### كلمة المركز

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد اتخذ مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية لنفسه منذ ولادته هدفًا ينشده، وهو كشف زور الأعداء، ومحاربة مخططاتهم، وغاية يطلبها وهي إعادة بيت المقدس إلى حاضرة الإسلام، وهذا الهدف وتلك الغاية كان ينبغي ليتم تحصيلها القيام بسلسلة من الإجراءات والأعمال التي توضح – وبنفس الوقت تذيب شُبه الأعداء – مكانة هذه المنطقة الأسيرة – بيت المقدس في تراثنا الإسلامي، فهو يؤصل لبيت المقدس تأصيلًا شرعيًّا، علاوة على التأصيل التاريخي، هذان العاملان كفيلان في إعادة اللحمة بين المسلمين، وكفيلان أيضًا في رفع الظلم والاستبداد الذي يقع على أهلنا هناك.

إن بيت المقدس له أهميته البالغة في نظر الإسلام؛ كيف لا ونحن نردد قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَدِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنتِنَا ۚ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ( الإسراء: ١) علاوة على الأحاديث الكثيرة التي تشير إلى أهمية هذه المنطقة.

ومن هنا فإن المركز لا يسأم ولا يتردد في إيجاد كل ما من شأنه أن يطرح على الساحة الفكرية لدى الناس ما له صلة بنظام الإسلام لا سيَّما العقدي، والتشريعي منه، فكانت هذه الموسوعة، التي تعد إصدارًا أخر من إصداراته

الفريدة من نوعها، والمتعلقة ببيت المقدس والشام، ليرى القارئ الكريم ذلك السفر العجيب من أحاديث رسولنا الكريم المأثورة حول هذه المنطقة، ليعلم بعد ذلك ما الدور الموكول على عاتقه تجاه تلك المسألة العقدية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المركز - كغيره من الجهود - حريص على عدم ترك تصنيع الساحة الفكرية للمسلمين للأعداء، بل هو يُكُرسُ جهده، ويُعدَّد إصداراته، ويُكثر حواراته حتى يتحقق قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَئهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَديدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدًا مَّفْعُولاً عُبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَديدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدًا مَّفْعُولاً ثُمَّرَ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكُمُ ٱلْكُمُ ٱلْكُمُ الْحَسَنتُمْ الْنَفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أَولِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ الْمَسْخِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاً تَتَبِيرًا ﴾ (الإسراء: ٥-٧)

وعلى هذا يكون الهدف من عمل هذه الموسوعة يمكن أن يتبلور فيما يلي: بيان أهمية بيت المقدس على لسان المصطفى عَلَيْكُمْ.

تنقية التراث الحديثي المقدسي، وذلك ببيان صحيحه من ضعيفه.

لتكون هذه الموسوعة مرجعاً للباحثين وطلاب العلم والدعاة.

إذكاء روح التعلق ببيت المقدس في نفوس المسلمين.

هذا والله نسأل أن يؤول هذا الجهد مبكرًا لتحقيق النبوة الإلهية الواردة في تلك الأيات، وأن يثيبنا على سعينا، ويرشدنا طرق الهداية والرشاد.

وصلى اللهم على سيدنا محمد، وعلى أله وصحبه أجمعين.

### تقديم

الحمد لله مُعز الإسلام بنصره، ومُذل الشرك بقهره، ومُصَّرف الأمور بأمره، ومُزيد النعم بشكره، ومُستدرج الكافرين بمكره، الذي قدَّر الأيام دولًا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاض على العباد من طلُّه وهطله، الذي أظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يُمانَع، والظاهر على خليقته فلا يُنازَع، الأمر بما يشاء فلا يُراجَع، والحاكم بما يريد فلا يُدافَع، أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه، ونصرة أنصاره، ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره، حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر إجهاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، شهادة من طهَّر بالتوحيد قلبه، وأرضى به ربه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رافع الشك، وداحض الشرك، ورافض الإفك، الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به منه إلى السموات العلى، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ما زاغ البصر وما طغى - عَلَيْنُ - وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين وجامع القرآن، وعلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأصنام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. (١)

<sup>(</sup>١) هذا الصدر من أول خطبة ألقيت في المسجد الأقصى في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي، ألقاها القاضي محيي الدين بن الزكي، ذكر فيها فضائل المسجد الأقصى وكان أول ما قال: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ القَاضِي محيي الدين بن الزكي، ذكر فيها فضائل المسجد الأقصى وكان أول ما قال: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ عند ذلك تلي التنزيل وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وصفّت السجادات، وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، ونزلت البركات، وانجلت الكربات، وأقيمت الصلوات، وأذن المؤذنون، وخرس القسيسون، وزال البوس، وطابت النفوس،

أمَّا بعد

فإن المسجد الأقصى يمثل عند المسلمين عقيدة راسخة لا تزول ولا تتغير؛ فإنه أول القبلتين وثاني المسجدين، لا يشد الرحل بعد المسجدين إلا إليه، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه، وإليه أسري بالنبي عَلَيْتُ وصلى فيه بالأنبياء والرسل، ومنه كان المعراج إلى السموات العلى، وهو أرض المحشر والمنشر يوم التلاق، وهو مقر الأنبياء، ومقصد الأولياء، فقدره عظيم، وشرفه كبير، والإيمان بفضله وشرفه عقيدة، والجهاد لتحريره عزة، والتخاذل عن نصره ذلة، والرضى بكونه مأسورًا ومدنسًا نفاق وخسة؛ لذا فإن الصراع بيننا وبين اليهود وحلفائهم ليس صراع أرض وحدود، وإنما هو صراع عقيدة ووجود، ومن نظر إلى قضية القدس بغير هذا المنظور فهو جاهل ظلوم قد تجاوز الحدود، فاليهود يخوضون ضدنا حربًا دينية، ويتقربون إلى الله- زعموا- بتخريب بلادنا، وإفساد أخلاقنا، وتدمير اقتصادنا، ونحن نقاوم ذلك تحت راية القومية العربية، وليست تحت راية الدعوة الإسلامية، حتى هذه القومية المزعومة لم تحرك ساكنًا، أو تغير واقعًا لمَّا ناداهم الأقصى:

> نادى على أهله الأقصى فما انتفضت يا ألف مليون مخلوق لو ائتلفوا لعلَّنا إن سمعنا صوت نائحة

إلا الحجارة تفديه وتحميه لزلزلوا الكون دانيه وقاصيه واإخوتاه انتفضنا كي نلبيه

وفي المقابل ترى اليهود يعلنونها بكل صراحة: إن حربنا معكم مقدسة، في البروتوكول الخامس من بروتوكولات حكماء صهيون يقولون: إننا نقرأ في

وأقبلت السعود، وأدبرت النحوس، وعُبِد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، وكبره الراكع والساجد والقائم والقاعد، وامتلأ الجامع، وسالت لرقة القلوب المدامع، وقد صدرت القول بها تيمنًا لعلنا نسمع مثلها عن قريب، ووقتئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

شريعة الأنبياء: أننا مختارون من الله لنحكم الأرض. وفي صحيفة يديعوت أحرنوت اليهودية نشرت مقالًا في ١٩٨٧/٣/١١م جاء فيه: إنَّ على وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة مهمة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب، هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال ثلاثين عامًا، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدًا عن تلك المعركة إلى الأبد، ولهذا يجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا تلك المعركة إلى الأبد، ولهذا يجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا تلك في استمرار منع استيقاظ الروح الدينية بأي شكل وبأي أسلوب ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا.

وعندما أُعلنت دولة إسرائيل دولة لها كيانها واستقلالها- لا أقامها الله- قام أول رئيس للوزراء وهو بن جوريون في هيئة الأمم المتحدة وقال على الملأ: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني ولكن لنا الحق في فلسطين من منظور ديني، فهي أرض الموعد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات، وإنه يجب الآن على كل يهودي في أنحاء العالم بعد قيام دولة إسرائيل أن يهاجر إلى فلسطين، فإن كل يهودي لا يهاجر اليوم إلى أرض فلسطين فإنه يكفر كل يوم بالدين اليهودي.

ومع هذا التصريح والبيان من غير تلميح نرى بين صفوفنا قومًا يصرون على أن الدين لا دخل له في صراعنا مع اليهود:

يطول عليه للدين النحيب وسيف قاطع ودم صبيب ومسلمة لها حرم سليب أحل الكفر بالإسلام ضيمًا فحق ضائع وحمى مباح وكم من مسلم أمسى سليبًا

وكم من مسجد جعلوه ديرًا دم الخنزير فيه لهم خلوق أمور لو تأملهن طفل أتسبى المسلمات بكل ثغر أما لله والإسلام حق فقل لذوي البصائر حيث كانوا

على محرابه نصب الصليب وتحريق المصاحف فيه طيب لطفل في عوارضه المشيب وعيش المسلمين إذًا يطيب يدافع عنه شبان وشيب أجيبوا الله ويحكم أجيبوا

فالقدس لن تعود إلا بالمؤمنين أصحاب العقيدة التي تقدس البيت المقدس وتطأ اليهود والشرك المدنس، ولا عزة إلا بهذا.

في العام السادس عشر من الهجرة النبوية تم فتح بيت المقدس على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عَنَيْهُ الله ولما قدم عمر وصلى في المسجد الأقصى أراد عمر عَنَيْهُ أن يجهر بهذه العقيدة، فلما قدم بيت المقدس عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع موقيه فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم صنيعًا عظيمًا عند أهل الأرض صنعت كذا وكذا قال: فصك في صدره وقال: لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله. نعم والله يا عمر لا عزة ولا نصرة ولا فلاح إلا بالله ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ وَلِيَّا لَمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وفي محاولة منًا لنصرة قضية المسلمين في فلسطين شمرنا عن ساعد الجد، لجمع كل ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه وسلم عن هذه البقعة المباركة على وجه الخصوص وعن بلاد الشام قاطبةً على وجه العموم.

فلعل غافلًا ينتبه، وجاهلًا يتعلم، وناسيًا يتذكر، وعالمًا يزداد علمًا ويقينًا.

<sup>(</sup>٢) المنافقون : ٨ .

ولربما استيقظت أمة من سباتها لتسترد مجدًا قد سلب منها، وأرضًا قد حُبسنا عنها، ومسجدًا قد شكى إلى الله منًا.

فجمعنا في ذلك ما ورد من الآيات، وما ثبت أو لم يثبت عن كل الأنبياء، وما أثر عن الصحابة والتابعين والعلماء؛ ليكتمل البناء، ويتضح المقال، وينكشف ما كان مخباً في ثنايا السطور والمصنفات، فغدت هذه الموسوعة بحمد الله جامعة لكل الفضائل والآيات، ومبينة فضل هذه البلاد على غيرها من الجارات سوى مكة والمدينة؛ فهما موطن الشرف ومهبط الوحي والفرقان.

### تنبيه ونصيحة

اعلم أنَّ الله تبارك وتعالى قد شرَّف بقاعًا على بقاع، ومواضع على مواضع، وشرَّف أمكنة بفضائل متعددة، وأخرى لا نصيب لها من أي فضيلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وليست العبرة بذكر هذه الفضائل وحسب، إنما بانتفاع الإنسان بها، والحرص على الخير أينما حلّ وارتحل.

فلو جاور عند الكعبة وهي أشرف البقاع وعمد إلى المعاصي وغفل عن الطاعات فإنه لا ينتفع بشرف هذه المجاورة؛ فالفضل الذي لا خلاف فيه إنما يكمن في طاعة الله وطاعة رسوله عَلَيْ في أي مكان كان، في أي بقعة كانت.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإقامة في كل موضع يكون الإنسان فيه أطوع لله ورسوله، وأفعل للحسنات والخير، بحيث يكون أعلم بذلك، وأقدر عليه، وأنشط له، أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو الأصل الجامع؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم.

والتقوى هي: ما فسرها الله تعالى في قوله: ﴿ وَلَكِكُنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ عَلَى فَي قوله: ﴿ وَلَكِكُنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللهَ عَلِي قوله ﴿ أُولَتِيِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَتِيِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ (٣)، وجماعها فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله وَ اللهُ عَلَيْهُ .

وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال الإنسان، فقد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل إذا كان مجاهدًا في سبيل الله بيده أو لسانه، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان والطاعة لقلَّت حسناته، ولم يكن فيها مجاهدًا، وإن كان أروح قلبًا، وكذلك إذا عدم الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٧.

وسُئل النبي عَلَيْكُ : أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: « حَجٌّ مَبْرُورٌ ». مَاذَا؟ قَالَ: « حَجٌّ مَبْرُورٌ ».

وهكذا لو كان عاجزًا عن الهجرة والانتقال إلى المكان الأفضل الذي لو انتقل إليه لكانت الطاعة عليه أهون، وطاعة الله ورسوله في الموضعين واحدة؛ لكنها هناك أشق عليه، فإنه إذا استوت الطاعتان فأشقهما أفضل؛ وبهذا ناظر مهاجرة الحبشة المقيمون بين الكفار لمن زعم أنه أفضل منهم، فقالوا: كنا عند البغضاء البعداء وأنتم عند رسول الله علم جاهلكم، ويطعم جائعكم، وذلك في ذات الله.

وأمًّا إذا كان دينه هناك أنقص فالانتقال أفضل له، وهذا حال غالب الخلق؛ فإن أكثرهم لا يدافعون؛ بل يكونون على دين الجمهور.

فإن كون الأرض « دار كفر » أو « دار إسلام أو إيمان » أو « دار سلم » أو « حرب » أو « دار طاعة » أو « معصية » أو « دار المؤمنين » أو « الفاسقين » أوصاف عارضة، لا لازمة، فقد تنتقل من وصف إلى وصف كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم، وكذلك بالعكس.

وأمًّا الفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان ففي الإيمان والعمل الصالح، كما (٤) التوبة: ١٩- ٢٠.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ... ﴾ الأية (٥) وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ لَّ لَا يَلْ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ لَّ لِلَّية (٥) وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ لَا لَا يَلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَلَىٰ مَنْ لَلْكَ أَمَانِيُهُمْ قَلْ هَاتُواْ بُرْهَانَ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللّهُ مَا لَيْهُمْ وَلَا هُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مَنْ اللّهَ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ عَ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللّهُ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ عَولًا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللّهُ اللّهُ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ عَولًا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ عَولًا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللّهُ وَهُو مُعُلِيلًا فَلَهُمْ أَجْرُهُ مَ عِندَ رَبِّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (٧).

وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل له والتوكل عليه كما قال تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ تَعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ (١٠).

ومنذ أقام الله حجته على أهل الأرض بخاتم رسله محمد عبده ورسول ولله ومنذ أقام الله حجته على أهل الأرض الإيمان به وطاعته، واتباع شريعته ومنهاجه، فأفضل الخلق وأعلمهم وأتبعهم لما جاء به علمًا، وحالًا، وقولًا، وعملًا، هم أتقى الخلق. وأي مكان وعمل كان أعون للشخص على هذا المقصود كان أفضل في حقه؛ وإن كان الأفضل في حق غيره شيئًا آخر. ثم إذا فعل كل شخص ما هو أفضل

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٦٢.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١١١-١١٢.

<sup>(</sup>٧) النساء: ١٢٥.

<sup>(</sup>٨) الفاتحة: ٥.

<sup>(</sup>٩) هود: ۱۲۳.

<sup>(</sup>۱۰) هود: ۸۸.

في حقه، فإن تساوت الحسنات والمصالح التي حصلت له مع ما حصل للآخر فهما سواء، وإلا فإن أرجحهما في ذلك هو أفضلهما.

وهذه الأوقات يظهر فيها من النقص في خراب «المساجد الثلاثة» علمًا وإيمانًا ما يتبين به فضل كثير ممن بأقصى المغرب على أكثرهم. فلا ينبغي للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة في فضل أهلها مطلقًا، بل يعطي كل ذي حق حقه، ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيمانه وعمله الصالح والكلم الطيب، ثم قد يكون بعض البقاع أعون على بعض الأعمال؛ كإعانة مكة حرسها الله تعالى على الطواف والصلاة المضعفة ونحو ذلك، وقد يحصل في الأفضل معارض راجح يجعله مفضولًا: مثل من يجاور بمكة مع السؤال والاستشراف، والبطالة عن كثير من الأعمال الصالحة، وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله وحرمة نفسه لا لأجل عمل صالح، فالأعمال بالنيات (١١).

<sup>(</sup>۱۱) «مجموع الفتاوى» (۲۷/۳۹- ٤٧) بتصرف.

## اعتقاد الفضل لبقعة بغير دليل افتراء وضلال وقول عليل

زيَّن الشيطان لكثير من الناس تقديس مواضع وأمكنة بغير برهان أو دليل، فانطلت على الجمع الغفير روايات موضوعة ذات خطر كبير، فالتساهل قد دبَّ في مثل هذه المواطن بغير نكير.

#### قال الشوكاني:

توسّع المؤرخون في ذكر الأحاديث الباطلة في فضائل البلدان، ولاسيما بلدانهم؛ فإنهم يتساهلون في ذلك غاية التساهل، ويذكرون الموضوع، ولا ينبّهون عليه، كما فعل الديبع في تاريخه الذي سماه: «قرة العيون بأخبار اليمن الميمون»، وتاريخه الآخر الذي سماه: «بغية المستفيد بأخبار مدينة زبيد» مع كونه من أهل الحديث وممن لا يخفى عليه بطلان ذلك، فليحذر المتدين من اعتقاد شيء منها أو روايته؛ فإن الكذب في هذا قد كثر، وجاوز الحد، وسببه: ما جبلت عليه القلوب من حب الأوطان والشغف بالمنشأ. اه. (١٢)

فأمر الفضائل موقوف على ثبوت النص وما لا فلا، فإنها ليست من باب الاجتهاد ولا دخل لها بالعقل والرأي، إنما مردها إلى الله وإلى رسوله عَلَيْكُ.

فلما غفل الناس عن هذا الأصل تقربوا إلى الله تعالى- زعموا- بالذهاب إلى أماكن ومواضع ظنوا أنها فاضلة فاتخذوها مهاجرًا وعيدًا، قصدوا الخير لكنهم ضلوا السبيل.

### قال شيخ الإسلام:

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها، أو قناة

<sup>(</sup>۱۲) «الفوائد المجموعة» (ص ٤٣٦-٤٣٧).

جارية، أو جبلًا، أو مغارةً، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به، لا عينًا ولا نوعًا.

وأقبّح من ذلك: أن ينذر لتلك البقعة دهنًا لتنوَّر به، ويقول: إنها تقبل النذر، كما يقول بعض الضالين. فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين عند كثير من أهل العلم، منهم: أحمد في المشهور عنه، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: أنه يستغفر الله من هذا النذر، ولا شيء عليه. والمسألة معروفة.

وكذلك إذا نذر طعامًا من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين أو البئر، وكذلك إذا نذر مالًا من النقد أو غيره للسدنة، أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة الذين كانوا للَّاتِ والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم الخليل إبراهيم إمام الحنفاء على الله ما هنذه التهم أللَّ أَتِي أَنتُم هَا عَلِكفُونَ ﴾ (١٦) ﴿ قَالَ أَفْرَءَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ مَا هَلِهِ وَءَابَآؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿ وَهَا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ ﴾ (١٦) ﴿ وَالذين أتى عليهم موسى عليه السلام وقومه بعد مجاوزتهم البحر كما قال تعالى: ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ مُوسى عليه السلام وقومه بعد مجاوزتهم البحر كما قال تعالى: ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ السّرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ هُمْ ﴾ (١٠).

فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاورين فيها: نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين

<sup>(</sup>١٣) الأنبياء: ٥٢.

<sup>(</sup>١٤) الشعراء: ٧٥- ٧٧.

<sup>(</sup>١٥) الأعراف: ١٣٨.

عندها، أو سدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها.

ثم هذا المال المنذور: إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد، أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له كان حسنًا.

فمن هذه الأمكنة: ما يظن أنه قبر نبي، أو رجل صالح، وليس كذلك، يظن أنه مقام له وليس كذلك.

فأمًّا ما كان قبرًا له أو مقامًا: فهذا من النوع الثاني، وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه.

وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق يقال: إن فيه قبر هود عليه السلام، وما علمت أحدًا من أهل العلم ذكر أن هودًا النبي مات بدمشق، بل قد قيل إنه مات باليمن، وقيل: بمكة، فإن مبعثه كان باليمن، ومهاجره بعد هلاك قومه كان الى مكة، فأما الشام فلا هي داره ولا مهاجره. فموته بها والحال هذه مع أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه في غاية البعد.

وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال: إنه قبر أويس القرني، وما علمت أن أحدًا ذكر أن أويسًا مات بدمشق، ولا هو متوجه أيضًا؛ فإن أويسًا قدم من اليمن إلى أرض العراق. وقد قيل: إنه قتل بصفين، وقيل: إنه مات بنواحي أرض فارس، وقيل: غير ذلك. وأما الشام فما ذكر أحد أنه قدم إليها، فضلًا عن الممات بها.

ومن ذلك أيضًا: قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي عَلِيْ ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام. ولم تقدم الشام أيضًا؛ فإن أم سلمة زوج النبي عَلِيْ لم تكن تسافر بعد رسول الله علياً. بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية؛ فإن أهل الشام: كشهر بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا: أم سلمة، وهي بنت عم معاذ بن جبل، وهي من أعيان الصحابيات. ومن ذوات الفقه والدين منهن، أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد ابن معاوية وهو بعيد، فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين، وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة.

ومن ذلك: مشهد بقاهرة مصر، يقال: إنه فيه رأس الحسين بن على رضى الله عنهما، وأصله المكذوب: أنه كان بعسقلان مشهد يقال: إن فيه رأس الحسين فحمل - فيما قيل - الرأس من هناك إلى مصر، وهو باطل باتفاق أهل العلم لم يقل أحد من أهل العلم أن رأس الحسين كان بعسقلان، بل فيه أقوال ليس هذا منها، فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة حتى روى له عن النبى عَلَيْكُم ما يغيظه، وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام ولا يثبت ذلك؛ فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق، وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست بمقابرهم. فهذه المواضع ليس فيها فضيلة أصلًا، وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة؛ اللهم إلا أن يكون قبرًا لرجل مسلم فيكون كسائر المسلمين ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال، وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادًا. ولا أن يفعل فيها ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة، أو تكون قبرًا لرجل صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني.

ومن هذا الباب أيضًا: مواضع يقال: إن فيها أثر النبي وَالله أو غيرها ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة، كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس من أن فيها أثرًا من وطء قدم النبي وَالله وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطء الرب سبحانه وتعالى فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم.

وفي مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم به أيضًا أثر يقال: إن ذاك أثر قدم موسى عليه السلام، وهذا باطل لا أصل له، ولم يقدم موسى دمشق ولا ما حولها.

وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناءً على أنه رؤي في المنام هناك، ورؤية النبي أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى بإجماع المسلمين. وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب، وربما صوروا فيها صورة النبي أو الرجل الصالح، أو بعض أعضائه مضاهاةً لأهل الكتاب كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف فيه تمثال كف يقال إنه كف على بن أبي طالب مَعَنَشَهَا حتى هدم الله ذلك الوثن.

وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد.

وفي الحجاز منها مواضع: كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة يقال إنه الغار الذي أوى النبي عَلَيْلًا إليه هو وأبو بكر، وأنه الغار الذي ذكره الله في قوله: ﴿ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ ﴾ (١٦)، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الغار المذكور في القرآن الكريم إنما هو غار بجبل ثور قريب من مكة معروف عند أهل مكة إلى اليوم.

فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت ليس من الإسلام تعظيمها

<sup>(</sup>١٦) التوبة: ٤٠ .

بأي نوع من التعظيم، فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه، فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان، حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة، وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها، وكما ينهى عن إفراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم وإن كان الصائم

لا يقصد التخصيص بذلك الصوم.

فإن ما كان مقصودًا بالتخصيص مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضًا بالفعل.

وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي ﴿ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَا رَّسُ اللهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَا أَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمُ ﴾ (١٧). فإن ذلك المسجد لما بني: ﴿ ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ﴾ (١٨). نهى الله نبيه وَاللهُ عن الصلاة فيه، وأمر بهدمه.

وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاةً لبيوت الله وتعظيمًا لما لم يعظمه الله وعكوفًا على أشياء لا تنفع ولا تضر، وصدًّا للخلق عن سبيل الله، وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه الله على لسان رسوله على واتخاذها عيدًا، والاجتماع عندها واعتياد قصدها فإن العيد من المعاودة.

ويلتحق بهذا الضرب- ولكنه ليس منه- مواضع تدعى له خصائص لا تثبت مثل كثير من القبور التي يقال إنها قبر نبي، أو صالح، ونحو ذلك، وقد يكون كذبًا.

<sup>(</sup>١٧) التوبة: ١٠٩ .

<sup>(</sup>١٨) التوبة: ١٠٧ .

وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب، فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدًّا.

وكان غير واحد من أهل العلم يقول: لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد عِلَيْ وغيره قد يثبت غير هذا أيضًا، مثل قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية لكن يقع الشك في عينه ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشق، فإن الأرض غيرت مرات فتعيين قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة، وإن كان لو ثبت به حكم شرعى مما قد أحدث عندها.

ولكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول من تعظيم الأمكنة التي لا خصيصة لها: إما مع العلم بأنه لا خصيصة لها، أو مع عدم العلم بأن لها خصيصة؛ إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه، كما أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أُهمل، ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصومة عن الخطأ.

وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عن السدنة والمجاورين لها، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله.

وقد يحكى من الحكايات التي فيها تأثير مثل أن رجلًا دعا عندها فاستجيب له، أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته ونحو ذلك، وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام.

فإن القوم كانوا أحيانًا يخاطبون من الأوثان، وربما تقضى حوائجهم إذا قصدوها؛ ولذلك يجري لهم مثل ما يجري لأهل الأبداد من أهل الهند وغيرهم، وربما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج، والحجر الأسود الذي شرع

الله استلامه وتقبيله، كأنه يمينه، والمساجد التي هي بيوته.

وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض.

وقد صحَّ عن النبي عَلَيْكُ أنه نهى عن النذر وقال: « إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخير، فما الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع.

وأمًّا إجابة الدعاء: فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدق التجائه، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له، وقد يكون أمرًا قضاه الله لا لأجل دعائه، وقد يكون له أسباب أخرى وإن كانت فتنة في حق الداعي.

فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون، ويعافون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها.

وقد قال الله تعالى: ﴿ كُلاَّ نُمِدُ هَنَوُلاَ ءِ وَهَنَوُلاَ ءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبَّلَكَ مَحَظُورًا ﴾ (١٩).

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَا لَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَا لَا اللهِ عَلَى اللهِ مَنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها ليس هذا موضع تفصيلها. وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والأخرة، ولعلًى إن شاء الله أبيَّن بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر (٢١).

<sup>(</sup>١٩) الإسراء: ٢٠ .

<sup>(</sup>۲۰) الجن: ٦.

<sup>(</sup>٢١) «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (ص ٢٩٠-٢٩٦).

## حكم رواية الإسرائيليات

سترى في ثنايا هذه الموسوعة كمًّا عظيمًا من أحاديث بني إسرائيل، ، والذي أثبتناه هنا إنما وضع للعلم والبيان، وليس للحجة والاعتماد، فبحمد الله شريعتنا فيها الغُّنية والكفاية، وشريعة من قبلنا محرفة ومبدلة بلا نهاية. ﴿ فَوَيَّلُ لِّلَّذِينَ ـ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنًا قَلِيلاً ۗ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ (٢٢). وقد فصل أهل العلم المرويات المنقولة عن بني إسرائيل إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول: ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة، والقرآن هو الكتاب المهيمن، والشاهد على الكتب السماوية قبله، فما وافقه فهو حق وصدق، وما خالفه فهو باطل وكذب، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلۡكِتَنبَ بِٱلۡحَقّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٢ وَأَنِ آحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْض مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (٢٢) .

وهذا القسم صحيح، وفيما عندنا غنية عنه، ولكن يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به، ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم، وذلك مثل ما ذكر في صاحب موسى عليه السلام وأنه الخضر، فقد ورد في الحديث الصحيح، ومثل ما يتعلق بالبشارة

<sup>(</sup>٢٢) البقرة: ٧٩.

<sup>(</sup>۲۳) المائدة: ۸۸ – ۶۹.

بالنبي عَلَيْكُ وبرسالته، وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء، مما غفلوا عن تحريفه أو حرفوه، ولكن بقى شعاع منه يدل على الحق.

وفي هذا القسم ورد قوله رَيِّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاعَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

قال الحافظ في «الفتح»: أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم منه و الزجر عن الأخذ عنهم، والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية، والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك، لما في سماع الأخبار التي كانت في زمنهم من الاعتبار.

القسم الثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، وذلك مثل ما ذكروه في قصص الأنبياء من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كقصة يوسف، وداود وسليمان، ومثل ما ذكروه في توراتهم من أن الذبيح إسحاق لا إسماعيل، فهذا لا تجوز روايته وذكره إلا مقترنا ببيان كذبه، وأنه مما حرفوه وبدلوه، قال تعالى: ﴿ يُحُرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ـ ﴾ (٢٤).

وفي هذا القسم ورد النهي عن النبي عَلَيْتُ للصحابة عن روايته، والزجر عن أخذه عنهم، وسؤالهم عنه، قال الإمام مالك رحمه الله في حديث: «حَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ »: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما عُلم كذبه فلا.

القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا، ولا من ذاك، فلا نؤمن به، ولا نكذبه، لاحتمال أن يكون حقا فنكذبه، أو باطلا فنصدقه، ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرواية عنهم.

<sup>(</sup>۲٤) المائدة: ٤١.

قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص، ففي النظر والاستدلال غني عن سؤالهم، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا، والأخبار عن الأمم السالفة (٢٥).

وأكثر هذه الإسرائيليات نقله لنا كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما، وقد يصح السند إليهم، وهذا لا يعنى صحة المقولة ولا الاعتماد عليها.

قال الشيخ محمد أبو شهبة: لا منافاة بين كونها صحيحة السند، أو خرافاتهم، السند، أو ثابتة السند، وبين كونها من إسرائيليات بني إسرائيل، وخرافاتهم، وأكاذيبهم، فهي صحيحة السند إلى ابن عباس، أو عبد الله بن عمرو بن العاص، أو إلى مجاهد، أو عكرمة، أو سعيد بن جبير وغيرهم، ولكنها ليست متلقاة عن النبي، لا بالذات، ولا بالواسطة، ولكنها متلقاة عن أهل الكتاب الذين أسلموا، فثبوتها إلى من رويت عنه شيء، وكونها مكذوبة في نفسها، أو باطلة، أو خرافة، شيء آخر، ومثل ذلك الأراء والمذاهب الفاسدة اليوم، فهي ثابتة عن أصحابها، ومن ارائهم ولا شك، ولكنها في نفسها فكرة باطلة، أو مذهب فاسد (٢٦).

<sup>(</sup>٢٥) «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» (ص١٠٦- ١٠٨) بتصرف .

<sup>(</sup>٢٦) «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» (ص ٩٦).

### منهج جمع الموسوعة

١- جمع الأيات المتعلقة بهذه البقاع.

٢- جمع الأحاديث والآثار المتعلقة بشرح هذه الآيات.

٣- جمع ما ورد من السنة النبوية في كل المصنفات المطبوعات.

 ٤- استخراج ما تيسر من المخطوطات المصنفة في بلاد الشام والمسجد الأقصى.

وقد استوعبنا في ذلك عدة مصنفات اهتمت بالشام والأقصى، وقد اجتهدنا قدر استطاعتنا في جمع ما ورد في هذا الباب ، وسنذكر ثبت بأهم المصادر المتخصصة التي اعتمدنا عليها في آخر المقدمة.

٥- حكمنا على كل الأحاديث والآثار بما تقتضيه قواعد أهل هذا الفن ليتبين الحق من الضلال، وسيرى القارئ أثناء القراءة عبارات قد تشكل عليه، فأقول مستعينًا بالله:

الحديث النبوى قسمان:

مقبول، ومردود.

فالمقبول قسمان: صحيح، وحسن، وكلاهما ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره،

والأقسام الأربعة داخلة تحت باب المقبول المحتج به.

وما سوى ذاك فهو الضعيف، وله مراتب بحسب قدر الضعف.

فربما كان الضعف بسبب سوء حفظ راويه، ونسميه: شاذ، أو منكر، أو خطأ، أو وهم، أو مضطرب.

وقد يكون الضعف بسبب الانقطاع في السند، فنسميه: مرسل، أو معضل،

أومنقطع، أومدلس.

وقد يكون الضعف شديدًا جدًّا، فنسميه: موضوع، أو ضعيف جدًّا، أو باطل، أو متروك، أو من الاسرائيليات.

٦- عرُّفنا بالبلدان المذكورة في ثنايا هذه الأثار.

٧- رتّبنا الكتاب على ستة أبواب رئيسيات، وهي: كتاب الشام، كتاب بيت المقدس، كتاب الفتن.

- عنونا على كل باب بما يتفق مع المقال .

٩- عرَّفنا الغريب الوارد في كل هذه الأثار.

• ١- عرَّفنا بالبلدان الواردة في سياق الأحاديث والآثار، وكان اعتمادنا في ذلك

على: معجم البلدان، الموسوعة الفلسطينية، موسوعة بلادنا فلسطين.

١١- قمنا بعمل فهارس علمية للموسوعة، وهي كالتالي:

- فهرس الآيات القرآنية.

- فهرس أطراف الأحاديث.

- فهرس أطراف الأثار.

- فهرس الأعلام.

– فهرس الأماكن والبلدان.

- فهرس الرجال المتكلم فيهم بالجرح والتعديل.

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.

### فريق العمل

أتى على جمع هذه الموسوعة المباركة فترة من الزمن تقارب الثلاث سنوات، وقام بالعمل معنا في الجمع والتخريج والترتيب والفهرسة وغير ذلك عصبة من إخواننا طلاب العلم، فقد أقبلوا على تعلم العلم ورغبوا في المشاركة بسهم في هذا العمل العظيم، فهي جهود مباركة أسأل الله أن يجزي خيرًا كل من شارك معنا ولو بالدعاء.

وها هي أسماء المشاركين في العمل، مرتبين على حروف المعجم:

- أحمد بن سليمان أيوب، وقد وضعت خطة العمل وبيان طريقة الجمع لأحاديث وأثار الموسوعة، وراجعت العمل مع الباحثين، وحكمت على أحاديثها وآثارها بما تقتضيه قواعد المحدثين.
  - أيمن السيد عبد الفتاح شارك في التخريج.
- أيمن عبد المنعم وقد قام بالعمل في باب الاسراء والمعراج وخرج أحاديثه.
- إيهاب عبد الواحد وقد قام يجهد كبير في جمع الموسوعة من المصنفات التي وضعناها وخرج الكثير منها.
- حسام عبد الله حلمي قام بوضع الأحاديث في الأبواب المناسبة، وشارك في الفهرسة وترتيب الأبواب.
- خالد إبراهيم سيد وهو صاحب أكبر جهد في التخريج والتنسيق بين الملفات.
  - سيد محمود المرقام بتعريف البلدان وعمل التراجم وشارك في الفهرسة.
- محمد أحمد إبراهيم صاحب أكبر جهد في المقابلات وشارك في الفهرسة.

- محمود عبد الحكيم وقد قام بجمع باب الفتن وتخريجه.
- ياسر كمال أحمد شارك في جميع مراحل العمل في الموسوعة، وأشرف عليها، وتولى إحضار المخطوطات، وقام بترتيب الأبواب وتقسيم الكتب.

ولا ننسى أن نشكر من قام على تنضيد الموسوعة على الحاسب: محمد فاروق، وعلى حسين، وكذلك بعض إخواننا الذين بدءوا معنا العمل ولم يتيسر لهم الإتمام، ومنهم الإخوة: إبراهيم الشيخ، ومحمد سمير، وراجى أحمد نور الدين.

وجزى الله خيرًا كل من شارك معنا في هذا العمل المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله في موازين الحسنات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

### كلمة شكر

نتوجه بالشكر لكل من قدم لنا العون والمساعدة على إتمام هذا المشروع العظيم، ونخص بالذكر: الأخ الفاضل الحبيب/غنيم بن عباس.

صاحب دار الكوثر لإنفاقه على هذا العمل المبارك، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته.

كما نشكر إخواننا بمركز بيت المقدس على ما يقومون به لنصرة القضية العامة لكل المسلمين وهي قضية فلسطين.

وأخص بالذكر الأخ الفاضل/ جهاد العايش

فهو صاحب فكرة هذا المشروع، ولطالما راودتني هذه الفكرة سابقًا، بل وكتبت في هذا بعض الرسائل وتمنيت من الله أن يمد في العمر الأشارك في موسوعة شاملة للأقصى والشام، وإذا أراد الله شيئًا يسَّر أسبابه.

فقد كتبت منذ ثمان سنوات رسالة بعنوان «هبوب الريح بفضائل المسجد الأقصى الجريح» ولم أستقص في الجمع، وبعد عام كتبت رسالة بعنوان «السمو إلى العنان بذكر صحيح فضائل البلدان» واقتصرت فيها على الصحيح وها أنا أقدم للموسوعة الشاملة لهذه البقعة المباركة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

كتبه/أحمد بن سليمان

# ثبت أهم المصادر المتخصصة التي اعتمدنا عليها

#### المخطوط منها:

- «الجامع المستقصى في فضائل المسجد الأقصى»: ذكره في «كشف الظنون» لابن عساكر أبي القاسم علي، والصحيح كما قاله صاحب «إتحاف الأخصا» هو لولده قاسم بن علي المتوفى سنة ستمئة هجرية، وكنا عند ذكره في موسوعتنا المباركة نقول: قال ابن عساكر في «الجامع المستقصى» تجاوزًا منا واختصارًا.
- «مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام» للشيخ شهاب الدين أبي محمود أحمد بن محمد المقدسي الشافعي، فرغ منه في شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمئة، وتوفى سنة خمس وستين وسبعمئة.
- «الروض المغرس في فضل بيت المقدس» للشيخ تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب الحسني الدمشقي الشافعي، المتوفى سنة خمس وسبعين وثمانمئة. «إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى»: نُسِبَ هذا الكتاب في «كشف الظنون» لكمال الدين محمد بن محمد بن أبي شريف الشافعي المصري المتوفى سنة ست وتسعمئة، وقال: إنه ألفه في مجاورته بالقدس سنة خمس وسبعين وثمانمئة. وصحح السيد مرتضى هذه النسبة بقوله: إن الكتاب المذكور هو تأليف محمد بن أحمد المنهاجي السيوطي، ألفه سنة خمس وسبعين وثمانمئة.

### المطبوع منها:

- «فتوح الشَّام» لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي، المتوفى سنة ٢٠٧ه.
  - «فضائل البيت المقدس» لأبي بكر الواسطي، المتوفى سنة ٣٦١ ه.
- «فضائل الشام ودمشق» لأبي الحسن علي بن محمد بن صافي بن شجاع الربعي المعروف بابن أبي الهول، المتوفى سنة ٤٤٤ه.
- «فضائل الشام» للحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، المتوفى سنة ٥٦٢هـ.
- «تاريخ مدينة دمشق» للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، المتوفى سنة ٧١١ه.
- «فضائل القدس» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، المتوفى سنة ٥٩٧هـ.
- «فضائل بيت المقدس» للحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي، المتوفى سنة ٦٤٣ه.
- «فضائل الشام» للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الدين الدمشقى، المتوفى سنة ٤٤٤ه.
- «فضائل القدس والشام» للإمام أبي المعالي المشرف بن المرجا بن إبراهيم المقدسي، المتوفى سنة ٨٣٨ه.
- «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» لمجير الدين الحنبلي العليمي، المتوفى سنة ٩٢٧ه.
  - «الفتن» لنعيم بن حماد المروزي، المتوفى ٢٢٩ه.
  - وسنذكر في آخر الموسوعة إن شاء الله تعالى ثبت بمراجع الموسوعة.



41

ق في المستم و الافتى المستم و الشاعرة الالالمثلاً المستم الله الما على المناعرة الله المناعرة المناعر المستم المناعر المناعر المناعر المناطقة المناعر المناطقة المنا

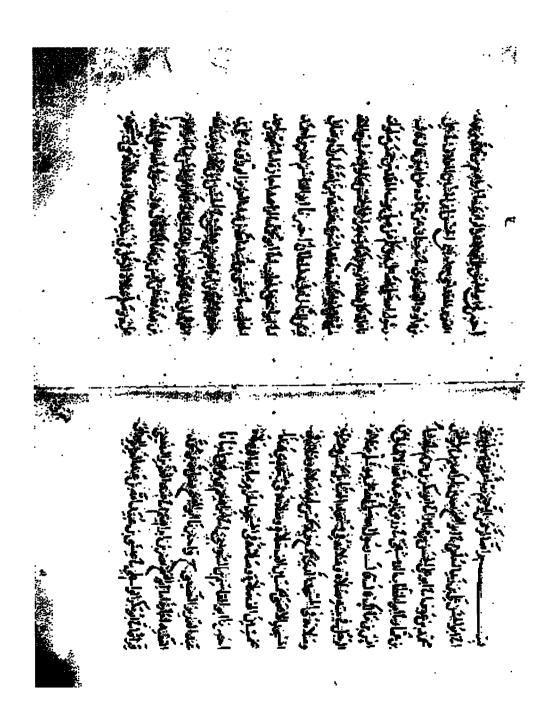

الورقة الأولى من الجامع المستقصى

5 3 "

في ريحيم الاصنام وجم عند الدي الله على على الله و سارت مارة و سنون عدم من حول الكريد واحرق الحدم واظهم الدن المناه و الطمال الدن المناه و المناه و المناه المناه المناه و الم

وكان الغراج من تحديد الأنس خاص وم من يهو و الحديث و المنافقة المال من يهون المستوالية و المنافقة و

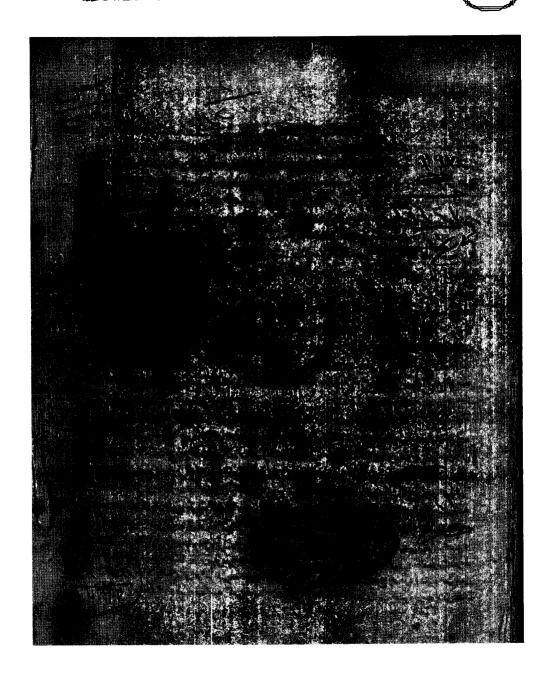

غلاف كتاب إتحاف الأخصا النسخة الأزهرية

provide the second supplied the second second second المرحة بالراج عروا والمستان والمراجع القوام المواطلة المواجع ا Mark Constitution and the Constitution of the Materials and section building the second section of the second Marie Calendario Caracia Caracia (Calendario) The the state of t AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE SHE SHEET SHEET STATE OF SHEET ورجالها والمستعاريل ومع معتوعاتها عور زور وروزة والتعوالا والتعاول والمعتون والانتام AND REPORT OF THE PROPERTY OF اللان والوادة والموالية production and the second of t A PORT TO A COURT ME STEEL BUT AND A PROPERTY OF THE غور برادر الباشي تعلق بصور فور والمار بالأوالي المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية عرفة و 100 مرتبر و 100 مرتبط الدون مين النواع معال المسكون العربية العاملة العربية العاملة العربية العاملة وال AND THE PROPERTY OF THE PARTY O الإنوان في أوار من الإنوان في الأوان المن المنوان المنوان المنوان المنوان المنوان المنوان المنوان المنوان المن كالمراول والمراول والمناصور بالمراول والمنافظ والمراول والمنافظ والمشاور الماري والمامعينية المامينية المامينية الكوالزيرية الإيانية الإيانية الريانية التي العقدية والمجال المستحدة المستوعبة والمراوض المراوية

مثیرالغام الی زیاره الفدس ولهنام تا دیف شاره ادبیه جمدبه محاللقدس اشاخی مُونِيُوكِ زِيدِبِ لِلْفَرْسِ وَلِلْوَالِانِ الْمُؤْرِثِينِ وَلِي الْمُؤْرِثِينِينِ =

٣٨ ً

وبيهانا وحالاداليدانها كضى بنا تكتو المعالمة كركة البه يبوتره لدنغاسة الحطت وزاءاسيك م جد نه والن الله عليدة الم أساشان معدا عبيد وارجوان بكون فعاعلي المالند واخبة الماكاتي اعستدرى رط الني أن وسنسل والم ملة لد واعديث معوله

الورقة الأولى من كتاب مثير الغرام

الورقة الأخيرة من كتاب مثير الغرام

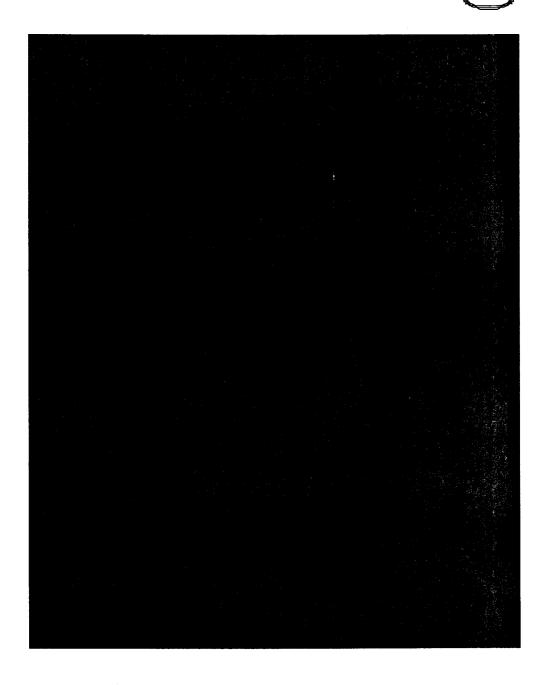

غلاف كتاب الروض المغرس في فضائل البيت المقدس النسخة الأزهرية

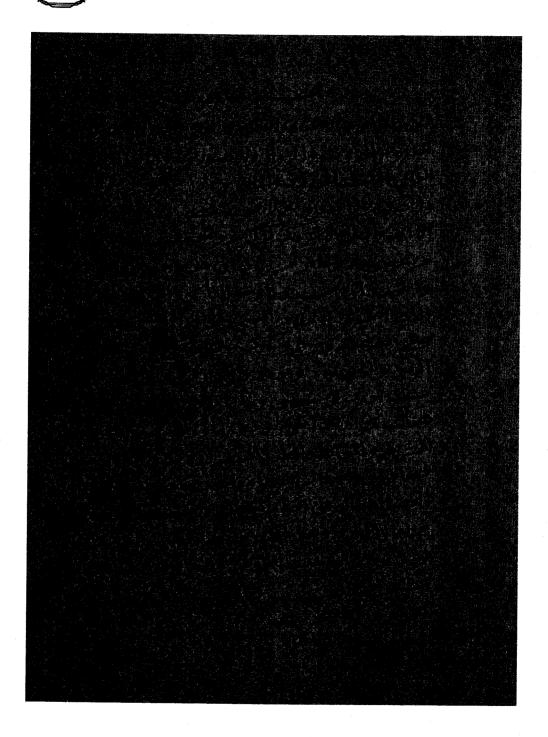

الورقة الأولى من كتاب الروض المغرس

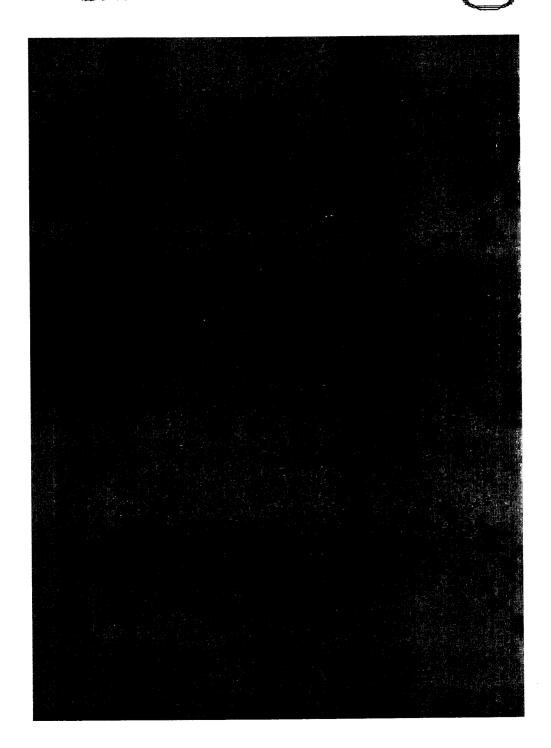

الورقة الأخيرة من كتاب الروض المغرس

# كِتَابُ الشَّام (١)

(۱) «الشام»: كان العرب في الجنوب يطلقون اسم الشام على جميع أجزاء المنطقة الشمالية من البلاد العربية، وما زال اسم الشام يتردد على ألسنتنا، على الرغم من الأسماء البديلة الرسمية، فالناس في جميع أنحاء البلاد العربية، عرفوا الشام من خلال التاريخ، وتضطرهم ظروفهم لكي يعرفوا الشام من خلال الخدود السياسية، فيتبادلون تسميات أخرى، ولكن اسم الشام ما زال أكثر تداولًا، على الرغم من أن حجم هذا الاسم تكثف في مدينة واحدة هي دمشق.

إن اسم الشام قديم، ولقد استعمله العرب للدلالة على جميع المناطق الشمالية؛ كما أن عرب الشمال كانوا يطلقون اسم اليمن بمنات أو يمون على مناطق الجنوب، وكان الهمذاني في كتابه «الإكليل» قد ذكر لأول مرة اسم الشام.

ولم يكن لبلاد الشام حدود سياسية ثابتة، ولكن الإصطخري كان أقدم من أوضح حدود الشام فهو يقول: وأما الشام فإن غربها بحر الروم وشرقها البادية من أيلة إلى الفرات، ثم من الفرات إلى حد الروم وشمالها بلاد الروم، وجنوبها حد مصر وتيه سيناء، وآخر حدودها عما يلي مصر رفح، وعما يلي الروم الثغور.

ويضيف الإصطخري وهو يتحدث عن الحدود الشمالية لبلاد الشام أنها ما يلي الروم، وهي: ملطية والحدث ومرعش والهارونية وعين زربة والمصيصة وأذنه وطرسوس، وهي ثغور شامية، وتقع اليوم في تركيا.

ويتفق الإصطخري مع ابن حوقل والمقدسي في تحديد أقسام أو أحياء بلاد الشام، فيرون أنها فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين ويضيفون إليها الجبال والشراة.

ويرى المقدسي أن دمشق هي المكان الوحيد في إقليم الشام الذي يصح أن يسمى مصرًا، والمصر عنده كل بلد حله السلطان الأعظم، وجمعت إليه الدواوين، وقلدت منه الأعمال، وأضيفت إليه مدن الإقليم، مثل دمشق، وأما حلب وحمص وطبرية والرملة وصفد فهي قصبات، وما تبقى فهي مدن عادية، ولم تكن هذه القصبات وحدات إدارية ثابتة.

وهكذا فإن حدود بلاد الشام، بحسب ما أورده الجغرافيون العرب الأوائل هي تقريبًا: سورية الحالية ولبنان وفلسطين والأردن وسيناء وقسم من تركيا.

# حُدُودُ الشَّام

#### ١- قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدُّثَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَ اللهِ عَلَيْكُمْ نَارٌ فِي سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَ اللهِ عَلَيْكُمْ نَارٌ فِي الْجَرِ الزَّمَانِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ». قَالَ: قُلْنَا: بِمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَلْنَا: بِمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالَ أَبُو حَاتِم: أَوُّلُ الشَّامِ بَالِسُ (٢)، وَآخِرُهُ عَرِيشُ مِصْرَ. (٣)

(٢) «بالس»: بلدة بالشام بين حلب والرقة، وكانت على ضفة الفرات الغربية، فلم يزل الفرات يشرق عنها قليلًا قليلًا حتى صار بينهما في أيامنا هذه أربعة أميال، قال المنجمون: طول بالس خمس وستون درجة، وعرضها ست وثلاثون درجة، وهي في الإقليم الرابع، وكانت بالس وقاصرين لأخوين من أشراف الروم أقطعا القرى التي بالقرب منهما، وجعلا حافظين لما بينهما من مدن الروم فصالحهم أهلها على الجزية أو الجلاء. «معجم البلدان» (١/ ٣٩٠).

#### (۳) «صحیح

«صحيح ابن حبان» (٧٣٠٥)، وأخرجه أحمد (٢/٨، ٣٢، ٢٩، ٩٩، ٩١٩)، والترمذي (٢٢١٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٢٤/٨)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (١٧٤/٢)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١٨/٢)، وأبو يعلى (٥٥٢٦)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٤٤٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٤٠٠٧)، وابن عساكر في «تاريخه» (٨٣/١-٩٠) كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن سالم عنه به.

وأخرج ابن عساكر قول ابن حبان: أول الشام بالس... في «تاريخه» (١٩٦/).

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ويحيى بن أبي كثير ثقة يدلس، وقد صرح بالتحديث عند: أحمد والفسوي وابن أبي شيبة وابن عساكر، فانتفت شبهة التدليس؛ لذا صححه الترمذي فقال: حسن غريب صحيح. وحكم عليه ابن عساكر بأنه محفوظ بهذا اللفظ من هذا الوجه، وصححه العلامة الألباني في «فضائل الشام» للربعي، الحديث الحادي عشر.

## ٢- قَالَ الشَّافِعيُّ فِي «الأُمِّ»:

حَدَّ ثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ القَاسِمِ الأَزْرَقِيِّ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ وَيَظِيُّ عَلَى ثَنِيَّةِ تَبُوكَ، فَقَالَ: « مَا هَاهُنَا شَامٌ ». وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الشَّام: « وَمَا هَاهُنَا يَمَنٌ ». وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جَهِةِ المدِينَةِ. (1)

#### ٣- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَاريخ دِمشْقَ»:

قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الرَّاذِي، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ ابنُ زِيَادٍ المعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي سُفْيَانَ الموصِلِي، نَا هَارُونُ بنُ يَزِيدَ بنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، نَا أَبِي النَّرْقَاءِ، نَا أَبُو الأَعْيَسِ القُرَشِي - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ نَا أَبِي، نَا سَالِمُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا أَبُو الأَعْيَسِ القُرَشِي - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ النَّبِي وَيَعِيرُ - قَالَ: شَيْلَ عَنِ البَرَكَةِ الَّتِي بُورِكَ فِي الشَّامِ أَيْنَ مَبْلَغُ حَدِّهِ قَالَ: أَوَّلُ النَّبِي وَلِي الشَّامِ أَيْنَ مَبْلَغُ حَدِّهِ قَالَ: أَوَّلُ عَدِيهِ عَرِيشُ مَصْرَ، وَالْحَدُ الأَخَرُ طَرَفُ التَّنِيَّةِ، وَالْحَدُ الأَخَرُ الفُرَاتُ، وَالْحَدُ الأَخَرُ جَبَلٌ فِيهِ قَبْرُهُ هُودٍ النَّبِيِّ وَالْعَدُ (°)

<sup>(</sup>٤) «ضعيف»

<sup>«</sup>الأم» (١/٩٨١)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/ ١٩٦)، من طريق الشافعي به.

قلت: وإسناده ضعيف مع انقطاعه، محمد بن العباس هو ابن عثمان بن شافع ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يروي عن أبيه والحجازيين المقاطيع.

قلت: والحديث الذي رواه هنا مثال على ما قاله ابن حبان في «الثقات»، فقد رواه عن الحسن بن القاسم، والحسن لم أجد من ترجم له إلا ما قاله الحسيني: غير مشهور، ولم يزد الحافظ في «التعجيل»

<sup>(</sup>٢٠٤)، على قوله قولًا أخر فهو في حيز الجهالة، وقد رفع الحديث إلى رسول الله على فالحديث منقطع أيضًا.

<sup>(</sup>٥) «ضعيف»

<sup>«</sup>تاريخ ابن عساكر» (١ /١٩٦).

وإسناده ضعيف؛ سالم بن عبد الأعلى قال البخاري: تركوه. وكذا قال النسائي، وانظر «الميزان» (٣٠٥٤).

# فَضَائِلُ الشَّام

#### ٤- قَالَ الشَّافِعيُّ فِي »مُسْنَدِهِ»:

أَخْبَرَنَا مَنْ لَا أَتَّهِمُ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَيْنُ اللهِ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ ابْلَسَّامِ، وَعَيْنُ السَّمَاءِ: عَيْنُ بِالشَّامِ، وَعَيْنُ بِالسَّامِ، وَعَيْنُ بِالسَّامِ، وَعَيْنُ بِالسَّامِ، وَعَيْنُ بِالسَّمَنِ، وَهِيَ أَقَلُ الأَرْضِ مَطَرًا ». (٢)

## ٥- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّ ثَنَا بَقِيَّةُ وَعَبْدُ القُدُوسِ وَالحَكَمُ بِنُ نَافِعٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابنِ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، قَالَ: مَثَلُنَا وَمَثَلُ العَرَبِ كَرَجُلٍ كَانَتْ لَهُ دَارٌ فَأَسْكَنَهَا قَوْمًا، فَقَالَ: اسْكُنُوا مَا أَصْلَحْتُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فَأُحْرِجَكُمْ مِنْهَا، وَجَاءَ بِاَخْرِينَ فَعَمرُوهَا زَمَانًا، ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمْ وَإِذَا هُمْ قَدْ أَفْسَدُوهَا فَأَخْرَجَهُمْ عَنْهَا، وَجَاءَ بِاَخْرِينَ فَأَسْكَنَهُمْ إِيَّاهَا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ كَمَا اشْتَرَطَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فَالدَّارُ الشَّامُ، وَرَبُّهَا اللهُ تَعَالَى، أَسْكَنَهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكَانُوا أَهْلَهَا زَمَانًا ثُمَّ غَيْرُوا وَأَفْسَدُوا، فَاطَلَعَ إِلَيْهِمْ فَأَخْرَجَهُمْ مِنْهَا، وَأَسْكَنَهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكَانُوا أَهْلَهَا زَمَانًا ثُمَّ غَيْرُوا وَأَفْسَدُوا، فَاطَلَعَ إِلَيْهِمْ فَأَخْرَجَهُمْ مِنْهَا، وَأَسْكَنَهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكَانُوا أَهْلَهَا زَمَانًا ثُمَّ غَيْرُوا وَأَفْسَدُوا، فَاطَلَعَ إِلَيْهِمْ فَأَخْرَجَهُمْ مِنْهَا، وَأَسْكَنَهُ بَعْدَهُمْ زَمَانًا، ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْنَا فَوَجَدَنَا قَدْ غَيَّونًا وَأَفْسَدُوا أَخْرَجَهُمْ مِنْهَا، وَإِنْ تُعَيِّونَا وَأَفْسَدُوا أَنْتُمْ أَهْلُهَا، وَإِنْ تُعَيْرُوا وَأَفْسَدُوا أَخْرَجَكُمْ عَنْهَا كُمَا أَخْرَجَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. (٧)

<sup>(</sup>٦) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>مسند الشافعي» (ص٨٢)، وأخرجه البيهقي في «المعرفة» (١٩٥/٥)، وابن عساكر في «تاريخه» (م١٩٠/١)، من طريق الشافعي. وأخرجه الشافعي أيضًا في «مسنده» (ص٨٢- ٨٣)، قال: أخبرنا من لا أتهم، أخبرنى يزيد أو نوفل بن عبد الله الهاشمي بنحوه.

وكلا الإسنادين ضعيف لإبهام شيخ الشافعي.

<sup>(</sup>۷) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>الفتن» (٦٣٢)، وعنه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٤٤٦-٤٤٧).

#### ٦- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ عَوْفٍ، قَالَ: أَبُو عَلِيِّ بنِ مُنَيَّر، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ خريم، ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّار، قَالَ: ثَنَا عَالِبُ بنُ غَزْوَانَ الثَّقَفِي، قَالَ: ثَنَا صَدَقَةُ ابنُ يَزِيدَ الخُرَاسَانِيُّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، قَالَ: لمَّا أَتَى ذُو القَرْنَينِ العِرَاقَ اسْتَنْكَرَ النُّرِيدَ الخُرَاسَانِيُّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، قَالَ: لمَّا أَتَى ذُو القَرْنَينِ العِرَاقَ اسْتَنْكَرَ قَلْبَهُ، فَبَعَثَ إِلَى تُرَابِ الشَّامِ فَأْتِيَ بِهِ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ مَا كَانَ يَعْرِفُ مِنْ فَشَهُ (^).

#### ٧- قَالَ مَعْمَرُ فِي «جَامِعِهِ»:

عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ، قَالَ لِكَعْبِ: أَلَا تَتَحَوَّلُ إِلَى المدِينَةِ؟ فِيهَا مُهَاجَرُ رَسُولِ اللهِ وَلَيُّ وَقَبْرِهِ، قَالَ كَعْبُ: إِنِّي وَجَدْتُ فِي كِتَابِ اللهِ المنزَّلِ أَنَّ الشَّامَ كَنْزُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ، وَبهَا كَنْزُهُ مِنْ خَلْقِهِ. (١)

قلت: ورجاله ثقات، صفوان هو ابن عمرو السكسكي ثقة وكذا شيخه.

(۸) «إسناده ضعيف»

«فضائل بيت المقدس» (ص٤٤٨)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤٥/١، ١٤٥/٥). وإسناده ضعيف، صدقة لم يُسم من حدثه، ثم إنه عن بني إسرائيل.

(۹) «ضعیف»

«جامع معمر» (۲۰٤٥۹).

وإسناده منقطع؛ قتادة لم يسمع من عمر، بل لم يسمع من أحدٍ من الصحابة سوى أنس بن مالك، انظر «جامع التحصيل» (٦٣٣).

وله شاهد أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٢١/١)، من طريق سليمان بن صالح، عن ثوبان، عن منصور بن الغنم، عن علقمة، قال: قدم كعب على عمر مَوَنَفَهَ المدينة، فقال له عمر مَوَنَفَهَ : يا كعب، ما يمنعك من النزول بالمدينة؟ فإنها مهاجر رسول الله علي وبها مدفنه، قال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت في كتاب الله تعالى المنزل في التوراة أن الشام كنز الله في أرضه، وبها كنز الله تعالى من عباده. وأراد عمر مَوَنَفَهَ العراق، فقال له كعب: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من العراق، فإنها أرض المكر وأرض السحر، وبها تسعة أعشار الشر، وبها كل داء عضال، وبها كل شيطان مارد.

# ٨- قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الغَسَّانِي، عَنْ حَبِيبٍ (١١)، قَالَ: قَالَ كَعْبُ: أَحَبُ الشَّامُ ، وَأَحَبُ الشَّامِ إِلَيْهِ القُدْسُ (١١)،

وإسناده ضعيف، ومنصور بن الغنم وسليمان بن صالح لم أقف لهما على ترجمة، وفيه جماعة ذكرهم ابن عساكر في «تاريخه» ولم يذكر فيهم جرحًا ولا تعديلًا منهم: مشرف بن مرة، وأبو عمران موسى ابن عبد الرحمن، وعثمان بن سعيد أبو بكر الصيداوي.

(١٠) تصحف في مطبوعة ابن عساكر إلى « حسين ».

(11) «القدس»: تعد القدس من أقدم مدن الأرض في العصر التاريخي، فقد هدمت وأعيد بناؤها أكثر من ١٨ مرة في التاريخ، وترجع نشأتها إلى ٥٠٠٠ سنة ق.م، حيث عمرها الكنعانيون، وأعطوها اسمها، وفي ٣٠٠٠ ق.م. سكنها العرب اليبوسيين، وبنوا المدينة وأطلقوا عليها اسم مدينة السلام، نسبة إلى سالم أو شالم «إله السلام» عندهم، وقد ظهرت في هذه المدينة أول جماعة آمنت بالتوحيد برعاية ملكها «ملكي صادق»، وقد وسع ملكي صادق المدينة واطلق عليها اسم "أورسالم" أي مدينة السلام. وحملت القدس العديد من الأسماء عبر فترات التاريخ، ورغم هذا التعدد إلا أنها حافظت على اسمها الكنعاني العربي.

وتعتبر القدس ظاهرة حضارية فذة تنفرد بها دون سواها من مدن العالم، فهي المدينة المقدسة التي يقدسها أتباع الديانات السماوية الثلاث: المسلمون، النصارى، اليهود.

شيدت النواة الأولى للقدس على تلال الظهور (الطور أو تل أو فل)، المطلة على بلدة سلوان، إلى الجنوب الشرقي من المسجد الأقصى، لكن هذه النواة تغيرت مع الزمن وحلَّت محلها نواة رئيسية تقوم على تلال أخرى مثل مرتفع بيت الزيتون (بزيتا) في الشمال الشرقي للمدينة بين باب الساهرة وباب حطة، ومرتفع ساحة الحرم (مدريا) في الشرق، ومرتفع صهيون في الجنوب الغربي، وهي المرتفعات التي تقع داخل السور فيما يُعرف اليوم بالقدس القديمة.

وتمتد القدس الآن بين كتلتي جبال نابلس في الشمال، وجبال الخليل في الجنوب، وتقع إلى الشرق من البحر المتوسط، وتبعد عنها ٥٢ كم، وتبعد عن البحر الميت ٢٢ كم، وترتفع عن سطح البحر حوالي ٧٧٥ م، ونحو ١١٥٠ م عن سطح البحر الميت، وهذا الموقع الجغرافي والموضع المقدس للمدينة ساهما في جعل القدس المدينة المركزية في فلسطين.

وكانت القدس لمكانتها موضع أطماع الغزاة، فقد تناوب على غزوها وحكمها في العهد القديم: العبرانيون، الفارسيون، السلقيون، الرومانيون، والصليبيون، أما في العهد الحديث فكان العثمانيون،

والبريطانيون، كلهم رحلوا وبقيت القدس صامدة في وجه الغزاة وسيأتي الدور ليرحل الصهاينة، وتبقى القدس مشرقة بوجهها العربي.

بلغت مساحة أراضيها حوالي ٢٠٧٩ دوغًا، وقدر عدد سكانها في عام ١٩٢٢ حوالي (٢٨٦٠٧) نسمة، وفي عام ١٩٢٥ حوالي (١٩٦٥) نسمة، وفي عام ١٩٤٨ حوالي (١٩٦٩٣) نسمة، وفي عام ١٩٩٧ حوالي (٦٥٠٠٠) نسمة، وفي عام ١٩٩٦ أصبح العدد حوالي (٢٥٤٣٨) نسمة، وفي عام ١٩٩٦ أصبح العدد حوالي (٢٥٤٣٨٧) نسمة.

قامت المنظمات الصهيونية المسلحة في ١٩٤٨/٤/٢٨ باحتلال الجزء الغربي من القدس، وفي عام ١٩٦٧ تم احتلال الجزء الشرقي منها، وفي ١٩٦٧/٦/٢٧ أقر الكنيست الإسرائيلي ضم شطري القدس، وفي ١٩٨٠/٧/٣٠ أصدر الكنيست قرارًا يعتبر القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

وقد تعرضت القدس للعديد من الإجراءات العنصرية تراوحت بين هدم أحياء بكاملها مثل حي المغاربة، ومصادرة الأراضي لإقامة المستعمرات، وهدم المنازل العربية أو الاستيلاء عليها، والضغط على السكان العرب من أجل ترحيلهم.

وكانت أكثر الأشكال العنصرية بروزًا هي مصادرة الأراضي، فقد صادرت اسرائيل ما يزيد على ٢٣ ألف دونم، منذ عام ١٩٦٧، وأقيم عليها ألف دونم، منذ عام ١٩٦٧، وأقيم عليها حوالي ٣٥ ألف وحدة سكنية لليهود، ولم يتم إقامة أي وحدة سكنية للعرب، وما زالت اسرائيل مستمرة في مصادرة الأراضي من القدس.

وتحيط بالقدس حوالي عشرة أحياء سكنية، وأكثر من ٤١ مستعمرة، تشكل خمس كتل إستيطانية. تُعتبر القدس من أشهر المدن السياحية، وهي محط أنظار سكان العالم أجمع، يؤمها السياح لزيارة الأماكن المقدسة، والأماكن التاريخية الهامة، فهي تضم العديد من المواقع الأثرية الدينية، ففيها: مسجد الصخرة، المسجد الأقصى، حائط البراق، الجامع العمري، كنيسة القيامة، كما يقع إلى شرقها جبل الزيتون، الذي يعود تاريخه إلى تاريخ القدس، فيضم مدافن ومقامات شهداء المسلمين، وتوجد على سفحه بعض الكنائس والأديرة مثل الكنيسة الجثمانية التي قضى فيها المسيح أيامه الأخيرة قبل أن يرفع.

والقدس حافلة بالمباني الأثرية الإسلامية النفيسة، ففيها أكثر من مئة بناء أثري إسلامي، وتُعتبر قبة الصخرة هي أقدم هذه المباني، وكذلك المسجد الأقصى.

في عام ١٥٤٢م شيد السلطان العثماني سليمان القانوني سورًا عظيمًا يحيط بالقدس، يبلغ محيطه أربع كيلومترات، وله سبعة أبواب هي: العمود، الساهرة، الأسباط، المغاربة، النبي داود، الخليل، الحديد. وقد تعرض المسجد الأقصى منذ عام ١٩٦٧ إلى أكثر من عشرين اعتداء تراوحت بين التدمير والهدم، والإحراق، وإطلاق الرصاص، وحفر الأنفاق، واستفزازات الصلاة، وشهدت القدس عدة مذابح ضد الفلسطينين، وما زال الفلسطينيون وسكان القدس يتعرضون إلى الاستفزازات والإجراءات العنصرية الصهيونية. انظر «موسوعة مدن فلسطين».

وَأَحَبُ القُدْسِ إِلَيْهِ جَبَلُ نَابلس<sup>(١٢)</sup>، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَاسَحُونَهُ بَيْنَهُمْ بالحِبَالِ .<sup>(١٣)</sup>

(١٢) «نابلس»: يُعد قضاء نابلس قلب فلسطين، إذ يقع في منتصف البلاد، فيصل شمالها بجنوبها، ويضم هذا القضاء وحتى عام ١٩٦٥ مدينة نابلس و١٣٠ قرية صغيرة تنقسم إلى مجاميع.

تعد نابلس بلدة كنعانية عربية من أقدم مدن العالم، حيث يعود تاريخها إلى ما قبل ٩٠٠٠ سنة، وقد دعاها بناتها الأوائل باسم «شيكم» وتعنى نجد أو الأرض المرتفعة.

تتمتع نابلس بموقع جغرافي هام، فهي تتوسط إقليم المرتفعات الجبلية الفلسطينية وجبال نابلس، وتُعد حلقة في سلسلة المدن الجبلية من الشمال إلى الجنوب، وتقع على مفترق الطرق الرئيسية التي تمتد من العفولة وجنين شمالًا حتى الخليل جنوبًا، ومن نتانيا وطولكرم غربًا حتى جسر دامية شرقًا، تبعد عن القدس ٦٩ كم، تربطها بمدنها وقراها شبكة جيدة من الطرق.

كانت نابلس وما زالت مركزًا للقضاء، ترتفع عن سطح البحر ٥٠٠ م، ويمتد عمران المدينة فوق جبال عيبال شمالًا وجزريم جنوبًا، وبينهما واد يمتد نحو الغرب والشرق.

سُميت جبال نابلس (جبل النار) لضروب البطولات والبسالة التي بدت من أهل نابلس، خلال جميع الثورات التي كانت تنطلق لمقاومة المحتلين، وأخذت المدينة بالاتساع عرضًا بعد عام ١٩٤٥ في عهد تأسس بلديتها، حيث وصلت مساحتها نحو ٥٧١ه دوغًا.

وقد شهدت نابلس غوًا غير طبيعي بعد أحداث عام ١٩٤٨م واغتصاب فلسطين، فزاد عدد سكانها ومبانيها وذلك نظرًا لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الذين أقاموا فيها أو في مخيمات حولها، حيث امتدت المباني حتى وصلت إلى قمتي جبل جرزيم وعيبال، وصارت المدينة تتكون من قسمين هما البلدة القديمة في الوسط، والمدينة الجديدة على الأطراف المميزة بشوارعها وأبنيتها الحديثة.

وفي عام ١٩٦٧م نزحت أعداد كبيرة من سكان المدينة، فقد كان عدد سكانها عام ١٩٦٦ نحو (٥٣ ألف) نسمة، وانخفض إلى (٤٤) ألفًا عام ١٩٦٧م، ثم عاد وارتفع حتى وصل ٨٠ ألفًا عام ١٩٨٣م، وفي عام ١٩٨٧ بلغ حوالي (١٠٦٩) نسمة، وفي عام ١٩٩٦ قُدروا حوالي (١٠٢٤٦٢) نسمة.

تعرضت نابلس وقراها مثل بقية مناطق فلسطين إلى هجمة استيطانية واسعة وقاسية، فقد بلغ عدد المستعمرات التي أنشئت في مناطق نابلس وجنين وطولكرم ٥٠ مستعمرة، وبلغت مساحة الأراضي التي صادرتها إسرائيل لصالح هذه المستعمرات حوالي (٣٣٣,٢٥٤) دوغًا. انظر «موسوعة مدن فلسطن».

#### ٩- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عُبْدُ اللهِ بنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا جَمِحُ بنُ القَاسِم، قَالَ: ثَنَا القَاسِمُ بنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو جَعْفَر بنُ أَحْمَدَ بنِ عَاصِم، قَالَ: ثَنَا القَاسِمُ بنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ رُديح بنِ عَطِيَّة، عَنِ السَّيْبَانِي، قَالَ: لمَّا فَتَحَ مُعَاوِيَةُ قيساريَّة (١٠) كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ، فَقَدِمَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ أَحْدَثَ المسْلِمُونَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: يَعْلِمُهُ بِذَلِكَ، فَقَدِمَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ أَحْدَثَ المسْلِمُونَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: لاَ، إلَّا أَنَّهُمْ زَرَعُوا قصِيلًا لِخُيولِهِمْ. فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا

«مصنف ابن أبي شيبة» (٥٥٦/٧)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٢٠٠)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٢٢/١)، من طريق أبي بكر الغساني، وهو ابن أبي مريم.

وإسناده ضعيف؛ وأفته أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، قال ابن حجر: ضعيف، وكان قد سُرقَ بيته فاختلط. قال الذهبي: ضعفوه، له علم وديانة.

(١٤) «قيسارية»: قرية تقع على بعد ٤٢ كم إلى الجنوب الغربي من حيفا، وأنشئت قيسارية الحديثة في السهل الساحلي الفلسطيني على شاطئ البحر المتوسط على ارتفاع ١٠ م عن سطح البحر، في منطقة تعد جزيرة بين الكثبان الرملية التي تحف بالشاطئ مسافة تراوح بين ٢,١ كم تاركة نحو ١٠٥ كم هي المنطقة التي تقع في وسطها البلدة، تمتد القرية بصورة عامة مع امتداد الشاطئ من الشمال إلى الجنوب.

في عام ١٨٧٨م كان فيها ١٠٠ مسكن ارتفع عددها إلى ١٤٣ مسكنًا في عام ١٩٣١م، مساحة القرية بلغت عام ١٩٢٥م كان فيها ٢٠٠ دوعًا، ومساحة أراضيها ٣١٧٨٦ دوعًا، وعاش في قيسارية ٣٤٦ نسمة من العرب في عام ١٩٣١، وارتفع العدد إلى ٢٠٦ نسمة في ١٩٣١، وذلك بما فيهم عرب برَّة قيسارية، وفي عام ١٩٤٥ بلغوا ٩٦٠ نسمة.

شرد الصهيونيون سكان القرية العرب ودمروها في عام ١٩٤٨، وكانوا قد أقاموا «سدوت يام» في عام ١٩٤٠ على بعد كيلو متر واحد إلى الجنوب من قيسارية، وفي عام ١٩٥١ أسس الصهيونيون مستعمرة «أورعقيفا» على أراضيها.

وتحتوي قيسارية على بقايا مدينة رومانية، جدران، حلبة سباق، معبد، جدران صليبية، بناء روماني مستطيل الشكل. «الموسوعة الفلسطينية» (٦١٨/٣- ٦١٩).

بِعَثَكُمْ حَصَّادِينَ، وَلَمْ يَبْعَثْكُمْ زَرَّاعِينَ، وَإِنَّمَا رِزْقُ المجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَحْتَ رُمْحِهِ. ثُمَّ قَالَ لِلرَّسُولِ: لَا يَزَالُ أَهْلُ الشَّامِ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا صَلَاةَ المغْرِبِ، وَمَا لَمْ يَتَخِيْرٍ مَا لَمْ يُقَخِّرُوا صَلَاةَ المغْرِبِ، وَمَا لَمْ يَتَنَطَّعُوا تَنَطُّعَ أَهْلِ العِرَاقِ (١٥).

#### ١٠ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

قَالَ الرَّازِي: وَأَنَا أَحْمَدُ بِنُ عُمَيرٍ، نَا أَبُو عَامِرٍ، نَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَبِيعًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ مَرَّةٍ يَقُولُ: قَالَ: فَالَ: سَمِعْتُ تَبِيعًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ مَرَّةٍ يَقُولُ: قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ غَزُوانَ، نَا يَزِيدُ بِنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا أَبُو الجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بِنُ عُبْدِ الصَّمَدِ، نَا أَبُو الجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بِنُ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ، مُحَمَّدُ بِنُ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ، فَاللَّ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبْدِ رَبِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ تَبِيعًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ مَرَّةٍ يَقُولُ: تَخْرَبُ الأَرْضُ وَيَعْمَرُ الشَّامُ، حَتَّى يَكُونَ مِنَ العُمْرَانِ كَالرُّمَّانَةِ، وَلَا يَبْقَى فِيهَا تَخْرَبُ الأَرْضُ وَيَعْمَرُ الشَّامُ، حَتَّى يَكُونَ مِنَ العُمْرَانِ كَالرُّمَّانَةِ، وَلَا يَبْقَى فِيهَا خُرْبَةُ فِي سَهْلٍ وَلَا جَبَلٍ إِلَّا عَمْرَتْ، وَلَيُغْرَسَنَّ فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ مَا لَمْ يُغْرَسْ فِي خُرْبَةُ فِي سَهْلٍ وَلَا جَبَلٍ إِلَّا عَمْرَتْ، وَلَيُغْرَسَنَ فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ مَا لَمْ يُغْرَسْ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ فَقَدْ نَزَلَ بِكَ وَمَانِ نُوحٍ، وَتُبْنَى فِيهَا القُصُورُ اللَّلْأَحَةُ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ فَقَدْ نَزَلَ بِكَ الأَمْرُ، (١٦)

<sup>(</sup>۱۵) «فیه مجاهیل»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٥٥٥- ٤٥٦).

قلت: وفيه من لم أقف له على ترجمة في شيوخ المصنف.

<sup>(</sup>١٦) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١٩٥/١)، وأخرجه نعيم في «الفتن» (٦٤٢)، قال: أخبِرت عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي عبد رب، عن تبيع قال: إذا رأيت بالشام القصور البيض رؤوسها إلى السماء، وغرس فيها الشجر ما لم يغرس في زمن نوح فقد نزل بك الأمر.

قلت: وهو ما نقله تبيع الحميري عن أهل الكتاب، ومعلوم أن تبيعًا هو ابن امرأة كعب بن مالك فأخذ عنه، لذا قال الحافظ: صدوق عالم بالكتب القديمة.

# الشَّامُ أَرْضٌ مُبَارَكَةٌ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴿ (٧٧) .

١١ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَلَّامٍ الحَبَشِيِّ: مَا نَقَلَكَ مِنْ حِمْصَ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَلَّامٍ الحَبَشِيِّ: مَا نَقَلَكَ مِنْ حِمْصَ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَلَّامٍ الحَبَشِيِّ: مَا نَقَلَكَ مِنْ حِمْصَ إلَى دِمَشْقَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ البَرَكَةَ فِيهَا لَلَى دِمَشْقَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ البَرَكَةَ فِيهَا تُولِي قَبْلَكَ. قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ البَرَكَةَ فِيهَا تُصَاعَفُ (١٨).

<sup>(</sup>١٧) «الإسراء: ١».

قال الإمام الطبري في «تفسيره»: قوله: ﴿ ٱلَّذِي بَـٰرَكَّنَا حَوْلَهُ ، ﴾ أي: الذي جعلنا حوله البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم.

وقال ابن كثير في «تفسيره»: ﴿ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾: وهو بيت المقدس الذي بإيلياء، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل علي الله على أنه هو الله على أنه هو الإعلام الأعظم، والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي بَنرَكْنَا حَوْلَهُۥ ﴾ أي: بالزروع والثمار.

<sup>(</sup>۱۸) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٣٧)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥١/١) من طرق عن أبي مسهر.

قلت: وهو صحيح الإسناد، وقد رواه عن أبي مسهر جماعة، وسعيد بن عبد العزيز ثقة إمام، وعبد الرحمن بن يزيد ثقة أيضًا، وإسناد المصنف فيه يزيد بن عبد الصمد، وهو يزيد بن محمد بن عبد الصمد ثقة صدوق، كما قال أبو حاتم، وانظر ترجمته من «التهذيب».

#### ١٢ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ صَغِيرِ الجَبْرِينِي، قَالَ: أَبَنَا الحَسَنُ ابنُ رَشِيقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ بنُ حُمَيدِ بنِ مُوسَى قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: ثَنَا وَثِيمَةُ بنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ صَاحِبُ المغَازِي، أَنَّهُ قَالَ: ثَنَا جُويْبِرٌ، عَنِ الضَّجَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴿ ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴿ اللهِ السَّنِينَ الضَّالَ وَالمَطَرُ مَنْذُ خَلَقَ الله السَّنِينَ فَلَا أَيْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيْهِمَا الطَّلُ وَالمَطَرُ مَنْذُ خَلَقَ الله السَّنِينَ وَالأَرْدُنُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيْهِمَا الطَّلُ وَالمَطَرُ مَنْذُ خَلَقَ الله السَّنِينَ وَالأَرْدُنُ، قَالَ البُنُ عَبَّاسٍ: عَلَيْهِمَا الطَّلُ وَالمَطَرُ مَنْذُ خَلَقَ الله السَّنِينَ وَالأَرْدُنُ، قَالَ البُنُ عَبَّاسٍ: عَلَيْهِمَا الطَّلُ وَالمَطَرُ مَنْذُ خَلَقَ الله السَّنِينَ وَالأَرْدُنُ، قَالَ البُنُ عَبَّاسٍ: عَلَيْهِمَا الطَّلُ وَالمَطَرُ مَنْذُ خَلَقَ الله السَّنِينَ وَالأَيَّامَ، حَرَامٌ عَلَى الجُوعِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا. (٢٠)

#### ١٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَطِيبُ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَحْمَدَ الْكِتَّانِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بِنُ أَبِي نَصْرٍ، نَا أَبُو عَلِيٌّ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ حَبِيبٍ، نَا أَبُو قِرْصَافَةَ، نَا أَبُو عُمَرَ الْضَّرِيرُ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عِيَاضٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ الضَّرِيرُ، نَا مُحَمَّدُ اللهُ فِي الشَّامِ مِنَ الفُرَاتِ إِلَى الْعَرِيشِ، وَخَصَّ بِالقُدُسِ مِنْ أَرْضِ فَحْصَ إِلَى رَفَح. (٢١)

<sup>(</sup>١٩) «الإسراء: ١».

<sup>(</sup>۲۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٤٤١).

قلت: وإسناده ضعيف؛ أفته جويبر، وهو ابن سعيد ضعيف جدًّا، كذا قال الحافظ.

<sup>(</sup>۲۱) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۱۶).

وإسناده ضعيف، وشيخ إسماعيل مجهول لم يسم، وأخرجه بنحوه أيضًا في "تاريخه" (١٤٤/١) من طريق يزيد بن شريح، عن كعب بالشطر الأول فقط، وهو مقطوع على كعب.

رَفَح: بفتح أوله وثانيه وآخره حاء مهملة، منزل في طريق مصر بعد الداروم، بينه وبين عسقلان يومان للقاصد مصر، وهو أول الرمل خرب الأن، قال المهلبي: ورفح مدينة عامرة فيها سوق وجامع ومنبر

# دُعَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْ لِلشَّام بِالبَرَكَةِ

# 18 - قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، يَمَنِنَا (٢٢)». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجْدِنَا (٢٢)، قَالَ: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي التَّالِثَةِ: اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي التَّالِثَةِ:

وفنادق، وأهلها من لخم وجذام، وفيهم لصوصية وإغارة على أمتعة الناس، ومن رفح إلى مدينة غزة ثمانية عشر يومًا، وهناك منقطع رمل الجفار ويقع المسافرون في الجلد. «معجم البلدان» (٦٢/٣).

(٢٢) قال المباركفوري: الظاهر في وجه تخصيص المكانين بالبركة؛ لأن طعام أهل المدينة مجلوب منها. «تحفة الأحوذي» (٢١٤/١٠). قال ابن عبد البر: دعاؤه للشام يعني لأهلها، كتوقيته لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، علمًا منه بأن الشام سينتقل إليها الإسلام، وكذلك وقّت لأهل نجد قرنًا يعني علمًا منه بأن العراق ستكون كذلك، وهذا من أعلام نبوته. »التمهيد» (٢٧٩/١).

(٢٣) تجد: بفتح النون وسكون الجيم ثم دال مهملة، ونجد إقليم من جزيرة العرب، وهو أوسعها وأكثرها صحارى وفجاجًا ورمالًا، والعرب تطلق اسم نجد على كل ما علا من الأرض، ففي اليمن يسمى كل ما بين السراة والربع الخالي نجدًا، وأبو طالب يقصد هنا « الطائف » وما حوله، أما نجد العلم فهو قلب الجزيرة العربية، تتوسطه مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويشمل أقاليم كثيرة منها: القصيم، وسدير، والأفلاج، واليمامة، والوشم وغيرها، وهو يتصل بالحجاز غربًا، وباليمن جنوبًا، وبإقليم الأحساء شرقًا، وببادية العرب شمالًا، وليست هناك حدود تحدد أقاليم الجزيرة بعضها من بعض، وكل ما قاله الأقدمون يرحمهم الله هو فرض وحدس، غير أن العرب اليوم تعرف بالتوارث ما يشبه الحدود، فهم يقولون لك - مثلًا - الدفينة من نجد، وليست من الحجاز، وحائل من نجد وليست من بادية الشام، ويقولون: تيماء من الحجاز وليست من الشام ولا من نجد. «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» (ص٢١٣ - ٣١٣).

« هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (٢٤) ». (٢٥)

# ٥١ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ شَمَاسَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ زَيْدَ بِنَ ثَابِتٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهُ عَبْدَ الرَّقَاعِ إِذْ قَالَ: « طُوبَى لِلشَّامِ ». قِيلَ: وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْها». (٢٦)

(٢٤) قال الحافظ: قال المهلب: إنما ترك رسي الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن، وأما قوله: «قرن الشيطان» فقال الداودي: للشمس قرن حقيقة، ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال، وهذا أوجه. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها، وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة. «الفتح» (١٣/ ٥٠ - ٥١).

#### (۲۵) «صحیح»

«صحيح البخاري» (٧٠٩٤)، وفي مواضع أخر، وأخرجه الترمذي (٣٩٥٣)، والربعي في «فضائل الشام ودمشق» (٢٠) بأطول مما هنا، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٨٥)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٣٠/١-١٣٧)، من طرق عدة عن ابن عمر به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٨أ).

#### (۲۲) «صحیح»

«مسند أحمد» (٥/١٨٤)، وأخرجه الترمذي (٣٩٥٤)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٨٤/٥-٥٨٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٢/٣٠٤)، والفسوي في «المعرفة» (١٧٣/٢)، والطبراني في «الكبير» (١٥٨/٥ وابن حبان في «تاريخه» (١٢٥/١- ١٢٨)، عن يزيد رقم ٤٩٣٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢٢٩/٢)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٢٥/١- ١٢٨)، عن يزيد بن أبي حبيب به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم؛ فإن عبد الرحمن بن شماسة من رجال مسلم، وقد أثبت البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٩٥/٥) سماعه من زيد بن ثابت، وقد رواه عن يزيد بن أبي حبيب: عمرو بن الحارث وهو ثقة، وابن لهيعة ويحيى بن أيوب وكل منهما في حفظه مقال؛ لكن رواية عمرو

## ١٦ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّ ثَنَا حَسَنُ، حَدَّ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العَرَاقِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَرَاقِ فَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ ». وَنَظَرَ إِلَى العِرَاقِ فَقَالَ : « اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ ثَمَرَاتِ فَقَالَ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَالَ : « اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ ثَمَرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا ». (٢٧)

## ١٧ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنِي شِبْلُ بِنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ- يَعْنِي يَحْيَى

ابن الحارث تؤكد أنهما حفظاه.

والحديث صححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (٥٠٣)، وكذا في تخريج أحاديث «فضائل الشام للربعى» الحديث الأول، ونقل عن المنذري تصحيح إسناده.

وقال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (ص ١٠٧): قال الترمذي: حسن صحيح غريب- فزاد: صحيح- وعزاه لابن خزيمة بلفظ: « إن ملائكة الرحمة ».

(۲۷) «صحیح لغیره»

«المسند» (٣٤٢/٣)، وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٨٢)، ومن طريقه البزار في «كشف الأستار» (١١٨٤)، عن إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر.

وفي هذا الطريق متابعة لابن لهيعة، وهو ضعيف؛ تابعه عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال الحافظ: صدوق تغير حفظه لمَّا قدم بغداد. ولكن تبقى العلة في عنعنة أبي الزبير فهو مدلس، وقال الألباني في «ضعيف الأدب المفرد» (٧٤): ضعيف الإسناد.

والحديث له شواهد تقدم بعضها، ويأتي بعضها، ومن شواهده حديث أنس أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٣٦/٦)، من طريق علي بن بحر، «الأوسط» (٣٣٦/٦)، من طريق علي بن بحر، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن ثابت وسليمان التيمي، عن أنس بنحوه.

قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٥٧/): رجاله رجال الصحيح غير علي بن بحر بن بري وهو ثقة. قلت: وهو كما قال، ومعمر بن ثابت مضطرب، إلا أنه توبع فرواه مع ثابت سليمان التيمي فصح

سنده.

بنَ أَبِي بُكِيْرٍ - حَدَّثَنَا شِبْلُ بنُ عَبَّادٍ - المعْنَى - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزِعَةَ يُحَدَّثُ عَمْرَو بنَ دِيْنَارٍ، عَنْ حَكِيمِ بنِ مُعَاوِيَةً البَهْزِيّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ وَ اللَّهِ : إِنِّي حَلَقْتُ هَكَذَا وَنَشَرَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحْبِرَنِي مَا الَّذِي بَعَثَكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالإِسْلَامِ ». قَالَ: وَمَا الإِسْلَامُ ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ بَهِ . قَالَ: «بَعَثَنِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالإِسْلَامِ ». قَالَ: وَمَا الإِسْلَامُ ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، أَخُوانِ نَصِيرَانِ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ». قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ نَصِيرَانِ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ وَعَلَى مِنْ أَحَد تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ». قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهٰ ، مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ: « تُوبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ». قَالَ: « هَاهُنَا تُحْشَرُونَ وَلَا تَهْجُو إِلّا فِي البَيْتِ ». ثُمَّ قَالَ: « هَاهُنَا تُحْشَرُونَ ، هَاهُنَا تُحْشَرُونَ - ثَلاثًا - رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَعَلَى وُجُوهِكُمْ ، تُوفُونَ يَوْمَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ ، هَاهُنَا تُحْشَرُونَ - ثَلَاثًا - رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَعَلَى وُجُوهِكُمْ ، تُوفُونَ يَوْمَ القِيامَةِ وَعَلَى وَبُوهُمَ أَلَى اللهُ مَا عُورً اللهُ مَا عُلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، تَأْتُونَ يَوْمَ القِيامَةِ وَعَلَى أَفُواهِكُمُ الفِذَامُ (١٨) ، أَوَّلُ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ ». قَالَ ابْنُ أَيِي هَاهُنَا تُحْشَرُونَ . (٢٠)

<sup>(</sup>٢٨) الفَدْم من الناس: العَيِيِّ عن الحجة، والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم، وهو أيضًا الغليظ السمين الأحمق الجافي، والفِدام الغِمامة، وفَدَّم البعيرَ شدَّد على فيه الفِدامة. «لسان العرب»: فدم. (٢٩) «حسن»

<sup>«</sup>مسند أحمد» (٤٢/٤)، وأخرجه النسائي في «الكبرى»(٩١٨، ١١٤٣١)، وأبو داود (٢١٤٢)، والطحاوي في والطبراني في «الكبير» (٤٢٥/١٩)، والطحاوي في «الكبير» (٤٢٥/١٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٩٥/٧)، كلهم عن أبي قزعة سويد ابن حجير به، وعند بعضهم مختصرًا.

قلت: وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية وهو صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس. وتوبع أبو قزعة، تابعه بهز بن حكيم، أخرجه أحمد (٣/٥)، وأبو داود (٢١٤٣، ٢١٤٤)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٨/١٩) لكن سقط عنده ذكر بهز، وأخرجه عن شيخ أبى داود أحمد بن يوسف، وذكره المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٥أ).

# ١٨ - قَالَ الْإِمَامُ أُحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بَنُ عُبَيْدِ أَبُو نُصَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَسِيبِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الطَّاعُونَ اللهَ الشَّامِ، فَالطَّاعُونُ شَهَادَةً لِأُمْتِي وَرَحْمَةٌ لَهُمْ، وَرِجْسٌ عَلَى الكَافِرِينَ ». (٢٠)

«مسند أحمد» (٨١/٥)، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٦١/٧)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٤٦٦)، والحارث في «مسنده» (٢٥٥)، وابن حبان في «الثقات» (٣٩٩/٥)، والطبراني في «الكبير» (٣٩١/٢٢ رقم ٩٧٤)، والدولابي في «الأسماء والكنى» (٤٤/١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٠٣٦)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٥٧/١)، من طريق يزيد بن هارون به.

قال الهيثمي في «المجمع» (٣١٠/٢): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات.

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (١٨٢٢): رواه الحارث وأبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند صحيح. وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٧٦١): هذا إسناد صحيح.

قلت: وهذا إسناد عال حسن، ومسلم بن عبيد وثقه أحمد، وقال ابن معين: صالح. وضعفه الدارقطني، فهو حسن إن شاء الله، ولا يرتقي إلى الثقة لغمز الدارقطني وقول ابن حبان: كان يخطئ على قلة روايته. لذا حسَّن الحافظ حديثه كما في «بذل الماعون» (ص ٧٩)، وقال: هذا حديث حسن.

وأما معنى الحديث، فقد قال الحافظ في «الفتح» (١٩١/١٠): الحكمة في إمساك الحمى بالمدينة وإرسال الطاعون إلى الشام، أنه وكانت المدينة كان في قلة من أصحابه عددًا ومددًا، وكانت المدينة وبئة كما سبق من حديث عائشة، ثم خُير النبي وكي المرين يحصل بكل منهما الأجر الجزيل، فاختار الحمّى حينئذ لقلة الموت بها غالبًا بخلاف الطاعون، ثم لمّا احتاج إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد، فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك، ثم كانوا من حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل في سبيل الله، ومن فاته ذلك حصلت له الحمّى التي هي حظ المؤمن من النار، ثم استمر ذلك بالمدينة تمييزًا لها عن غيرها؛ لتحقق إجابة دعوته، وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة المتطاولة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۳۰) «حسن»

### ١٩ - قَالَ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ بُكَيْرِ الْمَقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدُ ابنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْبَارِي، قَالَ: نَبَّأَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الحليمِي، قَالَ: نَبَأَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بِنُ أَحِمَدَ الحليمِي، قَالَ: نَبَأَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي إِيَاسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَعْنِ بِنِ الوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا، وَفِي عَمَانِنَا، وَفِي حِجَازِنَا ». قَالَ: فَقَامَ إِلِيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي عِرَاقِنَا. فَأَمْسَكَ النَّبِيُ وَ عُلِيلًا مُؤَلِّي اللهِ وَعُي عَرَاقِنَا. فَأَمْسَكَ النَّبِي وَعَلَيْهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي عِرَاقِنَا. فَأَمْسَكَ النَّبِي وَعَلِيلًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي عِرَاقِنَا. فَأَمْسَكَ النَّبِي وَالْكَانَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي، قَالَ: هِأَمْسَكَ النَّبِي وَعَلِيلًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي عِرَاقِنَا. فَأَمْسَكَ النَّبِي وَعَلِي الْمَوْمِ الثَّانِي، قَالَ: هَأَمْ اللهِ وَهُو يَبْكِي، فَلَمَّا كَانَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي، قَالَ: هَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي عِرَاقِنَا. فَأَمْسَكَ النَّبِي وَعَلَى اللهِ وَهُو يَبْكِي، فَلَا اللهِ وَهُو يَبْكِي، فَدَعَاهُ النَّبِي وَعَلَى اللهِ وَهُو يَبْكِي، فَلَا يَوْمَ عَلَى اللهِ وَهُو يَبْكِي، فَلَا اللهِ إِنْ عَلْمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مُوسَكِ هَمَ أَنْ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلْهِ إِلْ يَعْمَى فِيهِمْ، وَأَسْكَنْتُ الرَّحْمَةَ قُلُوبَهُمْ ». (٣)

# · ٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حِصْنِ الأَنْدَلُسِي- كَانَ بِدِمشْقَ- قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَهَابِ بنُ الحَسَنِ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بنُ عُمَيْرٍ، نَا يَزِيدُ ابنُ مُحَمَّدِ

«تاريخ بغداد» (٢٤/١)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٤٥٩– ٤٦٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣٠/١).

قلت: وإسناده ضعيف جدًّا، وآفته محمد بن أحمد الحليمي؛ قال الذهبي في «الميزان» (٤٦٥/٣): من ولد حليمة السعدية، روى عن آدم بن أبي إياس أحاديث منكرة بل باطلة. قال أبو نصر بن ماكولا: الحمل عليه فيها. وزاد الحافظ في «اللسان» (١٣٤/٦): وقال ابن عساكر: منكر الحديث مقل، روى عنه أحمد بن محمد بن إبراهيم البلدي.

والحديث حكم عليه الألباني في «الضعيفة» (٥٥/٨) بالوضع.

<sup>(</sup>۳۱) «باطل»

بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْبَأَنَا مَعْرُوفٌ، سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بنَ الأَسْقِعِ يَقُولُ: إِنَّ الملَائِكَةَ تَغْشَى مَدِينَتَكُمْ هَذِهِ - يَعْنِي دِمَشْقَ - لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَإِذَا كَانَ بُكْرَةً افْتَرَقُوا عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْقَ بِرَايَاتِهِمْ وَبِقُيُودِهِمْ، فَيَكُونُونَ سَبْعِينَ رَجُلًا ثُمَّ ارْتَفَعُوا، وَيَدْعُونَ الله لَهُمْ: اللَّهُمَّ اشْفِ مَرْيضَهُمْ وَرُدَّ غَائِبَهُمْ. (٢٢)

# ٢١ قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِل الشَّام وَدِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِسْمَاعِيلَ الكُوفِيُ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ خَالِدِ بنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ خَالِدِ بنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ المدَنِيِّ، قَالَ: بَرَاغِيثُ الشَّامِ تُنَقِّي خَطَايَاكُمْ. (٣٣)

# اسْتِقْرَارُ الإِيمَانِ بِالشَّامِ عِنْدَ نُزُولِ الفِتَنِ

# ٢٢- قَالَ الفَسَوِيُّ فِي «المعْرِفَةِ وَالتَّارِيخ»:

حَدَّ ثَنَا صَفْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ يُونُسَ بنِ مَيْسَرَةَ بنِ حَلْبَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكُ: مَيْسَرَةَ بنِ حَلْبَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: « إِنِّي رَأَيْتُ عَمُودَ الكِتَابِ انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَإِذَا هُوَ نُورٌ

وفي إسناده معروف بن عبد الله الخياط، قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: له أحاديث منكرة جدًّا، و عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» (٣٤٩/٥)، وقال: صدوق. وتعقبه الذهبي في «الميزان» (١٤٤/٤) وقال: وشدَّ ابن حبان فأخرجه في كتاب «الثقات».

#### (۳۳) «إسناده ضعيف»

«فضائل الشام ودمشق» (٩)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٤٤٥- ٤٤٦)، من طريق عبد الرحمن بن إسماعيل به، وذكره تاج الدين الشافعي في «الروض المغرس» (ق١٧٧ب). قلت: وإسناده ضعيف؛ إدريس بن سليمان ضعيف، ضعفه الأزدي، وانظر ترجمته من «اللسان».

<sup>(</sup>۳۲) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۸۲۱ – ۱۲۹).

سَاطِعٌ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بِهِ، فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّي أَوَّلْتُ أَنَّ الفِتَنَ إِذَا وَقَعَتْ أَنَّ الإِيمَانَ بِالشَّامِ ». (٣٤)

(۳٤) «صحیح»

«المعرفة والتاريخ» (۱۷۲/۲، ۱۷۳)، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۰۹/٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲۰۲/۵)، وابن عساكر في «تاريخه» (۱۰۲/۱– ۱۰۰)، والحارث في «مسنده» (۱۰٤۵)، والبيهقي في «الدلائل» (۲۸/۱)، والطبراني في «مسند الشاميين» (۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰)، كلهم من طرق عن سعيد بن عبد العزيز به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث ابن حلبس، لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

قلت: ورجال إسناده ثقات، ويونس بن ميسرة حديثه في السنن، ولم يخرج له الشيخان، وسماعه من عبد الله بن عمرو محتمل، فقد بلغ من العمر مئة وعشرين عامًا، وقتل سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وكانت وفاة ابن عمرو في سنة ثلاث أو خمس وستين من الهجرة، فاحتمال اللقاء مع هذه المعاصرة ظاهر جدًّا كما هو مذهب الإمام مسلم .

وقد توبع يونس؛ تابعه عطية بن قيس، لكنها متابعة لا يفرح بها؛ فقد أخرجها البيهقي في «الدلائل» (٤٤٨/٦)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٠١٠- ١٠٢)، وقال: غريب من حديث سعيد، عن عطية، والمحفوظ حديث سعيد، عن يونس بن ميسرة بن حلبس الجبلاني.

والحديث جاء من طرق أخرى عن ابن عمرو لا تخلوا من مقال.

منها ما أخرجه الفسوي في «المعرفة» (١٦٧/٢)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (١٠٥/١)، من طريق العباس بن سالم، عن مدرك بن عبد الله، قال: غزونا مع معاوية مصر، فنزلنا منزلًا فقال عبد الله ابن عمرو لمعاوية: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أقوم في الناس؟ فأذن له، فقام على قومه، فحمد الله على وأثنى عليه، ثم قال: سمعت رسول الل على يقول ... فذكره بنحوه.

وإسناده ضعيف؛ وآفته مدرك بن عبد الله، ترجم له ابن حبان في «الثقات» (٤٤٥/٥)، وقال: شيخ. وجَهَّلَهُ الذهبي في «الميزان» (٨٦/٤).

وله طريق آخر أخرجها الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (٣٩٩٩)، من طريق مؤمل ابن إسماعيل، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة، عنه بنحوه.

وإسناده ضعيف؛ مؤمل بن إسماعيل ضعيف سيئ الحفظ، وأبو قلابة يرسل عن الصحابة، وسماعه من ابن عمرو بعيد جدًّا.

#### ٢٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ هِبَةُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ عُمَرَ الحَرِيرِي بِبَغْدَادَ، نَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنِ جَعْفَر - المعْرُوفُ بِابْنِ زَوْجِ الحُرَّةِ سَنَةَ مُحَمَّدُ بنِ جَعْفَر - المعْرُوفُ بِابْنِ زَوْجِ الحُرَّةِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعمِئَةٍ - أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ شَاذَانَ، نَا أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ خَيْرِ بنِ حَوْثَرَةَ بنِ يَعِيشَ بنِ الموفِّقِ بنِ أَزرِ بنِ أَزرِ بنِ

وله شاهد من حديث أبي الدرداء إسناده صحيح، أخرجه أحمد (١٩٩/٥)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (١٦٧/٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١١٩٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/٧٤)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٠٧/١- ١٠٨)، كلهم من طريق يحيى بن حمزة، عن زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس عنه، به، ولفظه: « بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري، فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام».

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال البيهقي عقبه: إسناد صحيح.

وتابع ثور بن يزيد، زيد بن واقد على إسناده، ولفظه: « بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري، فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حيث تقع الفتن بالشام ».

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩٨/٦)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٤٤٩)، وابن عساكر في «تاريخه»(١/٧٠)، وله شواهد أخرى، وفي أسانيدها مقال.

وصححه الألباني رحمه الله في تخريج أحاديث «فضائل الشام للربعي» الحديث الثالث.

قال ابن رجب في «فضائل الشام» (ص٤٣): وللحديث طرق عن عبد الله بن عمرو قد ذكرتها في شرح الترمذي، وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء، وعمرو بن العاص عن النبي على المرادي الطبراني من حديث عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله رضى الله عنهما.

ويروى نحوه من حديث أبي أمامة وعائشة، وفي إسناديهما ضعف.

ثمقال في تأويل قوله على «رأيت كأن عمود الكتاب ...»: الكتاب إنما يقام به بملك يؤيده، ويقاتل به من خرج عنه، كما جمع الله بين الأمرين في قوله: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبِيَّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكَتَبَ وَٱلْمِيرَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِينَاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِينِ وَلَيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِٱلْغَيْبِ وَلَا اللهَ قَوِي عَزِيزٌ ﴾ (الحديد: ٢٥).

النَّعْمَانِ الطَّائِي الحِمْصِي بِحِمْصَ، نَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَحْيَى بِنِ أَبِي النَّعَاسِ، نَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ خَطَّافٍ، النَّعْاسِ، نَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ خَطَّافٍ، نَا الزَّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: هَبَّ النَّبِيُ وَيَّلِا مِنْ نَوْمِهِ مَرْعُوبًا وَهُوَ يُرَجِّعُ؛ فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «سُلَّ عَمُودُ الْإِسْلَامِ مِنْ تَحْتِ رَأَسِي فَأَوْحَشَنِي، ثُمَّ رَمَيْتُ بِبِصَرِي فَإِذَا هُوَ قَدْ غُرِزَ فِي الشَّامِ، فَقِيلَ لِي: تَحْتِ رَأَسِي فَأَوْحَشَنِي، ثُمَّ رَمَيْتُ بِبِصَرِي فَإِذَا هُوَ قَدْ غُرِزَ فِي الشَّامِ، فَقِيلَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله تَعَالَى قَدِ اخْتَارَ لَكَ الشَّامَ وَلِعَبَادِهِ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ عِزًّا وَمَحْشَرًا يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله تَعَالَى قَدِ اخْتَارَ لَكَ الشَّامَ، وَأَعْطَاهُ نَصِيبًا مِنْهَا، وَمَنْ أَرَادَ وَمَنْ أَرَادَ الله بِهِ خَيْرًا أَسْكَنَهُ الشَّامَ، وَأَعْطَاهُ نَصِيبًا مِنْهَا، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ شَرًّا أَخْرَجَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ وَهِي مُعَلَّقَةً فِي وَسُطِ الشَّامِ، فَلَمْ يَسْلَمْ فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ ». (٣٠)

قلت: وإسناده واه؛ فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف رماه أبو حاتم بالكذب، قال الحافظ: متروك. وقد اختلف عليه في إسناده، قال ابن عساكر عقبه: تابعه يحيى بن سعيد العطار الحمصي على روايته عن ابن خطاف إلا أنه خالفه فيه سعيد بن المسيب، فقال: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وكأنه الصواب. ثم ساقه ابن عساكر في تاريخه (١١٢/١) بإسناده إلى خالد بن خلى، عن يحيى بن عبد الأزدي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: هب رسول الله وسلام من نومه مذعورًا وهو يرجع، قلت: ما لك أنت بأبي وأمي؟ قال: «سُل عمود الإسلام من تحت رأسي، ثم رميت ببصري، فإذا هو قد غرز في وسط الشام، فقيل لي: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى اختار لك الشام، وجعلها لك عزًا ومحشرًا وذكرًا، من أراد به خيرًا أسكنه الشام، وأعطاه نصيبه منها، ومن أراد به شرًا أخرج سهمًا من كنانته وهي معلقة وسط الشام فرماه بها فلم يسلم دنيا ولا آخرة ».

والإسناد كمّا هو ظاهر فيه تصحيف، فيحيى بن عبد الأزدي مصحف من يحيى بن سعيد العطار كما قال ابن عساكر، ثم إن يحيى بن عبد هذا لم أجد له ذكرًا في كتب الرجال، ويحيى بن سعيد العطار ضعيف باتفاق النقاد، فالحديث لا يصلح من الوجهين، ولبعضه شواهد تقدمت في حديث عبد الله ابن عمرو السابق.

<sup>(</sup>۳۵) «ضعیف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۱۱۱–۱۱۲).

#### ٢٤ - قَالَ الرُّويَانِي فِي «مُسْنَدِهِ»:

أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، نَا عَلِيُّ بِنُ بَحْرٍ، نَا عَبْدُ المَهَيْمِنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَنْ بَحْرٍ، نَا عَبْدُ المَهَيْمِنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَنْ بَحْرٍ، نَا عَبْدُ المَهَيْمِنِ، قَالَ: اللهِ؛ فَإِنَّكُمْ يَذْكُرُ عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ وَيَنْ كَانَ يَقُولُ: « اتَّقُوا الله يَا عِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ الشَّامِ ». (٣٦)

### ٢٥- قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ»:

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ عَبْدِ اللهِ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ رَافع، عَنِ المقْبُرِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُسْلِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ رَافع، عَنِ المقْبُرِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُسْلِم، حَنْ إِسْمَاعِيلَ بنَ رَافع، عَنِ المَقْبُرِي، وَعَجَنَهُ بِمَاءِ الجَنَّةِ ».(٣٧)

«مسند الروياني» (١١٠٧)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢٧/٦ رقم ٥٧٣١)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٩٧/١)، كلاهما عن عبد المهيمن به، بنحوه.

وعبد المهيمن هو ابن عباس بن سهل ضعفه الجماهير؛ قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن أبيه بأشياء مناكير لا يتابع عليها من كثرة وهمه. وانظر «التهذيب»، وقال الهيثمي في «المجمع» (٢٠/١٠): رواه الطبراني، وفيه عبد المهيمن، وهو ضعيف. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢٥٦٠): منكر.

#### (۳۷) «منکر»

«الكامل» لابن عدي (٢/٣٥١)، تحت ترجمة إسماعيل بن رافع، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٤٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٩٤).

قلت: وإسناده منكر ومتنه كذلك، قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه أحمد ويحيى، وقال يحيى في رواية: ليس بشيء، والوليد كان مدلسًا لا يوثق به، وقد صح عن رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَ اللهُ تَعَالَى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ﴾. اه.

قلت: وهو عند أحمد (٤٠٠/٤)، والترمذي (٢٩٥٥)، وصححه الألباني.

والحديث أخرجه ابن عدي في مناكير إسماعيل بن رافع، وضعفه الألباني أيضًا في «الضعيفة» (٣٥٧/١).

<sup>(</sup>٣٦) «منكر»

### ٢٦ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ غَيْثُ بِنُ عَلِي الصَّورِي - وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ - أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ عَلِي الْحَافِظُ الْبَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ، نَا أَبُو بَكْرٍ يَزِيدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عُمَرَ الْخَلَّالُ، نَا الْعَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي عِيسَى التَّرْقُفِي، نَا إِسْمَاعِيلَ بِنِ غَمْرَ الْخَلَّالُ، نَا الْعَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي عَيسَى التَّرْقُفِي، نَا الْمَحَمَّدُ » (٢٨) بِنُ كَثِيرِ المصّيصِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُحَمَّدُ » أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي الْعَبَّاسَ – قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَأَرَانِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَمْرُ وَ أَوْ عُمَرَ، شَكَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي الْعَبَّاسَ – قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَأُرَانِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ وَهْبِ بِنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُ تَرْدَادَ الشَّامِ فِي الْكُتُبِ، حَتَّى كَأَنَّهُ لَيْسَ لللهِ تَعْالَى حَاجَةٌ إِلَّا بِالشَّامِ .

# بَابُ اجْتِمَاعِ خَيْرِ السَّمَاءِ بَيْنَ العَرِيشِ وَالْفُرَاتِ

# ٢٧ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحِنَّائِيِّ فِي كِتَابِهِ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي الْحَدِيدِ، أَنَا جَدِّي، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَجُو الوَاحِدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي الْحَدِيدِ، أَنَا جَدِّي، أَنَا أَبُو الدَّحْدَاحِ، نَا الأَوْلِيدُ بنُ مُسْلِم، نَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبُو الدَّحْدَاحِ، نَا الأَوْلِيدُ بنُ مُسْلِم، نَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، قَالَ: يُوشِكُ بِالرَّعْدِ وَالبَرْقِ أَنْ يُهَاجِرَ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، قَالَ: يُوشِكُ بِالرَّعْدِ وَالبَرْقِ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الشَّامِ، حتَّى لاَ تَكُونَ رَعْدَةً وَلَا بَرْقَةً إِلَّا مَا بَيْنَ الْعَرِيشِ وَالْفُرَاتِ.

وَأَنْبَأَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ أَبِي العَلَاءِ، نَا الْحَافِظُ أَبُو بَكُرِ أَحْمَدُ بنُ

<sup>(</sup>٣٨) في «تاريخ دمشق»: أحمد. وهو خطأ والتصويب من «بغية الطلب».

<sup>(</sup>۳۹) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١/٣/١)، ومن طريقه أخرجه ابن العديم في «بغية الطلب» (١/٩٣).

وفي إسناده محمد بن كثير المصيصي، وهو كثير الغلط، ثم إن القول فيه نكارة، وكيف يصح والله فضًل مكة على سائر البقاع!

عَلِيِّ بنِ ثَابِت، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنُ بشْرَانَ، نَا عُثْمَانُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ الدَّقَاق، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ النَّضْرِ، نَا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرُو، عَنْ أَبِي قَالَ: قَالَ كَعْبُ: يُهَاجِرُ الرَّعْدُ وَالبَرْقُ إِلَى إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: قَالَ كَعْبُ: يُهَاجِرُ الرَّعْدُ وَالبَرْقُ إِلَى الشَّامِ، حتَّى لَا يَبْقَى رَعْدَةً وَلَا بَرْقَةً إِلَّا فِيمَا بَيْنَ العَرِيشِ وَالفُرَاتِ. (١٠)

# رُجُوعُ الماءِ إِلَى عُنْصُرِهِ بِالشَّام

## ٢٨ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ القاسِمِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودِ الفُرَاتَ، فَقَالُوا: نَخَافُ أَن يَنْفَتِقَ عَلَيْنَا فَلُوْ أَرْسَلْتَ مَنْ يُسَكِّرُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا نُسَكِّرُهُ، فَوَاللهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَوْ التَمَسْتُمْ فِيهِ مِلْءَ طَسْتٍ مِنْ اللهِ: لَا نُسَكِّرُهُ، فَوَاللهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَوْ التَمَسْتُمْ فِيهِ مِلْءَ طَسْتٍ مِنْ مَاءً مِنْ مَا وَجَدتُّمُوهُ، وَلَيَرْجِعَنَّ كُلُّ مَاءً إِلَى عُنْصُرِهِ، وَيَكُونُ بَقِيَّةُ المَاءِ والمُسْلِمِينَ بِالشَّامِ. (١١)

<sup>(</sup>٤٠) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱ /۱۹۳).

وإسناد الأول ضعيف؛ الوليد بن مسلم يدلس التسوية، ولم يصرح في السند كله، وهذا القول كما هو ظاهر ما أخذه كعب عن أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٤١) «إسناده منقطع»

<sup>«</sup>المصنف» (٢٠٧٩٩)، وأخرجه عنه الطبراني في «الكبير» (١٧٢/٩ رقم ٨٥٥٦).

والقاسم لم يدرك جده ابن مسعود.

وأخرجه أبو نعيم في «الفتن» (١٣٦٩)، عن أبي معاوية، وابن عساكر في «تاريخه» (٣١٤/١)، عن سفيان وأبي معاوية، كلاهما عن الأعمش على القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعود، وتوبع الأعمش على هذه الرواية؛ تابعه المسعودي عند الطبراني في «الكبير» (١٧٣/٩ رقم ٨٨٥٧)، والحاكم في «المستدرك» (٤/٤).

وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٣٥)، من طريق الشعبي، عن ابن مسعود، وهذا

# الشَّامُ أَرْضُ السَّعَةِ وَالدَّعَةِ

#### ٢٩- قَالَ أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ هَارُونَ - أَنْبَأَنَا كَهْمَسُ بِنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ وَمَن يَتَّقِ ٱللهَ عَجْعَل آهُ وَ عَنْ أَبَا ذَرٌ ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَدُوا بِهَا كَنْ جَا ﴾ (٢٤) حَتَّى فَرَغَ مِنْ الآيَةِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا أَبَا ذَرٌ ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَدُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ ﴾ ، قَالَ: فَجَعَلَ يَتْلُو بِهَا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ حَتَّى نَعِسْتُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا أَبَا ذَرٌ ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَدُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ ﴾ ، قَالَ: فَجَعَلَ يَتْلُو بِهَا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ حَتَّى نَعِسْتُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا أَبَا ذَرً ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنْ المدينَة ؟ » . قَالَ: قُلْتُ: إِلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ أَنْطَلِقُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنْ مَكَّةً ؟ يَكُنْ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنْ مَكَّةً ؟ يَكُنْ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنْ مَكَّةً ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ إَلَى الشَّامِ وَالأَرْضِ المقدَّسَةِ، قَالَ: ﴿ وَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنْ الشَّامِ ؟ » قَالَ: قُلْتُ: إِذَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ أَضَعُ اللَّهُ مَنْ عَنْ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنْ ذَلِكَ ؟ » قَالَ: قُلْتُ: أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ مَنْ مَكَدُ وَالَذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ أَضَعُ وَلُكَ ؟ فَالَ: قُلْتُ: أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ » قَالَ: قُلْتُ: أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَالَ: قُلْتُ: أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَالَ: قُلْتُ: أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ وَلَكَ ؟ « قَالَ: قُلْتُ: أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ وَلَالَ : قُلْتُ: أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ وَلَادَ عَنْهُ وَتُطِيعُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا » . (٢٤)

مرسل، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: في سماع عبد الرحمن من أبيه نظر، فقد نفى سماعه منه ابن معين في رواية، والنسائي والبزار، وقال يحيى القطان: مات أبوه وله نحو ست سنين، وأثبت له البعض سماعه منه حديثًا أو حديثين كعلي بن المديني وإسرائيل، وقال الحاكم: اتفق مشايخ أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه. وانظر: «تهذيب الكمال» (٤٧٩٩)، و «جامع التحصيل» (٤٣٧).

<sup>(</sup>٤٢) الطلاق: ٢.

<sup>(</sup>٤٣) «ضعيف»

كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٣٤٣٧، ١٨١٤)، عن يزيد به، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٥٣٩)، وابن ماجه (٤٢٢٠)، والدارمي (٢٨٢٥)، ثلاثتهم عن معتمر.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٦٦٦٩)، والحاكم في «المستدرك» (٤٩٢/٢)، كلاهما عن النضر ابن شميل.

وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١٦٩١)، والطبراني في «الأوسط» (٢٤٩٥)، كلاهما عن عبد الرحمن ابن حماد الشعيثي، كلهم عن كهمس، عن أبي السليل به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: أنَّى له ذلك، وأبو السليل وهو ضريب بن نقير لم يدرك أبا ذر، انظر «تهذيب» المزي، وقال الهيثمي في «المجمع» (٢٢٣/٥): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا السليل ضريب ابن نقير لم يدرك أبا ذر، ولم ينفرد به، تابعه أبو حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر.

وأخرجه أحمد (١٥٦/٥)، وابن حبان (٢٦٦٨)، والدارمي (١٣٩٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٧٤)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٤٦/١-١٤٨)، كلهم من طريق داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عمه، عن أبي ذر، قال: « أتاني نبي الله وَ الله وَ الله وَانا نائم في مسجد المدينة فضربني برجله، فقال: « ألا أراك نائمًا فيه ؟» قال: قلت: يا نبي الله، غلبتني عيني، قال: « كيف تصنع إذا أخرجت منه ؟» قال: آتي الشام الأرض المقدسة المباركة، قال: « كيف تصنع إذا أخرجت منه ؟» قال: ما أصنع يا نبي الله، أضرب بسيفي. فقال النبي وَ الله أدلك على ما هو خير من ذلك وأقرب رشدًا، تسمع وتطيع، وتنساق لهم حيث ساقوك ». واللفظ لأحمد.

قلت: لكنها متابعة لا يفرح بها، فعم أبي حرب مجهول.

قال ابن رجب في «فتح الباري» (٢/٥٦٤): وعم أبي حرب قال الأثرم: ليس بالمعروف. وقد وقع اختلاف في طرقه؛ فعند ابن عساكر ساق الحديث من طريق عبد الأعلى بن حماد، عن معتمر، فقال فيه: عن عمه أبي ذر، وَوَهمَ فيه؛ فقال ابن عساكر عقبه: كذا قال، والصواب عن عمه، عن أبي ذر. اه. وقد ذكر بعض الرواة بدلًا من: «عن عمه» فقال: «عن أبيه»، ولا يصح؛ ففي «علل الدارقطني» (٢/٢٨٠) وقد ذكر بعض الرواة بدلًا من: «عن عمه» فقال: «عن أبيه ذر ... فقال: رأني رسول الله على المسجد، فضربني برجله، ثم قال: «ألا أراك فيه نائمًا ؟» قلت: أجل، قال: «أتحبه ؟» قلت: نعم، قال: «كيف أنت فضربني برجله، ثم قال: «ألا أراك فيه نائمًا ؟» قلت: أجل، قال: « أتحبه ؟» ... الحديث، فقال: يرويه إذا خرجت منه ؟» ... الحديث، فقال: يرويه داود بن أبي هند، واختلف عنه، فرواه شريك بن عبد الله، عن داود، عن أبي حرب بن أبي الاسود، وأبو بكر بن أبي شيبة، عن معتمر، عن داود، عن أبي حرب، عن عمه، عن أبي ذر، وخالفهم محمد بن أبي بكر المقدمي وسوار العنبري فروياه عن داود، عن سماك بن حرب، عن أبي الاسود الدؤلي، بن أبي بكر المقدمي وسوار العنبري فروياه عن داود، عن سماك بن حرب، عن عمه، عن أبي الاسود الدؤلي، عن عمه، عن أبي ذر، وذكر سماك فيه، والصحيح ما قاله عبد الأعلى ومن تابعه عن معتمر، ورواه علي بن عاصم، عن داود، عن أبي در، ودوره الحساني عن على بن عاصم فذكر بن عاصم، عن داود، عن أبي حرب، عن عمه، عن أبي بن عاصم، عن داود، عن أبي حرب، عن عمه، عن أبي بن عاصم، عن داود، عن أبي حرب، عن عمه، عن أبي بن عاصم، عن داود، عن أبي حرب، عن عمه، عن أبي در، ورواه الحساني عن على بن عاصم فذكر

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَصْلَ النُّبُوَّةِ مِنَ الشَّامِ

# ٣٠ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأْتُ بِخَطَّ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ صَابِرٍ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ خَطَّ أَبِي الحُسَيْنِ الرَّازِي، أَخْبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ عُمَيْرِ بنِ يُوسُفَ، نَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ الأَشْعَرِي، نَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ الرَّمْلِي، نَا ضَمرَةُ

فيه ما لم يأت به غيره، وما أحسبه حفظه، وهو قال: وقال لي: كيف بالوليمة تدعون الشبعان وتطردون العريان؟! وليس هذا الكلام بمحفوظ في هذا الحديث. اه.

وفي «أطراف الغرائب» (٥٦/٥)، قال: غريب من حديث داود بن أبي هند، تفرد به المعتمر بن سليمان عنه بهذا الإسناد. اه. وكذلك رواه محمد بن أبي بكر المقدمي عن المعتمر، والمحفوظ عن داود، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عمه، عن أبي ذر.

وأخرجه أحمد (١٤٤/٥) من وجه آخر عن أبي ذر من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن أبي حسين، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم عنه، قال: كنت أخدم النبي والله أبي السبحد إذا أنا فرغت من عملي فأضطجع فيه، فأتاني النبي والله وانا مضطجع فغمزني برجله، فاستويت جالسًا، فقال لي: « يا أبا ذر، كيف تصنع إذا أخرجت منها ؟» فقلت: أرجع إلى مسجد النبي فاستويت بالله فقال: « فكيف تصنع إذا أخرجت ؟» فقلت: إذن آخذ بسيفي فأضرب به من يخرجني، فجعل النبي يده على منكبي فقال: « غفرًا يا أبا ذر - ثلاثًا - بل تنقاد معهم حيث قادوك، وتنساق معهم حيث ساقوك، ولو عبدًا أسود ». قال أبو ذر: فلما نفيت إلى الربذة أقيمت الصلاة، فتقدم رجل أسود كان فيها على نعم الصدقة، فلما رأني أخذ ليرجع وليقدمني، فقلت: كما أنت، بل أنقاد لأمر رسول

وإسناده ضعيف؛ شهر بن حوشب ضعيف، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، وهذا منه، وليس في السياق ذكر الشاهد.

وبالنظر في الطرق المتقدمة لا نرى الحديث يرتفع من الضعف إلى القبول، والله أعلم. ذكر الألباني الجزء الأول منه في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٠٥٦) وقال: ضعيف. ابنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّه لَمْ يُبْعَثَ نَبِيٍّ إِلَّا مِنَ الشَّامِ، فَإِنْ لَم يَكُنْ مِنْهَا أُسْرِيَ بِهِ إِلَيْهَا. (۱۹)

# بَيَانُ أَنَّ الشَّامَ مِنَ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا القُرْآنُ

## ٣١- قَالَ الطَّبَرانِي فِي «المعْجَم الكَبِيرِ»:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ دُحَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي مَعَنَا أَبِي مَعَنَا أَجِمَدُ بِنُ المَعَلَى الدِّمَشْقِيُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَمَّارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، عَنْ عُفَيْرِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلِم، عَنْ عُفَيْرِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بِنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٤٤) «منقطع»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۱۶).

وهذا الإسناد منقطع، ولم يبين ضمرة عن سمعه، وإن كان القول له دلائله الصحيحة، والله أعلم. (٤٥) «منكر»

<sup>«</sup>المعجم الكبير» (١٧١/٨رقم ٧٧١٧)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٦٤/١- ١٦٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/٥٥٥)، والخطيب في «الموضح» (٢٤٢/٢)، ثلاثتهم عن عفير، لكن بلفظ: «النبوة» بدل «القرآن».

قلت: وإسناده ضعيف؛ وأفته عفير بن معدان، ضعفه جمهور النقاد، وانظر «الميزان» (٨٣/٣)، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٥٧/٧): فيه عفير بن معدان؛ وهو ضعيف.

وله شاهد لكنه واه، أخرجه نعيم في «الفتن» (٢٧٤)، من طريق عبد القدوس، عن أرطاة بن المنذر، قال: بلغني أن رسول الله وَلِيَّا قال: «أنزلت النبوة ... » فذكره، والإعضال فيه ظاهر، وأرطاة من الطبقة السادسة، وقال الألباني في «الضعيفة» (٦٨٨٧): ضعيف جدًّا.

# بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَنَّ الطَّائِفَةَ المنْصُورَةَ بِالشَّامِ وَأَنَّهُمْ جُنْدُ اللهِ المِقْدَامُ

#### ٣٢- قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابنُ جَابِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ ابنُ هَانِئِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْلِاً يَقُولُ: « لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي ابنُ هَانِئِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْلاً يَقُولُ: « لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّرُ اللهِ أُمَّرُ اللهِ أَمَّرُ اللهِ أَمْرُ اللهِ أَمْرُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ ». قَالَ عُمَيْرُ: فَقَالَ مَالِكُ بنُ يخامِر: قَالَ مُعَادُ: وَهُمْ بِالشَّامِ، فَقَالَ مُعَادًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّامِ، فَقَالَ مُعَادًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّامِ. (٢٠١).

(٤٦) «صحيح»

البخاري (٣٦٤١)، وأخرجه مسلم (١٠٣٧)، واقتصر فيه على المرفوع ولم يذكر قول معاذ.

وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الطائفة: فنقل البخاري قول معاذ أنهم بالشام.

وقال العيني في «عمدة القاري» (١٦٤/١٦): أي الأمة القائمة بأمر الله مستقرون بالشام.

وقال البخاري في بعض أبوابه من «صحيحه» (٣٠٦/١٣) «فتح»: هم أهل العلم.

وقال النووي في «شرح مسلم» (٧٧/٧): وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت أي الإمام النووي -: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقفار الأرض. اه.

قلت: وكلام النووي رحمه الله حسن، وتحديد هذه الطائفة في فئة معينة تحكم بلا دليل، وإن كان من تحديد ولا بد فهم أهل الحديث، ولا مانع من أن يكون أكثرهم خاصة في آخر الزمان من أهل الشام. قال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (ص ٧٤- ٧٥): وأما من قال من العلماء: هذه الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، كما قاله ابن المبارك، ، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والبخاري، وغيرهم، فإنه غير مناف لما ذكرناه؛ لأن الشام في آخر الزمان بها يستقر الإيمان وملك الإسلام، وهي عقر دار المؤمنين، فلا بد أن يكون فيها من ميراث النبوة من العلم ما يحصل به سياسة الدين والدنيا، وأهل

#### ٣٣- قَالَ الطَّبَرَيُّ فِي «تَهْذِيبِ الأَثَارِ»:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُطَرِّف، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُرُ: ﴿ لَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّف، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُرُ: ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ أَحْرُهُم المسيحَ الدَّجَّالَ ﴾. وَكَانَ مُطَرِّفُ (٧٤) يَقُولُ: هُمْ أَهْلُ الشَّام. (٤٨)

العلم بالسنة النبوية بالشام هم الطائفة المنصورة القائمين بالحق الذين لا يضرهم من خذلهم.

(٤٧) مطرف بن عبد الله بن الشخير، الإمام، القدوة، الحجة، أبو عبد الله الحرشي العامري البصري، أخو يزيد بن عبد الله، ذكره ابن سعد فقال: روى عن أبي بن كعب، وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. وقال العجلي: كان ثقة، لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين. قال يزيد ابن عبد الله بن الشخير: مطرف أكبر مني بعشر سنين، وأنا أكبر من الحسن البصري بعشر سنين.

قلت: على هذا يقتضي أن مولد مطرف كان عام «بدر» أو عام «أحد» ويمكن أن يكون سمع من عمر وأبى، قال ابن سعد: توفي مطرف في أول ولاية الحجاج.

قلت: بل بقي إلى أن خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بعد الثمانين، وأما عمرو بن علي والترمذي، فأرخا موته في سنة خمس وتسعين، هذا أشبه. انظر «سير أعلام النبلاء» (1/4/1-1).

#### (٤٨) (صحيح)

«تهذيب الأثار» مسند عمر بن الخطاب (١١٥٩)، وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٩/٤-٤٣٧)، وأبو داود في «سننه» (٢٤٧٦)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (٤٦)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١٦٨، ١٦٩)، والطبراني في «الكبير» (١١٦/١٨رقم ٢٢٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢١/٢)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة به دون قول مطرف «هم أهل الشام».

وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» (٧٥١٣)، من طريق الجريري عن مطرف به، وزاد قال مطرف: فنظرت في هذه العصابة فإذا هم أهل الشام.

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال الألباني في «الصحيحة» (١٩٥٩): وهو كما قالا. اه.

#### ٣٤- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا يَزِيدُ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيّةَ بِنِ قُرَّةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلُو: « إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، وَلَا يَزَالُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهِمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ». (٤١)

#### (٤٩) «صحيح»

«المسند» (٣٢/٣)، وأخرجه أحمد في «مسنده» (٣٢٦/٣، ٣٥)، وفي «فضائل الصحابة» (١٧٢٢)، والترمذي (٢١٩٢)، والطيالسي (١٠٧٦)، وابن أبي شيبة (٧٥٥٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٧٣٠، ٣٧٠)، وابن ماجه (٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٧/١٩ رقم ٥٥، ٥٦)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١١٠١)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (١٧٠/٢)، والخطيب البغدادي في «تاريخه» (٨٧١٤- ١٨٤، ١٨٠١)، وفي «شرف أصحاب الحديث» (ص ٢٥، ٢٦)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٧٥٨- ٣٠٨)، كلهم من طرق عن شعبة، عن معاوية بن قرة به، وبعضهم ذكره مطولًا، والبعض اختصره واقتصر على أحد شطريه، قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وإسناده صحيح لا مغمز فيه، ولم أر فيه علة قادحة، وقد تابع شعبة - وهو غني عن المتابعة - إياس بن معاوية؛ لكن رواه مختصرًا ومقتصرًا على الشطر الأول فقط.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٣٠/٧)، وقال: مشهور من حديث إياس، غريب من حديث مسعر. وقال الألباني في «صحيح الجامع» (٧٠٢): صحيح.

وقد نقل الترمذي عقبه عن علي بن المديني في بيان هذه الطائفة، فقال: هم أصحاب الحديث. وكذا قال غير واحد من السلف.

فقد أخرج الحديث الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ٢) ثم ساق بإسناده عن أحمد بن حنبل قوله: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم.

ثم قال الحاكم عقبه: وفي مثل هذا قيل: من أمّر السنة على نفسه قولًا وفعلًا نطق بالحق؛ فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين، ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله على وعلى آله أجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار، على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسفار، مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار، بوجود الكسر والأطمار، قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والأراء والزيغ، جعلوا المساجد بيوتهم، وأساطينها

#### ٣٥- قَالَ الفَسَوِي فِي «المعْرِفَةِ وَالتَّارِيخ»:

حدثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلْقَمَةَ الْحَضْرَمِيُ - مِنْ أَهْلِ حِمْصَ - أَنَّ عُمَيْرَ بِنَ الْأَسْوَدِ وَكَثِيرَ بِنَ مُرَّةَ الْحَضْرَمِي، قَالَا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ السَّمْطِ، كَانَا يَقُولَانِ: لَا يَزَالُ المسْلِمُونَ فِي الْحَضْرَمِي، قَالَا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ السَّمْطِ، كَانَا يَقُولَانِ: لَا يَزَالُ المسْلِمُونَ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله وَيَ الله وَيَ الله عَنْ أَمَّتِي الله وَعَلَيْهُ قَالَ: ﴿ لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي عَصَابَةً قَوَّامَةُ عَلَى أَمْرِ الله وَ الله وَ الله عَلْمَ الله وَيُ الله وَالله وَيَ الله وَيَ الله وَالله وَله وَالله وَاله وَالله والله وَالله وَالله والله و

«المعرفة والتاريخ» (٢٩٦/٢)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق الفسوي الفسوي والمرد)، وابن ماجه (٧)، مقتصرًا على قوله: « لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها »، وأبو نعيم في "الحلية" (٣٠٧/٩) بنحو سياق الفسوي، كلاهما بذكر أبي هريرة فقط بدون ذكر ابن السمط، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٤٨/٤) عنهما، ولفظه: « لا تزال عصابة قوامة »، ثم قال: « هم أهل الشام »، جميعًا من طريق يحيى بن حمزة، عن نصر بن علقمة به.

قلت: وإسناده صحيح؛ ونصر بن علقمة وثقه دحيم، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقد روى عنه جمع، وقال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. وباقي رجاله ثقات؛ لكن نصر بن علقمة قصر فيه في مواضع في سنده ومتنه؛ فمرة ذكر ابن السمط ومرة اكتفى بذكر أبي هريرة.

وأمًّا المتن فقد زاد زيادات طويلة وغريبة في مواضع، ومواضع أخرى اقتصر على القدر المتفق عليه في الروايات بدون تحديد هذه الطائفة المذكورة؛ فيخشى أن يكون نصر بن علقمة اضطرب فيه خاصة، وقد قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. والعلم عند الله. اه.

وقال الألباني في «الصحيحة» (٣٤٢٥): هذا إسناد صحيح.

تكاهم، وبواريها فرشهم.

<sup>(</sup>٥٠) «إسناده صحيح»

#### ٣٦- قَالَ عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ فِي «مُسْنَدِهِ»:

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّامِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الشَّامِ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ - قَالَ شُعْبَةُ: يَعْنِي مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الشَّامِ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ - قَالَ شُعْبَةُ: يَعْنِي زَيْدَ بِنَ أَرْقَمِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيُّ قَالَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ حَتَّى زَيْدَ بِنَ أَرْقَمِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيُّ قَالَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ ». وَإِنِّي أُرَاكُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ. (١٥)

#### ٣٧- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحُسَينُ بِنُ عَبْدِ الملِكِ الخَلالُ الأَدِيبُ، أَنَا أَبُو القَاسِمِ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مَنْصُورٍ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَلِيِّ بِنِ عَاصِمِ ابِنِ المَقْرِئ، نَا أَبُو عُبَيْدٍ عَلِيُّ بِنُ الحَسَنِ بِنِ حَرْبٍ - قَاضِي مِصْرَ سَنَةَ اثْنَتَى عَشْرَةَ المَقْرِئ، نَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بِنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَثَلَاثُمِئَةٍ - نَا الحَسَنُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ الجَرْوِي، نَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بِنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ الأَوْدِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: « أَوَّلُ النَّاسِ حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ الأَوْدِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: « أَوَّلُ النَّاسِ

<sup>(</sup>٥١) «صحيح بشواهده»

<sup>«</sup>مسند عبد بن حميد» (٢٦٨)، وأخرجه أحمد (٣٦٩/٤)، والطيالسي في «مسنده» (٢٦٨)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٩٦٥)، والبزار في «كشف الأستار» (٣٣١٩)، والطبراني في «الكبير» (٥/١٦رقم ٤٩٦٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦٧/١)، كلهم عن شعبة به، قال البزار: لا نعلم روى معاوية عن زيد إلا هذا، وأبو عبد الله لا نعلم أحدًا سمّاه، ولا رواه إلا شعبة.

قلت: رجاله على شرط «الصحيحين» غير أبي عبد الله الشامي، وهو إلى الجهالة أقرب، ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٩٩/٩)، وقال: روى عنه شعبة، سألت أبي عنه فقال: لا يسمى ولا يعرف، وهو شيخ. وذكره الحافظ في «التعجيل» (١٣٢٥)، وقال: كذا ذكره الهيثمي، ولم أر له في أصل المسند ذكرًا ولا أورده الحسيني.

قلت: رحمك الله، والجواد يعثر، فقد ذكرته في كتابك «إتحاف المهرة» (٥٨٨/٤)، وعزوته لأحمد هناك، وعلى هذا فإسناد هذا الطريق ضعيف، لكن صحّ المرفوع من عدة وجوه، وأصله من حديث معاوية في «الصحيحين»، وفيه أيضًا: ذكر الشام، وتقدم، وذكره الألباني في «الصحيحة» (١٩٥٨).

### هَلَاكًا فَارِسُ<sup>(٢°)</sup> ثُمَّ العَرَبُ إِلَّا بَقَايَا هَاهُنَا » يَعْنِي الشَّامَ. (٣٠)

(٥٢) فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح، أول حدودها من جهة العراق أرجان، ومن جهة كرمان السيرجان، ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف، ومن جهة السند مكران. وقيل: سميت فارس بفارس بن علم بن سام بن نوح. «معجم البلدان» (٢٥٦/٤).

(۵۳) «حسن بشواهده»

«تاريخ دمشق» (١/ ٣١٠- ٣١١)، وأخرجه من طرق أخرى عن إدريس به، وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٥٥) من طريق ابن إدريس، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة به دون قوله: « إلا بقايا هاهنا ».

وتوبع إدريس؛ تابعه داود بن يزيد الأودي وهو أخوه، فرواه عن أبيه بلفظ: أن أبا هريرة حدثه قال: بينما نحن عند رسول الله وسلام الله وسلام عند عند رسول الله وسلام عند بن معاذ، فقال رسول الله وسلام عند وسول الله وسلام على رسول الله وسلام الله وسلام الله وسلام الله وسلام الله وسلام الله وسلام عند ورائها ». ثم أشار بيده قبل الشام: « إلا بقية هاهنا ». كذا قال.

أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٣٩١/٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١١١- ٣١٢).

قلت: وداود لم ينسب في «الدلائل» فقال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن داود، عن أبيه، وعند ابن عساكر نسبه في الرواية فقال: ... حدثني إدريس بن يزيد وداود بن يزيد الأوديان.

وعلى هذا فداود في الرواية هو ابن يزيد، وفي ترجمة يزيد بن عبد الرحمن من «التهذيب» قال المزي: روى عنه ابناه: إدريس بن يزيد، وداود بن يزيد، ولكن تصرف ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» (٣٠٨/٤) فيه غرابة؛ إذ قال: ثم روى البيهقي من طريق أبي بكر بن عياش عن داود بن أبي هند. كذا نسبه، وليس عند البيهقي هذه النسبة، ولعل الوهم وقع من النساخ، فمن نظر في سياق البيهقي رما التبس الأمر عليه، قال البيهقي تحت باب (ما جاء في موت كسرى وإخبار النبي بي بدلك):... وروى في حديث دحية بن خليفة الكلبي، أنه لل رجع إلى النبي بي من مند قيصر وجد عنده رسل عامل كسرى على صنعاء، وذلك أن النبي بي قد كان كتب إلى كسرى، فكتب كسرى إلى صاحبه بصنعاء يتوعده ويقول: ألا تكفيني رجلًا خرج بأرضك يدعوني إلى دينه، لتكفنيه أو لأفعلن بك. فبعث صاحب صنعاء إلى النبي بي في فلما قرأ النبي بي كتاب صاحبهم تركهم خمس عشرة ليلة، ثم فبعث صاحب صنعاء إلى النبي وذكره أيضًا داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي بعناه، وسمى عاء الخبر بأن كسرى قتل تلك الليلة. وذكره أيضًا داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي بعناه، وسمى

٣٨ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَمِ الكَبِيرِ»: حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

العامل الذي كتب إليه كسرى، فقال: باذان صاحب اليمن، فلما جاء باذان الكتاب اختار رجلين من أهل فارس وكتب إلى النبي ﷺ بما كتب به كسرى من رجوعه إلى دين قومه أو تواعده يومًا بلقائه فيه، ثم ذكر معناه في قول النبي عِين : « وأبلغاه أن ربي قتل ربه » فكان كما أخبر. اه.

وداود بن أبي هند لا تعلق له بالرواية الأتية.

ثم إن الحديث مداره على يزيد بن عبد الرحمن الأودي، وأما حاله فقد ذكره ابن حبان في «ثقاته»، وقال الحافظ: مقبول. وقال الذهبي: وثق. ومعلوم في منهج الذهبي أنه يطلق هذا القول على من انفرد ابن حبان بتوثيقهم، وعلى هذا فالراوي لا يرتقي إلى مرتبة الاحتجاج، فالإسناد به ضعيف.

وأما هلاك كسرى فله شاهد من الصحيح أخرجه مسلم (٢٩١٩)، من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا: « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ».

قال البيهقي في «الدلائل» (٣٩٤/٤): قال الشافعي: كانت قريش تنتاب الشام انتيابًا كثيرًا، وكان كثير من معاشها منه، وتأتى العراق، فيقال: لمَّا دخلت في الإسلام ذكرت للنبي عِنْ خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق؛ إذ فارقت الكفر ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام، فقال النبي عرض العراق الله على الله على العراق العراق العراق العراق العراق العراق العراق كسرى يثبت له أمر بعده، وقال: « إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ». فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده، وأجابهم على ما قالوا له، وكان كما قال لهم على الله الله الله الله الأكاسرة عن العراق وفارس، وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام، وقال النبي عِير في كسرى: « مزق الله ملكه ». فلم يبق للأكاسرة ملك، وقال في قيصر: « ثبت الله ملكه ». فثبت له ملك بلاد الروم إلى اليوم، وتنحى ملكه عن الشام، وكل هذا موتفق يصدق بعضه بعضًا.

وأما هلاك العرب فقد أخبر عنه المصطفى ﷺ .

ففي البخاري (٧٠٥٨)، ومسلم (٢٩١٧)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: « هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش ».

قال الحافظ في «الفتح» (١٢/١٣): وعند ابن أبي شيبة: أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة ستين، ولا إمارة الصبيان.

وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين، وهو كذلك، فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها، وبقي إلى سنة أربع وستين فمات، ثم ولى ولده معاوية ومات بعد أشهر. ابنُ عَيَّاش، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ القَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَقِيهَا صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ، وَلَيهَا صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ، وَلَيهَا صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ، وَلَيهُ خُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي ثُلَّةٌ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ ». (١٠٠)

#### ٣٩- قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الكَبِيرِ»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدَانُ بِنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدِ الوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ الخَوْلَانِي- وَاسْمُهُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ عِيسَى، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الخَوْلَانِي- وَاسْمُهُ

«المعجم الكبير» (١٩٤/٨ رقم ٧٧٩٦)، وفي «مسند الشاميين» (١٣٤١)، ومن طريق الطبراني أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١٩/١)، وابن العديم في «بغية الطلب» (١/٩٠).

قلت: وإسناده ضعيف؛ وآفته عبد العزيز بن عبيد الله، قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/٥٩): فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف. اه. وقال الذهبي: ضعفوه، وتركه النسائي. وقال الحافظ: ضعيف.

وله طريق آخر عن أبي أمامة، أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٩/٤)، وعنه ابن عساكر (١١٩/١)، من طريق عفير بن معدان، عن سليم بن عامر عنه بلفظ: « الشام صفوة الله من أرضه، وفيها صفوته من خلقه، فمن خرج من الشام إلى غيرها فيسخطه، ومن دخل إليها من غيرها فيرحمه». قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي وقال: كلا، عفير هالك. وقال الهيثمي في «المجمع» (٥٩/١٠): فيه عفير بن معدان وهو ضعيف.

قلت: والحديث بهذين الطريقين لا يرتقي، لكن له شواهد سيأتي ذكرها تحت باب (الأمر بسكنى الشام)، وقال الألباني في «الصحيحة» (١٩٠٩): هذا إسناد ضعيف، لكن الحديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٥٤) «إسناده ضعيف وله شواهد يقوى بها»

ذرع (٥٠) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَكُونُ جُنُودٌ أَرْبَعَةٌ، فَعَلَيْكُمْ بِالشَّامِ، فَإِنَّ اللهَ وَاللهَ اللهَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ، فَإِنَّ اللهَ وَاللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْكُمْ اللهَ اللهُ اللهُ

#### • ٤- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بِنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَاشِدِ بِنِ سَعْدِ، عَنْ حُمْرَةَ بِنِ عَبْدِ كُلالِ، قَالَ: سَارَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ رَجَى اللهَّاعُونَ فَاشِ فِيهَا، مَسِيرِهِ الأَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا، حَتَّى إِذَا شَارَفَهَا بَلَغَهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ الطَّاعُونَ فَاشِ فِيهَا، مَسِيرِهِ الأَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا، حَتَّى إِذَا شَارَفَهَا بَلَغَهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ الطَّاعُونَ فَاشِ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: ارْجِعْ، وَلَا تَقَحَّمْ عَلَيْهِ، فَلَوْ نَزَلْتَهَا وَهُو بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشَّخُوصَ عَنْهَا، فَانْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى المدِينَةِ، فَعَرَّسَ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ وَأَنَا أَقْرَبُ القَوْمِ مِنْهُ، فَلَمَّا انْبَعَثَ انْبَعَثَ انْبَعَثُ مَعَهُ فِي أَثَرِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَدُونِي عَنِ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الطَّاعُونَ فِيهِ، أَلَا وَمَا مُنْصَرَفِي عَنْهُ مُؤَخِّرٌ فِي أَجَلِي، وَمَا كَانَ قُدُومِي عَلَيْهُ؛ لِأَنَّ الطَّاعُونَ فِيهِ، أَلَا وَمَا مُنْصَرَفِي عَنْهُ مُؤَخِّرٌ فِي أَجَلِي، وَمَا كَانَ قُدُومِي عَلْهُ اللَّهُ إِلَى المَا عَنْهُ مُؤَخِّرٌ فِي أَجَلِي، وَمَا كَانَ قُدُومِي عَنْهُ اللَّهُ إِلَى الطَّاعُونَ فِيهِ، أَلَا وَمَا مُنْصَرَفِي عَنْهُ مُؤَخِّرٌ فِي أَجَلِي، وَمَا كَانَ قُدُومِي

<sup>(</sup>٥٥) كذا ضبطه الطبراني بالمعجمة، والصواب بالمهملة، كذا ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٥٨/٣)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤٤٤/٣)، والحافظ في «تبصير المنتبه» (٢٥٠/٣)، وقال المزي في «تهذيبه» (٤٤٢/٣٣): لا نعلم أحدًا ذكره بالذال المعجمة غيره، وهو تصحيف، وقال أبو نصر بن ماكولا: درع بن عبد الله الخولاني غزا مع مالك بن عبد الله الخثعمي، روى عنه أبو عيسى محمد بن عبد الرحمن، ويقال: هو من أهل فلسطين.

<sup>(</sup>٥٦) «ضعيف»

<sup>«</sup>المعجم الكبير» (٢٣٣/٤ رقم ٢٢٢٢)، وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩٨/١)، والمزي في «تهذيبه» (٨٠٤٩) تحت ترجمة أبي طلحة، قال الطبراني: مختلف في صحبته.

قلت: إسناده ضعيف، وفيه علتان:

أبو طلحة الخولاني لم تثبت صحبته. قال المزي: روى عن النبي عَلَيْ مرسلًا. وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣٣٩/١): قال أبو أحمد الحاكم: أبو طلحة الخولاني بمن لا يعرف اسمه، وهو تابعي يروي عن عمير بن سعد.

وأبو سنان عيسى بن سنان القسملي الشامي الفلسطيني، قال الحافظ: لين الحديث. وتقدمت ترجمته.

مُعَجِّلِي عَنْ أَجَلِي، أَلَا وَلَوْ قَدْ قَدِمْتُ المدِينَةَ فَفَرَغْتُ مِنْ حَاجَاتٍ لَا بُدَّ لِي مِنْهَا، لَقَدْ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الشَّامَ، ثُمَّ أَنْزِلَ حِمْصَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيًّا مَنْهَا، لَقَدْ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الشَّامَ، ثُمَّ أَنْزِلَ حِمْصَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَذَابَ يَقُولُ: « لَيَبْعَثَنَّ اللهُ مِنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَذَابَ عَلَيْهِمْ، مَبْعَثُهُمْ فِيمَا بَيْنَ الزَّيْتُونِ، وَحَائِطِهَا فِي البَرْثِ (٥٠) الأَحْمَرِ مِنْهَا». (٥٠)

(٥٧) البَرْتُ: جبل من رمل، سهل التراب لينه، والبرث الأرض السهلة اللينة، والبرث أسهل الأرض وأحسنها. «لسان العرب»: برث.

(۸م) «منکر»

«مسند أحمد» (۱۹/۱)، وأخرجه البزار في «مسنده» (۳۱۷)، والهيثم بن كليب في «مسنده» عزاه له الحافظ في «اللسان» تحت ترجمة (حمرة)، وابن عساكر في «تاريخه» (۱۸۰/۱۵ - ۱۸۱)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٤٩٣)، كلهم عن أبي بكر بن أبي مريم به.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النَّبِيّ وَاللَّهِ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وابن عبد كلال ليس بمعروف بالنقل.

قلت: بل روي من وجه آخر؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٨٦٠)، والحاكم في «مستدركه» (٨٨٠- ٨٩)، كلاهما عن الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن أبي راشد، عن معدي كرب بن عبد كلال، عن ابن عمرو بنحوه.

قال الذهبي في «تلخيصه» متعقبًا قول الحاكم: صحيح الإسناد.

قلت: بل منكر، وإسحاق هو ابن زبريق كذبه محمد بن عوف الطائي، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة.

أقول: والطريقان ضعيفان.

فأما الأول ففيه أبو بكر بن أبي مريم، ووهاه جماهير النقاد، قال الذهبي في «الميزان» (٤٩٨/٤): له حديث آخر منكر جدًّا، ثم ساق هذا الحديث. وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٧٨٩٤): رواه البزار بسند ضعيف، لضعف أبي بكر بن أبي مريم.

وبنفس العلة ضعفه الهيثمي في «المجمع» (٣٦٠/١١)، وفي الإسناد علة أخرى، حمرة بن عبد كلال مجهول، قال الذهبي في «الميزان» (٦٠٤/١): ليس بعمدة ويجهل.

وأما الطريق الثاني ففيه أبو راشد وهو مجهول، قال الحافظ في «اللسان» (٣٠١٧): أبو راشد لا يعرف، ومعدي كرب هو أخو حمرة بن عبد كلال، وانظر للأهمية بحثًا هامًّا لابن عساكر في «تاريخه» (١/١٨٣- ١٨٥) في تحقيق اسمه ونسبه، وقد ترجم له ابن حبان في «ثقاته» (٥٥/٥)، والبخاري في "تاريخه"

#### ٤١- قَالَ التُّرْمِذِيُّ فِي «عِلَلِهِ»:

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الصَّباحِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي، يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ ». (٥٩)

.(£1/A)

والحديث ضعفه ابن الجوزي في «الواهيات» فقال: هذا حديث لا يصح، وأبو بكر بن عبد الله اسمه سلمى، قال غندر: هو كذاب، وقال يحيى وعلى: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك الحديث، وَوَهِمَ المصنف في نسبة أبي بكر، وصوابه ما قدمناه. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٣٦٧).

(٥٩) «منكر بهذا الإسناد»

«علل الترمذي» (٥٩٨)، وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (١٤/١)، عن إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن محمد بن كثير به، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦٠/١)، وقال ابن عساكر: وهم فيه محمد بن كثير المصيصى.

قلت: ومحمد بن كثير صاحب مناكير، ضعفه أحمد والنسائي، وقال البخاري: لين جدًّا. وقال أبو داود: لم يكن يفهم الحديث. وقال أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا يسكن المصيصة وأصله من صنعاء اليمن، في حديثه بعض الإنكار.اه.

ومعلوم أن قوله: (رجلًا صالحًا) ليست من الضبط في شيء، وهي إشارة منه إلى غمزه في باب الحفظ، وبما يؤيد هذا قول أبي حاتم: دفع إلى محمد بن كثير كتاب الأوزاعي في كل حديث: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، فقرأه إلى آخره، حدثنا محمد بن كثير عن جعل يقول في كل حديث منها: حدثنا الأوزاعي. قال الذهبي عقب الحكاية: هذا تغفيل يسقط الراوي به. انظر «الميزان» (٨٠٩٩).

وعلى هذا فحديثه عن الأوزاعي خاصة أشد نكارة، ولهذا قال ابن عدي في «الكامل» (٥٠١/٧): ومحمد بن كثير له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة أحاديث عداد مما لا يتابعه أحد عليه.

والحديث ضعفه البخاري؛ قال الترمذي في «العلل» (٥٩٨): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر خطأ، إنما هو قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين، عن النبي عَلَيْكُم.

قلت: تقدم حديث عمران برقم (٣٣).

## ٤٢ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ الْقَاسِمِ الطَّرْسُوسِي، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيًّ الْحَسَنُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ الأَزْهِرِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الملكِ الدَّقِيقِي، الْحَسَنُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنَ هَارُونَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ طَاوُسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَلِهُ اللهِ عَبْدَ اللهِ بِنَ طَاوُسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هَمَّدُ أَيَةُ الشَّرَفِ، أَبِي يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَادٌ: هَمَّدُ أَيَةُ الشَّرَفِ، وَالمَدينَةُ مَعْدِنُ الدِّينِ، وَالكُوفَةُ فُسْطَاطُ الإِسْلَامِ، وَالبَصْرَةُ فَجْرُ العَابِدِينَ، وَالشَّامُ مَعْدِنُ الأَبْرَارِ، وَمِصْرُ عِشُ إِبْلِيسَ وَكَهْفُهُ وَمُسْتَقَرُّهُ، وَالسِّنْدُ (١٠٠ مِدَادُ وَالشَّنْدُ (٢٠٠)، وَالصِّدْقُ فِي النَّوبَةِ (٢٠٠)، وَالبَحْرَينُ مَنْزِلُ مُبَارَكُ،

<sup>(</sup>٦٠) السند: بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستان، قالوا: السند والهند كانا أخوين من ولد بوقير بن يقطن بن حام بن نوح، والسند أيضًا ناحية من أعمال طلبيرة من الأندلس، والسند أيضًا مدينة في إقليم فريش بالأندلس، والسند أيضًا قرية من قرى بلدة نسا من بلاد خراسان قريب من بلدة أبيورد. «معجم البلدان» (٣٠٣/٣).

<sup>(</sup>٦٦) زنج: بضم أوله وسكون ثانيه وآخره جيم هي قرية من قرى نيسابور. «معجم البلدان» (٦٧/٣).

<sup>(</sup>٦٢) النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر، وهم نصارى، أهل شدة في العيش، أول بلادهم بعد أسوان، يجلبون إلى مصر فيباعون بها، ومدينة النوبة اسمها: دمقلة، وهي منزل الملك، ومن دمقلة إلى أسوان أول عمل مصر، وشرقي النوبة أمة تدعى البجه، وبين النوبة والبجه جبال منيعة شاهقة. «معجم البلدان» (٥/٥٥–٣٥٧).

وِالجَزِيرَةُ (٦٣) مَعْدِنُ القَتْلِ، وَأَهْلُ اليَمَنِ أَفْئِدَتُهُمْ رَقِيقَةٌ، وَلَا يَعْدِمُهُمُ الرَّزْقُ، وَالأَئِمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَسَادَةُ النَّاسِ بَنُوا هَاشِمٍ». (٦٤)

#### ٤٣ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا لَحِقَ بِالشَّام. (٢٠٠)

(٦٣) الجزيرة: باسم « الحيز الأرضي » وسط الماء: جاءت في قصة زيد بن الخطاب وهيامه في الأرض يطلب دين إبراهيم. قلت: هذه تميز باسم «الجزيرة الفراتية» ، وإذا أطلقت في الشام والعراق فهي معروفة، وهي الجزء الشمالي من الأرض التي يكتنفها نهرا دجلة والفرات، أي بين منخفض الثرثار إلى الموصل وتلعفر في العراق، إلى أبي كمال ودير الزور والرقة في سورية. وهي من أخصب أرض العرب، ومن أهم أعلامها « جبل سنجار » يرتفع ١٤٥٣ مترًا، وجبل عبد العزيز (٩٢٠) مترًا. «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» (ص٨٢).

(٦٤) «باطل»

«فضائل الشام» (٢٤)، وأخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ /٢٩٤- ٢٩٥).

قلت: وإسناده واه؛ وآفته على بن الحسن بن القاسم، ترجمه الذهبي في «ميزانه» (٥٨٢٠) وقال: شيخ يروي عن الطبراني وابن عدي، وعنه الأهوازي، حدث بالأباطيل. والحديث قال فيه الألباني في «فضائل الشام» (١٢): منكر، لكن بعض الجمل منه صحيح، فقوله: وأهل اليمن أفئدتهم رقيقة، معناه في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا: « أتاكم أهل اليمن ألين قلوبًا وأرق أفئدة ... » الحديث. وقوله: « الأئمة من قريش » صحيح أيضًا.

قلت: وهذا شأن الضعفاء والكذابين يجمعون بين الغث والسمين، ويلفقون بين الروايات ليروجوا على العامة بواطلهم، والله المستعان.

(٦٥) «صحيح»

«مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٧/٤)، وأخرجه الحاكم في «مستدركه» (٤/٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣١٥/١)، كلاهما من طريق سفيان به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: وهو كما قال، وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة ثقة من رجال الجماعة، وقد ساقه ابن عساكر من عدة طرق أخرجه في (٣١٥-٣١٦)، عن الأعمش مرفوعًا، ثم قال: وليس بالمحفوظ،

#### ٤٤ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا هَيْثُمُ بِنُ خَارِجَةَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَيُّوبَ بِنِ مَيْسَرَةَ بِنِ حَلْبَسِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، سَمِعَ خُرَيِمَ بِنَ فَاتِكِ الأَسَدِي يَقُولُ: أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللهِ فِي الأَرْضِ، يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ، كَيْفَ يَشَاءُ، وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ، وَلَنْ يَمُوتُوا إِلَّا هَمًّا أَوْ خُرْقًا أَوْ حُزْقًا. (١٦٠)

والمحفوظ موقوف، وأخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (١٩٣).

(٦٦) «حسن»

«مسند أحمد» (٤٩٩/٣)، وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٨٦/١)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٤٣٨)، من طريق محمد بن أيوب.

وتوبع الهيثم بن خارجة، تابعه اثنان:

١- هشام بن عمار، أخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١٠٤٨)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣٠٢/٢)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٨٦/١).

٢- الوليد بن مسلم، أخرجه نعيم في "الفتن" (٦٣٥)، وابن حبان في «الثقات» (٢٨/٤)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣٠٢/٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٨٥/١)، من طرق عنه.

واختلف على الوليد، رواه عنه: نعيم بن حماد، وداود بن رشيد، وصفوان بن صالح، جميعهم عنه على الوقف كما تقدم تخريجه، وخالفهم: الوليد بن شجاع، وسلمة بن داود عند ابن عساكر (1/1/1)، وهشام بن عمار عند ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (1/1/1)، فرووه عنه بالإسناد السابق، ولكن على الرفع، والوليد بن مسلم يدلس التسوية، وهذا الاختلاف منه خاصة أن هشام ابن عمار رواه عنه على الوجهين، وقد انفرد الوليد برواية الرفع، وتوبع على رواية الوقف فتترجح، وأما إسناد الموقوف فهو حسن.

محمد بن أيوب بن ميسرة، قال عنه أبو حاتم: صالح لا بأس به. وقال الذهبي في «ميزانه» (٧٢٥٧): ذكره أبو العباس النباتي وما فيه مغمز. قال الحافظ في «اللسان» موضحًا هذا القول: ولعل مستند النباتي قول أبي حاتم: ليس بمشهور، ففهم من ذلك أنه عند أبي حاتم مجهول، وليس كذلك، بل مراد أبي حاتم أنه لم يشتهر في العلم اشتهار غيره من أقرانه مثل سعيد بن عبد العزيز وأنظاره. اه.

قلت: فهذه فائدة عزيزة رحم الله الحافظ.

وأما أبوه أيوب بن ميسرة، فقد ذكره ابن حبان في «ثقاته»، والبخاري في «تاريخه» (١/١١)، ولم يذكر

#### ٥٥- قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ فِي «السُّنَّةِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الهَيْثَمُ بنُ خَارِجَةَ، نَا عُثْمَانُ بنُ حِصْنِ بنِ عَلَاقِ القُرْشِي، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بنَ رُوَيْم يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا لَقِيَ كَعْبَ الأَحْبَارِ؛ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَحَيَّاهُ وَدَعَا لَهُ حَتَّى أَرْضَاهُ، فَسَأَلَهُ كَعْبُ مِمَّنْ هُو؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. قَالَ: فَلَعَلَّكَ مِنَ الجُنْدِ الَّذِينَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلفًا بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا قَالَ: فَلَعَلَّكَ مِنَ الجُنْدِ الَّذِينَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلفًا بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابٍ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَهْلُ حِمْصَ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَهْلُ حِمْصَ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَهْلُ مِنَ الجُنْدِ الَّذِينَ يُعْرَفُونَ فِي الجَنَّةِ بِثِيَابٍ خُصْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَهْلُ مِنَ الجُنْدِ الَّذِينَ يُمْ فَي ظِلِّ مِنَ الجُنْدِ الَّذِينَ يَنْظُلُ مِنَ الجُنْدِ الَّذِينَ هُمْ فِي ظِلِّ مَنْ الرَّحْمَٰ بَاللَّهُ اللهُ إِنْ الجُنْدِ الَّذِينَ عَمْ أَهُلُ الأَرْدُنِ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ اللهُ إِلَيْهِمْ فَكَالًا فِي كُلِّ يَوْمُ مَنْ الجُنْدِ اللّذِينَ يَنْظُلُ اللهُ إِلَيْهِمْ فَكَالُ فِي كُلِّ يَوْمُ مَنْ الجُنْدِ اللّذِينَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ فَكَالُ فِي كُلِّ يَوْمُ مَنْ الْمُنْ أَنَا مِنْهُمْ. قَالَ: قُلْكَ: نَعَمْ أَنَا مِنْهُمْ. قَالَ: قُلْتُ: فَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا مِنْهُمْ. (٧٧) مَرْتَيْنِ. قَالَ: قَلْتُ اللّذِينَ يَنْظُولُ اللهُ إِلَى اللهُ إِنْ مَنْ الْمُؤْمُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْهِمْ الْمُ إِلَى اللهُ اللّذِينَ اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ الْمُؤْمُ اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ اللّذَا الْمُؤْمُ اللّذِينَ الْمُؤْمُ اللّذَا الْمُؤْمُ اللّذَا اللللّذَا اللّذَا اللّذَا الللّذَا الْمُؤْمُ اللّذَا الللّذَا اللّذَا اللّذَا اللّذ

جرحًا ولا تعديلًا، ثم وقفت على تقوية له هامة، فقد ترجمه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/١٣٢)، ثم نقل عن أبي حاتم قوله: صالح الحديث.

وخريم بن فاتك صحابي؛ فالإسناد حسن، ومن قال صحيح لم يبعد، وصحح سنده الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الضعيفة» (١٣)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٦٠/١٠): رجالهما ثقات. وضعفه على الوقف محققوا «مسند أحمد» طبعة الرسالة فلم يصيبوا.

(٦٧) «مرسل»

«السنة» (١٠٥٤)، وأخرجه الربعي في «فضائل الشام» (٤٨، ٤٨)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٤٣٧)، وأبو سعد السمعاني في «فضائل الشام» (٢٦)، مختصرًا، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧٦/١- ٢٧٨)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٣ب)، كلهم عن عروة بنحوه. وعروة صدوق كثير الإرسال، قال أبو حاتم: عامة أحاديثه مراسيل. وهذا الرجل سماه سعيد بن عبد العزيز في روايته، فقال كما في «تاريخ دمشق» (٢٧٧/١): الذي لقي كعبًا مالك بن عبد الله الخثعمى.

#### ٤٦ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ دَاوُدَ بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي دَاوُدُ بِنُ أَحْمَدَ ابِنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو قِرْصَافَةَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنِ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَمْرِو الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا جَابِرٌ، قَالَ: وَجَدتُ اَدَمُ بِنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَمْرِو الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا جَابِرٌ، قَالَ: وَجَدتُ إِيْرَاهِيمَ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّ البِقَاعِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: مُهَاجِرُكَ يَا إِيْرَاهِيمُ - يَعْنِي: فلِسْطِينَ وَبَيْتَ المقْدِسِ - إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمَانِ أَخْرَجْتُ إِلَيْهَا بِيَارَ عِبَادِي مِنَ الْأَفَاقِ يُقَاتِلُونَ أَوْلَادَ عِيصُو. قَالَ: يَارَبُّ، أَيُّ مَوْضِعِ مِنْهَا؟ فَالَ: سَاحِلُ يَمِينِ بَيْتِ المقْدِسِ، أُخْرِجُ إِلَيْهَا خِيَارَ عِبَادِي مِنَ الْأَفَاقِ يُقَاتِلُونَ أَوْلَادَ عِيصُو. قَالَ: يَارَبُّ، أَيُّ مَوْضِعِ مِنْهَا؟ قَالَ: سَاحِلُ يَمِينِ بَيْتِ المقْدِسِ، أُخْرِجُ إِلَيْهَا خِيَارَ عِبَادِي مِنَ الْأَفَاقِ يُقَاتِلُونَ أَوْلَادَ عِيصُو. قَالَ: يَارَبُّ، أَيُّ مَوْضِعِ مِنْهَا؟ قَالَ: سَاحِلُ يَمِينِ بَيْتِ المقْدِسِ، أُخْرِجُ إِلَيْهَا خِيَارَ عِبَادِي مِنَ الْأَفَاقِ يُقَاتِلُونَ أَوْلِيكَ اللَّذِينَ رَضِيتُ عَنْهُمْ، أَنْ يَكُونُوا مَعَكَ أَعْدَائِي، أُولِيْكَ أَوْلِيكَ أَوْلِيكَ اللَّذِينَ رَضِيتُ عَنْهُمْ، أَنْ يَكُونُوا مَعَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ يَا إِبْرَاهِيمُ. (١٨٤)

#### ٤٧ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ دَرَسْتَوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عِمَارَةَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِي، (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ) (١٩٠)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُسْلِمِ بنِ هُرْمُزٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ،

قلت: ومالك عده البخاري في «تاريخه» (٣٠٣/٧) من الصحابة، وكذا ابن حبان في «ثقاته» (٣٨٥/٥)، ثم إن الأثر فيه نكارة، وليس عندنا ما يشهد لقول كعب، فهو مردود لفظًا.

(۲۸) «إسناده ضعيف وهو منقطع»

«فضائل بيت المقدس» (ص ٢١٦- ٢١٧).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فمصحف إبراهيم حلي حرّفه الأحبار وطمسوا معالمه، وبهذا نطق كتابنا ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَنبَ بِأَيْدِيهِمْ ... ﴾، ثم إن أبا عمرو الصنعاني هذا لا يعلم بعدالة، وأظنه عثمان ابن يزدويه الصنعاني، ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٧٣/٦)، ولم يذكر فيه تعديلًا.

(٦٩) سقط من «فضائل الشام ودمشق» للربعي، وهي في «تاريخ دمشق» ولعله انتقل نظر الناسخ

قَالَ: أَهْلُ الشَّامِ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ عَجَلَا ، يَنْتَقِمُ اللهُ عَجَلَا بِهِمْ مِمَّنْ عَصَاهُ فِي أَرْضِهِ.(٧٠)

## ٤٨ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّد عَبْدِ الله بَنِ أَسَدِ بنِ عَمَّارِ بنِ الْحِضْرِ الدَّمَشْقِي، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ أَحْمَدَ الْكِتَّانِي، أَنَا أَبُو الحُسَينِ عَبْدُ الله بنُ أَحْمَدَ بنِ عَمْرو بنِ عَعْد بِدَارِيًّا، أَنَا أَحْمَدُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ أَيُّوبَ بنِ حَذْلَم، نَا أَبِي، نَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ مُعَاذ بِدَارِيًّا، أَنَا أَخْمَدُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ أَيُّوبَ بنِ حَذْلَم، نَا أَبِي، نَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بنِ أَحْمَرَ الْعَنْسِي، عَنْ وَهْبِ الذَّمَّارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الله كَتَبَ لِلشَّامِ إِنِّي قَدَّسْتُكِ وَبَارَكْتُكِ، جَعَلْتُ فِيكِ مَقَامِي، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الله كَتَبَ لِلشَّامِ إِنِّي قَدَّسْتُكِ وَبَارَكْتُكِ، جَعَلْتُ فِيكِ مَقَامِي، وَأَنْ سَائِقُ إِلَيْكِ صَفْوَتِي مِنْ عِبَادِي، فَاتَسِعِي لَهُمْ وَأَنْتِ صَفْوَتِي مِنْ عِبَادِي، فَاتَسِعِي لَهُمْ وَأَنْتِ صَفْوَتِي مِنْ عِبَادِي، فَاتَسِعِي لَهُمْ وَأَنْتِ صَفْوَتِي مِنْ عِبَادِي، فَاتَسِعِي لَهُمْ بِرِزْقِكِ وَمَسَاكِنِكِ، كَمَا يَتَّسِعُ الرَّحِمُ إِنْ وُضِعَ فِيهِ اثْنَان وَسِعَهُ، وَإِنْ ثَلَاثَةُ مِثْل إِنْ وَضِعَ فِيهِ اثْنَان وَسِعَهُ، وَإِنْ ثَلَاثَةُ مِثْل فَلِكَ، وَعَيْنِي عَلَيْكِ بِالظَّلِّ وَالمَطَرِ مِنْ أَوْلِ السِّنِينَ إِلَى آخِرِ الدَّهْ مِنْ أَنْ أَنْسَاكِ خَتَى تَنْسَى ذَاتُ الرَّحِم مَا فِي رَحِمِهَا. (١٧)

فتركها، وإبراهيم بن سعيد الجوهري يروي عن ابن مسلم بواسطة عبد الله بن نمير، ولا يروي عنه مباشرة.

(۷۰) «ضعیف»

«فضائل الشام ودمشق» (٢٦)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/٢٨٧). وفيه عبد الله بن مسلم بن همن- هم الكراح قال عبد الأن بن أحمد بناح المعالم أمام من من من الم

وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز - هو المكي - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ضعيف ليس بشيء. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين، وأبو داود، والنسائي: ضعيف. وقال عمرو بن علي: ليس بشيء، ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عنه شيئًا قط. وقال أبو حاتم: ليس بقوي؛ يكتب حديثه. «تهذيب الكمال» (١٦/١٥- ١٣٢)، وقال ابن حجر في «التقريب» (٣٦٢٧):

(٧١) «إسناده ضعيف وهو من أحاديث بني إسرائيل»

«تاریخ دمشق» (۱/۲۵۱ – ۱۵۳).

وهب الذماري هو ابن منبه أكثر النقل عن بني إسرائيل وهذا منه، وفي إسناده: الأسود بن أحمر

#### ٤٩ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الأَكْفَانِي، وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ عُمَرَ بنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، قَالَا: أَنَا أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ أَبِي الحَدِيدِ، أَنَا أَبُو مَلِي الحَسنُ بنُ حَبِيبِ بنِ عَبْدِ الملكِ، نَا أَنَسُ بنُ مُحَمَّدِ بنُ أَبِي نَصْرٍ، أَنَا أَبُو عَلِي الحَسنُ بنُ حَبِيبِ بنِ عَبْدِ الملكِ، نَا أَنَسُ بنُ السَّلمِ، نَا الحَسنُ بنُ يَحْيَى القُرَشِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ اليَمَانِي، قَالَ: قَدِمْتُ مِنَ اليَمَنِ السَّلمِ، نَا الحَسنُ بنُ يَحْيَى القُرَشِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ اليَمَانِي، قَالَ: قَدِمْتُ مِنَ اليَمَنِ السَّمِ، نَا الحَسنُ بنُ يَحْيَى القُرَشِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ اليَمَانِي، قَالَ: قَدِمْتُ مِنَ اليَمَنِ اليَمَنِ السَّمِ، نَا الحَسنُ الثَّوْرِيِّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنِّي جَعَلْتُ فِي نَفْسِي أَنْ أَنْزِلَ بَعْدَةً وَأَوْبُ مِنْ أَهْلِي أَحَبُ إِلَيْكَ أَمْ آتِي الشَّامَ؟ فَقَالَ لِي: يَا أَخَا أَهْلِ اليَمَنِ، حَجَّةً، وَأَقْرِبُ مِنْ أَهْلِي أَحَبُ إِلَيْكَ أَمْ آتِي الشَّامَ؟ فَقَالَ لِي: يَا أَخَا أَهْلِ اليَمَنِ، عَلَيْكَ بِسَوَاحِلِ الشَّامِ، فَإِنَّ هَذَا البَيْتَ يَحُجُّةُ فِي كُلِّ عَلْكُ بِسَوَاحِلِ الشَّامِ، فَإِنَّ هَذَا البَيْتَ يَحُجُّهُ فِي كُلِّ عَلْمُ مِثَةً أَلْفِ، وَمِئَةُ أَلْفٍ، وَمَا شَاءَ اللهُ مِنْ التَّضْعِيفِ، لَكَ مِثْلُ حَجَّهِمْ، وَعُمَرِهِمْ، وَمَنَاسِكِهِمْ. (\*\*)

#### ٠٥- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَضَائِلِ نَاصِرُ بنُ مَحْمُودٍ القُرَشِي، نَا عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ زُهَيْرٍ، نَا عَلِيُّ

العنسي، كذا وقع في "تاريخ دمشق"، وفي "فضائل الشام "وقع: ابن أحمد العبسي. ولم أقف على ترجمته.

(٧٢) جُدة: بلد على ساحل مكة شرفها الله تعالى بينهما أربعون ميلًا، وأهلها مياسير وذوو أموال واسعة، ولهم موسم قبل وقت الحج مشهور البركة تنفق فيه البضائع المجلوبة والأمتعة المنتخبة. «الروض المعطار في خبر الأقطار» (ص ١٥٧).

(۷۳) «إسناده ضعيف»

«تاريخ دمشق» (٢٨٤/١)، وأخرجه ابن العديم في «تاريخ حلب» (١٠٩/١)، من طريق ابن الأكفاني به.

والحسن بن يحيى لم أقف على ترجمته، وأنس بن السلم ترجمه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣١٢/٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

بنُ مُحَمَّدِ بنِ شُجَاعٍ، أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ، نَا أَبُو الفَضْلِ العَبَّاسُ بنُ بَيْهَس بِمِصْرَ، نَا عَلَيُّ بنُ الحَسَنِ بنِ عَبْدِ المؤْمِنِ، نَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ الصِّينِي، نَا عَمْرُو بنُ عَبْدِ الغَفَّارِ، نَا المسْعُودِيُّ، عَنْ عَونِ بنِ عَبْدِ اللهِ ابنِ عُتْبَةَ: قَالَ: قَرَأْتُ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ صَحَلَّلُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ أَنَّ الله يَقُولُ: الشَّامُ كِنَانَتِي، فَإِذَا غَضِبْتُ عَلَى قَوْمٍ رَمَيْتُهُم مِنْهَا بِسَهْم. (٧٤)

#### ٥١ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي غَالِبٍ أَحْمَدَ بِنِ الحَسَنِ بِنِ البنا، عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ الجَوْهِرِي، وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ الأَبْنُوسِي إِجَازَةً، وَحَدَّثَنِي أَبُو المعَمَّرِ المَبَارَكُ بِنُ أَحْمَدَ الأَنْصَارِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَرَ بِنُ حَيْوَيْهِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِي، أَنَا إَبْرَاهِيمُ بِنُ أَبِي العَبَّاسِ أَنَا أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، نَا العَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَبِي العَبَّاسِ السَّامِرِيُّ، نَا أَبُو أُويْسٍ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بِنِ أَبِي عَامِرٍ، وَأَبُو النَّيْسِ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بِنِ أَبِي عَامِرٍ، وَأَبُو النَّيْسِ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بِنِ أَبِي عَامِرٍ، وَأَبُو النَّيْسِ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بِنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ كَعْبَ الأَحْبَارِ يَقُولُ: نَجِدُ صِفَةَ الأَرْضِ فِي كِتَابِ اللهِ بِن مَعْمَرٍ التَّمِيمِ أَيْضًا، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ كَعْبَ الأَحْبَارِ يَقُولُ: نَجِدُ صِفَةَ الأَرْضِ فِي كِتَابِ اللهِ بِي عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ كَعْبَ الأَحْبَارِ يَقُولُ: نَجِدُ صِفَةَ الأَرْضِ فِي كِتَابِ اللهِ مَنْ الجَسَدِ مَا لَيْ اللهُ السَّامُ، وَالجَنَاحَانِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ، وَالذَّنِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ، وَالذَّنِ المَثْرِعَ الرَّأُسُ مِنَ الجَسَدِ مَا لَوْ أَلْدُ أَلُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا تَفَلَى الرَّأْسُ، وَنُزِعَ الرَّأْسُ مِنَ الجَسَدِ مَا وَالجَنَامَ المَّلُولِ المَالِيمَ مَا لَي مَالِكِ اللهِ السَّامُ مَا المَالِي مَلْ المَالِي مَالْمَلُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْسُ مِنْ الجَسَدِ مَا الْمَالِي اللْهُ اللَّهُ المَالِي مَا الْمَالِي المَالِيمَ المَالِي المَالِي اللْمَالِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمَالِ اللهُ اللَّهُ المَالِهُ الللْهُ اللْمَالِي الللهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمَالِ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْه

<sup>(</sup>۷۶) «موضوع»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١/٧٨٧- ٢٨٨)، وأخرجه ابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (٩٢/١)، عن على بن أحمد بن زهير به.

فيه عمرو بن عبد الغفار، قال ابن حجر في «اللسان» (٣٥٧/٥): قال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث، وقال ابن المديني: رافضي، تركته لأجل الرفض، وقال العقيلي وغيره: منكر الحديث.

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٧٠/١): لا أصل له مرفوع، ولعله من الإسرائيليات. اه. قلت: نعم هو منها كما هو ظاهر الرواية.

لَمْ يُنْزَعِ الرَّأْسُ، فَإِذَا نُزِعَ الرَّأْسُ هَلَكَ النَّاسُ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ كَعْبِ بِيَدِهِ لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا تَبْقَى جَزِيرَةٌ مِنْ جَزَائِرِ العَرَبِ - أَوْ قَالَ: مِصْرٌ مِنْ أَمْصَارِ العَرب - إلَّا وَفِيهِمْ مِقْنَبُ (٥٠) خَيْلٍ مِنَ الشَّامِ، يُقَاتِلُونَهُمْ عَنِ الإِسْلَامِ، لَوْلَاهُمْ لَكُفَرُوا. (٢٦)

(٧٥) المقنب: من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وقيل زهاء ثلاثمئة.

(٧٦) «من الإسرائيليات»

«تاریخ دمشق» (۱۹۱/۱).

وهو من الإسرائيليات التي نقلها كعب الأحبار، وأخرجه ابن عساكر من وجوه أخرى في «تاريخه» (١٩١/١)، عن كعب الأحبار، وورد أيضًا بنحوه عن ابن عمرو أخرجه ابن عساكر (١٩١/١)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي قبيل عنه بلفظ: «صورت الدنيا على خمسة أجزاء على أجزاء الطير: الرأس والصدر والجناحين والذنب، رأس الدنيا الصين، والجناح الأيمن الهند، والجناح الأيسر الخزز، وخلف الهند أمة يقال لها واق واق، وخلف واق واق منسك، وخلف منسك ناسك، وخلف ناسك يأجوج ومأجوج، من الأمة ما لا يعلمه إلا الله، وجانب الآخر من الخزز ليس خلفه إلا البحر، ووسط الدنيا العراق والشام والحجاز ومصر، وذنب الدنيا من ذات الحمام إلى المغرب، وشر شيء في الطير الذنب ».

وقد أخرج البخاري في «صحيحه» (٣١٥٩)، ما يشهد لبعضه، ولفظه هناك: «بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه، قال: نعم مثلها، ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس، وله جناحان، وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى، والجناح قيصر، والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعًا: عن جبير بن حية، قال: فندبنا عمر، واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفًا، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد، وبلاء شديد، غص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد من العرب كنا في شقاء شديد، وبلاء شديد، غص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيًا من أنفسنا، نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا من أنها، وأمه، فأمرنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط،

## بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ مُجْتَمِعِينَ عَلَى الحقِّ

#### ٥٢ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الكَبِيرِ»:

حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى بنِ خَالِدِ بنِ حَيَّانَ الرِّقِيُّ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّ ثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَحْيَى بنُ أَيُّوب، عَنْ عَقِيل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ يَعْقُوبَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ المغيرَةِ بنِ الأَخْنَسِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيُّ وَيَعْلَلُهُ عَنْ يَعْقُوبَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ المغيرَةِ بنِ الأَخْنَسِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِي وَيَعْلَلُهُ عَنْ يَعْقُوبَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ المغيرَةِ بنِ الأَخْنَسِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِي وَيَعْلَلُهُ وَنَا يَعْقُوبَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَعْقُوبَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ومن بقي منا ملك رقابكم، فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي وَالله فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله والله والل

#### (٧٧) «ضعيف مرفوعًا وصح موقوفًا على عمر»

«المعجم الكبير» (٧٤/ ٣٤٠ رقم ١٣٢٩)، أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٤٣١)، والفسوي في «المعجم الأوسط» (٧٤٨- ١٤٠)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١١٤٠)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٤٣٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣١٧/١)، من طريق ابن شهاب، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٨أ).

وعند الطبراني في «الأوسط» وابن عساكر: يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بدلًا من يعقوب ابن عبد الله بن المغيرة بن الأخنس.

قلت: وإسناده ضعيف؛ يعقوب هو ابن عتبة بن المغيرة ثقة، ولم يدرك ابن عمر، وقد تصحف إلى يعقوب بن عبد الله عند الطبراني وغيره.

قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/١٠): رواه الطبراني من رواية يعقوب بن عبد الله بن عتبة بن الأخنس، عن ابن عمر، ولم يسمع منه، ورجاله ثقات.

وقال الألباني في «الضعيفة» (٥٥٢٠): ضعيف.

وللحديث طريق آخر عند ابن عساكر أخرجه في «تاريخه» (١/٣١٨)، من طريق خطاب بن أيوب، عن عباد بن كثير، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم، عن ابن عمر به.

قلت: وإسناده ضعيف؛ عباد بن كثير هو البصري، قال الحافظ: متروك. قال أحمد: روى أحاديث

#### ٥٣ - قَالَ مُسَدَّدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدُ بنِ عَلِيً، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيِّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيِّ، أَنَا مُعَاذُ بنُ المثنَّى العَنْبَرِيُّ، نَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، نَا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّان - نَا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الحَضْرَمِيُّ أَيَّامَ ابْنِ الطَّحَّان - نَا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الحَضْرَمِيُّ أَيَّامَ ابْنِ الطَّحَّان - نَا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الحَضْرَمِيُّ أَيَّامَ ابْنِ الطَّحَّان - نَا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الحَضْرَمِيُّ أَيَّامَ ابْنِ الْأَشْعَثِ يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ: يَا أَهْلَ الشَّامِ، أَبْشِرُوا فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيُؤْلِقُ قَالَ: « يَكُونُ قَومٌ مِنْ آخِرِ أُمَّتِي يُعْطَوْنَ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا يُعْطَى أَوَّلُهُم، اللهِ وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الفِتَنِ، وَيُنْكِرُونَ المَنْكَرَ، وَأَنْتُمْ مِنْهُمْ ». (٨٧)

كذب. والحديث قد ورد موقوفًا عن ابن عمر؛ فقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣١٨/١)، عن أسيد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن ابن عمر، قال: نزل الشيطان بالمشرق فقضى قضاءه، ثم خرج يريد الأرض المقدسة الشام فمنع، فخرج على بساق حتى جاء المغرب فباض بيضة وبسط بها عبقريه.

ورجح الشيخ الألباني الطريق الموقوف؛ فقال: ولعل أصل الحديث موقوف، وَهِمَ بعض الرواة فرفعه؛ فقد قال أبو عادبة: قدمت على عمر بن الخطاب رابع أربعة من الشام ونحن حجاج، فبينا نحن عنده أتاه أت من قبل العراق، فأخبر أنهم قد حصبوا إمامهم، وقد كان عمر عوضهم منه مكان إمام كان قبله فحصبوه، فخرج إلى الصلاة مغضبًا، فسها في صلاته، ثم أقبل على الناس، فقال: من هاهنا من أهل الشام؟ فقمت أنا وأصحابي، فقال: يا أهل الشام، تجهزوا لأهل العراق؛ فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ. ثم قال: اللهم إنهم قد لبُسوا عليَّ، فلبِّس عليهم، وعجّل لهم الغلام الثقفي؛ يحكم فيهم بحكم الجاهلية، لا يقبل من محسنهم، ولا يتجاوز عن مسيئهم.

أخرجه يعقوب الفسوي في «المعرفة» (٢/ ٥٢٩، ٧٥٤)، عن شريح بن عبيد، و(٢/ ٧٥٥)، عن عبد الرحمن بن ميسرة، كلاهما عنه.

قلت: وهذا إسناد حسن؛ أبو عذبة أورده ابن أبي حاتم برواية شريح عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا؛ لكن قد روى عنه أيضًا عبد الرحمن بن ميسرة كما ترى، وذكره الفسوي في ثقات التابعين المصرين.

(۷۸) «ضعیف»

#### ٥٤ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ»:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّضْرِ الأَزْدِي، ثَنَا عَلِيُ بِنُ بَحْرِ بِنِ بَرِّيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُوسَى مَا وَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَمَّادِ بِنِ زُغْبَةَ، ثَنَا مُوسَى هَارُونَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَمَّادِ بِنِ زُغْبَةَ، ثَنَا مُوسَى بِنُ هَارُونَ البُرْدِيِّ، قَالُوا: (ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ) (٧٩)، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بِنُ سُلَيْم، عَنْ يَحْيَى بِنِ جَابِرٍ، حَدَّثِنِي ابْنُ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْم، عَنْ يَحْيَى بِنِ جَابِرٍ، حَدَّثِنِي ابْنُ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَعْبُرُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِي قَالَ: « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الشَّامُ، وَسَيُضْرَبُ عَلَيْكُمْ بُعُوثَ، يَحْبُرُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِي قَالَ: « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الشَّامُ، وَسَيُضْرَبُ عَلَيْكُمْ بُعُوثَ، يَحْبُرُهُ الرَّجُلُ فِيهَا البَعْثَ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُ قَوْمُهُ، ثُمَّ يَتْبُعُ القَبَائِلَ، يَقُولُ: مَنْ أَكْفِهِ، مَنْ أَكْفِهِ، أَلَا وَذَاكَ الأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ » (١٠٠٠)

كما في «المطالب العالية» (٤٤٧٢)، وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٨٦/١)، وأخرجه أحمد في «مسنده» (٣٧٥/٥)، من طريق عطاء به مختصرًا، وليس فيه ذكر الشام، وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (٣٧٥/٥)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/٥٣٥)، كلاهما عن عطاء بنحوه، وليس عندهما ذكر للشام.

وإسناده ضعيف؛ واَفته عبد الرحمن بن الحضرمي، ذكره ابن حبان في «ثقاته» (١٠٠/٥)، والبخاري في «تاريخه» (٢٧٦/٥)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولا راويًا عنه سوى عطاء بن السائب.

وقد أخرج البخاري هذا الحديث تحت ترجمته، وقال فيه: قال موسى: ثنا حماد، حدثنا عطاء، سمعت عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي يخطب على منبر الكوفة سمعت النبي را العلاء الحضرمي يخطب على منبر الكوفة سمعت النبي را العلاء الحضرمي يخطب على منبر الكوفة سمعت النبي والله في الفتن.

وهذا وَهْمٌ، وعبد الرحمن ليست له صحبة، وقد قال البخاري في أول ترجمته: عبد الرحمن بن الخضرمي سمع رجلًا من أصحاب النبي على الله المناس المناس المناس النبي المناس المناس المناس النبي النبي المناس النبي النبي المناس النبي النبي المناس المناس النبي المناس المناس

(٧٩) سقط من مطبوعة الطبراني، وأخرجه ابن عساكر من طريقه وأثبته.

(۸۰) «ضعیف»

«مسند الشاميين» (١٣٨٠)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٩٦/١)، وأخرجه أبو داود في «سننه» (٢٥٢٥)، وأحمد في «مسنده» (٤١٣/٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٧/٩)، والطحاوي في «مشكل الأثار» (٣١٧/٨)، والشاشي في «مسنده» (٧٣/٣)، كلهم عن أبي سلمة سليمان بن سليم به، ولكن بلفظ: «ستفتح عليكم الأمصار» بدلًا من الشام.

قلت: والحديث إسناده ضعيف؛ فيه ابن أخى أيوب؛ قال المزي في «تهذيب الكمال» (٣٣١/٨):

#### ٥٥ - قَالَ العُقَيْلي فِي «الضَّعَفَاءِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الصَّبَّاحِ بِنِ مُجَالِدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالصَّبَاحِ بِنِ مُجَالِدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا كَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِئَةٍ خَرَجَ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، كَانَ مَسْولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### ٥٦- قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي «تَارِيخِهِ»:

حَدَّ ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، قَالَ: إِذَا كَانَ عِلْمُ الرَّجُلِ حِجَازِيًّا، وَخُلُقُهُ عِرَاقِيًّا، وَطَاعَتُهُ شَامِيَّةً؛ فَقَدْ كَمُلَ. (٨٣)

قال البخاري: منكر الحديث، يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليه. وقال الترمذي: يضعف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن معين جدًّا. اه.

وقال ابن حجر في «التقريب» (٨١٨٩): ضعيف. اه.

وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٢٥٢)، وفي ضعيف «سنن أبي داود» (٢٤٨/١).

(٨١) جزيرة العرب: إنما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها وأطرافها، فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر، وقال الأصمعي: جزيرة العرب إلى عدن أبين في الطول، والعرض من الأبلة إلى جدة. «معجم البلدان» (١٥٩/٢).

(٨٢) «موضوع» «الضعفاء» (٢١٣/٢)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٥٧،١٥٨/١)، وابن عدي (٨٢) «موضوع» (١٥٧،١٥٨/١)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٥٩٩) كلهم من طريق بقية.

وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (٥٢٧)، وقال: هذا حديث موضوع؛ فيه الصباح بن مجالد؛ قال العقيلي: مجهول لا يعرف إلا بهذا. وذكره الذهبي في «الميزان» (٣٠٥/٢)، وقال: المتهم بوضعه الصّباح هذا. وقال الحافظ في «اللسان» عن الصّباح بن مجالد: شيخ لبقية لا يدرى من هو، والخبر باطل.

قلت: وعطية العوفي ضعيف جدًّا خاصة في أبي سعيد.

(۸۳) «صحیح»

#### ٥٧- قَالَ الفَسَويُّ فِي «المعْرفَةِ وَالتَّاريخ»:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ بِشْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بنَ سَعْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ (١٠٠)، قَالَ لَهُ: لَوْ أُنْزِلَ أَخُوانِ مِنْ حِصْنٍ فَسَكَنَ أَحَدُهُمَا الشَّامَ وَسَكَنَ الأَخْرُ الْعِرَاقَ، ثُمَّ لَقِيتَ الشَّامِي لَوَجَدتَّهُ يَسْلَلُ عَنِ الشَّبِهِ، يَذْكُرُ الطَّاعَةَ وَأَمْرِ الطَّاعَةِ وَالجِهَادِ، وَلَوْ لَقِيتَ الأَخْرَ لَوَجَدتَّهُ يَسْأَلُ عَنِ الشَّبَهِ، يَقُولُ: كَيْفَ شَيءُ كَذَا وَكَذَا؟ (٥٠)

#### ٥٨ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بَنُ أَحْمَد بِنِ عُمَر السَّمَرْقَنْدِيُّ، وَهِبَةُ اللهِ بنُ أَحْمَد الأَكْفَانِي، قَالاً: أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ أَحْمَد، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَر ابنِ نَصْرٍ، نَا عَلِيُّ بنُ هَاشِمِ البَغْدَادِيُّ الوَرَّاق، نَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي دَاود، نَا عُمَر ابنِ نَصْرٍ، نَا عَلِيُّ بنُ هَاشِمِ البَغْدَادِيُّ الوَرَّاق، نَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي دَاود، نَا أَحْمَدُ ابنُ أَبِي الحَوَارِيُّ، قَالَ: (ح) وَأَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَد بنِ أَحْمَد بنِ سَلْفَةَ الأَصْبَهَانِيُّ الحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ المبَارَكَ بنَ عَبْدِ الجَبَّارِ الصَّيْرَفِي بنِ سَلْفَةَ الأَصْبَهَانِيُّ الحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ المبَارَكَ بنَ عَبْدِ الجَبَّارِ الصَّيْرَفِي

«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (٢٨/١)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٢٣/١)، والخطيب في «تاريخه» (٥٠/١)، به، ورواه البيهقي في «الشعب» (١٨٨٦)، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث، قال: ثنا أبو مسهر. ولكن قصر به فلم يذكر سليمان بن موسى.

وتوبع أبو مسهر؛ تابعه الوليد، أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/٨٧– ٨٨)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٢٤/١).

قلت: وإسناده صحيح إلى سليمان، وسعيد بن عبد العزيز إمام مشهور ثقة فقيه.

(٨٤) هو سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، روى له الجماعة، مات بعد ١٠٠ه، وقيل: قبلها. انظر التهذيب (٢٥٧٤).

(۸۵) «إسناده صحيح»

«المعرفة والتاريخ» (٣٧٢/٢)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٢٢/١) من طريق الفسوي به. ورجاله ثقات مشاهير. يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ العُتَيْقِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ أَحْمَدَ الوَاعِظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَدَ بِنَ أَبِي الحَوَارِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ أَبِي الحَوَارِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ أَبِي الحَوَارِي يَقُولُ: سَمِعْتُ الصَّامَ عَشْرَةُ اللَّهِ عَيْنٍ رَأَتُ (٨٦) رَسُولَ سَمِعْتُ الوَلِيدَ بِنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: دَخَلَتِ الشَّامَ عَشْرَةُ اللَّهِ عَيْنٍ رَأَتُ (٨٦) رَسُولَ اللهِ عَيْنِ رَأَتُ (٨٦)

#### ٥٩ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ بنُ السَّمْرْقَنْدِيُّ، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنُ النقُورِ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ المخْلِصُ، أَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعِيدٍ، نَا السَّرِيُّ بنُ يَحْيَى، نَا شُعَيْبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا سَيْفُ بنُ عُمْرَ، عَنْ مُحْرِزٍ أَبِي حَارِثَةَ القِينِي وَأَبِي عُثْمَانَ الغَسَّانِي إِبْرَاهِيمَ، نَا سَيْفُ بنُ عُمَرَ، عَنْ مُحْرِزٍ أَبِي حَارِثَةَ القِينِي وَأَبِي عُثْمَانَ الغَسَّانِي يَعْنِي يَزِيدَ بنَ أُسَيْدٍ - قَالَا: لمَّا قَدِمَ كِتَابُ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فِي القِرَاءَةِ يَعْنِي يَزِيدَ بنَ أُسَيْدٍ - قَالَا: لمَّا قَدِمَ كِتَابُ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فِي القِرَاءَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَمَا اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ اثَنَانِ، انْتَهُوا إِلى مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأُمَّةُ، وَعَرَفُوا فَضْلَهُ. (^^)

<sup>(</sup>٨٦) في «تاريخ دمشق»: رأيت.

<sup>(</sup>۸۷) «صحيح إلى الوليد»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١/٣٢٧)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٨ب).

إسناده صحيح إلى الوليد؛ أحمد بن أبي الحواري: ثقة زاهد كما قال الحافظ.

وعمر بن أحمد الواعظ: وهو عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ، أبوحفص بن شاهين، قال حمزة السهمي: سمعت الدارقطني يقول: ابن شاهين يخطئ ويلح على الخطأ، وهو ثقة، وقال ابن أبي الفوارس: كان ثقة مأمونًا، وقال الأزهري: كان ثقة.

وأبو الحسن العتيقي: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن منصور العتيقي، قال أبو بكر الخطيب: سمعت الأزهري أبا القاسم ذكر الحسن العتيقي فأثنى عليه ووثقه. «تاريخ دمشق» (٢٠٣/٥).

والمبارك بن عبد الجبار أبو الحسين بن الطيوري: شيخ مشهور مكثر ثقة، ما التفت أحد من المحدثين إلى تكذيب مؤتمن الساجي له. «لسان الميزان» ( ٦٩٠٣).

<sup>(</sup>۸۸) «ضعیف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۸/۱).

#### ٠٦٠ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَاريخِهِ»:

كَتَبَ إِلَيَّ السَّرِيُّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْف، عَنْ أَبِي حَارِثَةَ وَأَبِي عُثْمَانَ، قَالَا: لمَّا قَدِمَ مَسِيرَةُ أَهْلِ الكُوفَةِ (٨٩) عَلَى مُعَاوِيَةَ أَنْزَلَهُمْ دَارًا، ثُمَّ خَلَا بهمْ، فقَالَ لَهُمْ وَقَالُوا لَّهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ: لَمْ تُؤتَوْا إِلَّا مِنَ الحُمْق، وَاللهِ مَا أَرَى مَنْطِقًا سَدِيدًا، وَلَا عُذْرًا مُبينًا، وَلَا حِلْمًا ولَا قُوَّةً، وإنَّك يَا صَعْصَعَةُ لَأَحْمَقَهُمْ، اصْنَعُوا وَقُولُوا مَا شِئْتُم مَا لَمْ تَدَعُوا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ اللهِ، فَإِنَّ كُلَّ شَيءٍ يُحْتَمَلُ لَكُمْ إِلَّا مَعْصِيتَهُ، فَأَمَّا فِيمَا بِيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَأَنْتُمْ أَمْرَاءُ أَنْفُسِكُمْ، فَرَاهُم بَعْدُ وَهُمْ يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ وَيَقِفُونَ مَعَ قَاصّ الجَمَاعَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِم يَوْمًا وَبَعْضُهُمْ يُقْرِئُ بَعْضًا، فَقَالَ: إِنَّ فِي هَذَا لَخَلَفًا مِمَّا قَدِمْتُمْ بِهِ عَلَيَّ مِنَ النَّزَاعِ إِلَى أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، اذْهَبُوا حَيْثُ شِئتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِنْ لَزِمْتُمْ جَمَاعَتَكُمْ سَعِدتُمْ بِذَلِكَ دُونَهُمْ، وَإِنْ لَمْ تَلْزَمُوهَا شَقِيتُمْ بِذَلِكَ دُونَهُم، وَلَمْ تَضُرُّوا أَحَدًا فَجَزَوْهُ خَيْرًا وَأَثْنُوا عَلَيْهِ، فقَالَ: يَابْنَ الكواءِ أَيُّ رَجُل أَنَا؟ قَالَ: بَعيدُ الثَّرَى، كَثِيرُ المرْعَى، طَيِّبُ البَدِيهَةِ، بَعِيدُ الغَوْرِ، الغَالِبُ عَلَيكَ الحِلْمُ، رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإسْلَام، صُدَّتْ بِكَ فُرْجَةً مُخَوِّفةً. قَالَ: فَأَخْبِرنِي عَنْ أَهْلِ الأَحْدَاثِ مِنْ أَهْلِ الأَمْصَارِ فَإِنَّكَ أَعْقَلُ أَصْحَابِكَ. قَالَ: كَاتَبْتُهُمْ وَكَاتَبُونِي، وَأَنْكَرُونِي وَعَرَفْتُهُمْ،

وفيه سيف بن عمر؛ ضعفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: متروك الحديث يشبه حديثه حديث الوقدي، وقال أبو داود: ليس بشيء، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. وانظر «تهذيب الكمال» (٣٢٦-٣٢٦).

(٨٩) الكوفة: وكانت تسمى أحد العراقين، تقع الكوفة على نهر الفرات، وعلى مسافة ثمانية كيلو مترات من مدينة النجف، و ٥٦ اكيلو متر من بغداد، وستين كيلو مترًا جنوبي مدينة كربلاء. وأرضها سهلة عالية، ترتفع عن سطح البحر ب٢٢ مترًا، وشاطئها الغربي أعلى من الشرقي بستة أمتار تقريبًا، مما يجعلها في مأمن من الفيضانات قديمًا وحديثًا.

وكلما سرنا غربًا ارتفعت الأرض عن سطح البحر تدريجيًا لتصل إلى ستين مترًا ونصف، ثم تنحدر انحدارًا شديدًا نحو الجنوب الغربي لتمتد إلى بحيرة مالحة ضحلة عرفت ببحر النجف غربًا. «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» (ص ٢٦٧).

فَأَمَّا أَهْلُ الأَحْدَاثِ مِنْ أَهْلِ المدِينَةِ فَهُمْ أَحْرَصُ الْأُمَّةِ عَلَى الشَّرِ وَأَعْجَزَهُ عَنْهُ، وَأَمَّا أَهْلُ الأَحْدَاثِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ فَإِنَّهُمْ أَنْظَرُ النَّاسِ فِي صَغِيرٍ وَأَرْكَبَهُ لِكَبِيرٍ، وَأَمَّا أَهْلُ الأَحْدَاثِ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ ('') فَإِنَّهُمْ يَرِدُونَ جَمِيعًا وَيَصْدُرُونَ شَتَّى، وَأَمَّا أَهْلُ الأَحْدَاثِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَهُمْ أَوْفَى النَّاسُ بِشَرِّ وَأَسْرَعُهُ نَدَامَةً، وَأَمَّا أَهْلُ الأَحْدَاثِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَهُمْ أَوْفَى النَّاسُ بِشَرِّ وَأَسْرَعُهُ نَدَامَةً، وَأَمَّا أَهْلُ الأَحْدَاثِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَأَطْوَعُ النَّاسِ لِمُرْشِدِهِمْ وَأَعْصَاهُ لِمُغْوِيهِمْ. (10)

#### 71- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خِسْرُو البَلْخِيُّ، أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ ابنُ الحُسَيْنِ بنِ أَيُّوبَ، أَنَا أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ ابنُ الحُسَيْنِ بنِ أَيُّوبَ، أَنَا أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ ابنِ بِنْخَابَ الطِّيبِي، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ الكِسَائِيُّ، نَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بنُ سُلَيْمَانَ الجَعْفِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو دَاودَ، نَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ عُمَرَ أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بنُ سُلَيْمَانَ الجَعْفِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو دَاودَ، نَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ عُمَرَ ابنِ حَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ مُعَاوِيةَ بَعَثَ خَيْلًا فَأَغَارَتْ ابنِ حَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ مُعَاوِيةَ بَعَثَ خَيْلًا فَأَغَارَتْ

<sup>(</sup>٩٠) البصرة: بفتح الموحدة، وسكون الصاد المهملة، وراء ثم هاء من أعظم المدن التي قامت في صدر الإسلام، اختطها المسلمون عند فتح العراق، فقيل إنه لم تبق قبيلة من العرب لم يكن منها في البصرة حاضر. واشتهرت بمربدها الذي احتل مكانة عكاظ في الشعر، وقيل: ما رأى العرب مدينة أقرب إلى البدو والحضر معًا كالبصرة، فغربيها يمتد في صحراء العرب القاحلة متصلًا بالفلاة، وشرقيها يسفح عليه شط العرب وتظلله النخيل، فكان العربي يستطيع أن يسيم ماشيته في غربها ويزرع في شرقها وشمالها. وعندما جاء التدوين كانت للبصرة مدرسة في النحو تضاهي مدرسة الكوفة، ثم تأخرت على مر العصور.

ولا تزال مدينة عامرة رأيتها سنة ١٣٩٩ه وهي ميناء العراق، تقع على الشاطئ الغربي لشط العرب قرب مصبه في الخليج. «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» (ص٤٣-٤٤).

<sup>(</sup>۹۱) «ضعیف»

<sup>«</sup>تاريخ الطبري» (٣٢٨/٤)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٩٨/٢٧).

وفيه سيف؛ وهو ضعيف كما تقدم، وأخرجه سيف بن عمر في كتابه «الفتنة ووقعة الجمل» (٤١).

عَلَى هِيتَ (٩٢) وَالأَنْبَار (٩٣) فَاسْتَنْفَرَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَأَبْطَئُوا وتَثَاقَلُوا فَخَطَبَهُم، فَقَالَ: أَيُّها النَّاسُ المجْتَمِعَةُ أَبْدَانُهُمْ، المتَفَرِّقَةُ أَهْوَاؤَهُمْ، مَا عَزَّتْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ، وَلَا اسْتَرَاحَ قَلْبُ مَنْ قَاسَاكُمْ، كَلَامُكُمْ يُوهِي الصُّمَّ الصَّلَابِ، وَفِعْلُكُمْ يُطْمِعُ فِيكُمْ عَدُوَّكُمْ، فَإِذَا دَعَوْتُكُمْ إِلَى المسِير أَبْطَأْتُمْ وَتَثَاقَلْتُمْ وَقُلْتُمْ: كَيْتَ وكَيْتَ، أَعَالِيلَ أَبَاطِيلَ، سَأَلتُمُونِي التَّأْخِيرِ دِفَاعَ ذِي الدَّيْنِ المُطَوِّلِ حِيدِي حَيَادٍ لَا يَمْنَعُ الضَّيْمَ الذُّلِيلُ، ولا يُدْرَكُ الحَقُّ إلَّا بالجِدِّ وَالصَّدْقِ، فَأَيُّ دَار بَعْدَ دَاركُمْ تَمْنَعُونَ؟ وَمَعَ أَيِّ إِمَام بَعْدِي تُقَاتِلُونَ؟ المغْرُورُ وَاللهِ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ، وَمَنْ قَارَبَكُمْ فَازَ بالسَّهْم الأَخْيَبُ، أَصْبحْتُمْ وَاللَّهِ لَا أَصَدَّقُ قَوْلَكُمْ، وَلَا أَطْمَعُ فِي نَصْرِكُمْ، فَرَّقَ الله بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وأَعْقَبَنِي بكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْكُمْ، وَأَعْقَبَكُمْ مِنِّي مَنْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ مِنِّي، أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ثَلَاتًا: ذُلًّا شَامِلًا، وَسَيْفًا قَاطِعًا، وَأَثَرَةً قَبِيحَةً يَتَّخِذُهَا فِيكُمُ الظَّالِمُونَ سُنَّةً، فَتَبْكِي لِذَلِكَ أَعْيُنْكُمْ، وَيَدْخُلُ الفَقْرُ بُيُوتَكُمْ، وَسَتَذْكُرُونَ عِنْدَ تِلْكَ المَوَاطِن، فَتَودُّونَ أَنَّكُمْ رَأَيتُمُونِي وَهَرَقْتُمْ دِمَاءَكُمْ دُونِي، وَلَا يُبْعِدُ الله إِلَّا مَنْ ظَلَمَ، وَاللَّهِ لَوَدَدتُ أَنِي أَقْدِرُ أَنْ أَصْرِفَكُمْ صَرْفَ الدِّينَار بالدَّرَاهِم؛ عَشَرَةٌ مِنْكُمْ بِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّام، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المؤمِنِينَ، إِنَّا وَإِيَّاكَ كَمَا قَالَ الأَعْشَى:

عُلَّقْتُهَا عَرَضًا، وَعُلِّقَتْ رَجُلًا غَيري، وَعُلِّقَ أُخرَى غَيرَهَا الرَّجُلُ

<sup>(</sup>٩٢) هيت: بكسر الهاء، هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار، ذات نخل كثير وخيرات واسعة، وهي مجاورة للبرية. انظر «معجم البلدان» (٤٨٢/٥- ٤٨٣).

<sup>(</sup>٩٣) الأنبار: بفتح أوله مدينة قرب بلخ، وهي قصبة ناحية جوزجان، وبها كان مقام السلطان، وهي على الجبل، وهي أكبر من مرو الروذ وبالقرب منها، ولها مياه وكروم وبساتين كثيرة، والأنبار أيضًا: مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ وكانت الفرس تسميها فيروز سابور. انظر «معجم البلدان» (١/٥/١).

عُلِّقْنَا بِحُبِّكَ، وَعُلِّقْتَ أَنْتَ بِأَهْلِ الشَّامِ، وَعُلِّقَ أَهْلُ الشَّامِ مُعَاوِيَةَ. (٩٤)

#### 77- قَالَ الفَسَويُّ فِي «المعْرِفَةِ وَالتَّارِيخ»:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَلَيْم، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرو بِنِ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِي، قَالَّ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أَهْلَ العِرَاقِ، أَهْلُ الشَّامِ خَيْرٌ مِنْكُمْ، خَرَجَ إِلَيْهِمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِا كَثِيرٌ فَحَدَّثُونَا مَا نَعْرِف، وَخَرَجَ إِلَيْهِمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِا قَلِيلٌ فَحَدَّثُتُمُونَا بِمَا مَا نَعْرِف، وَخَرَجَ إِلَيْكُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِا قَلِيلٌ فَحَدَّثُتُمُونَا بِمَا نَعْرِفُ وَمَا لَا نَعْرِفُ. (٩٠)

## 77- قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ»:

«تاریخ دمشق» (۱/۳۲۰–۳۲۱).

وفي إسناده من لم أعرفه، وخباب بن عبد الله: لم أقف له على ترجمة بعد طول بحث، ثم إنه انفرد بحكاية خطبة علي في مثل هذا الموقف ويشهدها وينقلها رجل ليس بمعروف.

وعمر بن حسان البرجمي: ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٠٥/٦)، وقال: (روى عنه... وروى عنه...)، وأشار المعلق إلى وجود بياض بالأصل فلم نستفد كبير فائدة من ترجمته، وفي «العلل» لأحمد (١٨٩/٢): قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: عمر بن الحسان البرجمي ما أرى به بأسًا، يروي عنه أبو معاوية.

وأبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي، وهو صدوق يخطئ؛ كما قال ابن حجر في «التقريب» (١٠٥٧/١).

#### (٩٥) «إسناده منقطع»

«المعرفة والتاريخ» (٧٥٦/٢)، وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (٣٢٧/١) من طريق الفسوي به. وإسناده منقطع؛ الزهري لم يدرك عائشة رضي الله عنها، ويحيى بن سليم هو القرشي الطائفي أبو محمد، ويقال: أبو زكريا المكي الحذاء الخراز نزيل مكة، فيه مقال؛ قال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ. وقال الذهبي: ثقة، قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر.

<sup>(</sup>۹٤) «ضعیف»

(۹۷) «ضعیف»

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ سَعِيدٍ، ثَنَا القَاسِمُ بنُ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي هَانِئ المكْتَبِ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرُ الشَّعْبِيُ (٢٠) عَنْ قِتَالِ أَهْلِ العِرَاقِ وَأَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: لَا يَزَالُونَ يَظْهَرُونَ عَلَيْنَا أَهْلُ الشَّامِ. قَالَ عَامِرُ: ذَلِكَ بِأَنَّهُم جَهِلُوا الحَقَّ، وَاجْتَمَعُوا وَتَفَرَّقْتُمْ، وَلَمْ يَكُنِ اللهُ لِيُظْهِرَ أَهْلَ فُرْقَةٍ عَلَى جَمَاعَةِ أَبَدًا. (٢٠)

#### ٦٤ - قَالَ الدُّولَابِي فِي «الكُنَى وَالأَسْمَاءِ»:

حَدَّ تَنِي يَحْيَى بنُ عُثْمَانَ بنِ صَالح، قَالَ: حَدَّ تَنِي إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَبِي السُّهِ الدُّهْرِي، قَالَ: ثَنَا سَعْدُ بنُ سَعِيدِ السُّهِ الزُّهْرِي، قَالَ: ثَنَا سَعْدُ بنُ سَعِيدِ بنَ أَبِي سَعِيدِ المقْبُرِي، عَنْ دَغْفَل (٩٨)، قَالَ: قَالَ المالُ: أَنَا أَسْكُنُ العِرَاقَ. قَالَ بنِ أَبِي سَعِيدِ المقْبُرِي، عَنْ دَغْفَل (٩٨)، قَالَ: قَالَ المالُ: أَنَا أَسْكُنُ العِرَاقَ. قَالَ بنِ أَبِي سَعِيدِ المقْبُرِي، عَنْ دَغْفَل (٩٨)، قَالَ: قَالَ المالُ: أَنَا أَسْكُنُ العِرَاقَ. قَالَ مِن أَبِي سَعِيدٍ المَّالَ المَالُ: ابن شراحيل بن عبد، الشعبي، أبو عمرو الكوفي، مات بعد ١٠٠ ه، وهو ابن ثنتين وثمانين، روى له الستة. «تهذيب الكمال» (٣٠٤٢).

"حلية الأولياء" (٣١٥/٤)، وأخرجه ابن عساكر (٣٢٢/١)، من طريق أبي يعقوب إسحاق بن الفيض، عن القاسم بن الحكم به.

وفي سنده: أبو هانئ المكتب، لم أقف له على ترجمة، وقد أشار ابن عساكر في سياق روايته إلى غَمْزٍ في سنده: أبو هانئ المكتب.

(٩٨) دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة بن عبد الله بن ربيعة السدوسي النسابة الشيباني الذهلي، مختلف في صحبته.

روى عنه: الحسن وسعيد ابنا أبي الحسن، وابن سيرين، وعبد الله بن بريدة. قال حرب: قلت لأحمد: له صحبة؟ فقال: لا، ومن أين له صحبة، هذا كان صاحب نسب. قيل له: روى عنه غير حديث « قبض النبي على وهو ابن خمس وستين»؟ قال: نعم، حديث آخر « كان على النصارى صوم ».

قال أبو عبد الله: لا أعلم روي عن دغفل غيرهما. وقال عمرو بن علي: روي أن النبي على أيض وهو ابن (٦٥) سنة، وليس بصحيح أنه سمع منه، وعده ابن المديني في المجهولين من شيوخ الحسن. وقال ابن سعد: لم يسمع من النبي على وفد على معاوية، وله علم بالنسب.

الغَدْرُ: أَنَا أَسْكُنُ مَعَكَ. فقَالَتِ الطَّاعَةُ: أَنَا أَسْكُنُ الشَّامَ. قَالَ الجَفَاءُ: أَنَا أَسْكُنُ مَعَكِ. وَقَالَتِ المرُوءَةُ: أَنَا أَسْكُنُ الحِجَازَ. فَقَالَ الفَقْرُ: أَنَا أَسْكُنُ مَعَكِ. (٩٩)

#### ٦٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَنبَأَنَا أَبُو الفَرْجِ غَيْثُ بَنُ عَلِيٌ بِنِ عَبْدِ السَّلَامِ الخَطِيبُ وَأَبُو المَعَالِي الفَضْلُ بِنُ سَهْلِ بِنِ بِشْرٍ بِنِ أَحْمَدَ الإِسْفَرَايِينِي، سَهْلِ بِنِ بِشْرِ بِنِ أَحْمَدَ الإِسْفَرَايِينِي، أَنَا أَبُو الْحَسَيْنِ بِنِ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ بِمِصْرَ، أَنَا أَبُو الْعَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بِنُ الحُسَيْنِ المصْعَبِي الْحَسَنُ ابنُ رَشِيقِ الْعَسْكَرِيُّ، نَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بِنُ الحُسَيْنِ المصْعَبِي الْإِمَامُ، نَا أَبُو رِفَاعَةً عِمَارَةُ بِنُ وُثِيمَةَ بِنِ مُوسَى بِنِ الفُرَاتِ، حَدَّثَنِي الحَسَنُ بِنُ الْإِمَامُ، نَا أَبُو رِفَاعَةً عِمَارَةُ بِنُ وُثِيمَةَ بِنِ مُوسَى بِنِ الفُرَاتِ، حَدَّثَنِي الحَسَنُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَجُو رَفَاعَةً عِمَارَةُ بِنُ وُثِيمَةً بِنِ مُوسَى بِنِ الفُرَاتِ، حَدَّثَنِي الحَسَنُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زِيَادٍ، نَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ شَلْيُمَانَ بِنِ يَسَارٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بِنُ المَوْمِنِينَ، إِلَّى كَعْبِ الأَحْبَارِ أَنِ اخْتَرْ لِيَ الْمَنَازِلَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ كَعْبُ: يَا أَمِيرَ المَوْمِنِينَ، إِلَى كَعْبِ الأَحْبَارِ أَنِ اخْتَرْ لِيَ الْمَنَازِلَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ كَعْبُ: يَا أَمِيرَ المَوْمِنِينَ، إِلَى الْمَالَ مِن يَسَارِ، قَالَ : كَتَبَ عَمْرُ بِلَ المَوْمِنِينَ، إِلَى الْحَمْدِ اللْعَوْمِنِينَ الْمَالِي لَيَسِيرَا الْعَنْ فَيَالَ الْمَوْمِنِينَ، إِلَى الْمَالَةِ لَى الْمَنْ إِلَى الْمَالِقُومِنِينَ الْمَالِي الْمَالِقُومِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِي لَيَ الْمَنْ إِلَى الْمَالَةُ لَى الْمَنْ الْمَنْ الْمَالِقُومِ الْمِنْ الْمَالَةِ لَى الْمَالِقُومِ الْمَالِقُومِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِقُومِ الْمَالِقُومِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِقُومِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِقُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِقُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِي الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِقُومِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْم

وقال البخاري: لا يتابع عليه، يعني حديث الصوم، ولا نعرف سماع الحسن من دغفل، ولا نعرف لدغفل إدراك النبي عليه وقال ابن سيرين: كان عالمًا ولكن اغتلبه النسب. وقال ابن أبي خيثمة: بلغني أنه لم يسمع من النبي على شيئًا. وقال الترمذي: لا نعرف له سماعًا من النبي وكان في زمن النبي رجلًا. وقال نوح بن حبيب القومسي في تسمية أهل البصرة من أصحاب النبي تلى ومن روى عنه دغفل، وهو الذي يقال له النسابة. وقال في موضع آخر: يقال إنه رأى النبي الله عنى أن دغفلًا غرق في يوم دولاب من فارس في قتال الخوارج.

قلت: وقال العسكري: يقال إنه روي مرسلًا، وأنه ليس يصح سماعه، وقال الباوردي: في صحبته نظر. وقال ابن حبان: أدرك النبي ر الفهرست اسمه حجر، ولقبه دغفل.

#### (۹۹) «إسناده ضعيف»

«الكنى والأسماء» (٦٦١)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢١/١- ٣٢٢)، من طريق الدولابي به.

وإسناده إلى دغفل لا يصح؛ فإن سعد بن سعيد، ضعيف، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، قال ابن حجر: لين الحديث. قال الذهبي: لين قدري. انظر «تهذيب التهذيب» (٤٧٠/٣). الأَشْيَاءَ اجْتَمَعَتْ، فَقَالَ السَّخَاءُ: أُرِيدُ اليَمَنَ. فَقَالَ حُسْنُ الخُلُقِ: وَأَنَا مَعَكَ. وَقَالَ البَأْسُ: أُرِيدُ الشَّامَ. وَقَالَ البَأْسُ: أُرِيدُ الشَّامَ. وَقَالَ البَأْسُ: أُرِيدُ الشَّامَ. فَقَالَ العَقْلُ: وَأَنَا مَعَكَ. فَقَالَ العَقْلُ: وَأَنَا مَعَكَ. فَلَمَّا لَعَقَالَ العَقْلُ: وَأَنَا مَعَكَ. فَلَمَّا وَرَدَ الكِتَابُ عَلَى عُمَرَ، قَالَ: فَالعِرَاقُ إِذًا، فَالعِرَاقُ إِذًا، فَالعِرَاقُ إِذًا، فَالعِرَاقُ إِذًا، فَالعِرَاقُ إِذًا، فَالعِرَاقُ إِذًا،

#### ٦٦ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ مُحْفُوظُ بنُ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ صَرْصَرِي التَّغْلَبِي بِدِمشْقَ، أَنَا أَبُو الْعَلِيلُ بنُ هِبَةِ اللهِ بِدِمشْقَ، أَنَا أَبُو الْعَاسِمِ نَضْرُ بنُ أَحْمَدَ الْهَمَذَانِي، أَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَلِيلُ بنُ هِبَةِ اللهِ ابنِ الْخَلِيلِ، أَنَا أَبُو عَلِيًّ الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ القَاسِمِ بنِ دَرَسْتَوَيْه، نَا أَحْمَدُ بنُ ابنِ الْخَلِيلِ، أَنَا أَبُو عَلِيًّ الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ القَاسِمِ بنِ دَرَسْتَوَيْه، نَا يَحْيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الدَّحْدَاحِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِي، نَا يَحْيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الدَّحْدَاحِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِي، نَا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، وَدِدتُ أَنِّي أَبِيعُ عَشَرَةً بِدِينَارٍ، فَقِيلَ لَهُ: نَحْنُ وَأَنْتَ مَنْ أَهْلِ الشَّامِ، بِصَرْفِ الدَّرَاهِمِ عَشْرَةً بِدِينَارٍ، فَقِيلَ لَهُ: نَحْنُ وَأَنْتَ كَمَا قَالَ الأَعْشَى:

عُلِّقْتَهَا عَرَضًا وَعُلِّقَتْ رَجُلًا غَيْرِي وَعُلِّقَ أُخْرَى غَيْرَهَا الرَّجُلُ عُلِّقَ أَخْرَى غَيْرَهَا الرَّجُلُ عُلِّقَانَاكَ، وعُلِّقْتَ أَهْلَ الشَّام مُعَاوِيَة. (١٠١)

<sup>(</sup>۱۰۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١/٣٥٢)، وفي موضع آخرٍ (١/٣٥٣) من طريق ابن عائشة، عن عمر بنحوه.

قال ابن عساكر (١/٣٥٣): بعد سياقه طرقًا ثلاثًا إلى كعب: المحفوظ عن كعب سوء القول في العراق، وقد تقدم ذلك عندي، وفي إسنادي حكاية يزيد بن هارون عن سفيان، وفي التي تليها أيضًا غير واحد من المجاهيل، وحكاية ابن عائشة منقطعة؛ فلا يحتج بشيء من ذلك.

<sup>(</sup>۱۰۱) «معضل»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۳۲۰).

هو بلاغ، وإسناده معضل، وبين الليث وعلى مفاوز.

#### 77 - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ عَبْدُ الوَهَّابِ بَنُ المبَارَكِ الأَنْمَاطِيُّ، أَنَا أَبُو الفَضْلِ أَحْمَدُ ابنُ الحَسَنِ بنِ خَيْرُونَ، أَنَا عَبْدُ الملكِ بنُ مُحَمَّدِ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ الصَّوَّافِ، نَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ أَبِي شَيْبَةَ، بنُ أَحْمَدَ بنِ الحَسنِ بنِ الصَّوَّافِ، نَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرُ، عَنْ عَبْدِ الملكِ بنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ عَامَّةُ خُطْبَةٍ يَزِيدَ بنِ أَبِي سُفْيَان (۱۰۲) وَهُوَ عَلَى الشَّامِ: عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالجَمَاعَةِ، فَمِنْ ثَمَّ لَا يَعْرِفُ أَهْلُ الشَّامِ إِلَّا الطَّاعَة وَالجَمَاعَةِ، فَمِنْ ثَمَّ لَا يَعْرِفُ أَهْلُ الشَّامِ إِلَّا الطَّاعَة وَالجَمَاعَةِ، فَمِنْ ثَمَّ لَا يَعْرِفُ أَهْلُ

#### ٦٨ - قَالَ الدِّينَوَرِيُّ فِي «المجَالَسَةِ»:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ يُونُسَ وَمُحَمَّدُ بِنُ مَهْرَانَ، قَالًا: نَا عَمْرُو بِنُ نَاجِيةَ، عَنْ يَغْنَم بِنِ سَالِم بِنِ قُنْبُرٍ مَوْلَى عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، قَالَ: لمَّا حَشَرَ اللَّهُ الْحَلَاثِقَ إِلَى بَابِلَ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ رِيحًا شَرْقِيَّةً وَغَرْبِيَّةً وَقِبْلِيَّةً وَبَحْرِيَّةً فَجَمَعَتْهُمْ إِلَى بَابِلَ، فَاجْتَمَعُوا يَوْمَئِذٍ يَنْظُرُونَ لِمَا حُشِرَوا لَهُ، إِذ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ جَعَلَ المغْرِبَ بَابِلَ، فَاجْتَمَعُوا يَوْمَئِذٍ يَنْظُرُونَ لِمَا حُشِرَوا لَهُ، إِذ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ جَعَلَ المغْرِبَ عَنْ يَمِينِهِ وَالمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِهِ، وَاقْتَصَدَ إِلَى البَيْتِ الْحَرَامِ بِوَجْهِهِ فَلَهُ كَلَامُ أَهْلِ السَّمَاءِ، فَقَامَ يَعْرُبُ بِنُ قَحْطَانَ ابِنِ هُودٍ أَنْتَ هُو، وَكَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا

<sup>(</sup>١٠٢) هو ابن صخر بن حرب بن أمية القرشي، أبو خالد الأموي، يقال له: يزيد الخير، أخو معاوية بن أبي سفيان، له صحبة، أسلم يوم الفتح وشهد حنينًا. انظر «تهذيب الكمال» (٦٩٩٥).

<sup>(</sup>۱۰۳) «ضعیف جدًا»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۳۱۹).

وفي سنده: محمد بن عثمان بن أبي شيبة الحافظ البارع، محدث الكوفة أبو جعفر العبسي الكوفي، قال صالح جزرة: ثقة، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا، وقال عبدان: لا بأس به، وقال عبد الله بن أحمد: كذاب، وقال ابن خراش: يضع، وقال مطين: هو عصا موسى تلقف ما يأفكون، وقال البرقاني: لم أزل أسمع أنه مقدوح فيه. وانظر ترجمته من «الميزان» (٧٩٣٤).

وَكَذَا، حَتَّى افْتَرَقُوا عَلَى اثْنَيْن وَسَبْعِينَ لِسَانًا، وَانْقَطَعَ الصَّوْتُ وَتَبَلْبَلَتِ الأَلْسُنُ فَسُمِّيَتْ بَابِلَ، وَكَانَ اللِّسَانُ يَوْمَئِذِ بَابِليًّا، وَهَبَطَتْ مَلَائِكَةُ الخَيْرِ وَالشَّرِ، وَمَلَائِكَةُ الحَيَاءِ وَالإيمَانِ، وَمَلَائِكَةُ الصَّحَةِ وَالشَّقَاء، ومَلَائكَةُ الغنَى، ومَلَائكَةُ الشَّرَف، وَمَلَائِكَةُ المرُوءَةِ، وَمَلَائِكَةُ الجَفَاءِ، وَمَلَائِكَةُ الجَهْل، وَمَلَائِكَةُ السَّيْفِ، وَمَلَائِكةُ البَأْس، فَسَارُوا حَتَّى انْتَهَوا إِلَى العِرَاقِ، فَقَالَ بَعْضُهُم لِبَعْض: افْتَرقُوا، فَقَالَ مَلَكُ الإيمَانِ: أَنَا أَسْكُنُ المدِينَةَ وَمَكَّةَ. فقَالَ مَلَكُ الحَيَاء: أَنَا مَعَكَ. فَاجْتَمَعت الأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الإيمَانَ وَالحَيَاءَ بِبَلَدِ رَسُولِ اللهِ وَعَلِيٌّ، وَقَالَ مَلَكُ الشَّقَاءِ: أَنَا أَسْكُنُ البَادِيَةَ. فقَالَ مَلَكُ الصَّحَّة: وَأَنَا مَعَكَ. فَاجْتَمَعت الأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّحَّة وَالشَّقَاءَ فِي الْأَعْرَابِ، وَقَالَ مَلَكُ الجَفَاءُ: أَنَا أَسْكُنُ المغْرِبَ. فقَالَ مَلَكُ الجَهْل: أَنَا مَعَكَ. فَاجْتَمَعتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الجَفَاءَ وَالجَهْلَ فِي البَرْبَرِ، وَقَالَ مَلَكُ السَّيْفِ: أَنَا أَسْكُنُ الشَّامَ. فقَالَ مَلَكُ البَأْسِ: أَنَا مَعَكَ. وَقَالَ مَلَكُ الْغِنَي: أَنَا أُقِيمُ هَا هُنَا. فَقَالَ لَهُ مَلَكُ المرُوءَةِ: أَنَا مَعَكَ. فَقَالَ مَلَكُ الشَّرَفِ: أَنَا مَعَكَمَا. فَاجتَمَعَ مَلَكُ الغِنَى وَالمرُوءَةِ وَالشَّرَفِ بالعِرَاقِ. (١٠٠)

<sup>(</sup>۱۰٤) «موضوع»

<sup>«</sup>المجالسة وجواهر العلم» (١٣١/٥- ١٣٢)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٥٣/١- ٣٥٤)، من طريق الدينوري.

وفيه يغنم بن سالم، وهو ضعيف؛ قال الذهبي: أتى عن أنس بعجائب، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال ابن عدي: ابن حبان: كان يضع على أنس بن مالك، وقال ابن يونس: حدث عن أنس فكذب. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. انظر «الميزان» (٤٥٩/٤).

# بَابُ العِلْمِ الصَّحِيحِ وَالفِقْهِ فِي أَهْلِ الشَّامِ

# 79 - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ الخضرُ بِنُ الحَسِنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَسَنُ بِنُ أَحْمَدُ بِنِ أَبِي الحَدِيدِ، أَنَا أَبُو الوَلِيدِ الحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ الدَّرَبَنْدِيُ، أَنَا أَبُو نَصْرَ أَحْمَدُ بِنُ المَظَفَّرِ بِنِ مُحَمَّدٍ الموصِلِيُّ بِهَا، نَا عَبْدُ اللهِ بِنُ حَيَّانَ بِنِ أَنَا أَبُو نَصْرَ أَحْمَدُ بِنُ المَظَفَّرِ بِنِ مُحَمَّدٍ الموصِلِيُّ بِهَا، نَا عَبْدُ اللهِ بِنُ حَيَّانَ بِنِ مُصْعَبٍ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ حَيَّانَ، نَا الحَسَنُ بِنُ عَلَويَّةَ القَطَّانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَزِيدَ بِنِ مُصْعَبِ الشَّامِيُّ، نَا أَبُو خُلَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الوَضِين بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُؤَلِّدُ: « الخَيْرُ عَشْرَةُ أَعْشَارٍ؛ تِسْعَةً بِالشَّامِ، وَتِسْعَةً فِي سَائِرِ البُلْدَانِ، وَالشَّرُ عَشْرَةً أَعْشَارٍ، وَاحِدٌ بِالشَّامِ، وَتِسْعَةً فِي سَائِرِ البُلْدَانِ، وَالشَّرُ عَشْرَةً أَعْشَارٍ، وَاحِدٌ بِالشَّامِ، وَتِسْعَةً فِي سَائِرِ البُلْدَانِ، وَالشَّرُ عَشْرَةً أَعْشَارٍ، وَاحِدٌ بِالشَّامِ، وَتِسْعَةً فِي سَائِرِ البُلْدَانِ، وَإِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ ». (١٠٠)

«تاريخ دمشق» (١٥٤/١)، وأخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» (٢١٦/٢ رقم ٧٣)، من طريق إبراهيم بن يزيد بن مصعب الشامي، عن عبد الله بن عمرو مباشرة، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٨أ).

ويبدو وقوع سقط في إسناد الخطيب؛ فقد ساق الخطيب الحديث تحت ترجمة إبراهيم بن يزيد، وقال: حدث عن أبي خليد عتبة بن حماد الدمشقي. فأخشى أن يكون السقط من النسخة المطبوعة. وإبراهيم بن يزيد لم أجد من وَثَقَهُ، وترجم له الخطيب، وقال: روى عنه الحسن بن علويه القطان. قلت: فهو مجهول، وهذه إحدى علل الحديث. والثانية: مكحول لم يسمع من ابن عمرو. والثالثة: الوضين بن عطاء مختلف فيه، وقال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ.

والحديث ضعفه ابن رجب في «فضائل الشام»، وقال: في إسناده ضعف وانقطاع، ولعله موقوف. قلت: والموقوف سيأتي، وضعف المرفوع أيضًا الألباني في «الضعيفة» (٦٣٨٥).

وقوله: « إذا فسد أهل الشام ... » له شواهد صحيحة؛ منها حديث معاوية بن قرة عن أبيه، سيأتي.

<sup>(</sup>۱۰۰) «ضعیف»

# ٠٧- قَالَ الفَسَوِيُّ فِي «المعْرِفَةِ وَالتَّارِيخ»:

سَمِعْتُ الحَسَنَ بِنَ الرَّبِيعِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المبَارَكِ، يَقُولُ: مَا رَحَلْتُ إِلَى الشَّامِ إِلَّا لِأَسْتَغْنِيَ عَنْ حَدِيثِ أَهْلِ الكُوفَةِ.(١٠٦)

#### ٧١- قَالَ الفَسَويُّ فِي «المعْرفَةِ وَالتَّاريخ»:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ ضِرَارٍ الأَسَدِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَسَمَ اللهُ كَالْ الخَيْرَ فَجَعَلَهُ عَشْرَةَ أَعْشَارٍ، الأَسْعَةَ أَعْشَارِهِ بِالشَّامِ، وَبَقِيَّتَهُ فِي سَائِرِ الأَرْضِينَ، وَقَسَمَ الشَّرَّ فَجَعَلَهُ عَشْرَةَ أَعْشَارٍ، فَجَعَلَ جُزْءًا مِنْهُ بِالشَّامِ، وَبَقِيَّتَهُ فِي سَائِرِ الأَرْضِينَ، وَقَسَمَ الشَّرَ فَجَعَلَهُ عَشْرَةَ أَعْشَارٍ، فَجَعَلَ جُزْءًا مِنْهُ بِالشَّامِ، وَبَقِيَّتَهُ فِي سَائِرِ الأَرْضِينَ. (١٠٧)

#### (۱۰۲) «صحیح»

«المعرفة والتاريخ» (٧٥٨/٢)، وأخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»(١٩٤٥)، من طريق الفسوي به، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق البيهقي، عن الفسوي به (٣٣٠/١). والحسن بن الربيع ثقة.

#### (۱۰۷) «صحیح بطرقه»

«المعرفة والتاريخ» (٢٩٥/٢)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٧٧/٩- ١٧٨ رقم ٨٨٨١)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ» (٣٥٤٣)، والربعي في «فضائل الشام ودمشق» (١٤)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٥٥/١)، كلهم عن أبي نعيم به.

قال ابن أبي خيثمة: كذا قال أبو نعيم عن عبد الله بن ضرار، وخالفه عبد الواحد بن زياد.

وقال ابن عساكر عقب رواية أبي نعيم: تابعه- أي أبا نعيم- أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، وخالفهما عبد الواحد بن زياد.

قلت: طريق عبد الواحد أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (٣٥٢٠، ٣٥٤٤)، وعنه ابن عساكر (١٥٥/١) عنه، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن ضرار، عن أبيه، وعن خيثمة، قالا: قال عبد الله ... فذكر مثله.

قلت: أبو معاوية وأبو نعيم أثبت في الأعمش من عبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية معدود في الطبقة الأولى من أصحابه، وراجع «شرح علل الترمذي» لابن رجب، وقد وَهِمَ عبد الواحد في إسناده، وانظر تعليق الألباني رحمة الله عليه في «الضعيفة» (٨٦٢/١٣).

## ٧٢- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بِنُ الْأَكْفَانِي بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، نَا عَبْدُ العَزِيزِ الكِتَّانِي، أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ طَوْقٍ الطَّبَرَانِي، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ الجَبَّارِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ، نَا أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ بِنُ حَبِيبِ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ، نَا يَزِيدُ بِنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا أَبُو مُسْهِرٍ - يَعْنِي - عَبْدَ الأَعْلَى بِنَ مُسْهِرٍ، نَا صَدَقَةُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا أَبُو مُسْهِرٍ - يَعْنِي - عَبْدَ الأَعْلَى بِنَ مُسْهِرٍ، نَا صَدَقَةً

وإذا ترجح الطريق الأول فإن إسناده ضعيف.

عبد الله بن ضرار ترجمه الذهبي في «ميزانه» (٤٣٩٠)، وقال: عن ابن مسعود قال أبو حاتم: ليس بالقوي، روى عنه ابنه سعيد. ونسبه الحافظ في «اللسان» (٣٠٤/٤) إلى الأسدي، وقال الهيثمي في «المجمع» (٢٠/١٠): عبد الله بن ضرار ضعيف.

تنبيه: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٥٧/١)، من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن محمد ابن عبيد، عن الأعمش، عن عبد الله بن سراقة، عن أبيه، قال: قال عبد الله: إن الخير قسم عشرة أعشار، فتسعة بهذه، وعُشر بهذه، وإن الشر قسم عشرة أعشار، فتسعة بهذه، وعُشر بالشام.

وأقول: وقع وَهُمَّ أو تصحيف في ذكر عبد الله بن سراقة، وإنما هو عبد الله بن ضرار فقد أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٧٠٩)، عن عبد الله بن ضرار عن أبيه فذكره، وابن عساكر قد أخذه عنه، فرجع الحديث إلى عبد الله بن ضرار، وليس طريقًا آخر للحديث فانتبه.

وله طريق أخرى عن ابن مسعود، أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٧٠٠/٢)، وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥٦/١)، عن قبيصة، عن سفيان، عن زياد بن علاقة، عن ثابت بن قطبة عنه، قال: إنكم بحيث تبلبلت الألسن بين بابل الحيرة، وإن تسعة أعشار الخير بالشام، وعُشرًا بغيرها، وإن تسعة أعشار الشر بغيرها، وعُشر الشر بها، وسيأتي عليكم زمان يكون أحب مال الرجل فيه أحمرة ينتقل عليها إلى الشام.

ومحصل الخلاف أن الأثر رواه زياد بن علاقة، واختلف عليه، رواه عنه الثوري، عن ثابت بن قطبة، عن ابن مسعود، وخالفه زائدة، فرواه عنه على الوجه الثاني، عن قطبة، عن ابن مسعود.

والراجح من الطريقين هو الطريق الثاني.

فإن الراوي عن سفيان هو قبيصة، وليس بذاك في الثوري، سمع منه وهو صغير فلم يضبط حديثه؛ فكثرت أخطاؤه عنه، وإسناد الطريق الثاني صحيح، وقطبة بن مالك صحابي، وبهذا الطريق يصح الأثر.

بنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ يَزِيدَ بنِ جَابِرِ يَقُولُ: كَانَ يُقَال: مَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيَنْزِلْ بِدَارِيًّا (۱۱۰) بَيْنَ عَنسَ (۱۱۰) وَخَوْلَان (۱۱۱) قَلْمَ فَلْيَنْزِلْ بِدَارِيًّا (۱۱۸)

(١٠٨) دَارِيًا: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة، والنسبة إليها داراني على غير قياس، وبها قبر أبي سليمان الداراني، وقبره بها معروف يزار. «معجم البلدان» (٢/ ٤٩١/٢).

(١١٠) خولان: مخلاف من مخاليف اليمن منسوب إلى خولان بن عمر بن الحاف، فتح هذا المخلاف في سنة ثلاث أو أربع عشرة في أيام عمر بن الخطاب رَضِكَ فَهُ الله وفي خولان كانت النار التي تعبدها اليمن، وخولان قرية كانت بقرب دمشق خربت، بها قبر أبي مسلم الخولاني، وبها أثار باقية. «معجم البلدان» (٢٥/٢).

(۱۱۱) «فيه من لا يعرف بعدالة»

«تاريخ دمشق» (١/٣٣١)، وأخرجه عبد الجبار الخولاني في «تاريخ داريًا» رقم (١)، به.

وإسناده إلى يزيد بن محمد ثقات.

وأبو على الحسن بن حبيب بن عبد الملك، الفقيه الشافعي المعروف بالحصائري، ... أحد الثقات الأثبات. «تاريخ دمشق» (٤٩/١٣).

وأبو على عبد الجبار بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم، ويقال: عبد الرحمن بن داود أبو على الخولاني، ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣/٣٤) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأبو الحسن علي بن محمد بن طوق الطبراني، ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧٩/٤٣)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وعبد العزيز بن أحمد الكتاني: أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سلمان بن عبد العزيز ابن إبراهيم الكتاني دمشقى مكثر متقن.

وأبو محمد بن الأكفاني: هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم ... أبو محمد الأسدي، المعروف بابن الأكفاني، قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٤١/١٠): سمعت عبد الواحد بن علي الأسدي ذكر ابن الأكفاني، فقال: لم يكن في الحديث شيئًا لا هو، ولا أبوه، وقد سمعت غير عبد الواحد يثنى عليه في الحديث ثناءًا حسنًا، ويذكره ذكرًا جميلًا، فالله أعلم.

## ٧٣- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ نَصْرُ بِنُ أَحْمَدَ بَنِ مُقَاتِلِ السَّوسِي، أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ الحَسنِ بِنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِنِ أَبِي الحَزْوَرِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَنَا أَبُو الحَسنِ عَلِيُّ بِنُ مُوسَى بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ السَّمْسَارِ، أَنَا أَبُو يَعْلَى عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ، أَنَا ابُنُ عَمِّي إِسْحَاقُ بِنُ عَبْدِ الخَالِق، نَا أَحْمَدُ بِنُ مَرْوَانَ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَخُو خَطَّاب، نَا اللهُ عَمِّي إِسْحَاقُ بِنُ عَبْدِ الخَالِق، نَا أَحْمَدُ بِنُ مَرْوَانَ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَخُو خَطَّاب، نَا خَلِدُ بِنُ حَدَاشٍ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِنَ عُيَيْنَةً يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ المناسِكَ فَعَلَيْهِ بِأَهْلِ خَلَلْهُ بِأَهْلِ المَدينَةِ، وَمَنْ أَرَادَ السَّيَرَ فَعَلَيْهِ بِأَهْلِ المَدينَةِ، وَمَنْ أَرَادَ السَّيَرَ فَعَلَيْهِ بِأَهْلِ المَدينَةِ، وَمَنْ أَرَادَ السَّيَرَ فَعَلَيْهِ بِأَهْلِ الشَّيَرَ فَعَلَيْهِ بِأَهْلِ المَدينَةِ، وَمَنْ أَرَادَ السَّيَرَ فَعَلَيْهِ بِأَهْلِ الشَّيَرَ فَعَلَيْهِ بِأَهْلِ المَدينَةِ، وَمَنْ أَرَادَ السَّيَرَ فَعَلَيْهِ بِأَهْلِ المَدينَةِ، وَمَنْ أَرَادَ السَّيَرَ فَعَلَيْهِ بِأَهْلِ المَدِينَةِ، وَمَنْ أَرَادَ السَيَرَ فَعَلَيْهِ بِأَهْلِ الْعَرَاقِ. (١١٢٠ اللَّيَ الْعَرَاقِ. (١١٤ السَّيَرَ فَعَلَيْهِ بِأَوْلِ الْعَرَاقِ. الْعَرَاقِ. (١١٤ السَّيَرَاقُ عَلَيْهِ بِأَهْلِ الْعَرَاقِ. الْعَرَاقِ. (١١٤ السَّيَرَاقُ الْعَرَاقِ. الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَلَيْهِ الْمَرَاقُ الْعَلِهُ لِلْهِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَلِهِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلِهِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْهِ الْعَلَاهِ الْعَرَاقِ الْعَلَيْهِ الْعَلِيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلِهِ الْعَلِهِ الْعَرَاقِ الْعَلِهِ الْعَرَاقِ الْعَلَيْهِ الْعَلِيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلِهِ الْعَلَاهِ الْعَلَاهِ الْعَرَاقِ الْعَلَاهِ الْعَرَاقِ الْعَلَاهِ الْعَلَاقِ الْعَلَاهِ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلِيْهِ الْعَلَاهِ الْعَ

## ٧٤- قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِل»:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا اللَّيْثُ بنُ عَبْدَةً، ثَنَا الحَسَنُ بنُ وَاقع، ثَنَا ضَمْرَةً، عَنْ رَجَاءِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِي، قَالَ: مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا أَفْقَهَ إِذَا وَجَدتَّهُ مِنْ شَامِيٍّ (١١٣).

#### (۱۱۲) «ضعیف»

«تاریخ دمشق» (۳۲۹/۱)، وأخرجه ابن عساكر أیضًا (۳۳۰/۱)، من طرق عن سفیان بن عیینة بنحوه.

قلت: وإسناده ضعيف؛ أحمد بن مروان: الفقيه العلامة المحدث، أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي، ضعفه أبو الحسن الدارقطني. «سير أعلام النبلاء» (٤٢٧/١٥).

وإسحاق بن عبد الخالق الحراني ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/٣٢٩، ٣٢٩/١، ٢١/٤١، ٤٦٦/٤١)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأبو يعلى عبد العزيز بن عبد العزيز ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣١١/٣٦)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأبو الحسن على بن موسى بن الحسين بن السمسار الدمشقي، قال الكتاني: كان فيه تشيع وتساهل. وقال أبو الوليد الباجي: فيه تشيع يُفضي به إلى الرفض، وهو قليل المعرفة، في أصوله سقم. «سير أعلام النبلاء» (٥٠٦/١٧).

(۱۱۳) «إسناده ضعيف»

# ٧٥- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ سَعْدَوَيْهِ، أَنَا أَبُو الفَضْل عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ بن بِنْدَار، أَنَا أَبُو القَاسِم جَعْفَرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يَعْقُوب، نَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ الرُّويَانِي، نَا أَبُو يُونُس مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بن يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بن يَزيدَ الجُمَحِيُّ المكِّيُّ بالمدِينَةِ، حَدَّثَنِي أَبُو إسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ ابنُ المُنْذِر، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بنُ عُتْبَةَ اللَّهبي، عَنْ مُحَمَّدِ بن عِمْرَان الحَجَبي، عَنْ جَعْفَر بن مُحَمَّدِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِي العَشْرِ قَبْلَ التُّرُويَةِ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْن، وَإِنِّي قَائِمٌ فِي الحِجْر وَأَنَا جَالِسٌ وَرَاءَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ أَبْيَضُ الرَّأْس وَاللَّحْيَةِ جَلِيلٌ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المنْكِبَيْن، عَريضُ الصَّدْر، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ فِي هَيْبَةِ المحْرم، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبهِ، فَظَنَّ أَبِي أَنَّهُ يُرِيدُهُ فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ سَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلِّ: يَا أَبَا جَعْفَر، أَخْبِرْنِي عَنْ بَدْءِ هَذَا البَيْتِ كَيْفَ كَانَ؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّام. فَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ: إِنَّ أَحَادِيثَنَا إِذَا سَقَطَتْ إِلَى الشَّامِ جَاءَتْنَا صِحَاحًا، وَإِذَا سَقَطَتْ إِلَى العِرَاقِ جَاءَتْنَا وَقَدْ زيدَ فِيهَا وَنَقُصَ. (١١١)

«الكامل» (٦٨/٧)، وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (٤٠٩/٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٣١/١)، من طريق ابن عدي.

ورجاله إلى عطاء ثقات سوى ضمرة، وهو ابن ربيعة صدوق، أما الليث بن عبدة فلم أقف له على ترجمة، وهو مشهور بالرواية عن ابن معين، وأكثر عنه ابن عدى في «كامله».

(۱۱٤) «ضعیف»

«تاريخ دمشق» (۱/٣٣٢- ٣٣٣)، وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١٠)، بنحوه، من طريق حمزة بن عتبة.

> وفي إسناده: محمد بن عمران الحجبي، قال الحافظ في «التقريب»: حجازي مستور. وحمزة بن عتبة: لا يعرف وحديثه منكر. كذا قال الذهبي في «الميزان» (٢٣٠٧).

# ٧٦- قَالَ أَبُو الحَسَن الرَّبْعِيُّ فِي »فَضَائِل الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْلِ بنُ بَيْهَس بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ المغيرةِ، حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ المغيرةِ، حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ المغيرةِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ ضِمامٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: جَاءَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ ضِمامٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الخُرُوجَ أَبْتَغِي فَضْلَ اللهِ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهُ مَا إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهُ مَا يَقَصَ مِنْ بَرَكَةِ الأَرْضِينَ يُزَادُ بِالشَّامِ. (١١٦)

#### ٧٧- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا الْحَدَّادُ فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ حَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودِ الْمَعَدَّلَ، عَنْهُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْحَافِظُ سُلَيْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ وَاثِلَةَ بِنِ الْحَسَنِ الْعَرَقِي، نَا كَثِيرُ بِنُ عُبَيْدٍ، نَا أَبُو الْحَافِظُ سُلَيْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ وَاثِلَةَ بِنِ الْحَسَنِ الْعَرَقِي، نَا كَثِيرُ بِنُ عُبَيْدٍ، نَا أَبُو الْحَوْمَةُ بِنَ الْمَنْذِرِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْضَّحَّاكِ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَالَتُهُ أَيْنَ نَنْزِلُ؟ قَالَ: إِلَى النَّاصِيةِ الأُولَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِاً مُسَارُوا عُمَرَ فَسَالَتُهُ أَيْنَ نَنْزِلُ؟ قَالَ: إِلَى النَّاصِيةِ الأُولَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِا مُسَارُوا بِمُصَ خَاصَّةً فَانْظُرْ مَا كَانُوا عَلَيْهِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيلُ حَتَّى نَزَلُوا الشَّامَ، ثُمَّ أَنْزِلُوا حِمْصَ خَاصَّةً فَانْظُرْ مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَاثْتِهِ. (١١٧)

<sup>(</sup>١١٥) تصحفت في «تاريخ ابن عساكر» إلى: القطان.

<sup>(</sup>۱۱٦) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٨)، ومن طريقه أخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٤٤٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤٤/١)، وابن العديم في «تاريخ حلب» (٩٢/١).

وفي إسناده يحيى بن سعيد العطار، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. (١١٧) «متوقف فيه»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۹۹/۱).

قلت: وأبو الضحاك هذا لم أعرفه.

# مَا جَاءَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ الإِيمَانُ مِنَ الأَرْضِ وُجِدَ فِي الشَّامِ

#### ٧٨- قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِل»:

حَدَّثَنَا طَاهِرُ بنُ عَلِيٍّ بنِ نَاصِحِ الطَّبَرَانِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ الوَلِيدِ بنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ كنَانَةَ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ ۖ قَالَ: ﴿ إِذَا ذَهَبَ الْإِيمَانُ مِنَ الأَرْضِ وُجِدَ بِبَطْنِ الأَرْدُنُ ﴾. (١١٨)

# الأَمْرُ بِسُكْنَى الشَّام

## ٧٩- قَالَ الإِمَامُ أُحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ وَيَزِيدُ بِنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَحِيرُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ ابنِ أَبِي قَتَيْلَةَ، عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِدُ: ﴿ سَيَصِيرُ الأَمْرِ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً: جُنْدُ بِالشَّامِ، وَجُنْدُ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عِنَا وَسُولُ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَاكَ، بِاليَمَنِ، وَجُنْدُ بِالصَّامِ، فَإِنَّهُ خِيرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهِ خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنْ قَالَ: « عَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ (١١٥)، فَإِنَّ الله عَيْلَ قَدْ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ أَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ (١١٥)، فَإِنَّ الله عَيْلَ قَدْ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ

<sup>(</sup>۱۱۸) «موضوع»

<sup>«</sup>الكامل» (١/٢٧٤- ٢٧٥)، وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/٣١٠)، من طريق ابن عدي به.

قال ابن عدي: هذا حديث منكر. وقال: أحمد بن كنانة شامي منكر الحديث، وليس بالمعروف. ونقله الذهبي في «الميزان» (١٢٩/١)، وقال: هذه أحاديث مكذوبة.

وقال الألباني في «الضعيفة» (٣٢٤٦): كذب.

<sup>(</sup>١١٩) غدركم بضمتين جمع غدير، وهو الحوض، والمراد فاختاروا بلادكم على البادية. قاله السندي في حاشية المسند (٢١٨/٢٨).

#### وَأُهْلِهِ ».(۱۲۰)

(۱۲۰) «صحیح»

«المسند» (١١٠/٤)، وأخرجه أبو داود (٢٤٨٣)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١١٧٢)، وعنه المزي في «تهذيب الكمال» (٣٦١/٢٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/٥٧– ٧٦)، كلهم من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي قتيلة – وعند أبي داود: ابن أبي قتيلة وهو تصحيف – عنه به.

قلت: إسناده صحيح لولا تدليس بقية، فهو فاحش التدليس ويدلس تدليس التسوية.

وأبو قتيلة منازع في صحبته، وعلى أقل أحواله فإنه تابعي كبير، وقد روى عنه جمع.

وبقيت علة الحديث في بقية، لكنه لم يتفرد به؛ فقد تابعه صدقة بن عبد الله السمين فرواه عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي قتيلة، عنه بنحوه مختصرًا، أخرجه ابن عساكر (٧٧/١).

وإسناده ضعيف؛ صدقة بن عبد الله ضعيف، ووهاه بعض النقاد، والرواي عنه هو: رواد بن الجراح - وتصحف في المطبوع من ابن عساكر إلى داود - ضعيف، واختلط بأخره، وراجع «تهذيب الكمال» (٢٢٧/٩).

وقد خالفهما- أي بقية وصدقة- في إسناده فضالة بن شريك الحمصي، فرواه عن خالد بن معدان، عن العرباض بن سارية بنحوه، أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/٧٧- ٧٨)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٥٨ رقم ٢٧٧).

قال الهيئمي في «المجمع» (١٠/٦٠): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

قلت: أنى له ذلك، وفي إسناده فضالة بن شريك، ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧٨/٧) وقال: سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه. وكذلك فإن خالد بن معدان كثير الإرسال، ويبعد سماعه من العرباض، والمحفوظ عنه رواية بقية وصدقة.

والحديث له طرق كثيرة لا يخلو طريق منها من مقال لكن بمجموعها يصح الحديث، وإليك بيان طرقه بالتفصيل:

١- من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن أبي يحيى سليم بن عامر، عن جبير بن نفير عنه بنحوه.

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٣/٥)، معلقًا، ووصله الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١٦٦/٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/١١- ٧٣).

ورجال إسناده ثقات غير معاوية بن صالح، وهو صدوق، وعبد الله بن صالح كاتب الليث مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وحديثه يصلح في باب الشواهد والمتابعات، وقد استشهد به البخاري في

2000

وقد جاء الحديث من طريق أخر عن جبير بن نفير:

أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١٦٦/٢)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٢٢٩٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/٣-٤)، وفي «الدلائل» (٤٧٨)، والطحاوي في «المشكل» (٣٥/٣-٣٦)، والبيهقي في «الدلائل» (٣٢٧/٦)، وابن عساكر (٧٣/١)، كلهم من طريق هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن نصر بن علقمة، عن جبير بن نفير عنه، ولفظه: كنا عند النبي رسي في فشكونا إليه الفقر والعري وقلة الشيء، فقال:« أبشروا فوالله لأنا من كثرة الشيء أخوف عليكم من قلته، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى تفتح لكم أرض فارس والروم وأرض حمير حتى تكونوا أجنادًا ثلاثة: جندًا بالشام، وجندًا بالعراق، وجندًا باليمن، حتى يعطى الرجل المئة دينار فيتسخطها ». قال ابن حوالة يَعَنَّ بُهَنُهُ فقلت: يا رسول الله، ومن يستطيع الشام وبها الروم ذات القرون؟ فقال رسول الله ﷺ: « والله ليستخلفنكم الله عَجُكُ فيها، حتى تكون العصابة منهم البيض قمصهم، المحلقة أقفاؤهم، قيامًا على رأس الرجل الأسود منكم المحلوق ما يأمرهم فعلوا، وإن بها اليوم لرجالًا لأنتم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل». قال ابن حوالة رَنِحَاشُهَانُ فقلت: اختر لي يا رسول الله إن أدركني ذلك، قال: « أختار لك الشام؛ فإنها صفوة الله عَلَيْكُ من بلاده، فإليها يجتبي صفوته من عباده، يا أهل الإسلام، فعليكم بالشام، فإن صفوة الله عَلَى من الأرض الشام، فمن أبي فليسق بغدر اليمن، فإن الله عَلَى قد تكفل لي بالشام وأهله ». قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يقول: فعرف أصحاب النبي عَلَيْ نعت هذا الحديث في جزء ابن سهيل السلمي، وكان قد ولي الأعاجم، وكان أويدمًا قصيرًا، وكانوا يرون تلك الأعاجم حوله قيامًا، لا يأمرهم بشيء إلا فعلوه فيتعجبون من هذا الحديث.

ورجال إسناده ثقات، ونصر بن علقمة وثقه دحيم، وقال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. لكن في الإسناد انقطاع؛ فإن نصر بن علقمة لم يدرك جبير بن نفير، قال أبو حاتم في «المراسيل» (ص ١٧٦): نصر بن علقمة لم يدرك جبير بن نفير. لكن يبدو أن الواسطة بينهما هو: عبد الرحمن بن جبير كما صرح بذلك في آخر حديثه، فهو بهذا شاهد قوى.

٢- من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول وربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عنه بنحوه.

وقد اختلف فيه على سعيد على عدة وجوه:

رواه عنه الوليد بن مسلم بالإسناد السابق، أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٩٢)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١٧٤/٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/١٦- ٦٢).

وهذا إسناد رواته أئمة ثقات، لكن الوليد بن مسلم مدلس وعنعنه، وقد توبع؛ تابعه جماعة وهم: الوليد بن مزيد عند ابن حبان في «صحيحه» (٧٣٠٦)، وابن عساكر (٥٧/١).

وعقبة بن علقمة عند ابن عساكر (١/٧٥).

وبشر بن بكر عند الحاكم في «مستدركه» (٤/٠/٠)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأبو مسهر عند الطبراني في «مسند الشاميين» (٣٣٧)، وابن عساكر (٦٠/١)، وعند الطبراني عن ربيعة فقط.

ومروان بن محمد الطاطري عند ابن عساكر (١/٥٩، ٦١).

وسعيد بن مسلمة، ويحيى بن حمزة، وحيوة بن شريح؛ الثلاثة عند ابن عساكر (٥٦/١- ٥٩)، عن مكحول فقط بدون ذكر ربيعة.

- ورواه الوليد بن مسلم أيضًا عنه، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول وربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن حوالة، فأسقط منه أبا إدريس الخولاني، ورواه هكذا مرسلًا.
- ورواه أبو إسحاق الفزاري عنه، عن أبي إدريس مرسلًا ومختصرًا، أخرجه الحارث بن أبي أسامة (١٠٤٥) في «البغية»، وهو في «المطالب العالية» (٤١٩٤) المسند.
- ورواه وكيع عنه، عن ربيعة بن يزيد، عن رجل يقال له: حَوْلِي، أخرجه ابن عساكر (٢/١٦- ٦٣)، وأبو يعلى كما في «المطالب العالية» (٤١٩٦)، قال ابن عساكر: حديث وكيع صحف في إسناده، وأسقط منه أبا إدريس. اه.
  - ورواه ابن المبارك عنه، عن ربيعة، عن أبي إدريس مرسلًا. أخرجه ابن عساكر (١٦٣١).
- ورواه سويد بن سعيد عنه، عن أبي حسن، عن ابن عمر بنحوه. أخرجه ابن عساكر (٦٣/١)، وقال: كذا قال وهو وهم، والمحفوظ بهذا الإسناد: « رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي ». وسويد سيع الحفظ، والأشبه من هذه الطرق طريق الوليد ومن تابعه.
  - ٣- من طريق مكحول، عن عبد الله بن حوالة.

وقد جاء من طرق عن مكحول واختلف عليه فيه:

- محمد بن راشد عنه، أخرجه أحمد في «المسند» (٥/٣٣- ٣٤)، وفي «فضائل الصحابة» (١٧٠٧)، وابن عساكر (٦٤/١).
  - الوليد بن مسلم، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عنه به، أحرجه ابن عساكر (١/٦٥).
- الوليد بن مسلم أيضًا، عن سعيد بن عبد العزيز عنه، عند ابن عساكر (١/٦٥- ٦٦)، وقال: المحفوظ عن الوليد ما تقدم.
- أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٥٧٠)، وابن عساكر (٦٥/١)، وهذا الإسناد وقع فيه وَهْمٌ؛ قال ابن عساكر: عبد الرحمن بن يزيد هذا ليس هو ابن جابر، بل هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، كذا كان ينسبه أبو أسامة، وقال الخطيب في «التاريخ» (٢١٢/١٠): روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن

جابر، ووهموا في ذلك، فالحمل عليهم في تلك الأحاديث، ولم يكن غير ابن تميم الذي إليه أشار عمرو بن علي، وأما ابن جابر فليس في حديثه منكر، حدثت عن دعلج بن أحمد قال: قال موسى بن هارون: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك وهمًا منه رحمه الله، وهو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف. اه.

وكل هذه الطرق مدارها على مكحول، عن ابن حوالة، وبينهما انقطاع: مكحول لم يسمع منه، وأكثر العلماء لا يصححون سماعه إلا من أنس بن مالك، قال الحاكم: أكثر روايته عن الصحابة حوالة.

• واختلف على مكحول في اسم صحابيه:

فقد رواه المغيرة بن زياد الموصلي عنه، عن واثلة بن الأسقع، فجعله من مسند واثلة، أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٢) وابن عساكر (٦٦/١).

والمغيرة بن زياد ضعيف، وقد اختلف عليه فيه.

وتابعه: العلاء بن كثير عند الطبراني في «الكبير» (٥٨/٣٣ رقم ١٣٨)، وابن عساكر (١٧/١).

وبكار بن تميم عند الطبراني في «الكبير» (٢٢/٥٥ رقم ١٣٧).

وموسى بن عمير عند ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٤٣٩)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/١٠): رواه الطبراني بأسانيد كلها ضعيفة.

قال ابن عساكر بعد سياق هذه الطريق: هذه الأحاديث غير محفوظة، والمحفوظ حديث عبد الله بن حوالة. اه.

وأضف إلى ذلك أن سماع مكحول من واثلة فيه نظر، والراجع أنه لم يسمع منه.

٤- من طريق حريز، عن سليمان بن سمير، عن عبد الله بن حوالة بنحوه.

أخرجه أحمد (١٨٨/٥)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٠٥٤)، وابن عساكر (١٠٧٠- ٨٠)، وفي إسناده سليمان بن سمير مختلف في ضبطه، والمشهور أن اسمه سلمان، كذا ترجم له في أكثر المراجع، قال الحافظ: مقبول. يعنى عند المتابعة، وقد توبع كما سبق.

٥- من طريق هشام بن عمار، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبيه، حدثنا أبو عبد السلام صالح بن رستم مولى بني هاشم، عنه، ولفظه: أنه قال: يا رسول الله، خر لي بلدًا أكون فيه، فلو علمت أنك تبقى لم اختر على قربك، قال: « عليك بالشام ». ثلاثًا، فلما رأى النبي و كلي كراهيته إياها، قال: « هل تدري ما يقول الله في الشام؟ إن الله يقول: يا شام، أنت صفوتي من بلادي أدخل فيك خيرتي من عبادي، أنت سوط نقمتي وسوط عذابي، أنت الذي لا تبقي ولا تذر، أنت الأندر وإليك

# ٠٨- قَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي «تَارِيخِهِ»:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ مَعْرُوفِ، نَا ضَمْرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَدْهَمَ، عَنْ عَطَاءِ الخُرَاسَانِي، قَالَ: لمَّا هَمَمْتُ بِالنَّقَلَةِ مِنْ خُرَاسَانَ (٢١١) شَاوَرْتُ مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَيْنَ تَرَوْنَ أَنْ أَنْزِلَ بِعِيَالِي؟ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ. ثُمَّ أَتَيْتُ البَصْرَةَ فَشَاوَرْتُ مَنْ بِهَا: أَيْنَ تَرَوْنَ لِي أَنْ أَنْزِلَ بِعِيَالِي؟ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ بِالشَّامِ. ثُمَّ أَتَيْتُ مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَيْنَ تَرَوْنَ لِي أَنْ أَنْزِلَ بِعِيَالِي؟ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ بِالشَّامِ. ثُمَّ أَتَيْتُ أَهْلَ الكُوفَةِ فَشَاوَرْتُ مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَيْنَ تَرَوْنَ لِي أَنْ أَنْزِلَ بِعِيَالِي؟

عليك المحشر، ورأيت ليلة أسري بي عمودًا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، قلت :ما تحملون؟ قال : عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام، وبينا أنا نائم إذ رأيت الكتاب اختلس من تحت وسادتي، فظننت أن الله قد تخلى من أهل الأرض، فأتبعته بصري فإذا هو نور بين يدي حتى وضع بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام ».

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٦٠١)، واللفظ له، والدولابي في «الكنى» (٢٢٠٣)، وابن عساكر في «تاريخه» (١/٦٩- ٧٠).

وإسناده ضعيف؛ وآفته: صالح بن رستم، وهو مجهول، قال أبو حاتم: مجهول لا نعرفه. وانظر «تهذيب الكمال» (٤٥/١٣).

هذا وقد أطال ابن عساكر النفس جدًّا في سرد طرق هذا الحديث، ذكر طرقًا أخرى عن عبد الله بن حوالة، من طريق بسر بن عبد الله الحضرمي، ويونس بن ميسرة بن حلبس، وعبد الله بن عبد الثماني، والحارث بن الحارث الأزدي، وكثير بن مرة الحضرمي، وعبد الله بن شقيق العقيلي، ولولا خشية الملال لفصلت القول في كل طريق من هذه الطرق، لكن فيما تقدم كفاية ومقنع، والغرض التحقق من صحته، وقد تم المراد والحمد لله.

والحديث صححه الشيخ الألباني في «تخريج أحاديث فضائل دمشق للربعي» (٢)، وقال: حديث صحيح جدًّا. وقال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (ص ٣٥): قال أبو حاتم الرازي: هو حديث صحيح حسن غريب، وله طرق كثيرة، وقد ذكرتها في شرح كتاب الترمذي مستوفاة.

(۱۲۱) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوَين وبَيهق، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها، إنما هو أطراف حدودها، وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور، وهراة، ومرو. انظر «معجم البلدان» (۲/۱/۲).

فَكُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ بِالشَّامِ. ثُمَّ أَتَيْتُ مَكَّةَ فَشَاوَرْتُ مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَيْنَ تَرَوْنَ لِي أَنْ أَنْزِلَ بِعِيَالِي؟ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ بِالشَّامِ. ثُمَّ أَتَيْتُ المدِينَةَ فَشَاوَرْتُ مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَيْنَ تَرَوْنَ لِي أَنْ أَنْزِلَ بِعِيَالِي؟ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ بِالشَّامِ. (١٢٢) عَلَيْكَ بِالشَّامِ. (١٢٢)

# ٨١- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَضَائِلِ نَاصِرُ بَنُ مَحْمُودٍ القُرَشِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ زُهَيْرٍ، نَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ بِنِ شُجَاعٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ عُمَرَ بِنِ نَصْرِ بِنِ خَيْثَمَةَ، نَا أَحْمَدُ ابِنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، نَا هَارُونُ بِنُ مَعْرُوف، نَا ضَمْرَةُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ صَالِحٍ الأَزْدِيِّ، أَبِي خَيْثَمَةَ، نَا هَارُونُ بِنُ مَعْرُوف، نَا ضَمْرَةُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ صَالِحٍ الأَزْدِيِّ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الأَوْلِيدِ بِنِ صَالِحٍ الأَزْدِيِّ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الأَوْلِيدِ بَنِ صَالِحٍ المَحْشَرُ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الأَوْلِ: إِنَّ اللهِ فَجَالِي يَقُولُ: يَا شَامُ، أَنْتِ الأَنْدَرُ، وَمِنْكِ المحْشَرُ، وَالْمَالُ اللهِ اللَّهِ وَمُنْ خَرَجَ وَالْمِيْكِ المَحْشَرُ، فِيكِ فَبِرَحْمَتِي، وَمَنْ خَرَجَ وَالْمِيكِ المَحْشَلُ، عَنْكِ فَبِرَحْمَتِي، وَمَنْ خَرَجَ وَالْمِيكِ رَغْبَةً مِنْكِ فَبِسُحْطِي، تَتَّسِعُ لِأَهْلِهَا كَمَا يَتَّسِعُ الرَّحِمُ لِلْوَلَد (١٢٣).

## ٨٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بَنِ طَاوس، وَأَبُو القَاسِمِ الحُسَيْنُ بنُ أَحْمَدَ ابنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ تَمِيمٍ، وَأَبُو إِسحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بنُ طَاهِرِ بنِ بَرَكَاتٍ الخُشُوعِي، قَالُوا:

<sup>(</sup>۱۲۲) «إسناده حسن»

<sup>«</sup>تاريخ ابن أبي خيثمة» (١٩٥٩)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٩٠-١٠٠)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٨أ).

قلت: وإسناده حسن؛ إبراهيم بن أدهم قال الحافظ: صدوق. وضمرة بن ربيعة قال الحافظ: صدوق. وهارون بن معروف ثقة خير، وابن أبي خيثمة هو صاحب «التاريخ» معروف.

<sup>(</sup>۱۲۳) «معضل»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١/١٥٣)، وقال: الوليد بن صالح الأزدي، والصواب: الأردني.

قلت: وإسناده معضل؛ فالوليد لم يسنده، والإعضال فيه ظاهر وشديد.

أَنْبَأَنَا الفَقِيهُ أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي العَلاءِ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ ابنُ الحَسَنِ، أَنْبَأَنَا أَبُو الحَسَنِ المظَفَّرُ بنُ الحَسَنِ، أَنْبَأَنَا أَبُو الحَسَنِ المظَفَّرُ بنُ الحَسَنِ، أَنْبَأَنَا أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ عُمَيْرِ بنِ يُوسُفَ بنِ جُوصًا، أَنْبَأَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ كَثِيرٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو المغيرةِ، حَدَّثِنِي الغازُ بنُ جَبَلَةَ، حَدَّثَنِي الوَليدُ بنُ عَامِ عُثْمَانَ بنِ كَثِيرٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو المغيرةِ، حَدَّثِنِي الغازُ بنُ جَبَلَةَ، حَدَّثَنِي الوَليدُ بنُ عَامِ اليَرْنِي، عَنْ كَعْبٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الشَّامِ، إِنَّ النَّاسَ يُرِيدُونَ أَنْ يَضَعُوكُمْ، وَاللهُ تَعَالَى يَتَعَاهَدُكُمْ كَمَا يَتَعَاهَدُ الرَّجُلَ نِبْلَهُ فِي كِنَانَتِهِ؛ لِأَنَّهِ وَاللهُ يَرْفَعُكُمْ، وَاللهُ تَعَالَى يَتَعَاهَدُكُمْ كَمَا يَتَعَاهَدُ الرَّجُلَ نِبْلَهُ فِي كِنَانَتِهِ؛ لِأَنَّهِ أَوْلَاللهُ يَرْفَعُكُمْ، وَاللهُ تَعَالَى يَتَعَاهَدُكُمْ كَمَا يَتَعَاهَدُ الرَّجُلَ نِبْلَهُ فِي كِنَانَتِهِ؛ لِأَنَّها أَحَبُ خَلْقِهِ إِلَيْهِ، مَنْ دَخَلَهَا مَرْحُومٌ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْهَا فَهُو مَغْبُونٌ. (١٢٠)

# بَابُ مَنْ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى عَلَى كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ

# ٨٣- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ الأَكْفَانِي شِفَاهًا، أَنَا أَبُو القَاسِمِ الخَضِرُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ كَامِلِ المرَّيُّ، أَنَا أَبُو الميْمُونِ بنُ رَاشِدِ البَجَلِيُّ، كَامِلِ المرِّيُّ، أَنَا أَبُو الميْمُونِ بنُ رَاشِدِ البَجَلِيُّ، نَا أَبُو المَسْمِرِ، نَا سَعِيدُ بنُ خَالدِ ابنِ نَا أَبُو القَاسِمِ يَزِيدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا أَبُو مُسْهِرٍ، نَا سَعِيدُ بنُ خَالدِ ابنِ مَعْدَانَ كَانَ يَقُولُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا الطَّعَامَ، وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. (١٧٥)

<sup>(</sup>١٢٤) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١٢٢/١- ١٢٣)، وأخرجه ابن العديم في «بغية الطلب» (٩٢/١).

وفي إسناده الغاز بن جبلة، قال البخاري في «التاريخ» (١١٤/٧): في طلاق المكره حديثه منكر. وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل»: منكر الحديث.

ثم إنه من إسرائيليات كعب.

<sup>(</sup>۱۲۰) «ضعیف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۲۸۸).

وفي إسناده أبو القاسم الخضر بن عبيد الله؛ ترجم له ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ ٤٣٧)، وقال:

# ٨٤ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِمِ الحُسَيْنِي، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ التَّمِيمِي، نَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَحْمَدُ ابنُ سُلَيْمَانَ بِنِ أَيُّوبَ بِنِ حَذْلَم، نَا أَبُو القَاسِمِ يَزِيدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا أَبُو عَبْدِ الملكِ المَكْفُوفُ، نَا مَرْوَانُ، نَا زَيْدُ بِنُ وَاقِدٍ، سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا أَبُو عَبْدِ الملكِ المَكْفُوفُ، نَا مَرْوَانُ، نَا زَيْدُ بِنُ وَاقِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا الطَّعَامَ، وَأَسْقَانَا الشَّرَابَ، وَبَعَلَنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَيَا رَبِّ لَا تُبْقِنِي بَعْدَ هِشَامٍ. (١٢٦)

قال علي بن طاهر: مستور، ما علمت عليه إلا خيرًا. وقال ابن الأكفاني: ولم يكن يدري شيئًا. (١٢٦) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۲۸۸).

وفي إسناده من لم أعرفه.

# فَضْلُ فِلِسْطِينَ (١٢٧)

(١٢٧) فلسطين: وتبدأ حدود فلسطين مع لبنان من رأس الناقورة على البحر المتوسط، وتتجه بخط مستقيم شرقًا حتى ما وراء بلدة بنت جبيل اللبنانية عندما ينعطف الحد الفاصل بين القطرين شمالًا بزاوية تكاد تكون قائمة، ليطوق منابع نهر الأردن، فيضمها إلى فلسطين في بمر أرضي ضيق، تحده من الشرق الأراضي السورية وبحيرات الحولة ولوط وطبرية، ومن جنوب بحيرة طبرية تبدأ الحدود مع الأردن عند مصب نهر اليرموك، لتساير بعد ذلك مجرى نهر الأردن، ومن مصبه تتجه الحدود جنوبًا عبر المنتصف الهندسي للبحر الميت فوادي عربة حتى رأس خليج العقبة.

أما الحدود مع مصر فهي ترسم خطا يكاد يكون مستقيمًا يفصل بين شبه جزيرة سيناء وأراضي صحراء النقب، ويبدأ خط الحدود من رفح على البحر المتوسط إلى طابا على خليج العقبة.

وفي الغرب تطل فلسطين على المياه الدولية المفتوحة للبحر المتوسط، مسافة تربو على ٢٥٠ كليو متر فيما بين رأس الناقورة في الشمال ورفح في الجنوب .

وهو قطر عزيز من بلاد العرب استلبه الإنجليز بعد الثورة العربية الكبرى، ومكنوا لليهود فيها الاستيطان لأمر دبروه قبل أن تضع الحرب أوزارها، ثم أوهم الإنجليز العرب بأنهم يعارضون قيام دولة صهيونية في فلسطين، حتى إذا رأوا غرستهم قد وقفت على ساقها نقضوا أيديهم، وجلوا عن البلاد تاركين شعب فلسطين الفقير الأعزل تحت ضربات الصهاينة بمنظماتهم الإرهابية، وتنادى العرب وحاولوا أن يعملوا شيئًا، وكافع الفلسطينيون كفاحًا مريرًا، ولكنه لم يكن متكافئًا مع الزمرة الباغية المسنودة بأقوى دول العالم، وفي سنة ١٣٦٨هـ ١٩٤٨م قامت دولة البغي والعدوان مشتملة على أكثر من نصف فلسطين، وامتدت حدودها من عكا شمالًا إلى أم رشرش على رأس خليج العقبة، وسموا هذه القرية « إيلات » واحتفظ الأردن بقسم مهم من فلسطين يشمل مدينة القدس، ونابلس، وقلقيليا، وطول كرم، والخليل، ورام الله، والبيرة، وابيت لحم، ومدن كثيرة صغيرة أخر.

بينما شملت دولة الصهاينة: حيفا ويافا (وسموها تل أبيب)، وضاحية القدس الغربية (وسميت القدس الجديدة)، وشملت دولتهم عكا في الشمال والناصرة وصفد، وفي الجنوب عسقلان (ويقولون عسقلون)، وبير السبع (وسموها بير شيبع)، وهكذا كان، وسارعت دول العالم حتى بعض الدول الإسلامية واعترفت بما سمى دولة إسرائيل.

وفي سنة ١٣٨٧ه - ١٩٦٧م اتخذ اليهود من تلك التهديدات ذريعة فحشدوا ما أعدوه لهذا اليوم، فاحتلوا ما تبقى من فلسطين، بل دفعوا قواتهم جنوبًا فاحتلوا كل إقليم سيناء المصري الواسع، ثم اتجهوا شرقًا بشمال فاحتلوا هضبة الجولان السورية، ورغم مضي ما يقرب من خمسة عشر عامًا على الاحتلال الأخير فلا يبدو أن صهيون يرغب في تسليم شبر بلا قتال، ولكن العرب اليوم غيرهم بالأمس، والزمن ليس في صالح اليهود، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. «المعالم الجغرافية

# ٨٥- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللهِ بنُ أَخْمَدَ الأَنْفَانِي فِيمَا شَافَهَنِي، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحُسَينُ بنُ عَلِيٌّ بنِ مَنْصُورِ الضَّرِيرُ الحُسَينُ بنُ عَلِيٌّ بنِ مَنْصُورِ الضَّرِيرُ الحُسَينُ بنُ عَلِيٌّ بنِ مَنْصُورِ الضَّرِيرُ الحَازَة، قَالَا: نَا سَعِيدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدُ بنِ فُطَيْسٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو الفَتْحِ المَظَفَّرُ ابنُ أَحْمَدُ بنِ سَعِيدِ بنِ فُطَيْسٍ، أَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ بنِ فُطَيْسٍ، أَنَا أَبُو بِكُرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ بنِ فُطَيْسٍ، أَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ بنِ فُطَيْسٍ، أَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ بنِ فُطَيْسٍ، أَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ سَعِيدِ بنِ فُطَيْسٍ، أَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ سَعِيدِ بنِ فُطَيْسٍ، أَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ سَعِيدِ بنِ فُطَيْسٍ، أَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ الولِيدُ، نَا وُلُهُ إِبنُ أَبنُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ دُحَيْمٍ، نَا هِشَّامُ بنُ عَمَّارٍ، نَا الولِيدُ، نَا وُهُبُو إِبنُ اللهُ مَتَارَكَ وَتَعَالَى بَارَكَ مَا بَيْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ﴿ إِللّهُ عَلَيْ إِللّهُ قَالَ: ﴿ إِلّا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَارَكَ مَا بَيْنَ الْعَرِيشِ (١٢٨) وَالفُرَاتِ (١٣٠)، وَخَصَّ فلَسْطِينَ بِالتَّقْدِيسِ - يَعْنِي بِالتَّطْهِيرِ».

# ٨٦- قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ»:

حدثَنَا خَيْرُ بنُ عَرَفَة، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ حَرْبِ العَسْقَلَانِيُّ - خَتَنُ أَدَمَ - ثَنَا حَفْصُ بنُ

الواردة في السيرة النبوية» (ص ٢٣٨- ٢٣٩).

(١٢٨) العريش: هي مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام، على ساحل بحر الروم في وسط الرمل، وهي آخر مدينة تتصل بالشام من أعمال مصر. انظر «معجم البلدان» (١٢٨/٤).

(١٢٩) الفرات: معرب عن لفظه، وله اسم آخر وهو فالاذروذ، والفرات في أصل كلام العرب أعذب المياه، ومخرج الفرات فيما زعموا من أرمينية، ثم من قاليقلا قرب خلاط، ويدور بتلك الجبال حتى يدخل أرض الروم، ويجيء إلى كمخ، ويخرج إلى ملطية، ثم إلى سميساط، ويصب إليه أنهار صغار. «معجم البلدان» (٢٧٤/٤).

(۱۳۰) «إسناده منقطع»

«تاریخ دمشق» (۱/۱۱) .

وإسناده ظاهر الانقطاع؛ زهير بن محمد من طبقة أتباع التابعين أو أنزل، وعده الحافظ من السابعة، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضُعف بسببها، قال البخاري عن أحمد: كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه.

ولهذا قال ابن عساكر عقبه: هذا منقطع، والراوي عنه هو الوليد بن مسلم، وهو يدلس التسوية.

قال الألباني في «الضعيفة» (٧٠٨٤): منكر.

مَيْسَرَةَ، عَنْ مُقَاتِلِ بِنِ حَيَّان، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ مُزَاحِم، عَنْ عَطَاءِ الخُرَاسَانِي، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَ الْحَيَّةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّنَ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: « فِي خَيْرِ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبِّهَا إِلَيْهِ الشَّام، وَهِيَ أَرْضُ فَلَسْطِينَ، الإسْكَنْدَرِيَّةُ (١٣١) مِنْ خَيْرِ الأَرْضِينَ، المَقْتُولُ فِيهَا لَا يَبْعُثُهُمُ اللهُ إِلَى غَيْرِهَا، فِيهَا قُتِلُوا، وَمِنْهَا يُبْعَثُونَ، وَعَنْهَا يُبْعَثُونَ، وَعَنْهَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ». (١٣٢)

## ٨٧- قَالَ الوَاسِطِيُّ فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حدثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، نَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، نَا ثَوْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، نَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، نَا ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ، قَالَ: قُدْسُ الشَّامُ وَقُدْسُ الشَّامُ فِلسَطِينَ وَقُدْسُ الشَّامُ فِلسَطِينَ بَيْتِ المقْدِسِ الجَبَلُ، وَقُدْسُ الجَبَلِ المسْجِدُ، وَقُدْسُ المَسْجِدِ القُبَّةُ. (۱۳۳)

(١٣١) الإسكندرية: العظمى التي بمصر طولها تسع وستون درجة ونصف، وعرضها ست وثلاثون درجة وثلث، وهي في الإقليم الثالث، وذكر أن الإسكندرية في الإقليم الثاني، وقال: طولها إحدى وثلاثون درجة، وذهب قوم إلى أنها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكان في الإسكندرية سبعة حصون، وسبعة خنادق، وفتحت الإسكندرية سنة عشرين من الهجرة في أيام عمر بن الخطاب رضَحَنْ الله على يد عمرو بن العاص بعد قتال وممانعة. «معجم البلدان» (١/٧١٧- ٢٢٤).

(۱۳۲) «منکر»

«مسند الشاميين» (٢٣١٤)، وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (١٢٠/١) من طريق الطبراني. وفي إسناده: إبراهيم بن حرب العسقلاني، قال العقيلي: حدث بمناكير. انظر «ضعفاء العقيلي» (٥١/١)، وترجم له الذهبي في «ميزانه» (٢٦/١)، والحافظ في «اللسان» (١٣٢/١)، وقال: وسيأتي له خبر آخر باطل في ترجمة الوزير بن محمد. وذكره ابن رجب في «فضائل الشام» (٥٣)، وقال: منكر. (١٣٣) «ضعيف»

«فضائل البيت المقدس» (ص٥٦)، وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥٢/١)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٤٧) من طريق عمر بن الفضل به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٦٣ب) من طريق الوليد بن مسلم به.

#### ٨٨- قَالَ الوَاسِطِيُّ فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عِيسَى، نَا عَلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: نَا شَلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الملِكِ الجَزَرِي، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الدُّنْيَا فِي بَلَاءٍ وَعَافِيَةٍ، وَإِذَا كَانَ الشَّامُ فِي بَلَاءٍ وَعَافِيَةٍ، وَإِذَا كَانَ الشَّامُ فِي بَلَاءٍ وَقَحْطٍ كَانَ فَي بَلَاءٍ وَقَحْطٍ كَانَ وَقَحْطٍ كَانَ وَقَحْطٍ كَانَ المَّامُ فِي بَلَاءٍ وَعَافِيَةٍ، وَإِذَا كَانَتْ فَلَسْطِينُ فِي بَلَاءٍ وَعَافِيَةٍ، وَإِذَا كَانَتْ فَلَسْطِينُ فِي بَلَاءٍ وَقَحْطٍ كَانَ بَيْتُ المَقْدِسِ فِي رَخَاءٍ وَعَافِيَةٍ، وَقَالَ: الشَّامُ مُبَارَكَةً، وَفَلَسْطِينُ مُقَدَّسَةً، وَبَيْتُ المَقْدِسِ قُدُسُ القُدُس. (١٣٠)

وإسناده ضعيف؛ ثور ثقة من رجال «التهذيب»، والوليد ثقة مدلس، وقد صرح في السلسلة كلها، وإساده ضعيف؛ ثور ثقة من رجال فيه الذهبي والحافظ: صدوق.

والوليد هو ابن حماد الرملي ذكره الذهبي في «السير» (٧٨/١٤)، فقال: الوليد بن حماد بن جابر الحافظ أبو العباس الرملي مؤلف كتاب «فضائل بيت المقدس».

وحدث عنه: سليمان ابن بنت شرحبيل، وإبراهيم بن محمد الفريابي، وروى عنه: أبو البشر الدولابي، ذكره ابن عساكر مختصرًا، ولا أعلم فيه مغمزًا، وله أسوة غيره في رواية الواهيات. اه.

وضعفه الخليلي في «الإرشاد» (٢/٧/١)، وترجم له الحافظ في «اللسان» (٢٨٨/٧)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٢٢/٥): لم أعرفه.

وأخرج له البيهقي في «الشعب» حديثًا (٩٨٠٠)، وقال عقبه: فيه مجاهيل. وقال الألباني في «الضعيفة» (٨٠٩): المجاهيل الذين أشار إليهم البيهقي هم: الفضل بن عاصم، وابنه عبد الله، وشيخ الطبراني الوليد الرملي، وقد أورده الحافظ ابن حجر في «اللسان» وساق له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا إشارة منه إلى أنه مجهول، ثم إن عمر بن الفضل بن مهاجر وأبوه لم أقف لهما على ترجمة؛ فهما مجهولان.

(۱۳٤) «فيه جماعة لم أعرفهم»

«فضائل البيت المقدس» (ص٤٩)، وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤٥/١)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٢١٤) من طريق عيسى بن عبيد الله بن عبد العزيز الوراق به، وذكره السيوطى المنهاجى في «إتحاف الأخصا» (ق ٦٣س).

# فَضْلُ عَسْقَلَان

# ٨٩- قَالَ الفَسَوِي فِي «المعْرِفَةِ وَالتَّارِيخ»:

حَدَّثَنَا آدُم بِنُ أَبِي إِياس، قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ المدينِي، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْح، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيُّلاً: إِنِّي أُرِيدُ الغَوْوَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّلاً: «عَلَيْكَ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْلاً: إِنِّي أُرِيدُ الغَوْوَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلاً: هَالَتُ مَن الشَّامِ عَسْقَلانَ (١٣٥)، فَإِنَّهُ إِذَا دَارَتْ الرَّحَا فِي أُمَّتِي؛ يَالشَّامِ وَاحَةٍ وَعَافِيَةٍ ». (١٣٦)

وفي سنده جماعة لم أعرفهم، وأبو الحسن علي بن جعفر الرازي، ترجمه ابن عساكر في «تاريخه» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

(١٣٥) عسقلان: هي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين، ويقال لها: عروس الشام، وهي بلدة قديمة بناها الكنعانيون العرب الذين استقروا في بلادنا، فتحها المسلمون بعد حصار طويل، وعلى كل فإنها كانت آخر مدينة استسلمت للعرب المسلمين في فلسطين، وانتهت بفتحها سنة ٢٣ه – ٦٤٤م الحرب في هذا القطر، ودخل في حوزة المسلمين.

وتقع خرائب عسقلان شمال غزة على بعد نحو ٢٧كم بنيت على بعض أنقاضها قرية الجورة، والمسافة بين عسقلان وساحل قطاع غزة نحو ١٠كم. «بلادنا فلسطين» (١٥٦/٢/١- ١٨٥).

(۱۳۳) «إسناده ضعيف»

«المعرفة والتاريخ» (٢٩٩/٢)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩٦/١) من طريق الفسوي به، وزاد وأخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (٩٠/١١) وقم ١١١٤٩) من طريق أبي عمر الصنعاني به، وزاد فيه: « فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله ». والإسماعيلي في «معجم مشايخه» (١٩٦) من وجه آخر عن ادم به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٥أ).

قلت: وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وابن أبي نجيح هو عبد الله: ثقة وفيه تدليس أيضًا، ولم يصرح بالسماع.

# • ٩- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

عَنِ ابنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بنُ رَافِع، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ وَ عَلَا قَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ أَهْلَ المَقْبَرَةِ». اللهُ أَهْلَ المَقْبَرَةِ». قَالَ: « يَرْحَمُ اللهُ أَهْلَ المَقْبَرَةِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهْلَ البَقِيع؟ قَالَ: « مَقْبَرَةُ عَسْقَلَانْ» (١٣٧). قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهْلَ البَقِيع؟ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: « مَقْبَرَةُ عَسْقَلَانْ» (١٣٧).

# ٩١- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشِ، عَنْ عُمَرَ بنِ مُحَمَّد، عَنْ أَبِي عِقَالِ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَيُبْعَثُ مِنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُونَ أَلفًا، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَيُبْعَثُ مِنْهَا خَمْسُونَ أَلفًا يُبْعَثُ مِنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُونَ أَلفًا، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَيُبْعَثُ مِنْهَا خَمْسُونَ أَلفًا شُهَدَاء وُفُودًا إِلَى اللهِ صَجَّلًا، وَبِهَا صُفُوفُ الشُّهَدَاء رُوُوسُهُمْ مُقَطَّعَةٌ فِي أَيْدِيهِمْ تَثُجُّرُ (١٣٨) أَوْدَا إِلَى اللهِ صَجَّلًا، يَقُولُونَ: رَبَّنَا آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المَيْعَاد، فَيَقُولُ : صَدَقَ عَبِيدِي اغْسِلُوهُمْ بِنَهَرِ البَيْضَةِ؛ فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا نُقِيًّا بِيضًا، المَيْعَاد، فَيَقُولُ : صَدَقَ عَبِيدِي اغْسِلُوهُمْ بِنَهَرِ البَيْضَةِ؛ فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا نُقِيًّا بِيضًا، فَيَسْرَحُونَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا ». (١٣٩)

(۱۳۷) «إسناده ضعيف»

«المصنف» (٩٦٣٥)، وذكره السيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٦٤).

قلت: وإسناده ضعيف؛ إسحاق بن رافع قال عنه أبو حاتم: ليس بقوي لين. انظر «الجرح والتعديل» (٢١٩/٢)، ثم إنه حدث به بلاغًا فهو منقطع.

(١٣٨) النَّجُ: الصب الكثير، وخص بعضهم به صب الماء الكثير، ثجه يثجه ثجًا فثج وانثج وثجثجه فتثجثج، وفي الحديث: « تمام الحج العج والثج ». العج: العجيج في الدعاء، والثج: سفك دماء البدن وغيرها. «لسان العرب»: ثجج.

(۱۳۹) «ضعیف جدًّا»

«المسند» (۲۲٥/۳)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٤٦٦٦)، وابن عدي في «كامله» (٢٩٨/١، ٢٩٨/١)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٨٨١، ٨٨٠، ٨٨١)، كلهم من طرق عن عمر بن محمد، عن أبي عقال به.

قال ابن عدي في الموضع الأول وقد ساقه تحت ترجمة إسماعيل بن عياش: لا يرويه عن عمر بن

محمد، عن أبي عقال غير ابن عياش.

قلت: لكن رواه ابن عدي تحت ترجمة هلال بن زيد أبي عقال من طريق الوليد بن مسلم، عن عمر ابن محمد، وعبد الله بن واقد بن زيد، وصخر بن صدقة جميعًا، عن أبي عقال، فقوله بالانفراد ردَّه بنفسه في الموضع الثاني، لكن لا يضر فمدار الطرق جميعًا تنتهي إلى أبي عقال.

قال ابن الجوزي عقبه: فجميع طرقه تدور على أبي عقال، واسمه هلال بن زيد بن يسار، قال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة، ما حدث بها أنس قط، لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وللحديث طرق أخرى وكلها واهية:

فمنها ما أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۸۷۷)، من طريق بشير بن ميمون، عن عبد الله بن يوسف، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله عليها فأكثر الصلاة، فسئل رسول الله عليها فقال: « مقبرة شهداء عسقلان يزفون إلى الجنة كما تزف العروس إلى روجها».

قال ابن الجوزي: بشير بن ميمون، قال يحيى بن معين: اجتمع الناس على طرح حديثه، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال السعدى: غير ثقة.

وله طريق آخر عن ابن عمر، أخرجه ابن الجوزي أيضًا (٨٧٨)، من طريق حمزة بن أبي حمزة الجعفي، عن عطاء ونافع، عن ابن عمر بلفظ: أن رسول الله وسلى على مقبرة، فقيل له: يا رسول الله، أي مقبرة هذه؟ فقال: « هي مقبرة بأرض العدو يقال لها: عسقلان، يفتحها ناس من أمتي، يبعث الله منها سبعين ألف شهيد، يشفع الرجل في مثل ربيعة ومضر، وعروس الجنة عسقلان ».

قال ابن الجوزي: حمزة بن أبي حمزة، قال أحمد بن حنبل: هو مطروح الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء، ليس يساوي فلسًا. وقال النسائي والدارقطني: هو متروك الحديث. وقال ابن عدي: يضع الحديث. وقال ابن حبان: تفرد عن الثقات بالموضوعات، لا تحل الرواية عنه.

وله شاهد من حديث عائشة أخرجه ابن الجوزي أيضًا (٨٨٢)، من طريق نافع أبي هرمز، عن عطاء، عنها بنحوه.

قال ابن الجوزي: فيه نافع أبو هرمز، قال يحيى: هو كذاب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك.

وقال ابن كثير في «التفسير» (١٨/٢): وهذا الحديث يعد من غرائب «المسند»، ومنهم من يجعله موضوعًا.

وقد حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ينفى الوضع عن الحديث، فأتى بأدلة وشواهد ليذب عن

## ٩٢- قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي «المجْرُوحِينَ»:

أَنْبَأَهُ الْحَسَنُ بِنُ سُفْيَانَ، ثَنَا سُويْدُ بِنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَفْصُ بِنُ مَيْسَرَةَ، ثَنَا حَمْزَةُ ابِنُ أَبِي رَبَاحٍ وَنَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ صَلَّى عَلَى مَقْبَرَةٍ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَقْبَرَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: «هِيَ مَقْبَرَةٌ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ عَلَى مَقْبَرَةٍ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَقْبَرَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: «هِيَ مَقْبَرَةٌ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ عَلَى مَقْبَرَةٍ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَقْبَرَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: «هِي مَقْبَرَةٌ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يُقَالُ لَهَا عَسْقَلَانْ، يَفْتَحُهَا نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، يَبْعَثُ الله مِنْهُ مِنْهَا سَبْعِينَ أَلْفَ شَهِيدٍ، يَشْفَعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي مِثْلُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، وَعَرُوسُ الْجَنَّةِ عَسْقَلَانْ ». (۱۲۰)

# ٩٣- قَالَ أَبُو يَعْلَى فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّ ثَنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا بِشِيرُ بِنُ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا فَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهَا فَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهَا فَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا فَقَالَ: ﴿ أَهْلُ مَقْبَرَةٍ شُهَدَاءِ عَسْقَلَانَ يُزَفُّونَ إِلَى الجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ العَرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا ﴾. (١٤١)

«المسند»، وجَوَّدَ الوضع فيه فقال: وليس فيه ما يحيله الشرع. وانظر تتمة كلامه تحت الحديث الثامن من "القول المسدد".

«المجروحين» (٢٧٠/١)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٥٢/٢)، وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال « (٣٧٩/٢)، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٤٢١/١)، وأورده السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق 3٤أ).

فيه حمزة بن أبي حمزة، قال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالاشياء الموضوعات، كأنه كان المتعمد لها، لا تحل الرواية عنه. وقال ابن معين: لا يساوي فلسًا. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع.

#### (۱٤۱) «موضوع»

«المسند» (١٧٥)، والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق» (٣٠٣)، وابن الجوزي في الموضوعات»

<sup>(</sup>۱٤٠) «موضوع»

# ذِكْرُ مَا وَرَدَ فِي الغُوطَةِ (١٤٢) ودِمَشْقَ وَجَامِعِهَا

# ٩٤- قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ ابنِ جَابِر، حَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ أَرْطَاةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُبَيْرَ بنَ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَظِيَّرُ، قَالَ: « فُسْطَاطُ المسْلِمِينَ يَوْمَ المُلْحَمَةِ الغُوطَةُ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ ». (۱۴۳)

(٢/٢٥)، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (١/٢٠).

قال الخطيب: قال البرقاني: قال الدارقطني: هذا حديث غريب من مسند عمر بن الخطاب. وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه بشير بن ميمون متروك.

(١٤٢) الغوطة: هي الكورة التي منها دمشق، استدارتها ثمانية عشر ميلًا، يحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها، ولاسيما من شمالها، فإن جبالها عالية جدًّا، ومياهها خارجة من تلك الجبال. انظر «معجم البلدان» (٢٤٨/٤)، و»فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكاني (٥/ ٦١٧).

#### (۱٤۳) «صحیح»

«مسند أحمد» (١٩٧/٥)، وأخرجه أبو داود (٤٢٩٨)، والربعي في «فضائل الشام ودمشق» (٣٥)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (١٦٧/٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٥٨٩، ١٣١٣)، والحاكم في «المستدرك» (٤٨٦/٤)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢/٣٠- ٢٣٣)، كلهم من طريق زيد بن أرطاة، عن جبير بن نفير عنه به، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: وهو كما قال، فإن رجاله رجال الشيخين غير زيد بن أرطاة وهو ثقة، وقد رواه عنه: عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، وخالد بن دهقان، وهما ثقتان، وساق ابن عساكر في «تاريخه» عن إبراهيم بن الجنيد، قال: سمعت يحيى بن معين وقد ذكروا عنده أحاديث من ملاحم الروم، فقال يحيى: ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقة بن خالد، عن النبي على السلمين أيام الملاحم دمشق ». وذكر الحافظ ابن عساكر علة في إسناده لكنها لا تضر.

وحاصلها أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر اختلف عليه فيه، رواه عنه: يحيى بن حمزة، وصدقة بن خالد، فأما طريق يحيى بن حمزة فرواه عنه: محمد بن المبارك، وعبد الله بن يوسف، وهشام بن عمار

#### ٩٥ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو المَغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفُوانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بِنُ جُبَيْرِ ابنِ نَفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي وَ النَّبِي وَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: « فَقَالَ: « قَالَ: قُلْتُ: كُلِّي أَوْ بَعْضِي ؟ قَالَ: « فَقَالَ: « فَقَالَ: « فَقَالَ: « قَالَ: قُلْتُ: كُلِي أَوْ بَعْضِي ؟ قَالَ: فَقَالَ: « فَقَالَ: فَلْتُ: كُلِي أَوْ بَعْضِي ؟ قَالَ: فَلْتُ: كُلُي أَوْ بَعْضِي ؟ قَالَ: فَالْتَ بَكُونُ فِي أَمْتِي بَعْضَى » قَالَ: فَلْتُنَانِ مَعْقِلُ وَالثَّالِثَةُ: مُوتَانُ يَكُونُ فِي أَمْتِي وَعَظَّمَهَا، قُلْ أَرْبَعًا، فَتْحُر بَيْتِ المقدسِ » قُلْتُ: اثْنَيْنِ ، « وَالثَّالِثَةُ: مُوتَانُ يَكُونُ فِي أُمِّتِي وَعَظَّمَهَا، قُلْ أَرْبَعًا، فَتْحُر بَيْتِ المقدسِ » قُلْتُ: اثْنَيْنِ ، « وَالوَّابِعَةُ: فِتْنَةً تَكُونُ فِي أُمِّتِي وَعَظَّمَهَا، قُلْ أَرْبَعًا، وَالخَامِسَةُ: يَفِيضُ المالُ فِيكُمْ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى المِثَةَ دِينَارٍ فَيَتَسَخُطُهَا، قُلْ أَرْبَعًا، قُلْ خَمْسًا، وَالسَّادِسَةُ: هُدْنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَةِ وَلَاكُمْ مَثِلًا لَقَالُ لَهَا: الغُوطَةُ، فِي مَدِينَةً يُقَالُ لَهَا:

على الجادة بالإسناد المذكور آنفًا فلم يختلف عليه فيه، وأما طريق صدقة بن خالد فاختلف عليه فيه، رواه أبو مسهر عنه موافقًا لرواية الجماعة، وخالفهم هشام بن عمار فرواه عن صدقة مرسلًا، ورواية الجماعة أصح. وقال الألباني في «صحيح الجامع» (٢١١٦): صحيح.

#### (۱٤٤) «صحیح»

«مسند أحمد» (٢٥/٦)، وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٧٤٢)، والطبراني في «الكبير» (٢/١٨) وم ٢٧)، وفي «مسند الشاميين» (٩٣٤)، والربعي في «فضائل الشام ودمشق» (١١٦)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٥٦)، وأبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» (٢٣٣/١ - ٢٣٥)، كلهم من طريق صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عنه به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٢٢أ).

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه ابن منده في «الإيمان» (١٠٠٠)، بنفس الإسناد، لكن بغير ذكر الشاهد المعني هنا، وقال عقبه: هذا إسناد صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد، حديث

#### ٩٦ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَالَ أَبُو الحُسَينِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَر بنِ أَحْمَدَ، نَا جَدِّي أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ ابنِ يَحْيَى بنِ حَمْزَةَ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زِيَادِ ابنِ يَحْيَى بنِ حَمْزَةَ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زِيَادِ بنِ غَبْدِ اللهِ بنِ عَنْ عَمْرو بنِ جَابِر (۱۴۰) الحَضْرَمِي، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرو بنِ جَابِر (۱۴۰) الحَضْرَمِي، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

## ٩٧- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا أَبُو اليَمَانِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بِنِ جُبَيْرِ ابنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلِّ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَيَّا لِللهِ وَيَّا لِللهِ وَيَّا لَكُهُ اللهِ وَيَّا لَكُهُ اللهِ وَيَّا لَهُ اللهِ وَيَا فَعَلَيْكُمْ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا قَالَ: « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ الشَّامُ، فَإِذَا خُيِّرتُمُ المنازِلَ فِيهَا فَعَلَيْكُمْ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا وَمِشْقُ، فَإِنَّهُ المَسْلِمِينَ مِنَ الملاحِمِ، وَفُسْطَاطُهَا مِنْهَا بِأَرْضٍ يُقَالَ لَهَا الْغُوطَةُ». (١٤٧)

السلب للقاتل. وصحح ابن عساكر هذا الإسناد والذي قبله في «تاريخه» (٢٣٥/١)، فقال: وكلا القولين في إسناده صحيح. وقال الألباني في «فضائل الشام ودمشق» (٣٠): صحيح.

(١٤٥) في «المطبوع»: جعفر. والصواب ما أثبتناه، وعمرو بن جابر الحضرمي مشهور بروايته عن جابر، وله عنه مناكير، وكذبه بعض أهل العلم، وهو شيعي غال، وانظر «التهذيب».

(۱٤٦) «إسناده ضعيف»

«تاریخ دمشق» (۱/۲٤۳).

قلت: وإسناده ضعيف؛ عمرو بن جابر متهم، وتقدم الكلام عنه، وعبد الرحمن الإفريقي ضعيف في حفظه، كما قال الحافظ.

(۱٤۷) «ضعيف»

«مسند أحمد بن حنبل» (٢٠/٤)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣٦/١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٣٠٧/١)، كلاهما من طريق أحمد به، وقال ابن الجوزي: لا يصح.

قلت: في إسناده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وانظر «الميزان» (٣٣٥/٧)، وقال الهيثمي في «المجمع»

# ٩٨- قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بِنِ الْمَشْعَعِ مَنِ فَيْهُ بِنَ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الولِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعَ مِنَ فَيْهُ بِنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَكْثُرُ أَبْدَالًا، وَأَكْثُرُ مَسَاجِدَ، وَأَكْثُرُ زُهَادًا، المَدُنِ أَهْلًا، وَهِي تَكُونُ لِأَهْلِهَا مَعْقِلًا، وَأَكْثُرُ أَبْدَالًا، وَأَكْثُرُ أَبْدَالًا، وَأَكْثُرُ مَسَاجِدَ، وَأَكْثُرُ زُهَادًا، وَأَكْثُرُ مَالًا، وَأَكْثُرُ رِجَالًا، وَأَقَلُ كُفَّارًا، أَلَا وَإِنَّ مِصْرَ أَكْثُرُ المدُن فَرَاعِنَةً، وَأَكْثُر وَاللهَ عَلْمُ اللهُ وَأَقُلُ كُفُّارًا، أَلَا وَإِنَّ مِصْرَ أَكْثُرُ المدُن فَوَاعِنَةً، وَأَكْثُر كُفُورًا، وَأَكْثُرُ مَالًا، وَأَكْثُرُ لِبَاءً وَفُجُورًا وَسِحْرًا وَشَوًا، فَإِذَا عُمِّرَتْ أَكْنَافُهَا بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمُ الخَلِيفَة الزَّائِدَ البُنْيَانِ وَالأَعْورَ الشَّيْطَانَ وَالأَخْرَمَ الغَضْبَانَ، فَوَيْلٌ لِأَهْلِهَا مِنْ عَلَيْهِمُ الخَلِيفَة الزَّائِدَ البُنْيَانِ وَالأَعْورَ الشَّيْطَانَ وَالأَخْرَمَ الغَضْبَانَ، فَوَيْلٌ لِأَهْلِهَا مِنْ أَنْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ اللهِ وَيَعْدُ ( ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا أَ وَهَلَ خُبَرِينَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مَرْبُوعُ الشَّاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ الله وَلِكَ الخَلِيفَة بِالعِرَاقِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مَرْبُوعُ اللّهَ الْكَوْدُ فَي الْعَرَاقِ مِنْ أَشْيَاعِهِ الْعَرَاقِ مَنْ أَشْهَا أَلْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا المَوْدِيقَ مِنْ أَهُلَ البَيْتِ، فَيَمْلَأُ الأَرْضَ عَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا المَوْدِيثَ . ... المَدِيقَة الوَدَ كَرَبَاقِي الخَدِيثَ . ... المَدِينَ المَدِيثَ . ... المَدِينَ المَودِيثَ ... المَدِيثَ ... المَدِينَ ... المَدِينَ ... المَدِيثَ ... ... المَدْدِيثَ ... المَدينَ ... المَدينَ ... المَدينِ المَدينَ المَدينَ عَلَيْهُ المَالْمَةُ اللهُ المَدينَ المُعَلِيفُهُ المَدِيثَ المُعَلِيفُهُ المُؤْورَ الشَيْعُ المُؤْلِقُولُ المُؤْمِلُ المَدينِ المَدينَ المَالمُولُولُ المَالِهُ المَالِهُ المُؤْلِقُ المُعَلِيثُ المُؤْلُولُ المُعْرَالُ المَالْمُولُ المَعْمُور

<sup>(</sup>٢٨٩/٧): رواه أحمد، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في «المشكاة» (٢٢٦٩).

<sup>(</sup>۱٤۸) سبأ: ۱۷.

<sup>(</sup>۱٤۹) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٧٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٢٨٦)، من طريق هشام بن خالد به مختصرًا.

وإسناده ضعيف؛ الوليد مدلس تدليس تسوية، ولم يصرح في السند كله، وابن جابر هو عبد الرحمن ابن يزيد، وعبد الله بن عامر هو ابن لحي؛ كلاهما ثقة، وقال الألباني في «فضائل الشام ودمشق» (١٨): منكر.

٩٩ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ عُمَرَ الإِمَامُ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الأَذْرُعِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ إِبَرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ خَالِدٍ، عَنِ الوَلِيدِ بِن مُسْلِم، عَن ابْن جُرَيْج، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ أبيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيٌّ بِنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَارَاتِ بِدِمَشْقَ، فَقَالَ: « بِهَا جَبَلٌ يُقَالُ لَهُ: قَاسِيُون، فِيهِ قَتَلَ ابنُ آدَمَ أَخَاهُ، وَفِي أَسْفَلِهِ مِنَ الغَرْبِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ، وَفِيهِ أَوَى عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ مِنَ اليَهُودِ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ أُتَّى مَعْقِلَ رُوحِ اللهِ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى وَدَعَا لَمْ يَرُدَّهُ الله تَعَالَى خَائِبًا ». فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُ لَنَا؟ قَالَ: « هُو بالغُوطَةِ، مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، وَأَزيدُكُمْ أَنَّهُ جَبَلٌ كَلَّمَهُ الله تَعَالَى، وَفِيهِ وُلِدَ أَبِي إِبْرَاهِيمُ، فَمَنْ أَتَى ذَلِكَ الموْضِعَ فَلَا يَعْجَزْ فِي الدُّعَاءِ». فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَانَ لِيَحْيَى بنِ زَكَريًّا مَعْقِلٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ احْتَرَسَ فِيهِ يَحْيَى مِن هَذَا الرَّجُل مِنْ عَادٍ- وَقَالَ ابْنُ الْأَكْفَانِي: احْتَرَسَ فِيهِ يَحْيَى بنُ زَكَرِيًّا مِنْ هَدَّارٍ رَجُلِ مِنْ عَادٍ - فِي الغَارِ الَّذِي تَحْتَ دَم ابْنِ آدَمَ المقْتُولِ، وَفِيهِ احْتَرَسَ إِليَاسُ النَّبِيُّ وَ مِنْ مَلِكِ قَوْمِهِ، وَفِيهِ صَلَّى إِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَأَيُّوبُ، فَلا تَعْجَزُوا فِي الدُّعَاءِ فِيهِ فِإِنَّ الله ﴿ إِنَّالَ أَنْزَلَ عَلَيَّ: ﴿ آدْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُرْ ۚ ﴾ (١٥٠). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَبِّ يَسْمَعُ الدُّعَاءَ أَمْ كَيْفَ ذَلِكَ؟ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَانِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴿ ﴿ (١٥١) (١٥٢)

<sup>(</sup>۱۵۰) غافر: ۳۰.

<sup>(</sup>١٥١) البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>۱۵۲) «منکر»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٩٠)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢٨/٣- ٣٢٩)، من طريقه، وعزاه في «كنز العمال» إلى تمام الرازي في كتاب «فضل مغارة الدم» قال: ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذرعي، حدثني من أثق به، ثنا محمد بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن

## ١٠٠ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي القَاسِمِ الشَّحَّامِيَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْبَأَنَا الْحَاكِمُ أَبُو أَجْمَدَ الْحَافِظُ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ السَّمْطِ، عَنْ رَجُلٍ، هِشَامُ ابنُ عَمَّارٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو الولِيدِ بنُ مُسْلِمٍ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بنُ السَّمْطِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اللهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اللهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اللهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اللهُ عَنْ مَائِشَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَبْرَيلُ عَلَى قَدْرِ الغُوطَةِ ». (١٥٣)

# ١٠١ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الأَذْرُعِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ عَبْدِ الصَمَدِ، وَأَحْمَدُ بِنُ المُعَلَّى، وَسُلَيْمَانُ بِنُ أَيُوبَ بِنِ حَذْلَم، وَأَحْمَدُ بِنُ إِبَرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ المُعَلَّى، وَسُلَيْمَانُ بِنُ أَيُوبَ بِنِ حَذْلَم، وَأَحْمَدُ بِنُ إِبَرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَرْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَرْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَرْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ مَضَامً: سَعِيد، وغَيْرُهُم مِنْ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ: سَمِعْنَا هِشَامَ بِنَ عَمَّادٍ ... قَالَ هِشَامُ: سَعِيد، وغَيْرُهُم مِنْ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ: سَمِعْنَا هِشَامَ بِنَ عَمَّادٍ ... قَالَ هِشَامُ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَرْفَعُ الحَدِيثَ إِلَى وَهْبِ بِنِ مُنَبَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: « وَسَمِعْتُ مَنْ يَرْفَعُ الحَدِيثَ إِلَى وَهْبِ بِنِ مُنَبَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: « اجْتَمَعَ الكُفَّارُ يَتَشَاوَرُونَ فِي أَمْرِي ». يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَّا لِي يَقُولُ: « اجْتَمَعَ الكُفَّارُ يَتَشَاوَرُونَ فِي أَمْرِي ». فَقَالَ النَّبِيُ وَيَّالِكُ ذَا لَيْتَنِي بِالغُوطَةِ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، حَتَى آتِي المَوْضِعَ فَقَالَ النَّبِيُ وَيَالِكُ ذَهِ يَا لَيْتَنِي بِالغُوطَةِ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، حَتَّى آتِي المَوْضِعَ

عروة بن رويم به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٦٢ب).

قال في «كنز العمال» (٣٨٢٠٢): في هذا الإسناد علتان: الرجل المبهم، وتدليس الوليد بن مسلم، وأنا أخشى أن يكون هذا الحديث موضوعًا.

قلت: وابن جريج أيضًا فاحش التدليس.

وقال الألباني في تحقيقه لكتاب «فضائل الشام ودمشق» (١٩): منكر.

<sup>(</sup>۱۵۳) «منکر»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (٣٤٢/٢)، وعزاه السيوطي في «الدر» لابن عساكر، وقال: سنده ضعيف.

قلت: وفيه رجل مبهم، والحديث فيه مناكير، يزيد بن السمط قال الذهبي في «الميزان» (٤٧٧/٤): هذا حديث منكر.

مُسْتَغَاثَ الْأَنْبِيَاءِ، حَيْثُ قَتَلَ ابْنُ اَدَمَ أَخَاهُ، فَأَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُهْلِكَ قَوْمِي إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ». فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اثْتِ بَعْضَ جِبَالِ مَكَّةَ فَأْوِ إِلَى بَعْضِ غَارَاتِهَا، فَإِنَّهَا مَعْقِلُكَ مِنْ قَوْمِكَ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى بَعْضِ غَارَاتِهَا، فَإِنَّهَا مَعْقِلُكَ مِنْ قَوْمِكَ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَتَيَا الْجَبَلَ فَوَجَدَا غَارًا كَثِيرَ الدَّوَابِ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ رَعَى اللَّهُ مَّ لَا تَنْسَاهَا لأَبِي بَكْرٍ ». (١٥٤) النَّهُمُّ لَا تَنْسَاهَا لأَبِي بَكْرٍ ». (١٥٤)

#### ١٠٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

<sup>(</sup>۱۵٤) «منکر»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٩٩)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٣٦/٢)، من طريقه، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٦٣أ).

وإسناده منقطع كما ترى؛ هشام أرسله عن وهب بن منبه، وقد انتقد بعض أهل العلم على هشام تلقنه أحاديث لم يسمعها. قال أبو داود: كان فضلك يدور بدمشق على أحاديث أبي مسهر وأحاديث الشيوخ يلقنها هشام بن عمار فيحدثه بها، وكنت أخشى أن يفتق في الإسلام فتقًا.

انظر «تهذيب الكمال» (٣٠/٣٠- ٢٤٩)، وقال الألباني في «فضائل الشام ودمشق» (٢١): منكر. (١٥٥) «رجاله ثقات»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۲/۲۲).

ورجاله ثقات؛ يحيى بن أبي عمرو السيباني ثقة، ونوف البكالي عَمَّر ومات في التسعين، فإدراك السيباني له وسماعه منه قائم.

## ١٠٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي الحُسَيْنِ البَجَلِي، أَنَا أَحْمَدُ بنُ عُمَيْرِ بنِ يُوسُف، نَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بنُ عَامِرٍ، نَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِر، عَنْ مُحْوَل؛ أَنَّهُ سَأَل رَجُلًا أَيْنَ يَسْكُنُ ؟ قَالَ: الغُوطَة، قَالَ لَهُ مَكْحُولُ: مَا يَمْنَعُكَ مَكْحُول؛ أَنَّهُ سَأَل رَجُلًا أَيْنَ يَسْكُنُ ؟ قَالَ: الغُوطَة، قَالَ لَهُ مَكْحُولُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْكُنَ دِمَشْقَ؛ فَإِنَّ البَرَكَة فِيهَا مُضَعَّفَةٌ. (١٥٠١)

# ١٠٤ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ المعَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيِّ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، قَالَ: لمَّا أَمَرَ الوَلِيدُ ابنُ عَبْدِ الملكِ بِبِنَاءِ مِسْجِدِ دِمشْقَ وَجَدُوا فِي حَائِطِ المَسْجِدِ القِبْلِيِّ لَوْحًا مِنْ حَجَر فِيهِ كِتَابُ نَقْشٍ، فَأَتُوا بِهِ الوَلِيدَ، فَبَعَثَ إِلَى الرُّوم فَلَمْ يَسْتَخْرِجُوهُ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى العَبْرَانِيِّينَ فَلَمْ يَسْتَخْرِجُوهُ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى مَكَانِ بدِمشْقَ مِنْ بَقيَّةِ الأَشْنَانِ فَلَمْ يَسْتَخْرِجُوهُ، فَدُلُّ عَلَى وَهْب بن مُنَبَّهٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَخْبَرَهُ بِمَوْضِع ذَلِكَ اللَّوْح، فَوَجَدُوهُ فِي ذَلِكَ الحَائِطِ، وَيُقَالُ: ذَلِكَ الحَائِطُ بِنَاءُ هُودِ النَّبِي وَأَيْكُم، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَهْبٌ حَرَّكَ رَأْسَهُ وَقَرَأُهُ، فَإِذَا هُوَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، ابْنَ أَدَمَ لَوْ رَأَيْتَ يَسِيرَ مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِكَ لَزَهَدتَّ فِي طَويل مَا تَرْجُو مِنْ أَمَلِكَ، وَإِنَّمَا تَلْقَى نَدَمَكَ، لَقَدْ زَلَّتْ بِكَ قَدَمُكَ، وَأَسْلَمَكَ أَهْلُكَ وَحَشَمُكَ، وَانْصَرَفَ عَنْكَ الحَبِيبُ، وَوَدَّعَكَ القَريبُ، ثُمَّ صِرْتَ تُدْعَا فَلَا تُجيبُ، فَلَا أَنْتَ إِلَى أَهْلِكَ عَائِدٌ، وَلَا فِي عَمَلِكَ زَائِدٌ، فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ يَوْم القِيَامَةِ، وَقَبْلَ الحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ، وَقَبْلَ أَنْ يَحِلُّ بِكَ أَجَلُكَ، وَتُنْزَعُ مِنْكَ رُوحُكَ، فَلَا يَنْفَعُكَ مَالٌ جَمَعْتُهُ، وَلَا

<sup>(</sup>۱۵٦) «رجاله ثقات»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۰۲/۱).

ورجاله ثقات، وقد سبقت الترجمة لهم، وانظر فهارس الرجال.

وَلَدٌ وَلَدتُهُ، وَلَا أَخُ تَرَكْتُهُ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى بَرْزَخِ الثَّرَى، وَمُجَاوَرَةِ المؤلَى، فَاغْتَنِمِ الحَيَاةَ قَبْلَ المَوْتِ، وَالقُوَّةَ قَبْلَ الضَّعْفِ، وَالصَّحَّةَ قَبْلَ السَّقَمِ، قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالكَظْمِ، وَيُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ العَمَلِ، وَكُتِبَ فِي زَمَانِ سُلَيْمَانَ بِنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (۱۵۷).

## ٥٠١ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخَ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ فِي كَتَابِهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ عَلِيٍّ الأَصْبَهَانِيُّ عَنْهُ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ عَلِيٍّ الأَصْبَهَانِيُّ عَنْهُ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الذَّكُوانِي، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَر ابنِ حَيَّانَ، أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: مَسْجِدُ دِمَشْقَ خَطَّهُ

«فضائل الشام ودمشق» (٦٢)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩٩/٢- ٢٤٠)، من طريق أحمد بن معلى به.

قلت: وإسناده محتمل إلى الوليد، وأبو التقي الحمصي هو هشام بن عبد الملك بن عمران، قال أبو حاتم: كان متقنًا في الحديث. وهو من رجال «التهذيب»، وانظر «السير» (٣٠٣/١٢).

وأحمد بن المعلى صدوق كما قال الحافظ.

والحسن بن حبيب هو الإمام، مفتي دمشق ومسندها، المشهور بالحصائري، ترجم له الذهبي في «السير» (٢٨٣/١٥).

وشيخ المصنف هو عبد الرحمن بن عمر بن نصر الشيباني ترجم له الذهبي في «السير» (٢٦٢/١٧)، وقال: الشيخ العالم المؤدب ... وله أجزاء مروية ولم يقع لي حديثه إلا بنزول.

قلت: ويشهد لهذا الأثر ما ذكره المسعودي في «مروج الذهب» (١/١١)، حيث ساق الأثر من وجه أخر وقال عقبه: فأمر الوليد أن يكتب بالذهب على اللازورد في حائط المسجد: ربَّنَا الله، لا نعبد إلا الله، أمر ببناء هذا المسجد، وهدم الكنيسة التي كانت فيه عبد الله الوليد أمير المؤمنين في ذي الحجة سنة سبع وثمانين. وهذا الكلام مكتوب بالذهب في مسجد دمشق إلى وقتنا هذا، وهو سنة اثنتين وثلاثمئة.

<sup>(</sup>۱۵۷) «إسناده قوي»

أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ، وَكَذَلِكَ مَسْجِدُ حِمْصَ، وَأَمَّا مَسْجِدُ مِصْرَ (١٥٨) فَإِنَّهُ خَطَّهُ عَمْرو بنُ العَاصِ زَمَنَ عُمَرَ. (١٥٩)

# ١٠٦ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ عُمَرَ الإِمَّامُ، حَدُّثَنَا أَبُو الميْمُونِ بِنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الميْمُونِ بِنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُعَلِّي، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عُتْبَةَ، عَنْ يُونِينَ بِنِ مُيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، قَالَ: كُلُّ مَا يَبْنِيهِ العَبْدُ

(١٥٨) مصر: سميت مصر بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح عليه وهي من فتوح عمرو بن العاص في أيام عمر بن الخطاب وَ وَ الله عُنه بنا يكتنف مصر من مبدئها في العرض إلى منتهاها جبلان أجردان غير شامخين متقاربان جدًّا في وضعهما، أحدهما في ضفة النيل الشرقية، وهو جبل المقطم، والآخر في الضفة الغربية منه، والنيل منسرب فيما بينهما من لدن مدينة أسوان إلى أن ينتهيا إلى الفسطاط، ثم تتسع مسافة ما بينهما وتنفرج قليلًا، ويأخذ المقطم منها شرقًا، فيشرف على فسطاط مصر، ويغرب الآخر، فتتسع أرض مصر من الفسطاط إلى ساحل البحر الرومي الذي عليه الفرما وتنيس ودمياط ورشيد والإسكندرية. «معجم البلدان» (٥/١٦٠).

(۱۵۹) «إسناده حسن»

«تاریخ دمشق» (۲٤٦/۲).

قلت: إسناده حسن؛ إسحاق هو ابن إسماعيل الرملي صدوق، كما قال الحافظ.

وعبد الله بن محمد بن جعفر هو الإمام، أبو الشيخ محدث أصبهان، صاحب كتاب «العظمة» و»السنة» وغيرهما، ترجمه الذهبي في «السير» (٢٧٦/١٦).

وعبد الرحيم بن محمد ترجمه الذهبي في «السير» (٦٠٨/١٧)، وقال: الشيخ الإمام المعمر بقية المسندين.

وعبد الرحيم بن على الأصبهاني ترجمه الذهبي في «السير» (٧٥/٢٠)، وقال: الإمام الحافظ العدل.

وشيخ ابن عساكر هو الحسن بن أحمد بن الحسن أبو على الحداد مترجم له أيضًا في «السير» (٣٠٣/١٩)، وقال: الشيخ الإمام المقرئ المجوّد المحدِّث المعمّر مسند العصر.

فِي الدُّنْيَا يُحَاسَبُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا بِنَاءً فِي دِمَشْقَ. (١٦٠)

# ١٠٧ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الحَارِثِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عِمَارَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّه قَالَ: وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بِغُوطَةِ دِمَشْقَ فِي قَرْيَةٍ يُقَالَ لَهَا: بَرَزَةُ (١٦١)، فِي جَبَلٍ يُقَالَ لَهُ: قَاسيونُ (١٦٢). (١٦٣)

(١٦٠) «إسناده صالح»

«فضائل الشام ودمشق» (٧٩)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥٢/١، ٢٥٣)، من طريق سليمان بن عتبة به.

إسناده صالح إلى كعب، عمران بن أبي جميل قال أبو حاتم: صالح الحديث.

(١٦١) برزة: هي حي من أحياء مدينة دمشق الحديثة الضم وليس الإنشاء، ضمت في نهاية الخمسينيات، حيث أنها كانت عبارة عن قرية على حدود المدينة من جهتها الشمالية يعود تاريخها إلى ما يوازي دمشق نفسها؛ سميت بهذا الاسم نسبة للصحابي الجليل أبي برزة الأسلمي، وهناك قبور أثرية كان يكتشفها الأفراد في ما يعرف الآن بالضاحية، وقد تم إبلاغ الدولة بأمرها مرات عدة، لكن تم تجاهل الأمر لصالح وزارة الدفاع، ومن ثم ضاحية الأسد، وهذه القبور تعود إلى الحقبتين الرومانية و الأرامية، يوجد في برزة مقام إبراهيم الخليل، وهي تعتبر حاليًا من أكثر أحياء دمشق سكانًا مع الأحياء النظامية والعشوائية التي بنيت على أراضيها مثل: مساكن برزة، وحي تشرين، وعش الورور. انظر: "ويكيبيديا" الموسوعة الحرة.

(١٦٢) قاسيون: وهو الجبل المشرف على مدينة دمشق وفيه عدة مغاور، وفيها آثار الأنبياء وكهوف، وفي سفحه مقبرة أهل الصلاح، وهو جبل معظم مقدس يروى فيه آثار وللصالحين فيه أخبار. «معجم البلدان» ( ٤/ ٣٣٥).

(۱٦٣) «مرسل»

«فضائل الشام ودمشق» (١٠٤)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦٤/٦) من طريق تمام به، وفي (٣٢٦/٢) من طريق أحمد بن عمارة به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٦٠).

قلت: وإسناده ضعيف ومتنه منكر.

## ١٠٨ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللهِ بَنُ الْأَكْفَانِي، وَعَبْدُ الكَرِيمِ بنُ حَمْزَةَ، قَالَا: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدُ العَوْيزِ بنُ أَحْمَدُ، أَنبَأَنَا تَمَّامُ الرَّازِي، وَعَبْدُ الوَهَّابِ الميدَانِي، قَالَا: أَنْبَأَنَا أَبُو الحَارِثِ أَحْمَدُ بنُ المعلَّى، قَالَ تَمَّامُ، الحَارِثِ أَحْمَدُ بنُ المعلَّى، قَالَ تَمَّامُ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى وَأَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بنُ سِنَانَ إِجَازَةً، أَنْبَأَنَا ابْنُ المعلَّى، قَالَ تَمَّامُ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى وَأَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بنُ سِنَانَ إِجَازَةً، أَنْبَأَنَا ابْنُ المعلَّى، قَالَ تَمَّامُ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بنُ عَبْدِ اللهِ ابنِ الحَارِثِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ المازِنِي، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بنُ بنُ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَارِنِي، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بنُ أَلِي الحَوَارِي، أَنْبَأَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ المَعَلَّى، أَنْبَأَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي الحَوَارِي، أَنْبَأَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ المَعَلَّى، أَنْبَأَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي الحَوَارِي، أَنْبَأَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ المَعلَى، أَنْبَأَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي الحَوَارِي، أَنْبَأَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ المَعَلَى، قَالَ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَدُ أَشَدَّ شُوقًا إِلَى الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ لِمَا يَرُونَ مِنْ حُسْنِ مَسْجِدِهَا.

# ١٠٩ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدُ الكَرِيمَ بَنُ حَمْزَةَ بنِ الخَضِرِ السُّلَمِي، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ

مكحول الشامي يرسل عن أصحاب النبي رضي الله قل أبو حاتم: سألت أبا مسهر، هل سمع مكحول من أحدٍ من أصحاب النبي و قل عنه عندي إلا أنس بن مالك.

والوليد بن مسلم يدلس ويسوي، وقد عنعن.

وقد طعن ابن عساكر في متن هذه الرواية فقال عقبها: كذا في هذه الرواية، والصحيح أن إبراهيم ولد بكُوثي من إقليم بابل أرض العراق.

(۱٦٤) «إسناده ضعيف»

«تاريخ دمشق» (٢٤٦/٢)، وفي (٣٩/١٣)، من طريق الحسن بن إلياس أبو علي - حدث عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، روى عنه أبو بكر بن البرامي - قرأت على أبي محمد السلمي، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد، أنا تمام بن محمد، أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج، نا الحسن بن إلياس، نا أبو أمية، نا أحمد بن أبي الحواري، نا الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان به.

قلت: والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وأحمد بن أبي الحواري هو الإمام الزاهد شيخ أهل الشام، وهو في «التهذيب» وغيره، وأبو أمية الراوي عنه لم أعرفه، وأحمد بن المعلى هو أبو بكر الدمشقي صدوق من رجال «التهذيب».

بنِ أَحْمَدَ الكِتَّانِي، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ، أَنَا الكِلَابِي، نَا ابْنُ جُوصَا، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ مَحْمُود، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا مُحَمَّدُ ابنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِي، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيز أَخْبَرَهُ، قَالَ: خَيْرُ فَوَارِس تُظِلُّ السَّمَاءُ فَوَارِسٌ مِنْ قَيْسٍ، يَخْرُجُونَ مِنْ غُوطَةِ دِمَشْقَ، يُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ. (١٦٥)

#### ١١٠ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو العَشَائِرِ مُحَمَّدُ بنُ الخَلِيلِ بنِ فَارِسِ العَبْسِي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم ابنُ أَبِي العَلاءِ، أَنْبَأَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ عَمْرو بنِ مُهَاجِرٍ - وَكَانَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الوَلِيدِ بن عَبْدِ الملِكِ- أَنَّهُمْ حَسِّبُوا مَا أَنْفَقُوا - وَقَالَ القَيْسِي: مَا أَنْفِقَ- عَلَى الكَرْمَةِ الَّتِي فِي قِبْلَةِ مَسْجِدِ دِمشْقَ فَكَانَ سَبْعِينَ أَلْفَ دِينَار، قَالَ أَبُو قُصَى: وَحَسَبُوا مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَسْجِدِ دِمشْقَ فَكَانَ أَرْبَعَمِئَةِ صُنْدُوق، فِي كُلِّ صُنْدُوقِ ثَمَانِيةً وَعِشْرُونَ أَلْفَ دِينَار، وَأَتَاهُ حَرَسُهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنينَ، إِنَّ أَهْلَ دِمشْقَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ الوَلِيدَ أَنْفَقَ الأَمْوَالَ فِي غَيْرِ حَقَّهَا، فَنَادَى بِـ «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»، وَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا إِنَّهُ بَلَّغَنِي حَرَسِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ الوَلِيدَ أَنْفَقَ الأَمْوَالَ فِي غَيْر حَقِّهَا، أَلَا يَا عَمْرَو بنَ مُهَاجِر، قُمْ فَأَحْضِرْ مَا تَمْلِكُ مِنَ الْأَمْوَالِ مِنْ بَيْتِ المالِ. قَالَ: فَأَتَتِ البِغَالُ تَدْخُلُ بِالمالِ وَتُصَبُّ فِي القُبَّةِ عَلَى الأَنْطَاع حَتَّى لَمْ يُبْصِرُ مَنْ فِي الشَّام مَنْ فِي القِبْلَةِ، وَلَا مَنْ فِي القِبْلَةِ مَنْ فِي الشَّام، وَقَالَ: الموَازِينِ. فَأَتَتِ الموَازِينُ يَعْنِي القبَابِينَ فَوُزِنَتِ الْأَمْوَالُ، وَقَالَ لِصَاحِب الدِّيوَانِ: أَحْضِرْ مَنْ قِبَلَكَ مِمَّنْ يَأَخْذُ رِزْقَنَا، فَوَجَدُوا ثَلَاثَمِئَةَ أَلْفِ أَلْفٍ فِي جَمِيع

<sup>(</sup>۱٦٥) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۷۲/۱).

وفي إسناده رجل مجهول (رجل من خثعم).

الأَمْصَارِ، وَحَسَبُوا مَا يُصِيبَهُمْ، فَوَجَدُوا عِنْدَهُ رِزْقَ ثَلَاثِ سِنِينَ، فَفَرِحَ النَّاسُ وَكَبُرُوا وَحَمِدَ الله تَعَالَى، وَقَالَ: إِلَى مَا يَذْهَبُ هَذِهِ- زَادَ القَيْسِيُ: الثَّلاثُ- وَكَبُرُوا وَحَمِدَ الله تَعَالَى، وَقَالَ القيسِي: قَدْ أَتَانَا- الله بِمِثْلِهِ وَمِثْلِهِ، أَلَا وَإِنِّي رَأَيْتُكُمْ وَقَالَا: السِّنِينَ قَدْ أَتَى- وَقَالَ القيسِي: قَدْ أَتَانَا- الله بِمِثْلِهِ وَمِثْلِهِ، أَلَا وَإِنِّي رَأَيْتُكُمْ يَا أَهْلَ دِمِشْقَ تَفْخَرُونَ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدَكُمُ الخَامِسُ، فَانْصَرَفُوا شَاكِرينَ . (١٦٦)

### ١١١ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: وَمَدَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حِيطَانُ مَسْجِدِ دِمَشْقَ مِنْ بِنَاءِ هُودٍ صَلِيَ ، وَمَا كَانَ مِنَ الفُسَيْفِسَاءِ فَهُو مِنْ بِنَاءِ الوَلِيدِ بن عَبْدِالملكِ. (١٦٧)

<sup>(</sup>۱۲۲) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (٢٦٨/٢)، وأورده الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣٢/٦- ٣٣)، والسيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٩).

قلت: إسناده ضعيف؛ وأفته الوليد بن مسلم يدلس التسوية وقد عنعن فيه، عمرو بن المهاجر ثقة، وأبو القاسم بن أبي العلاء مسند دمشق، ترجم له الذهبي في «السير» (١٢/١٩)، وشيخ ابن عساكر هو أبو العشائر محمد بن الخليل المعروف بالكردي، ترجم له ابن عساكر في «تاريخه» (٢٥/٥٢)، والذهبي في «السير» (٢٩٤/٢٠)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. (١٦٧) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٦٩)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣٩/٢) من طريق أبي بكر أحمد بن عبد الله البرامي به.

قلت: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم، عمرو بن عبد الرحمن لم أجد له ترجمة، وكذا أبوه، وأبو بكر البرامي ذكره ابن عساكر في «تاريخه» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

### ١١٢ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ جَعْفَر المِيدَانِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الرَّبْعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الدَّحْدَاحِ، حَدَّثَنَا طَاهِرُ بنُ عَبْدِ السَّلَامِ التَّنُّوخِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا أَنُّهُمْ لَمَّا فَتَحُوا دِمَشْقَ فِي أَيَّامٍ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مَعْفَهُ وَ وَجَدُوا حَجَرًا فِي أَنَّهُمْ لَمَّا فَتَحُوا دِمَشْقَ فِي أَيَّامٍ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مَعْفَهُ وَ وَجَدُوا حَجَرًا فِي أَنَّهُمْ لَمَّا فَتَحُوا دِمَشْقَ فِي أَيَّامٍ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مَعْفَوا إِلَى النَّصَارَى فَلَمْ يَقْرَءُوهُ، وَإِلَى جَيْرُونَ، مَكْتُوبُ عَلَيْهِ بِاليُونَانِيَّةِ، قَالَ: فَبَعَثُوا إِلَى النَّصَارَى فَلَمْ يَقْرَءُوهُ، وَإِلَى اليَهُودِ فَلَمْ يَقْرَءُوهُ، فَجَاءُوا بِرَجُلٍ يُونَانِيٍّ فَقَرَأُهُ، فَإِذَا فِيْهِ مَكْتُوبُ: دِمَشْقُ جَبَّارَةُ اللهُ الجَبَارِةُ تَبْنِي، وَالقُرُودُ تُخْرِبُ، الآخِرُ شَرِّ الآخِورُ شَرِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ (١٦٨) الجَبَابِرَةُ تَبْنِي، وَالقُرُودُ تُخْرِبُ، الآخِرُ شَرِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ (١٦٨)

### 11٣ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ عَبْدِ الملكِ بنِ المغيرةِ المقرِئُ مَوْلَى الوَلِيدِ بنِ عَبْدِ الملكِ، عَنْ أَبِي عَبْدُ الملكِ، عَنْ أَبِي المغيرةِ: أَنَّهُ دَخَلَ يَوْمًا عَلَى الوَلِيدِ بنِ عَبْدِ الملكِ فَرَاهُ مَغْمُومًا، فَقَالَ: مَا أَبِيهِ المغيرة؛ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَاوَدَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المؤمنينَ، مَا سَبِيلُكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: يَا مُغِيرَةً، إِنَّ المسْلِمِينَ قَدْ كَثُرُوا، وَقَدْ ضَاقَ بِهِمُ المسْجِدُ، وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَى هَوُلَاءِ النَّصَارَى أَصْحَابُ هَذِهِ الكَنيسة لِنُدْ حِلُهَا فِي المسْجِدِ، فَأَبُوا عَلَيْنَا، وَقَدْ أَقْطَعْتُهُمْ النَّصَارَى أَصْحَابُ هَذِهِ الكَنيسة لِنُدْ حِلُهَا فِي المسْجِدِ، فَأَبُوا عَلَيْنَا، وَقَدْ أَقْطَعْتُهُمْ قَطَائِعَ كَثِيرَةً وَبَذَلْتُ مَالًا فَامْتَنَعُوا عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ المَغِيرَةُ: يَا أَمِيرَ المؤمنينَ، لَا السَّيْفِ، وَبَابُ الجَابِيةِ (11) تَغْتَمُ، قَدْ دَخَلَ خَالِدُ بنُ الولِيدِ مِنْ بَابِ الشَّرْقِي بِالسَّيْفِ، وَبَابُ الجَابِيةِ (11)

<sup>(</sup>۱٦۸) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٤٠)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٥٢/٢٤) من طريق عبد الوهاب بن جعفر الميداني به.

وفي إسناده أشياخ مبهمون لا يعرفون.

<sup>(</sup>١٦٩) الجابية: قرية من أعمال دمشق ، ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في

دَخَلَ مِنْهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ بالأُمَانِ فَمَاسَحَهُمْ إِلَى أَي مَوْضع بَلَغَ السَّيْفُ، فَإِنْ كَانَ لَنَا فِيهِ حِقٌّ أَخَذْنَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَنَا فِيهِ حَقٌّ دَارَيْنَاهُمْ حَتَّى نَأْخُذَ بَاقِي الكَنِيسَةَ فَنُدْخِلُهُ فِي المسْجِدِ. فَقَالَ لَهُ: فَرَّجَّتَ عَنِّي، فَتَوَلَّ أَنْتَ هَذَا. قَالَ: فَتَوَلَّاهُ، فَبَلَغَتِ المسحَةُ إِلَى سُوقِ الرَّيْحَانَ حَتَّى حَاذَ مِنَ القَنْطَرَةِ الكَبيرَةِ بأَرْبَعَةِ أَذْرُع وَكُسْرِ بِالذُّرَاعِ القَاسِمِي، فَإِذَا بَاقِي الكَنِيسَةِ قَدْ دَخَلَ فِي المسْجِدِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِم، فَقَالَ لَهُمْ: هَٰذَا حَقُّ قَدْ جَعَلَهُ الله لَنَا، لَمْ يَصِل المسْلِمُونَ فِي غَصْب وَلَا ظُلْم، بَلْ نَأْخُذُ حَقَّنَا الَّذِي جَعَلَهُ الله لَنَا. فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ، أَقَطَعْتَنَا أَرْبَعَ كَنَائِسَ، وَبَذَلْتَ لَنَا مِنَ المالِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا أُمِيرَ المؤْمِنِينَ، أَنْ تَتَفْضًلَ بِهِ عَلَيْنَا فَافْعَلْ. فَامْتَنَعَ عَلَيْهِمْ حَتَّى سَأَلُوهُ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ فَأَعْطَاهُمْ كَنِيسَةَ حُمَيْدِ بن دُرَّةٍ، وَكَنِيسَةً أُخْرَى جَنْبَ سُوقِ الجُبْن، وَكَنِيسَةَ مَرْيَم، وَكَنِيسَةَ المصْلَبَةِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الوَلِيدَ بَعَثَ إِلَى المسْلمِينَ لِهَدْم الكَنِيسَةِ، وَاجْتَمَعَ النَّصَارَى فَقَالَ لِلْوَلِيدِ بَعْضُ الْأَقْسَاءِ، وَالْفَأْسُ عَلَى كَتِفِهِ، وَعَلَيْهِ قِبَاءُ خَزٌّ سَفَرْجَلِي، وَقَدْ شَدَّ بِخِرْقَةِ قِبَائِهِ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ مِنَ الشَّاهِدِ يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ. فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ مَا أَضَعُ فَأْسِي إِلَّا فِي رَأْسِ الشَّاهِدِ، وَإِنَّهُ صَعِدَ. فَأُوَّلُ مَنْ وَضَعَ فَأَسَهُ فِي هَدْم الكنيسة الوَلِيدُ، وَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي هَدْم الكَنِيسَةِ، وَكَبَّرَ النَّاسُ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتِ، وَزَادَهَا

شمالي حوران، وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية فيه حيات صغر نحو الشبر عظيمة النكاية يسمونها أم الصويت، وفي هذا الموضع خطب عمر مَوْفَاتُهُ عَنْ خطبته المشهورة، وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع ويقال لها: جابية الجولان أيضًا «معجم البلدان» (١٠٦/٢).

(۱۷۰) «إسناده ضعيف»

«فضائل الشام ودمشق» (٧١)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥٥/٢- ٢٥٦) من طريق عام به، وعبد القادر الدمشقي في «الدارس في تاريخ المدارس» (٢٨٩/٢- ٢٩٠) من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الملك به.

# ١١٤ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ بنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ حَلْبَسٍ، وَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ حَلْبَسٍ، قَالَ: يَا غُوطَة، إِنْ عَجَزَ الغَنِيُّ قَالَ: يَا غُوطَة، إِنْ عَجَزَ الغَنِيُّ أَنْ يَشْبَعَ مِنْكِ خُبْزًا، لَمْ يَعْجَزِ المِسْكِينُ أَنْ يَشْبَعَ مِنْكِ خُبْزًا، (١٧١)

### ١١٥ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي »فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مُحَمَّدِ الحَضْرَمِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ لَهِيعَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ شَجرَةَ، قَالَ: دِمَشْقُ هِيَ الرَّبُوةُ (١٧٢) المبَارَكَةُ. (١٧٣)

قلت: وإبراهيم بن عبد الملك ترجم له ابن عساكر في «تاريخه» (٤٢/٧)، وقال: سقت له خبرًا في بناء الجامع، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأبوه عبد الملك ترجم له أيضًا ابن عساكر (١٧٢/٣٧)، وذكر أنه روى عنه ابنه إبراهيم فقط، فالإسناد ضعيف.

(۱۷۱) «إسناده منقطع»

«فضائل الشام ودمشق»(٩٤)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٤٣/٢، ٣٤٨/٢٦) من طريقه.

قلت: ابن حلبس بينه وبين عيسى عربي مفاوز فهو منقطع.

(۱۷۲) الربوة: ما ارتفع من الأرض وجمعها رُبَى، وبدمشق في لحف جبل على فرسخ منها موضع ليس في الدنيا أنزه منه؛ لأنه في لحف جبل تحته سواء نهر بَرَدَى، وهو مبني على نهر تُورى، وهو مسجد عال جدًّا، وفي رأسه نهر يزيد يجري ويصب منه ماء إلى سقايته وإلى بركة، وفي ناحية ذلك المسجد كهف صغير يُزار. «معجم البلدان» (۲۹/۳).

(۱۷۳) «ضعیف»

«فضائل الشام ودمشق» (٣٩)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ /٢٠٥). وإسناده ضعيف لعدة علل: ابن لهيعة سيئ الحفظ ومدلس، وقد عنعن.

وفي الإسناد من لم أقف له على ترجمة كابن حمزة، وفيه من لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا: فخالد بن

### ١١٦ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، جَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَنسٍ، حَدَّثَنَا المَنْذِرُ بِنُ نَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا المَنْذِرُ بِنُ نَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ مُعْاذٍ، حَدَّثَنَا المَنْذِرُ بِنُ نَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ عَمْرو بِنْتِ مَرْوَانَ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، أَنَّ وَاثِلَةَ بِنَ الأَسْقَعِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَمْرو بِنْتِ مَرْوَانَ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، أَنَّ وَاثِلَةَ بِنَ الأَسْقَعِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَمْرو بِنْتِ مَرْوَانَ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، أَنَّ وَاثِلَةَ بِنَ الأَسْقَعِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ مَنْ بَابِ المسْجِدِ الَّذِي يَلِي جَيْرُونَ (١٧٠١)، فَلَقِيَ كَعْبَ الأَحْبَارِ، فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةً: أُرِيدُ بَيْتَ المقْدِسِ. قَالَ: تَعَالَ حَتَّى أُرِيكَ مَوْضِعًا فِي هَذَا المَسْجِدِ، مَنْ صَلَّى فِيهِ فَكَأَنَّمَا صَلَّى فِي بَيْتِ المقْدِسِ. قَالَ: فَذَهَبَ فَوْمِ هَا بَيْنَ البَابِ الأَصْغَرِ الَّذِي يَحْرُجُ مِنْهُ الوَالِي إِلَى الحَنْيَةِ - يَعْنِي القَنْطَرَةَ فَي هَذَا المَسْجِدِ، مَنْ صَلَّى فِيهِ فَكَأَنَّمَا صَلَّى فِي بَيْتِ المقْدِسِ. قَالَ: المَقْدِسِ. قَالَ: مَنْ صَلَّى فِيهِ مَكَأَنَّمَا صَلَّى فِي بَيْتِ المقْدِسِ. قَالَ: المَعْدِسِ. قَالَ: مَنْ صَلَّى فِيهِ مَمْ لِيلَةُ الْوَالِي إِلَى الحَنْيَةِ - قَالَ: مَنْ صَلَّى فِيهَا بَينَ هَاتَيْنِ فَكَأَنَمَا صَلَّى فِي بَيْتِ المقْدِسِ. قَالَ الْعَرْبِيَّةَ - قَالَ: وَاللهِ إِنَّهُ لَمَجْلِسِى وَمَجْلِسُ قَوْمِى. قَالَ: هُو ذَاكَ . (١٧٠)

محمد الحضرمي ترجم له ابن عساكر في «تاريخه» (١٦/ ١٨٥)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأما الراوي عنه فهو تمام بن محمد الرازي الحافظ الثقة، وانظر ترجمته في «السير» (٢٨٩/١٧).

(١٧٤) جيرون: بالفتح قال ابن الفقيه: ومن بنائهم جيرون عند باب دمشق في بناء سليمان بن داود مرجم على يقال: إن الشياطين بنته، واسم الشيطان الذي بناه: جيرون، فسمي به، وقال آخر من أهل السير: إن حصن جيرون بدمشق بناه رجل من الجبابرة يقال له: جيرون، وقال أبو عبيدة: جيرون عمود عليه صومعة، هذا قولهم، والمعروف اليوم: أن بابًا من أبواب الجامع بدمشق وهو بابه الشرقي يقال له: باب جيرون، وقال قوم: جيرون هي دمشق نفسها، وقال الغوري: جيرون قرية الجبابرة في أرض كنعان. «معجم البلدان» (٢٣١/٣).

(۱۷۵) «ضعیف»

«فضائل الشام ودمشق» (٦٥)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٥/٢)، من طريق أحمد ابن أنس به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٦١ب).

وإسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يسم، والأثر ضعفه ابن كثير، فقال في «البداية والنهاية» (٩/٩٧): وهذا أيضًا غريب جدًّا ومنكر، ولا يعتمد على مثله.

#### ١١٧ - قَالَ الفَسَوِيُّ فِي «المعْرِفَةِ وَالتَّارِيخ»:

قَرَأْتُ فِي صَفَائِحَ فِي قِبْلَةِ مَسْجِدِ دِمشْقَ صَفَائِحُ مُذْهَبَةً بِلازورد: ﴿ اللّهُ لَآ إِلَهُ اللّهُ وَ اللّهُ مَا أَلْ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللّهُ هُو اللّهَ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ لِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لّهُ مَا بَيْنَ اللّهُ وَحْدَهُ وَمَا خَلْفَهُم اللهُ وَحْدَهُ وَدِينُنَا الإِسْلَامُ، مَن ذَا اللّهِ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلّا إِيّاهُ ، رَبّنَا اللهُ وَحْدَهُ ، وَدِينُنَا الإِسْلَامُ ، وَنَبَيْنَا مُحَمَّدٌ ، أَمَرَ بِبُنْيَانِ هَذَا المسْجِدِ وَهَدَمَ الكَنيسَةَ الّتِي كَانَتْ فِيهِ عَبْدُ اللهِ وَنَبِينَا مُحَمَّدٌ ، أَمَرَ بِبُنْيَانِ هَذَا المسْجِدِ وَهَدَمَ الكَنيسَةَ الّتِي كَانَتْ فِيهِ عَبْدُ اللهِ الوَلِيدُ أَمِيرُ المؤمنِينَ فِي ذِي القِعْدَةِ مِنْ سَنَةِ سِتَّ وَثَمَانِينَ ، فِي ثَلَاثِ صَفَائِحَ ، الوَلِيدُ أَمِيرُ المؤمنِينَ فِي ذِي القِعْدَةِ مِنْ سَنَةِ سِتَّ وَثَمَانِينَ ، فِي ثَلَاثِ صَفَائِحَ ، وَفِي الوَلِيدُ أَمِيرُ المؤمنِينَ فِي ذِي القِعْدَةِ مِنْ سَنَةِ سِتَّ وَثَمَانِينَ ، فِي ثَلَاثِ صَفَائِحَ ، الوَلِيدُ أَمِيرُ المؤمنِينَ فِي ذِي القِعْدَةِ مِنْ سَنَةِ سِتَّ وَثَمَانِينَ ، فِي ثَلَاثِ صَفَائِحَ ، وَفِي الوَّابِعَةِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَلَيمِينَ إِلَى آخِرِهَا، ثُمَّ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ، قَالَ أَبُو وَفِي الزَّابِعَةِ إِلَى آخِرِهَا، ثُمَّ عَبَسَ إِلَى آخِرِهَا، ثُمَّ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَقَدِمْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَأَيْتُ هَذَا قَدْ مُحِي ، وَكَانَ هَذَا قَبْلَ المامُون (١٧٧١).

#### ١١٨ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي الحُسَينِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّازِي، أَخْبَرَنِي أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ ابنُ جَعْفَر بنِ أَحْمَدُ بنِ مَحْمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَمْزَةَ الحَضْرَمِي، نَا جَدِّي أَحْمَدُ بنُ جَعْفَر بنِ يَحْيَى بنِ حَمْزَة الحَضْرَمِي، نَا جَدِّي أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَمْزَة، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَمْزَة، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَمْزَة، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ شُريح المعَافِرِي، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ أَبِي بنُ شُريح المعَافِرِي، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ أَبِي سَالِم الجَيْشَانِي، قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى المدينَةِ أَسْأَلُ عَنْ عِلْمِ الأَحْدُاثِ، فَقِيلَ سَالِم الجَيْشَانِي، قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى المدينَةِ أَسْأَلُ عَنْ عِلْمِ الأَحْدُاثِ، فَقِيلَ

<sup>(</sup>١٧٦) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>١٧٧) الفاتحة: ٢-٣.

<sup>(</sup>۱۷۸) «المعرفة والتاريخ» (٣٣٩/٣)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧٠/٢)، بإسناده إلى الفسوي وابن كثير في «البداية والنهاية» (١٧٠/٩)، وعبد القادر الدمشقي في «الدارس في تاريخ المدارس» (٢٩٤/٢)، وذكره السيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٦أ).

لِي: أَيْنَ أَنْتَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ فِإِنَّهُ كَانَ صُعْلُوكًا (١٧٩) فَرَّعَهُ أَبُوهُ لِذَلِكَ، قَالَ: نَعَمْ فَسَلُونِي عَمَّا لِذَلِكَ، قَالَ: نَعَمْ فَسَلُونِي عَمَّا لِذَلِكَ، قَالَ: نَعَمْ فِسَلُونِي عَمَّا لِذَلِكَ، قَالَ: نَعَمْ بِهِ، فَواللهِ لَوْ شِئْتُ لَأَخْبَرْتُكُمْ بَالسَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُونَ فِيهَا مِنْ مِصْرَ. قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَخْبِرْنِي وَحِرْ لِي. قَالَ: نَعَمْ إِنَّكَ لَنْ تَبْرَحَ مُؤَامًّا بِكَ مَا لَمْ قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَخْبِرْنِي وَحِرْ لِي. قَالَ: نَعَمْ إِنَّكَ لَنْ تَبْرَحَ مُؤَامًّا بِكَ مَا لَمْ يَأْتِ أَهْلَ المَشْرِقِ أَهْلُ المَعْرِبِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ خَفَقَ الدِّينُ، وَخَفَقَتِ السُّنَةُ، وَأَقَلُ المَعَاهَدِينَ وَوَقَعَتْ بَيْنَ العَرَبِ البَغْضَاءُ، فَأَقَلُ المَوْمِنِينَ مَنْ يَحْجِزُهُ إِيمَانُهُ، وَأَقَلُ المَعَاهَدِينَ مَنْ يَحْجِزُهُ إِيمَانُهُ، وَأَقَلُ المَعَاهَدِينَ مَنْ يَكْجُوزُهُ إِيمَانُهُ، وَأَقَلُ المَعَاهَدِينَ مَنْ يَكُفّهُ سَاعِيهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْكُنَ السَّرَواتِ (١٨٠١) فَكُنْ بِهَا، وَإِنْ عَجَزْتَ فَالطُورَ (١٨١) ، أَوْ سَرَقَ مَارِنٍ ، فَإِذَا أَقْشَعَتْ شَيْئًا أَبَيْتَ فَالإِسْكَنْذَرِيَّةَ، فَإِن عَجَزْتَ فَالطُورَ (١٨١) ، أَوْ سَرَقَ مَارِنٍ ، فَإِذَا أَقْشَعَتْ شَيْئًا أَبَيْتَ

(١٧٩) الصَّعْلُوك: الفقير الذي لا مال له، زاد الأزهري: ولا اعتماد، وقد تصعلك الرجل إذا كان كذلك. «لسان العرب»: صعلك.

<sup>(</sup>١٨٠) السروات: ثلاث سراة بين تهامة ونجد، أدناها الطائف، وأقصاها قرب صنعاء، والطائف من سراة بني ثقيف، وهو أدنى السروات إلى مكة، ومعدن البرم هو السراة الثانية، وهو في بلاد عدوان، والسراة الثالثة أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من المغرب، وعلى نجد من المشرق. انظر «معجم البلدان» (٢٣١/٣).

<sup>(</sup>١٨١) جبل الطور: يقع شرق جنوب شرق الناصرة، ويسمى جبل طابور أيضًا، وهو جبل صغير مساحته ٢٦م٢، منعزل، يرتفع فوق الأراضي السهلية المحيطة به ٤٦٠م، وترقى قمته إلى ٥٦٣م فوق سطح البحر، يتميز عن غيره من مرتفعات منطقة الناصرة التي يقع على بعد ٨كم إلى الشرق منها بكونه تضريسيًا مشرفًا على مساحات كبيرة من الجزء الشمالي من فلسطين، فقمته تطل على بحيرة طبرية في الشمال الشرقي، وعلى وادي الأردن في الشرق، وجبال الجليل في الشمال، وجبل الكرمل وكتلة أم الفحم في الجنوب الغربي، وعلى أراضي جنين وبيسان وتلالهما في الجنوب، وتكسو الجبل اليوم مساحات صغيرة من أشجار البلوط.

وتقوم عند نهاية الجبل الشمالي الغربي قرية دبورية العربية التي تخرج منها طريق متعرجة إلى القمة، وقد أحسن استغلال هذه الميزة الاستراتيجية الطبيعية له، فأقيمت على قمته مراكز المراقبة والحصون.

وقد احتله اليهود في سنة ١٣٨٧ه ١٩٦٧م، وهم يرفضون الجلاء عنه، ويستميتون في التمسك به، وكان قبل ذلك من أراضي مصر، هو وكل صحراء سيناء المحتلة اليوم.

اللَّعْنَ، وَأَصَابَ المَا مُومَةَ، وَذَاتَ الأَصَابِعِ ذَنَابَاتِهَا، فَعَلَيْكَ بِالفَحْصِ (١٨٢) - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ شُرَيْحِ: سَمِعْتُ أَبَا قُبَيْلٍ يَزْعُمُ أَنَّ المَا مُومَةَ أَبْيَاتُ الأَشَاغِرِ بِدِمَشْقَ يُومَأُ بِهَا، وَذَاتَ الأَصَابِعِ حَرْلَانُ ثُمَّ رَجَعَ الحَدِيثُ إِلَى يَزِيدَ بنِ أَبِي بِدِمَشْقَ يُومَأُ بِهَا، وَذَاتَ الأَصَابِعِ حَرْلَانُ ثُمَّ رَجَعَ الحَدِيثُ إِلَى يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ فِي الفَحْصِ - قَالَ: وَهِيَ الغُوطَةُ، قَالَ: فَإِنَّهَا فُسْطَاطٌ (١٨٣) لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا الْمَتَنَعَبِ الحَمْرَاءُ وَالبَيْضَاءُ، وَضَنَّ الأَوْلِيَاءُ عَنِ الأَوْلِيَاءِ، فَعَلَيْكَ بِمَدِينَةِ الأَسْبَاطِ، فَإِنَّ العَافِيَةَ تَجُوزُهَا كَمَا يَجُوزُ السَّيْلُ الدِّمَنَ (١٨٠١) لَوْ أَرَى أَنِّي أُدْرِكُ ذَلِكَ لَسَبَقَ رَحِيلِي خَبَرِي، وَلَا أَنْتَ تَدْرِكُهُ - يَعْنِي بِمَدِينَةِ الأَسْبَاطِ بَانيَاسَ (١٨٥٠). (١٨٦١)

وفي اتفاقية صلح عقدت قبل سنوات بين مصر والعدو نص على أن تجلو إسرائيل عن كل سيناء بما فيها الطور، وقد جلا الإسرائيليون عنه وعن كل سيناء في نيسان سنة ١٩٨٢م الموافق شهر رجب سنة ١٤٠٢ه. «الموسوعة الفلسطينية» (١٢٥/٣).

(۱۸۲) الفحص: بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره صاد مهملة بالمغرب من أرض الأندلس، مواضع عدة تسمى الفحص، وسألت بعض أهل الأندلس ما تعنون به فقال: كل موضع يسكن سهلًا كان أو جبلًا بشرط أن يزرع نسميه فحصًا، ثم صار علمًا لعدة مواضع، والفحص ناحية كبيرة من أعمال طليطلة ثم عمل طلبيرة، والفحص أيضًا إقليم من أقاليم أكشونية، والفحص أيضًا إقليم بإشبيلية، وفحص الأجم حصن منيع من نواحي إفريقية، وفحص سورنجين بطرابلس. «معجم البلدان» (٢٦٨/٤).

(١٨٣) الفُسطاط: بيت من شعر، وفيه لغات: فسطاط وفستاط وفساط، وكسر التاء لغة فيهن، وفسطاط مدينة مصر حماها الله تعالى، والفُسَّاط والفِسَّاط والفُسْطاط والفِسْطاط ضرب من الأبنية. «لسان العرب»: فسط.

(١٨٤) الدَّمْنة: الموضع الذي يلتبد فيه السرقين، وكذلك ما اختلط من البعر والطين عند الحوض فتلبد. «لسان العرب»: دمن.

(١٨٥) بانياس: من أعمال منطقة الجولان، وتقع بالقرب من الحدود الفلسطينية على مسيرة ٢٥ كم للشمال الغربي من القنيطرة عاصمة المنطقة، وينبع منها نهر الأردن، وهي أقصى الينابيع شرقًا، وكانت تسمى قديًا مدينة بان على اسم أحد آلهة اليونان، ومنه اشتق الاسم الحديث. «موسوعة بلادنا فلسطن» (١/١٣- ٦٤).

(۱۸٦) «منکر»

### 119 - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

وَجَدتُ بِخَطِّ أَبِي الحُسَينِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِي، أَخْبَرَنِي أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنِ عَجْفَر بِنِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَمْزَةَ الدَّمَشْقِي، نَا جَدِّي أَحْمَدُ ابنُ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى، نَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بِنِ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِي، عَنْ طُعْمَةَ بِنِ عَمْرِو الجَعْفَرِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَابِطِ الجُمَحِي، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو الجَعْفَرِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَابِطِ الجُمَحِي، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ: إِنَّ لِي رَحِمًا وَقَرَابَةً، وَإِنَّ مَنْزِلِي قَدْ نَبَا قَلْ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ: إِنَّ لِي رَحِمًا وَقَرَابَةً، وَإِنَّ مَنْزِلِي قَدْ نَبَا فَلْ : قُلْتُ لِعِبْدِ اللهِ بِعَدِ اللهِ بَعْدِ اللهِ عَلْمُ بِمَدِينَةِ الأَسْبَاطِ بَانِيَاسَ، فَإِنَّهَا مُبَارَكَةُ السَّهْلِ بِي بِالعِرَاقِ (١٨٠٧) وَالحِجَازِ (١٨٨١)، قَالَ: أَرْضَى لَهُ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي وَلِولَدِي، عَلَيْكَ دِمَشْقَ، عَلَيْكَ دِمَشْقَ، ثُمُّ عَلَيْكَ بِمَدِينَةِ الأَسْبَاطِ بَانِيَاسَ، فَإِنَّهَا مُبَارَكَةُ السَّهْلِ مِي بِالعِرَاقِ (١٨٤)، وَالْخَبْرِ الدَّعَبْرِ الدَّعْنِ وَالفِضَّةِ، نَقَلَ اللهُ عَنْهَا أَهْلَهَا حِينَ وَالْخَبِلِ، يَعِيشُ أَهُلُهَا بِغَيْرِ الحَجَرَيْنِ الذَّهِ فِ وَالفِضَّةِ، نَقَلَ اللهُ عَنْهَا أَهْلَهَا حِينَ وَالْمَوْلِ بَعَيْلُ سَاكِنُهَا، يَعِيشُ مِنْ بَرَّهَا وَبَحْرِهَا، وَإِذَا وَقَعَتِ الفِتَنُ كَانَتْ بِهَا أَخَفَّ مِنْهَا لَا لَعْتَلُ اللهِ عَيْلُ سَاكِنُهَا، يَعِيشُ مِنْ بَرَّهَا وَبَحْرِهَا، وَإِذَا وَقَعَتِ الفِتَنُ كَانَتْ بِهَا أَخَفَ مِنْهَا أَنْهُا مَوْلِنَا مَنْ بَلِكَ بَبَرَكَتَتْ بِهَا أَخَفَ مِنْهَا لَا لَوْمَلُ مَا الْفَتَنُ كَانَتْ بِهَا أَخَفَ مِنْهَا أَنْ الْبَرَكَةَ عَشْرُ بَرَّهَا وَبَعْرِهِ الْوَالْوَقَعَتِ الفِتَنُ كَانَتْ بِهَا أَخَفَ مَنْهَا أَنْهُ الْمُؤْمِلُ الللهُ الْمَالِهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُ الْمُؤْمِلِ الْمَلْوَا لَوْمَا وَالْمَالَوْلُ الْمَلْمُ الْمَالَوْمُ الْمَالِمُ الْمَلْوَا لَالْمُلْكُولُ الْقَالَ اللّهُ الْمُقَالِقُ الْمَلْكُولُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمُ

«تاریخ دمشق» (۲٤١/۱).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف سيئ الحفظ، وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتلهي الدمشقي؛ قال الحافظ في «اللسان» (٨٨٨): له مناكير، وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وحدث عنه أبو الجهم المشعراني ببواطيل، وهو ضعيف.

(١٨٧) العراق: الإقليم المعروف من بلاد العرب، والعراق هو البلاد التي يمر فيها نهرا دجلة والفرات ثم شط العرب إلى البحر، وكان يقسم إلى عراق العرب، وهو ما غرب دجلة والشط، وعراق العجم، وهو ما شرق دجلة والشط، وعندما فتح المسلمون العراق في عهد عمر أصبح منطلقًا لفتوحات عظيمة؛ شملت فارس والسند وبعض بلاد الهند وأذربيجان وما وراء النهرين سيحون وجيحون. «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» (ص ٢٠٢).

(١٨٨) الحجاز: سمي حجازًا؛ لأنه يحتجز بالجبال، والحجاز جبل ممتد حال بين الغور غور تهامة ونجد، فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهما، قال الخليل: سمي الحجاز حجازًا؛ لأنه فصل بين الغور والشام وبين البادية. «معجم البلدان» (٢٥٢/٢).

فِي غَيْرِهَا فَاتَّخِذْهَا وَارْتَدْ بِهَا، فَوَاللهِ لَفَدَّانٌ بِهَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ عِشْرِينَ بِالوَهَطِ (١٨٩)، وَالوَهَطُ بِالطَّائِفِ (١٩٠).

### ١٢٠ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

وَقَالَ أَبُو الحُسَيْنِ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَنَا جَدِّي، نَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بِنِ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بِنُ كيسَانَ الدِّمَشْقِي، قَالَ: لِقِيتُ يَزِيدَ بِنَ شَجَرَةَ الرُّهَاوِي، فَقُلْتُ: إِنِّي أَرَدتُ أَنْ آتِي الدِّمَشْقِي، قَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ فِي دِمَشْقَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهَا، إِنَّ فَلَسْطِينَ، قَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ فِي دِمَشْقَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهَا، إِنَّ فَلْسُطِينَ، قَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ فِي دِمَشْقَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهَا، إِنَّ عَبْلُ النَّاسِ إِذَا اضْطَرَبَ كَانَتْ عِصْمَتُهُمْ، وَإِنَّ أَهْلَهَا مَدْفُوعُ عَنْهُمْ، وَإِنَّهُ لَا يِنْزِلُ عَنْهُمْ. (١٩١١)

<sup>(</sup>۱۸۹) وهط: بفتح أوله وسكون ثانيه وطاء مهملة، والوهط: المكان المطمئن المستوي، ينبت العضاه والسمر والطلح، وبه سمي الوهط، قال أبو حنيفة: إذا أنبت الموضع العرفط وحده سمي وهطًا، وقال ابن الأعرابي: عرش عمرو بن العاص بالوهط ألف ألف عود كرم على ألف ألف خشبة ابتاع كل خشبة بدرهم، وقال ابن موسى: الوهط قرية بالطائف على ثلاثة أميال من وج كانت لعمرو بن العاص. «معجم البلدان» (٥/٤٤٤).

<sup>(</sup>۱۹۰) «منکر»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۲٤۹).

وفي إسناده أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتلهي الدمشقي؛ قال الحافظ في «اللسان» (٨٨٨): له مناكير، قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وحدث عنه أبو الجهم المشعراني ببواطيل. وتقدم.

<sup>(</sup>۱۹۱) «منکر»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲ (۲۴۳).

في إسناده أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتلهي، وهو منكر الحديث، سبق الكلام عليه. وابن لهيعة ضعيف، وتقدم الحديث عنه.

#### ١٢١ - وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

نَا يَحْيَى بنُ حَمْزَةَ، نَا عَاصِمُ بنُ رَجَاءِ بنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزَ، قَالَ: قَالَ لِي رُوَيْفَعُ بنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِي، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ: اسْكُنْ فَلَسْطِينَ مَا اسْتَقَامَتِ العَرَبُ، فَإِذَا نَادَوْا بِشِعَارِ الجَاهِلِيَّةِ فَاسْكُنْ دِمَشْقَ، وَشَرْقُهَا خَيْرٌ مِنْ غَرْبِهَا. (١٩٢)

#### ١٢٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَاريخ دِمشْقَ»:

(١٩٣) إرَم: ذات العماد أو مدينة الألف عمود كما تسمى باللغات الأوروبية، قيل إنها قبيلة ضربها الله بغضبه لكثرة خطاياها، وحسب خبراء الآثار يعتقد أن عمر هذا الأنقاض يعود لنحو ٣٠٠٠ سنة ق.م. وإرَم ذات العماد هي مدينة عربية مفقودة تقع في القسم الجنوبي لشبه الجزيرة العربية في اليمن، ويذكر أنها كانت مدينة غنية، وكانت تشكل مركزًا تجاريًا هامًا في منطقة الشرق القديم، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم، حيث ذكر في القرآن أن سكانها كانوا من العرب البائدة من قبيلة عاد، ويذكر بعض الباحثين أن ملك هذه المدينة كان يدعى شدّاد بن عاد حيث أنه أراد أن يقيم الجنة الموعودة في الأرض، ويقال: إن لهذا الملك أخ اسمه شداد بن عاد.

<sup>(</sup>۱۹۲) «منکر»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١ /٢٤٣)، والكلام عليه كسابقه.

أَعْيُنِ: عَبْدُ اللهِ بنُ عَلِيٍّ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المطَّلِبِ، عَيْنُ بنُ عَيْنِ بنِ عَيْنِ بنِ عَيْنِ. (١٩٤)

### ١٢٣ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَخْيَى بنِ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَدِّي أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ يَحْيَى بنِ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهديرِ، قَالَ: مَنْزِلٌ فِي دِمَشْقَ خَيْرٌ مِنْ عَشْرَةٍ مَنَازِلَ فِي غَيْرِهَا مِنْ أَرْضِ حِمْصَ، وَمِنْ وَمَنْزِلٌ فِي غَيْرِهَا مِنْ أَرْضِ حِمْصَ، وَمَنْزِلٌ دَاخِلَ دِمَشْقَ خَيْرٌ مِنْ عَشْرَةٍ مَنَازِلَ بِالفَرَادِيسِ، وَإِيَّاكَ وَأَرْبَاضِهَا (١٩٥٠)؛ فَإِنَّ فِي شُكْنَاهَا الْهَلَاكَ. (١٩٦٠)

<sup>(</sup>۱۹٤) «منکر»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١٧/١- ١٨)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٢٠أ).

في إسناده أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتلهي الدمشقي، منكر الحديث، سبق الكلام عليه. (١٩٥) الرَّبَضُ: ما ولي الأرض من البعير إذا برك والجمع الأرباض. «لسان العرب»: ربض.

<sup>(</sup>۱۹٦) «منکر؛

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٨٠)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/٢٥٠)، من طريقه. وفي إسناده أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتلهي الدمشقي؛ قال الحافظ في «اللسان» (٨٨٨): له مناكير، قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وحدث عنه أبو الجهم المشعراني ببواطيل. وتقدم.

### ١٢٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَالَ: وَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ يَحْيَى بنِ حَمْزَةَ، نَا جَدِّي أَحْمَدُ ابنُ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدِ بنِ أَحْمَدُ ابنُ مُحَمَّدٍ بنِ أَبِيهِ يَحْيَى بنِ حَمْزَةَ، نَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ ابنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ يَحْيَى، قَالَ: قَالَ لِي عُبَيْدُ بنُ عَبْدِ اللهِ ابنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ يَحْيَى، قَالَ: قَالَ لِي عُبَيْدُ بنُ يَعْلَى – وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ المقدِسِ كَانَ بِعَسْقَلَانَ وَكَانَ عَالِمًا –: ارْحَلْ مِنْ فَلَسْطِينَ، وَالحَقْ بِدِمَشْقَ؛ فَإِنَّ بَرَكَاتِ الشَّامِ كُلَّهَا مَسُوقَاتٌ إِلَى دِمَشْقَ. (١٩٧)

<sup>(</sup>۱۹۷) «منکر»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۲۵۲).

وفي إسناده أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتلهي الدمشقي له مناكير، وسبق الكلام عليه.

# بَابُ ذِكْرِ البِنَاءِ بِدِمشْقَ

1٢٥ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُّو بَكْرٍ أَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ البرَامِي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ البحضرِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، مُحَمَّدُ بِنُ الخضرِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، مُحَمَّدُ بِنُ الخضرِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ الجُهنِي، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ الجُهنِي، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: وَدِمشْقَ أَوَّلُ حَائِطُ حَران (١٩٨) وَدِمشْقَ وَجْهِ الأَرْضِ بَعْدَ الطُّوفَانِ حَائِطُ حَران (١٩٨) وَدِمشْقَ وَبَابِلَ (١٩٩).

<sup>(</sup>۱۹۸) حران: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ديار مُضر، بينها وبين الرها يوم، وبين الرقة يومان، وهي على طريق الموصل والشام والروم، انظر معجم البلدان» (۲۷۱/۲).

<sup>(</sup>١٩٩) بابل: بكسر الباء اسم ناحية من مدينة العراق العظيمة ذات التأريخ المجيد، المشهورة بحدائقها: «حدائق بابل المعلقة» وكانت إحدى عجائب الدنيا القديمة السبع، تقع آثار بابل بين النهرين، وهي إلى الفرات أقرب، في الجنوب من بغداد، وإلى الشرق من كربلاء، بجوار مدينة الحلة، والطريق الغربية بين بغداد والبصرة تمر بآثار بابل، وقيل: بابل الكوفة، قيل: بابل العراق، وقيل: بابل دنباوند، ويقال: إن أول من سكنها نوح عليه السلام، وهو أول من عمرها، وكان قد نزلها بعقب الطوفان، فسار هو ومن خرج معه من السفينة إليها لطلب الدفء، فأقاموا بها وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح. انظر «معجم البلدان» (٢٩٧/١).

<sup>(</sup>۲۰۰) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٨١)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/١)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٤١/٤)، والألوسي في «روح المعاني» (٧٣/١٢).

وهو من إسرائيليات كعب.

# بَابُ الجِبَالِ المقَدَّسَةِ بِالشَّام

## ١٢٦ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَنسٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَعْينَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَعْينَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ المَخَارِقِ بِنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ جَابِرٍ الشَّعْبَانِي، قَالَ: كُنْتُ مَعَ يَزِيدَ، عَنِ المَخَارِقِ بِنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ جَابِرٍ الشَّعْبَانِي، قَالَ: هَاهُنَا قَتَلَ كَعْبِ الأَحْبَارِ عَلَى جَبَلِ دَيْرِ مَرَّانَ فَرَأَى لَمْعَةً سَائِلَةً فِي الجَبَلِ، فَقَالَ: هَاهُنَا قَتَلَ ابْنُ أَدَمَ أَخَاهُ، هَذَا أَثَرُ دَمِهِ جَعَلَه الله فَحَلَّا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَمُصَلَّى لِلمُتَّقِينَ. (٢٠١١)

# غَزْو النَّبِيِّ عَيِّ أَرْضَ الشَّام

### ١٢٧ - قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ وَيَظِيْرُ فِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بَعْ فَلُ اللهِ وَيَظِيْرُ : ﴿ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ، وَإِنْ قُتِلَ غَزْوَةٍ مُؤَّتَةً لَا يَعْفِرُ فَعَبْدُ اللهِ بِنُ رَوَاحَةً ». قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ فَالتَمَسْنَا جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بِنُ رَوَاحَةً ». قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ فَالتَمَسْنَا

«فضائل الشام ودمشق» (٩٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٣١/٢، ٣٣١)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق١٩٠ب)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٦١/٣) عنه.

(٢٠٢) قال الحافظ في «الفتح» (٥٨٣/٧): قال ابن إسحاق: هي بالقرب من البلقاء، وقال غيره: هي على مرحلتين من بيت المقدس. ويقال: إن السبب فيها أن شرحبيل بن عمرو الغساني وهو من أمراء قيصر على الشام - قتل رسولا أرسله النبي عَلَيْهُ إلى صاحب بصرى، واسم الرسول الحارث بن عمير، فجهز إليهم النبي عَلَيْهُ عسكرًا في ثلاثة آلاف. وفي «مغازي أبي الأسود» عن عروة «بعث رسول الله الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة ثمان» وكذا قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي لا يختلفون في ذلك، إلا ما ذكر خليفة في تاريخه أنها كانت سنة سبع.

<sup>(</sup>۲۰۱) «من الإسرائيليات،

جَعْفَرَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي القَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ»(٢٠٣).

# بُعُوثُ وَرُسُلُ النَّبِيِّ عَالِمٌ إِلَى الشَّام

### ١٢٨ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

حَدَّ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ الْمَسَلَّمَ الْفَقِيهُ الفَرْضِيُّ لَفْظًا، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْخَضِرُ ابنُ الْحُسَينِ بِنِ عَبْداَنَ قِرَاءَةً، قَالاً: أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بِنُ أَبِي الْعَلاَءِ الْفَقِيهِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بِنُ أَبِي نَصْرٍ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ يَعْقُوبَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَبِي الْعَقِبِ، أَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَائِذٍ، أَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، عَبْدِ الملكِ أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ، نَا مُحَمَّدُ بِنَ عَائِذٍ، أَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، أَخْبَرُنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عِيسَى بِنُ مُوسَى، عَنْ بُردِ بِنِ سِنَانٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ وَالْعَلِيمُ بَعْثَ إِلَى الشَّامِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بِنَ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ بِنَ طَالِبٍ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَعَعْدُ اللهِ بِنُ رَوَاحَةَ، وَأَجَّلَهُمْ أَجَلًا. (٢٠٤)

#### ١٢٩ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَالَ: وَأَنَا الوَلِيدُ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَطَّافُ بنُ خَالِدِ المخْزُومِي؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّ

<sup>(</sup>۲۰۳) «صحیح»

البخاري (٤٢٦١)، وبوب عليه (باب غزوة مؤتة من أرض الشام).

<sup>(</sup>۲۰٤) «مرسل وهو صحيح بشواهده»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (٨/٢)، وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٩٩/٥) مطولًا، بدون ذكر أن البعث كان للشام.

قلت: إسناده ضعيف؛ مكحول أرسله، والوليد لم يصرح في باقي السند، لكن للحديث شواهد تقدمت.

<sup>(</sup>٢٠٥) ثنية الوداع: اسم من التوديع عند الرحيل، وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة،

وَوَقَفُوا حَوْلَهُ، فَقَالَ : « اغْزُوا بِسْمِ اللهِ، فَقَاتِلُوا عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ بِالشَّامِ، وَسَتَجِدُونَ بِهَا رِجَالًا فِي الصَّوَامِعِ مُعْتَزِلِينَ للنَّاسِ، فَلاَ تعْرِضُوا لَهُمْ، وَسَتَجِدُونَ آخَرِينَ للشَّيَاطِينِ فِي الصَّوَامِعِ مُعْتَزِلِينَ للنَّاسِ، فَلاَ تعْرِضُوا لَهُمْ، وَسَتَجِدُونَ آخَرِينَ للشَّيَاطِينِ فِي رُؤُوسِهِمْ مَفَاحِيصَ فَافْلِقُوا هَامَهُمْ بِالسِّيوفِ وَلاَ تَقْتُلُنَّ امْرَأَةً، وَلا للشَّيَاطِينِ فِي رُؤُوسِهِمْ مَفَاحِيصَ فَافْلِقُوا هَامَهُمْ بِالسِّيوفِ وَلا تَقْتُلُنَ امْرَأَةً، وَلا صَغِيرًا ضَرَعًا، وَلا كَبِيرًا فَانِيًا، وَلا تَعْزَقُنَّ نَخْلًا، وَلا تَقْطَعُنَّ شَجَرًا، وَلا تَهْدِمُوا بِنَاءً » (٢٠٦).

#### ١٣٠ - قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي «مُسْنَدِهِ»:

أَخْبَرِنِي الْعَبَّاسُ بنُ الولِيدِ بنِ مَزيَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخٌ لَنَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ إلَى عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ إلَى قَيْصَرَ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ إلَى قَيْصَرَ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ إلَى قَيْصَرَ يَدُعُوهُ إلَى الإِسْلَامِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ دِحْيَةً بنَ خَلْيفَةَ الكَلْبِي، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى عَظِيمِ بُصْرَى (٢٠٧) لِيَدْفَعَهُ إلَى قَيْصَرَ، وَكَانَ قَيْصَرُ لمَّا كَشَفَ الله عَنْهُ جُنُودَ فَارِسٍ، عَظِيمِ بُصْرَى (٢٠٧) لِيَدْفَعَهُ إلَى قَيْصَرَ، وَكَانَ قَيْصَرُ لمَّا كَشَفَ الله عَنْهُ جُنُودَ فَارِسٍ،

واختلف في تسميتها بذلك، فقيل: لأنها موضع وداع المسافرين، وقيل: لأن النبي على ودع بها بعض من خلفه بالمدينة في أخر خرجاته، وقيل: الوداع اسم واد بالمدينة، والصحيح: أنه اسم قديم جاهلي سمي لتوديع المسافرين. «معجم البلدان» (١٠٠/٢).

قلت: ثنية الوداع من سلع على متنه الشرقي، يعرفها الخاصة من أهل المدينة، وفيها عبد الطريق الذاهب إلى العيون والشهداء والشام، وهي اليوم في قلب عمران المدينة.

(۲۰۶) «إسناده مرسل»

«تاریخ دمشق» (۹/۲).

قلت: وإسناده مرسل؛ عطاف بن خالد من الطبقة السابعة، ومرسله واه، ثم إنه ليس بالثبت؛ قال الحافظ: صدوق يهم.

(٣٠٧) بصرى: بضم الباء الموحدة، وسكون الصاد المهملة، وراء مقصور، كانت بصرى مدينة حوران، وهي في منتصف المسافة بين عمان ودمشق، وهي اليوم آثار قرب مدينة «درعة» التي احتلت محلها حتى ظن بعض الناس أنها هي، وبصرى ودرعة داخل حدود الجمهورية السورية على أكيال من حدود المملكة الأردنية الهاشمية الشمالية، وحوران: إقليم من بلاد الشام يشمل معظم المنطقة الواقعة بين

جَعَلَ للهِ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ مِنْ حِمْصَ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ شُكْرًا للهِ. (٢٠٨)

#### ١٣١ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

حَدَّثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ الْمسَلَّمِ السَّلَمِيُّ الفَقِيهُ لَفْظًا، وَأَبُو القَاسِمِ الخَضِرُ ابنُ الحُسَينِ بنِ عَبْدَانَ قِرَاءَةً، قَالَا: أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيًّ الفَقِيهُ، أَنَا أَبُو القَاسِمِ عِلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ عَلِيًّ الفَقِيهُ، أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ ابْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُثْمَانَ بنِ القَاسِمِ بنِ أَبِي نَصْرٍ، أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ ابنُ عَلِيًّ ابنُ عَلِيًّ ابنُ عَائِدٍ: ابنُ عَائِدٍ: ابنُ يَعْقُوبَ بنِ أَبِي العَقبِ، أَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَائِدٍ: فَحَدَّثَنِي الْعَقبِ، أَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَائِدٍ: فَحَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَمَّنُ خَدَّتُنِي الوَلِيدُ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَمَّنْ حَدَّثَةُ مِنْ مَشْيَحَتِهِمْ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٌ مِنْ الأَشْعَرِيِّينَ؛ أَنَّ مَشْيَحَتِهِمْ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٌ مِنْ الأَشْعَرِيِّينَ؛ أَنَّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلَةٌ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ؛ أَنَّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةً مِنْ مَشْيَحَتِهِمْ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةً أَلِى أَيلَةً وَمُنْ مَشْيَحَتِهِمْ، عَنْ رَجُلٍ فِيهِ الْبَحْرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى أَيلَةً إِلَى أَيلَةَ الْكَاثُ وَمَا يَلِيهَا، فَلَمَّا رَكِبَ فِيهِ الْبَحْرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى أَيلَةً إِلَى أَيلَةً المَّاكِمَةُ مَنْ المُؤَلِّينَ الْلَا اللهُ مُعْمَلًا اللهِ إِلَي أَيلَةً الْمَالِ اللهِ إِلَى أَيلَةً المَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِ اللهِ المُعْرِيلِ اللهِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِ اللهُ الْمُعْرَالِ اللهُ الْمَالَةُ الْمَالِ الللهِ الْمَلْمَالَةُ اللْمَالَةُ الْمَالِ الْمُعَلِيلَةُ الْمُلْمَالَةُ الْمَلْمُ الْمُعَلِيلَةً الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَنْ الْمُعْرَالِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُولِ اللّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلِيلَةُ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعْرِقُولُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُل

عمان- قاعدة البلقاء- وبين دمشق التي يعدها بعضهم من حوران. وطريق آثار بصرى يخرج من مدينة درعة باتجاه الشرق، وهي قرب السفوح الغربية لجبل الدروز (اسمه اليوم جبل العرب). «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» (ص٤٣- ٤٤).

(۲۰۸) «إسناده ضعيف»

«مسند أبي عوانة» (٦٧٣٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣/ ٤٢٥- ٤٢٦) من طريق الزهري به، وأورده تاج الدين في «الروض المغرس» (ق ٣٢) .

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه مبهم، وأصل الحديث في البخاري (٢٩٤١)، ومسلم (١٧٧٣)، بنحوه وتقدم.

(٢٠٩) أيلة: كان الأنباط هم أول من استعمل اسم «أيلة» المشتق من اسم إيلات الاسم الإيدومي القديم، وقد نقل الأنباط أيلة من موقعها القديم قرابة ٣ أميال باتجاه الجنوب الشرقي إلى حيث تقع مدينة العقبة الحالية الآن، وعلى الرغم من وقوع أيلة عند ملتقى أقطار ثلاثة هي: الشام ومصر والحجاز، فقد كانت في الغالب تعد في بلاد الشام.

أصبحت أيلة ابتداءً من القرن السادس عشر الميلادي تدعى باسمها الجديد: العقبة، وهذا الاسم اختصار لعقبة أيلة، وكان هذا الاسم أي عقبة أيلة قد أطلق على المدينة من القرن الرابع عشر الميلادي حتى القرن السادس عشر الميلادي أسقطت كلمة أيلة واقتصر الاسم على العقبة.

كَانَ بِمَكَانِ الَّذِي هُوَ بِهِ مِنَ الشَّامِ بَلَغَهُ قُدُومَ زَيْدِ بِنِ حَارِثَة (٢١٠) وَذَلِكَ الجَيْشُ البَلْقَاءُ وَمَنْ لَقِيَهُمْ مِنْ جَمَاعَةِ الرُّومِ وَمَنْ مَعَهَا مِنْ قَبَائِلِ العَّرَبِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى البَلْقَاءُ وَمَنْ لَقِيهُمْ، قَالَ: فَلَقِينَاهُمْ وَشَهِدتُ المعْرَكَةَ، فَاقْتَتَلْنَا قِتَالًا شَدِيدًا، وَلَبِسَ زَيْدٌ دِرْعًا أَتَيْتُهُمْ، قَالَ: فَرَسِ وَنَزَعَ الدَّرِعَ، وَقَالَ: مَنْ لَهُ، وَرَكِبَ فَرَسًا وَبِيدِهِ الرَّايَة يُقَاتِلُ، ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الفَرَسِ وَنَزَعَ الدَّرِعَ، وَقَالَ: مَنْ يَأْخُذْ هَذَا؟ وَقُتِلَ زَيْدٌ، وَأَخَذَهُ جَعْفَرُ (٢١١) فَلَبِسَ الدَّرْعَ، وَرَكِبَ الفَرَسَ، وَأَخَذَ الرَّايَةَ يَأْخُذُ الرَّايَة

ظل خليج العقبة تحت السيادة العربية الكاملة إلى أن قام الاحتلال الصهيوني بتأسيس ميناء إيلات عام ١٩٥١م، وأقام الصهيونيون مدينة إيلات في موقع أم رشوش العربي على الرأس الشمالي الغربي لخليج العقبة، وظلت القوات المسلحة المصرية المتمركزة في شرم الشيخ تحاصره حتى عام ١٩٥٦م عندما شنت دول العدوان الثلاثي هجومًا على مصر، ونتج عن ذلك العدوان تمركز قوات الطوارئ الدولية في شرم الشيخ.

وبدأ ميناء إيلات يقوم بدور حيوي في تجارة الكيان الصهيوني الخارجية منذ عام ١٩٥٦م، وبخاصة مع دول شرقي أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا، وتم ربط إيلات بمدينة بئر سبع وميناءي أسدود وعسقلان على البحر المتوسط بطريق رئيسة معبدة تخترق إقليم النقب.

بلغ عدد سكان إيلات في عام ١٩٥٢ نحو ٢٧٥ نسمة، وازداد عددهم إلى ٢,٦٠٠ نسمة عام ١٩٥٦، وإلى ٢٠,٠٠٠ نسمة وإلى ١٩٠٣، وإلى ١٤,٠٠٠ نسمة عام ١٩٧٣، ويقدر عددهم بنحو ٢٠,٠٠٠ نسمة عام ١٩٨١، يعود غالب سكانها في أصولهم إلى صهيونيين مهاجرين من شمال إفريقيا والمجر ورومانيا وبولونيا وهولندا، وفيها مطار هو الثاني في فلسطين المحتلة بعد مطار اللد، ولإيلات مرفأ مدني وأخر عسكري. «الموسوعة الفلسطينية» (١/٥٣٥–٣٣٨).

(۲۱۰) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي: أبو أسامة حب رسول الله يَتَلِيُّة ومولاه، وأمه سعدى، ويقال: سعاد بنت ثعلبة، شهد بدرًا وأحدًا والخندق والحديبية وخيبر، وكان من الرماة المذكورين من الصحابة، روى عن النبي يَتَلِيُّة ، روى عنه: ابنه أسامة بن زيد، والبراء بن عازب، وأخوه جبلة، وغيرهم. آخى رسول الله يَتَلِيُّة بينه وبين حمزة، استشهد يوم مؤتة هو وجعفر بن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة سنة ثمان من الهجرة. «تهذيب الكمال» (۲۰۹٤).

(۲۱۱) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو عبد الله الطيار ابن عم رسول الله، أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين، واستعمله رسول الله على غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، واستشهد بها، وهي بأرض البلقاء، روى عن النبي وَ الله عن عنه ابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعمرو بن العاص، وأم سلمة زوج النبي والله وبعض أهله. «تهذيب الكمال» (٩٤٤).

فَتَقَدَّمَ فَقَاتَلَ، قَالَ: وَنَزَلَ جَعْفَرُ عَنِ الفَرَسِ وَنَزَعَ الدَّرْعَ، وَقَالَ: مَنْ يَأْخُذُ هَذا؟ فَتَقَدَّمَ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَة (٢١٢)، فَلَبِسَ الدَّرْعَ وَرَكِبَ الفَرَسَ وَأَخَذَ الرَّايَةَ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، وَلَمَّا انْتَهَتْ الرَّايَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ قَاتَلَ، ثُمَّ صَنَعَ مَا صَنَعَ صَاحِبَاهُ، فَقُتِلَ، وَلَمَّا انْتَهَتْ الرَّايَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ قَاتَلَ، ثُمَّ صَنَعَ مَا صَنَعَ صَاحِبَاهُ، ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الفَرَسِ وَنَزَعَ الدَّرْعَ، وَقَالَ: مَنْ يَأْخُذُ هَذا؟ وَجَالَ النَّاسُ جَوْلَةً وَأَخَذَ ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الفَرَسِ وَنَزَعَ الدَّرْعَ، وَقَالَ: مَنْ يَأْخُذُ هَذا؟ وَجَالَ النَّاسُ جَوْلَةً وَأَخَذَ الرَّايَةَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَاتَلَ بِهَا إِذْ مَرَّ بِهِ خَالِدُ بنُ الولِيدِ، فَقَالَ لَهُ الأَنْصَارِيُ: أَنْتَ أَحَقُ بِهَا أَنْتَ أَخَذْتَهَا. وَقَالَ الأَنْصَارِيُ: أَنْتَ أَحَقُ بِهَا أَنْتَ أَخَذْتَهَا. وَقَالَ الأَنْصَارِيُ: أَنْتَ أَحَقُ بِهَا فَإِنَّ لَوْلِيدِ، وَقَالَ الأَنْصَارِيُ: أَنْتَ أَحَقُ بِهَا أَنْتَ أَخَذْتَهَا. وَقَالَ الأَنْصَارِيُ: أَنْتَ أَحَقُ بِهَا فَإِنَّكُ أَشَجُعُ مِنِي. فَأَخَذَهَا خَالِدُ. (٢١٣)

#### ١٣٢ - قَالَ ابْنُ سَعْدِ فِي «الطَّبَقَاتِ»:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِیْ کَعْبَ بنَ عُمَیْرِ الغِفَارِیِّ فِی خَمْسَةِ عَشَرَ رَجُلًا حَتَی انْتَهَوْا إِلَی ذَاتِ أَطْلَاحٍ (۲۱٤) مِنْ أَرْضِ الشَّامِ فَوَجَدُوا جَمْعًا مِنْ جَمْعِهِمْ كَثِیرًا، فَدَعَوْهُمْ إِلَی

(۲۱۲) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك الأغر، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو رواحة، ويقال: أبو عمرو، المدني صاحب رسول الله، وأمه كبشة بنت واقد بن عمرو، روى عن النبي ويَقِيدُ، وعن بلال المؤذن، روى عنه: أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وابن أخته النعمان بن بشير وغيرهم، شهد بدرًا والعقبة وهو أحد النقباء بها، وشهد المشاهد كلها إلا الفتح وما بعده فإنه قتل يوم مؤتة، وهو أحد الأمراء فيها. «تهذيب الكمال» (٣٢٦٨).

(۲۱۳) «إسناده ضعيف»

«تاریخ دمشق» (۱۲/۲).

قلت: وإسناده منقطع؛ فيه مجاهيل.

(٢١٤) ذات أطلاح: جاءت في ذكر غزوات النبي وسلام، وكان الأقدمون - يرحمهم الله - يلجئون إلى مثل أطلاح من أرض الشام، وكان الأقدمون - يرحمهم الله - يلجئون إلى مثل هذا التحديد الواسع إذا غم عليهم المكان، وصاحب السيرة ما كان معنيًّا كثيرًا بتحديد المواضع، إنما كان يهمه الحدث، وكانت أرض الشام عندهم ما تجاوز تيماء شمالًا أي على بعد نيف وستمئة كيل شمال المدينة، وهو باتفاق الجغرافيين من أرض الحجاز لا من أرض الشام، حيث عد بعضهم معان من الحجاز،

الإِسْلَامِ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَشَقُوهُمْ بَالنَّبْلِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ جَرِيحٌ فِي القَتْلَى، فَلَمَّا بَرَدَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ تَحَامَلَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ وَالْكَاثُمُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، بَرَدَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ تَحَامَلَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُمْ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَهُمَّ بِالبَعْثِ إلِيْهِمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ قَدْ سَارُوا إِلَى مَوْضِع آخَرَ فَتَرَكَهُمْ. (٢١٥)

# التَّبْشِيرُ بِفَتْح الشَّام

#### ١٣٣ - قَالَ البُّخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بِنِ أَبِي زُهَيْرٍ مَعَنَّ عَبْدُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « بَنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بِنِ أَبِي زُهَيْرٍ مَعَنَّ عَبُهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « تُفْتَحُ اليَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُونَ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُونَ اللهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالمدينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ السَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالمدينَةُ خَيْرٌ لَهَمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ العِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالمدينَةُ خَيْرٌ لَهَمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» (٢١٧٠).

ولم أجد من يعرف ذات أطلاح اليوم. «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» (ص٣٠-٣١). (٢١٥) «إسناده ضعيف جدًّا»

«الطبقات الكبرى» (۱۲۷/۲)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۵۰/۵۰) مختصرًا، وأخرجه أيضًا في موضع آخر (٥/٢) من طريق الواقدي به.

قلت: وهذا السند ضعيف جدًّا؛ الواقدي متروك، ثم إن الزهري أرسله ومراسيله واهية.

(٢١٦) قال أبو عبيد: قوله: «يُبِسُّون» هو أن يقال في زجر الدابة إذا سقت حمارًا أو غيره: بَس بَس وبِس بِس بفتح الباء وكسرها، وأكثر ما يقال بالفتح، وهو صوت الزجر للسَّوْق، وهو من كلام أهل اليمن. «لسان العرب»: بسس.

(۲۱۷) «صحیح»

«صحيح البخاري» (١٨٧٥)، ومسلم (١٣٨٨)، كلاهما من طريق هشام بن عروة.

#### ١٣٤ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَن مَيْمُون أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنِ البَرَاءِ ابنِ عَازِبٍ، قَالَ: وَعَرَضَ لَنَا صَحْرَةً ابنِ عَازِبٍ، قَالَ: وَعَرَضَ لَنَا صَحْرَةً فِي مَكَانَ مِنْ الْخَنْدَقِ لَا تَأْخُذُ فِيهَا المعاوِلُ، قَالَ: فَشَكَوْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ فِي مَكَانَ مِنْ الْخَنْدَقِ لَا تَأْخُذُ فِيهَا المعاوِلُ، قَالَ: وَضَعَ ثَوْبَهُ - ثُمَّ هَبَطَ إِلَى وَسِيلِهُ قَالَ: وَضَعَ ثَوْبَهُ - ثُمَّ هَبَطَ إِلَى وَسُولُ اللهِ وَيَعْلِينَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(٢١٨) صنعاء: يورد ياقوت في «معجمه»: أن اسم صنعاء كان أزال، وأن الحبشة عندما وافوها ورأوا جبلها قالوا: نعم نعم، والجبل اليوم يسمى نقمًا ضد نعم، ولما رأوا صنعاء قالوا: هذه صنعة، فسميت صنعاء، وهي قصبة اليمن، وإنها تشبه بدمشق. ولكنه يغرب حين يقول: وبين صنعاء وعدن ثمانية وستون ميلًا، والصواب أكثر من ذلك بكثير، ثم يقول: بناها صنعاء بن أزال بن عبير بن عابر بن شالخ، فكانت تعرف بأزال، وتارة بصنعاء، ويغرب مرة أخرى حين يقول: وهو بلد من خط الاستواء. وتقع صنعاء قرب التقاء خطي ١٥ عرضًا و٥٥ طولًا، وهي أشهر من أن تعرف اليوم. «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» (ص ١٧٩).

«مسند أحمد بن حنبل» (٣٠٣/٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠١٥- ٥٠١)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٢٧٠/٥- ٢٧١)، وأبو يعلى (١٦٨٥)، والروياني في «مسنده» (٤١٠)، وأبو نعيم في «الدلائل» (٤٣٠)، والبيهقي في «الدلائل» (٤٢١/٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩١/١)، كلهم من طريق عوف بن ميمون، عن البراء به.

<sup>(</sup>۲۱۹) «ضعیف»

2/2)07/6

قال الهيثمي في «المجمع» (٦/١٣٠): رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبد الله، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.

قلت: ميمون أبو عبد الله ضعيف، ضعفه الجماهير، وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن معين: لا شيء، وقد حكم عليه الحافظ في «التقريب» بالضعف، لكن قال في «الفتح» (٤٥٨/٧): إسناده حسن.

أقول: كيف يحسن وقد انفرد بالحديث وأتى بزيادات في الحديث لم ترد عند البخاري وغيره من حديث جابر، ولفظه: لما حفر الخندق رأيت بالنبي والله خمصًا شديدًا، فانكفيت إلى امرأتي، فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله والله ولله خمصًا شديدًا، فأخرجت إلى جرابًا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها، وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله والله والله

والقصة واحدة لم تتعدد.

وللحديث شواهد بإثبات فتح الشام، فمن ذلك حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢٠٥١ رقم ٢٧٦/١١)، من طريق سعيد بن محمد الجرمي، عن أبي تميلة، عن نعيم بن سعيد العبدي، عن عكرمة، عنه، ولفظه: احتفر رسول الله وسلح الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع، فلما رأى ذلك النبي وسلح قال: «هل دللتم على رجل يطعمنا أكلة ؟» قال رجل نعم، قال: «أما لا فتقدم فدلنا عليه ». فانطلقوا إلى الرجل فإذا في الخندق يعالج نصيبه منه، فأرسلت امرأته أن جئ فإن رسول الله وسلح قد أتانا، فجاء الرجل يسعى، فقال: بأبي وأمي وله معزة ومعها جديها، فوثب إليها، فقال النبي وسلح الله عن ورائنا ». فذبح الجدي، وعمدت المرأة إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت فأدركت القدر فثردت قصعتها، فقربتها إلى النبي وأصحابه، فوضع النبي إصبعه فيها، فقال: «بسم الله، اللهم بارك فيها، اطعموا ». فأكلوا منها حتى صدروا ولم يأكلوا منها إلا ثلثها وبقي ثلثاها، فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا إلينا بعدتكم، فذهبوا

### ١٣٥ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا أَبُو اليَمَانِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيم - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ ابنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلِّ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ وَلِيَّا إِنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ابنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: « سَتُفْتَحُ عَلَيكُمُ الشَّامُ، فَإِذَا خُيِّرتُمُ المَنَازِلَ فِيهَا فَعَلَيْكُمْ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا لَهَا دُمِشْقُ، فَإِنَّهَا مَعْقِلُ المُسْلِمِينَ مِنَ المَلَاحِمِ، وفُسْطَاطُهَا مِنهَا بِأَرْضٍ يُقَالَ لَهَا الْغُوطَةُ » . (٢٢٠)

#### ١٣٦ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَسَرَّةُ بنُ مَعْبَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ،

قال الهيثمي في «المجمع» (١٣٢/٦): رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل، ونعيم العبدي، وهما ثقتان.

قلت: في كلامه مؤاخذات: نعيم بن سعيد مجهول، لم أجد من ذكره في كتب الجرح والتعديل، ولم يذكر فيمن روى عن عكرمة ولا روى عنه أبو تميلة، فهو عندي مجهول، وأبو تميلة هو يحيى بن واضح ثقة من رجال الجماعة، وسعيد بن محمد صدوق كما قال الحافظ، فعلَّة الإسناد في نعيم العبدي.

وله شاهدان لكنهما واهيان، أخرجهما البيهقي في «الدلائل» (٣/٧١ ٤- ١٩٤):

الأول: من طريق ابن إسحاق قال: حُدَّثت عن سلمان فذكره، وهو منقطع كما ترى.

والثاني: من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، وكثير متروك، والسلسلة واهية، فالحديث لا يرقى لشدة الضعف في طرقه.

(۲۲۰) «ضعیف»

سبق تخريجه في ذكر ما ورد في الغوطة ودمشق، رقم (٩٧).

قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بِنُ جَبَلِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا ِ يَقُولُ: « سَتُهَاجِرُونَ إِلَى الشَّامِ فَيُفْتَحُ لَكُمْ، وَيَكُونُ فِيكُمْ دَاءُ كَالدُّمَّلِ – أَوْ كَالحَرَّةِ – يَأْخُذُ بِمَرَاقَ الرَّجُلِ يَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَيُزَكِّي بِهَا أَعْمَالَهُمْ ». اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مُعَاذَ بِنَ جَبَلِ سَمِعَهُ الله يَوْفَر مِنْهُ. فَأَصَابَهُمْ الطَّاعُونُ فَلَمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَيَؤِكِّ فَأَعْطِهِ هُو وَأَهْلَ بَيْتِهِ الحَظَّ الأَوْفَر مِنْهُ. فَأَصَابَهُمْ الطَّاعُونُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُ، فَطُعِنَ فِي أُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمْرَ النَّعَم. (٢٢١)

#### ١٣٧ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الكَبِير»:

حَدَّثَنَا عَلِيَّ بنُ سَعِيدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ وَارَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ شَدَّادِ بنِ مُحَمَّد بنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ شَدَّادِ بنِ أُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَهُو يَجُودُ بنَفْسِهِ، فَقَالَ: « (مَا لَكَ يَا شَدَّادُ) (۲۲۲) ؟ قَالَ: ضَاقَتْ بِيَ الدُّنْيَا. فَقَالَ: « لَيْسَ عَلَيْكَ، فَقَالَ: « لَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الشَّامَ يُفْتَحُ، وَيُفْتَحُ بَيْتُ المَقْدِسِ، فَتَكُونُ أَنْتَ وَوَلَدُكَ أَرُمَةً فِيهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ (۲۲۳).

<sup>(</sup>۲۲۱) «منقطع»

<sup>«</sup>مسند أحمد» (٢٤١/٥)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر (٣٩٥/١) به.

وقال ابن عساكر: هذا منقطع بين إسماعيل ومعاذ؛ قال الهيثمي في «المجمع» (٣١١/٢): إسماعيل ابن عبيد الله لم يدرك معاذًا.

قلت: إسماعيل هو ابن عبيد الله بن أبي المهاجر ثقة معلم، وقد ولد عام (٦٦ هـ)، وكانت وفاة معاذ في عام (١٧ أو ١٨هـ). لذا قال الحافظ في «إتحاف المهرة» (٢٢٣/١٣): منقطع.

قال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٨٥٨): ضعيف.

<sup>(</sup>٢٢٢) ورد بلفظ: « ما قلقك يا شداد ؟» عند ابن عساكر في «تاريخه» (٤٠٨/٢٢).

<sup>(</sup>۲۲۳) «منکر»

<sup>«</sup>المعجم الكبير» (٢٨٩/٧ رقم ٧١٦٢)، وعنه ابن عساكر كما في «تاريخه» (٤٠٨/٢٢)، وأخرجه من

#### ١٣٨ - قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِل»:

ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ الْصَّلْتِ الْكَاتِبُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو هَمَّام، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بِنُ أَبِي سَعِيدِ السَّكُونِي، حَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ قَيْسٍ أَبِي سَعِيدِ السَّكُونِي، حَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ قَيْسٍ السَّكُونِي يَقُولُ: سَمِعْتُ المَشْمَعِلَّ بِنَ عَبْدِ اللهِ السَّكُونِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ اللهِ عَبْدِ اللهِ السَّكُونِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمْرَ اللهِ عَبْدِ اللهِ السَّكُونِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ السَّكُونِي يَقُولُ: اللهِ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ، ابنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلًا يَقُولُ: ﴿ إِنَّهَا سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ، فَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيوتًا يُقَالُ لَهَا: الحَمَّامَاتُ، فَهِي حَرَامٌ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي إِلَّا بَالأَزُرِ، وَعَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي إِلَّا بَالأَزُرِ، وَعَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي إلَّا نُفَسَاءَ أَوْ مَرِيضَةً ﴾. (٢٢٤)

وجه أخر (٤٠٨/٢٢)، عن محمد بن عبد الرحمن به.

قلت: وإسناده ضعيف؛ وآفته محمد بن عبد الرحمن؛ قال أبو حاتم الرازي: محمد بن عبد الرحمن بن شداد بن أوس روى عن أبيه، عن جده، عن شداد بن أوس، روى عنه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، نزيل بيت المقدس، سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه فقال: محمد بن عبد الرحمن وأبوه لا يعرفان، وحديثه عن أبيه، عن جده، عن شداد بن أوس، منكر.

انظر «الجرح والتعديل» (٣١٥/٧)، وذكره الهيثمي في «الزوائد» (٤١٤/٩)، وقال: فيه جماعة لم أعرفهم.

وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٥٣-٥٤)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق٥٦٥)، من طريق الوليد، عن شيخ من آل شداد بن أوس، عن أبيه، عن جده فذكره.

وهذا الشيخ هو محمد بن عبد الرحمن، فقد سمي في الرواية الأولى، وإن لم يكن هو فهو مجهول لا يصلح في المتابعات.

قال الألباني في «الضعيفة» (٦٣٦٨): منكر.

(۲۲٤) «منکر»

«الكامل» (٤٦٣/٤)، وأخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» (٢٠٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٩٥/١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٣٤٢/٢).

قلت: وإسناده منكر؛ سعيد بن أبي سعيد قال الذهبي في «الميزان» (١٤٠/٢): لا يعرف وأحاديثه ساقطة. وقال ابن عدي: شيخ مجهول، وأظنه بصريًّا حمصيًّا، حدث عنه بقية غير حديث ليس بالمحفوظ. ثم ساق له جملة من الروايات، وقال: عامتها ليست بمحفوظة. وقال ابن الجوزي: هذا

# فَتْحُ الشَّام

#### ١٣٩ - قَالَ الفَسَوِيُّ فِي «المعْرفَةِ وَالتَّاريخ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ الصَّنْعَانِي (٢٢٥): لمَّا فَتَحَ اللهُ وَمَشْقَ خَرَجْنَا مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ فَفَتَحَ وَمَشْقَ خَرَجْنَا مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ فَفَتَحَ اللهُ بِنَا حِمْصَ، قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمْنَا مَعَ شُرَحْبِيلَ بنِ السَّمْطِ (٢٢٦) فَأُوْطَأَ اللهُ بِنَا مَا وَنَ النَّهُ بِنَا مَا وَنَ النَّهْ بِنَا عَلَيْهِ لَأُوَاءَ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا وُنَ النَّهْرِ - يَعْنِي الفُرَاتَ - وَحَاصَرْنَا عَانَاتٍ (٢٢٢) فَأَصَابَنَا عَلَيْهِ لَأَوَاءَ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا وَنَ النَّهْرِ - يَعْنِي الفُرَاتَ - وَحَاصَرْنَا عَانَاتٍ (٢٢٢) فَأَصَابَنَا عَلَيْهِ لَأَوَاءَ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا

حديث لا يصح، قال ابن عدي: سعيد بن أبي سعيد مجهول. وقال يحيى: عمرو بن قيس لا شيء. وقال الدارقطني: إسماعيل ضعيف.

قلت: صوابه المشمعل وليس إسماعيل؛ ففي «مختصر العلل» للذهبي (ص ١١٦): ذكر المشمعل لكن العجيب من محققه أنه أثبت إسماعيل كما في النسخة المطبوعة، وقال: ووقع في الأصل: مشمعل فلم يثبته في الأصل والله المستعان.

قال الألباني في «الضعيفة» (٦٨١٩): إسناد ضعيف مظلم.

(٢٢٥) أبو عثمان الصنعاني: هو شراحيل بن مرثد، ويقال: ابن عمرو من صنعاء الشام، شهد اليمامة، وفتح دمشق، وله رواية عن سلمان الفارسي وأبي الدرداء وغيرهما، روى عنه أبو الأشعث الصنعاني وجماعة من أهل الشام، وقال ابن حبان في «الثقات»: شراحيل بن مرثد أبو عثمان الصنعاني روى عنه أهل الشام، وقال أبو الحسن: أدرك أبا بكر وشهد فتح دمشق، وقال ابن أبي حاتم: شهد قتل مسيلمة. «الإصابة في تمييز الصحابة» (٣٩٧١/٣٨١).

(۲۲۲) شرحبيل بن السمط بن شرحبيل بن الأسود بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث ابن معاوية، أبو يزيد، ويقال: أبو السمط الكندي، يقال: إن له صحبة، ويقال: لا صحبة له، روى عن النبي رَا النبي رَا الله وروى عن: عمر، وسلمان، وكعب بن مرة البهزي، وعبادة بن الصامت. روى عنه: كثير بن مرة الحضرمي، وجبير بن نفير، وخالد بن معدان وغيرهم. توفي بسلمية سنة ست وثلاثين. «تاريخ دمشق» (۲۲/80).

(٢٢٧) عانات: هي في الإقليم الرابع من جهة المغرب طولها ست وستون درجة، وعرضها أربع وثلاثون درجة، وغرضها أربع وثلاثون درجة، وقرى عانات سميت بثلاثة إخوة من قوم عاد، خرجوا هرابًا فنزلوا تلك الجزائر فسميت بأسمائهم، فلما نظرت العرب إليها قالت: كأنها عانات أي قطع من الظباء. «معجم البلدان» (٦٤/٤).

سَلْمَانُ الخَيْرُ فِي مَدَدٍ لَنَا. (٢٢٨)

#### • ١٤ - قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِي فِي «تَارِيخِهِ»:

فَحَدَّ ثَنِي أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا صَفْوَانُ بِنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ؛ أَنَّ يَزِيدَ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَمَنْ مَعَهُ، كَتَبُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ يُخْبِرُونَهُ بِجِمُوعِ الرُّومِ نُفَيْرُهُ: لَهُمْ، وَيَسْتَمِدُونَهُ؛ فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدِ بِنِ الوَلِيدِ، وَهُو بالعِرَاقِ - وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهُمْ، وَيَسْتَمِدُونَهُ؛ فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدِ بِنِ الوَلِيدِ، وَهُو بالعِرَاقِ - وَقَالَ غَيْرُهُ: بِنَاحِيةِ عَيْنِ التَّمْرِ - وَقَدْ فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْقَادِسِيَّةَ (٢٢١) وَجَلُولَاءَ (٢٣٠)، وَأَمِيرُ الجَيْشِ بِنَاحِيةِ عَيْنِ التَّمْرِ - وَقَدْ فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْقَادِسِيَّةَ (٢٢١) وَجَلُولَاءَ (٢٣٠)، وَأَمِيرُ الجَيْشِ سَعْدُ بِنُ أَبِي وَقَاصِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ انْصَرِفْ بِثَلَاثَةِ اللهِ لَقَرْيَةً مِنْ قُرَى الشَّامِ يَفْتَحُهَا بِالشَّامِ، وَالعَجَلَ الْعَجَلَ إِلَى إِخُوانِكُمْ بِالشَّامِ، فَوَاللهِ لَقَرْيَةً مِنْ قُرَى الشَّامِ يَفْتَحُهَا

«المعرفة والتاريخ» (٣٧٨/٣)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/١١٥).

وإسناده صحيح؛ وأبو الجماهر ثقة كما في «التقريب».

(٢٢٩) القادسية: قال أبو عمرو: القادس السفينة العظيمة، قال المنجمون: طول القادسية تسع وستون درجة، وعرضها إحدى وثلاثون درجة وثلثا درجة ساعات النهار، بها أربع عشرة ساعة وثلثان، وبينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخًا، وبينها وبين العذيب أربعة أميال، قيل: سميت القادسية بقادس هراة، وقال المدايني: كانت القادسية تسمى قديسا، وبهذا الموضع كان يوم القادسية بين سعد ابن أبي وقاص والمسلمين والفرس في أيام عمر بن الخطاب رَعَوَنَهُ عَن سنة ١٦ من الهجرة، وقاتل المسلمون يومئذ وسعد في القصر ينظر إليهم. «معجم البلدان» (٣٣١/٤).

(٣٣٠) جلولاء: بالمد طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ، وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوبا، ويجري بين منازل أهل بعقوبا ويحمل السفن إلى باجسرا وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة ١٦، فاستباحهم المسلمون؛ فسميت جلولاء الوقيعة لما أوقع بهم المسلمون، وجلولاء أيضًا مدينة مشهورة بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلًا، وبها أثار وأبراج من أبنية الأول وهي مدينة قديمة أزلية مبنية بالصخر، وبها عين ثرة في وسطها، وهي كثيرة الأنهار والثمار. «معجم البلدان» (١٨١/٢).

<sup>(</sup>۲۲۸) «إسناده صحيح»

الله عَلَى المسْلِمينَ أَحَبُ إِلَي مِنْ رُسْتَاقٍ (٢٣١) عَظِيمٍ مِنْ رَسَاتِيقِ العِرَاقِ. (٢٣٢)

#### ١٤١ - قَالَ الفَسَويُّ فِي «المعْرفَةِ وَالتَّاريخ»:

نَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بنُ نَافِع، نَا صَفْوَانُ بنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ جُهَّزَ بَعْدَ النِّبِي وَاللَّهِ جُيُوشًا عَلَى بَعْضِهَا شُرَحْبيلُ بنُ حَسَنَةَ، وَيَزيدُ بنُ أَبِي سُفْيانَ، وعَمْرُو بنُ العَاص، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا الشَّامَ، فَجَمَعَتْ لَهُمْ الرُّومُ جُمُوعًا عَظِيمَةً، فَحُدِّثَ أَبِو بَكْرِ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى خَالِدِ ابن الوَلِيدِ وَهُوَ بِالعِرَاقِ، وَكَتَبَ أَنِ انْصَرفْ بِثَلاثَةِ أَلَافِ فَارِس فَأُمِدُّ إِخْوانَكَ بِالشَّام، وَالعَجَلَ العَجَلَ، فَأَقْبَلَ خَالِدٌ مُغِذًا جَوَادًا فَاشْتَقَ الأَرْضَ بِمَنْ مَعَهُ حَتَى خَرَجَ إِلَى ضميرٍ، فَوَجَدَ المسْلِمِينَ مُعَسْكِرِينَ بِالجَابِيَةِ، وَتَسَامَعَ الْأَعْرَابُ الَّذِينَ كَانُوا فِي مَمْلَكَةِ الرُّوم بِخَالِدٍ، فَفَرْعُوا لَهُ، فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ قَائِلُهُمْ:

أَلَا يَا صَبِّحِينَا قبلَ خَيْلِ أَبِي بَكْرِ لَعَلَّ مِنَايَانَا قَرِيبٌ وَمَا نَدْرِي (١)

<sup>(</sup>٢٣١) الرستاق: القرية الزراعية.

<sup>(</sup>٢٣٢) «إسناده صحيح إلى عبد الرحمن وهو مرسل»

<sup>«</sup>تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (٥٦)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١٣/٢–١١٤)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٦٧)، وابن عساكر في موضع أخر (١٤٩/١)، كلاهما من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود القرشي، عن عروة: أنه كان في كتاب أبي بكر إلى خالد بن الوليد ... بنحوه، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٨ب).

فأما طريق أبي زرعة فرجاله ثقات، إلا أنه مرسل كأكثر روايات التاريخ، وعبد الرحمن بن جبير لم يدرك يزيد بن أبي سفيان رَحِوَاللهُ عَنْ أَبِي بكر الصديق رَحِوَاللهُ عَنْ أَبِي بكر الصديق رَحِوَاللهُ عَنْ أَب

وأما طريق ابن عساكر ففيها الوليد بن مسلم يدلس، وقد عنعن، وابن لهيعة ضعيف، وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة وهو ثقة، والأثر مرسل، حديث عروة عن أبي بكر وعمر وعلي مرسل، كذا قال أبو حاتم وأبو زرعة، راجع «جامع التحصيل» (ص ٣٥١).

#### ١٤٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَاريخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بِنُ الْأَكْفَانِيَّ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ عَلِيّ بِنِ قَابِتٍ، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَتَّابِ العَبْدِيّ، مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَتَّابِ العَبْدِيّ، نَا القَاسِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ المغيرَةِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي أُويْسٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي أُويْسٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِيرَاهِيمَ بِنِ عُقْبَةَ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ وَلِيَ الأَمْرَ بِعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جُنْدٍ، وَهُمَ وَسَى بِنِ عُقْبَةَ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ وَلِيَ الأَمْرَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جُنْدٍ، وَشُورُ حِيلً بِنَ السَّامِ: خَالِدُ بِنُ سَعِيدٍ عَلَى جُنْدٍ، وَعَمْرُو بِنَ العَاصِ السَّهْمَيِّ عَلَى جُنْدٍ، وَشُورُ حِيلً بِنَ أَبِي الشَّامِ: فَأَدْرَكَهُ بِذِي المَوْوَةِ فَكَأَنَّ عَمْرًا بِنَ سَعِيدٍ، وَأَمَّرَ عَلَى جُنْدٍ، وَلَمْ فَوَعْ خَالِدُ بِنَ الْعَلِيدِ مِنَ اليَمامَةِ جَاءَهُ كَتَابُ بَنَ سَعِيدٍ، وَأَمَّرَ عَلَى جُنْدٍ، وَلَمْ فَوَعْ خَالِدُ بِنَ الْوَلِيدِ مِنَ اليَمامَةِ جَاءَهُ كَتَابُ بَنَ سَعِيدٍ، وَأَمَّرَ عَلَى جُنْدٍ، وَلَمْ فَوَعْ خَالِدُ بَلُ الْولِيدِ مِنَ اليَمامَةِ جَاءَهُ كَتَابُ التَّمْرِ اللّهَ الْمَوْوةِ فَكَأَنَّ عَمْرًا التَمْرِ إِلَى الشَّامِ، فَمَضَى خَالِدٌ عَلَى وَجْهِهِ وَسَلَكَ عَلَى عَينِ وَجَدَ عَلَى حَلَي بُكْرٍ يَأْمُوهُ بِلُمسِيرِ إِلَى الشَّامِ، فَمَضَى خَالِدٌ عَلَى وَجْهِهِ وَسَلَكَ عَلَى عَينِ التَّمْرِ (٢٣٣)، فَمَرَّ بِدُومَةٍ فَأَغَارَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ بِهَا رِجَالًا وَهَزَمَهُمْ وَسَبا ابْنَةَ الجُودِيّ (٢٣٠١)، وَمَرْ بِدُ أَبِي سُفْيانَ عَلَى جُنْدٍ، وَعَمْرِو بِنُ العَاصِ عَلَى جُنْدٍ، وَشُرَاحِ عَلَى جُنْدٍ، وَعَمْرو بِنُ العَاصِ عَلَى جُنْدٍ، وَشُرَحْبِيلُ بِنُ وَيَرْدِهُ بِنُ العَاصِ عَلَى جُنْدٍ، وَشَرَعْبِلُ بِنُ أَبِي سُفْيانَ عَلَى جُنْدٍ، وعَمْرو بنُ العَاصِ عَلَى جُنْدٍ، وَشَرَعْبِلُ بنُ

<sup>(</sup>٢٣٣) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة، بقربها موضع يقال له: شفاثا، منهما يجلب القسب والتمر إلى سائر البلاد، وهو بها كثير جدًّا، وهي على طرف البرية، وهي قديمة افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة ٢١ للهجرة، وكان فتحها عنوة. «معجم البلدان» (١٩٩/٤).

<sup>(</sup>٢٣٤) هو الجودي بن ربيعة كان من رؤساء أهل دومة الجندل، لمَّا هزمه الله على يد خالد بن الوليد؛ ضرب خالد عنقه، واشترى ابنته وكانت موصوفة. انظر «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (٣٧٨/٢- ٣٧٨).

حَسَنَةَ عَلَى جُنْدٍ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ فَأَمَدَّهُمْ يَوْمَ أَجْنَادِينَ (٢٣٠) وَهَزَمَ اللهُ عَدُوَّهُ (٢٣٦). اللهُ عَدُوَّهُ (٢٣٦).

#### 12٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ الأَكْفَانِي، ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الكِتَّانِيُّ، أَنَبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ أَبِي نَصْرٍ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ القُرَشِيُّ، نَصْرٍ، أَنَا أَبُو الملكِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ القُرَشِيُّ، نَصْرٍ، أَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ القُرَشِيُّ، نَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنِيَ الشَّيْخُ الأُمُوِيُّ، عَنْ أَبِيهِ؛ فَا مُحَمَّدُ بنُ عَائِذٍ، نَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنِيَ الشَّيْخُ الأُمُويُّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنْ مُحْمِدُ أَنْ أَبَا بَكْرٍ وُلِّيَ سَنَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَعَلَى يَدَيْهِ كَانَتْ وَقْعَةُ أَجْنَادِينَ وَفَحْلِ (٢٣٧)،

(٢٣٥) أجنادين: موضع معروف من بلاد الأردن بالشام من نواحي فلسطين، وقيل: إن أجنادين من الرملة من كورة بيت جبرين كانت به وقعة بين المسلمين والروم مشهورة. وقيل: أجنادين من أرض فلسطين بين الرملة وحبرون، وأجنادين مدينة كانت بفلسطين فاندثرت، وهي بالتحديد بين بيت المقدس والساحل. «بلادنا فلسطين» (٢٦٤/٥).

(٢٣٦) «إسناده حسن إلى موسى بن عقبة»

«تاریخ دمشق» (۲۸/۲).

قلت: وإسناده حسن إلى موسى بن عقبة؛ فموسى وإسماعيل ثقتان، وهما من رجال «التهذيب».

وإسماعيل بن أبي أويس، هو ابن عبد الله صدوق كما قال الحافظ.

والقاسم بن عبد الله ترجمه الخطيب في «تاريخه» (٤٣٣/١٢) ووثقه.

ومحمد بن عبد الله بن عتاب ترجمه الخطيب أيضًا (٤٢٢/٥) ووثقه.

ومحمد بن الحسين القطان ثقة كما قال الخطيب في «تاريخه» (٢٤٩/٢).

والراوي عنه هو الإمام الخطيب البغدادي، وأبو محمد بن الأكفاني هو عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن إبراهيم من كبار شيوخ ابن عساكر، وقد أكثر عنه جدًّا في «تاريخه»، وترجمه الخطيب في «تاريخه» (١٤١/١٠)، وغمزه البعض لكن قال الخطيب: وقد سمعت غير عبد الواحد يثني عليه في الحديث ثناءً حسنًا ويذكره ذكرًا جميلًا.

قلت: وموسى بن عقبة هو إمام المغازي لكن لم يسند قوله.

(٢٣٧) فحل: جنوب شرق بيسان من أرض فلسطين، وتسمى حاليًا خربة فحل لوجود بعض الآثار اليونانية والرومانية فيها. «الموسوعة الفلسطينية» (٤٣٢/٣).

ثُمَّ مَضَى المسلِمُونَ إِلَى دِمَشْقَ فَنَزَلُوا عَلَيْهَا فِي رَجَبِ سَنَةَ ثَلَاثِ عَشْرَة، وَتُوفِّيَ أَبُو بَكْرٍ رَعَى الْمَسْلِمُونَ إِلَى وَمَشْقَ فَنَرُلُوا عَلَيْهَا فِي رَجَبِ سَنَةَ قَلَى يَدَيْهِ فُتِحَتْ دِمَشْقُ فِي الْبَوْ بَكْرٍ رَعَى الْخَطَّابِ وَلِي سَنَةَ اللهِ عَشْرَة، قَالَ: فَسَمِعْتُ أَشَياحَنَا يَقُولُونَ: إِنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وُلِّي سَنَةَ ثَلَاثِ عَشْرَة، فَأَقَامَ عُمَرُ عَمُودَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُنَّتَهُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ إِقَامَةُ فَرَيضَةِ الجِهادِ، والائتِمامُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ بَأَثْرَةِ أَهْلِهِ بِكُلِّ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَرِيضَةِ الجِهادِ، والائتِمامُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ بَأَثْرَةِ أَهْلِهِ بِكُلِّ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَرِيضَةِ الجِهادِ، والائتِمامُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ بَأَثْرَةِ أَهْلِهِ بِكُلِّ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَرِيضَةِ الجِهادِ، والائتِمامُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ بَأَثْرَةِ أَهْلِهِ بِكُلِّ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مَنْ تَقُويَتِهِمْ بِالأَمْوَالِ التِّي صَرَفَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ فِيهَا مَعَ إِعْمَالِهِ رَأَيهُ وَنَقْرِيتِهِمْ بِالأَمْوالِ التِي صَرَفَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ فِيهَا مَعَ إِعْمَالِهِ رَأَيهُ وَنَظُرَهُ وَتَدْبِيرِهُ إِيَّاهُ مَا حَضَرَ مِنْهُ أَوْ غَابَ، قَالُوا: فَفَتَعَ الله بِهِ، وَعَلَى يَدَيْهِ الفُتُوحَ اللهُ بِهِ مَنْ دِمَشْقَ سَنَةَ أَرْبَعِ عَشْرَةٍ، وَالْيَرْمُوكَ سَنَة خَمْسِ عَشْرَةٍ.

# ١٤٤ - قَالَ أَبُو الحَسِنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خُزَيمَة، حَدَّثَنَا المسْلِمُ ابنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، حَدَّثَنِي الوَضِينُ بنُ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ ابنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عِصَابَةٌ مِنْ قَوْمِي شَهِدُوا فَتْحَ دِمشْقَ، قَالُوا: دَخَلَهَا أَبُو عُبَيْدَة بنُ الجَرَّاحِ مِنْ بابِ الجَابِيَةِ بِالأَمَانِ، وَدَخَلَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ مِنْ بَابِ الشَّرْقِيِّ بِالأَمَانِ، وَدَخَلَ خَالِدُ بنُ الولِيدِ مِنْ بَابِ الشَّرْقِيِّ

وقيل: فحل اسم موضع بالشام كانت فيه وقعة للمسلمين مع الروم، وكان بعد فتح دمشق في عام واحد، وكان يوم فحل يسمى يوم الردغة أيضًا ويوم بيسان، وقيل: فَحل بالفتح ثم السكون واللام: جبل بتهامة يصب منه واد يسمى شجوة، وقيل: فحل جبل لهذيل، وقال الأصمعي وهو يعد جبال هذيل فقال: ولهم جبل يقال له: فحل، يصب منه واد يقال له: شجوة، وأسفله لقوم من بني أمية بالأردن قرب طبرية. «معجم البلدان» (٢٦٨/٤).

«تاريخ دمشق» (١١٢/٢ - ١١٣)، وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (٤٩)، من طريق الوليد بن مسلم بنحوه.

قلت: وإسناده ضعيف؛ الوليد مدلس ولم يسم شيخه، والقائل حدث ببعض الأثر عن أشياخه ولم يسمهم.

<sup>(</sup>۲۳۸) «إسناده ضعيف»

عُنْوَةً بِالسَّيْفِ يَقْتُلُ، فَالتَقَيَا عِنْدَ سُوقِ الزَّيْتِ، فَلَمْ يَدْرُوا أَيُّهُمَا كَانَ أَوَّلَا العُنْوَةُ وَاللهِ لَئِنْ أَخَذْنَا مَا لَيْسَ لَنَا لَنَأَثَمَنَّ سَفْكَ الدِّمَاءِ، وَاللهِ لَئِنْ أَخَذْنَا مَا لَيْسَ لَنَا لَنَأَثَمَنَّ سَفْكَ الدِّمَاءِ، وَإِنْ أَخَذْنَا الأَمْوَالَ لَنَأَثَمُ، قَالَ: فَأَجْمَعُوا عَلَى وَإِنْ أَخَذْنَا الأَمْوَالَ لَنَأَثَمُ، قَالَ: فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ أَمْضَوْهُ صُلْحًا. (٢٣٩)

#### ١٤٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الخَطِيبُ، أَنَا جَدِّيَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بِنُ أَبِي الحَدِيدِ، أَنْبَأَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ، أَنَا أَبُو العَبَّاسِ بِنُ الرَّفْتِيِّ، أَنَا أَبُو العَبَّاسِ بِنُ الرَّفْتِيِّ، أَنَا مُحَمَّدُ بِنِ حَيَّانَ، أَنَا أَبُو العَبَّاسِ بِنُ الرَّفْتِيِّ، أَنَا مُحَمَّدُ بِنِ مُصْعَبِ، أَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المبَارَكِ، نَا الولِيدُ، أَخْبَرَنِي غَيرُ وَاحِد مَحْمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُصْعَبِ، أَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المبَارَكِ، نَا الولِيدُ، أَخْبَرَنِي غَيرُ وَاحِد مِنْ شِيُوخِ دِمَشْقَ إِذْ أَقْبَلَتْ خَيْلُ مِنْ شِيُوخِ دِمَشْقَ إِذْ أَقْبَلَتْ خَيْلً عَلَى حِصَارِ دِمَشْقَ إِذْ أَقْبَلَتْ خَيْلً عَظِيمَةً مُخَمَّرَةً بِالحَرِيرِ هَابِطَةً مِنْ ثَنِيَّةِ السَّلِيمَةِ، فَرَاهُمْ المسْلِمونَ وَهُمْ مُنْحَدِرونَ مِنْها، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ جَمَاعَةً مِنَ المسْلِمينَ فِيمَا بَيْنَ بَيْتِ لَهْيَا (٢٠٠) وَالثَّنَيَّةِ الَّتِي مِنْها، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ جَمَاعَةً مِنَ المسْلِمينَ فِيمَا بَيْنَ بَيْتِ لَهُيَا الْهَالِيمَةِ اللَّيْ الْمَسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَ بَيْتِ لَهُيَا لَا الْقَلِيمَةِ اللَّيْ الْمَسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَ بَيْتِ لَهُهَا الْمَسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَ بَيْتِ لَهُمَا مُنَا الْوَلِيمَةِ اللَّهُ الْمَسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَ بَيْتِ لَهُ هُمَا أَنْ أَنْ أَلَانَا أَنْ أَلَا الْعَلْمَا لَالْمَالُولَةُ الْمَسْلِمُونَ وَهُمْ مُنْ الْمَسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَ بَيْتِ لَهُ الْمَالِمِينَ وَلَائَتِي الْعَلَيْلِ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَ بَيْتِ لَهُ الْمَسْلِمُ الْمَسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَ بَيْتِ لَيْهِ الْمَسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَ بَيْتِ لَلْهُ الْمُسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ فَيْ الْمُسْلِمِينَ فَيْمَا الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا الْمَسْلِمُونَ وَالْتَلْمَالِهُ الْمَسْلِمِينَ فِيمَا الْمُسْلِمِينَ فَيْعِلَونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمُعْلِمُ الْمَسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمَسْلِمِينَ فَيْتِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعْلِمُ الْعِيمِ الْمُعْرَامُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِي

#### (۲۳۹) «إسناده ضعيف»

«فضائل الشام ودمشق» (٤٧)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه « (١١٩/٢) من طريق تمام به.

قلت: وإسناده ضعيف؛ يزيد بن مرثد لم يسم مشايخه، وسويد بن عبد العزيز ضعيف الرواية.

(٢٤٠) بيت لاهيا: بلدة عربية تقع على بعد ٧كم تقريبًا إلى الشمال الشرقي من غزة، وهي في أقصى الطرف الشمالي لقطاع غزة، ويمر كل من خط سكة حديد رفح - حيفا والطريق الساحلية الرئيسية المعبدة على مسافة ٤كم شرقها .

وتربطها طريق فرعية بالطريق الساحلية المؤدية إلى غزة جنوبًا، وإلى حيفا شمالًا، وتربطها أيضًا طرق فرعية أخرى بقرى بيت حانون وجباليا والنزلة، وبمدينة غزة نفسها، قامت بيت لاهيا فوق رقعة رملية من أرض السهل الساحلي الجنوبي تعلو سطح البحر بنحو ٥٥م.

تبلغ مساحة أراضي بيت لاهيا ٣٨,٣٧٦ دوغًا منها ٢٨٧ دوغًا للطرق والأودية .

نما عدد سكان بيت لاهيا من ٨٧١ نسمة عام ١٩٢٢م إلى ١,١٣٣ نسمة عام ١٩٣١م، وكان لهؤلاء أنذاك ٢٢٣ بيتًا، وقدر عدد السكان في عام ١٩٤٥م بنحو ٢٥٠٠ نسمة، وازداد في عام ١٩٦٣م إلى ٢٢٣ نسمة، ويقدر عددهم حاليًا بأكثر من ٥٠٠٠ نسمة. «الموسوعة الفلسطينة» (١/٥٦-٤٥٧).

هَبَطُوا مِنْها، فَهَزَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى، وَطَلَبَهُمُ المسْلِمونَ يَتَرَحَّلُ هَوُّلَاءِ وَيَنْزِلُ هَوُّلَاءِ حَتَّى وَقَفُوا عَلَى بَابِ حِمْصٍ، فَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لمَّا يَأْتُوا حِمْصَ إِلَّا وَقَدْ صَالَحُوا أَهْلُهَا، فَقَالُوا: نَحْنُ عَلَى مَا صَالَحْتُمْ عَلَيْهِ أَهْلَ دِمَشْقَ فَفَعَلُوا. (٢٤١)

#### ١٤٦ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخَ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ الأَكْفَانِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ الكِتَّانِي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ ابنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِمِ بنُ أَبِي العقبِ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الملِكِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الفُرَشِي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الملِكِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الفُرَشِي، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَائِذٍ، عَن الولِيدِ، نَا إِسْحَاقُ بنُ أَبِي فَرْوَةً؛ أَنَّ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ وَيَلِيِّ السَّوْدَاءَ صَارَتْ إِلَى خَالِدِ بنِ الولِيدِ، فَقَاتَلَ بِهَا بنِي حَنِيفَةَ وَمُسَيْلِمَةً، ثُمَّ اللهِ وَيَا إِلَى الجَزِيرَةِ، ثُمَّ أَتَى الشَّامَ فَقَاتَلَ بِهَا فِي وَقَائِعِ الشَّامِ. (٢٤٢)

#### ١٤٧ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَاريخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْفَرْضِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدُ الجَوْهَرِيُّ، أَنَا أَبُو عُمَرَ بنُ حَيويَه، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ مَعْرُوفِ الْحَشَّابُ، نَا الْحُسَيْنُ بنُ الْفَهْم، نَا مُحَمَّدُ بنُ سَعْد، أَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بنُ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَرْم، قَالَ: لمَّا أَجْمَعَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَبْعَثَ الْجُيوشَ إِلَى الشَّامِ كَانَ بنِ عَمْرِو بنِ حَرْم، قَالَ: لمَّا أَجْمَعَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَبْعَثَ الْجُيوشَ إِلَى الشَّامِ كَانَ بَنِ عَمْرِو بنِ حَرْم، قَالَ: عَمْرُو بنُ العَاصِ (٢٤٠) وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْلُكَ عَلَى أَيْلَةً عَامِدًا (٢٤١) «إسناده ضعيف»

«تاریخ دمشق» (۱۳٤/۲).

وإسناده ضعيف؛ الوليد لم يسم مشايخه.

(۲٤۲) «إسناده ضعيف»

«تاریخ دمشق» (۳٤٣/۲ – ۳٤٤).

قلت: وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي فروة، متروك الرواية، ثم إن الأثر مرسل؛ فهو لم يدرك خالد ابن الوليد.

(٢٤٣) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القرشي، أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد

لِفِلِسْطِينَ، فَقَدَّمَ عَمْرِو أَمَامَهُ مُقَدَمَةً عَلَيْهِمْ سَعِيدُ بنُ الحارِثِ السَّهْمِيُ (''') وَدَفَعَ لَوَاءَهُ إِلَى الحَجَّاجِ بنِ الحَارِثِ السَّهْمِيُ (''')، وَكَانَ جُنْدُ عَمْرِو اللَّذِينَ خَرَجُوا لَوَاءَهُ إِلَى الحَجَّاجِ بنِ الحَارِثِ السَّهْمِيُ (''')، وَكَانَ جُنْدُ عَمْرِو اللَّنْصَارِ، وَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ المهاجِرينَ وَالأَنْصَارِ، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدَّيقَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِ رَاحِلَةِ عَمْرو بنِ العَاصِ وَهُو يُوصِيهِ ويَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ الصَّدَّيقَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِ رَاحِلَةِ عَمْرو بنِ العَاصِ وَهُو يُوصِيهِ ويَقُولُ: يا عَمْرُو، اتَّقِ الله فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلانِيَتِهِ، وَاسْتَحْيهِ فَإِنَّهُ يَراكَ وَيَرَى عَمَلَكَ، وَقَدْ رَأَيْتَ تَقْدِيمِي إِيَّاكَ عَلَى مَنْ هُو أَقْدَمُ سَابِقَةً مِنْكَ، وَمَنْ كَانَ أَعْظَمَ غِنَاءً عَنِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مِنْكَ، وَكُنْ مِنْ عُمَّالِ الآخِرَةِ وَأَرِدْ بِمَا تَعَمَّلُ وَجُهَ اللهِ، وَكُنْ مُالِدًا لِإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مِنْكَ، وَكُنْ مُنِ عُمَّلُ الآخِرَةِ وَأَرِدْ بِمَا تَعَمَّلُ وَجُهُ اللهِ، وَكُنْ مُجِدًا فِي المُنْ مَعَكَ، وَلَا تَحْبُنْ، وَتَقَدَّمْ فِي العُلُولِ وَعَاقِبْ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمَ اللهَاءَ إِذَا لَاقَيْتَ وَلَا تَحْبُنْ، وَتَقَدَّمْ فِي العُلُولِ وَعَاقِبْ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمَعْنَ النَّاسَ عَنْ أَسْتَارِهُمْ، وَاكْتَفِ بِعَلَانِيَتِهِمْ، وَكُنْ مُجِدًّا فِي لَمَنْ مَعَكَ، وَاصْدُقِ اللَّقَاءَ إِذَا لَاقَيْتَ وَلَا تَحْبُنْ، وَتَقَدَّمْ فِي العُلُولِ وَعَاقِبْ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمُعَلِي وَعَيْتُ لَكَ رَعِيَّتُكَ؛ فِي وَصِيَةٍ لَهُ طَويلَةٍ وَعَهْدُ عَهِدَهُ إِلَيْهِ يَعْمَلْ بِهِ (٢٤٠٢)

السهمي، قدم على النبي وَعَلِيْ مسلمًا سنة ثمان قبل الفتح بأشهر، وقيل: أسلم بين الحديبية وخيبر، وأمه النابغة بنت حريملة، وقيل: بنت خزيمة، روى عن النبي وَعَلِيْنَ وعن عائشة، روى عنه: جعفر بن المطلب بن أبي وداعة السهمي، والحسن البصري، وابنه عبد الله، وغيرهم، مات سنة اثنتين وأربعين، وقيل: ثلاث وأربعين. «تهذيب الكمال» (٤٣٨٨).

<sup>(</sup>٢٤٤) سعيد بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو القرشي السهمي، ذكره موسى بن عقبة: استشهد بأجنادين، وقبل موسى بن عقبة: استشهد بأجنادين، وقبل: إنه استشهد باليرموك. «الإصابة في تمييز الصحابة» (١٠٠/٣).

<sup>(</sup>٢٤٥) حجاج بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي، هاجر إلى أرض الحبشة، وانصرف إلى المدينة بعد أحد، لا عقب له، وهو أخو السائب وعبد الله وأبي قيس بني الحارث، وهو ابن عم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، قتل الحجاج بن الحارث السهمي يوم أجنادين. «أسد الغابة» (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۲٤٦) «إسناده ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲/۲).

وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي: متروك.

قَالَ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ -: وَأَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُمَرَ، نَا أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ خُبَيْبٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدَّيقُ ثَلاَثَةَ أُمَراءَ إِلَى الشَّامِ: عَمْرَو بِنَ العَاصِ، ويَزِيدَ بِنَ أَبِي سُفْيانَ، وَشُرَحْبِيلَ بِنَ حَسَنَةَ (٢٤٧)، إلَى الشَّامِ: عَمْرو هُوَ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذَا اجْتَمَعُوا، وَإِنْ تَفَرَّقُوا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَكَانَ عَمْرو هُوَ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذَا اجْتَمَعُوا، وَإِنْ تَفَرَّقُوا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَمْرو بِنِ الوَلِيدِ؛ أَنْ يَمُدَّ عَمْرو بِنَ العَاصِ، وَيَوْمَ فَحُلٍ، وَفِي حِصَارِ دِمَشْقٍ حَتَّى فُتِحَتْ. (٢٤٨)

#### ١٤٩ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الحَدِيدِ، أَنَا جَدِّي أَبُو الفَرَجِ العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ جَدِّي أَبُو الفَرَجِ العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ النِي أَبُو الفَرَجِ العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ ابنِ مُصْعَبِ الصُّورِي، ابنِ حِبَّانِ، أَنَا أَبُو العَبَّاسِ بنُ الزَّفْتِيّ، أَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُصْعَبِ الصُّورِي، الشَّورِي، نَا الوليدُ بنُ مُسْلِم، سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بنَ أَبِي فَرُوةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ خَالِدًا وَمَنْ مَعَةً هَبَطُوا مِنْ ثَنِيَّةِ الغُوطَّةِ، تَقْدُمُهُمْ رَايُةُ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيَّلُمُ اللهِ وَيَظِيَّلُمُ اللهِ وَمَنْ مَعَةً هَبَطُوا مِنْ ثَنِيَّةِ الغُوطَّةِ، تَقْدُمُهُمْ رَايُةُ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيَّلُ

<sup>(</sup>٢٤٧) شرحبيل بن حسنة، هو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو، ويقال: المطاع بن عبد العزى ابن قطن، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، حليف بني زهرة صاحب رسول الله وي وأحد أمراء الأجناد الذين وجههم أبو بكر لفتح الشام، وحسنة أمه، روى عن النبي وي حديثًا، روى عنه: أبو عبد الله الأشعري، وعبد الرحمن بن غنم، وعمر بن عبد الرحمن، مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة. «تاريخ دمشق» (٢٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>۲٤۸) «إسناده ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲/۲۳).

وفي إسناده الواقدي، وهو متروك، وفي الإسناد مجاهيل.

السَّوْدَاءُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: العُقَابُ، فَبِهَا سُمِّيَتْ يَوْمِئذٍ ثَنِيَّةُ العُقَابِ (٢٤٠). (٢٥٠)

#### ١٥٠ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي القَاسِم الخَضِرِ بنِ الْحُسَينِ بنِ عَبْدَانَ، عَنِ القَاضِي أبِي عَبْدِ اللهِ الحَسَن بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الوَاحِدِ، أَنَا أَبُو المعَمَّر المسَدَّدُ بنُ عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ الْأَمْلُوكِيِّ، أَنْبَأَ أَبِي،أَنَا أَبُو القَاسِم عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ سَعِيدٍ القَاضِي، نَا عَبْدُ السّلام ابْنُ العَبَّاسِ بنِ الزُّبَيرِ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عُفَيرٍ، عَنْ عَمُّهِ زُرْعَةَ بن السَّقْر، عَنْ أبي مِخْنَفِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ بن ثَابِتٍ، عَنْ عَبَّاس بن سَهْل بن سَعْدٍ، قَالَ: تَوَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ حِصَارَ دِمَشْقَ، وَوَلِيَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ القِتَالَ عَلَى البَابِ الَّذِي كَانَ عَلَيْكِ، وَهُوَ البَابُ الشُّرْقِيُّ، فَحَصَرَ دِمَشْقَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي بَكْرِ حَوْلًا كَامِلًا وَأَيَامًا، ثُمَّ إِنَّهُ لمَّا طَالَ عَلَى صَاحِب دِمَشْقَ انْتِظَارُ مَدَدِ هِرَقْلَ، وَرَأَى المسْلِمِينَ لَا يَزْدَادُونَ إِلَّا كَثْرَةً وَقُوَّةً، وَإِنَّهُمْ لَا يُفَارقُونَهُ أَقْبَلَ يَبْعَثُ إِلَى أَبِي عُبَيْدةَ بن الجَراحِ يَسْأَلهُ الصُّلْحَ، وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَحَبُّ إِلَى الرُّوم وَسُكَّانِ الشَّام مِنْ خَالِدٍ، وَكَانَ يَكُونُ الكِتَابُ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ، فَكَانَتْ رُسُلُ صَاحِبِ دِمَشْقَ إِنَّمَا تَأْتِي أَبَا عُبَيْدَةَ بِنَ الجَرَّاحِ، وَخَالِدُ يَلجُ عَلَى أَهْلِ البَاب الَّذِي يَلِيهِ، فَأَرْسَلَ صَاحِبُ الرَّحَا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةً فَصَالَحَهُ وَفَتَحَ لَهُ بَابَ الجَابِيةِ، وَأَلَحَّ خَالِدُ بنُ الوَليدِ عَلَى البَّابِ الشُّرْقِيِّ فَفَتَحَهُ عُنْوَةً، فَقَالَ خَالِدٌ لِأَبِي عُبَيْدة:

<sup>(</sup>٢٤٩) ثنية العقاب: هي ثنية مشرفة على غوطة دمشق، يطؤها القاصد من دمشق إلى حمص، وإنما سميت ثنية العقاب بعقاب من الطير كان ساقطًا عليها بعشه وفراخه، وثنية العقاب أيضًا بالثغور الشامية. «معجم البلدان» (٩٩/٢).

<sup>(</sup>۲۵۰) «إسناده ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲/۷۹–۸۰).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.

اسْبهِمْ فَإِنِّي قَدْ فَتَحْتُهَا عُنْوَةً. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنِّي قَدْ أَمَّنْتُهُمْ. قَالَ أَبُو مِخْنَفٍ: فَتَمَّمَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِنِّي قَدْ أَمَّنْتُهُمْ. قَالَ أَبُو مِخْنَفٍ: فَتَمَّمَ أَبُو عُبَيدَةَ الصُّلْحَ وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا، وَهَذَا كِتَابُهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ لِأَبِي عُبَيْدةَ بِنِ الْجَرَّاحِ مِمَّنْ أَقَامَ بِدِمَشْقَ وَأَرْضِهَا وَأَرْضِ الشَّامِ مِنَ الْأَعَاجَم.

إِنَّكَ حِينَ قَدِمْتَ بِلادَنَا سَأَلْنَاكَ الْأَمَانَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَهْل مِلَّتِنَا، إِنَّا شَرَطْنَا لَكَ عَلَى أَنْفُسِنَا أَنْ لَا نُحْدِثَ فِي مَدِينةِ دِمَشْقَ وَلَا فِيمَا حَوْلَها كَنِيسَةً وَلَا دَيْرًا وَلَا قِلَايَةً وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِب، وَلَا نُجَدُّدُ مَا خَرِبَ مِنْ كَنَائِسِنَا، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا مَا كَانَ فِي خِطَطِ المسْلِمينَ، وَلَا نَمْنَعُ كَنَائِسَنَا مِنَ المسْلِمينَ أَنْ يَنْزِلُوهَا فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَأَنْ نُوسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلمَارَّةِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلَا نُؤْوِي فِيهَا وَلَا فِي مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا، وَلَا نَكْتُمُ عَلَى مَنْ غَشَّ المسْلِمِينَ، وَعَلَى أَنْ لَا نَضْرِبَ بِنَواقِيسِنَا إلَّا ضَرْبًا خَفِيًّا فِي جَوْفِ كَنَائِسِنَا، وَلَا نُظْهِرَ الصَّلِيبَ عَلَيْهَا، وَلَا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فِي صَلَوَاتِنَا وَقِراءَتِنَا فِي كَنَائِسِنَا، وَلَا نُخْرِجَ صَلِيبَنَا وَلَاكِتَابَنَا فِي طُرُقِ المسْلِمِينَ، وَلَا نُخْرِجَ بَاعُوثًا وَلَا شَعَانِينَ، وَلَا نَرْفَعَ أُصْوَاتَنَا مَعَ مَوْتَانَا، وَلَا نُظْهِرَ النّيرَانَ مَعَهُمْ فِي أَسْوَاقِ المسْلِمِينَ، وَلَا نُجاوِرَهُمْ بِالخَنَازير، وَلَا نَبيعَ الخُمُورَ، وَلَا نُظْهرَ شِرْكًا فِي نَادِي المسْلِمِينَ، وَلَا نُرَغَّبَ مُسْلِمًا فِي دِينِنَا، وَلَا نَدْعُوا إِلَيْهِ أَحَدًا، وَعَلَى أَنْ لَا نَتَّخِذَ شَيْئًا مِنْ الرَّقِيقِ الذِينَ جَرَتْ عَلَيْهِمْ سِهَامُ المسْلِمِينَ، وَلَا نَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ قَرابَتِنَا إِنْ أَرَادُوا الدُّخُولَ فِي الإِسْلَام، وَأَنْ نَلْزَمَ دِينَنَا حَيْثُ مَا كُنَّا، وَلَا نَتَشَبَّهُ بِالمسْلِمِينَ فِي لُبْسِ قُلُنْسُوةٍ وَلا عَمَامَةٍ وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا فَرْقِ شَعْرٍ، وَلَا فِي مَرَاكِبِهِمْ، وَلَا نَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِمْ، وَلَا نَتَسَمًّا بأَسْمَائِهِمْ، وَأَنْ نَجُزَّ مَقَادِمَ رُؤُوسِنَا، وَنَفْرِقَ نَوَاصِينَا، وَنَشُدُّ الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِنَا، وَلَا نَنْقُشَ فِي خَواتِيمِنَا بالعَرَبيَّةِ؟ وَلَا نَرْكَبَ السُّرُوجَ، وَلَا نَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ السُّلَاحِ، وَلَا نَجْعَلَهُ فِي بُيُوتِنَا، وَلَا نَتَقَلَّدُ السَّيوف، وَأَنْ نُوقِّرَ المسْلِمِينَ فِي مَجَالِسِهِمْ، وَنُرْشِدَهُمُ الطَّرِيقَ، وَنَقُومَ لَهُمْ مِنَ المَجَالِسِ إِذَا أَرَادُوا المُجَالِسَ، وَلَا نَطْلِعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَلَا نُعَلَّمَ أَوْلَادَنا المُجَالِسِ إِذَا أَرَادُوا المُجَالِسَ، وَلَا نَطْلِعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَلَا نُعَلَّمَ أَمْرُ التَّجَارَةِ، وَأَنْ القُرْآنَ، وَلَا نُشَارِكَ أَحَدًا مِنَ المسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِ أَمْرُ التَّجَارَةِ، وَأَنْ نُضَيّفَ كُلَّ مُسْلِم عَابِرِ سَبِيلٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَجِدُ وَنُطْعِمَهُ فِيهَا ثَلاثَةَ أَيَّام، وَعَلَى نُضَيّفَ كُلَّ مُسْلِمًا وَمَنْ ضَرَبَ مُسْلِمًا فَقَدْ خَلَعَ عَهْدَهُ، ضَمِنًا ذَلِكَ لَكَ عَلَى أَنْ لَا نَشْتُمَ مُسْلِمًا وَمَنْ ضَرَبَ مُسْلِمًا فَقَدْ خَلَعَ عَهْدَهُ، ضَمِنًا ذَلِكَ لَكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَذَرَارِينَا وَأَرُواحِنَا وَمَسَاكِنِنَا، وَإِنْ نَحْنُ غَيَّرْنَا أَوْ خَالَفْنَا عَمًا اشْتَرَطْنَا لَكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَقَبِلْنَا الأَمَانَ عَلَيْهِ فَلا ذِمَّةَ لَنَا، وَقَدَ حَلَّ لَكَ مِنَّا مَا حَلَّ مِنْ أَهْلِ عَلَى أَنْفُسِنَا وَقَبِلْنَا الأَمَانَ عَلَيْهِ فَلا ذِمَّةَ لَنَا، وَقَدَ حَلَّ لَكَ مِنَّا مَا حَلَّ مِنْ أَهْلِ المُعَانَدَةِ وَالشَّقَاقِ؛ عَلَى ذَلِكَ أَعْطِينَا الأَمَانَ لَاثُمُ مَا شَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى مَا شَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسِنَا وَكَفَى مِا شَوِيدًا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسِنَا وَكَافَى بِهِ شَهِيدًا. (٢٠٥)

## إِرْسَالُ عُثْمَانَ مُصْحَفًا إِلَى الشَّام

١٥١ - قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي «المصَاحِفِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِمِ السَّجِسْتَانِي، قَالَ: لمَّا كَتَبَ عُثْمَانُ المصَاحِفَ حِينَ جَمَعَ القُرْآنَ، كَتَبَ سَبْعَةَ مَصَاحِفَ، فَبَعَثَ وَاحِدًا إِلَى مَكَّةَ، المصَاحِفَ حِينَ جَمَعَ القُرْآنَ، كَتَبَ سَبْعَةَ مَصَاحِفَ، فَبَعَثَ وَاحِدًا إِلَى مَكَّةَ، وَأَخَرَ إِلَى البَصْرَةِ، وَأَخْرَ إِلَى البَصْرَةِ، وَاحِدًا.

«تاریخ دمشق» (۱۱۹/۲).

قلت: وإسناده ضعيف جدًّا؛ أبو مخنف هو لوط بن يحيى، قال الذهبي: أخباري تالف لا يوثق به. «الميزان» (٤١٩/٣)، ومحمد بن يوسف بن ثابت مقبول كما قال الحافظ في «التقريب»، لكن ما في هذا الكتاب موافق في أغلبه للوثيقة العمرية، وقد تقدمت.

(۲۵۲) «مرسل»

<sup>(</sup>۲۵۱) «إسناده ضعيف جدًّا»

#### ١٥٢ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بنِ أَبِي دَاوُدَ فِي «المصَاحِفِ»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّ ثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ، حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: مُصْحَفُنَا وَمُصْحَفُ أَهْلِ البَصْرَةِ أَحْفَظُ مِنْ مُصْحَفِ أَهْلِ البَصْرَةِ أَحْفَظُ مِنْ مُصْحَفِ أَهْلِ البَصْرَةِ أَحْفَظُ مِنْ مُصْحَفِ أَهْلِ الكُوفَةِ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ سَعَفُهُ لَمَّا كَتَبَ المصاحِفَ بَلَغَهُ أَهْلِ الكُوفَةِ عَلَى حَرْفِ عَبْدِ اللهِ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يُعْرَضَ، وَعُرِضَ مُصْحَفُنَا وَمُصْحَفُ أَهْلِ البَصْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ . قَالَ جَرِيرٌ: وَكَانَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ: ﴿ إِنَّهَا وَلِيكُمُ آللَهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ (٢٥٣) (٢٥٤)

«المصاحف» (ص٤٣)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٨/١)، من طريق أبي بكر بن أبي داود به.

وأبو حاتم رحمه الله يحكي ما تناقله الناس في الزمان السابق، فبينه وبين جمع عثمان مفاوز، وقد اختلف الناس في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى البلدان.

قال الحافظ في "الفتح" (٢٠/٩): واختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الأفاق، فالمشهور أنها خمسة، وأخرج ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» من طريق حمزة الزيات قال: أرسل عثمان أربعة مصاحف، وبعث منها إلى الكوفة بمصحف، فوقع عند رجل من مراد، فبقي حتى كتبت مصحفي عليه، قال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتبت سبعة مصاحف: إلى مكة، وإلى الشام، وإلى اليمن، وإلى البحرين، وإلى البصرة، وإلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدًا. قال السيوطي في «الإتقان» (١/٠٠): المشهور أنها خمسة مصاحف.

(۲۰۳) المائدة: ٥٥.

(۲۵٤) «منکر»

«المصاحف» (ص٤٤)، وأخرجه ابن عساكر في "تاريخه» (١٩٨/١)، من طريق أبي بكر بن أبي داود. ويحيى بن عبد الحميد هو الحماني ضعيف.

قلت: وإسناده مداره وقائله على مجهول، فليس بمعتمد، والنكارة على متنه بادية، والقراءة المتواترة بغير زيادة الواو.

# عُقْرُ دَارِ الإِسْلَامِ الشَّامُ

#### ١٥٣ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا الحَكُمُ بِنُ نَافِعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بِنَ نُفَيْلٍ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ عَبِيلًا فَقَالَ: إِنِّي سَيَّمْتُ الخَيْلَ، وَأَلقَيْتُ السَّلَاحَ، وَوَضَعَتِ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا، قُلْتُ: لَا قِتَالَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَيَلِيلًا ذَالاَنَ جَاءَ القِتَالُ، لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أَوْزَارَهَا، قُلْتُ: لَا قِتَالَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَيَلِيلًا : « الآنَ جَاءَ القِتَالُ، لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أَوْزَارَهَا، قُلْتُ : لَا قِتَالَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَيَلِيلًا : « الآنَ جَاءَ القِتَالُ، لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أَوْزَارَهَا، قُلْتِ عَلَى النَّاسِ، يَرْفَعُ الله قُلُوبَ أَقْوَام، فِيقَاتِلُونَهُمْ، وَيَرْزُقُهُمُ اللهُ مِنْهُمْ، أَمَّرَ اللهُ عَلَى النَّاسِ، يَرْفَعُ الله قُلُوبَ أَقْوَام، فِيقَاتِلُونَهُمْ، وَيَرْزُقُهُمُ اللهُ مِنْهُمْ، وَالخَيْلُ مَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ عَلَى النَّامِ، قَالَ لَهُ القِيَامَةِ ». ("")

#### ١٥٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

<sup>(</sup>۲۵۵) «صحیح»

<sup>«</sup>المسند» (١٠٤/٤)، وأخرجه النسائي (٢١٤/٦)، وفي «الكبرى» (٤٤٠١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٧٠/٤)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (١٧١/١)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٢٤٦٠)، والطبراني في «الكبير» (٧٠/٥- ٥٣ رقم ٢٣٥٧، ١٣٥٥، ١٣٥٩)، وفي «مسند الشاميين» (١٤١٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٧٥/٣)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٤٣٢)، وابن عساكر في «تاريخه» (١/١١٥- ١١٧)، كلهم من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير عنه به، وعند بعضهم ببعضه، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٥٠).

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم غير صحابيه.

ورواه عن الوليد جَماعة، وقد توبع أيضًا، تابعه نصر بن علقمة، أخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٣/٧ رقم ٣٣٠)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢٧٧/١)، بنحوه.

قال الألباني في «الصحيحة» (١٩٣٥): إسناده صحيح على شرط مسلم.

فائدة: ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر بإسناده عن أبي الدرداء، قوله: يا معاوية، أتأمرني بالخروج من عقر دار الإسلام؟!

قال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (ص ٤٥) تعقيبًا: وعقر الشيء أصله، ومنه قول النبي رَسِيُلِيُّة: « إني لبعقر حوضي ». أي: عند أصله.

ثَنَا الحَكُمُ بنُ نَافع، عَنْ سَعِيدِ بنِ سِنَانِ، عَنْ كَثِيرِ بنِ مُرَّةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: وَلَا يَنْزِعُ إِلَيْهَا صَفْوَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَنْزِعُ إِلَيْهَا لِللهِ اللهِ عَقْرُ دَارِ الإِسْلَامِ بِالشَّامِ، يَسُوقُ اللهُ إِلَيْهَا صَفْوَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَنْزِعُ إِلَيْهَا إِلَّا مَفْتُونُ، وَعَلَيْهَا عَيْنُ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ إِلَّا مَفْتُونُ، وَعَلَيْهَا عَيْنُ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الدَّهْرِ بِالطَّلِّ وَالمطرِ، فَإِنْ أَعْجَزَهُمُ المالُ لَمْ يُعْجِزُهُمُ الخُبْزُ وَالماءُ ». (٢٥٦)

#### ١٥٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

قَرَأْتُ عَلَى أَبْاَنَا أَبُو العَسِمِ خِضْرُ بِنُ الْحُسَينِ بِنِ عَبْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ أَحْمَدَ الْكِتَّانِي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَينِ عَلِيٌّ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ أَبِي ذروانَ، أَنَا أَبُو عَبْدِ الْوَهَّابِ الْكِلَابِي، نَا أَبُو الْحُسَينِ عَلِيٌّ بِنُ يُوسُف، نَا أَبُو عَامِرِ الْمرِّي، نَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، الْكِلَابِي، نَا أَحْمَدُ بِنُ عُمَيْرِ بِنِ يُوسُف، نَا أَبُو عَامِرِ الْمرِّي، نَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، قَالُوا: وَحَدَّثَنِي كُلْثُومُ بِنُ زِيادٍ؛ أَنَّه سَمعَ سُلَيْمَانَ بِنَ حَبِيبٍ يُخْبِرُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ مِمَّنْ تَقَدَّمَ إِلَى حِمْصَ (٢٥٠٠)، فَبَلَغَ عُمَرَ أَنَّهُ أَحْدَثَ بِهَا بِنَاءً فَكَتَبَ يَرُدُّهُ إِلَى دِمَشْقَ (٢٥٨)، فَرَدَّهُ فَكَانَ بِهَا، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَنَّهُ جُلَسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ يَسْأَلُونَهُ وَمَنْ أَهْلِ حِمْصَ يَسْأَلُونَهُ

«الفتن» (٦٨٤)، وأخرجه في (٦٨٨)، عن سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير به، وعنه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (٢ /٤٤٧ - ٤٤٨).

قلت: سعيد بن سنان متروك، انظر «تهذيب الكمال» (٢٢٩٥)، وكثير بن مرة ثقة، ووهم من عده في الصحابة، فالحديث مرسل، وانظر: «الإصابة» (٧٤٩٠)، و «تهذيب التهذيب» (٢٥٢٢)، ولقوله: «عقر دار الإسلام بالشام ». شاهد تقدم.

(٢٥٧) حمص: بالكسر ثم السكون والصاد مهملة، بلد مشهور قديم كبير مسور، وفي طرفه القبلي قلعة حصينة على تل عال كبيرة، وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق. انظر «معجم البلدان»(٣٤٧/٢).

(٢٥٨) دمشق: هي دمشق الشام بكسر أوله وفتح ثانيه البلدة المشهورة قصبة الشام، وهي جنة الأرض بلا خلاف، لحسن عمارة، ونضارة بقعة، وكثرة فاكهة، ونزاهة رقعة، وكثرة مياه، ووجود مارب. انظر «معجم البلدان» (٢٧/٢).

<sup>(</sup>۲۰٦) «إسناده ضعيف وهو مرسل»

الرَّجْعَةَ إِلَى حِمْصَ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَاسْتَشْفَعُوا عَلَيْهِ بِمُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ، أَتَّامُرُنِي بِالخُرُوجِ مِنْ عُقْرِ دَارِ الإِسْلَامِ. (٢٥٩)

# مَا وَرَدَ أَنَّ مُلْكَ المسْلِمينَ يَكُونُ بِالشَّام

#### ١٥٦ - قَالَ الحَاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بنُ بكَيْرٍ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: « أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: « أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: « دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورً أَضَاءَتْ لَهُ بِصْرَى، وَبصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ ». (٢٦٠)

(۲۵۹) ﴿إسناده ضعيف،

(۱۱۷/۱ – ۱۱۸).

قلت: سليمان بن حبيب لم يدرك عمرًا رَحَنَ الله والراوي عنه كلثوم بن زياد ترجم له الذهبي في «الميزان» (٤١٣/٣) وقال: ضعفه النسائي.

وأبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف: قال الذهبي فيه: الإمام الحافظ الأوحد محدث الشام. وخضر بن الحسين بن عبدان: لم أقف له على ترجمة، وذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وكذا على بن الحسن بن أبي ذروان ذكره ابن عساكر في «تاريخه».

(۲۲۰) «صحیح بشواهده»

«المستدرك» (٢٠٠/٢)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٦/١)، والبيهقي في «الدلائل» (٨٣/١)، والبيهقي في «الدلائل» (٨٣/١)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٧٠/١) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، قال: ثنا ثور بن يزيد عنه، به. وعند الطبري جاء بصورة ظاهرها الإرسال، وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه.

قال الحاكم: خالد بن معدان من خيار التابعين، صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة، فإذا أسند حديثًا إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه.

قلت: وهو كما قال، وابن إسحاق مدلس، وقد صرح عند الحاكم والبيهقي وابن عساكر، ولكن خالد بن معدان كثير الإرسال عن الكبار، ومما يدل على هذا أنه جاء من وجه آخر بزيادة في سنده، قال ابن

عساكر عقبه: أسنده بحير بن سعد، عن خالد.

قلت: أخرجه أحمد (٤/٤/١ - ١٨٥)، والدارمي (١٣)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١٣٦٩، العرب أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١٣٧٠)، وابن عساكر (١٣٧٠)، والطبراني في «الكبير» (١٣١/١٧) وابن عساكر في «مسند الشامين» (١١٨١)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٠/١- ١٧١)، كلهم من طريق بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن عتبة بن عبد مرفوعًا، بسياق مطول وفيه: « إني رأيت خرج مني نور أضاءت له قصور الشام ».

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: هذه الرواية أقوى من سابقتها؛ لأن بحير بن سعد أثبت في خالد بن معدان من ثور، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أيهما أصح حديثًا عن خالد بن معدان: ثور أو بحير؟ فقال: بحير، فقدم بحيرًا عليه. وانظر «تهذيب الكمال» (٢١/٤).

وفي هذا الطريق علتان:

الأولى: بقية مدلس وقد عنعنه، ومعلوم أن بقية فاحش التدليس يسوي.

الثانية: عبد الرحمن بن عمرو السلمي، قال الحافظ: مقبول يعنى عند المتابعة.

وعلى هذا فإسناده ضعيف، لكنه يصلح في باب الشواهد.

ولهذا الحديث عدة شواهد يرتقى به إلى الصحة منها:

حديث العرباض بن سارية.

أخرجه أحمد (١٢٧/٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦٨/٦)، والطبري في «تفسيره» (١/٥٥)، وابن حبان في «صحيحه» (١٠٤٠)، والأجري في «الشريعة» (٩٤٨)، وأبو نعيم في «الدلائل» (١٧/١)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٦٩/١)، كلهم من طريق معاوية بن والبغوي في «شرح السنة» (٣٦٢٦)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٦٩/١)، كلهم من طريق معاوية بن صالح، عن سعيد بن سويد، عن عبد الأعلى بن هلال عنه، ولفظه: « إني عبد الله لخاتم النبيين، وإن ادم عليه السلام لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين ترين ».

وقد اختلف على سعيد بن سويد، فرواه أبو بكر بن أبي مريم عنه؛ فأسقط من إسناده عبد الأعلى بن هلال، أخرج هذا الطريق:

أحمد (١٢٨/٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٠٩)، وأبو نعيم في ١٠ الحلية» (٦ / ٨٩ - ٩٠)، والطبراني في «الكبير» (٢ / ٢٥٠)، والطبري في «تفسيره» (١ / ٥٥٦)، والحاكم في «مستدركه» (٢ / ٢٠٠)، والبيهقى في «الدلائل» (٨ / ٨٣/١)، وأبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» (١ / ١٦٨/١).

وقد أخطأ أبو بكر في إسناده، قال البيهقي: قصر أبو بكر بن أبي مريم بإسناده؛ فلم يذكر فيه عبد الأعلى ا بن هلال. اه.

وأبو بكر ضعيف الرواية؛ وعلى هذا فالمحفوظ هو إثبات عبد الأعلى بن هلال، وإسناد الحديث ضعيف وفيه علتان:

الأولى: عبد الأعلى مجهول، كما قال الحسيني في «الإكمال» (٤٨٨).

الثانية: سعيد بن سويد قال فيه البخاري: لم يصح حديثه، يعني الذي رواه معاوية عنه مرفوعًا: « إني عبد الله وخاتم النبيين في أم الكتاب، وآدم ينجدل في طينته ». قاله الحافظ في «التعجيل» (٣٧٦).

والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (٢٠٨٧) بهذا السياق، لكنه قال: نعم، الحديث صحيح بدون الزيادة الأخيرة « وكذلك ترى ... ».

ومن شواهده أيضا حديث أبي أمامة:

أخرجه أحمد (٢٦٢/٥)، والطيالسي (١١٤٠)، والطبراني في «الكبير» (١٧٥/٨ رقم ٧٧٢٩)، وفي «مسند الشامين» (١٥٥٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٨٤/١)، وابن عدي في «كامله» (٢٩/٦)، وأبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» (١٦٦١- ١٦٧)، كلهم من طريق فرج بن فضالة، عن لقمان ابن عامر عنه بلفظ: قلت: يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: « دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام ».

وإسناده ضعيف؛ وآفته الفرج بن فضالة، وقد استنكر ابن عدي روايته لهذا الحديث، فقال عقب حديثه: هذه الأحاديث التي أمليتها عن لقمان بن عامر، عن أبي أمامة غير محفوظة.

وذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى تقوية هذه الرواية فقال في «الصحيحة» (١٩٢٥): هذا إسناد رجاله ثقات غير فرج بن فضالة؛ فإنه ضعيف، لكن فرق أحمد بين روايته عن الشاميين فقواها، وبين روايته عن الحجازيين، فقال: إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس، ولكنه حدث عن يحيى بن سعيد بمناكير.

قلت: هذا من روايته عن الشاميين؛ فإن لقمان بن عامر منهم. اه.

وفي الباب أيضًا عن أبي مريم الغساني وأبي العجفاء وغيرهما، وانظر: «مجمع الزوائد» (٢٢٦/٨)، و»طبقات ابن سعد» (١/٨٢)، و»البداية والنهاية» (٢/٥٠/١)، ولا نطيل الحديث بتفصيل هذه الروايات لوهائها؛ وعلى كلٌّ فإن أحاديث هذا الباب لا تخلو من مقال، والأمر متجاذب بين القوة والضعف؛ ولولا أنها في باب الفضائل، والعلماء يتساهلون في مثل ذلك لما صححناه بشواهده، والعلم عند الله.

#### ١٥٧ - قَالَ الحاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

حَدَّ ثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بَنُ بَالَوَيْه - مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ - ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ أَبِي شَيْبَة، ثَنَا يَحْيَى بنُ مَعِينٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ العَوامِ بنِ حَوْشَبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَنَ الْعَوامِ بنِ حَوْشَبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَحَنَ النَّبِيِّ مَنِ النَّبِيِّ وَالمُلْكُ بِالشَّامِ ». (٢٦١)

(۲۲۱) «ضعیف»

«المستدرك» (VY/Y)، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (VY/Y) معلقًا مقتصرًا على شطره الأول، والبيهقي في «الدلائل» (VY/Y)، وابن عساكر في VY/Y وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (VY/Y)، كلهم من طريق العوام بن حوشب، عن سليمان بن أبي سليمان، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٢٤٤)، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن العوام بن حوشب، عن رجل، عن أبي هريرة موقوفًا عليه.

قال الحاكم عقب المرفوع: صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله سليمان وأبوه مجهولان. اه.

قال ابن معين: لا أعرفه. «الجرح والتعديل» (١٢٢/٤)، وقال الذهبي في «الميزان» (٣٤٧٩): سليمان بن أبي سليمان مولى ابن عباس لا يكاد يعرف، روى عنه العوام بن حوشب وحده. وترجم له البخاري في «تاريخه» (١٥/٤) وساق له جملة من الروايات.

وذكره ابن حبان في «الثقات» (٣١٥/٤) وقال: روى عن: أبي سعيد، وأبي هريرة، وروى عنه: قتادة، والعوام بن حوشب.

ولكن تعقبه الحافظ، فقال في ترجمته من «التهذيب»: ذكر الخطيب في «المتفق والمفترق»: ابن خراش، جمع بين الراوي عن أبي هريرة والراوي عن أبي سعيد كما فعل ابن حبان. اه.

قال الحافظ: وعندي أنهما اثنان؛ فإن الراوي عن أبي سعيد ليثي بصري بخلاف هذا. وقال البخاري في «تاريخه»: سليمان بن أبي سليمان سمع أبا هريرة، سمع منه العوام بن حوشب. وقال أيضًا: سليمان ابن أبي سليمان، عن أبي سعيد، وعنه قتادة، ولم يذكر سماعًا من أبي سعيد. اه.

فقد فرق البخاري وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيرهما بين الراوي عن أبي سعيد، والراوي عن أبي سعيد، والراوي عن أبي هريرة غير معروف بعدالة؛ لذا ضعف حديثه حماعة.

#### ١٥٨ - قَالَ أَبُو نُعَيْم فِي «الحِلْيَةِ»:

قال ابن قدامة في «المنتخب من العلل» (١٣٧): قال الخلال: وسألت يحيى عن سليمان بن أبي سليمان يحدث عنه العوام بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على فذكره فقال: لا نعرف هذا عني سليمان بن أبي سليمان وقال لي أحمد: أصحاب أبي هريرة المعروفون ليس هذا عندهم. اه.

وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٨٠/٢) وقال: هذا لا يصح. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٠/٨): غريب جدًّا. وضعفه الألباني في « الضعيفة» (٣٣٧/٣).

(٢٦٢) اليمن: إنما سميت بذلك لتيامنهم إليها، ويقال: إن الناس كثروا بمكة فلم تحملهم، فالتأمت بنو يمن إلى اليمن، وهي أيمن الأرض فسميت بذلك، وقيل: حد اليمن من وراء تثليث، وما سامتها إلى صنعاء، وما قاربها إلى حضرموت، والشحر وعمان إلى عدن أبين، وما يلي ذلك من التهائم والنجود واليمن تجمع ذلك كله، والنسبة إليهم يمني. «معجم البلدان» (٥١٠/٥).

(٢٦٣) البحرين: كان اسمًا لسواحل نجد بين قطر والكويت، وكانت هجر قصبته، وهي الهفوف اليوم، وقد تسمى « الحَسَا »، ثم أطلق على هذا الإقليم اسم الأحْسَاء حتى نهاية العهد العثماني، وانتقل اسم البحرين إلى جزيرة كبيرة تواجه هذا الساحل من الشرق، وهذه الجزيرة كانت تسمى « أوّالُ »، وهي إمارة البحرين اليوم، والبحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان، قيل: هي قصبة هجر، وقيل: هجر قصبة البحرين، وقد عَدَّهَا قوم من اليمن، وجعلها آخرون قصبة برأسها، وفيها عيون مياه، وبلاد واسعة، وقيل: البحرين من أعمال العراق، وحده من عمان ناحية جرفار، واليمامة على جبالها، وربما ضمت باليمامة إلى المدينة. «معجم البلدان» (١١/١٤- ٤١٥).

#### مَبْلَغَ اللَّيْل ».(۲٦٤)

#### ١٥٩ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ المسْلِمِ السُّلَمِي، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أَحْمَدَ الْكِتَّانِي، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَنِ الطَّيِّبِ، أَنَا جَدِّي أَبُو وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَنِ الطَّيِّبِ، أَنَا جَدِّي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ الطَّيِّب، أَنَا مُوسَى بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ: أَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَوْفِ بنِ أَحْمَدَ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ الْحُسَينِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ خُرَيْم، نَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، ثَنَا شِهَابُ بنُ خِرَاشٍ، نَا الْحُسَينِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ خُرَيْم، نَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، ثَنَا شِهَابُ بنُ خِرَاشٍ، نَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَظِيَّةٍ: «خِلَافَتِي بِالمدِينَةِ، وَمُلْكِي بِالشَّام ». (٢٦٥)

#### ١٦٠- قَالَ الدَّارِمِيُّ فِي «سُنَنِهِ»:

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بِنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَعْنُ بِنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَأَلَ كَعْبَ الأَحْبَارِ كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ رَسُولِ اللهِ

#### (۲٦٤) «ضعيف»

«حلية الأولياء» (١٠٧/٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٩٢/١)، وابن النجار في «الذيل على تاريخ بغداد» (١٩٩٢)، ثلاثتهم عن أبي عمير به.

قال أبو نعيم: غريب من حديث الشيباني، تفرد به عنه ضمرة بن ربيعة. وتوبع أبو عمير، تابعه الحسين بن الفضل عند ابن عساكر (٣٩٢/١)، والسمعاني في «فضائل الشام» (١٧).

قلت: رجال إسناده إلى نعيم أئمة ثقات إلا عمرو بن عبد الله الحضرمي؛ فقد انفرد بالرواية عنه يحيى ابن أبي عمرو السيباني، ووثقه العجلي، وهو متساهل؛ لذا قال الحافظ: مقبول، وقد اختلف عليه فيه؛ فرواه إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو، عنه، عن جبير بن نفير مرسلًا، وهذا يدل على عدم ضبطه للرواية، فالإسناد ضعيف. قال الألباني في «الضعيفة» (٥٨٤٨): ضعيف.

(۲۲۵) «إسناده ضعيف»

«تاریخ دمشق» (۱/۱۸۶ – ۱۸۵).

وإسناده منقطع كما ترى، وعبد الملك بن عمير ثقة من الثالثة واتهم بالتدليس.

وَلِيَّةُ فِي التَّوْرَاةِ؟ فَقَالَ كَعْبُ: نَجِدُهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، يُولَدُ بِمَكَّةُ (٢١٦)، وَيُهَاجِرُ إِلَى طَابَةَ، وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ، وَلَيْسَ بِفَحَّاشِ، وَلَا صَخَّابِ فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا يَكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، أُمَّتُهُ الحَمَّادُونَ؛ يَحْمَدُونَ اللهَ فِي يُكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، أُمَّتُهُ الحَمَّادُونَ؛ يَحْمَدُونَ اللهَ فِي كُلِّ نَجْدٍ، يُوضَّئُونَ أَطْرَافَهُمْ، وَيَأْتَزِرُونَ فِي كُلِّ سَرَّاءَ وَضَرَّاءَ، وَيُكَبِّرُونَ الله عَلَى كُلِّ نَجْدٍ، يُوضَّئُونَ أَطْرَافَهُمْ، وَيَأْتَزِرُونَ فِي أَوْسَاطِهِمْ، يُصَفُّونَ فِي صَلَوَاتِهِمْ كَمَا يُصَفُّونَ فِي قِتَالِهِمْ، دَوِيَّهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ كَمَا يُصَفُّونَ فِي قِتَالِهِمْ، دَويَّهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ كَمَا يُصَفُّونَ فِي النَّمَاءِ. (٢١٧)

(٢٦٦) مكة: بيت الله الحرام، سميت مكة؛ لأنها تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم، ويقال: إنما سميت مكة لازدحام الناس بها، ويقال: مكة المعبة الكعبة والمسجد، ومكة ذو طوى، وهو بطن الوادي. «معجم البلدان» (٢١٠/٥).

(۲٦٧) «صحیح»

«سنن الدارمي» (٨)، وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» (١/ ٢٧٠)، وابن العديم في «بغية الطلب» (١/ ٩٠)، وابن عساكر في «تاريخه» (١/ ١٨٥- ١٨٦)، كلهم عن معن به.

قلت: وأبو فروة هذا لم أعرفه، ولم ينفرد ابن عباس بروايته عن كعب، فقد رواه جماعة عن كعب، وهم:

١- أبو صالح: ورواه عن أبي صالح جماعة:

الأعمش عند الدارمي (٥)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (١٨٨/١).

وعاصم بن بهدلة عند ابن سعد في «طبقاته» (٢٧٠/١)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٨٧/١).

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٨٧/٥) من وجه أخر عن عاصم.

والمسيب بن رافع عند الدينوري في «المجالسة» (١٢٩٥)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٨٦/١).

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٨٧/٥) من وجه أخر عن المسيب بن رافع، لكن سقط ذكر أبي صالح من سنده.

وأبو الزناد: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٨٨/١).

وعبد الملك بن عمير: أخرجه الدارمي (٧)، وأبو نعيم في «الدلائل» (ص ١٥٠)، وابن العديم في «بغية الطلب» (١ /٣٣٩)، وابن عساكر في «تاريخه» (١ /١٨٧).

واختلف على عبد الملك بن عمير؛ فرواه حماد عنه، عن كعب مباشرةً، ولم يذكر أبا صالح، أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٨٦/١).

# النَّهْيُ عَنْ قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ وَذَمُّ مَنْ قَاتَلَهُمْ

## ١٦١ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بنُ نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ، وَأَبُو مَنْصُورَ مَوْهُوبُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ

ورواه أبو عوانة عنه، عن رجل، عن أبي صالح، أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/٣٨٧).

ولعل هذا الاختلاف منه؛ فإنه لا يحتمل تعدد الأسانيد عليه، لكن الطرق إليه لا تخلو من مقال.

والطريق الأول إليه فيه زيد بن عوف وهو متروك. وانظر «الميزان» (٣٠٢٢)، وعلى كلِّ فلو استبعدنا طريق عبد الملك فالطريق صحيح إلى أبي صالح بدونه.

٢- عبد الله بن دينار، أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ /١٨٨ - ١٨٩).

٣- سعيد بن أبي هلال، أحرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٨٦/٥).

٤- ابن أخى كعب، أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٨٦/٥).

٥- عبد الله بن ضمرة، أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٣٦٢٨)، وهو من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه.

فهؤلاء جميعًا رووا عن كعب، وأنظف الطرق إليه طريق الأعمش والمسيب بن رافع كلاهما عن أبي صالح عنه به، والأسانيد إليهما صحيحة، والباقي متابعات تؤيده.

وله شاهد عند البخاري (٢١٢٥)، عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينًا عميًّا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا.

وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (١/٣٧٤) وزاد: قال عطاء بن يسار: ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعبًا يقول: «أعينًا عُمُويًا، وآذانًا صُمُومَي، وقلوبًا غلوفي».

وأخرجه من وجه آخر (٣٧٦/١)، عن عطاء بن يسار عن ابن سلام وساقه ثم قال: قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام.

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١ /٩٣): وهذا أصح؛ فإن عطاءً لم يدرك كعبًا.

بنِ الخَضِرِ الجَوَالِيقِي، وَأَبُو الحَسَنِ سَعْدُ الخَيْرِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَهْلِ الأَنْصَارِيُ، قَالُوا: أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ القَادِرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ البَعْدَادِي، أَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٌّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ صَحْرٍ الأَزْدِي البَصْرِي بِمَكَّة، نَا عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصْبَهَانِي، نَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ مَكْرَمٍ، وَبَكْرُ بنُ بنُ أَحْمَدِ بنِ سَعِيدٍ (ح) قَالَ: وَأَنَا ابْنُ صَحْرٍ، قَالَ: وَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الحَسَنُ بنُ عَلِيًّ بنِ الحَسَنِ بنِ مَكْرَمٍ، وَبَكْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدٍ، قَالَا: نَا نَصْرُ بنُ عَلِيًّ ، نَا نُوحُ بنِ الحَسَنِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - نَا بَكْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ، قَالَا: نَا نَصْرُ بنُ عَلِيًّ ، نَا نُوحُ بنِ الحَسَنِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - نَا بَكْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدٍ، قَالَا: نَا نَصْرُ بنُ عَلِيًّ ، نَا نُوحُ بنِ الحَسَنِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - نَا بَكْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدٍ، قَالَا: نَا نَصْرُ بنُ عَلِيًّ ، نَا نُوحُ بنِ الحَسَنِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - نَا بَكْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدٍ، قَالَا: نَا نَصْرُ بنُ عَلِيًّ ، نَا نُوحُ بنِ الحَسَنِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - نَا بَكُرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدٍ، قَالَا: نَا نَصْرُ بنَ عَلِيً ، نَا نُوحُ اللَّ بنَا نُوحُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ يَبْلُغُوا ذَلِكَ بِكَثُومُ أَنْسٍ بنِ مَالِكِ، عَنِ كُلُمُ اللَّهُ مَا لَهُ يَنْ لُغُوا ذَلِكَ بِكَثُومَ صَلَاةً وَلَا صِيَامٍ ، وَلَكَ بنَ عَلَى اللَّهُ مَا لَمْ يَاللَّهُ وَا ذَلِكَ بِكَثُومَ صَلَاةً وَلَا صَيَامٍ ، وَلَكَ بنَ بَسَحَاءِ الأَنْفُسِ، وَسَلَامَةِ الصَّدُورِ، وَالنَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ ».

#### ١٦٢ - قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِل»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ زُهَيْرِ بِنِ الفَضْلِ الأَبُلَّيُّ، ثَنَا عُمَرُ بِنُ يَحْيَى الأَبُلِّيُّ، قَالَ: ثَنَا العَلَاءُ بِنُ زَيْدَلِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ، قَالَ: « البُدَلَاءُ أَرْبَعُونَ: العَلَاءُ بِنُ زَيْدَلِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۲٦۸) «ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۲۹۱ - ۲۹۲).

قلت: وإسناده ضعيف جدًّا.

يزيد الرقاشي ضعيف بالاتفاق.

وعبد الملك بن معقل صوابه: عبد الله بن معقل، وصُحِّف هنا، وهو من الرواة عن يزيد الرقاشي، وترجم له المزي في «تهذيبه»، وذكر أنه يروي عن يزيد، وعنه نوح بن قيس الحداني فقط، وقال المزي: بصري مجهول، وكذا قال الحافظ والذهبي.

<sup>(</sup>۲۲۹) «منکر»

قَرَأْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ يَحْيَى بِنِ الْحَسَنِ بِنِ الْبَنَا، عَنْ أَبِي تَمَّامٍ عَلِيٍّ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الْبَنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ يَحْيَى بِنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ بِنِ حَيْوَيِهِ، أَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بِنُ الْقَاسِمِ بِنِ جَعْفَر الْكَوْكَبِي، نَا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، نَا هَارُونُ بِنُ مَعْرُوفٍ، نَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، الْكَوْكَبِي، نَا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، نَا هَارُونُ بِنُ مَعْرُوفٍ، نَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ: الأَبْدَالُ سَبْعُونَ، فَسِتُونَ بِالشَّامِ، وَعَشْرَةٌ بِسَائِرِ الأَرْضِينَ. (٢٧٠)

#### ١٦٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

«الكامل» (٣٧٨/٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٩١/١)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٩٠٠)، كلاهما من طريق العلاء بن زيدل.

قلت: وهو أفة هذا الحديث، قال عنه ابن عدي في «الكامل» (٣٧٨/٦): يحدث عن أنس بأحاديث عداد مناكير، وقال أيضًا: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: العلاء بن زيدل الثقفي، أبو محمد، يعد في البصريين، عن أنس، منكر الحديث، ثم ذكر ابن عدي هذا الحديث وقال: وبهذا الإسناد أحاديث عداد حدثناها ابن زهير، مناكير. اه.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (١٨٠/٢- ١٨١): شيخ من أهل الأبلة، يروى عن أنس بن مالك بنسخة موضوعة، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل التعجب.

قال الألباني في «الضعيفة» (٢٤٩٨): موضوع.

(۲۷۰) «إسناده حسن»

«تاریخ دمشق» (۱/۲۹۹).

قلت: وإسناده حسن؛ ابن شوذب هو عبد الله صدوق، وضمرة هو ابن ربيعة صدوق، وهارون بن معروف قال الحافظ عنه: ثقة. وابن أبي خيثمة إمامٌ معروف.

ومحمد بن القاسم الكوكبي ترجم له الخطيب في «تاريخه» (١٨١/٣)، وقال: كان ثقة.

وأبو عمر بن حيويه هو الإمام محمد بن العباس بن محمد بن زكريا المحدث المشهور الثقة، ترجم له الخطيب في «تاريخه» (١٢١/٣)، والذهبي في «السير» (١٦/ ٤٠٩).

وأبو تمام علي بن محمد بن الحسن هو قاضي واسط، وهو معتزلي، قال الخطيب: كان صدوقًا، انظر: «تاريخ بغداد» (۱۰۳/۱۲)، و»السير» للذهبي (۲۱۲/۱۸).

وشيخ ابن عساكر هو المشهور بابن البناء، وهو صدوق، وانظر ترجمته في «السير» (٦/٢٠).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ الأَكْفَانِي شِفَاهًا، نَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَحْمَدُ الكِتَّانِي، أَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يُونُسَ الإِسْكَافِي المَقْرِئُ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ مَكْحُولَ، نَا دَاوُدُ بِنُ سُلَيْمَانَ بِنِ حَفْصِ سُلَيْمَانَ الرَّبْعِيُ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ مَكْحُولَ، نَا دَاوُدُ بِنُ سُلَيْمَانَ بِنِ حَفْصِ ابنِ أَبِي دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللهِ بِنُ رَاشِدِ الكِسَائِي، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِي، قَالَ: كُنْتُ ابنِ أَبِي دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللهِ بِنُ رَاشِدِ الكِسَائِي، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِي، قَالَ: كُنْتُ فِي الْجَمْعِ - يَعْنِي: جَمْعَ الكُوفَةِ - يَوْمَ جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الكُوفَةِ، فَإِذَا شَيْخُ حَسَنُ الْجَمْعِ - يَعْنِي: جَمْعَ الكُوفَةِ - يَوْمَ جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الكُوفَةِ، فَإِذَا شَيْخُ حَسَنُ الْجَمْعِ - يَعْنِي: جَمْعَ الكُوفَةِ - يَوْمَ جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يُقَاتِلُونَ أَهْلَ اللَّهُمَّ لَا تَنْصُرنَا عَلَيْهِمْ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ لَا تَنْصُرنَا عَلَيْهِمْ، اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ لَا تَنْصُرنَا عَلَيْهِمْ، اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ ال

#### ١٦٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَاريخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الحَدِيدِ، أَنَا جَدِّي، أَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ الحَسَنِ، نَا عَبْدُ الغَافِرِ بنُ أَحْمَدَ جَدِّي، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الأَهْوَازِي، أَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ الحَسَنِ، نَا عَبْدُ الغَافِرِ بنُ أَحْمَدَ بنِ سَلَامَةَ الحَضْرَمِيُ الحِمْصِيُّ، نَا أَبُو ثَوْبَانَ مَزْدَادُ بنُ جَمِيلٍ، نَا المعَافَى بنُ بنِ سَلَامَةَ الحَضْرَمِيُ الحِمْصِيُّ، نَا أَبُو ثَوْبَانَ مَزْدَادُ بنُ جَمِيلٍ، نَا المعَافَى بنُ عَمْرَانَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي أُمُّ عَبْدِ اللهِ ابْنَةُ خَالِدُ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: قَالَتِ الأَرْضُ لِلرَّبِّ بَبَارَكَ وَتَعَالَى: كَيْفَ تَدَعُنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ نَبِيِّ؟ فَالَد: سَوْفَ أَدَعُ عَلَيْكِ أَرْبَعِينَ صِدِّيقًا بِالشَّامِ. (٢٧٢)

<sup>(</sup>۲۷۱) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (۲۸۸/۱)، وذكره ابن رجب في «فضائل الشام» (۲۰۱).

وإسناده ضعيف، والشيخ الراوي عن ابن مسعود مجهول لم يسم.

<sup>(</sup>۲۷۲) «إسناده ضعيف»

#### 177 - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّامِ وَدِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْخَلِيلِ الْعَبَّاسُ بَنُ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ ابنُ عُبَيْد، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَامِلِ البَجَلِي، قَالَ: سَمِعْتُ فُضَيْلَ بنَ فَضَالَةَ يَقُولُ: إِنَّ الأَبْدَالَ بِالشَّامِ، فِي حِمْصَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا، وَفِي دِمَشْقَ ثَلَاثَةُ عَشَرَ رَجُلًا، وَبِيسَانَ اثْنَانِ. (٢٧٣)

«تاریخ دمشق» (۱/۲۹۸).

قلت: إسناده ضعيف؛ ابنة خالد بن معدان لا تعرف، وتقدمت ترجمتها.

(۲۷۳) «إسناده ضعيف»

«فضائل الشام ودمشق» (٧٧)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩٩/١)، من طريق تمام ابن محمد به.

وفي إسناده الوليد بن كامل البجلي، قال عنه البخاري: عنده عجائب. وبقية مدلس وقد عنعن. بيسان: مدينة كنعانية تعني بيت الألهة، يعود تاريخها إلى أكثر من ٢٠٠٠ عام، ساهم الموقع الجغرافي لبيسان مساهمة كبيرة في نشأتها الأولى؛ لأنها نشأت فوق أقدام الحافة الغربية للغور، وفي سهل بيسان الذي يعد حلقة وصل بين وادي الأردن شرقًا، وسهل مرج بن عامر غربًا، وتشرف المدينة على ممر ووادي جالود إحدى البوابات الطبيعية الشرقية لسهل مرج بن عامر، وتشرف أيضًا على الأجزاء الشمالية من وادي الأردن، وارتبطت بيسان بشبكة هامة من طرق المواصلات، وقد جذب موقعها الأنظار، فكانت محطة تتجمع فيها القوافل التي تسير بين الشام ومصر، وكانت معبرًا للغزوات الحربية أيضًا، وكانت تتصدى لهجمات الغزاة من خلال موقعها على خط الدفاع الأول عن المناطق الزراعية الخصيبة في سهل مرج بن عامر، والسهل الساحلي لفلسطين.

وقد غدت بيسان متصلة بالأقاليم المجاورة بشبكة حيوية من الطرق الهامة، فالطريق المعبدة التي تسير بمحاذاة الغور الغربية تربطها بطبرية على بعد ٣٨ كم في الشمال، وتصلها بالقدس في الجنوب طريق أخرى تمر بأريحا طولها ١٢٧ كم، وتخرج منها طريق تسير في سهل مرج بن عامر إلى العفولة على بعد ٢٧ كم، وتمتد حتى حيفا على بعد ٧١ كم، وتتفرع منها طريقان إحداهما تسير نحو الشمال إلى الناصرة ٤١ كم، والثانية تتجه نحو الجنوب إلى جنين ٣٣ كم، وإلى نابلس ٧٦ كم، وتتصل بيسان بالأردن وسورية بطرق معبدة تتجه شرقًا لتقطع نهر الأردن عند جسر الشيخ حسين ٥,٧ كم، وجسر دامية في الجنوب ١٥ كم، وجسر المجامع شمالًا ١٧ كم، وتقع بيسان عند الكيلو ٥٩ من خط سكة حديد حيفا

17٧- قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّامِ وَدِمشْقَ»: وَأَخْبَرَنَا تَمَّامُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ ابنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بنَ يَحْيَى

- درعة، وبهذا الخط الحديدي تتصل بيسان بسمخ على الشاطئ الجنوبي الشرقي لبحيرة طبرية ٢٧ كم، ومن ثم تتصل بدرعا ودمشق.

شهدت مدينة بيسان مراحل الغزو المتعاقبة على فلسطين منذ فجر التاريخ، وخضعت لدول وماليك عديدة، وكان الإحتلال البريطاني آخر من رحل بعد أن سلم المدينة للإحتلال اليهودي الصهيوني. فقد احتلها البريطانيون بتاريخ ٢٠/٩/٢١م، بعد انتصارهم في الحرب العالمية الأولى.

واحتلها اليهود بتاريخ ١٩٤٨/٥/١٢م، أي قبل خروج البريطانيين من البلاد، وأجبرت المنظمات الصهيونية المسلحة أهلها على الرحيل قهرًا، وألقوا بهم على الحدود السورية واللبنانية، وهددوا من يعود منهم بالذبح. ثم هدموها وأعادوا بناءها في شهر أيار ١٩٤٩م، تحت اسم (بيت شعان) تبلغ مساحة قضاء بيسان ٢٩ • ٢٥٥ دوغًا، أما مدينة بيسان فتبلغ مساحتها ٨٩٥٧ دوغا.

قَدر عدد سكان مدينة بيسان في عام ١٩٢٢ (حوالي ١٩٤١) نسمة، وفي عام ١٩٤٥ حوالي (٥١٨٠) نسمة، وفي عام ١٩٤٨ حوالي (٦٠٠٩) نسمة.

أقام الصهاينة العديد من المستعمرات على أراضي بيسان، ومن هذه المستعمرات (روشافيم) التي أقاموها قبل احتلالهم للمدينة أي عام ١٩٣٨، ومستعمر (رحوف) في عام١٩٥١، و(ميليون) عام ١٩٦١)، و(سدي ناحوم) عام ١٩٦١، و(شيفا) عام ١٩٥٥، و(عين هاناتسيب) و(ماعوز حاييم)، و(نفي إيتان) في عام ١٩٦١ طرأ تحول على التوجه الجغرافي لحركة المواصلات بين بيسان والمناطق المجاورة إثر حرب ١٩٤٨؛ إذ لم يعد موقعها موقعًا مركزيًّا متوسطًا كما كان في السابق، بل أصبح موقعًا هامشيًّا تقريبًا بعد استيلاء الصهيونيين عليها وتعيين خطوط الهدنة عام ١٩٤٩.

تحتوي أراضي بيسان مواقع أثرية وتاريخية هامة، تدل على مكانتها العظيمة وأهميتها عبر التاريخ، فمن هذه الأثار موقع أثري يضم سور مدينة وأساسات ومبانى وميدان سباق ومسرح، وهناك (تل الحصن) الذي يحتوي على تسع مدن أثرية أقدمها يعود إلى عهد الفراعنة، وأحدثها يعود إلى العهد العربي. الخُشَنِي يَقُولُ: بِدِمَشْقَ مِنَ الأَبْدالِ سَبْعَةُ عَشَرَ نَفْسًا، وَبِبِيسَانَ أَرْبَعَةً. (٢٧٤)

#### ١٦٨ - قَالَ يَعْقُوبُ بِنُ شَيْبَةَ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَلِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ المنْتَقِبِ بنِ بحيةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَعَنَ الْأَتُقَاتِلُوا أَهْلَ الشَّامَ بَعْدِي. (٢٧٠)

#### ١٦٩ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الجِرْجَانِي، نَا المظَفرُ بنُ حَمْزَةَ بِجِرْجَانَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ بنِ بَامُويْهِ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ الأَعْرَابِي، نَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ ابنِ عَلَيِّ ابنِ عَظَانَ، نَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، نَا مُعَاوِيَةُ أُرَاهُ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: الأَبْدَالُ ثَلَاثُونَ عَظَّانَ، نَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، نَا مُعَاوِيَةُ أُرَاهُ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: الأَبْدَالُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا بِالشَّامِ، بِهِمْ تُجَارُونَ، وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ رَجُلُ أَبْدَلَ اللهُ عَلَيْكُ مَكَانَهُ. (٢٧٦)

(۲۷٤) «إسناده ضعيف»

«فضائل الشام ودمشق» (٧٨)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩٩/١)، من طريق تمام ابن محمد به.

قلت: الحسن بن يحيى له مناكير، وهو صدوق، وسليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقي صدوق كما قال الحافظ، ومحمد بن هارون ترجمه ابن حبان في الثقات (١٥١/٩) وقال: روى عنه أهل الشام. وهذا لا يعني تعديلًا له، ولم أجد فيه جرحًا ولا نصًّا على التعديل.

(۲۷۵) «إسناده ضعيف»

مسند يعقوب بن شيبة مفقود، وذكره ابن رجب في «فضائل الشام» (١٠٠) .

إسناده ضعيف، وفيه: شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، أبو عبد الله الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة، أدرك زمان عمر بن عبد العزيز، قال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه، وقد ولي القضاء بالكوفة، وكان عابدًا فاضلًا شديدًا على أهل البدع.

والمنتقب بن بحية لم أقف له على ترجمة.

(۲۷٦) «ضعیف»

#### ١٧٠ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الزُّهْدِ»:

حَدَّ ثَنَا سَيَّارٌ، حَدَّ ثَنَا جَعْفَرُ، حَدَّ ثَنَا رَجُلٌ مِنْ صَنْعَاءَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَعْفِرُ فِي مَنَامِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ بُدَلَاءُ أُمَّتِكَ؟ فَأُوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ، فَقُلْتُ: فِي مَنَامِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ بُدَلَاءُ أُمَّتِكَ؟ فَأُومَا بِيلِهِ فَوَحَسَّانُ بِنُ أَبِي سِنَانَ، أَوَمَا بِالعِرَاقِ مِنْهُمْ أَحَدٌ؟ قَالَ: بَلَى، مُحَمَّدُ بِنُ وَاسِع، وَحَسَّانُ بِنُ أَبِي سِنَانَ، وَمَالِكُ بِنُ دِينَارِ الَّذِي يَمْشِى فِي النَّاسِ بِمِثْلِ زُهْدِ أَبِي ذَرِّ فِي زَمَانِهِ. قَالَ جَعْفَرُ: وَمَالِكُ بِنُ دِينَارِ اللَّذِي يَمْشِى فِي النَّاسِ بِمِثْلِ زُهْدِ أَبِي ذَرٌ فِي زَمَانِهِ. قَالَ جَعْفَرُ: وَلَوْ كَانَ مَالِكُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَحَدَّثَ بِحَدِيثِهِ. (۲۷۷)

#### ١٧١ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ بنُ السَّمَرْقَنْدِي، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنُ النَّقُورِ، أَنَا أَبُو طَاهِر، أَنَا أَجُو الْحَمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، نَا السَّرِيُّ بنُ يَحْيَى، نَا شَعَيْبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا سَيْفُ ابنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَأْنَ الشَّامُ قَدْ أَمْكَنَ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَأْنَ الشَّامُ قَدْ أَمْكَنَ، فَإِذَا أَقْبَلَ عُنْ أَبِيهِ عَمْرَ، وَعَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَأْنَ الشَّامُ قَدْ أَمْكَنَ، فَإِذَا أَقْبَلَ جُنْدٌ مِنَ اليَمَنِ، وَمِمَّنْ بَينَ المدينَةِ وَاليَمَنِ، فَاخْتَارَ أَحَدُ مِنْهُمُ الشَّامَ، قَالَ عَنْ الْمَدِينَةِ وَاليَمَنِ، فَاخْتَارَ أَحَدُ مِنْهُمُ الشَّامَ، قَالَ يَعْنِي عُمَرَ -: يَا لَيْتَ شِعْرِي عَنِ الأَبْدَالِ، هَلْ مَرَّتْ بِهِمُ الركابُ. (٢٧٨)

«تاریخ دمشق» (۲۹۸/۱).

زيد بن الحباب شَكَ في تسمية شيخه، والقول مقطوع على أبي الزاهرية، وهو حدير بن كريب، ومثله لا بد فيه من الرفع.

(۲۷۷) «صاحب الرؤيا مجهول»

«الزهد» (ص ٣٩٢)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٠١/١)، من طريق سيار به.

وإسناده ضعيف وهذا الشيخ مجهول.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٩٤٨،٣٤٨/٢)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٠١/١)، من وجه آخر، عن جعفر بن سليمان، عن رجل أيضًا، وهو مبهم لا يعرف.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (١٣٤، ١٣٦)، عن جعفر بن عون، عن شيخ من أهل صنعاء. إذًا مداره على هذا الشيخ؛ فالأثر منقطع.

(۲۷۸) «ضعیف»

«تاریخ دمشق» (۱/۲۹۰-۲۹۹).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمِّدٍ الْحَسَنُ بِنُ أَبِي بَكُّرِ بِنِ أَبِي الرِّضَا الْعُمَيْرِي بِهَرَاةَ، أَنَا الْفُضَيْلُ بِنُ يَحْيَى الْفُضَيْلِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُؤْمِ، نَا عِيسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَمَّنْ سَمِعَ مُحَمَّدُ بِنُ عَقِيلٍ بِنِ الأَزْهَرِ، نَا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَمٍ، نَا عِيسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْخَسَنَ البَصْرِيَّ يَقُولُ: لَنْ تَخْلُو الأَرْضُ مِنْ سَبْعِينَ صِدِّيقًا، وَهُمُ الأَبْدَالُ، اللَّهُ مِنْ سَبْعِينَ صِدِّيقًا، وَهُمُ الأَبْدَالُ، لَا يَهْلِكُ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا أَخْلَفَ مَكَانَهُ مِثْلَهُ؛ أَرْبَعُونَ بِالشَّامِ، وَثَلَاثُونَ فِي سَائِرِ الأَرْضِينَ. (۲۷۹)

# النَّهْيُ عَنْ سَبِّ أَهْلِ الشَّامِ وَأَنَّ فِيهِمُ الْأَبْدَالَ

#### 1٧٣ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الأَوْسَطِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدِ الرَّازِي، قَالَ: نَا عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ الْحَوَّاص، قَالَ: نَا رَيْدُ ابنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: نَا عَيَّاشُ بنُ عَبَّاسٍ الْقَتبَانِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِا قَالَ: « يَكُونُ اللهِ ابنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِا قَالَ: « يَكُونُ في المعْدَنِ، فَلا تَسَبُّوا في الْحَدِ الزَّمَانِ فِتْنَةً، يُحَصَّلُ النَّاسُ كَمَا يُحَصَّلُ الذَّهَبُ فِي المعْدَنِ، فَلا تَسَبُّوا أَهْلَ الشَّامِ، وَلَكِنْ سُبُّوا شِرَارَهُمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الأَبْدَالَ، يُوشِكُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ سَبَبُ مِنَ السَّمَاءِ، فَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ حَتَّى لَوْ قَاتَلَهُمُ الثَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ، فَعِنْدَ الشَّامِ سَبَبُ مِنَ السَّمَاءِ، فَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ حَتَّى لَوْ قَاتَلَهُمُ الثَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ، فَعِنْدَ لَلْكَ يَخْرُجُ خَارِجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي ثَلَاثِ رَايَاتٍ، المكْثِرُ يَقُولُ: هُمْ خَمْسَةَ ذَلِكَ يَخْرُجُ خَارِجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي ثَلَاثِ رَايَاتٍ، المكْثِرُ يَقُولُ: هُمْ خَمْسَةَ ذَلِكَ يَخْرُجُ خَارِجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي ثَلَاثِ رَايَاتٍ، المكْثِرُ يَقُولُ: هُمْ خَمْسَةَ ذَلِكَ يَخْرُجُ خَارِجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي ثَلَاثِ رَايَاتٍ، المكْثِرُ يَقُولُ: هُمْ خَمْسَة

قلت: وإسناده ضعيف؛ سيف بن عمر، قال ابن حجر: ضعيف الحديث، عُمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه، وقال الذهبي: ضعفه ابن معين وغيره.

<sup>(</sup>۲۷۹) «منقطع»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۲۹۸).

قلت: وإسناده ضعيف منقطع؛ هشام لم يُسَم شيخه.

عَشَرَ أَلْفًا، وَالمقِلُّ يَقُولُ: هُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، أَمَارَاتُهُمْ: أَمِتْ أَمِتْ، يَلْقَوْنَ سَبْعَ رَايَاتٍ، تَحْتَ كُلِّ رَايَةٍ مِنْهَا رَجُلِّ يَطْلُبُ الملْكَ، فَيَقْتُلُهُمُ اللهُ جَمِيعًا، وَيَرُدُّ اللهُ إِلَى المسْلِمِينَ أُلْفَتَهُمْ وَنِعْمَتَهُمْ، وَقَاصِيهمْ وَدَانِيهمْ ».(٢٨٠)

#### ١٧٤ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو المغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ - قَالَ: ذُكِرَ أَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيٌّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَحِنَ أَنْهُ وَهُوَ بِالعِرَاقِ، فَقَالُوا: الْعَنْهُمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. قَالَ: لاَ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « الأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ، المُؤْمِنِينَ. قَالَ: لاَ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « الأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، يُسْقَى بِهِمُ الغَيْثُ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلً أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا، يُسْقَى بِهِمُ الغَيْثُ، وَيُعْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ العَذَابُ ». (٢٨١)

#### (۲۸۰) «صحيح على الوقف»

«المعجم الأوسط» للطبراني (٣٩٠٥)، وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٣٤/١)، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٥٥٣/٤)، كلهم عن ابن لهيعة، عن عياش بن عباس به.

قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث إلا زيد بن أبي الزرقاء، فتعقبه ابن عساكر، فقال: هذا وَهْمُ من الطبراني، فقد رواه الوليد بن مسلم أيضًا عن ابن لهيعة كما تقدم، ورواه الحارث بن يزيد المصري، عن عبد الله بن زرير الغافقي المصري، فوقفه على عَليَّ، ولم يرفعه.

ذكر الألباني الجزء الأول من الحديث في «الضعيفة» (٤٧٧٩)، وقال: ضعيف.

قلت: أخرجه موقوفًا نعيم في «الفتن» (٩٥٣)، وابن عساكر في «التاريخ» (٣٣٥/١)، ولفظه عند ابن عساكر: « لا تسبوا أهل الشام؛ فإن فيهم الأبدال، وسبوا ظلمتهم ». وابن لهيعة لم ينفرد في الرواية الموقوفة؛ تابعه عليها عبد الله بن صالح، والأثر شاهد لما تقدم عن عَليّ.

وأما المرفوع فمداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف، وخولف فيه كما تقدم، وقد ساق ابن عساكر في «تاريخه» (٣٥/ ٣٥٠ - ٣٤٠) جملة من الآثار عن عَلِيٍّ بنحو ما تقدم، وهي من طرق متعددة، وقد صحًّ الأثر بما تقدم.

#### (۲۸۱) «ضعیف»

«مسند أحمد» (١١٢/١)، وأخرجه في «فضائل الصحابة» (١٧٢٧)، من طريق شريح بن عبي، وأخرجه من طريق الإمام أحمد: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٨٩/١)، ثم قال: هذا منقطع بين

#### ١٧٥ - قَالَ مَعْمَرُ فِي «الجَامع»:

عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ صَفْوَانَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ صِفِّينَ (٢٨٢): اللَّهُمَّ الْغَنْ أَهْلَ الشَّامِ جَمَّا غَفِيرًا، فَإِنَّ بِهَا الأَبْدَالَ، فَإِنَّ بِهَا الأَبْدَالَ، فَإِنَّ بِهَا الأَبْدَالَ، فَإِنَّ بِهَا الأَبْدَالَ. (٢٨٣)

شريح وعلي، فإنه لم يلقه.

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: تفرد به أحمد، وفيه انقطاع، فقد نَصَّ أبو حاتم الرازي على أن شريح بن عبيد هذا لم يسمع من أبي أمامة، ولا من أبي مالك الأشعري.

قال الألباني في «مشكاة المصابيح» (٦٢٦٨): إسناده منقطع.

(٢٨٢) صفين: بكسرتين وتشديد الفاء، وهو موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب

الغربي، بين الرقة وبالس، وكانت وقعة صفين بين علي رَحَوَنَهُ عَنْ ومعاوية في سنة ٣٧ في غرة صفر. " " معجم البلدان " (٤٧١/٣).

(۲۸۳) «إسناده صحيح»

معمر بن رأشد في «جامعه» المطبوع مع «المصنف» (٢٠٤٥٥)، وأخرجه عنه ابن المبارك في «الجهاد» (١٩٠)، عن الزهري عنه به.

وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الفسوي في «المعرفة» (٣٠٥/٢)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (٢ / ٣٤٠)، من طريق شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي صادق، عن عَليّ بنحوه.

وإسناده ضعيف؛ شريك هو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ، ويحيى بن عبد الحميد هو الحماني ضعيف، وهو شاهد لما قبله.

وقد روي عن عَليٌّ مرفوعًا من عدة وجوه، ولا يصح.

ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ٥٥ رقم ١٢٠)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٩٠/١)، من طريق عمرو بن واقد، عن يزيد بن أبي مالك، عن شهر بن حوشب، قال: لما فتحت مصر سبوا أهل الشام، فأخرج عوف بن مالك رأسه من برنسه، ثم قال: يا أهل مصر، أنا عوف بن مالك، لا تسبوا أهل الشام؛ فإني سمعت رسول الله ويهم يقول: « فيهم الأبدال، وبهم تنصرون، وبهم ترزقون ».

وإسناده ضعيف؛ قال الهيثمي في "المجمع" (٩/٠٠٠): رواه الطبراني، وفيه عمرو بن واقد، وقد

ضعفه جمهور الأئمة، ووثقه محمد بن المبارك الصوري، وشهر اختلف فيه، وبقية رجاله ثقات.

قلت: عمرو هالك، واتهمه جماعة بالكذب، وقال الحافظ: متروك، وشهر ضعفه بَيِّن.

وله طريق آخر عن علي مرفوعًا، أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٨٩/١)، من طريق صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد، عن علي، قال: ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب، فقالوا: يا أمير المؤمنين، العنهم. فقال: لا؛ إني سمعت رسول الله وَالله الله يُقال الله الله عن أهل الأرض البلاء والغرق ». بهم تسقون الغيث، وبهم تنصرون على أعدائكم، ويصرف عن أهل الأرض البلاء والغرق ».

وقد ضعفه ابن عساكر؛ فقال عقبه: هذا منقطع بين شريح وعلى، فإنه لم يلقه.

وثَمَّ طرق أخرى ذكرها ابن عساكر في «تاريخه» (٢٨٩/١- ٣٠٤)، لا يشتغل بها، وانظر أيضًا «السلسلة الضعيفة» (٤٧٧٩).

قال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (ص٨٤): ورُوي عن علي من وجوه أخر، فهذا الأثر صحيح عن على مَرْفَضُهُن من قوله، ثم قال في بيان معنى الأبدال:

وقد رويت أحاديث كثيرة في الأبدال لا تخلو من ضعف في أسانيدها، وبعضها موضوع، ولكن ليس فيها ذكر الشام فلم نذكرها، ويذكر في بعضها أن أعمالهم: أنهم يعفون عمَّن ظلمهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم، ويواسون فيما أتاهم الله عَيْلُ.

وروى إبراهيم بن هانئ، عن الإمام أحمد، قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال، فلا أدري من هم!

ومراده بأصحاب الحديث: من حفظ الحديث وعلمه وعمل به، فإنه نَصَّ أيضًا على أن أهل الحديث من عمل بالحديث، لا من اقتصر على طلبه، ولا ريب أن من علم سنن النبي و الله وعمل بها، وعلمها الناس، فهو من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء، ولا أحد أحق بأن يكون من الأبدال منه. اه.

قلت: وقد أوضح ابن القيّم في كتابه القيّم «المنار المنيف» ضعف أحاديث الأبدال كلها، وقال (ص ١٣٦): أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله ﷺ وأقرب ما فيها: « لا تسبوا أهل الشام؛ فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا أخر ». ذكره أحمد، ولا يصح أيضا؛ فإنه منقطع.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى» (١١/ ٤٤١ - ٤٤١): لفظ البدل جاء في كلام كثير منهم، فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي وَالله فإن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام، وكانت الشام والعراق دار كفر، ثم لما كان في خلافة على مَوَنَّهَ قد ثبت عنه والله في فكان على وأصحابه ثبت عنه والله في الله في من أهل الشام، ومعلوم أن الذين كانوا مع على مَوَنَّهُ من الصحابة مثل: عمار بن

#### ١٧٦ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ»:

نَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَنَا عُمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ سُفْيانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا تَسُبُوا أَهْلَ الشَّامِ فَإِنَّهُمْ جُنْدُ اللهِ المقَدَّمُ. (٢٨٤)

### الشَّامُ أَرْضُ المحْشَرِ وَالمنْشَرِ

#### ١٧٧ - قَالَ التُّرْمِذِيُّ فِي «سُّنَنِهِ»:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّ ثَنَا المعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ ابنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَحَى اللهِ ابنَ عُمْرَ، وَ ابْنِ عُمَرَ رَحَى اللهِ ابنَ عُمْرَ، وَ اللهِ ابنَ عُمْرَ، وَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ياسر، وسهل بن حنيف، ونحوهما، كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية، وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل مما كان معهما، فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام؟ هذا باطل قطعًا، وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة، فقد جعل الله لكل شيء قدرًا، والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط، فمن تكلم في الدين بغير علم دخل في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُمُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَي قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى آللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ، ومن تكلم بقسط وعدل دخل في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ

فَآعْدِلُواْ ﴾، وفي قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ اللهِ ا

والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان منها: أنهم أبدال الأنبياء، ومنها: أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلًا، ومنها: أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات، وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين، ولا بأقل ولا بأكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض. اه.

(۲۸٤) «منکر»

«فضائل الصحابة» (١٧٢٣)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٤١/١)، من طريق عمران القطان به، وفضائل الشام» (٩٨).

وفي سنده يزيد بن سفيان أبو المهزم التميمي البصري، قال ابن حجر: متروك.

اصْبِرِي لَكَاع، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَظِيْ يَقُولُ: « مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا – أَوْ شَفِيعًا – يَوْمَ القِيَامَةِ ». (٢٨٥)

#### ١٧٨ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: « إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالًا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: « إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا، وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ ».(٢٨٦)

#### (۲۸۵) «صحیح»

«سنن الترمذي» (٣٩١٨)، وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» (٣٧٤١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨٠/١)، من طريق عبد الأعلى بن حماد به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله.

قلت: إسناده على شرط الشيخين، إلا محمد بن عبد الأعلى فهو من رجال مسلم، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»، وأشار الترمذي إلى علة فيه، فقال في «العلل الكبير» (٩٤٥/٢): سألت محمدًا عن حديث معتمر ... فقال: روى أنس بن عياض هذا الحديث عن عبيد الله، عن قطن بن وهب، عن رجل، قال محمد: أُرَاه يحنس، وحديث أنس عندي صحيح.

وهذا الوجه أخرجه مسلم (١٣٧٧)، ومالك في «الموطأ» (٢/٥٨٥)، وأحمد (١١٣/١، ١١٩، ١٣٣)، وأبو يعلى (٢٥٥) وغيرهم، ولفظ مسلم: أنه كان جالسًا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان، فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع، فإنى سمعت رسول الله ويشر الله يقول: « لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا وم القيامة ». وعبيد الله مكثر، ولا مانع أن يحدث به على الوجهين، وقد ذكر الدارقطني في «العلل» الاختلاف على عبيد الله وصحح الوجهين فقال (٦٠/١٥): وأما عبيد الله ابن عمر، فإن معتمر بن سليمان، وسالم بن نوح، والمفضل بن صدقة أبا حماد، رووه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وخالفهم أبو ضمرة أنس بن عياض، رواه عن عبيد الله، عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع، عن مولاة لابن عمر، عن ابن عمر، ويشبه أن يكون القولان عن عبيد الله محفوظين: حديث نافع، عن مولاة لابن عمر، عن ابن حديث نافع، وربيعة بن عمد قطن بن وهب؛ لأن حديث نافع له أصل عنه، رواه عنه أيوب، وأبو بكر بن نافع، وربيعة بن عثمان، وحديث قطن بن وهب محفوظ أيضًا، حدث به عنه عبيد الله بن عمر.

#### ١٧٩ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرُو بِنِ إِسْمَاعِيلَ الفَارِسِي الوَزَّانُ المَقْعَدُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الصَّعقُ بِنُ حَزْنِ الفَارِسِي الوَزَّانُ المُعْعَدُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الصَّعقُ بِنُ حَزْنِ البَكْرِي، نَا سَيَّارُ الكُوفِي، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ عُبَيْدَةَ الحِمْصِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ: « لَنْ تَبْرَحَ هَذِهِ الأُمَّةُ مَنْصُورِينَ أَيْنَمَا تَوَجَّهُوا، لَا يَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدُ: « لَنْ تَبْرَحَ هَذِهِ الأُمَّةُ مَنْصُورِينَ أَيْنَمَا تَوَجَّهُوا، لَا يَضُرُهُم مَنْ خَذَلَهُمْ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ، أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ الشَّامِ »(٢٨٧).

#### ١٨٠ - قَالَ الْإِمَامُ أُحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

«مسند أحمد» (٣/٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٨/٠١)، والترمذي (٢١٩٢، ٢٤٢٤، ٣١٤٣)، والطبراني في «الكبير» (٩/١٤٠ - ٤٠٩ رقم ٩٧٤، ٩٧٥، ٩٧٥، ٩٧٦)، والحاكم (٩/٤/٥)، وابن عساكر في «تاريخه» (١/٨٠١)، كلهم من طريق بهز بن حكيم به، وعند بعضهم مختصرًا، وساقه ابن عساكر بألفاظ قريبة وفي بعضها طول، قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه أبو قزعة سويد بن حجير، عن حكيم بن معاوية مثل رواية بهز، على أن بهزًا أيضًا مأمون لا يحتاج في روايته إلى متابع.

قلت: وإسناده حسن مقبول عند عامة العلماء، بل إن هذا الإسناد يضرب به المثل على السلاسل الحسنة، وقد توبع بهز كما ذكر الحاكم، وأخرجه في «مستدركه» (٥٦٥/٤)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٧٦/١).

والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في تخريج «فضائل الشام» للربعي (١٣).

(۲۸۷) «حسن بشواهده»

«فضائل الشام» (١٦)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٥٩/١)، وأخرجه ابن عساكر من وجهين آخرين (٢٥٨/١– ٢٥٩) عن جبير، وقال في رواية:« هم أهل الشام ».

قلت: وجبير بن عبيدة صوابه جبر بن عبيدة، كذا ترجم له غير واحد، وترجم له الذهبي تحت جبر ابن عبيدة، وقال: وقال بعضهم جبير بن عبيدة، وهو مجهول العين. وقال الذهبي في «الميزان» (١/٣٨٨): لا يعرف من ذا. وقال الحافظ: مقبول.

قلت: وللحديث شواهد يرتقى بها، وقد مر بعضها.

وقال الألباني في «فضائل الشام ودمشق» (٦): صحيح، دون قوله: « وأكثرهم أهل الشام ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنِ الجُرَيْرِي، عَنْ أَبِي المشَّاءِ - وَهُو لَقِيطُ ابنُ المشَّاءِ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ خِيَارُ أَهْلِ العِرَاقِ إِلَى السَّاعَةُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ خِيَارُ أَهْلِ العِرَاقِ إِلَى العِرَاقِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَتَحَوَّلَ شِرَارُ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى العِرَاقِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَتَعَوَّلَ شِرَارُ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى العِرَاقِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَتَعَوَّلَ شِرَارُ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى العِرَاقِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَقَالَ : « عَلَيْكُمْ إِللسَّام ». (٢٨٨)

#### ١٨١ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ، أَبَنَا عِيسَى، أَبْنَا عَلِيَّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ العَسْقَلَانِيُّ بِالرَّمْلَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غَنْم، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بنَ عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غَنْم، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بنَ عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غَنْم، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بنَ عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غَنْم، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بنَ جَبَلَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُمْ الشَّامَ مِنْ بَعْدِي جَبَلِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُمُ الشَّامَ مِنْ بَعْدِي مِنَ العَرِيشِ إِلَى الفَرَاتِ، رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَإِمَاؤُهُمْ مُرَابِطُونَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَن العَرِيشِ إِلَى الفُرَاتِ، رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَإِمَاؤُهُمْ مُرَابِطُونَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَن الْعَرِيشِ اللهَ اللَّهُ مَنْ سَوَاحِلِ الشَّامِ - أَوْ بَيْتِ المَقْدِسِ - فَهُو فِي جِهَادٍ إِلَى فَمَنِ الْجَلَالَ سَاحِلًا مِنْ سَوَاحِلِ الشَّامِ - أَوْ بَيْتِ المَقْدِسِ - فَهُو فِي جِهَادٍ إِلَى فَمَنِ الْعَيْمَةِ،

<sup>(</sup>۲۸۸) «إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده»

<sup>«</sup>مسند أحمد» (٧٠١/٥)، وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١٣٥٩م)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٧٠١/٨) بذكر الموقوف فقط، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩٧/١)، من طريق لقيط بن المشاء، والبخاري في «تاريخه» معلقًا (٤٤٧/٨-٤٤٧) ومقتصرًا على المرفوع فقط، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٥١).

قلت: وإسناده ضعيف؛ أبو المشاء لقيط ذكره ابن حبان في «ثقاته» (٣٤٤/٥) وقال: يخطئ ويخالف، وترجم له البخاري في «تاريخه» (٢٧٧/٧)، وذكر أنه روى عنه الجُريري، وقرة بن خالد، وذكره الحافظ في «التعجيل» (١٣٩٤) تبعًا للحسيني، وقال: غير مشهور. قلت- يعني الحافظ-: بل هو معروف. اه.

وأخرجه ابن عساكر (٩٧/١)، من وجه آخر لكن غير اسم الصحابي، فذكره من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن ابن المشاء، عن أبي هريرة، ولعل هذا الاضطراب من لقيط، وعلى كل فالحديث له شواهد عدة، ومع ضعف إسناده فهو يعتبر به. قال الألباني في «الضعيفة» (٦٧١٢): ضعيف موقوف.

يَوْم القِيَامَةِ ».(٢٨٩)

### ١٨٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٌ بَنِ أَبِي الْعَلَاءِ المصيصِي، وَأَبُو إِسْحَاقَ اللهِ ابنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو القَاسِمِ الحُسَيْنُ بِنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ طَاهِرٍ الخُشُوعِي، قَالُوا: أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي الْعَلَاءِ، إَنَّا أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ المَظَفَّرُ أَحْمَدُ بِنَ جَرِيرِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ جَمِيسٍ السَلَمَاسِي، نَا أَبُو الحَسَنِ المَظَفَّرُ بِنُ الْحَسَنِ، نَا أَجُولِهِ بِنَ عُرْمَانَ، نَا ابْنُ بِنُ الْحَسَنِ، نَا أَحْمَدُ بِنُ عُمِيرٍ بِنِ يُوسُفَ بِنِ جَوْصَا، نَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ، نَا ابْنُ بِنُ الْحَسِّنِ، نَا أَحْمَدُ بِنَ عُرْمِ بِنِ يُوسُفَ بِنِ جَوْصَا، نَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ، نَا ابْنُ جِمْيرٍ، عَنْ سَعِيدِ البَجَلِي، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ جِمْير، عَنْ سَعِيدِ البَجَلِي، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ جِمْير، عَنْ سَعِيدِ البَجَلِي، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ وَمُنَ السَّامُ مُرَابِطُونَ إِلَى مُنْتَهَى الْجَزِيرَةِ، رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ وَعَبِيدُهُمْ، فَمَنِ الْحَتَلُ سَاحِلًا مِنْ تِلْكَ السَّوَاحِلِ فَهُو فِي جِهَادٍ، وَمَنِ احْتَلَّ بَيْتَ المَقْدِسِ وَمَا احْتَلُ سَاحِلًا مِنْ رِبَاطٍ ». (٢٩٠)

(٢٨٩) «في إسناده من لم أعرفهم»

«فضائل بيت المقدس» (ص ٣٢٥- ٣٢٦)، وأخرجه ابن عساكر عنه في «الجامع المستقصى» (ق ٧٥٠)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٣أ)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٨أ).

قلت: عبد الرحمن بن غنم ثقة، وعبد الله بن الديلمي هو ابن فيروز من رجال «التهذيب» ثقة، وإبراهيم بن أبي عبلة هو شمر بن يقظان إمامٌ ثقة روى له الشيخان، وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن بنت شرحبيل، قال الحافظ: صدوق يخطئ. ومحمد بن النعمان هو ابن بشير السقطي النيسابوري لم أقف على ترجمته، وهناك محمد بن النعمان بن بشير بن سعد ترجم له البخاري في «تاريخه» (١/٠٥٠)، وابن حبان في «ثقاته» (٥/٣٥٧)، وهو أنصاري ليس صاحبنا، ومحمد بن الحسن بن قتيبة هو الإمام الثقة ترجم له الذهبي في «سيره» (٢٩٢/١٤)، وباقي رجال الإسناد لم أجد لهم ترجمة، والعلم عند

(۲۹۰) «إسناده ضعيف»

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَتْحِ يُوسُفُ بنُ عَبْدِ الوَّاحِدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ بنِ مَاهَانَ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ أَبُو مَنْصُورِ بنُ شُجَاعِ بنِ عَلِيٍّ بنِ شُجَاعٍ، أَبنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِي مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِي مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَنْدَه، نَا أَجُو حَاتِمِ الرَّازِي مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِي مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِي مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو حَاتِمِ الرَّانِي مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو حَاتِمِ الرَّانِي مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو حَاتِمِ الرَّانِي مُحَمَّدُ بنَ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو حَاتِمِ الرَّانِي مُحَمَّدُ بنَ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو حَاتِمِ الرَّانِي مُحَمَّدُ بنَ إِبْرَاهِيمَ، نَا مُمُرُالًا بنُ مَسْلِمِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ أَلْ بِالشَّامِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ الْبَالِةُ اللَّهُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ أَلْمُ بَالِسَامِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ أَلْتَ السَّلْعُ السَّلْمُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَلْمُ السَّلْعُ السَّلْمُ السَلْعُ السَّلْعُ السَلْعُ السَّلْعُ السَّلْعُ السَلْعُ السَلْعُ السَلْعُ السَلْعُ السَلْعُ السَلْعُ السَلْعُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْعُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ الْعُلْمُ السَلْمُ الْعُلْمُ السَلْمُ السَلْمُ الْمُ السَلْمُ الْعُنْ السَلْمُ الْعُلْمُ السَلْمُ الْمُعَلِيْ اللْمُ الْمُ السَلْمُ الْمُ الْمُ السَلْمُ الْمُلْعُ السَلْمُ الْمُعَلِي السَلْمُ الْمُ الْمُسْتَعِلْمُ السَلْمُ

«تاريخ دمشق» (٢/١/ - ٢٨٢)، وعنه ابن العديم في «بغية الطلب» (٢/١)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٣أ).

وإسناده ضعيف، ومداره على شهر بن حوشب وهو ضعيف عند الجمهور، وأخرجه ابن عساكر (٢٨٢/١)، من وجه آخر عن أرطاة بن المنذر، عمَّن حدثه، عن أبي الدرداء بنحوه.

وإسناده منقطع كما ترى، وأرطاة لم يُسَم شيخه، قال ابن عساكر عقبه: وقد روي عن أبي الدرداء بإسناد أخر أمثل من هذا إلا أنه غريب. ثم ساقه من الوجه الأول.

والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٥٤٨).

(٢٩١) كذا في «تاريخ دمشق» وصوابه: عمرو، كذا أشار المزي في ذكر الرواة عن سهل بن هاشم، فقال: عمرو، ويقال: عمر أيضًا. اه. وعمرو ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٢٩/٦)، وقال أبو حاتم: صدوق. وابن حبان في «الثقات» (٤٨٦/٨)، وقال: يُغْرِبُ.

(۲۹۲) سلع: بفتح أوله وسكون ثانيه، والسلوع شقوق في الجبال، واحدها سلع وسلع، وقال أبو زياد: الأسلاع طرق في الجبال يسمى الواحد منها سلعًا، وهو أن يصعد الإنسان في الشعب، وهو بين الجبلين، يبلغ أعلى الوادي، ثم يمضي فيسند في الجبل حتى يطلع فيشرف على واد آخر يفصل بينهما هذا المسند الذي سند فيه، ثم ينحدر حينئذ في الوادي الآخر حتى يخرج من الجبل منحدرًا في فضاء الأرض، فذاك الرأس الذي أشرف من الواديين السلع، ولا يعلوه إلا راجل، وسلع جبل بسوق المدينة، قال الأزهري: سلع موضع بقرب المدينة، و سلع أيضًا حصن بوادي موسى مريح بقرب البيت المقدس.

(۲۹۳) «إسناده ضعيف»

قَرَأْتُ بِخَطِّ شَيْخِنَا أَبِي الْفَرَجِ غَيْثِ بنِ عَلِيٍّ بنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْخَطِيب، قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ عَبْدِ اللهِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي الْعَجَائِزِ الْأَزْدِيِّ، نَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد بنِ أَبِي شَلَيْمَانَ الصَّورِيُّ، نَا يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ أَحْمَدَ، نَا سُلَيْمَانَ الصَّورِيُّ، نَا يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ أَحْمَدَ، نَا إِسْحَاقُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ القُرَشِيُّ الموصِلِيُّ، نَا عَمْرُو بنُ زُرِيْقٍ - وَهُو مُوصِلِيُّ - عَنْ أَبِيهِ الْمَالِي بنِ سَعْدِي، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِي عَلَيْلُا، قَالَ: ﴿ إِذَا وَقَعْتِ الفِتنُ فَهَاجِرُوا إِلَى الشَّامِ فَإِنَّهَا مِنَ اللهِ بِمَنْظَرٍ، وَهِيَ أَرْضُ المحْشَرِ» (٢٩٤).

«تاريخ دمشق» (۱/۹۸)، وذكره أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣١١٤).

وعزاه الحافظ في «الإصابة» تحت ترجمة أبي أسيد بن علي بن مالك الأنصاري إلى ابن منده، وقد أخرجه المصنف هنا من طريقه، وإسناد ابن منده أقل أحواله الحسن، شيخه هو أحمد بن محمد أبو عمرو المعروف بابن مَّك، ترجم له الذهبي في «سيره» (٣٠٦/١٥) وقال: محدث رحال صدوق ... حسن المعرفة بالحديث.

وشيخه أبو حاتم الرازي الإمام العلم، وعمرو بن حفص تقدم، وسهل بن هاشم وثقه جماعة، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق.

وبسطام بن مسلم: ثقة؛ كما قال الحافظ، والحسن هو البصري، وأبو أسيد ذكره الحافظ في الطبقة الأولى من الصحابة.

وتبقى العلة في سماع الحسن من أبي أسيد؛ فهو كثير التدليس والإرسال عن الصحابة.

قال ابن عساكر عقبه: كذا في سماعي، واغز يعني: أقم بالشام، ورواه أبو الجهم عمرو بن حازم، عن عمرو بن حازم، عن عمرو بن حفص وقال: فالحق بالشام.

(۲۹٤) «ضعیف»

«تاریخ دمشق» (۱۸۲/۱).

قلت: وإسناده ضعيف؛ حفص بن بلال بن سعدي هو وأبوه مجهولان، وأبوه لم أجده في الصحابة ولا التابعين، وإسحاق بن عبد الواحد ضعيف، وقال أبو علي النيسابوري: متروك الحديث. وقال الذهبي: واه. انظر «الميزان» (١٩٤/١- ١٩٥).

أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ عَلِيٍّ بنِ حَمَدِ الأَصْبَهَانِي، عَنْهُ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الذَّكُوانِيُّ، نَا أَبُو الشَّيْخِ، قَالَ: وَفِيمَا أَجَازَنِي جَدِّي أَبُو عُثْمَانَ، نَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الْعَسْقَلَانِيُّ، نَا بِشْرُ بنُ عَلِيٍّ الْعَسْقَلَانِيُّ، نَا بِشْرُ بنُ بَكْرٍ، نَا أَبُو الْمَهْدِيِّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ الصَّنابِحِيِّ يَرْفَعُهُ، قَالَ: «شَكَتِ الشَّامُ إِلَى الرَّحْمَنِ عَنْكِ فَقَالَتْ: أَيْ رَبِّ جَعَلْتَنِي أَضْيَقَ الأَرْضِ وَأَوْعَرَهَا، وَجَعَلْتَنِي لَا إِلَى الرَّحْمَنِ عَنْكِ فَقَالَتْ: أَيْ رَبِّ جَعَلْتَنِي أَضْيَقَ الأَرْضِ وَأَوْعَرَهَا، وَجَعَلْتَنِي لَا إِلَى الرَّحْمَنِ عَنْكِ فَقَالَتْ: أَيْ رَبِّ جَعَلْتَنِي أَضْيَقَ الأَرْضِ وَأَوْعَرَهَا، وَجَعَلْتَنِي لَا إِلَى الرَّحْمَنِ عَنْكِ فَقَالَتْ: أَيْ رَبِّ جَعَلْتَنِي أَضْيَقَ الأَرْضِ وَأَوْعَرَهَا، وَجَعَلْتَنِي لَا أَلْى الرَّحْمَنِ عَنْكَ فَقَالَتْ: أَيْ رَبِّ جَعَلْتَنِي أَوْمِي اللَّالَّ وَالْمَا إِلَى عَامًا إِلَى عَامً إِلَى عَامٍ وَأَنْتِ مَوْضِعُ قُدُسِي، وَأَنْتِ مَوْطِئِي، وَإِلَيْكِ أَسُوقُ خَيْرَتِي مِنْ خَلْقِي، وَإِلَيْكِ مَحْشُرُ عِبَادِي، وَأَنْتِ مَوْطِئِي، وَإِلَيْكِ أَلُولُ اللَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُانُ اللَّالُ اللَّولُ اللَّالُ لَمْ يُعْجِزُهُمُ الخُبْزُ وَالْمَاءُ وَلَا الْمَالُ لَمْ يُعْجِزُهُمُ الخُبْزُ وَالْمَاءُ ». (٢٩٥٠)

١٨٦ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخَبَرَنَا أَبُو القَاسِم بنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ

قلت: وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه أبو مهدي سعيد بن سنان، قال ابن معين: ليس بشيء، وفي رواية: ليس بثقة. قال السعدي: أبو مهدي سعيد بن سنان الحمصي، أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة، لا تشبه أحاديث الناس، وكان أبو اليمان يثني عليه في فضله وعبادته، قال: وكنا نستمطر به، فنظرت في أحاديثه فإذا أحاديثه معضلة، فأخبرت أبا اليمان بذلك، فقال: أما إن يحيى بن معين لم يكتب منها شيئًا، فلما رجعنا إلى العراق ذكرت ليحيى بن معين ذلك، وقلت: ما منعك أن تكتبها؟ قال: من يكتب تلك الأحاديث، لعلك كتبت منها يا أبا إسحاق؟ قال: قلت: كتبت منها شيئًا يسيرًا لأعتبر، قال: تلك لا يعتبر بها، هي بواطل. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال الجوزجاني: أخاف أن تكون أحاديث موضوعة. وانظر: «الكامل» (٣٩٩/٤)، و»الميزان» (١٤٣/٢).

<sup>(</sup>۲۹۰) «ضعیف جدًّا»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۸۱/۱).

ابنِ النَّقُورِ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ المخلصِ، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ رِضْوَانُ ابنُ أَحْمَدُ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ العُطَارِدِي، نَا يُونُسُ ابنُ أَحْمَدُ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ العُطَارِدِي، نَا يُونُسُ ابنُ بُكَيْرِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ سِنَانَ بنِ شَبِيبِ الحَنفِيِّ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: نَزَلَتْ قُرَيْظَةُ عَلَى بُكَيْرِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ سِنَانَ بنِ شَبِيبِ الحَنفِيِّ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ : نَزَلَتْ قُرَيْظَةُ عَلَى حُكْم سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ، فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ مِنْهُمْ ثَلَاثَمِئَةٍ، وَقَالَ لِبَقِيَّتِهِمْ: « انْطَلِقُوا إِلَى أَرْضِ المَّامِ فَسَيَّرَهُمْ إِلَيْهَا (٢٩٦).

#### ١٨٧ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَوْفٍ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَبِنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ فَيَّاضٍ، قَالَ: أَبنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ فَيَّاضٍ، قَالَ: ثَنَا دُحَيْمٌ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، قَالَ: ثَنَا دُحَيْمٌ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، قَالَ: ثَنَا دُحَيْمٌ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِي، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي فُدَيْكِ، قَالَ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّاسُ هِنْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَعِيْكُمُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّاسُ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى الشَّامِ يَتَّبِعُونَ الصَّيْحَةَ ﴾. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ قَدْ بَنَى بُيُوتًا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَيَعِيْكُمُ إِلللهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلللهُ إِللَّهُ إِلللهُ إِللَّهُ إِلللهُ إِللَّهُ إِلللهُ إِلللهُ إِللَّهُ إِلللهُ إِلللهُ إِللَّهُ إِلللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِلْكُولُهُ إِللللهُ إِلْكُولُهُ اللَّهُ إِلللهُ إِلْكُولُهُ إِللللهُ إِلَى الشَّامِ يَتَبِعُونَ الصَّيْحَةَ ﴾. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ قَدْ بَنَى بُيُوتًا لِأَزُواجِ النَّيِي وَيُؤْكُمُ إِللللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِلللهُ إِللللهُ إِلْنَالُهُ إِلللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِللللهُ إِلْهُ إِلللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِلللللهُ إِلْهُ إِللللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِلللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِلللهُ إِللللهُ إِلْهُ إِلللللهُ إِلللللهُ إِللللهُ إِلللللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِللللهُ إِللللللهُ اللهُ إِللللللهُ إِلللللهُ إِللللهُ إِلللللهُ إِللللهُ إِلللللللهِ الللهُ إِلللللهُ إِللللهُ إِللللللهُ إِلللللللهُ إِلللللهُ إِللللللهُ إِللللهُ إِللللللهُ الللهُ إِللللهُ إِلْهُ إِلللللهُ إِلللللهُ اللللهُ إِللللللللهُ إِلْهُ إِلللللللهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِللللهُ إِلَاللهُ إِلَيْهُ إِلللللللللللللهُ إِللللللللهُ إِلللللللللهُ إِللللللللهُ إِللللللللهُ إِلللللللللللهُ إِلللللللللللللهُ إِلللللللللللللللهُ إِللللللللهُ إِللللللللهُ إِللللللللللهُ إِلللللللهُ إِلللللللللللهُ إِلللللللللللهُ الللللللللللللللهُ إِلللللللللللللللللللللللللمُ الللللللمُ الللللللهُ إِللللللللللللمُ اللللللللللللللمُ اللللللمُ ال

#### ١٨٨ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الفَصْلِ الحَافِظُ بِأَصْبَهَانَ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ

«تاریخ دمشق» (۱/۱۸ – ۱۸۲).

والحسن البصري مراسيله واهية، وسنان بن شبيب لم أقف له على ترجمة، ويونس بن بكير صدوق يخطئ كما قال الحافظ: ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح.

<sup>(</sup>۲۹٦) «مرسل»

<sup>(</sup>۲۹۷) «منقطع»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٢١).

وإسناده منقطع؛ فسعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة، كذا قال أبو حاتم، وانظر «جامع التحصيل» ترجمة رقم (٢٤٦).

مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ بنِ شَكْرَوَيْهَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُوسَى بنِ مَرْدَوَيْهَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُوسَى بنِ مَرْدَوَيْهَ، أَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُعَاذُ بنُ المُثَنَّى، نَا مُسَدَّدُ، نَا يَحْيَى، عَنْ أَشَعَثَ، عَنِ أَنَا المَّعْثَ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: الشَّامُ أَرْضُ المحْشَرِ وَالمنْشَرِ. (٢٩٨)

## كِتَابُ الأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ نَزَلُوا الشَّامَ

١٨٩ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّامِ وَدِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنْ عُمَرَ الْإَمَامُ، حَٰدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الأَذْرُعِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ إِبَرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ خَالِد، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ مُسْلِم، عَنِ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّ بِنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّ بِنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّ بِنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَارَاتِ بِدِمَشْقَ: فَقَالَ: « بِهَا جَبَلُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَارَاتِ بِدِمَشْقَ: فَقَالَ: « بِهَا جَبَلُ يَقَالُ لَهُ: قَاسِيُونُ، فِيهِ قَتَلَ ابنُ ادَمَ أَخَاهُ، وَفِي أَسْفَلِهِ مِنَ الغَوْبِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ، وَأَمَّهُ مِنَ اليَهُودِ، وَمَا مِنْ عَبْدِ أَتَى مَعْقِلَ رُوحِ اللهِ، وَفِي أَسْفَلِهِ مِنَ الغَوْبِ وَلِدَ إِبْرَاهِيمُ، فَاللهُ تَعَالَى خَائِبًا ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُ لَعْمَالًى وَعَلَى مَعْقِلًا ؟ قَالَ: « هُو بِالغُوطَةِ، مَدِينَةً يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، وَأَزِيدُكُمْ أَنَّهُ جَبَلُ كَلَّمَهُ اللهُ لَنَا؟ قَالَ: « هُو بِالغُوطَةِ، مَدِينَةً يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، وَأَزِيدُكُمْ أَنَّهُ جَبَلُ كَلَّمَهُ اللهُ وَعَلِهُ وَلِهُ أَبِي إِبْرَاهِيمُ، فَمَنْ أَتَى ذَلِكَ المؤضِعَ فَلَا يَعْجَوْ فِي الدَّعَاءِ ». وَقَالَ : « نَعَمْ، احْتَرَسَ فِيهِ فَلَلَ : « نَعَمْ، احْتَرَسَ فِيهِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَانَ لِيَحْيَى بِنِ زَكَرِيًا مَعْقِلًا ؟ قَالَ: « نَعَمْ، احْتَرَسَ فِيهِ

<sup>(</sup>۲۹۸) «حسن»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۸۲/۱).

رجال إسناده أئمة معروفون، وأشعث هو ابن عبد الله بن جابر صدوق، ويحيى هو القطان الإمام الثبت، وأبو بكر الشافعي هو الإمام الحجة المفيد، محدث العراق، محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي الشافعي البزاز، قال الخطيب: كان ثقة ثبتًا، حسن التصانيف، جمع أبوابًا وشيوخًا. وأبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه هو الإمام الحافظ الثبت العلامة أبو بكر بن مردويه، وأبو منصور محمد بن أحمد بن علي بن شكرويه، ذكره ابن عساكر في «تاريخه» من غير ذكر جرح ولا تعديل. وفي معناه روايات صحيحة على الرفع تؤكد صحة ما قاله الحسن.

يَحْيَى مِنْ هَذَا الرَّجُلِ مِنْ عَادٍ - وَقَالَ ابْنُ الأَكفَانِي: احْتَرَسَ فِيهِ يَحْيَى بنُ زَكَرِيًّا مِنْ هَدَّارٍ رَجُلٍ مِنْ عَادٍ - فِي الْغَارِ الَّذِي تَحْتَ دَمِ ابْنِ اَدَمَ المَقْتُول، وَفِيهِ احتَرسَ النَّبِيُ عَلِيَّ مِنْ مَلِكِ قَوْمِه، وَفِيهِ صَلَّى إِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَأَيُّوبُ، إليَّاسُ النَّبِيُ عَلِيَّ مِنْ مَلِكِ قَوْمِه، وَفِيهِ صَلَّى إِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَأَيُّوبُ، فَلَا تَعْجَزُوا فِي الدُّعَاءِ فِيهِ؛ فِإِنَّ الله عَلَيِّ أَنْزَلَ عَلَيَّ: ﴿ آدَعُونَ أَسْتَجِبُ فَلَا تَعْجَزُوا فِي الدُّعَاءَ أَمْ كَيْفَ ذَلِكَ؟ لَكُرْ ۚ ﴾ (٢٩٩) . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَبِّ يَسْمَعُ الدُّعَاءَ أَمْ كَيْفَ ذَلِكَ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا كَالَّا عَلَى اللهُ عَالِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا كَا رَسُولَ اللهِ عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا كَا رَسُولَ اللهُ عَلَى فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا كَاللَهُ عَبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُومَ ٱللَّاعِ إِذَا مَا لَكُ عَبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُومَ ٱلللهُ عَبَادِى عَنِي فَا إِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُومَ ٱلدَّاعِ إِذَا كَاللهُ عَبَادِى عَنِي فَالِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُومَ ٱللهُ عَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْتَلِلْ اللهُ الله

# إِبْرَاهِيمُ وَلُوطُ عَلَيْهِمَا السَّلَام

#### ٠ ١٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَ اللهِ يَعَلَيْهُ يَقُولُ: «سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَة، فَخِيَارُ أَهْلِ الأَرْضِ أَلزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ، وَيَبْقَى فِي الأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفَظُهُمْ أَرْضُوهُمْ، تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ، وَتَحْشُرُهُمْ النَّارُ مَعَ القِرَدَةِ وَالخَنَازير ». (٢٠٢)

<sup>(</sup>۲۹۹) غافر: ۲۰.

<sup>(</sup>٣٠٠) البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>۳۰۱) «منکر»

وسبق في ذكر ما ورد في الغوطة ودمشق وجامعها برقم (٩٩).

<sup>(</sup>٣٠٢) «إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده»

<sup>«</sup>سنن أبي داود» (٢٤٧٤)، وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢٢٩٣)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٧٩)، ونعيم بن حماد في «الفتن» (١٣٥٩)، وأحمد في «مسنده» (٢٠٧٩ - ١٩٩)، والطبراني في «الأوسط» (٢١/٧)، وفي «مسند الشاميين» (٢٧/٤)، والحاكم في «المستدرك» (٤٨٦/٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦٦/٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٩٧٠)، والبغوي في «تفسيره» (٣٣٠/٥)، وابن

الأرك الأراح ـ

عساكر في «تاريخ دمشق» (١ / ١٦٠)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٤أ)، كلهم من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا.

أخرجه الطبري في تفسير آية (٢٦) من سورة العنكبوت، وهذا منقطع، ويدل على أن الحديث غير محفوظ على الرفع.

وله شاهد أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٥٥٦/٤) من طريق موسى بن عُلَي بن رباح، قال: سمعت أبي، يقول: خرجت حاجًا، فقال لي سليمان بن عنز قاضي أهل مصر: أبلغ أبا هريرة مني السلام، وأعلمه أني قد استغفرت الغداة له ولأمه. فلقيته فأبلغته، قال: وأنا قد استغفرت له. ثم قال: كيف تركتم أم حنو- يعني مصر-؟ قال: فذكرت له من رفاهيتها وعيشها، قال: أما إنها أول الأرض خرابًا، ثم أرمينية. قلت: سمعت ذلك من رسول الله و الله على الله ولكن حدثني عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله و الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، وتقذرهم نفس الله، فتحشرهم النار مع القردة والخنازير».

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: أنَّى له الصحة؛ وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وفي حفظه مقال، وموسى بن عُلَي، قال فيه الحافظ: صدوق ربما أخطأ. وسليمان بن عنز ذكره وكيع في «أخبار القضاة» (٢٢١/٣)، وقال: أدرك عمر بن الخطاب، وسمع خطبته بالجابية، قال: وجعل إليه القصص والقضاء جميعًا. والإسناد يصلح في باب الشواهد.

ولأغلب فقرات الحديث شواهد:

فقوله: « لتكونن هجرة بعد هجرة ... » لها شواهد عدة مخرجة تحت باب (الشام أرض المحشر). وأما حشر النار فقد ورد في جملة من الروايات،كحديث ابن عمر مرفوعًا: « تخرج نار من حضرموت، أو بحضرموت، فتسوق الناس ». قلنا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: « عليكم بالشام ».

أخرجه أحمد (٨/٢)، والترمذي (٢٢١٧)، وغيرهما، وهو صحيح، وانظر «صحيح البخاري» (٦٥٢٢)، من حديث أبي هريرة.

وأما قوله: « وتقذرهم نفس الله »؛ ففي النفس منها شيء، ولفظ: « تقذرهم » غريب ومستنكر، وانظر

## ١٩١ - قَالَ المعَافَى بنُ زَكرِيًّا فِي «الجَلِيس الصَّالح»:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو سَعِيدِ الخُوَارَزْمِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُحَمَّدٍ الطُّويلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم الجِرْجَائِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ بنُ صَالِح الأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ ابن عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَيُعِيْثُونَ مُعَانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ إِذَا لَقِيَهُ؟ قَالَ: « كَانَ تَحِيةَ الأَمَم وخَالِصَ وُدِّهِم العِنَاقُ، وإنَّ أُوَّلَ مَنْ عَانَقَ خَلِيلُ الرَّحْمَن إِبْرَاهِيم عَلِيلٌ فِإِنَّهُ خَرَجَ يَرْتَادُ لِمَاشِيَتِهِ بِجَبَلَ مِنْ جِبَالِ بَيْتِ المقْدِس، إِذْ سَمِعَ صَوْتَ مُقَدِّس يُقَدِّسُ الله وَ الله عَالَى فَذَهِلَ (٣٠٣) عَمَّا كَانَ يَطْلُبُ، فَقَصَدَ ذَلِكَ الصَّوتَ، فَإِذَا هُوَ بِشَيْخ طُولُهُ ثَمَانِيةَ عَشَرَ ذِرَاعًا، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: يَا شَيْخُ، مَنْ رَبُّكَ؟ قَالَ: مَنْ فِي السَّمَاءِ. قَالَ: فَمَنْ رَبُّ مَنْ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: الذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: أَلَهَا رَبُّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: مَا لَهَا رَبُّ غَيْرُهُ، وُهُو رَبُّ مَنْ فِيهَا، وَرَبُّ مَنْ تَحْتَهَا، وَمَنْ فَوْقَهَا، لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَيْنَ قِبْلَتَكَ؟ فَأَوْمَا إِلَى الكَعْبَةِ، فَسَأَلَهُ عَنْ طَعَامِهِ، قَالَ: أَجْمَعُ مِن هَذَا التَّمْر فِي الصَّيْفِ فَأَكُلُهُ فِي الشِّتَاءِ. فَقَالَ: مَا بَقِيَ مَعَكَ مِنْ قَوْمِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا بَقِيَ مِنْ قَوْمِي غَيْرِي. قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ طَلِكُ اللهُ أَيْنَ مَنْزِلَكَ؟ قَالَ: فِي تِلْكَ المغَارَةِ. قَالَ: أَفَتُرينَا بَيْتَكَ. قَالَ: بَيْنِي وبَيْنَهُ وَادٍ لَا يُخَاض. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَيْفَ تَعْبُرُهُ؟ قَالَ: أَمْشِي عَلَيْهِ ذَاهِبًا، وَأَمْشِي عَلَيهِ جَائِيًا. فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: فَانْطَلِق بِنَا لَعَلَّ الذِي ذَلَّكَهُ لَكَ أَنْ يُذَلِّكَهُ لِي. قَالَ: فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَيْهِ، فَمَشَيَا عَلَيْهِ، كُلَّ وَاحِدٍ يَتَعَجَّبُ مِمَّا أُوتِيَ صَاحِبُهُ، فَلَمَّا دَخَلَا المغَارَةَ إِذَا قِبْلَتُهُ قِبْلَةَ

كلام الخطابي كما نقله عنه البيهقي في» الأسماء والصفات» عقب الحديث، وفيه نظر.

قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٠٩١): صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣٠٣) الذُّهْل: هو تركك الشيء تناساه على عمد، أو يشغلك عنه شغل، تقول: ذهلت عنه وذهلت وأذهلت وذهلت وذهلت وذهلت وأذهلني كذا وكذا عنه. انظر «لسان العرب»: ذهل.

إِبْرَاهِيمَ عَلِينَكُ ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَيُّ يَوْم خَلَقَ الله تَعَالَى أَشَدُّ ؟ قَالَ الشَّيخُ: يَومُ الدِّين، يَومُ يَضَعُ كُرْسِيِّهِ، يَومُ تُؤمَرُ جَهَنَّمُ فَتَزْفَرُ زَفْرَةً فَلا يَبْقَى نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ إِلَا تَهُمُّهُ نَفْسُهُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَا شَيْخُ، ادْعُ الله لِي أَنْ يُؤمِّنِّي وإيَّاكَ مِن هَوْلِ ذَلِكَ اليَوْم. فَقَالَ الشَّيْخُ: ومَا تَصْنَعُ بدُعَائِي، إِنْ لِي فِي السَّمَاءِ دَعْوَةً مَحْبُوسَةً مُنْذُ ثَلَاثِ سِنِين. قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَا أَخْبِرَكَ بِمَا حَبَسَ دَعْوَتَكَ ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى إِذَا أَحَبُّ عَبْدًا حَبَسَ دَعْوَاتِهُ لِحُبِّ صَوْتِهِ، ثُمَّ يُجيبَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، وَإِنَّ الله تَعَالَى إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا عَجُّلَ لَهُ الحَاجَّةَ، وَأَلقَى اليَأْسَ فِي صَدْرهِ لِبُغْض صَوْتِهِ، مَا دَعْوَتُكَ يَا شَيْخُ التِي فِي السَّمَاءِ مَحْبُوسَة؟ قَالَ: مَرّ بي هَاهُنَا شَابٌ فِي رَأْسِهِ ذُوَابَة مُنْذُ ثَلَاث سِنِينَ، وَمَعَهُ غَنَمٌ كَأَنَّهَا حَشَفٌ (٣٠٤)، وبَقَرٌ كَأَنَّهَا حَفِيتْ (٣٠٥) - قَالَ القَاضي: هَكَذَا فِي الحَدِيثِ وأَحْسَبُهُ حَفَلَتْ أي جُمِعَ اللَّبَنُ فِي ضُرُوعِهَا وأُخِّر حِلَابُهَا- قُلْتُ: لِمَن هَذه؟ قَالَ: لِخَلِيلِ الرَّحْمَن إِبْرَاهِيم. قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لَكَ فِي الأَرْضِ خَلِيلٌ فَأَرنِيهِ قَبْلَ خُرُوجي مِنَ الدُّنْيَا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوتُكَ. فَاعْتَنَقَا، فَيَوْمَئذِ كَانَ أَصْلُ المعَانَقَةِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ السُّجُودُ هَذَا لِهَذاً، وهَذَا لِهَذَا، ثُمَّ جَاءَ الصِّفَاحُ مَعَ الإسْلَام، فَلَمْ يَسْجُدُوا، ولَمْ يُعَانِقُوا، وَلَا تَتَفَرَّقُ الْأَصَابِعُ حَتَّى يَغْفَرَ الله لِكُلِّ مُصَافح ».(٢٠٦)

<sup>(</sup>٣٠٤) حشف: الحشف من التمر ما لم ينو، فإذا يبس صلب وفسد لا طعم له ولا لحاء ولا حلاوة، وقد أحشفت النخلة أي صار تمرها حشفًا، وقد أحشف ضرع الناقة إذا تقبض واستشن أي صار كالشن، وحشف ارتفع منه اللبن. انظر «لسان العرب»: حشف.

<sup>(</sup>٣٠٥) الحَفا: رقة القدم والخف والحافر، حفي حفا فهو حاف وحف، والاسم الحفوة والحفوة، وقال بعضهم: حاف بين الحفوة والحفوة والحفية والحفاية، وهو الذي لا شيء في رجله من خف ولا نعل، فأما الذي رقت قدماه من كثرة المشي. انظر «لسان العرب»: حفا.

<sup>(</sup>۳۰٦) «باطل»

<sup>«</sup>الجليس الصالح» (١٣٠/١)، وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٤٦٢٦)، تحت ترجمة سليمان بن الربيع، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٢٢٦)، وصاحب كتاب «العروس» كما قال ابن قدامة في «إثبات

## ١٩٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الحُسَينِ بنِ أَبِي الحَدَّادِ، أَجَازَنَا جَدِّي أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ الأَكْفَانِي، نَا عَبْدُ الغِزِيزِ بنُ أَحْمَدَ الكِتَّانِي، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو الحُسَينِ عَلِيُّ بنُ حَسَنِ بنِ عَلِيٍّ الرَّبْعِيُّ الحَافِظُ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيًّ الحَسنُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعِيدٍ الكِنْدِي الحِمْصِي بِبَعْلَبَكَ، أَنْبَأَنَا أَبُو الخَلِيلِ الحَسْرَ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعِيدٍ الكِنْدِي الحِمْصِي بِبَعْلَبَكَ، أَنْبَأَنَا أَبُو الخَلِيلِ الحَسْرَ بنُ خُزَيْمَةَ العَبْاسُ بنُ الخَلِيلِ الحَضْرَمِيُّ بِحِمْصَ، نَا أَبُو عَلْقَمَةَ - يَعْنِي - نَصْرُ بنُ خُزَيْمَةَ ابنِ عَلْقَمَةَ بنِ مَحْفُوظِ بنِ عَلْقَمَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ نَصْرِ بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَخِيهِ ابنِ عَلْقَمَةَ مَنْ أَجِيهِ ابنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبْوى عَلْقَمَةَ عَنْ أَخِيهِ ابنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبْدِي أَبِي مُعْفَوظِ بنِ عَلْقَمَةَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ نَصْرِ بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَخِيهِ ابنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبْو عَلْقَمَةَ ، عَنْ نَصْرِ بنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَخِيهِ ابنِ عَلْقَمَةَ مَنْ أَبنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مُعْفَوظِ بنِ عَلْقَمَةَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ نَصْرِ بنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي مُعْقِيقَةُ البنُ أَبِي سُغْيَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُما: إِنْ رَبّكَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ: اعْمُرْ مِنَ العَرِيشِ إِلَى اللهُ يَاسُلُونَ سَنَةً وَكَانَ أَوْلَ مَنِ اخْتَتَنَ ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَخْتَتَنَ وَهُو النِنَ سَنَةً وَلَا سَنَةً وَلَا سَالْمَارَكَةِ ، وكَانَ أَوْلَ مَنِ اخْتَتَنَ ، وقَرَى الضَّيْنَ سَنَةً . المُأْنِينَ سَنَةً . المُمْرَاتِ أَلْ المُعْرَاتِ أَلْ الْمَرْقِ الْمَارَكَةِ ، وكَانَ أَوْلَ مَنِ اخْتَتَنَ ، وقَرَى الضَّيْنَ سَنَةً . المُقَرَى سَنَةً المُولِ سَنَةً اللهُ عَلَى المَارَكَةِ ، وكَانَ أَوْلَ مَنِ اخْتَتَنَ ، وقَرَى الضَّالِينَ سَالَةً المَالِي المِنْ الْعَلَى الْمَارَاقِ الْمَارَاقِ الْمَارَاقِ الْمَارَاقِ الْمَارَاقُ الْمَالِي الْمَارَاقِ الْمَارَاقِ اللهَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَارَاقِ اللهَ الْمَالَاقَ الْمَارَاقُ الْمَارَاقِ الْمَارَاقِ الْمَالَ الْمَالَاقُ الْمَارَاقِ الْمَارَاقِ الْمَالِي ال

صفة العلو» (٩٣/١)، وابن أبي الدنيا في «كتاب الإخوان» (١٢٥) مختصرًا، وابن الجوزي في العلل» (٤٥)، وابن حبان في «المجروحين» (٤٢٦)، كلهم عن عثمان بن عطاء بنحوه.

قلت: وإسناده واه؛ وآفته عثمان بن عطاء الخراساني، ومدار الحديث عليه، قال الذهبي: ضعفوه. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال دحيم: لا بأس به، وضعفه ابن معين. وقال الأصبهاني: روى عن أبيه أحاديث منكرة. وقال الذهبي في «كتاب العلو» (١٣٦): حديث باطل طويل. وقال ابن الجوزي في «العلل» (٤٥): هذا حديث لا يصح، وفيه مجاهيل مثل عثمان بن عطاء، وقال: وليس لهذا الحديث رواية من طرق تثبت. وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (٤٨٦/٤): كثير الألهاني، عن تميم في المعانقة لا يصح حديثه. وأعله الحلبي في «الكشف الحثيث» (٥٤٣)، والعقيلي في «الضعفاء» (١١٤١)، وقال: ليس له رواية من طريق تثبت.

<sup>(</sup>۳۰۷) «ضعیف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۱۱).

قلت: إسناد منقطع؛ معاوية رَحِمَكُ عَن لم يرفع القول إلى النبي عَلَيْكُ، ولا بد فيه من بيان من حدثه بذاك؛ فإنه عن رب العالمين، ثم إن في الإسناد إليه مقال؛ ففيه جماعة لم أقف لهم على ترجمة.

أبو محمد بن الأكفاني: هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم ... أبو محمد الأسدي المعروف

# ١٩٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي وَجَمَاعَةً، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بنِ عَلِيًّ بنِ ثَابِتِ، أَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ رِزْقَوَيْهِ، أَنَا عُثْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، وَأَخْمَدُ بنِ سِنْدِي بنِ الحَسَنِ الحَدَّادُ، قَالَا: أَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيًّ العَطَّارُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عِيسَى، أَنَا إِسْحَاقُ بنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلُ بنُ عِيسَى، أَنَا إِسْحَاقُ بنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ حَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ اَجَرَ (٢٠٨) كَانَتْ جَارِيَةً مِن جُرْهُم فَسُبِيتْ، فَوَقَعَتْ عِنْدَ فِرْعَونِ بِمِصْرَ – فَمِن ثَمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَتِلْكَ أَمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ – قَالَ: وَكَانَتْ جَارِيةً شَعرَاءَ كَحْلَاءَ جَعْدَةً، مُفَلَّجَةَ الثَّنَايَا حَسْنَاءَ عَرَبِيَةَ اللَّسَانِ وَالحَسَبِ، فَأَعْطَاهَا أَلفَ شَاةٍ، وَمِئَةَ بَقَرَةٍ برِعَاتِهَا، وَأَعْطَاهَا خَمْسِينَ بَعِيرًا، اللسَّانِ وَالحَسَبِ، فَأَعْطَاهَا أَلفَ شَاوَ، وَمِئَةَ بَقَرَة برِعَاتِهَا، وَأَعْطَاهَا خَمْسِينَ بَعِيرًا، وَالَى أَبْرُهِ مِنْ ثَمَّ إَلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَتْ: أَبْشِرْ فَقَدْ صُنعَ لَكَ. وَحَمْسِينَ حِمَارًا، قَالَ: فَجَاءتْ سَارَةٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَتْ: أَبْشِرْ فَقَدْ صُنعَ لَكَ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فَنَزَلَ أَرْضَ فِلَسْطِينَ، فَقَالَتْ: أَبْرَاهِيمُ فَنَزَلَ أَرْضَ فِلَسْطِينَ، فَقَالَتْ: أَبْرَاهِيمُ فَنَزَلَ أَرْضَ فِلَسْطِينَ،

بابن الأكفاني، قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٤١/١٠): سمعت عبد الواحد بن على الأسدي ذكر ابن الأكفاني، فقال: لم يكن في الحديث شيئًا لا هو، ولا أبوه، وقد سمعت غير عبد الواحد يثني عليه في الحديث ثناءًا حسنًا، ويذكره ذكرًا جميلًا، فالله أعلم.

وعبد العزيز بن أحمد الكتاني: أبو محمد دمشقي مكثر متقن. «الإكمال» لابن ماكولا. وأبو الحسين علي بن حسن بن علي الربعي الحافظ، ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» من غير ذكر جرح ولا تعديل. وأبو علي الحسن بن عبد الله بن سعيد الكندي الحمصي: لم أقف على ترجمته. وأبو الخليل العباس بن الخليل، قال أبو أحمد الحاكم في «الكنى»: فيه نظر. ونصر بن علقمة: نصر بن خزيمة بن علقمة وثقه دحيم، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقد روى عنه جمع، وقال الذهبي: ثقة. وقال ابن حجر: مقبول. ومحفوظ بن علقمة الحضرمي أبو جنادة الحضرمي: صدوق. وابن عائذ: عبد الرحمن ابن عائذ الأزدي الثمالي، قال ابن حجر: ثقة. والحارث بن الحارث: لم أقف على ترجمته.

(٣٠٨) أجر: هي هاجر، ويقال: أجر القبطية، ويقال: الجرهمية أم إسماعيل بن إبراهيم، كانت للجبار الذي وهبها لسارة، فوهبتها سارة لإبراهيم، وقيل: إن الجبار كان يسكن عين الجر. انظر «تاريخ دمشق» (٧٠ /١٤٤).

وَنَزَلَ لُوْطٌ سَدُوم (٣٠٩)، ونَزَلَ هَارَان حَرَّان، وإِنَّمَا سُمِّيتْ حَرَّان؛ لأَنَّ هَارَان نَزَلَهَا، وذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ إِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ، وقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ رَسُولًا. (٣١٠)

## ١٩٤ - قَالَ الحاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ بَطَّة، ثَنَا الحَسَنُ بنُ الجَهْم، ثَنَا الحُسَينُ بنُ الفَرَج، ثَنَا الواقِدِيُّ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الشَّام، وَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا طَرِيدًا، فَانْطَلَقَ وَمَعَهُ سَارَة، وَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ تَزَوَّجَهَا، فَانْطَلَقَ وَمَعَهُ مِنْ قَوْمِه ﴿ وَقَالَ إِنِي فَكَانَ أَوَّلُ وَحْي أَنْزَلَهُ عَلَيْه، وَامَنَ بِهِ لُوطً فِي رَهْط مَعَهُ مِنْ قَوْمِه ﴿ وَقَالَ إِنِي فَكَانَ أَوَّلُ إِلَىٰ رَبِيَّ إِنَّهُ مُ هُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (٢١١) فَأَخْرَجُوهُ مِنْ أَرْض بَابِلَ إِلَى الأَرْض المقدَّسَةِ حَتَّى وَرَدَ حَرَّانَ، فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا حَتَّى دَفَعُوا إِلَى الأُرْدُنُ وَفِيهَا الأَرْضِ المقدَّسَةِ حَتَّى وَرَدَ حَرَّانَ، فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا حَتَّى دَفَعُوا إلى الأُرْدُنُ وَفِيهَا جَبَّارُ مِنَ الجَبَّارِينَ حَتَّى قَصَمَهُ الله، ثُمَّ إِنَ إِبْرَاهِيمَ رَجَعَ إِلَى الشَّامِ وَمَعَهُ لُوْط، فَنَبًّا اللهُ لُوْطً، وَبَعَثُهُ إِلَى المؤتَفِكَاتِ رَسُولًا وَدَاعِيًا إِلَى الله، وَهِي خَمْسَةُ مَدَائِنَ فَنَبًّا الله أَوْطًا، وَبَعَثُهُ إِلَى المؤتَفِكَاتِ رَسُولًا وَدَاعِيًا إِلَى الله، وَهِي خَمْسَةُ مَدَائِنَ

(٣١١) العنكبوت: ٢٦.

<sup>(</sup>٣٠٩) سَدُوم: هي مدينة من مدائن قوم لوط، كان قاضيها يقال له: سدوم، اختارها لوط مسكنًا؛ لأن الأرض المحيطة بها كانت أرض سقي مخصبة، وقد اعتقد بعض العلماء أنها تحت مياه البحر الميت، جنوب منطقة اللسان. «الموسوعة الفلسطينية» (٢/٧١- ٥٤٨).

<sup>(</sup>۳۱۰) «ضعیف جدًّا»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱٤٤/۷۰ - ۱٤٤).

وفي إسناده عنعنة ابن إسحاق، وجهالة من حدثوه، وفيه أيضًا إسحاق بن بشر، وهو متروك.

أَعْظَمُهَا سَدُوم، ثُمَّ عَمُود (٢١٢)، ثُمَّ أَرُوم (٢١٣)، ثُمَّ صَعُور، ثُمَّ صَابُور، وَكَانَ أَهْلُ هَذِهِ المَدَائِنِ أَرْبَعَةَ الآفِ أَلْفِ إِنْسَانِ، فَنَزَلَ لُوطٌ سَدُومًا، فَلَبِثَ فِيهِم بِضْعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً يَأْمُرُهُم وَيَنْهَاهُم، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى عِبَادَتِه، وتَرْكِ مَا هُمْ عَلَيْهِ وَعِشْرِينَ سَنَةً يَأْمُرُهُم وَيَنْهَاهُم، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى عِبَادَتِه، وتَرْكِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الفَوَاحِشَ وَالخَبَائِثَ، وَكَانَتِ الضِّيَافَةُ مُفْتَرِضَةٌ عَلَى لُوطٍ، كَمَا اَفْتُرِضَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، فَكَانَ قَوْمُهُ لَا يُضَيِّفُونَ أَحَدًا، وَكَانُوا يَأْتُونَ الذَّكْرَانَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، فَكَانَ قَوْمُهُ لَا يُضَيِّفُونَ أَحَدًا، وَكَانُوا يَأْتُونَ الذَّكْرَانَ مِنَ العَالَمِينَ، وَيَدَعُونَ النِّسَاءَ؛ فَعَيَّرَهُمُ اللهُ بِذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِمْ فِي القُرَانِ مِنَ الْعَالَمِينَ وَيَدَعُونَ النِّسَاءَ؛ فَعَيْرَهُمُ اللهُ بِذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِمْ فِي القُرَانِ، مِنَ العَالَمِينَ، وَيَدَعُونَ النِّسَاءَ؛ فَعَيْرَهُمُ اللهُ بِذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِمْ فِي القُرَانِ مِنَ الْعَالَمِينَ وَيَدَعُونَ النِّسَاءَ؛ فَعَيْرَهُمُ اللهُ بِذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِمْ فِي القُرَانِ مِنَ الْعَلَمِينَ هَوْ الْعُونَ الْمُلَاءُ وَلَى الْمُعْرَانُ مِنَ الْعُلَمِينَ هُ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُم مِنَ الْعَالَمِينَ أَزُواجِكُم أَبِلُ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٠١٠) ﴿ وَالَاسُونَ اللّهُ اللهُ ا

(٣١٢) عمود طبرية: يبدأ وادي عمود من ارتفاع ٠٠٠ م عن سطح البحر قرب قرية طيطبا عند السفوح الجنوبية لجبل ابن زمرة في الجليل الأعلى على بعد ٥٥٠ كم شمال غرب مدينة صفد، ويتجه جنوبًا في مرتفعات غرب صفد حيث يصبح ضيقًا وعميقًا، ثم ينقلب مقطعه العرضي مع الاتجاه جنوبًا إلى خانق ذي جوانب صخرية حتى يصل إلى بعد ٣٠٥ كم قبل قرية الشونة، ثم ينحرف إلى الجنوب الشرقي مسافة ٤ كم ليعود إلى المرور في خوانق على محور شمالي جنوبي مسافة ٣ كم، ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي ليساير ساحل بحيرة طبرية الشمالي الغربي حيث ينتهي في بحيرة طبرية بين تل الهنود وسهل الغوير. وانحدار مجرى الوادي كبير جدًّا حيث ينحدر ١٠،١٠ م على مسافة ٣٣ كم فقط لذا فهو واد جبلي بكل معنى الكلمة. «الموسوعة الفلسطينية» (٣٤/٣).

(٣١٣) أرُّوم: بالفتح ثم الضم وسكون الواو وميم بلفظ جمع أرومة أو مضارع رام يروم فأنا أروم، وهو جبل لبني سليم. انظر «معجم البلدان» (١٩٤/١).

(٣١٤) الشعراء: ١٦٥- ١٦٦.

<sup>(</sup>۳۱۵) «إسناده ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>المستدرك» (۲/۲).

والواقدي متروك، وحدَّث به بلاغًا.

## ١٩٥ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ، قَالَ: أَنَا عِيسَى، قَالَ: أَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدَوَيْهِ الحَضْرَمِي بِمَكَّةً، قَالَ: أَنَا بشْرَانُ بنُ عَبْدِ الملكِ الموصِلِي، قَالَ: أَنَا عُبَيْدُ بنُ آدَمَ ابن أَبِي إِيَاس، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: أَبَنَا ضَمْرَةُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بن أَبِي عَمْرو السَّيْبَانِي، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَيْدٌ خَرَجَ مِنْ كُوثَارِيًّا (٣١٦) حَتَّى نَزَلَ بالشَّام فِي نَاحِيَةِ فَلَسْطِينَ، فِي المؤضِع الَّذِي يُعْرَفُ اليَوْمَ وَادِي السَّبع، وَهُوَ شَابٌّ لَا مَالَ لَهُ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى كَثُرَ مَالَّهُ وَشَاخَ، فَضَاقَ عَلَى أَهْلِ المؤضِع مَوْضِعُهُمْ مِنْ كَثْرَةِ مَالِهِ وَمَواشِيهِ، فَقَالُوا لَهُ: ارْحَلْ عَنَّا؛ فَقَدْ اَذَيتنَا بِمَالِكَ يَا شَيْخُ صَالح. وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ الشَّيْخَ الصَّالِحَ، فَقَالَ: نَعَمَ. فَلَمَّا هَمَّ بالرَّحِيل، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إِنَّ هَذَا جَاءَنَا وَهُوَ فَقِيرٌ، وَقَدْ جَمَعَ عِنْدَنَا هَذَا المالَ كُلُّهُ، فَلَوْ قُلْنَا لَهُ أَعْطنَا شَطْرَ مَالِكَ وَخُذِ الشَّطْرَ الثَّانِي. فَقَالُوا لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: صَدَقْتُمْ جِئْتُكُمْ وَأَنَا شَابّ، فَرُدُّوا عَلَيَّ شَبَابِي، وَخُذُوا مَاشِئتُمْ مِنْ مَالِي. فَخَصَمَهُمْ وَرَحَلَ، فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ وُرُودِ الغَنَم الماءَ جَاءُوا يَسْقُونَ فَإِذَا الآبَارُ قَدْ جَفَّتْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: الحَقُوا الشَّيْخَ الصَّالَحَ، وَاسْأَلُوهُ الرُّجُوعَ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ هَلَكْنَا، وَهَلَكَتْ مَوَاشِينَا. فَلَحَقُوهُ بِالموْضِعِ الَّذِي يُعْرَفُ بِالمغَارِ، فَقَالَ: غَارَ الماءُ؛ فَلِذَلِكَ سُمِّي بِالمغَارِ، وَسَأَلُوهُ الرُّجُوعَ، فَقَالَ: لَسْتُ بِرَاجِع. وَدَفَعَ إِلَيْهِمْ سَبْعَ شِيَاهٍ مِنْ غَنَمِهِ، فَفَعَلُوا ذَلكَ فَرَجَعَ الماءُ.

وَرَحَلَ إِبْرَاهِيمُ مَلِكَ وَتَرَكَ اللَّجُونَ (٣١٧) فَأَقَامَ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنِ انْزِلْ وَرَحَلَ إِبْرَاهِيمُ مَلِكَ وَتَرَكَ اللَّهُ وَلَاثَاء مثلثة، وألف مقصورة، وهي في ثلاثة مواضع: بسواد العراق في أرض بابل، وبمكة، وهو منزل بني عبد الدار، والمراد هنا كوثى السواد التي وُلد بها إبراهيم الخليل. انظر «معجم البلدان» (٥٥٣/٤).

(٣١٧) اللجون: بفتح أوله، وضم ثانيه وتشديده، وسكون الواو، وآخره نون، وهو بلد بالأردن، وبينه وبين طبرية عشرون ميلًا، وإلى الرملة مدينة فلسطين أربعون ميلًا، وفي اللجون صخرة مدورة في وسط

حُبْرَى، وَهُمَا يُرِيدَانِ قَوْمَ لُوطٍ، فَخَرَجَ إِبْرَاهِيمُ ﴿ لِيَذْبَحَ العِجْلَ، فَانْفَلَتَ مِنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى دَخَلَ مَغَارَةَ حَبْرُونَ، قَالَ: وَنُودِيَ يَا إِبْرَاهِيمُ: سَلَّمْ عَلَى عِظَامِ أَبِيكَ اللهُ عَلَى عِظَامِ أَبِيكَ المَّامَ، وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ. فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ ذَبَحَ العِجْلَ فَقَدَّمَهُ إِلَيْهِمْ، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِ مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ العَزيز.

ومَضَى مَعَهُمْ إِلَى أَنْ قَرُبَ مِنْ دِيَارِ قَوْمِ لُوطٍ، فَقَالُوا لَهُ: اقْعُدْ هَاهُنَا. فَقَعَدَ، فَسَمعَ صَوْتَ الدِّيكةِ فِي السَّمَاءِ، قَالَ: هَذَا هُوَ الحَقُّ اليَقِينُ. فَأَيْقَنَ بِهَلَاكِ القَوْمِ، فَسُمَّيَ ذَلِكَ الموْضِعُ مَسْجِدُ اليَقِينِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَلَبَ مِنْ عَقْرُون المغَارَةَ فَاشْتَرَاهَا فَسُمَّيَ ذَلِكَ الموْضِعُ مَسْجِدُ اليَقِينِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَلَبَ مِنْ عَقْرُون المغَارَةَ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَرْبَعِمِتَةِ دِرْهَمٍ، كُلُّ مِئَةٍ مِنْهَا ضَرْبُ مَلِكِ، فَصَارَتْ مَقْبَرَةً لَهُ، وَلِمَنْ مَاتً مِنْ أَهْلِهِ. (٢١٨)

## ١٩٦ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: انْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ وَلُوطُ قِبَلَ الشَّامِ، فَلَقِيَ إِبْرَاهِيمُ سَارَةَ وَهِيَ بِنْتُ مَلِكِ حَرَّان، وَقَدْ طَعَنَتْ عَلَى قَومِهَا فِي دِينِهِمْ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَلَّا يُغَيِّرَهَا. (٢١٩)

المدينة، وعليها قبة، زعموا أنها مسجد إبراهيم ويحت الصخرة عين غزيرة الماء، وذكروا أن إبراهيم ويحت الصخرة عين غزيرة الماء، وذكروا أن إبراهيم ويحتم دخل هذه المدينة قليلة الماء، فسألوا إبراهيم أن يرتحل عنهم لقلة الماء، فيقال إنه ضرب بعصاه هذه الصخرة فخرج منها ماء كثير فاتسع على أهل المدينة. «معجم البلدان» (١٥/٥).

(٣١٨) «من إسرائيليات كعب»

«فضائل بيت المقدس» (ص٤٦٠-٤٦٢)، وذكره السيوطي في «إتحاف الأخصا» (٥٠ب- ٥١أ)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٢/١).

وهذا من إسرائيليات كعب.

(٣١٩) «من أحاديث بني إسرائيل»

«تفسير الطبري» (٣١٣/١٦).

قلت: وإسناده فيه مقال أيضًا؛ السدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، قال

## ١٩٧ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: خَرَجَ إِبْرَاهِيمُ مُهَاجِرًا إِلَى رَبِّهِ، وَخَرَجَ مِعَهُ لُوطٌ مُهَاجِرًا، وتَزَوَّجَ سَارَةَ ابْنَةَ عَمِّهِ، فَخَرَجَ بِهَا مَعَهُ يَلْتَمِسُ إِلَى رَبِّهِ، وَخَرَجَ مِعَهُ لُوطٌ مُهَاجِرًا، وتَزَوَّجَ سَارَةَ ابْنَةَ عَمِّهِ، فَخَرَجَ بِهَا مَعَهُ يَلْتَمِسُ الفِرَارَ بِدِينِهِ، وَالأَمَانَ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ، حَتَّى نَزَلَ حَرَّانَ فَمَكَثَ فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ أَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ

الحافظ في «التقريب» (١٠٨/١): صدوق يهم ورُمِيَ بالتشيع. وقال الذهبي في «الكاشف» (١/ ٢٤٧): حسن الحديث، قال أبو حاتم: لا يحتج به.

وأسباط بن نصر الهمداني: مختلف فيه، قال الحافظ في «التهذيب» (١٨٥/١): قال حرب: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكأنه ضعفه. وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعفه، وقال: أحاديثه عامية سقط مقلوب الأسانيد، وقال النسائي: ليس بالقوي. ولخص الحافظ القول فيه فقال في «التقريب» (٩٨/١): صدوق كثير الخطأ يغرب.

فَنَزَلَ السَّبْعَ (٢٢٠) مِنْ أَرْضِ فَلَسْطِينَ، وَهِيَ بَرِّيَّةُ الشَّامِ، وَنَزَلَ لُوطٌ بِالمؤتَفِكَةِ (٣٢١)، وَهِيَ مِنْ ذَلِكَ، فَبَعَثَهُ اللهُ نَبيًّا وَ عَلِيْلَةٍ أَوْ أَقْرَبِ مِنْ ذَلِكَ، فَبَعَثَهُ اللهُ نَبيًّا وَ عَلِيْلَةٍ (٣٢٣)

(٣٢٠) السّبع بباقي فلسطين حتى الحدود المصرية في منتصف أيار عام ١٩٤٨ تشكلت حامية للدفاع عن المدينة، مؤلفة من أفراد الشرطة المحلية والهجانة، وعدد من المناضلين والشباب المتطوعين من أبناء المدينة من البدو، وتولى قيادتهم عبد الله أبو ستة، وخاضوا معارك باسلة دفاعًا عن المدينة أمام هجمات المنظمات الصهيونية المسلحة، وسقطت المدينة بأيدي الصهاينة في صباح ١٩٤٨/١٠/١١ بعد معركة ضارية وغير متكافئة، لقد حاول الصهاينة إبعاد وتشريد البدو من الصحراء الفلسطينية (النقب) من أجل زيادة السكان اليهود، وحرموا البدو من رخص البناء أو الاستقرار في المنطقة، واستمرت هذه السياسة منذ عام ١٩٤٨ حتى الآن ففي عام ١٩٧٧ شكل الحكم العسكري الإسرائيلي منظمة أطلق عليها اسم الدوريات الخضراء، لممارسة أعمالها الوحشية ضد عشائر بئر السبع، وقد انتشر في قضاء بئر السبع المنشأت العسكرية والمستعمرات التي تتزايد يومًا بعد يوم، وتتحول إلى مدن مثل ديونا، وعراد، وإيلات، ونتيفوت، وأفقيم، ويروحام، وسدي بوكر، وغيرها، ويشكل قضاء بئر السبع نصف مساحة فلسطين، إذ تبلغ مساحته ١٢٥٧٧ دوغًا، وقُدر عدد سكانه في أواخر عهد الانتداب حوالي مئة ألف نسمة أغلبهم من البدو، وفي عام ١٩٤٨ بلغوا حوالي (١٠٥٠٨) نسمة، ويتألف قضاء بئر السبع من مجموعة قبائل كبيرة، هي: الجبارات، والعزازمة، والترابين، والتياها، والحناجرة، والسعيديين. هاجرت مجموعة قبائل كبيرة، هي: الجبارات، والعزازمة، والترابين، والتياها، والحناجرة، والسعيديين. هاجرت أعداد كبيرة منهم بأنجاه غزة بعد نكبة ١٩٤٨ واستقروا فيها، وبقي قسم منهم في بئر السبع.

(٣٢١) المؤتفكة: مدينة انقلبت بأهلها، فلم يسلم منهم إلا مئة نفس، والائتفاك: الانقلاب، وليس بعلم لموضع بعينه إلا أن يكون لمَّا انقلبت المؤتفكة سمي كل منقلب مؤتفكًا. انظر «معجم البلدان» (٢٥٤/٥).

(٣٢٢) «إسناده ضعيف، وهو من الإسرائيليات»

«تفسير الطبري» (١٦/ ٣١٣).

وإسناده ضعيف؛ محمد بن حميد الرازي ضعفه البخاري والنسائي والجوزجاني، وأجمع مشايخ من أهل الري على أنه ضعيف جدًّا، واتهمه بالكذب أبو زرعة، ومحمد بن مسلم، وإسحاق بن منصور، ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٦١٧)، و»الجرح والتعديل» (١٢٧٥)، و»ضعفاء العقيلي» (١٦١٢)، و»ميزان الاعتدال» (٧٤٥٣).

وسلمة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازي الأنصاري، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٨٤): عنده مناكير. قال ابن أبي حاتم (١٦٩/٤): قال يحيى بن معين: سمعت جريرًا يقول: ليس من لدن

# ١٩٨ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو الفَضَائِلِ الحَسَنُ بنُ الحُسَين بنَ أَحْمَدَ، وَأَبُو تُرَابِ حَيْدَرَةُ بنُ أَحْمَدَ ابنِ الحُسَينِ، وَأَبُو الحَسَن عَلِيُّ بنُ بَرَكَاتِ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَدُ بنُ عَلِيٌّ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ رِزْقَوَيْهِ، أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَحْمَدُ بنُ سِنْدِي، قَالًا: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ القَطَّانُ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بنُ عِيسَى، أُنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرِ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ السَّاجِ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْن عَبَّاس، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سَارَةَ لمَّا فَعَلَتْ ذَلِكَ بِهَاجَرَ وعَفَتْ عَنْهَا، أَحَبُّ اللهُ أَنْ يَهَبَ لَهَا وَلَدًا، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَرْسَلَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى الأَرْض المقَدَّسَةِ، وَلُوطٌ إِلَى المؤتَفِكَات، وَكَانَتْ قُرَى لُوطٍ أَرْبَعَ مَدَائِنَ: سَدُوم، وأمُورَاء، وعَامُورَاء (٢٢٣)، وصَبُويرَاء، وكَانَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِئَةُ أَلْفِ مُقَاتِل، فَجَمِيعُهُمْ أَرْبَعُمِئَةِ ألف، وَكَانَتْ أَعْظَمَ مَدَائِنُهُمْ سَدُوم، وَكَانَ لَوطٌ يَسْكُنُهَا، وَهِيَ المؤْتَفِكَاتِ، وَهِيَ مِنْ بِلادِ الشَّام، ومِنْ فِلَسْطِين مَسِيرَة يَوْم وَلَيْلَة، وكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ عَمَّ لُوطِ بن هَارَان بن تَارَحَ، وإبْرَاهِيمُ بنُ تَارَحَ، وهُوَ أَزَر، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَحُ قَومَ لَوْطِ، وكَانَ الله قَدْ أَمْهَلَ قَوْمَ لُوْطِ فَخَرَقُوا حِجَابَ الإسْلام، وانْتَهَكُوا المَحَارِمَ، وأَتُوا الفَاحِشَةَ الكُبْرَى، فَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرْكَبُ عَلَى حِمَارِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مَدَائِنَ قَوْم لُوْطِ فَينْصَحُهُم، فَيَأْبُونَ أَنْ يَقْبَلُوا، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَجِيءُ عَلَى حِمَارِه فَينْظُر إِلَى سَدُومَ فَيقُول: يَا سَدُومُ أَيُّ يَوْم لَكِ مِنَ اللهِ، سَدُوم إِنَّمَا أَنْهَاكُم أَلَّا تَتَعَرَّضُوا لِعُقُوبَةِ اللهِ حَتَّى بَلَغَ الكِتَابُ أَجَلُّهُ، فَبَعَثَ الله جِبْرِيلَ فِي نَفَرِ مِنْ المَلَائِكَة، قَالَ:

بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل. قال ابن حبان في «الثقات» (٢٨٧/٨): يخالف ويخطئ. قال الحافظ في «التقريب» (٢٤٨/١): صدوق كثير الخطأ. وابن إسحاق لم يسند ما قاله، والظاهر أنه من المنقول عن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٣٢٣) عاموراء: بالراء كلمة عبرانية، وهي من قرى قوم لوط. انظر «معجم البلدان» (٢٠/٤).

فَهَبَطُوا فِي صُورَةِ الرِّجَالِ حَتَّى انْتَهُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ فِي زَرْعِ لَهُ يُثِيرُ الأَرْضَ، كُلَّمَا بَلَغَ المَاءُ إِلَى مَسْكَنَةٍ مِنَ الأَرْضِ رَكَزَ مِسْحَاتَهُ فِي الأَرْضِ، فَصَلَّى خَلْفَهَا كُلَّمَا بَلَغَ المَاءُ إِلَى مَسْكَنَةٍ مِنَ الأَرْضِ رَكَزَ مِسْحَاتَهُ فِي الأَرْضِ، فَصَلَّى خَلْفَهَا رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَنَظَرَت المَلَائِكَةُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا: لَو كَانَ الله كَانَ الله وَ عَلَى الله الله عَلَمُونَ أَنَّ الله قَدْ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا. (٢٢٤) يَتَّخِذَ خَلِيلًا لا تَّخَذَهُ خَلِيلًا.

# مَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ عِيْ

# ١٩٩ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِل الشَّام وَدِمَشْقَ»:

#### (۳۲٤) «موضوع»

«تاريخ دمشق» (٣٠٩/٥٠)، وعزاه السيوطي في «الدر» (٤٩٥/٣) لإسحاق بن بشر، وابن عساكر. وفيه إسحاق بن بشر، أبو حذيفة البخاري، كان لا يدري ما يقول، وهو صاحب كتاب «المبتدأ» تركوه، وكذبه علي بن المديني، وقال الدارقطني: كذاب متروك. وذكر الذهبي عنه حكاية تدل على غفلته، فإنه يروي عن أناس لم يدركهم، وتقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣٢٥) «من الإسرائيليات»

# مُوسَى وَهَارُون وَيَوسُف عَلَيْهِم السَلَام

### ٠٠٠ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّ تَنِي المَثَنَّى، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: وَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الكَريم، قَالَ: حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا، يَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرائيلَ لمَّا حَرَّمَ الله عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا الأَرْضَ المقَدَّسَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ شَكُوا إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا: مَا نَأْكُلُ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَأْتِيكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ. قَالُوا: مِنْ أَيْنَ لَنَا إِلَّا أَنْ يُمْطِرَ عَلَيْنَا خُبْزًا؟! قَالَ: إِنَّ اللهَ عَجَلْكٌ سَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ خُبْزًا مَخْبُوزًا. فَكَانَ يُنْزِلُ عَلَيْهِمُ المنَّ- سُئِلَ وَهْبُ: مَا المنُّ؟ قَالَ: خُبْزُ الرِّقَاقِ مِثْلَ الذُّرَةِ، أَوْ مِثْلَ النَقِيِّ - قَالُوا: وَمَا نَأْتَدِمُ؟ وَهَلْ بُدُّ لَنَا مِنَ لَحْم؟ قَالَ: فَإِنَّ الله يَأْتِيكُمْ بِهِ، فَقَالُوا: مِنْ أَيْنَ لَنَا؟ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ الرِّيحُ! قَالَ: فَإِنَّ الرِّيحَ تَأْتِيكُمْ بِهِ. فَكَانَتِ الرِّيحُ تَأْتِيهِمْ بِالسَّلْوَى - فَسُئِلَ وَهْبُ: مَا السَّلْوى؟ قَالَ: طَيْرٌ سَمِينٌ مِثْلَ الحَمام -كَانَتْ تَأْتِيهُمْ فَيَأْخُذُونَ مِنْهُ مِنَ السَّبْتِ إِلَى السَّبْتِ، قَالُوا: فَمَا نَلْبسُ؟ قَالَ: لَا يَخْلُقُ لِأَحَدِ مِنْكُمْ ثَوْبُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالُوا: فَمَا نَحْتَذِي؟ قَالَ: لَا يَنْقَطعُ لِأَحَدِكُمْ شِسْعٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالُوا: فَإِنَّ فِينَا أَوْلَادًا فَمَا نَكْسُوهُمْ؟ قَالَ: ثُوْبُ الصَّغير يَشِبُّ مَعَهُ. قَالُوا: فَمِنْ أَيْنَ لَنَا الماءُ؟ قَالَ: يَأْتِيكُمْ بِهِ اللهُ. قَالُوا: فَمِنْ أَيْنَ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ لَنَا مِنَ الحَجَرِ؟ فَأَمَرَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ بعَصَاهُ الحَجَرَ، قَالُوا: فَبِمَا نُبْصِرُ تَغْشَانَا الظُّلْمَةُ؟ فَضُربَ لَهُمْ عَمُودٌ مِنْ نُورٍ فِي وَسْطِ

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (١٠٣)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢٦/٢)، من طريق تمام بن محمد به، وذكره السيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق٦٢ب).

عَسْكَرِهِمْ أَضَاءَ عَسْكَرَهُمْ كُلَّهُ، قَالُوا: فَبِمَ نَسْتَظِلُّ فَإِنَّ الشَّمْسَ عَلَيْنَا شَدِيدَةً؟ قَالَ: يُظِلُّكُمُ اللهُ بِالغَمَامِ.(٢٢٦)

## ٢٠١- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «التَّاريخ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عُرُوةَ ابِنِ النَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ اللهَ حِينَ أَمَرَ مُوسَى بِالمسيرِ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَمَرَهُ أَنْ يَحْتِمَلَ يُوسُفَ مَعَهُ حَتَّى يَضَعَهُ بِالأَرْضِ المقَدَّسَةِ، فَسَأَلَ مُوسَى عَمَّنْ يَعْرِفُ مَوْضِعَ يُوسُفَ مَعَهُ حَتَّى يَضَعَهُ بِالأَرْضِ المقَدَّسَةِ، فَسَأَلَ مُوسَى عَمَّنْ يَعْرِفُ مَكَانَهُ، قَبْرِهِ، فَمَا وَجَدَ إِلَّا عَجُوزًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَنَا أَعْرِفُ مَكَانَهُ، إِنْ أَنْتَ أَخْرَجْتَنِي مَعَكَ وَلَمْ تُخَلِّفْنِي بِأَرْضِ مِصْرَ دَلَلْتُكَ عَلَيْهِ. قَالَ: أَفْعَلُ. وَقَدْ كَانَ مُوسَى وَعَدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَسِيرَ بِهِمْ إِذَا طَلُعَ الفَجْرُ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يُؤَخِّرَ كَانَ مُوسَى وَعَدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَسِيرَ بِهِمْ إِذَا طَلُعَ الفَجْرُ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يُؤَخِّرَ كَانَ مُوسَى وَعَدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَسِيرَ بِهِمْ إِذَا طَلُعَ الفَجْرُ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يُؤَخِّرَ طُلُوعَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَمْرِ يُوسُفَ؛ فَفَعَلَ، فَخَرَجَتْ بِهِ العَجُوزُ حَتَّى أَرَتُهُ إِيَّاهُ فِي طُلُوعَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَمْرٍ يُوسُفَ؛ فَفَعَلَ، فَخَرَجَتْ بِهِ العَجُوزُ حَتَّى أَرَتُهُ إِيَّاهُ فِي المَاءِ، فَاسْتَخْرَجَتُ مُوسَى صُنْدُوقًا مِنْ مَرْمَو فَاحْتَمَلَهُ مَوْسَى صُنْدُوقًا مِنْ مَرْمَو فَاحْتَمَلَهُ مَعْ رَبِهُ مُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى المَاءِ، فَاسْتَخْرَجَهُ مُوسَى صُنْدُوقًا مِنْ مَرْمَو فَاحْتَمَلَهُ مَعْ إِلَيْ اللّهُ عَلَى الْمَاءِ، فَاسْتَخْرَجَهُ مُوسَى صُنْدُوقًا مِنْ مَرْمَو فَاحْتَمَلَهُ مَعْ مَنْ النِيلِ (٢٢٧) فِي الماءِ، فَاسْتَخْرَجَهُ مُوسَى صُنْدُوقًا مِنْ مَرْمَو فَاحْتَمَلَهُ مُوسَى مُنْ النَيلِ

<sup>(</sup>٣٢٦) «إسناده حسن إلى وهب وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (١/ ٢٩٧- ٢٩٨)، وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٩٨٧)، من طريق أحمد بن محمد بن شريح، ثنا محمد بن رافع.

ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠٢/٦١)، من طريق أحمد بن يوسف، ثنا خلف كلاهما (محمد بن رافع وخلف)، عن إسماعيل بن عبد الكريم به.

قلت: وإسناده إلى وهب بن منبه حسن، عبد الصمد هو ابن معقل بن منبه، يروي عن عمه وهب بن منبه، وهو صدوق. منبه، وهو صدوق.

والأثر من إسرائيليات وهب ابن منبه.

<sup>(</sup>٣٢٧) النيل: هو نيل مصر، وهو من عجائب مصر جعله الله لها سقيا يزرع عليه، ويستغنى به عن مياه المطر في أيام القيظ إذا نضبت المياه من سائر الأنهار، وأجمع أهل العلم أنه ليس في الدنيا نهر أطول من المنيل، وليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال إلا هو. «معجم البلدان» (٣٨٥/٥).

<sup>(</sup>۳۲۸) «منکر»

## إلياس واليسع

#### ٢٠٢- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبِنَا أَحْمَدُ بنُ مَنْصُور، قَالَ: ثَنَا أَبُو القَاسِم سُلَيْمَانُ ابنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَن بِنُ أَحْمَدَ المرَادِي، قَالَ: ثَنَا نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَرً- يَعْنِي حَفْصَ بنَ مُيْسَرَةٍ- عَن ابْن لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بِن حُسَيْن، عَنْ مُحَمَّدِ بِن ثَابِتٍ البُنَانِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، عَن النَّبِيِّ عَيَّا لِيُّ أَنَّهُ قَالَ: « اليَسَعَ وَإِليَاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَبْتَدِرَانِ النَّاسَ بَيْنَ يَدَيِّ الدَّجَّالِ، وَيَقُولُونَ: هَذَا المسِيحُ الكَذَّابُ فَاحْذَرُوهُ لَعَنَهُ الله، وَيُعْطِيهِمَا الله مِنَ الخِفَّةِ وَالسُّرْعَةِ مَا لَا يَلْحَقْهُمَا الدَّجَّالُ، وَإِذَا قَالَ: أَنَا رَبُّ العَالَمِينَ. قَالَ لَهُ إِلْيَاسُ: كَذَبْتَ. وَيقُولُ لَهُ الْيَسَعَ: صَدَقَ إِلْيَاسُ. فَيَمُرًّا بِمِيكَائِيلَ وَإِذَا بِخَلْقِ عَظِيمٍ فَيَقُولَا: مَنْ أَنْتَ؟ فَإِنَّ هَذَا الدَّجَّالُ قَدْ أَتَاكَ. فَيَقُولُ: أَنَا مِيكَائِيلَ بَعَثَنِي الله تَعَالِّي لِأَمْنَعَهُ مِنْ حَرَمِهِ. وَيَمُرًّا بِالمدِينَةِ وَإِذَا بِخَلْقِ عَظِيم فَيَقُولًا: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا جِبْرِيلُ بَعَثَنِي الله تَعَالَى لِأَمْنَعَهُ مِنْ حَرَم رَسُولِهِ وَيُعِيُّهُ. وَيَمَرُ الرَّجُلُ بِمَكَّةَ فَإِذَا رَأَى مِيكَائِيلَ وَلَّى هَارِبًا، وَلَا يَدْخُلُ الحَرَمَ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يُخْرِجُ الله تَعَالَى إِلَيْهِ كُلَّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ بِمَكَّةَ، ثُمَّ يَمُرُّ بِالمدِينَةِ فَإِذَا رَأَى

<sup>«</sup>تاريخ الطبري» (١٩/١)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٩٩/٤) لابن إسحاق وابن أبي حاتم، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٠٠).

قلت: وعلة هذا الإسناد هو محمد بن حميد، قال فيه ابن حبان: تبرأنا من عهدته، وقال ابن عدي: فيه ضعف، له شغل في نفسه ما رماه به الناس. وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، ثم إن الأثر منقطع، وهو ما تناقله الناس عن بنى إسرائيل.

وله شاهد عن كعب في «حلية الأولياء» (٢٧/٦): وهو ضعيف جدًّا؛ لأن فيه مجاشع بن عمرو، قال فيه ابن معين: أحد الكذابين. وقال العقيلي: حديثه منكر.

جِبْريلَ وَلَّى هَاربًا، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنَ المدِينَةِ كُلُّ مُنَافِق وَمُنَافِقَةِ، وَيَأْتِي النَّذِيرُ إِلَى الجَمَاعَةِ الَّتِي فَتَحَ الله عَلَى أَيْدِيهم القُسْطَنْطينية (٣٢٩) وَمَنْ تَأَلَّفَ إِلَيْهِ مِنَ المسْلِمِينَ بِبَيْتِ المقْدِسِ فَيَقُولُ: هَذَا الدَّجَّالُ قَدْ أَتَاكُمْ. فَيَقُولُونَ: اجْلِسْ فَإِنَّا نُرِيدُ قِتَالَهُ. فَيَقُولُ: بَلْ أَرْجِعُ حَتَّى أَخْبِرَ النَّاسَ بِخُرُوجِه، فَإِن انْصَرَفَ تَنَاوَلَهُ الدَّجَّالُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ بأَشَرِّ قَتْلَةِ. فَيُنْشَرُ بالمنَاشِير، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ أَنَا أَحْيَيْتُهُ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: قَدْ نَعَلَمُ أَنَّكَ رَبُّنَا، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ نَزْدَادَ يَقِينًا. فَيَقُولُ: قُمْ. فَيَقُومُ بإِذْنِ اللهِ، وَلَا يَأْذَنَ لِأَحَدِ أَنْ يُحْيِيَهُ الدَّجَّالُ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَتُّكُمْ ثُمَّ أَحْيَيْتُكُمْ؛ فَأَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُ: الأَنَ ازْدَدتُ يَقِينًا، أَنَا الَّذِي بَشَّرِنِي رَسُولُ اللهِ عَيِّكُ أَنَّكَ تَقْتُلُنِي، ثُمَّ أُحْيَى بإِذْنَ اللهِ، لَا يُحْيِي لَكَ اللهَ تَعَالَى نَفْسًا غَيْرِي. قَالَ: فَيَضَعُ الله عَلَى جِلْدِ النَّذِيرِ صَفَائحَ مِنْ نَحَاس فَلَا يَحِيكُ فِيهِ شَيءٌ مِنْ سِلَاحِهم، وَلَا يُضْرَبُ بِسَيْفِ وَلَا بِسِكْينِ وَلَا حَجَر إِلَّا نَبَا عَنْهُ، فَيَقُولُ: اطْرَحُوهُ فِي نَارِي. فَيُحَوِّلُ اللهُ تِلْكَ النَّارَ عَلَى النَّذِيرِ جِنَانًا وَخُضْرَةً، فَيَشُكُّ النَّاسُ فِيهِ، وَيُبَادِرُ إِلَى بَيْتِ المقْدِس، فَإِذَا صَعَدَ عَلَى عَقَبَةِ أَفِيقِ وَقَعَ ظِلُّهُ عَلَى المسْلِمِينَ، فَيُؤْثِرُونَ فِتْيَتَهُمْ لِقِتَالِهِ، فَأَقْوَى المسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ مَنْ بَرَكَ بَارِكًا، أَوْ جَلَسَ جَالِسًا مِنَ الجُوع، وَيَسْمَعُونَ النَّدَاءَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ أَتَاكُمُ الغَوْتَ. وَقَدْ ضَعُفُوا مِنَ الجُوعِ فَيَقُولُونَ: هَذَا كَلامُ رَجُل شَبْعَانَ. يَسْمَعُونَ ذَلِكَ النَّدَاءَ ثَلَاثًا، وَتُشْرِقُ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وَيَنْزِلُ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ عَلَيْكُ فَيُنَادِي: يَا مَعْشَرَ المسْلِمِينَ، احْمِدُوا رَبُّكُمْ وَسَبِّحُوهُ وَهَلُّلُوهُ وَكَبّرُوهُ.

<sup>(</sup>٣٢٩) القسطنطينية: هي دار ملك الروم، بينها وبين بلاد المسلمين البحر المالح، عَمَّرَهَا ملك من ملوك الروم، يقال له: قسطنطين فسميت باسمه، ولها خليج من البحر يطيف بها من وجهين بما يلي الشرق والشمال، وجانباها الغربي والجنوبي في البر، وهي اليوم بيد الإفرنج غلب عليها الروم وملكوها. «معجم البلدان» (٣٤٥-٣٩٦).

فَيَفْعَلُونَ، فَيَسْتَبِقُ الدَّجَّالُ وَأَصْحَابُهُ، يُرِيدُونَ الفِرَارَ وَيُبَادِرُونَ فَيُضَيِّقُ اللهُ عَلَيْهِمُ الأَرْضَ إِذْ أَتُوا بَابَ لُدُّ (٣٣٠) فِي نَصْفِ سَاعَة، فَيُوافُونَ عِيسَى عَيْمَ عَلَى بَابِ لَدَّ، فَإِذَا نَظَرَ الدَّجَّالُ! يَا نَبِيَّ اللهِ، لَدَّ، فَإِذَا نَظَرَ الدَّجَّالُ! يَا نَبِيَ اللهِ، أَقِم الصَّلَاةَ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ! يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ أُقِيمَتْ لَكَ، فَتَقَدَّمْ فَصَلِّ. فَإِذَا قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. فَيَقُولُ عِيسَى: يَا عَدُوَّ الله، أُقِيمَتْ لَكَ، فَتَقَدَّمْ فَصَلِّ. فَإِذَا تَقَدَّمُ يُصَلِّي، قَالَ عِيسَى: يَا عَدُوَّ الله، زَعَمْتَ أَنَّكَ رَبُّ العَالَمِينَ فَلِمَنْ تُصَلِّي؟! تَقَدَّمُ يُصَلِّي، قَالَ عِيسَى: يَا عَدُوَّ الله، زَعَمْتَ أَنَّكَ رَبُّ العَالَمِينَ فَلِمَنْ تُصَلِّي؟! فَيَصُرِبُهُ بِمَقْرَعَة فَيَقْتُلُهُ، فَلَا يَبْقَى مِنْ أَنْصَارِهِ أَحَدٌ تَحْتَ شَيءٍ أَوْ خَلْفَهُ إِلَّا نَادَى: يَا مُؤْمِنْ، هَذَا دَجَّالُ فَاقْتُلُهُ، فَلَا يَبْقَى مِنْ أَنْصَارِهِ أَحَدٌ تَحْتَ شَيءٍ أَوْ خَلْفَهُ إِلَّا نَادَى: يَا مُؤْمِنْ، هَذَا دَجَّالُ فَاقْتُلُهُ. فَلَا يَبُقُولُ عِيسَى عَلِيَ لِلْمُسْلِمِينَ: تَمَتَّعُوا. فَيَتَمَتَّعُونَ بَعْدَ قَتْلِ الدَّجَّالِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، لَا يَمُوتُ أَحَدٌ وَلَا يَمْرَضُ أَحَدُ اللهُ الدَّالِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، لَا يَمُوتُ أَحَدٌ وَلَا يَمْرَضُ أَحَدُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

<sup>(</sup>٣٣٠) اللَّدْ: تقع في الجنوب الشرقي من يافا، وعلى مسيرة ١٣ميلًا، كما تقع في الشمال الشرقي من الرملة وعلى بعد ثلاثة أميال عنها.

واللد فتحها عمرو بن العاص في خلافة أبي بكر الصديق رَخَوَانُهُ عَنْ بعد أن تم له فتح غزة وسبسطية ونابلس، وقد اتخذت عاصمة لجند فلسطين إلى أن بنيت الرملة.

ترتفع اللَّدْ (٥٠) مترًا عن سطح البحر، وفي ١-٤-١٩٤٥ بلغت مساحتها (٣٨٥٥) دوعًا، ومنها ٦٤٥ للطرق والوديان والسكك الحديدية .

وللبلدة أراض مساحتها ١٩٨٦٨ دوعًا منها ٦٦٣ للطرق والوديان والخطوط الحديدية، ولا يملك اليهود فيها أي شبر.

عدد السكان في عام ١٩١٢م ٧٠٠٠ نسمة، وفي عام ١٩٢٢م كان عددهم ٨١٠٣ نسمة، وفي عام ١٩٣١م ارتفعوا إلى ١١٢٥٠ نسمة، وفي ا٣-١٣-١٩٤٦ قدر عدد سكان اللَّدْ بـ١٨٢٥٠ عربيًا، ولم يبق من سكان اللَّدْ العرب البالغ عددهم نحو ١٩٥٠٠٠ عربي سوى (١٠٥٢) وفي ٣١-١٣-١٩٤٩م بلغ عدد ساكنى المدينة المذكورة ١٠٥٤٠منهم ٩٤٠٠يهودي.

وفي عدد إحصاءات الأعداء، إن عدد سكان اللَّدْ بلغ في عام ١٩٦٦م (٢٥,٠٠٠) نسمة، وفي أخر إحصاء ٢٨,٠٠٠ نسمة. "موسوعة بلادنا" (٤٦٥/٤- ٤٨٨).

<sup>(</sup>۳۳۱) «موضوع»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٣٠٢- ٣٠٥).

قلت: وفيه أكثر من علة:

#### ٣٠٣- قَالَ الحَاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَخْمَسِيُّ، ثَنَا الحُسَينُ بنُ حُمَيدِ بنِ الرَّبِيعِ، ثَنَا مَوْوانُ بنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي مُدْرِكُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الحَسَنُ بنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي مُدْرِكُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الحَسَنُ بنُ ذَكُوان، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ إِلِيَاسُ نَبِيُّ اللهِ صَاحِبَ ذَكُوان، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ إِلِيَاسُ نَبِيُ اللهِ صَاحِبَ جَبَالٍ وَبَرِيةٍ يَخْلُو فِيهَا يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَكَانَ ضَخْمَ الرَأْسِ، خَمِيصَ (٢٣٢) البَطْنِ، دَقِيقَ السَّاقَيْنِ، وَكَانَ فِي رَأْسِهِ شَامَةً حَمْرَاء، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ اللهُ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ، وَلَمْ يَصْعَدُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَوْرَثَ اليَسَعَ مَنْ بَعْدَهُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَوْرَثَ اليَسَعَ مَنْ بَعْدَهُ اللهُ وَلَى السَّمَاء، فَأَوْرَثَ اليَسَعَ مَنْ بَعْدَهُ اللهُ وَلِي السَّمَاء، فَأَوْرَثَ اليَسَعَ مَنْ بَعْدَهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُلْونِ السَّمَاء، فَأَوْرَثَ اليَسَعَ مَنْ بَعْدَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُولَانَ الْمَالَ وَلَا السَّمَاء وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَ وَلَا الْمُعَلَّمُ وَلَا الْمُعَالَى السَّمَاء وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ الْمَالَعُولُ وَلَهُ اللهُ وَلَا الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَلَيْ السَّامِ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَلَهُ الللْهُ اللهُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ الْمَالِمُ وَلَا الْمُؤْهُ وَلَالِهُ وَالْمَالِمُ اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا الْمُولِولُ وَلَالِهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَالَالَهُ وَ

١- الحارث؛ هو الحارث الأعور الكذاب.

٢- محمد بن ثابت البناني؛ قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو داود والنسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: روى عن أبيه ما ليس من حديثه، ولا يجوز الاحتجاج به. انظر: «تهذيب الكمال» (٢٤/٧٤٥- ٥٤٨)، و»تهذيب التهذيب» (٥٥/٥).

٣- والحارث بن عبد الله بن كعب؛ قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف. انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٥٢/٤- ١٥٤)، و»ميزان الاعتدال» (٤٣٥/١).

٤- وابن لهيعة ضعيف ومدلس؛ وقد عنعن.

(٣٣٢) خميص: الخمص خماصة البطن، وهو: دقة خلقته، ورجل خمصان وخميص الحشا أي ضامر البطن، وقد خمص بطنه يخمص، وخَمُصُ وخَمِصُ خَمْصًا وخَمَصًا وخماصةً، والخميص كالخمصان، والأنثى خميصة. انظر «لسان العرب»: خمص.

(۳۳۳) «إسناده ضعيف»

«المستدرك» (۲/۵۸۳).

قلت: وإسناده ضعيف، وهو من نقل بني إسرائيل؛ الحسن بن ذكوان، قال ابن معين: ضعيف، وكان صاحب أوابد منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: يروي أحاديث لا يرويها غيره. وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه أباطيل.

ومدرك بن عبد الرحمن: ذكره ابن حبان في «المجروحين» (٣٨٦/٢)، واستحب مجانبة ما انفرد به.

#### يَحْيَى مِلِيَكِهِ

#### ٢٠٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَاريخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّا رَشَأُ بِنُ نَظِيفٍ قِرَاءَةً، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنُ عُمَرَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ سَعِيدٍ بِمِصْرَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَحْمَدَ بَنِ فَرَاسٍ بِمَكَّةَ، أَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ البَغَوِي، أَنَا أَبُو عُبَيدٍ الْقَاسِمُ بِنُ سَلَّامٍ، بنَ سَلَّمٍ بنَ عَبْدُ اللهِ بنُ صَالح، عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ نَا عَبْدُ اللهِ بنُ صَالح، عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المَسَيَّبِ، قَالَ: قَدِم بُحْتُنَصَّرُ دِمَشْقَ، فَإِذَا هُو بِدَم يَحْيَى بنِ زَكَرِيَا يَغْلِي، فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَتَلَ عَلَى دَمِهِ سَبْعِينَ ٱلفًا، فَسَكَنَ الدَّمُ .(٢٣٤)

# ٢٠٥ قَالَ أَبُو الحَسَن الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِل الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الرَّبْعِيُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الغَسَّانِي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بنِ وَاقِد، قَالَ: وَكَّلَنِي الوَلِيدُ عَلَى العُمَّالِ فِي بِنَاءِ جَامِع دِمَشْقَ، فَوَجَدْنَا فِي مِغَارَةً، فَعَرَّفْنَا الولِيدَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيلُ وَافَى وَبَينَ يَدَيْهِ الشَّمْعُ، فَنَزَلَ فَإِذَا

ولو صَحَّ إسناده فهو أثر إسرائيلي، وبين كعب ونبي الله إلياس عَلَيْكَ مُ مفاوز تنقطع فيها أعناق الرجال. (٣٣٤) «إسناده صحيح»

«تاريخ دمشق» (٢١٦/٦٤)، وقال: هذا إسناد صحيح، وكذا قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦٥/٢).

وله شاهد أيضًا عن سعيد أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٩/١٥- ٣٠)، قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت سعيدًا بنحوه، وكذلك في «فضائل الشام ودمشق» للربعي (٥٩)، من طريق عباس بن الوليد، عن سعيد ابن المسيب بنحوه، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٦أ)، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤٧/٢): وهذا إسناد صحيح.

هِيَ كَنِيسَةٌ لَطِيفَةٌ ثَلاثَةُ أَذْرُعٍ فِي ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ، وَإِذَا فِيها صُنْدُوقٌ، فَفَتَحَ الصَّنْدُوقَ فِإِذَا فِيها صُنْدُوقٌ، فَفَتَحَ الصَّنْدُوقَ فِإِذَا فِيهِ سَفْطٌ، وَفِي السَّفْطِ رَأْسُ يَحْيَى بنِ زَكَرِيَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مَكْتُوبُ عَلَيْهِ: هَذَا رَأْسُ يَحْيَى بنُ زَكَرِيَا، فَأَمَرَ بِهِ الوَلِيدُ فَرُدَّ إِلَى المكَانِ، وَقَالَ: اجْعَلُوا العَمُودَ اللَّذِي فَوْقَهُ مُغَيَّرًا مِنَ الأَعْمِدَةِ. فَجَعَلُوا عَلَيْهِ عَمُودًا مُسَفَّطَ الرَّأْسِ. (٢٢٥)

# عِيسَى وَأُمُّهُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

## ٢٠٦- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بِنُ القَاسِم، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْد - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعْ عَبَدَ اللهِ بِنَ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعْ عَبَدَ اللهِ بِنَ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بِنِ عَوْف، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي مُجَمِّعَ بِنَ جَارِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي مُجَمِّعَ بِنَ جَارِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي مُجَمِّعَ بِنَ جَارِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي مُجَمِّعَ بِنَ جَارِيَة يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي مُخَمِّعَ بِنَ جَارِيَة يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي مُجَمِّعَ بِنَ جَارِيَة يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي مُجَمِّعَ بِنَ جَارِيَة يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي مُجَمِّعَ بِنَ جَارِيَة يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي مُنْ بَنِي عَلَى اللهِ يَثَلِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَرْيَمَ المسِيحَ الدَّجَالَ بِبَابِ لُدُّ ». (٢٣٦٠)

«فضائل الشام ودمشق» (٦١)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٠/٢ – ٢٤١)، من طريق أبي الحسين عبد الوهاب بن جعفر به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٦١ب). قلت: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم؛ أحمد بن إبراهيم الغساني وأبوه وشيخه لم أقف لهم على ترجمة. قال الألباني في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»: إسناده ضعيف جدًّا.

#### (۳۳٦) «صحيح بشواهده»

«المسند»(٤٢٠/٣)، وأخرجه الطبراني في «الكبير»(١٩ /٤٤٤رقم ١٠٨٠)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٨١١)، كلاهما عن ابن شهاب به.

وأخرجه الحميدي (٨٢٨)، والترمذي (٢٢٢٤)، والطيالسي (١٢٢٧)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٢١٢٤)، ونعيم في «الفتن» (١٣٣٠)، والطبراني في «الكبير» (٢١٧٤)، ونعيم في «الفتن» (١٣٣٠)، والطبراني في «الكبير» (١٠٧١، ١٠٧٩)، وعنه المزي في «تهذيبه» تحت ترجمة عبيد الله بن ثعلبة، كلهم عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة به.

وأخرجه أحمد (٤٢٠/٣)، والطبراني في «الكبير» (١٩/٤٤رقم ١٠٧٥) عن الزهري، عن عبد الله

<sup>(</sup>۳۳۵) «إسناده ضعيف»

# ٢٠٧- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، ثَنَا صَفُوانُ بنُ عَمْرِو، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ، قَالَ: « يَغْزُو قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي الهِنْدَ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَأْتُوا بِمُلُوكِ الهِنْدِ مَغْلُولِينَ فِي السَّلَاسِلِ، فَيَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، فَيَنْصَرِفُونَ إِلَى الشَّامِ، فَيَجِدُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلِي الشَّامِ». (٢٣٧)

# نَبِيُّ اللهِ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ وَالشَّامُ

## ٢٠٨ - قَالَ التّرْمِذِيُّ فِي «شُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ سَهْلٍ أَبُو العَبَّاسِ الأَعْرَجُ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنُ غَزْوَانَ أَبُو نُوحٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بنُ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ

ابن عبيد الله الأنصاري.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: اختلف فيه على الزهري اختلافًا كثيرًا، ذكره الدارقطني في «العلل» (٢٢/١٤رقم ٣٣٨٩) ورجع طريق الليث وابن عيينة، وهو بالإسناد السابق بإثبات عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة، وقد اختلف الرواة في اسمه وضبطه، وقد ترجم له المزي في «تهذيبه» وقال: روى عنه الزهري، ولم يذكره البخاري في «تاريخه» ولا ابن أبي حاتم في كتابه، وقال الحافظ: شيخ للزهري لا يعرف. ولعله لهذه الجهالة اضطرب الرواة في اسمه كما تقدم، وعلى هذا فالإسناد ضعيف لكن له شواهد يصح بها؛ منها حديث النواس بن سمعان أخرجه مسلم (٢٩٣٧)، وفيه: « فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله».

قال الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (٢٢٤٤): صحيح.

(۳۳۷) «منقطع»

«الفتن» (١١٥٣)، وأخرجه نعيم أيضًا في «الفتن» (١٢٣٩).

قلت: وصفوان بن عمرو السكسكي: ثقة، ولكن شيخه مجهول، ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٥٣٧)، ونعيم في «الفتن» (١٢٣٦)، من طريق بقية بن الوليد، عن صفوان، عن بعض المشيخة، عن أبي هريرة مرفوعًا، وما زال الإسناد فيه علة الانقطاع، وبقية والوليد دلسا فيه.

أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو طَالِبِ إِلَى الشَّام، وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ وَ السُّياخِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِب هَبَطُوا فَحَلُّوا رحَالَهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَلْتَفِتُ، قَالَ: فَهُمْ يَحُلُّونَ رحَالَهُمْ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ الرَّاهِبُ، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ، يَبْعَثُهُ الله رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْش: مَا عِلْمُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنْ العَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرّ سَاجِدًا، وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيِّ، وَإِنِّي أَعْرُفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ، مِثْلَ التُّفَّاحَةِ. ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِي رعْيَةِ الإبل، قَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيْهِ. فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ القَوْم وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لَا يَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّوم، فَإِنَّ الرُّومَ إِذَا رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ، فَيَقْتُلُونَهُ، فَالتَفَتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنْ الرُّوم، فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَا أَنَّ هَذَا النَّبِيّ خَارجٌ فِي هَذَا الشُّهْرِ، فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ إِلَيْهِ بِأَنَاسٍ، وَإِنَّا قَدْ أَخْبِرْنَا خَبَرَهُ، بُعِثْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا. فَقَالَ: هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّمَا أَخْبِرْنَا خَبَرَهُ بِطَرِيقِكَ هَذَا. قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللهَ أَنْ يَقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنْ النَّاس رَدُّهُ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَبَايَعُوهُ، وَأَقَامُوا مَعَهُ، قَالَ: أُنْشِدُكُمْ بِاللهِ، أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ؟ قَالُوا: أَبُو طَالِبٍ. فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ، حَتَّى رَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ، وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرِ بِلَالًا، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنْ الكَعْكِ وَالزَّيْتِ. (٣٣٨)

<sup>(</sup>٣٣٨) «ضعيف ولبعضه شواهد»

<sup>«</sup>سنن الترمذي» (٣٦٢٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨٥٥٨- ٤٣٦)، والأصبهاني في «دلائل النبوة» (١/٤٠)، والطبري في «التاريخ» (١/٥١٩)، وابن حبان في «ثقاته» (١/٤١-٤٤)، والبزار

في «البحر الزخار» (٣٠٩٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٥٢/١٠)، والبيهقي في «الدلائل» (٢٤/٢)، والبيهقي في «الدلائل» (٢٤/٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤/٣)، والحاكم في «المستدرك» (٦٧٢/٢)، كلهم من طريق عبد الرحمن بن غزوان- المعروف بقراد- به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي قائلًا: أظنه موضوع فبعضه باطل.

قال الألباني في «مشكاة المصابيح» (٥٩١٨): رجاله تقات، والحديث صحيح.

قلت: أبو بكر بن أبي موسى من رجال الجماعة، واحتج به البخاري وثبت سماعه من أبي موسى، ويونس بن أبي إسحاق صدوق، وعنده بعض الأوهام، وأما عبد الرحمن بن غزوان المشهور بقراد فمحل اختلاف بين النقاد، وقد استغرب حديثه هذا جماعة من الأثمة؛ قال الخطيب بعد سياقة الحديث: قال الأصم: سمعت العباس - أي الدوري - يقول: ليس في الدنيا مخلوق يحدث به غير قراد أبي نوح. وسمع هذا أحمد ويحيى بن معين من قراد.

قلت: زاد ابن عساكر في رواية الدوري، قال: وقالا: إنما سمعناه من قراد؛ لأنه من الغرائب والأفراد التي تفرد- في المطبوع نقر ولا يستقيم- بروايتها عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه.

قلت: وفي الحكاية غرابة شديدة بل ونكارة، فمن ذلك ذكر أبي بكر وبلال، وكذلك سجود الأشجار كيف لم ينقله رفقاء رسول الله ١٤٠٠ وكذلك لم رجعوا إلى مكة لم يحدثوا بهذا أحدًا، ولم ينقلوه مع خطورته وأهميته إلى غير ذلك؛ لذا قال ابن كثير في «بدايته» (٢٨٤/٢): فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة؛ فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر، سنة سبع من الهجرة.

ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة، وعلى كُلَّ تقدير فهو مرسل؛ فإن هذه القصة كانت ولرسول الله على من العمر فيما ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة، ولعل أبا موسى تلقاه من النبي على فيكون أبلغ، أو من بعض كبار الصحابة صَوَلَ الله عَلَى كان هذا مشهورًا مذكورًا أخذه من طريق الاستفاضة.

الثانى: أن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا.

الثالث: أن قوله وبعث معه أبو بكر بلالًا إن كان عمره هذا إذ ذاك ثنتي عشرة سنة، فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرة، وعمر بلال أقل من ذلك، فأين كان أبو بكر إذ ذاك؟ ثم أين كان بلال؟ كلاهما غريب! اللهم إلا أن يقال: إن هذا كان ورسول الله هذا كبيرًا. إما بأن يكون سفره بعد هذا، أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك ثنتي عشرة سنة غير محفوظ، فإنه إنما ذكر مقيدًا بهذا

200000

الواقدي.

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: وهو حديث منكر جدًّا، وأين كان أبو بكر، كان ابن عشر سنين، فإنه أصغر من رسول الله على بسنتين ونصف، وأين كان بلال في هذا الوقت، فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد؛ وأيضًا فإذا كان عليه غمامة تظلَّه كيف يتصوَّر أن يميل فيء الشجرة؛ لأن ظلَّ الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها، ولم نر النبي في ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ، مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار، ولبقي عنده في حسّ من النبوّة؛ ولما أنكر مجيء الوحي إليه، أولًا بغار حراء وأتى خديجة خائفًا على عقله، ولما ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه في. وأيضًا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب وردّه، كيف كانت تطيب نفسه أن يمكّنه من السفر إلى الشام تاجرًا لخديجة؟! وفي الحديث ألفاظ منكرة، تشبه ألفاظ الطُرقيّة.

وعلى ضوء ما تقدم، فإن القصة بهذا التمام لا تصح، لكن أصل سفره ي إلى الشام قد تواتر عند أصحاب السير، ونقلوا فيه روايات عدة، وإن كان جلها مرسل، إلا أنها باجتماعها تؤيد صحة ذلك، وانظر «طبقات ابن سعد» (٩٦/١- ٩٨)، فقد أخرجه هناك عن ابن عباس، وغيره، وأبي مجلز، وداود بن الحصين، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/٣ وما بعدها)، وأسند البيهقي في «الدلائل» عن ابن إسحاق حكاية عنه بنحو هذا السياق (٢٦/٢)، وهي من معضلات ابن إسحاق، وانظر: «سيرة ابن هشام» (١٩٠/١)، و «البداية والنهاية» لابن كثير، و»المنتظم» لابن الجوزي (٣١٤/٢).

قال ابن القيم في «الهدي» (٧٧/١):... فلما بلغ ثنتي عشرة سنة خرج به عمه إلى الشام، وقيل: كانت سنه تسع سنين، وفي هذه الخرجة رآه بحيرى الراهب، وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفًا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالًا، وهو من الغلط الواضح؛ فإن بلالًا إذ ذلك لعله لم يكن موجودًا، وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر، وذكر البزار في «مسنده» هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه بلالًا، ولكن قال: رجل. فلما بلغ خمسًا وعشرين سنة خرج إلى الشام في تجارة. اه.

قلت: وخروجه المرة الثانية أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١٠٣/١)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (١٤/٣): عن محمد بن عمر، عن موسى بن شيبة، عن عميرة بنت عبيد الله، عن أم سعد بنت سعد بن الربيع، عن نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية، قالت: لمّا بلغ رسول الله وهم خمسًا وعشرين سنة قال له أبو طالب: أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا، وهذه عير قومك قد حضر خروجها، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالًا من قومك في عيراتها، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت

# قُبُورُ عَدَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِالشَّامِ وَدِمَشْقَ

٢٠٩ قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّامِ وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الأَذْرُعِي، حَدَّثَنَا شَيْحٌ مِمَّنْ أَثِقُ بِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ، قَالَ: بِالشَّامِ مِنْ قُبُورِ الأَنْبِياءِ أَلْفَا قَبْرٍ، وَسَبْعَمِئَةِ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ، قَالَ: بِالشَّامِ مِنْ قُبُورِ الأَنْبِياءِ أَلْفَا قَبْرٍ، وَسَبْعَمِئَةِ

إليك، وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له فأرسلت إليه في ذلك، وقالت له: أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلًا من قومك، قال أبو طالب: هذا رزق قد ساقه الله إليك، فخرج مع غلامها ميسرة، وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدما بصرى من الشام، فنزلا في ظل شجرة، فقال نسطور الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه. قال: هو نبي، وهو آخر الأنبياء. ثم باع سلعته، فوقع بينه وبين رجل تلاح، فقال له: احلف باللات والعزى، فقال رسول الله على الله على الله الله الله الله الله على قلان رسول الله على ملكين يظلان رسول الله على من الشمس، فوعى ذلك كله، وكان الله قد ألقى المحبة من ميسرة فكان كأنه عبد له، وباعوا تجارتهم، وربحوا ضعف ما كانوا يربحون، فلما رجعوا وكانوا بمر الظهران قال ميسرة: يا محمد، انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف ذلك لك. فتقدم رسول الله على حمله، فأرته نساءها فعجبن لذلك، ودخل عليها رسول الله في فخبرها بما ربحوا في بعيره وملكان يظلان عليه، فأرته نساءها فعجبن لذلك، ودخل عليها رسول الله في فخبرها بما ربحوا في وجههم فسرًت بذلك، فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت، فقال ميسرة: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام. وأخبرها بما قال الراهب نسطور، وبما قال الآخر الذي خالفه في البيع، وقدم رسول الله بتجارتها فربحت ضعف ما كانت تربح، وأضعفت له ضعف ما سمت له.

قلت: وإسناده واه؛ فيه الواقدي وهو متروك الرواية، وموسى بن شيبة لين الحديث كما قال الحافظ. قال ابن حبان في «ثقاته» (٤٤/١): فقدم رسول الله على بمكة، وكانت سفرته الثانية بعدها مع ميسرة غلام خديجة.

قَبْرٍ، وَقَبْرُ مُوسَى عَلِيَ بِدِمشْقَ، وَإِنَّ دِمشْقَ مَعْقِلُ النَّاسِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنَ المَلَاحِم (٣٢٩).

# · ٢١- قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِي، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابنُ الحَرِيصِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ يَحْيَى بنِ الخشنِي، عَنْ ابنُ الحَرِيصِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ يَحْيَى بنِ الخشنِي، عَنْ عُثْمَانَ بنِ أَبِي الْعَاتِكَةَ، قَالَ: قِبْلَةُ مَسْجِدِ دِمشْقَ قَبْرُ هُودٍ النَّبِيِّ عَلِيَ الْمَاتِكَةُ، قَالَ: قِبْلَةُ مَسْجِدِ دِمشْقَ قَبْرُ هُودٍ النَّبِيِّ عَلِيَ الْمَاتِكِةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَاتِكَةِ عَلَيْهِ الْمَاتِكَةِ مَسْتِعِدِ الْمَسْتِدِ عَشْقَ قَبْرُ هُودٍ النَّبِيِّ عَلِيَ الْمَاتِكَةُ مَسْتِعِدِ عَشْقَ قَبْرُ هُودٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَاتِكَةَ مَسْتِعِدِ عَشْقَ الْمُ

## ٢١١- قَالَ تَمَّامٌ فِي «فَوَائِدِهِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَارِثِ بَنُ عِمَارَةَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِضَامِ بنِ خَالِدِ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>۳۳۹) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٨٥)، وأخرجه ابن عساكر (٤١١/٢)، من طريق عبد الرحمن بن عمر، وأورده السيوطي في «إتحاف الأخصا» (٦٣ب).

قلت: وإسناده ضعيف فيه شيخ لم يسم، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، والأثر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>۳٤٠) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٨٤)، وأورده السيوطي في» الدر المنثور» (٤٨٨/٣)، والألوسي في «روح المعاني» (١٦١/٨)، والشوكاني في «فتح القدير» (٢١٨/٢)، وابن منظور في «مختصر تاريخ دمشق» (١٥٦/٢٧)، كلهم عزاه لابن عساكر.

قلت: وإسناده ضعيف؛ عثمان بن أبي عاتكة ضعيف، وانظر «التهذيب».

والحسن بن يحيى كثير الغلط، والأثر مرسل.

بِطَرْسُوسَ (''') مِنْ قُبُورِ الأَنْبِياءِ عَشَرَةٌ، وَبِالمصِّيصَةِ (''') خَمْسَةٌ، وَهِيَ الَّتِي تَغْزُوهَا الرُّومُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، فَيَمُرُونَ بِهَا فَيَقُولُونَ: إِذَا رَجَعْنَا مِنْ بِلَادِ الشَّامِ أَخَذْنَا هَوُلُاءِ أَخْذَا. فَيَرْجِعُونَ وَقَدْ تَحَلَّقَتْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، قَالَ كَعْبُ: وَبِالتَّغُورِ وَبِعَمْصَ ثَلَاثُونَ قَبْرًا، وَبِدِمشْقَ خَمْسُمِئَةِ قَبْرٍ، وَبِحِمْصَ ثَلَاثُونَ قَبْرًا، وَبِدِمشْقَ خَمْسُمِئَةٍ قَبْرٍ، وَبِحِمْصَ ثَلَاثُونَ قَبْرًا، وَبِدِمشْقَ خَمْسُمِئَةٍ قَبْرٍ، وَبِعِمْصَ ثَلَاثُونَ قَبْرًا، وَبِدِمشْقَ خَمْسُمِئَةٍ قَبْرٍ، وَبِعِمْصَ ثَلَاثُونَ قَبْرًا، وَبِدِمشْقَ خَمْسُمِئَةٍ قَبْرٍ، وَبِعِمْصَ ثَلَاثُونَ قَبْرًا، وَبِدِمشْقَ خَمْسُمِئَةً قَبْرٍ، وَبِعِمْصَ ثَلَاثُونَ قَبْرًا، وَبِدِمشْقَ خَمْسُمِئَةً قَبْرٍ،

(٣٤١) طرسوس: بفتح أوله وثانيه، وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة، بوزن قربوس كلمة عجمية رومية، ولا يجوز سكون الراء إلا في ضرورة الشعر؛ لأن فعلول ليس من أبنيتهم، قال صاحب الزيج: طول طرسوس ثمان وخمسون درجة ونصف، وعرضها ست وثلاثون درجة وربع، وهي في الإقليم الرابع، وقالوا: سميت بطرسوس بن الروم بن اليفز بن سام بن نوح عرب وقيل: إن مدينة طرسوس أحدثها سليمان كان خادمًا للرشيد في سنة نيف وتسعين ومئة، قاله أحمد بن محمد الهمذاني، وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. انظر «معجم البلدان» (٣١/٤).

(٣٤٢) المصيصة: بالفتح ثم الكسر والتشديد وياء ساكنة وصاد أخرى، كذا ضبطه الأزهري وغيره من اللغويين بتشديد الصاد الأولى، طولها ثمان وستون درجة، وعرضها سبع وثلاثون درجة، وهي في الإقليم الخامس، وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم، تقارب طرسوس، وهي الأن بيد ابن ليون وولده بعده منذ أعوام كثيرة، وكانت من مشهور ثغور الإسلام قد رابط بها الصالحون قديًا. انظر «معجم البلدان» (١٦٩/٥).

(٣٤٣) أنطاكية: بلد عظيم ذو سور وفسيل، ولسوره ثلاثمئة وستون برجًا، يطوف عليها بالنوبة أربعة الاف حارس، وشكل البلد كنصف دائرة، قُطرها يتصل بجبل، والسور يصعد مع الجبل إلى تُلته فتتم دائرة، وفي رأس الجبل داخل السور قلعة. انظر «معجم البلدان» (٢١٦/١).

(٣٤٤) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

«فوائد تمام» (١٥٩١)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٨٤)، من طريق هشام ابن خالد، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤١١-٤١١)، وابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (٣٨/١)، من طريق أبي الحارث بن عمارة، وذكر أخره بدون سند المقدسي في «مثير الغرام» (٧٢/ب)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٧٦/٢، ٢٣٤/١).

قلت: وإسناده ضعيف؛ الوليد مدلس، ولم يُسَم شيخه، والأثر من إسرائيليات كعب.

الأردن: بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال المهملة، وأخره نون مشددة، ولا ينطق إلا معرفًا بالألف

# مَنْ نَزَلَ الشَّامَ مِنَ التَّابِعِينَ

٢١٢- كَعْبُ الأَحْبَارِ ابْنُ مَاتِع

كَانَ يَهُودِيًا فَأَسْلَمَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وقيلَ: عُمَرَ، قَالَ لَهُ العَبَّاسُ: مَا مَنَعَكَ الإِسلَامَ إِلَى عَهْدِ عُمَرَ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي كَتَبَ لِي كِتَابًا مِنَ التَّوْرَاةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: اعْمَلْ بِهَذَا، وَخَتَمَ عَلَى سَائِرِ كُتُبِهِ، وَأَخَذَ عَلَيَّ بِحَقِّ الوَالِدَينِ لَا أَفْضُ الخَاتَمَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ الإِسْلَامَ يَظْهَرُ قَالَتْ لِي نَفْسِي: لَعَلَّ أَبَاكَ غَيِّبَ عَنْكَ عِلْمًا الخَاتَمَ، فَلَوْ قَرَأَتَهُ. فَفَضَتُهُ فَوَجَدتُ فِيهِ صِفَةَ مُحَمَّدٍ وَيَعِيِّ وَأُمَّتِهِ فَأَسْلَمْتُ الآنَ، سَكَنَ الشَّامَ. (٢٠٥)

واللام، ذكره ياقوت في «معجمه» قال: وهي كورة واسعة منها: الغور وطبرية وصور وعكا، وما بين ذلك. وقال ابن الطيب: هما أردنان: أردن الكبير، وأردن الصغير، فأما الكبير فهو نهر يصب في بحيرة طبرية، بينه وبين طبرية لمن عبر البحيرة في زورق اثنا عشر ميلًا، وأما الأردن الصغير فهو نهر يأخذ من بحيرة طبرية، ويمر نحو الجنوب في وسط الغور، فيسقي ضياع الغور، وعليه قرى كثيرة، منها بيسان وقراوى وأريحا والعوجاء، وغير ذلك، ويجتمع هذا النهر ونهر اليرموك فيصيران نهرًا واحدًا، حتى يصب في البحيرة المنتنة في طرف الغور الغربي، وللأردن عدة كور منها: كورة طبرية، وكورة بيسان، وكورة بيت رأس، وكورة جدر، وكورة صفورية، وكورة صور، وكورة عكا. ثم يذكر من مدنه أيضًا: أفيق، وجرش، وقدس، والجولان. فإذا كان الأردن إقليمًا كبيرًا من بلاد الشام يمتد من البحر الميت جنوبًا إلى صور من لبنان شمالًا، ويصل إلى البحر الأبيض غربًا، ويشمل من الشرق إقليم البلقاء حيث كانت جرش قصبة للك الكورة. «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» (ص٢٢- ٢٣).

(٣٤٥) انظر: «الروض المغرس» (ق ١٠٣)، والسيوطي في «إتحاف الأحصا» (ق ٣٩ب)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٩٠/١).

# بَابُ ذِكْرِ مَنْ قُبِرَ بِدِمَشْقَ

# ٢١٣- قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ بنِ نَصْر، حَدَّثَنَا أَبُو الفَوارِسِ الصَّابُونِي بِمِصْر، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعيُّ، قَالَ: تُوفِّيَ عَبْدُ المَطَّلب بدِمشْقَ وَدُفِنَ بهَا. (٣٤٦)

# ٢١٣- قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى بنُ مُسْهِر فِي «نُسْخَتِهِ»:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ يَزِيدَ بنِ صَالِحِ بنِ صُبَيْحٍ، ثَنَا حَبِيبِ الوصَابِي، وَعُمَيْرُ بنُ رَبِيعَةَ، أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ كَانَ يَقُولُ فِي مَقْبَرَةِ بَابِ الفَرَادِيسِ: يُبْعَثُ مِنْهَا سَبْعُونَ أَلفَ شَهِيدٍ يَشْفَعُونَ فِي سَبْعِينَ. (٣٤٧)

<sup>(</sup>٣٤٦) «إسناده حسن إلى الشافعي»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٨٢)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٧٢/٣٧)، من طريق عبد الرحمن بن عمر، وذكره السيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق ٦٣أ).

قلت: وإسناده حسن؛ أبو الفوارس هو أحمد بن محمد بن الحسين السندي مسند وقته، انظر ترجمته في «السير» (٥٤١/١٥)، وشيخ المصنف تقدمت ترجمته، لكن الشافعي رحمه الله لم يدرك عبد المطلب؛ فهو مرسل.

<sup>(</sup>٣٤٧) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>نسخة أبي مسهر» (١٤)، وأخرجه الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (٨٨، ٨٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨٧، ٨٨).

قلت: وهذا من إسرائيليات كعب.

# مَنْ نَزَلَ الشَّامَ مِنَ المَبْتَدِعِينَ وَأَهْلِ الضَّلَالَ الحَارِثُ الكَذَّابُ

# ٢١٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

قَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: أَنَبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ نَجْدةَ الحُوطِي، أَنَبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُبَارَكٍ، أَنْبَأَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَسَّانٍ، قَالَ: كَانَ الحَارِثُ الكَذَّابُ مِنْ أَهْل دِمَشْقَ، وَكَانَ مَولًى لِأَبِي جلاس، وَكَانَ لَهُ أَبِّ بالحولَةِ، فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ وَكَانَ رَجُلًا مُتَعَبِّدًا زَاهِدًا؛ لَوْ لَبِسَ جُبَّةً مِنْ ذَهَبِ لَرُؤيَتْ عَلَيْهِ زَاهِدَةٌ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا أَخَذَ فِي التَّحْمِيدِ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُونَ إِلَى كَلَامِ أَحْسَنَ مِنْ كَلَامِهِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ بِالحولَةِ: يَا أَبَتَاهُ أَعْجِلْ عَلَىَّ؛ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَشْيَاءَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْطانُ قَدْ عَرَضَ لِي، قَالَ: فَزَادَهُ أَبوهُ عَنَاءً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبوهُ: يَا بُنَيَّ أُقْبلْ عَلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ؛ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ (٢٤٨) وَلَسْتَ بأَفَّاكِ وَلَا أَثِيم، فَامْض لِمَا أَمِرْتَ بِهِ، وَكَانَ يَجِيءُ إِلَى أَهْلِ المسْجِدِ رَجُلًا رَجُلًا، فَيُذاكِرَ لَهُمْ أُمْرَهُ وَيَأْخُذَ عَلَيْهِمْ بِالْعَهْدِ وَالمِيثَاقِ إِذْ هُوَ رَأَى مَا يَرْضَى قَبلَ، وَإِلَّا كَتَمَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ يُريهمُ الأَعَاجيبَ، كَانَ يَأْتِي إلَى رُخَامَةٍ فِي المسْجِدِ يَنْقُرُهَا بِيَدِهِ فَتُسَبِّحُ، قَالَ: وَكَانَ يُطْعِمُهُمْ فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشُّتَاءِ، وكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: اخْرُجُوا حَتَّى أُريَكُمُ الملَائِكَةَ، قَالَ: فَيُخْرِجَهُمْ إِلَى دِير المرَانِ (٢٤٩) فَيُريهمْ رجَالًا عَلَى جَبَل، فَتَبِعَهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَفَشَا الأَمْرُ فِي المسْجِدِ، وَكَثُرَ أَصْحَابُهُ حَتَّى وَصَلَ الأَمْرُ إِلَى القَاسِم بنِ مخيمرة (٣٠٠)، قَالَ: فَعَرَضَ عَلَى

<sup>(</sup>٣٤٨) الشعراء: ٢٢١- ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣٤٩) المران: هو موضع بالشام قريب من دمشق ذكر في دير مُرَان. انظر «معجم البلدان» (١١٢/٥). (٣٤٩) القاسم بن مخيمرة الهمداني، أبو عروة الكوفي، سكن دمشق، روى عن: سليمان بن بريدة،

القاسِم وَأَخَذَ عَلَيْهِ العَهْدَ وَالميثَاقَ إِنْ هُوَ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ كَتَمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ القَاسِمُ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، مَا أَنْتَ بِنبِي وَلَا لَكَ عَهْدٌ وَلَا مِيثَاقٌ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبو إِدْرِيس (٢٥١): بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِذْ لَمْ تَلِينَ حَتَّى تَأْخُذَهُ، الْأَن يَفِرُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبو إِدْرِيس (٢٥١): بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِذْ لَمْ تَلِينَ حَتَّى تَأْخُذَهُ، الْأَن يَفِرُ. قَالَ: وَقَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَبدِ الملكِ فَأَعْلَمَهُ بِأَمْرِ حَارِثٍ، فَبَعَثَ عَبدُ الملكِ فِي طَلَبِهِ فَلِمْ يَقْدرْ، فَخَرجَ عَبْدُ الملكِ فَنَزَلَ الصِنَّبْرَةَ (٢٥١) قَالً: فَاتَّهُمَ عَامَّةَ الملكِ فِي طَلَبِهِ فَلِمْ يَقْدرْ، فَخَرجَ عَبْدُ الملكِ فَنزَلَ الصِنَّبْرَةَ (٢٥٠) قَالَ: فَاتَّهُمَ عَامَّةَ عَسْكَرِهِ بِالحَارِثِ أَنْ يَكُونُوا يَرَوْنَ رَأْيَهُ، وَخَرَجَ الحَارِثُ حَتَّى أَتَى بَيْتَ المقْدِسِ فَاخَتْفَى فِيهَا، وَكَانَ أَصْحَابُ الحَارِثِ يَخْرُجُونَ يَلْتَمِسُونَ الرِّجَالَ يُدْخِلُونَهُمْ فَانَاهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ (٢٥٢) قَدْ أَتَى بَيْتَ المقْدِسَ، فَأَتَاهُ رَجُلُ مِنْ عَلَيْهِ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ (٢٥٦) قَدْ أَتَى بَيْتَ المقْدِسَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ (٢٥٦) قَدْ أَتَى بَيْتَ المقْدِسَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الحَارِثِ فَقَالَ لَهُ: هَا هُنَا رَجُلٌ مُتَكَلِّمٌ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَسْمَعَ مِنْ كَلَامِهِ؟

وشريح بن هانئ، وأبي أمامة الباهلي، وغيرهم، مات سنة مئة أو إحدى ومئة. انظر «تهذيب الكمال» (٤٨٢٥).

<sup>(</sup>٣٥١) أبو إدريس هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو، ويقال: عيذ الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عتبة بن غيلان بن مكين، أبو إدريس الخولاني، العوذي، روى عن: أبي بن كعب، وبلال المؤذن، وحذيفة بن اليمان، وغيرهم، مات سنة ثمانين. انظر «تهذيب الكمال» (٣٠٦٨).

<sup>(</sup>٣٥٢) الصِنْبْرة: بالكسر، ثم الفتح والتشديد، ثم سكون الباء الموحدة، وراء، موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق، بينه وبين طبرية ثلاثة أميال، كان معاوية يشتو بها. انظر «معجم البلدان» (٤٨٢/٣).

<sup>(</sup>٣٥٣) البَصْرَةُ: بفتح الموحدة، وسكون الصاد المهملة، وراء ثم هاء، من أعظم المدن التي قامت في صدر الإسلام، اختطها المسلمون عند فتح العراق، فقيل: إنه لم تبق قبيلة من العرب لم يكن منها في البصرة حاضر. واشتهرت بمربدها الذي احتل مكانة عكاظ في الشعر، وقيل: ما رأى العرب مدينة أقرب إلى البدو والحضر معًا كالبصرة، فغربيها يمتد في صحراء العرب القاحلة متصلًا بالفلاة، وشرقيها يسفح عليه شط العرب وتظلله النخيل، فكان العربي يستطيع أن يسيم ماشيته في غربها ويزرع في شرقها وشمالها. وعندما جاء التدوين كانت للبصرة مدرسة في النحو تضاهي مدرسة الكوفة، ثم تأخرت على مر العصور، ولا تزال مدينة عامرة رأيتها سنة ١٣٩٩ ه وهي ميناء العراق، تقع على الشاطئ الغربي لشط العرب قرب مصبه في الخليج. «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» (ص٣٥-٤٤).

قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الوَليدُ: وَأَهْلُ البَصْرَةِ يَشْتَهُونَ الكَلَامَ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى الحَارِثِ، فَأَخَذَ فِي التَّحْمِيدِ، قَالَ: فَسَمِعَ البَصْرِيُّ كَلَامًا حَسَنًا، ثُمَّ أُخْبَرَهُ بِأَمْرِهِ، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ مَبْعُوتُ مُرْسَلٌ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كَلَامَكَ حَسَنٌ؛ وَلَكِنْ فِي هَذَا نَظَرٌ. قَالَ: فَانْظُر. فَخَرَجَ البَصْرِيُّ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ كَلَامَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ كَلَامَكَ لَحَسَنُ وَقَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي، وَقَدْ آمَنْتُ بِكَ، هَذَا الدِّينُ المسْتَقيمُ. قَالَ: فَأَمَرَ أَنْ لَا يُحْجَبَ، قَالَ: فَأَقْبَلَ البَصْرِيُّ يَتَرَدُّدُ إِلَيْهِ وَيَعْرِفُ مَدَاخِلَهُ وَمَخَارِجَهُ، وَأَيْنَ يَهْرَبُ، وَأَيْنَ يَذْهَبُ، حَتَّى صَارَ مِنْ أَخَصَّ النَّاسِ بِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ائْذَنْ لِي. قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى البَصْرَةِ أَكُونُ أَوَّلَ دَاعِيةٍ لَكَ بِهَا. قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ مُسْرِعًا إِلَى عَبدِ الملِكِ وَهُوَ بِالصَّنْبَرَةِ، فَلَمَّا دَنَا مْنْ سُرَادِقِهِ صَاحَ: النَّصِيحَةَ النَّصِيحَة. فَقَالَ أَهْلُ العَسْكَرِ: وَمَا نَصيحَتُكَ؟ قَالَ: نَصيحَةٌ لِأَمِيرِ المؤْمِنِينَ، حَتَّى دَنَا مِنْ أُمِيرِ المؤْمِنِينَ، فَأَمَرَ عَبدُ الملِكِ أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ، فَدَخَلَ وَعِندَهُ أَصْحَابَهُ فَصَاحَ: النَّصِيحَةَ. فَقَالَ: وَمَا نَصِيحَتُكَ؟ قَالَ: أَخْلِنِي لَا يَكُونُ عِنْدَكَ أَحَدٌ. قَالَ: أُخْرِجْ مَنْ فِي البَيْتِ. وَكَانَ عَبْدُ الملِكِ قَدْ اتَّهَمَ أَهْلَ عَسْكَرهِ أَنْ يَكُونَ هَوَاهُمْ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْنِنِي. فَدَنَا مِنْهُ وَعَبدُ الملكِ عَلَى السَّرير، قَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: الحَارِثُ. فَلَمَّا ذَكَرَ الحَارِثَ طَرَحَ نَفْسَهُ مِنْ السَّرِيرِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ: يَا أُمِيرَ المؤْمِنِينَ، إِنَّهُ بِبَيْتِ المقْدِسِ، وقَدْ عَرَفْتُ مَدَاخِلَهُ وَمَخَارِجَهُ. فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ وَكَيْفَ صَنَعَ به، فَقَالَ: أَنْتَ صَاحِبُهُ، وَأَنتَ أَمِيرُ بَيْتِ المقْدِس، وَأُمِيرُ مَا هَا هُنَا، فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ. قَالَ: يَا أُميرَ المؤْمِنِينَ، ابْعَثْ مَعِي قَوْمًا لَا يَفْقَهُونَ الكَلَامَ. فَأَمَرَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ فرغانةَ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا مَعَ هَذَا فَمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَأَطِيعُوهُ. قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى صَاحِب بَيْتِ المَقْدِسِ إِنَّ فُلَانًا الْأَميرُ عَلَيْكَ حَتَّى يَخْرُجَ؛ فَأَطِعْهُ فِيمَا أُمَرَكَ بِهِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ بَيْتَ المقْدِسِ أَعْطَاهُ الكِتَابَ،

قَالَ: فَمُرْنِي بِمَ شِئْتَ. قَالَ: اجْمَعْ لِي إِنْ قَدِرْتَ كُلُّ شَمْعَةٍ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، وَادْفَعْ كُلَّ شَمْعَةٍ إِلَى رَجُل، وَرَتِّبهُمْ عَلَى أَزِقَّةٍ بَيْتِ المقْدِس وَزَوَايَاهُ بِالشَّمْع، فَإِذَا قُلْتُ: أَسْرجُوا، فَأَسْرجُوا جَمِيعًا. قَالَ: فَرَتَّبَهُمْ فِي أَزِقَّةِ بَيْتِ المقْدِس وَفِي زَوايَاهَا بِالشَّمْع، وَتَقَدُّمَ البَصْرِيُّ وَحْدَهُ إِلَى مَنْزِلِ الحَارِثِ، فَأَتَى البَابَ، فَقَالَ لِلْحَاجِبِ: اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى نَبِيِّ اللهِ. فَقَالَ: فِي هَذِهِ السَّاعَةِ مَا يُؤْذَنُ عَلَيْهِ حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ: أَعْلِمْهُ أَنِّي إِنَّمَا رَجَعْتُ شَوْقًا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ أَصِلَ. قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَأَعْلَمَهُ كَلامَهُ وَأَمْرَهُ. قَالَ: فَفَتَحَ لَهُ البَابَ، ثُمَّ صَاحَ البَصْرِيُّ: أَسْرِجُوا، فَأَسْرِجَتِ الشَّمْعُ حَتَّى كَانَتْ بَيْتَ المقْدِس كَأَنَّهَا النَّهَارُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ مَرَّ بِكُمْ فَاضْبُطُوهُ. قَالَ: وَدَخَلَ كَمَا هُوَ إِلَى الموضِعِ الَّذِي يَعْرِفُهُ، فَنَظَرَ فَإِذَا لَا يَجدهُ، فَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجدهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: هَيْهاتَ تُريدُونَ أَنْ تَقْتُلُوا نَبِيَّ اللهِ قَدْ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ: فَطَلَبَهُ فِي شِقٌّ قَدْ كَانَ هَيَّأَهُ سِرِّيًا، قَالَ: فَأَدْخَلَ البَصْرِيُّ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الشُّقّ، فَإِذِا بثَوْبِهِ فَأَخَذَ بِهِ فَمَزَّقَهُ، فَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجٍ، ثُمَّ قَالَ لِلْفَرْغَانِيينَ: اصْبُطُوا. فَرَبَطُوهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ بِهِ البَرِيدَ إِذْ قَالَ: ﴿ أَتَقَتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّكَ ٱللَّهُ ﴾ (٢٥٠) الآية. فَقَالَ الفرْغَانِيُّ: فَقَالَ أَهْلُ فرْغَانة (٣٥٥): أُولَئِكَ العَجَمُ، هَذَا كُرْآئْنَا فَهَات كُوْاَنَكَ أَنْتَ. فَسَارَ بِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ عَبِدَ الملكِ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِ أَمَرَ بِخَشَبَةٍ فَنُصِبَتْ فَصَلَبَهُ، وَأَمَرَ بِحَرْبَةِ وَأَمَرَ رَجُلًا فَطَعَنَهُ، فَأَصَابَ ضلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَكعبَ الحَرْبَةَ، فَجَعَلِ النَّاسُ يَصِيحُونَ: الأَنْبِيَاءُ لَا يَجُوزُ فِيهِمُ السِّلَاحُ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ المسْلِمِينَ تَنَاوَلَ الحَرْبَةَ ثُمَّ مَشَى بِهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ أَقْبِلَ يَتَحَسَّسُ حَتَّى وَافَى بَيْنَ ضِلْعَين، فَطَعَنَهُ بِهَا فَأَنْفَذَها فَقَتَلَهُ، قَالَ الوَلِيدُ: بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بِنَ يَزِيدَ بِن مُعاوِيَةَ دَخَلَ عَلَى عَبدِ الملكِ، فَقَالَ: لَوْ حَضَرْتُكَ مَا أَمَرْتُكَ بِقَتْلِهِ. قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>٣٥٤) غافر: ٢٨.

20000

إِنَّمَا كَانَ بِهِ المَذْهِبُ فَلَوْ جَوَّعْتَهُ ذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ. (٣٥٦)

# مًا جَاءَ فِي خَرَابِ الشَّامِ

#### ٢١٥- قَالَ الإِمَامُ مُسْلِم فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ يَعِيشَ وَإِسَّحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ اَدَمَ بنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدِ بنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيُّ (« مَنْعَتِ العِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ». شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ». شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحُمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ. (۲۰۷)

(٣٥٦) «تاريخ دمشق» (٢١/٢١)، وأخرجه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٦٤٨/١) معلقًا من طريق الوليد بن مسلم به.

(۳۵۷) «صحیح»

«صحيح مسلم» (٢٨٩٦)، وأخرجه أبو داود في «سننه» (٣٠٣٠)، وأحمد في «مسنده» (٢٦٢/٢) كلهم من طريق زهير بن معاوية.

قال النووي في «شرح مسلم» (١٨ / ٢٠ – ٢١): أما القفيز فمكيال معروف لأهل العراق، قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، وهو خمس كيلجات، وأما المدى فبضم الميم على وزن قفل، وهو مكيال معروف لأهل الشام، قال العلماء: يسع خمسة عشر مكوكًا، وأما الأردب فمكيال معروف لأهل مصر، قال الأزهري وأخرون: يسع أربعة وعشرين صاعًا، وفي معنى «منعت العراق» وغيرها قولان مشهوران: أحدهما: لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية، وهذا قد وجد، والثاني وهو الأشهر: أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر قال: «يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذاك». وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في قال: من قبل العجم، يمنعون ذاك». وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق، وهو الأن موجود، وقيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمتنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها، وقيل: الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون ما كانوا يؤدونه من وقيل: معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون ما كانوا يؤدونه من

### ٢١٦- قَالَ ابْنُ عَدِي فِي «الكَامِل»:

حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بِنُ سَلْمٍ، ثَنَا هِ شَامٌ، قَالَ: ثَنَا الحَسَنُ بِنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ \* تَنْزِلُونَ مَنْزِلًا يُقَالُ لَهُ: الجَابِيةُ - أَوِ الجُويبِيةُ - يُصِيبُكُمْ فِيهِ دَاءٌ مِثْلُ غُدَّةِ الجَمَلِ، يَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ أَنْفُسَكُمْ وَذَرَارِيَّكُمْ بِهِ، وَيُزَكِّي أَمُوالَكُمْ». (٢٥٨٠)

### ٢١٧ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

قَرَأْتُ بِخَطَّ أَبِي الحُسَينِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِي الحَافِظ، أَخْبَرَنِي أَبُو دَفَاقةَ أَسْلَمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلَامَة، نَا مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ بنِ بَكَارِ بنِ بِلَال، نَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بنِ بَلَال، نَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بنِ بَكَارٍ، نَا سَعِيدُ بنُ بشيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ بَكَارٍ، نَا سَعِيدُ بنُ بشيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ بَكَارٍ، نَا سَعِيدُ بنُ بشيرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَعْلِيلًا، قَالَ: « تَخْرَبُ الأَرْضُ قَبْلَ الشَّام بِأَرْبَعِينَ سَنَةً ». (٢٥٩)

الجزية والخراج وغير ذلك.

(۳۵۸) «ضعیف»

«الكامل» (١٧٠/٣)، وأخرجه الطبراني في « المعجم الكبير « (١١٣/٢٠ - ١١٤ رقم ٢٢٥)، وفي «مسند الشاميين» ( ١٣١/١) كلاهما من طريق أبي عقيل به، وأخرجه أيضًا في «تاريخ دمشق» (١٧٢/٢)، من طريق أبي عقيل أنس بن سلم بنحوه.

قلت: وإسناده ضعيف؛ أفته الحسن بن يحيى الخشني ضعفه ابن معين في أكثر من رواية والنسائي والدارقطني والذهبي، وقال: واه. وقال الحافظ: صدوق كثير الغلط.

قلت: هو أنزل من ذلك.

(۳۵۹) «منکر»

«تاریخ دمشق» (۱/۱۹۶).

قال ابن رجب في «فضائل الشام» (٩٩): هذا غريب منكر منقطع، ومحمد بن بكار متكلم فيه اه. قلت: وسعيد بن بشير ضعيف، كما قال الحافظ، والظاهر أن هذا القول مأخوذ من كعب الأحبار؛ فقد أخرج نعيم في «الفتن» (٦٦٩)، وابن عساكر في «التاريخ» (١٩٤/١) نحوه عن كعب، وهو من الإسرائيليات.

# ٢١٨ - قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ البِرَامِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ ابنِ عُبَيْدِ بنِ فَيَّاضِ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَبْدُ الخَالِقِ بنُ زَيْدِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطِيَّةَ بنِ قَيْسٍ الْكِلَابِيِّ، قَالَ: قَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ: البُنْيَانُ فِي دِمَشْقَ يَبْقَى بَعْدَ خَرَابِ الأَرْضِ أَرْبَعِينَ عَامًا. (٢٦٠)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَالِبِ أَهْلِ الشَّامِ

# ٢١٩ - قَالَ البَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ»:

وَأَخْبَرَنَا عَلَيُّ بِنُ أَخْمَدُ بِنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ عُبَيْدِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابنُ عُبَيْدِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا أَبْنُ ابنُ العَبَّاسِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ- هُوَ أَبْنُ مُسْلِم - حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بِنِ وَرْدَان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِلَّادُ: ﴿ يَنْعِقُ الشَّيْطَانُ بِالشَّامِ نَعْقَةً ؛ يُكَذِّبُ ثُلْثَاهُمْ بِالقَدَرِ ﴾. (٢٦١)

<sup>(</sup>٣٦٠) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٦٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣٨/٢)، من طريق تمام ابن محمد به، وعن ابن عساكر أخرجه ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٧٥/٩).

قلت: وهذا من إسرائيليات كعب، ولم يثبت عندنا ما يشد ذلك.

<sup>(</sup>۳۲۱) «ضعیف»

<sup>«</sup>دلائل النبوة» للبيهقي (٤٢٣/٧)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٥٠/١) عن البيهقي به. قال ابن عساكر عقبه: ابن لهيعة غير محتج به.

قلت: فيه أكثر من علة؛ الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعن، وموسى بن وردان قال فيه الحافظ: صدوق ربما أخطأ. ثم إنه قد اختلف فيه على موسى، فرواه عنه مروان بن معاوية، عن عصام بن راشد، عنه، عن أبي هريرة موقوفًا.

قال ابن عساكر: عصام بن راشد لم يرو عنه فيما أعلم غير مروان، وليس هو بالمشهور، والحديث موقوف على أبي هريرة، وقد روي من وجه آخر مرفوعًا، وهو ضعيف.

#### ٢٢٠ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ نَصْرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنَ مُقَاتِلِ السُّوسِيُّ، أَنَا جَدِّي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ الْقَاسِمِ عَلِيٍّ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ، نَا أَبُو مُحَمَّدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ الْقَاسِمِ بِنِ مَعْرُوفٍ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنِ مَعْرُوفٍ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنِ مَعْرُوفٍ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٌ البَغْدَادِيُّ، نَا صَالِحُ، نَا مُوسَى بِنُ عُثْمَانَ المَدَنِيُّ، نَا سُفْيَانُ بِنُ عُينْنَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْ اللهَ خَلَقَ الْرَبْعَةَ أَشْيَاءَ، خَلَقَ الجَدْبَ وَأَرْدَفَهُ الزَّهْدَ، وَأَسْكَنَهُ الحِجَازَ، وَخَلَقَ الوَّيْفَ وَأَرْدَفَهُ الطَّاعُونَ، وَخَلَقَ الوَّيْفَ وَأَرْدَفَهُ الطَّاعُونَ، وَخَلَقَ الوَيْفَ وَأَرْدَفَهُ الطَّاعُونَ، وَأَسْكَنَهُ العِرَاقَ ». (٢٦٣ )

### ٢٢١- قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِل»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي قُرْصَافَة، حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدِ بِنِ كَثِيرِ بِنِ عُفَيْرٍ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنَ اللهِ عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِاً عَلَى اللهِ عَلَيْلاً عَلْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِاً قَالَ: « الجَفَاءُ وَالبَغْيُ بِالشَّام ». (٣٦٣)

قلت: عصام بن راشد مجهول العين؛ ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٧٠/٧)، وابن حبان في «الثقات» (٣٠٠/٧)، ولم يذكرا في الرواة عنه سوى مروان بن معاوية، ومروان ثبت إن حدَّث عن ثقة، وهو مكثر الرواية عن المجهولين، قال علي بن المديني: ثقة فيما روى عن المعروفين، وضعفه فيما روى عن المجهولين. وقال ابن نمير: كان يلتقط الشيوخ من السكك. وقال أبو حاتم: صدوق لا يدفع عن صدق، وتكثر روايته عن الشيوخ المجهولين.

قلت: وهذا منه، فالحديث بطريقيه ضعيف، وقد قال البيهقي عقب روايته: وهذا إن صحَّ إشارة إلى غيلان القدري، وما ظهر بالشام بسببه من التكذيب بالقدر حَتَّى قتل.

<sup>(</sup>٣٦٢) «ضعيف الإسناد»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۳۰۱–۳۰۲)، وقال : هذا إسناد فیه مجاهیل، فلا یحتج به. (۳۲۳) «ضعیف جدًّا»

### ٢٢٢ - قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِل»:

حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بِنُ أَحْمَدَ البَلَدِي، ثَنَا صَالِحُ بِنُ العَلَاءِ بِنِ وَضَّاحِ بِنِ بُكَيْرٍ أَبُو شُعَيْبِ العَبْدِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بِنُ زِيَادِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ، ثَنَا حَمَّادُ بِنُ وَيَادٍ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ، ثَنَا حَمَّادُ بِنُ وَعَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ صَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، وَعَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمَعَ النَّبِيِّ وَيَقِلِي يَقُولُ: ﴿ إِذَا رَكِبَ النَّاسُ الخَيْلَ، وَلَبِسُوا القَبَاطِي، وَتَرَكُوا الشَّامَ، وَاكْتَفَى الرَّجَالُ بِالرَّجَالِ، وَالنَّسَاءُ بِالنَّسَاءِ، عَمَّهُمُ اللهُ بِعُقُوبَةٍ مِنْ عِنْدِهِ ﴾. (٢٦٤)

#### ٢٢٣ - قَالَ عَلِيُّ بِنُ الجَعْدِ فِي «مُسْنَدِهِ»:

أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِي الهُذَيْلِ، أَنَّ عُمَرَ أُتِي المُ لَيْ اللهِ بَنَ أَبِي الهُذَيْلِ، أَنَّ عُمَرَ أُتِي بِرَجُلٍ قَدْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَلَمَّا رُفعَ إِلَيْهِ عَثَرَ، فَقَالَ: عَلَى وَجْهِكَ – أَوْ بِوَجْهِكَ – بِرَجُلٍ قَدْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَلَمَّا رُفعَ إِلَيْهِ عَثَرَ، فَقَالَ: عَلَى وَجْهِكَ – أَوْ بِوَجْهِكَ –

«الكامل» (٦٢/٢- ٦٣)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (١/٣٤٩).

قال ابن عساكر عقب هذا الحديث: هذا حديث لا يمكن الاعتماد عليه لضعف إسناده؛ فإن أبان بن أبي عياش المصري مجمع على ضعفه، والفضل بن المختار صاحب غرائب، وعبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير لا يحتج بحديثه. اه.

قال الألباني في «الضعيفة» (١٢٠٠): موضوع.

(۳٦٤) «موضوع»

«الكامل» (٢٦٠/٦)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٤٩/١)، قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد منكر، موضوع على حماد بن زيد، وعبد الوهاب الثقفي. اه.

قلت: والمتهم بهذا الحديث عمرو بن زياد، والحديث أخرجه ابن عدي تحت ترجمته، وقال فيه: منكر الحديث، يسرق الحديث ويحدث بالبواطيل، ونقل ابن عساكر قول ابن عدي فيه، ثم قال: وذكر أبو حاتم الرازي أنه كان يضع الحديث، فلا يحتج بروايته، وقد حث النبي على أمته على سكنى الشام، فكيف يكون نزولهم إياه مذمومًا، ولعله إن صح أراد به قرب الساعة كما في حديث ابن حوالة: « إذا رأيت الخلافة قد نزلت الشام ... ».

قال الألباني في «الضعيفة» (٦٠٧٦): موضوع.

وَصِبْيَاتُنَا صِيَامٌ، فَضَرَبَهُ الحَدَّ، وَكَانَ إِذَا غَضِبَ عَلَى إِنْسَانٍ سَيَّرَهُ إِلَى الشَّام، فَسَيَّرَهُ إِلَى الشَّام، فَسَيَّرَهُ إِلَى الشَّام، فَسَيَّرَهُ إِلَى الشَّام

### ٢٢٤ - قَالَ ابْنُ بَطَّةَ فِي «الإبَانَةِ»:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ خَالِدِ الْحَرُورِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيْد، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَعْفَر بِنِ أَبِي المغِيرَة، عَنْ ابْنِ أَبْزَى، قَالَ: أَتَى عُمَرُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: يَا أَبْزَى، قَالَ: أَتَى عُمَرُ بِيَدِهِ لَا أَسْمَعُ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي الْقَدَرِ، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيدِهِ لَا أَسْمَعُ بِرَجُلِينِ تَكَلَّمَا فِيهِ إِلَّا ضَرَبْتُ أَعَنَاقَهَمَا. قَالَ: فَأَحْجَمَ النَّاسُ، فَمَا تَكَلَّمَ فِيهِ أَحَدُ بِرَجُلِينِ تَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا ضَرَبْتُ أَعَنَاقَهَمَا. قَالَ: فَأَحْجَمَ النَّاسُ، فَمَا تَكَلَّمَ فِيهِ أَحَدُ جَتَّى ظَهَرَتْ نَابِغَةُ الشَّام. (٢٦٦)

«مسند ابن الجعد» (٦١٤)، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٣٥٥٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٣٢١/٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥٦/١) من طريق ابن الجعد به.

أبو سنان هو ضرار بن مرة ثقة ثبت، وابن أبي الهذيل تابعي كوفي ثقة، وأدرك عمر، فالإسناد صحيح. (٣٦٦) «إسناده حسن إلى ابن أبزى»

«الإبانة» (١٩٨٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١/١٥)، عن أحمد بن يونس به.

قلت: وإسناده حسن إلى ابن أبزى، وهو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، ويعقوب هو ابن عبد الله القمي صدوق، وجعفر بن أبي المغيرة كذلك، لكن سعيد بن عبد الرحمن روايته عن عثمان مرسلة، كما قال أبو حاتم، فكيف بعمر؟!

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٢٠٨)، من طريق محمد بن حميد بن أحمد بن يونس به. وإسناده ضعيف؟ محمد بن حميد هو الرازي، ضعيف.

فائدة: قال ابن عساكر عقب هذه الرواية (٣٥١/١): كان المتكلم في القدر بالشام غيلان القدري، وتبعه على ذلك أتباع، فأخذه هشام بن عبد الملك فَصَلَبَهُ، وكفى أهل الشام أمره، وقد كانت القدرية بالبصرة أكثر، وضررهم على أهل السنة أكبر، فإنهم صنفوا في نفيه التصانيف، وألفوا لأهل الاعتزال فيه التآليف، فأفناهم الله وأبادهم، ولم يبلغوا فيما حاولوا مرادهم.

<sup>(</sup>۳۲۵) «صحیح»

#### ٢٢٥ قَالَ البَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَن الكُبْرَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبُوعَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بِنُ مُحَمَّدِ السُّوسِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَمْرُو أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بِنُ مُحَمَّدِ السُّوسِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَمْرُو أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عِيسَى التَّنيسِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ المتْعَةُ وَالطَّرْفُ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ المدينَةِ السَّمَاعُ وَإِنْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ المُدينَةِ السَّمَاعُ وَإِنْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الكُوفَةِ النَّبِيدُ وَالسَّحُورُ. (٢١٧)

<sup>(</sup>۳٦۷) «حسن بطريقيه»

<sup>«</sup>السنن الكبرى» للبيهقي (٢١١/١٠)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦١/١).

قلت: ورجال إسناده ثقات، سوى عمرو بن أبي سلمة، وهو صدوق، وأحمد بن عيسى ليس بالقوي، ولم ينفرد به.

فقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٦٢/١)، من طريق محمد بن علي العسقلاني، عن رواد بن الجراح، عن الأوزاعي، قال: يقول سمعت أبا عمرو الأوزاعي يقول: لا نأخذ من قول أهل العراق خصلتين، ولا من قول أهل مكة خصلتين، ولا من قول أهل المدينة خصلتين، ولا من قول أهل الشام خصلتين، فأما أهل العراق فتأخير السحور وشرب النبيذ، وأما أهل مكة فالمتعة والصرف، وأما أهل المدينة فإتيان النساء في أدبارهن والسماع، وأما أهل الشام فبيع العصير وأخذ الديوان، وهذان الأمران قد ذهبا، أما بيع العصير فليس في الشام اليوم عالم يبيحه، وإنما يفعل ذلك أهل الفسوق، وأما الديوان فقد منعهموه السلطان.

ورواد ضعيف، وهو متابع من عمرو كما تقدم، فالأثر حسن.

الله المنابق المعاريق

# كِتَابُ بَيْتِ المقْدِس

# أَسْمَاءُ المسْجِدِ الْأَقْصَى<sup>(١)</sup>

الْأُوَّلُ: المسْجدُ الْأَقْصَى.

الثَّانِي: مَسْجِدُ إِيلِيَاءَ بِوَزْنِ كِبْرِيَاء.

وَحَكَى البَكْرِيُّ وغَيْرُهُ قَصْرُ أَلِفِهِ، وحَكَى ابْنُ يُونُسَ فِي «شَرْحِ التَّعْجِيزِ»، وابْنُ الْأَثِير فِي «النَّهَايَةِ» بِتَشْدِيدِ اليَاءِ.

وحكى صَاحِبُ «المطَالِعِ»، وغَيْرُهُ حَذْفَ الْيَاءِ الْأُولَى، وَكَسْرَ الهمْزَةِ، وسُكُونَ اللهم، وَالمدَّ، قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَهْلِ الْكَاتِبُ: مَعْنَى إِيلْيَاءَ: بَيْتُ اللهِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فِي «مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى»: (الْإِيلا) بالأَلِفِ واللام، قَالَ النَّوَويُّ: وهُو غَريبٌ.

الْثَالِثُ والرَّابِعُ: (بَيْتُ المَقْدِس) بِفَتْحِ الميمِ، وَإِسْكَانِ الْقَافِ، وَكَسْرِ الدَّالِ مُخَفَّفَةً، (والبَيْتُ المقدَّسُ) بِضَمِّ الميمِ، وفَتْحِ القَافِ، وَالدَّالِ المشَدَّدةِ.

قَالَ الْوَاحِدِيُّ: مَعْنَاهُ المطَهَّرُ.

قَالَ أَبُو عَلِيً المقْدِسِيُ: وأمَّا بَيْتُ المقْدِسِ- يَعْنِي بِالتَّخْفِيفِ- فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا، أَوْ مَكَانًا، فَإِنْ كَانَ مَصْدَرًا كَانَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا ﴾ (٢) وَنَحْوِهِ مِنَ المصَادِرِ، وإِنْ كَانَ مَكَانًا فَالمعْنَى بَيْتُ المكَانِ الذِي جُعِلَ فِيهِ الطَّهَارَةُ أَو بَيْتُ مَكَانِ الشَّهَارَةِ، وتَطْهِيرُهُ عَلَى مَعْنَى إِخْلَائِهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وإِبْعَادِهِ مِنْهَا. وقَالَ الرَّجَاجُ: البَيْتُ المقَدِسِ أي المكَانُ المطَهَّرُ، وبَيْتُ المقْدِسِ أي المكَانُ المَاكَانُ المَطَهَّرُ، وبَيْتُ المقْدِسِ أي المكَانُ الذَّبُوبِ، هَذَا مَا ذَكَرَهُ الوَاحِدِيُّ، وقَالَ غَيرُه: البَيْتُ المقَدَّسُ أي المَكَانُ المَاكِمُ وَالْ غَيرُه: البَيْتُ المقدِسِ أي المكَانُ الذِي يُطَهَّرُ فِيهِ مِنَ النَّابُ المَقَدِّسِ أي المَكَانُ المَاكَانُ المَالَةُ وَالَ غَيرُه: البَيْتُ المقَدَّسُ أي المَكَانُ المَاكَانُ المَاكَانُ عَيرُه: البَيْتُ المقَدَّسُ أي المَكَانُ المَاكَانُ المَاكَانُ عَيرُه: البَيْتُ المقدِسِ أي المَكَانُ المَاكَانُ المَالَا عَيْرُه: البَيْتُ المقدَّسُ أي المَاكَانُ المَالَا عَيْرُه: البَيْتُ المقدَّسُ المَاكَانُ المَاكَانُ عَيرُه وبَيْتُ المَاكَانُ المَاكَانُ المَاكَانُ المَالَا عَيرُه: البَيْتُ المقدِّسُ أي المَاكَانُ المَاكَانُ المَالَا عَيْرُه: البَيْتُ المقدَّسُ المقدَّسُ المقدَّسُ اللّذِي يُطَهَّرُه فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، هَذَا مَا ذَكَرَهُ الوَاحِدِيُّ، وقَالَ غَيرُه: البَيْتُ المقدَّسُ المَاكَسُلُولِ الْعَادِي الْمَالَا عَلَالَ عَيْرُه: البَيْتُ المقدَّسُ المَالَا عَلَى المَعْرَبُ المَالَّلُولُولِ الْمِلْكُولُ الْمَالِقُولِ الْمَالِقُولُ الْمُلْكِلِي الْمُعَلِّلُ الْمَالِقُولُ الْمَالِولِيْكُولُولُ الْمِلْ الْمِلْلُولُ الْمَالِيُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَا لَالْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالَالَ الْمَالِقُولُ الْمَالَا لَهُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ عَلَيْكُولُ الْمَالِولُولُولُ الْمُعْلَالُ الْمُعْلَقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِولُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالِولُول

<sup>(</sup>۱) «سبل الهدى والرشاد» (۱۰۷/۳).

<sup>(</sup>٢) يونس: ٤.

وبَيْتُ المقَدَّسِ لُغَتَانِ الْأُولَى عَلَى الصَّفَةِ، والثَّانِيةُ عَلَى إِضَافَةِ الموْصُوفِ إلى صِفَتِهِ كَصَلَاةِ الْأُولَى ومَسْجِدِ الجامِع.

قَالَ ابنُ سُرَاقَةَ: ويُقَالُ: الْأَرْضُ المقَدَّسَةُ ثَلَاثَةً: فَلَسْطِينُ - بِفَاءِ مَفَتُوحَةٍ فَلامٍ مَفَتُوحَةٍ - والأُرْدُنُ - بِهَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ، فَرَاءِ سَاكِنَةٍ، فَدَالٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ، فَنُونُ، مَفَتُوحَةٍ - والأُرْدُنُ - بِهَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ، فَرَاء سَاكِنَةٍ، فَدَالٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ، فَنُونُ، قَالَ البَكْرِيُّ: مُشَدَّدَةً - ودِمَشْقُ، وهُو مَا أَدْرَكَ بَصَرُ إِبْرَاهِيم وَ اللَّهُ حِينَ رُفِعَ عَلَى الجَبَلِ وقِيلَ لَهُ: مَا أَدْرَكَ بَصَرُكَ فَهُو مِيرَاتُ لَكَ وَلُولَدِكِ مِنْ بَعْدِكَ.

الْخَامِسُ: (بَيْتُ الْقُدُسِ) بِضَمِّ الدَّالِ، وإِسْكَانِهَا بِغَيرِ مِيمٍ، ذَكَرَهُ الحازِمِي فِي «أَسْمَاءِ الْأَمَاكِن»، ونُقِلَ عَن ابْن الْأَثِيرِ أَيْضًا.

السَّادِسُ: سلَّم بِتَشْدِيدِ اللام لِكَثْرَةِ سَلَام الملَائِكَةِ فِيهِ.

قَالَ ابْنُ بَرِي: وأَصْلُه (شَلم) بالشِّينِ المعْجَمَةِ؛ لأَنَّ الشِّينَ المعْجَمَةِ فِي العَرَبِيةِ سِينٌ، فَالسَّلامُ شَلَام، واللسَان لِشَان، والاسْمُ اشْمُ، وقَالَ البَكْرِي فِي حَرْفِ الشِّينِ، فَالسَّلامُ شَلَام، بِفَتْحِ أُوَّلِهِ وَتَانِيهِ، وتَشْدِيدِهِ عَلَى وَزْنِ فَعَّل اسم لبَيْتِ المعْجَمَةِ: (شَلَّم) بِفَتْحِ أُوَّلِهِ وثَانِيهِ، وتَشْدِيدِهِ عَلَى وَزْنِ فَعَّل اسم لبَيْتِ المَقْدس.

وَقَالَ الهَمْدَانِي: (شلم) وَقَدْ تُعْرِبُها العَرَبُ فَتَقُولُ: سَلم.

وحَكَى ابنُ القَطَّاعِ: شَلَامَة عَلَى وَزْن فَعَالَة.

وقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: (شلَّم) بالمعْجَمَةِ، وَتَشْدِيدِ اللام اسم لبَيْتِ المقْدِسِ، ويُرْوَى بِالمهْمَلَةِ وَكَسْرِ اللام سلِم كَأَنَّهُ عَرَّبَهُ، وَمَعْنَاهُ بِالعِبِرَانِيةِ: بَيْتُ السَّلَام.

السَّابِعُ: رُوِيَ عن كَعْبِ الأَحْبَارِ: إِنَّ الجنَّةَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحِيَالِ بَيْتِ المَقْدِس والصَّحْرَةِ، ولَو وَقَعَ حَجَرٌ مِنْهَا لَوَقَعَ عَلَى الصَّحْرَةِ، ولِذَلك دُعِيتْ: أَوْرسَلِم، ودُعِيتْ الجَنَّةُ: دَارَ السَّلَام.

الثَّامِنُ : (أُوْرِي شَلِم) بِضَمِّ الهَمْزَةِ، وسكُونِ الوَاوِ، وكَسْرِ الرَّاءِ، وسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ،

وَفَتْحِ الشِّينِ المعْجَمَةِ، وَكَسْرِ اللامِ المخَفَّفَةِ، كَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَر ابْنُ المثَنّى، والأكثرون بِفَتْح الشِّينِ واللام.

التَّاسِعُ: كورةُ إِلْيَا.

العاشر: أوري شَلَم.

الحَادِي عَشَر: بَيْتُ إيل، أي بَيْتُ الله.

الثَّانِي عَشَر: (صِهْيون) بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ مَكْسُورَة، فَهَاء سَاكِنَةٍ، فَمُثَنَاةٍ تَحْتِيَّةٍ، فَوَاوٍ، فَنُون، ذَكَرَهُ البَكْري، قَالَ: وَهُوَ بِفَتْح الصَّادِ اسْمُ قَبِيلَةٍ.

الثَّالِثُ عَشَر: (مصرث) بمِيم، فَصَادٍ، فَرَاءٍ، فَثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ.

الرَّابِعُ عَشَر: (بأَبُوش) بموحَدَّ تَيْنِ، وآخِرِهِ شِينٌ مُعْجَمَةً.

الخَامِسُ عَشَر: (كورشيلاه).

السَّادِسُ عَشَر: (صلعون) ذَكَرَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ ابْنُ خَالَوَيه.

السَّابِعُ عَشَر: سَليم.

الثَّامِنُ عَشَر: (فُسْط مِصْر) بضم الفاء.

التَّاسِعُ عَشَر: أَرْضُ المحْشَر والمنْشَر.

العِشْرُون: المحْفُوظَةُ.

الحَادِي والعِشْرُون: المفرّقة.

الثَّانِي والعِشْرُون: مدِينَةُ الجنَّةِ.

# فَضَائِلُ بَيْتِ المقْدِسِ

٢٢٦ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ»:

قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحسَين بن أَحْمَدَ بن الحسَن المكتِّب، قُلْتُ لَهُ: حَدَّثَكَ أَبُو مُسْلِم مُحَمَّدُ بنُ أُحْمَدَ بن عَلِي الْكَاتِبُ الْبَغْدَادِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ يَحْيَى بِنُ تَليدٍ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنْصُور بِن سَيَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ صَالِح، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ أَبِي حَبيب، قَالَ: ثَنَا عَطَاءُ ابنُ أَبِي رَباَح، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿ إِنَّ مَكَّةَ بَلَدٌ عَظَّمَهُ اللهُ تَعَالَّى، وَعَظَّمَ حُرْمَتَهُ، خَلَقَ اللهُ تَعَالَى مَكَّةَ وَحَفَّهَا بالملَائِكَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ يَوْمَئِذِ كُلُّهَا بَأَلْفِ عَامٍ، ثُمَّ وَصَلَهَا بِالْمَدِينَةِ، وَوَصَلَ المدِينَةَ ببَيْتِ المقْدِس، ثُمَّ خَلَقَ الْأَرْضَ كُلَّهَا بَعْدُ أَلْفِ عَامِ خَلْقًا وَاحِدًا ».(٣) ٢٢٧- قَالَ ابْنُ عَبْدِ الهادِي فِي الصَّارِم المنْكِي فِي الرَّدِّ عَلَى السُّبْكِي»: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّجْمِ شِهَابُ بنُ عَلِيِّ الْمحسنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ بالْقرافَةِ الصُّغْرَى فِي سَنَةِ سَبْعِ وَسَبْعِمِئَةٍ، وَأَبُو الْفَتْحِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ سَنَةَ ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ، قَالًا: أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ ظَافِرِ بنِ عَلِيٌّ بنِ فتوح الأزْدِي المعْرُوف بابْن رَوَاج، قَالَ الْأَوَّلُ: سَمَاعًا، وَقَالَ الثَّانِي: إِجَازَةً، قَالَ: أَنْبَأَنَا الحافِظُ أَبُو طَاهِرِ أَحْمَدُ بِنَّ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سِلفةَ السِّلَفِي الْأَصْبَهَانِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبِ عَبْدُ الْقَادِرِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ عُمَرَ بِنِ أَحْمَدَ الْبرمكي، أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بنُ الحسَيْنِ بنِ أَحْمَدَ الْأَزْدِي الحافِظُ، حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ، عَنْ هَارُونَ

<sup>(</sup>٣) (ضعيف)

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٦- ٧)، وأخرجه الواسطي في «فضائل بيت المقدس» ( $^{(1)}$ .

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وانفرد به، وعبد الله بن صالح كثير الغلط.

بنِ أَبِي الدِّلهاثِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ بَدْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ المصِّيصِي، حَدَّثَنَا الحسَنُ بنُ عُثْمَانَ الزِّيَادِي، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي خَالُ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ، وزَارَ قَبْرِي، وغَزَا غَزْوَةً، وصَلَّى عَلَيَّ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ لَمْ يَسْأَلُهُ اللهَ تَعَالَى عَمَّا افْتَرَضَ عَلَيْهِ ». (٤)

# ٢٢٨ - قَالَ أَبُو بَكْرِ الْوَاسِطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

أَخْبَرَنَا عُمَرُ، قَالَ: أَنَا أَبِي، نَا الوَلِيدُ، نَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمانِ، نَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبدِالرَّحْمن، نَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيبَانِي، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيهِ: كَانَتِ الأَرْضُ مَاءً،

«الصارم المنكي» (ص ٢٧٧)، وعزاه الكتاني في «تنزيه الشريعة» (١٧٥/٢) إلى أبي الفتح الأزدي، وقال: فيه بدر بن عبد الله المصيصي. ثم قال ابن عبد الهادي – رحمه الله تعالى –: هذا الحديث موضوع على رسول الله وي الله الله الله ولا ريب عند أهل المعرفة بالحديث، وأدنى مَنْ يُعَدُّ من طلبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث مختلق مفتعل على سفيان الثوري، وأنه لم يطرق سمعه قط، قال: والحمل في هذا الحديث على بدر بن عبد الله المصيصي؛ فإنه لم يعرف بثقة ولا عدالة ولا أمانة، أو على صاحب الجزء أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي؛ فإنه متهم بالوضع وإن كان من الحفاظ، ثم ذكر أقوال العلماء فيه، ثم قال: ولا يخفى أن هذا الحديث الذي رواه في «فوائده» موضوع مركب مفتعل إلا على من لا يدري علم الحديث ولا شم رائحته. وذكره السخاوي في «القول البديع» (ص ١٠٢)، وقال: هكذا ذكره المجد اللغوي وعزاه إلى أبى الفتح الأزدي في الثامن من «فوائده»، وفي ثبوته نظر.

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢٠٤): لقد تساهل السخاوي- رحمه الله- فالحديث موضوع ظاهرة عليه، ظاهر البطلان، فكان الأحرى به أن يقول فيه كما قال في حديث آخر قبله: لوائح الوضع ظاهرة عليه، ولا أستبيح ذكره إلا مع بيان حاله؛ ذلك لأنه يوحي بأن القيام بما ذكر فيه من الحج والزيارة والغزو يسقط عن فاعله المؤاخذة على تساهله بالفرائض الأخرى، وهذا ضلال وأي ضلال، حاشا رسول الله ويُعَيِّلُهُ أن ينطق بما يوهم ذلك فكيف بما هو صريح فيه ؟!

<sup>(</sup>٤) (موضوع)

فَبَعَثَ اللهُ رِيحًا، فَمَسَحَتِ الماءَ مَسْحًا، فَظَهَرَتْ عَلَى الأَرْضِ زُبْدَةً، فَقَسَّمَهَا أَرْبَعَ قِطَع، خَلَقَ مِن قِطْعَةٍ مَكَّةَ، والثَّانِيةِ المدِينَةَ، والثَّالِثَةِ بَيْتَ المَقْدِسِ، والرَّابِعَةِ الكُوفَة. (٥)

#### ٢٢٩ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا مُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ الْمَهَاجِرِ، قَالَ: أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ: يَا أُورْشَلِمْ، أَبْشِرِي بِعِبَادِي، المَهَاجِرِ، قَالَ: أَوْحَى الله تَعَالَى إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ: يَا أُورْشَلِمْ، أَبْشِرِي بِعِبَادِي، يَأْتُونَكُ مِنْ لَدُنْ اَدَمَ، بِيضٌ ثِيَابُهُمْ، يَتَّزِرُونَ عَلَى أَنْصَافِهِمْ، وَيَصِفُّونَ أَطْرَافَهُمْ، وَيُصِفُّونَ أَطْرَافَهُمْ، وَيُصِفُّونَ أَلْرَافَهُمْ، وَيَصِفُّونَ أَطْرَافَهُمْ، وَيُعَلِمُ فِي السَّمَاءِ،أَصْوَاتُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ كَدُويِّ النَّحْلِ، صُفُوفَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَصُفُوفِهِمْ فِي الْقِتَالِ. (1)

### ٢٣٠ قَالَ أَبُو بَكْرِ الْوَاسِطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ» :

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ، قَالَ: نَا أَبِي، نَا الوَلِيدُ، نَا أَبُو عُمَيْرٍ، ثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ خَالِدِ بن حَازِم، قَالَ: قَدِمَ الزُّهْرِيُّ (٧) بَيْتَ المقْدِسِ فَجَعَلْتُ أَطُوفُ بِهِ فِي تِلْكَ الموَاضِع فَيُصَلِّي فِيهَا،

«فضائل البيت المقدس» (ص ١٦)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٨-٩) من طريق محمد بن النعمان به، وابن الجوزي في «فضائل القدس» (٧٢/١).

وأبو عمرو الشيباني هو إسحاق بن مرار الكوفي، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق.

قلت: وإسناده ضعيف؛ عمر بن الفضل وأبوه مجهولان، والوليد هو ابن حماد الرملي مكثر في رواية الواهيات، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) (ضعيف)

<sup>(</sup>٦) (ضعيف وهو من الإسرائيليات)

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٠٠).

قلت: شيوخ المصنف مجاهيل، والأثر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٧) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث، الإمام العلم، حافظ زمانه أبو بكر، نزيل الشام. «سير أعلام النبلاء» (٣٢٦/٥).

قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَاهُنَا شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنِ الكُتُبِ يُقَالُ لَهُ: عُقْبَةُ بِن أَبِي زَيْنَبِ (^) فَلَوْ جَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ بِفَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ، فَلَمَّا كَثَّرَ جَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ بِفَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ، فَلَمَّا كَثَرَ قَالَ الزَّهْرِي: أَيُّهَا الشَّيْخُ، لَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى مَا انْتَهَى إليْهِ. قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
﴿ شُبْحَيْنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْهِ مِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْخَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُنْقَلَ عِظَامُ مُحَمَّدِ النَّقَومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُنْقَلَ عِظَامُ مُحَمَّدِ إِلَى النَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُنْقَلَ عِظَامُ مُحَمَّدِ إِلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ الْمُعْلِيقِ الْمُ الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِعِدِ اللْمُعْلَى الْمُعْمَلِيقِ الْمُ الْمُعْلَى عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَقِيقِ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

# الْأَرْضُ المقَدَّسَةُ وْالجهَادُ

٢٣١- قَالَ مَالِكُ فِي «الموطَّأ»:

عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِي، أَنْ هَلُمَّ (١١) إِلَى الْأَرْضِ لا تُقَدِّسُ أَحَدًا، وَإِنَّمَا إِلَى الْأَرْضِ المقدَّسَةِ (١٢)، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ إِنَّ الْأَرْضِ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا، وَإِنَّمَا

<sup>(^)</sup> عقبة بن أبي زينب: رأى ابن عمر، روى عنه: الحكم بن أبي سليمان بن غيلان، ورجاء بن أبي سلمة. «تهذيب الكمال» (١٩٨/٢٠).

<sup>(</sup>٩) الإسراء: ١.

<sup>(</sup>۱۰) (إسناده ضعيف ومتنه منكر)

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص ٨٦)، ومن طريقه أخرجه ابن المرجا في «الجامع المستقصى» (ق ١٤٧)، وذكره السيوطى المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٤ب- ٥أ).

وفيه عمر بن الفضل بن مهاجر وأبوه لا يعرفان، ومن أين لعقبة بن أبي زينب هذا أن عظام رسول الله

وَيُلِيُّكُ مِن القول. والله منكر من القول.

<sup>(</sup>١١) هَلُمَّ بمعنى: أَقْبلْ. «لسان العرب»: هلم.

<sup>(</sup>١٢) قال أبو السعود في «تفسيره» (٢٣/٣): كرر النداء بالإضافة التشريفية اهتمامًا بشأن الأمر، ومبالغة في حثهم على الامتثال به، والأرض هي أرض بيت المقدس؛ وسميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين.

وقال الألوسي في «روح المعاني» (٣٨٩/٦): التقديس التطهير، ووصف تلك الأرض بذلك إما لأنها

يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي، فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنِعِمًا لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ، فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِمَا، وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا مُتَطَبِّبُ وَاللهِ. (١٣)

مطهرة من الشرك؛ حيث جعلت مساكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو لأنها مطهرة من الأفات، وغلبة الجبارين عليها لا يخرجها عن أن تكون مقدسة، أو لأنها طهرت من القحط والجوع. وقيل: سميت مقدسة؛ لأن فيها المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب.

(۱۳) (حسن بطرقه)

«موطأ مالك» (٧٦٩/٢)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» (ص ١٥٤)، ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٠٥/١).

وهذا إسناد ظاهر الانقطاع، فإن يحيى بن سعيد لم يسمع إلا من أنس على ما قاله علي بن المديني، وقد أتى موصولًا من طرق أخرى.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٨٢/٨)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٧١٨)، والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١٢٣٨)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠٠/١)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٤٥)، جميعًا من طرق عن يحيى ابن سعيد، عن عبد الله بن هبيرة، فجاوزوا به يحيى، ورجاله رجال الصحيح، لكنه أيضًا منقطع؛ عبد الله بن هبيرة ليست له رواية عن الصحابة؛ فهو منقطع.

وأخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص ٥٩)، من طريق صفوان بن عمرو، عن أبي الدرداء، وهو منقطع أيضًا؛ صفوان لم يدرك أبا الدرداء، لكنه حمصي سكن الشام، والأثر مشهور، وأتى من طرق كما تقدم؛ ما يدل على معرفة أهل الشام به، وفي الإسناد إليه بقية بن الوليد، وهو ثقة لكنه يدلس عن الضعفاء والمجاهيل، وقد عنعن، قال بعضهم: لكن هذا السند خاصة نقبله لما قال أبو بكر بن أبي خيشمة: سئل يحيى بن معين عن بقية، فقال: إذا حدَّث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره. اه. وهو هنا كذلك.

وأخرجه أبو داود في «الزهد» (٢٧٣)، من طريق سليمان يعني ابن المغيرة، عن حميد بن هلال بنحوه، وهذا الإسناد رجاله ثقات غير أن حميدًا لم يدرك أبا الدرداء؛ فإن أبا حاتم صَرَّحَ أنه لم يلق أبا رفاعة، وقد توفي قبل أبي الدرداء رضي الله عنهما.

# ٢٣٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَنِ بَرَكَاتُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ الحسَيْنِ النَّجَّاد، نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنِ رَقويه، عَلِيِّ بِنِ قَابِتِ الخطِيبُ، أَنَا أَبُو الحسَنِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدُ بِنِ أَحْمَدُ بِنِ رَقويه، أَنَا أَبُو الحسَنِ مُحَمَّدُ بِنِ الحدَّاد، نَا الحسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، أَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرٍ الْقُرَشِي، أَنَا خَارِجَةً إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، أَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرٍ الْقُرَشِي، أَنَا خَارِجَةً إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، أَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرٍ الْقُرَشِي، أَنَا خَارِجَةً يَعْنِي ابْنَ مُصْعَبِ السَّرَخْسِي – عَنْ ثَوْرٍ – هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْكُلَاعِي الحمْصِي – عَنْ غَوْرٍ – هُو ابْنُ يَزِيدَ الْكُلَاعِي الحمْصِي – عَنْ خَوْرٍ – هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْكُلَاعِي الحمْصِي – عَنْ خَوْرٍ – هُو ابْنُ يَزِيدَ الْكُلَاعِي الحمْصِي – عَنْ خَوْرٍ – هُو ابْنُ يَزِيدَ الْكُلَاعِي الحمْصِي – عَنْ خَوْرٍ فَي الْمَقَدَّسَةِ مَا بَيْنَ الْعَرِيشِ إِلَى خَالِدِ بِنِ معدانَ، عَنْ مُعَاذٍ يَعَنَّ أَنَّ عَلَى : أَرْضُ المقدَّسَةِ مَا بَيْنَ الْعَرِيشِ إِلَى الْفُولُونَ الْمُقَدَّسَةِ مَا بَيْنَ الْعَرِيشِ إِلَى الْفُرَات. (١٤)

# ٢٣٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ الرَّزَاقِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَهْلِ الشَّرابِي المقْرِئ بِقِرَائَتِي عَلَيْهِ بِأَصْبَهَانَ، أَنَا أَبُو طَاهِر جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الْفَضْلِ الْقُرَشِي الْعبَّاداني بِالْبَصْرَةِ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بنُ جَعْفَرِ بنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الهاشِمِي، نَا أَبُو الْعبَّاسِ أَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بنُ جَعْفَرِ بنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الهاشِمِي، نَا أَبُو الْعبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ المقْرِئ الْأَثْرَمُ، نَا الْعبَّاسُ بنُ عَبْدِ اللهِ الترقيفِي، نَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ المصيصِي، عَنْ أَرْطَاةَ بنِ المنْذِرِ؛ أَنَّ عُمْرَ، قَالَ لِجُلَسَائِهِ: أَيُّ مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ المصيصِي، عَنْ أَرْطَاةَ بنِ المنْذِرِ؛ أَنَّ عُمْرَ، قَالَ لِجُلَسَائِهِ: أَيُّ مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ المصيصِي، عَنْ أَرْطَاةَ بنِ المنذِرِ؛ أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِجُلَسَائِهِ: أَيُّ مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ المصيصِي، عَنْ أَرْطَاةَ بنِ المنذِرِ؛ أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِجُلَسَائِهِ: أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: وَيَقُولُونَ لَهُ الصَّومَ وَالصَّلاةَ، قَالَ: وَيَقُولُونَ فَلَانُ وَفُلَانُ بَعْدَ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَعْظِمِ النَّاسِ أَجْرًا مِمَّنَ فَلَانُ وَفُلَانُ بَعْدَ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَعْظِمِ النَّاسِ أَجْرًا مِمَّنَ فَولَا فَلَانَ وَلَاللَّهُ الْعَبْرِكُمْ بِأَعْظِمِ النَّاسِ أَجْرًا مِمَّنَ فَرَسِهِ فَمِنْ أَمِيرِ المؤمِّنِينَ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: رُويْجِلٌ بِالشَّامَ آخِذُ بِلِجَامِ فَرَسِهِ فَمِنْ أَمِيرِ المؤمِّنِينَ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: رُويْجِلٌ بِالشَّامَ آخِذُ بِلِجَامِ فَرَسِهِ

وهذه المراسيل إذا انضم بعضها إلى بعض تقوت؛ ودلت على ثبوت الرواية عنهما؛ فالأثر حسن بمجموعها.

<sup>(</sup>۱٤)(إسناده ضعيف)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۱۶۹ – ۱۵۰).

وهذا إسناد ضعيف؛ فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ، وانظر «تحفة التحصيل» (١٧١).

يَكُلَأُ مَنْ وَرَاءِ بَيْضَةِ المسْلِمينَ؛ لَا يَدْرِي أَسَبُعٌ يَفْتِرِسُهُ أَمْ هَامَةٌ تَلْدَغُهُ أَوْ عَدُوًّ يَغْشَاهُ، فَذَلِكَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِمَّنْ ذَكَرْتُمْ وَمِنْ أَمِيرِ المؤْمِنينَ. (١٥)

٢٣٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ طَهْمَانَ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا أَعْلَمَنِي مِنْ أَيْنَ يَسْجُدُ الْيَهُودُ عَلَى حُواجِبِهِمْ. قِيلَ: وَمِنْ أَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَمَّا أَبُوْا أَنْ يَقْبَلُوا التَّوْرَاةَ أَرْسَلَ الله عَلَيْهِمِ الطُّورَ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ، قَالَ: إِنَّهُمْ لَمَّا أَبُوْا أَنْ يَقْبَلُوا التَّوْرَاةَ أَرْسَلَ الله عَلَيْهِمِ الطُّورَ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ، فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا سَجَدَ يَسْجُدُ عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيْهِ وَهُو يَلْحَظُ (١١) بِإِحْدَى عَنْنَيْهِ إِلَى الجَبلِ مَتَى يُرْمَى بِهِ عَلَيْهِ؛ فَمِنْ ثَمَّ تَسْجُدُ الْيَهُودُ عَلَى حَوَاجِبِهَا، قَالَ: غَنْنِهِ إِلَى الجَبلِ مَتَى يُرْمَى بِهِ عَلَيْهِ؛ فَمِنْ ثَمَّ تَسْجُدُ الْيَهُودُ عَلَى حَوَاجِبِهَا، قَالَ: فَرَفَعَ مُوسَى الأَلْوَاحَ فَوَضَعَهَا فِي بَيْتِ الهَيْكُلِ، وَكَانَ يُخْرِجُهَا إِلَيْهِمْ كُلَّ سَبْتِ فَرَفَعَ مُوسَى الأَلْوَاحَ فَوَضَعَهَا فِي بَيْتِ الهَيْكُلِ، وَكَانَ مِنْ شَأَنِ بَيْتِ الهَيْكُلِ أَنَّ الله فَيْقَرَأُهَا ولد هَارُونَ عَلَيْهِمْ وَيَدْرُسُونَهَا بَيْنَهُمْ، وَكَانَ مِنْ شَأَنِ بَيْتِ الهَيْكُلِ أَنَّ الله أَمْرَمُوسَى حِينَ جَاوَزَ الْبَحْرَ وَأَمَرَهُ بِالمسِيرِ إِلَى الأَرْضِ المقَدَّسَةِ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ الله يَتَلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَكَانَ مِنْ شَأَنِ بَيْتِ الهَيْكُلِ أَنَّ الله يُعَلِي أَنْ الله وَهِمَا اللهُ يَعْمَاعَتِهِمْ، وَبَيْتًا لِقُرْبَانِهِمْ، وَبَيْتًا لِقُرْبَانِهِمْ . (١٧)

<sup>(</sup>١٥) (إسناده ضعيف)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۲۸۳).

وفي إسناده محمد بن كثير المصيصي، لينه البخاري جدًّا، وضعفه غيره، وقال أبو حاتم: رجل صالح في حديثه بعض الإنكار، وقد اختلط بأخرة، وأرطاة بن المنذر ثقة إمام، إلا أنه لم يدرك عمرًا رَعَنَ الله فالرواية ضعيفة مرسلة.

<sup>(</sup>١٦) لَحَظَه يَلْحَظُه لَخْظًا ولَحَاظًا ولحظ إليه نظره بمؤخر عينه من أي جانبيه كان يمينًا أَو شمالًا، وهو أشد التفاتًا من الشزر قال لحظناهم حتى كأن عيوننا بها لقوة من شدة اللحظان، وقيل: اللحظة النظرة من جانب الأذن. انظر «لسان العرب»: لحظ.

<sup>(</sup>۱۷) «تاریخ دمشق» (۱۳۰/۶۱).

وإسناده تالف؛ فيه جويبر بن سعيد الأزدي، قال ابن حجر: ضعيف جدًّا. وقال الذهبي: تركوه. وكذلك فإن الضحاك وهو ابن مزاحم لم يلق ابن عباس، كذا قال شعبة، وأحمد، ويونس بن عبيد،

### تَقْدِيسُ بَيْتِ المقْدِس

# و٢٣- قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المصَنَّفِ»:

حدثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو، قَالَ: إِنَّ الحرَمَ مُحَرَّمٌ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مِقْدَارُهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِنَّ الْبَيْتَ المقدَّسَ (لَمُقَدَّسٌ) (١١) فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مِقْدَارُهُ مِنَ الْأَرْضِ. (١١)

# الْقُرْبُ مِنَ السَّمَاءِ

#### ٢٣٦ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

أَنَا مَعْمَرٌ، وقَالَ قَتَادَةُ، عَنْ كَعْبٍ: بَيْتُ المقْدِسِ أَقْرَبُ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ مِيلًا. (٢٠)

وغيرهم، وانظر «جامع التحصيل» (ص ٢٨٢).

(١٨) من «الدر المنثور»، و «فضائل بيت المقدس»، و «الجامع المستقصى».

(۱۹) (إسناده ضعيف)

«المصنف» (٣٥٢/٤)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٢٥)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٥٦ب- ٥٠أ)، وأبو بكر الواسطي في «فضائل بيت المقدس» (٣٥)، من طريق الأعمش به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٦ب).

وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (١/٤٤)، لسعيد بن يحيى في «مغازيه»، وبيَّن في روايته أن أبا سليمان هو مؤذن الحجاج. وأبو سليمان ترجم له المزي في «تهذيب الكمال» (٧٤٠٧)، لكن كنَّاه (أبو سلمان)، وكذا عند الحافظ في «تهذيب التهذيب»، وقال الحافظ: قال الدارقطني: مجهول. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.

(۲۰) (رجاله ثقات إلى كعب)

«تفسير الصنعاني» (٤٦/٣)، وأخرجه الطبري (١٧/٥٥).

رجال الإسناد كلهم ثقات، إلا أن كعبًا يروي عن كتب أهل الكتاب.

قلت: ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، ومعلوم أن كعب الأحبار كان خبيرًا بكتاب اليهود، وقد روي نحوه من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من مات في بيت

### ٢٣٧ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

وَأَبْنَا عَلِيٌّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي السَّرِي، ثَنَا ضَمْرَةُ ابنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، قَالَ: الصَّخْرَةُ أَقْرَبُ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ بثَمَانِيَةٍ عَشَرَ مِيلاً (٢١).

# ٢٣٨ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ قِرَاءَةً، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي الْفَضْلِ بِنِ مُسْلِمٍ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَمُّودِ الصَّوَّاف، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ الْوَاسِطِي، ثَنَا عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خُزَيْمَةً أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ حُمَيْدٍ الْبَصْرِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خُزَيْمَةً أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ حُمَيْدٍ الْبَصْرِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِنُ زَيْدٍ، ثَنَا نَافِعُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: صَخْرَةُ بَيْتِ المَقْدِسِ أَقْرَبُ بُقْعَةٍ الْمَاسِخَ، وَكُلُّ عَيْنٍ عَذْبَةٍ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهَا تَنْبُعُ مِنْهَا (٢٢).

المقدس فكأنما مات في السماء، قال: وهي أقرب الأرض إلى السماء.

ذكره الشهاب المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٤ب)، وقال عقبه: طلحة هو الحضرمي، تركه الإمام أحمد، وضعفه جماعة.

(٢١) (إسناده إلى مطر محتمل للتحسين)

«الجامع المستقصى» (ق ٢٧ب)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٣٧)، من طريق على به.

قلت: وإسناده إلى مطر- وهو ابن طهمان الوراق- محتمل.

ابن شوذب: هو عبد الله من رجال «التهذيب»، وقال الحافظ: صدوق عابد. وضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني، وهو من رجال «التهذيب» أيضًا، ووثقه جماعة، وقال الحافظ: صدوق يَهمُ.

ومحمد بن أبي السري: هو محمد بن المتوكل، أيضًا أخرج له أبو داود، وثقه ابن معين، وضعفه أبو حاتم، وقال ابن عدي: كثير الغلط. وقال الحافظ: صدوقٌ عارفٌ، له أوهامٌ كثيرةٌ.

ومحمد بن الحسن بن قتيبة ثقة حافظ، كما قال الذهبي في «تذكرته» (٧٦٤/٢)، وشيخ المصنف هو علي بن جعفر بن عبد الله الرازي، ترجم له ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩١/٤١)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ومطر الوراق ضعيف الرواية ولم يسند كلامه، وهو من الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي؛ فلا احتجاج به. (٢٢) (ضعيف جدًّا)

### ٢٣٩ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلَيْ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا شُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ الملك، عَنْ غَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب، قَالَ: الملك، عَنْ غَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب، قَالَ: أَوْسَطُ الْأَرْضِينَ بَيْتُ المَقْدِسِ، وَأَرْفَعُ الْأَرْضِينَ كُلُّهَا إِلَى السَّمَاءِ بَيتُ المَقْدِسِ، أَوْسَينَ كُلُّهَا إِلَى السَّمَاءِ الْأَبُلَّةُ (٢٢) المَقْدِسِ، بَيْنَهُمَا أَرْبَعَةَ عَشْرَ مِيلًا، وَأَبْعَدُ الْأَرْضِينَ كُلُّهَا إِلَى السَّمَاءِ الْأَبُلَّةُ (٢٢) (٢٤)

#### · ٢٤ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبْنَا عِيسَى، قَالَ: أَبْنَا عَلَيٌّ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو الفَضْلِ العبَّاسُ بِنُ عِمْرَانَ الْقَاضِي بِغَزَّه، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا شُلَيْمَانُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ، عَنْ غَالِبِ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَعْبٍ، الرَّحْمَنِ، قَالَ: ارْتَفَعَ مَسْجِدُ بَيْتِ المقدِسِ بَيْنَ أَكْنَافِ الأَرْضِ، وَتَطَأْطَأَتْ إِلَيْهِ السَّمَاءُ مِنْ قَالَ: ارْتَفَعَ مَسْجِدُ بَيْتِ المقدِسِ بَيْنَ أَكْنَافِ الأَرْضِ، وَتَطَأْطَأَتْ إِلَيْهِ السَّمَاءُ مِنْ أَكْنَافِ الأَرْضِ، وَتَطَأْطَأَتْ إِلَيْهِ السَّمَاءُ مِنْ أَكْنَافِ اللَّرْضِ، وَتَطَأْطَأَتْ إِلَيْهِ السَّمَاءُ مِنْ أَكْنَافِ اللَّرْضِ، وَتَطَأْطَأَتْ إِلَيْهِ السَّمَاءُ مِنْ أَكْنَافِ اللَّرْضِ، وَتَطَأْطَأَتْ إِلَيْهِ السَّمَاءُ مِنْ أَكْنَافِ السَّمَاءِ إِلَّا ثَمَانِيَةَ عَشْرَ مِيلًا، وَهِيَ فِي غَيْرِهِ مَسِيرَة خَمْسِمِئة عَامٍ. (٢٥)

«الجامع المستقصى» (ق ٣٤). وفي إسناده عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري القاص: ضعفه جماهير النقاد، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: تركوه. وضعفه أيضًا مسلم، ويعقوب بن شيبة، والساجي، والعقيلي، وابن حبان، وغيرهم. وانظر: «الميزان» (٦٧٢/٢)، و «اللسان» (٨٣/٥). وفيه شكّ الوليد بن حماد فيمن حدثه، هل هو محمد بن خزيمة أو غيره.

<sup>(</sup>٢٣) الأبلة: اسم لبلد كانت به امرأة خمارة تعرف بهوب في زمن النبط فطلبها قوم من النبط فقيل لهم هوب، وقيل الأبلة: الفدرة من التمر وليست الجلة، وقيل: إن الأبلة عندهم الجلة من التمر. انظر «معجم البلدان» (٩٨/١). (٢٤) (باطل) «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٢٨)، ومن طريقه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٣٤)، مختصرًا، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٣أ). وفي إسناده غالب بن عبيد الله الجزري: متروك، وأبو عبد الملك لا أدري من هو، وتقدمت ترجمته، وسيأتي كلام آخر عليه في الأثر الآتي.

<sup>(</sup>٢٥) (باطل مع إعضاله) «فضائل بيت المقدس» (ص ١٣٦)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٢٧ب)، من طريق العباس بن عمران به.

إسناده واهي؛ فيه غالب بن عبيد الله الجزري: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة، وهو متفق على ضعفه،

# نُزُولُ الملَائِكَةِ عَلَى بَيْتِ المقْدِسِ

### ٢٤١ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، عَنْ أَبِي الحسنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ، ثَنَا عُمَرُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ مُقَاتِلٍ - يَعْنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ مُقَاتِلٍ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ -: أَنَّ كُلِّ لَيْلَةٍ يَنْزِلُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى مَسْجِدِ بَيْتِ الشَّ مُلِكِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ، يُهَلِّلُونَ الله، وَيُسَبِّحُونَ الله، وَيُقَدِّسُونَ الله، وَيَحْمَدُونَ الله، لَا يَعُودُونَ الله إلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. (٢٦)

#### ٢٤٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ نَصْرُ بِنُ أَحْمَدَ، أَبَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُونُسَ قِرَاءَةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابنِ أَحْمَدَ الرَّاهِد، أَبَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الحطيب، ثَنَا عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: قَدِمَ ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: قَدِمَ مُقَاتِلُ بِن سُلَيْمَانَ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ فَصَلَّى، فَجَلَسَ عِنْدَ بَابِ الصَّخْرَةِ القَبْلِيّ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ خَلْقُ مِنَ النَّاسِ نَكْتُبُ عَنْهُ وَنَسْمَعُ مُنْهُ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيَّ بَدَوِيًّ يَطَأُ بِنَعْلَيْنِ، فَوَطِئَ عَلَى البَلاطِ وَطْئًا شَدِيدًا، فَسَمِعَ مُقَاتِلُ فَغَمَّهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لِمَنْ كَانَ حَوْلَةُ: انْفَرِجُوا عَنِّي، فَانْفَرَجَ النَّاسُ عَنْهُ، وَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَيْهِ يُشِيرُ إِلَيْهِ وَيَرْبُرُهُ (٢٧) بَعْدُنِ الْمَالِي الصَّاعِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي المَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ مَنْ النَّاسُ عَنْهُ وَلَسْمَعُ مُقَاتِلُ فِي يُشِيرُ إِلَيْهِ وَيَزْبُرُهُ (٢٧) كَانَ حَوْلَهُ: انْفَرِجُوا عَنِّي، فَانْفَرَجَ النَّاسُ عَنْهُ وَلَقْوى بِيَدِهِ إِلَيْهِ يُشِيرُ إِلَيْهِ وَيَزْبُرُهُ (٢٧) بَصَوْتِهِ: أَيُّهَا الوَاطِئُ النَّالُ عَلَى الْمَالِ السَّورُ مُدِيرًا اللَّهُ وَيَرْبُرُهُ أَنْ السَّورُ مُدِيرًا ، أَوْ قَالَ السَّورُ مُدِيرًا ، أَوْ قَالَ السَّورُ مُدِيرًا ، أَوْ

(٢٧) الزبر: هو الانتهار والتغليظ في القول. «لسان العرب»: زبر.

وانظر: «الميزان» (٣٣١/٣)، و «اللسان» (٥/٤٠٤)، و «الكامل» (١٠٩/٧). والقول قول كعب، ولم يسنده. (٢٦) (منكر)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٦٤)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٨ب). ومقاتل بن سليمان كذبوه، وليس بمعتمد، وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

مُدِيرُ – مَا فِيهِ مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدْ صَلَّى عَلَيْهِ نَبِيٍّ مُرْسَلُ، أَوْ قَامَ عَلَيْهِ مَلَكُ مُقَرَّبُ، وَذَكَرَ أَنَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ يَنْزِلُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ، يُهَلِّلُونَ الله، وَيُكَبِّرُونَ الله، وَيُسَبِّحُونَ الله، وَيَحْمَدُونَ الله، وَيُعَلِّمُونَ الله، وَيُعَلِّمُونَ الله، وَيُعَلِّمُونَ الله، وَيُعَلِّمُونَ الله، وَلا يَعُودُونَ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. (٢٨)

# ٢٤٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

ثَنَا أَوْ أَبْنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عتبةُ بِنُ السَّكنِ، ثَنَا ثَوْرُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدَ بِنِ معدانَ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: إِنَّ لللهِ عَلَىٰ بَابًا مَفْتُوحًا فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا بِحِذَاءِ خَالِدَ بِنِ معدانَ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: إِنَّ لللهِ عَلَىٰ بَابًا مَفْتُوحًا فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا بِحِذَاءِ بَيْتِ المقدسِ، يَنْزِلُ مِنْهُ كُلُّ لَيْلَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ أَتَى بَيْتَ المَقْدِسِ يُصَلِّي فِيهِ. (٢٩)

### وُجُودُ الملَائِكَةِ عَلَى بَابِهِ

#### ٢٤٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَنْبَأَنَا الْفَقِيهَانِ أَبُو الحسَنِ السُّلَمِي وَأَبُو الْفَتْحِ اللاذِقِي وَغَيْرُهُمْ، قَالَوا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبْنَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الْفُرَاتِي، أَبْنَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الْفُرَاتِي، أَبْنَا الحسَينُ بنُ عَبْدِ اللهِ الْأَبيوردِي، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ عُمَدُ وَأَحْمَدُ بنُ أَبِي الْفُراتِي، أَبْنَا الحسَينُ بنُ عَبْدِ اللهِ الْأَبيوردِي، ثَنَا أَبُو النَّصْرِ مُحَمَّدُ بنِ يُوسُفَ الطُّوسِي، ثَنَا الْفَضْلُ بنُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنِ يُوسُفَ الطُّوسِي، ثَنَا الْفَضْلُ بنُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، ثَنَا

«الجامع المستقصى» (ق ٧٠)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٩ب).

عمر بن الفضل وأبوه مجهولان، ومقاتل كذبوه، وما قاله مرسل، ومراسيل مثل هذا شبه الريح ولا ينتفع بها.

#### (۲۹) (منکر)

«الجامع المستقصى» (ق٦٤)، وشهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٨ب)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٥٠).

في إسناده: عتبة بن السكن: متروك . انظر «الميزان» (٣٨/٣).

<sup>(</sup>۲۸) (منکر)

عَبْدُ اللهِ بِنُ سِنَانِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضْلٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِا اللهِ عَيْلاً: « يُنَادِي كُلَّ يَوْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَفِي نُسْخَة : ثَلَاثَةُ أَمْلَاكٍ - مَلَكُ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَمَلَكُ مِنْ مَكَّة، وَمَلَكُ مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ وَيَلِيلاً يَقُولُ الَّذِي مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ: مَنْ تَرَكَ فَرَائِضَ اللهِ وَعَلَلْ خَرَجَ مِنْ أَمَانَةِ اللهِ، وَمَلَكُ مِنْ مَكَّة يَقُولُ: اللهِ عَلَيْهِ سَائِرَ عَملِه، وَمَلَكُ مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ وَعَلَكُ مِنْ مَكَةً يَقُولُ: مَنْ كَانَ كَسْبُهُ حَرَامًا رَدَّ الله عَلَيْهِ سَائِرَ عَملِه، وَمَلَكُ مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ وَعَلِيلاً يَوْفُلُ: مَنْ تَرَكَ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ سَائِرَ عَملِه، وَمَلَكُ مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ وَعَلِيلاً يَعْوَلُ: مَنْ تَرَكَ مُنْ قَبْرِ النَّبِي وَعَلِيلاً عَلَيْهِ سَائِرَ عَملِه، وَمَلَكُ مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ وَعَلِيلاً يَعُولُ: مَنْ تَرَكَ مُنْ اللهِ وَيَلِيلاً حَرَّمَ الله عَلَيْهِ شَفَاعَتَهُ » قَالَ رَسُولُ الله وَيُؤَلِّدُ : « مَنْ جَعَلَ مَنْ تَرَكَ سُنْهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُو كَافِرٌ ». (٢٠)

# ٧٤٥ - قَالَ الْغَزالِيِّ فِي «إِحْيَاءِ عُلُوم الدِّينِ»:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا عَلَى بَيْتِ المقْدِسِ يُنَادِي كُلَّ لَيْلَةٍ: مَنْ أَكَلَ حَرَامًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. (٢١)

# تَسْبِيحُ الملَائِكَةِ فِي بَيْتِ المقْدِسِ

### ٢٤٦ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ نَصْرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُقَاتِلٍ، أَبِنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُونُسَ المَقْدِسِي، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ النّصيبي، أَبَنَا أَبُو بَكْرٍ الْوَاسِطِي، ثَنَا عُمَرُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا

(٣٠) (موضوع) «الجامع المستقصى» (ق ٢٠-٦١)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٤٣)، والديلمي كما في «الكنز» (١٧٤/١)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٠أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٠أ). وفي إسناده أبان، هو ابن أبي عياش، فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي: متروك، كما قال الحافظ في «التقريب». ومحمد بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد العبسي، مولاهم، أبو عبد الله الكوفي المروزي: كذّبوه، وهو من رجال «التهذيب». والفضل بن عبد الله بن مسعود أبو العباس اليشكري الهروي؛ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.

(٣١) ( لا أصل له) «إحياء علوم الدين» (٨٩/٢)، وذكره الذهبي في «الكبائر» (١١٩/١)، و قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٨٩/٢): لم أقف له على أصل. وذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات» (١٣٣/١)، وقال: لا أصل له.

(٣٤) (منكر).

الْوَلِيدُ بنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعْمَان، ثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، ثَنَا شِهَابُ ابْنُ خِرَاشِ الحوْشَبِي، عَنْ أَبِي الزَّاهِريَّةِ، قَالَ: صَلَّيْتُ العَتَمَةَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المقْدِس، ثُمَّ اسْتَنَدْتُ إِلَى عَمُودِ مِنْ عَمَدِ المسْجِدِ فَنِمْتُ، فَأَغْفَلْتْنِي السَّدَنَةُ-يَعْنِي الخُدَّامُ خَدَمُ المسْجِدِ- فَلَمْ يُنَبِّهُونِي، وَأَغْلِقَتِ الأَبْوَابُ، فَلَمْ أَنْتَبهْ إلَّا بِخَفْقِ أَجْنِحَةٍ- يَعْنِي الملَائِكَةَ- قَدْ مَلَثُوا المسْجِدَ صُفُوفًا، فَقَالَ الَّذِي يَليني: آدَمِيٌّ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ بِعُذْرِي. فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ مِنَ الشِّقِ الأَيْمَنِ: سُبْحَانَ الدَّائِمِ الْقَائِمِ، سُبْحَانَ الْقَائِمِ الدَّائِمِ، سُبْحَانَ الحيِّ الْقَيُّوم، سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الملكِ الْقُدُوسِ رَبِّ الملائِكةِ وَالرُّوحِ، سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ثُمَّ قَالَ قَائِلٌ مِنَ الشَّقّ الآخر مِثْلَ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِلذِي يَلِينِي مِنْهُمْ: بِالَّذِي طَوَّقَكُمْ بِمَا أُرَى مِنَ الْعِبَادَةِ مَن الْقَائِلُ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَن؟ قَالَ: جِبْريلُ. فَقُلْتُ: مَن الْقَائِلُ مِنَ الشَّقِّ الْآخَرِ؟ قَالَ: مِيكَائِيلُ. فَقُلْتُ: بِالَّذِي قَوَّاكُمْ لِمَا أَرَى مِنَ العِبَادَةِ مَا لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِكُمْ؟ قَالَ: مَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِنَا فِي السَّنَةِ كُلُّ يَوْم مَرَّةً، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجنَّةِ. قَالَ أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ (٣٢): فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قُلْتُ: لَعَلِّي لَا أَبْقَى سَنَةً، فَجَلَسْتُ فَقُلْتُهَا ثَلَاثَمِئَةٍ - يَعْنِي مَرَّةً - وَسِتِّينَ مَرَّةً، فَرَأَيْتُ مَقْعَدِي مِنَ الجَنَّةِ. قَالَ الحوْشَبِيُّ (٣٣): فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ الرَّبِيعَ ابْنَ صُبَيْحِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَام المقْبِل لَقِيتُهُ بِمِكَّةَ.فَقَالَ لِي: جَزَاكَ الله عَنَّا خَيْرًا يَا أَبَا الصَّلْتِ، أَمَا إِنِّي قَدْ قُلْتُ الْكَلَامَ الَّذِي أَمَرْتَنِي بِهِ، فَرَأَيْتُ مَقْعَدِي مِنَ الجَنَّةِ. قَالَ أَبُو الصَّلْتِ: وَأَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ خَيْرًا كَثيرًا<sup>(٢٤)</sup>.

<sup>(</sup>٣٢) أبو الزاهرية حدير بن كريب الحمصي، إمام مشهور من علماء الشام، سمع أبا أمامة الباهلي، وعبد الله بن بسر، وكان أمَّيًا لا يكتب، وثقه يحيى بن معين وغيره. «سير أعلام النبلاء» (١٩٣/٥). (٣٣) شهاب بن خراش بن حوشب بن يزيد بن الحارث الحوشبي، أبو الصلت الواسطي، كوفي الأصل، انتقل إلى الشام، وسكن الرملة من فلسطين، ومات بها. «سيرأعلام النبلاء» (١٢/ ٥٦٨).

# الْأَرْوَاحُ تُهْدَى إِلَيْهِ

### ٢٤٧ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبْنَا عِيسَى، قَالَ: أَبْنَا عَلِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ الخرَاسَانِي، بِنِ عَبْدِ الصَّمَدِ المقْدِسِي، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ الخرَاسَانِي، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَيُّوبَ، قَالَ: ثَنَا حَمْدَانُ ابنُ سِنَانِ الْوَاسِطِي، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: أَبْنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابنُ سِنَانِ الْوَاسِطِي، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: أَبْنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي المهلّبِ، عَنِ الحسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ الحُصِينِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبِي المهلّبِ، عَنِ الحسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ الحُصِينِ، قَالَ: قُلْتُ: هِيَ أَحْسَنُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ المُهُ المُ اللهُ وَلَا يَرُورُ وَلُهُ اللهُ المُلْ اللهُ ا

«الجامع المستقصى» (ق٦٤ب- ١٦٥)، وأخرجه الواسطي في «فضائل بيت المقدس» (٥٢)، وذكره السيوطى المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق١٠).

وإسناده مسلسل بالمجاهيل، وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن بنت شرحبيل: صدوق يخطئ. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٤٧/١٢)، من طريق قتيبة بن سعيد، عن شهاب بن خراش، عن حميد بن أبى الزاهرية، عن أبيه بنحوه.

وحميد لم أقف له على ترجمة، ولم يترجم له ابن عساكر، وهو على شرطه، ويترجح عندي جهالته، ولعل هذا البلاء منه، ودلسّه البعض في الإسناد الأول، والنكارة بادية عليه.

وقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٤٧/١٢)، من وجه آخر عن شهاب بن خراش، عن أبان، عن أنس مرفوعًا ومختصرًا، بلفظ: « من قال كل يوم مرة: سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الله العظيم وبحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلا، سبحانه وتعالى. لم يمت حتى يرى مكانه من الجنة، أو يرى له ».

وأبان بن أبي عياش متروك الحديث، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٦ب). وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦٢٩٣): موضوع .

بِي، فَأَنَا فِيهَا حَيِّ، وَأَنَا فِيهَا مَيتٌ، وَلَوْلَا ذَاكَ مَا هَاجَرْتُ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنِّي مَا رَأَيْتُ القَمَرَ فِي بَلَدٍ قَطَّ، إِلَّا وَهُوَ بِمَكَّةَ أَحْسَن ».(٥٠)

# بَيْتُ المقْدِس كَأْسٌ مِنْ ذَهَبٍ

#### ٢٤٨ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبَنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: ثَنَا كَثِيرُ بِنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَمْرٍو، قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: بَيْتُ المَقْدِسِ كَأْسٌ مِنْ ذَهَبُ مَمْلُوءةً عَقَارِبَ. (٢٦)

وَيَعْنِي بِالْعَقَارِبِ - وَالله أَعْلَمُ - بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ فِيهَا بِمَعَاصِي اللهِ، وَلَيْسَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ شَيءٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: مَمْلُوءَةٌ عَقَارِبَ، وَظَاهِرُ الخطَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَوْجُودِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلَوْ أَرَادَ قَوْمًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَقَالَ: أَمْلَؤُهَا عَقَارِبَ حَتَّى يَكُونَ لِلْمُسْتَقْبَل. وَالله أَعْلَمُ.

# مَا جَاءَ أَنَّ بَيْتَ المقْدِس بَلَدٌ مَحْفُوظٌ

# ٢٤٩ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

«فضائل بيت المقدس» (ص ٣٣٠-٣٣١)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥أ). وإسناده فيه جماعة لم أعرفهم، وحمدان بن سنان لم أقف له على ترجمة، والحسن البصري في سماعه من عمران نظر، وانظر «جامع التحصيل» (١٣٥).

(٣٦) (من الإسرائيليات)

«فضائل بيت المقدس» (ص٣١٨- ٣١٩)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١١٨)، من طريق عمر به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٩ أ)، وإسناده فيه مجاهيل؛ عمر ابن الفضل وأبوه مجهولان. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠٧/٦)، من طريق ضمرة عن الشيباني أنه قال: ... وساقه، وهذه من الإسرائيليات، ولسنا بحاجة إلى تطويل الكلام حول رجال إسناده.

<sup>(</sup>٣٥) (عليه علامات الوضع)

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بنُ قَيْس، حَدَّثَنَا ثَعْلَبَةُ بنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَة، قَالَ: شَهدْتُ يَوْمًا خُطْبَةً لِسَمُّرَةَ بِن جُنْدُب، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلًا، فَقَالَ: بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ الْأَنْصَار نَرْمِي فِي غَرَضَيْن لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي عَلَي اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي عَلْمَ اللهِ عَلَي عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي عَلَي عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي عَلَيْكُوا اللهِ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْكُوا اللهِ عَلَي عَلَي اللهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُو ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ؛ اسْوَدَّتْ حَتَّى أَضَتْ (٢٧) كَأَنَّهَا تَنُّومَةُ (٢٨)، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى المسْجِدِ، فَوَاللهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللهِ عُلِياتُ فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا، قَالَ: فَدَفَعْنَا إِلَى المسْجِدِ فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ، قَالَ: وَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ وَعَلِيْ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَاسْتَقْدَمَ فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطْوَل مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَوَافَقَ تَجَلَّى الشَّمْسِ جُلُوسُهُ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَةِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَسِبْتُهُ قَالَ: فَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: « أَيُّهَا النَّاسُ، أَنْشُدُكُمْ باللهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغ رسَالَاتِ رَبِّي وَ إِلَّا لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي ذَاكَ، فَبَلَّغْتُ رسَالَاتِ رَبِّي كَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَبَلَّغَ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي بَلَّغْتُ رِسَالَات رَبِّي لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي ذَاكَ». قَالَ: فَقَامَ رَجَالٌ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَات رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. ثُمَّ سَكَتُوا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْس، وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَر، وَزَوَالَ هَذِهِ النُّجُوم عَنْ مَطَالِعِهَا؛ لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا، وَلَكِنَّهَا أَيَاتُ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْتَبرُ بِهَا عِبَادُهُ، فَيَنْظُرُ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً، وَايْمُ اللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ قُمْتُ أَصَلِّي مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ فِي أَمْر دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ، وَإِنَّهُ وَاللهِ لَا

<sup>(</sup>۳۷) أي رجعت.

<sup>(</sup>٣٨) تنومة بفتح فوقية وتشديد نون مضمومة: نوع من نبات الأرض فيها وفي ثمرها سواد قليل.

تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا، آخِرُهُمْ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْن الْيُسْرَى؛ كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي يَحْيَى - لِشَيْخ حِينَئِذٍ مِنْ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا - وَإِنَّهَا مَتَىٰ يَخْرُجُ - أَوْ قَالَ: مَتَى مَا يَخْرُجُ - فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ الله؛ فَمَنْ آمَنَ بهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ يُعَاقَبْ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ - وَقَالَ حَسَنِ الْأَشْيَبُ: بسَيِّئ مِنْ عَمَلِهِ - سَلَفَ، وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ - أَوْ قَالَ: سَوْفَ يَظْهَرُ - عَلَى الْأَرْض كُلُّهَا إِلَّا الحرَمَ وَبَيْتَ المقْدِس، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ المؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ المقْدِس؛ فَيُزَلَّزَلُونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا، ثُمَّ يُهْلِكُهُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجُنُودَهُ؛ حَتَّى إِنَّ جِذْمَ الحائطِ - أَوْ قَالَ: أَصْلَ الحائطِ، وَقَالَ حَسَنِ الْأَشْيَبُ: وَأَصْلَ الشَّجَرَةِ - لَيُنَادِي - أَوْ قَالَ: يَقُولُ - يَا مُؤْمِنُ - أَوْ قَالَ: يَا مُسْلِمُ - هَذَا يَهُودِيٌّ - أَوْ قَالَ: هَذَا كَافِرٌ - تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا أَمُورًا يَتَفَاقَمُ شَأَنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، وَتَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ منْهَا ذكْرًا؟ وَحَتَّى تَزُولَ جَبَالٌ عَلَى مَرَاتِبهَا». ثُمَّ عَلَى أَثَر ذَلِكَ الْقَبْضُ، قَالَ: ثُمَّ شَهدْتُ خُطْبَةً لِسَمْرَةَ ذَكَرَ فِيهَا هَذَا الحدِيثَ؛ فَمَا قَدُّمَ كَلِمَةً وَلَا أُخَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا. (٢٩)

<sup>(</sup>۳۹) (إسناده ضعيف)

<sup>«</sup>المسند» (١٦/٥)، وأخرجه أبو داود (١١٧٧)، والترمذي (٥٦٢)، والنسائي (١٤٠/٣)، وابن ماجه (١٢٦٤)، وابن ماجه (١٢٦٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٨٥٦، ٢٨٥١، ٢٨٥١)، والطبراني في «الكبير» (١٨٨/٧–١٩٣ رقم ٢٧٩٨، ٢٧٩٨)، والجاكم في «المستدرك» (٢٢٩/٣– ٣٣١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٣٩/٣)، كلهم من طرق عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد به، وبعضهم يزيد على بعض في متن الحديث.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي، فقال: ثعلبة مجهول، وما أخرجا له شيئًا.

قلت: وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٣٣٩/١): ذكره ابن المديني في المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس، وأما الترمذي فصحح حديثه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن حزم: مجهول.

# ٢٥٠ - قَالَ الْفَاكِهِيُّ فِي «أَخْبَار مَكَّةَ»:

حدثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ الْبَلْخِي، قَالَ: ثَنَا خَطَّابُ بنُ عُمَرَ الصَّنْعَانِي، قَالَ: حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى (المأربِي) (نَهُ)، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْ : ﴿ أَرْبَعُ مَحْفُوظَاتٌ، وَسَبْعٌ مَلْعُونَاتُ، فَأَمَّا المحْفُوظَاتُ، وَسَبْعٌ مَلْعُونَاتُ، فَأَمَّا المحْفُوظَاتُ، وَسَبْعٌ مَلْعُونَاتُ، فَأَمَّا المَعْونَاتُ: فَمَكَّةُ، وَالمَدِينَةُ، وَبَيْتُ المَقْدِسِ، وَنَجْرَانُ، وَأَمَّا المَلْعُونَاتُ: فَبَرْدَعَةُ، وَصَعْدَةُ، وَأَثَافِتُ، وطِهْرُ، ومِكْلَا، ودِلَانُ، وعَدَنُ ». (١٤)

وتبعه ابن القطان، وكذا نقل ابن المواق عن العجلي، وقال في «التقريب»: مقبول. لكن الحافظ ثبت الحديث في موضع أخر، فقال في ترجمة أبي تحيى - بكسر المثناة وسكون المهملة وفتح التحتانية الأولى - كما في «الإصابة» (٧/٧): ثبت ذكره في حديث صحيح أخرجه أبو يعلى. وذكر الحديث.

قلت: أنى له الصحة، وثعلبة حاله كما ترى! فلعله- والله أعلم- أطلق الصحة على اعتبار تقوية الحديث بالشواهد.

وموضع الشاهد من الحديث وهو قوله: « وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالًا شديدًا ... » فله شواهد يصح بها، وانظر باب: الحشر ببيت المقدس.

قال الألباني في «ضعيف أبي داود» (١١٨٤): ضعيف.

حدثنا به محمد بن أبان، ولا أدري أي شيء هذا.

(٤٠) في «أخبار مكة»: المازني. وهو تصحيف، والصواب هو المثبت، كذا في «الضعفاء» للعقيلي و»التاريخ الكبير» للبخاري (٢٦٥/١)، و «الكامل» لابن عدي.

(٤١) (موضوع)

«أخبار مكة» (١٤٦٣)، وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢٥/٢)، وابن عدي في «الكامل» (٤٧١/٧)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٢٠)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٢٩أ)، كلهم من طريق محمد بن أبان البلخي به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٩ب). وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه خطاب بن عمر، قال الذهبي: مجهول، وخبره في فضل البلدان كذب. وقال الذهبي في ترجمة محمد بن يحيى بعد سياق الحديث: هذا باطل، فما أدري من افتراه خطاب أو شيخه. وقال ابن عدي: هذا منكر بهذا الإسناد. وقال أبو زرعة كما في «سؤالات البرذعي» (٧٠٣/١):

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٤٨٨):هذا حديث لا يصح، وفيه مجاهيل وضعاف. وقال

# الجنَّةُ عَلَى أَجَاجِير (٤٢) بَيْتِ المقْدِسِ

#### ٢٥١- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ بنُ إِبْرَاهِيمَ قِرَاءَةً، عَنْ أَبِي الحسَنِ الْأَنْمَاطِيِّ، أَنَا أَبُو الحسَنِ مُحَمَّدُ بنُ حَمُّودِ الْقَاضِي، أَبَنَا أَبُو بَكْرِ الْوَاسِطِيُّ البَزَّاذِ، ثَنَا عُمَرُ بنُ الْفَصْلِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا هَارُونُ بنُ سَعِيدٍ، ثَنَا بِشْرُ بنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بنُ مَعْدَانَ أَنَّ أَحَاجِينَ الجَنَّةِ بَيْتُ المقَّدِسِ. (٢٣)

# الجنَّةُ تَحِنُّ شَوْقًا إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ

# ٢٥٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

فِي نُسْخَةِ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْبَأَنَا بِبَعْضِهِ أَبُو الحسنِ الْفَرَضِيِّ، أَبَنَا الْعَاقُولِيُّ، أَبَنَا

ابن حبان: محمد بن يحيى المأربي يروي المقلوبات والملزقات، لا يجوز الاحتجاج به، ومحمد بن أبان كذاب.

(٤٢) الإِجَّارُ: السطح بلغة الشام والحجاز، وجمع الإِجَّار: أجاجير. «لسان العرب»: أجر.

(نحعيف) (٤٣)

«الجامع المستقصى» (ق ٧١أ)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (٣١٦)، فقال: أخبرنا أبو الفرج، قال: أبنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الجندري بعسقلان، قال: ثنا هاشم بن محمد الأنصاري، قال: ثنا عتبة، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، قال: إن الجنة على أجاجير بيت المقدس.

وهذا ضعيف؛ فيه عتبة هو ابن السكن؛ قال ابن حجر في «اللسان» (٥/ ١٣٠): قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطئ ويخالف. وقال البيهقي: عتبة بن السكن واه.

قلت: ولا يشتبه بعتبة بن حبان بن الرحضي؛ فكلاهما يروي عن إسماعيل بن عياش، لكن عتبة ابن السكن هو الذي يروي عنه هاشم بن محمد الأنصاري. وانظر «الجرح والتعديل» (٢٠٤٦).

وإسناد الأول فيه أبو بكر بن أبي مريم، قال الحافظ في «التقريب» (٨٠٣١): ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط.

المشَرَّفُ، أَبِنَا أَبُو الْفَرِجِ، أَبِنَا عِيسَى، أَبَنَا عَلِيَّ، أَبِنَا مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بنِ عِيسَى المقدسِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ النَّيْسَابُورِيُّ السَّقْطِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ غَالِبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الملكِ، عَنْ غَالِبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَسِي بنِ بنِ بنِ بنِ بنِ المَّذِي المَلِكِ، عَنْ غَالِبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَسِي بن مَالِكِ، قَالَ: إِنَّ الجنَّة تَحِنُّ شَوْقًا إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، وَصَخْرَةُ بَيْتِ المقْدِسِ، وَصَخْرَةُ بَيْتِ المقْدِسِ مِنْ جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ، وَهِي صُرَّةُ الأَرْضِ. (١٤)

# بَيْتُ المقْدِس صَفْوَةُ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ

## ٢٥٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو المعَالِي الحسَيْنُ بَنُ حَمْزَةً، وَأَبُو الحسَنِ بَرَكَاتُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْنًا، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بَنُ اللّهِ الْحَسَنِ بَنُ رِزْقَوَيْهِ، أَبِنَا أَبُو الحَسَنِ بِنُ رِزْقَوَيْهِ، أَبِنَا أَبُو الحَسَنِ بِنُ وَلَا ثَنَا أَبُو بَكْرِ الخطِيبُ، أَبِنَا أَبُو الحَسَنِ بِنُ رِزْقَوَيْهِ، أَبَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةً، أَبِنَا أَحْمَدُ بِنُ سِنْدِيِّ، ثَنَا الحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ، أَبِنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةً، أَبِنَا عُثْمَانُ بِنُ (....) (مَنْ) ، عَنْ ثَوْر، عَنْ خَالِد بِنِ مَعَدَانَ، عَنْ مُعَاذ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُؤْثِلُ : ﴿ إِنَّ اللهِ وَعَلِيلًا يَقُولُ: يَا أُورْشَلِم، أَنْتِ صَفْوَتِي مِنْ بِلَادِي، وَأَنَا سَائِقٌ إِلَيْكِ صَفْوَتِي مِنْ بِلَادِي، وَأَنَا سَائِقٌ إِلَيْكِ صَفْوَتِي مِنْ عِبَادِي، مَنْ كَانَ مَوْلِدُهُ فِيكَ فَاخْتَارَ عَلَيْكِ فَبِذَنْ بِي صَعِيبُهُ، وَمَنْ كَانَ مَوْلِدُهُ فِي غَيْرِكِ عَلَى مَوْلِدَهُ فِيكَ فَاخْتَارَ عَلَيْكِ فَبِذَنْ بِيصِيبُهُ، وَمَنْ كَانَ مَوْلِدُهُ فِيكَ فَاخْتَارَ عَلَيْكِ فَبِذَنْبِ يُصِيبُهُ، وَمَنْ كَانَ مَوْلِدُهُ فِي غَيْرِكِ وَالْمَطْرُ مُنْدُ خَلَقْتُ السِّنِينَ وَالْأَيَّامَ، مَنْ يُعْدَمْ فِيكِ المالَ لَا يُعْدَمْ وَعَيْنِي عَلَيْكِ بِالظَّلِّ وَالمَطَرَ مُنْذُ خَلَقْتُ السِّنِينَ وَالْأَيَّامَ، مَنْ يُعْدَمْ فِيكِ المالَ لَا يُعْدَمْ

<sup>(</sup>٤٤) (منكر)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٦٩ ب)، والحديث أخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (١٩٩)، عن أبي الفرج به، وابن الجوزي في «فضائل القدس» (١٦)، من طريق محمد بن النعمان به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥ ب).

وفيه غالب بن عبيد متروك.

<sup>(</sup>٤٥) «بالأصل» بياض، والظاهر أنه ابن الساج فقد أخرج ابن عساكر في «الجامع» (ق٢٦ب-٢٧أ)، حديثًا من نفس مخرجه وسماه: عثمان بن الساج، وأيضًا في «تاريخه» (٦٤/٦٤)، فلعله هو.

فِيكِ الخيْرَ- أَوِ الخُبْزَ». أُورْشَلِمْ اسْمُ بَيْتِ المقْدِسِ بِالشَّينِ المعْجَمَةِ بِخَطَّ الخَطِيبِ خَطِيبِ المَسْجِدِ الأَقْصَى، فِي الأَصْلِ: رُوسَلِمْ؛ بِالسَّينِ المَهْمَلَةِ «أَنْتَ مُقَدَّسٌ بِنُورِي، وَفِيكِ محَشَرُ عِبَادِي أَزُفُكِ يَوْمَ القِيَامَةِ كَالْعَرُوسِ إِلَى بَعْلِهَا، وَمَنْ دَخَلَكِ أَشْبَعْتُهُ مِنَ الزَّيْتِ وَالقَمْحِ ». رُوسَلِمْ بِخَطَّ المصَنَّفِ اسْمُ بَيْتِ المقْدِسِ. (٢٦)

#### ٢٥٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا عَمِّي رَحِمَهُ اللهُ، أَبِنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْقَادِرِ بِنُ مُحَمَّدٍ، أَبِنَا أَبُو عَلِيِّ الحسنُ بِنُ عَلِيٍّ، أَبِنَا أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَر، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عِصَامُ بِنُ خَالِدٍ، ثَنَا العَطَّافُ بِنُ خَالِدٍ، ثَنَا يَحْيَى بِنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ خَالِدٍ، ثَنَا يَحْيَى بِنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ الْأَرْقَمِ، عَنْ جَدّهِ الْأَرْقَمِ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَكِيُّكُم، فَقَالَ: « أَيْنَ تُرِيدُ ؟» قَالَ: الْأَرْقَمِ، عَنْ جَدّهِ اللهِ بَيْتَ المقدسِ. قَالَ: « مَا يُحْرِجُكَ إِلَيْهِ تِجَارَةٌ؟» قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ الصَّلَاة فِيهِ. قَالَ: « فَالصَّلَاةُ هَاهُنَا (– وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى مَكَة – خَيْرٌ مِنْ أَنْفِ صَلَاةٍ). وَلَكِنْ أَرَدْتُ الصَّلَاة فِيهِ. قَالَ: « فَالصَّلَاةُ هَاهُنَا (– وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى مَكَة – خَيْرٌ مِنْ أَنْفِ صَلَاةٍ).

<sup>(</sup>٤٦) (ضعيف مرسل)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٥٩).

قلت: وإسناده ضعيف؛ عثمان إن كان هو ابن الساج فهو ضعيف، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» في عثمان بن عمرو بن الساج، وحالد بن معدان روايته عن معاذ بن جبل مرسلة، وربما كان بينهما اثنان كما قال أبو حاتم. وانظر «جامع التحصيل» (١٦٧).

<sup>(</sup>٤٧) سقط من «الجامع المستقصى»، والمثبت من «غاية المقصد في زوائد المسند» للهيثمي.

<sup>(</sup>٤٨) (مضطرب)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق٦)، وأخرجه أحمد في «أطراف المسند» (٢٣٢/١)، عن عطاف بن خالد به.

قلت: واختلف على عطاف بن خالد على عدة وجوه:

فرواه أسد بن موسى عند الحاكم (٥٠٤/٣)، وسعيد بن عفير عند الطبراني في «الكبير» (٩٠٧)، كلاهما عنه، عن عثمان بن عبد الله، عن جده الأرقم.

ورواه ابن أبي مريم عند ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٦٨٧)، عنه عن عبد الله بن عثمان بن

#### ٢٥٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَاريخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٌ الحدَّادُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ عَلِيٌ بِنِ حَمَدِ الْأَصْبَهَانِي، عَنْهُ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ الذَّكُوانِيُّ، نَا أَبُو الشَّيْخِ، قَالَ: وَفِيمَا أَجَازَنِي جَدِّي أَبُو عُثْمَانَ، نَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الْعَسْقَلَانِيُّ، نَا بِشْرُ بِنُ بَكْرٍ، نَا أَبُو المَهْدِيِّ، عَنْ أَبُو عُثْمَانَ، نَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الْعَسْقَلَانِيُّ، نَا بِشْرُ بِنُ بَكْرٍ، نَا أَبُو المَهْدِيِّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ يَرْفَعُهُ، قَالَ: « شَكَتِ الشَّامُ إِلَى الرَّحْمَنِ المَهْدِيِّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ يَرْفَعُهُ، قَالَ: « شَكَتِ الشَّامُ إِلَى الرَّحْمَنِ المَّاعَ إِلا اللَّهْدِيِّ ، فَقَالَتْ: أَيْ رَبِّ جَعَلْتَنِي أَضْيَقَ الأَرْضِ وَأَوْعَرَهَا، وَجَعَلْتَنِي لَا أَشْرَبُ الماءَ إِلا عَمَّا إِلَى عَامٍ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهَا: إِنَّكِ دَارِي وَقَرَارِي، وَأَنْتِ الأَنْدَرُ ( اللهُ عَلَى اللهُ عَامٍ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهَا: إِنَّكِ دَارِي وَقَرَارِي، وَأَنْتِ الأَنْدَرُ ( اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَامٍ، وَأَنْتِ مَوْطِئِي، وَإِلَيْكِ أَسُوقُ خِيرَتِي مِنْ خَلْقِي، وَإِلَيْكِ مَحْشَرُ عِبَادِي، وَأَنْزِلُ عَلَيْكِ مِنْ أَوْلِ يَوْمٍ مِنَ الدَّهْرِ إِلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدَّهْرِ إِلَى الْحَرِي وَوَرَادِي وَقَرَادِي وَوَمَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدَّهْرِ إِلَى الْحَرِي وَمُ مِنَ الدَّهْوِ الْكَهْرِ إِلَى الْحَرِي وَوَا مِنَ الدَّهُ وَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَى الْحَرِي وَمُ مِنَ الدَّهُ وَا مِنَ الدَّهُ وَا مَالَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاءَ إِلَى الْحَدِي وَا مِنْ الدَّهُ إِلَى الْحَرِي وَوَا مِنَ الدَّهُ وَا مِنَ الدَّهُ وَا مِنَ الدَّهُ الْمَالِقُ مَنْ الدَّهُ وَالْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْوَلِ عَلَى الللهُ الْمَاقِلُ وَالْمَوْلُ وَالْمَا إِلَى الْعَلَيْ الْمَالَوْلُ المَاءَ إِلَى الْمُولِ الْمَالَةُ وَلَا مَلَاللهُ الللهُ الْمَالِقُ الْعَلَى الْمَاقِلُ وَالْمِي الْمَالِقُلُ الْمَالَةُ الْمَالِقُلُولُ الْمَالِقُلُولُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقُلُولُ الْمَالِقُلُولُ الْمَالِقُلُولُ الْمَالَا الْمَال

الأرقم عن جده الأرقم.

ورواه عبد الله بن صالح عند ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٦٨٨) عنه، عن عبد الله بن عثمان، عن أبيه عثمان، ولم يذكر الأرقم.

وعثمان ليس من الصحابة، وقد ذكره الحافظ في «الإصابة» (٦٧٤٩) في القسم الرابع؛ وهم من لم تثبت صحبتهم، وقال: ذكره ابن أبي عاصم في «الوحدان»، وأورد له من طريق أبي صالح، عن عطاف، عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم المخزومي، قال: جئت رسول الله، فقال لي: أين تريد؟ قلت: الصلاة في بيت المقدس، الحديث – هكذا ذكره، وهو خطأ من أبي صالح أو غيره، والصواب ما رواه أبو اليمان، عن عطاف، عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم، عن أبيه، عن جده، أخرجه ابن منده وغيره، وهو الصواب. قلت: وهذا الاختلاف والاضطراب من عطاف بن خالد؛ إذ أنه في حفظه أوهام وضعف، وقد تكلم فيه غير واحد، فلم يحمده مالك وابن مهدي، وضعفه النسائي في رواية والدارقطني وابن حبان وغيرهم، ومشاه جماعة، وقال الحافظ: صدوق يهم.

قلت: والحديث يدل على وهمه، فالاضطراب في حديثه بين، والحديث له شواهد يرتقي بها كحديث جابر وغيره.

(٤٩) الأندر: البيدر، وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام. والأندر أيضًا صبرة من الطعام، وهمزة الكلمة زائدة. «النهاية» (١/٧٤).

بِالظَّلِّ وَالمطَرِ، وَإِذَا يُعْجِزُ أَهْلَكِ المالُ لَمْ يُعْجِزْهُمُ الخُبْزُ وَالماءُ ». (٥٠) ٢٥٦ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا رَوَّادٌ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ رُوَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَالِكِ الخَثْعَمِيِّ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: إِنَّ اللهِ وَ اللهِ وَعَلْلَ يَنْ الْحَثْعَمِيِّ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: إِنَّ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَعَلَى يَنْ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ ا

٢٥٧ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي،نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُوقَ اللهُ خِيَارَ عِبَادِهِ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، وَإِلَى الْأَرْضِ المقَدَّسَةِ، فَيُسْكِنَهُمْ إِيَّاهَا. (٥٢)

(٥٠) (ضعيف جدًا)

«تاریخ دمشق» (۱۸۱/۱).

قلت: وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه أبو مهدي سعيد بن سنان، قال ابن معين: ليس بشيء، وفي رواية: ليس بثقة. قال السعدي: أبو مهدي سعيد بن سنان الحمصي، أخاف أن تكون أحاديثه موضّوعة لا تشبه أحاديث الناس، وكان أبو اليمان يثني عليه في فضله وعبادته، قال: وكنا نستمطر به فنظرت في أحاديثه فإذا أحاديثه معضلة، فأخبرت أبا اليمان بذلك، فقال: أما إن يحيى بن معين لم يكتب منها شيئًا، فلما رجعنا إلى العراق ذكرت ليحيى بن معين ذلك، وقلت: ما منعك أن تكتبها؟ قال: من يكتب تلك الأحاديث! لعلك كتبت منها يا أبا إسحاق، قال: قلت: كتبت منه شيئًا يسيرًا لأعتبر، قال: تلك لا يعتبر بها؛ هي بواطل.

وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك. وقال الجوزجاني: أخاف أن تكون أحاديث موضوعة. وانظر: «الكامل» (٣٩٩/٤)، و «الميزان» (١٤٣/٢).

(٥١) (ضعيف)

«فضائل البيت المقدس» (ص٣١)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٦٢ب) به، وأخرجه ابن الجوزي في «فضائل بيت المقدس» (٤)، من طريق الوليد به.

وفيه رواد بن الجراح، وهو ضعيف، وانظر ترجمته من «التهذيب» وتقدم مرارًا، وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

(٥٢) (ضعيف جدًّا)

#### ٢٥٨ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعمَانِ، نَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ المملِكِ الجزَرِيُّ، عَنْ غَالِبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ اللهُ عَبْكَ المملِكِ المقدِسِ: ﴿ أَنْتَ جَنَّتِي وَقُدُسِي، وَصَفْوَتِي مِنْ بِلَادِي، قَالَ اللهُ عَبَلُكُ لَبَيْت المقدِسِ: ﴿ أَنْتَ جَنَّتِي وَقُدُسِي، وَصَفْوَتِي مِنْ بِلَادِي، مَنْ سَكَنَكَ فَبِرَحْمَةٍ مِنِّي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْكَ، فَبِسَخَطٍ مِنِّي عَلَيْهِ ﴾. (٣٠)

#### ٢٥٩ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِلِ البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي،نَا الْوَلِيدُ، نَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَانِ، نَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا شُكَيْمَانُ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: أَهْلُ بَنْ اللهِ عَبْدِ الملكِ الجزَرِيُّ، عَنْ مُقَاتِلِ بنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: أَهْلُ بَيْتِ المَقْدِسِ جِيرَانُ اللهِ عَبْلُ ، وَحَقَّ عَلَى اللهِ أَلَا يُعَذِّبَ جِيرَانَهُ. (١٥٠)

### ٠٢٠ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المَسْتَقْصَى»:

أَبَنَا أَبِي، أَبَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بنُ إِبْرَاهِيمَ الحسَيْنِيِّ، أَنْبَأَنَا رَشَا بنُ نَظِيفٍ، أَبَنَا

«فضائل البيت المقدس» (ص ٣١)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٦٦ب) به، وأخرجه ابن الجوزي في «فضائل القدس» (٦٠)، من طريق الوليد به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٠).

وفيه محمد بن عبد الرحمن؛ والظاهر عندي أنه ابن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التميمي، زوج جبرة، المكي أبو غرارة الجدعاني؛ قال ابن حجر في «التقريب» (٦١٠٥): قيل: إن أبا غرارة غير الجدعاني؛ فأبو غرارة لين الحديث، والجدعاني متروك وهما من السابعة.

#### (۵۳) (منکر)

«فضائل البيت المقدس» (ص ٣١)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٦٢أ) به. وفيه غالب بن عبيد الله متروك، وهو من الإسرائيليات، وقد قدمنا الحكم فيها.

#### (٤٥) (موضوع)

«فضائل البيت المقدس» (ص٥٢)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٢٦ب- ١٣أ) به، وأخرجه ابن الجوزي في «فضائل القدس» (٦، ١٤)، من طريق الجزري به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٥ب).

وفيه مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، قال ابن حجر في «التقريب» (٦٩١٦): كذبوه.

الحسَنُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَرْوَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ المنْعِمِ
- يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي مُنَاجَاةٍ عُزَيْرٍ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ اخْتَرْتَ مِنَ الأَنْعَامِ الْضَّائِنَةَ (٥٠)، وَمِنَ الطَّيْرِ الحَمَامَة، وَمِنَ النَّبَاتِ الحَبَلَةَ (٢٠)، وَمِنَ الطَّيْرِ الحَمَامَة، وَمِنَ النَّبَاتِ الحَبَلَة (٢٠)، وَمِنَ البُيُوتِ بَكًا وَإِيلِيَاءَ، وَمْنْ إِيلِيَاءَ بَيْتَ المقْدِس. (٧٠)

# نُزُولُ النُّورِ وَالحنَانِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى بَيْتِ المقْدِسِ

٢٦١ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو طَاهِرِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِي فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ أَبِي الحسَنِ عَلِيُّ بِنُ المشرَّفُ بِنُ المسلَّمِ، أَبْنَا الْقَاضِي أَبُو الحسَنِ مُحَمَّدُ بِنُ حمُودِ الصَّوَاف، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّار، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ ابْنِ المهَاجِرِ مُحَمَّدُ بِنُ أَخْمَدَ بِنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّار، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ ابْنِ المهَاجِرِ الرَّبْعِي، أَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ حَمَّادٍ الرَّمْلِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بِي المَلِكِ الجزرِيّ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو ابنِ بِي عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو، قَالَ: نَظَرَ مُوسَى عَلَيْ وَهُوَ بِبَيْتِ شُعَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو، قَالَ: نَظَرَ مُوسَى عَلَيْ وَهُوَ بِبَيْتِ

<sup>(</sup>٥٥) الضائنة: الضائن من الغنم ذو الصوف، ويوصف به فيقال: كبش ضائن، والأنثى ضائنة، والضائن خلاف الماعز، والجمع الضأن. «لسان العرب»: ضأن.

<sup>(</sup>٥٦) الحَبَلَةُ: الكَرْم، وقيل الأصل من أصول الكرم، والحبلة طاق من قضبان الكرم، والحبل شجر العنب، واحدته حبلة. «لسان العرب»: حبل.

<sup>(</sup>۷۰) (موضوع)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق٢٦ب - ٦٣أ)، وأخرجه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (١٧٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣١٩/٤٠)، كلاهما من طريق عبد المنعم بن إدريس اليماني به، وذكره شهاب الدين المقدسى في «مثير الغرام» (ق ٤٥أ).

عبد المنعم بن إدريس اليماني متروك، قال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره. انظر «اللسان» (٤١٩/٤)، ثم إن الأثر من الإسرائيليات.

المقْدِسِ إِلَى نُورِ رَبِّ العِزَّةِ يَنْزِلُ وَيَصْعَدُ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ. (٥٥) ٢٦٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قِرَاءَةً، عَنْ أَبِي الحسَنِ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا عُمَرُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ حَمَّادٍ، أَبَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، أَبَنَا سُلَيْمَانُ، أَبَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ، عَنْ غَالبٍ، عَنْ غَالبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: بَابٌ مَفْتُوحٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ يَنْزِلُ مِنْهُ الحَنَانُ وَالرَّحْمَةُ عَلَى بَيْتِ المقدِسِ كُلَّ صَبَاحٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَالَّذِي يَنْزِلُ عَلَى بَيْتِ المقدِسِ ثُلِّ دَاءٍ؛ لَأَنَّهُ مِنْ حَنَانِ الجَنَّةِ. (١٩٥)

### ٢٦٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

فِي نُسْخَةِ الْكِتَابِ الَّذِي أَبَنَا بِبَعْضِهِ الْفَقِيهُ أَبُو الحسَنِ الشَّافِعِي إِذْنًا، أَبَنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بنُ الحسَنِ عَلِيُّ بنُ الحسَنِ، أَبَنَا الْمشرَّفُ بنُ مُرَّجًا، أَبَنَا أَبُو الْفَرَجِ، أَبَنَا عِيسَى، ثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ، ثَنَا أَبُو ثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَيْمُونَ بنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَيْمُونَ بنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَابُ مَفْتُوحٌ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ مِنْ حَنَانِ الجَنَّةِ، فَيَسْقُطُ عَلَى بَابُ مَفْتُوحٌ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ مِنْ حَنَانِ الجَنَّةِ، فَيَسْقُطُ عَلَى مَسْجِدِهَا وَجِبَالِهَا وَصُخُورِهَا، وَصَخْرَةُ بَيْتِ المَقْدِسِ مِنْ صُخُورِ الجَنَّةِ.

<sup>(</sup>٥٨) (ضعيف من الإسرائيليات)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٦٣ب)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٥ب).

وإسناده مسلسل بالمجاهيل؛ أبو عبد الملك وأبو محمد لم أجد لهما ترجمة، وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان، والوليد بن حماد ترجم له الذهبي في «سيره» (١٦١/١١)، وقال: لا أعلم فيه مغمزًا، وله أسوة غيره في رواية الواهيات. اه. والأثر مما نقله - إن صح عنه - عبد الله بن عمرو من بني إسرائيل وفيه نكارة. (٥٩) (منكر)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق٣٦ب-٦٤أ)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٣٨أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥أ).

وفي إسناده: غالب بن عبيد الله الجزري: متروك، وأبو عبد الملك: لا أدري من هو.

<sup>(</sup>٦٠) (منکر)

### تُضَاعَفُ الحسناتُ وَالسَّيئاتُ فيه

٢٦٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأْتُ بِخَطٌّ شَيْخِنَا أَبِي الْفَرَجِ غَيْثُ بنُ عَلِيٌّ بنِ عَبْدِ السَّلَام الخطِيبُ، ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِم الحسَنُ بَنُ مُحَمَّدِ الْأَنْبَارِي فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ بِصُور فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سَبْعِ عَشرةَ وَأُربِعمائِةَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدِ الحسَنَ بنَ رشيق أَخْبَرَهُمْ، نَا أَبُو الْفَضْل الْعَبَّاسُ بنُ مَيْمُونَ أَمنجور مَوْلَى أَمِير المؤْمِنِينَ، نَا أَبُو مُحَمَّدِ المرَاغِي، نَا قُتَيْبَةُ، نَا أَبُو عَوانَةَ، عَن الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللهِ اخْتَارَ مِنَ الملَائِكَةِ أَرْبَعَةً: جَبْريلَ، ومِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، وَعِزْرَائِيلَ، وَاخْتَارَ مِنَ النَّبِيِّينَ أَرْبَعَةً: إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَمُحَمَّدًا صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَاخْتَارَ مِنَ المهَاجِرِينَ أَرْبَعَةً: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وعُثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَاخْتَارَ مِنَ الموَالِي أَرْبَعَةً: سَلْمَانَ الفَارسِي، وَبلَالَ الأَسْوَد، وَصُهَيْبًا الرُّومِي، وَزَيْدَ بنَ حَارِثَةً، وَاخْتَارَ مِنَ النِّسَاءِ أَرْبَعَةً: خَدِيجَةَ ابْنَةَ خُوَيْلِدٍ، وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ، وَفَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، وَأَسِيَةَ ابْنَةَ مُزَاحِم، وَاخْتَارَ مِنَ الْأَهِلَّةِ أَرْبَعةً: ذُو القِعْدَةِ، وَذُو الحجَّةِ، وَالمحَرُّمَ، وَرَجَبَ، وَاخْتَارَ مِنَّ الأَيَّامِ أَرْبَعَةً: يَوْمَ الجمُّعَةِ، وَيَوْمَ الفِطْر، وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَاخْتَارَ مِنَ الليَالِي أَرْبَعَةً: لَيْلَةَ القَدْر، وَلَيْلَةَ النَّحْر، وَلَيْلَةَ الجُمُعَةِ، وَلَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ، وَاخْتَارَ مِنَ الشَّجَرِ أَرْبَعَةً: السِّدْرَةَ، وَالنَّخْلَةَ، وَالتِّينَةَ، وَالزَّيْتُونَةَ، وَاخْتَارَ مِنَ المدَائِنِ أَرْبَعَةً: مَكَّةَ وَهِيَ البُّلْدَةُ، وَالمدينَةَ وَهِيَ النَّخْلَةُ، وَبَيْتَ المقْدِس وَهِيَ الزَّيْتُونَةُ، وَدِمَشْقَ وَهِيَ التِّينَةُ، وَاخْتَارَ مِنَ التُّغُورِ أَرْبَعَةً: إِسْكَنْدَرِيَّةَ مِصْرَ، وَقَرْوِينَ خَراسَانَ، وَعَبَّادَانَ العِرَاقِ، وَعَسْقَلانَ الشَّام،

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق٦٣ب)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (٢٠١)، وذكره ابن الجوزي في «تاريخ بيت المقدس» (٧).

وفي إسناده : غالب بن عبيد الله الجزري : متروك، وأبو عبد الملك الجزري : لا أدري من هو.

وَاخْتَارَ مِنَ العُيُونِ أَرْبَعَةً: يَقُولُ فِي مُحْكَم كِتَابِهِ: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ (١١) وَقَالَ: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَعَيْنُ بِيْسَانَ وَعَيْنُ وَقَالَ: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ﴾ (١٢) فَأَمَّا الَّتِي تَجْرِيَانِ فَعَيْنُ بِيْسَانَ وَعَيْنُ مَكْا، وَاخْتَارَ مِنَ الأَنْهَارِ أَرْبَعَةً: سَيْحَانَ، سُيْحَانَ، وَالنَّيْلَ وَالْفُرَاتَ، وَاخْتَارَ مِنَ الكَلَامِ أَرْبَعَةً: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ قُوَّةً إِلّا بِاللهِ ». (١٣)

٢٦٥ قَالَ الوَاسِطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ، نَا كَثِيرُ بنُ الْوَلِيدِ، أَنَا أَبُو هَاشِم إسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بنَ عُثْمَانَ وَصَفُوانَ بنَ عَمْرٍ وَ يَقُولَانِ: الحسنةُ فِي بَنْ عَيَّاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بنَ عُثْمَانَ وَصَفُوانَ بنَ عَمْرٍ وَ يَقُولَانِ: الحسنةُ فِي بَنْتِ المَقْدِس بأَلْفِ وَالسَّيِّئَةُ بِأَلْفٍ. (١٤)

٢٦٦ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

<sup>(</sup>٦١) الرحمن: ٥٠.

<sup>(</sup>٦٢) الرحمن: ٦٦.

<sup>(</sup>٦٣) (موضوع)

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (٢٢١/ ٢٢٢- ٢٢٢)، وقال عقبه: هذا حديث منكر بمرة، وأبو الفضل والمراغي مجهولان. اه.

وذكره ابن حجر في «اللسان» (٢٣٧/٣) في ترجمة العباس، وذكر الحديث في ترجمته مختصرًا، ثم قال: فذكر حديثًا طويلًا منكرًا، ذكره ابن عساكر في مقدمة «تاريخه»، وقال: العباس وشيخه مجهولان.اه. وقال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (٢٣٣): هو موضوع لاشك في ذلك.

<sup>(</sup>٦٤) (إسناده ضعيف)

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص٦٥)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق٩١)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل القدس» (ص٩١- وأخرجه ابن المرجا في «فضائل القدس» (ص٩١- ٩١)، وابن الجوزي في «فضائل القدس» (ص٩١- ٩١)، كلاهما من طريق عمر به، وعند ابن المرجا دون قوله: «والسيئة بألف»، وذكره السيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق٠١٠)، والمقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٢أ)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٣٠/١). قلت: وإسناده ضعيف؛ عمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ، نَا أَبُو الحسنِ يَعْقُوبُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ يَزِيدَ بِنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِي، نَا أَبُو عُمَيْرٍ النَّحَّاسُ، نَا ضَمْرَةُ، عَنِ اللَيْثِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافع، قَالَ: قال ابْنُ عُمَرَ ونَحْنُ بِبَيْتِ المقْدِسِ: يَا نَافعُ، اخْرُجْ بِنَا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ؛ فَإِنَّ السَّيْئَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ كَمَا تُضَاعَفُ الحسناتِ. (١٠)

### ٢٦٧ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ الطَّبَرَانِيُّ، نَا مَنْصُورُ ابنُ أَبِي مُزاحم، نَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ مُعَاوِيَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِي، عَنْ عَاصِم بِنِ رَجَاءِ بِنِ حَيوةَ، عَنْ أَبِيهِ رَجَاء بِنِ حَيوةَ: أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ حِمْصَ يُرِيدُ لَحَيوةَ، عَنْ أَبِيهِ رَجَاء بِنِ حَيوةَ: أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ حِمْصَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاء ، إِذَا انْتَهَى إِلَى الميلِ مِنْ إِيلِيَاء ، أَمْسَكَ عَنِ الْكَلَامِ فَلَمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاء ، إِذَا انْتَهَى إِلَى الميلِ مِنْ إِيلِياء ، أَمْسَكَ عَنِ الْكَلَامِ فَلَمْ يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِتِلَاوَةِ كِتَابِ اللهِ وَعَنَالُ وَالذَّكْرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الأَسْبَاطِ ليَسْتَقْبِل الْقُدُس ، ثُمَّ يَحْمَعُ فِي المُسْجِدِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَإِذَا انصرف إِلَى الميلِ تَكَلَّمَ الْقُدُس ، ثُمَّ يَحْمَعُ فِي المُسْجِدِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَإِذَا انصرف إِلَى الميلِ تَكَلَّمَ وَكُلَّم أَصْحَابَهُ. قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، مَا يَحْمِلُكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ: لأَنِّي أَجِدُ وَكَلَّمَ أَصْحَابَهُ. قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاق، مَا يَحْمِلُكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ: لأَنِّي أَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: أَنَّ الحسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِي هَذَا المَسْجِدِ، وَأَنَّ السَّيِّنَاتِ يُفْعَلُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: أَنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِي هَذَا المَسْجِدِ، وَأَنَّ السَّيِّنَاتِ يُفْعَلُ فِي مَثَلَ ذَلِكَ ؟ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنِّي إِلَّا الْإِحْسَانُ حَتَّى أَنْصُوفَ.

<sup>(</sup>٦٥) (إسناده ضعيف

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص٣١ - ٣٢)، ومن طريقه أخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٩٥)، وابن الجوزي في «فضائل القدس» (ص ٩١)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٨٩ ب)، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢١ ب)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٣٠/١)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٣٥/٥)، و»إتحاف الأخصا» (ق ١١ ب).

قلت: وأبو عمير عيسى بن محمد بن عيسى ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وانظر «مغاني الأخيار» (٢٠٧١)، وعمر بن الفضل مجهول، وباقى رجاله ثقات.

<sup>(</sup>معيف) (٦٦)

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص ٦٦)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٨٩ ب - ٩٠ أ)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٢أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف

## مَا جَاءَ فِي رَفْعِ دَرَجَاتِ مَنْ أَتَى بَيْتَ المَقْدِسِ

### ٢٦٨ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبْنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيُّ بَنُ جَعْفَر الرَّازِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي رَوَّاد بنِ الجرَّاحِ، وَلَا بنُ يَحْيَى بنِ يَعْقُوب، قَالَ: ثَنَا عَمَّارُ بنُ رَوَّادٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي رَوَّاد بنِ الجرَّاحِ، قَالَ: ثَنَا السَّري بنُ يَحْيَى، عَنْ أَبَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالك، قَالَ: مَنْ أَنسِ بنِ مَالك، قَالَ: مَنْ أَتَى المسْجِدَ الحَرَامَ غُفِرَ لَهُ، وَرُفعَ ثَمَانِ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ أَتَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ غُفِرَ لَهُ، وَرُفعَ أَرْبَع دَرَجَاتٍ، وَمَنْ أَتَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ غُفِرَ لَهُ، وَرُفعَ سِتَّ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ أَتَى بَيْتَ المَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ، وَرُفعَ أَرْبَعَ دَرَجَاتٍ.

## سُكْنَى بَيْتِ المقْدِس

### ٢٦٩ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بنُ مُوسَى بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَبْنَا سُلَيْمَانُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ زَبْر، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الملكِ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بنُ الْبَرْقِي، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بنِ بَكْرٍ - أَخِي بِشْرِ بنِ بَكْرٍ - عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ، الْبَرْقِي، قَالَ: قَرْأُتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بنِ بَكْرٍ - أَخِي بِشْرِ بنِ بَكْرٍ - عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبّادٍ، عَنْ أَبِي الزّّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ

الأخصا» (ق ١٠س).

وإسناده فيه مجاهيل؛ عمر بن الفضل وأبوه لا يعرفان.

(۲۷) (باطل)

«فضائل بيت المقدس» (ص ١١٥)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٩)، وصاحب «الروض» (ق ٣٦)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٠).

وفيه أبان بن أبي عياش، قال أحمد، والنسائي، والدارقطني، وأبو حاتم، وابن معين (في رواية)، والفلاس، وابن حجر: متروك.

وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (١٤٢)، و «تهذيب التهذيب» (١٧٤)، و «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (٢١)، و «الجرح والتعديل» (٢٩٥/٢).

النَّبِيِّ عَلِّيُّ ، قَالَ: « إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَكَفَّلَ لِمَنْ سَكَنَ بَيْتَ المَقْدِسِ إِنْ عَازَهُ مَالٌ لَمْ يَعُزْهُ رِزْقٌ ». (١٨)

### ·٢٧- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَوْفٍ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خُرَيْم، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي السَّائِبِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَدْكُرُّ أَنَّ رَجُلًا انْتَقَلَ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ فَقِيلَ لَهُ: مَا نَقَلَكَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَزَالُ بِبَيْتِ المقْدِسِ رَجُلُ يَعْمَلُ بِعَمَلِ آلِ دَاوُدَ سِيَ اللهُ الله

### ٢٧١ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ، قَالَ: أَبْنَا الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بِنُ بَكْرِ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بِنَ أَدَهَمَ قِيلَ لَهُ: يَعْقُوبُ وَمِقْسَمُ وَغَيْرُهُمَا يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُونَ: مَا تَرَى فِي الْأَمْرِ بِالمعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المنْكَرِ؟ قَالَ: اقْرَأْ عَلَيْهِمْ وَقُل لَهُمْ: هَذِهِ أَزْمِنَةُ العُقُوبَاتِ، دَعُوا الدُّنْيَا عَلَى أَهْلِهَا يَنْهَشُونَهَا، وَابْرُزُوا عَلَيْهِمْ وَقُل لَهُمْ: هَذِهِ أَزْمِنَةُ العُقُوبَاتِ، دَعُوا الدُّنْيَا عَلَى أَهْلِهَا يَنْهَشُونَهَا، وَابْرُزُوا إِلَى الْأَرْضِ المقدَّسَةِ، وَإِلَى هَذِهِ الجَبَالِ، وَإِلَى حَيْثُ لَا تُنْكِرُونَ مُنْكَرًا وَأَوْمَأ إِلَى جَبَلِ بَيْتِ المقدِسِ، وَقَالَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ قَالَ: إِذَا دَخَلْتُ بَيْتَ المقْدِسِ، وَقَالَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ قَالَ: إِذَا دَخَلْتُ بَيْتَ المقْدِسِ، وَقَالَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ قَالَ: إِذَا دَخَلْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ كَأَنَّ نَفْسِي لَا تَذْخُلُ مَعِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْهَا. (٢٠)

<sup>(</sup>٦٨) (إسناده ضعيف جدًا)

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢١٤- ٢١٥).

قلت: وإسناده ضعيف؛ وأفته عباد بن كثير، وهو ضعيف عند الجماهير، ووهاه ابن معين والبخاري والنسائي وغيرهم، وراجع ترجمته في «التهذيب».

<sup>(</sup>معيف) (٦٩)

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٥٣)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٩١ب)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٥٠)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١١أ). وإسناده ضعيف؛ كما ترى حدث به بلاغًا، وعن رجل لم يُسَمْ.

<sup>(</sup>۷۰) (منقطع)

## مَا جَاءً مِنْ أَنَّ الْكَعْبَةَ تُحْشَرُ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ

### ٢٧٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا المشرَّفُ، أَبْنَا أَبُو الحسَنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَوْفِ المزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ يُوسُفَ الرَّبْعِي، أَبْنَا أَبُو الْأَزْهَرِ جَمَاهِرُ بنُ مُحَمَّدِ الزِّملَكَانِي، نَا أَبُو حَفْصٍ (عَمْرُو) يُوسُفَ الرَّبْعِي، أَبْنَا أَبُو الْأَزْهَرِ جَمَاهِرُ بنُ مُحَمَّدِ الزِّملَكَانِي، نَا أَبُو حَفْصٍ (عَمْرُو) (١٧) بنُ الْغازِ، نَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمُّ عَبْدِ اللهِ ابْنَةُ خَالِدِ بنِ معدانَ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: تُحْشَرُ الْكَعْبَةُ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَعَلَّقُ بِهَا كُلُّ مَنْ حَجَّهَا وَاعْتَمَرَهَا، قَالَ: «ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ عَجَّهَا وَاعْتَمَرَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكِرُ قَالَ: «ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ عَلَيْكُونَ الماءُ فَوْقَهُمْ اثْنَا عَالَى مَطَرًا مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ فَتُمْطِرُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، حَتَّى يَكُونَ الماءُ فَوْقَهُمْ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا ». (٢٧)

### ٢٧٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَسَيْنُ بنُ عَبْدِ الملكِ الخلالُ كِتَابَةً، وَأَبَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ، أَبَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِبْرَاهِيمُ بنُ مَنْصُورِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَنْهُ، أَبَنَا مُحَمَّدُ بنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ عَلِيّ بنِ عَاصِمِ بنِ زَاذَان، أَبَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَفْضِلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ الرَّزَاقُ، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَاقُ، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ

«الجامع المستقصى» (ق ١٤٣أ)، وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٩٥٠)، عن الوليد بن مسلم به، ولم يذكر المرفوع وأخرجه (١٨/٨) من وجه آخر عن أبي المغيرة، عن عبدة بنحوه.

قلت: وإسناده ضعيف؛ أم عبد الله هي عبدة بنت خالد وهي مجهولة، وقد ترجم لها ابن حبان في «الثقات» (٣٠٧/٧)، لكن قال: عبدة بنت خالد بن صفوان، وقال: تروي عن أبيها، روى عنها بقية وأهلُ الشام، وخالد بن معدان تابعي، والقول مرسل، ومعناه بمجوج.

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٢٦٠)، وذكره الشهاب المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٦٨ب) مختصرًا. وهو بلاغ كما ترى.

<sup>(</sup>٧١) في «الأصل»: عمر. والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>۲۷) (ضعیف)

القِيَامَةِ رَفَعَ اللهُ الْكَعْبَةَ البَيْتَ الحرَامَ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ فَتَمُرُ بِقَبْرِ النَّبِيِّ عَيْقِلُا اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَيَقُولُ: بِالمَدِينَةِ، فَتَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَيَقُولُ: فَ اللهِ وَعَلَيْكِ السَّلَامُ يَا كَعْبَةُ، مَا حَالُ أُمَّتِي؟» فَتَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَمَّا مَنْ وَفَدَ إِلَيَّ مِنْ أُمَّتِكَ فَأَنْتَ القَائِمُ بِشَأْنِهِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفِدْ إِلَيَّ مِنْ أُمَّتِكَ فَأَنْتَ القَائِمُ بِشَأْنِهِ. (٢٧) أُمَّتِكَ فَأَنْتَ القَائِمُ بِشَأْنِهِ. (٢٧) عَلَا حَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الْقَوِي قِرَاءَةً، ثَنَا نَصْرُ بنُ إِبْرَاهِيمَ النَّاهِدُ لَفْظًا، أَبْنَا أَبُو الْفَرَحِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ النَّحْوِي، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ النَّاهِ النَّاعِيدُ بنُ عُمَر بنِ مُويسٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سلم، ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، نَا سَعِيدُ بنُ عَمَّر بنِ مُويسٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سلم، ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، نَا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى، نَا يَحْيَى بنُ سليم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بريدة، عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ: مَا كَرُمَ عَلَى يَحْيَى، نَا يَحْيَى بنُ سليم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بريدة، عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ: مَا كَرُمَ عَلَى اللهِ عَبْدُ قَطُّ؛ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ، وَمَا حَبَسَهَا فَزَادَتْ فِي مَالِهِ، وَمَا سَرَقَ عَبْدُ سَرِقَةً إلا حُبِسَتْ مِنْ رِزْقِهِ، وَقَالَ: حَجَّةً أَفْضَلُ مِنْ عُمْرَتَيْنِ، وَعُمْرَةً أَفْضَلُ مِنْ رُكْبَةٍ إلَّا حُبِسَتْ مِنْ رِزْقِهِ، وَقَالَ: حَجَّةً أَفْضَلُ مِنْ عُمْرَتَيْنِ، وَعُمْرَةً أَفْضَلُ مِنْ رُكْبَةٍ إلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، وَلَيَأْتِيَنَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ المَقَامُ وَالمِيزَانُ عَنْدَهُ المَقَامُ وَالمَيزَانُ وَالْمَالِهِ الْمَقْدِسِ.

<sup>(</sup>۷۳) (موضوع)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٤٦)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢٩/١) إلى الجندي، وعزاه ابن الضياء في «تاريخ مكة» (ص ١١٢) إلى أبي سعيد الموصلي.

قلت: والأثر مرسل، ومراسيل الزهري واهية، والإسناد إليه تالف، عبد الرحمن بن محمد هذا كذاب، وقد ذكره الحافظ في «اللسان» تحت ترجمة أحمد بن عبد الله (۲۹۷/۱) وقال: قال ابن الجوزي في «الموضوعات»: دَلَّسَهُ المفضل بن محمد الجندي، فقال: عبد الرحمن بن محمد، والمعروف أنه أحمد بن عبد الله، كذا قال: ولعله أحمد بن عبد الله بن داود، أو أحمد بن داود بن عبد الله، فنسب إلى جده، وأظنه أحمد بن محمد بن داود الصنعاني، الأتي، فكأنهم كانوا يدلسون اسمه على ألوان لشدة ضعفه. اه. قلت: وكلام ابن الجوزي يتنزل هنا؛ فقد روى عنه كما في الإسناد، وانظر «الفوائد المجموعة» (ص ٣٩١).

<sup>(</sup>٧٤) (حسن إلى كعب ولفظه فيه نكارة)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٤٣ب).

### ٢٧٥ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبْنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبْنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَبْنَا أَبُوعَبْدِ الْمَلِكِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ غَلْلِ الْجَرَرِيُّ، عَنْ غَلْلِ الْعَرْرِيُّ، عَنْ غَلْلِ اللَّهِ الْأَعْرَج، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَزُورَ البَيْتُ الْحَرَامُ بَيْتَ الْمَقْدِس، فَيَنْقَادَانِ إِلَى الْجَنَّةِ جَمِيعًا، وَفِيهِمَا أَهْلُوهُمَا، وَالْعَرْضُ وَالْحَسَابُ بِبَيْتِ الْمَقْدِس. (٥٥)

### ٢٧٦ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الْفِتَن»:

قَالَ: بَقِيَّةُ، عَنْ صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَجدعِ الرَّحبي، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: لَتُحْشَرَنَّ الْكَعْبَةُ إِلَى بَيْتِ المقْدِس. (٧٦)

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٥/٦- ١٦)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٩٣٧)، من طريق أبي هلال وهو محمد بن سلم، عن عبد الله بن بريدة بنحوه مختصرًا بلفظ: حجة أفضل من عمرتين، وعمرة أفضل من ركعتين إلى بيت المقدس، وليسيرن أحدهما إلى الآخر، لأن عندهما المقام والميزاب. واللفظ لأبي نعيم، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٦أ).

قلت: وإسناده إلى كعب من الطريقين يحسن، وأبو هلال صدوق فيه لين، لكن يبقى النظر فيما قاله كعب، ولا دليل يشهد لما قال.

(۷۰) (إسناده ضعيف جدًّا)

«فضائل بيت المقدس» (ص٢٩١)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٦أ) عن أبي عبد الملك الجزري به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥أ).

وفيه غالب بن عبيد الله، قال البخاري، وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال الدارقطني، والنسائي: متروك. وضعفه يحيى بن معين، والعقيلي، والساجي، وابن الجارود، وابن شاهين. وقال ابن حبان: كان بمن يروي المعضلات عن الثقات، لا يصح الاحتجاج بخبره. وقال الحاكم: ساقط الحديث. انظر: «التاريخ الصغير» (١٣٠/٢)، و «المجروحين» (٢٠١/٢)، و «الكامل» (٥/٦)، و «الجرح والتعديل» (٤٨/٧)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (١٤٧٤)، و «لسان الميزان» (١٢٦٦).

(۷۱) (باطل)

«الفتن» (١٣٥٧)، وأخرجه الدُولابي في «الكنى» (٨٠٥)، عن محمد بن عوف، عن أبي المغيرة عبد

### ٢٧٧ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

فِي نُسْخَةِ الْكِتَابِ الَّذِي أَبَنَا بِبَعْضِهِ الْفَقِيهُ أَبُو الحسَن بنُ أَبِي الْفَصْل إِذْنًا، أَنَا أَبُو الحسَن عَلِيُّ بنُ الحسَن، أَنَا المشَرَّفُ بنُ المرَجَّا، أَنَا أَبُو الْمعمر مُسَدَّدُ بنُ عَلِيٌّ الْأَمْلُوكِي بِقَراءَتِي عَلَيْهِ، أَبَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بِنُ يَحْيَى الْأَسَدِي، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ ثَابِتِ بن يَعْقُوبِ الْعَبِقَسِيُّ الْقَاضِي، ثَنَا أَبِي ثَابِتِ بنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مُقَاتِلِ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: يُزَفُّ الْبَيْتُ الحرَامُ وَالحجَرُ الأَسْوَدُ إِلَى بَيْتِ المقْدِس وَيَشْهَدُ لِمَن اسْتَلَمَهُ بِالْوَفَاءِ لَهُ، وَيَخْرُجُ المحْرِمُونَ يُلَبُّونَ نَحْوَ بَيْتِ المقْدِس، وَيَبْعَثُ الله تَعَالَى يَوْمَ المحْشَر مَلَائِكَةً مِنْ مَلَائِكَتِهِ المقَرَّبينَ بيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَب إِلَى بَيْتِ الحرَام فَيَقُولُ لَهُمْ: اذْهَبُوا إِلَى كَعْبَتِي فَزُمُّوهَا بِهَذِهِ السَّلَاسِل ثُمَّ مُدُّوهَا إِلَى المحْشَرِ. قَالَ: فَيَأْتُونَهَا فَيَزُمُّونَهَا بِسَبْعِمِئَةِ سِلْسِلَةِ مِنْ ذَهَب ثُمَّ يَمُدُّونَهَا وَالملَّكُ يُنَادِي وَهُوَ يَقُولُ: سِيرِي يَا كَعْبَةَ اللهِ بَأَمْرِ اللهِ إِلَى المحشر. قَالَ: وَلِلْكَعْبَةِ يَوْمَئِذِ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِ. قَالَ: فَتُنَادِي الْكَعْبَةُ فَتَقُولُ: إنَّ لِي إِلَى اللهِ تَعَالَى طِلْبَةً وَشَفَاعَةً، فَلَسْتُ بِسَائِرَةٍ حَتَّى أَعْطَاهَا، فَيُنَادِي مَلَكٌ مِنْ جَوّ السَّمَاءِ: يَا كَعْبَةَ اللهِ اسْأَلِي تُعْطَىْ. قَالَ: فَتَقُولُ الْكَعْبَةُ: شَفَّعْنِي فِي جيرَانِيَ الَّذِينَ دُفِنُوا حَوْلِي مِنَ المؤْمِنِينَ. فَيَقُولُ: قَدْ أَعْطَيْتُكِ سُؤْلَكِ. قَالَ: فَيَنْحَشِرُ كُلَّ مَوْتَى مَكَّةَ مِنْ قُبُورهِمْ بيضُ الوُجُوهِ، كُلَّهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُمْ يُلَبُّونَ، فَيَجْتَمِعُونَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مَزْمُومَةٌ بالسَّلَاسِل. فَتَقُولُ الملَائِكَةُ: يَا كَعْبَةَ اللهِ سِيرِي. فَتَقُولُ: لَسْتُ بِسَائِرَةٍ فَإِنَّ لِي إِلَى اللهِ طِلْبَةً وَشَفَاعَةً، فَلَسْتُ بِسَائِرَةٍ حَتَّى أَعْطَاهَا، قَالَ: فَيُنَادِي الملَّكُ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ يَا كَعْبَةَ اللهِ سَلِي تُعْطَيْ. فَتُنَادِي

القدوس بن حجاج، عن صفوان به.

قلت: وأبو الأجدع لم أقف له على ترجمة، ولو ثبت توثيقه فما قاله كعب هنا غير مقبول؛ فهذا غلوٌّ شنيع لا نقبله، والكعبة عندنا أعظم من بيت المقدس، والظاهر أن هذا القول مما أحدثه بنو إسرائيل وحرفوه.

الْكَعْبَةُ بِأَعْلَى صَوْتِهَا: عِبَادُكَ المؤْمِنُونَ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَيَّ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ عَلَى كُلِّ ضَامِر غُبْرًا شُعْثًا تَرَكُوا الْأَهْلَ، وَالمالَ، وَالْوَلَدَ، وَالْأَحِبَّاءَ، وَخَرَجُوا شَوْقًا إلَيَّ زَائِرِينَ مُسَلِّمِينَ طَائِعِينَ لَكَ يَا رَبِّ حَتَّى قَضَوْا مَنَاسِكَهُمْ كَمَا أَمَرْتَهُمْ، فَاحْشُرْهُمْ وَأُمِّنْهُمْ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَشَفِّعْنِي فِيهمْ، وَاجْمَعْهُمْ حَوْلِي. فَيُنَادِي مَلَكٌ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ: أَنْ يَا كَعْبَةَ اللهِ أَنَّ مَنْ أَتَاكِ وَطَافَ حَوْلَكِ، وَرَكِبَ إِلَيْكِ مِنْهُمْ مَن ارْتَكَبَ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ بَعْدَكِ، وَتَكَلَّفُوا الْكَبَائِرَ وَسَا .....(٧٧) فِي ذُنُوبِهِمْ حَتَّى وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ النَّارُ. قَالَ: فَتَقُولُ الْكَعْبَةُ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ فِي أَهْل الذُّنُوب العِظَام، وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ النَّارُ لَا أَسْأَلُكَ إِلَّا فِي أُوْلَئِكَ. قَالَ: فَيَقُولُ اللهَ جَلَّ جُلَالُهُ: شَفِّعُوا كَعْبَتِي، فَإِنِّي قَدْ شَفَّعْتُهَا وَأَعَطَيْتُهَا سُؤْلَهَا. قَالَ: فَيُنَادِي مُنَادِ أَنْ يَا كَعْبَةَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَاكِ سُؤْلَكِ فَسِيرِي إِلَى المحْشَرِ. قَالَ: فَتَقُولُ الْكَعْبَةُ: لَسْتُ بِسَائِرَةٍ حَتَّى يَجْمَعَ الله زُوَّارِي بِقُدْرَتِهِ حَوْلِي. قَالَ: فَيُنَادِي مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ أَلَا مَنْ زَارَ الْكَعْبَةَ فَلْيَعْتَزِلْ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ. قَالَ: فَيَعْتَزُلُونَ كُلُّهُمْ فَيَجْمَعُهُمُ الله حَوْلَ بَيْتِهِ الحرَام بِيضُ الوُجُوهِ آمِنِينَ مِنْ حَشْرِ النَّارِ يَطُوفُونَ وَيُلَبُّونَ. قَالَ: فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ أَلَا يَا كَعْبَةَ اللهِ سِيرِي فَتَقُولُ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَالخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالملْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ: يَمُدُّونَهَا الملَائِكَةُ بِسَلَاسِلِهَا، قَالَ: فَتَسِيرُ الْكَعْبَةُ، وَيَسِيرُونَ الحَاجُ حَوْلَهَا يَطُوفُونَ وَيُلَبُّونَ، وَقَدْ أُمَّنَهُمْ الله مِنْ حَشْرِ النَّارِ حَتَّى يَأْتُوا المحْشَرَ قَالَ: فَيَقُومُ الْبَيْتُ بَيْنَ يَدَي الخَلْق فَيَقِفُ وَيَطُوفُ حَوْلَهُ الحاجِ أَو الحُجَّاجُ وَالملَائِكَةُ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ. (٨٨)

<sup>(</sup>٧٧) «بالأصل» بياض.

<sup>(</sup>۷۸) (باطل)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٤٥ب-١٤٧أ).

## فَضْلُ الصَّدَقَةِ بِبَيْتِ المقْدِس

### ٢٧٨ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أخبرنا أَبُو مُسْلِم، قال: ابنا عُمَرُ، قال: أَبْنَا أَبِي، قَالَ: أَبْنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، أَحْسَبُهُ عَنْ رَوَّادٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ ضِرَارِ بنِ عُمَيْرَةَ، عَنِ الحسنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ بِدِرْهَم كَانَ فِدَاهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِجِبَالِ الْأَرْض ذَهَبًا. (٧٩)

### اسْتِحْبَابُ خَتْم الْقُرْآنِ فِيه

### ٢٧٩ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المصَنَّفِ»:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: كَانَ يُحِبُّ، أَوْ يَسْتَحِبُ إِذَا قَدِمَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ المسَاجِدِ، أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي المسْجِدِ الحرَام، أَوْ مَسْجِدِ المدِينَةِ، أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ المقْدِس. (^^)

وقائله ليس بمعتمد؛ مقاتل بن سليمان كذاب.

(۷۹) (ضعیف)

«فضائل بيت المقدس» (ص ٣٤٢)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٨٥)، من طريق ابن المرجا به، وذكره ابن الجوزي في «تاريخ بيت المقدس» (٤٠)، وشهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٣٠)، والسيوطى المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٠٠).

وفي إسناده: رواد هو ابن الجراح؛ قال الحافظ: صدوق اختلط بأخرة فترك.

وضرار بن عميرة لم أقف له على ترجمة، ولعله ضرار بن عمرو الملطي، فإن كان هو فهو منكر الحديث، وترجمه الذهبي في «الميزان» (٣٢٨/٢).

(۸۰) (إسناده صحيح)

«مصنف ابن أبي شيبة» (٤٠٧/٢)، ٤٧٩/٤-٤٨٠)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٩أ).

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو مجْلَز هو لاحق بن حميد.

## فَضْلُ الْأَذَانِ بِبَيْتِ المقْدِسِ وَمُؤذِّنِيهِ ودُخُولُ مُؤذِّنِيهِ الجنَّةَ

### ٠٨٠ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ بن أَبِي إِسْحَاقَ قِرَاءَةً، عَنْ أَبِي الحسَنِ بن أَبِي الْفَصْلِ، أَبَنَا أَبُو الحسَنِ الصَّوَّافِ، أَبَنَا أَبُو الْوَاسِطِيِّ، أَبَنَا عُمَرُ بنُ الفَصْلِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الضَّلْ اللهِ عَنْ غَالِبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، بنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ، عَنْ غَالِبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَالِبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ قال: « لَا يَسْمَعُ أَهْلُ السَّمَاءِ مِنْ كَلَامِ بَنِي آدَمَ شَيْئًا غَيْرَ أَذَانِ مُؤَذِّنِي بَيْتِ المقْدِس» (١٩).

### ٢٨١ - قَالَ أَسْلَمُ بِنُ سَهْلِ فِي «تَارِيخِ وَاسِط»:

ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُوسَى، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عِيسَى الْعَبْدِي، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المَنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَيَنْظِرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَسُولَ اللهِ عَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ رَسُولَ اللهِ؟ وَاللهِ عَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : « أَمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : « ثُمَّ مُؤذَّنُو الكَعْبَةِ، ثُمَّ مُؤذَّنُو الكَعْبَةِ، ثُمَّ مُؤذَّنُو مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : « ثُمَّ مُؤذَّنُو الكَعْبَةِ، ثُمَّ مُؤذَّنُو مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : « ثُمَّ مُؤذَّنُو الكَعْبَةِ، ثُمَّ مُؤذَّنُو مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ مَنْ النَاسِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِم » (٨٢) مَسْجِدِي هَذَا، ثُمَّ مُؤذَّنُو بَيْتِ المقْدِسِ، ثُمَّ سَائِرُ النَاسِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِم » (٨٢)

<sup>(</sup>۸۱) (ضعیف مرسل)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٨٣ب— ٨٤أ)، وأخرجه ابن الجوزي في «فضائل القدس» (٩٠)، من طريق محمد بن النعمان به.

وفي إسناده: غالب بن عبيد الله: متروك، ومكحول من صغار التابعين، وهو كثير الإرسال. فالأثر مرسل واه. (٨٢) (منكر)

<sup>«</sup>تاريخ واسط» (ص١٩١- ١٩٢)، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٠٤/١)، والعقيلي في «ضعفائه» (١٦٧٢)، وابن حدي (١٦٧٢)، وابن حدي (١٦٧٧)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٩٢٨)، وابن عدي في «الكامل» (٢٤٥/٦)، والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٥٥/١-٥٦)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٣٩١/١)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٨٣٠)، والمقدسي في

### ٢٨٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَاريخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدِ نَاصِرُ بِنُ سَهْلِ بِنَ أَخْمَدَ الطُّوسِي النُّوفَالِي المعْرُوفُ بِالْبَعْدَادِي بِطُوسِ (٨٣)، أَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ الحلُوقِي فِرَاءَةً عَلَيْهِ بِتوزِن شَاه قَرِيةٌ بِمَرْو، أَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ بِنُ يَنَالَ المحْبُوبِي، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مَحْبُوبِ التَّاجِر، نَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ ابْنُ مَسْعُودٍ، أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مَحْبُوبِ التَّاجِر، نَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ ابْنُ مَسْعُودٍ، نَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، نَا الجريرِي، عَنْ أَبِي السَّليل، عَنْ غُنيْم، عَنْ أَبِي الْعوَّامِ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، نَا الجريرِي، عَنْ أَبِي السَّليل، عَنْ غُنيْم، عَنْ أَبِي الْعوَّامِ، قَالَ: كَانَ مِسْمَعُ أَذَانِي لَكَانَ بِسَمَوْقَنْد (١٤) أَوْ غَيْرِهَا. (١٥٠)

«فضائل بيت المقدس» (٦٤)، كلهم من طريق محمد ابن عيسى بنحوه.

وذكره الذهبي في «الميزان» (٢٨٨/٦)، وشهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٣ب)، وابن حجر في «لمنيزان» (٣٣٠)، كلهم من طريق محمد بن عيسى به، وفي بعضها تقديم وتأخير.

قلت: ومحمد بن عيسى لا يحتج به بحال؛ قال العقيلي: قال البخاري: محمد بن عيسى بصري، عن محمد بن المنكدر في المؤذنين منكر الحديث. وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يحدث عنه. وقال أبو حاتم الرازي، والدارقطني: ضعيفٌ. وقال ابن حبان: شيخٌ يروي عن محمد بن المنكدر العجائب، وعن الثقات الأوابد؛ لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد.

وأخرجه ابن عساكر في «معجمه» (١٠٥١)، من طريق عبد الله بن ذكوان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بنحوه، وليس فيه ذكر مؤذني بيت المقدس، وذكره البيهقي في «الشعب» (٣٠٦٤)، وقال: روى عبد الله بن ذكوان وهو منكر الحديث ...وساقه، فهي متابعة ساقطة.

- (٨٣) طوس هي: مدينة بخراسان، بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ، تشتمل على بلدتين، يقال لإحداهما: الطابران، وللأخرى: نوقان، ولهما أكثر من ألف قرية، فتحت في أيام عثمان بن عفان عَنْ الله انظر «معجم البلدان» (٥/٤).
- (٨٤) سَمَوْقَندُ: يقال لها بالعربية سمران، وهي: بلد معروف مشهور، قيل أنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر، وهو قصبة الصغد مبنتة على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه. انظر «معجم البلدان» (٣٧٩/٣).
   (٨٥) (ضعيف)

«تاريخ دمشق» (١٥١/١- ١٥٢)، وأخرجه ابنه في «الجامع المستقصى» (ق ٨٤ب- ٨٥أ) من طريقه،

### ٢٨٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

وَثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا إِدْرِيسُ بنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا أَبُو عِصَامِ بنُ الجرَّاحِ، ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ الْعَلاءِ بنِ هَارُونَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الشَّهَدَاءَ يَسْمَعُونَ أَذَانَ مُؤَذِّنِي بَيْتِ المقْدِسِ لِصَلَاةِ الغَدَاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ. (٨٦)

### ٢٨٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

فِي نُسْخَةِ الْكِتَابِ الَّذِي أَبْنَا بِبَعْضِهِ أَبُو الحسَنِ الفَقِيهِ إِذْنَا، أَبَنَا أَبُو الحسَنِ الفَقِيهِ إِذْنَا، أَبَنَا أَبُو الحسَنِ العَاقُولِيِّ،أَبَنَا عِيسَى،أَبْنَا عَلِيُّ،أَبْنَا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بن عِمْرَانَ الْقَاضِي بِغَزَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن النَّعْمَانِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ، عَنْ غَالِبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ غَالِبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: لَمْ يُسْتَشْهَدْ عَبْدُ قُطُّ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُوَ يَسْمَعُ أَذَانَ مُؤَذِّنِي بَيْتِ المقْدِسِ مَنْ فِي السَّمَاءِ. (٨٠)

وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٣ب).

وفي إسناده أبو العوام سادن بيت المقدس، ترجم له: البخاري في «تاريخه» في الكنى (٥٣٣)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤١٥/٩)، وابن حبان في «الثقات» (٥٦٤/٥)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال البخاري: سمع كعبًا. ونقل ابن أبي حاتم عن أحمد قوله: أبو العوام سادن بيت المقدس لا أدري ما اسمه. وعلى هذا فهو مجهول.

وغنيم هو ابن قيس المازني: ثقة، وأبو السليل هو ضريب بن نقير من رجال «التهذيب»، وهو ثقة، والجريري هوسعيد بن إياس اختلط. وسماع يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط، وانظر «الكواكب النيرات» (ص ١٢٧). (منكر)

«الجامع المستقصى» (ق ٨٤أ)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٣ب).

قلت: وإسناده ضعيف؛ حدُّث به العلاء بن هارون بلاغًا فهو منقطع، ثم إن الإسناد إليه ضعيف.

فيه: أبو عصام بن الجراح، هو رواد بن الجراح العسقلاني: صدوق احتلط بآخره فترك، كما قال الحافظ. وإدريس بن سليمان، هو ابن أبي الرباب الرملي، قال الأزدي: لا يتابع على حديثه ... هو منكر الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وراجع ترجمته في: «ميزان الاعتدال» (٦٨٤)، و «لسان الميزان» (١٠٤١)، و «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١٦٣/١).

(۸۷) (منکر)

## اسْتِحْبَابُ إِهْدَاءِ الزَّيْتِ إِلَيْهِ

### ٢٨٥ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

«الجامع المستقصى» (ق ٨٤)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٣ب).

وفي إسناده غالب بن عبيد الله: متروك.

(٨٨) ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي ﷺ، تزوجها رسول الله ﷺ سنة ست من الهجرة، رَوَتْ عن النبي ﷺ، وقيل: سنة ست وستين. انظر «تهذيب الكمال» (٧٩٣٦).

#### (معيف) (۸۹)

«المسند» (٢٦٣/٦)، وأخرجه ابن ماجه (١٤٠٧)، والطبراني في «الكبير» (٣٢/٢٥– ٣٣ رقم ٥٥، ٥٦)، وفي «مسند الشاميين» (٤٧١)، والمزي في «تهذيب الكمال»(٤٨١/٩)، والطحاوي في «مشكل الأثار» (٢٤٨/١)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٨٨ب)، كلهم إلا ابن المرجا عن ثور بن يزيد، عن زياد بن أبي سودة، عن عثمان بن أبي سودة، عن ميمونة به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٨٨ أ)، والسيوطى المنهاجى في «إتحاف الأخصا» (ق ١١٠).

قلت: اختلف على زياد في إسناد هذا الحديث، فرواه سعيد بن عبد العزيز عنه عن ميمونة به، فأسقط من الإسناد عثمان بن أبي سودة، أخرجه بهذا الإسناد أبو داود (٤٥٧)، والطبراني في «الأوسط» (٨٤٤٥)، وفي «مسند الشاميين» (٣٤٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٥٦)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص١٠٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٤٨١/٩)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٨٨أ، ق

وسعيد ثقة ثبت، وقد تابعه أيضًا على هذه الرواية ثور بن يزيد، فرواه عن زياد، عن ميمونة به، أخرجه الطبراني

٢٨٦ قَالَ ابْنُ المرجَّا فِي «فَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ»:
 أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ خَلَفِ بنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي،

في «مسند الشاميين» (٤٧٢)، لكن اختلف على ثور بن يزيد على ثلاثة أوجّه: وجهين سبق ذكرهما. والثالث: رواه عن زياد بن أبي سودة، عن أبي أمامة، قال: قالت ميمونة بنت الحارث زوج النبي عُطِيُّكُمْ ... الحديث.

أخرجه أبو يعلى الموصلي كما في «إتحاف المهرة» للبوصيري (١٤١٠)، قال: ثنا عمرو بن حصين، ثنا يحيى بن العلاء، ثنا ثور بن يزيد به، وهذا الإسناد غير محفوظ، قال البوصيري عقبه (١٥٥/٢): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمرو بن حصين شيخ أبي يعلى، وقال الحافظ في «المطالب العالية» (٣٧٥/١): عمرو وشيخه ضعيفان جدًّا، وهذا الإسناد خطأ لهما، رواه زياد بن أبي سودة عن أخيه، عن عثمان، عن ميمونة-وليست زوج النبي عَلِي الله على الله على أو عمرو في إسناده، وهو عند أبي داود وابن ماجه على الصواب. وهناك متابعة أخرى لسعيد؛ فقد تابعه معاوية بن صالح، فرواه أيضًا بإسقاط عثمان، أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٢/٢٥ رقم ٥٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٤٩/١)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٤٨٢/٩)، لكن في الإسناد إليه عبد الله بن صالح كاتب الليث، في حفظه كلام.

والحديث قد أعله غير واحد من العلماء:

قال الإمام الذهبي في «الميزان» (٩٠/٢): هذا حديث منكر جدًّا، رواه سعيد بن عبد العزيز عن زياد عنها، فهذا منقطع، ورواه ثور بن يزيد عن زياد متصلًا، قال عبد الحق: ليس هذا الحديث بقوي. وقال ابن القطان: زياد وعثمان بمن يجب التوقف عن روايتهما، وميمونة هذه يقال: بنت سعد، ويقال: بنت سعيد، لها في السنن أربعة أحاديث، والأربعة منكرة، ثم ما أدري هل سمع سعيد بن عبد العزيز من زياد أو دلسه بعن، وقد رواه ثور بن يزيد ومعاوية بن صالح عن زياد. اه بتصرف.

وقال الحافظ في «الإصابة» (١٣٠/٨): بنت سعد روي عنها حديث واحد في فضل بيت المقدس فيه

وقال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (١٧٢): إسناده قوي؛ لأن رواته ثقات، لكن قد قيل: إن إسناده منقطع وفي متنه نكارة، وقد تأول الأوزاعي آخر الحديث، قال الوليد بن مسلم: ذكرت للأوزاعي هذا الحديث، فقال: أوصى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن مر بني إسرائيل أن يكثروا في مساجدهم النور، قال: فظنوا إنما يراد به المصابيح فأكثروا، وإنما يراد به العمل الصالح. أخرجه ابن أبي خيثمة، فجعل الأوزاعي تنويره بكثرة الصلاة فيه والذكر، ولكن لفظ الحديث يأبي ذلك لمن تأمله، فإن هذا لا يرشد إليه العاجز عن إتيانه.

وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥٧): ضعيف.

قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا الحسَنُ بِنُ عَبِدِ اللهِ الرَّينَبِي، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرٍ، قَالَ: ثَنَا المَهَّاجِرُ بِنُ كَثِيرٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَنِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ أَسْرَجَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ سِرَاجًا لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ ضَوْءُ ذَلِكَ السَّرَاجِ فِيهِ». (١٠)

### ٢٨٧- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ بن إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي الحسَنِ، عَنِ ابْنِ المشَرُّفِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيٌ بنِ الحسَيْنِ بنِ عُمَرَ الْفَرَّاء، قَالاً: أَبْنَا مُحَمَّدُ بنُ حَمُّودِ الصَّوَّافُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ الوَاسِطِيُّ، نَا عُمَرُ بنُ الفَضْلِ، نَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، نَا أَبُو عُمَيْرٍ، نَا ضَمْرَةً، عَنِ السَّيْبَانِيِّ، قَالَ: كَانَ يَهُودِيُّ يُسْرِجُ مَصَابِيحَ بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: فَكَان أَبُو العَوَّامِ السَّيْبَانِيِّ، قَالَ: مَالِي وَلَهُ، السَّيْبَانِيِّ، قَالَ: مَالِي وَلَهُ، وَكُلْهُ بِعَمَلِ – أَوْ وُكُلْتُ بِعَمَلِي – ثُمَّ قَالَ اليَهُودِيُّ : أَمَا إِنِّي سَأَضُّرِبُ لَنَا وَلَكُمْ مَثَلاً، وَكُلْهُ بِعَمَلٍ – أَوْ وُكُلْتُ بِعَمَلِي – ثُمَّ قَالَ اليَهُودِيُّ : أَمَا إِنِّي سَأَضُّرِبُ لَنَا وَلَكُمْ مَثَلاً، وَكُلْهُ بِعَمَلٍ – أَوْ وُكُلْتُ بِعَمَلِي – ثُمَّ قَالَ اليَهُودِيُّ : أَمَا إِنِّي سَأَضُّرِبُ لَنَا وَلَكُمْ مَثَلاً، وَكُلْهُ بِعَمَلٍ – أَوْ وُكُلْتُ بِعَمَلِي – ثُمَّ قَالَ اليَهُودِيُّ : أَمَا إِنِّي سَأَضُّرِبُ لَنَا وَلَكُمْ مَثَلاً، مَثَلَّا وَمَثَلُكُمْ مِنْ رَجُلَيْنِ خَرَجَا يَحْمِلَانِ حِمْلَيْ زُجَاجِ، فَسَارَا عَلَى الجَادَّةِ، وَفِي المَقْرَبَةِ، فَقَالَ الْآجَدُ فِي المَقْرَبَةِ. وَقَالَ الاَخْرُ: أَمَّا أَنَا فَأَلْزَمُ الجَادَّةَ. قَالَ الْأَخَرُ : أَمَّا أَنَا فَأَلْزَمُ الجَادَّةَ . قَالَ : وَفِي المَقْرَبَة ، فَسَلَارًا عَلَى المَقْرَبَة ، قَالَ : وَفِي المَقْرَبَة مَوْضِعٌ بَيَّتَ فِيهِ الدَّابَّة ، قَالَ : فَوْتَبَتْ دَابُتُهُ، فَسَقَطَ حِمْلُهُ،

<sup>(</sup>۹۰) (موضوع)

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص١٨٧- ١٨٨)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٩أ)، ومجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (٢٣٣/١).

وقال شهاب الدين المقدسي: الحكم هو الحكم بن مصقلة كذاب، والراوي عنه متروك، وقد عجبت من مثل هؤلاء الأئمة، كيف يروون هذه الأحاديث ولا يخرجون من عهدتها.

<sup>(</sup>٩١) أبو العوام مؤذن بيت المقدس، قال ابن المبارك: أول من أذن بإيلياء. «الزهد» لابن المبارك (٤٣٢)، «مغانى الأخيار» (٣٧٦/٣).

<sup>(</sup>٩٢) شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام، أبو يعلى الأنصاري النجاري الخزرجي، من فضلاء الصحابة وعلمائهم، نزل بيت المقدس. «سير أعلام النبلاء» (٤٦١/٢).

وَانْكَسَرَ زُجَاجُهُ، فَنَادَى صَاحِبَهُ: لَا تَأْخُذْ حَيْثُ أَخَذْتُ، فَتَلْقَى مِثْلَ مَا لَقِيتُ، قَالَ اليَهُودِيُّ: وَأَنَا أَقُولُ لَكُمْ لَا تَأْخُذُوا حَيْثُ أَخَذْنَا، فَتَلْقَوْا مِثْلَ الَّذِي لَقِينَا. (٩٣)

## فَضْلُ زِيَارَةِ الْقُدْسِ

٢٨٨ - قَالَ الدَّيْلَمِيُّ فِي «مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ»:

عَنْ أَنس، قَالَ الله كَالَّ: مَنْ زَارِنِي فِي بَيْتِي، أو مَسْجِدَ رَسُولِي، أو فِي بَيْتِ المَقْدسُ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا. (٩٤)

٢٨٩ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَمْزَةُ بِنُ الْحسَنِ بِنِ الْمفرجِ بِنِ أَبِي حبيشٍ الْأَزْدِي، أَبِنَا أَبُو عُثْمَان سَعِيدُ بِنُ أَبِي سَعِيدِ الصَّوفِي، إِبْنَا أَبُو عُثْمَان سَعِيدُ بِنُ أَبِي سَعِيدِ الصَّوفِي، أَبِنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمؤدب، أَبِنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ الطَّميسي، أَبْنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ الطَّميسي، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُقَاتِلٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ جَعْفَرُ بِنُ مَقَاتِلٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ جَعْفَرُ بِنُ هَارُونَ الْوَاسِطِي، ثَنَا سَمْعَانُ بِنُ مَهْدِي، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَرُونَ الْوَاسِطِي، ثَنَا سَمْعَانُ بِنُ مَهْدِي، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ شَهِيدِ ».

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَي ذَارَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا زَارَ بَيْتَ المقْدِسِ، وَمَنْ زَارَ بَيْتَ

<sup>(</sup>۹۳) (إسناده ضعيف)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٣٨).

قلت: السيباني هو يحيى بن أبي عمرو: ثقة من رجال «التهذيب».

وضمرة هو ابن ربيعة: ثقة وتقدم. وأبو عمير هو عيسى بن محمد بن إسحاق: ثقة، وعمر بن الفضل وأبوه لا يعرفان، والوليد هو ابن حماد الرملي ليس فيه مغمز، لكنه يكثر من رواية الواهيات.

<sup>(</sup>٩٤) (ضعيف)

<sup>«</sup>مسند الفردوس» (٤٤٤٧).

وبهامشه قال المحقق: قال المناوى: وسنده لا يخلو من حدش.

المقْدِسِ للهِ مُحْتَسِبًا حَرَّمَ اللهُ لحمَهُ وَجَسَدَهُ عَلَى النَّارِ ». (٩٥) - ٢٩٠ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ جَعْفَر النَّشَائِي بِقَرَاءَة وَالِدِي عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ أَبِي الْفَرَجِ سَهْلِ بنِ بِشْرِ الصُّوفِي، أَبَنَا رَشَا بنُ نَظِيفِ المقْرِئ، أَبَنَا عَمَدُ بنُ عَمَيْرِ بنِ جوصا، ثَنَا أَبُو جَعْفَر أَحْمَدُ بنُ عَمَيْرِ بنِ جوصا، ثَنَا أَبُو جَعْفَر أَحْمَدُ بنُ عَمْرو الْفَارِسِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي السرِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ أَبِي أُمَيَّة عَمْرو الْفَارِسِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي السرِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ أَبِي أُمَيَّة التَّغْلَبِي، عَنْ بِلَال بنِ سَعْد، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: مَنْ أَتَى بَيْتَ المَقَّدِسِ لِحَاجَةٍ لَا يَسْأَلُ اللهَ غَيْرَهَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. (٩٦)

### ٢٩١ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخبَرنَا أَبُو الْفَرَجِ، قال: أَبَنَا عِيسَى، قال: أَبَنَا عَلِيٌّ، قال: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيم، قال: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيم، قال: خَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بنُ مُحَمَّدٍ

«الجامع المستقصى» (ق١٣)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٢٠أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق١٠أ).

قلت: وهو ضعيف؛ في إسناده سمعان بن مهدي، وقال الحافظ في «لسان الميزان» (١١٦/٤): سمعان بن مهدي عن أنس بن مالك: لا يكاد يعرف، ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتها، قبح الله من وضعها، وهي من رواية محمد بن مقاتل الرازي، عن جعفر بن هارون الواسطي، عن سمعان، فذكر النسخة، وهي أكثر من ثلاثمئة حديث أكثر متونها موضوعة.

وأورد الجوزجاني من هذه النسخة حديثًا، وقال: منكر، وفي سنده غير واحد من المجهولين . اه.

(٩٦) (إسناده ضعيف)

«الجامع المستقصى» (ق ١٣ب)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٠أ).

قلت: الوليد بن مسلم يدلس، وقد عنعن، وأبو أمية لم أقف على ترجمته، وليس هو الصحابي المعروف، فهذا متأخر في الطبقة.

ثم إن الأثر من قول كعب، وهو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٩٥) (موضوعان)

وَحَفْصُ بِنُ عُمَرَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ معدانَ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى مِنْبَرِ بَيْتِ المَسْجِد أَحَبُ إِلَى اللهِ عَلَى مِنْبَرِ بَيْتِ المَسْجِد أَحَبُ إِلَى اللهِ تعالى مِنْ سَائِرِ الْأَرْضِ. (٩٧)

### ٢٩٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ اللهِ بِنُ مُحَمَّد بِقَرَاءَة وَالدِي عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، أَبِنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ إِجَازَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، أَبَنَا أَبُو عَلِيِّ الحسَنُ بِنُ جَمَاعَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عقيلِ بِنِ مُحَمَّد الْفَقِيه، اللهِ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عقيلِ بِنِ مُحَمَّد السِّنجيُّ، حَدَّتَنِي أَبِي خَلَفُ بِنُ مُحَمَّد، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بِنُ خَلفِ بِنِ مُحَمَّد السِّنجيُّ، حَدَّتَنِي أَبِي خَلفُ بِنُ مُحَمَّد السَّنجيُّ، حَدَّتَنِي أَبِي خَلفُ بِنُ مُحَمَّد السَّنجيُّ مَدَّانِ بِنِ بشيرِ النَّيْسَابُورِي السَّقَطِي، مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ بِنِ بشيرِ النَّيْسَابُورِي السَّقَطِي، مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ بِنِ بشيرِ النَّيْسَابُورِي السَّقَطِي، مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ بِنِ بشيرِ النَّيْسَابُورِي السَّقَطِي، مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانُ بِنِ بشيرِ النَّيْسَابُورِي السَّقَطِي، ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ - وَهُو إِسْمَاعِيلُ - عَنْ بحير بِنِ سَعْدِ الْكُلَاعِي، عَنْ بَلِيلَاءَ مَنْ يَزِيدَ بِنِ شُرِيعٍ مَا الْأَرْبِ بِرَعْثُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي نُرِيدُ الصَّلاة فِي بَيْتِ المَقْدُسِ، فَنَوْلُنَا عَلَى كَعْبِ الأَجْبَارِ بِدِمَشْقَ، فَقَالَ لِي: أَيْنَ تُرِيدُ وَمُقَالًا عَلَى كَعْبِ الْأَجْبَارِ بِدِمَشْقَ، فَقَالَ لِي: أَيْنَ تُرِيدُ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ - مِنْهَا بَسَطَ الْأَرْضَ، وَمُقَامُهُ - يَعْنِي فِيهَا صَفْوَةُ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ - مِنْهَا بَسَطَ الْأَرْضَ، وَمُقَامُهُ - يَعْنِي فِيهَا صَفْوَةُ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ - مِنْهَا بَسَطَ الْأَرْضَ، وَمُقَامُهُ - يَعْنِي فِيهَا صَفْوَةُ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ - مِنْهَا بَسَطَ الْأَرْضَ، وَمُقَامُهُ - يَعْنِي فِيهَا صَفْوَةُ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ - مِنْهَا بَسَطَ الْأَرْضَ، وَلِيَقَامُ الْمَاعِدُ الْمُؤْمُ اللهِ الْمَقْدُ الْسُولَةُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ - مِنْهَا بَسَطَ الْأَرْضَ، وَمُقَامُهُ اللهُ مِنْ عَبَادِهِ - مِنْهَا بَسَعَد الْكُرُفُ مُ اللهُ مِنْ عَبَادِهِ - مِنْهَا بَسَعَد اللهُ مَنْ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْوَةُ اللهُ

### (۹۷) (ضعیف)

«فضائل بيت المقدس» (ص ١٩٩)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٦٠). خالد بن معدان ثقة كثير الإرسال، وأحشى أن يكون هذا من مراسيله؛ فإن معاوية مات سنة ستين، ووفاة خالد سنة ثلاث ومئة، لكن الإدراك قائم، ومعاوية كان بالشام.

وثور هو ابن يزيد ثقة، وحفص هو ابن عمر الرازي صدوق.

والوليد بن محمد هو الموقري متروك، لكن توبع من حفص.

وسليمان هو ابن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل، صدوق كما قال الحافظ.

ومحمد بن النعمان هو ابن بشير السقطي النيسابوري، ومحمد بن إبراهيم هو ابن عيسى المقدسي، ولم أقف لهما على جرح أو تعديل.

قلت: وفي نسبة القول عندي إلى معاوية نظر؛ فليس بيت المقدس أفضل من الكعبة ولا مسجد المدينة.

تُطْوَى، يَطَّلعُ اللهُ إِلَيْهَا كُلَّ صَلَاةٍ فَيُدِرُّ عَلَيْهَا رَحْمَتَهُ وَحَنَانِهِ، ثُمَّ يُدِرُّ عَلَى سَائِرِ البِلْدَانِ، مَنْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلَ يَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (٩٨) مَنْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلَ يَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (٩٨)

## ثَوَابُ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ وَثُوَابُ عِمَارَتهِ

### ٢٩٣ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخبَرنَا أَبُو الْفَرَجِ، قال: أَبَنَا عِيسَى، قال: أَبَنَا عَلِيَّ، قال: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَان، قال: ثَنَا مُلَيْمَانُ، قال: ثَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ، عَنْ قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَان، قال ثَنَا مُكرُونِ، عَنْ كَعْبٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ غَالِبٍ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ كَعْبٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمَوْمِنَاتِ فِي كُلِّ يَوْم خَمْسِينَ مَرَّةً فِي بَيْتِ المَقْدِسِ؛ وَقَاهُ الله تعالى المتَالِف، وَأَدْخَلَهُ فِي البُدَلَاءَ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى عِمْرَانِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَقَاهُ الله المتَالِف، وَأَدْخَلَهُ فِي البُدَلَاءَ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى عِمْرَانِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَقَاهُ الله المتَالِف، وَأَدْخَلَهُ فِي البُدَلَاءَ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى عِمْرَانِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَقَاهُ الله المتَالِف، وَأَدْخَلَهُ فِي البُدَلَاءَ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى عِمْرَانِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَقَاهُ الله المتَالِف، وَأَدْخَلَهُ فِي البُدَلَاء، وَأَحْيَاهُ الله حَيَاةً طَيِّبَةً، وَأَقْلَبَهُ مُنْقَلَبًا كَرِيمًا.

### ٢٩٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

وَأَبَنَا المشَرَّفُ، أَبَنَا أَبُو الْفَرَجِ، أَبَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بنِ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ

<sup>(</sup>۹۸) (ضعیف)

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (٦٥/ ٢٣٦- ٢٣٧)، وأخرجه ابنه في «الجامع المستقصى» من نفس الطريق.

في إسناده يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي، قال الدارقطني: يعتبر به. وقال الحافظ: مقبول. وانظر «تهذيب الكمال» (٧٥٩٧).

<sup>(</sup>۹۹) (منکر)

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٢٣)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٨٨ب- ١٨٩)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٩أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٠). وفي إسناده غالب بن عبيد الله الجزري: متروك، وأعله ابن عساكر في «تاريخه» بعلة أخرى، فقال في «تاريخ دمشق» (٣٣١/٢): مكحول لم يدرك كعبًا.

بنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ الْوَاعِظُ، قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بنُ حفيفِ الْوراق مَوْلَى عَلِيٌّ بنِ مُوسَى الرِّضَا: قَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا: رَأَيْتُ بِمَكَّةَ بَدِيلًا عِبَادَتُهُ البَّكَاءُ مِنْ سَعَةٍ رَحْمَةِ اللهِ، وَرَأَيْتُ بَدِيلًا عِبَادَتُهُ الضَّحِكُ مِنْ سَعَةٍ رَحْمَةِ اللهِ، وَبَدِيلًا عِبَادَتُهُ الضَّحِكُ مِنْ سَعَةٍ رَحْمَةِ اللهِ، وَبَدِيلًا عِبَادَتُهُ البَّكَاءُ مِنْ ضَعةِ رَحْمَةِ اللهِ، وَالدَّعَاءُ لَهَا بْالثَّبَاتِ عِبَادَتُهُ الدُّعَاءُ لِلْعَالَمِينَ، وَالدَّوَرَانُ عَلَى أَطْرَافِ الجِبَالِ، وَالدَّعَاءُ لَهَا بْالثَّبَاتِ عَلَى التَّسْبِيحِ، وَبَدِيلًا عِبَادَتُهُ ضَرْبُ جَسَدِهِ بِالخَشَبِ وَمُجَاهَدَتُهَا، وَبَدِيلًا عِبَادَتُهُ عَلَى التَّسْبِيحِ، وَبَدِيلًا عِبَادَتُهُ ضَرْبُ جَسَدِهِ بِالخَشَبِ وَمُجَاهَدَتُهَا، وَبَدِيلًا عِبَادَتُهُ الجُلُوسُ عَلَى المَزَابِلِ وَأَكْلُ القُمَامَةِ، وَالاغْتِسَالُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، والدُّعَاءُ لِأَهْلِ مَكَا لَا المُعْدِسِ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ. وَالله أَعْلَمُ مَلَاةً، وَالمُدِينَةِ وَبَيْتِ المَقْدِسِ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ. وَالله أَعْلَمُ مَلَهُ أَعْلَمُ مَلَاهُ المُلْكِينَ المَقْدِسِ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ. وَالله أَعْلَمُ مَلْمُ . (١٠٠)

## ذِكْرُ الْعَجَائِبِ الَّتِي كَانَتْ بِبَيْتِ المقْدِسِ

### ٢٩٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو الْعَلَاءِ الحسَنُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الحسَنِ الهمداني الحافظُ وَغَيْرُهُ إِذْنَا، قَالُوا: أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيانَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَلِيٍّ الحدَّادُ، أَبْنَا أَبُو نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِي، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيانَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَجْمَدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بنُ روحٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بنِ مُحَمَّد، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَلَغَنَا- يَعْنِي: أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْعَجَائِبِ الَّتِي كَانَتْ بِبَيْتِ المَقْدِسِ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ فِيمَا لَلْعَنَا- يَعْنِي: أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْعَجَائِبِ الَّتِي كَانَتْ بِبَيْتِ المَقْدِسِ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ فِيمَا لَكَعْبَا لَهُ عَنِي ذَلِكَ الزَّمَانِ نَارًا لَعْجَائِبِ: أَنَّهُ صَنَعَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ نَارًا فَكُونَ إِحْدَى تلْكَ الْعَجَائِبِ: أَنَّهُ صَنَعَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ نَارًا عَظِيمَةَ اللهَبِ، فَمَنْ لَمْ يُطْعِ اللهَ تِلْكَ الليْلَةَ أَحْرَقَتْهُ تِلْكَ النَّارُ حِينَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَالثَّانِيَةُ:

<sup>(</sup>۱۰۰) (متنه منكر وإسناده ضعيف)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٨٩)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٥ب)، إسناده فيه راو مبهم.

قلت: وأنى لهذا القائل أن يكون هؤلاء أبدالًا، وأي عبادة في الدعاء للجبال بالثبات على التسبيح ولو دعا لنفسه لكان أنفع له، وفي ضرب النفس بالخشب وفي الجلوس على المزابل، وأكل القمامة والاغتسال لكل صلاة ؟! بل تلاعب بهم الشيطان وشرع لهم ما لم يأذن به الله فأتلفوا أنفسهم وأهلكوها والله غني عن تعذيب هؤلاء أنفسهم، والله المستعان.

مَن رَمَى بَيْتَ المَقْدِس بِنَشَّابَة رَجَعَتْ النَّشَّابَةُ عَلَيْهِ، وَالثَّالثَةُ: وَضَعَ كَلْبًا مِنْ خَشَب عَلَى بَابِ بَيْتِ المقْدس، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ السَّحْرِ إِذَا مَرَّ بِذَلِكَ الْكَلْبِ نَبَعَ عَلَيْهِ، فَإِذَا نَبَحَ عَلَيْهِ نَسِيَ مَا عِنْدَهُ مِنَ السَّحْرِ، وَالرَّابِعَةُ: وَضَعَ بَابًا فَمَنْ دَخَلَ مِنْ ذَلكَ البَابِ إِذَا كَانَ ظَالِمًا مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى ضَغَطَهُ ذَلِكَ الْبَابُ حَتَّى يَعْتَرفَ بظُلْمه، وَالْحَامِسَةُ: وَضَعَ عَصَا فِي مِحْرَابِ بَيْتِ المقدس فَلْمْ يَقْدرْ أَحَدٌ يَمَسُّ تلْكَ الْعَصَا إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الْأَنْبِيَاء، وَمَنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ احْتَرَقَتْ يَدُهُ، وَالسَّادسَةُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْبِسُونَ أَوْلادَ الملوكِ عِنْدَهُمْ فِي مِحْرَابِ بَيْتِ المقْدِس فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الممْلَكَةِ إِذَا أَصْبَحَ أَصَابُوا يَدَهُ مَطْلِيَّةً بِالدُّهْنِ. انْتَهَى حَدِيثُ ابْن حِيَّانَ، وَزَادَ الْبَزَّارُ إِلَى آخِرهِ، وَقَالَ: وَجَعَلَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ ﷺ سِلْسِلَةً مُعَلَّقَةً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْض، وَإِنَّ رَجُلًا يَهُودِيًا كَانَ قَدْ اسْتَوْدَعَهُ رَجُلٌ مئَةَ دينَار، فَلَمَّا طَلَبَ الرَّجُلُ وَديعَتَهُ جَحَدَهُ ذَلِكَ اليَهُوديُّ، فَارْتَفَعُوا إِلَى ذَلِكَ المقام عِنْدَ السَّلْسِلَة، فَعَمَدَ الْيَهُودِيُّ بِمَكْرِه وَدَهَائِهِ فَسَبَكَ تِلْكَ الدَّنَانِيرَ وَحَفَرَ لَهَا في عَصَاهُ (١٠١٠) فَجَعَلَهَا فيهَا، فَلَمَّا أَتَى ذَلكَ المقام دَفَعَ الْعَصَا إِلَى صَاحِب الدُّنَانِير، وَقَبَضَ عَلَى السُّلْسِلَةِ، ثُمَّ حَلَفَ بالله لَقَدْ أَعْطَاهُ دَنَانيَرَهُ، ثُمَّ دَفَعَ إليه صَاحِبُ الدَّنانِيرِ الْعَصَا، وَأَقْبَلَ حَتَّى أَخَذَ السَّلْسِلَةَ فَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا منْهُ، وَمَسَّا كِلَاهُمَا السَّلْسِلَةَ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْم، وَكَانَ النَّاسُ قَبْلَ ذَلِكَ مَنْ كَانَ مُحقًّا مَسَّ السِّلْسِلَةَ، وَمَنْ كَانَ مُبْطِلًا ارْتَفَعَتْ فَلَمْ يَنَلَّهَا، وَجَعَلَ سُلَيْمَانُ بن دَاوُدَ أَيْضًا تَحْتَ الْأَرْضِ مَجْلِسًا وَبِرْكَةِ وَجَعَلَ فِيهَا مَاءً، وَكَانَ عَلَى وَجْهِ ذَلِكَ الماء بسَاطً، وَمَجْلِسُ رَجُل عَظِيم أَوْ قَاض جَلِيل فَمَنْ كَانَ عَلَى الْبَاطِل إِذَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ الماءِ غَرِقَ، وَمَنْ كَانَ عَلَى الحقُّ لَمْ يَغْرَقْ، فَلَمَّا سَارَ إِلَى بَيْتِ المقْدِس وَرَأَى هَذِهِ الْعَجَائِبِ الَّتِي صَنَعَهَا الضَّحَّاكَ بن قَيْس وَسُلَيْمَانُ بن دَاوُدَ أَوْحَى الله عَجَلِلَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ مَيِّتٌ، وَإِنَّ أَجَلَكَ قَدْ حَضَرَ، وَكَانَ

<sup>(</sup>١٠١) في «الأصل»: (عصاة) بالتاء، والصواب ما أثبتنا.

فِي نُسْخَةِ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْبَأَنَا بِبَعْضِهِ الْفَقِيهُ أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بنُ أَبِي الْفَضْلِ الْفَارِضِ إِذْنًا، أَبَنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بنُ الحسَنِ، أَبَنَا المشَرَّفُ بنُ المرَجَّا بنِ الْفَارِضِ إِذْنًا، أَبَنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بنُ الحسَنِ، أَبَنَا المشَرَّفُ بنُ المرَجَّا بنِ إِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَ الحديثَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ - قَالَ: وَكَانَ فِي الْقُدُسِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَبْرُ فِي زَمَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ - وَهُوَ أَرْبَعُونَ فَرْسَخًا فِي أَرْبَعِينَ فَرْسَخ - قَبْرُ إِبْرَاهِيمَ، وَقَبْرُ فِي زَمَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ - وَهُوَ أَرْبَعُونَ فَرْسَخًا فِي أَرْبَعِينَ فَرْسَخ - قَبْرُ إِبْرَاهِيمَ، وَقَبْرُ سَارَةَ، وَقَبْرُ إِسْحَاقَ، وَقَبْرُ يَعْقُوبَ، وَقَبْرُ رَاحِيلَ أُمِّ يُوسُفَ المْرَأَةِ يَعْقُوبَ، وَقَبْرُ سَارَةَ، وَقَبْرُ إِسْحَاقَ، وَقَبْرُ يَعْقُوبَ، وَقَبْرُ رَاحِيلَ أُمِّ يُوسُفَ المْرَأَةِ يَعْقُوبَ، وَقَبْرُ

<sup>(</sup>١٠٢) كذا العبارة في «الأصل»، ولعل صوابها: (وقد بين الله عَ الله عَ كتابه قال:).

<sup>(</sup>۱۰۳) الكهف: ۸۳- ۸۶.

<sup>(</sup>١٠٤) دومة الجندل: من أعمال المدينة سميت بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم، وقيل: لمَّا أكثر ولد إسماعيل ومنى بنه حصنًا فقيل دوماء السماعيل ومنى بنه بنها وبنى به حصنًا فقيل دوماء ونسب الحصن إليه وهي على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول وَ انظر «معجم البلدان» (٢/٤٥٠).

<sup>(</sup>١٠٥) (إسناده منقطع)

وأخرج ابن عساكر قصة السلسلة في «تاريخ دمشق» (١٠٣/١٧) عن وهب بن منبه.

يُوسُفَ. سِتُّ قُبُورٍ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ إِلَى الآنِ، وَكَانَ فِيهِ أَبْوَابُ الْأَسْبَاطِ الْأَرْبَعَة، بَابُ يُوسُفَ، وَبَابُ رُوبِيلَ، وَبَابُ شَمْعُونَ، وَبَابُ يَهُوذَا، وَكَانَ فِيهِ المحْرَابُ الْأَكْبَرُ، وَالْقِنْدِيلُ الْأَكْبَرُ الَّذِي عَلَّقَهُ جُبْرِيلُ، وَكَانَ مِنَ الجنَّةِ لَا يَنْطَفِي لَيْلًا وَلَا نَهَارًا، زَيْتُهُ مِنْ طُور زيتًا، وَقَنَادِيلُهُ مِنَ الجنَّةِ، لَا يُوجَدُ لَهَا دُخَانٌ وَلَا أَذَى، وَفِيه بَابُ الرَّحْمَةِ، وَفَوْقَ بَابِ الرَّحْمَةِ السِّلْسِلَةُ الَّتِي كَانَتْ تُدْعَى سِلْسِلَةُ الْإِجَابَةِ وَالْوَحْيُ، وَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا سَأَلَ اللهَ تَعَالَى حَاجَةً دَخَلَ بَبَابَ الرَّحْمَة وَتَعَلَّقَ بِالسِّلْسِلَةِ ثُمَّ يَدْعُو، فَيُسْتَجَابُ لَهُ، وَكَانَ فِيهِ مِمَّا يَلِي المحْرَابَ الْأَكْبَر، وَقِنْدِيلَ الجنَّةِ، بَابُ التَّوْبَةِ: وَهُوَ بَابٌ بِإِزَاءِ بَابِ يَهُوذَا بِن يَعْقُوبَ، كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا تَابَتْ وَتَطَهَّرَتْ وَقَفَتْ عَلَى بَابِ التَّوْبَةِ، وَكَانَ فِيهِ بَعْدَ أَنْ بَنَاهُ سُلَيْمَانُ بن دَاوُدَ سِتَّةُ اَلَافِ مِحْرَابِ عَلَى عَدَدِ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ بَعَثَهُمُ الله تَعَالَى مِنْ صُلْبِ إِسْرَائِيلَ، أَعْلَى المحارِيبِ يَوْمَئِذٍ اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ مِحْرَابًا كَانَتْ تَلِي المحْرَاب الْأَكْبَرَ، محْرَابَ نَبيِّنَا مُحَمَّدِ عَلِي ۗ لأَنَّهُ أَوَّلُ النَّبيِّينَ ذِكْرًا وَآخِرُهُمْ مَبْعَثًا، بِهِ فَتَحَ الله تَعَالَى النُّبُوَّةَ وَبِهِ خَتَمَ الرِّسَالَةَ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ قِنْدِيلِ اللهِ قِنْدِيلِ الجنَّةِ، ثُمَّ مِحْرَابُ آدَمَ، ثُمَّ مِحْرَابُ شَيْتَث، ثُمَّ مِحْرَابُ إِدْرِيسَ، ثُمَّ مِحْرَابُ نِوح، ثُمَّ مِحْرابُ هُودٍ، ثُمَّ مِحْرَابُ صَالِح، ثُمَّ مِحْرَابُ سَام، ثُمَّ مِحْرَابُ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ مِحْرَابُ إِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ محْرَابُ إِسْحَاقَ، ثُمَّ مِحْرَابُ يَعْقُوبَ، ثُمَّ مِحْرَابُ يُوسُفَ، ثُمَّ مِحْرَابُ رُوبِيلَ، ثُمَّ مِحْرَابُ شَمْعُونَ، ثُمَّ مِحْرَابُ يَهُوذَا، ثُمَّ مِحْرَابُ إِسْتِرْفِيقَا، ثُمَّ مِحْرَابُ دَانٍ، ثُمَّ مِحْراَبُ دَادٍ، ثُمَّ مِحْرَابُ بِنْيَامِينَ، ثُمَّ مِحْرَابُ كَالِبِ، ثُمَّ مِحْرَابُ دَاوُدَ، ثُمَّ مِحْرَاب سُلَيْمَانَ، ثُمَّ مِحْرَابُ عِيسَى، ثُمَّ مِحْرَابُ زَكَرِيًّا وَيَحْيَى صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلَفَ قِنْدِيل يَزْهَرْ، زَيْتُهَا مِنْ جَبَل طُورِ سِينَاءَ وَ(فَتَائِلَهَا)(١٠٦٠، قَالَ: وَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ خَوْفٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ أَجْدَبُوا صَوَّرُوا الْقُدُسَ وَجَعَلُوهُ (١٠٦) في «الأصل»: (وقتايلها) بالقاف. هَيْكَلًا، وَصَوَّرُوا أَبْوَابَهُ وَمَحَارِيبَهُ وَاسْتَقْبَلُوا بِهِ الْعَدُوَّ، فَيَهْزِمُهُمُ اللهُ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ فِي الْجَدَبِ إِذَا صَوَّرُوهُ وَاسْتَسْقُوا بِهِ، وَلَا تَزَالُ السَّمَاءُ تُمْطِرُهُمْ حَتَّى يَرْفَعُوا الهَيْكَلَ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَدْهَمُهُمْ حَتَّى كَانَ زَمَنَ سُلَيْمَانَ وَالْهِيَّالُهُ اللهَيْكَلَ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَدْهَمُهُمْ حَتَّى كَانَ زَمَنَ سُلَيْمَانَ وَالْهِيَّا لَهُ اللهَيْكَلَ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَدْهَمُهُمْ حَتَّى كَانَ زَمَنَ سُلَيْمَانَ وَالْهِيَالَةُ وَأَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى الخاتَم، فَكَانَتِ الجنُّ وَالشَّيَاطِينُ وَالْإِنْسُ وَالدَّوَابُ وَالهُوَامُ إِذَا رَأُوا الخاتَمَ ذَلُوا وَخَضَعُوْا.

قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ قَدِيمٍ فِيهِ: وَفِي بَيْتِ المقْدِسِ حَيَّاتٌ عَظِيمَةٌ قَاتِلَةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ تَفَضَّلَ عَلَى عَبَادِهِ بِمَسْجِدٍ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ أَخَذَهُ عُمَرُ بن الخطَّابِ مِنْ كَنِيسَةٍ هُنَاكَ تُعْرَفُ بِقُمَامَةٍ، وَفِيهٍ أُسْطُوانَتَانِ كَبِيرَتَانِ مِنْ حِجَارَةٍ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ كَنِيسَةٍ هُنَاكَ تُعْرَفُ بِقُمَامَةٍ، وَفِيهٍ أُسْطُوانَتَانِ كَبِيرَتَانِ مِنْ حِجَارَةٍ عَلَى رَأْسِهَا صُورَةٌ حَيَّاتٍ يُقَالُ: إِنَّهَا طِلَّسْمٌ لَهَا، فَمَتَى لَسَعَتْ إِنْسَانًا حَيَّةً فِي بَيْتِ المقدسِ صُورَةُ حَيَّاتٍ يُقَالُ: إِنَّهَا طِلَّسْمٌ لَهَا، فَمَتَى لَسَعَتْ إِنْسَانًا حَيَّةً فِي بَيْتِ المقدسِ لَمْ تَصُرَّهُ شَيْئًا، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ بَيْتِ المقدسِ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ مَاتَ فِي الحالِ، وَدَوَاؤُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقِيمَ بِبَيْتِ المقدسِ ثَلاثَمِائِةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا كَامِلًا، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ بَيْتِ المقدسِ ثَلاثَمِائِةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا كَامِلًا، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ بَيْتِ المقدسِ ثَلاثَمِائِةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا كَامِلًا، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ بَيْتِ المقدسِ ثَلاثَمِائِةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا كَامِلًا، فَإِنْ خَرَجَ مَنْ العِدَّةِ مَا عَلَى مَنَ العِدَّةِ مَنِ العِدَّةِ وَسِتِّينَ يَوْمًا كَامِلًا، فَإِنْ خَرَجَ مَنْ العِدَّةِ مَا لَكَ اللهُ عَلَى . (١٠٧)

## طَوَافُ السَّفِينَةِ بِبَيْتِ المقْدِس

٢٩٦ – قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أُخبَرِنَا أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بنُ بَابشَاذَ (١٠٨) الجوْهَرِيِّ بِبَيْتِ المقْدِسِ، قرئ عليه وأنا

رس الجامع المستقصى»: باشياذ. وعند الذهبي في «الميزان»: بابشاذ. وقال: قال السَّلَفي: قيل: فيه لين. انظر «اللسان» (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١٠٧) (من الإسرائيليات)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق١٢١ب- ١٢٥ب)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص١٩٥- ١٩٨)، من وجه أخر عن إبراهيم بن طلحة، عن أبيه، عن جده بنحوه. وذكر شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢١ب) بعضه. «مثير الغرام» (ق ٢١ب) بعضه. قلت: وكل هذا لا خطم له ولا أزمة، وهو مما تناقله الإخباريون عن بني إسرائيل بدون تحرير وتوثيق.

أسمع، قال: أَبِنَا الشيخ أَبُو مُحَمَّدِ الحسن بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قِيلَ لَهُ: حَدَّثَكَم أَبُو مُحَمَّدٍ الحسن بنُ رَشِيقٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثَنَا أَبُو الطَاهِرِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ هَارُونَ الخوْلَانِي لَفْظًا، ثَنَا أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ جَعْفَرَ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثَنَا بنِ هَارُونَ الخوْلانِي لَفْظًا، ثَنَا أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ جَعْفَرَ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثَنَا عُبْدُ المنْعِم بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَقِيلِ بنِ مَعْقِلٍ، عَنْ وَهْبِ بن مُنَبِّه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْد اللهِ بنِ عَبْد اللهِ بنِ عَبْد اللهِ بنِ عَبْد اللهِ بن سَلَام (١٠٠١) قَالَ لِلنَّبِيِّ وَالْكِلَّةُ : مِنْ أَيْنَ رَكِبَ نُوحٌ عَلِيلِ في عَبْد اللهِ بن سَلَام (١٠٠٠) قَالَ لِلنَّبِيِّ وَالْكِلَّةُ : مِنْ أَيْنَ رَكِبَ نُوحٌ عَلِيلِ في السَّفِينَةِ؟ قَالَ: (طَافَتْ بِالبَيْتِ فَي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: (مَن العِرَاقِ». قَالَ: وَإِلَى أَيْنَ بَلَّغَتْهُ؟ قَالَ: (طَافَتْ بِالبَيْتِ فَي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: (مَن العِرَاقِ». قَالَ: وَإِلَى أَيْنَ بَلَّغَتْهُ؟ قَالَ: (طَافَتْ بِالبَيْتِ أَلْ الْمَوْدِيّ». قَالَ: (مَدَقْتَ وَاسْتَوَتْ عَلَى الجودِيّ». قَالَ: صَدَقْتَ . (١١٠٠)

# سِعَةُ الحوْضِ كَمَا بَيْنَ الشَّامِ وَصَنْعَاءَ الْيَمَنِ

### ٢٩٧- قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَفيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بنُ مَالِكُ يَعَنَّكُ بُنُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَطِّلِمُ قَالَ: ﴿ إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كُمَا بَيْنَ أَيلةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبارِيقَ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ ». (١١١)

<sup>(</sup>١٠٩) عبد الله بن سلام بن الحارث الإمام الحبر، المشهود له بالجنة، أبو الحارث الإسرائيلي، حليف الأنصار، من خواص أصحاب النبي ﷺ . «سير أعلام النبلاء» (٤١٣/٢).

<sup>(</sup>۱۱۰) (موضوع)

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٢٣٢- ٢٣٣)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق١٤ب- ١٥أ)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٦أ).

وإسناده واه؛ في إسناده عبد المنعم بن إدريس اليماني، قال الذهبي في «الميزان» (٦٦٨/٢): ليس يعتمد عليه، تركه غير واحد، وأفصح أحمد بن حنبل، فقال: كان يكذب على وهب بن منبه.

وقال البخاري: ذاهب الحديث متهم بالكذب، وتقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۱۱۱) (صحیح)

البخاري (٦٥٨٠)، وأخرجه مسلم (٢٣٠٣) من طريق ابن وهب به.

قلت: واختلفت الروايات في تحديد مسافة الحوض.

قال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٤٧٨/ ٤٨٠): وقد اختلف في ذلك اختلافًا كثيرًا؛ فوقع في حديث أنس الذي بعده كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وأيلة مدينة كانت عامرة، وهي بطرف بحر القلزم من طرف الشام، وهي الأن حراب يمر بها الحاج من مصر فتكون شماليهم، ويمر بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم، ويجلبون إليها الميرة من الكرك والشوبك وغيرهما، يتلقون بها الحاج ذهابًا وإيابًا، وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين، وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر بسير الأثقال إن اقتصروا كل يوم على مرحلة، وإلا فدون ذلك، وهي من مصر على أكثر من النصف من ذلك، ولم يصب من قال من المتقدمين إنها على النصف ما بين مصر ومكة؛ بل هي دون الثلث، فإنها أقرب إلى مصر، ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن أيلة شعب من جبل رضوي الذي في ينبع، وتعقب بأنه اسم وافق اسمًا، والمراد بأيلة في الخبر هي المدينة الموصوفة آنفًا، وقد ثبت ذكرها في صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك، وفيه أن صاحب أيلة جاء إلى رسول الله رسي الله رسي وصالحه، وتقدم لها ذكر أيضا في كتاب الجمعة، وأما صنعاء، فإنما قيدت في هذه الرواية باليمن احترازًا من صنعاء التي بالشام، والأصل فيها صنعاء اليمن، لما هاجر أهل اليمن في زمن عمر عند فتوح الشام نزل أهل صنعاء في مكان من دمشق؛ فسمى باسم بلدهم؛ فعلى هذا فمن في قوله في هذه الرواية من اليمن إن كانت ابتدائية فيكون هذا اللفظ مرفوعًا، وإن كانت بيانية فيكون مدرجًا من قول بعض الرواة، والظاهر أنه الزهري، ووقع في حديث جابر بن سمرة أيضًا كما بين صنعاء وأيلة، وفي حديث حذيفة مثله، لكن قال: عدن بدل صنعاء، وفي حديث أبي هريرة أبعد من أيلة إلى عدن، وعدن بفتحتين بلد مشهور على ساحل البحر في أواخر سواحل اليمن، وأوائل سواحل الهند، وهي تسامت صنعاء، وصنعاء في جهة الجبال، وفي حديث أبي ذر ما بين عمان إلى أيلة، وعمان بضم المهملة وتخفيف النون بلد على ساحل البحر من جهة البحرين، وفي حديث أبي بردة عند ابن حبان ما بين ناحيتي حوضي، كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر، وهذه الروايات متقاربة؛ لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص، ووقع في روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك، فوقع في حديث عقبة بن عامر عند أحمد كما بين أيلة إلى الجحفة، وفي حديث جابر كما بين صنعاء إلى المدينة، وفي حديث ثوبان ما بين عدن وعمان البلقاء ونحوه لابن حبان عن أبي أمامة وعمان هذه بفتح المهملة وتشديد الميم للأكثر وحكى تخفيفها وتنسب إلى البلقاء لقربها منها والبلقاء بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها قاف وبالمد بلدة معروفة من فلسطين وعند عبد الرزاق في حديث ثوبان ما بين بصرى إلى صنعاء أو ما بين أيلة إلى مكة وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة بلد معروف بطرف الشام من جهة الحجاز تقدم ضبطها في بدء الوحى وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد بعد ما بين مكة وأيلة وفي لفظ ما بين مكة وعمان وفي حديث حذيفة بن أسيد ما بين صنعاء إلى بصرى ومثله لابن حبان في حديث عتبة بن عبد وفي رواية الحسن عن أنس عند أحمد كما بين مكة إلى أيلة، أو بين صنعاء ومكة. وفي حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة وابن ماجه ما بين الكعبة إلى بيت المقدس، وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبراني: كما بين البيضاء إلى بصرى . والبيضاء بالقرب من الربذة البلد المعروف بين مكة والمدينة ، وهذه المسافات متقاربة وكلها ترجع إلى نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلا أو تنقص وأقل ما ورد في ذلك ما وقع في رواية لمسلم في حديث ابن عمر من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر بسنده كما تقدم وزاد قال: قال عبيد الله: فسألته قال: قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام ونحوه له في رواية عبد الله بن غير عن عبيد الله بن عمر لكن قال: ثلاث ليال وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف فقال عياض: هذا من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابًا من الرواة وإنما جاء عياض: هذا من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابًا من الرواة وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة وكان النبي على يضرب في كل منهما مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة ويقرب ذلك للعلم ببعد بين البلاد كانائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة المحققة.

قال: فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى. انتهى ملخصًا.

وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يومًا وينقص إلى ثلاثة أيام فقد قال القرطبي: «ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب وليس كذلك»، «ثم نقل كلام عياض وزاد وليس اختلافًا بل كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب»، ثم قال: «ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره بمن يعرف تلك الجهة فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها».

وأجاب النووي بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة وحاصله أنه يشير إلى أنه أخبر أولًا بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبره بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئًا بعد شيء فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة وتقدم قول من جمع الاختلاف بتفاوت الطول والعرض ورده بما في حديث عبد الله بن عمرو زواياه سواء ووقع أيضًا في حديث النواس بن سمعان وجابر وأبي برزة وأبي ذر طوله وعرضه سواء وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باختلاف السير البطيء وهو سير الأثقال والسير السريع، وهو سير الراكب المخف ويحمل رواية أقلها وهو الثلاث على سير البريد فقد عهد منهم من قطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام ولو كان نادرًا جدًا وفي هذا الجواب عن المسافة الأخيرة نظر وهو فيما قبله مسلم وهو أولى ما يجمع به.

وأما مسافة الثلاث فإن الحافظ ضياء الدين المقدسي ذكر في الجزء الذي جمعه في الحوض أن في سياق لفظها غلطًا وذلك الإختصار وقع في سياقه من بعض رواته ثم ساقه من حديث أبي هريرة وأخرجه من فوائد عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي بسند حسن إلى أبي هريرة مرفوعًا في ذكر الحوض فقال فيه

### ٢٩٨ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ في «مُصَنِّفِهِ»:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَظِيَّةً، وَاللَّهِ الْمَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَبَنِ، وَاللَّهُ مِثْلُ اللَّبَنِ، المَقْدِسِ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّبَنِ، الْمَقْدِسِ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّبَنِ، النَّيْتُهُ مِثْلُ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، وَإِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (١١٢)

### التَّبْشِيرُ بِفَتْح بَيْتِ المقْدِسِ

### ٢٩٩ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الْكَبِيرِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ سَعِيدُ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُسْلِم بِنِ وَارَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ شَدَّادِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَجُودُ بِنفْسِهِ، فَقَالَ: « جَدِّهِ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَجُودُ بِنفْسِهِ، فَقَالَ: «

عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح.

قال الضياء فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح فسقط مقامي وبين.

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي بعد أن حكى قول ابن الأثير في النهاية هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام ثم غلطه في ذلك وقال ليس كما قال بل بينهما غلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرك. قال وقد ثبت القدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ ما بين المدينة وجرباء وأذرح.

قلت: وهذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجه، كما بين الكعبة وبيت المقدس، وقد وقع ذكر جرباء

وأذرح في حديث آخر عند مسلم، وفيه وافي أهل جرباء وأذرح بحرسهم إلى رسول الله على في غزوة تبوك وهو يؤيد قول العلائي أنهما متقاربتان.

وإذا تقرر ذلك رجع جميع المختلف إلى أنه لاختلاف السير البطيء والسير السريع.

(۱۱۲) (إسناده ضعيف)

«المصنف» (٤١٩/٧)، ومن طريقه ابن ماجة في «سننه» (٤٣٠١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٠٩/١-١١٠)، وذكره السيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٢أ).

وإسناده ضعيف؛ عطية العوفي ضعيف، ويدلس عن أبي سعيد، وراجع ترجمته من «التهذيب».

وقال الألباني في «الصحيحة» ( ٣٩٤٩): صحيح بشواهده.

(مَا لَكَ يَا شَدَّادُ) (۱۱۳)؟ » قَالَ: ضَاقَتْ بِيَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: « لَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الشَّامَ يُفْتَحُ، وَيُفْتَحُ، وَيُفْتَحُ بَيْتُ المَقْدِس، فَتَكُونُ أَنْتَ وَوَلَدُكَ أَئِمَّةً فِيهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ». (۱۱٤)

### فَتْحُ بَيْتِ المقْدِس

٣٠٠- قَالَ ابْنُ المبَارَكِ فِي «الزُّهْدِ»:

أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بِنُ حيويةً وَأَبُوْ بَكُرِ الْوَرَّاقُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسَيْنُ، قَالَ: أَخْبَرِنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيئِنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ الطَّائِي، عَنْ قَيْسِ فَالَ: أَخْبَرِنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيئِنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ الطَّائِي، عَنْ قَيْسِ بِنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ، قَالَ: لمَّا قَدِمَ عُمَرُ أَرْضَ الشَّامِ أَتِي بِبِرْذُونِ فَرَكِبَهُ فَهَزَّهُ فَكَرِّهَهُ فَنَزَلَ عَنْهُ، وَرَكِبَ بَعِيرَهُ فَعَرَضَتْ لَهُ مَخَاضَةً فَنَزَلَ عَنْ بَعِيرِهِ وَنَزَعَ موقيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً فَالَا بِزِمَامِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً فَأَخَذَهُمَا بِيدِهِ وَخَاضَ الماءَ وَهُوَ مُمْسِكُ بَعِيرَهُ بِخَطَامِهِ أَوْ قَالَ بِزِمَامِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً فَأَخَذَهُمَا بِيدِهِ وَخَاضَ الماءَ وَهُوَ مُمْسِكُ بَعِيرَهُ بِخَطَامِهِ أَوْ قَالَ بِزِمَامِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً فَا لَا بَرَمَامِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً فَى اللهَ الْأَرْضِ، قَالَ : فَصَكَ فِي صَدْرِهِ، فَلَا الجَرَّاحِ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ صَنِيعًا عَظِيمًا عِنْدَ أَهْلِ الْأَرْضِ، قَالَ : فَصَكَ فِي صَدْرِهِ، فَلَالًا فَاللَاسِ وَأَحْقَرَ النَّاسِ فَأَعَزَّكُمُ الله بِيلَامِ سَنَعْتَ الْيَاسِ وَأَحْقَرَ النَّاسِ وَأَحْقَرَ النَّاسِ فَأَعَزَّكُمُ الله أَنْ اللهُ بِالْإِسْلَام فَمَهُمَا تَطْلُبُوا الْعَزَّ بِغَيْرِهِ يُذِلِّكُمُ الله أَلَالًا الله وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَوْلُولُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١١٣) ورد بلفظ (ما قلقك يا شداد؟) عند ابن عساكر في «تاريخه» (٢٢/٢٠).

<sup>(</sup>۱۱٤) (منکر)

سبق في كتاب الشام، باب التبشير بفتح الشام، رقم (١٣٧).

<sup>(</sup>۱۱۵) (صحیح)

<sup>«</sup>الزهد» لابن المبارك في (٥٨٤)، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/١)، والبيهقي في «الشعب» (٢٩١/٦)، والجامع في «المستدرك» (٨٨/٣)، وابن عساكر في «التاريخ» (٤٤/٥)، وابنه في «الجامع المستقصى» (ق ١٦٤ب)، والمحاملي في «أماليه» (٢٣٩)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة به.

وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٩أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٤أ). وقال الحاكم عقبه: صحيح على شرطهما.

قلت: وهو كما قال، وأيوب هو ابن عائذ الطائي، وقيس بن مسلم هو الجدلي، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين، وباقى الإسناد أئمةٌ مشاهير.

### ٣٠١- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبِي رَحْمَهُ الله قرَاءَةً، أَبَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ الْكَرِيمِ بنُ حَمْزَةَ بِقِرَائَتِي عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَر بن الْمسلمةِ، عَنْ أَبِي الحسَن مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بن حُمَيْدِ بن بهتةَ، أَبَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بن يَعْقُوبَ بن شَيْبَةَ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، أَبَنَا أَبُو سنانِ، عَنْ عُبَيْدِ بن آدَمَ وَأَبِي مَرْيَمَ وَأَبِي شُعَيْبِ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ كَانَ بِالجَابِيَةِ، فَقَدِمَ خَالِدُ بِنُ الوَلِيدِ إلَى بَيْت المقْدس، فَقَالُوا لَهُ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: أَنَا خَالدُ بنِ الْوَليد. قَالُوا: وَمَا اسْمُ صَاحِبُكَ؟ قَالَ: عُمَرُ ابنِ النَحَطَّابِ. قَالُوا: انْعَتْهُ لَنَا فَنَعَتَهُ. قَالُوا: أَمَّا أَنْتَ فَلَسْتَ تَفْتَحُهَا وَلَكِنْ عُمَرُ؛ فَإِنَّا نَجِدُ فِي الْكُتُبِ كُلُّ مَدِينَةٍ تُفْتَحُ قَبْلَ الأَخْرَى، وَكُلُّ رَجُل يَفْتَحُهَا بنَعْتِهِ، وَإِنَّا نَجِدُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ قِيسَارِيَّةَ تُفْتَحُ قَبْلَ بَيْتِ المقْدِس، فَاذْهَبُوا فَافْتَحُوهَا ثُمَّ تَعَالُوا بصَاحِبكُمْ، فَكَتَبَ خَالِدُ بن الوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ بذَلِكَ، فَشَاوَرَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ أَصْحَابُ كِتَاب، وَعِنْدَهُمْ عِلْمٌ، فَمَا تَرَوْنَ، فَذَهَبُوا إِلَى قِيسَارِيَّةَ فَفَتَحُوهَا، وَجَاءُوا إِلَى بَيْتِ المقْدِس فَصَالَحَهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ قَمِيصَانِ سُنْبُلَانِيَّانِ فَصَلِّي عِنْدَ كَنِيسَةٍ مَرْيَمَ، ثُمَّ بَزَقَ فِي أَحَدِ قَمِيصَيْهِ. فَقِيلَ لَهُ: ابْزُقْ فِيهَا، فَإِنَّهَا يُشْرَكُ فِيهَا بِاللهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يُشْرَكُ فِيهَا بِاللهِ فَإِنَّهُ يُذْكَرُ الله فِيهَا كَثيرًا، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ كَانَ عُمَرُ غَنِيًّا أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ وَادِي جَهَنَّمَ. قَالَ أَبُو سِنَانٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بن آدَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِكَعْبِ: أَيْنَ تَرَى أَنْ أَصَلِّي؟

وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» (١٣٠/١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩٠/٧- ٩٣)، وهناد في «الزهد» (٨١٧)، وابن عساكر في «التاريخ» (٤/٤٤)، كلهم من طريق الأعمش، عن قيس بن مسلم بنحوه .

وقد صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٠٠/١)، فقال: صحيح موقوف.

قَالَ: إِنْ أَخَذْتَ عَنِّي صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ، وَكَانَ الْقُدُسُ كُلَّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ - يَعْنِي المسْجِدَ الحرَامَ - فَقَالَ عُمَرُ: ضَاهَيْتَ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَكِنْ أُصَلِّي حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَيَكِيُّ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، فَتَقَدَّمَ إِلَى قِبْلَةِ المسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ فَكَنَسَ النَّاسُ مَعَهُ. (١١١)

### ٣٠٢- قَالَ أَبُو عُبَيْدِ فِي «الْأَمْوَالِ»:

وَقَالَ ضَمرَةُ، عَنْ رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بنِ هِشَامِ الْمعيطي، قَالَ: وَلَانِي عُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِنَسْرِينَ (١١٧) وَكَانَتْ صُلْحًا، فَشَكًا إِلَيْهِ أَهْلُ الذَّمَّةِ الْمسْلِمِينَ أَنَّهُمْ قَدْ نَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ، فَكَتَبَ إِلَّي أَنِ انْظُرْ مَنْ كَانَ فِي مَنْزِلِ أُولَئِكَ اللَّمسْلِمِينَ أَنَّهُمْ قَدْ نَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ، فَكَتَبَ إِلَّي أَنِ انْظُرْ مَنْ كَانَ فِي مَنْزِلِ أُولَئِكَ أَوْلَئِكَ اللَّهُمْ، قَالَ: النَّذِينَ كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا حِينَ صُولِحُوا فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي مَنَازِلِهِمْ عَنْهُمْ، قَالَ: فَنَظُرْتُ فَإِذَا أُولَئِكَ قَلِيلٌ فَسَأَلُونِيَ الْكَفَّ عَنْ ذَلِكَ فَكَفَفْتُ. (١١٨)

(١١٦) (جود إسناده ابن كثير).

«الجامع المستقصى» (ق٧٧١ب- ١٧٤ب).

وسيأتي الكلام عليه بتوسع في باب النهي عن تعظيم صخرة بيت المقدس.

قال الألباني في «الإسراء والمعراج» (١٤): إسناده ضعيف.

(١١٧) قنسرين: هي كورة بالشام منها حلب، وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم، وبعضهم يُدخل قنسرين في العواصم، وما زالت عامرة آهلة إلى أن كانت سنة ٣٥١ه. انظر «معجم البلدان» (٤٥٧/٤).

(۱۱۸) (إسناده حسن)

«الأموال» (٤٢٨)، ومن طريقه أخرجه ابن زنجويه في كتاب «الأموال» (٦٣٧)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٧٨ ـ - ١٧٩).

قلت: وإسناده حسن؛ الوليد بن هشام وثقه ابن معين، كما في «الجرح والتعديل» (٢٠/٩)، ورجاء ابن أبي سلمة ثقة، وهو من «رجال التهذيب»، وضمرة بن ربيعة صدوق، ونعيم كذلك، وقد حققت القول في نعيم في أول كتاب الفتن، فالإسناد حسن.

فائدة: قال أبو عبيدة: إنما حكم عمر بن عبد العزيز بكنائسهم ومنازلهم لهم؛ لأنها من حقوقهم ودينهم مع الصلح، ولو كان شيء للمسلمين فيه حق ما دخل في الصلح، وكان المسلمون أولى به، مثل الذي

### ٣٠٣- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي «الْأَمْوَالِ»:

حدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَيْثِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ بَعَثَ خَالِدً بِنَ ثَابِتِ الْفَهْمِي (١٩٠) إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي جَيْشٍ، وَعُمَرُ بِالْجَابِيَةِ يُقَاتِلُهُمْ؛ فَأَعْطُوهُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَا أَحَاطَ بِهِ حِصْنُهَا عَلَى شَيْءٍ وَعُمَرُ بِالْجَابِيَةِ يُقَاتِلُهُمْ؛ فَأَعْطُوهُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَا أَحَاطَ بِهِ حِصْنُهَا عَلَى شَيْءٍ يُودَونَهُ، وَيَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ مَا كَانَ خَارِجًا مِنْهَا، فَقَالَ خَالِدٌ: قَدْ بَايَعْنَاكُمْ عَلَى هَذَا إِنْ رَضِيَ بِهِ أَمِيرُ المؤمنِينَ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ يُخْبِرُهُ بِاللّذِي صَنَعَ اللهُ لَهُ. فَكَتَبَ إِلَى عُمْرَ يُنِ قَتَالِهِمْ، وَقَدِمَ عُمَرُ مَنَ فَاللّذَى عَلَى عَلَى المَقْدِسِ عُلَى مَا بَايَعَهُمْ عَلَيْهِ خَالِدُ بِن ثَابِتٍ، قَالَ : فَبَيْتُ المَقْدِسِ يُسَمَّى: فَتْحَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ. (١٢٠)

### ٣٠٤- فَتْحُ عُمَر بَيْتِ المقْدِس وَوثِيقَتُهُ العُمَريةُ

### قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَن الْكُبَرَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الحسنِ: عَلِيَّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَخْتَوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ يَعْقُوبَ بنِ يُوسُفَ المطوِّعِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ ثَعْلَبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى

فعل عمر بن الخطاب بمسجد بيت المقدس، وإنما افتتح البلاد صلحًا، ثم حال بين أهل الذمة وبين المسجد، ولم ير لهم فيه حقًا.

(۱۱۹) خالد بن ثابت بن ظاعن بن العجلان بن عبد الله بن صبح بن والبة بن نصر الفهمي تابعي من أهل الشام، وهو الذي وجهه عمر بن الخطاب من الجابية إلى بيت المقدس لفتحها، حدث عن عمرو ابن العاص وكعب الأحبار، روى عنه أبو إبراهيم المعافري. انظر «تاريخ دمشق» (٩/١٦).

(١٢٠) (إسناده حسن إلى يزيد وهو مرسل)

«الأموال» (٤٢٩)، ومن طريقه أخرجه ابن زنجويه في كتاب «الأموال» (٦٣٩)، والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص ١٨٩)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (١٥/٦-٦٦)، وابن عساكر في «التاريخ» (٩/١٦)، وابنه في «الجامع المستقصى» (ق ١٥٦).

قلت: ورجاله ثقات سوى عبد الله بن صالح، وهو صدوق يخطئ، والعلة في يزيد بن أبي حبيب؛ فهو لم يسمع من ابن عمر فضلًا عن عمر؛ فالإسناد مرسل. بنُ عُقْبَةَ بن أَبِي الْعَيْزَارِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْوَلِيدِ بنِ نُوحٍ، وَالسَّرِيِّ بنِ مُصَرِّفٍ، يَذْكُرُونَ عَنْ طَلْحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غُنْم، قَالَ: كَتَبْتُ لِعُمَرَ بِنِ الخطَّابِ رَضَكُ عَنْ حِينَ صَالِحَ أَهْلَ الشَّام: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم، هَذَا كِتَابٌ لِعَبْدِ اللهِ عُمَرَ أُمِيرِ المؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِينَةِ كَذَا وَكَذَا، إِنَّكُمْ لَمَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا سَأَلْنَاكُمُ الأَمَانَ لِأَنْفُسِنَا وَذَرَارَيُّنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَهْل مِلَّتِنَا وَشَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسِنَا أَنْ لاَ نُحْدِثَ فِي مَدِينَتِنَا وَلاَ فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا وَلا كَنِيسَةً وَلاَ قَلاَّيَةً وَلاَ صَوْمَعَةَ رَاهِبِ وَلاَ نُجَدِّدَ مَا خَرِبَ مِنْهَا وَلاَ نُحْيِيَ مَا كَانَ مِنْهَا فِي خطَطِ المسْلِمِينَ وَأَنْ لاَ نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا أَنْ يَنْزِلَهَا أَحَدٌ مِنَ المسْلِمِينَ فِي لَيْل وَلاَ نَهَارٍ وَنُوسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلْمَارَّةِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَأَنْ نُنْزِلَ مَنْ مَرَّ بِنَا مِنَ المسْلِمِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّام نُطْعِمَهُمْ وَأَنْ لاَ نُؤْمِنَ فِي كَنَائِسِنَا وَلاَ مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا وَلاَ نَكْتُمُ غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَلاَ نُعَلِّمَ أَوْلاَدَنَا الْقُرْآنَ وَلاَ نُظْهِرَ شِرْكًا وَلاَ نَدْعُوَ إِلَيْهِ أَحَدًا وَلاَ نَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ قَرَابَتِنَا الدُّخُولَ فِي الإسْلام إنْ أَرَادَهُ وَأَنْ نُوَقِّرَ المسْلِمِينَ وَأَنْ نَقُومَ لَهُمْ مِنْ مَجَالِسِنَا إِنْ أَرَادُوا جُلُوسًا وَلاَ نَتَشَبُّهُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ لِبَاسِهِمْ مِنْ قَلَنْسُوةٍ وَلاَ عِمَامَةٍ وَلاَ نَعْلَيْن وَلاَ فَرْقِ شَعَر وَلاَ نَتَكَلَّمَ بِكَلاَمِهِمْ وَلاَ نَتَكَنَّى بكُنَاهُمْ وَلاَ نَرْكَبَ السُّرُوجَ وَلاَ نَتَقَلَّدَ السُّيُوفَ وَلاَ نَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ السِّلاَحِ وَلاَ نَحْمِلَهُ مَعَنَا وَلاَ نَنْقُشَ خَوَاتِيمَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلاَ نَبِيعَ الخمُورَ وَأَنْ نَجُزَّ مَقَادِيمَ رُؤُوسِنَا وَأَنْ نَلْزَمَ زِيَّنَا حَيْثُمَا كُنَّا وَأَنْ نَشُدَّ الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِنَا وَأَنْ لاَ نُظْهِرَ صُلْبَنَا وَكُتُبَنَا فِي شَيْءِ مِنْ طَرِيق المسْلِمِينَ وَلاَ أَسْوَاقِهمْ وَأَنْ لاَ نُظْهِرَ الصُّلُبَ عِلَى كَنَائِسِنَا وَأَنْ لاَ نَضْرِبَ بنَاقُوس فِي كَنَائِسِنَا بَيْنَ حَضْرَةِ المسْلِمِينَ وَأَنْ لاَ نُخْرِجَ سَعَانِينًا وَلاَ بَاعُوثًا وَلاَ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا مَعَ أَمْوَاتِنَا وَلاَ نُظْهِرَ النِّيرَانَ مَعَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ المسْلِمِينَ وَلا تُجَاوِرَهُمْ مَوْتَانَا وَلاَ نَتَّخِذَ مِنَ الرَّقِيقِ مَا جَرَى عَلَيْهِ سِهَامُ المسْلِمِينَ وَأَنْ نُرْشِد

المسلمين ولا نَطَّلعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ نَعَكُمُ إِالْكِتَابِ زَادَ فِيهِ: وَأَنْ لاَ نَضْرِبَ أَحَدًا مِنَ المسلمينَ شَرَطْنَا لَهُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا وَقَبِلْنَا عَنْهُمُ الأَمَانَ فَإِنْ نَحْنُ خَالَفْنَا شَيْتًا مِمَّا شَرَطْنَاهُ لَكُمْ فَضَمِنَّاهُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَلاَ ذِمَّةَ لَنَا وَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنْ أَهْلِ المعَانَدَةِ وَالشَّقَاقِ. (١٢١)

(۱۲۱) (حسن بطرقه وشواهده)

«السنن الكبرى» (٢٠٢/٩)، وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٣٥٧)، وابن عساكر في «تاريخه» (السنن الكبرى» وابنه في «الجامع المستقصى» (ق ١٦٦-١٦٧)، جميعهم عن الربيع بن ثعلب، عن يحيى بن عقبة به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٠١).

قلت: وإسناده ضعيف، ومداره على يحيى بن عقبة، وهو ضعيف كذبه ابن معين في رواية، وقال البخاري: منكر الحديث. وانظر: «الميزان» (٣٩٧/٤)، و «اللسان» (٣٣٨/٣).

وقال الألباني في «إرواء الغليل» (١٠٤/٥): إسناده ضعيف جدًّا من أجل يحيى بن عقبة.

قلت: لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عبد الملك بن حميد بن أبي غنية.

أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (۱۷۸/۲).

وعبد الملك: ثقة، ترجم له البخاري في «تاريخه» (٤١١/٥)، وابن حبان في «ثقاته» (٩٦/٧)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٤٧/٥)، ونقل توثيقه عن ابن معين.

وعن أحمد قال: يحيى بن عبد الملك ثقة، هو وأبوه متقاربان في الحديث.

وتابعهما أيضًا إسماعيل بن مجالد بن سعيد عند ابن عساكر في «تاريخه» (١٧٩/٢)، لكن الإسناد إليه منقطع؛ فقد ساقه ابن عساكر بإسناده إلى عبد الوهاب الكلابي، قال: قال أبو محمد بن زبر: ورأيت هذا الحديث في كتاب رجل من أصحابنا بدمشق، وذكر أنه سمعه من محمد بن ميمون بن معاوية الصوفي بطبرية بإسناد ليس بمشهور ينتهى إلى إسماعيل بن مجالد.

وقد أتى من وجه آخر عن عبد الرحمن بن غنْم، أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٧٤/٢ - ١٧٥) من طريق محمد بن إسحاق بن راهويه، عن بشر بن الوليد، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب به.

قلت: وإسناده يصلح في الشواهد، عبد الحميد صدوق، وهو أثبت الناس في شهر، وشهر في حفظه ضعف، وليس بالساقط وهو يصلح في المتابعات، وأتى الأثر من وجوه أحرى.

أخرجه أيضًا ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (٦٧/١- ٦٨) قال: أبنا أبو الفرج، قال: أبنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خلف السبخي، قال: ثنا أبي خلف، قال: ثنا محمد بن الفضل بن يوسف العباس قال: ثنا الوليد بن حماد، قال: ثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا صباح

بن صالح، قال: ثنا عمرو بن عبد الجبار التميمي، قال: حدثني عمي عبيدة بن حسان، عن جدته، عن محمد بن كعب بن القرظي، عن محمد بن حذيفة بهذا العهد الذي كتب ببيت المقدس وغيرها: «هذا كتاب كتبناه لك أنك قدمت بلادنا وطلبنا إليك الأمان في أنفسنا وأهل ملتنا...» به .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه عبيدة هو ابن حسان العنبري السنجاوي، قال الذهبي في «الميزان» (٣٥/٥): قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.

وفيه أيضًا عمرو بن عبد الجبار السنجاري؛ قال الذهبي في «الميزان» (٣٢٧/٥): قال ابن عدي: روى عن عمه مناكير يكني أبا معاوية.

والثاني: أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل».

قال ابن القيم رحمه الله في كتاب «أحكام أهل الذمة» (١١٥٩/٣): قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد، قال: حدثني عمر بن اليمان وأبو المغيرة، قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش،قال: حدثني غير واحد من أهل العلم، قالوا: «كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن ابن غنم...» به. وإسناده ضعيف كما ترى، وإسماعيل بن عياش لم يسم مشايخه.

الوجه الثالث: أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق٦٥ ب-١٦٦ أ)، وذكره الطبري في «تاريخه» (لوجه الثالث: أخرجه ابن عساكر في حارثة وأبي عثمان، عن خالد وعبادة، قالا: فذكراه بنحوه.

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه سيف بن عمر ضعيف في الحديث، عُمْدَةً في التاريخ، وهو يصلح مع غيره لتثبيت أصل المسألة.

والأثر بهذه الطرق يقوى، خاصةً وأنه قد احتج به العلماء في مصنفاتهم، حتى قال ابن القيم: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها؛ فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم في كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها.

فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا عبيد بن جياد، حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي، عن صالح المرادي، عن عبد خير، قال: رأيت عليًّا صلى العصر فصف له أهل نجران، هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله وسلام فقال: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه. قال: ودنوت منه فقلت: إن كان رادًّا على عمر يومًا فاليوم يرد عليه، فقال: لست براد على عمر شيئًا صنعه، وإن كان عمر رشيد الأمر، وإن عمر أخذ منكم خيرًا مما أعطاكم، ولم يجر عمر ما أخذ منكم إلى نفسه إنما جره لجماعة المسلمين.

# ٣٠٥- قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أُخبَرَنَا أَبُو الحسَنَ عَلِيُّ بنُ مُوسَى بنِ الحسَيْنِ بنِ عَلِي- المعْرُوف بِابْنِ السِّمْسَارِ- أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ يَعْقُوب بنِ إبرَاهِيم، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الملكِ أَحْمَدُ بِنُ إِبرَاهِيمِ القُرَشِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَائِذٍ، عَن الْوَلِيدِ، قَالَ: فَحَدَّ ثَنِي شَيْخٌ مِنَ الجنْدِ، عَنْ عَطَاءِ الخرَاسَانِي: أَنَّ الْمَسْلِمِينَ لمَّا نَزَلُوا عَلَى بَيْتِ المقْدِس، قَالَ لَهُمْ رُؤَسَاؤُهُمْ: إِنَّا قَدْ أَجْمِعْنَا لِمُصَالَحَتِكُمْ، وَقَدْ عَرَفْتُمْ مَنْزِلَةَ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَأَنَّهُ المَسْجِدُ الَّذِي أَسْرِيَ بِنَبِيِّكُمْ إِلَيْهِ، وَنَحْنُ نُحِبُ أَنْ يَفْتَحَهَا مَلِيكُكُم، وَكَانَ الخلِيفَةُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ، فَبَعَثَ المسْلِمُونَ إليْهِ وَفْدًا، وَبَعَثَ الرُّومُ وَفْدًا مَعَ المسْلِمِينَ حَتَّى أَتَوْا المدِينَةَ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَ عَنْ أَمِير المؤْمِنِينَ، قَالَ الرُّومُ لِتُرْجَمَانِهمْ: عَمَنْ يَسْأَلُونَ؟ قَالَ: عَنْ أَمِير المؤْمِنِينَ فَاشْتَدَّ عَجَبُهُمْ، وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي غَلَبَ فَارِسَ وَالرُّومَ ، وَأَخَذَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَلَيْسَ لَّهُ مَكَانٌ يُعْرَفُ؛ بِهَذَا غَلَبَ الْأَمَمَ، فَوَجَدُوهُ وَقَدْ أَلْقَى نَفْسَهُ حِينَ أَصَابَهُ الحرُّ نَائِمًا؛ فَازْدَادُوا تَعَجُّبًا، فَلَمَّا قَرَأً كِتَابَ أَبِي عُبَيْدَةَ أَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَ بَيْتَ المقْدِس، وَفِيهَا اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الرُّوم، وَخَمْسُونَ أَلْفًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْض، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يُسَيِّرُوا الرُّومَ، وَأَجَّلَهُمْ ثَلَاتًا، فَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَأُمَّنَ مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الجزْيَةَ، عَلَى القَويِّ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى الَّذِي يَلِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى الَّذِي يَلِيهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، وَلَيْسَ عَلَى فَانِ كَبير شَيْءٌ، وَلَا عَلَى طِفْلِ صَغِيرٍ، ثُمَّ أَتَى مِحْرَابَ دَاوُدَ نَبِي اللهِ وَاللَّهِ وَعَلَى جَمِيع

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦١/٧): وقد ذكرنا الشروط العمرية على نصارى الشام مطولًا في كتابنا «الأحكام»، وأفردنا له مصنفًا على حدة ولله الحمد والمنة.

انظر: «أحكام أهل الذمة» (١١٥/٢)، و «الإرواء» (١٢٦٥).

الأنْبِيَاءِ وَالمرْسَلِين فَصَلَّى فِيهِ، فَقَرَأَ فِيهِ (وَيُطِّيُّهُ». (١٢٢)

### ٣٠٦ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

قُرِئُ عَلَى أَبِنَا الْقَاضِي أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الحسَنِ، عَنْ عَلِيٌّ بِنِ أَبِي الْفَضْلِ الْأَنْمَاطِي، أَبْنَا الْقَاضِي أَبُو الحسَيْنِ مُحْمُودُ بِنُ حمود، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدُ بِنِ مُعَاجِرٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا يَحْيَى بِنُ يَعْقُوب، مُحَمَّدُ بَنَا عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ بِنِ مُهَاجِرٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا يَحْيَى بِنُ يَعْقُوب، ثَنَا عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ بِنِ مُهَاجِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وَلَدِ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ: أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ حِينَ دَخَلً مَسْجِدَ بَيْتِ المَقْدِسِ يَوْمَ فَتَحَهَا الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِالصَّلْحِ، فَدَخَلَ مِنْ بَابِ مُحَمَّد وَ اللهِ حَبُوا، وَمَنْ دَخَلَ مَعَهُ حَتَّى الله عَلَيْ أَلُهُ أَسْرِي بِهِ إِلَيْهِ، وَتَقَدَّمَهُ إِلَى صَحنِهِ، ثُمَّ نَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَاللهِ — أَوْ هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه — مَسْجِدُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله وَيَ الله عَلَيْ أَنَّهُ أَسْرِي بِهِ إِلَيْهِ، وَتَقَدَّمَهُ إِلَى مُقَدِّمِهِ مِمَّا يَلِي الغَرْبَ، قَالَ: نَتَّخِذُ هَاهُنَا مَسْجِدًا لِلْمُسْلِمِينَ . (١٢٢) مُقَدَّمِهِ مِمَّا يَلِي الغَرْبَ، قَالَ: نَتَّخِذُ هَاهُنَا مَسْجِدًا اللهُمُسْلِمِينَ . (١٢٣)

### ٣٠٧ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسن علي بن موسى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بَنِ يَعْقُوبِ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو عَبْدِ الملِكِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ القرشي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَائِذٍ، عن الْوَلِيدُ،

#### (۱۲۲) (إسناده ضعيف)

«فضائل بيت المقدس» (ص٥٤- ٥٥)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٥٨) من طريق محمد بن عائذ به.

وفيه عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني؛ قال ابن حجر في «التقريب» (٤٦٣٣): صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس من الخامسة. والراوي عنه مجهول لم يسم.

#### (١٢٣) (ضعيف الإسناد)

«الجامع المستقصى» (ق١٦٧ب-١٦٨أ)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق١٠ب)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٤ب).

وفيه مبهم، ويغلب على ظني أنه محمد بن عبد الرحمن بن شداد؛ فقد صرَّح به في غير هذا الموضع كما سبق من وجه آخر، انظر حديث رقم (١٣٧)، ولعل الوليد دلَّسه لشدة ضعفه.

قَالَ: أَخَبَرَنِي آبْنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُمَرَ بن الخطاب صَفَكُ المَّا فَرَغَ مِنْ كِتَابِ الصُّلْحِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلَ بَيْتِ المقْدِس، قَالَ لَبَطْريقِهَا: دُلَّنِي عَلَى مَسْجِدِ دَاوُدَ، قَالَ: نَعَمْ، فَخَرَجَ عُمَرُ مُتَقَلِّدًا بِسَيْفِهِ فِي أَرْبَعَةِ ٱلافٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ قَدِمُوا مَعَهُ مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ، وَطَائِفَةٌ مِنَّا مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهَا لَيْسَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَاح إِلَّا السُّيُوفُ، وَالبَطْرِيقُ بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ فِي أَصْحَابِهِ وَنَحْنُ خَلْفَ عُمَرَ؛ حَتَّى دَخَلْنَا مَدِينَةَ بَيْتِ المقْدس، حَتَّى أَدْخِلْنَا الْكَنِيسَةَ الَّتِي يَقُولُونَ لها: القِيَامَةِ، فَقَالَ: هَذَا مَسْجِدُ دَاوُدَ. قَالَ: فَنَظَرَ عُمَرُ وَتَأَمَّلَ مَلِيًّا، فَقَالَ: كَذَبْتَ، لَقَدْ وَصَفَ لِي رَسُولُ اللهِ وَاللهِ مَنْ عِدَ دَاوُدَ مِنْ إِلَى الكنيسةِ مَا هِيَ هَذِهِ. قَالَ: فَمَضَى بِهِ إِلَى الكنيسةِ التي يُقَالُ لَهَا: صُهْيُونُ، فَقَالَ: هَذَا مَسْجِدُ دَاوِدَ، فَقَالَ له: كَذَبْتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بهِ إِلَى مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى بَابِهِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: بَابُ مُحَمَّد وَاللَّهُ وَقْد انْحَدَرَ مَا فِي المسْجِدِ مِنَ المزْبَلَةِ عَلَى دَرَجِ البَابِ، حَتَّى خَرَجَ إِلَى الزُّقَاقِ الَّذِي فِيهِ البَابُ وَكَثُرَ عَلَى الدَّرَجِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَلْزَقَ بِسَقْفِهِ، فَقَالَ: لَا تَقْدِرُ أَنْ تَدْخُلَهُ إِلَّا حَبْوًا. فَقَالَ: وَلَوْ حَبْوًا، فَحَبَا بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ، وَحَبَا عُمَرُ خَلْفَهُ، وَحَبَوْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِس، وَاسْتَوْقَفْنَا فِيهِ قِيَامًا، فَنَظَرَ عُمَرُ وَتَأُمَّلُهُ مَلِيًّا، فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الَّذِي وَصَفَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَيُعِيِّكُ (١٧٤)

٣٠٨- قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا أُحْمَدُ بِنُ خَلَفِ بِنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>۱۲٤) (إسناده ضعيف)

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٦٣)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٦٨ أ-١٦٩)، من طريق علي بن يعقوب بن إبراهيم به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٠٠- ١١أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٤ب) عن الوليد به.

قلت: إسناده ضعيف، وابن شداد هو محمد بن عبد الرحمن بن شداد، وهذه السلسلة ضعيفة؛ ضعفها أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٣١٥/٧).

ابنِ سُلَيْمَانَ الطَّبَرَانِي، قال: ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ حَمَّادٍ، قال: ثَنَا عَلِيُّ بنُ سَلَامَةً بنِ مَعْدِ ابنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلَامَةً بنِ قَيْصَرَ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي سَلَامَةُ بنِ مَحْمَّدٍ، وَخَالِي أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بنِ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَبِيهِمَا، سَلَامَةُ بن مُحَمَّدٍ، وَخَالِي أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بنِ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ جَدِّهِمَا، عَنْ سَلامَةَ بنِ قَيْصَرٍ - وَكَانَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ يَعَنْهُ لَمَّا فَتَحَ بَيْتَ عَنْ بَيْتِ المَقْدِسِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ -: إِنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَعَنْهُ لَمَّا فَتَحَ بَيْتَ المَقْدِسِ وَقَفَ فِي رَأْسِ السَّوقِ فِي أَعْلاهُ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا الصَّفُّ الغَوْبِيُّ الَّذِي المَقْدِسِ وَقَفَ فِي رَأْسِ السَّوقِ فِي أَعْلاهُ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا الصَّفُّ الغَوْبِيُّ الَّذِي صَفَّ سُوقِ البَرَّازِينَ - فَقَالُوا: لِلنَّصَارَى، قَقَالَ بِيدهِ هَكَذَا: هَذَا لَهُمْ وَهَذَا لَهُمْ وَهَذَا لَهُمْ وَهَذَا لَهُمْ عَمَّامُ السَّوقِ البَرَّازِينَ - فَقَالُوا: لِلنَّصَارَى، فَقَالَ بِيده هَكَذَا: هَذَا لَهُمْ وَهَذَا لَهُمْ وَهَذَا لَهُمْ وَهَذَا لَهُمْ وَهَذَا لَيْمِي النَّصَارَى - وَهَذَا لَنَا مُبَاحُ، يَعْنِي السَّوقَ الْأَوْسَطَ الَّذِي بَيْنَ الصَّفَيْنِ، يَعْنِي السَّوقَ الكَبِيرَ الَّذِي كَانَ فِيهِ قُبَّةُ الرَّصَاصِ. (٢٥٠)

# ٣٠٩ قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا يَزِيدُ بنُ خَالِد، نَا رَدِيحُ بنُ عَطِيَّة، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لمَّا فَتَحَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَثَنَا أَبْ بَيْتَ المَقْدِسِ وَجَدَ عَلَى الصَّخْرَةِ زَبْلًا كَثِيرًا مِمَّا طَرَحَهُ الرُّومُ غَيْظًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَبَسَطَ عُمَرُ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ المَسْلِمُونَ يَكْنُسُونَ مَعَهُ. (١٢٦)

<sup>(</sup>١٢٥) (إسناده ضعيف)

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٧٠)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق١٧٠). قلت: واسناده مسلسل بالمحاهيل؛ وسلامة بـ: قبصه ترجم له ابـ: أبـ حاتم في «الحرج والتعديل»

قلت: وإسناده مسلسل بالمجاهيل؛ وسلامة بن قيصر ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٩٩/٤)، وقال: ليس حديثه بشيء من وجه يصح. اه..

والوليد بن حماد هو الرملي، مكثر في رواية الغرائب والواهيات.

<sup>(</sup>۱۲٦) (مرسل)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق١٧٦)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق١١ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٤٠ ـ - ٢٥أ).

# ٣١٠ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو طَاهِر بنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي الحسَن بن المشَرَّفِ الْأَنْمَاطِي وَعَلِيُّ بنُ الحسَين بن عُمَرَ الموصِلِي الْفراءُ، قَالًا: أَنَا أَبُو الحسَن بنُ الدَّلِيل قَاضِي بِلْبِيس، أَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ خَطِيبُ الْقُدْس ، نَا عُمَرُ ابْنُ الْفَضْل الرَّبْعِي، ثنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ الرَّمْلِي، ثَنَا مُحَمَّدُ النُّعْمَان، نَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، أَنَا أَبُو عَبْدِ الملِكِ، عَنْ غَالِب، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ كَعْب فَذَكَرَ إِلَى عُمَرَ يُخْبرُونَهُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَرَكِبَ عُمَرُ مِنَ المدِينَةِ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَنَهَضُوهُمُ الْقِتَالَ بَعْدَ أَنْ قَدِمَ عُمَرُ قَبْلَ كَذَا مِنَ المدينَةِ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَظَهَرُوا عَلَى أَمَاكِنَ لَمْ يَكُونُوا ظَهَرُوا عَلَيْهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَظَهَرُوا يَوْمَئِذِ عَلَى كَرْم كَانَ فِي أَيْدِيهمْ لِرَجُل مِنْهُمْ لَهُ ذِمَّةٌ مَعَ المسْلِمِينَ فِي كَرْمِهِ قَالَ: فَوَقَعَ المسْلِمُونَ فِي كَرْمِهِ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَهُ، قَالَ: فَأَتَى الذِّمِّيُّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ، كَرْمِي كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ فَلَمْ يهيجوهُ وْلَمْ يعرضوا لَهُ وَأَنَا رَجُلٌ لِي ذِمَّةٌ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِ المسْلِمُونَ وَقَعُوا فِيهِ، قَالَ: فَدَعَا عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ببريدين لَهُ فَرَكِبَهُ عريًا مِنَ الْعَجَلَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ فِي عراض المسْلِمِينَ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ يَحْملُ فَوْقَ رَأْسِهِ مِلْئَ تُرْسُهُ عِنَبًا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟! قَالَ: فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ، أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، وَكَانَ أَحَقَّ مَنْ أَكَلْنَا مَالَهُ مَنْ قَاتَلْنَا مِنْ وَرَائِهِ . قَالَ : فَرَكِبَهُ أَوْ فَتَرَكَهُ عُمَرُ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى الْكَوْمَ قَالَ : فَنَظَرَ فَإِذَا النَّاسُ قَدْ أَسْرَعُوا فِيه قَالَ: فَدَعا عُمَرُ الذِّمِّيَّ فَقَالَ لَهُ: كَمْ كُنْتَ تَرْجُو مِنْ غَلَّة كَرَمِكَ هَذَا؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: سِتًّا . قَالَ: فَخَلِّهِ سَبِيلَهُ، قَالَ: فَأَخْرَجَ عُمَرُ مِنْهُ الَّذِي قَالَ لَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ: ثُمَّ أَبَاحَهُ عُمَرُ لِلمُسْلِمينَ. (١٢٧)

وسعيد بن عبد العزيز من أتباع التابعين، وفي الإسناد إليه مجاهيل لم أعرفهم. (١٢٧) (إسناده ضعيف جدًا)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٥٥ب- ١٥٦أ)، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٩ب)، والسيوطي في

## ٣١١- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ بِنُ أَبِي الْأَشْعَتُ إِذْنَا، وَأَبْنَا أَبِي عَنْهُ، أَنَا أَبُو عَلِيِّ بِنُ أَبِهِ عَلِيٍّ، أَنَا الحسَنُ بِنُ عَلِيٍّ، المُعدلُ، أَبْنَا أَبُو الحسَنِ الحماني، أَبْنَا أَبُو عَلِيِّ بِنُ الصَّوَاف، ثَنَا الحسَنُ بِنُ عَلِيٍّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى، أَبْنَا إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ طَلْحَةَ بِنِ يَزِيدَ بِنِ رِكَانَةَ، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : لمَّا قَدِمَ عُمَرُ بِنَ الْحَطَّابِ الجابِيةَ قَالَ لَهُ رَجُلِّ مِنْ يَهُودَ : يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ، لَا تَوْجِعُ لَكَم بِلَادِكَ حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْكَ إِيلِيَاءَ، فَبَيْنَمَا عُمَرُ بِهَا إِذْ نَظَرَ إِلَى كُرُدُوسِ (١٢٨) خَيْلٍ مُقْبِلٍ عَلَيْهِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ عُمَرُ : هَوْلَاءِ قَوْمٌ مُسْتَأْمِنُونَ، فَأَمَّنَهُمْ — أَوْ فَيْلٍ مُقْبِلٍ عَلَيْهِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ عُمَرُ : هَوْلَاءِ قَوْمٌ مُسْتَأْمِنُونَ، فَأَمَّنَهُمْ — أَوْ فَلْ مُعْرَى الْجَرْيَةِ وَفَتَحُوهَا لَهُ، وَذَلِكَ خَيْلٍ مُقْبِلٍ عَلَيْهِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ عُمَرُ: هَوْلَاءِ قَوْمٌ مُسْتَأْمِنُونَ، فَأَمَّنَهُمْ — أَوْ فَيْلِ مُقْبِلٍ عَلَيْهِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ عُمَرُ: هَوْلَاءِ قَوْمٌ مُسْتَأْمِنُونَ، فَأَمَّنَهُمْ — أَوْ فَلْكَ عَمْرُ عَلَى الجَزْيَةِ وَفَتَحُوهَا لَهُ، وَذَلِكَ فِي سَنَةٍ سِتَّ عَشْرَةَ، وَكَانَ فَتْحُ إِيلِيَاءَ مَدِينَةَ بَيْتِ المَقْدِسِ وَحِمْصَ بِالشَّامِ عَلَى يَدَيْ وَمَنِينَةً بَيْتِ المَقْدِسِ وَحِمْصَ بِالشَّامِ عَلَى الْجَرَّاحِ.

# ٣١٢- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بَنُ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ الكَتْبِي كِتَابَةً، وَأَبْنَا أَبِي عَنْهُ، أَبْنَا أَبُو عَلِيًّ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ بِنِ حَفْص، عَلِيًّ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ بِنِ حَفْص، عَلِيًّ بُنُ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ بِنِ حَفْص، أَبْنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيًّ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عَمَرَ بِنِ حَفْص، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّد الحسَنُ بِنُ عَلِيًّ الْقَطَّان، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةً إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرٍ الْقُرَشِي، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، أَبْنَا أَبُو حُذَيْفَةً إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرٍ الْقُرَشِي، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، أَبْنَا أَبُو حُذَيْفَةً إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرٍ الْقُرَشِي، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ

<sup>«</sup>إتحاف الأخصا» (ق ٢٤أ)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٥٣/١).

قلت: وإسناده واه، وفيه غالب بن عبيد الله العقيلي، ضعفه النقاد. وانظر «لسان الميزان» (٤٠٤/٥).

<sup>(</sup>١٢٨) الكُرْدُوسُ: الخيل العظيمة، وقيل القطعة من الخيل العظيمة، والكراديس الفرق منهم، ويقال كردس القائد خيله أي جعلها كتيبة كتيبة. انظر «لسان العرب»: كردس.

<sup>(</sup>۱۲۹) (إسناده ضعيف جدًا)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٦٤أ)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٢١٣/٢)، والطبري في «التاريخ» (٤٤٨/٢). وفيه إسحاق بن بشر البخاري متروك، وكذبه ابن معين والدارقطني. انظر «لسان الميزان» (٤٨/١).

أَبُو عُبَيْدَةً مِنْ حِمْصَ يُريدُ- أَوْ فمر- دِمَشْقَ فَوَلَّاهَا سَعِيدَ بن زَيْدِ بن عَمْرِو بنِ نُفَيْل، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الأَرْدُنَّ فَنَزَلَهَا فَعَسْكَرَ بِهَا وَكَتَبَ بِهَا إِلَى أَهْلِ إِيلِيَاءَ: بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنَ الجَرَّاحِ إِلَى بَطَارِقَةِ أَهْلِ إِيلِيَاءَ وَسُكَانِهَا، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الهُّدَىَّ، وَاَمَنَ باللهِ وَبالرَّسُولِ، أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى شَهَادَةِ أُنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُور، فَإِذَا شَهِدْتُمْ بِذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا أَمْوَالُكُمْ وَدِمَاؤُكُمْ وَكُنْتُمْ لَنَا إِخْوَانًا، وَإِنْ أَبِيْتُمْ فَأَقِرُوا لَنَا بِالجِزْيَةِ بِأَدَاءٍ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، إِنْ أَنْتُمْ أَبَيْتُمْ سِرْتُ إِلَيْكُمْ بِقَوْم هُمْ أَشَدُّ جُبًّا لِلْمَوْتِ مِنْكُمْ لِشُرْبِ الْحَمْرِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ، ثُمَّ لَا أَرْجِعَ عَنْكُمْ - إِنْ شَاءَ الله -أَبِدًا حَتَّى أَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَأَسْبِي ذَرَارِيكُمْ. قَالُوا: ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ انْتَظَرَ أَهْلَ إِيلِيَاءَ فَأَبُوا أَنْ يَأْتُوهُ وَلَا يُصَالِحُوهُ. قَالُوا: فَأَقْبَلْتُ أَوْ فَأَقْبَلَ سَائِرًا إِلَيْهِمْ حَتَّى نَزَلَ لَهُمْ فَحَاصَرَهُمْ حِصَارًا شَدِيدًا، وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ ذَاتَ يَوْم فَقَاتَلُوا المسْلِمِينَ، ثُمَّ إِنَّ المسْلِمِينَ شَدُّوا عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِب فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى دَخَلُوا حِصْنَهُمْ، وَكَانَ الَّذِي وَلِيَ قِتَالَهُمْ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بن الْوَلِيدِ وَيَزيدُ بن أَبِي سُفْيَانَ، كُلَّ رَجُل مِنْهُمَا فِي جَانِب. قَالُوا: فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعِيدَ بن زَيْدٍ وَهُوَ عَلَى أَهْل دِمَشْقَ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ: بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، لِأبِي عُبَيْدَةَ بن الجَرَّاحِ مِنْ سَعِيدِ بن زَيْدٍ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ الله الَّذِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. أَمَّا بَعْدَ؛ فَإِنِّي لَعَمْرِي مَا كُنْتُ لِأُوثِرَكَ وَأَصْحَابَكَ بِالجِهَادِ عَلَى نَفْسِي، وَعَلَى مَا يُدْنِينِي مِنْ مَرْضَاةِ رَبِّي، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَابْعَثْ إِلَى عَمَلِكَ مَنْ هُوَ أَرْغَبُ مِنِي فَلْتُلِيهِ مَا بَدَا لَكَ؛ فَإِنِّي قَادِمٌ عَلَيْكَ وَشِيكًا- إِنْ شَاءَ الله-وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. قَالُوا: فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ حِينَ جَاءَهُ الكِتَاب: لَنَتْرُكَنَّهَا خَلُوفًا، ثُمَّ دَعَا يَزِيدَ بن أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ لَهُ: اكْفِنِي دِمَشْقَ. فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ: أَكْفِيكَهَا - إِنْ شَاءَ الله - فَسَارَ إِلَيْهِ فَوَلِيَهَا لَهُ، قَالَ: وَلَمَّا حَصَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَهْلَ إيلِيَاءَ

وَرَأُوْا أَنَّهُ غَيْرَ مُقْلِع عَنْهُمْ وَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ طَاقَةَ بِحَرْبِهِ قَالُوا لَهُ: نَحْنُ نُصَالِحُكَ. قَالَ: فَإِنِّي قَابِلٌ مُنْكُمْ. قَالُوا: فَأَرْسِلْ إِلَى خَلِيفَتكُمْ عُمَرُ فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي يُعْطِينَا هَذَا العَهْدَ، وَيَكْتُبَ لَنَا الْأَمَانَ، فَقَبلَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَهَمَّ بالْكتَابِ، وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَدْ بَعَثَ مُعَاذَ بن جَبَل عَلَى الأَرْدُنُّ فَلَمْ يَكُنْ سَارَ، فَقَالَ مُعَاذُ لِأَبِي عُبَيْدَةَ: أَتَكْتُبُ إِلَى أُمِيْر المؤْمِنِينَ تَأْمُرُهُ بِالْقُدُومِ عَلَيْكَ؟! فَلَعَلَّهُ يَقْدُمُ ثُمَّ يَأْبَى هَؤُلَاءِ الصَّلْحِ فَيَكُونُ مَجِيئُه فَضْلًا وَعَنَاءً، فَلَا تَكْتُبْ حَٰتَّى يُوَثِّقُوا لَكَ، وَاسْتَحلِفْهُمْ بِالْأَيْمَانِ المَغَلَّظَةِ لَئِنْ أَنْتَ بَعَثْتَ إِلَى أَمِير المؤمنينَ عُمَرَ فَقَدمَ عَلَيْهِمْ فَأَعْطَاهُمُ الأَمَانَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَكَتَبَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كِتَابًا لَيَقْبَلُنَّ وَلَيُؤَدُّنَّ الجزْيَةَ، وَلَيَدْخُلَّنَّ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ أَهْلُ الشَّام.قَالُوا: فَبَعَثَ بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ: بسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، لِعَبْدِ الله عُمَرَ أُمِير المؤمنِينَ مِنْ أبي عُبَيْدَةَ بن الجَرَّاحِ سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ الله الَّذِي لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّا أَقَمْنَا عَلَى إِيلِياءً، وَظَنُّوا أَنَّ لَهُمْ فِي مُطَاوَلَتِهِمْ فَرَجًا، فَلَمْ يَزُدْهُمُ الله بِهَا إِلَّا ضِيقًا وَنَقْصًا وَهَزَلًا وَذُلًّا، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ سَأَلُونَا أَنْ يَقْدُمَ عَلَيْهمْ أميرُ المؤمنِينَ فَيَكُونُ المَوَثِّقَ لَهُمْ وَالمَكَاتبَ لَهُمْ، فَخَشينَا أَنْ يَقْدُمَ أُميرُ المؤمنينَ وَيَغْدرُ الْقَوْمُ وَيَرْجِعُونَ، فَيَكُونُ مَسيْرُكَ أَصْلَحَكَ الله عَنَاءً وَفَضْلًا، فَأَخَذْنَا عَلَيْهِمُ الموَاثيقَ المغَلَّظَةَ بِأَيْمَانِهِمْ لَيَقْبَلُنَّ وَلَيُؤَدُّنَّ الجِزْيَةَ وَلَيَدْخُلُنَّ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ أَهْلُ الذُّمَّةِ فَفَعَلُوا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَقْدُمَ فَافْعَلْ؛ فَإِنَّ فِي مَسيركَ أَجْرًا وَصَلاحًا، آتَاكَ الله رُشْدَكَ وَيَسَّرَ أَمْرَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابُ عَلَى عُمَرَ دَعَا رُؤَسَاءَ المسلمينَ إِلَيْهِ فَقَرَأً عَلَيْهِمْ كَتَابَ أَبِي عُبَيْدَةَ وَاسْتَشَارَهُمْ فِي الَّذِي كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَصْلَحَكَ الله، إِنَّ الله قَدْ أَذَلُّهُمْ وَحَصَرَهُمْ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ فِي كُلِّ يَوْم يَزْدَادُونَ نَقْصًا وَهَزَلًا وَضَعْفًا وَرُعْبًا؛ فَإِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ وَلَمْ تَسِرْ إِلَيْهِمْ رَأَوْا أَنَّكَ بَأَمْرهِمْ مُسْتَخِفّ، وَلِشَأْنِهِمْ حَاقِرٌ غَيْرَ مُعَظَّم، فَلَا يَلْبَثُونَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى الحكم وَيُعْطُوا الجزْيَةَ.

فَقَالَ عُمَرُ: مَاذَا تَرَوْنَ؟ هَلْ عَنْدَ أَحَد مَنْكُمْ رَأْيٌ غَيْرَ هَذَا؟ قَالُوا: لَا. فَقَالَ عَلِيُّ: نَعَمْ عِنْدِي غَيْرَ هَذَا الرَّأْيِ. قَالَ: مَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوكَ المنْزِلَةَ الَّتِي فِيهَا الذَّلَّ لَهُمْ وَالصَّغَارَ وَهُوَ عَلَى المسْلِمِينَ فَتْحٌ لَهُمْ وَعِزٌّ، وَهُمْ يُعْطُونَكَهَا الْأَنَ فِي العَاجِل فِي عَافِيَةٍ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَقْدُمَ عَلَيْهِمْ، وَلَكَ فِي الْقُدُومِ عَلَيْهِمُ الأَجْرَ فِي كُلِّ ظَمَأَ وَمَخْمَصَةِ، وَفِي كُلِّ قَطْع وَادِ، وَفِي كُلِّ نَفَقَة حَتَّى تَقْدُمَ عَلَيْهُمْ، فَإِذَا أَنْتَ قَدِمْتَ عَلَيْهُمْ كَانَ الْأَمْنُ والعَافِيَةُ وَالصَّلَاحُ وَالفَتْحُ، وَلَسْتُ آمَنُ إِنْ أَيسُوا مِنْ قَبُولِكَ الصُّلْحَ مِنْهُمْ أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِحِصْنِهِمْ فَيَأْتِيَهُمْ عَدُوٌّ لَنَا مْنْهُمْ مَدَدًا، فَيَدْخُلَ عَلَى المسْلِمِينَ بَلاءُ وَطَولَ حِصَارِ، فَيُصِيبُ المسْلِمِينَ مِنْ الجهْدِ وَالجوعِ نَحْوَ مَا يُصِيبُهُمْ، وَلَعَلَّ المسْلِمِينَ يَدْنُونَ مِنْ حِصْنِهِمْ فَيَرْشُقُونَهُمْ بِالنِّشَابِ، أَوْ يَقْذَِفُوهُمْ بِالمَجَانِيقِ؛ فَإِنْ أَصِيبَ بَعْضُ المسْلِمِينَ تَمَنَّيْتُمْ أَنَّكُمْ افْتَدَيْتُمْ بِقَتْل رَجُل مِنَ المسْلِمِينَ بَتَسْيِيرِكُمْ إِلَى مُنْقَطَع التُّرَاب، وَكَانَ المسْلِمُ لِذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِهِ أَهْلًا. فَقَالَ عُمْرُ: قَدْ أَحْسَنَ عُثْمَانُ النَّظَرَ فِي مَكِيدَةِ العَدُوِّ، وَقَدْ أَحْسَنَ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبِ النَّظَرَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، سِيرُوا عَلَى اسْم اللهِ؛ فَإِنِّي سَائِرٌ. قَالُوا: فَخَرَجَ فَعَسْكُرَ خَارِجًا مِنَ المدِينَةِ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ بِالمعَسْكُر وَالمسِيرِ، فَعَسْكَرَ الْعَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المطَّلِبِ بأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَوُجُوهِ قُرَيْش وَالْأَنْصَار وَالْعَرَبِ حَتَّى لمَّا تَكَامَلَ عِنْدَهُ النَّاسُ اسْتَخْلَفَ عَلَى المدِينَةِ عَلِيَّ بن أبي طَالِب وَسَارَ. قَالُوا: فَقَلَّ غَدَاةً إِلَّا وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى المسْلِمِينَ بِوَجْهِهِ إِذَا أَصْبَحَ فَيَقُولَ: الحمْدُ للهِ الَّذِي أَعَزَّنَا بِالإِسْلَامِ، وَأَكْرَمَنَا بِالإِيمَانِ، وَرَحِمَنَا بِنَبِيَّهِ مُحَمَّدٍ عُلِيِّكُمْ فَهَدَانَا بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَجَمَعَنَا بِهِ مِنْ بَعْدِ شَتَات، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَنَصَرَنَا بِهِ عَلَى الأعْدَاءِ، وَمَكَّنَ لِّنَا فِي البلادِ، وَجَعَلَنَا إِخْوَانًا مُتَحَابِّينَ، فَاحْمَدُوا الله عِبَادَ اللهِ عَلَى هَذِه النَّعْمَة، وَاسْأَلُوهُ المزيدَ مِنْهَا، وَالشَّكْرَ عَلَيْهَا، وَتَمَامَ مَا أَصْبَحْتُمْ تَتَقَلَّبُونَ فِيهِ مِنْهَا؛ فَإِنَّ الله يَزيدُ المريدينَ الرَّاغِبِينَ، وُيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَى الشَّاكِرِينَ، قَالُوا: وَكَانَ لَا يَدَعُ هَذَا الْقَوْلَ فِي كُلِّ غَدَاةٍ فِي

سَفَرِهِ كُلُّهِ، قَالُوا: فَلَمَّا دَنَا مِنَ الشَّامِ عَسْكَرَ حَتَّى تَتَامَّ إِلَيْهِ مَنْ تَخَلُّفَ عَن العَسْكَر، قَالَ: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا الرَّايَاتُ وَالرِّمَاحُ، وَإِذَا الجُنُودُ قَدْ أَقْبَلُوا عَلَى الخيُولِ يَسْتَقْبِلُونَ عُمَرَ بِنَ الخطَّابِ، فَكَانَ أَوُّلُ مِقْنَبِ لِقِيَنَا مِنَ النَّاسِ فَسَأَلْنَا عَن المدينَة فَأَخْبَرْنَاهُ بِصَلاحِ النَّاسِ فَنَادَوْا؛ هَلْ لَكُمْ بأُميرِ المؤْمِنِينَ مِنْ عِلْم؟ فَسَكَتَ وَمَضَوْا، وَأَقْبَلَ مَقْنَبُ آخَرُ لَقِيَهُ فَسَلَّمُوا، ثُمَّ سَأَلُوا عَنْ أَمِير المؤْمِنِينَ؛ هَلْ لَنَا بِهِ عِلْمٌ؟ فَقَالَ لَنَا: أَلَا تُخْبِرُونَ الْقَوْمَ عَنْ صَاحِبكُمْ. فَقُلْنَا: حبهُمْ هَذَا أَمِيرُ المؤمنِينَ، فَذَهَبُوا يَرْجِعُونَ يَقْتَحِمُونَ عَنْ خُيُولِهِمْ فَنَادَاهُمْ عُمَرُ: لَا تَفْعَلُوا وَرَجَعَ الأَخَرُونَ الَّذِينَ مَضَوْا فَسَارُوا مَعَنَا، وَأَقْبَلَ المسْلمُونَ يَصُفُونَ الخيْلَ، وَيَشْرَعُونَ الرِّمَاحَ حَفَاءً في طَريق عُمَرَ، حَتَّى طَلَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ في عظْم النَّاس، فَإِذَا هُوَ عَلَى قَلُوصٍ مُكَتَنفُهَا بِعَبَاءَةِ خِطَامُهَا، خُطَامٌ منْ شَعَر لَابسٌ سلاحَهُ، مُتَنَكَّبٌ قَوْسَهُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى غُمَرَ أَنَاخَ قَلُوصَهُ (١٣٠) وَأَنَاخَ عُمَرُ بَعِيرَهُ، فَنَزَلَ أَبُو عُبَيْدَةً، فَأَقْبَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ إِلَى أَبي عُبَيْدَةَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَدَّ أَبُو عُبَيْدَةَ يَدَهُ إِلَى عُمَرَ لِيُصَافِحَهُ فَمَدَّ عُمَرُ يَدَهُ، فَأَخَذَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَأَهْوَى لِيُقَبِّلَهَا يُرِيدُ أَنْ يُعَظِّمَهُ فِي العَامَّةِ، فَأَهْوَى عُمَرُ إِلَى رجْل أبي عُبَيْدَةَ ليُقَبِّلَهَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَهْ يَا أُمِيرَ المؤْمنينَ. وَتَنَحَّى، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَهْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ. فَتَعَانَقَ الشَّيْخَانُ، ثُمَّ رَكِبَا يَتَسَايَرَانِ وَسَارَ النَّاسُ أَمَامَهُمَا، وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْل الشَّام أَنَّهُمْ تَلَقُّوْا عُمَرَ بِبِرْذَوْنَ وَثِيابِ بِيْضٍ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرْكَبَ الْبِرْذَونَ لِيَرَاهُ العَدُوُّ فَهُوَ أَهْيَبُ لَهُ عِنْدَهُمْ، وَيَلْبَسُ البَيَاضَ، وَيَطْرَحُ الْفَرْوَ عَنْهُ فَأَبَى، ثُمَّ أَلَحُوا عَلَيْه فَرَكبَ البرْذَوْنَ بفَرْوه وَثِيَابِه، فَهَمْلَجَ بِهِ البرْذُوْنُ وَخِطَامُ رَاحِلَتِه بَعْدُ فِي يَدِهِ فَنَزَلَ فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ، وَقَالَ: لَقَدْ عَثَرَ بِي هَذَا حَتَّى خِفْتُ أَنْ أَتَكَبَّرَ - أَوْ أَنْكِرَ نَفْسِي - فَعَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ المسْلِمِينَ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ الفتية من الإبل، وقيل هي: الثنية، وقيل هي ابنة المخاض، وقيل هي كل أنثى من الإبل حين تركب وإن كانت بنت لبون أو حقة إلى أن تصير بكرة أو تبزل. انظر السان العرب»: قلص.

بِالْقَصْدِ، وَبِمَا أَعَزَّكُمُ اللهَ عَلَى بِهِ. (١٣١)

٣١٣- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم بِنُ السَّمَرْقَنْدِي فِي كِتَابِهِ، وَأَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللهَ عَنْهُ، أَبَنَا أَبُو عَلِيًّ بنُ المسلمة، أَنَا أَبُو الحسَنِ بنُ الحمَّامي، أَنَا أَبُو عَلِيٌّ بنُ الصَّواف، أَبِنَا الحسَنُ بنُ عَلِيِّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة، نَا إِسْحَاقُ بنُ يَحْيَى، عَن المسَيّبِ بنِ رَافع - أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ كَعْبِ (ح)، قَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ: وَثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب فِيهِ، عَن المقبُريُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ هَذِهِ البلادَ الَّتِي كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ أَهْلَهَا مَفْتُوحَةٌ عَلَى رَجُل مِنَ الصَّالِحِينَ، رَحِيمٌ بالمؤْمِنِينَ، شَدِيدٌ عَلَى الْكَافِرينَ، سِرَّهُ مِثْلَ عَلَانِيَتِهِ، وَقَوْلُهُ لَا يُخَالِفُ فَعْلَهُ، وَالقَريبُ وَالبَعِيدُ سَواءٌ فِي الحقِّ عِنْدَهُ، أَتْبَاعُهُ رُهْبَانٌ بالليْل أَسْدٌ بالنَّهَار، مُتَرَاحِمُونَ مُتَوَاصِلُونَ مُتَزَاوِرُونَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ يَا كَعْبُ أَحَقُّ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: إِي وَالَّذِي يَسْمَعُ مَا أَقُولُ. قَالَ: الحمْدُ للهِ الَّذِي أَعَزَّنَا بِالْإِسْلَامِ وَأَكْرَمَنَا وَشَرَّفَنَا بِمُحَمَّدٍ وَيُعْتُرُ وَرَحْمَتِهِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيءٍ. قَالُوا: فَلَمَّا فَرغَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مِنْ أَهْلِ إِيلِيَاءَ، وَأَمَرَ أَمَرَاءَهُ بأُمْرِهِ، فَأَذِنَ بالمسِير سَارَ مَعَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأُمَرَاؤُهُ يُشَيِّعُونَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَسَارَ عُمَرُ

<sup>(</sup>۱۳۱) (ضعیف جدًّا)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٥٨- ١٦٣)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٥٥- ٦٢)، وزاد فيه ونقص، وقال في أوله وفي غير رواية محمد بن عائذ: أن أبا عبيدة بن الجراح بعث إلى أهل إيلياء الرسل، وقال: اخرجوا إلي أكتب لكم الأمان على أنفسكم، ونفي لكم كما وفينا لغيركم، فتثاقلوا وأبوا، فكتب أبو عبيدة لهم بسم الله الرحمن الرحيم... به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٥)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٦٣).

قلت: وإسناده واه؛ فيه: إسحاق بن بشر أبو حذيفة النجاري صاحب كتاب «المبتدأ»متروك وكذبه ابن المديني والدارقطني. انظر: «الميزان» للذهبي (٣٣٥/١)، و «اللسان» لابن حجر (٤٨/٢). وفيه أيضًا إسماعيل بن عيسى البغدادي؛ قال ابن حجر في «اللسان» (١١٩/٢): روى كتاب «المبتدأ»، عن أبي حذيفة النجاري، ضعفه الأزدي، وصلحه غيره، ووثقه الخطيب، وذكره ابن حبان في «الثقات».

إِلَى المدِينَةِ. (١٣٢)

# ذِكْرُ تَارِيخِ فَتْحِ بَيْتِ المَقْدِسِ

# ٣١٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بنُ الحسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ، أَبَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٌّ بنِ طَاهِرٍ، أَبَنَا عَبْدُ الملكِ الرَّحْمَنِ بنُ عُثْمَانَ بنِ الْقَاسِمِ، أَبَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بنُ أَبِي الْعقبِ، أَبَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ أَحْمَدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ الْقَاسِمِ، وَلَا أَبُو الْمَلِكِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَائِذٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بنُ حصنٍ، وَمَنْ الْمَالِكِ عَنْ مَنْ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنَ عَائِذٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بنُ حصنٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عُبَيْدَةً، قَالَ: فُتِحَتْ إِيلِياءُ سَنَةً سَتَّ عَشْرَةً وَفِيهَا قَدِمَ عُمَرُ الجابِيَةَ. (١٣٢)

(۱۳۲) (إسناده منكر)

«الجامع المستقصى» (ق١٦٩أ- ١٧٠أ)، وأخرجه ابن عساكر في حديث طويل في «تاريخ دمشق» (١٦٢/٥٠) من طريق أبي القاسم به.

وإسناده ضعيف؛ فيه أبو حذيفة النجاري إسحاق بن بشر صاحب كتاب «المبتدأ»: متروك كما تقدم، وإسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله: ضعيف. انظر «التقريب» (٣٩٤).

(حسن) (۱۳۳)

«الجامع المستقصى» (ق ١٨٠)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٦٧/٢ - ١٦٨)، من طريقين أخرين عن محمد بن عائذ.

قلت: وإسناده إلى محمد بن عائذ حسن؛ يزيد بن عبيدة هو ابن أبي المهاجر ترجم له البخاري في «تاريخه» (٣٤٨/٨)، وابن حبان في «ثقاته» (٢١٦/٧)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٧٩/٩)، والذهبي في «سيره» (٣٠٧/٦)، ونقل الذهبي عن ابن معين قوله: صدوق ما به بأس.

وعثمان بن حصن بن عَلَّاق ثقة من رجال «التهذيب»، والوليد ثقة، وصرح بالسماع.

ومحمد بن عائذ هو ابن أحمد صدوق من رجال «التهذيب»، وقد روى عنه هذا الحديث جماعة.

وقد ساق ابن عساكر جملة من الأثار في «تاريخه» بنحو هذا، فساق عن عبد الله بن جعد، عن يعقوب بنحوه، وعن أبي معشر كذلك، وانظر «تاريخ دمشق» (١٦٧/٢-١٦٨).

أكثر المؤرخين ذكروا أن فتح بيت المقدس كان في سنة خمس عشرة من الهجرة، وذكر الطبري وقائع

الفتح في أحداث هذه السنة وتبعه كذلك ابن كثير في «البداية والنهاية» (٥٦/٧-٥٩)، وغيره، قال ابن كثير في حوادث سنة خمس عشرة:

فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب، ذكره أبو جعفر بن جرير في هذه السنة عن رواية سيف ابن عمر، وملخص ما ذكره هو وغيره: أن أبا عبيدة لما فرغ من دمشق كتب إلى أهل إيلياء يدعوهم إلى الله وإلى الاسلام، أو يبذلون الجزية أو يؤذنوا بحرب، فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه، فركب إليهم في جنوده، واستخلف على دمشق سعيد بن زيد، ثم حاصر بيت المقدس، وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فكتب إليه أبو عبيدة بذلك، فاستشار عمر الناس في ذلك، فأشار عثمان بن عفان بأن لا يركب إليهم؛ ليكون أحقر لهم، وأرغم لأنوفهم، وأشار علي بن أبي طالب بالمسير اليهم؛ ليكون أخف وطأة على المسلمين في حصارهم بينهم، فهوى ما قال علي، ولم يهو ما قال عثمان. وسار بالجيوش نحوهم، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب، وسار العباس بن عبد المطلب على مقدمته، فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأمراء، كخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، فترجل أبو عبيدة، وترجل عمر، فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر، فَهَمَّ عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة، فكف عمر.

ثم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس، واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثم دخلها إذ دخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله وَيَظِيرٌ ليلة الاسراء.

ويقال: إنه لبى حين دخل بيت المقدس فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغد فقرأ في الأولى بسورة ص، وسجد فيها والمسلمون معه، وفي الثانية بسورة بني إسرائيل، ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار، وأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من ورائه، فقال: ضاهيت اليهودية.

ثم جعل المسجد في قبلي بيت المقدس، وهو العمري اليوم، ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه، ونقل المسلمون معه في ذلك، وسَخُر أهل الأردن في نقل بقيتها، وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود، حتى أن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلقى في الصخرة، وذلك مكافأة لما كانت اليهود عاملت به القمامة وهي المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب فجعلوا يلقون على قبره القمامة فلأجل ذلك سمي ذلك الموضع القمامة وانسحب هذا الاسم على الكنيسة التي بناها النصارى هنالك. وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ النصارى فيما كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى محراب داود قال لهم: إنكم لخليق أن تقتلوا على هذه الكناسة عما امتهنتم على الصخرة حتى وصلت إلى محراب داود قال لهم: إنكم لخليق أن تقتلوا على هذه الكناسة عما امتهنتم

هذا المسجد كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا ثم أمروا بإزالتها فشرعوا في ذلك فما أزالوا

ثلثها حتى فتحها المسلمون فأزالها عمر بن الخطاب وقد استقصى هذا كله بأسانيده ومتونه الحافظ بهاء الدين بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر في كتابه «المستقصى في فضائل المسجد الاقصى».

وذكر سيف في سياقه: أن عمر رَسِحَكُ أَعُنهُ ركب من المدينة على فرس ليسرع السير بعد ما استخلف عليها علي بن أبي طالب، فسار حتى قدم الجابية فنزل بها وخطب بالجابية خطبة طويلة بليغة منها: أيها الناس أصلحوا سرائركم تصلح علانيتكم، واعملوا لآخرتكم تكفوا أمر دنياكم، واعلموا أن رجلًا ليس بينه وبين آدم أب حي ولا بينه وبين الله هوادة، فمن أراد لحب (طريق) وجه الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ولا يخلون أحدكم بإمرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، وهي خطبة طويلة اختصرناها.

ثم صالح عمر أهل الجابية ورحل إلى بيت المقدس وقد كتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه في اليوم الفلاني إلى الجابية، فتوافوا أجمعون في ذلك اليوم إلى الجابية.

فكان أول من تلقاه يزيد بن أبي سفيان، ثم أبو عبيدة، ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعليهم يلامق الديباج، فسار إليهم عمر ليحصبهم؛ فاعتذروا إليه بأن عليهم السلاح، وأنهم يحتاجون إليه في حروبهم؛ فسكت عنهم واجتمع الأمراء كلهم بعد ما استخلفوا على أعمالهم، سوى عمرو بن العاص وشرحبيل فإنهما مواقفان الأرطبون بأجنادين، فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس من الروم بأيديهم سيوف مسللة، فسار إليهم المسلمون بالسلاح فقال عمر: إن هؤلاء قوم يستأمنون.

فساروا نحوهم فإذا هم جند من بيت المقدس يطلبون الأمان والصلح من أمير المؤمنين حين سمعوا بقدومه فأجابهم عمر رَضِّحَكُ إلى ما سألوا، وكتب لهم كتاب أمان ومصالحة، وضرب عليهم الجزية، واشترط عليهم شروطا ذكرها ابن جرير، وشهد في الكتاب خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبى سفيان، وهو كاتب الكتاب وذلك في سنة خمسة عشر.

ثم كتب لأهل لد ومن هنالك من الناس كتابًا آخر وضرب عليهم الجزية، ودخلوا فيما صالح عليه أهل إيلياء، وفر الأرطبون إلى البحر فكان يلي بعض اللياء، وفر الأرطبون إلى البحر فكان يلي بعض السرايا الذين يقاتلون المسلمين فظفر به رجل من قيس فقطع يد القيسى وقتله القيسى وقال في ذلك:

فإن يكن أرطبون الروم أفسدها فإن فيها بحمد الله منتفعًا وإن يكن أرطبون الروم قطعها فقد تركت بها أوصاله قطعًا

ولما صالح أهل الرملة وتلك البلاد، أقبل عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة حتى قدما الجابية فوجدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راكبًا، فلما اقتربا منه أكبا على ركبتيه فقبلاها واعتنقهما عمر معًا على قال سيف: ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجابية وقد توحى فرسه فأتوه ببرذون فركبه فجعل يهملج به فنزل عنه وضرب وجهه وقال لا علم الله من علمك، هذا من الخيلاء، ثم لم يركب برذونًا قبله ولا بعده،

# ٣١٥- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بنُ أَحْمَدُ كِتَابَةً، وَأَبَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ، أَبَنَا أَحْمَدُ ابنُ مُحَمَّدٍ، أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، أَبَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، أَبَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، أَبَنَا أَبُو عَبَيْدَةَ، أَبَنَا شُعَيْبٌ، ثَنَا سَيْفُ التَّمِيمِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَأَبِي حَارِثَةَ، قَالَا: افْتُتِحَتْ فِلَسْطِينُ وَأَرْضُهَا عَلَى يَدَيْ عُمَر فِي رَبِيعٍ الأَخِرِ سَنَةَ عَشْرَةٍ. (١٣١) افْتُتِحَتْ فِلَسْطِينُ وَأَرْضُهَا عَلَى يَدَيْ عُمَر فِي رَبِيعٍ الأَخِرِ سَنَةَ عَشْرَةٍ. (٣١٠) اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حَدَّ ثَنِي أَبُو حَفْصِ الدِّمشْقِي، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَشْيَاخِهِ وَعَنْ بَقِيَّةً بِن الْوَلِيدِ، عَنْ مَشَايِخَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، قَالُوا: كَانَتْ أَوَّلُ وَقْعَةٍ وَاقَعَهَا المسْلِمُونَ بِنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مَشَايِخَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، قَالُوا: كَانَتْ أَوَّلُ وَقْعَةٍ وَاقَعَهَا المسْلِمُونَ

ففتحت إيلياء وأرضها على يديه ما خلا أجنادين فعلى يدي عمر، وقيسارية فعلى يدي معاوية.

هذا سياق سيف بن عمر، وقد خالفه غيره من أئمة السير، فذهبوا إلى أن فتح بيت المقدس كان في سنة ست عشرة.

قال محمد بن عائذ: عن الوليد بن مسلم، عن عثمان بن حصن بن علان، قال يزيد بن عبيدة: فتحت بيت المقدس سنة ست عشرة، وفيها قدم عمر بن الخطاب الجابية.

وقال أبو زرعة الدمشقي: عن دحيم، عن الوليد بن مسلم، قال: ثم عاد في سنة سبع عشرة، فرجع من سرع، ثم قدم سنة ثماني عشرة، فاجتمع إليه الأمراء، وسلموا إليه ما اجتمع عندهم من الأموال، فقسمها، وجند الأجناد، ومصر الأمصار، ثم عاد إلى المدينة.

وقال يعقوب بن سفيان: ثم كان فتح الجابية وبيت المقدس سنة ست عشرة.

وقال أبو معشر: ثم كان عمواس والجابية في سنة ست عشرة.

ثم كانت سرع في سبع عشرة، ثم كان عام الرمادة في سنة ثماني عشرة، قال: وكان فيها طاعون عمواس- يعني فتح البلدة المعروفة بعمواس- فأما الطاعون المنسوب إليها فكان في سنة ثماني عشرة. (١٣٤) (إسناده ضعيف)

«الجامع المستقصى» (ق ١٨٠).

فيه سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب «الردة والفتوح»؛ قال الحافظ: ضعيف الحديث عمدة في التاريخ، وقال أبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» (٢٧٨/٤): متروك، يشيه حديثه حديث الواقدي. واتهمه بعضهم بالوضع، بل قيل: إنه متهم بالزندقة، وراجع «تهذيب الكمال» (٣٢٤/١٢ -٣٢٧)، وشعيب هو ابن إبراهيم الكوفي، راوية كتب سيف عنه، فيه جهالة، وراجع ترجمته في «لسان الميزان»، و«الكامل» لابن عدي (٦/٥).

الرُّومَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضَفَ الْأَوْمَ فَلَسْطِينَ، وَعَلَى النَّاس عَمْرُو بنُ الْعَاص، ثُمَّ إِنَّ عَمْرَو بنَ الْعَاص فَتَحَ غَزَّةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْر رَضَكُ اللَّهُ فَتَحَ بَعْدَ ذَلِكَ سبسطيةَ وَنَابِلسَ عَلَى أَنْ أَعْطَاهُمُ الْأَمَانَ عَلَى أَنْفُسِهمْ وَأَمْوَالِهمْ وَمَنَازِلِهِمْ، وَعَلَى أَنَّ الجزْيَةَ عَلَى رِقَابِهِمْ وَالخرَاجُ عَلَى أَرْضِهِمْ، ثُمَّ فَتَحَ مَدِينَةَ لَدٍّ وَأَرْضَها، ثُمَّ فَتَحَ يبني وَعَمواس وَبيَتَ جبرينَ، وَاتَّخَذَ بِهَا ضَيْعَةً تُدْعَى عجلانَ باسْم مَوْلًى لَهُ، وَفَتَحَ يَافَا، وَيُقَالُ فَتَحَهَا مُعَاوِيَةُ وَفَتَحَ عَمْرِو رَفَحَ عَلَى مِثْل ذَلِكَ. وَقَدمَ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً بَعْدَ أَنْ فَتَحَ قَنَّسرينَ وَنَوَاحِيهَا، وَذَلِكَ فِي سَنَةٍ سَتِّ عشرة وَهُوَ مُحَاصِرٌ إِيلِيَاءَ، وَإِيلِيَاءَ مَدِينَةُ بَيْتِ المقْدِس. فَيُقَالُ إِنَّهُ وَجَّهَهُ إِلَى أَنْطَاكِيَّةَ مِنْ إِيلْيَاءَ وَقَدْ غَدَرَ أَهْلُهَا، فَفَتَحَهَا ثُمَّ عَادَ، فَأَقَامَ يَوْمَيْنَ أَوْ ثَلَاثَة. ثُمَّ طَلَبَ أَهْلُ إِيلْيَاءَ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْأَمَانَ وَالصَّلْحَ عَلَى مِثْل مَا صُولِحَ عَلَيْهِ أَهْلُ مُدُنِ الشَّام مِنْ أَدَاءِ الجزْيَةِ وَالحرَاجِ وَالدُّخُولِ فِي مَا دَخَلَ فِيهِ نُظَرَاؤُهُمْ، عَلَى أَنْ يَكُونَ المتَوَلِّي لِلْعَقْدِ لَهُمْ عُمَرُ بِنُ الخطَّابِ نَفْسُهُ. فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ. فَقَدِمَ عُمَرُ فَنَزَلَ الجابِيَةَ مِنْ دِمشْقَ، ثُمَّ صَارَ إِلَى إِيلِيَاءَ، فَأَنْفَذَ صُلْحَ أَهْلِهَا- وَكَتَبَ لَهُمْ بهِ. وَكَانَ فَتْحُ إِيلِيَاءَ فِي سَنَةِ سَبِع عشرة. وَقَدْ رُويَ فِي فَتْح إِيلِيَاءَ وَجْهُ أَخَرَ. (١٣٥) ٣١٧- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَبِنَا أَبُو الْقَاسِمِ بِنُ السَّمَرْقَنْدِي، أَبِنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ المسلمةِ، أَبِنَا أَبُو الْحَسَنِ بِنُ الحَسَنِ بِنُ الحَسَنِ بِنُ الحَمامي، أَبِنَا أَبُو عَلِيٌّ بِنُ الصَّوَّاف، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ، أَبِنَا إِسْمَاعِيلُ الْحَطَّارُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرٍ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ عُمَرُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فِي تِلْكَ السَّنةِ وَهِيَ الْعَطَّارُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرٍ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ عُمَرُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فِي تِلْكَ السَّنةِ وَهِيَ

<sup>(</sup>۱۳۵) (ضعیف)

<sup>«</sup>فتوح البلدان» (ص ۱۸۸ – ۱۸۹).

قلت: وإسناده ضعيف، وسعيد وبقية لم يسميا هؤلاء المشايخ.

سَنَةُ سَتَّ عَشْرَةَ فَنَزَلَ الجابِيَةَ، وَفُتِحَتْ عَلَيْهِ إِيلِيَاءُ، وَهِيَ مَدِينَةُ بَيْتِ المقْدِسِ. (١٣٦) ٣١٨ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبِنَا أَبُو الحسنِ الْمصري، أَبِنَا أَبُو الْفَصْلِ بنُ الْفُرَاتِ، أَبِنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ أَبِي نَصْرٍ، أَبِنَا عَلِيُّ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ يَعْقُوبَ البسري، أَبِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِي الْكَاتِب، خَدَّ تَنِي عَبْدُ اللهِ الْقُرَشِي الْكَاتِب، حَدَّ تَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بنُ مُسْهِرٍ أَنَّهُ قَرَأَ فِي كِتَابِي أَوْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: فُتِحَتْ بَيْتُ المقْدِسِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةً، وَفِيهَا هَلَكَ مُعَاذُ بنُ جَبَل. (١٣٧)

# مَا كَانَ بِبَيْتِ المقْدِسِ عِنْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ وَوَلَدِهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

# ٣١٩- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْفرَاوِي كِتَابَةً، وَأَبَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ، أَبَنَا أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقِيُّ (ح) وَأَبَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بنُ السّمَرْقَنْدِي إِذْنًا، وَأَبَنَا أَبِي عَنْهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ هِبَةُ اللهِ، قَالَا: أَبُو الْقُوبُ ابنُ سُفْيَان، نَا اللهِ، قَالَا: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحسَيْنِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَر، نَا يَعْقُوبُ ابنُ سُفْيَان، نَا سُلْمَانُ بنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَا عُرِفَ الزُّهْرِيُّ تَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَا عُرِفَ الزُّهْرِيُّ تَكَلَّمَ

<sup>(</sup>۱۳٦) (منکر)

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق١٨٠ب)، وذكر هذا الأثر الطبري في «تاريخه» معلقًا (٨١/٣).

وفيه إسحاق بن بشر: هالك، وانظر «الميزان» (١٨٦/١).

<sup>(</sup>١٣٧) «الجامع المستقصى» (ق١٨٠ب- ١٨١أ)، وابن عساكر في تاريخ دمشق» (٥٨/٥٨).

قلت: وقد نقل غير واحد قول ابن عبيدة، قال المزي في «تهذيب الكمال» تحت ترجمة معاذ بن جبل: وقال أبو مسهر: قرأت في كتاب يزيد بن عبيدة: توفي معاذ بن جبل سنة سبع عشرة، قاله محمد بن عائذ عن أبي مسهر.

وقال الوليد بن عتبة عن أبي مسهر: قرأت في كتاب ابن عبيدة بن أبي المهاجر- وكان سعيد بن عبد العزيز يقول: إنه صحيح-: مات معاذ بن جبل في سنة سبع عشرة، وفي تلك السنة فتحت بيت المقدس. وقد قدمنا في أول الباب قول أكثر المؤرخين أنها فتحت سنة خمسة عشر.

فِي مَجْلِسِ الوَلِيدِ بن عَبْدِ الملِكِ (١٣٨)، فَقَالَ الوَلِيدُ: أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا فَعَلَتْ أَحْجَارُ بَيْتِ المَقْدِسِ يَومَ قُتِلَ الحسَيْنُ بن عَلِيٍّ ؟ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّهُ لَمْ يُقْلَبْ حَجْرٌ إِلَّا وُجَدَ تَحْتَهُ – وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: إِلَّا وَتَحْتَهُ – دَمٌ عَبِيْطٌ (١٢٩). (١٤٠)

# ٣٢٠ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

ثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَيُوبُ بنُ مُحَمَّدٍ الرَّقي، ثَنَا سَلَّامُ بنُ سُلَيْمَانَ الثَّقَفِي، عَنْ زَيْدِ بنِ عَمْرِو الْكِنْدِي، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حيان، قَالَتْ: يَوْمَ قُتِلَ الحسَيْنُ أَظْلَمَتْ

(١٣٨) الوليد بن عبد الملك الخليفة أبو العباس، الأُموي، بويع بعهد من أبيه، وكان مترفًا، وكان قليل العلم، نهمته في البناء، أنشأ مسجد رسول الله ﷺ وزخرفه. «سير أعلام النبلاء» (٣٤٧/٤).

(١٣٩) دم عبيط: أي طري. «لسان العرب»: عبط.

(نعیف) (۱٤۰)

«الجامع المستقصى» (ق٢٦٠ب- ١٢٧أ)، وأخرجه يعقوب بن سفيان كما في «تهذيب الكمال» (ترجمة الحسين)، والبيهقي في «الدلائل» (٤١/٣)، وابن العديم في «بغية الطلب» (٤١/٣)، وابن سعد في «الطبقات» (١٦٣/١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢٩/١٤)، كلهم عن سليمان بن حرب به. قلت: وإسناد رجاله ثقات، إلا أن الزهري حدث به بلاغًا، ولم يسنده فهو منقطع.

وله طرق أخرى عن الزهري، ولا تخلو من علة:

١- رواه أبو بكر الهذلي عن الزهري بنحوه.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٣/٣رقم ٢٨٣٤)، وابن العديم في «بغية الطلب» (٤١/٣)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٢٦).

وإسناده واه؛ أبو بكر الهذلي ضعفه جمهور النقاد، وانظر «الميزان» (١٠٠٠).

٢- ورواه أبُّو معشر، عن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص، عن الزهري بنحوه.

وإسناده ضعيف؛ أبو معشر هو نجيح السندي ضعفه الجماهير.

٣- ورواه الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب بنحوه.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٣/٣) رقم (٢٨٣٥)، وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٦٨٣). ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في «المجمع» (١٣٠/٩).

إلا أَنَّ ابن جريج مدلس وقد عنعن في روايته، ثم إن الخبر مرسل من جميع الوجوه؛ فالزهري لم يشهد الواقعة، فمرة حدث بها بلاغًا، ومرة نقلها مقطوعةً عليه.

عَلَيْنَا ثَلَاثًا، وَلَمْ يَمَسَّ أَحَدُّ مِنْ زَعْفَرَانِهِمْ شَيْئًا فَجَعَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ إِلَّا احْتَرَقَ، وَلَمْ يُقْلَبْ حَجَرٌ بِبَيْتِ المقْدِسِ إِلَّا أَصْبَحَ تَحْتَهُ دَمٌ عَبِيطٌ. (١٤١١)

(۱٤۱) (ضعیف)

«الجامع المستقصى» (ق١٢٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢٩/١٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٤٣٤/٦)، عن يعقوب بن سفيان به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٢١).

قلت: وإسناده ضعيف؛ سلام بن سليم ضعفه الجماهير، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وضعفه أبو حاتم والعقيلي، ووثقه النسائي، وقال الحافظ: ضعيف. وهو كذلك ومن فوقه مجاهيل.

زيد، وأم حيان ؛ الظاهر من ترجمتهما الجهالة، وراجع المصادر المذكورة قبل.

وقال ابن تيمية في «منهاج السنة» (٥٦٠/٤): وبهذا وغيره يتبين أن كثيرًا مما روي في ذلك كذب، مثل كون السماء أمطرت دمًا، فإن هذا ما وقع قط في قتل أحد، ومثل كون الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل الحسين ولم تظهر قبل ذلك؛ فإن هذا من الترهات، فما زالت هذه الحمرة تظهر ولها سبب طبيعي من جهة الشمس فهي بمنزلة الشفق، وكذلك قول القائل إنه ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط هو أيضًا كذب بين.

وقال في موضع آخر من «البداية والنهاية» (٢٠١/٨): ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء فوضعوا أحاديث كثيرة كذبًا فاحشًا، من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم، وما رفع يومئذ حجر إلا وجد تحته دم، وأن أرجاء السماء احمرت، وأن الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنه دم، وصارت السماء كأنها علقة، وأن الكواكب ضرب بعضها بعضًا، وأمطرت السماء دمًا أحمر، وأن الحمرة لم تكن في السماء قبل يومئذ، ونحو ذلك، وروى ابن لهيعة عن أبي قبيل المعافري أن الشمس كسفت يومئذ في السماء قبل يومئذ، ونحو ذلك، وروى ابن لهيعة عن أبي قبيل المعافري أن الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وقت الظهر، وأن رأس الحسين لمًا دخلوا به قصر الإمارة جعلت الحيطان تسيل دمًا، وأن الأرض أظلمت ثلاثة أيام، ولم يمس زعفران ولا ورس بما كان معه يومئذ إلا احترق من مسه، ولم يرفع حجر من حجارة بيت المقدس إلا ظهر تحته دم عبيط، وأن الإبل التي غنموها من إبل الحسين حين طبخوها صار لحمها مثل العلقم. إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا يصح منها شيء.

وبالجملة فهذه الأثار ما هي إلا مبالغات من الرافضة وقد حكم عليها النقاد بالكذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة» (٥٦٠/٤)، وكذا قول القائل «إنه ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط» وهو أيضًا كذب بين.

# ٣٢١ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ الْفَضْلِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بنُ طَاهِرٍ فِي كِتَابَيْهِمَا، وَأَبَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ الحسَينِ الْبَيْهَقِي، وَأَبَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْكَتْبِي كِتَابَةً، وَأَبْنَا أَبِي «رحمه الله»، قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ الطَّبَرِي، أَبُو الْقَاسِمِ الْكَتْبِي كِتَابَةً، وَأَبْنَا أَبِي «رحمه الله»، قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ الطَّبَرِي، قَالَا: أَبْنَا أَبُو الحسَيْنِ بنُ الْفَضْلِ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَر، ثَنَا يَعْقُوبُ بنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ عُفَيْرٍ، نَا حَفْصُ بنُ عِمْرَانَ، عَنِ السَّرِيِّ بنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: قَدِمْتُ دَمَشْقَ وَأَنَا أُرِيدُ الغَزْوَ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ الملكِ لِأُسَلَّمَ عَلَيْهِ فَوَجُدْتُهُ فِي قُبُة عَلَى فُرُشِ تَفُوقُ القَائِمَ، وَالنَّاسُ تَحْتَهُ سِمَاطَانِ (١٤٠١) فَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَجَلَسْتُ .فَقَالَ: يَا ابْنَ شَهابٍ، أَتَعْلَمُ مَا كَانَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ صَبَاحَ قُتِلَ عَلِيْ وَجَلَسْتُ .فَقَالَ: يَا ابْنَ شَهابٍ، أَتَعْلَمُ مَا كَانَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ صَبَاحَ قُتِلَ عَلِيْ وَجَلَسْتُ .فَقَالَ: عَلَى الْمَعْتُ مِنْ وَرَاءِ وَجُهَهُ فَأَحْنَى عَلَيْ وَقَالَ: مَا كَانَ ؟ فَقُلْتُ: لَنْ مَنْ وَرَاءِ وَجُهَهُ فَأَحْنَى عَلَيْ وَقَالَ: مَا كَانَ؟ فَقُلْتُ: لَمْ يَبْقَ أَحْنَى عَلَيْ ، وَقَالَ: مَا كَانَ؟ فَقُلْتُ: لَمْ يُرْقَ أَحَدُ يَعْلَمُ لَمْ عَجَرٌ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَّا وُجِدَ تَحْتَهُ دَمُ ، قَالَ: فَقَالَ: لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَعْلَمُ لَمْ اللهِ الْمَعْدِسِ إِلَّا وُجِدَ تَحْتَهُ دَمُ ، قَالَ: فَقَالَ: لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَعْلَمُ

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٨١/٦): ولم ينقل حجر إلا وجد تحته دم، ومنهم من خصص ذلك بحجارة بيت المقدس، وأن الورس استحال رماد، وأن اللحم صار مثل العلقم، وكان فيه النار إلى غير ذلك مما في بعضها نكارة، وفي بعضها احتمال، والله أعلم، وقد مات رسول الله وسيد ولد أدم في الدنيا والأخرة، ولم يقع شيء من هذه الأشياء، وكذلك الصديق بعده مات ولم يكن شيء من هذا وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر، وحصر عثمان في داره وقتل بعد ذلك شهيدًا، وقتل على بن أبي طالب شهيدًا بعد صلاة الفجر ولم يكن شيء من هذه الأشياء، والله أعلم. اه.

وقال أيضًا في «التفسير» (١٧٩/٤): وفي كل ذلك نظر، والظاهر أنه من سخف الشيعة. اه .

قلت: صدق والله؛ فإن الشيعة ضاهوا النصارى في قولهم في المسيح ابن الله إلى أن قالوا هو الله، وهكذا الشيعة في على ونسله وهم براء منهم ورضي الله عن أل بيت رسول الله علي ونسله وهم براء منهم ورضي الله عن أل بيت رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله عن أل بيت رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه الله عنه الله الله عنه الله عنه

(١٤٢) سماطان: صفان، وسماط القوم صفهم، ويقال: قام القوم حوله سماطين. أي صفين، وكل صف من الرجال سماط.

هَذَا غَيْرِي وَغَيْرِكَ، فَلَا يُسْمَعَنُّ مِنْكَ، قَالَ: فَمَا تَحَدَّثْتُ بِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ. (١٤٣) ٣٢٢ - قَالَ الحاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بنُ بالويه الْعقصي، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عبادُ ابْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا نوحُ بنُ دراجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَنْصَارِيَّةَ، قَالَتْ: مَا رُفِعَ حَجَرٌ بِإِيلْيَّاءَ لَيْلَةَ قُتِلَ عَلِيٍّ إِلَّا وُجِدَ تَحْتَهُ دَمٌ عَبِيطٌ (١٤٤).

نُزُولُ الخلافَةِ الْأَرْضَ المقَدَّسَةَ

# ٣٢٣ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالِحِ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِح، حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ، أَنَّ ابْنَ زُعْبِ الْإِيَادِيَّ جَدَّثَهُ، قَالَ: نَزَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ بنُ حَوَالَةً الْأَزْدِيُ، فَالَ: نَزَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ بنُ حَوَالَةً الْأَزْدِيُ، فَقَالَ لِي: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَعْنَمَ عَلَى أَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَعْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ

#### (۱٤۳) «مرسل ضعيف»

«الجامع المستقصى» (ق ١٢٥ب- ١٢٦أ)، وأخرجه الفسوي في «المعرفة» (٢٩/١- ٦٣٠)، والحاكم في «المستقصى» (ق ١١٣/٣)، والمثاني» في «المستدرك» (١١٣/٣)، والبيهقي في «الدلائل» (٣١٤/٧)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١٨٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/٤٢ ٥٦٨)، كلهم من طريق سعيد بن عفير به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٥ب).

قال الذهبي عقبه: والخبر مرسل.

قلت: وقد وقع سقط في كلام الحاكم، فقد قال الحافظ في «اللسان» تحت ترجمة حفص بن عمران (١٥٩/٣): وقع حديثه في ترجمة الحسين من «مستدرك الحاكم»، وتعقبه الذهبي في «تلخيصه» بأن حفصًا لا نعرفه.

وقد أعلَّه البيهقي بعلة أخرى، فقال في «الدلائل» (٤٤١/٦): هكذا روي هذا في مقتل علي رَضَّ اللهُ عَنْ المُعَنْ بَ بهذا الإسناد، وروي بإسناد أصح من هذا عن الزهري، أن ذلك كان في قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما.

### (۱٤٤) «موضوع»

«المستدرك» (١٥٥/٣)، وقال الذهبي عقبه: نوح كذاب.

قلت: وهو واه؛ قال أبو داود: كذاب يضع الحديث، وضعفه غير واحد. وانظر «الميزان» (٩١٣٣).

الجهْدَ فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا، فَقَالَ: اللهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي - أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الحَلَافَةَ قَدْ عَلَى مَامَتِي - ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الحَلَافَةَ قَدْ نَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ نَزَلَتْ أَرْضَ المقدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ . (١٤٠٠)

### ٣٢٤- قَالَ الدَّارِمِيُّ فِي «سُنَنِهِ»:

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بِنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَعْنُ بِنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِح، عَنْ أَبِي فَرُوةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَأَلَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي التَّوْرَاةِ؟ فَقَالَ كَعْبُ: نَجِدُهُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ يُولَدُ بِمَكَّة، وَيُهَاجِرُ إِلَى طَابَة، وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ، وَلَيْسَ بِفَحَاشٍ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يُكَافِئُ بِالسَّيِّنَةِ وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ، وَلَيْسَ بِفَحَاشٍ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يُكَافِئُ بِالسَّيِّنَةِ السَّيِّنَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ، أُمَّتُهُ الحمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللهَ فِي كُلِّ سَرَّاءَ وَضَرَّاءَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ، أُمَّتُهُ الحمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللهَ فِي كُلِّ سَرَّاءَ وَضَرَّاءَ، وَيَكْبَرُونَ اللهَ عَلَى كُلِّ نَجْدٍ يُوضَّئُونَ أَطْرَافَهُمْ، وَيَأْتَزِرُونَ فِي أَوْسَاطِهِمْ، يَصُفُّونَ فِي صَلَواتِهِمْ كَمَا يَصُفُّونَ فِي قِتَالِهِمْ دَوِيَّهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يستمع صَلَوَاتِهِمْ كَمَا يَصُفُّونَ فِي قِتَالِهِمْ دَوِيَّهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يستمع مُنَادِيهمْ فِي جَوِّ السَّمَاءِ. (131)

<sup>(</sup>۱٤٥) «صحيح»

<sup>«</sup>سنن أبي داود» (٢٥٣٥)، وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٨٨/٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤٧١/٤)، وقال: صحيح الإسناد، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨٩/١)، وابنه في «الجامع المستقصى» (٥٧١/، ١٢٨)، كلهم من طريق معاوية بن صالح به، وبعضها أتم من بعض.

وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢٢١٠).

<sup>(</sup>١٤٦) «صحيح»

<sup>«</sup>سنن الدارمي» (٨)، وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» (٢٧٠/١)، وابن العديم في «بغية الطلب» (١/٩٠/١)، وابن عساكر في «تاريخه» (١/١٨٠)، كلهم عن معن به.

قلت: وأبو فروة هذا لم أعرفه، ولم ينفرد ابن عباس بروايته عن كعب، فقد رواه جماعة عن كعب وهم:

١- أبو صالح عن كعب:

ورواه عن أبي صالح جماعة: الأعمش عند الدارمي (٥)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (١٨٨/١).

وعاصم بن بهدلة عند ابن سعد في «طبقاته» (١/ ٢٧٠)، وابن عساكر في «تاريخه» (١/١٨٧).

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٨٧/٥)، من وجه أخر عن عاصم.

والمسيب بن رافع عند الدينوري في «المجالسة» (١٢٩٥).

وابن عساكر في «تاريخه» (١٨٦/١).

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/٣٨٧)، من وجه أخر عن المسيب بن رافع لكن سقط ذكر أبي صالح من سنده.

وأبو الزناد: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٨٨/١).

وعبد الملك بن عمير: أخرجه الدارمي (٧)، وأبو نعيم في «الدلائل» (ص ١٥٠)، وابن العديم في «بغية الطلب» (٣٣٩/١)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٨٧/١).

واختلف على عبد الملك بن عمير؛ فرواه حماد عنه عن كعب مباشرةً ولم يذكر أبا صالح.

أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١/١٨٦).

ورواه أبو عوانة عنه عن رجل عن أبي صالح.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٨٧/٥).

ولعل هذا الاختلاف منه فإنه لا يحتمل تعدد الأسانيد عليه لكن الطرق إليه لا تخلو من مقال.

والطريق الأول إليه فيه زيد بن عوف وهو متروك. وانظر «الميزان» (٣٠٢٢).

وعلى كل فلو استبعدنا طريق عبد الملك فالطريق صحيح إلى أبي صالح بدونه.

٢- عبد الله بن دينار:

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨٨/١-١٨٩).

٣- سعيد بن أبي هلال.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٨٦/٥).

٤- ابن أخى كعب.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٨٦/٥).

٥- عبد الله بن ضمرة.

أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٣٦٢٨).

وهو من طريق الأعمش عن أبى صالح عنه.

فهؤلاء جميعًا رووا عن كعب وأنظف الطرق إليه طريق الأعمش والمسيب بن رافع كلاهما عن أبي

# عُقْرُ دَارِ الحَلَافَةِ بِبَيْتِ المقْدِس

# ٣٢٥- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الْفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ مَرْوانَ بنِ جَنَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بنِ مَيْسَرَةَ الجبْلَانِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « هَذَا الْأَمْرُ كَائِنٌ بِالْمدِينَةِ، ثُمَّ بِالشَّامِ، ثُمَّ بِالجَزِيرَةِ، ثُمَّ بِالْعِرَاقِ، ثُمَّ بِالمَدِينَةِ، ثُمَّ بِالمَدِينَةِ، ثُمَّ بِبَيْتِ المَقْدِسِ فَثَمَّ عُقْرُ بِالْعِرَاقِ، ثُمَّ بِالمَدِينَةِ، ثُمَّ بِبَيْتِ المَقْدِسِ فَثَمَّ عُقْرُ بِالْعِرَاقِ، ثُمَّ بِالمَدِينَةِ، ثُمَّ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، فَإِذَا كَانَتْ بِبَيْتِ المَقْدِسِ فَثَمَّ عُقْرُ بِالْعِرَاقِ، وَلا يَخْرُجُ مِنْ قَوْم فِيعُودُ إِلَيْهِمْ ». (١٤٧)

صالح عنه به والأسانيد إليهما صحيحة، والباقي متابعات تؤيده.

وله شاهد عند البخاري (٢١٢٥): عن عطاء بن يسار، قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قلت: أخبرني عن صفة رسول الله وسلم الله والله عنه قل التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأمين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. ويفتح بها أعينًا عميًا، وآذانًا صمًّا، وقلوبًا غلفًا.

تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد: عن هلال، عن عطاء، عن ابن سلام: غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونًا.

وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (٣٧٤/١)، وزاد: قال عطاء بن يسار: ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعبًا يقول: أعينًا عمويًا، وأذانًا صمومي، وقلوبًا غلوفي.

وأخرجه من وجه أخر (٣٧٦/١): عن عطاء بن يسار، عن ابن سلام وساقه، ثم قال: قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام.

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٩٣/١): وهذا أصح؛ فإن عطاء لم يدرك كعبًا.

(۱٤۷) «مرسل ضعيف»

«الفتن» (۲۷۳)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/٥٨١) به.

يونس بن ميسرة ثقة من الثالثة، ومروان بن جناح وثقه أبو داود، وقال أبو حاتم: شيخ يُكتَبُ حديثه، ولا يُحتج به.

والوليد مدلس وقد عنعن؛ فالإسناد مع إرساله ضعيف.

# لَا يُعَدُّ مِنَ الحَلَفَاءِ إِلَّا مَنْ مَلَكَ المسْجِدَيْن

# ٣٢٦- قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبِنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ حَمَّادِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: خَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِك، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَيَعَيِّدُ: إِنِّي أَخَافُ قَالَ: خَدَّثَنِي أَبُو النَّضِرِ، عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِك، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَيَعِيدُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَرَاكَ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا فَأَوْصِنِي، قَالَ: «عَلَيْكَ بِجَبَلِ أَرْضِ المحْشَرِ» (١٤٨٠) أَنْ لَا أَرَاكَ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا فَأَوْصِنِي، قَالَ: «عَلَيْكَ بِجَبَلِ أَرْضِ المحْشَرِ» (٢٤٨٠) عَلَى لَا أَرَاكَ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا فَأَوْصِنِي، قَالَ: «عَلَيْكَ بِجَبَلِ أَرْضِ المحْشَرِ» (٢٤٨٠)

أَبْنَا خَالِدُ بنُ رَوْحٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، ثَنَا سَعِيدُ بنُ بَشِير، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرًّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ بَيْتِ المَقْدِسِ؟ قَالَ: ﴿ أَرْضُ المحْشَرِ وَالمَنْشَرِ، اثْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، وَلَيَأْتِينَّ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، وَلَبَسْطَةُ قَوسِ – أَوْ مَسْحَةً قَوْسٍ – فِي بَيْتِ المَقْدِسِ،

<sup>(</sup>۱٤۸) «حسن بشواهده»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٣٦٤)، وأحرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٤١ب)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٦أ).

وأخرجه أيضًا ابن الأثير في «أسد الغابة» (٢٣٠/٤)، من وجه أخر عن ابن لهيعة، وإسناده ضعيف، ومداره على ابن لهيعة وهو ضعيف سيع الحفظ.

قلت: وهي متابعة قوية لابن لهيعة، لكن في سماع سالم بن أبي أمية من عوف مقال، فقد قال الحافظ في «التهذيب»: روايته عن عوف بن مالك عندي مرسلة، والحديث يصلح في باب الشواهد، وللحديث شواهد يصح بها، وسيأتى ذكرها.

وَمِنْ حَيْثُ يُرَى بَيْتُ المقْدِسِ خَيْرٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا ». (۱٤٩) . (۲۲۸ قَالَ الطَّبَرَ انِيُّ فِي «الّْكَبِيرِ»:

حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ هَارُونَ، ثَنَا مَرْوَانُ بنُ جَعْفَر السَّمُرِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ خُبَيْبِ بنِ خُبَيْبِ بنِ سُمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بنِ سُمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بنِ سُمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بنِ سُمُرَةَ، عَنْ اللهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ لَنَا: « إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ ». (١٥٠)

(١٤٩) ﴿إِسناده ضعيف وهو حسن بشواهده».

«الجامع المستقصى» (ق ١٨٣)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧٤/١- ١٧٥)، وأبو الحسن الربعي في «فضائل الشام» (١٣)، والبزار في «البحر الزخار» (٣٩٦٥)، كلهم عن سعيد بن بشير، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر. قال البزار عقبه: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد إلا رجلًا حدَّث به لم يتابع عليه فرواه عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر.

قلت: وإسناده ضعيف؛ سعيد بن بشير ضعيف، والحديث بشواهده يحسن على أقل أحواله.

وقال العجلوني في «كشف الخفاء» (٢/٢): قال ابن الغرس: قال شيخنا: والحديث حسن لغيره.

فائدة: قال المناوي في «فيض القدير» (٤٩٢٥): (الشام أرض المحشر والمنشر)، أي البقعة التي يجمع الناس فيها إلى الحساب، وينشرون من قبورهم ثم يساقون إليها، وخصت بذلك لأنها الأرض التي قال الله فيها: ﴿ بَـُرَكَّنَا فِيهَا لِلَّعَلَمِينَ ﴾ (الأنبياء: ٧١)، وأكثر الأنبياء بعثوا منها فانتشرت في العالمين شرائعهم فناسب كونها أرض المحشر المنشر.

(۱۵۰) «ضعیف جدًّا»

«المعجم الكبير» (٢٦٤/٧رقم ٢٠٧٦)، وعزاه الهيثمي في «المجمع» (٣٤٣/١٠) للبزار والطبراني، وقال: إسناد الطبراني حسن.

قلت: أنَّى له الحسن؛ وفيه جعفر بن سعد بن سمرة، ومن فوقه مجاهيل.

قال الذهبي: خبيب بن سليمان بن سمرة يجهل حاله عن أبيه.

وقال ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم.

وقال عبد الحق الأزدي: خبيب ضعيف، وليس جعفر بمن يعتمد عليه.

ثم قال الذهبي: وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. «الميزان» (١٥٠٤).

## ٣٢٩- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

وَأَنَا المشَرَّفُ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بنَ بَاشْبَاذَ الجَوْهَرِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الحسَنُ ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي عَرُوبَةَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ قِيلَ لَهُ: حَدَّثَكَ الحسَنُ بنُ رَشِيق، وَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بنِ هَارُونَ بنِ مُوسَى الخوْلَانِيُّ الْأَبْزَارِيُّ لَفْظًا، نَا أَبُو الْأَصْبَعْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ جَعْفَرِ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، أَنَا عَبْدُ المنْعِم بن إِدْرِيسَ بنِ سِنَانِ بن بِنْتِ وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ، عَنْ عَقِيل بنِ مَعْقِل ابنِ مُنَبِّهٍ أَخِي عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ مَعْقِل، عَنْ وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَام النَّبيِّ عَلَى اللَّهُ عَالَ: أَخْبرْنِي عَنْ وَسطِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: «هُوَ بَيْتُ المقْدِس ». قَالَ: وَلِمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: ﴿ لِأَنَّهُ المحْشَرُ، وَفِيهِ المنْشَرُ، وَفِيهِ الصِّرَاطُ، وَفِيهِ الميزَانُ- أَوْ قَالَ: وَالميزَانُ- وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَينَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ و اللهُ الدُّنْيَا، لَا مَاهُ الأَقْصَى ؟ قَالَ: « لِأَنَّه وَسْطُ الدُّنْيَا، لَا يَزْيدُ شَيْئًا، وَلَا يَنْقُصُ شَيْئًا ». قَالَ: صَدَقْتَ . قَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ إِلَى أَيْنَ يَحْشُرُ الله تَعَالَى خَلْقَهُ ؟ قَالَ: « إِلَى بَيْتِ المقْدِس ». قَالَ: وَمَنْ يَحْشُرُهُمْ ؟ قَالَ:« نَارٌ بِأَمْرِ اللهِ تَجْمَعُهُمْ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ ، فَإِذَا خَرَجَتْ النَّارُ أَحَاطَتْ بِالدُّنْيَا كُلُّهَا، ثُمَّ صَرَفَتْ وُجُوهَ الخَلَائِقِ، وَنَفَخَتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ نَفْخَةً، فَيَمُرُونَ عَلَى الوُّجُوهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى ». قَالَ: صَدَقْتَ. (١٥٢)

<sup>(</sup>١٥١) الإسراء: ١.

<sup>(</sup>۱۵۲) «موضوع»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٤١ب- ١٤٢)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٤ب). قلت: وإسناده واه؛ فيه عبد المنعم بن إدريس بن سنان، متروك، وقد اتهمه يحيى بن معين وأحمد بالكذب، وقال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثقات.

وقال الذهبي: مشهورٌ قصاص، ليس يعتمد عليه، تركه غير واحد، وأفصح أحمد بن حنبل، فقال: كان

# ٣٣٠ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

قَالَ: وَنَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ يَزِيدَ المرِّيِّ، عَنِ ابْنِ حلبسِ: أَنَّ عَبْدَ الملِكِ سَأَلَ نَوْفَ البِكَالِيَّ هَلْ سَمِعْتَ فِي يَزِيدَ المرِّيِّ، عَنِ ابْنِ حلبسِ: أَنَّ عَبْدَ الملِكِ سَأَلَ نَوْفَ البِكَالِيَّ هَلْ سَمِعْتَ فِي بَيْتِ المقدِسِ شَيْئًا؟ قَالَ نَوْفُ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ المنزَّلِ أَنَّ الله عَلَى يَقُولُ: فِيكِ بَيْتِ المقدِسِ شَيْئًا؟ قَالَ نَوْفُ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ المنزَّلِ أَنَّ الله عَلَى الله عَلَى يَقُولُ: فِيكِ سِتُ خِصَالٍ: فِيكِ مَقَامِي، وَحِسَابِي، وَمَحْشَرِي، وَجَنَّتِي، وَنَارِي، وَمِيزَانِي. (١٥٣)

# رِبَاطُ أَهْلِ بَيْتِ المقْدِسِ

# ٣٣١ - قَالَ أَبُو يَعْلَى فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الجبَّارِ بنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشِ الحمْصِي، عَنْ أَبِي صَالِح الخوْلَانِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي صَالِح الخوْلَانِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَى أَبُوابِ دِمَشْقَ وَمَا عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَى أَبُوابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهُ، وَعَلَى أَبُوابِ بَيْتِ المقْدِسِ وَمَا حَوْلَهُ، لَا يَضُرُّهُمْ خُذْلَانُ مُنْ خَذَلَهُمْ ظَاهِرِينَ عَلَى الحقِّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ». (١٥٤)

يكذب على وهب بن منبه. وقال البخاري: ذاهب الحديث. انظر «الميزان» (٦٦٨/٢).

(۱۵۳) «ضعیف»

«الجامع المستقصى» (ق١٤٤ب- ١٤٥أ).

وفي إسناده: نوف بن فضالة البكالي، وهو ابن امرأة كعب: قال الحافظ: شامي مستور، وإنما كذَّب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب. اه.

قلت: وهذا من روايته عن أهل الكتاب، وقد أخرج ابن بطة في «الإبانة» (٣٣٢/٣)، نحوه من طريق معاوية بن صالح، عمن حدثه، عن كعب الأحبار، والظاهر أن نوفًا إنما رواه عن كعب، وكعب كثير الأخذ عن أهل الكتاب كما سبق.

(۱٥٤) «ضعيف وهو حسن بشواهده»

«مسند أبي يعلى» (٦٤١٧)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٧٦ب- ٧٧١)، والطبراني في «الأوسط» (٤٧)، وابن عدي في «الكامل» (٨٤/٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/٢٥٤، ٢٥٥)، و١٥، ٢٥٥)، (٥/٥٥)، وتمام في «فوائده» (١٧٧٣)، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به.

# ٣٣٢- قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي «المسْنَدِ»:

وَجَدتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بنُ جَعْفَر الرَّمْلِي، ثَنَا ضَمْرَةُ: عَنِ الشَّيْبَانِي وَاسْمُهُ يَحْيَى بنِ أَبِي عَمْرو، عَنْ عَمْرو بنِ عَبْدِ اللهِ الحضْرَمِي، عَنْ أَمِامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيُّ: ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ أَعِدُوهِمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: ﴿ بِبَيْتِ المقدسِ وَأَكْنَافِ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: ﴿ بِبَيْتِ المقدسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ المقدسِ وَأَكْنَافِ

قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا اللفظ ليس يرويه غير ابن عياش، عن الوليد بن عباد.

وإسناده ضعيف، و قال الألباني في «الضعيفة» (١٩٥): ضعيف بهذا السياق.

#### وفيه عدة علل:

الوليد بن عباد فيه جهالة، قال ابن عدي عقبه: الوليد بن عباد عامة ما يرويه قد ذكرته، ولا يروي عنه غير إسماعيل بن عياش، والوليد بن عباد ليس بالمعروفين أيضًا. وقال ابن عدي في أول ترجمته له: ليس بمستقيم. وقال الذهبي في «الميزان» (٣٤٠/٤): مجهول.

٢- عامر الأحول هو ابن عبد الواحد: ضعفه جماعة من النقاد منهم أحمد والنسائي، وقال الحافظ:
 صدوق يخطي.

قلت: وهو ليس بساقط، لكن الحديث عُدُّ في المناكير.

٣- أبو صالح الخولاني مجهول العين، ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» في الكنى (٥٨٩)، وابن حبان في «ثقاته» (٥٨٩)، ولم يذكرا في الرواة عنه سوى عامر الأحول.

قلت: والحديث له عدة شواهد، انظر كتاب الشام، باب ما جاء من أن الطائفة المنصورة بالشام وأنهم جند الله المقدام.

١٥٥) «إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده»

«المسند» (٢٦٩/٥)، وجَادَةً عن أبيه، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤٥/٨ رقم ٧٦٤٣)، وفي «مسند الشاميين» (٨٦٠)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق٧٩أ)، من طريق ضمرة به، قال الهيثمي في «المجمع» (٢٩١/٧): رواه عبد الله وجَادَةً عن خَط أبيه، والطبراني ورجاله ثقات.

قلت: بل إسناده ضعيف، وعمرو بن عبد الله مجهول، ذكره ابن حبان في الثقات، ومعلوم شرط ابن حبان في كتابه، وقال الذهبي: ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي عمرو الشيباني. وقال الحافظ: مجهول.

### ٣٣٣- قَالَ ابْنُ مَاجَه فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمحَارِبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ رَافِع أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الشَّيْبَانِي يَحْيَى بِنِ أَبِي عَمْرو (٢٥١)، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي، وَالْمَّ نَكُنْ خَطْبَنَا رَسُولُ اللهِ يَعِيْدُ فَكَانَ أَكْثَرَ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ الدَّجَالِ وَحَدَّرَنَاهُ فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ يَعِيْدُ أَنَّه قَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ مُنْذُ ذَراً اللهُ ذَرَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا إِلّا حَدَّرَ أَمَّتَهُ الدَّجَالَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا إِلَّا حَدَّرَ أَمَّتَهُ الدَّجَالَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا إِلَّا حَدَّرَ أَمَّتَهُ الدَّجَالَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا إِلَّا حَدَّرَ أَمَّتَهُ الدَّجَالَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا إِلَّا حَدَّرَ أَمَّتَهُ الدَّجَالَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا إِلَّا حَدَّرَ أَمَّتَهُ الدَّجَالَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا إِلَّا مَحْدَلَةَ ، وَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا بَيْنَ الشَّامِ وَالْعَرَاقِ، فَيَعِيثُ ظَهْرَانِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُ كُلِّ مُسْلِم، وَإِنَّ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُ الشَّمِ وَالْعَرَاقِ، فَيَعِيثُ وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، وَإِنَّ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، فَيَعِيثُ وَاللهُ فَالْتَامُ وَالْعَرَاقِ، فَيَعِيثُ مَنْ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، فَيَعِيثُ مَنْ الشَّامِ وَالْعَرَاقِ، فَيَعِيثُ مَنْ الشَّامِ وَالْعَرَاقِ، فَيَعِيثُ مَنْ عَلَى الشَّامِ وَالْعَرَاقِ، فَيَعِيثُ السَّامِ وَالْعَرَاقِ، فَيَعِيثُ مَنْ عُلِي مُنْ السَّامِ وَالْعَرَاقِ، فَيَعِيثُ مَنْ عَلَى مُنْ عُلِي السَّامِ وَالْعَرَاقِ، فَيَعِيثُ السَّامِ وَالْعَرَاقِ، فَيَعْرِي مُنْ عَلَى السَّامِ وَالْعَرَاقِ، فَالْمَا إِيَّا وَالْمَا اللهُ إِلَى السَّامِ وَالْمَامِلَةُ اللهُ اللهُ فَالْمُولُ اللهَ اللهُ إِلَى السَّامِ وَالْمَا اللهُ اللهُ

وللحديث شواهد، لكنها لا تخلو من مقال، منها الحديث السابق؛ وإسناده ضعيف.

وفي الباب أيضًا عن مرة البهزي، قال الهيثمي في «المجمع» (٢٩٢/٧): رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.

قلت: الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠٧/٢٠رقم ٧٥٤) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»(٢٠٩/١-٢٠١)، كلاهما عن عباد بن عباد، عن أبي زرعة، عن أبي وعلة، عن كريب السحولي، عن مرة به، وتعقب الشيخ حمدي السلفي – محقق الطبراني – قول الهيثمي، وترجم لرواته، وقال العلامة الألباني رحمه الله: وهذا سند ضعيف ... فالصواب أن يقال: وفيه من لم يُوَثَّقُ إلا من ابن حبان فإنه وثق أحدهم. «السلسلة الصحيحة» (٢٠٩٥-٥٠٩).

<sup>(</sup>١٥٦) وقع من نسخة ابن ماجه المطبوعة في ذكر عمرو بن عبد الله الحضرمي، وقد نبه الحافظ في «النكت الظراف على الأطراف» (١٧٥/٤) على هذا السقط فقال: وقع في نسخة صحيحة قابلها المسوري عن إسماعيل بن رافع أبي رافع، عن أبي زرعة السيباني.

قلت: تصحف السيباني في المطبوع من ابن ماجه إلى الشيباني بالمعجمة يحيى بن أبي عمرو عنه به، وسقط ذكر عمرو بن عبد الله في نسخة أخرى .

تَرُوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، وَإِنَّهُ أَعُورُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيِهِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبُ أَوْ غَيْرَ كَاتِب، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِه أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا، فَنَارُهُ جَنَّةً وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمِنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللهِ، وَلْيَقْرَأُ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ، فَتَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لَا عْرَابِيً : فَيَقُولَ لَا عْرَابِي : فَيَطُولُ : نَعَمْ، فَيَتُولُ لَا عْرَابِي : أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، أَتَشْهِدُ أَنِّي رَبُّكَ، فَيَقُولُ : نَعَمْ، فَيَتُمثَلَّ لَهُ أَنْكَ فَيَقُولُ : نَعَمْ، فَيَتَمثَلَّ لَهُ أَنْكَ فَيَقُولُ : نَعَمْ، فَيَتُمثَلَّ لَهُ أَنْكَ فَيَقُولُ : نَعَمْ، فَيَتُمثَلَّ لَهُ أَنْكَ فَيْقُولُ : نَعَمْ، فَيَتُمثَلَّ لَهُ مُنَالِقُ عَلْمَ وَأُمِّهِ، فَيَقُولُ : يَا بُنَيَّ اتَبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ، وَإِنَّ مِنْ فَتْنَتِهِ أَنْ لَهُ مَا يَعُمْ وَأَنْتَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَة فَيَقُولُانِ : يَا بُنَيَّ البِّغُهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ، وَإِنَّ مِنْ فَتْنَتِهِ أَنْ لَهُ مَا يَقُولُ : يَسْطَطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَة فَيَقُولُ : يَا بُنَيَّ اللهُ مَا اللهُ مَا يَعْمُ لَا فَيَقُولُ : يَا بُنَي اللهُ وَاللهِ مَا يَلْمُ مَنْ رَبُكَ ؟ فَيَقُولُ : رَبِّيَ اللهُ ، وَأَنْتَ عَدُو اللهِ ، أَنْتَ الدَّجَالُ ، وَاللهِ مَا لَكُ بَعْدُ أَشَد بَصِيرَةً بِكَ مَنِي الْيُومَ ».

قَالَ أَبُو الحسَنِ الطَنَافِسِي: فَحَدَّثَنَا الْمحَارِبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ الْوَلِيدِ الْوصَافِي، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الجنَّة ».

قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللهِ مَا كُنَّا نَرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بِنَ الخطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ.

قَالَ الْمَحَارِبِي: ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي رَافِع، قَالَ: « وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَامُّرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتً فَتُنْبِتَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالحَيِّ بِالحَيِّ فَلِكَذَّبُونَهُ فَلَا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلَّا هَلَكَتْ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالحَيِّ فَيُكَذَّبُونَهُ فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ حَتَّى تَرُوحَ فَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتَنْبِتَ مَتَّى تَرُوحَ مَواشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا وَإِنَّهُ لَا يَتْبِهِمَا وَإِنَّهُ لَا يَبْقِى شَيءٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا وَطَئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلَّا مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ لَا يَأْتِيهِمَا وَإِنَّهُ لَا يَبْعِمَا

مِنْ نَقْبٍ مِنْ نَقَابِهِمَا إِلَّا لَقِيَتْهُ الملَائِكَةُ بِالسَّيُوفِ صَلْتَةً حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظَّرِيبِ الْأَحْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطِعِ السَّبْخَةِ فَتَرْجُفُ المدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجْفَاتٍ فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْفِي الْحَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الحديدِ وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَومُ يَومَ الخلاص».

فَقَالَتْ أَمُّ شَرِيكِ بِنْتُ أَبِي العكرِ: يَارَسُولَ اللهِ، فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: «هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ وَجُلَّهُمْ بِبَيْتِ المقْدِسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُم قَدْ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصَّبْحُ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَضُعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدُّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهُا لَكَ أَقِيمَتْ فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى مَشِئ اللهُ افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحَ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِي كُلَّهُمْ ذُو سَيْف مُحَلِّى وَسَاجِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدُّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الملْحُ فِي الماءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا وَيَقُولُ عِيسَى مِنْ إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا فَيُدْرِكَهُ عِنْدَ بَابِ اللَّهِ الشُّرْقِي فَيَقْتُلُهُ فَيَهْزِمُ الله الْيَهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيءٌ مِمَّا خَلَقَ الله يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيُّ إِلَّا أَنْطَقَ اللهَ ذَلِكَ الشَّيءَ لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَا دَابَةً إِلَّا الْغَرْقَدَةَ فَإِنَّهُا مِنْ شَجَرهِمْ لَا تَنْطِقُ إِلَّا قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ المسْلمُ، هَذَا يَهُوديٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُ ». قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَةِ وَالسَّنَةُ كَالشَّهْر وَالشُّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَأَخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ المدِينَةِ فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الْأَخَرَ حَتَّى يُمْسِي، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَيَّام الْقِصَارِ قَالَ تُقَدِّرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تُقَدِّرُونَهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الطَّوَالِ ثُمَّ صَلُّوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيُّ فَيَكُونُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَلِيَّ فِي أُمَّتِي حَكَمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا يَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَذْبَحُ الخنْزِيرَ وَيَضَعُ الجزْيَةَ وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ فَلَا يَسْعَى

عَلَى شَاةٍ وَلَا بَعِيرٍ وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاعُضُ وَتُنْزَعُ حُمَةُ (١٥٧) كُلَّ ذَاتِ حُمَةٍ حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيَكُونُ يُدْخِلَ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيَكُونُ الذَّنْبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا وَتُمْلَأُ الْأَرْضُ مِنَ السَّلْمِ كَمَا يُمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنَ الماءِ الذَّنْبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا وَتُمْلَأُ الْأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنَ الماءِ وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللهُ وَتَضَعُ الحرْبُ أَوْزَارَهَا وَتُسْلَبُ قُرَيْشُ مُلْكَهَا وَتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَاثُورِ الفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ اَدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ مَلَى الْقَطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ وَيَجْتِمَعَ النَّفَرُ عَلَى الرَّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ وَيَكُونُ عَلَى الْقَطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ وَيَجْتِمَعَ النَّفَرُ عَلَى الرَّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ وَيَكُونُ الْفَرَسُ بالدُّرَيْهِمَاتِ ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُرَخِّصُ الْفَرَسَ؟ قَالَ: « لَا تُرْكَبُ لِحَرْبِ أَبَدًا ». قِيلَ لَهُ: فَمَا يُعلَي الثَّوْر؟ قَالَ: « تَحْرُثُ الْأَرْضَ كُلَّهَا وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَالِ ثَلَاثُ سَنُواتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى سَنُواتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَى نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِيَةِ فَتَحْبِسَ ثُلُثَى مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَى نَبَاتِهَا ثُمَّ يَامُرُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسَ ثُلُقَى مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَى نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسَ مُطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تُقْطِرُ قَطْرَةً وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسَ مُطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تُقْطِرُ قَطْرَةً وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُقْطِرُ قَطْرَةً وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُقْطِرُ قَطْرَةً وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْقِلَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، قَالَ : « التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَيَجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِمُ مَجَرى الطَّعَام ». (١٥٠)

<sup>(</sup>١٥٧) الحمة: السُّم، «لسان العرب»: حما.

<sup>(</sup>١٥٨) الظلف: ظفُرُ كل ما اجترّ وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها والجمع أظلاف.

<sup>(</sup>۱۵۹) «إسناده ضعيف، وهو صحيح بشواهده»

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه» (۷۷۰ ٤)، وأخرجه أبو داود (٤٣٢٢)، ولم يسق لفظه، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٩١)، والطبراني في «الكبير» (١٤٥/٨-١٤٧رقم ٧٦٤٧، ٧٦٤٥، ٧٦٤٥)، كلهم عن ضمرة، عن السيباني به، وليس عندهم ذكر بيت المقدس.

وأخرجه الحاكم (٥٣٦/٤)، والطبراني في «الكبير» (١٤٦/٨رقم ٧٦٤٤)، كلاهما عن عطاء

# ٣٣٤ - قَالَ أَبُو الحسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي "فَضَائِلِ الشَّامِ وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَنِ فَاتِكُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْمَزَاحِمِيَ بِصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ طَاهِرٍ بِصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الملِكِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ ابِنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِنِ جَرِيرِ بِنِ عَبْدُوسٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ أَيُّوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابنُ قسيمٍ، الْوَاحِدِ بِنِ جَرِيرِ بِنِ عَبْدُوسٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ أَيُّوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابنُ قسيمٍ، عَنِ السّرِيِّ بِنِ يَحْيَى، عَنِ الحسنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَقِيَّةٍ، قَالَ: ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَبُوابِ بَيْتِ المقْدِسِ وَمَا حَوْلَهَا ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يُبَالُونَ مَنْ وَمَا حَوْلَهَا ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ حَتَّى يُخْرِجَ الله كِنْزَهُ مِنَ الطَّالَقَانِ فَيُحْيِي بِهِ دِينَهُ كَمَا خُذَلَهُمْ وَلَا مَنْ قَبْلُ ﴾. (١٦٠)

# تَفْضِيلُ أَعْمَالٍ عَلَى الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ المقْدِسِ

# ٣٣٥- قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي صَالِحِ الحنَفِي، عَنْ

الخراساني، عن السيباني به، وليس عندهما أيضًا ذكر بيت المقدس، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة.

قلت: بل إسناده ضعيف؛ وعلته عمرو بن عبد الله الحضرمي، ذكره ابن حبان في «الثقات»، ومعلوم شرط ابن حبان في كتابه، وقال الذهبي: «ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي عمرو السيباني»، وقال الحافظ: «مقبول». وقال الألباني: «إسناده ضعيف، رجاله كلهم ثقات، غير عمرو بن عبد الله الحضرمي لم يوثقه غير ابن حبان»، ثم قال: «وَلِي رسالة في تخريج هذا الحديث، وتحقيق الكلام على فقراته التي وجدت لأكثرها شواهد تقويها.اه. وسيأتي تفصيلها في الحديث (١١١٧)».

#### (۱٦٠) «منقطع»

«فضائل الشام ودمشق» (١١٢)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥٧/١)، وابنه في «الجامع المستقصى» (ق٧٦)، عن أبي الفضائل ناصر بن محمد بن علي القرشي به، وقال ابن عساكر: وهذا إسناد غريب وألفاظ غريبة جدًّا، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة شيئًا على قول الجمهور. قال الألباني في «الضعيفة» (٦٣٨٩): منكر جدًّا بهذا التمام.

أَخِيهِ طُلَيقٍ بنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرًّ: لأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَمْلَةٍ حَمْرَاءَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَمْلَةٍ حَمْرَاءَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المقْدِسِ. (١٦١)

### ٣٣٦- قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد، عَنْ هَاشِم بِنِ هَاشِم، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ سَعْدٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ. (١٦٢) يَقُولُ: لأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ. (١٦٢) ٣٣٧ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْبَرَاءِ بنِ قَيْسِ السَّكُونِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَعْدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: فِي آخَرِ حَدِيثِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ أَرَادَ بِكُمَ الْيُسْرَ، وَلَمْ يُرِدْ بِكُمَ الْعُسْرَ، وَاللهِ وَاللهِ لَغَزْوَةً حَدِيثِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ أَرَادَ بِكُمَ الْيُسْرَ، وَلَمْ يُرِدْ بِكُمَ الْعُسْرَ، وَاللهِ وَاللهِ لَغَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حَجَّتَيْنِ، وَلَحَجَّةً أَحُجُهَا إلى بَيْتِ اللهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ عُمْرَتَيْنِ، وَلَعُمْرَةً أَعْتَمِرُهَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ ثَلاقَةٍ آتيهن بَيْتَ المقْدِسِ. (١٦٣)

«مصنف ابن أبي شيبة» (٢٦٧/٢)، وذكره ابن مفلح في «الأداب الشرعية» (٢٩/٣).

وإسناده صحيح؛ وأبو صالح الحنفي هو عبد الرحمن بن قيس ثقة، وصحح إسناده ابن مفلح، قال: ولعله لم يبلغه الحديث في ذلك- يعني في فضل الصلاة في بيت المقدس.

(۱٦۲) «صحيح موقوف»

«مصنف ابن أبي شيبة» (٢٦٧/٢)، وأخرجه الحاكم في «مستدركه» (١٣/٣)، والبيهقي في «سننه» (٢٤٩/٥)، من طريق حماد بن أسامة.

وصححه الحاكم، وقال: على شرط الشيخين.

وقال الألباني في الصحيح الترغيب» (٢٣/٢): صحيح موقوف.

(۱۹۳) «إسناده حسن»

«مصنف ابن أبي شيبة» (٥٨٩/٤)، وأخرجه سعيد بن منصور (١٦٨/٢)، عن عبيد الله بن إياد به، وعبد الغني بن سعيد الأزدي في «كشف الأوهام التي في مدخل الحاكم» (٢٣/١)، من طريق عاصم بن على، عن عبيد الله بن إياد بن لقيط.

ورجاله ثقات سوى أبي كبشة السلولي، وقد وثقه العجلي ويعقوب بن شيبة، وقال الحافظ: مقبول.

<sup>(</sup>١٦١) «صحيح الإسناد»

# ٣٣٨ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المسَيَّبِ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَتَجَهَّزْ فَإِذَا تَجَهَّزْت فَاذِنِّي، فَلَمَّا تَجَهَّزْ أَيَاهُ، قَالَ: اجْعَلْهَا عُمْرَةً. (١٦٤)

#### ٣٣٩- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ المسَيَّبِ، قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ فِي نَعَمِ مِنْ نَعَمِ الصَّدَةِ مَرَّ بِهِ رَجُلَانِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمَا؟ قَالَا: مِنْ بَيْتِ المقْدِسِ، فَعَلَاهُمَا ضَرْبًا بِالدَّرَّةِ، وَقَالَ: حَجُّ كَحَجُّ البَيْتِ؟ قَالَا: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ، إِنَّا جِئْنَا فِيهِ، فَقَالَ: كَذَلِكَ إِذًا. فَتَرَكَهُمَا. (١٦٥) مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَمَرَرَنَا بِهِ، فَصَلَّيْنَا فِيهِ، فَقَالَ: كَذَلِكَ إِذًا. فَتَرَكَهُمَا. (١٦٥)

#### · ٣٤ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: لَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ بَيْتِ المَقْدِسِ فَرْسَخَانِ مَا أَتَيْتُهُ. (١٦٦)

قلت: يرتفع عن ذلك، فالأثر حسن.

(١٦٤) «إسناده إلى سعيد صحيح»

«مصنف ابن أبي شيبة» (١٩/٤)، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٣٤/٥)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٩٨/٢- ٩٩)، والأزرقي في «أخبار مكة» (٦٣/٢)، عن سفيان بن عيينة به.

وإسناده صحيح، وفي سماع سعيد من عمر نظر، ولكنه كان حافظًا لأقضياته وفتاويه، وقد قبل أحمد وغيره روايته عن عمر لمعرفته بها.

(١٦٥) «إسناده إلى سعيد صحيح»

«مصنف عبد الرزاق» (٩١٦٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٩/٤)، والأزرقي في «أخبار مكة» (٦٣/٢)، كلاهما من طريق عبد الكريم به.

ورجاله رجال الشيخين.

(۱۲۲) (إسناده ضعيف)

«مصنف عبد الرزاق» (٩١٦٦).

#### ٣٤١- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ مُجَمِّعٍ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بِنُ الخطَّابِ مَسْجِدَ قَبَاءٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لَأَنْ أُصَلِّيَ فِي هَذا المسْجِدِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَحَبُ إِلَيَّ مِسْجِدَ قَبَاءٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لَأَنْ أُصَلِّيَ فِي هَذا المسْجِدِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ صَلَاةً وَاحِدَةً، وَلَوْ كَانَ هَذَا المَسْجِدُ بِأُقُقٍ مِنَ الأَفَاقِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ آبَاطَ الإِبِلِ. (١٦٧)

# مَعَالم بَيْتِ المقْدِس (١٦٨)

#### الرَّبْوَة

### ٣٤٢ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ الْكَبير»:

حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بِنُ وَهْبِ الْأَرْسُوفِي، ثَنَا زَكَرِيَّا بِنُ نَافِعِ الْأَرْسُوفِي، ثَنَا عَبَّادُ ابِنُ عَبَّادِ الرَّمْلِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الْوَعْلانِيِّ، عَنْ كُرَيْبٍ عَبَّادِ الرَّمْلِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الْوَعْلانِيِّ، عَنْ كُرَيْبِ السَّحُولِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُرَّةُ الْبَهْزِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا السَّحُولِيِّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، وَهُمْ كَالْإِنَاءِ بَيْنَ الْأَكَلَةِ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟ بَيْنَ الْأَكَلَةِ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟

فيه جابر، وهو الجعفي؛ قال ابن حجر في «التقريب» (٨٨٦): ضعيف رافضي.

<sup>(</sup>۱۹۷) «إسناده منقطع»

<sup>«</sup>مصنف عبد الرزاق» (١٢٢/٥).

إسناده ضعيف؛ وابن جريج فاحش التدليس، وهنا لم يسم شيخه، ويعقوب بن مجمع ذكره ابن حجر في «التقريب»، وقال: مقبول.

فائدة: الصلاة بمسجد بيت المقدس أفضل من الصلاة بقباء بإجماع من العلماء. «الاستذكار» (١٦٨/٥).

<sup>(</sup>١٦٨) قال ابن حزم في «المحلى» (٢٧٩/٧): بيت المقدس؛ نعني: المسجد وحده، هذا قول جمهور العلماء.

قَالَ: « بِأَكْنَافِ بَيْتِ المقْدِسِ ». قَالَ: وَحَدَّثَنِي (١٦٩) أَنَّ الرَّمْلَةَ (١٧٠) مَالَ: وَحَدَّثَنِي (١٦٩) أَنَّ الرَّمْلَةَ (١٢٩) قال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (١١٩): والظاهر أن قوله: «وحدثني» يشير به إلى

ر ٢٠١٧) قال الحافظ ابن رجب في العصائل السام» (٢٠١١). والطاهر أن قوله. الوحداني» يسير به إي مُرَّة، فهو من كلام مرة ليس مرفوعًا.

(١٧٠) الرملة: لها موقع جغرافي هام حيث تقع في منتصف السهل الساحلي الفلسطيني جنوبي شرق يافا، وجنوبي غرب اللد، وتمر بها الطرق والسكك الحديدية التي تربط مصر بالشام والعراق، وهي نقطة انقطاع بين بيئتي السهل الساحلي والبحر المتوسط من جهة، وبيئتي الجبل والغور من جهة ثانية. وتعد ظهيرًا غنيًّا وقريبًا لميناء يافا الذي ازدهر في أواخر عهد الانتداب.

ويمثل وادي الصرار الذي ينحدر من جبال القدس نحو البحر المتوسط فتحة طبيعية عامة تربط القدس بالرملة وتسير بينهما الطرق المعبدة والسكة الحديدية على طول مجرى الوادي، ثم تمران بالرملة متجهتين نحو يافا.

وتبعد الرملة عن القدس ٤٥ كم، ويشرف موقعا باب الواد (على بعد٢١ كم)، واللطرون (١٦كم) على طريق القدس الرملة ويتحكمان بها.

ترتبط مدينة الرملة بإقليمها بوسائل مواصلات جيدة، فهي تبعد عن محطة اللد ٣,٥ كم، وعن يافا ١٨ كم، وعن عاقر ٩,٥ كم، وعن بيت دجن ٩ كم، وعن صرفند ٧ كم، وعن القباب ١٠ كم، كما كانت تستفيد كثيرًا لقرب مطار اللد منها.

كان أهل الرملة أول تأسيسها أخلاطًا من العرب والعجم والسامريين، ثم أخذت القبائل العربية تنزلها، وأخذت الرملة تتقدم في مختلف الميادين حتى غدت من مدن الشام الكبرى، ومركزًا لمقاطعة فلسطين، ومن أعمالها: بيت المقدس، وبيت جبرين، وغزة، وعسقلان، وأرسوف، ويافا، وقيسارية، ونابلس، وأريحا، وعمان. وقد بقيت الرملة عاصمة لفلسطين نحو ٤٠٠ سنة إلى أن احتلها الفرنجة عام ١٩٩٩ه.

ودخلت الرملة كغيرها من المدن تحت الحكم العثماني ثم الإحتلال البريطاني، حيث احتلوها بتاريخ ١٥ تشرين الثاني ١٩١٧. وترتفع الرملة ١٠٨م عن سطح البحر.

تبلغ مساحة أراضيها ٣٨٩٨٣ دوغًا، وقُدر عدد سكان الرملة عام ١٩٢٢ (٧٣١٢) نسمة وفي عام ١٩٢١) ١٩٤٥ نسمة، وفي عام ١٩٤٨ (١٧٥٨٦) نسمة.

والرملة كغيرها من مدن وقرى فلسطين قاومت الإحتلال البريطاني وجاهدت ضد الإنجليز والصهاينة، بعد انسحاب الإنجليز في ١٤ أيار ١٩٤٨ حاصر اليهود الرملة لكنهم صدوا عنها وتكبدوا خسائر فادحة.

ما كادت مدينة اللد أن سقطت بعد ظهر ١٩٤٨/٧/١١ حتى بدأت معركة الرملة، إذ قام حوالي ٥٠٠ من مشاة الصهاينة بهجوم على المدينة تؤازرهم المصفحات، وقد تمكن الجيش العربي ومن معهم من

# هِيَ الرَّبْوةُ، ذَلِكَ أَنَّهَا مُغَرِّبَةٌ وَمُشَرَّقَةٌ. (١٧١)

المجاهدين من صدهم وقتل عدد منهم وحرق ٤ من مصفحاتهم.

وفي يوم ١٩٤٨/٧/١٢ احتل الصهاينة القرى المحيطة بالرملة وبذلك تم تطويق الرملة وانتهى الأمر بسقوط المدينة.

وقد تم الإتفاق مع الصهاينة عند احتلالهم الرملة على بقاء السكان في منازلهم؛ إلا أن الصهاينة عادوا فاعتقلوا حوالي ٣٠٠٠ شاب، وأمعنوا في البقية نهبًا وسلبًا وقتلًا، ثم أجبروهم على الرحيل في ١٩٤٨/٧/١٤، ولم يبق في الرملة سوى ٤٠٠ نسمة.

قُدر عدد أهالي الرملة المسجلين لدى وكالة الغوث عام ١٩٩٧ (٦٩٩٣٧) نسمة، ويُقدر عددهم الإجمالي عام ١٩٩٨ (١٩٩٨) نسمة.

والرملة مثل باقى مدن فلسطين، أقام الصهاينة على أراضيها العديد من المستعمرات.

تحتوي الرملة على العديد من المواقع الأثرية الهامة، منها: بقايا قصر سليمان بن عبد الملك، والجامع الكبير، وبركة العنزية شمال غرب الرملة بحوالي ١كم، والجامع الأبيض ومثذنته، وقبر الفضل بن العباس، ومقام النبى صالح. «الموسوعة الفلسطينية» (٤٧٤/٢).

(۱۷۱) «حسن بشواهده دون ذكر الرملة»

«المعجم الكبير» (٢٠/٢٠- ٣١٨ رقم ٧٥٤)، وأخرجه في «الأوسط» (٦٦٩٥)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢٩٨/٢)، والطبري في «تفسيره» (٣٧/١٩)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢١٠/١)، من طريق عباد بن عباد به.

قال ابن عساكر عقبه: كذلك قال أبو زرعة الوعلاني، والصواب ما تقدم. اه.

يعني ما أخرجه في «تاريخه» (٢ / ٢٠٩- ٢١٠)، من طريق آخر، عن أبي زرعة، عن أبي وعلة - شيخ من عك - فذكره.

قلت: وأبو وعلة ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٩/٧٧)، وقال: أبو وعلة العجلي قدم علينا كريب من مصر ويريد معاوية، فزرناه، فقال: ما أدري ما عدد ما حدثني مرة البهزي في جماعة وفي خلاء، سمع النبي رسم النبي وذكر الحديث.

وترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤٥٢/٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

قال الطبراني في «الأوسط» (٦٦٩٥): لا يُروى هذا الحديث عن مُرة إلا بهذا الإسناد، وقد تفرد به عباد بن عباد. اه.

قال الألباني في «الضعيفة» (٦٣٩٠): منكر بهذا السياق.

### ٣٤٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَنَا ابْنُ مَنْدَه، قَالَ: وأَنا جُمَحُ بنُ أَبَانَ المؤذِّن بِدِمَشْقَ، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ إِسْحَاقَ الرَّمْلِي، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بنُ فِهْرِ بنِ جَمِيلِ بنِ أَبِي

قلت: عباد هذا ذكره ابن حبان في «المجروحين» (١٧٠/٢)، وقال: كان بمن غلب عليه التقشف والعبادة حتى غفل عن الحفظ، فكان يأتي بالشيء على حسب التوهم، حتى كثر المناكير في روايته على قلتها؛ فاستحق الترك. اه. وقال ابن معين والعجلي: ثقة. انظر «تهذيب التهذيب» (٦٧/٣)، وقال ابن حجر: صدوق يهم. «التقريب» (٢٧/١)).

وأبو زرعة السيباني ثقة من رجال «التهذيب».

وكريب هو ابن أبرهة السحولي. ذكره الحافظ في «التهذيب» تبعًا لصاحب «الكمال» ولم يترجم له، والبخاري في «تاريخه الكبير» (٢٣١/٧)، والحافظ في «تعجيل المنفعة» (٩٠٧)، ونقل توثيق العجلي وابن حبان.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»، كما نقل ابن كثير عنه في «تفسيره» تحت آية المؤمنون (٥٠). قال ابن كثير في «تفسيره»: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا رواد بن الجراح، حدثنا عباد بن عباد الخواص أبو عتبة، حدثنا السيباني، عن ابن وعلة، عن كريب السحولي، عن مرة البهزي، قال: سمعت النبي والله يقول لرجل: « إنك ميت بالربوة»، فمات بالرملة. وهذا حديث غريب جدًا.

وهو بنفس الإسناد السابق، ورواد بن الجراح ضعيف، صاحب مناكيرٍ، وقال الدارقطني: متروك. وانظر «الميزان» (٥٥/٢).

وضعف ابن كثير هذا الطريق، فقال عقب إخراجه: وهذا حديث غريب جدًّا.

وللحديث شواهد يحسن بها على أقل أحواله سوى قوله عن الرملة ستأتي تحت باب (رباط أهل الشام). وقد ذكر البخاري في «الكنى» (٤١٩)، مختصرًا، وصاحب «الروض المغرس» (ق ١٩٤أ)، ومجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (٦٦/٢)، عن صفوان بن عيسى، عن بشر بن رافع، عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة، قال: قال رسول الله علي الرموا الرملة - يعني فلسطين - فإنها الربوة التي قال الله تعالى: ﴿ وَءَاوَيْنَنَهُ مَا إِلَىٰ رَبّوة ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِير في . وهذا أثر واه؛ في إسناده بشر بن رافع، قال أحمد: ليس بشيء، ضعيف الحديث. وقال أبن معين: شيخ كوفي يحدث بمناكير. وقال أبو حاتم: لا ترى له حديثًا قائمًا.

كَرِيمِ ابنِ لِفَافِ بنِ كَدَن، نَا أُمَيَّةُ وَلِفَاف ابْنَا مُفَضَّل بنُ أَبِي كَرِيم، عَنِ المَفَضَّلِ بنِ أَبِي كَرِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ لِفَاف، عَنِ الْأَقْرَعِ بنِ شُفَيِّ الْعَكِّي قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَنْ مَرَضِي، قَالَ النَّبِيُ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللْعُلِمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ا

(۱۷۲) «ضعیف»

«تاریخ دمشق» (۲۱۱/۱)، وقال: روي مسندًا بإسناد غریب غریب.

ثم قال: قال ابن منده: رواه إسماعيل بن رشيد المؤملي، عن ضمرة بن ربيعة، عن قادم بن ميسور القرشي، عن رجال من عك، عن الأقرع العكي، قال: مرضت ...، فذكر الحديث نحوه.

قال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (١٢٠): أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة» بإسناد مجهول، ثم قال على الطريق الذي أشار إليه ابن منده: مرسل.

ونقل الحافظ في «الإصابة»، في ترجمة الأقرع بن شفي، قال: قال ابن السكن: لا نعرف من رجال هذا الإسناد أحدًا.

قلت: وله طريق آخر أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٠/١)، بإسناده عن يحيى بن عمرو-كذا عنده، والصواب ابن أبي عمرو، وكذا ذكره ابن رجب في «فضائل الشام»- قال: قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق»:

أخبرنا أبو الحسن على بن المسلم السلمي الفقيه، نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني (ح)، وأخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أبي الحديد، أنا جدي أبو عبد الله، قالا: أنا محمد بن عوف بن أحمد النوبي، أنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين الحافظ، أنا محمد بن خريم، نا هشام ابن عمار، نا المغيرة بن المغيرة، قال: نا، وقال ابن أبي الحديد: حدثني يحيى بن عمرو، قال: مرض رجل من عك يقال له: الأقرع، على عهد رسول الله يكل فأتاه يعوده، قال: لا أحسبني إلا مقبوضًا، قال: « كلا إنك لن - وقال ابن أبي الحديد: لا - تموت ولا تدفن إلا بالربوة ». فمات ودفن بالرملة، فكانت عك إذا مات الرجل منهم بالأردن له صدق، حمل فدفن بالرملة لمكان الأقرع.

قلت: وهو مرسل؛ يحيى بن أبي عمرو السيباني لم يدرك النبي عَيََّ وقال الحافظ: روايته عن الصحابة مرسلة.

وقال ابن رجب في «فضائل الشام» (١٢٠): وهذا مرسل، وقال ابن عساكر عقبه: هذا حديث

#### الجبّالُ

# ٣٤٤ - قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ مِهْرَانَ الرَّازِي- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ جَابِرِ الطَّائِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن ابن جُبَيْرِ بِنِ نُفِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بِنِ نُفِيرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سَمْعَانَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ وَعِيْ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْل فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ ؟» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْل. فَقَالَ: « غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفَنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُوُّ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَالله خَلِيفَتِي عَلَى كُلٌّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطُ (١٧٣)، عَيْنُهُ طَافِئَةً، كَأَنِّي أَشَبُّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بن قَطَن، فَمَنْ أَدْرَكُّهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً (١٧٤) بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: « أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْم؟ قَالَ: « لاَ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: « كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ فِيأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ فِيؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَجيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ، فَتُمْطِرُ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدُّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فِينْصَرفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبحُونَ

منقطع.

<sup>(</sup>١٧٣) القطط: شديد جعودة شعر الرأس.

<sup>(</sup>١٧٤) خلة: طريق.

مُمْحِلِينَ (١٧٠) لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْحَرِبَةِ، فِيقُولُ لَهَا: أُخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ(١٧٦) النَّحْل، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا، فِيضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فِيقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَض، ثُمَّ يَدْعُوهُ فِيقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ الله المسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فِينْزِلُ عِنْدَ المنارَةِ الْبَيْضَاءِ، شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن (١٧٧) وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوْ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَوْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدًّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ الله مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِم، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهَ إِلَى عِيسَى إنَّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ فِيشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، فِيقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبيُّ الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ الله عَلَيْهُمُ النَّغَفَ (١٧٨) فِي رِقَابِهِمْ فِيصْبِحُونَ فَرْسَى (١٧٩) كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ، إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ (١٨٠٠) وَنَتْنُهُمْ،

<sup>(</sup>١٧٥) المحل: المجدب المقحط.

<sup>(</sup>١٧٦) اليعاسيب: جمع يعسوب، وهو ذكر النحل.

<sup>(</sup>١٧٧) المهرودة: الحلة أو الشقة، وقيل: الثوب المهرود الذي يصبغ بالورس والزعفران.

<sup>(</sup>١٧٨) النغف: جمع النغفة، وهو دود يوجد في أنوف الإبل والغنم، فتموت به في أقـرب وقت.

<sup>(</sup>١٧٩) الفرسى: القتلى.

<sup>(</sup>١٨٠) الزهم: الريح المنتنة.

فَيَرْغَبُ نَبِيُ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُحْتِ (١٨١) فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ الله، ثُمَّ يُرْسِلُ الله مَطَرًا لاَ يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ (١٨٢) ثُمَّ يُقَالَ لِلْأَرْضِ: أَنْبِي ثَمَرَتَكِ، وَبَرِ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ (١٨٥) ثُمَّ يُقالَ لِلْأَرْضِ: أَنْبِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ. فيومَئِذ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرَّمْلِ، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقِرِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقِرِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا لَتَكُفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا لَتَكُفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا لَتَكُفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا مُعْرَبُ فَي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا مُعْنَى الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحَمُرِ، فَعَلَيْهِمْ مُؤْمِنِ، وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحَمُرِ، فَعَلَيْهِمْ مُؤْمِنِ، وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحَمُرِ، فَعَلَيْهِمْ مُؤْمِنِ، وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُحَ الحَمُرِ، فَعَلَيْهِمْ

#### ٣٤٥ - قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرِ، وَالْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ - قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثِ الْأَخْرِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَا ذَكَرْنَا، وَزَادَ بَعْدَ الْأَخْرِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَا ذَكَرْنَا، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: « لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً »: « ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الحَمرِ (١٨٠١) وَهُو جَبَلُ الحَمرِ أَهُمْ فَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، فِيرُدُ الله عَلَيْهِمْ نُشَابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا ».

<sup>(</sup>١٨١) البخت: واحدتها البختية، وهي الناقة طويلة العنق ذات السنامين.

<sup>(</sup>١٨٢) الزلفة: المكان يحفر ليحبس فيه ماء السماء، وقيل: المرأة.

<sup>(</sup>۱۸۳) «صحیح»

<sup>«</sup>صحیح مسلم» (۲۹۳۷).

<sup>(</sup>١٨٤) قال ابن الأثير في «النهاية» (٧٧/٢): هكذا يروى بالفتح، يعني الشجر الملتف، وفسر في الحديث أنه جبل بيت المقدس لكثرة شجره.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ: « فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَى لِأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ ». (١٨٥٠ ٣٤٦ - قَالَ سَعِيدُ بنُ مَنْصُور فِي «شُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرو بنُ الحارِثِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ عَوْفَ بنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِي أَتَى رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلْكُ بِهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣٤٧- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الْفِتَن»:

حدثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حِمْيرٍ، عَنِ الْوَضِينَ بنِ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: «جَبَلُ الخلِيلِ جَبَلٌ مُقَدَّسٌ، وَإِنَّ الفِتْنَةَ لمَّا ظَهَرَتْ فِي بَنِي إِسْرِائِيلَ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلْى جَبَلِ الْخلِيلِ ». (١٨٧)

(۱۸۵) «صحیح»

«صحیح مسلم» (۲۹۳۷).

(۱۸۶) «مرسل»

«سنن سعید بن منصور» (۲۶۸۳).

أخرجه سعيد هكذا على صورة الإرسال؛ فأبو النضر لم يدرك النبي رقي الله على النصر من عوف بن مالك نظر، فَجُلُ رواياته عن التابعين، وتُوفي عوف بن مالك سنة ثلاث وسبعين، ووفاة أبي النضر سنة (١٢٩ هـ)، ولم أجد من نفى سماعه منه، واحتمال السماع بعيد.

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (٢٢٩)، من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن سالم أبى النضر، عن عوف بن مالك به.

والرواية بهذا الوجه شاذة؛ فابن لهيعة خالف من هو أثبت منه، وهو عمرو بن الحارث، فحدَّث به على صورة الاتصال، وابن لهيعة ضعيف، والراوي عنه الوليد بن مسلم مدلس تسوية، وعلى هذا فالمحفوظ هو الطريق الأول على ما فيه من انقطاع.

(۱۸۷) همنگر»

#### ٣٤٨- قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الْكَامِل»:

حَدَّثَنَا بُهلُولُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ بُهلُولَ، وَمُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ النّ أَبِي أُويْس، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ عَوْفِ بنِ زَيدِ بنِ ملْحَةَ النّ أَبِي أُويْس، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ عَوْفِ بنِ زَيدِ بنِ ملْحَةَ المَزَنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيدُ: « أَرْبَعَةُ أَجْبُلٍ مِنْ جِبَالِ الجنَّةِ، وَأَرْبَعَةُ مَلاحِم مِنْ مَلاحِم الجنَّةِ ». قيلَ: الجَنَّة، وَأَرْبَعَةُ الْجَبُلُ مِنْ مَلاحِم الجنَّةِ ». قيلَ: فَمَا الْأَجْبُلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « أَحُدُ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، جَبَلٌ مِن جِبَالِ الجنَّةِ، وَلِبْنَانُ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الجنَّةِ، وَالْأَنْهَارُ: النِّيلُ، وَطُورٌ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الجنَّةِ، وَالْأَنْهَارُ: النِّيلُ، وَالْفُرَاتُ، وَسَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ، وَالمَلَاحِمُ: بَدْرٌ، وَأُحُدُ، وَالخنْدَقُ، وَخَيْبرُ». (١٨٨) وَلُفْرَاتُ، وسَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ، وَالمَلَاحِمُ: بَدْرٌ، وَأُحُدُ، وَالخنْدَقُ، وَخَيْبرُ». (١٨٨)

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدثَنَا إَبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي شَيْبَانَ، قَالَ: قَالَ لِي زِيَادُ بنُ أَبِي

«الفتن» لنعيم بن حماد (٦٧٨)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٤٩/٢) به.

قلت: وإسناده ضعيف؛ الوضين بن عطاء في طبقة أتباع التابعين، وقد ضعفه بعض أهل العلم، وقد حدث به مرسلًا، والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (٣٢٤/٢)، وقال: منكر.

<sup>(</sup>۱۸۸) «موضوع»

<sup>«</sup>الكامل» (١٩١/٧)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٧//١٨رقم ١٩)، من طريق ابن أبي أويس، إلا أنه قال: «حنين» بدل «خيبر»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٤٦/٢) من طريق ابن عدي به.

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤/٤): رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف. وقال ابن عدي في ترجمة كثير بن عبد الله: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

سَوْدَةَ: كَانَ صَاحِبُكم- يَعْنِي ابنَ أَبِي زَكَرِيًّا (١٨٩) إِذَا قَدِمَ هَاهُنَا- يَعْنِي بَيْتَ المَقْدِسِ- صَعِدَ هَذَا الجَبَلِ- يَعْنِي طُورَ زِيتَا. (١٩٠)

·٣٥٠ قَالَ أَبُو الحسَنِ الرَّبْعِيِّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سُلَيْمَانَ بِنِ حَدْلَم، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ صَلْيْمَانُ بِنُ سُلَيْمَانُ بِعَيْ يَحْيَى اللهِ عَلَيْكَ الْفُورُ البِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْلَا اللهِ عَلَيْلَا اللهِ عَلَيْلَا اللهِ عَلَيْلَا اللهِ عَلَيْلًا عَلَيْمَانُ بِنَ مَنْ يَدِي اللهِ عَلَيْلًا عَلَيْ اللهِ عَلَيْلًا عَلَيْ اللهِ عَلَيْلًا عَلَيْمَانُ بِي اللهِ عَلَيْلًا عَلَيْمَانُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلًا عَلَيْمَانُ اللهِ عَلَيْلًا عَلَيْمَانُ اللهِ عَلَيْمَانُ اللهِ عَلَيْمَانُ اللهِ عَلَيْمَانُ اللهِ عَلَيْمَالَ اللهِ عَلَيْمَانُ اللهِ عَلَيْمَانُ اللهِ عَلَيْمَانُ اللهِ عَلَيْمَانُ اللهِ عَلَيْمَانُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَانُ اللهُ عَلَيْمَانَا اللهِ عَلَيْمَانَا اللهِ عَلَيْمَانَا اللهُ اللهُ عَلَيْمَانَا اللهُ اللهِ عَلَيْمَانَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

«تاريخ أبي زرعة» (٣٣/١)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٢١/٢٧) من طريق أبي زرعة به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام»(ق٣٣ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٢أ).

وإسناده صحيح؛ زياد بن سودة وثقه الحافظ كما في «التقريب».

وإبراهيم بن أبي شيبان وثقه أبو داد كما في «سؤالات الأجري» (٢١٥/٢).

(۱۹۱) «إسناده حسن إلى يزيد بن ميسرة»

«فضائل الشام ودمشق» (٩٥)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣٦/٢)، وسعيد بن منصور كما «بالدر المنثور» (١٠/١٥).

وإسناده حسن، لكن ما قاله رأي رآه يفتقر إلى دليل، وإليك ترجمة لرجال إسناده:

يزيد بن ميسرة بن حلبس الحميري الدمشقي يكنى أبا ميسرة، ذكره ابن أبي حاتم (٢٨٨/٩)، وابن حبان في «الثقات» (٦٢٠/٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣٥٥/٨)، والحافظ في «تعجيل المنفعة» (١١٩٠)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ويحيى بن جابر بن حسان بن عمرو الطائي أبو عمرو الحمصي، قال ابن حجر: ثقة وأرسل كثيرًا. قال الذهبي: صدوق. وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الشام صحيحة، وهذا منها.

<sup>(</sup>١٨٩) هو عبد الله بن أبي زكريا، وقد ساق ابن عساكر الأثر تحت ترجمته، وقال: من فقهاء أهل دمشق، من أقرآن مكحول. وقال الحافظ في «التقريب»: ثقة فقيه عابد.

<sup>(</sup>۱۹۰) «صحیح»

#### ٣٥١- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ: لِبْنَانَ، وَطُورِ زِيتَا، وَالجودِيِّ، وَطُورِ سَيْنَاءَ، وَحِرَاءَ، وَكَانَ رَبضهُ مِنْ حِرَاءَ. (١٩٢١)

### ٣٥٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عُمَرَ كِتَابَةً، وَأَبَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللهَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْهُ، أَبَنَا أَبُو الْحَسَيْنِ بنُ النَّقورِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنَا أُمُّ الْفَتْحِ أُمَةُ السَّلَامِ بِنْتُ أَحْمَدُ بنِ كَامِلِ بنِ عَلِيٍّ البنْدَار، نَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَلِيٍّ البنْدَار، نَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَلِيٍّ البنْدَار، نَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى أَبُو بَكْرٍ الْقطعيُّ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ بنُ يَحْيَى أَبُو بَكْرٍ الْقطعيُّ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْبَيْتَ بُنِي مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ: مِنْ حِرَاءٍ، وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْبَيْتَ بُنِي مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ: مِنْ حِرَاءٍ، وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْبَيْتَ بُنِي مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ: مِنْ حِرَاءٍ، وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْبَيْتَ بُنِي مَسْجِدَ بَيْتِ المقْدِسِ. (١٩٣٠) وَلُورٍ نِيتَا - يَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِ المقْدِسِ. (١٩٣٠)

وسليمان بن عبد الرحمن: هو أبو أيوب الدمشقي، قال الحافظ: صدوق يخطئ. وقال الذهبي: حافظ مفت ثقة؛ لكنه مكثر عن الضعفاء، والله أعلم.

سليمان بن حذلم: هو سليمان بن أيوب بن سليمان بن داود بن عبد الله بن حذلم الأسدي، قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق.

وأحمد بن سليمان بن حذلم: أبو الحسن (ابن الراوي السابق)، قال الذهبي في «السير» (١٥/١٥): عالم دمشق ومسندها القاضي أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حذلم الأسدي. ووثقه الكتاني. وتمام بن محمد: هو الرازي ثقة، و تقدمت ترجمته. وعلي بن محمد بن شجاع هو الربعي، الإمام المشهور، صاحب كتاب «فضائل الشام» وعنه نقل ابن عساكر، وقد أكثر عنه في كتابه التاريخ. (١٩٢) «رجاله ثقات»

«مصنف عبد الرزاق» (٩٠٩٣)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (١١٢ب - ١١١١)، من طريق عبد الرزاق به.

قلت: ورجاله رجال الشيخين، إلا أن معمرًا في روايته عن أيوب مقال.

(۱۹۳) «منقطع»

### ٣٥٣- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو، قَالَ: لِمَّا أَهْبَطَ اللهُ أَدَمَ مِنَ الجنَّةِ، قَالَ: إِنِّي مُهْبِطٌ مَعَكَ أَوْ مُنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو، قَالَ: لِمَّا أَهْبَطُ اللهُ أَدَمَ مِنَ الجنَّةِ، قَالَ: إِنِّي مُهْبِطٌ مَعَكَ أَوْ مُنَزِّلُ مَعَكَ بَيْتًا يُطَافُ حَوْلَهُ كَمَا يُطافُ حَولَ عَرْشِي، ويُصفَى عِندَهُ كَمَا يُصفَى عِندَهُ كَمَا يُصفَى عِندَ عَرْشِي، ويُصفَى عِندَهُ كَمَا يُصفَى عِندَ عَرْشِي، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الطُّوفَانِ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ، فَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ يَحُجُونَهُ وَلا عِندَ عَرْشِي، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الطُّوفَانِ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ، فَكَانَتِ الْأَنْبِياءُ يَحُجُونَهُ وَلا عَنْ مَكَانَهُ مَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ: مِنْ يَعْلَمُهُ مَكَانَهُ فَبَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ: مِنْ عَمْلَهُ مَكَانَهُ فَبَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ: مِنْ حَرَاءَ، وَثُبِيْرٍ، وَلُبْنَانَ، وَجَبَلِ الطُّورِ، وَجَبَلِ الخَمْرِ، وَهُو جَبَلُ بِيثِ المَقْدِسِ. (١٩٤٠) حَرَاءَ، وَثُبَيْرٍ، وَلُبْنَانَ، وَجَبَلِ الطُّورِ، وَجَبَلِ الخَمْرِ، وَهُو جَبَلُ بِيثِ المَقْدِسِ. (١٩٤٠) حَرَاءَ، وَثُبِيْرٍ، وَلُبْنَانَ، وَجَبَلِ الطُّورِ، وَجَبَلِ الخَمْرِ، وَهُو جَبَلُ بِيثِ المَقْدِسِ. (١٩٤٠) حَرَاءَ، وَثُبَيْرٍ، وَلُبْنَانَ، وَجَبَلِ الطَّورِ، وَجَبَلِ الخَمْرِ، وَهُو جَبَلُ بِيثِ المَقْدِسِ. (١٩٤٠)

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شَبِيبٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ المعَلَّى، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بِنُ الْوَلِيدِ بِن مسلم، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بِنُ الْوَلِيدِ بِن مسلم، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بِنُ الْوَلِيدِ بِن مسلم، حَدَّثَنَا عُيَّاشُ بِنُ الْوَلِيدِ بِن مسلم، حَدَّثَنَا عُيَّانُ بِنُ أَبِي عَاتِكَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: عُثْمَانُ بِنُ أَبِي عَاتِكَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَوْحَى الله عَنْ الله عَلْلُ إِلَى جَبَلِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَالله عَلَى الله المَّلِي الله عَلَى الله عَلَى الله المَلْ الله المَلْدِي الله المَلْدَ الله المَلْدُ الله المَلْدِي الله المَلْدِي الله المَلْدِي الله المَلْدِي الله المَلْدَى الله المَلْدِي الله المَلْدَى الله المَلْدِي الله المَلْمَ الله المَلْدَى الله المَلْدِي الله المَلْدَى الله المَلْدِي الله المَلْدُ الله المَلْدُى الله المِلْدِي الله المَلْدُى الله الله المَلْدُى الله المِلْدُى الله المَلْدُى الله المِلْدُى الله الله المَلْدُى الله المَلْدُى الله المَلْدِي الله المَلْدُى الله المَلْدُى الله المَلْدُى الله المَلْدِي الله الله المَلْدُى الله المِلْدُى الله المَلْدُى الله المَلْدُى الله المَلْدُى الله الله المُلْدُى الله المَلْدُى الله المَلْدُى الله المَلْدُى الله المَلْدُى الله المَلْدُى الله المُلْدُى الله المَلْدُى الله المَلْدُى الله المُلْمُ الله المَلْدُى الله المَلْدُى الله المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ الله المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْ

«الجامع المستقصى» (ق١١٣)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٤٧/٢)، عن أبي القاسم ابن السمرقندي، وأبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله المقرئ، قالا: أنبأنا أبو الحسين بن النقور به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٢ب).

«تفسير الطبري» (٢/٥٥)، وأخرجه ابن أبي حاتم والطبراني كما «بالدر المنثور» (٦٦٢/١). ورجال إسناده رجال الشيخين، إلا أن أبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي يبعد سماعه من ابن عمرو، فقد نص العلماء على عدم سماعه من ابن عمر، وقد توفي سنة ثلاث وسبعين، فكيف بسماعه من ابن عمرو وقد توفي سنة ثلاث أو حمس وستين وقد سكن مصر؟! ومعلوم أن أبا قلابة مكثر من الإرسال.

ثم إن ابن عمرو سَعَنْ الله عنه كان كثير الأخذ عن بني إسرائيل، وهذا الأثر من هذا القبيل.

قلت: وهو منقطع؛ قتادة حدَّث به بلاغًا.

<sup>(</sup>۱۹٤) «منقطع»

بَيْتًا - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ الوَلِيدُ: أَي فِي وَسْطِك، وَهُوَ هَذَا المسْجِدُ؛ يَعْنِي: مَسْجِدَ دِمَشْقَ - أُعْبَد فِيه بَعدَ خَرَابِ الدُّنْيَا بأَرْبَعينَ عَامًا، وَلَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَالليَالِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْكَ ظِلَّكَ وَبَرَكَتَكَ، قَالَ: فَهُوَ عِنْدَ اللهِ بِمَنْزِلَةِ المؤْمِنِ الضَّعِيفِ المتَضَرِّع. (١٩٥)

#### ٣٥٥- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ بِنُ السُّوسِيِّ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الخطيبُ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدُ الزَّاهِدُ إِجَازَةً، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الْبِزَّازُ، نَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا السَّمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الحجَّاجِ التُعْمَانِ، ثَنَا السَّمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الحجَّاجِ الكُلَاعِي، عَنْ قَيْسٍ بِنِ كُرَيْبٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ معدانَ، قَالَ: حَاجَّ جَبَلُ بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ خَلَقْتَنِي جَبَلًا فَذًّا ذَاكِرًا، وَخَلَقْتَ الْأَرْضَ مِنْ غَيْرِي، وَفَجَّرْتَ فِيهَا الْأَنْهَارَ، وَأَنْبَتَّ فِيهَا الأَشْجَارَ، وَأَخْرَجْتَ مِنْهَا الْأَرْضَ مِنْ غَيْرِي، وَفَجَّرْتَ فِيهَا الْأَنْهَارَ، وَأَنْبَتَّ فِيهَا الأَشْجَارَ، وَأَخْرَجْتَ مِنْهَا الثَّمَارَ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: يَا جَبَلَ بَيْتِ المقْدِسِ، وَهَلْ تَدْرِي مَا مَثَلِي وَمَثَلُكَ؟ الثَّمَارَ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: يَا جَبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَهَلْ تَدْرِي مَا مَثَلِي وَمَثَلُكَ؟ مَثَلُ رَجُلِ ابْتَنَى قَصْرًا، ثُمَّ ابْتَنَى فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا أَهْلَهُ وَمَالَهُ؟ مَثَلُ رَجُلِ ابْتَنَى قَصْرًا، ثُمَّ ابْتَنَى فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا أَهْلَهُ وَمَالَهُ؟

<sup>(</sup>١٩٥) «من الإسرائيليات وإسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٦٧)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٣٦٠- ٣٣٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣٨/٢- ٢٣٩)، كلاهما من طريق تمام به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٢ب).

وإسناده فيه أكثر من علة:

على بن يزيد بن أبي هلال الألهاني، ضعفه جمهور النقاد، وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة، وفي رواية: متروك.

عثمان بن أبي عاتكة سليمان الأزدي، أبو حفص الدمشقي القاص، ضعيف، وفي حديثه عن علي بن يزيد الألهاني. يزيد نكارة، قال ابن حجر: صدوق، ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني.

والوليد بن مسلم: يدلس تدليس التسوية، وعنعن في بعض الإسناد.

عَيْنِي عَلَيْكَ بِالظَّلِّ وَالمطَرِ، لَا أَنْسَاكَ حَتَّى أَنْسَى عَيْنِي، وَلَا أَنْسَاكَ حَتَّى تَنْسَى فَيْنِي، وَلَا أَنْسَاكَ حَتَّى تَنْسَى فُو رَحِم مَا فِي رَحِمِهَا.(١٩٦١)

٣٥٦- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَبْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أَحْمَدَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا عُمرُ، ثَنَا أَبِي أَلْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّد، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي فَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّد، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي فَبِيلٍ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: أَرْبَعَةُ أَجْبُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الخلِيلُ (١٩٧١)، وَلِبْنَانُ، وَالطُّورُ، وَالجُودِيُّ، يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ لُؤْلُوةً بَيْضَاءَ تُضِيءُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْحَرِيقُ، يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ لُؤُلُوةً بَيْضَاءَ تُضِيءُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، يَرْجِعْنَ إِلَى بَيْتِ المقدسِ حَتَّى يُجْعَلْنَ فِي زَوَايَاهُ، وَيَضَعُ عَلَيْهَا كُرْسِيهُ وَالْأَرْضِ، يَرْجِعْنَ إِلَى بَيْتِ المقدسِ حَتَّى يُجْعَلْنَ فِي زَوَايَاهُ، وَيَضَعُ عَلَيْهَا كُرْسِيهُ وَالْأَرْضِ، يَرْجِعْنَ إِلَى بَيْتِ المقدسِ حَتَّى يُجْعَلْنَ فِي زَوَايَاهُ، وَيَضَعُ عَلَيْهَا كُرْسِيهُ وَالْأَرْضِ، يَرْجِعْنَ إِلَى بَيْتِ المقدسِ حَتَّى يُجْعَلْنَ فِي زَوَايَاهُ، وَيَضَعُ عَلَيْهَا كُرْسِيهُ حَتَّى يَقْضِي بَيْنَ أَهْلِ النَّارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَيْسِكَةَ حَاقِينَ مَنْ الْمَاءِ مِنْ يَعْمَدِ رَبِّمَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَلَيْنَ ﴾. (١٩٧٥/١٩١١)

<sup>(</sup>١٩٦) «من الإسرائيليات وإسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق١١٤).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن مروان الكلاعي: قال في «تعجيل المنفعة» (١٨٨): ليس بالمشهور. وفيه جماعة من المجاهيل، عمر بن الفضل وأبوه مجهولان، والأثر عا نقله خالد عن أهل الكتاب.

<sup>(</sup>١٩٧) الخليل: اسم موضع وبلدة فيها حصن وعمارة وسوق، بقرب البيت المقدس، بينهما مسيرة يوم، فيه قبر الخليل إبراهيم ماليكي في مغارة تحت الأرض، وبالخليل سمي الموضع، واسمه الأصلي حبرون. انظر "معجم البلدان" (٤٤٣-٤٤٣).

<sup>(</sup>۱۹۸) الزمر: ۵۷.

<sup>(</sup>۱۹۹) «من إسرائيليات كعب»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق١١٧)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٤٩/٢)، من طريق عثمان ابن صالح السهمي، عن عبد الله بن لهيعة به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٢٢ب). والأثر مما حدَّث به كعب عن بني إسرائيل، وليس عندنا ما يصدقه، وفي الإسناد إليه ابن لهيعة وهو

# ٣٥٧ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حدثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْعْسَانِي، عَنْ حَبِيبِ (٢٠٠)، قَالَ: قَالَ كَعْبُ: أَحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ الشَّامُ، وَأَحَبُ الشَّامِ إِلَيْهِ الْقُدْسُ، وَأُحَبُ الْقُدْسِ إِلَيْهِ جَبَلُ نَابُلسْ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَاسَحُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالحِبَالِ. (٢٠١)

#### ٣٥٨- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ المَقْرِئِ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُونُسَ، أَبْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ، أَبْنَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، نَا زُهَيْرٌ، نَا ابْنُ أَعْيَنَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتِوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى الجبَالِ: أَنِّي فِشَامِ الدَّسْتِوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى الجبَالِ: أَنِّي نَازِلٌ عَلَى جَبَلِ مِنْكُمْ، فَتَطَاوَلَتِ الجبَالُ، وَتَوَاضَعَ طُورُ زِيتَا، وَقَالَ: إِنْ قُدَّرَ شَيْءً فَسَيُصِيبُنِي، فَأُوحَى اللهُ: إِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكَ لِتَوَاضَعِكَ لِي وَرِضَاكَ بِقَدَرِي. (٢٠٣)

ضعيف.

(٢٠٠) تصحف في مطبوعة ابن عساكر إلى «حسين».

(۲۰۱) «منکر»

«مصنف ابن أبي شيبة» (٧/٥٥٦)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٠٠)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٢٢/١)، من طريق أبي بكر الغساني، وهو ابن أبي مريم.

وإسناده ضعيف؛ وآفته أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، قال ابن حجر: ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط. قال الذهبي: ضعفوه، له علم وديانة.

(۲۰۲) «منكر من الإسرائيليات»

«الجامع المستقصى» (ق١١٣)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٢٢ب).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه ابن أعين: هو إبراهيم بن أعين الشيباني العجلي البصري، نزيل مصر: ضعيف. وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (١١٧٨٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤٩/٦)، كلاهما من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن محمد بن عبيد بن حساب، عن جعفر بن سليمان، عن أبي عمران هو الجوني عن نوف البكالي .

# فَضْلُ مَاءِ بَيْتِ المَقْدِس

# ٣٥٩- قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

أَخْبَرَنَا عِيسَى، قال: أَخبَرَنِي عَلِيًّ، نَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا مُحَمَّدُ، نَا سُلَيْمَانُ، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ ضِرارٍ، وَأَبُو عَبْدِ الملكِ، عَنْ يَزِيدِ الرَّقَاشِي، قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ عَبْدُ اللهِ بنُ ضِرارٍ، وَأَبُو عَبْدِ الملكِ، عَنْ يَزِيدِ الرَّقَاشِي، قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ، مَاءً بَيْتِ المَقْدِسِ يُقْرِئُكَ السَّلامَ، ثُمَّ يَشْرَبُ، فَاءً بَيْتِ المَقْدِسِ يُقْرِئُكَ السَّلامَ، ثُمَّ يَشْرَبُ، فَإِنَّهُ أَمَانٌ بإذْنِ اللهِ. (٢٠٣)

#### الْآبَارُ

#### ٣٦٠ قَالَ الطُّبَرَانِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ»:

حدثَنَا أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى بنِ خَالِدِ بنِ حَيَّانَ الرَّقِي، ثَنَا زُهَيْرُ بنُ عَبَّادٍ الرُّوَّاسِيُّ، ثَنَا رُهَيْرُ بنُ عَبَّادٍ الرُّوَّاسِيُّ، ثَنَا رُدَيحُ بنُ عَطِيَّةَ، عَنْ الْبُرَاهِيمَ بنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ شَرِيكِ بنِ حُبَاشَةَ النَّمَيْرِيِّ: ثَنَا رُدَيحُ بنُ عَطِيَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ شَرِيكِ بنِ حُبَاشَةَ النَّمَيْرِيِّ: أَنَّهُ ذَهَبَ يَسِتِ المَقْدِسِ فَانْقَطَعَ دَلُوهُ، وَنَزَلَ أَنَّهُ ذَهَبَ يَسِتِ المَقْدِسِ فَانْقَطَعَ دَلُوهُ، وَنَزَلَ أَنَّهُ ذَهَبَ يَسِتِ المَقْدِسِ فَانْقَطَعَ دَلُوهُ، وَنَزَلَ فَي الجُبِّ لِيُحْرِجَهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَطْلُبُهُ بِذَاكَ الجُبِّ إِذَا هُوَ بِشَجَرَةٍ، فَتَنَاوَلَ وَرَقَةً مِنَ

وهذا من إسرائيليات كعب، ثم في متنه نكارة، ومعلوم أن اليهود يصفون رب العزة بأوصاف قبيحة، ويتهمونه بالعجز والضعف، وعندهم أن الرب صارع يعقوب فصرعه يعقوب.

وعندنا نزول الرب ثابت بما يليق بكماله وجلاله؛ لكنه نزول يختلف عن صفات المخلوقين فالأرض، لا تقله السماء ولا تظله، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

#### (۲۰۳) «منکر»

«فضائل البيت المقدس» (ص٤٩)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق١٠٥ب- المنتقصى) (ق١٠٥ب)، وذكره ابن الجوزي معلقًا في «تاريخ بيت المقدس» (٦).

قلت: وإسناده ضعيف؛ يزيد الرقاشي أحد الزهاد، وليس الحديث من بابه، والجمهور من النقاد على تضعيفه جدًّا، ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن النعمان لم أجد فيهما تعديلًا، والقول فيه نكارة، ولعله منقول عن أهل الكتاب.

الشَّجَرَةِ، فَإِذَا هِيَ لَيْسَتْ مِنْ شَجِرِ الدُّنْيَا، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْحَقَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشِيُّ يَقُولُ: « يَدْخُلُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْحَقِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشِيُّ يَقُولُ: « يَدْخُلُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجَنَّةَ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ فَجَعَلَهَا بَيْنَ دَفَّتَيِ المصْحَفِ ». (٢٠٤٠) الْأُمَّةِ الجَنَّةَ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ فَجَعَلَهَا بَيْنَ دَفَّتِي المصْحَفِ ». (٣٦١ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ مُحَمَّد بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ عَلَى بَابِ الصَّخْرَةِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بنُ الحسَينِ الْأَنْطَاكِي قَاضِي أَذَنَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْحِسَنُ بنُ أَحَمْدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ فيلٍ إِمَامُ جَامِعِ أَنْطَاكِيَّةَ بِهَا، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بنُ الحسَنُ بنُ أَحَمْدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ فيلٍ إِمَامُ جَامِعِ أَنْطَاكِيَّةَ بِهَا، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا بَقِيَّةً، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا بَقِيَّةً، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَقُو حَيًّ ». فَقَدَمَتْ وَقُقَةً بَيْتَ المقدسِ يُصَلُّونَ فِيهِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَيُ فَانْطَلَقَ رَجُلًّ مِنْ أُمَّتِي يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ وَهُو حَيٍّ ». فَقَدَمَتْ رُفُقَةً بَيْتَ المقدسِ يُصَلُّونَ فِيهِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَيُ فَانْطَلَقَ رَجُلًّ مِنْ بَنِ عَبِي الْمَعْدِ فَي عَلَى الْمُقَالِ اللهُ فَانْطَلَقَ رَجُلًّ مِنْ بَنِ عَلَيْهِ وَهُو عَيْ وَلُوهُ فِي بَنِي تَمِيم يُقَالُ لَهُ شَرِيْكً - يَعْنِي ابْنَ حُبَاشَة - يَسْقِي أَصْحَابَهُ، فَوَقَعَ دَلُوهُ فِي بَنِي تَمِيم يُقَالُ لَهُ شَرِيْكً - يَعْنِي ابْنَ حُبَاشَة - يَسْقِي أَصْحَابَهُ، فَوَقَعَ دَلُوهُ فِي

«مسند الشاميين» (٥٤)، وأخرجه ابن حبان في «الثقات» (٣٦١/٤)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٧٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٤٣/٢١)، كلهم عن زهير بن عباد به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٦٦أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق

قلت: وعلة الإسناد شريك بن حباشة، فهو مجهول، لم يرو عنه سوى إبراهيم بن أبي عبلة، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣٦١/٤)، والحافظ في القسم الثالث من «الإصابة»، ومعلوم أن أصحاب هذا القسم ليسوا من الصحابة، وأما باقي رجال الإسناد فهم ثقات، وقد ساق الحافظ في «الإصابة» تحت ترجمة شريك الحكاية، ثم قال: هكذا أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» من هذا الوجه، وأخرجه ابن الكلبي من وجه آخر، عن امرأة شريك بن حباشة، قالت: خرجنا مع عمر أيام خرج إلى الشام، فذكر القصة مطولة، ولم يذكر المرفوع فيه، وفيه أن عمر أرسل إلى كعب، فقال: هل تجد في الكتاب أن رجلًا من هذه الأمة يدخل الجنة في الدنيا؟ قال: نعم، وإن كان في القوم نبأتك به، قال: فهو في القوم فتأملهم، فقال: هو هذا فجعل شعار بني غير خضرة بهذه الورقة إلى اليوم.

قال الألباني في «الضعيفة» (٥٥٧١): باطل منكر.

<sup>(</sup>۲۰٤) «ضعیف»

الْجُبِّ، فَنَزَلَ لِيَأْخُذَ دَلْوَهُ فَإِذَا بَابًا فِي الْجِبِّ يَفْتَحُ إِلَى جِنَانِ، فَدَخَلَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْجِنَانَ يَمْشِي فِيهَا، وَأَخَذَ وَرَقَةً مِنْ شَجَرِهَا فَجَعَلَهَا خُلْفَ أُذُنِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجِبِّ، فَارْتَقَى فَأَتَى صَاحِبَ بَيْتِ المقْدِسِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي رَآهُ مِنَ الْجِنَانِ إِلَى الْجِبِّ، فَارْتَقَى فَأَرْسَلَ مَعَهُ إِلَى الْجِبِّ فَنَزَلَ وَنَزَلَ مَعَهُ نَاسُ فَلَمْ يَجِدُوا بَابًا، وَلَمْ وَدُخُولِهُ فِيهَا، فَأَرْسَلَ مَعَهُ إِلَى الْجِبِّ فَنَزَلَ وَنَزَلَ مَعَهُ نَاسُ فَلَمْ يَجِدُوا بَابًا، وَلَمْ يَصِلُوا إِلَى جِنَانِ، فَكتبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَكتَبَ عُمَرُ بِصِدْقِ حَدِيثِهِ فِي دُخُولِ يَصِلُوا إِلَى جِنَانِ، فَكتبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَكتَبَ عُمَرُ بِصِدْقِ حَدِيثِهِ فِي دُخُولِ رَجُلٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجَنَّةَ يَمْشِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُو حَيُّ، وَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ انْظُرُوا الْوَرَقَةَ فَإِنْ هِي يَبِسَتْ وَتَغَيَّرَتْ فَلَيْسَتْ هِيَ مِنْ شَجِرِ الْجِنَّةِ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَتَغَيَّرُ الْوَرَقَةَ فَإِنْ هِي يَبِسَتْ وَتَغَيَّرَتْ فَلَيْسَتْ هِيَ مِنْ شَجِرِ الْجِنَّةِ، فَإِنَّ الْجِنَّةَ لَا يَتَغَيَّرُ الْمَاءِ وَقَوْ مَوْ وَيَ مَنْ شَجِرِ الْجِنَّةِ، فَإِنْ الْجَنَّةَ لَا يَتَغَيَّرُ الْوَرَقَةَ لَمْ تَتَغَيَّرُ ( ١٠٠٥)

### الْعُيونْ

### عَيْنُ سلْوَانْ

٣٦٢- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَنِ مُحَمَّدُ بنُ عَوْف، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَبَنَا أَبُوبَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ يُوسُفَ الرَّبْعِي، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ تَمَّامِ سُلَيْمَانَ بنِ يُوسُفَ الرَّبْعِي، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ الضَّحَّاكِ أَبُو بنِ صَالِحٍ الْبهرانِي أَبُو بَكْرٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ الضَّحَّاكِ أَبُو اللهِ، عَنْ أَبِيهَا خَالِدِ بنِ معدانَ، الحارِثِ، ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهَا خَالِدِ بنِ معدانَ،

«فضائل بيت المقدس» (ص١٧٣- ١٧٤)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٦أ)، والسيوطي المنهاجي في «الأنس الجليل بتاريخ والسيوطي المنهاجي في «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» (١٤/٢).

وقال شهاب الدين المقدسي: هذا الحديث غير ثابت؛ لضعف رواته، وإرسال فيه، فإن بقية بن الوليد ضعيف.

قلت: أبو بكر بن أبي مريم متروك، والحديث مرسل أيضًا.

<sup>(</sup>۲۰۵) «ضعیف جدًّا»

قَالَ: إِنَّ زَمْزَمَ مِنَ الجنَّةِ، وَعَيْنَ سُلُوانَ مِنَ الجنَّةِ. (٢٠٦) - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا هَارُونُ بنُ سَعِيدِ، نَا بِشْرُ بنُ بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ بِنْتِ خَالِدِ بنِ معدانَ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بَيْتَ المقْدِسِ، فَلْيَأْتِ مِحْرَابَ دَاوُدَ وَيَ الْشَرْقِيُّ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلْيَسْبَحَ فِي العين - عَيْنِ سُلْوَان - فَإِنَّها مِنَ الجنَّةِ، وَلَا يَدْخُلِ الْكَنَائِسَ، وَلَا يَشْتَرِ فِيهَا بِيَعًا، فَإِنَّ الخطِيئَة فِيهَا مِثْلَ أَلْفِ خَطِيئَةٍ، وَالحسَنَة فِيهَا مِثْلَ أَلْفِ حَسَنَةٍ. قَالَ: وَمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المقْدِسِ خَطِيئَةٍ، وَالحسَنَة فِيهَا مِثْلَ أَلْفِ حَسَنَةٍ. قَالَ: وَمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المقْدِسِ خَمْس صَلوَاتٍ، وَلَم يَشْتَر فِيهَا بِيَعًا حَتَى يخْرُجَ؛ خَرَجَ مِنَ الخطِيئَة كَيَومٍ وَلَدَتهُ أَمُّهُ. قَالَ: وَلَم يَنْزِلْ فِيهَا خَالِدُ بنُ معدان، نَزَلَ عَلَى سِتَّةِ أَميَالٍ، وَلَم يُصَلِّ فِيهَا غَيْر خَمْس صَلَوَاتٍ، وَلَم يُصَلِّ فِيهَا بِيَعًا حَتَى يَخْرُجَ؛ خَرَجَ مِنَ الخطِيئَة كَيَومٍ وَلَدَتهُ أُمَّهُ. قَالَ: وَلَم يَنْزِلْ فِيهَا خَالِدُ بنُ معدان، نَزَلَ عَلَى سِتَّةِ أَميَالٍ، وَلَم يُصَلِّ فِيهَا غَيْر خَمْس صَلَوَاتٍ. وَلَم يَنْزِلْ فِيهَا خَالِدُ بنُ معدان، نَزَلَ عَلَى سِتَّةٍ أَميَالٍ، وَلَم يُصَلِّ فِيهَا غَيْر خَمْس صَلَوَاتٍ.

<sup>(</sup>۲۰۶) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٣٤٠- ٣٤١)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٠٤أ)، والفاكهي في «أخبار مكة» (١٠٩٢) عن عبد الله بن منصور، عن أبي المغيرة عبد القدوس، عن عبدة بنت خالد بن معدان، عن أبيها نحوه.

وفي الإسناد: عبدة بنت خالد بن معدان: لم يوثقها إلا ابن حبان في «ثقاته» (٣٠٧/٧)، على قاعدته في توثيق المجاهيل، لكن نسبها إلى (ابن صفوان)، وقال: تروي عن أبيها، روى عنها بقية، وأهل الشام، ولعلها هي، وعلى هذا فهي مجهولة. وعمر بن الفضل، وأبوه الفضل بن مهاجر الربعي مجهولان. والوليد بن حماد يغرب، ومكثر من رواية الواهيات. والوليد بن مسلم مدلس ويسوي.

وأخرجه الواسطي (٥٤) في «فضائل بيت المقدس» من طريق بشر بن بكر، عن أم عبد الله بنت خالد بن معدان، عن أبيها، وأم عبد الله هي عبدة، وهي مجهولة.

<sup>(</sup>۲۰۷) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص٥٥)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٣٤)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٠٤ب -- ١٠٥أ)، كلاهما من طريق عمر بن الفضل به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٠ب).

# ٣٦٤ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَفْسِيرِهِ»:

عَنْ سَعِيدِ بَنِ عَبْد الْعَزِيزَ، قَالَ: كَانَ فِي زَمَانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ عِنْدَ عَيْنِ سُلُوانَ عَينُ، فَكَانَتِ المَوْأَةُ إِذَا قَارَفَتْ، أَتَوْهَا بِهَا فَشَرِبَتْ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بَرِيئَةً لَمْ تَضُرَّهَا، وَإِلَّا مَاتَتْ، فَلَمَّا حَمَلَتْ مَرْيَمُ أَتَوْهَا بِهَا عَلَى بَغْلَةٍ فَعَثُرَتْ كَانَتْ بَرِيئَةً لَمْ تَوْهَا بِهَا عَلَى بَغْلَةٍ فَعَثُرَتْ بَهَا فَدَعَتِ الله أَنْ يُعْقِمْ رَحِمَهَا، فَعقِمَ مِنْ يَوْمِئِذِ، فَلَمَّا أَتَتْهَا شَرِبَتْ مِنْهَا، فَلَمْ تَزْدَدْ إِلَّا خَيْرًا، ثُمَّ دَعَتِ الله أَنْ لَا يَفْضَحَ بِهَا امْرَأَةً مُؤْمِنَةً، فَغَارَتِ الْعَيْنُ. (٢٠٨٠)

# ذِكْرُ الْبِرَكِ الَّتِي كَانَتْ بِبَيْتِ المقْدِسِ

#### ٣٦٥ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخبرنا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا أَحْمَدُ بِنُ خَلَفِ الهِمْدَانِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْفَضْلُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ الهاشِمِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الحسَنِ الْبَغْدَادِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الحسَنِ الْبَغْدَادِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ «الْفُضَيْل» (٢٠٩)، قَالَ: ثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ: كَانَ مَلِكُ مِنْ أَحْمَدُ بِنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: حِزْقِيلُ فِي بَيْتِ المقْدِسِ عَمِلَ سِتَّ بِرَكٍ فِيهَا، مِنْهَا مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: حِزْقِيلُ فِي بَيْتِ المقْدِسِ عَمِلَ سِتَّ بِرَكٍ فِيهَا، مِنْهَا

قلت: وإسناده ضعيف، وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان، وأم عبد الله بنت خالد هي عبدة بنت خالد بن معدان، تقدم الكلام عليها .

(۲۰۸) «من أحاديث بني إسرائيل»

«تفسير ابن أبي حاتم» (٧٤٠٧/٧)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٤٢)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٥١ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٠٢٠).

وسعيد ثقة، وهو ينقل هنا عن بني إسرائيل.

(۲۰۹) في «فضائل بيت المقدس»: الفضل. وهو خطأ، وهو أحمد بن الفضيل بن سالم العكي، روى عن ضمرة بن ربيعة، وروى عنه أبو عوانة في «مسنده»، انظر «تهذيب الكمال» (۳۱۷/۱۳)، و»مسند أبى عوانة» (۷۲۲)، ولم أقف على ترجمته.

فِي المدِينَةِ ثَلَاثُ بِرَكِ: بِرْكَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَبِرْكَةُ سُلَيْمَانَ، وَبِرْكَةُ عِيَاض، وَخَارِجَ المدِينَةِ ثَلَاثُ بِرَكِ: بِرْكَةُ ماملى، وَبِرْكَتَيِ المرْجِعِ (٢١٠)، جعلَ ذَلِكَ خَزَائِنَ لِلْمَاءِ لِأَهْل بَيْتِ المقْدِس. (٢١١)

# الْأَبُوابُ

# ذِكْرُ بَابِ حِطَّةَ

٣٦٦- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ أَبْنَا أَحْمَدُ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ حَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بِنُ سَلَامَةَ بِنِ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدَ بِنِ عَبْدِ السَّلَامِ يَقُولُ: إِنَّ البَابَ النَّحَاسَ الَّذِي فِي المسْجِدِ بَابُ الحَمْلِ الأَوْسَطِ هُوَ مِنْ مَتَاعِ كِسْرَى، وَثَانِي النَّحَاسِ الَّذِي عَلَى ثَانِي المسْجِدِ بَابُ الحَمْلِ الأَوْسَطِ هُو مِنْ مَتَاعِ كِسْرَى، وَثَانِي النَّحَاسِ الَّذِي عَلَى ثَانِي المسْجِدِ بَابُ دَاوُدَ الذِي يُخْرَجُ مِنْهُ إِلَى سُوقِ سُلَيْمَانَ مِنْ صُهْيُونَ، وَالبَابُ الَّذِي يُعْرَفُ بَابِ حِطَّةَ هُوَ البَابُ الَّذِي كَانَ بِأَرِيحَا لَمَّا خَرِبَتْ نُقِلَ الْبَابُ إِلَى المسْجِدِ، قَالَ: بِبَابٍ حِطَّةَ هُوَ البَابُ الَّذِي كَانَ بِأَرِيحَا لَمَّا خَرِبَتْ نُقِلَ الْبَابُ إِلَى المسْجِدِ، قَالَ: وَإِنَّمَا شُمِّي بَابَ حِطَّةَ هُوَ البَابُ ويَقُولُوا حِطَّةً أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَدخُلُوا البَابَ وَيَقُولُوا حِطَّةً (١٢٢)

<sup>(</sup>٢١٠) عند ابن المرجا: المرجيع. وأشار المحقق إلى أنه في بعض النسخ: الرجيع.

<sup>(</sup>٢١١) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٧٥-٧٦)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٠٥ب)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢١أ).

قلت: وهو من الإسرائيليات؛ وفي الإسناد إليه من لم أقف على تراجمهم.

<sup>(</sup>۲۱۲) «إسناده ضعيف»

# ذِكْرُ بَابِ التَّوْبَةِ

#### ٣٦٧- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَبِنَا أَبُو الْقَاسِمِ نَصْرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُقَاتِلٍ، أَبْنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُونُسَ المقدسِي، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ الْوَاسِطِيُّ، أَبْنَا عُمَرُ النَّاسِيِي، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ الْوَاسِطِيُّ، أَبْنَا عُمَرُ الْفَصْلِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مَنْصُورِ بِنِ ثَابِتِ ابْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، قَالَ : وَكَانَ فِي زَمَانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ابْنِ استنباذ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، قَالَ : وَكَانَ فِي زَمَانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ الْسَنباذ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ أَو جَبِينِهِ خَطِيئَتُه وَعَلَى عَتبةِ بَابِهِ، أَلا إِنَّ فُلانًا قَدْ أَذْنَبَ فِي لَيْلَةٍ كَذَا وَكَذَا فَيُبْعِدُونَهُ وَيَدْحَرُونَهُ، فَيَأْتِي إِلَى بَابِ التَّوبَةِ؛ إِنَّ فُلانًا قَدْ أَذْنَبَ فِي لَيْلَةٍ كَذَا وَكَذَا فَيُبْعِدُونَهُ وَيَدْحَرُونَهُ، فَيَأْتِي إِلَى بَابِ التَّوبَةِ؛ إِنَّ فُلانًا قَدْ أَذْنَبَ فِي لَيْلَةٍ كَذَا وَكَذَا فَيُبْعِدُونَهُ وَيَدْحَرُونَهُ، فَيَأْتِي إِلَى بَابِ التَّوبَةِ؛ وَهُوَ البَابُ اللَّذِي عَنْ جَبِينِهِ؛ فَتُقرِّبُهُ بَنُو فَي الْبَابُ اللَّذِي عِنْدَ مِحْرَابٍ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّذِي كَانَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْهُ، فِيبَاكِي وَيَتَضَرَّعُ وَيُقِيمُ حِينًا، فَإِنْ تَابَ الللهُ عَلَيْهِ مُحِي ذَلِكَ عَنْ جَبِينِهِ؛ فَتُقرِّبُهُ بَنُو فِيبْكِي وَيَتَضَرَّعُ وَيُقِيمُ حِينًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ مُحِي ذَلِكَ عَنْ جَبِينِهِ؛ فَتُقرِّبُهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ عَلَيْهِ أَبْعَدُوهُ وَدَحَرُوهُ. (٢١٣)

«فضائل بيت المقدس» (ص٧٠-٧١)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق١٣٩). وفي إسناده من لم أقف له على ترجمة.

«الجامع المستقصى» (ق١٧٣)، وأخرجه أبو بكر الواسطي في «فضائل بيت المقدس» (ص٧٧-٧٨)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٩ب).

<sup>(</sup>۲۱۳) «ضعیف»

وإسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن محمد بن منصور الظاهر أنه الحارثي الملقب بكربزان، ترجم له ابن عدي في «الكامل» (٥١٢١)، والذهبي في «الميزان» (٤٩٥٨)، والحافظ في «اللسان» (٥١٢١)، وابن حبان في «الثقات» (٣٨٣/٨)، وقد ضعفه ابن عدي، والدارقطني، وغيرهما.

وعمر بن الفضل بن المهاجر وأبوه مجهولان.

وفي إسناده من لم أقف له على ترجمة.

# ذِكْرُ بَابِ الْفَرَادِيس

# ٣٦٨- قَالَ أَبُو الحسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ بنُ مُحَمَّدٍ الحافِظِ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْأَذْرُعِيُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ هِشَامِ بنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّهُ مَوضِعُ الحاجَاتِ والمواهِبِ مِنَ اللهِ عَنْ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فِيهِ.

قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعِيد، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي كَعْبُ: اتَّبِعْنِي؛ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى وَصَلْنَا غَارًا فِي الْجَبَلِ يُقَالُ لَهُ: قَاسِيُونَ، فَصَلَّى فِيهِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فَسَمِعْتُه يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى وَاللَّهُ فَلَى الدُّعَاءِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى وَاللَّهُ اللَّاسُ، أَنَا كَعْبُ الْأَحْبَارِ دَخَلْنَا المدِينَةَ مِنْ بَابِ الفَرَادِيسِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَا كَعْبُ الْأَحْبَارِ وَجَدْتُ فِي أَلُواحِ شَيْثِ بِنِ آدَمَ مَرَّتَيْنِ يَقُولُ: الفَرَادِيسُ جَنَّتِي وَإِلَيْهَا يَجْتَمعُ أَهْلُ مَحَبَّتِي وَإِلَيْهَا يَجْتَمعُ أَهْلُ مَحَبَّتِي . (٢١٤)

# ٣٦٩ - قَالَ أَبُو الحسَن الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِل الشَّام وَدِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الحَارِثِ بنُ عُمَارَةً، خَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ: قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: اتَّبَعْنِي فَاتَبَعْتُه حَتَّى وَصَلْنَا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ قَاسِيُونَ، فَصَلَّى الْأَحْبَارِ: اتَّبَعْنِي فَاتَبَعْتُه يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى وَصَلْنَا إِلَى مَسْجِدٍ فِي وَصَلْنَا إِلَى مَسْجِدٍ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى وَصَلْنَا إِلَى مَسْجِدٍ فِي أَسْفَلِ الجَبَلِ فَصَلَّى وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فَسَمِعْتُهُ يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى وَصَلْنَا إِلَى مَسْجِدٍ فِي أَسْفَلِ الجَبَلِ فَصَلَّى وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فَسَمِعْتُهُ يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى وَحَلْنَا المدينَةَ مِن بَابِ الْفَرَادِيسِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَا كَعْبُ الْأَحْبَارِ، وَجَدْتُ فِي أَلُولِ شَيْثِ بِنِ آدَمَ أَنَّ الله وَاللهُ يَقُولُ: الفَرَادِيسُ جَنَّتِي، الْأَحْبَارِ، وَجَدْتُ فِي أَلُولِ شَيْثِ بِنِ آدَمَ أَنَّ الله وَاللهُ يَقُولُ: الفَرَادِيسُ جَنَّتِي، الْمُدَادِيسُ جَنَّتِي، وَمَا اللهُ وَالْمَالُ المُدِينَةَ مِن بَابِ الْفَرَادِيسِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَا كَعْبُ اللهُ وَعَلَا يَقُولُ: الفَرَادِيسُ جَنَّتِي،

<sup>(</sup>٢١٤) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٩٢)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٣٠/٢).

وَإِلَيْهَا يَجْتَمِعُ أَهْلُ عِنَايَتِي. فَقُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَدْعُو مُجْتَهِدًا فَفِيمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سَأَلْتُ اللهِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَرْزُقَنِي سَأَلْتُ اللهِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَرْزُقَنِي كَفَافًا وَوَلَدًا ذَكَرًا. ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَدْ وَاللهِ اسْتَجَابَ لِي وَرَزَقَنِي كَفَافًا وَوَلَدًا ذَكَرًا. وَبَعَثَ إِلَيهِ مُعَاوِيَةُ أَلْفَ دِرْهَم وَكِسُوةً، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ الصَّلْحَ وَالْكَفَّ عَنِ الحَرْب، فَاصْطَلَحَا وَتَكَاتَبَا عَلَى ذَلِكَ. (٢١٥)

# ذِكْرُ بَابِ السَّاعَاتِ

• ٣٧ - قَالَ أَبُو الحسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّامِ وَدِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مَرْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدُ بِنَ بِلَاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنِ يَحْيَى بِنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللهِ المَهَاجِرِ يَقُولُ: كَانَ خَارَجَ بَابِ السَّاعَاتِ صَخْرَةٌ يُوضَعُ عَلَيْهَا القُرْبَانُ؛ فَمَا تُقِبِّلَ مِنْهُ بَقِي عَلَى حَالِهِ، وَكَانَ هَابِيلُ ثَقِبِّلَ مِنْهُ بَقِي عَلَى حَالِهِ، وَكَانَ هَابِيلُ تَقِبَّلَ مِنْهُ بَقِي عَلَى حَالِهِ، وَكَانَ هَابِيلُ صَاحِبَ زَرْعٍ، وَكَانَ المَّرْقَ أَوْرَقَتْهُ، وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ بَقِي عَلَى حَالِهِ، وَكَانَ هَابِيلُ صَاحِبَ زَرْعٍ، وَكَانَ اللهِ عَنْمَ وَكَانَ مَنْزِلُهُ فِي مِقْرَى، وَكَانَ قَابِيلُ فِي قِينِيَّةَ وَكَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ، وَكَانَ ادَمُ فِي بَيْتِ الْهِيلُ بِكَبْشِ وَكَانَ ادَمُ فِي بَيْتِ أَبْيَاتٍ، وَكَانَ مَانِيلُ بِكَبْشُ مَا حَلَى الصَّحْرَةِ فَأَخَذَتْهُ النَّارُ، قَالَ: وَجَاءَ قَابِيلُ بِعَمْحٍ مِنْ عَنَمِهِ فَجَعَلَهُ عَلَى الصَّحْرَةِ فَأَخَذَتْهُ النَّارُ، قَالَ: وَجَاءَ قَابِيلُ بِعَمْحٍ مِنْ عَنَمِهِ فَجَعَلَهُ عَلَى الصَّحْرَةِ فَأَخَذَتْهُ النَّارُ، قَالَ: وَجَاءَ قَابِيلُ بِعَمْحٍ مِنْ عَنَمِهِ فَجَعَلَهُ عَلَى الصَّحْرَةِ فَبْقِي عَلَى حَالِهِ فَحَسَدَهُ، قَالَ: وَجَاءَ قَابِيلُ بِقَمْحٍ مِنْ غَلَى الصَّحْرَةِ فَبْقِي عَلَى حَالِهِ فَحَسَدَهُ، قَالَ: وَتَبِعَهُ فِي هَذَا الجَبَلِ، قَالَ: فَطَعَمُ عَلَى الصَّحْرَةِ فَيْقَتَلَهُ، قَالَ: فَصَاحَتْ حَجَرًا فَضَرَبَ رَأُسَ أَحِيهِ فَقَتَلَهُ، قَالَ: فَصَاحَتْ حَوَّاءُ، فَقَالَ نَقْسِهِ، قَالَ: فَأَخَذَ هُو حَجَرًا فَضَرَبَ رَأْسَ أَحِيهِ فَقَتَلَهُ، قَالَ: فَصَاحَتْ حَوَّاءُ، فَقَالَ

<sup>(</sup>٢١٥) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٩٣)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩٣٠-٣٣١). قال ابن عساكر: هذا حديث منكر؛ مكحول لم يدرك كعبًا؛ لأن كعبًا مات في أخر خلافة عثمان، وكعب لم يبق إلى فتنة علي ومعاوية، وفي إسناده رجل مجهول، وهو محمد بن أحمد، وأبوه وجده ضعيفان، والله تعالى أعلم.

لَهَا أَدَمُ: عَلَيكِ وَعَلَى بَنَاتِكِ، لَا عَلَيَّ وَلَا عَلَى بَنِيَّ. (٢١٦)

# المسَاجدُ

### مَسْجِدُ سُلَيْمَانَ ﴿ عَلَيْهُ

### ٣٧١ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ»:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ قِيرَاطَ الدِّمشْقِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا رُدَيحُ بنُ عَطِيَّةَ، ثَنَا هَانِئُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَدِمَ عُمَرُ بنُ الخطّابِ بَيْتَ المقْدِسِ وَعَسْكَرَ فِي طُورِ زِيتَا، ثُمَّ انْحَدَرَ فَدَخَلَ مِنْ بَابِ النَّبِيِّ وَيَلِّهُ، فَلَمَّا اسْتَوى فِي المسْجِدِ نَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَالَّذِي بَابِ النَّبِيِّ وَيَلِّهُ، فَلَمَّا اسْتَوى فِي المسْجِدِ نَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو مَسْجِدُ سُلَيْمَانَ بنِ دَاوُدَ الَّذِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَيَ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ إِلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى غَرْبِيَ المسْجِدَ، ثُمَّ قَالَ: جُعِلَ مَسْجِدُ المسْلِمِينَ هَهُنَا مُصَلَّى يُصَلَّى فَهُنَا مُصَلَّى يُصَلَّونَ فيه. (٢١٧)

<sup>(</sup>٢١٦) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٩٧)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩/٦٤) من طريق تمام به، وذكره السيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق٦٦أ).

<sup>(</sup>۲۱۷) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>مسند الشاميين» (٤٩)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق١١أ).

قلت: وإسناده ضعيف؛ شمر بن يقظان والد إبراهيم فيه جهالة، ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (707/٤)، وابن حبان في «الثقات» (707/٤)، ولم يذكرا روى عنه سوى ابنه إبراهيم. وهانئ بن عبد الرحمن هو ابن أبي عبلة، وإبراهيم عمه ترجم له ابن حبان في «الثقات» (002/٤)، وقال: ربما أغرب.

وسليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقي، يخطئ كثيرًا، ولهج برواية الغرائب عن المجاهيل والضعفاء. كذا قال الذهبي في «السير» (١١/١١٨).

#### بناء المشجد

### ٣٧٢- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ الحسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الْغَسَّانِي، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدِ بنِ طَيِّبِ بنِ غَنْمِ السَّمَرْقَنْدِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدِ بنِ مَسْعُودِ الرَّمْلِي، قَالَ: ثَنَا عِمْرَانُ بنُ هَارُونَ الصُّوفِي، قَالَ: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَيَ اللهُ تَعَالَى دَاوُدُ الْبُنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَيَ اللهُ تَعَالَى مَا بَنِي المَحْرَابَ أَعْلَى مِنْ بُنْيَانِ المسْجِدِ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى النَّهُ تَعَالَى الْمُعْرِبِ بَيْتَكَ فَوْقَ بَيْتِي، وَلَكِنْ مَنْ مَلْكَ اسْتَأَثَرَ ». (٢١٨)

### ٣٧٣- قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي «التَّفْسِيرِ»:

حدثنا عِصَامُ بنُ روَّادِ بنِ الْجرَّاحِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بنُ سَعِيدِ الثَّوْرِي، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بنُ المعْتَمِر، عَنْ رِبْعِي بنِ حِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةً بنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْ ( إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا اعْتَدَوْا وَعَلَوْا وَقَتَلُوا الله يَ الله الْمَعْتَمِ الله عَنَا الله مَلَّكَهُ سَبْعِمئِة سَنَةٍ، فَسَارَ الله عَتَى الله عَنَا الله عَلَيْهِمْ مَلِكَ فارِسَ بُحْتُنَصَّر، وَكَانَ الله مَلَّكَهُ سَبْعِمئِة سَنَةٍ، فَسَارَ إِلَيْهِمْ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَ المقدسِ فَحَاصَرَهَا وَفَتَحَهَا، وَقَتَلَ عَلَى دَم زَكَرِيًا سَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ سَبَى أَهْلَهَا وَبَنِي الأَنْبِيَاءِ، وَسَلَبَ حُلِيَّ بَيْتِ المقدسِ وَاستَخْرَجَ مِنْهَا أَنْفًا، ثُمَّ سَبَى أَهْلَهَا وَبَنِي الأَنْبِيَاءِ، وَسَلَبَ حُلِيَّ بَيْتِ المقدسِ وَاستَخْرَجَ مِنْهَا سَبْعِينَ أَلْفًا وَمِئَةِ أَلْفِ عَجَلَةٍ مِنْ حُلِيٍّ، حَتَى أَورَدَهُ بَابِلَ ».

قَالَ حُذَيفَةُ (٢١٩): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ كَانَ بَيْتُ المقْدِسِ عَظِيمًا عِنْدَ

<sup>(</sup>۲۱۸) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ١٩).

وفي سنده ابن لهيعة: سيئ الحفظ، ومدلس وقد عنعن.

وعمران بن هارون، قال فيه الذهبي في «الميزان» (٢٤٤/٣): صدقه أبو زرعة، ولينه ابن يونس. (٢١٩) حذيفة بن اليمان هو: حذيفة بن حسيل، ويقال: حسل بن جابر بن أسيد بن عمرو بن مالك،

الله؟ قَالَ: « أَجَلْ، بَنَاهُ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ مِنْ ذَهَب وَدُرٍّ وَيَاقُوتَ وَزَبَرْ جَدَ، وَكَانَ بَلاطُهُ بَلاطَةً مِنْ ذَهَب وَبَلاطَةً مِنْ فِضَّةٍ، وَعَمَدُهُ ذَهَبًا أَعْطَاهُ اللهَ ذَلكَ، وَسَخَّرَ لَهُ الشَّيَاطِينَ يَأْتُونَهُ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ فِي طَرْفَةٍ عَيْنٍ، فَسَارَ بُخْتُنَصَّرَ بِهَذِهِ الأشْيَاءِ حَتَّى نَزَلَ بِهَا بَابِلَ، فَأَقَامَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي يَدَيهِ مِئَةَ سَنَةٍ تُعَذِّبُهُمُ المجُوسُ وَأَبْنَاءُ المجُوس، فِيهِمُ الأَنْبِيَاءُ وَأَبْنَاءُ الأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ رَحِمَهُمْ فَأَوْحَى إِلَى مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ فَارسَ يُقَالَ لَهُ: كُورَسُ، وَكَانَ مُؤمِنًا أَنْ سِرْ إِلَى بَقَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى تَسْتَنْقِذَهُمْ، فَسَارَ كُورَسُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَحُلِيِّ بَيْتِ المَقْدِسِ حَتَّى رَدَّهُ إِلَيْهِ، فَأَقَامَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مُطِيعِينَ لِلهِ مِئَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَادُوا فِي المعَاصِي فَسَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ أَبْطِيَانْحُوسُ فَغَزَا بِأَبْنَاءِ مَنْ غَزَا مَعَ بُحْتُنَصَّرَ، فَغَزَا بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَتَاهُمْ بَيْتَ المقْدِس فَسَبَى أَهْلَهَا وَأَحْرَقَ بَيْتَ المقْدِس، وَقَالَ لَهُمْ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنْ عُدتُّمْ فِي المعَاصِي عُدْنَا عَلَيْكُمْ بالسَّبَاءِ؛ فَعَادُوا فِي المعَاصِي، فَسَيَّرَ الله عَلَيْهِمُ السِّبَاءَ الثَّالِثَ مَلِكَ رُومِيَّةَ يُقَالَ لَهُ: قَاقُسُ بنُ إِسْبَايُوسَ فَغَزَاهُمْ فِي البّرّ وَالْبَحْرِ، فَسَبَاهُمْ وَسَبَى خُلِيَّ بَيْتَ المقْدِس، وَأَحْرَقَ بَيْتَ المقْدِس بِالنِّيْرَانِ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « هَذَا مِنْ صَنْعَةِ حُلِيِّ بَيْتِ المقْدِس وَيَرُدُّه المهْدِيُّ إِلَى بَيْتِ المقْدِس، وَهُوَ أَلْفُ سَفِينَةٍ وَسَبْعِمَائةِ سَفِينَةٍ يُرْسَى بِهَا عَلَى يَافَا<sup>(٢٢٠)</sup> حَتَّى تُنْقَلَ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ وَبِهَا يَجْمَعُ الله الأَوَّلِينَ وَالأَخِرِينَ ».(٢٢١)

صاحب سِرِّ رسول الله يَعَيِّرُ، شهد مع رسول الله عَيِّرُ أحدًا هو وأبوه، روى عن النبي عَلَيْرُ، وعن عمر بن الخطاب، مات سنة ست وثلاثين. انظر «تهذيب الكمال» (١١٤٧).

<sup>(</sup>٢٢٠) يافا: مدينة على ساحل بحر الشام، من أعمال فلسطين، بين قيسارية وعكا في الإقليم الثالث، طولها من جهة المغرب ست وخمسون درجة، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة. انظر «معجم البلدان» (٤٨٨/٥).

<sup>(</sup>۲۲۱) «منکر»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢٢/١٥)، تفسير سورة الإسراء آية رقم(٥)، وأخرجه البغوي معلقًا عن سفيان

# ٣٧٤ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَدِي بِنِ الْفَضْلِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، أَبِنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ صَغِيرِ بِنِ سُلَيْمَانَ الجبريني، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسَنُ بِنُ رَشِيقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحسَنُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ مُوسَى الْعَكِّي قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي المحَرَّمِ قَالَ: ثَنَا أَبُو إِلْيَاسَ: عَنْ وَهْبٍ وَالْحَسَنِ جَمِيعًا: سَنَةَ سِبٍ وَسَبْعِينَ وَمِئَتَينِ، قَالَ: ثَنَا وَثِيمةُ بِنُ مُوسَى بِنُ الْفُرَاتِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ – صَاحِبُ المغَاذِي – قَالَ: قَالَ أَبُو إِلْيَاسَ: عَنْ وَهْبٍ وَالْحَسَنِ جَمِيعًا: إِسْحَاقَ – صَاحِبُ المغَاذِي – قَالَ: قَالَ أَبُو إِلْيَاسَ: عَنْ وَهْبٍ وَالْحَسَنِ جَمِيعًا: لِمَّا تَابَ اللهُ عَلَى دَاوُدَ وَيَكُمْ وَكَانَ قَدْ بَنَى مَدَائِنَ كَثِيرَةً، وَصَلُحَتْ أَمُورُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَحَبَّ أَنْ يَبْنِي بَيْتَ المقْدِسِ وَعَلَى قُبَّةِ الصَّخْرَةِ فِي الموضِعِ الَّذِي إِسْرَائِيلَ، أَحَبَّ أَنْ يَبْنِي بِينِي آلِيلَاءَ، وَكَانَتْ قَدْ حَسُنَتْ حَالُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَلَّوا الشَّامَ، وَطَى قَبَّةِ الصَّخْرَةِ فِي الموضِعِ الَّذِي وَضَاقِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، فَكَثَرَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَطِيقُوا إِحْصَاءَهُمْ، فَأَمَرَ بِإِحْصَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، فَكَثُرَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَطِيقُوا إِحْصَاءَهُمْ. (٢٢٢)

(۹۷/٥).

وإسناده ضعيف؛ وفيه روَّاد بن الجراح، قال أحمد: لا بأس به، إلا أنه حدَّث عن سفيان بأحاديث مناكير. وقال ابن معين: لا بأس به؛ إنما غلط في حديث سفيان. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس. «الميزان» (٧/٥٥).

وقال ابن كثير في «تفسيره» تحت تفسير سورة الإسراء آية (٥): وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثًا أسنده عن حذيفة مرفوعًا مطولًا، وهو حديث موضوع لا محالة، لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوب، وكتب ذلك على حاشية الكتاب، وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع، من وضع بعض زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحًا، ونحن في غُنيّة عنها، ولله الحمد. اه. وقال الألباني في «الضعيفة» (٢٥٥١): موضوع.

(٢٢٢) «من الإسرائيليات»

#### ٣٧٥- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبْنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الحسَينِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ مَعْقِلٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بِنَ مُنَبِّه يَقُولُ: إِنَّ دَاوُدَ عَيْمَ وَأَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ مَعْقِلٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بِنَ مُنَبِّه يَقُولُ: إِنَّ دَاوُدَ عَيْمَ وَاللَّهُ عَلَى المَلَائِكَةَ سَالِّينَ سُيوفَهُمْ يَعْهَدُونَهَا، وَيَرْتَفِعُونَ فِي سُلَّم مِنْ ذَهَبِ مِنَ الصَّخْرَةِ إِلَى السَّمَاءِ الْدُنْيَا، فَقَالَ دَاوُدُ: هَذَا مَكَانُ يَنْبَغِي أَنْ يُبْغِي أَنْ يُبْعِدُ لِللّهِ مَالَكُ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ فَا إِلَيْهِ هَذَا بَيْتُ مُقَدّسٌ، وَإِنَّكَ صَبَغْتَ يَدَكَ فِي الدِّمَاءِ، وَلَسْتَ بِبَانِيهِ وَلَكِنِ ابْنُ لَكَ بَعْدَكَ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ صَحِيْحُ بَنَاهُ وَشَرَقَهُ وَسَرَقَهُ وَسَرَالًا مَلَكَ سُلَيْمَانُ عَلِيهِ بَنَاهُ وَشَرَقَهُ وَسَرَقَهُ وَسَرَالِهُ وَسَرَالِهُ وَسَرَالِهُ وَسَرَالِكُ سُلَيْمَانُ عَيْكُ الْمَاءِ وَلَكِنِ الْبُونِ الْمَاعِلُمُ وَسَرَعِمُ وَنَا اللَّهُ وَسَرَعِلُهُ وَاللَّهُ وَسُولُهُ وَاللَّهُ وَالْمَامِلُكُ سُلُكُ سُلَيْمَانُ عَيْنَا وَلَا مَلْكَ سُلَكُ مَا مَلَكَ سُلَيْمَانُ وَسَرَقِهُ وَاللَّهُ وَسَرَقُهُ وَلَا مَلَكُ سُلَيْمَالُكُ سُلِيمَانُ وَالْمَاعِلُكُ سُلِكُ مَلِكُ لَلْكَ بَعْدَكَ الْمُعُلِي الْمَلْكُ سُلِكُ مِنَ اللْمُولُ وَلَا مَلْكُ سُلِكُ مَامِلُكُ سُلِكُ مَا مَلْكُ سُلِكُ الْمَلِكُ سُلِكُ الْمُلْكُ سُلِهُ الْمَلْكُ سُلِكُ الْمَامِلُكُ سُلِكَ الْمَاعِلُكُ الْمُلْكُ سُلِكُ الْمُلْكُ سُلِكُ الْمَلْكُ سُلِكُ الْمُلْكُ سُلِكُ الْمُلْع

### ٣٧٦- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيُّ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: عُلَّمَ سُلَيْمَانُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، وَعُلَّمَ مَنْطِقَ الهوَامِ أَبَنَا أَبُو عَبْدِ الملِكِ الجزرِيِّ، قَالَ: عُلَّمَ سُلَيْمَانُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، وَعُلَّمَ مَنْطِقَ الهوَامِ وَالنَّمْلِ، وَكَانَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ الحرَائِرِ سَبْعُمِئَة وَثَلَاثُمِئَةِ سَرِيَّة، فَلَمَّا خَلَا وَالنَّمْلِ، وَكَانَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ الحرَائِرِ سَبْعُمِئَة وَثَلَاثُمِئَةٍ سَرِيَّة، فَلَمَّا خَلَا مُلْكُ سُلَيْمَانَ لِسَنَتِينِ بَدَأَ فِي بِنَاءِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَلَبِثَ فِي بِنَائِهِ أَرْبَعَ سِنين، وَكَانَ عَدَدُ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ فِي بِنَاءِ بَيْتِ المَقْدِسِ ثَلَاثِينَ أَلْفَ رَجُلٍ، عَشْرَةُ اللّهِ وَكَانَ عَدَدُ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ فِي بِنَاءِ بَيْتِ المَقْدِسِ ثَلَاثِينَ أَلْفَ رَجُلٍ، عَشْرَةُ اللّهِ يَتَراوَحُونَ فِي قَطْع الخَشَبِ، عَلَيْهِم قَطْعُ الخَشَبِ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشْرَةً اللّهِ،

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص١٠- ١١)، وذكره مجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (١١٣/١-

قلت: وهو منقول عن بني إسرائيل بإعضال، ولا حجة فيه.

<sup>(</sup>٢٢٣) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص١٣- ١٤).

وَكَانَ عِدَّةُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الحجَارَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ رَجُلٍ، وَكَانَ عِدَّةُ الَّذِينَ يَقُومُونَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُمِئَةِ أَمِينٍ، فَلَمَّا ابْتَنَاهُ وَزَيَّنَهُ كَمَا أَحَبَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْأَبْوَبِ الموثَقَةِ، وَسَقَائِفُهُ مِنَ الْعُودِ الْأَلنجُوجِ (٢٢١)، وَأَبْوَابُهُ صُنعَ لَهُ مِئْتَي سكرةٍ مِنْ الذَّهَبِ، فِي كُلِّ سكرةٍ عَشْرَةُ أَرْطَالٍ، وَأَوْلَجَ فِيهِ تَابُوتَ مُوسَى وَهَارُونَ مَنْ الذَّهِمِ، فِي كُلِّ سكرةٍ عَشْرَةُ أَرْطَالٍ، وَأَوْلَجَ فِيهِ تَابُوتَ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِ النَّهِمَا السَّلَامُ - وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْغَمَامَ، وَصَلَّى سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ فِيهِ وَدَعَا عَلَيْهِ النَّهُ مَنْ عَلَيْهِ الْغَمَامَ، وَصَلَّى سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ فِيهِ وَدَعَا رَبَّهُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أَمَرْتَنِي بِبِنَاءِ هَذَا الْبَيْتِ الشَّرِيفِ، يَا رَبِّ فَلْتَكُنْ عَيْنُكَ عَلَيْهِ الليلَ وَالنَّهَارَ، وَكُلُّ مَنْ جَاءَكَ يَبْتَغِي مِنْكَ الْفَضْلَ وَالمعْفِرَةَ وَالنَّصْرَ وَالتَّوْبَةَ الليلَ وَالنَّهَارَ، وَكُلُّ مَنْ جَاءَكَ يَبْتَغِي مِنْكَ الْفَضْلَ وَالمعْفِرَة وَالنَّصْرَ وَالتَّوْبَة وَالنَّرْقَ فَاسْتَجِبْ لَهُ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ (٢٠٤٠) الشَّرَقَ فَاسْتَجِبْ لَهُ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ (٢٠٤٠) الشَيْتَ لَا يَعْنَيهِ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ (٢٠٤٠) الشَيْتَ لَا يَعْنَيهِ إِلَّا الصَّلَة فِيهِ (٢٠٤٠)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَدِيٍّ بِنِ الْفَضْلِ، قَالَ: أَبِنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ صَغِيرٍ، قَالَ: أَبَنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بِنُ مُوسَى الْعَكِّي قِرَاءَةً قَالَ: ثَنَا الحسَنُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ مُوسَى الْعَكِّي قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ عَلَيْهِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: لَمَّا أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ فِي بِنَاءِ مَسْجِدِ بَيْتِ المقْدِسِ

<sup>(</sup>٢٢٤) الألنجوج: هو العود الذي يتبخر به، قال ابن منظور في «لسان العرب»: نجج: والأنجوج العود الذي يتبخر به، وفي حديث سلمان: أهبط أدم من الجنة وعليه إكليل، فتحات منه عود الأنجوج. هو لغة في العود الذي يتبخر به، والمشهور فيه ألنجوج ويلنجوج وألنجج، والألف والنون زائدتان، وفي الحديث: مجامرهم الألنجوج. قال ابن الأثير: كأنه يلج في تضوع رائحته وهو انتشارها.

<sup>(</sup>٢٢٥) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ١٩-٢٠).

وفي سنده سليمان بن عبد الرحمن، أبو أيوب الدمشقي، قال عنه الحافظ في «التقريب» (٢٦٠٣): صدوق يخطئ. وقال الذهبي في «السير» (١٦/١١): هو في نفسه صدوق، لكنه لَهِجَ برواية الغرائب عن المجاهيل والضعفاء.

بَعْدَ أَنْ سَأَلَ رَبَّهُ فَأَذِنَ لَهُ؛ كَانَ لِرَجُلٍ مِسْكِينٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِيهِ حَقَّ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَبْنُوا عَلَى حَقِّي وَأَنَا رَجُلَّ ضَعِيفٌ مِسْكِينٌ، وَهَذَا مَوْضِعُ بَيْدَرِي أَجْمَعُ فِيهِ طَعَامِي، وَكَانَ يرْفقُ بِي حَمْلُهُ إِلَى مَنْزِلِي لِقُرْبِهِ؛ فَإِنْ بَنَيْتُمْ فِي بَيْدَرِي أَجْمَعُ فِيهِ طَعَامِي، وَكَانَ يرْفقُ بِي حَمْلُهُ إِلَى مَنْزِلِي لِقُرْبِهِ؛ فَإِنْ بَنَيْتُمْ فِي مَوْضِعِي أَضْرَرتُمْ بِي. قَالَ: وَهُوَ طَيَّبُ النَّفْسِ أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَيْهِمْ، وَلَكِنْ يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمُ اسْتِكَانَتَهُمْ عِنْدَ الْبَلَاءِ. قَالُوا: فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَحَدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا وَلَهُ مِثْلًمَ اسْتِكَانَتَهُمْ عِنْدَ الْبَلَاءِ. قَالُوا: فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَحَدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا وَلَهُ مِثْلًمَ اسْتِكَانَتَهُمْ عِنْدَ الْبَلَاءِ. قَالُوا: فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَحَدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا وَلَهُ مَثْلُ حَقِّكَ، فَأَنْتَ أَبِحُلُهمْ وَشَرُّهُمْ. فَذَهَبَ فَشَكَاهُمْ إِلَى دَاوُدَ، وَقَالُوا: خَاصِمُوا الرَّجُلُ: تُريدُونَ شُكْرَ اللهِ تَعَالَى بِظُلْمِي.

فَلَمَّا سَمِعَ دَاوُدُ قُوْلَهُمْ وَقَوْلَهُ، فَقَالَ: مَا أَرَاكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَسْتَكِينُونَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَا أَرَى الْبَلَاءَ يُضَعْضِعُكُمْ. قَالَ: فَتَبِيعهُ بِحكمكَ؟ فَقَالَ: مَا تُعْطِينِي؟ قَالَ: أَمْلَوُهُ إِنْ شِئْتَ غَنَمًا أَوْ بَقَرًا أَوْ إِبلًا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا نَبِيَ الله، زِدْنِي فَإِنَّمَا تَشْتَرِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى. قَالَ: احْتَكِمْ فَإِنَّكَ لَا تَسْأَلُنِي شَيْئًا إِلّا أَعْطَيْتُكَ. قَالَ الرَّجُلُ: تَشْتَرِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى . قَالَ: احْتَكِمْ فَإِنَّكَ لَا تَسْأَلُنِي شَيْئًا إِلّا أَعْطَيْتُكَ. قَالَ الرَّجُلُ: اللهُ تَعَلَى . قَالَ: الْحَتَكِمْ فَإِنَّكَ لَا تَسْأَلُنِي شَيْئًا إِلّا أَعْطَيْتُكَ. قَالَ الرَّجُلُ: فَالَّا فَأْتِنِي ثُمَّ الْمُلأَهُ لِي ذَهِبًا. قَالَ دَاوُدُ: نَعَمْ، وَهُو فِي الله قَلِيلٌ. قَالَ: الْبُنِ عَلَيْهِ حَائِطًا فَأْتِنِي ثُمَّ الْمُلأَهُ لِي ذَهِبًا. قَالَ دَاوُدُ: نَعَمْ، وَهُو فِي الله قَلِيلٌ. قَالَ: فَالَتَهُ تَعَلَى لَمَعْفِرَةُ ذَنْكٍ مِنْ فَلْ عَلَى لَمَعْفِرَةُ ذَنْكٍ مِنْ أَلْبَي وَذُنُوبِ هَوُلًا وَأَنِي لَهُ مَالَكُ هُولًا وَأَنِي مَنْ مِلْ وَلَا مَنْ مُنْ مِلْ وَلُودُ لِللهُ تَعَلَى لَمَعْفِرَةُ ذَنْكِ مَا فَلُكُ عَلَى عَلْمُ اللهُ تَعَلَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَفْسِي بِمَا أَرْجُو بِهِ المَعْفِرَةَ لِذُنُوبِي وَذُنُوبِهِمْ ، وَلَكِنِي الْحَتَبُونُ لَا السَّخُونَ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَضَعُهُ بِيَدِهِ مِنْ مَوْعِ فِي مَوْضِعِهِ. وَلَكَ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَضَعُهُ بِيَدِهِ فِي مَوْضِعِهِ. وَالْمَلْ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَضَعُهُ بِيَدِهِ فِي مَوْضِعِهِ.

# ٣٧٨- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ»:

<sup>(</sup>٢٢٦) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص١٦٧- ١٦٨)، وذكره مجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (١١٥/١). ووهب بن منبه معلوم إكثاره عن بني إسرائيل.

أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَدِيِّ بن الْفَصْلِ السَّمَرْقَنْدِي بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ عَلِيٌّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ صَغِيرٍ، قَالَ: ثَنَا الحسَنُ بنُ رَشِيق، قَالَ: ثَنَا الحسَينُ بنُ حُمَيْدِ بن مُوسَى الْعَكِّيُّ، قَالَ: ثَنَا وثيمةُ بنُ مُوسَى بن الْفُرَاتِ، قَالَ: ثَنَا ابنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ أَبُو إِلْيَاسَ: عَنْ وَهْب، عَنْ كَعْب، قَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى أَوْحَى إِلَى سُلَيْمَانَ: أَنِ ابْن بَيْتَ المقْدِس، فَجَمَعَ حُكَمَاءَ الجنِّ وَالْإِنْسِ، وَعَفَارِيتَهُ وَعُظَمَاءَ الشَّياطِينِ، فَجَعَلَ مِنْهُمْ فَرِيقًا يَبْنُونَ، وَفِرِيقًا يَقْطَعُونَ الصَّخْرَ وَالْعُمُدَ مِنْ مَعَادِنِ الرُّخَامِ، وَفَرِيقًا يَغُوصُونَ فِي الْبَحْرِ، فَيُخْرِجُونَ مِنْنَ الدُّهرُّ وَالمرْجَانَ، الدُّرَّةُ مِنْهَا مِثْلُ بَيْضَةِ النَّعَامَةِ، وَمِثْلُ بَيْضِ الدَّجَاجِ، وَأَخَذَ فِي بِنَاءِ المسْجِدِ فَلَمْ يَثْبُتِ الْبِنَاءُ، فَأَمَرَ بِهَدْمِهِ، ثُمَّ حَفَرَ الْأَرْضَ حَتَّى بَلَغَ الماءَ، فقَالَ: أُسَّسُوهُ عَلَى الماءِ، فَأَلْقُوا فِيهِ الحجَارَةَ، فَكَانَ الماءُ يَلْفِظُهَا، فَدَعَا سُلَيْمَانُ الحكَمَاء الْأَحْبَارَ، وَرَأْسُهُمْ أَصِف، فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، فَقَالَ آصِف وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ: إِنَّا نَرَى أَنْ تَتَّخِذَ قِلَالًا مِنْ نَحَاس، ثُمَّ تَمْلَأَهَا حِجَارَةً، ثُمَّ تَكْتُبُ عَلَيْهَا هَذَا الْكِتَابَ الَّذِي فِي خَاتَمِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تُلْقَى الْقِلَالُ فِي الماءِ، فَيَكُونَ أَسَاسُ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ، فَفَعَلَ فَثَبَتَتِ الْقِلَالُ، فَأَلْصَقُوا الصَّخْرَ وَالحجَارَةَ عَلَيْهَا، وَبَنَى حَتَّى ارْتَفَعَ بنَاؤُهُ، وَفَرَّقَ الشَّيَاطِينَ فِي أَنْوَاعِ الْعَمَلِ، فَدَأَبُوا فِي عَمَلِهِ، وَجَعَلَ فِرْقَةً مِنْهُمْ يَقْطَعُونَ مَعَادِنَ الْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ وَأَلْوَانِ الجوَاهِرِ، فَجَعَلَ الشَّياطِينَ صَفًّا مَرْصُوصًا، مَا بَيْنَ مَعْدِنِ الرُّخَام إلَى حَائِطِ المسْجدِ، فَإِذَا قَطَعُوا مِنَ المعَادِنِ حَجَرًا أُو اسْطُوانَةً تَلَقَّاهُ الْأُوَّلُ مِنْهُمْ، ثُمَّ الَّذِي يَلِي المعْدِنَ إِلَى الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَيُلْقِي بَعْضُهُمْ لِبَعْض حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى المسْجِدِ، وَجَعَلَ يَقْطَعُ الرَّخَامَ الْأَبْيَضَ مِنْهُ، مِثْلَ بَيَاضِ اللَّبَنِ، مِنْ مَعْدِنٍ يُقَالُ لَهُ: السَّامُور، لَيْسَ بِهَذَا السَّامُورِ الَّذِي بِأَيْدِي النَّاسِ، وَلَكِنَّ هَذَا بِهِ سُمِّي، وَإِنَّمَا دَلَّهُمْ عَلَى مَعْدِنِ السَّامُورِ عِفْرِيتٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ، كَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فَدَلُوا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَابِعٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَكَانَ خَاتَمَهُ يَرْسَخُ فِي الحَدِيدِ وَالنَّحَاسِ، فَيَطْبَعُ إِلَى الجَنِّ بِالنَّحَاسِ، وَإِلَى الشَّياطِينِ بِالحديدِ، وَلَا تُجِيبُهُ أَقَاصِيهِمْ إِلَّا بِذَلِكَ، وَكَانَ خَاتَمًا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ، حَلَقَتُهُ بَيْضَاءَ، تَجْمِيبُهُ أَقَاصِيهِمْ إِلَّا بِذَلِكَ، وَكَانَ خَاتَمًا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ، حَلَقَتُهُ بَيْضَاءَ، وَطَابِعُهُ كَالْبَرُقِ، لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَمْلَأَ بَصَرَهُ مِنْهُ، فَلَمَا بَعَثَ إِلَى الْعِفْرِيتِ وَطَابِعُهُ كَالْبَرُقِ، لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَمْلَأَ بَصَرَهُ مِنْهُ، فَلَمَا بَعَثَ إِلَى الْعِفْرِيتِ فَخَاءَ بِهِ، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ حِيلَة أَقْطَعُ بِهَا الصَّخْرَ، فَإِنِّي أَكْرَهُ صَوْتَ الحديدِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَصَرِيرَهُ، وَالَّذِي أَمُّرَنَا الله بِهِ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْوَقَارُ وَالسَّكِينَةُ، فَقَالَ الْعَفْرِيثَ اللهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ هُو الْوَقَارُ وَالسَّكِينَةُ، فَقَالَ الْعَفْرِيثُ : النَّع لِي وقُرَعُهُ وَلَيْقِ لَا أَعْلَمُ فِي السَمَاءِ طَيْرًا أَشَدُ مِنَ الْعُقَابِ، فَالْمَ يَوْمَهُ وَلَيْكَ أُو مَنْهُ مِي السَّمَاءِ مُتَعَلِّقًا فَجَاءَهُ الْعَقَابُ، فَنَعْمَ فِي السَّمَاءِ مُتَعَلِّقًا فَجَاءَهُ الْعَقَابُ فَنَعْمَ فِي السَّمَاءِ مُتَعَلِّقًا فَا مُنَا اللهُ الْمُورِ مُعْتَرِضًا، فَتَفَرَقَتْ لَهُ الشَّياطِينُ حَتَى السَّمَاءِ مُتَوابِهِ سُلَيْمَانَ فَكَانَ يَقْطَعُ بِهِ الصَّحْرَةِ، مِنْهُ مَ أَنْ اللَّ مُعْرَافًا فَتَعَرُّقَ لَهُ الشَّياطِينُ حَتَى السَّمَاءِ مُتَعَلَقُ لَهُ الشَّيامُ فَكَانَ يَقْطَعُ بِهِ الصَّحْرَةِ، مِنْهُ مَ الشَّيامُ فَا تَوا بِهِ سُلَيْمَانَ فَكَانَ يَقْطَعُ بِهِ الصَّحْرَةُ مَنْهُ وَلَا مُعَلَّى اللَّهُ الشَّيامُ وَمَعَهُ وَلَا لَاللَّهُ مِنَ السَّاعِقُولُ الْعَلَى السَّمَاءِ مُنَا اللَّهُ مُولَ الْعَلَيْ السَّاعُ السَّيامُ السَّيامُ السَّيامُ السَّيامُ السَّاعُ السَّيامُ السَّيامِ السَّيامُ السَّاعُ السَّيامُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعِ السَّعَامُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاع

وَعَمِلَ سُلَيْمَانُ بَيْتَ المقْدِسِ عَمَلًا لَا يُوصَفُ، وَلَا يَبْلُغُ كُنْهَهُ أَحَدُ، وَزَيْنَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالدُّرِ وَالْيَاقُوتِ وَالمرْجَانِ وَأَلْوَانِ الجوَاهِرِ فِي سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ وَأَبُوابِهِ وَجُدْرَانِهِ وَأَرْكَانِهِ، شَيْئًا لَمْ يُرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يُعْلَمْ يُوْمَئِذِ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعُ مَالٍ وَأَبُوابِهِ وَجُدْرَانِهِ وَأَرْكَانِهِ، شَيْئًا لَمْ يُرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يُعْلَمْ يُوْمَئِذِ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعُ مَالٍ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَلَا عَرَضٌ مِنْ عُرُوضِ الدُّنِيَا أَكْثَرَ مِنْهُ، فَتَسَامَعَتِ الخَلَائِقُ بِهِ وَشَهَرَتْهُ، فَكَانَ نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَرْمُونَهُ مَعَ سُلَيْمَانَ عَيْمَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَرْمُونَهُ مَعَ سُلَيْمَانَ عَيْمَ، وَلَا يُحَدِّثُونَ يَرَعُونُوا يَرْمُونَهُ مَعَ سُلَيْمَانَ عَيْمَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَرْمُونَهُ مَعَ سُلَيْمَانَ عَيْمَ، وَلَا يُحَدِّثُونَ يَكُونُوا يَرْمُونَهُ مَعَ سُلَيْمَانَ عَيْمَ إِلَى عَرَضَ النَّاسَ فِكَانَ نُصْبَ أَعْيُنَهُمْ أَنَّهُ مَسْجِدٌ لِلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَل

فَلَمَّا انْتَهَى عَمَلُهُ وَفَرَغَ مِنْهُ أَمَرَ فَاتَّخِذَ طَعَامًا، وَجَمَعَ النَّاسَ، وَلَمْ يُرَ قَطُّ جَمْعًا أَكْثَرَ مِنْهُ، وَلَا طَعَامًا أَكْثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُرْبَانِ، فَقُرِّبَتْ لِلهِ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ النَّاسُ، فَجَعَلَ الْقُرْبَانَ فِي رُحْبَةِ المسْجِدِ، وَمَيَّزَ ثَوْرَين وَأَوْقَفَهُمَا قَرِيبًا مِنَ الصَّخْرَةِ، ثُمَّ قَامَ عَلَى الصَّخْرَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهَبْتَ لِي هَذَا الملْكَ مَنَّا مِنْكَ، وَطَوْلًا عَلَيَّ وَعَلَى وَالِّدِي مِنْ قَبْلُ، وَأَنْتَ ابْتَدَأْتَنِي وَإِيَّاهُمْ بِالنِّعَمِ وَالْكَرَامَةِ، وَجَعَلْتَهُ حَكَمًا بَيْنَ عِبَادِكَ، وَخَلِيفَةً فِي أَرْضِكَ، وَجَعَلْتَنِي وَارِثَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَخَلِيفَتَهُ فِي قَوْمِهِ، وَأَنْتَ الَّذِي خَصصتَنِي بولَايَةٍ مَسْجدِكَ هَذَا، وَأَكْرَمْتَنِي بهِ قَبْلَ أَنْ تَخْلُقَنِي، فَلَكَ الحمْدُ عَلَى ذَلِكَ وَالْعِزُّ وَالطُّولُ، اللهُمَّ وَأَسْأَلُكَ لِمَنْ دَخَلَ هَذَا المسْجد خَمْسَ خِصَالِ: أَنْ لَا يَدْخُلَ إِلَيْهِ مُذْنِبٌ لَا يَعْمَدُهُ إِلَّا لِطَلَبِ التَّوْبَةِ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُ تَوْبَتَهُ، وَتَتُوبَ عَلَيْهِ وَتَغْفِرَ لَهُ، وَلَا يَدْخُلَ إِلَيْهِ خَائِفٌ لَا يَعْمَدُهُ إِلَّا لِطَلَب الْأَمْن أَنْ تُؤَمِّنَهُ مِنْ خَوْفِهِ، وَتَغْفِرَ لَهُ ذَنْبَهُ، وَلَا يَدْخُلُ إِلَيْهِ سَقِيمٌ لَمْ يَعْمَدْهُ إِلَّا لِطَلَب الشُّفَاءِ أَنْ تَشْفِيَ سُقْمَهُ، وَتَغْفِرَ لَهُ ذَنْبَهُ، وَلَا يَدْخُلَ إِلَيْهِ مَقْحُوطٌ لَمْ يَعْمَدْهُ إِلَّا لِطَلَبِ الْاسْتِسْقَاءِ أَنْ تَسْقِيَ بِلَادَهُ، وَأَنْ لَا تَصْرِفَ بَصَرَكَ عَمَّنْ دَخَلَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَجَبْتَ دَعْوَتِي، وَأَعْطَيْتَنِي مَسْأَلَتِي، فَاجْعَلْ عَلَامَةَ ذَلِكَ أَنْ تَتَقَبَّلَ قُرْبَانِي، فَنَزَلَتْ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخَذَتْ مَا بَيْنَ الْأَفْقَين، ثُمَّ امْتَدَّتْ عُنُقًا فَأَخَذَتِ الْقُرْبَانَ فَصَعِدَتْ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. (٢٢٧)

<sup>(</sup>۲۲۷) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٧٠- ٢٣)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩١/٢٢-٢٩٣)، وابن الجوزي في «فضائل القدس» (ص ٧٨-٨٠)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق الأ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٧ب)، ومجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (١٨/١-١٢٠).

وهو من إسرائيليات كعب، وقد قدمنا الحكم فيها، وانظر المقدمة، وقد قدمنا أن أصل تأسيس المسجد الأقصى ليس من عمل سليمان، وإنما كان تجديدًا.

## ٣٨٠ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِي فِي «مُعْجَمِهِ»:

نَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمنادِي، نَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ، نَا قُرَّةُ، عَنْ عَطِيَّةَ، قَالَ: أَمَرَ سُلَيْمَانُ بِبِنَاءِ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالُوا لِسُلَيْمَانَ: إِنَّ زَوْبَعَةَ الشَّيْطَانَ لَهُ عَيْنٌ فِي الجزِيرَةِ يَرِدُهَا كَلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، فَأَتُوْهَا فَنَزَحُوهَا ثُمَّ صَبُوا فِيهَا خَمْرًا، فَجَاءَ لِورْدِهِ فَلَمَّا أَبْصَرَ الخمْرَ قَالَ كَلَامًا لَهُ: أَمَا عَلِمْتِ أَنَّكِ إِذَا شَرِبَكِ صَاحِبُكِ ظَهَرَ عَلَيْهِ عَدُوهُ فِي أَسَاجِيعَ قَالَ كَلَامًا لَهُ: أَمَا عَلِمْتِ أَنَّكِ إِذَا شَرِبَكِ صَاحِبُكِ ظَهَرَ عَلَيْهِ عَدُوهُ فِي أَسَاجِيعَ قَالَ كَلَامًا لَهُ: وَلَا أَحْفَظُهَا إِلَا لَا وَرَدْتُكِ اليَوْمَ - فَذَهَب، ثُمَّ رَجَعَ لِظَمَأَ آخَرَ فَلَمَّا رَآهَا قَالَ كُمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ جَاءَ لُورْدِهِ لِإِحْدَى وَعِشْرِينَ لَيْلَةٍ قَالَ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ جَاءَ لُورْدِهِ لِإِحْدَى وَعِشْرِينَ لَيْلَةٍ قَالَ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ جَاءَ لُورْدِهِ لِإِحْدَى وَعِشْرِينَ لَيْلَةٍ قَالَ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ جَاءَ لُورْدِهِ لِإِحْدَى وَعِشْرِينَ لَيْلَةٍ قَالَ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ جَاءَ لُورْدِهِ لِإِحْدَى وَعِشْرِينَ لَيْلَةٍ

<sup>(</sup>۲۲۸) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٧٧).

وهذا من كلام هشام بن عمار، وهو مما نقله عن بني إسرائيل؛ لا تقوم به حجة.

وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتِ أَنَّكِ لَتُذْهِبِينَ الْهُمَّ فِي أَسَاجِيعَ لَهُ، فَشَرِبَ مِنْهَا فَسَكِرَ، فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَأَرُوهُ خَاتَمَ السَّحَرَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَهُمْ إِلَى سُلَيْمَانَ، فَأَمَرَهُ بِبِنَاءِ بَيْتِ المقْدِسِ، فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى بَيْضِ الْهُدْهُدِ، فَدُلَّ عَلَى عُشِّهِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ جُمْجُمَتَهُ فَانْطَلَقَ الْهُدْهُدُ، فَجَاءَ بِالماسِ الَّذِي يُثْقَبُ بِهِ اللَّوْلُو وَالْيَاقُوتُ فَقَطَّ الزُّجَاجَةَ فَذَهَبَ اللَّهُ لَيُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى سُلَيْمَانَ، فَجَعَلُوا يَسْتَعْرِضُونَ لَهُ الجَبَالَ لِيَأْخُذَهُ، فَأَزْعَجُوهُ عَنْهُ، فَجَاءَ بِالماسِ إِلَى سُلَيْمَانَ، فَجَعَلُوا يَسْتَعْرِضُونَ لَهُ الجَبَالَ كَأَنَّمَا يَخُطُّونَ فِي الطِّينِ. (٢٢٩)

### ٣٨١- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ الْأَصْفَهَانِيُّ بِالْبَيْتِ المَقَدَّسِ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: أَبَنَا الْوَلِيدُ بِنُ حَمَّادِ الرَّمْلِي، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: أَبَنَا الْوَلِيدُ بِنُ حَمَّادِ الرَّمْلِي، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: أَبَنَا ابْنُ المبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، ثَنَا المُسَيَّبِ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى دَاودَ عِيْمَ أَنْ يَبْنِي مَسْجِدَ عَنْ سَعيدِ بِنِ المسَيَّبِ، قَالَ: لمَّا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى دَاودَ عِيْمَ أَنْ يَبْنِي مَسْجِدَ بَيْ المَسْدِ بِنِ المسَيَّبِ، قَالَ: لمَّا أَمْرَ اللهُ تَعَالَى دَاودَ عِيْمَ أَنْ يَبْنِي مَسْجِدَ بَيْ المَقْدِسِ، قَالَ: يَارَبِّ وَأَيْنَ أَبْنِيهِ؟ قَالَ: حَيْثُ تَرَى الملكَ شَاهِرًا بِسَيْفِهِ، قَالَ: فَرَاهُ فِي ذَلِكَ المكانِ، فَأَخَذَ دَاودُ فَأَسَّسَ قَواعِدَهُ، وَرَفَعَ حَائِطَهُ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ الْهَدَمَ، فَقَالَ: يَا دَاودُ، إِنَّمَا جَعَلْتُكَ خَلِيفَتِي فِي أَرْضِي عَلَى خَلْقِي، لِمَ أَخْذَتَهُ الْهُدَمَ، فَقَالَ: يَا دَاودُ، إِنَّهُ يَبْنِيهِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِكَ. (٣٠٠)

<sup>(</sup>٢٢٩) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>معجم ابن الأعرابي» (١٠٧)، ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩١/٢٢)، من طريق ابن الأعرابي.

ومحمد بن المنادي هو محمد بن عبيد الله بن يزيد من رجال «التهذيب»، والأثر من الإسرائيليات، وقائله ليس بمعروف.

<sup>(</sup>٢٣٠) «إسناده ضعيف ومن الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٩-١٠)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (١١٣/١)، ومجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (٢١٥/١).

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ وَمُحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ عَلَيْهِمَانِ مَوْيَمَ، عَنْ شُرَيحٍ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَيَّاشٍ - هُوَ إِسْمَاعِيلُ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ شُرَيحٍ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنْ كَعْبُ، قَالَ: بَنَى سُلَيْمَانُ بَيْتَ المقْدِسِ عَلَى أَسَاسٍ قَدِيمٍ كَمَا بَنَى إِبْراهِيمُ عَيْكُ كَعْبُ، قَالَ: بَنَى سُلَيْمَانُ بَيْتَ المقْدِسِ عَلَى أَسَاسٍ قَدِيمٍ كَمَا بَنَى إِبْراهِيمُ عَيْكُ النَّاسَةُ الْدَي كَانَ لِبَيْتِ المقْدِسِ أَسَّسَهُ الْكَعْبَةَ عَلَى أَسَاسٍ قَدِيمٍ، وَالْأَسَاسُ الْقَدِيمُ الَّذِي كَانَ لِبَيْتِ المقْدِسِ أَسَّسَهُ الْكَعْبَةَ عَلَى أَسَاسٍ قَدِيمٍ، وَالْأَسَاسُ الْقَدِيمُ اللَّذِي كَانَ لِبَيْتِ المقْدِسِ أَسَّسَهُ الْكَعْبَةَ عَلَى أَسَاسٍ قَدِيمٍ، وَالْأَسَاسُ الْقَدِيمُ اللَّذِي كَانَ لِبَيْتِ المقْدِسِ أَسَّسَهُ سَلَمُ بِنُ نُوحٍ، ثُمَّ بَنَاهُ دَاوُدً وَسُلَيْمَانُ – عَلَيْهِمَا السَّلَامُ – عَلَى ذَلِكَ الْأَسَاسِ. (١٣١١) سَلَمُ بنُ نُوحٍ، ثُمَّ بَنَاهُ دَاوُدً وَسُلَيْمَانُ – عَلَيْهِمَا السَّلَامُ – عَلَى ذَلِكَ الْأَسَاسِ. (١٣١٠) عَلَيْهِمَا السَّلَامُ – قَالَ ابْنُ المَرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبْنَا عِيسَى، قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: شَمَعْتُ عَطَاءَ الْحَرَاسَانِي يَقُولُ: لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ الْحَرَاسَانِي يَقُولُ: لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُد - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - مِنْ بَيْتِ المقْدِسِ أَنْبَتَ اللهُ تَعَالَى لَهُ شَجَرَتَينِ عِنْدَ بَابِ الرَّحْمَةِ، السَّلَامُ - مِنْ بَيْتِ المقْدِسِ أَنْبَتَ اللهُ تَعَالَى لَهُ شَجَرَتَينِ عِنْدَ بَابِ الرَّحْمَةِ، إلَّا اللهُ عَمْنَ كُلِّ يَوْمٍ يَنْزِعُ مِنْ كُلِّ إِحْدَيْهِمَا تُنْبِتُ الذَّهَبَ، وَالْأَخْرَى تُنْبِتُ الْفِضَّةَ، وَكَانَ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَنْزِعُ مِنْ كُلِّ إِحْدَيْهِمَا تُنْبِتُ الذَّهَبَ، وَالْأَخْرَى تُنْبِتُ الْفِضَّةَ، وَكَانَ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَنْزِعُ مِنْ كُلِّ إِحْدَيْهِمَا تُنْبِتُ الذَّهَبَ، وَالْأَخْرَى تُنْبِتُ الْمَسْجِدَ بَلَاطَةً ذَهَبًا وَبَلَاطَةً فَطَرَحَهُ بُرُومِيَّةً، فَلَمَّا وَبَلَاطَةً فَطَرَحَهُ بُرُومِيَّةً، فَلَمَّا وَفِضَّةً، فَطَرَحَهُ بُرُومِيَّةً . وَاحْتَمَلَ مِنْهُ ثَمَانِينَ عَجَلَةً ذَهَبًا وَفِضَّةً، فَطَرَحَهُ بُرُومِيَّةً .

قلت: وإسناده ضعيف، عثمان بن عطاء الخراساني، قال عنه الحافظ في «التقريب»: ضعيف. وعمر ابن الفضل وأبوه مجهولان.

<sup>(</sup>٢٣١) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص١٧)، وأخرجه ابن الجوزي في «فضائل القدس» (ص٧٣- ٧٤).

وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني، وهو ضعيف عند الجماهير، ووهاه بعضهم، انظر ترجمته في «السير» (٥٣/٧)، وكعب معلوم أخذه عن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٢٣٢) « إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٦)، وذكره تاج الدين في «الروض المغرس» (ق١٦٠ب)، وابن الجوزي في

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ جَعْفُر، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عِيسَى الحضْرَمِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِن فَرَج، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بن عَبْدِ اللهِ الطُّرْسُوسِي، قَالَ: ثَنَا عِمْرَانُ ابنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: ثَنَا عَطَّافُ بنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ: أَنّ مِفْتَاحَ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِس كَانَ يَكُونُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ عَلِيَهِ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهِ أَحَدُ، فَقَامَ ذَاتَ يَوْم لِيَفْتَحَهُ فَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ، فَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ بِالْإِنْسِ فَعَسُرَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعَانَ بِالجِنِّ فَغَسُرَ عَلَيْهِمْ، فَجَلَسَ كَئِيبًا حَزِينًا، يَظُنُّ أَنَّ رَبَّهُ قَدْ مَنَعَهُ بَيْتَهُ، فَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ يَتَكِئُ عَلَى عَصَا لَهُ، وَقَدْ طَعَنَ فِي السِّنِّ، وَكَانَ منْ جُلَسَاءِ دَاوُدَ ﴿ عَلِيْكُ ﴾، فَقَالَ: يَا نَبِيُّ اللهِ أَرَاكَ حَزِينًا، فَقَالَ: قُمْتُ إِلَى هَذَا الْبَاب لِأَفْتَحَهُ فَعَسُر عَلَيَّ، فَاسْتَعَنْتُ عَلَيْهِ بِالْإِنْسِ فَلَمْ يَنْفَتِحْ، ثُمَّ اسْتَعَنْتُ عَلَيْهِ بِالجِنّ فَلَمْ يَنْفَتَحْ، فَقَالَ الشَّيْخُ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ كَانَ أَبُوكَ دَاودُ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ كُرْبَتِهِ فَيَكْشِفُ اللهُ عَنْهُ ذَلِكَ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: قُلْ: اللهُمَّ بِنُورِكَ اهْتَدَيْتُ، وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْتُ، وَبِكَ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ، ذُنُوبِي بَينَ يَدِيكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، فَلَمَّا قَالَهَا انْفَتَحَ لَهُ الْبَابُ. (٢٣٣)

<sup>«</sup>فضائل القدس» (ص٧٧- ٧٨)، وشهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٣ب- ١٤). وإسناده ضعيف؛ في سنده الوليد بن محمد الموقري، قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٧٥٠٣): متروك. وعطاء كثير الأوهام والإرسال والتدليس، والأثر منقطع، ومنقول عن بني إسرائيل. (٢٣٣) « إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٢٨-٢٩)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٤ب-أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٨ب)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (١٢٣/١). وفي سنده عطاف بن خالد، ضعفه البعض ومشاه غيرهم، وكان مالك لا يرضاه، وقال ابن حجر في «التقريب» (٤٦٤٥): صدوق يهم. وقال الهيثمي (٩٤/٥): عطاف بن خالد ثقة وتكلم فيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا المسَيِّبِ بِنُ وَاضِح، أَخْبَرَنَا ابْنُ المبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَطَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ عَنْ المَّا بَنَى مَسْجِدَ بِيْتِ المَقْدِسِ وَفَرَغَ مِنْهُ المسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: فِي مُعَالَجَهَا سُلَيْمَانُ أَنْ يَفْتَحَهَا، فَلَمْ تَنْفَتحْ حَتَّى قَالَ فِي دُعَائِهِ: تَغَلَّقَتْ أَبُوابُهُ، فَعَالَجَهَا سُلَيْمَانُ أَنْ يَفْتَحَهَا، فَلَمْ تَنْفَتحْ حَتَّى قَالَ فِي دُعَائِهِ: بِصَلَوَاتِ أَبِي دَاوُدَ إِلَّا انْفَتَحْتِ الْأَبُوابُ، فَتَفَتَّحَتْ، قَالَ: فَفَرَّغَ لَهُ سُلَيْمَانُ عَشْرَةَ اللّهِ مِنْ قُرَّاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، خَمْسَةُ اللّهِ بِاللّيلِ، وَخَمْسَةُ اللّهِ بِالنّهَارِ، لَا يَأْتِي سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلّا وَاللّهُ عَبْلًا يُعْبَدُ فِيهِ. (٢٣٠)

#### ٣٨٦- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ بِنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ أَحْمَدَ، أَنَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ بِنِ سَهْلٍ، نَا عَلِيُّ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحسَنُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ يَعْقُوبٍ، نَا يَحْيَى بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَهْلٍ، نَا عَلِيُّ بِنُ سَهْلٍ، نَا ضَمْرَةُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنْ يَحْيِى بِنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِي، قَالَ: لمَّا بَنَى بِنُ سَهْلٍ، نَا ضَمْرَةُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنْ يَحْيِى بِنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِي، قَالَ: لمَّا بَنَى دَاوُدُ مَسْجِدَ بَيْتِ المقدِسِ؛ لأَنَّهُ الحجَرُ الرُّخَامُ بَيْتَ المقدِسِ؛ لأَنَّهُ الحجَرُ المَلْعُونُ فَخَرَ عَلَى الحَجَارَةِ فَلُعنَ. (٢٣٠)

<sup>(</sup>٢٣٤) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٨)، وذكره ابن الجوزي في «فضائل القدس» (ص ٧٥)، وشهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤ب).

وفي سنده عثمان بن عطاء الخراساني، قال عنه الحافظ في «التقريب» (٤٥٣٤): ضعيف.

وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

<sup>(</sup>٢٣٥) «من الإسرائيليات وفي متنه نكارة»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۶/۳۵۳).

إسناده إلى يحيى بن محمد حسن، ويحيى بن محمد بن سهل ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٥٦/٦٤)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

والقول فيه نكارة، والرخام وضعه مباح، ولم يثبت عندنا نَصُّ في لعنه ولا النهي عنه.

# بِنَاءُ عُمَرُ سَفَعَهُ المسْجِدَ الشَّرِيفَ

## ٣٨٧- قَالَ الْقَاسِمُ بِنُ سَلَّامٍ فِي «الْأَمْوَالِ»:

حَدَّثَنِي هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، نَا الهَيْشَمُ بِنُ عِمْرَانَ، سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ: لَمَّا وُلِّي عُمَرُ بِنُ الخطَّابِ زَارَ أَهْلَ الشَّامِ فَنَزَلَ بِالجابِيةِ، وَكَانَتْ دِمشْقُ تَشْتَعِلُ طَاعُونًا، فَهَمَّ أَنْ يَدْخُلَهَا، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا حَلَّ بِكُمُ الطَّاعُونُ يَدْخُلَهَا، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابَ النَّبِي عِلَيْ قُوْحَانُونْ فَلَا تَهْرُبُوا مِنْهُ، وَلَا تَأْتُوهُ حَيْثُ هُو ». وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِي عِلَيْ قُوْحَانُونْ لَمْ يُوجِئُهُمْ طَاعُونٌ قَطَّ، فَأَرْسَلَ عِنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ جُدَيلة (٢٣١) وَلَمْ يَدْخُلْهَا هُو الله يَسِبُهُمْ طَاعُونٌ قَطَّ، فَأَرْسَلَ عِنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ جُدَيلة (٢٣١) وَلَمْ يَدْخُلْهَا هُو الله يَتِ المقدسِ فَافْتَتَحَهَا صُلْحًا ثُمَّ أَتَاهَا عُمَرُ وَمَعَهُ كَعْبُ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، الصَّخْرَةُ؛ أَتَعْرِفُ مَوْضِعَهَا؟ قَالَ: أَذْرُعٌ مِنَ الحائِطِ الَّذِي يَلِي وَادِي جَهَنَّمَ كَذَا لَكَ بَيْتِ المقدِسِ فَافْتَتَحَهَا صُلْحًا ثُمَّ أَتَاهَا عُمَرُ وَمَعَهُ كَعْبُ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، وَهِي مَزْبَلَةٌ ثُمَّ احْفُرْ، فَإِنَّكَ سَتَجِدُهُا فَحَفُرُوا فَظَهَرَتْ لَهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبِ: أَيْنَ تَرَى أَنْ نَجْعَلَ المسْجِدَ؟ قَالَ: اجْعَلْهُ خَلْفَ الصَّخْرَةِ فَتَجْمَعَ عُلَاكَ عَلَى الْمَسْعِدِيَةً وَاللهِ يَا أَبَا الْسَحَاقَ؛ خَيْرُ المسَاجِدِ مُقَدَّمُهَا، فَبَنَاهُ فِي مُقَدَّمِ المَسْجِدِ. (٢٣٢)

(٢٣٦) جديلة: اسم قبيلة من طيء وقبيلة من الأنصار ومن قيس، وجديلة اسم مكان في طريق حاج البصرة. انظر «معجم البلدان» (١٣٤/٣).

(۲۳۷) «إسناده ضعيف»

«الأموال» (٣٨٤)، وعنه ابن زنجويه في «الأموال» (٥٠٧)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٦٤-٦٥)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٧١/٢)، وابنه في «الجامع المستقصى» (ق ١٧٣أ)، عن هشام بن عمار به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١١أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٤ب)، وسيأتي في باب النهي عن تعظيم الصخرة.

الهيثم بن عمران بن عبد الله بن أبي عبد الله الشامي: ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣٣٥)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨٢/٩)، وذكر ابن أبي حاتم الرواة عنه فبلغوا ثلاثة، ونصَّ على تسمية جده، وهو عبد الله بن أبي عبد الله.

قلت: هو مترجم له في «التاريخ الكبير» (١٢٩/٥)، وابن حبان في «ثقاته» (٦٣/٥)، وانفرد بالرواية عنه

## بِنَاءُ عَبْدِ الملِكِ المشجِدَ

## ٣٨٨- قَالَ أَبُو الحسَنِ الرَّبْعِي فِي «فَضَائِل الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدِ بنِ قطيش، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عتيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ يَزْعُمُ أَنَّ مَلِكَ دِمَشْقَ بَنَى الحِصْنَ الَّذِي حَوْلَ المَسْجِدِ دَاخِلَ المدِينَةِ عَلَى مِسْحَةِ مَسْجِدِ بَيْتِ المقْدِسِ، وَحَمَلَ أَبْوَابِ مَسْجِدِ بَيْتِ المقْدِسِ فَوَضَعَهَا عَلَى أَبْوَابِهِ، فَهَذِهِ الْأَبْوَابُ الَّتِي عَلَى الحَصْنِ هِيَ أَبْوَابُ بَيْتِ المقْدِسِ المَقْدِسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي المَّالِي عَلَى الحَصْنِ هِيَ

## ٣٨٩- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

قَالَ: وَأَبْنَا عُمَرُ بِنُ الْفَصْلِ بِنِ مُهَاجِرٍ قِرَاءً عَلَيْهِ، قَالَ: وَثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَكَرِيًّا بِنُ يَحْيَى بِنِ يَعْقُوبَ بِنِ بِشْرٍ - أَوْ بشيرٍ كَذَا - المقْدِسِيِّ بِبَيْتِ المقْدِسِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِئَة، نَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مَنْصُورِ بِنَ استَنْبَاذَ الْفَارِسِي الحَمْسِي سَادِنُ الصَّحْرَةِ بِبَيْتِ المقْدِسِ، نَا أَبِي بِنِ استَنْبَاذَ الْفَارِسِي الحَمْسِي سَادِنُ الصَّحْرَةِ بِبَيْتِ المقْدِسِ، نَا أَبِي مُحَمَّدِ بِنِ مَنْصُورٍ، عَنْ جَدَّهِ ثَابِتٍ، عَنْ رَجَاءِ بِنِ حَيْوَةَ وَيَزِيدَ بِنِ سَلَّامٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بِنِ مَنْصُورٍ، عَنْ جَدَّهِ ثَابِتٍ، عَنْ رَجَاءِ بِنِ حَيْوَةَ وَيَزِيدَ بِنِ سَلَّامٍ مَوْلَى عَبْدَ الملكِ حِينَ عَبْدِ الملكِ بِنَ مَنْوانَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ المقْدِسِ وَوَلَدُهُ بِهَا؛ أَنَّ عَبْدَ الملكِ حِينَ عَبْدِ الملكِ بِنَ مَرْوَانَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ المقدِسِ وَوَلَدُهُ بِهَا؛ أَنَّ عَبْدَ الملكِ حِينَ عَبْدِ المَلْكِ حِينَ المَقْدِسِ وَوَلَدُهُ بِهَا؛ أَنَّ عَبْدَ الملكِ عِنْ المَقْدِسِ وَوَلَدُهُ بِهَا وَلَى الْمَعْدِ المَقْدِسِ وَوَلَدُهُ بِهَا الْمَالِي المَقْدِسِ المَقْدِسِ وَوَلَدُهُ بِهَا الْمَقْدِسِ المَقْدِسِ وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى قَدِمَ مِنْ دِمَثْقَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى قَدِمَ مِنْ دِمَثْقَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ وَالمَسْجِدِ الْمَقْدِسِ وَوَلَدُهُ بِهَا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ وَالْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمَاسِدِةِ الْمَقْدِسِ وَالْمَسْجِدِ الْمُقْتَلِقِ الْمَالِي الْمَقْدِسِ وَالْمَسْجِدِ الْمَقْدِسِ وَالْمُولِ الْمَعْدِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمِيْدِي الْمِيْدِ الْمَالْدِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِيْدِي الْمَالِي الْمِيْدِ الْمُؤْمِ الْمِيْدِ الْمَالِي الْمِيْدِ الْمَالِي الْمِيْدِي الْمِيْدِي الْمَالِي الْمَلْدِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِيْدِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَدِي الْمَالِي الْمِيْدِ الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِيْدِ الْمَلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِيْ الْمَالْمِي الْمَالِي الْمِيْدِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَا

ابن ابنه الهيثم بن عمران، وقد ترجم له ابن عساكر في «تاريخه» (٢٤٤/٢٧)، ونقل بإسناده عن يعقوب بن شيبة، قال: قال جدي يعقوب: عبد الله بن أبي عبد الله لم يلق عمر، وإنما يحدث عن مكحول، ويحدث عن أبيه، عن عمر.

قلت: وهذه علة ثانية؛ وهي الانقطاع بينه وبين عمر، والْأُولَى جهالته.

وحفيده لا يعلم بعدالة، فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>۲۳۸) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٤٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨/١). قلت: وفي سنده من لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا كمحمد بن سعيد بن قطيش.

بَعَثَ الْكُتُبَ فِي جَمِيع عَمَلِهِ وَإِلَى سَائِرِ الْأَمْصَارِ أَنَّ عَبْدَ الملِكِ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ قُبَّةَ صَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَيْنَ المسْلِمِينَ فِي الحرِّ وَالْبَرْدِ، وَكَرِهَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ دُونَ رَأْي رَعِيَّتِهِ، فَكَتَبَ الرَّعِيَّةُ إِلَيْهِ بِرَأَيهِمْ وَمَا هُمْ لَهُ عَلَيْهِ، فَوَرَدَتِ الْكُتُبُ عَلَيْهِ مِنْ عُمَّالِ الْأَعْمَالِ بِرَأِي أَمِيرِ المؤمنِينَ رَأْيَهُ مُوَفَّقًا رَشِيدًا، نَسْأَلُ الله تَعَالَى أَن يُتِمَّ لَهُ مَا نَوَى فِي بِنَاءِ بِيْتِهِ وَصَخْرَتِهِ وَمَسْجِدِهِ، وَيُجْرِي ذَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ وَيَجْعَلُهُ مَكْرُمَةً لَهُ وَلِمَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِهِ، قَالَا: فَجَمَعَ الصُّنَّاعَ فِي عَمَلِهِ كُلِّهِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضَعُوا لَهُ صِفَةَ الْقَبَّةِ وَسَمْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْنِيَهَا، فَكُرِّسَتْ لَهُ فِي صَحْنِ المسْجِدِ، وَأَمَرَ أَنْ يُبْنَى بَيْتُ المالِ فِي شَرْقِي الصَّخْرَةِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَى حَرْفِ الصَّخْرَةِ، فَبُنِّي وَأَشْحِنَ بِالْأَمْوَالِ، وَوَكَّلَ عَلَى ذَلِكَ رَجَاءَ بِنَ حَيوَةً وَيَزِيدَ بِنَ سَلَام، وَأَمَرَهُمَا بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهَا، وَأَنْ يَقْرَعُوا لِكُلِّ عَلَيْهَا فَرَاغًا دُونَ أَنْ يُنْفِقُوهُ أَنْفَاقًا، وَأَخَذُوا فِي الْبِنَاءِ وَالْعِمَارَةِ حَتَّى أُحْكِمَ الْعَمَلُ وَفَرَغَ الْبِنَاءُ، وَلَمْ يَبْقَ لِمُتَكَلِّم فِيهَا كَلَامٌ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِدِمشْقَ: قَدْ أَتَمَّ اللهَ مَا أَمَرَ بِهِ أَمِيرُ المؤمنينَ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ بِنَاءُ قُبَّةِ الصَّخْرَةِ بِبَيْتِ المقْدِسِ وَالمسْجِدِ الْأَقْصَى، وَلَمْ يَبْقَ لمتَكَلِّم فِيهَا كَلَامٌ، وَقَدْ بَقَى مِمَّا أَمَرَ بِهِ أَمِيرُ المؤْمِنِينَ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ الْبِّنَاءُ وَأُحْكِمَ مِئَةَ أَلْفِ دينار فَيْصرفهَا أَمِيرُ المؤْمِنينَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إلَيْهِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا: قَدْ أَمَرَ أُمِيرُ المؤْمِنِينَ بهمَا لَكُمَا جَائِزَةً لِمَا وُليتُمَا مِنْ عِمَارَةِ ذَلِكَ الْبَيْتِ الشَّريفِ المبَارَكِ. فَكَتَبَا إِلَيْهِ: نَحْنُ أُولَى أَنْ نَزيدَ حُلِيَّ نِسَائِنَا فَضْلًا عَنْ أَمْوالِهِمَا، فَاصْرِفْهَا فِي أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ. فَكَتَّبَ إِلَيْهِمَا بِأَنْ تُسْبَكَ وَتُفَرَّغَ عَلَى الْقُبَّةِ، فَسُكَبتْ وَأَفْرِغَتْ فَمَا كَانَ أَحَدٌ يَقَدِرُ أَنْ يَتَأَمَّلَهَا مِمَّا عَلَيْهَا مِنَ الذَّهَب، وِهُيِّئَ لَهَا جِلَالَاتٍ مِنْ لَبُودٍ وَأَدْم مِنْ فَوْقِهَا، فَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ أُلْبِسَتَهُمَا لِتَكُفُّهَا مِنَ الْأُمْطَارِ وَالرِّيَاحِ وَالتُّلُوجِ، وَكَانَ رَجَاءُ بنُ حَيْوةَ وَيَزِيدُ بنُ سَلَام قَدْ حَفَّا الحجَر

بِدَرَابْزِينَ مِنْ سَاسِم وَمِنْ خَلْفِ الدَّرَابْزِينَ سُتُورُ دِيبَاجِ مُرخَاةٌ بَيْنَ الْعُمُدِ، وَكَانَ كُلُّ يُوم اثْنَين وَخَمِيس يَأْمُرُونَ بالزَّعْفَرانِ فَيُدَقُّ وَيُطْحَنُ ثُمَّ يُعْمَلُ مِنَ الليل وَيُخَمَّرُ بِالمسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالماوَرْدِ الجُورِي، ثُمَّ يَأْمُرُ الخدَمَ بالْغَدَاةِ فَيدْخُلُونَ حَمَّامَ سُلَيْمَانَ يَغْتَسِلُونَ وَيَتَطَهَرُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَأْتُونَ إِلَى الخزَانَةِ الَّتِي فِيهَا الخَلُوقَ فَيُلْقُونَ أَثْوَابَهُمْ عَنْهُمْ، ثُمَّ يُخْرجُونَ مِنَ الخزَانَةِ أَثْوابًا جُدُدًا مرُويَا وَهرُويَا وَشْيَا يُقَالُ لَهُ الْعَصَبُ وَمَنَاطِقٌ مُحَلَّاةٌ يَشُدُّونَ بِهَا أَوْسَاطَهُمْ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ سُفُولَ الخَلُوقِ وَيَأْتُونَ بِهِ حَجَرَ الصَّخْرَةِ فَيُلَطِّخُونَ بِهِ مَا قَدَرُوا أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِيَهُمْ حَتَّى يغمروهُ كُلُّهُ، وَمَا لَمْ تَنَلْهُ أَيدِيَهُمْ غَسَلُوا أَقْدَامَهُمْ ثُمَّ يَصْعَدُونَ عَلَى الصَّخْرَةِ حَتَّى يُلَطُّخُونَ مَا بَقِيَ مِنْهَا، وَتُفْرَغُ آنِيَةُ الخَلُوقِ، ثُمَّ يَأْتُونَ بِمِجْمَارِ الذَّهَبِ وَالْفِضّةِ وَالْعُودِ القَمَارِي والندمطري بالمسكِ وَالْعَنْبَرِ فَتُرْخَى السُّتُورُ حَوْلَ الْأَعْمِدَةِ كُلُّهَا، ثُمَّ يَأْخُذُونَ الْبُخُورَ وَيَدْرُونَ حَوْلَهَا حَتَّى يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُبَّةِ مِنْ كَثْرَتِهِ، ثُمَّ تَسْتَمِرُ السُّتُورُ فَتجرِج وَيَفُوحُ رَائِحَتُهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِلَى رَأْسِ السُّوقِ؛ فَيَشُمُّ ريحَهُ مَنْ يَمُرُّ، قَدْ يَنْقَطِعَ الْبُخُورُ مِنْ عِنْدَهُمْ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِي فِي صَفِّ الدَّرَابْزين: أَلَا إِنَّ الصَّخْرَةَ فُتِحَتْ لِلنَّاسِ فَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ إِلَى الصَّلَاةِ فِيهَا فَلَيْأْتِي. فَيُقْبِلُ النَّاسُ مُبَادِرِينَ إِلَى الصَّحْرَةِ، فَأَكْثَرُ النَّاسِ مَنْ يُدْرِكُ رَكْعَتِين وَأَقَلُّهِمْ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ النَّاسُ، فَمَنْ شَمُّوا رَائِحَةً قَالُوا: هَذَا مِمَّنْ دَخَلَ الصَّخْرَةَ. وَتُغْسَلُ آثَارُ أَقْدَامِهِمْ بِالماءِ وَتُمْسَحُ بِالأس الْأَخْضَر وَتُنَشَّفُ بالمنَادِيل، وَتُغْلَقُ الْأَبُوابُ وَعَلَى كُلِّ بَابِ عَشْرَةٌ مِنَ الحجبةِ، وَلَا تُدْخَلُ إِلَّا يَوْمَ الْإِثْنَينِ وَالخمِيسِ، وَلَا يَدْخُلُهَا فِي غَيْرِهَا إِلَّا الخادِمُ.(٢٣٩)

<sup>(</sup>۲۳۹) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق١٣٦ب)، وذكره تاج الدين في «الروض المغرس» (ق ٧٩أ-٨٠أ)، والسيوطي في «الجامع المنتصا» (ق ٢٥ب) ، والمقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٢ب- ١١٣) ، ومجير الدين في «الأنس

أَبَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبَنَا عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ بِنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْقَاسِم زَكَرِيَّا بِنُ يَحْيَى بِنِ يَعْقُوبَ بِنِ بِشْرِ المقْدِسيُّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَتَلَا ثمِئَة، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْقَاسِم عَبْدُ الرَّحْمَن بِنُ مُحَمَّدِ بن مَنْصُورِ بن ثَابِتٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي مُحَمَّدُ بنُ مَنْصُورٍ، عَنْ جَدِّهِ ثَابِتٍ، عَنْ رَجَاءِ بن حَيوةَ وَيَزِيدَ بنِ سَلَام - مَوْلَى عَبْدِ الملكِ بن مَرْوَانَ مِنْ أَهْل بَيْتِ المقْدِس وَوَلَدُهُ بِهَا-: أَنَّ عَبْدَالملِكِ حِينَ هَمَّ بِبِنَاءِ صَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ وَالمَسْجِدِ قَدِمَ مِنْ دِمشْقَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِس، وَبَثَّ الْكَتُبَ فِي جَمِيع عَمَلِهِ كُلِّهِ إِلَى جَمِيعِ الْأَمْصَارِ: أَنَّ عَبْدَ الملِكِ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ قُبَّةً عَلَى صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِس تَكُنَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الحرِّ وَالْبَرْدِ وَالمسْجد، فَكِرَهَ أَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ دُونَ رَأِي رَعِيَّتِهِ، وَلْيَكْتُبِ الرَّعِيَّةُ إِلَيْهِ بِرَأْيِهِمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ، فَوَرَدَتِ الْكُتُبُ عَلَيْهِ: نَرَى أَمِيرَ المؤمنِينَ رَأْيَهُ مُوَفَّقًا رَشِيدًا، نَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُتِمَّ لَهُ مَا نَوَى مِنْ بِنَاءِ بَيْتِهِ وَصَخْرَتِهِ وَمَسْجِدِهِ، وَيُجْرِي ذَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ، وَيَجْعَلَهُ مَكْرُمَةً لَهُ وَلِمَنْ مَضَى مِنْ نَسْلِهِ. فَجَمَعَ الصُّنَّاعَ مِنْ جَمِيع عَمَلِهِ كُلَّهِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصِفُوا صِفَةَ الْقِبْلَةَ وَسِمَتِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْنِيَهَا، وَكُرِّسَتْ لَهُ فِي صَخْرَةِ المسْجِدِ، وَأَمَرَ أَنْ يُبْنَى بَيْتُ المالِ فِي شَرْقِي الصَّخْرَةِ، وَهُوَ الَّذِي فَوْقَ عَلَى حَرْفِ الصَّخْرَةِ فَأَشْحِنَ بِالْأُمْوَالِ، وَوَكَّلَ عَلَى ذَلِكَ رَجَاءَ بن حَيوةَ وَيَزيدَ بن سَلام عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَالْقِيَامَ بِأَمْرِهَا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْرِغُوا عَلَيْهَا المالَ إِفْرَاغًا دُونَ أَنْ يُنْفِقُوهُ إِنْفَاقًا، فَأَخَذُوا فِي الْبِنَاءِ وَالْعِمَارَةِ حَتَّى أَحْكِمَ، وَفُرِغَ مِنَ الْبِنَاءِ، وَلَمْ يَبْقَ لِمُتَكِلُّم فِيهِ كَلامٌ، وَكُتِبَ إلَيْهِ بِدِمشْقَ: قَدْ أَتَمَّ الله مَا أَمَرَ بِهِ أَمِيرُ المؤْ مِنِينَ

الجليل» (١/٢٧٢).

قلت: وإسناده مسلسل بالمجاهيل؛ عمر بن الفضل مجهول، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور لم أعرفه، وكذا أبوه.

مِنْ بِنَاءِ صَخْرَتِهِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَلَمْ يَبْقَ لِمُتَكَلِّم فِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ تَبَقَّى مِمَّا أَمَرَ بِهِ أَمِيرُ المؤْمِنِينَ مِنَ النَّفَقَةِ بَعْدَ أَنْ فُرِغَ مِنَ الْبِنَّاءِ وَأُحْكِمَ مِئَةُ أَلْفِ دِينَارٍ، فَيَصْرِفُهَا أَمِيرُ المؤْمِنِينَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا: قَدْ أَمَرَ بِهَا أَمِيرُ المؤْمِنِينَ جَائِزَةً لَكُمَا، لِمَا وُلِّيتُمَا مِنْ عِمَارَةِ ذَلِكَ الْبَيْتِ الشَّرِيفِ المبَارَكِ. فَكَتَبَا إِلَيْهِ: نَحْنُ أَوْلَى أَنْ نَزِيدَ مِنْ حُلِيِّ نِسَائِنَا فَضْلًا عَنْ أَمْوَالِنَا، فَاصْرِفْهَا فِي أَحَبُ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا: تُسْبَكُ وَتُفْرَغُ فِي الْقُبَّةِ. فَفَعَلَا ذَلِكَ، فَمَا كَانَ أَحَدٌ يَقْدرُ أَنْ يَتَأَمَّلَهَا مِمَّا عَلَيْهَا مِنَ الذَّهَبِ وَهِيَ لَهَا جِلَالَانِ، جِلَالٌ مِنْ لَبْدٍ، وَجِلَالٌ مِنْ أَدْم مِنْ فَوْقِهِ، فَإِذَا كَانَ الشَّتَاءُ أُلْبِسَتْهُ لِيَكِنُّهَا مِنَ الْأَمْطَارِ وَالرِّيَاحِ وَالثُّلُوجِ، وَكَانَ رَجَاءُ بنُ حَيوةَ وَيَزِيدُ بنُ سَلَام قَدْ حَفًّا الحجَرَ بِدَرَابْزِينَ سَاسمْ، وَخَلْفَ الدَّرَابْزِينَ سُتُورُ دِيبَاجِ مُرْخَاةٍ بَيْنَ الْعُمُّدِ، وَكَانَ فِي كُلِّ يَوْمِ اثْنَيْنِ يِأَمْرُانِ بِالزَّعْفَرَانِ يُدَقُّ وَيُطْحَنُ، ثُمَّ يُعَّمَدُ مِنَ الليْل بالمسْكِ وَالْعَنْبَر وَالماوَرْدِ الجُورِي، وَيُخَمَّرُ مِنَ الليْل، ثُمَّ يَأْمُرُ الحدَمَ بالْغَدَاةِ فَيَدْخُلُونَ حَمَّامَ سُلَيْمَانَ بن عَبْدِ الملكِ يَغْتَسِلُونَ وَيَتَطَهَّرُونَ، ثُمَّ يَأْتُونَ إِلَى الْحَزَانَةِ الَّتِي فِيهَا الْخَلُوقُ فَتُلْقَى أَثْوَابُهُمْ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ بِأَثْوَاب جُدُدٍ مِنَ الخزَانَةِ مَرَوِيّ وَقَوْهِيّ وَشَيء يُقَالُ لَهُ: الْعَصَب، وَيخْرُجُونَ مِنْهَا مَنَاطِقً مُحَلَاةٍ وَيَشَدُّونَ بِهَا أَوْسَاطُهُمْ، ثُمَّ يَأَخْذُونَ سُفُولَ الخَلُوقِ، ثُمَّ يَأْتُونَ الحجَرَ حَجَرَ الصَّخْرَةِ فَيُلَطِّخُونَ مَا قَدِرُوا أَنْ تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ يَغْمُرُوهُ كُلُّهُ، وَمَا لَمْ تَنْلَهُ أَيْدِيهِمْ غَسَلُوا أَقْدَامَهُمْ ثُمَّ يَصْعَدُونَ عَلَى الحجَر يُلَطِّخُونَ مَا بَقِيَ، ثُمَّ تُرْفَعُ آنِيَةُ الْبُخُور وَيُؤْتَى بِمَجَامِرِ الذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالندِّ وَالْعُودِ الْمقَارِي المطَرَّى بِالمسْكِ وَالْعَنْبَرِ فَتُرْخَى السُّتُورُ حَوْلَ الْعُمُدِ كُلِّهَا، ثُمَّ يَأْخُذُونَ فِي الْبُخُور حَوْلَهَا وَيَدُورُونَ حَتَّى يَحُولَ الْبُخُورُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُبَّةِ، ثُمَّ تُشَمَّرُ السُّتُورُ فَيَخْرُجُ الْبُخُورُ يَفُوحُ مِنْ كَثْرَتِهِ

حَتَّى يَبْلَغَ رَأْسَ السُّوقِ، فَيُشَمُّ الرِّيحُ مِنْ ثَمَّ، فَيُقْطَع الْبُخُورُ مِنْ عِنْدِهِمْ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِي فِي صَفِّ الْبَزَّازِينَ وَغَيْرِهِ: أَلَا إِنَّ الصَّخْرَةَ قَدْ فُتِحَتْ لِلنَّاسِ؛ فَمَنْ أَرَادَ الصَّلَاةِ فِي الصَّخْرَةِ فَأَكْثَرُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةِ فِي الصَّخْرَةِ فَأَكْثَرُ مَنْ يُدْرِكُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ النَّاسُ، فَمَنْ شَمُّوا رَائِحَتُهُ قَالُوا: يُدرِكُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ النَّاسُ، فَمَنْ شَمُّوا رَائِحَتُهُ قَالُوا: هَذَا مِمَّنْ دَخَلَ الصَّخْرَة، وَتُغْسَلُ آثَارُ أَقْدَامِهِمْ بِالماءِ، وَتُمْسَحُ بِالأَسِ الْأَخْضَرِ، وَتُنْشَفُ بِالسَبَانِي وَالمَنَادِيلِ، وَتُغْلَقُ الْأَبْوَابُ، وَعَلَى كُلِّ بَابٍ عَشْرَةً مِنَ الحَجَبَةِ، وَتُنْشَفُ بِالسَبَانِي وَالمَنَادِيلِ، وَتُغْلَقُ الْأَبْوَابُ، وَعَلَى كُلِّ بَابٍ عَشْرَةً مِنَ الحَجَبَةِ، لَا تَدْخُلُ إِلَّا يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَالْخِمِيسِ، وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا الْخادِمُ.

وَعَنْ حَارِثِ، قَالَ: كُنْتُ أُسْرِجُهَا خِلَافَةَ عَبْدِ الملِكِ كُلُّهَا بِالْبَانِ المدِينِي وَالزَّنْبَقِ الرَّصَاصِ، فَهَذَا مَا كَانَ يُفْعَلُ بِهَا فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الملِكِ كُلُّهَا– رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ - وَكَانَ فِيهِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مِنَ الخَشَبِ المسَقَّفِ سِتَّةُ ٱلافِ خَشَبَةٍ، وَفِيهِ مِنَ الْأَبُوابِ خَمْسُونَ بَابًا، وَمِنَ الْعَمَدِ سِتُمِئَةِ عَمُودُ رُخَام سِوَى الْأَنَاط، وَفِيهِ مِنَ المَحَارِيبِ سَبْعَةٌ، وَمِنَ السَّلاسِلِ لِلْقَنَادِيلِ أَرْبَعُمِئَةِ سِلْسِلَةِ إِلَّا خَمْسَةَ عَشَرَ، مِنْهَا مِئْتَا سِلْسِلَةٍ وثَلَاثُونَ سِلْسِلَةً فِي المسْجِدِ، وَالْبَاقِي فِي قُبَّةِ الصَّخْرَةِ، وَذرعُ السَّلاسِلِ أَرْبَعُونَ أَلْفَ ذُرَاع، وَزْنُهَا ثَلاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ رَطْل بِالشَّامِيّ، وَفِيهِ مِنَ الْقَنَادِيلِ خَمْسَةُ آلافِ قِنْدِيل، وَكَانَ يُسْرَجُ فِيهِ مَعَ القَنَادِيلِ ٱلْفَي شَمْعَةٍ فِي لَيْلَةِ الخَتْمَةِ، وَفِي نِصْفِ رَجَبَ وَشَعْبَانَ، وَفِي لَيْلَتِي العِيدِ، وَفِيهِ مِنَ القِبَاب خَمْسَةَ عَشَرَ قُبَّةً سِوَى قُبَّةُ الصَّخْرَةِ، وَعَلَى سُطُوحِ المسْجِدِ مَلْبَسٌ مِنْ شِقَاقِ الرَّصَاصِ سَبْعَةُ اَلَافِ شُقَّةٍ وَسَبْعِمِئَةٍ مِنْهُ، وَوَزْنُ الشُّقَّةِ سَبْعُونَ رَطْلًا بالشَّامِيِّ غَيْرِ الَّذِي عَلَى قُبَّةِ الصَّحْرَةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ عُمِلَ فِي أَيَّام عَبْدِ الملكِ، وَرَتَّبَ لَهُ مِنَ الخدَم الْقُوَّام ثَلاثَمِئَةِ خَادِم اشْتُرِيَ لَهُ مِنْ خُمُس َبَيْتِ المالِ، كُلَّمَا مَاتَ مِنْهُمْ مَيْتُ قَامَ مَكَانَهُ وَلَدُهُ وَوَلَدُّ وَلَدِهِ أَوْ مِنْ أَهْلِيهِمْ يَجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَبَدًا مَا

يَتَنَاسَلُونَ، وَيَقْبِضُونَ أَرْزَاقَهُمْ مِنْ بَيْتِ المالِ، وَفِيهِ مِنَ الصَّهَارِيجِ لِلْمَاءِ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ صِهْرِيجًا كِبَارًا، وَفِيهِ مِنَ المنَائِرِ أَرْبَعَةٌ: ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي صَفٍّ وَاحِدٍ غَرْبِيّ المسْجِدِ، وَوَاحِدَةٌ عَلَى بَابِ الْأَسْبَاطِ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الخدَم اليَهُودِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ جِزْيَةٌ عَشْرَةُ رَجَالٍ، وَتَوَالَدُوا فَصَارُوا عِشْرِينَ رَجُلًا؛ لِكَنْس أَوْسَاخ النَّاسِ فِي المواسِم وَالشُّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وَلِكَنْسِ المطَاهِرِ الَّتِي حَوْلَ الجامع أَيْضًا، وَلَهُ مِنَ الخدَم النَّصَارَى مِنَ الرِّجَالِ عَشْرَةُ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَارَثُونَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ؛ لِعَمَل الحُصْرِ وَكَنْسِ حُصُرِ المسْجِدِ، وَكَنْسِ الْقِنَيِ الَّتِي تَجْرِي إِلَى صَهَارِيجِ الماءِ، وَكَنْسِ الصُّهَارِيجِ أَيْضًا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الخدَم، وَلَهُ مِنَ الخدَم اليَهُودِ جَمَاعَةٌ يَعْمَلُونَ الزُّجَاجَ لِلْقَنَادِيلِ وَالْأَقْدَاحِ وَالبُّزَاقَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ جِزْيَةٌ، وَكَذَلِكَ لَا يُؤْخَذُّ جِزْيَةٌ مِنَ الَّذِينَ يَقُومُونَ بالسِّرَاقَةِ لِلْفِتَلِ الَّتِي لِلْمَصَابِيح جَارِيًا عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا مِنْ عَهْدِ عَبْدِ الملكِ بِنِ مَرْوَانَ إِلَى الأَنَ، وَطُولُ المسْجِدِ سَبْعُمِئَةِ ذِرَاعِ وَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الملِكِ، وَعَرْضُهُ أَرْبَعُمِئَةُ ذِرَاعِ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الملِكِ أَيْضًا.(٢٤٠)

٣٩١- قَالَ أَبْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبَنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ

<sup>(</sup>۲٤٠) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٧١-٧٥)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٣٥- ١٣٦)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٣ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٦أ).

قلت: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم.

عبد الرحمن بن محمد بن منصور لم أقف له على ترجمة، وأبوه لعله محمد بن منصور بن ثابت، أبو عبد الله الجواز، فإن كان هو فهو ثقة من رجال «التهذيب»، لكن لم يذكر في ترجمته أنه يروي عن أبيه، ولا روى عنه ابنه عبد الرحمن هذا، وعمر بن الفضل مجهول، وتقدم الحديث عنه مرارًا.

الرُّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُورِ بنِ قَابِتِ بنِ اسْتباذ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ الْأَبْوَابِ كُلَّهَا كَانَتْ مُلْبَسَةً ذَهَبًا وَفِضَّةً؛ وَصَفَائِحَ الْأَبْوَابِ كُلَّهَا كَانَتْ فِي خَلَافَةِ عَبْدِ الملكِ كُلِّهَا، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو جَعْفَرٍ وَكَانَ شَرْقِيُّ المسْجِدِ وَغَرْبِيَّهُ، وَكَانَتِ الرَّجْفَةُ سَنَةَ فَرُفْعَ إِلَيْهِ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ، قَدْ وَقَعَ شَرْقِيُّ المسْجِدِ وَغَرْبِيَّهُ، وَكَانَتِ الرَّجْفَةُ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِئَةٍ، فَقَالُوا لَهُ: لَوْ أَمَرْتَ بِبِنَاءِ هَذَا المسْجِدِ وَعَمَارَتِهِ فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَكْ مِنْ المَالِ، فَأَمَر بِقَلْعِ الصَّفَائِحِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ التِي عَلَى الأَبْوَابِ فَضُرِبَتْ شَيْءً مِنَ المَالِ، فَأَمَر بِقَلْعِ الصَّفَائِحِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ التِي عَلَى الأَبْوَابِ فَضُرِبَتْ مَنْ المَالِ، فَأَمَر بِقَلْعِ الصَّفَائِحِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ التِي عَلَى الأَبْوَابِ فَضُرِبَتْ مَنْ المَالِ، فَأَمَر بِقَلْعِ الصَّفَائِحِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ التِي عَلَى الأَبْوابِ فَضُرِبَتْ مَنْ المَالِ، فَأَمَر بِقَلْعِ الصَّفَائِحِ الفِضَّةِ وَالذَّهِبِ التِي عَلَى الأَبْوابِ فَضُرِبَتْ مَنْ المَالِ، فَأَمَر بِقَلْعِ الصَّفَائِحِ الفِضَّةِ وَالذَّهِبِ التِي عَلَى الأَبْوابِ فَضُرِبَتْ الرَّبُونِ وَدَرَاهِمَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا،فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتِ الرَّجْفَةُ الثَّانِيَةُ فَوَقَعَ البُنْنَاءُ الَّذِي الْمَنْ بِينَائِهِ وَوَلَا وَخَلَا مِنَ الرِجَالِ، أَنْقِصُوا مِنْ طُولِهِ وَزِيدُوا فِي وَقَالَ : دَقَ هَذَا المسْجِدُ وَطَالَ وَخَلَا مِنَ الرِجَالِ، أَنْقِصُوا مِنْ طُولِهِ وَزِيدُوا فِي عَرْضِهِ فَتَمَّ البِنَاءُ فِي خِلَافَتِهِ.

## ٣٩٢- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

قَرَأْتُ بِخَطَّ شَيْخِنَا الْأَمِيرِ مُؤَيَّدِ الدَّوْلَةِ أَبِي المظَفَّرِ أُسَامَةُ بِنُ مُرْشِدِ بِنِ عَلِيِّ ابْنِ مُنْقِدِ الْكِنَانِيِّ فِي تَارِيْخِ عَمِلَهُ، فِيهِ ذِكْرُ حَوَادِثِ السَّنِينِ، قَالَ: فِي سَنَةِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعْمِئَةِ سَقَطَ تَنُّورُ فِضَّةِ بَيْتِ المقْدِسِ فِيهِ خَمْسُمِئَةِ قِنْدِيلٍ، فَتَظَنَّنَ المقيمُونَ بِبَيْتِ المقدِسِ فِيهِ خَمْسُمِئَةِ قِنْدِيلٍ، فَتَظَنَّنَ المقيمُونَ بِبَيْتِ المقدِسِ وَقَالُوا: لَيَكُونَنَّ فِي الإِسْلَامِ حَادِثٌ عَظِيمٌ، وَكَانَتْ المقيمُودُ تُسْرِجُ مَسْجِدَ بَيْتِ المقدِسِ حَتَّى أَخْرَجَهُمْ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَعَلَ اليَهُودُ تُسْرِجُ مَسْجِدَ بَيْتِ المقدِسِ حَتَّى أَخْرَجَهُمْ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَعَلَ فِيهِ رَقِيقًا مِنْ الخمُس.

<sup>(</sup>۲٤۱) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٧٦)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٣٧)، وذكره السيوطى المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٦أ).

وفيه عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن ثابت، وعمر بن الفضل بن المهاجر وأبوه مجهولان، كما تقدم في الأثر السابق.

وَأَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ نَصْرُ بِنُ أَحْمَدَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُونُسَ، أَبْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ النَّصيبِي إِجَازَةً، أَبَنَا أَبُو بَكْرِ الْوَاسِطِي، نَا عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ، نَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيد، ثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ، ثَنَا ضَمْرَةً، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: كَانَتْ اليَهُودُ تُسْرِجُ مَسْجِدَ بَيْتِ المقْدِسِ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ أَخْرَجَهُمْ، وَجَعَلَ فِيهِ الخمُسَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الخُمُسِ فَقَالَ: أَعْتِقْنِي. قَالَ: كَيْفَ أَعْتِقُكَ؟ وَلَوْ ذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا كَانَ لِي شَعَرَةً الخُمُسِ فَقَالَ: أَعْتِقْنِي. قَالَ: كَيْفَ أَعْتِقُكَ؟ وَلَوْ ذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا كَانَ لِي شَعَرَةً مِنْ شَعَرَ جِلْدِكَ؟! (٢٤٢)

## ٣٩٣- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبِنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُنْصُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ أَحْمَدِ بِنِ مُحَمَّدِ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ الرَّحْبَارِ مَكْتُوبًا فِي بَعْضِ الخَرَاسَانِي بِسَنَدِهِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: أَصَابَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ مَكْتُوبًا فِي بَعْضِ الْحَرَّاسَانِي بِسَنَدِهِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: أَصَابَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ مَكْتُوبًا فِي بَعْضِ الْحَتْبِ أَبْشِرُوا شَلَائِم وَهِي: بَيْتُ المقدِسِ وَالصَّخْرَةُ، يُقَالُ لَهَا الهيْكَلُ، أَبْعَثُ النَّكُتُبِ أَبْشِرُوا شَلَائِم وَهِي: بَيْتُ المقدِسِ وَالصَّخْرَةُ، يُقَالُ لَهَا الهيْكَلُ، أَبْعَثُ إِلَيْكِ عَبْدِي عَبْدَ الملكِ يَبْنِيكِ وَيُزَخْرِفُكِ، وَلَأَرُدَّنَّ إِلَى بَيْتِ المقدِسِ مُلْكَهَا إِلَيْكِ عَبْدِي عَبْدَ الملكِ يَبْنِيكِ وَيُزَخْرِفُكِ، وَلَأَرُدَّنَّ إِلَيْهِ خَلْقِي، وَلَأَضَعَنَّ عَلَى الشَّائِيلَ وَلَا اللهُ الرَّبُ، وَالْفِضَّةِ وَالمرْجَانِ، وَلَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِ خَلْقِي، وَلَأَضَعَنَّ عَلَى الصَّخْرَةِ عَرْشِي، وَأَنَا اللهُ الرَّبُ، وَدَاوُدُ مَلِكُ بَنِي إِسْرَائِيلَ . (٢٤٣)

<sup>(</sup>۲٤۲) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٣٧)، وأخرجه الواسطي في «فضائل البيت المقدس» (ص ٥٣)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٦ب).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، قال الحافظ في «التقريب» (٤٥٣٤): ضعيف. وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

<sup>(</sup>۲٤۳) «منکر»

## المحَارِيبُ

## مِحْرَابُ مُعَاوِيَةً

## ٣٩٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

وَقَرَأْتُ عَلَى أَبُو الْمَعَالِي الْمُشَرَّفُ بنُ الْمرَجَّا المَقْدِسِي بِصُورٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلَي أَبُو المَعَالِي المَشَرَّفُ بنُ المرَجَّا المَقْدِسِي بِصُورٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ الشَّيرَاذِي، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ جَالَسْتُ أَبَا الحَسنِ عَلِيَّ بنَ الحَسنِ الصَّيْرَفِي المَعْدَادِي، وَكَانَ رَجُلًا زَاهِدًا مُتَعَبِّدًا، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ البَعْدَادِي، وَكَانَ رَجُلًا زَاهِدًا مُتَعَبِّدًا، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ فِي مِحْرَابِ مُعَاوِيَة، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ: يَسْتَنِدُ الشَّيْخُ؟ فَقَالَ: مَا حَوَّلْتُ وَجْهِي عَنِ القِبْلَةِ إِلَّا وَقَعَتْ عَيْنِي عَلَى مَا أَكْرَهُ، وَمَا رَانِي قَطَّ إِلَّا مُتَوَجِّهًا إِلَى القِبْلَةِ (١٤٤٠)

# مِحْرَابُ دَاوُدَ وَقَبْرُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

## ٣٩٥ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِلِ البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عِيسَى، نَا عَلِيُّ بنُ جَعْفَرِ الرازي ببيت المقدس، نَا مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ ابنِ

«فضائل بيت المقدس» (ص ٧٧)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٣٢أ)، من طريق عمر بن الفضل به، دون قوله: ولأضعن على الصخرة عرشي ...

وفي إسناده عمر بن الفضل وأبوه، وهما مجهولان. ثم إنه من إسرائيليات كعب، وفيه نكارة. (٢٤٤) «ضعيف»

«تاريخ دمشق» (٣٤٦/٤١)، وأخرجه ابن النجار البغدادي في ذيل «تاريخ بغداد» (٢١٢/٣)، من طريق سهل بن بشر به.

وإسناده ضعيف؛ أبو بكر محمد بن الحسن الشيرازي: هو محمد بن الحسن بن باكير الشيرازي، قال عنه ابن ناصر: حاله أشهر من أن يذكر، صاحب المظالم، لا تحل الرواية عنه، وقال ابن النجار: كان سيدًا، وفيه أدب وفضل، وكان يتشيع. انظر «الميزان» (٧٤٠٩).

قُتَيْبَةَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّد، نَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَشْيَاخِنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَعَنْ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَعَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ فَإِذَا عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ وَعَنْ يَسَارِهِ نُورَانِ سَاطِعَانِ، فَقَالَ: « يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذَانِ النُّورَانِ ؟» فَقَالَ: أَمَّا هَذَا الَّذِي يَسَارِهِ فَورَانِ سَاطِعَانِ، فَقَالَ: « يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذَانِ النُّورَانِ ؟» فَقَالَ: أَمَّا هَذَا الَّذِي عَنْ يَسَارِكَ فَعَلَى قَبْرِ أُخْتِكَ عَنْ يَسَارِكَ فَعَلَى قَبْرِ أُخْتِكَ مَنْ يَمَينِكَ فَإِنَّهُ مِحْرَابُ أَخِيكَ دَاوُدَ، وَأَمَّا هَذَا الَّذِي عَنْ يَسَارِكَ فَعَلَى قَبْرِ أُخْتِكَ مَرْيَهُ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْتِ لحم

٣٩٦- قَالَ ابْنُ الْمَرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ الْمَقْدِس»:

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الحسَنِ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الجوادِ بِنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ بِعَسْقَلَانَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الحسَنِ مُحَمَّدٌ وَعَلِيًّ، أَبْنَا أَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ الجندرِي المقْرِئَانِ فِي مَنْزِلِهِمَا فِي رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِئَةٍ، الجندرِي المقرِئَانِ فِي مَنْزِلِهِمَا فِي رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِئَةٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ عَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الحسَنِ بِنِ قُتَيَّبَةَ بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: ثَنَا وَدِيحُ لِي الْمَعْنِي ابْنَ عَطِيَّةً – سَنَةَ اثْنَتَيْنِ إِدْرِيسُ بِنُ سُلَيْمَانَ بِنِ أَبِي الرَّبَابِ، قَالَ: ثَنَا رُديحُ – يَعْنِي ابْنَ عَطِيَّةً – سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمِئَةٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ وَثَلَاثِينَ وَمِئَةٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ وَثَلَاثِينَ وَمِئَةٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْرُو بِنِ الْعَاصِ يَعْدُو إِلَى بَيْتِ لَحْم فَيُصَلِّى فِيهِ وَيَأْمُرُ بِزَيْتٍ لِإِيقَادِهَا. (٢٤٦)

<sup>(</sup>۲٤٥) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص٥٦)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٣٤) من طريق عيسى به، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٢٦/٥)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٥٥/٢). قلت: والوليد لم يسم مشايخه، فهو منقطع.

<sup>(</sup>۲٤٦) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (١/٣٤٤).

قلت: وإسناده ضعيف؛ إدريس بن سليمان، قال فيه الأزدي: لا يتابع على حديثه، وهو منكر الحديث، وانظر «اللسان» (٣٠/٢).

وطُوْق هذا لعله ابن وهب الطاحي، ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٦٧/٤)، وهو مجهول، ثم

## صُخُورُ بَيْتِ المقْدِسِ

٣٩٧ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبِنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيَّ، قَالَ: أَبَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ السَّحَاقَ الزَّيَّاتُ، قَالَ: ثَنَا الحسنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ حَسَّانَ النَّفَار، قَالَ: ثَنَا عَمْرَانُ بِنُ عَمْرٍ وَ، عَنْ عَامِرِ بِنِ عَبْدِ بِنُ بَكَّارٍ الْبَرَّاد، قَالَ: ثَنَا أَبُو المغيرَة، قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ بِنُ عَمْرٍ وَ، عَنْ عَامِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْيَمَانِ، عَنْ كَعْب: إِنَّ الْكَعْبَةَ بِمِيزَانِ الْبَيْتِ المعْمُورِ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ اللهِ بِنِ الْيَمَانِ، عَنْ كَعْب: إِنَّ الْكَعْبَةَ بِمِيزَانِ الْبَيْتِ المعْمُورِ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ اللهِ بِنِ الْيَمَانِ، عَنْ كَعْب: إِنَّ الْكَعْبَةَ بِمِيزَانِ الْبَيْتِ المعْمُورِ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ اللهِ بَنْ وَقَعَتْ عَلَى أَحْجَارُ وَقَعَتْ عَلَى أَحْجَارِ الْبَيْتِ، وَإِنَّ الْجَنَّةُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بِمِيزَانِ بَيْتِ المقْدِسِ وَالصَّخْرَةِ لَوْ وَقَعَ مِنْهَا حَجَرٌ لَوَقَعَ اللهِ عَلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بِمِيزَانِ بَيْتِ المقْدِسِ وَالصَّخْرَةِ لَوْ وَقَعَ مِنْهَا حَجَرٌ لَوَقَعَ عَلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بِمِيزَانِ بَيْتِ المقْدِسِ وَالصَّخْرَةِ لَوْ وَقَعَ مِنْهَا حَجَرٌ لَوَقَعَ عَلَى الْصَعْرَةِ وَ لِذَلِكَ دُعِيَتْ الْجَنَةُ ذَارِ السَّلامِ.

#### ٣٩٨- قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَب الْإِيمَانِ»:

أَخَبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بِنُ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بِنَ الْعَبَّاسِ يَقُولُ: سَمْعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بِنُ عِيسَى الدِّينَورِي بِهَا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا يَعْقُوبَ يُوسُفَ بَنَ الحَسَنِ مُوسَى بِنُ عِيسَى الدِّينَورِي بِهَا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا يَعْقُوبَ يُوسُفَ بِنَ الحَسَينِ الرَّازِي يَقُولُ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ المصْرِيِّ يَقُولُ: وَجَدتُ صَحْرَةً بِبَيْتِ المَقْدِسِ عَلَيْهَا أَسْطُرُ مَكْتُوبَةً، فَجِثْتُ مَنْ تَرْجَمَهَا، فَإِذَا عَلَيْهَا مَكْتُوبُ: كُلُّ

أين أصحاب ابن عمر كيف لم ينقلوا هذا عنه، والذي نقل هذا عنه ليس من أصحابه المعروفين. وأما علي بن أبي حملة فقد قال فيه الذهبي: ما علمت به بأسًا، ولا رأيت أحدًا تكلم فيه، وهو صالح الأمر.

<sup>(</sup>۲٤۷) « إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص١٣٠)، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (٢٥٢)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (١/٣٥٣).

وفيه عامر بن عبد الله بن لحي بن اليمان، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو الحسن بن القطان: لا يعرف له حال. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.

قلت: ولم يتابع، انظر: «الميزان» (٧٥/٣)، و»تهذيب التهذيب» (٥٥/٥).

عَاصِ مُسْتَوْحَشٌ، وَكُلُّ مُطِيعٍ مُسْتَأْنَسٌ، وَكُلُّ خَائِفٍ هَارِبٌ، وَكُلُّ رَاجٍ طَالِبٌ، وَكُلُّ وَاجِ طَالِبٌ، وَكُلُّ قَانِعٍ غَنِيٌّ، وَكُلُّ مُحِبٌّ ذَلِيلٌ، فَفَكَّرْتُ فِي هَذِهِ الْأَحْرُفِ فَإِذَا هِيَ أُصُولُ كُلُّهَا، اسْتَعْبَدَ اللهُ ﷺ بهِ الخَلْقَ. (۲٤۸)

(۲٤۸) «إسناده مسلسل بالصوفية»

«شعب الإيمان» (٤٨٦)، و»الشعب» أيضًا (١٠٣٢)، من طريق يوسف بن الحسين، والخطابي في «العزلة» (ص٨١-٨١)، من طريق فارس بن عيسى، عن يوسف به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٤١/٩، ٣٧٦)، من طريق سعيد بن عثمان، عن ذي النون المصري، وليس عنده ذكر صخرة بيت المقدس، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٨أ).

قلت: وفي إسناده جماعة من الصوفية، لم يشتغلوا بالرواية.

يوسف بن الحسين ترجم له الذهبي في «السير» (٢٤٨/١٤)، وقال الذهبي: الإمام العارف شيخ الصوفية، وترجم له الخطيب في «تاريخه» (٣١٤/١٤)، ونقل بإسناده إليه، قال: قلت لأحمد بن حنبل: حدثني. فقال: ما تصنع بالحديث يا صوفي ...

وأما موسى بن عيسى الدينوري، فلم أقف على ترجمته، وقد توبع، تابعه فارس بن عيسى، وفارس ترجم له الخطيب في «تاريخه» (٣٩٠/١٢)، وقال: أبو الطيب الصوفي صحب الجنيد، وهناك متابعات أخرى قد أشرنا إليها في التخريج، لكن ليس فيها ذكر الصخرة.

# مَا جَاءَ فِي الصَّخْرَةِ (٢٤٩) وفَضْلِهَا

## ٣٩٩- قَالَ ابْنُ مَاجَه فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِي، ثَنَا المشَمْعِلُ بنُ إِيَاسٍ المزَنِي، حَدَّثَنِي عَمْرِو المزَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بنَ عَمْرِو المزَنِي، قَالَ:

(٢٤٩) قبل التعريف بهذه الصخرة لا بد من بيان أنه لم يثبت في كتاب الله أو في سنة نبيه دليل صحيح عن هذه الصخرة، وغاية ما فيه إسرائيليات وآثار لا اعتبار لها عند التحقيق، ولجهل الكثير لحال هذه النصوص غالى الكثير من الأمراء والعوام بتعظيم هذه الصخرة بما أحدث بدعًا عظيمة، بل صارت هذه الصخرة تُضاهي كعبة الله في الاحترام والتقديس، ورضي الله عن عمر عندما قبل الحجر الأسود، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وهكذا يكون الاتباع.

وتعظيم صخرة بيت المقدس بدعة لا أصل لها في الشرع، ولم يعظمها الصحابة، ويخشى على من عظمها مشابهته باليهود في تعظيم إياها.

وقد كتب الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع رسالة لطيفة بعنوان «صخرة بيت المقدس في ضوء العقيدة الإسلامية»، وفيها رد على شبهات المغالين فيها، وصدر رسالته بتعريف الصخرة وتاريخ بناء القبة، فقال: التعريف بالصخرة: هي إحدى صخور مرتفعات القدس، وتقع وسط فناء المسجد الأقصى، ويبلغ طولها ١٨ مترًا وعرضها ١٣ مترًا تقريبًا، ويتجه جانبها المنحدر إلى الشرق، بينما يتجه جانبها المستقيم المرتفع إلى الغرب، وترتفع بعض نواحيها عن سطح الأرض بحوالي متر، وشكلها غير منتظم، أما محيطها فيبلغ عشرة أمتار، ومن أسفلها فجوة هي بقية كهف عمقه أكثر من متر ونصف، وتظهر الصخرة فوقه وكأنها معلقة بين السماء والأرض، وهي محاطة بسياج من الخشب المنقوش.

بناء القبة على الصخرة:

ذكرت المصادر التاريخية أن بناء القبة على الصخرة يرجع إلى عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، حيث أمر سنة ٦٦ هببناء القبة على صخرة بيت المقدس تكنّ المسلمين من الحر والبرد وعمارة الجامع الأقصى – وقد كمل البناء سنة ٧٠ ه، وقيل ٧٣ ه – وقد وكّل عبد الملك للقيام بذلك رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام مولاه، وجمع الصناع من أطراف البلاد وأرسلهم إلى بيت المقدس، وأرسل إليهم الأموال الجزيلة، وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن يُفرغا الأموال إفراغًا ولا يتوقفا منه، فبنوا القبة على أحسن بناء، وفرشاها بالرخام الملون، وحفًا القبة بأنواع الستور، وأقاما لها السدنة والخدام بأنواع الطيب والمسك والعنبر والزعفران، ويبخرون القبة من الليل، وجعلا فيها من قناديل الذهب والفضة والسلاسل شيئًا كثيرًا، وفرشاها والمسجد بأنواع البسط الملونة، وكانوا إذا أطلقوا البخور شم من مسافة بعيدة.

وكان الرجل إذا رجع من بيت المقدس إلى بلاده توجد معه رائحة المسك والطيب أيامًا، ويُعرف أنه أقبل من بيت المقدس ودخل الصخرة، وكان في الصخرة من الفصوص والجواهر والفسيفساء وغير ذلك شيء كثير. وبالجملة فإن صخرة بيت المقدس لمَّا فرغ من بنائها لم يكن لها نظير على وجه الأرض بهجة ومنظرًا، ويبلغ ارتفاع القبة حوالي ٣٠ مترًا.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيِّا يَقُولُ: «الْعَجْوَةُ وَالصَّحْرَةُ مِنَ الجنَّةِ ». قَالَ عَبدُ الرَّحْمَنِ: حَفِظْتُ الصَّحْرَةَ مِنْ فِيهِ. (٢٥٠)

(۲۵۰) «مضطرب»

«سنن ابن ماجه» (٣٤٥٦)، وأخرجه أحمد (٣١/٥)، والحاكم (١٢٠/٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٤/٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥٠/٩)، والطبراني في «الكبير» (٥١/٨رقم ٤٤٥٦)، كلهم عن عبد الرحمن بن مهدى به.

لكن اختلف عليه في لفظ الحديث؛ رواه عنه أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار، ومحمد بن يزيد، وإسماعيل بن بشر بن منصور، عن المشمعل، بلفظ: « العجوة والصخرة من الجنة »، ورواه يحيى بن سعيد، بن خلف كما عند الطبرني فرواه عنه بلفظ: « الشجرة والعجوة من الجنة »، ورواه يحيى بن سعيد، عن المشمعل به، واختلف عليه أيضًا في لفظه في التقديم والتأخير، رواه عنه أحمد بن حنبل كما في «المسند» (٣١/٥)، بلفظ: « العجوة والشجرة من الجنة »، وخالفه مسدد كما عند الطبراني في «الكبير» (٥/١٨ رقم ٧٤٤٤)، فرواه عن يحيى بلفظ: « الشجرة والعجوة »، والاختلاف يسير هنا، ورواه عبد الصمد عن يحيى أيضًا، واختلف عليه أيضًا، فرواه عنه أحمد بن حنبل كما في «المسند» (٣١/٥)، بلفظ: « العجوة والشجرة ». شكً المشمعل، وخالفه محمد بن إسحاق كما عند الحاكم (٤٤٠٤)، فرواه عنه بلفظ: « العجوة والصخرة من الجنة »، ثم قال: هكذا حدثناه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن مشمعل هذا هو عمرو بن إياس، شيخ من أهل البصرة، قليل الحديث، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٢٩).

قلت: هذا إسناد صحيح؛ لكن وقع فيه اضطراب في متنه كما بينته، وهذا الاضطراب من المشمعل وليس من الرواة عنه؛ لأن كل من روى عنه هذا الحديث أثبت منه، والجمع متعذرٌ بين لفظ الشجرة والصخرة.

قال العلامة الألباني رحمه الله في «الإرواء» (٣١٢/٨): كل هؤلاء الرواة عن المشمعل ثقات حفاظ، وقد اختلفوا عليه في هذه اللفظة، وذلك يدل على أنه لم يكن قد حفظها، فكان يضطرب فيها: تارة يقول: الصخرة، وتارة: الشجرة، وتارة يتردد بينهما ويشك، والاضطراب دليل على ضعف الحديث، كما هو مقرر في المصطلح. اه.

وقد ضعف الإمام ابن القيم كل الأحاديث الواردة في الصخرة، فقال في «المنار المنيف» (٨٨): وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى، والقدم الذي فيها كذب موضوع، بما عملته أيدي المزورين الذين يروجون لها ليكثر سواد الزائرين، وأرفع شيء في الصخرة أنها كانت قبلة اليهود، وهي في المكان

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بنُ جَعْفَر، قَالَ: ثَنَا زَكَرِيًا ابْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بنُ الحسَنِ ابْنِ أُخْتِ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بنُ الحسَنِ ابْنِ أُخْتِ يَعْلَى بنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ خَلِيلِ بنِ يَعْلَى بنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ خَلِيلِ بنِ يَعْلَى بنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ خَلِيلِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَعَلِيقٌ مُ مُوالًا فَي عَلْي بن لَا أَبِي طَالِبٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيقً لَا يَعْلُونُ وَمَنْ ذَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيقً لِنُ يَقُولُ: « سَيّدُ الْبِقَاعِ بَيْتُ المَقْدِسِ، وَسَيّدُ الصَّخُورِ صَخْرَةُ بَيْتِ المَقْدِسِ». (٢٠٥١)

كيوم السبت في الزمان، أبدل الله بها هذه الأمة المحمدية الكعبة البيت الحرام، ولما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَعَوَاتُهُ عَنْ أن يبني المسجد الأقصى استشار الناس هل يجعله أمام الصخرة أو خلفها؟ فقال له كعب: يا أمير المؤمنين، ابنه خلف الصخرة، فقال: يا ابن اليهودية، خالطتك اليهودية، بل أبنيه أمام الصخرة؛ حتى لا يستقبلها المصلون، فبناه حيث هو اليوم. اه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٢/٥٧): وأما الصخرة فلم يُصَلُ عندها عمر رَحَوْكُ عَنْهُ ولا الصحابة، ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر، وعثمان، وعلى، ومعاوية، ويزيد، ومروان، ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام، ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة، كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير، فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير، فبنى القبة على الصخرة، وكساها في الشتاء والصيف، ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس، ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير، وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة، فإنها قبلة منسوخة، كما أن يوم السبت كان عيدا في شريعة موسى ويكي ثم نسخ في شريعة محمد ويكي بيوم الجمعة، فليس للمسلمين أن يخصوا يوم السبت ويوم الأحد بعبادة كما تفعل اليهود والنصارى، وكذلك الصخرة إنما يعظمها اليهود وبعض النصارى، وما يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم النبي ويكي وأثر عمامته، وغير ذلك فكله كذب، وأكذب منه من يظن أنه موضع قدم الرب، وكذلك المكان الذي يذكر أنه مهد عيسى ويكه كذب، وأغاكان موضع معمودية النصارى، وكذلك المحد، وكذلك تعظيم السلسلة أو موضعها ليس مشروعًا.

قال بعضهم: واضطراب الراوي في لفظة «الصخرة» أو «الشجرة» لا يقتضي إسقاط الحديث بالكلية، ولكن يقتضي عدم الاحتجاج باللفظة المضطربة فقط، والله أعلم.

(۲۵۱) «إسناده ضعيف»

## ٤٠١ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي،نَا الْوَلِيدُ، نَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَانِ، نَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا شُكِيمَانُ بنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ غَالِبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيُّ أَنَّهُ قَالَ: « الْأَنْهَارُ كُلُّهَا وَالسَّحَابُ وَالْبِحَارُ وَالرَّيَاحُ مِنْ تَحْتِ صَحْرَةِ بَيْتِ المقْدِس ». (٢٥٢)

#### ٤٠٢- قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي،نَا الْوَلِيدُ، نَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَانِ، نَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا اللَّهِ عَنْ أَبَانَ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَا الحوشَبِي، عَنْ أَبَانَ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى بَعْضِكِ. فَاستَعلَت إلَيْهِ وَالْحَبُ الله عَلَى الله عَلَى بَعْضِكِ. فَاستَعلَت إلَيْهِ الجَبَالُ، وَتَوَاضَعَتِ الصَّخْرَةُ، فَشَكَرَ الله تَعَالَى لَهَا، فَوضَعَ قَدَمَهُ عَلَيْهَا ». (٢٠٥٣)

«فضائل بيت المقدس» (ص ١٢٨)، ذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٥ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٩٩)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (١/٣٥٧).

وإسناده واهي؛ وفيه الخليل بن مرة الضبعي البصري، ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والساجي والعقيلي وابن الجارود وابن السكن في «الضعفاء»، وقال ابن عدي: متروك. انظر «التهذيب» (١٦٩/٣)، و»الميزان» (١٩٠/٢).

#### (۲۵۲) «منکر»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٦٩)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٣٤)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١١٠)، والمقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٢٧)، وابن الجوزي في «فضائل القدس» (١٦)، كلهم من طريق عمر به.

وفيه غالب بن عبيد الله وهو متروك الرواية، ووهًاه الجمهور، وانظر «الميزان» (٣٣٦/٣)، وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/٢٥): هذا حديث لا أصل له.

#### (۲۵۳) «منکر»

«فضائل البيت المقدس» (ص٦٤- ٦٥)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق٢٠ب-٢١أ)، وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» من كلام كعب (٢٧٧٧).

وفي إسناده: أبان بن أبي عياش فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي، قال الحافظ: متروك.

أَخبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ بابشاذ الجوْهَري، قال: أَبْنَا الشيخ أَبُو مُحَمَّدِ الحسَنُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بن أَحْمَدَ قِرَاءَةً عَلَيهِ مِنْ أَصْلِهِ، قِيلَ لَهُ: حَدَّثَكَ أَبُو مُحَمَّدِ الحسَنُ ابْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بن هَارُونَ الخولَانِي لَفْظًا، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَصْبَعْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ جَعْفَرِ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ المنْعِم بنُ إِدْرِيسَ بِن سِنانِ، عَنْ عَقِيل بِن مَعْقِل بِن مُنَبِّهِ، عَنْ وَهْبِ بِن مُنَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَبَّاس، قَالَ: سَأَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَام رَسُولَ اللهِ عَيِّكِيٌّ، قَالَ لَهُ: أَخْبرْنِي عَنْ قِيَام السَّاعَةِ كَيْفَ يَمُوتُ الخَلائِقُ طَوْرًا طَّوْرًا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَّا اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ قَامَ مَلَكُ الموْتِ عَلَى صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِس - وَهِيَ أَوْسَطُ الدُّنْيَا، وَأَقْصَى المسَاجِدِ، وَأَكْرَمُ المسَاجِدِ كُلُّهَا بَعْدَ مَكَّةً- وَوَضَعَ وَجْهَهُ تَحْتَ الْعَرْشِ يَنْتَظِرُ أَمْرَ رَبَّهُ كَالِكَ فِيقَالَ لَهُ: يَا مَلَكَ الموْت، فِيقُولُ: لَبَّيْكَ إِلَهِي وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: اقْبضْ أَرْوَاحَ عِبَادِي، فَيَمُدُّ يَدَهُ اليُمْنَى مِنْ تَحْتِ الْعَرْش وَيَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ الثَّرَى، فِيقْبضُ الْأَرْوَاحَ كُلُّهَا فِي قَبْضَةِ وَاحِدَةِ، فَلَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا جنَّ وَلَا إِنْسُ إِلَّا خَرَّ مَيِّتًا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى».(٢٥٤)

### ٤٠٤ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِلِ البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عِيسَى، نَا أَبُو الْحسَنِ عَلِيُّ بنُ جَعْفَر الرَّاذِي بِبَيْتِ المقْدِسِ، نَا الْعَبَّاسُ بنُ

وقد ساق ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (١٨٧/٥)، عن أبي مالك القرظي، قال: «في كتاب اليهود الذي لم يغير ... »، فساق أثرًا نحو الأثر المذكور هنا وأطول منه وأشد نكارة.

#### (۲۵٤) «موضوع»

«فضائل بيت المقدس» (ص١٤٦-١٤٧).

قلت: وإسناده واه ؛ عبد المنعم بن إدريس متهم بالكذب ، قال الذهبي في «الميزان» (٥٢٧٠): ليس يعتمد عليه؛ تركه غير واحد. وأفصح أحمد بن حنبل، فقال: كان يكذب على وهب بن منبه. وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره.

أَحْمَدَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، نَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَيْرَةَ المقْدِسِي، نَا بَكْرُ بِنُ زِيَادِ الْبَاهِلِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ المبَارَك، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : « لمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ المقدِسِ مَرَّ بِي جِبِرِيلُ إِلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيم عَلَيْ فَقَالَ: انْزِل صَلِّ هَاهُنَا رَكْعَتَيْن؛ فَإِنَّ هَاهُنَا قَبرُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيم عَلَيْ فَقَالَ: انْزِل صَلِّ هَاهُنَا رَكْعَتَيْن؛ فَإِنَّ هَاهُنَا قَبرُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيم. ثُم مَرَّ بِي بَيْتِ لحم فَقَالَ: انْزِل فَصَلِّ هَاهُنَا رَكْعَتَيْن؛ فَإِنَّ هَاهُنَا وَلِكَ إِبْرَاهِيم. وَلَيْ اللهُ عَلَى السَّعَادِي السَّعَادِيم وَلَيْ اللهُ عَرَجَ رَبُّكَ وَلِكَ عِيسَى عَلَيْحِ. ثُمُ أَتَى بِي إِلَى الصَّخرَةِ، فَقَالَ: مِنْ هَاهُنَا عَرَجَ رَبُّكَ وَلِكَ عَيسَى عَلَى اللهُ عَلَى السَّعَادِةُ بَعْنَ بِمَوْضِع عَرَجَ مِنْهُ رَبِّي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا اللهُ مَنِي إِلَى السَّمَاء ، فَلَا اللهُ مَنِي إِلَى السَّمَاء ، فَاللَا اللهُ عَرَجَ مِنْهُ رَبِّي إِلَى السَّمَاء ، فَصَلَ اللهُ مَنْ رَبِي إِلَى السَّمَاء ، فَصَلَ اللهُ مَنْ رَبِّي إِلَى السَّمَاء ، وَنْ اللهُ مَنِ عَلَى السَّمَاء ، وَاللَّهُ مَنْ مَنْ عَلَى السَّمَاء ، وَمَا اللَّهُ مَنْ مَنْ مَوْضِع عَرَجَ مِنْهُ رَبِّي إِلَى السَّمَاء ، وَمَا السَّمَاء ، وَمَا السَّمَاء ، وَلَيْ السَّمَاء ، وَمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللهُ مَنْ مَرْعَ بِي إِلَى السَّمَاء ، وَمَا الللهُ السَّمَاء ، وَمَا اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### ٠٥- قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بِنِ الْفَصْلِ، نا أبي، قال: نَا الْوَلِيدُ بِنُ حَمَّادٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قال: نَا مُحَمَّدُ عَلَى الْحَمَّدُ بِنُ مَعْلَمِ الْحَمُّعَمِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ مُسْلِمِ الْحَمُّعَمِيُّ،

#### (۲۵۵) «موضوع»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٧١)، ومن طريقه أخرجه المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٣٠)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٢١).

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (١٩٧/١)، وعنه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٤٣)، من طريق عبد الله بن عميرة، بنحوه.

قال ابن حبان في ترجمته: شيخ يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. وساق الحديث إلى قوله: «من هنا عرج ربك إلى السماء »، وقال: ثم ذكر كلامًا طويلًا أكره ذكره، ثم قال: وهذا شيء لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع، فكيف البذل في هذا الشأن؟! وقد ترجم له الذهبي في «المغني في الضعفاء» (١١٣/١)، وفي «ميزان الاعتدال» (٢/٢-٦١)، وابن حجر في «لسان الميزان» (٢/٢٠)، وذكروا الحديث في ترجمته.

وقال الحافظ في «اللسان» (٢٤١/٢) عقب كلام ابن حبان: صدق ابن حبان، والموضوع منه من قوله: « ثم أتى الصخرة »، وأما باقيه فقد جاء في طرق أخرى فيها: « الصلاة في بيت لحم » وردت من حديث شداد بن أوس، وسيأتي بيان ذلك في باب الإسراء والمعراج. عَنْ شعوذَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى نَحْلَة، وَالنَّحْلَةُ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى نَحْلَة، وَالنَّحْلَةُ عَلَى نَعْدَة وَالنَّحْلَةُ عَلَى نَعْلَم اللهِ عَلَى نَحْلَة، وَالنَّحْلَةُ عَلَى نَعْلَم اللهِ عَلَى نَحْلَة وَالنَّحْلَةِ أَسِيَةُ امرَأَةُ فِرعُونَ وَمَريَمُ بِنتُ عِمرَانَ تَنْظُمَانِ سُمُوطَ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ ». (٢٥٦)

#### ٤٠٦ - قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الْكَامِل»:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَلِي بنِ هَاشِمِ الحَفَّافُ بِحَلَبِ، ثَنَا جَدِّي مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ ابنِ أَبِي سُكَيْنَةَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُحَمَّد، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بنُ المسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِمُ قَالَ: ﴿ أَرْبَعُ مَدَائِنَ مِنْ مَدَائِنِ الجنَّةِ فِي الدُّنْيَا: مَكَّةُ، وَالمدِينَةُ، وَبَيْتُ المَقْدِسِ، وَدِمَشْقُ، وَأَرْبَعُ مَدَائِنَ مِنْ مَدَائِنِ النَّارِ النَّا لِلَّانِيَا: القُسْطَنْطِينِيَّةُ، وَالطَّبرَانِيَّةُ (٢٥٧)، وَأَنْطَاكِيَّةُ المَحْتَرِقَةُ، وَصَنْعَاءُ، وَقَالَ: إِنَّ فِي الدُّنْيَا: القُسْطَنْطِينِيَّةُ، وَالطَّبرَانِيَّةُ (٢٥٧)، وَأَنْطَاكِيَّةُ المَحْتَرِقَةُ، وَصَنْعَاءُ، وَقَالَ: إِنَّ مِنْ المَيَاهِ الْعَذْبَةِ وَالرِّيَاحِ اللوَاقِحِ مِنْ تَحْتِ صَحْرَةٍ بَيْتِ المَقْدِسِ ». (٢٥٨)

#### (۲۵٦) «موضوع»

«فضائل البيت المقدس» (ص٦٩)، ومن نفس الطريق أخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص١٣٢)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١٩/٧٠)، من طريق الفضل بن مهاجر به، وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٢١٨/٩).

قال الهيثمي في «المجمع» (٢١٨/٩): رواه الطبراني في «المجمع»، وفيه محمد بن مخلد الرعيني، وهذا الحديث من منكراته.

وقال الذهبي في «الميزان» (٨١٥١): إسناده مظلم إلى إبراهيم بن محمد بن محمد بن مخلد، وهو كذب ظاهر. وقال ابن عدي في «الكامل» (٢٥٦/٦): محمد بن مخلد منكر الحديث عن كل من يروي عنه.

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦٣/٢): هذا منكر من هذا الوجه، بل هو موضوع.

قال الألباني في الضعيفة» (١٢٥٢): موضوع.

(٢٥٧) طبران: بالتحريك وآخره نون، بلفظ تثنية طبر، وهي فارسية، والطبر هو الذي يشقق به الأحطاب وما شاكله، بلغة الفرس طبران، مدينة في تخوم قومس. انظر «معجم البلدان» (١٤/٤).

(۲۵۸) «موضوع»

#### ٧٠٧ - قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «التَّوْحِيدِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ الملكِ، فَذُكِرَتْ عِنْدَهُ الصَّخْرَةُ التِي عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ الملكِ: هَذِهِ صَخْرَةُ الرَّحْمَنِ التِي وَضَعَ عَلَيْهَا رِجْلَهُ، بِبَيْتِ المقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ الملكِ: هَذِهِ صَخْرَةُ الرَّحْمَنِ التِي وَضَعَ عَلَيْهَا رِجْلَهُ، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ وتَقُولُ وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى هَذِهِ، يَا سُبْحَانَ الله! إِنَّمَا هَذِهِ جَبَلٌ قَدْ أَخْبَرَنَا الله أَنَّهُ وَتَعَالَى الله أَنَّهُ وَسَعَ كُرْسِينًا قَدْ أَخْبَرَنَا الله أَنَّهُ وَتَعَالَى اللهُ أَنَّهُ لَنْ فَا اللهِ أَنَّهُ السَّمَا وَاللهِ أَنْهُ اللهُ أَنَّهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ ا

## ٨٠٤- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

«الكامل» (٧٣/٧)، وأخرجه الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (٥٣)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢١٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢٠/١)، وابنه في «الجامع المستقصى» (ق٥٥)، عن أبي القاسم بن السمرقندي به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٥أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٠٠)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي على قال: « من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس».

قال ابن عدي: هذا منكر؛ لا يرويه عن الزهري غير الموقري، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (٨٧٤)، وأقره الشوكاني على وضعه في «الفوائد» (٢٤٨)، وقال: والحديث قد ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» فأصاب.

والوليد بن محمد الموقري يكنى أبا بشر البلقاوي، كذبه يحيى بن معين، وضعفه أبو حاتم، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به. والحديث ذكره الذهبي في «ميزانه» (٣٤٦/٤) أيضًا في مناكيره تبعًا لابن عدي.

(۲۵۹) ﴿إِسناده صحيح

«التوحيد وإثبات صفات الرب على (١٥٧).

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة: ثقة.

وقد ذكر شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٦أ)، أثرًا من طريق الوليد بن مسلم، ثنا أبو بكر بن سعيد: سمعت مغيث بن سمي الأوزاعي يقول: إن صخرة بيت المقدس كانت طباق الأرض، وكان عليها عرشه، ثم سما عرشه فزواها حتى صيرها كما ترى.

وإسناده ضعيف؛ فإن أبا بكر بن سعيد هو عمرو بن سعيد الأوزاعي، ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٣٦/٦)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، فالظاهر أنه مجهول؛ وعليه فالإسناد ضعيف.

أَخْبَرَنَا الحافِظُ أَبُو الْقَاسِم إِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِي، وَأَبُو سَعْدِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الْبَغْدَادِي - إِذْنَا - قَالَا: أَنَا أَبُو مَنْصُورِ بنُ شكرويه، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ اللهِ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ المحامِلِي، نَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورِقِي، نَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَبْدِ اللهِ المحامِلِي، نَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورِقِي، نَا أَبُو مُعَاوِيةَ، نَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ إِذَا ذُكِرَ عِندَهُ الصَّحْرَةُ التِي فِي بَيتِ المقدِسِ وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا، قَالَ: الله أَعظَمُ مِن ذَلِكَ فَإِنَّ الله وَسَعَ كُرسِيَّهُ السَمَوَاتِ وَالأَرضَ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ وَضَعَ عَلَيهَا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَكَانَ يُنكِرُ ذَلكَ. (٢٦٠)

#### ٤٠٩ - قَالَ الطُّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، قَالَ: ثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ مُسْلِم بنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَة، قَالَ: مَلَكُ قَائِمٌ عَلَى صَحْرَة بَيْتِ المَقْدِسِ، وَاضِعٌ أُصْبَعَيهِ فِي أُذُنيهِ يُنَادِي، قَالَ: قُلْتُ: بِمَاذَا يُنَادِي؟ فَالَ: يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى الحِسَابِ. قَالَ: فِيقْبِلُونَ كَمَا قَالَ اللهُ: ﴿ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴾ (٢١١)

ورجال إسناده إلى يعقوب الدورقي رجال الشيخين، وأبو عبد الله المحاملي هو الحسين بن إسماعيل ابن محمد بن إسماعيل ثقة، ترجمه الذهبي في «السير» (٢٥٨/١٥)، والسمعاني في «الأنساب» (٢٠٨/٥)، والخطيب في «تاريخه» (١٩/٨).

وإبراهيم بن عبد الله، هو ابن خرشيذ قُوله، قال الذهبي في «السير» (٦٩/١٧): الشيخ الصدوق المسند، وأبو منصور بن شكرويه، هو محمد بن أحمد بن علي بن شكرويه القاضي، ترجمه الذهبي في «الميزان» (٧١٩١)، وقال: ضعفه المؤتمن الساجي، وَمَشَّاهُ غيره.

قلت: ونقل الحافظ في «لسانه» (٦/٨٦) قول المؤتمن الساجي بتفصيل، فقال: وقال السَّلفي: سألت المؤتمن الساجي، فقال: ما كان عنده عن ابن خُرَّشيذ قوله، وابن مردويه، والجرجاني، وهذه الطبقة، فهو صحيح.

قلت: وهذا منها، وله شاهد عند الطبري (٢١٢/٦) من طريق أبي الأسود، عن عروة.

<sup>(</sup>۲۲۰) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق٢٣أ).

<sup>(</sup>۲۲۱) «إسناده ضعيف»

#### ٠٤١- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

قَالَ: وَثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بِنُّ مُحَمَّدِ بِنِ مَنْصُورِ بِنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ: أَنَّ أَبَا عُثمَانَ الْأَنْصَارِي كَانَ يَجِيءُ اللَّيْلَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الْقِيَام فِي شَهْرِ رَمضَانَ عَلَى الْبَلَاطَةِ السُّودَاءِ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى سُمِعَتِ الْهَدَّةُ فِي المدِينَةِ وَصُرَاخُ النَّاسِ وَاسْتَغَاثَتُهُمْ، وَكَانَتْ لَيْلَةٌ قَارَّةٌ مُظْلِمَةٌ كَثِيرَةُ الْأَرْيَاحِ وَالْأَمْطَارِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ- أَسْمَعُ الصَّوتَ وَلَا أرَى الشُّخْصَ-: ارْفَعُوهَا رُويدًا بسْم اللهِ، فَقُلِعَتِ الْقُبَّةُ قَلْعًا حَتَّى تَبَدًّا لَنَا بَيَاضُ السَّمَاءِ وَالنَّجُومِ، وَأَصَابَ وَجْهَهُ مِنْ رَشِّ المطر حتَّى أَذَّنَ رُسْتُم السَّادِن الْفَارسِي فَسَمعَ قَائِلًا يَقُولُ: رُدُّوهَا رُويْدًا بِسْمِ اللهِ سَاوُوْها، عَدِّلُوها، فَرُدَّتْ الْقُبَّةُ عَلَى حِكَايَةِ مَا كَانَتْ، فَقَالَ رُسْتُم: لمَّا فُتِحَ الْبَابُ عَلَيْهِ: اذْهَبْ فَجِئْنِي بِخَبَر أَهْلِي حَتَّى أَنْبِئُكَ بِعَجَب، فَجَاءَهُ بِخَبَرِ أَهْلِهِ أَنْ قَدْ أَصِيبَ قَوْمٌ وَسَلِمَ قَوْمٌ فَأَخْبَرَنِي، فَقَالَ لَهُ: سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: ارْفَعُوهَا رُويْدًا بِسْمِ اللهِ. فَقُلِعَتْ القُبَّة قَلعًا حتَّى تَبَدًّا لنَا بَيَاضُ السَّمَاءِ والنُّجُوم، وأصَابِ وجْهِي رَشَّ المطَرِ حتَّى أَذَّنْتُ، فلما أَذَّنْتُ سَمِعْتُ قَائِلًا يقول حين أَذَّنْتُ: رُويْدًا بِسْم اللهِ، سَاوُوْها، عَدَّلُوهَا. حتَّى أعِيدَت عَلَى حَالِهَا وذَلك فِي الرَّجْفَةِ الأَوْلَى. (٢٦٢)

تفسير الطبري (٢١/٤٧٥)، سورة القمر: ٧.

وإسناده ضعيف؛ لجهالة أصحاب الوليد بن مسلم.

<sup>(</sup>۲۲۲) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٤١ب، ق ٤٣ب).

وفيه عبد الرحمن بن محمد بن منصور، الظاهر أنه الحارثي الملقب بـ (كربزان)، ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥١٤/٥)، وقال أبو حاتم: شيخ. وابن عدي في «كامله» (٥١٤/٥)، وقال: حدث بأشياء لا يتابعه أحد عليها. والخطيب في «تاريخه» (٢٧٣/١٠)، ونقل عن الدارقطني قوله: ليس بالقوي. وترجم له أيضًا الذهبي في «ميزانه» (٤٩٥٨).

والراوي عنه هو الوليد بن حماد الرملي، ضعفه الخليلي، وتقدم مرارًا.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبَنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا أَبُو عُمَيرِ عِيسَى بنُ مُحَمَّد، قال: ثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ رُسْتُمْ الْفَارِسِي، قَالَ: أُتِيتُ لَيْلَةَ الرَّجْفَةِ فَقِيلَ لِي: قُمْ فَأَذَّنْ، فَاسْتَهَنْتُ بِذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيتُ الثَّانِية فَقِيلَ لِي: قُمْ فَأَذِّنْ، فَاسْتَهَنْتُ بِذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيتُ الثَّانِية فَقِيلَ لِي: قُمْ فَأَذِّنْ، فَاسْتَهَنْتُ بِذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيتُ الثَّالِثَةَ فَانْتُهِرْتُ انْتِهَارَةً شَدِيدَةً، وقِيلَ لِي: قُمْ فَأَذْن، فَاسْتَهَنْتُ بِذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيتُ الثَّالِثَةَ فَانْتُهِرْتُ انْتِهَارَةً شَدِيدَةً، وقِيلَ لِي: قُمْ فَأَذْن، فَأَلْتَتُ المَسْجِدَ فَإِذَا الدُّورِ قَد تَهَدَّمت، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيَّ بعضُ حَرَسِ الصَّخْرَةِ، فَقَالَ لِي: اذْهَب فَائتنِي بِخَبَرِ أَهْلِي وتَعَالَ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِالْعَجَبِ، قَالَ: فَأَتيتُ مَنْ الأَمْرِ مَا كَانَ مِنَ الأَمْرِ مَا كَانَ؛ أَتِي مَنْ الأَمْرِ مَا كَانَ؛ أَتِي مَنْ الأَمْرِ مَا كَانَ مِنَ الأَمْرِ مَا كَانَ؛ أَتِي مَنْ الْمُو فَا عَدْرَ عِعْتُ فَأَعْلَمْتُه، فَقَالَ: لمَّا كَانَ مِنَ الأَمْرِ مَا كَانَ؛ أَتِي مَنْ الْمُعْرَةِ مَنْ اللَّمْ مَا كَانَ اللَّامُ مَنْ الْمُعْرَقِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّجُوم، ثُمَّ أُعِيدَت فَسَمِعْنَاهُم يَقُولُون: اللَّهُ وَا عَدْرُوها، عَدَّلُوها، حتى أَعِيْدَت على حَالِها.

قَالَ: وَثَنَا الوَلِيدُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد الْفِرْيَابِي، ثَنَا ضَمرةً، ثَنَا رُسْتُمْ الْفَارِسِي كَانَ مُؤذِنَ بَيْتِ المقْدِسِ خَمْسِينَ سَنَةً، قَالَ: لمَّا كَانَتِ لَيْلَةُ الرَّجْفَةِ أَتَيْتُ وَأَنَا نَائِمُ فَقِيلَ لِي: يَا رُسْتُم، قُمْ فَأَذُنْ، فَتَوَضَّاتُ ثُمَّ أَتَيْتُ المسْجِدَ فَوجَدتُ الْبَابَ مُغْلَقًا، فَدَقَقْتُه فَخَرَجَ إِلِي رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ مِنْ حُرَّاسِ الصَّخْرَةِ، وَكَانَ لَهَا حَارِسًا عَلَى كُلِّ بَابٍ عَشرة فِي الْعَطَاءِ الشّيء فَفَتَحَ الْبَابَ فَقَالَ لِي: يَا رُسْتُم، فَخُرَجُ إِلِي مَنْزلِي فَأَيْتِنِي بِخَبَرِ أَهْلِي وَارْجِعْ إِلَيَّ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِالْعَجَبِ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى مَنْزلِهِ فَوَافِيتُه قَدْ سَقَطَ وَأَهْلُهُ قَدْ مَاتُوا، فَرَجِعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرتُه فَقُلْتُ: فَغَلْتُ: فَخَرَجْتُ إِلَى مَنْزلِهِ فَوَافِيتُه قَدْ سَقَطَ وَأَهْلُهُ قَدْ مَاتُوا، فَرَجِعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرتُه فَقُلْتُ: فَغُرَجْتُ إِلَى مَنْزلِهِ فَوَافِيتُه قَدْ سَقَطَ وَأَهْلُهُ قَدْ مَاتُوا، فَرَجِعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرتُه فَقُلْتُ: فَخَرَجْتُ إِلَى مَنْزلِهِ فَوَافِيتُه قَدْ سَقَطَ وَأَهْلُهُ قَدْ مَاتُوا، فَرَجِعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرتُه فَقُلْتُ: أَنَى اللّه لَلْ إِلّا وَقَدْ قُلِعَتِ الْقُبُةُ مِنْ مَوْضِعِهَا أَخْبِرنِي بِمَا قُلْتَ، قَالَ: لَمْ نَعْلَمْ فِي أَوَّلِ الليْلِ إِلَّا وَقَدْ قُلِعَتِ الْقُبُةُ مِنْ مَوْضِعِهَا حَتَّى بَدَتْ لَنَا الْكُواكِبُ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَجِيئِكَ فَسَمِعْنَا خَفِيقًا وَجَلَبَةً، ثُمَّ سَمِعْنا

وأبو عثمان الأنصاري المدني: فيه جهالة، قال الذهبي في «الميزان» (٥٠/٤): لا يكاد يُدرى من هو. وقال الحافظ: مقبول.

قَائِلًا يَقُولُ: سَاوُوها، عَدُّلُوهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فأُعِيْدَتْ عَلَى حَالِهَا.(٢٦٣)

## ٤١٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

قَالَ: وثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ «بُسْرٍ» (٢٦٤)، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: قَالَ اللهُ كَالُّ لِصَخْرَةِ بَيْتِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ «بُسْرٍ» (٢٦٤)، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: قَالَ اللهُ كَالُّ لِصَخْرَةِ بَيْتِ المَقدِسِ: أَنْتِ عَرْشِي الْأَدْنَى، وَمِنْ تَحْتِكِ بَسَطتُ الأَرْضَ، وَمِنْكِ ارْتَفَعْتُ إِلَى السَّمَاءِ، وَمِنْ تَحْتِكِ جَعَلْتُ كُلَّ مَاءٍ عَذْبٍ، يَطْلُعُ عَلَى رُؤُوسِ الجِبَالِ. (٢٦٥)

٤١٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ نَاصِرُ بنُ سَهْلِ بنِ أَحْمَدَ الطُّوسِي النُّوفَالِي المعْرُوفُ بِالْبَعْدَادِي بِطُوس، أَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ الخلُوقِيّ قِرَاءَةً

(۲۲۳) «ضعیف»

«فضائل بيت المقدس» (ص ١٥١)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصي» (ق ٤٧-٤٣).

ورستم الفارسي لم أقف على ترجمته.

والوليد بن حماد مجهول، وضعفه الخليلي كما تقدم قريبًا، ترجم له الذهبي في «السير» (١٤/٧٨)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٧٠).

وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

(٢٦٤) في «الأصل»: بشير. وهو تصحيف، والصواب: بسر بالباء الموحدة التحتية، والسين المهملة، هو الحبراني أبو سعيد الحمصي.

(۲۲۵) دضعیف،

«الجامع المستقصى» (ق ١٩أ).

في إسناده عبد الله بن بسر، ضعفه جماهير النقاد، قال يحيى بن سعيد: لا شيء. وانظر «تهذيب المزي» (٣١٦٩).

وذكر ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ٤٣٥) أن عروة بن الزبير استنكره على كعب لمّا ذكره أمامه، وقال: يقول الله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ وأنت تقول: إن الصخرة عرشه؟!

وسوف يأتى أثر عروة مسندًا عما قريب.

عَلَيْهِ بِتوزِن شَاه قَرِيةً بِمَرْو، أَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ بِنُ يَنَالَ المحْبُوبِي، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مَحْبُوبَ التَّاجِر، نَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ ابْنُ مَسْعُودٍ، نَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، نَا الْجَرَيرِي، عَنْ أَبِي السّليل، عَنْ غُنَيْم، عَنْ أَبِي الْعوَّامِ، قَالَ: وَقَالَ كَعْبُ: مَا شُرِبَ مَاءً عَذْبُ قَطَّ إِلَّا مَا يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ هَذِهِ الصَّحْرَةِ؛ حَتَّى إِنَّ الْعَيْنَ الْبِي بِدَارِينَ (٢٦٧) لَيَحْرُجُ مَاؤُهَا مِنْ تَحْتِ هَذِهِ الصَّحْرَةِ. (٢٦٧)

#### ٤١٤- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرِ الْقُرَشِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي الحسنِ الْأَنْمَاطِي، أَبْنَا أَبُو الحسينِ بِنِ الدَّلِيلِ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ الخطِيبُ، أَبْنَا عُمَرُ بنُ الْفَضَلِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا رَوَّادُ، عَنْ صَدَقَةَ بنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ جَلِيسًا لِكَعْبٍ وَنِظْرًا (٢٦٨) لَهُ فِي العِلم وَالكُتُبِ، قَالَ: إِنَّ الله قَالَ لِصَحْرَةِ

<sup>(</sup>٢٦٦) دارين: هي الداروم، وهي بليدة بينها وبين غزة أربعة فراسخ. نقله ياقوت الحموي عن محمد بن حبيب «معجم البلدان» (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>۲٦٧) «ضعيف»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١٥١/١-١٥٦)، ومن طريقه أخرجه ابنه في «الجامع المستقصى» (ق ١٨ب)، وذكره ابن الجوزي في «تاريخ بيت المقدس» (٦/١).

وفي إسناده أبو العوام سادن بيت المقدس، ترجم له: البخاري في «تاريخه» في الكنى (٥٣٣)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤١٥/٩)، وابن حبان في «الثقات» (٥٦٤/٥)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال البخاري: سمع كعبًا. ونقل ابن أبي حاتم عن أحمد قوله: أبو العوام سادن بيت المقدس لا أدري ما اسمه. وعلى هذا فهو مجهول.

وغنيم هو ابن قيس المازني: ثقة.

وأبو السليل هو ضريب بن نقير من رجال «التهذيب»، وهو ثقة.

والجريري هو سعيد بن إياس اختلط، وسماع يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط، وانظر «الكواكب النيرات» (ص ١٢٧).

<sup>(</sup>٢٦٨) النظر بوزن التبر: لغة في النظير: وهو المثيل. وانظر «مختار الصحاح»: نظر.

بَيْتِ المَقْدِسِ: أَنْتِ عَرْشِي الأَدْنَى، وَمِنْ تَحْتِكِ يَخْرُجُ كُلُّ مَاءٍ عَذْبٍ مِنْ تَحْتِ السَّمَاء. (٢٦٩)

## ٤١٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبِنَا أَبُو الْقَاسِمِ، أَبِنَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْبَأَنَا عَبَدُ الْعَزِيزُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا عُمَرُ، ثَنَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِن مُحَمَّد، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يَحْكِي عَنْ خُلَيْد الحَمْسِيِّ: الْوَلِيدُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِن مُحَمَّد، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يَحْكِي عَنْ خُلَيْد الحَمْسِيِّ: أَنَّهُ غَلَب عَلَيْهِ النَّوْمُ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنْ يَمِينِ الصَّخْرَةِ، فَانْتَبَهَ وَالنَّاسُ قَدِ انْصَرَفُوا وَالموْضِعُ خَالٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدُ، فَقَامَ يُطْفِئُ الْقَنَادِيلَ، وَالْأَبُوابُ مُفَتَّحَةً، فَإِذَا بَسَبُع مِنْ نَارٍ وَاقِفًا عَلَى حَاجِزِ الصَّخْرَةِ يَتَوَقَّدُ نَارًا، قَالَ: فَطَاشَ عَقْلِي، وَقَامَ شَعَرُ بَدَنِي وَهِنَ يَدُورُ مَعِي وَهِنْتُ أَطْفِئُ الْقَنَادِيلَ وَهُو يَدُورُ مَعِي وَهِنَّ الْبَابُ الْقَبْلِيُّ، فَلَمَّا أَغْلَقْتُهُ وَثَبَ فَغَرِقَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ، بِعِلْمُ الْمَعْرُقِ عَنْدَ الْمَنَارَةِ،

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/٦-٤)، من طريق صفوان بن صالح، عن رواد بن الجراح، عن صدقة بن يزيد، عن عمرو بن عبد الله، عن كعب، قال: إن الله تعالى يقول في التوراة لبيت المقدس: أنت عرشي الأدنى، ومنك بسطت الأرض، ومنك ارتفعت إلى السماء، وكل ماء عذب يسيل من رؤوس الجبال من تحتك يخرج، ومن مات فيك فكأنما مات في السماء، ومن مات حولك فكأنما مات فيك، ولا تنقضي الأيام ولا الليالي حتى أرسل عليك نارًا من السماء تأكل آثار أكف بني آدم وأقدامهم، وأرسل عليك مثل المهاة، وأضرب سورًا من الغمام، غلظه وأرسل عليك ماء من تحت العرش فأغسلك حتى أتركك مثل المهاة، وأضرب سورًا من الغمام، غلظه اثنى عشر ميلًا، وأجعل عليك قبة جبلتها بيدي، وأنزل فيك روحي وملائكتي يسبحون فيك إلى يوم القيامة، ينظرون إلى ضوء القبة من بعيد، يقولون: طوبي لوجه خر لله فيك ساجدًا.

قلت: وإسناده مسلسل بالضعفاء: عبد الله بن بسر: ضعيف، وصدقة بن يزيد: وهو إلى الضعف أقرب، ورواد بن الجراح: صدوق اختلط بأخرة فترك.

وإبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي: صدوق تكلم فيه الساجي.

<sup>(</sup>۲۲۹) دضعیف،

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٩).

وعمر بن الفضل بن مهاجر، وأبوه: مجهولان.

وَلَا لِي بِهِ عَهْدٌ، فَأَقَمْتُ سَنَةً مَا هَدَأَ رَوْعِي. (٢٧٠) ٤١٦ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِلِ البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ بُشَيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن بُسْرِ ، عَنْ كَعْب، قَالَ: قَالَ الله عَيَّالَ لِصَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِس: أَنْتِ عَرْشِي الأَدْنَى، وَمِنْ تَحْتكِ بَسَطتُ الأَرْضَ، وَمِنْكِ ارْتَفَعْتُ إِلَى السَمَاء، وَمِنْ تَحْتكِ جَعَلْتُ كُلَّ مَاءٍ عَذْبِ يَطْلُعُ عَلَى رُؤُوس الجِبَالِ، مَنْ أَحَبُّكِ أَحْبَبْتُهُ، وَمِنْ أَحَبُّكِ أَحَبِّنِي، وَمَنْ شَنَأَكِ شِنأتُهُ، عَيْنِي عَلَيْكِ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ، لَا أَنْسَاكِ حَتَّى أَنْسَى يَمِينِي، مَنْ صَلَّى فِيكِ رَكْعَتَيْن أَخْرَجْتُهُ مِنَ الخَطَايَا كَمَا أَخْرَجْتُهُ مِنْ بَطْنِ أَمِّهِ، إِلَّا أَنْ يَعُودَ فِي خَطَايَا مُسْتَأْنَفَةٌ تُكْتَبُ عَلَيْهِ، لَا تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يُحْشَرَ إِلَيْكِ كُلُّ مَسْجِدٍ يُذْكَرُ فيه اسْمُ اللهِ ، يَحُفُّونَ بِكِ حَفِيفَ الرَّكْبِ بِالعَرُوسِ إِذَا أَهْدِيَتْ إِلَى بَيْتِ أَهْلِهَا، أَنْزِلُ عَلَيكِ نارًا مِنَ السَمَاءِ تَأْكُلُ مَا دَاسَتْ أَقْدَامُ النَاسِ وَمَا مَسَتهُ أَيْدِيهِم، ثُمَ أَنْزَلَ عَلَيْكِ قُبَّةً مِن نُورِجَبلتُهَا بِيَدِي، تُضِيءُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الهَوَاءِ، ثُمَّ أَضْرَبُ عَلَيْكِ حَائِطًا مِنْ ذَهَب، وَحَائِطًا مِنْ فِضَّة، وَحَائِطًا مِنْ زَبَرْجَدَ، وَحَائِطًا مِنْ غمام، وحائطًا مِنْ لُؤْلُو، وَحَائِطًا مِنَ يَاقُوتَ، وَحَائِطًا مِنْ دُرٍّ، يَبْلُغُ غلظه اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، يَنْظُرُ النَّاسُ ضَوْءَ قُبَّتَكِ مِنْ بَعِيدٍ، فِيقُولُ القائل: طُوبَى لِمَن صَلَّى فِيكِ لله رَكعَتَين، ضَمِنتُ لِمَن سَكَنَك لَا يَعْوزُهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِ خُبْزُ البُرِّ والزَّيْتُ، مَن مَاتَ فِيكِ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِي السَّمَاءِ الدُّنيَا، وَمَنْ مَاتَ حَولَكِ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِيكِ، أَجِعَلُ اليَومَ فِيكِ كَأَلْفِ يَوْم، وَالشُّهْرَ كَأَلْفِ شَهْرٍ، وَالسُّنَةَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، وَالحَسَنَةَ كَأَلْفِ حَسَنَةٍ، والسَيِّئَةُ

<sup>(</sup>۲۷۰) «ضعیف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٣٨ب- ١٣٩أ).

وإسناده منقطع؛ عبد الرحمن بن محمد لم يسم شيخه.

كَأَلْفِ سَيِّئَةٍ، لَا تَنقَضِي الأَيَّامُ وَالَّليَالِي حَتَّى أَترُكَكِ فِي ذُرْوَةِ كَرَامَتِي، فِيكِ المحْشَرُ وَإِلَيكِ المنْشَرُ.(٢٧١)

#### ٤١٧ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أُخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: تَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَن الْوَلِيدِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ كَعْب، قَالَ: كَانَتْ صَخْرَةُ بَيْتِ المقْدِس طُولُهَا فِي السَّمَاءِ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وَكَانَ أَهْلُ أَرِيحًا وَأَهْلُ عَمْوَاسَ يَسْتَظِلُونَ بِظِلُّهَا، وَكَانَ عَلَيْهَا يَاقُونَةُ تُضِيءُ بِالليل كَضَوْءِ الشَّمْس، فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ طَمَسَ الله ضَوْءَهَا، فَلَمْ تَزَلْ كَذَٰلِكَ حَتَّى أَتَتْ الرُّومُ فَغَلَبُوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا صَارَتْ فِي أَيْدِيهِمْ قَالُوا: تَعَالُوا نَبْنِي عَلَيْهَا أَفْضَلَ مِنَ الْبِنَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا، فَبَنُوا عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ عُلُوِّهَا فِي السَّمَاءِ، وَزَخْرَفُوهُ بالذَّهَب وَالْفِضَّةِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ الْبِنَاءِ دَخَلَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ رُهْبَانِهِمْ وَشَمَامِسَتِهم، فَي أَيْدِيهِمْ مَجَامِرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَبَخَّرُوهَا، وَأَشْرَكُوا فِيهَا، فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِمْ فَمَا خَرَجَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَأَى مَلِكَ الرُّوم ذَلِكَ جَمَعَ الْبَطَارِقَةَ وَالشَّمَامِسَةَ وَرُؤَسَاءَ الرُّوم، فَقَالَ لَهُمْ: مَا تَرَوْنَ؟ قَالُوا: نَرَى أَنَّا لَمْ نُرْضِ إِلَهَنَا، فَلِذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ بِنَاءً، وَقَالَ: فَأَمَرَ بِهَا الثَّانِيَةَ، فَبَنُوا إِلَيْهَا وَأَضْعَفُوا فِيهَا النَّفَقَةَ، فَلَمَا فَرَغُوا الثَّانِيَةَ دَخَلَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِثْلَ مَا دَخَلَهَا أَوَّلًا، وَفَعَلُوا كَفِعْلِهِمْ، فَلَمَّا أَشْرَكُوا انْقَلَبَتْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَكَنْ الملِكُ مَعَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ جَمَعَهُمْ ثَالِثَةً، وَقَالَ لَهُمْ: مَا تَرَوْنَ؟ قَالُوا: نَرَى أَنَّا

<sup>(</sup>٢٧١) «من المنقول عن بني إسرائيل مع ضعف الإسناد إلى كعب،

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص ٧١)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٣٩)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٤٣ب-١٤٤أ)، كلاهما من طريق عمر بن الفضل به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٩أ) من طريق عبد الله بن بشر به.

قلت: وإسناده ضعيف؛ عمر بن الفضل وأبوه مجهولان، وعبد الله هو ابن بسر ضعيف، وكعب معلوم أخذه عن بني إسرائيل وهذا منه، وفيه نكارة ظاهرة.

لَمْ نُرْضِ رَبِّنَا كَمَا يَنْبَغِي فَلِذَلِكَ خَرِبتْ، وَيَجِبُ أَنْ تُبْنَى ثَالِثَةً، قَالَ: فَبَنَوا ثَالِثَةً، حَتَّى إِذَا رَأُوا أَنْ قَدْ أَتْقَنُوهَا وَفَرَغُوا مِنْهَا جَمَعَ النَّصَارَى وَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مِنَ الْعَيب شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، فَكَلَّلْهَا بِصَلِيبِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ثُمَّ دَخَلَهَا قَوْمٌ قَدِ اغْتَسَلُوا وَتَطَيَّبُوا، فَلَمَا دَخَلُوهَا أَشْرَكُوا كَمَا أَشْرَكَ أَصْحَابُهُمْ، فَخَرَّتْ عَلَيْهمْ، فَجَمَعَهُمْ مَلِكَهُمْ رَابِعَةً، وَاسْتَشَارَهُمْ، وَكَثُرَ خَوْضُهُمْ فِي ذَلِكَ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ إِلَيْهِمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ بُرْنُسُ أَسْوَدٌ وَعِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ مَلَا ظَهْرُهُ مَنْطقة، مُتَوكِّئ عَلَى عَصَاهُ، قَدْ أَفْحَى، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النَّصَارَى إِلَيَّ، فَإِنِّي أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، وَأَنَا أَتَيْتُكُمْ، وَخَرَجْتُ مِنْ مُتَعَبَّدِي لِأَخْبِرَكُمْ أَنَّ هَذَا مَكَانٌ قَدْ لُعِنَ، وَلُعِنَ أَصْحَابُهُ، وَأَنَّ الْقُدْسَ قَدْ نُزِعَ وَتُحُوِّلَ إِلَى هَذَا المؤضِع، وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى المؤضِع الَّذِي بَنُوا فِيهِ كَنِيسَةَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَرِيكُمُ الموْضِعَ، وَلَسْتُمْ تَرَوْنِي بَعَدَ هَذَا الْيَوْم أَبَدًا، اقْبَلُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ، فَغَرَّهُمْ وَزَادَهُمْ طُغْيَانًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْلَعُوا الصَّخْرَةَ، وَيَبْنُوا بِحِجَارَتِهَا الموْضِعَ الَّذِي أَرَاهُمْ، فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُمْ وَيَقُولُ لَهُمْ ذَلِكَ إِذْ خَفِي فَلَمْ يُعَاينُوهُ، وَازْدَادُوا كُفْرًا، وَقَالُوا فِيهِ قَوْلًا عَظِيمًا، فَارْتَفَعَتِ الْقُبَّةُ بِالْيَاقُوتَة، وَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِيهَا فَقَطَعُوهَا، وَخَرَّبُوا المسْجدَ، وَحَمَلُوا الْعُمُدَ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ أَبْنِيَةِ وَغَيْر ذَلِكَ، فَبَنُوا بِهِ كَنِيسَتَهُمْ وَالْكَنِيسَةَ الَّتِي فِي وَادِي جَهَنَّمَ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا يَقُولُ: إِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ هَذِهِ فَأَخْرِبُوهُ، وَاتَّخِذُوهُ مَزْبَلَةً لِعَذَرَاتِكُمْ، فَفَعُلوا ذَلِكَ، حَتَّى كَانَتِ المرَأَةُ تَطْرَحُ حَيْضَتَهَا عَلَيْه مِنَ الْقُسْطَنْطِينيةِ، تَبْعَثُ بِهِ فَيُطْرَحُ عَلَيْهَا، فَمَكَثَ كَذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهَ تَعَالَى مُحَمَّدًا ﷺ فَأَسْرَى بِهِ إِلَيْهَا، وَذَكَرَ فَصْلَهَا. (٢٧٢)

<sup>(</sup>٢٧٢) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٤٥- ٤٨)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٥)، والسيوطي المنهاجي في «الأنس الجليل» ومجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (١٧١/ ١ - ١٧١)، نقلًا عن ابن المرجا.

قلت: والوليد بن محمد متروك، والأثر من الإسرائيليات، وفيه نكارة.

#### ٨١ ٤- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

#### ٤١٩ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ المَّحْمَدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ المَلكِ، عَنْ غَالِبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: أَحَبُ الشَّامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى المَلكِ، عَنْ غَالِبٍ، وَأَحَبُ الْقُدْسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الصَّخْرَةُ وَالطُّورُ. (٢٧٤)

قال شهاب الدين المقدسي عقبه: وقد تقدم أن بختنصر هو الذي خرب عمارة سليمان، وهذا الذي رواه المشرف عن كعب الأحبار يقتضي أن الذي خرب عمارة سليمان وتغلب عليهم إنما هم الروم، وهذا غير مستقيم، اللهم إلا أن يجعل ملك الفرس المتقدم الباني لها بعد تخريب بختنصر بنى المكان على نعت بناء سليمان على المراد الم

#### (٢٧٣) «معضل وهو من الإسرائيليات«

«فضائل بيت المقدس» (ص ٢٨٩)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٦)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٦)، وأخرجه المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٣١)، من طريق عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان به نحوه بأتم مما هنا. وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٩ب).

والإعضال فيه ظاهر فأنى لوهب برواية هذا، ومعلوم إكثاره عن بني إسرائيل فهذا يدخل في قسم المتروك من حديث بني إسرائيل.

(۲۷٤) «ضعیف جدًا»

«فضائل بيت المقدس»(ص١٩٩)، وأخرجه ابن عساكر في،الجامع المستقصي»(ق٦٦ب-٦٢أ)، عنه

### ٤٢٠ قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ،نَا أَبِي،نَا الْوَلِيدُ،نَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ،نَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرُدَيعُ بِنُ عَطِيَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَبِي عَبْلَةً - أَحْسِبُهُ كَذَا - قَالَ: سُئِلَ عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ وَرَافِعُ بِنُ حَدِيجِ (٢٧٠) وَكَانَا عَقَبِيَّيْنِ بَدْرِيَّيْنِ، كَذَا - قَالَ: سُئِلَ عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ وَرَافِعُ بِنُ حَدِيجٍ فَيَّا وَكَانَا عَقَبِيَّيْنِ بَدْرِيَّيْنِ، كَذَا - قَالَ: سُئِلَ عُبَادَةً بِنُ الصَّامِتِ وَرَافِعُ بِنُ حَدِيجٍ وَكَانَا عَقَبِيَّيْنِ بَدْرِيَّيْنِ، فَقَيْلَ لَهُمَا: أَرَأَيْتُمَا مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي هَذِهِ الصَّخْرَةِ! أَحَقٌ هُو فَنَأَخُذَ بِهِ، أَمْ هُو شَيْءٌ أَصْلُهُ مِن فِي أَهلِ الكِتَابِ فَنَدَعَهُ؟ فَقَالَ كِلاهما: سُبْحَانَ الله! وَمَنْ يَشُكُ فِي أَمْرِهَا، إِنَّ اللهِ عَيْلً لَمَّا اسَتَوَى إِلَى السَّمَاءِ قَالَ لِصَحْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ: يَشُكُ فِي أَمْرِهَا، إِنَّ اللهِ عَيْلً لَمَّا اسَتَوَى إِلَى السَّمَاءِ قَالَ لِصَحْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ: مَنْ فِي أَمْرِهَا، إِنَّ اللهِ عَيْلً لَمَّا اسَتَوَى إِلَى السَّمَاءِ قَالَ لِصَحْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ: هَذَا مَقَامِي وَمَوْضَعُ عَرْشِي يَومَ القِيَامَةِ، وَمَحْشَرُ عِبَادِي، وَهَذَا مَوْضِعُ جَنَّتِي عَنْ يَسَارِهَا، وَمِنهُ أَنْصِبُ مِيزَانِي أَمَامَهَا، وَأَنَا الله دَيَّانُ يَوْمِ الدِّينِ، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى عِلِين. (٢٠٦٠)

فيه أبو بكر بن أبي مريم الغساني؛ قال الحافظ في «التقريب» (٨٠٣١): ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط. وغالب بن عبيد الله: متروك، وسبق مرارًا.

(٢٧٥) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن تزيد بن جشم بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الحارثي، أبو عبد الله، المدني صاحب رسول الله ﷺ، شهد أُحدًا والخندق، مات أول سنة ثلاث وسبعين، وقيل غير ذلك. انظر «تهذيب الكمال» (١٨٣٣).

(۲۷٦) «منکر»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٧٠)، وعنه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٢١ب - auأ)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٣٨) من طريق عمر به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٩ب).

قلت: إسناده منقطع؛ إبراهيم بن أبي عبلة ثقة، لكنه لم يدرك عبادة بن الصامت، نَصَّ على ذلك أبو حاتم الرازي في «المراسيل» (١١).

وكذا رافع بن خديج يبعد إدراكه له، فإن رافع بن خديج توفي في خلافة معاوية، وقد أرَّخَ البخاري وفاته ما بين ٥٠-٣٥، وانظر «الإصابة».

وأما إبراهيم فتوفي في بضع وخمسين ومئة. انظر تفصيل ذلك في «تهذيب الكمال» (٢٠٦)، فبينهما مفاوز.

### ٤٢١ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِدْرِيسُ بِنُ سُلَيْمَانَ، نَا شِهَابُ بِنُ خِرَاشِ الحوْشَبِي أَبُو الصَّلْتِ، نَا عَبْدُ الْكَرِيم بِنُ مَالِكٍ الجزَرِي، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: اخْتَلَفَ عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ: عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ: عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ: لَا اللهِ بِنُ مَسعُودٍ (٢٧٧) فِي شَيءٍ، فَقَالَ عُبَادَة بِنُ الصَّامِتِ: لَا وَالَّذِي كَانَت صَخرَةُ بَيتِ المقدِسِ لَهُ مَقَامًا أَربَعِينَ سَنَةً مَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَه عَبدُ اللهِ بِنُ مَسعُودٍ. (٢٧٨)

#### ٤٢٢ - قَالَ ابْنُ بَطَّةَ فِي «الْإِبَانَةَ»:

حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمِي عَبْدُ الْغَافِرِ بَنُ سَلَامَةَ الحمْصِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَوْفِ بنِ سُفْيَانَ الطَّائِي، ثَنَا أَبُو المغِيرَةِ، ثَنَا صَفْوَانُ، ثَنَا شريحُ، عَنْ أَبِي شِمْرٍ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ الْحَبَالُ اللهِ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: إِنِّي وَاطِئُ عَلَى بَعْضِكِ فَاستَبَقَتْ إلَيهِ الجبَالُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الجبَالُ وَتَضَعْضَعْتُ الصَّحْرَةُ، فَشَكَرَ الله عَلَى لَهَا ذَلِكَ، فَوضَعَ عَلَيهَا قَدَمَهُ، وَقَالَ: هَذَا وَتَضَعْضَعَتْ الصَّحْرَةُ، فَشَكَرَ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۲۷۷) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم، وهو صاحب نعل رسول الله و الل

<sup>(</sup>۲۷۸) «منکر»

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص ٦٩)، وعنه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٢١ب)، وأخرجه ابن المرجا في الفضائل بيت المقدس» (ص ١٤٥-١٤٥) من طريق عمر به.

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه.

وشهاب بن خراش الحوشبي أبو الصلت، قال الحافظ: صدوق يخطع.

وإدريس بن سليمان: هو ابن أبي الرباب الشامي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (١٣٣/٨)، وقال الحافظ في «لسان الميزان» (٣٣٥/٨): قال الأزدي: لا يتابع على حديثه، هو منكر الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». اه.

<sup>(</sup>۲۷۹) «من حديث بني إسرئيل، وفيه نكارة»

### ٤٢٣- قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِلِ البَيْتِ المقَدَّسِ»:

٤٢٤-قَالَ الفَسوِيُّ فِي «المعْرِفَةِ وَالتَّارِيخ»:

«الإبانة» (٣٦١/٣)، وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٠/٦) عن صفوان به.

قلت: أبو شمر نسبه أبو نعيم إلى الذماري، ولم أعرفه، والمشهور الضبعي، وهو من رجال «التهذيب»، وقال الحافظ: مقبول.

وشريح هو ابن عبيد الحضرمي: ثقة، كذا قال الحافظ، والأثر من كلام كعب، وهو مأخوذ من حديث بنى إسرائيل.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (٣٦٢/٣): قال: حدثنا القافلائي، قال: ثنا الصاغاني، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عمن حدثه أن كعبًا كان يقول ... فذكره، وذكره أبو مالك القرظي في كتاب «اليهود» انظر «معجم البلدان» (٥/١٦٧)، وإسناده ضعيف كسابقه، وفيه مبهم لم يسم.

قال ابن المطهر في «البدء والتاريخ» (١٢١/١): سمعت من يقول: هذا من موضوعات أهل الشام.

(۲۸۰) «منكر من الإسرائيليات»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٧٠)، وعنه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٢٢)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٣٧- ١٣٨) من طريق عمر به.

قلت: وهذا من حديث بني إسرائيل، وفيه مجازفات وأهوال، وسوادة بن عطاء لم أقف له على ترجمة، وعمرو بن بكر الظاهر أنه السكسكي، وهو متروك، وله ترجمة في «التهذيب»، قال الحافظ: متروك، وفي متنه نكارة ظاهرة.

حَدَّثَنِي أَبُو عُتْبَةَ عَلِيًّ بنُ الحسنِ بنِ مُسْلِمِ السَّكُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ الخوْلَانِيِّ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسُ مَدَائِنِ مِنْ مَدَائِنِ الجَنَّةِ: بِيْتُ المقْدِسِ، وَحِمْصُ، وَدِمَشْقُ، وَبَيْتُ جَبْرِينَ، وَظِفَارُ اليَمَنِ، وَخَمْسُ مَدَائِنَ مِنْ مَدَائِنِ النَّارِ: الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، وَالطَّوَّانَةُ، وَأَنْطَاكِيَّةُ، وَتَدْمُرُ، وَصَنْعَاءُ الْيَمَنِ . (٢٨١)

### ٤٢٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

فِي نُسْخَةِ الْكِتَابِ الَّذِي أَخْبَرَنَا بِبَعْضِهِ الْفَقِيهُ أَبُو الحسَنِ الشَّافِعِي إِذْنَا، أَبَنَا أَبُو المعَالِي المقْدِسِي، أَبَنَا أَبُو مُسْلِم، أَبَنَا عُمَرُ، ثَنَا أَبُو الحسَنِ الْعَاقُولِي، أَبَنَا أَبُو المعَالِي المقْدِسِي، أَبَنَا أَبُو مُسْلِم، أَبَنَا عُمَرُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّد، ثَنَا زُهَيْرُ بنُ عَبَّادٍ، أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ عَطَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، قَالَ: قَالَ كَعْبُ: مَا مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ عَيْنٍ عَذْبَةٍ إِلَّا وَمَخْرَجُهَا مِنْ تَحْتِ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الجلسَاءِ: إِنِّي لَأَعْرِفُ عَيْنَ مَنْ مَعْرَجُهَا مِنْ تَحْتِ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ، قَالَ كَعْبُ: عَسَاكَ تَعْنِي عَيْنَ عَيْنَ مَاءٍ مَخْرَجُهَا مِنْ تَحْتِ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ، قَالَ كَعْبُ: عَسَاكَ تَعْنِي عَيْنَ مَاءً مَخْرَجُهَا مِنْ تَحْتِ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ، قَالَ كَعْبُ: عَسَاكَ تَعْنِي عَيْنَ مَاءٍ مَخْرَجُهَا مِنْ تَحْتِ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ، قَالَ كَعْبُ: عَسَاكَ تَعْنِي عَيْنَ مَاءً مَخْرَجُهَا مِنْ تَحْتِ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ، قَالَ كَعْبُ: عَسَاكَ تَعْنِي عَيْنَ مَاءً مَوْرَجُهَا أَنِ مَخْرَجُهَا لَمِنْ تَحْتِ صَخْرَةِ بَيْتِ المقدِسِ، قَالَ مَحْمَدُ بنُ

<sup>(</sup>٢٨١) «منكر من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (١٧٤/٢)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه دمشق» (١٧٤/٦-٢٢٣) به. وأخرجه الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (٥٦) من طريق يزيد بن عبد الله الخولاني به، ومن طريق الربعي أخرجه ابن ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (٥٨ب) به.

قلت: وإسناده ضعيف؛ بقية مدلس، وقد عنعن، ولم ينفرد، تابعه محمد بن عبد الله الشعيثي، لكن الأثر ينتهي إلى كعب، وفيه نكارة، وهذا بما نقل عن بني إسرائيل، وهو بما يخالف ما عندنا فقد بشر النبي وسلام النبي والمعتبية وركبي أهل اليمن وقال كما في «الصحيح»: « الإيمان يمان، والحكمة يمانية». (٢٨٢) قال في «معجم البلدان» (٢٤٦/٣): سماهيج بفتح أوله، وآخره جيم جمع سمهج: اللبن إذا خلط بالماء، وقال الأصمعي: ماء سمهج: سهل لين ... وسماهيج: اسم جزيرة في وسط البحر بين عمان والبحرين ... وقيل: هي قرية على جانب البحرين ومن جواثا.

عُثْمَان: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَيْنَ سَمَاهِيجَ نَحْوَ الْبَحْرَيْنِ فِي وَسطِ الْبَحْرِ. (٢٨٣) عَثْمَان: فَأُخْبِرْتُ أَلْمَرَجًا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المَقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا اللهِ الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا اللهِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا اللهِ اللهِ عَبْدِ الملكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا اللهِ اللهِ عَبْدِ الملكِ، عَنْ عَالِبِ بِنِ عُبَيْدِ (اللهِ) (٢٨١، عَنْ مَيْمُونَ بِنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبْاسِ، قَالَ: صَحْرَةُ بَيْتِ المقْدِسِ مِنْ صُحُورِ الجنَّةِ. (٢٥٥)

#### ٤٢٧ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، نَا زُهَيْر، قَالَ: أَبَنَا دَاودُ ابنُ هِلَالٍ، عَنِ الصَّلْتِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالحٍ، عَنْ نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ، قَالَ: الصَّخْرَةُ

«الجامع المستقصى» (ق ١٩ب)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٦أ). وفيه: محمد بن عثمان بن عطاء الخراساني، ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٦/٨)، وابن حبان في «الثقات» (٥٩/٩)، ولم يذكرا من روى عنه سوى زهير بن عباد؛ فهو مجهول العين. وأبوه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو مسعود المقدسي، ضعفه مسلم، وابن معين، والدارقطني، وابن خزيمة، وغيرهم، وانظر «الميزان» (٥٥٤٠).

(٢٨٤) سقط لفظ الجلالة من إسناد ابن المرجا، وهو ثابت عند ابن عساكر كما في «الجامع المستقصى» (ق ١٥٠).

«فضائل بيت المقدس» (١٢٨-١٢٩)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٥ب، ق ١٦أ)، من طريق عمر بن الفضل به، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (٢٥١)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (١٣٢/١)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (١/٣٥٧)، وذكره ابن الجوزي معلقًا في «فضائل القدس» (١٦).

قلت: وإسناده تالف؛ فيه غالب بن عبيد الله العقيلي، وهاه جمهور النقاد، وانظر: «الميزان» (٦٦٤٥)، و «الجرح والتعديل» (٤٨/٧)، و «التاريخ الكبير» للبخاري (١٠١/٧). وأبو عبد الملك أراه: علي ابن يزيد بن أبي هلال الألهاني الشامي الدمشقي، وهو ضعيف، وانظر «تهذيب الكمال» (٤٧٤٣).

<sup>(</sup>٢٨٣) «منكر من الإسرائيليات»

<sup>(</sup>۲۸۵) «باطل»

تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا أَرْبَعَهُ أَنْهَارٍ مِنَ الجنَّةِ: سَيْحَان، وَجَيْحَان، وَالْفُرَاتُ، وَالنَّيلُ. (٢٨٦) 8 حَالًا النَّيلُ (٢٨٦) 8 حَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّفَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، نَا رَوَّادُ، عَنْ صَدَقَةَ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ بُسْرٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: إِنَّ فِي التَّوْرَاةِ أَنهُ يَقُولُ لِصَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ: أَنْتِ عَرْشِي الأَدْنَى، وَمِنكِ ارتَفَعْتُ إِلَى السَّمَاءِ، وَمِنْ لِصَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ: أَنْتِ عَرْشِي الأَدْنَى، وَمِنكِ ارتَفَعْتُ إِلَى السَّمَاءِ، وَمِنْ لَصَحَتِكِ بَسَطَتُ الأَرْضَ، وَكُلُّ مَا يَسِيل مِن ذرْوَةِ الجبَالِ مِن تَحتِكِ، مَن مَاتَ عَرْكِ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِيكِ، لَا تَنْقَضِي فِيكِ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِيكِ، لَا تَنْقَضِي اللَّيَالِي حَتَّى أُرْسِلَ عَلَيْكِ نَارًا مِنَ السَّماءِ فَتَأْكِلَ آثَارَ أَكُفَّ بَنِي آدَمَ اللَّيَّالُمُ والليَالِي حَتَّى أُرْسِلَ عَلَيْكِ مَاءً مِن تَحْتِ العَرشِ فَأَعْسِلَكِ حَتَّى أَترككِ وَأَقْدَامِهِم مِنكِ، وَأُرسِلَ عَلَيكِ مَاءً مِن تَحْتِ العَرشِ فَأَعْسِلَكِ حَتَّى أَترككِ وَأَقْدَامِهِم مِنكِ، وَأُرسِلَ عَلَيكِ مَاءً مِن تَحْتِ العَرشِ فَأَعْسِلَكِ حَتَّى أَترككِ كَالمَهَاةِ، وَأَضرِبَ عَلَيكِ سُورًا مِنْ غَمَام غِلَقُهُ اثنَا عَشَرَ مِيلًا، وَسِيَاجًا مِن نَارٍ، وَأَخْدِلَ عَلَيكِ قُبُّةً جَبَلَتُهَا بِيدِي، وَأُنزِلَ فِيكِ رَوْحِي وَمَلائِكَتِي، يُسَبَّحُونَ فِيكِ، وَأَجعَلَ عَلَيكِ قُبُّةً جَبَلَتُهَا بِيدِي، وَأُنزِلَ فِيكِ رَوْحِي وَمَلائِكَتِي، يُسَبَّحُونَ فِيكِ، لَا يَدخُلُكَ أَحَدُ مِن وَلَدِ آدَمَ إِلَى يَوم القِيَامَةِ، فَمَن يَرَى ضَوءَ تِلكَ القُبَّةِ مِن بَعِيد

<sup>(</sup>۲۸٦) «باطل»

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص ٦٩)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٩أ) به، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٣٣- ١٣٤) من طريق عمر به، والمقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٢٩) عن إبراهيم بن محمد به بلفظ قريب، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٦أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٢أ).

وإسناده ضعيف جدًّا؛ به الصلت بن دينار، أبو شعيب المجنون، قال أحمد: متروك. وضعفه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وابن عدي. انظر: «تهذيب التهذيب» (٤٣٤/٤)، و «الميزان» (٣٢/٣).

قلت: وهذا الحديث معارض للحديث الصحيح المتفق عليه عند البخاري (٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٤)، في حديث الإسراء والمعراج، وفيه: أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات.

يَقُولُ: طُوبَى لِوَجه يَخِرُّ فِيكِ للهِ سَاجِدًا، وَأَضرِبَ عَلَيكِ حَائِطًا مِن نَارٍ، وَسِيَاجًا مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن يَاقوت، وَدُرَّ، وَزَبَرجَدَ، أَنتِ البَيدَرُ (٢٨٧)، وَإِليكِ المحشَرُ، وَمِنكِ المنشَرُ. (٢٨٨)

٤٢٩ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الحسينُ مِنُ الحسَنِ بِنِ مُحَمَّدِ الْأَسدِي، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ الْأَسدِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ الْقَاسِمِ، أَنَا أَجْمَدُ ابنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو زُرْعَةَ، نَا عَبْدُ اللهِ بِنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، أَنَّ ابنُ سُلَيْمَانَ بِنِ حَدْثَنِي مُعَاوِيَةً، أَنَّ ابنُ سُلَيْمَانَ بِنِ حَدْثَنِي مُعَاوِيَةً، أَنَّ اللهِ بِنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً، أَنَّ اللهِ بِنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيةً، أَنَّ اللهِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيةُ لِكَعْبِ: حَدَّثَنَا

«فضائل البيت المقدس» (ص٧٠)، ومن طريقه أخرج بعضه ابن الجوزي في «فضائل القدس» (ص ١٤٥- ١٤٦)، وقال: موضوع. وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٣٨- ١٣٩) من طريق عمر به، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/٦) من طريق رواد به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٩أ)، عن ثور بن يزيد بنحوه، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٠٠).

وفيه رواد بن الجراح: ضعفه جمهور النقاد، وقال البخاري: كان قد اختلط، لا يكاد يقوم حديثه ليس له كبير حديث قائم، وضعفه النسائي. انظر «تهذيب الكمال» (١٩٢٧).

وأيضًا صدقة بن يزيد: ضعفه البخاري وأحمد، وابن حبان، وابن عدي. انظر «الميزان» (٣١٣/٢).

قال ابن تيمية في «الفتاوى» (١٥٣/١٥): وكان الصحابة يكذبون ما ينقله كعب عن صخرة بيت المقدس، أن الله قال لها: أنت عرشي الأدنى، ويقولون: من وسع كرسيه السموات والأرض كيف تكون الصخرة عرشه الأدنى؟!

قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/٤٣٥): روى بعضهم عن كعب الأحبار أنه كان عند عبد الملك بن مروان، وعروة بن الزبير حاضر، فقال كعب: إن الله قال للصخرة: أنت عرشي الأدنى، فقال عروة: يقول الله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرِّسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ وأنت تقول أن الصخرة عرشه؟!

<sup>(</sup>٢٨٧) في «إتحاف الأخصا»: أنت البدء.

<sup>(</sup>۲۸۸) «باطل»

يَا كَعْبُ، قَالَ: فَقَالَ كَعبُ: أَينَ تَعرِضُ يَا مُعَاوِيَةُ، إِنْ شِئتَ لَأَحَدُّثنَّكَ: أَنَّ اللهَ خَلَقَ الصَّخْرَةَ عَلَى النَّخلَةِ وَتَحتَ النَّخلَةِ مَريَمُ بِنتُ عِمرَانَ وَاسِيَةُ امرَأَةُ فِرعَونَ يَنْظُمَانِ سُمُوطَ (٢٨٩) أَهْلِ الجَنَّةِ.(٢٩٠)

#### ٤٣٠ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيُّ، قَالَ: أَبَنَا الْوَلِيدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَبَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُحَمَّد، عَنْ قَالَ: أَبَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُحَمَّد، عَنْ قَالَ: أَبَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُحَمَّد، عَنْ ثَوْرٍ، قَالَ: أَبَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُحَمَّد، عَنْ ثَوْرٍ، قَالَ: سَأَلتُهُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي هَذِهِ الصَّخرَةِ؛ أَنَّ الله سُبحَانَه قَامَ عَلَيهَا؟ فَقَالَ: إِي وَالَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُو لَقَد قَامَ عَلَيهَا، ثُمَّ كَانَت حَيثُ شَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَوضعُ مِيزَانِي، وَهَذِهِ نَارِي، وَهَذَا مَوْضعُ مِيزَانِي، وَأَنَا الله دَيَّانُ يَومِ الدَّينِ. (٢٩١)

(٢٨٩) السَّمْطُ: الخيط ما دام فيه الخرز وإلا فهو سلك والسمط خيط النظم؛ لأنه يعلق وقيل: هي قلادة أطول من المخنقة وجمعه سموط. انظر «لسان العرب»: سمط.

(۲۹۰) «باطل من الإسرائيليات»

«تاريخ دمشق» (١٢٠/٧٠)، ومن نفس الطريق أخرجه ابنه في «الجامع المستقصى» (ق ١٨)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٥ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٩).

قال الحافظ ابن عساكر: وكونه من كلام كعب الأحبار أشبه. وقال الحافظ ابن كثير: وكلام كعب الأحبار هذا إنما تلقاه من الإسرائيليات التي منها ما هو مكذوب مفتعل، وضعه بعض زنادقتهم أو جهالهم وهذا منه، والله أعلم. «البداية والنهاية» (٢٣/٢)، وذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات» (٧٦)، وقال: هذا كذب ظاهر.

تنبيه: وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦٣/٢)، وفيه: مسعود بن عبد الرحمن، عن ابن عابد. قلت: الصواب كما في الرواية، وشعوذ ضبطه ابن ماكولا في «الإكمال» (٧٠/٥)، وذكر أنه يروي عن عبد الرحمن بن عائذ، وقد ترجم له أيضًا البخاري في «تاريخه الكبير» (٢٦٦/٤)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٩٠/٤)، وابن حبان في «الثقات» (٢٥١/٦)، ولم يذكروا جرحًا ولا تعديلًا.

(۲۹۱) «موضوع»

# مَا جَاءَ أَنَّ الصَّحْرَةَ تُحَوَّلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُرْجَانَةً بَيْضَاءَ

### ٤٣١ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

ثَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيًّ، قَالَ: أَبَنَا زَكَرِيًّا بِنُ يَحْيَى بِنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِر، عَنْ جَابِر بِنِ حَبِيبِ بِنِ مَسْلَمَة، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِر، عَنْ جَابِر بِن حَبِيبِ بِنِ مَسْلَمَة، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخوْلَانِي، قَالَ: يُحَوِّلُ اللهُ تَعَالَى صَخْرَة بَيْتِ المقْدِسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُرْجَانَةً بَيْضَاءَ كَوْشَهُ، وَيَضَعُ مِيزَانَهُ، وَيَقْضِي بَيْنَ عِبَادِه، وَيَصِيرُونَ مِنْهَا إِلَى الجَنَّةِ وَالنَّارِ. (٢٩٢)

#### ٤٣٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ قِرَاءَةً، أَنْبَأَ أَبُو الحسَنِ بِنُ أَبِي الْفَضْلِ بِنِ المسْلِمِ إجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو الحسَنِ مُحَمَّدُ بِنُ حمودِ بِنِ حُمَيْدٍ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ،

«فضائل بيت المقدس» (ص ٢٠٢)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٢٢ب-

وفي إسناده الوليد بن محمد، هو أبو بشر الموقري البلقاوي الرحبي، متفق على ضعفه، وكذبه ابن معين وغيره، وانظر ترجمته من «تهذيب الكمال» (٧٣٢٩).

(۲۹۲) «إسناده ضعيف ومعناه باطل»

«فضائل بيت المقدس» (ص ١٣١)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق٠٥)، عن أبي الفرج به، وأخرجه ابن الجوزي في «فضائل القدس» (١٦)، من طريق الوليد بن مسلم به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٦أ)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٩٠). قلت: والوليد يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في السند.

وإدريس بن سليمان بن أبي الرباب الشامي: منكر الحديث، لا يتابع على عامة حديثه، وترجمته في «الميزان»، و «اللسان».

ثَنَا عُمَرُ بنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ حَمَّادٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْفِرْيَابِي، قَالَ: شَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ يَزِيدَ بنِ جَابِرِ مَعَنَّغُهُ ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا أَبُو السِّلْمِ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرَ بنَ هَانئ ثَنَا أَبُو السِّلْمِ، عَنِ الْفِيدِ بنِ مُسْلِم، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرَ بنَ هَانئ الْعَبْسِيِّ يَقُولُ: يَجْعَلُ الله صَخْرَةً بَيْتِ المقدِسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُرْجَانَةً بَيْضَاءَ، فِيكُونُ هُو عَلَيْهَا وَمَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِهِ. (٢٩٣)

# مَا جَاءَ فِي حَشْرِ الْكَعْبَةِ إِلَى الصَّحْرَةِ

#### ٤٣٣- قَالَ الْفَاكِهِيُّ فِي «أَخْبَار مَكَّةَ»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي المغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدَةُ بِنْتُ خَالِدِ بِنِ معدانَ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: إِنَّ الْكَعْبَةَ تُحْشَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، تُزَفُّ رَفَّ الْعَيْامَةِ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، تُزَفُّ رَفَّ الْعَرُوسِ، مُتَعَلِّقُ بِهَا مَنْ حَجَّ إِلَيْهَا، فَتَقُولُ الصَّخْرَةُ: مَرْحَبًا بِالزَّائِرِ وَالمَزُورِ. (٢٩٤)

#### (۲۹۳) «ضعيف ومن الإسرائيليات»

«الجامع المستقصى» (ق ٥٠)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٣١- ١٣٢) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عمير به.

وإسناده ضعيف؛ وفيه الوليد بن مسلم مولاهم أبو العباس الدمشقي، مولى بني أمية يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالسماع في الإسناد. والوليد بن حماد الرملي، قال الهيثمي: لم أعرفه.

قلت: قال أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» (ص ٤٠٧) عند ذكر الوليد بن حماد الرملي، وأحمد بن أبي موسى الأنطاكي: هما ضعيفان. وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

ثم إن هذا القول من عمير بن هانئ لا يُعلم إلا بوحي فهو يتكلم عن أمر غيبي، والظاهر أنه من المتلقى عن بني إسرائيل.

(۲۹٤) «ضعیف»

«أخبار مكة» (١٨١٨)، وأخرجه الفاكهي أيضًا (٩٥٠) مختصرًا، من طريق أبي بكر البغدادي، وأخرجه الواسطي في «فضائل بيت المقدس» (ص ٨١)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٩١- الواسطي في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٩١- ٢٩٢)، كلاهما من طريق أبي المغيرة به، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١١٤ب) من وجه أخر عن عبدة به، وذكره السيوطى المنهاجى في «إتحاف الأخصا» (ق ٩٠).

## النَّهْيُ عَنْ تَعْظِيمٍ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ

#### ٤٣٤ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا أَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ أَدَمَ وَأَبِي مَرْيَمَ وَأَبِي شُعَيْبٍ؛ أَنَّ عُمَر بِنَ الخطَّابِ رَجَوَ الْهَا عَنْ كَانَ بِالجابِيةِ فَلَا كَرَ فَتْحَ بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ (٢٩٥): فَحَدَّ ثَنِي أَبُو سِنَانٍ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ اَدَمَ، قَالَ: المَقْدِسِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً (٢٩٥): فَحَدَّ ثَنِي أَبُو سِنَانٍ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ اَدَمَ، قَالَ: إِنْ سَمِعْتُ عُمَر بِنَ الخطَّابِ رَجَوَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ، فَقَالَ عُمَر اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وفي إسناده: أم عبد الله عبدة بنت خالد بن معدان لم أجد من ترجم لها بهذه النسبة، وترجم ابن حبان في ثقاته (٣٠٧/٧) لعبدة بنت خالد لكن نسبها إلى (ابن صفوان)، وقال: تروي عن أبيها، روى عنها بقية، وأهلُ الشام، ولعلها هي، وعلى هذا فهي مجهولة.

وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (٣): لا أصل له. وانظر: «الفوائد المجموعة» (١١)، و »كشف الخفاء» (٧٣٠).

(۲۹۵) هو حماد بن سلمة.

(۲۹٦) «جوَّد إسناده ابن كثير»

«المسند» (١/٣٨)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٨٦/٦٦) به.

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه أبو سنان عيسى بن سنان القسملي، ضعفه أحمد، وابن معين في رواية، والنسائي، وابن خراش في رواية، وأبو زرعة، وقال: لين الحديث. وأبو حاتم، وقال: ليس بقوي في حديث. ومشًاه أخرون، فوثقه ابن معين في رواية، والعجلي، وقال: لا بأس به. وابن خراش، وقال: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي في «الميزان» (٦٥٦٨): وهو بمن يكتب حديثه على لينه، وقوًاه بعضهم يسيرًا.

قلت: وعلى هذا فهو ليس بساقط، ويصلح حديثه في المتابعات.

وشيخه هو عبيد بن أدم ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٤٤١/٥)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤٤١/٥)، وابن حبان في «الثقات» (١٣٤/٥)، وقال البخاري: سمع أبا هريرة. ولم يذكروا

عنه راويًا غير أبي سنان، وهو لم يخرج بهذا عن حَدَّ الجهالة؛ إلا أن أهل العلم ربما تساهلوا في هذه الطبقة؛ لقلة الكذب فيهم، ثم إنه شاهد عمر وكان معه في الفتح؛ لذا قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦٠/٧): إسناده جيد، اختاره ضياء الدين المقدسي في كتابه «المستخرج».

قلت: وللحديث شاهد: قال القاسم بن سلام: حدثني هشام بن عمار، نا الهيثم بن عمران، سمعت جدي يقول: لمّا ولي عمر بن الخطاب زار أهل الشام فنزل بالجابية، وكانت دمشق تشتعل طاعونًا، فهمّ أن يدخلها، فقال له أصحابه: أما علمت أن النبي وَ قلي قال: « إذا حلّ بكم الطاعون فلا تهربوا منه، ولا تأتوه حيث هو »، وقد علمت أن أصحاب النبي والله قرحانون لم يصبهم طاعون قط، فأرسل عند ذلك رجلًا من جديلة ولم يدخلها هو إلى بيت المقدس فافتتحها صلحًا، ثم أتاها عمر ومعه كعب، فقال: يا أبا إسحاق، الصخرة؛ أتعرف موضعها؟ قال: أذرع من الحائط الذي يلي وادي جهنم كذا وكذا ذراعًا، وهي مزبلة، ثم احفر فإنك ستجدها، فحفروا فظهرت لهم، فقال عمر لكعب: أين ترى أن نجعل المسجد؟ قال: اجعله خلف الصخرة فتجمع القبلتين قبلة موسى عربي وقبلة محمد والله فقال: فقال: اليهودية والله يا أبا إسحاق؛ خير المساجد مقدمها، فبناه في مقدم المسجد.

أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٣٨٤)، وعنه ابن زنجويه في «الأموال» (٥٠٧)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٦٤-٦٥)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٧١/٢)، وابنه في «الجامع المستقصى» (ق ١٧١/أ)، عن هشام بن عمار به.

الهيثم بن عمران بن عبد الله بن أبي عبد الله الشامي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣٣٥)، وابن أبي حاتم في «الجرح» (٨٢/٩)، وذكر ابن أبي حاتم الرواة عنه فبلغوا ثلاثة، ونص على تسمية جده، وهو عبد الله بن أبي عبد الله.

قلت: هو مترجم له في «التاريخ الكبير» (١٢٩/٥)، وابن حبان في «ثقاته» (١٣٨٥).

وانفرد بالرواية عنه ابن ابنه الهيثم بن عمران، وقد ترجم له ابن عساكر في «تاريخه» (٢٤٤/٢٧)، ونقل بإسناده عن يعقوب بن شيبة، قال: قال جدي يعقوب: عبد الله بن أبي عبد الله لم يلق عمر، وإنما يحدث عن مكحول، ويحدث عن أبيه، عن عمر.

قلت: وهذه علة ثانية؛ وهي الانقطاع بينه وبين عمر، والأولى جهالته، وحفيده لا يعلم بعدالة، فالإسناد ضعيف، والأثر له طرق أخرى:

قال ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٧٥):

أبنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أشليها المصري، أبنا أبو الفضل أحمد بن علي بن طاهر بن الفرات، أبنا أبو محمد بن أبي نصر، أبنا أبو القاسم بن أبي العقب، أبنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن عائذ، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب لمّا افتتح بيت المقدس أراد بنيان المسجد، فاستشار كعبًا، فقال له كعب: يا أمير المؤمنين، ابن المسجد دون الصخرة فيكون قبلتين في قبلة. فكره، فقال: ضاهيت، بل تقدم قبلتنا، فبنى المسجد أمام الصخرة.

وإسناده ضعيف؛ فيه عبد ربه بن سليمان بن عمير، قال الحافظ: مقبول. يعني إذا توبع. قال ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٧٢- ١٧٣):

أخبرنا علي بن موسى - المعروف بابن السمسار - قال: أبنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم، قال: أبنا أحمد بن إبراهيم قال: أبنا محمد بن عائذ، وأخبرنا أبو الفرج، قال: أبنا عيسى، قال: أبنا علي، قال: ثنا زكريا بن يحيى بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن عائذ، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن كلثوم بن زياد؛ أن عمر بن الخطاب قال لكعب: فأين ترى لنا أن نجعل مصلى المسلمين من هذا المسجد؟ فقال: في مؤخره مما يلى باب الأسباط، قال: كلا إن لنا مقدم المسجد، قال: فمضى إلى مقدمه.

إسناده ضعيف، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٧٩ب-١٨٠ أ) من طريق علي بن يعقوب به، وفيه: كلثوم بن زياد قاضي دمشق، ضعفه النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وروايته عن التابعين، وأظن روايته عن عمر مرسلة.

قال الواسطى في «فضائل البيت المقدس» (ص ٥٤):

حدثنا عمر بن الفضل، نا أبي، نا الوليد بن حماد، نا إبراهيم بن محمد، نا الوليد، نا كلثوم بن زياد، عن سليمان بن حبيب؛ أن عمر قال: فقال كعب: في مؤخره، قال: كلا، لنا مقدم المساجد.

ضعيف الإسناد، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٧٤ب- ١٧٥أ)، وفيه سليمان بن حبيب المحاربي: ثقة، إلا أنه لم يدرك فتح عمر لبيت المقدس، وكلثوم بن زياد ضعيف، ضعفه النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وباجتماع هذه الشواهد والمتابعات يثبت أصل الحكاية.

فائدة: قال ابن كثير: فلم يعظم عمر بن الخطاب الصخرة تعظيمًا يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار، وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم ولكن منَّ الله عليه بالإسلام فهدي إلى الحق؟ ولهذا لمَّا أشار بذلك، قال له أمير المؤمنين عمر: ضاهيت اليهودية. ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة؟ من أجل أنها قبلة اليهود، ولكن أماط عنها الأذى وكنس عنها الكناسة بردائه، وهذا شبيه بما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله على القبور، ولا تصلوا إليها ». «تفسير ابن كثير» الإسراء: ١، و «البداية والنهاية» (٥٧/٧)، ٥٩- ٦٠).

وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى، والحديث الذي فيها كذب موضوع ما عمله المُزَوَّرون الذين

يُروِّجون لها ليكثر سواد الزائرين، وأرفع شيء في الصخرة: أنها كانت قبلة اليهود، وهي في المكان كيوم السبت في الزمان، أبدل الله بها هذه الأمة المحمدية الكعبة البيت الحرام. «المنار المنيف» (١٥٧)، و «نقد المنقول» (٧٩/١).

قال ابن تيمية رحمه الله: فبنى عمر المصلى الذي هو في القبلة، ولم يصل عمر ولا المسلمون عند الصخرة، ولا تمسحوا بها، ولا قبلوها، بل يقال أن عمر صلى عند محراب داود عليه الخارج، وقد ثبت أن عبد الله بن عمر كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه، ولا يقرب الصخرة، ولا يأتيها، ولا يقرب شيئًا من تلك البقاع، وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وسفيان الثوري وغيرهم.

وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها عن بعض إلا ما بني عمر رَضَ فَهَانهُ لمصلى المسلمين، وإذا كان المسجد الحرام ومسجد المدينة اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع، ومع هذا فليس في المسجد الحرام ما يقبّل بالفم، ولا ما يستلم باليد إلا ما جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين وهو الحجر الأسود، فكيف يكون في المسجد الأقصى ما يستلم أو يقبل، وكانت الصخرة مكشوفة ولم يكن أحد من الصحابة لا ولاتهم ولا علماؤهم يخصها بعبادة، وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما مع حكمهما على الشام، وكذلك في خلافة على رَعَنْ عَنْ وإن كان لم يحكم عليها، ثم كذلك في إمارة معاوية يَعَن عَن ابنه وابن ابنه، فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى، كان هو الذي بنى القبة على الصخرة، وقد قيل أن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير أو يقصدونه بحجة الحج؛ فعظُم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها، وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف؛ ليكثر قصد الناس للبيت المقدس؛ فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير، والناس على دين الملوك، وظهر من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا، وصار بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها ... ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة، ولا كان الصحابة يعظمون الصخرة، ولا يتحرون الصلاة عندها، حتى ابن عمر رضى الله عنهما مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى كان لا يأتي الصخرة، وذلك أنها كانت قبلة ثم نسخت، وهي قبلة اليهود فلم يبق في شريعتنا ما يوجب تخصيصها بحكم، كما ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت، وفي تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود ... وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة، وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد، كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ونحوه من البقاع، هو بما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. اه.

«اقتضاء الصراط المستقيم» (٤٣٤/١)، و «مجموع الفتاوى» (١٥٣/١٥، ١٣٦/٢٧)، و «الفتاوى

#### ٤٣٥ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا الصَّخْرَةُ الَّتِي كَانَتِ بِبَيْتِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا الصَّخْرَةُ الَّتِي كَانَتِ بِبَيْتِ المَقْدِس آيَةً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ لَهُمْ طَسْتُ فِيهِ سِلْسِلَةٌ، وَكَانَ فِي الصَّخْرَةِ نَقبٌ، وَكَانُوا يُعَلِّقُونَ بِهِ السَّلْسِلَة، والسِّلْسِلَة فِي وَسَطِ الطَسْتِ، ثُمَّ يُقَرِّبُونَ قُرْبَانَهم، فَمَا تُقبَّلُ مِنْهُمْ أَلْصِقَ إِلَى الأَرْضِ، وَلَبِسُوا المسُوحِ إلى مَنْهُمْ أَلْصِقَ إِلَى الأَرْضِ، وَلَبِسُوا المسُوحِ إلى مَثْلُها.

الكبرى» (۲/۲۹۹).

قال أبو شامة رحمه الله: وقد بلغني أن منهم من يطوف بقبة الصخرة تشبهًا بالطواف بالكعبة، والسيما في السنين التي انقطع فيها طريق الحج «الباعث على إنكار البدع» (٣٣/١).

قال الألباني رحمه الله: بدع بيت المقدس: الطواف بقبة الصخرة تشبهًا بالطواف بالكعبة، تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم، كالتمسح بها وتقبيلها، وسوق الغنم إليها لذبحها هناك والتعريف بها عشية عرفة والبناء عليها وغير ذلك، زعمهم أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي والله وأثر عمامته، ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى. «حجة النبي النبي الدي الهام ١٤٦، ١٤٨).

وقال: ومن ذلك تعلم أن ترميمها وتجديد بنائها الذي أعلن عنه منذ أسابيع، وقد أنفقوا عليها الملايين من الليرات، وإنما هو إسراف وتبذير ومخالفة لسبيل المؤمنين الأولين. هامش «حجة النبي وللله» (١٤٧)، وفي «شرح سنن ابن ماجه» (٢٤٧/١): صخرة بيت المقدس تسمى صخرة الله، وهي معلقة في الجو، بنوا الأن تحتها جدران.

قال الألباني: ولقد شددت الرَّحل إلى بيت المقدس لأول مرة بتاريخ (١٣٨٥/٥/٢٣ه)، حين اتفقت حكومتا الأردن وسوريا على السماح لرعاياهما بدخول أفراد كل منهما إلى الأخرى بدون جواز سفر، فاهتبلتها فرصة، فسافرت فصليت في المسجد الأقصى، وزرت الصخرة للاطلاع فقط، فإنه لا فضيلة لها شرعًا، خلافًا لزعم الجماهير من الناس ومشايعة الحكومات لها، ورأيت مكتوبًا على بابها من الداخل حديثًا فيه أن الصخرة من الجنة، ولم يخطر في بالي آنئذ أن أسجله عندي لدراسته، وإن كان يغلب على الظن أنه موضوع. «السلسلة الضعيفة» (١٢٥٧).

(۲۹۷) «ضعیف»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٧٣)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٦٥-١٦٦)

#### ٤٣٦ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُورِ بنِ ثَابِتِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ فِي السَّلْسِلَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي وَسَطِ الْقُبَّةِ عَلَى الصَّحْرَةِ: دُرَّة اليَتِيمَةِ، وَقَرْنَا كَبْشِ إِبْرَاهِيم عَلَّقَةٌ وَتَاجُ كِسْرَى مُعَلَّقَةٌ فِيهَا أَيَّامَ عَبْد الملِكِ بن مروان، فَلَمَّا صَارَتِ الخِلَافَةُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ حَوَّلُوهَا إِلَى الْكَعْبَة. (٢٩٨)

# اسْتِقْبَالُ النَّبِيِّ عَلِي لِصَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ

#### ٤٣٧ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، قَالَ: وَجَدتُ فِي كِتَابِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ عُونُسَ بِنِ يَزِيدَ الْأَيْلِي، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُونُسَ بِنِ يَزِيدَ الْأَيْلِي، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُونُسَ بِنِ يَزِيدَ الْأَيْلِي، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ شِهَابِ الزَّهْرِي، قَالَ: لَمْ يَبْعَثِ اللهُ كَالِّلُ مُنْذُ هَبَطَ اَدَمُ إِلَى الدُنيا- عِنْ مُحَمَّدِ بَنِ شِهَابِ الزَّهْرِي، قَالَ: لَمْ يَبْعَثِ اللهُ كَاللهُ مُنْذُ هَبَطَ اَدَمُ إِلَى الدُنيا عَنى نَبِيًّا - إِلَّا جَعَلَ قِبْلَتَهُ صَحْرَةَ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَلَقَدْ صَلَّى إِلَيْهَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدُ

من طريق عمر به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٢).

وإسناده ضعيف؛ عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعفه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم، وانظر «الميزان» (٤٧٢٦).

(۲۹۸) «ضعیف»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٧٣)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٦٦) من طريق الوليد به، والسيوطي طريق عمر به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٣) من طريق الوليد به، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٣أ).

وفي سنده: عمر بن الفضل بن المهاجر، وأبوه مجهولان، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور بن ثابت: تقدم الكلام عنه قريبًا وهو المشهور بـ(كربزان) وهو ضعيف، والوليد بن حماد الرملي، قال الهيثمي: لا أعرفه. وضعفه أبو يعلى، وقد تكرر مرارًا. وَ اللهِ اللهِ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَدْعُو إلى اللهَ وَ اللهَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ قِبْلَتَهُ مَكَّةً، فَفَعَلَ اللهُ بِهِ ذَلِكَ، وَلَقَدْ قُدِّسَتْ ثُمَّ قُدِّسَتْ ثُمَّ قُدِّسَتْ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينْ، وَإِنَّهَا الأَرْضُ الَّتِي قَالَ اللهُ وَ اللهِ عَلَيْ: ﴿ بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ (٢٩٩)

## الدُّعَاءُ وَالصَّلَاةُ عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَالْقُبَّةِ

### ٤٣٨ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِلِ البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ بِن حماد، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَعْبِ؛ أَنَّ الْبَتِ الْفَارِسِ الحمسي، نَا أَبِي، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَعْبِ؛ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ لَيْلَة أُسْرِي بِهِ وَقَفَ الْبُرَاقُ فِي المؤقفِ الَّذِي كَانَ يَقِفُ فِيهِ الأَنْبِيَاءُ وَبُريلُ مَّنَّ اللَّهِ وَجَبْرِيلُ أَمَامَهُ، فأضاء له فيه ضوءًا كما تضيء وَبُلُ، ثُمَّ دَخَلَ مِنْ بَابِ النَّبِيِّ وَجِبْرِيلُ أَمَامَهُ، فأضاء له فيه ضوءًا كما تضيء الشمس، ثم تقدم جبريل أمامه حَتَّى كَانَ مِنْ شَامِي الصَّحْرَةِ، فَأَذَن جِبْرِيلُ عَلَيْ الشَمس، ثم تقدم جبريل أمامه حَتَّى كَانَ مِنْ شَامِي الصَّحْرَةِ، فَأَذَن جِبْرِيلُ عَلَيْ الشَماء، وَحَشَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤه المرْسَلِينَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ الصَّلَاقَ مِنْ فَضَيْ المَلائِكَةِ وَالمرْسَلِينَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ قُدًامَ ذَلِكَ إِلَى المؤضِعِ، فَوضِعَت لَهُ مِرَقَاةً مِنْ ذَهَبٍ وَمِرْقَاة مِنْ فِضَةٍ، وَهُوَ المعْرَاجُ حَتَّى عَرَجَ المؤسِلِ وَالنَّبِي وَلِي إِلَى السَّمَاء.

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَهِيَ القُبَّةُ الدُّنْيَا التي عَنْ يَمِينِ الصَّخْرَةِ، وَمَنْ أَتَى القُبَّةَ قَاصِدًا وَلَهُ حَاجَةٌ مِنْ حَوَائج الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

<sup>(</sup>۲۹۹) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص ٥٧)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٢٣-١٢٤) من طريق عمر به.

وذكره ابن الجوزي معلقًا مختصرًا في «فضائل القدس» (ص ١١٤).

وفي إسناده عمر بن الفضل وأبوه، وهما مجهولان، كما تقدم غير مرة.

### ٤٣٩ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِلِ البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّد، نَا زُهَيْرٌ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُؤَذَّنُ بَيْتِ المقْدِسِ، عَنْ جَدَّتِهِ؛ أَنَّهَا رَأَتْ صَفِيةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَكَعْبٌ يَقُولُ لَهَا: يَا أُمَّ المقْمِنِينَ، صَلَّ هَاهُنَا، فَإِنَّ النَّبِيِّ وَعِلَّ صَلَّى بِالنَّبِيِّينَ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى المُّبَوِي بِهِ إِلَى السَّمَاء، صَلَّى بِهِ إلَى القُبَّةِ الْقُصْوَى فِي السَّمَاء، صَلَّى بِهِمْ هَاهُنَا وَنُشِرُوا. وَأَوْمَا أَبُو حُذَيْفَةَ بِيَدِهِ إِلَى القُبَّةِ الْقُصْوَى فِي دُبُر الصَّخْرَةِ. (٢٠١)

(۳۰۰) «مرسل»

فضائل البيت المقدس» (ص ٧١ - ٧٧)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٥٩ - ١٦٠).

وكعب الأحبار تابعي لم يسمع من النبي رَبِيُّكُّةٍ.

(۳۰۱) «ضعیف»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٧٣)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٦٠) من طريق عمر به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (١٦٩/١).

وفي سنده: أبو حذيفة مؤذن بيت المقدس، وجدته، وعمر بن الفضل بن المهاجر، وأبوه، مجاهيل.

وزهير هو: ابن عباد بن مليح بن زهير الرواسي الكوفي، ابن عم وكيع بن الجراح، روى عنه محمد بن عبد الله بن عمار، وقال: كان ثقة. ووثقه أبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الدمشقي، وغيرهما، قال صالح جزرة: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات» قال: يخطئ ويخالف.

إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابي، أبو إسحاق، نزيل بيت المقدس، وليس بابن صاحب سفيان الثوري، قال فيه الرقعي: صدوق. وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (١٦١/١): وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: روى عن أبيه، وغيره.

فائدة: سئل العلامة الشيخ/محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: ما حكم تعظيم الصخرة المعلقة «شريط (٥٢٨) بعنوان (الهجرة نزول عيسى عرض التأويل) «، فقال: هذه الصخرة التي تقدسونها الآن، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدًا، ولا يجوز أن تتخذوها شعارًا لكم معشر الفلسطينيين؛ لأن هذه الصخرة إنما هي صخرة من جبل.

## ٠٤٠ قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «التَّهَجُّدِ وَقِيَام الليَّلِ»:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الحسَينِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بِنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بِنُ حَاتِم – وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ – حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ – رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ – قَالَ: كُنْتُ أَتَيْتُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: فَكَانَ قَلَّ مَنْ يَخْلُو مِنَ المَتَهَجِّدِينَ، قَالَ: فَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةً بَعَدَمَا قَدْ مَضَى لَيْلُ طَوِيلٌ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِي المسْجِدِ مُتَهَجِّدًا! فَقُلْتُ: مَا حَالُ النَّاسِ الليْلَةَ لَا أَرَى مِنْهُمْ أَحَدًا يُصَلِّي؟ قَالَ: فَوَاللهِ إِنِّي لَأُفَكِّرُ فِي ذَلِكَ فِي نَفْسِي إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ مِنْ نَحْوِ الْقُبَّةِ الَّتِي عَلَى إِنِّي لَا أَرَى مِنْهُمْ أَحَدًا يُصَلِّي؟ قَالَ: فَوَاللهِ إِنِّي لَأُفَكِّرُ فِي ذَلِكَ فِي نَفْسِي إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ مِنْ نَحْوِ الْقُبَّةِ الَّتِي عَلَى

فقال سائل: إذن لا يجوز تعظيم هذه الصخرة، ولا أن يقول أحد ما: أنها (الصخرة المشرفة)؟ الشيخ: نعم.

السائل: لأن التعظيم أو التشريف دون نص شرعي من كتاب الله أو سنة نبيه أو أليس كذلك؟ الشيخ: ويزيد على ذلك أن النبي و السيخ السماء، وأنه للا عرج به لحقت به فوقفت في الهواء، كل هذا ليس له أصل، إنما هي صخرة من جبل. اه.

وتتميمًا للفائدة نذكر رأي الشيخ في تعظيم الناس لقبة الصخرة:

وسئل رحمه الله: ما رأيكم في تعظيم الناس لقبة الصخرة؟ فقال: هذه الصورة ضللت العالم الإسلامي، وجعلت الصخرة مقدسة، وهي صخرة من الصخور لا قيمة لها سواء كانت هناك أم في بريطانيا مثلًا، لا قيمة لها إطلاقًا، فحينما تصور والمسئولون عنها مباشرة هم الملوك الذين ينفقون الأموال الطائلة في سبيل زخرفتها وتزيينها، ففي ذلك تضليل للشعوب الإسلامية؛ فصارت هذه الصخرة صخرة مقدسة من جهة، ثم استغلت سياسيًّا من جهة أخرى، ألا يكفيهم أن يشغلوا واقع المسجد الأقصى أنه من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال؟ يكفيهم هذا.

إذا كانوا يريدون أن يستغلوا الوضع سياسيًا، ويثيروا حماس المسلمين، وإن كانوا مع الأسف كما قيل:

لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادي ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارًا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد

فإذا أرادوا أن يثيروا عواطف المسلمين إن كان هذا يثير؛ فالمسجد الأقصى باعتباره من المساجد الثلاثة يكفي، أما هذه الصخرة فمضلة ومضلة، ومن جملة تأييدها نصبها، ووضعها في صدور المجالس، والحمد لله فقد صاننا عَلَى من أن نقدس حجارة لا قيمة لها إسلاميًّا.

الصَّخْرَةِ كَلِمَاتٍ كَادَ وَاللهِ أَنْ يَصْدَعَ بِهِنَّ قَلْبِي كَمَدًا أَوِ احْتِرَاقًا وَحُزْنًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدِ، وَمَا قَالَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِصَوْتِ حَرفٍ:

يَا عَجَبًا لِلنَّاسِ لَذَّتْ عُيُونُهُمْ مَطَاعِمُ غُمْضٌ بَعْدَةُ الموتُ مُنْتَصِبْ وَطُولُ قِيسَامِ الليلِ أَيْسَرُ مُؤْنَةً وَأَهْوَنُ مِنْ نَسارٍ تَفُسورُ وَتَلْتَهِبْ وَطُولُ قِيسَامِ الليلِ أَيْسَرُ مُؤْنَةً وَأَهْوَنُ مِنْ نَسارٍ تَفُسورُ وَتَلْتَهِبْ قَالَ: فَسَقَطْتُ وَاللهِ لِوَجْهِي وَذَهَبَ عَقْلِي، فَلَمَّا أَفَقْتُ نَظَرْتُ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مُتَهَجِّدٌ إِلَّا قَامَ. (٢٠٢)

#### ٤٤١ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ صَدَقَةَ بنِ يَزِيدَ، قَالَ: لَقِيتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فِي مَسْجِدِ الجمَاعَةِ بِبَيْتِ المَقَّدِسِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَيْتَ الْقُبَّةَ؟ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيءً مَا سَأَلْتُهُ. فَقَالَ:

ب ثكلتك من قلب فأنت كذوب قًا لما كان للإغماض منك نصيب

أخوف وأمن إن ذا لعجيب أما وجلال الله لو كنت صادقًا فوالله لقد أبكى العيون وأشجى القلب.

<sup>(</sup>۳۰۲) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>التهجد وقيام الليل» (٢٦٤)، وأخرجه ابن أبي الدنيا أيضًا في «الهواتف» (١٢٣)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٣٨- ٢٣٩)، وأبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١١١)، من طريق ابن أبي الدنيا به.

وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٧٧)، وابن رجب في «لطائف المعارف» (١/٣٥٩)، ومجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (١/٢٨٤ – ٢٨٥).

قلت: وإسناده فيه مجاهيل، وأبو سعيد لا يعرف، وقد ذكر الشهاب المقدسي في «مثير الغرام» (ق ألا أنرًا نحوه عن الإمام أبي بكر الطرشوشي، قال: كنت ليلة نائمًا في المسجد الأقصى فلم يرعني إلا صوت يكاد يصدع القلب وهو يقول:

نَعَمْ، وَخَتَمْتُ فِيهَا الْقُرْآنَ. (٣٠٣)

#### ٤٤٢ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الصَّلْتِ شِهَابُ بِنُ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا مُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ عَلِيْ إِذَا خِرَاشِ الحوْشَبِي، عَنْ بَكْرِ بِنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ عَلِيْ إِذَا دَخَلَ بَيْتَ المَقْدِسِ وَهُو مَلِكُ الْأَرْضِ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ أَيْنَ جَلَسَ إِلَى المسَاكِينِ مَنَ الْعُمْي وَالحَرْسِ وَالمَجْذُومِينَ، فَيَدَعُ جَمِيعَ النَّاسِ وَيَنْطَلِقُ يَجْلِسُ مَعَهُمْ مُنَ الْعُمْي وَالحَرْسِ وَالمَجْذُومِينَ، فَيَدَعُ جَمِيعَ النَّاسِ وَيَنْطَلِقُ يَجْلِسُ مَعَهُمْ مُنَواضِعًا، لَا يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ: مِسْكِينٌ مَعَ مَسَاكِينَ. (٢٠٤٠)

## الصَّلَاةُ عَنْ يَمِينِ الصَّخْرَةِ وَشِمَالِهَا

#### ٤٤٣ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المَقْدِس»:

أَخَبْرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبْنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبْنَا أَبِي، قَالَ: أَبْنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبدِ الملكِ، عَنْ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبدِ الملكِ، عَنْ يَخْيَى بِنِ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِي، عَنْ أَبَانَ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى بِنِ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِي، عَنْ أَبَانَ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيدٍ: « صَلَّيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ

<sup>(</sup>۳۰۳) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٣٥)، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٦٩أ).

قلت: وفيه جماعة لم أقف على ترجمة لهم.

<sup>(</sup>٣٠٤) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٣٥)، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤٤ب).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه جماعة لم أجد من ترجم لهم، وفي إسناده بكر بن خنيس، قال الحافظ: صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان.

وليس فيه ذكر بيت المقدس من طريق أبي المغيرة الأحمسي، عن حكيم بن محمد الأحمسي به. وحكيم هذا لم أقف على ترجمة له، وعلى كلُّ فالأثر منقول عن بني إسرائيل، وهو منقطع.

غَربيّ الصَّخْرَةِ ». (٣٠٥)

#### ٤٤٤ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أخبرنَا أَبُو الْفَرَج، قال: أَبنَا عِيسَى، قَال: أَبْنَا عَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ زَكَريًّا بنَ يَحْيَى، يَقُولَ: سَمِعْتُ عُبَيدَ اللهِ بنَ مُحَمَّدِ الْفِرْيَابِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدِ بن عُثْمَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الحَوْشَبِيُّ يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتُمُ الصَّخْرَةَ فَضَعُوهَا عَنْ أَيْمَانِكُمْ. (٣٠٦)

#### ٥٤٥- قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أُخبرنَا أَبُو الْفَرَج، قَالَ: أَبْنَا عِيسَى، قَالَ: أَبْنَا عَلِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهيمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النُّعْمَانَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بنِ زَيدٍ، عَنْ شَهْر بنِ حَوْشَب، عَنْ رَجُل مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ يُكَنِّي أَبَا الْمَعَانِقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ، قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ أَلْفَ رَكْعَةٍ

<sup>(</sup>۳۰۵) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ١٥٥)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٣٨أ)، وذكره ابن الجوزي في «تاريخ بيت المقدس» (ص ٥) معلقًا عن أبي سعيد.

قلت: أبان بن يزيد العطاء متأخر، وليست له رواية عن الصحابة، وعده الحافظ في الطبقة السابعة، ويحيى بن سليمان البصري لم أقف له على ترجمة، وكذا من روى عنه.

والوليد بن حماد يروي الواهيات كما قال الذهبي في «السير»؛ وقد ضعفه الخليلي، فالإسناد مسلسل بالمجاهيل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣٠٦) «فضائل بيت المقدس» (ص ١٤٣)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٣٩أ) من طريقه به، وذكره ابن الجوزي في «تاريخ بيت المقدس» (ص ٥).

قلت: الحوشبي جماعة، وأشهرهم شهاب بن خراش، والظاهر أنه هو، فقد ساق له ابن المرجا والواسطي جملة من الأثار حول الصخرة وبيت المقدس، وسمياه في أغلب المواضع، قال الحافظ: صدوق يخطئ. ومحمد بن عثمان لعله ابن أبي شيبة.

وهذا الذي قاله الحوشبي قوله، وليس في الصخرة فضيلة ثابتة عن رسول الله ﷺ.

عَنْ يَمِينِ الصَّخْرَةِ وَعَنْ يَسَارِهَا؛ دَخَلَ الجنَّةَ قَبْلَ مَوْتِهِ - يَعْنِي يَرَاهَا فِي مَنَامِهِ. (٣٠٧) عَنْ يَمينِ الطَّغْرِةِ وَعَنْ يَسَارِهَا؛ دَخَلَ الجنَّةِ المَقَدَّسِ»:

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَانَ، نَا سَلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: مَنْ أَتَى بَيْتَ المقدِسِ فَصَلَّى عَنْ يَمينِ الصَّخْرَةِ وَشِمَالِهَا، وَدَعَا عِنْدَ مَوْضِعِ السِّلْسِلَةِ، وَتَصَدَّقَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ؛ اسْتُجيبَ دُعَاؤُهُ، وكَشَفَ الله حُزْنَهُ، وَخَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ، وَإِنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَة أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. (٢٠٨)

## مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّحْرَةِ

#### ٤٤٧- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

قَالَ: وَثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خلفٍ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا صَفُوانُ (ح) وَأَخْبَرِنَاهُ عَالِيًا أَبُو الخَيْرَاتِ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بنُ أَبِي

«فضائل بيت المقدس» (ص ١٤٤)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٣٨ب)، وذكره ابن الجوزي في «تاريخ بيت المقدس» (ص ٥) معلقًا.

قلت: وإسناده واه؛ فيه عبد الواحد بن زيد، ضعفه جماهير النقاد، وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: تركوه. وأنظر «الميزان» (٣٨٦/٣) وشهر بن حوشب ضعيف، وشيخه مجهول، والأثر ما نقله عبد الله بن سلام عن بني إسرائيل، وهو ليس بمعتمد، وليس عندنا ما يوافقه، فالقول مردود سندًا ومتنًا.

#### (۳۰۸) «منکر»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٣١، ٧٧)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١١٧، ١٦٤ - ١٦٥)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٣٩)، وابن الجوزي في «فضائل القدس» (١٦)، كلهم من طريق عمر بن الفضل به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٠أ). وفي إسناده غالب بن عبيد الله الجزري متروك، وتقدم الكلام عنه، وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان، والوليد هو ابن حماد، ضعفه الخليلي وغيره، والأثر من إسرائيليات كعب، وهو مردود.

<sup>(</sup>۳۰۸) «منکر»

نَصرٍ، أَبْنَا أَبُو الْقَاسِمِ الهمدَانِي، أَبْنَا أَبُو عَبدِ الملكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَائِدٍ، ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفُوانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لمَّا جَلَّى عُمَرُ عَنِ السَّخْرَةِ - صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ - التُّرَابِ وَالزَّبْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا أَمَرَ النَّاسَ أَن الصَّخْرَةِ - صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ - التُّرَابِ وَالزَّبْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا أَمَرَ النَّاسَ أَن لَا يُصَلُّوا فِيهَا - حَتَّى يُصِيبَهَا ثَلَاثَ لَا يُصَلُّوا فِيهَا - حَتَّى يُصِيبَهَا ثَلَاثَ مَطَراتِ.

رَوَاهَا ابْنُ عَائِدٍ أَيْضًا، عَنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ بِنَحْوِهِ. (٣٠٩)

#### ٤٤٨ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخَبْرَنَا أَبُو مُسلم، قَالَ: أَبِنَا عُمَرُ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الْبختري الْقَاضِي قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ

فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: عَلَى الْكَعْبَةِ، وَعَلَى الصَّخْرَةِ- صَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ- وَعَلَى طُورِ زِيتَا، وَعَلَى طُورِ زِيتَا، وَعَلَى طُورِ زِيتَا، وَعَلَى طُورِ زِيتَا، وَعَلَى الجَمْرَةِ، وَجَبَلِ عَرَفَةِ. (٣١٠)

<sup>(</sup>۳۰۹) «مرسل»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٧٥ب- ١٧٦أ)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١١ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٥أ).

قلت: عبد الرحمن بن جبير ليست له رواية عن عمر، ويبعد سماعه منه، وأبوه جبير بن نفير قال المزي في ترجمته: وفي سماعه منه أي عمر نظر. وصفوان هو ابن عمرو بن هرم السكسكي، وابن عباس هو إسماعيل، وهو صدوق إذا روى عن الشاميين، وصفوان حمصي، وابن عائذ هو: محمد بن عائذ صدوق الرواية.

<sup>(</sup>۳۱۰) «باطل»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢١٨)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٢٨ب) من طريقه به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١١٣أ).

قلت: قائله كذاب، وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة القرشي المدني، كذبه النقاد كابن معين وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم، ثم ما قاله باطل، فقد ثبت أن النبي ﷺ صلى داخل الكعبة، والحديث

### الْيَمِينُ عِنْدَ الصَّخْرَةِ

### ٤٤٩ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بِنُ أَبِي الْعَبَّاسِ المالِكِي، أَبَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُونُسَ، أَبَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ النَّصِيبِي، أَبَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الْبَزَّارُ، ثَنَا عُمَرُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ، ثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بِنِ مُسْلِمِ الْفِلَسْطِينِيِّ، قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ بِحَمْلِ ثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بِنِ مُسْلِمِ الْفِلَسْطِينِيِّ، قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ بِحَمْلِ عُمَّالٍ سُلَيْمَانَ بِن عَبْدِ الملِكِ يُسْتَحْلَفُونَ فِي الصَّخْرَةِ، فَحَلَفُوا إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا فَدَى يَمِينَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ، يُقَالُ لَهُ: أُهَيْبُ بِنُ جُنْدُبٍ، قَالَ: فَمَا حَالَ عَلَيْهِمُ الحَوْلُ حَتَّى مَاتُوا. (٢١٧)

### البَلَاطَةُ السَّودَاءُ

### ٠٥٠ قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدِّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ الْفَرْيَابِي، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا بُجَيلةً - وَكَانَتْ مُلَازِمَةَ الصَّخْرَةِ بِبَيْتِ المَقْدِسِ - قَالَتْ: لَمْ أَعْلَمْ يَوْمًا إِلَّا وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَدَخَلَ، فَقُلْتُ: الخضِرُ وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْ مِنَ الْبَابِ الشَّامِيِّ رَجُلٌ عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَدَخَلَ، فَقُلْتُ: الخضِرُ

أخرجه البخاري (١٥٩٩) وغيره، وباقي المواضع ليس فيها نهي.

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري أيضًّا (٤٣٨) وغيره، قال: « ... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». رد على ما قاله أبو البختري هنا.

<sup>(</sup>۳۱۱)«ضعیف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق٤٠)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٥أ).

قلت: وإسناده منقطع، الوليد بن مسلم لم يدرك عمر بن عبد العزيز، فقد وُلدَ الوليد عام تسع عشرة ومئة، بينما توفي عمر عام إحدى ومئة، ومعلوم أن الوليد يدلس التسوية، فلا شك أن بينهما واسطة، ثم إن الإسناد إليه فيه مقال، عمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

مِنْ مُ مُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا ثُمَّ خَرَجَ، فَتَعَلَّقْتُ بَطَرَفِ ثَوْبِهِ فَقُلْتُ: يَا هَذَا، وَأَيْتُكَ قَدْ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ أَدْرِ لأَيِّ شَيْءٍ فَعَلْتَهُ! قَالَ لَها: أَنَا رَجُلِّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ أَرِيدُ هَذَا الْبَيْتَ فَمَرَرْتُ بِوَهْبِ ابن مُنَبِّهِ فَقَالَ لِي: أَيْنَ تُرِيدُ؟ وَإِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ هَذَا الْبَيْتَ فَمَرَرْتُ بِوَهْبِ ابن مُنَبِّهِ فَقَالَ لِي: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ: بَيْتَ المَقْدِسِ. قَالَ: فَإِذَا دَخَلْتَ فَادْخُلِ الصَّخْرَةَ مِنَ البَابِ الشَّامِيّ، فَقُلْتُ: بَيْتَ المَقْدِسِ. قَالَ: فَإِذَا دَخَلْتَ فَادْخُلِ الصَّخْرَة مِنَ البَابِ الشَّامِيّ، ثُمَّ تَقَدَّمْ إِلَى الْقِبْلَةِ؛ فَإِنَّ عَلَى يَمِينِكَ عَمُودًا وَأَسْطُوانَةً، وَعَلَى يَسَارِكَ عَمُودًا وَأُسْطُوانَةً، فَانْظُرْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَالْأُسُطُوانَتَيْنِ رُخَامَةً سَوْدَاءَ؛ فَإِنَّهَا عَلَى بَابٍ مِنْ أَسُطُوانَةً، فَانْظُرْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَالْأُسُطُوانَتَيْنِ رُخَامَةً سَوْدَاءَ؛ فَإِنَّهَا عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَصَلِّ عَلَيْهَا وَادْعُ اللهَ وَهَالَ ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ عَلَيْهَا مُسْتَجَابُ. (٢١٣)

# سُورُ بَيْتِ المقْدِسِ وَوَادِي جَهَنَّمَ وَالْكَنِيسَة

#### ٤٥١- قَالَ أَبُو مُسْهِرِ فِي «نَسْخَتِهِ»:

«فضائل البيت المقدس» (ص ٨٠)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٤٠)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٤١-١٤٢)، وذكره ابن الجوزي معلقًا، عن إبراهيم بن مهران في «تاريخ بيت المقدس» (٥)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٦ب-٣٧أ).

والأثر يشبه كلام الطَّرُقيَّة، والرجل اليمني مجهول، والظاهر أنه عن يتعلقون بالأحجار، ويعتقدون تعظيم الدعاء عند الصخور والأحجار، وهذه وسيلة شركية، بل هي ذات أنواط تقطع ولا تعظم. (٣١٣) هضعيف»

«نسخة أبي مسهر الملحق بكتاب الفوائد لابن منده» (١١١/٢)، وأخرجه الشاشي في «مسنده» (٣٣٣، ١٣١٢، ١٣١٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٧٤٦٤)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٣٣٣، ٣٣٣)، والحاكم في «المستدرك» (٨٧٨٥)، واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٨٣٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٢٩/٦)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٧١)، والضياء في

«الأحاديث المختارة» (٢٨٥/٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٤/٢١- ١٩٥، ٥٣/٥٣)، وابنه في «الجامع المستقصى» (ق ١٤٣)، كلهم عن سعيد بن عبد العزيز بنحوه.

قلت: وإسناده ضعيف؛ زياد بن أبي سودة لم يسمع من عبادة، قاله أبو حاتم في «مراسيله» (٢١٦)، ونقل الحافظ في «التهذيب» عن أبي مسهر، قال: زياد أخو عثمان، وقد أدرك عثمان عبادة.

وفي هذا إشارة إلى عدم إدراك زياد له، ولو ثبت لنص عليه.

لذا قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٢٢٠/٨): منقطع؛ زياد لم يسمع من عبادة بن الصامت.

قلت: لم ينفرد به، تابعه ثلاثة على ما وقفت:

١- عثمان بن أبي سودة.

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٣٤٢): من طريق محمد بن الفضل السقطي، عن أبي نصر التمار، عن سعيد بن عبد العزيز عنه به.

قلت: وهذا وَهْمَ، والظاهر أنه من اختلاط سعيد بن عبد العزيز، فقد نصَّ غير واحد منهم ابن معين، وأبو داود، على اختلاطه؛ يؤكد هذا أن الحديث رواه عن أبي نصر التمار، عن سعيد، عن زياد، على الجادة، منهم:

أحمد بن عبد الجبار، عند ابن حبان في «ثقاته» (٢٦٠/٤)، و «الصحيح» (٧٤٦٤).

وعبد الله بن أحمد، عند الشاشي (١٧٤٥).

وعبد الله بن محمد، عند اللالكائي (١٨٣٦).

وأبو يعلى، وابن منيع، عند ابن عساكر (٢١/١٩٥)، وغيرهم، فدل على وَهُم وقع في الرواية، والمحفوظ زياد، وليس عثمان.

٢- أبو سلمة بن عبد الرحمن.

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧٤٦٥)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص١٧٢)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣١٩/٥٣)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١١٨)، جميعًا عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: رئي عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقي يبكي، فقيل له، فقال: من هاهنا نبأ رسول الله و الله والله من مالكًا يقلب جمرًا كالقطف. اللفظ لابن حبان.

قلت: إسناده ضعيف؛ فإن أبا سلمة أبهم الرائي لعبادة.

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٢٢٠/٨): ... ومن طريق أبي سلمة، عن عبادة، ولم يلقه. وفي إسناده أيضًا الوليد بن مسلم، وهو يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن.

٣- بلال بن عبد الله، مؤذن بيت المقدس.

أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٣٧٨٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٠٩/٢)، كلاهما من طريق

ضمرة بن ربيعة، عن محمد بن ميمون، عن بلال، قال: رأيت عبادة بن الصامت رَمِّنُهُ فِي مسجد بيت المقدس مستقبل الشرق أو السور – أنا أشك – وهو يبكي وهو يتلو هذه الآية: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَمُعَدُّ بَابُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ جهنم. لفظ الحاكم.

وعند البخاري، قال: عن بلال سمع عبادة بن الصامت ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ ﴾ وبكى. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

فتعقبه الذهبي، فقال: بل منكر، وأخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة برسول الله و هذاك، ثم من هو ابن ميمون وشيخه.

قلت: وبلال بن عبد الله مجهول؛ ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (١٠٩/٢)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٩٦/٢)، وابن حبان في «الثقات» (٦٦/٤)، ولم يذكروا عنه راويًا غير محمد بن ميمون.

وورد موقوفًا عن عبادة بن الصامت، أخرجه الطبري في «تفسيره» تحت آية سورة الحديد (١٣)، من طريق أبى العوام، عن عبادة، قال: هذا باب الرحمة.

وإسناده ضعيف؛ شيخ الطبراني هو إبراهيم بن عطية بن رديح، وشيخه محمد بن رديح، مجهولان. قال ابن المرجا: ويستحب أن يقصد باب الرحمة فيصلي فيه من داخل الحائط، ثم يدعو ويسأل الله تعالى في ذلك الموضع الجنة، ويستعيذه من النار، يكثر من ذلك؛ فإن الوادي الذي وراءه وادي جهنم، وهذا الموضع الذي قال الله: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لّهُ مَ بَابٌ ﴾ . «فضائل بيت المقدس» (ص٩٥).

الموضع الذي قال الله: ﴿ فَضَرِبَ بِينَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ ﴾ . «فضائل بيت المقدس» (ص٩٥). تعقب ابن كثير ذلك، فقال: روي عن عبد الله بن عمرو، وعبادة بن الصامت، وكعب الأحبار، وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك، وهذا محمول منهم أنهم أرادوا بهذا التقريب المعنى ومثالًا لذلك لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين نفسه، ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم، فإن الجنة في السموات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين. وقول لا حبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد، فهذا من إسرائيلياته وترَّهاته، وإنما المراد بذلك السور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب، وبقي المنافقون من ورائه في الخيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. اه. «تفسير ابن كثير» الحديد آية رقم ١٣٠.

قال الألوسي في «تفسيره» (٣٢٢/٢٠): هذا السور قيل: يكون في تلك النشأة وتبدل هذا العالم واختلاف أوضاعه في موضوع الجدار الشرقي من مسجد بيت المقدس، ولا يخفى أن هذا ونظائره أمور مبنية على اختلاف العالمين، وتغاير النشأتين على وجه لا تصل العقول إلى إدراك كيفيته والوقوف على تفاصيله، فإن صحَّ الخبر لم يسعنا إلا الإيمان لعدم خروج الأمر عن دائرة الإمكان.

وتعقيبًا للشوكاني في «فتح القدير» (٢٤٢/٥)، قال: ولا يخفاك أن تفسير السور المذكور في القرآن في هذه الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الإشكال ما لا يدفعه مقال، ولا سيما بعد زيادة قوله: ﴿ بَاطِئُهُ وَيِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ هو المسجد، فإن هذا غير ما سيقت له الآية وغير ما دلت عليه، وأين يقع بيت المقدس أو سوره بالنسبة إلى السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين، وأي معنى لذكر مسجد بيت المقدس هاهنا، فإن كان المراد أن الله سبحانه ينزع سور بيت المقدس ويجعله في الدار الأخرة سورًا مضروبًا بين المؤمنين والمنافقين، فما معنى تفسير باطن السور، وما فيه من الرحمة بالمسجد، وإن كان المراد: أن الله يسوق فريقي المؤمنين والمنافقين إلى بيت المقدس فيجعل المؤمنين داخل السور في المسجد ويجعل المنافقين خارجه؛ فهم إذ ذاك على الصراط وفي طريق الجنة وليسوا ببيت المقدس، فإن كان مثل هذا التفسير ثابتًا عن رسول الله قبلناه وآمنا به، وإلا فلا كرامة ولا قبول.

فائدة في صفة السور:

أقول: ولم يثبت النص في تفسير السور في الآية بسور بيت المقدس، ففي ذلك تكلف بل وتعسف وإخراج الآية عن المراد منها.

وقال ابن كثير: وقوله: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ و بَابُ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ و مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ قال الحسن، وقتادة: هو حائط بين الجنة النار.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الذي قال الله تعالى: ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾ (الأعراف: ٤٦). وهكذا روي عن مجاهد، رحمه الله، وغير واحد، وهو الصحيح.

﴿ بَاطِئُهُ مِن فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ أي: الجنة وما فيها، ﴿ وَظَلْهِ رُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ أي: النار. قاله قتادة، وابن زيد، وغيرهما.

قال ابن جرير: وقد قيل: إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم، ثم قال: حدثنا ابن البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عطية بن قيس، عن أبي العوام - مؤذن بيت المقدس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور الذي ذكر الله في القرآن: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم دِسُورٍ لَّهُ و بَابُ السَاعِدُ وَمَا يَلِيه، بَاطِنُهُ وَفَهُ وَظَاهِرُهُ وَمِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ هو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه، وظاهره وادي جهنم.

قال ابن فضل الله العمري: صفة السور الشرقي: تقدم في قرفة السور القبلي مهد عيسى على الله وشماليه رواق معقود على ستة عقود قد خربت مساطبه من العمائر القديمة، وبعض أرضه مبسوطة بالفص، طوله ثلاثة وأربعون ذراعًا، ومن جانبه للقبلة كشف إلى حد مهد عيسى.

شمالي هذا الرواق على مضي ثلاثمئة ذراع مسجد باب الرحمة، وطوله من الشرق للغرب ثلاثون ذراعًا، وعرضه قبلة وشمالًا أربعة عشر ذراعًا ونصف، وسعة محرابه ثلاثة أذرع وربع، يصلي فيه إمام مفرد، وهو معقود بالحجر المنحوت ست قباب: اثنان مرتفعتان، وأربعة منبسطة على عمودين صوان

### ٤٥٢ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبَنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بِنِ بِنُ زَيدِ الْحَرَّاز، قَالَ: ثَنَا رَوادُ بِنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: ثَنَا صَدَقَةُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ، قَالَ: تُفْتَحُ جَهَنَّمُ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ مِنَ الْمَقْدِسِ. (٢١٤) المقيدِ مَنْ هَذَا الْبَلَدِ مِنَ المَقْدِس. (٢١٤)

#### ٤٥٣ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الحسنُ بنُ مُحَمَّدٍ الْغَسَّانِي بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَبَنَا أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ بن مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بن

بيض في الوسط، وساريتين في وسط طول كل عمود أحد عشر ذراعًا ودورته أربعة أذرع ونصف، وهذا المسجد متخذ باطن البابين المسميين بباب الرحمة، وهما بابان قديمان قد سُدًا، على كل منهما مصراعان من خشب مصفح من خارج بالحديد، طول كل منهما أحد عشر ذراعًا وعرضه ستة ونصف، خلف كل منهما بابان بالصفة المذكورة إلا أنهما مصفحان بالنحاس الأصفر المنقوش، وقد سُمَّر وأُحكم غلقهما، قيل: إنهما من بقايا العمائر السليمانية، سُمِّيا بأبواب الرحمة.

ومنتهى السور الشرقي رواق طوله من القبلة للشمال ستة عشر ذراعًا ونصف، ومن الشرق للغرب سبعة أذرع وثلث، ويعقبه في أول السور الشمالي باب أسباط، وليس في هذا السور الشرقي الآن باب يُسلك منه للحرم الشريف، ولم يكن له في الزِمن القديم سوى البابين المذكورين.

ويقال: إن عمر بن الخطاب رَحِكَاكُ عِنْ علقهما لمَّا فتح القدس، لم يفتحا إلى الآن.

و قد اتخذ الناس ظاهر هذا السور مقبرة يدفنون فيها موتاهم، وفيه قبر شداد بن أوس، وتلو المقبرة المذكورة واد عميق يعرف بوادي جهنم، يزرع، وفيه كروم وبساتين، ومنه يُتطرق إلى عين ماء، وفيه أبنية عجيبة وآثار غريبة ونقوش ومعابد قديمة، وهو وقف على المدرسة الصلاحية، وحد هذا الوادي من الشرق طور زيتا. اه . انظر «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» (٤٦/١) بتصرف.

(۳۱٤) «إسناده ضعيف»

«فضائل بيت المقدس» (ص ٣٤٧).

قلت: وإسناده ضعيف؛ رواد بن الجراح ضعيف لاختلاطه وراجع «التهذيب»، وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

يَحْيَى بنِ حَمْزَةَ الحضْرَمِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيْدُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ صَلَّى فِي الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي وَادِي جَهَنَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: (كُنْتُ غَنِيًّا) (٢١٥) أَنْ أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى بَابِ مِنْ أَبُوابِ جَهَنَّم. (٣١٦)

# عَدَمُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ كَنِيسَةِ مَرْيَم

٤٥٤ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، أَبِنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيَّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ أَنَّ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ مَعَنْهَ لَمَّا فَتَحَ بَيْتَ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ أَنَّ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ مَوَّنَهُ لَمَّا فَتَحَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، مَرَّ بِكَنِيسَةِ مَرْيَمَ الَّتِي فِي الْوَادِي، فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَدِمَ، فَقَالَ: لَمَقُولِ رَسُولِ اللهِ يَثَيِّلًا: « هَذَا وَادِي مِنْ أَوْدِيَةٍ جَهَنَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَ أَغْنَى عُمَرَ أَنْ يُصَلَّى فِي وَادِي جَهَنَّمَ ». (٢١٧)

<sup>(</sup>٣١٥) في «فضائل بيت المقدس»: كتب علينا. والمثبت من «الجامع المستقصى».

<sup>(</sup>٣١٦) «مرسل وفيه نكارة»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٣٤٦)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١١٩أ) عنه به، وعزاه ابن حجر في «الإصابة» (٢١٢/٧) ليعقوب بن شيبة.

وفيه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي له مناكير، وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر. وترجمته في «لسان الميزان» و «تاريخ دمشق»، وسعيد بن عبد العزيز من أتباع التابعين.

<sup>(</sup>۳۱۷) «مرسل»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٣٤٦)، وذكره السيوطي المنهاجي في «الإتحاف» (٢١٣/١).

وأخرج ابن عساكر نحوه في «تاريخ دمشق» (٢٨٦/٦٦)، من طريق أبي سنان، عن عبيد بن آدم، وأبي مريم، وأبي شعيب، عن عمر نحوه.

وأخرجه أبن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١١٩أ)، من طريق أبي الفرج به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٠ب).

# بَابُ النَّهْي عَنْ دُخُولِ الْكَنَائِسِ الَّتِي فِي وَادِي جَهَنَّم

### ٤٥٥ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الْفِتَن»:

حَدَّثَنَا بَقِيَّةً وَغَيْرُهُ، عَنْ حَرِيزِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْأَشْيَاخِ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: فِي حِمْصَ ثَلاثَةً مَسَاجِد: مَسْجِدٌ للشَّيطَانِ وأَهْلُهُ، يعني للشَّيطَانِ، ومَسْجِدٌ للهُ وأَهْلُهُ للشَّيطَانِ وأَهْلُهُ للشَّيطَانِ وأَهْلُهُ للشَّيطَانِ: وأَهْلُهُ للشَّيطَانِ: فَمَسْجِدُنا وأَهْلُهُ للشَّيطَانِ: فَمَسْجِدُنا وأَهْلُهُ للشَّيطَانِ: فَمَسْجِدُنا وأَهْلُهُ أَخْلَاطً فَكَنِيسَةُ مَرْيمَ وأهلُه، والمسْجِدُ الَّذِي للهِ وأَهْلُهُ للشَّيطَانِ: فمَسْجِدُنا وأَهْلُهُ أَخْلَاطً مِن النَّاسِ، والمسْجِدُ الَّذِي لِلَّهِ وَأَهْلُهُ لِللهٰ: فمَسْجِدُ كَنِيسَةِ زَكَرِيًّا وأَهْلُهُ حِمْيَر وأَهْلُ اليَّمَن يُجْمِعُون فِيه. (٢١٨)

#### ٤٥٦ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا أَحْمَدُ بِنُ زَيْدٍ، نَا رَوَادُ، نَا صَدَقَةُ بِنُ يَزِيد، عَنْ ثَورِ

وأبو سنان: ضعيف، وتقدم الحديث عنه مرارًا.

وسعيد بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب.

وأخرجه ابن عساكر مختصرًا في «الجامع المستقصى» (ق ١١٩)، قال:

وأبنا المشرف، أبنا أبو مسلم، ثنا عمر، أبنا أبي، ثنا الوليد بن حماد، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، أحسبه عن أبيه أسنده، عن كعب أنه قال: لا تأتوا كنيسة مريم التي ببيت المقدس إلى كنيسة الجسمانية، ولا العمودين الذين في كنيسة الطور؛ فإنهما طواغيت، ومن أتاهما متعمدًا حبط عمله.

إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن محمد بن منصور أبو سعيد الحارثي البصري ضعيف. انظر: «الكامل» لابن عدي (٥١٤/٥- ٥١٥)، و «تاريخ بغداد» (١٠/ ٣٧٣).

ثم إنه شك في إسناده إلى كعب، وهو لم يدركه، والوليد بن حماد ضعيف، وتقدم.

(۳۱۸) «إسناده ضعيف جدًّا»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١١٥٧).

وفيه بقية: وهو يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن، وفيه انقطاع فلم يسم هؤلاء الأشياخ، ثم إن هذا من رأي كعب الأحبار، أو هو منقول عن أهل الكتاب.

بنِ يَزِيد، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ كَعْبًا مَرَّ بِابْنِ أَخِيهِ وَرَجُلٌ مَعَهُ فسألهما: أَيْنَ تُرِيدَان؟ قَالَا: نُرِيدُ إِيلِيَاء، وَلَكِن قُولًا: بَيْت المقْدِسِ وَصَفْوَتُه مِنْ بِلَادِهِ ..... لَا تَأْتِيا كَنِيسَةَ مَرْيَم، وَلَا الْعَمُودَينِ؛ فَإِنَّهُمَا طَاغُوتَانِ، مَنْ أَتَاهُمَا حَبِطَتْ صَلَاتُهُ، إِلَّا أَنْ يَعُودَ مِنْ ذِي قَبْلٍ، قَاتَلَ اللهُ النَّصَارَى مَا أَعْجَزَهم، مَا بنوا كَنِيسةً إِلَّا فِي وَادِي جهنم.

### المجَاوَرَةُ بِبَيْتِ المقْدِسِ

٤٥٧ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الحكَمُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ ذِي الْأَصَابِعِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِ ابْتُلِينَا

<sup>(</sup>٣١٩) «إسناده ضعيف جدًّا وهو منقطع»

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص٣٠-٣١)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٢٠)، وأخرج بعضه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٤٦) من طريق عمر به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٠ب) عن ثور بن يزيد به، وذكره صاحب «الروض المغرس» (ق ٩٨).

وفيه ثور بن يزيد، وهو لم يدرك كعبًا.

وصدقة بن يزيد الخراساني: ضعفه أحمد، وأبو حاتم، والنسائي، وابن عدي، وابن حبان، وقال البخاري: منكر. ووثقه أبو زرعة، انظر: «لسان الميزان» (٧٥٠)، و «الجرح والتعديل» (١٨٩٣)، و «الكامل في الضعفاء» (٩٢٦)، و «المجروحين» (٤٩٨)، و «الضعفاء» للعقيلي (٧٣٧)، و «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (٣٠٨).

وفيه أيضًا رواد، هو ابن الجراح أبو عصام العسقلاني؛ قال الحافظ: صدوق، اختلط بأخرة فترك. فائدة: قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧٠/٩): قد كان موضع المسجد الجامع بدمشق كنيسة يقال لها (كنيسة يوحنا)، فلما فتحت الصحابة دمشق جعلوها مناصفة فأخذوا منها الجانب الشرقي فحولوه مسجدا، وبقي الجانب الغربي كنيسة بحاله من لدن سنة أربع عشرة إلى هذه السنة، فعزم الوليد بن عبد الملك على أخذ بقية الكنيسة منهم، وعوضهم عنها كنيسة مريم لدخولها في جانب السيف.

بَعْدَكَ بِالْبَقَاءِ أَيْنَ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: « عَلَيْكَ بِبَيْتِ المقْدِسِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَنْشَأَ لَكَ ذُرَّيَّةُ يَغْدُونَ إِلَى ذَلِكَ المسْجِدِ وَيَرُوحُونَ ». (٣٢٠)

#### (۳۲۰) «ضعیف»

«زوائد المسند» (٤/٧٢)، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٣٨/٤) تعليقًا، والطبراني في «الكبير» (٢٣٨/٤) وتم ٢٣٨/٤)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (١٧/٢)، وعزاه إلى أبي نعيم، وابن منده، وابن عبد البر، كلهم عن ضمرة به، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣٨/٤ رقم ٢٣٧٤)، وزاد في الإسناد بين عثمان وأبي عمران رجلًا، وهو زياد بن أبي سودة .

قلت: والحديث مداره على عثمان بن عطاء، وقد ضعفه جماهير النقاد: ابن معين، والبخاري، ومسلم، والدارقطني، والنسائي، وابن خزيمة، وأبو حاتم، وغيرهم، وانظر: «الميزان» (٤٨/٣)، و»تهذيب الكمال» (٤٤١/١٩).

والحديث ضعفه الإمام البخاري، فقال في «التاريخ الكبير» بعد سياقه (٢٦٥/٣): إسناده ليس بالقائم.

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/٤): رواه الطبراني في «الكبير»، وعبد الله بن أحمد في «زياداته على أبيه»، وفيه عثمان بن عطاء، وثقه دحيم، وضعفه الناس.

وقال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (ص ١٧٨): وعثمان بن عطاء الخراساني فيه ضعف، وقد اختلف عليه في إسناده، فرواه عنه ضمرة بن ربيعة، عن أبي عمران، عن ذي الأصابع كما ذكرناه، وخالفه محمد بن شعيب بن شابور فرواه عن عثمان بن عطاء، عن زياد بن أبي سودة أنه حدث عن أبى عمران فذكره.

فائدة: حكم زيارة القدس وقبر الخليل إبراهيم مرتجي من مجموع الفتاوى لابن تيمية:

سئل رحمه الله عن زيارة القدس وقبر الخليل مرتبع ؟ فأجاب: الحمد لله، أما السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه والاعتكاف أو القراءة أو الذكر أو الدعاء: فمشروع مستحب باتفاق علماء المسلمين، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي والمسجد أبي هريرة وأبي سعيد أنه قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا ». والمسجد الحرام ومسجد رسول الله وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ».

وأما السفر إليه لمجرد زيارة «قبر الخليل» أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم؛ بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا

# بَيْتُ المقْدِسِ مَسْكَنُ الْأَنْبِيَاءِ وَمُقَامُ الملَائِكَةِ

## ٤٥٨ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا الْقَاضِى أَبُوبَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ دَاود بنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا أَجْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عُبَيْدِ بنِ الْمَوْجِئُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْنِ ثَابِتُ بنُ نُعَيْمِ بنِ هِشَامِ الْهَوْجِئُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْنِ ثَابِتُ بنُ نُعَيْمِ بنِ هِشَامِ الْهَوْجِئُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَضَام، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَطَاءَ الْحَرَاسَانِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ بَنَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ، وَاللهِ مَا فِيهِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدْ سَجَدَ المَقْدِسِ بَنَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ، وَاللهِ مَا فِيهِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدْ سَجَدَ عَلَيْهِ نَبِيًّ.

## 80٩ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ،

النذر عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة، وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه؛ لقول النبي على « من نذر أن يطبع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ». رواه البخاري، وإنما يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة: مثل من نذر صلاة أو صومًا أو اعتكافًا أو صدقة لله أو حجًّا، ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة؛ لأنه ليس بطاعة لقول النبي والمنابعة المرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ».

فمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بالمنع؛ لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب، ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه ولا أنه قال: « أحب البقاع إلى الله المساجد ». مع أن قوله: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ».

يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة؛ بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك، فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان. (٣٢١) «إسناده ضعيف»

«فضائل بيت المقدس» (ص ٢٢٢).

وفيه عثمان بن عطاء الخراساني، قال فيه ابن حجر: ضعيف. وقد ضعفه جمهور النقاد، خاصة في حديثه عن أبيه.

قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، عَنْ عَطَاء، قَالَ: بَيْتُ المقْدِسِ بَنَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ، وَعَمَرَهُ الْأَنْبِيَاءُ، مَا فِيهِ مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدْ سَجَدَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، أَوْ قَامَ عَلَيْهِ مَلَكً.

# كِتَابُ الْأَنْبَياءِ الَّذِينَ نَزَلُوا بَيْتَ المقْدِسِ

## آدَمُ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَالَمُ الْمِنَاءُهُ

## ٤٦٠ قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا مُحَمَّدُ بنُ النَّعْمَانِ، نَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قال : حَدَّثَنَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ بنَ عَيَّاشٍ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ بِنْتِ خَالِدِ بنِ معدَانَ، عَنْ أَمِّ عَبْدِ اللهِ بِنْتِ خَالِدِ بنِ معدَانَ، عَنْ أَبِيهِا، قَالَ: رَأْسُ آدَمَ عِيْجٌ عَن يَمِينِ الصَّخْرَةِ، وَرِجْلَاهُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ عَشَرَ مِيلًا. (٣٢٣) أَبِيهِا، قَالَ: رَأْسُ آبُو الشَّيْخ فِي «الْعَظَمَةِ»:

أَخَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو المغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُعَدَانَ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: أُهْبِطَ اَدَمُ عِيَى بِالهِنْدِ، وإِنَّهُ لَمَّا تُوفِّي عَبْدَةُ بِنْتُ خَمْسُونَ وَمِئَة رَجُلٍ مِنْ بَيْتِهِ إلى بَيْت المقْدِسِ، وكَانَ طُولُهُ ثَلَاثِينَ مِيلًا،

<sup>(</sup>۳۲۲) «ضعیف جدًا»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٢٢-٢٢٣).

وفى السند الوليد بن محمد الموقري، قال النسائي: ليس بثقة، منكر الحديث. وقال أبو نعيم: كثير المناكير. انظر «تهذيب الكمال» (٢٠٠/١٢)، وقال الدارقطني: ضعيف. انظر «العلل» (٢٠٠/١٢)، وقال الدارقطني: ضعيف. انظر «التقريب» (١٠٤١): متروك.

<sup>(</sup>۳۲۳) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص ٧٣)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٨٥) من طريق عمر به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤١ب) عن أم عبد الله به.

وأم عبد الله مجهولة، وتقدم الكلام عنها مرارًا، وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

ودَفَنُوه بِهَا، وجَعَلُوا رَأْسَهُ عِنْدَ الصَّخْرَةِ، وَرِجْلَهُ خَارِجًا مِن بَيْتِ المقْدِسِ ثَلاثِين ميلًا. (٣٢٤)

## ٤٦٢ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ خُزَيْمَةَ أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ عُمَرَ ابنِ عُمَرَ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ اَدَمَ حُمَيْدِ الْبَصْرِي،قال: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِنُ زَيْدٍ، قال: نَا نَافعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ اَدَمَ عَيْدٍ الْبَصْرِي،قال: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِنُ زَيْدٍ، قال: نَا نَافعٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُلَاهُ عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَرَأْسُهُ عِنْدَ مَسْجِد إبراهيم وَ اللهِ مَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَهُ اللهُ وَ اللهُ تَبارِكُ وتَعَالَى: أَقَامَهُ اللهُ وَ اللهُ تَبارِكُ وتَعَالَى: يَا آدَمُ، إِلَيْكَ أَحْشُرُ ذُرِيَّتَكَ، لَا أَحْشُرُكَ فِيمَنْ أَحْشُرُ لِكَرَامَتِكَ عَلَيّ. (٢٢٥)

## ٤٦٣ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْرِ

«العظمة» (١٠١٣)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٣٤).

وإسناده ضعيف؛ عبدة بنت خالد مجهولة، وتقدم الحديث عنها.

(۳۲۵) «إسناده ضعيف جدًّا»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٧٣)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٨٥-١٨٦) من طريق عمر به.

وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤١ب)، عن عمر بن حميد البصري، وقال: هو أثر ضعيف جدًّا، ولكن عنده: أن آدم رأسه عند الصخرة، ورجلاه عند مسجد الخليل.

وإسناده ضعيف؛ عبد الواحد بن زيد، أبو عبيدة البصري، قال البخاري: تركوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان بمن غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان؛ فكثرت المناكير في حديثه. انظر ترجمته في «السير» (١٣٧/٧).

<sup>(</sup>۳۲٤) «إسناده ضعيف»

بنِ يَزِيدَ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: أَهْبَطَ اللهُ آدَمَ عَلِيَ ﴿ بِالْهِنْدِ، فَخَرَّ سَاجِدًا عَلَى صَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ. (٢٢٦)

ورُوِيَ أَنَّهُ مَاتَ وَعُمْرُهُ أَلْفَ سَنَةٍ، وَقِيلَ: إِلَّا سَبْعِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: ثَمَانِمِئَةِ سَنَةٍ، وَدُفِنَ فِي جَبَلِ أَبِي قبيسٍ، فَأَخْرَجَهُ نُوحٌ حَرِيَ ﴿ زَمَنَ الطُّوفَانِ وَحَمَلَ تَابُوتَهُ فِي السَّفِينَةِ ثُمَّ أَعَادَهُ إِلَى مَكَانِهِ، وَقِيلَ: إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ وَدَفَنَهُ فِيهِ، وَقِيلَ: إِنَّ سَامَ السَّفِينَةِ وَحَمَلَهُ إِلَى مِنَى وَدَفَنَهُ تَحْتَ مَسْجِدِ الحيفِ. بنَ نُوحٍ أَخْرَجَهُ مِنْ السَّفِينَةِ وَحَمَلَهُ إِلَى مِنَى وَدَفَنَهُ تَحْتَ مَسْجِدِ الحيفِ. وَعَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالًا: لمَّا هَبَطَ آدَمُ إِلَى الْأَرْضِ كَانَ يَمَسْحُ رَأْسَهُ إِلَى وَمَنْ السَّفِينَةِ وَحَمَلَهُ إِلَى مِنَى وَدَفَنَهُ تَحْتَ مَسْجِدِ الحيفِ. وَعَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالًا: لمَّا هَبَطَ آدَمُ إِلَى الْأَرْضِ كَانَ يَمَسْحُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَقِيلَ: وَأُهْبِطً بِالْهِنْدِ فَخَرًّ سَاجِدًا عَلَى صَخْرَةٍ بَيْتِ المقْدِسِ. (٢٧٧)

#### إِبْرَاهِيم مِلِيَّةٍ

٤٦٤ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيُّ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ مُحَمَّدِ الطَّبَرَانِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ بنُ سَلَامَةً، ثَنَا أَبِي مُحَمَّدِ الطَّبَرَانِي، قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ بنُ سَلَامَةً، ثَنَا أَبِي سَلَامَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَ: أَمَرَنِي المهْدِيُّ أَنْ أَزِيدَ المصْطَبَةَ التَّي عِنْدَ الْبَلَاطَةِ السَّوْدَاءِ فِي الصَّخْرَةِ، فَفَعَلْتُ وَقَلَعْتُ بَلَاطَةً مِنَ الْبَلَاطِ الَّذِي الْبَلَاطَةِ السَّوْدَاءِ، فَإِذَا ذُقَاقً مُضِيءٌ، فَنَزَلْتُ وَمَشِيتُ فِيهِ إِلَى نَحْوِ الْبَابِ عِنْدَ الْبَلَاطَةِ السَّوْدَاءِ، فَإِذَا ذُقَاقً مُضِيءٌ، فَنَزَلْتُ وَمَشِيتُ فِيهِ إِلَى نَحْوِ الْبَابِ

<sup>(</sup>٣٢٦) «باطل وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ١٤٦)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٤٠).

قلت: وشيوخ المصنف مجاهيل، والوليد مدلس وعنعن، والأثر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٣٢٧) «باطل وهو من الإسرائيليات»

ذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤١ب)، والسيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٤أ)، وقالا: رواه الوليد بن محمد عن ثور بن يزيد، عن كعب.

قلت: وشيوخ المصنف مجاهيل، والوليد مدلس وعنعن، والأثر من الإسرائيليات.

الشَّامِي وَإِذَا ثَمَّ كُوَّةٌ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، فَقُلْتُ: دُلُّونِي، فَدَلُّونِي فَمَشَيْتُ فَإِذَا بِقَبْرِ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ وَكُلِّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَمِعُونِي وَأَنَا أَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَقَالُوا لِي: لمَّا خَرَجْتَ سَمِعْنَاكَ وَأَنْتَ تُسَلَّمُ عَلَى نَبِيِّ اللهِ، فَقُلْتُ: سُلَيْمَانُ رَأَيْتُهُ وَهَذَا قَبْرُهُ وَاللَّهِ، وَفِي التَّوْرَاةِ يَقُولُ الله تَعَالَى لِإِبْرَاهِيمَ: يَا إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ: لَبَّيْكَ. فَقَالَ: خُذِ الْآنَ وَحِيدَكَ الَّذِي أَحْبَبْتَهُ، وَامْض إِلَى الْأَرْضِ الْمورثَا، وَأَصْعِدْهُ عَلَى أَحَدِ الجبَالِ الَّذِي أَعَرَّفُكَ. وَقَوْلُهُ: إِلَى الْأَرْضَ الْمورثَا، يُريدُ: بَيْتَ المقْدِس، وَقَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ الجبَالِ، يُريدُ: الصَّخْرَةَ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ، وَأَشْرَفُوا عَلَى المؤضِعِ الَّذِي عَرَّفَهُ الرَّبِّ، قَالَ: إِبْرَاهِيمُ لِغِلْمَانِهِ: اجْلِسُوا هَا هُنَا مَعَ الحمَارِ، وَأَنَا وَالصَّبِيُّ نَمْضِي نَحْوَ الجبل، وَأَصَلّي وَأَرْجِعُ إِلَيْكُمْ، وَإِنَّمَا تَرَكَ غِلْمَانَهُ فِي هَذَا المؤضِع؛ مَخَافَةَ اسْتِغَاثَةَ وَلَدِهِ بِهِمْ، فَيَمْنَعُونَهُ مِمَّا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَيُحْرَمُ ثَمْرَةَ قُبُولِ الْأَمْرَ، وَهُوَ الثَّوَابُ الدَّائِمُ، ثُمَّ قَالَ: وَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ الحطَبَ وَالنَّارَ وَحَمَلَهُمَا وَلَدُهُ، وَسَارَا جَمِيعًا، فَقَالَ لِأَبِيهِ: يَا أَبَهُ، هَذِهِ النَّارُ وَالحطَّبُ وَالسَّكِّينُ، فَأَيْنَ الرَّأْسُ المقَرَّبَةُ صَعِيدَةً ؟ فَلَمَّا سَمعَ إِبْرَاهِيمُ ذَلِكَ تَفَزَّعَ عَنْ قَلْبِهِ مَا كَانَ يَجِدُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُفَكِّرُ فِيهِ، وَبِمَاذَا يُبْدِيهِ، وَكَيْفَ الحيلَةُ فِي قَبُولِ هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ، وَلِهَذَا السَّبَبُ لَمْ يُحَمِّلَهُ السِّكِّينَ، فَقَالَ: اللهَ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ الحيوَانَ المقَرَّبَ صَعِيدَةً هُوَ وَلَدِي. فَلَمَّا سَمِعَ وَلَدَهُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى أَيْقَنَ أَنَّهُ هُوَ المقَرَّبُ لَا شَكَّ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ فِي اللغَةِ الْعِبْرَانِيَّةِ، فَأَذْعَنَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ وَطَابَتْ؛ مَحَبَّةً لِلهِ تَعَالَى، قَالَ: فَوَصَلَا إِلَى المؤضِع الَّذِي عَرَّفَهُ الرَّبُّ تَعَالَى، فَبَنَى إِبْرَاهِيمُ هُنَاكَ مَذْبَعًا، وَنَضَّدَ الحطَبَ وَكَتَّفَ وَلَدَهُ، وَجَعَلَهُ فَوْقَ الحطب الَّذِي عَلَى المذْبَح فَوْقَ الصَّخْرَةِ. قَالَ: وَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ السِّكِّينَ لِيَذْبَحَ وَلَدَهُ، فَنَادَاهُ الرَّبِّ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ لَهُ : يَا إِبْرَاهِيمُ، لَا تَمُدُّ يَدَكَ عَلَى الْغُلَام بِشَيِّ مِنَ السُّوءِ، فَإِنِّي الْآنَ أَعْلَمُ وَجِمِيعُ أَهْلِ عَصْرِكَ أَنَّكَ خَاتِفٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّكَ لَمْ تَمْنَعْ ابْنَكَ وَحِيدَكَ مِنِّي . ثُمَّ بَارَكَ عَلَيْهِ وَفِيهِ، وَوَعَدَهُ بِالمعَانِي الجلِيلَةِ المذْكُورَةِ فِي التَّوْرَاةِ، ثُمَّ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ طَرْفَهُ فَأَبْصَرَ كَبْشًا مَرْبُوطًا بِقَرْنَيهِ، فَمَضَى إِبْرَاهِيمُ وَأَخَذَ السَّكِّينَ وَأَصْعَدَهُ صَعِيدَةً بَدَلَ وَلَده. (٣٢٨)

## ٤٦٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضَائِلِ وَأَبُو تُرَاب، قَالَا: أَنَا أَبُو بَكْر، أَنَا ابْنُ رِزْقَوَيْه، أَنَا ابْنُ أَحْمَدُ وَأَحْمَدُ بنُ سِنْدِي، قَالَا: أَنَا الحسَنُ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا إِسْحَاقُ بنُ بِشْر، قَالَ: قَالَ اَخُرُونَ: فَخَرَجَ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ - حَتَّى جَاوَزَ كُوثَى رُبَى، وَتَزَوَّجَ سَارَةً بِنْتَ قَوهُن الْخُرونَ : فَخَرَجَ - يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ - حَتَّى جَاوَزَ كُوثَى رُبَى، وَتَزَوَّجَ سَارَةً بِنْتَ قَوهُن بن نَاحُورَ بَعْدَ مَا أَهْلَكَ الله الملك، وَأَمَرَهُ الله بِالإِجْلَاء عَن بِلَادِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بن نَاحُورَ بَعْدَ مَا أَهْلَكَ الله الملك، وَأَمَرَهُ الله بِالإِجْلَاء عَن بِلَادِه، وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِالْأَرْضِ المقدَّسَةِ وَكَانَ يَوْمَ تَزَوَّجَ وَخَرَجَ مِنْ بِلَادِ قَوْمِهِ إِلَى الْأَرْضِ المقدَّسَةِ ابْنُ أَنْ يَلْ مَرَجَ وَتَزَوَّجَ سَارَةَ، وخَرَجَ مَعْهَا هَارَانَ أَخُوهُ، ولُوطَ بن هَارَان، وَهُو ابنُ أَخِيه، فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَ اللهُ عَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرً إِلَىٰ رَبِّى ﴾ وهُو ابنُ أخيه، فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَ اللهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَى أَنْ لَا يَرِثَهَا غَيْرُهُ، وَكَانَتْ سَارَةُ فَمُ مَن إِبْرَاهِيمَ وسَارَةَ، فَتَزَوَّجَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَى أَنْ لَا يَرِثَهَا غَيْرُهُ، وَكَانَتْ سَارَة فَمَن نِسَاءِ الْعَالَمِينَ . (٣٣٠)

<sup>(</sup>٣٢٨) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ١٤٧)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٧أ)، عن الوليد بن حماد به.

قلت: وشيوخ المصنف مجاهيل، والوليد بن حماد الرملي مكثر في رواية الواهيات، كما قال الذهبي في «السير»، وضعفه الخليلي، والأثر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٣٢٩) العنكبوت: ٢٦.

<sup>(</sup>۳۳۰) «موضوع»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۹/۲۹).

وفيه إسحاق بن بشر، وهو متروك، انظر «لسان الميزان».

## يَعْقُونْ مِلِيَّةٍ

## ٤٦٦ - قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ فِي كِتَابِهِ «المعَارِف»:

ذكر وَهْبُ بن مُنَبِّهِ أَن إِسْحَاقَ بنَ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِما السَّلَام أَمَرَ يَعْقُوبَ ابْنَهُ أَلَا يَنْكِحَ امْرَأَةً مِنَ الْكَنْعَانِيينَ، وَأَنْ يَنْكِحَ مِنْ بِنَاتِ خَالِهِ لَابَان بن نَاهر ابن اَزَر، وَكَانَ مَسْكَنُهُ الفدَّان (٢٣١)، فَتَوَجَّهَ إِلَيْه يَعْقُوبُ، فَأَدْرَكَهُ الليْلُ فِي بَعْضِ الطُّريق ، فَبَاتَ مُتَوسِّدًا حَجَرًا، فَرَأَى فِيمَا يَرى النَّائِمُ سُلَّمًا مَنْصُوبًا إِلَى بَاب من أبواب السَّمَاء عنْدَ رَأْسِه، وَالملَائكَةُ تَنْزِلُ مِنْهُ وَتَعْرُجُ فِيهِ، وَأَوْحَى الله- تبارك وتعالى- إِلَيْهِ: «إِنِّي أَنا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنا، إِلَهُكَ وَإِلَهُ اَبَائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعيلَ وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ وَرَّتْتُكَ هَذهِ الْأَرْضَ المقَدَّسَةَ وَذُرِّيَتَكَ مِنْ بَعْدِكَ، وَبَارَكْتُ فِيكَ وَفِيهِمْ، وَجَعَلْتُ فِيكُمُ الْكِتَابَ وَالحكْمَةَ وَالنُّبُوةَ، ثُمَّ أَنَا مَعَكَ حَتَّى أَرُدُّكَ إِلَى هَذَا المكَان، وَأَجْعَلَهُ بَيْتًا تَعْبُدْنِي فِيهِ أَنْتَ وَذُرِّيتَكَ. فَيُقَالُ: إِنَّهُ بَيْتُ المقْدِس. (٢٣٢)

## ٤٦٧ - قَالَ السُّيوطِيُّ المنْهَاجِي فِي »إِتْحَافِ الْأَخِصَّا»:

وَقَالَ وَهْبُ بِنُ مُنَبِّهِ: لمَّا حَضَرَتْ يَعْقُوبَ الْوَفَاةُ جَمَعَ وَلَدَهُ وَوَلَد وَلَدِهِ وَأَوْصَاهُمْ وَعَهَدَ إِلَيْهِمْ، وَأُوْصَى يُوسُفَ سِيْكُ أَنْ يَحْمِلَ جَسَدَهُ حَتَّى يُقْبِرَهُ مَعَ أَبَوَيْهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ فِي الْأَرْضِ المقدَّسَةِ، فَحَمَلَهُ يُوسُفُ مِسْتَ عَلَى عَجَلَةٍ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ حَتَّى أُوْرَدَهُ الْأَرْضَ المقدَّسَةَ، وَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى

<sup>(</sup>٣٣١) في «معجم البلدان»: فلسطين. وفي «إتحاف الأحصا»: القدس. وفدَّان: قرية من أعمال حران بالجزيرة. «معجم البلدان» (٢٧٠/٤).

<sup>(</sup>٣٣٢) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>المعارف» (ص ٥٦١- ٥٦٢)، وذكره الطبري في «تاريخ الطبري» (٣١٧/١)، وياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان» (١٩٥/٥)، والسيوطي المنهاجي في كتابه «إتحاف الأخصا» (ق ٣٤ب). ولم أقف على إسناده، ولو صح فهو من الإسرائيليات، وحكمه حكمها، والله أعلم.

أَرْضِ مِصْرَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ مَاتَ هُوَ وَأَخُوهُ عيصو فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ عُمرُ يَعْقُوبَ وَعيصُو مِئَةَ سَنَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً. (٣٣٣)

## أيوبْ عليته

## ٤٦٨ - قَالَ الحاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

ثَنَا عَلِيُّ بنُ حِمْشَاذِ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ الْعُودِيُّ (٢٣١)، ثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَبْتُلِيَ أَيُّوبُ سَبْعَ سِنِينَ مُلْقَى عَلَى (كُنَاسَةِ) (٣٢٥) بَيْتِ المَقْدِسِ. (٣٢٦)

(٣٣٣) «من الإسرائيليات»

«إتحاف الأخصا» (ق ٣٤).

ولم أقف على إسناده، ولو صح فهو من الإسرائيليات، وحكمه حكمها، والله أعلم.

(٣٣٤) كذا في «المستدرك»، وعند البيهقي وابن عساكر: (محمد بن أحمد العودي)، وهو الصواب، فأما ما ذكره الحاكم فلعله خطأ من الناسخ، ولم أقف له بهذا الاسم على ترجمة، وعلى ما ذكره البيهقي وابن عساكر فهو محمد بن أحمد بن هارون العودي، وهو ثقة كما قال الدارقطني في «سؤالات الحاكم» له رقم (٢٠٢)، وانظر «توضيح المشتبه» (٢١٣/٦).

(٣٣٥) الكناسة: الكَنْسُ كَسْعُ القمام عن وجه الأرض، كنس الموضع يكنسه، والمكنسة ما كُنس به، والجمع مكانس، والكُناسَة: ما كُنسَ، قال اللحياني: كناسة البيت ما كسح منه من التراب فألقي بعضه على بعض، والكناسة أيضًا ملقى القمام. انظر «لسان العرب»: كنس.

(٣٣٦) «حسن إلى قتادة»

«المستدرك» (٤١١٧)، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٧٩٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤/١٠).

إسناده حسن، وأبو هلال هو الراسبي محمد بن سليم، أخرج له البخاري استشهادًا والأربعة. وقال الحافظ: صدوق فيه لين. وموسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي، من رجال الجماعة، ومحمد بن أحمد العودي ثقة، تقدمت ترجمته.

## يُوشَعُ وَمُوسَى وَهَارُونُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

#### ٤٦٩ - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ، حَدَّ ثَنَا ابْنُ المبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَحِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا أَبِي هُرَيْرَةَ رَحِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَبْغِي وَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا، وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بِيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا آخَرُ اشْتَرَى غَنَمًا اللَّهُ عَلَيْهِم، فَهَو يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا، فَغَزَا فَدَنَا مِنْ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورَهُ اللهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا. فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهِم، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَت لِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا. فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ عُلُولًا، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ فَجَاءَت يَدُ رَجُلِ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايعْنِي قَبِيلَتُكَ. كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَلْرَقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايعْنِي قَبِيلَتُكَ. كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَلْرَقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايعْنِي قَبِيلَتُكَ لَللهُ لَنَ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايعْنِي قَبِيلَتُكَ. كُلُّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَلْرَقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايعْنِي قَبِيلَتُهُ مِنْ فَيَعَالَ إِنَّ مَلْمُولُ اللهُ لَنَا الْغُنَائِمَ، وَلَى فَيكُمْ الْغُلُولُ. فَجَاءُوا بِرَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ فَلَا اللهُ لَنَا الْغُنَائِمَ، وَلَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَيْهِا لَنَا الْغُنَائِمَ، وَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَيْهِا لَنَا الْغُنَائِمَ، وَلَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَعَلَيْهِمْ لَنَا الْغُنَائِمَ، وَلَى الللهُ لَنَا الْغُنَائِمَ، وَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَعَلَى اللهُ لَنَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَالَا الْعُنَائِمَ وَلَى اللهُ لَنَا الْمُعَنَائِمَ وَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ لَنَا الْفَاسُونَ الْمُ الْعُلَالُ الْعُنَائِمَ وَلَى اللهُ الْعَلَى الْمَلَاقُولُ اللهُ الْعَائِمُ لَلَا اللهُ الْعَنْ الْفَالِدُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعُلَالِيلَا اللهُ الْمُ الْعُلَالُ الْمُ الْعُلَاقُولُ الْمَال

#### (۳۳۷) «صحیح»

رواه البخاري (٣١٢٤)، ومختصرًا (١٥٧٥)، ومسلم (١٧٤٧)، كلاهما من طريق معمر بن راشد، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي على الله على اله

فائدة: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢٥٥/٦): وهذا النبي هو يوشع بن نون؛ كما رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار، وبيَّن تسمية القرية.

وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة، أخرجها أحمد من طريق هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله رسيل الله علي الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون، ليالي سار إلى بيت المقدس ».

فائدة: قال القرطبي: قال علماؤنا: والحكمة في حبس الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحاء وإشرافه على فتحها عشي يوم الجمعة، وإشفاقه من أن تغرب الشمس قبل الفتح: أنه لو لم تحبس عليه حرم عليه القتال لأجل السبت؛ ويعلم به عدوهم فيعمل فيهم السيف ويجتاحهم، فكان ذلك آية

## ٤٧٠ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسُ لِبَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَعَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ﴾. (٣٣٨)

## ٤٧١ - قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِهِ «الْعُقُوبَات»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بنُ حَفْص، عَنْ خَلَفِ بنِ خَلِيفَة، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ: أَوْحَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْكَ اللهَ مُوسَى وَ اللهُ اللهِ مُنْزِلٌ عَلَيْكَ نَارًا فَأَسْرِجْ بِهَا فِي بَيْتِ المقدسِ. قَالَ: فَدَعَا مُوسَى هَارُونَ - عَلَيْهِمَا السَّلامُ - فَقَالَ: إِنَّ الله وَ الله وَ الله الله الله وَ الله

له خُصَّ بها، بعد أن كانت نبوته ثابتة بخبر موسى عليَّكُ على ما يقال. «تفسير القرطبي» (١٣٠/٦) (المائدة: ٢٠).

#### (۳۳۸) «صحیح»

«المسند» (٢/٣٢)، وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٤/٧)، والطحاوي في «مشكل الأثار» (باب: مسألته الله أن يرد الشمس عليه)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢٩/٢١)، كلهم من طريق أسود بن عامر، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤٣أ).

وقال ابن حجر في «الفتح» (٣١٢٤): وحديث أبي هريرة رجال إسناده محتج بهم في الصحيح. وقال أيضًا: وقد ورد أصله من طرق صحيحة مرفوعة أخرجها أحمد.

وقال ابن كثير: تفرد به أحمد، وإسناده على شرط البخاري.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٠٢).

قلت: وأصل الحديث عند البحاري (٣١٢٤) كما تقدم، بلفظ طويل، وليس فيه تسمية النبي يوشع كما تقدم.

نَارُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَحْرَقَتْهُمَا افَوَتَبَ هَارُونُ لِيُخَلِّصَهُمَا، فَحَدَّثَهُ مُوسَى، وَقَالَ: وَاللهِ لَتَدَعَنَّهُمَا حَتَّى يَذُوقَا نَكَالَ مَا عَمِلَا. قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَمَلَا إِلَى مُوسَى: أَنْ هَكَذَا أَصْنَعُ بِمَنْ عَصَانِي مِنْ أَعْدَائِي؟ قَالَ: فَمَكَثَ أَصْنَعُ بِمَنْ عَصَانِي مِنْ أَعْدَائِي؟ قَالَ: فَمَكَثَ هَارُونُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَثِيبًا حَزِينًا. قَالَ: فَأَوْحَى الله وَ الله الله الله عَلَيْ إِلَيْهِ: إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمَا وَجَعَلْتُهُمَا شَهِيدَين مَعَكُمَا فِي الجنَّةِ. (٢٢٩)

### ٤٧٢- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

وَأَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ طَهْمَانَ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا أَعْلَمَنِي مِنْ أَينَ يَسْجُدُ الْيَّهُودُ عَلَى حَواجِبِهِمْ. قَيلَ: وَمِنْ أَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَمَّا أَبُوا أَنْ يَقْبَلُوا التَّوْراةَ، أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ الطُّورَ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ، قَالَ: إِنَّهُمْ لَمَّا أَبُوا أَنْ يَقْبَلُوا التَّوْراةَ، أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ الطُّورَ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ، فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا سَجَدَ يَسْجُدُ عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيهِ وَهُوَ يَلْحَظُ (٢٠٠٠) بِإِحْدَى عَنْهُ إِلَى الجَبَلِ مَتَى يُرْمَى بِهِ عَلَيْهِ، فَمِنْ ثَمَّ تَسْجُدُ الْيَهُودُ عَلَى حَوَاجِبِهَا، قَالَ: عَنْنَهُ إِلَى الجَبَلِ مَتَى يُرْمَى بِهِ عَلَيْهِ، فَمِنْ ثَمَّ تَسْجُدُ الْيَهُودُ عَلَى حَوَاجِبِهَا، قَالَ:

<sup>(</sup>٣٣٩) «حسن بشاهده وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>العقوبات» (۱۹۰).

وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، وروى عنه خلف بن خليفة، وهو صدوق اختلط بأخرة، ولم يذكر من رووا عن عطاء قبل الاختلاط، ووهب يحدث ويكثر عن بني إسرائيل.

وله شاهد عن وهب بن منبه أيضًا؛ أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (٨٥/١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥٩/٤)، من طريق إبراهيم بن عقيل بن وهب بن منبه، عن أبيه، عن وهب.

عقيل بن معقل بن منبه وثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن حجر: صدوق.

فالإسناد إلى وهب يحسن، لكن يبقى النظر في نَقْلِ وَهْبٍ عن بني إسرائيل، ونحن في غنية عن مثل هذا.

<sup>(</sup>٣٤٠) لحَظَه يَلْحَظُه لَخْظًا ولَحَاظًا، ولَحَظَ إليه نظره بمؤخر عينه من أي جانبيه كان يمينًا أو شمالًا، وهو أشد التفاتًا من الشزر، قال: للحظة النظرة من الشنر، قال: للحظة النظرة من جانب الأذن. انظر «لسان العرب»: لحظ.

فَرَفَعَ مُوسَى الْأَلُواحَ فَوَضَعَهَا فِي بَيْتِ الهِيْكَلِ، وَكَانَ يُخْرِجُهَا إِلَيْهِمْ كُلَّ سَبْتِ، فَيَقْرَأُهَا وَلَدُ هَارُونَ عَلَيْهِمْ وَيَدْرُسُونَهَا بَيْنَهُمْ، وَكَانَ مِنْ شَأَنِ بَيْتِ الهِيْكَلِ أَنَّ اللهَ فَيَقْرَأُهَا وَلَدُ هَارُونَ عَلَيْهِمْ وَيَدْرُسُونَهَا بَيْنَهُمْ، وَكَانَ مِنْ شَأَنِ بَيْتِ الهَيْكَلِ أَنَّ اللهَ أَمَرَ مُوسَى حِينَ جَاوَزَ الْبَحْرَ، وَأَمَرَهُ بِالمسِيرِ إِلَى الْأَرْضِ المقدَّسَةِ، وَمِنْ قَبْل أَمْرَ مُوسَى حِينَ جَاوَزَ الْبَحْرَ، وَأَمَرَهُ بِالمسِيرِ إِلَى الْأَرْضِ المقدَّسَةِ، وَمِنْ قَبْل أَنْ يُبْنِي مَسْجِدًا لِجَمَاعَتِهِمْ، وَبَيْتًا أَنْ يُبْنِي مَسْجِدًا لِجَمَاعَتِهِمْ، وَبَيْتًا لِقُرْبَانِهِمْ. (٢٤١)

# إِلْيَاسُ وَالْيَسَعُ وَالخَضِرُ

٤٧٣ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ فِي «زَوَائِدِهِ عَلَى كِتَابِ الزُهْدِ لأَبِيهِ»:

حَدَّ ثَنِي الحسَنُ، عَنْ ضَمْرَة، عَنْ السَّرِي بنِ يَحيَى، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ أَبِي رَوادٍ، قَالَ: إِلْيَاسُ والخَضِرُ يَصُومَانِ شَهْر رَمَضَانَ بِبَيْتِ المقْدِسِ، ويوافيان الموسم فِي كُلِّ عام. (٣٤٢)

(۳٤۱) «ضعيف جدًّا»

«تاریخ دمشق» (۲۱/۱۳۰).

وفي إسناده الضحاك بن مزاحم الراوي عن ابن عباس، وقد نفى سماعه من ابن عباس: عبد الملك ابن ميسرة، ومشاش، وابن حبان.

وأيضًا فيه جويبر بن سعيد الأزدي، قال ابن حجر: ضعيف جدًّا. وقال الذهبي: تركوه.

(٣٤٢) «باطل»

«الزهد» لأحمد بن حنبل (٢٨١)، وأخرجه الواسطي في «فضائل البيت المقدس» (ص٨١)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٨٧) من طريق ضمرة به.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ ١٦٨) من طريق ابن أبي رواد به، وزاد فيه: ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل.

وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق١١أ).

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٣٩٤/١): وأوردنا هذا الحديث وغيره وبينا أنه لم يصح شيء من ذلك، وأن الذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات، وكذلك إلياس.

#### ٤٧٤ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، نَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، نَا أَبُو عَبْدِ الملكِ الجزرِي، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : مَسْكُنُ الخضِرِ بِبَيْتِ المقْدِسِ فِيمَا بَيْنَ بَابِ الرَّحْمَةِ إِلَى اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : مَسْكُنُ الخضِرِ بِبَيْتِ المقْدِسِ فِيمَا بَيْنَ بَابِ الرَّحْمَةِ إِلَى أَبُوابِ الأَسْبَاطِ، وَهُو يُصَلِّي كُلَّ جُمُعَةٍ فِي خَمْسَةِ مَسَاجِدٍ: المسْجِدُ الحرَام، وَمَسْجِدُ قِبَاءَ، وَمَسْجِدُ الطُّورِ، وَيُصَلِّي وَمَسْجِدُ المُدِينَةِ، وَمَسْجِدُ الطُّورِ، وَيَأْكُلُ كُلَّ جُمْعَةٍ أَكْلَتَيْنِ مِنْ كَمَأَةٍ وَكَرَفْسٍ، وَمَسْجِدُ المُدينَةِ مِنْ خَمْعَةٍ فِي مَسْجِدِ الطُّورِ، وَيَأْكُلُ كُلَّ جُمْعَةٍ أَكْلَتَيْنِ مِنْ كَمَأَةٍ وَكَرَفْسٍ، وَيَشْرَبُ مَرَّةً مِنْ زَمْزَمٍ، وَمَرَّةً مِنْ جُبٌ سُلَيْمَانَ صَحِكُ اللَّذِي بِبَيْتِ المقْدِسِ، ويَعْتَسِلُ مِنْ عِينِ سُلُوانَ. (٢٤٣٣)

## 8٧٥- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّازِي بِمَكَّة، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِم الْمؤدب، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَبَنَا السَّرِيُّ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي حَفْصِ الحمْصِي، ثَابِتٍ، قَالَ: أَبَنَا السَّرِيُّ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي حَفْصِ الحمْصِي،

«فضائل البيت المقدس» (ص٨٠)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٨٦-١٨٧) من طريق عمر به.

وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٠٥أ) من طريق سليمان به، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق١٨٩).

#### وإسناده واه، وفيه علل:

١- عبد الواحد بن زيد: ضعيف جدًّا، وتقدم الكلام عنه.

٢- شهر بن حوشب: ضعيف الحديث، ومدلس.

٣- عمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

٤- متنه باطل؛ فليس عندنا دليل يثبت حياة الخضر، وهو بشر كباقي البشر، قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ فَآلِهُ مَا وَرِد عن حياته فكله من قبيل الضعيف والإسرائيليات.

<sup>(</sup>٣٤٣) «باطل»

قَالَ: دَخَلْتُ بَيْتَ المقْدِسِ وَذَلِكَ قُبَيْلَ أَوْ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ لِأَصَلِّيَ فِيهِ فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ يُخَافِتُ أَحْيَانًا، وَيَجْهَرُ أَحْيَانًا وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنِّي فَقِيرٌ وَأَنَا خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ، يَا رَبِّ، لَا يُبَدِّلِ اسْمِي وَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي وَلَا تجهدْ بَلَائِي. قَالَ فَخَرَجْتُ مُسْتَجِيرٌ، يَا رَبِّ، لَا تُبَدِّلِ اسْمِي وَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي وَلَا تجهدْ بَلَائِي. قَالَ فَخَرَجْتُ مَنْ مُشْتَجِيرٌ، يَا رَبِّ، لَا يُعَلَى نَاسٍ عَلَى بَابِ المسْجِدِ، فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ مَذْخُورًا، فَمَرَرْتُ عَلَى نَاسٍ عَلَى بَابِ المسْجِدِ، فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ فَأَخْبَرْتُهُمُ الخَبَرَ، فَقَالُوا: لَا تَحْزَنْ هَذَا الخَصْرُ عَلَى وَهَذِهِ سَاعَةُ صَلَاتِهِ. (٢٤٠)

## دَاودُ وَسُلَيْمَانُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

### ٤٧٦ - قَالَ النَّسَائِيُّ فِي «سُنَنِهِ»:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْدَ: ﴿ أَنَّ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ وَ اللهِ عَلَىٰ لِمَّا بَنَى بَيْتَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيهُ، اللهَ عَلَىٰ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيهُ، وَسَأَلَ الله عَلَىٰ حَكْمَهُ فَأُوتِيهُ، وَسَأَلَ الله عَلَىٰ حَيْنَ فَرَغَ مِنْ وَسَأَلَ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَنْ خَطِيئَتِهِ بِنَاءِ المسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيهُ أَحَدُ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيْوُم وَلَدَتْهُ أَمَّهُ ﴾ (٥٠٣)

<sup>(</sup>۳٤٤) «باطل»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص١٩٣- ١٩٤)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٩١)، وعزاه إلى المشرف بن المرجا.

قلت: وإسناده ضعيف؛ السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي ابن عم الشعبي، قال صالح بن أحمد، عن أبيه: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس بشيء . انظر «تهذيب التهذيب» (٢٧٠/٢).

<sup>(</sup>٣٤٥) «صحيح»

<sup>«</sup>سنن النسائي» (٣٤/٢)، وأخرجه أحمد (١٧٦/٢)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٣٣)، وفي «الموارد» (سنن النسائي» (٣٤/٢)، وأخرجه أحمد (١٧٦/٢)، وذكره شهاب (ص ١١٢-١١٣)، وذكره شهاب

## ٧٧٧ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الْكَبِيرِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو حَذَيْفَةً مُوسَى بِنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ طَهْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَى شَجَرَةً ثَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ : «كَانَ سُلَيْمَانُ نَبِيُ اللّهُ وَاللَّهُ إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَأَى شَجَرَةً ثَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: مَا اسْمُكِ؟ قَالَتْ: الخرُوبُ، قَالَ: لَإِي شَيْءٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لخرَابِ هَذَا الْبَيْتِ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: اللّهُمَّ عَمِّ عَلَى الْجِنِّ مَوْتِي حَتَّى يَعْلَمَ الْإِنْسُ أَنَ الْجَنَّ لَا تَعْلَمُ الْإِنْسُ أَنَّ الْجَنَّ مَوْتِي حَتَّى يَعْلَمَ الْإِنْسُ أَنَّ الْجَنَّ لَا تَعْلَمُ الْأَرْضَةُ فَسَقَطَتْ؛ الْجَنَّ لَا تَعْلَمُ الْأَرْضَةُ فَسَقَطَتْ؛

الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٨أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٨أ)، كلهم من طرق عن الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن عمرو به، وزاد في أخره: فنحن نرجوا أن يكون الله على قد أعطاه إياه.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ قال الحاكم: وهذا حديث صحيح، قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة.

قلت: فيه علة خفية لكنها لا تضر، وهي الاختلاف على ربيعة بن يزيد، فقد رواه مرة عن أبي إدريس الخولاني، عن عبد الله بن الديلمي، أي بإسقاط أبي إدريس، وهذا خلاف لا يضر، إذ أنه قد ثبت سماع ربيعة من ابن الديلمي، وقد صرح في رواية الحاكم بالسماع منه، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/٨٨٨): سمع ابن الديلمي، وعلى هذا فيكون لربيعة بن يزيد في هذا الحديث شيخان، وذكر أبي إدريس يعد من المزيد في متصل الأسانيد، وهذا واضح، وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على «المسند» (٦٦٤٤) فإنه نفيس.

والحديث صححه الألباني- رحمه الله- في «صحيح الجامع» (٢٠٩٠).

وللحديث إسناد آخر أخرجه ابن ماجه (١٤٠٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٣٤)، والواسطي في «فضائل البيت المقدس» (ص ٢٩)، والمزي في «تهذيبه» (٢٢/١٩)، كلهم من طريق أيوب بن سويد، عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو، عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن عمرو به. وإسناده ضعيف جدًّا، وأفته أيوب بن سويد، ضعفه جماهير النقاد، واتهمه أخرون، وانظر: «الكامل»

وإسناده ضعيف جدًا، وأفته أيوب بن سويد، ضعفه جماهير النقاد، واتهمه أخرون، وانظر: «الكامل» لابن عدي (٣٥٩/١)، و «تهذيب الكمال» (٤٧٤/٣).

وكذلك عبيد الله بن الجهم لم يوثق، وقال الحافظ: مقبول. وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناد طريق ابن ماجه ضعيف؛ لأن عبيد الله بن الجهم لا يعرفون حاله، وأيوب بن سويد متفق على ضعفه.

فَخَرَّ، فَحَزَرُوا أَكْلَهَا الْأَرَضَةَ فَوَجَدُوهُ حَوْلًا، فَتَبَيَّنَتِ الْإِنْسُ أَنَّ الجنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا حَوْلًا فِي الْعَذَابِ المهِينِ - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا- فَشَكَرَتِ الجنُّ الْأَرَضَةَ، فَكَانَتْ تَأْتِيهَا بِالماءِ حَيْثُ كَانَتْ ». (٢٤٦)

(۳٤٦) «ضعيف»

«المعجم الكبير» (١١/١١) رقم ١٢٢٨١)، وأخرجه الطبري في تفسير سورة سبأ آية (١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٠٤/٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩٦/٢٢)، كلهم عن إبراهيم بن طهمان به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٨أ)، قال أبو نعيم: غريب من حديث سعيد، تفرد به عطاء.

قلت: وقد اختلف على عطاء فيه: رواه إبراهيم بن طهمان عنه على الرفع كما تقدم، وخالفه سفيان الثوري، أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٠٧).

وجرير، أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٥٩/٢)، كلاهما عن عطاء موقوفًا.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وعطاء اختلط بأخرة، والثوري من القدماء عنه، أما إبراهيم فلم يذكر بمن سمع منه قبل اختلاطه.

والذي يعضد رواية سفيان عنه أن سلمة بن كهيل تابع عطاء بن السائب على رواية الوقف، أخرجها الحاكم في «مستدركه» (٢٢٠/٤)، وابن المبارك في «الزهد» (١٠٧٢)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٩٦/٢٢).

ثلاثتهم عن سلمة، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفًا؛ فتأكد بهذا رواية الوقف.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» في سورة سبأ آية (١٥): وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر ... ثم ساقه عن ابن جرير، وقال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم بن طهمان به، وفي رفعه غرابة ونكارة، والأقرب أن يكون موقوفًا.

قلت: وهذا الذي تقتضيه القواعد الحديثية.

ومع ترجيح رواية الوقف فإنها من نقل أهل الكتاب، والحكاية فيها غرابة لا توافق ما عندنا، وقد أخرج الطبري أثرًا أخر تحت تفسير الآية من طريق أسباط عن السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب رسول الله على قال: كان سليمان يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين، والشهر والشهرين، وأقل من ذلك وأكثر، يَدخل طعامه وشرابه، فدخله في المرة التي مات فيها، وذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا تنبت فيه شجرة، فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذا، فيقول لها: لأي شيء نبتً؟ فتقول: نبت لكذا وكذا،

### ٤٧٨ - قَالَ الْعُقَيْلي فِي «الضُّعَفَاءِ»:

حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابنُ قَيْسِ بنِ سَعْدِ بنِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ خَارِجَةَ بنِ زَيْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لمَّا بَنَى سُلَيْمَانُ بنُ دَاودَ بَيْتَ

فيأمر بها فتقطع؛ فإن كانت نبتت لغرس غرسها، وإن كانت نبتت لدواء قالت: نبت دواء لكذا وكذا، فيجعلها كذلك، حتى نبتت شجرة يقال لها: الخروبة، فسألها ما اسمك؟ فقالت له: أنا الخروبة، فقال: لأي شيء نبتٌ ؟ قالت: لخراب هذا المسجد، قال سليمان: ما كان الله ليحربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس. فنزعها وغرسها في حائط له ثم دخل المحراب، فقام يصلي متكتًا على عصاه، فمات ولا تعلم به الشياطين في ذلك، وهم يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم، وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب، وكان المحراب له كُويٌ بين يديه وخلفه، وكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلدًا إن دخلت، فخرجت من الجانب الآخر. فدخل شيطان من أولئك فمرَّ، ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق، فمرَّ ولم يسمع صوت سليمان عريج " ثم رجع فلم يسمع، ثم رجع فوقع في البيت فلم يحترق، ونظر إلى سليمان قد سقط؛ فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات، ففتحوا عنه فأخرجوه، ووجدوا منسأته- وهي العصا بلسان الحبشة- قد أكلتها الأرضة، ولم يعلموا منذ كم مات، فوضعوا الأرضة على العصا، فأكلت منها يومًا وليلة، ثم حسبوا على ذلك النحو، فوجدوه قد مات منذ سنة، وهي في قراءة ابن مسعود: «فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولًا كاملًا فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له، وذلك قول الله: ﴿ مَا دَهُّمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ مَ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضَ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْحِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم، ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام، ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب، ولكنا سننقل إليك الماء والطين، فالذي يكون في جوف الخشب فهو ما تأتيها به الشياطين شكرًا لها.

قلت: وإسناده ضعيف؛ مداره على أسباط وهو ضعيف، ثم إنه من روايات أهل الكتاب؛ ولا حجة فيها. قال ابن كثير عقبه: وهذا الأثر والله أعلم إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب، وهي وقف لا يُصدق منها إلا ما وافق الحق، ولا يُكذب. وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني (١٠٣٣).

المقْدِسِ، جَعَلَ لَا يَتَمَاسَكُ الْبُنْيانُ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ إِنَّكَ أَدْخَلْتَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، قَالَ: فَأَخْرَجَهُ فَتَمَاسَكَ الْبُنْيانُ ».(٣٤٧)

#### ٤٧٩- قَالَ الحاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّد بنِ عَبْدِ اللهَ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد بنِ سُلَيْمَانَ بنِ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُ بِمِصْرَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الضَّرِيرُ زَيْدُ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، وَيْدُ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، وَنَعْ عُنْ عُبْدِ المطلِبِ رَعَنَهُ عَنْ الْمِعْتُ مَنْ عَمْرَ بنِ الخطَّابِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِلعَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المطلِبِ رَعَنَهُ عَنْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ يَقُولُ: ﴿ نَزِيدُ فِي المسْجِدِ ﴾. وَدَارُكَ قَرِيبةً مِنَ المسْجِد، وَأَقْطَعُ لَكَ أَوْسَعَ مِنْهَا. قَالَ: لَا أَفْعَلُ. قَالَ: إِذًا أَغْلِبُكَ عَلَيْهَا. قَالَ: لاَ أَفْعَلُ. قَالَ: إِذًا أَغْلِبُكَ عَلَيْهَا. قَالَ: لاَ يُقْضِي بِالحقِّ. قَالَ: وَمَنْ هُو؟ قَالَ: كَذَيْفَةُ فَقَصُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ حُذَيْفَةً وَالَ: إِنَّ دَوادَ النَّبِي وَبَيْنَكَ مَنْ يَقْضِي بِالحقِّ. قَالَ: وَمَنْ هُو؟ قَالَ: عَدْدِي فِي هَذَا خَبَرُ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ دَوادَ النَّبِي وَبَيْنَكَ مَنْ يَقْضِي بِالحقِّ. قَالَ: وَمَنْ هُو؟ عَنْهُ فَالَ: فِي عَمْدُ فِي عَلْمُ بَنُ الْيَمَانِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ دَوادَ النَّبِي وَبَيْنَكَ مَنْ يَقْضِي بِالحقِّ. وَمَانُ الْمُنْ بَيْتِ قَرِيبُ مِنَ المسْجِدِ لِيَتِيمٍ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ فَأَبَى، فَأَلَا لَ يَنِيدَ فِي عَنْدِي فِي المَسْجِدِ لِيَتِيمٍ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ فَأَبَى، فَأَلَ الْعَبْاسُ فَأَوْدَ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ لِيَسِيلَ مَاءُ المَطْرِ مِنْهُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ يَعْتُلُ لِيَسِيلَ مَاءُ المَطْرِ مِنْهُ فِي مِيزَابٌ (٢٠٨٠) لِلعَبَّاسِ شَارِعٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ يَعْتُلِ لِيسِيلَ مَاءُ المَطْرِ مِنْهُ فِي مِيزَابٌ مَا اللهُ عَبَّاسٍ شَارِعُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ يَعْتُلَى لِيسَيلَ مَاءُ المَطَرِ مِنْهُ فِي مِيزَابٌ (٢٠٨٠)

<sup>(</sup>۳٤۷) «منکر»

<sup>«</sup>الضعفاء» (۱/۱) - ترجمة إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد).

وإسناده ضعيف؛ وآفته إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر. وقال ابن حبان: في حديثه من المناكير والموضوعات التي يعرفها من ليس الحديث صناعته.

<sup>(</sup>٣٤٨) الزَّرْبُ: مسيل الماء، وزرب الماء وسرب إذا سال، قال ابن الأعرابي: الزرياب: الذهب، والزرياب: الأصفر من كل شيء، ويقال للميزاب: المزراب والمرزاب، قال: والمزراب لغة في الميزاب. «لسان العرب»: زرب.

مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ فَقَالَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَقَلَعَ الميزَابَ، فَقَالَ: هَذَا الْميزَابُ لَا يَسِيلُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالحقِّ يَسِيلُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: وَالَّذِي وَضَعَ الميزَابَ فِي هَذَا المكَانِ وَنَزَعْتَهُ أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: ضَعْ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ الميزَابَ فِي هَذَا المكَانِ وَنَزَعْتَهُ أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: ضَعْ رِجْلَيْكَ عَلَى عُنُقِي لِتَرُدَّهُ إِلَى مَا كَانَ هَذَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ، ثُمَّ قَالَ الْعَبَّاسُ: وَلَا عَمَرُ فِي المسْجِدِ، ثُمَّ قَلَ اللهِ عَلَيْ فَزَادَهَا عُمَرُ فِي المسْجِدِ، ثُمَّ قَطَعَ لِلعَبَّاسِ دَارًا أَوْسَعَ مِنْهَا بِالزَّورَاءِ (٢٤٩). (٢٠١٠)

<sup>(</sup>٣٤٩) الزوراء: هي موضع عند سوق المدينة قرب المسجد، قال الداودي: هو مرتفع كالمنارة، وقيل: بل الزوراء سوق المدينة نفسه. انظر «معجم البلدان» (١٧٥/٣).

<sup>(</sup>٣٥٠) «باطل بهذا السياق»

<sup>«</sup>المستدرك» (٣٣١/٣)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦٩/٢٦)، عن زيد بن الحسن به.

قال الحاكم: الشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم .

قلت: عبد الرحمن متفق على ضعفه، ونقل ابن الجوزي الإجماع على ضعفه، وانظر: «تهذيب الكمال» (٣٨٠٨)، و»لسان الميزان» (٥٦٤/٢).

وسياقه شديد النكارة، والعباس كان من أشد الناس تعظيمًا لرسول الله و الله و الله و الله و حديفة كيف يرد قوله، وحذيفة كيف يرضى أن يكون حكمًا على رسول الله؟! وهذا من أشد ما ينكر على عبد الرحمن وله مثل هذه الطامات في غير ما حديث.

وله شاهد على الرفع لكن لا يفرح به؛ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢١/٤-٢٢)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٧٠/٢٦): عن يزيد بن هارون، عن أبي أمية بن يعلى، عن سالم أبي النضر، قال: لًا كثر المسلمون في عهد عمر ضاق بهم المسجد؛ فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور إلا دار العباس بن عبد المطلب وحجر أمهات المؤمنين، فقال عمر للعباس: يا أبا الفضل، إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم، وقد ابتعت ما حوله من المنازل؛ أوسع به على المسلمين في مسجدهم إلا دارك وحجر أمهات المؤمنين، فأما حجر أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها، وأما دارك فبعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين أوسع بها في مسجدهم. فقال العباس: ما كنت لأفعل. قال: فقال له عمر: اختر مني إحدى ثلاث: إما أن تبيعنيها بما شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين، وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين، وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين، وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين، وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين، وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين، وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين، وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين، وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من شئت. فقال: أبي بن كعب. فانطلقا إلى أبي، فقصًا عليه القصة، فقال عمر: اجعل بيني وبينك من شئت. فقال: أبي بن كعب. فانطلقا إلى أبي، فقصًا عليه القصة،

قال: وأنا محمد بن سعد، أنا محمد بن حرب المكي، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي؛ أن العباس جاء إلى عمر، فقال له: إن النبي و قطعني البحرين، قال: من يعلم ذلك؟ قال: المغيرة بن شعبة، فجاء به، فشهد له، فقال: فلم يمض له عمر ذلك كأنه لم يقبل شهادته، فأغلظ العباس لعمر، فقال عمر: يا عبد الله، خذ بيد أبيك. وقال سفيان، عن غير عمرو، قال: قال عمر: والله يا أبا الفضل لأنا بإسلامك كنت أسر مني بإسلام الخطاب لو أسلم؛ لمرضاة رسول الله و أسلم وإسناده ضعيف؛ سالم بن أبي أمية لم يسمع من عمر، وهو كثير الإرسال، قال الحافظ: ثقة ثبت وكان يرسل. والراوي عنه أبو أمية بن يعلى ضعيف، ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للخواص.

وأصل القصة للعباس مع عمر لها شواهد عدة، وليس فيها الجزء المرفوع، قال الذهبي في «السير» (٩٦/٢): وقد كان عمر أراد أن يأخذ له دارًا بالثمن ليدخلها في مسجد النبي را الله عنى تحاكما إلى أبي بن كعب، والقصة مشهورة ثم بذلها بلا ثمن.

قلت: فمن هذه الشواهد:

ما أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٨٠٧)، وابن سعد في «الطبقات» (١٦/٤)، والفسوي في «المعرفة» (٥١٢/٢٦)، والبيهقي في «سننه» (١٦٨/٦)، وابن عساكر في «تاريخه» (٥١٢/٢٦)، كلهم عن

علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: كانت للعباس دار إلى جنب المسجد بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب- وفي حديث زاهر في المدينة - فقال عمر بن الخطاب: بعنيها أو هبها لي حتى أدخلها في المسجد. فأبى، فقال: اجعل بيني وبينك رجلًا من أصحاب النبي وللها أبي أبن كعب، فقضى للعباس على عمر، فقال عمر: ما أحد من أصحاب محمد ولله أجرأ علي منك. فقال أبي بن كعب: أو أنصح لك مني. ثم قال: يا أمير المؤمنين، أما بلغك حديث داود، إن الله أمره ببناء بيت المقدس فأدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها، فلما بلغ حجز الرجال منعه الله بناءه، قال داود: أي رب إن منعتني بناءه فاجعله في خلفي، فقال العباس: أليس قد قضيت لي بها وصارت لي، قال: بلى، قال: فإنى أشهدك أنى قد جعلتها لله الله الله العباس: أليس قد قضيت لي بها وصارت لي، قال: بلى، قال:

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٨٠٨)، عن على بن زيد، عن أنس نحوه.

ومداره على على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

ويوسف بن مهران، قال فيه الحافظ: لين الحديث.

وله شاهد ثان أخرجه الجندي في «فضائل المدينة» (٥٠)، وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦٩/٢٦)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢أ)، من طريق سفيان عن بشر بن عاصم، قال:

أراد عمر بن الخطاب أن يزيد في مسجد رسول الله على وكان للعباس بن عبد المطلب دار إلى جنبه، فقال عمر بن الخطاب: بعنيها. فقال العباس: لا أبيعها. فقال عمر: إذًا آخذها. فقال العباس: لا تأخذها. قال: فاجعل بيني وبينك من شئت. قال: فجعلا بينهما أبي بن كعب، فأتوه فأخبراه الخبر، فقال أبي: إن الله على أوحى إلى سليمان بن داود أن ابن بيت المقدس، وكانت أرضًا لرجل فاشتراها منه سليمان، فلما باعه إياها قال له الرجل: هذا خير أو ما أعطيتني؟ قال: بل ما أخذت منك خير. قال: فإني لا أجيزه. فناقضه البيع، ثم اشتراها الثانية، فقال له مثل ذلك، قال: بل هذه خير. فناقضه البيع، ثم اشتراها الثالثة فصنع مثل ذلك، حتى قال له سليمان بن داود: احتكم بما شئت على أن لا تسألني غيره. قال: فاحتكم اثنا عشر ألف قنطار من ذهب؛ فاستكثر ذلك سليمان واستعظمه، قال: فأوحى الله إليه إن كنت تعطيه من عندك فذاك، وإن كنت تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى. قال أبي بن كعب: فإني أراها للعباس. فقال العباس: أما إذا قضيت بها لي فقد جعلتها صدقة للمسلمين.

وأخرجه الواسطي في «فضائل البيت المقدس» (ص ٣٠) من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي، نا سفيان، نا بشر بن عاصم، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع كعبًا بنحوه.

وبشر بن عاصم ثقة من السادسة، والأثر يصلح في الشواهد.

## ٤٨٠ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الْكَبِير»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الحسَنِ بِن قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَيُوبَ بِنِ سُويدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ رَافع بنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « قَالَ الله ﷺ لِدَاودَ مَسِئِكِم: ابْن لِي بَيْتًا فِي الْأَرْض؛ فَبَنَى دَاوِدُ بَيْتًا لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَيْتِ الَّذِي أَمِرَ بِهِ، فَأَوْحَى الله ﴿ لَيْكَ إِلَيْهِ: يَا دَاودُ، نَصَبْتَ بَيْتَكَ قَبْلَ بَيْتِي. قَالَ: يَا رَبِّ، هَكَذَا قُلْتَ فِيمَا قَضَيْتَ: مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بِنَاءِ المسجدِ، فَلَمَّا تَمَّ السُّورُ سَقَطَ ثُلُثَاهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ رُّ قَالَ فَأُوحَى اللهَ كَالَكُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبْنِيَ لِي بَيْتًا. قَالَ: أَيْ رَبِّ وَلِمَ؟ قَالَ: لِمَا جَرَتْ عَلَى يَدَيْكَ مِنَ الدِّمَاءِ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، أَوَ لَمْ يَكُنْ فِي هَوَاكَ وَمَحَبَّتِكَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُمْ عَبَادِي، وَأَنَا أَرْحَمُهُمْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَأَوْحَى الله إلَيْهِ: لَا تَحْزَنْ فَإِنِّي سَأَقْضِي بِنَاءَهُ عَلَى يَدَيْ ابْنِكَ سُلَيْمَانَ، فَلَمَّا مَاتَ دَاوِدُ أَخَذَ سُلَيْمَانُ فِي بِنَاثِهِ، فَلَمَّا تَمَّ قَرَّبَ الْقَرَابِينَ، وَذَبَحَ الذَّبَائحَ، وَجَمَعَ بَنِي إِسْرائيلَ، فَأَوْحَى الله ﷺ أَعْطِكَ. قَدْ أَرَى سُرورًا ببُنْيانِ بَيْتِي، فَسَلْنِي أَعْطِكَ. قَالَ: أَسْأَلُكَ ثَلَاثَ خِصَالِ: حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَكَ، وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي، وَمَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أَمُّهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُظِيرُ: أَمَّا اثْنَتَينِ فَقَدْ أَعْطِيَهُمَا، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطِى التَّالِثَةَ ».(٣٥١)

وله شاهد ثالث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٣١/٣)، والبيهقي في «سننه» (١٦٨/٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦٨/٢٦)، ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم، عن شعيب بن رزيق، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة وأبي سعيد، عن أبي هريرة نحوه.

وشعيب بن رزيق صدوق، وعطاء الخراساني هو ابن أبي مسلم صدوق، ويدلس، والوليد مدلس، ولم يصرح في الإسناد كله.

والإسناد يصلح في الشواهد، وبمجموع هذه الطرق تثبت أصل القصة، والله أعلم.

(۳۰۱) «موضوع»

## ٤٨١ - قَالَ أَبُو نُعَيْم فِي «حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ»:

حَدَّ ثَنِي أَبِي، ثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ المنْذِرُ بنُ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بنَ مُنَبِّهِ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى لِصَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ: لَأَضَعَنَّ عَلَيْكِ عَرْشِي، وَلَاَحْشُرَنَّ عَلَيْكِ خَلْقِي، وَلَيَأْتِيَنَّكِ دَاودُ يَوْمَئذِ رَاكِبًا. (٢٥٢)

٤٨٢ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَيَّانَ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: شَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ نِيَاحَةِ دَاوُدَ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي بَيْتِ المقْدِسِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ نِيَاحَةَ كَانَ يَوْمُ نِيَاحَة

«المعجم الكبير» (٧٤/٥)، وأخرجه أيضًا في «مسند الشاميين» (٥٣)، وابن حبان في «المعجم الكبير» (٢٤/٥)، وابن حبان في «المغروحين» (٢٠٠/٢)، والواسطي في «فضائل البيت المقدس» (ص ٢٩-٣٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧٤٦/٥)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٠٠/١-٢٠٠)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٥)، وابن مردويه في «تفسيره» كما في «الفوائد المجموعة» (٧٧)، كلهم من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة به.

وعلة الحديث في محمد بن أيوب بن سويد؛ قال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. وقال أبو زرعة: قد أدخل في كتب أبيه أشياء موضوعة. وقال ابن حجر: من ذلك حديث لمَّا بنى داود المسجد.

ولهذا قال الهيثمي في «المجمع» ( $\Lambda/\xi$ ): وفيه محمد بن أيوب بن سويد الرملي.

وفي «الفوائد المجموعة» (٧٢): وقال ابن الجوزي وصاحب «الميزان»: إنه موضوع وفي إسناده محمد بن أيوب بن سويد يروي الموضوعات.

وقال الألباني في «الثمر المستطاب» (٥٤٦/١): والحديث فيه زيادة منكرة على ضعف شديد في إسناده، وأشار لذلك ابن كثير في «تفسيره»، وقال : روي بإسناد وسياق غريبين.

(٣٥٢) «إسناده حسن إلى وهب»

«حلية الأولياء» (٦٦/٤)، ورواه عبد الرزاق كما قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٢٨/٩)، ولم أهتد إليه.

والمنذر بن النعمان الأفطس ذكره ابن حجر في «تعجيل المنفعة»، وقال: وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات».

دَاوُدَ ﴿ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَحْضُرْ، قَالَ: فَيَصْعَدُونَ إِلَيْهِ مِنْ بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَيَنْزِلُونَ إِلَيْهِ مِنْ بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَيَنْزِلُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْغِيرَانِ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ ذَكَرَ الْجَنَّةَ فَشَهِقَ شَهْقَةً مَاتَ أَرْبَعَةُ اللَّهِ مِنَ الْغِيرَانِ، قَالَ: فَبَيْنَا هُو ذَاتَ يَوْمِ إِذْ ذَكَرَ الْجَنَّةَ فَشَهِقَ شَهْقَةً مَاتَ أَرْبَعَةُ اللَّهِ مِنْ عَواتِقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَوْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَأَخْرِجَ بِأَرْبَعَةِ اللَّهْ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِس . (٢٥٣)

## ٤٨٣ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبْنَا عُمَرُ بَنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَبْنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِسْحَاقَ الْعَسْقَلَانِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو عُمَيْرِ النَّحَاسُ، قَالَ: خَرَجِنَا مَعَ الْوَلِيدِ بِنِ مُسْلِم مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَلَمَّا بَرَزْنَا قَالَ لَنَا: كَانَ دَاوُدُ لمَّا يَضِيقُ بِخَطِيئَتِهِ، يَخْرُجُ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ الْعُبَّادُ مِنَ الْعَيرَانِ، كَأَنَّهُمُ النَّشَابُ، فَيَقُولُ: جِبَالِ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ الْعُبَّادُ مِنَ الْعَيرَانِ، كَأَنَّهُمُ النَّشَابُ، فَيَقُولُ: إِنَّهُ الْعُبَّادُ مِنَ الْعَيرَانِ، كَأَنَّهُمُ النَّشَابُ، فَيَقُولُ: إِلَيْهِ الْعُبَّادُ مِنَ الْعَيرَانِ، كَأَنَّهُمُ النَّشَابُ، فَيَقُولُ: إِلَيْهُ مُلْ خَاطُ بَاكُ عَلَى خَطِيئَتِهِ. (١٥٠١)

٤٨٤ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عُبَيْدِ بِنِ عِمْرَانَ الطَّبَرِي، نَا مَنْصُورُ بِنُ أَبِي مزَاحم، نَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ مُعَاوِيَةُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ الْأَشْعَرِي، عَنْ عَاصِمِ بِنِ رَجَاءِ بِنِ حَيْوَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ كَعْبًا قَدِمَ إِيلْيَاءَ مَرَّةً مِنَ المرَارِ فَرَشَا حَبْرًا مِنْ أَحْبَارِ يَهُود بِضْعَة عَشَرَ دِينَارًا عَلَى أَنْ دَلَّهُ عَلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي قَامَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ عِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ المسْجِد، وَهِيَ مِمَّا يَلِي ناحية بَابَ الْأَسْبَاطِ، قَالَ : فَقَالَ كَعْبُ: عَينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ المسْجِد، وَهِيَ مِمَّا يَلِي ناحية بَابَ الْأَسْبَاطِ، قَالَ : فَقَالَ كَعْبُ: قَامَ سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ عَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بَيْتَ المَقْدِس كُلَّهُ، وَدَعَا قَامَ سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ عَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بَيْتَ المَقْدِس كُلَّهُ، وَدَعَا

<sup>(</sup>٣٥٣) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٤٩)، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤٣ب).

وهو منقطع من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٣٥٤) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٤٩ - ٢٥٠).

وفي إسناده عمر بن الفضل: مجهول، وقد تقدم ذكره، والأثر من الإسرائيليات.

الله عَظَلَ بِثَلَاثِ، فَأَرَاهُ اللهُ تَعْجِيلَ إِجَابَتِهِ إِيَّاهُ فِي دَعْوَتَينِ، وَأَرْجُو أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: ﴿ قَالَ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِي لَا اللّهُمَّ هَبْ لِي مُلْكًا وحُكْمًا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾. (\*\*\*) فأعطاه الله عَجَلَّ ذلك وقال: اللّهُمَّ هَبْ لِي مُلْكًا وحُكْمًا يُوافِقُ حُكْمَكَ. فَفَعَلَ اللهُ عَجَلًا ذلك بِهِ، ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ لَا يَأْتِي هَذَا المسْجِدَ أَحَدُ يُولِفِقُ حُكْمَكَ. فَفِعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمَّ لَا يَأْتِي هَذَا المسْجِدَ أَحَدُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِيهِ إِلّا أَخْرَجْتَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ. (\*\*\*)

#### ٥٨٥ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المَقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبَنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: أَبَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّد، قَالَ: أَبَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيْبَانِي: أَنَّ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ عِيْبِ لَمَّا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ مُلْكَهُ مَشَى عَلَى رِجْلَيْهِ، مِنْ عَسْقَلَانَ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ فِي خِرَقٍ عَلَيْهِ؛ تَوَاضُعًا لله تَعَالَى. (٣٥٧)

## ٤٨٦ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سَعِيدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحسَنِ بنِ إِدْرِيسَ الْأَشْعَرِي، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۳۵۵) ص: ۳۵.

<sup>(</sup>٣٥٦) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص ٢٨-٢٩)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٦٩-١٠٠)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٩/ ٢٥٠)، وابن الجوزي في «فضائل القدس» (ص ١٤٣).

وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان، وللأثر شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق. (٣٥٧) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» لابن المرجا (ص٢٣٠- ٢٣١)، وذكره ابن الجوزي معلقًا في «فضائل القدس» (ص ٨٦)، عن الوليد به، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٣أ).

قلت: وإسناده ضعيف؛ عمر بن الفضل وأبوه مجهولان، والسيباني هو يحيى بن أبي عمرو، والقول منقول من صحف بني إسرائيل.

أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ أُسَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ زَكِرِيًّا الْعَلَابِي، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ بِنُ يَحْيَى الْأَفْرِيقِي، ثَنَا عَبْدُ الملكِ بِنُ حَبِيب، عَنْ مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ وَيَّ مَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ وَيَّ مَنْ إِصْطَخْرَ، يَرْكَبُ الرِّيحِ وَمَعَهُ الْإِنْسُ وُالجِنُ وَالطَّيورُ، صَارَ إِلَى مَوْضِع فَبَيْنَا هُو ذَاتَ يَوْمِ رَاكِبًا عَلَى الرِّيحِ وَمَعَهُ الْإِنْسُ وُالجِنُ وَالطَّيورُ، صَارَ إِلَى مَوْضِع يُقَالُ لَهُ بَعْلَبَكَ، فَقَالَ لِلرِّيحِ: تَيَامَنِي بِي، فَصَارَ إِلَى تُرْبَة لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ، وَإِذَا فِيهَا يُقَلُ لَهُ بَعْلَبَكَ، فَقَالَ لِلرِّيحِ: تَيَامَنِي بِي، فَصَارَ إِلَى تُرْبَة لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ، وَإِذَا فِيهَا فَصْرٌ مَبْنِيُّ، كَأَنَّمَا رُفِعَتْ عَنْهُ الْيَدُّ، عَلَيْهِ نِسْرٌ سَاقِطُ، فَقَالَ لِلرِّيحِ: حُطِّي، فَحَطَّتْ فَصَرٌ مَبْنِيُّ، كَأَنَّمَا رُفِعَتْ عَنْهُ الْيَدُّ، عَلَيْهِ نِسْرٌ سَاقِطُ، فَقَالَ لِلرِّيحِ: مُطَّي فَعَلَ اللهِ مَا لِي اللهِ مَا لَوْلَا الْقَصْرَ؟ وَلِمَ هُو؟ فَقَالَ لِيَعْضِ مَنْ مَعَهُ: ادْخُلِ الْقَصْرَ؟ وَلِمَ هُو؟ فَقَالَ : يَا نَبِي اللهِ مَا وَلَا شَيْعًا، فَذَعَا النَّسْرَ فَقَالَ: مَنْ بَنَى هَذَا الْقَصْرَ؟ وَلِمَ هُو؟ فَقَالَ : يَا نَبِي اللهِ مَا وَلَا مُنْدُ ثَمَانِمِنَةٍ سَنَةٍ، هَكَذَا رَأَيْتُهُ، مَا رَأَيْتُهُ، مَا رَأَيْتُهُ مَا وَلَيْسُ فَي اللهِ عَلَى الْقَصْرَ؟ وَلِمَ هُو؟ فَقَالَ : يَا نَبِي اللهِ فَي اللهِ مَا النَّيْسُ بَعْضُ جَنِ سُلَيْمَانَ فَكَتَبَ عَلَى الْقَصْرَ عَلَى الْقَصْرَةِ مَنْ مَنْ مَعْمُدَ بَعْضُ جَنْ مُنْ مُنَا مَا مَا مُنْ فَكَتَبَ عَلَى الْقَصْرِة بَعْضُ الْ وَالْمَالِقُ الْ الْمُعْلَى اللهِ مَا اللهُ الْمَالِقُلُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمَالِقُولُ اللهُ الْمُؤَا اللْهُ الْمُنْ اللهُ الْمُ الْمَالِهُ الْمِنْ اللهِ اللهُ الْمُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَالِ الْمُعْلَى اللهُ الْمَلْهُ ا

إلَى الْقَصْرِ فَنِلْنَاهُ فَمَبْنَيِّا وَجَدْنَاهُ إِذَا مَا هُوَ مَاشَاهُ مَقَاييسٌ وَأَشْبَاهُ وَإِيَّالَةُ وَإِيَّاهُ حَلِيمًا حَيْنَ آخَاهُ.(١) غَدَوْنَا مِنْ قُرَى اصْطَخْرَ ومن يَسَأَلْ عَنِ الْقَصْرِ يُقَــاسُ المرْءُ بِالمرْءِ وَلِلشَّيءِ مِنَ السَّشَيءِ فَلَا تَصْحَبْ أَخَا الجهْلِ فَكَمْ مِنْ جَاهِل أَرْدَى

٤٨٧- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبِنَا عِيسَى، قَالَ: أَبِنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ ابْنُ يَحْيَى الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ الْعَبَّاسِ الزمنِ المؤدبِ، قَالَ: يَحْيَى الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الحسَن، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَّ لمَّا هُوذَةُ بِنُ خَلِيفَةُ، قَالَ: ثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الحسَن، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَّ لمَّا

عَقَرَ الْحَيْلَ غَضَبًا حِينَ شَغَلَتْهُ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَوَارَتْ بِالحجَابِ. قَالَ عَوْفٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّهَا كَانَتْ خَيْلًا أُخْرِجَتْ مِنَ الْبَحْرِ ذَوَاتُ أَجْنِحَةٍ لَمْ تُخْرُجْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ.

قَالَ عَوْفٌ عَنِ الحسنِ: فَأَعْقَبَهُ اللهُ تَعَالَى أَسْرَعَ مِنْهَا الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ كَيْفَ شَاءَ، فَكَانَ يَغْدُو مِنْ إِيلْيَاءَ فَيَقِيلُ بِفيرز، وَيَرُوحُ مِنْ فيرزَ فَيبِيتُ بِكَابُل، وَذَلِكَ مَسِيرَةَ شَهْرَين، غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. (٣٥٨)

#### ٤٨٨- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَبَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا الهَيْثَمُ ابْنُ قَالَ: ثَنَا الهَيْثَمُ ابْنُ جَمَّانٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِي، قَالَ: ثَنَا الهَيْثَمُ ابْنُ جَمَّانٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِي، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي زَمَنِ دَاوُدَ وَ حَمَّانٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِي، قَالَ: فَجِئْنَ إِلَى دَاوُدَ يَوْمَ نَوْحِهِ فَقُمْنَ مِنْهُ حَيْثُ سَمِعْنَ أَرْبَعُمِئَةِ عَذْرَاءَ مُتَبَتِّلَة، قَالَ: فَجِئْنَ إِلَى دَاوُدَ يَوْمَ نَوْحِهِ فَقُمْنَ مِنْهُ حَيْثُ سَمِعْنَ الصَّوْتَ وَلَا يُرِينَ وَجُهَهُن، قَالَ: فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِقِرَاءَةِ الزَّبُورِ وَالنِّيَاحَةِ عَلَى نَفْسِهِ، الصَّوْتَ وَلَا يُرِينَ وَجُهَهُن، قَالَ: فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِقِرَاءَةِ الزَّبُورِ وَالنِّيَاحَةِ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: فَمَا رُؤِي فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ مِنْ قَالَ: فَمَا رُؤِي فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ مِنْ بَاكُ يَوْمَئِذٍ، وَذَلِكَ كَلَّهُ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ. (٢٥٩)

<sup>(</sup>٣٥٨) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٨٢)، وأخرج الثعلبي في «الكشف والبيان» (٢٠٠/٨) قول الحسن بدون سند.

قلت: وفيه أكثر من علة: الحسن حدَّث به بلاغًا، واللفظ فيه نكارة ظاهرة، وشيوخ المصنف مجاهيل. (٣٥٩) «ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٤٨- ٢٤٩)، وذكره الشهاب المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤٤أ). قلت: وإسناده ضعيف؛ يزيد الرقاشي ضعيف من الخامسة، وحدث به بلاغًا، وعن بني إسرائيل؛ وهم ليسوا بمعتمدين في النقل، وأيضًا روى عنه الهيثم بن جماز وهو ضعيف أيضًا، وانظر «الميزان» (٣١٩/٤).

## ٤٨٩ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أُخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْعَبَّاس سُلَيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ بن الضَّحَّاكِ الشَّعيري بالرَّمْلَةِ سَنَةَ خَمْس عَشْرَةٍ وَثَلَاثِمِئَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بنُ الْفرحَى، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بنُ جَرير الْبَجلِي، قَالَ: ثَنَا عَامِرُ بنُ يَسَافٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ: بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ يَوْم نَوح دَاوُدَ مَكَثَ قَبْلَ ذَلِكَ سَبْعًا، لَا يَأْكُلُ الطُّعَامَ، وَلَا يَشْرَبُ الشَّرَابَ، وَلَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوم أُخْرَجَ مِنْبَرًا إِلَى الْبَرِيةِ، وَأَمَرَ سُلَيْمَانَ عَلَى مُنَادِيًا يَسْتَقْرِي الْبِلَادَ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْغِيَاضِ وَتَأْتِي الهوَامُ مِنْ الجبَالِ، وَتَأْتِي الطَّيْرُ مِنَ الْأَوْكَارِ، وَتَأْتِي الرُّهْبَانُ مِنَ الصَّوَامِعِ والدِّيَارَاتِ، وَتَأْتِي الْعَذَارَى مِنْ خُدُورهَا؛ وَيَجْتَمِعُ النَّاسُ لِذَلِكَ الْيَوْم، وَيَأْتِي دَاوُدُ حَتَّى يَرْقَى عَلَى المنْبَر وَيُحِيطُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ، وَكُلَّ صِنْفٍ عَلَى حِدَةٍ، مُحِيطُونَ بِهِ مُصْغُونَ إِلَيْهِ. قَالَ: وَسُلَيْمَانُ ﷺ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ، فَيَضِجُّونَ بِالْبُكَاءِ وَالصَّرِيخ، ثُمَّ يَأْخُذُ فِي ذِكْرِ الجنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَمُوتُ طَائِفَةُ مِنَ النَّاسِ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الهوَام، وَطَائِفَةٌ مِنَ السِّبَاع، وَطَائِفَةٌ مِنَ الْوَحْشِ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الرُّهْبَانِ وَالْعَذَارَى وَالمتَعَبِّدَاتِ؛ ثُمَّ يَأْخُذُ فِي ذِكْرِ الموْتِ وَالْقِيَامَةِ، وَيَأْخُذُ فِي النِّيَاحَةَ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَمُوتُ طَائِفَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ وَطَائِفَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ وَمِنْ كُلِّ صنْفِ طَائِفَةً، فَإِذَا رَأَى سُلَيْمَانُ مَا قَدْ كَثُرَ مِنَ الموْتِ فِي كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ ، نَادَى: يَا أَبِتَاهُ، قَدْ مَزَّقْتَ المسْتَمِعِينَ كُلَّ مُمَزَّقِ، وَمَاتَتْ طَوَائِفُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمِنَ الْوَحْش وَالهوَام وَالسِّبَاع وَالرُّهْبَانِ! قَالَ: فَيَقْطَعُ النِّيَاحَةِ وَيَأْخُذُ فِي الدُّعَاءِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَادَاهُ بَعْضُ عُبَّادُ بَنِي إِسْرَائِيلَ: عَجلْتَ يَادَاوُدُ، تَطْلُبُ الجزَاءَ عَلَى رَبِّكَ، قَالَ: فَيَخِرُّ دَاوُدُ عِنْدَ ذَلِكَ مَغْشِيًّا عَلَيْه، قَالَ: فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ وَمَا أَصَابَهُ أَتَى بِسَرِيرٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ مَعَ دَاوُدَ حَمِيمٌ أَوْ قَرِيبٌ فَلْيَأْتِ بِسَرِيرٍ فَلْيَحْمِلْهُ، فَإِنَّ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ دَاوُدَ قَتَلَهُمْ ذِكْرُ الجنَّةِ وَالنَّارِ. وَهَذَا كُلُّهُ فِي بَيْتِ المَّقْدِسِ. (٣٦٠)

### ٠٤٠- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَنِ بَرَكَاتُ بِنُ عَبْدِ الْعَزيز بِنِ الحسَينِ الْبَزَّازُ، نَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِن رِزْقَوَيَه، أَنَا أَحْمَدُ بِنُ سِنْدِي، نَا أَبِي الحسَنُ بنُ عَلِيٍّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عِيسَى، نَا إِسْحَاقُ بنُ بشْر، أَنَا أَبُو إِلْيَاسَ- يَعْنِي إِدْرِيسَ بنَ سِنَانٍ - عَنْ وَهْب بن مُنَبِّهٍ، قَالَ: لمَّا كَثُرَ الشُّرُّ فِي بَنِي إسْرائيلَ وَشَهَادَاتُ الزُّور، أَعْطَى اللهُ تَعَالَى دَاودَ سِلْسَلَةً بِفَصْلِ الخطِّابِ. قَالَ وَهْبٌ: كَانَتِ السَّلْسِلَةُ سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَب مُعَلَّقَةً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ بِحِيالِ الصَّخْرَةِ إِلَى بَيْتِ المقْدِس، فَإِذَا تَشَاجَرَ اثْنَانِ فِي شَيءٍ قَالَ لَهُمَا دَاودُ: اذْهَبَا إِلَى السَّلْسِلَةِ فَكَانَ أَوْلَاهُمَا بِالْعَدْلِ يَنَالُهَا وَإِنْ كَانَ قَصِيرًا، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَ رَجُلٌ لُؤْلُؤَةً لَهَا خَطَرٌ ثُمَّ ابْتَغَاهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ: رَدَدتُّهَا عَلَيْكَ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ المسْتَعْدِي عَلَيْهِ فَتَقَبَ عَصًا فَجَعَلَ فِيهَا اللَّوْلُوَّةَ، ثُمَّ قَبَضَ عَلَى الْعَصَا وَغَدَا مَعَهُ إِلَى دَاودَ، فَقَالَ دَاودُ: اذْهَبَا إِلَى السِّلْسِلَةِ، فَذَهَبَا فَجَاءَ صَاحِبُ اللُّؤْلُوةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَوْدَعْتُ هَذَا اللَّوْلُوَّةَ فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَىَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَنَالَهَا. فَنَالَ السَّلْسِلَةَ، وَقَالَ الْآخَرُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَدْعُوَ أَنا أَيْضًا، أَمْسِكْ عَصَايَ هَذِهِ. فَدَفَعَهَا إلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي دَفَعَتُ إِلَيْهِ لُؤْلُوَّتَهُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَنالَهَا فَنَالَهَا، فَقَالَ

<sup>(</sup>۳٦٠) «إسناده تالف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٢٤٦- ٢٤٨)، وذكره ابن منظور في «مختصر تاريخ دمشق» (١٣٧/٨- ١٣٧/)، عن وهب.

قلت: وإسناده واه؛ يحيى بن أبي كثير حدَّث به بلاغًا، وعن داود عَلَيْتُهُ، وفي الطريق إليه عمرو بن جرير، وهو البجلي متروك الحديث، وانظر "الميزان" (٢٥٠/٣).

دَاودُ: مَا هَذَا؟ يَنَالُهَا الظَّلُومُ وَالمظْلُومُ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى دَاودَ أَنَّ اللَّوْلُوَّةَ فِي الْعَصَا فَارْتَفَعَت السِّلْسلَةُ. (٣٦١)

## أَرْمِيَا وَدَانْيَالُ

٤٩١ - قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِهِ «الْفَرَجِ بَعْدَ الشِّدَّةِ»:

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الشَّيْبَانِي، قَالَ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ شُعَيْب ابْنِ صَفْوَانَ، فَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ، عَنِ الْأَجْلَحِ الْكَنَدِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن أبي الْهُذَيل، قَالَ: ضَرَّى بُخْتُنَصَّرُ أَسَدِين، فَأَلْقَاهُمَا فِي جُبُّ، وَجَاءَ بِدَانْيَالَ، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِمَا فَلَمْ يُهَيِّجَاهُ، فَمَكَثَ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ اشْتَهَى مَا يَشْتَهِي الْآدَميونَ مِنْ الطُّعام وَالشُّراب، فَأَوْحَى الله عَجَلَا إِلَى أَرْمِيَا- وَهُوَ بِالشَّامِ- أَنْ أَعْدِدْ طَعَامًا وَشَرابًا لِدَانْيَالَ، فَقَالَ: يَا رَبُّ أَنَا بَأَرْضِ المقَدَّسَةِ، وَدَانْيَالُ بِأَرْضِ بَابِلَ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ، فَأُوْحَى اللهَ كَالِيهِ: أَنْ أَعْدِدْ مَا أَمَرْنَاكَ، فَإِنَّا سَنُرْسِلُ إِلَيْكَ مَنْ يَحْمِلُك، وَيَحْمِلُ مَا أَعْدَدتَّ، فَفَعَلَ، فَأَرْسَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ حَمَلَهُ وَحَمَلَ مَا أَعَدُّ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَأْسِ الجِبِّ. فَقَالَ دَانْيالُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا أَرْمِيَا. قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ دَأَنْيالُ: الحمْدُ لِلهِ الَّذِي لَا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ، وَالحمْدُ لِلهِ الَّذِي لَا يَخِيبُ مَنْ دَعَاهُ، وَالحمْدُ لِلهِ الَّذِي مَنْ وَثَقَ بِهِ لَمْ يَكِلَهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَالحمْدُ لِلهِ الَّذِي يَجْزِي بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا، وَالحمْدُ لِلهِ الَّذِي يَجْزِي بِالصَّبْرِ نَجَاةً، وَالحمْدُ لِلهِ الَّذِي هُوَ يَكْشِفُ ضُرَّنَا بَعْدَ كَرْبِنَا،

<sup>(</sup>۳۶۱) «موضوع»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١٠٣/١٧)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٦١).

وفيه إسحاق بن بشر، وهو متروك الحديث، وقد ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٦/٢)، معلقًا بصيغة الجزم، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٢ب).

قلت: وهو من إسرائيليات وهب بن منبه.

وَالحمْدُ اللهِ الَّذِي هُوَ ثِقَتْنَا حِينَ يَسوءُ ظَنَّنَا بِأَعْمَالِنَا، وَالحمْدُ اللهِ الَّذِي هُوَ رَجَاؤُنَا حِينَ تَسوءُ ظَنَّنَا بِأَعْمَالِنَا، وَالحمْدُ اللهِ الَّذِي هُوَ رَجَاؤُنَا حِينَ تَنْقَطِعُ الحيلُ عَنَّا. (٣٦٢)

#### يُحْيَى عَلِيَتِهِ

#### ٤٩٢ - قَالَ التِّرْمِذِي فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بِنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بن سَلَّام، أَنَّ أَبَا سَلَّام حَدَّثَهُ، أَنَّ الحارثَ الْأَشْعَرِيُّ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: « إِنَّ الله أَمَّرَ يَحْيَى بِنَ زِّكُرِيًّا بِخَمْس كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئ بِهَا. فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ الله أَمَرَكَ بِخَمْس كَلِمَاتِ لِتَعْمَلَ بِهَا، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ. فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي، أَوْ أَعَذَّبَ. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ المقْدِس، فَامْتَلَأَ المسْجِدُ وَتَعَدُّوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ الله أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَٱمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَل رَجُل اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِص مَالِهِ بذَهَب أَوْ وَرقِ، فَقَالَ: هَذِهِ دَاري، وَهَذَا عَمَلِي، فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَأَمُرُكُمْ بِالصِّيَام، فَإِنَّ مَثَلَ

<sup>(</sup>۳٦۲) «منکر»

<sup>«</sup>الفرج بعد الشدة» (١٠٧/١)، وأخرجه ابن عساكر (٣٢/٨) من طريق ابن أبي الدنيا. وإسناده ضعيف؛ الأجلح الكندي ضعفه أكثر أهل العلم، وشيخ ابن أبي الدنيا شك في روايته عن شيخه، وأثبت واسطة بينهما ولم يسمه، ثم إن الحديث من كتب بني إسرائيل.

ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَة مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ، فَكُلَّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحِ المسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَة، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُّوُ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِه، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ، مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُّو فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِه، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُل خَرَجَ الْعَدُو فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى الله، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُل خَرَجَ الْعَدُو فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبُدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِلَّا عَلَى حَصِينٍ فَأَخُورَ نَفْسَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِي حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِلْكُمْ الله قَلْ النَّي بِهِنَّ: السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالجَهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ وَالْجَهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ وَالْعَلَى وَسَامً وَالْعَلَى وَصَامً وَالْهُ وَمَامً، فَارَقُ المَعْرِينَ عِبَادَ اللهِ هُ وَانٌ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِي اللهُ الذِي سَمَّاكُمْ المسْلِمِينَ المؤمِنِينَ عِبَادَ اللهِ هُ وَالْ صَالَى وَصَامَ، وَالْ اللهِ الْمُثْولِ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهِ الْذَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَامَاءُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ اللهُ اللهُ المَالمُ المَا اللهُ الْعَلْمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلِ اللهُ الْمُؤْمِلِ اللهُ الْمُؤْمِلِ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ المَسْلِمِينَ المُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْ

٤٩٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمِشْقَ»:

<sup>(</sup>٣٦٤) «حديث صحيح جليل»

<sup>«</sup>جامع الترمذي» (٢٨٦٣)، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٣٠/٤)، والطيالسي في «مسنده» (١٣٠/٤)، وابن خزيمة (٢٨٩٥، ١٨٩٥)، وابن حبان (٦٢٣٣) في «صحيحيهما»، والطبراني في «الكبير» (١١٧١- ٢٨٥/ أرقام ٣٤٧- ٣٤٣)، والآجري في «الشريعة» (٧)، والحاكم في «المستدرك» (١١٧/١- ١١٧/)، وقال: هذا حديث صحيح على ما أصلناه في الصحابة. وفي موضع آخر (٢٣٦/١) قال: هذا الحديث على شرط الأئمة، صحيح محفوظ. وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤٦)، وغيرهم، كلهم عن يحيى بنحوه.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب؛ قال محمد بن إسماعيل: الحارث الأشعري له صحبة، وله غير هذا الحديث.

قلت: وصححه أيضًا ابن خزيمة في «صحيحه» (٩٣٠)، والألباني- رحمه الله- في «صحيح الجامع» (١٧٢٤)، وقال ابن القيم- رحمه الله- في «الوابل الصيب» (ص ١٧): هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغى لكل مسلم حفظه وتعقله، والله أعلم .

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ اللهُ بِنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْفَضْلَ أَحْمَدُ بِنُ الحسَين بِن أَحْمَدَ بن الْقَاسِم بن أَحْمَدَ، قَالَا: نَا أَبُو الْفَتْح نَصْرُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الزَّاهِدُ، أَنَا أَبُو الحسَنِ صَادِقُ بنُ خَلَفِ بنِ كفيلِ الْأَنْصَارِي، نَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بنُ بَيْهَق، نَا أَبُو الْوَلِيدِ يُونُسُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِن معتب، نَا خَلَفُ بِنُ مُحَمَّدِ المؤدَّب، نَا أَبُو مَطَرِ الْقَاضِي، نَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِن خُزَيْمَةَ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَيْوِبَ، عَنْ عُبْيدِ اللهِ بِن زَحْر، عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي مَنْصُور، قَالَ: دَخَلَ يَحْيَى بنُ زَكَرِيا عِلِيْ بَيْتَ المقْدِس، فَرَأَى المتَعبِّدينَ قَدْ لَبسُوا الشَّعْرَ، وَبَرَانِسَ الصُّوفِ، وَنَظَرَ إِلَى مُجْتَهِديهِمْ، فَقَدْ خَرَّقُوا التَّواقِي، وَسَلَكُوا فِيهَا السَّلَاسِلَ، وَشَدُّوهَا إِلَى حَنَايا (٢٦٤) بَيْتِ المقْدِس، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ هَالَهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَرَجَعَ إِلَى أَبُويْهِ فَمَرَّ بصِبْيانِ يَلْعَبُونَ، فَقَالُوا: يَا يَحْيِي، هَلُمَّ فَلْنَلْعَب. فَقَالَ: إنِّي لَمْ أَخْلَقُ لِلَّعِب. فَأَتَى أَبَوَيْهِ فَسَأَلَهمَا أَنْ يَدْرَعَاهُ الشُّعْرَ فَفَعَلَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِ المقْدِس فَكَانَ يَخْدِمُهُ نَهَارًا، وَيَسْرَحُ فِيهِ لَيْلًا حَتَّى أَتَتْ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ حَجَّةً، فَأَتَاهُ الخرَفُ (٢٦٥)، فَسَاحَ وَلَزمَ أَطْرَافَ الْأَرْضِ وَغِيرِانَ الشُّعَابِ، وَخَرَجَ أَبُواهُ فِي طَلَبِهِ، فَوَجَدَاهُ حِينَ نَزَلَا مِنْ جِبَالِ البَثَنيّةِ عَلَى بُحَيْرَةِ الْأُرْدِنِ، وَأَدْرَكَاهُ وَقَدْ قَعَدَ عَلَى شَفِيرِ الْبُحَيْرَةِ، وَنَقَعَ قَدَمَيْهِ فِي الماء، وَقَدْ كَادَ الْعَطَشُ أَنْ يَذْبَحَهُ وَهُوَ يَقُولُ: وَعِزَّتُكَ لَا أَشْرَبُ بَارِدَ الشَّراب حَتَّى أَعْلَمَ أَيْنَ مَكَانِي مِنْكَ؟ فَسَأَلَهُ أَبُواهُ أَنْ يَأْكُلَ قُرْصًا كَانَ مَعَهُمَا مِنْ شَعيرٍ،

<sup>(</sup>٣٦٤) حَنَا الشيءَ حَنْوًا وحَنْيًا، وحَنَّاهُ عَطَفه، قال يزيد بن الأعور: الشني يدق حنو القتب المحنا إذا علا صوانه أرنا والانحناء الفعل اللازم، وكذلك التحني وانحنى الشيء انعطف، وانحنى العود وتحنى انعطف. انظر «لسان العرب»: حنا.

<sup>(</sup>٣٦٥) الْخَرَفُ: هو فساد العقل من الكبر، وقد خرف الرجل بالكسر يخرف خرفًا فهو خرف: فسد عقله من الكبر، والأنثى خرفة، وأخرفه الهرم. انظر «لسان العرب»: خرف.

وَيَشْرَبَ مِنْ ذَلِكَ الماءَ، فَفَعَلَ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَرَدَّهُ أَبُواهُ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، وَكَانَ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ يَبْكِي حَتَّى حَرَقَتْ دُمُوعُهُ لَحْمَ خَدَّيْهِ، وَبَدَتْ أَضْراسُهُ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: يَا يَحْيَى، لَوْ أَذِنْتَ لِي أَنْ أَتَّخِذَ لَكَ لَبْدًا (٢٦٦) أَوَارِي بِهِ أَضْرَاسَكَ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: يَا يَحْيَى، لَوْ أَذِنْتَ لِي أَنْ أَتَّخِذَ لَكَ لَبْدًا أَنْدَ أَلْصَقَتْهُمَا عَلَى خَدَّيْهِ، عَنِ النَّاظِرِينَ. قَالَ: أَنْتِ وَذَلِكَ. فَعَمَدَتْ إِلَى قِطْعَتِي لُبْدِ فَأَلْصَقَتْهُمَا عَلَى خَدَّيْهِ، فَكَانَ إِذَا بَكَى اسْتَنْقَعَتْ دُمُوعُهُ فِي الْقِطْعَتَينِ، فَتَقُومُ إِلَيْهِ أُمُّهُ فَتَعْصِرُهُمَا بَيَدَيْهَا، فَكَانَ إِذَا بَكَى اسْتَنْقَعَتْ دُمُوعِهُ فِي الْقِطْعَتَينِ، فَتَقُومُ إِلَيْهِ أُمُّهُ فَتَعْصِرُهُمَا بَيَدَيْهَا، فَكَانَ إِذَا بَكَى اسْتَنْقَعَتْ دُمُوعِهِ يَجْرِي عَلَى ذِرَاعَي أُمِّهِ، قَالَ: اللهُمَّ هَذِهِ دُمُوعِي، وَهَذِهِ أُمِّى، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. (٢٦٧)

# عِيسَى وَأُمُّهُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

٤٩٤ - قَالَ أَبُو عَمْرِو الدَّانِي فِي «السُّنَن الْوَارِدَةِ فِي الْفِتَن»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بِنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اللهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْوَاصِلِ بِنِ عُبَيْدٍ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْحَقِّ، حَتَّى عَبْدِ اللهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْحَقِّ، حَتَّى

<sup>(</sup>٣٦٦) قطعة من اللبود وهو نوع من اللباس يضعه على وجهه. انظر لسان العرب: لبد.

<sup>(</sup>٣٦٧) «إسناده ضعيف ومتنه منكر»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (١٩/ ٥٣/ ٥٤)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤٧)، وذكره أيضًا السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٦أ).

وإسناده ضعيف ومعضل؛ يزيد بن أبي منصور من التابعين، وقال النسائي: لا بأس به. والذي رواه لم يرفعه، والناظر فيه يرى أنه من كلام بني إسرائيل.

وعبيد الله بن ذحر: ضعفه جماهير النقاد، وإن كان البخاري قد مشى حاله، فهو غير محتج به.

وقد روي هذا الأثر أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه ابن قتيبة الدينوري في «غريب الحديث» ( ٤٤٤/١)، وفي الإسناد ابن لهيعة فلا يصح أيضًا.

## يَنْزِلَ عِيسَى (٢٦٨) ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِبَيْتِ المقْدِسِ، يَنْزِلُ عَلَى المهْدِيّ،

(٣٦٨) ولد عيسى عربي ببيت لحم قريبًا من بيت المقدس، وَزَعَمَ وهب بن منبه أنه ولد بمصر، وأن مريم سافرت هي ويوسف بن يعقوب النجار، وذكر وهب بن منبه أنه لمّا ولد خرت الأصنام يومئذ في مشارق الأرض ومغاربها، وأن الشياطين حارت في سبب ذلك، حتى كشف لهم إبليس الكبير أمر عيسى، فوجدوه في حجر أمه والملائكة محدقة به، وأنه ظهر نجم عظيم في السماء، وأن ملك الفرس أشفق من ظهوره، فسأل الكهنة عن ذلك؟ فقالوا: هذا لمولد عظيم في الأرض، فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدية إلى عيسى، فلما قدموا الشام سألهم ملكها عما أقدمهم فذكروا له ذلك، فسأل عن ذلك الوقت؟ فإذا قد ولد فيه عيسى ابن مريم ببيت المقدس واشتهر أمره بسبب كلامه في المهد، فأرسلهم اليه بما معهم، وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه، فلما وصلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا، قيل لها: إن رسل ملك الشام إنما جاءوا ليقتلوا ولدك، فاحتملته فذهبت به إلى مصر، فأقامت ومجوا، قيل لها: إن رسل ملك الشام إنما جاءوا ليقتلوا ولدك، فاحتملته فذهبت به إلى مصر، فأقامت به حتى بلغ عمره اثنتي عشرة سنة، وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره.

وقال إسحاق بن بشر: قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه، قال: إن عيسى لمّا بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا، قال: فقدم عليه يوسف ابن خال أمه فحملهما على حمار حتى جاء بهما إلى إيليا، وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل وعلمه التوراة، وأعطاه إحياء الموتى، وإبراء الأسقام، والعلم بالغيوب مما يدخرون في بيوتهم، وتحدث الناس بقدومه، وفزعوا لما كان يأتي من العجائب، فجعلوا يعجبون منه، فدعاهم إلى الله ففشا فيهم أمره.

عن أبي سلمة سويد، عن بعض أصحابه، قال: صلى عيسى ببيت المقدس فانصرف، فلما كان ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه، فجعل يعرض عليه ويكلمه ... إلخ

قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: كان بعض الملوك الكفرة اسمه داود بن نورا فأمر بقتله وصلبه، فحصروه في دار ببيت المقدس وذلك عشية الجمعة ليلة السبت، فلما حان وقت دخولهم ألقي شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده، ورفع عيسى من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وأهل البيت ينظرون، ودخل الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه شبهه فأخذوه ظانين أنه عيسى، فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له، وسلَّم لليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه صلب، وضلوا بسبب ذلك ضلالًا مبينًا كثيرًا فاحشًا بعيدًا.

وقال الحسن البصري: كان عمر عيسى عليه السلام يوم رفع أربعًا وثلاثين سنة.

قيل: سمي المسيح لمسحه الأرض، وهو سياحته فيها وفراره بدينه من الفتن في ذلك الزمان؛ لشدة

فَيُقَالُ لَهُ: تَقَدَّمْ يَا نَبِيَّ اللهِ فَصَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الْأَمَّةَ أَمِينٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ عَلَى اللهِ عَلَى

## ٤٩٥ - قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي المَثَنَّى، قَالَ، ثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثَنَا (إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِ الْكَرِيم) (٢٧٠)، قالَ: ثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ مَعْقِلِ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بِنَ مُنَبِّهِ يَقُولُ: إِنَّ عِيسَى كَانَ عَلَى شَرِيعَةِ مُوسَى وَ اللَّهُ وَكَانَ يُسْبِتُ، ويَسْتَقْبِلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ لِبَنِي كَانَ عَلَى شَرِيعَةِ مُوسَى وَ اللَّهُ وَكَانَ يُسْبِتُ، ويَسْتَقْبِلُ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَقَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: إِنِي لَمْ أَدْعُكُمْ إِلَى خِلَافِ حَرْفٍ مِمَّا فِي التَّوْرَاةِ، إِلَّا لُأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ النَّورَاةِ، إِلَّا لُأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ النَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، وَأَضَعُ عَنْكُمْ مِنَ الْأَصَارِ. (٢٧١). (٢٧١)

تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمه عليهما السلام، وقيل: لأنه كان ممسوح القدمين. «البداية والنهاية» (٢٩/٢- ٩٤).

(٣٦٩) «إسناده ضعيف»

«السنن الواردة في الفتن» (٦٨٦).

وأبو الواصل لم أقف له على ترجمة، والحديث أخرجه مسلم (٢٤٧/١٥٦)، من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، ولفظه: « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى ابن مريم حركم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة ».

(٣٧٠) وقع في «التفسير»: عبد الكريم. والمثبت هو الصواب.

(٣٧١) الإِصْر: إثم العقد إذا ضيعه، وقال ابن شميل: الإصر العهد الثقيل، وما كان عن يمين وعهد فهو إصر، وقيل: الإصر الإثم والعقوبة، وتضييعه عمله، وأصله من الضيق والحبس، يقال: أصره يأصره إذا حبسه وضيق عليه. انظر «لسان العرب»: أصر.

(٣٧٢) «إسناده جيد إلى وهب وهو من الإسرائيليات»

«تفسير الطبري» (٢٨١/٣).

قلت: عبد الصمد بن معقل ثقة؛ وثقه ابن معين وغيره، وهو من رجال «التهذيب»، والراوي عنه هو ابن أخيه إسماعيل من نسخة التفسير، وقد وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس. وانظر «التهذيب».

# ٤٩٦ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بِنُ الحسَيْنِ، ثَنَا زُهَيْرُ بِنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ، حَدَّثَنِي رُدَيْحُ بِنُ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ، حَدَّثَهُ: أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رُفْعَ مِنْ جَبَلِ طُورِ زِيتَا، قَالَ: بَعَثَ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ. (٣٧٣)

### ٤٩٧ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَبَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ

وإسحاق هو ابن الحجاج الطاحوني المقرئ، ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢١٧/٢)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، لكن نقل أنه روى عنه جماعة، وذكره السمعاني في «الأنساب» (٢٥/٥)، ونقل ما كتبه ابن أبي حاتم، وقد نقل عن أبي زرعة، قال: كتب عبد الرحمن الدشتكي تفسير عبد الرزاق، عن إسحاق بن الحجاج.

والمثنى هو ابن إبراهيم الأملي، وثقه ابن كثير في «تفسيره»، كما ذكر ذلك صاحب «المعجم الصغير» لرواة الطبري.

والإسناد محتمل للتحسين.

وإسحاق الطاحوني روى عنه جمع من الثقات، وروى تفسير عبدالرزاق، وهي رواية، وإن كان المشهور أن التفسير من رواية سلمة بن شبيب ومحمد بن حماد الطهراني، لكن يبقى الإشكال في وهب ابن منبه، ونقله عن عيسى مباشرة، وهذا من حديث بني إسرائيل التي أكثر منها وهب، ويكفي في هذا قول الله تعالى في سورة أل عمران (٥٠-٥١): ﴿ وَمُصَدِقًا لِّمَا بَيْرَ لَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَائِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُم ۚ وَجِئْتُكُم بِاللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ فَاتَقُوا ٱلله وَأُطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا اللهَ وَرَبُّكُم فَاتَقُوا ٱلله وَأُطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا اللهَ وَرَبُّكُم فَاتَقُوا ٱلله وَأُطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا اللهَ وَرَبُّكُم فَاتَقُوا ٱلله وَأُطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا اللهَ وَرَبُّكُم فَاتَقُوا ٱلله وَرَبُّكُم فَاتَقُوا الله وَرَبُّكُم اللهُ وَالْتُولُ اللهُ وَرَبُّكُم اللهُ وَرَبُّكُم اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

(٣٧٣) «إسناده حسن إلى أبي زرعة، وهو من الإسرائيليات»

«تفسير ابن أبي حاتم» (٦٧٤٣)، وأخرجه الواسطي في «فضائل البيت المقدس» (ص ٥٥)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٢٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٨٠/٤٧–٤٨١)،

كلهم من طريق زهير به، وذكره ابن منظور في «مختصر تاريخ دمشق» (١/٣).

قلت: وإسناده حسن إلى يحيى بن أبي عمرو السيباني، لكن ما قاله لا دليل عليه من صحيح السنة، وربما أخذه من بني إسرائيل.

ابْنُ دِينَارِ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عِيسَى عَيْهِ أَنَّهُ دَخَلَ مَسْجِدَ بَيْتِ المَقْدِسِ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ يَتْبَايَعُونَ فِيهِ، قَالَ: فَجَعَلَ ثَوْبَهُ مُخَرَّقًا، وَجَعَلَ يَضْرِبُهُمْ وَيُفَرِّقُهُمْ وَيَقُولُ: يَا بَنِي أَوْلَادِ اللهِ أَسْوَاقًا. (٢٧١)

٨٩٨- قَالَ أَبُو الحسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمَشْقَ»:

أُخْبَرَنَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنَ الفَرَجِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ دُحَيْم، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّار، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانِ بن عَطِيَّةً: أَنَّ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَضَرَهُ الموتُ، وَأَوْصَى بِالملْكِ لِرَجُلِ حَتَّى يُدْرِكَ ابْنُهُ، فَكَانُوا يُؤَمِّلُونَ أَنْ يُدْرِكَ ابْنُهُ فَيُمَلِّكُونَهُ، وَيَكُونَ مَكَانَ أَبِيهِ، فَأَتِيَ عَلَيهِ وَقُبض، قَالَ: فَجَزعُوا عَلَيْهِ، فَلَمَّا خَرَجُوا لِجِنَازَتِهِ وَفِيهمْ عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلِينَ اللَّهُ مَنْ أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكِ ابْنَكِ أَتُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا الله ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلْ ابْن السَّاحِرَةِ، وَطَلَبُوهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى شِعْبِ النَّيْرَبِ فَاعْتَصَمَ مِنْهُمْ بِقَلْعَةٍ عَلَى صَخْرَةٍ مُتَعَالِيَةٍ فِي الرَّبْوَةِ، فَأَتَاهُ إِبْلِيسُ، فَقَالَ : جِئْتُكَ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ شَرّ هَؤُلَاءِ، أَنْتَ لَمْ تُنَافِسْهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ، وَلَا بشِبْر مِنَ الْأَرْض، صَنَعُوا بكَ مَا صَنَعُوا، فَلَوْ أَلْقَيْتَ نَفْسَكَ فِي هَذَا المكَانْ فَتَلَقَّاكَ رُوحُ القُدُس، فَيَذْهَبَ بِكَ إِلَى رَبِّكَ، فَتَسْتَرِيحَ مِنْهُمْ. فَقَالَ عِيسَى عَلِي : يَا غَويُّ، الطَويلَ الْغِوَايَةِ، إِنِّي أَجِدُ فِيمَا عَلَّمَنِي رَبِّي أَلًّا أَجَرِّبَ رَبِّي حَتَّى أَعْلَمَ أَرَاضٍ عَنِّىَ أَمْ سَاخِطٌ عَلَيَّ. قَالَ: وَزَجَرَهُ الله عَنْهُ. قَالَ: فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ أَمُّ الْغُلَام، فَقَالَتْ: يَا مَعْشَر بَنِي إِسْرَائِيلَ، كُنْتُمْ قَبْلُ

<sup>(</sup>۳۷٤) «منقطع»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٣١٧- ٣١٨)، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق٤٧ب)، والسيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق٤٠٠).

وهو منقطع كما ترى؛ حدث به مالك بن دينار بلاغًا.

تَبْكُونَ وَتَشُقُّونَ ثِيَابَكُمْ جَزَعًا عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَحْيَاهُ اللهُ أَرَدْتُمْ قَتْلَهُ! قَالُوا: فَمَا تَأْمُرِينَا بِهِ؟ قَالَت: انْتُوهُ فَامِنُوا بِهِ. فَأْتُوهُ فَقَالُوا: خَصْلَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، إِنْ أَنْتَ فَعَلْتُهَا آمَنًا بِكَ وَاتَّبَعْنَاكَ. قَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ. فَنَزَلَ بِكَ وَاتَّبَعْنَاكَ. قَالَ: وَمَا هِي؟ قَالُوا: تُحْيِي لَنَا عُزَيْرًا. قَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ. فَنَزَلَ يَمْشِي مَعَهُمْ حَتَّى انْتَهُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، قَالَ: فَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَدَعَا، فَجَعَلَ يَنْفَرِجُ عَنْهُ التَّرَابُ حَتَّى خَرَجَ قَدِ ابْيضَ نصْفُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَهُو يَقُولُ: هَذَا فِعْلُ قُومِكَ، زَعَمُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ يَعْلِكُ يَا ابنَ مَرْيَمَ. فَقَالَ: مَا أَصْنَعُ بِكَ، هَذَا فِعْلُ قَومِكَ، زَعَمُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بِعِي وَلا يَتَّبِعُونِي حَتَّى أُحْيِيَكَ لَهُمْ، وَهَذَا فِي هُدَى قَومِكَ يَسِيرً. فَأَقْبَلُ عَلَيْهِمْ بِي وَلا يَتَّبِعُونِي حَتَّى أُحْيِيَكَ لَهُمْ، وَهَذَا فِي هُدَى قَومِكَ يَسِيرً. فَأَقْبَلُ عَلَيْهِمْ وَلِهُمْ مُنْ وَاتَبَاعِهِ، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: عَهِدْنَاكَ وَأَنْتَ أَسْرِكُ قَلْكَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَالنَّهُم وَيَامُ مُومً بِالِإِيمَانِ وَاتَبَاعِهِ، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: عَهِدْنَاكَ وَأَنْتَ أَسْرِكُ قَطْنَنْتُهَا دَعُوهُ وَلِكَ يَسِمِعْتُ الصَّيْحَةَ فَظَنَنْتُهَا دَعُوهُ وَاللَّهِ عَلَى السَّيْبُ إِلَى مَاللَّ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ الصَّيْحَةَ فَظَنَنْتُهَى الشَّيْبُ إِلَى مَا تَرَى . (٢٧٠)

# ٤٩٩- قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الزُّهْدِ»:

أَخْبَرَنَا (غَوْثُ) (٢٧٦) بنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْهُذَيلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَاهِبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَاهِبًا يَقُولُ: إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِعِيسَى عَلِي حِينَ وَضَعَهُ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: يَقُولُ: إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِعِيسَى عَلِي حَينَ وَضَعَهُ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: زَعَمْتَ أَنَّكَ تُحْيِي المَوْتَى، فَإِنْ كُنْتَ كَذَلِكَ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَرُدَّ هَذَا الجَبَلَ خُبْزًا. وَعَمْتَ أَنَّكَ تُحْيِي المَوْتَى، فَإِنْ كُنْتَ كَذَلِكَ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَرُدُ هَذَا الجَبَلِ خُبْزًا. فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ: فَإِنْ فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ: فَإِنْ كُنْتَ كَمَا تَقُولُ فَتِبْ مِنْ هَذَا المكانِ، فَإِنَّ الملائِكَةَ سَتَلْقَاكَ. قَالَ: إِنَّ رَبِي كَالًا

<sup>(</sup>٣٧٥) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٨٩).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢٤/٢) من طريق تمام به، وهذا من الإسرائيليات. (٣٧٦) وقع في «الزهد» : عوف. والصواب: غوث.

أَمَرَنِي أَنْ لَا أُجَرِّبَ بِنَفْسِي، فَلَا أَدْرِي هَلْ يُسْلِمُنِي أَمْ لَا؟ (٣٧٠) • مَرَنِي أَنْ لَا أَبُو عَمْرو الدَّانِي فِي «السُّنَن الْوَاردَةِ فِي الْفِتَن»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بنُ عَمْرٍ و المَوَّدَّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ الهاشِمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرو بنِ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بنُ عُبِيْدِ اللهِ الهاشِمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسَنُ النَّوَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسَنُ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ بنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسَنُ بنُ أَنْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عِمْرَانَ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: لَيَجْلِسَنَّ بنُ أَنْسٍ، قَالَ: كَيَجْلِسَنَّ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى أَعْوَادِ بَيْتِ المَقْدِسِ قَاضِيًا مُقْسِطًا عِشْرِينَ سَنَةً. (۲۷۸)

<sup>(</sup>٣٧٧) همن الإسرائيليات»

<sup>«</sup>الزهد» (٧٤/١)، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥٢/٤)، من طريق عبد الله بن أحمد به، دون ذكر ذلك الراهب.

وغوث بن جابر ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣١٣/٧)، وقال يحيى بن معين: لم يكن به بأس.

<sup>(</sup>٣٧٨) «من حديث بني إسرائيل»

<sup>«</sup>السنن الواردة في الفتن» (٦٨٢)، وأخرجه أحمد بن حنبل في «العلل» (١٧٢/٣)، من طريق أبي الهذيل عمران بن عبد الرحمن بن هربذ.

وإسناده منقطع، ووهب يروي عن كتب أهل الكتاب.

# أَعْيَانُ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ نَزَلَ بَيْتَ المقْدِسِ ﴿ضِ الْعَلَمِ الْجُمَعِينَ

١- عُمَرُ بنُ الخطَّابِ(٢٧٩).

دَخَلَ بَيْتَ المقْدِسِ فَاتِحًا حَالَ الصُّلْحِ (٣٨٠).

٥٠١ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ المقْدِسِ، قَالَ: جَاءَنَا عُمَرُ بِنُ الخطَّابِ، فَقَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدِرْ (٢٨١).(٢٨١)

(٣٧٩) هو أمير المؤمنين الفاروق، ضجيع رسول الله على وصاحبه ووزيره، يكنى أبا حفص، قدم الشام غير مرة، كان رجلًا أبهق طوالًا، أصلع شديد الأدمة، كان يخضب بالحناء والكتم، من المهاجرين الأولين شهد بدرًا، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، وأول من رفع عن بيت المقدس شعار الصلبان، أمه حنتمة بنت هاشم، بويع له يوم مات أبو بكر لثمان بقين من جمادى الأولى، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال، استشهد بالمدينة في آخر سنة ثلاث وعشرين في ذي الحجة. «تاريخ دمشق» (٤٨٣-٣/٤٤).

(٣٨٠) انظر: «تاريخ الطبري» (٨١/٣)، و «تاريخ دمشق» (٣/٤٤).

(٣٨١) حَدَرَ الشيءَ يَحْدَرُه ويَحْدُرُه حَدْرًا وحُدُورًا فانحَدَر: حطه من علو إلى سفل. الأزهري، وكل شيء أرسلته إلى أسفل فقد حدرته حدرًا وحدورًا. قال: ولم أسمعه بالألف: أحدرت. قال: ومنه سميت القراءة السريعة الحدر؛ لأن صاحبها يحدرها حدرًا. «لسان العرب»: حدر.

(۳۸۲) «إسناده ضعيف»

«مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٤/١)، وأخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب «الصلاة» (٢٢٦)، والدارقطني في «سننه» (٢٣٨/١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٨/١)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٥٨)، كلهم من طريق مرحوم بن عبد العزيز به.

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣٦٠/١): ليس في إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس، وهو تابعي قديم مشهور.

قلت: وفيه أيضًا عبد العزيز بن مهران والد مرحوم، قال الحافظ: مقبول أي عند المتابعة، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٤٦/١).

أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجرَّاحِ (٣٨٣).

انْطَلَقَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ بِبَيْتِ المقْدِسِ، فَأَدْرَكَهُ أَجْلُهُ بِفَحْلٍ فَتُوفِّي بِهَا ... وَقَالَ: ادْفُنُونِي مَنْ غَرْبِيِّ نَهْرِ الْأَرْدُنِّ إِلَى الْأَرْضِ المقَدَّسَةِ، ثُمَّ قَالَ: ادْفُنُونِي حَيْثُ قَضَيْتُ؛ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً. (٢٨٤)

# ٥٠٢ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بنُ مُوسَى بِدِمَّشْقَ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَائِذٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَائِذٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ صَالحِ بنِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ صَالحِ بنِ أَبِي المَخَارِقِ، قَالَ: انْطَلَقَ أَبُو عُبَيْدَةً بنُ الجرَّاحِ مِنَ الجابِيَةِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ لِلصَّلَاةِ، وَاسْتَحْلَفَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ. (٢٨٥)

للصَّلَاةِ، وَاسْتَحْلَفَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ. (٢٨٥)
٣- سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصِ (٢٨٦).

<sup>(</sup>٣٨٣) أبو عبيدة بن الجراح: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، القرشي الفهري المكي، أحد السابقين الأولين، أمين الأمة، شهد له النبي رسي المجنة، قيل: توفي سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة. انظر "سير أعلام النبلاء" (١/٥).

<sup>(</sup>٣٨٤) انظر: «تاريخ دمشق» (٤٨٦/٢٥)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٥٠).

<sup>(</sup>۳۸۵) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ۲٥٨)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥/٢٥- ٤٨٦)، من طريق أبي القاسم علي بن يعقوب به.

وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط.

<sup>(</sup>٣٨٦) سعد هو: ابن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، أحد العشرة، وأحد السابقين الأولين، وأحد من شهد بدرًا والحديبية، وأحد الستة أهل الشورى، مات وهو ابن اثنتين وثمانين سنة، في سنة ست وخمسين أو سبع. انظر «سير أعلام النبلاء» (٩٢/١).

أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المقْدِسِ فِي عَامِ الحكَمَيْنِ، مَاتَ بِمَكَّةَ. (٣٨٧) ٤- سَعِيدُ بنُ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيلِ (٣٨٨).

قَدِمَ بَيْتَ المقْدِسِ زَمَنَ الْفُتُوحِ، مَاتَ بِالْعَقِيقِ (٢٨٩)، وَيُقَالُ: بِالْكُوفَةِ.

٥- عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ (٢٩٠).

أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المقْدِسِ (٢٩١).

٦- عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاس (٢٩٢).

أَهَلَّ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ فِي الشَّتَاءِ، تُوفِّيَ سَنَةَ ٣٦هـ، وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَتِسْعِينَ سَنَةً

<sup>(</sup>۳۸۷) انظر «تاریخ دمشق» (۳۷/٤٥).

<sup>(</sup>٣٨٨) سعيد هو: ابن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط، أبو الأعور القرشي العدوي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومن السابقين الأولين البدريين، شهد المشاهد مع رسول الله وشهد حصار دمشق وفتحها. انظر «سير أعلام النبلاء» (١٢٤/١).

<sup>(</sup>٣٨٩) العقيق: كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه، قيل: وفي بلاد العرب أربعة أعقة، وهي أودية عادية شقتها السيول، وقال الأصمعي: الأعقة الأودية، قال: فمنها عقيق عارض اليمامة، وهو واد واسع مما يلي العرمة يتدفق فيه شعاب العارض. انظر «معجم البلدان» (١٥٦/٤).

<sup>(</sup>٣٩٠) عبد الله بن عمر هو: ابن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي، ثم المدني، أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته الخندق، وهو بمن بايع تحت الشجرة. انظر «سير أعلام النبلاء» (٢٠٣/٣).

<sup>(</sup>٣٩١) انظر: «المحلى» (٧٥/٧)، و «معرفة السنن والأثار» (٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٣٩٢) هو عبد الله بن عباس، البحر، حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، أبو العباس، ابن عم رسول الله وعلى مولده بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، صحب النبي وعلى نحوًا من ثلاثين شهرًا، وأمه هي أم الفضل، وله جماعة أولاد، أكبرهم العباس، انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح، وكان أبيض، طويلًا، مشربًا صفرة، جسيمًا، وسيمًا، صبيح الوجه، له وفرة، يخضب بالحناء، دعا له النبي وقلى بالحكمة، توفي سنة ثمان أو سبع وستين، وقيل: عاش إحدى وسبعين سنة. انظر «سير أعلام النبلاء» (٣٩١/٣).

٧- عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ (٣٩٣).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الجَدَلِي، قَالَ: أَتَيْتُ بَيْتَ المقْدِسِ، فَإِذَا عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ (٢٩٤) وَعبدُ اللهِ بنُ عَمرو وَكَعْبُ الْأَحْبَارِ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ المقْدِسِ ... (٢٩٥) ٨ مُعَاذُ بنُ جَبَل (٢٩٦).

# ٥٠٣- قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيَّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا هَانِئُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا هَانِئُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرديحُ بِنُ عَطِيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ رَجَاءِ بِنِ حَيْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَمَنِ وَرديحُ بِنُ عَطِيَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ رَجَاءِ بِنِ حَيْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّ عَلَيْ النَّامَةُ وَيَعْ الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ أَتَى بَيْتَ المَقْدِسِ، وَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ابنِ غَنْم الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ أَتَى بَيْتَ المَقْدِسِ، وَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيهَا يَصُومُ وَيُصَلِّي، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا وَكَانَ عَلَى الشَّرَفِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَقْبَلُ وَلَيَالِيهَا يَصُومُ وَيُصَلِّي، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا وَكَانَ عَلَى الشَّرِفِ الْتَعْتَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَقْبَلُ عَلَى الشَّرِفِ الْمُعْرِقُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>٣٩٣) عبد الله بن عمرو هو: ابن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص، صاحب رسول الله و وبن صاحبه، وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوها، وقد أسلم قبل أبيه، ويقال: كان اسمه العاص، قيل: مات سنة ثلاث وستين أو خمس وستين. انظر «سير أعلام النبلاء» (٧٩/٣).

<sup>(</sup>٣٩٤) عبادة بن الصامت هو: ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف ابن عمرو بن عوف ابن الخزرج، أبو الوليد الأنصاري، أحد النقباء ليلة العقبة، ومن أعيان البدريين، سكن بيت المقدس، وقال يحيى بن بكير وجماعة: مات سنة أربع وثلاثين، وقال الهيثم بن عدي: مات سنة خمس وأربعين. انظر «سير أعلام النبلاء» (٥/٢).

<sup>(</sup>٣٩٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠٠/٨) .

<sup>(</sup>٣٩٦) هو السيد الإمام أبو عبد الرحمن الانصاري الخزرجي المدني البدري، شهد العقبة شابًا أمرد، ولا ٣٩٦) هو المرد، وله عدة أحاديث، أعلم الأمة بالحلال والحرام. انظر «سير أعلام النبلاء» (٤٤٣/١).

<sup>(</sup>٣٩٧) «فضائل بيت المقدس» (ص٢٣٦)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٥ب).

### ٤٠٥- قَالَ الْبَزَّارُ فِي «المسْنَدِ»:

حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بِنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بِنِ بَهْرَامَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَهْرُ بِنُ حَوْشَب، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنِ غَنْم، عَنْ حَدِيثِ الحارِثِ بنِ عُمَيْرَةً؟ أَنَّهُ قَدِمَ مَعَ مُعَاذٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثَ مَعَهُ فِي دَّارِهِ، وَفِي مَنْزِلِهِ، فَأَصَابَهُمْ الطَّاعُونُ، فَطُعِنَ مُعَاذً، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِنَ الجَرَّاحِ، وَشُرَحْبِيلُ بِنُ حَسَنَةٍ، وَأَبُو مَالِكٍ جَمِيعًا فَي يَوْم وَاحِدٍ، وَكَانَ عَمْرُو بِنُ العَاصِي حِينَ حَسَّ بِالطَّاعُونِ فَرَّ وَفَرَقَ فَرَقًا شَدِيدًا، وَقَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ، تَفَرَّقُوا فِي هَذِهِ الشُّعَابِ، فَقَد نَزَلَ بِكُم أَمْرٌ مِن أَمْرِ اللهِ، لاَ أَرَاهُ إِلَّا رِجْزٌ، وَطَاعُونٌ. فَقَالَ لَهُ شُرَحْبَيلُ بنُ حَسَنَةَ: كَذَبْتَ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِكَ. فَقَالَ عَمْرُو: صَدَقْتَ. فَقَالَ مُعَاذُ بنُ جَبَل لِعَمْرِو بنِ العَاصِي: كَذَبْتَ لَيْسَ بِالطَّاعُونِ، وَلَا الرِّجْز، وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكم، وَدَعوة نَبِيُّكم، وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ فَأَت آلَ مُعَاذِ النَّصيبَ الأَوفَرَ من هَذِه الرَّحمةِ. قَالَ: فَمَا أُمسَى حَتَّى طُعِنَ عَبدُ الرَّحمَنِ ابْنُهُ، وَأَحَبُّ الخَلْقِ إِلَيهِ الَّذِي كَانَ يُكْنَى بِهِ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ مِن المسْجِدِ، فَوَجَدَه مَكْرُوبًا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحمَن، كَيْفَ أَنْتَ؟ فَاستَجَابَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَهْ، الحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الممْتَرِينَ، فَقَالَ مُعَادُّ: وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللهُ سَتَجِدُنِي مِنَ الصَّابِرِينَ، فَمَاتَ مُن لَيْلَتِهِ، وَدَفَنَهُ مِنَ الغَدِ، فَجَعَلَ مُعَاذُ بِنُ جَبَلِ يُرْسِلُ الحَارُثَ بِنَ عُمَيْرَةَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بِنَ الْجَرَّاحِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ؟ فَأَرَاهُ أَبُو عُبَيدَةً طَعْنَةً بِكَفِّه، فَبَكَى الحَارِثُ بنُ عُمَيْرَةً، وَفَرَقَ مِنْهَا حِينَ رَاهَا، فَأَقسَمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِاللهِ مَا يُحِبُّ أَنَّ لَهُ مَكَانَهَا حُمُرَ النَّعَم، قَالَ: فَرَجَعَ الحَارِثُ إِلَى مُعَاذِ، فَوَجَدَهُ مَغْشِيًّا عَلَيهِ، فَبَكَى الحَارِثَ، وَاسْتَبْكَى، ثُمَّ إِنَّ مُعَاذًا أَفَاقَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الحِمْيَرِيَّةِ، لِمَ تَبْكِ عَلَيٌّ؟! أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ الحَارِثُ: وَاللهِ مَا عَلَيكَ أَبْكِي. فَقَالَ مُعَاذُّ: فَعَلَى مَا تَبْكِي؟ قَالَ: أَبْكِي عَلَى مَا فَاتَنِي مِنْكَ العَصْرَيْنِ الغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ. قَالَ مُعَاذُ: أَجْلِسْنِي. فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَقَالَ: اسْمَعْ

مِنِّي فَإِنِّي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ، إِنَّ الَّذِي تَبْكِي عَلَيْهِ مِنْ غُدُوِّكَ وَرَوَاحِكَ، فَإِنَّ العِلْمَ مَكَانَهُ بَيْنَ لَوْحَي المصْحَفِ، فَإِنْ أَعْيَا عَلَيكَ تَفْسِيرَهُ، فَاطْلُبْهُ بَعْدِي عَنْ ثَلَاثِ: عُوَيمِرُ أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَوْ عِنْدَ سَلْمَانَ الفَارسِي، أَو عِنْدَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، وَأَحَذَّرُكَ زَلَّةَ العَالِم، وَجِدَالَ المنَافِق. ثُمَّ إِنَّ مُعَادًا اشْتَدَّ بِهِ النَّزْعُ: نَزْعُ الموْتِ، فَنَزَعَ نَزْعًا لَمْ يَنْزَعْهُ أَحَدٌ، فَكَانَ كُلَّمَا أَفَاقَ مِنْ غَمْرَةٍ، فَتَحَ طَرْفَهُ، فَقَالَ: اخْنُقْنِي خَنْقَكَ، فَوَعِزَّتِكَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ. قَالَ: فَلَمَّا قَضَى نَحْبَهُ، انْطَلَقَ الحَارِثُ حَتَّى أَتَى أَبًا الدُّرْدَاءِ بِحِمْصَ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهَ أَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ قَالَ الحَارِثُ: إنَّ أَخِي مُعَادًا أَوْصَانِي بِكَ، وَبِسَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، وَبِابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، وَلَا أُرَانِي إلَّا مُنْطَلِقًا إِلَى العِرَاقِ. فَقَدِمَ الكُوفَةَ، فَجَعَلَ يَحْضُرُ مَجْلِسَ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي المَجْلِسِ ذَاتَ يَوْم، قَالَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ: فمن أَنْتَ؟ قُلْتُ: امْرُؤٌ مِنْ أُهْلِ الشَّام، قَالَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ: نِعْمُ الحَيُّ أَهْلُ الشَّام، لَوْلَا وَاحِدَةً. قَالَ الحَارِث: وَمَا تِلكَ الوَاحِدَةُ؟ قَالَ: لَوْلَا أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ مِن أَهْلِ الجَنَّةِ. قَالَ: فَاسْتَوْجَعَ الحَارِثُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَقَالَ: صَدَقَ مُعَاذٌ عِنْدَمَا قَالَ لِي. فَقَالَ ابْنُ أُمَّ عَبْدٍ: وَمَا قَالَ يَا ابْنَ أُخِي؟ قَالَ: حَذَّرَنِي زَلَّةَ العَالِم، وَالله مَا أَنْتَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ إِلَّا أَحَدُ رَجُلَيْنِ، إِمَّا رَجُلٌ أَصْبَحَ عَلَى يَقِينِ، وَيَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا الله، فَأَنْتَ مِن أَهْلِ الجَنَّةِ، أَوْ رَجُلٌ مُرْتَابٌ لاَ تَدْرِي أَيْنَ مَنْزِلَتُكَ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقَ أَخِي إِنَّهَا زَلَّةً، فَلَا تُؤَاخِذْنِي بِهَا. فَأَخَذَ ابْنُ مَسعُودٍ بِيَدِ الحَارِثِ، فَانْطَلَقَ بهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ قَالَ الحَارِثُ: لاَ بُدَّ لِي أَنْ أَطَالِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ بِالمدَائِنِ. فَانْطَلَقَ الحَارِثُ حَتَّى قَدِمَ سَلْمَانُ بِالمدَائِن، فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ: مَكَانَكَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيكَ، قَالَ الحَارِثُ: وَاللهِ مَا أَرَاكَ تَعْرفُنِي يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ. قَالَ: بَلَى عَرَفَتْ رُوحِي رُوحَكَ قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَكَ، إِنَّ الأَرْوَاحَ عِنْدَ اللهِ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا فِي غَيْرِ اللهِ اخْتَلَفَ. فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهِ اخْتَلَفَ. فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهِ اَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الشَّامِ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا يَتَعَارَفُونَ فِي اللهِ. (٣٩٨)

٩- أَبُو ذَرِ الْغِفَارِيُّ جُنْدُبُ بنُ جَنَادَةَ (٢٩٩).

### ٥٠٥- قال عبد الرزاق في «مصنفه»:

عن الْأَوْزَاعِي، قال: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بنُ رِئَابٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ بنِ قَيْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ بَيْتَ المقْدِسِ، فَوَجَدْتُ فِيهِ رَجُلًا يُكْثِرُ السُّجُودَ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: أَتَدْرِي عَلَى شَفْعِ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِثْرِ؟ قَالَ: إِنْ أَكُ ذَلِكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: أَتَدْرِي عَلَى شَفْعِ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِثْرِ؟ قَالَ: إِنْ أَكُ لَا أَدْرِي، فَإِنَّ الله عَلَى يَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِم وَ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله المُعْلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله المَلَى الله الله الله المُعَلَى الله الله المُلَى الله الله الله المُعَلَى الله الله المُعَلَى الله الله الله الله الله المُعَلَى الله الله الله المُعَلَى الله المُعَلَى الله المُعَلَى الله الله المُعَلَى الله الله المُعَلَى الله المُعَلَى

#### (۳۹۸) «ضعیف»

«مسند البزار» (٢٦٧١)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦/١١)، عن عبد الحميد به، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦١/٦)، وفي كتاب «الإيمان» (٧٦)، وعنه عبد بن حميد في «المنتخب» (١٢٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٦/٦١ رقم ٢٣١)، عن أبي معاوية، عن داود ابن أبي هند، عن شهر بن حوشب، عن الحارث بن عميرة، بنحوه، ولم يذكر فيه عبد الرحمن بن غنم.

وأحرجه أحمد في «مسنده» (١٩٦/١)، من طريق أبان بن صالح، عن شهر بن حوشب، عن رابه-رجل من قومه- عن أبي عبيدة بن الجراح ببعضه.

ومداره في الطرق السابقة على شهر بن حوشب، وهو ضعيف، وقد اضطرب في روايته على الوجوه المتقدمة.

(٣٩٩) أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، وقيل: جندب بن سكن، وقيل: برير بن جنادة، وقيل: برير ابن عبد الله، أحد السابقين الأولين، من نجباء أصحاب محمد رفح كان خامس خمسة في الإسلام، مات سنة اثنتين وثلاثين. انظر «سير أعلام النبلاء» (٤٦/٢).

أَنَا أَبُو ذَرًّ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَيَّا . قَال: فَتَقَاصَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي. (۱٬۰۰) مَا وَنَدُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيْقِ اللهِ عَيْقِ اللهِ عَلَيْتِ المقْدِس»: ٥٠٦ مَا لَا بُنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن، قَالَ: أَبَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ الملكِ بن مَرْوَانَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: ثَنَا نَصْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ - قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي قَيس، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْن غَضِيفِ بن الحارثِ نُريدُ بَيْتَ المقْدِس، فَلَمَّا قَدِمْنَا دِمشْقَ، قَالَ غَضِيفٌ: لَوْ أَتَيْنَا أَبَا الدُّرْدَاءِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيْنَ تُريدُونَ؟ قُلْنَا: نَوْمٌ لِهَذَا الْبَيْتِ- يَعْنِي بَيْتَ المقْدِس-نُصَلِّي فِيهِ، فَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاءِ: هَذَا مَسْجِدٌ فَصَلِّي فِيهِ، فَقَالَ غَضيفٌ: فَإنِّي قَدْ تَجَهَّزْتُ وَحَمَلْتُ أَهْلِي، قَالَ: إِذْ كُنْتَ فَاعِلًا فَلَا تَزِدْ عَلَى صَلَاةٍ يَوْم وَلَيْلَةٍ ، وَالْقَ أَخِي أَبَا ذَرَّ فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: اتَّق الله وَخَفِ النَّاسَ، قَالَ: فَأَتَيْنَا أَبَا ذَر رَضَ اللَّهُ فَا لَقِينَاهُ قَائِمًا يُصَلِّي، لَا نَدْري أَقِيَامُهُ أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ، قَالَ: فَقُلْنَا إِنَّ أَبَا الدُّرْدَاءِ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: اتَّقِ الله وَخَفِ النَّاسَ. فَقَالَ: أَبُو ذَرِّ: اللَّهُمَّ غُفْرًا اللَّهُمَّ غُفْرًا، إِنْ كُنَّا سَمِعْنَا فَقَدْ سَمعَ، وَإِنْ كُنَّا رَأَيْنَا فَقَدْ رَأَى، أَوْ مَا عَلِمَ أَنِّي بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ لَا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِم. (٢٠١)

<sup>(</sup>۲۰۰) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>المصنف» (٣٥٦١)، وأخرجه أحمد (١٦٤/٥)، من طريق عبد الرزاق به، والدارمي في «سننه» (المصنف» والدارمي في «سننه» (١٤٦١) من طريق الأوزاعي به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٥٣أ)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٧ب).

قال الألباني في «الإرواء» (٢٠٩/٢): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٠١) «ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٥١- ٢٥٣)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧٤/٤٨) من طريق أبي الحسن به، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٧٥) من طريق نصر بن محمد به مختصرًا.

١٠- سَلْمَانُ الْفَارسِيِ (٤٠٢).

دَخَلَ بَيْتَ المقْدِسِ يَبْتَغِي الْعِلْمَ مِنَ الرَّاهِبِ، وَقِصَّتُهُ مَشْهُورَةً، مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُشْمَانَ بِالمَدَائِنِ، وَقِيلَ: تُوفِّيَ سَنَةَ سِتٍ وَثَلَاثِينَ. (٢٠٣)

٥٠٧ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي قِرةَ الْكندِي، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: كُنْتُ مِنْ أَبْنَاءِ أَسَاورةَ فَارِسَ وَكُنْتُ فِي كُتَّابٍ وَمَعِي غُلَامَان، وَكَانَا إِذَا رَجَعَا مِنْ مُعَلِّمِهِمَا أَتَيَا قِسًّا فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا، فَقَالَ: أَلَمْ أَنهكُمَا أَنْ تَأْتِيَانِي بِأَحَد، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ حَتَّى كُنْتُ أَحَبُ فَقَالَ: أَلَمْ أَنهكُمَا أَنْ تَأْتِيَانِي بِأَحَد، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ حَتَّى كُنْتُ أَحَبُ وَقَالَ: أَلَمْ أَنهُ مُنهُمُا، قَالَ فَقَالَ لِي: إِذَا سَأَلَكَ أَهْلُكَ مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ: مُعَلِّمِي، وَإِذَا سَأَلَكَ أَهْلُكَ مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ: مُعَلِّمِي، وَإِذَا سَأَلَكَ أَهْلِي، ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَحَوَّلَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنَا لَيْ مَعْلَمُكَ: مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ لَ أَهْلِي، ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَحَوَّلَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنَا لَيْ اللَّهُ مَعْكُ، فَتَحَوَّلْتُ مَعْهُ فَنَزَلْنَا قَرْيَةً، فَكَانَتِ امْرَأَةً تَأْتِيهِ، فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لِي: يَلْ سَلْمَانَ: احْفِرْ عِنْدَ رَأْسِي، فَحَفَرْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاسْتَخْرَجْتُ جرةً مِنْ دَرَاهِمَ، وَاللَّهُ مَاتَ فَهَمَمْتُ بِالدَّرَاهِمِ أَنْ آنُخَذَهَا، ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ فَتَرَكْتُهَا، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ فَهَمَمْتُ بِالدَّرَاهِمِ أَنْ آخُذَهَا، ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ فَتَرَكْتُهَا، ثُمَّ إِنِّي آذَنْتُ

ووقع في «مسند الشاميين»: عفيف. وهو تصحيف، والصواب: غضيف.

قلت: وإسناده ضعيف؛ محمد بن سليمان مقبول كما قال الحافظ، ولم يتابع، وابنه نصر ضعيف، قال أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه، وهو ضعيف الحديث لا يصدق.

<sup>(</sup>٤٠٢) هو سلمان ابن الإسلام، أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي والمحدمة، كان لبيبًا حازمًا، من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم، دخل بيت المقدس يبتغي العلم من الراهب، وقصته مشهورة، ومجموع أمره وأحواله ينبئ بأنه ليس بعمر ولا هرم، فقد فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل، فلم ينشب أن سمع ببعث النبي والله ثم هاجر، مات في خلافة عثمان بالمدائن، وقيل: توفي سنة ست وثلاثين، فلعله عاش بضعًا وسبعين سنة، وما أراه بلغ المئة. انظر: ٣سير أعلام النبلاء» (١/٥٠١-٥٥٨)، و مستدرك الحاكم» (٢٩٩٣).

<sup>(</sup>٤٠٣) انظر «مستدرك الحاكم» (٦٢٩/٣).

الْقِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانَ بِهِ فَحَضَرُوهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ مَالًا، قَالَ: فَقَامَ شَبَابُ فِي الْقَرْيَة فَقَالُوا: هَذَا مَالُ أَبِينَا، فَأَخَذُوهُ، قَالَ: فَقُلْتُ لِلرُّهْبَانِ: أُخْبرُونِي برَجُل عَالِم أَتَّبِعْهُ، قَالُوا: مَا نَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا أَعْلَمَ مِنْ رَجُل بِحِمْصَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فلقيته فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَقَالَ: أُو مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا طَلَبُ الْعِلْمِ، قُلْتُ: مَا جَاءَ بِي إِلَّا طَلَبُ الْعِلْمِ، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ فِي الْأَرْضِ أَعْلَمُ مِنْ رَجُل يَأْتِي بَيْتَ المَقْدِسِ كُلُّ سَنَةٍ، إِنِ انْطَلَقْتَ الْآنَ وَجَدتٌ حِمَارَهُ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِهِ عَلَى بَابِ بَيْتِ المقْدِس، فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ وَانْطَلَقَ، فَلَمْ أَرَهُ حَتَّى الحول، فَجَاءَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! مَا صَنَعْتَ بي؟ قَالَ: وَإِنَّكَ لَهَا هُنَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي وَاللهِ مَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ رَجُلًا أَعْلَمُ مِنْ رَجُل خَرَجَ بِأَرْضِ تيماء (٤٠٤)، وَإِنْ تَنْطِلِقِ الْآنَ تُوَافِقْهُ، وَفِيهِ ثَلَاثُ آيَات: يَأْكُلُ الهدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَة، وَعِنْدَ غُضْرُوفِ (١٠٠٠ كَتِفهِ الْيُمْنَى خَاتَمُ النُّبُوَّةِ مِثْلَ بَيْضَةِ الحمَامَةِ لَوْنُهَا لَوْنُ جِلْدِهِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ تَرْفَعُنِي أَرْضٌ وَتَخْفِضُنِي أَخْرَى حَتَّى مَرَرْتُ بِقَوْم مِنَ الْأَعْرَاب، فَاسَتَعْبَدُونِي فَبَاعُونِي حَتَّى اشْتَرتْنِي امْرَأَةُ بِالمدِينَةِ، فَسَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ النَّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَكَانَ عَزِيزًا فَقُلْتُ لَهَا: هَبِي لِي يَوْمًا، قَالَتْ: نَعَمْ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ، وَصَنَعْتُ طَعَامًا فَأَتِيتُ بِهِ النَّبِيِّ وَكَانَ يَسِيرًا فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَديه، فَقَالَ: « مَا هَذَا؟ » قُلْتُ: صَدَقَةً، قَالَ: فَقَالَ لَأَصْحَابِه: « كُلُوا ». وَلَمْ يَأْكُلْ، قَالَ: قُلْتُ: هَذَا مِنْ عَلَامَتِهِ، ثُمَّ مَكَثْتُ مَا شَاءَ الله أَنْ أَمْكُثَ، ثُمَّ قُلْتُ

<sup>(</sup>٤٠٤) تيماء بالفتح والمد هو: بليد من أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى، على طريق حاج الشام ودمشق. انظر «معجم البلدان» (٧٨/٢). وهي عند ابن حبان: تهامة. قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٦٣/٢): قال أبو المنذر: تهامة تساير البحر، منها مكة.

<sup>(</sup>٤٠٥) الغُضْرُوف هو: كل عظم رخص لين في أي موضع كان، والغضروف العظم الذي على طرف المحالة، وفي حديث صفته وَ الكتف الكتف: رأس للحالة، وفي حديث صفته وَ الكتف الكتف الكتف المحالة، وفي المحالة العرب»: غضرف.

لِمَوْلَاتِي: هَبِي لِي يَوْمًا، قَالَتْ: نَعَمْ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَصَنَعْتُ بِهِ طَعَامًا، فَأْتِيتُ بِهِ النَّبِيِّ وَهُو جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: «مَا هَذَا؟ » قُلْتُ: هَديَّةً، فَوَضَعَ يَدَهُ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: « خُذُوا بِاسْمِ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ». وَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فَإِذَا خَاتَمُ النَّبُوقَ، فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَإِنَّهُ قَالَ: « وَمَا ذَاكَ؟ » فَحَدَّثْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، ثُمَّ قُلْتُ: أَيَدْخُلُ الجنَّةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّكَ نَبِيًّ؟ قَالَ : « لَنْ يَدْخُلَ الجنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً ». (٢٠٠٠)

«مصنف ابن أبي شيبة» (٥٣/٨)، وأخرجه أحمد (٤/٣٨) عن أبي كامل، وابن حبان في «صحيحه» (٧١٢٤)، ووكيع في «أخبار القضاة» (١٨٧/٢) كلاهما عن عبد الله بن رجاء، وابن سعد في «طبقاته» (٢/٤٦) عن عبيد الله بن موسى، والطبراني في «الكبير» (٢/٥٩ رقم ٢١٥٥) عن مخول بن إبراهيم، وابن عساكر في «تاريخه» (٢١،٧٢) عن عمرو بن محمد العنقزي، كلهم عن إسرائيل بنحوه.

قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٤٠- ٢٤١): رجاله ثقات. وقال في (٣٣٦/٩): رجال الرواية الثانية انفرد بها أحمد، ورجالها رجال الصحيح، غير عمر بن أبي قرة الكندي، وهو ثقة.

قلت: نعم، سوى أبي قرة الكندي، وقد ذكره ابن حبان في «ثقاته» (٥٨٧/٥)، وقال: روى عنه أبو إسحاق السبيعي.

وقال ابن سعد: كان معروفًا قليل الحديث. اه.

قلت: ومثله يحتمل منه في هذه الطبقة؛ خاصة أن الحديث له شواهد يقوى بها، فالإسناد بشواهده يحسن على أقل أحواله، ومن أنظف شواهد الحديث:

ما أخرجه أحمد (٥/١٤)، وابن سعد في «طبقاته» (٤/٥٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٧٢٦ رقم ٥٦٠٥)، والخطيب في «تاريخه» (١/٦٤ - ١٦٥)، والبزار في «مسنده» (٢٥٠٠)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (١/٩٢)، والبيهقي في «سننه الكبير» (١٠/ ٣٤٠)، وفي «الدلائل» (٢/٢)، والذهبي في «السير» (١/٦٠)، وغيرهم، كلهم عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر ابن قتادة، عن والذهبي في «السير» (١/٦٠)، وغيرهم، كلهم عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر ابن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن عبد الله بن عباس، عن سلمان، قال: كنت رجلًا فارسيًّا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها، يقال لها: جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار، كما تحبس الجارية، وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار لذي يوقدها، لا يتركها تخبو ساعة، قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، قال: فشغل في بنيان له يومًا،

<sup>(</sup>٤٠٦) «حسن»

فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتى، فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس؛ لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم، دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم، ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي، ولم آتها، فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي، وشغلته عن عمله كله، قال: فلما جئته، قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله مازلت عندهم حتى غربت الشمس، قال: أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين أبائك خير منه. قال: قلت: كلا، والله إنه خير من ديننا، قال: فخافني فجعل في رجلي قيدًا، ثم حبسني في بيته، قال: وبعثت إلي النصارى، فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام، تجار من النصارى، فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام، تجار من النصاري، قال: فأخبروني بهم، قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم، وأرادوا الرجعة إلى بلادهم، فأذنوني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها، قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته، فقلت: إنى قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك، وأتعلم منك، وأصلى معك، قال: فادخل. فدخلت معه، قال: فكان رجل سوء؛ يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه، ولم يعطه المساكين، حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق، قال: وأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع، ثم مات، فاجتمعت إليه النصاري ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة، ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه، ولم يعط المساكين منها شيئًا، قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه، قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبًا وورقًا، قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدًا. فصلبوه، ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه، قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلًا لا يصلى الخمس أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا، ولا أرغب في الأخرة، ولا أدأب ليلًا ونهارًا منه، قال : فأحببته حبًّا لم أحبه من قبله، وأقمت معه زمانًا، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان، إنى كنت معك، وأحببتك حبًّا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصى بى؟ وما تأمرنى؟ قال: أي بنى، والله ما أعلم أحدًا اليوم على ما كنت عليه؛ لقد هلك الناس، وبدُّلوا، وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلًا بالموصل، وهو: فلان،

فهو على ما كنت عليه، فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانًا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره، قال: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة، قلت له: يا فلان إن فلانًا أوصى بي إليك، وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله عَجَلَق ما ترى، فإلى من توصى بى؟ وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلًا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين، وهو: فلان، فالحق به. وقال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته بخبري، وما أمرنى به صاحبي، قال: فأقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما حضر، قلت له: يا فلان، إن فلانًا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصى بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدًا بقى على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلًا بعمورية؛ فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. قال: فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية، وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم، قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة، قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر، قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصى بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب، مهاجرًا إلى أرض بين حرتين، بينهما نخل، به علامات لا تخفى: يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مربى نفر من كلب تجارًا، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها وحملوني، حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني؛ فباعوني من رجل من يهود عبدًا، فكنت عنده، ورأيت النحل، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لى في نفسى، فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها؛ بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله، فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال فلان: قاتل الله بني قيلة؛ والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي، قال: ونزلت عن النخلة، فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي، فلكمني لكمة شديدة، ثم قال:

ما لك ولهذا! أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال، وقد كان عندى شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت إلى رسول الله رسي وهو بقباء، فدخلت عليه، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء، ذوو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، قال: فقربته إليه، فقال رسول الله رسي الله والله علم الله علم الله علم الله الله علم ا يأكل، قال: قلت في نفسي: هذه واحدة، ثم انصرفت عنه، فجمعت شيئًا، وتحول رسول الله رسي إلى المدينة، ثم جئت به، فقلت: إنى رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها، قال: فأكل رسول الله ﷺ منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه، قال: فقلت في نفسى: هاتان اثنتان، ثم جئت رسول الله ﷺ وهوببقيع الغرقد، قال: وقد تبع جنازة من أصحابه، عليه شملتان له، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره، هل أرى الخاتم الذي وصف لى صاحبي، فلما رآني رسول الله عِينَ الله عَيْق استدرته عرف أنى أستثبت في شيء وصف لي، قال: فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم، فعرفته، فانكببت عليه أقبله، وأبكى، فقال لى رسول الله ﷺ: ﴿ تحول ﴾. فتحولت، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، قال: فأعجب رسول الله علي أن يسمع ذلك أصحابه، ثم شغل سلمان الرق، حتى فاته مع رسول الله على بدر وأحد، قال: ثم قال لي رسول الله على: « كاتب يا سلمان ». فكاتبت صاحبي على ثلاثمئة نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية، فقال رسول الله عَيْ لأصحابه: ﴿ أُعينُوا ا أخاكم ». فأعانوني بالنخل، الرجل بثلاثين ودية،والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، يعنى الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي ثلاثمئة ودية، فقال لي رسول الله على: « اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتنى؛ أكون أنا أضعها بيدي ». ففقرت لها، وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله ﷺ معى إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله د بيده، فوالذي نفس سلمان بيده، ما ماتت منها ودية واحدة، فأديت النخل، وبقى على المال، فأتى رسول الله على بيضة الدجاجة من ذهب، من بعض المغازى، فقال: « ما فعل الفارسي المكاتب؟» قال: فدعيت له، فقال: « خذ هذه، فأد بها ما عليك يا سلمان». فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما على، قال: «خذها فإن الله على سيؤدي بها عنك ». قال: فأخذتها، فوزنت لهم منها، والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية، فأوفيتهم حقهم، وعتقت، فشهدت مع رسول الله رضي الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد.

قلت: وإسناده صحيح وابن إسحاق صرح بالسماع عند أحمد والبزار وغيرهما.

قال الهيثمي في «المجمع» (٣٣٦/٩): رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع.

وقال الحافظ في «الإصابة»: رويت قصته من طرق كثيرة من أصحها ما أخرجه أحمد من حديثه نفسه،

١١- خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ (٤٠٧)، سَيْفُ اللهِ.

دَخَلَ بَيْتَ المقْدِسِ، وَشَهِدَ فَتْحَ دِمَشْقَ، وَتُوفِّيَ بِحِمْصَ، وَقَبْرُهُ ظَاهِرٌ بِهَا يُزَارُ. (٢٠٨٠) - عِيَاضُ بنُ غَنْم (٤٠٩).

دَخَلَ بَيْتَ المقْدِسُ، وَبَنَى بِهَا حَمَّامًا. (<sup>(۱۱)</sup>

١٣- معَاويَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ (٤١١).

قَالَ أَبُو قتيلةَ: شَهِدتُ مُعَاوِيَة بنَ أَبِي سُفْيانَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ عَلَى مِنْبَرٍ يَخْطُبُ...(١١٢)

قَالَ الْإِمَامُ أُحْمَدُ فِي «فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ»:

ثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ أَوْسٍ،

وأخرجها الحاكم من وجه آخر عنه أيضًا، وأخرجه الحاكم من حديث بريدة، وعلق البخاري طرفًا منها، وفي سياق قصته في إسلامه اختلاف يتعسر الجمع فيه، وروى البخاري في «صحيحه» عن سلمان أنه تداوله بضعة عشر سيدًا.

(٤٠٧) خالد بن الوليد هو: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، هاجر مسلمًا في صفر سنة ثمان، ثم سار غازيًا، فشهد غزوة مؤتة، وسماه النبي على سيف الله، وشهد الفتح وحنينًا، عاش ستين سنة، ومات على فراشه، توفي بحمص سنة إحدى وعشرين. انظر «سير أعلام النبلاء» (٣٦٦/١).

(٤٠٨) انظر «تاريخ دمشق» (٢٨٦/٦٦)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٥٠أ)، وذكره السيوطى المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٨أ).

(٤٠٩) عياض بن غنم هو: ابن زهير بن أبي شداد، أبو سعد الفهري، من بايع بيعة الرضوان، واستخلفه أبو عبيدة بن الجراح على الشام، عاش ستين سنة، ومات في سنة عشرين بالشام، شهد الحديبية، وكان أحد الأمراء الخمسة يوم اليرموك. انظر «سير أعلام النبلاء» (٣٥٤/٢).

(٤١٠) انظر: «تاريخ دمشق» (٤٥٥/٥٩)، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (٢١٨/١)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٥٧أ).

(٤١١) هو أمير المؤمنين، ملك الإسلام، أبو عبد الرحمن، القرشي الأموي المكي، أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح. «سير أعلام النبلاء» (١١٩/٣).

(٤١٢) «مسند الشاميين» (٤٤٢).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُو، قَالَ: وَجَدتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ يَوْمَ غَزَوْنَا الْيَرْمُوكَ أَبُو بَكْرِ السِّدِيقُ، أَصَبْتُمُ اسْمَهُ، عُمَرُ الْفَارُوقُ قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَصَبْتُمُ اسْمَهُ، عُثْمَانُ ذُو النُّورَينِ أُوتِي كِفْلَينِ مِنَ الرَّحْمَةِ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ، أَصَبْتُمُ اسْمَهُ، قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ وَالنُّورَينِ أُوتِي كِفْلَينِ مِنَ الرَّحْمَةِ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ، أَصَبْتُمُ اسْمَهُ، قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ وَالنَّهُ مَا الرَّحْمَةِ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ الْعَاصِ: سَمِّهِمَا كَمَا سَمَّيْتَ وَالِي الْأَرْضِ المَقَدَّسَةِ وَابْنُهُ، قَالَ عُقْبَةً: قُلْتُ لِابْنِ الْعَاصِ: سَمِّهِمَا كَمَا سَمَّيْتَ هَوْلَاءٍ. قَالَ: مُعَاوِيَةً وَابْنُهُ.

١٤- أَبُو هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ صَخْر (٤١٤).

قَدِمَ بَيْتَ المقدِسِ وَمَاتَ بِالمدِينَةِ، وَقِيلَ بِالْعَقِيقِ سَنَةَ ٧٥ه.

١٥- أَبُو أَمَامَةَ صُدَى بنُ عَجْلَانَ (٤١٥).

سَكَنَ دِمَشْقَ وبَيْتَ المَقْدِسِ، وَتُوفِّيَ سَنَةَ ٨٦ه . (٢١٦)

١٦- عَوْفُ بنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ (٤١٧).

#### (٤١٣) «رجاله ثقات»

«فضائل الصحابة» (٧٤)، وأخرجه نعيم في «الفتن» (٢٦٠) من طريق عبد الرزاق به، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦٥) مقتصرًا على ذكر عمر رَئِوَاَ غَيْنَهُ، وفي «السنة» (١١٥٣) إلى عثمان رَئِوَا فَيْهَانُ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤٩٢/٧)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٨٩/١ رقم ١٣٩)، كلهم عن محمد بن سيرين به.

ورجاله ثقات؛ إلا أن عقبة بن أوس لم يسمع من ابن عمرو، قاله الغلابي، وانظر «جامع التحصيل» (٣٥٧). وصححه الألباني في «ظلال الجنة» (١١٥٣).

(٤١٤) أبو هريرة هو: الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، صاحب رسول الله على أبو هريرة الدوسي اليماني، سيد الحفاظ الأثبات، اختلف في اسمه على أقوال جمة؛ أرجحها: عبد الرحمن بن صخر، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين. انظر «سير أعلام النبلاء» (٧٨/٢).

(٤١٥) أبو أمامة الباهلي: من قيس عيلان، ثم من بني أعصر، صدي بن عجلان صاحب رسول الله وتمانين أو ونزيل حمص، روى علمًا كثيرًا، وحدث عن عمر، ومعاذ، وأبي عبيدة، مات سنة إحدى وثمانين أو ست وثمانين. انظر «سير أعلام النبلاء» (٣٥٩/٣).

(١٦٦) «تاريخ دمشق» (٢٤/٥٨)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٥٠أ).

(٤١٧) عوف هو: ابن مالك الأشجعي الغطفاني بمن شهد فتح مكة، وله جماعة أحاديث، في كنيته

دَخَلَ مَسْجِدَ بَيْتِ المَقْدِسِ، هُوَ وَذُو الْكِلَاعِ (٤١٨)، وَنَزَلَ بِحِمْصَ، مَاتَ سَنَةَ ٧٣هـ. (٤١٩)

١٧- أَبُو جُمُعَةَ الْأَنْصَارِيُّ حَبِيبُ بنُ سِبَاع (٢٠٠).

قَالَ صَالِحُ بن جُبَيْرٍ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو جُمُعَةً الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَيْلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ، وَمَعَنَا رَجَاءُ بنُ حَيوةَ ...(٤٢١)

١٨- عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ (٤٢٢).

سَكَنَ بَيْتَ المقْدِسِ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ الأُولَى وَالمشَاهِدَ كُلَّهَا، وَوَجَّهَهُ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ قَاضِيًا وَمُعَلِّمًا، فَأَقَامَ بِحِمْصِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى فَلَسْطِينَ. (٢٣٠)

٠٩ - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ»:

حَدَّ ثَنِي هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ، ثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ، ثَنَا زَيْدُ بِنُ وَاقِدٍ، عَنْ حِزَامِ بِنِ حَكَيْمٍ وَمَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ رَبِيعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ سَخَكُونُ فَكَانَ

أقوال، وكان من نبلاء الصحابة، شهد غزوة مؤتة، قال الواقدي: كانت راية أشجع يوم الفتح مع عوف بن مالك، مات سنة ثلاث وسبعين. انظر «سير أعلام النبلاء» (٤٨٧/٢).

<sup>(</sup>٤١٨) ذو الكلاع هو: أسميفع بن باكورا، وهو ذو الكلاع الأكبر بن النعمان أبو شرحبيل، ابن عم كعب الأحبار، أدرك النبي و أنه ولم يره، وراسله بجرير البجلي، روى عن عمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، وعوف بن مالك، وكان يسكن حمص، وشهد وقعة اليرموك، وفتح دمشق، وصفين، قتل في صفين. انظر «تاريخ دمشق» (٣٨٢/١٧).

<sup>(</sup>١٩٤) انظر «مسند أحمد» (٢٢/٦)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤٢٠) أبو جمعة الأنصاري، أو الكناني، يقال: اسمه حبيب بن سباع، ويقال: جنبذ بن سبع، سكن الشام ثم مصر، له صحبة، مات بعد ٧٠ ه. انظر «تهذيب الكمال» (٧٢٨٨).

<sup>(</sup>٤٢١) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٠٦٦)، وسيأتي قريبًا برقم (٥٢٣).

<sup>(</sup>٤٢٢) انظر «تاريخ دمشق» (١٨٤/٢٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٢٣) ذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٥٧ب)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٨٠).

عَلَى إِيلْيَاءَ، فَأَبْطاً عُبَادَةً عَنْ صَلاةِ الصَّبْحِ؛ فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمِ الصَّلاةَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، فَجِئْتُ مَعَ عُبَادَةَ حَتَّى صَفَّ النَّاسُ وَأَبُو نُعَيمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ عُبَادَةُ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَجِئْتُ مَعَ عُبَادَةَ حَتَّى صَفَّ النَّاسُ وَأَبُو نُعَيمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ عُبَادَةُ بِأُمَّ الْقُرْآنِ حَتَّى فَهِمْنَا مِنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بَأُمِّ الْقُرْآنِ. فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّى بِنَا النَّبِيُ يَعِيُّ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَا نَجْهَرُ فِيهَا بِالقُرْآنِ اللَّهُوْآنِ اللَّهُوْآنِ ». (٢٢٤)
فَقَالَ: « لَا يَقْرَأُنَ أَحَدَكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالقُرْآنِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ». (٢٢٤)

# ٠١٠- قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي «تَارِيخِهِ»:

قُلْتُ لِأَبِي مُسْهِرٍ: فَأَبُو سَلَامٍ سَمْعَ مِنْ عِبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ وَمِنْ كَعْبٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، حَدَّ ثَنِي عَبَّادُ الخواص، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِي، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِي، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزَ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَدِمْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ نَزَلْتُ عَلَى عِبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ، فَرَيْ سَلَامٍ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَدِمْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ نَزَلْتُ عَلَى عِبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلْتُ المَسْجِدَ فَوَجَدتُهُ وَكَعْبًا جَالِسَينِ، فَسَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ سَنَةُ سِنَةً سَنَةً سَنَةً بَيْنَ، فَمَنْ كَانَ عَزَبًا فَلَا يَتَزَوَّجُ. (٢٥٠)

«خلق أفعال العباد» (٣٧٨)، وأخرجه البخاري أيضًا في جزء «القراءة خلف الإمام» (٣٥)، والنسائي في «سننه» (٢٦٢- ٢٦٤) كلهم من طريق هشام في «سننه» (١٤١/٢) كلهم من طريق هشام بن عمار به، وأبو داود في «سننه» (٨٢٤)، والدارقطني في «سننه» (٣١٩/١) كلاهما من طريق زيد بن واقد به، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٥/٢) من طريق مكحول به.

قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات. وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» بهذا اللفظ.

قلت: إسناده محتمل للتحسين، فيه نافع بن محمود بن الربيع، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الحافظ: مستور. وسبق قول الدارقطني: رجاله كلهم ثقات. وقد تابعه محمود بن الربيع كما عند أبي داود (٨٢٣)، بنحوه، وقد نقل البيهقي في «السنن الكبرى» عن الدارقطني قوله: هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات. وقال البيهقي عقبه: والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت، عن النبي عليه مهواهد.

<sup>(</sup>٤٢٤) ﴿إِسناده حسن

<sup>(</sup>٤٢٥) «إسناده حسن»

<sup>«</sup>تاريخ أبي زرعة» (٢٧٤/١)، ومن طريقه أخرجه المعافى بن عمران في «الزهد»، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٣٤- ٢٣٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧١/٦٠) به.

١٩- شَدَّادُ بِنُ أُوْسِ ١٩-

# ٥١١ - قَالَ الحاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بنُ مِهْرَان الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ اللهِ مَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ، أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَورِ بنِ يَزِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بنُ أَوْسٍ يَسْكُنَانِ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، وَكَانَ عُبَادَةُ يُكَنَّى أَبا الْوَلِيدِ. (٢٠٠٠) وَشَدَّادُ تُمِيمُ الدَّارِيُّ (٢٠٠٠).

قَالَ رَوْحُ بِنُ زِنْبَاعٍ: دَخَلْتُ عَلَى تَمِيمِ الدَّارِي وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ. (٢٦٠) قَالَ رَوْحُ بِنُ زِنْبَاعٍ: عَاصِمٍ فِي «الْآحَادِ وَالمَثَانِي»:

ورجاله ثقات، إلا ما قال ابن حبان في عباد الخواص؛ فإنه قال: كان بمن غلب عليه التقشف والعبادة، حتى غفل عن الحفظ والضبط، فكثرت المناكير في روايته، فاستحق الترك. وقد وثقه ابن معين، والعجلي، وقال الحافظ: صدوق يهم، وأفحش ابن حبان، فقال: يستحق الترك.

قلت: وابن حبان تعنت في الجرح، وتساهل في شرطه في التعديل، والرجل لا يستحق الترك.

(٤٢٦) شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام، أبو يعلى الأنصاري النجاري الخزرجي، من فضلاء الصحابة وعلمائهم، نزل بيت المقدس. «سير أعلام النبلاء» (٤٦١/٢).

(٤٢٧) «رجاله ثقات»

«المستدرك على الصحيحين» (٣٥٤/٣)، وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤٨٣٠) عن الطبراني، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٢٠/٩): رواه الطبراني، عن شيخه عبد الله بن محمد ابن سعيد بن أبى مريم، وهو ضعيف.

قلت: ومكحول لم يسمع من عبادة، قال أبو داود: مكحول لم ير عبادة بن الصامت. وقال الدارقطني: لم يلق أبا هريرة ولا شداد بن أوس. انظر «جامع التحصيل» (٧٩٦).

وهذا لا يضر هاهنا؛ فإنه يحكى أنهما سكنا بيت المقدس، ولا يلزم منه سماعه منهما.

(٤٢٨) تميم الداري هو: صاحب رسول الله و الله و الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله على الله الله الله الله على ا

(٤٢٩) انظر «المعجم الكبير» للطبراني (١٥/٢رقم ١٢٥٤)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٨٠).

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ زِيَادِ بنِ فَائد بنِ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ فَائد بن أَبِي هِنْدٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمَّ تَمِيم الدَّارِيِّ اللحميِّ، عَنْ أَبِيهِ فَائدُ بنُ زِيَادٍ، عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بنِ أَبِي هِنْدِ رَئِعَكُ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَر: تَمِيمُ بنُ أَوْس بن خَارِجَةً بنِ سُودِ بنِ جَذِيمَةً بنِ دِرَاع بنِ عَدِيٌّ بنِ الدَّارِ بن هَانِئ بن حَبِيب بن نِمَارَ بِنِ لَخْم بِن عَمْرِو بِن مَالِكِ، وَأَخُوهُ نُعَيْمُ بِنُ أَوْس، وَيَزِيدُ بِنُ قَيْس، وَأَبُو هِنْدَ بنُ عَبْدِ اللهِ الَّذِي حَدَّثَ الحدِيثَ، وَأُخُوهُ الطُّيِّبُ بنُ عَبْد الله- فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ- وَفَاكِهُ بِنُ النُّعْمَانِ، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُقْطِعَنَا أَرْضًا مِنْ أَرْض الشَّام وَهُوَ يَوْمَئِذِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « حَيْثُ أَحْبَبْتُمْ ». فَنَهَضْنَا مِنْ عِنْدُه نَتَشَاوَرُ فِي مَوْضِع نَسْأَلُهُ فِيهِ، فَقَالَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ رَضَكُ عَنْ: أَسْأَلُهُ بِبَيْتِ المقْدِس وَكُورِهَا. فَقَالَ أَبُو هِنْدَ: أَرَأَيْتَ مَلِكَ الْعَجَمِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِ المقْدِس؟ فَقَالَ تَمِيمٌ لَا عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَكُونُ بَيْتُ مَلِكِ الْعَرَبِ فِيهَا، وَأَخَافُ أَنْ لا يَتِمَّ لَنَا هَذَا. فَقَالَ تَمِيمٌ: فَنَسْأَلُ بَيْتَ جَبْرينَ وَكُورَهَا. فَقَالَ أَبُو هِنْدَ: هَذَا أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ. فَقَالَ تَمِيمُ: فَأَيْنَ تَرَى أَنْتَ؟ فَقَالَ: الْقُرَى الَّتِي تَضَعُ حَضَرَهَا فِيهَا مَعَهَا، فِيهَا مِنْ أَثْرِ إِبْرَاهِيمَ مِلْكُنِّ قَالَ تَمِيمُ رَضَكُ اللهِ عِلْمُ أَصَبْتَ. فَنَهَضْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلْمُ فَقَالَ : « يَا تَمِيمُ، إِنْ شِئْتَ أَخْبِرْنِي، وَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ ». فَقَالَ تَمِيمٌ رَضَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ لِنَوْدَادَ إِيمَانًا. فَقَالَ : « أَرَدْتَ أَمْرًا وَأَرَادَ هَذَا غَيْرَهُ، وَنِعْمَ الَّذِي رَأَى ». وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِي قِطْعَةِ جِلْدٍ مِنْ قِطْعَةِ أَدَم، ثُمَّ دَخَلَ بِهِ إلَى بَيْتِهِ فَعَالَجَ فِي زَاوِيَةِ الرُّقْعَةِ مِنْ أَسْفَلَ خَاتَمًا وَغَشَّاهُ بِشَيْءٍ لا يُعْرَفُ، وَعَقَدَ بِسَيْرٍ مِنْ خَارِجِ الرُّقْعَةِ عِقْدَيْنِ، وَفِي الْكِتَابِ: بِسْمِ اللهِ الرُّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا وَهَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عِلِي لِلدَارِيِّينَ إِذَا أَعْطَاهُ الله عَلَى الأَرْضَ، وَهْبَ لَهُمْ بَيْتَ عَيْن وَجَبْرُونَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ نَمُرُّ فِيهِنَّ أَبَدًا، شَهِدَ الْعَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المطَّلب، وَجَهْمُ بنُ قَيْسٍ، وَشُرَحْبِيلُ بنُ حَسَنَةَ وَكَتَبَ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَيْهِ المدِينَةَ فَجَدَّدَ لَنَا كِتَابًا آخَرَ: هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عِلَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْطَيْتُهُمْ عَيْنَ وَبَيْتَ جَبْرُونَ وَالمرْبِطُونَ بَيْتَ إِبْرَاهِيمَ نَطِيَّةً تَبْقَى لَهُمْ وَلا تَبْقَى بِهِمْ وَنَفَّذْتُ وَسَلَّمْتُ ذَلِكَ بِهِمْ أَبَدَ الأَبَدِ، فَمَنْ آذَاهُمْ فِيهِمْ فَأَذَاهُ اللهُ عَلَى شَهِدَ أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي قُحَافَةَ، وَعُمَرُ بنُ الخطَّابِ، وَمُعَاوِيَةً - رضي الله وَعُمَرُ بنُ الخطَّابِ، وَمُعَاوِيَةً - رضي الله عنهم - ، وَكَتَبَ. (٢٠٠)

٢١- الشَّريدُ بنُ سُوَيْدِ (٤٣١).

قَدِمَ بَيْتَ المقْدِسِ؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ (٢٣٠). ٢٢- ابْنُ أَبِي الجَدْعَاءِ (٢٣٠).

٥١٣ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

(٤٣٠) «ضعيف جدًّا»

«الأحاد والمثاني» (٢٥٤٨)، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٢٠/٢٢ رقم ٢٠٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٤/١١)، كلاهما من طريق سعيد بن زياد.

قلت: إسناده واه؛ فيه سعيد بن زياد وهو ضعيف جدًّا، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٧/٥): فيه سعيد بن زياد وهو متروك. وقد ذكر ابن حبان سعيد بن زياد هذا في «المجروحين» (١/٣٢٧–٣٢٨)، وقال عن هذه السلسلة: لا أدري البلية بمن هي؟ أُمِنْ سعيد أو من أبيه أو جده؟ لأن أباه وجده لا يعرف لهما رواية إلا من حديث سعيد، والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن رواية الضعيف لا يخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة؛ لأن ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان.

وله طريق أخر باختلاف كبير في متنه، أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١١/٦٣)، وفيه الواقدي، وهو متروك.

(٤٣١) الشريد بن سويد الثقفي: له صحبة، وهو والد عمرو بن الشريد، قيل: إنه من حضرموت وعداده في ثقيف، حديثه في أهل الحجاز. «سير أعلام النبلاء» (٤٥٨/١٢).

(٤٣٢) انظر «مصنف عبد الرزاق» (١٥٨٩١) .

(٤٣٣) ابن أبي الجدعاء هو: عبد الله بن أبي الجدعاء التميمي، ويقال: الكناني، ويقال: العبدي، عداده في أهل البصرة، له صحبة، روى عنه عبد الله بن شقيق العقيلي. انظر «تهذيب الكمال» (٣١٩٨).

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَقِيقِ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى رَهْطِ أَنَا رَابِعُهُمْ بِإِيلِيَاءَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَلَا يَقُولُ: «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيم ». قُلْنَا: سِوَاكَ يَقُولُ: «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيم ». قُلْنَا: سِوَاكَ يَقُولُ: (لَيَدْخُلَنَّ الله ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ أَبِي الجَدْعَاءِ (٢٠٤٤).

٢٣- فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ (٢٣٠).

أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْيَمَانِيُّ، قَاتِلُ الْأَسْودِ الْعَنْسِيِّ الْكَذَّابِ، سَكَنَ مُضَرَ، وَمَاتَ بَبَيْتِ المَقْدِس. (٢٣٦)

٢٤- أَبُو مُحَمَّدِ النَّجارِي (٤٣٧).

(٤٣٤) «صحيح»

«المسند» (٣/٩٦٤، ٤٧٠، ٥/٣٦٦)، وأخرجه الترمذي (٢٤٣٨) من طريق إسماعيل بن إبراهيم به، وأخرجه الدارمي (٢٨٠٨)، وابن ماجه (٤٣١٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٦/٥)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٤٦٩)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١٢٢٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٨٦٦)، والطيالسي في «مسنده» (١٢٨٣)، وابن بشران في «أماليه» (٣٢٥)، والحاكم في «مستدركه» (١/٠٧- ١٧)، كلهم عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٠ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٨٠).

وإسناده صحيح، وعبد الله بن شقيق ثقة، وقد صححه الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم، والألباني في «الصحيحة» (٢١٧٨).

(٤٣٥) فيروز الديلمي هو: من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن، روى عنه بنوه: سعيد، والضحاك، وعبد الله، مات سنة ثلاث وخمسين. انظر «تهذيب الكمال» (٤٧٧٦).

(٤٣٦) انظر «ثقات ابن حبان» (٣٣٢/٣)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٠ب- المرام)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٨ب).

(٤٣٧) أبو محمد النجاري هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي، ثم النجاري المدني القاضي، اسمه كنيته، وقيل: كنيته أبو محمد، مات سنة ١٢٠ هـ، وقيل غير ذلك. انظر «تهذيب الكمال» (٧٢٥٤).

مِنْ أَهْلِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَمَاتَ بِهِ، وَهُوَ الَّذِي زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ. (٢٣٨) ٥٠- أَبُو أُبَى ابنُ أُمَّ حَرَام (٤٣٩).

عَبْدُ اللهِ بنُ كَعْبِ، وَيُقَالُّ: ابْنُ عَمْرو بنِ قَيْسِ بنِ زَيْدٍ، كَانَ يَسْكُنُ بَيْتَ المَقْدِسِ، رَبِيبُ عُبَادَةِ بن الصَّامِتِ. (۱۴۰۰)

٢٦- وَاثِلَةُ بِنُ الْأَسْقَعِ (٢٤).

كَانَ يَنْزِلُ بَيْتَ المقْدِسِ، وَمَاتَ بِهَا، وَهُوَ ابْنُ مِئَةٍ وَخَمْسِ سِنِينَ. (٢١٢)

٢٧- مَحْمُودُ بنُ الرَّبِيعِ (٤٤٣).

خِتْنُ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِّتِ، نَزَلَ بَيْتَ المقْدِسِ، عَقِلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلَّا (۱۹۹۰) ۲۸- سَلَّامَةُ بنُ قَيْصَرِ (۱۹۰۰).

(٤٣٨) انظر «فضائل القدس» لابن الجوزي (ص١٣٠- ١٣١)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٨ب).

(٤٣٩) أبو أُبي ابن أم حرام هو: عبد الله بن أبي، ويقال: عبد الله بن كعب، ويقال: عبد الله بن عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، صحب رسول الله على وصلى معه القبلتين. انظر «تاريخ دمشق» (٧٣/٢٧).

(٤٤٠) انظر «تاريخ دمشق» (٧٣/٢٧).

(٤٤١) واثلة: هو ابن الأسقع بن كعب بن عامر، ويقال: ابن الأسقع بن عبيد الله، ويقال: ابن عبد العزى الليثي أبو الأسقع، ويقال: أبو قرصافة، أسلم قبل تبوك وشهدها مع النبي والمستقط مات سنة ٨٣ أو ٥٨ ه بالشام. انظر «تهذيب الكمال» (٦٦٥٩).

(٤٤٢) انظر «طبقات ابن سعد» (٤٠٨/٧)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٦أ)، لكنه قال: وهو ابن مئة سنة.

(٤٤٣) محمود بن الربيع: هو ابن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة الأنصاري الخزرجي، أبو نعيم، ويقال: أبو محمد المدني ختن عبادة ولد ٦ ه، ومات ٩٩ ه، وهو ابن ثلاث وتسعين. انظر «تهذيب الكمال» (٥٨١٥).

(٤٤٤) انظر»تاريخ دمشق» (١١٤/٥٧)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٢٦أ).

(٤٤٥) سلامة بن قيصر الخضرمي سكن مصر، حديثه عند أهلها، مات ببيت المقدس وقبره بها، وله

وَقِيلَ سَلَمَةُ: عِدَادُهُ فِي المصْريينَ ، وَلِيَ بَيْتَ المقْدِسِ وَقَبْرُهُ بِهَا. (٢٤٠) ٢٠- عُمَيْرُ بنُ سَعْد (٢٤٠).

اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ عَلَى حِمْصَ. (٤٤٨)

٣٠- صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييِ (٤٤٩).

٥١٤ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ الحسَنِ بن مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الغَسَّانِيِّ، قُلْتُ لَهُ: حَدَّثَكَ أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدُ بن سُلَيْمَانَ بنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بنِ يَحْتَى بنِ حَمْزَةَ الحضْرَمِيِّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ يَحْتَى بنِ حَمْزَةَ الحضْرَمِيِّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ يَحْتَى بنِ حَمْزَةَ الحضْرَمِيِّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ يَحْتَى بنِ حَمْزَةَ العَيْرِيزِ أَنَّ اللهِ (١٠٠٠).

بكور فلسطين عقب. انظر « ثقات ابن حبان» (١٦٨/٣).

<sup>(</sup>٤٤٦) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١٢٤٠)، و «ثقات ابن حبان» (١٦٨/٣)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٦٦أ).

<sup>(</sup>٤٤٧) عمير بن سعد هو: ابن شُهيد بن قيس بن النعمان بن عمرو، الأنصاري الأوسي، العبد الصالح الأمير، صاحب رسول الله على وحمص لعمر. الأمير، صاحب رسول الله على وحمص لعمر. انظر «سير أعلام النبلاء» (٥٥٧/٢).

<sup>(</sup>٤٤٨) انظر «طبقات ابن سعد» (٤٠٢/٧).

<sup>(</sup>٤٤٩) صفية هي: بنت حيى بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة، ويقال: عامر بن عبيد بن كعب بن الخزرج ابن أبي حبيب، أم المؤمنين، سباها رسول الله و الل

<sup>(</sup>٤٥٠) «مرسل»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٣٢٤)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٦٢ب)، وذكره مجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٦/١- ٢٦٧، ٢١/٢).

قلت: وسعيد من السابعة فحديثه مرسل.

<sup>(</sup>٤٥١) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، وأمه نسيبة بنت

# ٥١٥- قَالَ أَبُو نُعَيْم فِي «دَلَائِل النُّبُوَّةِ»:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ سليم، ثَنَا عَبْدُ الملكِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بشْرَان، أَنَا أَبُو الحسَنِ أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ نِيخًابِ الطّيبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَصْر، ثَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيد، ثَنَا إِدْرِيسُ بنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ خَارِجَةَ بنِ زَيْدِ بنِ شَعِيد، ثَنَا إِدْرِيسُ بنُ عَبْدِ اللهِ رَعَنَ اللهِ مَعَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ رَعَن أَبِيهِ في طَلَبِ حَدِيثٍ سَمِعَهُ وهو صَاحِبٌ له مِن رَسُول الله يَعِيدُ إلى بَيْتِ المقْدِسِ فَلَمَّا انتهى إلى جَبالِ بَيْتِ المقْدِسِ فَلَمَّا انتهى إلى جَبالِ بَيْتِ المقْدِسِ، فإذا رُهْبَان جُلُوس نحو من ثَلاثِين رَاهِبًا، فقال لهم جَابِر: مَا حَبَسَكُمْ هَاهُنا؟ قَالُوا: صَاحِبُ لنَا فِي الجَبَلِ، نَجِيئُه في كُلِّ سَنة فِي هَذَا اليَوْمِ فَنَسْتَفِيدُ مِن عِلْمِهِ، قَالَ جَابِر: واللهِ لأَفَرَّغَنَّ نَفْسِي اليَوْمَ للهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَهِ، قَالَ جَابِر: واللهِ لأَفَرِّغَنَّ نَفْسِي اليَوْمَ للهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٣٢- عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَام.

أَبُو الحارِثِ الْإِمَامُ الحَّبُرُ الْإِسْرَائِيلِي المشْهُودُ لَهُ بِالجنَّةِ مِنْ خَوَاصِ الصَّحَابَةِ. قَالَ الْوَاقِدِي: بَلَغَنَا أَنَّهُ شَهِدَ فَتْحَ بَيْتَ المقْدِسِ. قَالَ ابْنُ سَعْد: وَكَانَ اسْمُهُ الحصَينُ فَغَيَّرَهُ النَّبِيُّ عَبِّدُ اللهِ، تُوفِيَّ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ. (٢٥٠٠)

عقبة بن عدي بن سنان بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم، تجتمع هي وأبوه في حرام، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن، والأول أصح، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، وقال بعضهم: شهد بدرًا، وقيل: لم يشهدها، وكذلك غزوة أحد. انظر «أسد الغابة» (٣٠٧/١).

<sup>(</sup>٤٥٢) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>دلائل النبوة» لأبي نعيم (١٤١/١).

قلت: وإسناده ضعيف؛ سليمان بن خارجة لم يدرك جابر بن عبد الله، وهو يروي عن أبيه خارجة، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وابنه إبراهيم مجهول، لم أجد له ترجمة، ولم يذكره أحد في الرواة عن أبيه.

وقال الذهبي في «الميزان» (٢٠٠/٢)، تحت ترجمة سليمان بن خارجة: ما علمت روى عنه سوى الوليد بن أبي الوليد شيخ الليث.

<sup>(</sup>٤٥٣) «إتحاف الأخصا» (ق ٣٨ب)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٦٢/١).

٣٣- أَبُو رَيْحَانَةَ.

وَاسْمُهُ شَمْعُونُ، وَقِيلَ بْالمهْمَلَةِ الْقُرَظِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَيُقَالُ: مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، وَيُقَالُ لَهُ: مَوْلَى رَسُولِ اللهِ وَيُعِيِّرُ ، مَاتَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ، وَسَكَنَ أَبُو رَيْحَانَةَ النَّضِيرِ، وَيُقَالُ لَهُ: أَزْدِي، وَيُقَالُ: دَوسِي، بَنْتَ المَقْدِس، وَكَانَ يَقُصُّ فِي المسْجِدِ الْأَقْصَى، يُقَالُ لَهُ: أَزْدِي، وَيُقَالُ: دَوسِي، وَدُوسٌ مِنَ الْأَزْدِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الدَّرِامِي، وَيُقَالُ: الْقُرَشِي، بَنَى بِدِمَشْقَ دَارًا. (١٥٠٠)

ذِكْرُ التَّابِعِينَ مِمَّنْ نَزَلَ بَيْتَ المقْدِسِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ

١- أُوَيْسٌ الْقَرْنِي (٥٥٠) سَيِّدُ التَّابِعِينَ. (٤٥٦)

١٦٥- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ عَدِيٌّ بنِ الْفَضَّلِ السَّمْ قَنْدِيَ بِمِصْرَ، قُلْتُ لَهُ: حَدَّثَكَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ جَعْفَرِ بنِ عَلِيٍّ بِدِمشْقَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عُمَيْرِ بنِ مَلَاسٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ جَعْفَرِ بنِ عَلِيٍّ بِدِمشْقَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسَنَةَ سِتِّ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثَمِئَةٍ ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ عَطَاءٍ الْحَرَاسَانِي، قَالَ: كَانَ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُويْسٌ الْقَرْنِي، خَرَجَ جَدّهِ عَطَاءِ الْحَرَاسَانِي، قَالَ: كَانَ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُويْسٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا حَاجًا، وَإِذَا عُمَرُ بنُ الخطّابِ فِي ذَلِكَ الموسِم، فَأَقْبَلَ أُويْسٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَ زِمَامُ نَاقَتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا رَجُلٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَيُنَاوِلُهُ دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَ زِمَامُ نَاقَتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بِنَفْسِهِ يُنَاوِلُهُ الخطامَ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى وَجُهِهِ خِطَامَ رَاحِلَتِهِ. فَتَثَاقَلَ الْقَوْمُ، فَقَامَ عُمَرُ بِنَفْسِهِ يُنَاوِلُهُ الخطامَ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى وَجُهِهِ خِطَامَ رَاحِلَتِهِ. فَتَثَاقَلَ الْقَوْمُ، فَقَامَ عُمَرُ بِنَفْسِهِ يُنَاوِلُهُ الخطامَ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى وَجُهِهِ

<sup>(</sup>٤٥٤) «إتحاف الأخصا» (ق ٣٨ ب)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٦٥/١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦٥/٢)،

<sup>(</sup>٤٥٥) أويس القرني هو: أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية، ليس له حديث عن أحد، أدرك النبي ركي والم يره، عداده في تابعي أهل الكوفة، من اليمن من مراد، توفي في خلافة عمر. انظر «تاريخ دمشق» (٤١٢/٩).

<sup>(</sup>٤٥٦) ذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٢ب).

فَانْطَلَقَ بِهِ عُمَرُ فَأَنْزَلَهُ عِنْدَهُ وَأَكْرَمَهُ، ثُمَّ قَالَ أُوَيْسٌ: قَدْ حَجَجْتُ وَاعْتَمَرْتُ وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِ الْأَقْصَى. يَعْنِي بَيْتَ فِي المسْجِدِ الْأَقْصَى. يَعْنِي بَيْتَ المَقْدِسِ، فَجَهَّزَهُ عُمَرُ وَأَحْسَنَ جَهَازَهُ، ثُمَّ سَارَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، فَرَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ بِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ. (٢٥٧)

٢- كَعْبُ الْأَحْبَارِ (١٥٠٠) ابْنُ مَاتع.

أَسْلَمَ فِي خِلَافِةٍ عُمَرَ، وَقِيلَ: أَبِي بَكْرٍ.

<sup>(</sup>٤٥٧) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٤٢- ٢٤٣).

قلت: وإسناده ضعيف؛ عثمان بن عطاء ضعيف كما قال الحافظ، وابنه محمد مجهول، ترجمه ابن حبان في «الثقات» (٥٩/٩)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٦/٨)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

والحديث أخرجه مسلم (٢٥٤٢)، وليس فيه ذكر بيت المقدس، وهاك لفظه: « إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم ».

<sup>(</sup>٤٥٨) كعب الأحبار: كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر، الذي كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبي وَعِيدًا، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر.

كَانَ يَهُودِيًا فَأَسْلَمَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَقِيلَ: عُمَرَ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: مَا مَنَعَكَ الْإِسَلَامَ إِلَى عَهْدِ عُمَرَ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي كَتَبَ لِي كِتَابًا مِنَ التَّوْرَاةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: اعْمَلْ بِهَذَا. وَخَتَمَ عَلَى سَائِرِ كُتُبِهِ، وَأَخَذَ عَلَيَّ بِحَقِّ الْوَالِدَينِ لَا أَفْضَ الخَاتَمَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ الْإِسْلَامَ يَظْهَرُ قَالَتْ لِي نَفْسِي: لَعَلَّ أَبَاكَ غَيْبَ عَنْكَ عِلْمًا الخاتَمَ، فَلَوْ قَرَأْتَهُ، فَفَضتهُ فَوَجَدتُ فِيهِ صِفَةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَأُمَّتِهِ؛ فَأَسْلَمْتُ الْأَنَ، سَكَنَ الشَّامَ. (٢٥٩)

رُويَ أَنَّ عُمَرَ رَخَنَهُ ﴿ حِينَ دَخَلَ بَيْتِ المقْدِسِ سَأَلَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، عَنْ مَكَانِ الصَّحْرَة. (٢٦٠)

٣- يَعْلَى بِنُ شَدُّادِ بِنِ أَوْسٍ. (٤٦١)

قَالَ: شَهِدتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ المَقْدِسِ. (٤٦٢)

٤- جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرٍ.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ جُبَيْرٍ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتِي بَيْتَ المقْدِسِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ. (١٦٤)

٥- أَبُو نُعَيْم مُؤَذَّنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، كَانَ أُوَّلَ مَنْ أَذَّنَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ.

عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ سَخَكَ اللَّهِ الصَّامِةِ الصَّامِةِ الصَّبْح؛

(٤٥٩) سبق في كتاب الشام (ص ٢٨١).

(٤٦٠) انظر «البداية والنهاية» (٦٨/٧).

(٤٦١) يعلى بن شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري أبو ثابت المدني المقدسي، روى عن أبيه، وعبادة بن الصامت، وغيرهما. انظر «تهذيب الكمال» (٧١١٤).

(٤٦٢) انظر «سنن أبي داود» (١١١١)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٩ب).

(٤٦٣) جبير بن نفير هو: ابن مالك بن عامر، أبو عبد الرحمن الحضرمي الحمصي، أدرك حياة النبي وعدث عن: أبي بكر- فيحتمل أنه لقيه- وعن عمر، والمقداد، وعدة، وكان جبير من علماء أهل الشام، توفي سنة خمس وسبعين، وقيل: ثمانين. انظر «سير أعلام النبلاء» (٧٦/٤).

(٤٦٤) انظر «تهذيب الكمال»(٢٩/٢٩)، وذكره السيوطي المنهاجي في المخاف الأخصا» (ق

فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمِ الصَّلَاةَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنْ بِبَيْتِ المقْدِسِ. (١٦٥)

٦- أبو سَلام الحبَشِي (٢٦١).

اسْمُهُ مَمْطُورٌ وَهُوَ شَامِيٍّ ثِقَةً. (٤٦٧)

٧- خَالِدُ بنُ معدانِ الْكِلَاعِي (٤٦٨).

الْعَبْدُ الصَّالحُ، فَقِيهُ كَبِيرٌ، أَتَى بَيْتَ المقْدِسِ.

٨- أُمُّ الدَّرْدَاءِ (٤٦٩).

هجيمَةٌ، وَيُقَالُ: جهيمةٌ، كَانَتْ تُجَالِسُ المسَاكِينَ بِبَيْتِ المقْدِسِ. (٢٧٠)

### ٥١٧ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبَنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ الْوَلِيدُ: أَبَنَا ابْنُ أَبِي السَّري، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَ: ثَنَا رُديحُ بِنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَأْتِينَا مِنْ دِمشْقَ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهَا، وَلَهَا قَائِدٌ يَقُودُ بَغْلَتَهَا، فَكَانَتْ

<sup>(</sup>٤٦٥) انظر «القراءة خلف الإمام» للبخاري (٥٩)، وأخرجه في «خلق أفعال العباد» (٤١٧)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٦٣أ).

<sup>(</sup>٤٦٦) أبو سلام الحبشي هو: ممطور الحبشي،ثم الدمشقي،الأسود الأعرج،وقيل: إنما قيل له الحبشي نسبة إلى حي من حمير،هو من جلة العلماء بالشام،توفي سنة نيف ومئة.»سير أعلام النبلاء»(٤/٣٥٥).

<sup>(</sup>٤٦٧) انظر «سنن الترمذي» (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٤٦٨) خالد هو: ابن معدان بن أبي كرب الكلاعي، أبو عبد الله الشامي الحمصي، روى عن: جبير بن نفير، وعبادة بن الصامت، وغيرهما، روى عنه: حسان بن عطية، وزياد بن سعد، وغيرهما. انظر «تهذيب الكمال» (١٦٥٣).

<sup>(</sup>٤٦٩) أم الدرداء هي: أم الدرداء الصغرى، زوج أبي الدرداء، اسمها هجيمة، ويقال: جهيمة بنت حيى، وهي التي مات عنها أبو الدرداء، وخطبها معاوية فلم تفعل، روت عن: سلمان الفارسي، وأبي هريرة، وعائشة أم المؤمنين، وغيرهم. انظر «تهذيب الكمال» (٧٩٧٤).

<sup>(</sup>٤٧٠) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (١٠٥)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٠٤). الغرام» (ق ٢٤ب- ٦٥أ)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٤٠١).

إِذَا مَرَّتْ بِالجِبِالِ قَالَتْ لِقَائِدِهَا: سَمِّعِ الجَبَالَ مَا وَعَدَهَا، يَعْنِي رَبَّهَا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾.(٤٧١)

# ٥١٨ - قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمشْقِي فِي «تَارِيخِهِ»:

حَدَّثَنِي هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الهِيْثَمُ بنُ عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ أَمُّ الدَّرْدَاءِ تَتَّكِئُ عَلَى عَبْدِ الملكِ بنِ مَرْوَانَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِس. (٢٧٢)

# ١٩ ٥ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبَنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ النُّعْمَانِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ: حَدَّثَنِي هَانِئُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرُدَيْحُ بنُ عَطِيَّةَ، عَنْ

(٤٧١) «حسن»

«فضائل بيت المقدس» لابن المرجا (ص ٢٣٣). طه: ١٠٥.

قلت: وإسناده ضعيف؛ عمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

وله طريق آخر أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٤٢/٢٢) من طريق أبي الحسن بن جوصا، عن أبي عمير عيسى بن محمد بن إسحاق، عن ضمرة بن ربيعة، عن فروة الأعمى، عن أبي عمران به.

قلت: وإسناده حسن؛ أبو عمران مولى أم الدرداء، صدوق كما قال الحافظ.

وفروة هو ابن مجاهد الفلسطيني الأعمى؛ مختلف في صحبته.

وضمرة بن ربيعة صدوق، وباقى رجاله ثقات.

(٤٧٢) «إسناده يحتمل التحسين»

«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (٣٣٣/١)، وأخرجه ابن المرجا بنحوه في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٥٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق « (١٦٤/٧٠)، من طريق أبي زرعة بنحوه.

قلت: وفي إسناده الهيثم بن عمران، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧٧/٧)، وترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨٢/٩- ٨٣)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكر أنه روى عنه ثلاثة، فهو بمن يمشى حاله في مثل هذا الأثر.

وإسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر ثقة.

وهشام هو ابن عمار صدوق.

إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: قَدِمَتُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ فَنَزَلَتْ عِنْدَ بَابِ أُرِيحَا، قِيلَ لَهَا: لَوْ تَقَدَّمْتِ. قَالَتْ: أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ المَدِينَةَ أَمَامِي. (٢٧٣) مَ أَمُ الْنَا لِلهِ اللهِ عَنْ أَنَا عَلَى اللهِ اللهِ الْهِ إِلَيْهِ الْهِ إِلَيْهِ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٩- أَبُو الْعَوَّام، مُؤَذِّنُ بَيْتِ المَقْدِسِ (٤٧٤).

١٠- قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيبِ (٢٧٠).

كَانَ يُقْصِرُ الصَّلَاةَ مِنَ الرَّمْلَةِ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ. (٢٧٦)

١١- عَبْدُ الملكِ بنُ مَرْوَانَ (٤٧٧)، بَانِي قُبَّةِ بَيْتِ المقْدِس.

### ٠٧٠ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بنِ الغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ نُسَي، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الملكِ بنُ مَرْوانَ يُريدُ الصَّلَاةَ فِي البَيْتِ المقْدَّسِ فَضَرَبَ حُجْرَتَهُ عَلَى فَاتُورٌ (٢٧٨) إِبْرَاهِيمَ، فَلَقِيتُهُ وَمَعِيَ الجنْدُ فَدَ خَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عُبَادَة (٢٧٩)، إِنَّا قَوْمٌ

(٤٧٩) عبادة بن نسي الكندي، أبو عمر الشامي الأردني، قاضى طبرية، روى عن: خباب بن الأرت، وعبادة بن الحسامت، وأبى موسى الأشعري، وغيرهم، روى عنه: جعفر بن الزبير، وهشام بن الغاز،

<sup>(</sup>٤٧٣) «إسناده ضعيف ويشهد لبعضه ما قبله»

<sup>«</sup> فضائل بيت المقدس» لابن المرجا (ص ٢٣٣- ٢٣٤).

وفي إسناده عمر بن الفضل وأبوه مجهولان، وقد تقدم ذكرهما كثيرًا.

<sup>(</sup>٤٧٤) انظر «مغاني الأخيار» (٣٧٦/٣).

<sup>(</sup>٤٧٥) قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، أبو سعيد، ويقال: أبو إسحاق، المدني نزيل دمشق، ولد عام الفتح، وسكن الشام، روى عن: ابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعثمان بن عفان، وغيرهم، مات بضع وثمانون بالشام. انظر «تهذيب الكمال» (٤٨٤٢).

<sup>(</sup>٤٧٦) انظر «المغني» لابن قدامة (١٠٧/٣) .

<sup>(</sup>٤٧٧) عبد الملك بن مروان هو: ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية، الخليفة الفقيه، أبو الوليد الأموي، ولد سنة ست وعشرين، سمع: عثمان، وأبا هريرة، وأبا سعيد، وأم سلمة، ومعاوية، وابن عمر، وبريرة، وغيرهم، مات في شوال سنة ست وثمانين عن نيف وستين سنة. انظر: «سير أعلام النبلاء» (٢٤٦/٤)، و «إتحاف الأخصا» (ق ١٤أ).

<sup>(</sup>٤٧٨) الفاثور: عند العامة الطست أو الخوان يتخذ من رخام أو فضة أو ذهب. «لسان العرب»: فثر.

سُفْرٌ لَيْسَتْ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ فَجَمَّعْ بِأَصْحَابِكَ. (٤٨٠)

٥٢١ - قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «مَكَارِم الْأَخْلَاقِ»:

حَدَّثَنِي الْمَفْصَلُ بَنُ غَسَّانَ، نَا أَبُو مُسْهِرَ الدِّمَشْقِيُ، نَا هِشَامُ بِنُ يَحْيَى بِنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الملِكِ بِنُ مَرْوانَ مِنْ الصَّحْرَةِ، وَأَدْرَكَ سُلَيْمَانَ بِنَ قَيْسِ الْغَسَّانِي (٢٠١١)، وابنَ هبيرة الْكِنْدِي (٢٠١١) وَهُمَا يَمْشِيَانِ فِي صَحْنِ بَيْتِ المقْدِسِ، قَالَ: فَمَا عَلِمَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكَبِ سُلَيْمَانَ وَيَدَهُ الْأُخْرَى عَلَى مَنْكَبِ الله عَلَى مَنْكَبِ الله عَلَى مَنْكَبِ الله عَلَى وَلَا كِنْدَةَ، قَالَ: عَلَى مَنْكَبِ البنِ هبيرة، ثُمَّ قَالَ: أَفْرِ جَالِمَلِكِ لَيْسَ كَمَلِكِ غَسَّانَ وَلَا كِنْدَةَ، قَالَ: وَالْتَفْتَا فَإِذَا بِأُمِيرِ المؤمنينَ، فَأَرَادَا أَنْ يَفْتَخِرا بِمُلْكِهِمَا، فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكُمَا، وَالْتَفْتَا فَإِذَا بِأُمِيرِ المؤمنينَ، فَأَرَادَا أَنْ يَفْتَخِرا بِمُلْكِهِمَا، فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكُمَا، أَلْيْسَ مَا كَانَ فِي الجاهِلِيَّةِ؟ قَالَا: بَلَى. قَالَ: فَمُلْكِي خَيْرُ مِمَا كَانَ فِي الجاهِلِيَّةِ؟ قَالَا: بَلَى. قَالَ: فَمُلْكِي خَيْرُ مِنْ مُلْكِكُمَا. قَالَ: ثُمَّ مَشَيَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ فَدَخَلَ وَأَذِنَ لَهِمَا: فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ الشَّاعِرَ قَالَ:

فَعَلَى الرَّفِيتِ مِنَ الرَّفِيقِ ذِمَامُ

جَائَتُ لِتَصْرَعَنِي فَقُلْتُ لَهَا ارْفِقِي

وغيرهم، مات ١١٨ ه بالشام. انظر «تهذيب الكمال» (٣١١٠).

(٤٨٠) «إسناده صحيح»

«مصنف ابن أبي شيبة» (١٤/٢).

قلت: ورجاله ثقات أئمة.

(٤٨١) سليمان بن قيس بن حارثة بن عمرو بن زيد بن عبد مناة بن الحسحاس بن بكر بن وائل بن عوف بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، ويقال: سليمان بن قيس بن حارثة بن عمرو بن عبد مناة بن أبي العيص، واسمه الحسحاس بن بكر ابن عوف بن عمرو بن عمرو بن مازن بن الأزد الغساني من أهل دمشق، حكى عن أبي الدرداء، وهم أهل بيت شرف بالشام. «تاريخ دمشق» (٣٥٥/٢٢).

(٤٨٢) ابن هبيرة هو: أمير العراقين، أبو خالد يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، نائب مروان الحمار، كان بطلًا شجاعًا، سائسًا جوادًا، فصيحًا، خطيبًا، وقد كان ولي حلب للوليد بن يزيد، مولده في سنة سبع وثمانين، وعاش خمسًا وأربعين سنة. انظر «سير أعلام النبلاء» (٢٠٧/٦).

وَقَدْ صَحِبْتُمَانِي مِنْ حَيْثُ رَأَيْتُمَا وَلَكُمَا بِذَلِكَ عَلَيَّ حَقَّ وَذِمَامٌ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتُمَا أَنْ تَرْفَعَا مَا كَانَتْ لَكُمَا مِنْ حَاجَةِ السَّاعَة، وَإِنْ أَحْبَبْتُمَا أَنْ تَنْصَرِفَا فَتَذَكَّرَا عَلَى مَهْلِكُمَا فَعَلْتُمَا. قَالَا: نَنْصَرِفُ يَا أَمِيرَ المؤمنينَ. قَالَ: فَمَا رَفَعَا إِلَيْهِ حَاجَةً إِلَّا قَضَاهَا. (٢٨٢)

١٢- مُحَارِبُ بنُ دثارِ (٤٨٤).

حَدِيثُهُ مُخَرَّجٌ فِي كُتُبِ الْإِسْلَامِ، قَالَ مُحَارِبُ: صَحِبْنَا الْقَاسِمَ إِلَى بَيْتِ المَقْدس. (۱۸۰۰)

١٣- عُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْإِمَامُ الْعَادِلُ (١٨٦).

قَالَ أَبُو الْعِيسَي: بَيْنَا خَالِدُ بنُ يَزِيدَ (٤٨٧) مُحَاضِرٌ عُمَرَ بنَ عَبْدَ الْعَزِيزِ فِي صَحْنِ (٤٨٣) «إسناده ضعيف»

«مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (٩٧)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣٦/٣٧)، من طريق ابن أبي الدنيا.

قلت: وإسناده ضعيف؛ هشام بن يحيى ترجم له ابن حبان في «الثقات» (٢٣٢/٩)، وذكر في الرواة عنه اثنان، وأبوه هو يحيى بن أبي زكريا الغساني، ضعيف، ضعفه ابن حبان، وأبو داود، وغيرهما، وهو مترجم له في «التهذيب».

(٤٨٤) محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش بن جعونة بن سلمة بن صخر بن ثعلبة بن سدوس السدوسي، أبو دثار، الكوفي قاضيها، مات سنة ست عشرة ومئة. انظر «تهذيب الكمال» (٥٧٩٣).

(٤٨٥) انظر "تهذيب الكمال" (٣٨١/٢٣)، وذكره السيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا" (ق٠٤٠).

(٤٨٦) عمر بن عبد العزيز بن مروان، الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد، أمير المؤمنين حقًا أبو حفص، القرشي الأموي المدني، ثم المصري، الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية. «سير أعلام النبلاء» (١١٤/٥).

(٤٨٧) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، القرشي الأموي، أبو هاشم الدمشقي، وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة، روى عن: دحية الكلبي، وأبيه يزيد بن معاوية، مات سنة تسعين. انظر «تهذيب الكمال» (١٦٦٥).

مَسْجِدِ بَيْتِ المقْدِس ... (١٨٨)

١٤- إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَبِي عَبْلَةَ (٤٨٩): ثِقَةً.

٥٢٢ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا مَروَانُ بنُ شُجَاعٍ أَبُو عَمْرٍ و الجزَرِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بن أَبِي عَبْلَةَ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ أَهْل بَيْتِ المقْدِس. (٢٩٠)

١٥- عَبْدُ اللهِ بِنُ فَيْرُوزِ الدَّيْلَمِيُّ (٤٩١).

مَقْدِسِيٌّ ثِقَةٌ، كنيته أبو بشر، كان يسكن بيت المقدس. (١٩٢١)

١٦- رَجَاءُ بنُ حَيْوَةَ (٤٩٣).

كَانَ الْقَائِمُ بِبِنَاءِ قُبَّةِ الصَّخْرَةِ أَيَّامَ عَبْدَ الملكِ بن مَرْوَانَ.

٥٢٣ - قَالَ الطَّبَرَ انِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ»:

حَدَّ ثَنَا بَكْرُ بنُ سَهْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ صَالحٍ، حَدَّ ثَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ صَالحٍ، عَنْ صَالحِ بنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو جُمُعَةَ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَيَّا لَيْ بَيْتَ

<sup>(</sup>۸۸۶) انظر «تهذیب الکمال» (۱۰۱/۱۷).

<sup>(</sup>٤٨٩) إبراهيم بن أبي عبلة، اسمه شمر بن يقظان بن المرتحل العقيلي، أبو إسماعيل، كان الوليد بن عبد الملك يوجهه إلى بيت المقدس يقسم فيهم العطاء، مات سنة ١٥٢ه. انظر «تهذيب الكمال» (٢١٠).

<sup>(</sup>٤٩٠) «مسند أحمد» (٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٤٩١) عبد الله بن فيروز الديلمي، أبو بشر، أخو الضحاك بن فيروز، وعم الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، كان يسكن بيت المقدس، روى عن: أبي بن كعب، وحذيفة بن اليمان، وغيرهما. انظر «تهذيب الكمال» (٣٤٨٤).

<sup>(</sup>٤٩٢) انظر «الثقات» لابن حبان (٥/٢٣).

<sup>(</sup>٤٩٣) رجاء بن حيوة بن جرول، ويقال: جندل بن الأحنف بن السمط بن امرئ القيس بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة الكندي، أبو المقدام، مات سنة اثنتي عشرة ومئة. انظر «تهذيب الكمال» (١٨٩٠).

المقْدِسِ لَيُصَلِّي فِيهِ، وَمَعَنَا رَجَاءُ بنُ حَيوَةً ... (١٩٤)

١٧- مُحَمَّدُ بنُ وَاسِع (٤٩٥).

عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بنِ زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بنُ وَاسِعٍ وَمَالِكُ بنُ دِينَارٍ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِس ... الأثر. (٤٩٦)

١٨- الْوَلِيدُ بنُ عَبْدِ الملكِ (٤٩٧).

بَنِّي مَسْجِدَ دِمَشْقَ وَمَسْجِدَ مِصْرَ وَعَمَّرَ بَيْتَ المقدسِ.

#### ٥٢٤ - قَالَ أَبُو نُعَيْم فِي «حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ»:

حدثنَا أَبُو مُحَمَّد بنُ حَيَّانَ، ثَنَا أَبُو بَكُر بنُ رَاشِد، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ هَانِي، ثَنَا ضَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بنَ أَبِي عَبْلَةَ يَقُولُ: رَحِمَ اللهُ الْوَلِيدَ، وَأَيْنَ مِثْلُ الْوَلِيدِ؟! هَدَمَ كَنِيسَةَ دِمَشْقَ وَبَنَى مَسْجِدَ دِمَشْقَ، رَحِمَ اللهُ الْوَلِيدَ، وَأَيْنَ مِثْلُ الْوَلِيدِ؟! افْتَتَحَ الْهِنْدَ وَالْأَنْدَلُسَ، كَانَ يُعْطِينِي قِصَاعَ الْفِضَّةِ أُقَسِّمُهَا عَلَى قُرَّاءِ مسجد بَيْتِ المقدس. (٢٩٨)

<sup>(</sup>٤٩٤) «مسند الشاميين» (٢٠٦٦).

قلت: وإسناده ضعيف؛ بكر بن سهل ضعيف، وانظر «الميزان» (١/٣٤٤).

<sup>(</sup>٤٩٥) محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس بن عائذ بن خارجة بن زياد بن شمس من ولد عمرو بن نصر بن الأزد الأزدي أبو بكر، روى عن: أنس بن مالك، والحسن البصري، وغيرهما، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة. انظر «تهذيب الكمال» (٥٦٦٩).

<sup>(</sup>٤٩٦) انظر «حلية الأولياء» (١٥٦/٦) .

<sup>(</sup>٤٩٧) انظر «إتحاف الأخصا» (ق ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤٩٨) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>حلية الأولياء» ( $^{287}$ –  $^{287}$ )، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( $^{28}$ )، وابنه في «الجامع المستقصى» (ق  $^{28}$ ) به، وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» من طريق ضمرة به مقتصرًا على قصاع الفضة، وذكره الذهبي في «السير» ( $^{28}$ )، وشهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق  $^{28}$ ).

وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن ابن أخي إبراهيم بن أبي عبلة؛ ذكره ابن حبان

١٩- سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الملك (٤٩٩).

أَتَى بَيْتَ المقْدِسِ، وَكَانَ هَمُّ بِالْإِقَامَةِ بِبَيْتِ المقْدِسِ وَاتَّخَذَهَا مَنْزِلًا. (٥٠٠) ٥٢٥ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلِيُّ بنُ مُوسَى، قَالَ: أَبَنَا أَبُو الْقَاسِم عَلِيُّ بنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَبْنَا أبو عَبْدُ الملِكِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَائِذِ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ مَشْيَخَةِ الجنْدِ مِمَّنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ: أَنَّ الْوَلِيدَ لمَّا مَاتَ وَبُويِعَ لِسُلَيْمَانَ أَتَتُهُ بَيْعَةُ الْأَجْنَادِ وَهُوَ بِمَشَارِفِ الْبَلْقَاءِ، فَأَتِي بَيْتَ المقْدِس، وَأَتْتُهُ الْوُفُودُ بِالْبَيْعَةِ، فَلَمْ يَرَوا وفَادَةً كَانَتْ أَهْنَأَ مِنْهَا، كَانَ يَجْلِسُ فِي قِبْلَةٍ فِي صَحْن مَسْجِدِ بَيْتِ المقْدِس مِمَّا يَلِي الصَّخْرَةَ، قَدْ بُسِطَتِ الْبُسُطُ بَيْنَ يَدَي قُبَّتِه، عَلَيْهَا النَّمَارِقُ وَالْكَرَاسِي، وَإِلَى جَانِبِهِ النَّمَارِقُ وَالْكِسَاءُ، فَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُ شَيْئًا كَتَبَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ، ثُمَّ إِنَّهُ هَمَّ بِالْإِقَامَةِ بِبَيْتِ المقْدِس وَاتَّخَاذِهَا مَنْزِلًا، وَجَمَعَ النَّاسَ وَالْأَمْوَالَ فِيهَا، قَالَ: وَقَدِمَ عَلَيْهِ مُوسَى بنُ نُصَيْر مِنْ نَاحِيةِ الْغَرْبِ وَمَسْلَمَةُ بنُ عَبْدِ الملكِ؛ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الخبَرُ: أَنَّ الرُّومَ خَرَجَتْ عَلَى سَاحِل حِمْصَ فَسَبَتْ جَمَاعَةً فِيهِمُ امْرَأَةٌ لَهَا ذِكْرٌ إِذْ ذَلِكَ، فَغَضِبَ سُلَيْمَانُ وَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا هَذَا يَغْزُونَا وَنَغْزُوهُمْ، وَاللهِ لَأَغْزُونَهُمْ غَزْوَةً أَفْتَحُ فِيهَا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، ثُمَّ سَارَ سُلَيْمَانُ مِنْ بَيْتِ المقْدِس حَتَّى قَدِمَ دِمشْقَ فَصَلَّى بالنَّاس الجمُعَةَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى

في «الثقات»، وقال أبو حاتم الرازي: متهم بالكذب. وراجع: «الجرح والتعديل» (١٩٤/٥)، و»لسان الميزان» (٣٧٠/٣).

<sup>(</sup>٤٩٩) سليمان بن عبد الملك بن مروان، الخليفة أبو أيوب القرشي الأموي، بويع بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعين، وكان دينًا فصيحًا، مفوهًا عادلًا، محبًا للغزو. «سير أعلام النبلاء» (١١١/٥).

<sup>(</sup>٥٠٠) انظر «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢٥٤/٢)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق

المنْبَرِ فَكُلَّمَ النَّاسَ وَأَخْبَرَهُمْ بِيَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فِي حِصَارِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، فَانْفِرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ الْمقَامُ عَلَيْهِ، فَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالصَّبْرِ، ثُمَّ الصَّبْرِ، ثُمَّ الصَّبْرِ، ثُمَّ الصَّبْرِ، ثُمَّ الصَّبْرِ، فَقَامَ رَجُلِّ مِنْ تَحْتِ الْقُبَّةِ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، مِمَّنْ اكْتُتِبَ في الْبَعْثِ، فَحَمَدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَمِعْنَا يَمِينَ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ، فَنَحْنُ الْبَعْثِي الْبَعْوِنَ وَصَابِرُونَ حَتَّى يَفْتَحَهَا الله تَعَالَى، وَنُبِرُ قَسَمَ أَمِيرِ المؤمِنِينَ، فَلْيُعْطِينِي مُطيعُونَ وَصَابِرُونَ حَتَّى يَفْتَحَهَا الله تَعَالَى، وَنُبِرُ قَسَمَ أَمِيرِ المؤمِنِينَ، فَلْيُعْطِينِي أَمِيرُ المؤمِنِينَ دَارَ فُلَانِ الْبَطْرِيقِ. قَالَ سُلَيْمَانُ: نَعَمْ . قَالَ: وَمَضَى سُلَيْمَانُ فَأَقَامَ بِدَابِقَ يَذْكُرُ يَمِينَهُ أَزَلًا مِنْ دَابِقَ حَتَّى يَفْتَحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّة. (١٠٠٠)

٢٠- زيَادُ بنُ أُبِي سَوْدَةَ (٢٠٠٠).

أَخُو عَثْمَانَ بِنَ أَبِي سَوْدَةَ، مِنْ أَهْلِ بَيْتِ المقْدِسِ كُنْيَتُهُ أَبُو نَصْرٍ. (٥٠٣) ٢٠ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (٥٠٠).

قَدِمَ المسْجِدَ الْأَقْصَى، فَصَلَّى فِيهِ بِمَوْضِعِ الجمَاعَةِ، وَلَمْ يَأْتِ الصَّخْرَةَ، وَلَمْ يَتَّبعْ تِلْكَ الْأَثَارَ، وَلَا الصَّلَاةَ فِيهَا. (٥٠٠)

<sup>(</sup>۵۰۱) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup> فضائل بيت المقدس» (٣١٣/١)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٢٩ب-١٣٠ب) من طريق أحمد بن إبراهيم، وذكره ابن منظور في «مختصر تاريخ دمشق» (٤٠١/٣). وإسناده ضعيف؛ الوليد لم يسم أحدًا من الجند.

<sup>(</sup>٥٠٢) زياد بن أبي سودة أبو المنهال، ويقال: أبو نصر المقدسي، أخو عثمان بن أبي سودة، روى عن: عبادة بن الصامت، وأخيه عثمان بن أبي سودة، وأبي هريرة، وغيرهم. انظر «تهذيب الكمال» (٢٠٥٠). (٥٠٣) ذكره ابن حبان في «الثقات» (٢٦٠/٤)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٤أ).

<sup>(</sup>٤٠٥) سفيان الثوري: ابن سعيد بن مسروق بن حبيب، شيخ الاسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد. «سير أعلام النبلاء» (٢٢٩/٧).

<sup>(</sup>٥٠٥) انظر: «حلية الأولياء» (٨/٥)، و «البدع» لابن وضاح (٢٦/١)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٦٦أ).

٢٢- إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَدْهَم (٥٠٦).

دَخَلَ المسْجِدَ بِبَيْتِ المقْدِسِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، فَلَمَّا صَلَّوا فِي المسْجِدِ وَصَارُوا فِي المسْجِدِ وَصَارُوا فِي المسْجِدِ وَصَارُوا فِي الصَّحْرِ فَا اللهِ الل

### ٥٢٦ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الحسَنِ عَلِيِّ بنِ مُوسَى، قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكَ أَبُو الحسَيْنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ الْحَسَنِ بنِ الْوَلِيدِ الْكِلَابِي، فَأَقَرَّ بِهِ، قَالَ: أَبِنَا أَبُو الجهْمِ أَحْمَدُ ابنُ الْحُسَيْنِ بنِ طَلَّابٍ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي الحوَارِيَّ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بنُ السَّمْطِ (١٠٠٥)، قال: خَرَجْتُ مَعَ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، فَقَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ السَّمْطِ، لَا تُحْبِرْ أَحَدًا بِمَكَانِي هَاهُنَا، قَالَ: ثُمَّ أَتَى جُبًّا مِنْ تِلْكَ لِي: يَا أَبَا السَّمْطِ، لَا تُحْبِرْ أَحَدًا بِمَكَانِي هَاهُنَا، قَالَ: ثُمَّ أَتَى جُبًّا مِنْ تِلْكَ الجَبَاب، فَاسُّ، فَقَالُوا له: يَا شَيْخُ، اتَّقِ اللهَ الْجَبَاب، فَاسُّةً فَى دَلُوًا مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَاءَهُ نَاسٌ، فَقَالُوا له: يَا شَيْخُ، اتَّقِ اللهَ

<sup>(</sup>٥٠٦) إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي، أبو إسحاق البلخي الزاهد، سكن الشام، روى عن: أبان بن أبي عياش، وإبراهيم بن ميمون، وأبيه أدهم، وغيرهم، مات سنة إحدى وستين ومئة،وقيل: اثنتين، وقيل: ثلاث. انظر "تهذيب الكمال" (١٤٤)، وانظر «إتحاف الأخصا» للسيوطي المنهاجي (ق ٤١).

<sup>(</sup>٥٠٧) انظر «حلية الأولياء» (٥٠/٨).

<sup>(</sup>٥٠٨) الأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، واسمه يحمد الشامي أبو عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام في زمانه، كان يسكن دمشق بمحلة الأوزاع، ثم تحول إلى بيروت فسكنها، ولد سنة ثمان وثمانين، ومات سنة سبع وخمسين ومئة. انظر «تهذيب الكمال» (٣٩١٨).

<sup>(</sup>٥٠٩) يزيد بن السمط الصنعاني، أبو السمط الدمشقي الفقيه، روى عن: الأوزاعي، والنعمان بن المنذر، والوضين بن عطاء، وغيرهم، مات بعد الستين والمئة. انظر «تهذيب الكمال» (٦٩٩٨).

أَتَتَوَضَّا فِي المسْجِدِ؟! فَلَمْ يَلْتَفِت إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَتَى الصَّخْرَةَ فَجَعَلَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَصَلَّى ثَمَانِ رَكْعَاتٍ، قَالَ: يُعَ صَلَّيْنَا فِيهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا وَصَلَّى ثَمَانِ رَكْعَاتٍ، قَالَ: يَا أَبَا السَّمْطِ، هَذَا فِعْلُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ دَخَلَ هَذِهِ الْبَلْدَة، وَلَمْ يَأْتِ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ المواطِن. (١٠٠)

٢٤- الليْثُ بنُ سَعْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَهْمِي (١١١).

قَالَ الْفَسَوِيُّ فِي «المعْرِفَةِ وَالتَّارِيخ»:

وَصدرَ أَبُو جَعْفر مصدرهُ عَنِ الحجِّ إِلَى المدِينَةِ، فَتَوَجَّهَ مِنْهَا إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، وَوَفَدَ إِلَيْهِ الليْثُ بنُ سَعْدِ. (٥١٢)

٢٥- أَبُو جَعْفَرُ المنْصُورِ (١٣٥).

### ٥٢٧ - قَالَ الجِكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فِي «نَوَادِرِ الْأُصُولِ»:

عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ أَمِيرِ المؤْمنينَ إِلَى بَيْتِ المقدسِ، فَلَمَّا دَخَلَ دِمَشْقَ بَعَثَ إِلَى الْأَوْزَاعِيِّ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المؤْمنينَ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بِنُ عَطِيَّة، عَنْ جَدِّكَ ابِنِ عَبَّاسٍ مَعْنَ اللهَ عَلَيْهُ مَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَهْدَاوُو دُ إِنَّا جَدَّنَنِي حَسَّانُ بِنُ عَطِيَّة، عَنْ جَدِّكَ ابِنِ عَبَّاسٍ مَعْنَ اللهَ عَلَيْهُ مَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَهْدَاوُو دُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبْعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبْعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

<sup>(</sup>٥١٠) «فضائل بيت المقدس» (ص٧٣٧- ٢٣٨)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٠/٦٥) من طريق علي بن موسى به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٦٩أ).

<sup>(</sup>٥١١) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ولد بقرقشندة، ومات سنة حمس وسبعين ومئة. انظر «تهذيب الكمال» (٥٠١٦).

<sup>(</sup>٥١٢) «المعرفة والتاريخ» (١٢٣/١).

<sup>(</sup>١٣) الخليفة، أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي المنصور، وأمه سلامة البربرية، ولا في سنة خمس وتسعين أو نحوها، قيل: كان في صباه يلقب بمدرك التراب، وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة، ورأيًا وحزمًا، ودهاءً وجبروتًا، وكان جمَّاعًا للمال، حريصًا، تاركًا للهو واللعب، كامل العقل، بعيد الغور، حسن المشاركة في الفقه والأدب والعلم، مات سنة ثمان وخمسين ومئة. انظر «سير أعلام النبلاء» (٨٣/٧).

عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (١٠٠) قَالَ: إِذَا ارْتَفَعَ إِلَيْكَ الخصْمَانِ فَكَانَ لَكَ فِي أَحَدِهِمَا هَوًى، فَلَا تَشْتَهِ فِي نَفْسِكَ الحقَّ لَهُ فَيَفْلَجُ (٥١٥) عَلَى صَاحِبِهِ، فَأَمْحُو اسْمَكَ مِنْ نُبُوِّتِي، ثُمَّ لَا تَكُونُ خَلِيفَتِي وَلَا كَرَامَةَ. (٥١٦)

#### ٥٢٨ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَاريخ دِمشْقَ»:

قَرَأَتُ بِخَطِّ أَبِي الحسَينِ الرَّازِي، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ بَكْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَبِيبِ الْأَهْوازِي، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بنُ حَرْبِ الموصِلِيُّ: فِي سَنَةِ سَبْعِ وَمِئَةَ تَوَجَّهَ أَبُو جَعْفَرٍ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ فَاسْتَنْفَرَ الشَّامَ مَدِينَةً مَدِينَةً، وَوَجَّهَ رَوَحَ بنَ حَاتِمِ ابْنِ جَعْفَرٍ إِلَى بَيْتِ المَهْدِسِ فَاسْتَنْفَرَ الشَّامَ مَدِينَةً مَدِينَةً، وَوَجَّهَ رَوَحَ بنَ حَاتِمِ ابْنِ قَبِيصةً بن المَهَلَّبِ (١٧٥) إلَى إفْريقِيَّةً (١٥٥) (١٩٥)

### ٥٢٩ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرنَا أَبُو الْقَاسِمِ بنُ السَّمَرْقَنْدِي، أَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ الطَّبَرِي، أَنَا أَبُو الحسَينِ ابْنُ الْفَضْلِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ، نَا يَعْقُوبُ بنُ سُفْيانَ، قَالَ: وَفِيهَا- يَعْنِي سَنَةَ أَرْبَع

<sup>(</sup>۱۱۶) ص: ۲٦.

<sup>(</sup>٥١٥) فَلْجٌ: مفرد الفُلُوْجُ، والفُلْجُ: الظفر بمن تخاصمه، فلجت حجتك، وأفلجها الله، وحجيج فليج علة الإتباع: وهو الذي يحاج خصمه ويفلجه. ويقال: خصمت وأفلجت، بمعنى: فلجت. وفلجتك على الخصم وأفلجتك عليه، وأمر مفلج: ليس بمستقيم على جهته. انظر «المحيط في اللغة»: فلج.

<sup>(</sup>٥١٦) «نوادر الأصول» (١٨٠/٢)، وأخرجه السيوطي في «الدر المنثور» (١٢/٥٥٣).

<sup>(</sup>٥١٧) روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي، الأمير أبو حاتم، ولي ولايات جليلة للسفاح والمنصور، ولي السند، ثم البصرة، وكان أخوه يزيد بن حاتم أمير المغرب، فمات، فبعث الرشيد روحًا على المغرب، فقدمها سنة إحدى وسبعين، فوليها ثلاث سنين، ومات في رمضان سنة أربع وسبعين، فدفن مع أخيه بالقيروان. انظر «سير أعلام النبلاء» (٤٤١/٧).

<sup>(</sup>١٨٥) إفريقية - بكسر الهمزة - هو: اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية، وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس، والجزيرتان في شماليها، فصقلية منحرفة إلى الشرق، والأندلس منحرفة عنها إلى جهة المغرب، وسميت إفريقية بإفريقيس بن أبرهة بن الرائش. انظر «معجم البلدان» (٢٧٠/١).

<sup>(</sup>٥١٩) «تاريخ دمشق» (١٨/ ٢٣٥)، وذكره اليعقوبي في «تاريخه» في أحداث سنة ١٥٤.

وَخَمْسِينَ وَمِثَةً - خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ. (٢٠٠) - ٢٦ المهْدِيُّ بنُ المنْصُور (٢١٠).

مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المطَّلِبِ بنِ هَاشِم، أَبُو عَبْدِ اللهِ المهْدِي بنِ المنْصُور، بُويعَ لَهُ بِالْحَلَافَةِ، وَقَدِمَ دِمَشْقَ فِي خِلَافَتِه، وَمَضَى إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ. (٥٢٠)

٥٣٠ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأَتُ عَلَى أَبِي الْوَفَاءِ حفاظِ بنِ الحَسنِ بنِ الحسينِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ أَحْمَدَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ جَعْفَرٍ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَد بنِ جَعْفَرٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَريرٍ، قَالَ: وَذَكَرَ قَعْنَبُ بنُ مَحْرِزٍ أَبُو عَمْرُو الْبَاهِلِي، أَنَّ الْأَصْمَعِيَّ خَدَّتُهُ، قَالَ: رَأَيْتُ حَكَمَ الْوَادِي حِينَ مَضَى المَهْدِيُّ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ فَعَرَضَ لَهُ فِي الطَّرِيق، وَكَانَ لَهُ شُعَيْراتِ، فَأَخْرَجَ دَفًّا لَهُ يَنْقُرُ بهِ، فَقَالَ: أَنَا الْقَائِلُ:

فَمَتَى تَخْرُجُ الْعَرُوسُ فَمَتَى تَخْرُجُ الْعَرُوسُ قَدْ دَنَا الصَّبْحُ أَوْ بَدَا وَهْيَ لَمْ تَقْضِ لِبْسها

فَتُسْرِعُ إِلَيْهِ الجيوشُ، فَصِيحَ بِهِمْ: كُفُّوا، وَسَأَلَ عَنْهُ، فَقيلَ: حَكَمُ الْوادِي فَأَدْخَلَهُ إِلَيْهِ وَوَصِلَهُ. (٥٢٣)

<sup>(</sup>٥٢٠) «تاريخ دمشق» (٢٩٩/٣٢)، وذكره اليعقوبي في «تاريخه» في أحداث سنة ١٥٤.

<sup>(</sup>٥٢١) الخليفة أبو عبد الله محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي، الهاشمي العباسي، مولده بإيذج من فارس، سنة سبع وعشرين، وقيل: سنة ست، وأمه أم موسى الحميرية، كان جوادًا عدادًا، محببًا إلى الرعية، تملك عشر سنين وشهرًا ونصفًا، وعاش ثلاثًا وأربعين سنة، ومات بماسبذان في المحرم سنة تسع وستين ومئة، وبويع ابنه الهادي. انظر «السير» (٤٠٠/٧).

<sup>(</sup>٥٢٢) انظر «تاريخ دمشق» (٥٣/٥٣).

<sup>(</sup>٥٢٣) «تاريخ دمشق» (٥٦/٣٧)، والطبري في «تاريخه» (٤٠٤/٦)، معلقًا من طريق قعنب.

#### ٥٣١- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَارِيخِهِ»:

وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِي سَفْرَتِهِ هَذِهِ صَارَ المهْدِيُّ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، فَصَلَّى فِيهِ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ (٢٢٠)، وَالْفَصْلُ بنُ صَالِحٍ (٢٠٠)، وَعَلِيُّ بنُ سُلَيْمَانَ (٢٢٠)، وَخَالُهُ يَزِيدُ بنُ مَنْصُور. (٢٧٠)

### ٥٣٢ - قَالَ أَبُو الحسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمَشْقَ»:

قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الحسنِ بنِ مُحَمَّدٍ بنِ أَحْمَدَ الغَسَّانِي، قُلْتُ لَهُ: قُرِئَ عَلَى أَبِي كَرِيمَةٍ بِصَيْدَا فِي سَنَةٍ قُرِئَ عَلَى أَبِي كَرِيمَةٍ بِصَيْدَا فِي سَنَةٍ تَسْعِ وَخَمْسِينَ وَثَلاثَمِئَةٍ وَأَنْتَ حَاضِرٌ تَسْمَعُ، قَالَ: أَبَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ عَبَّادٍ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ هِشَامِ الْعَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لمَّا قَدِمَ المهْدِيُّ يُرِيدُ بَيْتَ المقْدِسِ دَخَلَ مَسْجِدَ دِمَشْقَ وَمَعَهُ أَبُو عُبَيدِ اللهِ الْأَشْعَرِي (٢٨٥) كَاتِبُهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عُبَيدِ اللهِ، سَبَقَتْنَا بَنُو أُمَيَّةً بِثَلَاثٍ، قَالَ:

(٥٢٤) العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، كان من رجالات بني هاشم، وولي إمارة الجزيرة في أيام الرشيد، مات سنة ست وثمانين ومئة ببغداد في رجب، وكانت علته الماء الأصفر، وصلى عليه الأمين، ودفن في العباسية، وسنه خمس وستون سنة وستة أشهر وستة عشر يومًا. انظر «تاريخ بغداد» (١٢٤/١٢).

(٥٢٥) الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أظنه يكنى أبا العباس الهاشمي، ولي إمرة دمشق في خلافة المنصور والموسم، وولي مصر للمهدي، ولد سنة اثنتين وعشرين ومئة. انظر «تاريخ دمشق» (٣١٧/٤٨).

(٥٢٦) على بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، من وجوه بني العباس، قدم مع المهدي دمشق، وولي له الجزيرة خراجها، وحربها، وصلاتها، وعدة ولايات. انظر «تاريخ دمشق» (١٧/٤١).

(٥٢٧) «تاريخ الطبري» (١٤٨/٨)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤١/٤١).

(٥٢٨) أبو عبيد الله هو: معاوية بن صالح بن أبي عبيد الله، واسمه معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشعري، مولاهم، أبو عبيد الله الدمشقي الحافظ، مولى عبد الله بن عضاة الأشعري، وكان جده أبو عبيد الله وكانبه، مات سنة اثنتين وستين ومئتين، وقيل: كانت وفاته بدمشق سنة ثلاث

وَمَا هِي يَا أَمِيرَ المؤْمنينَ؟ قَالَ: بِهَذَا الْبَيْتِ - يَعْنِي المسْجِدَ - لاَ أَعْلَمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِثْلَهُ ، وَبِعُمَرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَرْضِ مِثْلَهُ ، وَبِعُمَرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا أَرْضِ مِثْلَهُ ، وَبِعُمَرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَكُونُ وَاللهِ فِينَا مِثْلَهُ أَبَدًا، ثُمَّ أَتَى بَيْتَ المقْدِسِ فَدَخَلَ الصَّخْرَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عُبَيْدِ اللهِ، هَذِهِ الرَّابِعَةُ . (٢٩٠)

٧٧- وَكِيعُ بنُ الجرَّاح (٢٠٠).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»:

يَرْحَمُ الله وَكِيعًا أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ المقدِسِ- يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ. (٣١٠)

٢٨- مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ (٥٣١).

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيابِيُّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِدْريسَ الشَّافِعِيَّ بِبَيْتِ

وستين ومئتين. انظر «تهذيب الكمال» (٦٠٥٩).

(٥٢٩) «إسناده ضعيف»

«فضائل الشام ودمشق» (٧٢)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٥٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٦/٣)، من طريق أحمد بن إبراهيم بن هشام به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٧٠ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٦أ).

قلت: وإبراهيم بن هشام الغساني كذبه أبوحاتم، وقال علي بن الحسين بن الجنيد: ينبغي أن لا تحدث عنه. انظر «الجرح والتعديل» (١٤٣/٢).

(٥٣٠) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، من قيس عيلان، وروي عنه أنه قال: ولدت بأبة قرية من قرى أصبهان، مات سنة ست وتسعين ومئة أو سبع وتسعين بفيد في طريق مكة، انظر «تهذيب الكمال» (٦٦٩٥).

(٥٣١) «سنن أبي داود» (١٧٤١)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٧٠ب).

(٥٣٢) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب أبو عبد الله القرشي، ثم المطلبي الشافعي المكي، الغزي المولد - اتفق مولد الإمام بغزة - نزيل مصر، إمام عصره، وفريد دهره، نسيب رسول الله وعلى المحرد عمه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب ولد ١٥٠ه، ومات ٢٠٤ه عصر. انظر: «تهذيب الكمال» (٥٠٤٩)، و «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ٥).

المقْدِسِ يَقُولُ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ أُجْزِكُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ .... (٢٣٠) - الْمؤمَّلُ بنُ إِسْمَاعِيلَ (٢٣٠).

رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُسَافِرٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ مَوَمَّلَ بنَ إِسْمَاعِيلَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ أَعْطَى قَوْمًا شَيْئًا، ودورَ بِهِ فِي تِلْكَ الْأَمَاكِنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: يَا أَبَهْ قَدْ دَخَلَ وَكِيعُ بنُ الجرَّاحِ فَلَمْ يَدُورْ، قَالَ: كُلُّ إِنْسانٍ يَفْعَلُ مَا أَرَادَ. (٥٣٥) ٣٠- السَّرِيُّ السَّقَطِى (٣٦٠).

#### ٥٣٣ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا في «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا الْحسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْغَسَّانِي، قَالَ: أَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الْحسَيْنِ أَبَا عَلِيًّ الْحافِظ بِالْبَصْرَةِ، وَيُعْرَفُ بِشُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ عُثْمانَ الْحيَّاطُ يَقُولُ: خَرَجْتُ مِنَ الرَّمْلَةِ إِلَى يَقُولُ: مَن المعْدُسِ السَّقَطِي يَقُولُ: خَرَجْتُ مِنَ الرَّمْلَةِ إِلَى بَيْتِ المقدسِ، فَمَرَرْتُ بِمَشْرَفَةٍ وَغَدِيرٍ مَاءِ مَطَرٍ وَعُشْبِ نَابِتٍ، فَجَلَسْتُ اَكُلُ مِنَ الْحَيْثِ الْمَاءِ، قال: فَقُلْتُ: يا نَفْسُ، إِنْ كُنْتِ أَكَلْتِ أَكُلْتِ أَكُلُةَ حَلالِ الْحَشِيشِ، وَأَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ، قال: فَقُلْتُ: يا نَفْسُ، إِنْ كُنْتِ أَكَلْتِ أَكُلْتِ أَكُلْةَ حَلالِ الْحَشِيشِ، وَأَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ، قال: فَقُلْتُ: يا نَفْسُ، إِنْ كُنْتِ أَكَلْتِ أَكُلْتِ أَكُلْةِ خَلالِ الْحَشِيشِ، وَأَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ، قال: فَقُلْتُ: يا نَفْسُ، إِنْ كُنْتِ أَكُلْتِ أَكُلْتِ أَكُلْقِ أَلْهُ فَالنَّفَقَةُ اللَّهُ عَلْمَ بَعْتُ بِي يَا سَرِيُّ، فَالنَّفَقَةُ اللَّهُ الْمَاءِ بَالْمَعْمُ مُ أَيْنَ؟ (٣٥٠)

<sup>(</sup>۵۳۳) انظر «تاریخ دمشق» (۲۷۱/۵۱).

<sup>(</sup>٥٣٤) مؤمّل بن إسماعيل الحافظ، أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البصري، مولى العمريين، جاور بمكة، وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ. «سير أعلام النبلاء» (١١٠/١٠).

<sup>(</sup>٥٣٥) انظر «تاريخ بيت المقدس» لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٥٣٦) السري السقطي هو: سري بن المغلس السقطي، أبو الحسن، من كبار المتصوفة، بغدادي المولد والوفاة، وهو أول من تكلم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية، وهو خال الجنيد، وأستاذه. انظر «الأعلام» للزركلي (٨٢/٣).

<sup>(</sup>٥٣٧) «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٥٩)، وانظر «الكشكول» (٢٨/١)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٤٢أ).

٣١- ذُو النُّونِ المصْرِيُّ (٣٨٥).

قَالَ ذُو النُّونِ المصْرِيُّ: وُجِدَتْ صَخْرَةٌ بِبَيْتِ المقْدِسِ عَلَيْهَا أَسْطُرٌ مَكْتُوبَةً، فَجِئْتُ مَنْ تَرْجَمَهَا، وَإِذَا عَلَيْهَا مَكْتُوبٌ: كُلُّ عَاصٍ مُسْتَوحِشٌ، وَكُلُّ مُطِيعٍ فَجِئْتُ مَنْ تَرْجَمَهَا، وَإِذَا عَلَيْهَا مَكْتُوبٌ: كُلُّ عَاصٍ مُسْتَوحِشٌ، وَكُلُّ مُطِيعٍ مُسْتَأْنِسٌ، وَكُلُّ خَائِفٍ هَارِبٌ، وَكُلُّ رَاجٍ طَالِبٌ، وَكُلُّ قَانِعٍ غَنِيٌّ، وَكُلُّ مُحِبُّ ذَلِيلٌ. (٢٩٥)

٣٢- صَالِحُ بنُ يُوسُفَ (٤٠٠).

قِيلَ: حَجَّ تِسْعِينَ حَجَّةً رَاجِلًا، فِي كُلِّ حَجَّةٍ مِنْهَا يُحْرِمُ مِنْ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِس. (١٤٠)

٣٣- سُلَيْمَانُ بنُ طَرْخَانَ أَبُو المعْتَمِر التَّيْمِي.

نَزَلَ فِيهِمْ بِالْبَصْرَةِ، سَمِعَ أَنسًا، كَانَ يَقُولُ سُلَيْمَانُ: إِذَا دَخَلْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ كَأَنَّ نَفْسِي لَا تَدْخُلُ مَعِي حَتَّى أَخْرُجَ مِنْهُ، مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِئَةَ. (٢٠٠) ٣٤- أَبُو الحسَنِ الْبهرَانِي الْأَنْدَلُسِي.

كَانَ مُقِيمًا بِبَيْتِ المَقْدِسِ، سَمِعَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الصُّورِي. (٢٥٠) ٥٤٠- مُقَاتِلُ بنُ سُلَيْمَانَ المَفَسِّرُ (٤٤٥).

<sup>(</sup>٥٣٨) ذو النون المصري الزاهد، شيخ الديار المصرية، ثوبان بن إبراهيم، وقيل: فيض بن أحمد، الأخميمي، يكنى أبا الفيض، ولد في أواخر أيام المنصور، وروى عن: مالك، والليث، وابن لهيعة، وطائفة، توفي في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومئتين. انظر «سير أعلام النبلاء» (٢/١١).

<sup>(</sup>٥٣٩) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (٤٨٦)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٦أ، ٧٧ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٤٢أ).

<sup>(</sup>٥٤٠) صالح بن يوسف أبو شعيب المقنع، واسطى الأصل، مات بالرملة سنة اثنين وثمانين ومئتين.

<sup>(</sup>٥٤١) انظر: «الروض المغرَس» (ق ١١٠أ)، و «مثير الغرام» (ق ٧٠أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق ٢٤أ).

<sup>(</sup>٥٤٢) انظر: «الروض المغرس»(ق٧٠١ب)، و «مثير الغرام»(ق٦٨ب)، و «إتحاف الأخصا» (ق٤١أ).

<sup>(</sup>٥٤٣) انظر: «الروض المغرس»(ق٢٠٨أ)، و «مثير الغرام» (ق٦٦ب)، و «إتحاف الأخصا» (ق٢١أ).

<sup>(</sup>٥٤٤) مقاتل - كبير المفسرين - أبو الحسن، مقاتل بن سليمان البلخي.

قَدِمَ بَيْتَ المقْدِسِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ مَعَنَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى ثَلاَثَةٍ: مُقَاتِلُ ابنُ سُلَيْمَانَ فِي التَّفْسِيرِ، وَذَكَرَ الْأَخَرَيْنِ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِئَةَ. (١٥٥) ٢٦ عَطَاءٌ الخرَاسَانِي.

#### ٥٣٤ - قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِي فِي «تَاريخِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَطَاءُ الخرْ اسَانِيُّ بِأَرِيحَا، فَحُمِلَ، فَدُفِنَ بَبَيْتِ المَقْدِس. (٤٦٠)

٣٧- إِبْرَاهِيمُ بنُ مَحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِي.

نَزَلَ بَيْتَ المقْدِسِ، رَوَى عَنْ ضَمرةً بنِ رَبِيعَةً. (١٤٥)

٣٨- أَبُو عُتْبَةَ الخوَّاصُ عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ الْأَرْسُوفِي.

قَدِمَ بَيْتَ المَقْدِسِ، رَوَى عَنْ: عَوْفٍ، وَيُوسُفَ، وَعَنْهُ: اَدَمُ، وَأَبُو مُسْهِرٍ، وَتَّقُوهُ. (١٠٥٠)

٣٩- بِشْرُ بنُ الحارِثِ الحافِي (٢٩).

«تاريخ أبي زرعة» (٢٥٥/١)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٧٥) من طريق أبي

(٥٤٧) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» (٢٣٧)، والذهبي في «الجرح و التعديل» (٤١٢)، وتاج الدين في «الموض المغرس» (ق ١٦٨)، والمقدسي في «مثير الغرام» (ق ٦٩أ)، والسيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢١أ).

(٥٤٨) انظر: «الروض المغرس» (ق ١٠٨أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق ٤١أ)، و «مثير الغرام» (ق ٦٨ب)، و «الأنس الجليل» (١/١٥).

(٥٤٩) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء، الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة، شيخ الإسلام، أبو نصر المروزي، ثم البغدادي، المشهور بالحافي، ابن عم المحدث علي بن خشرم، ولد سنة اثنتين وخمسين ومئة، ومات يوم الجمعة في شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومئتين. انظر «سير أعلام النبلاء» (١٩/١٩-٤٧٧).

<sup>(</sup>٥٤٥) انظر: «الروض المغرس» (ق ١٠٨أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق ٤١أ)، و «مثير الغرام» (ق ٦٩أ)، و «الأنس الجليل» (٢٩٢/١).

<sup>(</sup>٥٤٦) «إسناده صحيح»

قِيلَ لَهُ: لِمَ يَفْرَحُ الصَّالِحُونَ بِبَيْتِ المقْدِسِ؟ قَالَ: لَأَنَّهَا تُذْهِبُ الهمَّ وَلَا تَشْتَغِلُ النَّفْسُ بِهَا، قَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا إِلَّا أَنْ أَسْتَلْقِيَ عَلَى جَنْبِي تَحْتَ النَّفْسُ بِهَا، قَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا إِلَّا أَنْ أَسْتَلْقِيَ عَلَى جَنْبِي تَحْتَ النَّفْسُ بِهَا، قَالَ: مَا بَقْدِسِ، وُلِدَ سَنَةَ سِتِّ وَعِشْرِينَ وَمِئتَينِ. (٥٠٠) السَّمَاءِ بِجَامِعِ بَيْتِ المقْدِسِ، وُلِدَ سَنَةَ سِتِّ وَعِشْرِينَ وَمِئتَينِ. (٢٠٠٠) المَّامِري.

قَالَ: سَأَلْتُ رَاهِبًا بِبَيْتِ المَقْدِسِ، فَقُلْتُ: مَا أَوَّلُ الدُّخُولِ فِي الْعِبَادَةِ؟ قَالَ: الجوعُ. قُلْتُ: مَا أَوَّلُ الدُّخُولِ فِي الْعِبَادَةِ؟ قَالَ: الجوعُ. قُلْتُ: لِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّ الجسَدَ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ، وَالرُّوحُ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ، فَإِذَا شَبِعَ الجسَدُ رَكَنَ إِلَى الْأَرْضِ، وَإِذَا لَمْ يَشْبَعُ اشْتَاقَ إِلَى الملَكُوتِ. قُلْتُ: مَا سَبَبُ الجوع ؟ قَالَ: مُلَازَمَةُ الذَّكْرِ وَالخضُوع. (٥٥٠)

٤١- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بنُ خَفِيفٍ.

قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ شِيرَاذَ وَحْدِي، وَأَتَيْتُ مَكَّةَ ثُمَّ بَيْتَ المَقْدِسِ ثُمَّ الشَّامَ، وَحَدَثَتْ لَهُ حَادِثَةٌ فَذَكَرَهَا لِبَعْضِ المشَايِخِ، فَقَالَ: هَذِهِ عُقُوبَةُ انْفِرَادِكَ. فَمَا دَخَلْتُ بَعْدَهَا بَلَدًا فِيهِ نَفَرٌ إِلَّا قَصَدتُهُمْ. (٥٠٥)

٤٢- قثم الزَّاهِدُ.

قَالَ: رَأَيْتُ رَاهِبًا بِبَابِ بَيْتِ المقْدِسِ كَالْوَالِهِ لَا يَرْقَأُ لَهُ دَمْعٌ؛ فَهَالَنِي أَمْرُهُ، فَقُلْتُ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: كُنْ كَرَجُلِ احْتَوَشَتْهُ السِّبَاعُ وَالهوَامُ فَهُوَ خَاتِفٌ مَذْعُورٌ، يَخَافُ أَوْصِنِي، فَقَالَ: كُنْ كَرَجُلِ احْتَوَشَتْهُ السِّبَاعُ وَالهوَامُ فَهُوَ خَاتِفٌ مَذْعُورٌ، يَخَافُ أَنْ يَسْهُو فَتَقْتَرِسُهُ أَوْ يَلْهُوَ فَتَنْهَشُهُ، فَلَيْلُهُ لَيْلُ مَخَافَةٍ إِذَا أَمِنَ فِيهِ المعْتَرُونَ، وَنَهَارُهُ

<sup>(</sup>٥٥٠) انظر: «الروض المغرس» (ق١١٠أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق٢أ)، و «مثير الغرام» (ق٧١ ب)، و «الأنس الجليل» (١٧٥).

<sup>(</sup>٥٥١) انظر: «الروض المغرس»(ق١١٠أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق٢٤أ)، و «مثير الغرام» (ق٢٧ب)، و «الأنس الجليل» (٢٨٩/).

<sup>(</sup>٥٥٢) ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/٥٢)، وتاج الدين في «الروض المغرس» (ق ١١٠أ)، والمقدسي في «مثير الغرام» (ق ٧١٠)، والسيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق ٤٢)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٨٩/).

نَهَارُ حُزْنِ إِذَا فَرَغَ فِيهِ الْبَطَّالُونَ. فَقُلْتُ: زِدْنِي، فَقَالَ: الظَّمْآنُ يَكْفِيهِ مِنَ الماءِ أَيْسَرُهُ. (٣٠٠٠)

٤٣- ذُو الْأَصَابِعِ التَّمِيمِي.

وَيُقَالُ: الخزَاعِي، وَيُقَالُ: الجهَنِي، سَكَنَ بَيْتَ المَقْدِسِ، قَالَ ابْنُ سَعْد: ذُو الْأَصَابِعِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنَ الْمددِ الَّذِينَ نَزَلُوا الشَّامَ وَبَيْتَ المَقْدِسِ. (١٠٥٠) الْأَصَابِعِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنَ الْمددِ الَّذِينَ نَزَلُوا الشَّامَ وَبَيْتَ المَقْدِسِ. (١٠٥٠) ٤٤- رَابِعَةُ بِنْتُ إِسْمَاعِيلَ الْعَدَويَّة.

تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي الْكَلَامِ عَلَى طُورِ زِيتَا وَذِكْرُ مُنَاجَاتِهَا، وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعبَادَة. (°°°)

٥٠- الْإِمَامُ الحافِظُ أَبُو الْفَضْلِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ طَاهِرٍ المقْدِسِي. الجوَّالُ فِي الْأَفَاقِ، الجامِعُ بَيْنَ الذَّكَاءِ وَالحَفْظِ، وَحُسْنِ التَّصْنِيفِ، وَجَوْدَةِ الحَطِّ، رَأَيْتُ نُسْخَةً لِسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِخَطِّهِ وَهِيَ عُمْدَةً، وُلِدَ الحافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الخَطِّ، رَأَيْتُ نُسْخَةً لِسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِخَطِّهِ وَهِيَ عُمْدَةً، وُلِدَ الحافِظُ أَبُو الْفَضْلِ بِبَيْتِ المقْدِسِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعُمِئَةٍ، وَأُوّلُ مَا سُمِعَ مِنْهُ سَنَةَ سِتِّينَ، وَرَحَلَ إِلَى بَعْدَادَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ، وَاجْتَمَعَ فِي رِحْلَتِهِ بِالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيرَازِي، إلَى بَعْدَادَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ، وَاجْتَمَعَ فِي رِحْلَتِهِ بِالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيرَازِي، وَمَاتَ ابْنُ أَلَى مَكَّةً، وَأُوَّلُ مَا سَمِعَهُ الْفَقِيهُ نَصْرُ المَقْدِسِي، وَمَاتَ ابْنُ طَاهِرِ سَنَةَ سَبْعِ وَخَمْشُمِئَةً بِبَعْدَادَ. (٢٥٥)

٤٦- الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ الطَّرْطُوشِي الْأَنْدَلُسِي الْفِهْرِي المالِكِي.

ابْنُ الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بنُ خَلَفٍ، قَرَأَ الْأَدَبَ عَلَى اَبْنِ حَزْمٍ، وَرَحَلَ إِلَى بِلَادِ الشَّرْقِ

(٥٥٣) انظر: «الروض المغرس» (ق١١٠)، و «مثير الغرام» (ق٧٧أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق٤٢ب)، و «الأنس الجليل» (٢٨٩/١)، اختلف في اسمه فقيل: قسم، وقيل: قاسم.

(٥٥٤) ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤٢٤/٧)، والمقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٦أ)، والسيوطي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٨ب- ٣٩أ)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٦٦/١).

(٥٥٥) انظر: «مثير الغرام»(ق٢٨أ)، و «إتحاف الأخصا»(ق٢١أ)، و «الأنس الجليل»(٢٩١/١)-٢٩٢).

(٥٥٦) انظر: «مثير الغرام»(ق٧٧)، و «إتحاف الأخصا»(ق٤٢)، و «الأنس الجليل»(١/٢٩٩-٣٠٠).

سَنَةَ سِتٌ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعُمِئَةٍ، قَدِمَ بَيْتَ المقْدِسِ وَحَجَّ، وَتَفَقَّهَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الشَّاشِي المسْتَظْهِرِي، وَسَكَنَ الشَّامَ، وَدَرسَ بِهَا وَكَانَ إِمَامًا عَابِدًا زَاهِدًا عَالِمًا، وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعُمئَة. (٥٥٠)

٤٧- الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ الْغَزَالِي حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الطُّوسِي. (٥٥٨)

أَقَامَ بِدِمَشْقَ مُدَّةً ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، وَدَخَلَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ وَأَقَامَ بَهَا مُدَّةً، ثُمَّ عَادَ مِنْهَا إِلَى طُوس، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِمِئَةٍ. (٥٥٩)

٤٨- أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بن مَيْمُونَ الْقُرَشِي الْكُوفِيِّ الحافِظُ.

دَيِّنَّ، خَيِّرٌ، ثِقَةً، رَحَلَ إِلَى الشَّامَ وَسَمِعَ الحدِيثَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، وَعِنْدَهُ فَوَائِدُ تَتَعَلَّقُ بِالحدِيثِ، مَاتَ سَنَةَ عَشْرِ وَخَمْسِمِئَةٍ بِالحلةِ وَحُمِلَ إِلَى الْكُوفَةِ. (٥٦٠)

٤٩- أَبُو بَكْرِ بنُ الْعَرَبِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ المغْرِبِي الْمعَافِرِي.

الْأَنْدَلُسِي الْإِشْبِيلِي، الحافِظُ المشْهُورُ، دَخَلَ مَعَ أَبِيهِ إِلَى المشْرِقِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِئَةٍ، وَلَقِيَ الْإِمَامَ الطَّرْطُوشِي، وَتَفَقَّهُ عَلَيْهِ، وَصَحِبَ الشَّاشِي وَالْغَزَالِي، قَدِمَ بَيْتَ المقْدِس. (٥٦١)

٥٠- أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ الدِّيبَاجِي بنُ أَحْمَدَ بنِ يَحْيَى المَقْدِسِي الْعُثْمَانِي. مِنْ أَوْلَادِ الدِّيبَاجِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ عُثْمَانَ سَعَكُ اللهِ عَبْدَ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ عُثْمَانَ سَعَكُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٥٥٧) انظر: «مثير الغرام» (ق٧٧ب)، و «إتحاف الأخصا» (ق٤٢ب)، و «الأنس الجليل» (١/١٠).

<sup>(</sup>٥٥٨) الغزالي الشيخ الإمام البحر، حجة الاسلام، أعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد محمد بن محمد ابن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، الغزالي، صاحب التصانيف، والذكاء المفرط، تفقه ببلده أولًا، ثم تحول إلى نيسابور، فلازم إمام الحرمين، فبرع في الفقه في مدة قريبة، ومهر في الكلام والجدل، حتى صار عين المناظرين. «سير أعلام النبلاء» (١٩/ ٣٢٢–٣٢٣).

<sup>(</sup>٥٥٩) انظر: «مثير الغرام» (ق٧٧ب)، و «إتحاف الأخصا» (ق٤٢ب)، و «الأنس الجليل» (١ (٢٩٩).

<sup>(</sup>٥٦٠) انظر: «مثير الغرام»(ق٧٧ب)، و «إتحاف الأخصا» (ق٤٢ب)، و «الأنس الجليل» (٢٠٠/).

<sup>(</sup>٥٦١) أنظر: «مثير الغرام» (ق ٧٧أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق ٤٢ب)، و «الأنس الجليل» (٢٠٢١).

الحسن بن علي بن أبي طَالِب رَعَن أَبِي طَالِب رَعَن أَبَّ اللهِ عَلَي الدّيبَاجُ لِحُسْنهِ الْأَنَّ دِيبَاجَةَ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ وَعَلَيْ اللهُ مِنْ مَكَّةً، وَأَقَامَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، وَهُوَ فَقِيهُ فَاضِلٌ مُتَقَدِّمٌ، حَسَنُ السّيرَةِ، قَوَّالٌ بِالحقّ، كَانَ يُقَالُ: سَمِيُّ النّبِي وَعَلِي وَصَفَرَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِتَةٍ، وَدُفِنَ بِالْورديةِ. (٢٥٠)

٥١-مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِي أَبُو الحسَنِ الطُّوسِي. تَفَقَّهُ عَلَى إِمَامِ الحَرَمَينِ، وَسَافَرَ إِلَى الْعِرَاقِ وَالحَجَازِ وَالشَّامِ، وَدَخَلَ بَيْتَ المَقْدِس، وَسَمِعَ بهِ الحدِيثَ. (٥٦٣)

٥٢- أَبُو روح يَاسِينُ بنُ سَهْل الْقَابِسِي الخشَّاب.

مَاتَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةَ اثْنَيْ عَشْرَةً وَخَمْسِمِئَةٍ. (٥٦٤)

٥٣- أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ الْوَلِيدِ بنِ سَعْدِ بن بَكْرِ الْأَنْصَارِي.

الْفَقِيهُ المالِكِي، سَكَنَ مِصْرَ، وَرَوَى بِهَا عَنْ: أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي زَيدِ الْقَيرِوانِي، وَأَبِي الحسنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ الْقَابِسِي، وَغَيْرِهِمَا، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنِ أَبِي زَيدٍ، قَالَ: جِمَاعُ آدَابِ الخيْرِ وَأْزِمَّتُه تَتَجَمَّعُ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ: أَبُو مُحَمَّدِ بنِ أَبِي زَيدٍ، قَالَ: جِمَاعُ آدَابِ الخيْرِ وَأْزِمَّتُه تَتَجَمَّعُ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ: قَوْلُ النَّبِيِّ وَعَلِيْ ذَي مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ». وَقَوْلُهُ: « مِنْ حُسْنِ إِسْلَام المرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ».

وَقَوْلُهُ لِلَّذِي اخْتَصَرَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ: « لَا تَغْضَبْ ».

وَقَوْلُهُ: « المؤْمِنُ مَنْ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ ». تُوفِّيَ ابْنُ الْوَلِيدِ فِي بَيْتِ

<sup>(</sup>٥٦٢) انظر: «مثير الغرام» (ق ٧٦أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق ٤٢ب)، و «الأنس الجليل» (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٥٦٣) انظر: «مثير الغرام» (ق٧٧)، و «إتحاف الأخصا» (ق٤٢ب– ٤٤أ)، و «الأنس الجليل» (١/

 $PAY - \cdot PY$ ).

<sup>(</sup>٥٦٤) انظر: «مثير الغرام» (ق ٧٣أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق ٢٤ب)، و «الأنس الجليل» (١٠٠١).

المقدس. (٢٥٠)

٥٥- أَبُو بَكْر بنُ أَحْمَدَ بنَ أَبِي بَكْر الجرْجَانِي.

مِنْ أَهْلِ جرجَانَ مِنْ عَمَلِ نَيْسَابُورَ، تَوَجَّهَ هُوَ وَأَبُو مُحَمَّدٍ سَعْدُ بنُ السَّمْعَانِي إِلَى زِيَارَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ رَجَعَا وَلَمْ يَفْتَرِقَا إِلَى الْعِرَاقِ، قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِي فِي حَقِّهِ: كَانَ نِعْمَ الصَّاحِبُ، وَهُوَ الشَّيْخُ الصَّالِحُ الدَّائِمُ الْبُكَاءِ، جَاوَرَ بِمَكَةَ سِنِينَ وَخَدَمَ المشَايِخَ الْكِبَارَ، وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِئَةٍ، وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِئَةٍ، وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِئَةٍ.

٥٥- أَبُو الحسنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ الْمعافِرِي بنِ عَلِيٌّ بنِ حُمَيدِ بنِ سَعْدِ الدِّينِ. المالقِي، مُحَدِّثُ مُجِيدٌ، سَمعَ المسْتَقْصَى بِقِرَاءَتِهِ عَلَى مُؤلِّفِهِ بِالمسْجِدِ الْأَقْصَى فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سِتَّ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِئَةٍ. (١٧٠)

٥٦- أَبُو سَعِيدِ بنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُورِ بنِ السَّمْعَانِي.

تَاجُ الْإِسْلَامِ، لَهُ «الذَّيْلُ عَلَى تَارِيخِ مَدِينَةِ الْإِسْلَامِ» فِي عِدَّةِ مُجَلَّدَاتٍ، قَدِمَ بَيْتَ الْمِسْلَامِ» فِي عِدَّةِ مُجَلَّدَاتٍ، قَدِمَ بَيْتَ المَقْدِسِ زَائِرًا، وَمَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِئَةٍ. (٢٥٠)

٥٧- الملكُ النَّاصِرُ صَلَاحُ الدِّينِ يُوسُفُ بنُ أَيُّوبَ. (٢٩٥)

مُنْقِذُ بَيْتِ المقْدِسِ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ، كَانَ لَهُ مِنَ الْفُتُوحِ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ بِهِ

<sup>(</sup>٥٦٥) انظر: «مثير الغرام» (ق ٧٧أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق ٤٢ب)، و «الأنس الجليل» (١٠٠١).

<sup>(</sup>٥٦٦) انظر: «مثير الغرام» (ق٧٧ب)، و «إتحاف الأخصا»(ق٢٤ب)، و «الأنس الجليل» (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٥٦٧) انظر: «مثير الغرام» (ق ٧٧أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق ٤٢ب)، و «الأنس الجليل» (١٣٥/٢).

<sup>(</sup>٥٦٨) انظر: «مثير الغرام» (ق٧٧ب)، و «إتحاف الأخصا» (ق٢٤ب)، و «الأنس الجليل» (١٣٥/٢).

<sup>(</sup>٥٦٩) صلاح الدين السلطان الكبير، الملك الناصر، صلاح الدين، أبو المظفر، يوسف ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب، الدويني، ثم التكريتي المولد. «سير أعلام النبلاء» (٢١/ ٢٧٨).

الملَاثِكَةَ وَالرُّوحَ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ صَفَرَ سَنَةَ تِسْعِ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِئَة، تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، وَجَزَاهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ أَفْضَلَ مَا جَزَى رَاعِيًا عَنْ رَعَيَّتِهِ. (٥٠٠)

٨٥- الشُّيْخُ الزَّاهِدُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِي مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ.

لَهُ كَرَامَاتُ ظَاهِرَةٌ وَمَنَاقِبُ جَلِيلَةٌ بَاهِرَةٌ، أَهْلُ مِصْرَ يَذْكُرونَ عَنْهُ أَشْيَاءً خَارِقَةً، قَدِمَ بَيْتَ المقْدِسِ وَأَقَامَ بِهِ إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ تِسْعِ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِئَةٍ عَنْ خَمْسٍ وَخَمْسِمِئَةً، وَقَبْرُهُ ظَاهِرٌ يُزَارُ بِتُرْبَةٍ مَا مَلَأْ. (أَنهُ)

٥٩- ابْنَةُ طَالُوتِ.

#### ٥٣٥ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

<sup>(</sup>٧٠٠) انظر: «مثير الغرام» (ق٧٧)، و «إتحاف الأخصا» (ق٤٢)، و «الأنس الجليل» (١/٣١٠-٣١٨).

<sup>(</sup>٥٧١) انظر: «مثير الغرام» (ق ٧٧أ)، و «إتحاف الأخصا» (ق ٤٢ب)، و «الأنس الجليل» (١٤٥/٢).

فَقَالَ طَالُوتُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: أَيُّكُمْ أَفْضَلُ فِي أَنْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: مَا عَهِدْنَا فِينَا مِثْلَ الْأَجْذَمِ. فَدَعَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَصْحَبَ ابْنَتِي إِلَى بَيْتِ المقْدِس. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي، وَشَرٌّ مِنِّي. قَالَ: لَا يَصْحَبُهَا إِلَّا أَنْتَ. قَالَ: فَإِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَأَجِّلْنِي حَتَّى أَفْرَغَ مِنْهَا. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَبُّ مَذَاكِيرَهُ، فَجَعَلَهَا فِي جونةٍ وَخَتَمَ عَلَيْهَا، وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ مَعَ ابْنَتِهِ، فَلَمَّا قَدِمَتْ بَيْتَ المقْدِسِ أَعْجَبَتْهَا الصَّلَاةُ فِيهِ، فَأَبْطَأَتْ حَتَّى قَالَ النَّاسُ فِيهِ وَفِيهَا، فَجَعَلَ طَالُوتُ يَتَوَاعَدُهُ، فَقَالَتْ ابْنَتُهُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ هَذَا. فَازْدَادَ عَلَيْهِ حَنَقًا حَتَّى أَوْعَدَهُ أَنْ يَقْتُلُهُ، فَقَالَ: اسْتَوْدَعْتُكَ شَيْئًا. قَالَ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَ الجونةَ فَإِذَا فِيهَا مَذَاكِرُهُ، قَالَ: فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَتَعَرَّى. فَتَعَرَّى فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِيهَا شَيِّءٌ، قَالَ: مَا صَلُّحْتَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَكَمًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. فَجَعَلَ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ، وَلِبَنِي إِسْرَائِيلَ حَكَمَانِ سُوَاهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَشْرَافُ يَدْنُونَ مِنْهُ فَيَأْتُونَهُ، قَالَ: اجْعِلُوا لِي شَيْئًا لَا يَدْنُونَ مِنِّي. فَفَعَلُوا، فَجَعَلُوا يَدْنُونَ مِنْهُ، فَسَمَّرَ عَيْنَيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَعْرَفُ شَرِيفًا مِنْ وَضِيعٍ. قَالَ: فَجَعَلَ يَحْكُمُ بَيْنَهُم، فَنَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى فَرَس رغوثٍ- يَعْنِي: نَتَّجَتْ فَرَسًا- قَالَ: وَلِلْحرَّاثِ بَقَرَةً نَتَجَتْ عِجْلًا، فَاتَّبَعَ الْعِجْلُ الْفَرَسَ وَتَرَكَ الْبَقَرَةَ، فَقَالَ لَهُ الحرَّاثُ: وَلَدُ بَقَرَتِي، وَقَالَ الملَكُ: وَلَدُ فَرَسِي، أَرْسِلْهُ فَإِنِ اتَّبَعَ الْفَرَسَ فَهُوَ وَلَدُ فَرَسِي، وَإِنِ اتَّبَعَ الْبَقَرَةَ فَهُوَ وَلَدُ الْبَقَرَةِ، فَأَرْسَلَهُ فَجَعَلَ يَتْبَعُ الْفَرَسَ، فَقَالَ الملَكُ: انْطَلِقْ إِلَى حَكَم بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ: فَانْطَلَقَا إِلَيْهِ فَحَكَمَ فَقَضَى عَلَيْهِ، فَلَوَّحَ لَهُ الملَكُ رُمَّانَةً مِنْ ذَهب، فَقَالَ: أَرْسِلُوا الْعِجْلَ فَإِنِ اتَّبَعَ الْفَرَسَ فَهُوَ وَلَدُهَا، وَإِنِ اتَّبَعَ الْبَقَرَةَ فَهُوَ وَلَدُهَا. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَتَبِعَ الْفَرَسَ، قَالَ: فَجَعَلَ الحرَّاثُ يَلْوي رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى الْحَكُم الْأَخَرِ. فَانْطَلَقَا فَقَضَى عَلَيْهِ، فَلَوَّحَ لَهُ رُمَّانَةً مِنْ ذَهَبِ، فَقَضَى لَهُ، قَالَ:

انْطَلِقْ. فَانْطَلَقَا إِلَى الْأَجْذَمِ، فَقَالَ لَهُ الْأَجْذَمُ: إِنِّي حَائِضٌ، وَإِنِّي لَا أَقْضِي بَيْنَ أَحَدٍ. فَقَالَ لَهُ: أَوَتَلِدُ الْفَرَسُ عِجْلًا؟! أَحَدٍ. فَقَالَ لَهُ: أَوَتَلِدُ الْفَرَسُ عِجْلًا؟! قَالَ: فَقَالَ لَهُ: أَوَتَلِدُ الْفَرَسُ عِجْلًا؟! قَالَ: فَمَسَحَ الملَكُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَيَدِهِ وَمَذَاكِرِهِ، فَإِذَا هُوَ كَمَا كَانَ. (٥٧٦) - عُبَّادُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

#### ٥٣٦ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرِجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ الجنيدِ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: أَبْنَا جَعْفَرُ، قَالَ: قِيلَ لفرقدِ السَّبْخِي: أَخْبِرْنَا بِأَعْجَبِ شَيءٌ بَلَغَكَ عَنْ عُبَّادِ بَنِي إَبْنَا جَعْفَرُ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ دَخَلَ بَيْتَ المقْدِسِ خَمَسُمِئَةِ عَذْرَاءَ لِبَاسُهُنَّ الصَّوفُ، فَذَكَرْنَ ثَوَابَ اللهِ وَعِقَابَهُ، فَمُتْنَ جَمِيعًا . (٥٧٣)

## بَابُ مَنْ أَحَبُّ الدُّفْنَ فِي الْأَرْضِ المقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

#### ٥٣٧ - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّ ثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَعَنَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ السَّلَام، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الموْت، فَرَدَّ اللهُ

<sup>(</sup>٥٧٢) «من أحاديث بني إسرائيل»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٥٤- ٢٥٦).

وهو من الإسرائيليات، وقد سبق تفصيل ذلك وحكمه.

<sup>(</sup>٥٧٣) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٥٧)، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١١أ) ، ومجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (١١٦/١).

وهو بلاغ كما ترى، كما أن جعفرًا هذا لعله لم يسمعه من فرقد، كما هو الظاهر من السياق.

### عَلَيْهِ عَيْنَهُ (٥٧١) وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ؛ فَلَهُ بِكُلّ مَا غَطَّتْ بِهِ

(٥٧٤) اعترض بعض الملاحدة ومن كان على شاكلتهم في رد هذا الحديث لمَّا خالف عقولهم السقيمة، وقد انبرى العلماء قديمًا لدحض هذه الشبهة وبيان سقوطها.

ومن ذلك ما قاله الحافظ في «الفتح» (١٠/٦): والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ؛ وإنما بعثه إليه اختبارًا، وإنما لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رأى أدميًّا دخل داره بغير إذنه، ولم يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن، وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة أدميين فلم يعرفاهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكول، ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه، وعلى تقدير أن يكون عرفه؛ فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟! ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له؟! ولخص الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه: أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة، وأن الله رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله؛ فلهذا استسلم حينئذ، وقال النووي: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانًا للملطوم، وقال غيره: إنما لطمه لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره، لما ثبت أنه لم يقبض نبى حتى يخير؛ فلهذا لمَّا خيره في المرة الثانية أذعن، قيل: وهذا أولى الأقوال بالصواب، وفيه نظر؛ لأنه يعود أصل السؤال، فيقال: لم أقدم ملك الموت على قبض نبى الله وأخل بالشرط؟ فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحانًا، وزعم بعضهم أن معنى قوله: فقأ عينه، أي أبطل حجته، وهو مردود بقوله في نفس الحديث: فرد الله عينه، وبقوله: لطمه وصكه، وغير ذلك من قرائن السياق، وقال ابن قتيبة: إنما فقاً موسى العين التي هي تخييل وتمثيل وليست عينًا حقيقة، ومعنى رد الله عينه: أي أعاده إلى خلقته الحقيقية، وقيل: على ظاهره، وردَّ الله إلى ملك الموت عينه البشرية؛ ليرجع إلى موسى على كمال الصورة، فيكون ذلك أقوى في اعتباره، وهذا هو المعتمد، وجوز إبن عقيل أن يكون موسى أذن له أن يفعل ذلك بملك الموت، وأمر ملك الموت بالصبر على ذلك، كما أمر موسى بالصبر على ما يصنع الخضر. إه.

وتكلم ابن خزيمة كلامًا شافيًا على الحديث، فقال كما نقله ابن بطال في «شرح البخاري» (٣٢٢/٣): قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: أنكر بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديث ودفعوه، وقالوا: لا يخلو أن يكون موسى عرف ملك الموت، أو لم يعرفه، فإن كان عرفه فقد ظلمه واستخف برسول الله، ومن استخف برسول الله فهو مستخف بالله، وإن كان لم يعرفه فرواية من روى أنه كان يأتي موسى عيانًا لا معنى لها. قال الجهمي: وزعمت الحشوية أن الله لم يقاصص الملك من اللطمة وفقء العين، والله تعالى لا يظلم أحدًا. قال ابن خزيمة: وهذا اعتراض من أعمى الله بصيرته، ولم يبصره رشده، ومعنى

الحديث صحيح على غير ما ظنهُ الجهمي، وذلك أن موسى علي الله يبعث الله إليه ملك الموت، وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه إليه اُحتبارًا وابتلاء، كما أمر الله خليله إبراهيم بذبح ابنه، ولم يُرد تعالى إمضاء الفعل ولا قتل ابنه، ففداه بذبح عظيم ﴿ وَنَندَيْنَاهُ أَن يَتَإِبْرُ هِيمُ عَلَى وَمَدَّقَّتَ ٱلرُّءْيَا ۚ ﴾ (الصافات: ١٠٤- ١٠٥) ولو أراد قبض روح موسى حين ألهم ملك الموت لكان ما أراد، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَنهُ أَن نَّقُولَ لَهُر كُن فَيَكُونُ ﴾(النحل:٤٠) وكانت اللطمة مباحة عند موسى إذا رأى شخصًا في صورة آدمي قد دخل عنده لا يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الرسول فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن، رواه بشير بن نهيك، عن أبي هريرة؛ أن النبي قل : « من اطلع في دار قوم بغير إذن؛ ففقاً عينه فلا دية ولا قصاص ، ومحال أن يعلم موسى أنه ملك الموت ويفقأ عينه، وكذلك لا ينظره إلا بعلمه، وقد جاءت الملائكةُ خليل الله إبراهيم ولم يعرفهم في الابتداء حتى أعلموه أنهم رسل ربهم، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَك ـ قَالُواْ سَلَامًا ۚ قَالَ سَلَامٌ ۚ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِينِ ﴿ فَامَا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسِ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ (هود: ٦٩- ٧٠) ولو علم إبراهيم في الابتداء أنهم ملائكة الله لِكَانَ مَن المَحَالَ أَن يَقَدُم إليهم عجلًا؛ لأن الملائكة لا تطعم، فلما وجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وقد أخبر الله أن رسله جاءت لوطًا فسيء بهم وضاق بهم ذرعًا، ومحال أن يعلم في الابتداء أنهم رسل الله ويضيق بهم ذرعًا، أو يسيء بهم، وقد جاء الملك إلى مريم فلم تعرفه، واستعاذت منه، ولو علمت مريم في الابتداء أنه ملك جاء يبشرها بغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويكون نبيًّا؛ ما استعاذت منه، وقد دخل الملكان على داود في شبه أدميين يختصمان عنده ولم يعرفهما، وإنما بعثهما الله ليتعظ بدعوى أحدهما على صاحبه، ويعلم أن الذي فعله لم يكن صوابًا؛ فتاب إلى الله وندم، قال تعالى: ﴿ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَتَنَّنهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخِرَّ رَاكِعًا ﴾ (ص: ٢٤)، فكيف يُستنكر ألا يعرف موسى ملك الموت حين دخل عليه؛ وقد جاء جبريلُ النبي ﷺ وسأله عن الإيمان والإسلام في صورة لم يعرفه النبي علي ولا أحد من أصحابه، فلما ولَّى أخبر النبي أنه جبريل، وقال: د ما أتاني في صورة قط إلا عرفته، غير هذه المرة ». وكان يأتيه في بعض الأوقات مرة في صورة، ومرة في صورة أخرى، وأخبر مَرْتِئِ أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، وأما قول الجهمي: إن الله لم يقاصص ملك الموت من اللطمة، فهو دليل على جهل قائله، ومن أخبره أن بين الملائكة وبين الأدميين قصاص؟! ومن أخبره أن ملك الموت طلب القصاص من موسى؟! فلم يقاصصه الله منه، وقد أخبرنا الله تعالى أن موسى قتل نفسًا، ولم يقاصص الله منه لقتله، وقيل: إذا كانت اللطمة غير مباحة يكون حكمها على كل الأحوال حكم العمد؛ فيه القصاص، أو تكون في بعض الأحوال خطأ تجب فيه الدية على العاقلة،

وما الدليل أن فقء عين ملك الموت كان عمدًا فيه القصاص دون أن يكون خطأ، وهل ترك القصاص من موسى لملك الموت لو كان فقأ عين الملك عمدًا، وكان حكم الملائكة مع بني آدم القصاص كحكم الأدميين، إلا كترك القصاص من موسى لقتيله، وكترك القصاص من أحد بني آدم الخيه، وقد يأمر النبي حينه بالأمر على وجه الاختبار والابتلاء؛ لا على وجه الإمضاء لأمره، كما أمر حينه بإقامة النبي في الحد على الرجل الذي زعمت المرأة أنه وطئها من غير إقرار الرجل، ولا إقامة بينة عليه، فبان للنبي في المتعفف من الوطء، وصح عنده أن الذي رمته به المرأة كان زنا، وهذا كأمر سليمان بن داود بقطع الصبي باثنين، وإنما أراد أن يختبر من أم الصبي؛ لأن الأم أحنى على ولدها وأشفق، فلما رضيت إحداهما بقطع الصبي، ورضيت الأخرى بدفعه إلى الثانية؛ بان عنده وظهر أن أم الصبي اختارت حياة ابنها، وكذلك بعث الله ملك الموت إلى موسى للابتلاء والاختبار، وقد أخبرنا نبينا عينه أن الله تعالى لم يقبض نبيًا قط حتى يريه مقعده من الجنة ويخيره، فلا يجوز أن يؤمر ملك الموت بقبض روحه قبل أن يخيره، والله ولي التوفيق.

(٥٧٥) قال النووي في «شرح مسلم»: سؤاله الإدناء من الأرض المقدسة فلشرفها، وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم، وقال بعض العلماء: إنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس؛ لأنه خاف أن يكون قبره مشهورًا عندهم فيفتتن به الناس، وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة، والمواطن المباركة، والقرب من مدافن الصالحين. اه.

وقال ابن بطال في «شرح البخاري» (٣٢٥/٣): معنى سؤال موسى أن يدنيه من الأرض المقدسة والله أعلم للفضل من دُفن في الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين؛ فاستحب مجاورتهم في الممات كما يستحب جيرتهم في المحيا، ولأن الفضلاء يقصدون المواضع الفاضلة، ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. قال المهلب: إنما سأل الدنو من الأرض المقدسة ليسهل على نفسه، وتسقط عنه المشقة التي تكون على من هو بعيد منها من المشي، وصعوبته عند البعث والحشر.

(٥٧٦) الكثيب من الرمل: القطعة تنقاد محدودبة،قيل:هو ما اجتمع واحدودب،السان العرب»: كثب.

(۵۷۷) «صحیح متفق علیه»

«صحيح البخاري» (١٣٣٩)، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٥٧/٢٣٧٢ ١٥٨)، والنسائي في

#### ٥٣٨ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، ثَنَا عِيسَى، قَالَ: أَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: عُمَرُ بنُ عَبْدوَيْه، قَالَ: أَبَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَلِيِّ المؤَذِّنُ، صَاحِبُ سَرِي السَّقَطِي، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بِنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِي، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بنُ الحجَّاجِ الشَّامِي، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَار، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِي حُبْرَى سَارَة، دَفَنَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلِينَ ۗ وَهِيَ زَوْجَتُهُ، قَالَ: لمَّا مَاتَتْ خَرَجَ إِبْرَاهِيمُ عَلِينَ ۗ يَطْلُبُ مَوْضِعًا لِقَبْرِهَا، فَرَجَا أَنْ يَجِدَ بَقُرْبِ حُبْرَى مَوْضِعًا، فَمَضَى إِلَى عَقْرُونَ، وَكَانَ ذَلِكَ مَلِكَ الموْضِع، وَكَانَ مَسْكَنُهُ حُبْرَى، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: بِعْنِي مَوْضِعًا أَقْبرُ فِيهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي، فَقَالَ: قَدْ أَبَحْتُكَ، ادْفِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ أَرْضى. فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ مَشِئِ ؟ إِنِّي لَا أُحِبُّ إِلَّا بِالثَّمَنِ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الشَّيْخُ الصَّالح، ادْفِنْ حَيْثُ أَرَدتٌ، فَأَبَى عَلَيْهِ، وَكَانَ طَلَبَ المغَارَة، فَقَالَ: أبيعُكَ بأَرْبَعِمِئَةِ دِرْهَم فِي كُلِّ دِرْهَم وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِم، كُلُّ مِئَةِ ضَرْبُ مَلِكِ، وَأَرَادَ أَنْ يُشَدِّدَ عَلَيْهِ؛ لِكَيْ لَا يَجِدَ، فَيَرْجِعَ إِلَى قَوْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَإِذَا جِبْرِيلُ عِبْ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الله تَعَالَى قَدْ سَمِعَ مَقَالَةَ هَذَا الجبَّارِ لَكَ، وَهَذِهِ الدَّرَاهِمُ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ عَلِينَ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ فَقَالَ: مِنْ عِنْدِ إِلَهِي وَرَازِقِي، فَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ.

وَحَمَلَ سَارَةَ إِلَى المغَارَةِ، فَدُفِنَتْ فِيهَا، ثُمَّ تُوفِيَّ إِبْرَاهِيمُ فَدُفِنَ بِحِذَائِهَا، ثُمَّ تُوفِيَّ إِبْرَاهِيمُ فَدُفِنَ بِحِذَائِهَا، ثُمَّ تُوفِيَّ إِسْحَاقُ عَلَيْ فَدُفِنَ فِيهَا تُوفِيَّ إِسْحَاقُ عَلَيْ فَدُفِنَ فِيهَا تُوفِيَّ إِسْحَاقُ عَلَيْ فَدُفِنَ فِيهَا بُحَيْ فَدُفِنَ عِنْدَ بَابِ المغَارَةِ، ثُمَّ تُوفِيَّتْ ليقَا بِحِيالِ زَوْجِهِ، ثُمَّ تُوفِيَّ يَعْقُوبُ عَلَيْ فَدُفِنَ عِنْدَ بَابِ المغَارَةِ، ثُمَّ تُوفِيَّ ليقَا

<sup>«</sup>سننه» (٢٠٨٩)، وأحمد في «مسنده» (٢٦٩/٢)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٥٣٠)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٧٦)، كلهم من طريق عبد الرزاق به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٥أ).

فَدُفِنَتْ بِحِذَاءِ يَعْقُوبَ.

فَاجْتَمَعَ أَوْلَادُ يَعْقُوبَ: الْعِيصُ وَإِخْوَتُهُ، فَقَالُوا: نَدَعُ بَابَ المغَارَةِ مَفْتُوحًا، فَكُلُّ مَنْ مَاتَ مِنَّا دَفَنّاهُ فِيهَا، فَتَشَاجَرُوا، فَرَفَعَ أَحَدُ إِخْوَةِ الْعِيصِ يَدَهُ فَلَطَمَ الْعِيصَ، مَنْ مَاتَ مِنَّا دَفَنّاهُ فِي المغَارَةِ، فَحَمَلُوا جُثَّتَهُ، وَدُفِنَ بِلَا رَأْسٍ، وَبَقِيَ الرَّأْسُ فِي المغَارَةِ، وَحَوَّطُوا عَلَى المغَارَةِ حَائِطًا، وَعَمَلُوا فِيهِ عَلَامَاتِ الْقُبُورِ فِي وَسَدُّوا بَابَ المغَارَةِ، وَحَوَّطُوا عَلَى المغَارَةِ حَائِطًا، وَعَمَلُوا فِيهِ عَلَامَاتِ الْقُبُورِ فِي كُلِّ مَوْضِع، وَكَتَبُوا عَلَيْهِ: هَذَا قُبْرُ إِبْرَاهِيمَ مَعْكَ هُذَا قَبْرُ سَارَةَ، هَذَا قَبْرُ إِسْحَاقَ، عَلَامَاتِ الْقُبُورِ فِي هَذَا قَبْرُ رَبْقَةَ، هَذَا قَبْرُ إِبْدَاهِيمَ مَعْكَ هُ فَلَامَاتِ الْقُبُورِ فِي هَذَا قَبْرُ وَجَتِهِ لِيقَا، وَخَرَجُوا عَنْهُ وَأَطْبَقُوا بَابَهُ، هَذَا قَبْرُ بِيعَ يَطُوفُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ أَحَدٌ، حَتَّى جَاءَتِ الرُّومُ بَعْدَ ذَلِكَ فَفَتَحُوا لَهُ بَابًا، وَدَخَلُوا إِلَيْهِ، وَبَنَوا كَنِيسَةً. (١٧٥)

#### ٥٣٩ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَنَا عِيسَى، أَنَا عَلِيَّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يَزِيدِ الزَّيَّاتُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الحسينِ الدُّولَابِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيِّ بِنِ الْأَزْهَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ يَقُولُ: إِنَّ سُلَيْمَانَ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ الْأَزْهَرِ يَقُولُ: إِنَّ سُمَعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ يَقُولُ: إِنَّ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ مَسْجِدِ بَيْتِ المقْدِسِ؛ أَوْحَى الله تَعَالَى إِلَيْهِ أَنِ ابْنِ عَلَى قَرْخِ مِنْ بِنَاء مَسْجِدِ بَيْتِ المقْدِسِ؛ أَوْحَى الله تَعَالَى إِبْرَاهِيمَ بِنَاء لِيعْرَفَ بِهِ، فَخَرَجَ سُلَيْمَانُ فَبَنَى عَلَى مَوْضِع يُسَمَّى عَلَى قَبْرِ خَلِيلِي إِبْرَاهِيمَ بِنَاء لِيعْرَفَ بِهِ، فَخَرَجَ سُلَيْمَانُ فَبَنَى عَلَى مَوْضِع يُسَمَّى عَلَى قَبْرِ خَلِيلِي إِبْرَاهِيمَ بِنَاء لِيعْرَفَ بِهِ، فَخَرَجَ سُلَيْمَانُ فَبَنَى عَلَى مَوْضِع يُسَمَّى اللهُ وَكَى الله تَعَالَى إِلَيْهِ: لَيْسَ هُو هَذَا، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى النُّورِ المَتَدِّلِي مِنَ اللهَ النَّورِ المَتَدِّلِي مِنَ اللهُ اللَّهُ مَا إِلَى النَّورِ المَتَدِّلِي مِنَ اللهُ اللَّهِ إِلَى النَّورِ المَتَدِّلِي مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ إِلَى النَّورِ المَتَدِّلِي مِنَ اللهُ اللَّهُ الْمَالُولِ الْمَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ لَهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمَالُولُ اللْهُ الْمَالُولِ الْمُعْمِ الللْهُ الْمَالُولِ الْمُؤْمِ الللْهُ الْمُ الْمُ اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الللْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ اللّهُ الْمُعْمِلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللللْمُ الْمُولِ الللللْمُ الللْمُ الْمُؤْمِ اللللْمُ الْمُؤْمِ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ

<sup>(</sup>۵۷۸) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٦٢- ٤٦٣)، وذكره في «إتحاف الأخصا» (ق ٥١)، و «الأنس الجليل» (فضائل بيت المقدس).

وهو من إسرائيليات كعب.

المقْصُودَةُ، فَبَنَى عَلَيْهِ حَيِّزًا عَلَى الْبُقْعَةِ. (٥٧٩)

• ٥٤ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبْنَا عُمْرُ، قَالَ: أَبْنَا أَبِي، قَالَ: أَبْنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَبِي الضَّيْف، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِ الْكَرِيم، قَالَ: حَدَّنِي عَمِّي عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ مَعْقِلِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بِنَ مُنَبّهِ يَقُولُ: قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: مَا نَرَى الْأَمْرَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْعَصَا، وَلَوْ ذَهَبَتِ الْعَصَا مَا كَانَ مُوسَى نَبِيًّا؛ فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إلِيْهِ أَنْ هَوْلاءِ السَّفَهَاءُ يَرَوْنَ أَنَّ الْأَمْرَ فِي العَصَا، فَمُرِ الحَجَرَ أَمْرًا، اللهُ تَعَالَى إلَيْهِ أَنْ هَوْلاءِ السَّفَهَاءُ يَرَوْنَ أَنَّ الْأَمْرَ فِي العَصَا، فَمُرِ الحَجَرَ أَمْرًا، فَغَضِبَ مُوسَى عَلِي فَضَرَبَ الحَجَرَ بِالعَصَا؛ فَأَوْحَى اللهُ إلَيْهِ: يَا مُوسَى، لَعَمْرِي فَغَضِبَ مُوسَى عَلِي فَضَرَبَ الحَجَرَ بِالعَصَا؛ فَأَوْحَى اللهُ إلَيْهِ: يَا مُوسَى، لَعَمْرِي إِنْ عَصَيْتَنِي لَمِنَ العُصَاةِ أَنْتَ وَهُمْ وَلَدُوكَ، وَلَامِيتَنَّكَ مَعَهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْخِلَكَ اللهُ مُوسَى عَلَيْ فَضَرَبَ الحَجَرَ بِالعَصَا؛ فَأَوْحَى اللهُ إلَيْهِ: يَا مُوسَى، لَعَمْرِي إِنْ عَصَيْتَنِي لَمِنَ العُصَاةِ أَنْتَ وَهُمْ وَلَدُوكَ، وَلَامُيتَنَّكَ مَعَهُمْ قَبْلَ أَنْ أَنْ أَدْخِلَكَ مَعَهُمْ قَبْلُ أَنْ مُنْ خَفِضَ المَقَدَّسَةِ؟ قَالَ: يَا رَبٌ وَأَنَا هَاهُنَا مَعَهُمْ؟! الْأَرْضَ المقَدَّسَة؟ قَالَ: بَلَى سَأَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: وَكَيْفَ تَفْعَلُهُ يَا رَبٌ وَأَنَا هَاهُنَا مَعُهُمْ؟! وَلَاكُ مُنْ خَفِضُ مَا كَانَ مُنْخَفِضًا حَتَّى مَلاً مُوسَى وَيَظِيَّهُ عَيْنَهُ مِنَ الْأَرْضِ المقَدَّسَةِ وَرَاهَا، وَانَ هُمُ مَا كَانَ مُرْتَفِعًا حَتَّى مَلاً مُوسَى وَيَظِيَّةُ عَيْنَهُ مِنَ اللَّا مُؤْمَلَ مَا كَانَ مُنْخَفِضًا حَتَّى مَلاَ مُوسَى وَيَظِي عَيْنَهُ مِنَ الْأَرْضَ المقَدَّسَةِ وَرَاهَا. (٨٠٠٠)

٥٤١ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَنَا عِيسَى، قَالَ: أَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>٥٧٩) «من أحاديث بني إسرائيل»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٤٦٦)، وذكره ابن الجوزي في «تاريخ بيت المقدس» (ص ١٠)، والسيوطي في «إتحاف الأحصا» (ق ٥٥/١)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٥٥/١).

وهذا من إسرائيليات كعب.

<sup>(</sup>٥٨٠) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٢٧٧)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤٣) مختصرًا. وفي إسناده: عمر بن الفضل، وأبوه الفضل؛ وهما مجهولان.

ابنِ يَزِيدَ الهمَدَانِي الزَّيَّات، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيًّ الْبَغْدَادِي بِمَكَّة، قَالَ: ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ مُوسَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَطَاء، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدُ بنُ عُطَاء، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدُ بنُ عَطَاء، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدُ بنُ عَطَاء، عَنْ غَالِبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْبِضَ رُوحَ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عِيْمَ وَعَلَيْكِ إِلَى الدُّنْيَا: إِنِّي دَافِنُ فِيكِ خَلِيلِي، فَاضْطَرَبَتِ الدُّنْيَا اصْطُرَابًا شَدِيدًا، وَتَشَامَخَتْ جِبَالُهَا، وَتَوَاضَعَتْ مِنْهَا بُقْعَةً يُقَالُ لَهَا: يَا حُبْرَى، أَنْتِ شَعُوعِي، أَنْتِ شَعُوعِي، أَنْتِ شَعْشُوعِي، أَنْتِ شَعُوعِي، أَنْتِ شَعْشُوعِي، أَنْتِ شَعْشُوعِي، أَنْتِ شَعْرَى، أَنْتِ شَعُوعِي، أَنْتِ شَعْشُوعِي، أَنْتِ شَعْشُوعِي، أَنْتِ شَعْرَى، أَنْتِ شَعُوعِي، أَنْتِ شَعْشُوعِي، أَنْتِ شَعْرَى، أَنْتِ شَعْرَى، أَنْتِ شَعْرَى، أَنْتِ شَعْشُوعِي، أَنْتِ شَعْرَى، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لَهَا: يَا حُبْرَى، أَنْتِ شَعُوعِي، أَنْتِ شَعْشُوعِي، أَنْتِ شَعْشُوعِي، أَنْتِ شَعْشُوعِي، أَنْتِ شَعْرَى، وَلَكَ خَلِيلِي، فَطُوبِي، وَعَلَيْكِ أَنْتِ مَنْ عَظِيرَة قُدُسِي، وَلَدَ خَلِيلي، فَطُوبَكِ لِي لِي مَنْ وَلَدِ خَلِيلِي، فَطُوبَى لِمَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ فِيكِ لِي سَاجِدًا، أَسْقِيهِ مِنْ حَظِيرَة قُدْسِي، وَآمَنُهُ أَفْزَاعُ قِيَامَتِي، وَأُسْكِنُهُ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَأَسْكِنُهُ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَأَسْكِنُهُ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَأَمْدُ فَرُعُ فِيكِ خَلِيلى. (٥٠٥)

## فَضْلُ مَنْ دُفِنَ فِي بَيْتِ المقْدِسِ

#### ٥٤٢ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المِقْدِسِ»:

أَخبرنا أَبُو الْفَرَجِ، قال: أَبْنَا أَحْمَدُ بنُ خَلْف الهمْدَانِيَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَدِيقٌ لِي مِنْ أَهْلِ الصَّدْقِ وَالْعَفَافِ: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الرَّمْلَةِ فِي مُهِمٍّ، فَبَاتَ فِي قَرْيَةِ العِنَبِ فِي الْفُنْدُقِ، وَرَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنْ قَدْ وَرَدَ تَابُوتُ فِيهِ مَيْتٌ، وَقَدْ لَقِيهُ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْفُنْدُقِ، وَرَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنْ قَدْ وَرَدَ تَابُوتُ فِيهِ مَيْتٌ، وَقَدْ لَقِيهُ قَبْلَ دُخُولِهِ القَرْيَةَ طَائِفَةً أُخْرَى قَالُوا: نَحْنُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ. وَطَائِفَةٌ أُخْرَى قَالُوا: نَحْنُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ لَمَلَائِكَةُ العَذَابِ مَلَائِكَةُ العَذَابِ. فَتَقَاتَلُوا عَلَى أَحْذِهِ، فَعَلَبَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ لَمَلَائِكَةِ العَذَابِ وَقَالُوا: قَدْ دَخَلَ أَرْضَ الْقُدُسِ، لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سُلْطَانً. فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ، وَقَالُوا: قَدْ دَخَلَ أَرْضَ الْقُدُسِ، لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سُلْطَانً. فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ،

<sup>(</sup>۸۱) «منکر»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٤٦٥ - ٤٦٦).

قلت: وإسناده ضعيف جدًّا، وأفته غالب، وهو ابن عبيد الله: متروك.

وَفُتِحَ بَابُ الفُنْدُقِ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ وَرَدُوا بِتَابُوتِ فِيهِ مَيْتٌ مِنْ مِصْرَ، فَقُلْتُ لِلْقَوْمِ اللَّذِينَ مَعَهُ: مَنْ هَذَا الميْتُ؟ فَذَكَرُوا أَنَّهُ رَجُلٌ لَهُ جَنَبَةٌ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَهْلِ اللَّذِينَ مَعَهُ: مَنْ هَذَا الميْتُ؟ فَذَكَرُوا أَنَّهُ رَجُلٌ لَهُ جَنَبَةٌ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَهْلِ اللَّقَدَارِ أَوْصَى بِأَنْ يُدْفَنَ فِي الْقُدُسِ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ حَتَّى صَلَّيْتُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ (٥٨٢) عَلَيْه، وَحَضَرْتُ دَفْنَهُ رَحِمَهُ الله الله الله مُ (٥٨٢)

#### ٥٤٣ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا مُكَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ، عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: مَنْ دُفِنَ فِي بَيْتِ المقْدِسِ نَجَا مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَضيقه. (٥٨٣)

### ٥٤٤ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ: مَنْ دُفِنَ فِي عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ: مَنْ دُفِنَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ فَقَدْ جَازَ الصِّرَاطَ. (١٨٥)

<sup>(</sup>۵۸۲) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٧٥)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٠٢)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٤ب- ٣٥أ).

وإسناده ضعيف، وهذا الصديق لم يسم، والمدار عليه، ولا يقبل مثل هذا عند المحدثين.

<sup>(</sup>۵۸۳) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص ٢٧٢)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٠١ب-١٠٢أ)، وابن الجوزي في «فضائل القدس» (١٣٠) من طريق محمد بن إبراهيم به.

قلت: وهذا إما أن يكون اجتهادًا من وهب، أو أخذه عن أهل الكتاب، وليس عليه دليلٌ صحيحٌ من السنة يشهد له، ثم إن الإسناد إليه فيه مقالٌ؛ مقاتل الظاهر أنه ابن سليمان؛ فهي طبقته، وهو كذاب، وفي الإسناد من لم أقف لهم على ترجمة.

<sup>(</sup>۸٤) «منکر»

### ٥٤٥ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ: مَقْبُورُ بَيْتِ المَقْدِس لَا يُعَذَّبُ. (٥٨٥)

## فَضْلُ مَنْ مَاتَ فِي زَيْتُونِ الملَّةِ

### ٥٤٦ قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، نَا سَعِيدُ بِنُ دَهْثَم، نَا خُلَيْدُ بِنُ دَعْلِج، قَالَ: سَمِعْتُ الحسَنَ يَقُولُ: مَنْ دُفِنَ فِي بَيْتِ المقْدِسِ فِي زَيْتُونِ الملَّةِ، فَكُأَنَّمَا دُفِنَ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ خُلَيْدٌ: مَا عَرَفْتُ الملَّةَ حَتَّى قَدِمْتُ بَيْتَ المقَّدِسِ. (٥٨٦)

«فضائل البيت المقدس» (ص ٥٤)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٠١أ)، وأخرجه ابن المرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٧٣) من طريق عمر به، وذكره ابن الجوزي معلقًا عن كعب في «تاريخ بيت المقدس» (٦).

وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن، هو القشيري: متروك.

(۵۸۵) «منکر»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٥٥)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٠١أ)، وأخرجه ابن المرجه ابن الموزي معلقًا وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٧٣) من طريق عمر به، وذكره ابن الجوزي معلقًا في «تاريخ بيت المقدس» (٦).

قلت: وهو من قول كعب، والظاهر أنه من الإسرائيليات، وليس عندنا في الشريعة ما يوافقه، ثم إن الإسناد إليه ضعيف.

محمد بن عبد الرحمن هو القشيري، قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الذهبي: فيه جهالة، وهو متهم، ليس بثقة. انظر «الميزان» (٧٨٤٩).

(۵۸٦) «ضعیف»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٥٥)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق١٠١).

### ٥٤٧ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِلِ البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّد، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ عَدِيِّ المازِنِيُ، قَالَ: سَأَلَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٥٨٠) عَنْ مَنْزِلِي، فَأَخْبَرَتُهُ أَنِّي مِنْ بَيْتِ المقْدِسِ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ زَيْتُونَ الملَّةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّة. (٨٨٠)

## فَضْلُ مَنْ مَاتَ بِبَيْتِ المقْدِسِ

### ٥٤٨- قَالَ لُوَيْن فِي «جُزْئِهِ»:

حَدَثَنَا يُوسُفُ بنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىٰ الْمُعْدِسِ، فَكَأَنَّمَا مَاتَ هُرَيْرَةَ رَضَىٰ المَّدِسِ، فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِي السَّمَاءِ ». (١٩٨٥)

خليد بن دعلج ضعيف كما في «التقريب»، وسعيد بن دهثم ذكره الذهبي في «الميزان» (٣١٦٥)، وقال: روى خبرًا منكرًا ... فساق حديثًا له.

(٥٨٧) عبد الرزاق بن همام الحافظ الكبير، عالم اليمن، أبو بكر الحميري، مولاهم الصنعاني الثقة، ارتحل إلى الحجاز، والشام، والعراق. «سير أعلام النبلاء» (٦٣/٩).

(۵۸۸) «ضعیف»

«فضائل البيت المقدس» (ص٥٥)،ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في الجامع المستقصى» (ق١٠١). إسناده ضعيف؛ عبد الرزاق قاله بلاغًا، ولا حجة في المنقطع، وعبد الرحيم بن عدي المازني لم أقف له على ترجمة.

#### (۵۸۹) «موضوع»

«جزء لوين» (٨١)، وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٧٦/٢)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٢٧٣- ٢٧٤)، والبزار كما في «مختصر الزوائد» لابن حجر (٢٧٣/١)، والدقاق في «معجمه» (٨١)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٠٢/٤٧)، وابنه في «الجامع المستقصى» (ق ١٠٠أ)، كلهم عن يوسف بن عطية به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٤أ).

قال لوين عقبه: ليس يعني بيت المقدس نفسه؛ إنما يعني الموضع الذي فيه بيت المقدس، قال: وحرمة

### ٥٤٩ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ الفَضْلِ، نَا أَبِي، نَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيْمُ بَنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ صَالح، نَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالح، غَنْ أَزْهَرِ بنِ سَعَيدٍ، غَنْ كَعْبِ فِي بَيْتِ المقْدِسِ: الْيَوْمُ فِيهِ كَأَلْفِ شَهْرٍ، وَالسَّنَةُ فِيهِ كَأَلْفِ سَنَةٍ، وَمَنْ مَاتَ الْيَوْمُ فِيهِ فَكَأَنْمَا مَاتَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَمَنْ مَاتَ حَوْلَهُ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِيهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَمَنْ مَاتَ حَوْلَهُ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِيهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَمَنْ مَاتَ حَوْلَهُ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِيهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَمَنْ مَاتَ حَوْلَهُ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِيهِ

# مَنْ رَغِبَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ المقْدِسِ

### ٠٥٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامع المسْتَقْصَى»:

أَبَنَا أَبُو طَاهِرِ الدِّمَشْقِي قِرَاءَةً، عَنْ أَبِي الحسَنِ الْفَرَّاءِ الموصِلِي، قَالَ: أَبَنَا أَبُو الحسَنِ الْفَرَّاءِ الموصِلِي، قَالَ: أَبَنَا أَبُو الحسَنِ الْفَرَّافِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَسَنِ الصَّوَاف، أَبَنَا أَبُو بَكْرِ الْبَزَّاز، ثَنَا عُمَرُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُحَمَّد، ثَنَا كَثِيرُ بنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ، قَالَ: مَثَلُ بَيْتِ المَقْدِسِ مَثَلُ الْأَجَمَةِ فَيِهَا الْأَسَدُ، مَن دَخَلَهَا إِمَّا أَنْ يَأْكُلُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَسْلَمَ. (٥٩١)

مكة أفضل من حرمة بيت المقدس.

قلت: وهذا إشارة إلى استنكار هذا النص، وهو كذلك؛ فإن في إسناده يوسف بن عطية، وهو مجمع على ضعفه، وانظر «الميزان» (٩٨٧٧).

والحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (٥٠٥/٢- ٥٠٥)، وقال: هذا حديث موضوعٌ، قال يحيى: يوسف بن عطية ليس بشيء. وضعفه أيضًا الهيثمي في «المجمع» (٣٢٢/٢) بيوسف، وكذا السيوطي في «اللاّلئ» (١٦٥/٢)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١٦٥/٢).

وأبو سنان هو عيسى بن سنان، قال الحافظ: لين الحديث.

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٥٨٤٧): ضعيف جدًّا.

(٩٠٠) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

«فضائل البيت المقدس» (ص٥٤)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٧٢-٢٧٣) من طريق عمر به.

وفي إسناده: عمر بن الفضل، وأبوه الفضل؛ وهما مجهولان.

(۹۹۱) «إسناده ضعيف»

#### ٥٥١ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجامِع المسْتَقْصَى»:

وَثَنَا الْوَلِيدُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ، ثَنَا ضَمْرَةً، ثَنَا أَبُو عَنَال، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ كيسَانَ أَبِي عِيسَى الخرَاسَانِي، قَالَ: لَقِيتُهُ بِمِصْرَ فَقُلْتُ: أَرَغِبْتَ عَنِ الْقُدُسِ؟! قَالَ: لَمْ أَرْغَبْتَ عَنِ الْقُدُسِ، وَلَكِنِّي رَغِبْتُ عَنْ أَهْلِ الْقُدُسِ. (٥٩٢)

## مَا جَاءَ فِي خَرَابِ بَيْتِ المقْدِسِ

#### ٥٥٢ - قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي «التَّفْسِير»:

حَدَّثَنَا عِصَامُ بِنُ رَوَّادِ بِنِ الجرَّاحِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بِنُ سَعِيدِ الثَّوْرِي، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بِنُ المعْتَمِر، عَنْ رِبْعِي بِنِ حِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بِنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: ﴿ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا اعْتَدُواْ وَعَلَواْ وَقَتَلَواْ اللهُ مَلَّكُهُ سَبْعَمِئَةِ سَنَة، الْأَنْبِياءَ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَلِكَ فَارِسَ بُخْتُنَصَّر، وَكَانَ اللهُ مَلَّكُهُ سَبْعَمِئَةِ سَنَة، فَسَارَ إِلَيْهِمْ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَ المقدسِ فَحَاصَرَهَا وَفَتَحَهَا، وَقَتَلَ عَلَى دَم زَكَرِيَا فَسَارَ إِلَيْهِمْ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَ المقدسِ فَحَاصَرَهَا وَفَتَحَهَا، وَقَتَلَ عَلَى دَم زَكَرِيَا فَسَارَ إِلَيْهِمْ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَ المقدسِ وَاسْتَخْرَجَ سَبْعِينَ أَلْفًا وَمِئَةَ أَلْفِ عَجَلَة مِنَ حُلِيًّ، حَتَّى أَوْرَدَهُ بَابِلَ ». قَالَ حُذَيْفَةُ: سَبْعِينَ أَلْفًا وَمِئَةَ أَلْفِ عَجَلَة مِنَ حُلِيًّ، حَتَّى أَوْرَدَهُ بَابِلَ ». قَالَ حُذَيْفَةُ: مَنْ الله مَعْنِينَ أَلْفًا وَمِئَةَ أَلْفِ عَجَلَة مِنَ حُلِيًّ، حَتَّى أَوْرَدَهُ بَابِلَ ». قَالَ حُذَيْفَةُ: سُبْعِينَ أَلْفًا وَمِئَةَ أَلْفِ عَجَلَة مِنَ حُلِيًّ، حَتَّى أَوْرَدَهُ بَابِلَ ». قَالَ حُذَيْفَةُ: سُبْعِينَ أَلْفًا وَمِئَةَ أَلْفِ عَجَلَة مِنَ حُلِيًّ، حَتَّى أَوْرَدَهُ بَابِلَ ». قَالَ حُذَيْفَةُ: سُبْعِينَ أَلْفًا وَمِئَةَ أَلْفِ عَجَلَة مِنَ حُلِيًّ مَتَى أَوْرَدَهُ بَابِلَ ». قَالَ حُدَيْفَةُ عَلَى السَّيَاطِينَ يَأْتُونَهُ بِهَذِهِ وَيَاتُوتُهُ وَيَاتُوتُ وَيَاقُوتٍ وَزَيَرْجَدٍ، وَكَانَ بَلَاطُهُ بَلَاطُةً مِنْ فَقَةٍ مِنْ فَقَةٍ وَعُمُدُهُ ذَهِبًا أَعْطَاهُ الله فَلَكَ، وَسَخَرَ لَهُ الشَّيَاطِينَ يَأْتُونَهُ بِهَذِهِ

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١١٨ب)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢١ب).

قلت: وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

<sup>(</sup>۹۹۲) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١١٩أ)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢١ب). وفي إسناده: أبو عثال؛ لم أقف له على ترجمة، وضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني: صدوق يهم قليلًا، وفيه جماعة من المجاهيل.

الأَشْياءَ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، فَسَارَ بُخْتُنَصَّر بِهَذِهِ الْأَشْياءَ حَتَّى نَزَلَ بِهَا بَابِلَ، فَأَقَامَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي يَدَيْهِ مِئَةَ سَنَة تُعَذَّبُهُمُ المَجُوسُ وَأَبْنَاءُ المَجُوسِ، فَيهِمُ الْأَنبِياءُ وَأَبْنَاءُ الْأَنبِياءِ، ثُمَّ إِنَّ الله رَحِمَهُمْ؛ فَأُوْحَى إِلَى مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ فَارِسَ يُقَالُ لَهُ: كورس، وَكَانَ مُؤمِنًا أَنْ سِرْ إِلَى بَقَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى تَسْتَنْقِذَهُمْ، فَسَارَ كورس بَبْنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى تَسْتَنْقِذَهُمْ، فَسَارَ كورس بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَحُلِيِّ بَيْتِ المقدسِ حَتَّى رَدَّهُ إِلَيْهِ، فَأَقَامَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مُطِيعِينَ لِلهِ مِئْ أَيْهُمْ عَادُوا فِي المعَاصِي؛ فَسَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ أَبطيَانحُوس فَعَزَا بِأَبْنَاءِ مَنْ غَزَا مَع بُحْتُنَصَّر، فَعَزَا بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَتَاهُمْ بَيْتَ المقدسِ فَسَبَى أَهْلَهَا مَنْ عَرْا مَع بُحْتُنَصَّر، فَعَزَا بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَتَاهُمْ بَيْتَ المقدسِ فَسَبَى أَهْلَهَا وَأَحْرَقَ بَيْتَ المقدسِ، وَقَالَ لَهُمْ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنْ عُدَتُمْ فِي المعاصِي عُدْنَا وَأَحْرَقَ بَيْتَ المقدسِ، وَقَالَ لَهُمْ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنْ عُدَتُمْ فِي المعاصِي عُدْنَا عَلَيْهُمْ السَبَاء الثَّالِثَ مَلِكَ رُومِية عَلَيْهُمْ السَبَاء الثَّالِثَ مَلِكَ رُومِية يُقَالًى لَهُ إِللهُ عَلَيْهِمْ أَلسَبَاءَ الثَّالِثَ مَلِكَ رُومِية وَقَالَ لَهُ عَادُوا فِي المعاصِي، فَسَيَّرَ اللهُ عَلَيْهِمُ السَبَاء الثَّالِثَ مَلِكَ رُومِية يُقَالًى لَهُ إِلسَامَاء الثَّالِثُ مَلِكَ رُومِية وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِمْ أَلِي الْمَعْرِ، فَسَبَاهُمْ وَسَبَى حُلِيَّ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَأَحْرَقَ بَيْتَ المقدِسِ وَأَحْرَقَ بَيْتَ المقدِسِ، وَأَحْرَقَ بَيْتَ المقدِسِ فَغَزَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَسَبَاهُمْ وَسَبَى حُلِيَّ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَأَحْرَقَ بَيْتَ المقدِسِ وَأَلْمَ أَنِي الْمَائِيلُ اللّهُ وَالْمَعْ وَسَلَى المَعْرَاهُمْ وَسَلَى الْمَعْرَاهُ فَي الْمَائِولُ اللهُ اللهُ اللهِ السَامِ اللهُ المَائِولِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى المَهْدِيُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَهُو أَلْفُ سَفِينَةٍ وَسَبْعُمِنَةٍ سَفِينَةٍ يَرْسِي بِهَا عَلَى يَافَا حَتَّى تُنْقَلَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، وَهُو أَلْفُ سَفِينَةٍ وَسَبْعُمِنَةٍ سَفِينَةٍ يَرْسِي بِهَا عَلَى يَافَا حَتَّى تُنْقَلَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، وَبِهَا يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ». (٩٣٠) اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينَ وَالْآخِرِينَ ». (٩٣٠) عَلَى المَوْدِس »: عَضَائِل بَيْتِ المَقْدِس »:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِي، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بنُ زُرَيْقِ الْأَصْبَهَانِي، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بنُ زُرَيْقِ

<sup>(</sup>۵۹۳) «منکر»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢٢/١٥)، سبق تخريجه في باب بناء المسجد.

وقد ذكر الجاحظ في كتابه «الحيوان» (٣٨٥/٣)، بسنده عن أبن عمر، قال: لا تقتلوا الخفاش فإنه استأذن في البحر أن يأخذ من مائه فيطفئ نار بيت المقدس حيث حرق ...

ونقله عنه شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٠ب).

ابنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَبْنَا عُثْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحرَّانِي، ثَنَا يَزِيدُ بنُ عَمْرو، عَنْ مَنْصُور، عَنْ رِبْعِي، عَنْ حُذَيْفَة بنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّة، قَالَ: «غَزَا طَاطرى بنُ أَشْمَانُوس بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسَبَاهُمْ وَسَبَى حُلِيَّ بَيْتِ المَقْدِس، وَأَحْرَقَهَا بِالنِّيرَانِ، وَحَمَلَ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ أَلْفًا وَتُسْعُمِئَةِ سَفِينَة حُلِيًّا حَتَّى أَوْرَدَهُ رُومِيَّة ». بِالنِّيرَانِ، وَحَمَلَ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ أَلْفًا وَتُسْعُمِئَةِ سَفِينَة حُلِيًّا حَتَّى أَوْرَدَهُ رُومِيَّة ». قَالَ حُذَيْفَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيِّ يَقُولُ: « لَيَسْتَخْرِجَنَّ ذَلِكَ المَهْدِيُّ حَتَّى يُورِدَهُ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ ». (٥٩٤)

#### ٥٥٤ - قَالَ الْإِمَامُ الطُّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بِنَ بِلَالِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بِنِ المسَيَّبِ، قَالَ: ظَهَرَ بُخْتُنَصَّرِ عَلَى الشَّامِ، فَخَرَّبَ بَعْتَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بِنِ المسَيَّبِ، قَالَ: ظَهَرَ بُخْتُنَصَّرِ عَلَى كَبَا- أَيْ: كُنَّاسَةٍ- بَيْتَ المَقْدِسِ وَقَتَلَهُمْ، ثُمَّ أَتَى دِمَشْقَ فَوَجَدَ بِهَا دَمًا يَغْلِي عَلَى كَبَا- أَيْ: كُنَّاسَةٍ- فَسَأَلَهُمْ مَا هَذَا الدَّمُ؟ قَالُوا: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذَا وَكُلَّمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْكَبا ظَهَرَ، فَسَكَنْ . (٥٠٥) قَالَ: فَقَتَلَ عَلَى ذَلِكَ الدَّم سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ المَسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ؛ فَسَكَنْ . (٥٠٥)

<sup>(</sup>۹۶ه) «منکر»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٤١)، وذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢٤٩/١)، وعزاه إلى الديلمي في «مسند الفردوس»، وقال: لم يذكر السيوطي علته، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الحراني الطرائفي لكنه وثق.

قلت: وعثمان بن عبد الرحمن أكثر في روايته عن الضعفاء والمجهولين؛ فضعف بذلك، قال ابن عدي: يحدث عن قوم مجهولين بالمناكير. وقال البخاري: يروي عن قوم ضعاف.

ويزيد بن عمرو لعله الأسلمي، وهو مجهول، وانظر «الميزان».

<sup>(</sup>٩٥٥) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢٠/٨)، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤٧/٢): وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب.

ذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٨ب)، وشهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق

### ٥٥٥ - قَالَ أَبُو عَمْرُو الدَّانِي فِي «السُّنَن الْوَارِدَةِ فِي الْفِتَن»:

حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْح، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ سَلَّام، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ سِنْدِي، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: عَلَامَةُ خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ أَلْوِيَةٌ تُقْبِلُ مِنْ قِبَلِ المغْرِب، عَلَيْهَا رَجَلٌ مِنْ كِنْدَةَ أَعْرَجُ، فَإِذَا ظَهَرَ أَهْلُ المغْرِبِ عَلَى مِصْرَ فَبَطْنُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ لِأَهْلِ الشَّامِ. (٩٦٠)

### ٥٥٦ قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، أَبِنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بِنُ خَلَفِ بِن مُحَمَّدٍ الهمدَانِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي إسْمَاعِيلُ بنُ أَحْمَدَ الْبَالِسِي، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثَنَا الخصِيب، عَنْ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي الهذَّيْلِ، قَالَ: لمَّا ظَهَرَ بُخْتُنَصُّر عَلَى بَيْتِ المقْدِسِ جَمَعَ النِّسَاءَ صَبَائِرَ، فَمَرَّ بِهِمْ نَبِيٍّ لَهُمْ فَصَاحُواْ

فائدة: قال أبو عبد الله البكري: ولم يزل بيت المقدس خرابًا إلى أن بناه ملك من ملوك الفرس يقال له: كوشك، قال البغوي: بناه كيوش بن كوشك بن أخورس بعد تخريب بختنصر بسبعين سنة، ثم تغلبت ملوك غسان على الشام بتملك ملوك الروم لهم، ودخلوا لهم في نصرانيتهم إلى أن جاء الإسلام، وملك الشام منهم جبلة بن الأيهم ففتح الله الشام على المسلمين في زمن عمر بن الخطاب رَعَوَا فَا عَنْ عَالَ ا فتح بيت المقدس صلحًا على يد عمر رَضَ الله عنه واستمرت بيت المقدس من حين الفتح العمري إلى أن تغلب عليه الفرنج واقتلعوه من أيدي المسلمين، واستولوا عليه في دولة الفاطميين إلى أن فتحه الله على يد سلطان الإسلام والمسلمين صلاح الدنيا والدين أبي المظفر يوسف بن أيوب- رحمه الله تعالى.

(۹۹م) «مقطوع»

«السنن الواردة في الفتن» (٤٧٥)، وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٩٠٦)، من طريق محمد بن عبيد الله، به إلى قوله: « رجل أعرج من كندة ». وأخرج أبو نعيم شطره الأخير في موضع أخر (٧٤٣)، من نفس الطريق.

وفي إسناده جماعة لم أعرفهم، والأثر من قول كعب، وهذا أمر غيبي لا يقبل إلا بتوقيف من النبي ريج، ثم إن الإسناد إليه فيه جماعة لم أقف لهم على ترجمة، والله أعلم. إِلَيْهِ، فَقَالَ: فَسَمِعَ بُخْتُنَصَّر صِيَاحَهُنَّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: مَوَّ بِهِمْ نَبِيُّ لَهُنَ فَصَاحُواْ. فَقَالَ: أَدْخِلُوهُ عَلَيَّ، فَلَمَا دَخَلَ قَالَ: مَنْ سَلَّطَنِي عَلَى قَوْمِكَ؟ قَالَ: عِظَمُ خَطِيئَتِكَ، وَظُلْمُ قَوْمِي أَنْفُسَهُمْ. (٥٩٧)

### ٥٥٧ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيُّ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بِنُ يَزِيدَ بِنِ عَوَانَةَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى - قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بِنُ يَزِيدَ بِنِ عَوَانَةَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ سَعِيدِ الجريرِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ كَعْبٍ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ سَعِيدِ الجريرِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: شَكَا هَذَا الْبَيْتُ إِلَى اللهِ تَعَالَى الخرَابَ، فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ: إِنِّي مُبْدِلُكَ بِتَوْرَاةٍ مُحْدَثَةٍ - يَعْنِي الْقُرْآنَ - وَعُمَّارٍ مُحْدَثِينَ - يَعْنِي أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَيْقِيلًا - يَزفُونَ إِلَيْكَ حَنِينَ الحمَاةِ عَلَى بَيْضِهَا، وَيَدْخُلُونَكَ رُكُعًا إِلَيْكَ رَفِيفَ النَّسْرِ، وَيَحِنُّونَ إِلَيْكَ حَنِينَ الحمَاةِ عَلَى بَيْضِهَا، وَيَدْخُلُونَكَ رُكُعًا إِلَيْكَ رَفِيفَ النَّسْرِ، وَيَحِنُّونَ إِلَيْكَ حَنِينَ الحمَاةِ عَلَى بَيْضِهَا، وَيَدْخُلُونَكَ رُكُعًا اللهَ اللهَ وَيَدْخُلُونَكَ رُكُعًا اللهَ اللهَ عَلَى بَيْضِهَا، وَيَدْخُلُونَكَ رُكُعًا اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ وَيَدْخُلُونَكَ رُكُعًا الْمَادَةُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

### ٥٥٨ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيَّ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُلكِ، عَنْ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا مُلكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا يَزِيدَ يُحَدِّثُ: أَنَّ بَيْتَ المَقْدِسِ خَرِبَتْ فَشَكَتْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا يَزِيدَ يُحَدِّثُ: أَنَّ بَيْتَ المَقْدِسِ خَرِبَتْ فَشَكَتْ

<sup>(</sup>٥٩٧) «من الإسرائيليات»

ورجاله ثقات، إلا أنه عن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٥٩٨) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٠٧)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (١٣٧/١)، ومجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (٢٢٩/١) عن كعب بنحوه.

قلت: وهو من إسرائيليات كعب، وشيوخ المصنف مجاهيل.

إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ وَ اللهِ لَهَا: لَا يُحْزِنكِ ذَلِكَ، فَقَدْ قَدَّسْتُكِ، أَنْتِ الْقُدْسُ وَأَنَا اللهُ تَعَالَى، فَقَالَ يَعَلَّى فِي فَتَقَبَّلْ مِنْهُ، الْقُدُّوسُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، فَقَدْ جَعَلْتَ ذَلِكَ لِي، فَمَنْ أَتَانِي يُصَلِّي فِي فَتَقَبَّلْ مِنْهُ، وَمَنْ مَاتَ فِي فَاعْفِرْ لَهُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى لَهَا: لَكِ مَا سَأَلْتِ. (٥٩٩) وَمَنْ سَكَننِي فَارْزُقُهُ، وَمَنْ مَاتَ فِي فَضَائِل بَيْتِ المقدس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرِجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيِّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ الْبِنِ خَالِدِ الْبَرَدْعِي، ثَنَا أَبُو سِنَانِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: الْبَنِ خَالِدِ الْبَرَدْعِي، ثَنَا أَبُو سِنَانِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: يَارَبِ، أَخْرَبْتَنِي وَأَثْكُلْتَنِي، شَكَا بَيْتُ المَقْدِسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الخرَابَ، فَقَالَ: يَارَبِ، أَخْرَبْتَنِي وَأَثْكُلْتَنِي، وَأَشْكُلْتَنِي، وَجَعَلْتَ الْأَنْهَارَ فِي غَيْرِي، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: سَأَنْقِلُ إِلَيْكِ مَنْ يَبْنِيكِ بِإِذْنِي، وَيَنْفُونَ الخبَثَ عَنْ ظَهْرِكِ، وَيُصَلُّونَ فِيكِ، مَثَلِي وَمَثُلُكِ كَمَثُلِ مَنْ يَبْنِيكِ بِإِذْنِي، وَيَنْفُونَ الخبَثَ عَنْ ظَهْرِكِ، وَيُصَلُّونَ فِيكِ، مَثَلِي وَمَثُلُكِ كَمَثُلِ بَرَجُلٍ جَعَلَ نَبْلَهُ فِي قَرْنٍ، وَأَكَنَّهَا مِنَ المَطْرِ وَالطَّلِّ، وَ مَثَلِي وَمَثُلُكِ كَمَثُلِ نِسْرٍ رَجُلٍ جَعَلَ نَبْلَهُ فِي قَرْنٍ، وَأَكَنَّهَا مِنَ المَطْرِ وَالطَّلِّ، وَ مَثَلِي وَمَثُلُكِ كَمَثُلِ نِسْرٍ جَعَلَ فِرَاخَهُ فِي كُنِّ، فَقَرْشُهَا جُوجُوهُ، وَالْحَفَهَا جَنَاحَهُ، إِلَيْكِ مِنِّي نَظْرَتَانِ، وَإِلَى جَعَلَ فِرَاخَهُ فِي كُنِّ، فَقَرْشُهَا جُوجُوهُ، وَالْحَفَهَا جَنَاحَهُ، إِلَيْكِ مِنِي نَظْرَتَانِ، وَإِلَى مَنْ النَّذُونَ الْعَلْرَاقُ مَا مِنْ مَسْجِدٍ إِلَّا وَلَهُ عَنْانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَإِنَّهُ لَيَتَلَوَّى مِنَ النَّخَامَةِ وَالبُزَاقِ، كَمَا تَتَلَوَّى اللَّهُ مِنْ ضَرْبِ السَّوْطِ. (١٠٠٠)

### ٠٥٠ قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا الْشَيْخُ أَبُو الحسَنِ عَلِيُّ بنُ صَالحِ بنِ مَيْمُونَ الْفَقِيهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَمْدَانَ العَكْبَرِي، قَالَ: ثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ

<sup>(</sup>٥٩٩) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ۲۰۸).

قلت: وشيوخ المصنف مجاهيل، والأثر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٦٠٠) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ۲۰۹).

قلت: وإسناده ضعيف؛ شيوخ المصنف مجاهيل، وكعب يروي عن بني إسرائيل.

أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحسَنِ بنِ الحكَم بنِ أَبِي مَرْيَمَ الدِّينَوَرِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ مُسْلِم بنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي بَعْض الْكُتُب: أَنَّ الله تَعَالَى رَفَعَ قَدْرَ بَيْتَ المقْدِسِ وَلَمْ يَزَلِ الملْكَ وَالنَّبُوَّةَ فِيهِ لِدَاوُدَ وَلِسُلَيْمَانَ - عَلَيْهمَا السَّلَامُ- وَبَعْدَ سُلَيْمَانَ فِي وَلَدِهِ وَأَوْلَادِهِمْ إِلَى الْأَعْرَجِ مِنْ وَلَدِ وَلَدِهِ، وَكَانَ عَرَجُهُ مِنْ قِبَل عِرْقِ النَّسَاءِ، فَطَمِعَتِ الملُّوكُ فِي بَيْتِ المقْدِس لِزَمَانَتِهِ وَضَعْفِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، فَسَارَ إِلَيْهِ مَلِكُ الجزيرَةِ وَكَانَ كَافِرًا يَعْبُدُ الزُّهْرَةَ، وَنَذَرَ لَئِنْ ظَفَرَ بِبَيْتِ المقْدِس لَيُذَكِّينَ ابْنَهُ لِلزُّهْرَةِ، وَكَانَ بُخْتُنَصَّرُ كَاتِبَهُ، فَخَرجَ إِلَى بَيْتِ المقْدِس فَأَرْسَلَ الله كَاللَّه عَلَيْهمْ رِيْحًا فَأَهْلَكَتْ جَيْشَهُ، وَأَفْلَتَ هُوَ وَكَاتِبُهُ حَتَّى وَرَدَ الحصْنَ الَّذِي كَانَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ إِلَيْهِ قَتَلَهُ ابْنَهُ؛ فَغَضِبَ لَهُ بُخْتُنَصَّر فَقَتَلَهُ وَمَلَكَ بَعْدَهُ، وَسَارَ إِلَيْهَا مَلِكَ الْهِنْدِ بَعْدَهُ فَأَهْلَكُهُ الله، وَسَارَ إِلَيْهَا سِنْحَارِيبُ مَلِكُ الموصِل، وَمَلِكُ أَذْربيجَانَ سُلَيْمَانُ الْأَعْسَرُ فَاخْتَلَفُوا وَوَقَعَ الحرْبُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَفَانُوا، وَغَنِمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَا كَانَ مَعَهُمَا، وَسَارَ إِلَيْهَا مَلِكُ الرُّومِ وَمَعَهُ الْأَشْبَانُ وَالصَّقَالِيبُ وَمَلِكُ الْأَنْدُلُس، فَتَشَاجَرُوا أَيْضًا وَاقْتَتَلُوا، وَأَهْلَكَ الله بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ، ثُمَّ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحْدَثُوا وَغَيَّرُوا، وَرَغِبَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَيْتِ المقْدِس وَضَارَعَهُ بِمَسْجِدِ ضِرَار؛ فَزُلْزِلَ ذَلِكَ المسْجِدُ وَهَلَكَ، ثُمَّ غَزَاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بُخْتُنَصَّرُ فَرَغِبُوا إِلَى اللهِ تَعَالَى وَتَابُوا، فَرَدُّهُ الله تَعَالَى عَنْهُمْ بَعْدَ أَنْ فَتَحَ المدِينَةَ وَجَالُوا فِي أَسْوَاقِهَا جَوْلَةً، وَهَذِهِ المرَّةُ الْأُولَى الَّتِي ذَكَرَهَا اللهَ تَعَالَى فَقَالَ: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَنهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُمُ الْكُرُّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَر نَفِيرًا ﴾ (١٠١)ثُمَّ أَحْدَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا، فَبَعَثَ اللهَ إِلَيْهِمْ أَرْمِيَا النَّبِي عَيْقِيْ لِيُخْبِرَهُمْ بِغَضِبِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، فَقَامَ فِيهِمْ بِوَحِي اللهِ تَعَالَى؛ فَضَرَبُوهُ وَقَيَّدُوهُ

<sup>(</sup>٦٠١) الإسراء: ٥- ٦.

وَكَانَ قَالَ لِمَلِكِهَا: أَيُّهَا الملِكُ، إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ أَنَّ قَوْمَكَ قَدْ عَبَدَواْ الْأَصْنَامَ، تَرَكُوا أَمْرَ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّ اللهَ وَجَالًا مُعَذِّبكُمْ إِنْ لَمْ تَتَرُكُواْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ، فَأَمَرَ بهِ فَحُفِرَ لَهُ جُبُّ وَصُبَّ فِيهِ الماءُ حَتَّى أَنْتَنَ وَعَادَ حَمَأَةً، فَسَجَنَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى رُكْبَتَيْهِ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْعُدَ فِي أَبْرَدِ أَرْضِ اللهِ، فَتَكَلَّمَ فِي الجبِّ، فَقَالَ: مَلْعُونٌ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدتُ فِيهِ، مَلْعُونٌ مَنْ بَشَّرَ وَالِدًا بِوَلَدِهِ. أَوْ كَمَا قَالَ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ كَانَ يُجَالِسُ الملِكَ فَقَالَ لِلْمَلِكِ: أَرَأَيْتُكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَبَسْتَهُ فِي الجبِّ مَا تُريدُ مِنْهُ، أَتُرِيدُ قَتْلَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَخْرِجُهُ إِلَى بَعْضِ سُجُونِكَ هَذِهِ حَتَّى تَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ، فَأُخْرَجَهُ مْنَ الجبِّ بَعْدَ يَوْم وَلَيْلَةٍ، وَالجبُّ فِي بَيْتِ المقْدِسِ إِلَى الْيَوْم، ظَاهِرٌ مَعْرُوفٌ يُعْرَفُ بِجُبِّ أَرْمِيَا .

ثُمَّ إِنَّ أَرْمِيَا مُثِيِّجٌ، قَالَ: لَا تَرُدُّنِي إِلَى هَذَا الجبِّ وَافْعَلْ مَا تُرِيدُ. قَالَ: فَوَضَعَهُ فِي السِّجْنِ، وَكَانَ يُطْعِمُهُ كُلَّ يَوْم قُرْصًا وَيُسْقِيَهُ مِنَ الماءِ؛ حَتَّى نَحَلَ جِسْمُهُ، وَطَالَ شَعْرُهُ.

ثُمَّ إِنَّ الله وَ الله عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ النَّمْلَ، فَكَلَّمَتْهُ فِي سِجْنِهِ فَقُلْنَ لَهُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: لْأَخْرِجَنَّكَ مِنَ السِّجْنِ، وَلأَنْجِينَّكَ وَلِمَنْ سَمِعَ لَكَ، ثُمَّ لأُخَرِّبَنَّ الْقَرْيَةَ- يَعْنِي: بَيْتَ المقْدِس - وَأَخْبرْهُمْ أَنَّ مَلِكًا يُدْعَى بُخْتُنَصَّرسَيُحِيطُ بالْقَرْيَةِ فَيَقْتُلُ فِيهَا. وَكَانَ أَرْمِيَا قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ أَخَذَ مِنْ بُخْتُنَصُّر أَمَانًا لِبَيْتِ المقْدِس وَمَنْ فِيهَا قَدِيمًا، فَلَمَّا بَلَغَ سُهُولَ الرَّمْلَةِ وَأَعْلَمَ أَرْمِيَا بِذَلِكَ، أَخْبَرَ الملِكَ حَتَّى أَطْلَقَهُ، فَأَنْزَلَ إِلَيْهِ بِالْأَمَانِ فَأَنْزَلَهُ، فَوَجَدَهُ رَاكِبًا فَرَسًا، وَفِي يَدِهِ سَيْفٌ عَرِيضٌ قَدْ تَرَكَهُ عَلَى عُنْقِ الْفَرَس، وَعَلَيْهِ مَكْتُوبٌ هَذِهِ الْأبياتُ: إِذَا كُنْتَ لَا تَرْجَى وَلَا أَنْتَ تَتَّقِى

فَأَنْتَ كَالميِّتِ عَلَى نَعْشِهِ

فَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنْ نَبْشِهِ تَسْتَنْزِلُ الجبَّارَ عَنْ عَرْشِهِ فَلَا يَكُنْ مَا عِشْتَ مِنْ قِرْشِهِ أَدُسُّ مِنْهُ الرَّأْسَ فِي كِرْشِهِ لَا تَنْبِشِ الشَّرَّ فَتَصْلَى بِهِ وَالْبَغْيُ صِرَاعٌ لَهُ صَوْلَةٌ لِلْبَحْرِ أَقْرَاشٌ لَهُمْ وَثْبَةٌ لِلْبَحْرِ أَقْرَاشٌ لَهُمْ وَثْبَةٌ إِذَا طَغَى بِالْكَبْشِ شَحِمُ الكُلَى

قَالَ: فَأَعْطَاهُ الْأَمَانَ، فَنَظَرَهُ فَقَالَ: هُوَ أَمَانِي، وَلَكِنِّي مَبْعُوتٌ، وَقَدْ أَمِرْتُ أَنْ أَرْمِي سَهْمِي، فَحَيْثُ مَا وَقَعَ طَلَبْتُ الموْضِعَ، قَالَ: فَرَمَى بِسَهْم فَوَقَعَ فِي قُبَّةِ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ أَرْمِيَا فَأَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ، فَرَجَعَ مَلِكُهُم فَسَجَنَهُ، وَضَجُوا إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَقَالُواْ: تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بُخْتُنَصَّر وَنَحْنُ خَيْرٌ مِنْهُ، فَأَوْحَى الله إِلَيْهِمْ: أَيُّمَا اللهِ تَعَالَى، وَقَالُواْ: نَحْنُ أَعْلَمُ الْعَامَّةُ وَتَسْلَمُواْ؟ فَقَالُواْ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْبَلَاء .

وَكَانَ الْأَمَانُ الَّذِي كَتَبَهُ بُخْتُنَصَّر لأَرْمِيَا كَتَبَهُ وَهُوَ صَبِيٍّ أَقْرَعٌ، وَقَدْ رَآهُ يَأْكُلُ وَيَتَغَوَّطُ وَيَقْتُلُ الْقَمْلَ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَذًى يَخْرُجُ وَمَنْفَعَةً تَدْخُلُ وَعَدو يُقْتَلُ، فَقَالَ لَهُ: سَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْأَمَانَ فَكَتَبَهُ لَهُ فى جلد.

ثُمَّ إِنَّ بُخْتُنَصَّر سَارَ إِلَيْهَا بِمَنْ مَعَهُ حَتَّى أَحاطَ بِالْقَرْيَةِ هُوَ وَجَنُودُهُ، وَحَصَرَهُمْ سَبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى أَكُلُواْ أَخْلَاءَهُمْ، وَشَرِبُواْ أَبُوالَهُمْ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَخْرَجُواْ أَرْمِيَا عَيَّ عَنْدَ ذَلِكَ حِينَ حَصَرَهُمْ بُخْتُنَصَّر، فَقَصَّرواْ شَعْرَهُ وَكَسَوْهُ، ثُمَّ قَالَ: تَشَفَّعْ لَهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إلَيْهِ: أَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ فَعَلُواْ بِكَ مَا فَعَلُواْ، فَلَنْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَوْ خَرَجَ مُوسَى عَيِكِ مِنْ قَبْرِهِ مَا شَفَعْتُهُ أَشْفَعَ لِلْيَ إِبْرَاهِيمُ عَلِيكً ، وَلَوْ خَرَجَ مُوسَى عَلِكِ مِنْ قَبْرِهِ مَا شَفَعْتُهُ أَشْفَعَ لِلْيَ إِبْرَاهِيمُ عَلِيكً ، وَلَوْ خَرَجَ مُوسَى عَلِكُ مِنْ قَبْرِهِ مَا شَفَعْتُهُ أَشْفَعَ لِلْيَ إِبْرَاهِيمُ عَلِيكً ، وَلَوْ خَرَجَ مُوسَى عَلِكُ مِنْ قَبْرِهِ مَا شَفَعْتُهُ أَثُلُ فَلَا أَمْرِهُ اللّهُ أَوْرَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ يَهْلِكَ مَنْ يَهْلِكَ مَنْ يَهُلِكَ مَنْ يَهُلِكَ مَنْ يَهُلِكَ مَنْ يَهُلِكَ مَنْ يَهْلِكَ مَنْ يَهُلِكَ مَنْ يَهُ لِكَ مَنْ يَبْقَى مَنْ يَبْقَى، خَيْرًا مِنْ أَنْ تَهْلَكُواْ فِي الحصَارِ جَمِيعًا، فَفَتَحُواْ الْبَابَ فَيَهُلِكَ مَنْ يَهْلِكَ مَنْ يَهْلِكَ مَنْ يَهْلِكَ مَنْ يَهُلِكَ مَنْ يَهُلِكَ وَكَانَ لِبُحْتُنَصَّر خَلِيفَةً إِذَا أَمَرَهُ بِالْأَمْر أَضْعَفَهُ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ، ثُمَّ إِنَّ بُحْتُنَصَّر خَلِيفَةً إِذَا أَمَرَهُ بِالْأَمْر أَضْعَفَهُ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ، ثُمَّ إِنَّ بُحْتُنَصَّر وَكَانَ لِبُحْتُنَصَّر خَلِيفَةً إِذَا أَمَرَهُ بِالْأَمْر أَضَعَفَهُ ثَلَاثَةً أَضْعَافٍ، ثُمَّ إِنَّ بُحْتُنَصَّر وَكَانَ لِبُعْتُنَصَّر خَلِيفَةً إِذَا أَمَرَهُ بِالْأَمْر أَضَعَفَهُ ثَلَاثَةً أَضَعَافٍ، ثُمَّ إِنَّ بُحْتُنَصَّهُ وَلَا لَعُومُ اللْهُ الْمُعَافِ، ثُمَا إِنْ بُخْتُنَصَّوهُ اللّهُ الْمَاقُولُ إِلَا أَمْوهُ بِلَا لَهُ اللّهُ الْمُعَافِ وَالْمَالُوا إِلَا أَمْرَا لِلْهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

لِأَرْمِيَا: أَكُنْتَ تُخْبِرُهُمْ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَمَرَتْ بِهِ، مَاذَا تَصْنَعْ؟ قَالَ: أَمَرْتُ أَنْ تَحْكُمَ فِيهِمْ بِرَأَيكَ. فَخَرَّبَ الْبَيْتَ وَقَتَلَ عَلَى دَمِّ يَحْيَى ابنِ زَكَرِيا عَيْجُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَالدُّمُ يَغْلِي، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ خَلِيفَةُ بُخْتُنَصَّر وَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ، وَقَالَ بُخْتُنَصَّر: لَا أَزَالُ أَقْتُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُّ مِنَ الْقَرْيَةِ. فَقَالَ خَلِيفَةُ بُخْتُنَصَّر لِدَم يَحْيَى: أَسْأَلُكَ بِالَّذِي خَلَقَكَ إِلَّا سَكَنْتَ بِإِذْنِ اللهِ، فَقَدْ قُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَهَلَكُواْ. وَقَالَ: وَجَاءُواْ بِالمُواشِي فَقُتِلَتْ حَتَّى خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْقَرْيَةِ سَائِلًا، فَقَالَ لِبُخْتُنَصَّر: قَدْ قَتَلْتُ حَتَّى خَرَجَتِ الدِّمَاءُ مِنَ الْقَرْيَةِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْطَعَ، وَهِيَ الْكَرَّةُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الله كَجَلَقَ فَقَالَ: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتَنُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْمَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا ﴾ (٢٠٢) فَصَلَبَ مَنْ صَلَبَ، وَأَحْرَقَ وَبَاعَ ذَرَارِيهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، وَمَثَّلَ بهمْ كُلَّ مُثْلَةٍ، وَسَارَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إِلَى مِصْرَ وَلَجَأُوا إِلَى مَلِكِهَا، فَسَارَ بُخْتُنَصُّر إِلَى مَلِكِ مِصْرَ فَاقْتَتَلُوا، فَظَفَرَ بهِ بُخْتُنَصَّر؛ فَأَسَرَهُ وَأُسَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَقَتَلَ جُنُودَهُ، وَلَحِقَ بِأَرْضِ بَابِلَ، وَأَقَامَ أَرْمِيَا بِأَرْضِ مِصْرَ وَاتَّخَذَ جُنِينَةً وَزَرَعَ فِيهَا بَقَلًا يَعِيشُ مِنْهُ، وَأَوْحَى اللهَ وَ اللهَ وَ اللهَ لَهَمَّا وَشُغْلًا عَنِ الزَّرْعِ وَالمقَامِ بِأَرْضِ الْكُفْرِ، وَكَيْفَ تَسَعُكَ أَرْضٌ أَوْ تَحْمِلُكَ مَعَ مَا تَعْلَمُ مِنْ سَخَطِي عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلْيَحزُنْكَ هَذَا الْبَلَاءُ الَّذِي قَضَيْتَهُ عَلَى إِيلْيَاءَ وَأَهْلِهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ زَمَنُ الْعِمْرَانِ وَلَكِنَّهُ زَمَنُ الخرَاب؛ فَاعْمَدْ إلَى جنينتَكَ هَذِهِ فَاهْدِمْ جُدُرَهَا، وَانْتِفْ بَقْلَهَا، وَغَوِّرَ نَهْرَهَا، وَالحقْ بايلْيَاءَ فَلْتَكُنْ بلَادَكَ حَتَّى يَبْلُغَ كِتَابِي أَجَلُهُ. فَخَرَجَ أَرْمِيَا مَذْعُورًا خَائِفًا وَذَلِكَ فِي زَمَنِ الثَّمَارِ فَرَكِبَ أَتَانًا لَهُ، وَتَزَوَّدَ سَلَّةً فِيهَا عِنَبٌ وَتِينٌ، وَاتَّخَذَ سِقَاءً جَدِيدًا فَمَلَأَهُ مَاءً، وَفَتَلَ حَبْلًا جَدِيدًا فَرَسَنَ بِهِ أَتَانَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى رَفَعَ لَهُ شَخْصٌ بَيْتَ المقْدِس فَرَأَى خَرَابًا عَظِيمًا لَا يُوصَفُ، فَقَالَ: أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا. فَأَمَاتَهُ الله مِئَةَ عَام، ثُمَّ بَعَثَهُ،

<sup>(</sup>٦٠٢) الإسراء: ٧.

وَابْتَعَثَ اللهُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ فَارِسٍ يُقَالَ لَهُ كُوشَكْ فَعَمَّرَهَا وَأَحْيَاهُ الله، وَقِيلَ لَهُ:
﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِلِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۚ ﴾. (٦٠٣)

٥٦١ - قَالَ أَبُو طَالِبِ المكِّي (٦٠٤) فِي «قُوتِ الْقُلُوبِ»:

<sup>(</sup>٦٠٣) «منقطع وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٩- ٣٤)، وذكره مجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (١٤٩/١). وابن قتيبة لم يسم الكتاب الذي قرأه، ولعله من صحف بني إسرائيل كما هو ظاهر في السياق، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢٠٤) هو الإمام الزاهد، شيخ الصوفية، أبو طالب، محمد بن علي بن عطية الحارثي، المكي المنشأ، العجمي الأصل، قال الخطيب: ذكر في القوت أشياء منكرة في الصفات. وقال لي أبو طاهر العلاف: إن أبا طالب وعظ ببغداد، وخلط في كلامه، وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق، فبدعوه وهجروه، فبطل الوعظ. انظر ترجمته في «السير» (١٦/ ٥٣٦).

بمِثْل ذَلِكَ، وَلَا تَأْكُلْ، وَلَا تَشْرَبْ، وَلَا تَسْتَظِلُّ، وَلَا تَنْزِلْ عَنْ أَتَانِكَ هَذِهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى قَرْيَتِكَ الَّتِي خَرَجْتَ مِنْهَا. قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ فَثَارَ النَّاسُ إِلَيْهِ يَضْربُونَهُ بالخشَب، وَيَشُجُّونَهُ بالحجَارَةِ وَهُوَ عَلَى أَتَانِهِ لَايَنْزِلُ عَنْهَا، فنَالَهُ عَلَى ذَلِكَ أَذَى كَثِيرٌ وَضَرَبٌ عَظِيمٌ، ثُمَّ كَرَّ رَاجِعًا فِي آخِرِ النَّهَارِ يَؤُمَّ قَرْيَتُهُ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا، وَقْدَ أَدَّى الرِّسَالَةَ، وَصَبَرَ عَلَى الضَّرْبِ وَالْبَلَاءِ لِلَّهِ كَجَلَّا، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْض الطَّريق سَمعَ بِهِ نَبِيٌّ أَخَرٌ كَانَ فِي بَعْضِ الْقُرَى اسْتَقْبَلَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَدَّيتَ رسَالَةَ رَبِّكَ، وَإِنَّكَ أَمْضَيتَ أَمْرَهُ، وَإِنَّكَ قَدْ نَصبْتَ وَلَقِيتَ عَنَاءً مِنْ هَؤُلاءِ الْقَوْم، وَأَنْتَ جَائِعٌ عَطْشَانٌ تَسيلُ دِمَاؤُكَ عَلَى جَسَدِكَ وَثِيَابِكَ؛ فَاغْدُ إِلَى مَنْزِلِي فَكُلْ وَاشْرَبْ وَاسْتَرِحْ، وَاغْسِلْ جَسَدَكَ وَثِيابَكَ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَجَلَّكَ لَمَّا أَرْسَلَنِي قَدْ كَانَ عَهد إِلَى أَنْ لَا آكُلَ وَلَا أَشْرَبَ وَلَا أَسْتَظِلَّ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِيْكُ: فَإِنِّي مِنْ أَهْلِكَ؛ لِأَنَّنِي نَبِيٌّ مِثْلُكَ، وَأَخُوكَ فِي الدِّين، فَلَا أَرَى الله كَجَلَّكَ عَنِيَ بِذَلِكَ إِلَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ بَعَثَكَ إِلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَعْدَاؤُهُ، فَنَهَاكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِمْ، وَتَسْتَظِلُّ عِنْدَهُمْ، وَلَا أَحْسَبُ حَرَّمَ عَلَيْكَ دُخُولَ مَنْزلِي، وَلَا الْأَكْلَ مِنْ طَعَامِي؛ لِأَنِّي شَرِيكُكَ فِي الْأَخُوَّةِ وَالنُّبوَّةِ. قَالَ: فَصَدَّقَهُ وَانْصَرَفَ مَعَهُ إِلَى مَنْزِلَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ الطَّعَامَ بَينَ يَدَيهِ وَأَهْوَى لِيَأْكُلَ عَنْ جُوعِ شَدِيدٍ قَدْ أَضَرَّ بِهِ؟ أَوْحَى الله وَ كَاللَّ إِلَى ذَلِكَ النَّبِي الَّذِي دَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ قُلْ لَهُ: أَثَرْتَ شَهُوتَكَ وَبْطَنَكَ عَلَى أَمْرِي، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَنْزِلَ، وَلَا تَسْتَظِلَّ، وَلَا تَأْكُلَ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى قَرْيَتِكَ الَّتِي خَرَجْتَ مِنْهَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ اجْتَهَدتَّ بِرَأْيكَ، وَقُلْتَ بِمَبْلَغ عِلْمِكَ لَعَمَّكُمَا الْعِقَابُ، وَهُوَ أَقَلُّ عِنْدِي عُذْرًا مِنْكَ؛ لأَنِّي عَهَدتُّ إِلَيْهِ فَأَثَرَ هَوَاهُ وَشَهْوَتَهُ وَتَرَكَ عَهْدِي، فَأَخْبَرهُ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ عِمَا أَمِرَ، فَوَثَبَ مَذْعُورًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، وَجَعَلَ يُرَّحِلُ أَتَانَهُ وَيَعْجَلُ وَلَا يَعْقِلُ مَا هُوَ فِيهِ، فَرَكِبَهَا طَارِدًا لَهَا عَلَى وَجْهِهِ لجُوعِهِ

وَعَطَشِه، وَدَمَاؤُهُ عَلَى ثِيَابِهِ وَجَسَدِهِ لَا يَنْئَنِي، فَلَمَّا هَبَطَ عَنْ عَقَبَةٍ تَحْتَها غَيْضَةً عَارَضَهُ سَبْعُ فَافْتَرسَهُ، وَانْتَصَبَ السَّبِعُ مَقْعِيًا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ يَوْأَرُ، يَحْرُسُ أَتَانَهُ وَرَحْلَهُ، كُلِّمَا أَقْبَلَ إِنْسَانٌ زَأَرَ الْأَسَدُ عَلَيْهِ حَتَّى يَطْرُدَه، فَسَمَعَ بِخَبْرِهِ ذَاكَ النَّبِيُّ فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ الْأَسَدُ انْصَرَفَ عَنْهُ وَحَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، قَالَ: النَّبِيُّ فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ الْأَسَدُ انْصَرَفَ عَنْهُ وَحَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، قَالَ: يَارَبٌ، عَبْدُكَ هَذَا الَّذِي فَكَفَّنَهُ وَوَارَاهُ وَانْصَرَفَ بِرَحْلِهِ وَأَتَانِهِ إِلَى أَهْلِه، فَقَالَ: يَارَبٌ، عَبْدُكَ هَذَا الَّذِي بَلَغُ رِسَالَتَكَ وَأَمْضَى أَمْرَكَ، وَقَدْ كَانَ أَجْهَدَهُ الْبَلاءُ فَخَالَفَ مَاأَرَدتً، فَلَمْ يَعْلَمْ فَعَاقَبْتَهُ بِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ. فَأَوْحَى اللهُ وَجَهَلَ إِلَيْهِ لَيْسَتْ هَذِهِ عُقُوبَةٌ، وَلَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ لَهُ عَلَمْ فَعَاقَبْتَهُ بِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ. فَأَوْحَى الله وَعَنْقَ إِلَيْهِ لَيْسَتْ هَذِهِ عُقُوبَةٌ، وَلَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهُ فَعَاقَبْتَهُ بِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ. فَأَوْحَى الله وَيَعْتَ إِلَيْهِ لَيْسَتْ هَذِهِ عُقُوبَةٌ، وَلَمْ أَفُعُلُ إَلَى الْمَعْلَقُ فَالَاهُ بِمَا يَكْرَهُ؛ فَقَيَّفْتُ لَهُ كَلْبًا مِنْ كِلابِي فَعَلَى المَخَالَفَةِ فَأَلْقَاهُ بِمَا يَكْرَهُ؛ فَقَيَّضْتُ لَهُ كَلْبًا مِنْ كِلابِي فَطَهُرَهُ لِلِقَائِي، فَكَانَ ذَلِكَ لَهُ عَنْدِي شَهَادَةً وَدَرَجَةً فَوْقَ نُبُوتِهِ، فَقَالَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَحْكَمُ الحاكِمينَ، وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. (٢٠٠٠)

### ٥٦٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَمْزَةَ، نا أَبُو بَكْرِ الخطِيبُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ رِزْقَوَيْهِ، أَنَا أَحْمَدُ بنُ سِنْدِي، نَا الحسَنُ بنُ عَلِيٍّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عِيسَى، نَا إِسْحَاقُ بنُ بِشْر، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بنِ مُجَاهِد، عَنْ أَبِيه، أَنَّهُ قَالَ: إِسْحَاقُ بنُ بِشْر، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بنِ مُجَاهِد، عَنْ أَبِيه، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْتَبَه عُزَيْرٌ وَأَخْرَقَ قَرْيَةَ النَّمْلِ! لَمَّا انْتَبَه عُزَيْرٌ أَذَاهِنَّ إِيَّاكَ أَنْ تَحْرِقَهُنَّ بِالنَّارِ، وَإِنَّمَا عَضَّتْكَ مِنْهَا نَمْلَةً. فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّمَا عَضَّتْنِي تِلْكَ الْوَاحِدَةُ بِقُوتِهِنَّ. فَعَلِمَ عُزَيْرٌ أَنَّ هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ الله لَهُ، فَقَالَ إِيمَا عَضَّتْنِي تِلْكَ الْوَاحِدَةُ بِقُوتِهِنَّ. فَعَلِمَ عُزَيْرٌ أَنَّ هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ الله لَهُ، فَقَالَ

<sup>(</sup>٦٠٥) «منقطع وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>قوت القلوب في معاملة المحبوب» (١٦٦/١ - ١٦٨)، ومن طريقه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٤٢- ٤٥).

والأثر منقطع، وهو من الإسرائيليات.

عِنْدَ ذَلِكَ عُزَيْرُ: يَا رَبِّ، أَنْتَ لَا يُدْرِكُ أَحَدٌ كُنْهَ عِلْمِكَ وَقُدْرَتِكَ. فَقَالَ الله تَعَالَى: يَا عُزَيْرُ، زَعَمْتَ أَنِّي حَكَمٌ عَدْلٌ لَا أَجُورُ بَيْنَ عِبَادِي وَكَذَلِكَ أَنَا، وَزَعَمْتَ أَنِّي أَعَذُّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الخاصَّةِ، وَالْأَصَاغِرَ بِذَنْبِ الْأَكَابِرِ، يَا عُزَيْرُ، إِنِّي لَا أَعَذُّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الخاصَّةِ حَتَّى يَعْمَلُوا المنْكَرَ جِهَارًا، فَلَا يَأْمُرُوا وَلَا يَنْهُوا، فَأَعَذُّبُ الخاصَّة بِالذُّنُوبِ وَالمعَاصِي فَأُعَجِّلَهُمْ إِلَى النَّارِ، وَأَعَاقِبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الخاصَّةِ حِينَ تَرَكُوا الْأَمْرَ بِالمعْرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ المنْكُرِ وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَاسَبْتُهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ، وَكَانَ الَّذِينَ عَجَّلْتُ لَهُمُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا لَمَا تَرَكُوا مِنَ الْأَمْرِ بِالمعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ المنْكَرِ، وَأَمَّا الْأَصَاغِرُ فَأَقْبِضُهُمْ بَاجَالِهِمْ قَبْضًا لَطِيفًا إِلَى رَاحَتِي. قَالَ عُزَيْرٌ: كَذَلِكَ أَنْتَ إِلَهِي. فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: قُمْ يَا عُزَيْرُ ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ، وَانْطَلِقْ إِلَى أَهْل بَيْتِكَ، فَقُمْ فِيهِمْ فَقَدْ شَفَّعْتُكَ فِيهِمْ وَأَنَا رَادُّهُمْ إِلَيْهَا. فَجَمَعَهُمْ الله وَخَلَّصَهُمْ مِنْ أَيْدِي عَدُوِّهِمْ، فَجَمَعَهُمْ فِي بَيْتِ المقْدِسِ فِي حُسْن حَال حَتَّى قَبَضَ الله إلَيْهِ عُزَيْرَ، فَعَتَوا بَعْدَ ذَلِكَ وَبَغَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض، فَجَعَلُواْ يُخْرِجُونَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ تَبْعَةً مِنْ دِيَارِهِمْ وَيَأْخُذُونَ أَمْوَالَهُمْ، فَسَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ بِعْدَ ذَلِكَ طيطس بنَ سبيس الرُّومِي: فَغَزا بَيْتَ المقْدِس، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ عُدَتُمْ عُدْنَا ۚ ﴾ (١٠٦). فَعَادُواْ إِلَى الْبَغْيِ فَأَعَادَ الله عَلَيْهِمُ الْعُقُوبَةَ فَغَزَاهُمْ طيطس ، فَهَزَمَهُمُ الله فَقَتَلَ مُقَاتِلَتِهِمْ، وَحَمَى كُنُوزَ بَيْتِ المقْدِس، وَأَلْقَى فِيهِ الجيفَ، وَحَمَلَ الْأُمْوَالَ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا فَهِيَ فِي بُيوتِ أَمْوَالِهِمْ بِالرُّوم، فَفِيهِمْ لَزَلَتْ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَاۚ أَوْلَتَهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ۚ ﴾ (١٠٧) يَعْنِي أَهْلَ الرُّوم، فَلَيْسَ رُومِيٌّ يَدْخُلُ بَيْتَ المقْدِسِ إِلَّا خَائِفًا مُسْتَنْكِرًا يَسْتَوحِشَهُ إِذَا

<sup>(</sup>٦٠٦) الإسراء: ٨.

<sup>(</sup>٦٠٧) البقرة : ١١٤.

نَظَرَ إِلَى بَيْتِ المقْدِس، ثُـمَّ يُصْبِحُ فَيَدْخُلَهُ

﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ﴾ يَعْنِي أَنْ يَقْتُلَ مُقَاتِلَةِ الرُّومِ وَيَسْبِي ذَرَارِيهِمْ حَتَّى يَفْتَحُهَا اللهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلِي اللهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، ﴿ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابً عَظِيمٌ ﴾ (١٠٨) يَعْنِي عَذَابَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (١٠٩)

# مَنْ كَانَ بِبَيْتِ المقْدِسِ مِنَ المبْتَدِعِينَ وَأَهْلِ الضَّلَالِ

۱- ثُورُ بنُ يَزيدَ<sup>(٦١٠)</sup>.

٥٦٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأَتُ فِي سَمَاعِ أَبِي طَاهِرِ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي الصَّقْرِ الْأَنْبَارِيُّ، وَأَنْبَأَنِي عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ بِنُ السَّمَرُقَنْدِيُّ، أَبْنَا هِبَهُ اللهِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عُمَرَ الصَّوَّاف، أَنَا أَبُو الطَّيِّبِ عَبْدُ المنْعِمِ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ غَلْبُونَ المَقْرِئُ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ جَعْفَرُ بِنُ اللهِ اللهِ بَنِ غَلْبُونَ المَقْرِئُ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا أَبُو الحسَنِ المَيْمُونِي، قَالَ: وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ - كَوْرةً مِنْ نَحْوِ الشَّامِ، فَقَالَ: قَدَرِيَّةُ وَيَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَيَتَعرَّضُونَ لِلنَّاسِ، وَلَكِنْ أَهْلُ دِمَشْقَ وَأَهْلُ حِمْصَ خَاصَّةً أَصْحَابُ سُنَّةٍ، وَهُمْ إِنْ رَأُوا الرَّجُلَ وَلَكِنْ أَهْلُ دِمَشْقَ وَأَهْلُ حِمْصَ خَاصَّةً أَصْحَابُ سُنَّةٍ، وَهُمْ إِنْ رَأُوا الرَّجُلَ

<sup>(</sup>٦٠٨) البقرة : ١١٤.

<sup>(</sup>٦٠٩) «إسناده ضعيف جدًّا وهو من حديث بني إسرائيل»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۲۰/۵۳۳).

وإسناده واه؛ فيه عبد الوهاب بن مجاهد متروك، وكذبه الثوري، كذا قال الحافظ، وابن جريج مدلس وقد عنعن، وإسحاق بن بشر قال فيه العقيلي في «الضعفاء» (١١٦): مجهول حدث بمناكير.

ومجاهد نقل هذا من أخبار بني إسرائيل، ولم يسند، وأنَّى له بإسناد ذلك؛ والقوم ما عندهم إسناد.

<sup>(</sup>٦١٠) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي، أبو خالد الشامي الحمصي، روى عن: خالد بن معدان، وراشد ابن سعد المقراتي، ورجاء بن حيوة، وطائفة، كان يرى القدر، قيل: إنه توفي سنة خمسين ومئة، ويقال: سنة اثنتين وخمسين، أو ثلاث وخمسين. انظر «تهذيب الكمال» (٨٦٢).

يُخَالِفُ السُّنَّةَ أَخْرَجُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ، كَانَتْ حِمْصُ مَسْكَنَ ثَوْرِ بن يَزيدَ فَلَمَّا عَرَفُوهُ بِالْقَدَرِ أَخْرَجُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ، فَسَكَنَ بَيْتَ المقْدِسِ. (١١١) ٢- الحارثُ الْكَذَّابِ (٦١٢).

### ٥٦٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأَتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ يَحْيَى بِنِ الحسَنِ بِنِ الْبنَا، عَنْ أَبِي تَمَّامِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَبِي عُمَرَ بِنِ حَيْوَيْهِ، أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بِنُ الْقَاسِم، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي عَنْ أَبِي عَمْرَ بِنِ حَيْقَمَة، أَنْبَأَنَا هَارُونُ - هُوَ ابْنُ مَعْرُوف - أَنْبَأَنَا ضَمْرَةُ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بِنُ أَبِي جملةً، قَالَ: لمَّا ظَهَرَ الحارِثُ الْكَذَّابُ؛ أَتَاهُ مَكْحُولُ (١١٣) وَعَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي زَكْرِيَا (١١٤) وَعَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي زَكْرِيَا (١١٤) وَجَعَلَا لَهُ الأَمَانَ، وَسَأَلَاهُ عَنْ أَمْرِهِ وَمَا يَقُولُ، فَأَخْبَرَهُمَا فَكَذَّبَاهُ وَرَدًّا عَلَيْهِ، وَقَالَا وَجَعَلَا لَهُ الأَمَانَ، وَسَأَلَاهُ عَنْ أَمْرِهِ وَمَا يَقُولُ، فَأَخْبَرَهُمَا فَكَذَّبَاهُ وَرَدًّا عَلَيْهِ، وَقَالَا لَهُ: لَا أَمَانَ لَكَ. ثُمَّ أَتَيَا عَبْدَ الملكِ فَأَخْبَرَاهُ، قَالَ: وَهَرَبَ الحارِثُ حَتَّى أَتِي بِهِ لَيْتَ المَقْدِسِ، فَكَانَ بِهَا مُحْتَفِيًا، فَبَعَثَ عَبدُ الملكِ فِي طَلَبِهِ حَتَّى أَتِي بِهِ فَقَتَلَهُ (١٥٠)

<sup>(</sup>٦١٢) الحارث الكذاب هو: الحارث بن سعيد الكذاب، ويقال: الحارث بن عبد الرحمن بن سعد المتنبى دمشقى، مولى أبي الجلاس العبدري القرشي. انظر «تاريخ دمشق» (٢١/١١).

<sup>(</sup>٦١٣) مكحول الشامي أبو عبد الله، ويقال: أبو أيوب، ويقال: أبو مسلم، الدمشقي الفقيه، روى عن: النبي وَالله مرسلًا، وعن أبي بن كعب ولم يدركه، وعن أنس بن مالك، وثوبان، وطائفة، مات سنة ١٠٠ وبضع عشرة ه. انظر «تهذيب الكمال» (٦١٦٨).

<sup>(</sup>٦١٤) عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي، أبويحيى الشامي، واسم أبي زكريا: إياس بن يزيد، وهو من فقهاء أهل دمشق، من أقران مكحول، روى عن: رجاء بن حيوة، وسلمان الفارسي- يقال: مرسل وطائفة، مات في خلافة هشام. انظر «تهذيب الكمال» (٣٢٧٤).

<sup>(</sup>٦١٥) «تاريخ دمشق» (١١/ ٤٢٧)، وأخرجه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١ /٦٤٨)، معلقًا من طريق ضمرة بن ربيعة.

### ٥٦٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: نَبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ نَجْدَةَ الحوطِي، نَبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُبَارَكٍ، نَبَأَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَسَّانٍ، قَالَ: كَانَ الحارِثُ الْكَذَّابُ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، وَكَانَ مَولًى لِأَبِي جَلَاسِ، وَكَانَ لَهُ أَبُ بِالحُولَةِ، فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ وَكَانَ رَجُلًا مُتَعَبِّدًا زَاهِدًا؛ لَوْ لَبِسَ جُبَّةً مِنْ ذَهَب لَرُؤِيَتْ عَلَيْهِ زَاهِدَةً، قَالَ: وَكَانَ إِذَا أَخَذَ فِي التَّحْمِيدِ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُونَ إِلَى كَلَام أَحْسَنَ مِنْ كَلَامِهِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ بِالحولَةِ: يَا أَبَتَاهُ، أَعْجِلْ عَلَيٌّ؛ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَشْيَاءَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْطانُ قَدْ عَرَضَ لِي، قَالَ: فَزَادَهُ أَبُوهُ عَنَاءً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُوهُ: يَا بُنَيَّ، أَقْبِلْ عَلَى مَا أَمِرْتَ بِهِ؛ إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ (٦١٦) وَلَسْتَ بأَفَّاكِ وَلَا أَثِيم، فَامْض لِمَا أُمِرْتَ بهِ. وَكَانَ يَجِيءُ إِلَى أَهْلِ المسْجِدِ رَجُلًا رَجُلًا، فَيُذَاكِرَ لَهُمْ أَمْرَهُ وَيَأْخُذَ عَلَيْهِمْ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ إِذْ هُوَ رَأَى مَا يَرْضَى قَبِلَ وَإِلَّا كَتَمَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ يُريهمُ الْأُعَاجِيبَ: كَانَ يَأْتِي إِلَى رُخَامَةٍ فِي المسْجِدِ يَنْقُرُهَا بِيَدِهِ فَتُسَبِّحُ، قَالَ: وَكَانَ يُطْعِمُهُمْ فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشَّتَاءِ، كَانَ يَقُولُ لَهُمْ: اخْرُجُوا حَتَّى أُريكُمُ الملَائِكَةَ. قَالَ: فَيُخْرِجَهُمْ إِلَى دِيرِ المرَانِ(١١٧) فَيُرِيهِمْ رِجَالًا عَلَى جَبَلِ، فَتَبِعَهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَفَشَا الْأَمْرُ فِي المسْجِدِ، وَكَثُرَ أَصْحَابُهُ حَتَّى وَصَلَ الْأَمْرُ إِلَى الْقَاسِم بنِ مُخَيْمِرِة (٢١٨) قَالَ: فَعَرَضَ عَلَى الْقَاسِمِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ وَالْميثَاقَ إِنْ هُوَ

<sup>(</sup>٦١٦) الشعراء: ٢٢١- ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦١٧) المران هو: موضع بالشام قريب من دمشق ذكر في دير مُرَان. «معجم البلدان» (١١٢/٥).

<sup>(</sup>٦١٨) القاسم هو: القاسم بن مخيمرة الهمداني، أبو عروة الكوفي، سكن دمشق، روى عن: سليمان بن بريدة، وشريح بن هانئ، وأبي أمامة الباهلي، وغيرهم، مات سنة مئة أو إحدى ومئة. انظر «تهذيب الكمال» (٤٨٢٥).

رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ كَتَمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ مَا أَنْتَ بنَبِيٍّ وَلَا لَكَ عَهْدٌ وَلَا مِيثَاقٌ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو إِدْرِيس (٦١٩): بئْسَ مَا صَنَعْتَ إِذْ لَمْ تَلِينْ حَتَّى تَأْخُذَهُ؛ الْأَنَ يَفِرُّ. قَالَ: وَقَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَبدِ الملكِ فَأَعْلَمَهُ بِأَمْر حَارِث، فَبَعَثَ عَبدُ الملِكِ فِي طَلَبهِ فَلِمْ يَقْدِرَ، فَخَرجَ عَبْدُ الملك فَنَزَلَ الصَّنْبَرَةَ، قَالَ: فَاتَّهَمَ عَامَّةَ عَسْكَرِهِ بالحارِثِ أَنْ يَكُونُوا يَرَوْنَ رَأَيَهُ، وَخَرِجَ الحارثُ حَتَّى أَتَى بَيْتَ المقْدِس فَاخْتَفَى فِيهَا، وَكَانَ أَصْحَابُ الحارثِ يَخْرُجُونَ يَلْتَمِسُونَ الرِّجَالَ يُدْخِلُونَهُمْ عَلَيْهِ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَدْ أَتَى بَيْتَ المقْدِسِ، فَأْتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الحارثِ، فَقَالَ لَهُ: هَا هُنَا رَجُلٌ مُتَكَلِّم فَهَلْ لَكَ أَنْ تَسْمَعَ مِنْ كَلَامِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الْوَليدُ: وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَشْتَهُونَ الْكَلَامَ، قَالَ: نَعَمْ. فَانْطَلَقَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى الحارث، فَأَخَذَ فِي التَّحْمِيدِ، قَالَ: فَسَمِعَ البَصْرِيُّ كَلَامًا حَسَنًا، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بأَمْرِهِ وَأَنَّهُ نَبِيٌ مَبْعُوثٌ مُرْسَلٌ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ كَلَامَكَ حَسَنٌ؛ وَلَكِنْ فِي هَذَا نَظَرٌ. قَالَ: فَانْظُر، فَخَرَجَ البَصْرِيُّ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ كَلَامَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ كَلَامَكَ لَحَسَنٌ وَقَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي، وَقَدْ آمَنْتُ بكَ، هَذَا الدِّينُ المسْتَقِيمُ. قَالَ: فَأَمَرَ أَنْ لَا يُحْجَبَ، قَالَ: فَأَقْبَلَ البَصْرِيُّ يَتَرَدُّدُ إِلَيْهِ وَيَعْرِفَ مَدَاخِلَهُ وَمَخَارِجَهُ، وَأَيْنَ يَهْرَبُ، وَأَيْنَ يَذْهَبُ حَتَّى صَارَ مِنْ أَخَصّ النَّاس بِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: انْذَنْ لِي. قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى البَصْرَةِ أَكُونُ أُوَّلُ دَاعِيةً لَكَ بِهَا. قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ مُسْرِعًا إِلَى عَبدِ الملكِ وَهُوَ بِالصَّنْبَرَةِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ سُرَادِقِهِ صَاحَ: النَّصِيحَةَ النَّصِيحَةَ. فَقَالَ أَهْلُ الْعَسْكَر: وَمَا نَصِيحَتُك؟ قَالَ: نَصِيحَةٌ لِأُمِيرِ المؤْمِنِينَ. حَتَّى دَنَا مِنْ أَميرِ المؤْمنينَ، فَأَمرَ عَبدُ الملِكِ أَنْ

<sup>(</sup>٦١٩) أبو إدريس هو: عائذ الله بن عبد الله بن عمرو. ويقال: عيذ الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله ابن عتبة بن غيلان بن مكين، أبو إدريس الخولاني، العوذي، روى عن: أبي بن كعب، وبلال المؤذن، وحذيفة بن اليمان، وغيرهم، مات سنة ثمانين. انظر «تهذيب الكمال» (٣٠٦٨).

يَأْذَنُوا لَهُ، فَدَخَلَ وَعِندَهُ أَصْحَابَهُ، فَصَاحَ: النَّصِيحَةَ. فَقَالَ: وَمَا نَصِيحَتُكَ؟ قالَ: أَخْلِنِي لَا يَكُونُ عِنْدَكَ أَحَدُ. قَالَ: أَخْرِجْ مَنْ فِي الْبَيْتِ. وَكَانَ عَبْدُ الملِكِ قَدْ اتَّهَمَ أَهْلَ عَسْكَرِهِ أَنْ يَكُونَ هَوَاهُمْ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْنِنِي. فَدَنَا مِنْهُ وَعَبدُ الملكِ عَلَى السَّرِيرِ، قَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: الحارِثُ. فَلَمَّا ذَكَرَ الحارِثَ طَرَحَ نَفْسَهُ مِنْ عَلَى السَّرِيرِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ إِنَّهُ بِبَيْتِ المقدس، وقَدْ عَرَفْتُ السَّرِيرِ ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ هُو؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ إِنَّهُ بِبَيْتِ المقدس، وقَدْ عَرَفْتُ مَدَاخِلَهُ وَمَخَارِجَهُ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ إِنَّهُ بِبَيْتِ المقدس، وقَدْ عَرَفْتُ مَدَاخِلَهُ وَمَخَارِجَهُ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ إِنَّهُ بِبَيْتِ المقدس، وقَدْ عَرَفْتُ مَدَاخِلَهُ وَمَخَارِجَهُ. فَقَالَ: الْطَلِقُوا أَمْيرُ بَمُ اللَّوْمَ مَا هَا هُنَا، فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ. قَالَ: يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ، الْمُعْدِينَ رَجُلًا مِنْ فَرْغَانَةَ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا أَمْيرُ مُعَي قَوْمًا لَا يَفْقَهُونَ الْكَلَامَ. فَأَمْرَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ فَرْغَانَةَ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا مَعَيْدُ مَعِي قَوْمًا لَا يَفْقَونَ الْكَلَامَ. فَأَمْرَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ فَرْغَانَةَ، فَقَالَ: الْطَلِقُوا مَعَ هَذَا فَمَا أَمْرَكُمْ بِهِ مِنْ شَيء فَأَطِيعُوهُ. قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى صَاحِبِ بَيْتِ المقدسِ: إِنَّ فُلَانًا الْأَمِيرُ عَلَيْكَ حَتَّى يَخْرُجَ، فَأَطِعُهُ فِيمَا أَمْرَكُ بِهِ.

قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ بَيْتَ المَقْدِسِ أَعْطَاهُ الْكِتَابَ، قَالَ: فَمُرْنِي بِمَ شِئْتَ. قَالَ: اجْمَعْ لِي إِنْ قَدِرْتَ كُلَّ شَمْعَةٍ إِلَى رَجُلٍ وَرَتَّبْهُمْ عَلَى إِنْ قَدِرْتَ كُلَّ شَمْعَةٍ إِلَى رَجُلٍ وَرَتَّبْهُمْ عَلَى أَزِقَةٍ بَيْتِ المَقْدِسِ وَزَوايَاهُ بِالشَّمْعِ، فَإِذَا قُلْتُ: أَسْرِجُوا، فَأَسْرِجُوا جَمِيعًا. عَلَى أَزِقَةٍ بَيْتِ المَقْدِسِ وَفِي زَوايَاه بِالشَّمْعِ، وَتَقَدَّمَ البَصْرِيُّ وَحْدَهُ قَالَ: فَرَتَّبَهُمْ فِي أَزِقَةٍ بَيْتِ المَقْدِسِ وَفِي زَوايَاه بِالشَّمْعِ، وَتَقَدَّمَ البَصْرِيُّ وَحْدَهُ إِلَى مَنْزِلِ الحارِثِ، فَأَتَى الْبَابَ فَقَالَ لِلْحَاجِبِ: اسْتَأَذِنْ لِي عَلَى نَبِيِّ اللهِ. فَقَالَ: إِلَى مَنْزِلِ الحارِثِ، فَأَتَى الْبَابَ فَقَالَ لِلْحَاجِبِ: اسْتَأَذِنْ لِي عَلَى نَبِيِّ اللهِ. فَقَالَ: فِي هَذِهِ السَّاعَةِ مَا يُؤْذَنُ عَلَيْهِ حَتَّى يُصْبِحَ.

قَالَ: أَعْلِمْهُ أَنِّي إِنَّمَا رَجَعْتُ شَوْقًا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ أَصِلَ. قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَأَعْلَمَهُ كَلَامَهُ وَأَمْرَهُ، قَالَ: فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ، ثُمَّ صَاحَ الْبَصْرِيُّ: أَسْرِجُوا. فَأَسْرِجَتِ الشَّمْعُ حَتَّى كَانَتْ بَيْتَ المقْدِسِ كَأَنَّهَا النَّهَارُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ مَرَّ بِكُمْ فَاضْبُطُوهُ، قَالَ: وَحَتَّى كَانَتْ بَيْتَ المقدِسِ كَأَنَّهَا النَّهَارُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ مَرَّ بِكُمْ فَاضْبُطُوهُ، قَالَ: وَحَتَّى كَانَتْ بَيْتَ المقدِسِ كَأَنَّهَا النَّهَارُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ مَرَّ بِكُمْ فَاطْلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ، وَدَخَلَ كَمَا هُوَ إِلَى الموضِعِ الَّذِي يَعْرِفُهُ، فَنَظَرَ فَإِذَا لَا يَجِدُهُ، فَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: هَيْهَاتَ تُرِيدُونَ أَنْ تَقْتُلُوا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ رُفْعَ إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ: فَقَالَ أَصْحَابُهُ: فِي شِقً قَدْ كَانَ هَيَّأَهُ سِرِّيًا، قَالَ: فَأَدْخَلَ الْبَصْرِيُّ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الشَّقِّ، فَإِذِا

بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ بِهِ فَمَزَّقَهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِج، ثُمَّ قَالَ لِلْفَرْغَانِينَ: اصْبُطُوا. فَرَبَطُوهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسيرونَ بِهِ الْبَرِيدَ إِذْ قَالَ: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّ اللّهُ ﴾ (١٢٠) لَاية. فَقَالَ الْفَرْغَانِيُّ: فَقَالَ أَهْلُ فَرْغَانَةَ (١٢١) - أُولَئِكَ الْعَجَمُ -: هَذَا كُرْانُنَا فَهَاتِ كُرْانَكَ أَنْت. فَسَارَ بِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ عَبدَ الملكِ، فَلَمَّا سَمعَ بِهِ أَمَرَ بِخَشَبةٍ فَنُصِبَتْ فَصَلَبَهُ، وَأَمَرَ بِحَرْبةٍ وَأَمَرَ رَجُلًا فَطَعَنهُ، فَأَصَابَ ضِلْعًا مِنْ أَضَلَاعِهِ فَكَعَبَ الحرْبةَ، فَصَلَبَهُ، وَأَمَرَ بِحَرْبة وَأَمَرَ رَجُلًا فَطَعَنهُ، فَأَصَابَ ضِلْعًا مِنْ أَضَلَاعِهِ فَكَعَبَ الحرْبةَ، فَجَعَل النَّاسُ يَصِيحُونَ: الْأَنْبياءُ لَا يَجُوزُ فِيهِمُ السَّلَاحُ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلُ فَعَل النَّاسُ يَصِيحُونَ: الْأَنْبياءُ لَا يَجُوزُ فِيهِمُ السَّلَاحُ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلُ مَنْ المسْلِمِينَ تَنَاوَلَ الحرْبَةَ ثُمَّ مَشَى بِهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَتَحَسَّسُ حَتَّى وَافَى بَيْنَ ضَاعَيْنِ فَطَعَنهُ بِهَا، فَأَنْفَذَها فَقَتَلَهُ، قَالَ الْولِيدُ: بَلَغَنِي أَنْ خَالِدَ بنَ يَزِيدَ بنِ مُعاوِيةَ ضِلْعَيْنِ فَطَعَنهُ بِهَا، فَأَنْفَذَها فَقَتَلَهُ، قَالَ الْولِيدُ: بَلَغَنِي أَنْ خَالِدَ بنَ يَزِيدَ بنِ مُعاوِيةَ دَخَلَ عَلَى عَبدِ الملكِ، فَقَالَ: لَوْ حَضَرْتُكَ مَا أَمَرْتُكَ بِقَتْلِهِ. قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ بِهِ المَذْهِبُ، فَلَوْ جَوَّعْتَهُ ذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ. (١٢٢)

### ٥٦٦ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

وَأَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، نَبْأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ نَجْدَةَ، نَبْأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ الضَّحَّاكِ، نَبْأَنَا شَيْخُ يُكَنَّى أَبَا الرَّبِيع، وَقَدَ أَدْرَكَ أُنَاسًا مِنَ الْقُدَمَاءِ، قَالَ: لمَّا أُخِذَ الحارثُ بِبَيْتِ المَقْدِسِ حُمِلَ عَلَى الْبَريدِ، وَجُعِلَتْ فِي عُنْقِهِ جَامِعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَجُمِعَتْ يَدَاهُ المَقْدِسِ حُمِلَ عَلَى الْبَريدِ، وَجُعِلَتْ فِي عُنْقِهِ جَامِعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَجُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَأَشْرَفَ عَلَى عَقَبَةٍ بِبَيْتِ المَقْدِسِ فَتَلَا هَذِهِ الآية: ﴿ قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَ المَقْدِسِ فَتَلَا هَذِهِ الآية: ﴿ قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّ الْمَقْدِسُ فَيَكَا يُوحِي إِلَى رَبِّتَ ۚ إِنَّهُ وَسَمِيعٌ فَإِنْ الْمَقْدِسُ فَيَمَا يُوحِي إِلَى رَبِّتَ ۚ إِنْ هُو سَمِيعٌ فَإِنَّ مَا يُوحِي إِلَى رَبِّتَ ۚ إِنَّهُ وَسَمِيعٌ المَعْدِسُ فَا يُوحِي إِلَى رَبِّتَ ۚ إِنَّهُ مَا مُعِيعً لَيْ مَا يُوحِي الْكَارِ الْمُعْدِسِ فَا الْمَعْدِسِ فَا اللهِ الْمَعْدِ اللهِ الْمَعْدِسُ فَا اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْدِسُ فَا إِلَى الْمَعْدِ فَالْمَالُ عَلَىٰ نَفْسِى الللّهُ الْمَعْدِسُ فَا يُومِي إِلَى الْمَالَ اللّهُ اللّهِ الْمَعْدُ اللّهُ الْمُعْدِسُ فَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ الْمَعْدِ اللّهِ الْمُعْدِسُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْدِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْدِلِ الللّهُ الْمُعْدِسُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْدِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۲۲۰) غافر: ۲۸.

<sup>(</sup>٦٢١) فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر، متاخمة لبلاد تركستان في زاوية من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس، على يمين القاصد لبلاد الترك، كثيرة الخير واسعة الرستاق. انظر «معجم البلدان» (٢٨٧/٤).

<sup>(</sup>٦٢٢) سبق في كتاب الشام برقم (٢١٤).

قَرِيبٌ ﴾ (٢٢٣). قَالَ: فَتَقَلْقَلَتِ الجامِعِةُ فَسَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ وَرَقَبَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَوَتَبَ إِلَيْهِ الحرَسُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَأَعَادُوهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ سَارُوا بِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى عَقَبَةٍ أُخْرَى: قَرَأَ آيَةً لاَ أَحْفَظُهَا، فَسَقَطَتْ مِنْ رَقَبَتِهِ وَيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَأَعَادُوهَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عَبدِ الملكِ حَبَسَهُ، وَأَمرَ رِجَالًا كَانُوا مَعَهُ فِي السَّجْنِ مِنْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عَبدِ الملكِ حَبَسَهُ، وَأَمرَ رِجَالًا كَانُوا مَعَهُ فِي السَّجْنِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ أَنْ يَعِظُوهُ وَيُخَوِّفُوهُ الله، وَيُعْلِمُوهُ أَنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ، فَأَتُوا عَبدَ الملكِ فَأَخْبَرُوهُ بِأَمْرِهِ، فَأَمْرَ بِهِ وَصُلِبَ، وَجَاءَ رَجُلُ بِحَرْبَة فَطَعَنَهُ، فَانْثَنَتِ الحرْبَةُ فَتَكَلَّمَ النَّاسُ، فَقَالُوا: مَا يَنْبَغِي لِمِثْلِ هَذَا أَنْ يُقْتَلَ. ثُمَّ أَتُوا عَبدَ الملكِ فَأَخْبَرُوهُ بِأَمْرِهِ، فَأَمْرَ بِهِ وَصُلِبَ، وَجَاءَ رَجُلُ بِحَرْبَة فَطَعَنَهُ، فَانْتَنَ الحرْبَةُ فَتَكَلَّمَ النَّاسُ، فَقَالُوا: مَا يَنْبَغِي لِمِثْلِ هَذَا أَنْ يُقْتَلَ. ثُمَّ أَتُوا عَبدَ الملكِ فَأَعْنَهُ بَيْنَ ضِلْعَيْنِ مِنْ أَضَلَابِهِ ثُمَّ هَزَّهُ فَأَنْفَذَهُ، قَالَ: ثَمَا مَا عَنْ الحَارِثَ بِالحرْبَةِ فَانْفَذَهُ، قَالَ: وَمَعَ عَبْ الحَرْبَةِ فَانْفَذَهُ، قَالَ: نَسِيتُ وَالْ يَعْرَوا اللهِ تَعَالَى حِينَ طَعَنْ الْحَارِثَ بِالحَرْبَةِ فَانَفَذَهُ، قَالَ: لَا مَلْكَ : فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهَا. قَالَ: نَسِيتُ وَ قَالَ: لَا مَلِكَ : ذَكَرْتَ اللهَ تَعَالَى عِينَ طَعَنْ الْعَنْ فَأَنْفَذَهَا. فَالَا: لَا مَلِكَ : فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهَا. فَأَنْفَذَهَا. وَالْمَالُكَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ الْعَنْهُ. قَالَ: فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهَا. (١٢٢٢)

<sup>(</sup>۲۲۳) سنا: ۵۰.

<sup>(</sup>٦٢٤) «تاريخ دمشق» (٤٣١/١١)، أخرجه الذهبي في «تاريخه» (٦٤٩/١)، معلقًا من طريق عبد الوهاب بن الضحاك.





# 

### كِتَابُ الإِسْرَاءِ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾(۱)

### قَالَ الطُّبَرِيُّ فِي «تَهْذِيب الآثَار»:

أُمًّا مَا رُويَ عَمَّنْ رُويَ عَنْهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ عَن النَّبِيِّ وَيُلِيِّرُ مِنْ إِسْرَاءِ اللهِ عَجَلَل بِهِ مِنَ المسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَا ذَكَرَ عَنْهُ أَنَّهُ عَايَنَ هُنَالِكَ وَفِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ مِنْ عَظِيم قُدْرَتِهِ، إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ رُؤْيَا نَوْم لَا رُؤْيَا يَقَظَةٍ فَقَوْلُ ظَاهِرِ كِتَابِ اللهِ عَلَى خِلَافِهِ دَالُّ، وَالتَّنْزِيلُ عَلَى فَسَادِهِ شَاهِدٌ، وَالأُخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِ بِغَيْرِهِ مُتَظَاهِرَةً، وَالرَّوَايَاتُ بِبُطُولِهِ وَاردَةٌ فَأَمَّا دَلِيلُ ظَاهِر كِتَابِ اللهِ عَلَى خِلَافِهِ، فَقَوْلُهُ ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنتِنَا ﴾ ، فَأَخْبَرَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ أَسْرَى بِعَبْدِهِ مِنَ المسْجِدِ الحَرَام إِلَى المسْجِدِ الأَقْصَى، مُعَلَّمًا بِذَلِكَ خَلْقَهُ قُدْرَتهُ عَلَى مَا فَعَلَ بِهِ، مِمَّا لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إلَى مِثْلِهِ، إِلَّا لِمَنْ مَكَّنَهُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي مَكَّنْ مِنْهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا عِيِّكُ وَدَالًا بذَلِكَ مَنْ فَعَلَهُ بِهِ عَلَى صِدْقِهِ وَحَقِيقَةِ نُبُوَّتِهِ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ المعْجِزَاتِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ مِنَ البَشَر عَلَيْهِ أَحَدٌ، إلَّا مَنْ خَصَّهُ الله بِمِثْل مَا خَصَّهُ بِهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ رُؤْيَا نَوْم لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عَلَى حَقِيقَةِ نُبُوَّةٍ رَسُولِ اللهِ دَلَالَةٌ، وَلَا عَلَى مَنِ احْتَجَّ عَلَيْهِ بِهِ مِنْ مُشْرِكِي قَوْم رَسُولِ اللهِ يَعَلِيلُهُ لِرَسُولِهِ حُجَّةٌ، وَلَا كَانَ لِإِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ مِنَ

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١.

المشْركِينَ مَسْرَاهُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى المسْجِدِ الأَقْصَى وَرُجُوعِهِ إِلَيْهَا فِي لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ وَجْهٌ مَعْقُولٌ، إِذْ كَانَ مَعْقُولًا عِنْدَ كُلِّ ذِي فِطْرَةِ صَحِيحَةِ أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَرَى فِي مَنَامِهِ فِي السَّاعَةِ مَا عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ مِنْ مَوْضِع مَنَامِهِ مِنَ البِلَادِ أَوْ أَكْثَرَ، وَأَنَّهُ يَقْضِي هُنَالِكَ أُوْطَارًا وَحَاجَاتِ، فَدَعْ مَا عَلَى مَسِيرَةِ (شَهْر)(٢)، وَفِي تَظَاهُر الأَخْبَارِ عَنْ مُشْرِكِي قَوْم رَسُولِ اللهِ عَيْكِرُ بِإِنْكَارِهِمْ مَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْكِرُ مِنْ مَسْرَاهُ مِنَ المسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المسْجِدِ الْأَقْصَى، أَوْضَحُ البُرْهَانِ وَأَبْيَنُ البَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ، لِإِخْبَار رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ إِيَّاهُمْ مِنَ الخَبَر بمَا كَانَ مُمْتَنِعًا عِنْدَهُمْ فِعْلُهُ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِثْل خِلْقَتِهِمْ وَبِنْيَتِهِمْ مِنْ جَمِيعِ البَشَرِ، فَأَمَّا مَا كَانَ جَائِزًا وَجُودُهُ وَمُمْكِنًا كَوْنُهُ مِنْ كُلِّ مَنْ كَانَ بِمِثْل هَيْئَتِهِمْ وَمَفْطُورًا مِثْلَ فِطْرَتِهِمْ، فَغَيْرُ جَائِز مِنْهُ التَّكْذِيبُ بهِ، وَمُسْتَحِيلٌ مِنْ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَكُونَ احْتَجَّ عَلَيهِمْ بِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّائِمَ قَدْ يَرَى فِي نَوْمِهِ مِمَّا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ مَسَافَةِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبَيْتِ المَقْدِسِ، أَنَّهُ بِهِ، وَأَنَّهُ يُعَانِي بِهِ أَمُورًا وَيَقْضِي بِهِ أَوْطَارًا، وَالأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ لَا تَحْتَجُ عَلَى مَنْ أَرْسِلَتْ إِلَيْهِ لِصِدْقِهَا فِيمَا يُنْكِرُهُ المرْسِلُونَ إِلَيْهِمْ مِنْ نُبُوَّتِهَا، إِلَّا بِمَا يَعْجَزُ عَنْ مِثْلِهِ جَمِيعُ البَشَرِ، إِلَّا مَنْ أَيَّدَهُ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِمِثْل مَا أَيَّدَهُمْ بِهِ مِنَ الأَعْلَامِ وَالأَدِلَّةِ، وَأَمَّا الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمُتَظَاهِرَةٌ بأَنَّهُ قَالَ: « أَتَانِي جِبْرِيلُ بِالبُرَاقِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهِ فَسَارَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا بَيْتَ المقْدِس». وَلَا شَكَّ أَنَّ الأَرْوَاحَ لَا تُحْمَلُ عَلَى الدَّوَابِّ، وَإِنَّمَا تُحْمَلُ عَلَيْهَا الأَجْسَامُ ذَوَاتُ الأرْوَاحِ وَغَيْرُ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ، وَفِي إِخْبَارِهِ عَيْكُ أَنَّهُ حُمِلَ عَلَى البُرَاقِ، الإِبَانَةُ عَنْ خَطَإٍ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ خَبَرَ اللهِ تَعَالَى ذِكَرَهُ عَنْ نَبِيِّهِ عَيْكِيٌّ: أَنَّهُ أَسْرَى بِهِ لَيْلًا مِنَ

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة لابد منه؛ لأن الكلام بعده مستأنف، وأخذته من قول قريش: هذا والله الأمر البين! والله إن العير لتطرد شهرًا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرًا مقبلة. «سيرة ابن هشام» (٣٩/٢)، وغيرها وكان عند هذا الموضع في المخطوطة في هامشها دلالة على الشك، وهو موضع شك بلا ريب.

المسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المسْجِدِ الأَقْصَى، إِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ مِنْهُ عَنْ أَنَّهُ أَسْرَى بِرُوحِهِ دُونَ جِسْمِهِ، مَعَ أَنَّ فِي خَبْرِ شَدَّادِ ابنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ صَبِيحَةً لَيْلَةٍ أُسْرِي بِهِ: طَلَبْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ البَارِحَةَ فِي مَظَانَّكَ فَلَمْ أُصِبْكَ، وَإِجَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِيَّاهُ: بِأَنَّ جِبْرِيلَ حَمَلَهُ فِي تِلْكَ فِي مَظَانَّكَ فَلَمْ أُصِبْكَ، وَإِجَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِيَّاهُ: بِأَنَّ جِبْرِيلَ حَمَلَهُ فِي تِلْكَ الليْلَة إِلَى بَيْتِ المقدسِ ؛ البَيَانُ الوَاضِحُ أَنَّهُ سَارَ بِنَفْسِهِ تِلْكَ الليْلَة مِنَ المسَجِدِ اللَّهُ عَنْ خَطَإ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ الحَرَامِ إِلَى المسْجِدِ الأَقْصَى، وَالإِبَانَةُ عَنْ خَطَإ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رُوْيَا مَنَامْ، وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ تَتَابَعَتِ الأَخْبَارُ عَنْ عَامَّةِ السَّلَفِ. (")

### قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي « تَفْسِيرِهِ» بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِأَحَادِيثِ الإِسْرَاءِ:

وَقَالَ أَخَرُونَ: بَلْ أُسْرِى بِرُوحِهِ، وَلَمْ يُسْرَ بِجَسَدِهِ.

وَالصَّوَابُ مِنَ القَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللهَ أَسْرِى بِعَبْدِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ مِنَ المسْجِدِ الحَوَامِ إِلَى المسْجِدِ الأَقْصَى، كَمَا أَخْبَرَ اللهُ عِبَادَهُ، وَكَمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، أَنَّ اللهَ حَمَلُهُ عَلَى البُرَاقِ حِينَ أَتَاهُ بِهِ، وَصَلَّى بِهِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، أَنَّ اللهَ حَمَلُهُ عَلَى البُرَاقِ حِينَ أَتَاهُ بِهِ، وَصَلَّى مَنْ قَالَ بِمَنَّ صَلَّى مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، فَأَرَاهُ مَا أَرَاهُ مِنَ الأَيَاتِ؛ وَلا مَعَنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: أَسْرَى بِرُوحِهِ دُونَ جَسَدِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَنْ قَالَ: أَسْرَى بِرُوحِهِ دُونَ جَسَدِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَنْ قَالَ: أَسْرَى بِرُوحِهِ دُونَ جَسَدِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَنْ قَالَ: أَسْرَى بِرُوحِهِ دُونَ جَسَدِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا عِنْدَهُمْ، وَلَا عِنْدَ أَحْدِ مِنْ ذَوِي الفِطَرَةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ بَنِي آدَمَ أَنْ لهُ يَكُنْ مُنْكَرًا عِنْدَهُمْ، وَلَا عِنْدَ أَحْدِ مِنْ ذَوِي الفِطَرَةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ بَنِي آدَمَ أَنْ لَلهُ إِنْ اللهُ إِلْ مَنْ مَنِ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَسْرَى بِعَبْدِهِ، وَلَمْ مُنْ عَنْ اللهَ إِنَّهُ إِنَّ اللهَ إِنَّا لَا عَلْ اللهُ إِلَى غَيْرِهِ. فَإِنَّ اللهَ إِنَّا لَا حَدٍ أَنْ يَتَعَدَّى مَا قَالَ اللهُ إِلَى غَيْرِهِ. فَإِنْ ظَنَّ ظَانً أَنَّ أَنْ اللهَ إِلَى غَيْرِهِ. فَإِنْ ظَنَّ ظَانً أَنَّ أَلَا اللهُ إِلَى غَيْرِهِ. فَإِنْ ظَنَّ ظَانً أَنَّ أَلَ

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الأثار» مسند ابن عباس (ص ٤٥٣ - ٤٥٦).

ذَلِكَ جَائِزٌ، إذْ كَانَتِ العَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كَلَامِهَا، كَمَا قَالَ قَائِلُهُمْ: حَسِبْتُ بُغامَ وَاحِلَتِي عنَاقًا ومسًا هِيَ وَيْبَ غيركِ بالعنساقِ يَعْنِي: حَسِبْتُ بِعَامَ رَاحِلَتِي صَوْتَ عِنَاقِ، فَحَذَفَ الصَّوْتَ وَاكْتَفَى مِنْهُ بالعناق، فَإِنَّ الْعَرَبَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا كَانَ مَفْهُومًا مُرَادُ المتَكَلِّمُ مِنْهُمْ بِهِ مِنَ الكَلَام. فَأَمَّا فِيمَا لَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ إِلَّا بِظُهُورِهِ، وَلَا يُوصَلُ إِلَى مَعْرِفَةِ مُرَادِ المتَكَلِّم إِلَّا بِبَيَانِهِ، فَإِنَّهَا لَا تَحْذِفُ ذَلِكَ؛ وَلَا دَلَالَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ اللهِ مِنْ قُوْلِهِ: ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - ﴾ أَسْرَى بِرُوح عَبْدِهِ، بَلِ الأَدِلَّةُ الوَاضِحَةُ، وَالأَخْبَارُ المتَتَابِعَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيرٌ: أَنَّ الله أَسْرَى بِهِ عَلَى دَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا البُّرَاقُ؛ وَلَوْ كَانَ الإسْرَاءُ برُوحِهِ لَمْ تَكُن الرُّوحُ مَحْمُولَةً عَلَى البُرَاقِ، إِذْ كَانَتِ الدَّوَابُ لَا تَحْمِلُ إِلَّا الأَجْسَامَ، إلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا أَسْرَى رَوحَهُ رَأَى فِي المنَامِ أَنَّهُ أَسْرَى بِجَسَدِهِ عَلَى البُرَاقِ، فَيُكَذِّبُ حِينَئِذِ بِمَعْنَى الأَخْبَارِ الَّتِي رُويَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَيُؤْكِرُ ، أَنَّ جَبْرَائِيلَ حَمَلَهُ عَلَى البُرَاقِ، لِأَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَنَامًا عَلَى قَوْلِ قَائِل هَذَا القَوْلِ، وَلَمْ تَكُنِ الرُّوحُ عِنْدَهُ مِمَّا تَرْكَبُ الدُّوابّ، وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى البُرَاقِ جِسْمُ النَّبِيِّ وَيَقِيْرُ المُّ يَكُن النَّبِيُّ وَيَقِيرُ عَلَى قَوْلِهِ حُمِلَ عَلَى البُرَاقِ لَا جِسْمُهِ، وَلَا شَيءٌ مِنْهُ، وَصَارَ الَّأَمْرُ عِنْدَهُ كَبَعْضِ أَحْلَام النَّائِمِينَ، وَذَلِكَ دَفْعٌ لِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ، وَمَا تَتَابَعَتْ بِهِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَيُؤْلِثُوا وَجَاءَتْ بِهِ الآثَارُ عَن الأَئِمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي «تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظِيم» بَعْدَ ذِكْرِ رِوَايَاتِ الإِسْرَاءِ: وَإِذَا حَصَلَ الوُقُوفُ عَلَى مَجْمُوعِ هَذِهِ الأَحِادِيثِ صَحِيحِهَا وَحَسَنِهَا وَضَعِيفِهَا، يَحْصُلُ مَضْمُونُ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ مَسْرَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ

<sup>(</sup>٤) «تفسير الطبري» (٩/٩٦- ١٧).

المقْدِسِ، وَأَنَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الرُّوَاةِ فِي أَدَائِهِ، أَوْ زَادَ بَعْضُهُمْ فِيهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهَ، فَإِنَّ النَّعَلَأَ جَائِزٌ عَلَى مَنْ عَدَا الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. وَمَنْ جَعَلَ فِيهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهَ، فَإِنَّ النَّعَلَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. وَمَنْ جَعَلَ مِنَ النَّاسِ كُلَّ رِوَايَةٍ خَالَفَتِ الأُخْرَى مَرَّةً عَلَى حِدَة، فَأَثْبَتَ إِسْرَاءَاتٍ مُتَعَدِّدَةً فَقَدْ أَبْعَدَ وَأَغْرَبَ، وَهَرَبَ إِلَى غَيْر مَهْرَب، وَلَمْ يَحْصُلْ عَلَى مَطْلَب.

وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ مِنَ الْمَتَأَخِّرِينَ: بِأَنَّهُ عِلَى أَسْرِيَ بِهِ مَرَّةً مِنْ مَكَّةً إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ وَمِنْهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَطْ، وَمَرَّةً إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ وَمِنْهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَطْ، وَمَرَّةً إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ وَمِنْهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَفَرِحَ بِهَذَا المَسْلَكِ، وَأَنَّهُ قَدْ ظَفَرَ بِشَيءً يَخْلُصُ بِهِ مِنَ الإِشْكَالَاتِ؛ وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا، وَلَمْ يُنْقَلْ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ، وَلَوْ تَعَدَّدَ هَذَا التَّعَدُّدَ لَأَخْبَرَ النَّبِي عَلِي التَّعَدُّدَ وَالتَّكَرُّر.

قَالَ مُوسَى بنُ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ الإِسْرَاءُ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِسَنَةٍ، وَكَذَا قَالَ عُرْوَةُ، وَقَالَ السُّدِّيُّ: بِسِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا.

وَالحَقُ: أَنُّهُ عَلِيْكُ أُسْرِيَ بِهِ يَقَظَةً لَا مَنَامًا مِنْ مَكَّةً إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ رَاكِبًا البُرَاقَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ المسْجِدِ رَبَطَ الدَّابَّةَ عِنْدَ البَابِ، وَدَخَلَهُ فَصَلَّى فِي الْبُرَاقَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ المسْجِدِ رَبَطَ الدَّبَةِ عَنْدَ البَابِ، وَدَرَج يَرْقَى فِيهَا قِبْلَتِهِ تَحِيَّةَ المسْمَاءِ الدَّنْيَا، ثُمَّ إِلَى بَقِيَّةِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، فَتَلُقَّاهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءِ مُقَرِّبُوهَا، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الَّذِينَ فِي السَّمَاوَاتِ بِحَسْبِ مَنَازِلِهِمْ وَدَرَجَاتِهِمْ، حَتَّى مَرَّ بِمُوسَى الكليمِ فِي السَّادِسَةِ، وَإِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ فِي مَنْ زِلَتَهُمَا وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ الَّذِينَ فِي السَّمَاوَاتِ بِحَسْبِ مَنَازِلِهِمْ وَدَرَجَاتِهِمْ، حَتَّى مَرَّ بِمُوسَى الكليمِ فِي السَّادِسَةِ، وَإِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ فِي السَّابِعَةِ، ثُمَّ جَاوَزَ مَنْزِلَتَهُمَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِسْتَوى يَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلَامِ، أَيْ: أَقْلَامَ القَدَرِ بِمَا هُو كَائِنُ، وَرَأَى سِدْرَةَ المَنْتَهَى، وَغَشِيتَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى عَظَمَةٌ عَظِيمَةً، مِنْ فِرَاشٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَلُوانٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَغَشِيتَهَا الملَائِكَةُ، وَرَأَى هُنَالِكَ جِبْرِيلَ عَلَى صُورَتِهِ، وَلَهُ سِتُمِثَةً جَنَاح، وَغَشِيتَهَا الملَائِكَةُ، وَرَأَى هُنَالِكَ جِبْرِيلَ عَلَى صُورَتِهِ، وَلَهُ سِتُمِثَةً جَنَاح،

وَرَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الأَفْقَ، وَرَأَى البَيْتَ المعْمُورَ وَإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ بَانِي الكَعْبَةِ الأَرْضِيَّةِ مُسْنِدًا ظَهَرَهُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الكَعْبَةُ السَّمَاوِيَّةُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ الْكَعْبَةِ الأَرْضِيَّةِ مُسْنِدًا ظَهَرَهُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الكَعْبَةُ السَّمَاوِيَّةُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الملَائِكَةِ يَتَعَبَّدُونَ فِيهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ وَرَأَى الجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَفَرَضَ اللهُ ثَعَبَّكَ عَلَيْهِ هُنَالِكَ الصَّلَوَاتِ خُمْسِينَ، ثُمَّ خَفَّهَا إِلَى خَمْسٍ؛ وَالنَّارَ، وَفَرَضَ اللهُ ثَعَبَّكًا عَلَيْهِ هُنَالِكَ الصَّلَوَاتِ خُمْسِينَ، ثُمَّ خَفَّهَا إلَى خَمْسٍ؛ رَحْمَةً مِنْهُ وَلُطْفًا بِعِبَادِهِ.

وَفِي هَذَا اعْتَنَاءٌ عَظِيمٌ بِشَرَفِ الصَّلَاةِ وَعَظَمَتِهَا، ثُمَّ هَبَطَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، وَهَبَطَ مَعَهُ الأَنْبِيَاءُ فَصَلَّى بِهِمْ فِيهِ لمَّا حَانَتِ الصَّلَاةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَ الصَّبْحُ مِنْ يَوْعُمُ أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي السَّمَاءِ، وَالَّذِي تَظَاهَرَتْ بِهِ الرَّوَايَاتُ يَوْمِئِذِ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَوْعُمُ أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي السَّمَاءِ، وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالطَّاهِرُ أَنَّهُ بَعْدَ أَتَّهُ بَيْتُ المَقْدِسِ، وَلَكَنْ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ دَخُولِهِ إِلَيْهِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لمَّا مَرَّ بِهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ جِبْرِيلَ وَاحِدًا وَاحِدًا وَهُو يَخْبِرُهُ بِهِمْ، وَهَذَا هُوَ اللائِقُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلا مَطْلُوبًا إِلَى الْجَنَابِ العُلْوِي وَهُو يَخْبِرُهُ بِهِمْ، وَهَذَا هُوَ اللائِقُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلا مَطْلُوبًا إِلَى الْجَنَابِ العُلْوِي لِمُعْوضَ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ مَا يَشَاءُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ لمَّا فَرَغَ مِنَ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ، اجْتَمَع هُو وَإِخْوَانُهُ مِنَ النَّبِينَ صَلَوَاتُ اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، ثُمَّ أَظُهَرَ شَوَانُهُ مِنَ النَّبِينَ صَلَوَاتُ اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمِعِينَ، ثُمَّ أَطْهَرَ شَرَالَة وَعَلَيْهِمْ أَجْمِعِينَ، ثُمَّ أَظُهَرَ شَرَالَةُ وَقَادُ إِلَى مَكَةً بِغَلَسٍ (٥) وَاللهُ شَرَافَة وَقَادَ إِلَى مَكَةً بِغَلَسٍ (٥) وَاللهُ شَرَافَة وَعَالَى أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَمُ وَعَالَى أَعْلَمُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَلَالًى إِلَى مَكَةً بِغَلَسٍ (٥) وَاللهُ مُنَافًا لَى أَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللهُ وَلَا أَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله

وَأَمَّا عَرْضُ الآنِيَةِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَنِ وَالعَسَلِ، أَوِ اللَّبَنِ وَالخَمْرِ، أَوِ اللَّبَنِ وَالماءِ، أَوِ اللَّبَنِ وَالمَاءِ، أَوِ اللَّبَنِ وَالمَاءِ، أَوِ اللَّبَنِ وَالمَاءِ، أَوَ اللَّبَنِ وَالمَّهُ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَاهُنَا وَهَاهُنَا؛ لِأَنَّهُ كَالضَّيَافَةِ لِلْقَادِم، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ: هَلْ كَانَ الإِسْرَاءُ بِبَدَنِهِ عَلَيْ ۖ وَرُوحِهِ، أَوْ بِرُوحِهِ فَقَطْ؟ عَلَى

قَوْلَيْنِ، فَالأَكْثَرُونَ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ أُسْرِيَ بِبَدَنِهِ وَرُوحِهِ يَقَظَةً لَا مَنَامًا، وَلَا يُنْكُرُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ وَيُعَلِّمُ رَأَى قَبْلَ ذَلِكَ مَنَامًا، ثُمَّ رَأَهُ بَعْدَهُ يَقَظَةً؛ لَأَنَّهُ عِينَهُ كَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ؛ وَالدَّلَيلُ عَلَى هَذَا قُولُهُ وَ اللَّذَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ؛ وَالدَّلَيلُ عَلَى هَذَا قُولُهُ وَكَالًا: ﴿ كَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ؛ وَالدَّلَيلُ عَلَى هَذَا الأُمُورِ العِظَامِ، وَلَوْ مُسْبَحَنَ ٱلَّذِي آلَيْنِ العَظَامِ، وَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَبِيرُ شَيءٍ، وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَعْظَمًا، وَلَما بَادَرَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ كَانَ مَنَامًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَبِيرُ شَيءٍ، وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَعْظَمًا، وَلَما بَادَرَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ إِلَى تَكْذِيبِهِ، وَلَمَا ارْتَدَّ جَمَاعَةً مِمَّنْ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ؛ وَأَيْضًا فَإِنَّ العَبْدَ عِبَارَةً عَنْ مَجْمُوعِ الرُّوحِ وَالجَسَدِ.

وَقَدْ قَالَ عَزَّ شَأَنَهُ: ﴿ أَسْرَى بِعَبْدِهِ ـ لَيْلًا ﴾، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلرَّءْيَا وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا -: هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أُرِيَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، وَالشَّجَرَةَ الملْعُونَةَ: شَجَرَةُ الزَّقُومِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَعَىٰ ﴾ (٧) وَالبَصَرُ مِنَ ٱلآتِ الَّذَاتِ البُخَارِيُّ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَعَىٰ ﴾ (٧) وَالبَصَرُ مِنَ ٱلآتِ الَّذَاتِ البُخَارِيُّ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَعَىٰ ﴾ (٢) وَالبَصَرُ مِنَ ٱلآتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّهُ وَحُمِلَ عَلَى البُرَاقِ، وَهُو دَابَّةٌ بَيْضَاءُ بَرَّاقَةٌ لَهَا لَمَعَانُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا لِلْبَدَنِ لَا لِلْرُوحِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ فِي حَرَكَتِهَا إِلَى مَرْكَبٍ تَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ اَخَرُونَ: بَلْ أُسْرِي بِرَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ بِرُوحِهِ لَا بِجَسَدِهِ. قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ يَسَارٍ فِي «السِّيرَةِ»: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بِنُ عُتْبَةَ بِنِ المغيرَةِ بِنِ الأَخْنَسِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْرَى رَسُولِ اللهِ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْرَى رَسُولِ اللهِ وَعَلِيْهُ قَالَ: كَانَتْ رُؤْيَا مِنَ اللهِ صَادِقَةً.

وَحَدَّثَنِي بَعْضُ اَلِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: مَا فُقِدَ جَسَدُ رَسُولِ اللهِ ، وَلَكِنْ أُسْرِيَ بِرُوحِهِ.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٦٠.

<sup>(</sup>٧) النجم: ١٧.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا، لِقَوْلِ الحَسَنِ: إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ وَلِقَوْلِ اللهِ فِي الخَبَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْ يَحُكُ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَكُ ﴾ (٨) ثُمَّ مَضَى عَلَى ذَلِكَ، فَعَرفْتُ أَنَّ الوَحْيَ يَأْتِي لِلْأَنْبَيَاءِ مِنَ اللهِ أَيْقَاظًا وَنِيَامًا.

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَعَلِيْ يَقُولُ: « تَنَامُ عَيْنَاي ، وَقَلْبِي يَقْظَانُ ». فَالله أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ قَدْ جَاءَهُ، وَعَايَنَ فِيهِ مِنَ اللهِ مَا عَايَنَ، عَلَى أَيِّ حَالَاتِهِ كَانَ، نَائِمًا أَوْ يَقْظَانَ، كُلُّ ذَلِكَ حَقٌ وَصِدْقُ. انْتَهَى كَلَامُ ابْنُ إِسْحَاقَ.

وَقَدْ تَعَقَّبَهُ أَبُو جَعْفَرِ بنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ بِالرَّدِّ وَالإِنْكَارِ وَالتَّشْنِيعِ، بِأَنَّ هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ سِيَاقِ القُرْآنِ، وَذَكَرَ مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى رَدِّهِ بَعْضَ مَا تَقَّدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَائدَةً:

قَالَ الحَافِظُ أَبُو الْخَطَّابِ عُمَرُ بِنُ دَحْيَةَ فِي كِتَابِهِ «التَّنْوِيرُ فِي مَوْلِدِ السِّرَاجِ المنيرُ» وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيثَ الإِسْرَاءِ مِنْ طَرِيقِ أَنسٍ، وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَجَادَ وَأَفَادَ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ فِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبْسِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ قُرْطٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَشَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ، وَأُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ قُرْطٍ، وَأَبِي حَبَّةَ وَأَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيَّيْنِ، وَعَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُو، وَجَابِرٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيَّيْنِ، وَعَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُو، وَجَابِرٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيَّيْنِ، وَعَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُو، وَجَابِرٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي أَيُوبَ، وَأَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيَّيْنِ، وَعَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُو، وَجَابِرٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي أَيُوبَ، وَأَبِي أَيْلَى الْأَنْصَارِيَّيْنِ، وَعَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُو، وَجَابِرٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَأُبِي أَيْوبَ، وَأَبِي أَيْفِ الْمَسْرَاءِ، وَصُهَيْبِ الرَّومِي، وَأُمِّ هَانِئِ، وَعَائِشَةَ وَابَنِ لَمْ مَنْ الْحَتَصَرَهُ عَلَى مَا وَقَعَ فِي المسَانِيدِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَوَايَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى وَمِنْ الْمَسْرِطِ الصَّحَةِ، فَحَدِيثُ الإِسْرَاءِ أَجْمَعَ عَلَيْهِ المَسْلِمُونَ، وَاعْتَرَضَ فِيهِ الزَّنَادِقَةُ وَي المَسْلِمُونَ، وَاعْتَرَضَ فِيهِ الزَّنَادِقَةً

<sup>(</sup>٨) الصافات: ١٠٢.

الملْحِدُونَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾.(٩)

## مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ

#### ٦٦٦- قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّ ثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أُرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١٠) قَالَ: هِيَ رُؤْيًا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ يَثَيِّلُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: وَالشَّجَرَةُ الزَّقُومِ. (١١)

### ٦٦٧- قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ قَتَادَةَ (ح) وقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، حَدَّثَنَا البُنُ عَمِّ نَبِيكُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - عَنْ النَّبِيِّ عَلِيلِ ، قَالَ: « رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي الْفَالِيَةِ ، فَالَ: « رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي الْفَالِيَةِ مَلْ رَجَالٍ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مُوسَى رَجُلًا اَدَمَ طُوالًا جَعْدًا (١١٠)، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوعَ الخلقِ إِلَى الحمْرَةِ وَالبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ الخلقِ إِلَى الحمْرَةِ وَالبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ اللهُ إِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ». قَالَ أَنسٌ النَّارِ، وَالدَّجَالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ». قَالَ أَنسٌ

<sup>(</sup>۹) «تفسير ابن كثير» (۸/٤٣٠ ٤٣٥).

<sup>(</sup>١٠) الإسراء: ٦٠.

<sup>(</sup>۱۱) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح البخاري» (٣٨٨٨)، وأخرجه الترمذي (٣١٣٤)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١٢) الجعد من الشعر خلاف السبط، وقيل هو القصير عن كراع شعر، جعد بَيِّنُ الجعودة، والجعد من الرجال المجتمع بعضه إلى بعض والسبط الذي ليس بمجتمع. «لسان العرب»: جعد.

وَأَبُو بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيلاً: « تَحْرُسُ الملَائِكَةُ المدِينَةَ مِنَ الدَّجَّالِ ».(١٣)

### ٦٦٨- قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، وَرَوْحُ المعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ زُرَارَةَ بِن أُوفَى، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِّلْكِلْدُ: ﴿ لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ فَظِعْتُ (١٤) بِأَمْرِي وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ ». فَقَعَدَ مُعْتَزِلًا حَزِينًا، قَالَ: فَمَرَّ عَدُوُّ اللهِ أَبُو جَهْلِ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ كَالمسْتَهْزِئ: هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيرُ: « نَعَمْ ». قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: « إِنَّهُ أَسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ ». قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: « إِلَى بَيْتِ المقْدِس ». قَالَ: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟ قَالَ : « نَعَمْ »، قَالَ : فَلَمْ يُر أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الحَدِيثَ إِذَا دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتَ قَوْمَكَ تُحَدِّثُهُمْ مَا حَدَّثَتَنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلْ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَ فَقَالَ: هَيَّا مَعْشَرَ بَنِي كَعْب بن لُؤَيٍّ، قَالَ: فَانْتَفَضَتْ إِلَيْهِ المجَالِسُ وَجَاءُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، قَالَ: حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّرُ: «إِنِّي أَسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ ». قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟ قُلْتُ: « إِلَى بَيْتِ المقْدِس ». قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا! قَالَ: « نَعَمْ ». قَالَ: فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ وَمِنْ بَيْنِ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ؛ زَعَمَ قَالُوا: وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا المِسْجِدِّ؟ وَفِي القَوْم مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ البَلَدِ وَرَأَى المسْجد، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ رَبِي ﴿ فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ، فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى التَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ ». قَالَ: « فَجيءَ بالمسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عِقَالٍ أَوْ عُقَيْلِ فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»، قَالَ: «وَكَانَ مَعَ هَذَا

<sup>(</sup>۱۳) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح البخاِري» (٣٢٣٩)، وأخرجه مسلم (٢٦٧)، وأحمد (٢٤٥،٢٥٩/١) بنحوه.

<sup>(</sup>١٤) فَظُعَ الأمرُ بالضم يفظع فظاعة فهو فظيع، وأفظع الأمر: اشتد وشنع وجاوز المقدار وبرح فهو مفظع، فظعت بأمري أي اشتد علي وهبته. «لسان العرب»: فظع.

نَعْتُ لَمْ أَحْفَظْهُ ». قَالَ: « فَقَالَ القَوْمُ: أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ لَقَدْ أَصَابَ ». (١٥٠)

### ٦٦٩- قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ يُونُسَ كُوفِيَّ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن - عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ وَلِيَّةُ جَعَلَ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَمَعُهُم أَحَدُ، حَتَّى مَرَّ بِسَوَادٍ وَالنَّبِيَّيْ وَلَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدُ، حَتَّى مَرَّ بِسَوَادٍ عَظِيم، فَقُلْتُ: «مَنْ هَذَا؟» قِيلَ: مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَانْظُرْ، قَالَ: «فَإِذَا عَظِيم، فَقُلْتُ : «مَنْ هَذَا؟» قِيلَ: مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَانْظُرْ، قَالَ: «فَإِلَاءِ أُمَّتُكَ سَوَادٍ مَظِيمٌ قَدْ سَدً الأَفْقَ مِنْ ذَا الجانِبِ وَمِنْ ذَا الجانِبِ ». فَقِيلَ: هَوُلَاءِ أُمَّتُكَ

(۱۵) «صحیح»

«مسند أحمد» (٢٠٩/١)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤٤٥/٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٧/١٢)، والبزار في «كشف الأستار» (٥٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٦٧/١٢–١٦٨ رقم ١٦٧٨١)، وفي «الأوسط» (٢٤٤٧)، والحارث في «مسنده» (١٦٥/١)، والبيهقي في «الدلائل» (مم ١٨٥٤)، والأجري في «الشريعة» (١٠٢٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣٥/٤)، والمقدسي في «فضائل بيت المقدس» (ص ٧٧)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٧٧)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٥٠)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٠١)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٥٠)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٢٦٧/٣)، جميعهم عن عوف، عن زرارة به.

وقال الطبراني في «الأوسط» (٢٤٤٧): لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به عوف.

وعوف هو ابن أبي جميلة العبدي أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي، قال ابن حجر: ثقة رمي بالقدر والتشيع. وزرارة بن أوفى ثقة، وقد أثبت أبو حاتم سماعه من ابن عباس، وانظر «المراسيل» (٢٢١).

وقال ابن حجر في «الفتح» (٢٣٩/٧): حديث ابن عباس عند أحمد والبزار بإسناد حسن. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧٠/١): رجال أحمد رجال الصحيح. وصحح الألباني الحديث في «الصحيحة» (٣٠٢١).

(١٦) الرَّهْطُ: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة، وبعضهم يقول: من سبعة إلى عشرة وما دون السبعة إلى التلاثة نفر، وقيل: الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. «لسان العرب»: رهط.

وَسَوَى هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَدَخَلَ وَلَمُ يَسْأَلُوهُ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَهُمْ، فَقَالُوا: نَحْنُ هُمْ، وَقَالَ قَائِلُونَ: هُمْ أَبْنَاؤُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا عَلَى الفِطْرَةِ وَالإِسْلَامِ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلِيْ ، فَقَالَ: « هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ». فَقَامَ عُكَاشَةُ ابْنُ مِحْصَنِ، فَقَالَ: يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ». فَقَامَ عُكَاشَةُ ابْنُ مِحْصَنِ، فَقَالَ: « سَبَقَكَ أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « نَعَمْ ». ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ ؟ فَقَالَ: « سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ ». (١٧)

«سنن الترمذي» (٢٤٤٦)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٦٠٤) عن أبي حصين، والبيهقي في «الأداب» (٤٨٩/٢)، عن عبد الله بن العجلي، كلاهما عن عبثر، وعزاه السيوطي في «التفسير» (٢١١/٥) لابن مردويه فقط، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وإسناده صحيح، إلا أن عبثر بن القاسم انفرد بذكر الإسراء في روايته، وخالف جماعة من الأثبات فلم يذكروا الإسراء، وإليك رواية البخاري بتمامها ليتبين الفارق.

قال الإمام البخاري (٥٧٥٢): حدثنا مسدد، حدثنا حصين بن غير، عن حصين بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خرج علينا النبي على يومًا، فقال: « عُرضت على الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فقيل: انظر فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ». فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي على فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، فبلغ النبي فقال: «هم الذين لا يتطيرون، ولا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون ». فقام فبلغ النبي على فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم ». فقام آخر، فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك بها عكاشة ».

وأخرجه مسلم (۲۲۰)، بنحوه.

وتابع حصين بن نمير جماعة من الأثبات، وهم:

١- شعبة: عند البخاري (٦٤٧٢)، وأحمد (٢٢١/١).

٢- هشيم: عند البخاري (٦٤٧٢)، ومسلم (٣٧٤/٢٢٠)، وأحمد (٢٧١/١)، وابن حبان (٦٤٣٠)،

<sup>(</sup>۱۷) «إسناده صحيح وذكر الإسراء فيه شاذ»

كَا بِبُ (لِأَبِيلُ وُ (لِأَعِلَ إِنَّ الْمُعَالِمُ فَا

وابن منده في «الإيمان» (٩٨٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١١٦٣)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٢٤٣)

٣- محمد بن فضيل: أخرجه البخاري (٧٥٠٥)، ومسلم (٣٢٥/٢٢٠)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤٥٢/٥)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٢٤٤).

٤- سليمان بن كثير: كما عند أبي عوانة (٢٤٥).

كل هؤلاء لم يذكروا الإسراء في رواياتهم، فلو كان اللفظ ثابتًا ما أهملوه. وتدبر ما قاله أحمد كما نقل ابن رجب في «شرح علل الترمذي»(٥٦١/٥): وقال أحمد في رواية الأثرم: هشيم لا يكاد يسقط عليه شيء من حديث حصين، ولا يكاد يدلس عن حصين.

وقال الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص ٨٤): وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حصين هذا، وهو ثقة إلا أنه يبدو أنه وهم هو أو شيخه عبثر في ذكر الإسراء في هذا الحديث فقد رواه جمع من الثقات عن حصين بن عبد الرحمن به دون الإسراء.

وقد حاول الحافظ رحمه الله الجمع بين الروايتين ليدفع التعارض فقال في «فتح الباري» (١١/٤١) عن زيادة «لمّا أسري ....»: فإن كان ذلك محفوظًا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضًا غير الذي وقع بمكة، فقد وقع عند أحمد (٢٠/١)، والبزار (١٤٤١)، بسند صحيح قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله ﷺ ثم عدنا إليه فقال: «عرضت علي الأنبياء الليلة بأمها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي يمر ومعه العصابة ... » فذكر الحديث. وفي حديث جابر عند البزار: » أبطأ رسول الله ﷺ عن صلاة العشاء حتى نام بعض من كان في المسجد ... » الحديث، والذي يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات بابًا بابًا، ولا من التقاء الأنبياء كل واحد في سماء، ولا المراجعة معهم، ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات، ولا في طلب تخفيفها، وسائر ما يتعلق بذلك، وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبي ﷺ، فمنها بمكة البعض، ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعض، ومعظمها في المنام، والله أعلم.

والحديث جاء من طريق آخر عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود بلفظ: «عرضت على الأنم بالموسم ... ». أخرجه أحمد (٢٠٨٤)، والطيالسي (٣٥٢)، وابن حبان (٢٠٨٤)، والحاكم (٤١٥/٤).

قال الألباني في «الإسراء والمعراج» (٨٦)، عن حديث ابن مسعود: وإسناده حسن، وهو صريح أن العرض لم يكن ليلة الإسراء، وإنما في موسم الحج، والجمع الذي ذهب إليه الحافظ جيد لو كانت تلك الزيادة محفوظة، أما وهي شاذة فلا داعي حينئذ للجمع. والله أعلم.

### ٠٦٧٠ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: حَسَنٌ أَبُو زَيْدِ قَالَ: عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُسْرِي بِالنَّبِيِّ وَيَكِلُّوُ الصَّمَدِ قَالَ: أُسْرِي بِالنَّبِيِّ وَيَكِلُّوُ الصَّمَدِ قَالَ: أُسْرِي بِالنَّبِيِّ وَيَكِلُوْ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ ثُمَّ جَاءَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَحَدَّثَهُمْ بِمَسِيرِه، وَبِعَلَامَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَابِعِيرِهِمْ، فَقَالَ نَاسٌ: - قَالَ حَسَنٌ - نَحْنُ نُصَدِّقُ مُحَمَّدًا بِمَا يَقُولُ، فَارْتَدُّوا وَبِعِيرِهِمْ، فَقَالَ نَاسٌ: - قَالَ حَسَنٌ - نَحْنُ نُصَدِّقُ مُحَمَّدًا بِمَا يَقُولُ، فَارْتَدُّوا كُفًا اللَّهُ أَعْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ، وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يُخَوِّفُنَا مُحَمَّدً بِشَجَرَةِ لَوْقًا مَنَامٍ وَعَيْسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ وَعَيْثِ لَيْسَ رُؤْيًا مَنَامٍ، وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ وَعَيْثُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّبِيُ وَعَيْثُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّبِيُ وَعَيْثُولَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّبِيُ وَعَيْثُ عَنْ لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّبِيُ وَعَيْثُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّبِيُ وَعَيْثُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّبِيُ وَيُؤَلِّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّبِيُ وَيُعِيْثُونَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّبِيُ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّهِ عَلَيْهِمْ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْتُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِيْقِ الْمِيمَ الْوَالِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَنْ الْمُعْمِلِي الللهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْل

فَقَالَ: ﴿ أَقْمَرُ هِجَانًا (١٩) - قَالَ حَسَن قَالَ: رَأَيْتُهُ فَيْلَمَانِيًّا (٢٠) أَقْمَرَ (٢١) هِجَانًا - إِحْدَى عَيْنَيْهِ قَائِمَةٌ هُرَّا لَا ثَانَّهُ الْكَانَّ شَعْرَ رَأْسِهِ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ، وَرَأَيْتُ عِيسَى شَابًا أَبْيَضَ جَعْدَ الرَّأْسِ حَدِيدَ البَصَرِ مُبَطَّنَ (٢٣) الخلق، وَرَأَيْتُ مُوسَى أَسْحَمَ شَابًا أَبْيَضَ جَعْدَ الرَّأْسِ حَدِيدَ البَصَرِ مُبَطَّنَ (٢٣) الخلق، وَرَأَيْتُ مُوسَى أَسْحَمَ

<sup>(</sup>١٨) الزقوم: فعول من الزقم، أي اللقم الشديد والشرب المفرط. وقوله: «تزقموا» أي كلوا، وقيل: أكل الزبد والتمر، بلغة إفريقية: الزقوم. انظر «النهاية»: زقم.

<sup>(</sup>١٩) الهِجان: البِيضُ، وهو أحسن البياض، وأعتقه في الإبل والرجال والنساء. «لسان العرب»: هجن.

<sup>(</sup>٢٠) الفَيْلَمُ: العظيم الضخم الجثة من الرجال، ويقال: رأيت رجلًا فيلمًا أي عظيمًا، ورأيت فيلمًا من الأمر أي عظيمًا، والفيلماني منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة. «لسان العرب»: فلم.

<sup>(</sup>٢١) الأقمر: الأبيض الشديد البياض، والأنثى قمراء، ويقال للسحاب الذي يشتد ضوءه لكثرة مائه: سحاب أقمر، وأتان قمراء: أي بيضاء. «لسان العرب»: قمر.

<sup>(</sup>٢٢) العين القائمة: هي الباقية في موضعها صحيحة، وإنما ذهب نظرها وإبصارها. «النهاية»: قوم.

<sup>(</sup>٢٣) المبطن: ضامر البطن، خميصه، وهذا على السلب كأنه سلب بطنه فأعدمه، والأنثى مبطنة. «لسان العرب»: بطن.

اَدَمَ (٢١) كَثِيرَ الشَّعرِ - قَالَ حَسَن: الشَّعَرَةِ - شَدِيدَ الخلْقِ، وَنَظَرْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَلَا أَنْظُرُ إِلَى إِرْبِ (٢٠) مِنْ اَرَابِهِ إِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ مِنِّي، كَأَنَّهُ صَاحِبُكُمْ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَى إِرْبِ (٢٠)، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ». (٢٧)

(٢٤) الأسحم: الأسود، ومن ذلك قول أعشى بني قيس بن ثعلبة:

إذا بذلت من دنها فاح ريحها وقد أخرجت من أسحم الجوفي أدهما

يعني بأسحم الجوف، أسوده، ومنه قيل لابن السحماء: (ابن السحماء) لسواد أمه فنسب إليها.

وأدم: يعني بالأدم في لونه، وأنه يضرب إلى البياض، وكذلك كل لون ضرب إلى البياض من أي لون كان أحمر أو غيره، ولذلك قيل للظباء: (أُدْمُ) لميل حمرتها إلى البياض.

وغنمًا وصفه على السحمة وقد وصفه بالأدمة، مريدا بوصفه إياه بالسحمة سحمة شعره إن شاء الله، وبوصفه بالأدمة أدمة بشرة جسده.

ذكر ذلك الطبري في «تهذيب الأثار « (٤٦٢) مسند ابن عباس، وبتفصيل أكثر.

(٢٥) الإرب: العضو من أعضائه، وهو من قولهم: قطعه إِرْبًا إِرْبًا، إذا قطعه عضو عضو، وفي الحديث: يسجد على سبعة آراب. وانظر «تهذيب الآثار» (٤٦٢).

(٢٦) كذا لفظه في «المسند»، وبنفس اللفظ ورد عند الحارث في «مسنده»، وذكرها ابن كثير في «تفسيره»، وأتى بلفظ: «سلم على أبيك » عند الطبري في «تهذيب الآثار»، وأبي يعلى في «مسنده»، ونقله الهيثمي في «المجمع».

ورد الشيخ محمود شاكر على أخيه أحمد شاكر إثباته للفظة: «سلم على مالك »، وقال كما في حاشية «تهذيب الآثار» للطبري: غير أخي رحمه الله قوله في آخر الخبر: «سلم على أبيك ». وجعلها: «سلم على مالك ». يعني مالكًا خازن النار، اعتمادًا على النسخ الصحاح من «المسند» ولكن ماهنا يؤيد الأول، ويجعل ما في النسخ الصحاح تصحيفًا لا أكثر ولا أقل، وسياق الخبر يصحح ما هاهنا. اه. قلت: وهو مقتضى السياق.

(۲۷) «إسناده حسن وهو صحيح بشواهده»

«مسند أحمد» (٢/٤/١)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٢٨٣) مختصرًا، وأبو يعلى (٢/٥٥)، وابن جرير في «تهذيب الأثار» (٤٠٨) مسند ابن عباس، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (١٦٧/١)، جميعهم عن ثابت بن يزيد أبي زيد، عن هلال بن خباب به.

قلت: رجاله ثقات، إلا أن هلال بن خباب ثقة تغير بأخرة. قال أبو حاتم: ثقة صدوق، وكان يقال: تغير قبل موته من كبر قبل موته من كبر

## 7٧١ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ الَّتِي أُسْرِي بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّيْهَ اللَّيْهَ اللَّيْهَ اللَّيْهَ اللَّيْهَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ ؟ فَقَالَ: بِي فِيهَا أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ طَيِّبَةً. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ ؟ فَقَالَ: بَيْنَا هِي هَذِهِ رَائِحَةٌ مَاشِطَةِ ابْنَة فِرْعَوْنَ وَأَوْلَادِهَا. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهَا؟. قَالَ: بَيْنَا هِي مَنْ يَدَيْهَا، فَقَالَتْ: بِسْمِ اللهِ، تُمَشِّطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ سَقَطَتْ المِدْرَى مِنْ يَدَيْهَا، فَقَالَتْ: بِسْمِ اللهِ، فَقَالَتْ: بِسْمِ اللهِ، فَقَالَتْ: بَسْمِ اللهِ، فَقَالَتْ: بَسْمِ اللهِ، فَقَالَتْ: بَعْمُ اللهُ، قَالَتْ: أَجْبِرُهُ فَقَالَتْ: يَا فُلَانَةُ وَإِنَّ لَكِ اللهُ، قَالَتْ: أَجْبِرُهُ فَقَالَتْ: يَا فُلَانَةُ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي؟ قَالَتْ: يَا فُلَانَةُ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي؟ قَالَتْ: بِنْ فَهَالَ: يَا فُلَانَةُ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي؟ قَالَتْ: يَا فُلَانَةُ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي؟ قَالَتْ:

السن «الجرح والتعديل» (٧٥/٩)، وقال ابن حبان في «المجروحين» (٤٣٥/٢): كان بمن اختلط في آخر عمره؛ فكان يحدث بالشيء على التوهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وأما إذا وافق الثقات فإن احتج به محتج أرجو أنه لم يجرح في فعله ذلك.

قلت: وهذا تعنت من ابن حبان ظاهر، والتغير الذي فيه لم يكن بالفاحش، وقد وقع له قبل موته، وقد نفى ابن معين وقوع التغير في حديثه. قال ابن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن هلال بن خباب، وقلت: إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط، فقال يحيى: لا ما اختلط ولا تغير، قلت ليحيى: فثقة هو؟ قال: ثقة مأمون. انظر «تهذيب المزي» (٧٢١١).

وهذا يدل على أنه لم يكن مشهورًا بالاختلاط، فما وقع له منه كان في فترة زمنية يسيرة، وهي قبيل وفاته؛ فإن وجدنا حديثه موافقًا لرواية الثقات فهي قرينة على حفظه وثباته، والحال ههنا يدل على ذلك؛ لذا صحح إسناده جماعة من العلماء منهم الطبري في «تهذيب الآثار» (٤٠٩)، وابن كثير في «تفسيره» وقال: إسناده صحيح.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧٢/١): رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن هلال بن خباب قال يحيى القطان: أنه تغير قبل موته، وقال يحيى بن معين: لم يتغير ولم يختلط ثقة مأمون، ورواه أبويعلى. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤٣٩/٤): أخرجه أحمد بسند حسن، وقال في «الإسراء

والمعراج» (٧٦) ردًا على قول ابن كثير (وهو إسناد صحيح): كذا قال! وإنما هو حسن فقط؛ لأن ابن خباب فيه كلام.

قال الشيخ أحمد شاكر في «المسند» (١٨٢/٥): إسناده صحيح.

نَعُمْ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأَوْلاَدُهَا فِيهَا، قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إلَيْكَ حَاجَةً. قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ: أُحِبُ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتَدْفِنَنَا. قَالَ: ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنْ الحقِّ. قَالَ: فَالَ: ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنْ الحقِّ. قَالَ: فَالَ: فَإِلَى أَنْ انْتَهَى ذَلِكَ مِنْ الحقِّ. قَالَ: فَالَمَ بِأَوْلادِهَا فَأَلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى أَنْ انْتَهَى ذَلِكَ مِنْ الحقِّ. قَالَ: يَا أُمَّهُ، اقْتَحِمِي فَإِنَّ عَذَابَ إِلَى صَبِيٍّ لَهَا مُرْضَعِ وَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: يَا أُمَّهُ، اقْتَحِمِي فَإِنَّ عَذَابَ إِلَى مَرْيَعِ لَهُا مُرْضَعِ وَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: يَا أُمَّهُ، اقْتَحِمِي فَإِنَّ عَذَابَ اللَّذِيرَةِ فَاقْتَحَمَتْ». قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَكَلَّمَ أَرْبَعَةُ اللَّا فَوْنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ فَاقْتَحَمَتْ». قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَكَلَّمَ أَرْبَعَةُ وَعَوْنُ مِنْ مَرْيَمَ مِرْبَعِهِ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَشَاهِدُ يُوسُفَ، وَابْنُ مَاشِطَةِ مِعْوْنَ. (٢٨)

<sup>(</sup>۲۸) «حسن»

<sup>«</sup>مسند أحمد» (١/ ٣٠٩)، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢٩٠٣، ٢٩٠٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢٩٦/٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٥١١)، والبزار في «البحر الزخار» (٢٠١٥)، والطبراني في «الكبير» (٢١/ ٤٥٠ - ٤٥١ رقم ١٢٧٧)، (٢٨٦/ ٢٥ رقم ٤٢)، وفي «الأحاديث الطوال» (٤٤)، وابن منيع في «مسنده» كما ذكر البوصيري في «الإتحاف» (٢٣٥٢/١)، والبيهقي في «الدلائل» (٣٩٨/٢)، وفي «شعب الإيمان» (٢٤٣/٢)، وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (٢٧)، والبغوي في «تفسيره» وفي «شعب الإيمان» (٢٤٣/١)، وعثمان الدارمي في «السير» (١٦/٣١)، وفي «العلي الغفار» (٨٤)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٢/١) لابن مردويه، جميعهم من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء به.

قلت: مدار الحديث على حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، ومحل الاختلاف في هذا الإسناد في سماع حماد من عطاء هل هو قبل اختلاط عطاء أو بعده؟ وقد تنازع الأئمة في ذلك، والذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم أن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط.

قال ابن معين كما في «تاريخ الدوري» (٣٠٩/٣): حديث سفيان وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة، عن عطاء مستقيم، وحديث جرير وأشباه جرير ليس بذاك لتغير عطاء في آخر عمره، وانظر «سؤالات ابن الجنيد» (٨٨٢)، و»الكامل» لابن عدي (٣٦١/٥).

وقال يعقوب بن سفيان في «المعرفة» (١٧٧/٣): عطاء ثقة، حديثه حجة، ما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة، وسماع هؤلاء سماع قديم، وكان عطاء تغير بأخرة.

وقال ابن حجر في «التهذيب»: قال ابن الجارود في «الضعفاء»: حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عنه جيد، وحديث جرير وأشباه جرير ليس بذاك.

قال الدارقطني في «سؤالات السلمي» (٥/٨٩): دخل عطاء البصرة مرتين، فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح.

وقال الطحاوي في «مشكل الأثار» (١/٥٥): الذين يعدونهم الحجة في عطاء بن السائب أهل العلم بالإسناد إنما هم أربعة دون من سواهم: شعبة، والثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة.

وقال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١١/٣) في ترجمة عطاء: روى عنه سفيان وشعبة وحماد ابن سلمة هؤلاء حديثهم عنه صحيح على ذكر بعض الحفاظ.

وبمن نصَّ على سماعه منه في القدم أيضًا ابن رجب كما في «شرح العلل» (٥٥٧/٢)، وحمزة الكتاني في «أماليه» كما نقل العراقي، والعراقي في «التقييد « (٤٤٣)، وابن الكيال والحافظ في مواضع من «التلخيص» وسيأتي نقلها كما في «الكواكب النيرات»، والمباركفوري في «التحفة» (٥٢٦/٣)، وأحمد شاكر في تحقيقه «للمسند» (٢٠/٣).

ونص آخرون على أنه سمع منه بعد اختلاطه، قال العقيلي في «الضعفاء» (١٠٩٤/٣) قال علي: قلت ليحيى: وكأن أبو عوانة حمل عن عطاء بن السائب قبل أن يختلط؟ فقال: كان لا يفصل هذا من هذا، وكذلك حماد بن سلمة، وكان يحيى لا يروي حديث عطاء بن السائب إلا عن شعبة وسفيان.

وجزم ابن رجب في «شرحه لعلل الترمذي» (٥٥٧/٢): أن قوله: وكذلك حماد بن سلمة هي من قول يحيى، فالجملة فيها لبس فقال: ونقل ابن المديني عن يحيى بن سعيد: أن أبا عوانة، وحماد بن سلمة سمعا منه قبل الاختلاط وبعده، وكانا لا يفصلان هذا من هذا، خرجه العقيلي.

وقال الحافظ في «التهذيب» في ترجمة عطاء: وقال العقيلي: وسماع حماد بن سلمة بعد الاختلاط، كذا نقله عنه ابن القطان.

ولخص الحافظ القول فيه في آخر ترجمته لعطاء، فقال: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرًا وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد ابن سلمة، فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين، مرة مع أيوب كما يومئ إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لمّا دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه والله أعلم.

وأما اختيار الحافظ فهو تصحيح حديث عطاء من رواية حماد لترجيحه الرواية عنه قبل الاختلاط وإليك بعض الأمثلة.

١- في «تغليق التعليق» (٤٧٠/٣): حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط.

٢- وفي «تلخيص الحبير» (١٤٢/١): وعن على مرفوعًا: «من ترك موضع شعرة من جنابة...» الحديث،
 وإسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط.

٣- وفي «تعجيل المنفعة» (ص ٦١٢): حماد بن سلمة سمعه من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، فروايته قوية.

٤- وفي «الفتح» (٥٤٠/٣): في صدد تصحيح حديث « الحجر الأسود من الجنة »: حماد بمن سمع من عطاء قبل الاختلاط.

وفي «الفتح» (٨٥/٣): والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وقد سمع منه قبل
 الاختلاط في قول يحيى بن معين وأبي داود والطحاوي وغيرهم.

والحديث قد صححه جماعة من العلماء:

فقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه»، والحاكم في «مستدركه»، والضياء في «مختارته»، وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٧٣/١): هذا حديث في «العلو للعلي الغفار» (٢٦١/١): هذا حديث حسن الإسناد.

وقال ابن كثير في «تفسير الإسراء»: إسناد لا بأس به، ولم يخرجوه. اه.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٢/٥)، وفي «الخصائص الكبرى» (٢٦٥/١): وأخرج أحمد .... بسند صحيح.

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» (٢٩٥/٤): إسناده صحيح، وفات الحافظ الهيثمي أن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه. اه.

قلت: ولم ينفرد حماد بروايته فقد تابعه أسباط بن نصر، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٦/١٦) من طريق عامر بن الفرات، عن أسباط، عن عطاء بنحوه.

وإسناده ضعيف، أسباط ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وقال الحافظ: صدوق كثير الخطأ يغرب.

والراوي عنه عامر بن الفرات مجهول ترجم له ابن حبان في «الثقات» (١/٨)، فقال: روى عنه عمار بن الحسن الهمداني.

وللحديث شواهد من حديث أبي بن كعب وأبي هريرة:

 وابنيها وزوجها، قال: وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل، وكان بمره براهب في صومعته فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام، فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر، وأخذ عليها أن لا تعلمه أحدًا، وكان لا يقرب النساء، فطلقها، ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها أن لا تعلمه أحدًا، فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى، فانطلق هاربًا حتى أتى جزيرة في البحر، فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما وأفشى الأخر، وقال: قد رأيت الخضر، فقيل: ومن رآه معك؟ قال: فلان، فسئل فكتم، وكان في دينهم أن من كذب قتل، قال: فتزوج المرأة الكاتمة فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط، فقالت: تعس فرعون، فأحبرت أباها، وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا، فقال: إني قاتلكما، فقال: إحسانًا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت، ففعل، فلما أسري بالنبي رسي النبي وجد ريحًا طيبة، فسأل جبريل فأخبره.

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٧٣٣)، وابن عدي في «الكامل» (٣٧١/٣)، والخرائطي في «اعتلال القلوب» (٦٨٨)، جميعهم عن هشام بن عمار به.

وقال البوصيري في «الزوائد على سنن ابن ماجه»: في إسناده سعيد بن بشير، قال فيه البخاري: يتكلمون في حفظه. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة، قالا: محله الصدق عندنا. قلت: يحتج به؟ قالا: لا. وضعفه غيرهم.

قلت: والوليد بن مسلم يدلس التسوية، ولم يصرح في باقى السند.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن محمد الشعيري لم نقف له على ترجمة، وأما السري بن خزيمة فقد وثقه ابن حبان في «ثقاته» (٣٠٢/٨)، وقال: مستقيم الحديث. ثم إن الحديث فيه نكارة، فقد أخرجه البخاري (٣٤٣٦)، ومسلم (٢٥٥٠)، من طريق مسلم بن إبراهيم، عن جرير بنفس إسناد الحاكم بلفظ: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاث ...» الحديث، فهنا خالفت رواية الحاكم رواية «الصحيحين» في ذكر الثلاثة كذلك فإن الحصر كان ثلاثة، ولما فصل ذكر أربعة، وهذا يدل على اضطراب راويه وضعفه. وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني (٨٨٠)، وقد ذكر ابن كثير في «تفسيره» تحت سورة التحريم بعض الشواهد المقطوعة على أبي العالية، والبغوي في «تفسيره» (٤٨٣/٤)، عن ابن عباس موقوفًا. وانظر «فتح

# ٦٧٢ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ وَيُسْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ تَحتَجمونَ فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَالَ: وَمَا مَرَرْتُ بِمَلَإٍ مِنْ الملَائِكَةِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ». (٢٩)

القدير» للشوكاني (١/١١ه).

(۲۹) «حسن بشواهده»

«مسند أحمد» (٢٠٩/١)، وأخرجه الترمذي (٢٠٥٣) بقصة، وابن ماجه (٣٤٧٧)، وعبد بن حميد (٥٧٢)، وابن أبي شيبة (٤٥٩/٥)، والطيالسي (٢٦٦٦)، والحاكم (٢٠٩/٤)، والطبراي في «تهذيب الأثار» مسند ابن عباس (٤٨٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٤٣٠/٩)، والطبراني في «الكبير» (٢١/٣٥) رقم ١١٨٨٧)، والعقيلي (١٣٦/٣)، وابن عساكر (٢٤/٤١)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم ١١٨٨٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٢٣/١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٣٩٣/٢)، جميعهم عن عباد بن منصور، عن عكرمة به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور. اه.

قلت: وأفة هذه الطريق في عباد بن منصور فهو ضعيف عند جمهور النقاد، ورمي بالتدليس والبدعة، وكان قدريًا، ثم إنه لم يسمع من عكرمة، يروي عنه بواسطة إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين عنه.

وضعفه يحيى بن سعيد، وابن المديني، وأبو زرعة، والنسائي، وابن عدي، وابن سعد، ووهب بن جرير، والجوزجاني، والدارقطني، وابن الجنيد. قال يحيى بن معين: ليس بشيء ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: في روايته عن عكرمة وأيوب ضعف، كان ضعيف الحديث يكتب حديثه، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وليس بقوي الحديث. وقال أبو داود: كان كثير الصلاة، فجاء رجل إلى سفيان فسأله عن عباد فقال: اذهب فأنظر إلى صلاته، ليس بذاك، عنده أحاديث فيها نكارة وقالوا: تغير، كان قد تغير، سئل سمع عباد عن عكرمة ؟ قال: شيئًا والبقية لم يسمعها وقال ابن أبي شيبة: هذا رجل ليس بالقوي في الحديث، روى عن أيوب وعكرمة أحاديث مناكير وقال أحمد: كانت أحاديثه منكرة، وكان قدريًا، وكان يدلس. قال الحاكم وعكرمة أحاديث مناكير وقال أحمد: كانت أحاديثه منكرة، وكان قدريًا، وكان يدلس. قال الجاكم (٤٠٨/٤) بعد حديث المكحلة: عباد لم يتكلم فيه بحجة، قال الذهبي: ولا هو بحجة. وقال البزار:

روى عن عكرمة أحاديث ولم يسمع منه، عباد لم يسمع من عكرمة. وقال ابن حبان: كان قدريًا داعيًا إلى القدر، وكان على قضاء البصرة، وكل ماروى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين فدلسها عن عكرمة، منها: وذكر له حديث « له مكحلة ».

ثم ساق بإسناده قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، قالا: حدثنا محمد بن سليمان الباغندي، قال: سمعت أحمد بن داود الحداد، يقول: سمعت علي بن المديني، يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان، يقول: قلت لعباد بن منصور: عمن سمعت: «ما مررت بملا من الملائكة ... » و« أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل ثلاثاً »؟ فقال: حدثني أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

قال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم» (١٦٣/٣): قد ذكروا من أمر عباد بن منصور التدليس ونكارة الحديث، والقول بالقدر والدعاء إليه.

وقال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٧٧٢/٢): ضعفوه، وأضعف رواياته عن عكرمة، يقال إنه أخذها، عن ابن أبي يحيى، عن داود بن حصين عنه.

قلت: وصرح عباد بالسماع من عكرمة عند الترمذي، وهذا ليس بمعتمد قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٢٧/٢): وأما تصريح عباد بن منصور بسماعه لهذا الحديث عند الترمذي فهو إن كان محفوظًا عنه غير شاذ ما لا يفرح به؛ لأن تصريح المدلس بالتحديث إنما ينفع إذا كان حافظًا ضابطًا، وعباد ليس كذلك، فلعله وهم فيه بسبب سوء حفظه، أو تغيره في آخر أمره. اه.

وقد ضعف هذه الطريق جماعة من العلماء:

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٦٠/٢): سألت أبي عن حديث رواه زياد بن الربيع، عن عباد بن منصور، من عكرمة الحديث، فقال أبي: هذا حديث منكر. قال أبي: يقال إن عباد بن منصور أخذ جزءًا من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، فما كان من المناكير فهو من ذاك، وقال في «الجرح والتعديل»: في روايته عن عكرمة وأيوب ضعف. وقال الذهبي في «السير» (٥/٥»): تفرد به عباد، وفيه ضعف.

وقال البزار في «كشف الأستار» (٣/٩٨٣): بعد أن ذكر حديثًا موقوفًا بإسناده، عن يعقوب القمي، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس « احتجموا السبع عشرة »، قال البزار: لا نعلم يروى هذا الحديث إلا عن ابن عباس، وروي عن عباد، عن عكرمة، عن ابن عباس، ويعقوب، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس أحسن؛ لأن عبادًا لم يسمع عكرمة.

وذكر ابن حبان في «المجروحين» (١٦٦/٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (١٣٦/٣)، وعنه المزي (١٤/١٥٩)،

- كَنْ بِكُ لِلْإِسْرِلا وُرُلِا عِلا بِعُ لِ

بإسنادهما، عن علي بن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد القطان أنه قال: قلت لعباد بن منصور: عمن سمعت « ما مررت بملإ من الملائكة »، « وأنه كان يكتحل ثلاثًا »؟ قال: حدثني إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

قال ابن عساكر (٧٤/٤١): هذا حديث له علة ثم ذكر بإسناده للعقيلي القصة السابقة.

قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٦٩٣/٢ - ٦٩٧): نذكر بعض الأسانيد التي كان رواتها يسقطون منها الضعيف غالبًا، ومنها رواية عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقد قيل: إنها كلها مأخوذة عن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، وله حديث في اللعان عن عكرمة.

قال أحمد: إنما رواه عن أبي يحيى، وقد ذكرناه في أبواب اللعان، وله حديث آخر في الحجامة، وحديث في الحجامة، وحديث في الاكتحال، وقد سئل عنها عباد فقال: حدثنيهما ابن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة.

وقال ابن حجر في «الفتح»(١٥٨/١٠): أثنا ذكر أحاديث تحديد أيام الحجامة:حديث ابن عباس ... رجاله ثقات لكنه معلول ... ثم قال ابن حجر: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء.

وقال الألباني في «الصحيحة « (١٨٤٧): قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وليس كما قالا، فإن عباد بن منصور هذا مدلس ... وأما قول الترمذي: هذا حديث حسن، فلعله من أجل شواهده. وقال في «صحيح الجامع» (٣٤٦٢): صحيح لغيره. وقال في «صحيح الترغيب» (٣٤٦٢): صحيح لغيره. وقال في «الصحيحة « (٣١١٢): تأييدًا لقول الذهبي: وهذا هو الصواب؛ لأن عبادًا هذا فيه ضعف لتغيره وتدليسه.

ولم ينفرد عباد بن منصور بروايته فقد تابعه عليه نافع أبو هرمز، عن عطاء، عن ابن عباس به. أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٦٢/١١-١٦٣رقم ١١٣٦٧)، وابن حبان في «المجروحين» (٥٩/٣)، لكنها متابعة لا يفرح بها، فنافع متروك الرواية.

وللحديث شواهد:

منها ما هو شاهد لنصف الحديث الأول عن أيام الحجامة، ومنها ما هو شاهد لنصفه الثاني عن أمر الملائكة بها ليلة الإسراء.

ومما يشهد لأيام الحجامة:

١- ما أخرجه الترمذي (٢٠٥١) من طريق همام وجرير بن حازم، قالا: حدثنا قتادة، عن أنس قال: «كان رسول الله و الله عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين».

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الحاكم (٢١٠/٤)، وقال: صحيح على شرط

الشيخين ولم يخرجاه. وقال الألباني في «الصحيحة» (٩٠٨): وهو كما قالا، وقال في «صحيح الجامع» (٤٩٢٧): حسن.

٢- ما أخرجه ابن ماجه (٣٤٨٦): عن زكريا بن ميسرة، عن النهاس بن قهم، عن أنس بن مالك، أن رسول الله و الله و الله الله و الله

قال البوصيري: هذا إسناد فيه النهاس وهو ضعيف، وقال ابن حجر عن النهاس: ضعيف. وقال ابن حجر في «الفتح» (١٥٨/١٠) عن هذا الحديث: سنده ضعيف. وقال الألباني في «الضعيفة» (١٨٦٤): هذا إسناد ضعيف جدًّا، كل من دون أنس ضعيف، وبعضهم أشد ضعفًا من بعض...، واقتصار البوصيري في «الزوائد» على إعلال الحديث بالنهاس فقط فيه قصورٌ شديد. اه بتصرف.

٣- ما أخرجه أبو داود (٣٨٦١): عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل، عن أمية، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله و شريرة عن احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء ».

أخرجه الحاكم (٢١٠/٤) وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال البوصيري في «رسالته في الحجامة» (٦٧): هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عليه، فهو عنده صالح.

قلت: وسكوته لا يعد تحسينًا كما هو المقرر عند النقاد. وقال ابن حجر في «الفتح» (١٥٨/١٠): هو من رواية سعيد، عن سهيل بن أبي صالح، وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه. وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق له أوهام. وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (٣٥٣/٣): حسن.

3- ما أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (٥١٦)، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن يعقوب- يعني القمي- عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال النبي على الحفري، عن يعقوب عشرة، أو تسع عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، لا يتبيغ بأحدكم الدم فقتله ».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/٧٠-٧١ رقم ١١٠٧٦)، وحمزة الجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص ٣٢٦) مرفوعًا، وأخرجه البزار في «كشف الأستار» (٣٠٢٣) موقوفًا، كلهم عن يعقوب القمي، عن ليث به، وهو ليث بن أبى سليم.

قلت: وليث ضعيف، قال ابن حجر: صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك. وقال الألباني في «الإرواء» (٥٨/٣): ضعيف لاختلاطه. ويعقوب القمى قال فيه الحافظ: صدوق يهم.

٥- ما أخرجه الحارث في «مسنده» (٥٢٥) قال: حدثنا محمد بن عمر، ثنا ابن أبي طوالة، عن عبد الله

ابن أبي بكر بن حزم، عن عمرو بن سليم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي رضي الله عن النبي الله الله عرج بي إلى السماء لم أمر بملا من الملائكة إلا قالوا: عليك يا محمد بالحجامة».

قلت: وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك.

7- ما أخرجه ابن عدي في «كامله» (٢٤/٦): قال: حدثنا أحمد بن محمد بن علي الوزان، ثنا الفضل ابن يعقوب، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا الفرات أبو المعلى الجزري، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: أنه لم عرج بالنبي وَ الله الله السماء مع جبريل عربه الم المقربون أهل كل سماء بالحجامة، وكان النبي وَ الله عرب النبي وَ الله الباس؟ قال: « الموت ». يقول: إن في الحجامة لشفاء من كل داء إلا الباس ». قيل: يا رسول الله وما الباس؟ قال: « الموت ». قلت: وإسناده ضعيف جدا؛ فيه أبو المعلى الجزري، وهو فرات بن السائب متروك الحديث، وكذبه بعضهم.

ومما يشهد لليلة الإسراء:

1- ما أخرجه الترمذي (٢٠٥٢): عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله عبر عبد الله عبر عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: حدث رسول الله عبر عن ليلة أسري به « أنه لم يمر على ملا من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة ». قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود.

قلت: وعبد الرحمن في سماعه من أبيه نظر، وحديثه يصلح في الشواهد، قال ابن حجر: قد سمع من أبيه لكن شيئًا يسيرًا. «التقريب «. قال الألباني في «صحيح الترغيب» (٣٤٦٢): صحيح لغيره.

٢- ما أخرجه ابن ماجه (٣٤٧٩): قال: حدثنا جبارة بن المغلس، ثنا كثير بن سليم، سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: «ما مررت ليلة أسري بي بملإ إلا قالوا: يا محمد، مر أمتك بالحجامة».

قلت: وجبارة، وكثير ضعيفان كما قال ابن حجر، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة. وقال الألباني في «الصحيحة» (٥/٣٥٥): وهذا إسناد ثلاثي من ثلاثيات ابن ماجه القليلة، ولكنه ضعيف.

٣- ما أخرجه البزار في «كشف الأستار» (٣٠٢٠): حدثنا عمر بن الخطاب، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا عطاف، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «ما مررت بسماء من السماوات إلا قالت الملائكة: يا محمد، مر أمتك بالحجامة، فإن خير ما تداويتم به الحجامة، والكست، والشونيز ».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٤/٥): وفيه عطاف بن خالد وهو ثقة وتكلم فيه، ثم عبد الله بن صالح هو كاتب الليث.

## ٦٧٣ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ أَدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي عُلْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فُرِضَ عَلَى نَبِيِّكُمْ عَيِّلِا خَمْسُونَ صَلَاةً، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَ اللَّهَ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا (٣٠).

قلت: عطاف بن خالد قال فيه الحافظ: صدوق يهم، وعبد الله بن صالح قال فيه: صدوق كثير الغلط. فالإسناد ضعيف وهو يصلح كشاهد. قال الألباني في «الصحيحة» (٣٣٥/٥): هو شاهد لا بأس به.

٤- ما أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٧٤/١٩رقم ٢٠٠٠)، وفي «الأوسط» (٢٠٨١): عن عمرو ابن عاصم الكلابي، عن قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة، قال: قال رسول الله والله الله الله أسري بي ما مررت على ملك من الملائكة إلا أمروني بالحجم ».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٤/٥): رجاله رجال الصحيح.

قلت: الرواية منكرة بهذا اللفظ، فقد انفرد عمرو بن عاصم بذكر الحجامة في الحديث، وخالفه أصحاب قتادة الأثبات ومنهم سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي وهمام بن يحيى وغيرهم فلم يذكروا هذا اللفظ. انظر: «صحيح البخاري» (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤).

وعمرو بن عاصم قال فيه الحافظ: صدوق في حفظه شيء.

وللحديث شواهد أخرى ضعيفة جدًّا لاينتفع بها لما فيها من المتروكين منها: حديث أنس عند ابن سعد في «الطبقات» (٣٤٦/١).

وحديث عطاء، عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (١٦٢/١١- ١٦٣ رقم ١١٣٦٧)، وعند ابن حبان في «المجروحين» (٥٩/٣).

وحديثان عن علي في «الكامل» لابن عدي (١/٣٥، ٣٥١/٥).

وحديث لأبي سعيد الخدري في «مسند الحارث»، انظر «اتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٥٢١/٥).

(۳۰) «إسناده ضعيف وهو صحيح بشواهده»

«مسند أحمد» (٢١٥/١)، وأخرجه أحمد من وجه آخر (٢١٥/١)، وابن ماجه (٢١٥/١)، والطبراني في «التهذيب» في «الأوسط» (٢٠٦/٢)، والمزي في «التهذيب» (٣٠٧/١٥)، كلهم عن شريك به.

قلت: وإسناده ضعيف. شريك هو القاضي: سيئ الحفظ.

وأبو علوان هو: عبد الله بن عصم الحنفي العجلي، وقد سمي عند أحمد في الرواية الثانية وابن ماجه وغيرهما، وهو مختلف فيه، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: ثقة، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال

#### ٦٧٤ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ عَبْد اللهِ بْنِ أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِنَبِيِّ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ

البخاري: هو مقارب الحديث. انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص١٩٣)، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن حبر: صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، وفي «الثقات» أنكرت أحاديثه، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض.

وخولف شريك في روايته، فرواه أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، عن ابن عمر بلفظ: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله على ينا حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة ».

أخرجه أبو داود (٢٤٧)، وأيوب بن جابر ضعيف، وليس بمعتمد، وأعل هذه الرواية ابن الجوزي فقال في «العلل المتناهية» (٣٣٣/١): هذا حديث لا يصح، وأيوب قال يحيى فيه: ليس بشيء. وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (١٤٠٠): الصواب، عن ابن عمر كما في أبي داود، وإسناد حديث ابن عباس واه لقصور عبد الله بن عصم وأبي الوليد عن درجة أهل الحفظ والإتقان. وقال ابن حجر في «التقريب»: أيوب بن جابر ضعيف، وقال في «النكت الظراف» (٥/٧٤): راويه كذلك عن عبد الله ابن عصم أيوب بن جابر، وشريك أقوى منه.

وضعف الألباني طريق ابن عمر كما في «ضعيف أبي داود». وقال عن حديث ابن عباس كما في «صحيح ابن ماجه»: صحيح بما قبله. وقال في «الإسراء والمعراج» (ص٨٦): إسناده حسن في الشواهد. اه.

وللحديث شواهد: كحديث مالك بن صعصعة عند البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤)، وحديث أبي ذر عند البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣)، وتقدم تخريجهما.

(٣١) الوَجْس: الصوت الخفي، وتَوَجَّسَ بالشيء أحس به فتسمَّع له. «لسان العرب»: وجس.

قَالَ هَذَا مُوسَى مِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَضَى فَلَقِيَهُ عِيسَى فَرَحَّبَ بِهِ، وَقَالَ: « مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ » قَالَ: هَذَا عِيسَى، قَالَ: فَمَضَى فَلَقِيَهُ شَيْخُ جَلِيلٌ مَهِيبٌ فَرَحَّبَ بِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَكُلُّهُمْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ » قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَكُلُّهُمْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟» قَالَ: هَوْلًا عَلَا أَكُونَ الْجِيفَ، فَقَالَ: «مَنْ هَوُلَاء يَا جِبْرِيلُ؟» قَالَ: هَوْلًا عَلَيْ النَّاسِ، وَرَأَى رَجُلًا أَحْمَرَ أَزْرَقَ جَعْدًا شَعِثًا إِذَا رَأَيْتَهُ، هَوُلًا عِلَا أَكُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَرَأَى رَجُلًا أَحْمَرَ أَزْرَقَ جَعْدًا شَعِثًا إِذَا رَأَيْتَهُ، قَالَ: «مَنْ هَوْلًا عَلَى النَّيْقِينَ أَكُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَرَأَى رَجُلًا أَحْمَرَ أَزْرَقَ جَعْدًا شَعِثًا إِذَا رَأَيْتَهُ، قَالَ: «مَنْ هَوْلًا عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ النَّاقَةِ وَاللَّهُ وَلَا النَّبِيقُونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ المَسْجِدَ الأَقْصَى قَامَ يُصَلِّي، فَالتَفَتَ ثُمَّ التَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ المَسْجِدَ الأَقْصَى قَامَ يُصَلِّي، فَالتَفَتَ ثُمَّ التَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ السَّمَالِ، فِي المَسْجِدَ الأَقْصَى قَامَ يُصَلِّينَ أَلَتَفَتَ ثُمَّ التَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ مُعَهُ مُعْمَا عَنْ اليَمِينِ وَالآخَرُ عَنْ الشَمَالِ، فِي الْعَرْقَ وَي الآخَرِ عَسَلٌ، فَأَخَذَ اللبَنَ فَشَرِبَ مِنْهُ، فَقَالَ الذِي كَانَ مَعَهُ الْقَدَحُ: أَصَبْتَ الفِطْرَةَ (٢٣)

<sup>(</sup>۳۲) «ضعیف»

<sup>«</sup>مسند أحمد» (٢٥٧/١)، وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (١٧٨)، وابن عساكر في «تاريخه» (٤٥٧/١٠)، من طريق أحمد، ثلاثتهم عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه به.

وعزاه السيوطي في «الخصائص الكبرى» (١/٢٦٤) إلى أبي نعيم في «الدلائل»، والضياء في «المختارة»، وعزاه في «الدر المنثور» (٢١٤/٥) إلى ابن مردويه.

قلت: وإسناده ضعيف؛ آفته قابوس بن أبي ظبيان سيئ الحفظ، وقد انفرد بروايته. قال عنه جرير بن عبد الحميد: لم يكن من النقد الجيد، نفق قابوس، أتيناه بعد فساد. والحديث هنا من طريق جرير عنه.

وقال أحمد بن حنبل: لم يكن من النقد الجيد، وليس بذاك، وقد روى الناس عنه. وقال ابن معين: ثقة جائز الحديث إلا أن ابن أبي ليلى جلده الحد، ضعيف الحديث، وليس به بأس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، ضعيف الحديث لين. وقال النسائي: ليس بالقوي، ضعيف، وفي «ضعفائه» (٤٩٥): ليس بالقوى.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، أحاديثه متقاربة. وقال ابن سعد: فيه ضعف لا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال الدارقطني: ضعيف ولكن لا يترك. وقال الساجي: ليس بثبت يقدم عليًا على عثمان. وقال ابن حبان في «المجروحين»: كان رديء الحفظ، يتفرد عن أبيه بما لا أصل له، ربما رفع المراسيل وأسند الموقوف. وقال الذهبي: كان ابن معين شديد الحط عليه، على أنه وثقه.

## ٦٧٥ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الكَبِيرِ»:

حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بِنُ رِشْدِينَ المِصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانَ الهَاشِمِيُّ، حَدَّ ثَنْنَا زَيْنَبُ بِنْتُ سُلَيْمَانَ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَدِّي، عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ يَقُولُ: « لمَّا أُسْرِيَ بِيَ انْتَهَيْتُ إِلَى سِدْرَةِ المَنْتَهَى، فَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ القِلَالِ ». (٣٣)

# ٦٧٦ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الكَبِيرِ»:

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيَّةُ، قَالَ: « لَيْلَةَ أُسْرِي بِي: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يُشْبِهُنِي، وَرَأَيْتُ عِيسَى أَحْمَرُ رَبْعَةٌ سَبِط، وَأَنْتُ مُوسَى طُوالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى أَحْمَرُ رَبْعَةٌ سَبِط، وَأَنْتُ مُؤْسَهُ يَقْطُرُ الدُّهْنَ ».("")

وقد تساهل بعض أهل العلم في روايته وقبلوها وليس هذا بمعتمد، قال ابن كثير في «التفسير»: إسناد صحيح ولم يخرجوه. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١٤/٤): رواه أحمد ورواته ثقات خلا قابوس. وقال الهيثمي في «المجمع» (٩٥/٨): فيه قابوس وهو ثقة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال السيوطي في «الخصائص الكبرى» (٢٦٤/١): سند صحيح.

وضعفه المتقي الهندي في «الكنز» (٣٥٤٤٩) وقال: فيه قابوس ضعيف. وقال الألباني في «الإسراء» (٧٤): ردًا على تصحيح ابن كثير وتصحيح السيوطي: وهو تساهل واضح، فإن قابوس فيه لين كما قال في «التقريب».

وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٦٨٧): ضعيف.

(۳۳) «ضعیف»

«المعجم الكبير» (١٠/ ٢٨٧ رقم ١٠٦٨٣).

قلت: وإسناده ضعيف؛ زينب بنت سليمان لا يعلم حالها في الحديث، وقد ترجم لها الخطيب في «تاريخه» (٤٣٤/٤) وقال: كانت من أفاضل النساء، وأبوها هو سليمان بن على الأمير أيضًا لا يعرف حاله في الحديث، وهو من رجال «التهذيب»، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.

(۳٤) «ضعیف»

«المعجم الكبير» (٧٣/١١) رقم ١١٠٨٦).

#### 7٧٧ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبَنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا القَاسِمُ بنُ يَزِيدٍ، عَنْ عرانةَ الكَلْبِي، عَنْ يَحْيَى بنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيّ، عَنِ الْكَلْبِي، عَنْ أَبِي صَالح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يُتَلِيُّكُ : «صَلَّيْتُ فِي المسْجِدِ- يَعْنِي المسْجِدَ الحرَامَ- فَوَضَعْتُ رَأْسِي فَأَتَانِي آتٍ فَحَرَّ كَنِي، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، ثُم حَرَكَنِي الثَّانِية، فَقُمْتُ فَأَتَيتُ بَابَ المسجدِ وَإِذَا بِدَابَّةٍ فَوْقَ الحِمَارِ، وَدُونَ البَغْل، مُضْطَرِبُ الأَذْنين، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ بَصَرهِ، إِذَا أَخَذَ فِي هُبُوطٍ طَالَتْ يَدَاهُ، وَقَصُرَتْ رَجْلًاهُ، وَإِذَا أَخَذَ فِي صُعُودٍ طَالَتْ رِجْلَاهُ، وَقَصُرَتْ يَدَاهُ، وَصَاحِبِي مَعِي لَا يُفَارِقُنِي- يَعْنِي جِبْرِيلَ- حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى بَيْتِ المقْدِس، فَأُوْتَقْتُهُ فِي الحلْقَةِ الَّتِي يُوثِقُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، فَنُشِرَ لِي رَهْطٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، وَأَتِيتُ بِإِنَاءَين: إِنَاءُ لَبَن، وَإِنَاءُ خَمْر، فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَيُّهُمَا شِئْتَ خُذْ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ لِي: أُصَبْتَ الفِطْرَةَ. فَرَجَعْتُ، فَصَلَّيْتُ فِي هَذَا المسْجِدِ-يَعْنِي مَسْجِدَ الحرَام-فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قُلتُ لِأَمِّ هَانِئ». قَالَتْ: أَنْشُدُكَ الله يَا ابْنَ عَمِّي أَنْ (٣٥) تُحَدِّثَ بَهذا قُرَشِيًّا؛ فيُكَذِّبَ بكَ مَن قَدْ صَدَّقَكَ. قَالَتْ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ رِدَاءَهُ مِنْ يَدِي، فَسَلَّهُ فَارْتَفَع رِدَاؤُه عن بَطْنِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى عُكَنِهِ فَوْقَ إِزَارِهِ كَأَنَّهَا طَيُّ القَرَاطِيس، فَدَعَوْتُ جَارِيةً لِي، فَقُلْتُ: اتْبَعِيه فَانْظُري مَاذَا يَقُولُ، وَمَا يُقَالُ لَهُ، فَانْتَهَى إِلَى المَلاِّ مِن قُرَيشِ، فَقَالَ : «إِنِّي صَلَّيْتُ البَارِحَةَ فِي هَذَا المسْجِدِ، وَصَلَّيْتُ بِهِ الفَجْرَ، وَأَتَيْتُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بَيْتَ المَقْدِس فَأَعْظَمُوا

قلت: وإسناده ضعيف؛ وسلمة شيخ الطبراني هو: سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة ابن كهيل، وأبوه إبراهيم ضعيف كما قال الحافظ، وإسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك كما قال الحافظ في «التقريب»، وأخرجه بدون ذكر الإسراء في أوله البخاري (٣٤٣٨) بإسناد آخر عن مجاهد. (٣٥) كذا في المطبوع، وأشار إليها المحقق، ولعل الصواب: ألا.

ذَلِكَ وَضَجُوا »، وَقَالَ مُطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ: كُلُّ أَمْرِكَ قَبْلَ اليَوْم كَانَ بنَا عِنْدَ قَوْلِكَ اليَوْم، نَحْنُ نَضْرِبُ أَكْبَادَ الإبل مَصْعَد شَهْرًا، وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ أَتَيْتَهُ فِي لَيْلَةِ، وَاللهِ لَا نُصَدِّقُكَ، وَمَا كَانَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِيكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: بِئْسَ مَا قُلْتَ لِابْنِ أَخِيكَ، جَبَّهْتَهُ وَكَذَّبْتَهُ. قَالُوا: فَصِفْ لَنَا بَيْتَ المَقْدِس. قَالَ: « دَخَلْتُ لَيْلًا وَخَرَجْتُ لَيْلًا » فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِصُوْرَتِهِ فِي جَنَاحِهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ. فَجَعَلَ يَقُولُ: بَابُ كَذَا فِي مَوْضِع كَذَا وَكَذَا، وَأَبُو بَكْر يَقُولُ: صَدَقْتَ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي الصِّدِّيقِ. قَالُوا: يَا أَبَا بَكْر، دَعْنَا فَلَسْتَ بأَعْلَمِنَا ببَيْتِ المقْدِس، فنَسْأَلُهُ عَمَّا هُوَ أَغْنَى بنَا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ مُنْذُ اليَوْم، أَخْبِرْنَا عَنْ عِيرِنَا، قَالَ: « نَعَمْ، أَتَيْتُ عَلَى عِير بَنِي فُلَانٍ فَكَانَ كَذَا وَكَذَا قَدْ أَضَلُوا بَعِيرًا لَهُمْ، فَانْطَلَقُوا يَطْلُبُونَهُ، فَأَتَيْتُ إِلَى مَاءٍ فِي قَدَح فَشَرِبْتُ فَاسَأَلُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَأَتَيْتُ عَلَى عِيرِ بَنِي فُلَانٍ، يَقْدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ، هَا هِيَ ذِهْ تَطْلُعُ مِنَ الثَّنِيَّةِ ». فَانْطَلَقُوا فَسَأَلُوهُ فَوَجَدُوا كَمَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللهَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيٓ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾ (٣٦) . (٣٧)

٦٧٨ - قَالَ الخطِيبُ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ»:

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ العَتِيقِيَ، وَأَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمَّدٍ

قلت: وفي إسناده أبو صالح باذام، قال ابن معين: ليس به بأس، وإذا حدث عنه الكلبي فليس بشيء. وضعفه الحافظ في «التقريب»، وقد حدث عنه الكلبي هنا، والكلبي كذبه بعضهم وتركه بعضهم. وقال ابن حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، ثم إن أبا صالح اضطرب في روايته؛ فقد أخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه» (١٠)، من طريق ضمرة بن ربيعة، عن السيباني، عن أبي صالح، عن أم هانئ بنحوه، فأسقط ابن عباس هنا، وأبو صالح معلوم بالتدليس.

<sup>(</sup>٣٦) الإسراء: ٦٠.

<sup>(</sup>۳۷) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ١٥٣ – ١٥٥).

البَيِّعِ، قَالاً: حَدَّثَنَا المعَافَى بنُ زَكَرِيًّا الجَرِيرِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَمْدَانَ بنِ الصَّيدَلَانِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ الوَاسِطِي، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هَارُون، حَدَّثَنَا الصَّيدَلَانِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ الوَاسِطِي، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هَارُون، حَدَّثَنَا خَالِدُ الحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعَلِّهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ فَطَيْدُ المَوْسَلِينَ عَلَى المقرَّبِينَ، فَلَمَّا بَلَغَتُ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ لَقيَنِي مَلَكُ مِنْ فَضَّلَ المرْسَلِينَ عَلَى المقرَّبِينَ، فَلَمَّا بَلَغَتُ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ لَقيَنِي مَلَكُ مِنْ نُورٍ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ نُورٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : يُسَلِّمُ فَقُمْ إِلَيْهِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَتَقُومَنَّ فَلَا تَقَعُدُ إِلَى يَومِ القَيْامَةِ ». (٢٨)

#### ٦٧٩ - قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي «المجْرُوحِينَ»:

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ بَسْدَوَسْتَ النَّسَوِيُّ فِي قَرْيَةِ الحَسَنِ بِنِ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ زَنْجَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي خِدَاشٍ المُوصِلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، عَلِي بِنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بِنِ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، عَلِي بِنُ فُتَا اللَّهُ مَيْسَرَةً بِنِ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَيِّلاً: « لمَّا أُسْرِيَ عَنِ النِي عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَيِّلاً: « لمَّا أُسْرِيَ

<sup>(</sup>۳۸) «موضوع»

<sup>«</sup>تاريخ بغداد» (٣٠٦/٣- ٣٠٧)، وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٩٢/١) من طريق الخطيب.

وفيه محمد بن مسلمة، قال الخطيب (٣٠٧/٣): هذا الحديث باطل موضوع، ورجاله كلهم ثقات، رأيت هبة الله بن الحسن الطبري يُضَعِّفُ محمد بن مسلمة، وسمعت الحسن بن محمد الخلال يقول: محمد بن مسلمة ضعيف جدًّا. وقال الذهبي: أتى بخبر باطل اتهم به، وقال أبو القاسم اللالكائي: ضعيف.

قلت: وقد حكم عليه بالوضع جماعة من العلماء منهم ابن الجوزي في «الموضوعات»، والذهبي في «الميزان» (٤٢/٤)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢٧٥/١)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٣٢٦/١).

وقال الألباني: في «السلسلة الضعيفة» (٨٤٦): موضوع.

بِي إِلَى السَّمَاءِ أَرِيتُ فِيْهَا عَجَائِبَ مِنْ خَلقِ، وَمِنْ ذَلِكَ الَّذِى رَأَيْتُ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا دِيكًا لَهُ زَغَبُ (٣١) أَخْضَرُ وَرِيشٌ أَبْيَضٌ، بَيَاضُ رِيشِهِ كَأْشَدَّ بَيَاضٍ رَأَيْتُهَا قَطَّ، وَإِذَا رِجْلَاهُ فِي تُخُومِ الأَرْضِ السَّابِعَةِ قَطَّ، وَزَغَبُهُ أَحْمَرُ كَأَشَدٌ حُمْرَةٍ رَأَيْتُهَا قَطَّ، وَإِذَا رِجْلَاهُ فِي تُخُومِ الأَرْضِ السَّابِعَةِ السَّفْلَى وَرَأْسُهُ عِنْدَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ ثَنَى عُنُقَهُ تَحْتَ العَرْشِ وَلَهُ جَنَاحَانِ فِي مَنْكَبَيْهِ إِذَا نَشَرَهُمَا جَاوَزَ المشروق (وَالمَغْرِبَ) (١٠) فَإِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الليْلِ نَشَرَ مَنْكَبَيْهِ إِذَا نَشَرَهُمَا جَاوَزَ المشروق (وَالمَغْرِبَ) (١٠) فَإِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الليْلِ نَشَرَ جَنَاحَانِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٣٩) الزَّغَبُ: الشعيرات الصفر على ريش الفرخ، وقيل: هو صغار الشعر والريش ولينه، وقيل: هو دقاق الريش الذي لا يطول ولا يجود، والزغب ما يعلو ريش الفرخ. «لسان العرب»: زغب.

<sup>(</sup>٤٠) من»الموضوعات» لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٤١) «موضوع»

<sup>«</sup>المجروحين» (١٢/٣)، وأخرجه أبو سعيد النقاش في «فنون العجائب» (٧٧)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٧/٣)، وابن مردويه كما ذكر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٨١/١)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١٦٩/١)، جميعهم عن ميسرة بن عبد ربه به.

قلت: وإسناده موضوع؛ فيه عمر بن سليمان، قال عنه الذهبي في «الميزان»: ذكر حديث الإسراء بلفظ موضوع، وفيه ميسرة بن عبد ربه: كذاب. والحديث قال فيه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٨/٨): موضوع؛ والمتهم به ميسرة كذاب وضاع. وقال السيوطي في «اللآلئ» (٨١/١): بعد ذكر قول ابن الجوزي، قلت: وكذا قال ابن عياش، والذهبي في «الميزان»، وابن حجر في «لسان الميزان». وقال ابن حبان في «المجروحين» (١٢/٣): أكره ذكره لشهرته عند من كتب الحديث وطلبه. وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ٥٦): كل أحاديث الديك كذب إلا حديثًا واحدًا: « إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله ... ».

والحديث ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١٦٩/١)، وابن القيسراني في «تذكرة الموضوعات» (٦٢٤). وهو حديث لا يُشَكُ في وضعه، وبلغ خمسة وسبعين وثلاثمئة سطر.

وقال السيوطي في «اللآلئ» (٧٤/١ - ٧٥): قد أخرجه بطوله ابن مردويه في «التفسير»، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي، حدثنا إسحاق بن الهياج بن مربون أبو يعقوب البلخي، حدثنا محمد بن حفص الجوزجاني، حدثنا العلاء بن الحكم البصري، عن ميسرة بن عبد ربه، عن عمر بن سليمان الدمشقي، عن الضحاك وعكرمة، عن ابن عباس (ح) قال: وحدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا عبد الله بن أسيد الأصبهاني، حدثنا محمد بن عيسى بن يزيد السعدي، حدثنا سليمان بن عمر بن سيار التميمي، حدثني أبي، حدثنا سعيد بن رزين، عن عمر بن سليمان، عن الضحاك بن مزاحم وعكرمة، عن ابن عباس به، وكتب الذهبي بخطه عليه في الحاشية أنه موضوع، وهذا الطريق مزاحم وعكرمة، عن ابن عباس به، وكتب الذهبي بخطه عليه في الحاشية أنه موضوع، وهذا الطريق الثاني يدل على أن الأفة من غير ميسرة، وقد قال الذهبي: في «الميزان» في ترجمة عمر بن سليمان أتى عن الضحاك بحديث الإسراء بلفظ موضوع، وتبعه ابن حجر في «اللسان» مع ذكرهما له في ترجمة ميسرة فإنه المتهم به، لكنهما تبعا هناك ابن حبان، والأشبه ما ذكراه هنا أن الآفة من عمر بن سليمان، والله أعلم.

وتتمة الحديث عند ابن مردويه في «تفسيره»، كما ذكر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (١/٦٥- ٨١)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/١٥٥- ١٦٩): عن ابن عباس مرفوعًا: « لمّا أسري بي إلى السماء رأيت فيها أعاجيب من عباد الله وخلقه، ومن ذلك الذي رأيت في السماء ديك له زغب أخضر، وريش أبيض، بياض ريشه كأشد بياض رأيته قط، وزغبه تحت ريشه أخضر كأشد خضرة رأيتها قط، وإذا رجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلي، ورأسه تحت عرش الرحمن، ثاني عنقه تحت العرش، له جناحان في منكبيه إذا نشرهما جاوزا المشرق والمغرب، فإذا كان في بعض الليل نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح لله يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الله الكبير المتعال، لا إله إلا هو الحي القيوم، فإذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجنحتها، وأخذت في الصراخ، فإذا سكن ذلك الديك في السماء سكنت الديكة في الأرض ».

قال ابن حبان: وذكر حديثًا طويلًا في قصة المعراج شبيهًا بعشرين ورقة.

قلت: وتمامه: «ثم إذا كان في بعض الليل نشر جناحيه في آفاق المشرق والمغرب فخفق بهما، وصرخ بالتسبيح لله تعالى ويقول: سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العزيز القهار، سبحان الله ذي العرش المجيد الرفيع، فإذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض كلها عند قوله، وخفقت بأجنحتها وأخذت في الصريخ، فإذا سكن ذلك الديك سكنت الديكة في الأرض، ثم إذا هاج ذلك الديك هاجت الديكة في الأرض إذ يجاوبنه بالتسبيح لله تعالى تعلن مثل قوله، فلم أزل منذ رأيت ذلك الديك مشتاقًا إلى أن أراه الثانية، ثم مررت بخلق عجب من العجب من الملائكة، نصف جسده مما يلي رأسه ثلج، والأخر

نار، ما بينهما رتق، فلا النار تذيب الثلج، ولا الثلج يطفئ النار، وهو قائم ينادي بصوت له رفيع جدًّا يقول: سبحان ربي الذي كف برد هذا الثلج فلا يطفئ حر هذه النار، سبحان ربي الذي كف حر هذه النار فلا تذيب هذا الثلج، اللهم مؤلفًا بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. فقلت: من هذا يا جبريل؟ ». فقال: ملك من الملائكة وصله الله بأكناف السموات وأطراف الأرضين، وهو من أنصح الملائكة لأهل الأرض من المؤمنين يدعو لهم بما تسمع، فهذا قوله منذ خلق. «ثم مررت بملك آخر جالس على كرسي، فإذا جميع الدنيا ومن فيها بين ركبتيه، وبيده لوح من نور مكتوب ينظر فيه لا يلتفت عنه يمينًا ولا شمالًا مقبل عليه. فقلت له: من هذا يا جبريل؟ عقال: هذا ملك الموت دائب في قبض الأرواح، وهو أشد الملائكة عملًا. فقلت: « يا جبريل، إن كل من مات من ذوي الأرواح أو هو ميت فيما بعد أهذا يقبض روحه؟ » قال: نعم. قلت: « أفيراهم أينما كانوا ويشهدهم بنفسه؟ » قال: نعم. فقلت: « كفي بالموت طامة ». فقال جبريل: إن ما بعد الموت أطم وأعظم. فقلت: « وما ذاك يا جبريل؟ » قال: منكر ونكير يأتيان كل إنسان من البشر حين يوضع في قبره ويترك وحيدًا. فقلت:« أرنيهما يا جبريل ». قال: لا تفعل يا محمد فإني أرهب أن تفزع منهما وتهال أشد الهول، ولا يراهما أحد من ولد أدم إلا بعد الموت، ولا يراهما أحد من البشر إلا مات فزعًا منهما، وهما أعظم شأنًا مما تظن. قلت: « يا جبريل صفهما لي ». قال: نعم من غير أن أذكر لك طولهما ذكر ذلك منهما أفظع غير أن أصواتهما كالرعد القاصف، وأعينهما كالبرق الخاطف، وأنيابهما كصياصي البقرة، يخرج لهب النار من أفواههما ومناخرهما ومسامعهما، يكسحان الأرض بأشعارهما، ويحقران الأرض بأظفارهما، مع كل واحد منهما عمود من حديد، لو اجتمع عليه جميع من في الأرض ما حركوه، يأتيان الإنسان إذا وضع في قبره وترك وحيدًا، يسلطان عليه فترد روحه في جسده بإذن الله تعالى، ثم يقعدانه في قبره وينتهرانه انتهارًا تتقعقع منه عظامه، وتزول أعضاؤه من مفاصله، فيخر مغشيًا عليه، ثم يقعدانه في قبره فيقولان: يا هذا إنك في البرزخ فاعقل ذلك واعرف مكانك، وينتهرانه ثانيًا ويقولان: يا هذا قد ذهبت من الدنيا وأفضيت إلى معادك أخبرنا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن كان مؤمنًا لقنه الله تعالى حجته فيقول: ربي الله، ونبيي محمد، وديني الإسلام، فينتهرانه عند ذلك انتهارًا يرى أن أوصاله قد تفرقت، وعروقه قد تقطعت فيقولان: تثبت يا هذا وانظر ما تقول، فيثبت الله عبده المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا وفي الأخرة، ويلقيه الأمن ويدرأ عنه الفزع حتى لا يخافهما، فإذا فعل الله ذلك بعبده المؤمن استأنس إليهما وأقبل عليهما ويقول: تهدداني كيما أشك في ديني، أتريدان أن أتخذ غيره وليًا فاشهد أن لا إله إلا هو ربى وربكما ورب كل شيء، ونبيى محمد، وديني الإسلام. فينتهرانه ويسألانه الثالثة فيقول: ربي الله فاطر السموات والأرض فإياه كنت أعبد لم أشرك به شيئًا، ولم أتخذ

غيره وليًا أتريدان أن ترداني عن معرفة ربى وعبادتي إياه هو الله لا إله إلا هو ربى وربكما ورب كل شيء، ونبيى محمد، وديني الإسلام. فإذا قال ذلك ثلاث مرات مجاوبة لهما تواضعا حتى يستأنس إليهما أحسن ما يكون في الدنيا إلى أهل وده وقرابته فيقولان: صدقت وبررت، وفقك الله وثبتك، أبشر بالجنة وكرامة الله، ثم يدفعان قبره فيتسع عليه مد البصر، ويفتحان له بابًا إلى الجنة، فيدخل عليه من ريح الجنة وطيب نسيمها ونورها ما يعرف به كرامة الله، فإذا رأى ذلك استيقن الفوز وحمد الله، فيفرشان له فراشًا من استبرق الجنة، ويضعان له مصباحًا من نور عند رأسه، ومصباحًا من نور عند رجليه يزهران له في قبره بأضوأ من الشمس لا يطفئان عنه إلى يوم القيامة حتى يبعث من قبره، ثم يدخل عليه من الجنة ريح فحين يشمها يغشاه النعاس وينام ويقولان له: ارقد رقدة العروس، قرير العين، لا خوف عليك ولا حزن، ثم يمثلان له عمله الصالح في أحسن صورة وأطيب ريح فيكون عند رأسه ويقولان: هذا عملك الصالح، وكلامك الطيب قد مثله الله في أحسن ما ترى من صورة يريك في قبرك فلا تكون وحيدًا ويدرأ عنك هوام الأرض وكل أذى، ولا يخذلك في قبرك، ولا في شيء من مواطن القيامة حتى يدخلك الجنة برحمة ربك، فنم سعيدًا طوبي لك وحسن مآب، ثم يسلمان عليه وينصرفان عنه. قلت: « يا جبريل لقد شوقتني إلى الموت من حسن حديثك فأدنني من ملك الموت، فأدناني فسلمت عليه ». وقال له جبريل: هذا محمد نبي الرحمة الذي أرسله الله في العرب رسولًا نبيًا، فرحب بي وحياني بالسلام، وأنعم بشاشتي، وأحسن بشراي ثم قال: أبشر يا محمد فإن إليك الخير كله في أمتك. فقلت: « الحمد لله المنان بالنعم، ذلك من رحمة ربى لى ونعمته على. قلت: ما هذا اللوح الذي بين يديك يا ملك الموت؟ » قال: مكتوب فيه أجال الخلق. قلت: « أفلا تخبرني عمن قبضت روحه في الدهور الخالية ». قال: تلك الأرواح في ألواح أخرى قد علمت عليها، وكذلك أصنع بكل ذي روح إذا قبضت روحه علمت عليه. فقلت: « يا ملك الموت فكيف تقدر على قبض أرواح جميع من في الأرض أهل بلادها وكورها وما بين مشارقها ومغاربها؟ » قال: ألا ترى أن الدنيا كلها بين ركبتي، وجميع الخلائق بين عيني ويداي يبلغان المشرق والمغرب وخلفهما بعيدًا، فإذا نفذ أجل عبد نظرت إليه فإذا أبصر أعواني من الملائكة نظري إلى عبد من عبيد الله عرفوا أنه مقبوض، فعمدوا إليه فبطشوا به يعالجون من نزع روحه، فإذا بلغت الروح الحلقوم علمت ذلك، ولا يخفى على من أمره شيء، مددت يدي إليه فانتزعت روحه من جسده وأقبضه، فذلك أمري وأمر ذوي الأرواح من عباد الله. « فأبكاني حديثه ثم جاورناه فمررت بملك عظيم ما رأيت من الملائكة خلقًا مثله، كالح الوجه، كريه المنظر، شديد البطش، ظاهر الغضب، فلما نظرت إليه رعبت فقلت: يا جبريل من هذا فإني قد رعبت منه رعبًا شديدًا؟ » قال: لا تعجب أن ترعب منه يا محمد، فكلنا بمنزلتك من الرعب منه، هذا

. كُنابُ (لَانِيرُلُوُولِ الْعُرَارِيُّ

مالك خازن جهنم، لم يتبسم قط، ولم يزل منذ ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضبًا وغيظا على أعداء الله وأهل معصيته لينتقم الله به منهم. ﴿ فسلمت عليه، فرد على وكلمته فأجابني وبشرني بالجنة، قلت له: مذ كم أنت واقد على جهنم؟ » قال: منذ خلقت حتى الأن، وكذلك حتى الساعة. قلت: « يا جبريل، مره فليفتح بابًا منها ». فأمره بذلك ففعل « فخرج منها لهب ساطع أسود معه دخان كدر مظلم امتلأت منه الأفاق وسطع اللهب في السماء له قصيف ومعمعة، فرأيت منه هولًا فظيعًا وأمرًا عظيمًا أعجز عن صفته، فكاد يغشى على وتزهق نفسى فقلت: يا جبريل، مره فليردده ». فأمره بذلك ففعل « ثم جاوزناه ومررت بملائكة كثيرة لا يحصى عددهم إلا الله الواحد الملك القهار، منهم من له وجوه كثيرة بين كتفيه الله أعلم بعدها، ثم وجوه كثيرة في صدره، وفي كل وجه من تلك الوجوه أفواه وألسن وهم يحمدون الله ويسبحونه بتلك الألسن كلها، فرأيت من خلقهم وعبادتهم لله أمرًا عظيمًا، فجاوزناهم من سماء إلى سماء حتى بلغنا بقوة الله إلى السماء السادسة، فإذا خلق كثير فوق وصف الواصفين يموج بعضهم في بعض كثرة، وإذا كل ملك منهم ممتلئ ما بين رأسه ورجليه وجوه وأجنحة، وليس من فم ولا رأس ولا وجه ولا عين ولا لسان ولا أذن ولا جناح ولا يد ولا رجل ولا عضو ولا شعر إلا يسبح الله بحمده، ويذكر من ألائه وثنائه بكلام لا يذكره العضو الآخر رافعين أصواتهم بالبكاء من خشية الله والتحميد له وعبادته، لو سمع أهل الأرض صوت ملك منهم لماتوا كلهم فزعًا من شدة هوله قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ » قال: سبحان الله العظيم هؤلاء الكروبيون عن عبادتهم لله وتسبيحهم له وبكائهم من خشيته، خلقوا كما ترى لم يكلم واحد منهم صاحبه إلى جنبه قط، ولم ير وجهه، ولم يرفعوا رؤوسهم إلى السماء السابعة منذ خلقوا، ولم ينظروا إلى ما تحتهم من السموات والأرضين خشوعًا في جسمهم، وخوفًا من ربهم. « فأقبلت عليهم بالسلام فجعلوا يردون على إيماء ولا " يكلموني ولا ينظرون إلى من الخشوع » فلما رأى ذلك جبريل قال: هذا محمد نبي الرحمة الذي أرسله الله في العرب نبيًا، وهو خاتم الأنبياء وسيد البشر أفلا تكلمونه. « فلما سمعوا ذلك من جبريل وذكره أمري بما ذكر أقبلوا على بالتحية والسلام فأحسنوا بشارتي وكلموني وبشروني بالخير لأمتي، ثم أقبلوا على عبادتهم كما كانوا، فأطلقت المكث عندهم والنظر إليهم تعجبًا منهم لعظم خلقهم وفضل عبادتهم، ثم جاوزناهم فحملني جبريل فأدخلني السماء السابعة، فأبصرت فيها خلقًا وملائكة من خلق ربهم لم يؤذن لي أن أحدثكم عنهم ولا أصفهم لكم، ثم أخبركم إن الله أعطاني عند ذلك مثل قوة أهل الأرض، وزادني من عنده ما هو أعلم به، ومن عليَّ بالثبات، وحدد بصري لرؤية نورهم، ولولا ذلك ما استطعت النظر فقلت: سبحان الله العظيم الذي خلق مثل هؤلاء، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فأخبرني وقص علي من شأنهم العجب، ولم يؤذن لي أن أحدثكم عنهم، ثم جاوزناهم فأخذ

جبريل بيدي فرفعني إلى عليين حتى انتهى بي إلى أشراف الملائكة وعظمائهم ورؤسائهم، فنظرت إلى سبعين صفًا من الملائكة، صفًا حلف صف، وقد افترقت أقدامهم تحوم الأرض السابعة وجاوزت حيث لا يعلمه إلا الله حتى استقرت على السهوم- يعنى حجابًا في الظلمة- وامترقت رؤوسهم السماء السابعة العليا، ونفذت في عليين حيث شاء الله في الهواء، وإذا من وسط رؤوسهم إلى منتهى أقدامهم وجوه ونور أجنحة، ووجوه شتى لا يشبه بعضها بعضًا، وأنوارهم شتى لا يشبه بعضها بعضًا، وأجنحتهم شتى لا يشبه بعضها بعضًا، تحار أبصار الناظرين دونهم، فنبت عيناي عنهم لمَّا نظرت من عجائب خلقهم وشدة هولهم وتلألؤ نورهم، فخالطني منهم فزع شديد حتى استعلتني الرعدة، فنظرت إلى جبريل » فقال: لا تخف يا محمد، فإن الله على قد أكرمك بكرامة لم يكرم بها أحد قبلك، وبلغ بك مكانًا لم يبلغ إليه أحد قبلك، وإنك سترى أمرًا عظيمًا وخلقًا عجيبًا من خلق رب العزة، فتثبت يقوك الله، وتجلد فإنك سترى أعجب من الذي رأيته وأعظم أضعافًا كثيرة. «ثم جاوزناهم بإذن الله تعالى يتصعد بي إلى عليين حتى ارتفعنا فوقهم مسيرة خمسين ألف سنة لغيرنا، ولكن الله قدر لنا سرعة جوازه في ساعة من الليل، فانتهينا أيضًا إلى سبعين صفًا من الملائكة، صفًا خلف صف، قد ضاق كل صف منهم بالصف الذي يليه، فرأيت من خلقهم العجب العجيب من تلألؤ نورهم وكثرة وجوههم وأجنحتهم وشدة هولهم ودوي أصواتهم بالتسبيح لله والثناء عليه، فنظرت إليهم فحمدت الله على ما رأيت من قدرته وكثرة عجائب خلقه، ثم جاوزناهم بإذن الله متصعدين إلى عليين حتى أشرفنا فوقهم، فوقهم مسيرة خمسين ألف سنة بقوة الله وإسرائه بنا في ساعة حتى انتهينا إلى سبعين صفًا من الملائكة، صفًا خلف صف، ثم كذلك إلى سبع صفوف ما بين كل صفين من الصفوف السبعة مسيرة خمسين ألف سنة للراكب المسرع، قد ماج بعضهم في بعض، وقد ضاق كل صف منهم بالصف الذي يليه، فهم طبق واحد متراصون بعضهم إلى بعض، وبعضهم خلف بعض، فلقد خيل إلي أني قد نسيت كل ما رأيت من عجائب خلق الله الذي دونهم، ولم يؤذن لي أن أحدثكم عنهم، ولو كان أذن لي في ذلك لم أستطع أن أصفهم لكم، ولكن أخبركم أن لو كنت ميتًا قبل أجلي فزعًا من شيء لمت عند رؤيتهم، وعجائب خلقهم، ودوي أصواتهم، وشعاع نورهم، ولكن الله تعالى قواني لذلك برحمته وتمام نعمته، ومن عليَّ بالثبات عند ما رأيت من شعاع نورهم، وسمعت دوي أصواتهم بالتسبيح، وحدد بصري لرؤيتهم كي لا يخطف من نورهم، وهم الصافون حول عرش الرحمن، والذين دونهم المسبحون في السماوات، فحمدت الله على ما رأيت من العجب في خلقهم، ثم جاوزناهم بإذن الله متصعدين إلى عليين حتى أشرفنا فوقهم فوقهم مسيرة خمسين ألف سنة بقوة الله وإسرائه بنا في ساعة حتى انتهينا إلى سبعين صفًا من الملائكة، صفًا خلف صف، ثم كذلك إلى

سبع صفوف ما بين كل صفين من الصفوف السبعة مسيرة خمسين ألف سنة للراكب المسرع، قد ماج بعضهم في بعض، وقد ضاق كل صف منهم بالصف الذي يليه فهم طبق واحد متراصون بعضهم إلى بعض، وبعضهم خلف بعض، فلقد خيل إلى أني قد نسيت كل ما رأيت من عجائب خلق الله الذي دونهم ولم يؤذن لي أن أحدثكم عنهم، ولو كان أذن لي في ذلك لم أستطع أن أصفهم لكم، ولكن أخبركم أن لو كنت ميتًا قبل أجلى فزعًا من شيء لمت عند رؤيتهم، وعجائب خلقهم، ودوي أصواتهم، وشعاع نورهم، ولكن الله تعالى قواني لذلك برحمته وتمام نعمته، ومن عليَّ بالثبات عند ما رأيت من شعاع نورهم، وسمعت دوي أصواتهم بالتسبيح، وحدد بصري لرؤيتهم كي لا يخطف من نورهم، وهم الصافون حول عرش الرحمن، والذين دونهم المسبحون في السماوات، فحمدت الله على ما رأيت من العجب في خلقهم، ثم جاوزناهم بإذن الله متصعدين إلى عليين حتى ارتفعنا فوق ذلك، فانتهينا إلى بحر من نور يتلألأ لا يرى له طرف ولا منتهى، فلما نظرت إليه حار بصري دونه حتى ظننت أن كل شيء من خلق ربى قد امتلاً نورًا والتهب نارًا، فكاد بصرى يذهب من شدة نور ذلك البحر، وتعاظمني ما رأيت من تلألؤه، وأفظعني حتى فزعت منه جدًّا، فحمدت الله تعالى على ما رأيت من هول ذلك البحر وعجائبه، ثم جاوزناه بإذن الله تعالى متصعدين إلى عليين حتى انتهينا إلى بحر أسود، فنظرت فإذا ظلمات متراكبة بعضها فوق بعض في كثافة لا يعلمها إلا الله، ولا أرى لذلك البحر منتهي ولا طرفًا، فلما نظرت إليه اسود بصري وغشى على حتى ظننت أن خلق ربى قد اسود وأعتمت في الظلام فلم أر شيئًا، وظننت أن جبريل قد فاتني وفزعت وتعاظمني جدًّا » فلما رأى جبريل ما بي أخذ بيدي وأنشأ يؤنسني ويكلمني ويقول: لا تخف يا محمد، أبشر بكرامة الله واقبلها بقبولها هل تدري ما ترى وأين يذهب بك؟ إنك ذاهب إلى ربك رب العزة فتثبت لما ترى من عجائب خلقه يثيبك الله. « فحمدت الله على ما بشرني به جبريل، وعلى ما رأيت من عجائب ذلك البحر، ثم جاوزنا بإذن الله متصعدين إلى عليين حتى انتهينا إلى بحر من نار يتلظى نارًا ويستعر استعارًا ،ويموج موجًا ويأكل بعضه بعضًا، ولناره شعاع ولهب ساطع، وفيه دوي ومعمعة وهو هائل، فلما نظرت إليه وامتلأت خوفًا ورعبًا،وظننت أن كل شيء من خلق الله قد التهب نارًا وغشي بصري حتى رددت يدي على عيني لما رأيت من هول تلك النار، فنظرت إلى جبريل فعرف ما بي من الخوف » فقال لي: يا محمد لا تخف، تثبت وتجلد بقوة الله تعالى، واعرف فضل ما أنت فيه، وإلى ما أنت سائر، وخذ ما يريك الله من آياته وعجائب خلقه بشكر. « فحمدت الله على ما رأيت من عجائب تلك النار، ثم جاوزناها بإذن الله متصعدين إلى عليين حتى انتهينا إلى جبال الثلج، بعضها خلف بعض لا يحصيها إلا الله شوامخ منيعة الذرى في الهواء، وتلجها شديد البياض له شعاع كشعاع الشمس، فنظرت فإذا

هو يرعد كأنه ماء يجري، فحار بصري من شدة بياضه وتعاظمني ما رأيت من كثرة الجبال وارتفاع ذراها في الهواء حتى ثبت عيناي عنها » فقال لى جبريل: لا تخف يا محمد وتثبت لما يريك الله من عجائب خلقه. « فحمدت الله على ما رأيت من عظم تلك الجبال، ثم جاوزناها بإذن الله متصعدين إلى عليين حتى انتهينا إلى بحر أخر من نار تزيد ناره أضعافًا لهبًا وتلظيًا واستعارًا وأمواجًا ودويًا ومعمعةً وهولًا، وإذا جبال الثلج بين النار ولا تطفئها، فلما وقف بي على ذلك وهول تلك النار استحملني من الخوف والفزع أمر عظيم واستقبلتني الرعدة حتى ظننت أن كل شيء من خلق ربي قد التهب نارًا لمَّا تفاقم أمرها عندي، ورأيت من فظاعة هولها » فنظر إلى جبريل فلما رأى ما بي من الخوف والرعدة قال: سبحان الله يا محمد مالك؟ أأنت مواقع هذه النار؟! فما كل هذا الخوف، إنما أنت في كرامة الله، والصعود إليه ليريك من عجائب خلقه وآياته الكبرى، فاطمئن برحمة ربك، واقبل ما أكرمك به، فإنك في مكان لم يصل إليه أدمى قبلك قط، فخذ ما أنت فيه بشكرك، وتثبت لما ترى من خلق ربك، ودع عنك من خوفك، فإنك آمن ما تخاف، وإن كنت تعجب ما ترى فما أنت راء بعد هذا أعجب ما رأيت قبل ذلك. « فأفرغ روعي،وهدأت نفسي، فحمدت الله على ما رأيت من عجائب آلائه، ثم جاوزنا تلك النار متصعدين حتى انتهينا إلى بحر من ماء، وهو بحر البحور لا أطيق أصفه لكم غير أنى لم أت على موطن من تلك المواطن التي حدثتكم كنت فيه أشد فزعًا ولا هولًا منى حين وقف بي على ذلك البحر من شدة هوله وكثرة أمواجه وتراكب أواذيه- والأذي هو الموج العظيم- كالجبال الرواسي بعضها فوق بعض، محبوك بغوارب- يعني طرائق وهي الأمواج الصغار- فتعاظمني ما رأيت من ذلك البحر حتى ظننت أنه لم يبق شيء من خلق الله إلا قد غمره ذلك الماء » فنظر إلي جبريل فقال: يا محمد لا تخف من هذا، فإنك إن رعبت من هذا فما بعد هذا أروع وأعظم، هذا خلق، وإنما نذهب إلى الخالق ربى وربك ورب كل شيء. « فجلا عنى ما كان يستحملني من الخوف، واطمأننت برحمة ربى، فنظرت في ذلك البحر فرأيت خلقًا عجبًا فوق وصف الواصفين، قلت: يا جبريل أين منتهى هذا البحر وأين قعره؟ » قال: جاوز قعره الأرض السابعة السفلي إلى حيث شاء الله هيهات هيهات، شأن هذا البحر وما فيه من خلق ربك أعظم وأعجب ما ترى يا محمد. « فرميت ببصرى في نواحيه فإذا أنا فيه بملائكة قيام قد غمروا بخلقهم خلق جميع الملائكة، وبذوا بنورهم نور جميع الملائكة لعظم أنوارهم وكثرة أجنحتهم في اختلاف خلقها ناشرة خلف أطراف السموات والأرضين خارجة في الهواء تخفق بالتسبيح لله تعالى، قد جاوزت الهواء حيث شاء الله لهم من نورهم وهج من تلألؤ نورهم كوهج النار، فلولا أن الله تعالى أيدني بقوته، ومن عليَّ بالثبات، وألبسني جنة من رحمته فكلأني بها لتخطف نورهم بصري، ولأحرقت وجوههم جسدي، ولكن برحمة الله وتمام نعمته عليَّ درأ عني وهج كَنَّا بِكُ لِلْإِيرُلِا وُلِلْمُعِلِّرِ فِي

نورهم، وحدد بصري لرؤيتهم، فنظرت إليهم في مقامهم فإذا ماء البحر وهو بحر البحور في كثافته وكثرة أمواجه وأمواج أواذيه لم يجاوز ركبهم، قلت: يا جبريل ما هذا البحر الذي قد غمر البحور كلها، وقد كدت أنسى من شدة هوله وكثرة مائه كل عجب رأيت من خلق الله، ومع بعد قعره لم يجاوز ركبهم فأين منتهى أقدامهم؟ » قال: يا محمد قد أخبرتك عن شأن هذا البحر، وعن عجائب هذا الخلق الذي فيه، منتهى أقدامهم عند أصل هذا الماء الذي في قعر هذا البحر، ومنتهى رؤوسهم عند عرش رب العزة.« وإذا لهم دوي بالتسبيح لو سمع أهل الأرض صوت ملك واحد منهم لصعقوا أجمعون وماتوا، وإذا هم يقولون: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم الحي القيوم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله القدوس، فحمدت الله على ما رأيت من عجائب ذلك البحر ومن فيه، ثم جاوزناهم بإذن الله إلى عليين حتى انتهينا إلى بحر من نور قد علا نوره وسطع في عليين، فرأيت من شعاع تلألؤه أمرًا عظيمًا لو جهدت أن أصفه لكم ما استطعت ذلك غير أن نوره ذب كل نور، وغمر كل نار، وعلا كل شعاع رأيته قبل ذلك ما حدثتكم، فلما نظرت إليه كاد شعاعه يخطف بصري، ولقد كُلِّ وعشى دونه حتى جعلت لا أبصر شيئًا كأني إنما أنظر إلى ظلمة لا إلى نور » فلما رأى جبريل ما بي قال: اللهم ثبته برحمتك، وأيده بقوتك، وأتمم عليه نعمتك.« فلما دعا لي بذلك جلى عن بصري وحدده الله لرؤية شعاع ذلك النور، ومن على بالثبات لذلك، فنظرت إليه وقلبت بصري في نواحى ذلك البحر، فلما امتلأت عيني ظننت أن السموات السبع والأرضين وكل شيء متلالاً نورًا ومتأجج نارًا، ثم حار بصرى حتى ظننت أن نوره يتلون على ما بين الحمرة والصفرة، والبياض والخضر،ة ثم اختلطن والتبسن جميعًا حتى ظننت أنه قد أظلم من شدة وهجه وشعاع تلألؤه وإضاءة نوره، فنظرت إلى جبريل فعرف ما بي فأنشأ يدعو لي الثانية بنحو من دعائه الأول، فرد الله إلى بصري برحمته وحدده لرؤية ذلك، وأيدني بقوته حتى ثبت وقمت له، وهون ذلك عليٌّ بمنه حتى جعلت أقلب بصري في أواذي نور ذلك البحر، فإذا فيه ملائكة قيام صفًا واحدًا متراصين كلهم متضايقين بعضهم في بعض، قد أحاطوا بالعرش واستداروا حوله، فلما نظرت إليهم ورأيت عجائب خلقهم كأني أنسيت كل شيء كان قبلهم ما رأيت من الملائكة، وما وصفت لكم قبلهم، حتى ظننت أني حين رأيت عجائب خلقهم كأني نسيت كل شيء كان قبلهم مما رأيت من الملائكة لعجب خلق أولئك الملائكة، وقد نهيت أن أصفهم لكم، ولو كان أذن لي في ذلك فجهدت أن أصفهم لكم لم أطق ذلك، ولم أبلغ جزءًا واحدًا من مئة جزء، فالحمد لله الخلاق العليم، العظيم شأنه، فإذا هم قد أحاطوا بالعرش وغضوا أبصارهم دونه، لهم دوي بالتسبيح كأن السموات والأرضين والجبال الرواسي ينضم

بعضها إلى بعض بل أكثر من ذلك، وأعجب فوق وصف الواصفين، فأصغيت لتسبيحهم كي أفهمه، فإذا هم يقولون: لا إله إلا الله ذو العرش الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله الحي القيوم، فإذا فتحوا أفواههم بالتسبيح لله خرج من أفواههم نور ساطع كأنه لهبان النار، لولا أنها بتقدير الله تحيط بنور العرش لظننت يقينًا أن نور أفواههم كان يحرق ما دونهم من خلق الله كلهم، فلو أمر الله واحدًا منهم أن يلتقم السموات السبع والأرضين السبع ومن فيهن من الخلائق بلقمة واحدة لفعل ذلك، ولهان عليه لما شرفهم وعظم من خلقهم، وما يوصفون بشيء إلا هم أعجب، وأمرهم أعظم من ذلك، قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ » قال: سبحان الله القهار فوق عباده يا محمد، ما ينبغي لك أن تعلم من هؤلاء، أرأيت أهل السماء السادسة وما فوق ذلك إلى هؤلاء، وما رأيت فيما بين ذلك، وما لم تر أعظم وأعجب، فهم الكروبيون أصناف شتى، وقد جعل الله تعالى في جلاله وتقدس في أفعاله ما ترى، وفضلهم في مكانهم وخلقهم، وجعلهم في درجاتهم وصورهم ونورهم كما رأيت، وما لم تر أكثر وأعجب. « فحمدت الله على ما رأيت من شأنهم، ثم جاوزناهم بإذن الله متصعدين في جو عليين أسرع من السهم والريح بإذن الله وقدرته حتى وصل بي إلى العرش ذي العزة العزيز الواحد القهار، فلما نظرت إلى العرش فإذا ما رأيته من الخلق كله قد تصاغر ذكره، وتهاون أمره، واتضع خطره عند العرش، وإذا السموات السبع، والأرضون السبع، وأطباق جهنم، ودرجات الجنة، وستور الحجب، والنار، والبحار، والجبال التي في عليين، وجميع الخلق والخليقة إلى عرش الرحمن كحلقة صغيرة من حلق الدرع في أرض فلاة واسعة تيماء لا يعرف أطرافها من أطرافها، وهكذا ينبغي لمقام رب العزة أن يكون عظيمًا لعظم ربوبيته، وهو كذلك وأعظم وأجل وأعز وأكرم وأفضل، وأمره فوق وصف الواصفين، وما تلهج به ألسن الناطقين، فلما أسرى بي إلى العرش وحاذيته دلى لي رفرف أخضر لا أطيق صفته لكم، فأهوى بي جبريل فأقعدني عليه، ثم قصر دوني ورد يديه على عينيه مخافة على بصره أن يلتمع من تلألؤ نور العرش، وأنشأ يبكي بصوت رفيع ويسبح الله تعالى ويحمده ويثني عليه، فرفعني ذلك الرفرف بإذن الله ورحمته إياي، وتمام نعمته عليَّ إلى سيد العرش، إلى أمر عظيم لا تناله الألسن، ولا تبلغه الأوهام، فحار بصري دونه حتى خفت العمى، فغمضت عيني وكان توفيقًا من الله، فلما غمضت بصري رد إلهي بصري في قلبي، فجعلت أنظر بقلبي نحو ما كنت أنظر بعيني نورًا يتلألأ نهيت أن أصف لكم ما رأيت من جلاله، فسألت ربي أن يكرمني بالثبات لرؤيته بقلبي كي أستتم نعمته، ففعل ذلك ربي وأكرمني به، فنظرت إليه بقلبي حتى أثبته، وأثبت رؤيته، فإذا هو حين كشف عنه حجبه مستو على عرشه في وقاره وعزه ومجده وعلوه، ولم يؤذن لى في غير ذلك من صفته لكم سبحانه بجلاله وكرم فعاله في مكانه العلي، ونوره المتلالئ، فمال إلى من وقاره بعض الميل فأدناني منه، فذلك

قوله فِي كِتابه يخبركم فعاله بي وإكرامه إياي ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أُوِّ أَدْنَىٰ ﴾ يعني حيث مال إلى فقربني منه قدر ما بين طرفي القوس بل أدنى من الكبد إلى السية ﴿ فَأُوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ ع مَا أُوْحَىٰ ﴾ يعني ما قضى من أمره الذي عهد إلى ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ يعني رؤيتي إياه بقلبي ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ فلما مال إلى من وقاره سبحانه وضع إحدى يديه بين كتفي، فلقد وجدت برد أنامله على فؤادي حينًا، ووجدت عند ذلك حلاوته، وطيب ريحه، وبرد لذاذته، وكرامة رؤيته، فاضمحل كل هول كنت لقيت، وتجلت عنى روعاتي، واطمأن قلبي، وامتلأت فرحًا، وقرت عيناي، ووقع الاستبشار والطرب عليَّ حتى جعلت أميل وأتكفأ يمينًا وشمالًا، ويأخذني مثل السبات، وظننت أن من في الأرض والسموات ماتوا كلهم؛ لأني لا أسمع شيئًا من أصوات الملائكة، ولم أر عند رؤية ربي أجرام ظلمة، فتركني إلهي كذلك إلى ما شاء الله، ثم رد إلي ذهني فكأني كنت مستوسنًا وأفقت، فثاب إلي عقلي، واطمأننت بمعرفة مكانى، وما أنا فيه من الكرامة الفائقة، والإيثار البين، فكلمنى ربى سبحانه وبحمده فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: يا رب أنت أعلم بذلك، وبكل شيء، وأنت علام الغيوب. قال: اختصموا في الدرجات والحسنات، هل تدري يا محمد ما الدرجات والحسنات؟ قلت: يا رب أنت أعلم وأحكم. فقال: الدرجات: إسباغ الوضوء في المكروهات، والمشي على الأقدام إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والحسنات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والتهجد بالليل والناس نيام، فما سمعت شيئًا قط ألذ ولا أحلى من نغمة كلامه، فاستأنست إليه من لذاذة نغمته حتى كلمته بحاجتي فقلت: يا رب إنك اتخذت إبراهيم خليلًا، وكلمت موسى تكليمًا، ورفعت إدريس مكانًا عليًا، وأتيت سليمان ملكًا لا ينبغى لأحد من بعده، وأتيت داود زبورًا، فما لي يا رب؟ قال: يا محمد اتخذتك خليلًا كما اتخذت إبراهيم خليلًا، وكلمتك كما كلمت موسى تكليمًا، وأعطيتك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وكانتًا من كنوز عرشي، ولم أعطهما نبيًا قبلك، وأرسلتك إلى أبيض أهل الأرض وأسودهم وأحمرهم، وجنهم وإنسهم، ولم أرسل إلى جماعتهم نبيًا قبلك، وجعلت الأرض برها وبحرها لك ولأمتك طهورًا ومسجدًا، وأطعمت أمتك الفيء ولم أطعمه أمة قبلها، ونصرتك بالرعب حتى إن عدوك ليفر منك وبينك وبينه مسيرة شهر، وأنزلت عليك سيد الكتب كلها ومهيمنًا عليها قرآنًا فرقناه، ورفعت لك ذكرك حتى قرنته بذكري فلا أذكر بشيء من شرائع ديني إلا ذكرتك معي، ثم أفضى إلي من بعد هذا أمور لم يؤذن لي أن أحدثكم بها، فلما عهد إلى عهده وتركني ما شاء، ثم استوى على عرشه سبحانه بجلاله ووقاره وعزه، نظرت وإذا قد حيل بيني وبينه، وإذا دونه حجاب من نور يلتهب التهابًا لا يعلم مسافته إلا الله، لو هتك في موضع لأحرق

خلق الله كلهم، ودلاني الرفرف الأخضر الذي أنا عليه فجعل يخفضني ويرفعني في عليين، فجعلت أرتفع مرة كأنه يطار بي، ويخفضني مرة كأنه يخفض بي إلى ما هو أسفل مني، فظننت أني أهوي في جو عليين، فلم يزل ذلك الرفرف يفعل ذلك بي خفضًا ورفعًا حتى أهوى بي إلى جبريل، فتناولني منه وارتفع الرفرف حتى توارى عن بصري، فإذا إلهي قد ثبت بصري في قلبي، وإذا أنا أبصر بقلبي ما خلفي كما أبصر بعيني ما أمامي، فلما أكرمني ربي برؤيته أحد بصري ». فنظر إلى جبريل فلما رأى ما بي قال: لا تخف يا محمد، وتثبت بقوة الله، أيدك الله بالثبات لرؤية نور العرش، ونور الحجب، ونور البحار والجبال التي في عليين، ونور الكروبيين، وما تحت ذلك من عجائب خلق ربي إلى منتهي الأرض أرى ذاك كله بعضه من تحت بعض بعدما كان يشق عليَّك رؤية واحد منهم ويحار بصرك دونه. « فسمعت فإذا أصوات الكروبيين وما فوقهم وصوت العرش وأصوات الحجب قد ارتفعت حولي بالتسبيح لله والتقديس لله والثناء على الله، فسمعت أصواتا شتى منها صرير ومنها زجل ومنها هدير ومنها دوي ومنها قصيف مختلفة بعضها فوق بعض فروعت لذلك روعًا لما سمعت من العجائب » فقال لي جبريل: لم تفزع يا رسول الله، أبشر فإن الله تعالى قد درأ عنك الروعات والمخاوف كلها، واعلم علمًا يقينًا أنك خيرته من خلقه وصفوته من البشر، حباك بما لم يحبه أحدًا من خلقه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولقد قربك الرحمن عَلَيْ إليه قريبًا من عرشه مكانًا لم يصل إليه ولا قرب منه أحد من خلقه قط لا من أهل السموات ولا من أهل الأرض، فهنأك الله بكرامته واجتباك به، وأنزلك من المنزلة الأثيرة والكرامة الفائقة، فجدد لربك بشكره فإنه يحب الشاكرين، ويستوجب لك المزيد منه عند الشكر منك. « فحمدت الله على ما اصطفاني به وأكرمني » ثم قال جبريل: يا رسول الله انظر إلى الجنة حتى أريك ما لك فيها، وما أعد الله لك فيها، فتعرف ما يكون معادك بعد الموت، فتزداد في الدنيا زهادة إلى زهادتك فيها، وتزداد في الأخرة رغبة إلى رغبتك فيها. قلت: « نعم فسرت مع جبريل بحمد ربى من عليين يهوي منقضًا أسرع من السهم والريح، فذهب روعي الذي كان قد استحملني بعد سماع المسبحين حول العرش، وثاب إلى فؤادي فكلمت جبريل وأنشأت أسأله عما كنت رأيت في علين، قلت: يا جبريل ما تلك البحور التي رأيت من النور والظلمة والنار والماء والدر والثلج والنور؟ » قال: سبحان الله، تلك سرادقات رب العزة التي أحاط بها عرشه، فهي ستره دون الحجب السبعين التي احتجب بها الرحمن من خلقه، وتلك السرادقات ستور للخلائق من نور الحجب، وما تحت ذلك كله من خلق الله، وما عسى أن يكون ما رأيت من ذلك يا رسول الله إلى ما غاب مما لم تره من عجائب خلق ربك في عليين. فقلت: « سبحان الله العظيم ما أكثر عجائب خلقه، ولا أعجب من قدرته عند عظم ربوبيته، ثم قلت: يا جبريل من الملائكة الذين رأيت في البحور وما

بين بحر النار إلى بحر الماء الصافين والصفوف بعد الصفوف كأنهم بنيان مرصوص متضايقين بعضهم في بعض، ثم ما رأيت خلفهم نحوهم مصطفون صفوفًا بعد صفوف، وفيما بينهم وبين الأخرين من البعد والأمد والنأي؟ » فقال: يا رسول الله أما تسمع ربك يقول في بعض ما نزل عليك ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ صَفًا ۗ ﴾ وأخبرك عن الملائكة أنهم قالوا: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴾ فالذين رأيت في بحور عليين هم الصافون حول العرش إلى منتهى السماء السادسة، وما دون ذلك هم المسبحون في السموات، والروح رئيسهم الأعظم كلهم، ثم إسرافيل بعد ذلك فقلت:« يا جبريل فمن الصف الأعلى الذي في البحر الأعلى فوق الصفوف كلها الذين أحاطوا بالعرش واستداروا حوله؟ » فقال جبريل: يا رسول الله إن الكروبيين هم أشرف الملائكة وعظماؤهم ورؤساؤهم، وما يجترئ أحد من الملائكة أن ينظر إلى ملك من الكروبيين، ولو نظرت الملائكة الذين في السموات والأرض إلى ملك واحد من الكروبيين لخطف وهج نورهم أبصارهم، ولا يجترئ ملك واحد من الكروبيين أن ينظر إلى ملك واحد من أهل الصف الأعلى الذين هم أشراف الكروبيين وعظماؤهم، وهم أعظم شأنًا من أن أطيق صفتهم لك، وكفي بما رأيت فيهم. « ثم سألت جبريل عن الحجب، وما كنت أسمع من تسبيحها وتمجيدها وتقديسها لله تعالى فأخبرني عنها حجابًا حجابًا، وبحرًا بحرًا، وأصناف تسبيحها بكلام كثير فيه العجب كل العجب من الثناء على الله والتمجيد له، ثم طاف بي جبريل في الجنة بإذن الله فما ترك مكانًا إلا أرانيه وأخبرني عنه، فلأنا أعرف بكل درجة وقصر وبيت وغرفة وخيمة وشجرة ونهر وعين مني بما في مسجدي هذا، فلم يزل يطوف بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى ». فقال: يا محمد، هذه الشجرة التي ذكرها الله تعالى فيما أنزل فقال: ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾ لأنها كان ينتهي إليها كل ملك مقرب ونبي مرسل، لم يجاوزها عبد من عباد الله قط غيرك، وأنا في سببك مرتى هذه، وأما قبلها فلا، وإليها ينتهى أمر الخلائق بإذن الله وقدرته، ثم يقضي الله فيه بعد ذلك ما يشاء. « فنظرت إليها فإذا ساقها في كثافة لا يعلمها إلا الله وفرعها في جنة المأوى، وهي أعلى الجنات كلها، فنظرت إلى فرع السدرة فإذا عليها أغصان نابتة أكثر من تراب الأرض وثراها، وعلى الغصون ورق لا يحصيها إلا الله، وإذا الورقة الواحدة من ورقها مغطية الدنيا كلها، وحملها من أصناف ثمار الجنة ضروب شتى، وأصناف شتى، وطعوم شتى، وعلى كل غصن منها ملك، وعلى كل ورقة منها ملك، وعلى كل ثمرة منها ملك يسبحون الله بأصوات مختلفة وبكلام شتى » ثم قال جبريل: أبشر يا رسول الله فإن لأزواجك ولولدك ولكثير من أمتك تحت هذه الشجرة ملكًا كبيرًا وعيشًا خطيرًا في أمان لا خوف عليكم فيه ولا تحزنون. « فنظرت فإذا نهر يجري من أصل الشجرة ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، ومجراه على رضراض در وياقوت وزبرجد حافتاه مسك

أَذَفر في بياض الثلج ». فقال: ألا ترى يا رسول الله هذا النهر الذي ذكره الله فيما أنزل عليك ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ﴾ وهو تسنيم، وإنما سماه الله تسنيمًا؛ لأنه يتسنم على أهل الجنة من تحت العرش إلى دورهم وقصورهم وبيوتهم وغرفهم وخيمهم فيمزجون به أشربتهم من اللبن والعسل والخمر، فذلك قوله تعالى: ﴿ عَيُّنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ أي يقودونها قودًا إلى منازلهم، وهي من أشرف شراب في الجنة. « ثم انطلق يطوف بي في الجنة حتى انتهينا إلى شجرة لم أر في الجنة مثلها، فلما وقفت تحتها رفعت رأسي فإذا أنا لا أرى شيئًا من خلق ربي غيرها لعظمها وتفرق أغصانها، ووجدت منها ريحًا طيبة لم أشم في الجنة أطيب منها ريحًا، فقلبت بصرى فيها فإذا ورقها حلل من طرائف ثياب الجنة ما بين الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر، وثمارها أمثال القلال العظيم من كل ثمرة خلق الله في السماء والأرض من ألوان شتى، وطعوم وريح شتى، فعجبت من تلك الشجرة وما رأيت من حسنها فقلت: يا جبريل ما هذه الشجرة؟ » قال: هذه التي ذكرها الله فيما أنزل عليك وهو قوله: ﴿ طُورَيْلِ لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابٍ ﴾ فهذه طوبي يا رسول الله، ولك ولكثير من أهلك وأمتك في ظلها أحسن منقلب ونعيم طويل. « ثم انطلق بي جبريل يطوف بي في الجنة حتى انتهى بى إلى قصور في الجنة من ياقوت أحمر لا أفة فيها ولا صدع في جوفها سبعون ألف قصر، في كل قصر منها سبعون ألف دار، في كل دار منها سبعون ألف بيت، في كل بيت منها سرير من درة بيضاء لها أربعة الاف باب يرى باطن تلك الخيام من ظاهرها، وظاهرها من باطنها من شدة ضوئها، وفي أجوافها سرر من ذهب، في ذلك الذهب شعاع كشعاع الشمس تحار الأبصار دونها لولا ما قدر الله لأهلها، وهي مكللة بالدر والجوهر عليها فرش بطائنها من استبرق، وظاهرها نور منضد يتلألأ فوق السرر، ورأيت على السرر حليًا كثيرًا لا أطيق صفته لكم، فوق صفات الألسن وأماني القلوب، حلى النساء على حدة، وحلى الرجال على حدة، قد ضربت الحجال عليها دون الستور، وفي كل قصر منها وكل دار وكل بيت وكل خيمة شجر كثير، سوقها ذهب، وغصونها جوهر، وورقها حلل، وثمرها أمثال القلال العظام في ألوان شتى وريح شتى وطعوم شتى، ومن خلالها أنهار تطرد من تسنيم وخمر ورحيق وعسل مصفى ولبن كزبد، وبين ذلك عين سلسبيل، وعين كافور، وعين زنجيل، طعمها فوق وصف الواصفين، وريحها ربح المسك في كل بيت فيها خيمة لأزواج من الحور العين، لو دلت إحداهن كفًا من السماء لبذ نوركفها ضوء الشمس، فكيف وجهها، ولا يوصفن بشيء إلا هن فوق ذلك جمالا وكمالاً، لكل واحدة منهن سبعون خادمًا وسبعون غلامًا هن خدمها خاصة سوى خدام زوجها، وأولئك الخدم في النظافة والحسن كما قال الله تعالى: ﴿ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُؤًا مَّنتُورًا ﴾ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤَلُّوا مَّكَنُونٌ ﴾ثم انتهى بي إلى قصر ورأيت في ذلك

شبيهًا بعشرين ورقة.

### ٠٨٠ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّ ثَنَا نُوحُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُقَاتِلِ بِنِ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، قَالَ: « بَعَثَنِي اللهُ تَعَالَى حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فَدُعَوْتُهُمْ إِلَى دِينِ اللهِ وَإِلَى عِبَادَتِهِ، فَأَبُوا أَنْ يُجِيبُونِي، فَهُمْ فِي النَّارِ مَعَ مَنْ عَصَى مِنْ وَلَدِ أَدَمَ وَوَلَدِ إِبْلِيسَ ». (٢٢)

القصر من الخير والنعيم والنضارة والبهجة والسرور والنضرة والشرف والكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أصناف الخير والنعيم كل ذلك مفروغ منه ينتظر به صاحبه من أولياء الله تعالى فتعاظمني ما رأيت من عجب ذلك القصر فقلت: يا جبريل هل في الجنة قصر مثل هذا؟ » قال: نعم يا رسول الله كل قصور الجنة مثل هذا، وفوق هذا قصور كثيرة أفضل مما ترى، يُرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها وأكثر خيرًا. فقلت: « لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي نحو هذا فليتنافس المتنافسون، فما تركت منها مكانًا إلا رأيته بإذن الله تعالى، فلأنا أعرف بكل قصر ودار وبيت وغرفة وخيمة وشجرة من الجنة منى بمسجدى هذا، ثم أخرجني من الجنة فمررنا بالسموات نتحدر من سماء إلى سماء، فرأيت أبانا آدم، ورأيت أخي نوح، ثم رأيت إبراهيم، ثم رأيت موسى، ثم رأيت أخاه هارون وإدريس في السماء الرابعة مسند ظهره إلى ديوان الخلائق الذي فيه أمورهم، ثم رأيت أخي عيسى في السماء، فسلمت عليهم كلهم، فتلقوني بالبشر والتحية وكلهم سألني ما صنعت يا نبي الرحمة، وإلى أين انتهي بك، وما صنع بك، فأخبرهم فيفرحون ويستبشرون ويحمدون الله على ذلك، ويدعون ربهم ويسألون إلى المزيد والرحمة والفضل، ثم انحدرنا من السماء ومعي صاحبي وأخي جبريل لا يفوتني ولا أفوته حتى أوردني مكاني من الأرض التي حملني منها والحمد لله على ذلك، هو في ليلة واحدة بإذن الله وقوته ﴿ سُبْحَينَ ٱلَّذِيُّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ ثم بعد ذلك حيث شاء الله، فأنا بنعمة الله سيد ولد أدم ولا فخر في الدنيا والأخرة، وأنا عبد مقبوض عن قليل بعد الذي رأيت من أيات ربى الكبرى، ولقيت إخواني من الأنبياء، ولقد اشتقت إلى ربي وما رأيت من ثوابه لأوليائه، وقد أحببت اللحوق بربي ولقي إخواني من الأنبياء الذين رأيت وما عند الله خير وأبقى ». انتهى.

(٤٢) «موضوع»

#### ٦٨١- قَالَ الخطِيبُ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَتْحِ هِلَالُ بِنُ مُحَمَّدِ يْنُ جَعْفَرِ الحَفَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الحَسَنِ عَلِيُ ابنُ أَحْمَدَ بِنُ جَمْوَيه الحُلُوانِي المُؤدِّب، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ المُقْرِي، قَالَ: نَا عَلِيُ بِنُ المدينِي، قَالَ: نَا عَلِي بِنُ مُهْرَانَ، قَالَ: نَا جَابِرُ، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ وَكِيعُ ابنُ الجَرَّاحِ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بِنُ مِهْرَانَ، قَالَ: نَا جَابِرُ، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عَبْس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَنْ اللهِ عَلْيَ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيتُ عَلَى ابْنِ عَبْس، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، عَلِيٌّ حِبُ اللهِ، وَالحسَنُ بَاخِضِهِمْ لَعْنَةُ اللهِ ». (١٤)

#### ٦٨٢ - قَالَ الجوْزَقَانِي فِي «الأَبَاطِيل وَالمنَاكِيرِ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الحُسَينِ بنِ أَحْمَدَ بنِ جَعْفَرِ البَرْقِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ نَصْرُ بنُ عِلْمَ البَرْقِيُّ، أَخْبَرَنَا أَجْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ

«الفتن» لنعيم بن حماد (١٦٥٣)، وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٦٢٧) مطولًا.

والحديث ضعيف جدًا؛ فيه نوح بن أبي مريم أبو عصمة، قال ابن المبارك: كان يضع. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال مسلم وغيره: متروك الحديث. وانظر «الميزان» (٢٧٩/٤).

#### (٤٣) «موضوع»

«تاريخ بغداد» (٢٥٩/١)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧٠/١٤)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٥٧/١)، كلاهما بإسناد الخطيب.

وفيه محمد بن إسحاق المقرئ، يعرف ب (شاموخ). قال الخطيب قبل إخراج الحديث: حديثه كثير المناكير، ثم قال بعد إخراجه: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وعلي بن حماد مستقيم الروايات، لا يحتمل مثل هذا.

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦٢٩٨): موضوع ... ثم قال: ومن فوق شاموخ رجال الشيخين غير جابر، وهو ابن يزيد الجعفي، أو ابن يزيد العجلي، كلاهما روى عنه سليمان بن مهران- وهو الأعمش- فلم يتعين أيهما المراد، وإن كانت النفس تميل إلى أنه الأول؛ لأنه شيعي جلد يؤمن برجعة على، فالحديث به ألصق، ولعله هو الواضع له؛ لأنه كان كذابًا كما قال أحمد وغيره.

بنُ الحُسَينِ المعْرُوف بِأَبِي الحَجْنَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ عَلِيٌّ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الأَحْنَفِ بنِ قَيْسِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُنَيَّرِ الدَّامِغَانِي بِدَيْبَلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا المسَيِّبُ بنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ اللهِ بنُ مُنَيَّرِ الدَّامِغَانِي بِدَيْبَلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا المسَيِّبُ بنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مَرْوانَ، عَنِ الكَلْبِي، عَنْ أَبِي صَالحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لمَّا عُرِجَ بِالنَّبِي وَيَّكُلُّ مَرْوانَ، عَنِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، وَأَرَاهُ اللهُ مِنَ العَجَائِبِ فِي كُلِّ سَمَاءٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَعَلَ لِيَ السَّمَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلاً: « فِي دَارِ مَنْ وَقَعَ هَذَا النَّجْمُ فَعِنْدَ ذَلِكَ انْقَضَّ نَجْمٌ مِنَ السَّمَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلاً: « فِي دَارِ مَنْ وَقَعَ هَذَا النَّجْمُ فَوَجَدُوهُ فِي دَارِ مَنْ وَقَعَ هَذَا النَّجْمُ فَوَجَدُوهُ فِي دَارِ عَلِيِّ بنِ أَبِي فَهُو خَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي ». قَالَ: فَطَلَبُوا ذَلِكَ النَّجْمَ فَوَجَدُوهُ فِي دَارِ مَنْ وَقَعَ هَذَا النَّجْمُ طَالِب مَنْ السَّمَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ وَيَى الْمَالِ النَّعْمَ فَوَجَدُوهُ فِي دَارِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب مَنَ عَلَيْ بنِ أَبِي طَالِب، فَعِنْدَ ذَلِك نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: ﴿ وَٱلنَّجُمِ وَالِي الْمَوْنَ إِلَى الْمُورَةُ: ﴿ وَٱلنَّجُمِ اللَّهِ مَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ فَى الْمُوكَىٰ فَي الْمَوى الْكَوْمَ عَنِ الْمُوكَىٰ فَى الْمَوى الْكَوْمَ عَلِي الْمَورَةُ وَاللّهِ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ فَى الْمَورَةُ اللْمَورَةُ عَنِ الْمُوكَىٰ فَى الْمَولَ اللّهُ وَى اللّهُ مَا مَا مَلَ صَلَ صَلَ مَلَ مَلَ الْمَلَ مَا مَلَكُ مَا عَوى السَّورَةُ عَنِ الْمُوكَىٰ فَى الْمُولَى الْمَلَى الْمُولَى الْمَلَ الْمُولِ اللْمَولَةُ عَنِ السَّورَةُ عَلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِ اللْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

العقول من أن النجم يقع في دار ويثبت حتى يُرى، ومن بلهه أنه وضع هذا الحديث على ابن عباس،

<sup>(</sup>٤٤) «موضوع»

<sup>«</sup>الأباطيل والمناكير» (١٣٣)، وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/٣٧٢).

وهو حديث موضوع؛ فيه أبو صالح، واسمه باذام مولى أم هانئ، قال ابن معين: كوفي ضعيف الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي: يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه ولم يره.

والكلبي محمد بن السائب، كذاب. قال سفيان الثوري: قال: قال لنا الكلبي: ما حُدَّث عني، عن أبي صالح، عن ابن عباس فهو كذب فلا تروه، وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه، هو ذاهب الحديث لا يشتغل به.

لذا قال الجورقاني بعد إخراج الحديث (٢٧٩/١): هذا حديث باطل وفي إسناده ظلمات. وقال ابن الجوزي في الموضوعات» (٣٧٣/١): هذا حديث موضوع لا شك فيه، وما أبرد الذي وضعه، وما أبعد ما ذكر، وفي إسناده ظلمات منها: أبو صالح باذام وهو كذاب، وكذلك الكلبي، ومحمد بن مروان السدي، والمتهم به الكلبي، والعجب من تغفيل من وضع هذا الحديث كيف رتب ما لا يصح في

# مُسْنَدُ أُنسِ بنِ مَالِكٍ

#### ٦٨٣ - قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ مِالِكِ، قَالَ: قَالَ: قَلْوَ ذَرَّ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيُّهُ، قَالَ: « فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَّا بِمَكَّةً، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَعَلِيَّهُ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاء زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهْبٍ مُمْتَلِي حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهْبٍ مُمْتَلِي حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَالَ جِبْرِيلُ لِيَعْوَنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِيَعْوَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ . قَالَ: هَلْ مَعْي مُحَمَّدٌ وَعَلَى السَّمَاءِ اللَّيْبِي السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللَّيْبِي الْسَلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعْمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلُونَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةً وَالْا بُورَةِ وَلَا السَّمَاءِ وَالْا بُورَةِ قَالَ : مَنْ هَذَا السَّمَاءِ أَسُودَةً وَالْا أَسُودَةً عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ أَهْلُ النَّرَة وَلَا السَّمَاءِ فَلَا النَّرَهِ فَوْدَهُ النَّرَةِ فَيْ يَمِينِهِ وَسِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظُرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحَدَ فَي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا نَظَرَ وَبَلَ شَمَالِهِ أَنْ الْمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِلَا الْمَالِهِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهِ الْمَالِهُ الْمَالِهِ الْمَالِهِ الْمَالِهُ الْمَالِةُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ

وكان ابن عباس في زمن المعراج ابن سنتين، فكيف يشهد تلك الحالة ويرويها. وقد سرق بعضهم الحديث وغيروا في إسناده وجعلوه عن أنس. اه بتصرف.

وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (١٢٤/١): وهذا من أبرد الموضوعات كما ترى. وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (٣٦٩): في إسناده ثلاثة كذابون، وهو موضوع بلا ريب.

<sup>(</sup>٤٥) قال ابن حجر في «الفتح» (١/٥٥٠): ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له أدم: مرحبًا.

وحديث مالك بن صعصة فيه أنه سلم على آدم، ثم قال آدم له: مرحبًا.

وقال الألباني في «الإسراء» (ص ١٠): رواية مالك هي المعتمدة، فنحمل على هذه عليها، إذ ليس في هذه أداة ترتيب.

الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ، فَفَتَحَ ». قَالَ أَنسُ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ أَدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّهُ وَجَدَ اَدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ (٤٦)، قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ وَيَعِيرُ بإدْريسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ: « مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمُّ مَرَرْتُ بِعِيسَى (٤٧)، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالح. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ رَبِّكُم اللَّهُ النّ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْم: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيُّ كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ وَيَكِيُّرُ: « ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَام ». قَالَ ابْنُ حَزْم وَأَنَسُ بِنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ وَعَلِيِّهُ: « فَفَرَضَ الله فَعَلَى عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ الله لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبُّكَ فَإِنَّ أَمُّتَكَ لَا تُطِيقُ. فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أَمُّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ

<sup>(</sup>٤٦) قال ابن حجر في «الفتح» (٥٠٠/١): هو موافق لرواية شريك عن أنس، والثابت في جميع الراويات عير هاتين أنه في السابعة، والأرجح رواية الجماعة لقوله فيها: « أنه في السابعة »، والأرجح رواية الجماعة لقوله فيها: « أنه رآه مسندًا ظهره إلى البيت المعمور »، وهو في السابعة بلا خلاف، ورواية: «مسندًا ظهره ... » هي رواية ثابت البناني عن أنس.

<sup>(</sup>٤٧) قال الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص ١١): ليست (ثم) على بابها في الترتيب؛ إذ الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى.

خَمْسُونَ؛ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المنْتَهَى، وَغَشِيهَا أَنُوانُ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الجنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللَّوْلُوِ؛ وَإِذَا تُرَابُهَا المسْكُ ». (١٨)

# ٦٨٤- قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ (ح) وقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ مَالِكٍ، عَنْ بنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ مَالِكٍ، عَنْ

#### (٤٨) «صحيح»

«صحيح البخاري» (٣٤٩)، وأخرجه مسلم (١٦٣)، وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائده على المسند» (١٤٣/٥)، وأبو يعلى (٣٦٠٢)، وابن عساكر (٤٩١/٣)، ثلاثتهم عن أنس بن عياض، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، عن أبي بن كعب. فجعله من مسند أبي بن كعب، وذكر أبي بن كعب وهم، أو تصحيف من بعض الرواة، ولعله من أنس بن عياض.

قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٤٠٢/٢): سألت أبي عن حديث رواه يونس، عن الزهري، عن أنس، عن مالك بن صعصة، الزهري، عن أنس، عن مالك، عن النبي عليه في المعراج، ورواه قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصة، عن النبي عليه فقيل لأبي: أيهما أشبه ؟ قال: أنا لا أعدل بالزهري أحدًا من أهل عصره. وقال أبي: أرجو أن يكونا جميعًا صحيحين. وقال مرة: حديث الزهري أصح. قلت: وقد اختلفوا على الزهري؟ قال: نعم منهم من يقول: عن الزهري، عن أنس، عن أبي بن كعب. والزهري، عن أنس، عن أبي ذر أصح.

وقال الدارقطني في «العلل» (٢٣٣/٦- ٢٣٤): وقد سئل عن حديث أنس، عن أبي ذر، عن النبي وقل الدارقطني في «العلل» (٢٣٣/٦): وقد سئل عن حديث المعراج. فقال: يرويه الزهري، عن أنس، حدث به عنه عقيل ويونس، واختلف عن يونس، فقال: أبو ضمرة عن يونس، عن الزهري، عن أنس، عن أبي، وأحسبه سقط عليه «ذَر» فجعله عن أبي بن كعب، وَوَهَمَ فيه.

وقال ابن حجر في « أطراف المسند» (١/١٨٣): هكذا أورده، وهو وَهْمٌ نشأ عن تصحيف، والمحفوظ حديث الزهري، عن أنس، عن أبي ذر، كأنها كانت كذلك فسقطت «ذر» من السياق فصحفت «أبي». قاله أبو حاتم وغيره، والله أعلم.

مَالِكِ بن صَعْصَعَةً- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَكَالِكُ: « بَيْنَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ - وَذَكَرَ يَعْنِي رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْن - فَأْتِيتُ بطَسْتِ مِنْ ذَهَب مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنْ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقٌ البَطْن، ثُمٌّ غُسِلَ البَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيضَ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ: البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدً. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بهِ، وَلَنِعْمَ المجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِن ابْن وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ التَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيل ؛ قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ. قِيلَ: أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ المجِيءُ جَاءَ. فَأُتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى، فَقَالًا: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدُ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ المجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ المجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الخامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكً ؟ قِيلَ: مُحَمَّدً. قِيلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ المجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيِّ. فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْريل، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ المجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَلَمَّا جَاوَزْتُ

بَكَى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ هَذَا الغُلامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَة، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جَبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ المجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْن وَنَبيِّ. فَرُفعَ لِي البَيْتُ المعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: هَذَا البَيْتُ المعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ أَذَانُ الفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَان ظَاهِرَان، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَان فَفِي الجنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النَّيلُ وَالفُرَاتُ. ثُمَّ فُرضَتْ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلاَّة، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرضَتْ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلَاةً. قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَسَلْهُ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا خَمْسًا. فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلْتُ: سَلَّمْتُ بِخَيْر، فَنُودِيَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي الحسَنَةَ عَشْرًا ". (٤٩)

<sup>(</sup>٤٩) «صحيح»

<sup>«</sup>صحيح البخاري» (٣٢٠٧)، وأخرجه البخاري أيضًا (٣٤٣٠، ٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٤).

وقال ابن حبان بعد إخراجه لهذا الحديث (٢٤٤/١): فأما قوله ﷺ في خبر مالك بن صعصعة: «
بينما أنا في الحطيم إذ أتاني آت، فشق ما بين هذه إلى هذه »، فكأن ذلك له فضيلة فضل بها على غيره،
وأنه من معجزات النبوة، إذ البشر إذا شق عن موضع القلب منهم ثم استخرج قلوبهم ماتوا. وقوله: «
ثم حشي » يريد: أن الله جل وعلا حشا قلبه اليقين والمعرفة، الذي كان استقراره في طست الذهب،
فنقل إلى قلبه. ثم أتي بدابة يقال لها: البراق، فحمل عليه من الحطيم أو الحجر، وهما جميعًا في المسجد

الحرام، فانطلق به جبريل حتى أتى به على قبر موسى على حسب ما وصفناه، ثم دخل مسجد بيت المقدس، فخرق جبريل الصخرة بإصبعه، وشد بها البراق، ثم صعد به إلى السماء. ذكر شد البراق بالصخرة في خبر بريدة، ورؤيته موسى رم يسلى في قبره ليسا جميعًا في خبر مالك بن صعصعة. فلما صعد به إلى السماء الدنيا، استفتح جبريل، قيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد ره الله السماء، لا أنهم لم يعلموا محمد الله السماء، لا أنهم لم يعلموا برسالته إلى ذلك الوقت، لأن الإسراء كان بعد نزول الوحى بسبع سنين، فلما فتح له فرأى آدم على حسب ما وصفنا قبل. وكذلك رؤيته في السماء الثانية يحيى بن زكريا، وعيسى ابن مريم، وفي السماء الثالثة يوسف بن يعقوب، وفي السماء الرابعة إدريس، ثم في السماء الخامسة هارون، ثم في السماء السادسة موسى، ثم في السماء السابعة إبراهيم، إذ جائز أن الله جل وعلا أحياهم لأن يراهم المصطفى وقع الله الليلة، فيكون ذلك آية معجزة يستدل بها على نبوته على حسب ما أصلنا قبل. ثم رفع له سدرة المنتهى، فرآها على الحالة التي وصف. ثم فرض عليه خمسون صلاة، وهذا أمر ابتلاء أراد الله جل وعلا ابتلاء صفيه محمد على حيث فرض عليه خمسين صلاة، إذ كان في علم الله السابق أنه لا يفرض على أمته إلا خمس صلوات فقط، فأمره بخمسين صلاة أمر ابتلاء، وهذا كما نقول: إن الله جل وعلا قد يأمر بالأمر يريد أن يأتي المأمور به إلى أمره من غير أن يريد وجود كونه، كما أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم بذبح ابنه، أمره بهذا الأمر أراد به الانتهاء إلى أمره دون وجود كونه، فلما أسلما وتله للجبين، فداه بالذبح العظيم، إذ لو أراد الله جل وعلا كون ما أمر، لوجد ابنه مذبوحًا، فكذلك فرض الصلاة خمسين أراد به الانتهاء إلى أمره دون وجود كونه، فلما رجع إلى موسى، وأخبره أنه أمر بخمسين صلاة كل يوم، ألهم الله موسى أن يسأل محمدًا رس التخفيف الأمته، فجعل جل وعلا قول موسى مُلْكُنْكُمْ له سببًا لبيان الوجود لصحة ما قلنا: إن الفرض من الله على عباده أراد إتيانه خمسًا لا خمسين. فرجع إلى الله جل وعلا فسأله، فوضع عنه عشرًا، وهذا أيضًا أمر ابتلاء أريد به الانتهاء إليه دون وجود كونه، ثم جعل سؤال موسى عليكا إياه سببًا لنفاذ قضاء الله جل وعلا في سابق علمه، أن الصلاة تفرض على هذه الأمة خمسًا لا خمسين، حتى رجع في التخفيف إلى خمس صلوات. ثم ألهم الله جل وعلا صفيه رهي الله حين عند حتى قال لموسى: « قد سألت ربى حتى استحييت، لكني أرضى وأسلم، فلما جاوز ناداه مناد: أمضيت فريضتي ». أراد به الخمس صلوات، « وخففت عن عبادي » يريد: عن عبادي من أمر الابتلاء الذي أمرتهم به من خمسين صلاة التي ذكرناها. وجملة هذه الأشياء في الإسراء رآها رسول الله على الله عنانًا دون أن يكون ذلك رؤيا أو تصويرًا صور له، إذ لو كان ليلة الإسراء وما رأى فيها نومًا دون اليقظة، لاستحال ذلك، لأن البشر قد يرون في المنام السماوات

### ٥٨٥ - قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ العَزيز بنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّ ثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ شَريكِ بن عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ يَقُولُ: لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ رَسُّعُ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ: أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَر قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي المسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ أُوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ، فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ؛ فَكَانَتْ تِلْكَ الليْلَة، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أَخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أَتِي بطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبِ مَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جبْريلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمَّدُ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ الله بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُم، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ: جِبْرِيلُ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ، وَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بابْنِي، نِعْمَ الإبْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطُّرِدَانِ، فَقَالَ: « مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيل؟ » قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِنَهَر آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤلُو وَزَبَرْ جَدِ،

والملائكة والأنبياء والجنة والنار وما أشبه هذه الأشياء، فلو كان رؤية المصطفى على ما وصف في ليلة الإسراء في النوم دون اليقظة، لكانت هذه حالة يستوي فيها معه البشر، إذ هم يرون في مناماتهم مثلها، واستحال فضله، ولم تكن تلك حالة معجزة يفضل بها على غيره، ضد قول من أبطل هذه الأخبار، وأنكر قدرة الله جل وعلا وإمضاء حكمه لما يحب كما يحب، جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه.

فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكُ أَذْفَرُ، قَالَ: « مَا هَذَا يَا جِبْرِيل؟ »، قَالَ: هَذَا الكَوْتَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَتْ الملَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأَولَى: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ عَلَيْكُم، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأُولَى وَالثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ؛ كُلُّ سَمَاءِ فِيهَا أَنْبِيَاءٌ قَدْ سَمَّاهُمْ، فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيل كَلَام اللهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنُّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهَ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المنْتَهَى، وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ العِزَّةِ فَتَدَلِّي حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى الله فيمَا أُوْحَى إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أَمَّتِكَ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: «عَهِدَ إِلَىَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةِ ». قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، فَالتَفَتَ النَّبِيُّ وَيُؤْلِلُهُ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ إِلَى الجَبَّارِ، فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: « يَا رَبِّ، خَفَّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا». فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الخَمْس، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فِتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ. كُلُّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ وَيَعِلُمُ إِلَى جِبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الخَامِسَةِ، فَقَالَ: « يَا رَبّ، جِبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الخَامِسَةِ، فَقَالَ: « يَا رَبّ، إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفَّفْ عَنَا ». فَقَالَ الجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: « لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ». قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الكِتَابِ، قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهِي خَمْسُونَ فَقَالَ: « خَمْسٌ عَلَيْكَ، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: « خَفَّفَ عَنَّا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَة عَشْرَ أَمْثَالِهَا ». قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللهِ رَاوَدْتُ فَقَالَ: « خَفَّفَ عَنَّا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَة عَشْرَ أَمْثَالِهَا ». قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُحَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيُّ : « يَا مُوسَى، قَدْ وَاللهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ.». قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيُّ : « يَا مُوسَى، قَدْ وَاللهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَا اخْتَلَفْتُ إِلَى الْمُوسَى اللهِ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْفًا، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيْ إِلَى رَبِّكِ مِلْ الْحَرَامِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَا اخْتَلَفْتُ إِلْهُ عَلَى أَنْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلُولُ فَي مَسْجِدِ الحَرَامِ . (\*\*)

<sup>(</sup>٥٠) «صحيح»

<sup>«</sup>صحيح البخاري» (٧٥١٧)، وأخرجه مسلم (٢٦٢/١٦٢)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢١٠)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٣٤٣).

قلت: وقد ساقه مسلم مختصرًا، ولم يسق لفظه بتمامه وقال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئًا وأخر، وزاد ونقص.

قلت: وفي هذا الحديث انتقادات عدة على شريك بن عبد الله، ووهموه في مواضع، وقد تتبعها الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٤٩٤) وقال: ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك وغيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك:

الأول: أمكنة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في السماوات، وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم، وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر كما سبق في أول كتاب الصلاة.

الثاني: كون المعراج قبل البعثة، وقد سبق الجواب عن ذلك، وأجاب بعضهم عن قوله: «قبل أن يوحى » بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست مطلقة، واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلًا، أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به، ويؤيده قوله في حديث الزهري: « فرج سقف بيتى ».

الثالث: كونه منامًا، وقد سبق الجواب عنه أيضًا بما فيه غنية.

الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى، وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله، والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كما تقدم.

الخامس: مخالفته في النهرين، وهما النيل والفرات، وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة، وأنهما من تحت سدرة المنتهى.

السادس: شق الصدر عند الإسراء، وقد وافقته رواية غيره كما بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، وقد أشرت إليه أيضًا هنا.

السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور في الحديث أنه في الجنة كما تقدم التنبيه عليه.

الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله ﷺ والمشهور في الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه.

التاسع: تصريحه بأن امتناعه وعلم الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة.

العاشر: قوله فعلا به الجبار فقال وهو مكانه، وقد تقدم ما فيه.

الحادي عشر: رجوعه بعد الخمس، والمشهور في الأحاديث أن موسى ملات أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس، فامتنع كما سأبينه.

الثاني عشر: زيادة ذكر التورفي الطست، وقد تقدم ما فيه.

فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد بمن تقدم، وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله، والجواب عنه إن أمكن وبالله التوفيق. وقد جزم ابن القيم في «الهدي» بأن في رواية شريك عشرة أوهام، لكن عد مخالفته لمحال الأنبياء أربعة منها، وأنا جعلتها واحدة، فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة، وبالله التوفيق.

وقال ابن كثير في تفسير سورة الإسراء عقب سياقه الحديث: ورواه مسلم، عن هارون بن سعيد، عن ابن وهب، عن سليمان. قال: فزاد ونقص، وقدم وأخر. وهو كما قاله مسلم- رحمه الله- فإن شريك بن عبد الله بن أبي غَر اضطرب في هذا الحديث، وساء حفظه ولم يضبطه، كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخر.

ومنهم من يجعل هذا منامًا توطئة لما وقع بعد ذلك، والله أعلم.

وقال البيهقي: في حديث شريك زيادة تفرد بها، على مذهب من زعم أنه و الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله الحبار رب العزة ﴿ فَتَدَلَّلُ الله فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الأيات على رؤيته جبريل أصح. وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة، فإن أبا ذر قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: « نور أنى أراه ».

#### ٦٨٦- قَالَ مُسْلِمُ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِنُ فَرُوحَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَة ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُ ، عَنْ أَنسِ مِالِك : أَنَّ رَسُولَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ البَعْلِ ، فَوَى البَعْلِ ، فَوَى البَعْلِ ، فَوَى البَعْلِ ، فَوَى البَعْلِ ، فَقَعَ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرِفِه ، قَالَ : فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ الْحِمَارِ وَدُونَ البَعْلِ ، فَلَ عَلَي مَا اللّهِ عَلَي اللّهِ الأَنبِياءُ ، قَالَ : فَرَبَطْتُهُ بِالحلْقَةِ (١٥) التِّي يَرْبِطُ بِهِ الأَنبِياءُ ، قَالَ : ثُمَّ دَخَلْتُ المسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ ، فَجَاءنِي جِبْرِيل سَيْسَ إِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ المَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ ، فَجَاءنِي جِبْرِيل سَيْسَ إِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاء مِنْ لَبَنِ ، فَاحْتَرْتُ اللّبَنَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ وَاللّهُ الْحَلْقَةُ وَالْا أَنْ الْفِطْرَةَ (٢٥) ، ثُمَّ عَرَجُ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، فَيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَيلَ ! إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي اللّهُ مَ وَعَا لِي بِخِيْرٍ ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا عَلَى السَّمَاءِ النَّانِيةِ ، فَاسْتَفْتَحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الحَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ الْمَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَيْمَ الْمَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَيْ الْمَالِهُ عَلَى السَّامَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الْمَالَةِ عَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

وفي رواية: « رأيت نورًا ». أخرجه مسلم- رحمه الله.

وقوله: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴾ إنما هو جبريل عربي كما ثبت ذلك في الصحيحين، عن عائشة أم المؤمنين، وعن ابن مسعود، وكذلك هو في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رَحِّنَ الله عرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية.

وقال ابن القيم في «الهدي» (٩٩/١): وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية، وسوء حفظه لحديث الإسراء.

وقال في موضع آخر (٤٢/٣): وقد غَلَّطَ الحفاظ شريكًا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: «فقدم وأخر وزاد ونقص» ولم يسرد الحديث فأجاد- رحمه الله.

(١٥) قال النووي: قال صاحب «التحرير»: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس.

(٥٢) قال النووي: فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم اخترت الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة لكونه سهلًا طيبًا سائعًا للشاربين، سليم العاقبة، وأما الخمر فإنها أم الخبائث، وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمال.

وَيَحْيَى بِن زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جَبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ وَعَلِيْكُمُ، قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بيُوسُفَ وَيُكِلُّهُ ؛ إِذَا هُوَ قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الحسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَة، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلِيَّ فِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَالَ اللهَ كَالَّا: ﴿ وَرَفَعْنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (٥٣) ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الخامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ. قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتحَ لَّنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ مُثَلِّكُ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلِيكٌ . قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى وَاللَّهُ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْريل، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ وَاللَّهُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بإبْرَاهِيمَ وَاللَّهُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى البَيْتِ المعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السَّدْرَةِ المنْتَهَى، وَإِذَا وَرَقُّهَا كَأَذَانِ الفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالقِلَال، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْق اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَأُوْحَى الله إِلَيَّ مَا أُوْحَى، فَفَرَضَ عَلَىٌّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةِ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى عُلِي اللهُ فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنّى (۵۳) مريم: ۵۷. قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ خَفَّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا، قَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةً بِحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةً بِحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَى فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَى فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى الْنَعْمَلُهُا لَمْ تُحْمَلُهُا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: الْتَحْفِيفَ، فَقَالَ اللهُ يُعِيِّدُ فَقُلْتُ : قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ». (١٠٥)

<sup>(</sup>۵۶) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح مسلم» (١٦٢)، وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٠٧، ٧٠٧)، وأحمد في «مسنده» (١٤٨/٣- ١٤٨)، وأبو عوانة في «مسنده» (٣٤٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٣٧٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٧٠٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٣٨٢/٢) وغيرهم، كلهم عن حماد بن سلمة به.

قال البيهقي عقبه: وفي رواية ثابت عن أنس دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس. وقال ابن كثير عقب قول البيهقي كما في «تفسيره»: وهذا الذي قاله هو الحق الذي لاشك فيه ولا مرية.

وقال الحافظ في «الفتح» (٢٣٧/٧): وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة، فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي وروحه بعد المبعث، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل .اه.

وشنع ابن القيم في «الهدي» (٤٢/٣) على من قال بتعدده فقال: وكان الإسراء مرة واحدة، وقيل: مرتين، مرة يقظة ، ومرة منامًا، وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك، وقوله: «ثم استيقظت» وبين سائر الروايات، ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك: «وذلك قبل أن يوحى إليه»، ومرة بعد الوحى، كما دلَّت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي، ومرتين بعده. وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية

من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات، جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلفت عليهم الروايات، عددوا الوقائع، والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة.

ويا عجبًا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارًا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تُفرض عليه الصلاة خمسين، ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسًا، ثم يقول: «أمضيت فريضتى، وخففت عن عبادي » ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين، ثم يحطها عشرًا.

قلت: وقد خرج علينا اليوم أحد هؤلاء الظاهرية، فاعتمد قولًا مرجوحًا أراد به جعل الإسراء منفصلًا انفصالًا كاملًا عن المعراج فهما على حد قوله: «معجزتان منفصلتان، ومتباعدتان زمانًا ومكانًا، وغاية ونهاية».

ولأجل هذا طعن في حديث مسلم الذي بين أيدينا بطريقة لا دليل عليها ولا برهان، وأتى بأوابد لا يرضاها أهل العلم والإيمان في كتابه «السيرة النبوية دراسة نقدية المعراج والإسراء نموذجًا» تصنيف محمود إبراهيم الرضواني.

قال في (ص ٧٥): بعد أن فرغنا من مناقشة الدليلين الأول والثاني للجمهور، وما قالوه عن فرضية الصلاة لم يبق إلا دليل واحد هو حديث حماد، عن ثابت، عن أنس، الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»، ونظرًا لقوة الحديث، وقبول العلماء له، وفي الوقت نفسه أجده يخالف بقية الصحيح من أحاديث المعراج، راجعت تراجم رجال حديث مسلم فاستوقفني شيء جليل الخطر في ترجمة حماد ابن سلمة، ثم نظرت في ترجمة راو آخر مهم من أقران حماد، روى حديث المعراج من طريق ثابت عن أنس أيضًا، وهو سليمان بن المغيرة، وحاولت أن أُجلي حقيقة الأمر، فقمت بمقارنة حديث حماد وحديث سليمان مع ما صح من أحاديث المعراج فكانت النتيجة مذهلة!

قلت: فها هو الدكتور يبين أولًا قوة الحديث وقبول العلماء له، ومع ذلك يناطح أئمة الدين بإسقاط حديث من صحيح مسلم، وليس له سلف من الأئمة المعتمد عليهم في التصحيح والتضعيف، وهذه جرأة بالغة، وطريقة سافرة للاعتراض على ما ثبت وقُرَّر عند أئمة هذا الفن.

ثانيًا: اعتمد في تضعيفه على قول بعض أهل العلم عن حماد بأنه يخطئ، أو ساء حفظه، وتركه البخاري «كذا قال».

وأقول: هل من شرط الثقة أنه لا يخطئ بل مَنْ مِنَ الرواة لم يخطئ.

كفى المرء نبلًا أن تعد معايبه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها

فالذي يترك حديثه هو الذي كثر غلطه، ولم يتبين صدقه من كذبه، أما من كان الغالب على حديثه

السداد فلا يُخَطَّأ إلا بدليل ظاهر وبرهان قاطع.

وأما قوله: «تركه البخاري» فليس تضعيفًا لحماد، ولا إسقاطًا له، فالبخاري أخرج لمن هو دون حماد بدرجات كفليح وغيره، وقد أخرج البخاري في «صحيحه» (٦٤٤٠) لحماد بن سلمة فيما يظهر حديثًا موصولًا، وقال: وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت ... إلخ وهذا صورته الاتصال، وكذلك فإن البخاري لم يخرج لكل الثقات، بل قد ترك حديث أثمة.

ثالثًا: الدكتور لأنه ليس من أهل هذا الفن لم يعلم مسألة هامة ينبني عليها الترجيح بين الروايات، فقد عقد مقارنة بين حديث حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة، وكلاهما روى عن ثابت، ورجح طريق سليمان، وليس فيه الجمع بين الإسراء والمعراج على طريق حماد.

أقول: قبل أن ترجع لا بد أن تسأل أيهما أثبت رواية وأتقن حفظًا للحديث في ثابت، حماد أو سليمان؟ والجواب المعلوم عند أهل الشأن تقديم حديث حماد على حديث سليمان باتفاق أهل المعرفة، بل نقل الإجماع على ذلك.

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» (٤٩٩/٢): أصحاب ثابت البناني وفيهم كثرة، وهم ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: الثقات، كشعبة، وحماد بن زيد، وسليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة، ومعمر. وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت حماد بن سلمة، كذا قال أحمد في رواية ابن هانئ: ما أحد روى عن ثابت أثبت من حماد بن سلمة.

وقال ابن معين: حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني. وقال أيضًا: حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت، ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد.

وقال ابن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ثم من بعده سليمان بن المغيرة، ثم من بعده حماد بن زيد، وهي صحاح- يعني أحاديث هؤلاء الثلاثة عن ثابت.

وقال أبو حاتم الرزاي: حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إلي من همام، وهو أحفظ الناس وأعلم بحديثهما، بين خطأ الناس - يعني أن من خالف حمادًا في حديث ثابت وعلي بن زيد قدم قول حماد عليه، وحكم بالخطأ على مخالفه.

وحكى مسلم في كتاب «التمييز»: إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وحكى ذلك عن يحيى القطان، وابن معين، وأحمد، وغيرهم من أهل المعرفة.

وقال الدارقطني: حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت.

فلو أن الرجل سأل أهل العلم بالفن عن هذه المسالك ما وقع فيما وقع فيه، ولا تجرأ على جماهير العلماء

# ٦٨٧- قَالَ مُسْلِمُ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ هَاشِمِ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ المغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ، عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ ، ثُمَّ أُنْزِلْتُ». (٥٠) إِلَى زَمْزَمَ ، ثُمَّ أُنْزِلْتُ». (٥٠)

وأئمة الحديث بهذه الهرطقة التي تغني حكايتها عن الرد عليها، ولولا خشية الإطالة لتتبعت ما قاله كلمة كلمة، ولكن فيما ذكر الكفاية، ونسأل الله السداد في القول والعمل.

#### (٥٥) «صحيح»

«صحيح مسلم» (٢٦٠/١٦٢)، وأخرجه أبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (٤١٤)، وابن منده في «الإيمان» (٢٠٠)، وابن عساكر في «تاريخه» (٤٩٣/٣)، كلهم عن سليمان بن المغيرة به.

وعند ابن منده وابن عساكر مطولًا ولفط ابن منده: « أتيت وأنا في أهلي، فانطلق بي إلى زمزم فشرح صدري ». قال ثابت: قال أنس بن مالك: إنه ليرينا رسول الله ع اثره قال: « ثم غسل بماء زمزم، ثم أنزل طست من ذهب ممتلئة إيمانًا وحكمة، فحشى بها صدري، ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من ذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. قال: ففتح فإذا آدم عليك فقال: مرحبًا بك من ولد، ومرحبًا بك من رسول. قال: ثم عرج بي الملك إلى سماء الثانية فاستفتح، قال: من ذا؟ قال: جبريل. قال: من معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. قال: ففتح فإذا عيسى ويحيى - عليهما السلام - فقالا: مرحبًا بك من أخ، ومرحبًا بك من رسول. قال: ثم عرج بي الملك إلى السماء الثالثة فاستفتح، فقال: من ذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. قال: ففتح فإذا يوسف عربي فقال: مرحبًا بك من أخ، ومرحبًا بك من رسول. قال: ثم عرج بي إلى السماء الرابعة، ثم استفتح، فقال: من ذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتح فإذا إدريس في السماء الرابعة فقال: مرحبًا بك من أخ، ومرحبًا بك من رسول. ثم عرج بي إلى السماء الخامسة فاستفتح، فقال: من ذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح فإذا هارون عربتي قال: مرحبًا بك من أخ، ومرحبًا بك من رسول. قال: ثم عرج بي إلى السماء السادسة، ثم استفتح، فقال: من ذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. قال: ففتح فإذا موسى عرب الله من أخ على على الله عن أخ عرج بي الملك إلى السماء والله عرج بي الملك إلى السماء السابعة فاستفتح، فقال: من ذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث؟ قال:

### ٦٨٨ - قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بنُ خَالِد، وَشَيْبَانُ بنُ فَرُّوخَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِك؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «أَتَيْتُ»، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِك؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْقُ أَنسُ مَوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الكَثِيبِ الأَحْمَرِ وَهُوَ وَفِي رِوَايَةٍ هَدَّابٍ « مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الكَثِيبِ الأَحْمَرِ وَهُو

نعم. ففتح فإذا إبراهيم على فقال: مرحبًا بك من ولد، ومرحبًا بك من رسول. قال: فانتهيت إلى بناء فقلت للملك: ما هذا؟ قال: بناء بناها الله للملائكة، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يقدسون الله ويسبحونه، لا يعودون فيه. قال: ثم انتهيت إلى السدرة المنتهى، وأنا أعرف أنها سدرة أعرف ورقها وثمارها. قال: فلما غشيها ما غشيها من أمر الله على نحوي غيرني حتى لا يستطيع أحد ينعتها. قال: وفرض على أمتي خمسين صلاة. قال: فأتيت على موسى على فقال: بكم أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة. قال: أمتك لا تطيق هذا فارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجعت إلى ربي فوضع عني عشرًا، فما زلت بين ربي وبين موسى حتى جعلها خمس صلوات، فأتيت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف. وخففت عن عبادي، الكل صلاة عشر صلوات».

والروايات المطولة ترفع الإشكال الواقع في لفظ مسلم وهو قوله: «ثم أنزلت ».

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٢١٥/٢): «ثم أنزلت » هو بإسكان اللام، وضم التاء، هكذا ضبطناه، وكذا هو في جميع الأصول والنسخ، وكذا نقله القاضي عياض - رحمه الله - عن جميع الروايات، وفي معناه خفاء واختلاف. قال القاضي: قال الوقشي: هذا وهم من الرواة، وصوابه «تركت» فتصحف. قال القاضي: فسألت عنه ابن سراج فقال: أنزلت في اللغة بمعنى: تركت، صحيح وليس فيه تصحيف. قال القاضي: وظهر لى أنه صحيح بالمعنى المعروف في أنزلت، فهو ضد رفعت؛ لأنه قال: « انطلقوا بي إلى زمزم ثم أنزلت » أي ثم صرفت إلى موضعي الذي حملت منه. قال: ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه من رواية الحافظ أبي بكر البرقاني، وأنه طرف حديث، وتمامه: «ثم أنزلت علي طست من ذهب مملوءة حكمة وإيماناً ». هذا آخر كلام القاضي عياض - رحمه الله - ومقتضى رواية البرقاني أن يضبط: « أنزلت » بفتح اللام وإسكان التاء، وكذلك ضبطناه في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي، وحكى الحميدي هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني، وزاد عليها وقال: أخرجها البرقاني بإسناد مسلم، وأشار الحميدي إلى أن رواية مسلم ناقصة، وأن تمامها ما زاده البرقاني، والله أعلم.

# قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ ».(٥٦)

(٥٦) «صحيح»

«صحيح مسلم» (٢٣٧٥)، وأخرجه النسائي في «سننه» (٢١٥/٣)، وأحمد في «مسنده» (١٢٠/٣). وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٨٠٦)، والبزار في «كشف الأستار» (٢٣٥٢)، كلاهما من طريق صلة بن سليمان، عن عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد بنحوه. قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الوجه، ولا نعلم أحدًا رواه عن عوف إلا صلة، ولم يتابع عليه.

وصلة بصري انتقل إلى واسط، وقد وقع في حديثه الخطأ، وقد روي هذا الحديث عن أنس، رواه عنه حميد وسليمان التيمي.

قلت: صلة ضعيف جدًّا، ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم. وانظر «الميزان» (٣٢٠/٢). قال ابن حبان في «صحيحه» (٢٤٣/١): الله ﷺ قادر على ما يشاء، ربما يعد الشيء لوقت معلوم، ثم يقضي كون بعض ذلك الشيء قبل مجيء ذلك الوقت، كوعده إحياء الموتى يوم القيامة وجعله ثم يقضي كون مثله في بعض الأحوال، مثل من ذكره الله وجعله الله ﷺ في كتابه، حيث يقول: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحيء هنذه الله بَعْتَ مَوْتِهَا فَالَ البَيْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ مَوْتِهَا فَالَ لَبِنْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَعْد مَوْتِهَا فَأَل لَبِنْتُ مِأْتُهُ عَامٍ ﴾ إلى آخر الآية، وكإحياء الله ﷺ لعيسى ابن مريم ﷺ بعض الأموات. فلما صح وجود كون هذه الحالة في البشر، إذا أراده الله ﷺ قبل يوم القيامة، لم ينكر أن الله الله الحياء موسى في قبره حتى مر عليه المصطفى ﷺ ليلة أسري به، وذاك أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبين موسى حتى رآه في السماء السادسة، وجرى بينه وبينه من الكلام ما تقدم ذكرنا له، وكذلك رؤيته سائر بيوسى حتى رآه في السماء السادسة، وجرى بينه وبينه من الكلام ما تقدم ذكرنا له، وكذلك رؤيته سائر الأنبياء الذين في خبر مالك بن صعصعة. اه.

وقال الإمام البيهقى في «دلائل النبوة» (٣٨٨/٢) بعد إخراج هذا الحديث: روينا في حديث ابن المسيب: أنه لقيهم في بيت المقدس. وروينا في حديث أنس: أنه بعث له اَدم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام - فأمهم رسول الله عليه الليلة.

وروينا في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصة.

وعن أنس، عن أبي ذر، أن النبي ﷺ رأى موسى بن عمران في السماء السادسة.

وليس بين هذه الأخبار منافاة، فقد يراه في مسيره وإنما يصلي في قبره لم يسار به إلى بيت المقدس كما أسري بالنبي ﷺ، فيراه في السماء، وكذلك سائر من رآه من الأنبياء في الأرض ثم في السماء،

# ٦٨٩- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا أَبُو المغِيرَةِ، ثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي رَاشِدُ بنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَنُسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ : « لمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي عَنْ اللهِ عَلَيْ لَهُمْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

والأنبياء - صلوات الله عليهم - أحياء عند ربهم كالشهداء، فلا ينكر حلولهم في أوقات بمواضع مختلفات كما ورد خبر الصادق به.

وقال الشيخ الألباني في رسالته في «الإسراء والمعراج» (ص٠٥-٥١):

تنبيه: وقد غمز في صحة الحديث الدكتور خليل الهراس- رحمه الله- في تعليقه على «الخصائص الكبرى» (٣٨٩/١)، بقوله: وقد اضطربت رواية هذا الحديث عن أنس، فمرة يروى مرفوعًا ومرة موقوفًا، ومرة يرويه أنس عن غيره من الصحابة، والله أعلم.

قلت- الألباني-: ومع اعترافي بعلم الدكتور وفضله- رحمه الله- أراني مضطرًا إلى أن أقول: إن هذا الإعلال لا يمت بصلة إلى هذا العلم الشريف، فإن كون أنس يرويه، أو يروى عنه عن النبي على بدون واسطة تارة، وبالواسطة تارة، ليس بعلة عند أهل العلم بالحديث مطلقًا؛ لأنه إن كان لم يسمعه من النبي على - وهو الظاهر- فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة كلهم عدول، وأما أنه يروى مرة موقوفًا، فهو مجرد دعوى؛ فإنه يشير بذلك إلى ما ذكره السيوطي عقب حديث مسلم من رواية أبي يعلى (٤٠٧١)، والبيهقي (٣٦١/٣)، عن أنس، قال: حدثني بعض أصحاب النبي على: «أن النبي يله أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره » قال: وذكر لي أنه حمل على البراق، قال: « فأوثقت الفرس- أو قال الدابة- بالحلقة » فقال أبو بكر: صفها لي يا رسول الله، فقال: « هي كذه وذه ». قال: وكان أبو بكر قد راها.

فلقوله في هذه الرواية: إن النبي عَلَيْ ليلة أسري به مر ... إلخ، توهم الدكتور أنه موقوف، وهذا أبعد ما يكون عن الصواب؛ لأنه مرفوع وإن لم يقل قال رسول الله عَلَيْ؛ لأنه يتحدث عنه عَلَيْ كأحاديث المناهى والشمائل وغيرها، فهل يقول أحد عنها إنها موقوفة ؟! اه.

#### (۷۰) «صحیح»

«المسند» (٢٢٤/٣)، وأخرجه أبو داود في «سننه» (٤٨٦٩، ٤٨٦٩) من طريق ابن مصفى وعيسى ابن أبي عيسى السيلحيني، والطبراني في «الأوسط» (٨)، وفي «مسند الشاميين» (٩٣٢) عن أحمد بن

# • ٦٩ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَوْمٌ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: عَلَى قَوْمٌ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنَ الخطِّبَاءِ مِنْ أَهْلِ الدُّنيَا مِمَّنْ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ، وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الكِتَابَ، أَفَلَا يَعْقِلُونَ ».(^٥)

عبد الوهاب، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٥٧٢) عن حسين بن مهدي، وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (٢٠٥) عن الحوطي، والبيهقي في «الشعب» (٦٧١٦) من طريق أبي داود، كلهم عن أبي المغيرة به، وعند أبي داود توبع أبو المغيرة؛ تابعه بقية، واختلف على بقية، فقال أبو داود عقب الرواية: حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس.

قلت: وليست بعلة قادحة، فقد توبع بقية على رواية الوصل من أبي المغيرة كما تقدم، ورواه عن بقية اثنان من أهل الصدق، وهما محمد بن مصفى وعيسى بن أبي عيسى السيلحيني، فيترجح بهذا طريق الوصل، والحديث إسناده صحيح.

وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (٥٢١٣).

(۵۸) «صحیح»

«المسند» (۱۲۰/۳)، وفى «الزهد» (۲٥٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٠/٣)، وابن المسند» (١٢٠/١)، وفى «الزهد» (٨١٩)، و»المسند» (٢٧)، وعبد بن حميد (١٢٢٢)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (١٤٢ )، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٥١٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٩٩٢)، والخطيب في «تاريخه» (١٤٠/١- ٢٠٠، ٤/١/١)، وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١٧٠/٢)، والبغوى في «شرح السنة» (٤١٥٩)، كلهم من طريق حماد بن سلمة به.

قلت: وإسناده ضعيف، وآفته علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف كما قال الحافظ، ثم في إسناده علة أخرى أشار إليها الدارقطني في «علله» (٣١٩/١٣) فقال: حدث به حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس، وخالفه عمر بن قيس – سندل – فرواه عن علي بن زيد، عن ثمامة، عن أنس وهو الصواب، فإن كان عمر بن قيس ضعيفًا فقد أتى بالصواب؛ لأن هذا معروف برواية ثمامة عن أنس.

قلت: وهذا الطريق أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما نقل ابن كثير في «تفسيره» تحت قوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ وساقه هناك بإسناده، وحماد بن سلمة أعلى مرات من سندل، وسندل متروك الرواية، وقال فيه البخاري: منكر الحديث. وعلى هذا فالمحفوظ هو طريق علي بن زيد على ما فيه، وأما طريق ثمامة الذي أشار إليه الدارقطني فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٤٩/٦)، والطبراني في «الأوسط» (٨٢٢٣)، كلاهما من طريق أبي عتاب سهل بن حماد، عن هشام الدستوائي، عن المغيرة، عن مالك بن دينار، عن ثمامة، عن أنس به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن المغيرة إلا هشام، ولا عن هشام إلا أبو عتاب ويزيد بن زريع، ولم يذكر يزيد بن زريع في حديثه ثمامة. اه.

فاختلفا في رواية الحديث، رواه أبو عتاب بإثبات ثمامة، وخالفه يزيد بن زريع، فأخرج حديثه ابن حبان في صحيحه (٥٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٤٨/٦- ٢٤٩)، فرواه عن هشام، وأسقط من السند ثمامة.

قال ابن حبان عقبه: روى هذا الخبر أبو عتاب الدلال، عن هشام، عن المغيرة، عن مالك بن دينار، عن ثمامة، عن أنس، ووهم فيه؛ لأن يزيد بن زريع أتقن من مئتين من مثل أبي عتاب وذويه.

قلت: أبو عتاب صدوق الرواية، ثم إنه لم ينفرد بروايته على هذا الوجه، فقد رواه الحسن بن أبي جعفر وصدقة بن موسى، كلاهما عن ثمامة، عن أنس به، أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص١١٥- ١١٥)، والبيهقى في «الشعب» (١٧٧٣)، والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (١١١)، والحسن بن أبي جعفر ضعيف كما قال الحافظ، وصدقة بن موسى قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام.

قلت: ولا يمنع أن يحدث به مالك على الوجهين، وقد ثبت سماعه من أنس بن مالك كما قال البخاري في «تاريخه الكبير» (٣٠٩/٧)، وقد رجح الدارقطني طريق الزيادة.

وأما المغيرة بن حبيب فقد ترجم له الذهبي في «الميزان» (١٥٩/٤) ونقل قول الأزدي فيه: منكر الحديث، وترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٢٥/٧)، وقال: كان صدوقًا عدلًا، وزاد الحافظ في «اللسان» (١٣٤/٧) على الذهبي أن ابن حبان ذكره في «الثقات» وقال: يغرب. وترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٢١/٨) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وسئل عنه أبو داود في «سؤالات الأجري» (١٣٦٦) فقال: لا بأس به.

قلت: الأزدي متعنت فلا عبرة لقوله، وأما تقوية البخاري له فقد شكك في صحة هذا القول المعلق على «صحيح ابن حبان» (٢٢٣/١) فقال: وهذه الجملة «وكان صدوقًا عدلًا» قد انفردت بها النسخة المحمودية، ولا نظن أنها ثابتة، إذ لو ثبتت لنقلها الحافظان الذهبي وابن حجر في كتابيهما.

قلت: وهذا ليس بلازم، فلم يستوف الحافظان كل الأقوال في كتابيهما، والذهبى ترجم للمغيرة في «تاريخ الإسلام» (٤٦٩/١٠) وقال: وهو صالح الحديث. فهل مشاه على قول الأزدي أم وجد كلامًا أخر فلذا قوى روايته، لا بد أنه ما اعتمد قول الأزدي ثم ترجح عنده التعديل، إما لثبوت النقل عن

## 791- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْدُ: «انْتَهَيْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ الجِرَارِ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اَذَانِ الفِيلَةِ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيهَا تَحَوَّلَتْ يَاقُوتًا، أَوْ زُمُرُّدًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ». (٥٩)

البخاري أو عن غيره، وفي كل الأحوال فقد نص على صلاح روايته، ثم إن نفي حرف في مخطوط معتمد يحتاج إلى تأن كثير، فقد أشار المعلق على «التاريخ الكبير» أن الزيادة من نسخة القسطنطينية، وهي أول نسخة اعتمدها في ضبط الكتاب.

فنخلص من هذا إلى أن المغيرة يصلح في الرواية، ثم إنه لم ينفرد به، فقد تابعه الحسن بن أبي جعفر، وصدقة بن موسى كما مر بإثبات ثمامة في الإسناد، وتوبع على الوجه الثاني، تابعه إبراهيم بن أدهم. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٤٤/٨).

قال أبو نعيم: مشهور من حديث مالك عن أنس، غريب من حديث إبراهيم عنه.

قال الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (٢٩١): متابعة قوية للمغيرة، فبذلك يصير الحديث صحيحًا. وللحديث طرق أخرى عن أنس لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها يرتقي، أخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٩٦٥) من طريق عارم بن الفضل، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه وهو سليمان التيمي عن أنس به، ورجاله ثقات، لكن عارم بن الفضل وهو محمد أبو النعمان اختلط في آخر عمره.

وقد رواه عنه محمد الصنعاني، كذا في «الشعب» ولعله الصغاني، ولم يتبين لي حال روايته قبل أو بعد، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه عبد الله بن موسى فرواه عنه ابن المبارك، عن سليمان التيمي به، أخرجه أبو نعيم في «الحلية»، قال أبو نعيم: مشهور من حديث أنس، رواه عنه عدة، وحديث سليمان عزيز، وهو بهذا يصلح كشاهد لما قبله.

وأيضًا رواه خالد بن سلمة عن أنس، أخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٩٦٧)، عزاه الألباني للواحدي في «تفسيره».

ورواه قتادة عنه، أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٥٧٥)، ولست بحاجة للنظر في إسناديهما فقد ثبت الحديث بما تقدم، والله أعلم.

#### (٥٩) «صحيح»

«المسند» (١٢٨/٣)، وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٥٩١)، والطبري في «تفسيره» (٥٣/٢٧)، كلاهما بسنديهما عن حميد به.

## ٦٩٢ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بنُ مَالِكِ، قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِي: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِي: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخَمْس خَمْسِينَ (١٠٠).

# ٦٩٣- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، "ثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس؛ أَنَّ النَّبِيَ وَلَيُّ أُتِي بِالبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسُرِيَ بِهِ مُسَرَّجًا مُلَجَّمًا لِيَرْكَبَهُ؛ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: مَا يَحْمِلُكَ أُسُرِيَ بِهِ مُسَرَّجًا مُلَجَّمًا لِيَرْكَبَهُ؛ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟! فَوَاللهِ مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ قَطُّ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى مَنْهُ، قَالَ: فَارْفَضَ عَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وإسناده على شرط الشيخين، وصححه الألباني على شرط الشيخين في «الإسراء والمعراج» (ص

#### (۲۰) (صحیح)

«المسند» (١٦١/٣)، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٧٦٨)، وعنه عبد بن حميد في «مسنده» (١٧٦٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١٥٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (٩٢٦)، وابن منده في «الإيمان» (٧١١).

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد جاء ضمن حديث ثابت، عن أنس عند مسلم (١٦٢)، وضمن حديث شريك بن عبد الله، عن أنس عند البخاري (٧٥١٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه الألباني على شرط الشيخين في «الإسراء والمعراج» (ص ٤٩).

#### (٦١) «إسناده صحيح»

«مسند أحمد» (٢٤/٣)، وأخرجه عبد بن حميد (١١٨٣)، والترمذي (٣١٣١)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٦)، والطبري في «تفسيره» (١٥/١٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣١٧٣)، والأجري في «الشريعة» (١٠٢٨)، والخطيب في «تاريخه» (٢٥٨/١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٢٨/٩)، كلهم عن عبد الرزاق به.

## ٦٩٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَجِيهُ بِنُ طَاهِرٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ الأَزْهَرِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ المحْلَدِي، أَنْبَأَنَا أَبُو العَبَّاسِ السَّرَّاجُ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِسْحَاقَ الوَزَّانُ، أَنْبَأَنَا هُرَيْمُ (''') بِنُ عُثْمَانَ المازِنِي، أَنْبَأَنَا سَلَامُ بِنُ مِسْكِينِ أَبُو رَوْح، عَن عَبْدِ العَزيزِ بِنِ صُهيْب، عَن أَنسِ المازِنِي، أَنْبَأَنَا سَلَامُ بِنُ مِسْكِينٍ أَبُو رَوْح، عَن عَبْدِ العَزيزِ بِنِ صُهيْب، عَن أَنسِ بِنِ مَالِك: أَنَّ جِبْرِيلَ عَلِيَ النَّبِي وَيَعِيلُ فَعَرَجَ بِهِ فَاسْتَفْتَحَ سَمَاءَ الدُّنْيا، فَقَالَ بِنِ مَالِك: أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَى النَّبِي وَيَعِلَا فَعَرَجَ بِهِ فَاسْتَفْتَحَ سَمَاءَ الدُّنْيا، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ البَابِ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مَوْحَبًا بِالنَّبِي قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مَوْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيةِ فَاسْتَفْتَح، فَقَالَ لَهُ الخَازِنُ: الصَّالِحِ وَالوَلَدِ الصَّالِحِ. وَالوَلَدِ الصَّالِحِ وَالوَلَدِ الصَّالِحِ. وَالوَلَدِ الصَّالِحِ. وَالوَلَدِ الصَّالِحِ وَالْوَلَدِ الصَّالِحِ وَالوَلَدِ الصَّالِحِ وَالْوَلَدِ الْمَالِقِ وَلَا الْمَالِقِ وَالْمَالِحِ وَالْوَلَدِ الْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِيْدِ وَالْمَالِعَ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمِلْمَالِهِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعَ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِعُ وَالْمِلْمَالِعِ وَالْمَالِعِ وَالْمَلْمِ وَالْمَالِعِ وَالْمَلْمَ الْمَالِعِيْمِ وَالْمَالِعِ وَالْمَلِ

قلت: وهو في «تفسيره» (٣٧٢/٢).

قال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق.

قلت: بل رواه غير عبد الرزاق، فأخرجه البزار في «مسنده» (٧١١٣)، من طريق إسماعيل بن عمر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به، وتوبع إسماعيل بن عمر، تابعه سعيد بن أوس عند الخطيب في «تاريخه» (٤٣٦/٣)، قال البزار: وهذا الحديث إنما يرويه سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة وإسماعيل بن عمر عنه مختصرًا.

وتوبع عبد الرزاق أيضًا في روايته عن مسعر عند أبي نعيم في «الحلية» (٢٦٠/٧)، بنحوه.

وعلى هذا فقد رواه عن قتادة ثلاثة، وهم: عبد الرزاق، وسعيد، ومسعر على ما وقفت عليه، والحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير أن قتادة مدلس وقد عنعن، لكن قتادة من أصحاب أنس الملازمين له وحديثه عنه في «الصحيحين»، ولم يتنازعوا في سماعه منه، فعلة التدليس هنا بعيدة، ثم إن لفظه له ما يدل عليه من الروايات في طرق حديث أنس وغيره، إلا أنه انفرد بلفظ لم يأت إلا من هذا الوجه، قال الحافظ: قال ابن المنير: إنما استصعب البراق تيهًا وزهوًا بركوب النبي على عليه، وأراد جبريل استنطاقه، فلذلك خجل وارفض عرقًا من ذلك، وقريب من ذلك رجفة الجبل به حتى قال له: « اثبت فإنما عليك نبى وصديق وشهيد ». فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب.

وصححه الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص ٣٧).

(٦٢) بالأصل في مطبوعة «التاريخ»: هرثم. وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام على الإسناد.

مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ رَبِي اللَّهِ عَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفَتَحَ لَهُ، فَإِذَا هُوَ بِابْنَي الخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى، فَقَالًا: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالوَلَدِ الصَّالِحِ. قَالَ: ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ لَهُ الخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ وَعَلِيُّهُ. قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ طَيْحَ ﴾؟ قَالَ: فَفَتَحَ، فَإِذَا بِيُوسُفَ طَيْحَ ﴾، فَقَالَ لَهُ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالأَخِ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جُبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ وَيَعْظِرُ. قَالَ: أُوَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَفَتَحَ لَهُ، فَإِذَا هُوَ بإِدْرِيسَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالأخ الصَّالح. ثُمَّ صَعِدَ بهِ إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَاسْتَفَتَحَ، فَقَالَ لَهُ الخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ رَهِ اللهِ عَالَ: أَوَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَفَتَحَ لَهُ فَإِذَا هُوَ بِهَارُونَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ الخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جَبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ مُرَا اللَّهُ عَالَ : أَو قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. فَفَتَحَ لنَا، فَإِذَا هُوَ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالوَلَدِ الصَّالِحِ. قَالَ: « فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ اخْتَرْ إِنْ شِئْتَ مَلِكًا وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا ». قَالَ: « فَأَمَرَنِي بِالَّذِي أَمَرَنِي وَافْتَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً ». قَالَ : فَمَرَّ مُوسَى، فَقَالَ : ارْجعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ؛ فَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ مِنَ الأَمَم مَا لَمْ تُجَرِّبْ. « فَلَمْ أَزَلْ أَرَدِّدْ وَيَضَعُ عَنَّى خَمْسًا خَمْسًا حَتَّى بَقِيَتْ خَمْسُ صَلَوَاتِ ». قال: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ. قَالَ:« رَضِيتُ »َ. فَنُودِيَ أَنَّ لَكَ بِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا. <sup>(٦٣)</sup>

<sup>(</sup>٦٣) «إسناده حسن»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۵۰۳/۳ - ۵۰۶).

شيخ ابن عساكر هو وجيه بن طاهر، ترجمه الذهبي في «السير» (٢٠٩/٢٠) وقال: العالم العدل مسند

### ٦٩٥ - قَالَ النَّسَائِيُّ فِي «سُنَنِهِ»:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنَ أَبِي مَالِكِ، قَالَ أَنسُ بِنُ مَالِكِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا، فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَيْبَةُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا، فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَيْبَةً فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، فَطُولُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا، فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَيْبَةً فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، فَطَلً. فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةً أَنَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ عَلَيْتَ اللَّهُ عَلَيْتُ مُوسَى عَلِيْبَةً فَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّانَ اللهُ عَلَيْتَ ؟ صَلَّى مَلَيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ الله فَصَلِّ. فَصَلِّ مُوسَى عَلِيْبَهُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ . فَنَرَلْتُ

خراسان.

وشيخه أبو حامد الأزهري: هو أحمد بن الحسن بن محمد، ترجم له الذهبي في «السير» أيضًا (٢٥٤/١٨) وقال: العدل المسند الصدوق.

وشيخه أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي، قال الحاكم: صحيح السماع والكتب، متقن في الرواية، وانظر «السير» (١٦/ ٥٣٩).

وشيخه هو الإمام العلم أبو العباس محمد بن إسحاق السراج صاحب المسند وغيره، متفق على إمامته. وانظر: « تاريخ بغداد» (٢٤٨/١)، و»الجرح والتعديل» (١٦٩/٧).

وأحمد بن إسحاق الوزان، قال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال الدارقطني: V بأس به. «تاريخ بغداد» وأحمد بن إسحاق الوزان، قال ابن أبي حاتم:

وهريم بن عثمان، ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١١٧/٩) وقال: روى عن سلام بن مسكين، وعن جماعة، وقال أبو حاتم: صدوق. وأما ابن حبان فقد ترجم له في «الثقات» (٢٤٥/٩)، وقال: يخطئ.

قلت: وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، وأبو حاتم إذا عدًل شخصًا فما أقواه من تعديل، وترجمه السمعاني في «الأنساب» (٦٦٥٠) تحت الطفاوي، وباقي الإسناد على شرط الشيخين.

(٦٤) طيبة: هي اسم لمدينة رسول الله رسلي الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله والله الله والله وال

فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحم حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى ﴿ عَلَى الْمَ . ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ المَقْدِس فَجُمعَ لِي الأَنْبِيَاءُ- عَلَيْهِمْ ٱلسَّلَام-فَقَدَّمَنِي جِبْريلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ مِلْكُلُّ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الخالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى -عَلَيْهِمَا السَّلَام - ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْكُ ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ مُلْكُلُكُم، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الخامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى السَّكَ ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلِيَكُ ، ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْع سَمَوَاتٍ، فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ المنْتَهَى، فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، فَقِيلَ لِي: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتكَ خَمْسينَ صَلَاةً، فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ. فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ الله عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَّاةً. قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ. فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا، ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسَى فَأَمَرِنِي بِالرُّجُوعِ، فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا، ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتِ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ؛ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْن، فَمَا قَامُوا بِهِمَا. فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَجَلْكٌ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ: إنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ، فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ. فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنْ الله-تَبَارَكَ وَتَعَالَى - صِرَّى، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلِيَ ﴾، قَالَ: ارْجِعْ. فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنْ اللهِ صِرَّى - أَيْ حَتْمٌ - فَلَمْ أَرْجِعْ ». (١٥)

<sup>(</sup>٦٥) «إسناده صحيح وفيه زيادات منكرة»

<sup>«</sup>سنن النسائي» (٤٤٩)، وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٣٤١)، من طريقين آخرين عن سعيد

بن عبد العزيز به، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٤٣- ٣٤٤).

قلت: ورجال إسناده ثقات، سعيد بن عبد العزيز إمام ثبت، لكن نص غير واحد على اختلاطه قبل موته، منهم أبو مسهر، وابن معين، وأبو داود، وغيرهم، وانظر «نهاية الاغتباط» (١٣٨)، والحديث وردت فيه زيادات غريبة لم تأت في سياق حديث أنس في الصحيح من رواية شريك بن عبد الله عنه، وثابت وقتادة عنه عند أحمد وغيره، وقد خرجنا طرقه كلها، فلم يأت ذكر الصلاة في طيبة، ولا طور سيناء، ولا بيت لحم، وكذا صلاته بالأنبياء كانت بعد معراجه؛ لذا قال ابن كثير في «تفسيره» (٦/٣): فيها أي هذه الطريق – غرابة ونكارة جدًّا.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما عزاه ابن كثير في «تفسيره» (١١/٥)، من طريق يزيد بن أبي مالك، فقال: قال ابن أبي حاتم ولم أره في التفسير -: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا خالد ابن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن أنس بن مالك عرضية أنه قال: لما كان ليلة أسري برسول الله ولى بيت المقدس أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل، حمله جبريل عليها، ينتهي خفها حيث ينتهي طرفها، فلما بلغ بيت المقدس، وبلغ المكان الذي يقال له باب محمد والى أتى إلى الحجر الذي ينتهي طرفها، فلما بلغ بيت المقدس، وبلغ المكان الذي يقال له باب محمد والى أتى إلى الحجر الذي محمد، هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ فقال: «نعم ». فقال: فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن، وهن جلوس عن يسار الصخرة. قال: «فأتيتهن فسلمت عليهن، فرددن علي السلام، فقلت: من أنتن؟ » فقلن: نحن خيرات حسان، نساء قوم أبرار، نقوا فلم يدرنوا، وأقاموا فلم يظعنوا، وخلدوا فلم يوتوا. قال: «ثم انصرفت، فلم ألبث إلا يسيرًا حتى اجتمع ناس كثير، ثم أذن مؤذن، وأقيمت الصلاة» قال: «فقمنا صفوفًا ننتظر من يؤمنا، فأخذ بيدي جبريل مي فلما انصرفت، قال: هنا محمد، أتدري من صلى خلفك؟ قال: قلت: «لا ». قال: صلى خلفك كل نبي بعثه قال جبريل: يا محمد، أتدري من صلى خلفك؟ قال: قلت: «لا ». قال: صلى خلفك كل نبي بعثه قال جبريل: قال: «ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماء ...». ثم ذكر معراجه.

قلت: وإسناده ضعيف جدًّا؛ وآفته خالد بن يزيد، وهًاه ابن معين، وقال أحمد: ليس بشيء. وراجع «الميزان» (٦٤٥/١).

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/١٨٥) للنسائي، وابن مردويه.

وقال الألباني في «ضعيف سنن النسائي»: منكر، والله أعلم.

وقال الزركشي في «إعلام الساجد» (ص ٢٩٨) بعد إيراده للحديث: لكن فيه نكارة، وهو قوله: «فركبت وركب معي جبريل ». قال ابن دحية في كتاب «الابتهاج»: هذا الحديث مشهور من رواية أبي مالك، واسمه غزوان بن يوسف المازني، قال أبو حاتم: وهو متروك الحديث. وقال البخاري: تركوه. وقال ابن

## ٦٩٦ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي سُرَيِجٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ المُغِيرَةِ عَنْ أَنسٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ المُغِيرَةِ عَنْ أَنسٍ، قَالَ: « ثُمَّ انْتَهَيْتُ إِلَى عَنْ أَنسٍ، قَالَ: « فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ السِّدْرَةِ وَأَنَا أَعْرِفُ أَنْهَا سِدْرَةً، أَعْرِفُ وَرَقَهَا وَثَمَرَهَا »، قَالَ: « فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيهَا تَحَوَّلَتْ حَتَّى مَا يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ أَنْ يَصِفَها ». (١٦)

### ٦٩٧- قَالَ ابْنُ مَاجَه فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، تَنَا هِشَامُ بنُ خَالِدٍ، تَنَا خَالِدُ بنُ يَزِيدَ، وحَدَّثَنَا أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَلَى بَابِ الجنَّةِ أَنْسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٌ: « رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجنَّةِ أَنْسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً : « رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجنَّةِ مَثَنَ السَّائِلَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ القَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالمَسْتَقْرِضُ لَا القَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالمَسْتَقْرِضُ لَا

حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، وسقط الاحتجاج بخبره. وقد قيل إن النسائي رواه عن أبي مالك سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي، ولا يصح عنه بوجه. اه.

(٦٦) «رجاله ثقات»

«تفسير الطبرى» (۲۲/۲۲).

وشيخ الطبري هو أحمد بن الصباح النهشلي: ثقة، وهو من رجال البخاري.

وشيخه هو هاشم بن القاسم: ثقة من رجال الجماعة.

وسليمان بن المغيرة: ثقة من رجال الجماعة، وما أراه سمع من أنس بَحَثَيْهَ وقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٨/٤) وقال: سمع حميد بن هلال وثابتًا والحسن. اه.

قلت: فلم يذكر له رواية، فضلًا عن سماع من أنس، وكذا ترجم المزي في «التهذيب»، ولم يذكر له رواية عن أنس.

وقال البخاري: مات سنة خمس وستين ومئة. ومعلوم أن أنس بن مالك توفي سنة اثنتين وتسعين، وهذا يؤكد بعد سماعه منه، والله أعلم.

وقال الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص ٥٥): صحيح على شرط البخاري.

## يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ ».<sup>(١٧)</sup>

(۲۷) «ضعیف»

«سنن ابن ماجه» (٢٤٣١)، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٧١٩)، وفي «مسند الشاميين» (٢٩/٢)، وابن عدي في «الحلية» (١١/٣ - ٣٣٣)، وابن عدي في «الحلية» (١١/٣ - ٣٣٣)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٣٤٦)، كلهم عن هشام بن خالد به.

قال الطبراني بعد سياقه حديثًا آخر من نفس الإسناد: لم يرو هذين الحديثين عن يزيد بن أبي مالك إلا ابنه خالد بن يزيد. اه. وكذا قال أبو نعيم في «الحلية».

قلت: وخالد بن يزيد ضعفه جمهور النقاد، قال أحمد: ليس بشيء، وكذا قال ابن معين، وقال النسائي: ليس بثقة، وذكره ابن حبان في «المجروحين» وساق حديثه وقال: كان صدوقًا في الرواية، ولكنه كان يخطئ كثيرًا، وفي حديثه مناكير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد عن أبيه.

وقد أشار ابن عدي إلى علة أخرى وهي المخالفة، فقال بعد سياق الحديث: وهذا الحديث وأحرف من حديث المعراج، وقد روى شيئًا من حديث المعراج أطول من هذا عن يزيد بن أبي مالك، عن أنس، سعيد بن عبد العزيز.

قلت: ولفظ سعيد ليس فيه ما ذكره خالد، وطريق سعيد قد مرٌّ، فانظر الكلام عليه هناك.

والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٤٩ رقم ٧٩٧٦)، والبيهقى في «الشعب» (٣٥٦٤)، كلاهما من طريق عتبة بن حميد، عن القاسم، عن أبي أمامة بلفظ: « دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبًا الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر ».

قلت: وإسناده ضعيف؛ عتبة بن حميد ضعفه أحمد وغيره، وهو يصلح في الشواهد، لكنَّ الراوي عنه إسماعيل بن عياش، وحديثه عن العراقيين فيه اضطراب، وعتبة بصري، وتوبع عتبة بن حميد، تابعه جعفر بن الزبير الحنفي، أخرجه البيهقي في «الشعب» (٣٥٦٥)، ولفظه: « انطلق برجل إلى باب الجنة فرفع رأسه ... » وليس فيه أيضًا ذكر للإسراء.

وهي متابعة لا يفرح بها؛ فجعفر بن الزبير كَذَّبَهُ شعبة، وقال البخاري: تركوه. انظر «الميزان» (٤٠٦/١).

وقال الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (٣٠٨٣): ضعيف جدًّا.

## ٦٩٨ - قَالَ ابْنُ سَعْدِ فِي «الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى»:

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بِنُ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ أَنِسِ بِنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَيْدُ: «بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ دَخَلَ جِبْرِيلُ فَوَكَزَ بِينَا أَنَا قَاعِدٌ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ دَخَلَ جِبْرِيلُ فَوَكَزَ بِينَ كَتِفَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى شَجَرَةٍ فِيهَا مِثْلُ وَكْرَي الطّيرِ، فَقَعَدَ فِي وَاحِدَةٍ وَقَعَدتُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى شَجَرَةٍ فِيهَا مِثْلُ وَكْرَي الطّيرِ، فَقَعَدَ فِي وَاحِدَةٍ وَقَعَدتُ فِي أُخْرَى، فَسَمَتْ فَارْتَفَعَتْ حَتَّى سَدت الخافِقَيْنِ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَمَسَ السَّمَاء فِي أُخْرَى، فَسَمَتْ فَارْتَفَعَتْ حَتَّى سَدت الخافِقيْنِ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَمْسُ السَّمَاء لَمُ اللهُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَمَسُ السَّمَاء لَمُ وَلَوْ شَنْتُ أَنْ أَوْرَ الأَعْظَمَ، وَلُطْ دُونِي لَمَ فَالْتَفَتُ إِلَى بَابُ السَّمَاء، فَرَأَيْتُ النُّورَ الأَعْظَمَ، وَلُطَّ دُونِي لَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ بِاللهِ، وَفُتحَ لِي بَابُ السَّمَاء، فَرَأَيْتُ النُّورَ الأَعْظَمَ، وَلُطَّ دُونِي الخِيمَ اللهُ إِلَيْ مَا شَاءَ أَنْ يُوحِي ». (١٨٠)

# ٦٩٩ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَهْذِيبِ الأَثَارِ»:

حَدَثَنِي يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ هَاشِمِ ابِنِ عُتْبَةَ يَعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ هَاشِمِ ابِنِ عُتْبَةَ بِعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ هَاشِمِ ابِنِ عُتْبَةَ بِعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ هَاشِمِ ابِنِ عُنْبَةَ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ، قَالَ: لمَّا أَتَى جِبْرِيلُ بِالبُرَاقِ إِلَى رَسُولِ بِنِ أَلِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ الللهِ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِلْمِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الل

<sup>(</sup>٦٨) «منكر»

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (١٧١/١)، وأخرجه البزار في «المسند» (٢/٤)، والطبراني في «الأوسط» (٦٢١٤)، وألبيه عن الحارث بن عبيد وأبو نعيم في «الحلية» (٣١٦/٢)، والبيه في «شعب الإيمان» (١٧٥/١)، كلهم عن الحارث بن عبيد به، قال أبو نعيم: غريب، لم نكتبه إلا من حديث أبي عمران، عن أنس، تفرد به عنه الحارث بن عبيد أبو قدامة.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٥/١): رواه البزار، والطبراني في «الأوسط»، ورجاله رجال الصحيح.

قلت: أنَّى له الصحة وفيه الحارث بن عبيد! قال أحمد: مضطرب الحديث، وضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وغيرهم. وانظر «الميزان» (٤٣٨/١).

وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٥٤٤٤).

رَكِبَكِ مِثْلُهُ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ: « مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ؟ » قَالَ: سِرْ يَا مُحَمَّدُ. فَسَارَ مَا شَاءَ أَنْ يَسِيرَ، فَإِذَا شَيْءٌ يَدْعُوهُ مُتَنَحِّيًا عَنِ الطَّرِيقِ: هَلُمَّ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: سِرْ يَا مُحَمَّدُ. فَسَارَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسِيرَ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيَهُ خَلْقٌ مِنَ الخَلْق، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُوَّلُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آخِرُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أُرْدُدِ السَّلَامَ يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ لَقِيَهُ الثَّانِي فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَةِ الأُوَّلِ، ثُمَّ لَقِيَهُ التَّالِثُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَةِ الأَوَّلَيْنِ، حَتَّى انْتَهَىَ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ الماءُ وَاللَّبَنُ وَالْخَمْرُ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جبريلُ عَلَيْكُمُ: أَصَبْتَ الفِطْرَةَ، لَوْ شَرِبْتَ الماءَ لَغَرِقْتَ وَغَرِقَتْ أَمَّتُكَ، وَلَوْ شَرِبْتَ الخَمْرَ لَغَوَيْتَ وَغَوِيَتْ أَمَّتُكَ. ثُمَّ بُعِثَ لَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَّهُمْ رَسُولُ اللهِ وَيَظِّيُّ تِلْكَ الليْلَة، ثُمَّ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلِيَّكُمُّ: أَمَّا العَجُوزُ الَّتِي رَأَيْتَ مِنْ عَلَى جَنْب الطّريق فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا بَقِيَ مِنْ تِلْكَ العَجُوز، وَأَمَّا الَّذِي أَرَادَ أَنْ تَمِيلَ إِلَيْهِ فَذَاكَ عَدُوُّ اللهِ إِبْلِيسُ، أَرَادَ أَنْ تَمِيلَ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْكَ فَذَاكَ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ. (٦٩)

<sup>(</sup>۲۹) «ضعیف»

<sup>«</sup>تهذيب الأثار» (٤١٠/١)، وأخرجه أيضًا في «التفسير» (٦/١٥)، والضياء في «المختارة» (٨/٣)، من طريق يونس بن عبد الأعلى الصدفي به.

وتوبع يونس بن عبد الأعلى، تابعه أبو علي بن مقلاص به، رواه البيهقي في «الدلائل» (٣٦١/٢-٣٦).

قلت: ورجال إسناده ثقات، ويعقوب بن عبد الرحمن من رجال الشيخين، وأبوه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، وثقه ابن معين، كما في «الجرح والتعديل» (٢٨١/٥).

وعلة الإسناد عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة، لم أقف له على ترجمة، وكذا قال العلامة الألباني في كتاب «الإسراء والمعراج»، ومما يرجع لنا جهالته ما قاله الإمام ابن كثير في «تفسيره» (١١/٥): في بعض ألفاظه نكارة، وصح بعضه من حديث أنس مَعَنْهُ عَنْهُ.

## · ٧٠٠ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَهْذِيبِ الأَثَارِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ حَمِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ المغِيرَةِ، وَحُكَّامُ بنُ سَلْم، عَنْ عَنْبَسَة، عَنْ أَبِي هَاشِم الوَاسِطِيِّ، عَنْ مَيْمُونَ بن سِيَاهِ، عَنْ أَنَس بن مَالِكِ، قَالَ: لمَّا كَانَ حِينَ نُبِّئَ النَّبِيُّ مِيَّا إِلَّهُ، وَكَانَ يَنَامُ حَوْلَ الكَعْبَةِ، وَكَانَتْ قُرَيشُ تَنَامُ حَوْلَهَا، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ: جِبْرِيلُ، وَمِيكَائِيلُ، فَقَالَ: بِأَيِّهِمْ أُمِرْنَا؟ فَقَالَ: أُمِرْنَا بِسَيِّدِهِمْ، ثُمَّ ذَهَبَا، ثُمَّ جَاءًا مِنَ القَابِلَةِ وَهُمْ ثَلَاثَةً، فَأَنْفَوْهُ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَلَبُوهُ لِظَهْرِهِ، وَشَقُّوا بَطْنَهُ، ثُمَّ جَاءُوا بِمَاءٍ مِنْ زَمْزَمَ فَغَسَلُوا مَا كَانَ فِي بَطْنِهِ مِنْ شَكٍّ أَوْ شِرْكِ أَوْ جَاهِلِيَّةِ أَوْ ضَلَالَةٍ، ثُمَّ جَاءُوا بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَب مُلِئَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَمُلِئَ بَطْنُهُ وَجَوْفُهُ إِيمَانًا وَحِكْمَةً، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلِيَّ ﴾، فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ فَقَالُوا: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ يُؤَلِّكُم. قَالُوا: أَوَ قَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: مَرْحَبًا. فَدَعُوا لَهُ فِي دُعَائِهِمْ، فَلَمَّا دَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُل جَسِيم وَسِيم، فَقَالَ: « مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ » فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ. ثُمَّ أَتِيَ بِهِ السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَاسَّتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالُوا فِي السَّمَوَاتِ كُلِّهَا كَمَا قَالَ، وَقِيلَ لَهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلمَا دَخَلَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْن، فَقَالَ: « مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْريلُ؟ » فَقَالَ: يَحْيَى وَعِيسَى ابنَا الْخَالَةِ. ثُمَّ أُتِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَلَمَّا دَخَلَ إِذَا هُوَ بِرَجُل، فَقَالَ: « مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ » فَقَالَ: هَذَا أَخُوكَ يُوسُفُ، فُضِّلَ بِالْحُسْنِ عَلَى النَّاسِ، كَمَا فُضَّلَ القَمَرُ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَى الكَوَاكِبِ. ثُمَّ أَتِيَ بِهِ السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، فإِذَا هُوَ بِرَجُلِ، فَقَالَ:« مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ » فَقَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (٧٠)، ثُمَّ أَتِيَ بِهِ السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، فإذَا هُوَ برَجُل، فَقَالَ: « مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ » فَقَالَ: هَذَا هَارُونُ. ثُمَّ أَتِيَ بِهِ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُل، فَقَالَ: « مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» فَقَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ أُتِيَ بِهِ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ، فَقَالَ: « مَنْ هَذَا يَا

<sup>(</sup>۷۰) مريم: ۵۰.

جِبْرِيلُ ؟ » قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى الجَنَّةِ فَإِذَا هُو بِنَهَر أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَل، بجَنَبَتَيْهِ قِبَابُ الدُّرِّ، فَقَالَ : « مَنْ هَذَا يَا جبْريلُ ؟ » فَقَالَ: هَذَا الكُوثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، وَهَذِهِ مَسَاكِنُكَ. قَالَ: وَأَخَذَ جِبْرِيلُ بيدِهِ مِنْ تُرْبَتِهِ، فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَر، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السَّدْرَةِ المنْتَهَى، وَهِيَ سِدْرَةُ نَبْقِ أَعْظَمُهَا أَمْثَالُ الجِرَارِ، وأَصْغَرُهَا أَمْثَالُ البَيْضِ، فَدَنَا رَبُّكَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَجَعَلَ يَتَغَشَّى السَّدْرَةَ مِنْ دُنُوَّ رَبِّهَا أَمْثَالِ الدُّرِّ وَاليَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَاللؤْلُو أَنْوَان، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ وَفَهَّمَهُ وَعَلَّمَهُ وَفَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَمَرَّ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فُرضَ عَلَى أُمَّتِك؟ فَقَالَ: « خَمْسُونَ صَلَاةً ». قَالَ: ارْجِعْ إلى رَبُّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأَمَّتِكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ أَضْعَفُ الْأُمَم قُوَّةً، وَأَقَلُّهَا عُمُرًا. وَذَكَرَ مَا لَقِيَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَجَعَ فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرًا، ثُمُّ مَرٌّ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ. كَذَلِكَ حَتَى جَعَلَهَا خَمْسًا، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلى رَبُّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ. فَقَالَ: « لَسْتُ بِرَاجِع غَيرُ عَاصِيكَ ». وَقُذِفَ فِي قَلْبِهِ أَنْ لَا يَرْجِعَ، فَقَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَا يُبَدُّلُ كَلَامِي، وَلَا يُرَدُّ قَضَائِي. (٧١)

## ٧٠١- قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَّفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَثَنَا خَالِدُ بنُ يَزِيدَ بنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِي مَالِكِ مَوَّفُ عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ مَوَّفُ عَنْ أَلَى: لمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ وَيَ اللهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ بِدَابَةٍ فَوْقَ الحِمَارِ وَدُونَ البَغْلِ، حَمَلَهُ جِبْرِيلُ عَلَيهَا،

<sup>(</sup>۷۱) اضعیف

<sup>«</sup>تهذيب الأثار» مسند ابن عباس (٧٢٠)، وفي «تاريخه» (٣٠٧/٣- ٣٠٩).

قلت: إسناده ضعيف؛ وأفته محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري، وهو مع حفظه ضعيف الرواية، وباقي الإسناد ثقات، أبو هاشم الواسطي من رجال الجماعة، ووثقه الجمهور، وعنبسة هو ابن سعيد قاضى الري، قال الحافظ: ثقة.

يَنْتَهِي خُفُّهَا حَيثُ يَنْتَهِي طَرَفُهَا. فَلَمَّا بَلَغَ بَيْتَ المَقْدِس وَبَلَغَ المَكَانَ الذِي يُقَالُ لَهُ: «بَابُ مُحَمَّدٍ عَلِيْهُ» أَتَى إلى الحَجَرِ الذِي ثَمَّة، فَغَمَزَهُ جِبْرِيلُ بِأَصْبَعِهِ فَثَقَبَهُ، ثُمَّ رَبَطَهَا، ثُمَّ صَعَدَ، فَلمَّا اسْتَويَا فِي صَرْحَةِ المَسْجِدِ، قَالَ جِبْرِيلُ: يا مُحَمَّدُ، هَلْ سَأَلْتَ رَبُّك أَنْ يُرِيَكَ الحُورَ العِينَ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ». فَقَالَ : فَانْطَلِقْ إِلَى أُولَئِكَ النَّسْوَةِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِنَّ وَهُنَّ جُلُوسٌ عَنْ يَسَارِ الصَّخْرَةِ، قَالَ: « فَأَتَيْتُهُنَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِنَّ، فَرَدَدْنَ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقَلْتُ: مَنْ أَنْتُنَّ؟ فَقُلْنَ: نَحْنُ خَيْرَاتُ حِسَانً، نِسَاءُ قَوْم أَبْرَار، نُقُّوا فَلَمْ يَدْرَنُوا، وَأَقَامُوا فَلَمْ يَظْعَنُوا، وَخُلِّدُوا فَلَمْ يَمُوتُوا». قَالَ : «ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَلَمْ ٱلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى اجْتَمَعَ نَاسٌ كَثِيرٌ، ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَدِّنٌ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ». قَالَ : « فَقُمْنَا صُفُوفًا نَنَتَظِرُ مَنْ يَؤُمُّنَا، فَأَخَذَ بِيَدِي جِبْرِيلُ ﴿ عَنِي ۖ ، فَقَدَّمَنِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ. فَلَمَّا انْصَرَفْتُ، قَالَ جِبْرِيلُ: يا مُحَمَّدُ، أَتَدْرِي مَنْ صَلَّى خَلْفَكَ؟» قَالَ: « قُلْتُ: لَا، قَالَ: صَلَّى خَلْفَكَ كُلُّ نَبِيِّ بَعَثَهُ اللهُ كَأَكَّ »، قَالَ: «ثُمَّ أَخَذَ بيَدِي جِبْرِيلُ فَصَعَدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى البَابِ اسْتَفْتَحَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا جِبْرِيلُ، قَالُواً: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفَتَحُوا لَهُ، وَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ، قَالَ: فَلَمَّا اسْتَوى عَلَى ظَهْرِهَا إِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ لِي جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، أَلَا تُسَلِّمُ عَلَى أَبِيكَ آدَم؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنِي وَالنَّبِيِّ الصَّالح، قَالَ: ثُمُّ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ، قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحُوا لَه، وقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ، فَإِذَا فِيهَا عِيسَى وَابْنُ خَالَتِهِ يَحْيَى - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - قَالَ: ثُمَّ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفتَحَ، قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحُوا، وَقَالُوا: مَرْحَبًا بكَ

وبِمَنْ مَعَكَ، فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عِنْ مُ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ، فَاسْتَفْتَحَ، قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحُوا، وَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ، فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلِيَّ ﴾، قَالَ: فَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الخامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحُوا. وَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ، فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ ﴿ عَلَى ۚ قَالَ: ثُمَّ عُرجَ بي إلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ، قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبْريلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحُوا، وَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ، فَإِذَا فِيهَا مُوسَى مِلْكُ مُ مُرْجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْريلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحُوا له. وقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ، فَإِذَا فِيهَا إِبْراهِيمُ عَلِيَكُ، فَقَالَ جِبْريلُ: يَا مُحَمَّدُ، أَلَا تُسَلِّمُ عَلَى أَبِيكَ إِبْراهِيم؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَتَيتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلِيَّ السَّلَامَ، وَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ يَا بُنَيَّ وَالنَّبِيِّ الصَّالِح. ثُمَّ انْطَلَق بِي عَلَى ظَهْرِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، حَتَى انْتَهَى بِي إِلَى نَهَرِ عَلَيْهِ خِيَامُ اليَاقُوتِ وَاللَّوْلُو وَالزَّبَرْجَدِ، وَعَلَيْهِ طَيْرٌ خُضْرٌ أَنْعَمُ طَيْر رَأَيْتُ. فَقُلْتُ: يَا جِبْريلُ، إِنَّ هَذَا الطَّيرَ لنَاعِمٌ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَكْلُهُ أَنْعَمُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَدْرِي أَيُّ نَهَرِ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذَا الكَوْتَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ اللهَ إِيَّاهُ. فَإِذَا فِيهِ آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، يَجْرِي عَلَى رَضْرَاضٍ مِنَ اليَاقُوتِ والزُّمُرُّدِ، مَاؤُه أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللبَنِ، قَالَ: فَأَخَذْتُ مِنْهُ آنِيةً مِنَ الذَّهَبِ، فَاغْتَرَفْتُ مِنْ ذَلِكَ الماءِ فَشَرِبْتُ، فَإِذَا هُو أُحْلَى مِنَ العَسَلِ، وأَشَدُّ رَائِحَةً مِنَ المِسْكِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَيتُ إِلَى الشَّجَرِةِ، فَغَشِيَتْنِي سَحَابَةٌ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنٍ، فَرَفَضَنِي جِبْرِيلُ، وَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِلهِ صَلَّا، فَقَالَ اللهَ لِي: يَا

مُحَمَّدُ، إنِي يَومَ خَلَقْتُ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، قَالَ: ثُمَّ انْجَلَتْ عَنِّي السَّحَابَةُ وَأَخَذَ بِيَدِي جِبْرِيل، فَانْصَرَفْتُ سَرِيعًا فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَقُلْ لِي شَيْئًا، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقُلْتُ: فَرَضَ رَبِّي عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَلَنْ تَسْتَطِيعَهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ. فَرَجِعْتُ سَرِيعًا حَتَّى انْتَهَيتُ إِلَى الشَّجَرةِ، فَغَشِيَتْنِي السَّحَابَةُ، وَرَفَضَنِي جبْريل، وَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَقُلْتُ: رَبِّ، إِنَّكَ فَرَضْتَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، وَلَنْ أَسْتَطِيعَهَا أَنَا وَلا أَمَّتِي، فَخَفَّفْ عَنَّا، قَالَ: قَدْ وَضَعْتُ عَنْكُم عَشْرًا، قَالَ: ثُمَّ انْجَلَتْ عَنِّي السَّحَابَةُ، وَأَخَذَ بِيَدِي جِبْرِيلُ، وَانْصَرَفْتُ سَرِيعًا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيم فَلَمْ يَقُلْ لِي شَيْئًا، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ لِي: مَا صَنَعْتَ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقُلْتُ: وَضَعَ رَبِّي عَنِّي عَشْرًا، فَقَالَ: أَرْبَعُون صَلَاةً! فَلَنْ تَسْتَطِيعَهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ - فَذَكَرَ الحديثَ - كَذَلِكَ إِلَى خَمْس صَلَوَاتِ، وَخَمْس بِخَمْسِينَ، ثُمَّ أَمَرَهُ مُوسَى أَنْ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ التَّخْفِيفَ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ تَعَالَى.

قَالَ: ثُمَّ انْحَدَر، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِ لَجْبُرِيلَ: مَا لِي لَمْ آتِ عَلَى سَمَاء إِلَّا رَحَّبُوا بِي وَضَحِكُوا إِلَيَّ، غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِد، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَرَحَّب بِي وَضَحِكُوا إِلَيَّ، غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِد، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَرَحَّب بِي وَلَمْ يَضْحَكُ إِلَيْ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّم، لَمْ يَضْحَكُ مُنْذُ وَلَمْ يَضْحَكُ إِلَيْكَ. قَالَ: ثُمَّ رَكِبَ مُنْصَرِفًا، فَبَيْنَا هُوَ خُلِقَ، وَلَوْ ضَحِكَ إِلَيْكَ. قَالَ: ثُمَّ رَكِبَ مُنْصَرِفًا، فَبَيْنَا هُو فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ مَرَّ بِعِيرٍ لِقُرَيشٍ تَحْمِلُ طَعَامًا، مِنْهَا جَمَلُ عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ: غِرَارَة في بَعْضِ طَرِيقِهِ مَرَّ بِعِيرٍ لِقُرَيشٍ تَحْمِلُ طَعَامًا، مِنْهَا جَمَلُ عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ: غِرَارَة في بَعْضِ طَرِيقِهِ مَرَّ بِعِيرٍ لِقُرَيشٍ تَحْمِلُ طَعَامًا، مِنْهَا جَمَلُ عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ: غِرَارَة شَوْدَاءُ، وَغِرَارَة بَيْضَاءُ، فَلَمَّا حَاذَى بِالعِيرِ نَفَرَتْ مِنْهُ وَاسْتَدَارَتْ، وَصُرِعَ ذَلِكَ سَوْدَاءُ، وَغِرَارَة بَيْضَاءُ، فَلَمَّا حَاذَى بِالعِيرِ نَفَرَتْ مِنْهُ وَاسْتَدَارَتْ، وَصُرِعَ ذَلِكَ البَعِيرُ وَانْكَسَرَ، ثُمَّ إِنَّه مَضَى فَأَصْبَحَ، فَأَخْبَرَ عَمَّا كَانَ، فَلَمَّا سَمعَ المشْرِكُونَ قَوْلَهُ البَعِيرُ وَانْكَسَرَ، ثُمَّ إِنَّه مَضَى فَأَصْبَحَ، فَأَخْبَرَ عَمَّا كَانَ، فَلَمَّا سَمعَ المشْرِكُونَ قَوْلَهُ

أَتُوا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا بَكْرٍ، هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِكَ ؟ يُخْبِرُ أَنَّهُ أَتَى فِي لَيْلَتِهِ هَذِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، ثُمَّ رَجَعَ فِي لَيْلَتِهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ اللَّهَ اللَّمَاءِ، فَقَالَ المشركُونَ وَإِنَا لَنُصَدِّقُهُ غَلَى خَبِرِ السَّمَاءِ، فَقَالَ المشركُونَ وَإِنَا لَنُصَدِّقُهُ فِي مَكَانِ لِرَسُولِ اللهِ وَيَعِيرٍ: مَا عَلَامَةُ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: مَرَرْتُ بِعِيرٍ لِقُرَيْشٍ، وَهِي فِي مَكَانِ لَرَسُولِ اللهِ وَيَعِيرٍ: مَا عَلَامَةُ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: مَرَرْتُ بِعِيرٍ لِقُرَيْشٍ، وَهِي فِي مَكَانِ كَذَا وكَذَا، فَنَفَرَتِ العِيرُ مِنَّا وَاسْتَدَارَتْ، (وَفِيهَا بَعِيرٌ عَلَيْهٍ) غِرَارَتَانِ: غِرَارَةٌ سَوْدَاءُ، وَغِرَارَةٌ بَيْضَاءُ، فَصُرِعَ فَانْكَسَرَ. فَلَمَّا قَدِمَتِ العِيرُ سَأَلُوهُمْ، فَأَخْبَرُوهُمُ الخبَرَ عَلَى وَغِرَارَةٌ بَيْضَاءُ، فَصُرعَ فَانْكَسَرَ. فَلَمَّا قَدِمَتِ العِيرُ سَأَلُوهُمْ، فَأَخْبَرُوهُمُ الخبَرَ عَلَى وَغِرَارَةٌ بَيْضَاءُ، فَصُرعَ فَانْكَسَرَ. فَلَمَّا قَدِمَتِ العِيرُ سَأَلُوهُمْ، فَأَخْبَرُوهُمُ الخبَرَ عَلَى مَثْلِ مَا حَدَّقُهُمُ النَّبِي وَعَلِيرٌ، وَمِنْ ذَلِكَ سُمِّي أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ. وَسَأَلُوهُ وَقَالُوا: هَلْ كَانَ مَعَكَ فِيمَنْ حَضَرَ مُوسَى وَعِيسَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَصِفْهُمْ. قَالَ : نَعَمْ، أَمَّا عِيسَى فَرَجُلٌ رَبُعَةٌ، سَبْطً، مُوسَى فَرَجُلٌ رَبُعَةً، سَبْطً، مُوسَى فَرَجُلٌ ادَمٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ أَزْدِ عُمَانْ (٢٧)، وَأَمًا عِيسَى فَرَجُلٌ رَبُعَةً، سَبْطُ، مُوسَى فَرَجُلُ المَعْرَةُ كَأَنَّمَا يَتَحَادَرُ مِنْ شَعْرِهِ الْجَمَانُ (٢٧)، وَأَمًا عِيسَى فَرَجُلٌ رَبُعَةً، سَبْطُ،

### ٧٠٢- قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِل»:

ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ يَحْيَى، ثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِي، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِظِرُ لمَّا أُسْرِيَ بِهِ وَهُو مَعَ جِبْرِيلَ سَمِعَ هَدَّةً، فَقَالَ: « يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذِهِ الهَدَّة ؟ » قَالَ: هَذَا حَجَرُ أَرْسَلَهُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَهُو يَهْوِي فِيهَا مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، بَلَغَ قَعْرَهَا الآنَ. (٢٤)

<sup>(</sup>٧٢) عُمَانَ: هو اسم للمنطقة التي تكون الزاوية الجنوبية الشرقية لجزيرة العرب، فهي كاليمن تمامًا مع اختلاف الجهة عكسيًّا، وهي اليوم سلطنة مستقلة عاصمتها (مسقط)، ولعمان موقع استراتيجي فريد. انظر همعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» (ص ٢١٦-٢١٧).

<sup>(</sup>۷۳) «ضعیف»

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» كما في «تفسير ابن كثير» (١١/٥ - ١٣)، و»الدر المنثور» (١٨٦/٥-. ١٨٨)، قال ابن كثير في «تفسيره»: هذا سياق فيه غرائب عجيبة.

وقال الشيخ الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص ٤٨): أفته خالد بن يزيد؛ فإنه ضعيف مع كونه فقيهًا، وقد اتهمه ابن معين.

### ٧٠٣- قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِل»:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ الشَّرْقِيُّ، ثَنَا حَمْدَانُ السَّلَمِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُهَاجِرٍ، ثَنَا عَمْرُو بِنُ فَائِدٍ الأَسْوَارِيُّ، عَنْ مَطَرِ الوَرَّاق، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ: ﴿ لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مَرَرْتُ على نَهْ مِحَاجٍ يَطْرِدُ مِثْلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَي اللهِ عَجَاجٍ يَطْرِدُ مِثْلَ السَّيخ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَحَافَتَاهُ قِبَابُ مِنْ دُرًّ مُجَوَّفٍ، السَّيخ، أَشَدُّ بِيَدِي إِلَى حُمْاتِهِ فَإِذَا مِسْكُ، وَضَرَبْتُ بِيدِي إِلَى رَضْرَاضِهِ فَإِذَا دُرًّ، فَضَرَبْتُ بِيدِي إِلَى رَضْرَاضِهِ فَإِذَا دُرًّ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ ». (٥٧)

### ٧٠٤- قَالَ الخطِيبُ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ»:

أَخْبَرَنَا بشرى بنُ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَرْزُوقِ بنِ دِينَارِ الخلَّال، حَدَّثَنَا بنِ حَاتِمِ التَّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ مَرْزُوقِ بنِ دِينَارِ الخلَّال، حَدَّثَنَا

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٤/٣).

قلت: وإسناده منكر، فيه يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف، ووهاه بعض النقاد، وحماد بن يحيى ضعفه بعض أهل العلم، وقال الحافظ: صدوق يخطع.

والحديث معدود في أوهامه كما ذكره ابن عدي تحت ترجمته، ومما يدل على ذلك أن الحديث أصله في «صحيح مسلم» (٢٨٤٤) وغيره من حديث أبي هريرة، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا خلف ابن خليفة، حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: كنا مع رسول الله وسول الله وجبة فقال النبي والله عنه الله والله والل

(٥٧) (منكر»

«الكامل» (٢/٤/٦)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٧/٥)، إلى ابن مردويه.

قلت: وإسناده ضعيف، فيه مطر وهو ابن طهمان الوراق ضعيف، وهو من رجال «التهذيب»، وقال الحافظ: صدوق كثير الخطأ.

وعمرو بن فائد منكر الحديث، كذا قال ابن عدي، وساق الحديث في مناكيره ثم قال: وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، يرويه عمرو بن فائد.

عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ : « لمَّا عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ خَيْلًا مُوقَفَةً مُسْرِجَةً مُلَجمَةً، لَا تَرُوثُ وَلاَ تَبُولُ وَلاَ تَعْرَقُ، رُؤُوسُهَا مِنَ اليَاقُوتِ الأَحْمَرِ، وَحَوَافِرُهَا مِنَ الزُّمُرُدِ الأَحْضَرِ، وَلَا تَعْرَقُ، رُؤُوسُهَا مِنَ اليَاقُوتِ الأَحْمَرِ، وَحَوَافِرُهَا مِنَ الزُّمُرُدِ الأَحْضَرِ، وَلَا تَعْرَقُ، رُؤُوسُهَا مِنَ اليَاقُوتِ الأَحْمَرِ، وَحَوَافِرُهَا مِنَ الزُّمُرُدِ الأَحْضَرِ، وَأَوْلَا تَعْرَفُ اللهِ عَلَيْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ اللهِ عَلَيْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ ». (٢١)

### ٥٠٧- قَالَ الخطِيبُ فِي «تَاريخ بَغْدَادَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ حَمَّادِ الْوَاعِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَمْزَةُ بِنُ الْقَاسِمِ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بِنُ عَلِي الْأَنْصَارِي- مِنْ وَلَدِ أَنْسِ بِنُ مُحَمَّدٍ النزلي، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي أَحْمَدُ بِنُ عَلِي الْأَنْصَارِي- مِنْ وَلَدِ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ - صَاحِبُ الشَّامةِ - حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَنْ بِنِ مَالِكِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ - صَاحِبُ الشَّامةِ - حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُقِلِّةُ: «لمَّا أُسْرِي بِي إِلَى السَّمَاءِ حُمَيدٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُقِلِّةُ: «لمَّا أُسْرِي بِي إِلَى السَّمَاءِ وَمُبِينِ أَوْ أَذْنَى، لَا بَلْ أَذْنَى، وَبَيْنَهُ كَقَابِ قَوْسَينِ أَوْ أَذْنَى، لَا بَلْ أَذْنَى،

<sup>(</sup>۷٦) «موضوع»

<sup>«</sup>تاريخ بغداد» (۳۲۹/۲– ۳۳۰، ۲٤۲/۱۱)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱٤٨/٣٠)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۳۲۲/۱)، والذهبي في «الميزان» (٦٣٨/٣) جميعهم من طريق محمد بن عبيد الله بن مرزوق الخلال به.

قلت: محمد هذا قال الذهبي: لا يعي ما يحدث به، روى عن عفان حديثًا كذبًا يقال: أدخل له، ثم ساق الذهبي الحديث، وقال الخطيب (٣٢٩/٢): حديث منكر. وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٢٢/١): هذا حديث موضوع بلا شك، وما يتعدى أبا القاسم الترمذي أو جده، وقد يدخل مثل هذا في حديث المغفلين من أهل الحديث، والله أعلم.

وأيضًا عمر بن محمد ترجم له الذهبي في «الميزان» (٣٢٢/٣) وقال: له حديث باطل، يذكر في ترجمة محمد جده.

وحكم بوضعه السيوطي في «اللاّلئ المصنوعة» (٣٠٥/١)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٣٤٧/١)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٣٤٧/١)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (٣٣٧).

وَعَلَّمَنِي السَّمَاتُ، قَالَ: يَا حَبِيبِي يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَبِّ، قَالَ: هَلْ غَمَّكَ أَنْ جَعَلْتُكَ آخِرَ النَّبِينَ؟ قُلْتُ: يَا رَبِّ، لَا. قَالَ: حَبِيبِي، فَهَلْ غَمَّ أُمَّتَكَ أَنْ جَعَلْتُهُم آخِرَ النَّبِينَ؟ قُلْتُ: يَا رَبِّ، لَا. قَالَ: أَبْلِغْ أُمَّتَكَ عَنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ جَعَلْتُهُم آخِرَ الأُمَمِ لِأَفْضَحَ الأُمَمَ عِنْدَهُمْ، وَلَا أَفْضَحُهُمْ عِنْدَ الأُمَمِ ».(٧٧)

# ٧٠٦- قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي زُرْعَة، ثَنَا هِشَامُ بِنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ، ثَنَا الْحَسَنُ بِنُ يَحْيَى النَّحْشَنِي، ثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: النَّحْشَنِي، ثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْعَلَا اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الْمَالِكُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۷۷) «موضوع»

<sup>«</sup>تاريخ بغداد» (١٣٠/٥)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/٣)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٧٦/١- ١٧٧)، والديلمي في «الفردوس» المختصر (٥٦٦١).

قال ابن الجوزي بعد إخراجه الحديث: هذا حديث لا يصح، والنزلي والأنصاري وصاحب الشامة مجاهيل.

قلت: والأنصاري هو أحمد بن علي، قال الذهبي في «الميزان» (١٢٠/١): واه. وقال الحاكم: طير طرأ علينا.

قلت: يوهنه الحاكم بهذا القول.

<sup>(</sup>۷۸) «موضوع»

<sup>«</sup>مسند الشاميين» (١٦١٤)، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٣٣/٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (مسند الشاميين» (١٦١٤) من طريق الحسن بن يحيى الخشني، ووقع في «الحلية» تحريف في اسمه، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٣٩/٣)، دون قوله: مررت بموسى.

قلت: وهذا إسناد واه؛ فيه الحسن بن يحيى الخشني، وهو منكر الحديث، قال ابن حبان في «المجروحين» (٢٣٥/١): كان الحسن رجلًا صالحًا، فحش المناكير في أخباره التي يرويها عن الثقات حتى يسبق إلى

## ٧٠٧- قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَتُلِّي فِي كِتَابِ «الدِّيبَاجِ»:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرٍ البَّغْدَادِيُّ، قَالَ: نَبْأَنَا دَاوُدُ بنُ صَغِيرٍ، قَالَ: ثَنَا كَثِيرُ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى أَمَّتِي حِسَابٌ؟ قَالَ: عَالَى أَمْتِي حِسَابٌ؟ قَالَ: كُلُّ أَمَّتِي حِسَابٌ؟ قَالَ: كُلُّ أَمَّتِكَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيامَةِ، قِيلَ لَهُ: يَا أَبَا بَكُرُ، وَذِخل مَعِي مَنْ كَانَ يُحِبُّنِي فِي الدَّنْيَا». (٢٩) ادْخُلِ الجنَّة، قَالَ: مَا أَدْخُلُ حَتَّى أُدْخِلَ مَعِي مَنْ كَانَ يُحِبُّنِي فِي الدَّنْيَا». (٢٩)

### ٧٠٨- قَالَ الخطِيبُ فِي «تَاريخ بَغْدَادَ»:

أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو العَلَاءِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ اليَسَعَ البَغْدَادِيُّ القَارِئُ، سَاكِنُ أَنْطَاكِيَّة، قَدِمَ عَلَيْنَا بَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ أَدْمَ مَلَيْنَا بَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ أَدْمَ مَلَيْمَانَ بنِ حَبِيبٍ لُوَيْن، أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ فِيلِ البَالِسِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ حَبِيبٍ لُوَيْن، حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيلِ اللهِ يَعَلِي حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللهِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللهِ اللهِ يَعْلِي اللهِ اللهِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللهِ اللهِ يَعْلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

القلب أنه كان المتعمد لها فاستحق الترك. وقال الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (٢٠١): موضوع. (٧٩) «موضوع»

«الديباج» (٨٢)، وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/١١، ٣٦٧/٨)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٥٣/٣٠)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٩٠١- ١٩١) كلهم عن إسحاق بن إبراهيم الختلي هه.

قلت: وإسناده واه، قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: هذا حديث لايصح، وداود بن صغير مجروح. قال الخطيب: كان ضعيفًا. وقال الدارقطني: منكر الحديث.

وأما كثير النواء فقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: كان غاليًا في التشيع.

والحديث عده غير واحد في الموضوعات. انظر «الفوائد المجموعة» (٣٣٥/١).

(۸۰) هموضوع»

### ٧٠٩- قَالَ الخطِيبُ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدِ المَالِينِي قِرَاءَةً، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَدِيِّ الحَافِظُ بِجُرْجَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بنُ عِيسَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُوسَى البَغْدَادِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بنُ إِبْرَاهِيمَ البَابِي، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَيَعِيُّهُ إِبْرَاهِيمَ البَابِي، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ النَّبِي وَيَعِيْهُ إِبْرَاهِيمَ البَابِي، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ النَّبِي وَيَعِيْهُ وَاللهِ إِبْرَاهِيمَ اللهِ اللهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، أَيدُ بُعَلِيًّ ». (١٨)

## ·٧١- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيًّ أَحْمَدُ بِنُ سَعْدِ بِنِ عَلِيً العِجْلِيُّ الهَمْدَانِي البَدِيعُ بِبَغْدَادَ، أَنَا جَدِّي أَبُو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ بِن مُزدين القُومسَانِي، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحُسَينُ بِنُ المظَفَّرِ بِنِ الحُسَينِ بِنِ جَعْفَرٍ بِهَمَذَان،

«تاريخ بغداد» (١٠/ ١٣٥)، تحت ترجمة عبد الله بن محمد بن اليسع، ثم قال عقب سياقه الحديث: قال أبو العلاء: حدثنا ابن اليسع بهذا الحديث في جملة أحاديث كثيرة بهذا الإسناد، ثم رجع عن جميع النسخة، وقال: وهمت إذ رويتها عن ابن فيل، وإنما حدثنى بجميعها قاسم بن إبراهيم الملطي عن لوين.

قلت: قاسم بن إبراهيم قال عنه الدارقطني: كذاب. وقال الذهبي في «الميزان» (٣٦٧/٣): أتى بطامة لا تطاق، وترجم الذهبي في «الميزان» (٤٩٧/٢) لعبد الله بن محمد بن اليسع، وقال: قال الأزهرى: ليس بحجة، ومنهم من يتهمه.

والحديث عده غير واحد في الموضوعات، وذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٢٠/١)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (١/٢٠)، وغيرهما.

#### (۸۱) «موضوع»

»تاريخ بغداد» (١٧٣/١١) في ترجمة عيسى بن محمد، وقال: شيخ مجهول من أهل الباب والأبواب.

والحديث ذكره الذهبي في «الميزان» تحت ترجمة الحسين بن إبراهيم البابي وساق حديثًا، ثم قال: وله حديث أخر واه، وساق هذا الحديث، ثم قال: وهذا اختلاق.

أَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ الحَسَنِ بنِ الوَلِيدِ بِدِمَشْقَ، نَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ الخُرَاسَانِي، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَمُّ مُسْلِمٍ بنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَمُّ مُسْلِمٍ بنِ إِبْرَاهِيمَ، غَنِ النَّحَسَنِ (٢٠) بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِي، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ عَنِ الحَسَنِ (٢١) بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِي، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيِّةِ: « لمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ثَمَانِينَ أَلْفًا مِنَ المَلَائِكَةِ عَلَى جَبَلِ اليَاقُوتِ يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ وَعَمَلَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ المَلائِكَةِ عَلَى جَبَلِ اليَاقُوتِ يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ وَعَلَى جَبَلِ اليَاقُوتِ يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ وَعَلَى المَلائِكَةِ عَلَى جَبَلِ اليَاقُوتِ يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لِمَا اللهَ لَكَالِهُ لِكَالِي السَّمَاءِ الحَامِسَةِ، فَرَأَيْتُ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ المَلَائِكَةِ عَلَى جَبَلِ اليَاقُوتِ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ». (٢٥)

# ٧١١- قَالَ الخطِيبُ فِي " تَارِيخ بَغْدَادَ »:

أَنْبَأْنَا الْحَسَنُ بِنُ الْحُسَينِ بِنِ الْعَبَّاسِ النَّعَالِي، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بِنُ نَصْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ النَّارَعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدُ بِنُ الرَّبِيعِ أَبُو الْحَسَنِ السَّمَرْقَنْدِي- فِي قَطِيعَةِ الرَّبِيعِ، النَّارَعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ قَدِمَ حَاجًّا فِي سَنَةِ تِسْعِينَ وَمِئْتَيْنِ- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ قَدِمَ حَاجًّا فِي سَنَةِ تِسْعِينَ وَمِئْتَيْنِ- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ قَدِمَ حَاجًا فِي سَنَةِ تِسْعِينَ وَمِئْتَيْنِ- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ، فَرَدَّ سَائِرَهُنَ وَاخْتَارَ حُمَيدٍ، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ وَيَعْقِلُو رَيَاحِينَ شَتَّى، فَرَدَّ سَائِرَهُنَ المَوْزَنْجُوشِ؟ المَوْزَنْجُوشِ؟ المَوْزَنْجُوشِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَدَدْتَ سَائِرَ الرَّيَاحِينِ، وَاخْتَرْتَ المَوْزَنْجُوشِ؟ المَوْزَنْجُوشِ؟ المَوْزَنْجُوشِ؟ الْعَرْشِ. (١٤)

<sup>(</sup>٨٢) في «التاريخ»: الحسين. وهو تصحيف، والتصويب من «اللألئ المصنوعة» (٢٨٢/١).

<sup>(</sup>۸۳) «موضوع»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۶/۳۳۵–۳۳۳).

قلت: إسناده تالف، وأمارات الوضع عليه ظاهرة، وفيه الحسن بن أبي جعفر متفق على ضعفه، وانظر «الميزان» (٤٨٢/١)، والحديث ذكره السيوطي في «اللاّلئ».

<sup>(</sup>۸٤) «موضوع»

<sup>«</sup>تاريخ بغداد» (١٦٥/٨- ١٦٦)، وقال الخطيب: هذا الحديث موضوع المتن والإسناد، وحميد بن الربيع المذكور فيه مجهول، وأحمد بن نصر الذارع: غير ثقة.

والحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٤٧٠) وقال بعد أن نقل كلام الخطيب قلت: قال يحيى

# مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ

### ٧١٢- قَالَ البُّخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَحَدَّتَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ المسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعِيَ الْخَبْرَنِي سَعِيدُ بِنُ المسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعِيَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## ٧١٣- قَالَ البُغَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالح، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ ابْنُ المسَيَّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «

بن معين: حميد بن الربيع كذاب.

<sup>(</sup>٨٥) شعرٌ رَجَلٌ ورَجِل ورَجْلٌ بَيْنَ السَّبوطة والجعودة، وفي صفته الله كان شعره رَجِلًا، أي لم يكن شديد الجعودة، ولا شديد السبوطة بل بينهما. «لسان العرب»: رجل.

<sup>(</sup>٨٦) شَنُوءَةُ: بالفتح، ثم الضم، وواو ساكنة، ثم همزة مفتوحة، وهاء، مخلاف باليمن بينها وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخًا، تنسب إليها قبائل من الأزد. انظر «معجم البلدان» (٤١٨/٣).

<sup>(</sup>۸۷) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح البخاري» (٣٤٣٧)، وأخرجه البخاري أيضًا (٣٣٩٤، ٣٧٩، ٥٥٧٦، ٥٥٥١)، ومسلم (١٦٨)، وأحمد (صحيح البخاري» (ق ١٦٨)، وأخرجه السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٥أ).

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ، قَالَ جِبْرِيلُ: الحمْدُ لِللهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أُخَذْتَ الخمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ». (٨٨)

### ٧١٤- قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

وحدَّ ثَنِي زُهَيْرُ بنُ حَرْب، حَدَّ ثَنَا حُجَيْنُ بنُ المثنَّى، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هَرُيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ الْفَصْلِ، عَنْ أَيْنِي فِي الحِجْرِ وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ هَرْيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْدُ: « لَقَدْ رَأَيْنَنِي فِي الحِجْرِ وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِشْلُهُ قَطْ، قَالَ: فَرَفَعَهُ الله لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ؛ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ مَشْلُهُ قَطْ، قَالَ: فَرَفَعَهُ الله لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ؛ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَة مِنْ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّى، فَإِذَا رَجُلُ ضَرْبٌ جَعْدُ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَة مِنْ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّى، فَإِذَا رَجُلُ ضَرْبٌ جَعْدُ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مِ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّا يُسَلِّى، أَشْبَهُ النَّاسِ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنْوَءَة ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَالِكٌ قَائِمٌ يُصَلِّى، أَشْبَهُ النَّاسِ عَنْ مَعْنِي نَفْسَهُ، فَكَمْ تُهُمْ، فَلَمَّ عُرُودُ بنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ السَّلَامِ عَلَيْهِ، فَلَمَّ عَنْ الْمَعْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الطَّيْفِ فَبَدَأُنِي قَالِكُ مَا عَلَيْهِ، فَالتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأُنِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَمُعْتُهُمْ اللهُ وَلَيْهِ، فَالتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأُنِي اللللهِ اللهُ الْهُ اللهُ الْمُلْكُ مَا اللهُ ا

<sup>(</sup>۸۸) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح البخاري» (٤٧٠٩)، وأخرجه البخاري في مواضع أُخَر، وأخرجه مسلم (١٦٨) من طريق يونس به.

<sup>(</sup>۸۹) (صحیح)

<sup>«</sup>صحيح مسلم» (١٧٢)، وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١١٢٨٤)، وابن منده في «الإيمان» (٧٤٠)، وأحمد (٢٨/٢).

### ٧١٥- قَالَ ابْنُ سَعْدِ فِي «الطَّبَقَاتِ»:

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مِعْشَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو وَهْبِ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي ۗ قَالَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ: « قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: إِنَّ قُومِي لَا يُصَدِّقُكَ أَبُو بَكْرِ وَهُوَ الصِّدِّيقُ. (٩٠)

# ٧١٦- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا حَسَنُ وَعَفَّانُ المعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ عَلِيٌّ بِنِ زَيْدٍ، وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۹۰) «إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده»

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (١٧٠/٣)، وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١١٦)، والحسن الخلال في «المجالس العشرة» (٦٨)، من طريق يزيد بن هارون به.

قلت: وإسناده ضعيف؛ أبو وهب مجهول، ترجم له البخاري في «تاريخه» (۷۸/۸)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤٥١/٩)، ولم يذكرا روى عنه سوى نجيح، ونجيح السندي أبو معشر ضعيف، وللحديث شواهد سبق بعضها، وانظر «السلسلة الصحيحة» (٣٠٦).

<sup>(</sup>٩١) الرَّهْجُ والرَّهَجُ: الغبار، وفي الحديث: «ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار». الرهج: الغبار، وفي حديث آخر: «من دخل جوفه الرهج لم يدخله حر النار». وأرهج الغبار أثاره، والرهج السحاب الرقيق كأنه غبار. «لسان العرب»: رهج.

## ذَلِكَ لَرَأُوْا العَجَائِبَ ».(٩٢)

### ٧١٧- قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي «المجْرُوحِينَ»:

ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِالرَّمْلَةِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ سُلَيْمَانَ بِنِ عُمَيْرَةَ البلوِي المقدِسِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بِنُ زِيَادٍ البَاهِلِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ المبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَرُوبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَالللللهِ وَاللهِ وَالل

#### (۹۲) «ضعیف»

«مسند أحمد» (٣٦٣- ٣٦٣)، وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧٣)، وابن أبي شيبة (٤٤٦/٨)، والحارث ابن أبي شيبة (٤٤٦/٨)، والحارث ابن أبي أسامة في «مسنده» (١٦٩/١)، وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في «تفسيره»، وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد» (٤٩)، جميعهم عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان به.

وأبو الصلت جهله الحافظان الذهبي وابن حجر.

وعلي بن زيد ضعيف كما قال ابن حجر.

والحديث ضعفه جماهير النقاد، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة «: هذا حديث ضعيف لضعف علي بن زيد. وقال في «إتحاف الخيرة المهرة» (١٧٧/١): علي بن زيد ضعيف، وداود بن المحبر وضاع. (يقصد داود الذي في إسناد الحارث بن أبي أسامة).

وقال ابن كثير في "تفسيره" الأعراف آية ١٨٥: علي بن زيد بن جدعان له منكرات، وقال في البقرة آية ٢٧٥: وفي إسناده ضعف.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٧١/١): وفيه أبو الصلت لا يعرف، ولم يرو عنه غير علي بن زيد، وقال أيضًا (١٢٠/٤): فيه على بن زيد، وفيه كلام، والغالب عليه الضعف.

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (١٣٣): ضعيف.

(۹۳) «ضعیف»

«المجروحين» (١٩٧/١)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٤٥٩) مختصرًا، وابن

وَذَكَرَ كَلَامًا طَويلًا أَكْرَهُ أَنْ أَذْكُرَهُ.

## ٧١٨- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَهْذِيبِ الآثَارِ»:

حَدَّنَنِي عَلِيُّ بنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ- يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الأَعْوَر- قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ الرَّيَاحِي، عَنْ أَبِي هُريْرَةَ وَعَيْرِهُ- شَكَّ أَبُو جَعْفَر- فِي قَوْلِ اللهِ فَكَلَّلَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي السَّرَىٰ بِعَبْدِهِ لَوَ عَيْرِهُ- شَكَّ أَبُو جَعْفَر- فِي قَوْلِ اللهِ فَكَلَّلَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي السَّرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْ اللهِ عَيْلِهُ وَلَهُ لِلْهُ لِللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الجوزي في «الموضوعات» (١ /١١٣)، وفي «فضائل القدس» (١٢/١).

وفيه بكر بن زياد الباهلي، قال ابن حبان في «المجروحين» (١٩٦/١): شيخ دجال، يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. لذا قال بعد إخراج الحديث (١٩٧/١): وهذا شيء لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع، فكيف البذل في هذا الشأن. قال الذهبي في «الميزان» (١٩٤٥/١): صدق ابن حبان.

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (١١٤/١): وقد سمع بعض المشبهة هذا الحديث مع قول النبي على المراد بها الوقعة وأخر (وطأه وطأها) الله بوج « فتوهم لما في نفسه من التشبيه أنها وطية قدم، وإنما المراد بها الوقعة بين المشركين والمسلمين، وقد أتممت شرح هذا في كتابي المسمى «بمنهاج الوصول إلى علم الأصول»، والحديث ذكره السيوطي في «اللاّلئ» (١٣/١).

المُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللهِ، تُضَاعَفُ لَهُمُ الحَسَنَةُ بِسَبِعِمِئَةِ ضَعْفِ، وَمَا أَنفَقُوا مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيرُ الرَّازِقِينَ؛ ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوم تُرضَخُ رُؤُوسُهُم بِالصَّخْرِ، كُلَّمَا رُضِخَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَت، لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِن ذَلِكَ شَيْءً، فَقَالَ: «مَا هَوُلَاءِ يَا جِبرَائِيلُ؟» قَالَ: هَوْلَاءِ الَّذِينَ تَتَثَاقَلُ رُؤُوسُهُمْ عَن الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ؛ ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْم عَلَى أَقَبَالِهِمْ رَقَاعٌ، وَعَلَى أَدبَارَهِمْ رِقَاعٌ، يَسْرَحُونَ كَمَا تَسْرَحُ الإبلُ وَالغَنَمُ، وَيَأْكُلُونَ الضَّريعَ وَالزَّقُّومَ وَرَضْفَ (٩٤) جَهَنَّمَ وَحِجَارتَهَا، قَالَ: « مَا هَؤُلَاءِ يَا جِبْرائِيلُ ؟ » قَالَ: هَؤلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤَدُّونَ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهمْ، وَمَا ظَلَمَهُمُ الله شَيْئًا، وَمَا الله بظَلَّام لِلعَبيدِ، ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوم بَينَ أيدِيهمْ لَحْمٌ نَضِيجٌ فِي قُدُورٍ، وَلَحْمٌ اَخَرُ نَيِّءٌ قَذَرٌ خَبيثٌ، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنَ النَّيِّءِ، وَيَدَعُونَ النَّضِيجَ الطَّيِّب، فَقَالَ: « مَا هَؤُلاءِ يَا جِبْرائِيلُ؟ » قَالَ: هَذَا الرَّجُلُ مِن أُمَّتِكَ، تَكُونُ عِندَهُ المَرْأَةُ الحَلَالُ الطَّيْبُ، فَيَأْتِي امْرَأَةً خَبيثَةً فَيَبيتُ عِندَهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَالمَرْأَة تَقُومُ مِن عِنْدِ زَوْجِهَا حَلَالًا طَيِّبًا، فَتَأْتِي رَجُلًا خَبِيثًا، فَتَبِيتُ مَعَهُ حَتَّى تُصْبِح، قَالَ: ثُمَّ أَتَى عَلَى خَشَبَةٍ فِي الطَّرِيقِ لَا يَمُرُّ بِهَا ثَوِبٌ إِلَّا شَقَّتهُ، وَلَا شَيْءٌ إِلَّا خَرَقَتْهُ، قَالَ: « مَا هَذَا يا جِبْرِائِيلُ؟ » قَالَ: هَذَا مَثَلُ أَقْوَام مِنْ أَمَّتِكَ يَقَعُدُونَ عَلَى الطُّريق فَيقطَعُونَهُ. ثُمَّ قَرَأً:﴿ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ ﴾ (٩٥) الآية. ثُمَّ أَتَى عَلَى رَجُل قَد جَمَعَ حِزمَةَ حَطَّبٍ عَظِيمَةً لا يَستَطِيعُ حَمْلَهَا، وَهُوَ يَزِيدُ عَلَيهَا، فَقَالَ: « مَا هَذَا يَا جِبْرَائِيلُ؟ » قَالَ: هَذَا الرَّجُلُ مِنْ أَمَّتِكَ تَكُونُ عِندَهُ أَمَانَاتُ النَّاسِ لا يَقدِرُ عَلَى أَدَائِهَا، وَهُوَ يَزيدُ عَلَيْهَا، وَيُريدُ

<sup>(</sup>٩٤) الرَّضْفُ: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار، واحدتها رضفة، وقيل: الرضف الحجارة المحماة يوغر بها اللبن، واحدتها رضفة، وفي المثل خذ من الرضفة ما عليها، ورضفه يرضفه بالكسر أي كواه بالرضفة، والرضيف اللبن يغلى بالرضفة. «لسان العرب»: رضف.

<sup>(</sup>٩٥) الأعراف: ٨٦.

أَن يَحْمِلَهَا، فَلَا يَستَطِيعُ ذَلِكَ. ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوم تُقرَضُ أَلسِنَتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا قُرضَتْ عَادَتْ كَمَا كَأَنَتْ لا يُفَتَّرُ عَنهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ، قَالَ: « مَا هَؤُلَاءِ يَا جِبْرائِيلُ؟ » فَقَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ، خُطَبَاءُ الفِتْنَةِ يَقُولُونَ مَا لا يَفعَلُونَ. ثُمَّ أَتَى عَلَى جُحرِ صَغِيرِ يَخْرُجُ مِنهُ ثَورٌ عَظِيمٌ، فَجَعَلَ الثُّورُ يُرِيدُ أَن يَرجِعَ مِن حَيثُ خَرَجَ فَلا يَستَطِيعُ، فَقَالَ: « مَا هَذَا يَا جِبْرائِيلُ ؟» قَالَ: هَذَا الرَّجُلُ يَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ العَظِيمَةِ، ثُمَّ يَنْدَمُ عَلَيْهَا، فَلا يَستَطِيعُ أَنْ يَرُدَّهَا. ثُمَّ أَتَى عَلَى وَادٍ، فَوَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً بَارِدَةً، وفِيهِ رِيحُ المِسْكِ، وَسَمعَ صَوْتًا، فَقَالَ: « يا جِبْرَائِيلُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطُّيِّبَةُ البارِدَةُ وهَذِهِ الرَّائحَةُ الَّتِي كَرِيحِ المسْكِ، ومَا هَذَا الصَّوْتُ؟ » قَالَ: هَذَا صَوْتُ الجَنَّةِ تَقُولُ: يَا رَبِّ آتِنِي مَا وَعَدتَّنِي، فَقَد كَثُرَتْ غَرَفِي، وَإِسْتَبْرَقِي وَحَرِيرِي، وَسُنْدُسِي وَعَبْقَرِيِّي، وَلُؤلُؤي وَمَرجَانِي، وَفِضَّتِي وَذَهَبِي، وَأَكْوَابِي وَصِحَافِي وَأَبَارِيقِي، وَفَوَاكِهِي وَنَحْلِي وَرُمَّانِي، وَلَبَنِي وَخَمرِي، فَاتِنِي مَا وَعَدَّتَنِي. فَقَالَ: لَكِ كُلُّ مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ، وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ، وَمَنْ آمَنَ بِي وَبِرُسُلِي، وَعَمِلَ صَالِحًا، وَلَمْ يُشْرِكْ بِي، ولَمْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِي أَنْدَادًا، وَمَنْ خَشِيَنِي فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيتُهُ، وَمَنْ أَقْرَضَنِي جَزَيْتُهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيَّ كَفَيتُهُ، إنِّي أَنَا اللهَ لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا لَا أَخْلِفُ المِيعَادَ، وَقَد أَفلَحَ المُؤْمِنُونَ، وَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ. قَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ. ثُمَّ أَتَى عَلَى وَادٍ فَسَمِعَ صَوْتًا مُنْكَرًا، وَوَجَدَ ريحًا مُنْتِنَةً، فَقَالَ: « وَمَا هَذِهِ الرِّيحُ يَا جِبْرَائِيلُ، ومَا هَذَا الصَّوْتُ؟» قال: هَذَا صَوتُ جَهَنَّمَ، تَقُولُ: يَا رَبِّ آتِنِي مِا وَعَدَّتَنِي، فَقَدْ كَثُرَتْ سَلَاسِلِي وَأَغْلَالِي، وَسَعِيْرِي وجَحِيمِي، وَضَرِيعِيْ وَغَسَّاقِي، وَعَذَابِي وَعِقَابِي، وَقَدْ بَعُدَ قَعْرِي وَاشْتَدَّ حَرِّي، فَٱتِنِي مَا وَعَدتَّنِي، قَالَ: لَكِ كُلُّ مُشْرِكٍ وَمُشْرِكَةِ، وَكَافِرِ وَكَافِرَة، وَكُلُّ خَبِيثٍ وَخَبِيثَةٍ، وَكُلُّ جَبَّارِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوم الحِسَابِ. قَالَتْ: قَد

رَضِيتُ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى بَيتَ المَقْدِس، فَنَزَلَ فَرَبطَ فَرَسَهُ إِلَى صَخْرةٍ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى مَعَ الملائِكَةُ؛ فَلَمَّا قُضيْتِ الصَّلاةُ، قَالُوا: يَا جِبْرَائِيلُ مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. فَقَالُوا: أَوَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: حَيَّاهُ الله مِنْ أَخ وَمِنْ خَلِيفَةِ، فَنِعْمَ الأَخُ، وَنِعْمَ الخَلِيفَةُ، وَنِعْمَ المجِيءُ جَاءَ. قَالَ: ثُمَّ لَقِيَ أُروَاحَ الأَنْبِيَاءَ فَأَثْنُوا عَلَى رَبِّهِم، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا للهِ يُؤتَمُّ بِي، وَأَنْقَذَنِي مِن النَّارِ، وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا. ثُمَّ إِنَّ مُوسَى أَثنَى عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ: الحَمدُ للهِ الَّذِي كَلَّمَنِي تَكْلِيمًا، وَجَعَلَ هَلَاكَ أَلِ فِرعَونَ وَنَجَاةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدَيُّ، وجَعَلَ مِن أُمتِي قَوْمًا يَهدُونَ بالحَقِّ وَبه يَعدِلُونَ. ثُمَّ إِنَّ دَاوُدَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: الحمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ لِي مُلْكًا عَظِيمًا، وَعَلَّمَنِيَ الزَّبُورَ، وَأَلَانَ لِيَ الحَدِيدَ، وسَخَّرَ لِيَ الجِبَالَ يُسَبِّحنَ والطَّيْرَ، وَأَعْطَانِي الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخِطَابِ. ثُمَّ إِنَّ سُلَيْمَانَ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: الحَمدُ للهِ الَّذِي سَخَّرَ لِيَ الرِّيَاحَ، وَسَخَّرَ لِيَ الشَّيَاطِين، يَعْمَلُونَ لِي مَا شِئتُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثَيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ، وَعَلَّمَني مَنطِقَ الطَّيرِ، وَأَتَانِي مِن كُلِّ شَيءٍ فَضْلًا، وَسَخَّرَ لِي جُنُودَ الشَّيَاطِينَ والإِنْسَ وَالطُّيرَ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِير مِنْ عِبَادِهِ الْمؤْمِنِينَ، وَأَتَانِي مُلْكًا عَظِيمًا لا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِن بَعْدِي، وَجَعَلَ مُلْكِي مُلكًا طَيِّبًا لَيسَ عَلَيَّ فِيهِ حِسَابٌ. ثُمَّ إِنَّ عِيسَى مُلْكُ أُثْنَى عَلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلِمَتَهُ، وَجَعَلَ مَثَلِي مَثَل اَدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمّ قَالَ له كُن فَيكُونُ، وَعَلَّمَنِي الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَالتُّورَاةَ وَالْإِنجِيلَ، وَجَعَلَني أَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ هَيئَةَ الطَّيرِ، فَأَنفُخُ فِيهِ، فَيكُونُ طَيرًا بإذنِ اللهِ، وَجَعَلَنِي أَبرئُ الأَكْمَهَ وَالأَبرَصَ، وَأَحْيِي الموتَى بِإِذْنِ اللهِ، وَرَفَعَنِي وَطَهّرَنِي، وَأَعَاذَنِي وَأَمِّي مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ، فَلَمْ يَكُن للشَّيطَانِ عَلَينَا سَبِيلٌ. قَالَ: ثُمَّ

إِنَّ مُحَمَّدًا وَاللَّهِ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: « كُلُّكُمْ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، وأنا مُثْن عَلَى رَبِّي » فَقَالَ: « الحَمْدُ لله الذِي أَرْسَلَنِي رَحْمَةً للعالَمِينَ، وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا ونَذَيرًا، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الفُرقَانَ فِيهِ تِبْيانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس، وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الأَوَّلُونَ وَهُمُ الآخِرُونَ، وَشَرَحَ لِي صَدْري، وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، وَرَفَعَ لِي ذِكْري، وَجَعَلَنِي فَاتحًا خَاتِمًا ». قَالَ إبرَاهِيمُ: بهَذَا فَضَلَكُم مُحَمَّد - قَالَ أَبُو جَعفَر، وَهُوَ الرَّازِي: خَاتِمُ النُّبُوَّةِ، وَفَاتِحُ بِالشَّفَاعَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ- ثُمَّ أَتِيَ إِلَيْهِ بَانِيَةٍ ثَلاثَةٍ مُغَطَّاةً أَفْواهُهَا، فَأْتِيَ بإِنَاءٍ مِنهَا فِيهِ مَاءً، فَقِيلَ: اشْرَبْ. فَشَربَ مِنهُ يَسِيرًا، ثُمَّ دُفعَ إليهِ إِنَاءٌ أَخَرُ فِيهِ لَبنٌ، فَقِيلَ لَهُ: اشْرَبْ. فَشُرِبَ مِنْهُ حَتَّى رَوِيَ، ثُمَّ دُفعَ إِلَيهِ إِنَاءٌ آخَرُ فِيهِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لَهُ: اشْرَبْ. فَقَالَ: «لَا أَرِيدُهُ قَد رَوِيتُ». فَقَالَ لَهُ جِبْرَائِيلُ وَاللَّهِ: أَمَا إِنَّهَا سَتُحَرَّمُ عَلَى أُمَّتِكَ، وَلَوْ شَرِبْتَ مِنْهَا لَمْ يَتَّبعْكَ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا القَلِيلُ. ثُمَّ عُرجَ بِهِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنيا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَائِيلُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرَائِيلُ. قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ فَقَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالُوا: أُوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوْا: حَيَّاهُ الله مِنْ أَخ وَمِنْ خَلِيفَةٍ، فَنِعْمَ الأَخُ، وَنِعْمَ الخَلِيفَةُ، وَنِعمَ المجِيءُ جَاءَ. فَدَخَلَ فِإِذَا هُوَ بِرَجُلَ تَامِّ الخَلْقِ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ، كَمَا يَنْقُصُ مِنْ خَلْقِ النَّاس، عَلَى يَمِينِهِ بَابٌ يَخْرُجُ مِنْهُ رِيحٌ طَيِّبَةً، وَعَنْ شِمَالِهِ بَابٌ يَخْرُجُ مِنْهُ رِيحٌ خَبِيثَةً، إِذَا نَظَرَ إِلَى البَابِ الذِّي عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَاسْتَبْشَرَ، وَإِذَا نَظَرَ إِلَى البَابَ الَّذِي عَن شِمَالِه بَكَى وَحَزِنَ، فَقُلْتُ: « يَا جِبْرَائِيلُ، مَنْ هَذَا الشَّيْخُ التَّامُّ الخَلْق الَّذِي لَمْ يَنْقُصْ مِنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ؟ ومَا هَذَانِ البَابَان؟» قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمٌ، وَهَذَا البَابُ الَّذِي عَن يَمِينِهِ بَابُ الجَنَّةِ، إِذَا نَظَرَ إِلَى مَنْ يَدْخُلُهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ضَحِكَ وَاسْتَبْشَرَ، وَالبَابُ الَّذِي عَن شِمَالِهِ بَابُ جَهَنَّمَ، إِذَا نَظَرَ إِلَى مَن يَدْخُلُهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ بَكَى وَحَزِنَ. ثُمَّ

صَعِدَ بِهِ جِبْرَائِيلُ وَلَيْكُ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ، فَقيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرَائِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: أَوَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوْا: حَيَّاهُ الله مِنْ أَخ وَمِنْ خَلِيفَةٍ، فَنِعْمَ الأَخُ، وَنِعْمَ الخَلِيفَةُ، وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ. قَالَ: فَإِذَا هُوَ بِشَابُّيْن، فَقَالَ: «يَا جِبْرَائِيلُ، مَنْ هَذَانِ الشَّابَّانِ؟» قَالَ: هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرِيَمْ، وَيَحْيَى بنُ زَكَرِيَا ابْنَا الخَالَةِ. قَالَ: فَصَعِدَ بهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرَائِيلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالُوا: أَوَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوْا: حَيَّاهُ اللهَ مِنْ أَخ وَمِنْ خَلِيفَةٍ، فَنِعْمَ الأَخُ، وَنِعْمَ الخَلِيفَةُ، وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ. قَالَ: فَدَخَلَ فَإَذَا هُوَ بِرَجُلِ قَدْ فَضَلَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فِي الحُسْنِ، كَمَا فُضِّلَ القَمَرُ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِر الكَوَاكِب، قَالَ: « مَنْ هَذَا يَا جِبْرَائِيلُ الَّذِي فَضَلَ عَلَى النَّاسِ في الحُسْن؟» قَالَ: هَذَا أَخُوكَ يُوسُفُ. ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرَائِيلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالُوا: أُوقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوْا: حَيَّاهُ الله مِنْ أَخ وَمِنْ خَلِيفَةٍ، فَنِعْمَ الأَخُ، وَنِعْمَ الْخَلِيفَةُ، وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. قَالَ: فَلَخَلَ فَإِذًا هُوَ بِرَجُل، قَالَ: « مَنْ هَذَا يا جِبْرَائِيلُ؟ » قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ رَفَعَهُ اللهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ثُمَّ صَعِدَ به إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَائِيلُ، فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِبْرَائيلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالُوا: أُوقَدْ أُرْسِل إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: حَيَّاهُ اللهُ مِنْ أَخ وَمِنْ خَلِيفَةٍ، فَنِعْمَ الأَخُ، وَنِعْمَ الخَلِيفَةُ، وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ. ثُمَّ دَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُل جَالِس وَحَوْلَهُ قَوْمٌ يَقُصُّ عَلَيْهِمْ، قَالَ : « مَنْ هَذَا يَا جِبْرَائِيلُ؟ وَمَنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ حَوْلَهُ؟ » قَالَ: هَذَا هَارُونُ المُحَبَّبُ فِي قَومِهِ، وَهَوُّلاءِ بَنُو إسرَائِيلَ. ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَائيلُ، فَقِيلَ لَهُ: مَن هَذَا؟ قَالَ:

جبْرَائِيلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالُوا: أُوَقَدْ أُرْسل إِلَيه؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: حَيَّاهُ اللهُ مِنْ أَخِ وَمِنْ خَلِيفَةٍ، فَنِعْمَ الأَخُ، وَنِعْمَ الخَلِيفَةُ، وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ. ثُمَّ دَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُل جَالِسِ، فَجَاوَزَهُ، فَبَكَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: « يَا جِبْرَائِيلُ، مَنْ هَذَا؟» قَالَ: مُوسَى. قال: « فَمَا باللهُ يَبْكِي؟» قَالَ: تَزْعُمُ بَنُو إِسْرَائِيلُ أَنِّي أَكْرَمُ بَنِي أَدَمَ عَلَى الله، وَهَذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَدَمَ قَدَ خَلَفَنِي فِي دُنيَا، وَأَنَا فِي أُخْرَى، فَلُو أَنَّهُ بِنَفْسِهِ لَمْ أَبَالِ، وَلَكِنْ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَمَّتُهُ. ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَائِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرَائِيلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالُوا: أَوقَدْ أَرْسِل إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: حَيَّاهُ الله مِنْ أَخ وَمِنْ خَلِيفَةٍ، فَنِعْمَ الأَخُ، وَنِعْمَ الخَلِيفَةُ، وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ. قَالَ: فَدَخَلَ فِإِذَا هُوَ بِرَجُل أَشْمَطَ (٩٦) جَالِسٌ عِندَ بَابِ الجَنَّةِ عَلَى كُرْسِيٍّ، وَعِندَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ بِيضُ الوُّجُوهِ، أَمْثَالُ القَرَاطِيس، وَقَومٌ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ، فَقَامَ هَؤُلاءِ الذِينَ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيءٌ، فَدَخَلُوا نَهَرًا فَاغْتَسَلُوا فِيهِ، فَخَرَجُوا وَقَدْ خَلُصَ مِنْ أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ، ثُمَّ دَخَلُوا نَهَرًا أَخَرَ، فَاغْتَسَلُوا فِيهِ، فَخَرَجُوا وَقَدْ خَلُصَ مِنْ أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ، ثُمَّ دَخَلُوا نَهَرًا أَخَرَ اغْتَسَلُوا فِيهِ، فَخَرَجُوا وَقَدْ خَلُصَ مِنْ أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ فَصَارَتْ مِثْلَ أَلْوَان أَصْحَابِهمْ، فَجَاءُوا فَجَلَسُوا إِلَى أَصْحَابِهمْ، فَقَالَ : «يَا جِبْرَائِيلُ، مَنْ هَذَا الأَشْمَطُ؟ ثُمَّ مَنْ هَؤُلاءِ البيضُ وُجُوهُهُمْ، وَمَنْ هَؤُلاءِ الَّذينَ في أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ؟ ومَا هَذهِ الأَنهَارُ الَّتِي دَخَلُوا، فَجَاءُوا وَقَدْ صَفَتْ أَلْوَانُهُمْ؟» قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبرَاهِيمُ أَوَّلُ مَن شَمِطَ عَلَى الأَرْض، وَأُمَّا هَؤُلاءِ البيضُ الوُّجُوهِ فَقَومٌ لم يَلْبسُوا إيمَانَهُم بِظُلْم، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيَّءٌ فَقَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا،

<sup>(</sup>٩٦) شَمَطَ الشيء يَشْمطُه شَمْطًا وأَشْمَطَه خلطه، والشمط في الشعر اختلافه بلونين من سواد وبياض، والجمع شمط وشمطان، والشمط في الرجل شيب اللحية، ويقال للرجل: أشيب، والشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده. «لسان العرب»: شمط.

فَتَابُوا، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا الأَنْهَارُ: فَأَوَّلُهَا: رَحْمَةُ اللهِ، وَثَانِيهَا: نِعْمَةُ اللهِ، وَالثَّالِثُ: سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. قَالَ: ثُمَّ انْتَهَى إِلَى السِّدْرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ السِّدْرَةُ يَنْتَهِي إِلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ خَلَا مِن أُمَّتِكَ عَلَى سُنَّتِكَ. فَإِذَا هِيَ شَجَرَةٌ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنِ، وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَن لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ لَذَّةِ للشَّاربينَ، وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَل مُصَفَّى، وَهِيَ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا سَبْعِينَ عَامًا لَا يَقطَعُهَا، وَالوَرَقَةُ مِنهَا مُغَطِّيَةٌ لِلأُمَّةِ كُلِّهَا، قَالَ: فَغَشِيَهَا نُورُ الْحَلَّاقِ وَعَلَّا، وَغَشيَتْهَا المَلَائِكَةُ أَمثَالَ الغِرْبَانِ حِينَ يَقَعْنَ عَلَى الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَكَلَّمَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: سَلْ. فَقَالَ: « اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلًا وَأَعْطَيْتَهُ مُلْكًا عَظِيمًا، وَكَلَّمتَ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَأَعْطَيْتَ دَاوُدَ مُلْكًا عَظِيمًا، وَأَلَنتَ لَه الحَديدَ، وَسَخَّرْتَ لَهُ الجبَالَ، وَأَعْطَيتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا، وَسخَّرْتَ لَهُ الجنَّ وَالإنْسَ وَالشَّيَاطِينَ، وَسَخَّرتَ لَهُ الرِّيَاحَ، وَأَعطَيتَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ، وَعَلَّمْتَ عِيسَى التَّورَاةَ وَالإِنْجِيلَ، وَجَعَلْتَهُ يُبْرئُ الأَكْمَة والأَبْرَصَ، وَيُحْيى الموْتَى بإذْنِ اللهِ، وَأَعَذْتَهُ وَأَمَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهمَا سَبِيْلٌ ». فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: قَدِ اتَّخَذْتُكَ حَبِيْبًا وَخَلِيْلًا وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: حَبِيبُ اللهِ؛ وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيْرًا، وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، فَلَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرتَ مَعِى، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ أُمَّةً وَسَطًا، وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمْ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ، وَجَعَلْتُ أَمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي؛ وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ أَقْوَامًا قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُمْ، وَجَعَلْتُكَ أُوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا، وَآخِرُهُمْ بَعْثًا، وَأُوَّلَهُمْ يُقْضَى لَهُ، وَأَعْطَيتُكَ سَبْعًا مِنَ المثَانِي، لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، وَأَعْطَيْتُكَ الكَوْثَرَ، وَأَعْطَيْتُك ثَمَانِيَةً أَسْهُم: الإِسْلَامَ، وَالهِجْرَةَ، وَالجِهَادَ، وَالصَّدَقَةَ، وَالصَّلَاةَ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ،

وَالْأَمْرَ بِالمعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَن المنْكَرِ، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا. فَقَالَ النَّبِيُّ يَكُلِّلُو: «فَضَّلَنِي رَبِّي بِسِتِّ: أَعْطَانِي فَوَاتحَ الكَلِم وَخَوَاتِيمَهُ، وَجَوَامعَ الحدِيثِ، وأُرْسَلَنِي إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِ عَدُوِّي الرُّعْبَ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وأُحِلُّتْ لِيَ الغَنائمُ وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدِ قَبْلي، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ كُلُّهَا طَهُورًا ۚ وَمَسْجِدًا، قَالَ: وَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً ». فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُوسَى، قَالَ: بِمَ أُمِرتَ يَا مُحَمَّدِ؟ قَالَ: « بِخَمْسِينَ صَلاةً ». قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ أَضْعَفُ الأُمَم، فَقَدْ لَقِيتُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ شِدَّةً، قَالَ: فَرَجَعَ النَّبِيُّ وَيُؤْلِهُ إِلَى رَبِّهِ فَسَأَلَهُ التَّخْفِيفَ، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِكُمْ أُمِرْتَ؟ قَالَ: « بأَرْبَعِينَ ». قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ أَضْعَفُ الْأَمَم، وَقَدْ لَقِيْتُ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ شِدَّةً. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَسَأَلَهُ التَّخْفِيفَ، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرًا، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِكُمْ أَمِرْتَ؟ قَالَ:« أَمِرْتُ بِثَلاثِينَ ». فَقَالَ لَهَ مُوسَى: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ أَضْعَفُ الأَمَم، وَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ شِدَّةً. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَسَأَلَهُ التَّخْفِيفَ، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرًا، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِكَمْ أَمِرْتَ؟ قَالَ: «بِعِشْرِينَ». قَالَ: ارْجَعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ أَضْعَفُ الْأَمَم، وَقَدْ لَقِيتُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلُ شِدَّةً. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَسَأَلَهُ التَّخْفِيفَ، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرًا، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِكَمْ أَمِرتَ؟ قَالَ: «بِعَشْر». قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ أَضْعَفُ الْأَمَم، وَقَدْ لَقِيتُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ شِدَّةً. قَالَ: فَرَجَعَ عَلَى حَيَاءٍ إِلَى رَبِّهِ فَسَأَلَهُ التَّخْفِيفَ، فَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسًا، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِكَمْ أُمِرْتَ؟ قَالَ: «بِخَمْس». قَالَ: ارْجَعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ أَضْعَفُ الأَمَم، وَقَدْ لَقِيتُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلُ شِدَّةً. قَالَ: «قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْت، فَمَا أَنَا رَاجِعٌ إِلَيْهِ ». فَقِيلَ لَهُ: أَمَا إِنَّكَ كَمَا صَبَرْتَ نَفْسَكَ عَلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَإِنَّهُنَّ يُجْزِينَ عَنْكَ خَمْسِينَ صَلَاةٍ، فَإِنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. قَالَ: فَرَضِيَ مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ كُلَّ الرِّضَا، فَكَانَ مُوسَى أَشَدُّهُمْ عَلَيْهِ حِيْنَ مَرَّ بِهِ، وَخَيْرُهُمْ لَهُ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ. (٩٧)

(۹۷) «منکر»

«تهذيب الآثار» (۲۷۲)، وأخرجه الطبري أيضًا في «تفسيره» (٦/١٥)، وابن أبي حاتم كما بـ»الدر المنثور» (١٩٨/٥)، كلاهما في تفسير الآية، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٩٩/٢)، والبزار في «كشف الأستار» (٥٥)، وابن عدي في «الكامل» (١٦٥/٣)، جميعهم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به.

قال البزار: وهذا لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد ومن هذا الوجه.

قلت: وآفة هذا الإسناد في أبى جعفر الرازي، وحديثه عن الربيع بن أنس مضطرب.

قال ابن حبان في ترجمة الربيع: روى عنه أبو جعفر الرازي، والناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن فيها اضطرابًا كثيرًا. وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث، وصالح الحديث مضطرب الحديث. وقال ابن معين: كان ثقة خراسانيًّا، يكتب حديثه، لكن يخطئ، صالح ثقة، وهو يغلط فيما يرويه عن مغيرة. وقال محمد بن عمار الموصلي: ثقة يخطئ، ويكتب حديثه إلا أنه يخطئ. وقال ابن المديني: هو نحو موسى بن عبيدة، كان عندنا ثقة، يخطئ. وقال عمرو بن علي الفلاس: فيه ضعف، وهو من أهل الصدق، سيئ الحفظ. وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرًا. وقال أبو حاتم: ثقة، صدوق، صالح الحديث. وقال زكريا الساجي: صدوق ليس بمتقن. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال عبد الرحمن بن خراش: سيئ الحفظ صدوق. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة يرويها، وقد روى عنه الناس، وأحاديثه عامتها مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (١٢٠/٢): كان بمن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ولا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، ولا يجوز الاعتبار براويته إلا فيما لم يخالف الأثبات.

وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ خاصة عن مغيرة.

قلت: فقد تبين من أقوال النقاد أن أبا جعفر له مناكير وأفراد وأغلاط واضطراب في بعض حديثه، وهو ما وقع هنا، فانفرد بهذا السياق الطويل وأتى بالغرائب، ومعلوم أن انفراد من هذا حاله في مثل هذا السياق المطول لا يقبل إلا من الأثبات الذين قل خطؤهم، وقد استنكر الأثمة هذه الرواية على أبي

## ٧١٩- قَالَ الخطِيبُ البَغْدَادِيُّ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ عُمَرُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الفَقِيهُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ مَعِيدِ بِنِ حَازِمِ المرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عِيسَى القَنْطَرِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي الحَوَارِي، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عِيسَى القَنْطَرِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي الحَوَارِي، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ الرَّحْمَنِ اللهِ مُسْلِم، حَدَّثَنَا اللهِ ثُن سَعْدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهَّ عُرَجُ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرِيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي وَيَعِيلُا يَقُولُ: «لمَّا أُسْرِي بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّعْرَجُ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي وَيَعِيلُا يَقُولُ: «لمَّا أُسْرِي بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّهِ بِي جِبْرِيلُ إِلَى سِدْرَةِ المنْتَهَى، فَغَمَسَنِي فِي النُّورِ غَمْسَةً، ثُمَّ تَنَحَى، انْتَهَى بِي جِبْرِيلُ إِلَى سِدْرَةِ المنْتَهَى، فَغَمَسَنِي فِي النُّورِ غَمْسَةً، ثُمَّ تَنَحَى، انْتَهَى بِي جِبْرِيلُ أَحْوَجُ مَا كُنْتُ إِلَيكَ تَدَعنِي وَتَتَنَحَى! قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَقُلْتُ فِي مَوْقِفُ لَا يَكُونُ نَبِيٍّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكُ مُقَرَّبٌ يقِفُ هَاهُنَا؛ أَنْتَ مِنَ اللهِ أَنْ فِي مَوْقِفُ لَا يَكُونُ نَبِيٍّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكُ مُقَرَّبٌ يقِفُ هَاهُنَا؛ أَنْتَ مِنَ اللهِ أَنْ فِي مَوْقِفُ لَا يَكُونُ نَبِيًّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكُ مُقَرَّبٌ يقِفُ هَاهُنَا؛ أَنْتَ مِنَ اللهُ اللهُ ». قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِمَنْ قَالَ هَكَذَا؟ قَالَ لِي: «يَا أَبُا هُرَيرَة، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ». قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِمَنْ قَالَ هَكَذَا؟ قَالَ لِي: «يَا أَبًا هُرَيرَة، لَا يَعْمُ مُ وَتُصَلّى عَلَيْهِ مَسَدِهِ حَتَّى يَرَانِي أُرِيهُ مُوضِعَهُ مِنَ الجَنَّةِ، أَوْ يُرَى مَنْزِلَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَتُصَلِّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنَ الجَنَّةِ، وَتُصَلِّى عَلَيْهِ مَنَ الجَنَّةِ، وَتُصَلِّى عَلَيْهِ اللهُ مَنَ الجَنَّةِ، وَتُصَلِّى عَلَيْهِ اللهُ مَن الجَنَّةِ، وَتُصَلِّى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى المَنْ الجَنَّةِ وَلَى المَنْ الجَنَّةِ وَلَى المَنْ الْحَلَقَ اللهُ اللهُ عَلَى المَنْ الجَنَّة وَتُصَلَّى عَلَى الْمَالَةُ مُنْ الجَنْقِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالِمَ فَي الْمَوْمَلَ عَ

قال ابن كثير: أبو جعفر الرازي، قال فيه أبو زرعة الرازي: يهم في الحديث كثيرًا، وقد ضعفه غيره، ووثقه بعضهم، والأظهر أنه سيئ الحفظ، ففيما تفرد به نظر، وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة، وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري، ويشبه أن يكون مجموعًا من أحاديث شتى، أو منام وقصة أخرى غير الإسراء، والله أعلم. اه.

وقال الذهبي في «الميزان» (٣٢٠/٣): وروى حاتم بن إسماعيل و ... عن أبي جعفر الرازي ... حديثًا طويلًا في المعراج فيه ألفاظ منكرة جدًّا.

وقال الهيثمي في «المجمع» (١/٧٧): رجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره، فتابعيُّه مجهول، وردَّ ذلك الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على «تهذيب الآثار» (٤٤٣) فقال: وفي هذا ما ترى من ترك الدقة.

قلت: وصدق؛ فأبو العالية ليس بمجهول، بل حدث عن الجمع من الصحابة، وروى عنه الجمع الكبير، ومشاه جماعة من العلماء. الملَائِكَةُ صُفُوفًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَلَا يَكُونُ شَيِّ إِلَّا يَسْتَغْفِرُ لَهُ تَمَامَ عُمُرِهِ، فَإِذَا مَاتَ وَكَّلَ اللهُ بِقَبْرِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يُسَبِّحُونَ الله، وَيُعَظِّمُونَ الله، وَيُعَظِّمُونَ الله، وَيُعَظِّمُونَ الله، وَيُعَظِّمُونَ الله، وَيُعَظِّمُونَ الله، وَيُعَلِّمُونَ الله، فَإِذَا وَيُعَلِّمُونَ الله، فَإِذَا وَيُعَلِّمُونَ الله، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ آمِنًا مُطْمَئِنًا لَا يُحْزِنُهُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ، وَتَتَلَقَّاهُ الملَائِكَةُ سَلَامً عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارُ». (١٨٥)

# مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ

### ٧٢٠- قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْنَا فَبِيصَةُ وَلَا أَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْنَا أَخْضَرَ قَدْ اللهِ مَوْنَا أَخْضَرَ قَدْ اللهُ فَقَ. (١٠٠٠)

(۹۸) «موضوع»

«تاريخ بغداد» (١٣/٥)، وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١١٨/١).

قلت: وفيه إبراهيم بن عيسى القنطري، وهو أفته، قال الخطيب بعد إخراجه الحديث: هذا حديث منكر، ورجال إسناده كلهم معروفون بالثقة إلا إبراهيم بن عيسى القنطري فإنه مجهول.

وقال الذهبي في «المغني» (١٢/١): خبره كذب. وقال في «الميزان»: وخبره باطل.

(٩٩) النجم: ١٨.

(۱۰۰) «صحیح»

«صحيح البخاري» (٤٨٥٨).

قال الحافظ في «فتح الباري» (٨ /٦١١): أصل الرفرف ما كان من الديباج، رقيقًا حسن الصنعة، ثم اشتهر استعماله في الستر، وكل ما فضل من شيء فعطف وتُنِيَّ فهو رفرف، ويقال: رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهما.

قال الطبري في «تفسيره»: وقال أخرون: رأى جبريلَ في صورته.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ قال: جبريل، راه في خلقه الذي يكون به في السموات، قدر قوسين من رسول الله ﷺ، فيما بينه

### ٧٢١- قَالَ البُّخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا طَلْقُ بِنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأُوْجَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عِ مَآ أُوْجَىٰ ﴾ (١٠١). قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ مُحَمَّدًا وَاللَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِئَةِ جَنَاحٍ. (١٠٢)

٧٢٢- قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ مِغْوَلِ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو أَبُو نَمَيْرٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ

وبينه.

وجمع الحافظ بين الروايتين كما في «الفتح» (٦١١/٨) فقال:

قوله عن عبد الله بن مسعود: «لقد رأى » أي في تفسير هذه الآية، قوله: «رأى رفرفًا أخضر قد سد الأفق » هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل، ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: «أبصر نبي الله والمحمد الله على على رفرف قد ملاً ما بين السماء والأرض ». فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل، والصفة التي كان عليها، وقد وقع في رواية محمد بن فضيل عند الإسماعيلي، وفي رواية ابن عيينة عند النسائي كلاهما عن الشيباني، عن زر، عن عبد الله: «أنه رأى جبريل له ستمئة جناح قد سد الأفق ». والمراد أن الذي سد الأفق الرفرف الذي فيه جبريل، فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازًا، وفي رواية أحمد والترمذي وصححها من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود: «رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملاً ما بين السماء والأرض ». وبهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف، وأنه حلة، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ مُتَّكِكِينَ عَلَى رَفْرَفِ ﴾

(١٠١) النجم: ٩- ١٠.

(۱۰۲) «صحیح»

«صحيح البخاري» (٤٨٥٧)، وأخرجه مسلم (١٧٤)، وأحمد (٣٩٨/١)، وابن جرير في «التفسير» (٤٦/٢٧)، وفي رواية مسلم (١٧٤)، ذكر قوله تعالى: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ مكان الآية المتقدمة.

مُتَقَارِبَةً، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ مِغْوَلِ، عَنْ الزُّبَيْرِ بنِ عَدِيً، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ وَاللهِ عَنْ الْأَرْضِ سِدْرَةِ المنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الأَرْضِ سِدْرَةِ المنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، قَالَ: ﴿ إِنِّ يَغْشَى اللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ اللهُ وَيَعْرَالهُ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَلَاللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلِهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِنَا اللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِللهِ وَاللّهُ وَلِلللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### ٧٢٣- قَالَ التَّرْمِذِيُّ فِي «سُنَنِهِ»:

<sup>(</sup>١٠٣) قال ابن الأثير في «النهاية» (١٩/٤): المقحمات أي الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار- أي تلقيهم فيها.

قال النووي: ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات- والله أعلم-والمراد بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذب أصلًا، فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين ... إلخ.

<sup>(</sup>۱۰٤) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح مسلم» (۱۷۳).

<sup>(</sup>١٠٥) القاعُ والقاعةُ والقيعُ: أرض واسعة سهلة مطمئنة مستوية حرة، لا حزونة فيها ولا ارتفاع ولا انهباط، تنفرج عنها الجبال والأكام، ولا حصى فيها ولا حجارة، ولا تنبت الشجر، وما حواليها أرفع منها، وهو مصب المياه، وقيل: هو منقع الماء في حر الطين، وقيل: هو ما استوى من الأرض وصلب ولم يكن فيه نبات، والجمع أقواع وأقوع وقيعان. «لسان العرب»: قوع.

# وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ، وَالحمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ ». (١٠٦)

(۱۰۶) «حسن بشواهده»

«سنن الترمذي» (٣٤٦٢)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٧٣/١٠ رقم ١٠٣٦٣)، و»الأوسط» (سنن الترمذي» والصغير» (٥٣٩/١) عن سيار به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٦أ)، قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: اصطلاح الترمذي هنا يعني أنه حسن بذاته، وبالنظر في إسناده يتبين أنه ضعيف؛ فمداره على عبد الرحمن بن إسحاق، وهو متفق على ضعفه، ووهاه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم، لذا قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (١٠٢/١): وحسنه لشواهده- أي الترمذي- ومن ثَمَّ قَيَّدَ الغرابة، وإلا فعبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه، وهو أبو شيبة الواسطي.

وقد ساق الحافظ جملة من الشواهد منها:

حديث أبي أيوب، أخرجه أحمد (٥/٨١)، وابن حبان (٨٢١)، والطبراني في «الكبير» (١٣٢/٤) رقم ٣٨٩٨)، والشاشي في المسنده (١١١٤)، والبيهقي في «الشعب» (٦٥٧)، من طريق عبد الله ابن عبد الله بن عمر، عن سالم، عن أبي أيوب؛ أن رسول الله على ليلة أسري به مرّ على سيدنا إبراهيم وقال إبراهيم لجبرائيل على عن مذا؟ قال: هذا محمد. فقال إبراهيم: يا محمد، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة؛ فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال محمد لإبراهيم: « وما غراس الجنة؟ عنا كذا قال.

قلت: وإسناده ضعيف؛ عبد الله بن عبد الرحمن مجهول العين، لم يرو عنه سوى حميد بن زياد، وانظر: «الجرح والتعديل» (٩٨/٥)، و«التعجيل» (٥٥٩)، ومع ذلك فقد حسنه الحافظ في «النتائج» (١٠١)، وأول فقرات الحديث في لقاء النبي على الإبراهيم فهذا صحيح بل متواتر.

وأما ما ورد من الذكر فله شواهد أخرى تقدم بعضها، ومنها حديث ابن عمر عند الطبراني في «الكبير» (٣٦٤/١٢ رقم ١٣٣٥) ولفظه: «أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ماؤها، طيب ترابها، فأكثروا من غراسها، لا حول ولا قوة إلا بالله ». وهو ضعيف. قال الهيثمي في «المجمع»: فيه عقبة ابن علي؛ وهو ضعيف، وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس، وقد صححه الترمذي.

وله شاهد آخر عند الترمذي (٣٤٦٤) من حديث أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: « من قال: سبحان الله العظيم وبحمده؛ غرست له نخلة في الجنة ». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر.

وانظر باقي شواهده في «النتائج» (ص١٠١- ١٠٢)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٥١٥٢).

# ٧٢٤- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ (١٠٧) قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْكُ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْكُ : رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ المنْتَهَى عَلَيْهِ سِتُمِثَةُ جَنَاحٍ، يُنْثَرُ مِنْ رِيشِهِ التَّهَاوِيلُ الدُّرُ وَاليَاقُوتُ. (١٠٨)

## ٧٢٥- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ جَبَلَةَ بِنِ سُحَيْم، عَنْ مُؤْثِرِ بِنِ عَفَازَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود، عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيَّةُ، قَالَ: « لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيِّ بِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، قَالَ: فَتَذَاكَرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ فَرَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا. فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ: أَمَّا وَجْبَتُهَا الأَمْرَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ: أَمَّا وَجْبَتُهَا الأَمْرَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ: أَمَّا وَجْبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ ذَلِكَ، وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي وَ اللَّمْرَ اللهِ عَلْمُ اللهُ حَارِجٌ، قَالَ: وَمَعِي قَضِيبَانِ فَإِذَا رَأَنِي ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيُهْلِكُهُ اللهُ حَتَّى إِنَّ الحَجَرَ وَالشَّجَرَ لَيَقُولُ: يَا مُسْلِمُ، إِنَّ تَحْتِي كَافِرًا فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ. قَالَ: فَيُهْلِكُهُ اللهُ حَتَّى إِنَّ الحَجَرَ وَالشَّجَرَ لَيَقُولُ: قَالً: فَيُهْلِكُهُ اللهُ حَتَّى إِنَّ الحَجَرَ وَالشَّجَرَ لَيَقُولُ: قَالَ: فَيُهْلِكُهُ اللهُ مَا اللهُ مُالِكُهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱۰۷) النجم: ۱۳.

<sup>(</sup>۱۰۸) «إسناده حسن»

<sup>«</sup>مسند أحمد» (٢١٢/١)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٥٤٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤٩/٢٧)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص٢٠٣- ٢٠٤)، والطبري في «التفسير» (٤٩/٢٧)، والشاشي في «مسنده» (٦٠٥)، والبيهقي في «الدلائل» (٣٧٢/٢)، والطبراني في «الكبير» (٢١٧/٩) رقم ٩٠٥٤) وغيرهم، كلهم عن عاصم به.

قلت: عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام، وهو حجة في القراءة، والحديث ساقه الذهبي في «التاريخ» وقال: عاصم بن بهدلة القارئ ليس بالقوي.

والحديث حسن إسناده الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص ١٠١)، وذكر له عدة شواهد هناك فراجعه.

ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَطَنُونَ بِلَادَهُمْ لَا يَأْتُونَ عَلَى شَيْء إِلَّا أَهْلَكُوهُ، وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاء إِلَّا شَرِبُوهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَيَّ فَيَشْكُونَهُمْ، فَأَدْعُو اللهَ عَلَيْهِمْ، فَيَمُرُونَ عَلَى مَاء إِلَّا شَرِبُوهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَيَّ فَيَشْكُونَهُمْ، فَأَلَ : فَيُنْزِلُ اللهُ فَيُهْلِكُهُمْ اللهُ وَيُمِيتُهُمْ، حَتَّى تَجْوَى ((() الأَرْضُ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِمْ، قَالَ : فَيُنْزِلُ اللهُ فَيُهْلِكُهُمْ اللهُ وَيُمِيتُهُمْ، حَتَّى تَجْوَى (أَنَّ الأَرْضُ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِمْ، قَالَ : فَيُنْزِلُ اللهُ عَلَيْ فَهُمْ فِي البَحْرِ – قَالَ أَبِي: ذَهَبَ عَلَيَّ هَاكُ المَطَرَ، فَتَجْرُفُ أَجْسَادَهُمْ حَتَّى يَقْذِفَهُمْ فِي البَحْرِ – قَالَ أَبِي: ذَهَبَ عَلَيَّ هَاهُمْ أَنْ المَطَرَ، فَتَجْرُفُ أَجْسَادَهُمْ حَتَّى يَقْذِفَهُمْ فِي البَحْرِ – قَالَ أَبِي: ذَهَبَ عَلَيْ هَاهُمْ فَي البَحْرِ – قَالَ أَبِي: ذَهَبَ عَلَيَّ هَاهُمْ أَوْ فَهَمْهُ كَأَدِيمٍ، وَقَالَ يَزِيدُ – يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ –: ثُمَّ تُنْسَفُ الجِبَالُ، وَتُمَدُّ الأَرْضُ مَدَّ الأَدِيمِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ – قَالَ: فَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي وَتُمَدَّ الْأَرْضُ مَدَّ الْأَدِيمِ، وَقَالَ يَزِيدُ حَدِيثِ هُشَيْمٍ – قَالَ: المَتِمِّ الَّتِي لَا يَدْرِي أَهْلُهَا وَعَلَى الْمَاعِمُ اللهُ الْمَعْ وَلَادِهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ». (١١٠)

<sup>(</sup>١٠٩) جَوِيَ الرجل بالكسر فهو جَو مثل دَو، ومنه قيل للماء المتغير المنتن جو، والأجن المتغير أيضًا إلا أنه دون الجوي في النتن، والجوي الماء المنتن، تجوى الأرض من نتنهم، قال أبو عبيد: تنتن. «لسان العرب»: جوا.

<sup>(</sup>۱۱۰) «ضعیف»

<sup>«</sup>مسند أحمد» (٣٧٥/١)، وأخرجه الطبري في «التفسير» (٩١/١٧)، والشاشي في «مسنده» (٨٦٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/٤٧) - ٥٠٤) عن هشيم به.

وأخرجه ابن ماجه (٤٠٨١)، والحاكم (٢/ ٣٨٤/٢، ٤٨٨)، وابن أبي شيبة (٦٦٠/٨)، وأبو يعلى في «مسنده» (٥٢٨)، والشاشي (٨٤٨، ٨٤٥)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٥٢٨)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٥٢٨)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٢٨٥)، كلهم من طريق يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب بلفظ: « لمَّا كان ليلة أسري برسول الله ويُعَلِّقُ ... » فذكره هكذا مرسلًا.

قال الحاكم (٣٨٤/٢): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فأما مؤثر فليس بجهول، قد روى عن: عبد الله بن مسعود، والبراء بن عازب، وروى عنه جماعة من التابعين.

قلت: إسناده ضعيف؛ وعلته مؤثر بن عفازة الشيباني الكوفي، ذكره ابن حبان في «الثقات» والعجلي في «الثقات»، وقال الذهبي: وُثِقَ. والذهبي غالبًا لا يطلق هذا القول إلا على من انفرد بتوثيقه ابن حبان، ومن ليس بمعتمد. وقال ابن حجر: مقبول.

وأما الاختلاف في إرساله فليس بعلة، فهو مرسل صحابي، وهو محتج به عند الجماهير.

### ٧٢٦- قَالَ الحاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حَمْشَاذَ العَدْلُ، ثَنَا الحَسَنُ بِنُ عَلِيٌّ بِن شَبِيبٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودِ سَخَنَ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُثَلِّلُهُ، قَالَ: «أَتِيتُ بالبُرَاق فَرَكِبْتُ خَلْفَ جِبْرِيلَ ﴿ لِلَّهِ كُنَّ مِنَا إِذَا ارْتَفَعَ ارْتَفَعَتْ رَجْلَاهُ، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ، قَالَ: فَسَارَ بِنَا فِي أَرْضِ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضِ فَيْحَاءَ طَيْبَةٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، إِنَّا كُنَّا نَسِيرُ فِي أَرْضِ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ، ثُمَّ أَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضِ فَيْحَاءَ طَيْبَةٍ. قَالَ: تِلْكَ أَرْضُ النَّارِ، وَهَذِهِ أَرْضُ الجنَّةِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُل قَائِم يُصَلِّي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا جِبْرِيل؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُحَمَّدً. فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بالبَرَكَةِ، وَقَالَ: سَلْ لِأُمَّتِكَ اليُسْرَ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذَا أَخُوكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ-عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. قَالَ: فَسِرْنَا فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَتَذَمُّرًا(١١١)، فَأْتَيْنَا عَلَى رَجُل، فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْريلُ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُحَمَّدٌ. فَرَحَّبَ بي وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، وَقَالَ: سَلْ لِأُمَّتِكَ اليُّسْرَ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى. قُلْتُ: عَلَى مَنْ كَانَ تَذَمُّرُهُ وَصَوْتُهُ؟ قَالَ: عَلَى رَبِّهِ. قُلْتُ: عَلَى رَبِّهِ؟! قَالَ: نَعَمْ. قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْ حِدَّتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَرَأَيْنَا مَصَابِيحَ

وقال البوصيري في «الزوائد على ابن ماجه»: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ومؤثر بن عفازة، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وباقي رجال الإسناد. اه. ولا يخفى ما في هذا القول من تساهل فانتبه.

والحديث قد ضعفه الألباني رحمه الله في « السلسلة الضعيفة « (٤٣/٨) وقال : ضعيف بهذا السياق.

<sup>(</sup>١١١) الذَّمْرُ: اللوم والحض معًا، ذمره يذمره ذمرًا: لامه وحضه وحثه، وتذمر هو: لام نفسه جاء مطاوعه على غير الفعل، والذمر أيضًا: الحث مع لوم واستبطاء، وسمعت له تذمرًا أي: تغضبًا. «لسان العرب»: ذمر.

وُضُوءًا، قَالَ: قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ شَجَرَةُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَتَدْنُو مِنْهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَنَوْنَا فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَيْتَ المقدِسِ فَرَبَطتُ الدَّابَّةَ بِالحلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الأَنْبِيَاءُ، مُضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَيْتَ المقدِسِ فَرَبَطتُ الدَّابَّة بِالحلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الأَنْبِيَاءُ مَنْ سَمَّى اللهُ كَالِّ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ، ثُمَّ دَخَلْتُ المسْجِدَ، فَنُشِرَتْ لِيَ الأَنْبِيَاءُ مَنْ سَمَّى الله كَاللهُ كَالَّا مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ إِلَّا هَوُلَاءِ النَّفْرِ الثَّلَاثَةِ: إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» (۱۱۲).

هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونُ الأَعْوَرُ، وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقَاوِيلُ أَيْمَّتِنَا فِيهِ، وَقَدْ أَتَى بِزِيَادَاتٍ لَمْ يُخْرِجْهَا الشَّيْخَانِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- فِي ذِكْرِ المِعْرَاجِ.

<sup>(</sup>۱۱۲) «ضعیف»

<sup>«</sup>المستدرك» (٢٠٦/٤)، وأخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» (٢٩/١٠ رقم ٩٩٧٦)، والبزار (١٥٦٨)، وأبو نعيم في وأبو يعلى (٥٠٣١)، والحارث في «مسنده» (٢٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (١٨٨/٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٣٥/٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/٥٠٥)، كلهم عن حماد بن سلمة، عن أبي حمزة به.

قال البزار (١٥/٥): لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا حماد بن سلمة، عن أبي حمزة، بهذا الإسناد عن عبد الله.

قلت: إسناده ضعيف؛ وآفته أبو حمزة، وهو ميمون القصاب الكوفي، قال أحمد: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي: ليس بثقة. وانظر «الميزان» (٢٣٤/٤). وقال ابن عدي في «الكامل» (٤١٣/٦): أحاديثه التي يرويها خاصة عن إبراهيم عا لا يتابع عليه. وقال العقيلي في الضعفاء (١٨٨/٤): وهذا الحديث يروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٩٩/١): رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في «المجمع» (١٩٩/١): رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح.

قلت: وأنى لرجاله الصحة، وقد علمت حال أبي حمزة! ثم إنه من رجال الترمذي وابن ماجه، والحديث ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤٢٨٢)، وفي «الإسراء والمعراج» (ص ٧٩).

# مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ

### ٧٢٧- قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بِنُ المغِيرَةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ: «رَأَيْتُ عِيسَى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى فَادَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ، وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى فَادَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ الزُّطِّ (١١٣)». (١١٤)

# ٧٢٨- قَالَ أَبُو نُعَيْم فِي «الحِلْيَةِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ خَفِيفٍ فِي إِجَازَتِهِ وَكِتَابِهِ إِلَيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَخْرَمَ، عَنْ أَبِي دَاودَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدُ بنُ أَخْرَمَ، عَنْ أَبِي دَاودَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (للمَّا عُرِجَ بِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (المَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ سَمِعْتُ تَذَمَّرًا، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُوسَى يَتَذَمَّرُ عَلَى رَبِّهِ. فَقُلْتُ: وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: عَرَفَ ذَلِكَ مِنْهُ فَاحْتَمَلَهُ ». (١١٥)

(١١٣) الزُّطُّ: جيل أسود من السند، إليهم تنسب الثياب الزطية، وقيل: الزط إعراب جت بالهندية، وهم جيل من أهل الهند. «لسان العرب»: زطط.

#### (۱۱٤) «صحیح»

«صحيح البخاري» (٣٤٣٨)، وأخرجه مسلم (١٦٦) بنحوه قال: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن مجاهد، قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال، فقال: إنه مكتوب بين عينيه: كافر، قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبى.

#### (۱۱۵) «ضعیف»

«الحلية» (٣٨٥/١٠)، وأخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (١٢٤/١)، عن أبي عبد الله محمد بن خفيف إجازة به.

### ٨٢٩- قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي «المجْرُوحِينَ»:

روي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ: « مَا جُزْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ إِلا رَأَيْتُ اسْمِي مَكْتُوبًا: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ، أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ ». (١١١)

قلت: وإسناده ضعيف، فيه محمد بن أحمد بن شاذهرمز، قال حمزة السهي في «سؤالاته» (ص ٧٨): سمعت أبا بكر بن عبدان يقول: محمد بن شاذهرمز روى عن شاذان، وعن زيد بن أخزم أحاديث لم يكتبها إلا عنه.

وقال أبو نعيم في «الحلية»: هذا من حديث شعبة منكر، أبو داود وزيد ثبتان لا يحتملان هذا، ولعل أدخل لابن شاذهرمز حديثًا في حديث عبد الله بن مسعود. ثم قال في (٣٨٦/١٠): حدثنا القاضي أبو أحمد بن إبراهيم، ثنا شعيب بن أحمد الدارعي، ثنا الخليل أبو عمرو وعيسى بن المساور، قالا: ثنا مروان بن معاوية، ثنا قنان بن عبد الله النهمي، عن ابن - كذا وصوابه أبي - ظبيان، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن النبي رفح، قال: «سمعت كلامًا في السماء، فقلت: يا جبريل، من هذا؟ » قال: هذا موسى. قلت: ومن يناجي؟ » قال: ربه. قلت: ويرفع صوته؟! » قال: إنه قد عرف له حدته.

وإسناده ضعيف؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقنان بن عبد الله ضعفه النسائي، ووثقه ابن معين، وقال الحافظ: مقبول. وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (١٣١): ضعيف جدًّا.

(۱۱٦) «باطل»

«المجروحين» (٣٧/٢)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٦/٥) إلى البزار، وسكت عليه، وساق إسناده في «اللاّلئ المصنوعة» (٢/٧١)، وقال: قال البزار في «مسنده»: حدثنا قتيبة بن المرزبان، حدثنا عبد الله بن إبراهيم هو الغفاري - حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ... الحديث. اه.

قلت: وإسناده ساقط؛ وفيه عبد الله بن أبي عمرو الغفاري، ترجم له ابن حبان في «المجروحين» (٥٣٠/١)، وابن عدي في «الكامل» (١٨٩/٤)، وغيرهما، قال ابن حبان: شيخ يروي عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وأهل المدينة، كان بمن يأتي عن الثقات المقلوبات، وعن الضعفاء الملزقات، وقال بعد ذكر الحديث: وهذا خبر باطل، فلست أدري البلية فيه منه، أو من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، على أن عبد الرحمن ليس هذا من حديثه بمشهور، فكأن القلب إلى أنه من عمل عبد الله بن أبي عمرو

أميل . اه .

وقال الهيثمي في «المجمع» (٤٤/٩): رواه البزار، وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، وأيضًا عبد الرحمن بن زيد ضعيف كما قال الحافظ.

ورواه الخطيب البغدادي من طريق أخرى فقال في «تاريخه» (٤٤٥/٥): أخبرناه الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، حدثنا إسماعيل بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن إسماعيل بن عباس، بن زيد، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على الله المرت بسماء إلا رأيت فيها مكتوبًا: محمد رسول الله، أبو بكر الصديق ». ولم أقف لإسماعيل بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد على ترجمة.

وأخرجه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (٨٤)، وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠٢/٣٠)، كلاهما من طريق إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد به.

قال الذهبي في «الميزان» (٦١٠/٣): ثم سكت الخطيب عن هذا وهو أيضًا باطل، وما أدري من يغش فيه، فإن هؤلاء ثقات. اه.

وقد أخرجه ابن شاهين، وعنه ابن عساكر (وسمى إبراهيم بن حماد) فيترجع أن ذكر إسماعيل في إسناد الخطيب تصحيف، وصوابه إبراهيم، وإبراهيم بن حماد ترجم له الخطيب في «تاريخه» (٦١/٦)، ونقل توثيقه عن الدارقطني، ويوسف القواس.

وخولف إبراهيم بن حماد، خالفه محمد بن عبد الله بن يوسف المهري، فرواه عن الحسن بن عرفة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد بنحوه، أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٥/٤٤٤) وقال: هذا حديث غريب من رواية الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، ومن رواية أبي معاوية، عن الأعمش، تفرد بروايته محمد بن عبد الله المهري إن كان محفوظًا عنه عن الحسن بن عرفة، ونراه غلطًا.

والحديث استنكره الذهبي في «الميزان» (٦٠٩/٣) في ترجمة محمد بن عبد الله، وقال: وثقه الخطيب، ولكن روى له خبرًا باطلًا، وحكم بأنه تفرد عنه، وأنه غلط.

وأخرجه الحسن بن عرفة في «جزئه» (٦) قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري المدني، عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليلة عرج بي إلى السماء، فما مررت بسماء إلا وجدت فيها اسمي مكتوبًا: محمد رسول الله، وأبو بكر الصديق خلفي ».

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٠٩٢)، وأبو يعلى (٦٦٠٧)، وابن عدي في «الكامل» (١٩٠/٤)،

# ٧٣٠ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الأَوْسَطِ»:

حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بِنِ مَاهَانَ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثَنَا طَلْحَةُ ابنُ زَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ وَيُؤَكِّرُ لمَّا أَشْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِالأَذَانِ، فَنَزَلَ بِهِ، فَعَلَّمَهُ جِبْرِيلُ. (١١٧)

والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤٤٥/٥)، وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» (٢٤/١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠٣/٣٠)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣١٨/١)، جمعيهم عن ابن عرفة.

قلت: وهو حديث منكر؛ وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وعنه عبد الله بن أبي عمرو الغفاري، وهو متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع، قال الذهبي في «الميزان» (٦١٠/٣): الغفاري متهم بالكذب، فهذا عنه محتمل، وأما عن معاوية فلا والله. وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٦٠/٧): سند ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣١٨/١): هذا حديث لا يصح. قال ابن حبان: الغفاري يضع الأحاديث، وأما عبد الرحمن فاتفقوا على تضعيفه. وقال الهيثمي في «المجمع» (٤٤/٩): رواه أبو يعلى، والطبراني في «الأوسط»، وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف.

وأخرج نحوه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠٤/٣٠)، من طريق عصام بن يوسف الباهلي البلخي، قال ابن عدي: روى عصام هذا عن الثوري وعن غيره أحاديث لا يتابع عليها. انظر: «الكامل» (٨٧/٧)، والميزان» (٦٧/٣).

#### (۱۱۷) «موضوع»

«المعجم الأوسط» (٩٢٤٧)، وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (١٧٩) بسنده عن طلحة بن زيد به، إلا أن فيه: « فنزل فعلمه بلالًا ».

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس، ولا عن يونس إلا طلحة بن زيد، تفرد به محمد بن ماهان الواسطى.

قلت: وإسناده واه؛ وأفته طلحة بن زيد، وهو متهم بالكذب، كذا قال أحمد، وابن المديني، وأبو داود، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حجر: متروك.

وقال ابن رجب الحنبلي في شرحه «فتح الباري» (١٧٩/٥): وهو موضوع بهذا الإسناد بغير شك، وطلحة هذا كذاب مشهور، ونبهنا على ذلك لئلا يغتر بشيء منه، وإنما شرع الأذان بعد هجرة النبي على الله المدينة، والأحاديث الصحيحة كلها تدل على ذلك.

# مُسْنَدُ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ

### ٧٣١- قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي قَلَيْ اللهُ لِي بَيْتَ المقْدِسِ، عَلَى اللهُ لِي بَيْتَ المقْدِسِ، فَطُفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ». زَادَ يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ». زَادَ يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ: « لمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشُ حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ» (١١٨). نَحْوَهُ.

# ٧٣٢- قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا الليْثُ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: «عُرِضَ عَلِّي الأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبُ مِنْ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلِيَ الْأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا

وقال الهيثمي في «المجمع» (١/٣٣٤): فيه طلحة بن زيد ونسب إلى الوضع.

وقال ابن حجر في «الفتح» (٩٤/٢): في إسناده طلحة بن زيد وهو متروك.

#### (۱۱۸) «صحیح»

«صحيح البخاري» (٤٧١٠)، وأخرجه البخاري أيضًا (٣٨٨٦)، ومسلم (١٧٠)، بمثل حديث يونس، عن الزهري، وأخرجه الإمام أحمد (٣٧٧/٣)، وأبو عوانة (٣٤٠)، وأبو يعلى (٢٠٩١)، والبيهقي في «الدلائل» (٣٥٩/٣-٣٦٠)، كلهم من طريق يعقوب، عن أبيه، عن صالح، عن ابن شهاب به، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٥٧)، من طريق البخاري به.

قال الحافظ في «الفتح» (٢٤٤/٨): حول الزيادة التي أشار لها البخاري، وصله الذهلي في «الزهريات» عن يعقوب بهذا الإسناد ... وروى الذهلي أيضًا وأحمد في «مسنده» جميعًا عن يعقوب ابن إبراهيم المذكور، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب بسنده: « لمَّا كذبتني قريش ... » الحديث، فلعله دخل إسناد في إسناد، أو لمَّا كان الحديثان في قصة واحدة أُدخل ذلك.

أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْكُمْ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ ». (١١٩)

# ٧٣٣- قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِم فِي «السُّنَّةِ»:

ثَنَا أَيُّوبُ الْوَزَّانُ، ثَنَا عُرْوَةُ بَّنُ مَرْوَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو، وَمُوسَى بنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنُ عَمْرِو، وَمُوسَى بنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلْمَ أُسْرِي بِي مَرْدُتُ عَلَى جَبْرِيلَ فِي الملإِ الأَعْلَى كَالحِلْسِ (١٢٠) البَالِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَلَى إلاَّعْلَى كَالحِلْسِ (١٢٠) البَالِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَلَى الملا إلاَّعْلَى كَالحِلْسِ (١٢٠)

(۱۱۹) «صحیح»

«صحيح مسلم» (١٦٧)، وأخرجه أحمد (٣٣٤/٣)، والترمذي (٣٦٤٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(١٢٠) الحُلْسُ والحَلَسُ: كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج، وهي بمنزلة المرشحة تكون تحت البددعة، والجمع أحلاس وحلوس. «لسان العرب»: حلس.

#### (۱۲۱) «ضعیف»

«السنة لابن أبي عاصم» (٦٢١)، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٦٧٩)، وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (٤١٤)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٦/٥) لابن مردويه، وعزاه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٨٩) لمحمد بن العباس البزار في حديثه (٢١٦/٢)، من طريق عمرو ابن عثمان، عن عبيد الله به.

قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث عن عبد الكريم إلا عبيد الله بن عمرو.

قلت: وإسناد ابن أبي عاصم فيه عروة بن مروان العرقي، حدث عن جماعة، وحدث عنه جماعة، كما نقل الذهبي في «الميزان» (٦٤/٣)، قال الدارقطني: أميًّا ليس بالقوي في الحديث. اه.

ولم ينفرد به فقد تابعه عمرو بن عثمان كما مر عند الطبراني وغيره، وعمرو بن عثمان ضعفه أكثر النقاد، قال أبو حاتم: يتكلمون فيه كان شيخًا أعمى بالرقة، يحدث الناس من حفظه بأحاديث منكرة، لا يصيبونها في كتابه، أدركته ولم أسمع منه، ورأيت أصحابنا من أهل العلم من قد كتب عامة كتبه لا

# مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الخدريّ

### ٧٣٤ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبْنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبْنَا أَبِي، قَالَ: أَبْنَا الوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا اللَّهِ عَبْدِ الملكِ، عَنْ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا البُوعِيْدِ الملكِ، عَنْ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ الملكِ، عَنْ أَبِي يُحْيَى بِنِ سُلَيْمَانَ البَصْرِي، عَنْ أَبَانَ بِنِ (يَزِيدَ) (۱۲۲)، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى بِنِ سُلَيْمَانَ البَصْرِي، عَنْ أَبَانَ بِنِ (يَزِيدَ) اللهِ يَنْظِيُ (﴿ صَلَّيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي إِلَى بَيْتِ سَعِيدِ الحَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْظِيُ (﴿ صَلَّيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ غَرْبِي الصَّحْرَةِ ﴾ (١٣٣)

# ٧٣٥- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَهْذَيبِ الأثَارِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ ثَوْرٍ، عَنْ

يرضاه، وليس عندهم بذاك. وقال النسائي: متروك. وضعفه الحافظ في «التقريب» ومن كان هذا حاله فلا يقبل حديثه، ولا أرى أن حديثه يجبر بمتابعة عروة بن مروان، كيف وقد تركه النسائي، وبين أبو حاتم أنه يأتي بأحاديث منكرة، ثم إن هذا اللفظ والوصف لجبريل عليه لم يأت إلا من طريقه، فهو غير معتمد.

والحديث حسنه الألباني في اصحيح الجامع، (٨٥٦٤).

(١٢٢) وقع في «الكتاب»: زيد. واستشكلها محقق الكتاب، والصواب كما أثبتنا من مصادر التخريج.

(۱۲۳) «ضعیف»

«فضائل بيت المقدس» (ص١٥٥)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٣٨ب)، وذكره ابن الجوزي في «تاريخ بيت المقدس» (٥) معلقًا عن أبي سعيد.

قلت: وفيه عمر بن الفضل وأبوه مجهولان، والوليد ضعفه الخليلي، وهو مكثر في رواية الواهيات، وأبان بن يزيد هو العطار، ثَبْتُ لكن أنى له بروايته عن أبي هريرة، بينهما مفاوز، وقد عده الحافظ في الطبقة السابعة كما في «التقريب»، وساق المزي في «التهذيب» مشايخه، وغالب رواياته عن أتباع التابعين، فالإسناد فيه انقطاع ظاهر.

مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ العَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَلَفْظُ الحَدِيثِ لِلْحَسَنِ بنِ يَحْيَى فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّبِيُّ يُتَلِيِّرُ عَنْ لَيْلَةِ أَسْرِيَ بِهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ يَتَلِيُّرُ: «أَتِيتُ بِدَابَّةٍ هِيَ أَشْبَهُ الدَّوَابِّ بالبَعْل، لَهُ أَذُنَانُ مُضْطَرِبَتَانِ، وَهُوَ البُّرَاقُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ تَرْكَبُهُ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلِي، فَرَكِبْتُهُ، فَانْطَلَقَ بِي يَضَعُ يَدَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى بَصَرِهِ، فَسَمِعْتُ نِدَاءً عَنْ يَمِينِي: يَا مُحَمَّدُ، عَلَى رسْلِكَ أَسْأَلْكَ. فَمَضَيْتُ وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَيْهِ، ، ثُمَّ سَمِعْتُ نِدَاءً عَنْ شِمَالِي: عَلَى رَسْلِكَ أَسْأَلْكَ. فَمَضَيْتُ وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَيْه، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ امْرَأَةً فِي الطُّريق، فَرَأَيْتُ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زينَةٍ مِنْ زينَةِ الدُّنْيَا، رَافِعَةً يَدَهَا تَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، عَلَى رِسْلِكَ أَسْأَلْكَ. فَمَضَيْتُ وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ بَيْتَ المقْدِسِ- أَوْ قَالَ: المسْجِدَ الأَقْصَى- فَنَزَلَتُ عَنِ الدَّابَّةِ فَأَوْتَقْتُهَا بِالحلقَةِ الَّتِي كَانَتِ الأَنْبِيَاءُ تُوثِقُ بِهَا، ثُمَّ دَخَلْتُ المسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فيه، فَقَالَ لي جبْريلُ: مَاذَا رَأَيْتَ فِي وَجْهك؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُ نِدَاءً عَنْ يَمِينِي أَنْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى رَسْلِكَ أَسْأَلْكَ، فَمَضَيْتُ وَلَمْ أَعَرِّجْ عَلَيْهِ. قَالَ: ذَلِكَ دَاعِي اليَهُودِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ وَقَفْتَ عَلَيْهِ؛ تَهَوَّدَتْ أُمَّتُكَ. قُلْتُ: ثُمَّ سَمِعْتُ نِدَاءً عَنْ يَسَارِي أَنْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى رسْلِكَ أَسْأَلْكَ، فَمَضَيْتُ وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَيْهِ. فَقَالَ: ذَلِكَ دَاعِي النَّصَارَى، أَمَا إِنَّكَ لَوْ وَقَفْتَ عَلَيْهِ؛ تَنَصَّرَتْ أَمَّتُكَ. قُلْتُ: ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْنِي امْرَأَةُ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زِينَةٍ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا، رَافِعَةً يَدَهَا تَقُولُ: عَلَى رسْلِكَ أَسْأَلْكَ، فَمَضَيْتُ وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَيْهَا. قَالَ: تلْكَ الدُّنْيَا تَزَيَّنَتْ لَكَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ وَقَفْتَ عَلَيْهَا؛ لَاخْتَرْتَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ. ثُمَّ أَتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا: فِيهِ لَبَنَّ، وَالآخَرُ

فِيهِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبْ أَيُّهُمَا شِئْتَ. فَأَخَذْتُ اللبَنَ فَشَرِبْتُهُ، قَالَ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ ». قَالَ مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ المسَيِّبِ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أَمَّتُكَ. قَالَ أَبُو هَارُونَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: « ثُمَّ جِيءَ بِالمِعْرَاجِ الَّذِي تَعْرُجُ فِيهِ أَرْوَاحُ بَنِي آدَمَ، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الميِّتِ كَيْفَ يُحِدُّ بَصَرَهُ إِلَيْهِ؟ فَعَرَجَ بِنَا فِيهِ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى بَابَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ لَهُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ. قَالَ: وَمَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: أَوَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَفَتَحُوا وَسَلَّمُوا عَلَيَّ، وَإِذَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَحْرُسُ السَّمَاءَ يُقَالُ لَهُ: إِسْمَاعِيلُ، مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، مَعَ كُلِّ مَلَك مِنْهُمْ مِئَةُ أَلْفِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ (١٢١) وَإِذَا أَنَا بِرَجُل، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ الله، لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِذَا هُوَ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَّتِهِ، فَإِذَا كَانَ رُوحُ مُؤْمِن، قَالَ: رُوحٌ طَيَّبَةٌ، وَرِيحٌ طَيِّبَةٌ، اجْعَلُوا كِتَابَهُ فِي عِلِّينَ. وَإِذَا كَانَ رُوحُ كَافِر، قَالَ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ، وَرِيحٌ خَبِيثَةٌ، اجْعَلُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينَ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيل، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَبُوكَ آدَمُ. فَسَلَّمَ عَلَيَّ، وَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالوَلَدِ الصَّالِحِ. ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقَوْم لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِر الإبل، وَقَدْ وُكَّلَ بِهِمْ مَنْ يَأْخُذُ بِمَشَافِرهِمْ، ثُمَّ يَجْعَلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ صَخْرًا مِنْ نَارٍ ، يَخْرُجُ مِنْ أَسَافِلِهِمْ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقَوْم يُحْذَى مِنْ جُلُودِهِمْ وَيُرَدُّ فِي أَفْوَاهِهِمْ، وَيُقَالُ: كُلُوا كَمَا أَكَلْتُمْ. فَإِذَا أَكْرَهُ مَا خَلَقَ اللهُ لَهُمْ ذَلِكَ، قُلْتُ: مَنْ هَوُّلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُّلَاءِ الهمَّازُونَ اللمَّازُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ مِنْ لُحُوم النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ بِالسَّبِّ. ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقَوْم عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا لَحمٌ مَشْوِيٌّ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُ مِنَ اللَّحْم، وَإِذَا حَوْلَهُمْ جِيَف، (۱۲٤) المدثر: ۳۱.

فَجَعَلُوا يَمِيلُونَ عَلَى الجيَفِ يَأْكُلُونَ مِنْهَا، وَيَدْعُونَ ذَلِكَ اللَّحْمَ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الزُّنَاةُ، عَمَدُوا إِلَى مَا حَرَّمَ اللهَ عَلَيْهِمْ، وَتَرَكُوا مَا أَحَلَّ الله لَهُمْ. ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمِ لَهُمْ بُطُونٌ كَأَنَّهَا الْبُيُوتُ، وَهِيَ عَلَى سَابِلَةِ أَلِ فِرْعَوْنَ، فَإِذَا مَرَّ بِهِمْ اَلُ فِرْعَوْنَ ثَارُّوا، فَيَمِيلُ بِأَحَدِهِمْ بَطْنُهُ فَيَقَعُ فَيَتَوَطُّؤُهُمْ اَلُ فِرْعَوْنَ بِأَرْجُلِهِمْ، وَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُّلَاءِ أَكْلَةُ الرِّبَا، رَبَا فِي بُطُونِهِمْ، فَمَثَلُهُمْ كَمَثَل الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المسَّ. ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بنِسَاءٍ مُعَلَّقَاتِ بثَدْيهنَّ، وَنِسَاءٍ مُنَكَّسَاتٍ بِأَرْجُلِهِنَّ، قُلْتُ: مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ اللَّائِي يَزْنِينَ وَيُقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ. قَالَ: ثُمَّ صَعَدْنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ وَحَوْلَهُ تَبَعٌ مِنْ أَمَّتِهِ، وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَإِذَا أَنَا بابْنَي الخالَةِ يَحْيَى وَعِيسَى يُشْبِهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثِيَابُهُمَا وَشَعْرُهُمَا، فَسَلَّمَا عَلَيَّ وَرَحَّبَا بِي، ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، وَقَدْ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾. ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَإِذَا بِهَارُونَ المحَبُّبِ فِي قَوْمِهِ، وَحَوْلَهُ تَبَعٌ كَثِيرٌ مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَصَفَهُ النَّبِيُّ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّحْيَةِ تَكَادُ لِحْيَتُهُ تَمَسُّ سُرَّتَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى بِن عِمْرَانَ، فَوَصَفَهُ النَّبِيُّ وَلَيْكُم، فَقَالَ: رَجُلٌ كَثِيرُ الشُّعْرِ، لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ خَرَجَ شَعْرُهُ مِنْهُمَا، وَقَالَ مُوسَى: تَزْعُمُ النَّاسُ أَنِّي أَكْرَمُ الخلْقِ عَلَى اللهِ، فَهَذَا أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنِّي، وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ لَمْ أَكُنْ أَبَالِي، وَلَكِنْ كُلُّ نَبِيٍّ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَمَّتِهِ. ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ وَهُوَ جَالِسٌ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى البَيْتِ المعْمُورِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالوَلَدِ الصَّالِحِ. فَقِيلَ لِي: هَذَا مَكَانُكَ

وَمَكَانُ أُمَّتِكَ، ثُمَّ تَلا: ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. ثُمَّ دَخَلْتُ البَيْتَ المعْمُورَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، لَا يَعُودُونَ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِشَجَرَةٍ إِنْ كَأْدَتِ الوَرَقَةُ لَمُغَطِّيَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِذَا فِي أَصْلهَا عَيْنٌ تَجْرِي قَدْ تَشَعَّبَتْ شُعْبَتَيْن، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أُمَّا هَذَا فَهُوَ نَهَرُ الرَّحْمَةِ، وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَهُ اللهَ. فَاغْتَسَلْتُ فِي نَهَرِ الرَّحْمَةِ، فَغُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ، ثُمَّ أَخَذْتُ عَلَى الكَوْثَر حَتَّى دَخَلْتُ الجنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنُّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب بشْر، وَإِذَا فِيهَا رُمَّانٌ كَأَنَّهُ جُلُودُ الإبل المقَبَّبَةِ، وَإِذَا فِيهَا طَيْرٌ كَأَنَّهَا البُخْتُ، فَقَالَ أَبُو بَكُر: إِنَّ تِلْكَ الطُّيْرَ لَنَاعِمَةً. قَالَ: آكِلُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكْر، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا. قَالَ: وَرَأَيْتُ فِيهَا جَارِيَةً فَسَأَلْتُهَا: لِمَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: لِزَيْدِ بن حَارِثَةَ. فَبَشَّرَ بِهَا رَسُولُ الله على خَمْسِينَ صَلاةً، الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرِنِي بِأَمْرِهِ، وَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاةً، فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَ أَمَرَكَ رَبُّكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ يَقُومُوا بِهَذَا. فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي إِذَا مَرَرْتُ بِمُوسَى، حَتَّى فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسَ صَلَوَاتِ، فَقَالَ مُوسَى: ارْجعْ إِلَى رَبُّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ. فَقُلْتُ: لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ- أَوْ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَنَا بِرَاجِع - فَقِيلَ لِي: فَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخمْسِ صَلَوَاتٍ خَمْسِينَ صَلَاةً، الحسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ ثُمَّ لَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ وَاحِدَةً ».<sup>(١٢٥)</sup>

<sup>(</sup>۱۲۵) «موضوع»

«تهذيب الآثار» (٧٢٥، ٧٢٥)، وأخرجه الطبري أيضًا في «التفسير» (١٥/١٥–١٤)، وعبد الرزاق في «التفسير» (١٠٣٠)، والطبراني في «الصغير» (٧٠/١)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٠٣٠)، والحارث ابن أبي أسامة (٢٦)، والآجري في «الشريعة» (١٠٢٧)، والبيهقي في «الدلائل» (٢٠٩٠، والحارث ابن أبي أسامة (٢٦)، والآجري في «الشريعة» (١٠٢٧)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤٠٤)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص١٥٥)، والبغوي في « التفسير» آية الربا في سورة البقرة، جميعهم من طرق عن أبي هارون العبدي به، مطولًا ومختصرًا مع اختلاف في الألفاظ.

قلت: وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه أبو هارون العبدي، وهو عمارة بن جوين العبدي، قال النسائي والحاكم أبو أحمد: متروك الحديث. وقال حماد بن زيد وابن معين وابن علية وعثمان بن أبي شيبة: كان كذابًا. وانظر «الميزان» (٦٠١٨).

قال البيهقي في «الدلائل» (٣٨٩/٢): وقد روي في قصة المعراج سوى ما ذكرنا أحاديث بأسانيد ضعاف، وفيما ثبت منها غنية، وأنا ذاكر- بمشيئة الله تعالى- منها ما هو أمثل إسنادًا. وذكر الحديث.

وقال ابن كثير في «التفسير»: أبو هارون العبدي مضعف عن الأئمة، وإنما سقنا حديثه لما فيه من الشواهد لغيره.

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٧٥/١): هذا حديث غريب عجيب، حذفت نحو النصف منه، وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون متروكًا.

وقال المنذري في «الترغيب» (٢٧٩٢): وروى الأصبهاني من طريق أبي هارون العبدي ... وهو واه، وذكر الحديث.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٨٦/١): رواه الطبراني في «الصغير» وفيه أبو هارون، واسمه عمارة بن جوين، وهو ضعيف جدًّا.

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٥٤٥٩): ضعيف جدًّا.

فائدة: روى البيهقي في «الدلائل» (٢٠٥/٢): أنبأنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن، قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم البزار، قال: حدثنا أبو حامد بن بلال، قال: حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: رأيت في النوم رسول الله على فقلت: يا رسول الله على من أمتك يقال له سفيان الثوري لا بأس به؟ فقال رسول الله على الله على السماء سابي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، عنك ليلة أسري بك، أنك قلت: « رأيت في السماء ... »، فحدثته بالحديث؟ فقال لي: « نعم ». فقلت له: يا رسول الله، إن ناسًا من أمتك يحدثون عنك في المسرى بعجائب؟ فقال لي: « ذاك حديث القصاص ».

### ٧٣٦- قَالَ الخطِيبُ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ»:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مكْرِمُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مكْرِمِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُوجَعْفَرٍ أَحْمَدُ بِنُ عِيسَى بِنِ عَلِيٍّ بِنِ مَاهَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَسْنَ مُغِيْرَة، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، غَسْانَ مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو زُنَيْجُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُغِيْرَة، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، غَنْ عَطِيةَ، عَنْ أَبِي سَعِيد؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « لمَّا أُسْرِيَ بِي دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَنُ وَمُولَ اللهِ عَلِيدٌ قَالَ: « لمَّا أُسْرِي بِي دَخَلْتُ الجَنَّة فَنُ وَمُنْ عَظِيةً، عَنْ أَبِي سَعِيد؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: « لمَّا أُسْرِي بِي دَخَلْتُ الجَنَّة فَنُولَنِي جِبْرِيلُ تُفَاحَةً، فَأَنْفَلَقَتْ نِصْفَينِ، فَخَرَجَتْ مِنْهَا حَوْرَاءُ، فَقُلْتُ لَهَا: لِمَنْ أَنْفَلَقَتْ نِصْفَينِ، فَخَرَجَتْ مِنْهَا حَوْرَاءُ، فَقُلْتُ لَهَا: لِمَنْ أَنْفِلَقَتْ بِي طَالِبٍ ». (١٢١)

### ٧٣٧- قَالَ ابْنُ الجوْزِيِّ فِي «العِلَل المتَنَاهِيَةِ»:

أَنْبَأَنَا الْحَرِيرِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ، قَالَ: أَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ المعْتَدِي، قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بنُ مُسَافِرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ سُلَيمَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَالح، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِي، عَنْ أَبِي سَعِيد، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَيَؤَيِّهُ، قَالَ: للمَّا انْتُهِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ مَا سَمِعْتُ صَوْتًا هُو سَعِيد، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَيَؤَيِّهُ، قَالَ: للمَّا انْتُهِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ مَا سَمِعْتُ صَوْتًا هُو أَحْلَى مِنْ كَلَامٍ رَبِي وَ اللهِ وَيَؤَيِّهُ، قَالَ: لا لمَّا انْتُهِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ مَا سَمِعْتُ صَوْتًا هُو أَحْلَى مِنْ كَلَامٍ رَبِي وَ كَلَّهُ مَا اللهُ وَاتَيْتَ دَاوُدَ زَبُورًا، وَأَعْطَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا لَا تَحْلِيمًا، وَرَفَعْتَ إِدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا، وَآتَيْتَ دَاوُدَ زَبُورًا، وَأَعْطَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا لَا تَحْلِيمًا، وَرَفَعْتَ إِدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا، وَآتَيْتَ دَاوُدَ زَبُورًا، وَأَعْطَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا لَا كَلِيمًا فِي يَا رَبِّ؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا كَمَا لَا عَلِيلًا كَمَا لَا عَلِيلًا كَمَا لَا عَلِيلًا كَمَا لَا يَعْدِهُ مَنْ بَعْدِهِ، فَمَاذَا لِي يَا رَبِّ؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا كَمَا

«تاريخ بغداد» (٢٧٨/٤ - ٢٧٩)، وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٨٢/١)، وقال: بعد ذكر أحاديث في فضل عثمان: وقد قلب هذا الحديث بعض الناس فجعله لعلي.

وذكر الذهبي الحديث في «الميزان» (١٢٧/١) فقال: أحمد بن عيسى بن علي بن ماهان، عن زنيج الرازي بخبر منكر في فضل علي ... هذا كذب، وقد روي مثله لكن «لعثمان» بدل «علي» بإسناد واه، يأتي في ترجمة عبد الله بن سليمان، ويروى بإسنادين ساقطين عن أنس، ووضع من طريق نافع عن ابن عمر.

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٥٦٢٠): موضوع.

<sup>(</sup>۱۲۶) «موضوع»

اتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمْتُكَ كَمَا كَلَّمْتُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَأَعْطَيْتُكَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، وَخَاتِمَةَ سُورَةِ البَقَرَةِ، وَلَمْ أُعْطِهَا قَبْلَكَ، وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى أَسْودِ النَّاسِ وَأَحْمَرِهِم وَإِنْسِهِم وَجِنِّهِم، وَلَمْ أُرْسِلْ إِلَى جَمَاعَتِهِمْ نَبِيًّا قَبْلَكَ، وَجَعَلْتُ الأَرْضَ وَأَحْمَرِهِم وَإِنْسِهِم وَجِنِّهِم، وَلَمْ أُرْسِلْ إِلَى جَمَاعَتِهِمْ نَبِيًّا قَبْلَكَ، وَجَعَلْتُ الأَرْضَ لَكَ وَلِأُمَّتِكَ الفَيْءَ وَلَمْ أُحِلُهُ لِأُمَّةٍ قَبْلَهَا، وَنَصَرْتُكَ وَلِأُمَّتِكَ الفَيْءَ وَلَمْ أُحِلُهُ لِأُمَّةٍ قَبْلَهَا، وَنَصَرْتُكَ وَلِأَمَّتِكَ مَسْاجِدَ وَطَهُورًا، وَأَطْعَمْتُ أُمَّتَكَ الفَيْءَ وَلَمْ أُحِلُهُ لِأُمَّةٍ قَبْلَهَا، وَنَصَرْتُكَ بِالرَّعْبِ حَتَّى إِلَّ عَدُولًا لَيَرْعَبُ مِنْكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ سَيِّدَ الكِتَابِ كَلَّهُ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ قُوْآنًا عَرَبِيًّا مُبِينًا، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ حَتَّى لَا أُذْكَر حَتَّى لَا أَذْكُر حَتَّى لَا أَذْكُر حَتَّى لَا أَنْ عَرَبِيًّا مُبِينًا، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ حَتَّى لَا أُذْكُر حَتَّى لَا أَذْكُو مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْتُكَابِ مَعْنَا عَلَيْهِ فَوْآانًا عَرَبِيًّا مُبِينًا، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ حَتَّى لَا أُذْكُر حَتًى لَا أَنْكُ وَلَا عَرَبِيًا مُبِينًا، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ حَتَّى لَا أُذْكُر حَتًى لَا أَذْكُر حَتًى لَا أَنْكُو لَا عَرَبِيًا مُنِينًا مَا فَلَا عَرَبِيًا مُبِينًا، وَرَفَعْتُ لَكَ ذَكْرَكَ حَتَّى لَا أَذْكُر حَتًى لَكَ الْفَاتِهُ فَلَا اللّهُ فَلَا عَلَيْهُ الْمَا عَلَيْهِ فَلَا أَنْ عَرَبِي الْمُعْتَى لَا أَنْ عَرَبِهُ إِلَا عَلَيْهِ فَلْ أَلْتَكُ الْفَاتِهُ وَلَا عَرَبِهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْلُتُ عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ الْعَلَاقُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَاقُ الْعَلَالَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَيْكِ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْكُ الْعُلَالَةُ اللّهُ الْعُلَالَةُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَالَةً عَلَالَا عَلَيْكُ اللّهُ الْعَل

# مُسْنَدُ أَبِي ذَرٍّ

٧٣٨- قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل

<sup>(</sup>۱۲۷) «موضوع»

<sup>«</sup>العلل المتناهية» (١٧٨/١) وقال: هذا حديث لا يصح، وفيه عمارة بن جوين.

قلت: فيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين: كذاب متروك، قال ابن حبان في «المجروحين» (٢/٧٧/): يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه، ولا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب.

والربيع بن بدر متروك كما قال النسائي، وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود وغيره: ضعيف. وانظر «الميزان» (٢٧٣٣).

<sup>(</sup>۱۲۸) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح مسلم» (۱۷۸)، و أخرجه أحمد (٥/١٤٧، ١٧٥).

#### مُسْنَدُ حُذَيْفَة

٧٣٩- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْر، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زرِّ بن حُبَيْش، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ لَيْلَةٍ أَسْرِيَ بمُحَمَّدٍ وَاللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ: « فَانْطَلَقْتُ-أَوْ: انْطَلَقْنَا- فَلَقِيَنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى بَيْتِ المقْدِس، فَلَمْ يَدْخُلَاهُ ». قَالَ: قُلْتُ: بَلْ دَخَلَهُ رَسُولُ اللهِ رَبِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالللللّهِ وَاللّهِ وَالللللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالللللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالللللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَجْهَكَ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا زِرُّ بِنُ حُبَيْش (١٢٩). قَالَ: فَمَا عِلْمُكَ بأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَلِيرٌ صَلَّى فِيهِ لَيْلَتَئِذِ؟ قَالَ: قُلْتُ: القُرْآنُ يُخْبِرُني بذَلكَ، قَالَ: مَنْ تَكَلَّمَ بِالقُرْآنِ فَلَحَ، اقْرَأْ. قَالَ: فَقَرَأْتُ: ﴿ سُبْحَيْنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ قَالَ: فَلَمْ أَجِدْهُ صَلَّى فِيهِ، قَالَ: يَا أَصْلَعُ هَلْ تَجِدُ صَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: وَاللهِ مَا صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ رَبُّ لَيْلَتَئِذِ؛ لَوْ صَلَّى فيه لَكُتِبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةً فِيهِ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةً فِي البَيْتِ العَتِيق، وَاللهِ مَا زَايَلَا البُرَاقَ حَتَّى فُتِحَتْ لَهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاء؛ فَرَأَيَا الجَنَّةَ وَالنَّارَ وَوَعْدَ الآخِرةِ أَجْمَعَ، ثُمَّ عَادًا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدْئِهِمَا. قَالَ: ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ، قَالَ: وَيُحَدِّثُونَ أَنَّهُ لَرَبَطَهُ لِيَفِرَّ مِنْهُ، وَإِنَّمَا سَخَّرَهُ لَهُ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. قَالَ: قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ اللهِ أَيُّ دَابَّةِ البُرَاقُ؟ قَالَ: دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ هَكَذَا خَطْوُهُ مَدُّ البَصَرِ (١٣٠).

<sup>(</sup>١٢٩) زربن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال، وقيل: هلال بن سعد بن نصر بن غاضرة بن مالك ابن ثعلبة بن غنم بن خزيمة الأسدي، أبو مريم، ويقال: أبو مطرف، الكوفي، مخضرم أدرك الجاهلية، مات سنة إحدى وثمانين، وقيل غير ذلك. «تهذيب الكمال» (١٩٧٦).

<sup>(</sup>۱۳۰) «حسن»

<sup>«</sup>مسند أحمد» (٣٨٧/٥)، وأخرجه الترمذي (٣١٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (١١٢٨٠)، والطيالسي (٤١١)، والطيالسي والمبيد (٤١٨)، والحميدي (٤٤٨)، والطبري في «التفسير» (١٥/١٥)، وفي «تهذيب

الأثار» مسند ابن عباس (١/٤٤٤ – ٤٤٤)، وعبد الرزاق في «التفسير» (١٥٣٤)، والبزار في «البحر الزخار» (٢٩١٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (٤٣٨١)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٥)، والخاكم (٣٩٩٢)، والبيهقي في «الدلائل» (٣٦٤/٢)، وعزاه السيوطي في «الخصائص الكبرى» والحاكم (٢٦١/١) إلى ابن مردويه، جميعهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن زر به.

قلت: ورجال إسناده ثقات سوى عاصم، ويتلخص كلام الأثمة فيه إلى ما قاله الذهبي في «الميزان» (٣٥٧/٢): ثبت في القراءة، هو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم. وقال ردًّا على ابن خراش: هو حسن الحديث، خرج له الشيخان لكن مقرونًا بغيره لا أصلًا وانفرادًا.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.

وأما توجيه الحديث فقد أفاض أهل العلم في بيان التوجيه الصحيح له:

قال الإمام الطبري في «تهذيب الآثار» (٤٤٨-٤٤٨): إن قال لنا قائل إنك قد رويت لنا في بعض هذه الأخبار التي قدمت ذكرها عن رسول الله رهي أنه صلى في بيت المقدس ليلة أسري به إليه من مكة، والأنبياء الذين سُمُوا في الأخبار التي رويت لنا بذلك، وأنه رأهم رؤية عيان لا رؤيا منام، فما أنت قائل فيما حدثكموه - وذكر الحديث وقول معاوية وعائشة ...- وقال: هذا حذيفة بن اليمان ينكر أن يكون رسول الله ﷺ صلى في المسجد الأقصى، ويحلف على ذلك، وهذا معاوية وعائشة يذكران الذي ذكر الله تبارك وتعالى من مسرى رسوله على من مكة إلى المسجد الأقصى إنما كان مسرى روحه دون جسده، وأن الذي روي عن النبي عِير من إخباره عما عاين من الأنبياء ورأى من العجائب في السموات، ووحى الله إليه ما أوحى في تلك الليلة، وافتراضه ما افترض عليه فيها من الصلوات المكتوبات، إنما كان ذلك كله رؤيا نوم لا رؤيا يقظة؟ قيل له: أما ما روي عن حذيفة بن اليمان من قوله: «إن النبي رهالم يصل في المسجد الأقصى ليلة أسري به، ولا نزل عن البراق حتى عاين من عظيم قدرة الله عَجَالًا ما عاين، ثم رجع إلى المسجد الحرام». فقول منه، قاله تأولًا منه ظاهر ما في التلاوة، وذلك أنه لا ذكر في القرآن أن رسول الله ري صلى في المسجد الأقصى، فقال في ذلك بحسب ما كان عنده من علم ذلك، ولعله أن لا يكون كما سمع من النبي ر الخباره عن نفسه أنه صلى في المسجد الأقصى تلك الليلة، أو أن يكون سمعه يخبر بذلك ثم نسيه، فالصواب كان له أن يقول من القول في ذلك وفي غيره ما هو الصحيح عنده، وليس إنكاره ما أنكر من ذلك، إن كان صحيحًا عنه ما روى في ذلك عنه، بدافع شهادة من شهد على رسول الله على أنه سمعه يخبر عن نفسه أنه صلى في المسجد الأقصى ليلة أسري به، وأن الأنبياء جمعوا له هنالك فصلى بهم، وذلك أن العدل إذا شهد شهادة على شهود عليه، لم تبطل شهادته عند أحد من علماء الأمة، بقول قائل: لا صحة لهذه الشهادة، أو لا حقيقة لها. إذا لم يكن لقائل ذلك حجة غير قوله: لا صحة لها ولا حقيقة. فحذيفة - رحمة الله عليه - إنما احتج لقوله: إن النبي على لم يصل في المسجد الأقصى ليلة أسري به على من أنكر قوله، بأن الله تعالى ذكره لم يذكر في كتابه أنه صلى فيه، وإنما ذكر

فيه إسراء به فقال: ﴿ سُبْحَننَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّرَىٰ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَرْكَنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَتِنَا ﴾. وليس للقائل إن النبي على لم يصل فيه تلك الليلة في ذلك من الحجة، إلا وفيه لمن قال إنه صلى فيه مثلها، وذلك أنه لا خبر فيه من الله تعالى عن رسوله على الله صلى فيه، ولا أنه لم يبزل عنه، ولا أنه لم يبرطه، ولا أنه لم يربطه، وإنما فيه الخبر عن أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من ربطه، وإنما قال : إن النبي على صلى في المسجد الأقصى تلك الليلة، رواية عن رسول الله عنه الذي وخبرًا عنه أنه قال: صليت فيه، وليس في خبره عن نفسه بذلك خلاف لشيء من إخبار الله عنه الذي وخبرًا عنه أنه قال: ولا بأن يكون ذلك تحقيقًا لما في هذه الآية، أشبه من أن يكون له خلافًا، وذلك أن من أياته، ومن عظيم آياته أن يكون جمع له من خلقه من مات قبل ذلك بآلاف أعوام أحياء فصلى من آياته، ومن عظيم آياته أن يكون جمع له من خلقه من مات قبل ذلك بآلاف أعوام أحياء فصلى من آياته، ومن عظيم آياته أن يكون جمع له من خلقه من مات قبل ذلك بآلاف أعوام أحياء فصلى النبي على أنه صلى ليلة أسرى به في المسجد غير هذا الخبر الذي ذكرت، فإن قال: فهل من خبر عن فيه ذلك؟ قبل الذي ذكرت، فإن سائر الأخبار غيره ليس فيه ذلك؟ قبل ان عم. فإن قال: فاذكر لنا بعض ذلك. قبل له: ....

وحدث بأحاديث شداد بن أوس وأنس في الإسراء كما ردَّ (ص٤٣) على قول أن ذلك كله رؤيا نوم لا رؤيا يقظة، وأجمل به من كلام.

وقال أبو جعفر الطحاوي كما في «ترتيب شرح المشكل» (٥٧٩/٥): وكان ما رويناه عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة، عن رسول الله على من إثبات صلاة رسول الله على هناك أولى من نفي حذيفة أن يكون صلى هناك؛ لأن إثبات الأشياء أولى من نفيها؛ ولأن الذي قاله حذيفة: إن رسول الله على كان صلى هناك لوجب على أمته أن يأتوا ذلك المكان، ويصلوا فيه، كما فعل على فإن ذلك عا لا حجة لحذيفة فيه، إذ كان رسول الله على قد كان يأتي مواضع ويصلي فيه، لم يكتب علينا إتيانها، ولا الصلوات فيها، بل قد نهى عمر بن الخطاب عن تتبع تلك المواضع والصلوات فيها.

ثم قال (ص٨١٥): ردًّا على قول حذيفة «لو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه»: المساجد التي صلى فيها رسول الله على من هذه المواضع لم يجب على أمته إتيانها، ولا الصلاة فيها لإتيان رسول الله على المنه إياها ولصلاته فيها، فمثل ذلك أيضًا صلاته في بيت المقدس على ما في أحاديث ابن مسعود، وأنس، وأبي هريرة لا يجب به إتيان الناس هناك، ولا الصلاة فيه، وأبين من هذا أنه لا مسجد أجل مقدارًا، ولا أكثر ثوابًا من الصلاة فيه بعد المسجد الحرام من مسجد النبي على ولم يكتب على الناس إتيانه ولا الصلاة فيه، كما كتب عليهم ما كتب من مثل ذلك في المسجد الحرام، وفيما ذكرنا في هذا ما قد دل على رتبة عمر مَعَنَضُهُ في العلم أنها فوق رتبة من سواه رضوان الله عليه، وعلى سائر أصحابه، وأما ما ذكرناه أيضًا عن حذيفة مَعَنْهُ من دفعه أن يكون رسول الل معلى ربط البراق ليلتئذ على ما في حديثه

الذي رويناه عنه في ذلك، فإن ما روينا عن رسول الله على من إثبات ذلك أولى بما روينا عن حذيفة في نفيه؛ ولأنه ليس كل مسخر لمعنى ينطاع لذلك المعنى، قد سخر الله على لنا الدواب أن نركبها، ونحن لا نصل إلى ذلك منها بانطياعها لنا به، وببذلها إياه لنا من أنفسها، وإذا كان ذلك فيها كان مثل تسخير الله على البراق لنبيه على غير مستنكر منه فيه رباطه إياه المروي عنه في الأحاديث التي روى عنه ذلك فيها.

وقال البيهقي في «الدلائل» (٣٦٥/٢): وبمعناه رواه حماد بن زيد، عن عاصم إلا أنه لم يحفظ صفة البراق، وكأن حذيفة لم يسمع صلاته في بيت المقدس، وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة وغيره أنه صلى فيه، وأما الربط فقد رويناه أيضًا في حديث غيره، والبراق دابة مخلوقة، وربط الدواب عادة معهودة، وإن كان الله لقادر على حفظها، والخبر المثبت أولى من النافي.

وقال ابن دحية في «الابتهاج في أحاديث المعراج» (ص١٠٣): كان البراق لكرامته من حيث كرامة الله تعلى الماشي غيره، ولذلك لم يمشي عنه إظهارًا لكرامة الله تعالى له على ما جاء في حديث حذيفة: « ما زايل ظهر البراق ».

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٦٧/١): كأن حذيفة لم يبلغه أنه صلى في المسجد الأقصى، ولا ربط البراق بالحلقة.

وقال السهيلي في «الروض الأنف» (٢/ ١٩٠): عن رواية بريدة السابقة وهي: «قال جبريل بإصبعه إلى الصخرة فخرقها فشد بها البراق وصلى » وأن حذيفة أنكر هذه الرواية وقال: لم يفر منه، وقد سخره له عالم الغيب والشهادة، وفي هذا من الفقه على رواية بريدة التنبيه على الأخذ بالخزم مع صحة التوكل، وأن الإيمان بالقدر- كما روي عن وهب بن منبه- لا يمنع الحازم من توقي المهالك. قال وهب: وجدته في سبعين كتابًا من كتب الله القديمة وهذا نحو من قوله وسلام قيدها وتوكل » فإيمانه وسلام أنه سخر له، كإيمانه بقدر الله وعلمه بأنه سبق في علم الكتاب ما سبق، ومع ذلك كان يتزود في أسفاره، ويعد السلاح في حروبه حتى لقد ظاهر بين درعين في غزوة أحد، وربطه للبراق في حلقة الباب من هذا الفن، وهو حديث صحيح، وقد رواه غير بريدة، ووقع في حديث الحارث بن أبي أسامة من طريق أنس، ومن طريق أبي سعيد وغيرهما- أعني ربطه للبراق في الحلقة التي كانت تربطه فيها الأنبياء، غير أن الحديث يرويه داود بن المحبر وهو ضعيف.

وقال ابن حجر في «الفتح» (٢٤٧/٧): ووقع في حديث حذيفة عند أحمد قال: « أتي رسول الله على النبي المقدس ». فهذا لم يسنده حذيفة عن النبي

#### مُسْنَدُ بُرَيْدَةَ

#### ٠٧٧- قَالَ التَّرْمِذِيُّ فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ جُنَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ جُنَادَةَ، عَنِ ابْرِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ دُلمًا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ؛ قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ بِهِ الحَجَرَ وَشَدَّ بِهِ البُرَاقَ ». (١٣١)

ﷺ، فيحتمل أنه قال عن اجتهاد، ويحتمل أن يكون قوله: « هو وجبريل » يتعلق بمرافقته في السير لا في الركوب، قال ابن دحية وغيره: معناه وجبريل قائد أو سائق أو دليل ... ولعل حذيفة إنما أشار إلى ما وقع في ليلة الإسراء المجردة التي لم يقع فيها معراج على ما تقدم من تقرير وقوع الإسراء مرتين.

وقال ابن حجر (٢٤٩/٧) جوابًا عن قول حذيفة: «لو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق»: والجواب عنه منع التلازم إن كان أراد بقوله: « كتب عليكم » الفرض، وإن أراد التشريع فنلتزمه، وقد شرع النبي رها الصلاة في بيت المقدس فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في شد الرحال، وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث. اه. وذكر ابن حجر بعضها.

وقال الألباني رحمه الله في «الإسراء والمعراج» (ص٦٤): واعلم أن في حديث حذيفة هذا عبرة بالغة، وهي أن الصحابي قد يقول برأيه ما يخالف الواقع المروي عند غيره؛ من أجل ذلك كان من المتفق عليه بين العلماء: أن المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فنفي حذيفة مَوَّكُنُهُ لَهُ لَعلاله على المقدس، وربط البراق بالحلقة عا لا قيمة له مع إثبات غير ما واحد من الصحابة لذلك، وهو عمدة زرَّ - رحمه الله - في معارضة حذيفة فيما نفاه.

#### (۱۳۱) «حسن»

«سنن الترمذي» (٣١٣٢)، وأخرجه البزار (٢٨/١٠)، وابن الجوزي في «فضائل القدس» (ص١٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٧)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٩٨، ٣٤١)، والحاكم في «المستدرك» (٣٢٠/٣)، والمزي في «تهذيبه» (٣٠٠/٩)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣١٣/٥) إلى ابن مردويه وأبي نعيم في «الدلائل»، كلهم من طرق عن أبي تميلة.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. كما في «التحفة» (٨٤/٢)، وفي المطبوع: حسن غريب.

وقال البزار في «البحر الزخار» (٢٨٨/١٠): لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو تميلة، ولا نعلم هذا الحديث يروى إلا عن بريدة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: وابن بريدة هو عبد الله كما صرح به ابن حبان والبزار وغيرهما في الرواية، وقد تبين سماعه من

### مُسْنَدُ صُهَيْب بن سِنَانٍ

### ٧٤١- قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ الكَبير»:

حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، عَن يَزِيدَ بنِ صَالِح، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوِدِ النَّضْرُ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيدَ بنَ عُمَيْ الليْثِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ صُهيبِ بنِ سِنَانٍ، قَالَ: لمَّا عُرِضَ عَلَى سَمِعَ عُبَيدَ بنَ عُمَيْ الليْثِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ صُهيبِ بنِ سِنَانٍ، قَالَ: لمَّا عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيُعِلِّ المَاءُ، ثُمَّ الخَمْرُ، ثُمَّ اللبَنُ؛ أَخَذَ اللبَنَ، فَقَالَ لَه جِبْرِيلُ: أَصَبْت، وَغَوَتْ أُمَّتُكَ، أَخَذَتَ الغَمْرَ غَوَيْتَ، وَغَوَتْ أُمَّتُكَ، أَخَذَتَ الفِطْرة، وَبِهَا عُذَبَتُ كُلُّ دَابَّةٍ، وَلَو أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَيْتَ، وَغَوَتْ أُمَّتُكَ، وَكُنْتَ مِنْ أَهلِ هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى الوَادِي الَّذِي يُقَالُ لَهُ: وَادِي جَهَنَّمَ، فَنَظُرْتُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ يَلتَهِبُ. (١٣٢)

أبيه وحديثه عنه في «الصحيحين».

أما الزبير بن جنادة فمختلف فيه، قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٣٣٣/٦)، وقال الحاكم في «المستدرك»: مروزي ثقة. وقال الذهبي في «الميزان»: أخطأ من قال فيه جهالة، ولولا أن ابن الجوزي ذكره لما ذكرته.

وقال ابن الجنيد عن يحيى: شيخ خراساني ثقة، يحدث عنه أبو تميلة وأبو الحسين العكلي. وقال الذهبي في «الكاشف»: وثق. وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.

قلت: وهو مرتفع عن ذلك، كيف يكون مقبولًا وقد وثقه ابن معين والحاكم! وشيخ عند أبي حاتم تعني يكتب حديثه، وقد ارتفع عن حد الاستشهاد بتوثيق إمامين له.

وقوله هنا في الحديث: «قال جبريل بأصبعه ». قال ابن الأثير في «النهاية» (١٢٤/٤): العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده، أي: أخذ، وقال برجله، أي: مشى. قال الشاعر: وقالت له العينان سمعًا وطاعة.

أي: أومأت، وقال بالماء على يده، أي: قلب، وقال بثوبه، أي: رفعه. وكل ذلك على المجاز والاتساع. اه.

فقال بأصبعه، أي: أشار بها. كما ذكر المباركفوري في «التحفة» (٤٤٩/٨).

(۱۳۲) «إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده»

# مُسْنَدُ أُبِيِّ بنِ كَعْبِ

#### ٧٤٢- قَالَ الشَّاشِي فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُونُسَ البَصْرِيُّ، نا عَمْرُو بنُ الحُصَيْنِ العُقَيْلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بنُ عُلَاثَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، قَالَ: عَلاَثَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ الْحَبْرِيل، وَأَيْتُ الجِنَّةَ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيل، إنَّهُمْ أَنَّ أَرْضَهَا قِيعَانُ تُرَابُهَا المِسْكُ». (١٣٣١) إِنَّهُمْ أَنَّ أَرْضَهَا قِيعَانُ تُرَابُهَا المِسْكُ». (١٣٣١)

«المعجم الكبير» (٢/٨ كرقم ٧٣١٣)، وأخرجه ابن مردويه، كما ذكر السيوطي في «الخصائص الكبرى» (٢٦٣/١).

قلت: فيه عبد الله بن لهيعة سيئ الحفظ مدلس، وبقية رجال الحديث ثقات إلا شيخ المصنف يحيى بن عثمان بن صالح، قال ابن أبي حاتم (٩/١٧٥): كتبت عنه، وكتب عنه أبي، وتكلموا فيه. وقال الذهبي في «السير» (١٣/٣٥): قلت: هذا جَرْح غير مفسر، فلا يطرح به العالم. وقال ابن يونس: كان عالما بأخبار البلد وبموت العلماء، وكان حافظًا للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره. وقال مسلمة بن قاسم: يتشيع، وكان صاحب وراقة يحدث من غير كتبه؛ فطعن فيه لأجل ذلك. وقال الذهبي في «الميزان»: هو صدوق إن شاء الله. وقال في «الكاشف» (٦٢١٣): حافظ أخباري له ما ينكر. وذكره الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق، وقال ابن حجر في «التقريب»: رمي بالتشيع، ولينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله.

قال الألباني في «الإسراء والمعراج» (١/٧٠): أخرجه ابن مردويه والسياق له، والطبراني في «الكبير» والرواية الأخرى له، وعزاه إليهما السيوطي في «الخصائص» (٣٩٦/١- ٣٩٧) وسكت عنه كعادته، وأعله الهيثمي (١/٧٨) بابن لهيعة مشيرًا إلى ضعفه، وذلك لأنه معروف بسوء حفظه.

هذا وللحديث شواهد منها ما رواه البخاري (٣٤٣٧، ٤٧٠٩، ٥٥٧٦)، ومسلم (١٦٨)، وأحمد (٢٨٢/٢)، من حديث أبي هريرة وَعَنْ الله وفيه: «وأتيت بإنائين: أحدهما لبن، والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي: هديت الفطرة - أو أصبت الفطرة - أما إنك لو أخذت الخمر؛ غوت أمتك ».

(۱۳۳) «ضعیف جدًا»

«مسند الشاشي» (١٤٩٧)، وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (١٤٥)، وعزاه السيوطي في «الخصائص

# مُسْنَدُ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ

### ٧٤٣- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّ ثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَيْلِاً: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَجُلًا يَسْبَحُ فِي نَهَرٍ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ، فَسَأَلْتُ مَا هَذَا؟ فَقِيلَ لِي: آكِلُ الرِّبَا ». (١٣٤)

الكبرى» (٢٦٠/١) لابن مردويه، وعزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» لأبي الشيخ، وساقه من طريق عمرو بن الحصين به.

قلت: وإسناده واه؛ فيه عمرو بن الحصين متروك كما قال الحافظ في «التقريب»، ومحمد بن عبد الله ابن علاثة قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ. وابن جريج مدلس، وقد عنعن.

قال الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص ٥٦): ذكره السيوطي في «الخصائص» (٣٩٢/١) وسكت عليه كعادته، وعبيد بن عمير- هو الليثي- تابعي ثقة، وإنما النظر فيمن دونه.

(۱۳٤) «منكر بذكر الإسراء»

«مسند أحمد» (١٠/٥)، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٠٠٩) بسنده عن عبد الوهاب به، وعزاه السيوطى في «الدر المنثور» (٢١٣/٥) إلى ابن مردويه.

ورجال إسناده ثقات، غير عبد الوهاب وهو ابن عطاء الخفاف، ليس بالقوي، وقد خالف جماعة من الثقات في لفظه.

خالفه إسماعيل بن إبراهيم عند البخاري (٧٠٤٧)، ومحمد بن جعفر وعباد بن عباد عند أحمد (٥/٨- ٩)، والمعتمر بن سليمان عند النسائي في «الكبرى» (٧٦٥٨)، ويحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي وعبد الوهاب بن عبد المجيد عند ابن خزيمة (٩٤٢)، والنضر بن شميل عند ابن حبان في «صحيحه» (٦٥٥)، كلهم عن عوف بذكر رؤيا للنبي على ليس فيه ذكر للإسراء، فانفرد عبد الوهاب بذلك ولا يحتمل، وعلى هذا فذكر الإسراء في حديث سمرة منكر.

# مُسْنَدُ شَدَّادِ بنِ أَوْسِ

### ٧٤٤ - قَالَ البَزَّارُ فِي «البَحْر الزَّخَّار»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ شَبُويْهِ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الحِمْصِيُّ، قَالَ: نَا عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ سَالِم، عَنِ الزَّبَيْدِي، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جُبَيْرَ بِنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: نَا شَدَّادُ بِنُ أَوْسٍ مَعَ فَهُ الولِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جُبَيْرَ بِنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: نَا شَدَّادُ بِنَ أَوْسٍ مَعَ فَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهِ اللهِ

(١٣٥) يثرب: مدينة رسول الله على سميت بذلك؛ لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن قانية، فلما نزلها رسول الله يلي سماها طيبة وطابة؛ كراهية للتثريب، وسميت مدينة الرسول لنزوله بها، وهي في مقدار نصف مكة، وهي في حرة سبخة الأرض، ولها نخيل كثيرة ومياه، ونخيلهم وزروعهم يسقى من الأبار. «معجم البلدان» (٩٧/٥، ٩٧/٥).

(۱۳۹) مدين: هي برية جميلة تتألف من جبال عالية رملية الصخور، ومن عدة أودية سحيقة بجانب تلك الجبال العمودية الارتفاع، وهي تمتد في الشرق من طريق معان، ويتوالى امتدادها حتى تتصل بالأراضي السعودية قريبًا من المدورة، وإلى نقطة لا تبعد كثيرًا عن جنوب العقبة، ومدين محاذية لتبوك، وهي أكبر من تبوك، وبها البئر التي استقى منها موسى مرابع السائمة شعيب، ومدين أيضًا السم القبيلة. الله بلادنا فلسطين ( ٤٨٣/٢/١).

مُوسَى. ثُمَّ انْطَلَقَتْ تَهْوي بِنَا تَضَعُ حَافِرَهَا- أَوْ يَقَعُ حَافِرَهَا- حَيْثُ أَدْرَكَ طَرَفُهَا، ثُمَّ ارْتَفَعْنَا، فَقَالَ: انْزِلْ. فَنَزَلْتُ، فَقَالَ: صَلِّ. فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَكِبْنَا، فَقَالَ لِي: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ: صَلَّيْتَ ببَيْتِ لحم حَيْثُ وُلِدَ المسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى دَخَلْنَا المدِينَةَ مِنْ بَابِهَا الثَّامِن، فَأَتَى قِبْلَةَ المسجدِ فَرَبَطَ دَابَّتَهُ، وَدَخَلْنَا المَسْجِدَ مِنْ بَابِ فِيهِ تَمِيلُ الشُّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَصَلَّيْتُ مِنَ المسْجدِ حَيْثُ شَاءَ الله - هَكَذَا قَالَ ابْنُ زَبْرَقِ - ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْن فِي أُحَدِهِمَا لَبَنَّ، وَفِي الْأَخَرِ عَسَلٌ، أُرْسِلَ إِلَيَّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَعَدَلْتُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ هَدَانِي اللهُ لَهُ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَشَربْتُ حَتَّى قَرَعْتُ بِهِ جَبِينِي، وَبَيْنَ يَدَيُّ شَيْخٌ مُتَّكِئ، فَقَالَ: أَخَذَ صَاحِبُكَ الفِطْرَةَ- أَوْ قَالَ: بِالفِطْرَةِ- ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا الوَادِيَ الَّذِي بِالمدِينَةِ، فَإِذَا جَهَنَّمُ تَنْكَشِفُ عَنْ مِثْلِ الزَّرْبِيِّ ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَهَا؟ قَالَ: « مِثْلَ - وَذَكَرَ شَيْئًا ذَهَبَ عَنِّي - ثُمَّ مَرَرْنَا بَعِيرِ لِقُرَيْشِ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا قَدْ أَضَلُوا بَعِيرًا لَهُمْ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا صَوْتُ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ كُنْتَ الليْلَةَ، فَقَدِ التَمَسْتُكَ فِي مَكَانِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُتَيْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ الليْلَةَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ مَسِيرَةُ شَهْرِ فَصِفْهُ لِي. فَفَتَحَ لِي شِرَاكَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، لَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ عَنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْر: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ المشْرِكُونَ: انْظُرُوا إِلَى أَبِي كَبْشَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَتَى بَيْتَ المَقْدِسِ الليْلَةَ! قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ مَرَرْتُ بِعِيرِ لَكُمْ بِمَوْضِع كَذَا وَكَذَا، قَدْ أَضَلُّوا بَعِيرًا لَهُمْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَا مُسَيِّرُهُمْ لَكُمْ يَنْزِلُونَ بِكَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَأْتُونَكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَقْدُمُهُمْ جَمَلٌ أَدَمٌ، عَلَيْهِ مَسْحٌ أَسْوَدُ وَغِرَارَتَانِ سَوْدَاوَانِ. فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ أَشْرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ، حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى أَقْبَلَتِ العِيرُ، يَقْدُمُهُمْ

### ذَلِكَ الجمَلُ كَالَّذِي وَصَفَ رَسُولُ اللهِ مِثَلِيَّاتُو ».(۱۳۷)

(۱۳۷) «منکر»

«البحر الزخار» (٣٤٨٤)، وأخرجه الطبري في «تهذيب الأثار» مسند ابن عباس (٣٤٨١)، والطبراني في «البحر الزخار» (٣٥٥/٢)، كلهم من طريق إسحاق بن في «الدلائل» (٣٥٥/٢)، كلهم من طريق إسحاق بن إبراهيم الحمصي به، وعزاه ابن كثير في «التفسير» (٤٠٨/٨) إلى ابن أبى حاتم.

قلت: وإسناده ضعيف، وإسحاق بن إبراهيم وشيخه متكلم فيهما.

أما عمرو بن الحارث وهو ابن الضحاك الزبيدي الحمصي، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤٨٠/٨) وقال: مستقيم الحديث. وقال الذهبي في «الميزان»: تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زبريق ومولاة له اسمها علوة، فهو غير معروف العدالة. وقال في «الكاشف»: وثق. وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.

وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي، قال أبو حاتم: سمعت ابن معين وأثنى عليه خيرًا، وقال: الفتى لا بأس به، ولكنهم يحسدونه. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث. وقال أبو داود: ليس هو بشيء. وروى الآجري عن أبي داود؛ أن محمد بن عوف قال: ما أشك أن إسحاق بن زبريق يكذب. قال الذهبي: كذبه محدث حمص ابن عوف الطائي. وانظر: «الميزان» (١/١٨١)، و»التهذيب» للمزي (٣٢٤) مع الحاشية.

وفي قول النسائي ما يدل على أن حديثه عن عمرو خاصة ضعيف، والأمر هنا كذلك، فروايته هنا عن عمرو، فانفراد من هذا حاله بمثل هذا الحديث الطويل لهو قرينة على نكارة الحديث.

وقال البيهقي في «الدلائل» (٣٥٧/٢): هذا إسناد صحيح، وروي ذلك مفرقًا في أحاديث غيره، ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله تعالى ما حضرنا. ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث.

قلت: أنَّى له الصحة وفيه ما ذكرنا!

قال ابن كثير في «تفسيره» (٨/٨): لا شك أن هذا الحديث مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي، ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم، وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس، وغير ذلك.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٧٩/١): رواه البزار والطبراني في «الكبير» إلا أن الطبراني قال فيه: «قد أخذ صاحبك الفطرة وإنه لمهدي ». وقال في وصف جهنم: «كيف وجدتها؟ قال: مثل الحمة السخنة ». وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، وثقه يحيى بن معين، وضعفه النسائي.

وقال الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص ٦٩): قلت: وفي تصحيح البيهقي لإسناده نظر عندي مع ما

# مُسْنَدُ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ

### ٥٤٧- قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِل»:

ثَنَا العَدَوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ صَدَقَةَ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُوسَى بنُ جَعفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ مَحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ مُكَمَّدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ : « لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ سَقَطَ إِلَى الأَرْضِ مِنْ عَرَقِي فَنْبَتَ مِنْهُ الوَرْدُ، فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَشُمَّ رَائِحَتِي فَلْيَشُمَّ الوَرْدَ ». (١٣٨)

في متنه من النكارة؛ وذلك لأن مداره على إسحاق الزبيدي، وهو مختلف فيه، وبه أعله الهيثمي. (١٣٨) «موضوع»

«الكامل» (٣٤٢/٢)، والحديث ذكره المستغفري في كتاب «طب النبي رضي » بلفظ مطول غريب، كما ذكر عبد الكريم القزويني في «أخبار قزوين» (٣٢٧/٢).

قال ابن عدي: هذا حديث موضوع على أهل البيت. وتبعه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٦١/٣). والعدوي هو الحسن بن علي بن صالح، قال ابن عدي (٣٣٨/٣): يضع الحديث، ويسرق الحديث، ويلزقه على قوم أخرين، ويحدث عن قوم لا يعرفون، وهو متهم فيهم، ويضع على أهل بيت رسول الله على عن من لم يرهم.

ثم قال (٣٤٣/٢): وللعدوي على أهل البيت أحاديث قد وضعها غيرما ذكرت، وعامة ما حدث به العدوي إلا القليل موضوعات، وكنا نتهمه بل نتيقنه أنه هو الذي وضعها على أهل البيت وغيرهم. وذكر ابن حبان هذا الحديث في المجروحين (١٠٦/٢) من طريق أبي الصلت لا من طريق العدوي. قال ابن حجر في «التهذيب» (٧٤٦/٥) في ترجمة علي بن موسى بن جعفر: قال النباتي في «ذيل الكامل»: لم يذكر ابن حبان هل هذه الأحاديث من رواية أبي الصلت عن علي أم لا؟ قلت - الحافظ -: وهي من رواية أبي الصلت عن علي أم لا؟ قلت - الحافظ -: الكرد أبي الصلت هي وغيرها في نسخة مفردة، قال النباتي: حديث الأيام منكر، وحديث الورد أنكر. اه.

والحديث قد جاء أيضًا من حديث أنس وابن عمر.

أما حديث أنس فله عنه طريقان:

الأول: عن مالك بن دينار، عن أنس بلفظ: « لمَّا عرج به إلى السماء بكت الأرض لفقدي، فنبت الكبر، فلما أن رجعت قطرت عرقى على الأرض فنبت ورد أحمر، ألا ومن أراد أن يشم رائحتى فليشم الورد

= كَنَا بِثِ الْلِيْسِ لِوُوْلِ الْمُولِيْلِ وَوَلِلْمُ وَلِيْمُ

الأحمر ».

أخرجه الديلمي في «الفردوس» المختصر (٥٣٥٧)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٣١/٣) وقال: فيه مجاهيل لا يعرفون. وقال: هذه الأحاديث كلها محال. وقال الذهبي في «الميزان» (٦٧٦/٣): هذا كذب بَيِّن. وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (٣٣١/٥): وحمل الذهبي فيه على محمد بن عنبسة، ولم يبين وجهه، فإن أباه والراوي عنه لا يعرف حالهما أيضًا، فلعل الآفة من أحدهم. قال العجلوني في «كشف الخفاء» (٢٥٨/١): قال النووي: لا يصح.

الثاني: عن الزهري، عن أنس، أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣١/١٣)، من طريق عبد العزيز الكتاني، قال لي أبو النجيب عبد الواحد بن عبد الله الأرموي: سعيد بن محمد والحسن بن عبد الواحد مجهولان، وهذا حديث موضوع، وضعه من لا علم له، وركبه على هذا الإسناد الصحيح.

كما أخرجه الديلمي في «الفردوس» المختصر (٧٤٥٩) ، ولفظه: « الورد الأبيض خلق من عرقي ليلة المعراج، والورد الأحمر خلق من عرق جبريل، والورد الأصفر خلق من عرق البراق ».

وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (٦٢/٣) وقال: رواه أبو الحسين بن فارس في كتاب «الريحان والراح» ... ثم قال: يتهم به المقدسي فإنه لا شيء، ما رواه مالك ولا الزهري ولا أنس.

وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (٢١٩/٢) في ترجمة الحسن بن عبد الواحد القزويني: روى في خلق الورد الأحمر خبرًا كذبًا.

وقال العجلوني في «كشف الخفاء» (٢٥٩/١): قال النجم: والحديث بجميع طرقه لا يصح. وأما حديث ابن عمر:

فذكره ابن حجر في «لسان الميزان» (٥٤/٥) قال: محمد بن أحمد بن محمد بن إدريس أبو بكر البغدادي ... أحاديثه موضوعة منها: قال: حدثنا محمد بن موسى بن إبراهيم الاصطخري، حدثنا شعيب بن عمران العسكري، حدثنا أحمد بن محمد الطلقاني، حدثنا آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - رفعه: « لمّا عرج بي حبيبي جبريل إلى السماء بكت الأرض علي، فنبت من بكائها الكبر، فلما انحدرت فصببت بالعرق، فلما سقط عرقي على وجه الأرض ضحكت الأرض، فنبت من ضحكها الورد، فمن أراد أن يشم رائحتى فليشم الورد».

قال ابن النجار: هذا حديث موضوع لا أصل له، ورواته من ابن إدريس إلى اَدم مجهولون. وقال السيوطي في «حسن المحاضرة» (٣٣٨/٢): رويت فيه أحاديث كلها موضوعة عني الورد.

وقال الألباني في «الضعيفة» (٣٢٧٩): موضوع.

### ٧٤٦- قَالَ البَزَّارُ فِي «البَحْر الزَّخَار»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ مَخْلَدٍ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بِنِ المنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن الحُسَيْن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لمَّا أَرَادَ الله أَنْ يُعَلِّمَ رَسُولَهُ الأَذَانَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ - صَلَّى الله عَلَيْهِمَا - بِدَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا: البُرَاقُ، فَذَهَبَ يَرْكَبُهَا فَاسْتَصْعَبَتْ، فَقَالَ لَهَا جِبْرِيلُ: اسْكُنِي فَوَاللهِ مَا رَكِبَكِ عَبْدُ أُكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ مُحَمَّدٍ عُلِي اللهِ عَالَ: فَرَكِبَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الحِجَابِ الَّذِي يَلي الرُّحْمَنَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ مَلَكٌ مِنَ الحِجَاب، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: «يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا؟» قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ إنَّى لَأَقْرَبُ الخَلْقِ مَكَانًا، وَإِنَّ هَذَا الملُّكُ مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ خُلِقْتُ قَبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ. فَقَالَ الملَكُ: اللهَ أَكْبَرُ اللهَ أَكْبَرُ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ الملَكُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله . قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. قَالَ: فَقَالَ الملَكُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. قَالَ: فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَرْسَلْتُ مُحَمَّدًا. قَالَ المِلَكُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاح، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. ثُمَّ قَالَ الملَكُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. قَالَ: فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله. قَالَ: فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ الملَكُ بِيَدِ مُحَمَّدِ عَلَيْكُ فَقَدَّمَهُ (فَأُمَّ)(١٣٩) أَهْلَ السَّمَاءِ، فِيهِمْ آدَمُ، وَنُوحٌ. قَالَ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ يَوْمَئِذٍ: أَكْمَلَ الله لِمُحَمَّدٍ وَاللَّهُ الشَّرَفَ عَلَى أَهْل السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (١٤٠)

<sup>(</sup>١٣٩) تصحفت في مطبوعة البزار إلى «فهم»، والحديث نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (٢٦١/١)، والهيثمي في «المجمع» (٣٣٤/١) باللفظ الذي أثبتناه، وهو مقتضى السياق.

<sup>(</sup>۱٤٠) «موضوع»

: كَنَاكِ الْمُؤْمِرُ وَالْمُعْرِارِهُ =

«البحر الزخار» (٥٠٨)، وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (١٧٦، ١٧٧)، وعزاه ابن رجب في «فتح الباري» (١٧٨/٥) إلى الهيثم بن كليب في «مسنده»، وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (٢٦١/١) لأبى القاسم الأصبهاني في كتاب «الترغيب والترهيب».

قال البزار (١٤٧/٢): وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن علي إلا بهذا الإسناد، وزياد بن المنذر فيه شيعية، وقد روى عنه مروان بن معاوية وغيره.

قلت: زياد بن المنذر هو أبو الجارود الكوفي الأعمى، وهو متروك كما حكم عليه الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني، وقال ابن معين: كذاب.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٢٦١/١): ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب «الترغيب والترهيب « وقال : حديث غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه. اه.

ولم يعزه في «الإمام» إلا للأصبهاني، ثم قال: والخبر الصحيح أن بدء الأذان كان بالمدينة، أخرجه مسلم عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يتحينون بالصلاة، وليس ينادي لها أحد فتكلموا في ذلك ... الحديث.

قال ابن رجب في «شرحه فتح الباري» (١٧٩/٥): هو حديث لا يصح.

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٧١/٣): فصل: الأذان ومشروعيته: فأما الحديث الذي أورده السهيلي بسنده من طريق البزار ... ثم قال السهيلي: وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحًا لما يقصده ويشاكله من حديث الإسراء. فهذا الحديث ليس كما زعم السهيلي أنه صحيح، بل هو منكر تفرد به زياد بن المنذر أبو الجارود، الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية، وهو من المتهمين، ثم لو كان هذا قد سمعه رسول الله على الله الإسراء لأوشك أن يأمر به بعد الهجرة في الدعوة إلى الصلاة، والله أعلم.

قال الهيثمي في «المجمع» (١/٣٣٤): وفيه زياد بن المنذر، وهو مجمع على ضعفه.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩٤/٢): في إسناده زياد، وهو متروك، ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء، فيكون ذلك وقع بالمدينة، ثم قال: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحادث.

قال العلامة الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص ١٠٥): فالحديث ضعيف جدًّا، وعلامات الوضع ظاهرة عليه.

# مُسْنَدُ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ

### ٧٤٧- قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الكَبِيرِ»:

حَدَّ ثَنَا بَكُرُ بِنُ سَهْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ سُلِيْمَانَ بِنِ يُوْسُفَ العَبْدِي، ثَنَا اللَيْثُ ابن سَعْد، عَنْ عَوْبَة بِنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ، ابن سَعْد، عَنْ عَوْبَة بِنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (لمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ دَخَلْتُ جَنَّةَ عَدْنِ فَوَقَعَتْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (لمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ دَخَلْتُ جَنَّةَ عَدْنِ فَوَقَعَتْ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### (۱٤۱) «موضوع»

«المعجم الكبير» (١٧/ ٢٨٥/ رقم ٧٨٥)، وفي «الأوسط» (٣٠٨٩)، والخطيب في «تاريخه» (٢٦٤/٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٤)، كلهم من طريق عبد الله بن سليمان به.

قال الخطيب في ترجمة عبد الله بن سليمان: حدث عن الليث بن سعد حديثًا منكرًا ثم ساقه.

قلت: وهذا الحديث رواه عن الليث جماعة، ولا يثبت من وجه، فرواه عنه: عبد الرحمن بن عفان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن الليث به.

أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (٨٦٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (٩٠٨)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٦١٥).

قال العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن إبراهيم: يحدث عن الليث بن سعد، مجهول النقل، وحديثه موضوع لا أصل له، ثم ساق الحديث. وقال ابن الجوزى: عبد الرحمن بن عفان مجهول. وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (١٠٥/١): ابن عفان كذاب.

ورواه أيضًا عن الليث: عبد الله بن عمر الخراساني.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤٢٩/٥)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (١٠٩/٣٩).

قال ابن عدي في ترجمة هذا الخراساني: يحدث عن الليث بمناكير. ثم ساق الحديث وقال: باطل بهذا الإسناد يرويه هذا الخراساني، ولا يرويه عنه غير زهير.

ورواه عن الليث أيضًا: يحيى بن المبارك.

- كذاب (الأمرازة والمعرارة -

أخرجه خيثمة الأطرابلسي (ص ١٩٤- ١٩٥)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٩/٣٩).

وإسناده تالف، قال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (١٠٥/١): يحيى هذا من صنعاء دمشق، روى عنه جماعة، وما علمت فيه جرحًا، والخليل الصيداوي روى عنه غير واحد منهم ابن قتيبة العسقلاني وأثنى عليه، والحديث منكر كما ترى.

وقد رواه عن الليث بعض الضعفاء على وجه آخر، فرواه موسى بن إبراهيم عن الليث، فجعله من مسند شداد بن أوس، أخرجه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» للحافظ (٣٩/٨)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٩/٨).

وموسى هو أبو عمران المروزي، كَذَّبَهُ يحيى، وقال الدارقطني وغيره: متروك. وانظر: «الميزان» (١٩٩/٤)، و»اللسان» (١٧١/٧).

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١٩/١-٢٢٠رقم ٥٩٨)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢١٨-١١١). والفضل بن سوار لم أقف له على ترجمة، وقال السيوطي في «اللاّلئ المصنوعة» (٢٨٨/١): ليس في رجاله متهم.

وإسحاق بن وهب العلاف، قال الذهبي: ثقة، وإنما المتهم بالوضع إسحاق بن وهب الطهرمسي. وقد روي الحديث أيضًا عن ابن عمر وأنس، ولا يخلو من متهم، فأما حديث ابن عمر فأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٢٩٧/٥)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (١١٢/٣٩)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٦١٣)، من طريق محمد بن سليمان بن هشام، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عنه بنحوه. قال الخطيب: منكر بهذا الإسناد، وكل رجاله ثقات سوى محمد بن سليمان بن هشام، والحمل فيه عله.

قلت: والحديث ذكره الذهبي في «الميزان» (٥٧١/٣) تحت ترجمة محمد بن سليمان، وضعفه جدًّا.

# مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بن شَدَّادٍ

### ٧٤٨- قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المصَنَّفِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَدَّادٍ، قَالَ: لمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ وَيَ لِإِنَاءَيْنِ: فِي لمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ وَيَ بِدَابَّةٍ حَتَّى أَتَى بَيْتَ المقْدِسِ، فَأْتِيَ بِإِنَاءَيْنِ: فِي وَاحِدٍ خَمْرٌ، وَفِي آخَرَ لَبَنُ، فَأَخَذَ اللبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرَائِيلُ: هُدِيتَ وَهُدِيتُ أُمَّتُكَ. (١٤٢)

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله على أما حديث ابن عمر ففيه محمد بن سليمان ابن هشام. قال ابن عدي: كان يوصل الحديث ويسرقه. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وأما حديث أنس فقد ساقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٦١٦، ٦١٧)، من طريقين: عن يحيى ابن شبيب، عن حميد الطويل، عن أنس، بنحوه، ومن طريق آخر: عن العباس بن محمد العلوي، عن عمار بن هارون المستملي، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عنه بنحوه.

وذكره ابن حبان في «المجروحين» (١٨٤/٢)، من هذا الطريق الأخير، وقال: هذا شيء لا أصل له من كلام رسول الله على ولا من حديث أنس، ولا ثابت، ولا حماد بن سلمة. وقال ابن الجوزي على الطريقين الأولين: مدار الطريقين الأولين على يحيى بن شبيب، قال ابن حبان: حدث عن الثوري بما لم يحدث به قط، لا يجوز الاحتجاج به. وقال العقيلي: هذا الحديث موضوع لا أصل له.

قلت: فبان بهذا وَهَاءُ الحديث، ومهما تعددت الطرق وفيها هذا الضعف؛ لهو أدل دليل على بطلان الحديث، ولذا وضعه غير واحد في الموضوعات.

انظر: الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (٣١)، والسيوطي في «اللاّلئ» كما مر، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٩٤)، وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٩٦١٨): موضوع.

(١٤٢) «إسناد صحيح إلى عبد الله بن شداد وهو مرسل»

«المصنف» (٥١١/٥)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١٥/٩) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني بنحوه.

ورجال الحديث ثقات، وأما عبد الله بن شداد، فهو ابن شداد بن الهاد، وأمه سلمى، أخت أسماء بنت عميس، وكانت سلمى تحت حمزة كَوَكُونَهُ فلما استشهد تزوجها شداد، فولدت له عبد الله في

# مُسْنَدُ أَبِي المخَارِقِ

# ٧٤٩ - قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الأَوْلِيَاء»:

ذَكَرَ عَوْنُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ، ذَكَرَ أَحْمَدُ بنُ أَبِي الحَوَارِيِّ، نا أَبُو المَخَارِقِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيِ وَيَ نُورِ العَرْشِ، فَقُلْتُ: قَالَ النَّبِي وَيَ نُورِ العَرْشِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا، مَلَكُ ؟ قِيلَ: لَا. قُلْتُ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ مَنْ هَنَا، مَلَكُ ؟ قِيلَ: لَا. قُلْتُ: مَنْ هُو؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَانَ فِي الدُّنْيَا لِسَانُهُ رَطِبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالمسَاجِدِ، وَلَمْ يَسْتَسِبً لَوَالدَيْه قَطَّ » (١٤٣)

## مُسْنَدُ مُحَمَّدِ بن عُمَيْر

### • ٧٥- قَالَ ابْنُ المبَارَكِ فِي «الزُّهْدِ»:

أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِي، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عُمَيْرِ بِنِ عَطارِدِ بِنِ عَطارِدِ بِنَ عَلَا مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَتَاهُ جِبْرَائِيلُ فَنَكَتَ فِي بِنِ حَاجِبٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّلًا كَانَ فِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَتَاهُ جِبْرَائِيلُ فَنَكَتَ فِي

زمن النبي ﷺ. قال الإمام أحمد: عبد الله لم يسمع من النبي ﷺ شيئًا. انظر: «العلل» له (٣٨٠)، و»الإصابة» (٦١٨١).

(۱٤۳) «مرسل»

«الأولياء» (٩٥).

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣١٤/٢): رواه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا، والإسناد كما ترى فيه إعضال شديد؛ فأحمد بن أبي الحواري ولد سنة أربع وستين ومئة، وتوفي سنة ست وأربعين ومئتين.

وأبو المخارق لعله الذي ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٧٥/٨) وقال: يُعَدُّ في الكوفيين، عن النبي المخارق، وهو من رجال «التهذيب»، وقال النبي المخارف، وهو من رجال «التهذيب»، وقال الحافظ: صدوق فيه لبن.

وقال الألباني في «الضعيفة» (٦٨٤٥): منكر.

ظَهْرهِ، قَالَ: «فَذَهَبَ بِي إِلَى شَجَرَةٍ فِيهَا مِثْلُ وَكْرَيْ الطَّيْرِ، فَقَعَدَ فِي إِحْدَاهِمَا، وَقَعَدتُ فِي أُخْرَى، فَنَشَأْتْ بِنَا حَتَّى مَلَأْتِ الأَفْقَ، فَلَوْ بَسَطتُ يَدِي إِلَى السَّمَاءِ لَنِلْتُهَا، ثُمَّ دُّلِّي بِسَبَبِ فَهَبَطَ النُّورُ، فَوَقَعَ جِبْرَائِيلُ مَغْشِيًا عَلَيْهِ كَأَنَّهُ حِلْسٌ، فَعَرفْتُ فَضْلَ خَشْيَتِهِ عَلَى خَشْيَتِي، فَأُوْحَى إِلَيَّ أُنْبِيٌّ عَبْدٌ، أَمْ نَبِيٌّ مَلِكٌ، فَإِلَى الجَنَّةِ مَا أَنْتَ؟ فَأَوْمَأَ جَبْرَائِيلُ وَهُوَ مُضطَّجِعٌ: بَلْ نَبِيٍّ عَبْدٌ».(١٤٤)

# مُسْنَدُ سُلَيْم بنِ عَامِرٍ

### ٧٥١- قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّس»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الوَلِيدُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، نَا أَبُو المغِيرَةِ، نَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ يَزيدَ بن جَابِر، عَنْ سُلَيْم بنِ عَامِر الخَبَائِرِي، قَالَ: لمَّا أَسْرِيَ برَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أَتُرِيدُ يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الحُورِ العِينِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَادْخُلْ هَذَا البَابِ، وَعَلَيْهِ سِتْرٌ، فَانْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ فَإِنَّكَ سَتَرَاهُنَّ. «فَدَخَلْتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَإِذَا بِنِسْوَةٍ قُعُودٍ». قَالَ: «فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَأَجَبْنَنِي، وقُلْنَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ

(۱٤٤) «مرسل»

«الزهد» (٢٢٠)، وعنه البغوي في «شرح السنة» (٣٦٨٢)، قال البغوي: هذا حديث مرسل. قلت: أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٥٦)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٩/٥٥)، وزاد فيه عن أبيه، ولفظه عند البيهقي، قال رسول الله ﷺ: « لَمَا أُسري بي كنت أنا في شجرة، وجبريل في شجرة، فغشينا من أمر الله بعض ما غشينا، فحرَّ جبريل عربي مغشيًّا عليه، وثبت على أمري، فعرفت فضل إيمان جبريل على إيماني ».

ورجح الأئمة الحديث بدون ذكر أبيه، قال الحافظ في «الإصابة» تحت ترجمة محمد بن عمير: قال ابن منده: ذكر في الصحابة، ولا يعرف له صحبة ولا رؤية، وحديثه جزم البخاري بأنه مرسل، وكذلك العسكري، وابن حبان، وانظر: «لسان الميزان» تحت ترجمته، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٩٤/١)، وابن حبان في «الثقات» (٣٦١/٥). وَرَحْمَةُ اللهِ. فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتُنَّ رَحِمَكُنَّ اللهُ؟ فَقُلْنَ: نَحْنُ خَيْرَاتُ حِسَانُ، أَزْوَاجُ أَخْيَارٍ كِرَام يَنْظُرْنَّ إِلَى قُرَّةِ أَعْيَانٍ». (١٤٠)

# مُسْنَدُ أَبِي عُبَيْدَةَ بن عَبْدِ اللهِ

#### ٧٥٢ - قَالَ الحسَنُ بِنُ عَرَفَةَ فِي «جُزْئِهِ المشْهُور»:

حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ قَنَانِ بِنِ عَبْدِ اللهِ النَّهْمِي، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ الجَنْبِيُّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدِ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَهُمَا جَالِسَانِ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدِ لَإِبِي عُبَيْدَةَ: حَدِّثْنَا عَنْ أَبِيكَ، لَيْلَةَ أُسْرِي وَهُمَا جَالِسَانِ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدِ لَإِبِي عُبَيْدَةَ: حَدَّثْنَا عَنْ أَبِيكَ، فَقَالَ مُحَمَّدُ ابنُ بِمُحَمَّدِ وَيَ اللهِ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، قَالَ مُحَمَّدُ ابنُ سَعْدِ: لَوْ سَأَلْتَنِي قَبْلَ أَنْ أَسْأَلُكَ لَفَعَلْتُ. فَأَنْشَأَ أَبُو عُبَيْدَة يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ سَعْدِ: لَوْ سَأَلْتَنِي قَبْلَ أَنْ أَسْأَلُكَ لَفَعَلْتُ. فَأَنْشَأَ أَبُو عُبَيْدَة يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُولِيُّ إِنَّا أَنْ أَسْأَلُكَ لَفَعَلْتُ. فَأَنْشَأَ أَبُو عُبَيْدَة يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُؤْتِي اللهِ عَبِيلٍ بَدَابَةٍ فَوْقَ الحِمَارِ وَدُونَ البَعْلِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهِ، وَإِذَا هَبَطَ رُسُولُ اللهِ وَيُؤْتِي بِنَا، كُلَّمَا صَعِدَ عَقَبَةً اسْتَوَتْ رِجْلَاهُ كَذَلِكَ مَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا هَبَطَ اسْتَوَتْ يَدَاهُ مَعَ رَجْلَيْهِ، حَتَّى مَرَرْنَا بِرَجُلٍ سَبْطٍ طُوالٍ أَدَمَ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَرْدِ

قلت: هو عنده في «الجهاد» (١٤٨) وهذا معضل، ليس بمتصل، ولعل المبهم هو سليم بن عامر، فالحديث من طريق عبد الرحمن بن يزيد، وعلى كلِّ فكلا الطريقين مرسل.

<sup>(</sup>۱٤٥) «مرسل ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص ٨٠)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق٥٥ب-٥٥)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٦٣) من طريق عمر بن الفضل به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٦ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٤٠).

قلت: وهو مرسل، سليم بن عامر لم يدرك النبي و الانقطاع فيه ظاهر، والحديث أخرجه ابن عساكر أيضًا بنحوه في «الجامع المستقصى» (ق ٥٦أ)، من طريق سعيد بن رحمة، قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول: ثنا عبد الرحمن - هو ابن يزيد - عن ابن أبي زكريا، قال: حدثني بعض إخواننا بنحوه، وذكره السيوطى المنهاجى في «إتحاف الأخصا» (ق ١٤ب)، من طريق عبد الله بن المبارك.

شَنُوءَةَ، وَهُوَ يَقُولُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ: أَكْرَمْتَهُ، وَفَضَّلْتَهُ. قَالَ: فَدَفَعْنَا إِلَيْه، فَسَلَّمْنَا عَلَيْه، فَرَدَّ السَّلَامَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا مُحَمَّدُ. قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي بَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ. قَالَ: ثُمَّ دَفَعْنَا، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذَا مُوسَى بنُ عِمْرَانَ عَبْنَ اللَّهُ؟! قِيلَ: لَا. قُلْتُ: وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى رَبِّهِ كَاكًا! قَالَ: إِنَّ اللهَ كَالَّتُ قَدْ عَرَفَ حِدَّتَهُ. قَالَ: ثُمَّ انْدَفَعْنَا حَتَّى مَرَرْنَا بِشَجَرَةٍ، كَأَنَّ ثَمَرَهَا السَّرْحُ، تَحْتَهَا شَيْخٌ وَعِيَالُهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلِيْ اعْمَدْ إِلَى أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ. فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذَا ابْنُكَ مُحَمَّدُ. قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الْأَمِّيِّ، الَّذِي بَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ لِأَمَّتِهِ، يَا بُنَيَّ، إِنَّكَ لَاقٍ رَبُّكَ الليْلَة، وَإِنَّ أَمَّتَكَ آخِرُ الأَمَم، وَأَضْعَفُهُمْ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَاجَتَكَ أَوْ جُلَّهَا فِي أُمَّتِكَ، فَافْعَلْ. قَالَ: ثُمَّ انْدَفَعْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى المسْجِدِ الأَقْصَى، فَنَزَلْتُ، فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالحلَقَةِ الَّتِي فِي بَابِ المسْجِدِ، الَّتِي كَانَتِ الأُنْبِيَاءُ تَرْبِطُ بِهَا، ثُمَّ دَخَلْتُ المسْجِدَ، فَعَرَفْتُ النَّبِيِّينَ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَسَاجِدٍ، قَالَ: ثُمَّ أَتِيتُ بِكَأْسَيْنِ مِنْ عَسَل وَلَبَن، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَشَربُّتُ، فَضَّرَبَ جِبْريلُ عَلِي ا مَنْكِبِي، وَقَالَ: أَصَبْتَ الفِطْرَةَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ. قَالَ: ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَمَمْتُهُمْ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا، فَأَقْبَلْنَا». (١٤٦)

<sup>(</sup>۱٤٦) «منکر»

<sup>«</sup>جزء ابن عرفة» (٦٩)، أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٠٦/٣)، وزاد السيوطي في «التفسير» وفي «الخصائص» (٢٦٨/١) عَزْوَهُ إلى أبي نعيم في «الدلائل».

قلت: وإسناده ضعيف، وفيه علتان:

الأولى: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، نفى سماعه من أبيه: عمرو بن مرة، وشعبة، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي. وانظر «جامع التحصيل» (٣٢٤).

والثانية: قنان بن عبد الله، قال فيه يحيى بن آدم: قنان ليس من بابتكم. وقال ابن معين: ثقة. وقال

# مُسْنَدُ عَطَاءٍ

### ٧٥٣- قَالَ الخطِيبُ فِي «تَاريخ بَغْدَادَ»:

حَدَّ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الحَسَنُ بنُ عُثْمَانَ الوَاعِظُ، حَدَّ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ ابنِ يُوسُفَ السَّقَطِي (ح) وحَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الحَفَّارُ، حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ ابنُ يَحْيَى الحَفَّارُ، حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ ابنُ يَحْيَى اللَّمُويُّ، حَدَّ ثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لمَّا أُسْرِيَ ابنُ يَحْيَى الأُمُويُّ، حَدَّ ثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لمَّا أُسْرِيَ النَّبِيِّ يُثِلِيِّ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: رُويْدًا رُويْدًا، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي. بالنَّبِيِّ يُثِلِيِّ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: رُويْدًا رُويْدًا رُويْدًا، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي. قَالَ: «وَمَا يَقُولُ؟» قَالَ: يَقُولُ: سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرُّوحِ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي. (١٤٧)

النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي في «الكامل» (٥٢/٦): كوفي عزيز الحديث، وليس يتبين على مقدار ما له من ضعف. وقال ابن حجر: مقبول.

قال ابن كثير في «تفسيره» (١٤/٨): إسناد غريب، ولم يخرجوه، فيه من الغرائب: سؤال الأنبياء مين ابتداء، ثم سؤاله عنهم بعد انصرافه، والمشهور في الصحاح - كما تقدم - أن جبريل كان يعلمه بهم أولًا؛ ليسلم عليهم سلام معرفة، وفيه أنه اجتمع بالأنبياء - عليهم السلام - قبل دخوله المسجد، والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السموات، ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيًا وهم معه، وصلى بهم فيه، ثم إنه ركب البراق وكرَّ راجعًا إلى مكة، والله أعلم. وانظر «السلسلة الضعيفة» (٢٨٢/٤).

قال الألباني في «الإسراء والمعراج» (١/ ٩٣- ٩٤): قلت: ولإسناده علتان:

الأولى: الانقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبيه؛ فإنه لم يسمع منه.

والأخرى: جهالة قتادة بن عبد الله التيمي، فقد أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧٥٩/١٣٥/٧) والأخرى: جهالة ولا تعديلًا، وهو قتادة بن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، وأبوه ثقة من رجال الشيخين، وقد ذكر الحافظ - في ترجمته ابنه هذا في الرواة عنه، والله أعلم .

(۱٤۷) «منکر»

«تاريخ بغداد» (٤٢٥/٣)، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٨٩٨)، بسياق طويل، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: بلغني «أن النبي ﷺ لًا أسري به ...».

قلت: والحديث مرسل، عطاء أرسله، وفي إسناد المصنف محمد بن يحيى الحفار مجهول، قال الذهبي

## مُسْنَدُ الحَسَنِ بنِ يَحْيَى

٧٥٤ - قَالَ أَبُو الحسَنِ الرَّبْعِيُ فِي »فَضَائِلِ الشَّام وَدِمَشْقَ»:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ بنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ بِنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ بنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ؛ أَنَّ النَّبِيِّ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ صَلَّى فِي مَوْضِع مَسْجِدِ دِمَشْقَ .(١٤٨)

### مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَن بن قُرْطٍ

### ٥٥٧- قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ»:

حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بِنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا مِسْكِينُ بِنُ مَيْمُونٍ مَؤُذِّنُ مَسْجِدِ الرَّمْلَةِ – قَالَ: نا عُرْوَةُ بِنُ رُوَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ قُرْطٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَعِيْرُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ إِلَى المسْجِدِ الأَقْصَى، فَلَمَّا رَجَعَ كَانَ بَيْنَ المَقَامِ وزَمْزَمَ، وَجِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، فَطَارَا بِهِ حَتَّى بَلَغَ السَّمَاوَاتِ السَّبْع، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: « سَمِعْتُ تَسْبِيحً فِي السَّمَاوَاتِ العُلَى مَعَ تَسْبِيحٍ كَثِيرٍ، سَبَّحَتِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: « سَمِعْتُ تَسْبِيحًا فِي السَّمَاوَاتِ العُلَى مَعَ تَسْبِيحٍ كَثِيرٍ، سَبَّحَتِ

في «الميزان» (٦٤/٤): لا يدرى من ذا، ثم ساق الحديث وقال: منكر.

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٣٨٧): منكر.

<sup>(</sup>۱٤۸) «منکر»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق « (٦٨)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣٨/٢).

قلت: وهو منكر، الحسن بن يحيى صاحب مناكير، وقد أرسله، ثم إنه معارض بما ثبت أن النبي عَمَّلًا صلى في المسجد الأقصى.

وقال الألباني: معضل فإن بين النبي رهي الخشني هذا مفاوز. «الثمر المستطاب» (١/٥٨١).

السَّمَاوَاتُ العُلَى مِنْ ذِي المهَابَةِ مُشْفِقَاتٍ لِذِي العُلُوِّ بِمَا عَلَا: سُبْحَانَ العَلِيِّ الأَعْلَى، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ». (۱٤٩)

# مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُكَيْمِ

٧٥٦ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الصَّغِيرِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِم بنِ عَبْدِ الغَّزِيزِ الأَشْعَرِي الأَصْبَهَانِي، حَدَّثَنَا مُجَاشِعُ ابنُ عَمْرِو بِهَمدَانَ سَنَةَ ٢٣٥ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِئَتَيْنِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ سَوَادَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بنُ أَبِي حُمَيْدٍ الوَزَّانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُكَيْم الجُهنِي، قَالَ: الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بنُ أَبِي حُمَيْدٍ الوَزَّانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُكَيْم الجُهنِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ اللهِ وَعَلِي اللهِ وَعَلِي اللهِ وَعَلِي اللهِ عَلَي قَالَ اللهِ عَلِي اللهِ وَعَلِي اللهِ وَعَلِي اللهِ وَعَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

(۱٤۹) «منکر»

«المعجم الأوسط» (٣٧٤٢)، وأخرجه الطبراني أيضًا في «الكبير» (الجزء المفقود) كما في «المجمع»، وفي «المعجم الأوسط» (١٧٤٧)، وأبو نعيم في «عوالي سعيد» (١/٧)، وفي «الدعاء» (١/٤٧)، وفي «معرفة الصحابة» (٤٦٧٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٤١/٣٥)، والمزي في «التهذيب» (١/٣٥)، كلهم عن سعيد بن منصور، عن مسكين به.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٤١/٣٥-٣٤٢)، من طريق هشام بن عمار، عن مسكين، عن عروة، قال: « لل أسرى ... » الحديث مرسلًا.

قلت: وإسناده ضعيف؛ آفته مسكين بن ميمون، قال أبو حاتم: هو شيخ. وقال ابن معين في «تاريخه» رواية الدوري (٥٣٣٧): ثقة. واستنكره الذهبي في «الميزان» وقال: لا أعرفه، وخبره منكر، وأقره الهيثمي في «المجمع» (٧٨/١).

قال الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص٧٧): جملة القول: إن علة الحديث الجهالة وليس الإرسال. (١٥٠) «موضوع»

«المعجم الصغير» (١٠١٢)، وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «تاريخه» (١٨١٤)، والخطيب في «الموضح» (١٧٨/).

قلت: وإسناده تالف، قال الهيثمي في «المجمع» (١٧/٩): رواه الطبراني في «الصغير»، وفيه عيسى ابن سوادة النخعي، وهو كذاب.

والحديث روي من طرق أخرى مضطربة:

فأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٣٨/٣)، والخطيب في «الموضح» (١٧٩/١)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٠٣/٤٢)، من طريق عمرو بن الحصين، عن يحيى بن العلاء الرازي، عن هلال بن أبي حميد، عن عبد الله بن أسعد بن زرارة، عن أبيه، به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: أنى له الصحة؛ وفيه متروك وكذاب! عمرو بن الحصين متروك، كما قال الحافظ، ويحيى بن العلاء رمي بالوضع، قال الذهبي تعقيبًا على تصحيح الحاكم: أحسبه موضوعًا، وعمرو وشيخه متروكان.

قلت: واختلف على هلال، وهو ابن أبي حميد- أو ابن مقلاص، أو ابن حميد، وأيضًا ابن أيوب-اختلافًا كبيرًا كما تقدم عنه الحديث بوجهين.

والوجه الثالث: رواه جعفر بن زياد الأحمر، عنه، عن عبد الله بن مقلاص، عن عبد الله بن أسعد بن زرارة، عن أبيه، به.

أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٩٣١)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١٧٧/١). والوجه الرابع: رواه نصر بن مزاحم، عن جعفر بن زياد، عنه، عن عبد الله بن أسعد بن زرارة، عن أبيه.

أخرجه أبو يعلى كما في «إتحاف المهرة» للبوصيري (٦٣٥٣)، و»المطالب العالية» للحافظ (٤٣٤٩)، والخطيب في «الموضح» (١٧٧/١)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٦٨)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٠٢/٤٢)، وابن الأثير في «أسد الغابة» تحت ترجمة أسد بن زرارة، وجعله في مسنده، ونقل عن الحاكم قوله: غريب المتن والإسناد، لا أعلم لأسد بن زرارة في الوحدان حديثًا مسندًا غير هذا.

قال ابن الأثير: قال أبو موسى: وقد وهم الحاكم أبو عبد الله في روايته وفي كلامه، وإنما هو أسعد بن زرارة الأنصاري.

قلت: ونصر بن مزاحم قال الذهبي فيه: رافضي جلد تركوه. وقال العقيلي: شيعي في حديثه اضطراب وخطأ كثير، وكذبه أبو خيثمة. وانظر «الميزان» (٩٠٤٦).

والوجه الخامس: رواه جعفر بن زياد، عنه، عن أبي كثير، عن عبد الله بن أسعد بن زرارة، ولم يذكر أباه.

أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٠٠٢)، وابن قانع في «معجمه» (٨٩٠)، والخطيب في «الموضح» (١٧٧/١)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٠٢/٤٢).

# مُسْنَدُ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

٧٥٧- قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الخِتُّلِي فِي كِتَابِهِ «الدِّيبَاجِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَفَّانَ الصَّوفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُجِيبِ الصَّائِغُ، ثَنَا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ السَّدِيَ بِي رَأَيْتُ عَلَى العَرْشِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ، عُمْرُ الفَارُوقُ، عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْن، يُقْتَلُ مَظْلُومًا». (١٥١)

وقال الهيثمي في «المجمع» (٩٢/١): رواه البزار، وفيه هلال الصيرفي، عن أبي كثير، لم أر من ذكرهما. قلت: هلال معروف لكن اضطرب الناس في تسميته، ومن هذا الوجه رواه المثنى بن القاسم الحضرمي واختلف عليه فيه، فمرة قالوا: عن هلال، عن أبي كثير، عن عبد الله بن أسعد، عن أنس، عن أبي أمامة به، فزاد رجلين. ومرة رواه عن هلال، عن أبي كثير، عن عبد الله، عن أسعد، عن أبيه على رواية الجماعة، وانظر تفصيل الخلاف في «الموضح» للخطيب (١/١٧٩)، فهذه سبعة وجوه من الاختلاف. ومدار هذه الطرق على جعفر بن زياد الأحمر، وهو من رؤوس الشيعة بخراسان، والحديث عليه علامات الوضع، والموافقة لمذاهب الرافضة، وكل هذه علل توهن الحديث، ولذا ضعفه جماهير النقاد.

قال السيوطي في «الجامع»: قال ابن حجر: ضعيف جدًّا ومنقطع.

وقد ذكر الحافظ في «الإصابة» تحت ترجمة أسعد بن زرارة بعض طرق هذا الحديث، وقال: معظم الرواة في هذه الأسانيد ضعفاء، والمتن منكر جدًّا.

والحديث حكم عليه الألباني بالوضع كما في «السلسلة الضعيفة» (٤٨٨٩).

(۱۵۱) «موضوع»

وأخرجه الخطيب في «تارخ بغداد» (٢٦٤/١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/٣٩)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٣٧/١)، من طريق إسحاق بن إبراهيم الختلي به.

قلت: وفيه محمد بن مجيب الثقفي الصائغ: متروك، وقال ابن معين: كذاب. وكذلك فيه أبو بكر عبد الرحمن بن عفان الصوفي، قال فيه ابن معين: كذاب يكذب، رأيت حديثًا حدث به عن أبي إسحاق الفزاري كذبًا.

#### مُسْنَدُ عَائشَةَ

### ٧٥٨- قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّ تَنِي زُهَيْرُ بنُ حَرْب، حَدَّ تَنَا إِسْمَعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثُ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الفِرْيَةَ، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَعِيْكُ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الفِرْيَةَ، قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المؤمنِينَ، أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلْ اللهَ كَالَّا: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفُقِ ٱلْمِينِ ﴾ (١٥٢)، ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ (١٥٣). فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذه الأُمَّة سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ يُؤَلِِّكُم، فَقَالَ: « إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيل لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ المرَّتَيْنِ؛ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ». فَقَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ الله يَقُولُ: ﴿ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (١٥١) أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ الله يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ (١٥٥). قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ: ﴿ يَآأَيُّهَا

وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/٣٣٧): هذا حديث لا يصح عن رسول الله على المستوعة» وأبو بكر الصوفي ومحمد بن مجيب كذابان، قاله يحيى بن معين، ووافقه السيوطي في «اللاّلئ المسنوعة» (٣٢٠/١)، وقال الألباني في «الضعيفة» (٥٦١٧): موضوع.

<sup>(</sup>١٥٢) التكوير: ٢٣.

<sup>(</sup>١٥٣) النجم: ١٣.

<sup>(</sup>١٥٤) الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>١٥٥) الشورى: ٥١.

ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ ﴿ (١٥٦). قَالَتُ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الفِرْيَةَ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللهُ ۚ ﴾ (١٥٠). (١٥٨)

"صحيح مسلم" (١٧٧)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٦٠)، ثم قال بعد إخراجه لهذا الحديث (٢٥٩/١): قد يتوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن هذين الخبرين متضادان، وليسا كذلك، إذ الله جل وعلا - فضًل رسوله على غيره من الأنبياء، حتى كان جبريل من ربه أدنى من قاب قوسين، ومحمد على يعلمه جبريل حينئذ، فرآه على أيله كما شاء، وخبر عائشة وتأويلها أنه لا يدركه، تريد به في النوم ولا في اليقظة.

وقوله: ﴿ لاَ تُدرِكُهُ آلاً بُصَرُ ﴾ فإنما معناه: لا تدركه الأبصار، يرى في القيامة، ولا تدركه الأبصار إذا رأته؛ لأن الإدراك هو الإحاطة، والرؤية هي النظر، والله يرى ولا يدرك كنهه؛ لأن الإدراك يقع على المخلوقين، والنظر يكون من العبد ربه، وخبر عائشة أنه لا تدركه الأبصار، فإنما معناه: لا تدركه الأبصار في الدنيا وفي الآخرة، إلا من يتفضل عليه من عباده بأن يجعل أهلًا لذلك، واسم الدنيا قد يقع على الأرضين والسماوات وما بينهما؛ لأن هذه الأشياء بدايات خلقها الله – جل وعلا - لتكتسب فيها الطاعات للآخرة التي بعد هذه البداية.

فالنبي ﷺ رأى ربه في الموضع الذي لا يطلق عليه اسم الدنيا؛ لأنه كان منه أدنى من قاب قوسين حتى يكون خبر عائشة، أنه لم يره ﷺ في الدنيا من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر.

<sup>(</sup>۲۰۱) المائدة: ۲۷.

<sup>(</sup>١٥٧) النمل: ٦٥.

<sup>(</sup>۱۵۸) «صحیح»

#### ٧٥٩- قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَّحِيحِهِ»:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّلْ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ فَا فَتَدَلَّلْ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ فَالْتَ : إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ وَيَ اللَّهُ كَانَ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ فَالْتَ : إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ وَيَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ فِي هُذِهِ المرَّةِ فِي صُورَتِهِ النِّي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ أَنَّهُ فِي هَذِهِ المرَّةِ فِي صُورَتِهِ النِّي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدً أَنَّهُ فِي هَذِهِ المرَّةِ فِي صُورَتِهِ النِّي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدً أَنُهُ فَي هَذِهِ المرَّةِ فِي صُورَتِهِ النِّي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدً أَنُهُ فَي هَذِهِ المرَّةِ فِي صُورَتِهِ النِّي هِي صُورَتُهُ فَسَدً

### ٠٦٠- قَالَ الحاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

أَخْبَرَنِي مَكْرَمُ بنُ أَحْمَدَ القَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ الْهَيْثَمِ البَلَدِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كثيرِ الصَّنْعَانِي، ثَنَا مَعْمُرُ بنُ رَاشِد، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: لمَّا أُسْرِي بِالنَّبِي رُبِيِّ إِلَى المسْجِدِ الأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ الله عَنْهَا - قَالَتْ: لمَّا أُسْرِي بِالنَّبِي رُبِيِّ إِلَى المسْجِدِ الأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ ممَنْ كَانَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَعَوا بِذَلِكَ إِلَى أَبِي النَّاسُ بِذَلِكَ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَرْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِي بِهِ الليْلَةَ إِلَى بَيْتِ المقدِسِ ؟ قَالَ : لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَق. المقدِسِ ؟ قَالَ : أَوَ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ : لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَق. المقدِسِ ؟ قَالَ : أَوَ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ : لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَق. قَالُوا: أَوَ تُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَيْلَةَ إِلَى بَيْتِ المقدِس وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ؟ قَالَ : فَالُوا: أَوْ تُصَدِّقُهُ فِيمَا هُو أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِي غَدُوةٍ أَوْ نَعُمْ، إِنِّي لَأَصَدَّقُهُ فِيمَا هُو أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِي غَدُوةٍ أَوْ رَوْحَة. فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبُو بَكُر: الصَّدِيقُ. (١٢١)

<sup>(</sup>۱۵۹) النجم: ۸- ۱۰.

<sup>(</sup>۱۲۰) «صحیح»

<sup>«</sup>صحیح مسلم» (۲۲۰).

<sup>(</sup>۱٦۱) «حسن بشواهده»

<sup>«</sup>المستدرك « (٦٢/٣)، وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦٩)، والبيهقي في «الدلائل» (٣٦٠/٢)، والمستدرك « أماليه» (٥٥٨)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٤٣٠)، والضياء المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٥٣)، من طريق محمد بن كثير به.

## ٧٦١- قَالَ ابْنُ شَاهِينَ فِي «نَاسِخ الحدِيثِ وَمَنْسُوخِهِ»:

نَا جَعْفَرُ بِنُ نُصَيْرٍ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بِنُ أَحْمَدَ السَّلْمَانِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بِنُ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ الحَارِثِي، قَالَ: نَا عَائِذُ بِنُ حَبِيبٍ بَيَّاعُ الْهَرَوِيِّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ بِنِ زَيْدٍ الْحَارِثِي، قَالَ: نَا عَائِذُ بِنُ حَبِيبٍ بَيَّاعُ الْهَرَوِيِّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ عَلِيُّ : « لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ أَذَّنَ جِبْرِيلُ، فَظَنَّتِ الملَائِكَةُ أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ، فَقَدَّمَنِي فَصَلَّيْتُ بِالملَائِكَةِ ». (١٦٢)

### ٧٦٢- قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي «المجْرُوحِينَ»:

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ الدِّمَشْقِيُّ بِخُرَاسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَاقِد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنِ حَسَّانَ الهَاشِمِيُّ الحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَاقِد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَة؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَة؛ أَنَّ اللهِ، أَرَاكَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَكُنْ كَانَ كَثِيرًا مَا يُقَبِّلُ نَحْرَ فَاطِمَة، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَرَاكَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَكُنْ كَانَ كَثِيرًا مَا يُقَبِّلُ نَحْرَ فَاطِمَة، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا لَمَّا أَسْرَى بِي إِلَى أَرَاكَ تَفْعَلُ شَيْرًا فَأَنْ اللهَ جَلَّ وَعَلَا لَمَّا أَسْرَى بِي إِلَى السَّمَاء؛ أَمَرَ جِبْرِيلَ فَأَدْخَلَنِيَ الجَنَّة، فَأَوْقَفَنِي عَلَى شَجَرَةٍ مَا رَأَيْتُ أَطْيَبَ رَائِحَةً السَّمَاء؛ أَمَرَ جِبْرِيلَ فَأَدْخَلَنِيَ الجَنَّة، فَأَوْقَفَنِي عَلَى شَجَرَةٍ مَا رَأَيْتُ أَطْيَبَ رَائِحَةً

قلت: وإسناده ضعيف، وأفته محمد بن كثير، وهو ليّن كثير الغلط، وقد انفرد به على الرفع، وخالفه من هو أوثق منه.

فرواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٢٨/٥) عن معمر، عن الزهري مرسلًا، ورواه ابن جرير في «تفسيره» (٦/١٥) عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلًا.

فدل على أن الحديث غير محفوظ على الرفع، لكن يشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة وغيره، فهو حسن بشواهده.

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٠٦).

(۱٦۲) «منکر»

«ناسخ الحديث ومنسوخه» (١٨٠)، وأخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٢٢٠/٥)، وأورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (١٧١٣).

قلت: وإسناده ضعيف؛ محمد بن حماد قال فيه ابن منده: عنده مناكير. وعلي بن أحمد لم أعرفه، والحديث ضعفه الحافظ، قال الحافظ في «الفتح» (٧٨/٢): فيه من لا يعرف.

مِنْهَا وَلَا أَطْيَبَ ثَمَرًا، فَأَقْبَلَ جِبْرِيلُ يَفْرِكُ وَيُطْعِمُنِي، فَخَلَقَ اللهُ مِنْهَا فِي صُلْبِي نُطْفَةً، فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى الدُّنْيَا وَاقَعْتُ خَدِيجَةَ فَحَمَلَتْ بِفَاطِمَةَ، فَكُلَّمَا اشْتَقْتُ إِلَى رَائِحَةِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ فِيهَا، وَإِنَّهَا رَائِحَةِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ فِيهَا، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءٍ أَهْلِ الدُّنْيَا» وَلَا تَعْتَلُّ كَمَا يَعْتَلُّ أَهْلُ الدُّنْيَا» (١٦٣)

(۱۶۳) «موضوع»

«المجروحين» (٢/ ٢٠)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٠) رقم ١٠٠٠)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١١/١)، ثلاثتهم عن أبي قتادة عبد الله بن واقد، عن سفيان الثوري، عن هشام. قلت: وإسناده واه؛ فيه عبد الله بن واقد، وهو متروك الرواية، قال النسائي: متروك الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه. ومعلوم أن هذا الاصطلاح عنده يعني: لا تحل الرواية عنه. وقد جاءت رواية أخرى عن البخاري قال فيها: تركوه. وقال أبو زرعة والدارقطني: ذهب حديثه. قال ابن معين: ليس بشيء. قال ابن حبان: غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الإتقان، فكان يحدث على التوهم، لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال الذهبي في ترجمته من «الميزان» (١٩/٢): هذا حديث موضوع مهتوك يجوز الاحتجاج بخبره. وقال الذهبي في ترجمته من «الميزان» (١٩/٢): هذا حديث موضوع مهتوك

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٥٧/٥)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٢/١)، كلاهما من طريق محمد بن الخليل البلخي، عن أبي بدر السكوني، عن هشام به.

قال الخطيب بعد سياق الحديث: محمد بن الخليل مجهول. قال ابن حبان: شيخ يضع الحديث، لا يحل ذكره في الكتب. وقال الذهبي في «الميزان» (٣/٠٤٠): موضوع.

وقال ابن حجر في «اللسان» (٦/ ١٢٨): وكأن الذي وضعه خذل، وإلا ففاطمة ولدت قبل الإسراء بمدة، فإن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء، وقد صح أن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة.

وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١٠٨/١)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٤١١/١)، كلاهما من طريق أحمد بن الأحجم، عن أبي معاذ النحوي، عن هشام به، وقال أبو نعيم بعد أن ساق الحديث: غريب من حديث هشام، لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

قلت: وابن الأحجم قال ابن الجوزي في «الضعفاء»: كان كذابًا. وقال في «الموضوعات»: كذبه علماء النقل. وقال الذهبي في «الميزان» (٨١/١): قلت: فاطمة ولدت قبل الوحي.

ثم طريق رابع أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٤١٢/١)، عن غلام خليل، عن حسين بن حاتم، عن سفيان بن عينة، عن هشام به.

وغلام خليل هو أحمد بن محمد بن غالب، حكى ابن عدي عنه أنه قال: وضعنا أحاديث نرقق بها قلوب العامة. «الكامل» (١٩٥/١)، وقال ابن عدي: هو بين الأمر في الضعفاء. قال أبو داود: أخشى

أن يكون دجال بغداد. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن الجوزي: كذاب يضع الحديث. وقد جاء الحديث بمعناه عن ابن عباس كما ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٠/١-٤١١)، والذهبي في «الميزان» (١/١٤٠) عن الحسن بن عبيد الله الأبزاري، حدثني إبراهيم بن سعيد، حدثني المأمون، عن الرشيد، عن المهدي، عن المنصور، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال: كان النبي يكثر قبل فاطمة! فقال لها النبي يكثر: «ليلة أسري بي دخلت الجنة فأطعمني من جميع ثمارها فصار ماء في صلبي، فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت إلى تلك الثمار قبلت المفار قبلت فاطمة، فأصيب من رائحتها تلك الثمار التي أكلتها ». هذا لفظ ابن الجوزي، وفي «الميزان»: بذكر جبريل.

وعلة الحديث الحسين الأبزاري جاء في «تاريخ بغداد» (٥٧/٨) عن أحمد بن كامل القاضي، قال: كان ماجنًا نادرًا كذابًا في تلك الأحاديث التي حدث بها من الأحاديث المسندة عن الخلفاء.اه. وانظر «الأنساب» (٧٤/١))، وقال ابن الجوزي (٤١٣/١): كذاب يضع الحديث. وقال الذهبي في «الميزان» (١٠٤١): فمن أكاذيبه، ثم ساق الحديث، وقال بعده: فاطمة ولدت قبل أن ينزل جبريل بسنوات. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٥٦/٣) من وجه آخر بنحوه، من طريق مسلم بن عيسى الصفار العسكري، عن عبد الله بن داود الخريبي، عن شهاب بن حرب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: « أتاني جبريل – عليه الصلاة والسلام – بسفرجلة من الجنة، فأكلتها ليلة أسري بي، فعلقت خديجة بفاطمة، فكنت إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة ».

قال الحاكم: هذا حديث غريب الإسناد والمتن، وشهاب بن حرب مجهول، والباقون من رواته ثقات. وقال الذهبي في «التلخيص»: قلت: من وضع مسلم بن عيسى الصفار على الخريبي، عن شهاب... قلت- الذهبي-: هذا كذب جلي؛ لأن فاطمة ولدت قبل النبوة، فضلًا عن الإسراء.اه.

قلت: ومسلم بن عيسى، قال الدارقطني: متروك. «الميزان» (١٠٦/٤).

وللحديث طرق أخرى ذكرها ابن الجوزي في «الموضوعات» (٤١٣/١) لا تخلو من كذاب أو متروك، لذا قال بعد أن ساقها: هذا حديث موضوع، لا يشك المبتدئ في العلم في وضعه، فكيف بالمتبحر، ولقد كان الذي وضعه أجهل الجهال بالنقل والتاريخ، فإن فاطمة ولدت قبل النبوة بخمس سنين، وقد تلقفه منه جماعة أجهل منه فتعددت طرقه، وذكره الإسراء كان أشد لفضيحته، فإن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة بعد موت خديجة، فلما هاجر أقام بالمدينة عشر سنين، فعلى قول من وضع هذا الحديث يكون لفاطمة يوم موت النبي عشر سنين وأشهر، وأين الحسن والحسين وهما يرويان عن رسول الله على وقد كان لفاطمة من العمر ليلة المعراج سبع عشرة سنة، فسبحان من فضح هذا الجاهل الواضع، على

# مُسْنَدُ أُمِّ هَانِي

# ٧٦٣- قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الكَبِير»:

حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بِنُ سَهْلِ الوَاسِطِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بِنُ بَقِيَّةً، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ المَزَكِّيُّ، (ح) وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بِنُ عَبَّادِ الخَطَّابِيُّ، ثَنَا بُهلُولُ (171) بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ بُهْلُولُ الأَنْبَارِيُّ، ثَنَا أَبِي، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا رِزْقُ اللهِ بِنُ مُوسَى، ثَنَا شَبَابَةُ بِنُ سَوَّارٍ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بِنُ أَبِي المسَاوِرِ، عَنْ اللهِ بِنُ مُوسَى، ثَنَا شَبَابَةُ بِنُ سَوَّارٍ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بِنُ أَبِي المسَاوِرِ، عَنْ عَرْمَةً، عَنْ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: بَاتَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيُّ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ فِي بَيْتِي فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللّيْلِ، فَامْتَنَعَ مِنِّي النَّوْمُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لَهُ بَعْضُ قُرِيشٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيُّ (إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَخْرَجَنِي، فَإِذَا عَلَى قُي بَيْتِي فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللّيْلِ، فَامْتَنَعَ مِنِّي النَّوْمُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لَهُ بَعْضُ قُرَيْشٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَيُؤْقَ الحِمَارِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى انْتَهَى بِي الْبَيْلِ، وَقَوْقَ الحِمَارِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى انْتَهَى بِي الْمَقْدِسِ، فَأَرَانِي إِبْرَاهِيمَ يُشْبِهُ خَلْقِي، وَيُشْبِهُ خَلْقِي، وَيُشْبِهُ خَلْقِي خَلْقَهُ، وَأَرَانِي عِيسَى ابْنَ مُوسَى اَدَمَ طَوِيلًا، سَبْطَ الشَّعْرِ، شَبَهْتُهُ بِرِجَالِ أَزْدِ شَنُوءَةً، وَأَرَانِي عِيسَى ابْنَ

يد نفسه ..

وقال أيضًا: فانظر إلى اختلاف ألفاظ هذا الحديث وتخليط الرواة فيه، وذكرهم أنه كان يدخل لسانه في فيها؛ محال لا وجه له؛ لأنه إنما رأته عائشة على ما زعموا يفعل هذا بعد دخوله بعائشة، وقد كان لفاطمة يومئذ من العمر نحوًا من عشرين سنة، ومثل هذا لا يفعله إلا الزوج، ولا يجوز للأب، فكافأ الله من دس هذه القبائح من المنقولات. اه.

هذا وقد ضعف الحديث أيضًا الهيثمي في «المجمع» (٢٠٥/٩)، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٣٩٥- ٣٩٥)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢٠٩/١)، وابن حجر في «اللسان» تبعًا للذهبي. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣٢٤٢): موضوع ... ووضعه متفق عليه العلماء.

<sup>(</sup>١٦٤) سقط من مطبوعة الطبراني «بهلول»، في الموضع المعزو إليه أولًا، وإثباته صحيح فهو: بهلول بن إسحاق بن بهلول، وقد أخرج الحديث الطبراني في أول «الكبير» (١/٥٥) وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/٥٠)، كلاهما بإثبات بهلول.

مَرْيَمَ رَبْعَةً (١٦٥) أَبْيَضَ، يَضْرِبُ إِلَى الحمْرَةِ، شَبَّهْتُهُ بعُرْوَةَ بن مَسْعُودِ التَّقَفِيِّ (١٦٦)، وَأَرَانِي الدَّجَّالَ مَمْسُوحَ العَيْنِ اليُّمْنَى، شَبَّهْتُهُ بِقَطَنِ بِن عَبْدِ العُزَّى (١٦٧)، وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى قُرَيْش، فَأَخْبرُهُمْ بِمَا رَأَيْتُ ». فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَذَكُّرُكَ اللهُ أَنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا يَذُبُّونَكَ وَيُنْكِرُونَ مَقَالَتَكَ، فَأَخَافُ أَنْ يَسْطُوا بكَ، قَالَتْ: فَضَرَبَ ثَوْبَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَأَتَاهُمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فَأَخْبَرَهُمْ مَا أَخْبَرَنِي، فَقَامَ جُبَيْرُ بنُ مُطْعِم (١٦٨)، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لَوْ كُنْتُ شَابًا كَمَا كُنْتُ مَا تَكَلَّمَتَ بِهِ وَأَنْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْنًا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: يَا مُحَمَّدُ هَلْ مَرَرْتَ بإبل لَنَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: « نَعَمْ وَاللهِ، وَجَدْتُهُمْ قَدْ أَضَلُوا بَعِيرًا لَهُمْ فَهُمْ فِي طَلَبِهِ ». فَقَالَ: هَلْ مَرَرْتَ بِإِيلِ لِبَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا قَدِ انْكَسَرَتْ لَهُمْ نَاقَةٌ حَمْرَاءُ، فَوَجَدْتُهُمْ وَعِنْدَهُمْ قَصْعَةً مِنْ مَاءٍ فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا ». قَالُوا: فَأَخْبِرْنَا عِدَّتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الرُّعَاةِ. قَالَ: « قَدْ كُنْتُ عَنْ عِدَّتِهَا مَشْغُولًا ». فَقَامَ فَأْتِيَ بِالإبِلِ فَعَدَّهَا وَعَلِمَ مَا فِيهَا مِنَ الرُّعَاةِ، ثُمَّ أَتَى قُرَيْشًا، فَقَالَ : « سَأَلْتُمُونِي عَنْ إِبِلِ بَنِي فُلَانٍ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وَفِيهَا مِنَ الرُّعَاةِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وسَأَلْتُمُونِي عَنْ

<sup>(</sup>١٦٥) رجل مربوع ومرتبع ومرتبع، وربع وربعة وربعة، أي مربوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصير. «لسان العرب»: ربع.

<sup>(</sup>١٦٦) عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو الثقفي أبو مسعود، وقيل: أبو يعفور. وأمه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف القرشية، وهو بمن أرسلته قريش إلى النبي على يوم الحديبية فعاد إلى قريش وقال لهم: قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. «أسد الغابة» (٣٦٥٢).

<sup>(</sup>١٦٧) قطن بن عبد العزى الخزاعي، المحفوظ أن القصة لعبد العزى بن قطن، وهو عند البخاري، وفي بعض طرقه عنده قال الزهري: وهو رجل من خزاعة، وفي لفظ بني المصطلق، هلك في الجاهلية، والمحفوظ أن الذي قال: أيضرنى شبهه. كلثوم. «الإصابة» (٧١١٩).

<sup>(</sup>١٦٨) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي، النوفلي، أبو محمد، المدني، له صحبة، وهو جد الذي قبله، قدم على النبي المدينة في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك قبل عام خيبر، وقيل: يوم الفتح. توفي بالمدينة، سنة تسع وخمسين. «تهذيب الكمال» (٩٠٤).

إِبِلِ بَنِي فُلَانِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وَفِيهَا مِنَ الرُّعَاةِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَهِيَ مُصَبِّحَتُكُمْ بِالْغَدَاةِ عَلَى الثَّنِيَّةِ (١٦٩)». قَالَ: فَغَدَوْا إِلَى الثَّنِيَّةِ يَنْظُرُونَ أَصْدَقَهُمْ مَا قَالَ، فاسْتَقْبَلُوا الإبِلَ، فَسَأَلُوا: هَلْ ضَلَّ لَكُمْ بَعِيرٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَسَأَلُوا الآخَرَ: هَلِ انْكَسَرَتْ لَكُمْ نَاقَةٌ حَمْرَاءُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالُوا: فَهَلْ كَانَتْ عِنْدَكُمْ قَصْعَةٌ؟ قَالَ هَلِ انْكَسَرَتْ لَكُمْ نَاقَةٌ حَمْرَاءُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالُوا: فَهَلْ كَانَتْ عِنْدَكُمْ قَصْعَةٌ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَاللهِ وَضَعْتُهَا فَمَا شَرِبَهَا أَحَدٌ وَلَا هَرَاقُوهُ فِي الأَرْضِ. وَصَدَّقَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَآمَنَ بِهِ؛ فَسُمِّيَ يَوْمَئِذٍ الصَّدِيق. (١٧٠)

(١٦٩) الثنية البيضاء: عقبة قرب مكة تهبطك إلى فخ وأنت مُقبل من المدينة تريد مكة، أسفل مكة من قبل ذي طوىً. انظر «معجم البلدان « (٩٩/٢).

(۱۷۰) «ضعیف جدًا»

«المعجم الكبير» (٢٤/ ٤٣٢ - ٤٣٤ رقم ١٠٥٩)، وأخرجه الطبراني أيضًا في «الكبير» (١/٥٥ رقم ١٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/٥٠)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١/٨٣)، وابن مردويه كما ذكر السيوطي في «التفسير» (٢٠٧/٥)، كلهم من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور.

قلت: وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه عبد الأعلى بن أبي المساور، قال البخاري فيه: منكر الحديث. وقال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال ابن نمير والنسائي: متروك. وانظر «الميزان» (٥٣١/٢) وقال: ضعفوه. وضعف الهيئمي الحديث في «المجمع» (٨١/١)، فقال: فيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك كذاب.

وللحديث طريق أخرى أخرجه الطبري في تفسير سورة الإسراء، وأبو يعلى كما في «المطالب» لابن حجر (٤٢٣١)، وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٠/١)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٣٩)، كلاهما بسنديهما عن ضمرة بن ربيعة، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبي صالح باذام مولى أم هانئ.

قلت: وباذام ضعيف يرسل، كذا قال الحافظ، وقال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به.

وذكره ابن هشام في «السيرة» في باب ذكر الإسراء (٣٦/٢)، من طريق محمد بن السائب الكلبي، عن باذام.

والكلبي: متروك، قال ابن كثير في «التفسير» (٢٩/٨): الكلبي متروك بمرة، ساقط. وقال ابن حجر في «الإصابة» (١٣٨/٨) عقب رواية أبي يعلى: وهذا أصح من رواية الكلبي؛ فإن روايته من المنكر «أنه صلى العشاء الآخرة والصبح معهم»، وإنما فرضت الصلاة ليلة المعراج، وكذا نومه الليلة في بيت أم هانئ، وإنما نام في المسجد.



المناب الفقال

# كِتَابُ الْفِقْهِ

# النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ المقْدِسِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ

# ٧٦٤- قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِیُّ: ﴿ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ النَّائِقِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَ

# ٧٦٥- قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُف، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيد، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدتَّ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدتً عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ المقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَيِّ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المقْدِسِ لِحَاجَتِهِ، وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنْ اللهِ يَيْقِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المقْدِسِ لِحَاجَتِهِ، وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنْ اللهِ يَيْقِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المقْدِسِ لِحَاجَتِهِ، وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنْ اللّهِ يَيْقِ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ. فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللّهِ. (٢)

#### (۱) «صحیح»

«صحيح البخاري» (١٤٤)، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٦٤) بإسناده عن الزهري به، وزاد: قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله؟ قال: نعم. وأخرجه أبو داود (٩)، والنسائي (٢٢/١- ٢٣)، والترمذي (٨)، والدارمي (٦٦٥) كلهم من طرق عن الزهري به، قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح.

#### (٢) (صحيح)

«صحيح البخاري» (١٤٥)، وأخرجه مسلم (٢٦٦) من طريق يحيى بن سعيد به.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢٩٨/١): ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي عَلَيْهُ في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الآتية، فحانت منه التفاتة كما في رواية للبيهقي من

طريق نافع عن ابن عمر. نعم؛ لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب ألا يخلو ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي. وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور. ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي عَلَيْقِ ليتبعها، وكذا كان رَعَوَاللهُ بَنُهُ.

فائدة: اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها.

قال ابن المنذر في «الأوسط» (١/٣٢٥- ٣٢٨): وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار، قالت: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط ولا بول في البراري والمنازل، هذا قول سفيان الثوري، وقال أحمد بن حنبل: يعجبني أن يتوقى في الصحراء والبيوت، وكره مجاهد والنخعي ذلك. وحجة هذه الفرقة ظاهر هذه الأخبار التي فيها النهي عن العموم. ورخصت طائفة في استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول. هذا قول عروة بن الزبير، وكان يقول: وأين أنت منها، وقد حكى هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واحتج بعض من يوافق هذا القول بحديث عائشة، حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، أخبرني خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة بالفروج، فقال عراك ابن مالك، قالت عائشة: إن النبي عَيْظِيُّ ذكر عنده أن ناسًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال النبي عَلَظِيُّ : « قد فعلوها؛ استقبلوا بمقعدي إلى القبلة ». وبأحاديث قد ذكرنا أسانيدها في غير هذا الكتاب، وقال بعضهم: الأشياء على الإباحة، وجاءت الأخبار في هذا الباب مختلفة، ولا يعرف ناسخها من منسوخها، فوجب إيقاف الخبرين، وحمل الأشياء على الإباحة التي كانت، لما خفي الناسخ من الخبرين. وفرقت فرقة ثالثة بين استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والمنازل، فنهت عن ذلك في الصحاري، ورخصت فيه في المنازل، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال الشافعي وإسحاق بن راهويه، وحكي عن مالك هذا المعنى. حكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن استقبال القبلة للغائط: أترى البيوت مثل الصحاري؟ قال: لا، ولا أرى في البيوت شيئًا. وحكى عنه ابن وهب أنه قال في البيوت: أحب عندي، واحتج بعض من قال بهذا القول في النهى عن ذلك في الصحاري بخبر أبي أيوب، واحتج في الرخصة في ذلك في المنازل بحديث ابن عمر، حدثنا إبراهيم ابن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا يحيى، أن محمد بن يحيى، أخبره أن عمه واسع بن حبان أحبره، عن عبد الله بن عمر قال: «ويقول ناس: إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة، ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر: لقد ظهرت يومًا على ظهر بيت فرأيت رسول الله على الله على المنتين مستقبل بيت المقدس». ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال: خالد بن أبي الصلت ليس بمعروف. وقال أحمد بن حنبل: أما من ذهب إلى حديث عائشة، فإن مخرجه حسن. وقال غير أحمد: خالد معروف، قد روى عنه خالد الحذاء، والمبارك بن فضالة، وواصل

# ٧٦٦- قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: تَنَا وُهَيْبُ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مَعْقِلِ ابنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْإَسَدِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ (٣).

مولى أبي عيينة. قال أبو بكر: وأصح هذه المذاهب مذهب من فرق بين الصحاري والمنازل في هذا الباب، وذلك أن يكون ظاهر نهي النبي والمنه على العموم إلا ما خصته السنة، فيكون ما خصته السنة مستثنى من جملة النهي، وإنما تكون الأخبار متضادة إذا جاءت جملة فيها ذكر النهي، يقابل جملة ما فيها ذكر الإباحة، فلا يمكن استعمال شيء منها إلا بطرح ما ضادها، وسبيل هذا كسبيل نهي النبي فيها ذكر الإباحة، فلا يمكن استعمال شيء منها إلا بطرح ما ضادها، وسبيل هذا كسبيل نهي النبي النبي عن بيع العربية مستثنى من جملة نهي النبي والمنه عن بيع العربيا بخرصها، فبيع العربية مستثنى من جملة نهي النبي والمنه عن بيع الثمر بالثمر، وكذلك نهيه عن بيع ما ليس عند المرء وإذنه في السلم، وهذا الوجه موجود في كثير من السنن، والله أعلم. فلما نهى رسول الله والمنازل مخصوص من جملة النهي. عامًا واستقبل بيت المقدس مستدبرًا الكعبة، كان إباحة ذلك في المنازل مخصوص من جملة النهي. وقال الحافظ في «الفتح» (٢٩٦/١) بعد أن حكى الخلاف: ... وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا، قال الجمهور: وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفًا، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين، فليست صالحة لكونها قبلة، بخلاف الصحراء فيهما.

#### (٣) «ضعيف»

«المسند» (٢١٠/٤)، وأخرجه أبو داود (١٠)، وابن ماجه (٣١٩)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣٩١/٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٦/١)، والطبراني في «الكبير» (٣٤/٢٠ رقم ٥٤٥، ٥٠٥)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٢٣٣/٤)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١٠٥٧، ٥١٠٥)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٩١/١)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق٢٨ب- ٢٩أ) كلهم عن عمرو بن يحيى به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وعلته: أبو زيد وهو مولى بني ثعلبة، قال ابن المديني كما نقل عنه الحافظ في «التهذيب»: ليس بالمعروف.

وقال الحافظ في «الفتح» (٢٩٦/١): وهو حديث ضعيف لأن فيه راويًا مجهول الحال. وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم

الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس، وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين، وقد قال به بعض الشافعية أيضًا، حكاه ابن أبي الدم.

فائدة: قال الزركشي في «إعلام الساجد» (٢٩٢): يكره استقبال بيت المقدس واستدباره بالبول والغائط، ولا يحرم. قاله الشيخ محيي الدين في «الروضة» من زوائده تبعًا لغيره، ولم يتعرض له الشافعي وأكثر الأصحاب، كذا قال.

قلت: وقال الروياني في «البحر»: قال أصحابنا: استقبال بيت المقدس واستدباره بالبول والغائط يكره؛ لأنه كان قبلة، ولا يحرم للنسخ. اه.

وقال الإمام الخطابي في «معالم السنن» (١٦/١): أراد بالقبلتين الكعبة وبيت المقدس، وهذا يحتمل أن يكون من أجل استدبار أن يكون من أجل استدبار الكعبة؛ لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة.

قال الإمام النووي في «المجموع» (٨٠/٨- ٨١): قال أصحابنا: لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول ولا غائط ولا استدباره، لا في البناء، ولا في الصحراء. قال المتولي وغيره: ولكنه يكره، ونقل الروياني عن الأصحاب أيضًا أنه يكره؛ لكونه كان قبلة. وأما حديث معقل بن أبي معقل الأسدي مَوَّفُهُنهُ قال: نهى رسول الله ويُعِيِّمُ أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط. رواه أحمد بن حنبل، وأبو داود، وابن ملجه، وغيرهم، وإسناده جيد، ولم يضعفه أبو داود، فأجاب عنه أصحابنا بجوابين لمتقدمي أصحابنا: أحدهما: أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبلة، ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة، فجمعهما الراوي. قال صاحب «الحاوي»: هذا تأويل أبي إسحاق المروزي، وأبي علي بن أبي هريرة. والثاني: المراد بالنهي أهل المدينة؛ لأن من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة، وإن استقبلها، والمراد بالنهي عن استقبالهما، النهي عن استقبال الكعبة، واستدبارها. قال صاحب "الحاوي": هذا تأويل عن بعض المتقدمين، فهذان تأويلان مشهوران للأصحاب، ولكن في كل واحد "الحاوي": هذا تأويل عن بعض الأحوال على ما سبق، وفي بيت المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع جمعهما في النهي، وإن اختلف معناه، وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة، فبقيت له حرمة الكعبة، وقد اختار الخطابي هذا التأويل، فإن قبل: لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه؟ قلنا: للإجماع، فلا نعلم من يُعتد به خَرَمَهُ، والله أعلم.

# ٧٦٧- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَبِنَا أَبُو الْفَتْحِ الْفَقِيهُ، وَالْقَاضِي أَبُو المَعَالِي الْقُرَشِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بنُ تَمِيم، وَالْحُسَينُ بنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْعَشَائِرِ مُحَمَّدُ بنُ خَلِيلٍ إِذْنَا، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ النَّ أَبِي الْعَلَاءِ، أَبْنَا عَلِي بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظَّاهِرِيُّ، أَبْنَا أَبُو بَحْرِ بنُ كَوثَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ (الأُرْزِيُّ)(أَ)، ثَنَا عَاصِمُ بنُ هِلَالٍ البَارِقِي، ثَنَا بنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ (الأُرْزِيُّ)(أَنَّ) تَنَا عَاصِمُ بنُ هِلَالٍ البَارِقِي، ثَنَا أَيُوبُ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْحَدَةُ لا تَسْتَقْبِلُوا وَاحِدَةً مِنَ الْقِبْلَيْقِ وَالْعَائِطِ ». (أَ)

# فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ المقْدِس

# ٧٦٨- قَالَ النَّسَائِيُّ فِي «سُنَنِهِ»:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ

لم أقف عليه في مسند ابن عمر بهذا اللفظ في غير هذا الموضع، بل الصحيح المروي من طريق ابن عمر عن النبي وَلِيُظِيِّ يخالفه كما تقدم، وإسناده ضعيف.

وفي إسناد المصنف: عاصم بن هلال البارقي أبو النضر البصري؛ إمام مسجد أيوب السختياني؛ قال الحافظ: فيه لين.

ومحمد بن عبد الله الرزي أو الأرزي؛ هما ثقتان يهمان.

ومحمد بن الحسن بن كوثر بن على أبو بحر البربهاري ترجمته في «تاريخ بغداد»، وفيه كلام خلاصته: أنه اتهمه بعضهم بالكذب، وقال البعض: إنه كان له أصل صحيح وأصل رديء، فحدث من هذا وذاك، وقال أخرون: إنه كان مخلطًا وظهر منه في أخر عمره أشياء منكرة، وغلبت عليه الغفلة. وراجع ترجمته في "تاريخ بغداد" (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: الأزدي. وهو خطأ، والأرزي أو الرُّزّي ترجمته في «التهذيب».

<sup>(</sup>٥) «ضعيف بل منكر»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق١٠٠).

الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ ﴿ أَنَّ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ وَلِيُ لِمَّا بَنَى بَيْتَ اللهِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ أَنَّ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ وَلِيَّةُ لَمَّا بَنَى بَيْتَ المَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ فَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَأَلَ اللهَ فَكُلُ حُكْمَهُ، اللهَ فَكُلُ حُكْمَهُ وَسَأَلَ اللهَ فَكُلُ حُكْمَهُ وَسَأَلَ اللهَ فَكُلُ فَاوِتِيهُ، وَسَأَلَ اللهَ فَكُلُ فَأُوتِيهُ، وَسَأَلَ اللهَ فَكُلُ فَاوِتِيهُ، وَسَأَلَ اللهَ فَكُلُ فَا اللهَ فَكُلُ اللهَ فَكُلُ مَنْ بِنَاءِ المسْجِدِ أَنْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدُ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُحْرِجَهُ مِنْ بِنَاءِ المسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ أَحَدٌ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُحْرِجَهُ مِنْ بِنَاءِ المسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ أَحَدٌ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُحْرِجَهُ مِنْ بَنَاءِ المسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيهُ أَحَدٌ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ بَنَاءِ المسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيهُ أَحَدٌ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ بَنَاءِ المَسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيهُ أَحَدُ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ بَنَاءِ المَسْجِدِ أَنْ لا يَأْتِيهُ أَحَدُ لا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ بَنَاءِ المَسْجِدِ أَنْ لا يَأْتِيهُ أَحَدُ لا يَنْهَزُهُ إِلَّا السَّلَامُ اللهُ الْعَلَامُ لا يَعْمَلُ اللهُ الْتَهُ اللهُ اللّهُ اللهَالِلْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### (٦) «صحيح»

«السنن الصغرى» (٦٩٣)، وأخرجه أحمد (١٧٦/٢)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٣٣)، وفي «الموارد» (١٠٤٢)، وفي «الموارد» (١٠٤٢)، والحاكم (٢٠٤١)، والحاكم (٣٠/١)، كلهم من طرق عن الأوزاعي، عن ربيعة ابن يزيد، عن عبد الله بن عمرو به، وزاد في آخره: «فنحن نرجوا أن يكون الله ﷺ قد أعطاه إياه ".

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، قال الحاكم: وهذا حديث صحيح، قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة.

قلت: فيه علة خفية لكنها لا تضر، وهي الاختلاف على ربيعة بن يزيد، فقد رواه مرة عن أبي إدريس الخولاني، عن عبد الله بن الديلمي، ومرة عن عبد الله بن الديلمي، أي بإسقاط أبا إدريس، وهذا خلاف لا يضر، إذ أنه قد ثبت سماع ربيعة من ابن الديلمي، وقد صرح في رواية الحاكم بالسماع منه، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٨٨/٣): سمع ابن الديلمي، وعلى هذا فيكون لربيعة بن يزيد في هذا الحديث شيخان، وذكر أبي إدريس يعد من المزيد في متصل الأسانيد، وهذا واضح، وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على «المسند» (٦٦٤٤)، فإنه نفيس، والحديث صححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (٢٠٩٠).

وللحديث إسنادان آخران عن ابن الديلمي أخرجه ابن ماجه (١٤٠٨)، وابن خزيمة في «الصحيح» (١٣٣٤)، والمزي في «تهذيبه» (٢٢/١٩)، ثلاثتهم عن عبيد الله بن الجهم الأنماطي، عن أيوب بن سويد، عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو، عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن عمرو

وإسناده ضعيف جدًّا؛ وآفته أيوب بن سويد، ضعفه جماهير النقاد، واتهمه آخرون، وانظر: «الكامل» لابن عدي (٣٥٩/١)، و «تهذيب الكمال» (٤٧٤/٣).

# ٧٦٩- قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْح مُشْكِلِ الْأَثَارِ»:

حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ عَبْدةَ بنِ مُحَمَّدٍ المرْوَزِيُّ أَبُو الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَسدِ الخُشنِيُّ، وَثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِنَانِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ بَشِير، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي مُسْجِدِكَ أَفْضَلُ، أَمِ الصَّلَاةُ فِي ذَرِّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ لِللهِ فَي مَسْجِدِكَ أَفْضَلُ، أَمِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِكَ أَفْضَلُ، أَمِ الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ؟ فَقَالَ: « الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدي مِثْلُ أَرْبَع صَلَوَاتٍ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَلَنِعْمَ المصَلَّى هُوَ، أَرْضُ المحْشَرِ وَأَرْضُ المَنْشَرِ ». (٧)

وكذلك عبيد الله بن الجهم لم يوثق، وقال الحافظ: مقبول. قال البوصيري في «الزوائد»: إسناد طريق ابن ماجه ضعيف؛ لأن عبيد الله بن الجهم لا يعرفون حاله، وأيوب بن سويد متفق على ضعفه.

والطريق الثاني: أخرجه الفريابي في «القدر» (٧١)، والخطيب في «الرحلة» (٤٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢٥/٣٨)، والفسوي في «المعرفة» (١٦٨/٢)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١١٤) من طريق عروة بن رويم، عن ابن الديلمي قال: قلت لعبد الله بن عمرو رَعَنَ اللهم إني لا أحل لهم تقول: صلاة في بيت المقدس أكثر من ألف صلاة في غيرها إلا الكعبة. فقال: اللهم إني لا أحل لهم أن يقولوا علي ما لم أقل، أما قولك إني أقول: جف القلم بما هو كائن، فإني سمعت رسول الله و يقول: إن الله و يحلق خلق خلق بم جعلهم في ظلمة، ثم أخذ من نوره فألقاه عليهم، فأصاب النور من شاء يقول: «إن الله و كائن، وأخطأ من شاء، فمن أصابه النور يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل ». فلذلك قلت: جف القلم بما هو كائن، وأما ما ذكرت من أمر بيت المقدس، فإن سليمان عربي حين فرغ من بيت المقدس قرب قربانًا فتقبل، ودعا الله تعالى بدعوات منهن: أيما عبد مؤمن زارك في هذا البيت تائب إليك حتى يتنصل من خطاياه وذنوبه أن يتقبل منه، وينزعه من خطاياه كيوم ولدته أمه.

قلت: وعروة صدوق يرسل كثيرًا.

(۷) «حسن بطرقه»

«شرح مشكل الآثار» (٢٤٨/١)، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤١٤٥)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٠٠٨) بإسناده عن سعيد بن بشير به، وذكره الدارقطني في «العلل» (١١٠٥)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٢٦أ)، وزاد البيهقي في روايته: « وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط- أو قال: قوس- الرجل حيث يرى منه بَيْت المقدس خير له- أو أحب إليه- من

### ٠٧٧- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيُّ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ بنِ الضَّرِيسِ مُحَمَّد، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ بنِ الضَّرِيسِ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بنُ سُلَيْمَانَ المَحْزُومِي، عَنِ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بنُ سُلَيْمَانَ المَحْزُومِي، عَنِ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بنُ سُلَيْمَانَ المَحْزُومِي، عَنِ النِي عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلِيلٍّد: « صَلَاةً فِي المسْجِدِ النِي عُبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلِيلٍّد: « صَلَاةً فِي المسْجِدِ

الدنيا جميعًا ». وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٣٠)، قال: حدثنا موسى بن هارون، نا أحمد بن حفص، حدثني أبي، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، بنحوه مطولًا.

وأخرجه الحاكم في»المستدرك» (٥٠٩/٤) بإسناده عن أحمد بن معاذ السلمي، عن حفص بن عبد الله به.

واختلف على قتادة في هذا الحديث، قال الدارقطني في «العلل» (٢٤٤/٦): رواه حجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، واختلف عن سعيد بن بشير، فرواه محمد بن عقبة السدوسي، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن الصامت، وكذلك روى سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، وقال علي بن حجر، وهشام بن خالد وغيرهما: عن الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد الله بن الصامت، لم يذكر بينهما أحدًا، وقتادة لم يسمعه من عبد الله بن الصامت، وقال: حجاج بن حجاج، عن قتادة، عن أبي الخليل أشبه بالصواب. اه.

قلت: وطريق حجاج هذا أخرجه الطبراني كما سبق، ورجال إسناده ثقات، وأبو الخليل: هو صالح ابن أبي مريم من رجال الجماعة، ووثقه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، لكن قتادة مدلس، ولم يصرح بالتحديث، فيخشى من تدليسه، وقوى هذا الطريق الهيثمي، فقال في «المجمع» (٤/١٠): رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله رجال الصحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٢١ب).

وصححه الألباني في اصحيح الترغيب والترهيب، (١١٧٩).

الحرِامِ بِمِثَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاةً فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاةٌ فِي المسْجِدِ الْأَقْصَى بِعِشْرِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ ».(^)

# ٧٧١- قَالَ ابْنُ مَاجَه فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، ثَنَا أَبُو الخَطَّابِ الدَّمَشْقِيُّ، ثَنَا رُزَيْقٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَلهانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلاً: « صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي المسْجِدِ اللَّذِي وَصَلَاتُهُ فِي المسْجِدِ اللَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِمِئَةِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي المسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي المسْجِدِ الحَرَامِ بِمِئَةِ وَصَلَاتُهُ فِي المسْجِدِ الحَرَامِ بِمِئَةِ وَصَلَاتُهُ فِي المسْجِدِ الحَرَامِ بِمِئَةِ مَلَاةً فِي المسْجِدِ الحَرَامِ بِمِئَةِ مَلَاةً فِي المسْجِدِ الحَرَامِ بِمِئَةِ أَلْفِ صَلَاةً ، وَصَلَاتُهُ فِي المسْجِدِ الحَرَامِ بِمِئَةِ أَلْفِ صَلَاةً ». (٩)

#### (۸) «إسناده ضعيف»

«فضائل بيت المقدس» (ص ١٠٧)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٥) عن أبي الفرج به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢١أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٠٠).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه هشام بن سليمان المخزومي، قال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله الصدق، ما أرى بحديثه بأسًا. وقال الذهبي: صدوق. وقال الحافظ: مقبول. اه.

وشطر الحديث الأخير ليس له ما يشهد له، وهو ذكر فضل المسجد الأقصى، وهذا يدل عليه كلام أبي حاتم الرازي بأنه مضطرب الحديث فقد ضبط الأولين واضطرب في الأخير، والحافظ لم يعتمده بالانفراد؛ فلذا قال: مقبول.

#### (۹) «ضعیف»

«السنن» (١٤١٣)، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٠٠٨)، وابن عدي في «الكامل» (٣٢٧/٦)، والسنن» (١٤١٣)، وأبن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص١١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٨٦/٢)، ثلاثتهم عن هشام بن عمار به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٢١أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق٢٠٠).

وهذا إسناد منكر؛ أبو الخطاب الدمشقي هو معروف بن عبد الله، قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: له أحاديث منكرة جدًّا. انظر «الميزان» (١٤٤/٤)، وقال ابن عدي بعد ذكر الحديث: ومعروف

# ٧٧٢- قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي « شَرْح مُشْكِلِ الْأَثَارِ»:

قَالَ: وَوَجَدْنَا عَلِيَّ بِنَ سَعِيدِ بِنِ بَشِيرٍ أَبِا الْحَسَنِ الرَّازِي قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَسِنِ الرَّازِي قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنِ اللَّهَ الْقَدَّاحُ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الصَّلَاةِ فِي المسْجِدِ الحرَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِئَةً أَلْفِ صَلَاةٍ، وَفِي المَسْجِدِ الحرَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِئَةً أَلْفِ صَلَاةٍ، وَفِي المَسْجِدِ المَوْدِي خَمْسُمِئَةٍ صَلَاةٍ ». (١٠)

الخياط هذا عامة ما يرويه وما ذكرته أحاديث لا يتابع عليها. ورزيق مختلف فيه، وهو قريب إلى الضعف خاصة عند التفرد والمخالفة، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن حبان: ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق. انظر: «التهذيب» (١٨٥/٩)، و «المجروحين» (٢٩٧/١). وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

وقال الدمياطي في «المتجر الرابح» (ص ١١٥): وفيه من لا يعرف حاله.

وقال الألباني عليه رحمة الله: فيه رزيق أبو عبد الله الألهاني مختلف فيه، يرويه عنه أبو الخطاب الدمشقي وهو مجهول. انظر «المشكاة» (٢٣٤/١). والحديث عزاه الزركشي إلى أبي بكر الواسطي في «فضائل القدس»، وقال: زاد فيه أشياء منكرة. انظر «إعلام الساجد» (٢٨٨).

وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (٩٢، ٩٣): رواه ابن ماجه في «سننه»، وهو حديث مضطرب: إن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة، وهذا محال؛ لأن مسجد رسول الله على غيره بألف صلاة.

وقال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (ص ١٧٣): أخرجه ابن ماجه. وقال الحافظ أبو نصر بن ماكولا: هو حديث منكر، ورجاله مجهولون، وقد روي عن أنس نحوه من طرق كلها لا تثبت، وفي بعضها: صلاته في مسجد الأقصى بألف صلاة.

#### (۱۰) «ضعیف»

«شرح مشكل الآثار» (٢٠٩)، وأخرجه البزار في «كشف الأستار» (٤٢٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٣٠/٦)، والبيهقي في «الشعب» (١٤٤٠)، وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» إلى الطبراني في «الكبير»، وابن خزيمة في «صحيحه»، وعزاه الحافظ في «التلخيص» إلى الطبراني فقط، كلهم عن سعيد بن سالم القداح، عن سعيد بن بشير به. قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعًا إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/٤): رواه الطبراني في «الكبير»، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام، وهو

### ٧٧٣- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ دَاوُدَ بنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي دَاوُدُ بنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو قِرْصَافَةَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بنِ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: ثَنَا رَوَّادُ بنُ الجَرَّاحِ، عَنْ بَكْرِ بنِ خُنَيْس، عَنْ أَبِي المهَاجِر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِلَّهُ: « الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ المقْدِسِ بِخَمْسِمِئَةٍ، الجَمَاعَةُ مِنهَا تُضَاعَفُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ المدِينَةِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ، الجمَاعَةُ مِنهَا تُضَاعَفُ بِخَمْس وَعِشْرِينَ » (١١)

حديث حسن، ونقل ابن عبد البر والمنذري عن البزار قوله: هذا إسناد حسن.

قلت: أنَّى له الحسن! وفيه سعيد بن بشير، وقد ضعفه أكثر العلماء، وقد تفرد برواية الحديث، وقد نصَّ البزار على أن تفرده غير معتمد، فقال في «كشف الأستار»: لا يحتج بما انفرد به. انظر «حاشية تهذيب الكمال» (٣٥/١٠). وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. ومعلوم أن تفرد الضعيف يعد في قسم المنكر، وانظر: "الميزان" (١٢٨/٢)، و"الكامل" (٣٦٩/٣).

وأيضًا فإن سعيد بن سالم القداح فيه كلام في حفظه، وكان يرى الإرجاء. وقال الحافظ: صدوق هم.

والحديث ضعَفه ابن الصلاح كما نقل الحافظ في «التلخيص» (١٩٧/٤) فقال: هو هكذا غير ثابت. وقال الحافظ ابن رجب في «فضائل الشام» (ص ١٧٤): القداح ضعَفوه، وسعيد فيه لين.

وقال الألباني في «الضعيفة» (٥٣٥٥): ضعيف بطرفه الأخير.

(۱۱) «ضعیف»

«فضائل بيت المقدس» (ص١٢٠)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق١٨٤أ) عن داود ابن أحمد بن سليمان به.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه بكر بن خنيس ضعفه جمهور النقاد، وقال ابن معين في رواية: ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: يروي عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة، يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. وانظر «الميزان» (٢٤٤/١).

ورواد بن الجراح ضعيف أيضًا، قال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه

### ٧٧٤- قَالَ النَّسَائِيُّ فِي «سُنَنِهِ»:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَاصِم بِنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلَاسِلِ فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ، فَرَابَطُوا ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ (١٢) وَعُقْبَةُ بِنُ عَامِرٍ (١٢)، فَقَالَ الْغَزْوُ، فَرَابَطُوا ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ (١٢) وَعُقْبَةُ بِنُ عَامِرٍ (١٢)، فَقَالَ عَاصِمُ (١٤): يَا أَبَا أَيُوبَ، فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ، وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي المسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَدُلُّكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَيُؤَلِّدُ يَقُولُ: « مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ وَسَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَلَى الْمَعَلَى اللهِ وَيُؤَلِّدُ يَقُولُ: « مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمْلِ». أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. (١٥)

الناس. وانظر «الميزان» (٢/٥٥-٥٦).

<sup>(</sup>١٢) أبو أيوب الأنصاري: الخزرجي النجاري البدري، خصَّه النبي على النزول عليه في بني النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة، وبني المسجد الشريف. "سير أعلام النبلاء" (٤٠٢/٢).

<sup>(</sup>١٣) عقبة بن عامر الجهني الإمام المقرئ، أبو عبس، صاحب النبي رسل معد صفين مع معاوية، وشهد فقي معاوية، وشهد فتح مصر، واختط بها، وولي الجند بمصر لمعاوية. "سير أعلام النبلاء" (٤٧٦/٢).

<sup>(</sup>١٤) عاصم بن سفيان الثقفي: أخو عبد الله بن سفيان، وعمرو بن سفيان، ووالد بشر بن عاصم، حجازي، من تابعي أهل مكة. «تهذيب الكمال» (٣٠٠٧).

<sup>(</sup>١٥) «الموقوف منه ضعيف والجزء المرفوع له شواهد تقويه»

<sup>«</sup>سنن النسائي» (١٤٤)، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٢٧/٥)، وابن ماجه في «سننه» (١٣٩٦)، وعبد بن حميد (٢٢٧)، وابن حبان (١٠٤٢)، والدارمي (٧١٧)، والشاشي في «مسنده» (١١٣١)، والطبراني في «الكبير» (١٥٦/٤رقم ٣٩٩٤)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (قo-7)، وفي «تاريخ دمشق» (٢٥٠/٢٥)، والمزي في «تهذيبه «ترجمة سفيان بن عبد الرحمن، كلهم عن الليث به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (قo-1).

لكن عند ابن ماجه قال: سفيان بن عبد الله وهو وهم.

قال ابن عساكر في «تاريخه» بعد سياقه هذا الوجه: أخرجه ابن ماجه في «سننه» عن محمد بن رمح هكذا، وخالفه يونس وحجين وقتيبة فرووه عن الليث، فقالوا: عن سفيان بن عبد الرحمن، وهو الصواب، ولم يشكوا أنه عن عاصم كما شك ابن رمح.

## ٥٧٧- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا الحَسَنُ بنُ الحُسَينِ الْعَلَّافُ، قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، الْعَلَّافُ، قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ شَلْ صَلَّى فِي بَيْتِ المقْدِسِ خَمْسَ صَلَواتٍ، كُلُّ صَلَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ الخَمْسِ صَلَواتٍ عَشْرَةَ الله فِي الْخَمْسِ صَلَواتٍ عَشْرَةَ الله فِي مَرَّةٍ ﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُ ﴾ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِي الخَمْسِ صَلَواتٍ عَشْرَةَ الله ِ مَرَّةٍ ﴿ قُلْ هُو الله أَكُهُ أَحَدُ ﴾ فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، ولَيْسَ لِلنَّارِ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ». (١٦)

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٥٧/٤ رقم ٣٩٩٥) عن أبي الزبير، عن علقمة بن سفيان بن عبد الله الثقفي، عن أبي أيوب مختصرًا ومقتصرًا على المرفوع فقط.

قلت: وفي الإسناد علتان:

الأولى: سفيان بن عبد الرحمن روى عنه اثنان، ولم يوثقه معتبر، فهو مجهول الحال، وقال الحافظ: مقبول.

الثانية: أبو الزبير مدلس وقد عنعن في كل الطرق.

والجزء الموقوف منه ليس له ما يشهد له، ثم إن المساجد الثلاثة معلومة، والرابع محل اختلاف، ولا دليل على تحديده.

وقد ذهب ابن حبان إلى أنه مسجد قباء، فقال عقب الحديث: المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الأقصى، ومسجد قباء، وغزاة السلاسل كانت في أيام معاوية، وغزاة السلاسل كانت في أيام النبي عَلَيْكُمْ.

وقال الألباني في «الثمر المستطاب» (٥٧٢/١): قال الحافظ: لم يثبت في الصلاة فيه - أي قباء - تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة. قلت - الألباني -: من أجل ذلك جعلناه رابع المساجد الأربعة، وأما الجزء المرفوع فله شواهد تقويه.

(١٦) «إسناده ضعيف وفي متنه نكارة»

«فضائل بيت المقدس» (ص ١١٢)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٣أ)، وأخرجه ابن الجوزي في «فضائل البيت المقدس» (ص ٣٤) عن عيسى بن عبد الله بن عبد العزيز الوراق به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٠أ).

قلت: والحسن بن الحسين العلاف لم أقف له على ترجمة، وقد تضمن الحديث مجازفات ومبالغات تشهد عليه بالوضع، ولا يشبه الحديث المقبول في مخرجه، وهي قرينة هامة على ضعفه وسقوطه.

## ٧٧٦- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَوْفِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ الرَّبْعِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ، مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ فَدَيْكِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ عِياضٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ السَّبَاقِ، قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةً فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المسْجِدَ الحَرَامَ». وَقَالَ: «صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الحَرامِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْفِ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ سِتَّ عَشْرَةَ مِنْ أَرْبَعٍ صَلُواتٍ فِي مَسْجِدِي، وَصَلَاةً فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ سِتَّ عَشْرَةَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ سِتَّ عَشْرَةً صَلَاةً فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ سِتَّ عَشْرَةَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ سِتَّ عَشْرَةً مَا أَرْبَعِ صَلُواتٍ فِي مَسْجِدِي، وَصَلَاةً فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ سِتَّ عَشْرَةً صَلَاةً فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ سِتَّ عَشْرَةً مَا لَاهُ فَي مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِس ». (١٧٠)

## ٧٧٧- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُوسَى، قَالَ: أَبنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ بنِ رَجَاءَ بنِ طُغَانَ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مَرْوَانَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ الْأَصْبَغِ بنِ الْفَرَجِ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بنُ عَبَّادٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ المؤْمِنِ بنُ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ ابْنِ الْقَرْقَسَانِي الفَقِيهِ، عَنْ غَالِبِ الْعُقَيْلِي، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِهُ: «مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ

<sup>(</sup>۱۷) «منکر)

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص١٠٦)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٤ب)، من طريق ابن المرجا به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق١٠٠).

قلت: في إسناده يزيد بن عياض، وهو ابن يزيد بن جُعْدية، ضعفه جمهور النقاد، وقال البخاري: منكر الحديث. ورماه مالك بالكذب، وقال ابن معين: كان يكذب. وقال النسائي: متروك.

وهذا الحديث يعد في منكراته، فقد خالف فيه ما صح من الروايات في فضيلة المسجد الحرام والمسجد النبوى.

### کُلُّهَا ».(۱۸)

# ٧٧٨ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو طَاهِرِ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ قِرَاءَةً، عَنْ أَبِي الحَسَنِ المشرِفِ بِنِ المسلِمِ بِنِ حُمَيْدٍ، أَبْنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بِنُ حَمُّودِ بِنِ الدَّلِيلِ الْقَاضِي، أَبْنَا أَبُو المَسْلِمِ بِنِ حُمَيْدٍ، أَبْنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ الرَّبْعِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بِكُرِ البَزَّازُ بِالْقُدْسِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ الرَّبْعِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ ابنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، اللهِ المَذِرِيُّ، عَنْ غَالِبِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، اللهِ عَنْ أَلِي مَنْ أَلِي مِنَ الْعَمْرُ وَلَعُلُومُ وَلَعْ الْمَعْرَتُ لَهُ وَلَعْ الْمَعْرَتُ لَهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ الْمَقْدِسِ عُفِرَتُ لَهُ وَلَعْ الْمَالِ فَي الْمَعْمَامِ والملائِكَةُ وَلَا اللهِ الْمَقْدِسِ عَنْ الْمَعْمَامِ والملائِكَةُ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ عُنِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ والملائِكَةُ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ ». (١٩)

### ٧٧٩- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ، قَالَ: ثَنَا آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاس، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَمرو الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ ذَكْوَانَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَرْبَعُ مَا حِيَاتُ: فَأَوَّلُ قَدَم يُخْرِجُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ يَمْحُو اللهُ تَعَالَى بِهَا ذُنُوبَهُ، وَرَجُلٌ قَامَ شَهْرَ فَأُوّلُ قَدَم يُخْرِجُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ يَمْحُو اللهُ تَعَالَى بِهَا ذُنُوبَهُ، وَرَجُلٌ قَامَ شَهْرَ (١٨) منكر»

«فضائل بيت المقدس» (ص ١٠٧)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٥أ)، عن أبي الحسن علي بن موسى به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٠أ)، والمقدسي في «مثير الغرام» (ص ١٩٥)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٣٤٩/١).

وفيه غالب بن عبيد الله العقيلي؛ قال ابن حجر في «اللسان» (٤٠٥/٥): قال الدارقطني وغيره: متروك.

#### (۱۹) «منکر»

«الجامع المستقصى» (ق ١٨٥)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٥). وفيه غالب بن عبيد الله وهو متروك كما سبق. رَمَضَانَ وَصَامَهُ، وَذَبَحَ شَاةً يَوْمَ الْفِطْرِ فَأَطْعَمَ مِنْهَا وَأَكَلَ، يَمْحُو اللهُ بِهَا ذُنُوبَهُ، وَرَجُلٌ أَتَى هَذَا المسْجِدَ- يَعْنِي بَيْتَ المقْدِسِ- لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ يَمْحُو اللهُ بِهَا ذُنُوبَهُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًا وَذَبَحَ شَاةً فَيُشْعِرُهَا، فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَطْعَمَ، فَيَدَاهَا مُصْعَدتَانِ وَرجْلَاهَا يَمْحُوانِ ذُنُوبَهُ. (٢٠)

## ٠٧٠- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، قَالَ: أَبَنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ حَجَّ وَصَلَّى فِي عَامٍ وَاحِدٍ؛ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (٢١)

# ٧٨١- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

<sup>(</sup>۲۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص١٢٠)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق٨١ب- ٨٦أ). قلت: ولا يشتغل بهذا الإسناد؛ فابن ذكوان وهو عبد الله لم يسمَّ قائله، وفي الإسناد إليه جماعة لم أقف لهم على ترجمة.

<sup>(</sup>۲۱) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢١٨)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق١٢ب-١١٣)، من طريقه به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٢٠أ).

قلت: حبيب بن شهاب ثقة، وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا بأس به. انظر «الجرح والتعديل» (١٠٣/٣)، وأبوه هو شهاب بن مدلج العنبري، وثقه أبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» (٣٦١/٤)، ويحيى هو ابن سعيد القطان الإمام الثبت الجبل، ومؤمل هو ابن إسماعيل صدوق وله أوهام وأخطاء.

والوليد هو ابن حماد الرملي وهو مشهور برواية الواهيات؛ لذا قال الذهبي في ترجمته من «السير» (١٦١/١١): لا أعلم فيه مغمزًا، وله أسوة غيره في رواية الواهيات، وقد ضعفه الخليلي في «الإرشاد»؛ لذا قال ابن عساكر بعد سياق الجديث: غريب جدًّا لم أكتبه إلا من هذا الوجه.

أَخْبَرَنَا (أَبُو) (٢٢) مُسْلِم، قَالَ: أَبْنَا عُمَرَ (٢٣)، قَالَ: أَبْنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بِنِ عَطَاءِ ثَنَا صَفُوانُ بِنُ صَالِح، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بِنِ عَطَاءِ النُّحْرَاسَانِي: مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ المقْدِسِ؟ قَالَ: نَعَمْ انْتِهِ فَصَلَّ فِيهِ، النُّحَرَاسَانِي: مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ المقْدِسِ؟ قَالَ: نَعَمْ انْتِهِ فَصَلَّ فِيهِ، وَلَبْنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّه

## ٧٨٢- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، قَالَ: أَبَنَا عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ: مَنْ زَارَ بَيْتَ المَقْدِسِ شَوْقًا إِلَى اللهِ تَعَالَى دَخَلَ الجَنَّةَ مُدَلًّا، وَزَارَهُ جَمِيعً الْأَنْبِيَاءِ فِي الجَنَّةِ، وَغَبَطُوهُ لِمَنْزِلَتِهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَأَيُّمَا رُفْقَةٍ خَرَجُوا يُرِيدُونَ بَيْتَ المَقْدِسِ شَيْعَتْهُمْ عَشْرَةُ اللهِ مِنَ المَلَائِكَةِ يَشْفَعُونَ لَهُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا انْتَهُوا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ فَهُمْ بِكُلِّ يَوم يُقِيمُونَ فِيهِ صَلَاةً سَبْعِينَ مَلَكًا، وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَ المَقْدِسِ طَاهِرًا مِنَ الْكَبَائِرِ تَلَقَّاهُ اللهُ تَعَالَى صَلَاةً سَبْعِينَ مَلَكًا، وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَ المَقْدِسِ طَاهِرًا مِنَ الْكَبَائِرِ تَلَقَّاهُ اللهُ تَعَالَى صَلَاةً رَحْمَةٍ، مَا مِنْهَا رَحْمَةٌ إِلَّا لَوْ قُسِّمَتْ عَلَى الخَلَائِقِ لَعَمَّتُهُمْ، وَمَنْ صَلَّى فِي بَعْمَلُ أَعْمَالِهُ مَنْ وَمَنْ صَلَّى فِي بَعْلَ اللهُ أَحَدُه مَرْقَ أَلْهُ اللهُ تَعَالَى المَقْدِسِ وَقُلْ هُوَ الله أَحَدُه مَوْمَنْ صَلَّى فِيهِ بَعْدَ رَحْمَةٍ، مَا مِنْهَا رَحْمَةٌ إِلَّا لَوْ قُسِّمَتْ عَلَى الخَلَائِقِ لَعَمَّتُهُمْ، وَمَنْ صَلَّى فِي بَعْنَ المَقْدِسِ رَكْعَتينِ يَقَرأُ فِيها بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ الله أَخَدُ، خَرَجَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ رَكْعَتينِ يَقَرأُ فِيها بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدُه خَرَجَ مِنْ

<sup>(</sup>٢٢) من «فضائل بيت المقدس».

<sup>(</sup>٢٣) في «الأصل»: أبو عمر. وهو خطأ، والتصويب من «فضائل بيت المقدس».

<sup>(</sup>۲٤) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٣٤٧)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١١أ)، وذكره السيوطى المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥٠).

قلت: وهو من حديث بني إسرائيل، وعثمان بن عطاء ضعيف، كما قال الحافظ في «التقريب».

ذُنُوبِهِ كَيومِ وَلَدَّتُهُ أُمُّهُ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ حَسَنَةً، وَمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ الْمَقْدِسِ الْعَيْامَةِ، وَمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّ رَكْعَاتٍ أُعْطِيَ أَمَانًا مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّ رَكْعَاتٍ أُعْطِيَ مِئَةَ دَعْوَةٍ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ أَمُنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ مَنْ مَلْى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ مُمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ مُمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ مُمَانِ رَكْعَاتٍ كَانَ رَفِيقَ إِبرَاهِيمَ وَيَكِيرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ عَشْرَ رَكْعَاتٍ كَانَ رَفِيقَ دَاودَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ عَشْرَ رَكْعَاتٍ كَانَ رَفِيقَ دَاودَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ عَشْرَ رَكْعَاتٍ كَانَ رَفِيقَ دَاودَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ وَلُكُنْ مَوْرَةً مُ وَالْمَوْمِنَاتِ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كَانَ لَهُ مِثْلُ حَسَنَاتِهِمْ، وَدُخَلَ عَلَى كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مِنْ دُعَائِهِ سَبَعُونَ مَوْمَةً ، وَغُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا. (٢٠٠) وَذَخَلَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مِنْ دُعَائِهِ سَبَعُونَ مَغْفِرَةً، وَغُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا. (٢٠٠)

### ٧٨٣- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ قِرَاءَةً، عَنْ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي الْفَضْلِ الْأَنْمَاطِي، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَخْمَدَ بِنِ الْفَضْلِ الرَّبُعِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ حَمَّادٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُمَرُ بِنُ الْفَضْلِ الرَّبُعِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ حَمَّادٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا أَحْمَدُ ابِنُ عَبْدِ الْوَهَاب، ثَنَا أَبُو المغِيرَةِ، ثَنَا صَفُوانُ بِنُ عَمْرِو، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بِنُ

<sup>(</sup>۲۵) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ١١٨)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٠أ)، والمقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٩ب-٢٠أ).

وفي إسناده عبد الله بن يزيد، وهو ابن تميم، ترجم له البخاري في «تاريخه» (٢٢٧/٥)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٩٩/٥- ٢٠٠) وقال: روى عنه الوليد بن مسلم.

وتصحف عبد الله بن يزيد في «فضائل بيت المقدس» لابن المرجا إلى: عبد الله بن بريدة، وهو خطأ، والمثبت من «مثير الغرام» (ق ١٩ب- ٢٠أ) وغيره، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أحمد: حدثنا عنه الوليد بن مسلم بأحاديث منكرة.

قلت: والنكارة في هذا المتن بادية، ولعلها منه، والوليد بن حماد لا يعرف بتعديل، وتقدمت ترجمته مرارًا.

عُبَيْدٍ، أَنَّ كَعْبًا كَانَ يَقُولُ: صَلَاةً فِي بَيْتِ المقْدِسِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ، وَخَطِيثَةً فِيهِ كَأَلْفِ حَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ. (٢٦)

### ٧٨٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَجْمَدَ بِنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، ثَنَا حُمَيْدُ بِنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا سَعِيدُ بِنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبَانَ بِنِ أَبِي عَيَاشٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَة فِيهَا أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى أُمَّ هَانِئِ (٢٧) فَقَالُوا لِرَجُلِ: حَدَّثْنَا عَنْ أَخِيكَ. قَالَ: إِنَّ خَلْقَة فِيهَا أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى أُمَّ هَانِئِ لاَ يَنْلُغُهُ عِلْمٌ إِلّا طَلَبَهُ، وَإِنَّهُ بِلَغَهُ أَنَّ مَنْ أَتَى بَيْتَ المَقْدِسِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ فَصَلَّى فِيهِ - مَا أَدْرِي قَالَ: رَكْعَتينِ، أَوْ قَالَ: أَرْبَعًا - لَمَقْدِسِ فَلَقي المَقْدِسِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ فَصَلَّى فِيهِ - مَا أَدْرِي قَالَ: رَكْعَتينِ، أَوْ قَالَ: أَرْبَعًا - خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمَّهِ، قَالَ: أَجْل، وَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: مَا الَّذِي كَعْبًا فَقَالَ لَهُ: كَأَنَّكَ غَرِيبٌ بِهِذَا الْبَلَدِ؟ قَالَ: أَجْل، وَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: مَا الَّذِي كَعْبًا فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّكَ غَرِيبٌ بِهِذَا الْبَلَد؟ قَالَ: أَجْل، وَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: مَا الَّذِي كَعْبًا فَقَالَ لَهُ كَعْبًا بَعْنِي أَنَّهُ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ يُصَلِّى فِيهِ رَكْعَتينِ - أَوْ أَرْبَعًا - خَرَجَ مِنْهُ مِثْلَ يَومٍ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُلِهِ فَقَالَ لَهُ كَعْبًا فَقَالَ لَهُ كَعْبًا فَقَالَ لَهُ كَعْبُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْكَ، وَلَا تُنْفِقُ فِيهِ مَالَكَ، إِذَا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاهُ وَا أَلْذِي بَلَكَ مِنَ الماءِ، ثُمَّ الْبِسْ مِنْ صَالِح ثِيابِكَ، ثُمَّ الْتِ المَسْجِدَ فَكُنْ فِي فَأَنْفِى فَا الْمِسْجِدَ فَكُنْ فِي فَأَنْفِقُ فَا أَوْ أَلْفِهُ عَلْهُ فَكُونُ فِي فَأَنْفِقُ فَيْهُ مَالِكَ، وَلَا تُنْفِقُ فَيهُ مَالُكَ، وَلَا ثَيْابِكَ، ثُمَّ الْتِ المَسْجِدَ فَكُنْ فِي فَأَنْفِقُ فَي مَالِكَ، وَالْ ثِيابِكَ، ثُمَّ الْتِ المَسْجِدَ فَكُنْ فِي فَقَالَ الْمَاءِ، ثُمَّ الْفَاء فَكُنْ فِي فَالْكَ مَا لِكَ الْفِي الْفَرَا الْمُنْ مَا الْمُنْ الْمُؤْمُ الْفَاءِ الْمُعْتِ فَحَمْ مَلْ الْمُلْكَ الْمُعْتَلِكُ مِنَ المَاءً وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

<sup>(</sup>٢٦) «ضعيف وهو من إسرائيليات كعب»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق٩٠٠)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٢٢أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق١٠٠).

قلت: إسناده منقطع، شريح بن عبيد لم يدرك كعبًا، قاله المزي في «تهذيب الكمال» (٣٨٠/٣)، والوليد بن حماد هو الرملي مكثر من رواية الغرائب، والأثر من قول كعب، ومعلوم إكثاره في النقل عن بنى إسرائيل.

<sup>(</sup>۲۷) أبو صالح مولى أمّ هانئ: باذام، ويقال: باذان، روى عن: عبد الله بن عباس، ومولاته أم هانئ، روى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، متكلم فيه. «تهذيب الكمال» (٦٣٦).

صَلَاةٍ أَوْ فِي ذِكْرٍ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتْ، ثُمَّ إِذَا صَلَّى فَصَلِّ مَعَهُ، فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِنَ المسْجِدِ مِثْلَ يَوْم خَرَجَتَ مِنْ بَطْنِ أُمَّكَ. (٢٨)

# ٥٨٥- قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي زِيَادَتِهِ فِي كِتَابِ «الزُّهْدِ»:

حَدَّ تَنِي الحَسَنُ - هُوَ ابْنُ رَافع - عَنْ ضَمْرَةً، عَنْ أَبِي عَنَانَ اللَّحْمِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ كِيسَانَ - أَبِي عِيسَى الخرَّاسَانِي - قَالَ: مَنْ صَلَّى الْفَريضَة فِي بَيْتِ المقْدِسِ فِي جَمَاعَةٍ كَانَتْ لَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ، وَمَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ كَانَتْ لَهُ أَلْفَ صَلَاةٍ، وَمَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ كَانَتْ لَهُ أَلْفَ صَلَاةٍ، صَلَاةٍ .

### ٧٨٦- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ، قَالَ: أَبنَا عُمَرُ بنُ الْفَضْلِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ حَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدُ بنُ حَمَّدٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَلْبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المقْدِسِ ظُهْرًا وَعَصْرًا

<sup>(</sup>۲۸) «إسناده ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٣ب- ١٤أ).

وفيه أبان هو ابن أبي عياش ضعيف جدًّا، وتقدم الحديث عنه، وقال الحافظ في «التقريب»: متروك.

<sup>(</sup>۲۹) «مقطوع وإسناده ضعيف ومتنه شاذ»

<sup>«</sup>الزهد» للإمام أحمد (٢٨١/١)، وأورده الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٧٣/٢) وعزاه لأحمد في «الزهد» .

قلت: وسليمان بن كيسان من الطبقة السادسة، قال الحافظ: مقبول. وذكره الذهبي في «الميزان» (٥٦٠/٤)، ونقل عن ابن القطان قوله: لا يعرف حاله، فتعقبه الذهبي وقال: ذا ثقة.

وحتى لو قيل بأنه ثقة؛ فما قاله لا بد من توقيف عن رسول الله و الله على الله على الله على الله على الله على الله الله عن الروايات الأخر كما مر.

وأبو عنان هذا لعله فروخ وقد ترجم له البخاري في «تاريخه الكبير» (١٣٢/٧)، وابن حبان في «الثقات» (٢٩٩/٥)، ولم يذكروا عنه راويًا سوى أبا جناب القصاب؛ فهو مجهول.

وَمَغْرِبًا وَعِشَاءً، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ؛ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (٣٠)

# ٧٨٧- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

وَثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا أَحْمَدُ، ثَنَا أَبُو المغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بَيْتَ المقْدِسِ فَلَا يَشْتَرِ فِيهَا بِيعًا، فَإِنَّ الخَطِيئة فِيهِ مِثْلَ أَلْفِ خَطِيئة، وَالحَسَنَةُ مِثْلُ أَلْفِ حَسَنَةٍ - فَمَنْ صَلَّى فِيهِ خَمْسَ صَلَواتٍ، وَلَمْ يَشْتَرِ فِيهِ بِيعًا حَتَّى يَخْرَجَ مِنْهُ، خَرَجَ مِنْ خَطِيئتِهِ كَيومِ وَلَدَ تُهُ أُمُّهُ. (٣١)

# ٧٨٨- قَالَ أَبُو الحَسَنِ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَنُ أَنس، حَدَّثَنَا حَبِيبُ المؤذِّنُ، حَدَّثَنَا أَبُو زِيادٍ الشَّعْبَانِي، وَأَبُو أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِي، قَالَا: كُنَّا بِمَكَّةَ، فَإِذَا رَجُلُ فَقَالَ الْهُ: يَا أَبَا عَبَد اللهِ، فَعَالًا الْكَعْبَةِ، وَإِذَا هُوَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبَد اللهِ، (٣٠) «مقطوع وفيه نكارة»

«فضائل بيت المقدس» (ص١١١- ١١٢)، وأخرجه أبو بكر الواسطي في «فضائل البيت المقدس» (ص٣٣)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٩ب).

قلت: وهذا مقطوع على مكحول، ولعله أخذه من بعض أهل الكتاب، وأبو خالد الكلبي لم أعرفه، ولعله غضُور بن عتيق الكلبي، وهو مترجم له في «الميزان» (٣٣٦/٢)، وهو مجهول.

والطريق الثاني عن مكحول: فيه عبد الله بن يزيد، هو ابن تميم، ترجم له البخاري في «تاريخه» (٢٢٧/٥)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٩٩/٥- ٢٠٠) وقال: روى عنه الوليد بن مسلم، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أحمد: حدثنا عنه الوليد بن مسلم بأحاديث منكرة.

قلت: والنكارة في هذا المتن بادية، ولعلها منه، والوليد بن حماد ضعيف، وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

(٣١) «مقطوع وفيه نكارة»

«الجامع المستقصى» (ق ٩٠٠).

وفي إسناده عبدة بنت خالد، وهي مجهولة، وسبق الكلام عليها .

مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ؟ قَالَ: بِمِئَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ. قَالَ: فَفِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ؟ قَالَ: بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ. قَالَ: فَفِي بَيْتِ المَقْدِسِ؟ قَالَ: بِأَرْبَعِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ. قَالَ: بِثَلَاثِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ. أَرْبَعِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ. (٢٢)

(۳۲) «باطل»

«فضائل الشام ودمشق» (٦٤)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨٥/١٢) قال: قرأت على أبي محمد بن عبد الكريم بن حمزة، عن عبد العزيز بن أحمد، أنبأنا تمام بن محمد به. وأخرجه أيضًا ابنه في «الجامع المستقصى» (ق ١٢أ)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٠ب).

وإسناده ضعيف، وقد بين العلامة الألباني علله فقال في «تحذير الساجد» (ص ١٢٩): وهذا إسناد ضعيف مجهول، أبو زياد الشعباني الظاهر أنه خيار بن سلمة أبو زياد الشامي، وقرينه أبو أمية الشعباني فهو يحمد - بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم - وهما مقبولان كما في «التقريب» لكن الرواي عنهما حبيب المؤذن مجهول، أورده ابن عساكر في «تاريخه» ولم يزد في ترجمته على قوله فيه: «كان يؤذن في مسجد سوق الأحد » والراوي عنه أحمد بن أنس لم أجد له ترجمة.

ومما يبطل هذا الأثر عن سفيان وهو أحد رواة حديث أبي هريرة الآتي أن الصلاة في مسجده على الله بالف صلاة، فيبعد أن يقول بخلاف ما صح عنده عنه والله عنه الله الله أيضًا أن أكثر ما صح عنه والله في فضل الصلاة في بيت المقدس أنها بألف صلاة، رواه ابن ماجه (٢٩/١- ٤٣٠)، وأحمد (٤٦٣/٦) بسند جيد، وهذا الأثر يقول: أنها بأربعين ألف صلاة.

ثم بدا لي أنه غير جيد السند، فيه علة تقدح في صحته، وإن كان لي سلف في تصحيحه وقد بينتها في «ضعيف سنن أبي داود» (باب السرج في المساجد)، نعم قد صح أن الصلاة في بيت المقدس على الربع من الصلاة في المسجد النبوي رواه البيهقي، فهذا يبطل أثر الثوري من باب أولى كما لا يخفى.اه.

# شَـَدُّ الرِّحَالِ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ

## ٧٨٩- قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً ، قَالَ: ﴿ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى». (٣٣)

(٣٣) قصحيح البخاري، (١١٨٩)، وأخرجه مسلم (١٣٩٧)، وابن أبي شيبة في قمصنفه، (٢٥/٥)، وابن أبي شيبة في قمصنفه، (٢٥/٥)، وأبو والحميدي في قمسنده، (٩٤٣)، وأحمد في قمسنده، (٢٧٨/٢)، وابن الجارود في قالمنتقى، (١٤٠٩)، وأبو حبان داود في قسننه، (٢٠٣٣)، والنسائي في قسننه، (٣٧/٣)، وابن ماجه في قسننه، (١٤٠٩)، وابن حبان في قصحيحه، (١٦١٩)، والطحاوي في قشرح مشكل الآثار، (٢٤٤/١)، والإسماعيلي في قمستخرجه، في قصحيحه، (٢٢٢٩)، والبزار في قمسنده، (٧٦٩٢)، والخطيب في قتاريخه، (٢٢٢/٩)، كلهم من طرق عن الزهري، عن سعيد به.

قلت: وهذا الحديث تواتر عن جمع من الصحابة، ورواه منهم: أبو هريرة كما مَرَّ، وأبو بصرة، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، وأبو الجعد الضمري، والمقدام ابن معدي كرب، وأبو أمامة، وواثلة، وجابر، وعائشة ﴿ الله على تفصيل هذه الطرق:

أولًا: أما حديث أبي هريرة فقد رواه عنه سعيد بن المسيب كما تقدم، وتابعه جماعة، وهم:

١- أبو سلمة بن عبد الرحمن.

أخرجه أحمد (١/٢)، والدارمي في «سننه» (١٤٢١)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٣١)، والطحاوي في «المشكل» (٥٩٦٣)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٨٧)، والبزار في «مسنده» (٧٩٦٣)، كلهم من طرق عن أبي سلمة به، ولفظ ابن حبان: « إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، ومسجد كم هذا، وإيلياء ».

٢- سعيد المقبري عنه، وسيأتي تخريجه في طرق حديث أبي بصرة الغفاري.

٣- سلمان الأغر.

أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٣٩٧/١٣٩٧)، ولفظه: ﴿ إِنَّا يَسَافُرُ إِلَى ثَلَاثَةَ مَسَاجِد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء ».

٤- خثيم بن مروان.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥١١٠) من طريق حماد بن سلمة، عن كلثوم بن جبر، عن حثيم بن مروان، عنه بلفظ: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الخيف، ومسجد الحرام، ومسجدي هذا ». قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن كلثوم بن جبر إلا حماد بن سلمة، ولم يذكر مسجد الخيف في شد الرحال.

قلت: وهو بهذا المتن والسياق منكر.

خثيم ضعيف، ترجم له الذهبي في «الميزان» (٢٤٩٥/٢)، وقال: قال البخاري: سمع منه كلثوم بن جبير: لا تشد المطي إلا إلى مسجد الخيف، ومسجدي، ومسجد الحرام.

لا يتابع في مسجد الخيف، ولا يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة، وقال الأزدي: ضعيف.

٥- الحسن البصري عنه.

أخرجه الدارقطني في «جزء أبي طاهر» (٩٤)، وهو منقطع، الحسن لم يسمع من أبي هريرة.

ثانيًا: حَدِيثُ أَبِي سعيد الخدري رَضَ أَشْ عَنْ رواه عنه جماعة:

١- قزعة بن يحيى:

أخرجه البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧)، وأحمد (٧/٣)، والحميدي (٧٥٠)، والترمذي (٣٢٦)، والترمذي (٣٢٦)، وابن أبي شيبة (٣٤٤/)، والطحاوي في «المشكل» (٢٤٢/١)، وابن ماجه (١٤١٠)، كلهم عن قزعة به.

ولفظه عند البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عبد الملك، سمعت قزعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري مَوَّنَ عَنَ بَدث بأربع عن النبي وَاللَّهُ فأعجبنني وانقنني، قال: « لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي».

وأخرجه تمام (١٢٥٥)، وخيثمة في حديثه (١/٥٨٥)، وقرنا عبد الله بن عمرو مع أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: حسن صحيح.

٧- عطية العوفي عنه:

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٩٨٣).

وعطية ضعيف خاصةً في أبي سعيد ويدلس عنه.

٣- شهر بن حوشب:

أخرجه أحمد (٦٤/٣)، عن عبد الحميد، وأبو يعلى في «مسنده» (١٣٢٦)، عن ليث، كلاهما

قلت: إسناده ضعيف؛ وآفته شهر، قال الهيثمي في «المجمع» (٣/٤): هو في الصحيح بنحوه وإنما أخرجته لغرابة لفظه، ورواه أحمد، وَشَهْرٌ فيه كلام وحديثه حسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦٦/٤)، عن ليث، عن شهر، عن أبي سعيد موقوفًا، وإسناده ضعيف؛ فيه ليث.

#### ٤- أبو الوداك:

أخرجه أحمد (٥٣/٣)، من طريق مجالد بن سعيد عنه، عن أبي سعيد ولفظه: حدثنا يحيى، عن مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي على قال: « لا تصوموا يومين، ولا تصلوا صلاتين، ولا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس ».

قلت: وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد.

#### ٥- أبو هارون العبدي:

أخرجه عبد بن حميد (٩٥١)، وتمام في «فوائده» (١٦٩٣)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٩/٣).

وأبو هارون متفق على ضعفه.

ثالثًا: أبو بصرة الغفاري ورواه عنه جماعة:

١- أبو سلمة عن أبي هريرة عنه:

أخرجه مالك في «الموطأ» (١١٠/١)، وأحمد (٧/٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٧٧٢)، والحميدي (٩٤٤)، والطحاوي في «المشكل» (٥٨٠، ٥٨٩)، والفسوي (٢٩٤/٢)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١٠٠١)، والطبراني في «الكبير» (٢٧٦/٢ رقم ٢١٦١)، كلهم من طرق عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة، وحدثته عن رسول الله على فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله على: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه». قال كعب: ذلك في كل

سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله على قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله على يقول: « لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيلياء، أو بيت المقدس – يشك – ». قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم، قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة، فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب، ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي أخر ساعة في يوم الجمعة، قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة، وقد قال رسول الله عبد مسلم وهو يصلي ». وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها؟! فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله عبد مسلم وهو يصلي ». وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها؟! فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله عبد مسلم وهو يصلي ». وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها؟! فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله فهو ذلك.

وعند غير مالك: « فلقيت أبا بصرة الغفاري ».

٢- سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة عنه:

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٣٧/٣- ١٢٤)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١٠٠٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٥٥٨)، والطحاوي في «المشكل» (٥٨٤)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦٢٦/٢)، والطبراني في «الأوسط» (٨٥٣٠)، وغيرهم، ولفظه: عن أبي هريرة، أنه خرج إلى الطور فصلى فيه، ثم أقبل، فلقي جميل بن بصرة الغفاري، فقال له جميل: من أين جئت؟ قال: من الطور. قال: أما إني لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته، قال: إني سمعت رسول الله على يقول: « لا تضرب أكباد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس».

٣- عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:

أخرجه أحمد (٧/٦)، والطيالسي (١٣٤٨)، والطبراني في «الكبير» (٢٧٧/٢ رقم ٢١٦٠)، ولفظ أحمد: لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور، فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور، صليت فيه. قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت؛ إني سمعت رسول الله على يقول: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».

قال الهيثمي في «المجمع» (٤/٣): رواه أحمد والبزار بنحوه، والطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، ورجال أحمد ثقات أثبات.

٤- مرثد بن عبد الله اليزني:

أخرجه أحمد (٣٩٧/٦)، والطبراني في «الكبير» (٢/٧٧/رقم ٢١٦١).

قال الألباني في «الإرواء» (٢٣١/٣): وسنده حسن.

رابعًا: عبد الله بن عمرو وله عنه طريقان:

١- رواه عنه قزعة بن يحيى:

أخرجه ابن ماجه (١٤١٠)، والطحاوي في «المشكل» (٥٧٩)، كلاهما قرنا أبا سعيد مع عبد الله بن عمرو، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٤١٠)، وتمام في «فوائده» (١٢٥٥)، ولفظ ابن ماجه: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وإلى مسجدي هذا ».

وإسناده صحيح، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه».

٢- عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٨/٢٣) معلقًا، وقال: وقد روى محمد بن خالد الجندي، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله على المطي إلى أربعة مساجد: إلى المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، وإلى مسجد الجند».

ثم قال: هذا حديث منكر لا أصل له، ومحمد بن خالد الجندي والمثنى بن الصباح متروكان، ولا يثبت من جهة النقل، والجند باليمن بلد طاوس.

قال الألباني متعقبًا: قلت: الجندي هذا قد وُثِقَ، وقال فيه البيهقي تبعًا لشيخه الحاكم: مجهول. ورده الذهبي بقوله: بل مشهور من شيوخ الشافعي. وقال الأزدي: منكر الحديث.

قلت- الألباني-: فالأولى تعصيب الجناية في هذا الحديث بشيخه المثنى فإنه متفق على تضعيفه. انظر "الضعيفة" (٦٣٤٦).

خامسًا: على بن أبي طالب رَعَوَاللهُ عَنه طريق رواه عنه حجية بن عدي.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٦٣٨)، و «الصغير» (٤٨٢)، والضياء في «فضائل بيت المقدس» (٤)، من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى، عن أبيه، عن جده، عن حجية.

قال الهيثمي في «المجمع» (٤٠٣/٤): فيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى الكهيلي، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٣٢/٣).

إسماعيل بن يحيى متروك، وأبوه يحيى ضعيف اتفاقًا.

وحجية بن عدي، قال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه شبه المجهول

سادسًا: عمر بن الخطاب رَضَوَاللهُ عَنهُ:

أخرجه البزار في «مسنده» (١٨٧)، من طريق حبان بن هلال، عن همام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عنه.

قال البزار عقبه: هذا خطأ؛ أتى خطؤه من حبان؛ لأن هذا الحديث إنما يرويه همام وغيره عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد.

سابعًا: عبد الله بن عمر فله عنه ثلاث طرق:

١- هشام بن الغاز، عن نافع عنه:

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٤١٩)، وفي «مسند الشاميين» (١٥٣٨)، ولفظه: ﴿ لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ».

قال العقيلي في «الضعفاء» (٢٥٦/٣)، تحت ترجمة علي بن يونس البلخي ... عن هشام بن الغاز، ولا يتابع على حديثه، والمتن معروف بغير هذا الإسناد.

٢- وهب بن كيسان:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢/٣٣٧- ٣٣٨ رقم ١٣٢٨٣)، من طريق عبد الله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عنه، ولفظه: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس».

وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله العمري، وهو ضعيف الحديث.

٣- قزعة عنه، وروي عن قزعة مرفوعًا وموقوفًا، فأما المرفوع فأخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" (٦٥/٢): عن قزعة، قال: أردت الخروج إلى الطور، فسألت ابن عمر، فقال ابن عمر: أما علمت أن النبي والله عن قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأته ».

قال الألباني في «الإرواء» (٢٣١/٣): إسناده صحيح.

والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٨/٢)، (٥١٨/٤)، والبيهقي في «الشعب» (٤١٧٤)، والفاكهي في «أخبار مكة» (١١٩٣)، من طريق ابن عيينة، عن طلق، عن قزعة، ولفظه: أردت الخروج إلى الطور، فأتيت ابن عمر رَضِّمَ أَشْعَبَهُ، فقلت له، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: إلى مسجد رسول الله عليه والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور ولا تأته.

وإسناده حسن.

ثامنًا: أبو الجعد الضمري رواه عنه عبيدة بن سفيان.

أحرجه الطحاوي في «المشكل» (٩٩٤)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٩٧٧)، والطبراني

في «الكبير» (٦٦/٢٢ رقم ٩١٩)، و»الأوسط» (٥٥٧٦)، والبزار في «كشف الأستار» (٩١٩)، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٤)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٨٥٤/٥)، وصححه الدارقطني في «العلل» (٤٠٤/٩).

وحسَّن إسناده الألباني في «الإرواء» (٢٣٢/٣).

تاسعًا: المقدام بن معدي كرب وأبو أمامة:

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٠٨/٩) من طريق موسى، عن محمد بن المبارك، عن إسماعيل بن عياش، عن زيد بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عنهما.

وهو منقطع؛ شريح بن عبيد ثقة كثير الإرسال، ولم يدرك المقدام ولا أبا أمامة، كذا قال أبو حاتم في «المراسيل».

عاشرًا: واثلة بن الأسقع:

أخرجه ضياء الدين المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٧)، عن مكحول، عنه به.

وقال: لا أعلم أني كتبته من حديث واثلة إلا من هذا الوجه، من رواية أيوب بن مدرك، وهو من المتكلمين فيه.

قلت: كذبه ابن معين في رواية، وقال أبو حاتم: متروك. وانظر «الميزان» (٢٩٣/١).

الحادي عشر: عائشة رضى الله عنها:

أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١١٩٢)، والبزار في «كشف الأستار» (١١٩٣)، من طريق موسى بن عبيدة، عن عروة، عنها.

وإسناده ضعيف؛ فيه موسى بن عبيدة.

قال الهيثمي في «المجمع» (٥٨٥٥): رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

الثاني عشر: جابر بن عبد الله رواه عنه أبو الزبير.

أخرجه أحمد (٣٥٠/٣)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦١٦)، والطحاوي في «المشكل» (٢٤١/١)، وغيرهم بلفظ: « إن خير ما ركبت إليه الرواحل: مسجدي هذا، والبيت العتيق ».

وليس فيه ذكر المسجد الأقصى.

وإذا علم هذا تبين من هذه الطرق تواتر هذا الحديث عن النبي علا.

وأما معناه، فقال ابن الأثير في «جامع الأصول» (٢٥٩/٥): « لا تشد الرحال ». الرحال: جمع رحل، وهو سرج البعير الذي يركب عليه، والمراد: أنه لا يعزم على قصد زيارة إلا هذه الأماكن المذكورة، فإن من أراد سفرًا شد رحله ليركب ويسير.

« لا تشد الرحال »: هذا مثل قوله: « لا تعمل المطي »، وكنى به عن السير والنفر، والمراد: لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة، تعظيمًا لشأنها وتشريفًا.

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٣٤ – ٦٦): قوله: « لا تشد الرحال » بضم أوله بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها، قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به، والرحال بالمهمله جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وكنى بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور، ويدل عليه قوله في بعض طرقه: « إنما يسافر »، أخرجه مسلم من طريق عمران بن أبي أنس، عن سليمان الأغر، عن أبي هريرة.

قوله: « إلا » الاستثناء مفرغ، والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص، وهو المسجد كما سيأتي.

قوله: « المسجد الحرام » أي المحرم، وهو كقولهم الكتاب بمعنى المكتوب، والمسجد بالخفض على البدلية، ويجوز الرفع على الاستئناف، والمراد به جميع الحرم، وقيل: يختص بالموضع الذي يصلي فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم، قال الطبري: ويتأيد بقوله: «مسجدي هذا »؛ لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة، فينبغي أن يكون المستثنى كذلك، وقيل: المراد به الكعبة، حكاه المحب الطبري، وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائي بلفظ: « إلا الكعبة »، وفيه نظر؛ لأن الذي عند النسائي الا مسجد الكعبة، حتى ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة، ويؤيد الأول ما رواه الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده، أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم؛ لأنه كله مسجد.

قوله: « ومسجد الرسول » أي محمد رضي العدول عن مسجدي إشارة إلى التعظيم، ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة، ويؤيده قوله في حديث أبى سعيد الأتى قريبًا: « ومسجدي ».

قوله: «ومسجد الأقصى » أي بيت المقدس، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد جوزه الكوفيون واستشهدوا له بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بَجَانِبِ ٱلْغَرِّبِيّ ﴾ والبصريون يؤولونه بإضمار المكان، أي الذي بجانب المكان الغربي ومسجد المكان الأقصى ونحو ذلك، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافه، وقيل في الزمان، وفيه نظر؛ لأنه ثَبتَ في الصحيح أن بينهما أربعين سنة، وسيأتي في ترجمة إبراهيم الخليل من أحاديث الأنبياء وبيان ما فيه من الإشكال والجواب عنه، وقال الزمخشري:

سمي الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، وقيل: لبعده عن الأقذار والخبث، وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة؛ لأنه بعيد من مكة، وبيت المقدس أبعد منه، ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين، منها: إيلياء بالمد والقصر، وبحذف الياء الأولى، وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا الثالث، وبيت المقدس بسكون القاف وبفتحها مع التشديد، والقدس بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال وبضمها أيضًا، وشلم بالمعجمة وتشديد اللام وبالمهملة، وشلام بمعجمة، وسلم بفتح المهملة وكسر اللام الخفيفة، وأوري سلم بسكون الواو وبكسر الراء بعدها تحتانية ساكنه، قال الأعشى:

#### وقد طفت للمال أفاقه دمشق فحمص فأوري سَلمْ

ومن أسمائه: كورة، وبيت إيل، وصهيون، ومصروث آخره مثلثة، وكورشيلا، وبابوش بموحدتين ومعجمة، وقد تتبع أكثر هذه الأسماء الحسين بن خالويه اللغوي في كتاب «ليس» وسيأتي ما يتعلق بمكة والمدينة في كتاب الحج، وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء؛ ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأم السالفة، والثالث أسس على التقوى، واختلف في شد الرحال إلى غيرها، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً وأمواتًا وإلى المواضع الفاضلة؛ لقصد التبرك بها والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملًا بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. واستدل بهذا الحديث؛ فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة، والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد، بخلاف غيرها فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: « لا ينبغى للمطى أن تعمل»، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم، ومنها أن النهى مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة؛ فإنه لا يجب الوفاء به، قاله ابن بطال، وقال الخطابي: اللفظ لفظ الخبر، ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها، أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة، ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح، أو قريب، أو صاحب، أو طلب علم، أو تجارة، أو نزهة، فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر ابن حوشب، قال: سمعت أبا سعيد، وذكرت عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله رصي الله عليه: « لا ينبغي للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغي

فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي ». وَشَهْرٌ حَسَنُ الحديث، وإن كان فيه بعض الضعف، ومنها أن المراد قصدها بالاعتكاف، فيما حكاه الخطابي، عن بعض السلف، أنه قال: لا يعتكف في غيرها، وهو أخص من الذي قبله، ولم أر عليه دليلًا، واستدل به على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك، وبه قال مالك، وأحمد، والشافعي، والبويطي، واختاره أبو إسحاق المروزي. وقال أبو حنيفة: لا يجب مطلقًا، وقال الشافعي في "الأم": يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به، بخلاف المسجدين الأخيرين، وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي.

وفيما يلزم من نذر إتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف يطول ذكره، محله كتب الفروع، واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان، قال النووي: لا اختلاف في ذلك، إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به. وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين، ولا ينعقد نذره، وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم، وإلا فلا، وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي أنه يلزم في مسجد قباء؛ لأن النبي كل كان يأتيه كل سبت كما سيأتي. قال الكرماني: وقع في هذه المسأله في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة، وصنف فيها رسائل من الطرفين، قلت: يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين بن تيمية، وما انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وغيره لابن تيمية، وهي مشهورة في بلادنا، والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل أي زيارة قبر سيدنا رسول الله في وأنكرنا صورة ذلك، وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أشيع المسائل المنقولة عن ابن تيمية، ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي شي ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي شي، وقد أجاب عنه مشروعية زيارة قبر النبي أنه كره اللفظ أدبًا، لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال، وأجلً القربات المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبًا، لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال، وأجلً القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصواب.

قال بعض المحققين: قوله: « إلا إلى ثلاثة مساجد » المستثنى منه محذوف، فأما أن يقدر عامًا فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلك. لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة، وصلة الرحم، وطلب العلم، وغيرها، فتعين الثاني، والأولى أن يقدر ما هو

#### · ٧٩- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيُّ بنُ جَعْفَر، ثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيِّ ابنِ سُلَيْمَانَ الدَّينَورِي، قَالَ: ثَنَا الْمفضِلُ بنُ مُحَمَّد، قَالَ: ثَنَا ابْنُ مُعَاذِ الجَنَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ الجَنَدِيُّ، قَالَ: قَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ الجَنَدِيُّ، عَنْ الشَّيْ وَيَعِيُّ وَاللَّهُ الرَّحَالُ إلَّا إلَى أَرْبَعَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الجَنَدِ ». (٢٤)

أكثر مناسبة، وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه، إلا إلى الثلاثه، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف، وغيره من قبور الصالحين، والله أعلم.

وقال السبكي الكبير: ليس في الأرض بقعه لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير البلاد فلا الثلاثة، ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره، ورتب عليه حكمًا شرعيًا، وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها، بل لزيارة، أو جهاد، أو علم، أو نحو ذلك من المندوبات، أو المباحات، قال: وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع، وهو خطأ؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه، فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان، بل إلى من في ذلك المكان، والله أعلم.

#### (۳٤) «موضوع»

«فضائل بيت المقدس» (ص ١٠٣- ١٠٤)، وعلقه ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٩/٢٣)، وعزاه العيني في «عمدة الأحكام» (٤٥٣/١١) لأبي الخطاب في كتاب «العلم».

قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر لا أصل له، ومحمد بن خالد الجندي، والمثنى بن الصباح متروكان، ولا يثبت من جهة النقل.

وقال العيني: محمد بن خالد الجندي، عن المثنى بن الصباح: مجهول عن متروك.

وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٦٣٤٦): باطل بذكر مسجد الجند. وذكر كلام ابن عبد البر، وقال: قلت - الألباني -: الجندي هذا قد وثّق، وقال فيه البيهقي - تبعًا لشيخه الحاكم -: مجهول، ورده الذهبي في «المغني» بقوله: قلت: بل مشهور من شيوخ الشافعي، وقال الأزدي: منكر الحديث.

# مَا جَاءَ مِنْ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ المقْدِسِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ السُّنَّةَ

#### ٧٩١- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ ابنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ بنِ سُويْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْشَبُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَوْشَبُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَوْشَبُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْشَبُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَاعْتَمَرَ، وَصَلَّى بَبَيْتِ المقْدِسِ، وَجَاهَدَ، وَرَابَطَ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ جَمِيعَ سُنَّتِي ». (٥٣)

قلت: فالأولى تعصيب الجناية في هذا الحديث بشيخه المثنى، فإنه متفق على تضعيفه.

قلت: وشيوخ المصنف هنا مجاهيل، ثم إن هذه الزيادة لم ترد في طرق الحديث الأخرى، فهي منكرة. اه. كلام الألباني.

<sup>(</sup>۳۵) «موضوع»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ١١٩)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٦)، وابن حبان في «الثقات» (١٨٤/٤)، في ترجمة حوشب بن أبي زياد، عن محمد بن أيوب بن سويد ... فذكره، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٩٠ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٠٠).

قلت: وإسناده واه؛ فيه محمد بن أيوب بن سويد الرملي ضعفه الدارقطني، واتهمه غيره بالوضع، وقال أبو زرعة: رأيته قد أدخل في كتب أبيه أشياء موضوعة. وانظر «الميزان» (٤٨٧) وحوشب بن أبي زياد مجهول، ترجمه ابن حبان في «الثقات» (١٨٤/٤)، ولم يذكر له راويًا غير يونس بن يزيد.

وقال الألباني في «سلسة الأحاديث الضعيفة» (٥٧٦١): موضوع.

# بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ المسْجِدَ الْأَقْصَى أُولَى الْقِبْلَتَيْنِ وَتَحْوِيلُ الْقِبْلَةِ

#### ٧٩٢- قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ
بِ عَازِبٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ وَعَلِّلَاً كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ المدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ - أَوْ قَالَ:
أَخُوَالِهِ - مِنْ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا - أَوْ سَبْعَةَ
عَشَرَ شَهْرًا (٢٦٠) - وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ
عَشَرَ شَهْرًا (٢٦٠) - وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ
٣) قال الحافظ في «الفتح» (١٩/١ - ١٢٠): كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا، وفي الصلاة

ورواه أبو عوانة في «صحيحه» عن عمار بن رجاء وغيره، عن أبي نعيم فقال: «ستة عشر» من غير شك، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضًا من رواية عمار بن رزيق- بتقديم الراء مصغرًا- كلهم عن أبي إسحاق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس.

وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف: «سبعة عشر»، وكذا للطبراني عن ابن عباس.

والجمع بين الروايتين سهل، بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرًا وألغى الزائد، ومن جزم بسبعة عشر عدهما معًا، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس.

وقال ابن حبان: «سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام»، وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول.

وشذت أقوال أخرى، ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق في هذا الحديث: «شمانية عشر شهرًا»، وأبو بكر سيئ الحفظ، وقد اضطرب فيه، فعند ابن جرير من طريقه في رواية «سبعة عشر»، وفي رواية: «ستة عشر»، وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان، وهو الذي ذكره النووي في «الروضة» وأقره، مع كونه رجح في شرحه لمسلم رواية: «ستة عشر

صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ قَبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتْ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتْ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ المقْدِس وَأَهْلُ الْكِتَاب، فَلمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ.

قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ،عَنْ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا: أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا؛ فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ ۚ ﴾(٣٠). (٢٨)

#### ٧٩٣- قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِينَارٍ،

شهرًا»، لكونها مجزومًا بها عند مسلم، ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغى شهري القدوم والتحويل، وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادي الأخرة.

ومن الشذوذ أيضًا رواية: «ثلاثة عشر شهرًا»، ورواية: «تسعة أشهر أو عشرة أشهر»، ورواية: «شهرين»، ورواية: «شهرين»، ورواية: «سنتين»، وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب، وأسانيد الجميع ضعيفة، والاعتماد على القول الأول.

<sup>(</sup>٣٧) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>۳۸) «صحیح»

البخاري (٤٠، ٣٩٩، ٣٤٦)، وابن ماجه (٢٠١٠)، وأخرجه مسلم (٥٢٥)، والترمذي (٣٤٠)، والنخاري (٢٠٢٠)، وابن خزيمة في والنسائي (٢٠/٦)، وابن ماجه (١٠١٠)، وأحمد في «مسنده» (٢١٦٦– ٣٠٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢١٦٦– ١١٦٦)، وابن حبان في «صحيحه» (١٧١٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨/٥٥٦– ٤٥٧)، والطيالسي في «مسنده» (٥٥٥)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٦٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/٢١)، والطبري في «تفسيره» (١٧/٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/١٥١)، والبيهقي في «سننه» (٢/٢)، والدارقطني في «سننه» (١٧/٢)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص١٢٠– ١٢١) وغيرهم كلهم عن أبي إسحاق بنحوه.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَوْالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَة فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْم، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. (٢٩)

#### ٧٩٤ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ. (٤٠٠)

#### ٥٩٥- قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الْكَبِير»:

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الزَّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ جَعْفَرِ بنِ مَحْمُودِ بنِ مَسْلَمَةَ الْحَارِثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ تُوَيْلَةَ بِنْتِ أَسْلَمَ - وَهِيَ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ - قَالَتْ: إِنَّا لَبِمُقَامِنَا نُصَلِّي فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ عَبَّادُ بنُ بِشْرِ بنِ الْمُبَايِعَاتِ - قَالَتْ: إِنَّا لَبِمُقَامِنَا نُصَلِّي فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ عَبَّادُ بنُ بِشْرِ بنِ الْمُبَايِعَاتِ - قَالَتْ: إِنَّا لَبِمُقَامِنَا نُصَلِّي فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ عَبَّادُ بنُ بِشْرِ بنِ قَيْظِيُّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيُّ اسْتَقْبَلَ بَيْتَ الْحَرَامِ أَوِ الْكَعْبَةِ، فَتَحَوَّلَ الرِّجَالُ مَكَانَ

<sup>(</sup>۳۹) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح البخاري» (٤٠٣)، وأخرجه مسلم (٥٢٦) من طريق مالك بن أنس به، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام" (ق ٢٤).

<sup>(</sup>٤٠) «صحيح»

<sup>«</sup>المسند» (٢/ ٣٢٥)، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١/١١ رقم ٢١٠٦٦)، والبزار في «البحر الزخار» (٤٨٢٥، ٤٩٣٥)، والدارقطني في «جزء أبي الطاهر» (١٢٢)، كلهم من طريق يحيى بن حماد به.

قال البزار: وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم أحدًا رواه إلا الأعمش عن مجاهد، عن ابن عباس، ولا نعلم أحدًا رواه عن الأعمش إلا أبو عوانة.

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويحيى بن حماد هو ختن أبي عوانة: ثقة.

وقال الألباني في «الثمر المستطاب» (ص٨٣٦- ٨٣٧): إسناده صحيح.

# النَّسَاءِ، وَالنَّسَاءُ مَكَانَ الرِّجَالِ، فَصَلُّوا السَّجْدَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ. (١١)

(٤١) «حسن»

«المعجم الكبير» (٢٠٧/٢٤ رقم ٥٣٠)، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٣٤٦١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٥٤٨)، ثلاثتهم عن إبراهيم بن جعفر به.

قال الهيثمي في «المجمع» (١٤/٢): رجاله موثقون.

قلت: إبراهيم بن جعفر ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٧٨/١)، وابن حبان في «الثقات» (٧/٦)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩١/٢) وقال أبو حاتم: صالح.

وإبراهيم بن حمزة الزبيري صدوق كما قال الحافظ، وابنه مصعب قال عنه ابن الجزري في «غاية النهاية» (٢٩٩/٢): ضابط محقق. ولم ينفرد به، فقد بلغه أيضًا محمد بن إسماعيل عند ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٣٤٦١)، وقد توبع إبراهيم تابعه يعقوب بن محمد عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة» (٤٨٥٧)، وعزاه ابن الأثير في «أسد الغابة» لابن منده، وتابعه أيضًا محمد بن الحسن عند ابن بشكوال في «غوامض الأسماء» (٢/٤/١)، وسمَّى الصحابية نويلة، وزاد في متنه.

وجعفر بن محمد صدوق أيضًا كما قال الحافظ.

وتويلة بنت أسلم معدودة في الصحابيات، وقد ذكر في الحديث أنها من المبايعات، وترجم لها الحافظ في «الإصابة» في حرف التاء من القسم الأول، وقال: تويلة بالتصغير بنت أسلم روى حديثها الطبراني ... ثم ساق هذا الحديث. فالإسناد إليها حسن.

وخولف إبراهيم بن حمزة، خالفه إسحاق بن إدريس فرواه عن إبراهيم بن جعفر، حدثني أبي، عن جدته أم نويلة بنت مسلم، قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين، ثم جاءنا من يحدثنا أن رسول الله على قد استقبل البيت الحرام؛ فتحول الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام، فحدثني رجل من بني حارثة، أن رسول الله على قال: « أولئك رجال آمنوا بالغيب ».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٣/٢٥ رقم ٨٦)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٨٦٤)، وهو بهذا السند والمتن منكر.

فأما إسناده ففيه إسحاق بن إدريس متروك الحديث، وكذبه ابن معين، وانظر «الميزان» (١/٤/١). وقد أخطأ في الحديث في موضعين:

الأول: سمى الصحابية أم نويلة بنت مسلم، وقد أشار الحافظ في «الإصابة» إلى خطأ إسحاق، فقد ذكر تويلة في حرف النون وقال: نويلة بنت أسلم أو مسلم الأنصارية الحارثية، ويقال: أولها مثناة فوقانية تقدمت في المثناة، وهذه التى بالنون رواية إسحاق بن إدريس عن جعفر بن محمود، والتي تقدمت

#### ٧٩٦- قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ، حَدَّثَنَا المسْعُودِيُّ، وَيَزيدُ بن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا المسْعُودِيُّ، قَالَ أَبُو النَّصْرِ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بن مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بن جَبَل، قَالَ: أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أُحْوَالِ، وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أُحْوَالٍ ؟ فَأُمَّا أَحْوَالُ الصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيِّ وَيَعْتِرُ قَدِمَ المدِينَةَ وَهُوَ يُصَلِّي سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إِلَى بَيْتِ المَقْدِس، ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ:﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُمْ ﴾ (٢٠) قَالَ: فَوَجَّهَهُ الله إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: فَهَذَا حَوْلٌ، قَالَ : وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ وَيُؤْذِنُ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا يَنْقُسُونَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بِنُ زَيْدٍ أَتَى رَسُولَ اللهِ وَ عَلِيْكُمُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، وَلَوْ قُلْتُ: إنِّي لَمْ أَكُنْ نَائِمًا لَصَدَقْتُ، إنِّي بَيْنَا أَنَا بَيْنَ النَّائِم وَالْيَقْظَان إِذْ رَأَيْتُ شَخْصًا عَلَيْهِ ثَوْبَان أَخْضَرَان، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله، مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْأَذَانِ، ثُمَّ أَمْهَلَ سَاعَةً، قَالَ: ثُمَّ قَالَ مِثْلَ الَّذِي قَالَ؛ غَيْرَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي ذَلِكَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَّمْهَا بِلَالًا فَلْيُؤَدِّنْ بِهَا ». فَكَانَ بِلَالٌ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ بِهَا، قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّهُ قَدْ طَافَ بِي مِثْلُ الَّذِي أَطَافَ بِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ سَبَقَنِي، فَهَذَانِ حَوْلَانِ، قَالَ: وَكَانُوا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَقَدْ سَبَقَهُمْ بِبَعْضِهَا

رواية إبراهيم بن حمزة وهو أوثق.

والثاني: زاد في متنه زيادات وهي لا تصح.

وقد ضعفه الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (٥٦٥٥) من هذا الوجه، وحكم عليه بالوضع. (٤٢) البقرة: ١٤٤.

النَّبِيُّ وَيُؤْكِرُ ، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يُشِيرُ إِلَى الرَّجُلِ إِنْ جَاءَ كَمْ صَلَّى؟ فَيَقُولُ: وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ. فَيُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، قَالَ: فَجَاءَ مُعَاذُ فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالِ أَبَدًا إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَضَيْتُ مَا سَبَقَنِي، قَالَ: فَجَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ مُثَلِّقَةٌ بِبَعْضِهَا، قَالَ: فَتْبَتَ مَعَهُ، فَلمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ مُثَلِّةٌ صَلَاتَهُ قَامَ فَقَضَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةُ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا ﴾. فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ؛ وَأَمَّا أَحْوَالُ الصِّيَام، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ قَدِمَ المدِينَة، فَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام، وَقَالَ يَزِيدُ: فَصَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ إِلَى رَمَضَانَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام، وَصَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَظَلْ فَرَضَ عَلَيْهِ الصَّيَامَ فَأَنْزَلَ اللهَ عَالَتِ: ﴿ يَا أَيُّهًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾. قَالَ: فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا فَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَنْهُ، وَالَّ اللهَ عَنْهُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلَيَصُمْهُ ﴾قَالَ: فَأَثْبَتَ اللهُ صِيَامَهُ عَلَى المقيم الصَّحِيح، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالمسَافِرِ، وَثَبَّتَ الْإِطْعَامَ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ، فَهَذَانِ حَوْلَانِ، قَالَ: وَكَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَأْتُونَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَنَامُوا، فَإِذَا نَامُوا امْتَنَعُوا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: صِرْمَةُ ظَلَّ يَعْمَلُ صَائِمًا حَتَّى أَمْسَى، فَجَاءَ إِلَى أَهْلِهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ نَامَ، فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى أَصْبَحَ، فَأَصْبَحَ صَائِمًا، قَالَ: فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ وَقَدْ جَهَدَ جَهْدًا شَدِيدًا، قَالَ: «مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَهَدْتَ جَهْدًا شَدِيدًا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَمِلْتُ أَمْس، فَجِئْتُ حِينَ جِئْتُ فَأَلْقَيْتُ نَفْسِي فَنِمْتُ، وَأَصْبَحْتُ حِينَ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ قَدْ أَصَابَ مِنَ النَّسَاءِ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ مِنْ حُرَّةٍ بَعْدَ مَا نَامَ، وَأَتَى النَّبِيِّ عَلِيُّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

#### (٤٣) «ضعيف»

«مسند أحمد» (٣٨١)، وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٨١)، عن يزيد بن هارون، وأخرجه الطيالسي (٥٦٧)، وعنه أبو داود (٥٠٧)، وعنه أيضًا الطحاوي في «مشكل الأثار» (١٣٤٤)، والمبرني في «الكبير» (١٣٢/٢٠) رقم ٢٧٠)، والبيهقي في «سننه الكبير» (٢٧/٢٠) رقم ٢٧٠)، والبيهقي في «سننه الكبير» (٢٧/١)، والمبرني على.

وأخرجه الطبري تحت تفسير آية البقرة (١٨٤)، عن يونس بن بكير، وأخرجه الطبراني (١٣٢/٢٠ رقم ٢٧٠) عن أدم بن أبي إياس، كلهم: ( أبو النضر، ويزيد بن هارون، وعاصم بن علي، والطيالسي، وأدم بن أبي إياس، ويونس بن بكير) عن المسعودي به وبعضهم مختصرًا.

وإسناده ضعيف وفيه علتان:

الأولى: المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، اختلط، وكل من روى عنه الحديث كما ذكرناهم رووا عنه بعد اختلاطه.

الثانية: سماع ابن أبى ليلى من معاذ فيه نظر.

قال ابن خزيمة بعد أن ساق الحديث واختلاف طرقه: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة. وقال البيهقي عقبه: هذا مرسل؛ عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل.

وقال الدارقطني في «علله» بعد أن ساق الخلاف عن أبي خالد الأحمر، أنه قيل: صح سماع عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ؟ قال: فيه نظر؛ لأن معاذًا قديم الوفاة، مات في طاعون عمواس، وله نيف وثلاثون سنة.

قلت: وفي الحديث اختلاف شديد.

قال الحافظ في «الفتح» (٢٢٢/٤): واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا.

قلت: رواه الأعمش، عن عمرو بن مرة، واختلف عليه اختلافًا كثيرًا، فرواه جرير عنه عن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٨٤).

ورواه عنه ابن فضيل، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي مرسلًا، أخرجه ابن خزيمة في

«صحیحه» (۳۸٤).

ورواه عنه أبو بكر بن عياش، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ، أخرجه ابن خزيمة (٣٨١)، والدارقطني في «العلل» (٢٠/٦)، وهذا الوجه يعد متابعة لطريق المسعودي.

ورواه ابن غير عنه، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد ري الله عنه عنه الكبرى» (٢٠٠/٤).

ورواه وكيع عنه، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد على عنه عنه عبد الله ابن زيد، أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٨٠).

واختلف على عمرو بن مرة: رواه محمد بن أبي ليلى عنه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد بقصة الأذان فقط، أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٨٠).

ورواه شعبة، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحابنا، أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٨٣)، وأبو داود في «سننه» (٥٠٦)، والطبري في تفسير آية البقرة (١٨٤).

ورواه سفيان الثوري، عن عمرو وحصين، عن عبد الرحمن مرسلًا، أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٨٢).

ورواه إبراهيم بن الزبرقان، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن عبد الرحمن، عن أشياخهم، عن معاذ، أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٦/٢٠) رقم ٢٦٨).

وخالفه أبو هشام: رواه عن الحجاج، عن عمرو، عن عبد الرحمن، عن معاذ، أخرجه الطبراني (٢٠/٢٠) رقم ٢٦٩).

واختلف على حصين: رواه عنه شريك، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زيد، أخرجه ابن خزيمة في «الأحاد والمثاني» (٣٨٢)، وأبو بكر بن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١٩٣٩).

ورواه ابن إدريس عنه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله، أخرجه الطبري في «تفسيره» آية البقرة (١٨٧)، وهناك اختلافات أخرى في الحديث.

وقد رجح الدارقطني في «علله» (٦٠/٦) طريقي شعبة والثوري المرسلين، فقال: وأرسله شعبة والثوري عمرو بن مرة، والمرسل أصح.

قلت: هما أحفظ من روى عن عمرو، والحديث ضعفه ابن خزيمة جملة؛ لاضطراب رواته فيه، ورجع الحافظ في «الفتح» طريق ابن غير، وموضع الشاهد من الحديث له شواهد تقويه، منها حديث البراء بن عازب عند البخاري وقد مرّ.

#### ٧٩٧- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَينُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيِّةُ أَوَّلَ مَا صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ صُرِفَ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، فَصَلَّتِ الْأَنْصَارُ نَحْوَ بَيْتِ المقْدِسِ قَبْلَ قُدُومِهِ عَلَيْكُ ثَلَاثَ حِجَجٍ (المَّهُ وصَلَّى بَعْدَ قُدُومِهِ عَلَيْكُ ثَلَاثَ حِجَجٍ (المَّهُ وصَلَّى بَعْدَ قُدُومِهِ سِتَّةً عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ وَلَّاهُ اللهُ إِلَى الْكَعْبَةِ. (١٥)

#### ٧٩٨- قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الْكَبِيرِ»:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ زُهَيْ التَّسْتُرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِدْرِيسَ الرَّازِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ دَاودَ بِنِ أَمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حَنِيفٍ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بِنُ عِمْرَانَ بِنِ هِنْدِ بِنِ سَهْلِ بِنِ حَنِيفٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ سَهْلِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ سَهْلِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عُثْمَانَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حَنِيفٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ حَنِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُثْمَانَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حَنِيفٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ حَنِيفٍ مَنْ مَكْةَ، يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الإِيمَانِ بِاللهِ، وتَصْدِيقًا بِهِ قَوْلًا بِلا عَمَلٍ، والقَبْلَةُ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، فَلمَّا هَاجَرَ إِلِيْنَا؛ نَزَلَتْ الفَرَائِضُ، ونسَخَتِ عَمَلٍ، والقَوْل فِيهَا، ونسَخَ البَيْتُ الحَرَامُ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَصَارَ الإِيمَانُ الإِيمَانُ قَوْلًا وَعَمَلًا وَعَمَلًا وَالقَوْل فِيهَا، ونسَخَ البَيْتُ الحَرَامُ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَصَارَ الإِيمَانُ قَوْلًا وَعَمَلًا وَعَمَلًا وَعَمَلًا وَعَمَلًا وَعَمَلًا وَعَمَلًا اللهِ عَمَلًا وَعَمَلًا اللهِ عَمَلًا وَعَمَلًا اللهِ عَمَلًا وَعَمَلًا اللهِ عَمَلًا وَعَمَلًا وَعَمَلًا اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى الْعَرَامُ اللهِ عَلَى الْعَرَامُ اللهِ عَلَى الْعَرَامُ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى الْمَالُ اللهِ عَلَى الْعَرَامُ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى الْعَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى الْعَرَامُ اللهِ عَمْ المَالِهُ اللهِ عَلَى الْعَرَامُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى المَقْدِسِ اللهِ عَلَى المَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٤٤) الحجج: جمع حجة، والحِجُّة: السُّنَةُ. «لسان العرب»: حجج.

<sup>(</sup>٥٤) «مرسل»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٦٢٣/٢).

قلت: ابن جريج من صغار التابعين ومراسيله واهية، والحجاج هو أبو محمد المصيصي الأعور، والحسين هو ابن بشر أو ابن هو ابن بشر أو ابن الحسن. والقاسم هذا لعله ابن بشر أو ابن الحسن.

<sup>(</sup>٤٦) «منکر»

<sup>«</sup>المعجم الكبير» (٣٢/٩ رقم ٨٣١٢)، وأخرجه ابن بشران في «أماليه» (١/٣٦٣ رقم ٨٣٨)، والدقاق في «مجلس إملاء في رؤية الله تعالى» (٨٣٨)، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن داود.

# مَا جَاءَ مِنْ أَنَّ المسْجِدَ الأَقْصَى أَوَّلُ بَيتٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ المسْجِدِ الحَرَام

#### ٧٩٩- قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ رَضَ اللهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: «المسْجِدُ الحَرَامُ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: «المسْجِدُ الحَرَامُ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّكَ؟ قَالَ: « المسْجِدُ الْأَقْصَى ». قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: « أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلَّهُ ؛ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ ». (٧٤)

وإسناده ضعيف، وآفته سعد بن عمران، قال الذهبي في «الميزان» (١٢٤/٢): شيخ مقل، قال أبو حاتم: هو مثل الواقدي. قلت: والواقدي متروك. اه.

وتعقبه الحافظ في «اللسان» (٣٧٠٧)، ونقل قول أبي حاتم بتمامه كما في «العلل» (١٩٦٥)، وفيه: سألت أبي عنه فقال: هو شيخ مثل الواقدي في لين الحديث وكثرة عجائبه.

قلت- الحافظ-: فإذا كان أبو حاتم يقول إنه مثل الواقدي في كثرة العجائب، فكيف يقول الذهبي هو شيخ مقل؟!

أقول: لا إشكال، فهو مقل جدًّا، وقد بحثت له عن مرويات فوجدته مقلًا، ومما يدل على ذلك أن ابن أبي حاتم ترجم له في «الجرح والتعديل» (٩١/٤) فلم يذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن محمد بن داود، ومع هذه القلة يأتي بالعجائب، فهذا يدل على ضعفه، وأنه لم يشتغل بالرواية.

#### (۲۷) «صحیح»

«صحيح البخاري» (٣٣٦٦)، وأخرجه مسلم (٥٢٠)، والنسائي (٣٢/٢)، وابن ماجه (٧٥٣)، والحميدي في «مسنده» (١٣٤)، وأحمد (٧٨٧)، كلهم من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم به، وذكره السيوطى المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥أ).

دفع إشكال: قد يقع إشكال، وهو أن سليمان المعروف أنه الذي بنى المسجد الأقصى، وأهل التاريخ يقولون بأن بين إبراهيم وسليمان أكثر من ألف عام، فكيف يتفق هذا مع الحديث المتقدم؟! وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال بعدة أجوبة:

قال الإمام الزركشي في «إعلام الساجد» (٢٩): أشكل هذا الحديث على بعضهم، فقال: إنه معلوم أن سليمان بن داود وصحيح من حديث أن سليمان بن داود والذي بنى المسجد الأقصى، كما روى النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو يرفعه: «إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله ثلاثًا ». وهو بعد إبراهيم وهذا القائل جهل التاريخ؛ فإن سليمان عربي إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا القدر، ولما ذكره الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه المسمى "بالتقاسيم والأنواع" قال: فيه دحض لقول من زعم أن بين إسماعيل وداود صلى الله عليهما وسلم ألف سنة. ورد على ذلك الحافظ الضياء المقدسي في استدراكاته عليه، وقال: وجه هذا الحديث أن هذين المسجدين وضعا قديًا ثم خربا، ثم بنيا.

وقال الحافظ في الفتح (٢/٠٧- ٤٧١): قال ابن الجوزي: فيه إشكال؛ لأن إبراهيم بنى الكعبة، وسليمان بنى بيت المقدس، وبينهما أكثر من ألف سنة. انتهى، ومستنده في أن سليمان عليجه هو الذي بنى المسجد الأقصى، ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا بإسناد صحيح: أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالًا ثلاثًا ... الحديث، وفي الطبراني من حديث رافع بن عميرة أن داود عليه ابتدأ ببناء بيت المقدس، ثم أوحى الله إليه إني لأقضي بناءه على يد سليمان، وفي الحديث قصة، قال: وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة، ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس، فقد روينا أن أول من بنى الكعبة أدم، ثم انتشر ولده في الأرض؛ فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن، وكذا قال القرطبي أن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتداً وضعهما لهما؛ بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما.

قلت: وقد مشى ابن حبان في صحيحه على ظاهر هذا الحديث، فقال: في هذا الخبر رد على من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف سنة، ولو كان كما قال لكان بينهما أربعون سنة؛ وهذا عين المحال لطول الزمان بالاتفاق بين بناء إبراهيم عليك البيت وبين موسى عليك ، ثم إن في نص القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة، وقد تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي، وقال الخطابي: يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله قبل داود وسليمان، ثم داود وسليمان فزادا فيه ووسعاه؛ فأضيف إليهما بناؤه، قال: وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء، فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره، ولست أحقق لم أضيف إليه.

قلت: الاحتمال الذي ذكره أولًا موجه، وقد رأيت لغيره أن أول من أسس المسجد الأقصى آدم عليجًا

وقيل: الملائكة، وقيل: سام بن نوح مراقع ، وقيل: يعقوب مراقع من الأولين يكون ما وقع من بعدهما تجديدًا كما وقع في الكعبة، وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلًا وتأسيسًا، ومن داود تجديدًا لذلك وابتداء بناء فلم يكمل على يده حتى أكمله سليمان مراقع ، لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه، وقد وجدت ما يشهد له، ويؤيد قول من قال: إن اَدم هو الذي أسس كلًا من المسجدين.

فذكر ابن هشام في كتاب «التيجان» أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس، وأن يبنيه، فبناه ونسك فيه، وبناء آدم للبيت مشهور، وقد تقدم قريبًا حديث عبد الله بن عمرو أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله لإبراهيم، وروى ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة، قال: وضع الله البيت مع آدم لما هبط؛ ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فقال الله له: يا آدم، إني قد أهبطت بيتًا يطاف به كما يطاف حول عرشي فانطلق إليه. فخرج آدم إلى مكة – وكان قد هبط بالهند ومد له في خطوه – فأتى البيت فطاف به، وقيل: إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، فاتخذ فيه مسجدًا، وصلى فيه ليكون قبلة لبعض ذريته، وأما ظن الخطابي أن إيلياء اسم رجل؛ ففيه نظر، بل هو اسم البلد فأضيف إليه المسجد، كما يقال: مسجد المدينة، ومسجد مكة، وقال أبو عبيد البكري في «معجم البلدان»: إيليا مدينة بيت المقدس فيه ثلاث لغات: مد آخره، وقصره، وحذف الياء الأولى، قال الفرزدق:

لوى ابن أبي الرقراق عينيه بعدما دنا من أعالي إيلياء وغورا وعلى ما قاله الخطابي يمكن الجمع بأن يقال: إنها سميت باسم بانيها كغيرها، والله أعلم . فائدة:

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية

س: هل المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف؟ ومن الذي بناه ؟ ج: أولًا: لا نعلم دليلًا يدل على أن المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف، نعم ثبتت شرعية شد الرحال إليه وفضل الصلاة فيه، والذي يدل على ذلك قوله على \* « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى ». أخرجه مالك، والبخاري، ومسلم، من حديث أبى هريرة مَعَن الله وهذا لفظ مسلم.

وأما الدليل على فضل الصلاة فيه فما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن جابر رَحِيَ فَهُ عَال : قال رسول الله وي الله وي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي بألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمئة صلاة ».

ثانيًا: اختلف فيمن بنى المسجد الأقصى، فقيل: نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو أشبه، وقيل: سليمان، والصحيح أن بناء سليمان تجديد لا تأسيس؛ لأن بينه وبين إبراهيم أزمان كثيرة، أكثر

## ٠٠٨- قَالَ أَبُو الشَّيْخِ فِي «طَبَقَاتِ المحَدِّثِينَ بِأَصْبَهَان»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيْب، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْد، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ قُرَّة، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّةُ: ﴿ أَوَّلُ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ الكَعْبَةُ، ثُمَّ بَيْتُ المَقْدِسِ، وكَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسُمِئَةِ عَامٍ » (٨٠)

من أربعين؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله.

وقد روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي ذر رَحِوَنهُ عَنهُ، قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في أرض أولًا؟ قال: « المسجد الحرام ». قلت: ثم أي؟ قال: « المسجد الأقصى ». قلت: كم بينهما؟ قال: « أربعون سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ». وفي حديث أبي كامل: « ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله؛ فإنه مسجد ».

وأخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رَحَوَ الله عن النبي وَ الله قال: « إن سليمان بن داود حَرَى النبي وَ الله قَالَ: « إن سليمان بن داود حَرَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

(٤٨) «منكر»

«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ (١١٠)، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٧٢/١).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه الحارث بن عبد الله المعروف بالأعور، وهو كذاب، ومع هذا فإن المتن منكر مخالف لما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: « المسجد الحرام ». قال: قلت: ثم أي؟ قال: « ثم المسجد الأقصى». قال أبو معاوية: يعني بيت المقدس. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: « أربعون سنة ». أخرجه البخاري (٣٣٦٦)، وفي يعني بيت المقدس. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: « أربعون سنة ». أخرجه البخاري (٣٤٦٦)، وفي وفي بينهما (٣٤٠٥).

## الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ المقْدِس

# بَابْ فِيمَنْ صَلَّى فَوْقَ بَيْتِ المقْدِسِ

#### ٨٠١- قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المعْجَم الْكَبِيرِ»:

حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ أَعْيِنِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بِنُ عَلِيٌّ، ثَنَا قَيْسُ بِنُ الرَّبِعِ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُود، عَنْ أَبِدِهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِمٌ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ بَنِي إِسْرائِيلَ اسْتَخْلَقُوا عَلَيْهِمْ خَلِيفَةً، فَقَامَ يُصَلِّي فِي الْقَمَرِ فَوْقَ بَيْتِ المقْدِسِ، فَذَكَرَ أُمُورًا صَنَعَهَا، فَتَدَلَّى بِسَبَب، فَأَصْبَحَ السَّبَبُ مُتَعَلِّقًا بِالمسْجِدِ وَقَدْ ذَهَب، فَانْظَلَقَ حَتَّى أَتَى قَوْمًا عَلَى شَطَّ الْبَحْرِ، فَوَجَدَهُمْ يَصْنَعُونَ لَبِنًا، فَسَأَلَهُمْ: كَيْفَ تَأْخُذُونَ عَلَى هَذَا اللّبِنِ؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَلَبَن مَعَهُمْ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَطَهَّرَ فَصَلَّى، فَرَفَعَ مَعَهُمْ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَطَهَّرَ فَصَلَّى، فَرَفَعَ مَعَهُمْ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَطَهَّرَ فَصَلَّى، فَرَفَعَ مَعَهُمْ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَطَهَّرَ فَصَلَّى، فَرَفَعَ فَلَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَةُ تَطَهُرَ فَصَلَّى، فَرَفَعَ وَلَابَهِمْ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ عَلَى دَابِّتِه، فَلَمَّا رَأَهُ فَرَّ، فَتَبِعَهُ فَسَبَقَهُ، فَقَالَ : أَنْظُرْنِي وَيَاتِهُمْ عَلَى دَلِيقِهُ فَقَالَ : إِنِّي لَاحِقٌ بِذَلِكَ مَعَلَى مَعَلَى فَعَبَدَا اللهُ، فَسَأَلًا اللهَ أَنْ يُمِيتَهُمَا جَمِيعًا، فَمَاتًا». فَقَالَ : إِنِّي لَاحِقٌ بِذَلِكَ مَعَكَ . فَعَبَدَا اللهُ، فَسَأَلًا الله أَنْ يُمِيتَهُمَا جَمِيعًا، فَمَاتًا». فَقَالَ : إِنِّي لَاحِقٌ بِذَلِكَ مَعَكَ . فَعَبَدَا الله أَنْ يُمِومَهُمَا يَصِفْهُ رَسُولَ الله وَلَا الله أَنْ يُمِيتَهُمَا جَمِيعًا، فَمَاتًا».

<sup>(</sup>٤٩) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>المعجم الكبير» (١٠/١٠/رقم ١٠٣٧)، وفي «الأوسط» (٢٥٩٩)، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٦٤/٧) في ترجمة قيس، والبزار في «مسنده» (١٩٩٣) من طريق سماك، عن القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود به، فزاد فيه القاسم.

قال البزار عقبه: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله، إلا عمرو ابن أبي قيس، وقد رواه المسعودي، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، ولم يذكر القاسم.

وقد ذكر الدارقطني في «علله» (٢٠٢/٥) هذا الاختلاف فقال: يرويه سماك بن حرب، واختلف عنه، فرواه عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، قال ذلك محمد بن سعيد بن سابق عنه.

وخالفه محمد بن خالد الرازي، فرواه عن عمرو، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، وكلاهما رفع الحديث من أوله إلى آخره.

ورواه المسعودي، عن سماك، عن عبد الرحمن، عن أبيه، ولم يذكر القاسم، ووقف أول الحديث، ورفع أخره، وحديث محمد بن خالد، عن عمرو بن أبي قيس أشبههما بالصواب.

قلت: وعلة الحديث في سماع عبد الرحمن بن عبد الله من أبيه، وقد اختلفت مذاهب أهل العلم في سماعه من أبيه.

فقال فريق: لم يسمع. وهم: ابن معين في رواية، وشعبة، والنسائي كما في «سننه» (١٠٤/٣)، والحاكم. وسئل أحمد قيل له: هل سمع عبد الرحمن بن عبد الله من أبيه شيئًا؟ قال: أما سفيان وشريك فإنهما لا يقولان سمع، وأما إسرائيل فإنه يقول في حديث الضب سمعت، وكذا نفى السماع ابن خراش، وقال يحيى القطان: مات ابن مسعود، وعبد الرحمن بن عبد الله ابن ست أو نحو ذلك، وكذا قال أحمد كما في «تاريخ دمشق» (٦٨/٣٥). وقال العجلي: إنه لم يسمع من أبيه إلا حرفًا واحدًا، وقال أحمد بن حنبل: يقال أنه لم يسمع من أبيه إلا حرفًا واحدًا وذكره.

ومنهم من نفي السماع وهم: ابن معين في رواية، وأبو حاتم الرازي، وعبد الملك بن عمير.

وقال ابن المديني: سمع من أبيه حديثين، حديث الضب، وحديث تأخير الوليد الصلاة، وهذا ذكره في «علله»، وفي «تاريخ دمشق» ساقه بإسناده عن علي، قال: لقي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أباه عبد الله، انظر: «تهذيب الكمال» (٣٨٦٥)، و «تهذيب التهذيب» (٤٤٨٣)، و «المراسيل» لأبي حاتم (٩٥١)، و «تاريخ دمشق» (٦٢/٣٥)، و «الجرح والتعديل» (٩٥١)، و «التاريخ الكبير» للبخاري (٣٠٠/٥)، و «التاريخ الصغير» (ص٣٣)، و «تحفة التحصيل» (٢٠٠).

قلت: واللقاء لا يعني السماع المطلق، والنص الأول مبين لذلك، وبالنظر في الأقوال نرى أنه لا تعارض بينهما، فمن أثبت السماع يفيد بما عينه العلماء، كما قال ابن المديني، وأحمد، والعجلي، ومن نفى السماع استصحب الأصل، فإن عمره يوم مات أبوه ست سنين.

وقد روى أبو حاتم في «المراسيل» (٩٥١) بإسناده عن سلم بن قتيبة: قلت لشعبة: إن البري يحدثنا عن أبي إسحاق، أنه سمع أبا عبيدة يحدث أنه سمع ابن مسعود، قال: أوه، كان أبو عبيدة ابن سبع سنين، وجعل يضرب جبهته، فإذا كان هذا حال أبي عبيدة وهو ابن سبع، فكيف بعبد الرحمن وهو ابن ست

# أحْكَامُ المسَاجِدِ

## بَابُ الزِّيَادَةِ فِي المسْجِدِ

٨٠٢- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرَكِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ الْبُ مُحَمَّدِ بِنِ سَلَيْمَانَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْكَنْدَرَانِي بِمِصْرَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الضَّرِيرُ زَيْدُ ابنُ الحَسَنِ الْبَصْرِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَيَدُ ابنُ الحَسَنِ الْبَصْرِي، ثَنَا عَبْدُ المَطْلِبِ ('') يَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمْرَ بِنِ الخَطَّابِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ المَطْلِبِ ('') يَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَنْ عُمْرَ بِنِ الخَطَّابِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ المَطْلِبِ ('') يَعَنْ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَعْتُلِ يَقُولُ: ﴿ نَزِدْ فِي المَسْجِدِ ». وَدَارُكَ قَرِيبةً مِنَ المَسْجِدِ، فَأَعْطَنَاهَا وَرَدُهَا فِي المَسْجِدِ، وَأَقْطَعُ لَكَ أَوْسَعَ مِنْهَا. قَالَ: لاَ أَفْعَلُ. قَالَ: إِذًا أَغْلِبُكَ عَلَيْهَا. قَالَ: لِيسَ ذَاكَ لَكَ، فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ يَقْضِي بِالحَقِّ. قَالَ: وَمَنْ هُو؟ قَالَ: لِيسَ ذَاكَ لَكَ، فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ يَقْضِي بِالحَقِّ. قَالَ: وَمَنْ هُو؟ قَالَ: إِنَّ دَاوِدَ النَّبِيِّ مِعْيَكُمْ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي عَنْدِي فِي هَذَا خَبَرٌ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ دَاوِدَ النَّبِيِّ مِعْيَكُمْ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي عَنْدِي فِي هَذَا خَبَرٌ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ دَاوِدَ النَّبِي مِعْمَ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي عَذَا خَبُرٌ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ دَاوِدَ النَّبِي مِعْمَالً إَلَيْهِ فَأَلِي الْعَلْمِ لَبَيْتِي، وَقَدْ كَانَ بَيْتُ قَرِيبُ مِنَ المَسْجِدِ لِيَتِيمٍ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ فَأَبَى، فَأَلَامُ لَبَيْتِي. وَلَا أَنْ فَلَادُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدِ لِيَتِيمِ، فَطَلَبَ إِلَكُ الْمُسْجِد لَيَتِيمَ، فَطَلَبَ إِلَى فَأَبُى وَمَا ذَاكَ الْمَسْجِدِ لَيَتِيمَ، فَطَلَبَ إِلَكُ أَلَاهُ مَنْ المُسْجِدِ لَيَتِهُ فَلَادُ فَرَحُلَ المَسْجِدِ لَلَاهُ وَلَاءً فَذَخَلَ المَسْجِدِ لَلْكُ فَلَاءً فَذَالَ الْعَلْمُ اللهُ فَلَاهُ فَعَلَ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْمَلْعَلَى اللْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْمَلْعَلَ

أو نحوها. فالذي يترجح لي عدم السماع إلا فيما نص عليه العلماء، والله أعلم. والحديث ذكره الألباني في «الصحيحة» (٢٨٣٣) مشيرًا إلى تحسينه.

<sup>(</sup>٥٠) العباس بن عبد المطلب: عم رسول الله على قبل إنه أسلم قبل الهجرة، وكتم إسلامه، وخرج مع قومه إلى بدر، فأسر يومئذ. «سير أعلام النبلاء» (٧٨/٢).

<sup>(</sup>٥١) حذيفة بن اليمان: من نجباء أصحاب محمد ره و صاحب اليمان، وهو صاحب السر، حليف الأنصار، من أعيان المهاجرين. «سير أعلام النبلاء» (٣٦١/٢).

فَإِذَا مِيزَابُ لِلْعَبَّاسِ شَارِعٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيُّ لِيَسِيلَ مَاءُ المطرِ مِنْهُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيُّ لِيَسِيلَ مَاءُ المطرِ مِنْهُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيُّ فَقَالَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَقَلَعَ الْمِيزَاب، فَقَالَ: هَذَا الْمِيزَابُ لَا يَسِيلُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّلُا. فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالحَقِّ يَسِيلُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّلُا. فَقَالَ عُمَرُ: ضَعْ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ الْمِيزَابَ فِي هَذَا المكانِ، وَنَزَعْتَهُ أَنْتَ يَا عُمَرُ. فَقَالَ عُمَرُ: ضَعْ رَجُلَيْكَ عَلَى عُنْقِي لِتَرُدَّهُ إِلَى مَا كَانَ هَذَا، فَفَعَلَ ذَلكَ الْعباسُ، ثُمَّ قَالَ الْعَبَّاسُ: وَلَا اللهِ عَلَيْكُ. فَزَادَهَا عُمَرُ فِي المسْجِدِ، وَسُولِ اللهِ وَلِيَّلِالًا. فَزَادَهَا عُمَرُ فِي المسْجِدِ، ثُمَّ قَطَعَ لِلْعَبَّاسِ دَارًا أَوْسَع مِنْهَا بِالزَّوْرَاءِ. (٢٥)

#### مَسْجِدُ قُبَاءٍ وَبَيْتِ المقْدِس

#### ٨٠٣- قَالَ ابْنُ شَبَّةَ فِي «تَارِيخ المدِينَةِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَأَنْ أُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَكْعَتَيْنِ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آتِيَ بَيْتَ المَقْدِسِ مَرَّتَيْنِ، لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي قُبَاءٍ، لَضَرَبُوا إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْإِبل. (٥٣)

(٥٢) «باطل بهذا السياق»

سبق في كتاب بيت المقدس، باب الأنبياء الذين نزلوا بيت المقدس، برقم ٤٧٩.

(۵۳) «صحیح موقوف»

«تاريخ المدينة» (١٣٣)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥١/٢)، والحاكم في «المستدرك» (١٣٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٤٩/٥)، كلهم عن هاشم بن هاشم، عن عائشة بنت سعد، عن سعد.

زاد الحاكم والبيهقي، عن عائشة بنت سعد وعامر بن سعد، وكلاهما ثقة.

وهاشم بن هاشم، وصخر بن جويرية ثقتان؛ فالإسناد صحيح.

والحديث ذكره الحافظ في «الفتح» (٥٣/٣)، وصححه، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأقره المنذري في «الترغيب والترهيب» (١٨٤٨).

#### الصِّيَامُ

#### ٨٠٤ قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي "فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس":

أَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عُمَّرُ بنُ الْفَضَّلِ بنِ المهَاجِرِ، قَالَ: أَبَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا اللهِ بنُ إِبْرَاهِيمَ، أَحْسَبُهُ عَنْ رَوَّادٍ أَوْ غَيْرِهِ، اللهِ بنُ إِبْرَاهِيمَ، أَحْسَبُهُ عَنْ رَوَّادٍ أَوْ غَيْرِهِ، اللهِ بنُ إِبْرَاهِيمَ، أَحْسَبُهُ عَنْ رَوَّادٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ صَامَ يَوْمًا فِي بَيْتِ المقْدِسِ عَنْ ضِرَارِ بنِ عَمْرٍو، عَنِ الحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي بَيْتِ المقْدِسِ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ. (١٠٠)

#### ٨٠٥- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَنَا مُسَدَّدُ بنُ عَلِيٍّ الأملُوكِي، قَالَ: أَبنَا أَبُو الْعَبَّاسِ َأَحْمَدُ بنُ يَحْيَى الْأَسَدِيُ، قَالَ: ثَنَا أَبِي عَنِ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ ثَابِتِ بنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي الْعَبْقَسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ الْهُذَيلِ، عَنْ مُقَاتِلِ بنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي بَيْتِ المَقْدِسِ كَانَ لَهُ بَراءَةً مِنَ النَّارِ. (٥٠)

وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١١٨٣): صحيح موقوف.

(۵۶) «منکر»

«فضائل بيت المقدس» (ص٣٤٥)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٦٦) من طريق ابن المرجا به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٣٤).

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه ضرار بن عمرو الملطي ترجم له ابن عدي في «الكامل» (١٠٠/٤)، ونقل عن ابن معين أنه قال فيه: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. وقال ابن عدي، وابن حبان كما في «المجروحين» (٣٨٠/١)، والبرذعي في «سؤالاته لأبي زرعة» (ص ٣٧٤): منكر الحديث. وانظر «الميزان» للذهبي (٣٢٨/٢)، ثم إن عبد الله بن إبراهيم شك فيمن حدثه.

وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان، والوليد ضعفه الخليلي.

(٥٥) «لا يصح»

«فضائل بيت المقدس» (ص ٣٤٥)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٦٦)، من طريق ابن المرجا به.

# الاعْتِكَافُ مَنْ قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي المسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

#### ٨٠٦- قَالَ الطُّحَاوِيُّ فِي « شَرْح مُشْكِل الْأَثَار »:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِنَانِ الشَّيْزِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِع بنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِع بنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ يَكِيُّ اللهِ يَكِيُّ اللهِ يَكِيُّ اللهِ يَكِيُّ اللهِ يَكِيُّ اللهِ يَكِيْلُ اللهِ اللهِ يَكِيْلُ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ الهُ اللهِ الله

عبد الله بن ثابت وأبوه ترجم لهما الخطيب في "تاريخ بغداد" (٤٢٦/٩، ١٤٣/٧)، وقال في ترجمة ثابت: سكن بغداد، حدث به عن أبي صالح الهذيل بن حبيب الدنداني، عن مقاتل بن سليمان كتاب "التفسير"، رواه عنه ابنه عبد الله بن ثابت.

قلت: ومقاتل غير معتمد، فقد كذبه غير واحد كالنسائي وابن حبان، ثم ما قاله لا يقال من قبيل الرأي، ولا يقبل إلا ما كان مرفوعًا إلى رسول الله على الما عنه الذي لا يقال إلا بوحي. (٥٦) «حسن»

«شرح مشكل الآثار» (٢٠/٤)، وأخرجه الإسماعيلي في «معجمه» (٣٣٦)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٨١/١٥) بإسناده، كلهم عن سفيان بنحوه.

وهذا إسناد حسن، لكن اختلف فيه على سفيان على الوقف والرفع، فقد رواه محمود بن أدم المروزي، ومحمد بن الفرج، وهشام بن عمار، ثلاثتهم عنه بالوجه السابق، أي على الرفع.

وخالفهم عبد الرزاق كما في «المصنف» (٨٠١٦)، وعنه الطبراني في «الكبير» (٣٠٢/٩رقم ٩٥١١)، وحالفهم عبد الرحمن، ومحمد بن أبي عمر عند الفاكهي في «أخبار مكة» (١٣٣٤) ثلاثتهم عن سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن حذيفة موقوفًا.

وقد رواه سعيد بن منصور، عن سفيان بالإسناد السابق إلى حذيفة، أنه قال لعبد الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله على قال: « لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة – أو قال: مسجد الجماعة ». هكذا على الشك، ذكره ابن حزم في «المحلى» (١٩٥/٥)، وقال ابن حزم: هذا شك من حذيفة، أو بمن

دونه.

وقد تابع أبا وائل إبراهيم على رواية الوقف، فقد أخرجه عبد الرزاق (٨٠١٤)، وابن أبي شيبة (٥٠٣/٢)، وابن أبي شيبة (٥٠٣/٢)، والطبراني في «الكبير» (٣٠١/٩ وقم ٣٠١٥) ثلاثتهم عن الثوري، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم، عن حذيفة.

وإسناده منقطع، إبراهيم لم يدرك حذيفة، وقد روي عن إبراهيم بإسناد آخر عند الطبراني في «الكبير»(٣٠١/٩ رقم ٣٥١٠)، وهو معلول أيضًا بالعلة السابقة.

وقد صحح الطريق المرفوع الإمام الذهبي فقال في «السير» بعد سياقه الحديث: صحيح غريب عال. وصححه أيضًا على الرفع العلامة الألباني رحمه الله كما في «السلسلة الصحيحة» (٢٧٨٦) وقال: واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف، وصفته كما تراه مبسوطًا في «المصنفين» و «المحلى»، وغيرهما، وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ عَلَكُفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ ﴾ وهذا الحديث الصحيح، والآية عامة، والحديث خاص، ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص، وعليه فالحديث مخصص للآية، ومبين لها، وعليه يدل كلام حذيفة وحديثه، والآثار في ذلك مختلفة أيضًا.

قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله، ونفت عنهم المعاصي

كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين، ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته، ولم يزل عنهم اسمه، فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله، إذا كان عمله على غير حقيقته، ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئًا ولا عملت عملًا. وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد، لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى، فيقال: ما هو بولد. وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ، والزوجة، والمملوك، وإنما مذهبهم في هذا: المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، وأما النكاح والرق والأنساب، فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم. اه.

ولهذا كان مذهب الجماهير أصوب.

قال الحافظ في «الفتح» (٣١٩/٤): وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، ويجب بالشروع عند مالك، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقًا، وأومأ إليه الشافعي في القديم، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة.

وقال الطحاوي في «شرح مشكل الأثار» بعد سياقه الحديث: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه إخبار حذيفة ابن مسعود إنكار ذلك عليه وجوابه إياه حذيفة ابن مسعود إنكار ذلك عليه وجوابه إياه بما أجابه به في ذلك من قوله: «لعلهم حفظوا». نسخ ما قد ذكرته من ذلك، وأصابوا فيما قد فعلوا، وكان ظاهر القرآن يدل على ذلك وهو قوله رابح في المنتروهُ والتأثير عَلِكفُونَ في ٱلمستجد فعم المساجد كلها بذلك، وكان المسلمون عليه من الاعتكاف في مساجد بلدانهم، إما مساجد الجماعات التي تقام فيها الجمعات، وإما هي وما سواها من المساجد التي لها الأئمة والمؤذنون على ما قاله أهل العلم في ذلك.

وقال العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (١٢/٦): وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام، أي أن الاعتكاف في هذه المساجد أتم وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى، ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ رُبُّ وَأَنتُمْ عَكِكُفُونَ فِي ٱلْمَسَنجِدِ ۗ ﴾، فقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ رُبُّ وَأَنتُمْ عَكِكُفُونَ فِي ٱلْمَسَنجِدِ ۗ ﴾، فقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ

#### ٨٠٧- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بِنَ جَابِرٍ يَقُولُ: إِنَّ مَوْلًى لِعَبْدِ اللهِ بِن عَمْرِو (٢٥)، قَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِيَقُولُ: إِنَّ مَوْلًى لِعَبْدِ اللهِ بِن عَمْرِو (٢٥)، قَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ لَهُ: تَرَكْتُ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كَفَى فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَاتْرُكُ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ ». (٨٥)

(الـ) هنا للعموم، فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون (الـ) هنا للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن (الـ) للعهد الذهني فهي للعموم، هذا الأصل، ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها، ثم نقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟! فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية، ثم نقول: إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة، كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام، فالصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل.

(٥٧) عبد الله بن عمرو بن العاص: الإمام الحبر العابد، صاحب رسول الله على وابن صاحبه، أبو محمد، أسلم قبل أبيه، وكان اسمه العاص فغيره رسول الله بعبد الله «سير أعلام النبلاء» (٨٠/٣). (٥٨) «حسن»

«المسند» (١٩٥/٢)، وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢٢٨١)، والبيهقي في «سننه» (١٦٠/٢)، والمزي في «تهذيبه» (١٦٠/٣١)، كلهم عن شعبة بهذا، وأخرجه أحمد (١٦٠/٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٧٤/٥)، وأبو داود في «سننه» (١٦٩٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٤)، والحاكم في «المستدرك» (٣٧٤/٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٦٥/٧)، كلهم عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق بنحوه مختصرًا، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة.

وأخرجه الحميدي (٥٩٩)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به مختصرًا، وعبد الرزاق (٢٠٨١٠)، عن معمر، عن أبي إسحاق به مطولًا، وأبو بكر القطيعي في «جزء الألف دينار» (١٠٤)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق به مختصرًا، وابن أبي الدنيا في «العيال» (ص ٩٨) عن محمد بن إسحاق، عن مولاتهم – كذا – عن أبي إسحاق به مطولًا، وأحمد (١٩٣/٢)، عن الأعمش، عن أبي إسحاق به مختصرًا.

#### ٨٠٨- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، عَنْ ابْنِ المسَيَّبِ، قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ بِالمدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ، يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ بِالمدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي المسْجِدِ الْحَرَامِ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، لِيَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ جَمَاعِةِ. (٥٩)

## الحَجُّ بَابْ مَهَلُّ أَهْلِ الشَّام

#### ٨٠٩- قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَّحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ عَيِّ لِأَهْلِ المدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ

ومدار الحديث على وهب بن جابر، وقد انفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي، وهو مختلف فيه، فقد وثقه ابن معين والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وجهله ابن المديني والنسائي، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يكاد يعرف. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.

قلت: وقد عرفه ابن معين، والعجلي، وصحح حديثه ابن حبان، والحاكم، والنووي في «رياض الصالحين» تحت باب «النفقة على العيال».

ويشهد له ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٩٦) بلفظ: «كفي بالمرء إثمًا أن يحبس عما يملك قوتهم». وأخر عند الطبراني في «الكبير» (٣٨٢/١٢ رقم ١٣٤١٤) من حديث ابن عمر بنحوه.

انظر «الإرواء» (٤٠٧/٣)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٨٥).

(٥٩) «إسناده صحيح»

«المصنف» (۱۵۸۸۹)، وأورده ابن حزم في «المحلى» (۲۰/۸)، وهو في «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۲/٦) وصححه.

الشَّأْمِ الجُحْفَةَ (١٠) وَلَأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَ المنَازِلِ، وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهُا (١١) فَمُهَلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهلُّونَ مِنْهَا (١١)

#### ٠ ٨١- قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْفَةِ، وَلَهُ إِلَّا أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ اللهِ عَنْهُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ أَهْلُ اللهِ عَنْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». (١٢)

«صحيح البخاري»(١٥٢٤)، وأخرجه مسلم (١١٨١)، وأحمد (٢٤٩/١، ٣٣٩)، والنسائي (١٢٣/٥)، وابن خزيمة (٢٥٩١)، كلهم من طريق عبد الله بن طاوس به.

<sup>(</sup>٦٠) قال النووي في «شرح مسلم» (٨١/٨): الجحفة وهى ميقات لهم ولأهل مصر، وهى بجيم مضمومة، ثم حاء مهملة ساكنة، قيل: سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت، ويقال لها: مهيعة بفتح الميم، وإسكان الهاء، وفتح المثناة تحت، وهي على نحو ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة. قال ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٤٥٠): الجحفة بضم الجيم وسكون المهملة، وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة، وفي قول النووي في «شرح المهذب» ثلاث مراحل نظر، وسيأتي في حديث ابن عمر أنها مهيعة بوزن علقمة، وقيل: بوزن لطيفة، وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بها، قال ابن الكلبي: كان العماليق يسكنون يثرب، فوقع بينهم وبين بني عبيل – بفتح المهملة وكسر الموحدة، وهم الجحفة، ووقع في حديث عائشة عند النسائي: « ولأهل الشام ومصر الجحفة »، والمكان الذي يحرم منه المصريون الأن رابغ – بوزن فاعل – براء وموحدة وغين معجمة، قريب من الجحفة، واختصت الجحفة المصريون الأن رابغ – بوزن فاعل – براء وموحدة وغين معجمة، قريب من الجحفة، واختصت الجحفة بالخمى؛ فلا ينزلها أحد إلا حُمَّ، كما سيأتي في فضائل المدينة.

<sup>(</sup>٦١) «صحيح»

<sup>(</sup>٦٢) «صحيح»

البخاري (١٥٢٥)، ومسلم (١١٨٢).

#### ٨١١- قَالَ مُسْلِمُ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّبِيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُسْأَلُ عَنْ الْمَهَلِّ، فَقَالَ: النَّبِيِّ وَاللهِ اللهُ عَنْهُمَا - يُسْأَلُ عَنْ الْمَهَلُّ، فَقَالَ: أَرَاهُ يَعْنِي النَّبِيِّ وَاللهِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِم سَمِعْتُ، ثُمَّ انْتَهَى، فَقَالَ: أُرَاهُ يَعْنِي النَّبِيِّ وَاللهِ (ح) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِم وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ بَكْرٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُسْأَلُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُسْأَلُ عَنْ المَهَلِّ، فَقَالَ: « مُهَلُّ أَهْلِ المدينَةِ عَنْ اللهَهِلِّ، فَقَالَ: « مُهَلُّ أَهْلِ المدينَةِ عَنْ اللهَ هَالَ: سَمِعْتُ، أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ وَعَلِي فَقَالَ: « مُهَلُّ أَهْلِ المدينَةِ عَنْ اللهَ هَلَ الْعَرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ، وَمُهَلُ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ». (١٣٠)

# فَضْلُ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ المقدِسِ

#### ٨١٢ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِي، عَنْ جَدَّتِهِ حُكَيْمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ } يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ زَوْجِ النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ } يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ المَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ – أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ». شَكَّ عَبْدُ اللهِ أَيْتُهُمَا قَالَت.

قَالَ أَبُو دَاوُد: يَرْحَمُ اللهُ وَكِيعًا أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ- يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ. (١٤)

<sup>(</sup>٦٣) «صحيح»

مسلم (۱۱۸۳/۱۸۸).

<sup>(</sup>٦٤) «ضعيف»

<sup>«</sup>سنن أبي داود» (١٧٤١)، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٦١/١)، والدارقطني (٢٨٣/٢)،

وأبو يعلى (٦٨٩١)، والطبراني في «الأوسط» (٦٥١٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٠/٥)، كلهم عن ابن أبي فديك به.

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي فديك. وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٨١- ٨٢) من طرق عن أم سلمة به.

قلت: تابعه الواقدي عند الدارقطني (٢٨٣/٢) وهو متروك، وأخرجه ابن ماجه (٣٠٠١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٦١/١)، وأبو يعلى (٦٨٦٤)، كلهم عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني سليمان بن سحيم، عن أم حكيم بنت أمية، عن أم سلمة به، لكن بلفظ: « من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له».

وأخرجه ابن ماجه أيضًا (٣٠٠٢)، بإسناده عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن أبي سفيان، عن أمه أم حكيم بنت أمية، عن أم سلمة به.

وأخرجه أحمد (٢٩٩/٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٧٠١)، والدارقطني (٢٨٤/٢)، كلهم عن ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم - وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن حبان - عن يحيى ابن أبى سفيان، عن أمه أم حكيم ابنة أمية بن الأخنس، عن أم سلمة بنحوه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٦١/٢٣ رقم ٨٤٩) بإسنادين عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد الله ابن عبد الله الم عن يحيى بن أبي سفيان، عن جدته حكيمة، عن أم سلمة بنحوه.

وأخرجه أحمد (٢٩٩/٦) عن الحسن- وهو ابن موسى الأشيب- عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أم حكيم، عن أم سلمة به.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٦١/١)، عن ابن إسحاق، عن سليمان، عن يحيى بن فلان، عن أم جعفر بنت أبي أمية، عن أم سلمة به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٣ب)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢١ب).

قلت: الحديث ضعيف، وبه أكثر من علة:

الأولى: تفرد حكيمة بهذا الحديث، ولم تتابع عليه، وحكيمة لم توثق، وروى عنها: يحيى بن أبي سفيان، وسليمان بن سحيم، وقال المزي في «تهذيبه»: عن رواية سليمان إن كان محفوظًا، وذكرها ابن حبان في «الثقات» وقال الحافظ: مقبولة.

الثانية: الاضطراب في سند الحديث، فقد رواه ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم على أكثر من وجه، مرة عن يحيى مرة عن يحيى ابن أبي سفيان، عن حكيمة به، ومرة عن حكيمة مباشرة بإسقاط يحيى، ومرة عن يحيى ابن فلان، عن أم جعفر بنت أبى أمية به.

#### ٨١٣- قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ»:

حَدَّ ثَنَا نُعَيْمُ بِنُ مُحَمَّدِ الصُّورِيُّ، ثَنَا مُوسَىُ بِنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِينِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ خَالِدٍ، عَنْ غَالِبِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدُ: « مَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ دَخَلَ مَغْفُورًا لَهُ ». (١٥٠)

وأرى أن تكنية حكيمة بأم جعفر وهم، والذي يظهر من هذه الطرق أن المحفوظ هو إثبات يحيى بن أبي سفيان، فأكثر الرواة على إثباته، ويحيى قال فيه أبو حاتم: شيخ من شيوخ أهل المدينة، وليس بالمشهور، وقال الحافظ: مستور.

والحديث ضعفه الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (١٦١/١) فقال: ولا يتابع في هذا الحديث لما وقت النبي على ذا الحليفة والجحفة، واختار أن أهل النبي على من ذي الحليفة.

ونقل الحافظ في «التلخيص» (٢٤٥/٢) عن البخاري قوله: لا يثبت ذكره في ترجمة محمد بن عبد الرحمن ابن يحنس، وقال: حديثه في الإحرام من بيت المقدس لا يثبت، والذي وقع في رواية أبي داود وغيره: عبد الله بن عبد الرحمن، لا محمد بن عبد الرحمن، وكأن الذي في رواية البخاري أصح.

والحديث ضعفه العلامة الألباني غفر الله له ورحمه في «السلسلة الضعيفة» (٢١١)، ونقل عن ابن القيم في «تهذيب السنن» قوله: قال غير واحد من الحفاظ: إسناده غير قوي.

(٦٥) «موضوع»

«المعجم الأوسط» (٩٢٣٦)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٨١ب- ١٨١).

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا غالب بن عبيد الله، تفرد به موسى بن أيوب.اه.

قلت: فيه عالب بن عبيد الله الجزري العقيلي، قال الدارقطني وأبو حاتم والنسائي والأزدي والعلائي: متروك. قال ابن حبان: كان بمن يروي المعضلات عن الثقات، حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج بخبره بحال، أورد له الذهبي في ترجمته جملة أحاديث بما أنكر عليه، قال في أحدهما: هذا حديث موضوع. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. انظر ترجمته في: «لسان الميزان» (١٣٤١)، و»التاريخ الكبير» (١٠١٧)، و»الجرح والتعديل» (١٨٧٧)، و»الكامل في الضعفاء» (١٤٧٤)، و»الضعفاء والمتروكين» للنسائي (١٤٧٤)، و»جامع التحصيل» (٩٣٨).

# ذِكْرُ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ المقْدِسِ وَالصَّحْرَةِ وَالشَّامِ

#### ٨١٤ - قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «تَلْبِيسِ إِبْلِيس»:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي الْقَاسِمِ البَغْدَادِيُّ، نَا أَبُو مُحَّمَّدِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا شُعَيْبِ المُقَفَّعِ وَكَانَ قَدْ حَجَّ سَبْعِينَ حَجَّةً وَلَا جَلَّا، أَحْرَمَ فِي كُلِّ حَجَّة بِعُمْرَة وَحَجَّة مِنْ عِنْدَ صَخْرَة بَيْتِ المَقْدِسِ، وَدَخَلَ بَادِيَة تَبُوكِ عَلَى التَّوَكُّلِ، فَلمَّا كَانَ فِي حَجَّتِهِ الأَخِيرَةِ رَأَى كَلْبًا فِي البَادِيَة يَلْهَثُ بَادِية تَبُوكِ عَلَى التَّوَكُلِ، فَلمَّا كَانَ فِي حَجَّتِهِ الأَخِيرَةِ رَأَى كَلْبًا فِي البَادِيَة يَلْهَثُ عَطَشًا، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي حَجَّة بِشَرْبَةِ مَاءٍ؟ قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيْهِ إِنْسَانُ شَرْبَةَ مَاءٍ عَطَشًا، فَقَالَ: هُو عَيُ اللَّهِ إِنْسَانُ شَرْبَةً مَاءٍ فَعَلَا النَّبِيَّ عَلِيلًا قَالَ: ه فِي كُلِّ فَسَقَى الكَلْبَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَيْرٌ لِي مِنْ حَجِّي؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلًا قَالَ: ه فِي كُلِّ فَسَقَى الكَلْبَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَيْرٌ لِي مِنْ حَجِّي؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلًا قَالَ: ه فِي كُلِّ فَسَقَى الكَلْبَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَيْرٌ لِي مِنْ حَجِّيهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلًا قَالَ: ه فِي كُلِّ فَاتِ كَبِدٍ حَرَّى (١٦٠) أَجْرٌ ﴾.

<sup>(</sup>٦٦) الحرَّى: فعلى من الحر، وهي تأنيث حَرَّان، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرَّها قد عطشت ويبست من العطش. قال ابن الأثير: والمعنى أن في سَقْي كل ذي كبد حرَّى أجرًا، وقيل: أراد بالكبد الحرى حياة صاحبها؛ لأنه إنما تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة. السان العرب العرب حرر.

<sup>(</sup>۲۷) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تلبيس إبليس» (١/٣٨٥).

وإسناده ضعيف، فقد حدث به أبو عبد الرحمن بلاغًا ولم يسنده، فالأثر منقطع، وذكر هذا الأثر الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢١٩٨) بصيغة التمريض.

فائدة في الإحرام قبل الميقات في الحج والعمرة:

قال القرطبي في «تفسيره» (٣٦٦/٢): أما ما روي عن علي، وفعلة عمران بن حصين في الإحرام قبل المواقيت التي وقتها رسول الله على فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف، وثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء، وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم، ورخص فيه الشافعي، وقال على « من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه ». وفي رواية: « غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ... ». ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات.

وكره مالك أن يحرم أحد قبل الميقات، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة، وأنكر عثمان على ابن عمر إحرامه قبل الميقات.

#### ٨١٥ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

ثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس. (٦٨)

## ٨١٦- قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ الْكُبْرَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدَ بنُ أَبِي عَمْرِو، قَالَا: ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبْنِ مَرْيَمَ، أَبَنَا ابْنُ وَهْبٍ؛ أَنَّ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَبَنَا ابْنُ وَهْبٍ؛ أَنَّ يُعْقُوبَ، ثَنَا مُحْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ إِيلِيَاءَ عَامَ كُنْ الْخِيمَ الْحَكَمَيْنِ. (19)

وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت، ومن الحجة لهذا القول أن رسول الله و وقت المواقيت وعينها، فصارت بيانًا لمجمل الحج، ولم يحرم و ي من بيته لحجته، بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته، وما فعله ومن يعدهم. وانظر «عمدة القاري» (١٤١/٩).

#### (۲۸) «صحیح»

«مصنف ابن أبي شيبة» (١٢٤)، وأخرجه الشافعي كما في «مسنده» (٣٦٤)، ومن طريقه البيهقي كما في «معرفة السنن والآثار» (٤٧٥/٧) من طريق موسى بن عقبة به.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ضياء الدين المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٦٠) من طريق أبي معشر، كلاهما عن نافع به، وأخرجه ضياء الدين المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٦١)، والصنعاني في «الأمالي في آثار الصحابة» (١٩٦)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٤أ)، وصححه ابن حزم في «المحلى» (٧٥/٧). (٦٩) «صحيح»

# «السنن الكبرى» (٣٠/٥)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٨٢)، عن أبي العباس به، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (٢١٢) من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن ابن وهب به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٤أ)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٧أ).

# ٨١٧- قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الأُمِّ»:

أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ وَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، وَكَعْبِ الأَحْبَارِ فِي أُنَاسٍ مُحْرِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَكَعْبُ عَلَى نَارٍ يَصْطَلِي مَرَّتْ بِهِ المَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَكَعْبُ عَلَى نَارٍ يَصْطَلِي مَرَّتْ بِهِ المَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَكَعْبُ عَلَى نَارٍ يَصْطَلِي مَرَّتْ بِهِ رَجْلُ (''') مِنْ جَرَادٍ، فَأَخَذَ جَرَادَتَيْنِ فَمَلَّهُمَا (''') وَنَسِي إِحْرَامَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ إِحْرَامَهُ فَأَلْقَاهُمَا، فَلمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ دَخَلَ القَوْمُ عَلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ وَدَخَلْتُ مَعَهُمْ،

قلت: وإسناده صحيح.

وأخرجه أبن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٨١أ) عن ضمرة، عن ليث، عن نافع به.

وأخرجه أيضًا (ق ٨١أ) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أنه أهل من بيت المقدس بعمرة.

وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/٠٧١)، وعنه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٨٢ب)، عن الثقة عنده: أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء.

وإسناده ضعيف؛ لإبهام هذا الثقة الذي حدثه، فقد يكون ضعيفًا عند غيره، لذا لا يقبل المحدثون هذا التوثيق ولا يعتدون به.

وقد احتج به ابن عبد البر، وقال في «الاستذكار» (٨١/١١): أحرم ابن عمر من بيت المقدس عام الحكمين، وذلك بأنه شهد التحكيم بدومة الجندل، فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من غير اتفاق، نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منه. وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٣٤١/٢): الثقة عندي قيل: نافع، وإيلياء بكسر أوله وبالمد: بيت المقدس.

قلت: وهذا الثقة الظاهر أنه نافع كما سمي في رواية البيهقي، وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢٥٣/٧)، عن نافع به، فثبت الحديث.

(٧٠) الرَّجْل: الطائفة من الشيء أنثى، وخص بعضهم به القطعة العظيمة من الجراد، والجمع أرجال. «لسان العرب»: رجل.

(٧١) يعني شواهما يقال: مَلَلْت الخُبرة في اللَّه مَلَّا وأَمْلَلْتها إذا عملتها في اللَّه فهي تَمْلُولَة، وكذلك كل مَشْوِيٍّ في اللَّه من قَريس وغيره، ويقال هذا خبز مَلَّةٍ ولا يقال للخبز مَلَّة إنما اللَه الرَّماد الحار. «لسان العرب»: ملل.

فَقَصَّ كَعْبُ قِصَّةَ الجَرَادَتَيْنِ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ بِذَلِكَ أَمَرَكَ يَا كَعْبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ حِمْيَرَ تُحِبُّ الجَرَادَ. قَالَ: مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ: دِرْهَمَيْنِ. قَالَ: بَخِ، دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِئَةِ جَرَادَةٍ، اجْعَلْ مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ (٧٢).

### ٨١٨- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

قُرِئَ عَلَى أَبِي طَاهِرِ الدَّمَشْقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ مُشَرَّفِ بنِ مُسْلِم، أَبَنَا مُحَّمَّدُ بنُ حَمُّودِ بنِ الدُّلَيْلِ، أَبَنَا أَبُو بَكْرِ الْوَاسِطِيُّ، أَبَنَا عُمَرُ بنُ الفَصْلِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ هِشَامِ بنِ عَمَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى بنُ حَمْزَةَ، ثَنَا بُرْدٌ، عَنْ نَافع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّهُ بنُ هِشَامِ بنِ عَمَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى بنُ حَمْزَةَ، ثَنَا بُرْدٌ، عَنْ نَافع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ مُعَاوِيَةً (٢٧) بِالشَّامِ لَأَتَيْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ فَصَلَّيْتُ فِيهِ، وَأَحْرَمْتُ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ بِالشَّامِ، فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ آتِي أَرْضًا هُو بِهَا، فَلَا آتِيهِ، وَأَكْرَهُ أَنْ آتِيهُ فَيَرَى أَنِّي – أَوْ أَنْ يَتِيهُ فَيَرَى أَنَّي – أَوْ أَنْ يَتِيهُ فَيَرَى أَنَّا فِي يَدَيْهِ .

<sup>(</sup>۷۲) «حسن»

<sup>«</sup>الأم» (٣٠١/٢)، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠٦/٥) من طريق الشافعي به، وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» لابن حجر (١٢٩٦) عن يحيى، عن ابن خثيم، عن يوسف بن ماهك به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٤أ).

وأعله الشيخ الألباني في «الإرواء»(٢٢٩/٤) بعنعنة ابن جريج، فقال: ورجاله ثقات على خلاف يسير في بعضهم، فهو إسناد حسن لولا عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس.

قلت: توبع ابن جريج كما عند مسدد، تابعه عبد الله بن عثمان بن خثيم.

<sup>(</sup>٧٣) معاوية بن أبي سفيان: أمير المؤمنين، ملك الإسلام، أبو عبد الرحمن، القرشي الأموي المكي، أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح. «سير أعلام النبلاء» (١١٩/٣).

<sup>(</sup>۷٤) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٨٣أ)، وذكره الذهبي في «السير» (٢٣٥/٣) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٤أ).

وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

### ٨١٩ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

ثَنَا الْفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ الْفُرَشِيِّ، عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ (٧٠) أَحْرَمَ مِنَ الشَّامِ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ. (٧١)

### • ٨٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامع المسْتَقْصَى»:

قُرِئَ عَلَى أبِي طَاهِرٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ مُشَرَّفِ بنِ مُسْلِمٍ، أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ

(٧٥) عبد الله بن عباس: البحر، حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، أبو العباس، ابن عم رسول الله، أسلم قبل الفتح. «سير أعلام النبلاء» (٣٣١/٣).

#### (۷٦) «ضعیف»

«المصنف» (١٩٤/٤)، وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١٨٢/٣) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به، والبخاري في «تاريخه» (٤٨/٣) عن أبي نعيم معلقًا، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ١٢٤).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٩٥/٤)، وابن معين كما في «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٣١٩٨)، ومن طريقه الدولابي في «الكنى والأسماء» (٦٣٧)، كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن الحسن، عن أبي حمزة القرشي، عن أبيه، أن ابن عباس به، وسقط ذكر الحسن بن عمرو عند ابن معين.

وقد رجح ابن معين والفسوي طريق أبي نعيم؛ حيث قالا: قال الدوري: قال يحيى: وغير وكيع يقول: عن حمزة القرشي، لم يقل عن أبي حمزة، وكان يحيى إلى من قال حمزة القرشي أميل منه إلى حديث وكيع عن حمزة، وقال يحيى: حمزة هو الصواب. «التاريخ» (٣١٩٨). اه.

وقال يعقوب بن سفيان: قال وكيع: عن أبى حمزة، عن أبيه، وأبو نعيم أصوب في هذا. اه.

قلت: وإسناده ضعيف، وعلته حمزة القرشي، انفرد بالرواية عنه الحسن بن عمرو، ولم يوثق، وترجمه المزي في «تهذيبه» تمييزًا (١٤٩٣) وقال: ذكره أبو حاتم مفردًا عن الذي قبله، وذكرهما البخاري في ترجمة واحدة، وذكر الحاكم أبو أحمد في الرواة عن حمزة بن عبد الله بن عمر: عبد الله بن حبيب بن أبى ثابت، فيحتمل أن يكون الجميع لرجل واحد. اه.

ولو سلمنا بهذا، فإن الجهالة لم ترتفع عنه. وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤٨/٣)، و»الجرح والتعديل» (٢١٣/٣)، و»الثقات» (٢٢٦/٦).

وأبوه كذلك مجهول لذا لما ساقه ابن حزم في «محلاه» (٧٥/٧) قال: وعن رجل عن ابن عباس.

حَمُّودِ بِنِ الدُّلَيْلِ، أَبِنَا أَبُو بَكْرِ الْوَاسِطِيُّ، أَبِنَا عُمَرُ بِنُ الفَضْلِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مِحَّمَّدٍ، ثَنَا زُهَيْرُ، نَا رُدَيْحُ، قَالَ: أَحْرَمَ عَبْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدِ القُرَشِيُّ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ أَحْرَمَ مُعْتَمِرًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَدَلَتْ عَشْرَ غَزَوَاتٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيدُ. (٧٧)

# مَا جَاءَ فِيمَنْ لَبَّى بِبَيْتِ المقدسِ

### ٨٢١ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ الْكُبْرَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ ابنُ سُفَيانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سُفَيانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ شِهَابِ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبَّادٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُبَيْرِ - مُحَمَّدِ بنِ شِهَابِ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبَّادٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُبَيْرِ - فَالَ : كُدُّنْتُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ لمَّا دَخَلَ بَيْتَ المَقْدِسِ، قَالَ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَكِيْتَ المَقْدِسِ، قَالَ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْتَ المَقْدِسِ، قَالَ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَابُولُ لَيْتَ الْمَقْدِسِ، قَالَ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبُونَ الْمَعْدِسِ اللهِ اللَّهُمَّ لَابُولُ لَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْدِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

كان القول هو قول عبد الله بن سعيد القرشي فيبعد سماعه من ابن عمر، وقد نصَّ البخاري في «تاريخه الكبير» (٥/٤/٥) أنه سمع عمر بن عبد العزيز، ولم يذكر له رواية عن صحابي، وانظر «الثقات» (١٤/٧).

<sup>(</sup>۷۷) «مرسل ولفظه منكر»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٨٢ب- ٨٣أ)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١١ب). قلت: وسنده ضعيف؛ عمر بن الفضل وأبوه مجهولان، والوليد ضعفه الخليلي في «الإرشاد»، ثم إن

<sup>(</sup>۷۸) «ضعیف»

<sup>«</sup>السنن الكبرى» (٤١/٥)، وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (١٢٩٠) فقال: قال إسحاق: أخبرنا

# مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ فِي مَقَامِ النَّبِيِّ يَتَظِّرُ

## ٨٢٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ بنُ إِبْرَاهِيمَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ عَلِيّ بنِ المشَرفِ الْأَنْمَاطِي، أَبِنَا أَبُو طَاهِرِ بنُ عَمَّدٍ، ثَنَا عُمَرُ بنُ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدُ بنِ مُحَمَّدُ، ثَنَا الْعَسْنِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَعْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْفَضْلِ بنِ مُهَاجِرٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ حَمَّادِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ حَمَّادٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْفَضْلِ بنِ مُهَاجِرٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بنِ حليسِ الضَّبْعِي: أَنَّهُ سَأَلَ مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بنِ حليسِ الضَّبْعِي: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا العَوَّامِ سَادِنَ بَيْتِ المَقْدِسِ؛ مَا كَانَ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ؟ قَالَ: المَقْدِسِ؛ مَا كَانَ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ؟ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ سُلَيْمَانَ وَيَظِيرُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَائِهِ ذَبْحَ ثَلاثَةَ الَافِ بَقَرَةٍ، قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ أَتَاهُ مِنْ ذِي ذَنْبِ فَاغْفِرْ ذَنْبَهُ، أَوْ ذِي ضُرَّةً وَسَلَيْمَانَ بنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا فَرَعَ سُلَيْمَانَ بنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا فَاكْشِفْ ضُرَّهُ. قَالَ: فَلَا يَأْتِيهِ أَحَدُ إِلَّا أَصَابَ مِنْ دَعْوَةً سُلَيْمَانَ بنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (٢٠٩).

يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن شهاب، عن يحيى بن عباد، عن عباد به.

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٣٣٠٦): رواه إسحاق بن راهويه، ولم أجده في مسند إسحاق، وذكره البيهقي في «المعرفة والآثار» (٢٩١٠).

قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٣٣٠٦): سنده ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق، وجهالة من حدث عباد به.

<sup>(</sup>۷۹) «ضِعیف جدًّا»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٨ب)، وذكره ابن الجوزي في «تاريخ بيت المقدس» معلقًا (ص٢)، وشهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤٥أ)، وهو مخرج من طريق أخرى، عن كعب الأحبار في «تاريخ دمشق» (٢٢/٧٢)، وهو من الإسرائيليات.

وبين كعب وبين سليمان عليم ما تنقطع به الأعناق، وفي إسناده قطن بن نسير، قال الحافظ: صدوق يخطع كثيرًا.

# مَنْ رَأَى أَنْ يَدُورَ فِي بَيْتِ المقْدِسِ وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ

### ٨٢٣ قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، قَالَ: ثَنَا مُعَادُ بِنُ رَفَاعَة، عَنْ عَظَاءِ الخُرَاسَانِي، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ بَنَا مُعَادُ بِنُ رِفَاعَة، عَنْ عَظَاءِ الخُرَاسَانِي، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ بَنَا مُعَادُ بِنَ المَعْدِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ بِبَيْتِ المَقْدِسِ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْح، فَجَلَسَ فِي المسْجِدِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ قَامَ فَصَلَّى رَوَاحِلِهِمْ، وَلَمْ يَأْتُوا الصَّخْرَة. (١٠٠) قَامَ فَصَلَّى رَوَاحِلِهِمْ، وَلَمْ يَأْتُوا الصَّخْرَة. (١٠٠)

### ٨٢٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ المالِكِيُّ، أَبَنَا أَبُو إِسْحَاقَ المقْدِسيُّ، أَبَنَا أَبُو مُحَمَّدِ النَّصَيْبِيُّ فِي كِتَابِهِ، أَبَنَا أَبُو بَكْرِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عُمَرُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بِنَ الْمَسْافِدِ يَقُولُ: رَأَيْتُ مُؤَمَّلَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ أَعْطَى قَوْمًا شَيْئًا وَدَوَّرُوا بِهِ فِي تِلْكَ الموَاضِعِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: يَا أَبَهْ، قَدْ دَخَلَ وَكِيْعُ (١٨) - يَعْنِي ابْنِ الجَرَّاحِ - فَلَمْ يَدُورْ. قَالَ: كُلِّ إِنْسِانٍ يَفْعَلُ مَا أَرَادَ. (٢١)

<sup>(</sup>۸۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٢٣٥- ٢٣٦)، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٥٠).

قلت: عطاء بن أبي مسلم الخراساني يكثر من الإرسال، وهنا لم يُسَم من حدثه، فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٨١) وكيع بن الجراح الإمام الحافظ، محدث العراق، أبو سفيان الرؤاسي، الكوفي، أحد الأعلام، وكان من بحور العلم، وأئمة الحفظ. «سير أعلام النبلاء» (١٤٠/٩).

<sup>(</sup>۸۲) «ضعیف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١١٨)، وذكره ابن الجوزي في «تاريخ بيت المقدس» الفصل الحادي عشر (فيمن رأى أن يدور في تلك المواضع) بصيغة التمريض.

قلت: وإسناده مسلسل بالمجاهيل؛ معمر بن الفضل وأبوه مجهولان، والوليد ضعيف، وتقدمت

# النَّذْرُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِ المقْدِسِ

### ٨٢٥- قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

وحَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَعْبَد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَعْبَد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ شَفَانِي اللهُ لَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّينَّ فِي بَيْتِ إِنَّ امْرَأَة اشْتَكَتْ شَكُوى، فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِي اللهُ لَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ النَّحُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَة زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيلًا تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَيَّالِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَيَّالِي مَا مِنْ الْفِ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَيَّالِيُّ يَقُولُ: ﴿ صَلَاةً فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ الْفِ صَلَاةٍ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ الْفِ

### ٨٢٦ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حَبِيبُ المَعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أَنْ رَجُلًا قَالَ : « صَلِّ هَاهُنَا ». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : « صَلِّ هَاهُنَا ». أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ : « صَلِّ هَاهُنَا ».

«صحيح مسلم» (١٣٩٦)، وأخرجه النسائي (٣٣/٢) من طريق قتيبة، عن الليث به، و(٢١٣/٥) من طريق ابن جريج، عن نافع به، وليس فيهما ذكر قصة المرأة، وأحمد (٣٣٣/٦) عن حجاج، عن ليث به بنحو لفظ مسلم، و(٣٤٤/٦) من طريق ابن جريج، عن نافع به، و(٣٤٤/٦) عن حجاج ابن محمد، عن ليث بن سعد به، وليس فيهما ذكر قصة المرأة، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٩٩ب) من طريق محمد بن رمح، عن الليث به.

ترجمتهم، والدوران ليس من العبادات، اللهم إلا إن كان طوافًا بالبيت الحرام.

<sup>(</sup>۸۳) «صحیح»

### فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : « شَأْنَكَ إِذًا ». ( هُمُأْنَكَ إِذًا

# ٨٢٧- قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْم، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: وَوَدَّعَ رَسُولُ اللهِ وَيَنْظِرُ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: ﴿ أَيْنَ تُرِيدُ؟ ﴾ قَالَ: أُرِيدُ بَيْتَ المقْدِسِ.

<sup>(</sup>۸٤) «صحیح «

<sup>«</sup>المسند» (٣٦٣/٣)، وأبو داود (٣٣٠٥)، و الدارمي (٢٣٣٩)، و الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (١٢٥/٣)، وابن الجارود في «المنتقى» (٩٤٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣٠٤/٤ - ٣٠٠) كلهم من طريق حماد بن سلمة به، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٨٢/١٠) بإسناده إلى حبيب ابن الشهيد، عن عطاء به، وقال: ورواه حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عطاء، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٢ب).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: وهو كما قال، وصححه أيضًا ابن دقيق العيد في «الاقتراح» كما نقله الحافظ في «التلخيص» (١٩٦/٤)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٩٧٢).

قال في «عون المعبود» (٩٤/٥): وفيه دليل على أن من نذر بصلاة، أو صدقة، أو نحوهما في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر، فإنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان، بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر.

وقال البغوي في «شرح السنة» (١٠/ ٢٩- ٣٠): لو نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة لا يخرج عن النذر إذا صلى في غيرها من المساجد، ولو نذر أن يصلي في مسجد الرسول على يخرج عن نذره إذا صلى في المسجد الحرام، ولا يخرج إذا صلى في المسجد الأقصى؛ لقول النبي على « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام »، ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره، ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فصلى في المسجد الحرام، وفي مسجد الرسول على يخرج عن النذر، والدليل عليه ما روي عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، وذكر حديث الباب.

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيُّ : « لَصَلَاةً فِي هَذَا المسْجِدِ أَفْضَلُ - يَعْنِي - مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا المسْجِدَ الحَرَامَ ». (٥٠)

### ٨٢٨ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بِنُ الْحَكَمِ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَفْصَ بِنَ عَمْرَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، وَعَمْرِو بِنَ حَنَّةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عُمَرَ ابِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَلَيْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَلِيْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيِّ وَعَلِيْ يَوْمُ الفَتْحِ، وَالنَّبِيُّ وَعَلِيْ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَقَامِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلِيْ يَوْقِلُ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَقَامِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَيْ فَقَالَ: يَا نَبِي المَقْدِسِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَكَّةً، لَأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَاللَمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَعَى وَمُدْبِرًا، فَقَالَ النَّبِيُ وَعَلَيْدُ « هَاهُنَا صَلَّ ». ثُمَّ قَالَ هَا مُشَلِّمُ مَعِي وَمُدْبِرًا، فَقَالَ النَّبِي وَعَلِيْدُ « هَاهُنَا صَلَّ ». ثُمَّ قَالَ النَّبِي وَعَلِي وَعَدْ الرَّجُلُ يَقُولُ : « هَاهُنَا صَلَّ ». ثُمَّ قَالَ النَّبِي وَعَلِي اللَّهُ مُولِي وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا وَلِكَ وَالنَّبِي وَلِي وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا وَلِكَ وَالنَّبِي وَعَلِي وَمُدْبِ المَقْدِسِ ». قَالَ ابنُ جُرَيْجِ: لَوْ صَلَّا فِي بَيْتِ المَقْدِسِ ». قَالَ ابنُ جُرَيْجِ:

<sup>(</sup>۸۵) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>مسند أحمد» (٧٧/٣)، وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١١٦٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٠٤/٧)، وابن حبان في «الصحيح» (١٦٢٣، ١٦٢٤)، والبزار في «الزوائد» (٢٩٤)، من طريق جرير به. قال الهيثمي: رجال أبي يعلى رجال الصحيح، وقال الألباني في «الثمر المستطاب» (١٩/١): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

قلت: وهو كما قال من أجل سهم بن منجاب، وهو ثقة من رجال مسلم، وقزعة هو ابن يحيى البصري ثقة.

<sup>(</sup>٨٦) الخَفِيرُ: المجير، وخفر الرجل، وخفر به وعليه، يخفر خفرًا: أجاره ومنعه وأمَّنه، وكان له خفيرًا يمنعه. «لسان العرب»: خفر .

أُخْبِرْتُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الشَّرِيدُ بنُ سُوَيْدٍ مِنَ الصَّدَفِ، وَهُوَ فِي ثَقِيفٍ . (۸۷)

### ٨٢٩ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لَعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنَ الْبَصْرَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَمْشِ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي الْجَوَارِ. قَالَ: قُلْتُ: فَالوَصِيَّةُ، أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْهُ؟ قَالَ: فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرً مَا لَمْ يُسَمِّ الإِنْسَانُ شَيْئًا؛ وَلَكِنْ إِنْ قَالَ: فِي الْمَسَاكِينِ، أَوْ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لِيَفْعَلِ اللهِ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْعَلِ الَّذِي هُو خَيْرٌ. ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لِيَفْعَلِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ المَا المُلْعِلَ المُنْ المُلْعُولِ المِنْ المُلْهُ اللهِ المُنْ المُلْعِلَ المُنْ المُلْعِلَى المُلْعِي المُلْ

#### ٨٣٠ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق فِي «مُصَنَّفِهِ»:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ المسَيَّبِ، قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَالْكَالِّهُ بِالمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ، يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَالْكَلِّهُ بِالمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَجْزَأَ

<sup>(</sup>۸۷) «حسن»

<sup>«</sup>مصنف عبد الرزاق» (١٥٨٩٠)، وأخرجه أحمد في «مسنده» (٣٧٣/٥)، وأبو داود في «سننه» (٣٢٩٩)، وابن المبارك في «مسنده» (١٧٤)، والمزي في «تهذيبه» ترجمة حفص بن عمر، كلهم عن ابن جريج به.

قلت:وإسناده مسلسل بالمجاهيل: يوسف بن الحكم، وحفص بن عمر، وعمر بن عبد الرحمن، جميعًا قال فيهم الحافظ: مقبول.

قلت: ومع ضعف إسناده فهو مجبور بورود الحديث من وجه آخر بإسناد صحيح، من حديث جابر ابن عبد الله السابق: « أن رجلًا قال يوم الفتح ....».

<sup>(</sup>۸۸) «صحیح»

<sup>«</sup>مصنف عبد الرزاق» (١٥٨٨٦).

وابن جريج يغتفر عنعنته في عطاء، وقد سمع هنا.

عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رُؤُوسِ الجِبَالِ فِإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، لِيَعْتَكِفْ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. (٨٩)

### ٨٣١- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ؟ يَقُولُ: عَلَيْكَ مَكَّةَ. (٩٠)

### ٨٣٢ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ نَصْرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُقَاتِلٍ، أَبَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُونُسَ، أَبَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَحْمَدَ، أَبَنَا أَبُو بَكْرِ الوَاسِطِيُّ، ثَنَا عُمَرُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا صَفْوَانُ بِنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا لِمَفْوَانُ بِنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ نَذْرِهِمْ؛ فَإِنْ جَهِلَ امْرُؤُ فَلْيَرْكَبُ وَلَا يَمْشِي؛ لِيَتَصَدَّقُ لِرُكُوبِهِ بِصَدَقَةٍ. (٩١)

<sup>(</sup>۸۹) «إسناده صحيح»

وسبق في باب «الاعتكاف في المسجد الأقصى» برقم (٨٠٨).

<sup>(</sup>۹۰) «إسناده قوي»

<sup>«</sup>مصنف عبد الرزاق» (۱۵۸۹۲).

قلت: وابن جريج ثقة، ولكنه مدلس، وهو محتمل في مثل هذا الأثر، وله شواهد تقدم بعضها ويأتي بعضها.

<sup>(</sup>۹۱) «ضعیف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٩٩ب-١٠٠٠).

وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان لم أجد من وثقهما.

### الحُدُّود (القِصَاص)

### ٨٣٣ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، قَالَ: لمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بَيْتَ المَقْدِسِ أَعْطَى عُبَادَةُ بِنِ الصَّامِتِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ دَابَّتَهُ يُمْسِكُهَا، فَأَبَى عَلَيْهِ فَشَجَّهُ مُوضِحَةً، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَلمَّا خَرَجَ عُمَرُ مَا جَبُ مَنْ صَاحِبُ هَذَا؟ قَالَ عُبَادَةُ: أَنَا صَاحِبُ هَذَا؟ قَالَ عُبَادَةُ: أَنَا صَاحِبُ هَذَا. قَالَ: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ صَاحِبُ هَذَا؟ قَالَ عُبَادَةُ: أَنَا صَاحِبُ هَذَا. قَالَ: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا؟ قَالَ: أَعْطَيْتُهُ دَابَّتِي يُمْسِكُهَا فَأَبَى، وَكُنْتُ امْرَءًا فِي حَدًّ. قَالَ: إِمَّا لَا، فَاقْعُدْ لِلْقَوْدِ. فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بِنِ ثَابِتٍ (٢٠٠): مَا كُنْتَ لِتُقِيدَ فِي الدِّيةِ، عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ. قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ تَجَافَيْتُ لَكَ عَنِ الْقَوْدِ لأَعْنِتَنَّكَ فِي الدِّيةِ، أَعْطِهِ عَقْلَهَا مَرَّتَيْنَ. (٢٠٠)

### الزِّينَةُ

### ٨٣٤ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>٩٢) زيد بن ثابت: الإمام الكبير، شيخ المقرئين، والفرضيين، مفتي المدينة، أبو سعيد الخزرجي، النجاري الأنصاري، كاتب الوحي. «سير أعلام النبلاء» (٤٢٦/٢).

<sup>(</sup>۹۳) «إسناده منقطع»

<sup>«</sup>المصنف» (١٩/٦)، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٥١٠) مختصرًا، والبيهقي في «الكبرى» (٣٢/٨) من طريق مكحول بمثله .

قلت: ومكحول لم يسمع من عبادة ولا من عمر، وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (٢١١)، و، جامع التحصيل» (٢٨٥)،

نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَلْنَ أَشْعَارَهُنَّ فَلَعَنَهُنَّ اللهُ، وَمَنَعَهُنَّ أَنْ يَدْخُلْنَ بَيْتَ المَهُ الوَاصِلَةَ وَالمَسْتَوْصِلَةَ ».(٩٤) المَقْدِسِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمَسْتَوْصِلَةَ ».(٩٤)

# لِبسُ الثَّوْبِ المعَصْفَرِ (٩٥)

### ٨٣٥- قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَن الْكُبَرَى»:

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بَنُ عَبْدَانَ، أَبَنَا أَحْمَدُ بِنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا تَمْتَامُ، ثَنَا عَيَّاسٌ الرَّقَّامُ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ خَالِدَ بِنَ مَعْدَانَ الْكُلَاعِي حَدَّثَهُ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ خَالِدَ بِنَ مَعْدَانَ الْكُلَاعِي حَدَّثَهُ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: إِنَّي لَجَالِسٌ مَعْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ بَبَيْتِ الْمَقْدِسِ - أَوْ فِي الْمَسْجِدِ - إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ بَبَيْتِ الْمَقْدِسِ - أَوْ فِي الْمَسْجِدِ - إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ مُعَصْفَرَةٌ ثِيَابُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنِ عَمْرِو: أَحْرَمْتُ فِي مِثْلِ هَذَا التَّوْبِ، فَرَاهُ عَلَيْهِ مُعَصْفَرَةٌ ثِيَابُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنِ عَمْرِو: أَحْرَمْتُ فِي مِثْلِ هَذَا التَّوْبِ، فَرَاهُ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ يَعِيُّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنِ عَمْرِو: أَحْرَمْتُ فِي مِثْلِ هَذَا التَّوْبِ، فَرَاهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ يَعِيَّةٍ فَنَهَانِي عَنْ لُبْسِهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَصَنَعْتُ بِهِ صَنِيعًا، وَلَكَ يَتُورًا فَلَا أَنْ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ : أَوْقَدْتُ لَهُ تَتُورًا اللّهِ عَلَيْهُ فَيْهِ اللّهُ عَلَى الْفَيْ عِلْمُ فَيْهِ فَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مُعَلَى الْمَلْعُتُ ؟ قَالَ : أَوْقَدْتُ لَهُ تَتُورًا اللّهِ عَلَى الْمَلْعَةُ فِيهِ الْمُنْ اللّهِ عَلَى الْمَلْعَ مَالِدُ اللّهِ الْعَلَى الْمَنْ الْعَلَى الْمَنْتِ الْمَقْدِي الْمَالِقِي عَنْ لَهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْمَنْ الْمُنْ الْمُولِ الللهِ الْمِنْ عَلَى الْمُقَالِقُ الْمُعْلَى الْمَسْعِلَى الْمَنْ الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُعْرَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَامُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الللّهُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُ

<sup>(</sup>۹٤) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>المصنف» (٥٠٩٩).

قلت: إسناده ضعيف؛ لإبهام شيخ ابن جريج، وأيضًا هو مرسل، والشطر الأخير له شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر في «الصحيحين»: البخاري (٥٩١)، ومسلم (٢١٢٢).

<sup>(</sup>٩٥) المعصفر: المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ أصفر اللون.

<sup>(</sup>٩٦) «إسناده ضعيف وهو حسن بشاهده»

<sup>«</sup>السنن الكبرى» (٥/٥).

وعلته عنعنة ابن إسحاق، وأصله في «صحيح مسلم» (٢٠٧٧)، من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث، لكن ليس فيه موضع الشاهد، وهو الإحرام من بيت المقدس.

قال البيهقي: بعد عزوه لمسلم، ورواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن إبراهيم، فأخبر أن ذلك كان وهو محرم.

وله شاهد من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وليس فيه أيضًا ذكر بيت المقدس، أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٦٠٣)، وأبو داود (٧٠٨، ٢٦، ٤)، وابن ماجه (٣٦٠٣)، وحسنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (٢٩٠٣).

المالية المالي

# كتَابُ التَفْسِيرِ

# سُورَةُ البَقَرَةِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَسْعِينَ ﴾ (١)

٨٣٦- قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَفْسِيرِهِ»:

قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ الفَضَّلِ بنِ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٌّ بنِ الحَسَنِ بنِ شَقِيقٍ، ثَنَا أَبُو وَهْبٍ، ثَنَا بُكَيْرُ بنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بنِ حَيَّانَ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً ﴾. يَقُولُ: صَرْفُكَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَى الكَعْبَةِ كَبِيرٌ ذَلِكَ عَلَى المَنافِقِينَ وَاليَهُودِ (٢).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَظَلِّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ﴾ (٣)

(٣) البقرة: ٥٧.

(تفسير ابن أبي حاتم) (١٠٣/١).

وإسناده يحسَّن؛ بكير بن معروف قال فيه أحمد في رواية: ما أرى به بأسًا. وقال النسائي: ليس به بأسً. وغمزه ابن المبارك، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وليس حديثه بالمنكر جدًّا. وقال الحافظ: صدوق فيه لين.

قلت: وحديثه هنا محتمل منه، ولم يستنكر عليه.

وأبو وهب هو محمد بن مزاحم المروزي: صدوق. ومحمد بن علي بن الحسن: ثقة، كما قال الحافظ، وقد أتى الأثر من وجه آخر أخرجه البيهقي في «شعبه» (١١٥/٧) من طريق إسماعيل بن قتيبة عن يزيد بن صالح، عن بكير، عن مقاتل، قال: «استعينوا على طلب الأخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فحافظوا عليها وعلى مواقيتها، وتلاوة القرآن فيها، وركوعها، وسجودها، وتكبيرها، والتشهد فيها، والصلاة على النبي، وإكمال طهورها؛ فذلك إقامتها وإتمامها قوله: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنشِعِينَ ﴾ يقول: صرفك عن بيت المقدس إلى الكعبة، كبر ذلك على المنافقين واليهود إلا على الخاشعين - يعني المتواضعين.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ﴿إسناده حسن

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَى لِقَوْمِهِ ۚ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۗ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ ﴾ (١)

٨٣٧- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

فَحَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّيِّ: لمَّا تَابَ الله عَلَى قَوْم مُوسَى وَأَحْيَا السَّبْعِينَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَى بَعْدَ مَا أَمَاتَهُمْ؛ أَمَرَهُمْ الله بالسَّيْر إِلِّي أَرِيحًا وَهِيَ أَرْضُ بَيْتِ المقْدِس، فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا قَرِيبًا مِنْهُمْ بَعَثَ مُوسَى اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَأَمْرِ الجَّبَّارِينَ وَأَمْرِ قَوْم مُوسَى مَا قَدْ قَصَّ الله فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى: ﴿ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (٥) فَغَضِبَ مُوسَى فَدَعَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ : ﴿ رَبِّ إِنِّي لَآ أُمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ فَكَانَتْ عَجَلَةً مِنْ مُوسَى عَجِلَهَا، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّهَا مُحُرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ ﴾ (٦) فَلَمَّا ضُرِبَ عَلَيْهِمُ التِّيهُ نَدِمَ مُوسَى، وَأَتَاهُ قَوْمُهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ يُطِيعُونَهُ فَقَالُوا لَهُ: مَا صَنَعْتَ بِنَا يَا مُوسَى؟ فَلَمَّا نَدِمَ أَوْحَى اللهَ إِلَيْهِ: ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ أَيْ: لا تَحْزَنْ عَلَى القَوْم الَّذِينَ سَمَّيْتَهُمْ فَاسِقِينَ. فَلَمْ يَحْزَنْ، فَقَالُوا: يَا مُوسَى، فَكَيْفَ لَنَا بِمَاءِ هَاهُنَا؟ أَيْنَ الطَّعَامُ؟ فَأَنْزَل الله عَلَيْهِمُ المنَّ (v) فَكَانَ يَسْقُطُ عَلَى شَجَر التَّرَنْجَبِينُ، وَالسَّلْوَى وَهُوَ طَيْرٌ يُشْبِهُ السَّمَانِي، فَكَانَ يَأْتِي أَحَدُهُمْ فِينْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ إِنْ كَانَ سَمِينًا ذَبَحَهُ وَإِلا أَرْسَلَهُ، فَإِذَا سَمِنَ أَتَاهُ، فَقَالُوا: هَذَا الطَّعَامُ فَأَيْنَ الشَّرَابُ؟ فَأُمِرَ مُوسَى فَضَرَبَ بِعَصَاهُ الحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٢٤.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢٥- ٢١.

<sup>(</sup>٧) المَنُّ: شيء كان يسقط على الشجر حُلْو يُشرب، ويقال إنه التَّرَغْبَينُ. انظر «لسان العرب»: منن.

مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فَشَرِبَ كُلُّ سِبْطٍ مِنْ عَيْنِ، فَقَالُوا: هَذَا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فَأَيْنَ اللَّبَاسُ؟ فَكَانَتْ ثِيَابُهُمْ فَأَيْنَ اللَّبَاسُ؟ فَكَانَتْ ثِيَابُهُمْ تَطُولُ مَعَهُمْ كَمَا تَطُولُ الصِّبْيَانُ، وَلا يَتَخَرَّقُ لَهُمْ ثَوْبٌ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوىٰ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوىٰ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَفُلُنَا آضَرِب بِعَصَالَكَ ٱلْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثَنتَا عَشَرَة مَوسَى لِقَوْمِهِ عَلْمَ كُلُ أَناسٍ مَّشْرَبَهُمْ ﴿ ﴾. (^)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ، رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُرْ خَطَايَنكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾(١)

٨٣٨ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرهِ»:

نَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ آدْخُلُواْ هَادِهِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾قَالَ: بَيْتُ المَقْدِس. (١٠)

وفيه أسباط بن نصر الهمداني: مختلف فيه. قال الحافظ في «التهذيب» (١٨٥/١): قال حرب: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري. وكأنه ضعفه، وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعفه، وقال: أحاديثه عامية سقط مقلوب الأسانيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ثقة. وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. اه. وقال في «التقريب» (٩٨/١): صدوق كثير الخطأ يغرب.

**قلت**: والسدي هنا يقول برأيه، أو عن بني إسرائيل، والإعضال فيه ظاهر.

<sup>(</sup>٨) «إسناده ضعيف مع إعضال فيه»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (۱/۷۰۷).

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٥٨.

<sup>(</sup>۱۰) «رجاله ثقات»

<sup>«</sup>تفسير عبد الرزاق» (٤٦/١)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق١٣٧)، والطبري في

### ٨٣٩ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : سَأَلْتُهُ- يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ- عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ ٱدۡخُلُواْ هَاذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ ﴾ قَالَ : هِيَ أَرِيحَا، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ. (١١)

### ٠٨٤٠ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ تَنِي مُوسَى، قَالَ : حَدَّ تَنَاعَمْرُو، قَالَ : تَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السَّدِّي : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ أَمَّا القَرْيَةُ، فَبَيْتُ المقْدِسِ. (١٢)

### ٨٤١ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حُدَّثْتُ عَنْ عَمَّارِ بِنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ:

«تفسيره» (١/ ٧١٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ١١٦)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص١٨٥) من طريقه به.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(١١) «إسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد»

«تفسير الطبري» (١/٧١٣).

يونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي، وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف الرواية، وقال ابن كثير في «تفسيره» (٢٧٣/١): وقال آخرون: هي أريحا، ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا، وأبعد من ذلك قول من ذهب أنها مصر، حكاه فخر الدين في «تفسيره»، والصحيح هو الأول؛ أنها بيت المقدس.

(۱۲) «إسناده حسن إلى السدي»

«تفسير الطبري» (١ /٧١٢)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٦/١) تعليقًا.

وفيه أسباط بن نصر الهمداني؛ وثقه الفضل بن دكين، وابن معين، وابن أبي خيثمة، والبخاري، وموسى بن هارون، والذهبي، وضعفه آخرون، وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ يغرب. انظر: «تهذيب الكمال» (٣٥٧/٢)، و «تهذيب التهذيب» (٢١١/١)، و «الجرح والتعديل» (٣٣٢/٢)، و «تاريخ الدوري» عن ابن معين (٧١)، و «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» (٢٤/٢)، و «الكاشف» (١٠٥/١).

﴿ ٱدْخُلُواْ هَادِهِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ يَعْنِي بَيْتَ المقْدِس. (١٣)

# ٨٤٢ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: ثَنَاعَمْرُو، قَالَ: ثَنَا أَسْباطُ، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدًا ﴾ أَمَّا البَابُ فَبَابٌ مِنْ أَبْوَاب بَيْتِ المقْدِسِ. (١٤)

# ٨٤٣ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّهِ مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدًا ﴾ فَإِنَّهُ أَحَدُ أَبْوَابِ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿ سُجَّدًا ﴾ فَإِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ كَانَ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَهُوَ يُدْعَى بَابُ حِطَّةٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ سُجَّدًا ﴾ فَإِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَتَأَوَّلُهُ بِمَعْنَى الرُّكِع. (١٥)

(۱۳) «إسناده ضعيف»

«تفسير الطبري» (٧١٣/١)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٦/١) تعليقًا.

وإسناده ضعيف لجهالة شيخ الطبري.

(۱٤) (ضعیف)

«تفسير الطبري» (١/٤/١).

وإسناده ضعيف؛ السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، قال الحافظ في «التقريب» (١٠٨/١): صدوق يهم ورمي بالتشيع. وقال الذهبي في «الكاشف» (١٠٨/١): حسن الحديث، قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال المزي في «تهذيب الكمال» (١٣٤/٣): قال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: لا بأس به، ما سمعت أحدًا يذكره إلا بخير، وما تركه أحد. وقال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: السدى ثقة.

وأسباط: هو ابن نصر الهمداني، قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ يغرب. وانظر «تهذيب الكمال» (٣٢١).

(١٥) (ضعيف جدًا)

«تفسير الطبري» (١/٤/١).

محمد بن سعد الذي يروي عنه الطبري، هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد

### ٨٤٤ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدِ بنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبدُ الغَنِيِّ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بَنُ عَبْدُ الغَنِيِّ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

بن جنادة العوفي، من بني عوف بن سعد، فخذ من بني عمرو بن عياذ بن يشكر بن بكر بن وائل، وهو لين في الحديث، كما قال الخطيب، وقال الدارقطني: لا بأس به. مات سنة ٢٧٦ه، وهو غير محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقدي، وصاحب كتاب «الطبقات الكبير»، فهذا أحد الحفاظ الكبار الثقات المتبحرين، قديم الوفاة مات في ٢٣٠ه.

أبوه سعد بن محمد بن الحسن العوفي: ضعيف جدًّا، سئل عنه الإمام أحمد فقال: ذاك جهمي، ثم لم يره موضعًا للرواية ولو لم يكن، فقال: لو لم يكن هذا أيضًا لم يكن عن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعًا لذاك.

عن عمه، أي: عم سعد، وهو الحسين بن الحسن بن عطية العوفي كان على قضاء بغداد، قال ابن معين: كان ضعيفًا في القضاء، ضعيفًا في الحديث، وضعفه أيضًا أبو حاتم والنسائي. وقال ابن حبان في «المجروحين»: منكر الحديث ... ولا يجوز الاحتجاج بخبره.

عن أبيه، وهو الحسن بن عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف أيضًا، قال البخاري في «الكبير»: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه، روى عنه ابنه محمد بن الحسن، منكر الحديث، فلا أدري البلية في أحاديثه منه، أو من أبيه، أو منهما معًا. لأن أباه ليس بشيء في الحديث، وأكثر روايته عن أبيه، فمن هنا اشتبه أمره، ووجب تركه.

عن جده، وهو عطية بن سعد بن جنادة العوفي، وهو ضعيف أيضًا، ولكنه مختلف فيه، فقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وله أحاديث صالحة، ومن الناس من لا يحتج به. وقال أحمد: هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه. وسئل يحيى بن معين: كيف حديث عطية؟ قال: صالح، وقد رجحنا ضعفه في شرح حديث «المسند» (٣٠١٠)، وشرح حديث الترمذي (٥٥١)، وإنما حسن الترمذي ذاك الحديث لمتابعات، ليس من أجل عطية، وقد ضعفه النسائي أيضًا في «الضعفاء»، وضعفه ابن حبان جدًّا في كتاب «المجروحين»، قال: فلا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب. (بتصرف يسير من كلام الشيخ أحمد شاكر).

﴿ وَإِذْ قُلُّنَا ٱدۡخُلُواْ هَندِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ ﴾ يُرِيدُ بَيْتَ المقْدِسِ. (١٦)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ (١٧)

### ٨٤٥ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطً، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ الآيَة، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَصْحَابِ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، وَكَانَ سَلْمَانُ رَجُلًا مِنْ جُنْدَيْسَابُورَ (١٨٠)، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، وَكَانَ سَلْمَانُ رَجُلًا مِنْ جُنْدَيْسَابُورَ (١٨٠)، وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَكَانَ ابْنُ الملِكِ صَدِيقًا لَهُ مُؤاخِيًا، لا يَقْضِي وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَمْرًا دُونَ أَشْرَافِهِمْ، وَكَانَ ابْنُ الملِكِ صَدِيقًا لَهُ مُؤاخِيًا، لا يَقْضِي الصَّيْدِ إِذْ رُفعَ لَهُمَا بَيْتَ صَاحِبِهِ، وَكَانَا يَرْكَبَانِ إِلَى الصَّيْدِ جَمِيعًا، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي الصَّيْدِ إِذْ رُفعَ لَهُمَا بَيْتُ مِنْ عَبَاءٍ، فَأَتَيَاهُ فَإِذَا هُمَا فِيهِ بِرَجُلِ بَيْنَ يَدِيهِ مُصْحَفٌ يَقْرَأُ فِيهِ وَهُوَ يَبْكِي، فَسَأَلاهُ:

<sup>(</sup>۱٦) «منکر»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ١٨٤).

وفيه بكر بن سهل الدمياطي، قال الذهبي في «الميزان» (٣٤٦/١): مقارب الحال، وضعفه النسائي. وعبد الغني بن سعيد الثقفي: ضعفه ابن يونس، كما في «اللسان» (٤٥/٤).

وموسى بن عبد الرحمن الصنعاني، ذكره ابن حبان في «المجروحين»، وقال: شيخ دجال يضع الحديث، روى عنه عبد الغني بن سعيد الثقفي، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابًا في التفسير، جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان، وألزقه بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، ولم يحدث به ابن عباس، ولا عطاء سمعه، ولا ابن جريج سمع من عطاء، وإنما سمع ابن جريج من عطاء الخراساني عباس في التفسير أحرفًا شبيهًا بجزء، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئًا ولا رأه، لا تحل الرواية عن هذا الشيخ، ولا النظر في كتابه إلا على سبيل الاعتبار. اه. وقال ابن عدي في «الكامل»: منكر الحديث.

<sup>(</sup>١٧) البقرة: ٦٢.

<sup>(</sup>١٨) جُنْدَيْسَابُور: بضم أوله وتسكين ثانيه وفتح الدال وياء ساكنة وسين مهملة وألف وباء موحدة مضمومة وواو ساكنة وراء، هي مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه، وأسكنها سبي الروم وطائفة من جنده. انظر «معجم البلدان» (١٩٨/٢).

مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ هَذَا لا يَقِفُ مَوْقِفَكُمَا، فَإِنْ كُنْتُمَا تُريدَانِ أَنْ تَعْلَمَا مَا فِيهِ فَانْزِلَا حَتَّى أَعَلَّمَكُمَا. فَنَزَلا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا: هَذَا كِتَابٌ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، أَمَرَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ وَنَهَى فِيهِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، أَنْ لَا تَزْنِي، وَلَا تَسْرَقْ، وَلَا تَأْخُذْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. فَقَصَّ عَلَيْهِمَا مَا فِيهِ، وَهُوَ الْإِنْجِيلُ الَّذِي أَنْزَلَ الله عَلَى عِيسَى، فَوَقَعَ فِي قُلُوبِهِمَا، وَتَابَعَاهُ فَأَسْلَمَا، وَقَالَ لَهُمَا: إِنَّ ذَبِيحَةَ قَوْمِكُمَا عَلَيْكُمَا حَرَامٌ، فَلَمْ يَزَالا مَعَهُ كَذَلِكَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ، حَتَّى كَانَ عِيدٌ لِلْمَلِكِ فَجَعَلَ طَعَامًا، ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ وَالْأَشْرَافَ وَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الملكِ فَدَعَاهُ إِلَى صَنِيعِهِ لِيَأْكُلَ مَعَ النَّاسِ، فَأَبَى الفَتَى وَقَالَ: إِنِّي عَنْكَ مَشْغُولٌ، فَكُلْ أَنْتَ وَأَصْحَابِكَ. فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ مِنَ الرُّسُلِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَبَعَثَ الملِكُ إِلَى ابْنِهِ فَدَعَاهُ، وَقَالَ: مَا أَمْرُكَ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ ذَبَائِحِكُمْ؛ إِنَّكُمْ كُفَّارٌ، لَيْسَ تَحِلُّ ذَبَائِحَكُمْ. فَقَالَ لَهُ الملِكُ: مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّاهِبَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، فَدَعَا الرَّاهِبَ، فَقَالَ: مَاذَا يَقُولُ ابْنِي؟! قَالَ: صَدَقَ ابْنُكَ. قَالَ لَهُ: لَوْلَا أَنَّ الدَّمَ فِينَا عَظِيمٌ لَقَتَلْتُكَ، وَلَكِنِ اخْرُجْ مِنْ أَرْضِنَا. فَأَجَّلَهُ أَجَلًا، قَالَ سَلْمَانُ: فَقُمْنَا نَبْكى عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا: إِنْ كُنْتُمَا صَادِقَيْن، فَإِنَّا فِي بَيْعَةٍ بِالموصِل مَعَ سِتِّينَ رَجُلًا نَعْبُدُ الله فِيهَا، فَأَتُونَا فِيهَا. فَخَرَجَ الرَّاهِبُ، وَبَقِيَ سَلْمَانُ وَابْنُ الملِكِ، فَجَعَلَ سَلْمَانُ يَقُولُ لابْنِ الملكِ: انْطَلِقْ بِنَا. وَابْنُ الملكِ يَقُولُ: نَعَمْ. وَجَعَلَ ابْنُ الملكِ يَبيعُ مَتَاعَهُ يُرِيدُ الجِهَازَ، فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَى سَلْمَانَ خَرَجَ سَلْمَانُ حَتَّى أَتَاهُمْ، فَنَزَلَ عَلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ رَبُّ البَيْعَةِ، وَكَانَ أَهْلُ تِلْكَ البَيْعَةِ أَفْضَلُ مَرْتَبَةً مِنَ الرُّهْبَانِ، فَكَانَ سَلْمَانُ مَعَهُ يَجْتَهِدُ فِي العِبَادَةِ وَيُتْعِبُ نَفْسَهُ، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: إِنَّكَ غُلامٌ حَدَثُ تَكَلَّفُ مِنَ العِبَادَةِ مَا لَا تَطِيقُ، وَأَنَا خَائِفٌ أَنْ تَفْتُرَ وَتَعْجَزَ، فَارْفُقْ بِنَفْسِكَ وَخَفَّفْ عَنْهَا. فَقَالَ لَهُ سَلَمْانُ: أَرَأَيْتَ الَّذِي تَأْمُرنِي بِهِ، أَهُوَ أَفْضَلُ أَوِ الَّذِي أَصْنَعُ؟ قَالَ:

لاً، بَلِ الَّذِي تَصْنَعُ. قَالَ: فَخَلِّ عَنِّي. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ البَيْعَةِ دَعَاهُ فَقَالَ: أَتَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ البَيْعَةَ لِي، وَأَنَا أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَخْرِجَ هَؤُلَاءِ مِنْهَا لَفَعَلْتُ، وَلَكِنِّي رَجُلٌ أَضْعُفُ عَنْ عِبَادَةِ هَؤُلاءِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَحَوَّلَ مِنْ هَذِهِ البَيْعَةِ إِلَى بَيْعَةٍ أُخْرَى هُمْ أَهْوَنُ عِبَادَةً مِنْ هَؤُلَاءٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ هَاهُنَا فَأَقِمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْطَلِقَ مَعِي فَانْطَلَق. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: أَيُّ البَيْعَتَيْنِ أَفْضَلُ أَهْلا؟ قَالَ: هَذِهِ. قَالَ سَلْمَانُ: فَأَنَا أَكُونُ فِي هَذِهِ. فَأَقَامَ سَلْمَانُ بِهَا، وَأَوْصَى صَاحِبُ البَيْعَةِ عَالِمَ البَيْعَةِ بِسَلْمَانَ، فَكَانَ سَلْمَانُ يَتَعَبَّدُ مَعَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ العَالِمَ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ المقْدِس، فَدَعَا سَلَمْانَ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتِيَ بَيْتَ المقْدِس، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْطَلِقَ مَعِي فَانْطَلِقْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ فَأَقِمْ. قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، أَنْطَلِقُ مَعَكَ أَوْ أُقِيمُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ تَنْطَلِقُ مَعِي. فَانْطَلَقَ مَعَهُ، فَمَرُّوا بِمُقْعَد عَلَى ظَهْرِ الطُّرِيقِ مُلْقَى، فَلَمَّا رَأَهُمَا نَادَى: يَا سَيِّدَ الرُّهْبَانِ، ارْحَمْنِي رَحِمَكَ الله. فَلَمْ يُكَلِّمهُ وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ، وَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا بَيْتَ المقْدِس، فَقَالَ الشَّيْخُ لِسَلْمَانَ: اخْرُجْ فَاطْلُبِ العِلْمَ، فَإِنَّهُ يَحْضُرُ هَذَا المسْجِدِ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ. فَخَرَجَ سَلْمَانُ يَسْمَعُ مِنْهُمْ، فَرَجَعَ يَوْمًا حَزِينًا، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: مَا لَكَ يَا سَلْمَانُ؟ قَالَ: أَرَى الْخَيْرَ كُلُّهُ قَدْ ذَهَبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الأَنْبِياءِ وَأَتْبَاعِهمْ! قَالَ لَهُ الشَّيْخُ: يَا سَلْمَانُ، لَا تَحْزَنْ، فَإِنَّهُ قَدْ بَقِيَ نَبِيٌّ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ أَفْضَلَ تَبَعًا مِنْهُ، وَهَذَا زَمَانُهُ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ، وَلَا أَرَانِي أَدْركُهُ، وَأَمَّا أَنْتَ فَشَابٌ فَلَعَلَّكَ أَنْ تُدْركَهُ، وَهُوَ يَخْرُجُ فِي أَرْضِ العَرَب، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَامِنْ بِهِ وَاتَّبِعْهُ. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: فَأَخْبرْنِي عَنْ عَلَامَتِهِ بِشَيءٍ. قَالَ: نَعَمْ، هُوَ مَخْتُومٌ فِي ظَهْرِهِ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ، وَهُوَ يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. ثُمَّ رَجَعَا حَتَّى بَلَغَا مَكَانَ المقْعَدِ فَنَادَاهُمَا، فَقَالَ: يَا سَيَّدَ الرُّهْبَانِ، ارْحَمْنِي رَحِمَكَ الله . فَعَطَفَ إِلَيْهِ حِمَارَهُ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَرَفَعَهُ، وَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ، وَدَعَا لَهُ، وَقَالَ: قُمْ بِإِذْنِ اللهِ. فَقَامَ صَحِيحًا يَشْتَدُّ، فَجَعَلَ سَلْمَانُ يَتَعَجَّبُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَشْتَدُّ.

وَسَارَ الرَّاهِبُ فَتَغَيَّبَ عَنْ سَلْمَانَ، وَلا يَعْلَمُ سَلْمَانُ، ثُمَّ إِنَّ سَلْمَانَ فَزِعَ فَطَلَبَ الرَّاهِبَ؟ الرَّاهِبَ، فَلَقِيَ رَجُلَينِ مِنَ العَرَبِ مِنْ كَلْب، فَسَأَلَهُمَا: هَلْ رَأَيْتُمَا الرَّاهِبَ؟ فَأَنَاخَ أَحَدُهُمَا رَاحِلَتُهُ، قَالَ: نِعْمَ رَاعِي الصَّرْمَةِ (١٩) هَذَا! فَحَمَلَهُ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى المدينَةِ.

قَالَ سَلْمَانُ: فَأَصَابَنِي مِنَ الحُزْنِ شَيءٌ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلَهُ قَطٌّ، فَاشْتَرَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَكِانَ يَرْعَى عَلَيْهَا هُوَ وَغُلامٌ لَهَا يَتَراوَحَانِ الْغَنَمَ، هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا، وَكَانَ سَلْمَانُ يَجْمَعُ الدَّرَاهِمَ يَنْتَظِرُ خُرُوجَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا يَرْعَى، إذْ أَتَاهُ صَاحِبُهُ الَّذِي يَعْقِبُهُ فَقَالَ لَهُ: أَشَعَرَتَ إِنَّهُ قَدْ قَدِمَ اليَوْمَ المدِينَةَ رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: أَقِمْ فِي الغَنَم حَتَّى آتِيَكَ. فَهَبَطَ سَلْمَانُ إِلَى المدِينَةِ فَنَظَرَ إِلَى النَّبِيّ وَ عَالَهُ وَدَارَ حَوْلَهُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيِّ عَلَيْ عَرِفَ مَا يُرِيدُ، فَأَرْسَلَ ثَوْبَهُ حَتَّى خَرَجَ خَاتَمَهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَتَاهُ وَكَلَّمَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَاشْتَرَى بدِينَار، ببَعْضِهِ شَاةً فَشَوَاهَا، وَببَعْضِهِ خُبْزًا، ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ، فَقَالَ: « مَا هَذَا؟ » قَالَ سَلْمَانُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ. قَالَ: « لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، فَأَخْرِجْهَا فَلْيَأْكُلْهَا المسْلِمُونَ ». ثُمَّ انْطَلَقَ فَاشْتَرَى بِدِينَارِ أَخَرَ خُبْزًا وَلَحْمًا، فَأَتَى بِهِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ فَقَالَ: « مَا هَذَا؟ » قَالَ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ. قَالَ: « فَاقْعُدْ فَكُلْ ». فَقَعَدَ فَأَكَلَا جَمِيعًا مِنْهَا، فَبَيْنَا هُوَ يُحَدِّثُهُ إِذْ ذَكَرَ أَصْحَابَهُ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُمْ، فَقَالَ: كَانُوا يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيُؤمِنُونَ بِكَ، وَيَشْهَدُونَ أَنَّكَ سَتُبْعَثُ نَبِيًا، فَلَمَّا فَرَغَ سَلْمَانُ مِنْ ثَنَائِهِ عَلَيْهِمْ، قَالَ لَهُ نَبِي اللهِ: « يَا سَلْمَانُ، هُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ». فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى سَلْمَانَ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: لَوْ أَدْرَكُوكَ صَدَّقُوكَ وَاتَّبَعُوكَ، فَأَنْزَلَ الله هَذِهِ

الآية: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصِرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنُ النَّهُودِ: إِنَّهُ مَنْ تَمَسَّكَ بِالتَّوْرَاةِ وَسُنَّةِ مُوسَى، كَانَ مُؤْمِنًا حَتَّى جَاءَ عِيسَى، فَلَمَّا جَاءَ عِيسَى كَانَ مَنْ تَمَسَّكَ بِالتَّوْرَاةَ وَسُنَى، كَانَ مُؤْمِنًا حَتَّى جَاءَ عِيسَى، فَلَمَّا جَاءَ عِيسَى كَانَ مَنْ تَمَسَّكَ بِالتَّوْرَاةَ وَأَخَذَ بِسُنَّةِ مُوسَى فَلَمْ يَدَعْهَا وَ يَتَّبِع عِيسَى كَانَ هَالِكًا، وَإِيمَانُ النَّصَارَى: إِنَّهُ مَنْ تَمَسَّكَ بِالإِنْجِيلِ مِنْهُمْ وَشَرَائِع عِيسَى كَانَ مُؤْمِنًا مَقْبُولًا مِنْهُ، حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدُ تَمَسَّكَ بِالإِنْجِيلِ مِنْهُمْ وَشَرَائِع عِيسَى كَانَ مُؤْمِنًا مَقْبُولًا مِنْهُ، حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدُ وَيَكَعْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ سُنَّةٍ عِيسَى وَالإِنْجِيلِ كَانَ هَالِكًا، وَإِيمَانُ النَّعْرِيلِ مَنْهُمْ وَشَرَائِع عِيسَى كَانَ مُؤْمِنًا مَقْبُولًا مِنْهُ، حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدُ وَيَعِيلِ مَنْهُمْ وَيَدَع مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ سُنَّةٍ عِيسَى وَالإِنْجِيلِ كَانَ هَالِكًا، وَاللَّالُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّذِيلِ الْمُؤْمِنَا مَقْبُولًا مَنْ مَا لَكُانَ عَلَيْهِ مِنْ سُنَّةٍ عِيسَى وَالإِنْجِيلِ كَانَ هَالِكًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ سُنَّةٍ عِيسَى وَالإِنْجِيلِ كَانَ هَالِكًا اللَّكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْوَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَ هَالِكًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۖ أُوْلَيَلِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِيرَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمۡ فِي ٱلْاَنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمۡ فِي ٱلْاَحْرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (٢١)

### ٨٤٦ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

نَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ﴿ ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَاۤ ﴾ قَالَ: هُوَ بَخْتُنَصَّر وَأَصْحَابُهُ خَرَّبُواْ بَيْتَ المقْدِس،

<sup>(</sup>۲۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢/٢)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٢٧/١)، عن أبي زرعة عن عمرو بن حماد مختصرًا، وذكره السيوطي في «تفسيره» (٣٨٩/١).

وإسناده ضعيف، فيه انقطاع بين السدي وبين هذه الحكاية، ويبعد جدًّا سماع السدي من سلمان، ووفاة السدي في عام ١٣٧ ه تقريبًا، وأما سلمان فقد توفي سنة ٣٦ ه على ما قاله شباب وأبو عبيد.

والراوي عن السدي هو أسباط بن نصر، سيئ الحفظ لا يحتمل هذا السياق الطويل.

وحديث سلمان تقدم في كتاب بيت المقدس، باب "أعيان الصحابة بمن نزل بيت المقدس"، وهو حديث.

<sup>(</sup>٢١) البقرة: ١١٤.

وَأَعَانَتْهُ عَلَى ذَلِكَ النَّصَارَى، قَالَ اللهُ: ﴿ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا وَأَعَانَتْهُ عَلَى ذَلِكَ النَّصَارَى لَا يَدْخُلُونَ المسْجِدَ إِلَّا مُسَارَقَةً، إِنْ قُدِرَ عَلَيْهِمْ عُوقِبُوا ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾ قَالَ: يُعْطُونَ الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٢).

### ٨٤٧ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللهِ أَن يُنَا لَكُمْ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللهِ أَن يُنَا لَكُمْ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللهِ أَن يُنْ يَنْ لَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾ النَّصَارَى كَانُوا يَطْرَحُونَ فِي بَيْتِ لَكَمَ يَدْتِ المَقْدِس الأَذَى، ويَمْنَعُونَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ. (٢٣)

### ٨٤٨- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنِي مُوسَى، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَحِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾ فَإِنَّ الرُّومَ كَانُوا

<sup>(</sup>۲۲) «إسناده صحيح إلى قتادة»

<sup>«</sup>تفسير عبد الرزاق» (١/٥٦)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٤٣/٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢١٠/١)، كلاهما من طريق عبد الرزاق به.

وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٤٨).

وعند الطبري في «تفسيره» (٢/٤٤٣) عن بشر بن معاذ، عن يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة بنحوه، وإسناده صحيح إلى قتادة.

<sup>(</sup>۲۳) «إسناده صحيح»

تفسير الطبري (٢٠/٢)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (١١١٢)، من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح به، وعزاه السيوطي كما «بالدر المنثور» (٢٦٤/١) لعبد بن حميد.

قلت: وإسناده صحيح إلى مجاهد، وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح: ثقة، وعيسى هو ابن ميمون، أبو موسى الجرشى: ثقة، من رجال «التهذيب».

ظَاهَرُوا بُخْتُنَصَّر عَلَى خَرَابِ بَيْتِ المَقْدِسِ، حَتَّى خَرَّبَهُ وَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُطْرَحَ فِيهِ الجِيَفُ، وَإِنَّمَا أَعَانَهُ الرُّومُ عَلَى خَرَابِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَتَلُواْ يَحْيَى بنَ زَكَرِيًّا. (٢٤)

# ٨٤٩ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ، ثَنَا مُوسَى بنُ إِبْرَاهِيمَ المعلمُ أَبُو عَلِيًّ الجُذَامِيُّ، حَدَّثَنِي خَازِنُ بَيْتِ المَقْدِسِ، عَنْ ذِي الكِلَاعِ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: إِنَّ النَّصَارَى لمَّا ظَهَرُوا عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ حَرَقُوهُ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا أَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ حَرَقُوهُ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا أَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ حَرَقُوهُ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا أَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنْ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ عَلَى اللهُ مَ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَائِفًا. (٢٠٠) المَقْدِسِ إِلّا خَائِفًا. (٢٠٠)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاللَّهِ عَلِيمٌ ﴾ (٢١)

<sup>(</sup>۲٤) « إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٤٤٣/٢)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢١١/١) بنحوه عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد أبو محمد الكوفي .

وإسناده ضعيف؛ أسباط بن نصر فيه ضعف، قال الحافظ: صدوق، كثير الخطأ، يغرب.

والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، قال ابن حجر: صدوق يهم، ورمي بالتشيع. وقال الذهبي: حسن الحديث. قال أبو حاتم: لا يحتج به.

<sup>(</sup>۲۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير ابن أبي حاتم» (٢١٠/١).

وإسناده ضعيف، خازن بيت المقدس مجهول لا يعرف.

<sup>(</sup>٢٦) البقرة: ١١٥.

### ٠٥٠- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنِي المَثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بِنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بِنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ﴾ قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ المقْدِسِ، وَرَسُولُ اللهِ وَيَلِيُّ بِمَكَّةَ قَبْلَ الهِجْرَةِ، وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيُّ مِمَّةً قَبْلَ الهِجْرَةِ، وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيُّ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المقدِسِ سَتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ وُجِّهَ بَعْدَ ذَلِكَ نَحْوَ الكَعْبَةِ البَيْتِ الحَرامِ فَنَسَخَهَا الله فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا ﴾ الكَعْبَةِ البَيْتِ الحَرامِ فَنَسَخَهَا الله فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ فَلَنُولِينَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُها ۚ ﴾ الكَعْبَةِ البَيْتِ الحَرامِ فَنَسَخَهَا الله فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُها ۚ ﴾ الله في آية أُخْرَى: ﴿ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُها ۚ ﴾ قَالَ: فَنَسَخَتُ هَذِهِ الآيةُ مَا كُنتُكُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ اللهِ قَالَ: فَنَسَخَتُ هَذِهِ الآيةُ مَا كُنتُ مَنْ أَمْرِ القِبْلَةِ . (٢٧)

### ٨٥١- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرِنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ - يَعْنِي ابْنَ زَيْد - يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيّهِ عَلِيْلُا: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللّهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ وَاسِعً عَلِيمٌ ﴾ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلًا : ﴿ هَو كُلَاءِ قَومُ يَهُودَ يَسْتَقْبِلُونَ بَيْتًا مِنْ بُيُوتِ عَلِيمٌ ﴾ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلًا \* ﴿ هَو كُلَاءِ قَومُ يَهُودَ يَسْتَقْبِلُونَ بَيْتًا مِنْ بُيُوتِ الله الله الله الله عَلَيْلُونَ بَيْتًا مِنْ بُيُوتِ الله الله الله الله عَلَيْلُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَلَله فَيَنِي الله مَا دَرَى مُحَمَّدُ وَأَصْحَابُهُ أَيْنَ قِبْلَتَهُمْ حَتَّى هَدَيْنَاهُمْ، فَتَعَلَى ذِكْرُهُ: ﴿ وَلِلّهِ فَكَرِهَ ذَلِكَ النّبِي عَلِيمٌ ﴾ وَاللهِ مَا دَرَى مُحَمَّدُ وَأَصْحَابُهُ أَيْنَ قِبْلَتَهُمْ حَتَّى هَدَيْنَاهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ النّبِي عَلِيمٌ وَرَفَعَ وَجْهَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿ وَلِلّهِ فَكَرِهُ ذَلِكَ النّبِي عَلِيمٌ وَرَفَعَ وَجْهَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿ وَلِلّهِ الله قَالَ الله وَالله عَلَيمٌ ﴾ وَجْهُ الله قَولُ الله وَالله عَلَيمٌ ﴾ وَحُهُ الله قَالَ الله وَالله وَالله عَلَيمُ الله وَالله قَالَ الله وَالله عَلَيمٌ ﴾ وَلَهُ الله قَالَ الله وَالله وَالله وَالله وَلَالِهُ وَالله وَالله وَلَالَهُ وَالله وَلَهُ وَاللّه وَالله وَلَالَهُ وَلَا الله وَاللّه وَالله وَلَالِهُ وَالله وَلَالله وَالله وَالله وَلَالَهُ وَالله وَلَهُ وَالله وَلَهُ وَلَالَهُ وَالله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَاللهُ وَالله وَلَالِهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللهُ وَالله وَلَا اللهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَهُ وَلَيْ وَلِلْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الل

<sup>(</sup>۲۷) «إسناده صحيح إلى قتادة»

<sup>«</sup> تفسير الطبرى» (٤٥٢/٢).

وإسناده صحيح، ورجاله رجال الشيخين، إلا المثنى وهو ابن إبراهيم، ووثقه ابن كثير. وانظر «المعجم الصغير لرواة الطبري».

<sup>(</sup>۲۸) «إسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد وهو مرسل»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٤٥٢/٢).

وعبد الرحمن بن زيد ضعيف في ذاته.

### ٨٥٢ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بَنُ وَاضِحٍ أَبُو تُمَيْلَةَ، قَالَ: ثَنَا الحُسَينُ بنُ وَاقِدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ – وَالحَسَنِ البَصْرِي، قَالَا: أَوَّلُ مَا عَنْ عِكْرِمَةَ – وَالحَسَنِ البَصْرِي، قَالَا: أَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ القُرْآنِ القِبْلَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيِّ وَعَلِيْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ صَحْرَةَ بَيْتِ المقْدِسِ، نُسِخَ مِنَ القُرْآنِ القِبْلَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيِّ وَعَلِيْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ صَحْرَةً بَيْتِ المقْدِسِ، وَهِي قِبْلَةُ اليَهُودِ، فَاسْتَقْبَلَهَا النَّبِيُ وَعَلِيْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، لِيُؤمنُوا بِهِ وَيَتَّبِعُوهُ، وَهِي قِبْلَةُ اليَهُودِ، فَاسْتَقْبَلَهَا النَّبِيُ وَعَلِيْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، لِيُؤمنُوا بِهِ وَيَتَّبِعُوهُ، وَهِي قِبْلَةُ اليَهُودِ، فَاسْتَقْبَلَهَا النَّبِي وَعَلِيْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، لِيُؤمنُوا بِهِ وَيَتَّبِعُوهُ، وَهِي قِبْلَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ ﴾ (٢٩)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱللَّهِ اللَّهُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (٣٠)

# ٨٥٣ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَتِ

<sup>(</sup>۲۹) «مرسل»

<sup>«</sup>التفسير» (٤/٢).

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ٥٢): وذكر سعيد، عن حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس ... فذكره بنحوه، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» لأبي داود في «ناسخه»، وانظر «الدر المنثور» (٣٤٣/١).

قلت: وإسناد الطبري ضعيف للإرسال، فعكرمة والحسن لم يدركا، ثم إن شيخ الطبري وهو محمد ابن حميد ضعيف الرواية، والمتابعة التي ساقها ابن عبد البر ضعيفة، فابن جريج لم يسمع من أحد من الصحابة، وانظر «جامع التحصيل» (٣٠٠).

قال ابن كثير في «تفسيره» (٢٥٨/١): كان رسول الله ﷺ أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين، فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. اه.

قلت: لم يثبت استقباله للصخرة، والثابت للمسجد فقط.

<sup>(</sup>٣٠) البقرة: ١٤٢.

القِبْلَةُ فِيهَا بَلَاءُ وَتَمْحِيصٌ؛ صَلَّتِ الأَنْصَارُ نَحْوَبَيْتِ المَقْدِسِ حَوْلَيْنِ قَبْلَ قُدُومِ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرًا نَحْوَبَيْتِ المَقْدِسِ اللهِ دَ الْمَدِينَةَ ، وَصَلَّى نَبِيُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْدَ قُدُومِهِ المَدِينَةَ مُهَاجِرًا نَحْوَبَيْتِ المَقْدِسِ اللهِ دَ المَدينَةَ مُهَاجِرًا نَحْوَبَيْتِ المَقْدِسِ اللهِ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ وَجَّهَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَةِ البَيْتِ الْحَرامِ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ فَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَتِم مُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ لَقَدِ اشْتَاقَ اللهُ جُلُّ إِلَى مَوْلِدِهِ. قَالَ اللهُ وَجَلَّى: ﴿ قُل لِلّهِ ٱلمَثْرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ مَوْلِدِهِ. قَالَ اللهُ وَجَلَّى: ﴿ قُل لِلّهِ ٱلمُشْرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ مَوْلِدِهِ. قَالَ اللهُ وَجَلَّى: ﴿ قُل لِلّهِ ٱلمُشْرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ مَوْلِدِهِ لَكُوا اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَل فِي قِبْلَتِنَا الأُولَى ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ تَناوُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنِكُمْ ﴾ . (٢٦) كَيفَ إِلَى اللهُ جَلَ تَناوُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنِكُمْ ﴾ . (٢٦)

### ٨٥٤- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بِنُ سَعْدِ الكَاتِبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكِ، قَالَ: صُرِفَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ لَا يُعَلِّلُو نَحْوَ بَيْتِ المقْدِسِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ - حَدَّثَنَا أَنسُ بِنُ مَالِكِ، قَالَ: صُرِفَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ فَوْ بَيْتِ المقْدِسِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ - فَبَيْنَ مَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي الظَّهْرَ بِالمَدِينَةِ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ بَيْتِ أَوْعَشَرَةَ أَشْهُرٍ - فَبَيْنَ مَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي الظَّهْرَ بِالمَدِينَةِ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، انصَرَفَ بِوَجْهِهِ إِلَى الكَعْبَةِ، فَقَالَ السُّفَهَاءُ: ﴿ مَا وَلَّلَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ اللهُ فَا عَلَيْهَا ﴾. (٢٣)

<sup>(</sup>٣١) «إسناده حسن إلى قتادة وهو مرسل»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (۲/۹۳۹).

وأخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر كما «بالدر المنثور» (١٣/٢).

قلت: وهو من مراسيل قتادة، والإسناد إليه حسن، رجاله رجال الشيخين إلا بشر بن معاذ العقدي؛ فهو صدوق، انظر «تهذيب الكمال» (٧٠٦).

<sup>(</sup>۳۲) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٦٢١/٢)، وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٤٣٤)، وذكره السيوطي في «تفسيره» (١١/٢)، وعزاه للبزار.

قلت: وإسناده ضعيف، وفيه عثمان بن سعد التميمي- ويقال: التيمي- القرشي الكاتب المعلم، أبو

### ٨٥٥ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْر، وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي مُحَمَّدٍ مَولَى زَيدِ بن ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ- أَوْ عِكْرَمَةُ، شَكَّ مُحَمَّدُ بنُ أَبي مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَمَّا صُرِفَتِ القِبْلَةُ عَنِ الشَّامِ إِلَى الكَعْبَةِ، وَصُرِفَتْ فِي رَجَبَ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةِ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَم رَسُولِ اللهِ عَلَيْ المدينَة، أتمى رَسُولَ اللهِ ﷺ رِفَاعَةُ بنُ قَيْس، وَقَرْدَمُ بنُ عَمْرو، وَكَعْبُ بنُ الأَشْرَفِ، وَنَافعُ بنُ أَبِي نَافِع - هَكَذَا قَالَ ابْنُ حُمَيدٍ، وَقَالَ أَبُو كُرَيْبِ: وَرَافِعُ ابنُ أَبِي رَافِع - وَالحَجَّاجُ بنُ عَمْرُو- حَلِيفٌ كَعْب بن الأَشْرَفِ- وَالرَّبيعُ بنُ الرَّبِيع بنِ أَبِي الحُقَيْقِ، وَكِنَانَةُ بنُ الرَّبيع بن أبي الحُقَيْق، فَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمَّدُ مَا وَلَّاكَ عَنْ قِبْلَتِكَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِهِ؟! ارْجِعْ إِلَى قِبْلَتِكَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا نَتَّبعْكَ وَنُصَدِقْكَ. وَإِنَّمَا يُريدُونَ فِتْنَتَهُ عَنْ دِينِهِ، فَأَنْزَلَ الله فِيهمْ:﴿ سَيقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ ... إلى قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيهِ ﴾. (٣٣)

# ٨٥٦ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّي، قَالَ: كَانَ

بكر البصري، ضعفه الجماهير، ومنهم: ابن معين، ويحيى بن سعيد، والنسائي، والدارمي، وأبو زرعة، وأبو خرعة، وأبو خرعة، وأبو خرعة، وأبو خرعة، وأبو خرعة،

(۳۳) «إسناده ضعيف»

«تفسير الطبري» (٦١٨/٢)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٤٧/١)، من طريق محمد بن عمرو المعروف بـ»زنيج» عن سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق بنحوه.

وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مدني، قال ابن حجر في «التقريب» (٦٢٧٦): مجهول، تفرد عنه ابن إسحاق.

النّبِيُّ وَعَالِيُّ يُصَلِّى قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَنَسَخَتْهَا الْكَعْبَةُ، فَلَمَّا تَوَجَّهَ قِبَلَ المسْجِدِ الْحَرامِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا، فَكَانُوا أَصْنَافًا، فَقَالَ المَسْلِمُونَ: لَيْتَ شِعْرَنَا عَنْ إِخْوانِنَا وَبُلَة زَمَانًا، ثُمَّ تَرَكُوهَا وَتَوَجَّهُوا غَيْرِهَا! وَقَالَ المَسْلِمُونَ: لَيْتَ شِعْرَنَا عَنْ إِخْوانِنَا اللّهِ يَمْ اللّهُ مِنَّا وَمِنْهُمْ، أَمْ لَا؟ وَقَالَتِ المَقْدِسِ! هَلْ تَقبَّلَ الله مِنَّا وَمِنْهُمْ، أَمْ لَا؟ وَقَالَتِ اليَهُودُ: إِنَّ مُحَمَّدًا اشْتَاقَ إِلَى بَلَد أَبِيهِ وَمَوْلِدِهِ، وَلَوْ ثَبَتَ عَلَى قِبْلَتِنَا لَكُنَّا وَقَالَتِ اليَهُودُ: إِنَّ مُحَمَّدًا اشْتَاقَ إِلَى بَلَد أَبِيهِ وَمَوْلِدِهِ، وَلَوْ ثَبَتَ عَلَى قِبْلَتِنَا لَكُنَّا وَقَالَ المَشْرِكُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً: تَحيَّرَ وَقَالَ المَشْرِكُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً: تَحيَّر مُحَمَّدٌ عَلَى دِينِهِ، فَتَوَجَّه بِقِبلَتِهِ إِلَيْكُمْ، وَعَلِمَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ أَهْدَى مِنْهُ، وَيُوشِكُ أَنْ مُحَمَّدٌ عَلَى دِينِهِ، فَتَوَجَّه بِقِبلَتِهِ إِلَيْكُمْ، وَعَلِمَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ أَهْدَى مِنْهُ، وَيُوشِكُ أَنْ مُحَمَّدٌ عَلَى دِينِهِ، فَتَوَجَه بِقِبلَتِهِ إِلَيْكُمْ، وَعَلِمَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ أَهْدَى مِنْهُ، وَيُوشِكُ أَنْ وَعَلَى فِي لِينَكُمْ. فَأَنْولَ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي المنافِقِينَ: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ ٱلنِّي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾. • • إلَسى قَوْلِهِ : مِن آلنَاسُ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ ٱلنِّي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾. • • إلَسى قَوْلِهِ إِلَيْكَمُ وَانَكُانُوا عَلَى الْمَنْوِقِينَ الْمَافِقِينَ وَالْكُولُ فِي الْاحْوِينَ الْأَيْفِ فَي الْمَنْوَلِ الْمَالَالَةُ عَلَى ٱللّهُ مُ وَالْدَالِ اللّهُ عَلَى ٱللّهُ هُ وَأَنْولُ فِي الْاحْوِينَ الْاَتَعْلِي الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللهُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُؤْتِ الْمُولِ اللّهُ الْمَسْرِقُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى الْأَنْوا عَلَى الْمُؤْلُولُ الللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْأَنُوا عَلَيْتُهُ الْمُدَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَا الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

### ٨٥٧- قَالَ البَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بِنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَتَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ المغيرِةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عُقْبَةَ، أَظُنَّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَصُرِفَتِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عُقْبَةَ، أَظُنَّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَصُرِفَتِ القَبْلَةُ نَحْوَ المسْجِدِ الحَرِامِ فِي رَجَبَ عَلَى رَأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَخْرَجِ القَبْلَةُ نَحْوَ المسْجِدِ الحَرِامِ فِي رَجَبَ عَلَى رَأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَخْرَجِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمَاءِ وَهُو يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمَاءِ وَهُو يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَأَنْزَلَ الله وَ الله عَنْ حَينَ وَجَهَهُ إِلَى البَيْتِ الحَرَام: ﴿ سَيَقُولُ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَأَنْزَلَ الله وَ الله عَنْ وَجَهَهُ إِلَى البَيْتِ الحَرَام: ﴿ سَيقُولُ اللهِ عَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى البَيْتِ الحَرَام: ﴿ سَيقُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المَلْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۳٤) «ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (۲/۲)، وذكره السيوطي في «تفسيره» (۱۰/۲).

والحديث مرسل ضعيف؛ فالسدي مراسيله ضعيفة، وفيه أسباط بن نصر الهمداني: سيئ الحفظ،

ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَهِ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَّهُ لِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْكَياتِ، فَأَنْشَأْتِ اليَهُودُ تَقُولُ: قَدِ اشْتَاقَ الرَّجُلُ إِلَى بَلَدهِ، وَبَيْتِ أَبِيهِ، وَمَا لَهُمْ حَتَّى تَرَكُوا قِبْلَتَهُمْ، يُصَلُّونَ مَرَّةً وَجْهًا، وَمَرَّةً وَجْهًا آخَرَ. وَقَالَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ حَتَّى تَرَكُوا قِبْلَتَهُمْ، يُصَلُّونَ مَرَّةً وَجْهًا، وَمَرَّةً وَجْهًا آخَرَ. وَقَالَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي وَيَؤَيِّهُ: فَكَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنَّا وَهُو يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ أَتَبُطُلُ صَلَاتُهُ ؟ فَفَرَح بِذَلِكَ المَشْرِكُونَ، وَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدِ التَبَسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَفَرَح بِذَلِكَ المَشْركُونَ، وَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدِ التَبَسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ عَلَى عَلِيهِ أَمْرُهُ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ عَلَى عَلِيهِ أَمْرُهُ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ عَلَى عَلَيْهِ أَمْرُهُ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ عَلَى عَلِيهُ أَمْرُهُ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ عَلَى عَلَيْكُمْ مَن يَتَبِعُ ٱلللهُ فَعَلَى عَلَيْكُمْ أَوْلُوا عَلَى اللّهُ لِيُعْمِي عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَ اللهَ لَكَبِيرَةً إِلّا لِنَعْلَمُ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ عَمَّى يَنْ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنِكُمْ أَ إِن كَانَتَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنِكُمْ أَ إِن كَانَا ٱللّهَ لِيُضِيعَ إِيمَنِكُمْ أَونَ اللّهَ بِٱلنَّاسِ أَلَا لَيْ عَلَى اللّهُ مِن يَتَبِعُ إِنَّ كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنِكُمْ أَونَ اللّهُ بِٱلنَّاسِ أَنْ وَلَى اللّهُ لِيمُولِ عَلَى اللّهُ لِيمُنَاكُمْ أَونَ اللّهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُولِ عَلَى اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

# ٧٥٨- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنِي المَثَنَّى بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَو، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ﴾ يَعْنُونَ بَيْتَ اللهِ وَالْهَالِيةِ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ وَالْهَالِيَّةُ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَعْنُونَ بَيْتَ اللهِ وَالْهَالِيةِ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ وَالْهَالِيَّةِ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَعْنُونَ بَيْتَ المَقْدِسِ لِكَيْ يَتَأَلَّفَ أَهْلَ الْكِتَابِ، فَكَانَتْ يُوجِّهَ وَجْهَهُ حَيْثُ شَاءَ، فَاخْتَارَ بَيْتَ المَقْدِسِ لِكَيْ يَتَأَلَّفَ أَهْلَ الْكِتَابِ، فَكَانَتْ قَبْلَةً سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَهُو فِي ذَلِكَ يُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ وَجَّهَهُ اللهُ إِلَى

<sup>(</sup>۳۵) «مرسل واه»

<sup>«</sup>دلائل النبوة» (٢/٢٧٤).

وهذا من مراسيل الزهري، وهي واهية، فهو معدود من صغار التابعين، ومع ذلك قد شك الراوي في ذكر الزهري.

البَيْتِ الحَرَامِ. (٢٦)

### ٨٥٩ قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ يَعْقُوبَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدُوسَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَفْص عُمَرُ بنُ القَاسِم، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بَكْرُ بِنُ سَهْل، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الغَنِيِّ بِنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاح، عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ ﴾ قَالَ: السُّفَهَاءُ: قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَوْلَ النَّبِيِّ عُلِيِّكُمْ. ﴿ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ يَعْنِي الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا: إِبْرَاهِيمُ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَإِسْحَاقُ، وَيَعْقُوبُ، وَالأَسْبَاطُ- صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ - وَهِيَ قِبْلَةُ بَيْتِ المقدِس، كَانَتْ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ يُريدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَظِيُّ صَلَّى مُدَّةَ مُقَامِهُ بِمَكَّةَ إِلَى بَيْتِ المقْدِس، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى المدِينَةِ، فَصَلَّى عِشْرِينَ هِلَالًا إِلَيْهَا، ثُمَّ صُرِفَتِ القِبْلَةُ إِلَى الكَعْبَةِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ﴾ يَا مَعْشَرَ المهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، يُرِيدُ صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ المقْدِس، فَسَمَّى الله تَعَالَى الصَّلَاةَ إلَيْهَا إيمَانًا. (٣٧)

<sup>(</sup>۳٦) «منکر»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٦٢٣/٢).

وإسناده ضعيف للإرسال، وأبو العالية من التابعين، وهو رفيع بن مهران، قال الحافظ: ثقة كثير الإرسال، والراوي عنه هو عبد الله بن أبي جعفر، فيه لين.

<sup>(</sup>۳۷) «منکر»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ١٢٤).

وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، قال ابن حبان: دجال، وضع على ابن جريج، عن عطاء،

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَ ٰ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَذَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ۚ إِن اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢٨)

### ٨٦٠ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بِنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى ابنُ مَيْمُون، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْح، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَإِن كَانَتَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ﴾ قَالَ: مَا أُمِرُوا بِهِ مِنَ التَّحَوُّلِ إِلَى الكَعْبَةِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس (٢٩).

# ٨٦١- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنِي يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدِ: ﴿ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ﴾ قَالَ: صَلَاتُكُمْ حَتَّى يَهْدِيَكُمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

عن ابن عباس كتابًا في التفسير، وقال ابن عدي في «الكامل» (٦٦/٨): منكر الحديث.

وإسناده صحيح، وابن أبي نجيح هو عبد الله: ثقة، وشيخ الطبري هو محمد بن عمرو الباهلي وثقه الخطيب في «تاريخه» (١٢٧/٣)، وورد من وجوه أخرى.

أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦٤٧/٢) عن المثنى، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن شبل بن عباد، عن ابن أبي نجيح به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٥١/١) عن الحسن بن محمد الصباح، عن شبابة بن سوار، عن ورقاء بن عمر اليشكري، عن ابن أبي نجيح به.

<sup>(</sup>٣٨) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣٩) «صحيح الإسناد»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٦٤٧/٢).

٨٦٢ - وَقَدْ حَدَّثَنِي يُونُسُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ وَيْدِ: ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً ﴾ قَالَ: صَلَاتُكُمْ هَاهُنَا- يَعْنِي إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا- وَانْحِرافُكُمْ هَاهُنَا. (١٠٠)

٨٦٣ قَالَ الطُّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُّدُ اللهِ بنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيع، عَنْ أَبِي العَالِيةَ: ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً ﴾ أَيْ: قِبْلَةُ بَيْتِ المَقْدِسِ ﴿ إِلَّا عَلَى النَّذِينَ هَدَى ﴾. (١١)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا ۚ فَوَلِّ وَجَهَكَ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ فَوَلِّ وَجَهَكَ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ فَيْ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَنبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٠)

<sup>(</sup>٤٠) «إسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٦٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤١) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٦٤٨/٢)، وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣١٠/١).

وإسناده ضعيف؛ عبد الله بن أبي جعفر وأبوه ضعيفان، قال ابن حبان في أبيه كما في «المجروحين» (٧٠٦): كان بمن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، ولا يجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات، سمعت محمد بن محمود بن عدي يقول: سمعت علي ابن سعيد بن جرير يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو جعفر الرازي مضطرب الحديث. وقال في الابن: يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه، وقال ابن عدي: وبعض حديثه بما لا يتابع عليه. وانظر: «تهذيب الكمال» (٣٢٠٨)، و «الجرح والتعديل» (٥/٦/٥)، و "الكامل" لابن عدي (١٤٤/٢)، و «تقريب التهذيب» (٤٠٧).

<sup>(</sup>٤٢) البقرة: ١٤٤.

#### ٨٦٤ قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنَس؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ المقْدِسِ فَنَزَلَتْ: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا ۚ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ ﴾ فَمَرَّ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكُعةً فَنَادَى: أَلَا إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُولَتْ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ القِبْلَةِ. (٢٠)

#### ٨٦٥ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَادٍ، قَالَّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۗ ... ﴾ فَكَانَ نَبِيُّ اللهِ وَاللَّهُ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ المقْدِسِ، يَهْوَى وَيَشْتَهِي القِبْلَةَ نَحْوَ البَيْتِ الحَرَامِ، فَوَجَّهَهُ اللهُ جَلَّ ثَنَاوُهُ لِيَّتِ المقدِسِ، يَهُواهَا وَيَشْتَهِيهَا ( اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى القَبْلَةِ كَانَ يَهُواهَا وَيَشْتَهِيهَا ( اللهُ ا

## ٨٦٦ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي المثَنَّى، قَالَ : تَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِح، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِح، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَلْحَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَا نَسَخَ اللهُ مِنَ القُرْآنِ القِبْلَة،

<sup>(</sup>٤٣) «صحيح»

<sup>«</sup>صحيح مسلم» (١٥/٥٢٧)، وأخرجه أبو داود (١٠٤٥)، وأحمد (٢٨٤/٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٢٣/١)، والبيهقي في «الكبرى» (١١/٢)، وعزاه السيوطي في «تفسيره» (١٢/٢) للبزار، ولم أجده في الجزء المطبوع من «مسند البزار».

وقد أخرج البخاري في «صحيحه» (٤٤٨٩) قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معتمر، عن أبيه، عن أنس رَئِوَاللهُ عَن أنه الله عن أبيه، عن أنس رَئِوَاللهُ عَن عَال الله عن عن صلى القبلتين غيري ...».

<sup>(</sup>٤٤) «إسناده حسن»

تفسير الطبري (٢٥٦/٢)، وأخرجه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (٢٨/٢) . ورجاله رجال الشيخين سوى بشر بن معاذ وهو صدوق.

(٤٥) «حسن بشواهده وطرقه»

«تفسير الطبري» (۲/۰۷)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲٤٨/۱)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۱۵)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۲/۲)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (۱/۰۸–۱۸۰)، والمنسوخ» (۱۵)، جميعًا عن أبي صالح به، وذكره السيوطي في «تفسيره» (7/7)، وعزاه إلى ابن المنذر، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق 27ب، 21).

قلت: وإسناده ضعيف؛ على بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه على الرواية جماعة:

۱- عكرمة.

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٣٢٦/٣) من طريق يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه.

وإسناده حسن؛ عكرمة هو مولى ابن عباس، وقد سمع منه.

٧- عطاء الخراساني.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢١٢/١)، والقاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (١٧) وابن الجوزي في «ناسخ القرآن ومنسوخه» (١٦٩)، كلهم من طريق ابن جريج، عن عثمان بن عطاء عنه به. وعطاء لم يسمع من ابن عباس.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٦٧/٢- ٢٦٨)، وعنه البيهقي في «سننه» (١٢/٢)، والحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١٢٨)، من طريق ابن جريج عن عطاء به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة.

قلت: وعطاء في رواية الحاكم الظاهر أنه الخراساني كما جاء في الرواية الأولى، والحديث من هذه الطرق يحسن بمجموعها، ثم له شواهد مر بعضها وسيأتي بعضها.

#### ٨٦٧- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّ ثَنِي مُوسَى، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَمْرُو، قَالَ: حَدَّ ثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّي، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ قِبَلَ بَيْتِ المقْدِسِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ المدِينَةَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مُهَاجَرِهِ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَنْظُرُ مَا يُؤْمَرُ، وَكَانَ يُفَا لَهُ عَلَى رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَنْظُرُ مَا يُؤْمَرُ، وَكَانَ يُصَلِّى قَبَلَ بَيْتِ المقْدِسِ، فَنَسَخَتْهَا الكَعْبَةُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ لَيُعِبُّ يُحِبُّ أَنْ

وقال الحافظ في «الفتح» (٩٩٩/١) عقب حديث البراء: وفيه كان رسول الله عَلَيْ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر- أو سبعة عشر- شهرًا، وكان رسول الله عَلَيْ يحب أن يوجه إلى الكعبة.

قال الحافظ: جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال: لما هاجر النبي وسي الله المدينة، واليهود أكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها سبعة عشر شهرا، وكان رسول الله وسي الله يستقبل قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فنزلت.

ومن طريق مجاهد، قال: إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة؛ لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. فنزلت.

وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة، لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس: كان النبي رسي الله يستمر على الصلاة لبيت المقدس والكعبة بين يديه. والجمع بينهما مكن بأن يكون أمر رسي الماجر أن يستمر على الصلاة لبيت المقدس. اه.

فائدة: قال ابن الجوزي في "ناسخ القرآن ومنسوخه" (ص ١٧٤): واختلف العلماء في سبب اختياره " "بيت المقدس" على قولين:

أحدهما: أن العرب لما كانت تحج البيت ولم تألف بيت المقدس، أحب الله سبحانه وتعالى امتحانهم بغير ما ألفوه، ليظهر من يتبع الرسول بمن لا يتبعه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَ ۗ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيهِ ۚ ﴾ وهذا قول الزجاج.

والثاني: أنه اختاره ليتألف أهل الكتاب، قاله: أبو جعفر بن جرير الطبري.

قلت: فإذا ثبت أن رسول الله وسلام الله وسلام الله والمسلم المسلم المسلم

يُصَلِّي قِبَلَ الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ الآية (٢٠).

## ٨٦٨- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا المثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ يَقُولُ: نَظَرَكَ فِي السَّمَاءِ، وَكَانَ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ: فَلْرَكَ فِي السَّمَاءِ، وَكَانَ النَّبِيُ وَعَلِي نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَكَانَ يَهُوى قِبْلَةً البَيْتِ الحَرَام، فَوَلَّاهُ اللهُ قِبْلَةً كَانَ يَهُوَاهَا. (٧٠)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١٠)

## ٨٦٩ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرهِ»:

نَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها ۗ ﴾ قَالَ: هِيَ صَلاَتُهُمْ إِلَى الكَعْبَةِ. (١٩)

<sup>(</sup>٤٦) «حديث مرسل ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (۲/۷۵۲).

السدي مراسيله ضعيفة، وفيه أسباط بن نصر الهمداني: سيئ الحفظ، تقدم الكلام عنه.

<sup>(</sup>٤٧) «حديث مرسل ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢/ ٢٥٦).

إسناده ضعيف؛ فالربيع مراسيله ضعيفة، وعبد الله بن أبي جعفر تقدم قريبًا الكلام عنه وعن أبيه.

<sup>(</sup>٤٨) البقرة: ١٤٨.

<sup>(</sup>٤٩) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني (٦٢/١)، وأخرجه ابن أبي حاتم (٢٥٧/١)، وذكره السيوطي في «تفسيره» (٣٣/٢).

## ٠٨٧- قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ، أَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ هَارُونَ النَّحْوِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ شَهْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۚ ﴾ مُضَاف، قَالَ: مُوَاجِهُهَا، قَالَ: صَلُّوا نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ مَرَّةً، وَنَحْوَ الكَعْبَةِ مَرَّةً. (٥٠)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١٠)

#### ٨٧١ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّيِّ فَيِمَا يُذْكَرُ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، وَعَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالُوا: لَمَّا صُرِفَ نَبِيُ اللهِ وَيَظِيَّرُ نَحْوَ الكَعْبَةِ، مَسْعُودٍ، وَعَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالُوا: لَمَّا صُرِفَ نَبِيُ اللهِ وَيَظِيَّرُ نَحْوَ الكَعْبَةِ، بَعْدَ صَلَاتِهِ إِلَى بَيْتِ المقدسِ، قَالَ المشْرِكُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَةً: تَحَيَّرَ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ صَلَاتِهِ إِلَى بَيْتِ المقدسِ، قَالَ المشْرِكُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَحَيَّرَ عَلَى مُحَمَّدٍ دينُهُ فَتَوجَّهَ بَقبلَتِهِ إِلَيْكُمْ، وَعَلِمَ أَنْكُمْ كُنتُمْ أَهْدَى مِنْهُ سَبِيلًا، وَيُوشِكُ أَنْ يَدْخُلَ فِي دِينِكُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - فِيهِمْ: ﴿ لِئَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلّا فِي دِينِكُمْ، فَأَنْزَلَ الله - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - فِيهِمْ: ﴿ لِئَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلّا

<sup>(</sup>۵۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير ابن أبي حاتم» (١/٢٥٧).

قلت: إسناده ضعيف؛ وأفته شهر وهو ابن حوشب، ضعفه الجماهير، وانظر: «تهذيب الكمال» (٢٧٨١)، و «تهذيب التهذيب» (٦٣٥)، و «التقريب» (٢٨٣٠)، و «الكامل في الضعفاء» (٨٩٨)، و»المجروحين» (٤٧٦)، و «الضعفاء والمتروكين» (٢٩٤)، و «فتح الباري» (١٢/٩).

<sup>(</sup>٥١) البقرة: ١٥٠.

# ٱلَّذِيرَ ۚ ظَلَمُواْ مِنْهُمۡ فَلَا تَحۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِي ﴾ .(٢٠)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَيِّ هُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَّقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أَلْقَالُ عَلَيْمِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَا إِنَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أَوْاللَّهُ عَلِيمًا وَأَبْنَا إِنَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أَوْاللَّهُ عَلِيمًا وَاللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا وَاللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا مُواللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْفَاللَّا مِنْهُمْ أَلْوَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمًا مُواللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمً اللَّهُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الْمُنْ عَلَيْمُ الْمُعَلِيمُ عَلَيْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِنَ فَا إِلَيْنَا لِللَّا عَلَيْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْمُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْمُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الللّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّ

# ٨٧٢ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ الفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بِنِ مُنَبَّهِ، قَالَ: خَلَفَ بَعْدَ مُوسَى فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُوشَعُ بِنُ نُونٍ، يُقِيمُ فِيهِمُ التَّوْرَاةَ وَأَمْرَ اللهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ خَلَفَ فِيهِمْ كَالِبُ بِنُ يُوفَنَّا، يُقِيمُ فِيهِمُ التَّوْرَاةَ وَأَمْرَ اللهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ خَلَفَ فِيهِمْ حَرْقِيلُ بِنُ بُوزَى، وَهُوَ ابْنُ العَجُوزِ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ قَبَضَ حَرْقِيلَ، وَعَظُمَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ بِنُ بُوزَى، وَهُو ابْنُ العَجُوزِ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ قَبَضَ حَرْقِيلَ، وَعَظُمَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ اللهَ وَبَعْدَ اللهِ إِلَيْهِمْ حَتَّى نَصَبُوا الأَوْثَانَ وَعَبَدُوهَا مِنْ الأَحْدَاثُ، وَنَسُوا مَا كَانَ مِنْ عَهْدِ اللهِ إِلَيْهِمْ حَتَّى نَصَبُوا الأَوْثَانَ وَعَبَدُوهَا مِنْ الأَحْدَاثُ، وَنَسُوا مَا كَانَ مِنْ عَهْدِ اللهِ إِلَيْهِمْ حَتَّى نَصَبُوا الأَوْثَانَ وَعَبَدُوهَا مِنْ دُونِ اللهِ، فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ إِلْيَاسَ بِنَ نُسَيِّ بِنِ فِنْحَاصَ ابنِ العِيزَارَ بِنِ هَارُونَ وَلَا اللهِ عَمْرَانَ نَبِيًّا، وَإِنَّمَا كَانَتِ الأَنْبِيَاءُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ مُوسَى يُبْعَثُونَ إِلَيْهِمْ بِنِ عِمْرَانَ نَبِيًّا، وَإِنَّمَا كَانَتِ الأَنْبِيَاءُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ مُوسَى يُبْعَثُونَ إِلَيْهِمْ بِعُدَانَ إِلْيَاسُ مَعَ مَلِكَ مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ بِتَعْدِيدِ مَا نَسُوا مِنَ التَّوْرَاةِ، وَكَانَ إِلْيَاسُ مَعَ مَلِكَ مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقَالُ سَائِلُ مَنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقَالُ سَائِهُ وَكَانَ سَائِلُ مَنْ مُلُوكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقَالُ اللهَ أَمْرَهُ، وَكَانَ سَائِلُ مَانُ مُلَوك بَنِي إِسْمَاعُ مِنْ مُلُوك بَنِي إِسْمَالِهُ وَكَانَ سَائِلُ مَا مُنَا اللهُ اللهُ أَمْرَهُ، وَكَانَ سَائِلُ مَا اللهُ وَكَانَ سَامَعُ مَنْهُ وَلُولُو اللهَ الْمَامُ لُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ سَامَعُ مِنْ مُعَلِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۵۲) «ضعیف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٦٨٧/٢).

إسناده ضعيف؛ مداره على أسباط وهو ضعيف.

٥٣) البقرة: ٢٤٦.

بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدِ اتَّخَذُوا صَنَمًا يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ، فَجَعَلَ إِلْيَاسُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ، وَجَعَلُوا لَا يَسْمَعُونَ مِنْهُ شَيْئًا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الملِكِ، وَالمَلُوكُ مُتَفَرَّقَةٌ بالشَّام، كُلُّ مَلك لَهُ نَاحِيَةٌ مِنْهَا يَأْكُلُهَا، فَقَالَ ذَلِكَ الملِكُ الَّذِي كَانَ إِلْيَاسُ مَعَهُ يُقَوِّمُ لَهُ أَمْرَهُ، وَيَرَاهُ عَلَى هُدًى مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ يَوْمًا: يَا إِلْيَاسُ، وَاللهِ مَا أَرَى مَا تَدْعُو إِلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا بَاطِلًا، وَاللَّهِ مَا أَرَى فُلَانًا وَفُلَانًا- وَعَدَّدَ مُلُوكًا مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ– قَدْ عَبَدُوا الأَوْثَانَ مِنْ دُونِ اللهِ، إِلَّا عَلَى مِثْل مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَنَعَّمُونَ مُمَلَّكِينَ، مَا يَنْقُصُ مِنْ دُنْيَاهُمْ أَمْرُهُمُ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّهُ بَاطِلً ! وَمَا نَرَى لَنَا عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْل. وَيَزْعُمُونَ- وَاللهَ أَعْلَمُ- أَنَّ إِلْيَاسَ اسْتَرْجَعَ وَقَامَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَجِلْدِهِ، ثُمَّ رَفَضَهُ وَخَرَجَ عَنْهُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ الملِكُ فِعْلَ أَصْحَابِهِ؛ عَبَدَ الأَوْثَانَ، وَصَنَعَ مَا يَصْنَعُونَ، ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ فِيهِمُ اليَسَعُ، فَكَانَ فِيهِمْ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ قَبَضَهُ الله إلَيْهِ، وَخَلَفَتْ فِيهِمُ الخُلُوفُ، وَعَظُمَتْ فِيهِمُ الخَطَايَا، وَعِنْدَهُمُ التَّابُوتُ يَتَوَارَثُونَهُ كَابِرًا عَنْ كَابِر، فِيهِ السَّكَينَةُ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَالُّ هَارُونَ، فَكَانُوا لَا يَلْقَاهُمْ عَدُوٌّ فَيُقَدِّمُونَ التَّابُوتَ وَيَزْحَفُونَ بِهِ مَعَهُمْ إِلَّا هَزَمَ اللهُ ذَلكَ العَدُوَّ، ثُمَّ خَلَفَ فِيهِمْ مَلِكٌ يُقَالُ لَهُ: إِيلَاءُ، وَكَانَ الله قَدْ بَارَكَ لَهُمْ فِي جَبَلِهِمْ مِنْ إِيلْيَا، لَا يَدْخُلُهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ، وَلَا يَحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَى غَيْرهِ، وكَانَ أَحَدُهُمْ - فِيمَا يَذْكُرُونَ - يَجْمَعُ التُّرَابَ عَلَى الصَّخْرَةِ، ثُمَّ يَنْبُذُ فِيهِ الحَبَّ، فَيُخْرِجُ الله لَهُ مَا يَأْكُلُ سَنَتَهُ هُوَ وَعِيالُهُ، وَيَكُونُ لِأَحَدِهِمُ الزَّيْتُونَةُ، فَيَعْتَصِرُ مِنْهَا مَا يَأْكُلُ هُوَ وَعِيَالُهُ سَنَتَهُ، فَلَمَّا عَظُمَتْ أَحْدَاتُهُمْ، وَتَرَكُوا عَهْدَ اللهِ إِلَيْهِمْ؛ نَزَلَ بِهِمْ عَدُوًّ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ، وَأَخْرَجُوا مَعَهُمُ التَّابُوتَ كَمَا كَانُوا يُخْرِجُونَهُ، ثُمَّ زَحَفُوا بهِ، فَقُوتِلُوا حَتَّى اسْتُلِبَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، فَأَتَى مَلِكُهُمْ إِيلَاءُ فَأَخْبِرَ أَنَّ التَّابُوتَ قَدْ أَخِذَ وَاسْتُلِبَ، فَمَالَتْ عُنْقُهُ، فَمَاتَ كَمَدًا عَلَيْهِ، فَمَرَجَ أَمْرُهُمْ عَلَيْهمْ، وَوَطِئَهُمْ عَدُوُّهُمْ

حَتَّى أُصِيبَ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَنِسَائِهِمْ، وَفِيهِمْ نَبِيٍّ لَهُمْ قَدْ كَانَ اللهُ بَعَثَهُ إِلَيْهِمْ، فَكَانُوا لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ شَيْئًا، يُقَالُ لَهُ: شَمْوِيلُ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّد: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱللَّهِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي هُمُ ٱبْعَثْ لَنَا تَرَ إِلَى ٱللّهِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي هُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا ﴾ مَلِكًا نُقُولُ اللهُ: ﴿ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا ﴾ يَقُولُ اللهُ: ﴿ وَلَا لَكُ مَنْ مُؤْمِنِينَ ﴾ . (أنّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ . (أنّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ . (أنّ )

#### ٨٧٣ قَالَ الطُّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنِي بِهِ مُوسَى بنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطً، عَنِ السَّدِي فَهُمُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي هُمُ الْبَعْثُ لَنَا مَلِكًا نُقَيِل فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يُقَاتِلُونَ اللهَ أَنْ مَلِكَ العَمَالِقَةِ جَالُوتُ، وَأَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَضَرَبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَأَخَدُوا تَوْرَاتِهِمْ، وَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَ اللهَ أَنْ يَبْعَثَ لَهُمْ غَلَيْهِمُ الْجِزْيَة، وَأَخَدُوا تَوْرَاتِهِمْ، وَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَ اللهَ أَنْ يَبْعَثَ لَهُمْ فَلَيْهُمْ الْجَوْدِيَة مَا لُونَ مَعَهُ، وَكَانَ سِبْطُ النَّبُوّةِ قَدْ هَلَكُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا امْرَأَةً حُبْلَى، فَلَيْ إِسْرَائِيلَ فِي وَلَا هَوَانَ سِبْطُ النَّبُوةِ قَدْ هَلَكُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا امْرَأَةً حُبْلَى، فَأَنْ مَنْ رَعْبَة فَلَامًا بَعُلَامً، لِمَا تَرَى مِنْ رَعْبَة بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي وَلَدِهَا، فَجَعَلَتِ المَوْأَةُ تَدْعُو اللهَ أَنْ يَرُزُقَهَا غُلَامًا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَكَمُنَ الغُلَامُ فَأَرْسَلَتُهُ يَتَعْلَمُ التَّوْرَاةَ فِي بَيْتِ المَقْدِس، وَكَفَلَهُ فَسَمَّتُهُ شَمْعُونْ، فَكَبُرَ الغُلَامُ فَأَرْسَلَتُهُ يَتَعْلَمُ التَّوْرَاةَ فِي بَيْتِ المَقْدِس، وَكَفَلَهُ فَسَمَّتُهُ شَمْعُونْ، فَكَبُرَ الغُلَامُ فَأَرْسَلَتُهُ يَتَعْلَمُ التَّوْرَاةَ فِي بَيْتِ المَقْدِس، وَكَفَلَهُ

<sup>(</sup>٥٤) «إسناده ضعيف جدًا»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢٠٨/٢)، وأورده الثعلبي في «الكشف والبيان» (٢٠٨/٢)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٧٠٠/١)، والبغوي في «التفسير» (٢٩٦/١)، وإسماعيل حقي في «روح البيان» (٣١٣/١).

قلت: وإسناده ضعيف؛ محمد بن حميد ضعيف، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، ووهب أخذ هذا عن بني إسرائيل، ولاحجة فيه.

شَيْخٌ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَتَبَنَّاهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الغُلَامُ أَنْ يَبْعَثُهُ اللهُ نَبِيًّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَالغُلَامُ نَائِمٌ إِلَى جَنْبِ الشَّيْخِ، وَكَانَ لَا يَتَّمِنُ عَلَيْهِ أَحْدًا غَيْرَهُ، فَدَعَاهُ بِلَحْنِ الشَّيْخِ: يَا شَمَاولُ. فَقَامَ الغُلَامُ فَزِعًا إِلَى الشَّيْخِ فَقَالَ: يَا أَبَتَاهُ، دَعَوْتَنِي؟ فَكَرِهَ الشَّيْخُ أَنْ يَقُولَ لَا فَيَفْزَعَ الغُلَامُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ ارْجِعْ فَنَمْ، فَرَجَعَ فَنَامَ، ثُمَّ دَعَاهُ الثَّانِيَةَ، فَأَتَاهُ الغُلَلَامُ أَيْضًا فَقَالَ: يَا بُنَيَّ ارْجِعْ فَنَمْ، فَإِنْ دَعَوْتَنِي؟ فَكَرِهَ الشَّيْخُ أَنْ الغُلَلَامُ أَيْضًا فَقَالَ: دَعَوْتَنِي؟ فَقَالَ: ارْجِعْ فَنَمْ، فَإِنْ دَعَوْتُكَ الثَّالِثَةَ فَلَا تُجْبِنِي. الغُلَلَامُ أَيْضًا فَقَالَ: اذِهِمْ إِلَى قَوْمِكِ فَبَلَّاهُمْ رَسَالَةَ رَبِّكَ، فَلَا اللهُ اللهُ قَدْ بَعَثَكَ فِيهِمْ نَبِيًا. فَلَمَّا أَتَاهُمْ كَذَّبُوهُ، وَقَالُوا: اسْتَعْجَلْتَ بِالنَّبُوّةِ وَلَمْ يَأْنِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَكَ فِيهِمْ نَبِيًّا. فَلَمَّا أَتَاهُمْ كَذَّبُوهُ، وَقَالُوا: اسْتَعْجَلْتَ بِالنَّبُوّةِ وَلَمْ يَأْنِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَكَ فِيهِمْ نَبِيًّا. فَلَمَّا أَتَاهُمْ كَذَّبُوهُ، وَقَالُوا: اسْتَعْجَلْتَ بِالنَّبُوةِ وَلَمْ يَأْنِ اللهَ قَدْ بَعَثَكَ فِيهِمْ نَبِيًّا. فَلَمَّا أَتَاهُمْ كَذَّبُوهُ، وَقَالُوا: اسْتَعْجَلْتَ بِالنَّبُوةِ وَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنُوا مَلِكَا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ آيَةً مِنْ نُبُوّتِكَ. لَكَ أَلُوا لَهُمْ شَمْعُونُ: عَسَى إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ أَنْ لَا تُقَاتِلُوا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَيْ كَانُهُ مُوسَى وَءَالُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَيْ كَانُهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٦) الْمَلَيْ كَانُهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٦)

## ٨٧٤ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْأَلْوَاحِ إِلَّا سُدْسُهَا. قَالَ: وَكَانَتِ العَمَالِقَةُ قُدْ سَبَتْ ذَلِكَ التَّابُوتَ-

(٥٥) «إسناده ضعيف»

«تفسير الطبري» (٧٩٨/٢)، وفي «التاريخ» (٢٧٦/١)، وأورده البغوي في «التفسير» (٢٩٦/١)، والشعلبي في «الكشف والبيان» (٢٠٩/٢)، وابن الأثير في «الكامل» (١٦٤/١- ١٦٥)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٧٥٣/١)، وإسماعيل حقى في «روح البيان» (٣١٣/١).

قلت: إسناده ضعيف؛ أسباط بن نصر فيه ضعف، والسدي أخذه عن بني إسرائيل.

(٥٦) البقرة: ٢٤٨.

وَالْعَمَالِقَةُ فِرْقَةٌ مِنْ عَادٍ كَانُوا بِأَرِيحَا- فَجَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالتَّابُوتِ تَحْمِلُهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى التَّابُوتِ حَتَّى وَضَعَتْهُ عِنْدَ طَالُوتَ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا: نَعَمْ. فَسَلَّمُوا لَهُ وَمَلَّكُوهُ، قَالَ: وَكَانَ الأَنْبِيَاءُ إِذَا حَضَرُوا قِتَالًا قَدَّمُوا لَتَّابُوتَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ آدَمَ نَزَلَ بِذَلِكَ التَّابُوتِ وَبِالرُّكْنِ. وَبَلَغَنِي أَنَّ التَّابُوتِ وَبِالرُّكْنِ. وَبَلَغَنِي أَنَّ التَّابُوتَ وَعَصَا مُوسَى فِي بُحَيْرَةٍ طَبَرِيَّة، وَأَنَّهُمَا يَخْرُجَانِ قَبْلَ يَوْم القِيَامَةِ. (٥٥) التَّابُوتَ وَعَصَا مُوسَى فِي بُحَيْرَةٍ طَبَرِيَّة، وَأَنَّهُمَا يَخْرُجَانِ قَبْلَ يَوْم القِيَامَةِ.

#### ٨٧٥ - قَالَ الطُّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ العِلْم، عَنْ وَهْبِ بِنِ مُنَبِّه، قَالَ: قَالَ شَمْوِيلُ لَبِنِي إِسْرَائِيلَ لمَّا قَالُوا لَهُ: ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمُ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾ و ﴿ إِنَّ آلِمَالُ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾ و ﴿ إِنَّ آلِيَةَ مُلْكِهِ مَ وَإِنَّ تَمْلِيكُهُ مِنْ قِبَلِ اللهِ ﴿ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ ﴾ فَيَرُدُ عَلَيْكُمُ مُلْكِهِ مِنَ السَّكِينَة ﴿ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَاللَّهُ مِرُونَ ﴾ وَهُو الَّذِي فَيهِ مِنَ السَّكِينَة ﴿ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَرُونَ ﴾ وَهُو الَّذِي كُنُّ تَهْزِمُونَ بِهِ مَنْ لَقِيكُمْ مِنَ العَدُوّ، وَتَظْهَرُونَ بِهِ عَلَيْهِ. قَالُوا: فَإِنْ جَاءَنَا التَّابُوتُ كُنْتُمْ تَهْزِمُونَ بِهِ مَنْ لَقِيكُمْ مِنَ العَدُوّ، وَتَظْهَرُونَ بِهِ عَلَيْهِ. قَالُوا: فَإِنْ جَاءَنَا التَّابُوتُ كُنْتُمْ تَهْزِمُونَ بِهِ مَنْ لَقِيكُمْ مِنَ العَدُوّ، وَتَظْهَرُونَ بِهِ عَلَيْهِ. قَالُوا: فَإِنْ جَاءَنَا التَّابُوتُ وَيَعْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مِصْرَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ أَوْنَانٍ، وَكَانَ فِيهِمْ جَالُوتُ، وَكَانَ الْعَلُوتُ وَيَعْ فِي الْبَعْشِ، وَشِدَّةً فِي الْحَمْقِ فِي الْجَسْمِ، وَقُوّةً فِي الْبَطْشِ، وَشِدَّةً فِي الْحَرْبِ، مَلْكُولَ الْمَالُونَ فِي كَنِيسَةٍ فِيهَا أَصْنَامُهُمْ، فَلَكُوبِ الْمُلْمِنَ يُقَالُ لَهَا: أَرْدُود، فَكَانُوا قَدْ جَعَلُوا التَّابُوتَ فِي كَنِيسَةٍ فِيهَا أَصْنَامُهُمْ، فَلَى الْمُعْلَى مَنْ الْمَامُهُمْ، فَلَالُ لَهَا: أَرْدُود، فَكَانُوا قَدْ جَعَلُوا التَّابُوتَ فِي كَنِيسَةٍ فِيهَا أَصْنَامُهُمْ، فَلَالُ لَهَا أَوْدُود، فَكَانُوا قَدْ جَعَلُوا التَّابُوتَ فِي كَنِيسَةً فِيهَا أَصْنَامُهُمْ،

<sup>(</sup>۵۷) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢٠٩/٢)، وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/٥٠)، والشوكاني في «فتح القدير» (٤٠٣/١).

قلت: رجاله ثقات أئمة.

فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ وَعَلِيْ مَا كَانَ مِنْ وَعْدِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ التَّابُوتَ سَيَأْتِيهِمْ ؛ جُعِلَتْ أَصْنَامُهُمْ تُصْبِحُ فِي الكَنِيسَةِ مُنَكَّسَةً عَلَى رُؤُوسِهَا، وَبَعَثَ اللهُ عَلَى أَهْلِ بَعْكَ الْقَوْيَةِ فَأَرًا، تُبَيِّتُ الفَأْرَةُ الرَّجُلَ فَيُصْبِحُ مَيْتًا، قَدْ أَكَلَتْ مَا فِي جَوْفِهِ مِنْ دُبُرِهِ، قَالُوا: تَعْلَمُونَ وَاللهِ لَقَدْ أَصَابَكُمْ بَلَاءٌ مَا أَصَابَ أُمَّةً مِنَ الأُمَم مِثْلَهُ، وَمَا نَعْلَمُهُ أَصَابَنَا إِلّا مُذْ كَانَ هَذَا التَّابُوتُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا! مَعَ أَنْكُمْ قَدْ رَأَيْتُمْ أَصْنَامَكُمْ تُطْبِحُ كُلَّ غَدَاةٍ مُنَكَّسَةً، شَيءٌ لَمْ يَكُنْ يُصْنَعُ بِهَا حَتَّى كَانَ هَذَا التَّابُوتُ مَعَهَا! فَأَخْرِجُوهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ.

فَدَعَوا بِعَجَلَةٍ فَحَمَلُوا عَلَيْهَا التَّابُوتَ، ثُمَّ عَلَّقُوهَا بِثَوْرَيْنِ، ثُمَّ ضَرَبُوا عَلَى جُنُوبِهِمَا، وَخَرَجَتِ الْمُلَائِكَةُ بِالثَّوْرَيْنِ تَسُوقُهُمَا، فَلَمْ يَمُر التَّابُوتُ بِشَيءٍ مِنَ الأَرْضِ إِلَّا كَانَ قُدُسًا، فَلَمْ يَرْعَهُمْ إِلَّا التَّابُوتُ عَلَى عَجَلَةٍ يَجُرُّهَا الثَّوْرَانِ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى بَنِي كَانَ قُدُسًا، فَلَمْ يَرْعَهُمْ إِلَّا التَّابُوتُ عَلَى عَجَلَةٍ يَجُرُّهَا الثَّوْرَانِ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَكَبَّرُوا وَحَمَدُوا الله، وَجَدُّوا فِي حَرْبِهِمْ، وَاسْتَوْسَقُوا عَلَى طَالُوتَ (٥٥).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ ﴾ (٥١)

<sup>(</sup>۵۸) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢٠٨/٢- ٦٠٩)، وأورده البغوي في «التفسير» (٢٠٠/١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣٩/٢٤)، والخازن في «لباب التأويل» دمشق» (٢١٤/٢- ٢١٥)، والخازن في «لباب التأويل» (٢٥٨/١).

قلت: إسناده ضعيف، محمد بن حميد ضعيف، وابن إسحاق لم يسم أهل العلم هؤلاء، ووهب مكثر في النقل عن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٩٩) البقرة: ٢٤٩.

## ٨٧٦ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

نَا مَعْمَرُ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ ﴾ قَالَ: هُوَ نَهَرٌ بَيْنَ الأُرْدُنَّ وَفِلَسْطِينَ. (٦٠)

## ٨٧٧ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ ﴾ فَالنَّهَرُ الَّذِي ابْتُلِي بِهِ بِنُو إِسْرَائِيلَ، نَهَرُ فِلَسْطِينَ. (١١)

<sup>(</sup>٦٠) «رجاله ثقات»

<sup>«</sup>تفسير عبد الرزاق» (١٠١/١)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٦١٨/٢)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٢١٦/٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٤٦/٢٤)، وأورده الثعلبي في «الكشف والبيان» (٢١٦/٢)، والبغوي في «التفسير» (١٩٦٧/١).

<sup>(</sup>٦١) «إسناده ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢١٩/٢)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٢٤٩٩)، وأورده الثعلبي في «الكشف والبيان» (٢١٦/٢)، والبغوي في «التفسير» (٢٠١/١)، والرازي في «التفسير» (٢٧٦١)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٠/١)، والألوسي في «روح المعاني» (١٦٩/٢).

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، وقد تقدم مرارًا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ اللهُ أَنَّ يُحِيء هَنذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ أَقَالَ كَمْ لَبِثْتَ مِأْنَةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَىٰ لَبِثْتَ مِأْنَةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَىٰ لَبِثْتَ مِأْنَةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَىٰ جَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَىٰ جِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ فَانظُرْ إِلَىٰ جَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ جَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ فَانظُرْ إِلَىٰ حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ فَانظُرْ إِلَىٰ حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ فَانظُرْ إِلَىٰ حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ أَعْلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كُلُوهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُوهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُوهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُوهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُوهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُوهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُوهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ ع

## ٨٧٨ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرهِ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ مَعْقِل، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بنَ مُنَبِّهِ يَقُولُ: إِنَّ أَرْمِيَا لمَّا خُرِّبَ بَيْتُ المَقْدِسِ وَحُرِّقَتِ الكُتُبُ وَقَفَ فِي نَاحِيَةِ الجَبَلِ ﴿ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِ - هَادِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِ ﴾ ثُمَّ رَدُّ الله مَنْ رَدٌّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى رَأْسِ سَبْعِينَ سَنَةً مِنْ حِينِ أَمَاتَهُ اللهَ، فَعَمَرُوهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً، تَمَامَ المِئَةِ، فَلَمَّا تَمَّتِ المِئَةُ رَدَّ الله رُوحَهُ، وَقَدْ عُمِرَتْ وَهِيَ عَلَى حَالِهَا الأَولَى، قَالَ: فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ تَلْتَئِمُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى العِظَامِ تُكْسَى عَصَبًا وَلَحْمًا ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ قَالَ: وَكَانَ طَعَامُهُ تِينًا فِي مِكْتَل، وَقُلَّةً فِيهَا مَاءٌ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّطَ الله عَلَيْهِمُ الوَصَب، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمُ التَّابُوتَ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ - إِمَّا دَانْيَالُ وَإِمَّا غَيْرُهُ-: إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ يَرْفَعَ اللهُ عَنْكُمُ المَرضَ فَأَخْرِجُوا عَنْكُمْ هَذَا التَّابُوتَ، قَالُوا: بَايَةٍ مَاذَا؟ قَالَ: بِايَةٍ أَنَّكُمْ تَأْتُونَ بِبَقَرَتَيْن صَعْبَتَيْنِ لَمْ تَعْمَلَا عَمَلًا قَطُّ، فَإِذَا نَظَرَتَا إِلَيْهَ وَضَعَتَا بِأَعْنَاقِهِمَا للنِير حَتَّى يُشَدُّ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ يُشَدُّ التَّابُوتُ عَلَى عَجَل، ثُمَّ يُعَلِّقُ عَلَى البَقَرَتَيْنِ، ثُمَّ تُخَلِّيَانِ فَتَسِيرَانِ مِنْ حَيْثُ يُرِيدُ اللهَ أَنْ يبْلُغَهَا فَفَعَلُوا

<sup>(</sup>٦٢) البقرة: ٢٥٩.

ذَلِكَ، وَوَكَّلَ اللهُ بِهِمَا أَرْبَعَةً مِنَ الملَائِكَةِ يَسُوقُونَهَا، فَسَارَتِ البَقَرَتَانِ بِهَا سَيْرًا سَرِيعًا حَتَّى إِذَا بَلَغَتَا طَرَفَ القُدْسِ كَسَرَتَا سَيْرَهُمَا وَقَطَعَتَا حِبَالَهُمَا وَتَركَتَاهَا وَذَهَبَتَا، فَنَزَلَ إِلَيْهَا دَاوُدُ وَمَنْ مَعَهُ، فَلَمَّا رَأَى دَاوُدُ التَّابُوتَ حَجَلَ إِلَيْهَا فَرَحًا بِهَا فَرَحًا بِهَا فَرَحًا فَقَالَ: فَقُلْنَا لِوَهْبِ بِنِ مُنَبِّهِ مَا حَجَلَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: شَبِيهًا بِالرَّقْصِ - فَقَالَتْ بِهَا مُرَاتُهُ: لَقَدْ خَفَفْتَ حَتَّى كَادً النَّاسُ أَنْ يَمْقُتُوكَ لِمَا صَنَعْتَ. فَقَالَ: أَتَبَطَّئِينِي عَنْ طَاعَة رَبِّي؛ لَا تَكُونِينَ لِي زَوْجَةً بَعْدَهَا أَبَدًا. فَفَارَقَهَا. (١٣)

«تفسير عبد الرزاق» (۹۹/۱)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲٤۸۹)، وابن جرير تحت تفسير آية (۲۸/۸) من سورة البقرة، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۸/۸)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص 777-778).

قلت: وهو من الإسرائيليات التي كثيرًا ما ينقلها وهب بن منبه رحمه الله عن كتب أهل الكتاب، وقد ذكرنا القول فيها مفصلًا قبل ذلك، وراجع مقدمة الكتاب.

أقوال المفسرين في هذه الآية

قال الطبري في «تفسيره» (٥/٤٣٩-٤٤٤):

واختلف أهل التأويل في ﴿ أُوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾، فقال بعضهم: هو عزير.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب: ﴿ أَوْ كَأَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾، قال: عزير.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا أبو خزيمة، قال: سمعت سليمان بن بريدة في قوله: ﴿ أَوْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرِّيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾، قال: هو عزير.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾، قال: ذكر لنا أنه عزير.

حدثت عن عمار، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه قوله: ﴿ أُو ٓ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ ، قال: قال الربيع: ذكر لنا- والله أعلم- أن الذي أتى على القرية هو عزير.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن حريج، عن عكرمة: ﴿ أَوْ كَالَّذِي

<sup>(</sup>٦٣) «إسناده حسن إلى وهب وهو من الإسرائيليات»

أَوْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾، قال: عزير.

حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي: ﴿ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾، قال: عزير.

حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿ أُوْ كَأَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾: إنه هو عزير.

حدثني يونس، قال: قال لنا سلم الخواص: كان ابن عباس يقول: هو عزير.

وقال آخرون: هو أورميا بن حلقيا، وزعم محمد بن إسحاق أن أورميا هو الخضر.

حدثنا بذلك ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا ابن إسحاق، قال: اسم الخضر- فيما كان وهب بن منبه يزعم عن بني إسرائيل- أورميا بن حلقيا، وكان من سبط هارون بن عمران.

× ذكر من قال ذلك:

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهب ابن منبه يقول في قوله: ﴿ أَنَّىٰ يُحْيِ مَ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ ﴾ أن أورميا لما خرب بيت المقدس وحرقت الكتب، وقف في ناحية الجبل، فقال: ﴿ أَنَّىٰ يُحْيِ مَ هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ ﴾.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن َ إسحاق، عمن لا يتهم، عن وهب بن منبه، قال: هو أورميا.

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى بن ميمون، عن قيس بن سعد، عن عبد الله ابن عبيد بن عمير في قول الله: ﴿ أَنَّىٰ يُحْيِ مَ هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ ﴾، قال: كان نبيًا، وكان اسمه أورميا.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني بكر بن مضر، قال: يقولون- والله أعلم-: إنه أورميا.

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره عجب نبيه وصلح عن قال، إذ رأى قرية خاوية على عروشها ﴿ أَنَّىٰ يُحْيِ عَهَدْهِ الله بُعَدَ مَوْتِهَا ﴾ مع علمه أنه ابتدأ خلقها من غير شيء، فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال: أنى يحييها الله بعد موتها! ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على اسم قائل ذلك، وجائز أن يكون ذلك عزيرًا، وجائز أن يكون أورميا، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه، إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك، وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد ماتهم، وإعادتهم بعد فنائهم.

واختلف أهل التأويل في القرية التي مر عليها القائل: ﴿ أَنَّىٰ يُحْيِ ـ هَـنـذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ ﴾، فقال

بعضهم: هي بيت المقدس.

- ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهب بن منبه، قال: لما رأى أورميا هدم بيت المقدس كالجبل العظيم، قال: ﴿ أَنَّىٰ يُحْى مَهَنِهِ ٱللَّهُ بَعَد مَوْتِهَا ﴾.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهب ابن منبه، قال: هي بيت المقدس.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا أنه بيت المقدس، أتى عليه عزير بعد ما خربه بختنصر البابلي.

حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، قال: حدثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ أنه مر على الأرض المقدسة.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدَثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة في قولـه:﴿ أَوْ كَأَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرِّيَةٍ ﴾ قال: القرية بيت المقدس، مر بها عزير بعد إذ خربها بختنصر.

حدثنا عن عمار، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: ﴿ أُو كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرِّيَةٍ ﴾ قال: القرية بيت المقدس، مر عليها عزير وقد خربها بختنصر.

وقال آخرون: بل هي القرية التي كان الله أهلك فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا.

- ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قول الله تعالى ذكره: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفَ ﴾ قال: قرية كان نزل بها الطاعون، ثم اقتص قصتهم التي ذكرناها في موضعها عنه، إلى أن بلغ ﴿ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ﴾ في المكان الذي ذهبوا يبتغون فيه الحياة، فماتوا ثم أحياهم الله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَيكِنَّ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ قال: ومر بها رجل وهي عظام تلوح، فوقف ينظر، فقال: ﴿ أَنَّىٰ يُحْيِ عَلَاهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَة عَامِرُهُمْ بَعَثَهُ رَ ﴾.

قال أَبُو جعفر: والصواب من القول في ذلك كالقول في اسم القائل: ﴿ أَنَّىٰ يُحْمِ مَ هَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ سواءً لا يختلفان.

وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/٦٨٧):

## ٨٧٩ قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَدِيٍّ بِنِ الفَضْلِ بِمِصْرَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ابنُ جَعْفَرِ بِنِ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الخَيْرِ أَحْمَدُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ سَعِيدٍ، قَالَ: مَدَّ تَنِي أَبُو الفَضْلِ العَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ عَوْفُ بِنُ المَزَرِّعِ بِنِ الأَدِيبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِم السَّجِسْتَانِي يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ كَا لَذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ فَقَالَ: هِي بَيْتُ المَقْدِسِ، وَذَلِكَ أَنَّ العُزَيرَ مَرَّ بِهَا وَهِي خَرَابُ، فَقَالَ: أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مُوتِهَا؟ فَأَمَاتَهُ اللهُ مِئَةَ عَامٍ، ثُمَّ بَعَثَهُ عَلَى السِّنِ الَّذِي تَوَقَّاهُ عَلَيْهَا بَعْدَ مِئَةِ سَنَة، وَلا بُن ابْنِه تَسْعُونَ سَنَةً، وَأَنْشَدَ فِي ذَلِكَ: وَاسْوَدٌ رَأْسُ شَابٌ مِنْ قَبْلِهِ ابْنِ ابْنِه تَسْعُونَ سَنَةً، وَالرَّأْسُ أَشْقَ وَلَكُ اللهُ اللهِ ابْنِ فَي السِّنَ الْذِي تَوَقَّاهُ عَلَيْهَا بَعْدَ مِئَةٍ سَنَة، وَلا بُن ابْنِه تَسْعُونَ سَنَةً، وَأَنْشَدَ فِي ذَلِكَ: وَاسْوَدٌ رَأْسُ شَابٌ مِنْ قَبْلِهِ ابْنِه إِنْ ابْنِه تَسْعُونَ سَنَةً، وَالرَّأُسُ أَسْدَ فَي ذَلِكَ اللهُ مَنْ عَمْلُ اللهِ ابْنِه عَشْرٌ وَمِئَة سَنَة، وَلا بُن ابْنِه تَسْعُونَ سَنَةً، وَالرَّأْسُ أَسْدَ فَي ذَلِكَ: وَاسْوَدٌ رَأْسُ شَابٌ مِنْ قَبْلُهِ عَلَى عَصَا وَلِحْيَتُهُ سَوْدَاءُ وَالرَّأُسُ أَسْ أَسْقَ مَلُ الْمُ الْمَاتِهُ اللهُ الْمُ الْنَ ابْنِهِ شَيْخًا يَثِبُ عَلَى عَصَا وَلِحْيَتُهُ سَوْدَاءُ وَالرَّأُسُ أَسْ أَسْ أَنْ الْمَا عَلَى السَّرَا الْمَالِ الْمُلْوَى الْمَالَةُ اللهُ اللهُ الْمَالِيَ الْمَالِ الْمَالَةُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ الْمُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمُ الْمَالَةُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ ال

اختلفوا في هذا المار من هو؟ فروى ابن أبي حاتم، عن عصام بن رَوَّاد، عن آدم بن أبي إياس، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي بن أبي طالب أنه قال: هو عزير.

ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه.

وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، والسدي، وسليمان بن بُرَيْدَة، وهذا القول هو المشهور.

وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو أرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق؛ عمن لا يتهم، عن وهب بن منبه، أنه قال: وهو اسم الخضر عربيج.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، قال: سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري- من أهل الجار، ابن عم مطرف- قال: سمعت رجلًا من أهل الشام يقول: إن الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه اسمه: حزقيل بن بورا.

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل.

وأما القرية: فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها ﴿ وَهِيَ خَاوِيَةٌ ﴾ أي: ليس فيها أحد، من قولهم: خوت الدار تخوي خواءً وخُويا.

| يَقُومُ كَمَا يَمْشِي الصَّبِيُّ فَيَعْثُرُ        | وَمَا لِابْنِهِ حِيلٌ وَلَا فَضَّلُ قُوَّ      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                    | يَعُدُّ ابْنِهِ فِي النَّاسِ تِسْعِينَ حَجَّةً |
| وَلِابْنِ ابْنهِ فِي النَّاسِ تِسْعِين غُبَّرُ     | وَعُمْرُ أَبِيهِ أَرْبَعُونَ أَمَرُهَا         |
| وَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَبِالجَهْلِ تُعْذَرُ(١) | فَمَا هُوَ فِي المعْقُولِ إِنْ كُنْتَ دَارِياً |

## سُورَةُ اَلِ عِمْرَانَ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَتِ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنتَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَى مِنْ مَنْ اللَّهُ أَعْلَى اللَّهُ أَعْلَى اللَّهُ أَعْلَى اللَّهُ أَعْلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

## ٠٨٨- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ يَعْقُوبَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بِنِ مَحَمَّدِ بِنِ عَبْدُوسٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بنُ القَاسِم، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ مُوسَى ابنُ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ مُوسَى ابنُ عَبْدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ مُوسَى ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٦٤) أل عمران: ٣٥- ٣٧.

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾. تُرِيدُ لِوَجْهِ اللهِ خَالِصًا، لَا لِشَيْءٍ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، يَعْنِي: يَكُونُ خَادِمًا لِبَيْتِ المقْدِسِ يَكْنُسُهُ، وَيَخْدُمُهُ، وَيَتَعَاهَدُ مَا يُصْلِحُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الحُلُمَ، ثُمَّ يُخَيَّرْ، فَإِنْ أَحَبُّ أَنْ يُقِيمَ فِيهَا أَقَامَ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ حَيْثُ شَاءَ ذَهَبَ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بَعْدَ التَّخْيير لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَحَرَّرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ مَا هُوَ، وَقَالَتْ: ﴿ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنتَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ أي: إنَّهَا عَوْرَةً لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلْبُيوتِ ﴿ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رِبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ تُرِيدُ فِي صَلَاحٍ وَمَعْرِفَةٍ، تُسَبِّحُ اللهَ وَتُقَدَّسُهُ، وَتُقِيمُ فِي بَيْتِ المقْدِس فَتَكْنُسُهُ، وَتَعْمَلُ القَنَادِيلَ، وَتُسْرِجُ المصابِيحَ، فَلَمَّا هَمَّتْ أَنْ تَبْلُغَ مَبْلَغَ النِّسَاءِ كَفَلَهَا زَكَريًّا، وَكَانَ ابْنَ عَمَّهَا وَزَوْجَ أَخْتِهَا، فَصَارَتْ عِنْدَهُ، لَهَا غُرْفَةٌ مِنْ دَارِهِ بِسُلَّم لَهَا مِنْ دَارِهِ إِلَى مِحْرَابِ لَهَا تُصَلِّي فِيهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، قَالَ: وَكَانَ زَكَرِيًّا إِذَا خَرَجٌ أَغْلَقَ عَلَيْهَا البَابَ الَّذِي تَسْكُنُهُ، وَهُوَ الَّذِي ظَهْرُهُ بَيْتُ المقْدِسِ، و ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ يُرِيدُ فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشَّتَاءِ، وَفَاكِهَةَ الشُّتَاءِ فِي الصَّيْفِ، حَيْثُ لَا فَاكِهَةَ ﴿ قَالَ يَهُرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَهَٰ اللَّهِ ﴾ تُرِيدُ تَأْتِي بِهِ الملَائِكَةُ إِلَيْهَا وَهِيَ فِي المِحْرَاب، وَلَيْسَ مِنْ أَجِنَّةِ الدُّنْيَا. قَالَ: فَاذَاهَا القُمَّلُ فِي رَأْسِهَا، فَتَمَنَّتْ أَنْ تَجِدَ خَلْوَةً إِلَى الجَبَلِ فَتُفَلِّي رَأْسَهَا، فَأَنْفَرَجَ السَّقْفُ لَهَا، فَخَرَجَتْ وَالبَابُ مُغْلَقٌ فِي يَوْم شَدِيدِ البَرْدِ، فَجَلَسَتْ فِي مشرفةٍ لِلشَّمْسِ، فَأَتَاهَا زَكَرِيًّا فَفَتَحَ البَابَ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَجِدْهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ: ﴿ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا ﴾ وَالحِجَابُ الجَبَلُ،

﴿ فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ (١٥) جِبْريلُ عِينَ فَأَخَذَ رُدْنَ قَمِيصِهَا بِأَصْبِعِهِ فَنَفَخَ فِيهِ، فَحَمَلَتْ مِنْ سَاعَتِهَا بِعِيسَى عَلِي ﴿ فَلَمَّا وَجَدَتْ حِسَّ الْحَمْلِ، انْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وَهُوَ وَادِي بَيْتِ لَحْم، قَالَ لَهَا جِبْرِيلُ ﴿ وَهُزِّي ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ قَالَ: وَكَانَ جِذْعًا يَابِسًا، فَعَجَبْتُ مَرْيَمُ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جِذْعًا نَخِرًا لَا سَعْفَ فِيهِ، فَلَمَّا هَزَّتْهُ نَظَرَتْ إِلَى أَعْلَاهُ، فَإِذَا السَّعْفُ قَدِ اطَّلَعَ مِنَ الجِذْعِ أَخْضَرُ كَأَنَّهُ السَّلْقُ، ثُمَّ نَظَرَتْ إِلَى الطَّلْعِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السَّعْفِ وَقَدِ اخْضَّرَ بَعْدَ البَيَاضِ فَصَارَ بَلَحًا، ثُمَّ نَظَرَتْ إِلَى البَلَحِ وَقَدِ احْمَرَّ بَعْدَ الخُضْرَةِ فَصَارَ زَهْوًا، وَهُوَ البُسْرُ، ثُمَّ نَظَرَتْ إِلَى البُسْرِ الأَحْمَرِ قَدْ صَارَ رُّطَبًا، كُلُّ ذَلِكَ فِي طَوْفَةٍ عَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَوْتَدُّ إِلَيْهَا طَرْفُهَا، فَجَعَلَ الرُّطَبُ يَقَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا فِي أَقْمَاعِهِ، وَلَا يَنْشَدِخُ مِنْهُ شَيءٌ، فَطَابَتْ نَفْسُهَا، وَقَالَتْ: لَيْسَ وِلَادَتِي الغُلَامَ مِنْ غَيْرِ أَبِ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتِ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا الجِذْعِ البَالِي، اطَّلَعَ فِيهِ السَّعْفُ، ثُمَّ الطَّلْعُ، ثُمَّ البَلَحُ، ثُمَّ صَارَ بُسْرًا، ثُمَّ رُّطَبًا. قَالَ: ﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ﴿ ﴾ (١٦) وَإِنَّمَا خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ صُبْحًا تُشْرِقُ الشَّمْسُ لَيْسَ بِهَا قلبةٌ، فَجَاءَتْ عِنْدَ الظُّهْرِ وَمَعَهَا صَبِيٌّ تَحْمِلُهُ، فَكَانَ الحَمْلُ وَالولَادَةُ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتِ مِنَ النَّهَارِ، وَكَانَتْ مَرْيَمُ قَدْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ حَيْضَتَيْن، قَالَ فَقَالُوا لَهَا: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنرُونَ ﴾ وَذَلِكَ أَنَّ مَرْيَمَ كَانَتْ عَابِدَةً، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ عَابِدٌ يُقَالُ لَهُ: هَارُونْ، يَوْمَ مَاتَ تَبِعَ جِنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفًا مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمُ اسْمُهُ هَارُونْ، سِوَى مَنْ لَيْسَ اسْمُهُ هَارُونْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ سَمُّوا أَبْنَاءَهُمْ بِاسْمِهِ مَحَبَّةً لَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَتَأْخْتَ هَـٰرُونَ ﴾ (١٧) فِي العِبَادَةِ، وَكَانَ مَا قَصَّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ، كُلُّ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ.

<sup>(</sup>٦٥) مريم : ١٧.

<sup>(</sup>٦٦) مريم: ۲۷.

<sup>(</sup>٦٧) مريم: ۲۸.

وَقَالَ مُقَاتِلٌ: عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهَا لَمَّا وَضَعَتْهَا وَرَأَتْهَا أَنْنَى، لَفَّتُهَا فِي خِرْقَةٍ وَأَلْقَتْهَا فِي المسْجِدِ، فَتَنَافَسُوا فِيهَا الأَحْبَارُ أَوْلَادُ هَارُونَ، أَيُّهُمْ يَكْفُلُهَا، وَاسْتَهَمُوا فِيهَا كَمَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى، وَقَرَعَهُمْ زَكَرِيًّا وَأَخَذَهَا، فَلَمَّا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ النَّنَى لَهَا مِحْرَابًا فِي وَسَطِ المسْجِدِ، ثُمَّ جَعَلَ بَابَهُ وَسَطًا، لَا يُطْلَعُ إِلَيْهَا إِلَّا بِسُلَّم، ابْتَنَى لَهَا مِحْرَابًا فِي وَسَطِ المسْجِدِ، ثُمَّ جَعَلَ بَابَهُ وَسَطًا، لَا يُطْلَعُ إِلَيْهَا إِلَّا بِسُلَّم، وَلَا يَصْعَدُ إِلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرَهُ، مِثْلَ بَابِ الكَعْبَةِ، يَأْتِيهَا بِطَعَامِهَا وَشَرَابِهَا، فَكَانَ إِذًا وَلَا يَصْعَدُ إِلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرَهُ، مِثْلَ بَابِ الكَعْبَةِ، يَأْتِيهَا بِطَعَامِهَا وَشَرَابِهَا، فَكَانَ إِذًا جَاءَهَا وَجَدَ عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشَّتَاءِ، وَفَاكِهَةَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَابُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْوَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَهُ اللَّهُ الْمُعْرَابُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَابُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَالُهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعَلَى الْمَالُولُولُهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُسْرَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكِةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَثِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ يُبَثِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ عَاقِرٌ قَالَ عَالَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (١٦)

#### ٨٨١- قَالَ ابْنُ المرجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

حَدَّثَنَا أَبُو المعْمَرِ مُسَدَّدُ بنُ عَلِيٍّ الأَمْلُوكِي بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَبَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى الأَسَدِي، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ ثَابِتِ بنِ يَعْقُوبَ القَاضِي العَبْقَسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ الهُذَيْلِ، عَنْ مُقَاتِلٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلْتَهِكَةُ وَهُوَ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ الهُذَيْلِ، عَنْ مُقَاتِلٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلْتَهِكَةُ وَهُو قَالِمَ ثَنَا أَبِي، عَنِ الهُذَيْلِ، عَنْ مُقَاتِلٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَكَرِيًّا بِيَحْيَى فِي بَيْتِ قَالِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمَحْرَابِ ﴾ قَالَ: بَشَّرَ الله تَعَالَى زَكَرِيًّا بِيَحْيَى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ. قَالَ مُقَاتِلٌ: وَكَانَ زَكَرِيًّا هُوَ الحَبْرُ الكَبِيرُ اللّذِي يُقَرِّبُ القُرْبُانَ، وَيَفْتَحُ المَقْدِسِ. قَالَ مُقَاتِلٌ: وَكَانَ زَكَرِيًّا هُوَ الحَبْرُ الكَبِيرُ اللّذِي يُقَرِّبُ القُرْبُانَ، وَيَفْتَحُ بَاللهُ المَذْبَحِ، وَلَا يَدْخُلُونَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ ذَاتَ المَذْبَحِ، وَلَا يَدْخُلُونَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ ذَاتَ

<sup>(</sup>٦٨) «موضوع»

<sup>«</sup>فضائل بیت المقدس» (ص ۱۷۱ – ۱۸۰).

قلت: وإسناده فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو متهم بالكذب، قال ابن حبان: دجال وضع على ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس كتابًا في التفسير. وانظر «الميزان» (٢١١/٤).

<sup>(</sup>٦٩) أل عمران: ٣٩- ٤٠.

يَوْم يُصَلِّي وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ قَآبِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمُحْرَابِ ﴾ يَعْنِي: فِي المسْجِد، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ شَابٌ، عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ، فَفَالَ فَفَزَعَ مِنْهُ، فَنَادَاهُ: يَا زَكَرِيَّا، إِنَّ الله يُبَشَّرُكَ، وَهِي البِشَارَةُ مِنَ اللهِ بِيَحْيَى، فَقَالَ زَكَرِيًّا لِجِبْرِيلَ عَلِيْ لَمَّا بَشَّرَهُ: ﴿ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُوآمَرُأَتِي عَاقِرٌ ﴾ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلَ عَلَيْ لَمَّا بَشَّرَهُ: ﴿ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُوآمَرُأَتِي عَاقِرٌ ﴾ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: ﴿ كَذَالِكَ ٱللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ وَوَهَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ يَحْيَى، وَكَانَ مِنْ قَصَصِهِمْ مَا أَخْبَرَ الله فِي كِتَابِهِ. (١٧٠)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ فيه ءَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١٧)

#### ٨٨٢- قَالَ الأَزْرُقِي فِي «أَخْبَار مَكَّةَ»:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الولِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ سَعِيدِ بنِ سَالِم، عَنْ عُثْمَانَ بنِ سَاج، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ اليَهُودَ قَالَتْ: بَيْتُ المَقْدِسِ أَعْظَمُ مِنَ الْكَعْبَة؛ لِأَنَّهُ مُهَاجَرُ الأَنْبِيَاء؛ وَلِأَنَّهُ فِي الأَرْضِ المقدَّسَةِ. بَيْتُ المَقْدِسِ أَعْظَمُ مِنَ الْكَعْبَة؛ لِأَنَّهُ مُهَاجَرُ الأَنْبِيَ وَالْأَنْ فِي الأَرْضِ المقدَّسَةِ. وَقَالَ المَسْلِمُونَ: الكَعْبَةُ أَعْظَمُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ وَالْأَنْ فَنَزَلَ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَقَالَ المَسْلِمُونَ: الكَعْبَةُ أَعْظَمُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي وَالْمِينَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ فِيهِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةً مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ فِيهِ وَمَن المَنْدِي المَقْدِسِ ﴿ وَمَن اللّهُ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>۷۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ١٨١ - ١٨٢).

وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٤أ) وعزاه إلى المشرف، وذكره البغوي في «التفسير» (٣٢-٣٣).

قلت: ومقاتل بن سليمان كذبه العلماء، وتركوا حديثه، ومذهبه التجسيم.

<sup>(</sup>۷۱) أل عمران: ۹۶-۹۷.

دَخَلَهُ مَانَ ءَامِنًا ﴾ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ المقْدِسِ. (٧٢)

## سُورَةُ النِّسَاءِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَسَ ءَامِنُواْ هِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوْ نَلْعَنَهُمۡ كَمَا لَعَنَّاۤ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً ﴾(٢٢)

# ٨٨٣ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِأَوَّلِ اللهِ عَلَىٰ أَوْتُواْ اللهِ عَلَىٰ أَوْتُواْ مِا نَزَّلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظمِسَ اللهِ مِنْ أُوتُواْ اللهِ عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَنْ رَجَعَت إلَى الشَّامِ، مِن حَيثُ جَاءَتْ أَدْبَارَهَا أَنْ رَجَعَت إلَى الشَّامِ، مِن حَيثُ جَاءَتْ أَدْبَارَهَا أَنْ رَجَعَت إلَى الشَّامِ، مِن حَيثُ جَاءتْ رُدُوا إليْهِ. (٥٠)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ

(٧٢) «معضل»

«أخبار مكة» (٧٥/١)، وعزاه السيوطي في «تفسيره» (٦٧٢/٣) إلى ابن المنذر، وذكره الشوكاني في «فتح القدير» (١/٧٤).

وإسناده معضل؛ ابن جريج مدلس، وقد حدث به بلاغًا عن رسول الله ﷺ، والراوي عنه عثمان بن ساج ضعيف، كما قال الحافظ.

(٧٣) النساء: ٤٧.

(٧٤) الحشر: ٢.

(٧٥) «صحيح إلى ابن زيد»

«تفسير الطبرى» (۲۲/٤٩٩).

إسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

سُجَّدًا وَقُلُّنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا ﴾ (٧٦)

## ٨٨٤- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو البَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدًا ﴾ قَالَ: بَابُ الحِطَّةِ مِنْ بَابِ إِيلِيَاءَ مِنْ بَيْتِ المقْدِسِ. (٧٧)

## ٨٨٥- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْح، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَمَرَ مُوسَى قَومَهُ أَنْ يَدْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا، وَيَقُولُوا: حِطَّةٌ، وَطُّوْطِئَ لَهُمُ البَابُ لِيَسْجُدُوا فَلَمْ يَسْجُدُوا، وَدَخَلُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ، وَقَالُوا: حِنْطَةٌ، وَطُّوْاً

«تفسير الطبري» (٧١٢/١)، وأخرجه ابن أبي حاتم (١١٧/١) من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح. ورجال إسناده ثقات، وشيخ الطبري وثقه أبو داود وابن الجنيد، وانظر ترجمته في «التهذيب». وعيسى هو ابن ميمون الجُرَشي، ثم المكي أبو موسى المعروف بابن داية، قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٨٧/٦): ثقة، وهو أحب إلي في ابن أبي نجيح من ورقاء. وقال الحافظ في «التقريب» (٤٤١/١): ثقة.

<sup>(</sup>٧٦) النساء: ١٥٤.

<sup>(</sup>۷۷) «صحيح إلى مجاهد»

<sup>(</sup>۷۸) «صحيح إلى مجاهد»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (١/ ٧٢٧- ٧٢٧)، وأخرجه عبد بن حميد كما «بالدر المنثور» (١/ ٣٧٩).

## ٨٨٦- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: ﴿ وَقُلُنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ قَالَ: كُنّا نُحَدَّثُ أَنّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ بَيْتِ المَقْدِس. (٧٩)

#### سُورَةُ المائِدَةُ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُم ۖ لَإِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُكُوْرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأُدْخِلنَّكُمْ جَنَّتِ جَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (٨٠)

## ٨٨٧- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : ثَنَا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : أُمِرَ مُوسَى أَنْ يَسِيرَ بِبنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الأَرْضِ المقدَّسَةِ، وَقَالَ : إِنِّي قَدْ كَتَبْتُهَا لَكُمْ دَارًا وَقَرَارًا وَمَنْزِلًا، فَاخْرُجْ إِلَيْهَا وَجَاهِدْ مَنْ فِيهَا مِنَ العَدُوّ، فَإِنِّي نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، وَخُذْ مِنْ وَمُنْزِلًا، فَاخْرُجْ إِلَيْهَا وَجَاهِدْ مَنْ فِيهَا مِنَ العَدُوّ، فَإِنِّي نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، وَخُذْ مِنْ وَمُنْزِلًا، فَاخْرُجْ إِلَيْهَا وَجَاهِدْ مَنْ فِيهَا مِنْ العَدُونُ عَلَى قَوْمِهِ بِالوَفَاءِ مِنْهُمْ عَلَى مَا قَوْمِهِ بِالوَفَاءِ مِنْهُمْ عَلَى مَا أُمِرُوا بِهِ، وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ الله يَقُولُ لَكُمْ: ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ لَهِمْ أَلَصَلُوهَ أُمْرُوا بِهِ، وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ الله يَقُولُ لَكُمْ: ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ لَهِمْ أَلَوْمَا مِنْ كُلُ سِبْط نَقِيبًا يَكُونُ عَلَى مَعَكُمْ لَهِمْ أَلَوْمَاء مِنْهُمْ عَلَى مَا اللهَ يَقُولُ لَهُمْ إِنَّ اللهِ يَقُولُ لَكُمْ : ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ لَهِمْ إِنَّ اللهِ يَقُولُ لَهُمْ أَلُولُوا بِهِ، وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ الله يَقُولُ لَكُمْ : ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ لَا إِنْ اللهِ يَقُولُ لَهُمْ إِنَّ اللهِ يَقُولُ لَيْلُونَا عَلَى الْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ إِنْ اللهُ يَقُولُهُ لَكُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ الْوَالْمُ لَهُ إِلَيْهِ مِنْ الْعَلُونَ الْمُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّ

وإسناده صحيح، وهو نفسه الإسناد السابق.

<sup>(</sup>۷۹) «حسن»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٦٤٤/٧)، وأخرجه عبد بن حميد كما بـ»الدر المنثور» (٣٧٩/١). ورجال إسناده ثقات، وبشر بن معاذ، قال فيه الحافظ: صدوق.

<sup>(</sup>۸۰) المائدة: ۱۲.

وَءَاتَيْتُمُ ﴾ . . . إِلَى قَوْله: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ وَأَخَذَ مُوسَى منْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا اخْتَارَهُمْ مِنَ الأَسْبَاطِ، كُفَلاءُ عَلَى قَوْمِهمْ بِمَا هُمْ فِيهِ عَلَى الوَفَاءِ بِعَهْدِهِ وَمِيثَاقِهِ، وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ سِبْطِ مِنْهُمْ خَيْرُهُمْ وَأَوْفَاهُمْ رَجُلًا، يَقُولُ الله عَجْلِل: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَ ءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ فَسَارَ بِهِمْ مُوسَى إِلَى الأَرْضِ المقدَّسَةِ بأَمْرِ اللهِ حَتَّى إِذَا نَزَلَ التِّيهَ (١١) بَيْنَ مِصْرَ وَالشَّام، وَهِيَ بِلَادٌ لَيْسَ فِيهَا خَمْرٌ وَلَا ظِلٌّ، دَعَا مُوسَى رَبُّهُ حِينَ آذَاهُم الحَرُّ؛ فَظَلَّلَ عَلَيْهِمْ بِالغَمَام، وَدَعَا لَهُمْ بِالرِّزْقِ، فَأَنْزَلَ الله عَلَيْهم المنَّ وَالسَّلْوَى، وَأُمرَ الله مُوسَى، فَقَالَ: أُرْسِلْ رَجَالًا يَتَحَسَّسُونَ إِلَى أُرْضِ كَنْعَانَ الَّتِي وَهَبْتُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ كُلِّ سِبْطِ رَجُلًا، فَأَرْسَلَ مُوسَى الرُّؤُوسَ كَلَّهُم الَّذِينَ فِيهِمْ، فَبَعَثَ الله جَلَّ وَعَزَّ مِنْ بَرِيَّةٍ فَارَانَ (٨٢) بِكَلام اللهِ، وَهُمْ رُؤُوسُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَهَذِهِ أَسْمَاءُ الرَّهْطِ الَّذِينَ بَعَثَ الله جَلُّ تَنَاؤُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى أَرْضِ الشَّام فِيمَا يَذْكُرُ أَهْلُ التَّوْرَاةِ لِيَجُوسُوهَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: مِنْ سِبْطِ رُوبِيلَ: شَامُونُ بنُ ركُونَ، وَمِنْ سِبْطِ شَمْعُونَ: سَافَاطُ بنُ حُرى، وَمِنْ سِبْطِ يَهُوذَا: كَالِبُ بنُ يُوفنَا، وَمِنْ سِبْطِ أَبِينَ: يُجَائِلُ بِنُ يُوسُفَ، وَمِنْ سِبْطِ يُوسُفَ وَهُوَ سِبْطٌ أَفْرَائِيمَ: يُوشَعُ بِنُ نُونِ، وَمِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ: فَلْطُ بِنُ دَفُونَ، وَمِنْ سِبْطِ زَبَالُونَ: حُدَى بِنُ سُودَى، وَمِنْ

<sup>(</sup>٨١) التيه: هو الموضع الذي ضلت فيه بنوا إسرائيل، وهي: أرض بين أيلة ومصر وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الشام، ويقال: إنها أربعون فرسخًا في مثلها، والغالب على أرض التيه الرمال، وفيها مواضع صلبة، وبها نخيل وعيون مفترشة قليلة يتصل حد من حدودها بالجفار، وحد بجبل طور سيناء، وحد بأرض بيت المقدس وما اتصل به من فلسطين، وحد ينتهي إلى مفازة في ظهر ريف مصر إلى حد القلزم. «معجم البلدان» (٨١/٢).

<sup>(</sup>٨٢) فاران: كلمة عبرانية معربة، وهي من أسماء مكة، وقيل: هو اسم لجبال مكة، وقيل: فاران والطور كورتان من كور مصر القبلية. انظر «معجم البلدان» (٢٥٥/٤).

سِبْطِ يُوسُفَ وَهُوَ مَنشا بنُ يُوسُفَ: حُدَى بنُ سُوسَا، وَمِنْ سِبْطِ دَانِ: حَمْلَائِلُ بنُ حَملٍ، وَمِنْ سِبْطِ نَفْتَالِي: بَحْرُ بنُ وَفْسِي، بنُ حملٍ، وَمِنْ سِبْطِ نَفْتَالِي: بَحْرُ بنُ وَفْسِي، وَمِنْ سِبْطِ نَفْتَالِي: بَحْرُ بنُ وَفْسِي، وَمِنْ سِبْطِ دَار: حَولَايلُ بنُ مُنْكَدَ.

فَهَدِهِ أَسْمَاءُ الَّذِينَ بَعَثَهُم مُوسَى يَتَحَسَّسُونَ لَهُ الأَرْضَ، وَيَوْمَئِذِ سُمِّيَ هُوشَعُ بِنُ نُونٍ، فَأَرْسَلَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: ارْتَفِعُوا قِبْلَ الشَّمْسِ فَارْقَوا الجَبَلَ، وَانْظُرُوا مَا فِي الأَرْضِ، وَمَا الشَّعْبُ الَّذِي يَسْكُنُونَهُ، أَقْوِيَاءُ هُمْ أَمْ ضُعَفَاءُ؟ أَقَلِيلٌ هُمْ أَمْ كَثِيرٌ؟ وَانْظُرُوا أَرْضَهُم الَّتِي يَسْكُنُونَ، أَسَمِينَةٌ هِيَ أَمْ هَزِيلَةٌ؟ ذَاتُ شَجَرٍ أَمْ هُمْ أَمْ كَثِيرٌ؟ وَانْظُرُوا أَرْضَهُم الَّتِي يَسْكُنُونَ، أَسَمِينَةٌ هِيَ أَمْ هَزِيلَةٌ؟ ذَاتُ شَجَرٍ أَمْ لَا؟ اجْتَازُوا وَاحْمِلُوا إِلَيْنَا مِنْ ثَمَرَةِ تِلْكَ الأَرْضِ، وَكَانَ ذَلَكَ فِي أَوَّلِ مَا سَمَّى بِكُرُ ثَمَرَةِ العِنَبِ. (٢٠٠)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنِقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَى أَدْبَارِكُرْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۸۳) «إسناده ضعيف مع إعضاله»

<sup>«</sup>تفسيرالطبري» (۲۲۸/۸ - ۲٤۱).

إسناده ضعيف؛ وفيه ابن حميد: هو محمد بن حميد بن حيان الرازي، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦٩/١): فيه نظر. وسئل أبو عبد الله عن محمد بن حميد: لماذا تُكلم فيه؟ فقال: كأنه أكثر على نفسه. اه.

وقال الحافظ في «التقريب» (١/٤٧٥): حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه. اه. وسلمة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازي الأنصاري، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٨٤/٤): عنده مناكير. قال ابن حبان في «الثقات» (٢٨٧/٨): يخالف ويخطئ. قال الحافظ في «التقريب» (٢٤٨/١): صدوق كثير الخطأ.

وابن إسحاق مدلس، وهو هنا يروي عن موسى مريج وهو لا شك مأخوذ عن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>١٤) المائدة: ٢١.

## ٨٨٨- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّ ثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ۗ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ قَالَ : أريحًا . (٥٠)

## ٨٨٩ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنِي الحَارِثُ بَنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱدۡخُلُواْ ٱلْأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ﴾ قَالَ: الطُّورُ وَمَا حَوْلَهُ. (٢٦)

(۸۵) «إسناده صحيح إلى زيد»

«تفسير الطبري» (۲۸٥/۸).

ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي، مولاهم المدني، مولى عمر بن الخطاب موفي عبد الله بن زيد - قال ابن حجر: ضعيف. وقال الذهبي: ضعفوه. وهو هنا يقول برأيه، وهذا الرأي ضعفه بعض أهل العلم.

قال ابن كثير في «تفسيره» تحت تفسير آية المائدة (٢١): وفي هذا نظر؛ لأن أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون، اللهم إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس، كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه؛ لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرقي دمشق.

(۸٦) «إسناده حسن»

«تفسير الطبري» (١٣/٤).

ورجاله ثقات سوى عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي، وهو صدوق يخطئ خاصة في حديثه عن عبيد الله العمري، وهو هنا محتمل.

وورد أيضًا عن مجاهد بنجو ما قاله ابن عباس عند الطبري وغيره.

ترجيح: قال الطبري عقب هذه الروايات: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال هي الأرض المقدسة كما قال نبي الله موسى على الأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض، لا تدرك حقيقة صحتها إلا بالخبر، ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به، غير أنها لن تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر؛ لإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك.

## ٠ ٨٩- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّ ثَنِي المثَنَّى، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: وثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الكريم، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا حَرَّمَ اللهَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا الأَرْضَ المقَدَّسَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ شَكَوْا إِلَى مُوسَى فَقَالُوا: مَا نَأْكُلُ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَأْتِيكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ. قَالُوا: مِنْ أَيْنَ لَنَا إِلَّا أَنْ يُمْطَرَ عَلَيْنَا خُبْزًا؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَعَلْقَ سَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ خُبْزًا مَخْبُوزًا، فَكَانَ ينْزِلُ عَلَيْهِم المنَّ -سُئِلَ وَهْبُ: مَا المنُّ؟ قَالَ: خُبْزُ الرِّقَاقِ مثْلُ الذُّرَةِ أَوْمِثْلُ النَّقي-قَالُوا: وَمَا نَأْتَدِمُ وَهَلْ بُدُّ لِنَا مِنْ لَحْم؟ قَالَ: فَإِنَّ الله يَأْتِيكُمْ بِهِ. فَقَالُوا: مِنْ أَيْنَ لَنَا إِلَّا أَنْ تَأْتِينَا بِهِ الرِّيحُ! قَالَ: فَإِنَّ الرِّيحَ تَأْتِيكُمْ بِهِ. فَكَانَتْ الرِّيحُ تَأْتِيهمْ بالسَّلْوَى-فَسُئِلَ وَهْبُ: مَا السَّلْوَى؟ قَالَ: طَيْرٌ سَمِينٌ مِثْلَ الحَمَام، كَانَتْ تَأْتِيهمْ فِيأْخُذُونَ مِنْهُ مِنَ السَّبْتِ إِلَى السَّبْتِ- قَالُوا: فَمَا نَلْبَسُ؟ قَالَ: لَا يَخْلَقُ لِأَحَدِ مِنْكُمْ ثَوْبٌ أَرْبَعِينَ سَنَة. قَالُوا: فَمَا نَحْتَذِي؟ قَالَ: لَا يَنْقَطعُ لَأَحَدكُمْ شَسْعٌ أَرْبَعينَ سَنَةً. قَالُوا: فَإِنَّ فِينَا أَوْلَادًا فَمَا نَكْسُوهُمْ؟ قَالَ: ثَوْبُ الصَّغِير يَشُبُّ مَعَهُ. قَالُوا: فَمِنْ أَيْنَ لَنَا الماء؟ قَالَ: يَأْتِيكُمْ بِهِ اللهُ. قَالُوا: فَمِنْ أَيْنَ؟ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ لَنَا مِنْ الحَجَر؟ فَأُمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاه الحَجَرَ، قَالُوا: فَبِمَا نُبْصِرُ تَغْشَانَا الظُّلْمَةُ؟ فَضُربَ لَهُمْ عَمُودٌ مِنْ نُورِ فِي وَسَطِ عَسْكَرهمْ أَضَاءَ عَسْكَرَهُمْ كُلَّهُ. قَالُوا: فَبِمَ نَسْتَظِلُّ ؟ فَإِنَّ الشَّمْسَ عَلَيْنَا شَدِيدَةً! قَالَ: يُظِلُّكُمُ الله بِالغَمَام. (١٨٠)

<sup>(</sup>۸۷) «إسناده حسن إلى وهب، وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢٩٧/١)، ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (٩٨٧)، من طريق أحمد بن محمد بن شريح، ثنا محمد بن رافع، ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠٢/٦١)، من طريق أحمد بن يوسف، ثنا خلف، كلاهما (محمد بن رافع وخلف) عن إسماعيل بن عبد الكريم به.

قلت: وإسناده إلى وهب بن منبه حسن؛ عبد الصمد بن معقل بن منبه، يروي عن عمه وهب بن منبه، ووساده إلى وهب بن منبه، وهو صدوق، والأثر من إسرائيليات وهب بن منبه.

# ٨٩١ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ قَالَ: هِيَ الشَّامُ (٨٨).

## ٨٩٢ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الكَرِيمِ بنُ الهَيْثَمِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: هِيَ أَرِيحَا. (٨٩)

# ٨٩٣ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنِي مُوسَى بنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّي، قَالَ: هِيَ أَرِيحَا. (٩٠)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالُواْ يَهُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَ آَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي

(۸۸) «رجاله ثقات»

«تفسير عبد الرزاق» (١٨٦/١)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٨٥/٨)، وعبد بن حميد (٤٧/٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥١/١).

ومعمر ثبت، لكن في حديثه عن قتادة بعض الأخطاء والأوهام.

(۸۹) «إسناده ضعيف»

«تفسير الطبري» (٢٨٥/٨)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٥١/١)، من قول عكرمة معلقًا. وفي سنده أبو سعد سعيد بن المرزبان العبسي البقال الكوفي الأعور، مولى حذيفة بن اليمان، قال ابن حجر: ضعيف مدلس. قال الذهبي: قال أحمد: منكر الحديث.

(۹۰) «إسناده ضعيف»

«تفسير الطبري» (٢٨٥/٨)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٥١/١) تعليقًا.

وفيه السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن؛ مختلف فيه، والأقرب أنه صدوق كما قال الحافظ ابن حجر، وفيه أسباط بن نصر؛ ضعفه أحمد وأبو نعيم وأبو حاتم والنسائي وابن معين في رواية، ووثقه آخرون، وقال الحافظ: صدوق كثير الخطأ يغرب.

وَأَخِى فَالْفَرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَ أَرْبَعِينَ سَنَةً "يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ ﴾ (١٠) ٨٩٤- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

فَحَدَّ ثَنَا مُوسَى بِنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّي: لَمَّا تَابَ الله عَلَى قَوْم مُوسَى وَأَحْيَا السَّبْعِينَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَى بَعْدَ مَا أَمَاتَهُمْ، أَمَرَهُمْ الله بِالسَّيْرِ إِلِّي أَرِيحًا، وَهِيَ أَرْضُ بَيْتِ المقْدِس، فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا قَرِيبًا مِنْهُمْ بَعَثَ مُوسَى اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَأَمْرِ الجَّبَّارِينَ وَأَمْرِ قَوْم مُوسَى مَا قَدْ قَصَّ الله فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى: ﴿ فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَنَّهُنَا قَنعِدُونَ ﴾ فَغَضِبَ مُوسَى فَدَعَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: ﴿ رَبِّ إِنِّي لَآ أُمَّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأْخِي فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ فَكَانَتْ عَجَلَةً منْ مُوسَى عَجِلَهَا، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْمٍ ۚ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ ﴾ فَلَمَّا ضُربَ عَلَيْهِمُ التِّيهُ نَدِمَ مُوسَى، وَأَتَاهُ قَوْمُهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ يُطِيعُونَهُ، فَقَالُوا لَهُ: مَا صَنَعْتَ بِنَا يَا مُوسَى؟ فَلَمَّا نَدِمَ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّفَاسِقِينَ ﴾ أَيْ: لَا تَحْزَنْ عَلَى القَوْمِ الَّذِينَ سَمَّيْتُهُمْ فَاسِقِينَ، فَلَمْ يَحْزَنْ، فَقَالُوا: يَا مُوسَى، فَكَيْفَ لَنَا بِمَاءٍ هَاهُنَا؟ أَيْنَ الطَّعَامُ؟ فَأَنْزَل الله عَلَيْهِمُ المنَّ، فَكَانَ يَسْقُطُ عَلَى شَجَرِ التَّرَنْجَبِينُ، وَالسَّلْوَى وَهُوَ: طَيْرٌ يُشْبهُ السَّمَانِي، فَكَانَ يَأْتِي أَحَدُهُمْ فَينْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ إِنْ كَانَ سَمِينًا ذَبَحَهُ وَإِلَّا أَرْسَلَهُ، فَإِذَا سَمِنَ أَتَاهُ، فَقَالُوا: هَذَا الطَّعَامُ فَأَيْنَ الشَّرَابُ؟ فَأَمِرَ مُوسَى فَضَرَبَ بِعَصَاه الحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فَشَرِبَ كُلُّ سِبْطٍ مِنْ عَيْنِ، فَقَالُوا: هَذَا الطُّعَامُ وَالشَّرَابُ فَأَيْنَ الظُّلُّ؟ فَظلَّلَ عَلَيْهِمُ الغَمَامُ، فَقَالُوا: هَذَا الظِّلُّ فَأَيْنَ اللَّبَاسُ؟

<sup>(</sup>۱۹) المائدة: ۲۵– ۲۲.

فَكَانَتْ ثِيَابُهُمْ تَطُولُ مَعَهُمْ كَمَا تَطُولُ الصَّبْيَانُ، وَلَا يَتَخَرَّقُ لَهُمْ ثَوْبُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَظَلِّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ﴿ وَظَلِّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ۚ ﴾ (٢٠) وقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَالَكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثَنْتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ أَلَى ﴿ (٢٠) (٢٠) اللهِ اللهُ الْمَاسِ مَشْرَبَهُمْ أَلَهُ ﴿ (٢٠) (٢٠) اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَوْلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارَىٰ أَشَرَكُواْ أَوْلَتَهِم وَلَيْ الْعَالَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴾ (٥٠)

## ٥٩٥- قَالَ الحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو الفَصْلِ الْحَسَنُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ يُوسَفَ العَدْلُ، مِنْ أَصْلِ كَتَابِهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بنُ أَبِي طَالِبٍ بِبَعْدَادَ، ثَنَا عَلَيُ بنُ عَاصِم، ثَنَا حَاتِمُ بنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ زَيدِ بنِ صُوحَانَ، أَنَّ رَجُلَينِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ كَانَا صَدِيقَينِ لِزَيدِ بنِ صُوحَانَ أَتِياهُ لِيُكَلِّمَ لَهُمَا سَلْمَانَ أَنْ يُحَدِّثُهُمَا حَدِيثَهُ كَيْفَ صَدِيقَينِ لِزَيدِ بنِ صُوحَانَ أَتِياهُ لِيُكَلِّمَ لَهُمَا سَلْمَانَ أَنْ يُحَدِّثُهُمَا حَدِيثَهُ كَيْفَ كَانَ إِسْلَامُهُ ؟ فَأَقْبَلَا مَعَهُ حَتَّى لَقُواْ سَلْمَانَ وَهُو بِالمَدَائِنِ أَمِيرًا عَلَيْهَا، وَإِذَا هُو كَانَ إِسْلَامُهُ ؟ فَأَقْبَلَا مَعَهُ حَتَّى لَقُواْ سَلْمَانَ وَهُو يَسُفُّهُ، قَالَا: فَسَلَّمْنَا وَقَعَدْنَا، عَلَى كُرْسِيٍّ قَاعِدٌ، وَإِذَا خُوصٌ (٢٠) بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو يَسُفُّهُ، قَالَا: فَسَلَّمْنَا وَقَعَدْنَا، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّ هَذِينِ لِي صَدِيقَانِ وَلَهُمَا أَخٌ، وَقَدْ أَحَبًا أَنْ يَسْمَعَا حَدِيثَكَ كَيْفَ كَانَ بَدْؤُ إِسْلَامِكَ ؟ قَالَ: فَقَالَ سَلْمَانُ: كُنْتُ يَتِيمًا مِنْ يَسْمَعَا حَدِيثَكَ كَيْفَ كَانَ بَدْؤُ إِسْلَامِكَ ؟ قَالَ: فَقَالَ سَلْمَانُ: كُنْتُ يَتِيمًا مِنْ يَسْمَعَا حَدِيثَكَ كَيْفَ كَانَ بَدْؤُ إِسْلَامِكَ ؟ قَالَ: فَقَالَ سَلْمَانُ: كُنْتُ يَتِيمًا مِنْ

<sup>(</sup>٩٢) البقرة: ٥٧.

<sup>(</sup>٩٣) البقرة: ٦٠.

<sup>(</sup>٩٤) «إسناده ضعيف مع إعضال فيه»، وسبق برقم (٨٣٧).

<sup>(</sup>٩٥) المائدة: ٢٨.

<sup>(</sup>٩٦) الخُوصُ: هو ورق النخل، الواحدة خُوصَةٌ، والخَوْاصُ بائع الخوص. «الصحاح»: خوص.

رَامَهُرْمُزَ (٩٧)، وَكَانَ ابْنُ دَهْقَان رَامَ هُرْمُزَ يَخْتَلِفُ إِلَى مُعَلِّم يُعَلِّمَهُ، فَلَزمْتُهُ لِأَكُونَ فِي كَنَفِهِ، وَكَانَ لِي أَخُ أَكْبَرَ مِنِّي وَكَانَ مُسْتَغْنِيًا بِنَفْسِهِ، وَكُنْتُ غُلَامًا قَصِيرًا، وَكَانَ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ تَفَرَّقَ مَنْ يُحَفِّظُهُمْ، فَإِذَا تَفَرَّقُواْ خَرِجَ فَيَضَعُ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ صَعَدَ الجَبَلَ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ مُتَنَكِّرًا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَلِمَ لَا تَذْهَبْ بِي مَعَكَ؟ قَالَ: أَنْتَ غُلَامٌ، وَأَخَافُ أَنْ يَظْهَرَ مِنْكَ شَيءٌ. قَالَ: قُلْتُ: لَا تَخَفْ. قَالَ: فَإِنَّ فِي هَذَا الجَبَلِ قَوْمًا فِي بِرْطِيلِهِمْ (٩٨) لَهُمْ عِبَادَةُ، وَلَهُمْ صَلَاحٌ يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى، وَيَذْكُرونَ الآخِرَةَ، وَيَزْعُمُونَنَا عَبَدَةَ النِّيرَانِ، وَعَبَدَةَ الأَوْتَانِ، وَأَنَا عَلَى دِينِهِمْ، قَالَ: قُلْتُ فَاذْهَبْ بِي مَعَكَ إِلَيْهِمْ. قَالَ: لَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَسْتَأُمرَهُمْ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَظْهَرَ مِنْكَ شَيءٌ، فَيَعْلَمَ أَبِي فَيَقْتُلُ القَوْمَ، فَيكُونُ هَلَاكَهَمْ عَلَى يَدَيَّ. قَالَ: قُلْتُ: لَنْ يَظْهَرَ مِنِّي ذَلِكَ، فَاسْتَأْمَرَهُمْ، فَأْتَاهُمْ، فَقَالَ: غُلَامٌ عِنْدِي يَتِيمٌ فَأَحِبُ أَنْ يَأْتِيَكُمْ وَيَسْمَعَ كَلَامَكُمْ. قَالُواْ: إِنْ كُنْتَ تَثِقُ بِهِ. قَالَ: أَرْجُو أَنَّ لَا يَجِيءَ مِنْهُ إِلَّا مَا أَحِبُّ. قَالُواْ: فَجِيْ بِهِ. فَقَالَ لِي: قَدِ اسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ تَجِيءَ مَعِي، فَإِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي رَأَيْتَنِي أَخْرُجُ فيهَا فَأْتِنِي، وَلَا يَعْلَمْ بِكَ أَحَدٌ، فَإِنَّ أَبِي إِنْ عَلِمَ بِهِمْ قَتَلَهُمْ.

قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي يَخْرُجُ تَبِعَتْهُ فَصَعَدْنَا الجَبَلَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، فَإِذَا هُمْ فِي بِرْطِيلِهِمْ - قَالَ عَلِيٍّ: وَأُرَاهُ، قَالَ: وَهُمْ سِتَّةُ أَوْ سَبْعَةً - قَالَ: وَكَأَنَّ الرُّوحَ قَدْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنَ العِبَادَةِ، يَصُومُونَ النَّهَارَ، وَيَقُومُونَ اللَّيلَ، وَيَأْكُلُونَ عِنْدَ السَّحَرِ مَا وَجَدُوا، فَقَعَدْنَا إِلَيْهِمْ، فَأَثْنَى الدُّهْقَانُ (٩٩) عَلَى حَبْرٍ، فَتَكَلَّمُوا، فَحَمَدُوا الله، وَأَثْنُوا

<sup>(</sup>٩٨) البرْطيل: هو حَجَر أو حَديد طويل صلب خِلْقه ليس مما يُطَوِّله الناس ولا يُحَدَّدونه تنقر به الرحى، وقد يشبه به خطم النَّجيبة، والجمع براطيل. انظر «لسان العرب»: برطل.

<sup>(</sup>٩٩) الدُّهقان: التاجر، فارسى معرَّب، وهم الدُّهاقنة والدُّهاقين. انظر «لسان العرب»: دهقن.

عَلَيْهِ، وَذَكَرُوا مَنْ مَضَى مِنَ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ حَتَّى خَلَصُوا إِلَى ذِكْرِ عِيسَى الْمَثْرَ لَهُ مَا مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالُوا: بَعَثَ اللهُ تَعَالَى عِيسَى الْحَكْمُ رَسُولًا، وَسَخَّرَ لَهُ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ إِحْيَاءِ الموْتَى، وَخَلْقِ الطَّيْرِ، وَإِبْرَاءِ الأَكْمَةِ، وَالأَبْرُصِ، وَالأَعْمَى، فَكَفَرَ بِهِ قَوْمٌ، وَتَبِعَهُ قَوْمٌ، وَإِنَّمَا كَانَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ابْتَلَى بِهِ خَلْقَهُ. قَالَ: وَقَالُوا فَكَفَرَ بِهِ قَوْمٌ، وَتَبِعَهُ قَوْمٌ، وَإِنَّمَا كَانَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ابْتَلَى بِهِ خَلْقَهُ. قَالَ: وَقَالُوا قَبْلُ ذَلِكَ: يَا غُلَامٌ، إِنَّ لَكَ لَرَبًا، وَإِنَّ لَكَ مَعَادًا، وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ جَنَّةً وَنَارًا إِلَيْهَا تَصِيرُونَ، وَإِنَّ هَوُلًا القَوْمِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ النِّيرَانَ أَهْلُ كُفْرٍ وَضَلَالَةٍ لَا يَرْضَى اللهُ مَا يَصْنَعُونَ، وَإِنَّ هَوُلًا القَوْمِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ النِّيرَانَ أَهْلُ كُفْرٍ وَضَلَالَةٍ لَا يَرْضَى اللهُ مَا يَصْنَعُونَ، وَإِنَّ هَوُلُا عِلْهُ وَلَا إِلَيْهِمْ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَأَحْسَنَ، وَلَرْمُتُهُمْ فَقَالُوا الْعَلَامُ وَانْصَرَفَ وَانْصَرَفَ وَانْصَرَفُ فَالُوا عَلَى دِينٍ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ السَّاعَةُ الَّتِي يَنْصَرِفُ فِيهَا الغُلَامُ الْمُانُ، إِنَكَ غُلَامٌ مُ وَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا نَصْنَعُ فَصَلَّ وَنَمْ، وَكُلْ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ ا

قَالَ: فَاطَّلَعَ الملِكُ عَلَى صَنِيعِ ابْنِهِ فَرَكِبَ فِي الْخَيْلِ حَتَّى أَتَاهُمْ فِي بِرْطِيلِهِمْ فَقَالَ: يَا هَوُلَاءِ، قَدْ جَاوَرْتُمُونِي فَأَحْسَنْتُ جِوَارَكُمْ، وَلَمْ تَرَواْ مِنِّي سُوءًا فَعَمَدتُمْ إِلَى ابْنِي فَأَفْسَدتُمُوهُ عَلَيَّ قَدْ أَجُلْتُكُمْ ثَلَاثًا، فَإِنِّ قَدِرْتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ إِلَيْكُمْ أَكْرَةُ أَنْ يَكُونَ مِنِّي إِلَيْكُمْ أَحْرَقْتُ عَلَيْكُمْ بِرْطِيلَكُمْ هَذَا، فَالحَقُواْ بِبِلَادِكُمْ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مِنِّي إِلَيْكُمْ شُوءً. قَالُواْ: نَعَمْ، مَا تَعَمَّدْنَا مُسَاءتَكْ، وَلَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَكَفَّ ابْنَهُ عَنْ إِنْيَانِهُمْ. فَقُلْتُ لَهُ: اتَّقِ الله فَا فَالَّو يَعْرِفُ أَنَّ هَذَا الدِّينَ دِينُ اللهِ، وَأَنَّ أَبَاكَ وَنَحْنُ عَلَى سَلْمَانُ، هُو كَمَا تَقُولُ، وَإِنَّمَا أَتَحَلَّفَ عَنِ القَوْمِ بَغْيًا عَلَيْهِمْ إِنْ تَبِعْتُ القَوْمَ طَلَبَنِي عَنِ القَوْمِ بَغْيًا عَلَيْهِمْ إِنْ تَبِعْتُ القَوْمَ طَلَبَنِي عَيْر دِينٍ إِنَّمَا هُمْ عَبَدَةُ النَّارِ لَا يَعْبَدُونَ الله فَلَا تَبعْ آخِرَتَكَ بِدِينِ غَيْرِكِ. قَالَ: يَا عَيْر دِينٍ إِنَّمَا هُمْ عَبَدَةُ النَّارِ لَا يَعْبَدُونَ الله فَلَا تَبعْ آخِرَتَكَ بِدِينِ غَيْرِكِ. قَالَ: يَا سَلْمَانُ، هُو كَمَا تَقُولُ، وَإِنَّمَا أَتَخَلُفَ عَنِ القَوْمِ بَغْيًا عَلَيْهِمْ إِنْ تَبِعْتُ القَوْمَ طَلَبَنِي إِيَّاهُمْ حَتَّى طَرَدَهُمْ وَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّ الحَقَّ فِي الْجَبِلِ، وَقَدْ خَرَجَ فِي إِنِّيَانِي إِيَّاهُمْ حَتَّى طَرَدَهُمْ وَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّ الحَقَّ فِي الْمَوْنَ مَا رَأَيْتَ فَى اليَومَ اللَّذِي أَرَادُوا أَنْ يَرْتَحِلُوا فِيهِ فَقَالُوا: يَا سَلْمَانُ، قَدْ وَيُ الْخَذَرُ مُكَانَ مَا رَأَيْتَ وَ اللّهَ وَالْدُ وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّينَ مَا أَوْصَيْنَاكَ بِهِ، وَأَنَّ الحَدْرُ مُكَانَ مَا رَأَيْتَ وَاللّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّينَ مَا أَوْصَيْنَاكَ بِهِ، وَأَنَّ المَتَى وَاعْلَمُ اللّهُ عَنَالُوا فَيْهِ فَقَالُوا: يَا سَلْمَانُ مَا أَوْصَيْنَاكَ بِهِ وَالْفَا الْمَالِهُ اللّهُ مَا أَوْصَلَوا فِيهِ فَقَالُوا: يَا سَلَامَانُ مَا أَوْصَدَانَا فَا أَوْمَ لَا أَوْصَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ الْمَالَا الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِ

هَوُّلَاءِ عَبَدَةُ النَّيرَانِ لَا يَعْرِفُونَ اللهَ تَعَالَى وَلَا يَذْكُرُونَهُ، فَلَا يَخْدَعَنَّكَ أَحَدٌ عَنْ دِينِكَ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِمُفَارِقَكُمْ. قَالُوا: أَنْتَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَكُونَ مَعَنَا، نَحْنُ نَصُومُ النَّهَارَ، وَنَقُومُ اللَّيلَ، وَنَأْكُلُ عِنْدَ السَّحَرِ مَا أَصَبْنَا، وَأَنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَفَارِقَكُمْ. قَالُوا: أَنْتَ أَعْلَمُ وَقَدْ أَعْلَمْنَاكَ حَالَنَا، فَإِذَا أَتَيْتَ خُذْ مِقْدَارَ وَقُلْتُ، يَكُونُ مَعَكَ شَيءٌ تَأْكُلُهُ، فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ مَا نَسْتَطِيعُ بِحَقِّ. قَالَ: فَفَعَلْتُ، وَلَقِينَا أَخِي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ يَمْشُونَ وَأَمْشِي مَعَهُمْ فَرَزَقَ اللهُ السَّلَامَة وَلَقِينَا أَخِي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ يَمْشُونَ وَأَمْشِي مَعَهُمْ فَرَزَقَ اللهُ السَّلَامَة حَتَّى قَدِمْنَا الموصِلَ، فَأَتَيْنَا بَيْعَةً بِالموصِلِ، فَلَمَّا دَخَلُوا احْتَفُوا بِهِمْ، وَقَالُوا: أَيْنَ حَتَّى قَدِمْنَا الموصِلَ، فَأَتَيْنَا بَيْعَةً بِالموصِلِ، فَلَمَّا دَخَلُوا احْتَفُوا بِهِمْ، وَقَالُوا: أَيْنَ كُنْتُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا فِي بِلَادٍ لَا يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى فِيهَا عَبَدَةُ النَّيرَانَ، وَكُنَّا نَعْبُدُ لَلْهُ فَطَرَدُونَا. فَقَالُوا: مَا هَذَا الغُلَامُ؟ فَطَفَقُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ، وَقَالُوا: صَحِبَنَا مِنْ تِلْكَ اللهَ فَطَرَدُونَا. فَقَالُوا: مَا هَذَا الغُلَامُ؟ فَطَفَقُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ، وَقَالُوا: صَحِبَنَا مِنْ تِلْكَ اللهَ لَابُلَادٍ، فَلَمْ نَرَ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا.

قَالَ سَلْمَانُ: فَوَاللّهِ إِنَّهُمْ لَكَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ كَهْفِ جَبَلِ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ فَحَفُوا بِهِ وَعَظَّمُهُ أَصْحَابِي الَّذِينَ كُنْتُ مَعَهُمْ وَأَحْدَقُوا بِهِ. فَقَالَ: مَا هَذَا الْغُلَامُ مَعَكُمْ ؟ فَأَثْنُوا عَلَيَّ خَيْرًا بِهِ. فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتُمْ ؟ فَأَثْنُوا عَلَيَّ خَيْرًا وَأَخْبَرُوهُ بِاتِّبَاعِي إِيَّاهُمْ، وَلَمْ أَرَ مِثْلَ إِعْظَامَهُمْ إِيَّاهُ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَأَخْبَرُوهُ بِاتِّبَاعِي إِيَّاهُمْ، وَلَمْ أَرَ مِثْلَ إِعْظَامَهُمْ إِيَّاهُ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَلَمْ مَنْ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَمَا لَقُوا، وَمَا صُنعَ بِهِ، وَذَكَرَ مَوْلِدَ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ مِنْ رُسُلِهِ وَأَنْبِيائِهِ وَمَا لَقُوا، وَمَا صُنعَ بِهِ، وَذَكَرَ مَوْلِدَ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ مِنْ رُسُلِهِ وَأَنْبِيائِهِ وَمَا لَقُوا، وَمَا صُنعَ بِهِ، وَذَكَرَ مَوْلِدَ عِيسَى ابْن مُولًا بِإِذْنِ اللهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ يَخُلُقُ مِنَ الطَّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِ، فَيَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَيَعْمُ لَوْ أَيْ وَاللّهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَذَكُرَ بَعْضَ مَا لَقِي عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وإنَّهُ كَانَ عَبْدُ الله أَنْعَمَ الله عَنْهُ عَلَيْهِ، فَشَكَرَ ذَلِكَ وَهُو يَعِظُهُمْ وَيَقُولُ: اتَّقُوا الله وَالرَّمُوا مَا وَذَكَرَ بَعْضَ مَا لَقِي عِيْسَى عَنِي عَلَى اللهُ وَافَيْخَالِفُ بِكُمْ، ثُمُّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتُولُ مَنْ اللهُ وَلَامُوا فَيْخَالُفُ بِكُمْ، ثُمُّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأَخُذَ مِنْ

هَذَا شَيْئًا، فَلْيَأْخُذ، فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَقُومُ فَيَأْخُذَ الجَرَّةَ مِنَ الماءِ وَالطَّعَامِ، فَقَامَ أَصْحَابِي الَّذِينَ جِئْتُ مَعَهُمْ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَعَظَّمُوهُ وَقَالَ لَهُمْ: الزَّمُوا هَذَا الدِّينَ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَفَرَّقُوا، وَاسْتَوصُوا بِهَذَا الغُلَامِ خَيْرًا، وَقَالَ لِي: يَا غُلامُ، هَذَا دِينُ اللهِ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَفَرَّقُوا، وَاسْتَوصُوا بِهَذَا الغُلَامِ خَيْرًا، وَقَالَ لِي: يَا غُلامُ، هَذَا دِينُ اللهِ النَّذِي تَسْمَعُنِي أَقُولُهُ، وَمَا سِوَاهُ الكُفْرُ. قَالَ: قُلْتُ: مَا أَنَا بِمُفَارِقُكَ. قَالَ: إِنَّكَ لَا اللهِ اللهِ عَلْى اللهِ عَلْى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الكَيْنُونَةِ مَعِي، إِنِّي لَا أَخْرُجُ مِنْ كَهْفِي هَذَا إِلَّا كُلُّ يَوْمِ أَحَد، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى الكَيْنُونَةِ مَعِي.

قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا غُلَامُ، إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِمُفَارِقُكَ. قَالَ لَهُ أَصِحَابُهُ: يَا فَلَان، إِنَّ هَذَا غُلَامٌ وَيُخَافُ عَلَيْهِ. فَقَالَ لِي: أَنْتَ أَعْلَمُ، قُلْتُ: فَإِنِّي لَا أُفَارِقُكَ، فَبَكَى أَصْحَابِي الأَوَّلُونَ الَّذِينَ كُنْتُ مَعَهُمْ عِنْدَ فُرَاقِهِمْ إِيَّايٍ. فَقَالَ: يَا غُلَامُ، خُذْ مِنْ هَذَا الطُّعَامِ مَا تَرَى إِنَّهُ يَكْفِيكَ إِلَى الأَحَدِ الآخَرُ، وَخُذْ مِنَ الماءِ مَا تَكْتَفِي بِهِ فَفَعَلْتُ، فَمَا رَأَيْتُهُ نَائِمًا وَلَا طَاعِمًا إِلَّا رَاكِعًا وَسَاجِدًا إِلَى الْأَحَدِ الْآخَرُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ لِي: خُذْ جَرَّتَكَ هَذِهِ وَانْطَلِقْ. فَخَرَجْتُ مَعَهُ أَتْبَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، وَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ تِلْكَ الجِبَالِ يَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ، فَقَعَدُوا وَعَادَ فِي حَدِيثِهِ نَحْوَ المرَّةِ الأَولَى، فَقَالَ: الزَمُوا هَذَا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاذْكُرُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ عَبْدُ اللهِ تَعَالَى أَنْعَمَ اللهَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَنِي فَقَالُوا لَهُ: يَا فُلَّانُ كَيْفَ وَجَدتَّ هَذَا الغُلَامَ ؟ فَأَثْنَى عَلَيَّ وَقَالَ خَيْرًا، فَحَمَدُوا الله تَعَالَى، وَإِذَا خُبْزٌ كَثِيرٌ، وَمَاءٌ كَثِيرٌ فَأَخَذُوا وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ مَا يَكْتَفِي بِهِ وَفعلت، فَتَفَرَّقُوا فِي تِلْكَ الجِبَالِ وَرَجَعَ إِلَى كَهْفِهِ وَرَجِعْتُ مَعَهُ، فَلَبثْنَا مَا شَاءَ الله يَخْرُجُ فِي كُلِّ يَوْم أَحَدٌ، وَيَخْرُجُونَ مَعَهُ، وَيَحفُونَ بِهِ وَيُوصِّيهِمْ بِمَا كَانَ يُوصِّيهِمْ بِهِ، فَخَرَجَ فِي أَحَدُ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا حَمَدَ الله تَعَالَى وَوَعَظَهُمْ وَقَالَ: مِثْلَ مَا كَانَ يَقُولُ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ آخِرُ ذَلِكَ: يَا هَؤُلَاءِ إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَقَرُبَ أَجَلِي، وإِنَّهُ لَا عَهْدَ لِي بِهَذَا الْبَيْتِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، وَلَا بُدَّ مِنْ إِتْيانِهِ فَاسْتَوصُوا بِهَذَا الْغُلَامِ خَيْرًا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ: فَجَزَعَ القَوْمُ فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ جَزَعِهمْ وَقَالُوا: يَا فُلَان، أَنْتَ كَبِيرٌ فَأَنْتَ وَحْدَكَ، وَلَا نَأْمَنُ أَنْ يُصِيبَكَ شَيءٌ يُسَاعِدُكَ أَحْوَجَ مَا كُنَّا إِلَيْكَ. قَالَ: لَا تُرَاجعُونِي، لَا بُدٌّ مِنِ اتِّبَاعِهِ، وَلَكِنِ اسْتَوْصُوا بِهَذَا الغُلَام خَيْرًا وَافْعَلُوا وَافْعَلُوا. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِمُفَارِقِكَ. قَالَ: يَا سَلْمَانُ، قَدْ رَأَيْتَ حَالِي وَمَا كُنْتُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هَذَا كَذَلِكَ، أَنَا أَمْشِي أَصُومُ النَّهَارَ وَأَقُومُ اللَّيلَ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَحْمِلَ مَعِي زَادًا وَلَا غَيْرُهُ، وَأَنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَى هَذَا. قُلْتُ: مَا أَنَا بِمُفَارِقُكَ. قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا فُلَانُ، فَإِنَّا نَحَافُ عَلَى هَذَا الغُلَام، قَالَ: فَهُوَ أَعْلَمُ قَدْ أَعْلَمْتُهُ الحَالَ وَقَدْ رَأَى مَا كَانَ قَبْلَ هَذَا. قُلْتُ: لَا أَفَارِقُكَ. قَالَ: فَبَكُوا وَوَدَّعُوهُ وَقَالَ لَهُمْ: اتَّقُوا الله، وَكُونُوا عَلَى مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ، فَإِنْ أَعِشْ فَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ مِتُّ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، وَقَالَ لِي: احْمِلْ مَعَكَ مِنْ هَذَا الخُبْزِ شَيْئًا تَأْكُلُهُ، فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ يَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى، وَلَا يَلْتَفِتَ وَلَا يَقِفَ عَلَى شَيٍ حَتَّى إِذَا أَمْسَيْنَا، قَالَ: يَا سَلْمَانُ، صَلَّ أَنْتَ وَنَمْ وَكُلْ وَاشْرَبْ، ثُمَّ قَامَ وَهُوَ يُصَلِّي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ المقْدِس، وَكَانَ لَا يَرْفَعُ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى بَابِ المسْجِدِ، وَإِذَا عَلَى البَابِ مُقْعَدُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، قَدْ تَرَى حَالِي فَتَصَدُّقْ عَلَيَّ بِشَيءٍ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ وَدَخَلَ المسْجِدَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ، فَجَعَلَ يَتِّبعْ أَمْكِنَةً مِنَ المسْجِدِ فَصَلَّى فِيهَا، فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ إِنِّي لَمْ أَنَمْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ أَجِدْ طَعْمَ النَّوْم، فَإِنْ فَعَلَتَ أَنْ تُوقِظَنِي إِذَا بَلَغَ الظُّلُّ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا نمت، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِي هَذَا المسْجِدِ، وَإِلَّا لَمْ أَنَمْ، قَالَ:

قُلْتُ فَإِنِّي أَفْعَلُ. قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ الظِّلُّ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَأَيْقِظْنِي إِذَا غَلَبَتْنِي عَيْنِي. فَنَامَ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذَا لَمْ يَنَمْ مُذْ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ ذَلِكَ؛ لأَدَعَنَّهُ يَنَامُ حَتَّى يَشْتَفِي مِنَ النَّوْم، قَالَ: وَكَانَ فِيمَا يَمْشِي وَأَنَا مَعَهُ يُقْبِلُ عَلَيَّ فَيَعِظُنِي وَيُخْبِرُنِي أَنَّ لِي رَبًّا، وَأَنَّ بَيْنَ يَدَيُّ جَنَّةً وَنَارًا وَحِسَابًا، وَيُعَلِّمُنِي وَيُذَكِّرُنِي نَحْوَ مَا يُذَكِّرُ القَوْمَ يَوْمَ الْأَحَدِ حَتَّى قَالَ فِيمَا يَقُولُ: يَا سَلْمَانُ، إِنَّ اللهَ كَأَلَّ سَوْفَ يَبْعَثُ رَسُولًا اسْمُهُ أَحْمَدُ، يَخْرُجُ بِتُهْمَةً- وَكَانَ رَجُلًا عَجَمِيًا لَا يُحْسِنُ القَوْلَ- عَلَامَتُهُ إِنَّهُ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمٌ، وَهَذَا زَمَانَهُ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ قَدْ تَقَارَبَ، فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَلَا أَحْسَبُنِي أُدْرِكُهُ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ أَنْتَ فَصَدِّقُهُ وَاتَّبِعْهُ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ أَمَرَنِي بِتَرْكِ دِينِكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: اتْرُكُهُ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ، وَرِضَى الرَّحْمَنِ فِيمَا قَالَ. فَلَمْ يَمْضِ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى اسْتَيْقَظَ فَزِعًا يَذْكُرُ الله تَعَالَى، فَقَالَ لِي: يَا سَلْمَانُ، مَضَى الفِّيءُ مِنْ هَذَا المكانِ وَلَمْ أَذْكُرُ أَيْنَ مَا كُنْتَ جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: أَخْبَرْ تَنِي أَنَّكَ لَمْ تَنَمْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَشْتَفِيَ مِنَ النَّوم، فَحَمَدَ الله تَعَالَى وَقَامَ فَخَرَجَ وَتَبعْتُهُ فَمَرَّ بالمقْعَدِ، فَقَالَ المقعَدِ: يَا عَبْدَ الله دَخَلْتَ فَسَأَلْتُكَ فَلَمْ تَعْطنِي، وَخَرَجْتَ فَسَأَلْتُكَ فَلَمْ تَعْطِنِي، فَقَامَ يَنْظُرُ هَلْ يَرَى أَحَدًا فَلَمْ يَرَهُ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ فَقَامَ كَأْنَّهُ أَنْشَطَ مِنْ عَقَالِ صَحِيحًا لَا عَيْبَ بِهِ فَخَلَا عَنْ بَعْدِهِ، فَانْطَلَقَ ذَاهِبًا فَكَانَ لَا يَلْوي عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَقُومُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي المقعدُ: يَا غُلَامُ احْمِلْ عَلَيَّ ثِيَابِي حَتَّى أَنْطَلِقُ فَأْسِيرُ إِلَى أَهْلِي، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ وَانْطَلَقَ لَا يَلُوي عَلَيَّ، فَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ أَطْلُبُهُ، فَكُلَّمَا سَأَلْتُ عَنْهُ قَالُواْ: أَمَامَكَ حَتَّى لَقِيَنِيَ رَكْبٌ مِنْ كَلْب، فَسَأَلْتُهُمْ، فَلَمَّا سَمِعُواْ الفَتَي أَنَاخَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِي بَعِيرَهُ فَحَمَلَنِي خَلْفَهُ حَتَّى أَتَوْا بِلَادَهُمْ فَبَاعُونِي، فَاشْتَرَتْنِي امْرَأَةً

مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَتْنِي فِي حَائِطٍ لها، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ أَخْبِرْتُ بِهِ، فَأَخَذْتُ شَيْئًا مِنْ تَمْرِ حَائِطِي فَجَعَلْتُهُ عَلَى شَيءٍ، ثُمٌّ أَتَيْتُهُ فَوَجَدتُ عِنْدَهُ نَاسًا، وَإِذَا أَبُو بَكْر أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ : « مَا هَذَا؟ » قُلْتُ: صَدَقَةً. قَالَ لِلْقَوْم : « كُلُوا ». وَلَمْ يَأْكُلْ، ثُمَّ لَبِثْتُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أَخَذْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَجَعَلْتُه عَلَى شَيِّءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَوَجَدتُ عِنْدَهُ نَاسًا، وَإِذَا أَبُو بَكْرِ أَقْرَبَ القَوْم مِنْهُ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: « مَا هَذَا؟ » قُلْتُ: هَدِيَّةً. قَالَ: « بِسْم اللهِ » وَأَكَلَ وَأَكَلَ القَوْمُ. قُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذِهِ مِنْ آيَاتِهِ، كَانَ صَاحِبِي رَجُلًا أَعْجَمِيًّا لَمْ يُحْسِنُ أَنْ يَقُولَ: تِهَامَةَ، فَقَالَ: تُهْمَة، وَقَالَ: اسْمُهُ أَحْمَدَ فَدُرْتُ خَلْفَهُ فَفَطِنَ بِي فَأَرْخَى ثَوْبًا فَإِذَا الخَاتَمُ فِي نَاحِيَةٍ كَتِفِهِ الأَيْسَرِ فَتَبَيَّنْتُهُ، ثُمَّ دُرْتُ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ: أَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ:« مَنْ أَنْتَ؟ » قُلْتُ: مَمْلُوكٌ. قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثِي وَحَدِيثَ الرَّجُلِ الَّذِي كُنْتُ مَعَهُ وَمَا أَمَرَنِي بِهِ. قَالَ: « لِمَنْ أَنْتَ؟ » قُلْتُ: لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ جَعَلَتْنِي فِي حَائِطٍ لَهَا. قَالَ: « يَا أَبَا بَكْر ». قَالَ: لَبَّيْكَ. قَالَ: « اشْتَرِهِ ». فَاشْتَرَانِي أَبُو بَكْرِ رَضَى اللهُ فَأَعْتَقَنِي، فَلَبِثْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَلْبِثَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي دِين النَّصَارَى؟ قَالَ:« لَا خَيْرَ فِيْهِمْ وَلَا فِي دِينِهِمْ ». فَدَخَلَنِي أَمْرٌ عَظِيمٌ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذَا الَّذِي كُنْتُ مَعَهُ وَرَأَيْتُ مَا رَأَيْتُه، ثُمَّ رَأَيْتُهُ أَخَذَ بِيَدِ المَقْعَدِ فَأَقَامَهُ الله عَلَى يَدَيْهِ، وَقَالَ: لَا خَيْرَ فِي هَوُّلَاءِ وَلَا فِي دِينِهِمْ، فَانْصَرَفْتُ وَفِي نَفْسِي مَا شَاءَ اللهَ، فَأَنْزَلَ اللهَ عَجَلْل

﴿ ذَ ٰ لِلكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكِبِرُونَ ﴾ . . . إِلَى آخِرِ الآية ، فَقَالَ رَسُولُ وَأَنَا خَائِفٌ ، فَجِئْتُ حَتَّى الاَّسُولُ وَأَنَا خَائِفٌ ، فَجِئْتُ حَتَّى الآسُولُ وَأَنَا خَائِفٌ ، فَجِئْتُ حَتَّى الْآسُولُ وَأَنَا خَائِفٌ ، فَجِئْتُ حَتَّى قَعَدتُ بَينَ يَدَيْهِ فَقَرَأَ : «بَمُ الْالْمُمَ الْمِمِ» ﴿ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا

يَسْتَكِبِرُونَ ﴾ . . . - إِلَى آخِرِ الآيةِ - يَا سَلْمَانُ، إِنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ كُنْتَ مَعَهُمْ وَصَاحِبُكَ لَمْ يَكُونُوا نَصَارَى، إِنَّمَا كَانُوا مُسْلِمينَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَهُو الَّذِي أَمَرنِي بِتَرْكِ دِينِكَ وَمَا بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَهُو الَّذِي أَمَرنِي بِتَرْكِ دِينِكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاتْرُكُهُ، فَإِنَّ الحَقَّ وَمَا يَجِبُ فِيمَا يَأْمُرُكَ بِهِ. (١٠٠٠)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنكُونَ عَلَيْهَا قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّن ٱلسَّمَآءِ مَن ٱلشَّهِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّن ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴾ أَن عَلَيْكُمْ أَعَذِبُهُ وَ عَذَابًا لاَ أَعَذِبُهُ وَ أَكُولُ لَنَا عَلَي عَلَيْكُمُ أَعْدَ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أَعَذِبُهُ وَ عَذَابًا لاَ أَعَذِبُهُ وَ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِن عَلَيْكُ أَعْذَابًا لاَ أَعَذِبُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِن عَلَى الْحَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ إِنّ عَلَيْكُمْ أَلُولُ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى اللَّهُ إِنْ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ إِنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ لَنَا عَلَى اللَّهُ الْمِن عَلَيْكُمْ أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّالَالَ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ السَامِينَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللّ

<sup>(</sup>۱۰۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>المستدرك على الصحيحين» /٥٩٩)، وأخرجه البيهقي في «دلائ النبوة» (٤٦/١)، عن محمد ابن يعقوب، عن يحيى بن أبي طالب به، وذكره السيوطي في «تفسيره» (٤١٠/٥).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح عال في ذكر إسلام سلمان الفارسي بَعَنْ الله ولم يخرجاه.

وقال الذهبي في «السير» (١/٥٣٢): حديث جيد الإسناد، حكم الحاكم بصحته.

قلت: سماك صدوق، وحاتم بن أبي صغيرة ثقة، ويحيى بن أبي طالب هو يحيى بن جعفر ترجمه الخطيب في «تاريخه» (٢٢٠/١٤)، ونقل عن أبي حاتم قوله: محله الصدق.

أما علي بن عاصم فالنزاع فيه كبير بين النقاد، وله أغلاط ومناكير، ولذا قال الحافظ في «تقريبه»: صدوق يخطئ ويصر. وقال الذهبي في «الكاشف»: ضعفوه، وكان عنده مئة ألف حديث.

قلت: اتهمه البعض بالكذب، وضعفه البخاري، وابن معين، والنسائي، والعقيلي، وابن حبان، وابن عدي، ومن هذا حاله لا يقبل منه هذا السياق الطويل، وفيه أشياء لم ترد في الصحيح من قصة سلمان كما رواه ابن عباس عنه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱۰۱) المائدة: ۱۱۰–۱۱۰

#### ٨٩٦ قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو المعَمَّر مُسَدَّدُ بنُ عَلِيِّ الأَمْلُوكِي بِقِرَاءَتِي عَلَيْه بِدِمَشْقَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بِنُ يَحْيَى الأَسَدِي، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ ثَابِتِ بِن يَعْقُوبَ القَاضِي العَبْقَسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ الهُذَيْل، عَنْ مُقَاتِل بنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْزَلَ الله تَعَالَى المائِدَةَ عَلَى عِيسَى عَلِيكُ فِي أَرْضِ بَيْتِ المقْدِسِ، قَالَ مُقَاتِلُ: وَذَلِكَ أَنَّ الحَوَارِيِّينَ قَالُوا لِعِيسَى عَلَيْكُ : ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا ﴾ نُريدُ مِنْ فَضْل رَبِّنَا ﴿ وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا ﴾ نُريدُ نَزْدَادُ يَقِينًا ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ﴾ مَعَ مَا رَأَيْنَا مِنْكَ صَغِيرًا وَكَبيرًا مِنَ الأَعَاجِيبِ ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّنهِدِينَ ﴾ نُريدُ شُهُودًا لَكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَنَشْهَدُ أَنَّكَ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، وَابْنُ العَذْرَاءِ البَتُولِ الَّذِي لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَوْلَادِ نَظِيرٌ ﴿ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا ﴾ يُريدُلِمَنْ مَعَهُمْ ﴿ وَءَاخِرِنَا ﴾ يُريدُ مَنْ يَأْتِي ﴿ وَءَايَةً مِّنكَ ﴾ يُريدُ عَلَامَةً مِنْكَ، قَالَ: فَقَامَ عِيسَى فَأَلْقَى عَنْهُ الصُّوفَ وَلَبِسَ الشَّعَرَ الأَسْوَدَ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَأَنْصَقَ الكَعْبَ بالكَعْب، وَسَاوَى الإِبْهَام بِالإِبْهَام وَطَأْطَأَ (١٠٢) خَاشِعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ عَيْنَيْهِ يَبْكِي، فَبَكَى حَتَّى سَالَتْ الدُّمُوعُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَجَعَلَتْ تَقْطُرُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَاۤ أَنزِلۡ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴾ يُريدُ وَارْزُقْنَا عَلَيْهَا طَعَامًا نَأْكُلُهُ وَيَعْنِي بِقُولِهِ: ﴿ عِيدًا ﴾ أَيْ عَطِيَّةً، قَالَ: فَنَزَلَتْ سُفْرَةٌ حَمْرَاءُ بَيْنَ غَمَامَتَيْنِ، غَمَامَةٌ فَوْقَهَا وَغَمَامَةُ تَحْتَهَا، وَهُمْ يَنْظُرُونَ

إِلَيْهَا تَهْوِي مِنَ السَّمَاءِ مُنْقَضَّةً، وَعِيسَى عَكَ يَبْكِي وَيَقُولُ: إِلَهِي اجْعَلْنِي لَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، إِلَهِي كَمْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْعَجَائِبِ وَتُعْطِينِي، إِلَهِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ أَنْزَلْتَهَا غَضَبًا وَرِجْزًا، اللَّهُمَّ رَبَّنَا الْعَجَائِبِ وَتُعْطِينِي، إِلَهِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ أَنْزَلْتَهَا غَضَبًا وَرِجْزًا، اللَّهُمَّ رَبَّنَا اللَّهُ وَلَا فِتْنَةً، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ الْجَعَلْهَا عَافِيَةً وَسَلامَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا مُثْلَةً وَلا فِتْنَةً، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ الْجَعَلْهَا عَافِيَةً لَمْ يَجِدُوا مِثْلَهَا قَطَّ، فَخَرً بَيْنَ يَدَيْ عِيسَى عِينِهِ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ يَجِدُونَ رِيحًا طَيِّبَةً لَمْ يَجِدُوا مِثْلَهَا قَطَّ، فَخَرً عِيسَى عَلِي عِيسَى عَلِي السَّفْرَةِ، وَجَاءَ عِيسَى عَلِي فَقَالَ: مَنْ أَوْنَقُنَا عَيسَى عَلِي فَقَالَ: مَنْ أَوْنَقُنَا بَعْطَى عَلَى السَّفْرَةِ، وَجَاءَ عِيسَى عَلَي فَقَالَ: مَنْ أَوْنَقُنَا بَعْطَى السَّفْرَةِ، وَجَاءَ عِيسَى عَلِي فَقَالَ: مَنْ أَوْنَقُنَا بِنَعْشِهِ وَأَحْسَنُ فَإِذَا مِنْدِيلٌ مُغَلَّى عَلَى السَّفْرَةِ، وَجَاءَ عِيسَى عَلَى الْمُعْرَا إِلَيْهَا، وَنَأْكُلَ بَعْنَا وَنَحْمَدَ إِلَهَنَا تَعَالَى. فَقَالَ الحَوَارِيُّونَ: أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ يَا رُوحَ اللَّهُ وَنُسَمِّي رَبَّنَا وَنَحْمَدَ إِلَهَنَا تَعَالَى. فَقَالَ الحَوَارِيُّونَ: أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ يَا رُوحَ اللَّهُ اللَّهُ وَنُسَمِّي رَبِّنَا وَنَحْمَدَ إِلَهَا تَعَالَى. فَقَالَ الحَوَارِيُّونَ: أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ يَا رُوحَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمَوْالِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُ

قَالَ: فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا جَدِيدًا، وَصَلَّى صَلَاةً طَوِيلَةً، وَدَعَا دُعَاءً كَثِيرًا، وَبَكَى بُكَاءً طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ حَتَّى جَلَسَ عِنْدَ السَّفْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الرَّازِقِينَ. وَكَشَفَ المِنْدِيلَ، وَإِذَا هُوَ بِسَمَكَة مَشْوِيَّةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا قُشُورٌ، وَلَيْسَ لَهَا شَوْكُ، تَسِيلُ المَنْدِيلَ، وَإِذَا خُلِّ عِنْدَ رَأْسِهَا، سَيْلًا مِنَ الدَّسَمِ قَدْ نُضَّدَ حَوْلَهَا البَقْلُ مَا خَلا الكُرَّاثَ، وَإِذَا خَلًّ عِنْدَ رَأْسِهَا، وَمِلْعٌ عِنْدَ ذَنَبِهَا، وَسَبْعَةُ أَرْغِفَةٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا زَيْتُونٌ، وَعَلَى سَابِعِهَا حَبُ رُمَّانِ وَتَمْرٍ، فَقَالَ شَمْعُونُ رَأْسُ الحَوَارِيِّينَ: يَا رُوحَ اللهٰ، أَمِنْ طَعَامِ الدُّنْيَا هَذَا أَمْ مُنْ طُعَامِ الاَثْنَا هَذَا أَمْ عَنْ تَغَيِّرِ المسَائِلِ، مَا أَخُوفَنِي مَنْ طُعَامِ الاَثْنَا مُولَى عَلَيْهِ إِسْرَائِيلَ مَا أَرَدْتُ بِمَا سَأَلْتُ سُوءًا يَا ابْنَ عَلَى كُلُ وَالِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا أَرَدْتُ بِمَا سَأَلْتُ سُوءًا يَا ابْنَ عَلَى عَلْعَمْ الدُّنْيَا، وَلَا مِنْ طَعَامِ الآخِورِيِّينَ فَمَا اللهُ تَعَالَى بِالقُدْرَةِ الصَّدِيقَةِ. قَالَ عِيسَى: نَزَلَتْ وَمَا عَلَيْهَا مِنَ السَّمَاءِ، وَلَيْسَ شَيْءً مِمَّا تَرُونَ عَلَيْهَا الله تَعَالَى بِالقُدْرَةِ الفَالَعُ عَلَى عَلَى إِلْقَدْرَةِ الْعَامِ الدَّنْيَا، وَلَا مِنْ طَعَامِ الآخِورَةِ، هِي وَمَا عَلَيْهَا ابْتَدَعَهَا الله تَعَالَى بِالقُدْرَةِ الغَالِبَةِ. قَالَ تَعَالَى لَهَا: كُونِي. فَكَانَتْ، فَكُلُوا مِمَّا سَأَلْتُمْ وَاحْمَدُوا عَلَيْهِ رَبُّكُمْ الغَالِبَةِ. قَالَ تَعَالَى لَهَا: كُونِي. فَكَانَتْ، فَكُلُوا مِمَّا سَأَلْتُمْ وَاحْمَدُوا عَلَيْهِ رَبُّكُمْ

يُمْدِدُكُمْ وَيَزِيدُكُمْ. قَالُوا: يَا رُوحَ اللهِ، لَوْ أَرَيْتَنَا اليَوْمَ آيَةً مِنْ هَذِهِ الآيَةِ. قَالَ عِيسَى مِينَ لِلسَّمَكَةِ: احْمَيْ بِإِذْنِ اللهِ. فَاضْطَرَبَتِ السَّمَكَةُ حَيَّةً طَرِيَّةً تَدُورُ عَيْنَاهَا في رَأْسِهَا، وَلَهَا وَبِيصٌ تَلَمَّظُ (١٠٣) بفِيهَا كَمَا يَتَلَمَّظُ الأَسَدُ، وَعَادَ عَلَيْهَا قُشُورَهَا، فَفَزعَ القَوْمُ فَقَالَ عِيسَى: مَا لَكُمْ تَسْأَلُونَ عَنْ أَشْيَاءَ فَإِذَا أَعْطِيتُمُوهُ كَرهْتُمُوهُ، مَا أَخْوَفَنِي عَلَيْكُمْ أَنْ تُعَذَّبُوا. ثُمَّ قَالَ: عُودِي يَا سَمَكَةُ مِثْلَ مَا كُنْتِ بإِذْنِ اللهِ. فَعَادَتِ السَّمَكَةُ مَشْوِيَّةً كَمَا كَانَتْ لَيْسَ عَلَيْهَا قُشُورٌ عَلَى حَالِها. فَقَالُوا: يَا رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، كُلْ مِنْهَا الَّذِي تَأْكُلُ أَوَّلًا ثُمَّ نَأْكُلُ نَحْنُ. فَقَالَ عِيسَى: مَعَاذَ اللهِ، يَأْكُلُ مِنْهَا مَنْ طَلَبَهَا وَسَأَلَها. قَالَ: فَفَزعَ الحَوَارِيُّونَ أَنْ يَكُونَ نُزُولُهَا سُخْطَةً وَمُثْلَةً؛ فَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْهَا شَيْئًا، فَدَعَا عِيسَى عَلِينِ عَلَيْهَا أَهْلَ الفَاقَةِ وَالزَّمَانَةِ، وَالمرضَى مِنْ أَهْلِ العِمْيَانِ وَالمَجَذُّمِينَ وَالمَقْعَدِينَ، وَأَهْلِ البَلاءِ وَالماءِ الأَصْفَرِ وَالمَجَانِينَ، فَقَالَ لَهُمْ: كُلُوا مِنْ رِزْق رَبِّكُمْ، وَادْعُوهُ يُبْرِئْكُمْ إِنَّهُ رَبُّكُمْ، وَاحْمَدُوهُ يَكُونُ المهْنَأ لَكُمْ، وَالبَلاءُ لِغَيْرِكُمْ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ تَعَالَى وَكُلُوا، فَفَعَلُوا وَصَدَرُوا عَنْ تِلْكَ السَّمَكَةَ وَالأَرْغِفَةَ وَهُمْ أَلْفٌ وَثَلَاثُمِئَةِ بَيْنَ رَجُل وَامْرَأَةٍ مِنْ فَقِيرٍ وَجَائِع وَصَاحِب عِلَّةِ وَفَاقَةِ، فَصَدَرُوا كُلُّهُم شِبَاعًا يَتَجَشُّؤُونَ، ثُمَّ نَظَرَ عِيسَى عَلِيَ ۖ فَإِذَا مَا عَلَى المائدة كَهَيْئَتِهِ كَمَا أَنْزِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ رُفِعَتِ السُّفْرَةُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، فَاسْتَغْنَى كُلُّ فَقِيرِ أَكَلَ مِنْهَا يَوْمَئِذِ، وَلَمْ يَزَلْ غَنِيًّا حَتَّى مَاتَ، وَبَرَأ كُلِّ زَمِنِ مِنْ زَمَانَتِه حَتَّى مَاتَ، فَنَدِمَ الحَوَارِيُّونَ وَسَائِرُ النَّاسِ مِمَّنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا وَأَبَى ذَلِكَ، وَتَحَسَّرُوا حَسْرَةً وَاشْتَدَّتْ فِيهَا أَسْقَامُهُمْ.

قَالَ: وَكَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَقْبَلُوا إِلَيْهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَسْعَوْنَ، يُزَاحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا: الأَغْنِيَاءُ وَالفُقَرَاءُ، وَالرَّجَالُ والنِّسَاءُ، وَالكِبَارُ وَالصَّغَارُ، وَالأَصِحَّاءُ

<sup>(</sup>١٠٣) التلمُّظُ: الأَحد باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل، وقيل: هو تحريك اللسان في الفم بعد الأكل؛ كأنه يتتبع بقية من الطعام بين أسنانه. انظر «اللسان»: لمظ.

والمرْضَى، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمَّا رَأَى عِيسَى ﴿ يَكِ خَلَكَ جَعَلَهَا بَيْنَهُمْ نَوْبَةً. قَالَ: فَكَانَتْ تَنْزِلُ غِبًّا، تَنْزِلُ يَوْمًا وَلَا تَنْزِلُ يَوْمًا كَنَاقَةِ النَّبِيِّ صَالِح لَهَا شِرْبُ؛ يَوْمٌ تَشْرَبُ جَمِيعَ الماءِ وَتَغْدُو عَلَيْهِمْ بِمِثْلِهِ لَبَنَّا، فَلَبثُوا بِذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ ضُحَىً فَلا تَزَالُ مَوْضُوعَةً حَتَّى إِذَا قَالَ: إِلَهِي طَارَتْ صُعَدًا وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا فِي الأَرْضِ حَتَّى تَتَوَارَى عَنْهُمْ، ثُمَّ أَوْحَى الله تَعَالَى إِلَى عِيسَى أَنِ اجْعَلْ مَائِدَتِي وَرِزْقِي لِلْيَتَامَى وَالزَّمْنَى دُونَ الأَغْنِيَاءِ مِنَ النَّاس، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ أَعْظَم ذَلِكَ الْأَغْنِيَاءُ، فَادَّعَوْا القَبِيحَ حَتَّى شَكُّوا وَشَكَّكُوا النَّاسَ فِيهَا، فَوَقَعَتْ الفِتْنَةُ فِي قُلُوبِ المرْتَابِينَ - يُرِيدُ المشْركِينَ - حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ: يَا مَسِيحَ اللهِ، إِنَّ المائِدَة لَحَقُّ تَنْزِلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ عِيسَى: وَيْلَكُمْ أَهْلِكْتُمْ فَأَبْشِرُوا بِالعَذَابِ إِلَّا أَنْ يَرْحَمَكُمُ الله تَعَالَى، فَأَوْحَى الله تَعَالَى إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخَذْتُ شَرْطِي مِنَ المكَذِّبينَ، إِنِّي قَدِ اشْتَرَطْتُ عَلَيْهِمْ أَنِّي أُعَذِّبُ مَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بَعْدَ نُزُولِهَا عَذَابًا لَا أُعَذَّبُهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ. فَقَالَ عِيسَى عَيْنَ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ قَالَ: فَمَسَخَ اللهَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ رَجُلًا خَنَازِيرَ مِنْ لَيْلَتِهِمْ، فَأَصْبَحُوا يَأْكُلُونَ العَذَائِرَ مِنَ الحُشُوش، وَيَنْبِشُونَ فِي الكُنَّاسَةِ وَالمزَابِلِ وَالطُّرُقِ وَيَتَعَاوُونَ، وَقَدْ كَانُوا يَنَامُونَ أَوَّلَ اللَّيْلِ عَلَى فُرُشِهِمْ مَعَ نِسَائِهِمْ آمِنِينَ بِأَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَوْسَع رِزْقٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِعِيسَى فَزَعًا وَرَهَبًا مِنْ عُقُوبَةِ اللهِ تَعَالَى، وَعِيسَى يَبْكِي وَأَهْلِيهِمْ يَبْكُونَ مَعَهُ عَلَيْهِمْ، وَجَاءَتِ الخَنَازِيرُ تَسْعَى إِلَى عِيسَى حِينَ أَبْصَرَتْهُ فَطَافُوا بِهِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَشُمُّونَ رِيحَهُ وَيَسْجُدُونَ لَهُ، وَأَعْيُنُهُمْ تَسِيلُ دُمُوعًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْكَلَامَ، فَقَام عِيسَى يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ يَا فُلانُ، فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ نَعَمْ، قَدْ كُنْتُ أَحَذَّرُكُمْ عَذَابَ رَبُّكُمْ، عَذَابَ اللهِ تَعَالَى، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ إِذْ مُثَّلَ بِكُمْ، وَغُيِّرَتْ صُورَتُكُمْ، وَقِيلَ: إِنَّ عِيسَى ﴿ يَكِ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُمِيتَهُمْ، فَأَمَاتَهُمُ اللهُ

تَعَالَى فِي اليَومِ الرَّابِعِ، وذَلِكَ كُلُّهُ فِي أَرْضِ بَيْتِ المقْدِسِ. (١٠٤)

## سُورَةُ الأَعْرَافِ

قَوله تَعَالَى: ﴿ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ ﴾ (١٠٠)

٨٩٧ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرهِ»:

عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُرَاتِ القَرَّازَ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ: ﴿ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا ٱلَّتِي بَنَرَكْنَا فِيهَا ﴾ يَقُولُ: مَشَارِقُ الشَّام وَمَغَارِبُهَا .(١٠٦)

(١٠٤) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

«فضائل بيت المقدس» (ص ٢٦٥- ٢٧١).

قلت: وإسناده ضعيف؛ مقاتل كذاب، وعبد الله بن ثابت روى عن أبيه عن مقاتل التفسير، وترجم له الخطيب في «تاريخه» (١٧٦/٢٧).

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٧٠٢٩)، وفي مواضع غيرها مفرقًا، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١١٣٧)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٥٣٤/٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/٤٧)، كلهم من طريق أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي رَئِوَانُهُ عِنهُ به.

قال ابن كثير في «تفسيره» (١١٧/٢): هذا أَثر غريب جدًّا. وأورده المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٤٧ب) قائلا: وقد روينا حديثها- يعني المائدة- من حديث أبي بكر الشافعي بِسند فيه انقطاع.

قلت: وهذا بما نقله سلمان على تقدير ثبوته عن بني إسرائيل، فقد كان عالمًا من علمائهم، وحديثه مخرج في هذه الموسوعة.

(١٠٥) الأعراف: ١٣٧.

(۱۰٦) «إسناده صحيح»

«تفسير عبد الرزاق» (٢٣٥/٢)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠/١٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٥/١٥)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٤١/١)، من طريق عبد الرزاق به، وأخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبو الشيخ، كما «بالدر المنثور» (٢١/٦).

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٩٢/٤)، من طريق إسرائيل، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٠٥/١٠)، من طريق يحيى بن يمان، عن إسرائيل به، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٠/١٠)،

#### ٨٩٨- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَغَرِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ ﴾ قَالَ: الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ ﴾ قَالَ: الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ ﴾ قَالَ: الَّتِي بَارَكْ فِيهَا الشَّامُ.

## ٨٩٩- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ: ﴿ وَأُوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمُغَرِبَهَا ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا ﴾ هِيَ أَرْضُ الشَّامِ. (١٠٨)

وابن عساكر في «تاريخه» (١٤٢/١)، من طريق سفيان، عن فرات به، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٤١/١)، من طريق وكيع، عن الحسن به.

وإسناده صحيح، وفرات القزاز، قال الحافظ عنه: ثقة.

ر. وأخرج أبو الشيخ كما «بالدر المنثور» (٢٢/٦)، عن عبد الله بن شوذب في قوله: ﴿ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ﴾ قال: فلسطين.

قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق الأرض- الشام- ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليم.

وقال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: ﴿ وَأُورَثُنَا ٱلْقَوْمَ ﴾ الذين كان فرعون وقومه يستضعفونهم فيذبحون أبناءهم، ويستحيون نساءهم، ويستخدمونهم تسخيرًا واستعبادًا من بني إسرائيل ﴿ مَشَرِقَ الْأَرْضِ ﴾ الشام، وذلك ما يلي الشرق منها ﴿ وَمَغَرِبَهَا ٱلَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا ﴾ يقول: التي جعلنا فيها الخير ثابتًا دائمًا لأهلها، وإنما قال جل ثناؤه: ﴿ وَأُورَثُنَا ﴾ لأنه أورث ذلك بني إسرائيل بمهلك من كان فيها من العمالقة، ثم ساق بإسناده عن الحسن وقتادة قولهما في بيان مشارق الأرض ومغاربها أنها الشام.

وقال البقاعي: ﴿ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيها ۗ ﴾ أي في أرضها بالمياه والأشجار والثمار والخصب، وفي أرزاقها بالكثرة والطيب، وفي رجالها بالعلم والنبوة، وفي طباعهم بالاستقامة، وفي عزائمهم بالنجدة والشجاعة والمكارم، وفي جميع أحوالهم بأنه لا يبغيهم ظالم إلا عوجل بالنقمة.

(۱۰۷) «رجاله ثقات»

«تفسير عبد الرزاق» (٢٣٤/٢)، وأخرجه الطبري في «التفسير» (١٣/٧٧).

(۱۰۸) «إسناده صحيح»

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱذْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْنَاتِكُمْ سَنزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٠١)

## ٠٠٠ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: ثَنَاعَمْرُو، قَالَ: ثَنَا أَسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿ وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدًا ﴾ أَمَّا البَابُ فَبَابٌ مِنْ أَبُواب بَيْتِ المقْدِس. (١١٠)

## ٩٠١- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ فَإِنَّهُ أَحَدُ أَبُوابِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَهُوَ يُدْعَى بَابُ حِطَّةٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ سُجَّدًا ﴾ فَإِنَّ ابنَ عَبَّاسِ كَانَ يَتَأَوَّلُهُ بِمَعْنَى الرُّكَعِ. (١١١)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَسُئِلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ (١١٢)

«تفسير الطبري» (١٣/٧٧).

<sup>(</sup>١٠٩) الأعراف: ١٦١.

<sup>(</sup>۱۱۰) «ضعیف»

وسبق في سورة البقرة .

<sup>(</sup>۱۱۱) «ضعیف جدًّا»

وسبق في سورة البقرة .

<sup>(</sup>١١٢) الأعراف: ١٦٣.

### ٩٠٢ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ قَالَ: هِيَ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا: مقنَا، بَيْنَ مَدْيَنَ وَعَيْنُونِي. (١١٣)

## ٩٠٣ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي »تَفْسِيرِهِ»:

قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بَنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوةُ بنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: القَرْيَةُ الَّتِي قَالَ اللهُ: ﴿ كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ طَبَريَّةُ. (١١٤)

## ٩٠٤ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاودَ ابْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ ابْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ ابْنِ حُطَيْنٍ، عَنْ وَالطُّورِ. (١١٥) حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ قَالَ: هِيَ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا: أَيْلَةُ، بَيْنَ مَدْيَنَ وَالطُّورِ. (١١٥)

<sup>(</sup>۱۱۳) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٩١/٩)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٨٤٤٣)، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (٢٧٦/٣)، والسيوطي (٢٧٦/٣)، والسيوطي في «الكشف والبيان» (٢٩٥/٤)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٥٨٧/٣).

قلت: إسناده صحيح إلى ابن زيد.

<sup>(</sup>۱۱٤) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>تفسير ابن أبي حاتم» (٥/٧٥)، وأورده ابن حجر في «فتح الباري» (٢٢/٦)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٨٧/٣)، وأبو حفص الدمشقي في «اللباب» (٣٥٧/٩)، والبغوي في «التفسير» (٢٩٣/٣)، والبنوي في «التفسير» (٢٢٥/٢)، والألوسي في «روح المعاني» (٩٠/٩)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (٢٧٦/٣)، والشوكاني في «فتح القدير» (٣٧٥/٢).

<sup>(</sup>۱۱۵) «إسناده ضعيف»

## ٩٠٥ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: هِيَ قَرْيَةٌ بَيْنَ أَيْلَةَ وَالطُّورِ، يُقَالُ لَهَا: مَدْيَنُ. (١١٦)

## ٩٠٦ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي المثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ صَالح، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيًّ بنِ أَبِي طَلْحَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: هِيَ قَرْيَّةٌ عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ، بَيْنَ مِصْرَ وَالمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهَا: أَيْلَةُ. (١١٧)

«تفسير الطبري» (٩٠/٩)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (١٥٩٧/٥)، وابن كثير في «التفسير» (٢٩٥/٤)، وأورده القرطبي في «التفسير» (٣٠٥/٧)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (٢٩٥/٤)، والبغوي في «التفسير» (٢٩٣/٣).

قلت: داود بن الحصين ضعيف في عكرمة، وانظر «التهذيب».

<sup>(</sup>۱۱۲) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٩١/٩)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٥٩٧/٥)، وأورده ابن كثير في «التفسير» (٤٩٣/٣).

قلت: داود بن الحصين ضعيف في عكرمة، وانظر «التهذيب».

<sup>(</sup>۱۱۷) «منقطع»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٩١/٩)، وأورده ابن كثير في «التفسير» (٤٩٣/٣)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (٢٩٥/٤)، والشوكاني في «فتح القدير» (٣٧٥/٢)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٥٨٧/٣–٥٨٨).

قلت: علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.

## سُورَةُ يُونُس

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مُبَوَّا صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ عَخْتَلَفُونَ ﴾ (١١٨)

#### ٩٠٧ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ ﴾ قَالَ: بَوَّأَهُمُ اللهُ تَعَالَى الشَّامَ، وَبَيْتَ المقْدِسِ. (١١٩)

## ٩٠٨ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَفْسِيرِهِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ القَرَاطِيسِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أَنْبَأَ أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ ﴾ (١٢٠) الرَّحْمَنِ بنَ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ ﴾ (١٢٠) قَالَ: الشَّامُ، وَقَرَأً: ﴿ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ (١٢١) (١٢٢)

<sup>(</sup>۱۱۸) يونس: ۹۳.

<sup>(</sup>۱۱۹) «رجاله ثقات»

<sup>«</sup>تفسير عبد الرزاق» (٢٩٧/٢)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٨٤/١٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٩٥/٦)، وابن عساكر في «تاريخه» (١/١٥١)، كلهم عن معمر به، وعزاه السيوطي في «تفسيره»

<sup>(</sup>٧٠٤/٧) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>۱۲۰) يونس: ۹۳.

<sup>(</sup>١٢١) الأنبياء: ٧١.

<sup>(</sup>۱۲۲) «إسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد»

<sup>«</sup>تفسير ابن أبي حاتم» (١٩٨٥/٦)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٨٤/١٢)، فقال: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد فذكره.

إسناده صحيح إلى عبد الرحمن، وعبد الرحمن في نفسه ضعفه جماهير النقاد.

## ٩٠٩ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا المُحَارِبِي وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ:

## سُورَةُ هُودٍ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَآءَهُ وَوَمُهُ يَهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى السَّيَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَّوُلَا يَخْزُونِ فِي ضَيْفِي لَكُمْ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي لَكُمْ أَلْيَسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ فَا اللَّهُ وَلَا يَكُمْ قُواً أَوْ ءَاوِي إِلَىٰ رُكُنٍ شَدِيدٍ ﴾ (١٢١)

## ٩١٠- قَالَ الحَاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بنُ طَلْحَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بنُ طَلْحَةَ، ثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السَّدِّي، وَعَنْ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَغَوَفُهُمَّنَ وَعَنْ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَعَلَّمُ مَرْفُوعًا، قَالَ: « لَمَّا خَرَجَتِ الملَائِكَةُ مَسْعُودٍ، وَعَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَعَلِّمُ مَرْفُوعًا، قَالَ: « لَمَّا خَرَجَتِ الملَائِكَةُ مِنْ عَنْدِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَ قَرْيَةِ لُوطٍ وَأَتُوهَا نَصْفَ النَّهَارِ، فَلَمَّا بَلَغُوا نَهْرَ سَدُومٍ لَقُوا ابْنَةَ لُوطٍ تَسْتَقِي مِنْ الماءِ لِأَهْلِهَا - وَكَانَ لَهُ ابْنَتَانِ - فَقَالُوا لَهَا: يَا جَارِيَةُ، هَلْ مِنْ

<sup>(</sup>۱۲۳) «إسناده ضعيف جدًا»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢٨٤/١٢)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٩٨٥/٦)، وابن عساكر في «تفسيره» (١٩٨٥/٦)، كلاهما عن مروان الفزاري، عن جويبر به، وعزاه السيوطي في «الدر» (٣٨٩/٤) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.

فيه جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي، ضعيف جدًّا، قال النسائي والدارقطني وعلي بن الجنيد: متروك. وقال ابن حبان: يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة. ترجمته في «تهذيب الكمال» (٩٨٥)، و١٩٨٤)،

<sup>(</sup>۱۲٤) هود: ۷۸- ۸۰.

مَنْزلٍ؟ قَالَتْ: نَعَم، مَكَانَكُم لَا تَدْخُلُوا حَتَّى آتِيَكُم. فَأَتَتْ أَبَاهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَدْرِكْ فَتْيَانًا عَلَى بَابِ المدِينَةِ، مَا رَأيتُ وُجُوهَ قَوْم هِي أَحْسَنُ مِنْهُم، لَا يَأْخُذُهُم قَوْمُكَ فَيَفْضَحُوهُم. وَقَدْ كَانَ قَوْمُهُ نَهَوْهُ أَنْ يَضَيِّفً رَجُلًا، حَتَّى قَالُوا: حَلَّ عَلَيْنَا فَلْيُضَيِّفِ الرِّجَالَ. فَجَاءَهُم وَلَمْ يُعْلِمْ أَحَدًا إِلَّا بَيْتَ أَهْل لُوطِ، فَخَرَجَتِ امْرَأْتُه فَأَخْبَرَتْ قَوْمَه، قَالَتْ: إِنَّ فِي بَيْتِ لُوطٍ رَجَالًا مَا رَأَيْتُ مِثْلَ وُجُوهِهم قَطَّ. فَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا أَتَوهُ قَالَ لَهُمْ لُوطٌ: يَا قَوْم، اتَّقُواْ الله وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ! هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ مِمَّا تُريدُونَ. قَالُواْ لَهُ: أَوَ لَمْ نَنْهَكَ أَنْ تُضَيِّفَ الرِّجَالَ، قَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. فَلَمَّا لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَهُ عَلَيهم، قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكُن شَدِيدٍ ﴾ يَقُولُ - صَلَوَاتُ الله عَلَيهِ -: لَوْ أَنَّ لِي أَنْصَارًا يَنْصُرُونِي عَلَيْكُم، أَوْ عَشِيرَةً تَمْنَعُنِي مِنْكُمْ، لَحَالَتْ بِينَكُم وَبَينَ مَا جِئتُم تُرِيدُونَهُ مِن أَضْيَافِي. وَلَمَّا قَالَ لُوطٌ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ بَسَطَ حِينَئِذٍ جِبْرِيلَ جَنَاحَيْهِ فَفَقَأَ أَعْيُنَهُم، وَخَرَجُوا يَدُوسُ بَعْضُهُم فِي آثَارِ بَعْضِ عُمْيَانًا يَقُولُونَ: النَّجَا النَّجَا، فَإِنَّ فِي بَيْتِ لُوطٍ أَسْحَرَ قَوْم فِي الأَرْض، فَذَلِكَ قَوْلُ الله عَلَاَّ: ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَطَمَسْنَا ﴾ (١٢٥) و﴿ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ﴾ (١٢١) فَاتَّبِعْ أَثَارَ أَهْلِك يَقُولُ:﴿ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ (١٢٧) فَأَخْرَجَهُم اللهُ إِلَى الشَّام، وقَالَ لُوطٌ: أَهْلِكُوهُمْ السَّاعَة. فَقَالُوا: إِنَّا لَمْ نُؤْمَرُ إلا بِالصُّبْحِ ﴿ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ

<sup>(</sup>١٢٥) القمر: ٣٧.

<sup>(</sup>۱۲٦) هود: ۸۱.

<sup>(</sup>١٢٧) الحجر: ٦٥.

بِقَرِيبٍ ﴾ فَلَمَّا أَنْ كَانَ السَّحَرُ خَرَجَ لُوطٌ وَأَهْلَهُ مَعَهُ امْرَأَتَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ : ﷺ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطِ ۖ جَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ ﴾ . (١٢٨)

## ٩١١- قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِير، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ- يَعْنِي ابنَ كَثِيرِ أَخَاهُ- أَنْبَأَ حُصَيْنٌ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْر، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: لَمَّا وَلَجَ رُسُلُ اللهِ عَلَى لُوطٍ ظَنَّ أَنَّهُم ضِيفَانٌ، قَالَ : فَأَخْرَجَ بَنَاتَهُ بالطُّريق، وَجَعَلَ ضِيفَانَهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ بَنَاتِهِ، قَالَ : ﴿ وَجَآءَهُ وَقُومُهُ مِهُرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ فَقَالَ: ﴿ هَنَؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾... إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ قَالَ: فَالتَفَتَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: لَا تَخَف ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ۚ ﴾. فَلَمَّا دَنَوْا طَمَسَ أَعْيُنَهُم، فَانْطَلَقُوا عُمْيًا يَرْكَبُ بَعْضَهُم بَعْضًا حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الذِينَ بالبَابِ، فَقَالُوا: جِئْنَاكُمْ مِن عِنْدِ أَسْحَرِ النَّاسِ، طُمْسَتْ أَبْصَارُنَا. قَالَ: فَانْطَلَقُوا يَرْكَبُ بَعْضُهُم بَعْضًا حَتى دَخَلُوا المدِينَةَ، فَكَانَ فِي جَوْفِ الليل، فَرُفِعَتْ حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ صَوْتَ الطَّير فِي جَوَّ السَّمَاءِ، ثُمَّ قُلِبَتْ عَلَيْهم، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الائتِفَاكَةُ أَهْلَكَتْهُ. قَالَ: وَمَنْ خَرَجَ مِنْهَا اتَّبَعَهُ حَجَرٌ حَيْثُ كَانَ فَقَتَلَهُ. قَالَ: وَخَرَجَ لُوطٌ مِنْهَا بِبِنَاتِهِ وَهُنَّ ثَلاثُ، فَلَمَّا بَلَغَ مَكَانًا مِنَ الشَّامِ مَاتَتْ الكُبْرَى فَدَفَنَهَا، فَخَرَجَ عِنْدَهَا عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا: عَينُ الرُّبَةِ (١٢٩). قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: ربثًا. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى بَلَغَ مَكَانًا (١٢٨) القم: ٣٤.

<sup>(</sup>۱۲۹) «ضعيف الإسناد»

<sup>«</sup>المستدرك» (٢١٠/٦- ٥٦٣)، وأخرجه الطبري في «تاريخه» (٢١٠/١)، من طريق عمرو بن حماد، عن أسباط، عن أسباط به، وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» من طريقي عمرو بن حماد، وأبي زرعة، عن أسباط، عن السدى، من قوله مختصرًا.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. اه.

قلت: وإسناده ضعيف؛ وأفته أسباط، وهو ابن نصر ضعيف، ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما، وقد

آخَرَ مَاتَتْ الصُّغْرَى فَدَفَنَهَا، فَخَرَجَ عِنْدَهَا عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا: الزُّغَرِيَّةُ (١٣٠) قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: رغرتًا. قَالَ: وَلم يَبْقَ غَيرُ الوُسْطَى. (١٣١)

## سُورَةً يُوسُفْ

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴾(١٣٢)

#### ٩١٢ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرهِ»:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادة، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ غَينبَتِ ٱلْجُبِ ﴾ قَالَ: بِئرُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ؛ بِئرٌ فِي بَعْضِ نَواحِيهَا. (١٣٣)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١٣١)

اضطرب في الحديث، فحدث به مرة مرفوعًا، ومرة على الوقف على السدي.

<sup>(</sup>١٣٠) الرُبة: قرية في طرف الغور، بين أرض الأردن والبلقاء، وتقع الربة اليوم على مسيرة ١١ ميلًا للشمال من الكرك، بها ١٠٧٣ نسمة، وأقدم من سكن الربة ونواحيها الإيميون، وقيل: إنها القرية التي مر بها أبو عبيدة بن الجراح مع جيوشه سنة ١٣ه، فقاتله أهلها ثم سألوه الصلح فصالحهم، وترتفع الربة ٩٦٥ مترًا عن سطح البحر. «بلادنا فلسطين» (٥٤٨/٢/١).

<sup>(</sup>١٣١) زُغَرُ: قرية بمشارف الشام، وقيل: زُغَرُ اسم بنت لوط عَلَيْكُ نزلت بهذه القرية فسميت باسمها. انظر «معجم البلدان» (١٦١/٣).

<sup>(</sup>۱۳۲) «إسناده حسن إلى ابن عباس»

<sup>«</sup>تفسير ابن أبي حاتم» (١٥١٨/٥- ١٥١٩)، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٣١٧) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن حصين به، قال الحاكم: صحيح على شرطهما.

قلت: سليمان بن كثير فيه مقال، خاصة في الزهري، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال الحافظ: لا بأس به في غير الزهري. وباقى الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>۱۳۳) یوسف: ۱۰.

<sup>(</sup>۱۳٤) «رجاله ثقات»

#### ٩١٣- قَالَ الحَاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ الأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الحُسَينُ بِنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الحُسَينُ ابنُ عَلِيِّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ عِلْمُ اللهِ وَحِكْمَتُهُ فِي ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَتَى الله يُوسُفَ بنَ يَعْقُوبَ مُلْكَ الأَرْضِ المقَدَّسَةِ، فَمَلَكَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ لَا فِيمَا أَنْزِلَ مِنْ كِتَابِهِ: ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلِّكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۖ فَاطِرَ ٱلسَّمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴾ الآية، فَعِنْدَ ذَلِكَ بَعَثَ الله مُوسَى وَهَارُونَ فَأَوْرَثَهُمَا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَمَلَّكَهُمَا مُلْكًا نَاعِمًا، فَمَلَّكَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، ثُمَّ إِنَّ الله تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْهم، فَمَلَّكَهُمْ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَآتَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا حَتَّى سَأَلُوا أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ فَقَالُوا: ﴿ أُرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (١٣٠) وَذَلِكَ حِينَ رَأَوْا مُوسَى كَلَّمَهُ رَبُّهُ وَسَمِعُوا فَطَلَبُوا الرُّؤْيَةَ، وَكَانَ مُوسَى انْتَقَى خِيَارَهُمْ لِيَشْهَدُوا لَهُ عِنْدَ بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّ رَبَّهُ قَدْ كَلَّمَهُ فَقَالُوا: لَنْ نَشْهَدَ لَكَ حَتَّى تُرِيَنَا اللهَ جَهْرَةً، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرونَ<sup>(١٣٦)</sup>.

<sup>«</sup>تفسير عبد الرزاق» (٣١٨/٢)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢١/١٣)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (٣٥١)، عن عبد الرزاق به، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢١/١٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢١/٧٧)، كلاهما عن محمد بن ثور، عن معمر به. وأخرجه الطبري في (٢١/٧٧)، وابن أبي حاتم (٢١٠٧/٧)، كلاهما عن قتادة بلفظ: قوله: ﴿ يَبُشُرَىٰ هَنذَا غُلَمٌ ﴾ فلما أدلى دلوه تشبث به الغلام، فقال: يا بشرى هذا غلام، تباشروا به حين استخرجوه، وهي بثر ببيت المقدس معلوم مكانها. وعزاه السيوطي في «تفسيره» (٢٠٢/٨) لأبي الشيخ، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٤)، و المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٤).

<sup>(</sup>۱۳۵) يوسف: ۱۰۱.

<sup>(</sup>١٣٦) النساء: ١٥٣.

#### سورة الإسراء

قَالَ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَرْكَنَا حَوْلَهُ ﴿ ﴿ ١٣٧ )

## ٩١٤ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ صَغِيرٍ الجَبْرِينِي، قَالَ: أَبَنَا الحَسَنُ ابنُ رَشِيقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ بنُ حُمَيدِ بنِ مُوسَى قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: ثَنَا وَثِيمَةُ بنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ صَاحِبُ المغَاذِي، أَنَّهُ قَالَ: ثَنَا جُويْبِرُ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَلَيِّكِ: ﴿ ٱلَّذِي بَرَكَنَا حَوْلَهُ ﴿ قَالَ: هِي عَنِ الضَّحَانُ وَالمَطَرُ مِنْذُ خَلَقَ اللهُ السِّنِينَ فَلَا اللهُ السِّنِينَ وَالأَيَّامَ، حَرَامٌ عَلَى الجُوعِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا الطَّلُّ وَالمَطَرُ مِنْذُ خَلَقَ اللهُ السِّنِينَ وَالأَيَّامَ، حَرَامٌ عَلَى الجُوعِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا. (١٣٨)

#### سُورَةُ مَرْيَمْ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِجَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سُويًّا... ﴾... (١٣٩) إلى قوله: ﴿ يَتَأُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا

«المستدرك» (٧٧/٢)، وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (١٠٦٤) عن محمد بن يوسف، عن محمد ابن جعفر، ولم يذكر أباه بسياق طويل جدًّا ومغاير لما هنا.

قلت: والأثر ساقط، وفيه انقطاع ظاهر، ومحمد بن جعفر هو ابن محمد بن علي الهاشمي، ترجم له ابن عدي في «كامله» (٢٧/٧)، وقال الذهبي في «الميزان» (٢٠٠/٣): فمن الباطل الذي ألصق بمحمد هذا عن أبيه جعفر الصادق أنه قال: «تملك سليمان الدنيا سبعمئة عام وستة أشهر...». وذكر قصة منكرة أخرجها الحاكم في «مستدركه» فشان الكتاب بها وبأمثالها.

<sup>(</sup>۱۳۷) «باطل»

<sup>(</sup>١٣٨) الإسراء: ١.

<sup>(</sup>۱۳۹) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٤٤١).

## كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ (١٤٠)

#### ٩١٥ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ يَعْقُوبَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بِنِ مَحَمَّدِ بِنِ عَبْدُوسِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَفْصِ عُمَرُ بِنُ القَاسِم، قَالَ: ثَنَا بَكُرُ ابِنُ سَهْلِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الغَنِي بِنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ مَبْدُ الغَنِي بِنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ مُوسَى بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبُّسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ ابْنِ عَبْسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلِ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (١٠١١). تُرِيدُ لَوَجْهِ اللهِ خَالِصًا، لَا لِشَيءً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، يَعْنِي يَكُونُ خَادِمًا لِبَيْتِ المقْدِسِ مَا فِي بَطْنِي يَكُونُ خَادِمًا لِبَيْتِ المقْدِسِ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ، فَحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، يَعْنِي يَكُونُ خَادِمًا لِبَيْتِ المقْدِسِ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ، فَحَرَّرًا ثَمَ عَرَضِ الدُّنْيَا، يَعْنِي يَكُونُ خَادِمًا لِبَيْتِ المقْدِسِ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ، فَحَرَّرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ مَا هُو، وَقَالَتْ: لِقَعْمِيرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَحَرَّرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ مَا هُو، وَقَالَتْ: ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْجَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَقَلَهَا زَكِرِيًا مَكُنَّلَهَا وَكُولًا لَكُولًا لَا عَيْ يَعْلِهُ وَلَاكَ أَنَا الْعَلَى وَكَوْلًا لَكُولُ كَا مَا فَي وَلَا لَتُكَالَكَ الْمَالَ وَكُولًا لَا عَلَيْ الْمُ الْوَلَوْلُ حَسَنٍ وَأَنْجَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكُولًا لَكُولُ مَلَى الْمَالِكَ الْمَالَ الْكَالَ الْتَالَقُولُ وَلَا لَكُولُ الْمَالُولُ الْكُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُالِلَ الْمَلِقَ الْمَرَقِ اللْهُ الْمَا لَعُلِي الْمُؤْمِلِ وَلَا الْمَا لَا الْمَلْ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِ الْعَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ

قلت: وإسناده ضعيف؛ أفته جويبر، وهو ابن سعيد ضعيف جدًّا، كذا قال الحافظ.

أقوال المفسرين في الأية

قال الإمام الطبري في «تفسيره»: قوله: ﴿ ٱلَّذِي بَرَّكْنَا حَوْلَهُ ، ﴾ أي: الذي جعلنا حوله البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم.

قال ابن كثير في «تفسيره»: ﴿ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ وهو بيت المقدس الذي بإيلياء، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل على أنه هناك كلهم، فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم، والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي بَرْكُنَا حَوْلَهُمْ ﴾ أي: بالزروع والثمار.

<sup>(</sup>۱٤٠) مريم: ۱۷.

<sup>(</sup>۱٤۱) مريم: ۲۸.

عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَنمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا ۖ قَالَتْ، هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي: أَنَّهَاعَوْرَةٌ لا تَصْلُحُ إِلَّا لِلْبُيوتِ ﴿ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَين ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ (١٤٢) تُريدُ فِي صَلَاحٍ وَمَعْرِفَةٍ، تُسَبِّحُ اللهَ وَتُقَدِّسُهُ، وَتُقِيمُ فِي بَيْتِ المقْدِسِ، فَتَكْنُسُهُ وَتَعْمَلُ القَنَادِيلَ، وَتُسْرِجُ المصَابِيحَ، فَلَمَّا هَمَّتْ أَنْ تَبْلُغَ مَبْلَغَ النِّسَاءِ ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَريَّا ﴿ ﴾، وَكَانَ ابْنَ عَمِّهَا وَزَوْجَ أَخْتِهَا، فَصَارَتْ عِنْدَهُ، لَهَا غُرْفَةٌ مِنْ دَارِهِ بسُلَّم لَهَا مِنْ دَارِهِ إِلَى مِحْرَابِ لَهَا، تُصَلِّي فِيهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، قَالَ: وَكَانَ زَكَرِيًّا إِذَا خَرَجَّ أَغْلَقَ عَلَيْهَا البَابَ الَّذِي تَسْكُنُهُ، وَهُوَ الَّذِي ظَهْرُهُ بَيْتُ المقْدِس، و﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ يُريدُ فَاكِهَة الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ، وَفَاكِهَة الشُّتَاء فِي الصَّيْفِ، حَيْثُ لَا فَاكِهَة ﴿ قَالَ يَهُمْرَيُّمُ أَنَّىٰ لَكِ هَاذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴿ ﴾ (١٤٣) تُرِيدُ يَأْتِي بِهِ الملَائِكَةُ إِلَيْهَا وَهِيَ فِي المِحْرَابِ، وَلَيْسَ مِنْ أَجِنَّةِ الدُّنْيَا. قَالَ: فَأَذَاهَا القُّمَّلُ فِي رَأْسِهَا، فَتَمَنَّتْ أَنْ تَجِدَ خَلْوَةً إِلَى الجَبَل فَتُفَلِّي رَأْسَهَا، فَانْفَرَجَ السَّقْفُ لَهَا، فَخَرَجَتْ وَالبّابُ مُغْلَقٌ فِي يَوْم شَدِيدِ البَرْدِ، فَجَلَسَتْ فِي مَشْرَفَةٍ لِلشَّمْسِ، فَأَتَاهَا زَكَريًّا فَفَتَحَ البَابَ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهًا فَلَمْ يَجِدْهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ: ﴿ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا ﴾ وَالحِجَابُ: الجَبَلُ ﴿ فَأَرْسَلُّنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ جِبْرِيلُ يَتَلِيرٌ فَأَخَذَ رُّدْنَ قَمِيصِهَا بِأَصْبِعِهِ فَنَفَخَ فِيهِ، فَحَمَلَتْ مِنْ سَاعَتِهَا بِعِيسَى عَلِيكُ فَلَمَّا وَجَدَتْ حِسَّ الحَمْل، انْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وَهُوَ وَادِي بَيْتِ لَحْم، قَالَ لَهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهُ: ﴿ وَهُزِّي ٓ إِلَيْكِ جِذْع

<sup>(</sup>١٤٢) أل عمران: ٣٥.

<sup>(</sup>١٤٣) أل عمران: ٣٦- ٣٧.

ٱلنَّخْلَةِ ﴾ قَالَ: وَكَانَ جِذْعًا يَابِسًا، فَعَجَبْتُ مَرْيَمُ مِنْ قَوْلِهِ؛ لأَنَّهُ كَانَ جِذْعًا نَخِرًا، لَا سَعْفَ فِيهِ، فَلَمَّا هَزَّتْهُ نَظَرَتْ إِلَى أَعْلَاهُ، فَإِذَا السَّعْفُ قَدْ اطَّلَعَ مِنَ الجذْع أَخْضَرُ كَأَنَّهُ السَّلْقُ، ثُمَّ نَظَرَتْ إِلَى الطَّلْع يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السَّعْفِ وَقَدِ اخْضَّرَ بَعْدَ البَيَاض فَصَارَ بَلَحًا، ثُمَّ نَظَرَتْ إِلَى البَلَح وَقَدِ احْمَرَّ بَعْدَ الخُضْرَةِ فَصَارَ زَهْوًا، وَهُوَ البُسْرُ، ثُمَّ نَظَرَتْ إِلَى البُسْرِ الأَحْمَرِ قَدْ صَارَ رَطِبًا، كُلُّ ذَلِكَ فِي طَرْفَةِ عَيْن قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهَا طَرْفُهَا، فَجَعَلَ الرُّطَبُ يَقَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا فِي أَقْمَاعِهِ، وَلَا يَنْشَدِخُ مِنْهُ شَيِّةً، فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَقَالَتْ: لَيْسَ ولَادَتِي الغُلَامَ مِنْ غَيْر أَب فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا الجِذْعِ البَالِي، اطَّلَعَ فِيهِ السَّعْفُ، ثُمَّ الطَّلْعُ، ثُمَّ البَلَحُ، ثُمَّ صَارَ بُسْرًا، ثُمَّ رُطَبًا. قَالَ: ﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ﴿ وَإِنَّمَا خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ صُبْحًا تُشْرِقُ الشَّمْسُ لَيْسَ بِهَا قَلَبَةٌ، فَجَاءتْ عِنْدَ الظُّهْرِ وَمَعَهَا صَبيٌّ تَحْمِلُهُ، فَكَانَ الحَمْلُ وَالولَادَةُ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتِ مِنَ النَّهَارِ، وَكَانَتْ مَرْيَمُ قَدْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ حَيْضَتَيْن. قَالَ: فَقَالُوا لَهَا:﴿ يَتَأُخۡتَ هَـٰرُونَ ﴾ وَذَلِكَ أَنَّ مَرْيَمَ كَانَتْ عَابِدَةً، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ عَابِدٌ يُقَالُ لَهُ: هَارُونْ، يَوْمَ مَاتَ تَبِعَ جِنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفًا مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمُ اسْمُهُ هَارُونُ، سِوَى مَنْ لَيْسَ اسْمُهُ هَارُونَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ سَمُّوا أَبْنَاءَهُمْ بِاسْمِهِ مَحَبَّةً لَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَخَّتَ هَرُونَ ﴾ فِي العِبَادَةِ، وَكَانَ مَا قَصَّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا مِنْ خَبَرهِ، كُلُّ هَذِهِ الآيَاتِ فِي بَيْتِ المقْدس

وَقَالَ مُقَاتِلٌ: عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّهَا لَمَّا وَضَعَتْهَا وَرَأَتْهَا أَنْثَى، لَقَتْهَا فِي خِرْقَةٍ وَأَلْقَتْهَا فِي المسْجِدِ، فَتَنَافَسُوا فِيهَا الأَحْبَارُ أَوْلَادُ هَارُونَ أَيُّهُمْ يَكْفُلُهَا، وَاسْتَهَمُوا فِيهَا كَمَا أَحْبَرَ اللهُ تَعَالَى، وَقَرَعَهُمْ زَكَرِيًّا وَأَخَذَهَا، فَلَمَّا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ ابْتَنَى لَهَا مِحْرَابًا فِي وَسَطِ المسْجِدِ، ثُمَّ جَعَلَ بَابَهُ وَسَطًا، لَا يَطْلُعُ إِلَيْهَا إِلَّا

بِسُلَّم، وَلَا يَصْعَدُ إِلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرَهُ، مِثْلَ بَابِ الْكَعْبَةِ، يَأْتِيهَا بِطَعَامِهَا وَشَرَابِهَا، فَكَانَ إِذَا جَاءَهَا وَجَدَ عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ، وَفَاكِهَةَ الشَّتَاءِ فِي الصَّيْفِ. (١٤٤)

## سُورَةُ الأَنْبِيَاءِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَخَيَّنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١٤٠)

٩١٦ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»: ۖ

أَنَا مَعْمَرُ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَخَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـرَكْنَا فِيهَا ﴾ قَالَ: هَاجَرَا جَمِيعًا مِن كُوثَى إِلَى الشَّام. (١٤٦١)

### ٩١٧ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا القَاسِمُ، قَالَ: ثَنَا الحُسَيْنُ، قَالَ: ثَنِي حَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جَرِيجٍ قَوْلُهُ: ﴿ وَجَكَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلْمِينَ ﴾ قَالَ: نَجَّاهُ مِنْ أَرْضِ العِرَاقِ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ. (١٤٧)

<sup>(</sup>١٤٤) أل عمران: ٣٧.

<sup>(</sup>۱٤٥) «موضوع»

وسبق في سورة أل عمران.

<sup>(</sup>١٤٦) الأنبياء: ٧١.

<sup>(</sup>۱٤۷) «رجاله ثقات»

<sup>«</sup>تفسير عبد الرزاق» (٣٠/٣)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٣١٣/١٦) من طريق عبد الرزاق. أقوال المفسرين في الآية

اختلف أهل التأويل في الأرض التي نجى الله إبراهيم ونوحًا إليها، وذهب أكثر المفسرين وهو الصحيح إلى أنها الشام.

قال الطبري: هي أرض الشام، فارق صلوات الله عليه قومه ودينهم وهاجر إلى الشام، ثم قال: وإنما اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك؛ لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق

#### ٩١٨ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّ ثَنَا بِشْرُ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَيَّنَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الْعِرَاقِ فَأَنْجِيَا إِلَى أَرِضِ الْعَرَاقِ فَأَنْجِيَا إِلَى أَرِضِ الْقَامِ، وكَانَ يُقَالَ لِلشَّامِ، وكَانَ يُقَالَ لِلشَّامِ: عِمَادُ دَارِ الهِجْرَةِ، ومَا نَقَصَ مِنَ الأَرْضِ زِيدَ فِي الشَّامِ، وكَانَ يُقَالَ: هِيَ أَرْضُ المحْشَرِ والمنْشَرِ، ومَا نَقَصَ مِنَ النَّاسِ، وبِهَا يَنْزِلُ عِيسَى ابنُ مَرْيمَ، وبِهَا يُهْلِكُ اللهُ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ وبِهَا مَجْمَعُ النَّاسِ، وبِهَا يَنْزِلُ عِيسَى ابنُ مَرْيمَ، وبِهَا يُهْلِكُ اللهُ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ اللّهَ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ اللّهَ مَالِكَ اللهُ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ اللّهَ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ اللهَ عَلْمَ اللّهَ عَلَى اللّهُ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ اللّهَ اللهُ عَلْمَ اللّهُ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ اللهَ عَلْمَ اللّهُ مَالِكَ اللهُ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ اللّهُ مَلْمِالِهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهَ عَلْمُ اللّهُ اللهُ مَالِكُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### ٩١٩ - قَالَ ابنُ أبي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَفِهِ»:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَينٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ﴿ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا بَارَكْنَا ﴾ قَالَ: الشَّامُ.(١٤٩)

كانت إلى الشام، وبها كان مقامه أيام حياته، وإن كان قد كان قدم مكة وبنى بها البيت، وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجر، غير أنه لم يقم بها، ولم يتخذها وطنًا لنفسه ولا لوط، والله إنما أخبر عن إبراهيم ولوط أنه أنجاهما إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين.

وقال القرطبي: يريد نجينا إبراهيم ولوطًا إلى أرض الشام، وكانا بالعراق، وكان إبراهيم علي عمه، قاله ابن عباس. وقيل لها: مباركة؛ لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها، ولأنها معادن الأنبياء، والبركة ثبوت الخير، ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح.

(۱٤۸) «صحیح»

«تفسير الطبري» (١٦/ ٢١٤).

ورجاله ثقات، والحسين هو ابن بشر بن عبد الحميد الحمصي الثغري الطرسوسي، قال ابن حجر: لا بأس به. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمع منه أبي بطرسوس، وسئل عنه فقال: شيخ. وقال المزي: روى عنه النسائى وقال: لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة.

والقاسم الظاهر أنه ابن بشر بن أحمد، وهو شيخ الطبري، وهو ثقة.

(۱٤۹) «صحیح»

«تفسير الطبري» (٢١٣/١٦)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٩٨، ٣٢٨)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٢ب).

وإسناده صحيح، وقد مرَّ من قريب إسناد للطبري كهذا.

#### ٩٢٠ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَكَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ: إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ: إِلَى الشَّام. (١٥٠٠)

### ٩٢١ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثِ المرْوَزِيُّ أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: ثَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةَ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ الحُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةَ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ ( وَخَجَّيَّنَا فَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَيرَكْنَا فِيهَا لِلعَالَمِينَ ﴾ قَالَ: الشَّامُ، وَمَا مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْ تِلْكَ الصَّحْرَةِ الَّتِي بِبَيتِ المقْدِسِ. (١٥١)

## ٩٢٢ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فراتِ القَزَّازِ، عَنِ الحَسَن فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَسَرَكْنَا فِيهَا ﴾ قَالَ: الشَّامُ.(١٥٢)

وأخرج نحوه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤٤/١) عن عقبة بن وساج أسنده؛ وهو منقطع ظاهر الانقطاع.

(۱۵۰) «إسناده صحيح»

«مصنف ابن أبي شيبة» (٧/٥٥)، وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٩٣/٤) من طريق وكيع به.

وإسناده صحيح؛ وحصين هو ابن عبد الرحمن ثقة ثبت.

(١٥١) «صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»

«تفسير الطبري» (٢١٤/١٦).

ويونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي ثقة.

(۱۵۲) «حسن»

«تفسير الطبري» (١٦/١٦)، وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (١٠/ ٣١٣)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٠/ ١٤)، من طريق الحسين بن حريث المروزي، وأخرجه عبد بن حميد كما «بالدر المنثور» (٣١٤/١٠) من قول أبي العالية.

ورجال إسناده ثقات سوى الربيع بن أنس، والربيع قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام.

## ٩٢٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بِنُ الأَكْفَانِيّ، أَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ مُحَمَّدِ الأَنْطَاكِي وَالخَضِرُ ابِنُ مَنْصُورِ الضَّرِيرُ إِجَازَةً، قَالَا: أَنَا سَعِيدُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ فطيسٍ، أَنَا المَظَفَّرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ فطيسٍ، أَنَا المَظَفَّرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ فطيسٍ، نَا المَظَفَّرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ فطيسٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ سَعِيدِ بِنِ فطيسٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ مَرْدِهِ أَنَا خَالِدٌ، نَا جِسْرُ، أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دُحَيْمٌ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ وَزِيرٍ، أَنَا خَالِدٌ، نَا جِسْرُ، أَبُو بَكُرٍ مِنْ خِيَارِكُمْ، وَشِرَارُ أَهْلِ الشَّامِ خَيْرٌ مِنْ خِيارِكُمْ، وَشَرَارُ أَهْلِ الشَّامِ خَيْرٌ مِنْ خِيارِكُمْ، وَشِرَارُ أَهْلِ الشَّامِ خَيْرٌ مِنْ خِيارِكُمْ، وَشَرَارُ أَهْلِ الشَّامِ خَيْرٌ مِنْ خِيارِكُمْ، وَشَرَارُ أَهْلِ السَّامِ خَيْرٌ مِنْ خِيارِكُمْ، وَشَرَارُ أَهْلِ السَّامِ خَيْرٌ مِنْ خِيارِكُمْ، وَشَرَارُ أَهْلِ السَّامِ خَيْرُ مِنْ خِيارِكُمْ، وَشَرَارُ أَهْلِ السَّامِ فَيَا لَى اللهَ اللَّهُ إِلَى اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ السَّامِ الللهُ السَّامِ فَيَا لِلْعَلَمُونَ اللهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ إِلَيْ مَا لِيَا لَعْمَالِ السَّامِ فَي اللهُ الْدُواءِ لَمْ اللهُ الْمُعَالِ السَّامِ لَاللهُ السَّامِ اللهُ اللهُ الْمُعِيلُ فَي اللهُ الْمُعِيلِ فَيَا لَمُ اللهُ الْمُ الْمُ السَّامِ اللهُ الْمُعَلِيلُ اللهُ السَّواءِ الللهُ اللهُ اللهُ السَّامِ اللهُ الله

## ٩٢٤ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، نَا آدَمُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِي، عَنِ أَنِي، نَا الوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، نَا آدَمُ، عَنْ أَبِي بَرَكْنَا فِيهَا ﴾ عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي العَالِيةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـرَكْنَا فِيهَا ﴾ قَالَ: مِنْ بَرَكَتِهَا أَنَّ كُلَّ مَاءٍ عَذْبٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ. (١٥٤)

قلت: ما يضر، ولم يعد هذا من أوهامه، فالإسناد حسن.

<sup>(</sup>١٥٣) «حسن إلى الحسن»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٣١١/١٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٤١/١) من طريق وكيع، عن الحسن.

ورجال إسناده ثقات، غير أن أبا أحمد الزبيري في حديثه عن الثوري بعض الأوهام والأخطاء.

<sup>(</sup>۱۰٤) «ضعیف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۳۰۸/۱–۳۰۹).

قلت: وإسناده ضعيف، وآفته جسر وهو ابن الحسن، قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين عن جسر؟ فقال: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا. وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: جسر بن الحسن، واهي الحديث. وقال النسائي: جسر بن الحسن الكوفي ضعيف، وقال في موضع أخر: جسر ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٧٩/٢): قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال في «التقريب»: مقبول.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴾ (١٥٠)

## ٩٢٥ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً شَدِيدَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ﴿ إِلَى ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً شَدِيدَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ قَالَ: الشَّامُ. (١٥٠١)

## ٩٢٦ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «المطَرِ وَالرَعْدِ وَالبَرْقِ»:

نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، نَا عَمْرُو بِنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَسْبَاطُ، عَنِ اَلسُّدِّي فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلِسُلَيْمَ انَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِى بِأَمْرِهِ مَ ... ﴾ قَالَ: الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ. ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلنَّامِ. (١٥٧)

<sup>(</sup>۱۵۵) «ضعیف»

<sup>«</sup>فضائل البيت المقدس» (ص ٦٩)، ومن طريقه أخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٣٣)، والمقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٢٨)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٩أ)؛ إلا أن ابن المرجا وابن عساكر أدخلا راويًا بين آدم وأبي جعفر الرازي، وقالا: عن رجل - كذا مبهمًا. وإسناده ضعيف؛ للإبهام الذي فيه، وأبو جعفر الرازي صدوق وفي حفظه مقال.

وأخرجه الطبري تحت تفسير آية الأنبياء (٧١) من وجه آخر من طريق الحسين بن واقد، عن الربيع ابن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، قال: الشام، وما من ماء عذب إلا خرج من تلك الصخرة التي ببيت المقدس.

وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٥٦) الأنبياء: ٨١.

<sup>(</sup>۱۵۷) «إسناده حسن إلى ابن زيد»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (۱۸/ ۱۸)، وانظر: «تفسير القرطبي» (۳۲۲/۱۱)، و»الدر المنثور» (۲۰۱۰)، و»تفسير و»الكشف والبيان» (۲۸٦/٦)، و»تفسير ابن كثير» (٥/ ٣٥٥)، و»تفسير البغوي» (٣٣٥/٥)، و»تفسير الماوردي» (٤٠٠/٣)، و»مفاتيح الغيب» (١٧٤/٢٢).

# سُّورَةُ المؤْمِنَونَ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِللَّاكِلِينَ ﴾ (١٥٨)

## ٩٢٧ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُب، قَالَ: قَالَ ابنُ زَيد، فِي قَولِهِ: ﴿ طُورِ سَيْنَآءَ ﴾ قَالَ: هُوَ جَبَلُ الطُّورِ الَّذِي بِالشَّامِ، جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: مَمْدُودُ هُو بَيْنَ مِصْرَ وَبَيْنَ أَيْلَةَ. (١٥٩)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ (١٦٠)

## ٩٢٨- قَالَ تَمَّامُ الرَّازِي فِي «فَوَائِدِهِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الفَرَجِ القُرَشِي البَرَامِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ ابنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَهْلِ بِنِ يَحْيَى بِنِ صَالِحِ بِنِ حَيَّةَ البَرَّازُ، قَالًا: ثَنَا أَبُو قُصَيُّ إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ العُذْرِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا مَسْلَمَةُ ابنُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ العُذْرِيُّ، ثَنَا سُلَيْم بِنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ مَنْ النَّبِيِّ وَاللَّهُ اللهُ عَلِي مُنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَسَدِيُّ، عَنْ سُلَيْم بِنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ اللهُ عَلْم اللهُ عَنْ أَبِي أَمُامَةً وَاللهُ اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ اللهُ اللهُ عَلْم اللهُ ال

<sup>(</sup>١٥٨) «محتمل التحسين إلى السدي»

<sup>«</sup>المطر والرعد والبرق» لابن أبي الدنيا (١٨٧)، وعنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (١٤٣/١). قلت: أسباط صدوق كثير الخطأ، وعمرو بن محمد ثقة كما في «التقريب»، وأبو عبد الله لعله محمد بن

خلف التيمي وهو صدوق كما في «الجرح والتعديل» (٧٤٥/٧).

<sup>(</sup>١٥٩) المؤمنون: ٢٠.

<sup>(</sup>١٦٠) «حسن إلى ابن زيد»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (۱۷/۳۰).

ورجاله ثقات؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف عند الجمهور.

تَدْرُونَ أَيْنَ هِيَ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «هِيَ بِأَرْضِ الشَّامِ، يُقَالَ لَهَا: الغُوطَةُ (١٦٢) لَهَا: دِمَشْقُ، هِيَ خَيْرُ مَدَائِنِ الشَّامِ ». (١٦٢)

(١٦١) المؤمنون: ٥٠.

(١٦٢) الغوطة: هي الكورة التي منها دمشق، استدارتها ثمانية عشر ميلًا، يحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها ولا سيما من شماليها فإن جبالها عالية جدًّا، ومياهها خارجة من تلك الجبال. انظر «معجم البلدان» (٢٤٨/٤).

(٢) (الباطل)

رواه تمام الرازي في «فوائده» (٩٨٩)، وعنه الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (٢٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٨)، من طريق تمام.

مسلمة بن علي: ميروك، قال السيوطي في «الدر المنثور» (٥٩٢/١٠): وغسناده واه، وآفته مسلمة بن علي بن خلف الخشني أبو سعيد الدمشقي البلاطي- والبلاط قرية من قرى دمشق على نحو فرسخ منها- وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث لا يشتغل به، وهو في حد الترك. وقال ابن حجر: متروك. وقال الذهبي: تركوه. وانظر: «تهذيب الكمال» (٢٥٥١)، و»الميزان» (١٠٩/٤).

وضعفه ابن رجب في «فضائل الشام» (ص ١١٧)، وقال: إسناده ضعيف، مسلمة بن علي ضعيف، وشيخه لا يعرف. وقال الألباني في «فضائل الشام ودمشق» (١٣/١): موضوع.

#### خلاصة أقوال المفسرين في هذه الآية

يقول ابن كثير تحت تفسيرها: يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام، أنه جعلهما آية للناس: أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء، فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى.

وقوله: ﴿ وَءَاوَيْنَنَهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ قال الضحاك، عن ابن عباس: الربوة: المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وقتادة.

قال ابن عباس: وقوله: ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ ﴾ يقول: ذات خصب ﴿ وَمَعِيدَ ﴿ وَمَعِيدَ اللَّهُ عَنْيَ: مَاءً ظاهراً. وقال مجاهد: ربوة مستوية.

وقال سعيد بن جبير: ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ استوى الماء فيها.

وقال مجاهدة وقتادة: ﴿مَعِينَ ﴾ الماء يجري.

وقال الطبري: قوله: ﴿ وَءَاوَيْنَاهُمَآ إِلَىٰ رَبُوَةٍ ﴾ يقول: وضممناهما وصيرناهما إلى ربوة، يقال: أوى فلان إلى موضع كذا فهو يأوي إليه إذا صار غليه، وعلى مثال أفعلته فهو يؤويه.

وقوله: ﴿ إِلَىٰ رَبَّوَةٍ ﴾ يعني: إلى مكان مرتفع من الأرض على ما حوله، ولذلك قيل للرجل يكون فيرفعة من قومه وعز وشرف وعدد: هو في ربوة من قومه.

واختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض هي؟

## ٩٢٩ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

أَنَا مَعْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَبُوَةٍ فَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ الغُوطَةُ. ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ الغُوطَةُ. (١٦٣)

## ٨٣٠ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ قَالَ: ذَاتِ ثِمَارٍ وَمَاءٍ، وَهِيَ بَيْتُ المَقْدِسِ. (١٦٤)

فقال بعضهم: هي رملة من فلسطين. وروي مرفوعاً ولا يصح، وورد عن أبي هريرة ولا يثبت.

وقال أخرون: هي دمشق. صح ذلك عن سعيد بن المسيب. وقال أخرون: بيت المقدس. ورد عن قتادة وكعب.

رقان أحرون. بيت المفدس. ورد عن فتاده و تعب. ورجع هذا القول لوز كثير فقال: وأقرب الأقوال في ذلك ول واد العرف عن ارزع إسرف قرام:

ورجح هذا القول ابن كثير فقال: وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَءَاوَيْنَهُمَاۤ إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيرِ ﴾ قال: المعين: الماء الجاري، وهو النهر الذي قال الله تعالى: ﴿ وَلَا رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيرٍ ﴾: ﴿ قَلْ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيرٍ ﴾: هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، وهو أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الآثار.

وقال الطبري: وأولى الأقوال بتأويل ذلك أنها مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهر، وليس كذلك صفة الرملة؛ لأن الرملة للا ماء بها معين، والله تعالى ذكر وصف هذه الربوة بأنها ذات قرار ومعين.

وقال ابن رجب في «فضائل الشام» (ص ١٢١) بعد سرد الأقوال: ُ

فعلى هذه الأقوال الثلاثة: الربوة المذكورة في القرآن هي من أرض الشام. وقيل: إنها مصر، وقيل: الإسكندرية، وقيل: الكوفة، وهو أضعف الأقوال وأردؤها.

#### (۱۲۳) «صحیح»

«تفسير عبد الرزاق» (٤٥/٣)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥٦/٧)، والطبري في «تفسيره» (٥٤/١٧)، وأخرجه (٢٠٥/١)، وأخرجه عبد بن حميد، وابن أبي حاتم كما بـ "الدر المنثور" (٥٢/١٠).

ورجال إسناده رجال الشيخين.

#### (١٦٤) «إسناده صحيح إلى قتادة»

«تفسير عبد الرزاق» (٤٥/٣)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٧١/٥٤)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٣٥)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٢٠٧)، كلهم عن عبد الرزاق به، وأخرجه المقدس» (ص ٣٥١)، كلهم عن عبد الرزاق به، وأخرجه ابن عساكر في الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٥٨) عن محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة به، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٢/١)، وفي «الجامع المستقصى» (ق٢٠٦أ) عن جرير بن حازم، عن قتادة به.

## ٨٣١ قَالَ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِلِ الشَّام وَدِمشْقَ»:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْأَذْرُعِي، حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِمَّنْ أَقِقُ بِهِ، حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيد، عَنْ مَكْحُول، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿ وَءَاوَيْنَلَّهُ مَآ اللهُ عَبَّالِ اللهُ عَبَّلِ : ﴿ وَءَاوَيْنَلُهُ مَآ اللهِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿ وَءَاوَيْنَلُهُ مَآ اللهِ مَا اللهِ عَبَاسٍ، قَالَ: ﴿ وَءَاوَيْنَلُهُ مَآ اللهِ مَا اللهِ عَبَالِ وَمَعِينِ ﴾ فَلْيَأْتِ النَّيرِبَ الأَعْلَى بِدِمشْقَ بَيْنَ النَّهْرَينِ، وَلْيَصْعَدُ إِلَى الغَارِ بِجَبَلِ قَاسِيُونْ، فَلْيُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ بَيْتُ عِيسَى وَأُمِّهِ، وَهُو كَانَ وَلْيَصْعَدُ إِلَى النَّهُ وِدَ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى إِرَمَ فَلْيَأْتِ نَهْرًا فِي حِصْنِ دِمشْقَ يُقَالُ مَعْقِلُهُمْ مِنَ اليَهُودِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى المَقْبَرَةِ الَّتِي فِيهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَالحَوَارِيُونَ فَلْيَأْتِ مَقْبَرَةَ الفَرَادِيسِ (١٦٥).

#### ٨٣٢ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ سَعِيدُ بنُ أَبِي الرَّجَاءِ الأَصْبَهَانِي بِهَا، أَنَا مَنْصُورُ بنُ الحُصَيْنِ وَأَبُو طَاهِمٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: أَنَا أَبُو بَكْرِ بنِ المَقْرِئ، نَا أَحْمَدُ بنُ عُمَرَ بنِ أَخْمَدُ ابنِ عُبَيْدِ اللهِ العَنْبَرِيُ، نَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى، نَا الْحَارِثُ بنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَحْمَدَ ابنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُ، نَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى، نَا الْحَارِثُ بنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَءَاوَيْنَاهُمَا آ إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ قَالَ: هِي دِمَشْقُ. (١٦١)

«فضائل الشام ودمشق» (٨٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١١/٢)، وأورده السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٦٣).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه مبهم، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وهو من الإسرائيليات.

(۱٦٦) «إسناده ضعيف»

«تاريخ دمشق» (٢٠٣/١)، وأخرجه الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (٢٩) من طريق عكرمة به، إلا أنه قال: أنهار دمشق. وأخرجه وكيع، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن أبي شيبة كما «بالدر المنثور» (٥٩١/١٠)، وقد صحح السيوطي إسناد ابن عساكر.

قلت: وإسناده ضعيف؛ وأفته عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي، ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم

<sup>(</sup>۱۲۵) «إسناده ضعيف»

## ٨٣٣ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

أَنَا بِشْرُ بِنُ رَافِعِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ﴿ قَالَ: هِيَ الرَّمْلَةُ مِنْ فَلَسْطِينَ (١٦٧).

### ٨٣٤ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ الصَّنْعَانِي، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ رَاشِد، حَدَّثَنِي تُبَيْعُ، عَنْ كَعْب، قَالَ مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ ثَابِتٍ وَالفُضَيلُ بنُ فَضَالَةَ التَّتُوخِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: (وَ وَاللَّتُتُوخِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: (﴿ وَاللَّنَّوْخِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّنَّوْخِيُّ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ﴾ قالَ: هِي أَرْضُ ذَاتُ أَشْجَارٍ وَمَعِينِ فَي أَرْضُ دِمَشْقَ (١٦٨).

والنسائي وغيرهم، وانظر ترجمته من «التهذيب» (٣٦٧٢).

ومحمد بن عيسى هو ابن السكن المعروف بابن أبي قماش، وثَّقَه الخطيب، وانظر «تاريخه» (٢/٠٠٤). (١٦٧) «ضعيف جدًّا»

«تفسير عبد الرزاق» (٤٦/٣)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١٧/٥٤) بثلاث روايات، والربعي في «فضائل الشام ودمشق» (٤٦/١) من طرق عن بشر به، وعزاه السيوطي في «تفسيره» (٢١٢/١) من حمة .

قلت: وإسناده ضعيف، بشر بن رافع الحارثي ضعفه أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي، وأبو حاتم وقال: ضعيف الحديث، وأبو حاتم وقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث لا نرى له حديثًا قائمًا. وابن حجر وقال: فقيه ضعيف الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» (٦٨٧)، و «تهذيب التهذيب» (٨٢٣)، و «التقريب» (٦٨٥).

قال ابن حبان في «المجروحين» (١٣٠): روى عنه صفوان بن عيسى وعبد الرزاق، يأتي بالطامات فيهما، وابن عم أبى هريرة: مقبول كما قال الحافظ.

(۱٦٨) «إسناده ضعيف جدًّا»

«تاریخ دمشق» (۱/۲۰۷).

قلت: وآفته محمد بن خالد الهاشمي؛ ترجم له الذهبي في «ميزانه» (٥٣٥/٣) وقال: يقال له ابن أمه، وقال الحاكم: لقبه ابن أمه، وقال أبو حاتم الرازي: كان يكذب، وقال ابن عساكر: أظنه تصحف. قلت: وقد تصحف في الإسناد إلى « أمية ».

## ٨٣٥ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

ثَنَا أَبُو الفَتْحِ الفَقِيهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَءَاوَيَّنَهُمَ آ إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ﴾ عَنْ كَعْبٍ وَقَتَادَةَ: بَيْتُ المقْدِسِ. قَالَ كَعْبُ: وَهِيَ أَقْرَبُ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ مِيلًا. وَعَنْ قَتَادَةَ: هِيَ ثِمَارٌ وَمَاءٌ فَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لِأَجْلِ الثَّمَارِ يَسْتَقِرُ فِيهَا مَاكُنُهَا. (١٦٩)

## ٨٣٦- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الجَبَّارِ بَنُ مُحَمَّدٍ كِتَابَةً، وَأَخْبَرَنَا أَبِي - رَحِمَهُ الله - عَنْهُ، أَبْنَا أَبُو الْحَسَنِ الوَاحِدِي، قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَءَاوَيْنَكُهُمَاۤ إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ﴾ الحَسَنِ الوَاحِدِي، قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَءَاوَيْنَكُهُمَاۤ إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ﴾ قَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُرِيدُ بَيْتَ المقْدِسِ. (١٧٠)

<sup>(</sup>١٦٩) «معضل»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٢٠٦ب)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١٧/٥٥)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٤٦/٣).

قلت: والإعضال في إسناده واضح، أبو الفتح الفقيه بينه وبين كعب وقتادة مفاوز، والظاهر أنه حدث عنهما حكاية.

<sup>(</sup>۱۷۰) «معضل»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٠٦ب).

قلت: والإعضال في إسناده واضح، أبو الحسن الواحدي صاحب التفاسير بينه وبين عطاء مفاوز، والظاهر أنه حدث عنه حكاية، وانظر ترجمته في «السير» (٣٣٩/٨).

# سُورَةُ النُّورِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ وَ فِيهَا بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴾ (١٧١)

## ٩٣٧ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، ثَنَّا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ صَالِحِ بِنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعُ مَسَاجِدَ لَمْ يَبْنِهِنَّ إِلا نَبِيًّ: الْكَعْبَةُ بَنَاهَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ، فَجُعِلَ قِبْلَةً، وَبَيْتُ أَرِيحَا بَيْتِ المَقْدِسِ نَبِيًّا: الْكَعْبَةُ بَنَاهَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ، فَجُعِلَ قِبْلَةً، وَبَيْتُ أَرِيحَا بَيْتِ المَقْدِسِ بَنَاهُ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ، وَمَسْجِدُ المَدِينَةِ بَنَاهُ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْلًا (١٧٢)

## ٩٣٨ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ، تَنَا مُحَمَّدُ بنُ المثَنَّى، ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ الحُسَيْنِ: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ قَالَ: هِيَ المسَاجِدُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنِ الحُسَيْنِ: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ قَالَ: هِيَ المسَاجِدُ، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بَيْتُ المقْدِسِ؛ لأَنَّهُ يُسْرَجُ فِيهِ كُلَّ لَيْلَةٍ عَشَرَةُ اللَّفِ قِنْدِيلٍ. (١٧٣)

<sup>(</sup>۱۷۱) النور: ۳۲.

<sup>(</sup>۱۷۲) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير ابن أبي حاتم» (٢٦٠٤/٨).

وإسناده ضعيف؛ فيه صالح بن حيان ضعفه البخاري، وابن معين، وأبو داود، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم، انظر: «تهذيب الكمال» (٢٨٠٢)، و «الميزان» (٣٧٨٣). وباقى رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱۷۳) «إسناده إلى سفيان صحيح»

<sup>«</sup>تفسير ابن أبي حاتم» (٢٦٠٥/٨).

وعلي بن الحسين هو ابن الجنيد: ثقة، انظر: «الجرح والتعديل» (٦/٩٧٦)، و «تاريخ دمشق» (٤١/٤٥). وباقي رجال الإسناد ثقات معروفون.

### سُورَةُ القَصَصِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ عِنسَآءَهُمْ إِنَّهُ مَكَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١٧٤)

### ٩٣٩ - قَالَ الطُّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ تَنِي مُوسَى بنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ابنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّي، قَالَ: كَانَ مِنْ شَأْنِ فِرْعَونَ أَنَّهُ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّ نَارًا أَقْبَلَتْ مِنْ بَيْتِ المقْدِسِ حتَّى اشْتَمَلَتْ عَلَى بُيُوتِ مِصْرَ فَأَحْرَقَتِ القِبْطَ، وتَرَكَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَخْرَبَت بُيُوتَ مِصْرَ، فَدَعَا السَّحَرَةَ، والكَهَنَةَ، والعَافَةَ، والقَافَةَ، والحَازَةَ (١٧٥) فَسَأَلْهَمُ عَن رُؤيَاهُ، فَقَالُوا لَهُ: يَخْرُجُ مِنَ هَذَا البَلَدِ الذِي جَاءَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْهُ-يَعْنُونَ بَيْتَ المقْدِس- رَجُلٌ يَكُونُ عَلَى وَجْهِهِ هَلَاكُ مِصْرَ، فَأَمَرَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَا يُولَدُ لَهُم غُلَامٌ إِلَا ذَبَحُوه، وَلَا تُولَد لَهُم جَارِيةٌ إِلَا تُركَتْ، وقَالَ للقِبْطِ: انْظُرُوا مَمْلُوكِيكُم الذِينَ يَعْمَلُونَ خَارِجًا فَأَدْخِلُوهُم، وَاجْعَلُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَلُونَ تِلْكَ الأَعْمَالِ القَذِرَة، فَجَعَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي أَعْمَالِ غِلْمَانِهم، وأَدْخَلُوا غِلْمَانَهُم، فَذَلكَ حينَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يَقُولُ: تَجَبَّر فِي الأَرْضِ ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ يَعْنِي بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ جَعَلَهُمْ فِي الأَعْمَالِ القَذِرَةِ ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ ﴾ فَجَعَلَ لَا يُولَدُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مَوْلُودٌ إِلَّا ذُبِحَ فَلَا يَكْبُرُ الصَّغِيرُ، وَقَذَفَ اللهَ فِي

<sup>(</sup>١٧٤) القصص: ٤.

<sup>(</sup>١٧٥) الحازة: جمع حاز، وهو الكاهن، والتحزي التكهن، وقال الليث: الحازي الكاهن، وقال ابن سيده: تحزى تكهن. وفي الحديث كان لفرعون حازٍ أي كاهن. «لسان العرب»: حزى.

مَشْيَخَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ المؤتَ فَأَسْرَعَ فِيهِم، فَدَخَلَ رُؤُوسُ القِبْطِ عَلَى فِرْعَونَ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا: إِنَّ هَؤُلَاء قَدْ وَقَعَ فِيهِم المؤتُ فَيُوشِكُ أَنْ يَقَعَ العَمَلُ عَلَى غِلْمَانِنَا، نُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُم فَلَا تَبْلُغُ الصَّغَارَ وتُفْنِي الكِبَارَ، فَلَوْ أَنَّكَ كُنْتَ تُبْقِي مِنْ أَوْلَادِهِم، فَلَا تَبْلُغُ الصَّغَارَ وتُفْنِي الكِبَارَ، فَلَوْ أَنَّكَ كُنْتَ تُبْقِي مِنْ أَوْلَادِهِم، فَأَمْرَ أَنْ يُذَبِّحُوا سَنَةً ويُتْرَكُوا سَنَةً، فَلَمَّا كَانَ فِي السَّنَةِ التي لَا يُذَبَّحُونَ فِيهَا وُلِدَ هَارُونُ فَتُرِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي السَّنَةِ التي لَا يُذَبَّحُونَ فِيهَا وَلِدَ هَارُونُ فَتُرِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي السَّنَةِ التي لَا يُدَبَّحُونَ فِيهَا وَلِدَ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عَمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْمٍ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْمٍ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أَوْلَتَهِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيْعَة وَمِمًا وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْرَبُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِكُمْ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَالَّةُ وَالْمُوالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَةُ وَالَالِمُوالَّالَالِمُ اللَّهُ وَالْل

### • ٩٤ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ الكَبِيرِ»:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُ، ثَنَا قَيْسُ بَنُ حَفْصِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مَسْلَمَةُ بِنُ عَلْقَمَةَ المازِنِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ سَلامَةَ العِجْلِي، عَلْقَمَةَ المازِنِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ سَلامَةَ العِجْلِي، قَالَ : جَاءَ ابْنُ أُخْتِ لِي مِنَ البَادِيَةِ يُقَالُ لَهُ: قُدَامَةُ، فَقَالَ لِي ابْنُ أُخْتِي: أُحِبُ قَالَ : جَاءَ ابْنُ أُخْتِ لِي مِنَ البَادِيَةِ يُقَالُ لَهُ: قُدَامَةُ، فَقَالَ لِي ابْنُ أُخْتِي: أُحِبُ أَنْ أَلْقَى سَلْمَانَ الفَارِسِي، فَأُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَخَرَجْنَا فَوَجَدْنَاهُ بِالمَدَائِنِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَنْ أَلْقَى سَلْمَانَ الفَارِسِي، فَأُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَخَرَجْنَا فَوَجَدْنَاهُ بِالمَدَائِنِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ

<sup>(</sup> ۱۷۲) «إسناده ضعيف»

قلت: وإسناده ضعيف، ومداره على السدي، والسدي ضعيف الحديث، قال أبو حاتم: لا يحتج به. وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٣٢/٣).

<sup>(</sup>۱۷۷) القصص: ۲۵-۵۵.

عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا، وَوَجَدْنَاهُ عَلَى سَرِيرِ يَسُفُّ خُوصًا، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، هَذَا ابْنُ أَخْتٍ لِي قَدِمَ عَلَيَّ مِنَ البَادِيَةِ فَأَحَبَّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْكَ. قَالَ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. قُلْتُ: يَزْعُمُ إِنَّهُ يُحِبُّكَ. قَالَ: أَحَبَّهُ اللهُ، فَتَحَدَّثْنَا وَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَلا تُحَدِّثُنَا عَنْ أَصْلِكَ وَمِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَمَّا أَصْلِي وَمِمَّنْ أَنَا، فَأَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ رَامَهُ رُمُزَ، كُنَّا قَوْمًا مَجُوسًا، فَأَتَانَا رَجُلٌ نَصْرَانِيُّ مِنْ أَهْل الجَزِيرَةِ كَانَتْ أَمُّهُ مِنَّا، فَنَزَلَ فِينَا وَاتَّخَذَ فِينَا دَيْرًا، قَالَ: وَكُنْتُ فِي كُتَّاب الفَارِسِيَّةِ، وَكَانَ لَا يَزَالُ غُلامٌ مَعِي فِي الكُتَّابِ يَجِيءُ مَضْرُوبًا يَبْكِي قَدْ ضَرَبَهُ أَبَوَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يَضْربُنِي أَبَوَايَ. قُلْتُ: وَلِمَ يَضْرِبَانِكَ؟ قَالَ: آتِي صَاحِبَ هَذَا الدُّيْرِ، فَإِذَا عَلِمَا ذَلِكَ ضَرَبَانِي، وَأَنْتَ لَوْ أَتَيْتَهُ سَمِعْتَ مِنْهُ حَدِيثًا عَجِيبًا. قُلْتُ: فَاذْهَبْ بِي مَعَكَ. فَأَتَيْنَاهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْقِ، وَعَنْ بَدْءِ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالأَرْض، وَعَنِ الجَنَّةِ وَالنَّار، قَالَ: فَحَدَّثَنَا بِأَحَادِيثَ عَجَب. قَالَ: وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ مَعَهُ. قَالَ: فَفَطِنَ لَنَا غِلْمَانٌ مِنَ الكُتَّابِ فَجَعَلُوا يَجيئُونَ مَعَنَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهْلُ القَرْيَةِ أَتَوْهُ فَقَالُوا لَهُ: يَا هَذَا، إِنَّكَ قَدْ جَاوَرْتَنَا فَلَمْ تَرَ مِنْ جِوَارِنَا إلا الحَسَنَ، وَإِنَّا نَرَى غِلْمَانَنَا يَخْتَلِفُونَ إِلَيْكَ، وَنَحْنُ نَخَافُ أَنْ تُفْسِدَهُمْ عَلَيْنَا، اخْرُجْ عَنَّا. قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لِذَلِكَ الغُلَامِ الَّذِي كَانَ يَأْتِيهِ: اخْرُجْ مَعِي. قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ ذَاكَ، وَقَدْ عَلِمْتَ شِدَّةَ أَبَوَيَّ عَلَيَّ. قُلْتُ: لَكِنِّي أَخْرَجُ مَعَكَ. وَكُنْتُ يَتِيمًا لَا أَبَ لِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَأَخَذْنَا جَبَلَ رَامَهُرْمُزَ، فَجَعَلْنَا نَمْشِي ونَتَوَكَّلُ، وَنَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرِ حَتَّى قَدِمْنَا الجَزِيرَةَ، فَقَدِمْنَا نَصِيبَيْنِ فَقَالَ لِي صَاحِبِي: يَا سَلْمَانُ، إِنَّ هَاهُنَا قَوْمًا هُمْ عُبَّادُ أَهْلِ الأَرْضِ، وَأَنَا أَحِبُ أَنْ أَلْقَاهُمْ. قَالَ: فَجِئْنَا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الأَحَدِ وَقَدِ اجْتَمَعُوا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ صَاحِبِي، فَحَيَّوْهُ وبَشُّوا بِهِ وَقَالُوا: أَيْنَ كَانَتْ غَيْبَتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ فِي إِخْوَانِ لِي

مِنْ قِبَل فَارِسَ، فَتَحَدَّثْنَا مَا تَحَدَّثْنَا، ثُمَّ قَالَ لِي صَاحِبي: قُمْ يَا سَلْمَانُ انْطَلِقْ. فَقُلْتُ: لا، دَعْنِي مَعَ هَؤُلاءِ. قَالَ: إِنَّكَ لا تُطِيقُ مَا يُطِيقُ هَؤُلَاءٍ، يَصُومُونَ الأَحَدَ إِلَى الْأَحَدِ، وَلَا يَنَامُونَ هَذَا اللَّيْلَ، وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَبْنَاءِ الملوكِ، تَرَكَ الملْكَ وَدَخَلَ فِي العِبَادَةِ، فَكُنْتُ فِيهِمْ حَتَّى أَمْسَيْنَا، فَجَعَلُوا يَذْهَبُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى غَارِهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا قَالَ ذَلكَ الرَّجُلُ الَّذي منْ أَبْنَاءِ المَلُوكِ: مَا هَذَا الغُلامُ؟ لَا تَضَعُوهُ لِيَأْخُذَهُ رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَقَالُوا: خُذْهُ أَنْتَ. فَقَالَ لِي: هَلُمْ يَا سَلْمَانُ. فَذَهَبَ بِي مَعَهُ حَتَّى أَتَى غَارَهُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ، هَذَا خُبْزٌ، وَهَذَا أَدْمٌ، فَكُلْ إِذَا غَرِثْتَ، وَصُمْ إِذَا نَشِطْتَ، وَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ، وَنَمْ إِذَا كَسِلْتَ، ثُمَّ قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يُكَلَّمْنِي إِلَّا ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيَّ، فَأَخَذَنِي الغَمُّ تِلْكَ السَّبْعَةَ أَيَّام لا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ حَتَّى كَانَ الأَحَدُ، فَذَهَبْنَا إِلَى مَكَانِهِمُ الَّذِي كَانُوا يَجْتَمِعُونَ. قَالَ: وَهُمْ يَجْتَمِعُونَ كُلَّ أَحَدِ يُفْطِرُونَ فِيهِ، فَيَلْقَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيُسَلَّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض، ثُمَّ لَا يَلْتَقُونَ إِلَى مِثْلِهِ. قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَى مَنْزِلِنَا، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: هَذَا خُبْزٌ وَأَدْمٌ، فَكُلْ مِنْهُ إِذَا غَرِثْتَ، وَصُمْ إِذَا نَشِطْتَ، وَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ، وَنَمْ إِذَا كَسِلْتَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِه، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيَّ، وَلَمْ يُكَلِّمْنِي إِلَى الأَحَدِ الآخَرِ، وأَخَذَنِي غَمٌّ، وَحَدَّثْتُ نَفْسِي بِالْفِرَارِ، فَقُلْتُ: أَصْبِرُ أَحَدَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، وَلَمَّا كَانَ الْأَحَدُ رَجَعْنَا إِلَيْهِمْ فَأَفْطَرُوا وَاجْتَمَعُوا فَقَالَ لَهُمْ: إِنِّي أُرِيدُ بَيْتَ المقْدِسِ. فَقَالُوا لَهُ: وَمَا تُريدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا عَهْدَ لِي بِهِ. قَالُوا: إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَحْدُثَ بِكَ حَدَثٌ فَيَلَيَكَ غَيْرُنَا، وَكُنَّا نُحِبُ أَنْ نَلِيَكَ. قَالَ: لَا عَهْدَ لِي بِهِ، فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ ذَلِكَ فَرحْتُ، قُلْتُ: نُسَافِرُ ونَلْقَى النَّاسَ، فَيَذْهَبُ عَنِّي الغَمُّ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَهُوَ، وَكَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَحَدِ إِلَى الْأَحَدِ، وَيُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَيَمْشِي النَّهَارَ، فَإِذَا نَزَلْنَا

قَامَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ المقْدِس، وَعَلَى البَابِ رَجُلٌ مُقْعَدٌ يَسْأَلُ النَّاسَ، فَقَالَ: اعْطِنِي. فَقَالَ: مَا مَعِي شَيْءٌ. فَدَخَلْنَا بَيْتَ المقْدِس، فَلَمَّا رَآهُ أَهْلُ بَيْتِ المقدِس بَشُّوا إِلَيْهِ وَاسْتَبْشَرُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: غُلَامِي هَذَا فَاسْتَوْصُوا بِهِ، فَانْطَلَقُوا بِي فَأَطْعَمُونِي خُبْزًا وَلَحْمًا، وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْصَرِفْ إِلَيَّ حَتَّى كَانَ يَوْمُ الأَحَدِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ لِي: يَا سَلْمَانُ إِنِّي أُريدُ أَنْ أَضَعَ رَأْسِي، فَإِذَا بَلَغَ الظُّلُّ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَأَيْقِظْنِي. فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، فَبَلَغَ الظُّلُّ الَّذِي قَالَ، فَلَمْ أُوقِظْهُ مَأْوَاةً مِمَّا رَأَيْتُ مِن اجْتِهادِهِ وَنَصَبِهِ، فَاسْتَيْقَظَ مَذْعُورًا فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ، أَلَمْ أَكُنْ قُلْتُ لَكَ إِذَا بَلَغَ الظُّلُّ كَذَا وَكَذَا فَأَيْقِظْنِي؟! قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنْ إِنَّمَا مَنَعَنِي مَأْوَاةً لَكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ دَأَبِكَ. قَالَ: وَيْحَكَ يَا سَلْمَانُ، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَفُوتَنِي شَيْءٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ أَعْمَلْ فِيهِ للهِ خَيْرًا. ثُمَّ قَالَ لِي: يَا سَلْمَانُ، اعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ دِينِنَا اليَوْمَ النَّصْرَانِيَّةُ. قُلْتُ: وَيَكُونُ بَعْدَ اليَوْم دِينٌ أَفْضَلُ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ؟! كَلِمَةٌ أَلْقِيَتْ عَلَى لِسَانِي. قَالَ: نَعَمْ، يُوشِكُ أَنْ يُبْعَثَ نَبِيٌّ يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ، وَلا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَاتَّبِعْهُ وَصَدَّقْهُ. قُلْتُ: وَإِنْ أَمَرَنِي أَنْ أَدَعَ النَّصْرَانِيَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ لا يَأْمُرُ إلا بِحَقِّ، وَلا يَقُولُ إلا حَقًّا، وَاللهِ لَوْ أَدْرَكْتُهُ ثُمَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقَعَ فِي النَّار لَوَقَعْتُهَا. ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ بَيْتِ المَقْدِس فَمَرَرْنَا عَلَى ذَلِكَ المَقْعَدِ فَقَالَ لَهُ: دَخَلْتَ فَلَمْ تُعْطِنِي، وَهَذَا الخُرُوجُ فَأَعْطِنِي. فَالتَفَتَ فَلَمْ يَرَ حَوْلَهُ أَحَدًا، قَالَ: فَأَعْطِنِي يَدَكَ. فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: قُمْ بِإِذْنِ اللهِ. قَالَ: فَقَامَ صَحِيحًا سَويًّا، فَتَوَجَّهَ نَحْوَ أَهْلِهِ، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي تَعَجُّبًا مِمَّا رَأَيْتُ، وَخَرَجَ صَاحِبِي فَأَسْرَعَ المشْيَ، وَتَبِعْتُهُ فَتَلَقَّانِي رُفْقَةٌ مِنْ كَلْبِ أَعْرَابٌ فَسَبَوْنِي، فَحَمَلُونِي عَلَى بَعِيرٍ، وشَدُّونِي وَثَاقًا، فَتَدَاوَلَنِي البُيَّاعُ حَتَّى سَقَطْتُ إِلَى المدِينَةِ، فَاشْتَرَانِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلَنِي فِي

حَائِطٍ لَهُ مِنْ نَخْل، فَكُنْتُ فِيهِ. قَالَ: وَمِنْ ثَمَّةَ تَعَلَّمْتُ عَمَلَ الخُوص، أَشْتَري خُوصًا بدِرْهَم، فَأَعْمَلُهُ فَأَبِيعُهُ بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَرُدُ دِرْهَمًا فِي الخُوصِ، وَأَسْتَنْفِقُ دِرْهَمًا، أُحِبُّ أَنْ آكُلَ مِنْ عَمَل يَدِي، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا، فَبَلَغَنَا وَنَحْنُ بِالمدِينَةِ أَنَّ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ كَظَلْكَ أَرْسَلَهُ، فَمَكَثْنَا مَا شَاءَ الله أَنْ نَمْكُثَ، فَهَاجَرَ إِلَيْنَا وَقَدِمَ عَلَيْنَا، فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُجَرِّبَنَّهُ، فَذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ، فَاشْتَرَيْتُ لَحْمَ جَزُور بدِرْهَم ثُمَّ طَبَحْتُهُ فَجَعَلْتُ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ، فَاحْتَمَلْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُهُ بِهَا عَلَى عَاتِقِي تَحتَّى وَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: « مَا هَذِهِ، أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟ » قُلْتُ: بَلْ صَدَقَةٌ. فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: « كُلُوا بسْم اللهِ ». وَأَمْسَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ، فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ اشْتَرَيْتُ لَحْمًا أَيْضًا بِدِرْهَم فَأَصْنَعُ مِثْلَهَا، فَاحْتَمَلْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُهُ بِهَا فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: « مَا هَذِهِ، هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ وَتُلتُ: لا بَلْ هَدِيَّةٌ. فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: « كُلُوا بِسْم اللهِ ». وَأَكَلَ مَعَهُمْ، قُلْتُ: هَذَا وَاللهِ يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ، وَلا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ مِثْلَ بَيْضَة الحَمَامَةِ فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ ذَاتَ يَوْم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ قَوْم النَّصَارَى؟ قَالَ: « لا خَيْرَ فِيهِمْ». وَكُنْتُ أُحِبُّهُمْ حُبًّا شِّدِيدًا لِمَا رَأَيْتُ مِنِ اجْتِهادِهِمْ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُهُ بَعْدَ أَيَّام: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ قَوْم النَّصَارَى؟ قَالَ: «لا خَيْرَ فِيهمْ وَلا فِيمَنْ يُحِبُّهُمْ». قُلْتُ فِي نَفْسِي: فَأَنَا وَاللهِ أَحِبُّهُمْ. قَالَ: وَذَاكَ وَاللهِ حِينَ بَعَثَ السَّرَايَا، وجَرَّدَ السَّيْفَ، فَسَرِيَّةٌ تَدْخُلُ، وَسَرِيَّةٌ تَخْرُجُ، وَالسَّيْفُ يَقْطُرُ. قُلْتُ: يُحَدَّثُ بي الأنَ أَنَّى أَحَبُّهُمْ، فَيَبْعَثُ إِلَى فَيَضْرِبَ عُنُقِي، فَقَعَدْتُ فِي البَيْتِ. فَجَاءَنِي الرَّسُولُ ذَاتَ يَوْم قَالَ: يَا سَلْمَانُ أَجِبْ. قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ. قُلْتُ: هَذَا وَاللهِ الَّذِي كُنْتُ أَحْذَرُ. قُلْتُ: نَعَمْ حَتَّى أَلْحَقَكَ. قَالَ: لَا وَاللهِ حَتَّى تَجِيءَ. وَأَنَا أَحَدُّثُ نَفْسِي أَنْ لَوْ ذَهَبَ أَنْ أَفِرَّ، فَانْطَلَقَ بِي فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ (١٧١)

### ٩٤١ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ نُعَيْمِ القَارِئِ، سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّلَكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ قَالَ: رَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ أَنْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱۷۸) «منکر»

<sup>«</sup>المعجم الكبير» للطبراني (٢٤١/٦- ٢٤٥رقم ٢٦١٠)، وذكره السيوطي في «تفسيره» (٤١٠/٥). قال الهيثمي في «المجمع» (٣٤٠/٩): رجاله رجال الصحيح غير سلامة العجلي، وقد وثقه ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل.

قلت: مسلمة بن علقمة متكلم فيه، خاصة في روايته عن داود، قال أحمد: شيخ ضعيف الحديث، حدَّث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وبنحوه قال ابن عدي والساجي، انظر «تهذيب المزي»؛ لذا قال الذهبي في «السير» (١/٧٣٥): غريب جدًّا، وسلامة لا يعرف.

<sup>(</sup>۱۷۹) القصص: ۸۵.

<sup>(</sup>۱۸۰) «إسناد حسن إلى نعيم»

<sup>«</sup>تفسير ابن أبي حاتم» (٣٠٢٦/٩).

حريز بن عثمان ثقة من رجال البخاري، والراوي عنه هو عثمان بن سعيد بن كثير ثقة عابد، كما قال

الحافظ، وابنه هو عمرو بن عثمان بن سعيد صدوق، أما نعيم فهو ابن تُمحَة.

قال ابن كثير تحت تفسير آية (١٩) من سورة الحشر بعد أن ساق حديثًا من طريق حريز عن نعيم: هذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات، وشيخ حريز بن عثمان وهو نعيم بن نمحة لا أعرفه بنفي ولا إثبات؛ غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات.

قلت: وأما تأويل الآية فقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن المقصود بالمعاد هو مكة.

قال ابن كثير في «تفسيره»: يقول تعالى آمرًا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخبرًا له بأنه سيرده إلى معاد، وهو يوم القيامة، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة؛ ولهذا قال: ﴿ إِنَّ ٱلْذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآذُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ أي: افترض عليك أداءه إلى الناس ﴿ لَرَآذُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ أي: إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك، كما قال تعالى:

﴿ فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَ ۚ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (الأعراف: ٦)، وقال: ﴿ يَوْمَ جَمْمُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۚ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ (المائدة: ١٠٩) وقال: ﴿ وَجِأْتَ ءَ بِٱلنَّبِيِّتَنَ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ (الزمر: ٦٩).

وقال السدي عن أبي صالح، عن ابن عباس: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ يقول: لرادُك إلى الجنة، ثم سائلك عن القرآن. قال السدي: وقال أبو سعيد مثلها.

وقال الحكم بن أبان، عن عكرمة، وعن ابن عباس- رضي الله عنهما-: ﴿ لَرَآذُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ قال: إلى يوم القيامة. ورواه مالك، عن الزهري.

وقال الثوري: عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾: إلى الموت. ولهذا طرق عن ابن عباس- رضى الله عنهما- وفي بعضها: لرادك إلى معدنك من الجنة.

وقال مجاهد: يحييك يوم القيامة. وكذا روي عن: عكرمة، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبي قزعة، وأبي مالك، وأبي صالح.

وقال الحسن البصري: أي والله، إن له لمعادًا، يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة.

وقد رُوي عن ابن عباس غير ذلك، كما قال البخاري في التفسير من "صحيحه":

حدثنا محمد بن مقاتل، أنبأنا يعلى، حدثنا سفيان العصفري، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ لَرَآدُّكَ إِلَّا لَكَ إِلَّا لَكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ قال: إلى مكة.

وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه، وابن جرير من حديث يعلى - وهو ابن عبيد الطنافسي - به. وهكذا روى العوفي، عن ابن عباس: ﴿ لَرَآذُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ أي: لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال محمد بن إسحاق، عن مجاهد في قوله: ﴿ لَرَآذُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾: إلى مولدك بمكة.

قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن: ابن عباس، ويحيى بن الجزار، وسعيد بن جبير، وعطية، والضحاك، نحو ذلك.

وحدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، قال: قال سفيان: فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة، عن الضحاك،

# سُورَةُ الرُّوم

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ مَ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مَ أَثُمَّ إِذَا

دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ (١٨١)

# ٩٤٢- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِعِ المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُ الجَبَّارِبِنُ مُحَمَّد فِي كِتَابِهِ، وَأَبْنَا أَبِي عَنْهُ، أَبْنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَخْمَدَ الوَاحِدِيُّ، قَالَ: فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْمَدَ الوَاحِدِيُّ، قَالَ: فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُهُ بَيْتِ المَقْدِسِ حَتَّى يَنْفُخَ فِي الصُّورِ بَأَمْرِ اللهِ لِلْبَعْثِ بَعْدَ المؤتِ. (١٨٢)

قال: لما خرج النبي عَلَيْ من مكة، فبلغ الجحفة، اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ إلى مكة.

وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية، وإن كان مجموع السورة مكيًّا، والله أعلم.

وقد قال عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن قتادة في قوله: ﴿ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ قال: هذه مما كان ابن عباس يكتمها، وقد روى ابن أبي حاتم بسنده، عن نعيم القارئ أنه قال في قوله: ﴿ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ قال: إلى مَعَادٍ ﴾ قال: إلى مَعَادٍ به قال: إلى بيت المقدس.

وهذا– والله أعلم– يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة؛ لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر، والله الموفق للصواب.

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة، وهو الفتح، الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله، صلوات الله وسلامه عليه، كما فسره ابن عباس بسورة ﴿ إِذَا جَآءَ نَصَرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا ﴾ فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنّهُ وَسُانَ تَوَّابًا ﴾ (النصر: ١-٣) أنه أجَلُ رسول الله وسلامه على اليه، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب، ووافقه عمر على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم.

ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله: ﴿ لَرَآدُلَكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس، ولأنه أكمل خلق الله، وأشرف خلق الله على الإطلاق.

(١٨١) الروم: ٢٥٠

(١٨٢) «الجامع المستقصى» (ق ٥٩-٦٠)، و»البسيط» (٤/ق ١٣٠أ).

## سُورَةُ سَبَأُ (١٨٣)

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعِلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنرَكَنَا فِيهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾ (١٨١)

### ٩٤٣ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: ثَنَا عِيسَى، وَحَدَّ ثَنِي الحَارِثُ، قَالَ: ثَنَا الحَسَنُ، قَالَ: ثَنَا وَرْقَاءُ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مَجَاهِدٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا ﴾ قَالَ: الشَّامُ. (١٨٠)

## ٩٤٤ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا بِشْرُ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى اللَّمَامُ. (١٨٦٠)

والواحدي هو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، صاحب التفسير، له: «التفسير البسيط»، و»الوسيط»، و»الوجيز»، وله كتاب «أسباب النزول»، وله غيره من الكتب، وتوفي سنة ٦٨ ٤ه، ترجمته في «السير» وغيره.

(۱۸۳) سبَأ: أرض باليمن مدينتها مأرب، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام، وسُميت هذه الأرض بهذا الاسم لأنها كانت منازل ولد سبأ بن يَشْجُب. انظر «معجم البلدان» (۲۰۳/۳).

(۱۸٤) سبأ: ۱۸.

(۱۸۵) «صحیح»

«تفسير الطبري» (٢٦٠/١٩)، وأخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (١٩٨/١٢).

إسناده صحيح؛ ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهم، مولى الأخنس بن شريق الثقفي، قال ابن حجر: ثقة رمي بالقدر، وربما دلس.

قلت: وهو مع هذا لم ينفرد، فقد تابعه ابن جريج أخرجه الطبري في «تفسيره»(٢٦١/١٩).

وورقاء بن عمرو، قال فيه الحافظ: صدوق.

(١٨٦) «صحيح إلى قتادة»

## ٩٤٥ - قال ابْنُ عسَاكِرَ فِي «تارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ الحُسَيْنُ بَنُ الْحَسَنِ بِنِ مُحَمَّدِ الْأَسْدِيُّ الْمعْرُوف بِابْنِ الْبُنِ الْبُنِ الْبُنِ بِدِمشْقَ، نَا الْفَقِيةُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٌّ بِنِ أَبِي الْعَلَاءِ الْمِصِّيصِيُّ الشَّلَمِيُّ الشَّافِعِيُّ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مَحَمَّدِ بِنِ مَلْمِ بِنِ الْبَرَاءِ الْبَغْدَادِيُّ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ سَلْمِ بِنِ البَرَاءِ البَغْدَادِيُّ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الْسَمَاعِيلَ بِنِ هَانِي الْفَرَّارُ أَبُو بِنِ سَبْرةَ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ بِنِ هَانِي الْفَرَّارُ أَبُو الْعَبَاسِ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ المَحْزُومِيُّ، نَا الْعَبَاسِ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ المَحْزُومِيُّ، نَا الْعَبَاسِ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ المَحْزُومِيُّ، نَا الْعَبَاسِ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ المَحْرُومِيُّ، نَا اللَّهُ مَنْ زَيْدِ – هُوَ ابْنُ أَسْلَمٍ – ﴿ ٱلَّتِي بَرَكَمَا فِيهَا ﴾ قَالَ: قُرًى بِالشَّامِ . (١٨٧٠) مَالِكُ، عَنْ زَيْدٍ – هُوَ ابْنُ أَسْلَمٍ – ﴿ ٱلَّتِي بَرَكَمَا فِيهَا ﴾ قَالَ: قُرًى بِالشَّامِ . (١٨٧٠) عَنْ زَيْدٍ – هُوَ ابْنُ أَسْلَمٍ – ﴿ ٱلَّتِي بَرَكَمَا فِيهَا ﴾ قَالَ: قُرَى بِالشَّامِ . (١٨٥٠)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ سَعْد، قَالَ: ثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنِي عَمِّي، قَالَ: ثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكِنَا فِيهَا قُرَى

«تفسير الطبري» (٢٦١/١٩)، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (١٩٨/١٢).

إسناده صحيح؛ يزيد هو ابن زريع، وهو مكثر عن سعيد بن أبي عروبة وبشر، الظاهر أنه ابن هلال الصواف، وهو من مشايخ الطبري الثقات، وقد روى عن يزيد كما في ترجمة يزيد من «التهذيب». (۱۸۷) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱ /۱٤۳).

فيه خالد بن عبد الرحمن المخزومي، وهو مجمع على ضعفه؛ قال البخاري وأبو حاتم: ذاهب الحديث. انظر ترجمته في «التهذيب» (١٢٤/٨)، وقال الحافظ: متروك.

وأيضًا فيه محمد بن عبدة بن حرب البصري العباداني، أبو عبيد الله، من كبار القضاة، ولي النظر في المظالم بمصر أربع سنوات، وأضيف إليه القضاء والمواريث والحسبة، فأقام ست سنين وسبعة أشهر، ونشبت فتن فاستتر مدة، وأعيد سنة ٢٩٢ه فلم يمكث طويلًا، ورحل إلى العراق فمات هناك، قال البرقاني: هو من المتروكين. ورماه ابن عدي بالكذب.

ظَنهِرَةً ﴾ قَالَ: الأَرْضُ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا هِيَ الأَرْضُ المقَدَّسَةِ (١٨٨).

### سُورَةُ الصَّافَّاتِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ (١٨٩)

قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَاريخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، أَنَا الْحَسَنِ بِنُ الشَّافِعِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ فِرَاسٍ، أَنَا الرَّحْمَنِ بِنِ الْحَسَنِ الشَّافِعِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ فِرَاسٍ، أَنَا

(۱۸۸) «إسناده ضعيف جدًّا»

«تفسير الطبري» (٢٦١/١٩)، وأخرجه إسحاق بن بشر كما بـ «الدر المنثور» (١٩٩/١٢).

إسناده مظلم مسلسل بالضعفاء، محمد بن سعد الذي يروي عنه الطبري هو محمد بن سعد بن محمد ابن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي من بني عوف بن سعد، وهو لين في الحديث، كما قال الخطيب.

وأبوه سعد بن محمد بن الحسن العوفي، ضعيف جدًّا، سئل عنه الإمام أحمد فقال: ذاك جهمي، ولو لم يكن هذا أيضًا لم يكن بمن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعًا لذاك. وانظر «اللسان» (٢١/٤).

وعمه هو الحسين بن الحسن بن عطية العوفي، ضعفه ابن معين وابن حبان والنسائي وغيرهم، وانظر «الميزان» (١/٥٣٢).

وأبوه هو الحسن بن عطية بن سعد العوفي، ضعفه البخاري وأبو حاتم، وقال ابن حبان: يروي عن أبيه، أو أبيه، أو من أبيه، فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه. «المجروحين» (٢١١)، وانظر «الميزان» (٣/١)، وضعفه الحافظ أيضًا في «التقريب».

وأبوه هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي، وهو ضعيف، وقال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا، كان شيعيًا مدلسًا، فبان بهذا وهاء الإسناد.

(۱۸۹) الصافات: ۱۷۳.

مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ اللهِ الدَّيْبَلِيُّ، أَنَا إِدْرِيسُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ أَبِي الرَّبَابِ، نَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بنِ بشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْفَلْ الشَّام. (١٩٠٠)

### سُورَةُ صَ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ (١٩١)

### ٩٨٤ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِه: ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ قَالَ: كَانَ عَلَى كُرْسِيِّهِ مُلْكَهُ، قَالَ مَعْمَرُ: وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَى كُرْسِيِّهِ شَيْطَانٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، حَتَّى رَدَّ اللهُ إِلَيهِ مُلْكَهُ، قَالَ مَعْمَرُ: وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَى نِسَائِهِ.

قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ قَتَادَةُ: إِنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ لِلشَّيَاطِينِ: إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَبْنِي مَسْجِدًا يَعْنِي بَيْتَ المَقْدِسِ - لَا أَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ مِقْفَارٍ وَلا مِنْشَارٍ. قَالَتِ الشَّيْطِينُ: إِنَّ يَعْنِي بَيْتَ المَقْدِسِ - لَا أَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ مِقْفَارٍ وَلا مِنْشَارٍ. قَالَتِ الشَّيْطَانُ يَرِدُ فِي البَحْرِ شَيْطَانًا فَلَعَلَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ يُخْبِرُكَ بِذَلِكَ. وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَرِدُ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ عَيْنَا يَشْرَبُ مِنْهَا، فَعَمَدَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى تِلْكَ الْعَيْنِ فَنَزَحَتْهَا، ثُمَّ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ عَيْنَا يَشْرَبُ مِنْهَا، فَعَمَدَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى تِلْكَ الْعَيْنِ فَنَزَحَتْهَا، ثُمَّ مَلاَتُهَ الرَّيحِ، وَلَكِنَّكِ تُسَفِّهِينَ الحَلِيمَ، مَلاَّتُهَا خَمْرًا، فَجَاءَ الشَّيْمَانُ قَالَ: إِنَّكِ لَطَيِّبَةُ الرِّيحِ، وَلَكِنَّكِ تُسَفِّهِينَ الحَلِيمَ، وَتَزيدِينَ السَّفِيهَ سَفَهًا. ثُمَّ ذَهَبَ فَلَمْ يَشْرَبْ، فَأَدْرَكَهُ العَطَشُ، فَرَجَعَ فَقَالَ مِثْلَ وَتَزِيدِينَ السَّفِيهَ سَفَهًا. ثُمَّ ذَهَبَ فَلَمْ يَشْرَبْ، فَأَدْرَكَهُ العَطَشُ، فَرَجَعَ فَقَالَ مِثْلَ وَتَزيدِينَ السَّفِيهَ سَفَهًا. ثُمَّ ذَهَبَ فَلَمْ يَشْرَبْ، فَأَدْرَكَهُ الْعَطَشُ، فَرَجَعَ فَقَالَ مَثْلَ فَلَاكُ شَكِرَ، أَخَذُوهُ فَجَاءُوا بِهِ إِلَى سُلَيْمَانَ، فَأَرَاهُ فَلِكَ مُلْكُ سُلَيْمَانَ فَى خَاتَمَه، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ، فَأَرَاهُ شَلْيُمَانُ خَاتَمَه، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ ، فَلَكَ سُلَيْمَانَ في خَاتَمَه، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ:

<sup>(</sup>۱۹۰) «ضعیف»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (٢/٧٨/)، وكذا أخرجه من طريقه الوليد، عن خليد، عن قتادة.

فيه الوليد بن مسلم، وهو مدلس، وقد عنعن، والطريق الأول فيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱۹۱) ص: ۳٤.

إِنِّي قَدْ أَمِرْتُ أَنْ أَبْنِيَ مَسْجِدًا لَا أَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ مُقْفَارِ وَلَا مِنْشَارٍ. فَأَمَرَ الشَّيْطَانُ بِزُجَاجَةٍ فَصُنِعَتْ، ثُمَّ وُضِعَتَ عَلَى بَيْضِ الهُدْهُدِ، فَجَاءَ الهُدْهُدِ للرَّبَضِ عَلَى بَيْضِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَذَهَبَ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ: انْظُرُوا مَا يَأْتِي بِهِ الهُدْهُدُ فَخُذُوهُ. فَجَاءَ بالماس فَوضَعَهُ عَلَى الزُجَاجَةِ فَفَلَقَهَا، فَأَخَذُوا الماسَ فَجَعَلُوا يُقَطِّعُونَ به الحجَارَة قِطَعًا، حَتَّى بَنَى بَيْتَ المقْدِس، قَالَ: وَانْطَلَقَ سُلَيْمَانُ يَوْمًا إِلَى الحَمَّام، وَقَدْ كَانَ فَارَقَ بَعْضَ نِسَائِهِ فِي بَعْضِ المَأْثَمِ، فَدَخَلَ الحَمَّامَ وَمَعَهُ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ، فَلَمَّا دَخَلَ ذَلِكَ أَخَذَ الشَّيْطَانُ خَاتَمَهُ فَأَلْقَاهُ فِي البَحْر، وَأَلْقَى عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا-السَّرِيرِ - شَبَهُ سُلَيْمَانَ، فَخَرَجَ سُلَيْمَانُ وَقَدْ ذَهَبَ مُلْكُهُ، فَكَانَ الشَّيْطَانُ عَلَى سَرير سُلَيْمَانَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَاسْتَنْكَرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: لَقَدْ فُتِنَ سُلَيْمَانُ مِنْ تَهَاوُنِهِ بالصَّلَاةِ. وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَتَهَاوَنُ بالصَّلَةِ، وَبأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الدِّين، وَكَانَ مَعَهُ مِنْ صَحَابَةِ سُلَيْمَانَ رَجُلٌ يُشَبَّهُ بِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ فِي الجَلَدِ وَالقُوَّةِ فَقَالَ: إنّي سَائِلُهُ لَكُمْ. فَجَاءَهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي أَحَدِنَا يُصِيبُ مِنَ امْرَأْتِهِ فِي اللَّيْلَةِ البَاردَةِ، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يُصَلِّي، هَلْ تَرَى عَلَيهِ فِي ذَلِكَ بَأْسًا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْهِ. فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَقَدِ افْتُتِنَ سُلَيْمَانُ. قَالَ: فَبَيْنَا سُلَيْمَانُ ذَاهِبٌ فِي الأَرْضِ إِذْ أَوَى إِلَى امْرَأَةٍ فَصَنَعَتْ لَهُ حُوتًا- أَوْ قَالَ: فَجَاءَتْهُ بحُوتٍ - فَشَقَّتْ بَطْنَهُ، فَرَأَى سُلَيْمَانُ خَاتَمَهُ فِي بَطْنِ الحُوتِ، فَرَفَعَهُ فَأَخَذَهُ فَلَبِسَهُ، فَسَجَدَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ لَقِيَهُ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَيْءٍ، وَرَدَّ الله

إِلَيْهِ مُلْكَهُ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿ رَبِّ آغَفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنَ بَعْدِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنَ بَعْدِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنَ بَعْدِي مُلْكًا لَا يَسْلُبَنَّهُ مَرَّةً أُخْرَى. قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ الكَلْبِيُ: فَحِينَئِذٍ سُخِّرَتْ لَهُ الشَّيَاطِينُ مَعًا وَالطَّيِرُ. (١٩٣١)

### ً سُورَةً ق

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ (١٩٤)

٩٤٩ - قَالَ عَبْدُ الرَزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي قَولِهِ: ﴿ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: عَنْ مَعْمَرًا أَنَّهُ يَنَادِي مِنَ الصَّخْرَةِ التِّي بِبَيْتِ المَقْدِسِ. (١٩٠)

«مصنف عبد الرزاق» (٩٧٥٣)، وفي «التفسير» (١٦٤/٣)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٣/٧٣) عن قتادة به.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٩٩٣/٢): هذا كله من الإسرائيليات المتلقاة عن أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون بنبوة سليمان ﴿ عَلَى فالظاهر أنهم يكذبون عليه. اه بتصرف.

(۱۹٤) ق: ۲۱.

(١٩٥) «صحيح إلى قتادة»

«تفسير عبد الرزاق» (٣/ ٢٤٠)، وعنه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٤١) لكن سقط ذكر قتادة هناك، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٣٣أ)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢١/ ٤٧٥)، من وجه أخر عن معمر، عن قتادة به.

وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٤٩/١٢) ، وعزاه السيوطي في «الدر» (٦٦٠/١٣) للواسطي. قلت: وهو عنده في «فضائل البيت المقدس» للواسطي (ص ٧٩) من طريق شهاب بن خراش، عن قتادة، وهي متابعة جيدة لمعمر.

وأخرجه من هذا الوجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٣٢أ)، وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٧١٨) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة بنحوه، وسعيد ضعيف، وهو متابع كما سبق،

<sup>(</sup>۱۹۲) ص: ۳۵.

<sup>(</sup>١٩٣) « لا يصح، من الإسرائيليات»

### ٠٩٥- قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنِي عَلِيُّ بنُ سَهْلِ، قَالَ: ثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بنِ (بَشِيرٍ) (١٩٦١)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: ﴿ وَٱسۡتَمِعۡ يَوۡمَ يُنَادِ ٱلۡمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ قَالَ: ﴿ وَٱسۡتَمِعۡ يَوۡمَ يُنَادِي: أَيَّتُهَا العِظَامُ البَالِيَّةُ، وَالأَوْصَالُ قَالَ: مَلَكٌ قَائِمٌ عَلَى صَخْرَة بَيْتِ المقْدِسِ يُنَادِي: أَيَّتُهَا العِظَامُ البَالِيَّةُ، وَالأَوْصَالُ المَتَقَطَّعَةُ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُنَّ أَنْ تَجْتَمِعْنَ لِفَصْلِ القَضَاءِ. (١٩٧)

### ٩٥١- قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِل البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّ ثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الوَلِيدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ الْضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ قَالَ: مِنْ صَحْرَةِ بَيْتِ المَقْدِس. (١٩٨)

## ٩٥٢ - قَالَ الوَاسطِي فِي «فَضَائِلِ البَيْتِ المقَدَّسِ»:

حَدَّثَنَا عُمَرُ، نَا أَبِي، نَا الوَلِيدُ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الفِرْيَابِي، نَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ،

والأثر كما هو ظاهر حدّث به قتادة بلاغًا.

(١٩٦) تصحفت عند الطبري إلى «بشر».

(۱۹۷) «ضعیف»

«تفسير الطبري» (۲۱/٤٧٥).

إسناده ضعيف؛ ففيه سعيد بن بشير ضعفه البخاري، وابن المديني، وغيرهم. انظر «تهذيب الكمال» (٢٢٤٣).

(۱۹۸) «ضعیف»

«فضائل البيت المقدس» (ص ٧٩)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ٣١ب)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٤٠) عن عمر به.

والحديث إسناده ضعيف جدًا؛ جويبر بن سعيد هو أبو القاسم الأزدي البلخي، متروك الحديث، وانظر: «الميزان» (٢٥٤٣)، و»التهذيب» (٩٨٥). الضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس، قال بذلك شعبة وأحمد وغيرهما، وانظر «جامع التحصيل» (٣٠٤).

نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرِ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ قَالَ: يَقِفُ إِسْرَافِيلُ عَلَى صَخْرةِ بَيْتِ المقْدِسِ، فَيَنْفُخُ فِي الصَّورِ فَيَقُولُ: يَا أَيَّتُهَا العِظَامُ النَّخِرَةُ، وَالجُلُودُ المتَمَزِّقَةُ، وَالأَشْعَارُ المَتَقَطِّعَةُ، إَنَّ الله يَأْمُرُكِ أَنْ تَجْتَمِعِي لِلْحِسَابِ (١٩٩).

### ٩٥٣- قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ، وَأَبْنَا أَبِي عَنْهُ، قَالَ: أَبَنَا الوَاحِدِيُّ (''')، قَالَ فِي قَولِهِ: ﴿ وَٱسۡتَمِعْ ﴾ إِلَى صَيْحَةِ القِيَامَةِ وَالبَعْثِ وَالنَّشُورِ ﴿ يَوْمَ يُنَادِي بَالحَشْرِ فِيقُولُ: وَالنَّشُورِ ﴿ يَوْمَ يُنَادِي بَالحَشْرِ فِيقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى الحِسَابِ ﴿ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: كُنَّا نُحَدَّثُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى الحِسَابِ ﴿ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ يُنَادِي مِنْ صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ ('''). قَالَ الكَلْبِي: وَهِيَ أَقْرَبُ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ بِاثْنَيْ عَشَرَ مِيْلًا ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ ﴾ يَعْنِي قَوْلَ المنَادِيْ: يَا السَّمَاءِ بِاثْنَيْ عَشَرَ مِيْلًا ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ ﴾ يَعْنِي قَوْلَ المنَادِيْ: يَا

«فضائل البيت المقدس» (ص٧٩- ٨٠)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٤١) من طريق عمر به، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٣٦/٦٥)، وابنه في «الجامع المستقصى» (ق٣١)، كلاهما من طريق عبيد الله بن محمد الفريابي به.

قلت: عبد الرحمن بن يزيد ثقة كما قال الحافظ، وأبوه هو يزيد بن جابر الأزدي ترجم له البخاري في «تاريخه الكبير» (٣٢٣/٨)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٥٥/٩)، وابن حبان في «الثقات» (٥٣٥/٥)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم يذكروا عنه راويًا سوى مكحول.

قلت: وهنا يروي عنه ابنه، فلم يخرج عن حدَّ الجهالة، والإسناد إليه فيه الوليد بن مسلم يدلس التسوية، ولم يصرح في الإسناد كله، وعبيد الله بن محمد الفريابي ترجم له ابن حبان في «الثقات» (٤٠٦/٨) وقال: مستقيم الحديث.

<sup>(</sup>۱۹۹) «إسناده ضعيف»

والوليد هو ابن حماد، ضعفه الخليلي، وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

<sup>(</sup>۲۰۰) «الوجيز» (١/ق ١٠٢٥)، و»البسيط» (٥/ق ٥١ ب).

<sup>(</sup>٢٠١) ليست بالأصل، وأثبتناها من «البسيط»، و»الوجيز».

أَيَّتُهَا العِظَامُ البَالِيَةُ، وَالأَوْصَالُ المتَقَطَّعَةُ، وَاللَّحُومُ المتَمَزِّقَةُ، وَالشُّعُورُ المتَفَرِّقَةُ، إِنَّ الله يَأْمُرُكُنَّ أَنْ تَجْتَمِعْنَ لِفَصْلِ القَضَاءِ.(٢٠٢)

# ٩٥٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا المشَرَّفُ، أَبْنَا أَبُو الفَرَج، ثَنَا عِيسَى، أَبْنَا عَلِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَا بنُ يَحْيَى بنِ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ البَعْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الضَّبِّي، ثَنَا عُثْمَانُ ابنُ عَبْدِ اللهِ بن عُثْمَانَ الشَّامِيُّ، ثَنَا مُبَشِّرُ بنُ إِسَمَاعِيلَ الحَلَبيُّ، أَبْنَا إِسْمَاعِيلٌ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفُوانِ بنِ عَمْرو، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: بَيْنَا ابْنُ عَبَّاس عِنْدَ زَمْزَم عَلَيْهِ ثَوْبَان فِصْنِيَّانِ، وَقَدْ خَرَّ بَصَرُهُ فِي عُظْم البِئْر- يَعْنِي: وَسَطَهَا- إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ وَعِنْدَهُ ابْنُ سَلَام وَوَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاس، مَا أَجْرَأَكَ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَلا أَنبَّئُكَ مَنْ هُوَ أَجْرَأُ مِنِّي؟ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا عِنْدَهُ فَلَمْ يُعَلِّمْهُ النَّاسَ، وَمَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ بِلَا عِلْمٍ. ثُمَّ قَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكْ. وَقَدْ احْتَبَى بِرَيْطَتِهِ (٢٠٣) ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَشْيَاءُ حَاكَتْ فِي صَدْرِي مِنَ القُرْآنِ ضَاقَ بِهَا ذَرْعِي، وَعِيلَ صَبْري. قَالَ: هَاتِ أَيُّهَا الرَّجُلُ. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ مَا هَذَا؟ قَالَ: يَوْمَ يَأْمُرُ الله إِسْرَافِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاقِفٌ عَلَى صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ - أَوْ وَاقِفٌ عَلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي بِبَيْتِ المقْدِسِ - فَيقُولُ لَهُ: انْفُخْ فِي الصُّورِ، فَيَأْمُرُهُ فَيَطِيلُهَا وَيَمُدُّهَا، فَذَلِكَ الَّذِي يُنَادِي فَيُسْمَعُ الصَّوْتُ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، فَهَذَا مِنْ مَكَانِ قَريب، وَأُمَّا مَا ذَكَرتَ أَيَّ شَيْءٍ يُنَادِي بِهِ إِسْرَافِيلُ ؟ قَالَ: يُنَادِي وَالصُّورُ عَلَى فِيهِ، وَعَرْضُ دَارَةٍ

<sup>(</sup>۲۰۲) «الجامع المستقصى» (ق٣٦ب- ٣٣أ).

<sup>(</sup>٢٠٣) الرَّيْطةَ هي: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة، ولم تكن لفقين، وقيل: الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين، كلها نسج واحد، وقيل هو: كل ثوب لَيِّن دقيق. انظر «لسان العرب»: ريط.

فِيهِ كَعَرْضِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهُوَ مِنْ نُورٍ، فَيُنَادِي: أَيَّتُهَا الجُلُودُ المتَمَزِّقَةُ، وَالعِظَامُ البَالِيَةُ قُومِي إِلَى رَبِّكِ يَجْزِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ. (٢٠٤)

## سُورَةُ الرَّحْمَن

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُرِيَانِ ﴾ (٢٠٠) ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ ﴾ (٢٠٠) ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ (٢٠٦)

### ٩٥٥ - قَالَ ابنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخ دِمَشْقَ »:

قَرَأْتُ بِخَطِّ شَيْخِنَا أَبِي الْفَرَجِ غَيْثِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ عَبْدِ السَّلَامِ الخطيبِ، ذَكَرَ القَاضِي أَبُو القَاسِمِ الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْبَارِي فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ بِصُورَ فِي ذِي الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْبَارِي فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ بِصُورَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سَبْعِ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِئَةٍ، أَنَّ أَبًا مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بِنُ رَشِيقٍ أَخْبَرَهُمْ، نَا أَبُو الْقَصْلِ الْعَبَّاسُ بِنُ مَيْمُونٍ أَمَنْجُورَ مَوْلَى أَمِيرِ الْمَوْمِنِينَ، نَا أَبُو مُحَمَّد المرَاغِي (٢٠٧)، الفَضْلِ الْعَبَّاسُ بِنُ مَيْمُونٍ أَمَنْجُورَ مَوْلَى أَمِيرِ الْمَوْمِنِينَ، نَا أَبُو مُحَمَّد المرَاغِي (٢٠٧)، نَا قُبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ وَعَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رسولَ الله وَعِيَاتُ اللهَ اخْتَارَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَرْبَعَةً: جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ وَعِرْرَائِيلُ وَإِنْ اللهَ الْجَيِّدُ إِنَّ اللهَ الْجَيِّةِ وَمُ النَّابِينِينَ أَرْبَعَةً: إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيْسَى وَمُحَمَّدُ – صَلَواتُ وَعَلِيُّ، وَاخْتَارَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ أَرْبَعَةً: أَبُو بَكُرٍ وعُمَرُ وَعُمْرُ وَعُمْمُ وَعُلِيُّ، وَاخْتَارَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ أَرْبَعَةً: أَبُو بَكِرٍ وعُمَرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرًا وَ وَالْتَهُ مَانُ وَعَلِيُّ، وَاخْتَارَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ أَرْبَعَةً: أَبُو بَكِرٍ وعُمَرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرًا فَ وَعَلِيُّ، وَاخْتَارَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ أَرْبَعَةً: أَبُو بَكِرٍ وعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرًا فَ وَعَلِيُّ ، وَاخْتَارَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ أَرْبَعَةً: أَبُو بَكْرٍ وعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرًا فَعَلِيُّ ، وَاخْتَارَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ أَرْبَعَةً: أَبُو بَكْرٍ وعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرًا فَعَلِيْ وَالْعَلَى وَالْمُوسَى وَالْمَالِكُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُوسَى وَالْمَالُولُ وَلَالْمَالُولُولُ وَالْمَعَالِ الْمِيلِ الْمِيلِي الْمَالِمُولِ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى وَالْمُولُولُ الْمُوسَى وَالْمُوسَى وَالْمُعَالِ الْمُؤْلُ

<sup>(</sup>۲۰٤) «موضوع»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق٥٩- ٦٠).

في إسناده عثمان بن عبد الله الشامي، ترجم له ابن عدي في «كامله» (٣٠١/٦) وقال: كان يسكن نصيبين، ودار البلاد وحدَّث في كل موضع بالمناكير عن الثقات، وقال الذهبي في «الميزان» (٥٧٣»): يروي الموضوعات عن الثقات.

<sup>(</sup>٢٠٥) الرحمن: ٥٠.

<sup>(</sup>٢٠٦) الرحمن: ٦٦.

<sup>(</sup>٢٠٧) في الأصل: المراعي بالعين المهملة، والمثبت من «تاريخ دمشق».

مِنَ المَوَالِي أَرْبَعَةً: سَلْمَانُ الفَارسِيُّ وَبِلالُ الأَسْوَدُ وَصُهَيْبُ الرُّومِيُّ وَزَيْدُ بنُ حَارِثَةَ، وَاخْتَارَ مِنَ النِّسَاءِ أَرْبَعَةً: خَدِيجَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدِ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ ابْنَةُ مُزَاحِم، وَاخْتَارَ مِنَ الأَهِلَّةِ أَرْبَعَةً: ذُو القِعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ وَالمحَرَّمُ وَرَجَبُ، وَاخْتَارَ مِنَ الأَيَّامِ أَرْبَعَةً: يَومُ الجُمُعَةِ وَيَوْمُ الفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَاخْتَارَ مِنَ الليَالِي أَرْبَعَةً: لَيْلَةُ القَدْرِ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ وَلَيْلَةُ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ، وَاخْتَارَ مِنَ الشَّجَرِ أَرْبَعَةً: السِّدْرَةُ والنَّخْلَةُ وَالتِّينَةُ وَالزَّيْتُونَةُ، وَاخْتَارَ مِنَ المدَائِنِ أَرْبَعَةً: مَكَّةُ وَهِيَ البَلْدَةُ، وَالمدِينَةُ وَهِيَ النَّخْلَةُ، وَبَيْتُ المقدِس وَهِيَ الزَّيْتُونَةُ، وَدِمَشْقُ وَهِي التِّينَةُ، وَاخْتَارَ مِنَ الثُّغُورِ أَرْبَعَةً: إِسْكَنْدَريَّةُ مِصْرَ وَقَرْوينُ خُرَاسَان وَعَبادَانُ العرَاق وَعَسْقَلانُ الشَّام، وَاخْتَارَ مِنَ العُيُونِ أَرْبَعَةً: يَقُولُ فِي مُحْكُم كِتَابِهِ: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُرْيَانِ ﴾ وَقَالَ: ﴿ فِيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَان ﴾ فَأَمَّا الَّتِي تَجْرِيَانِ: فَعَيْنُ بيسَان وَعَيْنُ سلْوَان، وَأَمَّا النَّضَّاخَتَانِ: فَعَيْنُ زَمْزَم وَعَيْنُ عَكَّا، وَاخْتَارَ مِنَ الأَنْهَارِ أَرْبَعَةً: سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالفُّرَاتُ، وَاخْتَارَ مِنَ الكَلَام أَرْبَعَةً: سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله وَالله أَكْبَر، ولا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ».(٢٠٨)

<sup>(</sup>۲۰۸) «منکر»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (٢٢١/١- ٢٢٢)، ومن طريقه أخرجه ابنه في «الجامع المستقصى» (ق ٢٠١٠)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٥أ)، وقال ابن عساكر عقبه: هذا حديث منكر بمرة، وأبو الفضل والمراغى مجهولان.

### سُورَةُ الحَدِيدِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَقَتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَقَالَهُ مَا الْحَمْهُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ (٢٠١)

### ٩٥٦ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّ ثَنَا ابْنُ البَرْقِي، قَالَ: ثَنَاعَمْرُوبِنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ (٢١٠) عَطِيَّةَ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ مُؤذَّنُ بَيْتِ المقْدِسِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ يَقُولُ: إِنَّ السُّورَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي القُرْآنِ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ يَقُولُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ المَسْجِد، وَظَاهِرُهُ وَادِي جَهَنَّم. (٢١١)

<sup>(</sup>۲۰۹) الحديد: ۱۳.

<sup>(</sup>٢١٠) تصحفت عند الطبري إلى (بن)، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢١١) «يحتمل التحسين ومعناه غير صحيح»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢٧/٢٢)، وأخرجه الحاكم في «مستدركه» (٦٤٣/٤)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٧٠- ١٧١)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٢/٢١) ، وابنه في «الجامع المستقصى» (ق ١٤٤أ)، كلهم من طريق سعيد بنحوه، وأخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم كما «بالدر المنثور» (٢٧٣/١٤) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٥٠)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ١٨٨أ).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: فيه أبو العوام وهو مؤذن بيت المقدس، روى عنه: جبر الضبعي وروح بن عائذ، ويزاد عليهما عطية بن قيس كما بالرواية هنا، وترجم له البخاري في «تاريخه الكبير» (١٠/٨- ٦١) في الكنى، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٥/٩- ٤١٦)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ونقل ابن أبي حاتم عن أحمد قوله: لا أدري ما اسمه. وترجم له ابن حبان في «ثقاته» (٥٦٤/٥) وقال: روى عنه أهل الشام

### ٩٥٧ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا الحَسَنُ بِنُ بِلَالٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَانِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٌّ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ وَادِي جَهَنَّمَ فَحَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٌّ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ وَادِي جَهَنَّمَ فَحَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ لِ بَاللَّ بَاطِنُهُ وَفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ السُّورِ عِنْدَ وَادِي جَهَنَّمَ. (٢١٢)

## سُورَةُ الحَشْر

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِيَرِهِمَ لِأَوَّلِ ٱلْحَيْشُرِ مَا ظَننتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُحُرِّبُونَ اللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُحُرِّبُونَ بَيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَآعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَر ﴾ (١١٣)

#### ومصر .

قلت: وهو إلى هذا الحد لم يعرف بعدالة، وقد تساهل بعض أهل العلم في مثل هذا فيقبلون حاله في فضيلة وما يشبهها، خاصة وأن البخاري قال في ترجمته: «صَاحَبَ عمر ومعاذ «. فيندر الكذب في هذه الطبقة، ثم إن المنقول من اجتهاد عبد الله بن عمرو، ولم يرفعه إلى رسول الله والله والم محتمل، ولا يعني هذا اعتماد هذا القول في تفسير الآية، فالتفسير الصحيح لهذا السور أنه يوم القيامة، ويكون السور مضروبًا بين الجنة والنار. وقد حكم الشيخ الألباني على هذا الأثر بالبطلان، وانظر "الضعيفة" (٥٦٦٣).

### (۲۱۲) «إسناده ضعيف»

«تفسير الطبري» (٤٠٢/٢٢)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢٧٣/١٤) إلى عبد بن حميد، عن أبي سنان به.

وإسناده ضعيف؛ فيه عيسى بن سنان أبو سنان؛ ضعفه ابن معين، وأحمد، والنسائي، وأبو زرعة، وغيرهم. وانظر «التهذيب» (٤٦٢٦)، وقال ابن حجر: لين الحديث. وقال الذهبي: ضعيف لم يترك. وقال الألباني في «الضعيفة» ( ٥٦٦٣): هذا إسناد ضعيف.

(٢١٣) الحشر: ٢.

### ٩٥٨ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي »تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي أَنَّ أَوَّلَ المحْشَرِ هَاهُنَا- يَعْنِي الشَّامَ- لِيتْلُ هَذِه الْاَية: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِكَتَبِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ اللّهِ عَلَيْكُ: «أُخْرُجُوا». قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: « إِلَى أَرْضِ المحْشَر ﴾ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْكُ: «أُخْرُجُوا». قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: « إِلَى أَرْضِ المحشَر ». (٢١٤)

## ٩٥٩ - قَالَ الطَّبَرِيُّ في «تفسيره»:

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِأَوَّلِ اللَّهَ عَلَى الشَّامِ. وَقَرَأَ قَوْلَ اللهِ كَالَّا: ﴿ يَتَأَيُّهَا الْمَنْ أُوتُواْ اللهِ كَالَّا: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَلَى الشَّامِ. وَقَرَأَ قَوْلَ اللهِ كَالَّا: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَلَى الشَّامِ وَقَرَأَ قَوْلَ اللهِ كَالَا: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَلَى الشَّامِ مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظمِسَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى أَدْبَارِهَا أَنْ رَجَعَتْ وَجُوهًا فَنَرُدٌها عَلَى أَدْبَارِهَا أَنْ رَجَعَتْ وَجُوهًا فَنَرُدٌها عَلَى أَدْبَارِهَا أَنْ رَجَعَتْ

#### (۲۱٤) «ضعیف»

«تفسير ابن أبي حاتم» (١٠/ ٣٣٤٥)، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤٣٤/٤)، وابن عساكر في «تفسير ابن أبي عمر به، وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» (٢٦٨/٩)، وابن كثير في «تفسيره» (٥٩/٨)، والبغوي في «تفسيره» (٦٩/٨)، كلهم عن ابن عباس، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١٨٧/٦) للبزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في «البيعث والنشور»، عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وإسناده ضعيف؛ أفته أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان، قال البخاري: منكر الحديث. وضعفه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، وغيرهم، والحديث في مناكيره، ذكره ابن عدي والذهبي فيما استنكر عليه.

وللحديث شاهد من طريق الحسن، أخرجه الطبري (٢٩/١٤)، وابن سعد في «الطبقات» (٤٥/٢) من طريق ابن أبي عدي، عن عوف، عنه، قال: بلغني أن رسول الله ري المنافئ المنفوا فهذا أول الحشر وأنا على الأثر ».

وهذا مرسل، ومراسيل الحسن واهية لا تصلح للاعتضاد.

(٢١٥) النساء: ٤٧.

إلى الشَّام مِن حَيْثُ جَاءَتْ رُدُوا إلَيْهِ. (٢١٦)

(٢١٦) «صحيح إلى ابن زيد» وسبق في سورة النساء.

### فصل في أقوال المفسرين حول الآية

قال الطبري في اتفسيره (٢٢/ ٤٩٧ – ٤٩٧):

يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أُخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن دِينرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَنْمِ مِن ديارهم، الله الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد على من أهل الكتاب، وهم يهود بني النضير من ديارهم، وذلك خروجهم عن منازلهم ودورهم، حين صالحوا رسول الله على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم، ويخلو له دورهم، وسائر أموالهم، فأجابهم رسول الله على ألى ذلك، فخرجوا من ديارهم، فمنهم من خرج إلى الشام، ومنهم من خرج إلى خيبر، فذلك قول الله عَيْلُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أُخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن دِينرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَنْمُ ﴿ ﴾. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

قال ابن كثير(٨١/٨):

وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ ﴾ يعني: يهود بني النضير. قاله ابن عباس، ومجاهد، والزهري، وغير واحد، كان رسول الله وَ عَلَيْ لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدًا وذمة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه؛ فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد، فأجلاهم النبي وَ وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون، وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله، فما أغنى عنهم من الله شيئًا، وجاءهم ما لم يكن ببالهم، وسيرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة، فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام، وهي أرض المحشر والمنشر.

قال القرطبي (۱۸ /۲- ۳):

قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن دِيَنرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْخَشْرَ ﴾ فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيّ أُخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ مِن دِيَارِهِمْ ﴾ قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير، وهم رهط من اليهود من ذرية هارون عَلِينَا ﴾ نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارًا لمحمد يَّلِكُ ، وكان من أمرهم ما نصَّ الله عليه.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ لِأَوَّلِ ٱلْحَسَٰمِ ۚ ﴾ الحشر: الجمع، وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنيا، وحشران في الاخرة، أما الذي في الدنيا فقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكَتَنبِ مِن دِينرهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَيَشْرِ ۚ ﴾ قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء، وكان الله عَلَى قد كتب عليهم

الجلاء، فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا، وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام، قال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية، وأن النبي و النبي و الحرجوا ». قالوا: إلى أين؟ قال: « إلى أرض المحشر ».

قال قتادة: هذا أول المحشر. قال ابن عباس: هم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من دياره. وقيل: إنهم أخرجوا إلى خيبر، وأن معنى ﴿ لِأَوَّلِ ٱلْخَنَثْرِ ۚ ﴾ إخراجهم من حصونهم إلى خيبر، وأخره إخراج عمر رَحَوَنُهُ إِنَّهُ مِن خيبر إلى نجد وأذرعات، وقيل: تيماء وأريحاء، وذلك بكفرهم ونقض عهدهم.

وأما الحشر الثاني: فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل منهم من تخلف. وهذا ثابت في الصحيح، وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»، ونحوه روى ابن وهب، عن مالك، قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم من ديارهم؟ فقال لي: الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال: وأجلى رسول الله وسط اليهود إلى خيبر حين سئلوا عن المال فكتموه؛ فاستحلهم بذلك. قال ابن العربي: للحشر أول ووسط وآخر، فالأول إجلاء بني النضير، والأوسط إجلاء خيبر، والأخر حشر يوم القيامة.

وعن الحسن: هم بنو قريظة، وخالفه بقية المفسرين، وقالوا: بنو قريظة ما حشروا ولكنهم قتلوا. حكاه الثعلبي.

الثالثة: قال الكيا الطبري: ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير شيء لا يجوز الأن، وإنما كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ، والأن فلا بد من قتالهم أو سبيهم أو ضرب الجزية عليهم. قال الشوكاني في «فتح القدير» (٥٨/٥- ٢٥٩):

﴿ هُو ٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتنبِ مِن دِينرِهِمْ لِأُوّلِ ٱلْحَسْرِ ﴾ هم بنو النضير، وهم رهط من اليهود من ذرية هارون، نزلوا المدينة في بني إسرائيل انتظارًا منهم لمحمد عليه فعدروا بالنبي عليه بعد أن عاهدوه، وصاروا عليه مع المشركين، فحاصرهم رسول الله عليه حتى رضوا بالجلاء، قال الكلبي: كانوا أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب، ثم أجلي آخرهم في زمن عمر بن الخطاب، فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة، وآخر حشر إجلاء عمر لهم. وقيل: إن أول الحشر الخراجهم من حصونهم إلى خيبر، وآخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام. وقيل: آخر الحشر هو المخار جميع الناس إلى أرض المحشر، وهي الشام. قال عكرمة: من شك أن المحشر يوم القيامة في الشام، فليقرأ هذه الآية، وأن النبي عليه قال لهم: « اخرجوا ». قالوا: إلى أين؟ قال: « إلى أرض المحشر».

قال ابن العربي: الحشر أول ووسط وآخر، فالأول إجلاء بني النضير، والأوسط إجلاء خيبر، والأخر حشر يوم القيامة.

وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في الآية هم بنو النضير، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري فقال: هم بنو قريظة، وهو غلط، فإن بني قريظة ما حشروا، بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه، فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم، فقال رسول الله و الشيخ السعد: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة ، واللام في ﴿ لِأَوَّلِ ٱلْحَتَمْرِ ﴾ متعلقة بـ﴿ أَخْرَجَ ﴾، وهي لام التوقيت كقوله: ﴿ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ (الإسراء: ٧٨).

وأما قوله: ﴿ لِأَوَّلِ ٱلْحَنتُمرُ ﴾ فكان إجلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام، وأخرج البزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس، قال: من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن دِينرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَسْرُ ﴾ قال لهم رسول الله يَّلِيُّ يومئذ: «اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ قال: « إلى أرض المحشر ».

وأخرج ابن جرير، وابن مردويه، والبيهقي في «الدلائل»، وابن عساكر، عن ابن عباس، قال: كان النبي وأخرج ابن جرير، وابن مردويه، والبيهقي في «الدلائل»، وابن عسالحهم على أن يحقن لهم دماءهم، وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم، وأن يسيروا إلى أذرعات الشام، وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرًا وسقاء.

قال الحافظ في «فتح الباري» (١١/٣٨٦):

قوله: (باب الحشر) قال القرطبي: الحشر: الجمع، وهو أربعة: حشران في الدنيا، وحشران في الأخرة، فالذي في الدنيا:

أحدهما: المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن دِينرهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴾.

والثاني: الحشر المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد، رفعه: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات...» فذكره، وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعًا: « تخرج نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق الناس...» الحديث، وفيه: فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام ». وفي لفظ أخر: « ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر ».

قلت (أي الحافظ): وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ». وقد قدمت الإشارة إليه في «باب طلوع الشمس من مغربها» وأنه مذكور في «بدء الخلق» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم، رفعه: « تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، ويكون لها ما سقط منهم

## سُورَةُ المعَارِج

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ شَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ مِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ (٢١٧)

٩٦٠ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرَنَا أَبِي - رَحِمَهُ الله - أَبْنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَدِيبُ وَأَجَازَهُ لِي، أَبْنَا أَحْمَدُ بنُ مَحْمُودٍ، أَبْنَا مُحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ، مَحْمُودٍ، أَبْنَا مُحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ هُوَ ابنُ أَبِي الرَّبَابِ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةً، عَنِ ابنِ شَوْذَب، عَنْ مَطَرٍ فِي حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ هُوَ ابنُ أَبِي الرَّبَابِ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةً، عَنِ ابنِ شَوْذَب، عَنْ مَطَرٍ فِي قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِيُوفِضُونَ ﴾

وتخلف، تسوقهم سوق الجمل الكسير ». وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار، وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمراد بقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائمًا من المشرق كما سيأتي تقريره في كتاب الفتن، وأما جعل الغاية إلى المغرب؛ فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه، وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب، كما شوهد ذلك مرارًا من المغول من عهد جنكيزخان ومن بعده، والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها والله أعلم.

والحشر الثالث: حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعًا إلى الموقف، قال الله : عَجَلَلُ ﴿ وَحَشَرْنَنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾. (الكهف: ٤٧)

والرابع: حشرهم إلى الجنة أو النار. انتهى ملخصًا بزيادات.

قلت: الأول ليس حشرًا مستقلًا، فإن المراد حشر كل موجود يومئذ، والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة: وقد وقع نظيره مرارًا، تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام كما وقع لبني أمية أول ما تولى ابن الزبير الخلافة، فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام، ولم يعد ذلك أحد حشرًا.

(٢١٧) المعارج: ٤٣.

قَالَ: إِلَى صَخْرَةِ بَيْتِ المقْدِس. (٢١٨)

### ٩٦١ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَخْبَرِنَا أَبِي - رَحِمَهُ الله - أَبْنَا أَبُو عَبَدِ اللهِ الأَدِيبُ وَأَجَازَهُ لِي، أَبْنَا أَحْمَدُ بنُ مَحْمُودٍ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ المقْرِئ، ثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسْمَاعِيلَ النَّقَّارُ، ثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّحَاسِ بِبَيْتِ المقْدِسِ، ثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ مُقَاتِلِ بنِ سُلَيْمَانَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِيُوفِضُونَ ﴾ إِلَى صَحْرَةِ بَيْتِ المقْدِسِ. (٢١٩)

### سُورَةُ الجِنِّ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ (٢٢٠)

### ٩٦٢ - قَالَ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي «تَفْسِيرهِ»:

ذَكَرَ عَلِيَّ بنُ الحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ بِنْتِ السُّدِّي، أَخْبَرَنَا رَجُلُ سَمَّاهُ، عَنِ السُّدِّي، عَنْ أَبِي مَالِك - أَوْ أَبِي صَالِح - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَّ عَنِ السُّدِّي، عَنْ أَبِي مَالِك - أَوْ أَبِي صَالِح - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَّ عَنِ السُّدِي، عَنْ أَبِي مَالِك - أَوْ أَبِي صَالِح - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَّ اللَّهِ أَكُو اللَّهُ أَحَدًا ﴾ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ

<sup>(</sup>۲۱۸) «ضعیف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق٥٨- ٥٩)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ١٤١) من طريق إدريس بن أبي الرباب به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٥أ).

قلت: ومطر ضعيف، والإسناد إليه ضعيف؛ إدريس بن أبي الرباب قال الأزدي: لا يتابع على حديثه، وهو منكر الحديث. انظر: «الميزان» (٦٨٤)، و»اللسان» (٢٠/١).

<sup>(</sup>۲۱۹) «ضعیف»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ٥٩أ).

هذا قول مقاتل، ولا يشتغل به، فقد كذبه الناس وهجروه لبدعته، فلا حاجة إلى النظر في الإسناد إليه.

<sup>(</sup>۲۲۰) الجن: ۱۸.

فِي الأَرْضِ مَسْجِدٌ إِلَا المسْجِدَ الحَرَامِ، وَمَسْجِدَ إِيلْيَا بِبَيْتِ المقْدِسِ. (٢٢١)

### سُورَةُ المرْسَلَاتِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَهِخَنتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴾ (٢٢٢)

٩٦٣ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سِنَانِ القَزَّازُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَأَسَقَيْنَكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴾ قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْهَارٍ: سَيْحَانَ، وَجَيْحَانَ، وَالنَّيلِ، وَالفُرَاتِ، وَكُلُّ مَاءٍ يَشْرَبُهُ ابْنُ آدَمَ، فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الأَنْهَارِ، وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ وَالنَّيلِ، وَالفُرَاتِ، وَكُلُّ مَاءٍ يَشْرَبُهُ ابْنُ آدَمَ، فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الأَنْهَارِ، وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ تَخْرُجُ مِنْ تَخْرَةٍ مِنْ عِنْدِ بَيْتِ المقْدِسِ، وَأَمَّا سَيْحَانُ فَهُوَ بِبَلْخٍ، وَأَمَّا جَيْحَانُ فَدِجْلَةُ، وَأَمَّا النَّيلُ فَهُوَ بِمِصْرَ. (٢٢٣)

<sup>(</sup>۲۲۱) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰/٣٣٧٨).

وفيه مبهم لم يسمّ.

<sup>(</sup>۲۲۲) المرسلات: ۲۷.

<sup>(</sup>۲۲۳) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢٣٨/٢٩)، وأخرجه المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٥٦/١) عن ابن عباس مرفوعًا، وكذلك أورده السيوطي في «اتحاف الأخصا» (ق٠١ب)، و مجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٣١/١).

قلت: وإسناده ضعيف؛ شيخ المصنف محمد بن سنان ضعيف، وكذبه بعض النقاد.

وشبيب هو ابن بشر صدوق له أغلاط، وراجع «التهذيب».

### سُورَةُ النَّازِعَاتِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ (٢٢١)

٩٦٤- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبْنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبْنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن، قَالَ: ثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ البَالِسِي، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا مَسْلَمَةُ بنُ الصَّلْتِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَلِيِّ حَازِمُ بنُ جَبَلَةَ بنِ المنْذِرِ، قَالَ: وثَنَا أَبُو نُعَيْم مُحَمَّدُ بنُ صَالِح وَمُقَاتِلُ بنُ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَن ابْن عَبَّاس (ح) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَثَنَا الحَارِثُ ابنُ مُصْعَب عَنْ عِكْرَمَةَ، وَشَهْرُ بنُ حَوْشَب عَنْ حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ (ح) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَحَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنِ القَاسِم بنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ حُذَيْفَةَ وَابْن عَبَّاس وَعَلِيِّ بن أَبِي طَالِب رَضَكُ عَنْهُ عَالُوا: كُنَّا جُلُوسًا ذَاتَ يَوْم عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَيُظِيُّرُ قَالَ : « يُحْشَرُ النَّاسُ فَوْجًا لَفِيفًا لَيْسَ يَخْتَلِطُ المؤْمِنُ بالكَافِر، وَلَا الكَافِرُ بالمؤْمِن، وَيَنْزِلُ مَلَكُ الصُّورِ فَيَقُومُ عَلَى صَخْرَةِ بَيْت المقْدِس، فَيُحْشَرُ النَّاسُ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، ومَا عَلَى أَحَدِهِم - أَوْ أَحَدِ مِنْهُم -طُلَيْحَة، وَقَدْ دَنَتِ الشَّمسُ مِنْ رُؤُوسِهمْ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ سَنَتَيْن، وَيُمَدُّ بَحْرٌ عَشْرَ سِنِينَ. قَالَ: فَيُسْمَعُ لِأَجْوَافِ المشْركِينَ قَعَاقعًا، فَيَنْتَهُونَ إِلَى أَرْض يُقَالُ لَهَا: السَّاهِرَةُ، وَهِيَ نَاحِيةُ بَيْتِ المقْدِس، تَسَعُ النَّاسَ وتَحْمِلُهُم بإِذْنِ اللهِ». (٢٢٠)

<sup>(</sup>۲۲٤) النازعات: ۱٤.

<sup>(</sup>۲۲۵) «منکر»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٣٢٣)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٦٦ب) من طريق عمر الربعي به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٢أ).

إسناده ضعيف، ومدار هذه الأسانيد من طريق مسلمة، عن حازم بن جبلة، وشيخه حازم بن جبلة لم

أقف له على ترجمة.

مسلمة بن الصلت الشيباني ضعيف، قال أبو حاتم: شيخ بصري متروك. وقال الأزدي: ضعيف. وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (١٢٢٨)، و «الضعفاء والمتروكين» (٣٣١٨) لابن الجوزي، و «لسان الميزان» (٨٤٧٦).

كلام المفسرين حول الأية

قال الطبري في «تفسيره» (٣٠/٣٠- ٣٨):

قوله: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ يقول تعالى ذكره: فإذا هؤلاء المكذبون بالبعث، المتعجبون من إحياء الله إياهم من بعد عاتهم تكذيبًا منهم بذلك، بالساهرة يعني: بظهر الأرض، والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض: ساهرة، وأراهم سموا ذلك بها؛ لأن فيه نوم الحيوان وسهرها، فوصف بصفة ما فيه، ومنه قول أمية بن أبى الصلت:

وما فاهوا به لهم مقيم

وفيها لحم ساهرة وبحسر

ومنه قول أخي نهم يوم ذي قار لفرسه:

أقدم محاج إنها الأساوره ولا يهولنك رجل نادره فإنما قصرك ترب الساهره ثم تعود بعدها في الحافره من بعد ما كنت عظامًا ناخره

واختلف أهل التأويل في معناها، فقال بعضهم مثل الذي قلنا.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن عكرِمة، عن ابن عباس، في قوله: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قال: على الأرض، قال: فذكر شعرًا قاله أمية بن أبي الصلت، فقال: عندنا صيد بحر وصيد ساهرة.

حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: ثنا أبو محصن، عن حصين، عن عكرمة في قوله: ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ قال: الساهرة: الأرض، أما سمعت: لهم صيد بحر وصيد ساهرة.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ يعنى: الأرض.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة في قوله: ﴿ فَإِذَا هُم

# - كنائب النفسييرُ -

بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قال: فإذا هم على وجه الأرض، قال: أو لم تسمعوا ما قال أمية بن أبي الصلت لهم: وفيها لحم ساهرة وبحر

حدثنا عمارة بن موسى، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: ثنا عمارة، عن عكرمة في قوله: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قال: فإذا هم على وجه الأرض، قال أمية:

### وفيها لحم ساهرة وبحر

حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ فإذا هم على وجه الأرض.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: ﴿ بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قال: المكان المستوي.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: لما تباعد البعث في أعين القوم قال الله:

﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ يقول: فإذا هم بأعلى الأرض بعد ما كانوا في جوفها.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة: ﴿ بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قال: فإذا هم يخرجون من قبورهم فوق الأرض، والأرض الساهرة، قال: فإذا هم يخرجون.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن خصيف، عن عكرمة وأبي الهيثم، عن سعيد بن جبير: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَة ﴾ قال: بالأرض.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الهيثم، عن سعيد بن جبير، مثله.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن حصين، عن عكرمة، مثله.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله:

﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾: وجه الأرض.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قال: الساهرة ظهر الأرض، فوق ظهرها.

وقال آخرون: الساهرة: اسم مكان من الأرض بعينه معروف.

ذكر من قال ذلك:

حدثني علي بن سهل، قال: ثني الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، قوله: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ دَجْرَةٌ ﴾ قال: بالصُّقْع الذي بين جبل حسان وجبل أريحاء، يمدّه الله كيف يشاء.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قال: أرض بالشام.

وقال أخرون: هو جبل بعينه معروف.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا على بن سهل، قال: ثنا الحسن بن بلال، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا أبو سنان، عن وهب بن منبه، قال في قول الله: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قال: الساهرة: جبل إلى جنب بيت المقدس.

وقال أخرون: هي جهنم.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن مروان العقيلي، قال: ثني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَة ﴾ قال: في جهنم.

قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (١٩/٩–٢٠): وفيها أربعة أقوال:

أحدها: أن الساهرة وجه الأرض، قاله ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، واللغويون، قال الفراء: كأنها سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم.

والثاني: أنه جبل عند بيت المقدس، قاله وهب بن منبه.

والثالث: أنها جهنم، قاله قتادة.

والرابع: أنها أرض الشام، قاله سفيان.

قال الشوكاني في «فتح القدير» (٥/٧٧ - ٤٩٨):

﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ أي فإذا الخلائق الذين قد ماتوا ودفنوا أحياء على وجه الأرض، قال الواحدي: المراد بالساهرة وجه الأرض وظاهرها في قول الجميع، قال الفراء: سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان سهرهم، وقيل: لأنه يسهر في فلاتها خوفًا منها، فسميت بذلك، ومنه قول أبي كثير الهذلى:

وغميمها أسداف ليل مظلم

يردون ساهرة كأن حميمها

وقول أمية بن أبي الصلت:

وما فاهوا به لهم مقيم

وفيها لحم سماهرة وبحمر

يريد لحم حيوان أرض ساهرة، قال في «الصحاح»: الساهرة وجه الأرض، ومنه قوله: ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ وقال: الساهرة أرض بيضاء، وقيل: أرض من فضة لم يعص الله سبحانه فيها، وقيل: الساهرة الأرض السابعة، يأتي بها الله سبحانه فيحاسب عليها الخلائق، وقال سفيان الثوري: الساهرة أرض الشام. وقال قتادة: هي جهنم، أي فإذها هؤلاء الكفار في جهنم، وإنما قيل لها ساهرة؛ لأنهم لا ينامون فيها لاستمرار عذابهم.

### ٩٦٥ - قَالَ مُجَاهِدٌ فِي «تَفْسِيرهِ»:

أَبَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبَّهِ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ وَهُوَ يَومَئِذٍ بِبِيْتِ عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبَّهِ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ وَهُوَ يَومَئِذٍ بِبِيْتِ المقْدِس، فَقَالَ: هَاهُنَا السَّاهِرَةُ (٢٢٦) يَعْنِي بَيْتَ المقْدِس، فَقَالَ: هَاهُنَا السَّاهِرَةُ (٢٢٦)

### ٩٦٦ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ سَهْلِ، قَالَ: ثَنِي الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ عُثْمَانَ بنِ أَبِي العَاتِكَةِ قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَّرَةٌ وَ حِدَةٌ ﴿ فَإِنَّا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قَالَ: بِالصَّقْعِ (٢٢٨) قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنَّمَ اللهُ كَيفَ يَشَاءُ. (٢٢٩) الَّذِي بَيْنَ جَبَلِ حَسَّانَ وَجَبَلِ أَرِيحًا، يَمُدُّهُ اللهُ كَيفَ يَشَاءُ. (٢٢٩)

### ٩٦٧ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بنُ بِلَالٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَانٍ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبَّهٍ، قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قَالَ: أَبُو سِنَانٍ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبَّهٍ، قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قَالَ:

«تفسير مجاهد» (٧٢٦/٢)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٤٨) عن آدم به، ولكنه قال: (أبي سلمة) بدلًا من سلمة، والصحيح أنه سلمة بن دينار، انظر ترجمة حماد بن سلمة في «تهذيب الكمال» (١٤٨٢).

وإسناده صحيح، وسلمة هو ابن دينار: ثقة من رجال «التهذيب».

(٢٢٨) الصُّقع: بالضم الناحية من البلاد والجهة. «التعاريف» للمناوي (١/٤٥٩ / فصل القاف).

(۲۲۹) «إسناده إلى عثمان ثقات»

«تفسير الطبري» (٧٧/٢٤).

الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن في روايته، وعلي بن سهل وثقه النسائي وغيره، أبو حفص الدمشقي القاص؛ قال ابن حجر: صدوق.

<sup>(</sup>٢٢٦) الساهرة: موضع في البيت المقدس، وقال ابن عباس: الساهرة أرض القيامة، أرض بيضاء لم يسفك فيها دم. انظر «معجم البلدان» (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>۲۲۷) «إسناده صحيح»

السَّاهِرَةُ جَبَلُ إِلَى جَنْبِ بَيْتِ المقْدِسِ. (۲۳۰)

### ٩٦٨- قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَطِيَّةَ وَهَانِئُ بنُ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَطِيَّةَ وَهَانِئُ بنُ عَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَطِيَّةً وَهَانِئُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَبِي عَبْلَةَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَبِي عَبْلَةَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قَالَ: البَقِيعُ الَّذِي تَحْتَ الدَّيْرِ الَّذِي فِيهِ الطَّرِيقُ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ. (٢٣١)

### ٩٦٩ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدً، قَالَ: ثَنَا مَهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ قَالَ: أَرْضُ بالشَّام. (٢٣٢)

<sup>(</sup>۲۳۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٢٤/ ٧٨)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٢أ).

فيه أبو سنان، وهو عيسى بن سنان القسملي الفلسطيني، ضعفه أحمد، وابن معين، والنسائي، وأبو زرعة، وأبو حاتم. «تهذيب الكمال» (٤٦٢٦).

<sup>(</sup>۲۳۱) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٣٢٣)، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٢أ).

رديح بن عطية القرشي، قال ابن حبان: هو من خيار أهل فلسطين، وكان يغرب. «مشاهير علماء الأمصار» (١٤٦٧)، وهانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة، ذكره ابن حبان في «الثقات» (١١٥٨٥) وقال: ربما أغرب. وفي إسناده من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>۲۳۲) «ضعیف»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (٧٨/٢٤).

فيه مهران بن أبي عمر، أبو عبد الله العطار الرازي، ضعيف الرواية، قال يحيى بن معين: كان عنده غلط كثير في حديث سفيان، وضعفه البخاري والنسائي، ووثقه ابن معين في رواية، وأبو حاتم. «تهذيب الكمال» (٦٢٢٥)، وشيخ الطبري هو محمد بن حميد، ضعيف، تقدم الكلام عنه.

# سُورَةُ الفَجْرِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخَلِّقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَندِ ﴾ (٢٣٣)

• ٩٧٠ قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الهِلَالِيُّ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ المجِيْدِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ المقْبُرِي: ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ قَالَ: هِيَ دمشْقُ. (٢٢٤)

«تفسير الطبري» (٣٦١/٢٤)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢١٨/١).

رجال إسناده ثقات؛ وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، أبو على البصري، أخو أبي بكر الحنفي وعمير وشريك، قال الذهبي: ثقة.

قلت: وبنحو ما قاله سعيد المقبري ورد أيضًا عن بشر بن الحارث، ومالك بن أنس، عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٨/١).

### أقوال المفسرين في هذه الآية

قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (١٠٩/٩- ١١١): في ﴿ إِرَّمَ ﴾ أربعة أقوال:

أحدها: أنه اسم بلدة، قال الفراء: ولم يجر إرم لأنها اسم بلدة، ثم فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها دمشق، قاله سعيد بن المسيب، وعكرمة، وخالد الربعي.

والثاني: الإسكندرية، قاله محمد بن كعب.

والثالث: أنها مدينة صنعها شداد بن عاد، وهذا قول كعب، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

والقول الثاني: أنه اسم أمة من الأم، ومعناه القديمة، قاله مجاهد.

والثالث: أنه قبيلة من قوم عاد، قاله قتادة ومقاتل، قال الزجاج: وإنما لم تنصرف إرم؛ لأنها جعلت اسمًا للقبيلة، ففتحت وهي في موضع خفض.

والرابع: أنه اسم لجد عاد؛ لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، قاله ابن إسحاق.

قال الشوكاني في «فتح القدير» (٦١٧/٥):

<sup>(</sup>۲۳۳) الفجر: ٧- ٨.

<sup>(</sup>۲۳٤) «إسناده حسن»

ذكر جماعة من المفسرين أن ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلَّعِمَادِ ﴾ اسم مدينة مبنية بالذهب والفضة، قصورها ودورها وبساتينها، وإن حصباءها جواهر، وترابها مسك، وليس بها أنيس، ولا فيها ساكن من بني أدم، وإنها لا تزال تنتقل من موضع إلى موضع، فتارة تكون باليمن، وتارة تكون بالشام، وتارة تكون بالعراق، وتارة تكون بسائر البلاد، وهذا كذب بحت، لا ينفق على من له أدنى تمييز. وزاد الثعلبي في «تفسيره» فقال: إن عبد الله بن قلابة في زمان معاوية دخل هذه المدينة. وهذا كذب على كذب، وافتراء على افتراء، وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء، وفاقرة عظمى، ورزية كبرى من مثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذي يجترئون على الكذب، تارة على بني إسرائيل، وتارة على الأنبياء، وتارة على الصالحين، وتارة على رب العالمين.

قال أبو جعفر الطبرى في «تفسيره» (٤٠٣/٢٤):

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿ إِرَمَ ﴾، فقال بعضهم: هي اسم بلدة، ثم اختلف الذين قالوا ذلك في البلدة التي عنيت بذلك، فقال بعضهم: عنيت به الإسكندرية.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، عن أبي صخر، عن القرظي، أنه سمعه يقول: ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾: الإسكندرية.

قال أبو جعفر، وقال آخرون: هي دمشق.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عبد الله الهلالي من أهل البصرة، قال: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ قال: دمشق.

وقال أحرون: عنى بقوله: ﴿ إِرَمَ ﴾: أمة.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد قوله: ﴿ إِرَمَ ﴾ قال: أمة.

وقال أخرون: معنى ذلك: القديمة.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: ﴿ إِرَمَ ﴾ قال: القديمة.

وقال أخرون: تلك قبيلة من عاد.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثنابشر،قال: ثنايزيد،قال: ثناسعيد،عن قتادة قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ قال: كنا نحدث أن إرم قبيلة من عاد، بيت عملكة عاد.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة في قوله: ﴿ إِرَمَ ﴾ قال: إرم قبيلة من عاد، كان يقال لهم: إرم.

وقال آخرون: جدُّ عاد.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ يقول الله: بعاد إرم، إن عاد ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح.

وقال أخرون: ﴿ إِرَّمَ ﴾ الهالك.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ﴾ يعني بالإرم: الهالك؛ ألا ترى أنك تقول: أرم بنو فلان.

حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ﴾ الهلاك؛ ألا ترى أنك تقول أرم بنو فلان: أي هلكوا.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن إرم إما بلدة كانت عاد تسكنها، فلذلك ردت على عاد للإتباع لها، ولم يجر من أجل ذلك، وإما اسم قبيلة فلم يجر أيضًا، كما لا يجر أسماء القبائل، كتميم وبكر، وما أشبه ذلك، إذا أرادوا به القبيلة، وأما اسم عاد فلم يجر، إذ كان اسمًا أعجميًا.

فأما ما ذكر عن مجاهد أنه قال: عني بذلك القديمة، فقول لا معنى له؛ لأن ذلك لو كان معناه لكان محفوظًا بالتنوين، وفي ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعت ولا صفة.

وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها، وترك إجرائها، كما يقال: ألم تر ما فعل ربك بتميم نهشل؟ فيترك إجراء نهشل، وهي قبيلة، فترك إجراؤها لذلك، وهي في موضع خفض بالرد على تميم، ولو كانت إرم اسم بلدة، أو اسم جد لعاد؛ لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها، كما يقال: هذا عمرو زبيد وحاتم طيئ، وأعشى همدان، ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى، كما قال قتادة، والله أعلم، فلذلك أجمعت القراء فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء.

وقال ابن رجب في «فضائل الشام» (ص١٢٦- ١٢٧):

٩٧١ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ بَرَكَاتِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُشُوعِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ عَلِيٌّ بِنِ ثَابِتٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ رِزْقَوَيْهِ، أَنَا أَبُو عَمْرٍ و عُرْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ سِنْدِي بِنِ الْحَسَنِ الْحَدَّادُ، قَالًا: نَا عُثْمَانُ بِنُ أَحْمَدُ الدَّقَاقُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ سِنْدِي بِنِ الْحَسَنِ الْحَدَّادُ، قَالًا: نَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيً الْقَطَّانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، أَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ إِسْحَاقُ بِنُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيً الْقَطَّانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، أَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ إِسْحَاقُ بِنُ الْحَسَنُ بِنَ عَلِيً الْقَطَّانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، أَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ إِسْحَاقُ بِنُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيً الْقَطَّانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، أَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ إِسْحَاقُ بِنُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِي الْقَطَّانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، أَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ إِسْحَاقُ بِنُ الْمُوعِينَ فِي قَوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْقُ فِي اللّهِ عَلْقُ فِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ الْمُعَلِيلِ الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وأما عكرمة: فهو من رواية حفص بن عمر العدني، عن الحكم بن أبان، عنه. وحفص ضعيف جدًّا. وقال مالك: يقال إن إرم ذات العماد دمشق. ولكن جمهور المفسرين والمحققين من العلماء على خلاف هذا القول، على اختلاف بينهم في تفسيره يطول ذكره هاهنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲۳۰) «ضعیف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۲۱۷).

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، ولم يسم شيخه في الإسناد.

# سُورَةُ التِّين

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَنذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ (٢٣٦)

#### ٩٧٢ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَٱلتِينِ ﴾ قَالَ: الجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ دِمَشْقُ، ﴿ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ الَّذِي عَلَيهِ بَيْتُ المقْدِسِ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ جَبَلُ بِالشَّام؛ جَبَلُ مُبَارَكُ حَسَنٌ . (٢٣٧)

«تفسير عبد الرزاق» (٣٨٢/٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٩٤٠٣)، وابن جرير في «تفسيره» (٥٠٧/٢٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٦/١) كلهم من طريق معمر، عن قتادة به.

وكما هو معلوم أن رواية معمر ضعيفة في البصريين، وقتادة بصري.

وقد ورد مثله عن قتادة من عدة طرق فأخرجه:

ابن عساكر في «الجامع المستقصى» وقال:

أبنا أبو الفضائل ناصر بن محمود على القرشي، وأبو القاسم بن السوسي، قالا: أبنا على بن أحمد بن زهير، أبنا على بن محمد، أبنا تمام، أخبرني أبي، قال: حدثني الفضل بن مهاجر، ثنا الوليد بن حماد الرملي، عن هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت خليد بن دعلج، فحدثني عن قتادة، قال: ﴿ وَٱلرِّيتِينِ ﴾ جبل عليه دمشق، ﴿ وَٱلرَّيتُونِ ﴾ جبل عليه بيت المقدس.

«الجامع المستقصى» (ق ٢١٧)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ /٢١٧) به، وفي (٢٣٧/٢) من طريق عيسى بن موسى، عن سعيد بن بشير بنحوه.

وسنده ضعيف؛ فيه خليد بن دعلج السدوسي أبو حبلس، ويقال: أبو عبيد، وقيل غير ذلك، نزل الموصل ثم بيت المقدس. قال ابن حجر: ضعيف، قال النسائي: ليس بثقة، وضعفه أحمد وابن معين. انظر «تهذيب التهذيب» (١٣٦/٣).

#### خلاصة ما ورد في الأية

قال الطبري في «تفسيره» (٢٤/٢٤):

<sup>(</sup>٢٣٦) التين: ١-٣.

<sup>(</sup>۲۳۷) «حسن»

### ٩٧٣ - قَالَ الطُّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا مُعَادُ بَنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قَالَ: ثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: لَا قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِي بَيْتَ المقْدِسِ وَطُورَ سِينِينَ. فَقَالَ: لَا تَأْتِ طُورَ سِينِينَ، مَا تُرِيدُونَ أَنْ تَدَعُوا أَثَرَ نَبِيٍّ إِلَّا وَطِئْتُمُوهُ. قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ مَسْجِدُ مُوسَى وَاللَّهُ (٢٢٨)

والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: ﴿ وَٱلتِّينِ ﴾ هو التين الذي يؤكل، ﴿ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت؛ لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تينا، ولا جبل يقال له: زيتون، إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا جل ثناؤه ب ﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ والمراد من الكلام: القسم بمنابت التين، ومنابت الزيتون، فيكون ذلك مذهبًا، وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل، ولا من قول من لا يجوز خلافه؛ لأن دمشق بها منابت التين، وبيت المقدس منابت الزيتون.

وقال ابن رجب في «فضائل الشام» (ص ١٢٤- ١٢٥):

ولا ريب أن لفظ القرآن يدل صريحًا على التين والزيتون المأكولين، كما قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما، ولكنه قد يدل على مكانهما من الأرض بدليل أنهما قرنا بمكانين شريفين وهما الطور والبلد الأمين، وهذه البقاع هي أشرف بقاع الأرض، ومنها ظهرت النبوات العظيمة، والشرائع المتبعة، فعامة أنبياء بني إسرائيل كانوا من الشام، وهي أرض التين والزيتون، ومنها ظهرت نبوة عيسى معلى وطور سيناء كلمه الله منه، والبلد الأمين فمنه ابتدئ الوحي وإنزاله على محمد وسي وهذه النبوات الثلاث هي أعظم النبوات والشرائع.

ونظير ذلك ما ذكر في التوراة من قوله: " جاء الله من طور سيناء، وأشرق من ساعير، واستعلن من جبال فاران". وساعير: هي أرض بيت المقدس وما حوله، وجبال فاران: مكة.

فمن قال من المفسرين: إن التين والزيتون هما المأكولان. فقوله صحيح؛ باعتبار دلالة التين والزيتون على بقاعهما من الأرض، فإن أرض الشام هي أرض التين والزيتون غالبًا، ومن قال: ﴿ وَٱلبِّينِ ﴾ دمشق ﴿ وَٱلزَّيَّتُونِ ﴾ بيت المقدس وفلسطين، فقوله صحيح باعتبار دمشق وما حولها هي بلاد التين غالبًا، وفلسطين وبيت المقدس هي بلاد الزيتون غالبًا، ومن قال: المراد جبل دمشق وجبل بيت المقدس، فالجبل من جملة أرض التين والزيتون. ومن قال: مسجد دمشق ومسجد بيت المقدس، فهذان المسجدان هما أشرف بقاع أرض الشام.

(۲۳۸) «إسناده حسن»

#### ٩٧٤ - قَالَ الدُّولَابِي فِي «الكُنَى»:

حدثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ كَعْبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ قَالَ: ﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ بَيْتُ المقْدِسِ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ جَبَلُ مُوسَى. (٢٢٩)

«تفسير الطبري» (۱۲/۱۲۳).

رجال إسناده ثقات، غير معاذ بن هشام وهو صدوق.

وقد ورد مثله عن قتادة.

قال الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (٦٣):

أخبرنا تمام بن محمد، حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله البرامي، حدثنا أبو أيوب سليمان بن محمد بن إسماعيل، حدثنا العباس بن الوليد بن صبيح، حدثنا هارون بن محمد، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة: في قوله عَلَّل: ﴿ وَٱلزِّيْتُونِ ﴾ قال: مسجد بيت المقدس. ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ قال: حيث كلم الله عَلَّل موسى عَلِيه. ﴿ وَهَنذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأُمِينِ ﴾ قال: مكة. أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧١٧) من طريق أبي الجماهر، وفي (٢٣٧/٢) من طريق عيسى بن موسى، وفي «الجامع المستقصى» (ق ١١١٠ب- ١١١أ) من طريق هارون بن محمد، ثلاثتهم عن سعيد بن بشير به.

إسناده ضعيف؛ وأفته سعيد بن بشير الأزدي، وانظر ترجمته «بالتهذيب» (١٠/٣٤٨).

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٥٠٩/١٥): وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن محمد بن كعب، قال: ﴿ وَٱلرِّيِّينِ ﴾ مسجد أصحاب الكهف ﴿ وَٱلرَّيْتُونِ ﴾ مسجد إيلياء ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ مسجد الطُّور ﴿ وَهَلَذَا ٱلبَّلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ مكة.

(۲۳۹) «إسناده حسن إلى كعب»

«الكنى والأسماء» (١٩١٧، ٢١٣/١)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (٢١٥/١)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢١٥/١) وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٠٩/١٥) لابن المنذر وابن الضريس.

ورجال الإسناد ثقات، سوى يزيد أبي عبد الله، وهو الفارسي، وثقه ابن سعد كما في «مغاني الأخيار» (٢٧١٢)، وقال ابن حجر: مقبول. انظر: «تهذيب الكمال» (٧٠٦٧)، والتقريب» (٧٧٩٦).

وقد توبع عند ابن عساكر، أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢١٥/١) من طريق أبي نعيم محمد بن

#### ٩٧٥ - قَالَ ابنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ السَّمَوْقَنْدِي، نَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ الحُسَنِ الْجُسَنِ الْجُسَنِ أَخْمَدُ ابنِ أَحْمَدُ بنِ صَرِي التَّغْلِيُّ بِدِمَشْق، أَنَا تَمَّامُ بنُ مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ شُكِمَانَ بنِ حَذْلَم، نَا زَكْرِيًّا بنُ يَحْيَى، نَا شَيْبَانُ بنُ فَرُّوخ، نَا أَبُو حَمْزَةَ العَطَّارُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ حَذْلَم، نَا زَكْرِيًّا بنُ يَحْيَى، نَا شَيْبَانُ بنُ فَرُّوخ، نَا أَبُو حَمْزَةَ العَطَّارُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ الرَّبِيع، عَنِ الحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلتِينِ وَٱلزِّيْتُونِ ﴾ قَالَ: جِبَالٌ وَسَاجِدٌ بِالشَّام. (٢٤٠٠)

#### ٩٧٦ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ المغَافِرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بنُ الوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: ﴿ وَٱلْتِينِ ﴾ قَالَ: ﴿ وَٱلْتِينِ ﴾ قَالَ: ﴿ وَٱلْتِينِ ﴾ دِمشْقُ ﴿ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ فَلَسْطِينُ ﴿ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ مَكَّةُ. (٢٤١)

عبد الرحمن الغفاري، قال: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عيسى – التادلي الفاسي – قال: نا أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير الدمشقي، قال: نا صدفة بن خالد، قال: نا الشعيثي محمد بن عبد الله ابن المهاجر الشعيثي النصري، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن كعب به.

(۲٤٠) «إسناده ضعيف»

«تاریخ دمشق» (۲۱٦/۱).

أبو حمزة العطار إسحاق بن الربيع، قال الذهبي في «الميزان» (٧٥٤): ضعفه الفلاس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: ضعيف.

(۲٤۱) «إسناده ضعيف»

«فضائل بيت المقدس» (ص٢٥٦)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢١٧/١)، لكن تحرف اسمه إلى الشرف بن رجاء بن الحسن.

وفي إسناده من لم أقف له على ترجمة، وأبو بدر عباد بن الوليد: صدوق، وهو من رجال «التهذيب»، وحبان هو ابن هلال: ثقة من رجال الجماعة، وأبو محصر الظاهر أنه حصن بن نمير: ثقة، لكن في إدراكه

## ٩٧٧ - قَالَ ابنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدُ الكَرِيمَ بنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ أَحْمَدَ، أَنْبَأَنَا تَمَّامُ الرَّازِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الفَرَجِ بنِ البِرَامِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدُ اللهِ بنُ الفَرَّاجِ، أَنْبَأَنَا القَاسِمُ بنُ عُثْمَانَ الجَوْعِيُّ، سَمِعْتُ مَرْوَانَ ابنَ مُحَمَّد يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَٱلتِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ مَرْوَانَ ابنَ مُحَمَّد يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَٱلتِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ مَرْوَانَ ابنَ مُحَمَّد يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَٱلتِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ مَرْوَانَ ابنَ مُحَمَّد يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَٱلتِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ مَرْوانَ ابنَ مُحَمَّد يَقُولُ فِي مَرْوانَ القَاسِمُ بنَ عَرْدَ اللهِ اللهِ يَبَارَكُ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَٱلتِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ مَرْوانَ ابنَ مُحَمَّد يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَٱلتِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ مَرْوانَ ابنَ مُحَمَّد يَقُولُ فِي مَرْوانَ ابنَ مُحَمَّد يَقُولُ اللهِ عَبْدَ لَهُ مَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ٩٧٨ - قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنِي مُحْمَّدُ بنُ سَعْد، قَالَ: ثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنِي عَمِّي، قَالَ: ثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي، عَنْ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاس، قَوْلُهُ: ﴿ وَٱلتِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ يَعْنِي مَسْجِدَ نُوحِ الذِي بَنَى عَلَى الجُودِيِّ ﴿ وَٱلتِينِ وَٱلزَّيْتُونِ السَّامِ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ ثَلاثَةُ مَسَاجِدَ بِالشَّام . (٢٤٣)

## ٩٧٩ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي «فَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ»:

لسعيد بن جبير بعد ونظر، فهو من الطبقة الثامنة.

(۲٤۲) «إسناده ضعيف»

«تاریخ ابن عساکر» (۲۳۷/۲).

القاسم بن عثمان الجوعي ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١١٤/٧) وقال: صدوق. وعبد الله بن الفرج هو المعروف بابن البرامي، ترجم له الخطيب في «تاريخه» (٤١/١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٩٩/٣١)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، فقد كان همه العبادة، أما الرواية فليس من بابته، وابنه أحمد بن عبد الله ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢٣٨/٢٥) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

(۲٤۳) «إسناده ضعيف جدًا»

«تفسير الطبري» (١٢/ ١٣٣)، وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء، وقد تقدم الحديث عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبْنَا عُمَرُ، قَالَ: أَبْنَا أَبِي، قَالَ: أَبْنَا الوَلِيدُ، قَالَ: أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّد، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بِنُ بَكْرِ، عَنْ ثَوْرِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مُحَمَّد، قَالَ: ﴿ وَٱلْتِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ قَالَ: ﴿ وَٱلْتِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ وَهُنذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ وَالزَّيْتُونِ ﴾ مَسْجِدُ دِمَشْقَ ﴿ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ مَسْجِدُ دِمَشْقَ ﴿ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ مَسْجِدُ بَيْتِ المَقْدِسِ، ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ يَعْنِي طُورَ سَيْنَاءَ (١٢٠٠)، ﴿ وَهَنذَا الْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ مَكَةُ (٢٤٠٠)

#### ٩٨٠ قَالَ الخَطِيبُ فِي «تَاريخ بَغْدَاد»:

أَخْبَرَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ الشِّجِّيرِ، قَالَ: نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ البَخْتَرِيِّ فِي مَجْلِسِ ابْنِ العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ بَيَانِ بِنِ مُسْلِمِ الثَّقْفِيُّ المعْرُوف بِابْنِ البَخْتَرِيِّ فِي مَجْلِسِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ، قَالَ ابْنُ الشَّخِيرِ: وَكَانَ ثِقَةٌ أَمْلَى عَلَيْنَا مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنس، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَنس، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنس، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَنس، قَالَ: لمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ التَّيْنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ تَفْسِيرِهِا، فقَالَ: الرَّهُ مِي بَانَ لَنَا شِدَّةَ فَرَحِهِ، فَسَأَلْنَا ابْنَ عَبَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ تَفْسِيرِهِا، فقَالَ: أَمَّا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلرَّيْتُونِ ﴾ فَبِلادُ فَلَسْطِيْنَ

<sup>(</sup>٢٤٤) سِينَاء: بكسر أوله ويفتح، اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال: طور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران عرب انظر "معجم البلدان" (٣٤١/٣).

<sup>(</sup>۲٤٥) «ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٣٢٠)، وأخرجه ابن الجوزي في «فضائل القدس» (٧١)، والسيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٠ب- ٢١أ).

قلت: وإسناده واه؛ فيه عمرو بن بكر السكسكي، قال الذهبي: واه. وقال ابن عدي: له أحاديث مناكير عن الثقات. انظر «الميزان» (٣٤٧/٣).

وخالد بن معدان، قد أدرك أبا هريرة، ولم يذكر له سماع منه. قاله أبو حاتم، انظر «المراسيل» (١/٥٠)، و»جامع التحصيل» (١٦٧).

﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ فَطُورُ سَيْنَاءَ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى ﴿ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ
ٱلْأَمِينِ ﴾ فَبَلَد مَكَّة ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ مُحَمَّدُ
وَعَمِلُواْ أَلْصَالِحَاتِ ﴾ أَبُو بَكْرٍ وعُمَر ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ عُثْمَانُ بنُ
عَفَّانَ ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِينِ ﴾ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَحْكِمِ

الْخَنكِمِينَ ﴾ بَعَثَكَ فِيهِم نَبِيًّا، وَجَمَعَكُم عَلَى التَّقْوَى يَا مُحَمَّد. (٢٤١)

#### ٩٨١ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المسْتَقْصَى»:

أَبَنَا أَبِي- رَحِمَهُ اللهُ- قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطَّ أَبِي مُحَمَّدِ بنِ صَابِرٍ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ خَطِّ أَبِي الحُسَيْنِ الرَّازِي، وَأَخْبَرَنِي أَبُو العَبَّاسِ الوَلِيدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ العَبَّاسِ ابْنِ

«تاريخ بغداد» (٩٧/٢)، وأخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٤/١)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٤٨٧).

قال أبو بكر الخطيب: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل لا أصل له يصح فيما نعلم، والرجال المذكورون في إسناده كلهم أئمة مشهورون غير محمد بن بيان، نرى العلة من جهته، وتوثيق ابن الشخير له ليس بشيء؛ لأن من أورد مثل هذا الحديث بهذا الإسناد قد أغنى أهل العلم عن أن ينظروا في حاله ويبحثوا عن أمره، ولعله كان يتظاهر بالصلاح فأحسن ابن الشخير به الظن وأثنى عليه، وقد قال يحيى بن سعيد القطان:ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. اه.

ومحمد بن بيان ترجمه الذهبي في «الميزان» (٧٢٨٦) وقال: متهم بوضع الحديث، قاله الخطيب، وقال ابن الجوزي: هذا وضعه ابن بيان على ابن عرفة.

والحديث ذكره ابن الجوزي وقال: هذا حديث موضوع بارد الوضع، بعيد عن الصواب، فالحمل فيه على ابن بيان الثقفي، وكأنه قد تلاعب بالقرآن.

<sup>(</sup>۲٤٦) «موضوع»

الوَلِيدِ بنِ عُمَرَ بنِ الدرفسِ الغَسَّانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، أَبَنَا أَبِي مُحَمَّدُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي الدَّمَشْقِيُّ، أَبَنَا أَبِي مُحَمَّدُ، قَالَ: ﴿ وَٱلتِّينِ ﴾ أَبِي: العَبَّاسَ يَذْكُرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي تَفْسِيرِ ﴿ وَٱلتِّينِ ﴾ قَالَ: ﴿ وَٱلتِّينِ ﴾ مَسْجِدُ بَيْتِ مَسْجِدُ دِمَشْقَ كَانَ بُسْتَانًا لِهُودٍ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ فِيهِ تِينٌ ﴿ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ مَسْجِدُ بَيْتِ المَقْدِس. (۲٤٧)

الرحم الحامع المستقصى» (ق ١١٢)، وذكره في «مختصر تاريخ دمشق» (٣٥٨٦/١) في ترجمة الوليد ابن عمر بن الدرفس الغساني، قال: حدث عن أبيه، عن جده في تفسير «والتين قال ...» فذكره. قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في ترجمة الوليد بن محمد بن العباس بن الوليد بن محمد بن عمر بن الدرفس: قال: وكانوا أهل بيت علم، أبوهم أبو عبد الرحمن محمد بن العباس ... كان محدثًا جليلًا، وأجدادهم كلهم قد روي عنهم العلم.

|  | ** |   |  |  |  |
|--|----|---|--|--|--|
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    | • |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |
|  |    |   |  |  |  |

# كِتَابُ الفِتَنِ فِي الشَّام

# بُدُوُّ الفِتْنَةِ بِالشَّام

#### ٩٨٢- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ طَاوسَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَعَيْدٍ، عَنْ طَاوسَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَعَنْهُ مِنَ المَشْرِقِ وَفِتْنَةٌ مِنَ المَشْرِقِ وَفِتْنَةٌ مِنَ المَعْرِبِ، فَالتَقَوا بِبَطْنِ الشَّامِ، فَبَطْنُ الأَرْضِ يَوَمَئذٍ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا». (١)

«الفتن» لنعيم بن حماد (٧٥٤).

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، فيه يحيى بن سعيد العطار ضعفه جماهير النقاد؛ حتى قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات والمعضلات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار لأهل الصناعة. وانظر «تهذيب الكمال» (٧٤٣٠).

مبحث في ترجمة نعيم بن حماد مصنف كتاب «الفتن»

انفرد نعيم بن حماد بجملة كبيرة من أحاديث وآثار عن الفتن الواقعة في بلاد الشام؛ لذا فقد رأيت من المهمات الترجمة له هنا، فقد تنازع النقاد في قبول حديثه ورده.

أولا: ذكر من وثقه:

١- يحيى بن معين، قال في رواية ابن الجنيد: ثقة.

وقال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده: قال أبو زكريا: نعيم بن حماد ثقة صدوق رجل صدق، أنا أعرف الناس به كان رفيقي بالبصرة، كتب عن روح بن عبادة خمسين ألف حديث، قال أبو زكريا: أنا قلت له قبل خروجي من مصر: هذه الأحاديث التي أخذتها من العسقلاني أي شيء هذه؟ فقال: يا أبا زكريا، مثلك يستقبلني بهذا؟ فقلت له: إنما قلت هذا من الشفقة عليك، قال: إنما كانت معي نسخ أصابها الماء فدرس بعض الكتاب، فكتب: انظر في كتاب هذا في الكلمة التي تشكل عليّ فإذا كان مثل كتابي عرفته، فأما أن أكون كتبت منه شيئًا قط فلا والله الذي لا إله إلا هو. قال أبو زكريا: ثم قدم علينا ابن أخته وجاء بأصول كتبه من خراسان إلا أنه كان يتوهم الشيء كذا يخطئ فيه، فأما هو فكان من أهل الصدق.

<sup>(</sup>۱) «ضعیف جدًا»

- ٧- أحمد بن حنبل، وقال: كان من الثقات.
  - ٣- أبو حاتم، وقال: محله الصدق.
    - ٤- العجلى، وقال: ثقة.
- ٥- ابن حبان ذكره في الثقات، وقال: ربما أخطأ ووهم.
- ٦- ابن عدي، وقال: أثنى عليه قوم وضعفه قوم، وكان أحد من يتصلب في السنة، ومات في محنة القرآن في الحبس.
  - وعامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته وأرجو أن يكون باقى حديثه مستقيمًا.
    - قلت: جملة ما ساقه ابن عدي عشرة أحاديث.
- ٧- الحافظ ابن حجر، قال في «تهذيبه»: وأما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه ولكن في حديثه أوهام معروفة، وقد قال فيه الدارقطني: إمام في السنة كثير الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: ربما يخالف في بعض حديثه، وقد مضى ابن عدي يتتبع ما وهم فيه، فهذا فصل القول فيه.
  - ٨- مسلمة بن القاسم، وقال: كان صدوقًا وهو كثير الخطأ وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها...
     قلت: ومسلمة غمزه قوم، وانظر ترجمته في «اللسان» (٩٥/٧).
    - ٩- روى له البخاري في «صحيحه»، ومسلم في مقدمته.
    - · ١- الحافظ، وقال في «التقريب»: صدوق يخطئ كثيرًا فقيه عارف بالفرائض.
- 11- المعلمي اليماني، وقال في «تنكيله» (٤٩٣/١): نعيم من أخيار الأمة وأعلام الأئمة وشهداء السنة، ما كفي الجهمية الحنفية أن اضطهدوه في حياته؛ إذ حاولوا إكراهه على أن يعترف بخلق القرآن فأبى؛ فخلدوه في السجن مثقلًا بالحديد حتى مات، فَجُرَّ بحديده فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه -صلت عليه الملائكة- حتى تتبعوه بعد موته بالتضليل والتكذيب.

#### ثانيًا: ذكر من ضعفه:

- ١- ابن معين في رواية: يروي عن غير الثقات، وفي رواية قال: ليس في الحديث بشيء ولكنه كان
   صاحب سنة.
- ٢- النسائي، وقال: ضعيف. وفي موضع آخر: ليس بثقة. وقال أيضًا: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين
   بأحاديث كثيرة فصار في حدً من لا يحتج به.
  - ٣- أبو داود، وقال: عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثًا عن النبي رَهِ الله عنه الله أصل.
- الدولابي، وقال: يروي عن ابن المبارك ضعيف، قاله أحمد بن شعيب. وقال أيضًا: قال غيره: كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات عن العلماء في ثلب أبى حنيفة مزورة كذب.

. كناب (لغريبي ـ

٥- أبو عروبة، وقال: كان نعيم بن حماد مظلم الأمر.

١٠- الأزدي، وقال: كان نعيم بمن يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب النعمان، كلها
 كذب.

٧- ابن يونس، وقال: كان يفهم الحديث وروى أحاديث مناكير عن الثقات.

#### مناقشة المضعفين:

أولًا: ما ورد عن ابن معين فأكثر الروايات عنه بالتقوية:

وقوله: يروي عن غير الثقات. فليس بتضعيف؛ فقد روى الأئمة عن الضعفاء بل والمتهمين ولم يكن ذلك عيبًا عليهم.

وقوله: ليس بشيء. فهي عنده على معنيين: إما على الضعف، وإما على قلة الحديث، وهي محمولة هنا على قلة الحديث جمعًا بينهما وبين روايات التوثيق.

ثانيًا: قول النسائي في انفراده عن الأئمة، فقد تتبع ابن عدي وغيره ما انفرد به وعدُّوها، وغاية قوله أنه لا يحتج به عند انفراده، وقد قال المعلى متعقبًا قول النسائي: وهب أن النسائي شدد، فكلام الأكثر أرجح ولاسيما ابن معين؛ لكمال معرفته، ولكونه رافق نعيمًا وجالسه وسمع منه وخبره.

ثالثًا: قول أبي داود أيضًا موافق لقول من انتقدوه في مروياته، فهو واسع الرواية ولا يضر الحافظ أن يستنكر عليه جملة من حديثه.

رابعًا: الدولابي قوله مردود، وقد دفعه غير واحد.

قال المعلمي في «التنكيل» (١/٤/٤): فأما الدولابي فهو محمد بن أحمد بن حماد له ترجمة في «الميزان» و»اللسان»، قال ابن يونس: من أهل الصنعة، حسن التصنيف، وكان يضعف. وقال الدارقطني: « تكلموا فيه لما تبين من أمره الأخير ». وذكر ابن عدي قول الدولابي في معبد الجهني الذي روى أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عنه، أنه معبد بن هوذة الذي ذكره البخاري في «تاريخه»، قال ابن عدي: « هذا الذي قاله غير صحيح، وذلك أن معبد بن هوذة أنصاري فكيف يكون جهنيًا؟ ومعبد الجهنى معروف ليس بصحابى، وما حمل الدولابي على ذلك إلا ميلة لمذهبه ».

وقال ابن عدي أيضًا: « ابن حماد متهم فيما قاله في نعيم بن حماد لصلابته في أهل الرأي ».

وفي ترجمة نعيم من مقدمة «الفتح» بعد الإشارة إلى حكاية الدولابي: « وتعقب ذلك ابن عدي بأن الدولابي كان متعصبًا عليه؛ لأنه كان شديدًا على أهل الرأي، وهذا هو الصواب ».

وقال في «التهذيب»: « حاشى الدولابي أن يُتَّهم، وإنما الشأن في شيخه الذي نقل ذلك عنه فإنه مجهول متهم ».

أقول- المعلمي-: لا أرى الدولابي يبرأ من عهدة ذلك النقل المريب، فإن ابن عدي قال كما في «التهذيب»: «قال لنا ابن حماد- يعني الدولابي-: نعيم يروي عن ابن المبارك، قال النسائي: ضعيف. وقال غيره: كان يضع الحديث ... ».

فلا يحتمل أن يكون الدولابي سمع تلك الكلمة من يعتد بقوله وإلا لصرح به وصرخ به صراخًا، فإن كان سمعها من لا يعتد به فلم يكن له أن يحكيها على هذا الوجه، بل كان عليه أن يعرض عنها لعدم الاعتداد بقائلها أو على الأقل أن يصرح باسمه، وإن كان لم يسمعها من أحد وإنما اختلق ذلك فأمره أسوأ، وإن كان كنى بقوله: «غيره » عن نفسه كأنه أراد: « وقلت أنا » فالأمر في هذا أخف، وقد عرف تعصب الدولابي على نعيم، فلا يقبل قوله فيه بلا حجة مع شذوذه عن أئمة الحديث الذين لا يكاد هو يُذْكر معهم. اه.

خامسًا: وأما تضعيف الأزدي فهو مردود؛ فالأزدي متعنت، وقد ضعفه البرقاني والخطيب وغيرهما، وقال الذهبي في «السير» (٣٤٨/١٦): عليه في كتابه الضعفاء مؤاخذات؛ فإنه ضَعَف جماعة بلا دليل، بل قد يكون غيره قد وثقهم.

قلت: وهذا منه، وقد ردَّ المعلمي تضعيف الأزدي فقال في «التنكيل» (١/ ٤٩٥): مع أنه إنما نقل كلام الدولابي وإن لم يصرح باسمه، والدليل على ذلك توافق العبارتين.

سادسًا: أما ما انتقد عليه من أوهام وأخطاء فقد تتبع أشهرها ابن عدي في «كامله» والذهبي في «ميزانه» وهي بجنب ما روى قليلة؛ إذ أنه كان حافظًا مكثرًا معروفًا بالطلب، بل إن أحمد قال: أول من عرفناه يكتب المسند نعيم بن حماد. وقال الخطيب: يقال إن أول من جمع المسند وصنفه نعيم بن حماد.

قال المعلمي: فلكثرة حديث نعيم عن الثقات وعن الضعفاء، واعتمادًا على حفظه، كان ربما اشتبه عليه ما سمعه من بعض الضعفاء بما سمع من بعض الثقات؛ فيظن أنه سمع الأول بسند الثاني فيرويه كذلك، ولو لم يخطئ، وروى كما سمع لتبين أنه إن كان هناك نكارة فالحمل فيها على من فوقه.

قلت: ليس بلازم، فقد حمل الأئمة على نعيم وحده في جملة من حديثه، فلا يبرؤ مطلقًا، ولا يحمل عليه مطلقًا.

وقد تتبع المعلمي رحمه الله الأحاديث التي ساقها الذهبي في «الميزان» وفي مناكير نعيم ودفع الإعلال في بعضها بانفراد نعيم ثم قال بعد ذلك: فهذه هي الأحاديث التي ذكرت في «الميزان» في ترجمة نعيم، وقضية ذلك أنها أشد ما انتقد عليه، ومن تدبر ذلك وعلم كثرة حديث نعيم وشيوخه، وأنه كان يحدث من حفظه، وكان قد طالع كتب العلل، جزم بأن نعيمًا مظلوم، وأن حقه أن يحتج به ولو انفرد، إلا أنه يحب التوقف عما يكره مما ينفرد به، فإن غيره من الثقات المتفق عليهم قد تفردوا وغلطوا، هذا الوليد بن

#### ٩٨٣- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ الْعَطَّارُ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ - رَجُلٌ مِنًا - عَنِ الْوَلِيدِ بنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ رَحَى الْمَدِينَةِ، وَفِتْنَةٌ بِمَكَّةَ، وَفِتْنَةٌ تُقْبِلُ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَفِتْنَةٌ بِمَكَّةَ، وَفِتْنَةٌ تُقْبِلُ مِنَ الْمَدْيِنَةِ، وَفِتْنَةٌ بِمَكَّةَ، وَفِتْنَةٌ تُقْبِلُ مِنَ الْمَشْرِقِ، وَفِتْنَةٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، النَّيَمَنِ، وَفِتْنَةٌ تُقْبِلُ مِنَ السَّفْيَانِي». قَالَ: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مِنْكُمْ مَنْ يُدْرِكُ أَوْلَهَا، وَمِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يُدْرِكُ آخِرَهَا. قَالَ الولِيدُ بنُ عَيَّاشٍ: فَكَانَتْ فِتْنَةُ السَّفْيَانِي ». قَالَ الولِيدُ بنُ عَيَّاشٍ: فَكَانَتْ فِتْنَةُ يَدُرِكُ آوَلَهَا، وَمِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ مَنْ يُدْرِكُ آخِرَهَا. قَالَ الولِيدُ بنُ عَيَّاشٍ: فَكَانَتْ فِتْنَةُ الْمَدْيِنَةِ مِنْ قِبَلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، وَفِتْنَةُ مَكَّةَ فِتْنَةُ الْمَشْرِقِ مِنْ قِبَلِ هَوْلَاءً الْمَمْنِ مِنْ قِبَلِ الْمَدْيِنَةُ السَّمْوِ مِنْ قِبَلِ الْمَدْيِنَةِ مِنْ قِبَلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، وَفِتْنَةُ الْمَشْرِقِ مِنْ قِبَلِ هَوْلَاءً الْمَسْرِقِ مِنْ قِبَلِ هَوْلَاءً السَّمْ مِنْ قِبَلِ بَنِي أُمَيَّةً، وَفِتْنَةُ المَشْرِقِ مِنْ قِبَلِ هَوْلَاءً السَّمْ مِنْ قِبَلِ بَنِي أُمَيَّةً، وَفِتْنَةُ المَشْرِقِ مِنْ قِبَلِ هَوْلَاءً الْمَسْرِقِ مِنْ قِبَلِ هَوْلَاءً السَّمْ مِنْ قِبَلِ بَنِي أُمَيَّةً المَشْرِقِ مِنْ قِبَلِ هَوْلَاءً (٢)

### ٩٨٤ – قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بِنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُحَارِبٍ يُقَالُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مِنْ مُحَارِبٍ يُقَالُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ،

مسلم يقول أبو داود: روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل منها أربعة عن نافع، ولذلك نظائر. فأما الاحتجاج به فيما توبع عليه فواضح جدًّا، وكذلك ما يرويه من كلام مشايخه أنفسهم، إلا أنه قد يحتمل أن يروي بعض ذلك بالمعنى، فيتفق أن يقع فيما رواه لفظ أبلغ مما سمعه وكلمة أشد، فإن كان للفظ الذي حكاه متابعة أو شاهد اندفع هذا الاحتمال. اه.

فهذا تحرير ماتع من إمام وعى قواعد الجرح والتعديل؛ فالذي نحكم به في رواية نعيم أنه صدوق الحديث إلا فيما انفرد به واستنكره الأئمة عليه؛ فهذا يعد في أخطائه، ويدخل في ذلك ما شذَّ فيه عن الأئمة في رواية الفتن والملاحم مما لم يتابعه عليه أحد من الرواة؛ وبهذا يتنزل كلام مسلمة بن القاسم عليه والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «ضعیف جدًا»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٨٥).

قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه يحيى بن سعيد ضعيف كما تقدم، والحجاج مجهول. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٨٧٠): ضعيف جدًّا.

حَدِّثْنَا مَا رَأَيْتَ وَشَهِدْتَ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَا عَمْرُو بِنَ صُلَيْعٍ، أَرَأَيْتَ مُحَارِبَ أَمِنْ مُضَرَ؟ قَالَ: فَإِنَّ مُضَرَ لَا تَزَالُ تَقْتُلُ كُلَّ مُوْمِنٍ وَتَفْتِنُهُ، أَوْ يَضْرِبُهُمَ اللهُ مُضَرَ؟ قَالَ: فَعِلْ مُضَرِ لَا تَزَالُ تَقْتُلُ كُلَّ مُوْمِنٍ وَتَفْتِنُهُ، أَوْ يَضْرِبُهُمَ اللهُ وَالمَلاَئِكَةُ وَالمُوْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا بَطْنَ تَلْعَةٍ (١)، أَرَأَيْتَ مُحَارِبَ أَمِنْ قَيْسِ وَالمَلاَئِكَةُ وَالمُوْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا بَطْنَ تَلْعَةٍ (١)، أَرَأَيْتَ مُحَارِبَ أَمِنْ قَيْسِ عَيْلاَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِذَا رَأَيْتَ عَيْلاَنَ قَدْ نَزَلَتْ بِالشَّامِ فَخُذْ حِذْرَكَ (١)

(٣) التَّلْعةُ: أرض مرتفعة غليظة، يتردد فيها السيل ثم يدفع منها إلى تلعة أسفل منها، وهي مكرمة من المنابت، والتلعة مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض، والجمع: التلاع، ومن أمثال العرب: فلان لا يمنع دنب تلعة. يضرب للرجل الذليل الحقير، وفي الحديث: « فيجيء مطر لا يمنع منه ذنب تلعة ». يريد كثرته وأنه لا يخلو منه موضع، وفي الحديث: « ليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة ». «لسان العرب»: تلع.

(٤) «صحيح»

«مصنف ابن أبي شيبة» (٦٣٨/٨).

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميع، وهو ابن عبد الله صدوق وله أوهام؛ لكن لم ينفرد به تابعه جماعة وهم:

١- وهب بن عبد الله.

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٨٨٩)، وعنه نعيم بن حماد في «الفتن» (١١٤٤)، ولفظه: عن حذيفة تَعَوَّفُهُ أنه قال: يا عمرو بن صليع، إذا رأيت قيسًا توالت بالشام؛ فخذ حذرك، ثم قال: انفكت مضر تقتل المؤمنين وتفتنهم حتى يضربهم الله وملائكته والمؤمنون؛ حتى لا يمنعوا ذنب تلعة.

وإسناده صحيح، وهب بن عبد الله هو ابن أبي دبِّي: ثقة من رجال «التهذيب».

۲– قتادة.

أخرجه أحمد في «مسنده» (٩٠/٥)، والطيالسي في «مسنده» (٤٢٠)، والبزار في «مسنده» (٢٧٩٧)، والبزار في «مسنده» (٢٧٩٧)، والحاكم في «المستدرك» (٤٦٩/٤)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٦/٨٥-٨٥)، وسياقه عند أحمد: عن قتادة، عن أبي الطفيل، قال: انطلقت أنا وعمرو بن صليع حتى أتينا حذيفة، قال: سمعت رسول الله يقول: « إن هذا الحي من مضر لا تدع لله في الأرض عبدًا صالحًا إلا افتتنته وأهلكته؛ حتى يدركها الله بجنود من عباده فيذلها؛ حتى لا تمنع ذنب تلعة ».

وليس عندهم ذكرٌ للشام، وإسناده صحيح.

٣- جامع بن أبي راشد.

أخرجه نعيم في «الفتن» (١٢٢٦).

وإسناده صحيح.

#### ٩٨٥- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا ضِمَامُ، عَنْ أَبِي قُبَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو، قَالَ: تَكُونُ بِالشَّامِ فِتْنَةٌ تَرْتَفَعُ فِيهَا رِيسَاهُمْ وَأَشْرَافُهُمْ، ثُمَّ لَا يَأْتِي عَلَيْهَا إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى يَرْتَفَعَ فِيهَا سُفَهَاؤُهُمْ وَسِفْلَتُهُمْ حَتَّى يَسْتَعْبِدُونَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ. (٥)

#### ٩٨٦- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

عَنِ الحَكَمِ بِنِ نَافِعِ أَبِي اليَمَانِ الحِمْصِي، حَدَّثَنَا جَرَّاحُ، عَنْ أَرْطَاةَ بِنِ المُنْذِرِ، عَنْ تُبَيْعِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: لَيُوشِكَنَّ العِرَاقُ يُعْرَكُ عَرْكَ الأَدِيمِ، ويُشَقُّ الشَّامُ شَقَّ الشَّعْر، وتُفَتُّ مِصْرُ فَتَ البَعْرَةِ فَعِنْدَهَا يَنْزِلُ الأَمْرُ. (٦)

٤- حبيب بن أبي ثابت.

أخرجه البزار في «مسنده» (۲۷۹۸).

٥- سيف بن وهب.

أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٨٦/٢٦).

وتوبع أبو الطفيل عامر بن واثلة؛ تابعه ربعي بن حراش.

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/٥٥)، والبزار في «مسنده» (٢٨٥٨) بلفظ: قال حذيفة: ادنوا يا معشر مضر، فوالله لا تزالون بكل مؤمن تفتنوه وتقتلوه أو ليضربنكم الله وملائكته والمؤمنون؛ حتى لا تمنعوا بطن تلعة. قالوا: فلم قدمتنا ونحن كذلك؟ قال: إن منكم سيد ولد اَدم على، وإن منكم سوابق كسوابق الخيل.

وإسناده صحيح، والحديث بهذه الطريق صحيح، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٧٥٢).

(٥) «إسناده حسن»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٦٥٤).

ضمام هو ابن إسماعيل: صدوق، وأبو قبيل هو حيي بن هانئ: وثقه جماعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأثبت البخاري في «تاريخه الكبير» (٧٥/٣) سماعه من عبد الله بن عمرو؛ فالإسناد حسن.

(٦) «إسناده حسن إلى كعب»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٥٧٠).

#### ٩٨٧ - قَالَ مَعْمَرُ بِنُ رَاشِدٍ فِي «جَامِعِهِ»:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: تَكُونُ فِتْنَةٌ بِالشَّامِ، كَأَنَّ أَوَّلَهَا لَعِبُ الصَّبْيَانِ، تَطْفُو مِنْ جَانِبِ وَتَسْكُنُ مِنْ جَانِبٍ، فَلَا تَتَنَاهَى حَتَّى يُنَادِيَ مُنَاد: إِنَّ الصَّبْيَانِ، تَطْفُو مِنْ جَانِبٍ، فَلَا تَتَنَاهَى حَتَّى يُنَادِيَ مُنَاد: إِنَّ الأَمِيرَ فُلَانٌ، قَالَ: فَيُقَبِّلُ ابْنُ المُسَيِّبِ يَدَيْهِ، حَتَّى إِنَّهُمَا لَيَنْتَفِضَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: ذَاكُمُ الأَمِيرُ حَقًّا، ذَاكُمُ الأَمِيرُ حَقًّا. (٧)

#### ٩٨٨- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

وَحَدَّ ثَنَا بَقِيَّةُ وأَبُوالمُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَمْرِو، عَنْ سَوَادةَ السَّكْسَكِي، عَنْ

الجراح هو ابن مليح البهراني، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق.

وهو مِن أقوال كعب ومعلوم إكثاره النقل عن بني إسرائيل وكتابهم محرف.

(٧) «ضعيف»

«جامع معمر الملحق بأخر مصنف عبد الرزاق» (٢٠٧٤٦)، وعنه نعيم في «الفتن» (٩٢٥).

قلت: وإسناده ضعيف؛ في سنده رجل مجهول.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٤٦٦٦) من طريق إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن المسيب، عن طلحة بن عبيد الله مرفوعًا، ولفظه: «ستكون فتنة، لا يهدأ منها جانب إلا جاش منها جانب، حتى ينادي مناد من السماء: إن أميركم فلان ».

وقال: لا يروى هذا الحديث عن طلحة إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل بن عياش.

قال الهيثمي في «المجمع» (٢٦٤/٧): رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه مثنى بن الصباح وهو متروك، ووثقه ابن معين وضعفه أيضًا.

قلت: واختلف على إسماعيل بن عياش في إسناده.

قال الدارقطني في «العلل» (٢١٣/٤ رقم ٢١٥): يرويه إسماعيل بن عياش، واختلف عنه، فقال يحيى بن صالح: عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن سعيد بن المسيب، عن طلحة، واضطرب إسماعيل بن عياش في إسناده، وقيل: عن ابن أبي حسين، عن الزهري، ولا يصح. وقيل: عن ابن عياش، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن المسيب، عن طلحة، ولا يصح؛ ما سمع ابن عياش من عمرو بن دينار. وروي عن بشير بن زاذان – وكان ضعيفًا – عن أبي الحجاج – وهو مجهول – عن يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن سعيد، عن سعيد، المسيب، عن طلحة، ولا يصح عن يحيى بن سعيد، ولايثبت أيضًا عن سعيد بن المسيب، والله أعلم.

سُلَيْمَانَ بنِ حَاطِبِ الحِمْيَرِي، قَالَ: لَيَكُونَنَّ بِالشَّامِ فِتْنَةٌ تَرَدَّدُ فِيهَا كَمَا يُرَدَّدُ المَاءُ فِي السِّقَاءِ، تَنْكَشِفُ عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ نَادِمُونَ عَنْ جُوعٍ شَدِيدٍ، فَيَكُونُ رِيحُ الخُبْزِ فِيهَا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. (^)

#### ٩٨٩- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَرْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ تُبَيْعًا يَقُولُ: تَجْتَمعُ مُضَرُ لَا أَدْرِي أَتَّبْعُهُم رَبِيعَةُ أَمْ لَا، وَأَهْلُ اليَمَنِ بِوَادِي إِيلِيَاء فَيَقْتَتِلُوا، فَيُقْتَلُ مُضَرُ حَتَّى يَسِيلَ الوَادِي بِدِمَائِهِم. (١)

# تَسْمِيَةُ الفِتَنِ الَّتِي هِيَ كَائِنَةٌ وَعَدَدُهَا مِنْ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ

#### • ٩٩- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ العَطَّارُ، عَنْ ضِرَارِ بنِ عَمْرِو، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَحَىٰ اللهِ عَلْمَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالرَّابِعَةُ: اللهِ مَاءُ وَالأَمْوَالُ وَالفُرُوجُ، وَالرَّابِعَةُ: اللهِ مَاءُ وَالأَمْوَالُ وَالفُرُوجُ، وَالرَّابِعَةُ:

<sup>(</sup>۸) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٦٤١).

قلت: إسناده ضعيف، سوادة السكسكي لعله الذي ترجم له البخاري في «تاريخه» (١٨٥/٤) وقال: سوادة البرجي روى عنه صفوان بن عمرو، ونسبه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٩٣/٤): التنوخي؛ فإن كان فهو مجهول، وسليمان بن حاطب لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٩) «من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١١١١).

تبيع هو ابن عامر الحميرى، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق. ويونس بن عبد الرحمن بن أبي زرعة لم أقف له على ترجمة، ولا حجة في هذا القول؛ فهو من إسرائيليات تبيع، وهو ابن امرأة كعب.

صَمَّاءُ عَمْيَاءُ (١٠) مُطْبِقَةٌ، تَمُورُ مَوْرَ (١١) المَوْجِ فِي البَحْرِ، حَتَّى لَا يَجِدَ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ مِنْهَا مَلْجَأً، تُطِيفُ بِالشَّامِ، وَتَغْشَى العِرَاقَ، وَتَخبِطُ (١٢) الجَزِيرَةَ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا ، وَتَعْرُكُ الأُمَّةُ فِيهَا بِالبَلَاءِ عَرَكَ الأَدِيم (١٣)، ثُمَّ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ فِيهَا: مَهْ مَهْ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُونَهَا مِنَ نَاحِيَةٍ إلَّا انْفَتَقَتْ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى». (١٤)

(١٠) صماء عمياء: المراد فتنة يعمى الناس فيها فلا يرون منها مخرجًا، ويصمون عن استماع الحق، وقيل: فتنة لا تسمع ولا تبصر، فهي لفقد الحواس لا تقلع ولا ترتفع.

(۱۱) تمور مور: تدور دورًا.

(۱۲) تخبط: تضرب.

(١٣) تعرك الأمَّة فيها بالبلاء عرك الأديم: أصل العرك: الدلك، والمراد أن البلاء يدق الأمة فيها، كما يدلك الجلد عند الدباغ.

(۱٤) «ضعیف»

«الفتن» لنعيم بن حماد (۸۷).

قلت: وإسناده واه، الراوي عن أبي هريرة مجهول، وإسحاق بن عبد الله متروك كما قال الحافظ، ويحيى بن سعيد العطار ضعيف عند الجمهور.

وأخرجه نعيم في «الفتن» (٨٦) من طريق يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وهو منقطع؛ يحيى بن أبي عمرو روايته عن الصحابة مرسلة.

وللحديث عدة شواهد من حديث عمران، وابن مسعود، وعلي موقوفًا، لكنها لا ترتقي باجتماعها. أما حديث عمران فأخرجه نعيم في «الفتن» (٨٤)، والطبراني في «الكبير» (١٨٠/١٨ رقم ٤١٦)، و»الأوسط» (٨١١٩) من طريق ابن لهيعة، عن أبي مُعَيد، عن الحسن، عن عمران مرفوعًا بلفظ: «سيكون أربع فتن: فتنة يستحل فيها الدم، والثانية يستحل فيها الدم والمال، والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرج».

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا أبو معيد، تفرد به ابن لهيعة.

قلت: إسناده ضعيف؛ الحسن لم يسمع من عمران، وانظر «جامع التحصيل»، وأبو معيد هو حفص ابن غيلان مختلف فيه، وهو صدوق، وابن لهيعة ضعيف، قال الهيثمي في «المجمع» (٢٥٣/٧): فيه حفص بن غيلان وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه الجمهور، وابن لهيعة لين.

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود في «سننه» (٤٢٤٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٦٦/٨) من طريق الشعبي، عن رجل، عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ: « يكون في آخر الزمان أربع فتن، يكون في آخرها الفناء ». - كنارب (لغثاني ـ

#### ٩٩١- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: لَا تَزَالُ الفِّنْنَةُ نُوَامٌ بِهَا مَا لَمْ تَبْدُو مِنَ الشَّامِ. قَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ: وَحَدَّثَنِي المُهَاجِرُ أَبُو الفِتْنَةُ نُوَامٌ بِهَا مَا لَمْ تَبْدُو مِنَ الشَّامِ، لَا تَعُدُّوا الفِتَنَ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَ مِنْ قِبَلِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةَ، قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَعُدُّوا الفِتَنَ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَ مِنْ قِبَلِ الشَّام، وَهِيَ العَمْيَاءُ. (١٥)

#### ٩٩٢ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنِ رَافَع، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ سَخَكُونَ عَلَيْهُ، قَالَ: كُلُّ فِتْنَةٍ شِوَى (١٦)، حتَّى تَكُونَ بِالشَّامِ، فَإِنْ كَانَتْ بِالشَّامِ فَهِيَ الصَّيْلَمُ، وَهِيَ الصَّيْلَمُ، وَهِيَ المُظْلِمَةُ (١٧)

وإسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يسم.

وأما حديث على فأخرجه الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٦٥) من طريق ابن لهيعة، رفعه إلى علي، قال: تكون أربع فتن: الأولى استحلال الدماء، والثانية استحلال الدم والأموال، والثالثة استحلال الدم والأموال والفروج، والرابعة لو كنت في جحر ثعلب لدخلت عليك الفتنة.

وهو معضل، وابن لهيعة ضعيف.

فالحديث بمجموع هذه الطرق لا يرتقى.

(١٥) «إسناده إلى كعب صحيح»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٦٣٧)، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٧٥٤) من طريق أيوب بنحوه. قلت: ورجال إسناده ثقات على شرط الشيخين، وأما أثر أبي العالية ففيه المهاجر، وهو مقبول كما قال الحافظ، ويشهد له أثر كعب.

(١٦) شوى: أي هينة.

(۱۷) «ضعیف»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٦٣٦).

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه الوليد بن مسلم يدلس التسوية، وقد عنعنه، وفيه رجل مجهول.

### ٩٩٣ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِنِ رُشَيْدِ الأَزْدِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبِيعَةَ الْقَصِيرِ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: تَكُونُ بِالشَّامِ فِتْنَةٌ تُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَتُقَطَّعُ فِيهَا الأَرْحَامُ، وَتُهَرَجُ فِيهَا الْأَمْوَالُ، ثُمَّ تَتْبَعُهَا الشَّرْقِيَّةُ. (١٨)

#### ٩٩٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ رُشَيْدِ الأَزْدِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبِيعَةَ القَصِيرِ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: يَكُونُ بَعْدَ فِتْنَةِ الشَّامِيَّةِ: الشَّرْقِيَّةُ، هَلَاكُ المَّلُوكِ، وَذُلُّ العَرَّبِ، حَتَّى يَخْرُجَ أَهْلُ المَغْرِبِ. (١٩)

#### ٩٩٥- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ رُشَيْدِ الأَزْدِي، عَنْ أَبِيه، عَنْ رَبِيعَةَ القَصِيرِ، عَنْ تُبَيْع، عَنْ كَعْب، قَالَ: تَكُونُ فِتَنُ ثَلَاثٌ كَأَمْسِكُمُ الذَّاهِبِ: فِتْنَةً لَقَصِيرِ، عَنْ تُبَيْع، عَنْ كَعْب، قَالَ: تَكُونُ فِتَنُ ثَلَاثٌ كَأَمْسِكُمُ الذَّاهِبِ: فِتْنَةً تَكُونُ بِالشَّامِ، ثُمَّ الشَّرْقِيَّةُ هَلَاكُ المُلُوكِ، ثُمَّ تَتْبَعُهَا الغَرْبِيَّةُ، وَذَكَرَ الرَّايَاتِ الصَّفْرَ، قَالَ: وَالغَرْبِيَّةُ هِيَ العَمْيَاءُ. (٢٠)

«الفتن» لنعيم بن حماد (٥٢٨).

الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وعبد الجبار بن رشيد وأبوه لم أقف لهما على ترجمة، وربيعة هو ابن يزيد القصير: ثقة عابد من رجال الجماعة، وتبيع هو ابن عامر الحميري، ابن امرأة كعب الأحبار صدوق، من رجال «التهذيب».

«الفتن» لنعيم بن حماد (٥٤٧)، وهو ضعيف كسابقه.

«الفتن» لنعيم بن حماد (٩٥).

وأورده السلمي في «عقد الدرر» (١٢/١) من كلام كعب، وعزاه لنعيم بن حماد، وهو ضعيف كسابقيه.

<sup>(</sup>۱۸) «إسناده ضعيف»

<sup>(</sup>۱۹) «إسناده ضعيف»

<sup>(</sup>۲۰) «إسناده ضعيف»

# بَابُ مَا جَاءَ فِي المَلَاحِم

#### ٩٩٦- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي العَاتِكَة، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ حَبِيبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخَتُنَا الوَلِيدُ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ حَبِيبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخَتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا وَقَعَتِ المَلَاحِمُ، خَرَجَ بَعْثُ مِنْ دِمشْقَ مِنْ المَوَالِي هُمْ أَكْرَمُ العَرَبِ فَرَسًا، وَأَجْوَدُهُ سِلَاحًا، يُؤَيِّدُ اللهُ بِهِمُ الدِّينَ». (٢١)

#### (٢١) «محتمل للتحسين»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٣٣)، وأخرجه ابن ماجه (٤٠٩٠)، والحاكم في «المستدرك» (٤٨/٤)، والفتن» لنعيم بن حماد (١٢٣٧)، وأخرجه ابن ماجه (١٩٠٨)، والحامي في «أخبار قزوين» (٢٩٧/٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩٧/١) جميعهم عن عثمان بن أبي العاتكة به.

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: على شرط مسلم.

قلت: ليس على شرط البخاري ولا مسلم؛ ففيه عثمان بن أبي عاتكة ضعفه جماعة، ولم يخرج له الشيخان في «الصحيح»، وضعفه: ابن معين - في أكثر من رواية - ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وأبو أحمد الحاكم، وأبو مسهر، وإسحاق بن يسار.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه بهذا الإسناد عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، ومع ضعفه يكتب حديثه.

ومشاه جماعة، قال دحيم: لا بأس به. وكذا قال أبو حاتم وأحمد، وقال أبو داود: صالح.

قلت: فاتفقوا على أن روايته عن علي بن يزيد ضعيفة، واختلفوا فيما سوى ذاك، والناظر في كلام النقاد يرى أنه يحتمل حديثه، فقد زكاه أئمة كبار كأحمد وغيره، أما عند المخالفة فهو ليس بذاك، والراوي عنه هو الوليد بن مسلم، وقد صرح بالسماع منه.

وقد توبع عند الحاكم؛ تابعه عبد الله بن يوسف التنيسي فانتفت شبهة التسوية، والحديث بهذا محتمل للتحسين، وقد حسنه الألباني في «الصحيحة» (٢٧٧٧).

### ٩٩٧- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ أَبِي (بَكْرٍ) (٢٠٠ الكِلَاعِي، سَمعَ أَبَا وَهْبٍ عُبَيْدَ اللهِ بِنَ وَهْبٍ (٢٠٠)، سَمعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: المَلَاحِمُ عَشْرٌ: أَوَّلُهَا مَلْحَمَةُ قَيْسَارِيَّةُ فِلَسْطِينَ، وَأَخِرُهَا مَلْحَمَةُ قَيْسَارِيَّةُ فِلَسْطِينَ، وَأَخِرُهَا مَلْحَمَةُ عُمْقُ أَنْطَاكِيَّةَ. (٢٤)

#### ٩٩٨- قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ أَرُّطَاةً، قَالَ: إِذَا بُنِيَتْ مَدِينَةٌ عَلَى الفُرَاتِ فَهُوَ النَّقَفُ (٢٠)، والنَّقَافُ (٢٦)، وَإِذَا بُنِيَتْ مَدِينَةٌ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ دِمَشْقَ فَتَحزَّمُوا لِلْمَلَاحِم (٢٠).

#### ٩٩٩- قالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا الحَكِمُ بنُ نَافع، عَنْ جَرَّاح، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: إِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الأَدْهَمِ (٢٢) كذا بالأصل، وصوابه: بشر. وقد ترجم له ابن عساكر في «تاريخه» (٦٦/٦٦) وقال: حدث عن أبي وهب عبيد الله بن عبيد الكلاعي، روى عنه الوليد بن مسلم ووثقه.

وأبو وهب ترجم له المزي في «تهذيبه» وذكر في الرواة عنه أبا بشر الكلاعي.

(٢٣) كذا في «الفتن»، وصوابه: عبيد الله بن عبيد، وهو من رجال «التهذيب»: ثقة.

(۲٤) «إسناده صحيح إلى مكحول»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٩٣)، وأخرجه ابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (١٤١/١) من طريق الوليد بن مسلم، قال: لقيت أبا بشر الكلاعي- وكان ثقة- فذاكرته فقال: سمعت أبا وهب الكلاعي يخبر عن مكحول ... الحديث.

(٢٥) النَّقْف: كسر الهامة عن الدماغ ونحو ذلك، كما يَنْقُف الظليم الحنظل عن حبه، والمُناقَفة المضاربة بالسيوف على الرؤوس، ونقَف رأسه يَنقُفه نَقْفًا، ونقَفه ضربه على رأسه حتى يخرج دماغه. انظر «لسان العرب»: نقف.

(٢٦) النَّقافُ: القتال، والنقَّاف: النحَّات للخشب. انظر «لسان العرب»: نقف.

(۲۷) «إسناده حسن»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٨٤٨).

وابن حمير هو محمد، صدوق كما قال الحافظ، وأرطاة ثقة.

بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَأَرْضِ مِصْرَ؛ لَحِقَتِ الْعَرَبُ بِيَثْرِبَ وَالْحِجَازِ، وَتُجْلَى مِنَ الشَّامِ، وَتَلْحَقُ كُلُّ قَبِيلَةٍ بِأَهْلِهَا، وَيَبْعَثُ اللهُ إلَيْهِمْ جَيْشًا، فَإِذَا انْتَهُوا بَيْنَ الْجَزِيرَتَيْنِ؛ فَادَى مُنَادِيهِمْ: لِيَخْرُجَ إِلَيْنَا كُلُّ صَرِيحٍ أَوْ دَخِيلِ كَانَ مِنَّا فِي المُسْلِمِينَ، فَيَغْضَبُ الْمَوَالِي فَيُبَايِعُونَ رَجُلًا يُسَمَّى صَالَحُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ قَيْسِ ابنِ يَسَارٍ، فَيَخْرُجُ بِهِمْ الْمَوْلِي فَيْبَايِعُونَ رَجُلًا يُسَمَّى صَالَحُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ قَيْسِ ابنِ يَسَارٍ، فَيَخْرُجُ بِهِمْ فَيَلْقَى جَيْشَ الرُّومِ فَيَقْتُلُهُمْ، وَيَقَعُ الْمَوْتُ فِي الرُّومِ، وَهُمْ يَوْمَئِذ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَقَدِ اسْتَوْلُوا عَلَيْهَا؛ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الْجَرَادِ، وَيَمُوتُ صَاحِبُ الأَدْهُمِ، وَيَنْزِلُ صَالَحُ بِالْمَوَالِي بِأَرْضِ سُورِيَّةَ، وَيَقْعُ الْمَوْتُ فِي الرَّومِ، وَهُمْ يَوْمَئِذ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ الْمَوْلِي بِأَرْضِ سُورِيَّةَ، وَيَدْخُرُ عَيْهُ وَيَمُوتُ صَاحِبُ الأَدْهُمِ، وَيَنْزِلُ صَالَحُ بِالْمَوَالِي بِأَرْضِ سُورِيَّةَ، وَيَدْ بَرُاكُ، وَيَنْزِلُ قَمُولِيَّةَ، وَيَقْتَعُ بِزَنْطِيَّةَ، وَيَكُونُ أَصْوَالَهَا بَيْنَهُمْ بِالانِيَةِ، وَيَظْهَرُ وَيَكُونُ أَصْوَالَهَا بَيْنَهُمْ بِالانِيَةِ، وَيَظْهَرُ وَيَكُونُ أَصُولِيَّةَ، وَيَشْتِمْ أَمُوالَهَا بَيْنَهُمْ بِالانِيَةِ، وَيَظْهَرُ وَيَكُونُ أَصُولِيَّةَ، وَيَسْتَعْرِجُ مِنْهَا بَابَ صُهُيُونَ وَتَابُوتًا مِنْ جِزْعٍ فِيهِ قُرْطُ حَوَّاءَ وَكَغُوتَهُ وَتَهُ لَكَى رُومِيَّةَ، وَيَسْتَعْ هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُ خَبَرُ وَهُو بِاطِلٌ فَيَرْجِعُ .

قَالَ جَرَّاحُ، عَنْ أَرْطَاةَ: فَالمَلْحَمَةُ الأُولَى فِي قَوْلِ دَانْيَالَ تَكُونُ بِالأَسْكَنْدَرِيَّةِ؛ يَخْرُجُونَ بِسُفُنِهِمْ، فَيَسْتَغِيثُ أَهْلُ مِصْرَ بِأَهْلِ الشَّامِ، فَيَلْتَقُونَ فَيَقْتَتِلُونَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَيَهْزِمُ المُسْلِمُونَ الرُّومَ بَعْدَ جُهْدٍ شَدِيدٍ، ثُمَّ يُقِيمُونَ عَلَيْهَا وَيَجْمَعُونَ جَمْعًا عَظِيمًا، ثُمَّ يُقْبِلُونَ فَيَنْزِلُونَ يَافَا فِلسَّطِينَ عَشْرَةَ أَمْيَالٍ، وَيَعْتَصِمُ أَهْلُهُ بَذَرَارِيهِمْ فِي الجِبَالِ، فَيَلْقَاهُمُ المُسْلِمُونَ فَيَظْفَرُونَ بهمْ وَيَقْتُلُونَ مَلِكَهَمْ.

وَالْمَلْحَمَةُ الثَّانِيَةُ: يَجْمَعُونَ بَعْدَ هَزِيمَتِهِمْ جَمْعًا أَعْظَمَ مِنْ جَمْعِهِمُ الأَوَّلُ، ثُمَّ يُقْبِلُونَ فَيَنْزِلُونَ عَكَّا، وَقَدْ هَلَكَ مَلِكَهُمُ ابْنُ المَقْتُولِ، فَيَلْتَقِي المُسْلِمُونَ بِعَكَا، وَيُحْبَسُ النَّصْرُ عَنِ المُسْلِمِينَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَيَسْتَغِيثُ أَهْلُ الشَّامِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ، فَيُبْطِئُونَ عَنْ نَصْرِهِمْ، فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذِ مُشْرِكُ حُرُّ وَلَا عَبْدُ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا أَمَدً الرَّومَ، فَيَهْزِمُونَ الرُّومَ الرَّومَ، فَيَهْزِمُونَ الرُّومَ الرَّومَ، فَيَهْزِمُونَ الرُّومَ اللَّهُ البَقِيَّةَ، فَيَهْزِمُونَ الرُّومَ

هَزِيمَةً لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهَا، وَيَقْتُلُونَ مَلِكَهُمْ.

وَالْمَلْحَمَةُ الثَّالِثَةُ: يَرْجِعُ مَنْ رَجِعَ مِنْهُمْ فِي البَحْرِ، وَيَنْضَمُّ إِلَيْهِمْ مَنْ كَانَ فَرَّ مِنْهُمْ فِي البَرِّ، وَيُمَلِّكُونَ ابنَ مَلِكِهُمُ المَقْتُولُ؛ صَغِيرٌ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَتُقْذَفُ لَهُ مَوَدَّةً فِي قُلُوبِهِمْ؛ فَيُقْبِلُ بِمَا لَمْ يُقْبِلْ بِهِ مَلِكَاهُمُ الأَوَّلَانِ مِنَ العَدَدِ، فَيَنْزِلُونَ عُمْقَ أَنْطَاكِيَّةَ، وَيَجْتَمِعُ المُسْلِمُونَ فَيَنْزِلُونَ بِإِزَائِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ شَهْرَيْن، ثُمَّ يُنْزِلُ الله نَصْرَهُ عَلَى المُسْلِمِينَ فَيَهْزِمُونَ الرُّومَ، وَيَقْتُلُونَ فِيهِمْ وَهُمْ هَارِبُونَ طَالِعُونَ فِي الدَّرْب، ثُمَّ يَأْتِيهِمْ مَدَدٌ لَهُمْ فَيَقِفُونَ وَئِيدًا مِنَ المُسْلِمِينَ، فَتَكِرُّ عَلَيْهِمْ كَرَّةً فَيَقْتُلُونَهُمْ وَمَلِكَهُمْ وَتَنْهَزِمُ بَقِيَّتُهُمْ، فَيَطْلُبُهُمُ المُهَاجِرُونَ فَيَقْتُلُونَهُمْ قَتْلًا ذَرِيعًا، فَحِينَئِذِ يَبْطُلُ الصَّلِيبُ، وَيَنْطَلِقُ الرُّومُ إِلَى أَمَم مِنْ وَرَائِهِمْ مِنَ الْأَنْدَلُس، فَيَقْتُلُونَ بِهِمْ حَتَّى يَنْزِلُوا الدُّرُوبَ، فَيَتَمَيَّزُ المُهَاجِرُونَ نِصْفَيْنِ، فَيَسِيرُ نِصْفٌ فِي البَرِّ نَحْوَ الدَّرْبِ، وَالنَّصْفُ الأَخَرُ يَرْكَبُونَ فِي البَحْرِ، فَيَلْتَقِي المُهَاجِرُونَ الَّذِينَ فِي البَرِّ مَنْ فِي الدَّرْبِ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَيُطْفِرُهُمْ الله بِعَدُوِّهِمْ، فَيَهْزِمُهُمْ هَزِيمَةً أَعْظَمَ مِنَ الهَزَائِم الأُولَى، وَيُوجِّهُونَ البَشِيرَ إِلَى إِخْوَانِهِمْ فِي البَحْرِ إِنَّ مَوْعِدَكُمُ المَدِينَةُ، فَيُسَيِّرَهُمُ الله أحْسَنَ سِيرَةٍ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى المَدِينَةِ فَيَقْتَحِمُونَهَا وَيُخْرِبُونَهَا، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْدَلُسٌ وَأَمَمٌ، فَيَجْتَمِعُونَ فَيَأْتُونَ الشَّامَ فَيَلْقَاهُمُ المُسْلِمُونَ فَيَهْزِمُهُمُ الله

<sup>(</sup>٢٨) «إسناده حسن إلى أرطاة»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٨٥، ١٢٨٦).

قلت: إسناده حسن، أرطاة بن المنذر ثقة، والجراح هو ابن مليع البهراني، قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق. وهو كذلك، والحكم بن نافع ثقة ثبت؛ فالإسناد حسن إلى أرطاة، ويبقى النظر فيما قاله، وهذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، ولا بد فيه من الوحي المعصوم، أما الكلام على العموم والاجتهادات من صحف الخصوم؛ فلا حجة فيه وإن وافق التاريخ والعلوم.

# و كورك (لغولي الم

### ١٠٠٠ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ يَزِيدَ بنِ سَعِيدٌ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: فَيَظْهَرُ النَّمَانِيُّ، وَيَقْتُلُ قُرَيْشًا بِبَيْتِ المَقَّدِسِ، وَعَلَى يَدَيْهِ تَكُونُ المَلَاحِمُ. (٢٩)

# بَابُ المَعْقِلِ مِنَ الفِتَنِ

#### ١٠٠١- قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ ابنِ جَابِر، حَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ أَرْطَاةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُبَيْرَ بنَ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِهُ، قَالَ: «فُسْطَاطُ المُسْلِمِينَ يَوْمَ المَلْحَمَةِ الغُوطَةُ إِلَى جَانِب مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ». (٣٠)

#### ١٠٠٢ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا بُرْدٌ أَبُو العَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّةُ، قَالَ: « مَوْضِعُ فُسْطَاطِ المُسْلِمِينَ فِي المَلَاحِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا: الغُوطَةُ ». (٢١)

ر (۲۹) «إسناده ضعيف»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١٠٨٠).

فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس، وقد عنعن، والظاهر أن هذا القول من إسرائيليات كعب.

(۳۰) «صحیح»

سبق تخريجه في كتاب الشام، برقم (٩٤)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢١١٦).

(۳۱) «صحیح بشواهده»

«سنن أبي داود» (٤٦٤٠)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ (٢٣٨) من طريقه.

قلت: وهو مرسل، ووصله ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ٢٣٨- ٢٣٩) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن معاذ مرفوعًا بنحوه.

وأعله ابن عساكر فقال: منقطع؛ فإن مكحولًا لم يدرك معاذًا رَضِحَكُ عُنهُ.

#### ١٠٠٣ - قَالَ الإِمَامُ أُحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيِّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّ أَنَّ وَاللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: قَالَ: « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دَمَشْقُ، فَإِنَّهَا مَعْقِلُ المُسْلِمِينَ مِنَ المَلَاحِمِ، وَفُسْطَاطُهَا مِنْهَا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: العُوطَةُ ». (٣٧)

#### ١٠٠٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ نَافِع، عَنْ جَرَّاحٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: مَوْضِعُ رِدَاءِ بِبَيْتِ المَقْدِسِ أَيَامَ الدَّجَّالِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ومَا فِيهَا؛ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ عَيَّالُةُ: «مَعْقِلُ المُسْلِمِينَ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ المَقْدِسِ، لَا يُخْرَجُونَ، ولَا يُغْلَبُونَ». (٣٣)

والحديث له شواهد يتقوى بها، منها حديث أبي الدرداء السابق، وسيأتي حديث عوف بن مالك قريبًا. وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٤٦٤٠).

(٣٢) «إسناده ضعيف وهو صحيح بشواهده»

«مسند أحمد» (١٦٠/٤)، وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٤٩٢)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٣٦/١) كلاهما من طريقه.

وإسناده ضعيف؛ وآفته أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف سيئ الحفظ اختلط في حديثه، قال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام؛ ولكن كان رديء الحفظ، يحدث بالشيء فيهم ويكثر ذلك؛ حتى استحق الترك.

قلت: وقد اضطرب في رواية هذا الحديث على وجوه، فرواه عنه أبو اليمان على الوجه المتقدم، وتابعه بشر بن بكر، ورواه محمد بن مصعب عنه، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي را حرب النبي رابع المربعة النبي رابع النبي رابع النبي رابع النبي رابع النبي المربع النبي النبي

ورواه الوليد بن مسلم عنه، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه مرسلًا، أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ٢٣٧). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، قال يحيى: أبو بكر بن أبي مريم ليس بشيء. والحديث مع ضعفه له شواهد يرتقي بها من حديث أبي الدرداء، وعوف بن مالك، وضعفه الألباني في «ضعيف المشكاة» (٦٢٦٩).

(٣٣) «إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده»

#### ١٠٠٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي القَاسِمِ الخَضِرُ بنُ الحُسَينِ بنِ عَبْدَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ العَزِيزِ ابنِ أَحْمَدَ الكِتَّانِي، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بنُ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ الْحَسَنِ، أَنَا أَحْمَدُ بنُ عُميرِ بنِ يُوسُفَ، نَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بنُ عَامِرٍ، نَا الوَلِيدُ ابنُ الْحَسَنِ، أَنَا أَحْمَدُ بنُ عَميرِ بنِ يُوسُفَ، نَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بنُ عَامِرٍ، نَا الوَلِيدُ ابنُ مُسْلِم، نَا حَفْصُ بنُ غَيْلانَ الْهَمدَانِي، عَنْ حَسَانَ بنِ عَطِيَّة، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ وَلَيُ اللهِ عَنْ حَسَانَ بنِ عَطِيَّة، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ وَيُعْلِلْ مَنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلْ مِنْ اللهِ وَيُعْلِلُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلْ مِنْ شَيءٍ ؟ قَالَ: «نَعَم، الغُوطَةُ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، هِيَ فُسْطَاطُهُمْ ومَعْقِلُهُمْ مِنَ المَلَاحِم، لَا يَنَالُهَا عَدُو إِلّا مِنْهَا». (٢٤)

#### ١٠٠٦ - قَالَ أَبُو نُعَيْم فِي «حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ»:

حَدَّثَنَا حَبِيبُ بِنُ الحَّسَنِ وَعُبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: ثَنَا عُمَرُ بِنُ الحَسَنِ أَبُو حَفْصِ القَاضِي الحَلَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَامِلِ بِنِ مَيْمُونَ الزَّيَّاتِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ العُكَاشِي، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ هِشَام، فَقُلْتُ: إِسْحَاقَ العُكَاشِي، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدْكِذِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ كَعْبِ القُرَظِي، مَنْ هَاهُنَا مِنَ العُلَمَاءِ؟ قَالُوا: هَاهُنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُنْكَدِرِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَلِي بِنِ الحُسَينِ أَبِنِ فَاطِمَةَ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَلِي بِنِ الحُسَينِ أَبِنِ فَاطِمَةَ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَلِي بِنِ الحُسَينِ أَبِنِ فَاطِمَةَ بِنَ رَسُولِ اللهِ عَلِي بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْاسٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَلِي بِنِ الحُسَينِ أَبِنِ فَاطِمَةَ بِنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْاسٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَلِي بِنِ الحُسَينِ أَبِنِ فَاطِمَةَ بِنَ مَنْ أَي إِنْ وَاللهِ لَأَبْدَأَنَّ بِهِذَا قَبْلَكُمْ، قَالَ: فَدَخَلْتُ المَسْجِدَ وَسَلَّمْتُ ؛ فَأَخَذَ بِيدِي فَأَدْنَانِي مِنْهُ، قَالَ: مِنْ أَيِّ إِخْوَانِنَا أَنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مِنْ فَيَالَا أَنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مِنْ فَيَالِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَالَةُ اللهِ اللهِ

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٣١م).

وإسناده ضعيف؛ والجراح بن مليح لم يسم شيخه.

<sup>(</sup>٣٤) «مرسل ضعيف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱/۲٤٠).

هذا إسناد ضعيف؛ الوليد بن مسلم يدلس ويسوِّي، وهو مرسل أيضًا؛ حسان بن عطية من صغار التابعين، وعدَّه الحافظ في الطبقة الرابعة.

أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: مِنْ أَيِّ أَهْلِ الشَّامِ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، قَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لِلنَّاسِ ثَلَاثَةُ مَعَاقِلَ: فَمَعْقِلُهُمْ مِنَ المَلْحَمَةِ الكُبْرَى الَّتِي تَكُونُ بِعُمْقِ أَنْطَاكِيَّةَ دِمَشْقُ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ المَقْدِسِ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمُأْجُوجَ طُورُ سَيْنَاءَ». (٥٥)

#### ١٠٠٧ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

قَالَ صَفْوَانُ، وَحَدَّثَنِي الأَزْهَرُ بنُ رَاشِدِ الكِنْدِيُّ، عَنْ سُلَيْم بنِ عَامِرِ الْخَبَائِرِي، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: يَهْلِكُ مَا بَيْنَ حِمْصَ وَثَنِيَّةِ العُقَابِ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الوَغَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ الشَّرْقِيَّةِ مِنْ حِمْصَ إِلَى سِرْبِلَ، وَمِنْ سِرْبِلَ إِلَى أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ الشَّرْقِيَّةِ مِنْ حِمْصَ إِلَى سِرْبِلَ، وَمِنْ سِرْبِلَ إِلَى الحُمَيْرَاءِ إِلَى الشَّرْقِيَّةِ مِنْ الدُّحَيْرَةِ إِلَى النَّبَكِ، وَمِنَ النَّبَكِ، وَمِنَ النَّبَكِ، وَمِنَ النَّبَكِ، وَمِنَ النَّبَكِ، وَمِنَ النَّبَكِ، وَمِنَ التَّمَيْرَةِ إِلَى الشَّرِيقَ لَمْ يَزَلْ فِي مِيَاهِ إِلَى القُطَيْفَةِ إِلَى دِمَشْقَ؛ فَمَنْ أَخَذَ هَذِهِ الطَّرِيقَ لَمْ يَزَلْ فِي مِيَاهِ مُتَّالًا مِنَ القُطَيْفَةِ إِلَى دِمَشْقَ؛ فَمَنْ أَخَذَ هَذِهِ الطَّرِيقَ لَمْ يَزَلْ فِي مِيَاهِ مُتَّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللللْمُ ال

#### ١٠٠٨ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَعَبْدُ القُدُّوسِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ شُرَيْحِ بِنِ عُبَيْدٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيةَ سَأَلَ كَعْبًا عَنْ حِمْصَ وَدِمَشْقَ، فَقَالَ: دِمَشْقُ مَعْقِلُ المُسْلِمِينَ مِنَ الرُّومِ، وَمَرْبَضُ

<sup>(</sup>۳۵) «موضوع»

<sup>«</sup>حلية الأولياء» (١٤٦/٦)، وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٠/١)، وأورده شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٣٠) عن أبي نعيم.

قلت: وإسناده تالف؛ محمد بن إسحاق العكاشي كذاب يضع الحديث، وراجع ترجمته من «الميزان» (٤٧٦/٣)، وله طريق آخر مرسل أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٤١/١) عن يحيى بن جابر الطائي مرفوعًا به، وهو مرسل واه.

<sup>(</sup>٣٦) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٠٧م).

ورجاله ثقات، وهو من إسرائيليات كعب.

ثَوْرٍ، فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ دَارٍ عَظِيمَةٍ بِحِمْصَ، وَمَنْ أَرَادَ النَّجَاةَ مِنَ الدَّجَالِ فَنَهْرُ أَبِي فُطْرُسِ (٣٧)، وَإِنْ أَرَدَّتَ مَنْزِلَ الخُلَفَاءِ فَعَلَيْكَ بِدِمَشْقَ، وَإِنْ أَرَدتَّ الجُهْدَ وَالجِهَادَ فَعَلَيْكَ بِحِمْصَ. (٣٨)

### ١٠٠٩ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

قَالَ صَفْوَانُ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: لَا تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَرْكَبْ أَهْلُ الجَزِيرَةِ أَهْلَ قِنَّسْرِينَ أَهْلَ حِمْصَ؛ فِإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الجَفْلَةُ (٢٩)، وَيَفْزَعُ النَّاسُ إِلَى دِمَشْقَ . (٢٠)

#### ١٠١٠ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ وَعَمْرُو بنُ الحَارِثِ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَالِم الحِمْصِيُ، عَنْ عَلِي بن اللهِ بنُ سَالِم الحِمْصِيُ، عَنْ عَلِي بن أَبِي طَلْحَة، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الدُّنْيَا بِمَّنْزِلَةِ الطَّائِرِ،

<sup>(</sup>٣٧) نهر أبي فطرس: موضع قرب الرملة من أرض فلسطين، قال المهلبي: على اثني عشر ميلًا من الرملة في سمت الشمال نهر أبي فطرس، ومخرجه من أعين في الجبل المتصل بنابلس، وينصب في البحر الملح بين يدي مدينتي أرسوف ويافا. انظر «معجم البلدان» (٣٦٤/٥).

<sup>(</sup>۳۸) «حسن»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٦٨٥)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٤/١) بنحوه.

ورجاله ثقات إلا أن شريحًا لم يدرك كعبًا، وشريح كثير الإرسال لكن توبع؛ تابعه أبو الزاهرية وهو حدير بن كريب، عن كعب بنحوه، فهو حسن بطريقيه.

<sup>(</sup>٣٩) جفل جفولا: شرد ونفر ومضى وأسرع وانزعج وفزع، فهو جافل وجفول وجفال، ويقال: فلان جافل. «المعجم الوسيط»: جفل.

<sup>(</sup>٤٠) «إسناده حسن»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٠٧م، ١٢٠٨)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٦/١)، وابن العديم في «تاريخ حلب» (١٤٤/١) كلاهما من طريق صفوان بن عمرو به.

وأبو الزاهرية هو حدير بن كريب صدوق، وقد صرح بسماعه من كعب في بعض رواياته كما مرَّ، والأثر مقطوع على كعب.

فَجَعَلَ الْجَنَاحَيْنِ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، وَجَعَلَ الرَّأْسَ الشَّامَ، وَجَعَلَ رَأْسَ الرَّأْسِ حَمْصَ، وَفِيهَا الْمِنْقَارُ، فَإِذَا نَقَصَ الْمِنْقَارُ تَنَاقَفَ النَّاسُ، وَجَعَلَ الْجُوْجُوُ (١٤) دِمشْقَ، وَفِيهَا الْقَلْبُ، فَإِذَا تَحَرَّكَ القَلْبُ تَحَرَّكَ الْجَسَدُ، وَلِلرَّأْسِ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةً مِنَ الْجَنَاحِ الْغَرْبِي، وَهِيَ عَلَى مِنْ الْجَنَاحِ الْغَرْبِي، وَهِيَ عَلَى حِمْصَ، وَهِيَ أَنْقَلُهَا، ثُمَ يُقْبِلُ الرَّأْسُ عَلَى الْجَنَاحَيْنِ فَيَنْتِفُهُمَا رِيشَةً رِيشَةً رِيشَةً وَمُنْ الْجَنَاحَيْنِ فَيَنْتِفُهُمَا رِيشَةً رِيشَةً رِيشَةً وَمُنْ الْمَاكَ عَلَى الْجَنَاحَيْنِ فَيَنْتِفُهُمَا رِيشَةً رِيشَةً رِيشَةً . (٢٤)

### ١٠١١ - قَالَ ابْنُ المُرَجَّا فِي «فَضَائِلِ بَيْتِ المَقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيَّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ ثَوْرِ بنِ قَالَ: ثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ ثَوْرِ بنِ قَالَ: ثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ، قَالَ: عِصْمَةُ المُؤْمِنِينَ بَيْتُ المَقْدِسِ مِنَ الدَّجَّالِ، لَا يَجُوعُونَ، وَلا يَذلُّونَ. (٢٣)

<sup>(</sup>٤١) الجُوْجُوُّ: عظام صدر الطائر، وفي حديث على تَعَنَفُهُ فَنَ انظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة، أو نعامة جائمة، أو كجؤجؤ طائر في لجة بحر.

الجُوْجُودُ: الصدر، وقيل عظامه، والجمع الجاجع. انظر «لسان العرب»: جأجاً.

<sup>(</sup>٤٢) «إسناده حسن»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٦٤٠)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٢/١) من طريق نعيم ابن حماد.

وهذا إسناد حسن إلى كعب الأحبار؛ من أجل علي بن أبي طلحة، وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤٣) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٩٨)، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٩ب)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٣٤/١).

وفيه من لم أعرفهم.

### ١٠١٢ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ أَرْطَاةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: مَعْقِلُ المُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ الدَّجَّالُ بَيْتُ المقْدِسِ. (١٤٠)

### ١٠١٣ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: لَا يَزَالُ لِلنَّاسِ مُدَّةً حَتَّى يَقْرَعَ الرَّأْسُ، فَإِذَا قَرَعَ الرَّأْسُ- يَعْنِي الشَّامَ- هَلَّكَ النَّاسُ، قِيلَ لِكَعْبِ: وَمَا قَرَعُ الرَّأْسِ؟ قَالَ: الشَّامُ يَخْرَبُ. (٥٠)

# ١٠١٤ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

قَرَأْنَاهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ يَحْيَى بنِ الحَسَنِ بنِ البَنَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمَّامِ عَلِيَّ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ العَبَّاسِ بنِ حَيَّويةَ، أَنَا أَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ ابنِ العَبَّاسِ بنِ حَيَّويةَ، أَنَا أَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بنِ العَبَّاسِ بنِ حَيَّويةَ، أَنَا أَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بنُ النَّ الْبنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، نَا عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ عَاصِم، نَا بنُ القَاسِمِ بنِ جَعْفَر الكَوْكَبِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، نَا عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ عَاصِم، نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدٍ الحَضْرَمِي؛ أَنَّ مُعَاوِيَةً بنَ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدٍ الحَضْرَمِي؛ أَنَّ مُعَاوِيَةً بنَ

<sup>(</sup>٤٤) «إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٣١م).

وإسناده ضعيف؛ أرطاة لم يسم شيخه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥٨٢/٤) عن عيسى بن يونس، عن أبي بكر، عن أبي الزاهرية بلفظ:» معقل المسلمين من الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج بيت الطُّور «. وأبو بكر هو ابن أبي مريم: ضعيف عند الجماهير.

ويشهد له ما تقدم.

<sup>(</sup>٤٥) «إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٦٤٤).

قلت: ورجاله ثقات سوى عبد الله بن عمر العمري، فهو ضعيف، ويشهد له الأثر السابق؛ فهو به

أَبِي سُفْيَانَ سَأَلَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، فَقَالَ: حِمْصُ أَعْجَبُ إِلَيْكَ أَمْ دِمَشْقُ؟ قَالَ: بَلْ دِمَشْق. قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَلِمَ؟ فَقَالَ كَعْبُ: مَرْبَضُ ثَوْرٍ فِي دِمَشْقَ خَيْرٌ مِنْ دَارٍ عَظِيمَةٍ فِي حِمْصَ.

وَنَا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ نَجْدَةَ الحَوْطِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ صَدَقَةَ بن حَبِيبٍ - شَيْخًا كَانَ عِنْدَنَا - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الكَوْثَرِ يَقُولُ: كُنْتُ بِدَارِ يُوحَنَّا بِحْمِصَ، وَقَدْ بُسِطَ فِيهَا لِمُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ جَاءَ مِنْ نَحْوِ زُقَاقِ اللَّقَانِقِ، فَسَلَّمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنْ نَحْوِ زُقَاقِ اللَّقَانِقِ، فَسَلَّمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: بَلَى يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَمَوْضِعٌ مِنْ دِمَشْقَ صَغِيرٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَارٍ بِحِمْصَ، قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ المُؤْمِنِينَ، لَمَوْضِعٌ مِنْ دِمَشْقَ صَغِيرٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ دَارٍ بِحِمْصَ، قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ المُؤْمِنِينَ، لَمَوْضِعٌ مِنْ دِمَشْقَ صَغِيرٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ دَارٍ بِحِمْصَ، قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ اللَّهُ الْمَاسِ فِي المَلَاحِمِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا جَرَمَ لَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا مَعْقِلُ النَّاسِ فِي المَلَاحِمِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا جَرَمَ لَا نَرْكَبُ بِهَا حُرْمَةً. (٢٠)

#### ١٠١٥ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا بَقِيَّةً وَعَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ شُرَيْحِ بنِ عُبَيْد، عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ: لَيَغْشَيَنَّ النَّاسَ بِحِمْصَ أَمْرٌ يَفُزُّهُمْ مِنَ الجَفْلَة؛ حَتَّى يَخُرُجُوا مِنْهَا مُبَادِرِينَ قَدْ تَرَكُوا دُنِيَاهُمْ خَلْفَهُمْ؛ حَتَّى إِنَّ المَرْأَةَ لَتَخْرُجُ تَتْبَعُهَا يَخْرُجُوا مِنْهُمْ مَا بَيْنَ دِمَشْقَ إِلَى جَارَتُهَا حَتَّى تَنْزِعَ رِدَاءَهَا تَقُولُ: أَيْنَ أَيْنَ؟ وَحَتَّى يَمُوتُ مِنْهُمْ مَا بَيْنَ دِمَشْقَ إِلَى ثَنِيَّةِ العُقَابِ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ العَطَشِ، وَحَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَظَلُّ يَنْشُدُ أَهْلَهُ بِالغُوطَةِ، مَنْ رَاهَا، مَنْ أَحَسَّهَا. (٧٤)

<sup>(</sup>٤٦) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۵۰/۱).

قلت: وإسناده مرسل؛ شريح بن عبيد لم يدرك كعبًا، وروايته عن الصحابة مرسلة.

<sup>(</sup>٤٧) «إسناده ضعيف»

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ عَلَى الشَّامِ فَافْعَلْ، كَانَ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةُ أَحْوَلُ، فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ فَافْعَلْ، وَذَلِكَ قَبْلَ خِلَافَةِ هِشَامِ. (٢٨)

#### ١٠١٧ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَعَبْدُ القُدُّوسِ، عَنْ بِشْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَسَارِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عِرْبَاضِ بِنِ سَارِيَةَ، قَالَ: إِذَا قُتِلَ خَلِيفَةً بِالشَّامِ، لَمْ يَزَلْ فِيهَا دَمٌ مَسْفُوكُ حَرَامًا، وَإِمَامٌ لَا تَحِلُّ حُرْمَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ. (٤٩)

#### ١٠١٨ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، عَنْ بِشْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: فِي فِلَسْطِينَ وَقْعَتَانِ فِي الرُّومِ، تُسَمَّى إِحْدَاهُمَا: القِطَافُ، وَالثَّانِيَةُ: الحَصَادُ (٥٠).

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٠٦).

وهو منقطع؛ شريح بن عبيد لم يدرك كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٤٨) «ضعيف الإسنا»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٣٢١) ، ٥٢١).

وفي إسناده: ابن لهيعة ورشدين؛ وهما ضعيفان، والقول منقطع عن قائله.

<sup>(</sup>٤٩) «ضعيف الإسناد»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٥١٧).

وإسناده منقطع؛ فيه راو مبهم، وأخرج الربعي نحوه عن قتادة في «فضائل الشام ودمشق» (٢).

<sup>(</sup>٥٠) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٦١).

فيه مجاهيل، وهم شيوخ بشر بن عبد الله بن يسار.

#### ١٠١٩ - قَالَ أَبُو عَمْرِو الدَّانِي فِي «السُّنَنِ الوَارِدَةِ فِي الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا ابْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَمَّادٍ الدَّلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنِ حَمَّادٍ الدَّلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ خَلِيلٍ، قَالَ: الشَّامُ رَأْسٌ، بَكْرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: الشَّامُ رَأْسٌ، وَالمَعْرِثِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: الشَّامُ رَأْسٌ، وَالمَعْرِثِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، فَوَيْلُ لِلْجَنَاحِ مِنَ الرَّأْسِ، ثُمَّ وَيْلُ لِلرَّأْسِ مِنَ الجَنَاحُ، وَالعِرَاقُ جَنَاحُ، فَوَيْلُ لِلْجَنَاحِ مِنَ الرَّأْسِ، ثُمَّ وَيْلُ لِلرَّأْسِ مِنَ الجَنَاحُين. (١٥)

#### ١٠٢٠ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاودَ الشَّامِيُّ، عَنْ أَرْطَاةَ بنِ المُنْذِرِ، عَنْ أَبِي اليَمَانِ الهَوْزَنِي، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: لَنْ تَزَالُوا فِي رَخَاءٍ مِنَ العَيْشِ، حَتَّى تَنْزِلَ الخِلَافَةُ بَيْتَ المَقْدِس. (٥٢)

#### ١٠٢١ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الْفِتَن»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ المشْجَعِي، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الكَلْبِي، عَنْ شَيْخِ حَدَّثَهُمْ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ عَلَّامَةٍ، قَالَ: تَنْزِلُ الْخِلَافَةُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، تَكُونُ بَيْعَةُ هُدًى، يَحِلُّ لِمَنْ بَايَعَهُ بِهَا نِسَاؤُهُمْ، يَقُولُ: لَا يَأَخْذُ عَلَيْهِمْ بِطَلَاقٍ وَلَا عِنْقِ. (٢٥)

<sup>(</sup>٥١) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>السنن الواردة في الفتن» (٤٩٢).

فيه مجهول.

<sup>(</sup>۵۲) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١١٣١).

إسناده ضعيف؛ وآفته أبو اليمان الهوزني، هو عامر بن عبد الله: لا يعرف، وقال الحافظ: مقبول.

<sup>(</sup>۵۳) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٠٠٠).

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ يَزِيدَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عَطَاءِ السَّكْسَكِي، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: لَا تَنْقَضِي الأَيَّامُ حَتَّى يَنْزِلَ خَلِيفَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، يَجْمَعُ فِيهَا قَوْمَهُ مِنْ قُرَيْشٍ، مَنْزِلَهُمْ وَقَرَارَهُمْ، فَيُغَالُونَ فِي أَمْرِهِمْ، وَيتْرَفُونَ فِي مُلْكِهِمْ حَتَّى يَتَّخِذُوا أَسْكِفَاتِ البَيُوتِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ، وَنُمَّيَتْ لَهُمُ البِلَادُ، وَتَدِينُ لَهُمُ الأُمَمُ، وَيتُرَابُهُمُ الخُرُوبُ أَوْزَارَهَا. (١٥)

بَابُ مَا يَكُونُ مِنْ فَسَادِ البَرْبَرِ وَقِتَالِهِمْ فِي أَرْضِ الشَّام وَمِصْرَ

#### ١٠٢٣ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ جُبَيْرِ ابنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكِ الأَشْجَعِي، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ وَيَنِيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «اَدْخُلْ». قَالَ: قُلْتُ: كُلِّي أَوْ بَعْضِي؟ عَلَيْهِ فَقَالَ: «بَلْ كُلُّكَ». قَالَ: «يَا عَوْفُ، اعْدُ دْسِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ: أَوَّلُهُنَّ: مَوْتِي». قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: إِحْدَى. «وَالتَّانِيَةُ: فَاسْتَبْكَيْتُ مَوْتَانٌ يَكُونُ فِي أُمَّتِي يَأْخُذُهُمْ فَاسْتَبْكَيْتُ المَقْدِسِ». قُلْتُ: إثْنَيْنِ. «وَالتَّالِيَّةُ يُسْكِتُنِي، قَالَ: قُلْتُ: إِحْدَى. «وَالتَّانِيَةُ: فَتْتُ بَيْنِ المَقْدِسِ». قُلْتُ: أَنْبَيْنِ. «وَالتَّالِيَّةُ: مَوْتَانٌ يَكُونُ فِي أُمَّتِي وَعَظَّمَهَا، قُلْ: أَرْبَعًا، مِثْلَ قُعَاصِ الغَنَم، قُلْ: ثَلَاتًا، وَالرَّالِعَةُ: فِتْنَةُ تَكُونُ فِي أُمَّتِي وَعَظَّمَهَا، قُلْ: أَرْبَعًا،

إسناده ضعيف؛ القائل مجهول لا يعرف، والوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>۵٤) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٠٩٨)، وأورده السلمي في «عقد الدرر» (٣٨/١) عن كعب، وعزاه لنعيم بن حماد.

فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس، وقد عنعن.

وَالخَامِسَةُ: يَفِيضُ المَالُ فِيكُمْ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى المِثَةَ دِينَارٍ فَيَسَخَّطُهَا، قُلْ: خَمْسًا، وَالسَّادِسَةُ: هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ قُلْ: خَمْسًا، وَالسَّادِسَةُ: هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ قُلْ: هَانِينَ غَايَة ». قُلْتُ: وَمَا الغَايَةُ؟ قَالَ: « الرَّايَةُ تَحْتَ كُلِّ رَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ عَلَى ثَمَانِينَ غَايَة ». قُلْتُ: وَمَا الغَايَةُ؟ قَالَ: « الرَّايَةُ تَحْتَ كُلِّ رَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، فُسْطَاطُ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ فِي أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: الغُوطَةُ، فِي مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ». (٥٠)

#### ١٠٢٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنِ ابْنِ لِهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بِنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبِنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ فِهْرٍ يَجْمَعُ بَرْبَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْجَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ فِهْرٍ يَجْمَعُ بَرْبَرَ، خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ أَبِي سُفْيَانَ، فَإِذَا بَلَغَ الْفِهْرِيَّ خُرُوجُهُ افْتَرَقُوا ثَلَاثَ فِرَقَ: فِرْقَةٌ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ أَبِي سُفْيَانَ، فَإِذَا بَلَغَ الْفِهْرِيَّ خُرُوجُهُ افْتَرَقُوا ثَلَاثَ فِرَقَ: فِرْقَةٌ يَرْجِعُونَ، وَفِرْقَةٌ إِلَى الحَجَازِ، فَيَلْتَقُونَ فِي يَرْجِعُونَ، وَفِرْقَةٌ إِلَى الصَّامِ، وَفِرْقَةٌ إِلَى الحَجَازِ، فَيَلْتَقُونَ فِي وَادِي العُنْصُلِ (٢٠) بِالشَّامِ، فَيَهْزِمُ البَرْبَرَ، ثُمَّ يُقَاتِلُ أَهْلَ الشَّامِ. (٢٠)

#### ١٠٢٥ - قَالَ ابْنُ المُرَجَّا فِي «فَضَائِلِ بَيْتِ المَقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ حَيَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ حَبْدِ الوَهَّاب، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الوَهَّاب، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الوَهَّاب، قَالَ: ثَنَا

<sup>(</sup>٥٥) «صحيح»

<sup>«</sup>مسند أحمد» (٢٥/٦)، وسبق تخريجه في كتاب الشام، برقم (٩٥).

وصححه الألباني في «فضائل الشام ودمشق» (٣٠).

<sup>(</sup>٥٦) عُنْصُلَ: بضم أوله وسكون ثانيه وضم الصاد وفتحها، وهو الكراث البري يعمل منه خل، يقال له: العنصلاني، وهو اسم موضع في ديار العرب، وطريق العنصل من البصرة إلى اليمامة، وقال آخر: العنصل طريق تشق الدهناء من طرق البصرة. «معجم البلدان» (١٨٢/٤).

<sup>(</sup>۵۷) «إسناده ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٧٥٩).

فيه: عبد الله بن لهيعة، ومحمد بن ثابت، والحارث هو الأعور؛ وكلهم ضعفاء.

يَحْيَى بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الحَكَمِ بنِ مَيْسَرَة، قَالَ: قُرِئَ فِي كُتُبِ الضَّحَّاكِ بنِ مُزَاحِم بَعْدَ مَوْتِه، وَهِيَ الكُتُبُ المَحْزُونَةُ عِنْدَهُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِّن مُزَاحِم بَعْدَ مَوْتِه، وَهِيَ الكُتُبُ المَحْزُونَةُ عِنْدَهُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلّا خَن مُهَالِكُوهَا قَبَلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ (٥٩)، قَالَ: يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَة (٥٩) يُقَالُ لَهُ: نَاجِيَةُ، فَيَرْحَلُ إِلَى مِصْرَ، فَوَيْلٌ لِأَهْلِ مِصْرَ، وَوَيْلٌ لِأَهْلِ جَهَيْنَة وَوَيْلٌ لِأَهْلِ رَمْلَة، لَا يَدْخُلُ بَيْتَ المَقْدِسِ؛ يَمْنَعُهُ اللهُ بحَوْلِهِ وَقُوْتِهِ. (٢٠)

#### بَابُ مَا جَاءً فِي غَزْوَةِ الرُّوم

#### ١٠٢٦ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْعَلَاءِ بِنِ زَبْرٍ، سَمِعَ أَبَا الأَعْيَسِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابنَ سَلْمَانَ، قَالَ: يَغْلِبُ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الرُّومِ عَلَى الشَّامِ كُلِّهِ إِلَّا دِمَشْقَ وَعَمَّانَ (١١)، شَمَّ يَنْهَزِمُ، وَتُبْنَى قَيْسَارِيَّةُ أَرْضِ الرُّومِ، فَتَصِيرُ جُنْدٌ مِنْ أَجْنَادِ أَهْلِ الشَّامِ، ثُمَّ تَظْهَرُ نَارٌ مِنْ عَدَن أَبْيَنَ (١٢)

«فضائل بيت المقدس» (ص٣١٠)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٥٤ب- ١٥٥أ) من طريقه، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق٣٠٠).

والإسناد فيه انقطاع، وهذه الوجادة لكتب الضحاك لا نعلم مدى صحتها؛ ثم من الذي قرأ الكتاب، أضف إلى ذلك أن الإسناد إلى الحكم فيهم جماعة لم نقف فيهم على جرح أو تعديل.

(٦١) عمَّان: بلد في طرف الشام، وكانت قصبة أرض البلقاء. انظر «معجم البلدان» (١٧٠/٤).

(٦٢) «صحيح إلى أبي الأعيس»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١١٦٧)، وأخرجه أبو داود في «سننه» (٤٦٣٩) عن الوليد به مختصرًا، وفي

<sup>(</sup>٥٨) الإسراء: ٥٨.

<sup>(</sup>٥٩) جُهَينة: بلفظ التصغير، وهو علم مرتجل في اسم أبي قبيلة من قُضاعة، وسمي به قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة، وهي أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل، وجُهَينة أيضًا: قلعة بطبرستان حصينة مكينة عالية في السحاب. انظر «معجم البلدان» (٢٢٥/٢).

<sup>(</sup>٦٠) «ظاهره الانقطا»

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو، قَالَ: تُجَيِّشُ الرُّومُ فَيَسْتَمِدُّ أَهْلُ الشَّامِ وَيَسْتَغِيثُونَ؛ فَلَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُمْ مُؤْمِنٌ، قَالَ: فَيَهْزِمُونَ الرُّومَ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِمْ إِلَى أُسْطُوانَةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا، فَبَيْنَا هُمْ عِنْدَهَا إِذْ جَاءَهُمُ الرُّومَ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِمْ إِلَى أُسْطُوانَةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا، فَبَيْنَا هُمْ عِنْدَهَا إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ: إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي عِيَالِكُمْ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ نَحْوَهُ. (١٣)

#### ١٠٢٨ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا ضَمْرَةً، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِي، قَالَ: لَتَضِرِبَنَّ الرُّومُ النَّواقِيسَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، حَتَّى يَلْتَقِيَ عَسْكَرُ المُسْلِمِينَ وَعَسْكَرُ الرُّومِ بِجَبْلِ طُورِ زِيتَا، ثُمَّ تَكُونُ الدُّبَرَةُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الرُّومِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ إِلَى بَابِ أَرِيحَاءَ، ثُمَّ يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ بَابِ دَاود، فَلَا يَزَالُ يَقْتُلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا بِهِمُ البَحْرَ، فَتُسَمَّى فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَيْتِ المَقْدِسِ أَوْدِيَةُ الجِيَفِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. (١٤)

بعض النسخ ذكر «عبد العزيز بن العلاء » مكان «عبد الله » وهو خطأ، وعبد الله تُرجِم له في «التهذيب»، وخرج الحديث في «التحفة» (١٨٩٦٢) عن عبد الله به، وهو ثقة كما قال الحافظ.

وفي إسناده الوليد وهو مدلس؛ لكن صرح بالسماع عند أبي داود؛ فالإسناد صحيح إلى أبي الأعيس؛ لكن ما قاله لا يُقبل إلا بوحى معصوم.

وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» وقال: صحيح الإسناد مقطوع.

(٦٣) «إسناده صحيح إلى عبد الله بن عمرو»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٠٣)، وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٥٩٧)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢١٥٥) ثلاثتهم عن الأعمش به.

ورجال إسناده على شرط الشيخين، وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة: ثقة من رجال الحماعة.

(٦٤) «إسناده حسن»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٢٠).

حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ، عَنْ أَبِي دَوْسِ اليَخْصِبِي، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بِنَ مَعْدَانِ يَقُولُ: لَتُحْرِجَنَّكُمُ الرُّومُ مِنَ الشَّامِ كَفْرًا كَفْرًا، وَلَيَجْرِيَنَّ خَاتَمُهُمْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا - يَعْنِي البَريدَ. (١٥)

#### ١٠٣٠ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّ ثَنَا ضَمْرَةً، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنْ حَسَّانَ بَنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: تُغْلَبُ الرُّومُ فِي المَلْحَمَةِ الصَّغْرَى عَلَى سَهْلِ الأُرْدُنِّ، وبَيْتِ المَقْدِسِ. (١٦٠)

#### ١٠٣١ - قَالَ أَبُو دَاودَ فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ مَحْحُولِ، قَالَ: لَتَمْخُرَنَّ (١٧٠) الرُّومُ الشَّامَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا؛ لَا يَمْتَنعُ مِنْهَا إِلَّا دِمَشْقُ وَعَمَّانُ. (١٨٠)

ضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله الرملي، وهو صدوق يهم. انظر «التهذيب» (٣١٦/١٣)، ويحيى بن أبي عمرو السيباني ثقة، ترجمته «بالتهذيب» (٤٨٠/٣١).

(٦٥) «إسناده حسن إلى خالد»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٦٥).

إسناده حسن من أجل أبي دوس اليحصبي، وهو عثمان بن عبيد، قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا، وقد حطًّ الحافظ من رتبته فقال: مقبول.

قلت: هو أعلى من ذلك، وقد روى عنه جمعٌ من الثقات، وكفاك بتعديل الإمام المتشدد أبي حاتم الرازي.

(٦٦) «إسناده حسن إلى حسان»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٩٦).

ضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم قليلًا. وباقي رجاله ثقات.

(٦٧) مَخْرُ السفينة: شقها الماء بصدرها، وفي الحديث: «لتمخرن الروم الشام أربعين صباحًا » أراد أنها تدخل الشام وتخوضه، وتجوس خلاله وتتمكن فيه، فشبهه بمخر السفينة البحر. انظر «لسان العرب»:

مخر.

(٦٨) «ضعيف الإسناد»

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ بَكْرِ بِنِ سَوَادَة؛ أَنَّ جُنْدُبًا حَدَّثَهُ، عَنِ الحَارِثِ بِنِ حَرْمَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْرِو: لَيْسَ قَدْ أُخْرِبَتْ مَرَّة؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى لَا إِلْيَاء، قَالَ: قُلْتُ لَعبدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو: لَيْسَ قَدْ أُخْرِبَتْ مَرَّة؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُمْ مِنَ الرِّيفِ مَجْرَى سِكَّة. قَالَ: يَقُولُ الرُّومُ: حَتَّى مَتَى يَأْكُلُ هَوُلَا مِنْ أَطْرَافِ رِيفِكُمْ؟ قَالَ: فَيَقُومُ خُطَبَاؤُكُمْ، فَيَقُولُ بَعْضُكُمُ: اصْبِرُوا وَاسْتَأْخِرُوا عَنْ عَدُوكُمْ حَتَّى تَرَوْا رَأْيكُمْ، وَيَقُولُ بَعْضُكُمْ: بَلْ تَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقْضِي عَنْ عَدُوكُمْ حَتَّى تَرَوْا رَأْيكُمْ، وَيَقُولُ بَعْضُكُمْ: بَلْ تَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقْضِي عَنْ عَدُوكُ مُ عَتَى تَرَوْا رَأْيكُمْ، وَيَقُولُ بَعْضُكُمْ: بَلْ تَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقْضِي عَنْ عَدُوكُمْ خَتَّى تَرَوْا رَأْيكُمْ، وَيَقُولُ بَعْضُكُمْ: بَلْ تَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقْضِي الله بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَيَذُهِمُ مَنْكُمْ طَائِفَةٌ، وَيُقْبِلُ إِلَيْهِمْ طَائِفَةٌ، فَيَقْتَلُونَ بِوَادِ فِيهِ نَهُرُ مَا الله بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَيَذْهِمُ مَنْكُمْ طَائِفَةٌ، وَيُقْبِلُ إِلَيْهِمْ طَائِفَةٌ، فَيَقْتَتَلُونَ بِوادِ فِيهِ نَهُرُ مَا الله بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَيَذْهُمُ أَلْوَادِي فَلَيْسِرِونَ الله يَوْدُ هُمُ أَخَدُ، وَتَغُلُو الْبِغَالُ أَنْ يُومِ عَلَى جَهَتِهِمْ وَلَا يَوْمُ عَلَى جَهَتِهِمْ . وَلَا تَعْلُو أَبَدُ اللهُ يَعْلُ مَوْمُ عَلَى جَهَتِهِمْ . وَلَا تَعْلُو أَبَدُاهُ مُكُونَا المَدِينَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ عَلَاءً لَمْ عَلَى جَهَتِهِمْ . وَلَا تَعْلُو أَبَدُ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى جَهَتِهِمْ . وَلَا تَعْلُو أَبَدُ كُلُ قُومٍ عَلَى جَهَتِهِمْ . وَلَا تَعْلُ عَلَاءً لَمْ عَلَى جَهَتِهِمْ . وَلَا تَعْمُ عَلَى جَهَتِهِمْ . وَلَا تَعْلُ عَلَاءً لَكُ عَلَاءً لَكُ عَلَاءً لَكُو اللهَ عَلَى جَهَتِهُمْ اللهُ اللهُ عَلَى جَهَتِهُ عَلَى جَهَتِهُمْ . اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ١٠٣٣ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْضُ مَشَايِخَنَا، قَالَ: جَاءَنَا رَجُلٌ

<sup>«</sup>السنن» لأبي داود (٢٣٨٤)، وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١١٦٦م) بنحوه، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٥/١) كلهم عن الوليد به.

قلت: وإسناده ضعيف من أجل الوليد بن مسلم؛ يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن، كما أنه مقطوع، وذلك لا يقال من جهة الرأي، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (١٠٠٥) وقال: ضعيف الإسناد، مقطوع.

<sup>(</sup>۲۹) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٥٤م)، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٢٧٣) معلقًا عن إسماعيل، عن ابن وهب، عن جندب به.

وإسناده ضعيف؛ رشدين وابن لهيعة ضعيفان.

وَأَنَا نَازِلٌ عِنْدَ خَتَن لِي بِعَرَقَةَ، فَقَالَ: هَلْ مِنْ مُنْزِلِ اللَّيْلَةَ؟ فَأَنْزَلُوهُ، فَإِذَا برَجُل خَلِيقِ لِلْخَيْرِ؛ حِينَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ يَلْتَمِسُ العِلْمَ، فَقَالَ: هَلْ لَكُمْ عِلْمٌ بسُوسِيَةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَيْنَ هِيَ؟ قُلْنَا: خَرِبَةٌ نَحْوَ البَحْرِ، قَالَ: هَلْ فِيهَا عَيْنٌ يُهْبَطَ إِلَيْهَا بِدَرَج (٧٠) وَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ إِلَى جَانِبِهَا حِصْنٌ خَرِبٌ؟ قَالُوا: نَعَمَّ، قُلْنَا: مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، قَالُوا: فَمَا بَالُ مَا ذَكَرْتَ؟ قَالَ: تُقْبِلُ سُفُنُ الرُّوم فِي البَحْر، حَتَّى يَنْزِلُوا قَريبًا مِنْ تِلْكَ العَيْن فَيُحْرِقُونَ سُفُنَهُمْ، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ أَهْلُ دِمَشْقَ، فَيَمْكُثُونَ ثَلَاثًا، يَدْعُونَهُمْ الرُّومُ عَلَى أَنْ يُخْلُوا لَهُمُ البَلَدَ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِمْ، فَيُقَاتِلُونَهُمُ المُهَاجِرُونَ، فَيَكُونُ أَوَّلَ يَوْم القَتْلُ فِي الفَريقَيْنِ كِلَاهُمَا، وَاليَوْمُ الثَّانِي عَلَى العَدُوِّ، وَالثَّالِثُ يَهْزِمُهُمُ الله، فَلا يَبْلُغُ سُفُنَهُمْ مِنْهُمْ إِلَّا أَقَلُّهُمْ، وَقَدْ حَرَّقُوا سُفُنًا كَثِيرَةً، وَقَالُوا: لَا نَبْرَحُ هَذَا البَلَدَ. فَيَهْزِمُهُمُ الله، وَصَفُّ المُسْلِمِينَ يَومَئِذ بحِذَاءِ البُوْجِ الخَرب، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ قَدْ هَزَمَ الله عَدُوَّهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ اَتِ مِنْ خَلْفِهِمْ فَيُخْبِرُهُمْ، أَنَّ أَهْلَ قِنَّسْرينَ قَدْ أَقْبَلُوا مُقْبِلِينَ إِلَى دِمَشْقَ، وَأَنَّ الرُّومَ قَدْ حَمَلَتْ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ مَوْعِدٌ مِنْهُمْ فِي البَرّ وَالبَحْرِ، فَيكُونُ مَعْقِلُ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذِ بِدِمَشْقَ. (٧١١)

#### ١٠٣٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ نَافِع، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ كَعْب، قَالَ: يَدْخُلُ الرُّومُ بَيْتَ المَقْدِسِ سَبْعُونَ صَلِيبًا حَتَّى يَهْدِمُوهُ، ولا تَزَالُ طَاعَةٌ مَعْمُولٌ بِهَا مَا كَانَتِ الخِلَافَةُ فِي

<sup>(</sup>٧٠) دَرَجُ البناءِ ودُرَّجُه بالتثقيل: مراتب بعضها فوق بعض، واحدته درجة ودرجة، مثال همزة الأخيرة عن ثعلب، والدرجة: الرفعة في المنزلة، والدرجة: المرقاة. انظر «لسان العرب»: درج.

<sup>(</sup>۷۱) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٠١)، وأخرجه ابن العديم في «بغية الطلب» (١٤٣/١). وإسناده ضعيف؛ صفوان لم يسم مشايخه.

أَرْضِ القُدْسِ وَالشَّامِ، وَأَوَّلُ السَّوَاحِلِ يَغْضَبُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَخْسِفُ بِهِ: الصَّارِفِيَّة، وقَيْسَارِيَّة، وبَيْرُوتَ، ويَمْلِكُ الرُّومُ الشَّامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ شَاطِئِ البَحْرِ إِلَى الأُرْدُنَّ وبَيْسَانَ، ثُمَّ تَكُونُ الغَلَبَةُ للمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ يُصَالحُونَهَا حَتَّى يَجْرِيَ سُلْطَانُهُم عَلَيْهِمْ، وتَأْمَنُ الأَرْضُ كُلُهَا سَبْعًا تِسْعًا. (٧٧)

#### ١٠٣٥ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي "الفِتَنِ":

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ وَرِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قُبَيْلٍ، قَالَ: إِذَا اَفْتَتَحْتُمُ رُومِيَّة فَادْخُلُوا كَنِيسَتَهَا العُظْمَى الشَّرْقِيَّةَ مِنْ بَابِهَا الشَّرْقِيِّ، فَاعْتَدُّوا سَبْعَ بَلَاطَاتٍ، فَادْخُلُوا كَنِيسَتَهَا العُظْمَى الشَّرْقِيَّةَ مِنْ بَابِهَا الشَّرْقِيِّ، فَاعْتَدُوا سَبْعَ بَلَاطَاتٍ، ثُمَّ اقْتَلِعُوا الثَّامِنَةَ فَإِنَّ تَحْتَهَا: عَصَا مُوسَى، وَالْإِنْجِيلُ طَرِيَّةً، وحُلِيُّ بَيْتِ المَقْدِس (٢٣).

#### ١٠٣٦ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بَنُ الحَجَّاجِ، قَالَ: سَمِعْتُ خُئَيْمَ الزِّيَادِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ تُبَيْعًا يَقُولُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رُومِيَّة، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الجَزِيرَةَ التِي بِالفُسْطَاطِ بَنِيَ فِيهَا سُفُنًا - أو قَالَ: سَفِينَةً - خَشَبُهَا مِنْ لِبْنَانَ، وحِبَالُهَا مِن مَيْسَانَ، وَمَسَامِيرُهَا مِن مَرِيسَ، ثُمَّ أُمِرَ بِجَيْش فَاغْزُوا فِيهَا لا يَنْقَطعُ لَهُمْ حَبْلٌ، ولا يَنْكَسِرُ لَهُمْ عَمُودٌ؛ فَإِنَّهُمْ يَفْتَتِحُونَ رُومِيَّةَ، ويَأْخُذُونَ تَابُوتَ السَّكِينَةِ فَيَتَنَازَعُ التَّابُوتَ أَهْلُ

<sup>(</sup>۷۲) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١١٩٢).

وفي إسناده مجهول، والقول مقطوع على كعب ولا حجة فيه.

<sup>(</sup>۷۳) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٢٥)، وأخرجه مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (٨٦/١) من طريق ابن لهيعة به.

في سنده رشدين بن سعد وقد ضعفه الجماهير، والوليد هو ابن مسلم وهو مدلس، وقد عنعن، وابن لهبعة ضعيف.

الناب (لغائن

الشَّامِ، وأَهْلُ مِصْرَ أَيُّهُم يَرُدَّهَا إِلَى إِيلْيَاء، ثُمَّ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهَا فَيُصِيبُ أَهْلُ مِصْرَ بِسَهْمِهِم، فَيَرُدُّونَهَا إِلَى إِيلْيَاء، قَالَ: وسَأَلْتُهُ عَن القُسْطَنْطِينِية، فَقَالَ: يَغْزُونَهَا رِجَالٌ يَبْكُونَ، ويَتَضَرَّعُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ فَإِذَا نَزَلُوا بِهَا صَامُوا ثَلَاثَةَ أَيَام، وَيَدْعُونَ اللهِ وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ فَإِذَا نَزَلُوا بِهَا صَامُوا ثَلَاثَةَ أَيَام، وَيَدْعُونَ اللهِ وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ؛ فَيَهْدِمُ الله جَانِبَهَا الشَّرْقِيَّ فَيَدْخُلَهَا المُسْلِمُونَ، ويَبْنُونَ فِيهَا المَسَاجِدَ. (٤٧)

#### ١٠٣٧ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: حَدَّ ثَنِي بَكْرُ بنُ سَوَادَةَ، عَنِ زِيَادِ بنِ نُعَيْم، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ الفَارِسِي، قَالَ: يَسِيرُ مِنْكُمْ جَيْشُ إِلَى رُومِيَّةَ فَيَفْتَتِحُونَهَا، ويَأْخُذُّونَ حِلْيَةَ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَتَابُوتَ السَّكِينَةِ، والمَائِدَة، والعَصَا، وحُلَّةَ اَدَمَ؛ فَيُؤَمَّرُ عَلَى ذَلِكَ غُلامٌ شَابُ فَيَرُدُّهَا إِلَى بَيْتِ المَقْدِس.

#### ١٠٣٨ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَرْوَانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ العُمَرِي، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ مَعْفَئَنِهُ، أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ: إِذَا أَتَاكُمْ كِتَابٌ مِنْ عَنْ حُنْدِ اللهِ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، فَانْتَظِرُوا كِتَابًا آخَرَ يَأْتِيكُمْ قِبَلِ المَشْرِقِ يُقْرَأُ عَلَيْكُمْ: مِنْ عَبْدِ اللهِ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، فَانْتَظِرُوا كِتَابًا آخَرَ يَأْتِيكُمْ مِنَ اللهَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مِنْ المَعْرِبِ يُقْرَأُ عَلَيْكُمْ: مِنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، وَالَّذِي نَفْسُ حُذَى اللهَ عَبْدُ التَّهُ وَهُمْ عِنْدَ القَنْطَرَةِ، وَلَيُخْرِجَنَّكُمُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ وَأَرْضِ مِصْرَ وَأَرْضِ

<sup>(</sup>۷٤) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٥٣م)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣١أ). عبد الله بن لهيعة ضُعف، وقيس بن الحجاج وخثيم الزيادي لم أقف لهما على ترجمة.

<sup>(</sup>۷۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٥٣م).

إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة ضُعِّف.

الشَّامِ كَفْرًا كَفْرًا، وَلَتُبَاعَنَّ المَرْأَةُ العَرَبِيَّةُ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ

١٠٣٩ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ صَفْوانَ، عَنْ شُرَيْحِ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: لَتُخْرِجَنَّكُمُ الرَّقُ مِنَ الشَّامِ كَفْرًا كَفْرًا، حَتَّى يُورِدُوكُمُ البَلْقَاءَ؛ كَذَلِكَ الدُّنْيَا تَبِيدُ وَتَفْنَى، وَالأَخِرَةُ تَبْقَى. (٧٧)

# مَا بَقِيَ مِنَ الْأَعْمَاقِ وَفَتْحُ القُسْطَنْطِينِيَّةِ

#### ١٠٤٠ - قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّ ثَنِي زُهَيْرُ بنُ حَرْب، حَدَّ ثَنَا مُعِلَّى بنُ مَنْصُورٍ، حَدَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ بِلَالٍ، حَدَّ ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ (٧٨) أَوْ بِدَابِقٍ (٧٩) فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ المَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ

<sup>(</sup>٧٦) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٧٠٨).

فيه عبد الله العمري وهو ضعيف، وتقدم.

<sup>(</sup>۷۷) «إسناده منقطع»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٩١)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢١٤/٢) من طريق صفوان ابن

وإسناده منقطع؛ شريح بن عبيد لم يدرك كعبًا.

<sup>(</sup>٧٨) الأعماق: جاء في «معجم البلدان» (٢٢٢/١) الأعماق جاء ذكره في فتح القسطنطينة، قال: «فينزل الروم بالأعماق وبدابق » ولعله جاء بلفظ الجمع، والمراد به العمق، وهي كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية.

<sup>(</sup>٧٩) دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزاز، بينها وبين حلب أربعة فراسخ، عندها مرج معشب نزه كان ينزله بنو مروان إذا غزا الصائفة إلى ثغر مصيصة، وبه قبر سليمان بن عبد الملك بن مروان. انظر

أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذِ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتْ الرُّومُ: خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَا فَقَاتِلُونَهُمْ فَقَاتِلُهُمْ، فَيَقُولُ المُسْلِمُونَ: لَا وَاللهِ لَا نُحَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهُمْ أَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، فَيَنْهُمْ أَنْضَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، فَيَنْهُمْ أَنْضَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، فَيَنْهُمْ أَنْضُلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَقْتَتُ الثَّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّة، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ؛ إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ إِنَّ المَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ؛ إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ إِنَّ المَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّامُ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ('^) فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مِلِيَهِ فَأَمَّهُمْ؛ فَإِذَا كَاطِلُ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّامُ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فِي المَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكُنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُربِهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ». (١٨)

#### ١٠٤١ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ حَكِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّةُ: «يَأْتِيهِمُ الْخَبَرُ أَنَّ الدُّجَّالَ قَدْ خَرَجَ بَعْدَ فَتْحِهِمُ القُسْطَنْطِينِية؛ فَيَنْصَرِفُونَ فَلَا يَجِدُونَهُ، ثُم لَا يَلْبَثُونَ إِلا قَلِيلًا حَتَّى يَخْرُجَ». (٨٢)

<sup>«</sup>معجم البلدان» (٤١٦/٢).

<sup>(</sup>٨٠) زاد في «مستدرك الحاكم»: صلاة الصبح.

<sup>(</sup>۸۱) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح مسلم» (٣٨٩٧)، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٦٨١٣) من طريق معلى بن منصور به، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٥٩٨) من طريق الإمام مسلم به، والحاكم في «المستدرك» (٢٩/٤) من طريق سليمان بن بلال به.

<sup>(</sup>۸۲) «معضل»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣١٥م).

وإسناده ضعيف؛ كعب الأحبار لم يدرك رسول الله ﷺ فالحديث منقطع.

#### ١٠٤٢ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُّنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ ثَابِتِ بنِ ثَفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بَوْ بَنُوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيُّ : «عِمْرَانُ بَيْتِ المَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ المَلْحَمَةِ، وَخُرُوجُ المَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَفَتْحُ القُسْطَنْطِينِيَّةِ يَثْرِبَ خُرُوجُ المَلْحَمَةِ، وَخُرُوجُ المَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَفَتْحُ القُسْطَنْطِينِيَّة فَاللَّهُ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَ – أَوْ مَنْكِبِهِ – ثُمَّ قَالَ : إِنَّ خُرُوجُ الدَّجَالِ». ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَ – أَوْ مَنْكِبِهِ – ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا لَحَقٌ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا، أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ. يَعْنِي مُعَاذَ ابنَ جَبَلِ. (٢٣٠)

(۸۳) «ضعیف»

«سنن أبي داود» (٢٩٤٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢١٧/٦ - ٢٥٠)، وأحمد في «مسنده» (٧٤٥/٥)، والطحاوي في «المشكل» (٢١٧/١)، والطبراني في «الكبير» (٢١٠/٢٠)، والبغوي في «المشكل» (٢١٧/١)، والطبراني في «الكبير» (٢٢٣/١)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٥٣٤)، والخطيب في «تاريخه» (٢١٣/١٠)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص٣٨٥ - ٢٩٠)، والذهبي في «الميزان» بإسناده (٣/٢٥) كلهم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٨أ).

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وعلته عبد الرحمن بن ثابت في حفظه مقال، وقد تفرد بالحديث واختلف عليه في إسناده:

فرواه غسان بن الربيع، وعلى بن الجعد، وهاشم بن القاسم، وأبو النضر عنه بالإسناد المذكور آنفًا، وخالف هذا الجمع زيد بن الحباب، فرواه عنه، عن أبيه، عن مكحول، عن معاذ به.

أخرج هذا الطريق أحمد في «مسنده» (٢٣٢/٥)، ورواه شريح بن يزيد عنه، عن ثوبان، عن مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ به، ذكره الدارقطني في «العلل» (٥٣/٦).

وهذا الاختلاف في إسناد الحديث الظاهر أنه من عبد الرحمن، فقد قال أحمد: أحاديثه مناكير، وضعفه النسائي وابن معين في أكثر من رواية، وقال الحافظ: صدوق يخطئ. ومثل هذا عدَّ العلماء تفرده منكرًا، ولا أراه يرتقى.

وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٤٢٩٤).

تنبيه: جاء الحديث في «مشكل الآثار» للطحاوي بهذا الإسناد: الهيثم بن جميل، قال: حدثنا أبو مروان، عن أبيه، عن مكحول فذكره، ولم أقف على تكنية عبد الرحمن بن ثابت بأبي مروان، ولا أظن أنهما اثنان، ولعلها كنية له ولم يشتهر بها والله أعلم، وأما معنى الحديث فقال في «عون المعبود» (٢٧٠/٦): قال الأردبيلي في «الأزهار»: قال بعض الشارحين: المراد بعمران بيت المقدس عمرانه بعد

# المارث (لغربي الغربي المنافئ

#### ١٠٤٣ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرً- صَاحِبُ لَنَا مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ- ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ،عَنْ عَبْدِ الوَهَّاب ابن حُسَيْن، عَنْ مُحَمَّدِ بن ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن الحَارِثِ الهَمْدَانِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن مَسْعُودٍ رَسِّعَ شُهُ مَ ، عَن النَّبِيِّ وَاللَّهُمْ، قَالَ: «يَكُونُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الرُّوم هُدْنَةٌ وَصُلْحٌ حَتَّى يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ عَدُوًّا لَهُمْ فَيُقَاسِمُونَهُمْ غَنَائِمَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ الرُّومَ يَغْزُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ فَارسَ فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَيَسْبُونَ ذَرَاريهمْ فَيَقُولُ الرُّومُ: قَاسِمُونَا الغَنَائِمَ كَمَا قَاسَمْنَاكُمْ، فَيُقَاسِمُونَهُمُ الأَمْوَالَ وَذَرَارِيَ الشَّرْكِ، فَيَقُولُ الرُّومُ: قَاسِمُونَا مَا أَصَبْتُمْ مِنْ ذَرَارِيكُمْ. فَيَقُولُونَ: لَا نُقَاسِمُكُمْ ذَرَارِي المُسْلِمِينَ أُبَدًا. فَيَقُولُونَ: غَدَرْتُمْ بِنَا، فَتَرْجِعُ الرُّومُ إِلَى صَاحِبِهِمْ بِالقُسْطَنْطِينِيَّةِ فَيَقُولُونَ: إِنَّ العَرَبَ غَدَرَتْ بنَا، وَنَحْنُ أَكْثَرُ مِنْهُمْ عَدَدًا، وَأَتَمُّ مِنْهُمْ عُدَّةً، وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، فَأَمِدَّنَا نُقَاتِلْهُمْ. فَيَقُولُ: مَا كُنْتُ لِأُغْدِرَ بِهِمْ، قَدْ كَانَتْ لَهُمُ الغَلَبَةُ فِي طُولِ الدَّهْر عَلَيْنَا، فيَأْتُونَ صَاحِبَ رُومِيَّةَ فَيُخْبِرُونَهُ بِذَلِكَ، فَيُوَجِّهُ ثَمَانِينَ غَيَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَيَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا فِي البَحْرِ، وَيَقُولُ لَهُمْ صَاحِبُهُمْ: إِذَا رَسِيتُمْ بِسَوَاحِل الشَّام فَأَحْرِقُوا المَرَاكِبَ؛ لِتُقَاتِلُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ، فَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَيَأْخُذُونَ أَرْضَ الشَّام كُلُّهَا بَرَّهَا وبَحْرَهَا مَا خَلَا مَدِينَةَ دِمشْقَ وَالمُعَنَّق، وَيُخَرِّبُونَ بَيْتَ المَقْدِس». قَالَ: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَكُمْ تَسَعُ دِمَشْقُ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ مُعْلِكُمُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَّتسِعَنَّ عَلَى مَنْ يَأْتِيهَا مِنَ المُسْلِمِينَ كَمَا يَتَّسِعُ الرَّحِمُ عَلَى الوَلَدِ». قَالَ: قُلْتُ: وَمَا المُعَنَّقُ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: « جَبَلٌ بِأَرْضِ الشَّامِ مِنْ حِمْصَ عَلَى نَهْر يُقَالُ لَهُ: الأَرْنَطُ، فَتَكُونُ ذَرَاري المُسْلِمِينَ فِي أَعْلَى المُعَنَّقِ، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى نَهْرِ الأَرْنَطِ، وَالمُشْركُونَ خَلْفَ نَهْرِ الأَرْنَطِ يُقَاتِلُونَهُمْ صَبَاحًا وَمَسَاءً، فَإِذَا

خرابه، فإنه يخرب في آخر الزمان ثم يعمره الكفار، والأصح أن المراد بالعمران الكمال في العمارة، أي عمران بيت المقدس لا يخرب.

أَبْصَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ القُسْطَنْطِينِيَّةِ وَجَّهَ فِي البَرِّ إِلَى قِنَّسْرِينَ سِتَّمِئَةِ أَلْفٍ، حَتَّى تَجِيئَهُمْ مَادَّةُ اليَمَن سَبْعِينَ أَلْفًا أَلُّفَ اللَّهَ قُلُوبَهُمْ بِالإِيمَانِ، مَعَهُمْ أَرْبَعُونَ أَلْفًا مِنْ حِمْيَرَ حَتَّى يَأْتُوا بَيْتَ المَقْدِسِ فَيُقَاتِلُونَ الرُّومَ، فَيَهْزِمُونَهُمْ وَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْ جُنْدٍ إِلَى جُنْدٍ حَتَّى يَأْتُوا قِنِّسْرِينَ، وَتَجِيئُهُمْ مَادُّةُ المَوَالِي ». قَالَ: قُلْتُ: وَمَا مَادَّةُ المَوَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هُمْ عَتَاقَتُكُمْ، وَهُمْ مِنْكُمْ، قَوْمٌ يَجِيئُونَ مِنْ قِبَل فَارس، فَيَقُولُونَ: تَعَصَّبْتُمْ يَا مَعْشَرَ العَرَب، لَا نَكُونُ مَعَ أَحَد مِنَ الفَريقَيْن، أَوْ تَجْتَمعَ كَلِمَتُكُمْ، فَتُقَاتِلُ نِزَارُ يَوْمًا، وَاليَمَنُ يَوْمًا، وَالمَوَالِي يَوْمًا، فَتُخْرجُونَ الرُّومَ إِلَى العُمْق، وَيَنْزِلُ المُسْلِمُونَ عَلَى نَهْر يُقَالُ لَهُ كَذَا وَكَذَا يُعْزَى، وَالمُشْرِكُونَ عَلَى نَهْرِ يُقَالُ لَهُ: الرَّقَيَةُ - وَهُوَ: النَّهْرُ الأَّسْوَدُ - فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَرْفَعُ الله تَعَالَى نَصْرَهُ عَن العَسْكَرَيْن، وَيُنَزِّلُ صَبْرَهُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يُقْتَلَ مِنَ المُسْلِمِينَ الثُّلُثُ، وَيفِرّ تُلُثُ، وَيَبْقَى التُّلُثُ، فَأَمَّا التُّلُثُ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فَشَهِيدُهُمْ كَشَهِيدِ عَشْرَةٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْر، يَشْفَعُ الوَاحِدُ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْر لِسَبْعِينَ، وَشَهِيدُ المَلَاحِم يَشْفَعُ لِسَبْعِمِئَةٍ، وَأَمَّا التُّلُثُ الَّذِينَ يَفِرُّونَ فَإِنَّهُمْ يَفْتَرقُونَ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثِ؛ ثُلُثُ يَلْحَقُونَ بِالرُّوم وَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ لِلهِ بِهَذَا الدِّين مِنْ حَاجَةٍ لَنَصَرَهُمْ، وَهُمْ مُسْلِمَةُ العَرَب: بِهَزًا وَتَنُّوخَ وَطَيِّء وَسُلَيْمَ، وَتُلُتُ يَقُولُونَ: مَنَازِلُ آبَائِنَا وَأَجْدَادِنَا خَيْرٌ لَا تَنَالُنَا الرُّومُ أَبَدًا، مُرُّوا بِنَا إِلَى البَدْو، وَهُمُ الأَعْرَابُ، وَثُلُثٌ يَقُولُونَ: إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَاسْمِهِ، وَأَرْضُ الشَّام كَاسْمِهَا الشُّؤْمُ، فَسِيرُوا بِنَا إِلَى العِرَاقِ وَاليَمَنِ وَالحِجَازِ حَيْثُ لَا نَخَافُ الرُّومَ، وَأَمَّا النُّلُثُ البَاقِي فَيَمْشِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ يَقُولُونَ: الله الله دَعُوا عَنْكُمُ العَصَبِيَّةَ، وَلِتَجْتَمِعَ كَلِمَتَكُمْ وَقَاتِلُوا عَدُوَّكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَنْ تُنْصَرُوا مَا تَعَصَّبْتُمْ، فَيَجْتَمِعُونَ جَمِيعًا وَيَتَبَايَعُونَ عَلَى أَنْ يُقَاتِلُوا حَتَّى يَلْحَقُوا بإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ قُتِلُوا، فَإِذَا أَبْصَرَ الرُّومُ إِلَى مَنْ قَدْ تَحَوَّلَ إِلَيْهِمْ وَمَنْ قُتِلَ، وَرَأُوا قِلَّةَ المُسْلِمِينَ، قَامَ

رُومِيٌ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ مَعَهُ بَنْدٌ فِي أَعْلَاهُ صَلِيبٌ فَيُنَادِي: غَلَبَ الصَّلِيبُ، غَلَبَ الصَّلِيبُ. فَيَقُومُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ بَيْنَ الصَّفِّين وَمَعَهُ بَنْدٌ، فَيُنَادِي: بَلْ غَلَبَ أَنْصَارُ اللهِ، بَلْ غَلَبَ أَنْصَارُ اللهِ وَأَوْلِيَاؤُهُ. فَيَغْضَبُ الله تَعَالَى عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْلِهِمْ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، فَيَقُولُ: يَا جِبْرِيلُ، أَغِثْ عِبَادِي. فَيَنْزِلُ جِبْرِيلُ فِي مِئَةِ أَلْفِ مِنَ المَلَائِكَةِ، وَيَقُولُ: يَا مِيكَائِيلُ، أَغِتْ عِبَادِي. فَيَنْحَدِرُ مِيكَائِيلُ فِي مئتَى أَلْف منَ المَلَائكَةِ، وَيَقُولُ: يَا إِسْرَافِيلُ، أَغِثْ عِبَادِي. فَيَنْحَدِرُ إِسْرَافِيلُ فِي ثَلَاثِمِئَةِ أَلْفِ مِنَ المَلَائِكَةِ، وَيُنْزِلُ الله نَصْرَهُ عَلَى المَوْمِنِينَ، وَيُنْزِلُ بَأْسَهُ عَلَى الكُفَّارِ، فَيُقْتَلُونَ وَيُهْزَمُونَ، وَيَسِيرُ المُسْلِمُونَ فِي أَرْضِ الرُّوم حَتَّى يَأْتُوا عَمُّوريَّةَ (٨٤) وَعَلَى سُورِهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ يَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا شَيْئًا أَكْثَرَ مِنَ الرُّوم كَمْ قَتَلْنَا وَهَزَمْنَا، وَمَا أَكْثَرَهُمْ فِي هَذِهِ المَدِينَةِ وَعَلَى سُورِهَا، فيَقُولُونَ: أَمِنُونَا عَلَى أَنْ نُؤدِّيَ إِلَيْكُمُ الجزْيَةَ، فَيَأْخُذُونَ الأَمَانَ لَهُمْ وَلِجَمِيعِ الرُّومِ عَلَى أَدَاءِ الجِزْيَةِ، وَتَجْتَمِعُ إِلَيْهِمْ أَطْرَافُهُمْ فَيَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ العَرَبِ، إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَالَفَكُمْ إِلَى دِياَركُمْ- وَالخَبَرُ بِاَطِلٌ- فَمَنْ كَانَ فِيهِمْ مِنْكُمْ فَلَا يُلْقِيَنَّ شَيْئًا مِمَّا مَعَهُ، فَإِنَّهُ قُوَّةٌ لَكُمْ عَلَى مَا بَقِيَ، فَيَخْرُجُونَ فَيَجِدُونَ الخَبْرَ بَاطِلًا، وَيَثِبُ الرُّومُ عَلَى مَا بَقِىَ فِي بِلَادِهِمْ مِنَ العَرَبِ، فَيَقْتُلُونَهُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى بِأَرْضِ الرُّومِ عَرَبِيٌّ وَلَا عَرَبِيَّةٌ وَلَا وَلَدٌ عَرَبِيٌّ إِلَّا قُتِلَ، فَيَبْلُغُ ذَلِكَ المُسْلِمِينَ فَيَرْجِعُونَ غَضَبًا لِلهِ تَجَلَّلْ فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتِهم، وَيَسْبُونَ الذَّرَارِيُّ، وَيَجْمَعُونَ الأَمْوَالَ لَا يَنْزِلُونَ عَلَى مَدِينَةٍ وَلَا حِصْن فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام حَتَّى يُفْتَحَ لَهُمْ، وَيَنْزِلُونَ عَلَى الخَلِيج، وَيُمَدُّ الخَلِيجُ حَتَّى يَفِيضَ فَيُصْبِحَ أَهْلُ القُسْطَنْطِينِيَّةِ يَقُولُونَ: الصَّلِيبُ مَدَّ لَنَا بَحْرَنَا، وَالمَسِيحُ نَاصِرُنَا، فَيُصْبحُونَ وَالخَلِيجُ يَابِسٌ، فَتُضْرَبُ فِيهِ الأَخْبِيَةُ، وَيَحْسِرُ البَحْرُ عَنْ القُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَيُحِيطُ

<sup>(</sup>٨٤) عمورية: بلد في بلاد الروم، غزاه المعتصم حين سمع شراة العلوية، قيل: سميت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح عصص انظر «معجم البلدان» (١٧٨/٤).

المُسْلِمُونَ بِمَدِينَةِ الكُفْرِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ إِلَى الصَّبَاحِ، لَيْسَ فِيهِمْ نَائِمٌ وَلَا جَالِسٌ، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ كَبَّرَ المُسْلِمُونَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً فَيَسْقُطُ لَيْسَ فِيهِمْ نَائِمٌ وَلَا جَالِسٌ، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ كَبَّرَ المُسْلِمُونَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً فَيَسْقُطُ مَا بَيْنَ البُرْجَيْنِ، فَتَقُولُ الرُّومُ: إِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ العَرَبَ فَالأَن نُقَاتِلُ رَبُنَا، وَقَدْ هَدَمَ لَهُمْ مَدِينَتَنَا وَخَرَّبَهَا لَهُمْ، فَيَمْكُثُونَ بِأَيْدِيهِمْ، وَيَكِيلُونَ الذَّهَبَ بِالأَتْرِسَةِ، وَيَقْتَسِمُونَ الذَّرَارِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ سَهْمُ الرَّجُلِ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِئَةِ عَذْرَاءَ، وَيَتَمَتَّعُوا بِمَا وَيَقْتَسِمُونَ الذَّرَارِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ سَهْمُ الرَّجُلِ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِئَةِ عَذْرَاءَ، وَيَتَمَتَّعُوا بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَالُ حَقًّا، وَيَفْتَحُ اللهُ القُسْطَنْطِينِيَّةَ عَلَى يَدِ فِي أَيْدِيهِمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَالُ حَقًّا، وَيَفْتَحُ اللهُ القُسْطَنْطِينِيَّةَ عَلَى يَدِ فَي أَيْدِيهِمْ مَا شَاءَ اللهُ، يَرْفَعُ اللهُ عَنْهُمُ المَوْتَ وَالمَرَضَ وَالسَّقَمَ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ عَيْلِمُ اللهُ عَنْهُمُ الدَّجُالُ ». (٥٠٠)

#### ١٠٤٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، عَنْ (بِشْرِ) (٨٦) بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَخَذَ عَبْدُ اللهِ بنُ بسر المُزَنِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بأُذُنِي، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَعَلَّكَ تُدْرِكُ فَتْحَ اللهِ طَنْطِينِيَّةِ؛ فَإِيَّاكَ إِن أَدْرَكْتَ فَتْحَهَا أَنْ تَتَرُكَ غَنِيمَتَكَ مِنْهَا؛ فَإِنَّ بَيْنَ فَتْحِهَا وَبَيْنَ خُرُوج الدَّجَّالِ سَبْعَ سِنِينَ. (٨٠)

<sup>(</sup>۸۵) «منکر»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١١٦٣، ١٢٢١)، وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٥٢/٦) من طريق نعيم بن حماد به.

قلت: وإسناده مسلسل بالضعفاء؛ الحارث الأعور متهم وضعفه الجماهير، ومحمد بن ثابت هو البناني يأتي بالعجائب عن أبيه ثابت، وضعفه الجماهير، وابن لهيعة ضعيف مختلط، وشيخ المصنف مجهول لا يعرف.

<sup>(</sup>٨٦) في المطبوع: بشير. والمثبت هو الصواب كما مرَّ بيانه.

<sup>(</sup>۸۷) «إسناده حسن»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٢١٩، ١٣١٥م).

أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الشامي الحمصي: ثقة، من رجال «التهذيب»، وبشر بن عبد العزيز، قال الحافظ في بن عبد الله بن يسار هو السلمي الشامي الحمصي، كان من حرس عمر بن عبد العزيز، قال الحافظ في

حَدَّ ثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ أَرْطَاةَ، عَنْ شُرَيْح، عَنْ كَعْبِ وَبَقِيَّةَ بِنِ الوَلِيدِ، وَأَبُو المُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ بن عَمْرو، ثَنَا شُرَيْحُ بنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا الحَبْرَ يَقُولُ : سَمِعْتِ القُسْطَنْطِينيَّةُ بِخَرَابِ بَيْتِ المَقْدِسِ؛ فَتَعَزَّزَتْ وَتَجَبَّرَتْ فَدُعِيَتِ المُسْتَكْبِرَةُ، وَقَالَتْ: يَكُونُ عَرْشُ رَبِي بُنِيَ عَلَى المَاءِ، فَقَدْ بُنِيتُ عَلَى المَاءِ، فَوَعَدَهَا الله العَذَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَ: لَأَنْزَعَنَّ حُلِيُّكِ وَحَرِيرَكِ وَخَمِيرَكِ، وَلَأَتْرُكَنَّكِ وَلَا يَصِيحُ فِيكِ دِيكُ، وَلَا أَجْعَلُ لَكِ عَامِرًا إِلَّا التَّعَالِبُ، وَلَا نَبَاتًا إِلَّا الخُبَّازَة (٨٨) وَالْيَنبُوتِ (٨٩)، وَلَأَنْزِلَنَّ عَلَيْكِ ثَلَاتُ نِيْرَانِ: نَارٌ مِنْ زِفْتٍ، وَنَارٌ مِنْ كِبْرِيتٍ، وَنَارٌ منْ نفْط، وَلَأَتْرُكَنَّك جَلْحَاءَ قَرْعَاءَ لَا يَحُولُ بَيْنَكِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيءٌ، لَيَبْلُغَنَّ صَوْتُكِ وَدُخَانُكِ وَأَنَا فِي السَّمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَالَ مَا أَشْرِكَ بِاللَّهِ تَعَالَى فِيهَا وَعُبِدَ غَيْرُهُ، وَلَيَفْتَرِعَنَّ فِيهَا جَوار مَا يَكُونُ يرينَ الشُّمْسَ مِنْ حُسْنِهنَّ، فَلَا يَعْجَزَنَّ مَنْ بَلَغَ مِنْكُمْ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ بَلَاطِ مُلْكِهمْ؛ فَإِنَّكُمْ سَتَجدُونَ فِيهِ كَنْزَ اثْنَا عَشَرَ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِهمْ، كُلُّهُمْ يَزِيدُ فِيهِ وَلَا يُنْقِصُ مِنْهُ عَلَى تَمَاثِيلَ بَقَر أَوْ خَيْل مِنْ نُحَاس يَجْرِي عَلَى رُؤُوسِهَا المَاءُ، فَلَيُقْتَسَمَنَّ كُنُوزُهَا كَيْلًا بِالْأَثْرِسَةِ، وَقَطْعًا بِالفُؤُوس، فَإِنَّكُمْ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَعْجَلَكُمُ النَّارُ الَّتِي وَعَدَهَا الله ، فَتَحْتَمِلُونَ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُنُوزِهَا حَتَّى تَقْسِمُوهُ بِالْفَرْقَدُونَةِ، فَيَأْتِيَكُمْ آتِ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ: أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَتَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيكُمْ، فَإِذَا بَلَغْتُمُ الشَّامَ وَجَدتُّمُ الأَمْرَ بَاطِلًا، وَإِنَّمَا

«التقريب»: صدوق.

<sup>(</sup>٨٨) الخُبَّازُ: نبت بَقْلة معروفة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة واحدته خُبَّازة. انظر «لسان العرب»: خبز.

<sup>(</sup>٨٩) اليَنْبُوتُ: شجر الخشخاش، وقيل هي: شجرة شاكة لها أغصان وورق وثمرتها جرو: أي مدورة، وتدعى نعمان الغاف، واحدتها ينبوتة. انظر «لسان العرب»: نبت.

هِيَ نَفْحَةُ كَذِبٍ وَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: نَفْحَةٌ، وَقَالَ فِي الفرقدونةِ وَقَالَ لَا يَقُومُ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى جِدَارٍ مِنْ جُدُرِكَ يَبُولُ عَلَيْكَ.

قَالَ صَفْوَانُ: وَحَدَّثَنِي شُرَيْحُ بنُ عُبَيْدٍ وَسَلِيمُ بنُ عَامِرٍ الجَبائِرِين؛ أَنَّ كَعْبًا كَانَ يَقُولَ: إِذَا كَانَتِ المَلْحَمَةُ العُظْمَى مَلْحَمَةُ الرُّومِ؛ هَرَبَتْ مِنْكُمْ ثُلَّةٌ فَلَحِقَتْ بِالْعَدُّوِّ، وَخَرَجَتْ ثُلَّةٌ أُخْرَى فَأَسْلَمُوكُمْ، خَسَفَ الله بِبَعْضِهمْ، وَبَعَثَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ طَيْرًا تَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ، ثُمَّ تَبْقَى الثُّلَّةُ البَاقِيَةُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَغَلَبَتْهُ نَفْسُهُ عَلَى الجَبْرِ؛ فَلَيْدَخُلْ تَحْتَ إِكَافِهِ، أَوْ يَمْسِكْ بِعَمُودِ فُسْطَاطِهِ، وَلِيَصْبِرَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى نَاصِرُ الثُّلَّةِ البَاقِيَّةِ؛ وَذَلِكُمْ حِينَ تَسْتَضْعِفُكُمُ الرُّومُ وَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ، يَقُولَ صَاحِبُ الرُّوم: إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَارْكَبُوا ذَاتَ حَافِرِ مِنَ الدُّوَابِّ، ثُمَّ أَوْطِئُوهُمْ وَطْأَةً وَاحِدَةً لَا يُذْكَرُ هَذَا الدِّينُ فِي الأَرْضِ أَبَدًا- يَعْنِي الإسْلَامَ- قَالَ: فَيَغْضَبُ اللهَ عَلَا عِنْدَ ذَلِكَ؛ حَتَّى يَكُونُ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، وَفِيهَا سِلَاحُ اللهِ وَعَذَابُهُ، فَيَقُولُ: لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنَا وَدِينِي الإسْلَامُ، وَأَهْلُ اليَمَنِ، وَقَيْسٌ، لَأَنْصُرَنَّ عِبَادِيَ اليَوْمَ. وَيَدُ اللهِ بَيْنَ الصَّفَّيْن، إِذَا أَمَالَهَا عَلَى قَوْم كَانَتِ الدُّبْرَةُ عَلَيْهِمْ، فَيَا أَهْلَ اليَمَن، لَا تَبْغَضُوا قَيْسًا، وَيَا قَيْسُ، أُحِبُّوا أَهْلَ أَليَمَن؛ فَإِنَّ قَيْسًا مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَنْفُسًا وَأَخْلَاقًا، وَالَّذِي نَفْسُ كَعْبِ بِيَدِهِ، لَا يُجَالِدُ عَنْ دِين الإسْلَام يَوْمَئِذِ إِلَّا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ اليَمَن وَقَيْسُ، وَقَيْسٌ يَوْمَئِذٍ يَقْتُلُونَ الأَعْدَاءَ وَلَا يُقْتَلُونَ، وَالأَزْدُ يَقْتُلُونَ الأَعْدَاءَ وَيُقْتَلُونَ - أَوْ قَالَ: لَا يُقْتَلُونَ - وَلَخْمُ وَجذَامٌ يَقْتُلُونَ الأَعْدَاءَ وَلَا يُقْتَلُونَ.

قَالَ صَفْوَانُ: وَأَخْبَرَنِي شُرَيْحُ بنُ عُبَيْدٍ وَأَبُو المُثَنَّى، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: تُفْتَحُ القُسْطَنْطِينِيَّةُ عَلَى يَدَيْ وَلَدِ سَبَأٍ وَوَلَدِ قَادِرِ. (٢٠)

<sup>(</sup>٩٠) «إسناده صحيح إلى كعب» «الفتن» (١٢١٤).

### بَابُ غَزْوَةِ الهِنْدِ

#### ١٠٤٦ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوَلِيدِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ بَعْضِ الْمَشْيَخَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلَّةُ وَذَكَرَ الهِنْدَ فَقَالَ : «لَيَغْزُونَ الهِنْدَ لَكُمْ جَيْشُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَيَنْصَرِفُونَ حِينَ حَتَّى يَأْتُوا بِمُلُوكِهِمْ مُغَلَّلِينَ بِالسَّلَاسِلِ، يَغْفِرُ اللهُ ذُنُوبَهُمْ، فَيَنْصَرِفُونَ حِينَ يَنْصَرِفُونَ، فَيَجِدُونَ ابْنَ مَرْيَمَ بِالشَّامِ ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ تِلْكَ الغَزْوَةَ يَنْصَرِفُونَ، فَيَجِدُونَ ابْنَ مَرْيَمَ بِالشَّامِ ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ تِلْكَ الغَزْوَةَ بِعْتُ كُلَّ طَارِفِ (١٠) لِي وَتَالِد (٢٠) وَغَزَوْتُهَا، فَإِذَا فَتَحَ الله عَلَيْنَا وَانْصَرَفْنَا، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ المُحَرِّرُ يَقَدَمُ الشَّامَ فَيَجِدُ فِيهَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَلَأَحْرِصَنَّ أَنْ أَدْنُوا مِنْهُ، فَأَخْبِرُهُ أَنِّي قَدْ صَحِبْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ فَيَعِلَى اللهِ عَلَيْنَا وَاضَحَكَ، ثُمَّ فَأَخْبِرُهُ أَنِّي قَدْ صَحِبْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ فَيُعَلِّدُ وَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ » (٢٠٠)

#### ١٠٤٧ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا الحَكَمُ بِنُ نَافِع، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: يَبْعَثُ مَلِكُ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، وَالْحَدُمُ الْحَدْدِ، فَيَفْتَحُهَا وَيَأْخُذُ كُنُوزَهَا، فَيَجْعَلُهُ حِلْيَةً لِبَيْتِ المَقْدِسِ،

وشريح بن عبيد لم يدرك كعبًا، قاله المزي وغيره، لكن هذا الإسناد صحيح إلى كعب، وفيه تصريحه بالسماع، ما يدل على إدراكه له، ويبقى النظر فيما قاله كعب، والظاهر أنه ما نقله إلينا من كتب أهل الكتاب؛ ولا حجة فيه.

<sup>(</sup>٩١) الطارِفُ من المال: المستحدث، وهو خلاف التالد والتليد، والاسم الطرفة، والطارف المال المستفاد. انظر «لسان العرب»: طرف.

<sup>(</sup>٩٢) التالد: المال القديم الأصلي الذي ولد عندك، وهو نقيض الطارف. انظر «لسان العرب»: تلد.

<sup>(</sup>۹۳) (إسناده ضعيف)

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١١٥٠).

فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد عنعن، وشيوخ صفوان مجاهيل.

وَيُقْدِمُوا عَلَيْهِ بِمُلُوكِ الهِنْدِ مَغْلُولِينَ، يُقِيمُ ذَلِكَ الجَيْشُ فِي الهِنْدِ إِلَى خُرُوجِ الدَّجَال. (٩٤)

# أُوَّلُ عَلَامَةٍ تَكُونُ فِي انْقِطَاعِ مُدَّةٍ بَنِي العَبَّاسِ

#### ١٠٤٨ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ التَّيْهَرْتِيُّ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَبِيلٍ يَقُولُ: لَا يَزَالُ أَمْرُهُمْ ظَاهِرٌ حَتَّى يُبَايَعَ لِغُلَامَيْنِ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَدْرَكَا اخْتَلَفُوا فَيَطُولُ: لَا يَزَالُ أَمْرُهُمْ حَتَّى تُرْفَعَ بِالشَّامِ ثَلَاثُ رَايَاتٍ، فَإِذَا رُفِعَتْ كَانَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَيَطُولُ اخْتَلَافُهُمْ حَتَّى تُرْفَعَ بِالشَّامِ ثَلَاثُ رَايَاتٍ، فَإِذَا رُفِعَتْ كَانَ سَبَبَ انْقِطَاع مُلْكِهِمْ. (١٥٠)

#### ١٠٤٩ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صَالح، عَنْ عَلِيِّ ابنِ رَبَاحٍ، عَنْ عَلِيِّ ابنِ رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَلِي عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةٌ شَابٌ يُبَايَعُ لَا بَنِينَ لَهُ، فَيُقْتَلُ بِدِمشْقَ بِغَدْرٍ، وَيَخْتَلِفُ النَّاسُ بَعْدَهَ. (٩٦)

«الفتن» لنعيم بن حماد (١١٣٠، ١١٤٩)، وذكره المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣١ب). قلت: وإسناده منقطع، الحكم لم يسم من حدَّثه، وكعب يروي عن أهل الكتاب كثيرًا.

«الفتن» لنعيم بن حماد (٥٧٤).

قلت: وإسناده ضعيف؛ عبد السلام بن مسلمة ذكره الحافظ في «اللسان» تحت ترجمة ضمضام بن عبد الله، وساق له حديثًا، وقال: قال الدارقطني: هذا منكر، ومَنْ دون مالك ضعفاء. ومحمد بن عبد الله لم أجد له ترجمة، وأبو قبيل هو حُييً بن هانئ: ثقة، قال يعقوب بن شيبة: كان له علم بالملاحم والفتن.

(٩٦) «إسناده ضعيف»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٥١٦).

<sup>(</sup>٩٤) «ضعيف الإسناد»

<sup>(</sup>٩٥) ﴿إِسناده ضعيف،

و کورائی از المونی المونی

#### ١٠٥٠ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ زَرِيرٍ، قَالَ: يَخْتَلِفُونَ عَلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: جَبَّارٌ يُبَايِعُ لِنَفْسِهِ بَيْعَةَ خَلَافَةٍ يُعْطِي النَّاسَ مِئَةَ دِينَارٍ، وَرَجُلَانِ بِالشَّامِ يُعْطِيَانِ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدُ قَبْلَهُمَا، فَأَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَى دِمَشْقَ فَلَهُ الشَّامُ. (٩٧)

## مَا يُذْكَرُ مِنَ عَلَامَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهَا انْقِطَاعُ مُلْكِ بَنِي العَبَّاسِ

#### ١٠٥١ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْخَوْصَاءِ، عَنْ طَاوُس، قَالَ: تَكُونُ ثَلَاثُ رَجْفَاتٍ: مَنْهَا، وَرَجْفَةٌ بِالمَشْرِقِ ثَلَاثُ رَجْفَاتٍ: رَجْفَةٌ بِالْمَشْرِقِ الْمَشْرِقِ الْمَشْرِقِ الْمَشْرِقِ الْمَشْرِقِ الْمَشْرِقِ الْمَشْرِقِ (٩٨)

وفيه عبد الله بن لهيعة، ورشدين بن سعد، وهما ضعيفان.

<sup>(</sup>۹۷) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٨٠٤م).

فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وأبو زرعة هو عمرو بن جابر ضعيف شيعي أحمق، واتهمه البعض بالكذب، وانظر «الميزان» (٢٥٠/٣).

<sup>(</sup>۹۸) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» (٦٢٢)، وأورده المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٩٦٣١) عن طاوس، وعزاه إلى نعيم بن حماد.

وأبو الخوصاء لعله القاسم بن أبي الخوصاء، ذكره السمعاني في «الأنساب» (٢/ ٤١٧)، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال السمعاني: ذكره محمود بن إبراهيم بن سميع في كتابه «التاريخ».

#### بَابُ صِفَةِ السُّفْيَانِي وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ

#### ١٠٥٢ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: السَّفْيَانِيُّ الَّذِي يَمُوتُ؛ الَّذِي يُقَاتِلُ أَوَّلَ شَيْءٍ مِنَ الرَّايَاتِ السَّفِرِ فِي سُرَّةِ الشَّامِ، مَخْرَجُهُ مِنَ المَنْدَرُونَ شَرْقِيِّ بَيْسَانِ، عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ عَلَيْهِ تَاجٌ، يَهْزِمُ الجَمَاعَةَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ المَنْدَرُونَ شَرْقِيِّ بَيْسَانِ، عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ عَلَيْهِ تَاجٌ، يَهْزِمُ الجَمَاعَةَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَهْلِكُ، وَهُو يَقْبَلُ الجِزْيَةَ، وَيَسْبِي الذَّرِيَّةَ، وَيَبْقُرُ بُطُونَ الحُبَالَى. (١٩)

#### ١٠٥٣ - قَالَ الرَّبْعِيُّ فِي «فَضَائِل الشَّام وَ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ بِنُ المُنْذِرِ، عَنْ سِنَانَ بِنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بِنَ مَعْدَانَ، قَالَ: يَهْزِمُ السَّفْيَانِيُّ المُنْذِرِ، عَنْ سِنَانَ بِنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بِنَ مَعْدَانَ، قَالَ: يَهْزِمُ السَّفْيَانِيُّ الجَمَاعَةَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَهْلِكُ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَحْرُجُ المَهْدِيُّ حَتَّى الشَّفْيَانِيُّ الْجَمَاعَةَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَهْلِكُ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَحْرُجُ المَهْدِيُّ حَتَّى يُخْسَفُ بِقَرْيَةٍ فِي الغُوطَةِ تُسَمَّى حَرَسْتَا (١٠٠١). (١٠٠١)

<sup>(</sup>٩٩) «إسناده صحيح»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٧٧٥).

وإسناده صحيح إن كان عبد الله بن مروان هو الفزاري، وهو أقرب ما يكون، وقد ترجم له الخطيب في «تاريخه» (۱۰۱/۱۰) ووثقه، وقال: حدث عن أبيه.

وأرطاة هو ابن المنذر ثقة، كما في «التقريب».

<sup>(</sup>١٠٠) حَرستَا: قرية كبيرة عامرة في وسط بساتين دمشق، على طريق حمص، بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ. انظر «معجم البلدان» (٢٧٩/٢).

<sup>(</sup>۱۰۱) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل الشام ودمشق» (٧٤)، وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٢١٦/٢، ٢١٧).

قلت: وإسناده ضعيف؛ سنان بن قيس مجهول، وقال الحافظ: مقبول، أي عند المتابعة، وقد انفرد به.

# الرَّايَاتُ الَّتِي تَفْتَرِقُ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَغَيْرِهَا وَالسَّامِ وَغَيْرِهَا وَالسُّفْيَانِيُّ وَظُهُورُهُ عَلَيْهِمْ

#### ١٠٥٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بَنُ سَعْدِ المَهْرِيُّ، عَنْ يَونُسَ بنِ يَزِيدَ الأَيْليَّ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعَنَ الْهُنَّ فَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ خُرُاسَانَ رَايَاتُ سُودُ لَا يَرُدُهَا شَيءٌ حَتَّى تُنْصَب فَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَنْ المَقْدِسِ. (١٠٢)

#### ١٠٥٥ - قَالَ ابْنُ المُرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المَقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم، قَالَ: أَبَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ بنِ أَيُّوبَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُ بنُ رَاشِدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُ بنُ رَاشِدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱۰۲) «ضعیف جدًا»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٥٦٩)، وأخرجه أحمد في «مسنده» (٣٦٥/٢)، والترمذي في «سننه» (٢٢٦٩)، والطبراني في « الأوسط» (٣٥٣٦)، والبيهقي في «الدلائل» (٥١٦/٦)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣١٤) من طريق رشدين بن سعد، وذكره شهاب الدين المقدسي في « مثير الغرام « (ق ٣٠٠)، وذكره السيوطي المنهاجي في « إتحاف الأخصا « (ق ٢٢أ).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف عند الجماهير، والحديث ضعفه الترمذي فقال: غريب. وقال البيهقي في «الدلائل»: تفرد به رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد، ويروى قريب من هذا اللفظ عن كعب الأحبار ولعله أشبه.

والحديث ضعفه أيضًا الألباني في «الضعيفة» (٤٨٢٥).

سُودٍ، فَلَا يَلْقَاهُمْ أَحَدٌ إِلَّا هَزَمُوهُ، وَغَلَبُوا بِمَا (فِي) أَيْدِيهِمْ حَتَّى تُغْرَزَ رَايَاتُهُمْ بِبَيْتِ المَقْدِس ».(١٠٣)

#### ١٠٥٦ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ حِينَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بِالكَعْبَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا أَقْبَلَتِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ حِينَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بِالكَعْبَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا أَقْبَلَتِ الرَّايَاتُ الصَّفْرُ مِنَ المَعْرِبِ حَتَّى يَلْتَقُوا فِي سُرَّةِ السَّامِ السَّامِ عَنْنِي دِمَشْقَ – فَهُنَالِكَ البَلاءُ، هُنَالِكَ البَلاءُ. (١٠٤)

#### ١٠٥٧ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مَرْوَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ التَّنُّوخِي، عَنِ الزَّهْرِي، قَالَ: تُقْبِلُ الرَّايَاتُ الشُودُ مِنَ المَشْرِقِ، يَقُودُهُمْ رِجَالٌ كَالبُخْتِ المُجَلَّلَةِ أَصْحَابُ شُعُورٍ، أَنْسَابُهُمُ القُرَى، وَأَسْمَاؤُهُمُ الكُنَى، يَفْتَتِحُونَ مَدِينَةَ دِمَشْقَ، تُرْفَعُ عَنْهُمُ الرَّحْمَةُ ثَلَاتُ سَاعَات. (١٠٠)

«فضائل بيت المقدس» (ص ٣١٥)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٤٠١) من طريق ابن المرجا به، و المتاريخ دمشق» (٣٤٧/٢٦) مطولًا من طريق أبي مسلم به، وذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (١/١) من طريق محمد بن العباس بن أيوب به.

قلت: وعمر بن راشد ضعيف ووهّاه جماعة، وقال ابن حبان: يروي الأشياء الموضوعات عن ثقات أثمة. وانظر «التهذيب».

<sup>(</sup>۱۰۳) (ضعیف جدًا)

<sup>(</sup>۱۰٤) «إسناده حسن»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٧٥٠).

مروان بن معاوية وأبوه ثقات.

<sup>(</sup>۱۰۵) ﴿إِسنادِهِ حسن

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٥٥٠)، وأورده المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣١٠٤٠) وعزاه لنعيم. وسعيد بن يزيد لم أقف له على ترجمة، والقول مقطوع على الزهري، ومثله لا يقبل إلا بوحي، أما

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنْشِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنَا الْمَ يُعَلَّهُ يَقُولُ: إِذَا خُسِفَ بِجَيْشِ السَّفْيَانِي قَالَ صَاحِبُ مَكَّةَ: هَذِهِ الْعَلَامَاتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُحْبِرُونَ بِهَا، فَيَسِيرُونَ إِلَى الشَّامِ، فَيَبْلُغُ صَاحِبُ مَكَّةً: هَذِهِ الْعَلَامَاتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُحْبِرُونَ بِهَا، فَيَسِيرُونَ إِلَى الشَّامِ، فَيَبْلُغُ صَاحِبُ دِمَشْقَ، فَيُرْسِلُ إِلَى الشَّامِ، فَيَبْلُغُ صَاحِبُ انْطَلَقْتَ إِلَى بَيْعَتِنَا فَخَلَعْتَهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُ! فَيَقُولُ: مَا أَصْنَعُ، أَسْلَمَنِي النَّاسُ. فَيَقُولُونَ: فَإِنَّا مَعَكَ، فَاسْتَقِلْ بِبَيْعَتِكَ. فَيُرْسِلُ إِلَى الهَاشِمِي، فَيَسْتَقِيلَهُ البَيْعَةَ، فَيَعْتِكَ. فَيُرْسِلُ إِلَى الهَاشِمِي، فَيَسْتَقِيلَهُ البَيْعَةَ، فَيَقُولُونَ: فَإِنَّا مَعَكَ، فَاسْتَقِلْ بِبَيْعَتِكَ. فَيُرْسِلُ إِلَى الهَاشِمِي، فَيَسْتَقِيلَهُ البَيْعَةَ، فَيُعْتِكَ. فَيُرْسِلُ إِلَى الهَاشِمِي، فَيَسْتَقِيلَهُ البَيْعَة، فَيَقُولُونَ: فَإِنَّا مَعَكَ، فَاسْتَقِلْ بِبَيْعَتِكَ. فَيُرْسِلُ إِلَى الهَاشِمِي، فَيَسْتَقِيلَهُ البَيْعَة، فَيَقُولُونَ: فَإِنَّا مَعَكَ، فَاسْتَقِلْ بِبَيْعَتِكَ. فَيُرْسِلُ إِلَى الهَاشِمِي، فَيَسْتَقِيلَهُ البَيْعَة، كَنْ رَكُزَ رُمْحَهُ عَلَى حَيِّ مِنْ كَلْبِ كَانُوا لَهُ، فَالخَائِبُ مَنْ خَابَ يَوْمَ نَهْبِ كَلْبٍ. (١٣٠٠)

#### ١٠٥٩ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَوْوَانَ، عَنْ أَرْطَّاةَ، عَنْ تَبَيع، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّايَاتِ الصَّفْرَ نَزَلَتِ الإِسْكَنْدَرِيَّة، ثُمَّ نَزَلُوا سُرَّةَ الشَّامِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُخْسَفُ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى دِمَشْقَ يُقَالُ لَهَا: حَرَسْتَا. (١٠٧)

الاجتهاد في مثل هذا فغير معتمد.

<sup>(</sup>۱۰٦) «إسناده حسن»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٩٥٩)، وأورده السلمي في «عقد الدرر» (٢٠/١) وعزاه لنعيم بن حماد. وابن لهيعة وإن كان سيئ الحفظ إلا أن رواية ابن وهب عنه أحسن حالًا من غيره، وخالد بن أبي عمران صدوق.

<sup>(</sup>۱۰۷) «إسناده حسن إلى كعب»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٧٤٨).

ورجاله ثقات سوى تبيع الحميري ابن امرأة كعب، وهو صدوق.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَاةَ، عَنْ تُبَيع، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: إِذَا دَارَتْ رَحَا بَنِي الْعَبَّاسِ، وَرَبَطَ أَصْحَابُ الرَّايَاتِ السُّودِ خُيولَهُمْ بِزَيْتُونِ الشَّامِ، ويُهْلِكُ اللهُ لَهُمُ الأَصْهَبَ وَيَقْتُلُهُ وَعَامَّةُ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَى أَيْدِيهِمْ، حَتَّى لَا يَبْقَى أُمُويٌّ مِنْهُمْ لَهُمُ الأَصْهَبَ وَيَقْتُلُهُ وَعَامَّةُ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَى أَيْدِيهِمْ، حَتَّى لَا يَبْقَى أُمُويٌّ مِنْهُمْ إِلَّا هَارِبًا أَوْ مُخْتَفِيًا، وَيَسْقُطُ السَّعْفَتَانِ بَنُوا جَعْفَرَ، وَبَنُوا الْعَبَّاسِ، وَيَجْلِسُ ابْنُ إِلَّا هَارِبًا أَوْ مُخْتَفِيًا، وَيَسْقُطُ السَّعْفَتَانِ بَنُوا جَعْفَرَ، وَبَنُوا الْعَبَّاسِ، وَيَجْلِسُ ابْنُ أَكِلَةِ الأَكْبَادِ عَلَى مِنْبَرِ دِمَشْقَ، وَيَخْرُجُ البَرْبَرُ إِلَى سُرَّةِ الشَّامِ فَهُوَ عَلَامَةً خُرُوجِ المَهْدِي. (١٠٨)

#### ١٠٦١ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبَيْلٍ، قَالَ: عَلَامُةُ مَلْحَمَةِ دُمْيَاطَ (١٠٠١) أَلْوِيَةُ الضَّلَالَةِ. (١١٠١) أَلْوِيَةُ الضَّلَالَةِ. (١١٠٠)

#### ١٠٦٢ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا ضَمْرَةً، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنْ حَسَّانَ - أَوْ غَيْرِهِ - قَالَ: يُقَالُ: إِذَا بَلَغَتِ الرَّايَاتُ الصُّفْرُ مِصْرَ، فَاهْرُبْ فِي الأَرْضِ جَهْدَكَ هَرَبًا، فَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُمْ نَزَلُوا الرَّايَاتُ الصُّفْرُ مِصْرَ، فَاهْرُبْ فِي الأَرْضِ جَهْدَكَ هَرَبًا، فَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُمْ نَزَلُوا السَّمَاء، أَوْ نَفَقًا فِي الشَّامَ، وَهِيَ السَّمَاء، أَوْ نَفَقًا فِي الشَّامَ، وَهِيَ السَّمَاء، أَوْ نَفَقًا فِي الأَرْضِ فَافْعَلْ (١١١).

<sup>(</sup>۱۰۸) «إسناده حسن إلى كعب»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٨٦٦).

ورجاله ثقات سوى تبيع الحميري، وهو صدوق.

<sup>(</sup>١٠٩) دمياط: مدينة قديمة بين تنيس ومصر، على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل، مخصوصة بالهواء الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق، وهي ثغر من ثغور الإسلام. انظر «معجم البلدان» (٣٧/٢).

<sup>(</sup>۱۱۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣١١م).

فيه: رشدين، وابن لهيعة؛ وكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>۱۱۱) «إسناده منقطع»

#### ١٠٦٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمشْقَ»:

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ يَحْيَى بنِ الْحَسَنِ بنِ البَنَّا، عَنْ أَبِي تَمَّامِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ العَبَّاسِ بنِ حَيِّويَةَ، أَنَا أَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بنُ ابنِ العَبَّاسِ بنِ حَيِّويَةَ، أَنَا أَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بنُ النَّ الْبَنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، نَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ نَجْدَة، نَا جُنَادَةُ بنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ نَجْدَة، نَا جُنَادَةُ بنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ الأَشْيَاخَ يَقُولُونَ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِالرَّايَاتِ السُّودِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَهْلُ أَلْمِ الشَّامِ أَهْلُ حِمْصٍ، وَأَشْقَى النَّاسِ بِالرَّايَاتِ السُّودِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَهْلُ حِمْصٍ، وَأَشْقَى النَّاسِ بِالرَّايَاتِ السُّودِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَهْلُ دِمَشَقَى النَّاسِ بِالرَّايَاتِ السُّودِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَهْلُ دِمْصٍ، وَأَشْقَى النَّاسِ بِالرَّايَاتِ السُّودِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَهْلُ حِمْصٍ.

#### ١٠٦٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادِ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا جَابِرُ الجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرَ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ سَنَةُ تِسْعِ وَعِشْرِينَ وَمِئَةٍ، وَاخْتَلَفَتْ سُيُوفُ بَنِي أُمَيَّةً، وَوَثَبَ حِمَارُ الجَزِيرَةِ فَعَلَبَ عَلَى الشَّامِ، ظَهْرَتِ الرَّايَاتُ السُّودُ فِي سَنَةِ تِسْعِ وَعِشْرِينَ وَمِئَةٍ، وَيَظْهَرُ الأَكْبَشُ مَعَ قَوْمٍ لَا يُؤْبَهُ لَهُمْ، قُلُوبُهُمْ كَزُبُرِ الحَدِيدِ، شُعُورُهُمْ إِلَى المَنَاكِبِ، لَيْسَتْ لَهُمْ مَعَ قَوْمٍ لَا يُؤْبَهُ لَهُمْ، قُلُوبُهُمْ كَزُبُرِ الحَدِيدِ، شُعُورُهُمْ إِلَى المَنَاكِبِ، لَيْسَتْ لَهُمْ وَأَفَةٌ وَلَا رَحْمَةٌ عَلَى عَدُوهِمْ، أَسْمَاؤُهُمُ الكُنَى، وَقَبَائِلُهُمُ القُرَى، عَلَيْهِمْ ثِيَابُ كَلَوْنِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يَقُودُ بِهِمْ إِلَى آلِ العَبَّاسِ وَهِيَ دَوْلَتُهُمْ، فَيَقْتُلُونَ أَعْلَامَ كَلُونِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يَقُودُ بِهِمْ إِلَى آلِ العَبَّاسِ وَهِيَ دَوْلَتُهُمْ، فَيَقْتُلُونَ أَعْلَامَ كَلُونِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يَقُودُ بِهِمْ إِلَى آلِ العَبَّاسِ وَهِيَ دَوْلَتُهُمْ، فَيَقْتُلُونَ أَعْلَامَ

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٧٤٤).

وإسناده منقطع، وشك الأوزاعي فيمن حدثه، ولم يصرح بمن القائل.

وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٤٧٤/٤) من طريق إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، عن الأوزاعي بلفظ: إذا دخل أصحاب الرايات الصفر مصر فليحفر أهل الشام أسرابًا تحت الأرض.

وإسناده واه؛ إسحاق الكعبي هالك يأتي بالمناكير عن الأثبات، وانظر ترجمته من «الميزان» (٢٠٥/١).

<sup>(</sup>۱۱۲) ﴿إِسناده ضعيف،

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۱٦/۲).

قلت: وإسناده ضعيف؛ الأشياخ لا يعرفون.

ذَلِكَ الزَّمَانِ حَتَّى يَهْرَبُوا مِنْهُمْ إِلَى البَرِيَّةِ، فَلَا تَزَالُ دَوْلَتُهُمْ حَتَّى يَظْهَرَ النَّجْمُ ذُو الذَّنَابِ، وَيَخْتَلِفُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ. (١١٣)

#### ١٠٦٥ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: يَدْخُلُونَ دِمَشْقَ بِرَايَاتٍ سُودٍ عِظَامٍ، فَيَقْتَتِلُونَ فِيهَا مَقْتَلَةً عَظِيمَةً، شِعَارُهُمْ: بَكِّشْ بَكِّشْ. (١١٤)

#### ١٠٦٦ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَرْوَانَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ يَزِيدَ التَّنُوخِي، عَنِ الزُّهْرِي، قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَتِ الرَّايَاتُ الصَّفْرُ، فَيَجْتَمِعُونَ فِي قَنْطَرَةِ إِذَا اخْتَلَفَتِ الرَّايَاتُ الصَّفْرُ، فَيَجْتَمِعُونَ فِي قَنْطَرَةِ أَهْلِ مِصْرَ، فَيَقْتَلُ أَهْلُ المَشْرِقِ وَأَهْلُ المَغْرِبِ سَبْعًا، ثُمَّ تَكُونُ الدَّبْرَةُ عَلَى أَهْلِ المَشْرِقِ حَتَّى يَنْزِلُوا الرَّمْلَة، فَيَقَعُ بَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ المَغْرِبِ شَيءٌ، فَيَغْضَبُ المَشْرِقِ حَتَّى يَنْزِلُوا الرَّمْلَة، فَيَقَعُ بَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ المَغْرِبِ شَيءٌ، فَيَغْضَبُ أَهْلُ المَعْرِبِ فَيَقُولُونَ: إِنَّا جِئْنَا لِنَنْصُرَكُمْ، ثُمَّ تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ! وَاللهِ لَيُخَلِّينً أَهْلُ المَعْرِبِ فَيَقُولُونَ: إِنَّا جِئْنَا لِنَنْصُرَكُمْ، ثُمَّ تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ! وَاللهِ لَيُخَلِّينَ أَهْلُ المَعْرِبِ فَيَقُولُونَ! وَاللهِ لَيُخَلِّينَ أَهْلُ المَشْرِقِ فَيَنْهُبُونَكُمْ؛ لِقَلَّةِ أَهْلِ الشَّامِ يَوْمَئِذَ فِي أَعْيُنِهِمْ، ثُمَّ يَنْخُرُبُ الشَّامِ يَوْمَئِذَ فِي أَعْيُنِهِمْ، ثُمَّ يَخْرُبُ الشَّامِ يَوْمَئِذَ فِي أَعْيُنِهِمْ، ثُمَّ يَخْرُبُ الشَّفْيَانِي، وَيَتَّبِعُهُ أَهْلُ الشَّامِ، فَيُقَاتِلُ أَهْلَ المَشْرِقِ . الشَّفْيَانِي، وَيَتَّبِعُهُ أَهْلُ الشَّامِ، فَيُقَاتِلُ أَهْلَ المَشْرِقِ . المَشْورِقِ . السَّفْيَانِي، وَيَتَّبِعُهُ أَهْلُ الشَّامِ، فَيُقَاتِلُ أَهْلَ المَشْرِقِ . الشَّفْيَانِي، وَيَتَّبِعُهُ أَهْلُ الشَّامِ، فَيُقَاتِلُ أَهْلَ المَشْرِقِ . اللَّالِمَ فَي الْمَعْدُونَ اللهُ المَسْرِقِ . اللهُ المَشْرِقِ . اللهُ المَعْرِقُ اللهُ المَسْرِقِ . اللهُ المَعْرِلِ المَعْرِلِ المَعْنَانِ الْمَعْلُ اللْمَسْرِقِ . اللهُ المَالِولَ المَعْلَولَ المَلْ المَالُولُ المَعْلَولَ المَالِمُ المَالِولُ اللْمُعْرِلِ اللْمُعْلَى المَعْرِلِ الْمَعْلِيلُ اللْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِلَ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِعْلَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِه

<sup>(</sup>۱۱۳) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٥٥٢).

فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱۱٤) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٥٥١).

ابن أبي هريرة هو أحمد بن سليمان بن زبان: ضعيف. انظر ترجمته في «السير» (١٥/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>۱۱۵) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٧٣٩).

سعيد بن يزيد التنوخي لم أقف له على ترجمة.

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ شَيْحِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا التَقَى أَصْحَابُ الرَّايَاتِ السُّودِ وَأَهْلُ الرَّايَاتِ الصُّفْرِ عِنْدَ القَنْطَرَةِ؛ كَانَتِ الدَّبْرَةُ عَلَى أَهْلِ المَشْرِقِ، فَيُهْزَمُونَ حَتَّى يَأْتُوا فِلَسْطِينَ، فَيَخْرُجُ عَلَى أَهْلِ المَشْرِقِ السُّفْيَانِيُّ، فَإِذَا نَزَلَ أَهْلُ المَغْرِبِ حَتَّى يَأْتُوا فِلَسْطِينَ، فَاعِحْرُبُ عَلَى أَهْلِ المَشْرِقِ السُّفْيَانِيُّ، فَإِذَا نَزَلَ أَهْلُ المَغْرِبِ الأُرْدُنَّ مَاتَ صَاحِبُهُمْ، وَافْتَرَقُوا ثَلَاثَ فِرَق: فِرْقَةٌ تَرْجِعُ مِنْ حَيْثُ جَاءَتْ، وَفِرْقَةٌ تَحُجُّ، وَفِرْقَةٌ تَثْبُتُ فَيُقَاتِلُهُمُ السُّفْيَانِيُّ فَيَهْزِمُهُمْ، وَيَدْخُلُونَ فِي طَاعَتِهِ. (117)

#### ١٠٦٨ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّ ثَنَا بَقِيَّةُ وَعَبْدُ القُدُّوسِ، عَنْ أَبِي بَكَرٍ، عَنِ الأَشْيَاخِ قَالَ: يَخْرِجُ السُّفْيَانِيُّ مِنَ الوَادِي اليَابِسِ، يَخْرِجُ إلَيْهِ صَاحِبُ دِمَشْقَ لِيُقَاتِلَهُ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَايَتِهِ انْهَزَمَ. قَالَ عَبْدُ القُدُّوسِ: وَالِي دِمَشْقَ، وَالِي لِبَنِي العَبَّاسِ يَوْمَئِذٍ. (١١٧)

#### ١٠٦٩ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مَرْوَانَ، عَنِ الهَيْثَمِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمعَ عَلِيًّا رَجَى اللهِ بَعْثَ السُّفْيَانِيُّ إِلَى المَهْدِيِّ جَيْشًا، فَخُسِفَ بِهِمْ بِالبَيْدَاءِ، وَبَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِخَلِيفَتِهِمْ: قَدْ خَرَجَ المَهْدِيُّ فَبَايِعْهُ، وَادْخُلْ فِي طَاعَتِهِ، وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهُ بِالبَيْعَةِ، وَيَسِيرُ المَهْدِيُّ حَتَّى يَنْزِلَ بَيْتَ

<sup>(</sup>۱۱۶) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٨١١).

شيخ الوليد مجهول؛ فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>۱۱۷) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٧٧٨)، وأخرجه السلمي في «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (١٧/١) من طريق ابن أبي مريم عن أشياخه.

قلت: والأشياخ مجاهيل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف عند الجماهير.

المَقْدِسِ، وَتُنْقَلُ إِلَيْهِ الخَزَائِنُ، وَتَدْخُلُ العَرَبُ وَالعَجَمُ وَأَهْلُ الحَرْبِ وَالرُّومُ وَغَيْرُهُمْ فِي طَاعَتِهِ مِنْ غَيْرِ قِتَالِ، حَتَّى تُبْنَى المَسَاجِدُ بِالقُسْطَنْطِينَةِ وَمَا دُونَهَا، وَغَيْرُهُمْ فِي طَاعَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِأَهْلِ المَشْرِقِ، يَحْمِلُ السَّيْفَ عَلَى عَاتِقِهِ ثَمَانِيَة أَشْهُرٍ يَقْتُلُ وَيُمَثِّلُ، وَيَتَوَجَّهُ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ فَلَا يَبْلُغَهُ حَتَّى يَمُوتَ. (١١٨)

#### ١٠٧٠ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: تَظْهَرُ رَايَاتُ سُودٌ لِبَنِي الْعَبَّاسِ حَتَّى يَنْزِلُوا الشَّامَ، وَيَقْتُلُ اللهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدِ أَوْ عَدُوًّ لَهُمْ، يُرَابِطُ بِسَاحَتِهِمْ أَدَمُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَيَدْخُلُهَا سَبْعُونَ أَلْفًا شِعَارُهُم فِيهَا: أَمِتْ أَمِتْ، ثُمَّ تَضَعُ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا، فَيَمْكُثُ مَلِكُهُمْ تِسْعُ فِي شَعَارُهُم فِيهَا: أَمِتْ أَمْرُهُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً. (١١٩)

#### ١٠٧١ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ وَرِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ أَبِي رُومَانَ، عَنْ عَلِيًّ، قَالَ: يَظْهَرُ السَّفْيَانِيُّ عَلَى الشَّامِ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَقْعَةٌ بِقِرْقِيسْيَاءَ حَتَّى يَشْبَعَ طَيْرُ السَّمْاءِ وَسِبَاعُ الأَرْضِ مِنْ جِيفِهِمْ، ثُمَّ يُفْتَقُ عَلَيْهِمْ فَتْقٌ مِنْ خَلْفِهِمْ، فَتُقْبِلُ طَيْرُ السَّمْاءِ وَسِبَاعُ الأَرْضِ مِنْ جَيفِهِمْ، ثُمَّ يُفْتَقُ عَلَيْهِمْ فَتْقٌ مِنْ خَلْفِهِمْ، فَتُقْبِلُ طَيْرُ السَّفْيَانِيُّ فِي طَلَبِ أَهْلِ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ حَتَّى يَدْخُلُوا أَرْضَ خُرَاسَانَ، وَتُقْبِلُ خَيْلُ السَّفْيَانِيُّ فِي طَلَبِ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱۱۸) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٩٥٦)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٥٢) من طريق نعيم به، وأورده السيوطي في «الحاوي» (٧٣/٢).

إسناده منقطع؛ الهيثم لم يسم من حدثه.

<sup>(</sup>١١٩) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٥٥٥).

إسناده منقطع؛ ابن عياش لم يصرح بشيخه، وكعب مكثر في النقل عن بني إسرائيل.

خُرَاسَانَ، فَيَقْتُلُونَ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ بِالكُوفَةِ، ثُمَّ يَخْرُجُ أَهْلُ خُرَاسَانَ فِي طَلَبِ المُهدِيِّ. (١٢٠)

#### ١٠٧٢ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ حَرِيزِ بنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ بنَ سَمِيرٍ الأَلْهَانِي يَقُولُ: لَيَنْزِلَنَّ الكُوفَةَ خَلِيفَةٌ يَهْزِمُ أَهْلَ الشَّامِ، ثُمَّ يَرْغَبُ فِيهِمْ وَفِي الثَّامِ، وَيُقَالُ لَهُ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا أَرْضُ المَقْدِسِ، وَأَرْضُ الأَنْبِيَاءِ، وَمَنْزِلُ الشَّامِ، وَيُقَالُ لَهُ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا أَرْضُ المَقْدِسِ، وَأَرْضُ الأَنْبِيَاءِ، وَمَنْزِلُ الخُلفَاءِ، وَإِلَيْهَا كَانَتْ تُفَرَّقُ البُعُوثُ، فَيُجِيبُهُمْ، فَإِذَا الخُلفَاءِ، وَإِلَيْهَا كَانَتْ تُفَرَّقُ البُعُوثُ، فَيُجِيبُهُمْ، فَإِذَا الخُلفَاءِ، وَإِلَيْهَا كَانَتْ تُخَرِفُ المَشْرِقِ فَقَالُوا: قَاتَلْنَا مَعَهُ وَخَاطَرْنَا بِدِمَائِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا فَأَجَابَهُمْ نَقِمَ عَلَيْهِ أَهْلُ المَشْرِقِ فَقَالُوا: قَاتَلْنَا مَعَهُ وَخَاطَرْنَا بِدِمَائِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا فَأَخَرَعَلَى الْكُوفَةِ فَتُعْرَكُ عَرَكَ الأَدِيمِ. (١٢١) فَلَوْدَ عَلَيْنَا فَاخْلَعُوهُ، قَالَ: فَيسِيرُ أَهْلُ الشَّامِ إِلَى الكُوفَةِ فَتُعْرَكُ عَرَكَ الأَدِيمِ. (١٢١)

#### ١٠٧٣ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: إِذَا رَجَعَ السُّفْيَانِيُّ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ بِجَمَاعَةِ أَهْلِ المَغْرِبِ، فَيَجْتَمِعُونَ لَّهُ مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا لِلسُّفْيَانِيُّ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ بِجَمَاعَةِ أَهْلِ المَغْرِبِ، فَيَجْتَمِعُونَ لَّهُ مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا لِأَحْدِ قَطُّ لِمَا سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ يَبْعَثُ بَعْثًا مِنْ كُوفَةِ الأَنْبَارِ، ثُمَّ يَلْتَقِي الجَمْعَانِ بِقَرْقِيسْيَاءَ، فَيُفْرَغُ عَلَيْهِمَا الصَّبْرُ، وَيُرفَعُ عَنْهُمَا النَّصْرُ حَتَّى يَتَفَانَوا، وَإِنْ الجَمْعَانِ بِقَرْقِيسْيَاءَ، فَيُفْرَغُ عَلَيْهِمَا الصَّبْرُ، وَيُرفَعُ عَنْهُمَا النَّصْرُ حَتَّى يَتَفَانَوا، وَإِنْ

<sup>(</sup>۱۲۰) دضعیف،

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٨٣٨)، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٧/٤) من طريق نعيم بن حماد به، وقال الذهبي في «تلخيصه»: خبر واه.

قلت: إسناده مسلسل بالضعفاء؛ الوليد مدلس وعنعن، وتابعه رشدين بن سعد وهو ضعيف، عن ابن لهيعة ضعيف كذلك.

<sup>(</sup>۱۲۱) «ضعیف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٨٣٦).

فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد عنعن.

كَانَ بَعْثُهُ مِنْ قِبَلِ المَغْرِبِ كَانَتْ فِي الْوَقْعَةِ الصُّغْرَى، فَوَيْلٌ عِنْدَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ، يَثُورُ بِحِمْصَ، وَهُوَ أَخْبَثُ البَرِيَّةِ، وَيُوقَدُ بِدِمَشْقَ عَلَى يَدَيْهِ هَلَاكُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ. (۱۲۲)

#### ١٠٧٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ جَعْفَر، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبِ عَنَ ابْنِ عَيَّالِ السُفَيَانِيُّ عَلَى جَيْشِ العِرَاقِ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ لَهُ غَدِيرَتَانِ يُقَالُ لَهُ: نَمِرُ أَوْ قَمَرُ بِنُ عَبَّادٍ، رَجُلًا جَسِيمًا، عَلَى مُقَدِّمتِهِ رَجُلًا جَسِيمًا، عَلَى مُقَدِّمتِهِ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ قَصِيرٌ أَصْلَعٌ عَرِيضُ المَنْكَبَيْنِ، فَيُقَاتِلُهُ مَنْ بِالشَّامِ مِنْ أَهْلِ المَشْرِقِ فِي مَوْضِع يُقَالُ لَهُ: الثَّنِيَّةُ، وَأَهْلُ حِمْصَ فِي حَرْبِ المَشْرِقِ وَأَنْصَارُهُمْ، وَبَهَا يَوْمَ مُوْمِع يُقَالُ لَهُ: الثَّنِيَّةُ، وَأَهْلُ حِمْصَ فِي حَرْبِ المَشْرِقِ وَأَنْصَارُهُمْ، وَبِهَا يَوْمَنْ مَنْ عَبْدُهُمْ عُنْدُ عَظِيمٌ يُقَاتِلُهُمْ فِيمَا يَلِي دِمَشْقَ كُلُّ ذَلِكَ يَهْزِمُهُمْ، ثُمَّ يَنْحَالُ لَهُ: يَوْمَنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمَشْرِقِ فِي مَوْضِع يُقَالُ لَهُ: الْبَدَيْنِ، مِمَّا يَلِي شَرْقِيَّ حِمْصَ، فَيَقْتَلُ بِهَا نَيْفُ وَسَبْعُونَ أَلْفًا، ثَلاَثُهُ أَرْبَاعِهِمْ مِنْ الْبَدْرِنِ، مِمَّا يَلِي شَرْقِيَّ حِمْصَ، فَيَقْتَلُ بِهَا نَيْفُ وَسَبْعُونَ أَلْفًا، ثَلاَثُهُ أَرْبَاعِهِمْ مِنْ اللَّهُ إِلَى المَشْرِقِ فِي مَوْضِع يُقَالُ لَهُ: الْبَدْرِنِ، مِمَّا يَلِي شَرْفِقٍ حِمْصَ، فَيَقْتَلُ بِهَا نَيْفُ وَسَبْعُونَ أَلْقًا، ثَلَاثُهُ أَرْبَاعِهِمْ مِنْ الْبَعْنَى الْمَشْرِقِ، وَمِلْ الْمَشْرِقِ، وَولِيدٍ مَقْتُولٍ، وَمَالٍ الْمَشْرِقِ، وَدَم مُسْتَحَلٌ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَيْهِ السُّفْيَانِيُّ أَنْ يَسِيرَ إِلَى الحِجَازِ بَعْدَ أَنْ يَسِيرَ إِلَى الحَجَازِ بَعْدَ أَنْ يَسْكِرَ عَلَى الْمُعْرِقِ بَعْدَ أَنْ يَسِيرَ إِلَى الْحَجَازِ بَعْدَ أَنْ يَسِيرَ إِلَى الْحَجَازِ بَعْدَ أَنْ الْمُهُمْ وَلَهُ الْمُنْ عَرَالُهُ الْمُعْرَاقِ مَلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِقِ مَلْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمَنْ عَلَى الْمُعْرَاقِ مَلْ الْمُعْقِرِهِ الْمُؤْمِ عَرَالًا مَعْنَ اللْفُلُا الْمُنْ الْمُ الْمُعْمِ عَنْ الْمُ الْمُ الْمُعْرَاقِ مَلْ الْمُعْرَاقِ مَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُو

<sup>(</sup>۱۲۲) «ضعیف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٨٢١).

إسناده منقطع؛ شيخ ابن عياش لم يسم، والأثر من إسرائيليات كعب.

<sup>(</sup>۱۲۳) (ضعیف)

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٨٣٥).

إسناده منقطع؛ شيخ ابن عياش مجهول لم يسم.

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ وَرِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيًّ، قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْعَائِذُ الَّذِي بِمَكَّة بِالخَسْفِ خَرَجَ مَعَ اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، فِيهِمُ الْأَبْدَالُ حَتَّى يَنْزِلُوا إِيلْيَاءَ، فَيَقُولُ الَّذِي بَعَثَ الجَيْشَ حِينَ يَبْلُغُهُ الخَبَرُ بِإِيلْيَاءَ: لَعَمْرُو اللهِ لَقَدْ جَعَلَ اللهُ فِي هَذَا الرَّجُلِ عِبْرَةً، بَعَثْتُ إِلَيْهِ مَا بَعْثَتُ فَسَاخُوا فِي الْأَرْضِ، إِنَّ هَذَا لَعِبْرَةً وَبَصِيرَةً، وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ السَّفْيَانِيُّ الطَّاعَة، ثُمَّ يَخْرُجُ حَتَّى الأَرْضِ، إِنَّ هَذَا لَعِبْرَةً وَبَصِيرَةً، وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ السَّفْيَانِيُّ الطَّاعَة، ثُمَّ يَخْرُجُ حَتَّى الْأَرْضِ، إِنَّ هَذَا لَعَبْرَةً وَبَصِيرَةً، وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ السَّفْيَانِيُّ الطَّاعَة، ثُمَّ يَخْرُجُ حَتَّى يَلْقَى كَلْبًا وَهُمْ أَخُوالُهُ، فَيُعَيِّرُونَهُ بِمَا صَنعَ وَيَقُولُونَ: كَسَاكَ اللهُ قَمِيطًا فَخَلَعْتُهُ! يَلْقَى كَلْبًا وَهُمْ أَخُوالُهُ، فَيُعَيِّرُونَهُ بِمَا صَنعَ وَيَقُولُونَ: كَسَاكَ اللهُ قَمِيطًا فَخَلَعْتُهُ! فَيَقُولُ: أَيْ يَعْرُبُ فَاعِلٍ فَيْعَيِّرُونَهُ بِمَا صَنعَ وَيَقُولُونَ: كَسَاكَ اللهُ قَمِيطًا فَخَلَعْتُهُ! فَيَقُولُ: إِنِي غَيْرُ فَاعِلٍ فَي عَيْرُونَهُ أَنْ أَوْتُكُ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ . فَيَقُولُ: إِنِّي غَيْرُ فَاعِلٍ . فَيَقُولُ: بَلَى . فَيَقُولُ لَهُ: أَتُحِبُ أَنْ أَوْتُلَكَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ . فَيَقُولُ: يَعَمْ اللّهَ إِيلَاءَ مَا تَرَوْنَ أَلْكَ اللّهَ الْمَاعِقِي، فَيَأُمُرُ بِهِ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيُذْبَحُ عَلَى بَلَاطَةِ إِيلْيَاءَ وَلَكَ اللّهُ الْمَالِي اللّهَ الْمَالِهُ إِيلَاءً مَتَى اللّهُ الْمَالَة إِيلَاءً مَا مَنْ خَابَ يَوْمَ نَهْبِ كَلْبٍ كَلْبٍ اللّهُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالُ اللّهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالْفَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْلِي الْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقِ الللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ الللّهُ الْمُلُولُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّ

#### ١٠٧٦ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

«الفتن» لنعيم بن حماد (٩٥١)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٥٣)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٠٦) كلاهما من طريقه، وأورده السيوطي في «الحاوي» (٧٢/٢) وعزاه لنعيم بن حماد، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٥أ).

قلت: وإسناده ضعيف؛ الوليد مدلس وعنعن، ورشدين ضعيف، وابن لهيعة كذلك ضعيف، وأبو زرعة عمرو بن جابر ضعيف شيعي أحمق، وانظر «الميزان» (٢٥٠/٣).

(۱۲۰) «ضعیف جدًّا»

<sup>(</sup>۱۲٤) «إسناده ضعيف جدًّا»

#### ١٠٧٧ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

وَقَالَ ابْنُ عَيَّاشِ: وَأُخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ،عَنْ مُحَمَّدِ بِن جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بنُ أبي طَالِب: يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ حُسَيْن، اسْمُهُ اسْمُ نَبِيُّكُمْ، يَفْرَحُ بِخُرُوجِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَالسُّفْيَانِيُّ مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: هُوَ مِنْ وَلَدِ خَالِدِ بن يَزيدَ بن أَبْي سُفْيَانَ، رَجُلٌ ضَخْمُ الهَامَةِ بوَجْهِهِ آثَارُ جُدَرِيٌّ، وَبِعَيْنِهِ نُكْتَةُ بَيِاض، خُرُوجُهُ خُرُوجُ المَهْدِيِّ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانُ، هُوَ يَدْفَعُ الخِلَافَةَ إِلَى المَهْدِيِّ، يَخْرُجُ مِنَ الشَّام مِنْ وَادِي مِنْ أَرْضِ دِمَشْقَ يُقَالُ لَهُ: وَادِي اليَابِسِ، يَخْرُجُ فِي سَبْعَةِ نَفَر مَعَ رَجُل مِنْهُمْ لِوَاءٌ مَعْقُودٌ، يَعْرِفُونَ فِي لِوَائِهِ النَّصْرَ، يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى ثَلَاثِينَ مِيلًا، لَا يَرَى ذَلِكَ العَلَمَ أَحَدٌ يُريدُهُ إِلَّا انْهَزَمَ، يَأْتِي دِمَشْقَ فَيَقْعُدُ عَلَى مِنْبَرِهَا، وَيُدْنِى الفُقَهَاءَ وَالقُرَّاءَ، وَيَضَعُ السَّيْفَ فِي التُّجَّارِ، وَأَصْحَابِ الْأَمْوَالِ، وَيَسْتَصْحِبُ القُرَّاءَ، وَيَسْتَعِينُ بهمْ عَلَى أَمُورِهِمْ، لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا قَتَلَهُ، وَيُجَهِّزُ الجَيْشَ: إِلَى المَشْرِقِ جَيْشًا، وَأَخَرَ إِلَى المَغْرِب، وَآخَرَ إِلَى اليَمَن، وَيُولِّي جَيْشَ العِرَاقِ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، يُقَالُ لَهُ: قَمَرُ بنُ عَبَّادٍ، رَجُلٌ جَسِيمٌ لَهُ غَدِيرَتَانِ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَصِيرٌ أَصْلَعُ عَريضُ المَنْكِبَيْن، يُقَاتِلُهُ مَنْ بِالشَّام مِنْ أَهْلِ المَشْرِقِ، وَبِهَا يَوْمَئِذٍ مِنْهُمْ جُنْدٌ عَظِيمٌ، يُقَاتِلُهُمْ فِيمَا بَيْنَ دِمَشْقَ، وَفِي مَوْضِع يُقَالُ لَهُ: البِنْيَةُ، وَأَهْلُ حِمْصَ فِي حَرْبِ أَهْلِ المَشْرِقِ وَأَنْصَارِهِمْ، كُلُّ ذَلِكً يَهْزِمُهُمُ السُّفْيَانِيُّ، ثُمَّ يَنْحَازُ مَنْ بدِمَشْقَ وَحِمْصَ مَعَ الشَّفْيَانِي، وَيَلْتَقُونَ وَأَهْلَ الْمَشْرِقِ فِي مَوْضِع مِنْ أَرْض حِمْصَ يُقَالُ لَهُ: لِيدِينُ إِلَى جَانِب سَلَمْيَةَ، يُقْتَلُ مِنَ النَّاسِ نَيِّفٌ وَسِتُّونَ

«الفتن» لنعيم بن حماد (٥٧٧).

وإسناده ضعيف؛ عبد الكريم أبو أمية هو ابن أبي المخارق، ضعفه جماهير النقاد، وانظر ترجمته في «التهذيب».

أَلْفًا، ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِمْ مِنْ أَهْلِ المَشْرِقِ، ثُمَّ تَكُونُ الدَّبَرَةُ عَلَيْهِمْ .... وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الخَبَرِ '١٢٦). الْخَبَرِ (١٢٦).

# بَابٌ أَخَرٌ مِنْ عَلَامَاتِ المَهْدِيِّ فِي خُرُوجِهِ

### ١٠٧٨ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ»:

حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدِ الرَّازِيُّ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ الخَوَاصُ، قَالَ: نَا عَيْشُ بنُ عَبَّاسِ القَتْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ النِّ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: نَا عَيَّاشُ بنُ عَبَّاسِ القَتْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابنِ زُرَيرِ الغَافِقِي، عَنْ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَّالِيُّهُ، قَالَ: «يَكُونُ فِي المَعْدِنِ، فَلا تَسُبُوا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فِتْنَةً، يُحَسَّلُ النَّاسُ كَمَا يُحَسَّلُ الذَّهَبُ فِي المَعْدِنِ، فَلا تَسُبُوا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فِتْنَةً، يُحَسَّلُ النَّاسُ كَمَا يُحَسَّلُ الذَّهَبُ فِي المَعْدِنِ، فَلا تَسُبُوا أَهْلِ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، وَلَكِنْ سُبُوا شِرَارَهُمْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الأَبْدَالَ، يُوشِكُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ سَبَبٌ مِنَ السَّمَاءِ؛ فَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ، حَتَّى لَوْ قَاتَلَهُمُ الثَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ، الشَّامِ سَبَبٌ مِنَ السَّمَاءِ؛ فَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ، حَتَّى لَوْ قَاتَلَهُمُ الثَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ، فَعَنْ رَايَاتِ، المُكْثِرُ يَقُولُ: هُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُ خَارِجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي ثَلَاثِ رَايَاتِ، المُكْثِرُ يَقُولُ: هُمْ فَعَنْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُ خَارِجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي ثَلَاثِ رَايَاتِ، المُكْثِرُ مَتُهُمْ أَنْ أَمْ وَلَيْ مَنْ أَلْفَا، وَالمُقِلُّ يَقُولُ: هُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، أَمَارَتُهُمْ اللهُ جَمِيعًا، وَيَرُدُ سَبُعَ رَايَاتٍ، تَحْتَ كُلِّ رَايَةٍ مِنْهَا رَجُلٌ يَطْلُبُ المُلْكَ، فَيَقْتُلُهُمُ اللهُ جَمِيعًا، وَيَرُدُ اللهُ إِلَى المُسْلِمِينَ أَلْفَةَهُمْ وَيَعْمَتَهُمْ، وَقَاصِيَهُمْ وَدَانِيَهُمْ». (١٧٢)

<sup>(</sup>۱۲۲) «موضوع»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٤٨٢م).

وهذا مما وضعه الرافضة على عليٌّ يَعَنَّهُ إِنْ وفيه مجهول، ومحمد بن جعفر هو الصادق، لم يدرك عليًّا، وهو معدود في الأئمة الإثنى عشر عند الرافضة، وهو بريء منهم.

<sup>(</sup>۱۲۷) «ضعیف»

<sup>«</sup>المعجم الأوسط» (٣٩٠٥)، وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (١/٣٣٤- ٣٣٥).

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا زيد بن أبي الزرقاء. اه. وتعقبه ابن عساكر فقال: هذا وهم من الطبراني؛ فقد رواه الوليد بن مسلم أيضًا عن ابن لهيعة كما تقدم.

# ١٠٧٩ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي "الفِتَنِ":

حَدَّثَنَا الحَكَمُ، عَنْ جَرَّاحِ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: إِذَا خُسِفَ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى دِمَشْقَ، وَسَقَطَتْ طَائِفَةٌ مِنْ غَرْبِيٍّ مَسْجِدِهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَجْتَمعُ التُّرْكُ وَالرُّومُ يُقَاتِلُونَ جَمِيعًا، وَتُرْفَعُ ثَلَاثُ رَايَاتٍ بِالشَّامِ، ثُمَّ يُقَاتِلُهُمُ السَّفْيَانِيُّ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمْ وَرُقيسْيَا (۱۲۸). (۱۲۹)

#### ١٠٨٠ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَاةَ، عَنْ تَبِيع، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: تَكُونُ نَاحِيَة الفُرَاتِ فِي نَاحِيَةِ الشَّامِ - أَوْ بَعْدَهَا بِقَلِيلٍ - مُجْتَمَّعٌ عَظِيمٌ، فَيَقْتَتِلُونَ عَلَى الأَمْوَالِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ تِسْعَة سَبْعَة، وَذَاكَ بَعْدَ الهَدَّةِ وَالوَاهِيَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبَعْدَ افْتُرَاقِ ثَلَاتُ رَايَاتٍ يَطْلُبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ المُلْكَ لِنَفْسِه، فِيهِمْ رَجُلُ اسْمُهُ عَبْدُ الله (١٣٠)

قلت: ورواه أيضًا عن ابن لهيعة نعيم في «الفتن» (٩٥٤): عن رشدين، عن ابن لهيعة به موقوفًا على عليّ، وإسناده ضعيف؟ مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف الرواية.

وعبد الله بن زُرير ثقة؛ لكنه رُمِيَ بالتشيع، والحديث في مناقب علي، وهم غلاة فيه، والكذب عند الرافضة عبادة!! فهي علة ثانية في الحديث، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤٧٧٩).

(۱۲۸) قرقيسيا: بلد على نهر الخابور، قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ، وعندها مصب الخابور في الفرات، فهي مثلث بين الخابور والفرات، قيل: سميت بقرقيسيا بن طهمورث الملك. انظر «معجم البلدان» (۳۷۳/٤).

(۱۲۹) «إسناده حسن»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٥٩٦).

الحكم هو ابن نافع، أبو اليمان الحمصي: ثقة. انظر ترجمته «بالتقريب»، والجراح هو ابن مليح البهراني: صدوق. كما قال الحافظ في «التقريب»، وأرطاة هو ابن المنذر بن الأسود بن ثابت الألهاني: ثقة. انظر ترجمته «بالتهذيب».

(۱۳۰) «إسناده حسن إلى كعب»

لكائب (لغذائي

### ١٠٨١ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَن ابْنِ لَهِيعَة، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَة، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ مَعَنْ عَلَامَةُ المَهْدِيِّ: إِذَا انْسَابَ عَلَيْكُمُ التُّرْكُ، وَمَّاتَ خَلِيفَتُكُمْ التُّرْكُ، وَمَّاتَ خَلِيفَتُكُمْ اللَّرْكُ، قَالَ: عَلَامَةُ المَهْدِيِّ: إِذَا انْسَابَ عَلَيْكُمُ التُّرْكُ، وَمَّاتَ خَلِيفَتُكُمْ اللَّرْكُ، قَالَ: عَلَامَة المَهْدِيِّ اللَّذِي يَجْمَعُ الأَمْوَالَ، وَيَسْتَخْلِفُ بَعْدَهُ ضَعِيفٌ، فَيُخْلَعُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ بَيْعَتِهِ، اللَّذِي يَجْمَعُ الأَمْوالَ، وَيَسْتَخْلِفُ بَعْدَهُ فَي عَلَى المَعْدِي وَمُرْدِي وَيُومِ أَهْلِ المَعْرِبِ وَيُحْرَفِ وَيُومِ أَهْلِ المَعْرِبِ الشَّامِ، وَخُرُوجُ أَهْلِ المَعْرِبِ إِللسَّامِ، وَخُرُوجُ أَهْلِ المَعْرِبِ إِلَيْ مِصْرَ ؛ وَتِلْكَ أَمَارَةُ السُّفْيَانِي. (١٣١)

#### ١٠٨٢ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّ ثَنَا الوَلِيدُ وَرِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّ ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرِ مَ فَكُخُهُ، قَالَ: إِنَّ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيَّكُمْ أَمَارَاتٍ؛ فَالزَمُوا الأَرْضَ حَتَّى يَنْسَابَ التُّرْكُ فِي خِلَافَةِ رَجُلِ ضَعِيف، فَيُخْلَعُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ بَيْعَتِهِ، وَيخالِفُ يَنْسَابَ التُّرْكُ عَلَى الرُّومِ، وَيُخْسَفُ بِغَرْبِيِّ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، وَيَخْرُجُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ بِالشَّامِ، التَّرْكُ عَلَى الرُّومِ، وَيُخْسَفُ بِغَرْبِيِّ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، وَيَخْرُجُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ بِالشَّامِ، وَيَتْبِعُ عَلَى الرُّومِ بِفِلَسْطِينَ، وَيَكُونُ بُدُو التُرْكِ بِالجَزِيرَةِ، وَالرُّومِ بِفِلَسْطِينَ، وَيَتَّبِعُ عَبْدُ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ ، حَتَّى تَلْتَقِيَ جُنُودُهُمَا بِقَرْقِيسْيَا. (١٣٢)

«الفتن» لنعيم بن حماد (٩٢٣).

ورجاله ثقات سوى تبيع الحميري فهو صدوق؛ لكن ما قاله كعب من إسرائيلياته؛ فلا حجة فيه. (١٣١) «إسناده ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٩١٧)، وأورده السيوطي في «الحاوي» (٦٨/٢) ونسبه لنعيم بن حماد. فيه: رشدين، وابن لهيعة، وكلاهما ضعيف، وأبو زرعة عمرو بن جابر: شيعي ضعيف، قال ابن لهيعة عنه: عمرو بن جابر كان ضعيف العقل، كان يقول: علي في السحاب، كان يجلس معنا فيبصر سحابة فيقول: هذا علي قد مرّ في السحاب. وقال أحمد: روى عن جابر مناكير، وبلغني أنه كان يكذب، وانظر «الميزان» (٢٥٠/٣).

<sup>(</sup>۱۳۲) «إسناده ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٦٠٣).

# بَابُ اجْتِمَاع النَّاسِ بِمَكَّةَ وَبَيْعَتِهِمْ لِلْمَهْدِيِّ فِيهَا

# ١٠٨٣ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ»:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَر، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الوَاصِلِ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي، عَنِ الحَسَنِ بنِ يَزِيدَ السَّعْدِي - أَحَدِ بَنِي بَهْدَلَة - عَنْ أَبِي الصِّدِي الضَّدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ يَقُولُ: «يَحْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُولُ بَعْنَدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ يَقُولُ اللهِ وَعَدْرِجُ لَهُ الأَرْضُ مِنْ بَرَكَتِهَا، تُمْلَأُ بِسُنَّتِي، يُنْزِلُ اللهُ وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَعْمَلُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ سَبْعَ الأَرْضُ مِنْ بَرَكَتِهَا الْمَقْدِسِ». (١٣٣٠)

وإسناده واه كسابقه.

(۱۳۳) «ضعیف»

«المعجم الأوسط» (١٠٧٥)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٤٨) من طريق محمد ابن سلمة به، ومن طريق الطبراني أخرجه المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٤٤)، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٥/٦) من طريق إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة، عن محمد بن سلمة به، مختصرًا بلفظ: «يخرج رجل من أمتي ». وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (١٠٦٣/٥) من طريق عبد الله بن عمرو، عن محمد بن سلمة به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» من طريق عبد الله بن عمرو، عن محمد بن سلمة به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٦ب)، وقال الطبراني: روى هذا الحديث جماعة عن أبي الصديق؛ فلم يدخل أحد بمن رواه بينه وبين أبي سعيد أحدًا إلا أبو واصل.

قلت: وأبو واصل هو عبد الحميد بن واصل الباهلي، ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/٥٥)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٨/٦) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الأزدي: ضعيف. كما في «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٢/١٥٧)، لكن سمَّاه هناك عبد الواحد، وقال الحسيني: مجهول. كما في «الإكمال» (١/١١٥)، و «تعجيل المنفعة» (١/٧٧).

والحسن بن يزيد السعدي انفرد بالرواية عنه أبو الصديق، ولم يوثقه أحد، وقال الذهبي في «المغني» (١٤٩٦): مجهول، وقال الحافظ: مقبول. وخولف عبد الحميد بن واصل، رواه زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي معيد بنحوه، وأسقط الحسن بن يزيد.

أخرجه أحمد في «مسنده» (٢١/٣)، والترمذي (٢٢٣٢)، وابن ماجه (٤٠٨٣)، ونعيم في «الفتن»(١٤٥٨)، والحاكم في «المستدرك» (٤٠٥٥- ٥٥٨) وغيرهم، كلهم عن زيد العمى، ولفظه:

### ١٠٨٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ بِلَالِ العَتْكِي، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي عَمْرُو، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ الخَلِيفَةُ الَّذِي الأَزْدِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَحَنَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ اللَّذِي الخَلِيفَةُ الَّذِي الأَزْدِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَحَنَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ اللَّذِي المَقْدِسِ اللَّذِي دُونَهُ». (١٣٤)

### ١٠٨٥ - قَالَ ابْنُ الجَوْزِي فِي «المَوْضُوعَاتِ»:

أُخْبِرْتُ عَنْ أَحْمَدَ بِنِ عَلِيٌّ بِنِ مهارِ الخُوارَرْمِي، أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ ابْنُ مَحْمَشَاذَ، حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْلِ عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْلِ عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ السُّامِيُّ، عَنْ الجُسَيْنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ مُورَدَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبِيلِّ (﴿ اللهِ السَّامِيُّ فِي الْحِرِ الزَّمَانِ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ بِنُ كَرَّامٍ، يُحْيِي السُّنَّةَ والجَمَاعَة، هِجْرَتُهُ مِنْ خُرَاسَانِ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ، كَهِجْرَتِي مِنْ مُكَمَّةً إلَى المَدِينَةِ». (١٣٠)

أن رسول الله على الله على الأرض ظلمًا وجورًا، ثم يخرج رجل من عترتي يملك سبعًا أو تسعًا فيملاً الأرض قسطًا وعدلًا ». واللفظ لأحمد، وليس فيه ذكر لبيت المقدس، قال الترمذي: حديث حسن. قلت: يعني أنه بمجموع طرقه وشواهده، أما هذا الطريق فضعيف؛ ففيه زيد العمي، وهو ضعيف عند الجماهير.

(۱۳٤) «منکر»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٩٦٥، ٢٠٠١م)، وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٨٥٦)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٤٨أ) كلاهما عن الوليد به.

وفي إسناده بلال العتكي؛ هو بلال بن عبيد ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٩٧/٢) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وترجم له الذهبي في «الميزان»، وقال: قال الأزدي: منكر الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٢٥٥/٢): روى عن يحيى بن أبي عمرو، عن عبد الجبار الأزدي، عن أبي هريرة رفعه: «إذا رأيتم خليفة بيت المقدس وآخر دونه؛ كان خليفة بيت المقدس يقتل الذي دونه - يعني السفياني ». ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. اه.

(۱۳۵) «موضوع»

#### ١٠٨٦ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّ ثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ هِشَامِ المُعَيْطِي، عَنْ أَبَانَ بنِ الوَلِيدِ بنِ عُقْبَةً بنِ أَبِي مُعَيْطٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَعَنَّهُ يَقُولُ: يَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى المَهْدِيَّ بَعْدَ إِيَاسٍ، وَحَتَّى يَقُولُ النَّاسُ: لَا مَهْدِيَّ، وَأَنْصَارُهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عِدَّتُهُمْ ثَلَاثُمِئَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا، عِدَّةً أَصْحَابِ بَدْر؛ يَسِيرُونَ إِلَيْهِ أَهْلِ الشَّامِ عِدَّتُهُمْ ثَلَاثُمِئَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا، عِدَّةً أَصْحَابِ بَدْر؛ يَسِيرُونَ إِلَيْهِ مِنَ الشَّامِ حَتَّى يَسْتَخْرِجُوهُ مِنْ بَطْنِ مَكَّةً مِنْ دَارٍ عِنْدَ الصَّفَا، فَيُبَايِعُونَهُ كُرُهُا، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ المُسَافِرِ عِنْدَ المَقَامِ، ثُمَّ يَصْعَدُ المِنْبَرَ. (١٣٦)

#### ١٠٨٧ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ شَيْخ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُنَادِي تِلْكَ السَّنَةِ مُنَادِيَانِ: مُنَادِ مِنَ الأَرْضِ: كَذَبَ. فَيَقْتَتِلُ أَنْصَارُ

«الموضوعات» لابن الجوزي (٢/٥٠)، وقال: هذا حديث موضوع، والمتهم به إسحاق بن محمشاذ. قال أحمد بن على بن مهيار: كان إسحاق بن محمشاذ كذابًا يضع الحديث على مذاهب الكرامية، وله كتاب مصنف في فضائل محمد بن كرًام كله كذب موضوع.

وأخرجه الذهبي في «أحاديث مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجوزي» (١١٣/١- ١١٤) من طريق أبي الفضل به. وقال: تفرد به إسحاق بن محمشاذ، عن التميمي، وهو كذاب بيقين، فإسحاق كذاب، وسنده ظلمات بعضها فوق بعض.

وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (٤٢٠/١): موضوع، وفي إسناده مجاهيل، وواضعه إسحاق بن محمشاذ على مذهب الكرامية، وله مصنف في فضائل محمد بن كرام كله كذب.

#### (۱۳۲) «إسناده ضعيف»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٩٣٩)، وأورده السلمي في «عقد الدرر» (٢٨/١)، والسيوطي في «الحاوي» (٧٦/٢) وعزوه إلى نعيم بن حماد.

وإسناده ضعيف؛ أبان بن الوليد مجهول، وانظر «الميزان» (١٦/١)، والوليد بن مسلم يدلس التسوية، وقد عنعن، وشيخه لا يعرف.

الصَّوْتِ الأَسْفَلِ حَتَّى أَنَّ أُصُولَ الشَّجْرِ لَتُخْضَبُ دَمًا، وَذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَمْرٍو: جَيْشُ يُسَمَّى جَيْشُ البَرَاذِعِ يَشُقُونَ البَرَاذِعَ فَيَتَّخِذُونَهَا مَجَانًا، قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَبْقَى مِنْ أَنْصَارِ ذَلِكَ الصَّوْتِ الأَعْلَى عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلَاثُمِئَة قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَبْقَى مِنْ أَنْصَارِ ذَلِكَ الصَّوْتِ الأَعْلَى عِدَّةً أَهْلِ بَدْرٍ ثَلَاثُمِئَة وَبِضْعَةُ عَشَرَ رَجُلًا، فَيُنْصَرُونَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ إِلَى صَاحِبِهِمْ، فَيَجِدُونَهُ مُلْصِقًا ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَةِ تَرْعَدُ فَرَائِصُهُ، يَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَا يَدْعُونَهُ إِلَيْهِ، فَيُكْرِهُونَهُ عَلَى إِلَى النَّامِ، فَيَقُولُونَ: قَاتَلْنَا قَوْمًا مَا رَأَيْنَا البَيْعَةِ، وَيَرْجِعُ أَنْصَارُ الصَّوْتِ الأَسْفَلِ إِلَى الشَّامِ، فَيَقُولُونَ: قَاتَلْنَا قَوْمًا مَا رَأَيْنَا مِثْلُم مِثْ مَا يَدْعُولُونَ: قَاتَلْنَا قَوْمًا مَا رَأَيْنَا مِثْلُم مَا مُؤْمَةً وَلُونَ: قَاتَلْنَا قَوْمًا مَا رَأَيْنَا مَثْمُ مَا هُمْ شِرْذِمَةً قَلِيلَةً. (١٣٧)

### ١٠٨٨ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ التَّاهَرَتِي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِح، عَنْ شُرَيْح بِنِ عُبَيْدٍ وَرَاشِدِ بِنِ سَعْدِ وَضَمْرَةَ بِنِ حَبِيبٍ وَمَشَايِحِهِمْ، قَالُوا: يَبْعَثُ السَّفْيَانِيُّ خَيْلَهُ وَجُنُودَهُ، فَيَبْلُغُ عَامَّةَ الشَّرْقِ مِنْ أَرْضِ خُرَاسَانَ وَأَرْضِ فَارِسَ، فَيَثُورُ بِهِمْ أَهْلُ المَشْرِقِ فَيُقَاتِلُونَهُمْ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمْ وَقَعَاتُ فِي غَيْرِ مَوْضِع، فَإِذَا طَالَ عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ المَشْرِقِ فَيُقَاتِلُونَهُمْ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمْ وَقَعَاتُ فِي غَيْرِ مَوْضِع، فَإِذَا طَالَ عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ إِيَّهُ بَايَعُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي هَاشِم، وَهُو يَوْمَئِذ فِي آخِرِ الشَّرْقِ، فَيَخْرُجُ بِأَهْلِ خُرَاسَانَ عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلُ مِنْ بَنِي هَاشِم، وَهُو يَوْمَئِذ فِي آخِرِ الشَّرْقِ، فَيَخْرُجُ بِأَهْلِ خُرَاسَانَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمِيم مَوْلًى لَهُمْ أَصْفَرُ قَلِيلُ اللَّحْيَةِ، يَخْرُجُ إِلَيْهِ فِي عَلَى مُقَدِّمَتِهِ لَوْ اسْتَقْبَلُهُ الجِبَالُ خَمْسَةِ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى السَّفْيَانِي فَيَهْزِمُهُمْ، وَيَقْتُلُ مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً، الرَّواسِي لَهَدَّهَا، فَيَلْتَقِي هُو وَخَيْلُ السَّفْيَانِي فَيَهْزِمُهُمْ، وَيَقْتُلُ مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً، وَلَا يَزَالُ يَهْزِمُهُمْ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ حَتَّى يَهْزِمُهُمْ إِلَى العِرَاقِ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَلَا يَزَالُ يَهْزِمُهُمْ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ عَلَى مُقَالِقٍ وَيَهْرَبُ الهَاشِمِيُّ، وَيَخْرُجُ شُعَيْبُ وَيَهْرَا السَّفْيَانِي وَيَهْرَبُ الهَاشِمِيُّ، وَيَخْرُجُ شُعَيْبُ وَيَعْرَبُ السَّاهُمْ وَيَعْرَالُ السَّفْيَانِي وَيَهْرَبُ الهَاشِمِيُّ، وَيَخْرُجُ شُعَيْبُ

<sup>(</sup>۱۳۷) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٩٤١).

الوليد بن مسلم مدلس، وشيخه مجهول.

بنُ صَالِحٍ مُخْتَفِيًا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ يُوَطِّئُ لِلْمَهْدِيِّ مَنْزِلَهُ إِذَا بَلَغَهُ خُرُوجُهُ إِلَى الشَّام. (١٣٨)

### ١٠٨٩ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنفِيَّة ، قَالَ : تَخْرُجُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ لِبَنِي العَبَّاسِ ، ثم تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ أُخْرَى سَوْدَاءُ ، قَلَانِسُهُمْ سُودٌ ، وَثِيَابُهُمْ بِيضٌ ، عَلَى مُقَدَّمَتِهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : شُعَيْبُ سَوْدَاءُ ، قَلانِسُهُمْ سُودٌ ، وَثِيَابُهُمْ بِيضٌ ، عَلَى مُقَدِّمَتِهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : شُعَيْبُ بنُ صَالِحِ بنِ شُعَيْبِ مِنْ تَمِيم ، يَهْزِمُونَ أَصْحَابَ السَّفْيَانِي ، حَتَّى يَنْزِلَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ ، وَيُوطِّئُ لِلْمَهِدِيِّ سُلُّطَانَهُ ، وَيَمُدُّ إِلَيْهِ ثَلَاثُمِئَةٍ مِنَ الشَّامِ ، يَكُونُ بَيْنَ المَهْدِيِّ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَهْرًا . (١٣٩ ) خُرُوجِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُسَلَّمَ الأَمْرَ لِلْمَهْدِيِّ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَهْرًا . (١٣٩ )

#### ١٠٩٠ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

ثَنَا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: يَكُونُ إِمَامُ المُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَيَبْعَثُ إِلَى مِصْرَ وَأَهْلِ العِرَاقِ يَسْتَمِدَّهُمْ وَلَا يُمِدُّونَهُ، وَيَمُرُّ بَرِيدُهُ المَقْدِسِ، فَيَبْعَثُ إِلَى مِصْرَ وَأَهْلِ العَرَاقِ يَسْتَمِدَّهُمْ وَلَا يُمِدُّونَهُ، وَيَمُرُّ بَرِيدُهُ بِمَدِينَةٍ حِمْصَ، فَيَجِدُ عَجَمَهَا قَدْ أَغْلَقُوا عَلَى مَنْ فِيهَا مِنْ ذَرَارِي المُسْلِمِينَ،

<sup>(</sup>۱۳۸) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٨٧١)، وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق١٥٣ب)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٥٢أ) مختصرًا.

<sup>(</sup>۱۳۹) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٨٥١)، وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٥٧٣/٥)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣١١)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٥٣ ب) من طريق عبد الكريم أبي أمية به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٦ب- ٣٧أ). وعبد الكريم أبو أمية ضعيف، وأبو عبد الله لا أعرفه، وقد روى عنه الوليد، وهو مدلس وعنعنه.

\_ كناب (لنكاني -

فَيُعْظِمُهُ ذَلِكَ، فَيَسِيرُ بِمَنْ حَضَرَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ حَتَّى يَلْقَاهُمْ بِسَهْلَةِ عَكَّا، فَيُعْظِمُهُ فَيَهْزِمُهُمُ الله، وَيَطْلُبُهُمُ المُسْلِمُونَ حَتَّى يَلْحَقُونَهُمْ بِبِلَادِهِمْ، وَيَسِيرُ إِلَى حِمْصَ فَيفَتَحُهَا الله عَلَى يَدَيْهِ. (۱۴۰)

#### ١٠٩١ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادِ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ خَيْرِ بنِ مُخَمَّد (۱٬۱۱ الرُّعَيْنِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَاشِدُ مَوْلَانَا، عَنْ تُبَيْع، عَنْ كَعْب، قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ خَلِيفَةً بِبَيْتِ المَقْدِس، وَآخَرَ دُونَهُ مَوْلَانَا، عَنْ تُبَيْع، عَنْ كَعْب، قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ خَلِيفَةً بِبَيْتِ المَقْدِس، وَآخَرَ دُونَهُ عَلْاَنَا، عَنْ تَبَيْع، عَنْ كَعْب، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُ أَضَلُ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ. (۱٤۲٪)

#### ١٠٩٢ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: يَنْزِلُ رَجُلٌ مِن بَنِي هَاشِمٍ بَيْتَ المَقْدِسِ حَرَسُهُ إِثْنَا عَشَرَ أَلَفًا. (١٤٣)

#### (۱٤٠) «إسناده منقطع»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١١٦٦)، وأورده السلمي في «عقد الدرر» (٢/١).

وإسناده ضعيف؛ الوليد مدلس وقد عنعن، ويبعد سماع الأوزاعي من كعب؛ فقد مات كعب في خلافة عثمان، وقال الأوزاعي: كنت محتلمًا في خلافة عمر بن عبد العزيز.

وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٦٢١/٦) من طريق ضمرة، عن السيباني، عن كعب مطولًا، وهو مقطوع على كعب ولم يسنده.

(١٤١) كذا في «الفتن» وصوابه: مخمر. كما في «اللسان» (٢٥٣/٣).

#### (۱٤۲) «ضعيف»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٩٦٤، ٢٠٠١)، ومن طريقه أخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٠٧)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق١٥٢ب— ١٥٣أ).

إسناده ضعيف؛ راشد وخير مجهولان، ترجم الذهبي في «الميزان» (٣٧/٢) لراشد وقال: راشد مولى خير بن مخمر الرعيني، عن تبيع، وعنه مولاه خير: مجهولان.

#### (۱٤۳) «ضعيف»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١٠٩٩).

وإسناده ضعيف ؟ أبو بكر بن عبد الله هو ابن أبي مريم، ضعيف بالاتفاق، وأبو الزاهرية لم يدرك كعبًا؟ فإن كعبًا مات في أخر خلافة عثمان، وأبو الزاهرية لم يدرك عثمان؛ قال العلائي في «جامع التحصيل

#### ١٠٩٣ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ وَالوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ كَعْبِ بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الكَلْبِي، قَالَ: يَخْرُجُ عَلَى لِوَاءِ المَهْدِي غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ خَفِيفُ اللَّحْيَةِ أَصْفَرُ - وَلَم يَذْرُلُ الوَلِيدُ: أَصْفَر - لَوْ قَابَلَ الجِبَالَ لَهَزَّهَا، وقَالَ الوَلِيدُ: لَهَدَّهَا - حَتَّى يَنْزِلَ يَنْذِلَ الْفَلِيدُ: لَهَدَّهَا - حَتَّى يَنْزِلَ إِيلَيَاءَ. (١٤٤)

# بَابُ خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

#### ١٠٩٤ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَرَمِيُّ الْمَعْنَى، قَالاً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ وَيَعْقِلُهُ قَالَ: «يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَنْخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ المَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةً، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشُ مِنْ الشَّامِ، فَيُخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهُ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشُ مِنْ الشَّامِ، فَيُخْرَجُونَهُ وَهُو كَارِهُ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشُ مِنْ الشَّامِ، فَيُخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهُ، فَيُبَايِعُونَهُ بَعْنَ إِلَيْهِمْ وَعَصَائِبُ الشَّامِ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالبَيْدَاءِ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَّتُهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ الْعَرَاقِ، فَيُبْعَونَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشَ أَخُوالُهُ كَلْبُ، فَيَبْعِثُ إِلَيْهِ المَكَّيُّ بَعْثًا الْعَرَاقِ، فَيُبْعَنُ إِلَيْهِ المَكَيُّ بَعْثًا وَلَعْمَلُ فِي النَّاسِ سُنَّةَ نَبِيهِمْ وَيُلِكَ بَعْنَا لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، فَيَقْسِمُ الْمَكُونُ تِسْعَ سِنِينَ ». قَالَ حَرَمِيٍّ: « أَوْ سَبْعَ». (١٤٠٠)

في أحكام المراسيل» (١٦١/١): سئل أبو زرعة عن أبي الزاهرية عن عثمان، فقال: مرسل. (١٤٤) «ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (۸۵۸، ۱۰۱۲).

في سنده رشدين بن سعد وقد ضعفه الجماهير، والوليد هو ابن مسلم وهو مدلس، وقد عنعن، وابن لهيعة ضعيف.

<sup>(</sup>۱٤٥) «ضعيف»

- كناب (لغنائي -

«المسند» (٣١٦/٦)، و»سنن أبي داود» (٤٢٨٦)، ومن طريق أحمد وأبي داود أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٠٧) جميعهم عن هشام به.

قلت: وأبو الخليل لم يسم صاحبه، واختلف على قتادة في إسناده، رواه عبد الصمد، وحرمي، ومعاذ ابن هشام، وعبد الوهاب بن عطاء بالوجه السابق، ورواه وهب بن جرير، عن هشام عنه، عن أبي الخليل، عن مجاهد، عن أم سلمة فسماه في روايته.

أخرجه أبو يعلى (٦٩٤٠)، وعنه ابن حبان في «صحيحه» (٦٧٥٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩٣/١)، لكن شك أبو يعلى في روايته فقال: عن صاحب له، وربما قال: صالح عن مجاهد، وجزم ابن حبان فلم يذكر الشك.

ورواه أبو العوام عنه، عن أبى الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم سلمة به.

أخرجه أبو داود (٤٢٨٨)، وأبن أبي شيبة في «مصنفه» (٤٦٠/٧)، والطبراني في «الكبير» (٣٨٩/٢٣- ٢٥٠ رقم ٩٣٠)، والحاكم في «المستدرك» (٤٣١/٤) فسماه هنا عبد الله بن الحارث، وقال الذهبي في «تلخيصه»: أبو العوام عمران ضعفه غير واحد، وكان خارجيًّا.

ورواه عبيد الله بن عمرو، عن معمر عنه، عن مجاهد، عن أم سلمة به.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٣٩- ٣٩١ رقم ٩٣١)، و»الأوسط» (١١٥٣).

وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٥٩٥) من طريق عبيد الله؛ لكن زاد بين مجاهد وأم سلمة فقال: عن الخليل أو أبي الخليل.

ورواه عبد الرزاق عن معمر عنه مرسلًا.

وتابع همام هشامًا على الرواية الأولى عند أبي داود (٤٢٨٩) لكن خالفه في لفظه، فقال: « تسع سنين ». فهذه ستة وجوه من الاختلاف والتعارض، ونستطيع الترجيح بين هذه الوجوه:

فأما الطريق الأول فقد رواه جماعة عن هشام لكن فيه علة؛ وهي إبهام هذا الصاحب الراوي عن أم سلمة؛ فالإسناد ضعيف.

والطريق الثاني أيضًا من طريق هشام وسمى فيه المبهم، فقال: عن مجاهد، لكن فيه علة؛ فالإسناد إلى هشام ضعيف، وآفته: محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي ضعيف، وقال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. فالإسناد ساقط.

وأما الطريق الثالث فرواه أبو العوام وهو ضعيف، وسمى فيه المبهم: عبد الله بن الحارث؛ ولا حجة فه.

فيترجح من هذه الطرق الثلاث: الطريق الأول بإثبات المبهم.

أما الوجوه الثلاثة الأخر فمدارها على معمر عن قتادة؛ ومعمر سيئ الحفظ في قتادة، وليس من أصحابه الأثبات، قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد. وقال الدارقطني: معمر سيئ

# ١٠٩٥ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «الجَامِع المُسْتَقْصَى»:

أَبْنَا أَبِي- رَحِمَهُ الله - أَبْنَا أَبُو الحُسَيْنِ يَحْيَى بنُ تَمَّام بنِ عَلِيٍّ إِجَازَةً، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بن إِسْمَاعِيلَ المَقْدِسِي إِجَّازَةً، أَبْنَا أَبُو مُسْلِم مُحَمَّدُ ابنُ عُمَرَ بن عَبْدِ اللهِ الأَصْبَهَانِي قِرَاءَةً، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَر بنِ حَيَّانَ، نَا الضَّبْعِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ مَنْصُورٍ أَبُو جَعْفَر، نَا كَثِيرُ بِنُ جَعْفَر الخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيل المعَافِري، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرو، أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ وَسَلْمَانُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ؛ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا فِي الهَجِيرِ مَرْعُوبٌ مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ، قَالَ: « مَنْ ذَا يَا مُعَاذُ، أَبُو عُبَيْدَةَ وَسَلْمَانَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: « أَنَا مُحَمَّدُ النَّبِيُّ أُوتِيتُ فَوَاتِحَ الكَلَام، وَجَوَامِعَ الكَلَامِ، وَخَوَاتِمَ الكَلَامِ، فَأَطِيعُونِي مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُركُمْ، فَإِذَا ذَهَبْتُ فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابَ اللهِ فَأَحِلُوا حَلَالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، أَتَتْكُمُ المَوْتَةُ، أَتَتْكُمُ المَوْتَةُ، أَتَتْكُمْ بِالرُّوْحِ وَالرَّاحَةِ، كِتَابُ مِنَ اللهِ سَبَقَ، أَتَتْكُمْ فِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِم كُلَّمَا ذَهَبَ رُسُلٌ جَاءَ رُسُلٌ، وَتَنَاسَخَتِ النُّبُوَّةُ فَصَارَتْ مُلْكًا، رَحِمَ اللهُ مَنْ أَخَذَهَا بحَقِّهَا وَخَرَجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلَهَا ». قَالَ: وَمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَفَاتِهِ مِنْ هَذَا الكَلَام إِلَّا خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ قَالَ: « أَمْسِكْ يَا مُعَاذُ- أَوْ أَحْصٍ».

فَأَخَذْتُ مِنْ أَبِي بَكْر، فَلَمَّا بَلَغَ يَزِيدَ قَالَ: « رَبِّ لَا تُبَارِكُ فِي يَزِيدَ،ثُمَّ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: فَأُخِيرْتُ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: نُعِيَ إِلَيَّ حَبِيبِي وَسَلِيلي حُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ، وَأُتِيتُ بِتُرْبَتِهِ فَأُخُيِرْتُ

الحفظ لحديث قتادة، وانظر «شرح علل الترمذي» لابن رجب (١٨/٢).

وأما هشام فهو من أثبت الناس في قتادة، فإذا خالفه معمر فهو مقدم عليه، ثم إن هشامًا توبع على روايته؛ تابعه همام كما تقدم بالوجه الأول؛ فالاضطراب منتف، ويترجح الوجه الأول من الرواية، وهو طريق ضعيف كما تقدم؛ فسقط الحديث جملةً، والله أعلم.

وقد ضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٩٦٥).

بِقَاتِلِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُقْتَلُ بَيْنَ ظَهْرَانِي قَوْمٍ لَا يَمْنَعُوهُ -أَوْ يَمْنَعُونَهُإِلَّا خَالَفَ اللهُ بَيْنَ صُدُورِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ، وَبَدَّدَ جَمْعَهُمْ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ،
وَأَلْبَسَهُمْ شِيَعًا». ثُمَّ قَالَ: « أُوهِ لِفِرَاخِ آلِ مُحَمَّدِ مِنْ خَلِيفَةٍ عِفْرِيتٍ مُتْرَفٍ يَقْتُلُ
خَلَفى وَخَلَفَ الخَلَفِ » ثُمَّ قَالَ: « خُذْ يَا مُعَاذُ ».

فَأَخَذْتُ، فَلَمَّا بَلَغْتُ عَشَرَةً قَالَ: «عُمَرُ بَارَكَ الله فِي عُمَرَ، قَصَدَ عَلَامَاتِ جَدِّهِ». فَلَمَّا بَلَغْتُ- يَعْنِي الوَلِيدَ- قَالَ: «الوَلِيدُ اسْمُ فِرْعَوْنَ هَادمُ شَرَائع الإسْلَام، يَثُورُ بِدَمِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ، يَسُلُّ الله سَيْفَهُ فَلَا غِمَادَ لَهُ، وَاخْتَلَّفَ النَّاسُ، فَلَا اجْتِمَاعَ لَهُمْ، أَلَا إِنَّ الحَقُّ مَعَ آلِ مُحَمَّدِ؛ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ بَعْدِ العِشْرِينَ وَمِثَةَ مِنْ مَوْتِ سَريع، وَقَتْل ذَريع، وَكَيْفَ يُقْطَعُ دَابِرُهَا، وَيَرِثُ دُنْايَاهَا مُلْكَ آبَائِهَا- يَعْنِي عَبِيدَهَا- فَعِنْدَ قَتْلِهِ هَلَا كُهُمْ يَثْلَمُهُ (١٤٦) عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ اسْمُهُ اسْمُ نَبِيِّ، لَا يَنَالُ مِنَ الأَمْرِ شَيْئًا، يَسِيرُ بِرَايَتِهِ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ فِي أَسِنَّتِهَا النَّصْرُ، وَفِي وَسْطِهَا الغَدْرُ، وَفِي أَزجَّتِهَا(١٤٧) الكُفْرُ، وَيَمْلِكُ فِيهمْ خَمْسَةٌ تَدِينُ لَهُمُ البِلَادُ، وَتَقِيءُ لَهُمُ الأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبدِهَا، فَإِذَا نَبَتَتْ مَدِينَتُهُمْ بَيْنَ وُحُولَيْن عَظِيمَيْن عِنْدَ اقْتِرَابِ مِنَ الْأَمْرِ هُنَاكَ خَسَفَ خَسْفًا وَرَجْفًا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ، وَعَلَامَاتٌ تَكُونُ فِي السَّمَاءِ، وَأَمُورٌ مُعْضِلَاتُ، فَإِذَا مَلَكَ الزُّنْدِيقُ صَاحِبُ الرَّحِم المَنْكُوسَةِ، وَأَمَاتَ الدِّينَ، وَأَحْيَا البَاطِلَ، فَيَوْمَئِذِ الأَمِرُ وَالنَّاهِي خَيْرٌ مِنَ الرَّبَاطِ وَالجِهَادِ، يَمْلِكُ ثَمَانٍ، تِسْع، لَا يَتِمُّ عَشَرَةَ أَعْوَام، يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، وَلَيْسَ مِنِّي، إِنَّمَا أَوْلِيَائِي مِنْهُمُ المُتَّقُونَ، يَقْتُلُهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيّْتِهِ لَهُ سِتَّةُ أَصَابِعِ يُقَالُ لَهُ أُخُوهُ،

<sup>(</sup>١٤٦) ثلم الإناء والسيف ونحوه يثلمه ثلمًا، وثلمه فانثلم وتثلم كسر. انظر «لسان العرب»: ثلم. (١٤٧) الزُّجُ: زج الرمح والسهم، ابن سيده: الزج الحديدة التي تركب في أسفل الرمح، والسنان يركب عاليته، والزج تركز به الرمح في الأرض، والسنان يطعن به، والجمع أزجاج وأزجة وزجاج وزججة. انظر «لسان العرب»: زجج.

وَلَيْسَ بِابْنِ أَبِيهِ، فَيَفْتَرَقُونَ عَلَى فِرْقَتَيْنِ، فَيَقْتَتِلُونَ قِتَالًا شَدِيدًا، حَتَّى يَظْفَرَ مَنْ عَلَى الحَقِّ، حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمُ الذَّبْحُ واَلْمَذَابِحُ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ إِلَى قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى بَابِل يُقَالُ لَهَا: عَاقِرْ قَوْفَا (١٤٨) عُقِرَتْ أَمَّتِي وَاسْتُأْصِلَتْ، فَتَرْجِعُ رَايَتُهُمْ مُنْهَزِمَةً مِنْ قِبَلِ الفُرَاتِ، ثُمَّ يَخْرُجُ المَسْتُورُ المَلْعُونُ مِنْ شِعْبَ بَيْتِ المَقْدس، يَأْتى القَرْيَةَ عَاقِرْ قَوْفَا فَيَقْتُلُ فِيهَا مِئَةَ أَلْفِ صَاحِب سَيْفِ مُحَلِّى، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، فَرَحِمَ اللهِ مَنْ أَوَى نِسَاءَ بَنِي هَاشِم يَوْمَئِذٍ فَإِنَّهُمْ حُرْمَتِي، ثُمَّ يَدْخُلُ مَدِينَةَ الزَّوْرَاءِ فَكُمْ مِنْ قَتِيل وَقَتِيل، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى وَكُر الشَّيْطَانِ الفَريقَيْن، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ فِتْيَانٌ مِنْ مَجالِسِهِمْ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: صَالِحٌ، فَتَكُونُ الدَّائِرَةُ عَلَى أَهْل الكُوفَةِ، فَكُمْ مِنْ قَتِيلِ وَقَتِيلَةٍ، وَمَالٍ مَنْهُوب، وَفَرْجِ مُسْتَحَلِّ، ثُمَّ يَخْرُجُ حَتَّى يَأْتِي المَدِينَةَ، فَيَقْتُلُ الرِّجَالَ وَتَبْقَى النِّسَاءُ مِنْ بَنِي هَاشِم، فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمْ بِالشُّواهِقِ وَخَلْفَ الدُّرُوبِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ حَمْلُ امْرَأَةِ، ثُمَّ يُقْبِلُ التَّمِيمِي شُعَيْبُ بنُ صَالِح سَقَى الله بِلَادَ شُعَيْبِ بِمكزايةِ السُّوْدَاءِ الهَادِبةِ، فَيَسِيرُ بِنَصْرِ اللهِ حَتَّى يُبَايِعَ المَهْدِيُّ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ، فَيَبْعَثُ إِلَى السُّفْيَانِي فَيَقْتُلُهُ، وَيَقْتُلُ كَلْبًا قَتْلًا كَثِيرًا، وَتِلْكَ غَنِيمَةُ كَلْب، يَمْلاً الأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا، يَمْلِكُهُمْ تِسْعَ سِنِينَ، ثُمَّ يَخْرُجُ بَنُو الْأَصْفَر فَيَتَحَمَّلُ النَّاسُ إِلَى بَيْتِ المَقْدِس، فَيَأْتِي الله بِأَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ أَعْوَانًا وَأَنْصَارًا لِلْمَهْدِيِّ، فَيُرْسِلُهُمْ إِلَى الرُّوم، فَيَخْرَجُونَهُمْ مِنَ الشَّام، فَيَطْلُبُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا قُسْطَنْطِينَةَ فَيَفْتَحَهَا اللهَ لَهُمْ، فَيَلْحَقُهُمُ الكَذَّابُ المَسِيحُ، فَيَخْرُجُونَ وَعِيسَى عَلِيمَ اللهُ قَدْ نَزَلَ، وَالمَهْدِيُّ قَدْ قُبضَ، فَإِذَا قُبضَ خَارَتِ الأَرْضُ خَوْرَةً سَمِعَهَا أَهْلُ المَشْرِقِ وَأَهْلُ المَغْرِبِ ». فَقَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا أَسَلُّمُ عَلَيْهِ، وَأَقْرِئُهُ مِنْكَ السَّلَامَ، قَالَ: « كَلَّا يَا سَلْمَانُ، إِنَّهُ لَيْسَ هَيْبَةً

<sup>(</sup>١٤٨) عاقر قَوْفًا: مركب من عاقر وقوفا فأما الأول: فهو الرملة العظيمة المتراكمة، وقيل: الرملة التي لا تنبت شيئًا، والقَوف: الأتباع يقل: قاف أثره قوفًا. انظر «معجم البلدان» (٧٦/٤).

كَهَيْبَةِ الأُولَى، ثُمَّ يُسْرَى عَنِ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَيُنْسَخُ مِنَ القُلُوبِ وَالمَصَاحِفِ، ثُمَّ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَجِيءُ الإِنْسَانَ وَهُو فِي تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَجِيءُ الإِنْسَانَ وَهُو فِي الصَّلَاةِ مَا يَقْرَأُ شَيْئًا يُحْصِيهِ، قَدْ نُسِخَ مِنْ قَلْبِهِ؛ فَتُكَلِّمُهُ: مَا الصَّلَاةُ مِنْ حَاجَتِكَ، الصَّلَاةِ مِنْ حَاجَتِكَ، الصَّلَاةِ مَنْ مَغْرِبِهَا، فَيَبْقَى مَنْ لَيْسَ لللهِ فِيهِ حَاجَةً فَيَتَعَاظَلُونَ (۱٬۹۱ فِي الطَّرِيقِ كَمَا تَعَاظَلُونَ (۱٬۹۱ فِي الطَّرِيقِ كَمَا تَعَاظَلُ الكِلَابُ بِأَفْضَلِهِ مُ اوْ قَالَ: فَأَفْضَلُهُمْ - يَوْمَئِذٍ مَنْ لَوْ قَالَ: لَوْ تَالَعُ يَعْمَ الطَّرِيقِ » (۱٬۵۰ فَي الطَّرِيقِ عَنِ الطَّرِيقِ » (۱٬۵۰ في الطَّرِيقِ عَنِ الطَّرِيقِ » (۱٬۵۰ في المَّرِيقِ » (۱٬۵۰ في المَّرِيقِ » (۱٬۵۰ في الطَّرِيقِ عَنِ الطَّرِيقِ » (۱٬۵۰ في المَّرِيقِ » (۱٬۵۰ في المُورِيقِ » (۱٬۵۰ في المَّرِيقِ عَنِ الطَّرِيقِ » (۱٬۵۰ في المَّرِيقِ عَنِ الطَّرِيقِ » (۱٬۵۰ في المُورِيقِ » (۱٬۵۰ في المُؤْرِيقِ » (۱٬۵ في المُؤْرِيقِ » (۱٬۵۰ في المُؤْرِيقِ » (۱٬۵۰ في المُؤْرِيقِ » (۱٬۵۰ في المُؤْرِيقِ » (۱٬۵۰ في المُؤْرِيقِ » (۱٬۵ في المُؤْرِيقِ المُؤْرِيقِ المُؤْرِيقِ المُؤْرِيقِ المُؤْرِيقِ المُؤْرِيقِ الم

#### ١٠٩٦ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا الحَكَمُ بِنُ نَافِعِ، عَنْ جَرَّاحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: يَدْخُلُ الصَّخْرِيُّ الكُوفَة، ثُمَّ يَبْلُغُهُ ظُهُورُ المَهْدِيِّ بِمَكَّة، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ مِنَ الكُوفَة بَعْثًا فَيُخْسَفُ بِهِ، فَلَا يَنْجُوا مِنْهُمْ إِلَّا بَشِيرٌ إِلَى المَهْدِيِّ، وَنَذِيرٌ يُنْذِرُ الصَّخْرِيَّ، فَيُقْبِلُ المَهْدِيُّ مِنْ مَكَّةَ وَالصَّخْرِيُّ مِنَ الكُوفَة نَحْوَ الشَّامِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، فَيَسْبِقُهُ الصَّخْرِيُّ فَيَقْطِعُ وَالصَّخْرِيُّ فَيَقْطِعُ بَعْنَا الْحَهْدِيُّ مِنَ الكُوفَة نَحْوَ الشَّامِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، فَيَسْبِقُهُ الصَّخْرِيُّ فَيَقْطِعُ بَعْنَا الْحَهْدِيُّ مِنَ الشَّامِ إِلَى المَهْدِيِّ، فَيَلْقَوْنَ المَهْدِيُّ بِأَرْضِ الحِجَازِ فَيُقِيمُ بِهَا، وَيُقُولُ: أَكْتُبُ إِلَى ابْنِ عَمِّي؛ فَإِنْ يَخْلَعْ طَاعَتَهُ وَيُقَالُ لَهُ: انْفُذْ، فَيَكْرَهُ المَجَازَ وَيَقُولُ: أَكْتُبُ إِلَى ابْنِ عَمِّي؛ فَإِنْ يَخْلَعْ طَاعَتَهُ

قلت: ابن لهيعة ضعيف؛ لكن الذي يتحمل هذا الكذب هو من روى عنه، وقد أشار ابن عساكر إلى أن الحديث رواه عنه جماعة، فطريق كثير بن جعفر تقدم، أما طريق مجاشع بن عمرو وسليم بن منصور فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٨/٢٠ رقم ٥٦) عنهما، وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٨٦٦) وقال عَقبَه: هذا حديث موضوع بلا شك، ولعمري إن ابن لهيعة ذاهب الحديث، وكذلك سليم بن منصور، ولكنه من عمل الأشناني. قال الدارقطني: كان الأشناني يكذب. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٩٠/٩): فيه مجاشع بن عمرو وهو كذاب.

<sup>(</sup>١٤٩) العظَالُ: الملازمة في السفاد من الكلاب والسباع والجراد وغير ذلك مما يتلازم في السفاد ينشب. انظر «لسان العرب»: عظل.

<sup>(</sup>۱۵۰) «موضوع»

<sup>«</sup>الجامع المستقصى» (ق ١٤٨ب - ١٥١ب)، وذكره السيوطي في «اللاّلئ» (١/٤٥٣).

وإسناده واه، قال ابن عساكر: عبد الله بن لهيعة ضعيف، وكثير بن جعفر الخراساني مجهول، ومجاشع ابن عمرو وسليم بن منصور بن عمار ضعيفان.

فَأَنَا صَاحِبُكُمْ. فَإِذَا وَصَلَ الكِتَابُ إِلَى الصَّخْرِيِّ سَلَّمَ لَهُ وَبَايَعَ، وَسَارَ المَهْدِيُّ حَتَّى يَنْزِلَ بَيْتَ المَقْدِسَ، فَلَا يَتْرُكُ المَهْدِيُّ بِيَدِ رَجُل مِنَ الشَّام فِتْرًا (١٥١) مِنَ الأُرْضِ إِلَّا رَدَّهَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَرَدَّ المُسْلِمِينَ جَمِيعًا إِلَى الجِهَادِ، فَيَمْكُثُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ كَلْب يُقَالُ لَهُ: كِنَانَةُ، بِعَيْنِهِ كَوْكَبٌ فِي رَهْطِ مِنْ قَوْمِهِ؛ حَتَّى يَأْتِي الصَّخْرِيُّ فَيَقُولُ: بَايَعْنَاكَ وَنَصَرْنَاكَ حَتَّى إِذَا مُلَّكْتَ بَايَعْتَ عَدُوَّنَا! لَنَخْرُجَنَّ فَلَنُقَاتِلَنَّ. فَيَقُولُ: فيمَنْ أَخْرُجُ؟ فَيَقُولُ: لَا يَبْقَى عَامريَّةٌ أَمُّهَا أَكْبَرُ مِنْكَ إِلَّا لَحِقَتْكَ، لَا يَتَخَلَّفُ عَنْكَ ذَاتُ خُفٍّ وَلَا ظِلْف، فَيَرْحَلُ وَتَرْحَلُ مَعَهُ عَامِرٌ بِأَسْرِهَا حَتَّى يَنْزِلَ بَيْسَانَ، وَيُوَجِّهُ إِلَيْهِمُ المَهْدِيُّ رَايَةً، وَأَعْظَمُ رَايَةً فِي زَمَانِ المَهْدِيِّ مِئَةُ رَجُل، فَيَنْزِلُونَ عَلَى فَاثُور إِبْرَاهِيمَ، فَتَصُفُ كَلْبُ خَيْلَهَا وَإِبْلَهَا وَغَنَمَهَا، فَإِذَا تَشَامَّتِ الْحَيْلَانِ وَلَّتْ كَلْبٌ أَدْبَارَهَا، وَأَخِذَ الصَّخْرِيُّ فَيُذْبَحُ عَلَى الصَّفَا المُعْتَرِضَةِ عَلَى وَجْهِ الأَرْض، عِنْدَ الكَنِيسَةِ الَّتِي فِي دَرَج طُور زيتًا، القَنْطَرَةُ الَّتِي عَلَى يَمِين الوَادِي عَلَى الصَّفَا المُّعْتَرضَةُ عَلَى وَجْهِ الأَرْض، عَلَيْهَا يُذْبَحُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ، فَالخَائِبُ مَنْ خَابَ يَوْمَ كَلْب، حَتَّى تُبَاعَ الجَارِيَةُ العَذْرَاءُ بِثْمَانِيَةِ دَرَاهِم.(١٥٢)

### ١٠٩٧ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمِّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّ ثَنَا الحَكَمُ بِنُ نَافِعٍ، عَنْ جَرَاحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: يُبَايِعُهُ، ثُمَّ يَعُودُ المَهْدِيُ إِلَى مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ كَلْبٍ، فَيَخْرُجُ مَنْ كَانَ فِي أَرْضِ إِرَمَ كُرْهًا،

<sup>(</sup>١٥١) الفِتْر: ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة، وقيل: ما بين الإبهام والسبابة، الجوهري: الفتر ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحتهما. انظر «لسان العرب»: فتر.

<sup>(</sup>١٥٢) «إسناده حسن إلى أرطاة»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٩٦٧)، ومن طريقه أخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٠٩)، وابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٥٣ب ١٥٤ب) بنحوه.

فيه الجراح هو ابن مليح البهراني أبو عبد الرحمن الحمصى: صدوق، وباقى رجاله ثقات.

فَيَسِيرُ إِلَى المَهْدِيِّ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَيَأْخُذُ السُّفْيَانِيَّ فَيَقْتُلُهُ عَلَى بَابِ جَيْرُونَ.(١٥٢)

# ١٠٩٨ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَرْوَانَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: يَخْرُجُ المَهْدِيُ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْخَسْفِ فِي ثَلَاثِمِئَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا عِدَّةٍ أَهْلِ بَدْرٍ، فَيَلْتَقِي مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْخَسْفِ فِي ثَلَاثِمِئَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا عِدَّةٍ أَهْلِ بَدْرٍ، فَيَلْتَقِي هُوَ وَصَاحِبُ جَيْشِ السَّفْيَانِي، وَأَصْحَابُ المَهْدِيِّ يَوْمَئِذِ جُنَّتُهُمْ البَرَاذَعُ - يَعْنِي مَوْ وَصَاحِبُ جَيْشِ السَّفْيَانِي، وَأَصْحَابُ المَهْدِيِّ يَوْمَئِذِ جُنَّتُهُمْ البَرَاذُعُ - وَيُقَالُ: إِنَّهُ يُسْمَعُ يَوْمَئِذٍ صَوْتُ مِنَ السَّمَاءِ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللهِ أَصْحَابُ فُلَانٍ - يَعْنِي المَهْدِيُّ مِنَ السَّمَاءِ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللهِ أَصْحَابُ فُلَانٍ - يَعْنِي المَهْدِيُّ مِنَ السَّمْءِ وَيُعْرَبُ السَّرِيدُ، وَيَخْرُجُ المَهْدِيُّ إِلَى الشَّامِ، فَيَلْتَقِي السَّفْيَانِيُ فَيَحُبُرُونَهُ، وَيَخْرُجُ المَهْدِيُّ إِلَى الشَّامِ، فَيَلْتَقِي السَّفْيَانِيُ فَيَعْرَبُونَ إِلَى الشَّامِ، فَيَلْتَقِي السَّفْيَانِيُ السَّفْيَانِيُ السَّفْيَانِيُ السَّفْيَانِيُ السَّفْيَانِيُ السَّفْيَانِيُ السَّفْيَانِيُ السَّفْيَانِيُ السَّفْيَانِيُ السَّامِ اللَّهُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وَتُمْلَأُ الأَرْضُ عَدْلًا كَمَا المَهْدِيَّ بِبَيْعَتِهِ، وَيَتَسَارَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وَتُمْلَأُ الأَرْضُ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا (١٠٤١).

#### ١٠٩٩ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثُ؛ أَنَّ المَهْدِيَّ وَالسُّفْيَانِيُّ وَكَلْبُ يَقْتَتِلُونَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ حِينَ يَسْتَقِيلُهُ البَيْعَةَ، فَيُؤْتَى بِالسُّفْيَانِيِّ أَسِيرًا، فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى بَابِ الرَّحْمَةِ، ثُمَّ تُبَاعُ نِسَاؤُهُمْ وَغَنَائِمُهُمْ عَلَى دَرَج دِمشْقَ. (١٥٠٠)

<sup>(</sup>۱۵۳) «إسناده حسن كسابقه»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٩٦٨).

<sup>(</sup>۱۵٤) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٩٦٢)، وأورده السيوطي في «الحاوي» (٧٤/٢) وعزاه لنعيم بن حماد. وسعيد بن يزيد التنوخي لم أجد له ترجمة، ومرسل الزهري واه، فكيف بمقطوعاته.

<sup>(</sup>۱۵۵) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (٩٥٥)، ومن طريقه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٠٧)، وأورده

#### ١١٠٠ قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنِ حُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ ثَابِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودِ مَعْنَهُ فَهُ وَالْ : يُبَايعُ المَهْدِيَّ سَبَعَةُ رِجَالٍ عُلَمَاءُ تَوَجَّهُوا إِلَى مَكَّةً مِنْ أَفُقِ شَتَّى عَلَى غَيْرِ مِيعَاد، قَدْ بَايَعَ لِكُلِّ مَنْهُمْ ثَلَاثِمِتَةٌ وَبِضْعَةٌ عَشَرَ رَجُلًا، فَيَجْتَمِعُونَ بِمَكَّة فَيُبَايِعُونَةٌ، ويَقْذِفُ اللهَ مَحَبَّتَهُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فَيَسِيرُ بِهِمْ، وقَدْ تَوجَّهَ إِلَى الذِينَ بَايَعُوا خَيْلَ السَّفْيَانِي مَحَبَّتَهُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فَيَسِيرُ بِهِمْ، وقَدْ تَوجَّهَ إِلَى الذِينَ بَايَعُوا خَيْلَ السَّفْيَانِي عَلَيْهِم رَجُلٌ مِنْ جَرْم، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّة خَلْفَ أَصْحَابِهِ ومَشَى فِي إِزَارٍ ورِدَاءِ عَلَى بَيْعَتِهِ، فَيَأْتِيهِ فَيَسْتَقِيلَةُ البَيْعَةُ حَتَّى يَأْتِي الجَرْمِيُ فَيُبَايِعُ لَهُ فَيُنْدِمُهُ كَلْبُ عَلَى بَيْعَتِهِ، فَيَأْتِيهِ فَيَسْتَقِيلَةُ البَيْعَة فَيَسْتَقِيلَةُ البَيْعَة فَيَعْتَهِ، فَيَأْتِيهِ فَيَسْتَقِيلَةُ البَيْعَة فَيَعْتَهِ، فَيَأْتِيهِ فَيَسْتَقِيلَةُ البَيْعَة فَيُعْتِهِ، فَيَأْتِيهِ فَيَسْتَقِيلَةُ البَيْعَة فَيُعْتَهِ، فَيَأْتِيهِ فَيَسْتَقِيلَةُ البَيْعَة فَيَعْتَهِ، فَيَأْتِيهِ فَيَسْتَقِيلَةُ البَيْعَة فَيَعْتَهِ، فَيَأْتِيهِ فَيَسْتَقِيلَةُ البَيْعَة فَيَعْتِهِ، فَيَاتِهِ فَيَسْتَقِيلَةُ البَيْعَة عَلَى يَدَيْهِ الوَّمَ، ويُؤْرِلُ الشَّامَ .(١٥٠)

#### ١٠١ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ العَطَّارُ البَصْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عِيسَى، قَالَ: قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ عَلَى يَدَيِّ المَهْدِيِّ يَظْهَرُ تَابُوتُ السَّكِينَةِ مِنْ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، حَتَّى يُحْمَلَ فَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ اليَهُودُ أَسْلَمَتْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، فَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ اليَهُودُ أَسْلَمَتْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، فَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ اليَهُودُ أَسْلَمَتْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، فَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِبَيْتِ المَقْدِيُ (١٥٧٠)

السيوطي في «الحاوي» (٧٢/٢) وعزاه للمصنف.

وفيه مجهول: شيخ الوليد بن مسلم.

(۱۰٦) «منکر»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٩٦٣).

في سنده: ابن لهيعة، ومحمد بن ثابت البناني، والحارث الأعور؛ وكلهم ضعفاء.

(۱۵۷) «موضوع»

«الفتن» لنعيم بن حماد (٩٩٤)، وأخرجه ابن عساكر في «الجامع المستقصى» (ق ١٥٤ب) قال: ثنا نعيم به، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٣٧أ).

وفي إسناده يحيى بن سعيد العطار؛ قال الحافظ: ضعيف.

# 

# بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ المَهْدِيِّ

#### ١١٠٢ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بِنُ نَافِع، عَنْ جَرَّاحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْمَهْدِيِّ وَبَيْنَ الرُّومِ هُدْنَةٌ، ثُمَّ يَهْلَكُ الْمَهْدِيُّ، ثُمَّ يَلِي رَجُلِّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَعْدِلُ قَلِيلًا، ثُمَّ يَسِلُ سَيْفَهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ يَعْدِلُ قَلِيلًا، ثُمَّ يَسِلُ سَيْفَهُ عَلَيْهِمْ، فَيَثُورُونَ بِهِ، فَيَمْكُ فِيهِمْ شَهْرَيْنِ يَعْدِلُ بِعَدْلِ الْمَهْدِيِّ، ثُمَّ يَسُلُ سَيْفَهُ عَلَيْهِمْ، فَيَثُورُونَ بِهِ، فَيَحْرُجُ هَارِبًا حَتَّى يَعْدِلُ بِعَدْلِ المَهْدِيِّ، ثُمَّ يَسُلُ سَيْفَهُ عَلَيْهِمْ، فَيَثُورُونَ بِهِ، فَيَحْرُجُ هَارِبًا حَتَّى يَعْدِلُ بِعَدْلِ المَهْدِيِّ، ثُمَّ يَسُلُ سَيْفَةُ الَّتِي عِنْدَ بَابِ الجَابِيَةِ حَيْثُ مَوْضِعُ تَوَابِيتِ يَنْزِلَ دِمَشْقَ، فَهَلْ رَأَيْتَ الأَسْكَفَةَ الَّتِي عِنْدَ بَابِ الجَابِيَةِ حَيْثُ مَوْضِعُ تَوَابِيتِ الصَّرْفِ؟ المَسْتَدِيرُ دُونَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَذْرُعٍ. عَلَيْهَا يُذْبَحُ وَلَا يَنْطَفِي ذِكْرُ السَّوْفِي ذِكُرُ المَسْتَدِيرُ دُونَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَذْرُعٍ. عَلَيْهَا يُذْبَحُ وَلَا يَنْطَفِي ذِكْرُ وَمِهِ، حَتَّى يُقَالَ: قَدْ أَرْسَتِ الرُّومُ فِيهَا بَيْنَ صُورَ إِلِّى عَكَا فَهِيَ الْمَلَاحِمُ. المُلَاحِمُ.

#### ١١٠٣ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَرْوَانَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ يَزِيدَ التَّنُوخِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يَمُوتُ المَهْدِيُّ مَوْتًا، ثُمَّ يَصِيرُ النَّاسُ بَعْدَهُ فِي فِتْنَةٍ، وَيُقْبِلُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومِ الْمَهْدِيُّ مَوْتًا، ثُمَّ يَمْنَعُ الرِّزْقَ فَلَا يَجِدُ مَنْ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَمْنَعُ العَطَاءَ فَيُبَايَعُ لَهُ، فَيَمْكُونُ هُو وَأَصْحَابُهُ مِثْلَ فَلَا يَجِدُ مَنْ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ، وَهُو يَنْزِلُ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَيَكُونُ هُو وَأَصْحَابُهُ مِثْلَ الْعَجَاجِيلِ المُرَبِّيةِ، وَتَمْشِي نِسَاؤُهُمْ بِبَطِيطَاتِ الذَّهَبِ، وَثِيَابٍ لَا تُوَارِيهِنَّ، فَلَا الْعَجَاجِيلِ المُرَبِّيةِ، وَتَمْشِي نِسَاؤُهُمْ بِبَطِيطَاتِ الذَّهَبِ، وَثِيَابٍ لَا تُوَارِيهِنَّ، فَلَا الْعَجَاجِيلِ المُرَبِّيةِ، وَتَمْشِي نِسَاؤُهُمْ بِبَطِيطَاتِ الذَّهَبِ، وَثِيَابٍ لَا تُوَارِيهِنَّ، فَلَا الْعَجَاجِيلِ المُرَبِّيةِ، وَتَمْشِي نِسَاؤُهُمْ بِبَطِيطَاتِ الذَّهَبِ، وَثِيَابٍ لَا تُوَارِيهِنَّ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ، فَيَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ أَهْلِ الْيَمَنِ: قُضَاعَةُ، وَمَذْحِجُ، وَهَمْدَانُ، وَحِمْيَرُ، وَالْأَزْدُ، وَغَسَّانُ، وَجَمِيعُ مَنْ يُقَالُ لَهُ مِنَ الْيَمَنِ، فَيُخْرِجُهُمْ حَتَّى يَنْزِلُوا شِعَابَ وَالأَزْدُ، وَغَسَّانُ، وَجَمِيعُ مَنْ يُقَالُ لَهُ مِنَ الْيَمَنِ، فَيُخْرِجُهُمْ حَتَّى يَنْزِلُوا شِعَابَ

وسليمان بن عيسى الظاهَر أنه ابن نجيح السجزي كذاب، وقال الذهبي: هالك. وانظر ترجمته في: «الكامل» (٢٩٠/٤)، و «الميزان» (٢١٨/٢)، ثم إنه حدث به بلاغًا فهي طامة ثالثة.

<sup>(</sup>۱۵۸) «إسناده حسن إلى أرطاة»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١١٢٥)، وأورده السيوطي في «الحاوي» (٢٠/٢٠) وعزاه لنعيم بن حماد. وهو مقطوع على أرطاة، ولا حجة فيه.

فِلَسْطِينَ، فَيَرْجِعُ إِلَيْهِمْ جَدِيسُ، وَلَخْمُ، وَجُذَامُ، وَالنَّاسُ عُصَبًا مِنْ تِلْكَ الْجِبَالِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، لِيَكُونَ لَهُمْ مَغُوثَةً كَمَا كَانَ يُوسُفُ مَغُوثَةً لِإِخْوَتِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ، لَيْسَ بإِنْسِ وَلَا جَانً : بَايَعُوا فُلَانًا وَلَا تَرْجِعُوا عَلَى أَعْقَابِكُمْ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ، لَيْسَ بإِنْسِ وَلَا جَانً : بَايَعُوا فُلَانًا وَلَا تَرْجِعُوا عَلَى أَعْقَابِكُمْ مُغُوثَةً الْهِجْرَةِ، فَيَنْظُرُونَ فَلَا يَعْرِفُونَ الرَّجُلَ، ثُمَّ يُنَادِي ثَلَاثًا، ثُمَّ يُبَايعُ المَنْصُورُ، فَيَبْعَثُ عَشْرَةَ أَوْفُدِ إِلَى المَخْزُومِيِّ، فَيَقْتُلُ تِسْعَةً وَيَدَعُ وَاحِدًا، ثُمَّ يَبْعَثُ خَمْسَةً فَيَتْتُلُ أَرْبَعَةً وَيُسِرِّحُ وَاحِدًا، ثُمَّ يَبْعَثُ ثَلَاثَةً، فَيَقْتُلُ اثْنَيْنِ وَيَدَعُ وَاحِدًا، فَيَسِيرُ فَيَقْتُلُ أَرْبَعَةً وَيُسِرِّحُ وَاحِدًا، ثُمَّ يَبْعَثُ ثَلَاثَةً، فَيَقْتُلُ اثْنَيْنِ وَيَدَعُ وَاحِدًا، فَيَسِيرُ اللهِ عَلَيْهِ، فَيَقْتُلُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَلْتُمَسُ اليَوْمَ رَجُلُ مِنْ جُرْهُمٍ إِلاَّ قَتَلَهُ، فَيَلْتُمَسُ اليَوْمَ رَجُلُ مِنْ جُرْهُمٍ فَلَا يُوجَدُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ قُورُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَيَنْتُمَسُ اليَوْمَ رَجُلُ مِنْ جُرْهُمِ إِلاَ قَتَلَهُ، فَيُلْتَمَسُ اليَوْمَ رَجُلُ مِنْ عُدُوا بَعْدَهَا.

# ١١٠٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّ ثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ جَرَّاحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: يَنْزِلُ المَهْدِيُّ بَيْتَ المَقْدِسِ، ثُمَّ يَكُونُ خُلَفَاءُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِه بَعْدَهُ تَطُولُ مُدَّتُهُم، ويَتَجَبَّرُونَ حَتَّى يُصَلِّي النَّاسُ عَلَى بَنِي الْعَبَّاسِ وبَنِي أُمَيَّةَ مِمَّا يَلْقُونَ مِنْهُم، قَالَ جَرَّاحُ: أَجْلَهُم نَحُوًا مِنْ مِثْتَي سَنَة. (١٢٠)

<sup>(</sup>۱۵۹) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١١٣٦).

سعيد بن يزيد التنوخي لم أجد له ترجمة، والقول مقطوع على الزهري؛ ولا بدُّ فيه من الرفع. (١٦٠) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٠٩٦).

في سنده الوليد هو ابن مسلم، وهو مدلس، وقد عنعن.

#### ١١٠٥ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، قَالَتْ مُضَرُ لِلقُرَشِيِّ الذِي بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ: إِنَّ اللهَ أَعْطَاكَ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا، فَاقْتَصِرْ بِهِ عَلَى بَنِي أَبِيكَ، فَيقُولُ: مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللهَ أَعْطِكَ، فَيقُولُ: مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الأَعَاجِمِ؛ فَلْيَلْحَقْ بِأَنْطَاكِيَّةَ، وقَدْ أَهْلِ اللّهَاكُمْ ثَلَاتًا، فَمَنْ لَم يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ بِدَمِهِ، قَالَ: فَتَلْحَقُ الْيَمَنُ بِزَبْرَاءَ، وَالْأَعَاجِمُ بِأَنْطَاكِيَّةَ، قَالَ: فَبَينَمَا الْيَمَانِيُونَ بِزَبْرَاءَ إِذْ سَمِعُوا مُنَادِيًا يُنَادِي مِنَ اللّيْلِ: وَالأَعَاجِمُ بِأَنْطَاكِيَّةَ، قَالَ: فَبَينَمَا الْيَمَانِيُونَ بِزَبْرَاءَ إِذْ سَمِعُوا مُنَادِيًا يُنَادِي مِنَ اللّيْلِ: يَا مَنْصُورُ، يَا مَنْصُورُ، فَيَخُوجُ النَّاسُ إلى الصَّوْتِ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا، ثُمَّ يُنَادِي اللّيْلَةِ الثَّائِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، قَالَ: فَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُونَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَتَرْجِعُونَ إلَى الطَّوْتِ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا، ثُمَّ يُنَادِي اللّيْكَةِ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الهِجْرَةِ، وتَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِكُم، وتَدَعُونَ مُجَاهِدَكُم، وخُطَطَكُم، وخُطَطَكُم، ومَقَابِرَ مَوْتَاكُم، قَالَ: فَيُولُونَ عَلَيْهِم رَجُلًا. (١١١)

#### ١١٠٦ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّ ثَنَا أَبُو أَيُوبَ، عَنْ أَرْطَاةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبِ، قَالَ: يُسْتَخْلَفُ رَجُلً مِنْ قُرَيْشِ مِنْ شَرِّ الخَلْقِ، يَنْزِلُ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، وَتُنْقَلُ إِلَيْهِ الْحَزَائِنُ وَأَشْرَافُ النَّاسِ، فَيَتَجَبَّرُونَ فِيهَا، وَيَشْتَدُّ حِجَابُهُ، وَتَكْثُرُ أَمْوَالُهُمْ حَتَّى يَطْعَمَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ الشَّهْرَ وَالأَخَرُ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، حَتَّى يَكُونَ مَهْزُولُهُمْ كَسَمِينِ سَائِرِ النَّاسِ،

<sup>(</sup>۱۲۱) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٨٠٤).

في سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس، وقد عنعن، ويزيد بن سعيد هو ابن ذي عصوان، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٦٢٤/٧)، وقال: ربما أخطأ. وأورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦٦٤/٩-٢٦٨)، فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن شاهين، ويزيد بن أبي عطاء، ويقال: ابن عطاء السكسكي أبو عطاء الشامى، قال الحافظ في «التقريب»: مقبول.

وَيَنْشَئُوا فِيهَا نُشُوءًا كَالعُجُولِ المُرَبِّيَةِ عَلَى المَذَاودِ، وَيُطْفِئُ الخَلِيفَةُ سُنَنًا كَانَتْ مَعْرُوفَةً، وَيَبْتَدِعُ سُنَنًا لَمْ تَكُنْ، وَيَظْهَرُ الشُّرُّ فِي زَمَانِه، وَيَظْهَرُ الزُّنَا وَشُرْبُ الخَمْر عَلَانِيَةً، وَيُحِيفُ العُلَمَاءَ فِي زَمَانِه خَوْفًا حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَكِبَ رَاحِلَةً ثُمَّ طَافَ الأُمْصَارَ كُلُّهَا لَمْ يَجِدْ رَجُلًا مِنَ العُلَمَاءِ يُحَدِّثُهُ بِحَدِيثٍ عِلْم مِنَ الخَوْفِ، وَفِي زَمَانِهِ يَكُونُ المَسْخُ وَالخَسْفُ، وَيَكُونُ الإسْلَامُ غَرِيبًا، وَيَكُونُ المُتَمَسِّكُ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الجَمْرَةِ، أَوْ كَخَارِطِ القَتَادِ فِي اللَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ، حَتَّى يَصِيرَ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يُرْسِلُ ابْنَتَهُ تَمُرُّ فِي السُّوقِ وَمَعَهَا الشُّرَطُ عَلَيْهَا بَطِيطَانِ (١٦٢) مِنْ ذَهَب، وَثَوْب لَا يُوَارِيهَا مُقْبِلَةً وَلَا مُدْبِرَةً مِنْ رِقَّتِهِ، فَلَوْ تَكَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فِي الإِنْكَارَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ضُرِبَتْ عُنْقُهُ، يَبْدَأُ فَيَمْنَعُ النَّاسَ الرِّزْقَ، ثُمَّ يَمْنَعُهُمُ العَطَاءَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنَ الشَّامِ، فَتُخْرِجُهُمُ الشُّرَطُ مُتَفَرِّقِينَ لَا تَتْرُكُ جُنْدًا يَصِلُ إِلَى جُنْدٍ، حَتَّى يُخْرِجُوهُمْ مِنَ الرَّيفِ كُلِّهِ، فَيَنْتَهُونَ إِلَى بِصْرَى، وَذَلِكَ عِنْدَ أَخِرَ عُمُرهِ، فَيَتَرَاسَلُ أَهْلُ اليَمَن فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَجْتَمِعُوا كَاجْتِمَاع قَزَع الخَريفِ، فَيَنْصُبُونَ مِنْ حَيْثُ كَانُوا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض عَصَبًا عَصَبًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: أَيْنَ تَذْهَبُونَ وَتَتْرُكُونَ أَرْضَكُمْ وَمُهَاجِرَكُمْ؟! فَيَجْتَمعُ رَأَيُهُمْ عَلَى أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَبَيْنَا هُمْ يَقُولُونَ: نُبَايِعُ فُلَانًا بَلْ فُلَانًا، إِذْ سَمِعُوا صَوْتًا مَا قَالَهُ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ: بَايعُوا فُلَانًا، يُسَمِّيهِ لَهُمْ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَدْ رَضُوا به، وَقَنَعَتْ بِهِ الْأَنْفُسُ لَيْسَ مِنْ ذِي وَلَا ذِي، ثُمَّ يُرْسِلُونَ إِلَى جَبَّارِ قُرَيْشِ نَفَرًا مِنْهُمْ فَيَقْتُلُهُمْ، وَيَرُدُ رَجُلًا مِنْهُمْ يُخْبِرُهُمْ مَا قَدْ كَانَ، ثُمَّ إِنَّ أَهْلَ اليَمَن يَسِيرُونَ إِلَيْهِ وَلِجَبَّارِ قُرَيْش مِنَ الشُّرَطِ عِشْرُونَ أَلْفًا، فَيَسِيرُ أَهْلُ اليَمَن فَتُقَاتِلُهُمْ لَخْمٌ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةُ وَجَدِيسٌ، فَيُنْزِلُونَ لَهُمُ الطُّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالقَلِيلَ وَالكَثِيرَ، وَيَكُونُونَ يَوْمَئِذٍ مَغُوثَةً

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (١٦٢) البَطِيط: رأس الخف عراقية، وقال كراع: البطيط عند العامة خف مقطوع، قدم بغير ساق. انظر «لسان العرب»: بطط.

لِلْيَمَنِ، كَمَا كَانَ يُوسُفُ مَغُوثَةً لِإِخْوَتِهِ بِمِصْرَ، وَالَّذِي نَفْسُ كَعْبِ بِيَدِهِ، إِنْ لَخْمَ وَجُذَامَ وَعَامِلَةَ وَجَدِيسَ لَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يَا أَهْلَ الْيَمَنِ، فَإِنْ جَاءُوكُمْ يَلْتَمِسُونَ نَسَبَهُمْ فِيكُمْ فَصِلُوهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ مِنْكُمْ، ثُمَّ يَسِيرُونَ جَمِيعًا حَتَّى يُشْرِفُوا عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، فَيَلْقَاهُمْ جَبَّارُ قُرَيْشِ بِالجُمُوعِ فَيَهْزِمُهُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَلَا يَقُومُونَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ الْتَعَلَى الْمَقْدِسِ، فَيَلْقَاهُمْ جَبَّارُ قُرَيْشِ بِالجُمُوعِ فَيَهْزِمُهُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَلَا يَقُومُونَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ اقْتِنَاعَ الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ فِي الْقِتَالِ. (١١٣)

بَابُ صِفَةِ مَا يُضْرَبُ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ مِنَ الأَسْوَارِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَعِمَارَتِهَا وَمَا فِيهَا مِنَ العَلَامَةِ

### ١١٠٧ - قَالَ ابْنُ المُرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المَقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا صَمْرَةُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: ثَنَا صَمْرَةُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِي: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُضْرَبَ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ سَبْعَةُ أَدِي عَمْرِو السَّيْبَانِي: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُضْرَبَ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ سَبْعَةُ أَدِي عَمْرِو السَّيْبَانِي: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُضْرَبَ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ سَبْعَةُ أَدِي عَمْرِو السَّيْبَانِي: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُضْرَبَ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ سَبْعَةُ أَدِي عَمْرو السَّيْبَانِي: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ مَتَّى يُضْرَبَ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ سَبْعَةُ أَدِي عَمْرو السَّيْبَانِي: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ مَتَّى يُضْرَبَ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ سَبْعَةُ أَدْمِينَ عَمْرو السَّيْبَانِي: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ مَنْ وَحَائِطٌ مِنْ لُؤُلُوهِ، وَحَائِطٌ مِنْ يُورٍ، وَحَائِطٌ مِنْ غَمَامٍ (١٦٤)

<sup>(</sup>۱٦٣) «منقطع»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١١٣٣).

والإسناد منقطع؛ أرطاة لم يسم شيخه، والقول لكعب ولا حجة فيه؛ ولا بدُّ فيه من الرفع.

<sup>(</sup>۱٦٤) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٨٧)، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٣٧)، ومجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٤١/١).

قلت: وشيوخ المصنف مجاهيل، ويحيى بن أبي عمرو تابعي من السادسة.

## ١١٠٨ - قَالَ ابْنُ المُرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المَقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٍّ، قَالَ: أَبَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا الْفَلِيدُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَالِبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَعْبِ الْحَبْرِ، قَالَ: مَوْضِعُ الصِّرَاطِ بِبَيْتِ غَالِبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَعْبِ الْحَبْرِ، قَالَ: مَوْضِعُ الصِّرَاطِ بِبَيْتِ غَالِبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَعْبِ الْحَبْرِ، قَالَ: مَوْضِعُ الصِّرَاطِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَذِبَابُهُ الأَقْصَى إِلَى الْمَقْدِسِ، وَذِبَابُهُ الْأَقْصَى إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، وَذُبَابُهُ الأَدْنَى بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَذِبَابُهُ الْأَقْصَى إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ.

وَبَلَغَنَا: أَنَّ مَلِكًا مِنَ المُلُوكِ سَأَلَ ذَا القَرْنَيْنِ عَمَّا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ، قَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْعَثُ رِيَاحًا أَرْبَعَةً مِنَ البَحْرِ تِلْقَاءَ بَيْتِ المَقْدِسِ؛ فَتَكْشِفُ كُلَّ حَجْرٍ وَبِنَاءٍ، وَتُطَهِّرُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَانَ فِيهِ مِنْ أَذَى بَنِي اَدَمَ، ثُمَّ يُبْنَى عَلَيْهِ مَنْ أَذَى بَنِي اَدَمَ، ثُمَّ يُبْنَى عَلَيْهِ مَنْ أَذَى بَنِي اَدَمَ، ثُمَّ يُبْنَى عَلَيْهِ مَنْ زَبَرْ جَدِ، وَحَائِطٌ مِنْ نُورٍ، عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ القُدْسِ، وَحَائِطٌ مِنْ غَمَامٍ، وَحَائِطُ مِنْ زَبَرْ جَدِ، وَحَائِطٌ مِنْ يَوْمَئِد دِينُ الْحَقِّ، وَيَظْهِرُ الْحَقَّ يَوْمَئِد عِيسَى ذَهْبٍ، فَيَكُونُ كَالسَّرَاجِ، فَالدِّينُ يَوْمَئِد دِينُ الْحَقِّ، وَيُظْهِرُ الْحَقَّ يَوْمَئِد عِيسَى الْنُ مَرْيَمَ وَيَحْمَدُونَهُ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ مِنْ تِلْكَ الْأُمَّةِ، هُو يَوْمَئِد بِبَيْتِ المَقْدِسِ، يُسَبِّحُونَ اللهَ تَعَالَى وَيَحْمَدُونَهُ، وَيُقَدِّسُونَهُ وَيُهَلِّلُونَهُ، فَيَكُونُونَ فِي الأَرْضِ زَمَانًا، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رَيَّا شَدِيدَةً، فَتَأْخُذُ أَنْفُسَهَمْ، فَلَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا شِرَارُ الْخَلْقِ، ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ (170).

<sup>(</sup>۱۲۰) «منکر»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٢٩٠).

قلت: إسناده تالف؛ غالب بن عبيد الله هو العقيلي متروك، والأثر من قول كعب، وهو مما نقله عن بني إسرائيل، وفيه نكارة.

# بَابُ تَحْرِيمٍ دُخُولِ بَيْتِ المَقْدِسِ عَلَى الدَّجَّالِ

## ١١٠٩ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ جُنَادَة ابِنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّيْنِي اللَّهِ عَلِيَّةٍ ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّيْنِي عَنْ غَيْرِكَ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَيَلِيِّةٍ فِي الدَّجَالِ، وَلاَ تُحَدِّثْنِي عَنْ غَيْرِكَ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مُصَدَّقًا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ يَقُولُ: «أَنْذَرْتُكُمْ فِنْنَةَ الدَّجَالِ عِنْدَكَ مُصَدَّقًا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِةٍ يَقُولُ: «أَنْذَرْتُكُمْ فِنْنَةَ الدَّجَالِ فَلَيْسَ مِنْ نَبِيً إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ – أَوْ أُمَّتَهُ – وَإِنَّهُ أَدَمُ جَعْدُ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُسْرَى، وَإِنَّهُ يُمْطِرُ وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ فَيَقْتُلُهَا ثُمَّ يُحْيِيهَا، وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا، وَإِنَّهُ مَعْهُ جَنَّةُ وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ فَيَقْتُلُهَا ثُمَّ يُحْيِيهَا، وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا، وَإِنَّهُ مَعَهُ جَنَّةُ وَالرَّهُ وَانَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ فَيَقْتُلُهَا ثُمَّ يُحْيِيهَا، وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا، وَإِنَّهُ مَعَهُ جَنَّةُ وَالْرَهُ وَلَادٌ وَمَاءً وَجَبَلُ خُبْرَ، وَإِنَّ جَنَّتُهُ نَارُ، وَنَارَهُ جَنَّةٌ وَإِنَّهُ يَلِيكُمْ فَرَادً وَلَا اللَّوْرِ، وَمَسْجِدَ الأَوْرِ، وَمَسْجِدَ الأَقْصَى، وَإِنْ شَكَلَ عَلَيْكُمْ – أَوْ: شُبَّهَ فَإِنْ شَكَلَ عَلَيْكُمْ – أَوْ: شُبَّهَ فَإِلَا لَيْسَ بَأَعُورَ ». (١٢١٠)

<sup>(</sup>۱۲٦) «صحيح»

<sup>«</sup>المسند» (٤٣٤/٥)، وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (١٢٣٢)، وأخرجه أحمد أيضًا (٤٣٥/٥)، وعبد الله في «السنة» (١٠١٦) من طريق سفيان عن الأعمش به.

وتابع منصور الأعمش، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦٥٥/٨)، ونعيم في «الفتن» (١٥٧٨) مختصرًا، وتابعه أيضًا عبد الله بن عون، أخرجه أحمد (٤٣٤/٥).

وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٩ب)، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٢٥٢٤): رواه أحمد ورجاله ثقات. أحمد ورجاله الميخين، وجنادة ثقة من رجال الجماعة.

وقال الألباني في «قصة المسيح الدجال» (١/١): وإسناده صحيح، وانظر «الصحيحة» (٢٩٣٤).

#### ١١١٠ - قَالَ ابْنُ المُرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المَقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: عَلِيُّ بنُ جَعْفَر، قَالَ: ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بنُ هَاشِم بنِ مَرْقَدِ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُوسَى المضَاجعِي، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بنُ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ كَرزِ القَصْرِيُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو رَوْق، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: الدَّجَّالُ لَيْسَ لَهُ لِحْيَةٌ، وَافِرُ الشَّارِبِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو رَوْق، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: الدَّجَّالُ لَيْسَ لَهُ لِحْيَةٌ، وَافِرُ الشَّارِبِ، طُولُ وَجْهِهِ ذِرَاعًا، وَعَرْضُ مَا بَيْنَ مِنْكَبَيْهِ طُولُ وَجْهِهِ ذِرَاعًا، ثِيَابُهُ وَخُفَّاهُ وَسِرْجُهُ وَلِجَامُهُ بِالذَّهَبِ وَالجَوْهَرِ، عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مُرَصَّعٌ بِالذَّهَبِ وَالجَوْهِر، عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ مُرَصَّعٌ بِالذَّهِ وَالجَوْهِر، عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ مُرَصَّعٌ بِالذَّهِبِ وَالجَوْهَر، قَيْ يَدِهِ طَبْرَزِين، هَيْئَتُهُ هَيْئَةَ المَجُوسِ، قَوْسُهُ الفَارِسِيَّةِ، مُرْحَى لَهُ الأَرْضُ وَلِأَصْحَابِهِ طَيًّا طَيًّا، يَطَأَ مَجَامِعَهَا ويَرِدُ مَنَاهِلَهَا، وَمَسْجِدُ الطَّورِ. المَدينَة، وَمَسْجِدُ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَمَسْجِدُ الطَّورِ. (١٦٧)

ذِكْرُ نُزُولِ عِيسَى ﴿ عَنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ وَقَتْلِ الدَّجَّالِ

### ١١١١ - قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنُ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ- قَاضِي حِمْصَ- حَدَّثَنِي عَبْدُ ابنُ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ- قَاضِي حِمْصَ- حَدَّثَنِي عَبْدُ

<sup>(</sup>١٦٧) «إسناده ضعيف وهو من الإسرائيليات»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٣٠١- ٣٠٢)، وذكره مجير الدين في «الأنس الجليل» (٢٣٣/١). قلت: وخالد بن يزيد لعله ابن عبد الرحمن بن أبي مالك، فهو يروي عن أبي روق عطية بن الحارث؛ فإن كان فهو ضعيف، والأثر مقطوع على الضحاك، وفيه غرابة، فهذا الوصف لم يرد معظمه في صحيح السنة، فلعله مما نقله الضحاك عن بني إسرائيل.

الرَّحْمَنِ بنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرِ الحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بنَ سَمْعَانَ الكِلَابِيَّ (ح) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا الوَليدُ بنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ جَابِرِ الطَّائِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ النَّوَّاسِ ابنِ سَمْعَانَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ الدُّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ : « مَا شَأَنْكُمْ؟ » قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتَ الدُّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّصْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ؛ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْل! فَقَالَ: ﴿ غَيْرُ الدُّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، والله خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ (١٦٨) عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَأَنِّي أَشَبَّهُهُ بِعَبْدِ العُزَّى بن قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا لَبْتُهُ فِي الأَرْض؟ قَالَ : «أَرْبَعُونَ يَوْمًا؛ يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْر، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةِ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْم؟ قَالَ: « لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا إسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: «كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى القَوْم فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ (١٦٩) أَطْوَلَ مَا كَانَتْ

<sup>(</sup>١٦٨) رَجل قَطَطٌ، وشعر قطط، وامرأة قطط، والجمع قططون وقططات، وشعر قط وقطط: جعد قصير، قط قططًا وقططة، وقطط الجعودة. انظر «لسان العرب»: قطط. «لسان العرب»: قطط.

<sup>(</sup>١٦٩) السَّرْحُ: المال السائم، وقيل: المال يسام في المرعى من الأنعام، سرحت الماشية تسرح سرحًا وسروحًا: سامت، وسرحها هو أسامها. انظر «لسان العرب»: سرح.

ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ (١٧٠١)، ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الغَرَضِ (١٧١)، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ الله المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ (١٧٢)، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ (١٧٣) كَاللُّوْلُو، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لَّدِّ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمْ الله مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى الله إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أُوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ (١٧٤) فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ أَخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ

<sup>(</sup>١٧٠) الخَصْرُ: وسط الإنسان، وجمعه خصور، والخصران والخاصرتان ما بين الحرقفة والقصيرى، وهو ما قلص عنه القصرتان، وتقدم من الحجبتين، وما فوق الخصر من الجلدة الرقيقة الطفطفة، ويقال: رجل ضخم الخواصر. انظر «لسان العرب»: خصر.

<sup>(</sup>۱۷۱) رَمْيةَ الغَرَضِ: الغرض ههنا الهدف، أراد أنه يكون بعد ما بين القطعتين بقدر رمية السهم إلى الهدف، وقيل: معناه وصف الضربة أي تصيبه إصابة رمية الغرض. انظر «لسان العرب»: غرض. (۱۷۲) هَرَدَ الثوبَ يَهْرِدُه هَرْدًا: مزقه، وهرده: شققه، وهرد القصار الثوب وهردته هردًا فهو مهرود وهريد: مزقه وخرقه وضربه، وقيل: ينزل عيسى في مهرودتين أي في شقتين أو حلتين. انظر «لسان العرب»: هرد.

<sup>(</sup>۱۷۳) الجَمانُ: هنوات تتخذ على أشكال اللؤلؤ من فضة، فارسي معرب واحدته جمانة، وقيل: الجمان سفيفة من أدم ينسج فيها الخرز من كل لون، تتوشح به المرأة. انظر «لسان العرب»: جمن. (١٧٤) طبرية: هي بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية، وهي في طرف جبل، وجبل الطور

بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْرِ لِأَحَدِهُمْ خَيْرًا مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ ( ( ( ) ) فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ ( ( ) ) فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ عَيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ عَيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ فَيُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا مَلَا وَيَمْ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلّا مَطَرًا لَلهُ مَطَرًا لللهُ مَطَرًا لللهُ مَطَرًا لللهُ مَطَرًا لللهُ مَعْدَا وَلَا وَبَرِ ( ( ) ( ) فَيَعْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتُرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ قَلْوَنَ بِقِحْفِهَا اللهُ مَنْ الرَّمَانَةِ مِنْ الرَّمَانَةِ مِنْ الرَّمَانَةِ مَنْ اللهِ لَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

مطل عليها، وهي من أعمال الأردن، بينها وبين دمشق ثلاثة أيام، وكذلك بينها وبين بيت المقدس، وبينها وبين المقدس، وبينها وبين عكا يومان، وهي مستطيلة على البحيرة. انظر «معجم البلدان» (١٩/٤-٢٢).

(١٧٥) النغَفُ: دود يسقط من أنوف الغنم والإبل، واحدته نغفة ونغف، والنغف دود طوال سود

وغبر، وقيل: هي دود طوال سود وغبر وخضر تقطع الحرث، وقيل: هي دود عقف، وقيل: غضف تنسلخ عن الخنافس ونحوها، وقيل: غير ذلك. انظر «لسان العرب»: نغف.

(١٧٦) الزُّهُومَةُ: ريح لحم سمين منتن، ولحم زهم ذو زهومة، قال الأزهري: الزهومة عند العرب كراهة ريح بلا نتن أو تغير، وذلك مثل رائحة لحم غث، أو رائحة لحم سبع. انظر «لسان العرب»: زهم.

(١٧٧) البُخْت والبُحْتِيَّة دخيل في العربية أعجمي معرب، وهي: الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج. انظر «لسان العرب»: بخت.

(١٧٨) المُدَرُ: قطع الطين اليابس، وقيل: الطين العلك الذي لا رمل فيه، واحدته: مدرة. انظر «لسان العرب»: مدر.

(١٧٩) الوَبَرُ: صوف الإبل والأرانب ونحوها، والجمع: أوبار، قال أبو منصور: وكذلك وبر السمور والثعالب والفنك، الواحدة: وبرة. انظر «لسان العرب»: وبر.

(١٨٠) القِحْف: العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة، والجمجمة التي فيها الدماغ، ويستظلون بقحفها أراد قشرها، تشبيها بقحف الرأس، وهو الذي فوق الدماغ، وقيل: هو ما انطبق. انظر «لسان العرب»: قحف.

الفِئَامَ مِنْ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنْ البَقَرِ لَتَكْفِي القَبِيلَةَ مِنْ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنْ الغَنَمِ لَتَكُفِي القَبِيلَةَ مِنْ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنْ الغَنَمَ لَمَعْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ لَتَكُفِي الفَخِذَ مِنْ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ اَبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ ». (١٨١١)

#### ١١١٢ - قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ كِلَاهُمَا، عَنْ ابْنِ عُلَيَّةً - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ، فَنْ أَبِي قَتَادَةَ العَدَوِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بِنِ جَابِرٍ، قَالَ: هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالكُوفَةِ، غَنْ أَبِي قَتَادَةَ العَدَوِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بِنِ جَابِرٍ، قَالَ: هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالكُوفَةِ، فَجَاءَ رَجُلُ لَيْسَ لَهُ هِجْيرَى (١٨١١) إلَّا : يَا عَبْدَ اللهِ بِنَ مَسْعُودٍ، جَاءَتْ السَّاعَةُ ؟ قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَم مِيرَاتُ، وَلَا يُفْرَح بِغَنِيمَة، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ، فَقَالَ: عَدُوٌ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ يُقْرَح بِغَنِيمَة، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْم، فَقَالَ: عَدُوٌ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ يُقْرَح بِغَنِيمَة، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْم، فَقَالَ: عَدُو يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ يُقْرَح بِغَنِيمَة، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْم، فَقَالَ: عَدُو يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهُلُ الإِسْلَامِ. قُلْتُ الرُّومَ تَغْنِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَكُونُ عِنْدَ وَلَا الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ، فَيَقْيَعُ هُولًا عِ وَهَوُلًا عِ وَهَوُلًا عَ وَهَوْلًا عَلَابًة ، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى الشَّرْطَة ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ المُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى الشَّرْطَة ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ المُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً ، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى الشَّرْطَة ، ثُمَّ السَّرْطَة ، ثُمَّ اللَّيْلُ، فَيَقْيَعُ هَوْلًا ء وَهَوُلًا ء كُلِّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشَّرْطَة ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱۸۱) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح مسلم» (٢٩٣٧)، وأخرجه أبو داود (٤٣٢١)، والترمذي (٢٢٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٧٨٣)، وأحمد في «مسنده» (١٨١/٤) كلهم من طريق الوليد بن مسلم به مختصرًا، وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق ٢٦ب).

<sup>(</sup>۱۸۲) الهجيرى: إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي، وهجر في نومه ومرضه يهجر هجرًا، وهجيرى وإهجيرى: هذى، وقال سيبويه: الهجيرى: كثرة الكلام والقول السيئ. انظر «لسان العرب»: هجر.

يَشْتَرِطُ المُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا؛ فَيَفِيءُ هَوُّلَاءِ وَهَوُّلَاءِ كُلِّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ الله الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَمِثُلُها، حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَمِثُلُها، حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَثْلُها، وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَمِثُلُهُمْ عَتَى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَ مَثْلُها، وَإِمَّا قَالَ لَمْ الرَّجُلُ الوَاحِدُ؛ فَبَأَيِّ مَيْتًا، فَيَتَعَادُ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِئَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَى مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الوَاحِدُ؛ فَبَأَيِّ مَيْتًا، فَيَتَعَادُ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِئَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِي مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الوَاحِدُ؛ فَبَأَي عَنْمَةً يُقَلِقُهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي غَنِيمَةً يُقُولُ مَنْ فَوَارِسَ طَلِيعَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَوْفُونَ مَا فِي الْمَعْاءَهُمْ وَأُولُ مَنْ عَشَرَةً فَوَارِسَ طَلِيعَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيُولِي مَا فَي طَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ » أَوْ مَنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ » (الْمَالَا اللهُ وَلَولِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ » (الْمُهُ مَنْ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ » (المَالَا اللهُ وَلُولِ مَنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ » (المَّالِلَةُ وَالِمَا عَلَى طَهُولِ الْمُولِ المَوْسُ يَوْمَئِذٍ » (المُعْلَى اللهُ وَلُولِ مَنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ » (المَّالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ المَولِ اللهُ الْمَالَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمَولِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ المَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ ا

# ١١١٣ - قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي العَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَ اللهِ فَالَّذَهُ قَالَ: « يَأْتِي المَسِيحُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ هِمَّتُهُ المَدِينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ المَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّام، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ ». (١٨٤)

<sup>(</sup>۱۸۳) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح مسلم» (٢٨٩٩)، وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (٣٩٢)، وأبو يعلى (٥٢٥٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٧٨٦) كلهم من طريق حميد بن هلال به.

<sup>(</sup>۱۸٤) «صحیح»

<sup>«</sup>صحیح مسلم» (۱۳۸۰).

#### ١١١٤ - قَالَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ النَّعْمَانِ بن سَالِم، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بنَ عَاصِم بن عُرْوَةَ بن مَسْعُودِ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْرِو وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا هَذَا الحَديثُ الَّذي تُحَدِّثُ بِهِ؟ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا! فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ- أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا- لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا، إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا يُحَرَّقُ البَيْتُ، وَيَكُونُ وَيَكُونُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ- لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا- فَيَبْعَثُ اللهَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةً بنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُتُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةً، ثُمَّ يُرْسِلُ الله ريحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ - أَوْ: إِيمَانِ - إِلَّا قَبَضَتْهُ؛ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَدِ جَبَل لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبضَهُ ». قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ، قَالَ: «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ، وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرفُونَ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمْ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلَّا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا، فَيَأْمُرُهُمْ بعِبَادَةِ الأَوْتَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ (١٨٠) رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا (١٨٦) وَرَفَعَ لِيتًا، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ الله -أَوْ قَالَ يُنْزِلُ الله - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلَّ- أَوْ الظِّلُّ، نُعْمَانُ الشَّاكُّ- فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ

<sup>(</sup>۱۸۵) أي كثير.

<sup>(</sup>١٨٦) الليت: بكسر اللام وأخره مثناة فوق، وهي صفحة العنق، وهي جانبه.

<sup>(</sup>١٨٧) أي يطينه ويصلحه.

أُخْرَى ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ (١٨٨) ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمَّ إِلَى رَبُّكُمْ. ﴿ وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسَّعُولُونَ ﴾ (١٨٩) قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: عَوْمَ يَجْعَلُ مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ (١٩٠١) ». (١٩١١)

#### ١١١٥ - قَالَ الإِمَامُ أُحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بِنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ بِنُ لَاحِقٍ، أَنَّ ذَكُوانَ أَبَا صَالِحٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ، قَالَ: عَا قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله وَ عَلَيْ الله عَلَيْ وَسُولُ الله وَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَ اله وَ الله وَ الله

<sup>(</sup>۱۸۸) الزمر: ٦٨.

<sup>(</sup>١٨٩) الصافات: ٢٤.

<sup>(</sup>١٩٠) القلم: ٤٢.

<sup>(</sup>۱۹۱) «صحیح»

<sup>«</sup>صحيح مسلم « (٢٩٤٠)، وأخرجه أحمد (١٦٦/٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٢٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٧٣٥٣)، والحاكم في «المستدرك» (٥٨٦/٤)، كلهم من طريق شعبة، عن النعمان بن مسعيحه عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا.

<sup>(</sup>۱۹۲) «صحیح»

# ١١١٦ - قَالَ الإِمَامُ أُحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَابِق، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ ابْن عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهِ مَا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي خَفْقَة (١٩٣٠) مِنْ الدِّينِ، وَإِدْبَارِ مِنْ العِلْمِ، فَلَهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً يَسِيحُهَا فِي الأَرْضِ؛ اليَوْمُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ، وَاليَوْمُ مِنْهَا كَالشُّهْرَ، وَاليَوْمُ مِنْهَا كَالجُمُعَةِ، ثُمَّ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ هَذِهِ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ عَرْضٌ مَا بَيْنَ أَذُنَيْهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، فَيَقُولُ لِلنَّاسِ: أَنَا رَبُّكُمْ، وَهُوَ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ- ك ف ر - مُهَجَّاةٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِن كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِب، يَردُ كُلُّ مَاءٍ وَمَنْهَل إلا المَدِينَةَ وَمَكَّةَ حَرَّمَهُمَا الله عَلَيْهِ، وَقَامَتْ المَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِهَا، وَمَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْرِ، وَالنَّاسُ فِي جَهْدٍ إِلَّا مَنْ تَبِعَهُ، وَمَعَهُ نَهْرَانِ، أَنَا أَعْلَمُ بِهِمَا مِنْهُ، نَهَرٌ يَقُولُ الجَنَّةُ، وَنَهَرٌ يَقُولُ النَّارُ، فَمَنْ أَدْخِلَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الجَنَّةَ فَهُوَ النَّارُ، وَمَنْ أَدْخِلَ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّارَ فَهُوَ الجَنَّةُ، قَالَ: وَيَبْعَثُ الله مَعَهُ شَيَاطِينَ تُكَلِّمُ النَّاسَ، وَمَعَهُ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، وَيَقْتُلُ نَفْسًا، ثُمَّ يُحْيِيهَا فِيمَا يَرَى النَّاسُ، لَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ النَّاسِ، وَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَلْ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا الرَّبُّ كَالَّكٌ ، قَالَ: فَيَفِرُّ

<sup>«</sup>المسند» (٧٥/٦)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٩٧/٤٧) من طريق حرب بن شداد، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٦٨٢٢)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦٤٩/٨)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٦٨٧) من طريقه، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٩٨/٤٧) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (١٩٤، ١١٤٨)، وابن منده في «الإيمان» (١٠٥٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٩٨/٤٧) من طريق أبان بن يزيد، كلهم حرب بن شداد، وشيبان بن عبد الرحمن، وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير به.

قال في «المجمع» (٣٣٨/٧): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي وهو ثقة. اه.

قلت: الحضرمي قال فيه ابن معين: لا بأس به. وكذا قال الحافظ، وصحح إسناده الألباني في «قصة المسيح الدجال» (٦٠/١).

<sup>(</sup>١٩٣) أي في حال من ضعف في الدين وقلة أهله.

المُسْلِمُونَ إِلَى جَبَلِ الدُّخَانِ بِالشَّامِ، فَيَأْتِيهِمْ فَيُحَاصِرُهُمْ، فَيَشْتَدُ حِصَارُهُمْ وَيُجْهِدُهُمْ جَهْدًا شَدِيدًا، ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيُنَادِي مِنْ السَّحَرِ فَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الكَذَّابِ الخَبِيثِ؟ فَيَقُولُونَ: هَذَا رَجُلُ جَنِّيٌ، فَيَنْطَلِقُونَ فَإِذَا هُمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَكِيْ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَيُقَالُ لَهُ: تَقَدَّمْ يَا جِنِّيٌ، فَيَنْطَلِقُونَ فَإِذَا هُمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَكِيْ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَيُقَالُ لَهُ: تَقَدَّمْ يَا رُوحَ الله، فَيَقُول: لِيَتَقَدَّمْ إِمَامُكُمْ فَلْيُصَلِّ بِكُمْ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ، قَالَ: فَحِينَ يَرَى الكَذَّابُ يَنْمَاثُ كَمَا يَنْمَاثُ أَبُكُمْ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاةَ المَاءِ، فَيَمْشِي إِلَيْهِ، قَالَ: فَحِينَ يَرَى الكَذَّابُ يَنْمَاثُ كَمَا يَنْمَاثُ أَبُ المِلْحُ فِي المَاءِ، فَيَمْشِي إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ وَالحَجَرَ يُنَادِي: يَا رُوحَ اللهِ، هَذَا يَهُودِيَّ، فَلَا يَتُرُكُ إِلَا قَتَلَهُ ». (١٩٥٠)

## ١١١٧ - قَالَ ابْنُ مَاجَةَ فِي «سُنَنِهِ»:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ رَافِع أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ يَحْيَى بِنِ أَبِي عَمْرُو، (عِن عَمْرُو بِنِ عَبْدِ اللهِ الحَضْرَمِي) (١٩٦١)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِي، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَكَانَ أَكْثَرُ

<sup>(</sup>١٩٤) انماث ينماث: إذا ذاب وتغير الماء به.

<sup>(</sup>۱۹۵) «صحیح بشواهده»

<sup>«</sup>المسند» (٣٦٧/٣)، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٥٣٠/٤)، وابن خزيمة في «التوحيد» مختصرًا (١٠٢/١)، والطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (باب بيان مشكل ماروي عن النبي عَلَيْ في الدجال أن معه جبال خبز)، ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/٣٢٣ - ٣٢٤)، و «الاستذكار» (٢٦/٥٥ - ٥٥) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير به.

وقال الحاكم في «المستدرك»: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٣٤٣-٣٤٣): رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. قلت: وإسناده على شرط مسلم، ولكن يخشى من تدليس أبي الزبير؛ فقد عنعن في كل طرق الحديث؛ إلا أن الحديث له شواهد تقدم بعضها في حديث مسلم السابق، وبعضها سيأتي قريبًا، والحديث بهذه الشواهد يرتقى.

<sup>(</sup>١٩٦) وقع سقط من النسخة المطبوعة من سنن ابن ماجة في ذكر عمرو بن عبد الله الحضرمي، وقد نبه

خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّ ثَنَاهُ عَنْ الدَّجَّالِ وَحَذَّرَنَاهُ، فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ: « إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللهَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثُ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَأَنَا آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ آخِرُ الأَمَم، وَهُوَ خَارِجُ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ؛ فَأَنَا حَجِيجُ لِكُلِّ مُسْلِم، وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرَىٰ حَجِيجُ نَفْسِهِ، والله خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةِ بَيْنَ الشَّام وَالعِرَاقِ، فَيَعِيثُ يَمِينًا، وَيَعِيثُ شِمَالًا، يَا عِبَادً اللهِ، فَاثْبُتُوا فَإِنِّي سَأْصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِيَّاهُ نَبِيٌّ قَبْلِي؛ إِنَّهُ يَبْدَأَ فَيَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، ثُمَّ يُثَنِّى فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِن كَاتِب أَوْ غَيْر كَاتِب، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنْ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِتْ بِاللهِ، وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الكَهْفِ، فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتْ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيِّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأَمُّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةٍ أَبِيهِ وَأَمِّهِ، فَيَقُولَانِ: يَا بُنَيَّ، اتَّبعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى نَفْس وَاحِدَةٍ فَيَقْتُلَهَا وَيَنْشُرَهَا بِالمِنْشَارِ حَتَّى يُلْقَى شِقَّتَيْن، ثُمَّ يَقُولَ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الآنَ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي، فَيَبْعَثُهُ الله، وَيَقُولُ لَهُ الخَبيثُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَأَنْتَ عَدُوُّ الله، أَنْتَ الدَّجَّالُ، وَاللهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِّي

الحافظ في «النكت الظراف على الأطراف» (٤/١٧٥) على هذا السقط فقال: وقع في نسخة صحيحة قابلها المسوري: عن إسماعيل بن رافع أبي رافع، عن أبي زرعة السيباني - قلت: تصحف السيباني في المطبوع من ابن ماجه إلى الشيباني بالمعجمة - يحيى بن أبي عمرو، عنه به، وسقط ذكر عمرو بن عبد الله في نسخة أخرى.

قَالَ أَبُو الحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ: فَحَدَّثَنَا المُحَارِبيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ الوَليدِ الوَصَّافِيُّ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُلِيِّكُ: «ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أَمَّتِي دَرَجَةً فِي الجَنَّةِ ». قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللهِ مَا كُنَّا نُرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ، قَالَ المُحَارِبيُّ: ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ أَبى رَافِع، قَالَ: « وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرَ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالحَيِّ فَيُكَذِّبُونَهُ فَلَا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلَّا هَلَكَتْ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرُّ بِالحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرَ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ، وَأُمَدُّهُ خَوَاصِرَ، وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا، وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ الأَرْضِ إِلَّا وَطِئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ، لَا يَأْتِيهِمَا مِنْ نَقْبِ مِنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِيَتْهُ المَلَائِكَةُ بِالسَّيُوفِ صَلْتَةً حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ(١٩٧) الأَحْمَر عِنْدَ مُنْقَطَع السَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتِ، فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَتَنْفِي الخَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَيُدْعَى ذَلِكَ اليَوْمُ يَوْمَ الخَلاص». فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ بِنْتُ أَبِي العَكَرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيْنَ العَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: « هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، وَجُلَّهُمْ بِبَيْتِ المَقْدِس، وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالحٌ؛ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمْ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصَّبْحَ، فَرَجَعَ ذَلِكَ الإمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي القَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تَقَدُّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أَقِيمَتْ، فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى عَلِينَ افْتَحُوا البّابَ، فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَنْفَ يَهُودِيٌّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلِّى وَسَاجٍ ؛ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ

المِلْحُ فِي المَاءِ، وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا وَيَقُولُ عِيسَى عَلِيَّ : إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا، فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللَّدِّ الشَّرْقِيِّ، فَيَقْتُلُهُ فَيَهْزِمُ الله اليَّهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيُّ إِلَّا أَنْطَقَ اللهَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَا دَابَّةَ إِلَّا الغَرْقَدَةَ (١٩٨) فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ، إِلَّا قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ المُسْلِمَ، هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُ ». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: «وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَةِ، وَالسَّنَةُ كَالشُّهْر، وَالشُّهْرُ كَالجُمُعَةِ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرةِ، يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ المَدِينَةِ فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الآخَرَ حَتَّى يُمْسِيَ ». فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَيَّامِ القِصَارِ؟ قَالَ: « تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الطَّوَالِ ثُمَّ صَلُّوا ». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِّكُمُ: « فَيَكُونُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ طَبِئَ فِي أَمَّتِي حَكَمًا عَدْلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا، يَدُقُ الصَّلِيبَ، وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجزْيَةَ، وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ، فَلَا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلَا بَعِير، وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ، وَتُنْزَعُ حُمَةً كُلِّ ذَات حُمَة، حَتَّى يُدْخِلَ الوَليدُ يَدَهُ فِي فِيِّ الحَيَّةِ فَلَا تَضُرَّهُ، وَتُفِرَّ الوَلِيدَةُ الأَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا، وَيَكُونَ الذُّنْبُ فِي الغَنَم كَأَنَّهُ كَلْبُهَا، وَتُمْلَأَ الأَرْضُ مِنْ السِّلْم كَمَا يُمْلُّأُ الإِنَاءُ مِنْ المَاءِ، وَتَكُونُ الكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللهُ، وَتَضَعُ الحَرَّبُ أَوْزَارَهَا، وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا، وَتَكُونُ الأَرْضُ كَفَاتُور (١٩٩١) الفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى القِطْفِ مِنْ العِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ، ويَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ، وَيَكُونَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ المَالِ، وَتَكُونَ الفَرَسُ بالدُّرَيْهمَاتِ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُرْخِصُ الفَرَسَ؟ قَالَ: « لَا تُرْكَبُ لِحَرْبِ أَبِدًا». قِيلَ لَهُ: فَمَا يُغْلِي الثَّوْرِ؟ قَالَ: «تُحْرَثُ

<sup>(</sup>١٩٨) الغرْقَدَة هو: ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك، والغرقدة واحدته، ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة: بقيع الغرقد؛ لأنه كان فيه غرقد وقطع. انظر «لسان العرب»: غرقد.

<sup>(</sup>١٩٩) الفاثور: الخوان. وقيل: هو طست أو جام من فضة أو ذهب. انظر «النهاية»: فثر.

النائب (لنكائج

الأَرْضُ كُلَّهَا، وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتِ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ؛ يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا، وَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فِي الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ مَطَرِهَا، اللَّهُ السَّمَاءَ فِي الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ مَا اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ وَيَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءَ، مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءَ، مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءَ، مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَصْرَاءً، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءَ، فَلَا تَنْبِتُ خَلْلُ النَّاسُ فِي مَطْرَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ عَلَى النَّاسُ فِي فَلَا تَنْبِقِي قَالَ: فَمَا يُعِيشُ النَّاسُ فِي فَلَا تَبْعَى ذَاتُ ظُلْف إِلَّا هَلَكَتْ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ». قِيلَ: فَمَا يُعِيشُ النَّاسُ فِي فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظُلْف إِلَّا هَلَكَتْ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ». قِيلَ: فَمَا يُعِيشُ النَّاسُ فِي مَجْرَى الطَّعَامِ ». قَالَ : « التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ، وَيُحْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَجْرَى الطَّعَامِ ». قَالَ أَبُو عَبْد الله: : سَمِعْت أَبَا الحَسَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ المُعَامِ يَنُ المُورِبِي يَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى المُؤَدِّبِ حَتَّى عَبْدَ الرَّحْمَنِ المُعَامِ فِي الكُتَّابِ. (\*```)

(۲۰۰) «صحیح بشواهده»

«سنن ابن ماجه» (۷۷۷)، وأخرجه أبو داود في «سننه» (۲۲۲) من طريق أبي زرعة السيباني ولم يسق لفظه، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (۱۲۶۹) ، والطبراني في «الطوال» (٥٠)، و»الكبير» (١٤٥/٨ – ١٤٧/ قم ٧٦٤٧، ٧٦٤٧)، ونعيم بن حماد في «الفتن» (١٣٣٣)، وحنبل بن إسحاق في «الفتن» (٣٧)، وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٢٩٩) كلهم من طريق ضمرة عن السيباني به، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/٣٥- ٥٣٧)، والطبراني في «الكبير» (١٤٦/٨ رقم ٤٤٢٧) كلاهما عن عطاء الخراساني، عن السيباني به، وليس عندهم جميعًا ذكر بيت المقدس في الرواية إلا ابن المرجا، قال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة.

قلت: أنى له الصحة وفيه عمرو بن عبد الله الحضرمي وهو مجهول! ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي: ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي عمرو السيباني، وقال الحافظ: مقبول.

لكن للحديث شواهد تقويه، وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة هامة بعنوان (قصة المسيح الدجال ونزول عيسى مريخ وقتله إياه على سياق رواية أبي أمامة رَحَوَتُهُ عَنْ مضافًا إليه ما صح عن غيره من الصحابة رَحَوَتُهُ فَيْ )، قال فيها: الحديث غالبه صحيح، قد جاء مفرقًا في أحاديث إلا قليلًا منه، فلم أجد ما يشهد له أو يقويه، وأنا أشير هنا بإيجاز إلى الفقرات التي ضعفها في الحديث:

إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي.

ثم يثني.

## ١١١٨ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا ضَمْرَةً، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِي، عَنْ عَمْرِو بنِ عَبْدِ اللهِ المَّخْشُرَمِي، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِي سَخَكُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّدُ: «يُدْرِكُ عِسَى ابنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بَعْدَ مَا يَهْرَبُ مِنْهُ فَإِذَا بَلَغَهُ نُزُولُهُ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لَدًّ الشَّرْقِيِّ فَيَقْتُلُهُ» (٢٠١).

### ١١١٩ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن عَلِيٍّ بنِ زَيْدٍ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا عُثْمَانَ بنَ أَبِي العَاصِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لِنَعْرِضَ عَلَيْهِ مُصْحَفًا لَنَا عَلَى

فتكون عليه بردًا وسلامًا كما كانت النار على إبراهيم.

وجلهم ببيت المقدس.

وينطلق هاربًا ويقول عيسى عليكهم: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها.

وإن أيامه أربعون سنة.

السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة.

وأخر أيامه كالشررة.

يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الأخر حتى يمسي.

٠١- فقيل له: كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا.

١١ - قالوا: يا رسول الله، وما يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبدًا. قيل: فما يغلي الثور؟ قال: تحرث الأرض كلها.

ثم قال الشيخ رحمه الله بعد بيان شواهده: وبالجملة فحديث أبي أمامة هذا وإن كان في إسناده ضعف؛ فقد تبين من هذا التخريج والتحقيق الذي يندر مثاله أنه حديث صحيح في غالب فقراته بالشواهد التى سبق ذكرها لكل فقرة.

(۲۰۱) «حسن بشواهده»

«الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٢٩م).

قلت: إسناده لين؛ فيه عمرو بن عبد الله الحضرمي انفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي عمرو، ووثقه العجلي، وقال الحافظ: مقبول. والحديث له شواهد تقويه.

مُصْحَفِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْ الجُمُعَةُ أَمَرَنَا فَاغْتَسَلْنَا ثُمَّ أُتِينَا بطِيب فَتَطَيَّبْنَا، ثُمَّ جئْنَا المَسْجِدَ فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُل، فَحَدَّثَنَا عَنْ الدَّجَّالِ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بنُ أَبى العَاص فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: «يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَار، مِصْرٌ بمُلْتَقَى البَحْرَيْن، وَمِصْرٌ بالحِيرَةِ، وَمِصْرٌ بِالشَّام؛ فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَات، فَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أَعْرَاضِ النَّاس، فَيَهْزِمُ مَنْ قِبَلَ المَشْرقِ، فَأُوَّلُ مِصْرِ يَرِدُهُ المِصْرُ الَّذِي بِمُلْتَقَى البَحْرَيْنِ، فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاثَ فِرَقِ: فِرْقَةٌ تَقُولُ: نُشَامُّهُ (٢٠٢) نَنْظُرُ مَا هُوَ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْأَعْرَابِ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالمِصْر الَّذِي يَلِيهِمْ، وَمَعَ الدَّجَّالِ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمْ السِّيجَانُ، وَأَكْثَرُ تَبَعِهِ اليَهُودُ وَالنِّسَاءُ، ثُمَّ يَأْتِي المصْرَ الَّذي يَليه فَيَصيرُ أَهْلُهُ ثَلَاثَ فِرَق: فِرْقَةٌ تَقُولُ: نُشَامُّهُ وَنَنْظُرُ مَا هُو، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالأَعْرَابِ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ بِغَرْبِيِّ الشَّام، وَيَنْحَازُ المُسْلِمُونَ إِلَى عَقَبَةٍ أَفِيقِ (٢٠٣) فَيَبْعَثُونَ سَرْحًا لَهُمْ فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ، فَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ شَدِيدٌ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُحْرِقُ وَتَرَ قَوْسِهِ فَيَأَكُلُهُ؛ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادِ مِنْ السَّحَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَتَاكُمْ الغَوْثُ ثَلَاقًا- فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إِنَّ هَذَا لَصَوْتُ رَجُل شَبْعَانَ، وَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْكُ عِنْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ فَيَقُولُ لَهُ أَمِيرُهُمْ: رُوحَ اللهِ، تَقَدَّمْ صَلِّ. فَيَقُولُ: هَذِهِ الأُمَّةُ أَمَرَاءُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض، فَيَتَقَدَّمُ أَمِيرُهُمْ فَيُصَلِّي، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَخَذَ عِيسَى حَرْبَتَهُ فَيَذْهَبُ نَحْوَ الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، فَيَضَعُ حَرْبَتَهُ بَيْنَ ثَنْدُوَتِهِ (٢٠٠٠) فَيَقْتُلُهُ وَيَنْهَزِمُ أَصْحَابُهُ، فَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ يُوَارِي

<sup>(</sup>۲۰۲) أي نختبره.

<sup>(</sup>٢٠٣) أفيق: قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق، والعامة تقول: فيق تنزل في هذه العقبة إلى الغور وهو الأردُن، وطولها نحو ميلين. انظر «معجم البلدان» (٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٢٠٤) الثندوة: لحم الثدي، وقيل: أصله. انظر «لسان العرب»: ثند.

مِنْهُمْ أَحَدًا حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ، هَذَا كَافِرٌ، وَيَقُولُ الحَجَرُ: يَا مُؤْمِنُ، هَذَا كَافِرٌ، وَيَقُولُ الحَجَرُ: يَا مُؤْمِنُ، هَذَا كَافِرٌ». (٢٠٠)

#### ١١٢٠ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا ثَعْلَبَةُ بنُ عَبَّادِ العَبْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: شَهِدْتُ يَوْمًا خُطْبَةً لِسَمُرَةَ بنِ جُنْدُب، فَذَكَرَ فِي الْعَبْدِيُ مِنْ الأَنْصَارِ نَرْمِي فِي فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيْهُ، فَقَالَ: بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ الأَنْصَارِ نَرْمِي فِي فِي غَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيْهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ؛ اسْوَدَّتْ حَتَّى أَضَتْ (٢٠٠١) كَأَنَّهَا تَنُّومَةً (٢٠٠٧)، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُنَا

«المسند» (٢١٦/٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٠٠/٨) عن أسود بن عامر، والطبراني في «المسند» (٢٠٠/٨) من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» «الكبير» (٢٠/١) من طريق عبد الله بن معاوية الأموي، أربعتهم (حماد بن سلمة، وأسود بن عامر، ومحمد بن عبد الله الخزاعي، وعبد الله بن معاوية الأموي) عن علي بن زيد به.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٦٥٧/٧): رواه أحمد والطبراني، وفيه على بن زيد وفيه ضعف وقد وثق، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

قلت: الجماهير على تضعيفه، قال أحمد: ضعيف الحديث، وفي رواية: ليس بشيء. وقال ابن معين: ليس بشيء، والنسائي، وابن ليس بشيء، وفي رواية: ليس بحجة. وضعفه أيضًا: الجوزجاني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حجر.

وقد تابعه أيوب السختياني كما عند الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٧٨) من طريق سعيد بن هبيرة، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني وعلي بن زيد بن جدعان به، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم بذكر أيوب السختياني، ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: ابن هبيرة واه. وهو كما قال، كما أن هناك مخالفة أخرى في هذه المتابعة؛ وهي رواية سعيد عن حماد بن زيد، خالفة الأخرون فرووه عن حماد بن سلمة، وانظر «قصة المسيح الدجال» للألباني (٩٦/١).

(۲۰۶) أي رجعت.

<sup>(</sup>۲۰۵) «إسناده ضعيف ولبعضه شواهد»

<sup>(</sup>٢٠٧) تنومة بفتح فوقية وتشديد نون مضمومة: نوع من نبات الأرض فيها وفي ثمرها سواد قليل.

لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى المَسْجِدِ، فَوَاللهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللهِ رَجُيُكُ فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا، قَالَ: فَدَفَعْنَا إِلَى المَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ، قَالَ: وَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ عَلِيْكُمْ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَاسْتَقْدَمَ فَقَامَ بِنَا كَأُطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطَّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْس جُلُوسُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَسِبْتُهُ قَالَ: فَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: « أَيُّهَا النَّاسُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغ رسَالَاتِ رَبِّي فَعَلْكَ لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي ذَاكَ، فَبَلَّغْتُ رسَالَاتِ رَبِّي كَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَبَلَّغَ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي بَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي ذَاكَ ». قَالَ: فَقَامَ رَجَالٌ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. ثُمَّ سَكَتُوا، ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْس، وَكُسُوفَ هَذَا القَمَر، وَزَوَالَ هَذِهِ النُّجُوم عَنْ مَطَالِعِهَا؛ لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءً مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا، وَلَكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْتَبِرُ بِهَا عِبَادُهُ، فَيَنْظُرُ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً، وَايْمُ اللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ قُمْتُ أَصَلِّي مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ فِي أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا، آخِرُهُمْ الأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ العَيْن اليُسْرَى؛ كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي يَحْيَى- لِشَيْخ حِينَئِذٍ مِنْ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا- وَإِنَّهَا مَتَى يَخْرُجُ- أَوْ قَالَ: مَتَى مَا يَخْرُجُ- فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ الله ؛ فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ يُعَاقَبْ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ - وَقَالَ حَسَن الْأَشْيَبُ: بِسَيِّعِ مِنْ عَمَلِهِ- سَلَفَ، وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ- أَوْ قَالَ: سَوْفَ يَظْهَرُ- عَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الحَرَمَ وَبَيْتَ المَقْدِسِ، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ المُؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ؛ فَيُزَلْزَلُونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا، ثُمَّ يُهْلِكُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجُنُودَهُ؛ حَتَّى إِنَّ جِذْمَ الحَائِطِ - أَوْ قَالَ: يَقُولُ - أَصْلَ الحَائِطِ، وَقَالَ حَسَن الأَشْيَبُ: وَأَصْلَ الشَّجَرَةِ - لَيُنَادِي - أَوْ قَالَ: يَقُولُ - يَا مُورِيً - أَوْ قَالَ: هَذَا كَافِرُ - تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: يَا مُسْلِمُ - هَذَا يَهُودِيِّ - أَوْ قَالَ: هَذَا كَافِرُ - تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: يَا مُسْلِمُ - هَذَا يَهُودِيِّ - أَوْ قَالَ: هَذَا كَافِرُ - تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: يَا مُسْلِمُ - هَذَا يَهُودِيِّ - أَوْ قَالَ: هَذَا كَافِرُ - تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: يَا مُسْلِمُ - هَذَا يَهُورِيٍّ - أَوْ قَالَ: هَذَا كَافِرُ - تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: يَلَمُورًا يَتَفَاقَمُ شَانُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، وَتَسَاءَلُونَ وَلَىٰ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا أُمُورًا يَتَفَاقَمُ شَانُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، وَتَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ كَانَ نَبِيّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا؟ وَحَتَّى تَزُولَ جِبَالٌ عَلَى مَرَاتِبِهَا ». بَيْنَكُمْ: هَلْ كَانَ نَبِيَّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا؟ وَحَتَّى تَزُولَ جِبَالٌ عَلَى مَرَاتِبِهَا ». ثُمَّ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ القَبْضُ، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ خُطْبَةً لِسَمُّرَةَ ذَكَرَ فِيهَا هَذَا الحَدِيثَ؛ فَمَا قَدَّمَ كَلِمَةً وَلَا أَخِرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا. (٢٠٨٠)

#### ١١٢١ - قَالَ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرَكِ»:

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدُ بِنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ شَاذَانَ الجَوْهَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بِنُ سُلَيْمَانَ الوَاسِطِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بِنُ خَلِيفَةَ الأَشْجَعِيُّ، ثَنَا أَبُو مَالكِ الأَشْجَعِيُ (٢٠٩)، عَنْ رِبْعِيٌّ بِنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ رَعَنَ الْبَهُ قَالَ: قَالَ الأَشْجَعِيُ (٢٠٩)، عَنْ رِبْعِيٌّ بِنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ رَعَنَ اللَّهُ عَلْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْآَجُهُ فِي عَيْنِ رَسُولُ اللهِ وَالْآخِرُ مَاءً أَبْيَضُ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَلْيُغْمِضْ وَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي مَنْ رَآهُ، وَالآخَرُ مَاءً أَبْيَضُ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَلْيُغْمِضْ وَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي مَنْ رَآهُ، وَالآخَرُ مَاءً أَبْيَضُ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَلْيُغْمِضْ وَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءً بَارِدٌ، وَإِيَّاكُمْ وَالآخَرُ فَإِنَّهُ الفِتْنَةُ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَامُوا أَنَّهُ مَنْ يَكْتُ بَوْنَ لَا يَكْتُبُ، وَأَنَّ إِحْدَى عَيْنَيْهِ مَمْسُوحَةً عَلَيْهَا ظُفْرَةً، أَنَّهُ كَافُرُ يَقْرَؤُهُ مِنْ يَحْتُ أَمْرِهُ عَلَى بَطْنِ الأَرْدُنَّ عَلَى بَيْتِهِ أَفَيْقٍ، وَكَلُّ وَاحِدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ يَطْلُعُ مِنْ آخِرِ أَمْرِهِ عَلَى بَطْنِ الأَرْدُنَّ عَلَى بَيْتِهِ أَفَيْقٍ، وَكَلُّ وَاحِدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ يَطْلُعُ مِنْ آخِرِ أَمْرِهُ عَلَى بَطْنِ الأَرْدُنَّ عَلَى بَيْتِهِ أَفَيْقٍ، وَكَلُّ وَاحِدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ

<sup>(</sup>۲۰۸) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>المسند» (١٦/٥)، وسبق تخريجه في كتاب بيت المقدس برقم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢٠٩) زاد في إسناد الحاكم: عن أبي حازم الأشجعي، وهي زيادة مقحمة، ولعلها وهم من الناسخ أو خطأ في المطبوع، الحديث خرجه الحافظ في «إتحاف المهرة» (٢٥٣/٤) وعزاه للحاكم، وليس فيه ذكر أبي حازم الأشجعي.

الآخِرِ بِبَطْنِ الأَرْدُنَّ، وَأَنَّهُ يَقْتُلُ مِنَ المُسْلِمِينَ ثُلُثًا، وَيَهْزِمُ ثُلُثًا، وَيَبْقَى ثُلُثًا، وَيَجِنُّ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ فَيَقُولُ بَعْضُ المُؤْمِنِينَ لِبَعْضِ: مَا تَنْتَظِرُونَ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِخْوَانِكُمْ فِي عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ فَيَقُولُ بَعْضُ المُؤْمِنِينَ لِبَعْضِ: مَا تَنْتَظِرُونَ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِخْوَانِكُمْ فِي مَرْضَاةِ رَبِّكُمْ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ طَعَامٍ فَلْيَغْدُ بِهِ عَلَى أَخِيهِ، وَصَلُوا حِينَ يَنْفَجِرُ مَرْضَاةٍ رَبِّكُمْ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ طَعَامٍ فَلْيَعْدُ بِهِ عَلَى أَخِيهِ، وَصَلُوا حِينَ يَنْفَجِرُ الفَجْرُ، وَعَجِّلُوا الصَّلَاةَ ثُمَّ أَقْبِلُوا عَلَى عَدُوّكُمْ، فَلَمَّا قَامُوا يُصَلُّونَ نَزَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِ إِمَامُهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَكَذَا أَفْرِجُوا بَيْنِي وَبَيْنَ عَدُو اللهِ ».

قَالَ أَبُو حَازِمِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَيَدُوبُ كَمَا تَذُوبُ الإِهَالَةُ فِي الشَّمْسِ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَمْرِو: كَمَا يَدُوبُ المِلْحُ فِي المَاءِ، وَسَلَّطَ الله عَلَيْهِمُ المُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُونَهُمْ، حَتَّى أَنَّ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ لَيُنَادِي: يَا عَبْدَ اللهِ، يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، يَا مُسْلِمٌ، هَذَا يَهُودِيَّ فَاقْتُلُهُ، فَيُفْنِيَهُمُ الله، وَيَظْهَرُ المُسْلِمُونَ فَيَكْسِرُونَ الصَّلِيب، مُسْلِمٌ، هَذَا يَهُودِيَّ فَاقْتُلُهُ، فَيُفْنِيَهُمُ الله، وَيَظْهَرُ المُسْلِمُونَ فَيَكْسِرُونَ الصَّلِيب، وَيَقْتُلُونَ الحِنْزِيرَ، وَيَضَعُونَ الجِزْيَةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ أَخْرَجَ الله أَهْلَ يَأْجُوجَ وَيَقْتُلُونَ الخِزْيَةَ، وَيَجِيءُ آخِرُهُمْ وَقَدْ اسْتَقَوْهُ، فَمَا يَدَعُونَ فِيهِ وَمَأْجُوجَ، فَيَشُربُ أَوَّلُهُمْ البُحَيْرَةَ، وَيَجِيءُ آخِرُهُمْ وَقَدْ اسْتَقَوْهُ، فَمَا يَدَعُونَ فِيهِ وَمَأْجُوجَ، فَيَشُولُونَ: ظَهَرْنَا عَلَى أَعْدَائِنَا قَدْ كَانَ هَاهُنَا أَثُرُ مَاءٍ، فَيَجِيءُ نَبِيُ الله وَالْكُونَ فِيهِ وَأَصْحَابُهُ وَرَاءَهُ حَتَّى يَدْخُلُوا مَدِينَةً مِنْ مَدَائِنِ فَلَسْطِينَ يُقَالُ لَهَا: لُدْ. فَيَقُولُونَ: ظَهَرْنَا عَلَى مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْعُو الله نَبِيهُ وَقَالِهُ فَيْعِمْ وَقَدْ السَّمَاءِ، فَيَلُو اللهُ نَبِيهُ وَقَالِ اللهُ وَقَالِمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَدْعُو الله نَبِيهُ وَلَوْنَ فِي السَّمَاءِ، فَيَدْعُو الله نَبِيهُ وَيُعَلِّهُ وَيُعَمَّى مِنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَدْعُو عِيسَى وَيَعِلَّهُ فَيْرُولُ اللهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا فَتَقْذِفُهُمْ فِي البَحْرِ رَبِحُهُمُ المُسْلِمِينَ، فَيَدْعُو عِيسَى وَيَعِلَّةً فَيُوسُلُ الله عَلَيْهِمْ رِيحًا فَتَقْذِفُهُمْ فِي البَحْرِ اللهُ مُعَينَ (٢٠٠)

<sup>(</sup>۲۱۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>المستدرك» (٤٩٠/٤)، ورواه ابن منده في «كتاب الإيمان» (١٠٣٣) من طريق سعيد بن سليمان به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: خلف بن خليفة صدوق اختلط، وسعيد بن سليمان لم يذكر فيمن روى عنه قبل الاختلاط،

#### ١١٢٢ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ»:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الحَضْرَمِيُ، ثَنَا يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِي، عَنْ يَزِيدَ بِنِ جَابِر، عَنْ بُسْرِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِي، عَنْ نَهِيكِ بِنِ صُرَيْمِ السَّكُونِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَظِيَّةُ: « لَا تَزَالُونَ تُقَاتِلُونَ حَتَّى نَهِيكِ بِنِ صُرَيْمِ السَّكُونِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَظِيَّةٍ: « لَا تَزَالُونَ تُقَاتِلُونَ حَتَّى يُقَاتِلُ بَعِيَّةً إِلَى إِللَّهُ وَهُمْ مِنْ شَرْقِيَّهِ ». (٢١١)

#### ١١٢٣ - قَالَ مَعْمَرٌ فِي «جَامِعِهِ»:

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ أَبِي سُفْيَانَ النَّقَفِيُّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مُحَمَّد عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَهَا، فَتَنْتَفِضُ المَدينَةُ فَقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الدَّجَّالَ فَقَالَ: «يَأْتِي سِبَاخَ المَدينَةِ، وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَهَا، فَتَنْتَفِضُ المَدينَةُ بِأَهْلِهَا نَفْضَةً - أَوْ نَفْضَتَيْنِ - وَهِيَ الزَّلْزَلَةُ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ،

وقد خولف في روايته؛ رواه يزيد بن هارون، عن أبي مالك، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة مرفوعًا، ولفظه: قال رسول الله ﷺ: « لأنا أعلم بما مع الدجال منه؛ معه نهران يجريان: أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج؛ فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نارًا، وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه؛ فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه: كافر، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب ». أخرجه مسلم (٢٩٣٤).

وقد استنكر الحافظ ابن كثير هذه الرواية فقال في "النهاية في الفتن والملاحم": فيه سياق غريب وأشياء منكرة.

#### (۲۱۱) «ضعیف»

«مسند الشاميين» (٦٣٨)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢٣/٦٢) من طريق محمد ابن عبد الله الحضرمي، وابن سعد في «الطبقات» (٤٢٢/٧) من طريق يحيى الحماني، والشيباني في «الأحاد والمثاني» (٢٤٥٨) من طريق محمد بن أبان، وذكره شهاب الدين المقدسي في «مثير الغرام» (ق ٢٩س).

وفيه محمد بن أبان الجعفي، قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال ابن معين: ضعيف. ويحيى الحمَّاني قال ابن حجر: حافظ إلا أنه اتهم بسرقة الحديث. قال في «المجمع» (١٢٥٤٢): رواه الطبراني والبزار، ورجال البزار ثقات. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٢٩٧): ضعيف.

كويرك (لغريني

ثُمَّ يُولِّي الدَّجَّالُ قِبَلَ الشَّامِ، حَتَّى يَأْتِيَ بَعْضَ جِبَالِ الشَّامِ فَيُحَاصِرُهُمْ، وَبَقِيَّةُ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذِ مُعْتَصِمُونَ بذُرْوَةِ جَبْل مِنْ جِبَالِ الشَّام، فَيُحَاصِرُهُمُ الدِّجَالَ نَازِلًا بأَصْلِهِ، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهُمُ البَلاءُ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، حَتَّى مَتَى أَنْتُمْ هَكَذَا وَعَدُوُّ اللهِ نَازِلٌ بأرْضِكُمْ هَكَذَا، هَلْ أَنْتُمْ إلّا بَيْنَ إحْدَى الحُسْنَيَيْن، بَيْنَ أَنْ يَسْتَشْهدَكُمْ الله أَوْ يُظْهرَكُمْ، فَيُبَايعُونَ عَلَى المَوْتِ بَيْعَةً يَعْلَمُ اللهَ أَنَّهَا الصِّدقُ مِنْ أَنْفُسِهمْ، ثُمَّ تَأْخُذُهُمْ ظُلْمَةٌ لَا يُبْصِرُ امْرُؤُ فِيهَا كَفَّهُ. قَالَ: فَيَنْزِلُ ابْنُ مَرْيَمَ فَيَحْسِرُ عَنْ أَبْصَارِهِمْ، وَبَيْنَ أَظْهُرِهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ لِأُمَّتِهِ يَقُولُونَ: مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَرُوحُهُ، وَكَلِمَتُهُ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اخْتَارُوا بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثِ: بَيْنَ أَنْ يَبْعَثَ الله عَلَى الدَّجَّال وَجُنُودِهِ عَذَابًا مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ يَخْسِفَ بهمُ الأَرْضَ، أَوْ يُسَلِّطَ عَلَيْهمْ سِلَاحَكُمْ، وَيَكُفَّ سِلَاحَهُمْ عَنْكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ، أَشْفَى لِصُدُورِنَا وَلِأَنْفُسِنَا، فَيَوَمَئِذ تَرَى اليَهُودِيُّ العَظِيمَ الطُّويلَ، الأَكُولَ الشُّرُوبَ، لَا تُقِلُّ يَدُهُ سَيْفَهُ مِنْ الرَّعْدَةِ، فَيَقُومُونَ إِلَيْهِمْ، فَيُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَذُوبُ الدَّجَّالُ حِينَ يَرَى ابْنَ مَرْيَمَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ أَوْ يُدْرِكَهُ عِيسَى فَيَقْتُلُهُ». (٢١٢)

#### ١١٢٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ أَبِي فَرْوَةَ وَابْنِ سَابُورٍ جَمِيعًا،

<sup>(</sup>۲۱۲) «إسناده منقطع»

<sup>«</sup>جامع معمر الملحق بآخر مصنف عبد الرزاق» (٢٠٨٣٣)، وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١٣٢٦)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٦/ ٢٧٧)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن معمر به.

وفي إسناده رجل مبهم، قال الألباني في «قصة المسيح الدجال» (٩١/١): ويحتمل أن يكون الرجَل المبهم صحابيًّا؛ لأن الثقفي تابعي روى عن أبي موسى الأشعري؛ فإن كان كذلك فالسند صحيح. أقول: السياق يشعر بأنه ليس صحابيًّا كما هو ظاهر.

عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ حُذَيْفَة بن اليَمَانِ سَخَكُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: «بَيْنَمَا الشَّيَاطِينُ الَّذِينَ مَعَ الدَّجَّالِ يُزَاوِلُونَ بَعْضَ بَنِي آدَمَ عَلَى مُتَابَعَةِ الدَّجَّالِ، فَيَأْبَى عَلَيْهِ مَنْ يَأْبَى، وَيَقُولُ لَهُ بَعْضُهُمْ: إِنَّكُمْ شَيَاطِينُ، وَإِنَّ الله تَعَالَى سَيَسُوقُ إِلَيْهِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بإيلْيَاءَ فَيَقْتُلُهُ؛ فَبَيْنَمَا أَنْتُمْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ بإيلْيَاءَ، وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَخَلِيفَتُهُمْ بَعْدَ مَا يُؤَذِّنُ المؤذَّنُ لِصَلَاةٍ الصَّبْح، فَيَسْمَعُ المُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ صَعْصَعَةً (٢١٣) فَإِذَا هُوَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَهْبطُ عِيسَى فَيْرَحِّبُ بِهِ النَّاسُ وَيَفْرَحُونَ بِنُزُولِهِ، وَلِتَصْدِيق حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ وَالْكُلِّ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُؤَذِّنِ: أَقِمْ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ النَّاسُ: صَلِّي لَنَا. فَيَقُولُ: انْطَلِقُوا إِلَى إِمَامِكُمْ فَيُصَلِّى لَكُمْ، فَإِنَّهُ نِعْمَ الإِمَامُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ، وَيُصَلِّي عِيسَى مَعَهُمْ، ثُمَّ يَنْصَرفُ الإمَامُ، وَيُعْطِي عِيسَى الطَّاعَةَ، فَيَسِيرَ بِالنَّاسِ حَتَّى إِذَا رَأَهُ الدَّجَّالُ مَاعَ (٢١٤) كَمَا يَمِيعُ القِيرُ (٢١٥)، فَيَمْشِي إِلَيْهِ عِيسَى فَيَقْتُلُهُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى، وَيَقْتُلُ مَعَهُ مَنْ شَاءَ الله ، ثُمَّ يَفْتَرقُونَ وَيَخْتَبئُونَ تَحْتَ كُلِّ شَجَر وَحَجَر حَتَّى يَقُولَ الشَّجَرُ: يَا عَبْدَ الله، يَا مُسْلِمٌ، تَعَالَ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ، وَيَدْعُو الحَجَرُ مِثْلَ ذَلِكَ؛ غَيْرَ شَجَرَةِ الغَرْقَدَةِ شَجَرَةِ اليَهُودِ لَا تَدْعُو إِلَيْهِمْ أَحَدًا يَكُونُ عِنْدَهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِا : إِنَّمَا أُحَدِّثُكُمْ هَذَا لِتَعْقِلُوهُ وَتَفْهَمُوهُ وَتَعُوهُ، وَاعْمَلُوا عَلَيْهِ، وَحَدِّثُوا بِهِ مَنْ خَلْفَكُمْ، وَلِيُحَدِّثَنَا الآخِرُ الآخَرُ، وَإِنَّ فِتْنَتَهُ أَشَدُّ الفِتَن، ثُمَّ تَعِيشُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ الله تَعَالَى مَعَ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ ». (٢١٦)

<sup>(</sup>٢١٣) الصَّعْصَعَةُ: الحركة والاضطراب، والصعصعة: التحريك، والصعصعة: الجلبة. انظر «لسان العرب»: صعع.

<sup>(</sup>٢١٤) ماع يَمِعُ مَيْعًا: جرى على وجه الأرض جريًا منبسطًا في هينة. «لسان العرب»: ميع.

<sup>(</sup>٢١٥) القيرُ والقارُ لغتان، وهو صعد يذاب فيستخرج منه القار، وهو شيء أسود تطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل. «لسان العرب»: قير.

<sup>(</sup>۲۱٦) «ضعیف جدًا»

#### ١١٢٥ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَن ابْن لَهيعَة، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ حُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِث، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَظِيَّةٍ، قَالَ: « إِذَا بَلَغَ الدَّجَّالُ عَقَبَةَ أَفْيَقَ وَقَعَ ظِلَّهُ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَيُوتِرَونَ قِسِيَّهُمْ لِقِتَالِهِ، فَيَسْمَعُونَ نِدَاءً: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ أَتَاكُمُ الغَوْثُ، وَقَدْ ضَعُفُوا مِنَ الجُوع، فَيَقُولُونَ: هَذَا كَلامُ رَجُلِ شَبْعَانِ، يَسْمَعُونَ ذَلِكَ النَّدَاءَ، وَتُشْرِقُ الأَرْضُ بنُورِهَا، وَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ وَيُنَادِي ثَلَاثًا: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، احْمَدُوا رَبَّكُمْ وَسَبِّحُوهُ وَهَلُّلُوهُ وَكَبِّرُوهُ، فَيَفْعَلُونَ فَيَسْتَبقُونَ يُريدُونَ الفِرَارَ، وَيُبَادِرُونَ فَيُضَيِّقُ الله عَلَيْهمُ الأرْضَ إِذَا أَتُوا بَابَ لَّدٌّ فِي نِصْفِ سَاعَةٍ، فَيُوافِقُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَدْ نَزَلَ بَابَ لَدٍ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَى عِيسَى فَيَقُولُ: أَقِم الصَّلَاةَ، يَقُولُ الدَّجَّالُ: يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، يَقُولُ عِيسَى: يَا عَدُوَّ اللهِ، أَقِيمَتْ لَكَ فَتَقَدَّمْ فَصَلِّي. فَإِذَا تَقْدُّمَ يُصَلِّي، قَالَ عِيسَى: يَا عَدُوَ اللهِ، زَعَمْتَ أَنَّكَ رَبُّ العَالَمِينَ فَلِمَ تُصَلِّي. فَيَضْرَبُهُ بِمِقْرَعَةٍ مَعَهُ فَيَقْتُلُهُ، فَلَا يَبْقَى مِنْ أَنْصَارِهِ أَحَدٌ تَحْتَ شَيِءٍ أَوْ خَلْفَهُ إِلَّا نَادَى: يَا مُؤْمِنُ، هَذَا دَجَّالِي فَاقْتُلْهُ ».(۲۱۷)

«الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٣٣م).

قلت: وإسناده واه ومسلسل بالعلل، مكحول لم يسمع من حذيفة؛ بل لم يثبت سماعه عن الصحابة إلا من أنس، وانظر «جامع التحصيل» (٧٩٦). وإسحاق بن أبي فروة متروك الحديث، واتهمه بعضهم بالكذب، وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٣٩٦/١)، و»الجرح والتعديل» (٢٢٧/٢)، وقد توبع؛ تابعه ابن سابور، ولا أدري من هو، فقد يكون داود بن سابور، أو سلمة بن سابور، أو محمد بن شعيب بن سابور، وحتى لو كان ثقة فالراوي عنهما سويد بن عبد العزيز، هو ابن نمير السلمي ضعفه جماهير النقاد، وانظر ترجمته من «التهذيب».

(۲۱۷) «ضعیف جدًا»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٣٥م)، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» كما «بالدر المنثور» (٣٩٩/٣). وفي إسناده محمد بن ثابت بن أسلم البناني، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: فيه نظر.

#### ١١٢٦ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو النَّهُ عَيُّ مَا اللهِ عَيُّ مَا اللهِ عَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

وجهله الحاكم، وفيه ابن لهيعة أيضًا وهو ضعيف، ولبعض الحديث شواهد كما ذكرنا. (٢١٨) «منكر»

«المسند» (٢٢١/٥)، وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١١٠٦)، والطبراني في «الكبير» (٨٤/٧) رقم ٦٤٤٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤٩١/٧)، وحنبل في «الفتن» (٢٧)، وإسحاق الحربي في «غريب الحديث» (٦١٩٧)، وابن عدي في «الكامل» (٢٠/٢)، والروياني في «مسنده» (٦٦٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢٩/٢) من طرق عن حشرج بن نباتة، عن سعيد به.

قال الهيشمي في «المجمع» (٢٥٤/٧): رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر. وقال ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم»(١٠٧/١): إسناده لا بأس به، ولكن في متنه غرابة ونكارة والله أعلم. اه. وأيضًا سعيد بن جمهان له أفراد وغرائب، قال ابن عدي: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به.

قلت: حشرج صدوق له أوهام، وقد وقع له في هذا الحديث ألفاظ انفرد بها ومنها: « معه ملكان من الملائكة »، وكذلك مقتل المسيح عند عقبة أفيق، وقد تقدم ذكر الصحيح أنه يقتل عند باب لد؛ ولهذا ساق ابن عدي حديثه في «الكامل»، أما باقى ألفاظه فلها شواهد صحيحة.

#### ١١٢٧ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَلَيْثِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرو بن العَاص، قَالَ : يَبْلُغُ الَّذِينَ فَتَحُوا القُسْطَنْطِينِيَّةَ خُرُوجُ الدَّجَّال، فَيُقْبِلُونَ حَتَّى يَلْقَوْهُ بِبَيْتِ المَقْدِس قَدْ حَصَرَ هُنَالِكَ ثَمَانِيَةَ آلَافِ امْرَأَةِ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مُقَاتِل، هُمْ خَيْرُ مَنْ بَقِيَ، وَكَصَالِح مَنْ مَضَى؛ فَبَيْنَا هُمْ تَحْتَ ضَبَابَةٍ مِنْ غَمَام إِذْ تَكَشَّفُ عَنْهُمُ الضَّبَابَةُ مَعَ الصُّبْح، فَإِذَا بِعِيسَى ابْن مَرْيَمَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهمْ، فَيَتَنَكَّبُ إِمَامُهُمْ عَنْهُ لِيُصَلِّي بهم، فَيَأْبَى عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ حَتَّى يُصَلِّي إِمَامُهُمْ تَكْرُمَةً لِتِلْكَ العِصَابَةِ، ثُمَّ يَمْشِي إِلَى الدَّجَالِ وَهُوَ فِي آخِر رَمَق فَيَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ صَاحَتِ الأَرْضُ فَلَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا شَمِءٌ إِلَّا قَالَ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ؛ إِلَّا الغَرْقَدَةَ فَإِنَّهَا شَجْرَةٌ يَهُودِيَّةٌ، فَيَنْزِلُ حَكَمًا عَادِلًا؛ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجزْيَةَ، وَتَبْتَزُّ قُرَيْشٌ الإمارةَ، وَتَضَعُ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَتَكُونُ الأَرْضُ كَفَاتُورَةِ الْفِضَّةِ، وَتُرْفَعُ الْعَدَاوَةُ وَالشَّحْنَاءُ وَالْبَغْضَاءُ، وَحُمَةُ (٢١٩) كُلُّ ذَات حُمَة، وَتُمْلَأُ الأَرْضُ سِلْمًا كَمَا يُمْلَأُ الإِنَاءُ مِنَ المَاءِ فَيَنْدَفِقُ مِنْ نَوَاحِيهِ، حَتَّى تَطَأَ الجَارِيَةُ عَلَى رَأْسِ الْأَسَدِ، وَيَدْخُلُ الْأَسَدُ فِي البَقَرِ، والذِّئْبُ فِي الغَنَم، وتُبَاعُ الفَرَسُ بعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَيَبْلُغُ الثَّوْرُ الثَّمَنَ الكَثِيرَ، وَيَكُونُ النَّاسُ صَالِحِينَ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضُ فَتُنْبِتْ، حَتَّى تَكُونَ عَلَى عَهْدهَا حِينَ نَزَلَهَا اَدَمُ عَلِيَ ۖ حَتَّى يَأْكُلَ مِنَ الرُّمَّانَةِ الوَاحِدَةِ النَّاسُ الكَثيرُ، وَيَأْكُلُ العُنْقُودَ النَّفَرُ الكَثيرُ، وَحَتَّى يَقُولَ النَّاسُ: لَوْ أَنَّ آبَاءَنَا أَدْرَكُوا هَذَا العَيْشَ.(٢٢٠)

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦٠٨٧): منكر.

<sup>(</sup>٢١٩) الحُمة: فوعة السم، وهي حرارته وفورته، وفعلة من حمى الحنش الأفعى. انظر «الفائق».

<sup>(</sup>۲۲۰) «إسناده صحيح إلى ابن عمرو»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٣٤م).

#### ١١٢٨ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّ ثَنَا ضَمْرَةً، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِي، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: إِذَا سَمِعَ الدَّجَّالُ نُزُولَ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ هَرَبَ؛ فَيَتْبَعُهُ عِيسَى فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدًّ فَيَقْتُلُهُ، فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ إِلا دَلَّ عَلَى أَصْحَابِ الدَّجَّالِ ، فَيَقُولُ : يَا مُؤْمِنُ، هَذَا كَافِرُ (۲۲۱).

#### ١١٢٩ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّ ثَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوَلِيدِ، (وَأَبُو) (۲۲۲) حَيْوَةً شُرَيْحُ بِنُ يَزِيدَ الحَضْرَمِيُّ، وَجُنَادَةُ بِنُ عِيسَى الأَزْدِيُّ، وَأَبُو أَيُّوبَ، عَنْ أَرْطَاةَ بِنِ المُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الأَلْهَانِيُّ، عَنْ تُبِيْعِ، عَنْ كَعْبٍ، وَقَالَ بَعْضُ هَوُّلَاءِ: عَنْ تُبَيْعٍ، قَالَ: إِذَا انْصَرَفَ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ والمَوْمِنُونَ مِنْ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، فَلَبِثُوا سَنَوَاتٍ ببَيْتِ المَقْدِسِ، فَلَبِثُوا سَنَوَاتٍ ببَيْتِ المَقْدِسِ رَأُوا كَهَيْئَةِ الهَرَجِ والغُبَارِ مِنَ الجَوْفِ؛ فَيَبْعَثُونَ بَعْضَهُمْ في ذَلِكَ لِينْظُرَ مَا هُو، فَإِذَا هِي رِيْحٌ بَعَثَهَا اللهُ لِقَبْضِ أَرْوَاحِ المُؤْمِنِينَ، فَتِلْكَ آخِرُ عِصَابَةٍ تُقْبَضُ مَنْ المُؤْمِنِينَ، فَينَا وَلَا سُنَّةً، يَتَهَارَجُونَ مَن المُؤمِنِينَ، ويَبْقِى النَّاسُ بَعْدَهُمُ مِئَةَ عَامٍ لَا يَعْرِفُونَ دِينًا وَلَا سُنَّةً، يَتَهَارَجُونَ مَن المُؤمِنِينَ، فَيَلْكَ آخِرُ عِصَابَةٍ وَهُمْ فِي أَسُواقِهِمْ يَبِيعُونَ ويَتَايَعُونَ، وَيُنْتِجُونَ، وَيُنْتِجُونَ، وَيلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ويَتَبَايَعُونَ، وَيُنْتَجُونَ، وَيلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ويَتَبَايَعُونَ، وَيُنْ يَوْعِونَ وَيتَبَايَعُونَ، وَيُنْ يَوْمِنَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ( (٢٢٢ )

قلت: وإسناده صحيح؛ أبو سلمة هو عبد الله بن رافع ثقة، وثقه أبو زرعة وغيره، وسعيد بن أبي هلال ثقة، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٧١/٣): لا بأس به. وابن لهيعة توبع، وللأثر شواهد في الصحيح تشهد له.

<sup>(</sup>۲۲۱) «إسناده حسن إلى كعب»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٣٠م).

ضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني، قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم قليلًا. ويحيى بن أبي عمرو السيباني قال الحافظ في «التقريب»: ثقة. والأثر مقطوع على كعب.

<sup>(</sup>٢٢٢) في المطبوع: وأبوه. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢٢٣) «إسناده حسن إلى تبيع أو كعب»

#### ١١٣٠ - قَالَ ابْنُ المُرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المَقْدِسِ»:

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُوسَى بِدِمَشْقَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَبَنَا أَبُو القَاسِم تَمَّامُ بِنُ مُحَمَّدِ الرَّازِيُّ الحَافِظُ، قَالَ: أَبَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِن الفَرَج الدِّمَشْقِيُّ البِرَامِي سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَثَلَاثُمِئَةٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: أَبَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبِي، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ شَيْخ لَهُ؛ أَنَّهُ سَمعَ عَبَّاسَ الحَضْرَمِي، قَالَ: يَخْرُجُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ بَابِ الشَّرْقِيِّ بِدِمشْقَ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ دِمشْقَ حَتَّى يَقْعُدَ عَلَى المِنْبَرِ، وَيَدْخُلُ المُسْلِمُونَ المَسْجِدَ وَالنَّصَارَى وَاليَهُودُ وَكُلُّهُمْ يَرْجُونَهُ حَتَّى لَوْ أَلْقَيْتَ شَيْئًا لَمْ يُصِبْ إِلَّا رَأْسَ إِنْسَانِ مِنْ كَثْرَتِهِمْ، وَيَأْتِي مُؤَذَّنُ المُسْلِمِينَ فَيَقُومُ، وَيَأْتِي صَاحِبُ بُوقِ اليَهُودِ وَصَاحِبُ نَاقُوسِ النَّصَارَى، فَيَقُولُ صَاحِبُ اليَهُودِ: أَقْرعْ، فَيَكْتُبُ سَهْمَ المُسْلمِينَ، وَسَهْمَ النَّصَارَى، وَسَهْمَ اليَهُودِ، ثُمَّ يُقْرِعُ عِيسَى؛ فَيَخْرُجُ سَهْمُ المُسْلِمِينَ، فَيَقُولُ صَاحِبُ اليَهُودِ: إِنَّ القُرْعَةَ ثَلَاثُ، فَيَقْرَعُ الثَّانِيَةَ فَيَخْرُجُ سَهْمُ المُسْلِمِينَ، وَيَقْرَعُ الثَّالِثَةَ فَيَخْرُجُ سَهْمُ المُسْلِمِينَ، فَيُؤَذُّنُ المُؤَذِّنُ، وَيَخْرُجُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنَ المَسْجِدِ، ثُمَّ يَخْرُجُ يَبْتَغِي الدَّجَّالَ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْل دِمشْقَ، ثُمَّ يَأْتِي بَيْتَ المَقْدِسِ وَهِيَ مُغْلَقَةٌ قَدْ حَصَرَهَا الدَّجَّالُ؛ فَيَأْمُرُ بِفَتْحِ البَابِ، وَيَتَّبِعُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، وَيَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ الشَّمْعُ، وَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ لِي فِيهِ ضَرْبَةً، فَيَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ اللهَ عَجَلًا عَلَى يَدَيْهِ، فَيَمْكُثُ فِي المُسْلِمِينَ ثَلَاثِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، اللهَ أَعْلَمُ أَيُّ العَدَدين، فَيَخْرُجُ عَلَى يَدَيْهِ يَأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ، فَيُهْلِكُ الله عَلَى يَدَيْهِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَلَا يُبْقِي مِنْهُمْ عَيْنٌ تَطْرِفْ، وَتُرَدُّ إِلَى الأَرْضِ بَرَكَتُهَا؛ حَتَّى إِنَّ العِصَابَةَ لَيَجْتَمِعُونَ

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٤٥م).

قلت: وهو مقطوع عليهما.

عَلَى العُنْقُودِ وَعَلَى الرُّمَّانَةِ، وَيَنْزِعُ اللهُ السَّمَّ مِنْ كُلِّ حَيَّة؛ حَتَّى إِنَّ الحَيَّةَ تَكُونُ مَعَ الصَّبِيِّ، وَالأَسَدُ مَعَ البَقَرَةِ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُّ رِيحًا طَيِّبَةً تَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ، وَتُبْقِي شِرَارَ النَّاسِ تَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ. (٢٢١)

#### ١١٣١ - قَالَ ابْنُ المُرَجَّا فِي «فَضَائِل بَيْتِ المَقْدِس»:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا الْحَمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ بِنُ سَلَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَّ بَابَ لُدِّ الوَلِيدُ، قَالَ: شَمِعْتُ أَنَّ بَابَ لُدِّ اللَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ وَلِيُّ أَنَّهُ يَقْتُلُ عَلَيْهِ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ عِلَيْ الدَّجَّالَ لَيْسَ هُوَ اللَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّا أَنَّهُ يَقْتُلُ عَلَيْهِ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ عِلَيْ الدَّجَالَ لَيْسَ هُو بَابُ الكَنِيسَةِ النَّتِي عِنْدَ الرَّمْلَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ بَابُ دَاوُدَ الغَرِبِي الَّذِي عِنْدَ مِحْرَابِ دَاوُدَ، يُسَمَّى بَابَ لُدً (٢٢٥)

## ١١٣٢ - قَالَ الحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِر فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ»:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ بنُ السَّمَوْقَنْدِي، وَعَبْدُ اللهِ بَنُ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ العَلَّافِ، وَأَبُو مَنْصُورِ عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ أَحْمَدَ بنِ تَوْبَةَ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنُ النَّقُورِ، وَأَبُو العَسيْنِ بنُ النَّقُورِ، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِمِ عِيسَى بنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ البَغوِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ البَغوِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ زُرَارَةِ الحَدَثِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي المُبَارَّكُ بنُ فَضَالَة، حَدَّثَنِي بنُ زُرَارَةٍ الحَدَثِيُّ، حَدَّثَنِي بنَ يُونُسَ، حَدَّثَنِي المُبَارَكُ بنُ فَضَالَة، حَدَّثَنِي عَلَيْ بنُ زُرَارَةٍ الحَدَثِيُّ، عَنْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بنِ عَمْرِو؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَحَدَ الرَّجُلَيْنَ فَقَالَ: أَنْتَ عَبْدُ اللهِ ابنُ عَمْرُو؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ ابنُ عَمْرُو؟ قَالَ:

<sup>(</sup>۲۲٤) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص٣٠٠- ٣٠١)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢٨/١). قلت: وإسناده ضعيف، سعيد بن عبد العزيز لم يسم شيخه.

<sup>(</sup>۲۲۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>فضائل بيت المقدس» (ص ٣٠٢)، وذكره مجير الدين في «الأنس الجليل» (٥٦/٢).

قلت: ومشايخ المصنف مجاهيل.

النارب (لنكائي

نَعَمْ. قَالَ: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى مِئَةِ سَنَةٍ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: وَمَنْ يَعْلَمُ قِيَامَ السَّاعَةِ إِلَّا اللهُ، إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ العِرَاق لتَرمُونَ أَشْيَاءَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، إِنَّمَا قُلْتُ: مَا كَانَتْ رَأْسُ مِئَةٍ لِلْخَلْقِ -يَعْنِي مُنْذُ خُلِقَتِ الدُّنْيَا- إِلَّا كَانَ عِنْدَ رَأْسِ المِئَةِ. قَالَ: ثُمَّ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ ابْنُ حَمَلِ الضَّأْنِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا ابْنُ حَمَلِ الضَّأْنِ؟ قَالَ: رُومِيٌّ أَحَدُ أَبَوَيْهِ شَيْطَانُ، يَسِيرُ إِلَى المُسْلِمِينَ فِي خَمْسِمِئَةِ أَلْف بَرًّا، وَخَمْسِمئَة أَلْف بَحْرًا، حَتَّى يَنْزِلَ بَيْنَ عَكَّا وَصُور، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ السُّفُن، اخْرُجُوا مِنْهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَحْرِقَتْ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ لَهُمْ: لَا قُسْطَنْطِينِيَّةَ لَكُمْ وَلَا رُومِيَّةَ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ العَرَب. قَالَ: فَيَسْتَمِدُّ أَهْلُ الإسْلَام بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يُمِدَّهَمُ عَدَنُ أَبْيَنَ عَلَى قُلْصَانِهِمْ، قَالَ: فَيَجْتَمِعُونَ فَيَقْتَتِلُونَ، قَالَ: فَتُكَاتِبُهُمُ النَّصَارَى الَّذِينَ بالشَّام وَيُخْبرُونَهُمْ بِعَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ، قَالَ فَيَقُولُ المُسْلِمُونَ: الحَقُوا فَكُلُّكُمْ لَنَا عَدُوٌّ حَتَّى يَقْضِي الله بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. قَالَ: فَيَقْتَتِلُونَ شَهْرًا لَا يَكِلُّ لَهُمْ سِلَاحٌ وَلَا لَكُمْ، وَيُقْذَفُ الصَّبْرُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ، قَالَ: وَبَلَغَنَا- واللهَ أَعْلَمُ- أَنَّهُ إِذَا كَانَ رَأْسَ الشَّهْر، قَالَ رَبُّكُمْ: اليَوْمَ أَسُلُّ سَيْفِي فَأَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِي، وَأَنْصُرُ أَوْلِيَائِي، قَالَ: فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً مَا رُئِيَ مِثْلُهَا قَطُّ، حَتَّى مَا تَسِيرُ الخَيْلُ إِلَّا عَلَى الخَيْل، وَمَا يَسِيرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى الرَّجُل، وَمَا يَجِدُونَ خَلْقًا لِلهِ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القُسْطَنْطِينِيَّةِ وَلَا رُومِيَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ: لَا غَلُولَ اليَوْمَ، مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، قَالَ: فَيَأْخُذُونَ مَا خَفَّ عَلَيْهِمْ، وَيَذْبَحُونَ مَا ثَقُلَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُمْ أَنّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي ذَرَاريكُمْ، قَالَ: فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ، قَالَ: وَيُصِيبُ النَّاسَ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرِقُ وَتَرَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ، وَحَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرِقُ حَجَفَتَهُ - قَالَ أَبُو حَفْصِ: هُوَ التَّرْسُ - فَيَأْكُلُهَا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ

لَيُكَلِّمُ أَخَاهُ فَمَا يُسْمِعُهُ الصَّوْتَ مِنَ الجَهْدِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ: أَبْشِرُوا فَقَدْ أَتَاكُمُ الغَوْثُ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: نَزَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قَالَ : فَيَسْتَبْشِرُونَ وَيُسْتَبْشَرُ بهمْ، وَيَقُولُونَ: صَلِّ يَا رُوحَ اللهِ، فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ أَكْرَمَ هَذِهِ الْأَمَّةَ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَوْمَهُمْ إِلَّا مِنْهُمْ، قَالَ: فَيُصَلِّي أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ بِالنَّاسِ، قَالَ: فَأَمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَيُصَلِّي عِيسَى خَلْفَهُ، قَالَ: فَإِذَا انْصَرَفَ عِيسَى دَعَا بِحَرْبَتِهِ فَأَتَى الدُّجَّالَ فَقَالَ: رُوَيْدَكَ يَا دَجَّالُ، يَا كَذَّابُ. قَالَ: فَإِذَا رَأَى عِيسَى عَرَفَ صَوْتَهُ؛ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرُّصَاصُ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ، وَكَمَا تَذُوبُ الأَلْيَةُ إِذَا أَصَابَتْهَا الشَّمْسُ، قَالَ: وَلَوْلَا أَنَّهُ يَقُولُ: رُوَيْدًا، لَذَابَ حَتَّى لَا يَبْقَىَ مِنْهُ شَيءٌ، قَالَ: فَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عِيسَى، قَالَ: فَيَطْعَنُ بِحَرْبَتِهِ بِيْنَ يَدَيْهِ فَيَقْتُلُهُ، قَالَ: قَالَ: وَتَفِرُّ جُنْدُهُ تَحْتَ الحِجَارَةِ وَالشَّجَر، قَالَ: وَعَامَّةُ جُنْدِهِ اليَهُودُ وَالمُنَافِقُونَ، قَالَ: فَيُنَادِي الحَجَرُ: يَا رُوحَ اللهِ، هَذَا تَحْتِي كَافِرٌ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: فَيَأْمُرُ عِيسَى بِالصَّلِيبِ فَيُكْسَرُ، وَبِالخِنْزِيرِ فَيُقْتَلُ، وَتَضَعُ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا، حَتَّى إِنَّ الذِّئْبَ لَيُرْفَعَنَّ إِلَى جَنْبِهِ مَا يَغْمِزُ بِهَا، قَالَ: وَحَتَّى أَنَّ الصِّبْيَانَ لَيَلْعَبُونَ بِالحَيَّاتِ مَا تَنْهَشُهُمْ، قَالَ: وَيَمْلَأُ الأَرْضَ عَدْلًا، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا صَوْتًا، قَالَ: فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، قَالَ: وَهُوَ كَمَا قَالَ اللهُ كَاكُّ: ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ (٢٢٦) قَالَ: فَيُفْسِدُونَ الأَرْضَ كُلَّهَا، حَتَّى إِنَّ أَوَائِلَهُمْ لَيَأْتِي النَّهْرَ العجَاجَ فَيَشْرَبُونَهُ كُلَّهُ، وَإِنَّ آخِرَهُمْ لَيَقُولُ: قَدْ كَانَ هَاهُنَا نَهْرٌ، قَالَ: وَيُحَاصِرُونَ عِيسَى وَمَنْ مَعَهُ بِبَيْتِ الْمَقْدِس، وَيَقُولُ: مَا يُعْلَمُ فِي الأَرْضِ- يَعْنِي أَحَدًا- إِلَّا قَدْ أَنَحْنَاهُ، هَلُمُّوا نَرْمِي مَنْ فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَرْمُونَ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ فِي نُصُولِهَا الدَّمُ لِلْبَلَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا بَقِيَ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَقُولُ المُؤْمِنُونَ: يَا رُوحَ اللهِ، ادْعُ عَلَيْهِمْ بِالْفَنَاءِ، فَيَدْعُو الله

<sup>(</sup>۲۲٦) الأنبياء: ٩٦.

عَلَيْهِمْ، فَيَبْعَثُ النَّغَفُ (٢٢٧) فِي آذَانِهِمْ، قَالَ: فَيَقْتُلُهُمْ فِي لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ، قَالَ: فَتُنْتِنُ الأَرْضُ كُلُّهَا مِنْ جِيَفِهم، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رُوحَ اللهِ، نَمُوتُ مِنَ النَّتَنِ، قَالَ: فَيَدْعُو الله؛ فَيَبْعَثُ وَابلًا مِنَ المَطَر فَجَعَلَهُ سَيْلًا فَيَقْذِفُهُمْ كُلُّهُمْ فِي البَحْر، قَالَ: ثُمَّ يَسْمَعُونَ صَوْتًا، فَيُقَالُ: مَهْ، قِيلَ: غَزَا البَيْتَ الحَصِينَ، قَالَ: فَيَسْمَعُونَ حَدِيثًا فَيَجِدُونَ أُوَائِلَ ذَلِكَ الجَيْش، وَيُقْبَضُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَوَلِيَهُ المُسْلِمُونَ وَغَسَّلُوهُ وَحَنَّطُوهُ، وَكَفَّنُوهُ وَصَلُّوا عَلَيْهِ، وَحَفَرُوا لَهُ وَدَفَنُوهُ، قَالَ: فَيَرْجِعُ أُوَائِلُ الجَيْش وَالمُسْلِمُونَ يَنْفِضُونَ أَيْدَيَهُمْ مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ، قَالَ : فَلَا يَلْبَثُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَبْعَثَ اللهَ الرِّيحَ اليَمَانِيَّةَ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا الرِّيحُ اليَمَانِيَّةُ؟ قَالَ: رِيحٌ مِنْ قِبَل الْيَمَنِ لَيْسَ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ يَجِدُ نَسِيمَهَا إِلَّا قُبِضَتْ رُوحُهُ، قَالَ: وَيسْرى عَلَى القُرْآنِ فِي لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ، وَلَا يُتْرَكُ فِي صُدُور بَنِي أَدَمَ وَلَا فِي بُيُوتِهمْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا رَفَعَهُ الله ، قَالَ: فَيَبْقَى النَّاسُ لَيْسَ فِيهِمْ نَبِيٌّ، وَلَيْسَ فِيهِمْ قُرْآنٌ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرو: فَعِنْدَهُمْ أَخْفِيَ عَلَيْنَا قِيَامُ السَّاعَةِ فَلَا يُدْرَى كُمْ يُتْرَكُونَ، كَذَلِكَ كَانَتِ الصَّيْحَةُ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ صَيْحَةٌ قَطَّ إِلَّا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، قَالَ: وَقَالَ اللهَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَ حِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾ (٢٢٨) قَالَ: فَلَا أَدْرِي كَمْ يُتْرَكُونَ كَذَلِكَ . (٢٢٩)

<sup>(</sup>٢٢٧) النَّغَفُ بالتحريك والغين معجمة: دود يسقط من أنوف الغنم والإبل، وفي «الصحاح»: الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدته نغفة، ونغف البعير كثر نغفه، والنغف دود طوال سود وغبر. «لسان العرب»: نغف.

<sup>(</sup>۲۲۸) ص: ۱۵.

<sup>(</sup>۲۲۹) «ضعیف»

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» (٧٤٨٦)، ٥٠٥/٥٠)، وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (٢٤٨٦) من طريق حماد ابن سلمة، عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: أتيت عبد الله بن عمرو.

وعلة الإسناد هُو علي بن زيد بن جدعان، ضعفه أحمد وابن سعد وابن معين والجوزجاني وأبو حاتم وغيرهم، وقال الهيثمي في «المجمع» (٣١٩/٧): رواه البزار موقوفًا، وفيه علي بن زيد وهو حسن

#### ١١٣٣ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

وَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَاللَّيْثِ، عَنْ خَالِد بنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيد بنِ أَبِي هِلَال، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رَعَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رَعَى اللهُ عَنْ عَلْد إللهِ بنِ عَمْرٍو رَعَى اللهُ عَلْمُ اللهِ إِذَا نَزَلَ عِيسَى بَيْتَ المَقْدِسِ وَقَدْ حَاصَرَ الدَّجَّالُ النَّاسَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ؛ مَشَى إِلَيْهِ وَهُوَ فِي أَخِرِ رَمَقٍ فَيَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ. (٢٣٠)

#### ١١٣٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

قَالَ الحَكُمُ بِنُ نَافِع: وَحَدَّثَنِي جَرَّاحٌ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: الدَّجَّالُ بَشُرٌ وَلَدَّتُهُ امْرَأَةً، وَلَمْ يَنُزِلْ شَأَنُهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَلَكِنْ ذُكِرَ فِي كُتُبِ الأَنْبِيَاءِ، وَلَدَّتُهُ امْرَأَةً، وَلَمْ يَنُزِلْ شَأَنُهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَلَكِنْ ذُكِرَ فِي كُتُبِ الأَنْبِيَاءِ، يُولَدُ فِي قَرْيَةٍ بِمِصْرَ يُقَالُ لَهَا: قُوصُ (٢٢١)، يَكُونُ بَيْنَ مَوْلِدِهِ وَمَحْرَجِهِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، فَإِذَا ظَهَرَ خَرَجَ إِدْرِيسُ وَحَنُوكُ يَصْرُخَانِ فِي المَدَائِنِ وَالقُرَى: إِنَّ الدَّجَّالَ شَنَةً، فَإِذَا ظَهَرَ خَرَجَ إِدْرِيسُ وَحَنُوكُ يَصْرُخَانِ فِي المَدَائِنِ وَالقُرَى: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَإِذَا أَقْبَلَ أَهْلُ الشَّامِ لِخُرُوجِهِ تَوَجَّهَ نَحْوَ المَشْرِقِ، ثُمَّ يَنْزِلُ عِنْدَ بَابِ دِمشْقَ الشَّرْقِي، ثُمَّ يُلْتَمَسُ فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُرَى عِنْدَ المَنَارَةِ الَّتِي عِنْدَ نَهْرِ دَمشْقَ الشَّرْقِي، ثُمَّ يُلْتَمَسُ فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُرَى عِنْدَ المَنَارَةِ الَّتِي عَنْدَ نَهْرِ الكَسُوةِ (٢٣٢)، ثُمَّ يُطْلَبُ فَلَا يُدْرَى أَيْنَ سَلَكَ، فَيُنْسَى ذِكْرُهُ، ثُمَّ يَأْتِي المَشْرِقَ الْكَسُوةِ (٢٣٢)، ثُمَّ يُعْطَى الخِلَافَة فَيُسْتَخْلَفُ، وَذَلِكَ عِنْدَ خُرُوجِ المَسِيحِ، وَيُبْرِئُ

الحديث، وبقية رجاله ثقات. ولبعض فقراته شواهد تقدم بعضها.

<sup>(</sup>۲۳۰) «إسناده منقطع»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٣٠م).

إسناده ضعيف، وسعيد بن أبي هلال لم يدرك أبا سلمة بن عبد الرحمن، كما قال أبو حاتم، وانظر «تهذيب التهذيب» للحافظ.

<sup>(</sup>٣٣١) قوص: مدينه كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر، بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يومًا، وأهلها أرباب ثروة واسعة، وهي محط التجار القادمين من عدن، وأكثرهم من هذه المدينة، وهي شديدة الحر لقربها من البلاد الجنوبية. انظر «معجم البلدان» (٤٦٩/٤).

<sup>(</sup>٢٣٢) الكسوّة: قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر. انظر «معجم البلدان» (٢٤/٤).

الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ حَتَّى يَتَعَجَّبَ النَّاسُ، ثُمَّ يُظْهِرُ السِّحْرَ، وَيَدَّعِي النُّبُوَّةَ، فَيَفْتَرِقُ عَنْهُ النَّاسُ وَيُفَارِقُهُ أَهْلُ الشَّام، فَيَفْتَرِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ المَشْرِقِ ثَلَاث فِرَقٍ: فِرْقَةُ تَلْحَقُ بالشَّام، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْأَعْرَابِ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِهِ، فَيُقْبِلُ بِمَنْ مَعَهُ. قَالَ كَعَبُ: وَهُمْ أَرْبَعُونَ أَلْفًا- وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: سَبْعُونَ أَلْفًا- وَيَأْتِي الْأَمَمَ فَيَسْتَمِدُّهُمْ عَلَى أَهْل الشَّام، فَيَجِيئُونَهُ وَتُجْمَعُ إِلَيْهِ اليَهُودُ جَمِيعًا، فَيَسِيرُ نَحْوَ الشَّام مُقَدِّمَتُهُ العِصَابَةُ المَشْرِقِيَّةُ مَعَهُمْ أَعْرَابُ جَدِيس عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ، فَيَفْزَعُ أَهْلُ الشَّام فَيَهْرُبُونَ إلَى الجِبَالِ وَمَأْوَى السِّبَاعِ، اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الرِّجَالِ وَسَبْعَةُ اَلَافِ امْرَأَةٍ، عَامَّتُهُمْ إِلَى جَبَلِ البَلْقَاءِ (٢٣٣) قَدِ اعْتَصَمُوا بِهِ لَا يَجِدُونَ مَا يَأْكُلُونَ غَيْرَ شَجْرِ المَلْح، وَتَهْرُبُ عَنْهُمُ السِّبَاعُ إِلَى السَّهْل، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي القُسْطَنْطِينِيَّةَ فَيَسْكُنُهَا، ثُمَّ يَتَرَاسَلُونَ فَيُقْبِلُونَ سِرَاعًا حَتَّى يَنْزِلُوا غَوْبِيَّ الأَرْدُنُّ عِنْدَ نَهْرِ أَبِي فُطْرُس، يَنْطَوي إلَيْهِمْ كُلَّ فَارٍّ مِنَ الدَّجَّالِ، وَيُعَبِّئُونَ مَسْلَحَةً عِنْدَ المَنَارَةِ الَّتِي غَرْبِيَّ الأَرْدُنِّ، وَيُقْبِلُ الدَّجَّالُ فَيَهْبِطُ مِنْ عَقَبَةِ أَفِيق، فَيَنْزِلُ شَرْقِيَّ الأَرْدُنِّ، فَيَحْصُرُهُمْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَيَأْمُرُ نَهَرَ أبِي فُطْرُس فيسِيلُ إلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعْ؛ فَيَرْجِعُ إِلَى مَكَانَهِ، وَيَقُولُ: إِيْبَسْ؛ فَيَيْبَسْ، وَيَأْمُرُ جَبَلَ ثَوْرٍ وَجَبَلَ طُورِ زِيتَا أَنْ يَنْتَطِحَا فَيَنْتَطِحَانِ، وَيَأْمُرُ الرِّيحَ فَتُثيرُ السَّحَابَ مِنَ البَحْرِ فَتُمْطِرُ الأَرْضَ فَتُنْبِتْ، وَيَأْمُرُ إِبْلِيسُ الْأَكْبَرُ ذُرِّيَتَهُ بِاتِّبَاعِهِ، فَيُظْهِرُونَ لَهُ الكُنُوزَ، فَلَا يَمُرُّونَ بِخَرِبَةٍ وَلَا أَرْضِ فِيهَا كَنْزُ إِلَّا نُبِذَ إِلَيْهِ كَنْزُهُ، وَمَعَهُ قَبِيلً مِنَ الجِنِّ فَيَتَشَبَّهُونَ بِمَوْتَى النَّاسِ، وَيَقُولُ: أَنَا أَبْعَثُ مَوْتَاكُمْ. فَيُشَبَّهُونَ بِمَوْتَاهُمْ، فَيَقُولُ الحَمِيمُ لِحَمِيمِهِ: أَلَمْ أَمَتْ وَقَدْ حَييتُ! وَيَخُوضُ البَحْرَ فِي اليَوْم ثَلَاثَ خَوْضَاتِ فَلَا يَبْلُغُ حِقْوَيْهِ، فَيُمَيَّزُ المُؤْمنُونَ وَالمُنَافِقُونَ وَالكَافِرُونَ، وَالْهَرَبُ عَنْهُ خَيْرٌ مِنَ المُقَام بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لَلْمُتَكَلِّم يَوْمَئِذٍ بِكَلِمَةٍ يَخْلُصُ بِهَا مِنَ

<sup>(</sup>٢٣٣) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى، قبتها عمان، وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة، وبجودة حنطتها يضرب المثل. انظر «معجم البلدان» (٧٩/١).

الأَجْرِ كَعَدَدِ رَمْلِ الدُّنْيَا، وَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الكُفْرِ، فَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ أَضَاءَتْ قُبُورُهُمْ فِي اللَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ وَاللَّيْلِ الدَّامِسِ، قَالَ كَعْبٌ: فَإِذَا رَأَى المُؤْمِنُونَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ قَتْلَهُ وَلَا أَصْحَابَهُ سَارُوا غَرْبِيَّ الأَرْدُنِّ الَّتِي بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيُبَارَكُ لَهَمْ فِي ثَمَرِهَا، وَيَشْبَعُ الأكِلُ مِنَ الشَّيْءِ اليَسِير لِعَظِيم بَرَكَتِهَا، وَيَشْبَعُونَ فِيهَا مِنَ الخُبْزِ وَالزَّيْتِ، وَيَتَّبِعُهُمُ الدَّجَّالُ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيَقُولُ: أَنَا الرَّبِّ. فَيَقُولُ لَهُ أَحَدُهُمَا: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ الآخِرُ لِصَاحِبهِ: صَدَقْتَ، وَصِفَتُهُ أَنَّهُ أَفْحَجُ (٢٣٤)، أَصْهَبُ (٢٢٥)، مُخْتَلِفُ الحَلْق، مَطْمُوسُ العَيْنِ اليُمْنَى، إحْدَى يَدَيْهِ أَطْولُ مِنَ الأَخْرَى، يَغْمِسُ الطُّويلَةَ مِنْهُمَا فِي البَحْرِ فَيَبْلُغُ قَعْرَهُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُ الحِيتَانُ يَسِيرُ أَقْصَى الأَرْضِ وَأَدْنَاهَا فِي يَوْمَيْنِ، خُطْوَتُهُ مَدُّ بَصَرِهِ، وَتُسَخَّرُ لَهُ الجِبَالُ وَالأَنْهَارُ وَالسَّحَابُ، وَيَأْتِي الجَبَلَ فَيَقُودُهُ، وَيُدْرِكُ زَرْعَهُ فِي يَوْم، وَيَقُولُ لِلْجِبَالِ: تَنَحّي عَن الطَّريق؛ فَتَفْعَلُ، وَيَجِيءُ إِلَى الأَرْضِ فَيَقُولُ: أُخْرِجِي مَا فِيكِ مِنَ الذَّهَبِ، فَتَلْفَظُهُ كَاليَعَاسِيبِ وَكَأْعْيُنِ الجَرَادِ، وَمَعَهُ نَهْرُ مَاءٍ، وَنَهْرُ نَارٍ، وَجَنَّتُهُ خَضْرَاءُ، وَنَارُهُ حَمْرَاءُ، فَنَارُهُ جَنَّةُ، وَجَنَّتُهُ نَارُ، وَجَبَلُ مِنْ خُبْز، مَنْ أَلْقَاهُ فِي نَارِهِ لَمْ يَحْتَرَقْ، يَظْهَرُ عِنْدَ عَالِيَةً مَرَّةً، وَعَلَى بَابِ دِمشْقَ مَرَّةً، وَعِنْدَ نَهْرِ أَبِي فُطْرُسٍ مَرَّةً، وَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ عَلِينَ اللهُ. (٢٣٦)

<sup>(</sup>٢٣٤) الفحج: تباعد ما بين أوساط الساقين في الإنسان والدابة، وقيل: تباعد ما بين الفخذين، وقيل: تباعد ما بين الرجلين، والنعت أفحج. انظر «لسان العرب»: فحج.

<sup>(</sup>٢٣٥) الصُّهْبةُ: الشقرة في شعر الرأس، وهي الصهوبة. انظر «لسان العرب»: صهب.

<sup>(</sup>۲۳٦) «إسناده واه»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٢٤م).

وفي إسناده مجاهيل، وهو من الإسرائيليات على ضعف سنده.

#### ١١٣٥ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ العَطَّارُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عِيسَى، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عِيسَى ابنَ مَرْيَم إِذَا قَتَلَ الدَّجَّالَ رَجَعَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ؛ فَيَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمِ شُعَيْبٍ خَتَنِ مُوسَى، وهُمْ جُذَامٌ، فَيُولَدُ لَهُ فِيهِمْ، وتُقِيمُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا يَكُونُ أَمِيرٌ، ولَا شُرْطِيٌّ، ولَا مَلِكُ. (٢٣٧)

# بَابُ خُرُوجِ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوج

#### ١١٣٦ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِرُ : «مَعْقِلُ المُسْلِمِينَ مِنَ المَلَاحِمِ دِمَشْقُ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ المَقْدِسِ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَيْتُ الطُّورِ ». (٢٣٨)

## ١٦٧٧ - قَالَ أَبُو عَمْرِو الدَّانِي فِي «السُّنَنِ الوَارِدَةِ فِي الفِتَنِ»:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۲۳۷) «إسناده ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٣٧م).

يحيى بن سعيد هو العطار الأنصاري، أبو زكريا الشامي الحمصي، و يقال: الدمشقي. قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. وسليمان بن عيسى حدث به بلاغًا؛ فهو معضل.

<sup>(</sup>۲۳۸) «مرسل»

<sup>«</sup>مصنف ابن أبي شيبة» (٥٨٢/٤).

وأبو الزاهرية هو حدير بن كريب: ثقة، وهو تابعي صغير؛ ففيه إعضال.

وأخرجه نعيم في «الفتن» (١٣٣٩) بسنده عن كعب بنحوه، وهو مقطوع على كعب.

وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٦٧٢/٦)، من وجه آخر عن كعب.

عَبْدُ اللهِ بنُ عِصْمَةَ، عَنْ حَمْزَةَ بنِ مَيْمُون، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَلَاحِمِ دِمشْقُ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ المَلَاحِمِ دِمشْقُ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ المَلَاحِمِ دِمشْقُ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ المَقْدِسِ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ طُورُ سِينِينَ». (٢٣٩)

#### ١١٣٨ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَن ابْن لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ حُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْدٍ، قَالَ: «إِذَا قَتَلَ عيسَى الدَّجَّالَ وَمَنْ مَعَهُ؛ مَكَثَ النَّاسُ حَتَّى يُكْسَرَ سَدُّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، فَيَمُوجُونَ فِي الأرْضِ وَيُفْسِدُونَ، لَا يَمُرُونَ بِشَيءٍ إِلَّا أَفْسَدُوهُ وَأَهْلَكُوهُ، وَلَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ وَلَا عَيْنَ وَلَا نَهْرِ إِلَّا نَزَفُوهُ، وَيَمُرُّونَ بِالدُّجْلَةِ وَالِفُرَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَسْفَلَ الدُّجْلَةِ أَوْ أَسْفَلَ الفُّرَاتِ قَالَ: قَدْ كَانَ هَاهُنَا مَرَّةً مَاءٌ، فَمَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْحَدِيثُ فَلَا يَهْدِمَنَّ حِصْنًا وَلَا مَدِينَةً بالشَّام وَلَا بالجَزيرَةِ، فَإِنَّ حِصْنَ المُسْلِمِينَ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ طُورُ سَيْنَاءَ، فَيَسْتَغِيثُ النَّاسُ برَبِّهمْ بهَلَاكِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، وَأَهْلُ طُور سَيْنَاءَ وَهُمُ الَّذِينَ فَتَحَ الله عَلَى أَيْدِيهِمُ القُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فَيَبْعَثُ الله لَهُمْ دَابَّةً ذَاتَ قَوَائِمَ أَرْبَعِينَ، فَتَدْخُلُ فِي أَذَانِهِمْ فَيُصْبِحُوا مَوْتَى أَجْمَعِينَ، فَتُنْتِنُ الأَرْضُ مِنْهُمْ، فَيُؤْذِي النَّاسَ نَتَنَّهُمْ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْهُ إِذْ كَانُوا أَحْيَاءً، فَيَسْتَغِيثُونَ بِاللهِ فَيَبْعَثُ الله ريحًا يَمَانِيَّةً غَبْرَاءَ فَيَصِيرُ عَلَى النَّاس عَمَاءُ وَدُخَانٌ شَدِيدٌ، وَتَقَعُ عَلَى المُؤْمِنِينَ الزُّكْمَةُ فَيَسْتَغِيثُونَ بِرَبِّهِمْ، وَيَدْعُوا أَهْلُ طُورِ

<sup>(</sup>۲۳۹) «مرسل»

<sup>«</sup>السنن الواردة في الفتن» (٥٠٢).

وإسناده ضعيف جدًّا؛ حمزة بن ميمون متهم، ومكحول تابعي لم يدرك النبي رضي اخرج ابن عساكر نحوه في «تاريخه» (٢٤٤/١) من حديث يحيى بن جابر الطائي، وهو مرسل أيضًا، وأخرجه الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (١١٨) من طريق أخرى عن كعب قوله، وهو به أشبه.

سَيْنَاءَ، فَيَكْشِفُ اللهُ مَا بِهِمْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَقَدْ قُذِفَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فِي البَحْر». (۲٤٠)

#### ١١٣٩ - قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرهِ»:

حَدَّثَنِي عِصَامُ بنُ رَوَّادِ بنِ الجَرَّاحِ، قَالَ: ثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بنُ سَعِيدٍ التُّوريُّ، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِر، عَنْ ربْعِيِّ بن حِرَاش، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَة بنَ اليَمَانِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ («أَوَّلُ الآيَاتِ: الدَّجَّالُ، وَنُزُولُ عِيسَى، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ أَبْيَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى المَحْشَرِ تَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا، وَالدُّخَانُ، وَالدَّابَّةُ، ثُمَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ». قَالَ حُذَيْفَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجٌ؟ قَالَ: «يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ أَمَمٌ، كُلُّ أُمَّةِ أَرْبَعُمِئَةِ أَلْفِ، لَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يَرَى أَلْفَ عَيْن تَطْرفُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ صُلْبِهِ، وَهُمْ وَلَدُ آدَمَ، فَيَسِيرُونَ إِلَى خَرَابِ الدُّنْيَا، يَكُونُ مَقْدِّمَتُهُمْ بِالشَّام، وَسَاقَتُهُمْ بِالعِرَاقِ، فَيَمُرُّونَ بِأَنْهَارِ الدُّنْيَا، فَيَشْرَبُونَ الفُرَاتَ وَالدِّجْلَةَ وَبُحَيْرَةَ الطَّبَرِيَّةِ، حَتَّى يَأْتُوا بَيْتَ المَقْدِسِ فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ الدُّنْيَا، فَقَاتِلُوا مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُونَ بالنِّشَابِ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ نُشَّابُهُمْ مُخْضَبَةً بِالدَّمِّ فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنا مَنْ فِي السَّمَاءِ؛ وَعِيسَى وَالْمُسْلِمُونَ بِجَبَل طُورِ سِنِينَ، فَيُوحِي الله صَّلِكَ إِلَى عِيسَى: أَنْ أَحْرِزْ عِبَادِي بِالطُّورِ وَمَا يَلِي أَيْلَةَ، ثُمَّ إِنَّ عِيسَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيُؤَمِّنُ المُسْلِمُونَ، فَيَبْعَثُ اللهَ عَلَيْهِمْ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا: النَّغَفُ تَدْخُلُ مِنْ مَنَاخِرهِمْ فَيُصْبِحُونَ مَوْتَي مِنْ حَاقٌ الشَّام إِلَى حَاقٌ العِرَاقِ، حَتَّى تُنْتِنَ الأَرْضُ مِنْ جِيَفِهِمْ، وَيَأْمُو الله

<sup>(</sup>۲٤٠) «منکر»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٤٤م).

وفيه محمد بن ثابت بن أسلم ضعيف، وعبد الوهاب بن حسين، قال الحاكم: مجهول. وابن لهيعة وهو ضعيف، وقد تقدم.

السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ كَأَفْوَاهِ القِرَبِ، فَتَغْسِلُ الأَرْضَ مِنْ جِيَفِهِمْ وَنَتَنِهِمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ».(۲٤۱)

#### ١١٤٠ - قَالَ أَبُو عَمْرو الدَّانِي فِي «السُّنَن الوَارِدَةِ فِي «الفِتَنِ»:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ اللهِ بِنُ عَمْرُو المكْتُب قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَتَّابُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ مِنَانَ القلانِسِيُ - بِحَلَبٍ - قَالَ: بَدُ مُحَمَّدِ الهَهْدُ الْوَهَّابِ الْخَزَّازُ أَبُو أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بِنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي، عَنْ قَيْسِ بِنِ مُسْلِم، عَنْ رِبْعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِلَّهُ: «تَكُونُ وَقْعَةٌ بِالرَّوْرَاءِ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَجَبَابِرَةٌ مِنْ وَمَا الزَّوْرَاء ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَجَبَابِرَةٌ مِنْ أَنْهَارٍ يَسْكُنُهَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ وَجَبَابِرَةٌ مِنْ وَمَا الزَّوْرَاء ؟ قَالَ: هَمَدِينَةً بِالمَشْرِقِ بَيْنَ أَنْهَارٍ يَسْكُنُهَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ وَجَبَابِرَةٌ مِنْ وَمَا الذَّوْرَاء ؟ قَالَ: هَمَدِينَةً بِالمَشْرِقِ بَيْنَ أَنْهَارٍ يَسْكُنُهَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ وَجَبَابِرَةٌ مِنْ وَمَا الذَّورَاء ؟ قَالَ: هُمَدِينَةً بِالمَشْرِقِ بَيْنَ أَنْهَارٍ يَسْكُنُهَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ وَجَبَابِرَةً مِنْ أَنْهَارٍ يَسْكُنُهَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ وَجَبَابِرَةً مِنْ وَمَا الزَّوْرَاء ؟ قَالَ: هُمَدِينَةً بِالمَشْرِقِ بَيْنَ أَنْهَارٍ يَسْكُنُهَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ وَجَبَابِرَةً مِنْ وَمَسْخِ ». وَمَسْفِ، وَقَذْف، وَمَسْخِ ». وَقَالَ عَرَبَ يَنْكَشِفُونَ حَتَّى يَلْحَقُوا بِبَطْنِ وَقَالَ عَرَّفِ قَالَ عَرَبَ يَنْكَشِفُونَ حَتَّى يَلْحَقُوا بِبَطْنِ

وفي إسناده روَّاد بن الجراح، قال أحمد: حدث عن سفيان أحاديث مناكير. وقال البخاري: كان قد اختلط، لا يكاد يقوم، ليس له كبير حديث قائم. وقد ضعفه الطبري في «تفسيره» تحت آية الدخان (١٠) فقال: وإنما لم أشهد له بالصحة؛ لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل روَّادًا عن هذا الحديث، هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا، فقلت له: فقرأته عليه؟ فقال: لا، فقلت له: فقرئ عليه وأنت حاضر فأقرَّ به؟ فقال: لا، فقلت: فمن أين جئت به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه عليّ، وقالوا لي: اسمعه منا، فقرؤوه عليّ، ثم ذهبوا، فحدَّ ثوا به عني. أو كما قال، فلما ذكرت من ذلك لم أشهد له بالصحة.

وقال ابن كثير في «تفسيره» سورة الدخان آية (١٠): قد أجاد ابن جرير في هذا الحديث هاهنا؛ فإنه موضوع بهذا السند، وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير، وفيه منكرات كثيرة جدًّا؛ لاسيما في أول سورة بنى إسرائيل في ذكر المسجد الأقصى.

<sup>(</sup>۲٤۱) «موضوع»

<sup>«</sup>تفسير الطبري» (١٧/ ١٧٨ - ٨٨)، وأخرجه ابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ٣٥٠).

الأَرْضِ- أَوْ قَالَ: بِبَطْنِ الأَرْدُنِّ- فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ السُّفْيَانِيُّ فِي سِتِّينَ وَثَلَاثِمِئَةِ رَاكِب حَتَّى يَأْتِيَ دِمشْقَ، فَلَا يَأْتِي عَلَيْهِ شَهْرٌ حَتَّى يُبَايِعَهُ مِنْ كَلْب ثَلَاثُونَ أَنْفًا، فَيَبْعَثُ جَيْشًا إِلَى العِرَاقِ، فَيَقْتُلُ بِالزَّوْرَاءِ مِئَةَ أَنْفٍ، وَيَنْحَدِرُونَ إِلَى الكُوفَةِ فَيَنْهَبُونَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَخْرُجُ دَابَّةٌ مِنَ المَشْرقِ يَقُودُهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم يُقَالُ لَهُ: شُعَيْبُ بنُ صَالِح فَيَسْتَنْقِذُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ سَبْي أَهْل الكُوفَةِ وَيَقْتُلُهُمْ، وَيَخْرُجُ جَيْشٌ أَخَرٌ مِنْ جُيُوشِ السُّفْيَانِيِّ إِلَى المَدِينَةِ فَيَنْهَبُونَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّام، ثُمَّ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالبَيْدَاءِ بَعَثَ الله ﴿ لَكُلُّ جِبْرِيلَ ﴿ يَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه فَيَقُولُ: يَا جِبْرِيلُ، عَذَّبْهُمْ. فَيَضْرِبُهُمْ برجْلِهِ ضَرْبَةً، فَيَخْسِفُ الله وَ الله وَ الله عَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلَان، فَيُقْدِمَان عَلَى السُّفْيَانِي فَيُخْبِرَانِهِ خَسْفَ الجَيْش، فَلَا يَهُولُهُ، ثُمَّ إِنَّ رِجَالًا مِنْ قُرَيْش يَهْرَبُونَ إِلَى قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَيَبْعَثُ السُّفْيَانِي إلَى عَظِيمِ الرُّومِ أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِهِمْ فِي المَجَامِعِ، قَالَ: فَيَبْعَثُ بِهِمْ إِلَيْهِ فَيَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ عَلَى بَابِ المَدِينَةِ بدِمشْقَ». قَالَ حُذَيْفَةُ: حَتَّى إِنَّهُ يُطَافُ بالمَرْأَة في مَسْجِدِ دِمشْقَ فِي الثَّوْبِ عَلَى مَجْلِس مَجْلِس حَتَّى تَأْتِيَ فَخْذَ السُّفْيَانِي فَتَجْلِسَ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي المِحْرَابِ قَاعِدٌ، فَيَقُومُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فَيَقُولُ: ويْحَكُمْ أَكَفَرْتُمْ بِاللهِ بَعْدَ إِيمانِكُمْ؟ إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، فَيَقُومُ فَيَضْرِبُ عُنْقَهُ فِي مَسْجِدِ دِمشْقَ، وَيَقْتُلُ كُلَّ مَنْ شَايَعَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ مُنَادٍ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الله عَجَلَلْ قَدْ قَطَعَ عَنْكُمْ مُدَّةَ الجَبَّارِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَأَشْيَاعِهمْ وَأَتْبَاعِهِمْ، وَوَلَّاكُمْ خَيْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدِ عَلَيْكُ فَالحَقُوا بِهِ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ المَهْدِيُّ، وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حُذَيْفَةُ: فَقامَ عِمْرانُ بنُ الحُصَيْنِ الخُزَاعِيُ (٢٤٦) فَقَالَ:

<sup>(</sup>٣٤٢) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نعم بن سالم بن غاضرة بن سلول بن حبشية الخزاعي، أبو نجيد، أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر، نزل البصرة وكان قاضيًا بها، استقضاه عبد الله ابن عامر فأقام أيامًا، ثم استعفاه فأعفاه، ومات بها سنة اثنتين وخمسين. انظر «تهذيب الكمال» (٤٤٨٦).

يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ لَنَا بِهَذَا حَتَّى نَعْرِفَهُ؟ فَقَالَ: « هُوَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِي كِنَانَةَ مِنْ رجَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانَيَّتَان، كَأَنَّ وَجْهَهُ الكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي اللَّوْنِ، فِي خَدِّهِ الأَيْمَن خَالٌ أَسْودُ، بَيْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةٍ، فَيَخْرُجُ الأَبْدَالُ مِنَ الشَّام وَأَشْبَاهُهُم، وَيَخْرُجُ إِلَيْهِ النُّجَبَاءُ مِنْ مِصْرَ وَعَصَائِبُ أَهْلِ المَشْرِقِ وَأَشَبَاهُهُمْ حَتَّى يَأْتُوا مَكَّةَ، فَيُبَايَعُ لَهُ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالمَقَام، ثُمَّ يَخْرُجُ مُتَوَجِّهًا إِلَى الشَّام وَجبْرِيلُ عَلَى مَقْدِّمَتِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَلَى سَاقَتِهِ يَفْرَحُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الأرْضِ وَالطَّيْرُ وَالوُّحُوشُ وَالحِيتَانُ فِي البَحْرِ، وَتَزيدُ المِيَاهُ فِي دَوْلَتِهِ وَتُمَدُّ الأَنْهَارُ، وَتُضْعِفُ الأَرْضُ أَكُلَهَا، وَتُسْتَخْرَجُ الكُنُوزُ، فَيَقْدُمُ الشَّامَ فَيَذْبَحُ السُّفْيَانِي تَحْتَ الشُّجْرَةِ الَّتِي أَغْصَانُهَا إِلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ، وَيَقْتُلُ كَلْبًا ». قَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَلِيْكُمْ : « فَالْخَائِبُ مَنْ خَابَ يَوْمَ كَلْبِ وَلَوْ بِعِقَالِ ». قَالَ حُذَيْفَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَحِلُّ قِتَالُهُمْ وَهُمْ مُوَحِّدُونَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : «يَا حُذَيْفَةُ، هُمْ يَوْمَئِذِ عَلَى ردَّةِ، يَزْعُمُونَ أَنَّ الخَمْرَ حَلَالٌ، وَلَا يُصَلُّونَ، وَيَسِيرُ المَهْدِيُّ حَتَّى يَأْتِيَ دِمشْقَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَبْعَثُ الله عَجَلَكَ عَلَيْهِمُ الرُّومَ، وَهُوَ الخَامِسُ مِنْ آلِ هِرَقْلَ يُقَالُ لَهُ: طَبَارَةُ، وَهُوَ صَاحِبُ المَلَاحِم فَتُصَالِحُونَهُمْ سَبْعَ سِنِينَ حَتَّى تَغْزُوا أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا خَلْفَهُمْ، وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ جَمِيعًا، فَتَنْزِلُونَ بِمَرْجِ ذِي تُلُولِ، فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَذَلِكَ انْبَعَثَ رَجُلٌ مِنَ الرُّوم، فَقَالَ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، فَيَقُومُ رَجْلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى الصَّلِيبِ فَيَكْسِرُهُ وَيَقُولُ: الله الغَالِبُ». قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ : «فَعِنْدَ ذَلِكَ يَغْدِرُونَ وَهُمْ أَوْلَى بالغَدْر، وَتُسْتَشْهَدُ تِلْكَ العِصَابَةُ فَلَا يَفْلِتُ مِنْهُمْ أَحَدُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ مَا يَجْمَعُونَ لَكُمْ لِلْمَلْحَمَةِ كَحَمْلِ امْرَأَةٍ، فَيَخْرُجُونَ عَلَيْكُمْ فِي ثَمَانِي غَيَايَةٍ (٢٤٣)، تَحْتَ كُلِّ غَيَايَةٍ

<sup>(</sup>٢٤٣) الغَيايَة: هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، مثل: السحابة، والغبرة، والظل ونحوه. انظر «لسان العرب»: غيا.

اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، حَتَّى يَحِلُّوا بِعُمْقِ أَنْطَاكِيَّةَ فَلَا يَبْقَى بِالحِيرَةِ وَلَا بِالشَّام نَصْرَانِيٌّ إِلَّا رَفَعَ الصَّلِيبَ، وَقَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ بأَرْض نَصْرَانِيَّةِ فَلْيَنْصُرْهَا اليَوْمَ، فَيَسِيرُ إِمَامُكُمْ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ دِمشْقَ حَتَّى يَحلُّ بعُمْقِ أَنْطَاكيَّةَ، فَيَبْعَثُ إِمَامُكُمْ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ: أَعِينُونِي، وَيَبْعَثُ إِلَى أَهْلِ المَشْرِقِ: أَنَّهُ كَانَ قَدْ جَاءَنَا عَدُوٌّ مِنْ خُرَاسَانَ (٢٤٤) الَّتِي عَلَى سَاحِل الفُرَاتِ، فَيُقَاتِلُونَ ذَلِكَ العَدُوَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا قِتَالًا شَدِيدًا، ثُمَّ إِنَّ الله وَ كَالَتُ يُنْزِلُ النَّصْرَ عَلَى أَهْلِ المَشْرِقِ فَيَقْتُلُ مِنْهُمْ تسْعَمِئَةُ أَلْفِ وَتِسْعَةً وَتِسْعُونَ أَلْفًا، وَيَنْكَشِفُ بَقِيَّتُهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ ذَلِكَ، فَيَقُومُ مُنَادِ فِي المَشْرِقِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الشَّامَ فَإِنَّهَا مَعْقِلُ المُسْلِمِينَ وَإِمَامُكُمْ بِهَا ». قَالَ حُذَيْفَةُ: فَخَيْرُ مَالِ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ رَوَاحِلُ يُرْحَلُ عَلَيْهَا إِلَى الشَّام، وَأُحْمِرَةً يُنْقَلُ عَلَيْهَا حَتَّى يَلْحَقَ بِدِمشْقَ. وَيَبْعَثُ إِمَامُهُمْ إِلَى اليَمَن: أَعِينُونِي. فَيُقْبِلُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ اليَمَن عَلَى قَلَائِص عَدَنِ، حَمَائِلُ سُيوفِهِمْ المَسَدُ، يَقُولُونَ: نَحْنُ عِبَادُ اللهِ حَقًّا حَقًّا، لَا نُريدُ عَطَاءً وَلَا رِزْقًا. حَتَّى يَأْتُوا المَهْديّ بعُمْق أَنْطَاكِيَّةَ، فَيَقْتَتِلُ الرُّومُ وَالمُسْلِمُونَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَيُسْتَشْهَدُ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثُونَ أَلْفًا، وَيُقْتَلُ سَبْعُونَ أَمِيرًا نُورُهُمْ يَبْلُغُ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ: ﴿أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ شُهَدَاءُ أَمَّتِي، شُهَدَاءُ الأَعْمَاقِ، وَشُهَدَاءُ الدَّجَّالِ، وَيَشْتَعِلُ الحَدِيدُ بِعْضُهُ عَلَى بَعْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ مِنَ المُسْلِمِينَ لَيَضْرِبُ العِلْجَ بِالسَّفُّودِ مِنَ الحَدِيدِ فَيَشُقَّهُ وَيَقْطَعُهُ بِاثْنَينِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ، فَتَقْتُلُونَهُمْ مَقْتَلَةً حَتَّى يَخُوضَ الخَيْلُ فِي الدَّمِّ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَغْضَبُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ؛ فَيُطْعَنُ بِالرُّمْحِ النَّافِذِ، وَيُضْرَبُ بِالسَّيْفِ القَاطِع، وَيُرْمَى بِالقوسِ الَّتِي لَا

<sup>(</sup>٢٤٤) خُرَاسَانُ: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزَاذوار قصبة جوَين وبَيهق، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنه وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها، وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو. انظر «معجم البلدان» (٢٠١/٢).

تُخْطِئ، فَلَا رُومِيٌ يُسْمَعُ ذَلِكَ اليَوْمَ، وَتَسِيرُونَ قُدُمًا قُدُمًا فَلَأَنْتُمْ يَوْمَئِذِ خِيَارُ عِبَادِ اللهِ عَجَلْكَ، لَيْسَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ زَانٍ وَلَا غَالٌ وَلَا سَارِقُ». قَالَ حُذَيْفَةُ: أُخْبِرْنَا أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا وَقَدْ أَثِمَ بِذَنْبِ إِلَّا يَحْيَى بِنَ زَكَرِيًّا فَإِنَّهُ لَمْ يُخْطِئ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ اللهَ فَجَلِكَ مَنَّ عَلَيْكُمْ بِتَوْبَةٍ تُطَهِّرُكُمْ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يَطَهَّرُ الثَّوْبُ النَّقِيُّ مِنَ الدَّنسِ، لَا تَمُرُّونَ بِحِصْنِ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَتُكَبِّرُونَ عَلَيْهِ إِلَّا خَرّ حَائِطُهُ، فَتَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَهُ، حَتَّى تَدْخُلُوا مَدِينَةَ الكُفْرِ القُسْطَنْطِينِيَّة، فَتُكَبّرُونَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتِ فَيَسْقُطُ حَائِطُهَا. قَالَ حُذَيْفَةُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ: «إنَّ اللهُ وَ اللَّهُ الل مِنْهَا كُنُوزًا كَثِيرَةً ذَهَبًا، وَكُنُوزَ جَوْهَر، تُقِيمُونَ فِي دَارِ البَلَاطِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا دَارُ البَلَاطِ؟ قَالَ: «دَارُ المُلْكِ، ثُمَّ تُقِيمُونَ بِهَا سَنَةً تَبْنُونَ المَسَاجِدَ، ثُمّ تَرْتَحِلُونَ مِنْهَا حَتَّى تَأْتُوا مَدِينَةً يُقَالُ لَهَا: قُدَدُ مَارِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنْتُمْ فِيهَا تَقْتَسِمُونَ كُنُوزَهَا إِذْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ بالشَّام، فَتَرْجِعُونَ فَإِذَا الْأَمْرُ بَاطِلٌ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَأْخُذُونَ فِي إِنْشَاءِ سُفُنِ خَشَبُهَا مِنْ جَبَلِ لَبْنَانَ، وَحِبَالُها مِنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، فَتَرْكَبُونَ مِنْ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: عَكَّا فِي أَلْفِ مَرْكَبٍ وَخَمْسِمِئَةِ مَرْكَبٍ مِنْ سَاحِلِ الأُرْدُنِّ بِالشَّام، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعَةُ أَجْنَادٍ: أَهْلُ المَشْرِقِ، وَأَهْلُ المَغْرِب، وَأَهْلُ الشَّام، وَأَهْلُ الحِجَازِ، كَأَنَّكُمْ وَلَدُ رَجُل وَاحِدِ، قَدْ أَذْهَبَ اللهَ عَجَلَكَ الشَّحْنَاءَ وَالتَّبَاغُضَ مِنْ قُلُوبِكُمْ، فَتَسِيرُونَ مِنْ عَكَّا إِلَى رُومِيَّةَ تُسَخَّرُ لَكُمُ الرِّيحُ كَمَا سُخِّرَتْ لِسُلَيْمَانَ بن دَاودَ حَتَّى تَلْحَقُوا بِرُومِيَّةَ، فَبَيْنَمَا أَنْتُمْ تَحْتَهَا مُعَسْكِرُونَ إِذْ خَرَجَ إِلَيْكُمْ رَاهِبٌ مِنْ رُومِيَّةَ عَالِمٌ مِنْ عُلَمَائِهِمْ صَاحِبُ كُتُب حَتَّى يَدْخُلَ عَسْكَرَكُمْ، فَيَقُولُ: أَينَ إِمَامُكُمْ؟ فَيُقَالُ: هَذَا، فَيَقْعُدُ إِلَيْهِ فَيَسْأَلُهُ عَنْ صِفَةِ الجَبَّارِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَصِفَةِ الملَائِكَةِ، وَصِفَةِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ،

وَصِفَةِ أَدَمَ، وَصِفَةِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى مُوسَى وَعِيسَى، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ دِينَكُمْ دِينُ اللهِ وَدِينُ أَنْبِيَائِهِ لَمْ يَرْضَ دِينًا غَيْرَهُ، وَيَسْأَلُ: هَلْ يَأْكُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ وَيَشْرَبُونَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَخِرُّ الرَّاهِبُ سَاجِدًا سَاعَةً، ثُمَّ يَقُولُ: مَا دِينِي غَيْرُهُ، وَهَذَا دِينُ مُوسَى واللهُ وَعَجَلًا أَنْزَلَهُ عَلَى مُوسَى وَعِيسَى، وَأَنَّ صِفَةَ نَبِيُّكُمْ عِنْدَنَا فِي الإِنْجِيل: البَرْقِلِيطُ صَاحِبُ الجَمَلِ الأَحْمَر، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ هَذِهِ المَدينَة، فَدَعُونِي فَأَدْخُلُ إِلَيْهِمْ فَأَدْعُوهُمْ فَإِنَّ العَذَابَ قَدْ أَظَلَّهُمْ، فَيَدْخُلُ فَيَتَوَسَّطُ المَدِينَةَ فَيَصِيحُ: يَا أَهْلَ رُومِيَّةً، جَاءَكُمْ وَلَدُ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ تَجِدُونَهُمْ فِي التُّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، نَبِيُّهُمْ صَاحِبُ الجَمَلِ الأَحْمَرِ، فَأَجِيبُوهُمْ وَأَطِيعُونِ، فَيَثِبُونَ إِلَيْهِ فَيَقْتُلُونَهُ، فَيَبْعَثُ اللهُ كَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ نَارًا مِنَ السَّمَاءِ كَأَنَّهَا عَمُودٌ حَتَّى تَتَوَسَّطَ المَدِينَةَ، فَيَقُومُ إِمَامُ المُسْلِمِينَ فَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الرَّاهِبَ قَدِ اسْتُشْهِدَ ». قَالَ حُذَيْفَةُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ: «يُبْعَثُ ذَلِكَ الرَّاهِبُ فِئَةً وَحْدَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتِ؛ فَيَسْقُطُ حَائِطُهَا، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ رُومِيَّةً؛ لِأَنَّهَا كَرُمَّانَةٍ مُكْتَنِزَةٍ مِنَ الخَلْق، فَيَقْتُلُونَ بِهَا سِتَّمِئَةِ أَلْفٍ، وَيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهَا: حُلِيَّ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَالتَّابُوتَ الَّذِي فِيهِ السَّكِينَةُ، وَمَائِدَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَرَضْرَاضَةَ الأَلْوَاح، وَعَصَا مُوسَى، وَمِنْبَرَ سُلَيْمَانُ، وَقَفِيزَانِ مِنَ المَنِّ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَن». قَالَ حُذَيْفَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ وَصَلُوا إِلَى هَذَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لمَّا اعْتَدَوا وَقَتَلُوا الأَنبِيَاءَ؛ بَعَثَ اللهُ عَجْلًا بُحْتُنَصَّرَ فَقَتَلَ بِهَا سَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى رَحِمَهُمْ، فَأَوْحَى الله تَجَلَّل إِلَى مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ فَارِسٍ مُؤْمِنِ: أَنْ سِرْ إِلَى عِبَادِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاسْتَنْقِذْهُمْ مِنْ بُخْتُنَصَّرَ، فَاسْتَنْقَذَهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: فَأْتُوا بَيْتَ المَقْدِس مُطِيعِينَ لَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ إِنَّهُمْ يَعُودُونَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ كَأَلَّكَ فِي القُرْآنِ ﴿ وَإِنَّ

عُدتُمْ عُدْنَا ﴾ (٢٤٠) إِنْ عُدتُمْ فِي المَعَاصِي عُدْنَا عَلَيْكُمْ بِشَرٍّ مِنَ العَذَابِ، فَعَادُوا؛ فَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ طَيَالِيسُ مَلِكُ رُومِيَّةً، فَسَبَاهُمْ وَاسْتَخْرَجَ حُلِيَّ بَيْتِ المَقْدِس وَالتَّابُوتَ وَغَيْرَهُ، فَيَسْتَخْرِجُونَهُ وَيَرُدُّونَهُ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَأْتُوا مَدِينَةً يُقَالُ لَهَا: القَاطِعُ، وَهِيَ عَلَى البَحْرِ الَّذِي لَا يَحْمِلُ جَارِيَةً-يَعْنِي السُّفُنَ ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ لَا يَحْمِلُ جَارِيَةً؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَعْرٌ، وَإِنَّ مَا تَرَوْنَ مِنْ خلْجَانِ ذَلِكَ البَحْرِ جَعَلَهُ اللهَ كَالُّكَ مَنَافِعَ لِبَنِي آدَمَ لَهَا قُعُورٌ، فَهِيَ تَحْمِلُ السُّفُنَ». قَالَ حُذَيْفَةُ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَام: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِ إِنَّ صَفَة هَذِهِ المَدِينَةِ فِي التَّوْرَاةِ طُولُهَا أَنْفُ مِيل، وَهِيَ تُسَمَّى فِي الإنْجِيل فَرْعًا-أَوْ قَرْعًا- طُولُها أَنْفُ مِيل، وَعَرْضُهَا خَمْسُمِنَةِ ميل، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكُمُ: «لَهَا سِتُّونَ وَثَلَاثُمِئَةِ بَاب، يَخْرُجُ مِنْ كُلِّ بَابِ مِنْهَا مِئَةُ أَلْفِ مُقَاتِل، فَيُكَبُّرُونَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ تَكْبيرَات، فَيَسُّقُطُ حَائِطُهَا، فَيَغْنَمُونَ مَا فِيهَا، ثُمَّ تُقِيمُونَ فِيهَا سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَقْفُلُونَ مِنْهَا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، فَيَبَلُغُكُمْ أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ، إحْدَى عَيْنَيْهِ مَمْزُوجَة بالدَّم وَالأُخْرَى كَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقْ، يَتَنَاوَلُ الطَّيْرَ مِنَ الهَوَاءِ، لَهُ ثَلَاثُ صَيْحَاتٍ يَسْمَعهُنَّ أَهْلُ المَشْرِقِ وَأَهْلُ المَغْرِب، يَرْكَبُ حِمَارًا أَبْتَرَ بَيْنَ أُذُنَيْهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، يَسْتَظِلُّ تَحْتَ أُذُنَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا، يَتَبَعُهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ اليَهُودِ عَلَيْهِمُ التِّيجَانُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمْعَةِ مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَالتَفَتَ المَهْدِيُّ فَإِذَا هُوَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فِي ثَوْبَيْنِ كَأَنَّمَا يَقْطُرُ مِنْ رَأْسِهِ المَاءُ ». فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: إِذًا أَقُومُ إِلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَعَانِقُهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّ خَرْجَتَهُ هَذِهِ لَيْسَتْ كَخَرْجَتِهِ الأُولَى، تُلْقَى عَلَيْهِ مَهَابَةً كَمَهَابَةِ المَوْتِ، يُبَشِّرُ أَقْوَامًا بِدَرَجَاتٍ مِنَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ لَهُ الإِمَامُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ

<sup>(</sup>٢٤٥) الإسراء: ٨.

كارك (لوكائي

بِالنَّاسِ، فَيَقُولُ لَهُ عِيسَى: إِنَّمَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَكَ فَيُصَلِّي عِيسَى خَلْفَهُ». قَالَ حُذَيْفَةُ: وَقَالَ رَسُولُ اللهُ مُكْلِكُ دُوقَدْ أَفْلَحَتْ أُمَّةً أَنَا أَوَّلُهَا وَعيسَى آخِرُهَا. قَالَ: وَيُقْبِلُ الدَّجَّالُ وَمَعَهُ أَنْهَارٌ وَثِمَارٌ، يَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرُ الأَرْضُ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، مَعَهُ جَبَلٌ مِنْ ثَرِيدٍ فِيهِ يَنَابِيعُ السَّمْن، وَمِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِأَعْرَابِيِّ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ وَأَمُّهُ، فَيَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ أَبَاكَ وَأَمَّكَ تَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ قَالَ: فَيَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيَقُولُ لِشَيْطَانَيْن فَيَتَحَوَّ لَانِ وَاحِدٌ أَبُوهُ وَآخَرٌ أُمُّهُ، فَيَقُولَانِ: يَا بُنَى، اتَّبعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ. يَطَأُ الأَرْضَ جَمِيعًا إلَّا مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ وَبَيْتَ المَقْدِسِ، فَيَقْتُلُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: لُدْ بِأَرْضِ فِلَسْطِينَ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ خُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ: فَيُوحِي اللهَ وَعَبَلْتَ إِلَى عِيسَى ﴿ اللَّهُ عَبَادِي بالطُّور- طُور سِنِينَ ». قَالَ حُذَيْفَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ؟ قَالَ: « يَأْجُوجُ أُمَّةً، وَمَأْجُوجُ أُمَّةً، كُلُّ أُمَّةٍ أَرْبَعُمِئَةِ أَلْفِ أُمَّةٍ، لَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى أَلْفِ عَيْن تَطْرفُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ صُلْبِهِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْ لَنَا يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. قَالَ: « هُمْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافِ: صِنْفٌ مِنْهُمْ أَمْثَالُ الأَرْزِ الطُّوالِ، وَصِنْفٌ آخَرُ مِنْهُمْ عَرْضُهُ وَطُولُهُ سَوَاءٌ عِشْرُونَ وَمِئَةُ ذِرَاعِ فِي مِئَةٍ وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَقُومُ لَهُمُ الحَدِيدُ، وَصِنْفٌ يَفْتَرشُ إحْدِّي أَذُنيْهِ وَيَلْتَحِفُ بِالأَخْرَى ». قَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِمُ: «يَكُونُ جَمْعٌ مِنْهُمْ بالشَّام، وَسَاقَتُهُمْ بِخُرَاسَانَ، يَشْرَبُونَ أَنْهَارَ المَشْرقِ حَتَّى تَيْبَسْ، فَيَحِلُّونَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ وَعِيسَى وَالمُسْلِمُونَ بِالطُّورِ، فَيَبْعَثُ عِيسَى طَلِيعَةً يُشْرِفُونَ عَلَى بَيْتِ المَقْدِس، فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُونَهُ أَنَّهُ لَيْسَ تَرَى الأَرْضَ مِنْ كَثْرَتِهمْ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ عِيسَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرْفَعُ المُؤْمِنُونَ مَعَهُ فَيَدْعُو اللهَ فَكَبْكِّ وَيُؤَمِّنُ المُؤْمِنُونَ، فَيَبْعَثُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ دُودًا- يُقَالُ: النَّغَفُ- فَيَدْخُلُ فِي مَنَاخِرِهِمْ حَتَّى يَدْخُلَ فِي

الدِّمَاغِ فَيُصْبِحُونَ أَمْوَاتًا، قَالَ: فَيَبْعَثُ اللهَ كَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَابِلَّا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَيُغْرِقُهُمْ فِي البَحْرِ، فَيَرْجِعُ عِيسَى إِلَى بَيْتِ المَقْدِس وَالمُؤْمِنُونَ مَعَهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَظْهَرُ الدُّخَانُ ». قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا آيَةُ الدُّخَانِ؟ قَالَ : « يُسْمَعُ لَهُ ثَلاثُ صَيْحَاتٍ، وَدُخَانٌ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِب، فَأَمَّا المُؤْمِنُ فَتُصِيبُهُ زَكْمَةُ، وَأَمَّا الكَافِرُ فَيَصِيرُ مِثْلَ السَّكْرانِ يَدْخُلُ فِي مِنْخَرَيْهِ وَأُذُنَيْهِ وَفِيهِ وُدُبُرهِ، وَخَسْفٌ بْالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِب، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الدَّابَّةُ؟ قَالَ: «ذَاتُ وَبَر وَريش عَظْمُهَا سِتُّونَ مِيلًا، لَيْسَ يُدْرِكُهَا طَالِبٌ، وَلَا يَفُوتُهَا هَارِبٌ، تَسِمُ النَّاسَ مُؤْمِنًا وَكَافِرًا، فَأَمَّا المُؤْمِنُ فَتَتْرُكُ وَجَهَهُ كَالْكُوْكَبِ الدُّرِّيِّ، وَتَكْتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُؤْمِنٌ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَنْكُتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ، وَتَكْتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، وَنَارٌ مِنْ بَحْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى المَحْشَر، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، يَكُونُ طُولُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا المُوَحِدُّونَ أَهْلُ القُرْآنِ، يَقُومُ أَحُدُهُمْ فَيَقْرَأَ أَجْزَاءَهُ فَيَقُولُ: قَدْ عَجِلْتُ اللَّيْلَةَ، فَيَضَعُ رَأْسَهُ فَيُرْقُدُ رَقْدَةً، ثُمَّ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ فَيَسِيرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ، فَيَقُولُونَ: هَلْ أَنْكَرْتُمْ مَا أَنْكَرْنَا؟ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: غَدًا تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا فَعِنْدَ ذَلِكَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أُو كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ (٢٤٦) قَالَ: فَيَمْكُثُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا سَاكِنَةً تَقْبِضُ رُوحَ ابن مَرْيَمَ وَأَرْوَاحَ المُؤْمِنِينَ مَعَهُ، وَيَبْقَى سَائِرُ الخَلْق لَا يَعْرفُونَ رَبًّا، وَلَا يَشْكُرُونَ شُكْرًا، فَيَمْكُثُونَ مَا شَاءَ الله، فَتَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ وَهُمْ شِرَارُ الخَلْقِ».(٢٤٧)

<sup>(</sup>٢٤٦) الأنعام: ١٥٨.

<sup>(</sup>۲٤۷) «موضوع»

### ١١٤١ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ»:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ نَمْيرٍ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ، عَنْ نَافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: تَسُوقُ النَّاسَ، تَغْدُو مَعَهُمْ إِذَا وَاحُوا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ فَاخْرُجُوا إِلَى

رَّهُ الرَّرُّاقِ فِي "جَامِعِ مَعْمَر": عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ مُعَادُّ: اخْرُجُوا مِنَ اليَمَنِ قَبْلَ عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ مُعَادُّ: اخْرُجُوا مِنَ اليَمَنِ قَبْلَ ثَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ مُعَادُّ: اخْرُجُوا مِنَ اليَمَنِ قَبْلَ ثَالًا يَكُونَ لِأَهْلِهَا زَادُ إِلَّا ثَلَاثٍ: قَبْلَ خُرُوجِ النَّارِ، وَقَبْلَ انْقِطَاعِ الحَبْلِ، وَقَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لِأَهْلِهَا زَادُ إِلَّا اللهَ اللهَ اللهُ ا

«السنن الواردة في الفتن» (٥٩٦).

وهذا لا شك مكذوب على الثوري، وفيه طامات، وهو ملفق من عدة روايات، ثم فيه نكارة في عدة مواضع، ولا أدري من هو عبد الرحمن هذا، وما أظنه الأوزاعي، ومسلمة بن ثابت وثقه ابن عساكر في «تاریخه» (۱۹۷/۲۵)، ومن تحته مجاهیل.

وأخرجه الخطيب البغدادي (٣٨/١)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٦١/٢) من طريق عمر بن يحيى، عن الثوري به مختصرًا، وعمر بن يحيى متروك، وانظر «الميزان» (٣٠/٣).

وأورده يوسف بن يحيى في «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (١٩/١) عن حذيفة تعليقًا.

(۲٤۸) «إسناده صحيح إلى كعب»

«مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٠/٨)، وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١٣٢٧) من طريق عبيد الله ابن عمر، عن نافع، وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٥٣٧) من طريق عبد الوهاب، عن عبيد الله بن عمر بنحوه.

وإسناده صحيح إلى كعب.

(۲٤٩) «إسناده ضعيف»

«جامع معمر المطبوع مع مصنف عبد الرزاق» (٢٠٧٨٦)، وفي «التفسير» له (٣٧٥/٢)، وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١٣٥٩م).

### ١١٤٣ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: يُحْشَرُ النَّاسُ إِلَى الشَّامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ عَلَى وُجُوهِهِمْ، وَصِنْفٌ عَلَى الْإِبِلِ، وَصِنْفٌ عَلَى أَرْجُلِهِمْ. (٢٥٠)

### ١١٤٤ - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ فِي «الفِتَن»:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيد، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ عِيسَى، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم مِرْيَم مِرْيَا الدَّجُالَ ونَزَلَ بَيْتَ المَقْدِسِ ظَهَرَ يَأْجُوجُ ومَأْجُوجُ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ وَالحَجُّ، والحَجُّ، والعَسْلَانِينُ، والسَّبْتِيِّينُ، والسَّبْتِيِّينُ، والغَوْطَنِيِّينُ، والعَوْطَنِيِّينُ، والعَوْطَنِيِّينُ، والعَوْطَنِيِّينُ،

وإسناده منقطع؛ طاوس لم يسمع من معاذ بن جبل، قاله ابن المديني وأبو زرعة، وانظر «جامع التحصيل» (٣٠٧).

<sup>(</sup>۲۵۰) «إسناده ضعيف»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٥٧).

وفي إسناده رجل مبهم.

<sup>(</sup>۲۰۱) «إسناده ضعيف جدًّا»

<sup>«</sup>الفتن» لنعيم بن حماد (١٣٤١م).

إسناده ضعيف؛ فيه يحيى بن سعيد هو العطار الأنصاري، أبو زكريا الشامي الحمصي، ويقال: الدمشقي. قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. وسليمان بن عيسى حدث به بلاغًا؛ فهو معضل.



## 

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس أطراف الأحاديث.
  - فهرس أطراف الأثار.
    - فهرس الأعلام.
- فهرس الأماكن والبلدان.
- فهرس الرجال المتكلم عليهم بالجرح والتعديل.
  - فهرس المراجع.
  - فهرس الموضوعات.

# かからしていることが、



### سورة البقرة

| رقم الحديث                            | رقم الآية | الأية                                                                |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 79.                                   | ٤٤        | أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ            |
| ۸۳٦                                   | ٤٥        | وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً                                               |
| ۷۳۸، ۶۶۸                              | ٥٧        | وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا                      |
| ۸۳۸، ۲۳۸، ۱3۸                         | ٥٨        | ٱدْخُلُواْ هَندِهِ ٱلْقَرْيَةَ                                       |
| ۸٤، ۸٤٠                               | ٥٨        | وَإِذْ قُلِّنَا ٱدْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةَ                       |
| 734, 734                              | ٥٨        | وَآذْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا                                       |
| ۷۳۸، ۱۹۸                              | 4.        | وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَلْنَا ٱصْرِب               |
| ٨٤٥                                   | 77        | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ                      |
| ۲۲۵، ۲۶۸، ۷۶۸، ۸۶۸، ۴۶۸               | 118       | وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ                     |
| ۱ ۵۸٫ ۲۵۸                             | 110       | وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ         |
| ۰۵۸، ۵۹۸، ۵۲۸                         | 110       | فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ                      |
| ሃοΛ، ያοΛ، ΓΓΛ                         | 187       | مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا           |
| ۵۵۸، ۲۵۸، ۷۵۸، ۸۵۸، ۹۵۸               | 184-184   | سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ |
| ٨٥٧                                   | 1.24      | وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا                             |
| ۸٥٩                                   | 188       | وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ                  |
| ۸٦٣ ،۸٦١ ،۸٦٠                         | 184       | وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ     |
| ۸٦٢                                   | 124       | وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً                                            |
| ۲۶۷, ۳۵۸, ۶۵۸                         | 184       | وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ                           |
| ۲ <b>۴۷، ٤</b> ۲٨، ۵۲۸، ۲۲۸، ۷۲۸، ۸۲، | 188       | قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ                        |
| · <b>Ao•</b>                          | 188       | فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا                              |
|                                       |           |                                                                      |

| ۸۵۰         | 188 | وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ                          |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۸         | 121 | فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ                                              |
| ۹۲۸، ۷۷۸    | ١٤٨ | وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيهَا                                           |
| AVI         | 10. | لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ                                  |
| 140         | 179 | وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ                            |
| <b>∨</b> ٩٦ | ۱۸۳ | يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ                |
| <b>V9</b> 7 | ۱۸۰ | شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ                           |
| ۹۹، ۹۸۱     | 141 | وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ                              |
| <b>79</b> 7 | ۱۸۷ | أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَكُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ               |
| ۸۰٦         | ۱۸۷ | وَأَنتُمْ عَلِكُفُونَ فِي ٱلْمَسَلِجِدِ                                       |
| ۸۰٦         | ۱۸۷ | وَلَا تُبَشِرُوهُرَ ۗ وَأَنتُمْ عَلِكَفُونَ فِي ٱلْمَسَحِدِ                   |
| ۲۷۸۵ ۳۷۸    | 757 | أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ                           |
| ۸۷٥         | 757 | أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنْ أَحَقُّ                       |
| ۸۷٥         | 788 | إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ - أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ                         |
| ۸٧٥         | 781 | وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ                    |
| <b>**</b>   | 787 | إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ                   |
| ۲۷۸۵ ۷۷۸    | 759 | إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ                       |
| ٤٠٧         | Y00 | وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ                                  |
| ۸۸۶٫ ۸۷۸    | PoY | أَوْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا       |
|             |     | قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِ ـ هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ |
|             |     | مِأْنَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ أُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا   |
|             |     | أَوْ بَعْضَ يَوْمِ لِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْنَةَ عَامِ                      |
|             |     |                                                                               |

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا

| AVA         | PoY                 | فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشُرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ                      |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AVA         | PoY                 | فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ                        |
|             | ل عمران             | سورة أا                                                                     |
| ۸۸۰         | ٣0                  | إِذْ قَالَتِ آمْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ                  |
| 910         | 77-70               | إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ                 |
| ۸۸۰         | <b>77 -70</b>       | فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ                    |
| ۹۱۰،۸۸۰     | <b>**</b>           | وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكِ                     |
| 910         | **                  | وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا                |
| <b>^^</b>   | ***                 | كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ                           |
| ۸۸۱         | 44                  | فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَتِبِكَةُ وَهُو قَآبِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ         |
| ۸۸۱         | ٤٠                  | أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَدَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ                    |
| 190         | کم ۱۰۰۰             | وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَلِأُحِلَّ لَه            |
| <b>7</b> 40 | ء <u>۽</u><br>پي ٦٨ | إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّا |
| AAY         | 9V-97               | إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ                    |
|             | النساء              | سورة                                                                        |
| ۳۸۸، ۵۰۶    | ٤٧                  | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكتَبَ ءَامِنُواْ مِمَا نَزَّلْنَا      |
| 414         | 104                 | أُرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً                                                    |
| AA <b>£</b> | 108                 | ٱذْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا                                                |
| <b>^^</b> 7 | 108                 | وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا                               |
|             | المائدة             | سورة                                                                        |

مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ

| AAV          | ١٢      | إِنِّي مَعَكُمْ لَهِ إِنَّ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ |  |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| ٨٨٨          | *1      | آدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ            |  |
| AA4          | *1      | آدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَة                                           |  |
| ۸۹۱          | *1      | ٱڵٲؙۯۻۘٱڵؙؙٞمُقَدَّسَة                                                      |  |
| ۸۳۷          | 71      | فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُلُكَ فَقَنتِلآ إِنَّا هَنهُنَا قَنعِدُونَ             |  |
| 49.5         | 70-71   | فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلآ إِنَّا هَنهُنَا قَنعِدُونَ              |  |
| ۸۳۷          | 70      | رَبِ إِنِّي لَآ أُمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي                             |  |
| ۷۳۸، ۱۶۸     | 77      | فَإِنَّهَا مُحُرَّمَةً عَلَيْهِمْ أُرْبَعِينَ سَنِةً                        |  |
| 107          | 00      | إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ             |  |
| ٧٥٨          | ٦٧      | يَتَأْيُهُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ            |  |
| ۹۹۸          | ٨٢      | ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا                           |  |
| ۸۹٦          | 117-117 | هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً                  |  |
| ۸۹٦          | 118     | قَالَ عِيسَى ٱبنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أُنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً  |  |
| ۸۹٦          | 114     | إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ                                     |  |
|              | بام     | سورة الأنع                                                                  |  |
| ٧٥٨          | 1.4     | لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ                                                |  |
| 140          | 107     | وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ                                               |  |
| 118.         | 101     | لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ             |  |
| سورة الأعراف |         |                                                                             |  |
| ٧١٨          | ٨٦      | وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ                   |  |
| A99          | 147     | وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ                  |  |
|              |         | / = ·                                                                       |  |

| <b>F</b>      |                                                                                               |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>191</b>    | مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَـرَكْنَا فِيهَا ١٣٧                              |        |
| ۸۹۸           | يَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا                                                      | ۇ      |
| ص ۲۳۲         | إَن تَقُولُواْ عَلَى آللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣                                           | ۇ      |
| 4 • ١ . ٩ • • | إَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا                                                                 | وَ     |
| 7.8,3.8       | رَسْئَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ١٦٣                         | وَ     |
| ٩٠٣           | كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ                                                                   | >      |
|               | سورة الأنفال                                                                                  |        |
| ۸۰٦           | نَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ٢-٤                 | 1      |
|               | سورة التوبة                                                                                   |        |
| ۲۰۸           | نَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَاٰهُمُ                          | إ      |
| ۸۰٦           | لَتَّتَهِبُونَ ٱلْعَنبِدُونَ ٱلْحَنمِدُونَ ٱلسَّتِبِحُونَ ١١٢                                 | ĺ      |
|               | سورة يونس                                                                                     |        |
| ص ۲۹۰         | لِيَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا                                                                 |        |
| ۷۰۸،۹۰۷       | رَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ                                       | į      |
| 9.9           | لُبُوّاً صِدْقِ                                                                               | t<br>D |
| ٠.            | سورة هود                                                                                      |        |
| 770           | لِلْقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَكِ قَالُواْ سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ٢٠-٧٠ | وَ     |
| 411           | رَجَآءَهُ و قَوْمُهُ و يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ                                                   | وَ     |
| 411           | لَتَوُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أُطْهَرُ لَكُمْ ٨                                                  | à      |
| 41.           | وْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ                                | Ì      |
| 411           | وْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدِ                                                              | Í      |
|               |                                                                                               |        |

| 41.                                            | ۸۱             | قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ            |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 411                                            | , <b>A1</b>    | إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ                              |
| 41.                                            | Al             | أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ                                               |
|                                                | رة يوسف        | مىو                                                                        |
| 917                                            | ١.             | ۼؘؽٮؘڹؾؚٱڵ۫ڿؙؾۭ                                                            |
| 918                                            | 1.1            | رَتٍ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي                       |
|                                                | رة الرعد       | ميو                                                                        |
| ص ۸۳۲                                          | 44             | طُويَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابٍ                                            |
|                                                | رة الحجر       | سو                                                                         |
| 91.                                            | ٥٥             | وَآمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ                                              |
|                                                | رة النحل       | سو                                                                         |
| ٥٣٦                                            | ، فَيَكُونُ ١٠ | إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَنهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُرْ      |
|                                                | ة الإسراء      | مبور                                                                       |
| ص ۲۷۲، ص ۸۷۳، ۲۳۰، ۲۳۹،<br>۲۷۹، ۸۱۷، ۳۵۷، ۲۳۹، | و ٱلْحَرَامِ ١ | سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّرَ ٱلْمَسْجِدِ             |
| 11,71,312                                      | ١              | ٱلَّذِي بَىرَكْنَا حَوْلَهُۥ                                               |
| 900                                            | سٍ شُدِيدِ ٥-٦ | جَآءَ وَعْدُ أُولَنهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْ. |
| 009                                            | دَّخُلُواْ ٧   | فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَهُ        |
|                                                |                | ٱلْمَسْجِدَ                                                                |
| <b>0</b> 71                                    | ٨              | وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا                                                     |
| 100                                            | ٣٦             | وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ                                   |
|                                                |                |                                                                            |

| 1.70                         | <b>0</b> A   | وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَسَمةِ |  |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| ص ۱۷۸، ص ۹۷۹، ۱۲۲، ۱۷۷       | ٦٠           | وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً          |  |
| 404                          | VA.          | لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ                                                     |  |
|                              | ف            | سورة الكها                                                              |  |
| 909                          | ٤٧           | وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا                        |  |
| 790                          | <b>18-18</b> | وَيَسْئَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم        |  |
|                              | (            | سورة مر                                                                 |  |
| ۰۸۸۰ مرب                     | 17           | فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا                                     |  |
| 910 . 1                      | 70           | وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ                                 |  |
| ۰۸۸، ۹۱۵                     | **           | فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ                                     |  |
| ۰۸۸، ۱۵                      | 44           | يَتَأْخْتَ هَارُونَ                                                     |  |
| 7AF, •• V) • TV              | ٥٧           | وَرَفَعْنَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا                                        |  |
| سورة طه                      |              |                                                                         |  |
| ٥١٧                          | 1.0          | وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا        |  |
|                              | داء          | سورة الأنب                                                              |  |
| 71P, VIP, AIP, +YP, IYP, TYP | ٧١           | وَخَيَّنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا          |  |
| A · P. PIP. YYP. 3YP         | ٧١           | ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰزَكْنَا فِيهَا                                    |  |
| £ <b>*</b> V                 | ٧١           | بَنرَكْتَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ                                        |  |
| 472,578                      | ۸۱           | وَلِسُلَيْمَئِنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأُمْرِهِ -                |  |
| ۹۲۵، ۲۲۶                     | ۸۱           | إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا                               |  |
| 1177                         | 47           | وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ                                      |  |

### سورة المؤمنون

| سورة المؤمنون                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۸۰٦                          | 11       | قَدْ أُفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 977                          | ۲.       | طُورِ سَيْنَآءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۸۲۴، ۱۳۴، ۲۳۴، ۱۳۴، ۵۳۴، ۲۳۴ | ٥٠       | وَءَاوَيْنَكُهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| PYP, 44P, 44P                | ٥٠       | رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                              | رر       | سورة النو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 977.477                      | **1      | فِي بُيُوتٍ أَذِنَ آللَّهُ أَن تُرْفَعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                              | نر اء    | سورة الشع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 198                          | ٥٢١- ٢٢١ | أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ<br>رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاحِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>*11</b> £                 | 777-777  | تَنَّالُ ٱلشَّيَّطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| سورة النمل                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۹۳۸،۹۳۷                      | 70       | قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| سورة القصص                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 979                          | ٤        | إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 96.                          | oo -oY   | اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنِ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال |  |
|                              |          | كُنَّا مِن قَبْلِهِ ع مُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَتِبِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                              |          | بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَنهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ

لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُرْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلجَهِلِينَ

| 481     | ٨٥         | إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادِ      |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|         | کبوت       | سورة العنك                                                               |
| 670     | ***        | فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ أُوقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي             |
|         | روم        | سورة ال                                                                  |
| 737     | <b>Y</b> 0 | ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخَرُّجُونَ |
|         | ببا        | سورة م                                                                   |
| 332,732 | 1.4        | وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا        |
| 984     | 14         | ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَسَرَكْنَا فِيهَا                                      |
| 980     | 14         | ٱلَّتِي بَنرَكُنَا فِيهَا                                                |
| ٥٦٥     | ۰۰         | قُلْ إِن ضَلَّلْتُ فَإِنَّمَاۤ أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِي                     |
|         | بافات      | سورة الص                                                                 |
| 1118    | 71         | وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ                                     |
| 779     | 1.4        | إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْ يَحُكَ فَآنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ   |
| 770     | 1.0-1.8    | وَنندَيْنَكُ أَن يَتَإِبْرُ هِيمُ ﴿ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّءْيَا            |
| ص ۷۳۱   | 177-170    | وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُّونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ       |
| 987     | ۱۷۳        | وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ                                     |
|         | ص          | سورة ٠                                                                   |
| 1144    | اقٍ ١٥     | وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَ   |
| ۰۲۷     | 77         | يَندَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم           |
| 981     | <b>T</b> £ | وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ                   |
|         |            |                                                                          |

| 464.686        | ٣٥    | قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا                             |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|                | مو    | سورة الز                                                               |
| 1118           | ٦٨    | فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ                                        |
| 707            | ٧٥    | وَتَرَى ٱلْمَلَتِهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ    |
|                | فر    | سورة غا                                                                |
| 317, 350       | 7.7   | أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ                       |
| 1.04 .49       | ٦.    | آذعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُرْ                                            |
|                | رری   | سورة الشو                                                              |
| ٧٥٨            | ٥١    | وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا            |
|                | (     | سورة ق                                                                 |
| . 06, 706, 706 | ٤١    |                                                                        |
| 938, 108, 308  | ٤١    | يَوْمٌ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ                         |
| 904            | ٤٢    | يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ                                         |
|                | ود    | سورة الط                                                               |
| ص ۷۳۳          | 7£    | وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَمُّمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُوٌ مَّكُنُونٌ |
|                | عم    | سورة النج                                                              |
| ٦٨٢            | ٤-١   | وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُرْ                       |
| ص ۷۲۹          | ۹ – ۲ | ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞             |
|                |       | ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٢٠٥٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ    |
|                |       |                                                                        |

| مدتر ومد   | ۱۰ – ۸ | ثُمُّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞                |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |        | فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أُوْحَىٰ                                          |
| <b>VY1</b> | 1 4    | فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أُوْحَىٰ |
| 37Y, AOV   | 18     | وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ                                                |
| ص ۷۳۱      | 18     | عِندَ سِدْرَةِ ٱلْنتَهَىٰ                                                         |
| ٧٢٢        | 17     | إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ                                             |
| ٦٧٨        | 14     | مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَيٰ                                                  |
| ۷۲۰، ۲۷۹   | 14     | لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ                                   |
|            | مر     | سورة الق                                                                          |
| ٤٠٩        | V      | كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ                                                    |
| 41.        | 78     | إِلَّا ءَالَ لُوطٍ تَجْيَنَنَهُم بِسَحَرٍ                                         |
| 91.        | **     | وَلَقَدْ رُاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ - فَطَمَسْنَاۤ أَعْيُنَهُمْ                      |
|            | ومن    | سورة الر-                                                                         |
| 377, 008   | ••     | فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجِّرِيَانِ                                                   |
| 357,000    | 77     | فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ                                                  |
| <b>VYY</b> | ٧٦     | مُتَّكِكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفِ                                                      |
|            | ديد    | سورة الح                                                                          |
| 407        | وأ ١٣  | يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَةُ                  |
| 904        | ۱۳     | فَضُرِبَ بَيْنَهُم دِسُورِ لَّهُ مِابٌّ                                           |
| 140        | Y0     | لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَنَب      |

|             | ة الحشر |                                                                               |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 901         | ۲ ،     | هُوَ ٱلَّذِيَ أُخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ             |
| 709 (1)     | ۲       | لأوَّلِ ٱلْحَنْفَرِ                                                           |
|             |         |                                                                               |
|             | الصف    |                                                                               |
| ص ۱۸۰       | ورهِ۔ ۸ | يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَٱللَّهُ مُرِّمٌ لَمْ |
|             | الطلاق  | •                                                                             |
|             | العاري  |                                                                               |
| 79          | ۲       | وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُعَزَّجًا                                |
|             | ة القلم | سور                                                                           |
| 1118        | ٤٢      | يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ                                                     |
|             | المعارج | سورة                                                                          |
| 97.         | ٤٣      | يَوْمَ يَخَرُّجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا                                |
| 971         | ٤٣      | كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ                                          |
|             | ة الجن  | سور                                                                           |
| 977         | ١٨      | وَأُنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ                                                   |
|             | المزمل  | سورة                                                                          |
| 1118        | 1V      | يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا                                          |
|             | المدثر  | سورا                                                                          |
| <b>7</b> 70 | ٣١      | وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ                                  |

|                     | سان      | سورة الإن                                                                   |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ص ۷۳۲               | ٦        | عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا           |
| ص ۷۳۳               | 19       | إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا                        |
|                     | لات      | سورة المرس                                                                  |
| 474                 | **       | وَأَسْفَيْنَكُم مَّآءً فُراتًا                                              |
|                     | عات      | سورة الناز                                                                  |
| 977                 | 18-14    | فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ٢٠ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ            |
| 35.6 65.9 45.9 45.6 | 18       | فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ                                                  |
|                     | کویر     | سورة الت                                                                    |
| ٧٥٨                 | 74       | وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْكِينِ                                       |
|                     | بجر      | سورة الف                                                                    |
| ٩٧٠                 | ٦        | أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ                                    |
| 44.                 | <b>v</b> | إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ                                                     |
| 4V1                 | ۸-۷      | إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ كُنْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَكِ     |
|                     |          | سورة ال                                                                     |
| ۹۸۱،۹۷۸-۹۷۵         | ١        | وَٱلبِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ                                                   |
| ۲۷۴، ۲۷۴            | Y -1     | وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْنُونِ ۞ وَطُورِ سِيدِينَ                                |
| 9.4.4.4             | ۳-۱ پ    | وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَنذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِير |
| 974                 | <b>Y</b> | وَطُورِ سِينِينَ                                                            |
| ٩٧٦                 | ۳.       | وَهَنذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ                                               |
| 9.4 •               | ۸ – ٤    | لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَيْنَ فِيَ أُحْسَن تَقْوِيمٍ ١ ثُمَّ رَدَدْنَ       |
|                     |          | أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَا  |

فَلَهُمْ أُجْرُ غَيْرُ مَمُنُونٍ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِينِ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِرِ ٱلْحَنِكِمِينَ

سورة الكوثر

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ١

سورة الإخلاص

قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أ

المراب ال

| رقم الحديث  | الراوي                | طرف الحديث                                                      |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>£97</b>  | الحارث الأشعري        | أَمُّرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ                               |
| <b>£9</b> Y | الحارث الأشعري        | آمُرُكُمْ بِالصدَقَةِ، فَإِن مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُلٍ      |
| 193         | الحارث الأشعري        | أَمُرُكُمْ بِالصيّامِ، فَإِن مَثَلَ ذَلِكَ                      |
| ١٧٤         | علي بن أبي طالب       | الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشامِ                                |
| V9.         | ابن حوالة             | أبشروا فوالله لأنا من كثرة الشيء أخوف                           |
| ٤٨٠         | رافع بن عمير          | ابْنِ لِي بَيْتًا                                               |
| ١٨          | أبو عسيب              | أَتَانِي جِبْرِيلُ ﴿ عِلَيْكُ إِللَّهُ مِا لَحُمِي              |
| ٧٥٢         | أبو عبيدة بن عبد الله | أَتَانِي جِبْرِيل بِدَابِةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ |
| V7.Y        | سعد بن مالك           | أتاني جِبْرِيل عليه الصلاة والسلام بسفرجلة                      |
| 79          | أبو ذر                | أَتَانِي نَبِي اللهِ ﷺ وَأَنَا نَائِمُ                          |
| ٧١٨         | أبو هريرة أو غيره     | اتخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلا                                  |
| ٧٥١         | سليم بن عامر الخبائري | أَتُرِيدُ يَا مُحَمدُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الْحُورِ الْعِينِ     |
| ۸۹٥         | سلمان                 | اتقُوا اللهَ وَالْزَمُوا مَا جَاءَ بِهِ عِيسَى                  |
| 71          | سهل بن سعد            | اتقُوا اللهَ يَا عِبَادَ اللهِ                                  |
| ۷۱۳         | أبو هريرة             | أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ      |
| 1.74        | عوف بن مالك           | أَتَيْتُ النبِي يُثَاثِرُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ                   |
| 90          | عوف بن مالك           | أُتَيتُ النبي ﷺ فَسَلَمْتُ عَلَيهِ                              |

| 777         | ابن مسعود           | أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُ خَلْفَ جِبْرِيل عَلِيْتِ             |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7.4.7       | أنس بن مالك         | أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَةً أَبْيَضُ                         |
| ۷۱۲         | أبو هريرة           | أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ                                                |
| 790         | أنس بن مالك         | أُتِيتُ بِدَابِةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ                |
| ۷۳۰         | أبو سعيد الخدري     | أُتِيتُ بِدَابِةٍ هِيَ أَشْبَهُ الدوَابِ بِالْبَغْلِ                 |
| 777         | ابن عباس            | أَتَيْتُ عَلَى عِيرِ بَنِي فُلاَنٍ                                   |
| ٦٨٧         | أنس بن مالك         | أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ                             |
| 777         | ابن عباس            | أُتِّيتُ فيما بين ذلك بَيْتَ المَّقْدِسِ                             |
| 1.1         | ابن عباس            | اجْتَمَعَ الْكُفارُ يَتَشَاوَرُونَ فِي أَمْرِي                       |
| ۳۷۳         | حذيفة               | أَجَلْ، بَنَاهُ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ مِنْ ذَهَبٍ                  |
| 777         | ابن عباس            | احتجموا في خمس عشرة                                                  |
| 781         | عمرو بن عوف بن زيد  | أُحُدَّ جَبَلُ يُحِبنَا وَنُحِبهُ                                    |
| 9.00        | عبد الله بن مسعود   | أُحَذرُكُمْ سَبْعَ فِتَن تِكُونُ بَعْدِي                             |
|             | عبد الله بن عمرو٥٣٨ | أَحْرَمْتُ فِي مِثْلِ هَذَا الثوْبِ فَرَآهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ      |
| <b>V9</b> 7 | معاذ بن جبل         | أُحِيلَتْ الصلاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيلَ الصيامُ              |
| 118.        | حذيفة               | أُخْبِرْنَا أَنهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلا وَقَدْ أَثِمَ |
| ٤٠٣         | ابن عباس            | أَخْبِرْنِي عَنْ قِيَامِ الساعَةِ كَيْفَ يَمُوتُ الخَلائِقُ          |
| 444         | ابن عباس            | أُخْبِرْنِي عَنْ وَسْطِ الدنْيَا                                     |

| <b>VYY</b>  | این مسعود                | أُخْبِرْهُمْ أَن الْجَنةَ طَيبَةُ الترْبَةِ                            |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٧         | سلمان                    | أُخْبِرُونِي بِرَجُلٍ عَالِمٍ أَتَبِعْهُ                               |
| 900         | أبو هريرة                | اختار من الأهلة أربعة                                                  |
| 900         | أبو هريرة                | اخْتَارَ مِنَ الكَلَامِ أَرْبَعَةً                                     |
| 900         | أبو هريرة                | اختار من المهاجرين أربعة                                               |
| 798         | أنس بن مالك              | اختر إن شفتَ مَلِكًا وإن شفتَ نبيًّا عبدًا                             |
| ٦٨٦         | أنس بن مالك              | اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ                                                  |
| ٧٦٤         | أبي أيوب الأنصاري        | إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَاتِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ       |
| 444         | ابن عباس                 | إِذَا أَقْبَلَتْ فِتْنَةً مِنَ الْمُشْرِقِ وَفِتْنَةً مِنَ الْمُغْرِبِ |
| 1170        | عبد الله                 | إِذَا بَلَغَ الدجالُ عُقْبَةَ أَفْيَقٍ وَقَعَ ظِلْهُ                   |
| <b>*</b> AV | عبد الله بن أبي عبد الله | إِذَا حَل بِكُمُ الطاعُونُ فَلَا تَهْرَبُوا مِنْهُ                     |
| 118.        | حذيفة                    | إِذَا خَرَجَتِ السودَانُ طَلَبَتِ الْعَرَبَ                            |
| ٧٨          | ابن عمر                  | إِذَا ذَهَبَ الْإِيمَانُ مِنَ الأَرْضِ                                 |
| ۱۸۳         | أبو أسيد                 | إِذَا رَأَيْتَ البِنَاءَ قَدْ بَلَغَ السلَعَ                           |
| 777         | أنس                      | إِذَا رَكِبَ الناسُ الْخَيْلَ                                          |
| . 45        | قرة                      | إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشامِ                                             |
| ٧٣٥         | أبو سعيد الخدري          | إِذَا فِيهَا رُمَانٌ كَأَنَّهُ جُلُودُ الْإِيلِ الْقَبَيَةِ            |
| . 1144      | عبد الله                 | إِذَا قَتَلَ عِيسَى الدجالَ وَمَنْ مَعَهُ                              |

|             |                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 00          | أبو سعيد             | إِذَا كَانَ سَنَة َخَمْسٍ وثَلَاثِينَ ومائة خَرَج َمَرَدَةً                           |
| ٤٠٣         | ابن عباس             | إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ قَامَ مَلَكُ المَوْتِ عَلَى صَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ |
| ٣٧          |                      | إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده                                                            |
| ۱۸٤         | بلال بن سعديً        | إِذَا وَقَعَتِ الفِتنُ فَهَاجِرُوا                                                    |
| .997        | أبو هريرة            | إِذَا وَقَعَتِ الْلَاحِمُ خَرَجَ بَعْثُ مِنْ دِمشْقَ                                  |
| 7/0         | ميمونة مولاة النبي ﷺ | أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَملَ إِلَيْهِ                                   |
| 70.         | ابن عمر              | أَرْبَعٌ مَحْفُوظَاتٌ، وَسَبْعٌ مَلْعُونَاتٌ                                          |
| 1.7         | أبو هريرة            | أَرْبَعُ مَدَائِنَ مِنْ مَدَائِنِ الْجَنةِ فِي الدنْيَا                               |
| <b>4</b> £V | عمرو بن عوف بن زید   | أَرْبَعَةُ أَجْبُلٍ مِنْ جِبَالِ الْجَنةَ                                             |
| 33731111    | النواس بن سمعان      | أَرْبَعُونَ يَوْمًا؛ يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ                               |
| 7.67        | أنس بن مالك          | ارْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَاسْأَلْهُ التَحْفِيفَ                                          |
| 770         | أبو هريرة            | أُرْسِلَ مَلَكُ الْمُوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السلَام                            |
| ***         | أبو ذر               | أَرْضُ الْمُحْشَرِ وَالْمُنْشَرِ، ائْتُوهُ                                            |
| <b>Y</b> A0 | ميمونة مولاة النبي ﷺ | أَرْضُ الْمُنْشَرِ وَالْمُحْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلوا فِيهِ                               |
| ٤٨٠         | رافع بن عمير         | أَسْأَلُكَ ثَلَاثَ خِصَالٍ: حُكْمًا يُصَادِفُ                                         |
| ٦٧٠         | ابن عباس             | أُسْرِيَ بِالنبِي سِيِّةُ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ                                     |
| 799         | أنس بن مالك          | أُصَبْتَ الفِطْرَةَ                                                                   |

| 90   | عوف بن مالك       | اعدد يَا عَوف ستًا بَين يَدَي الساعَةِ                          |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VYY  | عبد الله بن مسعود | أُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا                               |
| 179  | عطاف بن خالد      | اغْزُوا بِسْمِ اللهِ                                            |
| 118. | حذيفة             | أَفْضَلُ الشهَدَاءِ شُهَدَاءُ أُمتِي                            |
| ٧٢٣  | ابن عمر           | أكثروا من غرس الجنة                                             |
| ATE  | أنس               | أَلَا إِنَ الْقِبْلَةَ قَدْ حُولَتْ                             |
| 1117 | سفينة             | أَلَا إِنهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ قَبْلِي إِلا قَدْ حَذرَ الدجالَ |
| 104  | سلمة بن نفيل      | الأَنَ جَاءَ الْقِتَالُ                                         |
| Ato  | السدي             | الذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ هَذَا لَا يَقِفُ                    |
| 148  | البراء بن عازب    | اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشامِ                      |
| 148  | البراء بن عازب    | اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِمَن                    |
| ١٦   | جابر              | اللهُم ارْزُقْنَا مِنْ ثَمَرَاتِ الأَرْضِ                       |
| ١٦   | جابر              | اللهُم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ                                   |
| 18   | ابن عمر           | اللهُم بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا                              |
| ۱۹   | معاذ بن جبل       | اللهُم بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا                               |
| ٤٧٧  | ابن عباس          | اللهُم عَم عَلَى الْجِن مَوْتِي                                 |
| ***  | عبد الله بن حوالة | اللهُم لَا تَكِلْهُمْ إِلَى فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ                 |
| 901  | ابن عباس          | إِلَى أَرْضِ المَّحْشَر                                         |

| ٧٢٧       | ابن عباس         | أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم                                     |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 799       | أنس بن مالك      | أَما الْعَجُوزُ التِي رَأَيْتَ                                     |
| 909       | أنس              | أَما أُولُ أَشْرَاطِ الساعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ الناسَ              |
| 909       | أنس              | أَما أُولُ أَشْرَاطِ الساعَةِ فَنَارً                              |
| 117. 1711 | سمرة بن جندب     | أُما بَعْدُ فَإِن رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَن كُسُوفَ هَذِهِ الشَمْسِ |
| 148       | البراء بن عازب   | أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ                     |
| ۲۲۸       | ابن عباس         | أَمَرَهُ اللهُ عَلَى أَنْ يَسْتَقبلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ            |
| 19        | معاذ بن جبل      | إِن أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَلِيَتِهِ هُم أَنْ يَدْعُو                 |
| 909       | حذيفة بن أسيد    | إِن الساعَة لَنْ تَقُومَ حَتى تَرَوْا قَبْلهَا                     |
| ٤٧٠       | أبو هريرة        | إِن الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ لِبَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَعَ              |
| 377,008   | أبو هريرة        | إِن اللهُ اخْتَارَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَرْبَعَةً                  |
| 101       | أبو أمامة        | إِن اللهَ اسْتَقْبَلَ بِيَ الشامَ                                  |
| 793       | الحارث الأشعري   | إِنْ اللهُ أَمَرَ يَحْيَى بِن زَكْرِيا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ          |
| 193       | الحارث الأشعري   | إِن الله أَمَرَكُمْ بِالصلَاةِ                                     |
| ٤٠٢       | أنس بن مالك      | إن اللهُ ﷺ أَوْحَى إِلَى الأَرْضِ أَني وَاطِئً                     |
| ۲۵۲       | عبد الله بن عكيم | إن الله ﷺ أوحى إلى في عَلِيٌّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ                  |
| ۸٥        |                  | إِن اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَارَكَ مَا بَيْنَ الْعَرِيشِ       |
| 779       | أبو هريرة        | إِن اللهَ تَعَالَى تَكَفلَ لِمَنْ سَكَنَ بَيْتَ الْقَدِسِ          |

| 77.        | عائشة               | إِن اللَّهَ ﴿ لَكُنْ خَلَقَ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦٨        | عبد الله بن عمرو    | إِن اللهَ عَلَىٰ خَلَقَ خَلْقَهُ، ثُم جَعَلَهُم فِي ظُلْمَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٧٨        | ابن عباس            | إِن الله فَضلَ المُرسَلِينَ عَلَى المُقَربِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 707        | معاذ                | إِن اللهَ ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| 118.       | حذيفة               | إِن اللَّهَ ﴿ لَكُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 798        | أنس بن مالك         | أَن النبِي ﷺ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٩٢        | البراء ابن عازب     | أَن النبِي ﷺ كَانَ أُولَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V7.Y       | عائشة               | أَن النبِي ﷺ كَانَ كَثِيرًا مَا يُقَبِلُ نَحْرَ فَاطِمَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۰۲        | عكرمة والحسن البصري | أَن النبِي ﷺ كَانَ يَسْتَقبلُ صَخْرَةَ بَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٣٠        | عبد الله بن عمر     | أَن النبِي ﷺ لَمَا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vot        | الحسن بن يحيى       | أَن النبِي ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ صَلَّى فِي مَوْضِعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٨٨        | أنس بن مالك         | أن النبي ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مر على موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £47V       | كعب                 | أَن النبِي ﷺ لَيْلَة أُسْرِيَ بِهِ وَقَفَ الْبُرَاقِ فِي الْمُوقِفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۲٥        | ابن عباس            | إِن امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>*</b> V | أبو هريرة           | إن أول الناس فناء أو هلاكًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۱۷، ۳۳۳  | أبو أمامة           | إِن أَيامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً السنَةُ كَنِصْفِ السنَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۰۱        | عبد الله بن مسعود   | إِنْ بَنِي إِسْرائيلَ اسْتَخْلَفُوا عَلَيْهِمْ خَلِيفَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 777, 100 | حذيفة              | إِن بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَا اعْتَدُواْ وَعَلَواْ وَقَتَلُواْ الْأَنْبِياءَ |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 118.     | حذيفة              | إِن بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَا اعْتَدُوا وَقَتَلُوا الْأَنْبِياءَ             |
| V7.4     | أم هانئ            | إِن جِبْرِيل أَتَانِي فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَخْرَجَنِي                        |
| 798      | أنس بن مالك        | أن جِبْرِيل ﴿ يَكِمْ أَتَى النبِي ﷺ فَعَرَجَ بِهِ                           |
| 118.     | حذيفة              | إِنْ خَرْجَتَهُ هَذِهِ لَيْسَتْ كَخَرْجَتِهِ الْأُولِي                      |
| 710      | عمر                | إِن خَيْرُ التابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ الْقَرْني                |
| ٤٧٩      | حذيفة              | إِن دَوادَ النبِيَ عَلِي أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي بَيْتِ الْقَدْسِ          |
| Λŧο      | السدي              | إِن ذَبِيحَةَ قَوْمِكُمَا عَلَيْكُمَا حَرَامٌ                               |
| ۸۹٥      | زید بن صوحان       | أَن رَجُلَينِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَانَا صَدِيقَينِ                      |
| 177      | مكحول              | أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْثَ بَعْثًا إِلَى الشامِ                             |
| 181:     |                    | أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ مَبْعَثًا                                      |
| 44       | ابن عمر            | أن رسول الله ﷺ صلى على مقبرة                                                |
| ۸٥٩      | ابن عباس           | أَن رَسُولَ اللهِ عِلَيْ صَلى مُدةً مُقَامِهُ مِكةً إِلَى بَيْتِ الْقَدْسِ  |
| ۸٦٤      | أنس                | أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                |
| 790      |                    | أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَا ظَهَرَ عَلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ                   |
| ۲۷۸، ۲۷۸ | عبد الله بن عمرو   | أَن سُلَيْمَانَ بن دَاوُدَ ﷺ لَمَا بَنَى بَيْتَ الْقَدِسِ                   |
| १०१      | سعيد بن عبد العزيز | أَن عُمَر بْنِ الْخَطابِ ﷺ لَمَا فَتَحَ بَيْتَ المَقْدِس                    |
| 9 £      | أبو الدرداء        | إِن فُسْطَاطَ المُسْلِمِين يَومَ المُلْحَمَةِ                               |

| 177         | ابن عباس               | إن في الحجامة لشفاء                                                    |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 91.         | ابن مسعود وأناس        | إِن فِي بَيْتِ لُوطٍ رَجَالًا                                          |
| ۸۹٥         | سلمان                  | إِن فِي هَذَا الْجَبَلِ قَوْمًا فِي برطيلهم                            |
| <b>Y9</b> V | أنس بن مالك            | إِن قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيلةً وَصَنْعَاءً                     |
| ٧١٥         | أبو وهب مولى أبي هريرة | إِن قَوْمِي لَا يُصَدقُونَنِي                                          |
| <b>۲9</b> ۸ | أبي سعيد الخدري        | إِن لِي حَوْضًا، طُولُهُ مَا بَيْنَ مَكةَ وَبَيْتَ الْمُقْدِسِ         |
| 1117        | أم شريك بنت أبي العكر  | إِن لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا                          |
| ٧٢١         | عبد الله بن مسعود      | أَن مُحَمدًا ﷺ رَأَى جِبْرِيل                                          |
| 777         | عائشة                  | إِن مَكةَ بَلَدٌ عَظمَهُ اللهُ تَعَالَى                                |
| ***         | أبو أمامة الباهلي      | إِن مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ السمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ    |
| 1117        | أبو أمامة الباهلي      | إِن مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيِّ                        |
| ۸٥٨         | أبو العالية            | إِن نَبِي اللهِ عِلِيِّةِ خُيرَ بَينَ أَنْ يُوَجِهَ                    |
| ۸۳٤         | عكرمة                  | إِن نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَلْنَ أَشْعَارَهُن فَلَعَنَهُن اللهُ |
| 9.48        | حذيفة                  | إِن هَذَا الْحَي مِنْ مُضَرَ                                           |
| ٧٠١         | أنس بن مالك            | إن هَذَا الطيرَ لنَاعِمُ                                               |
| 1110        | عائشة                  | إِنْ يَخْرُجْ الدجالُ وَأَنَا حَيٌّ كَفَيْتُكُمُوهُ                    |
| 197         | الحارث الأشعري         | أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنّ                        |
| 1171        | حذيفة بن اليمان        | أَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدجالِ مِنْهُ                               |

| 980      | سلمان الفارسي      | أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ رَامَهُوْمُزَ                          |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1174     |                    | أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ                        |
| 1.90     | معاذ بن جبل        | أَنَا مُحَمدً النبِي أُوتِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلَامِ              |
| 707      | معاذ               | أَنْتَ مُقَدَسٌ بِنُورِي، وَفِيكِ محَشَرُ عِبَادِي              |
| 791      | أنس بن مالك        | انْتَهَيْتُ إِلَى السدْرَةِ فَإِذَا نَبْقُهَا                   |
| 11.9     | رجل من أصحاب النبي | أَنْذَرْتُكُمْ فِتْنَةَ الدجالِ                                 |
| ۳۱       | أبو أمامة          | أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِي ثَلاثَةِ أَمْكِنَةٍ                     |
| ۱۸٦      | الحسن              | انْطَلِقُوا إِلَى أَرْضِ المَّحْشَرِ                            |
| 37//     | حذيفة بن اليمان    | انْطَلِقُوا إِلَى إِمَامِكُمْ فَيُصَلِي لَكُمْ                  |
| ٥٨١، ٥٥٢ | الصنابحي           | إِنكِ دَارِي وَقَرَارِي، وَأَنْتِ الْأَنْدَرُ                   |
| १७९      | أبو هريرة          | إنكِ مَأْمُورَةً وَأَنَا مَأْمُورً                              |
| ***      | سمرة               | إِنكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ اللَّقْدِسِ، ثُم غَبْتَمِعُونَ |
| ۱۷۸      | معاوية             | إِنكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالا                                    |
| ٧٥٩      | عائشة              | إِغَا ذَاكَ جِبْرِيلُ ﷺ كَانَ يَأْتِيهِ                         |
| ۷٥٨      | عائشة              | إِنَّا هُوَ جِبْرِيل لَمْ أَرَّهُ عَلَى صُورَتِهِ               |
| 944      | ابن بريدة          | إِغَا هِيَ أَرْبَعُ مَسَاجِدَ لَمْ يَبْنِهُن إِلا نَبِيٍّ       |
| ٦٦٨      | ابن عباس           | إِنَّهُ أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ                                |
| ٣٦٠      | شريك بن حباشة      | أَنَّهُ ذَهَبَ يَسْتَقِي مِنْ جُب سُلَيْمانَ                    |

| 1111     | النواس بن سمعان   | إِنَّهُ شَالًّا فَطَطًّ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ                                               |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| V97      | معاذ بن جبل       | إِنْهُ قَدْ سَنِ لَكُمْ مُعَاذً                                                          |
| 1117,777 | أبو أمامة         | إِنهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللهُ ذُرِيةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ |
| ص۹۹۳     | أبي بن كعب        | أَنَّهُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ وَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً                                   |
| ۱۳۸      | عمر بن الخطاب     | إِنهَا سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ بِالشامِ                                                    |
| ٤٠١      | أبو هريرة         | الأَنْهَارُ كُلهَا وَالسِحَابُ وَالْبِحَارُ وَالرِيَاحُ                                  |
| V££      | شداد بن أوس       | إِنِي أَتَيْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ الليْلَةَ                                               |
| 777      | عوف بن مالك       | إِنِي أَخَافُ أَنْ لَا أَرَاكَ بَعْدَ يَوْمِي                                            |
| ۸۹       | ابن عباس          | إني أريد الغزو                                                                           |
| Aξo      | السدي             | إِنِي أُرِيدُ أَنْ اَتِيَ بَيْتَ الْقَدِسِ                                               |
| 981      | سلمان الفارسي     | إِنِي أُرِيدُ بَيْتَ الْمُقْدِسِ                                                         |
| ۱۷       | معاوية البهزي     | إنِي حَلَفْتُ هَكَذَا وَنَشَرَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ                                        |
| **       | عبد الله بن عمرو  | إِنِي رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ انْتُزِعَ                                              |
| 104      | سلمة بن نفيل      | إني سَئِمْتُ الْخَيْلَ وَأَلْقَيْتُ السلَاحَ                                             |
| ١٥٦      | العرباض بن سارية  | إني عند الله لخاتم النبيين                                                               |
| 1111     | النواس بن سمعان   | إني قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَد بِقِتَالِهِمْ                       |
| 1117     | عبد الله بن مسعود | إِنِي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ                                    |

| ۸۳۵        | جبير بن نفير      | إني لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو                  |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٧١١        | أنس بن مالك       | أُهْدِى إِلَى النبِي وَ اللهِ رَبّاحِينَ شَتى                |
| 94         | عمر بن الخطاب     | أَهْلُ مَقْبَرَةِ شُهَدَاءِ عَسْقَلَانَ                      |
| V1.Y       | عائشة             | أَوَ مَا عَلِمْتِ يَا حُمَيْرَاءُ                            |
| 1149       | حذيفة بن اليمان   | أُولُ الْأَيَاتِ الدجالُ، وَنُزُولُ عِيسَى                   |
| ٣٧         | أبو هريرة         | أُولُ الناسِ هَلاكًا فَارِسُ                                 |
| ۸۰۰        | علي               | أُولُ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ الكَعْبَةُ                |
| 793        | الحارث الأشعري    | أُولُهُن أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا |
| ٥٩٧        | أم نويلة بنت مسلم | أُولَٰقِكَ رِجَالٌ اَمَنُوا بِالغَيْبِ                       |
| 1.90       | معاذ بن جبل       | أُوهِ لِفِرَاخِ آلِ مُحَمدٍ مِنْ خَلِيفَةٍ عِفْرِيتٍ         |
| <b>V99</b> | أبو ذر            | أَي مَسْجِد وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أُولَ                       |
| 307, 778   | الأرقم، أبو سعيد  | أَيْنَ تُرِيدُ؟                                              |
| 117. 278   | سمرة بن جندب      | أَيهَا الناسُ، أَنشُدُكُمْ بِاللهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ |
| V7.4       | أم هانئ           | بَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فِي بَيْتِي     |
| 177        | أنس بن مالك       | الْبُدَلَاءُ أَرْبَعُونَ                                     |
| 177        | الزهري            | بَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَعِيْدُ كَعْبَ                         |
| 9.4.       | ابن عباس          | بَعَثَكَ فِيهِم نَبِيًّا وَجَمَعَكُم عَلَى التقوى            |
| 777        | عبد الله بن حوالة | بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَغْنَمَ                         |

| ١٧             | معاوية البهزي     | بَعَثَنِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْإِسْلَامِ                                           |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨٠            | ابن عباس          | بَعَثَنِي اللهُ تَعَالَى حِينَ أُسْرِيَ بِي                                                   |
| ۸٥٠            | قتادة             | بَعْدَ مَا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلى                                                       |
| <b>&gt;</b> ** | زر بن حبیش        | بَلْ دَخَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَتَئِذ                                                     |
| 189,99         | علي بن أبي طالب   | بِهَا جَبَلٌ يُقَالُ لَهُ قَاسِيُونُ                                                          |
| ۸۸۲            | ابن جريج          | بَيْتُ الْقْدِسِ أَعْظَمُ مِنَ الْكَعْبَةِ                                                    |
| ٧٩٣            | عبد الله بن عمر   | بَيْنَا الناسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصبْحِ                                                  |
| ٧٤٧            | أوس بن أوس الثقفي | بينا أنا جالس إذ جاءني جِبْرِيل ﷺ                                                             |
| ٦٨٤            | مالك بن صعصعة     | بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ                                                                |
| 797            | أنس بن مالك       | بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ دَخَلَ جِبْرِيلُ                                      |
| **             | عبد الله بن عمرو  | بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل                                                       |
| 1.90           | معاذ بن جبل       | بَيْنَا أَنَا وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ الْجَراحِ وَسَلْمَانُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ |
| 117.           | سمرة بن جندب      | بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ نَرْمِي فِي غَرَضَيْنِ لَنَا                        |
| 7 £ 9          | سمرة              | بَيْنَا أَنَا يَوْمًا وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضًا لَنَا                        |
| 10             | زيد بن ثابت       | بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ يَتَظِيُّ نُؤَلفُ الْقُرْآنَ                              |
| 1178           | حذيفة بن اليمان   | بَيْنَمَا الشيَاطِينُ الذِينَ مَعَ الدجالِ يُزَاوِلُونَ                                       |
| 99.            | أبو هريرة         | تَأْتِيكُمْ بَعْدِي أَرْبَعُ فِتَن                                                            |
| 909            | عبد الله بن عمرو  | تُبْعَثُ نَارٌ عَلَى أَهْلِ الْمُشْرِقِ فَتَحْشُرُهُمْ                                        |
| ·              |                   |                                                                                               |

| أنس وأبو بكرة         | تَخْرُسُ الْلَائِكَةُ الْدِينَةَ                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن مسعود             | تَحَيرَ عَلَى مُحَمدٍ دِينَهُ فَتُوجهَ بَقبلَتِهِ                                                                                                                         |
| السدي                 | تَحْيرَ مُحَمدٌ عَلَى دِينِهِ                                                                                                                                             |
| عوف بن مالك           | تَخْرَبُ الْأَرْضُ قَبْلَ الشامِ                                                                                                                                          |
| أبو هريرة             | تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَان رَايَاتٌ سُودٌ لَا يَرُدهَا شَيءٌ                                                                                                                 |
| ابن عمر               | تَخْرُج نَار قَبْل يَوْم الْقِيَامَة مِنْ حَضْرَمَوْتَ                                                                                                                    |
| ابن عمر               | تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْت                                                                                                                                           |
| أبو سعيد الخدري       | تَزْعُمُ الناسُ أَني أَكْرَمُ الْخَلْقِ                                                                                                                                   |
| أبو ذر                | تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا                                                                                                                        |
| سفيان بن أبي زهير     | تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ                                                                                                                                       |
| أم شريك بنت أبي العكر | تَقْدُرُونَ فِيهَا الصلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا                                                                                                                          |
| جابر بن عبد الله      | تَقَدَمْ يَا رُوحَ الله                                                                                                                                                   |
| ابن عباس              | تَكَلَمَ أَرْبَعَةً صِغَارً                                                                                                                                               |
| حذيفة                 | تَكُونُ وَقْعَةٌ بِالزوْرَاءِ                                                                                                                                             |
| سلمان الفارسي         | تَلَقانِي رُفْقَةٌ مِنْ كَلْبٍ أَعْرَابٌ فَسَبَوني                                                                                                                        |
|                       | تمرق مارقة من المسلمين                                                                                                                                                    |
| معاذ بن جبل           | تَنْزِلُونَ مَنْزِلًا يُقَالُ لَهُ: الْجَابِيةُ                                                                                                                           |
| أم شريك بنت أبي العكر | التهليلُ وَالتكْبِيرُ وَالتسْبِيحُ وَالتحْمِيدُ                                                                                                                           |
|                       | ابن مسعود السدي عوف بن مالك أبو هريرة ابن عمر ابن عمر أبو سعيد الخدري أبو نذر مشيان بن أبي زهير أم شريك بنت أبي العكر جابر بن عبد الله ابن عباس سلمان الفارسي معاذ بن جبل |

| 1177         | مكحول                      | ثْلَاثَةٌ مِنْ مَعَاقِلِ الْمُسْلِمِينَ                               |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤          | أبو هريرة                  | ثم أُتَى بِي إِلَى الصخرَةِ                                           |
| 7.4.7        | أنس بن مالك                | ثُم ذَهَبَ بِي إِلَى السدْرَةِ                                        |
| ۷۱۸          | أبو هريرة أو غيره          | فُم عُرِجَ بِهِ إِلَى سَمَاءِ الدنْيا                                 |
| ٦٨٣          | ابن عباس وأبو حبة الأنصاري | ْ ثُم عُرِجَ بِي حَتى ظَهَرْتُ                                        |
| V <b>£</b> £ | شداد بن أوس                | ثُم مَرَدْنَا بَعِيرٍ لِقُرَيْشٍ                                      |
| 7.1          | جابر بن عبد الله           | ثُم مُؤَذَنُو الكَعْبَةِ، ثُم مُؤَذَنُو مَسْجِدِي هَذَا               |
| ٧٢٥          | ابن مسعود                  | ثُم يَرْجِعُ الناسُ إِلَى بِلَادِهِمْ                                 |
| 777          | أبو هريرة                  | ثُم يُنْزِلُ اللهُ تَعَالَى مَطَرًا مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ فَتُمْطِرُهُ |
| 98.          | سلامة العجلي               | جَاءَ ابْنُ أُخْتِ لِي مِنَ الْبَادِيَةِ                              |
| ۷۱۸          | أبو هريرة أو غيره          | جَاءَ جَبْرَائِيلُ إِلَى النبِي يَتَلِيَّةٍ وَمَعَهُ مِيكَائِيلُ      |
| <b>*</b> £V  | الوضين بن عطاء             | جَبَلُ الخَلِيلِ جَبَلُ مُقَدسٌ                                       |
| 1.54         | عبد الله بن مسعود          | جَبَلٌ بِأَرْضِ الشامِ مِنْ حِمْصَ عَلَى نَهْرٍ                       |
| 771          | أنس                        | الْجَفَاءُ وَالْبَغْيُ بِالشامِ                                       |
| 777          | ابن مسعود                  | حدث رسول الله عن ليلة أسري به                                         |
| ۷۱۸          | أبو هريرة أو غيره          | الْحَمْدُ لله الذِي اتخَذَنِي خَلِيلًا                                |
| ۷۱۸          | أبو هريرة أو غيره          | الْحَمْدُ لله الذِي أَرْسَلَنِي رَحْمَةً للعالَمِنَ                   |
| ۷۱۳          | أبو هريرة                  | الْحَمْدُ لله الذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ                              |

| ٥٠٧       | سلمان            | خُدُوا بِاسْمِ اللهِ                                                      |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۲، ۱۱۱۷ | أبو أمامة        | خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَانَ أَكْثَرَ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدثَنَاهُ |
| 107       | أبو هريرة        | الخِلافَةُ بِالْمَدِينَةِ وَالْمُلْكُ بِالشَّامِ                          |
| 109       |                  | خِلَافَتِي بِالْلَدِينَةِ وَمُلْكِي بِالشامِ                              |
| ۲٥        | أبو هريرة        | خَلَقَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ مِنْ ترابِ الْجَابِيَةِ                       |
| ١         | عائشة            | خَلَقَ اللهُ تبارك وتعالى جُمْجُمَة جِبْرِيلَ                             |
| 79        | عبد الله بن عمرو | الْخَيْرُ عَشْرَة أَعْشَارٍ                                               |
| 777       | ابن عباس         | خَيْرُ يَوْمٍ تَحْتَجِمُونَ فِيهِ                                         |
| ٥٢        | ابن عمر          | دَخَلَ إِبْلِيسُ الْعِرَاقَ فَقَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ                       |
| 797       | أبو أمامة        | دخل رجل الجنة                                                             |
| 737       | الأقرع بن شفي    | دَخَلَ عَلَي النبِي وَيُؤْثُونِي مَرَضٍ                                   |
| 1110      | عائشة            | دَخَلَ عَلَي رَسُولُ الله يُؤْثِرُ وَأَنَا أَبْكِي                        |
| ٥٠٥       | الأحنف بن قيس    | دَخَلْتُ بَيْتَ الْمُقْدِسِ، فَوَجَدت فِيهِ رَجُلا                        |
| 700       | ابن عباس         | دَخَلْتُ لَيْلًا وَخَرَجْتُ لَيْلًا                                       |
| 171       | أنس بن مالك      | دَعَائِمُ أُمتِي عَصَائِبُ الْيَمَنِ                                      |
| 701       | أبو أمامة        | دعوة أبي إبراهيم                                                          |
| 118.      | حذيفة            | ذَاتُ وَبَرٍ وَرِيشٍ عَظْمُهَا سِتونَ مِيلا                               |
| 1177      |                  | ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدجالَ                                            |

| <del></del>       |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النواس بن سمعان   | ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ الدجالَ ذَاتَ غَدَاة                                                                                                                                 |
| حسان بن عطية      | ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عِلْمُ كَيْفَ يَجُوزُ الْأَعْدَاءُ أُمتَهُ                                                                                                                     |
| سلمان             | ذَكَرُوا مَنْ مَضَى مِنَ الرسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ                                                                                                                                   |
| أبو سعيد          | ذَلِكَ الرجُلُ أَرْفَعُ أُمتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَةِ                                                                                                                               |
| ابن عمر           | ذَلِكَ نَار تَخْرُج مِنْ قَمْرِ عَدَن                                                                                                                                               |
| عبد الله بن مسعود | رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ                                                                                                                                                            |
| عبد الله بن مسعود | رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ النَّنْتَهَى                                                                                                                                     |
| ابن عباس          | رَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوعًا                                                                                                                                                  |
| ابن عمر           | رَأَيْتُ عِيسَى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ                                                                                                                                              |
| يزيد بن أبي حكيم  | رأيت في النوم رسول الله ﷺ                                                                                                                                                           |
| ابن عباس          | رَأَيْتُ فِي سَمَاءِ الدنْيَا دِيكًا لَهُ زَغَبٌ                                                                                                                                    |
| سمرة بن جندب      | رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَجُلًا يسبح                                                                                                                                         |
| أنس بن مالك       | رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي على باب الجنة                                                                                                                                        |
| أبو هريرة         | رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَمَا انْتَهَيْنَا إِلَى السمَاءِ السابِعَةِ                                                                                                         |
| ابن عباس          | رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلًا اَدَمَ                                                                                                                                |
| ابن عباس          | رَأَيْتُهُ فَيْلَمَانِيًّا أَقْمَرَ هِجَانًا                                                                                                                                        |
| معاذ بن جبل       | رَب لَا تُبَارِكْ فِي يَزِيدَ                                                                                                                                                       |
| أبو هريرة         | رَبْعَةُ أَحْمَرُ كَأَنْمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ                                                                                                                                    |
|                   | حسان بن عطية سلمان ابو سعيد ابن عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود ابن عباس |

| ٦٨٤         | مالك بن صعصعة     | رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى                                  |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 444         | ابن عباس          | سَأَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَامِ النبِي عَلَيْهُ                     |
| ٧٣٨         | أبو ذر            | سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبكَ                        |
| <b>V7</b> ٣ | أم هانئ           | سَأَلْتُمُونِي عَنْ إِبِلِ بَنِي فُلَانٍ                            |
| ٧١٩         | أبو هريرة         | سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَعْظَمَ اللهُ                                 |
| 779         | ابن عباس          | سَبَقَكَ بِهَا عُكاشَةً                                             |
| ۷٥٣         | عطاء              | سُبوحٌ قُدوسٌ رَبِ الْمَلَائِكِةِ                                   |
| ١           | ابن عمر           | سَتَخْرُجُ عَلَيْكُمْ نَارٌ فِي أَخِرِ الزمَانِ                     |
| ٥٤          | أبو أيوب          | سَتُفْتَحُ عَلِيكُم الشام                                           |
| ۷۶، ۱۳۰     |                   | سَتُفْتَحُ عَلَيكُمُ الشام                                          |
| 1           | جبير بن نفير      | سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الشامُ، فَإِذَا خُيرْتُمُ الْمَنَازِلَ فِيهَا |
| ٩٨          | واثلة بن الأسقع   | سَتَكُونُ دِمَشْقُ فِي آخِرِ الزمَانِ                               |
| 19.         | عبد الله بن عمرو  | سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَة                                   |
| 141         | معاذ بن جبل       | سَتُهَاجِرُونَ إِلَى الشامِ فَيُفْتَحُ                              |
| ۸٥٩         | ابن عباس          | السفَهَاءُ قُرَيْظَةُ وَالنضِيرُ                                    |
| 77          | عائشة             | سُل عَمُودُ الْإِسْلَامِ مِنْ تَعْتِ رَأَسِي                        |
| ٧٥٥         | عبد الرحمن بن قرط | سَمِعْتُ تَسْبِيحًا فِي السمَاوَاتِ الْعُلَى                        |
| 94          | عمر بن الخطاب     | سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَذْكُرُ أَهْلَ مَقْبَرَةٍ          |

| ٤٠٠         | علي بن أبي طالب | سَيدُ الْبِقَاعِ بَيْتُ الْمُقْدِس                                      |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩          | ابن حوالة       | سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا                       |
| ١٨٢         | أبو الدرداء     | سَيُفْتَحُ عَلَى أُمتِى مِنْ بَعْدِيَ الشامُ                            |
| 99.         | عمران بن الحصي  | سَيَكُونُ أَرْبِعُ فِتِنِ                                               |
| 191         | تميم الداري     | سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن مُعَانَقَةِ الرجُلِ                          |
| ٤٢          | ابن عباس        | الشامُ مَعْدِنُ الْأَبْرَارِ                                            |
| 700,110     | الصنابحي        | شَكَتِ الشَّامُ إِلَى الرَّحْمَنِ ﷺ                                     |
| ٤٠٥         | عبادة           | الصخْرَةُ صَخرَةُ بَيْتِ المَقْدِسِ عَلَى نَخلَة                        |
| ٧٤٦         | علي بن أبي طالب | صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَرْسَلْتُ مُحَمدًا                                |
| ٨٥٤         | أنس بن مالك     | صُرِفَ نَبِي اللهِ يَنْظِيَّةُ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                |
| ۸٥٧         | الزهري          | صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ نَحْوَ الْمُسْجِدِ الْحَرامِ فِي رَجبَ             |
| 790         | أنس بن مالك     | صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ فَأَتَيْنَا                          |
| ٣٨          | أبو أمامة       | صَفْوَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ الشامُ                                     |
| ۸۲٦         | جابر            | صَل هَاهُنَا                                                            |
| <b>YY 1</b> | أنس بن مالك     | صَلَاةُ الرجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ                                  |
| ٧٧٠         | ابن عباس        | صَلَاةً فِي الْسْجِدِ الْخَرامِ بِمَائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ                |
| VV <b>T</b> | أبو المهاجر     | الصلَاةُ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ بِخُمْسُمِائَةِ                         |
| V79         | أبو ذر          | الصلَاةَ فِي مَسْجِدِكَ أَفْضَلُ أَمِ الصلَاة فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُ |

| V14      | أبو ذر                | الصلَّاةُ فِي مَسْجِدي مِثْلُ أَرْبَعِ                       |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۷۷٦      | أبو هريرة             | صَلَاةً فِي مَسْجِدي هَذا أَنْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاة        |
| ۸۲٥      | ميمونة زوج النبي ريكي | صَلَاةً فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ    |
| V9V      | ابن جريج              | صَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أُولَ مَا صَلَى إِلَى الْكَعْبَةِ      |
| ۸٥٣      | قتادة                 | صَلَى نَبِي اللهُ عِيْ بَعْدَ قُدُومِهِ اللَّدينَةَ          |
| V£ £     | شداد بن أوس           | صَلَيْتَ بِبَيْتِ لَمْمِ                                     |
| ٦٧٧      | ابن عباس              | صَلَيْتُ فِي المَسْجِدِ يعني المَسْجِدِ الْحَرَامِ           |
| VEE      | شداد بن أوس           | صَليْتُ لِأَصْحَابِي صَلَاةَ الْعَتَمَةِ بمكة                |
| 733, 377 | أبو سعيد الخدري       | صَلَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ الْلَقْدِسِ      |
| ۷۹۵      | أم نويلة بنت مسلم     | صَلَيْنَا الظهْرَ أو العَصْرَ فِي مَسْجِدِ بَنِي حارثة       |
| £∨4      | عمر بن الخطاب         | ضَعْ رِجْلَيْكَ عَلَى عُنُقِي لِتَرُدهُ                      |
| 797      | عبد الله بن عباس      | طَافَتْ بِالبَيْتِ أُسْبُوعًا، وبَيْتِ المَقْدِسِ أَسْبُوعًا |
| ١٥       | زید بن ثابت           | طُوبَى لِلشامِ                                               |
| 444      | رافع بن عمرو المزني   | الْعَجْوَةُ وَالصِخْرَةُ مِنَ الْجَنةِ                       |
| 797      | أنس بن مالك           | عَرَجَ بِي الْمَلَكُ                                         |
| ٧٣٢      | جابر بن عبد الله      | عُرِضَ عَلَى الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى                   |
| 779      | ابن عباس              | عرضت على الأم                                                |
| 790      | أنس بن مالك           | عَرَفْتُ أَنْهَا مِنْ اللهِ صِرى                             |
|          |                       |                                                              |

| 91        | أنس بن مالك     | عَسْقَلَانُ أَحَدُ الْعَرُوسَيْنِ                        |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 108       | كثير بن مرة     | عُقْرُ دَارِ الْإِسْلَامِ بِالشامِ                       |
| <b>∨٩</b> | ابن حوالة       | عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنهَا خِيرَةُ اللهِ               |
| ۸۹        | ابن عباس        | عَلَيْكَ بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ                           |
| ٤٥٧       | ذو الأصابع      | عَلَيْكَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، فَلَعَلهُ أَنْ يَنْشَأَ    |
| 777       | عوف بن مالك     | عَلَيْكَ بِجَبَلِ أَرْضِ المَحْشَرِ                      |
| 787       | عوف بن مالك     | عَلَيْكَ بِجَبَلِ الخَمْرِ                               |
| ١         | ابن عمر         | عَلَيْكُمْ بِالشامِ                                      |
| ۱۸۰       | أبو أمامة       | عَلَيْكُمْ بِالشامِ                                      |
| 1.90      | معاذ بن جبل     | عُمَرُ بَارَكَ اللهُ فِي عُمَرَ، قَصَدَ عَلَامَاتِ جَدهِ |
| 1.57      | معاذ بن جبل     | عِمْرَانُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ            |
| ٥٨٦       | أنس بن مالك     | عَهِدَ إِلِّي خَمْسِينَ صَلَاةً كُل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ    |
| £79       | أبو هريرة       | غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ                        |
| 700       | حذيفة           | غَزَا طَاطرى بنُ أَشْمَانُوس بَنِي إِسْرَائِيلَ          |
| 1111,728  | النواس بن سمعان | غَيْرُ الدجالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ                    |
| ٦٨٤       | مالك بن صعصعة   | فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى                        |
| ۷۱٦       | أبو هريرة       | فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ         |
| 3.4.5     | مالك بن صعصعة   | فَأْتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ              |

| ٧٠١         | أنس بن مالك           | فَأَتَيْتَهُنَ فَسَلَمْتُ عليهن                                 |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| V•1         | أنس بن مالك           | فَأَخَذَ بِيدِي جِبْرِيلُ مِلْتِكِهِمْ                          |
| ٧٣٥         | أبو سعيد الخدري       | فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْإِبِل    |
| 779         | ابن عباس              | فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَدْ سَد الْأَفُقَ                      |
| 1.00        | أبو هريرة             | فَإِذَا غُيرَتْ سُنتِي يَخْرُجُ نَاصِرُهُمْ                     |
| ۸۲۸         | رجل من الأنصار        | فَاذْهَبْ فَصَل فِيهِ، فَوَالذِي بَعَثَ مُحَمدًا                |
| 118.        | حذيفة                 | فَالْخَائِبُ مَنْ خَابَ يَوْمَ كَلْبٍ                           |
| 778         | أبو هريرة             | فَأَما الْتِي تَجْرِيَانِ فَعَيْنُ بِيْسَانَ وَعَيْنُ سُلْوَانَ |
| 771         | ابن عباس              | فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ                   |
| <b>PT</b> V | حذيفة بن اليمان       | فَانْطَلَقْتُ أَوْ انْطَلَقْنَا فَلَقِينَا حَتى أَتَيْنَا       |
| 797         | أنس بن مالك           | فُتِحَ لِي بَابُ السمَاءِ، فَرَأَيْتُ النورَ                    |
| ٩٨٣         | عبد الله بن مسعود     | فِتْنَةٌ مِنْ بَطْنِ الشَامِ                                    |
| ٦٦٨         | ابن عباس              | فَجِيءَ بِالْسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ                            |
| <b>Vo</b> • | محمد بن عمير          | فذهب بي إلى شجرة فيها مثل وكري الطير                            |
| ٦٦٨         | ابن عباس              | فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ                                             |
| ٧٥٢         | أبو عبيدة بن عبد الله | فَرَبَطْتُ الدابةَ بِالْحَلْقَةِ                                |
| ٦٨٣         | أنس بن مالك           | فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي                                      |
| ٦٨٣         | ابن حزم وأنس بن مالك  | فَرَضَ اللهُ عَلَى أُمتِي خَمْسِينَ صَلَاةً                     |
|             |                       |                                                                 |

| ٦٧٣         | ابن عباس              | فُرِضَ عَلَى نَبِيكُمْ ﷺ خَمْسُونَ صَلَاةً                             |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 797         | أنس بن مالك           | فُرِضَتْ عَلَى النبِي وَلِي الصَلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ         |
| ٧٢٦         | ابن مسعود             | فَسِرْنَا فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَتَذَمَرًا                               |
| 11          | أبو الدرداء           | فُسْطَاطُ الْسُلمِينَ يَوْمَ الْلْحَمَةِ الْغُوطَةُ                    |
| 1.78        | عوف بن مالك           | فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ فِي أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَة |
| ٦٨٥         | أنس بن مالك           | فَشَق جِبْرِيل مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبِيّهِ                      |
| 777         | ابن مسعود             | فَصَلَيْتُ بِهِمْ إِلا هَوُّلَاءِ النفْرِ                              |
| ٧٠٣         | أنس بن مالك           | فَضَرَبْتُ بِيَدي إِلَى حُمْأَتِهِ                                     |
| VV <b>Y</b> | أبو الدرداء           | فَضْلُ الصَلَاةِ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرامِ عَلَى غَيْرِهِ              |
| ٧١٨         | أبو هريرة أو غيره     | فَصْلَنِي رِبَيِّ بسِتُ                                                |
| ٧٣٥         | أبو سعيد الخدري       | فَعَرَجَ بِنَا فِيهِ حَتى انْتَهَيْنَا إِلَى بَابَ السمَاءِ            |
| 118.        | حذيفة                 | فَعِنْدَ ذَلِكَ يَغْدِرُونَ وَهُمْ أَوْلَى بِالْغَدْرِ                 |
| ٦٨٣         | أنس بن مالك           | فَلَما جِئْتُ إِلَى السمَاءِ الدنْيَا                                  |
| ٦٧٤         | ابن عباس              | فَلَما دَخَلَ النبِي رَبِي اللهُ النَّسْجِدَ الْأَقْصَى قَامَ يُصَلِّي |
| ٦٨٣         | أنس بن مالك           | فَلَما مَر جِبْرِيل بِالنَّبِي ﷺ                                       |
| 047         | أبو هريرة             | فَلَوْ كُنْتُ ثَم لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطرِيقِ       |
| 7//         | ابن عباس              | فَنُشِرَ لِي رَهْطُ مِن الأنبياءِ                                      |
| Vel         | سليم بن عامر الخبائري | فَنَظَرْتُ عَن يَمِينِي فَإِذَا نِسْوَةً قُعُود                        |

| ۸٦          | أنس بن مالك           | فِي خَيْرِ أَرضِ اللهِ وَأَحَبَّهَا إِلَيْهِ الشَّامِ             |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٦٨٢         | ابن عباس              | في دَارِ مَنْ وَقَعَ هَذَا النجْمُ                                |
| ۸۱٤         | أبو شعيب المقفع       | فِي كُل ذَاتِ كَبِد حَرى أَجْرُ                                   |
| 1118        | عبد الله بن عمرو      | فَيَبْقَى شِرَارُ الناسِ فِي خِفةِ الطيْرِ، وَأَحْلَامِ السبَاعِ  |
| ۱۰۸٤        | أبو هريرة             | فَيَقْتُلُ الْخَلِيفَةُ الذِي بِبَيْتِ الْقَدِسِ                  |
| 1117        | أم شريك بنت أبي العكر | فَيَكُونُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِرِي فِي أُمتِي                  |
| ٧٢٥         | ابن مسعود             | فِيمًا عَهِدَ إِلَي رَبِي ﷺ أَن الدجالَ                           |
| 170         | عوف بن مالك           | فيهم الأبدال وبهم تنصرون                                          |
| 375         | ابن عباس              | قَدْ أَقْلَحَ بِلَالٌ                                             |
| 118.        | حذيفة                 | قَدْ أَقْلَحَتْ أُمَّةً أَنَا أُولُهَا وَعِيسَى آخِرُهَا          |
| 710         | أويس                  | قَدْ حَجَجْتُ وَاعْتَمَرْتُ وَصَلَيْتُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ |
| ۲۸۲         | أنس بن مالك           | قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِي حَتى اسْتَحْيَيْتُ                      |
| ۷۱۸         | أبو هريرة أو غيره     | قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِي حَتى اسْتَحْيَيْت                       |
| <b>V7</b> 8 | أم هانئ               | قَدْ كُنْتُ عَنْ عِدتِهَا مَشْغُولًا                              |
| 017         | زياد بن أبي هند       | قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ سِتةُ نَفَرٍ             |
| 337,1111    | النواس بن سمعان       | كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الريحُ                                |
| ۸٦٧         | السدي                 | كَانَ الناسُ يُصَلُونَ قِبَلَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                  |
| ۸٦٧         | السدي                 | كَانَ النبِي ٢ يُحِب أَنْ يُصَلِي قِبَلَ الْكَعْبَةِ              |
|             |                       |                                                                   |

| كَانَ النبِ<br>كَانَ النبِ |
|----------------------------|
| كَانَ النه                 |
|                            |
| كَانَ النبِ                |
| كَانَ النب                 |
| كَانَ أُولَ                |
| كَانَ بِالْكُ              |
| كَانَ تَحِياَ              |
| کَانَ رَسُو                |
| کَانَ رَسُو                |
| کَانَ رَسُو                |
| کان رسو                    |
| كَانَ رَسُو                |
| كَانَ رَسُو                |
| كَانَ سَلْمُ               |
| كَانَ سُلَيْ               |
| كَانَ نَبِي                |
| كَانَتِ الْه               |
| كانت رؤ                    |
|                            |

|             | <del></del>           |                                                         |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| ۸٥٠         | قتادة                 | كَانُوا يُصَلونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ              |
| 14.         | ابن عباس              | كَتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى قَيْصَرَ               |
| ۸۸۲         | ابن جريج              | الْكَعْبَةُ أَعْظَمُ                                    |
| ۸۰۷         | عبد الله بن عمرو      | كَفَى بِالْلَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ     |
| 787         | الأقرع بن شفي         | كَلا لَتَبْقَين وَلَتُهَاجِرَن إِلَى أَرْضِ الشامِ      |
| 478         | حذيفة وابن عباس وعلي  | كُنا جُلُوسًا ذَاتَ يَوْمٍ عِند رسُول الله              |
| ٧٩          | ابن حوالة             | كنا عند النبي ﷺ فشكونا إليه الفقر                       |
| 79          | أبو ذر                | كُنْتُ أَخْدُمُ النبِي ﷺ ثُم آتِي الْسُجِدَ             |
| ۰۰۷         | سلمان                 | كُنْتُ مِنْ أَبْنَاءِ أَساورةَ فَارِسَ                  |
| ۸۹٥         | سلمان                 | كُنْتُ يَتِيمًا مِنْ رام هرمز                           |
| ۸٥٧         | الزهري                | كَيْفَ عِنْ مَاتَ مِنا وَهُوَ يُصَلِي                   |
| 44          | أبو ذر                | كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ                 |
| 79          | أبو ذر                | كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنْ مَكةَ              |
| 717         | عمران بن الحصين       | كَيْفَ لَا يَكُونُ وَكُل مَنْ فِيهَا                    |
| ۸۰٦         | حذيفة                 | لَا اعْتِكَافَ إِلا فِي الْسَاجِدِ الثلاثَةِ            |
| 1111        | النواس بن سمعان       | لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ                             |
| 1117        | أم شريك بنت أبي العكر | لَا تُرْكَبُ لِخَرْبِ أَبَدًا                           |
| <b>£9</b> £ | جابر بن عبد الله      | لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي تُقَاتِلُ عَنِ الْحَق |
|             |                       |                                                         |

| *1         | زيد بن أرقم                | لَا تَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمتِي عَلَى الْحَق                                    |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 727        | مرة البهزي                 | لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي عَلَى الْحَق ظَاهِرِينَ                          |
| 777        | أبو أمامة                  | لَا تَزَالُ طَاتِفَةً مِنْ أُمتِي عَلَى الدينِ ظَاهِرِينَ                         |
| ٤١         | أنس                        | لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي يُقَاتِلُونَ                                    |
| **         | عمران بن حصين              | لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمتِي يُقَاتِلُونَ                                    |
| 778        | أبو هريرة                  | لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ |
| 771        | أبو هريرة                  | لَا تَزَالُ عِصَابَةً مِنْ أُمتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ                    |
| ٣٥         | أبوهريرة وابن السمط        | لَا تَزَالُ مِنْ أُمتِي عِصَابَةً قَوامَةً                                        |
| 1177       | نهيك بن صريم               | لَا تَزَالُونَ تُقَاتِلُونَ حَتى يُقَاتِلَ بَقِيتُكُمُ الدجالَ                    |
| ٧٨٩        | أبو سعيد الخدري            | لَا تُسَافِرْ الْمُرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلا ومَعَهَا زَوْجُهَا                      |
| 1٧0        |                            | لَا تَسْبُوا أَهْلَ الشَّامِ                                                      |
| ٧٦٧        | ابن عمر                    | لَا تَسْتَقْبِلُوا وَاحِدَةً مِنَ الْقِبْلَتَينِ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ         |
| ٧٩٠        | عبد الله بن عمرو           | لَا تُشَد الرحَالُ إِلا إِلَى أَرْبَعَةِ مَسَاجِدَ                                |
| ص۸۹۳       | أبو بصرة الغفاري           | لَا تُشَد الرحَالُ إِلا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ                                 |
| ص۸۹۳       | عبد الله بن عمرو           | لَا تُشَد الرحَالُ إِلا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ                                 |
| ص ۸۹۵      | عبد الله بن عمر            | لَا تُشَد الرحَالُ إِلا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ                                 |
| ص۳۰ه       | أبو هريرة وأبو سعيد الخدري | لَا تُشَد الرحَالُ إِلا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ                                 |
| ص ۸۹۱، ۸۹۰ | أبو سعيد الخدري            | لَا تُشَد الرحَالُ إِلا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ                                 |

| ۷۸۹، ص ۹۸۹ | أبوهريرة        | لَا تُشَد الرحَالُ إِلا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ                       |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۷        | أبو هريرة       | لَا تَقُومُ الساعَةُ حَتى يَخْرُجَ الناسُ                               |
| 1.5.       | أبو هريرة       | لَا تَقُومُ الساعَةُ حَتى يَنْزِلَ الرومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ |
| Λξο        | السدي           | لَا حَاجَةً لِي بِهَا فَأَخْرِجْهَا                                     |
|            | سلمان           | لَا خَيْرَ فِيْهِمْ وَلَا فِي دِينِهِمْ                                 |
| 98.        | سلمان الفارسي   | لا خَيْرَ فِيهِمْ وَلا فِيمَنْ يُحِبهُمْ                                |
| ٣٢         | معاوية          | لَا يَزَالُ مِنْ أُمتِي أُمةً قَائِمَةً                                 |
| ۲۸۰        | مكحول           | لَا يَسْمَعُ أَهْلُ السمَاءِ مِنْ كَلَامٍ بَنِي آدَمَ                   |
| ٤٨٠        | رافع بن عمير    | لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبْنِيَ لِي بَيْتًا                                  |
| ٥٠٩        | عبادة بن الصامت | لَا يَقْرَأَن أَحَدُكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالقُرْآنِ                     |
| 1171       | حذيفة بن اليمان | لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدجالِ مِنْهُ                              |
| 779        | ابن عباس        | لأَنهُ المَحْشَرُ، وَفِيهِ المَنشَرُ، وَفِيهِ الصرَاطُ                  |
| 118.       | حذيفة           | لِأَنهُ لَيْسَ لَهُ قَعْرٌ، وَإِن مَا تَرَوْنَ                          |
| ٧٠٠        | أنس بن مالك     | لَسْتُ بِرَاجِعِ غَير عَاصِيكَ                                          |
| ۸۳٤        | عكرمة           | لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ                            |
| V\0        | عبد الله بن عمر | لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا                    |
| ۸٥٣        | قتادة           | لَقَدِ اشْتَاقَ الرجُلُ إِلَى مَوْلِدِهِ                                |
| 909        |                 | لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ                                          |

| ٧١٤        | أبو هريرة          | لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقَرَيْشُ تَسْأَلُنِي        |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 710        | عبد الرحمن بن يزيد | لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرةً مَاءً                              |
| <b>VYT</b> | ابن مسعود          | لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي                     |
| ٧٢٥        | ابن مسعود          | لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى   |
| ٧١٢        | أبو هريرة          | لَقِيتُ مُوسَى                                                 |
| 17         | الحسين بن علي      | لِلناسِ ثَلَاثَةُ مَعَاقِلَ                                    |
| 799        | أنس بن مالك        | لَمَا أَتَى جِبْرِيل بالبُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ          |
| V£7        | علي بن أبي طالب    | لًا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُعَلَمَ رَسُولَهُ الْأَذَانَ           |
| ٧٥٣        | عطاء               | لَا أُسْرِيَ بِالنبِي ﷺ إِلَى السمَاءِ السابِعَةِ              |
| ٧٦٠        | عائشة              | لَمَا أُسْرِيَ بِالنبِي شَيِّلِةُ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى |
| V£A        | عبد الله بن شداد   | لَمَا أُسْرِيَ بِالنبِي يُتَلِيِّةٍ أُوتِيَ بِدَابِةٍ          |
| 779        | ابن عباس           | لَمَا أُسْرِيَ بِالنبِي يُتَظِيَّةُ جَعَلَ يُمْرِ بِالنبِي     |
| ٧٢٢        | عبد الله بن مسعود  | لَمَا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ                |
| ٧٦١        | عائشة              | لَا أُسْرِيَ بِيَ إِلَى السمَاءِ أَذِنَ جِبْرِيلُ              |
| 779        | ابن عباس           | لَمَا أُسْرِيَ بِي إِلَى السمَاءِ أُرِيتُ فِيْهَا عَجَائِبَ    |
| V19        | أبو هريرة          | لَا أُسْرِيَ بِي إِلَى السمَاءِ انْتَهَى بِي جِبْرِيلُ         |
| ٧٠٥        | أنس بن مالك        | لًا أُسْرِيَ بِي إِلَى السمَاءِ قَرِبَنِي رَبِي تعالى          |
| ۷۱۷،٤٠٤    | أبو هريرة          | لَمَا أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ المَقدِسِ مر بي جِبرِيلُ       |

| 770   | ابن عباس            | لَمَا أُسْرِيَ بِيَ انْتَهَيْتُ إِلَى سِدْرَةِ النَّنْتَهَى |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٧٣٦   | أبو سعيد الخدري     | لَمَا أُسْرِيَ بِي دَخَلْتُ الجَنةَ                         |
| 727   | أبي بن كعب          | لَمَا أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ الْجَنةَ                        |
| ٧٥٠   |                     | لَمَا أُسْرِيَ بِي كنت أنا في شجرة                          |
| ٧٣٧   | أبو سعيد الخدري     | لَّا انْتُهِيَ بِي إِلَى السمَاءِ مَا سَمِعْتُ صَوْتًا      |
| ٧٤٠   | بريدة بن الحصيب     | لَمْ انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ                   |
| ۲۰۸   | نفيسة بنت منية      | لما بلغ رسول الله ﷺ خمسًا وعشرين سنة                        |
| 777   | أبو هريرة           | لَّمَا بَنِّي دَاوُدُ طَلِيَّ ﴾ بَيْتَ الْمُقْدِسِ          |
| ٤٧٨   | أبي بن كعب          | لَمَا بَنَى سُلَيْمَانُ بنُ داودَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ        |
| 91.   | ابن مسعود وأناس     | لَمَا خَرَجَتْ المَلَاثِكَةُ مِنْ عِنْدِ إِبْرَاهِيمَ       |
| AVI   | ابن مسعود           | لَمَا صُرِفَ نَبِي اللهِ ﷺ نَحْوَ الْكَعْبَةِ               |
| ٨٥٥   | ابن عباس            | لَا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ عَنِ الشَّامِ                      |
| ٦٨٢   | ابن عباس            | لًا عُرِجَ بِالنبِي رَبِي اللهِ إلى السمّاءِ السابِعَةِ     |
| ص ۲۹۹ | ابن عباس            | لَمَا عُرِجَ بِالنبِي رَبِيِ إِلَى السماء مع جبريل          |
| ص ۸٤٣ | أنس بن مالك         | لًّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ بَكَتِ الْأَرْضُ          |
| ص ٦٩٩ | أبو سعيد الخدري     | لما عرج بي إلى السماء                                       |
| ۷۰۳   | أنس بن مالك         | لًا عُرِجَ بِي إِلَى السمَاءِ الدنْيَا                      |
| ٧٤٧   | عقبة بن عامر الجهني | لَمَا عُرِجَ بِي إِلَى السمَاءِ دَخَلْتُ جَنةً عَدْنٍ       |

| ۷۱۰   | أنس بن مالك              | لًا عُرِجَ بِي إِلَى السمَاءِ رَأَيْتُ فِي السمَاءِ السابِعَة           |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٨   | ابن عمر                  | لًا عُرِجَ بِي إِلَى السمَاءِ سَمِعْتُ تَذَمرًا                         |
| ٧٠٤   | أنس بن مالك              | لًّا عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ خَيْلا                |
| ص ۸۳۵ | ابن عمر                  | لًّا عَرَجَ بِي حَبِيبِي جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ                     |
| ٧٠٩   | أنس بن مالك              | لما عُرِجَ بِي رَأَيْتُ عَلَى سَاقِ العَرْشِ                            |
| 7.49  | أنس بن مالك              | لَمَا عَرَجَ بِي رَبِي ﷺ مَرْدُتُ بِقَوْمٍ                              |
| ٧٤١   | صهیب بن سنان             | لَا عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ المَاءُ                                |
| ٧٠٠   | أنس بن مالك              | لما كان حينَ نُبئَ النبيُ وَاللهِ                                       |
| ٧٠١   | أنس بن مالك              | لَمَا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ                         |
| 778   | ابن عباس                 | لًا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِي وَأَصْبَحْتُ                            |
| 7/1   | ابن عباس                 | لَمَا كَانَتْ الليْلَةُ التِي أُسْرِيَ بِي                              |
| ٧٣١   | جابر بن عبد الله         | لَمَا كَذَبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ                         |
| ٩٨٠   | أنس                      | لَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ التَّيْنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرِحَ           |
| ۲۲۸   | ابن عباس                 | لَمَا هَاجَرَ النَّبِيِّ وَعِيدٌ إِلَى الَّذِينَةِ                      |
| ۳۸۷   | عبد الله بن أبي عبد الله | لَمَا وَلِيَ عُمَرُ بنُ الخَطابِ زَارَ أَهْلَ الشَّامِ                  |
| 174   | أبو هريرة                | لَنْ تَبْرَحَ هَذِهِ الْأُمةُ مَنْصُورِينَ                              |
| ٥٠٧   | سلمان                    | لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَةَ إِلا نَفْسٌ مُسْلِمَةً                          |
| 114.  | سمرة بن جندب             | لَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتى تَرَوا أُمُورًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا |

| 118.           | حذيفة            | لَهَا سِتونَ وَثَلَاثُمِائَةِ بَابِ                                                                  |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 727            | عمران بن الحصين  | لُوْ رَأَيْتَ بَيْتَ الْقَدِسِ                                                                       |
| ٤٠             | عمر بن الخطاب    | لَيَبْعَثَنِ اللهُ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا                                     |
| ٨٥٦            | السدي            | لَيْتَ شِعْرِنا عَنْ إِخْوانِنَا                                                                     |
| ٥١٣            | عبد الله بن شقيق | لَيَدْخُلَن الْجَنَةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمتِي                                                 |
| 411            | عطية بن قيس      | لَيَدْخُلَنِ الْجَنَةَ رَجُلٌ مِنْ أُمتِي يَمْشِي                                                    |
| 799،177        | شداد بن أوس      | لَيْسَ عَلَيْكَ، إِن الشامَ يُفْتَحُ                                                                 |
| 007            | حذيفة            | لَيَسْتَخْرِجَن ذَلِكَ الْمُهْدِي حَتى يُورِدَهُ                                                     |
| 1.57           | أبو هريرة        | لَيَغْزُونِ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِمْ                                        |
| ٥٨٦            | أنس بن مالك      | لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ                                                                  |
| 778            | ابن عباس         | لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِنَبِي اللهِ عَلِيْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ |
| ٧١١            | أنس بن مالك      | لَيْلَةَ أُسْرِىَ مِي إِلَى السمَاءِ رَأَيْتُ الْمُرْزَغُبُوش                                        |
| V£0            | علي بن أبي طالب  | لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السمَاءِ سَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ                                          |
| ٧٠٨            | أنس بن مالك      | لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِي إِلَى السمَاءِ وانْتَهَيتُ                                                     |
| 171            | ابن عباس         | لَيْلَةَ أُسْرِي بِي رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ                                                           |
| · <b>V o V</b> | علي بن أبي طالب  | لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ عَلَى العَرْشِ                                                        |
| ص ۷۰۰          | مالك بن صعصعة    | لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَا مَرَدْتُ عَلَى مَلَكِ مِنَ الْلَائِكَةِ إِلَّا أَمَرُونِي بِالْخَجْمِ      |

| V <b>**</b> | جابر بن عبد الله | لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَرَدْتُ عَلَى جِبْرِيل                            |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ص ۸۰۷       | أبو هريرة        | لَيْلَةَ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ                                     |
| ٦٨١         | ابن عباس         | لَيْلَةَ عُرِجَ بِي إِلَى السمَاءِ رَأَيتُ عَلَى بَابِ الْجَنةِ          |
| ٧٦٠         | عائشة            | لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ                                  |
| 797         | أنس بن مالك      | مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصدَقَةِ                              |
| 1171        | حذيفة بن اليمان  | مَا تَنْتَظِرُونَ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِخْوَانِكُمْ                        |
| VY9         | ابن عمر          | مَا جُزْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاء               |
| ص ۳۷۹       | عائشة            | مَا فُقِدَ جَسَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ                                      |
| 140         | شداد بن أوس      | مَا لَكَ يَا شَدادُ؟                                                     |
| ٧٠١         | أنس بن مالك      | مَا لِي لَمْ آتِ عَلَى سَمَاءٍ إِلا رَحبُوا بِي                          |
| 0.0         | أبو ذر           | مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً، إِلا رَفَعَهُ اللهُ             |
| ٧٠٦         | أنس بن مالك      | مَا مِنْ نَبِيٍّ يُوتُ فَيُقِيمُ فِي قَبِرِهِ إِلاَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا |
| Υ           | الحسن بن القاسم  | مَا هَاهُنَا شَام                                                        |
| ٩٨٥         | أنس بن مالك      | مًا هَذَانِ النهرَانِ يَا جِبْرِيل                                       |
| 98.         | سلمان الفارسي    | مَا هَذِهِ أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيةً                                       |
| 1110        | عائشة            | مَا يُبْكِيكِ؟                                                           |
| 701         | الأرقم           | مَا يُخْرِجُكَ إِلَيْهِ تِجَارَةً                                        |
| 118.        | حذيفة            | مَدِينَةٌ بِالْلَشْرِقِ بَيْنَ أَنْهَارٍ                                 |

| ٤     | ابن مسعود                          | الْدِينَةُ بَيْنَ عَيْنَي السمَاءِ                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 798   | أنس بن مالك                        | مَرْحَبًا بالنبي الصالحِ والوَلدِ الصالحِ                                                                                                                                          |
| ٧٠١   | أنس بن مالك                        | مَرَرْتُ بِعِيرٍ لِقُرَيْشٍ وَهَي فِي مَكَانِ كَذَا                                                                                                                                |
| ٦٨٨   | أنس بن مالك                        | مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي                                                                                                                                        |
| V£9   | أبو المخارق                        | مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِرَجُلٍ مُغَيبٍ فِي نُورِ الْعَرْشِ                                                                                                                |
| 79.   | أنس بن مالك                        | مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ                                                                                                                   |
| 944   | ابن بريدة                          | مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ بَنَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ                                                                                                                                      |
| 1     | كعب                                | مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الدجالِ بَيْتُ المَقْدِسِ                                                                                                                             |
| 1177  | أبو الزاهرية                       | مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْلَاحِمِ دِمشْقُ                                                                                                                                    |
| ٤٢    | ابن عباس                           | مَكةُ آيَةِ الشرَفِ                                                                                                                                                                |
| ص ۱۹۸ | أبو هريرة                          | مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ                                                                                                                                                   |
| ۸۱۳   | ابن عمر                            | مَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ دَخَلَ مَعْفُورًا لَهُ                                                                                                                        |
| ص ۱۹۷ | أنس بن مالك                        | مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرُّ سَبْعَةَ عَشَرَ                                                                                                                            |
| 7.77  | أنس                                | مَنْ أَسْرَجَ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ سِرَاجًا                                                                                                                                      |
| ۸۱۲   | أم سلمة                            | مَنْ أَهَل بِحَجةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْسُجِدِ الْأَقْصَى                                                                                                                         |
| 797   | عبد الله بن عباس                   | مِنْ أَيْنَ رَكِبَ نُوحُ عَلِينَ فِي السفِينَةِ                                                                                                                                    |
| 755   | أنس                                | مَنْ تَرَكَ فَرَائِضَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ أَمَانَةِ اللهِ                                                                                                                          |
| ٧٧٤   | أبو أيوب                           | مَنْ تَوَضاً كَمَا أُمِرَ، وَصَلى كَمَا أُمِر                                                                                                                                      |
| 717   | أم سلمة<br>عبد الله بن عباس<br>أنس | أَهَل بِحَجةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْسُجِدِ الْأَقْصَى أَلْسُجِدِ الْأَقْصَى أَيْنَ رَكِبَ نُوحٌ عَلَيْكِمْ فِي السفينَةِ تَرَكَ فَرَائِضَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ مِنْ أَمَانَةِ اللهِ |

|      | 1                 | 67.7                                                            |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 777  | عبد الله          | مَنْ حَج حِجْةَ الإِسْلَامِ، وزَارَ قَبْرِي                     |
| V9.1 | أبوأمامة          | مَنْ حَج وَاعْتَمَرَ وَصَلَّى بَبَيْتِ الْمُقْدِسِ              |
| 1.90 | معاذ بن جبل       | مَنْ ذَا يَا مُعَاذُ أَبُو عُبَيْدَةً وَسَلْمَانَ               |
| PAY  | أنس بن مالك       | مَنْ زَارَ بَيْتَ المَقْدِسِ مُحْتَسِبًا أَعْطَاهُ اللهُ ثَوابَ |
| PAY  |                   | مَنْ زَارَ عَالِمًا فَكَأَنَا زَارَ بَيْتَ المَقْدِسِ           |
| 97   | جابر بن عبد الله  | مَنْ سَكَنَ دِمَشْقَ نَجَا                                      |
| 901  | ابن عباس          | مَنْ شَك فِي أَن أُولَ الْمُحْشَرِ هَا هُنَا                    |
| 177  | این عمر           | مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدتِهَا                                      |
| ٧٧٥  | أنس               | مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ خَمْسَ صَلُواتٍ              |
| VVV  | أبو هريرة         | مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ غَفَرَ اللهُ لَهُ            |
| VVA  | أبي هريرة         | مَنْ صَلَّى فِيْ بَيْت المَقْدِسِ غُفِرَتْ لَه ذُنُوبُه         |
| ٥٤٧  | أبو هريرة         | مَنْ مَاتَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ                               |
| ٧١٨  | أبو هريرة أو غيره | مَنْ هَذَا يَا جِبْرَائِيلُ الذِي فَضَلَ عَلَى الناسِ           |
| 710  | أبو هريرة         | مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا                    |
| ۸۱۱  | جابر              | مُهَل أَهْلِ الْلَدِينَةِ مِنْ ذِي الْخُلَيْفَةِ                |
| 1    | مكحول             | مَوْضِعُ فُسْطَاطِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْلَاحِمِ                |
| 444  | ابن عباس          | نَارٌ بِأَمْرِ اللهِ تَجْمَعُهُمْ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ       |
| 91.  | ابن مسعود وأناس   | النجا النجا                                                     |

| 701   | سليم بن عامر الخبائري | نَحْنُ خَيرات حِسان                                                  |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۸۰۲   | عمر بن الخطاب         | نَزِدْ فِي الْسُجِدِ                                                 |
| ٤٧٩   | عمر بن الخطاب         | نَزِيدُ فِي الْمُسْجِدِ                                              |
| 117.  | سمرة بن جندب          | نَشْهَدُ أَنكَ قَدْ بَلغْتَ رِسَالَاتِ رَبكَ                         |
| 10    | حسان بن عطية          | نَعَمْ الْغُوْطَةُ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا دِمشْقُ                   |
| 777   | معقل بن أبي معقل      | نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِغَائِطٍ     |
| ٧٣٨   | أبو ذر                | نُورٌ أَنى أَرَاه                                                    |
| ص ۲۱ه | عبادة بن الصامت       | هَاهُنَا أَرَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَهَنَّمَ                        |
| ۱۷    | معاوية البهزي         | هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ                            |
| 44    | عائشة                 | هَبَّ النَّبِيُّ وَيُعْلِمُ مِنْ نَوْمِهِ مَرْعُوبًا وَهُوَ يُرجُّعُ |
| ٦٨٣   | أنس بن مالك           | هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ                                   |
| 440   | يونس بن ميسرة         | هَذَا الْأَمْرُ كَائِنُ بِاللَّدِينَةِ، ثُم بِالشامِ                 |
| ٧٠٠   | أنس بن مالك           | هَذَا الكَوثَرُ الذِي أَعْطَاكَ ربكَ                                 |
| ص ۷۷۲ | أبو هريرة             | هَذَا حَجَرٌ رُمِيَّ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا     |
| 1170  | عبد الله              | هَذَا كَلَامُ رَجُلٍ شَبْعَانٍ                                       |
| ٧١٤   | أبو هريرة             | هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النارِ                                         |
| 001   | حذيفة                 | هَذَا مِنْ صَنْعَةِ حُلِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ                         |
| ٤٥٤   | عمر بن الخطاب         | هَذَا وَادِي مِنْ أَوْدِيَةٍ جَهَنمَ                                 |

| ٧١٦        | أبو هريرة            | هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَى أَعْيُنِ بَنِي آدَمَ       |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1177       | سفينة                | هَذِهِ قَرْيَةُ ذَلِكَ الرجُلِ، ثُم يَسِيرُ حَتى يَأْتِيَ الشامَ |
| 1171       | حذيفة بن اليمان      | هَكَذَا أَفْرِجُوا بَيْنِي وَبَيْنَ عَدُو اللهِ                  |
| ۹۲۸        | أبو أمامة            | ِ هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ هِيَ                                     |
| ص ۱۳۲– ۱۳۷ | ابن حوالة            | هَلْ تَدْرِي مَا يَقُولُ اللَّهُ فِي الشَّامِ                    |
| ٧٠٥        | أنس بن مالك          | هَلْ غَمكَ أَنْ جَعَلْتَكَ آخِرَ النبِيينَ                       |
| 779        | ابن عباس             | هُمْ الذِينَ لَا يَكْتَوُونَ                                     |
| 1.54       | عبد الله بن مسعود    | هُمْ عِتَاقَتُكُمْ                                               |
| 1117,422   | أم شريك              | هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ وَجُلهُمْ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ           |
| ۹۹، ۹۸۱    | علي بن أبي طالب      | هُوَ بِالغُوطَةِ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا                         |
| 118.       | حذيفة                | هُوَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدَي كِنَانَةَ                               |
| ۷۱۸        | أبو هريرة أو غيره    | هَوْلَاءِ الذِينَ لَا يُؤَدُونَ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ          |
| ۷۱۸        | أبو هريرة أو غيره    | هَوُّلاءِ خُطَبَاءً أُمتِكَ                                      |
| 79.        | أنس بن مالك          | هؤلاءِ قومٌ مِنَ الخطباءِ                                        |
| ۸٥١        | ابن زید              | هَوُلَاءِ قَومُ يَهُودَ يَسْتَقْبِلُونَ                          |
| 977        | أبو أمامة            | هِيَ بِأَرْضِ الشَّامِ يُقَالَ لَهَا الغُوطَةُ                   |
| ٦٨٣        | ابن حزم وأنس بن مالك | هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ                                     |
| 777        | ابن عباس             | هِيَ رُؤْيًا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ                    |

| ص ۱۱۶۸، ۹۱  | ابن عمر           | هِيَ مَقْبَرَةً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يُقَالُ لَهَا عَسْقَلَانْ              |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.51        | أبو هريرة         | هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ                                                        |
| 117.        | سمرة بن جندب      | وَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى الناسِ                       |
| 1.54        | عبد الله بن مسعود | وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتتسِعَن عَلَى مَنْ يَأْتِيهَا مِنَ الْسُلِمِينَ |
| ۸٥١         | ابن زید           | وَاللهِ مَا دَرَى مُحَمدٌ وَأَصْحَابُهُ                                    |
| 794         | أنس بن مالك       | وَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ قَط أَكْرَمُ                                 |
| 114.        | سمرة بن جندب      | وَاثِمُ اللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ قُمْتُ أُصَلِي                       |
| V7 <b>7</b> | أم هانئ           | وَجَدْتُهُمْ قَدْ أَضَلوا بَعِيرًا لَهُمْ                                  |
| 98.         | سلامة العجلي      | وَجَدْنَاهُ عَلَى سَرِيرٍ يَسُف خوْصًا                                     |
| AYV         | أبو سعيد          | وَدعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلا                                               |
| ۸۰۹         | ابن عباس          | وَقَتَ رَسُولُ اللهِ عِي لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْخُلَيْفَةِ           |
| ۲           | الحسن بن القاسم   | وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى تَنِيةِ تَبُوكَ                               |
| 44          | أبو ذر            | يَا أَبَا ذَرٌّ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهَا                   |
| 44          | أبو ذر            | يَا أَبَا ذَرَّ لَوْ أَن الناسَ كُلهُمْ أَخَذُوا                           |
| ۷٥٨         | عائشة             | يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَمَ بِوَاحِدَةً مِنْهُن              |
| ۸۹٥         | زيد بن صوحان      | يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِن هَذِينِ لِي صَدِيقَانِ                          |
| V19         | أبو هريرة         | يَا أَبًا هُرَيرَة لا تَخْرِجُ روحُه مِن جَسَدِهِ حَتى يراني               |
| 91.         | ابن مسعود وأناس   | يَا أَبْتَاهُ أَدْرِكْ فَتْيَانًا عَلَى بَابِ المدينةِ                     |

| ۷٥٨  | مسروق              | يَا أُم الْمُوْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي              |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۱  | ابن عباس           | يَا أُمهُ اقْتَحِمِي                                                |
| 118. | حذيفة              | يَا أَهْلَ رُومِيةَ جَاءَكُمْ وَلَدُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ |
| 1119 | عثمان بن أبي العاص | يَا أَيهَا الناسُ أَتَاكُمْ الْغَوْثُ                               |
| 112. | حذيفة              | يًا أَيهَا الناسُ ادْخُلُوا الشامَ                                  |
| ٥١٢  | زياد بن أبي هند    | يَا تَمِيمُ إِنْ شِئْتَ أُخْبِرْني                                  |
| ٧١٨  | أبو هريرة أو غيره  | يا جَبْرَاثِيلُ مَا هَذِهِ الريحُ الطيبَةُ                          |
| ۷۱۸  | أبو هريرة أو غيره  | يًا جَبْرَائِيلُ مَنْ هَذَا الأَشْمَطُ                              |
| ٧١٨  | أبو هريرة أو غيره  | يَا جَبْرَانيلُ مَنْ هَذَا الشيْخُ                                  |
| ٧١٨  | أبو هريرة أو غيره  | يَا جَبْرَائِيلُ مَنْ هَذَانِ الشابانِ                              |
| ٧٠٧  | أنس بن مالك        | يَا جِبْرَائِيلُ هَل عَلَىَ أُمتِي حِسَابٌ                          |
| 1.54 | عبد الله بن مسعود  | يَا جِبْرِيلُ أَغِثْ عِبَادِي                                       |
| ٧٤٢  | أبي بن كعب         | يَا جِبْرِيلُ إِنهُمْ يَسْأَلُونِي عَنِ الْجَنةِ                    |
| 790  |                    | يًا جِبْرِيلُ مَا هَذَانِ النورَانِ                                 |
| ٧٠٢  | أنس بن مالك        | يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الهَدة                                     |
| 118. | حذيفة              | يَا حُذَيْفَةُ هُمْ يَوْمَنْذِ عَلَى رِدة                           |
| ٦٨٥  | أنس بن مالك        | يَا رَب إِن أُمْتِي ضُعَفَاءُ                                       |
| ٦٨٤  | مالك بن صعصعة      | يَا رَبِ هَذَا الْغُلَامُ الذِي بُعِثَ بَعْدِي                      |

| أبو ذر                | يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنَا عَنْ بَيْتِ المَقْدِسِ                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذو الأصابع            | يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ ابْتُلِينَا بَعْدَكَ بِالْبَقَاءِ أَيْنَ تَأْمُرُنَا                                                                         |
| عوف بن مالك           | يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي أُخَافُ أَنْ لَا أَرَاكَ بِيَوْمِي هَذَا                                                                                    |
| معاذ بن جبل           | يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النائِمُ                                                                                              |
| جابر                  | يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكةَ                                                                                   |
| أبو ذرً               | يَا رَسُولَ اللهِ أَي مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أُولَ                                                                                           |
| أنس بن مالك           | يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ الناسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                                                 |
| معاوية                | يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَأْمُرُني                                                                                                                 |
| أم شريك بنت أبي العكر | يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذ                                                                                                      |
| شداد بن أوس           | يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أُسْرِيَ بِكَ                                                                                                              |
| حذيفة                 | يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ كَانَ بَيْتُ المَقْدِسِ عَظِيمًا                                                                                           |
| عمران بن الحصين       | يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْسَنَ المَدِينَةِ                                                                                                          |
| جابر بن عبد الله      | يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَولُ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنةَ                                                                                                 |
| سلمان الفارسي         | يَا سَلْمَانُ أَبْشِرْ فَقَدْ فَرجَ اللهُ عَنْكَ                                                                                                    |
| سلمان                 | يَا سَلْمَانُ إِن اللهَ ﷺ سَوْفَ يَبْعَثُ رَسُولًا                                                                                                  |
| سلمان                 | يَا سَلْمَانُ إِن أُولَئِكَ الذِينَ كُنْتَ مَعَهُمْ وَصَاحِبُكَ                                                                                     |
| سلمان الفارسي         | يَا سَلْمَانُ إِن هَاهُنَا قَوْمًا هُمْ عُبادُ أَهْلِ الأَرْضِ                                                                                      |
| سلمان الفارسي         | يَا سَلْمَانُ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ رَأْسِي                                                                                                     |
|                       | ذو الأصابع عوف بن مالك معاذ بن جبل جابر أبو ذرً معاوية أم شريك بنت أبي العكر مداد بن أوس حذيفة عمران بن الحصين جابر بن عبد الله سلمان الفارسي سلمان |

| ۸۹٥          | سلمان             | يَا سَلْمَانُ قَدْ رَأَيْتَ حَالِي                                    |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٨٤٥          | السدي             | يَا سَلْمَانُ هُمْ مِنْ أَهْلِ النارِ                                 |
| ص ۱۳۷–۱۳۷    | ابن حوالة         | يَا شَامُ أَنْتِ صَفْوَتِي مِنْ بِلَادِي                              |
| 1171         | عبد الله بن عمرو  | يَا عَبْدَ اللهِ، يَا عَبْدَ الرحْمَنِ، يَا مُسْلِمٌ هَذَا يَهُودِيُّ |
| 1.74         | عوف بن مالك       | يَا عَوْفُ اعْدُدْ سِتًا بَيْنَ يَدَيْ الساعَةِ                       |
| 91.          | ابن مسعود وأناس   | يَا قَوْمِ اتَّقُواْ اللهَ وَلاَ تُحْزُونِ فِي ضَيْفِي                |
| 1.1          | ابن عباس          | يَا لَيْتَنِي بِالغُوطَةِ بَمِدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ          |
| V <b>*</b> V | أبو سعيد الخدري   | يَا مُحَمدُ اتخَذْتُكَ خَلِيلا                                        |
| ٨٥٥          | ابن عباس          | يَا مُحَمدُ مَا وَلاكَ عَنْ قِبْلَتِكَ                                |
| ص ۷۰۰        | ابن عمر           | يا مُحَمَّدُ مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ                            |
| ص ۷۹۹        | أبو أيوب          | يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة                                |
| ۷۱۷          | أبو هريرة         | يَا مُحَمدُ مِنْ هُنَا عَرَجَ رَبكَ                                   |
| ۱۸۱          | معاذ بن جبل       | يَا مُعَادُ إِن الله سَيَفْتَحُ عَلَيْكُمُ الشامَ                     |
| 7.7          | عبد الله بن مسعود | يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، احْمِدُوا رَبكُمْ                        |
| 729          | سمرة              | يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ تَعَالَ فاقْتُلْهُ                         |
| ۸۲۸          | رجل من الأنصار    | يَا نَبِي اللهِ إِنِي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهِ لِلنبِي              |
| 701          | أبو أمامة         | يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك                                       |
| ۸۹٥          | سلمان             | يَا هَؤُلَاءِ قَدْ جَاوَرْتُمُونِي فَأَحْسَنْتُ                       |

| يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ أَمَّ كُل أُمَةٍ أَرْبَعُمِاتَةِ أَلْفِ حَدَيفة بن اليمان ا ١١٣٩<br>يُبْعَثُ ذَلِكَ الراهِبُ فِئَةً وَحْدَهُ حَدَهُ عَدِيفة ١١٤٠<br>يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ أَبو هريرة ابو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| يَاتِيهِمُ الْجَبُرُ أَن الدجالَ قَدْ حَرَجَ اللهِ الدجالَ قَدْ حَرَجَ اللهِ المعان الدجالَ اللهِ المعان الدجالَ المعان الدين الدجالَ المعان الدجالَ المعان الدين الدجالَ المعان الدجالَ المعان الدين المعان الدين المعان الدين المعان الدجالَ المعان الدجالَ المعان الدجالَ المعان الدجالَ المعان المع | 1114 | أبو هريرة            | يَأْتِي الْسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ                                 |
| المنت والناس عليها السادم والمياس الماده والمياس وا | 1174 |                      | يَأْتِي سِباخَ الْمُدِينَةِ، وَهُوَ مُحَرِمٌ عَلَيْهِ                    |
| يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ أَمَّ كُل أُمةِ أَرْبَعُمِاتَةِ أَلْفِ حَذَهُ حَذَهُ حَذَهُ عَنْكُ ذَلِكَ الراهِبُ فِيَةً وَحْدَهُ حَذَهُ عَدَهُ الرَّهِ فِيَةً وَحْدَهُ عَدَهُ الرَّهِ فِيَةً وَحْدَهُ المعالِي عَنْهُ الله المعالِي عَنْهُ الله المعالِي عَنْهُ الله المعالِي عَنْهُ الله الله الله المعالِي عَنْهُ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٠٤١ | كعب                  | يَأْتِيهِمُ الخَبَرُ أَن الدجالَ قَدْ خَرَجَ                             |
| يُبِّيهُ ذَلِكَ الراهِبُ فِنَهُ وَحْدَهُ حَدَّهُ بِنُ كَرَّامٍ أَبُو هِرِيرة الرَّمَانِ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بِنُ كَرَّامٍ أَبُو هِرِيرة الْمَانِ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بِنُ كَرَّامٍ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ الله | 118. | حذيفة                | يَأْجُوجُ أُمةٌ وَ مَأْجُوجُ أُمةً                                       |
| يَجِيءُ فِي آخِرِ الرَّمَّانِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ أَبُو هريرة الوَمَّانِ وَجُلُ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ حذيفة وابن عباس وعلي المعلق المناسُ فَوْجًا لَفِيفًا حذيفًا عبد الله بن عمرو المعلق المعالُ فِي أُمتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ عبد الله بن عمرو المعيد الله المعلق المعالِي المعلق المع | 1189 | حذيفة بن اليمان      | يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ أَمَمٌ كُل أُمةٍ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ            |
| يُحْشَرُ الناسُ قَوْجًا لَفِيقًا عَدْمُكُ الْبَعِينَ عبد الله بن عمرو الله الله بن عبد الله الله بن مَوْتِه بن الله الله الله بن مَوْتِه الله الله الله بن مَوْتُه الله الله الله بن مَوْتُه الله الله الله بن مَوْتُه الله الله بن مَوْتُه الله بن مَوْتُه الله بن الله بن من الله بن من الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله الله الله بن الله بن الله الله الله الله بن الله بن الله الله بن الله بن الله الله الله الله الله بن الله الله بن الله | 118. | حذيفة                | يُبْعَثُ ذَلِكَ الراهِبُ فِئَةً وَحْدَهُ                                 |
| يَخْرُجُ الدَجالُ فِي أُمْتِي فَيَمْكُ أَرْبَعِينَ عبد الله بن عمرو الله الماتِي يَعُولُ الدَينِ جابر بن عبد الله الماتِي يَعُولُ بِسُنتِي الدَّجِلُ مِنْ أُمْتِي يَقُولُ بِسُنتِي البَّهِ الْجَنَةُ قَبْلُ مَوْتِهِ الْبَعْدَمَ يَهُرُبُ عبد الله الله الماتِي يَقُولُ بِسُنتِي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۰۸٥ | أبو هريرة            | يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ بْنُ كَرَّامٍ |
| يَخْرُجُ الدجالُ فِي خَفْقَةِ مِنْ الدينِ جابر بن عبد الله  الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 978  | حذيفة وابن عباس وعلي | يُحْشَرُ الناسُ فَوْجًا لَفِيفًا                                         |
| يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أُمْتِي يَقُولُ بِسُنتِي أَبُو سَعِيد الحَدرِي ٢٦٠  يَدْخُلُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الأُمةِ الجَنةَ قَبْلَ مَوْتِهِ عمر بن الحَطاب ٢٦٠  يُدْرِكُ عِيسَى ابنُ مَوْمٌ اللهُ المَّالِي المَّارِقُ المَّامِقُ اللهُ المَّارِقِ اللهُ اللهُ المَّالِي المَّامِقُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا | 1118 | عبد الله بن عمرو     | يَخْرُجُ الدجالُ فِي أُمتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ                       |
| يَدْخُلُ رَجُلُ مِنْ هَذِهِ الأُمةِ الجَنةَ قَبْلَ مَوْتِهِ عمر بن الخطاب 111۸ يُدْرِكُ عِيسَى ابنُ مَرْيَمُ الدجالَ بَعْدَمَا يَهْرَبُ أبو أمامة الباهلي 111۸ يُدْرِكُ عِيسَى ابنُ مَرْيَمُ الدجالَ بَعْدَمَا يَهْرَبُ إبو أمامة الباهلي عَرْجُمُ اللهُ أَهْلَ الْمُقْبَرَةِ اللهُ أَهْلَ الْمُقْبَرَةِ اللهُ اللهُ أَهْلَ اللهُ ا | 1117 | جابر بن عبد الله     | يَخْرُجُ الدجالُ فِي خَفْقَةٍ مِنْ الدينِ                                |
| يُدْرِكُ عِيسَى ابنُ مَرْيَمُ الدجالَ بَعْدَمَا يَهْرَبُ أَبِو أَمامة الباهلي ٩٠ ٩٠ يَرْحَمُ اللهُ أَهْلَ الْمُقْبَرَةِ إِسحاق بن رافع ١٢٠٢ الْيَسَعَ وَإِلْيَاسَ عَلَيْهِمَا السلَامُ يَبْتَدِرَانِ عبد الله بن مسعود ٢٠٢ يُسَلَمُ عَلَيْكَ صَفِيي وَنَبِيي ابن عباس ١٢٠٨ عبد الله وعلي ١١٥٩ عبد الله عباس ١٢٠٨ عباس وعلي ١٢٥٩ عبد الله عباس وعلي ١٣٠٩ عبد الله عباس وعلي ١٣٠٩ عبد الله عباس وعلي ١٢٥٩ عبد الله عباس وعلي ١٣٠٩ عبد الله عباس وعلي ١٣٠٩ عبد الله عباس وعلي ١٩٦٤ عبد الله  | 1.74 | أبو سعيد الخدري      | يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أُمتِي يَقُولُ بِسُنتِي                             |
| الْيَسَعَ وَإِلْيَاسَ عَلَيْهِمَا السلَامُ يَبْتَدِرَانِ عبد الله بن مسعود ٢٠٢<br>يُسْمَعُ لَإُجْوَافِ الْمُشْرِكِين قعاقعًا عبد الله وابن عباس وعلي ٩٠<br>يُسْمَعُ لِأَجْوَافِ الْمُشْرِكِين قعاقعًا حذيفة وابن عباس وعلي ٩٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47.  | عمر بن الخطاب        | يَدْخُلُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الأُمةِ الجَنةَ قَبْلَ مَوْتِهِ              |
| الْيَسَعَ وَإِلْيَاسَ عَلَيْهِمَا السلَامُ يَبْتَدِرَانِ عبد الله بن مسعود ٢٠٢<br>يُسَلَمُ عَلَيْكَ صَفِيي وَنَبِيي ابن عباس ١٧٨<br>يُسْمَعُ لِأَجْوَافِ الْمُشْرِكِين قعاقعًا حذيفة وابن عباس وعلي ٩٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1114 | أبو أمامة الباهلي    | يُدْرِكُ عِيسَى ابنُ مَرْيَمُ الدجالَ بَعْدَمَا يَهْرَبُ                 |
| يُسَلَمُ عَلَيْكَ صَفِيي وَنَبِيي ابن عباس ابن عباس عَلَيْكَ صَفِيي وَنَبِيي<br>يُسْمَعُ لِأَجْوَافِ الْمُشْرِكِين قعاقعًا حذيفة وابن عباس وعلي ٩٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٩.   | إسحاق بن رافع        | يَرْحَمُ اللهُ أَهْلَ الْمُقْبَرَةِ                                      |
| يُسْمَعُ لِأَجْوَافِ الْمُشْرِكِين قعاقعًا حذيفة وابن عباس وعلي ٩٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.7  | عبد الله بن مسعود    | الْيَسَعَ وَإِلْيَاسَ عَلَيْهِمَا السلَامُ يَبْتَدِرَانِ                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٧٨  | ابن عباس             | يُسَلُّمُ عَلَيْكَ صَفِيي وَنَبِيي                                       |
| يُسْمَعُ لَهُ ثَلَاثُ صَيْحَاتٍ حذيفة ١١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 978  | حذيفة وابن عباس وعلي | يُسْمَعُ لِأَجْوَافِ الْمُشْرِكِين قعاقعًا                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118. | حذيفة                | يُسْمَعُ لَهُ ثَلَاثُ صَيْحَاتٍ                                          |

| 7.0      |                    | يَغْزُو قَوْمٌ مِنْ أُمتِي الْهِنْدَ                   |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 7.7      | مجمع بن جارية      | يَقْتُلُ ابْنُ مَوْيَمَ الْسِيحَ                       |
| 1.98     | أم سلمة            | يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ             |
| 1.54     | عبد الله بن مسعود  | يَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الرومِ هُدْنَةً |
| 118.     | حذيفة              | يَكُونُ جَمْعٌ مِنْهُمْ بِالشامِ                       |
| 44       | أبو طلحة الخولاني  | يَكُونُ جُنُودٌ أَرْبَعَةً                             |
| 99.      | ابن مسعود          | يَكُونُ فِي آخِرِ الزمَانِ أَرْبَعُ فِتَنّ             |
| ۱۰۷۸،۱۷۳ | علي بن أبي طالب    | يَكُونُ فِي آخِرِ الزمَانِ فِتْنَةً                    |
| ٥٣       |                    | يَكُونُ قَومٌ مِن آخِر أُمتِي                          |
| 1119     | عثمان بن أبي العاص | يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَارٍ            |
| 7 5 5    | أنس                | يُنَادِي كُل يَوْمٍ ثَلَاثَ مَراتٍ                     |
| 719      | أبو هريرة          | يَنْعِقُ الشيْطَانُ بِالشامِ نَعْقَةً                  |
| ۸۱۰      | ابن عمر            | يُهِل أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْخُلَيْفَةِ       |



| رقم الحديث | الراوي              | طرف الأثر                                                           |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٨        | قتادة               | ٱبْتُلِيَ أَيُّوبُ سَبْعَ سِنِينَ مُلْقَى                           |
| 179        | أبو الزاهرية        | الْأَبْدَالُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا بِالشَّام                           |
| ١٦٣        | ابن شوذب            | الْأَبْدالُ سَبْعُونَ، فَسِتُونَ بِالشَّامِ                         |
| 1144       | عبد الله بن عمرو    | أَبْشِرُوا فَقَدْ أَتَاكُمُ الْغَوْثُ                               |
| ۸۷۳        | السُّدِّيِّ         | أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَالْغُلَامُ نَائِمٌ                              |
| ۸۸٠        | ابن عبَّاس          | أَتَاهَا زَكَرِيًّا فَفَتَحَ الْبَابَ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهَا         |
| ۸۷۸        | وهب بن منبّه        | أَتُبَطِّينِي عَنْ طَاعَةِ رَبِّي لَا تَكُونِينَ لِي زَوْجَةً       |
| <b>٣٦٩</b> | كعب الأحبار         | اتَّبِعْنِي فَاتَّبَعْتُه حَتَّى وَصَلْنَا إِلَى غَارٍ              |
| VV         | أبو الضحاك          | أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ أَيْنَ نَنْزِلُ ؟                |
| صحابة٧     | أبو عبد الله الجدلي | أَتَيْتُ بَيْتَ الْقُدِسِ، فَإِذَا عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ         |
| ٤١١        | رستم الفارسي        | أُتَيتُ لَيْلَة الرَّجْفَةِ فَقِيلَ لِي قُمْ فَأَذَّن               |
| 1119       | أبو نضرة            | أَتَيْنَا عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ فِي يَوْم جُمُعَةٍ          |
| ٥٦٠        | وهب بن منبُّه       | ٱثَرْتَ شَهْوتَكَ وَبْطَنَكَ عَلَى أَمْرِي                          |
| ۲۵۷ ،۸     | كعب                 | أَحَبُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ الشَّام                               |
| ٤١٩        | كعب                 | أَحَبُّ الشَّامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بَيْتُ الْمُقْدِسِ            |
| ٤١٩        | كعب                 | أَحَبُّ القدسَ إِلَى اللهِ تَعَالَى الصَّحْرَةُ وَالطُّورُ          |
| ۸۲۰        | رديح                | أَحْرَمَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيد القُرَشِيِّ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ |
| 271        | أبو عبيدة           | اخْتَلَفَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ وَعَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ فِي   |
|            |                     | شيء                                                                 |

| 1187     | معاذ             | اخْرُجُوا مِنَ اليَمَنِ قَبْلَ ثَلَاثٍ                                                                         |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 004      | سعيد بن المسيَّب | أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذَا                                                                              |
| ۱۰۳۸     | حذيفة            | إِذَا أَتَاكُمْ كِتَابٌ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ                                                                |
| 1.77     | الزهري           | إِذَا اخْتَلَفَتِ الرَّايَاتُ السُّودُ فِيمَا بَيْنَهُمْ                                                       |
| ٥٢٧      | ابن عبَّاس       | إِذَا ارْتَفَعَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَكَانَ لَكَ فِي أُحَدِهِمَا هَوًّى                                      |
| 1.40     | أبو قبيل         | إِذَا اَفْتَتَحْتُمُ رُومِيَّة فَادْخُلُوا كَنِيسَتَهَا العُظْمَى الشَّرْقِيَّةَ                               |
| 1.01     | عبد الله بن عمر  | إِذَا أَقْبَلَتِ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنَ الْمُشْرِقِ                                                         |
| 1.77     | الزهري           | إِذَا الْتَقَى أَصْحَابُ الرَّايَاتِ السُّودِ                                                                  |
| 1179     | تبيع             | إِذَا انْصَرَفَ عِيسَى ابن مَرْيَم والْمُؤْمِنُونَ                                                             |
| 1.79     | علي              | إِذَا بَعَثَ السُّفْيَانِي إِلَى الْمُهْدِيِّ جَيْشًا                                                          |
| 1.77     | حسان أو غيره     | إِذَا بَلَغَتِ الرَّايَاتُ الصَّفْرُ مِصْرَ                                                                    |
| 1.78     | أبو جعفر         | إِذَا بَلَغَتْ سَنَةُ تِسْعِ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ                                                             |
| 447      | أرطاة            | إِذَا بُنِيَتْ مَدِينَةٌ عَلَى الْفُرَاتِ فَهُوَ النَقَفُ                                                      |
| ۸۸۰      | ابن عبَّاس       | إِذَا جَاءَهَا وَجَدَ عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الصَّيْفِ                                                            |
| 1.78     | ابن مسعود        | َ إِذَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ فِهْرٍ يَجْمَعُ بَرْبَر                                                             |
| 1.04     | ابن عباس         | إِذَا خُسِفَ بِجَيْشِ السُّفْيَانِي قَالَ صَاحِبُ                                                              |
| 1.49     | أرطاة            | إِذَا خُسِفَ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى دِمشْقَ                                                                     |
| 1.7.     | كعب              | إِذَا دَارَتْ رَحَا بَنِي الْعَبَّاسِ                                                                          |
| ۲۷۱،ب۲۷۱ | سليمان بن طرخان  | إِذَا دَخَلْتُ بَيْتَ الْقُدِسِ كَأَنَّ نَفْسِي لَا تَدْخُلُ مَعِي                                             |
|          | التيمي           | مرم قوم ن که مرم مورون کورون کور |
| 111      | الحوشبي          | إِذَا دَخَلْتُمُ الصَّحْرَةَ فَضَعُوهَا عَنْ أَيْمَانِكُمْ                                                     |

| 1.77 | تبيع                    | إِذَا رَأَيتَ الْجَزِيرَةَ التِي بِالْفُسْطَاطِ بُنِيَ فِيهَا سُفُنَّا        |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.09 | كعب                     | إِذَا رَأَيْتَ الرَّاياتِ الصُّفْرَ نَزَلَتِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ             |
| 1.91 | كعب                     | إِذَا رَأَيْتَ خَلِيفَةً بِبَيْتِ الْقُدْسِ، وَاَخَرَ دُونَهُ                 |
| 1.04 | كعب                     | إِذَا رَجَعَ السُّفْيَانِيُّ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ بِجَمَاعَةِ                 |
| 1177 | كعب                     | إِذَا سَمِعَ الدُّجَّالُّ نُزُولَ عِيسَى ابن مريم هَرَبَ                      |
| 1.40 | محمَّد بن عليِّ         | إِذَا سَمِعَ الْعَائِذُ الَّذِي بِحَكَّةَ بِالْخَسْفِ                         |
| 999  | أرطاة                   | إِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْأَدْهَمِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ وَأَرْضِ مِصْرَ       |
| 1.17 | عرباض بن سارية          | إِذَا قُتِلَ خَلِيفَةً بِالشَّامِ                                             |
| 70   | سلیمان بن موسی          | إِذَا كَانَ عِلْمُ الرَّجُلِ حِجَازِيًّا                                      |
| 1111 | يزيد بن أبي حبيب        | إِذَا كَانَ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةٌ أَحْوَلُ                                 |
| ٧٨٤  | أبو صالح                | إِذَا كَانَ يَومَ الْجُمُعَةِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَفِضْ                  |
| ۲۷۳  | الزهري                  | َ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ رَفَعَ اللهُ الْكَعْبَةَ البَيْتَ الْحَرَامَ |
| 213  | أبو سليمان              | إِذَا كَانَ يَوْمُ نِيَاحَةِ دَاوُدَ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي               |
| ٨٨   | أبو عبد الملك<br>الجزري | إِذَا كَانَتِ الدُّنْيَا فِي بَلَاءٍ وَقَحْطٍ كَانَت الشَّامُ في رخاء         |
|      | الجزري                  |                                                                               |
| 1177 | عبد الله بن عمرو        | إِذَا نَزَلَ عِيسَى بَيْتَ الْمُقْدِسِ                                        |
| 11.0 | كعب                     | إِذَا وَضَعَتِ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا                                          |
| ۸۷۳  | السُّدِّيِّ             | اذِهَبْ إِلَى قَوْمِكِ فَبَلِّغْهُمْ رِسَالَةَ رَبِّكَ                        |
| ٤١١  | رستم الفارسي            | اذْهَب فَائتِنِي بِخَبَرِ أَهْلِي وتَعَالَ                                    |
| ۳۳۸  | عمر                     | اذْهَبْ فَتَجَهَّرْ فَإِذَا تَجَهَّرْت فَاذِني                                |
| ٤٢٠  | إبراهيم بن أبي عبلة     | أَرَأَيْتُمَا مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي هَذِهِ الصَّخْرَةِ                     |

| ۳0٠  | يزيد بن ميسرة   | أَرْبَعَةُ أَجْبُلِ مُقَدَّسَةِ بَينَ يَدَي اللهِ            |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 707  | كعب             | أَرْبَعَةُ أَجْبُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخَلِيلُ           |
| 78.  | كعب             | ارْتَفَعَ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ بين أَكْنَافِ الأَرْضِ |
| ۸۸۷  | ابن إسحاق       | ارْتَفِعُوا قبل الشَّمْسِ فَارْقوا الْجَبَلَ                 |
| 171  | عبيد بن يعلى    | ارْحَلْ مِنْ فِلَسْطِينَ                                     |
| 987  | ابن عبًّاس      | الأَرْضُ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا هِيَ الأَرْضُ             |
| 747  | معاذ            | أَرْضُ الْمُقَدَّسَةِ مَا بَيْنَ الْعَرِيشِ إِلَى الْفُرَاتِ |
| 979  | سفيان           | أرْضٌ بالشَّام                                               |
| ٥٥٠  | سليمان بن كيسان | أَرَغِبْتَ عَنِ الْقُدُسِ                                    |
| ٠٢٠  | وهب بن منبَّه   | ارْكَبْ أَتَانَكَ هَذِهِ وَأْتِ هَوُّلَاءِ الْقَوْم          |
| ٩٧٠  | القرظي          | إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الإِسْكَنْدَرِية                    |
| ٩٧٠  | المقبري         | إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد، قَالَ: دِمَشْق                       |
| 4٧1  | سعيد بن المسيب  | إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، يَعْنِي دِمَشْق                     |
| ٩٧٠  | مجاهد           | إِرَمَ، قَالَ : القَدِيمَة                                   |
| 44.  | مجاهد           | إِرَم، قَالَ : أُمَّة                                        |
| 94.  | قتادة           | إِرَمَ قَبِيلَةٌ مِن عَاد                                    |
| ٨٣٦  | مقاتل بن حيان   | استعينوا على طلب الأخرة بالصبر                               |
| 1.74 | ·               | أَسْعَدُ النَّاسِ بِالرَّايَاتِ السُّودِ مِنْ أَهْلِ الشَّام |
| 171  | رويفع بن ثابت   | اسْكُنْ فِلسَّطِينَ مَا اسْتَقَامَتِ العَرَبُ                |
| 177  | ابن عمر         | اشْتَدُّ عَلَيَّ الزَّمَانُ                                  |
|      |                 |                                                              |

| 118      | ابن حلبس                    | أَشْرَفَ عِيسَى بنُ مَرْيَمَ صَيْحَ اللَّهُ عَلَى الغُوطَةِ            |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٣      | أحمد بن محمَّد<br>الخراساني | أَصَابَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ مَكْتُوبًا فِي بَعْضِ الْكُتُبِ            |
| 199      | ۔<br>حسّان بن عطیّة         | أُغَارَ مَلِكُ نَبَطٍ هَذَا الْجَبَلِ عَلَى لُوطٍ                      |
| 710      | أبو عثمان وأبو حارثة        | افْتُتِحَتْ فِلَسْطِينُ وَأَرْضُهَا عَلَى يَدَيْ عُمَر                 |
| 979      | أبو هريرة                   | أَقْسَمَ رَبُّنَا ﴿ إِنَّالِ بَأَرْبَعَةِ أَجْبُلِ                     |
| 1.47     | أرطاة                       | أَكْتُبُ إِلَى ابْنِ عَمِّي؛ فَإِنْ يَخْلَعْ طَاعَتَهُ                 |
| 908      | ابن عبَّاس                  | أَلَا أُنْبِّثُكَ مَنْ هُوَ أَجْرَأُ مِنِّي                            |
| ٧        | عمر بن الخطَّاب             | أَلَا تَتَحَوَّلُ إِلَى الْلَدِينَةِ؟                                  |
| ۸۹۸      | قتادة                       | الَّتِي بَارَك فِيهَا الشَّام                                          |
| ۳۷۸      | كعب                         | اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهَبْتَ لِي هَذَا الْمُلُّكَ مَنًّا مِنْكَ          |
| ۲٦.      | وهب                         | الُّلهُمَّ إِنَّكَ اخْتَرْتَ مِنَ الأَنْعَامِ الضَّائِنَةَ             |
| ٥٠٤      | الحارث بن عميرة             | اللَّهُمَّ فَأَت أَلَ مُعَاذِ النَّصِيبَ الأَوفَرَ من هَذِه الرَّحمَةِ |
| 178      | أبو بكر النهشلي             | اللَّهُمَّ لَا تَنْصُرِنَا عَلَيْهِمْ                                  |
| 298      | يزيد بن أبي منصور           | اللَّهُمَّ هَذِهِ دُمُوعِي، وَهَذِهِ أُمِّي، وَأَنَّا عَبْدُكَ         |
| 797      | مقاتل بن سليمان             | إِلَهِي اجْعَلْنِي لَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ                             |
| 797      | مقاتل بن سليمان             | إِلَهِي طَارَتْ صُعَدًا وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا                   |
| 97.      | ابن زید                     | إِلَى الشَّام                                                          |
| ۰۲۹، ۱۲۹ | مطر، مقاتل بن<br>سلیمان     | إِلَى صَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ                                       |
| 274      | ابن أبي رواد                | إِلْيَاس والْخَضِرُ يَصُومَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ                    |

| السُّدِّيُّ      | أُمَّا البَابُ فَبَابٌ مِنْ أَبُوابِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السُّدِّي        | أَمَّا الْقَرْيَةُ فَبَيْتُ الْمُقْدِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عمر              | أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ تَجَافَيْتُ لَكَ عَنِ الْقَوَدِ لأُعْنِتَنَّكَ فِي الدِّيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وهب              | أُمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قرة بن عطية      | أَمَرَ سُلَيْمَانُ بِبِنَاءِ بَيْتِ المَقْدِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الوليد بن مسلم   | أَمَرَ عُمَرُ بن عَبْدِ العَزِيزِ بِحَمْلِ عُمَّالِ سُلَيْمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن إسحاق        | أُمِرَ مُوسَى أَنْ يَسِيرَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مجاهد            | أَمَرَ مُوسَى قَومَهُ أَنْ يَدْخُلُوا البَابَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبد السّلام      | أَمَرَنِي الْمُهْدِيُّ أَنْ أَزِيدَ الْمُصْطَبَةَ الَّتِي عِنْدَ الْبَلَاطَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عروة بن الزُّبير | أَنَّ آجَرَ كَانَتْ جَارِيَةً مِن جُرْهُمٍ فَسُبِيتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابن عمر          | أَنَّ اَدَم رِجْلَاهُ عِنْدَ الصَّخْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابن عبًاس        | إِنَّ اَدَمَ نَزَلَ بِذَلِكَ التَّابُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سليمان بن حبيب   | أَنَّ أَبَا الدُّرْدَاءِ كَانَ مِّنْ تَقَدَّمَ إِلَى حِمْصَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یحیی بن سعید     | أَنَّ أَبَا الدُّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنْ هَلُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عبد الرَّحمن بن  | أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ كَانَ جَهَّزَ بَعْدَ النِّبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جبير             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وُلِّي سَنَتينِ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ثابت             | أن أبا عُثمَان الأنصَاري كان يجيء الليل بَعْد انْصِرَافِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كعب الأحبار      | إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلِيْكُ خَرَجَ مِنْ كُوثارِيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أبو الهذيل       | إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِعِيسَى ﴿ الْمِنْ حِينَ وَضَعَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حمزة القرشيّ     | أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْرَمَ مِنَ الشَّامِ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | السُّدِّيُ عمر وهب وهب قرة بن عطية الوليد بن مسلم ابن إسحاق ابن إسحاق عبد السُّلام عبد السُّلام ابن عباس ابن عباس ابن عباس سليمان بن حبيب عبد الرُّحمن بن يحيى بن سعيد عبد الرُّحمن بن عبد الرُّحمن بن عبد عبير عبد الرُّحمن بن عبد عبير عبد الرُّحمن بن المبديل عبد الرُّحال المُلْكِيْنِ الهَدْيِلُ أَبْنِ الْهَدْيِلُ أَبْنُ أَبْنُ أَبْنُ الْهَدْيِلُ أَبْنُ أَنْ الْهِ الْهَدْيِلُ أَبْنِ الْهَدْيِلُ أَنْ أَنْ الْهَدْيِلُ أَنْ أَنْ الْهَدْيِلُ أَنْ أَنْ الْهُدُولُ أَنْ أَنْ أَنْ الْهَدْيِلُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ |

| 701         | خالد بن معدان             | أَنَّ أَحَاجِينَ الْجَنَّةِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ                                    |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥          | محمَّد بن عليِّ           | إِنَّ أَحَادِيثَنَا إِذَا سَقَطَتْ إِلَى الشَّام                                  |
| ٧٨٤         | أبو صالح                  | إِنَّ أَخِي كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا، وَكَانَ لَا يَبْلُغُهُ عِلْمٌ                 |
| ۸۷۸         | وهب بن منبّه              | إِنَّ أَرْمِيَا لَّمَّا خُرِّبَ بَيْتُ الْمُقْدِسِ                                |
| ٤٦٦         | وهب بن منبِّه             | أن إِسْحَاقُ بن إبراهيم النبي عليهما السلام أمر يَعْقُوبَ                         |
| ١٦٦         | فضيل بن فضالة             | إِنَّ الْأَبْدَالَ بِالشَّامِ فِي حِمْصَ                                          |
| 441         | ثابت بن استباذ            | أَنَّ الْأَبْوَابَ كَانَتْ مُلْبَسَةً ذَهَبًا وَفِضَّةً                           |
| 771         | سلمان الفارسي             | إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا                                             |
| ٣٦٦         | محمَّد بن عبد<br>السَّلام | إِنَّ البَابَ النُّحَاسَ الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ                                  |
| 707         | أنس بن مالك               | إِنَّ اجْخَنَّةَ تَحِنُّ شَوْقًا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ                          |
| 770         | عبد الله بن عمرو          | إِنَّ الْخَرَمَ مُحَرِّمٌ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْع                              |
| <b>Y</b> 7V | كعب الأحبار               | أَنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِي هَذَا الْسُجِدِ                                  |
| ٧١          | عبد الله                  | إن الخير قسم عشرة أعشار                                                           |
| ٨٤٨         | السُّدِّيِّ               | إِنَّ الرُّومَ كَانُوا ظَاهَرُواْ بُخْتُنَصَّر عَلَى خَرَابِ                      |
| 907         | عبد الله بن عمرو          | إِنَّ السُّورَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ                              |
| ۸۷۹         | أبو حاتم السَّجستاني      | أَنَّ الْعُزَيرَ مَرَّ بِهَا وَهِيَ خَرَابٌ                                       |
| <b>44</b> V | كعب                       | إِنَّ الْكَعْبَةَ بِمِيزَانِ الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ                               |
| ٤٣٣         | خالد بن معدان             | إِنَّ الْكَعْبَةَ تُحْشَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ            |
| 1144        | عبد الله بن عمرو          | إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَوْمَهُمْ |
| ۳۷۸         | كعب                       | إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى سُلَيْمَانَ أَنِ ابْنِ بَيْتَ الْمُقْدِسِ    |

| Y+1.       | عروة بن الزبير    | أَنَّ اللهَ حِينَ أَمَرَ مُوسَى بِالْسير                                              |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.       | كعب               | إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الدُّنْيَا بَمْنْزَلَةِ الطَّائِر                       |
| 279        | كعب               | أَنَّ الله خَلَقَ الصُّخْرَةَ عَلَى النَّحْلَة                                        |
| 009        | عبد الله بن مسلم  | أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى رَفَعَ قَدْرَ بَيْتَ الْمُقْدِسَ                               |
| ۰۰۲، ۸۹۰   | وهب               | إِنَّ اللهَ سَيَأْتِيكُمْ مَا تَأْكُلُونَ                                             |
| ٤١٤        | ,<br>June         | إِنَّ اللهَ قَالَ لِصَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ أَنْتِ عَرْشِي الأَدْنَى               |
| ٥٣٧        | كعب الأحبار       | إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ مَقَالَةَ هَذَا الْجَبَّارِ لَكَ                   |
| ٤٨ .       | وهب الذِّمَّارِيّ | إِنَّ اللهَ كَتَبَ لِلشَّامَ إِنِّي قَدَّسْتُك                                        |
| 274        | سوادة بن عطاء     | إِنَّ اللهَ ﷺ لَمَّا خَلَقَ الأَرْضَ                                                  |
| 277        | كعب               | إِنَّ اللهَ ﷺ عَلَى نَظَرَ إِلَى الأَرْض                                              |
| 90.        | كعب               | إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُنَّ أَنْ تَجْتَمِعْنَ                                           |
| **•        | نوف البكالي       | أَنَّ الله عَلَى يَقُولُ: فِيكَ سِتُّ خِصَال                                          |
| 707        | كعب               | إِنَّ اللهَ ﴿ إِلَى يَنْظُرُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسَ                                 |
| ۳۰0        | عطاء الخراساني    | أَنَّ المُسْلِمِينَ لَمَّا نَزَلُوا عَلَى بَيْتِ المَقْدِس                            |
| ٧.         | واثلة بن الأسقع   | إِنَّ الْلَائِكَةَ تَغْشَى مَدِينَتَكُمْ                                              |
| 1.99       | -                 | أَنَّ الْمُهْدِيُّ وَالسُّفْيَانِيُّ وَكَلْبٌ يَقْتَتِلُونَ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ    |
| <b>189</b> | كعب               | إِنَّ النَّصَارَى لَّا ظَهَرُوا عَلَى بَيْتِ الْقَدِسِ                                |
| 070        |                   | أَنَّ الْوَلِيدَ لَّمَّا مَاتَ وَبُويعَ لِسُلَيْمَانَ أَتَنَّهُ بَيْعَةُ الْأَجْنَادِ |
| ۸۲٥        | ابن عبَّاس        | إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى                                                     |
| ۰۰۲، ۹۸    | وهب               | إِنَّ بَنِي إِسْرائيلَ لَّمَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا الْأَرْضَ      |
|            |                   |                                                                                       |

| ٥٥٧         | أبو يزيد                       | أَنَّ بَيْتَ الْمُقْدِسِ خَرِبَتْ فَشَكَتْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷٥         | وهب بن منَّبه                  | إِنَّ تَمْلِيكَهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۷٥         | وهب بن منَّبه                  | إِنْ جَاءَنَا التَّابُوتُ فَقَدْ رَضِينَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 127         | إسحاق بن أبي فروة              | أَنَّ خَالِدًا وَمَنْ مَعَهُ هَبَطُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>*</b> V0 | وهب بن منبه                    | إِنَّ دَاوُدَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ |
| 127         | إسحاق بن أبي فروة              | أَنَّ رَايَةَ رَسولِ اللهِ ﷺ السَّوْداءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 197         | معاوية بن أب <i>ي</i><br>سفيان | إِنَّ رَبُّكَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ أَعْمِرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۷۰         | أبو السَّائب                   | أَنُّ رَجُلًا انْتَقَلَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٥          | عروة بن رويم                   | إَنَّ رَجُلًا لَقِيَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 414         | خالد بن معدان                  | إِنَّ زَمْزَمَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَعَيْنُ سِلْوَانَ مِنَ الْجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191         | ابن عبَّاس                     | إِنَّ سَارَةَ لَّا فَعَلَتْ ذَلِكَ بِهَاجَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸٥         | سعيد بن المسيَّب               | إِنَّ سُلَيْمَانَ ﴿ الْأَنَّ اللَّهُ لَمَّا بَنَى مَسْجِدَ بِيْتِ الْلَقْدِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٥         | السّيباني                      | أَنَّ سُلَيْمَانَ بنَ دَاوُدَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مُلْكَهُ مَشَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۳٥         | كعب الأحبار                    | إِنَّ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ لَّا فَرَغَ مِنْ بِنَاءٍ مَسْجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۲۰         | وهب بن منبَّه                  | أَنَّ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَّا قَبَضَهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۲٥         | ابن عبَّاس                     | إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لَأَخْرُجَنَّ فلأصلين في بيت المقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 018         | سعيد بن عبد العزيز             | أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ أَتَتْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44.         | رجاء بن حيوة ويزيد<br>بن سلًام | أَنَّ عَبْدَ الْلَّكِ حِينَ هَمَّ بِبِنَاءِ صَخْرَةِ بَيْتِ الْقُدِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۴۸۹         | رجاء بن حيوة ويزيد<br>بن سلًام | أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ حِينَ هَمَّ بِبِنَاءِ قُبَّةِ الصَّخْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ٣٣٠         | ابن حلبس                          | أَنَّ عَبْدَ اللَّكِ سَأَلَ نَوَفَ البِكَالِيَّ هَلْ سَمِعْتَ فِي بَيْتِ<br>المَقْدِسِ شَيْئًا |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***         | عبد الله بن أبي<br>الهذيل         | أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِرِجْلٍ قَدْ أَفْطَرَ                                                     |
| ۳٠٣         | يزيد بن أبي حبيب                  | أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ بَعَثَ خَالِدَ بن ثَابِت                                            |
| 204         | سعيد بن عبد العزيز                | أَنَّ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ صَلَّى فِي الْكَنِيسَةِ                                           |
| <b>१</b> ٣٤ | كلثوم بن زياد                     | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِكَعْبٍ أَيْنَ تَرَى لَنَا                                |
| <b>*•1</b>  | عبيد بن آدم وأبو مريم<br>وأبوشعيب | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَانَ بِالْجَابِيّةِ فَقَدِمَ خَالِدُ                            |
| ٤٣٤         | سليمان بن عمير                    | أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ لَّا افْتَتَحَ بَيْتَ الْقَدِسِ أَرَادَ بُنْيانَ<br>الْمُسْجِدِ  |
| ۸۲۱         | عبَّاد بن عبد الله بن<br>الزبير   | أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ سَحَكَ إِنَّهُ لَـمًّا دَخَلَ بَيْتَ المَقْدِسِ                     |
| ۳۰۸         | سلامة بن قيصر                     | أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ لَّمَّا فَتَحَ بَيْتَ المَقْدِسِ وَقَفَ                             |
| ۳.۷         | شداد                              | أَنَّ عُمَرَ لَّا فَرَغَ مِنْ كِتَابِ الصُّلْحِ                                                |
| 193         | أبو زرعة السَّيبانيِّ             | أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رُفِعَ مِنْ جَبَلِ طُورِ زَيْتَا                                   |
| 890         | وهب بن منبّه                      | إِنَّ عِيسَى كَانَ عَلَى شَرِيعَةِ مُوسَى                                                      |
| ٤٢٨         | كعب                               | إِنَّ فِي التَّوْرَاةِ أَنهُ يَقُولُ لِصَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ                              |
| ۳٠٣         | خالد بن ثابت                      | أَنْ قِفْ عَلَى حَالِكَ حَتَّى أَقْدُمَ عَلَيْكَ                                               |
| 777         | رجاء                              | أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ حِمْصَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ                    |
| ٤٨٤         | رجاء بن حيوة                      | أَنَّ كَعْبًا قَدِمَ إِيلْيَاءَ مَرَّةُ مِنَ الْمِرَارِ فَرَشَى حَبْرًا                        |
| 137         | مقاتل بن سليمان                   | أَنَّ كُلَّ لَيْلَةٍ يَنْزِلُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ                                          |

| ٤٣٥        | حميد بن هلال     | إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَتَعَرَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷۸        | وهب بن منبّه     | إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ يَرْفَعَ اللَّهُ عَنْكُمُ الْمَرَضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.41       | عمار بن ياسر     | إِنَّ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ أَمَارَاتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 009        | عبد الله بن مسلم | إِنَّ لَكَ لَهَمًّا وَشُغْلًا عَنِ الزَّرْعِ وَالْمُقَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 754        | عبد              | إِنَّ للهِ ﴿ إِنَّا لِهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| 750        | ابن عبَّاس       | إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا عَلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ يُنَادِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119        | عبد الرحمن بن    | إِنَّ لِي رَحِمًا وَقَرَابَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | سابط             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114.       | عبَّاس الحضرمي   | إِنَّ لِي فِيهِ ضَرْبَةً فَيَضْرِبُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۰٥        | عبد الرَّحمن بن  | أَنَّ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ أَتَى بَيْتَ الْمُقْدِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | غنم              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71         | خباب بن عبد الله | أَنَّ مُعَاوِيةَ بَعَثَ خَيلًا فَأَغَارَتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>T\£</b> | زيد بن أسلم      | أَنَّ مُفْتَاحَ صَخْرَةِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸۸        | أبو مسهر         | أَنَّ مَلِكَ دِمَشْقَ بَنَى الْحِصْنَ الَّذِي حَوْلَ الْسُجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.4       | كعب              | أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْمُلُوكِ سَأَلَ ذَا الْقَرْنَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٩٨        | حسَّان بن عطيَّة | أَنَّ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَضَرَهُ الْمُوتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 377        | ابن أبزى         | إِنَّ نَاسًا يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧١        | وهب بن منبَّه    | أَنْ هَكَذَا أَصْنَعُ مَِنْ عَصَانِي مِنْ أَوْلِيَائِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 711        | <del></del>      | أَن واثلة بن الأسقعِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ خَرَجَ مِنْ بَابِ<br>المَسْجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18.        | عبد الرحمن بن    | أَنَّ يَزِيدَ بنَ أَبِي سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ كَتَبُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ببير             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Y0A  | كعب                         | أَنْتَ جَنَّتِي وَقُدُسِي، وَصَفْوَتِي مِنْ بِلَادِي                         |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ०२६  | عبد الرَّحمن بن<br>حسَّان   | أَنْتَ صَاحِبَهُ، وَأَنتَ أُمِيرُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                         |
| 1144 | عبد الرَّحمن بن أبي<br>بكرة | أَنْتَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَمْرٍو؟ قَالَ: نَعَمْ                              |
| ٤٢٨  | كعب                         | أَنْتِ عَرْشِي الأَدْنَى، وَمِنكِ ارتَفَعْتُ إِلَى السَّمَاءِ                |
| ۲۶۸  | مقاتل بن سليمان             | أنزل الله تعالى الْمَائِدَةَ عَلَى عِيسَى                                    |
| 197  | السدي                       | انْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ ولُوط قِبَل الشَّام                                   |
| ۰۰۲  | صالح بن أبي<br>المخارق      | انْطَلَقَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ مِنَ الْجَابِيَةِ                |
| 114  | أبو سالم الجيشاني           | انْطَلَقْتُ إِلَى المَدِينَةَ أَسْأَلُ عَنْ عِلْمِ الأَحْدَاثِ               |
| 981  | قتادة                       | انْظُرُوا مَا يَأْتِي بِهِ الهُدْهُدُ فَخُذُوهُ                              |
| 949  | السُّدِّيُّ                 | انْظُرُوا ثَمْلُوكِيكُم الذِين يَعْمَلُونَ خَارِجًا                          |
| 727  | مقاتل بن سليمان             | انْفَرِجُوا عَنِّي                                                           |
| ٤٣٥  | ابن عباس                    | إِنَّا الصَّخْرَةُ الَّتِي كَانَتِ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ آيَةً                |
| ٩٧٨  | عطاء                        | إِنَّا أُمِرْتُمْ بِهَذَا البَيْتِ                                           |
| 711  | ابن عمر                     | أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ إِيلِيَاءَ عَامَ حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ                  |
| ۸۱٥  | ابن عمر                     | أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ المَّقْدِسِ                                     |
| ۸۱۷  | عبد الله بن أبي<br>عمَّار   | أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ              |
| **7  | · <u></u> -                 | أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ حِينَ دَخَلَ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ |

| ٥٤١      |                    | أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الرَّمْلَةِ فِي مُهِمٍّ                              |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 115      | المغيرة            | أنه دخل يومًا على الوليد بن عبد الملك                                     |
| ۸۲۳      | عطاء ، عن غير      | أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ             |
|          | واحد               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     |
| 1.4      | مكحول              | أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلًا أَيْنَ يَسْكُنُ؟                                   |
| ٠٢١، ٤٢٣ | ابن عبَّاس         | أَنَّهُ سَأَلَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ رَسُولِ اللَّهِ   |
| ٤١٥      |                    | أَنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنْ يَمِينِ الصَّخْرَةِ |
| ٥٠٤      | الحارث بن عميرة    | أَنَّهُ قَدِمَ مَعَ مُعَاذٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثَ مَعَهُ فِي دَارِهِ   |
| 790      | محمّد              | أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْعَجَائِبِ الَّتِي كَانَتْ بِبَيْتِ المَقْدِسِ       |
| ۸٧٤      | ابن عبّاس          | أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْأَلُوَاحِ إِلَّا سُدْسُهَا                    |
| ٥٥٨      | كعب                | إِنَّهُ مَا مِنْ مَسْجِد إِلَّا وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا         |
| ۰۸۸، ۱۵  | ابن عبَّاس         | أَنَّهَا عَوْرَةٌ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلْبُيوتِ                          |
| ۸۸٠      | ابن عبَّاس         | أَنَّهَا لَّمَّا وَضَعَتْهَا وَرَأَتْهَا أُنْثَى                          |
| 11.      | عمرو بن مهاجر      | أَنَّهُمْ حَسَبُوا مَا أَنْفَقُوا                                         |
| ٧٧٤      | عاصم بن سفيان      | أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السُّلَاسِلِ فَفَاتَهُمْ الْغَزْوُ             |
| 377      | ابن عبّاس          | إِنَّهُمْ لَّا أَبُوا أَنْ يَقْبَلُوا التَّوْرَاةَ                        |
| 117      |                    | أَنَّهُمْ لَّا فَتَحُوا دِمَشْقَ فِي أَيَّامٍ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ       |
| ٥٣٤      | حميد بن هلال       | إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَصْحَبَ ابْنَتِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ            |
| 14.      | نافع بن كيسان      | إِنِّي أَرَدتُ أَنْ اَتِيَ فِلَسْطِينَ                                    |
| 974      | قزعة               | إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَ بَيْتَ المَقْدِسِ                               |
| ۸۰۷      | مولًى لعبد الله بن | إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ المَّقْدِسِ |
|          | عمرو               |                                                                           |

| ***         | سعيد بن المسيّب             | إِنِّي أُرِيدُ بَيْتَ الْمُقْدِس                                           |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 981         | قتادة                       | إِنِّي أُمِّرْتُ أَنْ أَبْنِي مَسْجِدًا                                    |
| <b>£</b> 9A | حسَّان بن عطيَّة            | إِنِّي سَمِعْتُ الصَّيْحَةَ فَظَنَنْتُهَا دَعْوَةُ الدَّاعِي               |
| ۸۸۷         | ابن إسحاق                   | إِنِّي قَدْ كَتَبْتُهَا لَكُمْ دَارًا وَقَرَارًا                           |
| 41          | وهب بن منبه                 | إِنِّي لَأَجِدُ تَرْدَادَ الشَّامِ فِي الْكُتُبِ                           |
| 700         | كعب                         | إِنِّي مُبْدِلُكَ بِتَوْرَاةٍ مُحْدَثَةٍ                                   |
| 173         | خالد بن معدان               | أُهْبِطَ آدَمُ عليه السلام بِالهِنْدِ                                      |
| 277         | كعب                         | أَهْبَطَ اللهُ اَدَمَ عِيْ إِلْهِنْدِ                                      |
| ٤٤          | خريم بن فاتك                | أَهْلُ الشَّام سَوْطُ اللَّهِ                                              |
| <b>£</b> V  | كعب                         | أَهْلُ الشَّامَ سَيْفٌ مِنْ سُيوفِ اللَّهِ                                 |
| 404         | وهب بن منبِّه               | أَهْلُ بَيْتِ اللَّقْدِسِ جِيرَانُ اللهِ                                   |
| 199         | أبو الهذيل                  | أَوَ كُلُّ النَّاسِ يَعِيشُونَ مِنَ الْخُبْزِ                              |
| <b>TO</b> A | أبو عمران                   | أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى الْجِبَالِ أني نازل                           |
| 408         | القاسم بن عبد<br>الرَّحمن   | أَوْحَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَبَلِ قَاسِيُونَ                 |
| ٤٧١ -       | وهب بن منبَّه               | أَوْحَى اللهُ كَا إِلَى مُوسَى عَلِيْكُ أَنِّي مُنْزِلٌ عَلَيْكَ نَارًا    |
| 744         | عليًّ                       | أَوْسَطُ الأَرْضِينَ بَيْتُ الْقُدِس                                       |
| 170         | كعب                         | أول حائط وضع على وجه الأرض                                                 |
| 397         | محمَّد بن الحسن<br>الشيرازي | أُوُّلُ مَنْ جَالَسْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ الصَّيْرَفِي |
| 040         | كعب الأحبار                 | أُوَّلُ مَنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِي حُبرَى سَارَة                              |

| 777     | عمر                     | أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ أَجْرًا                                                            |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠     | ثور                     | إِي وَالَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ لَقَد قَامَ عَلَيهَا                                   |
| 908     | ابن عبَّاس              | أَيُّتُهَا الْجُلُودُ الْمُتَمَزَّقَةُ                                                     |
| 719     | الوليد بن عبد الملك     | أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا فَعَلَتْ أَحْجَارُ بَيْتِ المَقْدِسِ                                |
| 1.7,373 | عمر بن الخطَّاب         | أَيْنَ تَرَى أَنْ أُصَلِّي                                                                 |
| 879     | كعب                     | أَينَ تَعرِضُ يَا مُعَاوِيَةُ، إِنْ شِئتَ لُّأَحَدُّثنَّكَ                                 |
| \$4\$   | عمر                     | أَيْنَ نَضَعُ مَسْجِدَ الْمُسْلِمينَ مِنْ هَذَا الْمُسْجِدِ؟                               |
| 77.     | الزُّهري                | أَيُّهَا الشُّيْخُ لَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى مَا انْتَهَى اللهُ إِليْهِ                        |
| 009     | عبد الله بن مسلم        | أَيُّهَا الْمُلكُ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ أَنَّ قَوْمَكَ قَدْ عَبَدَواْ<br>الْأَصْنَامَ |
| 71      | خباب بن عبد الله        | أيُّها النَّاسِ المجتمِعَة أبْدَّانُهم                                                     |
| 991     | أبو العالية             | أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَعُدُّوا الْفِيِّنَ شَيْئًا                                         |
| 7\$7    | مقاتل بن سليمان         | أَيُّهَا الْوَاطِئُ ارْفُقْ بِوَطْئِكَ                                                     |
| ۸۸٤     | مجاهد                   | بَابُ الْحِطَّةِ مِنْ بَابِ إِيْلِيَاءَ                                                    |
| 777     | ابن عباس                | بَابٌ مَفْتُوحٌ مِنْ أَبُوابِ الْجِنَّةِ                                                   |
| 777     | كعب                     | بَابٌ مَفْتُوحٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ                                  |
| ١٣      | كعب                     | بَارَكَ اللهُ فِي الشَّامِ مِنَ الفُرَاتِ إِلَى العَرِيشِ                                  |
| 7.9     | عبد الله بن سلام        | بالشام من قبور الأنبياء ألفا قبر                                                           |
| 977     | عثمان بن أبي<br>العاتكة | بِالصَّقْعِ الَّذِي بَيْنَ جَبَلِ حَسَّانَ                                                 |
| ۸۱۷     | عمر                     | بخ، دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةٍ جَرَادَةٍ                                              |
| ٨٤٦     | قتادة                   | بَخْتُنَصَّر وَأَصْحَابُهُ خَرَّبُواْ بَيْتَ الْمُقْدِسِ                                   |

| 177         | الحسن بن يحيى        | بِدِمَشْقَ مِنَ الْأَبْدالِ سَبْعَةُ                                                           |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *1          | أبو حازم             | بَرَاغِيثُ الشَّامِ تُنَقِّي خَطَايَاكُمْ                                                      |
| ۸۸۱         | مقاتل                | بَشَّرَ اللَّهُ تَعَالَى زَكَرِيًّا بِيَحْيَى فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ                           |
| 470         | سعيد بن المسيَّب     | بِصَلَوَاتِ أَبِي دَاوُدَ إِلَّا انْفَتَحْتِ الْأَبْوَابُ                                      |
| 711         | كعب                  | ُ بِطَوْسُوسَ مِنْ قُبُورِ الْأَنْبِياءِ عَشْرَةً                                              |
| ٩٧٠         | ابن إسحاق            | بعَاد إِرَم، إِن عادُ بْنُ عَوْصِ بْنِ إِرْمِ                                                  |
| ١٤٨         |                      | بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ ثَلَاثَةَ أُمَراءً إِلَى الشَّامِ                              |
| ۸۷٥         | وهب بن منَّبه        | بَعَثَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ فَأَرَّا                                        |
| ٥١          | ابن عمرو             | بعث عمر الناس في أفناء الأمصار                                                                 |
| ۸۷۹         | أبو حاتم السَّجستاني | بَعَثَهُ عَلَى السِّنِّ الَّذِي تَوَفَّاهُ عَلَيْهَا                                           |
| 471         | إبراهيم بن أبي عبلة  | الْبَقِيعُ الَّذِي تَحْتَ الدِّيرِ الَّذِي فِيهِ الطَّرِيقُ                                    |
| 198         | الواقدي              | بَلَغَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَّمَّا هَاجَرَ                                                   |
| 989         | قتادة                | بَلَغَنَا أَنَّهُ يَنَادِي مِنَ الصَّخْرَةِ                                                    |
| 777         | العلاء بن هارون      | بَلَغَنِي أَنَّ الشُّهَدَاءَ يَسْمَعُونَ أَذَانَ مُؤَذِّني                                     |
| ٤٨٧         | الحسن                | بَلَغَنِي أَنَّ سُلَيْمَانَ عَيِّ لا لَا عَقَرَ الْخَيْلَ غَضَبًا                              |
| 1170        | سلیمان بن عیسی       | بَلَغَنِي أَنَّ عِيسَى ابن مَرْيَم إِذَا قَتَلَ الدُّجَّالَ رَجَعَ                             |
| 1188        | سلیمان بن عیسی       | بلغني أنَّ عِيسَى ابن مريم إِذًا قَتَلَ الدُّجَّالَ ونَزَلَ                                    |
| 207         | ثور بن يزيد          | بَلَغَنِي أَنَّ كَعْبًا مَرَّ بِابْنِ أَخِيهِ وَرَجُلٌ مَعَهُ                                  |
| <b>4</b> 04 | هشام بن عمَّار       | بَلَغَنِي أَنَّ مِنْ اَدَمَ مِيَّكِيِّ إِلَى يَوْم غَرَفَتِ الْأَرْضُ أَلْفَي سَنَة            |
| ٥٣٥         | فرقد السَّبخي        | بَلَغَنِي أَنَّهُ دَخَلَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ خَمَسُمِائَةِ عَذْرَاءَ                            |
| ٤٨٨         | يزيد الرَّقاشي       | بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي زَمَنِ دَاوُدَ أَرْبَعُمِاثَةُ<br>عَذْرَاءَ |

| ٤٨٩         | يحيى بن أبى كثير | بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ يَوْمٍ نَوحٍ دَاوُدُ مَكَثَ                     |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>£9</b> V | مالك بن دينار    | بَلَغَنِي عَنْ عِيسَى عَنِي اللَّهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ |
| 474         | كعب              | بَنَى سُلَيْمَانُ بَيْتَ الْمُقْدِسِ عَلَى أَسَاسٍ قديم                        |
| *11         | كعب              | الْبُنْيَانُ فِي دِمَشْقَ يَبْقَى                                              |
| 401         | أيوب             | بُنِيَتْ الكَعْبَةُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ                                     |
| 4.8         | عبد الرحمن بن    | بِهَذَا كِتَابٌ لِعَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ                   |
|             | غنم              | 84                                                                             |
| 4.4         | قتادة            | بَوَّأَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الشَّامَ                                          |
| 777         | كعب              | بَيْتُ الْقُدِسِ أَفْرَبُ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ                            |
| ٥٤٨         | كعب              | بيت المقدس اليوم فيه كألف يوم                                                  |
| ٤٥٨         | عطاء الخراساني   | بَيْتُ المَقْدِسِ بَنَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ ،وَعَمَرَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ         |
| १०९         | عطاء             | بَيْتُ المَقْدِسِ بَنَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ ،وَعَمَرَهُ الْأَنْبِيَاءُ           |
| 711         | صفوان بن عمرو    | بَيْتُ الْقَدِسِ كَأْسٌ مِنْ ذَهَبٍ                                            |
| 350         | أبو إدريس        | بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِذْ لَمْ تَلِينَ حَتَّى تَأْخُذَهُ الْأَنَ                |
| 908         | جبير بن نفير     | بَيْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ زَمْزَمٍ عَلَيْهِ ثَوْبَان                       |
| 444         | ابن المسيب       | بَيْنَا عُمَرُ فِي نَعَمِ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ مَرَّ بِهِ رَجُلانِ          |
| 180         |                  | بَيْنَمَا الْسُلِمونَ عَلَى حِصَارِ دِمَشْقَ                                   |
| 919         | تبيع             | تَجْتَمِعُ مُضَرُ لَا أَدْرِي أَتَتْبَعُهُم رَبِيعَةُ                          |
| 1.40        | عبد الله بن عمرو | تُجَيِّشُ الرُّومُ فَيَسْتَمِدُ أَهْلُ الشَّامِ وَيَسْتَغِيثُونَ               |
| 777         | خالد بن معدان    | تُحْشَرُ الْكَعْبَةُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ              |
| ١.          | تبيع             | تَخْرَبُ الْأَرْضُ وَيَعْمَرُ الشَّامُ                                         |

| ١٠٨٩        | محمَّد ابن الحنفيَّة | تَخْرُجُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ لِبَنِي الْعَبَّاسِ                            |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۹۱۵،۸۸۰     | ابن عبَّاس           | تُرِيدُ لِوَجْهِ اللهِ خَالِصًا لَا لِشَيءً                               |
| 991         | كعب                  | تَزَالُ الْفِتْنَةُ نُوَامٌ بِهَا مَا لَمْ تَبْدُوا مِنَ الشَّامِ         |
| 1.4.        | كعب                  | تَظْهَرُ رَايَاتٌ سُودٌ لِبَنِي الْعَبَّاسِ حَتَّى يَنْزِلُوا الشَّامَ    |
| 1.4.        | حسان بن عطية         | تَغْلَبُ الرُّومُ فِي المَّلْحَمَةِ الصُّغْرَى                            |
| 804         | عبد الله بن عمرو     | تُفْتَحُ جَهَنَّمُ مِنْ هَذَا الْوَادِي                                   |
| 1.01        | الزهري               | تُقْبِلُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنَ الْمُشْرِقِ                            |
| 1.44        | رجل من أشجع          | تُقْبِلُ سُفُنُ الرُّومِ فِي البَحْرِ، حَتَّى يَنْزِلُوا قَرِيبًا         |
| <b>£</b> £A | أبو البختري القاضي   | تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي سَبْعِ مَوَاطِنِ فِي الْكَعْبَةِ                  |
| 99.         | علي                  | تَكُونُ أَرْبَعُ فِتَنِّ: الأُولَى اسْتِحْلَالُ الدِّمَاءِ                |
| 9.00        | عبد الله بن عمرو     | تَكُونُ بِالشَّامِ فِتْنَةً تَرْتَفِعُ فِيهَا رِيَسَاهُمْ وَأَشْرَافُهُمْ |
| 994         | كعب                  | تَكُونُ بِالشَّامِ فِتْنَةً تُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ                    |
| 998         | كعب                  | تَكُونُ بَعْدَ فِتْنَةِ الشَّامِيَّة، الشَّرْقِيَّةُ، هَلَاكُ الْمُلُوكِ  |
| 1.01        | طاوس                 | تَكُونُ ثَلَاثُ رَجْفَاتِ: رَجْفَةٌ بِالْيَمَنِ شَدِيدَةٌ                 |
| 990         | كعب                  | تَكُونُ فِتَنَّ ثَلَاتٌ كَأَمْسِكُمُ الذَّاهِبُ                           |
| 41          | ابن المسيّب          | تَكُونُ فِتْنَةٌ بِالشَّامِ، كَأَنَّ أَوَّلَهَا لَعِبُ الصَّبْيَانِ       |
| 1 • * •     | كعب                  | تَكُونُ نَاحِيَةَ الْفُرَاتِ فِي نَاحِيَةِ الشَّامِ                       |
| 1.41        | شيخ زمن ابن الزُّبير | تَنْزِلُ الْخِلَافَةُ بَيْتَ الْقُدِسِ تَكُونُ بَيْعَةُ هُدًى             |
| 717         | محمد بن إدريس        | توفي عبد المطلب بدمشق                                                     |
| ٥٣٣         | سعيد                 | تُوُفِّيَ عَطَاءُ الْخَرْاسَانِيُّ بِأُرِيحَا                             |
| 10.         | سهل بن سعد           | تَوَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ حَصَّارَ دِمَشْقَ                               |
|             |                      |                                                                           |

| 474     | قتادة                   | التين: جبل عليه دمشق                                                             |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 477     | الحكم                   | الْتَيْنِ: دِمِشْقُ                                                              |
| 974     | محمَّد بن کعب           | الْتِّيْنِ: مَسْجِد أَصْحَابِ الكَهْفِ                                           |
| 479,978 | كعب، أبو هريرة          | التَّينُ: مَسْجِدُ دِمَشْقَ                                                      |
| 717     | عمر                     | ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا كَعْبُ أَحَقُّ مَا تَقُولُ                                |
| 717     | إسحاق بن بشر            | ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ انْتَظَرَ أَهْلَ إِيلِيَاءَ فَأَبُوا أَنْ يَأْتُوهُ |
| 187     | موسى بن عقبة            | ثُمُّ بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ وَلِيَ الْأَمْرَ                                 |
| 717     | إسحاق بن بشر            | ثُمَّ خَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةً مِنْ حِمْصَ يُرِيدُ دِمَشْقَ                       |
| 7.4     | كعب                     | ثُمَّ كَانَ إِلْيَاسُ نَبِيِّ اللهِ                                              |
| ٧٦      | كعب                     | جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ                         |
| 1.44    |                         | جَاءَنَا رَجُلٌ، وَأَنَا نَازِلٌ عِنْدَ خَتَن لِي بِعَرَقَةَ                     |
| ٥٠١     | أبو الزُّبير مؤذَّن بيت | جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ            |
|         | المقدس                  |                                                                                  |
| 940     | الحسن                   | جِبَال ومَسَاجِدٌ بِالشَّامِ                                                     |
| 47      | قتادة                   | الجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ دِمَشَّقُ                                              |
| 47      | قتادة                   | جَبَلٌ مُبَارَكٌ حَسَنْ                                                          |
| ۸۷۳     | السُّدِيِّ              | جَعَلَتِ الْمُرْأَةُ تَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَهَا غُلَامًا                   |
| 1.44    | عبد الله بن عمرو        | جَيْشٌ يُسَمَّى جَيْشُ الْبَرَاذِعِ يَشُقُونَ الْبَرَاذِعَ                       |
| 400     | خالد بن معدان           | حَاجٌ جَبَلُ بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَى رَبِّهِ                                     |
| 475     | كعب                     | حَجَّةً أَفْضَلُ مِنْ عُمْرَتَيْنِ                                               |
| 977     | جرير بن عثمان           | الْحَسَنَةُ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ بِأَلْفٍ                                      |
|         | وصفوان بن عمرو          |                                                                                  |

| ۸٤ ،۸۳ | سعيد بن خالد،<br>مكحول     | الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا الطَّعَامَ                                   |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 193    | عبد الله بن أبي<br>الهذيل  | الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ                                |
| 1.18   | معاوية بن أبي<br>سفيان     | حِمْصُ أَعْجَبُ إِلَيْكَ أَمْ دِمَشْق؟                                          |
| 11/1   | عبد الرحمن بن<br>إبراهيم   | حِيطًانُ مَسْجِدِ دِمَشْقَ مِنْ بِنَاءِ هُودٍ                                   |
| 1.04   | ابن عباس                   | الْخَائِبُ مَنْ خَابَ يَوْمَ نَهْبِ كَلْبٍ                                      |
| ٤٦٥    | إسحاق بن بشر               | خَرَجَ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى جَاوَزَ كُوْثَى رُبَى                                |
| 197    | ابن إسحاق                  | خَرَجَ إِبْرَاهِيم مُهَاجِرًا إِلَى رَبُّه                                      |
| 970    | يعقوب بن سفيان             | خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                  |
| · Y•A  | أبو موسى                   | خرج أبو طالب إلى الشام                                                          |
| 010    | سليمان بن خارجة            | خَرَجَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَخَلَفُ بَنْ فِي طَلَبِ حَدِيثٍ               |
| 071    | يحيى بن يحيى<br>الغسًانيُّ | خَرَجَ عَبْدُ الْلِكِ بنُ مَرْوانَ مِنْ الصَّخْرَةِ                             |
| ٥٢٠    | عبادة بن نسي               | خَرَجَ عَبْدُ الْمَلِكِ بنُ مَرْوانَ يُريدُ الصَّلَاةَ فِي البَيْتِ<br>الْقُدُس |
| 911    | ابن عبَّاس                 | ِ خَرَجَ لُوطٌ مِنْهَا بِبِنَاتِهِ                                              |
| ۸۷٥    | وهب بن منَّبه              | خَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالثَّوْرَيْنِ تَسُوقُهُمَا                            |
| 797    | يزيد بن شريح               | خَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمَّ لِي نُرِيدُ الصَّلَاةَ                             |
| 770    | يزيد بن السَّمط            | خَرَجْتُ مَعَ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ                          |
| ٥٣٢    | السُّريُّ بن المغلَّس      | خَرَجْتُ مِنَ الرَّمْلَةِ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ                              |
|        |                            |                                                                                 |

| تابعین ٤١    | محمد بن خفيف                         | خَرَجْتُ مِنْ شِيرَاذَ وَحْدِي                                              |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٦          | عبد الله بن أبي                      | خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ غَضِيفِ بنِ الْخَارِثِ نُرِيدُ بَيْتَ الْمُقْدِسِ      |
| <b>0 Y V</b> | قيس<br>سالم مولى أب <i>ي</i><br>جعفر | خَرَجْنَا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ أَمِيرِ الْمُؤْمنينَ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ |
| ۸۷۲          | وهب بن منبُّه                        | خَلَفَ بَعْدَ مُوسَى فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُوشَعُ                         |
| 171          | كعب الأحبار                          | خَمْسُ مَدَائِنَ مِنْ مَدَائِنِ الْجَنَّةِ: بِيْتُ المَقْدِسِ               |
| 974          | الحسن                                | خِيَارُ أَهْلِ الشَّامِ خَيْرٌ مِنْ خِيَارِكُمْ                             |
| 1.9          | ابن محيريز                           | خَيْرُ فَوَارِسٍ تُظِلُّ السَّمَاءُ                                         |
| 1148         | كعب                                  | الدَّجَّالُ بَشَرٌ وَلَدَنْهُ امْرَأَةً                                     |
| 111.         | الضحاك                               | الدُّجَّالُ لَيْسَ لَهُ لِحْيَةٌ، وَافِرُ الشَّارِبِ                        |
| 481          | يعقوب بن مجمّع                       | دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ مَسْجِدَ قُبَاءٍ                              |
| 494          | يزيد بن أبي منصور                    | دَخَلَ يَحْيَي بنُ زَكَريا U بَيْتَ الْقُدِسِ                               |
| ٥٨           | الوليد بن مسلم                       | دَخَلَتْ الشَّامَ عَشْرَةُ اَلاف عَين                                       |
| ٤٧٥          | أبو حفص الحمصي                       | دَخَلْتُ بَيْتَ الْمُقْدِسِ وَذَلِكَ قُبَيْلَ أَوْ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ |
| صحابة ٢٠     | روح بن زنباع                         | دَخَلْتُ عَلَى تَمِيمٍ الدَّارِي                                            |
| 188          |                                      | دَخَلَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الْجَرَّاحِ مِنْ بابِ الْجَابِيَةِ           |
| ۸۸۷          | ابن إسحاق                            | دَعَا مُوسَى رَبُّهُ حِينَ أَذَاهُم الْخَرَّ                                |
| ٣٨٠          | قرة بن عطية                          | دُلُّونِي عَلَى بَيْضِ الْهُدْهُدِ                                          |
| 117          |                                      | دِمَشْقُ جَبَّارَةٌ لَا يَهُمُّ بِهَا جَبَّارُ إِلَّا قَصَمَهُ اللهُ        |
| ۱۰۰۸         | كعب                                  | دِمشْقُ مَعْقِلُ الْسُلِمِينَ مِنَ الرُّومِ                                 |

| 110        | يزيد بن شجرة        | دِمَشْقُ هِيَ الرَّبْوَةُ الْمُبَارَكَةُ                                      |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 94.        | قتادة               | ذَاتِ ثِمَارٍ وَمَاءٍ وَهِيَ بَيْتُ الْقُدِسِ                                 |
| ١٧٤        | شريح بن عبيد        | ذُكِرَ أَهْلُ الشَّام عِنْدَ عَلِيِّ                                          |
| <b>707</b> | قتادة               | ذُكِرَ لَنَا أَنَّ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ مِنْ حِرَاءٍ                           |
| 777        | أبو العوَّام        | ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ سُلَيْمَانَ ﷺ لَّا فَرَغَ مِنْ بِنَائِهِ     |
| 981        | نعيم القارئ         | رَادُكَ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                              |
| १५         | خالد بن معدان       | رَأْسُ اَدَمَ ﴿ الْمُصْلَى عَلَى يَمِينِ الصَّخْرَةِ                          |
| 981        | قتادة               | رَأًى سُلَيْمَانُ خَاتَّمُهُ فِي بْطْنِ الْحُوتِ                              |
| 0 8 1      | <del></del>         | رَأًى فِي مَنَامِهِ كَأَنْ قَدْ وَرَدَ تَابُوتُ                               |
| 3.27       | <del></del>         | رَأَيْتُ مِكَّةَ بَدِيلًا عِبَادَتُهُ البُّكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ          |
| ٥٣٠        | الأصمعيّ            | رَأَيْتُ حَكَمَ الْوَادِي حِينَ مَضَى الْهَدِيُ                               |
| تابعين ٢ ٤ | قثم الزَّاهد        | رَأَيْتُ رَاهِبًا بِبَابِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                  |
| 14.        | <del></del>         | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في مَنَامِي                                          |
| 103        | بلال                | رأيت عبادة بن الصامت تَعَمَّكُ عَنْ في مسجد بيت                               |
|            |                     | المُقْدِس مستقبل الشرق                                                        |
| 201        | زياد بن أبي سودة    | رَأَيْتُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ عَلَى سُورِ بَيْتِ المَقْدِس        |
| 441        | طوق                 | رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ يَغْدُو إِلَى بَيْتِ لَحْم |
| ب۸۱،۸۲٤    | جعفر بن مسافر       | رَأَيْتُ مُؤَمَّلَ بن إِسْمَاعِيلَ بِبَيْتِ الْقَدِسِ أَعْطَى قَوْمًا         |
| 979        | سعيد بن المسيَّب    | ربوة ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، قال: هِيَ دِمَشْقُ                              |
| PYA        | ابن جريج            | رَجُلُ نَذَرَ لَيَمْشِينَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ مِنَ البَصْرَةِ             |
| 370        | إبراهيم بن أبي عبلة | رَحِمَ اللَّهُ الْوَلِيدَ وَأَيْنَ مِثْلُ الْوَلِيدِ                          |
|            |                     |                                                                               |

| ٤١٠         | ثابت              | رُدُّوهَا رُویْدًا بِسْمِ اللهِ سَاوُوْها                  |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 777         | عمر               | رُوَيْجِلٌ بِالشَّامِ اَخَذَ بِلِجَامِ فَرَسِه             |
| 1144        | عبد الله بن عمرو  | رِيحٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ         |
| ٤٠          | حمرة بن عبد كلال  | سَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَىٰ اللهِ الشَّامِ        |
| ۸۳۲         | الوليد            | سَأَلْتُ الأَوْزَاعِيُّ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا |
| تابعين ٠ ٤  | عبد الله بن عامر  | سَأَلْتُ رَاهِبًا بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ                     |
| ०६२         | عبد الرَّحيم بن   | سَأَلَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَنْزِلِي                |
|             | عديّ              |                                                            |
| 977         | وهب بن منبُّه     | السَّاهِرَةُ جَبَلٌ إِلَى جَنْبِ بَيْتِ الْلَقْدِسِ        |
| 727         | أبو الزاهرية      | سُبْحَانَ الدَّائِمِ الْقَائِمِ                            |
| ٤٢٠         | عبادة بن الصَّامت | سُبْحَانَ الله، وَمَنْ يَشُكُ فِي أَمْرِهَا                |
|             | ورافع بن خديج     |                                                            |
| 1.07        | أرطاة             | السُّفْيَانِيُّ الَّذِي يَمُوتُ؛ الَّذِي يُقَاتِلُ         |
| تابعین۲۸    | محمَّد بن إدريس   | سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ أُجْزِكُمْ                        |
|             | الشَّافعيُّ       |                                                            |
| 1141        | سلامة             | سَمِعْتُ أَنَّ بَابَ لُدٍّ الَّذِي جَاءَ                   |
| ۳.          | ضمرة بن ربيعة     | سَمِعْتُ أَنَّه لَمْ يُبْعَثَ نَبِي إلا مِنَ الشَّام       |
| <b>41</b> % | كعب الأحبار       | سَمِعْتُ أَنَّهُ مَوضِعُ الْحَاجَاتِ والْمَواهِبِ          |
| ٦٣          | أبو هانيء المكتب  | سُئِلَ عَامِرُ الشُّعْبِي عن قِتَالِ أَهْلِ العِرَاقِ      |
| ٣           | أبو الأعيس        | سُئِلَ عَنِ الْبَرَكَةِ الَّتِي بُورِكَ فِي الشَّام        |
| ۱۸۸         | الحسن             | الشَّامُ أَرْضُ الْمُحْشَرِ                                |
| ۳۸۸، ۵۰۶    | ابن زید           | الشَّامُ حِينَ رَدُّهُمْ إلى الشَّامِ                      |
|             |                   |                                                            |

| 1.19      | كعب             | الشَّامُ رَأْسٌ، وَالْمُغْرِبُ جَنَاحٌ                                                                                                            |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠        | عون بن عبد الله | الشَّامُ كِنَانَتِي، فَإِذَا غَضِبْتُ                                                                                                             |
| ۸۸        | أبو عبد الملك   | الشَّامُ مُبَارَكَةُ وَفِلِسْطِينُ مُقَدَّسَةُ                                                                                                    |
|           | الجزري          |                                                                                                                                                   |
| 471       | أبيًّ بن كعب    | الشَّامُ ومَا مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ إِلَّا خَرَجَ                                                                                                     |
| ***       | مقاتل بن سليمان | شَفُّعُوا كَعْبَتِي، فَإِنِّي قَدْ شَفَّعْتُهَا                                                                                                   |
| ٥٥٨       | كعب             | شَكَا بَيْتُ الْمُقْدِسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْخَرَابَ                                                                                          |
| 700       | کعب             | شَكَا هَذَا الْبَيْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْخَرَابَ                                                                                           |
| <b>4V</b> | القاسم بن عبد   | شُكِي إلى ابنِ مَسْعُودٍ الفُرَات                                                                                                                 |
|           | الرَّحمن        |                                                                                                                                                   |
| صحابة١٣   | أبو قتيلة       | شَهِدتُّ مُعَاوِيَةَ بنَ أَبِي سُفْيانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ                                                                                    |
| 117.      | ثعلبة بن عبَّاد | شَهِدْتُ يَوْمًا خُطْبَةً لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ                                                                                                |
| 777       | مطر             | الصُّخْرَةُ أَقْرَبُ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ                                                                                                   |
| 747       | ابن عمر         | صَخْرَةُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ أَقْرَبُ بُقْعَةً                                                                                                     |
| 577       | ابن عباس        | صَخْرَةُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ مِنْ صُخُورِ الْجَنَّةِ                                                                                               |
| 277       | نوف البكالي     | الصَّخْرَةُ تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار                                                                                           |
| ۸۳٦       | مقاتل بن حيان   | صَرَفَكَ عَنْ بَيْتِ الْمُقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ                                                                                                |
| ۸۳٦       | مقاتل بن حيًّان | صَرَفَكَ مِنْ بَيْتِ الْقُدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ                                                                                                  |
| 1148      | كعب             | صِفَتُهُ أَنَّهُ أَفْحَجُ أَصْهَبُ مُخْتَلَف الْحُلقِ                                                                                             |
| ٧٦٨       | ابن الديلمي     | صِفَهُ أَنْهُ أَفْ الْحَجُ اصْهَبُ مُحْسَفُ الْحَقِيقِ عَيْرِهَا إِلَا صَلَاةً فِي غَيْرِهَا إِلَا الْكَعْبَةَ اللَّهُ عَبْرَهَا إِلَا الْكَعْبَة |
| ٧٨٣       | كعبً            | صلاةً فِي بَيْتِ الْلَقْدِسِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ                                                                                                     |

| ۸٦١  | ابن زید          | صَلَاتُكُمْ حَتَّى يَهْدِيَكُمُ اللَّهُ كَالَىٰ الْقِبْلةَ          |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۸٦٢  | ابن زید          | صَلَاتُكُمْ هَاهُنَا                                                |
| ۸۷۰  | ابن عبَّاس       | صَلُّوا نَحْوَ بَيْت الْمَقْدِسِ مَرَّةً                            |
| 717  | أبو الزاهرية     | صَلَّيْتُ العَتَمَةَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ                |
| ٥١   | ابن عمرو         | صورت الدنيا على خمسة أجزاء على أجزاء الطير                          |
| ٤٣٤  | عمر بن الخطَّاب  | ضَاهَيْتَ الْيَهُودِيَّةَ                                           |
| 193  | عبد الله بن أبي  | ضَرَى بُخْتُنَصَّرُ أَسَدِينِ، فَأَلْقَاهُمَا فِي جُبِّ             |
|      | الهذيل           |                                                                     |
| 473  | كعب              | طُوبَى لِوَجهِ يَخِرُ فِيكِ للهِ سَاجِدًا                           |
| ٥٥٣  | سعيد بن المسيَّب | ظَهَرَ بُخْتُنَصُّر عَلَى الشَّامِ فَخَرَّبَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ     |
| 1.11 | عقبة             | عِصْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ بَيْتُ الْمُقْدِسِ مِنَ الدُّجَّالِ         |
| 1.41 | عمَّار بن ياسر   | عَلَامَةُ الْمُهْدِيِّ: إِذَا انْسَابَ عَلَيْكُمُ التُّرِكُ         |
| 008  | كعب              | عَلَامَةُ خُرُوجِ الْمُهْدِيِّ أَلْوِيَةٌ                           |
| 1.71 | أبو قبيل         | عَلامُةُ مَلْحَمَةُ دُمْياطَ                                        |
| ٣٧٦  | أبو عبد الملك    | عُلَّمَ سُلَيْمَانُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَعُلَّمَ مَنْطِقَ الْهَوَام |
|      | الجزري           | ,                                                                   |
| ٧٦   | كعب              | عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهُ مَا نقصَ                              |
| 1.77 | سلمان بن سمير    | عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا أَرْضُ الْمُقْدِسِ                   |
| 418  | ابن عبَّاس       | عَلَيْهِمَا الطَّلُّ وَالْلَطَرُ مِنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّنِينَ   |
| **   | مدرك بن عبد الله | غزونا مع معاوية مصر                                                 |
| ٤٨٧  | الحسن            | فَأَعْقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَسْرَعَ مِنْهَا الرَّيحَ تَجْرِي     |
| ٨٤٣  | ابن عبَّاس       | فَإِنَّهُ أَحَدُ أَبُوابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ                        |
|      |                  | •                                                                   |

| ۳۱۲      | إسحاق بن بشر      | فَبَعَثَ بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ أَبُو عُبَيْدَةً وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ                 |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸۱      | مقاتل             | فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ ذَاتَ يَوْم يُصَلِّي                                         |
| 418      | يزيد بن عبيدة     | فُتِحَتْ إِيلِيَاءُ سَنَةَ سَتُّ عَشْرَةَ وَفِيهَا                                  |
| ۳۱۸      | عبد الأعلى بن     | فُتِحَتْ بَيْتُ الْقُدِسِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ                                    |
|          | مسهر              |                                                                                     |
| 194      | أبو هريرة         | فَتِلْكَ أُمُكُمْ يَا بَنِي مَاءِ                                                   |
| 949      | السُّدِّيِّ       | فَجَعَلَ لَا يُولَدُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مَوْلُودٌ إِلَّا ذُبِحَ                   |
| ۳۱.      | كعب               | فَرَكِبَ عُمَرُ مِنَ الْمُدِينَةِ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِمْ                          |
| 110      | خليد الحمسيّ      | فَطَاشَ عَقْلِي، وَقَامَ شَعَرُ بَدَني وَهِنْتُ                                     |
| ۸۹٦      | مقاتل بن سليمان   | فَقَامَ عِيسَى فَأَلْقَى عَنْهُ الصُّوفَ                                            |
| ٤٥       | عروة بن رويم      | فَلَعَلَّكَ مِنَ الْجُنْدِ الَّذِينَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا |
| ٤٥       | عروة بن رويم      | فَلَعَلَّكَ مِنَ الْجُنْدِ الَّذِينَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ   |
| 911      | ابن عبَّاس        | فَلَمَّا دَنُوا طَمَسَ أَعْيُنَهُم                                                  |
| ۷۳۸، ۱۹۶ | السُّدِّيِّ       | فَلَمَّا ضُرِبَ عَلَيْهِمُ التَّيهَ نَدِمَ مُوسَى                                   |
| 949      | السُّدِّيِّ       | فَلَمَّا كَانَ فِي السَّنَةِ التِّي يُذَبَّحُونَ                                    |
| ۸۹٦      | مقاتل بن سليمان   | فَمَسَخَ اللَّهُ مِنْهُمْ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ رَجُلا                             |
| ۸۹٦      | مقاتل بن سليمان   | فَنَزَلَتْ سُفْرَةً حَمْرَاءُ بَيْنَ غَمَامَتَيْنِ                                  |
| 177      | ابن <i>ع</i> مر   | فَهَلَّا إِلَى الشَّامِ أَرْضِ الْمُنْشَرِ                                          |
| 790      | المشرف بن المرجّا | فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَيَّاتٌ عَظِيمَةٌ قَاتِلَةٌ                                 |
| 200      | كعب               | فِي حِمْصٍ ثَلاثَةُ مَسَاجِد مَسْجِدُ للشَّيطَانِ وأَهْلُهُ                         |
| ۸۲۸      | عليَّ بن حرب      | فِي سَنَةِ سَبْعِ وَمِائَةَ تَوَجُّهَ أَبُو جَعْفَرٍ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ       |
|          |                   |                                                                                     |

٥

| 1.14        | كعب                     | فِي فِلْسْطِينَ وَقْعَتَانِ فِي الرُّومِ                                     |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 113         | كعب                     | قَالَ اللهُ لِصَخْرَةِ بَيْتِ المَقدِسِ أَنْتِ عَرْشِي الأَدْنَى             |
| ٤١٨         | وهب                     | قَالَ اللهُ لِصَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ فِيكِ جَنَّتِي                      |
| ٤٨١         | وهب بن منبّه            | قَالَ اللهُ لِصَخْرَةِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ لَأَضَعَنَّ عَلَيْكِ عَرْشِي       |
| 78          | دغفل                    | قَالَ المَالُ: أَنَا أَسْكُنُ العِرَاق                                       |
| 140         | عبد الله بن صفوان       | قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ صِفِّينَ                                                 |
| 170         | خالد بن معدان           | قَالَتِ الْأَرْضُ لِلرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى                             |
| 049         | وهب بن منبّه            | قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَا نَرَى الْأَمْرَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْعَصَا    |
| ٤٨٤         | كعب                     | قَامَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ عَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ                       |
| 791         | خالد بن معدان           | قَامَ مُعَاوِيَةُ بن أَبِي سُفْيَانَ عَلَى مِنْبَرِ بَيْتِ المَقْدِسِ        |
| ۲۱.         | عثمان بن أبي<br>العاتكة | قبلة مسجد دمشق قبر                                                           |
| 11.1        | سليمان بن عيسى          | قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ عَلَى يَديِّ الْمَهْدِيِّ يَظْهَرُ                    |
| <b>*</b> 1V | إسحاق بن بشر            | قَدْ كَانَ عُمَرُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فِي تِلْكَ السُّنَةِ                 |
| ۸٧          | ثور بن يزيد             | قُدْسُ الْأَرْضِ الشَّامُ، وَقُدْسُ الشَّامِ فِلسَّطِينُ                     |
| 77.         | خالد بن حازم            | قَدِمَ الزُّهْرِيُّ بَيْتَ المَقْدِسِ فَجَعَلْتُ أَطُوفُ بِهِ                |
| 7.5         | سعيد بن المسيَّب        | قَدِمَ بُخْتُنَصَّرُ دِمَشْقَ فَإِذَا هُوَ بِدَمِ                            |
| ١٢٢         | عبد الله بن يحيى        | قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَلِيِّ دِمَشْقَ، وَحَاصَرَ أَهْلَهَا                |
| ب۱٬۵۲۳م     | صالح بن جبير            | قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو جُمُعَةَ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ    |
| ۳۷۱         | ابن أبي عبلة            | قَدِمَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَعَسْكَرَ فِي طُورِ زِيتَا |
| ٧           | علقمة                   | قَدِمَ كَعْبٌ عَلَى عُمَرَ الْكَدِينَةَ                                      |
|             |                         |                                                                              |

| 09       | أبو حارثة وأبو عثمان       | قَدِمَ مسيرةً أَهْلِ الكُوفَةِ                                            |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 727      | محمَّد بن منصور            | قَدِمَ مُقَاتِلُ بن سُلَيْمَانَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ فَصَلَّى          |
| 019      | إبراهيم ابن أبي عبلة       | قَدِمَتْ أُمُّ الدُّرْدَاءِ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ                      |
| 441      | ابن شهاب                   | قَدِمْتُ دِمَشْقَ وَأَنَا أُرِيدُ الغَزْوَ                                |
| ٤٠٧      | عروة بن الزبير             | قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّلِكِ فَذُكِرَتْ عِنْدَهُ الصَّخْرَةُ           |
| ٥٣       | أبو عذبة                   | قدمت على عمر بن الخطاب رابع أربعة                                         |
| ٤٩       | إبراهيم اليماني            | قَدِمْتُ مِنَ الْيَمَنِ فَأَتَيْتُ سُفِيانَ الثَّوْرِيُّ                  |
| 117      | يعقوب بن سفيان             | قَرَأْتُ فِي صَفَائِحَ فِي قِبْلَةِ مَسْجِد دِمشْقَ                       |
| ٥٠       | عون بن عبد الله            | قَرَأْتُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَالَا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ              |
| 980      | زيد بن أسلم                | قُرًى بِالشَّام                                                           |
| 1.70     | الحكم بن ميسرة             | قُرِئَ فِي كُتُبِ الضَّحَّاكِ ابْنِ مُزَاحِم بَعْدَ مَوْتِهِ              |
| ٧١       | عبد الله                   | قسم الله كلك الخير فجعله عشرة أعشار                                       |
| 909      | ابن عباس                   | قل سورة النضير                                                            |
| 414      | كعب الأحبار                | قُلْتُ لِعُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ |
| 150      | مجاهد                      | قُمْ يَا عُزَيْرُ ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ وَانْطَلِقْ                      |
| ٤٠٨      | عروة                       | كَانَ إِذَا ذُكِرَ عِندَهُ الصَّخرَةُ التِّي فِي بَيتِ المَّقدِسِ         |
| 317, 370 | عبد الرَّحمن بن<br>حسَّان  | كَانَ الْحَارِثُ الْكَذَّابُ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ                         |
| 171      | أسلم                       | كَأْنَ الشَّامُ قَدْ أَمْكَنَ                                             |
| ٣٧٠      | عبد الله بن أبي<br>المهاجر | كَانَ خَارَجَ بَابِ السَّاعَاتِ صَخْرَةٌ                                  |
| ٤٨٣      | الوليد بن مسلم             | كَانَ دَاوُدُ مَّا يَضِيقُ بِخَطِيئَتِهِ                                  |

| 370         | حميد بن هلال                   | كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُثْنَى عَلَيْهِ مَعْرُوفٌ            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷۲         | وهب بن منبَّه                  | كَانَ سَائِرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدِ اتَّخَذُوا صَنَمًا                   |
| 111         | بكر بن خنيس                    | كَانَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ ﴿ عَلَى ۚ إِذَا دَخَلَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ    |
| ٤٨٦         | سعيد بن المسيَّب               | كَانَ سُلَيْمَانُ رَبِي ۗ يَرْكَبُ الرِّيحَ مِنْ إِصْطَخْرَ                |
| 484         | زياد بن أب <i>ي سودة</i>       | كَانَ صَاحِبُكم يَعْنِي ابنَ أَبِي زَكَرِيًّا إِذَا قَدِمَ هَاهُنَا        |
| ۸۷۸         | وهب بن منبّه                   | كَانَ طَعَامُهُ تِينًا فِي مكتلٍ                                           |
| ٦٧          | عبد الملك بن عمير              | كَانَ عَامَّة خُطْبَةُ يَزِيدِ بنِ أبي سُفِيان وهو عَلَى الشَّامِ          |
| 011         | مكحول                          | كَانَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بنُ أَوْسٍ يَسْكُنَانِ بِبَيْتِ |
|             |                                | المقدس                                                                     |
| 918         | جعفر                           | كَانَ عِلْمُ اللهِ وَحِكْمَتُهُ فِي ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ                |
| 981         | قتادة                          | كَانَ عَلَى كُرْسِيِّهِ شَيْطَانٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً                     |
| ٤٣٦         | ثابت                           | كَانَ فِي السَّلْسِلَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي وَسطِ الْقُبَّةِ               |
| 790         | المشرف بن المرجّا              | كَانَ فِي الْقُدُسِ فِي زَمَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ                          |
| <b>7</b> 7V | ثابت بن استنباذ                | كَانَ فِي زَمَانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا أَذْنَبَ أَحَدُهُمْ             |
| ۲٦٤         | سعيد بن عبد العزيز             | كَانَ فِي زَمَانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ المَقْدِس                  |
| ۳٩.         | رجاء بن حيوة ويزيد<br>بن سلًام | كَانَ فِيهِ فِي ذَلِكَ الوَقْتُ مِنَ الخَشَبِ الْسَقَفِ                    |
|             | بن سلّام                       |                                                                            |
| ٥٢٣         | ابن شوذب                       | كَانَ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ حِزْقِيلُ        |
| ۸۳۱         | ابن طاوس                       | كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى              |
| 949         | السُّدِّيُّ                    | كَانَ مِنْ شَٰأَنِ فِرْعَونَ أَنَّهُ رَأَى                                 |
| 1.7         | السيباني                       | كَانَ نَوْفُ البِكَالِيُّ إِمَامًا لِأَهْلِ دِمَشْقَ                       |
| 779         | أبو مجلز                       | كَانَ يُحِبُ، أَوْ يَسْتَحِبُ إِذَا قَدِمَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْسَاجِدِ  |
|             |                                |                                                                            |

| <b>&gt;&gt;</b> 9 | ابن ذكوان                  | كَانَ يُقَالُ: أَرْبَعُ مَاحِياتٌ                                              |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢                | عبد الرحمن بن              | كَانَ يُقَالَ: مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ                                          |
|                   | يزيد                       |                                                                                |
| **                | السَّيبانيُّ               | كَانَ يَهُودِيُّ يُسْرِجُ مَصَابِيحَ بَيْتِ المَقْدِسِ                         |
| 411               | قتادة                      | كَانَا بِأَرْضِ الْعِرَاقِ فَأُنْجِيَا                                         |
| 777               | عليُّ بن أبي طالب          | كَانَتْ الأَرْضُ مَاءً، فَبَعَثَ اللهُ رِيحًا                                  |
| ٤٩٠               | وهب بن منبِّه              | كَانَتِ السُّلْسِلَةُ سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةً                       |
| 797               | عطاء                       | كَانَتْ اليَهُودُ تُسْرِجُ مَسْجِدَ بَيْتِ المَقْدِسِ                          |
| ٥١٧               | إبراهيم بن أبي عبلة        | كَانَتْ أُمُّ الدُّرْدَاءِ تَأْتِينَا مِنْ دِمشْقَ إِلَى بَيْتِ الْلَقْدِسِ    |
| ٥١٨               | إسماعيل بن عبيد<br>الله    | كَانَتْ أُمُّ الدُّرْدَاءِ تَتَّكِئُ عَلَى عَبْدِ الْلَّكِ                     |
| ۳۱٦               |                            | كَانَتْ أَوَّلُ وَفْعَةٍ وَاقَعَهَا المُسْلِمُونَ الرَّومَ فِي خِلَافَةِ أَبِي |
| ۸۷۳               | السُّدِّي                  | بَعْرِ<br>كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يُقَاتِلُونَ الْعَمَالِقَةَ               |
| ۲۲٥               | أبو عبد الله أحمد          | كَانَتْ حِمْصُ مَسْكَنَ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ                                     |
| ٤١٧               | كعب                        | كَانَتْ صَخْرَةُ بَيْتِ الْقُدِسِ طُولُهَا                                     |
| 909               | الزُّهريَّ                 | كَانُوا مِن سِبْطِ لَمْ يُصِبْهُم جَلَاء                                       |
| ٦٥                | سلیمان بن یسار             | كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إِلَى كَعْبِ الأَحْبَارِ أَنْ اخْتَر لي           |
| 4.8               | عبد الرَّحمن بن<br>غنه     | كَتَبْتُ لِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ حِينَ صَالَحَ أَهِلِ الشَّامِ                 |
| ۸۶۳               | ختم<br>ذو النُّون المصريِّ | كُلُّ عَاصِ مُسْتَوْحَشٌ                                                       |
| 997               | ابن مسعود                  | كُلُّ فِتْنَةً شوى، حتَّى تَكُونَ بِالشَّامِ                                   |

| 1.7  | كعب الأحبار                                | كُلُّ مَا يَبْنِيهِ الْعَبْدُ فِي الدُّنْيَا                                  |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 978  | ابن عبّاس                                  | كُلُّ مَاءٍ يَشْرَبُهُ ابْنُ آدَمَ فَهُو مِنْ هَذِه                           |
| ۳۱.  | عمر                                        | كَمْ كُنْتَ تَرْجُو مِنْ غَلَّةِ كَرَمِكَ هَذَا                               |
| ٤٤٠  | أبو سعيد                                   | كُنْتُ أَتَيْتُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                               |
| ٥١٠  | أبو سلام                                   | كُنْتُ إِذَا قَدِمْتُ بَيْتَ الْمُقْدِسِ نَزَلْتُ عَلَى عِبَادَةَ             |
| 1.18 | أبو الكوثر                                 | كُنْتُ بِدَارِ يُوحَنَّا بِحْمِصَ، وَقَدْ بُسِطَ فِيهَا لِمُعَاوِيَةَ         |
| ***  | أبو كبشة                                   | كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَعْدِ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ                      |
| 204  | عمر بن الخطَّاب                            | كُنْتُ غَنِيًّا أَنْ أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ جَهَنَّم |
| 178  | أبو بكر النهشلي                            | كُنْتُ فِي الْجُمَعِ- يَعْنِي: جُمَعُ الْكُوفَةِ                              |
| ٧٥   | جعفر بن محمَّد                             | كُنْتُ مَعَ أَبِي مُحَمَّد بْن عَلِيّ بِمَكَّةَ                               |
| 177  | عمرو بن جابر                               | كُنْتُ مَعَ كَعْبِ الأَحْبَارِ عَلَى جَبَلِ دَيْرٍ مَرَّانَ                   |
| ٧٨٨  | أبو زياد الشعباني،<br>وأبو أميَّة الشعباني | كُنَّا بِمَكَّةَ، فَاإِذَا رَجُلٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ                       |
| ٩٧٠  | قتادة                                      | كنَّا نُحَدَّث أَنَّ إِرَمَ قَبِيلَةً                                         |
| ۲۸۸  | قتادة                                      | كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ               |
| 904  | قتادة                                      | كُنَّا نُحَدُّثُ أَنَّهُ يُنَادِي مِنْ صَخْرَةٍ                               |
| 977  | ابن عمر                                    | لَا تَأْتِ طُورَ سِينِينَ مَا تُرِيدُونَ                                      |
| ٤٥٥  | كعب                                        | لَا تَأْتُوا كَنِيسَةَ مَرْيَمَ الَّتِي بِبَيْتِ الْمَقْدِس                   |
| १०२  | كعب                                        | لا تَأْتِيا كَنِيسةَ مَريم، ولا العَمُودَين، فإنهما طَاغُوتَان                |
| ٥٥٩  | عبد الله بن مسلم                           | لَا تَرُدُّنِي إَلَى هَذَا الْجُبُّ وَافْعَلْ مَا تُرِيدُ                     |
| 1.71 | محمَّد ابن الحنفيَّة                       | لَا تَزَالُ الرَّايَاتُ السُّودُ الَّتِي تَخْرُجُ                             |

| 19         | كعب                            | لَا تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَرْكَبُ أَهْلُ الْجَزِيرَةِ أَهْلَ قِنْسْرِينَ |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 100        | عبد اللَّه بن صفوان            | لَا تَسُبُّ أَهْلَ الشَّامِ جَمًّا غَفِيرًا                                     |
| 171        | أبو هريرة                      | لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ                                                   |
| ۸۲۸        | عليّ                           | لَا تُقَاتِلُوا أَهْلَ الشَّامِ بَعْدِي                                         |
| 797        | كعب الأحبار                    | لَا تَقُلْ إِيلِيَاءَ وَلَكِنْ قُلْ بَيْتُ اللهِ الْلَقَدَّسُ                   |
| ١٨٠        | أبو أمامة                      | لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ خِيَارُ                               |
| 700        | كعب                            | لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَزُورَ البِّيْتُ الْحَرَامُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ   |
| <b>TOV</b> | عطاء                           | لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُوقَ اللهُ خِيَارَ عِبَادِهِ                   |
| 11.4       | يحيى بن أبي عمرو<br>السَّيباني | لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُضْرَبَ عَلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ                 |
| 1.44       | كعب                            | لَا تَنْقَضِي الْأَيَّامُ حَتَّى يَنْزِلَ خَلِيفَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ               |
| 173        | عبادة                          | لَا وَالَّذِي كَانَت صَخرَةُ بَيتِ المَقدِسِ لَهُ مَقَامًا أَربَعِينَ<br>سَنَةً |
| 00V        | أبو يزيد                       | لَا يُحْزِنكِ ذَلِكَ، فَقَدْ قَدَّسْتُكِ                                        |
| ٣٥         | أبوهريرة وابن<br>السَّمط       | لَا يَزَالُ الْمُسْلِمُونَ فِي الأَرْضِ                                         |
| ١٠٤٨       | أبو قبيل                       | لَا يَزَالُ أَمْرُهُمْ ظَاهِرٌ حَتَّى يُبَايَعَ لِغُلَامَيْن مِنْهُمْ           |
| 4          | عمر                            | لَا يَزَالُ أَهْلُ الشَّامِ بِخَيْرٍ                                            |
| 1.14       | كعب                            | لَا يَزَالُ لِلنَّاسِ مُدَّةً حَتَّى يَقْرَعَ الرَّأْسُ                         |
| 178        | أبو بكر النهشلي                | لَا يَغْلِبُ أَهْلَ الشَّامَ                                                    |
| 440        | أبو ذرّ                        | لأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَمْلَةٍ حَمْرَاءَ                                        |
| **1        | سعد                            | لأَنْ أُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ قُبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ                            |
|            |                                |                                                                                 |

| ۸۰۳          | سعد بن أبي وقًاص          | لَأَنْ أُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَكْعَتَيْنِ                                |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | كعب                       | لَتَحْشَرَنَّ الْكَعْبَةُ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ                                 |
| 1.79         | خالد بن معدان             | لَتُخْرِجَنَّكُمُ الرُّومُ مِنَ الشَّامِ كَفْرًا كَفْرًا                          |
| 1.44         | عبد الله بن عمرو          | لَتَخْفِقَنَّ جِعَابُ الرُّومِ فِي أَزِقَّةٍ إِيلْيَاء                            |
| 1.47         | يحيى بن أب <i>ي ع</i> مرو | لَتَضِرِبَنَّ الرُّومُ النَّوَاقِيسَ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ                         |
| 1.41         | مكحول                     | لَتَمْخُرَنَّ الرُّومُ الشَّامَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا                              |
| 1118         | عبد الله بن عمرو          | لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا                        |
| 133          | صدقة بن يزيد              | لَقِيتُ سُفْيَانَ التُّوْرِيُّ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ                          |
| 1.1.         | كعب                       | لِلرَّأْسِ ضَوْبَتَانِ: ضَوْبَةً مِنَ الْجَنَاحِ الشَّوْقِي                       |
| ٤٥٠          | بجيلة                     | لَمْ أَعْلَمْ يَوْمًا إِلَّا وَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ مِنَ الْبَابِ الشَّامِيِّ      |
|              |                           | رَجَل                                                                             |
| £ <b>T</b> V | محمَّد بن شهاب            | لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ مُنْذُ هَبَطَ اَدَمُ إِلَى الْأَرْضِ نَبِيًّا إِلَّا جَعَلَ |
| 441          | ابن شهاب                  | لَمْ يُرْفَعْ حَجَرٌ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ                                        |
| 414          | كعب                       | لَمْ يُسْتَشْهَدْ عَبْدٌ قُطُّ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ                             |
| 977          | ابن عبَّاس                | لَمْ يَكُنْ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَرْضِ مَسْجِدٌ                |
| ٦            |                           | لَّمَا أَتَى ذُو الْقَرْنَينِ الْعِرَاقَ                                          |
| 127          | عبد الله بن أبي بكر       | لَّنَّا أَجْمَعَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَبْعَثَ الْجُيوشَ                             |
| 070          | أبو الرَّبيع              | لَّمَا أُخِذَ الْحَارِثُ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ حُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ             |
| ٥٤٠          | ابن عبًاس                 | لَّمَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْبِضَ رُوحَ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيم                  |
| ٣٨١          | سعيد بن المسيَّب          | لَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى دَاودَ ﴿ لِلَّٰكِ اللَّهِ أَنْ يَبْنِيَ              |
| ۱۰٤          | الوليد بن مسلم            | لما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد دمشق                                       |

| 170         | مجاهد                          | لَّمَّا انْتَبَهَ عُزَيْرٌ وَأَحْرَقَ قَرْيَةَ النَّمْلِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> 7 | عبد الله بن عمرو               | لَّهُ أَهْبَطَ اللهُ أَدَمَ مِنَ الجُّنَّةِ                                         |
| <b>*</b> VV | وهب                            | لَّا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عَلِينَا ۚ فِي بِنَاءِ                  |
| ۳۸٦         | يحيى بن أبي عمرو<br>السَّيباني | لَّا بَنِّي دَاوُدُ مَسْجِدَ بَيْتِ المَقْدِسِ نهي                                  |
| 475         | وهب والحسن                     | لَّمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَى دَاوُدَ ﴿ لَكُنَّ ۖ وَكَانَ                             |
| ۷۳۸، ۱۹۸    | السُّدِيُّ                     | لَّا تَابَ اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ مُوسَى وَأَحْيَى السَّبْعِينَ                       |
| ٤٤٧         | عبد الرَّحمن بن                | لَّا جَلِّي عُمَرُ عَنِ الصَّخْرَةِ صَخْرَةِ بَيْتِ الْقُدْسِ التُّرَابَ            |
|             | جبير                           |                                                                                     |
| ٦٨          | أنس بن مالك                    | لَّا حَشَرَ اللهُ الخَلائِقَ إلى بَابِلَ                                            |
| £7V         | وهب بن منبّه                   | لَّا حَضَرَتْ يَعْقُوبَ الْوَفَاةُ جَمَعَ وَلَدَهُ                                  |
| 074         | عليُّ بن أبي جملة              | لَّا ظَهَرَ الْحَارِثُ الْكَذَّابُ أَتَاهُ مَكْحُولٌ                                |
| 000         | عبد الله بن أبي                | لَّا ظَهَرَ بُخْتُنَصَّر عَلَى بَيْتِ الْقُدِسِ جَمَعَ النَّسَاءَ                   |
|             | الهذيل                         |                                                                                     |
| 149         | أبو عثمان                      | لَّمَّا فَتَحَ اللهُ دِمَشْقَ خَرَجْنَا                                             |
| 4.4         | سعيد بن عبد العزيز             | لَّا فَتَحَ عُمَّرُ بنُ الخَطَّابِ بَيْتَ المَقْدِسِ                                |
| ٩           | الشَّيباني                     | لَّا فَتَحَ مُعَاوِيَةُ قيساريةً                                                    |
| 140         | شهر بن حوشب                    | لما فتحت مصر سبوا أهل الشام                                                         |
| 474         | عطاء الخراساني                 | لَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ مِنْ بَيْتِ الْلَقْدِسِ                         |
| ١٣٥         | هشام الغسّانيُّ                | لَّا قَدِمَ الْهَدِيُّ يُرِيدُ بَيْتَ الْمُقْدِسِ                                   |
| ۸۳۳         | مكحول                          | لَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بَيْتَ الْقُدِسِ                                       |
| ***         | طارق بن شهاب                   | لَّا قَدِمَ عُمَرُ أَرْضَ الشَّامِ أُتِي بِبِرْذُونِ                                |
|             |                                |                                                                                     |

| ٣١١   | ابن عمر                  | لًّا قَدِمَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ الْجَابِيَةَ قَالَ لَهُ رَجُلٌّ          |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩    | أبو حارثة، وأبو<br>عثمان | لًّا قَدِمَ كِتَابُ عُثْمَانِ إلى أَهْلِ الشَّامِ                         |
| ٤١١   | رستم الفارسي             | لَّمَا كَانت لَيلَة الرَّجْفَة أُتيت وأَنَا نَائم                         |
| 101   | أبو حاتم                 | لًّا كَتَبَ عُثْمَانُ الْصَاحِفَ                                          |
| ٤٩٠   | وهب بن منبَّه            | لَّا كَثُرَ الشُّرُّ فِي بَنِي إِسْرائيلَ وَشَهَادَاتُ الزُّورِ           |
| ۸۰    | عطاء الخراساني           | لًّا هَمَمَتُ بِالنَّقَلَةِ مِنْ خُرَاسَانَ                               |
| 911   | ابن عبَّاس               | لَّمَا وَلَجَ رُسُلُ اللهِ عَلَى لُوطٍ                                    |
| 1.18  | كعب                      | لَوْضِعٌ مِنْ دِمَشْقَ صَغِيرٌ أَحَبُّ إِلَيُّ                            |
| 174   | الحسن البصري             | لَنْ تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ سَبْعِينَ صَدِيقًا                            |
| 1.7.  | كعب                      | لَنْ تَزَالُوا فِي رَخَاءٍ مِنَ الْعَيْشِ                                 |
| 918   | جعفر                     | لَنْ نَشْهَدَ لَكَ حَتَّى تُرِيَنَا اللهَ جَهْرَةً                        |
| 1177  | عبد الله بن عمرو         | لَوْ أَنَّ آبَاءَنَا أَدْرَكُوا هَذَا الْعَيْشَ                           |
| ٥٧    | سليمان بن يسار           | لَو أُنْزِلَ أَخَوَانِ مِن حِصْنٍ فَسَكَنَ                                |
| ۳.,   | عمر                      | لَوْ غَيْرَكَ يَقُولُ هَذَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ                          |
| . 48. | ابن مسعود                | لَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ بَيْتِ المَّقْدِسِ فَرْسَخَانِ مَا أَتَيْتُهُ |
| ۸۱۸   | ابن عمر                  | لَوْلَا أَنَّ مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ لَأَتَيْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ         |
| ٤٣    | عبد الله بن عمرو         | لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى                          |
| •••   | وهب بن منبِّه            | لَيَجْلِسَنَّ عِيْسَى ابنَ مَوْيَمَ عَلَى أَعْوَادِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ    |
| 1.49  | أبو الدرداء              | ليُخْرِجَنَّكُمُ الرُّومُ مِنَ الشَّامِ كَفْرًا كَفْرًا                   |
| 910   | ابن عبَّاس               | لَيْسَ وِلَادَتِي الْغُلَامَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ                             |

| 1.10        | كعب                     | لَيَغْشَيَنَّ النَّاسَ بِحِمْصَ أَمْرٌ يَفُوُّهُمْ مِنَ الْحَفْلَةِ         |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 9.1.1       | سليمان بن حاطب          | لِّيَكُونَنَّ بِالشَّامِ فِتْنَةً تَرَدُّدُ فِيهَا كَمَا يُرَدُّدُ الْمَاءُ |
| 1.7         | سلمان بن سمير           | لَيَنْزِلَنَّ الْكُوفَةَ خَلِيفَةٌ يَهْزِمُ أَهْلَ الشَّامِ                 |
| 9.47        | كعب                     | لَيُوشَكَنَّ العِرَاقَ يُعْرَكُ عَرْكَ الأَدِيمِ                            |
| ***         | وهب                     | مَا أَرَاكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَسْتَكِينُونَ لِلَّهِ تَعَالَى        |
| 377,773     | ابن عبَّاس              | مَا أَعْلَمَنِي مِنْ أَيْنَ يَسْجُدُ الْيَهُودُ عَلَى حَوَاجِبِهِمْ         |
| ٠٢٨         | مجاهد                   | مَا أُمِرُوا بِهِ مِنَ التَّحَوُّلِ إِلَى الْكَعْبَةِ                       |
| تابعین ۳۹   | بشر بن الحارث<br>الحافي | مَا بَقِيَ مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا إِلَّا أَنْ أَسْتَلْقِيَ عَلَى جَنْبِي  |
| ۷۸۱         | محمَّد بن شعیب          | مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْقُدْسِ ؟                           |
| ٤٤٠         | أبو سعيد                | مَا حَالُ النَّاسِ اللَّيْلَةَ لَا أَرَى مِنْهُمْ أَحَدًا                   |
| 010         | جابر بن عبد الله        | مَا حَبَسَكُمْ هَاهُنا ؟                                                    |
| ٧٤          | عطاء الخراساني          | مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا أَفْقَهُ إِذَا وَجَدتَّهُ مِنْ شَامِيّ                |
| ٧٠          | ابن المبارك             | مَا رَحَلْتُ إِلَى الشَّامِ                                                 |
| 444         | أسماء الأنصارية         | ما رفع حجر بإيلياء ليلة قتل علي                                             |
| ٤١٣         | كعب                     | مَا شرِبَ مَاءٌ عَذْبُ قَطَّ إِلَّا مَا يَخْرُجُ                            |
| 010         | خليد                    | مًا عَرَفْتُ اللَّهَ حَتَّى قَدِمْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ                      |
| YAY         | أبو العوام              | مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ شَهِيدٌ لِا يَسْمَعُ أَذَانِي لِصَلَاةِ           |
| AYY         | بشير بن حليس            | مَا كَانَ يُقَالُ فِي الصَّلاةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ                      |
| <b>YV</b> £ | كعب                     | مَا كَرُمَ عَلَى اللهِ عَبْدٌ قَطُّ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ                 |
| ۸۹٦         | مقاتل بن سليمان         | مَا لَكُمْ تَسْأَلُونَ عَنْ أَشْيَاءَ                                       |

| ٤٢٥        | كعب              | مَا مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ عَيْنٍ عَذْبَةٍ إِلَّا وَمَخْرَجُهَا         |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 911        | قتادة            | مَا نَقَصَ مِن الأَرْضِ زِيدَ فِي الشَّامِ                          |
| 11         | عبد الرَّحمن بن  | مَا نَقَلَكَ مِنْ حِمْصَ إِلَى دِمَشْقَ ؟                           |
|            | يزيد             |                                                                     |
| 1118       | عروة بن مسعود    | مَا هَذَا الْخَدِيثُ الَّذِي تُحَدَّثُ بِهِ ؟                       |
| ٤٣٠        | ثور              | مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي هَذِهِ الصَّخرَةِ                          |
| ۱۰۸        | ابن <b>ثوبان</b> | مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَشَدٌ شَوْقًا                    |
| ०१९        | صفوان            | مَثَلُ بَيْتِ المَقْدِسِ مَثَلُ الْأَجَمَةِ فَيِهَا الْأَسَدُ       |
| ٥          | هرقل             | مَثَلُنَا وَمَثَلُ الْعَرَبِ كَرَجُلٍ                               |
| 000        | عبد الله بن أبي  | مَرَّ بِهِمْ نَبِيٍّ لَهُنَّ فَصَاحُواْ                             |
|            | الهذيل           |                                                                     |
| 1.18       | كعب              | مَرْبَضُ ثَوْرٍ فِي دِمَشْقَ خَيْرٌ مِنْ دَارٍ عَظِيمَةٍ فِي حِمْصَ |
| 199        | الزُّهريِّ       | مَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ شِيَّالِيُّهُ فِي قَرْيَةٍ                    |
| 1.0        | أبو زرعة         | مَسْجِدُ دِمَشْقَ خَطُّهُ أَبو عُبَيْدَةَ بنَ الْجَرَّاحِ           |
| 9.4.1      | عمر بن الدرفس    | مَسْجِدِ دِمَشْقَ كَانَ بُسْتَانًا لِهُودِ                          |
| 4٧٨        | ابن عبًاس        | مَسْجِدَ نُوحِ الذِي بَنَى عَلَى الجُودِيِّ                         |
| ٤٧٤        | ابن عباس         | مَسْكُنُ الْخِضْرِ بَيْتُ الْمُقْدِسِ                               |
| <b>197</b> | عبد الله بن شوذب | مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا قَالَ: فِلَسْطِين                |
| <b>191</b> | الحسن            | مَشَارِقُ الشَّامِ وَمَغَارِبُهَا                                   |
| 1.14       | كعب              | مَعْقِلُ المُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ الدُّجَّالُ                     |
| ٥٤٤        | كعب              | مَقْبُورُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَا يُعَذَّبُ                          |
| 997        | مكحول            | الْلَاحِمُ عَشْرٌ: أَوَّلُهَا مَلْحَمَةُ قِيسَارِيةُ فِلْسِطِينَ    |
|            |                  |                                                                     |

| 999 | أرطاة          | ٱلْلَّحَمَةُ الْأُولَى فِي قَوْلِ دَانْيَالَ تَكُونُ بِالْأَسْكَنْدَرِيَّةِ |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 999 | أرطاة          | الْمُلْحَمَةُ الثَّالِثَةُ: يَرْجِعُ مَنْ رَجِعَ مِنْهُمْ فِي الْبَحْرِ     |
| 999 | أرطاة          | الْلُّحَمَةُ الثَّانِيَةُ: يَجْمَعُونَ بَعْدَ هَزِيمَتِهِمْ جَمْعًا         |
| ٤٠٩ | بريدة          | مَلِكٌ قَائِمٌ عَلَى صَخْرَةٍ بَيْتِ المَّقْدِسِ وَاضِعٌ أُصْبَعَيهِ        |
| 40. | كعب            | مَلَكٌ قَائِمٌ عَلَى صَخْرَةٍ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يُنَادِي                   |
| ٨٢٢ | أنس بن مالك    | مَنْ أَتَى المَسْجِدَ الحَرَامَ غُفِرَ لَهُ                                 |
| 227 | كعب            | مَنْ أَتَى بَيْتَ الْمُقْدِسِ فَصَلَّى عَنْ يَمِينِ الصَّخْرَةِ             |
| ٧٨٧ | خالد بن معدان  | مَنْ أَتَى بَيْتَ الْمُقْدِسِ فَلَا يَشْتَرِ فِيهَا بَيْعًا                 |
| 414 | خالد بن معدان  | مَنْ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَلْيَأْتِ مِحْرَابَ دَاوُدَ                  |
| 44. | كعب            | مَنْ أَتَى بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَةٍ                                      |
| ٤١٦ | كعب            | مَنْ أَحَبُّكِ أَحْبَبْتُهُ                                                 |
| ۸۲۰ | ابن عمر        | مَنْ أَحْرَمَ مُعْتَمِرًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ       |
| ٧٣  | سفيان بن عيينة | مَنْ أَرَادَ الْنَاسِكَ فَعَلَيْهِ بِأَهْلِ مَكَّةً                         |
| 971 | ابن عبَّاس     | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرَى الْمُوْضِعَ                                         |
| 404 | يزيد الرقاشىي  | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مَاءَ فِي جَوْفِ الليْلِ                         |
| 941 | ابن عبّاس      | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى إِرَمَ                                     |
| 978 | ابن عبّاس      | مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْهَارٍ سَيْحَانَ                                         |
| 798 | أنس بن مالك    | مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ |
| 978 | أبو العالية    | مِنْ بَرَكَتِهَا أَنَّ كُلِّ مَاءٍ عَذْبٍ يَخْرُجُ                          |
| *** | الحسن          | مَنْ تَصَدَّقَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ بِدِرْهَمٍ                             |
| ٧٨٠ | ابن عبًاس      | مَنْ حَجَّ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِ الْلَّدِينَةِ                              |
|     |                |                                                                             |

| ٣٨٨، ٢٥٢   | ابن زید          | مِنْ حَيثُ جَاءتْ أَدْبَارَهَا أَنْ رَجعت إلى الشَّامِ                     |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 084        | كعب الأحبار      | مَنْ دُفِنَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ فَقَدْ جَازَ الصَّرَاطَ                  |
| 010        | الحسن            | مَنْ دُفِنَ فِي بَيْتِ المَّقْدِسِ فِي زَيْتُونِ الْمُلَّةِ                |
| 0 2 7      | وهب بن منبّه     | مَنْ دُفِنَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ نَجَا                                    |
| <b>Y\Y</b> | مكحول            | مَنْ زَارَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ شَوْقًا إِلَى اللهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ مُدَلا |
| ***        | أنس              | مَنْ زَارنِي فِي بَيْتِي، أو مَسْجِدَ رَسُولي                              |
| 909        | ابن عباس         | مَن شَكُّ أَنَّ المَحْشَر بالشَّامِ                                        |
| 909        | ابن عباس وعكرمة  | مَنْ شَكَّ أَنَّ المَحْشَرَ فِي الشَّامِ                                   |
| 909        | عكرمة            | مَنْ شَكَّ أَنَّ المَحْشَرَ يَومَ القِيَامَةِ                              |
| 401        | ابن عباس         | مَنْ شَكَّ فِي أَنَّ أَوَّلَ الْمَحْشَرِ هَا هُنَا                         |
| ۸۰٥        | مقاتل بن سليمان  | مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي بَيْتِ الْقُدِسِ كَانَ لَهُ بَراءَةٌ مِنَ النَّارِ  |
| ۸۰٤        | الحسن البصريُّ   | مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي بَيْتِ الْقُدِسِ كَانَ لَهُ حِجَابًا                |
| 901        | ابن عبَّاس       | مِنْ صخْرَةِ بَيْتَ الْمُقْدِسِ                                            |
| ٧٨٥        | أبو عيسى         | مِنْ صَلَّى الْفَريضَةَ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ                             |
|            | الخراساني        |                                                                            |
| 110        | عبد الله بن سلام | مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ أَلْفَ رَكْعَةٍ                         |
| ٧٨٢        | مكحول            | مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ سِتُّ رَكْعَاتٍ                         |
| 7.4.       | مكحول            | مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ ظُهْرًا وَعَصْرًا                       |
| 117        |                  | مَنْ صَلِّى فِيمَا بَينَ هَاتيْنِ فَكَأَنَّا صَلَّى فِي بَيْتِ المَقْدِسِ  |
| 1.4        | السيباني         | مَنْ لَا يُحِبُّكُمْ لَا أَحَبَّهُ الله                                    |
| ٤١٦        | كعب              | مَن مَاتَ فِيكِ فَكَأَنَّا مَاتَ فِي السَمَاءِ الدُّنيَا                   |

| ٥٤٨      | كعب                            | مَن مَاتَ فِيهِ فَكَأَنَّا مَاتَ فِي السَمَاءِ الدُّنيَا                  |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۰ ،۸۰۸ | ابن المسيَّب                   | مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلْيَاءَ                       |
| 17       | الأوزاعيُّ                     | مَنْ هَاهُنَا مِنَ الْعُلَمَاءِ                                           |
| ۸۱٤      | أبو شعيب المقفَّع              | مَنْ يَشْتَرِي حَجَّةً بِشَرْبَةِ مَاءٍ؟                                  |
| 177      | ربيعة بن عبد الله              | مَنْزِلٌ فِي دِمَشْقَ خَيْرٌ مِنْ عَشْرَةِ                                |
| 9.78     | ابن مسعود                      | مِنْكُمْ مَنْ يُدْرِكُ أَوَّلَهَا                                         |
| 207      | كعب                            | مه لا تقولا إيلياء                                                        |
| 11.4     | كعب                            | مَوْضِعُ الصَّرَاطِ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ                                  |
| 1        | كعب                            | مَوْضِعُ رِدَاءٍ ببَيْتِ المَقْدِسِ أيامَ الدَّجَّالِ خَيْرٌ مِن الدُّنيا |
| 417      | ابن جريج                       | نَجَّاهُ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ                     |
| 01       | كعب الأحبار                    | نَجِدُ صِفَةَ الْأَرْضِ فِي كِتَابِ اللهِ                                 |
| ٠٢١، ٤٢٣ | ابن عبَّاس، كعب                | غَبِدُهُ مُحَمَّدُ بنَ عَبْدِ اللَّهِ يُولَدُ بِكَّةَ                     |
| ٥٣٧      | كعب الأحبار                    | نَدَعُ بَابَ الْمَغَارَةِ مَفْتُوحًا                                      |
| 44.      | رجاء بن حيوة ويزيد<br>بن سلًام | نَرَى أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْهُ مُوَفَّقًا رَشِيدًا                 |
|          | بن سلام                        |                                                                           |
| ٥٢       | ابن عمر                        | نزل الشيطان بالمشرق فقضى قضاءه                                            |
| 1/1      | الحسن                          | نَزَلَتْ قُرَيْظَةُ عَلَى حُكْم سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ                        |
| ٨٤٧      | مجاهد                          | النَّصَارَى كَانُوا يَطْرَحُونَ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ الْأَذَى           |
| 177      | عبد الله بن عمرو               | نَظَرَ مُوسَى عَيِّ وَهُوَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ                            |
| ٥٠٤      | الحارث بن عميرة                | نِعْمَ الحَيُّ أَهْلُ الشَّامِ، لَوْلَا وَاحِدَةٌ                         |
| . 1117   | يسير بن جابر                   | هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِٱلْكُوفَةِ                                      |
|          |                                |                                                                           |

| 917      | قتادة              | هَاجَرًا جَمِيعًا مِن كوثي                                              |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 970      | وهب بن منبه        | هَاهُنا السَّاهِرَة يَعْنِي بَيْتَ المَقْدِسِ                           |
| ١٢٦      | عمرو بن جابر       | هَاهُنَا قَتَلَ ابْنُ اَدَمَ أَخَاهُ                                    |
| ۸۳۷      | السُّدِّيّ         | هَذَا الطُّعَامُ فَأَيْنَ الشُّرَابُ                                    |
| 198      | السُّدِّيِّ        | هَذَا الظِّلِّ فَأَيْنَ اللِّبَاس                                       |
| Y•A      | أبو موسى           | هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ           |
| ٥٣٧      | كعب الأحبار        | هَذَا قُبْرُ إِبْرَاهِيمَ عَلِيْتُهُ                                    |
| 400      | وهب بن منبه        | هَذا مَكَانٌ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى فِيهِ مَسْجِدٌ                      |
| 900      | عبد الله بن عبَّاس | هَذَا مَوْضِعُ السُّورِ عِنْدَ وَادِي جَهَنَّمَ                         |
| ***      | <b>ع</b> مر        | هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الَّذِي وَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ |
| **1      | إبراهيم بن أدهم    | هَذِهِ أَزْمِنَةُ العُقُوبَاتِ دَعُوا الدُّنْيَا                        |
| ٤٢٣      | سوادة بن عطاء      | هَذِهِ جَنَّتِي غَرْبًا، وَهَذِهِ نَارِي شَرْقًا                        |
| ۳۲٥      | عليُّ بن أبي جملة  | هَرِبَ الْخَارِثُ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمُقْدِسِ                       |
| ०१२      | عبد الرزاق         | هَلْ تَعْرِفُ زَيْتُونَ اللَّهَ                                         |
| 927, 738 | مطرف، قتادة        | هُمْ أَهْلُ الشَّامِ                                                    |
| 444      | الحسن              | هُوَ بَيْتُ الْمُقْدِسِ لاِنَّهُ يُسْرَجُ فِيهِ                         |
| 944      | ابن زید            | هُوَ جَبَلُ الطُّورِ الَّذِي بِالشَّامِ                                 |
| ٣١١      | عمر                | هَوُّلَاءِ قَوْمٌ مُسْتَأْمِنُونَ فَأَمَّنَهُمْ                         |
| 414      | قتادة              | هِي أَرْضُ المَحْشَرِ والمَنْشَرِ                                       |
| 948      | الحسن              | هِيَ أُرضٌ ذَاتُ أَشْجَارٍ وَأَنْهَارٍ                                  |
| 904      | الكلبي             | هَيَ أَقْرَبُ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ بِاثْنِي عَشْرَ                 |
|          |                    |                                                                         |

| 940       | كعب                 | هِيَ أَقْرَبُ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ بِثَمَانِيَةٍ                      |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 940       | قتادة               | هِيَ ثِمَارٌ وَمَاءٌ                                                       |
| 779, . 49 | ابن عبَّاس، المقبري | هِي دِمَشْقُ                                                               |
| ۸٦٩       | قتادة               | هِيَ صَلَاتُهُمْ إِلَى بَيْتِ الْلَقْدِسِ                                  |
| 713318    | ابن عبَّاسِ         | هِيَ فَلَسْطِينُ وَالْأُرْدُنَّ                                            |
| 9.0       | ابن عبَّاس          | هِيَ قَرْيَةٌ بَيْنَ أَيلَةَ وَالطُّورِ                                    |
| 9.7       | ابن عبَّاس          | هِيَ قَرْيَةٌ عَلَى شَاطِعِ الْبَحْرِ                                      |
| 9.8       | ابن عبَّاس          | هِيَ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا أَيلةَ                                         |
| 9.4       | ابن زید             | هِيَ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا مقنَا                                          |
| 9~~       | مروان بن محمَّد     | وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، مَسْجِد دِمِشق                                  |
| 9.4.      | ابن عبّاس           | وَالتَّيْنِ، فَبِلادُ الشَّامِ                                             |
| ١٠٠٦      | الأوزاعيُّ          | وَاللَّهِ لَأَبْدَأَنَّ بِهَذَا قَبْلَكُمْ                                 |
| 070       | سليمان              | وَاللَّهِ لَأَغْزُونَّهُمْ غَزْوَةً أَفْتَحُ فِيهَا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ  |
| 451       | عمر                 | وَاللهِ لَأَنْ أُصَلِّي فِي هَذا المَسْجِدِ صَلَاةً                        |
| ب۸۲، ۳۹۸  | ذو النُّون المصريُّ | وُجِدَتْ صَخْرَةٌ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ عَلَيْهَا أَسْطُرٌ                  |
| ٣٦٨       | كعب                 | وَجَدْتُ فِي أَلْوَاحِ شَيْثِ بْنِ آدَمَ                                   |
| ٥٠٨       | عبد الله بن عمرو    | وَجَدتُّ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ يَوْمَ غَزَوْنَا الْيَرْمُوكَ                |
| ٤٦        | جابر                | وَجَدتُ فِي مُصْحَفِ إِبْرَاهِيمَ عَلِيْتُهُ                               |
| ٤٠٧       | عروة بن الزبير      | وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى هَذِهِ، يَا سُبْحَانَ الله!                          |
| ٤٩٣       | يزيد بن أبي منصور   | وَعِزَّتُكَ لَا أَشْرَبُ بَارِدَ الشَّرابِ حَتَّى أَعْلَمَ أَيْنَ مَكَانِي |
| ۸۷۲       | وهب بن منبَّه       | وَعَظُمَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْأَحْدَاثُ                             |
|           |                     |                                                                            |

| 910  | ابن عبَّاس       | وَكَانَ زَكَرِيًّا إِذَا خَرَجَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ          |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7.0  | زيد بن واقد      | وَكَّلَنِي الْوَلِيدُ عَلَى الْعُمَّالِ                              |
| *• * | الوليد بن هشام   | وَلَّانِي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ قِنَّسْرِينَ                   |
| ١٠٧  | ابن عباس         | وُلِدَ إِبْرَاهِيمٌ ﷺ بِغُوطَةِ دِمَشْقٍ                             |
| 770  | الأوزاعيّ        | يَا أَبَا السَّمْطِ، لَا تُخْبِرْ أَحَدًا بِمَكَانِي                 |
| ٩٨٤  | عمرو بن صليع     | يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، حَدِّثْنَا مَا رَأَيْت وَشَهِدْت؟            |
| ١٣٥  | المهدي           | يَا أَبَا عُبَيدِ اللَّهِ، سَبَقَتْنَا بَنُو أُمَيَّةَ               |
| १७१  | عبد السُّلام     | يَا إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ، فَقَالَ: خُذِ الْآنَ وَحِيدَكَ |
| 1.88 | عبد الله بن بسر  | يَا ابنَ أُخِي، لَعَلُّك تُدْرِكُ فَتْحَ القُسْطَنْطِينِية           |
| 908  | جبير بن نفير     | يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا أَجْرَأَكَ                                   |
| ٤٩   | إبراهيم اليماني  | يًا أَخَا أَهْل اليَمَنِ                                             |
| ۸۷۲  | وهب بن منبُّه    | يَا إِلْيَاسُ، وَاللَّهِ مَا أَرى مَا تَدْعُو إِلَيْهِ               |
| ٤٣٩  | كعب              | يَا أُمُّ المُؤْمِنِينَ، صَلَّ هَاهُنَا                              |
| ٥٢   | كعب الأحبار      | يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْأَشْيَاءَ اجْتَمَعَتْ           |
| 441  | ثابت بن استباذ   | يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ وَقَعَ شَرْقِيُّ الْمُسْجِدِ        |
| 1177 | عبد الله بن عمرو | يَا أَهْلَ السُّفُنِ، اخْرُجُوا مِنْهَا                              |
| ٥٣   | أبو عذبة         | يا أهل الشام، تجهزوا لأهل العراق                                     |
| ٥٣   | عبد الرحمن       | يَا أَهِلَ الشَّامِ، أَبْشِرُوا                                      |
|      | الحضرمي          |                                                                      |
| ٨٢   | كعب              | يَا أَهْلَ الشَّامِ، إِنَّ النَّاسَ يُرِيدُونَ                       |
| 77   | عائشة            | يَا أَهْلَ العِرَاقِ، أَهْلُ الشَّامِ خَيرٌ مِنْكُم                  |

| 77    | علي                     | يًا أَهلَ العِرَاق، وَدِدتُ                                               |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 779   | محمَّد بن المهاجر       | يَا أُورْشَلِمْ، أَبْشِرِي بِعِبَادِي يَأْتُونَك                          |
| 907   | يزيد بن جابر            | يَا أَيُّتُهَا الْعِظَامُ النَّخِرَةُ                                     |
| 11.0  | كعب                     | يا أيها النَّاس، أَتَرْجِعُونَ إلى الأَعْرَابِيةِ بَعْدَ الهِجْرَةِ       |
| 904   | مقاتل                   | يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى الحِسَابِ                          |
| ٥٤٠ . | ابن عبَّاس              | يَا حُبْرَى، أَنْتِ شَعُوعِي، أَنْتِ شَعْشُوعِي                           |
| ***   | أبو عبد الملك<br>الجزري | يَا رِبِّ أُمَرْتَنِي بِبِنَاءِ هَذَا الْبَيْتِ الشُّرِيفِ                |
|       | الجزري                  |                                                                           |
| ۸۹٦   | مقاتل بن سليمان         | يا رُوحَ اللهِ، أَمِنْ طَعَامِ الدُّنْيَا هَذَا                           |
| 1177  | عبد الله بن عمرو        | يَا رُوحَ اللهِ، غُوتُ مِنَ النَّتَنِ                                     |
| ۸۸۱   | مقاتل                   | يَا زَكَرِيًّا، إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ                                 |
| ۸۱    | صالح الأزديّ            | يَا شَامُ، أَنْتِ الأَنْدَرُ                                              |
| 170   | مجاهد                   | يَا عُزَيْرُ، زَعَمْتَ أَنِّي حَكَمٌ عَدْلٌ لَا أَجُورُ بَيْنَ عِبَادِي   |
| 418   | حذيفة                   | يَا عَمْرُو بْنَ صُلَيعٍ، أَرَأَيْت مُحَارِبَ أَمِنْ مُضَرَ؟              |
| ***   | مقاتل بن سليمان         | يَا كَعْبَةَ اللهِ سِيرِي                                                 |
| 171   | عمر                     | يَا لَيْتَ شِعْرِي عَنِ الْأَبْدَالِ                                      |
| 100   | سليمان بن حبيب          | يَا مُعَاوِيَةُ، أَتَأْمُرُنِي بِالْخُرُوجِ مِنْ عُقْرِ دَارِ الإِسْلَامِ |
| 115   | المغيرة                 | يا مغيرة، إن المسلمين قد كثروا                                            |
| 198   | السُّدِّيُّ             | يَا مُوسَى، فَكَيْفَ لَنَا بِمَاءٍ هَاهُنَا                               |
| 039   | وهب بن منبّه            | يَا مُوسَى، لَعَمْرِي إِنْ عَصَيْتَنِي لَمِنَ العُصَاةِ أَنْتَ            |
| 777   | ابن عمر                 | يَا نَافِعُ، اخْرُجْ بِنَا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ                           |

| 474  | زيد بن أسلم       | يَا نَبِيُّ اللهِ، أَرَاكَ حَزِينًا                                        |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 981  | قتادة             | يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي أَحَدُنَا يُصِيبُ مِنِ امْرَأَتِهِ      |
| 11   | عبد الله بن مسعود | يُبَايعُ المَهْدِيّ سَبَعَةُ رِجَالٍ عُلَمَاء                              |
| 1.97 | أرطاة             | يُبَايِعُهُ ثُمَّ يَعُودُ الْلَهْدِيُّ إِلَى مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ       |
| ۱۰۸۸ | شريح بن عبيد،     | يَبْعَثُ السُّفْيَانِيُّ خَيْلَهُ وَجُنُودَهُ                              |
|      | وراشد بن سعد،     | ŕ                                                                          |
|      | وضمرة بن حبيب     |                                                                            |
| ۱۰۷٤ | علي               | يُبْعَثُ السُّفَيَانِيُّ عَلَى جَيْشِ الْعِرَاقِ مُرَجُّلا                 |
| ۲۸۰۱ | ابن عبّاس         | يَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُهْدِيُّ بَعْدَ أَيَاسٍ                      |
| ١٠٤٧ | كعب               | يَبْعَثُ مَلِكٌ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ جَيْشًا إِلَى الْهِنْدِ             |
| *1*  | كعب               | يبعث منها سبعون ألف شهيد                                                   |
| 1177 | عبد الله بن عمرو  | يَبْلُغُ الَّذِينَ فَتَحُوا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ خُرُوجُ الدَّجَّالِ      |
| 770  | الأوزاعي          | يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ                                        |
| 244  | عمير بن هانئ      | يَجْعَلُ اللهُ صَخْرَةَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُرْجَانَةً |
| 1184 | أبو هريرة         | يُحْشَرُ النَّاسُ إِلَى الشَّامِ عَلَى ثَلَاثَةِ                           |
| 173  | أبو إدريس         | يُحَوِّلُ اللهُ تَعَالَى صَخْرَةَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                       |
| 1.0. | ابن زریر          | يَخْتَلِفُونَ عَلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ                                      |
| ۱۰٦۸ |                   | يَخْرِجُ السُّفْيَانِيُّ مِنَ الْوَادِي الْيَابِسِ                         |
| ۸۰۹۸ | الزُّهريِّ        | يَخْرُجُ الْمُهْدِيُّ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْخَسْفِ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ     |
| 1.40 | الحكم بن ميسرة    | يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ                                            |
| 1.44 | علي               | يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ حُسَيْنٍ، اسْمُهُ اسْمُ نَبِيِّكُمْ            |
| 1.98 | سفيان الكلبي      | يَخْرُجُ عَلَى لِوَاءِ المَهْدِي غُلَامٌ                                   |

| 112.       | عبّاس الحضرمي        | يَخْرُجُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ بَابِ الشَّرْقِي                     |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.44       | علي                  | يَخْرُجُ فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ مَعَ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِوَاءً                  |
| 1.45       | كعب                  | يَدْخُلُ الرُّومُ بَيْتَ المُّقْدِسِ سَبْعُونَ صَلِيبًا حَتَّى يَهْدِمُوهُ |
| 1.97       | أرطاة                | يَدْخُلُ الصَّخْرِيُّ الْكُوفَةَ، ثُمَّ يَبْلُغُهُ ظُهُورُ الْهَدِيِّ      |
| 1.70       | عليُّ بن أبي طلحة    | يَدْخُلُونَ دِمشْقَ بِرَايَاتٍ سُودٍ عِظَام                                |
| 487        | أبو الحسن الواحدي    | يَدْعُو إِسْرَافِيلُ مِنْ صَخْرَةِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                      |
| 1.44       | علي                  | يُدْني الفُقَهَاءَ وَالقُرَّاءَ، وَيَضَعُ السَّيْفَ                        |
| تابعين ٢٧  | أبو داود             | يَرْحَمُ اللهُ وَكِيعًا أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                   |
| ***        | مقاتل بن سليمان      | يُزَفُّ الْبَيْتُ الْحَرَامُ وَالْحَجَرُ الأَسْوَدُ                        |
| 11.7       | كعب                  | يَسْتَخْلِفُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ                     |
| ١٠٣٧       | ربيعة بن الفارسي     | يَسِيرُ مِنْكُمْ جَيْشٌ إِلَى رُومِيَّةَ فَيَفْتَتِحُونَهَا                |
| ۸٩٠        | وهب                  | يُظِلُّكُمُ اللهُ بِالْغَمَامِ                                             |
| 1.41       | علي                  | يَظْهَرُ السُّفْيَانِيُّ عَلَى الشَّامِ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَفْعَةٌ |
| 1          | كعب                  | يَظْهَرُ الْيَمَانِيُّ، وَيَقْتُلُ قُرَيْشٍ بِبَيْتِ الْقَدْسِ             |
| <b>YV1</b> | أبو أحمد الطّبرانيُّ | يَعْقُوبُ وَمِقْسَمُ وَغَيْرُهُمَا يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ         |
| ٩٧٠        | ابن عباس             | يعني بالإِرَمَ: الهَالِك                                                   |
| 1.47       | تبيع                 | يَغْزُونَهَا رِجَالٌ يَبْكُونَ، ويَتَضَرَّعُون إِلَى اللهِ تَعَالَى        |
| 1.77       | عبد الرَّحمن بن      | يَغْلِبُ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الرُّومِ عَلَى الشَّامِ كُلِّهِ               |
|            | سلمان                |                                                                            |
| 118        | كعب                  | يُقْبَلُ الدَّجَّالُ فَيَهْبِطُ مِنْ عُقْبَةِ أَفْيَقٍ                     |
| 907        | يزيد بن جابر         | يَقِفُ إِسْرَافِيلُ عَلَى صَخْرةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ                       |

| ۲۰٥  | عبد الله بن أبي | يَقُولُ لَكَ أَبُو الدُّرْدَاءِ اتَّقِ اللَّهَ وَخَفِ النَّاسَ            |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | قيس             |                                                                           |
| ١٠٩٠ | كعب             | يَكُونُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ                     |
| 11.7 | أرطاة           | يَكُونُ بَيْنَ الْمُهْدِيِّ وَبَيْنَ الرُّومِ هُدْنَةٌ                    |
| 1.89 | ابن مسعود       | يَلِي عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةٌ شَابٌ يُبَايَعُ                            |
| ۱۰۸۷ | الزهري          | يُنَادِي تِلْكَ السَّنةِ مُنَادِيَانِ: مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ            |
| 11.8 | أرطاة           | يَنْزِلُ الْمَهْدِيّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ                                   |
| 1.97 | كعب             | يَنْزِلُ رَجُلٌ مِن بَنِي هَاشِمٍ بَيْتَ المَقْدِسِ                       |
| **   | كعب             | يُهَاجِرُ الرَّعْدُ والبَرْقُ إلى الشَّامِ                                |
| 1.04 | خالد بن معدان   | يهزم السفياني الجماعة مرتين ثم يهلك                                       |
| 1    | كعب             | يَهْلِكُ مَا بَيْنَ حِمْصَ، وَتَنِيَّةِ العُقَابِ سَبْعُونَ أَلْفًا       |
| **   | كعب الأحبار     | يُوِشك بالرُّعْدِ والبَرْقِ أَنْ يُهَاجِرَ                                |
| 1181 | كعب             | يُوشِكُ نارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ                                      |
| ٣٢.  | أم حيان         | يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ أَظْلَمَتْ عَلَيْنَا ثَلَاثًا                   |
| 908  | ابن عبَّاس      | يَوْمَ يَأْمُرُ اللَّهُ إِسْرَافِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاقِفٌ عَلَى صَخْرَة |

| رقم الحديث                                                                | الاسم                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ۰ ۲ ٤ ، ۲ ۲ ٤ ، ۲ ۲ ۶ ، ۲ ۲ ، ۲ ۲ ، ۲ ۲ ، ۲ ۸ ۲ ، ۲ ۸ ۲ ، ۲ ۸ ۲ ، ۲ ۸ ۲ ، | اَدَمَ                          |
| ۵۸۲، ۲۸۲، ۹۶۲، ۹۴۲، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۱۷، ۸۱۷، ۳۵۷، ۶۵۷، ۵۷۸،                    |                                 |
| ۸۲ <i>۲</i> ، ۸۰۲۱، ۶۲۶ ۷۱۲۱، ۲۲۲۱، ۲۳۲۱، ۴۳۲۱، ۱۱۲                       |                                 |
| ***                                                                       | أَصِف                           |
| P1, F3, PP, V•1, F01, PA1- 3FY,PP1, 3•3,                                  | إِبْرَاهِيمَ مَلِيَتِينِ        |
| ۰۲۵،۷۳۰،۵۷۶ ، ۲۰۵، ۲۰۵، ۷۳۷، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲،                     |                                 |
| 317,771, 017, 387,717, 087, 717,117,11987, 317,                           |                                 |
| ۷۱۷، ۸۱۷، ۳۲۷، ۵۲۷، ۲۲۷، ۷۲۷، ۲۳۷، ۵۳۷، ۷۳۷، ۲۵۷،                         |                                 |
| ۳۲۷، ۵۵۸، ۵۸، ۲۲۸، ۲۰۹، ۳۱۹، ۷۳۹، ۵۵۹، ۱۹۱۶، ۲۱۹،                         |                                 |
| ۷۳۶، ۳۱۶،۸۶۶ ، ۱۱۱۷، ۱۱۶۰                                                 |                                 |
| ص۱۹۶، ۲۲۰                                                                 | إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي عَبْلَةَ |
| ص ۲۲۶                                                                     | إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَدْهَم       |
| ص ۲۳۶                                                                     | إبراهيم بن محمد بن              |
|                                                                           | يوسف الفريابي                   |
| ۳۷۳، ۵۰۰                                                                  | أَبْطِيَانْحُوسُ                |
| AAV                                                                       | أبين                            |
| ۸۹۵                                                                       | أَحْمَدُ                        |
| ۰۷۳۷ ،۷۳۵ ،۷۱۸ ، ۹۰۲، ۹۰۲۷ ،۷۰۱ ، ۹۲۲ ، ۹۲۸ ، ۹۳۷ ،۷۳۷                    | إدريس                           |
| ١١٣٤                                                                      |                                 |

| 183, 800, 242                | أَرْمِيا النَّبِي يَّا الْعُ                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 791, VF3,0P7, VT0, P0A       | إِسْحَاقَ مِيْكِيْهِ                                        |
| 357, 738, 708, 708, 308, 008 | إِسْرَافِيلُ                                                |
| 791-391, 801, 518,778, +311  | إِسْمَاعِيلَ مَيْنِيْ                                       |
| AAY                          | أشر                                                         |
| ٥٣٠                          | الْأَصْمَعِيَّ                                              |
| 1.7.                         | الْأَصْهَبَ                                                 |
| AAV                          | أَفْرَائِيم                                                 |
| 1.78                         | الْأَكْبَشُ                                                 |
| ۸٥٥                          | الْخَجَّاجُ بنُ عَمرو                                       |
| PP, PAI, •• Y, TV3           | إِلْيَاسُ مِيْنَ ﴾                                          |
| ۸۷۲                          | إِلْيَاسَ بنَ نسى                                           |
| £ £ 4                        | أُهَيْبُ بنُ جُنْدُبٍ                                       |
| ΑΥΑ                          | أورميا بن حلقيا                                             |
| ص٦٢٤                         | الْأَوْزَاعِيُ                                              |
| 017                          | الْأَوْزَاعِيُّ<br>أُوَيْسُ الْقَرْنِي<br>أَيُّوبُ عِيْنِيْ |
| 189, 253, 201                | أَيُّوبُ سِيْنَةِ اللهِ                                     |

| ٣٧٣،٢٠٦، ٢٧٩ ، ٩٥١، ١٥٥، ٣٥٥، ٥٥٥، ٢٤٨، ٨٤٨،      | بُخْتَنَصُّر                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| ۱۱٤۰،۸۷۸                                          |                                 |
| 112.                                              | البرقليط                        |
| ص٦٣٤                                              | بِشْرُ بنُ الْحَارِثِ الْحَافِي |
| 377, 784, 347, 008                                | بِلَالُ                         |
| ۹۶۲، ۷۸۸                                          | بنيامين                         |
| ٥١٢                                               | تَمِيمُ بْنُ أُوسِ الدَّارِي    |
| 770                                               | ثُورُ بنُ يَزِيدَ               |
| 010                                               | جابر بن عبد الله                |
| ۸۷۰ ،۸۷۳                                          | جَالُوتُ                        |
| 377, 087, 3+3, +47, 345,147, 447, 345,7485,       | جِبْرِيلُ                       |
| ۵۸۲، ۲۸۲، ۹۸۲، ۹۶۲، ۱۹۶۲، ۱۹۶۲، ۹۶۲، ۱۹۶۲، ۱۹۶۲،  |                                 |
| 3.72.7.7.7.7.7.7.4.0.017.217.217.217.217.2177.    |                                 |
| 37%, 57%, 87%, 97%, 97%, 97%, 67%, 57%, 03%, 13%, |                                 |
| 734, 334, 734, 104, 704, 704, 004, 004, 204, 174, |                                 |
| ۲۲۷، ۳۲۷، ۷۰۷، ۸۱۷، ۸٤۷، ۰۵۷، ۳۷۸، ۰۸۸، ۱۸۸، ۱۹۶، |                                 |
| 111,011,000                                       |                                 |
| ٧٦٣                                               | جبير بن مطعم                    |
| ص٦١٣                                              | جُبِيرُ بنُ نُفَيرٍ             |
|                                                   | <u> </u>                        |

| ۷۲۱، ۸۲۱، ۱۳۱                 | جَعْفَرُ بنُ أَبِي طَالِبٍ            |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ٥١٢                           | جَهْمُ بْنُ قَيْسٍ                    |
| AAV                           | جُولَايل بْنِ مُنْكَدِر               |
| 317,750, 350                  | الْحَارِثُ الْكَذَّابُ                |
| 0.5                           | الحَارُثَ بْنَ عُمَيْرَةَ             |
| 180                           | الْحَجَّاجِ بنِ الْحَارِثِ            |
| ١٠٥٦                          | الْحَجَّاجُ                           |
| AAY                           | حَدَى بْنِ سودى                       |
| AAY                           | حَدى بْنِ سوسًا                       |
| ٩٧٤، ٢٥٥، ٩٣٧، ٩٣١١،٤٨٩، ١١١٠ | حُذَيْفَةُ بنُ الْيَمَانِ             |
| ۸۷۸                           | حزقیل بن بورا                         |
| AVY                           | حَزْقِيلُ بنُ بُوزَي                  |
| 770                           | حِزْقِيلُ                             |
| 14.                           | حَسَّانُ بنُ أَبِي سِنَانَ            |
| 729                           | حَسَن الْأَشْيَبُ                     |
| ٦٨١                           | الحسن بن علي                          |
| ۱۰۹۰، ۲۳۰، ۱۸۲، ۱۰۹۰          | الحسن بن علي<br>الحُسَيْنُ بن عَلِيًّ |
|                               |                                       |

| AAV                                                      | حمْلائِل                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 787                                                      | الْحَوْشَبِيُّ                     |
| ۱۱۳، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۶۰–۱۶۲، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۸، ۱۰۳–۱۰۰، ص۹۹، ۳۰۱ | خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ             |
| ۳۰۳                                                      | خَالِدَ بن ثَابِتِ الفَهْمِيِّ     |
| 187                                                      | خالدُ بنُ سَعِيد                   |
| ص٦١٤                                                     | خَالِدُ بنُ مَعْدَانِ الْكِلَاعِيُ |
| 317                                                      | خَالِدَ بنَ يَزِيدَ                |
| ۸۷۸ ، ۱۹۵٬۵۷۴ ، ۱۹۵                                      | الْخَضِر مَلِيَّكِ                 |
| £10,0£0                                                  | خُلَيْدٍ الْحَمْسِيِّ              |
| 1178                                                     | خنوك                               |
| ۸۸۷                                                      | دُار                               |
| AAV                                                      | دَان                               |
| 999, 291                                                 | دَانْيَالَ                         |
| 7A730Y73YY730PY3 FA33 PY33 • A33 YA33 PA33               | دَاوُدَ مِيْتِينِ                  |

| 77, 8.1,, 337,7.7, 777, 777, .77, .77, .77,     | الدُّجَّالَ                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         |                                                                  |
| 73.1, 33.1, 63.1, 73.1, 9.11, .111, 1111, 7111, |                                                                  |
| ٥١١١،١١١، ١١١١، ١١١١، ١١١، ١١١١، ١٢١١، ١٢١١     |                                                                  |
| 7711, 3711, 0711, 7711, 7711, 7711, 7711, 1711, |                                                                  |
| 7711, 7711, 3711, 6711, 7711, 7711, 7711, 7711, |                                                                  |
| 1188.118.                                       |                                                                  |
| ۷۳۲،۱۳۰                                         | دِحْيَةَ بِنَ خَلْيِفَةَ الْكَلْبِي                              |
| ص٦٣٦                                            | دِحْيَةَ بنَ خَلْيفَةَ الْكَلْبِي   ذُو الْأَصَابِعِ التَّمِيمِي |
| 11.4                                            | ذَو الْقَرْنَيْنِ                                                |
| ص۲۰۰۰                                           | دُو الْكِلَاعِ                                                   |
| ۳۹۸، ص۲۳۲                                       | ذُو النُّونِ الْمِصْرِيُّ                                        |
| ٤٢٠                                             | رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ                                              |
| 727                                             | الرَّبِيعَ ابْنَ صُبَيْحٍ                                        |
| ٨٥٥                                             | الرَّبيعُ بنُ الرَّبيعِ بنُ أَبِي<br>الْحَقيق                    |
|                                                 | الْحَقِيقِ                                                       |
| ص ۲۲، ۳۹۰ ۲۳۰                                   | رَجَاءُ بنُ حَيْوَةَ                                             |
| ٨٥٥                                             | رفاعةُ بن قيس                                                    |
| ۰۶۲، ۷۸۸                                        | رُوبِيلَ                                                         |

| ۸۲۸                         | رَوحَ بنَ حَاتم بنِ قبيصةَ<br>ابنَ اللهَلَّبِ                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AAV                         | زبَالُون                                                                |
| ٩٨٣                         | الزُّبيْرِ                                                              |
| ٧٣٩                         | زر بن حبیش                                                              |
| ۸ ۱۵ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۸۶۸        | زَكَرِيًّا ﴿يَكِيهِ                                                     |
| ۰۳۲، ۱۳                     | الزُّهْرِي                                                              |
| ص٦٢٣                        | زِيَادُ بنُ أَبِي سَوْدَةَ                                              |
| ۸۳۳                         | زَيْدُ بن ثَابِتٍ                                                       |
| ۷۲۱، ۸۲۱، ۶۲۲،۱۳۱، ۵۳۷، ۵۵۶ | زَيْدُ بن حَارِثَةَ                                                     |
| ۸۹۰                         | زَيدِ بنِ صُوْحان                                                       |
| AAV                         | سَاتُور بْنِ ملْكِيل                                                    |
| AAV                         | سَافَاط بْنِ حرى                                                        |
| ۳۸۲                         | سَامُ بنُ نُوحِ                                                         |
| ٥٣٢                         | السَّرِيُّ السَّقَطِي                                                   |
| ۱٤٠، ص۸۳ه                   | السَّرِيُّ السَّقَطِي<br>سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصِ<br>سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ |
| 909                         | سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ                                                      |

| <b>TT</b> V                                                                            | سَعْد                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 127                                                                                    | سَعِيدُ بنُ الحارثِ                                         |
| ۳۱۲، ص ۸۶۰                                                                             | سَعِيدُ بنُ زَيْدِ بنِ عَمْرِو<br>بنِ نُفَيلٍ               |
| ٤٩، ٣٤٠، ٤٤١ ، ٧٨٨ ، ص٦٢٣                                                              | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ                                      |
| ۱۱۶۰، ۱۰۷۷، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸، ۲۰۱۳، ۱۰۷۶، ۲۰۱۵، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۸                       | السُّفْيَانِيُّ                                             |
| ص۸۰۶                                                                                   | سَلَّامَةُ بنُ قَيْصَرٍ                                     |
| ۱۰۹۰، ۷۰۰، ۲۳۱، ۲۳۱، ۵۶۸، ۵۶۸، ۵۶۸، ۵۶۰، ۵۶۰، ۵۶۰                                      | سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ                                     |
| <b>Y</b> V1                                                                            | سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ                                    |
| 00, 3 · 1, 0VY,0PY, YAY, 0AY, TV3, VV3, AV3, TA3, VA3, VA3, VA3, VA3, VA3, VA3, VA3, V | سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ ﴿ الْأَكْابُ                        |
| ص٦٣٣                                                                                   | سُلَيْمَانُ بنُ طَرْخَانَ أَبُو<br>الْمُعْتَمِرِ التَّيْمِي |
| ص۲۲، ۶٤۹، ۲۰۰                                                                          | سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الْلَلِكِ                           |
| ٩٢١                                                                                    | سُلَيْمَانَ بنَ قَيْسِ<br>الْغَسَّاني                       |
| 117.4789                                                                               | سَمُرَة                                                     |

| AAV                | شَامُونَ بْنِ ركُون                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۹۲٬۷۸۲، ۱۱۰       | شَدَّادُ بنُ أُوْسِ                                                                 |
| ٩٧٠                | شَدَّادُ بنُ عَادٍ                                                                  |
| ١٣٩                | شُرَحْبيلَ بنِ السَّمْطِ                                                            |
| 131, 731, 1310, 10 | شُرَحْبَيلُ بنُ حَسَنَةَ                                                            |
| ص ۲۰۵، ۸۲۸         | الشَّرِيدُ بنُ سُويْد                                                               |
| 771                | شُرَيْك بْنَ حَبَاشَةَ                                                              |
| ۱۱٤٠،۱٠۸۸          | شُعَيْبُ بنُ صَالِحٍ                                                                |
| ۸۷۳                | شماول                                                                               |
| ۹۶۲، ۳۷۸، ۷۸۸، ۶۶۸ | شمعون                                                                               |
| ۲۷۸، ۵۷۸           | شمويلُ                                                                              |
| ص٦٤١               | الشَّيْخُ الزَّاهِدُ أَبُو عَبْدِ<br>اللهِ الْقُرَشِي مُحَمَّدُ بنُ<br>إِبْرَاهِيمَ |
| 771                | صاحب جريج                                                                           |
| 999                | صاحب جريج<br>صَالِحَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ<br>قَيْسِ                                 |
| ص٦٣٣               | صَالِحُ بنُ يُوسُفَ                                                                 |

| ۲۹۸، ۹۹۹، ۵۹۰۱               | صَالِح                       |
|------------------------------|------------------------------|
| 1.47                         | الصَّخْريُ                   |
| ٧٩٦                          | صِرْمَةُ                     |
| ٦.                           | صَعْصَعَة                    |
| 377,001                      | صُهَيْبُ الرَّومِيُّ         |
| 1.70                         | الضَّحَّاكِ ابْنِ مُزَاحِمٍ  |
| 790                          | الضَّحَّاكِ بن قَيْسٍ        |
| 007                          | طَاطرى بنُ أَشْمَانُوس       |
| ٥٣٤،٨٧٥                      | طَالُوتُ                     |
| ١٦٥                          | طططیس بن سبیس                |
| 9.84                         | طَلْحَةَ                     |
| ٥١٢                          | الطَّيِّبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ |
| ۹٧٠                          | عادُ بْنُ عَوْصِ             |
| VVŧ                          | عاصم بن سفيان الثقفي         |
| ٦٣                           | عَامِرُ الشَّعْبِي           |
| ٠٢٤، ٢٢٤، ١٥٤، ٢٠٥، ١١٥، ٢٣٨ | عُبَادَة بنُ الصَّامِتِ      |
| ٥٢٠                          | عُبَادَة بن نسي              |
|                              |                              |

| ٥١٢                                                                | الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٠                                                                | العباس بن محمد                                                     |
| ۱۱۲، ۲۷۹، ۲۰۸، ۲۱۵، ۵۵۰۱، ۲۰۱، ۱۳۰۱، ۱۰۲، ۱۰۷۰، ۲۰۱۱<br>۲۸۰۱، ۵۶۰۱ | الْعَبَّاسُ                                                        |
| 0 % 7                                                              | عَبْدُ الرُّزَّاقِ                                                 |
| ص ۲۳۹                                                              | عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي زَيدِ<br>الْقيروَاني                        |
| 777                                                                | عَبْدُ اللهِ بن حَوَالَةَ                                          |
| ۷۲۱، ۸۲۱، ۱۳۱                                                      | عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ                                         |
| V97                                                                | عَبْدُ اللهِ بِن زَيْدِ                                            |
| ۸۲۰                                                                | عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدِ<br>القُرَشِيِّ                            |
| ص۳۵۹، ص۲۱۰                                                         | عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَلَامٍ                                         |
| ص ۱۳۵                                                              | عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ الْعَامِرِي                               |
| ۷۷٤) ص ۸٤٥                                                         | عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبَّاسٍ                                         |
| ۷۷، ۷۷۱، ۵۲۷، ۲۸، ۳۲۸، ۳۱۰۱، ۲۵۰۱                                  | عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ                                           |
| ۱۱۷، ۱۱۹ ، ۳۹۳ ، ۸۰۷ ، ۳۹۵ ، ۳۸۰ ص ۸۸۵ ، ۱۰۳۲                      | عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ<br>عَبْدُ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ<br>العَاصِ |

| ص۲۲۰                                               | عَبْدُ اللَّهِ بنُ فَيْرُوزِ                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                    | الدَّيْلَمِيُّ                                    |
| 94.                                                | عبد الله بن قلابة                                 |
| 1117,008,871                                       | عَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ                          |
| 1.74.1.7                                           | عَبْدُ اللهِ                                      |
| 717                                                | عبد المطلب                                        |
| ۲۱۱، ۲۲۱، ۳۳۰، ۲۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۳، ۷۰۱، ۸۱۸، ص۲۱۳، | عَبْدُ الْمُلِكِ بنِ مَرَوَانَ                    |
| ۲۰، ۲۱ه، ۲۳ه                                       |                                                   |
| 1119                                               | عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ                     |
| Po, 101, 701, 710,357,357, A·o, VoV, 00P, ·AP      | عُشْمَان بْنِ عَفَّان                             |
| 314,744,424                                        | عروة بن مسعود الثقفي                              |
| ٤٢٢، ٥٥                                            | عِزْدَائِيلُ                                      |
| ۸۶۶، ۲۵۰، ۸۷۸                                      | عُزَير                                            |
| ۸۹3، ۲۵                                            | عُزَيْر                                           |
| ٥٣٣                                                | عَطَاءُ الْخَرْاسَانِيُّ                          |
| 77.                                                | عُقْبَةُ بن أَبِي زَيْنَبِ                        |
| VV£                                                | عُقْبَةُ بن أَبِي زَيْنَبٍ<br>عُقْبَةُ بن عَامِرٍ |
| 779                                                | عكاشة بن محصن                                     |

| 77, 3V1, 377,0V1,717, 177,777, P77,710,1AF,7AF      | عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ،۹۰۷، ۲۳۷، ۲۵۷ ، ۵۵۶، ۸۸۶، ۵۵۰۱، ۸۷۰۱               |                                                 |
| ٥٢٨                                                 | عَلِيُّ بنُ حَرْبِ الْمُوصِلِيُّ                |
| ٥٣٠                                                 | علي بن سليمان                                   |
| ص۱۳۹                                                | عَلِيَّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفٍ<br>الْقَابِسِي |
| ٧، ٩، ٥٠١، ٢١١، ٣٤١، ٥٥١، ٧٨١، ١١٢، ٣٢٢، ٠٢٣،٤٢٢،   | عُمَرَ بن الخَطَّابِ                            |
| 371, 1.73,377, 377, 087,7, 7.7, 8.7, 8.7, .17,      |                                                 |
| 717, 717, 317, 017, 717, 137, 777, 177, 177, 177,   |                                                 |
| VATSPYT, 373, 303,703, 710,110, 5PV, 7·A, VIA, 17A, |                                                 |
| 777, 17,3.7, 407, 777, 438, 608, 148, 808, 68.1     |                                                 |
| ۲۰۳، ۳۹۲، ۶۶۹، ص۱۱۳، ۲۲۵، ۳۹۵                       | عُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ                    |
| 118.                                                | عِمْرانُ بنُ الْحُصَيْنِ                        |
|                                                     | الْخُزَاعِيّ                                    |
| ٥٠١، ٨١١، ١١١، ١١١، ١١٢، ١١٢، ١١٢، ٢١٣، ١٢٠ ٤٠٥     | عَمْرُو بْنُ العَاصِ                            |
| 9.42                                                | عَمْرُو بْنَ صُلِّيع                            |
| 11.                                                 | عَمْرُو بِنَ مُهَاجِرٍ                          |
| ص۲۰۸                                                | عُمَيْرُ بنُ سَعْد                              |
| £ 4 4 7                                             | عُمَيْرَ بنَ هَانئ العَبْسِيّ                   |
|                                                     |                                                 |

|                                                                    | <u> </u>                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ۹۰، ص ۹۹۰                                                          | عَوْفُ بنُ مَالِكِ<br>الْأَشْجَعِيُّ |
| 1.74                                                               | عَوْفٌ                               |
| ص۸۹۸                                                               | عياضُ بنُ غَنْمٍ                     |
| PP. 311. 501. PA1. •• Y. Y• Y. Y• Y. 35Y. 0PY. PVY. TTT            | عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مِلِيَّا       |
| , 3 + 3, 7 P 3, 3 P 3, 0 P 3, 7 P 3, 4 P 3, 4 P 3, • 4 F 3, 4 F 7, |                                      |
| ۷۰۰، ۱۷۲، ۲۷۲، ۲۸۲، ۱۸۲، ۲۸۲، ۱۹۲، ۹۴۲، ۹۴۲، ۲۰۷۰                  |                                      |
| ٬۰۷۵ ۲۱۷۵ ۶۱۷۵ ۷۱۷۵ ۸۱۷۵ ۵۲۷۵ ۲۲۷۵ ۷۲۷۵ ۵۳۷۵                       |                                      |
| ٤٤٧، ٣٢٧، ٥٤٨، ٠٨٨، ٥٩٨، ٢٩٨، ٥١٩، ٨١٩، ١٣٩، ٥٥٩،                  |                                      |
| ۸۲P, ۲۷P ، ۰٤۰۱، ۳٤۰۱، ۸۰۱۱، ۲۱۱۱، ۷۱۱۱، ۱۱۱۱،                     |                                      |
| 1711, 7711, 3711, 6711, •711, 3711, •311                           |                                      |
| ٥٣٧                                                                | الْعِيصُ                             |
| ¥7V                                                                | عيصو                                 |
| 017                                                                | فَاكِهُ بْنُ النَّعْمَانِ            |
| ۳۶۱، ۸۱۷،۱۷۲، ۵۳۷، ۶۳۶، ۸۸۸، ۷۶۸                                   | فِرْعُونِ                            |
| ٥٣٠                                                                | الفضل بن صالح                        |
| AAV                                                                | فلط بْنِ دفُون                       |
| ص٦٠٦                                                               | فَيْرُوزُ الدُّيْلَمِيُّ             |
| ***                                                                | قَابِيلُ                             |
|                                                                    |                                      |

| ۵۱۶، ۵۲۵                                                                                                                         | الْقَاسِمِ بنِ مخيمرة    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ***                                                                                                                              | قَاقُسُ بنُ إِسْبَايُوسَ |
| ص۲۱۲                                                                                                                             | قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيبٍ     |
| ص۶۳۵                                                                                                                             | قثمً الزَّاهِدُ          |
| ۸٥٥                                                                                                                              | قردم بن عمرو             |
| ۸۵۹                                                                                                                              | فُرَيْظَةُ               |
| ٧٦٣                                                                                                                              | قطن بن عبد العزى         |
| ٥٣٠                                                                                                                              | قعنبُ بنُ محرز           |
| 1.47                                                                                                                             | قَمَرُ بْنُ عَبَّادٍ     |
| ١٣٠                                                                                                                              | قَيْصَرَ                 |
| ۲۷۸، ۷۸۸                                                                                                                         | كَالِبُ بنُ يُوفنَا      |
| ٣٦٦                                                                                                                              | کِسْرَی                  |
| ۷، ۵۶، ۱۵، ۵۲، ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۹۲، ۲۱، ۳۱۳، ۳۱۳، ۸۲۳،<br>۳۹۳، ۲۹۹، ۲۳۹، ۲۵۶، ۲۸۶، ص۲۱۲ ،۸۳۵، ۳۶۵، ۶۶۵، ۸۶۵،<br>۳۸۷، ۷۱۸، ۲۸، ۲۸، ۲۰۱۱ | كَعْبُ الْأَحْبَارِ      |
| ٨٥٥                                                                                                                              | كَعْبِ بنِ الْأَشْرَفِ   |
| ١٣٢                                                                                                                              | كَعْبَ بِنَ عُمَيْرٍ     |
|                                                                                                                                  |                          |

| ٨٥٥                                                                          | كُنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ بِنُ أَبِي             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | كُنَانَةُ بْنُ الرَّبيعِ بنُ أَبِي<br>الْحَقِيقِ |
| 777, 100                                                                     | كُورَسُ                                          |
| 009                                                                          | كُوشَكْ                                          |
| ٤٦٦                                                                          | لابان بن تاهر بن أزر                             |
| 791- 991, 073, •19, 119, 719                                                 | لُوطٌ عِينَهِ                                    |
| ص ٦٢٥                                                                        | اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ                             |
| ص ٦٣١، ٢٨٨                                                                   | الْمُؤملُ بنُ إِسْمَاعِيلَ                       |
| \V•                                                                          | مَالِكُ بنُ دِينَارٍ                             |
| ۷۲۲، ۷۲۰، ۱۷۷                                                                | مالك( خازن جهنم)                                 |
| ص٦١٩                                                                         | مُحَارِبُ بنُ دثارٍ                              |
| 77, 1 • 1, 001, • 51, 0 • 7, 0 • 7, 3 5 77, 5 • 77, • 97,                    | مُحَمَّدُ وَالْحِيْرُ                            |
| ۲۸۲،۱۸۲، ۳۸۲، <u>۱۸۶، ۵۸۲، ۲۸۲، ۲</u> ۶۲، ۹۶۲،۱۹۲، ۲۷۰                       |                                                  |
| ۱۲۰۷، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۲۷، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، |                                                  |
| \$\$V; F\$V; 10V; Y0V; V0V; A0V; TFV; 0\$A; P\$A; 10A;                       |                                                  |
| ۵۵۸، ۲۵۸، ۷۵۸، ۱۷۸، ۲۷۸، ۵۵۹، ۸۸۹، ۲۵۹، ۳۰۰۱، ۱۱۲،                           |                                                  |
| ص۲٦٨                                                                         |                                                  |
| ص٦٣٧                                                                         | مُحَمَّدٌ الطَّرْطُوشِي<br>الْأَنْدَلُسِي        |
|                                                                              | الاندلسِي                                        |

| ص ۲۳۱                                                                                        | مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيسَ<br>الشَّافِعِيُّ               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 17                                                                                           | مُحَمَّدُ بنُ الْمُنْكَدِرِ                            |
| ص۱۳۸                                                                                         | مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم بنِ مُحَمَّدِ                     |
| 17                                                                                           | مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ<br>الْحُسَينِ                |
| 17                                                                                           | مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ<br>عَبْدِاللهِ ابنِ عَبَّاسٍ |
| ١٠٨٥                                                                                         | مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ                                |
| 17                                                                                           | مُحَمَّدُ بنُ كَعْبِ الْقُرَظِي                        |
| ص ۲۲۰، ۱۷۰                                                                                   | مُحَمَّدُ بِنُ وَاسِع                                  |
| ص۲۰۷                                                                                         | مَحْمُودُ بنُ الرَّبِيعِ                               |
| ٥٢٥                                                                                          | مَسْلَمَةُ بنُ عَبْدِ الْلَكِ                          |
| ۱۱۱۱،۰٤۰                                                                                     | المَسِيحُ                                              |
| ٦٧٧                                                                                          | مطعم بن عدي                                            |
| ۲۳، ۲۳۱، ۱۸۱، ۸۱۳، ۲۰۰، ۳۰۰، ۲۶۷، ۱۰۰، ۵۶۰۱                                                  | مُعَاذُ بن جَبَلٍ<br>مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَانَ     |
| ۹، ۲۳، ۲۰، ۱۲، ۲۲، ۲۱۳، ۱۰۱۵، ۹۲۳، ۹۲۳، ۹۷۷، ۸۱۸، ۲۲۹، ۱۱۳۲، ۲۲۱، ۲۱۳۲، ۱۱۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، | مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَانَ                          |

| 114                                                       | المغيرة المقرئ                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲٤۲ ، ص٦٣٣                                                | مُقَاتِلُ بن سُلَيْمَانَ                                    |
| YVI                                                       | مِقْسَمُ                                                    |
| 770                                                       | مَكْحُولُ                                                   |
| ص ٦٤٠                                                     | الْلَكُ النَّاصِرُ صَلَاحُ<br>الدَّينِ يُوسُفُ بنُ أَيُّوبَ |
| AAV                                                       | منشا بْنِ يُوسُف                                            |
| 11.0                                                      | ره و<br>منصور                                               |
| ص ۱۲۷                                                     | الْهُدِيُّ بنُ الْمُنْصُور                                  |
|                                                           | الْهُدِي                                                    |
| ٥٢٥                                                       | مُوسَى بنُ نُصَيْر                                          |
| PP, PAI, 3+7, 0+7, P+7, VAY, FVY, 3 FY, 1 FY, 3 TY, 1 V3, | موسى مليكه                                                  |
| 773, 683, 576, 876, 755, 875, 375, 775, 785,              |                                                             |
| ۲۸۲،۵۸۲،3۸۲، ۸۸۲، 3 <i>۲۲، ۲۷،۹۴۲،۵۴۲، ۲۱۷،۲۰۷</i> ،۷۰۱   |                                                             |
| 314, 114, 074, 774, 474, 174, 074, 074, 474, 334,         |                                                             |
| 70V; TFV ; VTA; 03A; TVA; 3VA; 0AA; VAA; • PA; 3PA;       |                                                             |
| 718, 878, 008, • 18, 811, 748, 0711,0711, • 311           |                                                             |
| 377, •• ٧, ٨/٧, ٥٥٧, ٥٥٩                                  | مِيكَائِيلُ                                                 |
|                                                           | * .                                                         |

| 1.70                                                | نَاجِيةُ                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ۸٥٥                                                 | نَافِعُ بنُ أُبِي نَافِعٍ       |
| 777                                                 | نَافعُ                          |
| ٩٨٣                                                 | غُجْدَة                         |
| AAV                                                 | نحي بْنِ وفسي                   |
| POA                                                 | نحي بْنِ وفسي النَّضِيرُ        |
| ٥١٢                                                 | نُعَيْم بن أُوسٍ                |
| AAV                                                 | نفْتَالي                        |
| 1.78                                                | نمرُ أَوْ قَمَرُ بنُ عَبَّاد    |
| ٧٤٦، ٢٩٦، ٢٤٧                                       | نُوحُ مِينَةِ بِ                |
| 7.1.7                                               | نَوَفَ البِكَالِيَّ<br>هَابِيلُ |
| ***                                                 | هَابِيلُ                        |
| 7P1, AP1, 0F3                                       | هَارَانَ                        |
| 377, (V3,FV7, YV3, 3AF, 0AF, ••V,0PF,3PF, (•V, A(V) | هَارُونَ عَلِيْتِهِ             |
| ۵۳۷، ۲۷۸، ۲۲۰، ۵۱۰، ۵۰۰، ۲۳۰                        |                                 |
| ۱۰۸۸،۱۰۵۸                                           | الْهَاشِمِيّ                    |
| 1.17,11.1                                           | الْهَاشِمِيّ<br>هِشَامٍ         |
|                                                     |                                 |

| ٣، ٤٠١، ١١١، ١٢٠، ١٨٩                            | هود ماليته                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۱۱۲، ص ۲۰۷                                       | وَاثِلَةُ بنُ الْأَسْقَعِ                 |
| ص ۶۳۰، ۲۱۸، ۲۲۸                                  | وَكِيعُ بنُ الْجَرَّاحِ                   |
| AYE                                              | وَكِيْعُ                                  |
| ۲۰۷، ۱۱۱، ۱۱۱، ۲۰۷، ص ۳۹۲، ۳۱۹، ۲۶۵ ، ۲۵۰        | الْوَلِيدُ بنُ عَبْدِ الْكِكِ             |
| ٤٨٣                                              | الْوَلِيدِ بنِ مُسْلِمٍ                   |
| 1.90                                             | الْوَلِيدُ                                |
| 1.5.50.405                                       | وَهْب بن مُنَبِّهِ                        |
| ۷۸۰، ۲۸۰                                         | يأجوج ومأجوج                              |
| AAV                                              | يجَائِل بْنِ يُوسُف                       |
| PP, PAI, T·Y, V·Y, OTY, YP3, POO, YP3, 3AF, TAF, | يَحْيَى بنَ زَكَرِيًّا مَرْتَئِ           |
| ۷۲، ۱۶۰–۲۶۲، ۲۱۳،۸۶۲                             | يَزِيدُ بن أَبِي سُفْيَانَ                |
| 770                                              | يَزِيدُ بنُ السَّمْطِ                     |
| ٣٩٠                                              | يزيد بنِ سَلامٍ                           |
| ٥١٢                                              | يَزِيدُ بنِ سَلامٍ<br>يَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ |
| ٥٣٠                                              | يزيد بن منصور                             |
|                                                  |                                           |

| 1.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يَزِيدَ                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Y.1,Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اليَسَعَ مِينَ اللهِ                                 |
| ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يَعْرُب بن قَحْطَان                                  |
| ۵PY، ۲۶3، ۷۶3، ۷۳۵، ۵۵۸، ۳۱ <i>۴</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يَعْقُوبُ مِلِينَةِ                                  |
| ص ۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يَعْلَى بنِ شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ                      |
| ۰۶۲،۷۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يهوذا                                                |
| 0 · Y ; 0 P Y ; V F Z ; 1 V F ; 2 K F ; 2 P F ; 0 P F ; · · V ; 1 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V ; 0 · V | يوسف ماليكيه                                         |
| ۲۷۸، ۲۹،۶۶۶ ک۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يُوشَعُ بنُ نُون                                     |
| الكنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| ص ۲۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أَبُو أُبَيِّ بنُ أُمَّ حَرَامٍ                      |
| 317, 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أُبو إِدْريس                                         |
| ص ٦٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أَبُو الْحَسَنِ الْبهرَانِي<br>الْأَنْدَلُسِي        |
| ص ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بنُ<br>مُحَمَّدٍ الْمعافِرِي |
| ۱۳۹، ۱۳۲، ۲۰۰ <sub>۵</sub> ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أَبُو الدَّرْدَاءِ                                   |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ                                |

| 770                     | أبو السَّمْطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y£7                     | أَبُو الصَّلْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۲۸، ۵۲۲، ۲۲۸ | أَبُو الْعَوَّامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ص ۱۳۷                   | أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٌ<br>بنِ مَيْمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ص ۱۳٦                   | أَبُو الْفَضْلِ عَلِيُّ بنُ<br>أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ طَاهِرٍ<br>الْقُدِسِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ص ۹۹ه                   | أَبُو أُمَامَةَ صُدَىً بنُ<br>عَجْلَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٧٤                     | أَبُو أَيُّوبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ص۸۹٦                    | أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 • 1 • 31 – 431        | أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ص۱۳۹                    | أَبُو بَكْرِ بنِ أَحْمَدَ بنِ أَبِي<br>بَكْرٍ الْجِرْجَاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ص ۱۳۸                   | أَبُو بَكْرِ بِنِ الْعَرَبِي مُحَمَّدُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلمُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْ |

| ص ۲۲۲، ۲۷۵، ۲۹۵    | أَبُو جَعْفَرٍ الْمُنْصُور                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ०२६                | أبو جلاسٍ                                                                          |
| ص ۲۰۰، ۲۳۰         | أَبُو جُمُعَةَ الْأَنْصَارِيُ                                                      |
|                    | حَبِيبُ بنُ سِبَاعِ                                                                |
| ۸۶۶٬ ۹۷۶           | أبو جهل                                                                            |
| ص ٦٣٧              | أَبُّو حَامِدٍ مُحَمَّدُ الْغَزَالِي                                               |
| ۳۷۳، ۳۳٤، ۲۰۸      | أَبُو حُذَيْفَةً                                                                   |
| PY, • VI, 0•0, F•0 | أَبُو ذَرِ الْغِفَارِيُّ جُنْدُبُ<br>ابنُ جَنَادَةِ                                |
| ص ۱۳۹              | أَبُو رَوْحٍ يَاسِينُ بنُ سَهْلٍ<br>الْقَابِسِي                                    |
| ص ۲۱۰              | أَبُو رَيْحَانَةَ                                                                  |
| ص ٦٤٠              | أَبُو سَعِيد بنِ عبد الْكَرِيمِ<br>ابنِ مُحَمَّد بنِ مَنْصُورِ بنِ<br>السَّمْعَاني |
| ص ۲۱۶              | أَبُو سَلامِ الْخَبَشِي                                                            |
| ۸۱٤                | أَبُو سَلامِ الْخَبَشِي أَبُو شُعَيْبِ الْقَفَّعِ                                  |
| VA£                | أَبو صَالِحٍ مَوْلَى أُمُّ هَانِئ<br>أبو عائشة ( مسروق )                           |
| ٧٥٨                | أبو عائشة ( مسروق )                                                                |

| ص ۱۳۸                                         | أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                               | الدّيبَاجِي                         |
| ص ٦٣٥                                         | أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بنُ  |
|                                               | خَفِيف                              |
| ٥٣١                                           | أَبُو عُبَيدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِي  |
| ۱۰۵، ۱۱۳، ۱۶۶، ۲۱۳، ۲۱۳، ۳۱۰، ۲۱۳، ۲۰۵، ص۸۸۰، | أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الْجَرَّاحِ    |
| 1.90                                          |                                     |
| ص ٦٣٤                                         | أَبُو عُتْبَةَ الْخَوَّاصُ عَبَّادُ |
|                                               | ابنُ عَبَّادٍ الْأَرْسُوفي          |
| ٤١٠                                           | أَبُو عُثمَانَ الْأَنْصَارِي        |
| 0.5                                           | أَبُو مَالِكِ                       |
| ص ۲۰۲                                         | أَبُو مُحَمَّدٍ النجاري             |
| ص ۱۳۹                                         | أَبُو مُحَمَّدٍ سَعْدُ بنُ          |
|                                               | السَّمْعَاني                        |
| ص ۱۳۹                                         | أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بنُ  |
|                                               | الْوَلِيدِ                          |
| ٥٠٩                                           | أَبُو نُعَيْمٍ                      |
| ص ۲۱۳                                         | أَبُو نُعَيْم مُؤَذَّنُ بَيْتِ      |
|                                               | المُقْدِسِ                          |
|                                               |                                     |

| ۳۱۰، ص ۹۹۹ ، ۷۱۹، ۲۱۰۱، ۱۱۲۱ | أَبُو هُرَيْرَةَ                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٥١٢                          | أَبُو هِنْدَ بْنُ عَبْدِ اللهِ                  |
| ۶۹، ۱۰۱، ۲۲۱، <b>۶</b> ۸۱    | ابْنُ اَدَمَ                                    |
| ٥١٣                          | ابْنُ أَبِي الْجَدْعَاءِ                        |
| ٥٦٣                          | ابنُ أَبِي زَكَرِيًّا                           |
| ٩٨٣                          | ابْنُ الزَّبيْرِ                                |
| 0.5                          | ابْنُ أُمَّ عَبْدِ                              |
| 908                          | ابْنُ سَلَامٍ                                   |
| 771                          | ابْنُ شِهَابِ                                   |
| ۷۷٤، ۲۱۸، ۷۲۲ ، ۲۷۲، ۵۰۴     | ابْنُ عَبَّاسٍ                                  |
| ٥٢١                          | ابنُ هبيرةَ الْكِنْدِي                          |
| النساء                       |                                                 |
| 198                          | أَجُوَ                                          |
| 377, 0 · 3, 273, 002         | اَسِيَةُ ابْنَةُ مُزَاحِم                       |
| ۹۲۸،۳۷۰                      | حَوّاءُ                                         |
| ص ۱۳۲                        | رَابِعَةُ بِنْتُ إِسْمَاعِيلَ<br>الْعَدُوِيَّةُ |
| ·                            |                                                 |

| Y90                                                  | رَاحِيلَ                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ٥٣٧                                                  | ربقة                              |
| 791-391, 791-097, 191, 073, 170                      | سَارَةَ                           |
| ص ۲۰۸، ۳۹۹، ۱۹۵                                      | صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيي             |
| ۲۸۱، ۲۲۷، ۹۰۵، ص ۳۳۸                                 | فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ        |
| ٥٣٧                                                  | ليقًا                             |
| PP, 357, PA, 177, 357, 687, 6+3, 873, +AA, 68A, 61P, | مَرْيَمَ عَلَيهَا السَّلامُ       |
| ۸۱۹، ۸۲۹، ۱۳۹، ۵۵۹                                   |                                   |
| ٥٨٢، ٥٢٨                                             | مَيْمُونَةَ                       |
| 417,197                                              | هَاجَرَ                           |
| ص ۲۱۵٬۵۱۷، ۹۱۵                                       | أُمُّ الدَّرْدَاءِ                |
| 1.98.1.00                                            | أُمُّ سَلَمَةَ                    |
| 777                                                  | أُمُّ شَرِيكِ بِنْتُ أَبِي العكرِ |
| ٦٧٧                                                  | أم هانئ                           |
| 078                                                  | ابنة طَالُوتُ                     |



## かという。

| رقم الحديث                                                                    | البلد                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ٥٥٩                                                                           | ٱذْربيجَانَ             |
| 744                                                                           | الأبلة                  |
| ٤٧٤                                                                           | أَبْوَابِ الْأَسْبَاطِ  |
| ۲۰.                                                                           | أَثَافِتُ               |
| 731,731                                                                       | أُجْنَادِينَ            |
| 741                                                                           | أُحُدُ                  |
| 71, 63, NV, 3P1, 117, 717, FVN, 31P, 3T·1, VF·1, 7·11, 1711, 7711, 3T11, ·311 | الْأُرْدُنِ             |
| ۸۷۸، ۲۸۸، ۷۸۸، ۶۸۸، ۴۸، ۳۱۶، ۳۶۶                                              | الأَرْضُ الْمُقَدَّسَةِ |
| 971,970                                                                       | إِرَمَ                  |
| 1.54                                                                          | الْأرنطُ                |
| 198                                                                           | أَرُوم                  |
| ۲۲۳، ۷۱3، ۷۳۸، ۲۳۸، ۸۸۸، ۲۶۸، ۳۶۸، ۱۶۸، ۷۳۶، ۶۵۶، ۸۲۰۱                        | أُرِيحَا                |
| ٧٠١                                                                           | أَزْدِ عُمَانْ          |
| ۸۷٥                                                                           | أُزدود                  |
| ۲۸، ۱۱۸، ۲۲۶، ۲۲۸، ۵۰۵، ۷۷۰، ۹۹۹، ۲۰۹۹، ص۲۲۶                                  | الْإِسْكَنْدَرِيَّة     |

| 112.41110                                                                                                                        | أَصْبَهَانَ                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٤٨٧                                                                                                                              | إِصْطَخْرَ                           |
| ١١٤٠،١٠٤٠                                                                                                                        | الْأَعْمَاقِ                         |
| ۸۲۵، ۲۰۱                                                                                                                         | ٳڣ۫ڔۑڡٙۑٞۘڎؘ                         |
| ۱۹، ۲۵، ۲۶، ۲۵، ۱۱۹، ۲۲۰، ۹۹۹، ۲۲۰، ۳۶۰۱، ۲۰۱۶، ۲۰۱۰، ۱۰۹۳،<br>۱۱۶۰، ص                                                           | اُلْحِجَازِ                          |
| 19A                                                                                                                              | أمُورَاء                             |
| 171                                                                                                                              | الأنبار                              |
| 370, 200, 222                                                                                                                    | الْأَنْدُلُسِ                        |
| 117, 717, 7.3, 373, 489, 889, 71, 0.11, .311                                                                                     | أَنْطَاكِيَّةُ                       |
| ١٠٢٨                                                                                                                             | أَوْدِيَةُ الْجِيَف                  |
| ۲۹۲، ۳۵۳، ص۲۹۲                                                                                                                   | أُورْشَلِمْ                          |
| 171, 731, 797, 3.9, 0.9, 7.9, 779, 8711                                                                                          | أَيْلَةَ                             |
| VFF, YPF, IIT, YIT, YIT, 31T, FIT, VIT, YYT, 3VT, F03, 3A3, VA3, P·0, YIV, FIA, VIA, YVA, 31P, PAP, YY·1, FY·1, 0V·1, YP·1, 3YII | إِيلِيَاءَ                           |
| 019,810                                                                                                                          | بَابِ أُرِيحَا                       |
| ٤٨٤                                                                                                                              | بَابِ أُرِيحًا<br>بَابَ الْأَسْبَاطِ |

| 790                                     | بَابُ التَّوْبَةِ                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 777                                     | بَابِ التَّوبَةِ                       |
| 11.4                                    | بَابِ التَّوبَةِ<br>بَابِ الْجَابِيَةِ |
| ٥٩٧، ٤٧٤، ٩٩٠١                          | بَابِ الرَّحْمَةِ                      |
| ***                                     | بَابِ السَّاعَاتِ                      |
| <b>१</b> ७१                             | الْبَاب الشَّامِي                      |
| 77.9                                    | بَابِ الفَرَادِيسِ                     |
| AA£                                     | بَابِ إِيْلِيَاءَ                      |
| ۲۲۳، ۳٤۸، ٤٨٨، ۲۰۶                      | بَابُ حِطَّة                           |
| ۲۲۳، ۸۲۰۱                               | بَابِ دَاوُدَ                          |
| 1178                                    | بَابِ دِمشْقَ                          |
| 790                                     | بَابُ رُوبِيلَ                         |
| 790                                     | بَابُ شَمْعُونَ                        |
| ٠ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بَابِ لُد                              |
| ٧٠١                                     | باب محمد                               |
| 740                                     | باب محمد<br>بَابُ يَهُوذَا             |
| 740                                     | بَابُ يُوسُفَ                          |
|                                         | J                                      |

| ۸۲، ۲۵، ۲۵، ۲۷۳، ۲۹۱، ۲۷۳، ۲۸           | بَابِلَ                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                       | بَالِس                                                     |
| 119,111                                 | بَانیَاس <i>َ</i>                                          |
| 112.                                    | بَحْرِ عَدَن                                               |
| 73,101,001                              | البَحْرَيْنِ                                               |
| ٤٤٣، ٤٧٨، ١٠١١، ١١١١، ١١١٠              | بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ                                     |
| ٤٠                                      | الْبَرْثِ                                                  |
| Y0.                                     | ؘؠؘڒ۠ۮؘۼۘڎؙ                                                |
| ۷۰۱، ۱۹۹، ۱۹۹                           | بَرَزَة                                                    |
| ٣٦٥                                     | بِرْكَةُ بَنِي<br>إِسْرَائِيلَ                             |
| ٥٢٦                                     | بِرْكَةُ سُلَيْمَانَ                                       |
| ٥٢٦                                     | بِرْكَةُ سُلَيْمَانَ<br>بِرْكَةُ عِيَاضٍ<br>بِرْكَةُ ماملي |
| 770                                     | بِرْكَةُ ماملي                                             |
| 999                                     | ؠؚزَنْطِيَّة                                               |
| 73, • 7, • 10 1, 10 1, 3 17, 3 10, 17 1 | الْبَصْرَة                                                 |
| 11.701,100                              | بِصْرَى                                                    |

| ٤٨٦                                        | بَعْلَبَكً                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ص ۲۲۹                                      | بَغْدَادَ                                              |
| ٩.                                         | الْبَقِيع<br>بَكًا                                     |
| 77.                                        | بَكًا                                                  |
| ۸۲۸                                        | البلاط                                                 |
| <b>17</b> \$                               | الْبَلَاطَة السَّوْدَاء                                |
| 977                                        | بَلْغَ                                                 |
| ۱۳۱، ۲۵۰                                   | الْبَلْقَاءُ                                           |
| ۲٦١                                        | بَنِي تَمِيمٍ                                          |
| ٥١٢                                        | بَيْتَ إِبْرَاهِيمَ                                    |
| ***                                        | بَنِي تَمِيم<br>بَيْتَ إِبْرَاهِيمَ<br>بَيْتِ أَبْيَات |
| ۸۲، ۵۷۲، ۷۷۲، ۵۶۷، ۸۶۷، ۷۵۸، ۸۵۸، ۵۲۸، ۸۲۸ | البَيْتُ الْحَرَامُ                                    |
| 1177                                       | بَيْتُ الطُّور                                         |
|                                            |                                                        |
| ک۸۲، ۲۸۲، ۵۳۷                              | الْبَيْتِ الْمَعْمُور                                  |
|                                            |                                                        |
|                                            |                                                        |

بَيْت الْمُقْدس

۲٤، ۷۸، ۸۸، ۵۶، ۲۱۱، ٤٢١، ۳۰۱، ۳۲۱، ۱۸۱، ۲۸۱، ۱۹۱، ۲۰، ١۲۶ 747, 777, P77, •47, 747, 747, P47, •37, 137, 737, 737, 337, 037, 737, 737, 737, 937, •07, 107, 707, 707, 307, 707, 707, ۸۵۲، ۵۵۲، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۱۲۲، ۵۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۷۲، ۲۷۲، 3 YY, 6 YY, 7 YY, YYY, AYY, 1 AY, YAY, TAY, 3 AY, 6 AY, 7 AY, VAY, AAY, PAY, PPY, 1PY, 1PY, 1PY, 3PY, 10PY, APY, PPY, 1.7, 4.4, 5.4, 7.4, 7.4, 7.4, 6.4, 7.14, 7.14, 7.14, 7.14, 7.14, 7.14, 174, 074, 774, 774, 974, •74, 774, 774, 374, 077, 777, VYY , XYY, PYY, • 34, 134, 734, P37, • 07, 707, 707, P07, 154, 354, 654, 174, 774, 774, 374, 674, 774, 674, 674, 674, 674, 674, ٠٠٤، ٣٠٤، ٤٠٤، ٥٠٤، ٢٠٤، ٧٠٤، ٨٠٤، ٢٠٤، ٢١٤، ٢١٤، ٢١٤، ٢١٤، 113, 113, 173, 173, 773, 773, 673, 773, 173, 173, 173, 173, 173, 373, 073, 773, 133, 733, 733, 033, 733, 733, 103, 703, 303, ٧٥٤، ٨٥٤، ٩٥٤، ٢٢٤، ٣٢٤، ٢٢٤، ٨٢٤، ٧٤، ٤٧٤، ٨٧٤، ٢٨٤، 443, 343, 643, 743, 443, 493, 493, 493, 693, 493, 893, 1.0,0.0, 2.0, 1.0, 310, 010, 110, 110, 170, 370, 070, 170, P70, . 70, 170, 770, 770, 070, 170, 130, 730, 730, 330, 030, 730, V30, A30, P30, 100, Y00, P00, • F0, 3F0, 0F0, AFF, • VF, ٧٧٢، ٢٨٢، ٥٩٢، ٩٩٢، ١٠٧، ١٤٧، ٧١٧، ٢٢٧، ١٣٧، ١٣٧، ٩٣٧، ٠٤٧، ٢٧٧، ٧٧٧، ٢٧٧، ٩٢٧، ٩٢٧، ٣٧٧، ٥٧٧، ٢٧٧، ٨٧٧، ٨٧٧، ٨٧٧، ۶۶۷، ۷۶۷، ۸۶۷، ۰۰۸، ۱۰۸، ۳۰۸، ٤۰۸، ۵۰۸، ۷۰۸، ۲۱۸، ۵۱۸، ۸۱۸، 37K, 67K, 67K, 77K, 87K, 87K, • 3K, 13K, 73K, 73K, 33K, 63K, ۶٤٨، ٧٤٨، ٨٤٨، ٩٤٨، ٠٥٨، ١٥٨، ٣٥٨، ٤٥٨، ٢٥٨، ٧٥٨، ٨٥٨، ٩٥٨، ٠٢٨، ٢٢٨، ٣٢٨، ٤٢٨، ٥٢٨، ٢٢٨، ٧٢٨، ٨٢٨، ٩٢٨، ٠٧٨، ١٧٨، ٣٧٨، ۸۷۸، ۶۷۸، ۸۸۸، ۸۸۸، ۲۸۸، ۵۸۸، ۲۸۸، ۸۸۸، ۵۶۸، ۵۶۸، ۲۶۸، ۲۰۶۰ ATP, PTP, +3P, 13P, A3P, P3P, 30P, 00P, 10P, 11P, 71P, 71P. 37P, 67P, 77P, 77P, 77P, 77P, 37P, 77P, PPP, 77·1, 77·1, ۸۲۰۱، ۷۳۰۱، ۲۶۰۱، ۵۶۰۱، ۷۶۰۱، ۵۵۰۱، ۶۸۰۱، ۸۸۰۱، ۴۸۰۱، ۱۹۰۱، ۲۶۰۱، ۷۶۰۱، ۲۶۰۱، ۱۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۸۰۱۱، ۱۱۱۰ ٧١١١، ١١٢٠، ١٢٢٠، ١٣٢١، ٣٣١١، ١١٢٤، ١١١٠

| 717, 373, 710               | بَيْتُ جَبْرِينَ     |
|-----------------------------|----------------------|
| ٥١٢                         | بَيْتَ عَيْنِ        |
| 3 · 3 ، 0 • 5 ، 4 ٨ ، 6 / • | بَيْتِ لَحْمِ        |
| ۲۷۰،۱٤٥                     | بَيْتِ لَهْيَا       |
| 1.48                        | ، ،<br>بیروت         |
| ۲۲۱، ۱۱۲۰ م۱۱۲              | بِيسَانَ             |
| ٧١٤،٢                       | تَبُوكِ              |
| £ <b>Y</b> £                | تَدُمُر<br>تَدُمُر   |
| ١٠٤٣                        | تَنُّوخَ             |
| ۸۹۰                         | تِهَامَةَ            |
| ۰۰۷                         | تيماء                |
| ۷۳۸، ۷۸۸، ۱۹۸               | التَّيهَ             |
| 404                         | ثُبير                |
| 711                         | الثغور               |
| ۷۷۲، ۳۲۷، ۱۰۷٤              | الثنية               |
| 1110,11.7.189               | ثَنِيَّةُ الْعِقَابِ |
| 179                         | ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ |
| ·                           |                      |

| ٥٢، ٣١١، ١٤١، ١٤١، ١٥١، ٢١٦، ١٢١، ١٣، ١٧٣، ١٣٤، ٢٠٥ | الْجَابِيَةَ                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 9/4                                                 | جامع دمشق                             |
| ٠٢٦، ٤٧٤                                            | جُبَّ سُلَيْمانَ                      |
| ٥١٢                                                 | جَبْرُونَ                             |
| ٤٦٣                                                 | جَبَلِ أَبِي قبيسٍ                    |
| 977                                                 | جَبَلِ أُبِي قبيسٍ<br>جَبَلِ أُرِيحَا |
| ۷٤٣، ٥٥٣                                            | جَبَلُ الخَلِيلِ                      |
| ٥٤٣، ٦٤٣                                            | جَبَلِ الْخَمَرِ                      |
| 037, 737, 707                                       | جَبَلِ الخَمْرِ                       |
| 977, 707                                            | جَبَلِ الطُّورِ                       |
| ۸۷٥                                                 | جَبَلِ إِيلْيَاءَ                     |
| 177, 037, 307, 007, 77P, 77P                        | جَبَلِ بَيْتِ<br>اللَّقْدَسِ          |
| 1178                                                | جَبَلَ ثَورٍ                          |
| 977                                                 | جَبَلِ حَسَّانَ<br>جبل دمشق           |
| 977                                                 | جبل دمشق                              |

| ۵۶۲، ۰۵۳، ۲۵۳، ۸۵۶، ۵ <i>۶</i> ۶ | جَبَلِ طُورِ سِينَاءَ |
|----------------------------------|-----------------------|
| ££A                              | جَبَلِ عَرَفَةِ       |
| 307, 179                         | جَبَلِ عَرَفَةِ       |
| 978                              | جَبَلُ مُوسَى         |
| <b>***</b>                       | جَبَلْ نابلس          |
| ۹۰۸، ۱۸۰ ۱۸۰                     | اجُحْفَةَ             |
| <b>£</b> 9                       | جَدَّة                |
| 7111, 7111, 3711                 | جديس                  |
| YAY                              | جُدَيلة               |
| 03.11.7.11                       | جُذَامٌ               |
| 73, 00, 531, 711, 808            | جَزِيرة العَرَبِ      |
| ٠٨٣، ٢٥٥، ١٤٠، ١٢٠، ٢٨٠١، ٨٣١١   | الجَزِيرَةِ           |
| 18.                              | جَلُولَاءَ            |
| £ £ A                            | الجَمْرَةِ            |
| Λξο                              | جُنْدَيسابور          |
| 7 PY , 10 Y , Y0 Y , X V P       | الجُودِيِّ            |
| 377, 134, 008, 478               | جَيْحَانُ             |

| 711,711,771                                                                                                                 | جَيْرُونَ    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰                                                                                                   | حُبرَى       |
| 707,707                                                                                                                     | حراء         |
| 071, 791, 391, 791                                                                                                          | حران         |
| 1.07                                                                                                                        | حرستا        |
| 759, 780                                                                                                                    | الْحَوَمَ    |
| 1                                                                                                                           | حَضْرَمُوْت  |
| 11, • 3, 6 3, ۷۷, 6 • 1, ۳۲1, • ۳1, 6 81, 6 61, 7 71, 117, 7 77,  V77, 373, 663, 776, ۷ • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حِمْصَ       |
| ٥٥٤، ٨١٧                                                                                                                    | حِمْيَرَ     |
| 1                                                                                                                           | الحُمَيْرَاء |
| 715                                                                                                                         | الحولة       |
| 1112 - 3111                                                                                                                 | الحِيرَةِ    |
| ٠٨، ٤٢٢، ٤٥٠١، ٥٥٠١، ٧٧١، ٢٧٠١، ٥٨٠١، ٨٨٠١، ٩٨٠١، ١١٤٠                                                                      | خُوَاسَان    |
| 707                                                                                                                         | الخَلِيل     |
| VY                                                                                                                          | خَوْلان      |
| <b>7</b> £A                                                                                                                 | خَيْبَرَ     |

| 1.5.                                                                                                                                         | دَابِق             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 118.                                                                                                                                         | دَارِ الْبَلَاطِ   |
| ٧٢                                                                                                                                           | دَارِيا            |
| 213,313                                                                                                                                      | دَارينَ            |
| ۳۲۶، ۱۱۲۸                                                                                                                                    | دِجْلَةُ           |
| 1٧                                                                                                                                           | الدُّخَيْرَة       |
| 70.                                                                                                                                          | دِلَانُ            |
| 11, 7, 03, 3P-711, 011, V11-071, 071, P71, 731-031, A31, 01, 001-V71, PA1, 7:7, V:7, P:7-717, 317, A17, 377, 717, 717, 177, 177, 177, 177, 1 | دمشق               |
| 1.71                                                                                                                                         | دُمْياطَ           |
| 790                                                                                                                                          | دومَةَ الْجَنْدَلِ |
| 711,317                                                                                                                                      | دَيْرِ مَرَّانَ    |
| ۹۰۸، ۱۸۰ ا۱۸                                                                                                                                 | ذَا الْحُلَيْفَةِ  |
|                                                                                                                                              |                    |

| ١٣٢                                                       | ذَاتِ أُطْلَاحٍ                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۸۱۱                                                       | ذَاتِ أُطْلَاحِ<br>ذَاتِ عِرْق |
| 187                                                       | ذِي الْمُرْوَةِ                |
| 98. (190                                                  | رام هرمز                       |
| ٥٣٨                                                       | الرَّامَةُ                     |
| ٣٤٣                                                       | الرَّبُوة                      |
| 717.17                                                    | رفح                            |
| ۲۶۳، ۲۳۵، ۱۶۵، ۲۰۵، ۸۲۹، ۳۳۴، ۲۰۱، ۲۲۰۱، ۱۱۳۱، ص۲۰۶       | الرَّمْلَةِ                    |
| ۸۰۱                                                       | رميلة                          |
| 7.7, 200                                                  | الرُّومَ                       |
| ۳۸۳، ۲۵۵، ۶۶۶، ۵۳۰۱، ۲۳۰۱، ۷۳۰۱، ۳3۰۱، ۲۳۱۱، ۱ <i>۹۱۱</i> | رُومِيَّةَ                     |
| 11.0                                                      | زُبْرَاءَ                      |
| VYV                                                       | الزط                           |
| 911                                                       | الزَّغَرِيَّةُ                 |
| 777, ٧٨٢, ••٧, ٨/٧, ٥٥٧                                   | زَمْزَمُ                       |
| 73                                                        | الزُّنْج                       |
| ٩٧٤، ٢٠٨، ٥٩٠١                                            | الزُّوْرَاءِ                   |
|                                                           |                                |

| 030,730                                                     | زَيْتُونِ الْمُلَّةِ  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 977                                                         | سَاعِيْرَ             |
| ۶۲ <i>۲، ۱۹۳</i> ۰ ک۲۴                                      | السَّاهِرَةُ          |
| ۱۰۳۷، ص۱۰۲۷                                                 | سبأ                   |
| 777                                                         | السَّبْخَةِ           |
| ۳۱٦                                                         | سبسطية                |
| 197,190                                                     | السَّبْعُ             |
| ۵۷۲، ۳۸۲، ۱۸۶، ۵۸۲، ۲۸۶، ۱۶۲، ۵۶۶، ۲۶۲، ۲۰۷، ۸۱۷، ۱۹۷، ۲۲۷، | سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى |
| 910, 391, 391, 419                                          | سَدُوم                |
| 1                                                           | سِرْبِلَ              |
| ١٨٣                                                         | سِرْبِلَ<br>السَّلَعَ |
| ص۲۹۱                                                        | سلم                   |
| ص۲۹۲                                                        | سَلَيم                |
| YAY                                                         | سَمَرْقَنْكَ          |
| ٤٢                                                          | السُّنْدُ             |
| 1.4.                                                        | سَهْلِ الأُرْدُنِ     |

| 999                                                                  | سُورِيَّة |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.44                                                                 | سُوسِيَة  |
| 377, 137, 000, 778                                                   | سَيْحَانُ |
| 1-1, 71, 01-1, 17-37, 77-57, 87-03, 13-00, 10-11, 71,                | الشَّام   |
| ٥٧-٧٧، ٢٧-٤٨، ٢٨-٢٨، ٧٢، ١١٠، ١٢٤، ١٣١-٢١، ١٣١-١٣١،                  | )         |
| · 31- 731, 531- A31, · 01-301, 501-551, A51-AA1, 391-                |           |
| ۸۶۱, ۱۰۲, ۳۰۲, ۸۰۲–۶۰۲, ۱۱۲, ۵۱۲, ۷۱۲, ۶۱۲– ۵۲۲, ۳۳۲, 3۵۲،           |           |
| 007, 357, 887, 077, 517, 717, 377, 677, 777, 737, 337, 707,          |           |
| ۱ ۵۷۳، ۷۸۳، ۸۱٤، ٤٠٥، ۸۲۵، ۵۵۵، ۷۵۵، ۸۵۵، ۲۶۵، ۳۶۷، ۱۸، ۸۱۸،         |           |
| ۶۱۸، ۸۲۸، ۵۵۸، ۲۷۸، ۳۸۸، ۷۸۸، ۱ <i>۹۸، ۷۹۸، ۸۹۸، ۹۹۸، ۷۰۹، ۸۰۹</i> ، |           |
| P.P (P. 11P. T1P. V1P. X1P. P1P YP. 17P. YYP. WYP. 07P.              |           |
| 77P, A7P, 43P, 33P, 03P, V3P, 10P, A0P, P0P, 31P, P1P, ·VP           |           |
| 749, 649, 449, 449, 449, 349, 449, 449, 469, 469, 469,               |           |
| ٥٩٩, ٩٩٩, ٢٠٠١، ٢١٠١، ٧١٠١، ٢٢٠١، ٢٢٠١، ٢٢٠١، ٢٢٠١                   |           |
| 37.1, 57.1, 87.1, 97.1, 73.1, 03.1, 53.1, 83.1, .0.1,                |           |
| (0.1) 70.1) 70.1) 0.1) 0.1) 0.1) 17.1) 77.1)                         |           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                |           |
| ٠٨٠١، ١٨٠١، ٢٨٠١، ٣٨٠١، ٧٨٠١، ٨٨٠١، ٩٨٠١، ٥٩٠١، ٣٩٠١،                |           |
| ٨٩٠١، ٢٠١١، ١١١١، ١١١١، ١١١١، ١١١١، ١١١١، ١١١٠ ١١١١                  |           |
| P111: 7711: 7711: 3711: A711: P711: • 311: 1311: 7311                |           |
| 444                                                                  | شَلَائِم  |
| ۷۲۲، ۲۷۲، ۲۱۷، ۱۷۷، ۲۵۷، ۲۵۷                                         | شنوءة     |
| 198                                                                  | صَابُور   |
|                                                                      |           |
| ·                                                                    |           |

| 1.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الصَّارِفِية          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 19A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صَبُويرَاء            |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صَحْرَاءِ يَعْفُورَ   |
| 737; ( · 7; P · 7; ( / 7; · ∨ 7; 3 ∨ 7; 0 ∨ 7; 0 ∨ 7; ∨ 0 × 7; P 0 | الصَّخْرَة            |
| Yo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صَعْدَةُ              |
| 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صَعُور                |
| ££A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الصَّفَا وَالْمَرُوةِ |
| 1٧0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صِفِّينَ              |
| ص۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صلعون                 |
| 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الصَّنْبَرَةَ         |
| 371, 797, 5, 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صنعاء                 |
| ۳۰۷، ۲۹۲، ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صُهْيُونُ             |
| 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صُورَ                 |
| ٥٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صَيْدَا               |

| 17.                                                                                                            | طَابَةَ                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 44.8                                                                                                           | الطَّالِقَانِ                |
| ٤٠٦                                                                                                            | الطَّبرَانِيَّةُ             |
| 9.4                                                                                                            | طَبَرِيَّة                   |
| 711                                                                                                            | طَرْسُوسَ                    |
| Yo•                                                                                                            | طِهْرُ                       |
| £Y£                                                                                                            | الطَّوَّانَةُ                |
| ٣٥٠                                                                                                            | طُورُ تَيمَنَانَا            |
| ٣٥٠                                                                                                            | طُورُ تِينَا                 |
| P37, •07, 107, 707, 107, 107, 133, 183, 310, 11. 18•1, 2711                                                    | طُورُ تِينَا<br>طُورُ زِيتَا |
| ۸۱۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۳، ۲۰۳، ۸۶۶، ۲۷۹، ۸۸، ۲۰۰۱، ۱۱۸                                                               | طور سيناء                    |
| ۳۷۹، ۸۷۹، ۹۷۹، ۹۳۱                                                                                             | طُورَ سِينِينَ               |
| 377, 707, 813, 137, 811, 3 . 8, 0 . 8, 8 . 11                                                                  | الطُّورِ                     |
| YAY                                                                                                            | طُوس                         |
| 1.54                                                                                                           | طيء                          |
| ۱۹۶۰ کا ۱۹۶۰ ک | طيبة                         |
|                                                                                                                |                              |

| ۱۱۱۷،۳۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                          | الظّرِيبِ الْأَحْمَرِ        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| £ <b>Y</b> £                                                                                                                                                                                                                                                                      | ظِفَارُ اليَمَنِ             |
| 1.90                                                                                                                                                                                                                                                                              | عَاقِرْ قَوْفَا              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عاَمِلَةُ                    |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                               | عَامُّورَاء                  |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                               | عَبادَانُ العِرَاق           |
| 778                                                                                                                                                                                                                                                                               | عَبَّادَانُ                  |
| 77.1,7711, P711                                                                                                                                                                                                                                                                   | عَدنِ أَبْينَ                |
| 118.11.90.70.                                                                                                                                                                                                                                                                     | عَدَنُ                       |
| F, P, F(, P(, Y0, 00, F0, Y0, YF, YF) 3F, 0F, FF, AF, VV, PV,  AP, P((, WY), +31, (31, YF), +V(, 3V), VV(, +A1, +YY,0(Y)  3FY, FPY, 0YY, WYY, W3Y, 33Y, (P3, 3+0, (1A, F(P, V(P)  A(P, 03P, +VP, FAP, +PP, P(+(, W3+1, 3V+1, VV+1, AA+1)  +P+(, (((), V(), YY)), YY(), PY(), +3() | الْعِرَاقِ                   |
| ۱، ۳، ۳۱، ۲۷، ۸۸، ۱۸۱، ۱۹۱، ۲۳۲، ۹۸۸                                                                                                                                                                                                                                              | الْعَرِيشِ                   |
| ۹۸–۳P، ۲۲، ۲۲، ۵۸۶، ۵۰P                                                                                                                                                                                                                                                           | عَسْقَلَانَ                  |
| ۱۱۱۱، ۱۱۲۰، ۲۲۱۱، ۱۳۲ <i>۱</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | عُقْبَةَ أَفْيَقٍ            |
| ص۷۷٥، ص۹۹٥                                                                                                                                                                                                                                                                        | عُقْبَةَ أَفْيَقٍ الْعَقِيقِ |

| 11811.7.11.7.11         | عَكَّا                   |
|-------------------------|--------------------------|
| 77.1,17.1               | عمَّان                   |
| 1.8.                    | عُمْقِ الْأَعْمَاقِ      |
| 1.54                    | الْعُمْقِ                |
| 717, 713                | عَمْوَاسَ                |
| 198                     | عَمُود                   |
| 1.54.999                | عَمُّورِيَّة             |
| VY                      | عَنسَ                    |
| 184.18.                 | عَينِ التَّمْرِ          |
| 911                     | عَينُ الرُّبَة           |
| 900                     | عَيْن بيسَان             |
| 900                     | عَيْن زَمْزَم            |
| ٢٢٣، ٣٢٣، ٤٧٤، ٥٧٤، ٥٥٩ | عَيْن سلْوَان            |
| ٤٢٥                     | عَيْنَ سَمَاهِيج         |
| 900                     | عَیْن عَکَا<br>عَیْنُونی |
| ۹٠٢                     | عَيْنُوني                |
| 3.47, 7.17              | غزة                      |

| 3P-0P, VP, PP-1 · 1 · 7 · 1 · V · 1 · P · 1 · 3 / 1 · \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                  | الغُوطَةِ        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9∨٢                                                                                                                                                        | فاران            |
| ٧٣، ١٣١، ١٣٢، ٥٠٣، ٣٧٣، ٧٠٥، ١٥٥، ٩٥٥، ١٤٠، ٣٤٠١                                                                                                           | فارِسَ           |
| ۱۱۸،۱۳                                                                                                                                                     | الْفَحْصِ        |
| ۱٤٨،١٤٣                                                                                                                                                    | فَحْلِ           |
| 577                                                                                                                                                        | فدًان            |
| 7, 71, 77, 77, 07, •31, 171, 791, 777, 357, 737, 977, 00P, 75, 771, 771, 771, 771, 771, 771, 771,                                                          | الْفُرَاتُ       |
| 717,717                                                                                                                                                    | الفَرَادِيسِ     |
| 118.                                                                                                                                                       | فرعًا أَوْ قرعًا |
| 718                                                                                                                                                        | فرغانة           |
| ०७१                                                                                                                                                        | فرغانةً          |
| ص۲۹۲                                                                                                                                                       | فسط مِصْر        |
| 1.47                                                                                                                                                       | الْفُسْطَاطِ     |
| 71, 03-53, 0A-AA, •71-171, 371, V31, WP1, 0P1, VP1, AP1, O1, VP1, AP1, VP1, CP1, CP1, CP1, CP1, CP2, CP3, CP3, CP3, CP4, CP4, CP4, CP4, CP4, CP4, CP4, CP4 | فِلِسْطِينُ      |

| ٤٨٧                                         | فيرزَ                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 18.                                         | القَادِسِيَّةَ                         |
| PP, V+1, PA1, AFT, PFT                      | قَاسِيُونَ                             |
| 118.                                        | الْقَاطِعُ                             |
| <b>V9</b> ٣                                 | قُبَاء                                 |
| 377, 877                                    | قُبَّةِ الصَّخْرَةِ                    |
| ٤٣٨                                         | قُبَّة النَّبِيِّ وَلَيْظِيُّ          |
| 1.90                                        | قَحْطَانَ                              |
| 118.                                        | قدد مارية                              |
| ۸، ۸۸، ۷۵۳، ۲۱۶                             | القُدُسِ                               |
| 1.74.1.51                                   | قِرْقِيسْيَاءَ                         |
| ۹۰۸، ۸۱۰                                    | قَرْنَ الْكَنَازِلِ                    |
| 0 8 1                                       | قَرْنَ الْنَازِلِ<br>قَرْيَةِ العِنَبِ |
| 73, ٨٠٢, ٣٣٣, ٠٠٠١, ٢٢٠١, ٤٢٠١ , ٢٠١١, ٠١١١ | قُرَيْشُ                               |
| 377, 008                                    | قَزْوِينُ خُرَاسَان القُسْطَنْطينية    |
| •••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •     | القُسْطَنْطِينِيةِ                     |

| 1                                        | القُطَيْفَة            |
|------------------------------------------|------------------------|
| 7.77, 7.77, 8                            | قِنَّسْرِينَ           |
| ۱۰٦٧،۱۰۳۸                                | الْقَنْطَرَةِ          |
| 1178                                     | قُوص                   |
| ۹، ۲۰۳، ۱۰۲۰ ۲۲۰۱                        | قِيسَارِيَّةَ          |
| ***                                      | قينيَّة                |
| ٤٨٧                                      | كَابُلْ                |
| ۲۸۵، ۸۸۶                                 | الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ |
| 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | الْكَعْبَةِ            |
| ۸۰۰۱، ۷۰۰۱، ۹۶۰۱، ۹۶۰۱، ۲۹۰۱، ۷۹۰۱، ۹۶۰۱ | كَلْب                  |
| 300,170                                  | كِنْدَةَ               |
| ٤١٧                                      | كَنِيسَةَ القِيَامَةِ  |
| 071                                      | كَنِيسَةَ دِمَشْقَ     |
| ٤٥٥                                      | كَنِيسَةُ زَكَرِيًّا   |
| १०२                                      | كَنِيسةً مَريم         |
| 911, 053, 518                            | كُوْثَى                |

| ص۲۹۲                                                                                                                    | كورشيلاه                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.74                                                                                                                    | كُوفَةِ الْأَنْبَارِ                                                                           |
| 73, • F, • V, • A, 101, 701, 3 F1, 077, A77, 3 • 0, F10, A7P, TFP, (V · 1, 7V • 1, 3V • 1, FP • 1, 0P • 1, 7111 , • 311 | الكُوفَةِ                                                                                      |
| ۸٤٣، ١٥٣، ٢٥٣، ٢٥٣، ٢٣٠١                                                                                                | لِبنَانُ                                                                                       |
| 190                                                                                                                     | اللجونَ                                                                                        |
| 11.7.11.7.11                                                                                                            | خُمُ                                                                                           |
| 197                                                                                                                     | الْوُتَفِكَة                                                                                   |
| <b>Y90</b>                                                                                                              | مِحْرَابُ إِبْرَاهِيمَ                                                                         |
| <b>Y90</b>                                                                                                              | مِحْرَابُ إِدْرِيسَ                                                                            |
| 790                                                                                                                     | مِحْرَابُ اَدَمَ                                                                               |
| 790                                                                                                                     | مِحْرَابُ إِسْتِرْفِيقَا                                                                       |
| 790                                                                                                                     | مِحْرَابُ إِسْحَاقَ                                                                            |
| 790                                                                                                                     | مِحْرَابُ<br>إِسْمَاعِيلَ                                                                      |
| 790                                                                                                                     | إُسْمَاعِيلَ<br>مِحْرَابُ بِنْيَامِينَ<br>مِحْرابُ دَادٍ<br>مِحْرَابُ دَادٍ<br>مِحْرَابُ دَانٍ |
| 790                                                                                                                     | مِحْراَبُ دَادٍ                                                                                |
| 790                                                                                                                     | مِحْرَابُ دَانٍ                                                                                |

| 0.07, 0.71   | مِحْرَابُ دَاوُدَ                       |
|--------------|-----------------------------------------|
| Y90          | مِحْرَابُ رُوبِيلَ                      |
| 790          | مِحْرَابِ زَكَرِيًّا                    |
| 790          | مِحْرَابُ سَامٍ                         |
| 790          | مِحْرَابُ سُلَيْمَانَ                   |
| 790          | مِحْرَابُ شَمْعُونَ                     |
| Y90          | مِحْرَابُ شَيْتَ                        |
| 790          | مِحْرَابُ صَالِحٍ                       |
| 790          | مِحْرَابُ عِيسَى                        |
| *17          | مِحْرَابِ مَوْيَمَ                      |
| <b>79.</b> 2 | مِحْرَابِ مُعَاوِيَةً                   |
| 790          | مِحْرَابُ نِوحٍ                         |
| 790          | مِحْرابُ هُودٍ                          |
| 790          | مِحْرَابُ يَعْقُوبَ                     |
| 790          | مِحْرَابُ يَهُوذَا                      |
| 790          | مِحْرَابُ يَهُوذَا<br>مِحْرَابُ يُوسُفَ |
| ص۲۹۲         | المَحْفُوظَةُ                           |
|              |                                         |

| 371,3.0,000,39                                                 | الْكَدَائِنِ                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 334, 7.8, 3.8,                                                 | مَدْيَنَ                      |
| ص۲۹۲                                                           | مّدينَةُ اجَّنَّةِ            |
| 7, 3, 7, 71, 77, 73, 73, 77, 37, 77, 77, 77, 77, 77            | الَّدِينَةَ                   |
| 1.77                                                           | مَرِيس                        |
| 9~~                                                            | مَسْجِد أَصْحَابِ<br>الكَهْفِ |
| PYY; 3VF; 0YV; Y0V; 00V; •FV; •VV; (VV; •AV; PAV; •PV; PPV;    | المُسْجِدِ الْأَقْصَى         |
| ٧٩٠                                                            | مَسْجِدِ الْجَنَدِ            |
| ۲۷۲، ۲۲۳، ۲۷۶، ۷۷۲، ۵۸۲، ۷۷۰، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷ | المُسْجِدِ الْحَرَامِ         |
| 878                                                            | مَسْجِدِ الْخيفِ              |
| VA9.                                                           | مَسْجِدَ الرَّسُولِ           |
| ٧٥٥                                                            | مسجد الرملة                   |

|                                                         | 7                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| ۳۷۴، ۱۱۱۰                                               | مَسْجِدُ الطُّورِ            |
| ۹۸۷، ۵۸۶                                                | مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ         |
| 373, 777, 111                                           | مَسْجِدُ الْدِينَةِ          |
| ۹۸۷، ۲۰۸، ۸۰۸، ۳۰۸                                      | مَسْجِدِ النَّبِيِّ          |
| ۷۲۷، ۷۹۵، ۸۰۸، ۲۳۰، ۲۲۹، ۹۷۳، ص۲۹                       | مَسْجِدَ إِيلْيَاءِ          |
| V <b>9</b> 0                                            | مَسْجِد بَنِي<br>حَارِثَة    |
| • 37, 187, 703, 483, • 50, 748, 748, 744, 448, 848, 188 | مَسْجِدُ بَيْتِ<br>الْقُدِسِ |
| ۱۱۱۰،۸۰٦                                                | مَسْجِد بَيْت<br>المُقْدَسِ  |
| ٣٠٦                                                     | مَسْجِدُ دَاوُدَ             |
| 304, 884, 748, 348, 448, 848, 188,18+1, 78+1, +311      | مَسجِدُ دِمَشْقَ             |
| ۳۷۱                                                     | مسجد سليمان                  |
| PYY, 777, 137, 3V3, 7PV                                 | مَسْجِد قُبَاء               |
| 1.0                                                     | مَسْجِدَ مِصْر               |
| 111.                                                    | مَسْجِدُ مَكَّةَ             |
| 9/4                                                     | مَسْجِدُ مُوسَى              |
|                                                         |                              |

| A                                                                             | 9 - 0 -                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>9</b> VA                                                                   | مسجِد نوحٍ               |
| 1,7,73, 10-70, . 7, 1,0,0 . 1, 1,11,791, 1,0 . 7, 017, 971,                   | مصر                      |
| ٥٧٨، ٧٨٨، ٨٨٨، ٢٠٠١، ٢٠٠٩، ٧٢٢، ٢٣٩، ٢٥٠، ٢٥٠، ٣٢٤، ٢٨٩،                      |                          |
| PPP, T1 · 1, 07 · 1, TM · 1, AM · 1, 1T · 1, TT · 1, TT · 1, 1A · 1,          |                          |
| 118 • 1117 • 1119 • 1110                                                      |                          |
| ص۲۹۲                                                                          | مصرث                     |
| 711                                                                           | المصيصة                  |
| 1.24                                                                          | المعنق                   |
| ۸۶, ۵۰۰                                                                       | الْمُغْرِبِ              |
| ص۲۹۲                                                                          | المفرقة                  |
| 971                                                                           | مَقْبَرَةَ الْفَرَادِيسْ |
| 9.4                                                                           | مقنًا                    |
| PY, 17, Y3, ۸۶, YV, TV, ۰۸, ۰۰۱, ۱۰۱, ۱۵۱, ۰۶۱, ۰۰۲, ۵۲۲,                     | مَكَّةَ                  |
| 777, A77, 337, 737, V37, • 07, 377, 3 <i>P</i> 7, A <i>P</i> 7, 377, 777, 77. |                          |
| 7 · 3 :                                                                       |                          |
| 71.5 71.5 334, 401.5 601.6 141.6 38.6 008.7 48.6 48.6 48.6                    |                          |
| 138, 748, 748, 40.1, 04.1, 04.1, 74.1, 38.1, 78.1, 48.1,                      | .*                       |
| 1115, 21115, 71116                                                            |                          |
| 1.90                                                                          | مكزاية السُّوْدَاءِ      |
| ۲٥٠                                                                           | مِكْلا                   |

| 1119                    | مُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 337, 1111, 3711         | مُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ الْبَيْضَاءِ الْبَيْضَاءِ |
| 1.77                    | مَيْسَان                                          |
| ۸، ۱۱۳، ۷۵۳             | نَابِلسَ                                          |
| ١٠٠٧                    | النَّبَك                                          |
| 31, 2.4, .11, 10, 602   | غَجْد<br>خَرَانُ                                  |
| ۲٥٠                     | نَحْبِرَانُ                                       |
| 1.54                    | نِزَارُ                                           |
| ١٠٠٨                    | نهْرُ أَبِي فُطْرُسِ<br>نَهْرِ الْأُرْدُنِ        |
| ص٥٧٦                    | نَهْرِ الْأُرْدُنِ                                |
| 1.54                    | نهر الرقيةُ                                       |
| ٤٢                      | النُّوبَةِ                                        |
| ص٦٣١                    | نَيْسَابُورَ                                      |
| ۵۰۲، ۱۲۲، ۸۱۳، ۵۵۴، ۳۲۶ | النِّيلُ                                          |
| ٧٠٤٦، ٣٢٤، ٤٦٣، ٤٠١     | الْهِنْدِ                                         |
| 171                     |                                                   |
| 797                     | هيت<br>الْهَيْكَلُ                                |

| وَادِي الْعَنْصَلِ |
|--------------------|
| وَادِي اليَابِس    |
| وَادِي جَهَنَّم    |
| الْوَهَطُ          |
| يافا               |
| يثرب               |
| الْيَرْمُوك        |
| يَلَمْلَم          |
| اليَمَامَة         |
| الْيَمَن           |
|                    |



الله المرابع المرابع

| الصفحة      | الرجل المتكلم عليه                      |
|-------------|-----------------------------------------|
| ***         | أبان بن أبي عياش                        |
| 1144        | أبان بن الوليد                          |
| ۸۱٤         | أبان بن يزيد العطار                     |
| 277         | إبراهيم بن أبي شيبان                    |
| 641,175     | إبراهيم بن أبي عبلة                     |
| ۱۳۸         | إبراهيم بن أدهم                         |
| V•V         | إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة      |
| 473         | إبراهيم بن أعين الشيباني العجلي البصري  |
| 4.4         | إبراهيم بن جعفو                         |
| 188         | إبراهيم بن حرب العسقلاني                |
| 9.7         | إبراهيم بن حمزة الزبيري                 |
| 7.4         | إبراهيم بن سليمان بن خارجة              |
| ٤٨٠         | إبراهيم بن عبد الله بن خرشيذ            |
| 177         | إبراهيم بن عبد الملك                    |
| 077         | إبراهيم بن عطية بن رديح                 |
| <b>V9</b> A | إبراهيم بن عيسى القنطري                 |
| ٤٧٧         | إبراهيم بن محمد بن محمد بن مخلد         |
| 011         | إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابي |
| 178         | إبراهيم بن يزيد                         |
| ०२६         | الأجلح الكندي                           |
| 117         | أحمد بن أبي الحواري                     |
| ٥٠١         | أحمد بن أبي موسى الأنطاكي               |
| <b>709</b>  | أحمد بن إسحاق الوزان                    |
| ٨٥٩         | أحمد بن الأحجم                          |
| V09         | أحمد بن الحسن بن محمد                   |

| حمد بن المعلى حمد بن بابشاذ أبو الفتح الجوهري حمد بن سليمان بن حذلم حمد بن سليمان بن زبان حمد بن علي أبو علي الأنصاري حمد بن علي أبو علي الأنصاري حمد بن عصد بن غلي أبو علي الأنصاري حمد بن عصد بن غالب حمد بن محمد بن غالب حمد بن محمد بن يحيى حمد بن محمد بن يحيى حمد بن محمد أبو عمرو ۲۷۷ حمد بن محمد أبو عمرو ۲۷۷ حمد بن محمد أبو عمرو ۲۷۷ حمد بن أبو الفقيه ۲۷۷ حمد بن أبي الرباب الرملي ۲۶۰ مساط بن نصر الفهداني ۳۶۸ سحاق بن أبر اهيم بن العلاء زبريق الحمصي سحاق بن أبي فروة ۲۷۹ ۱۲۲ سحاق بن أسماعيل الرملي ۲۶۰ سحاق بن المجاج الطاحوني المقرئ ۲۶۰ سحاق بن بشر أبو حذيفة سحاق بن زبريق سحاق بن زبريق سحاق بن زبريق بمحد الخالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| حمد بن بابشاذ أبو الفتح الجوهري حمد بن بابشاذ أبو الفتح الجوهري حمد بن سليمان بن حذلم حمد بن سليمان بن زبان (١٩٦ حمد بن علي أبو علي الأنصاري حمد بن علي أبو علي الأنصاري حمد بن علي أبو علي الأنصاري (١٩٥ حمد بن عيسى الأنصاري (١٩٥ حمد بن عيسى ١٩٥ حمد بن محمد بن غالب الحمد بن محمد بن غالب حمد بن محمد بن غالب حمد بن محمد بن موان الفقيه (١٩٥ حمد بن نصر الذارع (١٩٥ حمد بن نصر الذارع (١٩٥ حمد بن نصر الذارع (١٩٥ جمو ١٩٥ حمد بن نصر الدارع (١٩٥ جمو ١٩٥ جمو ١٩٥ جمو ١٩٥ جمو ١٩٥ جمو ١٩٥ جمود (١٩٥ جمود ١٩٥ جمود ١٩٥ جمود ١٩٥ جمود المحمود المحم | V7 <b>W</b>  | أحمد بن الصباح النهشلي                  |
| عدا بن سليمان بن حذام       حدا بن سليمان بن حذام         حدا بن سليمان بن زبان       ۲٤٠         حدا بن عبد الجبار العطاردي       ۲۷۷         حدا بن عيسى       ۲۸۷         حدا بن عيسى       ۲۸۱         حدا بن عبد بن كانة       ۲۹۱         حدا بن محمد بن غالب       ۹۸         حدا بن محمد بن غالب       ۲۷۷         حدا بن محمد بن يحيى       ۲۷۷         حدد بن محمد أبو عمرو       ۲۷         حدد بن مروان الفقيه       ۲٤٠         حدا بن سليمان بن أبي الرباب الرملي       ۲۶۰         سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمي       ۲۲۰         سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمي       ۲۲۰         سحاق بن إسماعيل الرملي       ۲۲۰         سحاق بن بشر أبو حذيفة       ۲۵۰         سحاق بن رافع       ۲۵۰         سحاق بن روبيق       سحاق بن زبريق         سحاق بن زبريق       سحاق بن زبريق         سحاق بن عبد الخالق       ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177          | أحمد بن المعلى                          |
| حمد بن سليمان بن زبان         حمد بن عبد الجبار العطاردي         حمد بن علي أبو علي الأنصاري         حمد بن عيسى         حمد بن كنانة         حمد بن محمد بن غالب         حمد بن محمد بن يحيى         حمد بن محمد أبو عمرو         ۲۲۷         حمد بن محمد أبو عمرو         ۲۲۷         ۲۸۷         ۲۸۱         ۲۸۱         ۲۸۱         ۲۸۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹         ۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 408          | أحمد بن بابشاذ أبو الفتح الجوهري        |
| ۲٤٠       حمد بن عبد الجبار العطاردي         حمد بن عبي أبو علي الأنصاري       ۲۸۷         حمد بن عيسى       ۲۸۱         حمد بن كنانة       ۱۳۱         حمد بن محمد بن غالب       ۲۷۷         حمد بن محمد بن يحيى       ۲۷۷         حمد بن محمد أبو عمرو       ۲۷۷         ۲۸۷       ۲۸۱         ۲۸۱       ۲۸۱         ۲۸۱       ۲۹۹         ۲۹۹       ۲۹۹         ۲۹۹       ۲۹۹         ۲۹۹       ۲۹۹         سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي       ۲۸۹         ۱۲۹       ۱۲۹         سحاق بن إسماعيل الرملي       ۲۲         سحاق بن إسماعيل الرملي       ۲۷۹         سحاق بن بشر أبو حذيفة       ۲۵۹         سحاق بن رافع       ۲۵۹         سحاق بن زبريق       سحاق بن زبريق         سحاق بن زبريق       سحاق بن عبد الخالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>£ Y W</b> | أحمد بن سليمان بن حذلم                  |
| ۷۷۷         حمد بن علي أبو علي الأنصاري         حمد بن عيسى         حمد بن عيسى         حمد بن محمد بن غالب         حمد بن محمد بن يحيى         حمد بن محمد أبو عمرو         حمد بن محمد أبو عمرو         حمد بن مروان الفقيه         حمد بن نصر الذارع         حمد بن نصر الذارع         ۱۲۹         بوم         محاد بن نصر الهمداني         مسحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي         ۱۲۲۹         ۱۲۲۹         ۱۲۲۹         مسحاق بن أبي فروة         مسحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ         مسحاق بن بشر أبو حذيفة         مسحاق بن رافع         مسحاق بن رونيق         مسحاق بن بريق         مسحاق بن برافع         مسحاق بن برافع         مسحاق بن بروني برق         مسحاق بن عبد الخالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1174         | أحمد بن سليمان بن زبان                  |
| ۲۸۷         حمد بن عيسى         حمد بن محمد بن يعيى         حمد بن محمد أبو عمرو         حمد بن محمد أبو عمرو         ۲۳۷         حمد بن محمد أبو عمرو         ۲۹۷         حمد بن مروان الفقيه         حمد بن مروان الفقيه         ۲۹۹         ۲۹۹         رطاة بن الميمان بن أبي الرباب الرملي         سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي         ۱۲۷         ۱۲۷         ۱۲۷         سحاق بن إسماعيل الرملي         سحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ         سحاق بن بشر أبو حذيفة         سحاق بن رافع         سحاق بن ربويق         سحاق بن ربويق         سحاق بن عبد الخالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45.          | أحمد بن عبد الجبار العطاردي             |
| ۱۳۱         حمد بن تحمد بن غالب         حمد بن محمد بن يحيى         حمد بن محمد أبو عمرو         ۲۳۷         حمد بن محمد أبو عمرو         ۲۹۸         حمد بن نصر الذارع         ۲۹۹         ۲۹۹         رطاة بن المنذر         ۳۹۹         ب الميان بن أبي الرباب الرملي         سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي         ۱۲۹         ۱۲۹         ۱۲۹         ۱۲۹         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         سحاق بن بشر أبو حذيفة         سحاق بن رافع         سحاق بن زبریق         سحاق بن زبریق         سحاق بن عبد الخالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VVV          | أحمد بن علي أبو علي الأنصاري            |
| ۸۰۹         حمد بن محمد بن يحيى         حمد بن محمد أبو عمرو         حمد بن موران الفقيه         حمد بن نصر الذارع         حمد بن نصر الذارع         دريس بن سليمان بن أبي الرباب الرملي         دريس بن سليمان بن أبي الرباب الرملي         بطاة بن المنذر         سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي         ۱۲۰         سحاق بن أبي فروة         ۱۲۰         سحاق بن إسماعيل الرملي         سحاق بن بشر أبو حذيفة         سحاق بن بشر أبو حذيفة         سحاق بن رافع         سحاق بن روبيق         محاق بن عبد الخالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YAV          | أحمد بن عيسى                            |
| ۱۷۲       حمد بن محمد أبو عمرو       حمد بن محمد أبو عمرو       حمد بن مروان الفقيه       حمد بن نصر الذارع       ۲۹۹       حمد بن نصر الذارع       ۲۹۹       رطاة بن المنذر       سباط بن نصر الهمداني       سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي       ۱۲۲۹       ۱۲۲۹       ۱۲۲       سحاق بن أبي فروة       سحاق بن إسماعيل الرملي       ۱۲۰       سحاق بن إلى بشر أبو حذيفة       سحاق بن رافع       سحاق بن زبريق       سحاق بن عبد الخالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141          | أحمد بن كنانة                           |
| ۲۳۷       حمد بن محمد أبو عمرو         حمد بن مروان الفقيه       ۲۸۱         حمد بن نصر الذارع       ۴۶۳         دريس بن سليمان بن أبي الرباب الرملي       7۹۹         رطاة بن المنذر       ۳۰۹         سباط بن نصر الهمداني       ۳۰۹         سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي       ۱۲۰         سحاق بن أبي فروة       ۱۲۰         سحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ       ۱۲۰         سحاق بن بشر أبو حذيفة       ۲۰۲         سحاق بن رافع       ۱۲۷         سحاق بن زبريق       ۹۰         سحاق بن عبد الخالق       ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸٥٩          | أحمد بن محمد بن غالب                    |
| حمد بن مروان الفقیه       ۱۲۸         حمد بن نصر الذارع       ۲۶۰         دریس بن سلیمان بن أبي الرباب الرملي       ۲۹۹         دریس بن سلیمان بن أبی الرباب الرملي       ۱۹۹         سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي       ۱۲۰         سحاق بن أبي فروة       ۱۲۰         سحاق بن إسماعيل الرملي       ۱۲۰         سحاق بن بشر أبو حذيفة       ۲۰۲         سحاق بن رافع       ۱۲۰         سحاق بن زبریق       ۹۰         سحاق بن عبد الخالق       ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177          | أحمد بن محمد بن يحيى                    |
| ۷۸۱         حمد بن نصر الذارع         دریس بن سلیمان بن أبي الرباب الرملي         رطاة بن المنذر         سباط بن نصر الهمداني         سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي         سحاق بن أبي فروة         ۱۲۲۹،۲۰۰         سحاق بن أسماعيل الرملي         سحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ         سحاق بن بشر أبو حذيفة         سحاق بن رافع         سحاق بن زبريق         سحاق بن عبد الخالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 744          | أحمد بن محمد أبو عمرو                   |
| ۳٤٠       دریس بن سلیمان بن أبي الرباب الرملي         دریس بن سلیمان بن أبي الرباب الرملي       ۲۹۹         محاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي       ۸۳٤         سحاق بن أبي فروة       ۱۲۰         سحاق بن إسماعيل الرملي       ۱۲۰         سحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ       ۲۰۱         سحاق بن بشر أبو حذيفة       ۲۵۲         سحاق بن رافع       ۱٤۷         سحاق بن زبريق       ۹٥         سحاق بن عبد الخالق       ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144          | أحمد بن مروان الفقيه                    |
| ۲۹۹       رطاة بن المنذر         سباط بن نصر الهمداني       ۹۵٦         سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي       ۱۲۲۹         سحاق بن أبي فروة       ۱۲۰         سحاق بن إسماعيل الرملي       ۱۲۰         سحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ       ۲۵٦         سحاق بن بشر أبو حذيفة       ۲۵٦         سحاق بن رافع       ۹٥         سحاق بن غبد الخالق       ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VAI          | أحمد بن نصر الذارع                      |
| ٩٥٦       ١٩٥٩         سباط بن نصر الهمداني       ١٩٥٨         سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي       ١٦٠         سحاق بن أبي فروة       ١٦٠         سحاق بن إسماعيل الرملي       ١٦٠         سحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ       ١٢٥         سحاق بن بشر أبو حذيفة       ١٤٧         سحاق بن رافع       ١٤٧         سحاق بن زبريق       ١٤٨         سحاق بن عبد الخالق       ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46.          | إدريس بن سليمان بن أبي الرباب الرملي    |
| ۸۳۶ سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي سحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي سحاق بن أبي فروة سحاق بن إسماعيل الرملي سحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ سحاق بن بشر أبو حذيفة سحاق بن رافع سحاق بن زبريق سحاق بن زبريق سحاق بن عبد الخالق ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 799          | أرطاة بن المنذر                         |
| المحاق بن أبي فروة المحافر وبريق المحلي المحافر وبريق المحافي المحافر وبريق المحافر وبريق المحافر وبريق المحافر وبريق المحافري المحافر وبن الحجاج الطاحوني المقرئ المحافق بن بشر أبو حذيفة المحافق بن رافع المحافق بن وبريق المحافق بن وبريق المحافق بن عبد الخالق المحافق بن عبد  | 907          | أسباط بن نصر الهمداني                   |
| المحاق بن إسماعيل الرملي المحاق بن إسماعيل الرملي المحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ المحاق بن بشر أبو حذيفة المحاق بن رافع المحاق بن زبريق المحاق بن زبريق المحاق بن عبد الخالق المحاق بن عبد ا | ۸۳٤          | إسحاق بن إبراهيم بن العلاء زبريق الحمصي |
| سحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ ١٤٧ سحاق بن بشر أبو حذيفة ١٤٧ سحاق بن رافع ١٤٧ سحاق بن رافع ٩٥ سحاق بن زبريق ٩٥ سحاق بن غبد الخالق ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠٠٠، ٢٢١     | إسحاق بن أبي فروة                       |
| سحاق بن بشر أبو حذيفة ٢٥٦<br>سحاق بن رافع ١٤٧<br>سحاق بن زبريق ٩٥<br>سحاق بن عبد الخالق ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.          | إسحاق بن إسماعيل الرملي                 |
| الله الفع الفع الفع الفع الفع الفع الفع الفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ov1          | إسحاق بن الحجاج الطاحوني المقرئ         |
| سحاق بن زبریق ۹۵<br>سحاق بن عبد الخالق ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 707          | إسحاق بن بشر أبو حذيفة                  |
| سحاق بن عبد الخالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 187          | إسحاق بن رافع                           |
| <i>6</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90           | إسحاق بن زبريق                          |
| سحاق ب عبد الماحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144          | إسحاق بن عبد الخالق                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 744          | إسحاق بن عبد الواحد                     |

| 1141        | إسحاق بن محمشاذ                          |
|-------------|------------------------------------------|
| <b>13</b>   | إسحاق بن وهب الطهرمسي                    |
| ٣٨٠         | إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله       |
| 1177        | إسحاق الكعبي                             |
| 197         | إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة               |
| 197         | إسماعيل بن أبي أويس                      |
| VV          | إسماعيل بن رافع                          |
| 909-901     | إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي |
| Y0A         | إسماعيل بن عبد الكريم                    |
| 7.9         | إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر      |
| ۸۳          | اسماعیل بن عیاش                          |
| ***         | إسماعيل بن عيسى البغدادي                 |
| 0 8 9       | إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت     |
| V•V         | إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل          |
| 781         | أشعث بن عبد الله بن جابر                 |
| 1 • £       | أنس بن السلم                             |
| V• <b>T</b> | أيوب بن جابر                             |
| 087         | أيوب بن سويد                             |
| ٣٦.         | أيوب بن عائذ الطائي                      |
| 1           | أيوب بن ميسرة                            |
| 798         | بدر بن عبد الله المصيصي                  |
| <b>**</b> * | بسطام بن مسلم                            |
| 1.08        | بشر بن رافع الحارثي                      |
| 008         | بشر بن عاصم                              |
| 1107        | بشر بن عبد الله بن يسار السلمي           |
| 4٧1         | بشر بن معاذ العقدي                       |
|             |                                          |

| بشربن هلال الصواف                              | ١٠٦٨         |
|------------------------------------------------|--------------|
| بشیر بن زادان                                  | 1119         |
| بشير بن ميمون                                  | 184          |
| بقيَّة بن الوليد                               | <b>79</b> A  |
| بكر بن خنيس                                    | ۸٧٨ ١٥١٤     |
| بكر بن زياد الباهلي                            | ٧٨٥          |
| بكر بن سهل الدمياطي                            | 97.          |
| بكير بن معروف                                  | 908          |
| بلال بن عبد الله مؤذن بيت المقدس               | 077          |
| بلال العتكى                                    | 114.         |
| تبيع الحميري                                   | 74           |
| عام بن محمد الرازي<br>عام بن محمد الرازي       | ١٦٨          |
| ثعلبة بن عبَّاد العبديُّ                       | 717          |
| ثور بن يزيد                                    | 188          |
| جابر الجعفي<br>جابر الجعفي                     | ٤٠٩          |
| جبارة بن المغلَّس<br>جبارة بن المغلَّس         | ٧٠٢          |
| جبر بن عبيدة                                   | · <b>۲۳۳</b> |
| الجراح بن مليح البهراني                        | 1177         |
| جسر بن الحسن الكوفي                            | 1.54         |
| جعفر بن أبى المغيرة                            | 7.77         |
| جعفر بن الزبير                                 | ٧٦٥          |
| جعفر بن زياد الأحمر                            | 10Y          |
| جعفر بن سعد بن سمرة                            | <b>79</b> V  |
| جنادة بن أبي أميَّة                            | 17.7         |
| جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخ <i>ي</i> | 1.78         |
| حاتم بن أبي صغيرة                              | 1.41         |
|                                                |              |

| 777        | الحارث بن عبد الله بن كعب          |
|------------|------------------------------------|
| <b>V11</b> | الحارث بن عبيد                     |
| 777        | الحارث الأعور                      |
| 11.8       | حبًّان بن هلال                     |
| ۸۸۳        | حبیب بن شهاب                       |
| ۸۸۹        | حبيب المؤذن                        |
| 773        | الحجاج بن مروان الكلاعي            |
| rpn        | حجية بن عدي                        |
| 1.70       | حریز بن عثمان                      |
| ٧٨٠        | الحسن بن أبي جعفر                  |
| 17.        | الحسن بن أحمد بن الحسن             |
| 170        | الحسن بن الربيع                    |
| ٥٤         | الحسن بن القاسم                    |
| Y7. W      | الحسن بن ذكوان                     |
| ۸۳٦        | الحسن بن عبد الواحد                |
| 47.        | الحسن بن عطية العوفي               |
| ۱۸۲، ۷۷۷   | الحسن بن يحيى الخشني               |
| 11/9       | الحسن بن يزيد السعدي               |
| 78.        | الحسن البصري                       |
| 47.        | الحسين بن الحسن بن عطية العوفي     |
| 1.55       | الحسين بن بشر بن عبد الحميد الحمصي |
| A09        | الحسين الأبزاري                    |
| 1741       | حشرج                               |
| 1.50       | حصين بن عبد الرحمن                 |
| 447        | حفص بن بلال بن سعدي                |
| 737, P3V   | حفص بن عمر الرازي                  |
|            |                                    |

| 1.99       | حفص بن عمر العدنيّ          |
|------------|-----------------------------|
| 441        | حفص بن عمران                |
| ٧٦         | الحكم بن عبد الله بن خطاف   |
| 454        | الحكم بن مصقلة              |
| 1174       | الحكم بن نافع               |
| 79         | حكيم بن معاوية              |
| <b>V£V</b> | حماد بن سلمة                |
| ٧٧٤        | حماد بن يحيي                |
| 90         | حمرة بن عبد كلال            |
| 181        | حمزة بن أبي حمزة            |
| 14.        | حمزة بن عتبة                |
| 1788       | حمزة بن ميمون               |
| 4.9        | حميد بن أبي الزاهرية        |
| VA1        | حميد بن الربيع              |
| 191        | حميد بن هلال                |
| 9.0        | حوشب بن أبي زياد            |
| ۸٦٨        | خالد بن أبي الصلت           |
| 1170       | خالد بن أبي عمران           |
| 101        | خالد بن دهقان               |
| ١٠٦٨       | خالد بن عبد الرحمن المخزومي |
| 177        | خالد بن محمد الحضرمي        |
| 787        | خالد بن معدان               |
| 777        | خالد بن يزيد بن أبي مالك    |
| <b>44</b>  | خبيب بن سليمان بن سمرة      |
| 1          | خريم بن فاتك                |
| 7.9        | خضر بن الحسين بن عبدان      |

| 418       | خطاب بن عمر الصنعاني                        |
|-----------|---------------------------------------------|
| 1777      | خلف بن خليفة                                |
| 11.1      | خليد بن دعلج السدوسي                        |
| ٤٧٤       | الخليل بن مرة الضبعي البصري                 |
| 99        | خيثمة بن عبد الرحمن                         |
| 1110      | خير بن مخمر الرعيني                         |
| 1.41      | داود بن الحصين                              |
| ۷۸٥       | داود بن المحبر                              |
| ٧٧٨       | داود بن صغیر                                |
| 1.57      | الربيع بن أنس الخراساني                     |
| ۸۲۱       | الربيع بن بدر                               |
| 1174      | ربيعة بن يزيد القصير                        |
| 777       | رجاء بن أبي سلمة                            |
| 1.90      | رديح بن عطية القرشي                         |
| 774       | رزيق أبو عبد الله الألهانيُّ                |
| 1140      | رشدین بن سعد                                |
| 313, 5371 | روًاد بن الجراح                             |
| ۸۲۸       | الزبير بن جنادة                             |
| ٦٨٥       | زرارة بن أوف <i>ی</i>                       |
| <b>11</b> | زهير بن سالم العنس <i>ي</i>                 |
| 011       | زهير بن عباد بن مليح بن زهير الرواسي الكوفي |
| 124       | زهير بن محمد                                |
| ٩٣٨       | زياد بن المنذر أبو الجارود الكوفي الأعمى    |
| 277       | زیاد بن سودة                                |
| 101       | زید بن أرطاة                                |
| 114.      | زيد العمي                                   |

| 007        |       | سالم بن أبي أمية                      |
|------------|-------|---------------------------------------|
| 00         |       | سالم بن عبد الأعلى                    |
| 0 2 2      |       | السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي      |
| 797        |       | السري بن خزيمة                        |
| 119        |       | سعد بن سعید                           |
| 909        |       | سعد بن محمد بن الحسن العوفي           |
| 191        |       | سعید بن أبی سعید                      |
| 1177       |       | سعيد بن أبي هلال                      |
| 779        |       | سعيد بن إياس الجريري                  |
| ۹۶۰٬۷۷۸    |       | سعید بن بشیر                          |
| 1741       |       | سعید بن جمهان                         |
| 727        |       | سعید بن دهثم                          |
| 091        |       | سعید بن زیاد                          |
| ۸۷۷        | est." | سعيد بن سالم القداح                   |
| Y•A        |       | سعید بن سنان                          |
| 717        |       | سعید بن سوید                          |
| 177        |       | سعيد بن عبد العزيز                    |
| 149        |       | سعيد بن محمد                          |
| AV9        |       | سفيان بن عبد الرحمن                   |
| ***        |       | سلام بن سليم                          |
| <b>TV1</b> |       | سلامة بن قيصر                         |
| 1.78       |       | سلامة العجلى                          |
| V•V        |       | سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل            |
| 408        |       | سلمة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش     |
| 1.94       |       | سلمة بن دينار                         |
| ٨٤٥        |       | سليم بن عامر                          |
|            |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| 1197         | سليم بن منصور بن عمار                 |
|--------------|---------------------------------------|
| Y14          | سليمان بن أبي سليمان                  |
| ٧٦٣          | سليمان بن المغيرة                     |
| 0.0          | سليمان بن حبيب المحاربي               |
| 7.9          | سلیمان بن حبیب                        |
| ٤٣٣          | سلیمان بن حذلم                        |
| 7.4          | سليمان بن خارجة                       |
| ١٣٦          | سلیمان بن سمیر                        |
| 111          | سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي |
| 448          | سليمان بن عبد الرحمن                  |
| ٧٠٦          | سليمان بن علي الأمير                  |
| 727          | سليمان بن عنز                         |
| 1197         | سلیمان بن عیسی                        |
| 1.44         | سلیمان بن کثیر                        |
| ۸۸۸          | سلیمان بن کیسان                       |
| 1.41         | سماك بن حرب                           |
| 720          | سمعان بن مهدي                         |
| 1178         | سنان بن قیس                           |
| ***          | سهل بن هاشم                           |
| 4£7          | سهم بن منجاب                          |
| 114.         | سوادة السكسكي                         |
| 1779         | سويد بن عبد العزيز                    |
| ۳۸۰-۳۸٤، ۱۱۳ | سيف بن عمر التميم <i>ي</i>            |
| 1.44         | شبیب بن بشر                           |
| ۸۹۸          | شريح بن عبيد الحضرمي                  |
| ٤٣٠          | شریك بن حباشة                         |

| 377        | شريك بن عبد الله بن أبي شريك          |
|------------|---------------------------------------|
| ००६        | شعیب بن رزیق                          |
| 249        | شمر بن يقظان                          |
| ۸٦٠        | شهاب بن حرب                           |
| 193        | شهاب بن خراش الحوشبي أبو الصلت        |
| ۸۸۳        | شهاب بن مدلج العنبري                  |
| ۸۸۳        | شهر بن حوشب                           |
| 1.07       | صالح بن حيان                          |
| 140        | صالح بن رستم                          |
| 111        | الصباح بن مجالد                       |
| 144        | صدقة بن عبد الله                      |
| ٥٢٨        | صدقة بن يزيد                          |
| ٥٦         | صفوان بن عمرو السكسكي                 |
| 197        | الصلت بن دينار أبو شعيب المجنون       |
| <b>Vo•</b> | صلة بن سليمان                         |
| ۳.,        | الضحاك بن مزاحم                       |
| **1        | ضرار بن عميرة                         |
| 440        | ضرار بن مرة                           |
| 1141       | ضمام بن إسماعيل                       |
| 4.4        | ضمرة بن ربيعة الفلسطيني               |
| ۸۱۰        | طلحة بن زيد                           |
| ***        | طلحة الحضرمي                          |
| V00        | -<br>عارم بن الفضل أبو النعمان        |
| ۲۰۸، ۲۲۸   | عاصم بن بهدلة بن أبي النجود           |
| ۸۷۱        | عاصم بن هلال البارقي أبو النضر البصري |
| ٤٠٠        | عامر الأحول بن عبد الواحد             |
|            |                                       |

| عامر بن الفرات                    | 395        |
|-----------------------------------|------------|
| عامر بن عبد الله بن لحي بن اليمان | 473        |
| عباد بن عباد                      | 113-313    |
| عباد بن کثیر                      | ۷۰۱، ۲۲۳   |
| عباد بن منصور                     | 797        |
| عباد الخواص                       | ٥٩٥        |
| عبد الأعلى بن أبي المساور         | 777        |
| عبد الأعلى بن عامر الثعلبي        | ٥٠٨        |
| عبد الأعلى بن هلال                | 717        |
| عبد الرحمن بن إبراهيم             | ٨٤٠        |
| عبد الرحمن بن أبي الزناد          | ۸۶         |
| عبد الرحمن بن إسحاق               | ۸۰۱        |
| عبد الرحمن بن الحضرمي             | 1.9        |
| عبد الرحمن بن ثابت                | 1101       |
| عبد الرحمن بن زيد بن أسلم         | ۱۰۰۸       |
| عبد الرحمن بن شماسة               | ٦٧         |
| عبد الرحمن بن عائذ الأزدي         | 711        |
| عبد الرحمن بن عفان                | ٨٤٠        |
| عبد الرحمن بن عمر بن نصر          | 109        |
| عبد الرحمن بن عمرو السلمي         | 711        |
| عبد الرحمن بن غزوان               | ٨٢٢        |
| عبد الرحمن بن غنم                 | 740        |
| عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري  | <b>V7V</b> |
| عبد الرحمن بن محمد بن منصور       | 143        |
| عبد الرحمن بن محمد                | 441        |
| عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة        | <b>Y7Y</b> |
|                                   |            |

| 140    | عبد الرحمن بن يزيد بن تميم               |
|--------|------------------------------------------|
| . 1.78 | عبد الرحمن بن يزيد بن جابر               |
| 107    | عبد الرحمن الإفريقي                      |
| 17.    | عبد الرحيم بن علي الأصبهاني              |
| 17.    | عبد الرحيم بن محمد                       |
| 117.   | عبد السلام بن مسلمة                      |
| ٥٧١    | عبد الصمد بن معقل                        |
| 177    | عبد العزيز بن أحمد الكتاني               |
| 94     | عبد العزيز بن عبيد الله                  |
| 14-14  | عبد العزيز بن محمد الدراوردي             |
| 077    | عبد العزيز بن مهران                      |
| 97.    | عبد الغني بن سعيد الثقفي                 |
| 1178   | عبد الكريم أبو أمية بن أبي المخارق       |
| ۸۰۸    | عبد الله بن إبراهيم الغفاري              |
| 900    | عبد الله بن أبي جعفر الرازي              |
| ۸۱۰    | عبد الله بن أبي عمرو الغفاري             |
| 1.77   | عبد الله بن أبي نجيح                     |
| 740    | عبد الله بن الديلمي                      |
| 11,87  | عبد الله بن العلاء                       |
| 11.0   | عبد الله بن الفرج                        |
| ٤٨٤    | عبد الله بن بسر                          |
| 1.40   | عبد الله بن ثابت بن يعقوب                |
| 1177   | عبد الله بن زرير                         |
| ۸٤٠    | عبد الله بن سليمان<br>عبد الله بن سليمان |
| 099    | عبد الله بن شقيق                         |
| **     | عبد الله بن شوذب                         |
|        |                                          |

| 144         | عبد الله بن صالح                         |
|-------------|------------------------------------------|
| 170         | عبد الله بن ضرار                         |
| 108         | عبد الله بن عامر                         |
| ۸۰۱         | عبد الله بن عبد الرحمن                   |
| ۸٤٠         | عبد الله بن عمر الخراساني                |
| 1100        | عبد الله بن عمر العمري                   |
| <b>٧٧٩</b>  | عبد الله بن محمد بن اليسع                |
| 17.         | عبد الله بن محمد بن جعفر                 |
| 1177        | عبد الله بن مروان الفزاري                |
| 1.4         | عبد الله بن مسلم بن هرمز                 |
| 719         | عبد الله بن معقل                         |
| 315         | عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن           |
| 191         | عبد الله بن هبيرة                        |
| ۸٥٨         | عبد الله بن واقد                         |
| ۸۸٥         | عبد الله بن يزيد                         |
| 410         | عبد الملك بن حميد بن أبي غنية            |
| 717         | عبد الملك بن عمير                        |
| <b>79</b> A | عبد المنعم بن إدريس بن سنان اليماني      |
| ٧٧          | عبد المهيمن بن عباس بن سهل               |
| ٣٠٣         | عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري القاص |
| 997         | عبد الوهاب بن جعفر المعروف بابن المنادي  |
| 1780        | عبد الوهاب بن حسين                       |
| ۸۳۱         | عبد الوهاب بن عطاء الخفاف                |
| 778         | عبد الوهاب بن مجاهد                      |
| ٥٠٤         | عبد ربه بن سليمان بن عمير                |
| ۳۰٥         | عبيد بن آدم                              |

| ०१२         | عبيد الله بن الجهم                           |
|-------------|----------------------------------------------|
| ۸۲٥         | عبيد الله بن ذحر                             |
| 31.7        | عبيد الله بن سعيد بن كثير                    |
| 1.97        | عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي أبو على       |
| 1.75        | عبيد الله بن محمد الفريابي                   |
| <b>٣</b> ٦٦ | -<br>عبيدة بن حسان العنبري السنجاوي          |
| 410         | عتبة بن السكن                                |
| ٧٦٥         | عتبة بن حميد                                 |
| ٧٦٥         | عثمان بن أبي عاتكة                           |
| 471         | عثمان بن حصن بن علَّاق                       |
| 1           | عثمان بن ساج                                 |
| 971         | عثمان بن سعد التميمي                         |
| 1.70        | عثمان بن سعيد بن كثير                        |
| ٥٧          | عثمان بن سعيد أبو بكر الصيداوي               |
| 701         | عثمان بن عبد الرحمن                          |
| 1.71        | عثمان بن عبد الله الشامي                     |
| 757         | عثمان بن عطاء الخراساني                      |
| 410         | عثمان بن عمرو بن الساج                       |
| 1.1         | عروة بن رويم                                 |
| ۸۱۳         | عروة بن مروان العرقي<br>عروة بن مروان العرقي |
| 7.7         | عصام بن راشد                                 |
| ۸۲۳، ۳3۶    | عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني         |
| 797         | عطاء بن السائب                               |
| <b>٣</b> 1٨ | عطاف بن خالد                                 |
| 97.         | عطية بن سعد بن جنادة العوفي                  |
| ٨٤          | عفير بن معدان                                |
|             | طفیر بن معدات                                |

| عقبة بن علي                      | ۸۰۱   |
|----------------------------------|-------|
| عقیل بن معقل بن منبه             | 0 2 1 |
| العلاء بن زيدل                   | 719   |
| علي بن أبي حملة                  | ٤٦٧   |
| علي بن الحسن بن القاسم           | 9v    |
| علي بن الحسين بن الجنيد          | 1.01  |
| علي بن بحر بن بري                | ٦٨    |
| علي بن زيد بن جدعان              | ۷٥٣   |
| علي بن سهل                       | 1.98  |
| علي بن طلحة                      | 9 > 9 |
| علي بن عاصم                      | 1.41  |
| علي بن محمد بن شجاع هو الربعي    | 274   |
| علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني | 240   |
| عمر بن أبي قرة الكندي            | ۲۸٥   |
| عمر بن أحمد بن عثمان             | 117   |
| عمر بن الفضل وأبوه               | ٦٠٨   |
| عمر بن حسان البرجمي              | 110   |
| عمر بن راشد                      | 1178  |
| عمر بن سلیمان                    | ٧١١   |
| عمر بن عبد الرحمن                | 927   |
| عمر بن محمد                      | ٧٧٦   |
| عمر بن یحیی                      | 1707  |
| عمران بن أبي جميل                | 171   |
| عمران بن هارون                   | ٤٤٠   |
| عمرو بن أبي سلمة                 | 444   |
| عمرو بن الحارث بن الضحاك         | ۸۳٤   |

| ۸۳۰         | عمرو بن الحصين                         |
|-------------|----------------------------------------|
| 178         | عمرو بن المهاجر                        |
| 711         | عمرو بن بكر السكسكي                    |
| 770         | عمرو بن جرير البجلي                    |
| 440         | عمرو بن زیاد                           |
| V•Y         | عمرو بن عاصم                           |
| 777         | عمرو بن عبد الجبار السنجاري            |
| 1.0         | عمرو بن عبد الغفار                     |
| 710         | عمرو بن عبد الله الحضرمي               |
| ۸۱۳         | عمرو بن عثمان بن سعيد                  |
| ٧٧٥         | عمرو بن فائد                           |
| 779         | عمرو بن واقد                           |
| V7 <b>9</b> | عنبسة بن سعيد قاضي الري                |
| ٥٨٦         | عوف بن أبي جميلة العبدي أبو سهل البصري |
| 1.4.        | عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان           |
| ۸۰۱         | عيسى بن سوادة النخعي                   |
| <b>VV9</b>  | عیسی بن محمد                           |
| ١٠٠٤        | عيسى بن ميمون أبو موسى الجرشي          |
| 149         | الغاز بن جبلة                          |
| 3 • 4, 744  | غالب بن عبيد الله الجزري               |
| ۸۸۲         | غالب بن عبيد الله العقيلي              |
| ٧٦٣         | غزوان بن يوسف المازن <i>ي</i>          |
| 444         | غنيم بن قيس المازني                    |
| ٥٧٤         | غوث بن جابر                            |
| 717         | الفرج بن فضالة                         |
| 7.7         | رب .<br>فروة بن مجاهد الفلسطيني الأعمى |
|             |                                        |

| 144        | فضالة بن شريك                                 |
|------------|-----------------------------------------------|
| 47.5       | الفضل بن المختار                              |
| 188        | الفضل بن عاصم                                 |
| *•٧        | الفضل بن عبد الله بن مسعود أبو العباس اليشكري |
| ٧٠٥        | قابوس بن أبي ظبيان                            |
| <b>٧٧٩</b> | قاسم بن إبراهيم                               |
| 1171       | القاسم بن أبي الخوصاء                         |
| ١٠٤٥       | القاسم بن بشر بن أحمد                         |
| 197        | القاسم بن عبد الله                            |
| 11.0       | القاسم بن عثمان الجوعي                        |
| ٧٥٧        | قتادة                                         |
| 987        | قزعة بن يحيى البصري                           |
| 454        | قطن بن نسير                                   |
| ٨٤٧        | قنان بن عبد الله النهمي                       |
| ۳٦.        | قيس بن مسلم                                   |
| ٧٧٨        | كثير النواء                                   |
| 1197       | كثير بن جعفر الخراساني                        |
| ٧٠٢        | کثیر بن سلیم                                  |
| 173        | كثير بن عبد الله                              |
| ۲۰۸        | كثير بن مرة                                   |
| ٤١٤        | كريب بن أبرهة السحولي                         |
| 0.0        | كلثوم بن زياد                                 |
| ٧.,        | ليث بن أبي سليم                               |
| 179        | الليث بن عبدة                                 |
| 114        | المبارك بن عبد الجبار                         |
| ۱۷٥        | المثنى بن إبراهيم الأملي                      |

| 1119       | المثنى بن الصباح                    |
|------------|-------------------------------------|
| 709        | مجاشع بن عمرو                       |
| 711        | محفوظ بن علقمة الحضرمي              |
| 415        | محمد بن أبان البلخي                 |
| 1777       | محمد بن أبان الجعفي                 |
| *• *       | محمد بن أبي السري                   |
| 47         | محمد بن أبي محمد الأنصاري           |
| 77         | محمد بن أحمد الحليمي                |
| ۸۳٥        | محمد بن أحمد العودي                 |
| ۸•٧        | محمد بن أحمد بن شاذهرمز             |
| £47        | محمد بن أحمد                        |
| 1144       | محمد بن إسحاق العكاشي               |
| 127        | محمد بن إسحاق المديني               |
| <b>PYV</b> | محمد بن إسحاق المقري                |
| 4.4        | محمد بن الحسن بن قتيبة              |
| ۸۷۱        | محمد بن الحسن بن كوثر               |
| 197        | محمد بن الحسين القطان               |
| ۸٥٨        | محمد بن الخليل                      |
| ***        | محمد بن الفضل بن عطية               |
| ***        | محمد بن القاسم الكوكبي              |
| 740        | محمد بن النعمان بن بشير             |
| 9.8        | محمد بن أيوب بن سويد                |
| 1          | محمد بن أيوب بن ميسرة               |
| 11.4       | محمَّد بن بيان                      |
| 777        | محمد بن ثابت البناني                |
| 1.49       | محمد بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي |

| ٨٥٧         | محمد بن حماد                        |
|-------------|-------------------------------------|
| 1٧.19٧      | محمَّد بن حميد الرازي               |
| 7711        | محمد بن حمير                        |
| ٩٠٤         | محمد بن خالد الجندي                 |
| 1.00        | محمد بن خالد الهاشمي                |
| ٥٢٢         | محمد بن ردیح                        |
| 009         | محمد بن زكريا الغلابي               |
| 1.79        | محمد بن سعد بن محمد بن الحسن العوفي |
| ٥٨٤         | محمد بن سليمان بن أبي ضمرة          |
| AEY         | محمد بن سليمان بن هشام              |
| 1.44        | محمد بن سنان                        |
| ۳۸۱         | محمد بن عائذ بن أحمد                |
| 777         | محمد بن عبد الأعلى                  |
| 19.         | محمد بن عبد الرحمن بن شداد          |
| 198         | محمد بن عبد الرحمن بن نوفل          |
| 780         | محمد بن عبد الرحمن القشيري          |
| 197         | محمد بن عبد الله بن عتاب            |
| ۸۳۰         | محمد بن عبد الله بن علاثة           |
| AVI         | محمد بن عبد الله الرزي أو الأرزي    |
| ١٠٦٨        | محمَّد بن عبدة بن حرب البصري        |
| <b>//</b> 1 | محمد بن عبيد الله بن مرزوق الخلال   |
| 177         | محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة         |
| 7.0         | محمد بن عثمان بن عطاء               |
| 908         | محمد بن علي بن الحسن                |
| 7.1         | محمد بن عمر الواقدي                 |
| ۱۳۰         | محمَّد بن عمران الحجبي              |
|             |                                     |

| ۸٦٠  | محمد بن عمرو الباهلي          |
|------|-------------------------------|
| 777  | محمد بن عيسى العبدي           |
| 1.08 | محمد بن عيسى بن السكن         |
| 97   | محمد بن كثير المصيصي          |
| ۸٥٣  | محمد بن مجيب الثقفي الصائغ    |
| ٤٧٧  | محمد بن مخلد الرعيني          |
| ٧٠٩  | محمد بن مسلمة                 |
| 377  | محمد بن هارون                 |
| ٨٤٨  | محمد بن يحيى الحفار           |
| 410  | محمد بن يحيى المأربي          |
| 1147 | محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي |
| 7.0  | محمد بن يوسف بن ثابت          |
| 774  | مدرك بن عبد الرحمن            |
| ٧٤   | مدرك بن عبد الله              |
| 490  | مروان بن جناح                 |
| 444  | مروان بن معاوية               |
| ۸٥٠  | مسكين بن ميمون                |
| ٧.   | مسلم بن عبيد                  |
| ۸٦٠  | مسلم بن عیسی                  |
| 1.49 | مسلمة بن الصلت الشيباني       |
| 1707 | مسلمة بن ثابت                 |
| ١٠٦٤ | مسلمة بن علقمة                |
| 1.0. | مسلمة بن علي بن خلف الخشني    |
| ٥٧   | مشرف بن مرة                   |
| ۷۷٥  | مطر بن طهمان الوراق           |
| 11.4 | معاذ بن هشام                  |

| اوية بن صالح بن حدير              | معا   |
|-----------------------------------|-------|
| روف بن عبد الله الخياط            | معر   |
| مر بن راشد ۸۸                     | معہ   |
| يرة بن حبيب                       | المغ  |
| يرة بن زياد                       | المغ  |
| تل بن سليمان تل بن سليمان         | مقان  |
| حول الشامي                        | مک    |
| ذر بن النعمان الأفطس              | المنذ |
| اجر أبو مخلد ٢٢                   | المها |
| ان بن أبي عمر أبو عبد الله العطار | مهر   |
| ر بن عفازة الشيباني الكوفي        | مؤثر  |
| سى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي   | موس   |
| سی بن شیبة                        | موس   |
| سى بن عبد الرحمن الصنعاني         | موس   |
| سی بن عبیدة ۔                     | موس   |
| سى بن عقبة                        | موس   |
| سی بن علي                         | موس   |
| سی بن وردان                       | موس   |
| سى أبو عمران المروزي              | موس   |
| ل بن إسماعيل                      | مؤم   |
| سرة بن عبد ربه                    | ميس   |
| ون أبو عبد الله                   | ميم   |
| بن محمود بن الربيع                | نافع  |
| أبو هرمز ٨٤                       | نافع  |
| م السندي أبو معشر                 | نجيح  |
| ر بن خزیمة بن علقمة               | نصر   |

| 012  | نصر بن محمد بن سليمان                              |
|------|----------------------------------------------------|
| 10 Y | نصر بن مزاحم                                       |
| 111. | نعیم بن حماد                                       |
| 114  | نعیم بن سعید                                       |
| 1.70 | نعيم بن غحة                                        |
| ٧٢٨  | نوح بن أبي مريم أبو عصمة                           |
| 441  | نوح بن دراج                                        |
| 444  | نوف بن فضالة البكالي                               |
| ۱۳۸  | هارون بن معروف                                     |
| ٧٦٣  | هاشم بن القاسم                                     |
| 1.90 | هانئ بن عبد الرحمن بن أب <i>ي ع</i> بلة            |
| ٧٦٠  | هريم بن عثمان                                      |
| ۸۷٥  | هشام بن سليمان المخزومي                            |
| 109  | هشام بن عبد الملك بن عمران                         |
| 7.9  | هشام بن عمار                                       |
| 711  | هشام بن یحیی                                       |
| 1144 | هشام الدستوائي                                     |
| 79.  | هلال بن خباب                                       |
| 170  | الهيثم بن جماز                                     |
| १०२  | الهيثم بن عمران بن عبد الله بن أبي عبد الله الشامي |
| 178  | الوضين بن عطاء                                     |
| 1117 | الوليد بن جميع                                     |
| 188  | الوليد بن حماد الرملي                              |
| 144. | الوليد بن صالح                                     |
| ٤.,  | الوليد بن عباد                                     |
| ***  | الوليد بن كامل البجلي                              |

| ٤٧٩         | الوليد بن محمد الموقري              |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>V9</b>   | الوليد بن مسلم                      |
| ****        | الوليد بن هشام                      |
| 7111        | ُوهب بن عبد الله هو ابن أبي دبِّي   |
| 1.4         | وهب بن منبه الذماري                 |
| ٥١٨         | وهب بن وهب بن كثير القرشي           |
| 7117        | يحيى بن أبي زكريا الغساني           |
| 948         | یحیی بن أب <i>ي</i> سفیان           |
| 1.41        | يحيى بن أبي طالب هو يحيى بن جعفر    |
| 101         | يحيى بن أبي عمرو السيباني           |
| ٥٣          | يحيى بن أبي كثير                    |
| ٨٥١         | يحيى بن العلاء                      |
| 77          | یح <i>یی</i> بن أیوب                |
| 274         | يحيى بن جابر بن حسان بن عمرو الطائي |
| 1110,77     | يحيى بن سعيد العطار                 |
| ۸۸ <b>۳</b> | يحيى بن سعيد القطان                 |
| 117         | یحیی بن سلیم                        |
| Y•V         | يحيى بن عبد الحميد الحماني          |
| 470         | يحيى بن عبد الملك                   |
| PYA         | یحیی بن عثمان بن صالح               |
| 470         | يحيى بن عقبة                        |
| 119         | یحیی بن واضح                        |
| 137         | يحيى القطان                         |
| 1191        | يزيد بن أبي عطاء السكسكي            |
| AFO         | يزيد بن أبي منصور                   |
| 701         | يزيد بن السمط                       |

| 1.78     | يزيد بن جابر الأزدي                   |
|----------|---------------------------------------|
| ١٠٦٨     | یزید بن زریع                          |
| 1191     | يزيد بن سعيد بن ذي عصوان              |
| 741      | يزيد بن سفيان أبو المهزم              |
| 757      | يزيد بن شويح الحضرمي الحمصي           |
| 97       | يزيد بن عبد الرحمن الأودي             |
| ٦٤       | يزيد بن عبد الصمد                     |
| 471      | يزيد بن عبيدة بن أبي المهاجر          |
| 101      | يزيد بن عمرو                          |
| ۸۸۱      | يزيد بن عياض هو ابن يزيد بن جعدية     |
| 273      | يزيد بن ميسرة بن حلبس الحميري الدمشقي |
| 11.4     | يزيد أبو عبد الله وهو يزيد الفارسي    |
| 279      | يزيد الرقاشي                          |
| <b>Y</b> | يعقوب بن عبد الله القمي               |
| 1.4      | يعقوب بن عتبة بن المغيرة              |
| ٤١٠      | يعقوب بن مجمّع                        |
| 174      | يغنم بن سالم                          |
| १७९      | يوسف بن الحسين                        |
| 954      | يوسف بن الحكم                         |
| 784      | يوسف بن عطية                          |
| 004      | يوسف بن مهران                         |
| 77.      | يونس بن أبي إسحاق                     |
| 78.      | یونس بن بکیر                          |
| 904      | يونس بن عبد الأعلى الصدفي             |
| 34,087   | يونس بن ميسرة                         |
| 1.54     | أبو أحمد الزبيري                      |

| 243         | أبو أسامة حماد بن أسامة                 |
|-------------|-----------------------------------------|
| ***         | أبو الأجدع الرحبي                       |
| 198         | أبو الجماهر                             |
| 7.9         | أبو الحسن أحمد بن عمير                  |
| 144         | أبو الحسن على بن محمَّد                 |
| 144         | أبو الحسن علي بن موسى                   |
| 114         | أبو الحسن العتيقي                       |
| <b>45</b> V | أبو الحسين على بن حسن بن على الربعي     |
| ۲۷۸         | أبو الخطاب الدمشقى هو معروف بن عبد الله |
| 781         | أبو الخليل العباس بن الخليل             |
| ٧٨٤         | أبو الخليل صالح بن أبي مريم             |
| 4.4         | أبو الزاهرية حدير بن كريب               |
| 770         | أبو الزبير مؤذن بيت المقدس              |
| AVA         | أبو الزبير                              |
| 444         | أبو السليل ضريب بن نقير                 |
| VA£         | أبو الصلت                               |
| 975         | أبو العالية رفيع بن مهران               |
| V09         | أبو العباس محمد بن إسحاق السراج         |
| 178         | أبو العشائر محمد بن الخليل              |
| ١٠٧٩، ٢٣٩   | أبو العوام سادن بيت المقدس              |
| 1144        | أبو العوام عمران                        |
| 3.97        | أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي         |
| 440         | أبو الفضل العبَّاس بن ميمون أمنجور      |
| <b>Y</b> V0 | أبو الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين      |
| 18.         | أبو القاسم الخضر بن عبيد الله           |
| 371         | أبو القاسم بن أبي العلاء                |
|             |                                         |

|             | t mt tott t                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 778         | أبو المشاء لقيط                               |
| V•1         | أبو المعلى الجزري فرات بن السائب              |
| 1107        | أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج              |
| 007         | أبو أمية بن يعلى                              |
| <b>P</b> AA | أبو أمية الشعباني                             |
| 11.8        | أبو بدر عبَّاد بن الوليد                      |
| 1170        | أبو بشر الكلاعي                               |
| 751         | أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه                |
| 751         | أبو بكر الشافعي محمَّد بن عبد الله بن إبراهيم |
| ٥١٣، ١١٣٠   | أبو بكر بن أبي مريم                           |
| AFF         | أبو بكر بن أب <i>ي</i> موسى                   |
| 249         | أبو بكر بن سعيد هو عمرو بن سعيد الأوزاعي      |
| 47          | أبو بكر بن عبد الله                           |
| ٨٥٣         | أبو بكر عبد الرحمن بن عفان الصوفي             |
| 277         | أبو بكر محمد بن الحسن الشيرازي                |
| 170         | أبو بكر البرامي                               |
| ***         | أبو بكر الهذلي                                |
| **          | أبو تمام علي بن محمد                          |
| 977, 746    | أبو جعفر الرازي                               |
| ۸۸۸         | أبو جناب القصاب                               |
| ٦٨٧         | أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس             |
| 1.98        | أبو حفص الدمشقي القاص                         |
| 11.8        | أبو حمزة العطار إسحاق بن الربيع               |
| ۸۰٦         | أبو حمزة ميمون القصاب الكوفي                  |
| 1124        | أبو دوس اليحصبي عثمان بن عبيد                 |
| 97          | أبو راشد                                      |
|             | • •                                           |

| ، جابر                     | أبو زرعة عمرو بن       |
|----------------------------|------------------------|
| ر                          | أبو زرعة السيباني      |
|                            | "<br>أبو زياد الشعباني |
| ثعلبة                      | أبو زيد مولى بني       |
| سعید بن المرزبان           | "<br>أبو سعد البقال س  |
| بن سليمان                  | أبو سعيد يحيى ب        |
| ، بن رافع                  | أبو سلمة عبد الله      |
|                            | أبو سليمان مؤذن        |
| بن سنان القسملي            |                        |
| •                          | أبو شمر                |
| عبد الرحمن بن قيس          | _                      |
|                            | أبو صالح الخولان       |
| <u>-</u>                   | أبو صالح باذام         |
| ی                          | أبو طلحة الخولان       |
| ۔<br>ملی الحسین بن إسماعیل | أبو عبد الله المحا     |
| -<br>می                    | أبو عبد الله الشاه     |
| -                          | أبو عبد الملك          |
| ر الله بن مسعود            | أبو عبيدة بن عبد       |
|                            | أبو عتاب               |
| اري المدنى                 | أبو عثمان الأنص        |
| ية<br>له بن عصم الحنفي     | أبو علوان عبد الله     |
| بن حبيب                    | أبو على الحسن          |
| بار بن عبد الله            | أبو علي عبد الج        |
|                            | أبو عمر بن حيوي        |
| بن عبد الرحمن              | أبو عمران موسى         |
| أم الدرداء                 | أبو عمران مولى         |
|                            |                        |

| 790   | أبو عمرو الشيباني                             |
|-------|-----------------------------------------------|
| 1.7   | أبو عمرو الصنعاني                             |
| 441   | أبو عمير عيسي بن محمد بن عيسي                 |
| 1114  | أبو قبيل حيي بن هانئ                          |
| 141   | أبو قتيلة                                     |
| ٤٠٨   | أبو كبشة السلولي                              |
| 11.8  | أبو محصر حصن بن غير                           |
| V09   | أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي        |
| 147   | أبو محمَّد بن الأكفاني                        |
| 440   | أبو محمَّد المراغي                            |
| 7.0   | أبو مخنف لوط بن يحيى                          |
| ۳۸۸   | أبو معشر نجيح السندي                          |
| 1171  | أبو معيد <b>حفص</b> بن غيلان                  |
| ٤À٠   | أبو منصور بن شكرويه محمد بن أحمد              |
| 749   | أبو مهدي سعيد بن سنان                         |
| ۸۱۹   | أبو هارون العبدي                              |
| V79   | أبو هاشم الواسطي                              |
| 444   | أبو هلال محمد بن سليم                         |
| 1174  | أبو واصل عبد الحميد الباهلي                   |
| 1170  | أبو وهب عبيد الله بن عبيد الكلا <i>عي</i>     |
| 908   | أبو وهب محمد بن مزاحم المروزي                 |
| ٧٨٣   | أبو وهب مولى أبي هريرة                        |
| ١٢٨   | أبو يعلى عبد العزيز بن عبد العزيز             |
| 440   | ابن أبي الهذيل                                |
| ٣٢٠   | ابن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التميمي |
| . 111 | ابن أخي أيوب                                  |

| 918  |        | ابن جريج                    |
|------|--------|-----------------------------|
| *• * |        | ابن شوذب                    |
| 1.05 |        | ابن عم أبي هريرة            |
| 797  |        | ابن لهيعة                   |
| ۸۳٥  |        | العدوي الحسن بن علي بن صالح |
| ٧٣٠  |        | الكلبي محمد بن السائب       |
| ٧٠١  |        | الواقدي                     |
|      | النساء |                             |
| ۹۰۸  |        | تويلة بنت أسلم              |
| ۲۰۷  |        | زينب بنت سليمان             |
| 277  |        | عبدة بنت خالد بن معدان      |

## 

- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. الحافظ الجوزقاني. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي. دار الصميعي. الطبعة الرابعة ١٤٢٢ ه.
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. عبيد الله بن محمد بن بطة. المحقق: د/عثمان عبدالله آدم الأثيوبي. دار الراية. الطبعة الثانية. ١٤١٨ه.
- الابتهاج في أحاديث المعراج. ابن دحية الكلبي أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على بن محمد. حققه: رفعت فوزي عبد المطلب. مكتبة الخانجي / القاهرة. الطبعة الأولى ١٩٩٦.
- إتحاف الخيرة المهرة. أحمد بن أبي بكر البوصيري. المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. دار الوطن. الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م.
- الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد سالم هاشم.دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ٢٠٠٠م.
- إثبات صفة العلو. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد. تحقيق: بدر عبد الله البدر. الدار السلفية /الكويت. الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.
- الأحاد والمثاني. ابن أبي عاصم. المحقق: د/ باسم فيصل الجوابرة. دار الراية. الطبعة الأولى ١٤١١ ه - ١٩٩١م.
- الأحاديث الطوال. سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني. تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. مطبعة الأمة / بغداد. الطبعة الثانية ١٤٠٤ ١٩٨٣.
- الأحاديث العوالي من جزء ابن عرفة العبدي. ابن عرفة العبدي. تحقيق: د/ عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. دار الكتب السلفية / القاهرة. الطبعة الأولى ١٤٠٧ه. عدد الأجزاء: ١.
- الأحاديث المختارة. ضياء الدين المقدسي. المحقق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. مكتبة النهضة الحديثة. الطبعة الأولى ١٤١٠ ه.
- أحكام أهل الذمة. ابن قيم الجوزية. تحقيق: يوسف أحمد البكري ، شاكر توفيق العاروري. رمادى للنشر- الدمام ، دار ابن حزم / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٨ ١٩٩٧.
- أحكام أهل الملل. أبو بكر أحمد بن محمد الخلال. تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية/بيروت الطبعة الأولى .١٩٩٤.

- أحكام القرآن. لابن العربي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية / بيروت.
  - إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الغزالي أبو حامد. دار االمعرفة / بيروت.
- أخبار أصبهان. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. دار الكتاب الإسلامي. عدد المجلدات: ٢.
- أخبار القضاة. أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي الملقب بـ وكِيع. المحقق: عبد العزيز مصطفى المراغى. المكتبة التجارية الكبرى. الطبعة الأولى ١٣٦٦هـ- ١٩٤٧م.
  - أخبار مكة. أبو الوليد الأزرقي. المحقق: على عمر. مكتبة الثقافة الدينية. الطبعة الأولى.
- أخبار مكة. محمد بن إسحاق الفاكهي. المحقق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. مكتبة النهضة. الطبعة الأولى ١٤٠٧ه- ١٩٨٦م.
- الإخوان. ابن أبي الدنيا. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م. عدد الأجزاء: ١.
  - الأداب الشرعية. ابن مفلح الحنبلي. مؤسسة قرطبة.
  - الأداب. البيهقي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية / بيروت. ١٩٨٦.
- الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري. المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر الإسلامية. الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني أبو يعلى. تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس. مكتبة الرشد / الرياض. الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. يوسف بن عبد الله. المحقق: سالم محمد عطا. دار الكتب العلمية. ٢٠٠٠م.
  - أسد الغابة. عز الدين ابن الأثير. دار الشعب. عدد المجلدات: ٦.
- الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها من سقيمها. محمد ناصر الدين الألباني . المكتبة الإسلامية / عمان / الأردن. الطبعة الخامسة ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م.

- الأسماء والصفات. البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر. المحقق: عبد الله بن محمد الحاشدي. مكتبة السوادي / جدة. الطبعة الأولى.
- الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٢.
  - أطراف الغرائب والأفراد. المقدسي أبي الفضل محمد بن طاهر. دار الكتب العلمية.
- أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني. دار ابن كثير ، دار الكلم الطيب/ بيروت.
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي. تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجي. جامعة الدراسات الإسلامية. الطبعة الثانية ١٩٨٩. عدد المجلدات: ١.
- اعتلال القلوب. الخرائطي. تحقيق: غريد يوسف الشّيخ محمد. دار الكتب العلمية / بيروت. ٢٠٠٠م.
- إعلام الساجد. بدر الدين الزركشي الشافعي. تحقيق: أيمن صالح شعبان. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٥. مجلد.
  - الأعلام. خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين / بيروت. عدد المجلدات: ٨.
- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. تحقيق: محمد حامد الفقى. مطبعة السنة المحمدية / القاهرة. الطبعة الثانية ١٣٦٩.
- اقتضاء العلم العمل. أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي / بيروت. الطبعة الرابعة ١٣٩٧هـ.
- الإقتراح في بيان الإصطلاح. ابن دقيق العيد. تحقيق: عامر حسن صبري. دار البشائر / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير. أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني. تحقيق: محب الدين الخطيب. الدار اليمنية. الطبعة الثانية ١٩٨٧ م.

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى. علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١١ هـ.
  - الأم. محمد بن إدريس الشافعي. دار المعرفة. ١٣٩٣هـ
- أمالي ابن بشران. أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران. ضبط: عادل بن يوسف العزازى. دار الوطن / الرياض. سنة ١٤١٨ ه.
- أمالي المحاملي. الحسين بن إسماعيل المحاملي. المحقق: د/ إبراهيم القيسي. المكتبة الإسلامية ودار ابن القيم. ١٤١٢ه.
- الأمالي في آثار الصحابة. عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. الناشر: مكتبة القرآن / القاهرة.
- الأموال. القاسم بن سلام. المحقق: محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 18٠٦هـ-١٩٨٦م.
  - الأموال .حميد بن زنجويه. المحقق : شاكر ذيب فياض.
- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. مجير الدين الحنبلي العليمي. تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة. مكتبة دنديس / عمان . ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- الأنساب. الإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني. تحقيق: عبد الله عمر البارودي. دار الجنان الطبعة الاولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨ م.
- الأهوال. ابن أبي الدنيا. تحقيق: مجدي فتحي السيد. مكتبة آل ياسر / القاهرة. الطبعة الأولى. ١٩٩٣م.
- الأوسط. محمد بن إبراهيم بن المنذر. المحقق: صغير أحمد بن محمد. دار طيبة. الطبعة الثانية 1818هـ ١٩٩٨م.
  - الإيمان.القاسم بن سلام. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي.
- الإيمان. محمد بن إسحاق بن منده. المحقق: د/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. مؤسسة الرسالة.

الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ.

- الباعث على إنكار البدع والحوادث. عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة. تحقيق: عثمان أحمد عنبر. دار الهدى / القاهرة. الطبعة الأولى ١٣٩٨ - ١٩٧٨.
- البحر الزخار مسند البزار. أحمد بن عمرو البزار. المحقق: د/محفوظ الرحمن زين الله. مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.
  - البدء والتاريخ. ابن طاهر المقدسي. مكتبة الثقافة الدينية / القاهرة.
- البداية والنهاية. أبو الفداء إسماعيل بن كثير. المحقق: أحمد أبو ملحم وآخرون. مكتبة ابن تيمية. الطبعة الأولى ١٤٠٨ه- ١٩٨٨م.
- البدع والنهي عنها. محمد بن وضاح القرطبي. تحقيق: محمد حسن اسماعيل. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ٢٠٠٩م.
- بذل الماعون في فضل الطاعون. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: أحمد عصام عبد القادر الكاتب. دار العاصمة.
  - البعث والنشور. البيهقي. تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني الأبياني. مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت. ١٤٠٨ه.
    - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. نور الدين الهيثمي. المحقق: د / حسين أحمد صالح الباكري. مركز خدمة السنة والسيرة النبوية / المدينة المنورة. الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- بغية الطلب في تاريخ حلب. ابن العديم. تحقيق: سهيل زكار. دار الفكر / بيروت. الطبعة الأولى . 19۸٨م.
- بحر المذهب (في فروع مذهب الإمام الشافعي). عبد الواحد بن إسماعيل الروياني أبو المحاسن. تحقيق: أحمد عزو عناية الدمشقى. دار إحياء التراث العربي / بيروت. عدد المجلدات: ١٤.
- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. الحافظ ابن القطان الفاسي . تحقيق: د/ الحسين آيت سعيد. دار طيبة / الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

- تاريخ ابن معين رواية الدوري. يحيى بن معين أبو زكريا. تحقيق: د/ أحمد محمد نور سيف. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي / مكة المكرمة. الطبعة الأولى ١٣٩٩ ١٩٧٩.
- تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي. المؤلف: يحيى بن معين أبو زكريا. تحقيق: د/ أحمد محمد نور سيف. دار المأمون للتراث / دمشق ١٤٠٠هـ.
- تاريخ أبي زرعة الدمشقي. الحافظ عبد الرحمن النصوي. تحقيق: شكر الله القوجاني. مجمع اللغة العربية. الطبعة الأولى ١٩٨٠م.
  - تاريخ أصبهان. أبو نعيم الأصبهاني. دار الكتاب الإسلامي. عدد المجلدات: ٢.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: د/ عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
- التاريخ الصغير. أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. دار المعرفة / بيروت . الطبعة الأولى ١٤٠٦ه ١٩٨٦ م.
- تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك). محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل البخاري. دار الكتب العلمية / بيروت. ١٤٠٧ه ١٩٨٦م. عدد المجلدات: ٩.
- التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة. أحمد بن أبي خيثمة بن زهير بن حرب. المحقق: صلاح بن فتحي هلال. الفاروق الحديثة للطبع والنشر / القاهرة. الطبعة الأولى ١٤٢٤ه- ٢٠٠٤م.
- تاريخ المدينة. عمر بن شبة النميري. المحقق: علي محمد وياسين سعد الدين. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى. ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م.
- تاريخ اليعقوبي. أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب ابن واضح اليعقوبي البغدادي . علق عليه ووضع حواشيه: خليل المنصور. دار الكتب العلمية / بيروت. ١٩٩٩
- تاريخ بغداد. أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية / بيروت. عدد المجلدات:

- تاريخ جرجان. حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني. تحقيق: د/ محمد عبد المعيد خان. عالم الكتب / بيروت. الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- -تاريخ داريا. أبو علي عبد الجبار بن عبد الله الخولاني المعروف بابن مهنا. حققه: سعيد الأفغاني. دار الفكر / بيروت. ١٤٠٤ هـ.
- تاريخ مدينة دمشق. أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر. المحقق: محب الدين عمر بن غرامة. دار الفكر. ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- تاريخ واسط. أسلم بن سهل الرزار الواسطي. المحقق: كوركيس عواد. عالم الكتب. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد على النجار. المكتبة العلمية / بيروت.
- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي / بيروت. الطبعة الرابعة.
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا. دار الكتب العلمية / بيروت.
- تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الأثار. أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. المحقق: خالد محمود الرباط أبو الحسين. دار بلنسية. الطبعة الأولى. ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبي زرعة العراقي. تحقيق: عبد الله نوارة. مكتبة الرشد. ١٩٩٩م.
- التدوين في أخبار قزوين. عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. تحقيق: عزيز الله العطاري. دار الكتب العلمية / بيروت. ١٩٨٧م.
- تذكرة الحفاظ. محمد بن أحمد الذهبي. المحقق: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
- الترغيب والترهيب. إسماعيل بن محمد الأصبهاني. تحقيق: محمد زغلول، ومحمود زايد. مكتبة النهضة الحديثة / مكة المكرمة.

- الترغيب والترهيب. المنذري. تحقيق: مصطفى محمد عمارة. دار الريان / القاهرة. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
- التعاريف للمناوي. (التوقيف على مهمات التعاريف). محمد عبد الرؤوف المناوي. تحقيق: د/ محمد رضوان الداية. دار الفكر / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٠ه.
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. المحقق: د/ إكرام الله إمداد الحق. دار البشائر/ بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٦م.
- تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر المروزي. المحقق: د/ عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. مكتبة الدار. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- تغليق التعليق على صحيح البخاري. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني. المحقق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. المكتب الإسلامي ، دار عمار / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٥ه.
- تفسير ابن أبى حاتم. عبد الرحمن بن أبي حاتم. المحقق: أسعد محمد الطيب. المكتبة العصرية. الطبعة الثانية ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم). محمد بن محمد العمادي أبو السعود. دار إحياء التراث العربي / بيروت.
- تفسير البغوي (معالم التنزيل). محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. المحقق: محمد عبد الله النمر ، عثمان جمعة ضميرية ، سليمان مسلم الحرش. دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الرابعة 1٤١٧ هـ ١٩٩٧م.
  - تفسير القرآن. عبد الرزاق بن همام. المحقق: د/ مصطفى مسلم محمد.مكتبة الرشد. ١٤١٠هـ.
- تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. المحقق: سامي بن محمد سلامة. دار طيبة. الطبعة الثانية ١٤٢٠ه ١٩٩٩ م.
- تفسير الماوردى (النكت والعيون). أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري. تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. دار الكتب العلمية / بيروت .

- تفسير مجاهد. مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج. تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي. دار الكتب العلمية / بيروت. عدد الأجزاء: ٢.
- تفسير مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي. تحقيق: أحمد فريد. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٣٤ ه ٢٠٠٣ م .
- تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي . تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد. دار العاصمة / الرياض . الطبعة الأولى ١٤١٦ه.
- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي. تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية / المدينة المنورة. الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ- ١٩٦٩م.
- تلبيس إبليس. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . دار الفكر . الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ٢٠٠١م.
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ابن حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٨٩م.
- تلخيص الموضوعات لابن الجوزي. شمس الدين الذهبي. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد / الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٩ه ١٩٩٨م.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبد البر. المحقق: سعيد أحمد أعراب.١٣٨٧ه- ١٩٦٧م.
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. أبي الحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني. حققه: عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله محمد. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الثانية ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. تحقيق: ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف / الرياض. الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ.
- التهجد وقيام الليل. ابن أبي الدنيا. تحقيق: مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي. مكتبة الرشد / الرياض. الطبعة الأولى ١٩٩٨.

- تهذيب الأثار. محمد بن جرير الطبري. المحقق:محمود محمد شاكر. دار المدني.
- تهذيب التهذيب. الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دار الفكر. الطبعة الأولى ١٤٠٤ ه ١٩٨٤م.
- تهذيب سنن أبي داود. ابن القيم الجوزية. المحقق: محمد حامد الفقي. مكتبة السنة المحمدية ، مكتبة ابن تيمية . الطبعة الأولى. عدد المجلدات ٨
- تهذيب الكمال. أبو الحجاج المزي. المحقق: د/ بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- التوبيخ والتنبيه. أبي الشيخ الأصبهاني. تحقيق : حسن أبو الأشبال الزهري. مكتبة التوعية الإسلامية / الجيزة
- التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل. عبد الله بن محمد بن إسحاق بن منده. تحقيق: على بن عبد الله بن ناصر. مكتبة الغرباء الأثرية / المدينة المنورة. الطبعة الثانية ١٤١٤ه ١٩٩٤م.
- التواضع والخمول. عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي. تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- التواضع والخمول. ابن أبي الدنيا. تحقيق: لطفي محمد الصغير، نجم عبد الرحمن. دار الإعتصام / القاهرة.
- توضيح المشتبه. ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي. تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة / بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٣ م. عدد الأجزاء: 9
- الثقات. محمد بن حبان البستي. المحقق: د/محمد عبد المعين خان.دار الفكر. الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ-١٩٧٣م.
  - الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. محمد ناصر الدين الألباني. دار غراس. الطبعة الأولى.
- جامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير الطبري. المحقق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م.

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل. أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي. المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي. عالم الكتب / بيروت. الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
- الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الحين القرطبي. المحقق: هشام سمير البخاري. دار عالم الكتب / الرياض. ١٤٢٣ هـ- ٢٠٠٣ م .
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي. المحقق: د/ محمود الطحان. مكتبة المعارف. ١٤٠٣هـ.
- الجرح والتعديل. أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر . دار إحياء التراث العربي / بيروت. الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية / حيدر آباد / الهند ١٣٧١ه ١٩٥٢ م.
- جزء الألف دينار (وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحسان). أبو بكر القطيعي. تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. دار النفائس / الكويت. الطبعة الأولى١٩٩٣م.
- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي. أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. المحقق: محمد مرسي الخولي. عالم الكتب / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
  - الجهاد. عبد الله بن المبارك. المحقق: نزيه حماد. التونسية للنشر. ١٩٧٢م.
  - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية / بيروت.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفة الدسوقي. تحقيق: محمد عليش. دار الفكر / بيروت. عدد الأجزاء: ٤.
- الحاوي للفتاوي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٢١ه ٢٠٠٠م.
- حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: خليل المنصور. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. دار الكتاب العربي / بيروت. الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ.

- الحيوان. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل/ بيروت. ١٤١٦ه - ١٩٩٦م. عدد الأجزاء: ٨.
- الخصائص الكبرى. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار الكتب العلمية / بيروت. ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- خلق أفعال العباد. محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة. دار المعارف السعودية / الرياض. ١٩٧٨ه ١٩٧٨م.
- الدارس في تاريخ المدارس. عبد القادر بن محمد النعيمي. المحقق: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
  - الدر المنثور. جلال الدين السيوطي. دار الفكر / بيروت . ١٩٩٣م.
  - الدعاء. سليمان بن أحمد الطبراني. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. ١٤١٣ه.
- دلائل النبوة. أبو نعيم الأصبهاني. المحقق: محمد رواس قلعة، عبد البر عباس. دار النفائس / بيروت. الطبعة الثانية ١٩٨٦. عدد المجلدات ٢.
- الديباج. أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلي. تحقيق إبراهيم صالح. دار البشائر / دمشق. الطبعة الأولى ١٩٩٤م.
- ذيل تاريخ بغداد. ابن النجار البغدادي. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٥ه ١٩٨٥.
- الرحلة في طلب الحديث. الخطيب البغدادي. تحقيق: نور الدين عتر. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٣٩٥ه.
- الرد على الجهمية. أبو سعيد الدارمي. تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. دار ابن الأثير / الكويت. الطبعة الثانية ١٩٩٥ه.
  - الرد على الجهمية. ابن منده. تحقيق: علي محمد ناصر الفقيهي. المكتبة الأثرية / باكستان.
- الرقة والبكاء. ابن أبي الدنيا .تحقيق: هشام محمد الكدش. مكتبة التوعية الإسلامية. الطبعة الأولى . ١٩٩٨م.

- روح المعاني في تفسير القرآن .محمود الألوسي أبو الفضل. دار إحياء التراث العربي/ بيروت. عدد الأجزاء: ٣٠.
- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي. المحقق: عمر عبد السلام السلامي. دار إحياء التراث العربي / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- روضة الطالبين وعمدة المفتين. محيي الدين النووي. المكتب الإسلامي / بيروت . ١٤٠٥ه. عدد الأجزاء: ١٢.
  - زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي. المكتب الإسلامي / بيروت. الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ.
    - الزهد. عبد الله بن المبارك. المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية.
- الزهد. أحمد بن حنبل رواية عبد الله بن أحمد. دار الريان للتراث / القاهرة. الطبعة الأولى ١٩٨٧. عدد المجلدات: ١.
- الزهد. لأبي داود السجستاني. ضياء الحسن السلفي. الدار السلفية / الهند الطبعة الأولى ١٤١٣- ١٩٩٣.
- الزهد. أبو بكر بن أبي الدنيا. تحقيق: ياسين محمد السواس. دار ابن كثير / بيروت. الطبعة الأولى . 1999.
- الزهد. المعافى بن عمران الموصلي. تحقيق. عامر حسن صبري. دار البشائر الإسلامية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصالحي الشامي. المحقق: مصطفى عبد الواحد. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.١٤١٨ه ١٩٩٧م.
- سؤالات ابن الجنيد. أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الختلي. للإمام أبي زكريا يحيى بن معين . تحقيق: د.أحمد محمد نور سيف. مكتبة الدار. ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- سؤالات ابن محرز لابن معين .رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز .أبو زكريا يحيى بن معين .حققه: محمد كامل القصار، ومحمد مطيع الحافظ، وغزوة بدير. مجمع اللغة العربية / دمشق. معين .مجلدان.

- سؤالات أبي بكر الأثرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل. رواية الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن أبي طاهر أحمد بن الصباح القزويني. تحقيق: خير الله الشريف. دار العاصمة. ١٤٢٢ه- ٢٠٠١م . مجلد.
- سؤالات أبي بكر البرقاني للدارقطني في الجرح والتعديل. تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. مكتبة القرآن.
- سؤالات أبي عبد الله بن بكير وغيره للدارقطني. تحقيق: على حسن عبد الحميد الحلبي. دار عمار. ١٤٠٨هـ ١٤٠٨م . غلاف.
- سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم. أبو داود السجستاني. المحقق: محمد علي قاسم. الجامعة الإسلامية. الطبعة الأولى . ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م
- سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل. تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد الله القادر. مكتبة المعارف. ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م . مجلد.
- سؤالات السلفي لخميس الحوزي عن جماعة من أهل واسط. تحقيق: مطاع الطرابيشي. دار الفكر 18٠٣هـ ١٩٨٣م . مجلد.
- سؤالات السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل وعلل الحديث . أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي. حققه: أبو عمر محمد بن علي الأزهري. الفاروق الحديثة. ١٤٢٧ه- ٢٠٠٦م. غلاف.
- سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق: د.موفق بن عبد الله بن عبد القادر. دار الغرب الإسلامي. ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م. مجلد.
  - سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف . ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة. محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف. الطبعة الأولى. ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م.
- السنة لأحمد بن حنبل. رواية عبد الله بن أحمد. تحقيق د. الحسين آيت سعيد. دار طيبة. ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

- السنة. عمرو بن أبي عاصم. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي / بيروت. الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
  - سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد بن ماجه. المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الريان.
  - سنن أبى داود سليمان بن الأشعث. المحقق: دار الحديث، دار الريان. ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- سنن الترمذي. أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق: أحمد شاكر. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى. عدد المجلدات: ٥.
- سنن الدارمي. عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي. المحقق: فواز أحمد زمرلي، و خالد السبع العلمي. دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
  - السنن الكبرى. أحمد بن الحسين البيهقي. دار المعرفة. ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- سنن النسائي. أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي. دار المعرفة / بيروت. الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- سنن النسائي الكبرى. أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: د/عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروى. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- السنن الواردة في الفتن وغوائلها. أبو عمرو الداني. تحقيق: رضاء الله بن محمد المباركفوري. دار العاصمة / الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- سنن سعيد بن منصور. المحقق: سعد بن عبد الله أل حميد. دار العصيمي. الطبعة الأولى.١٤١٤هـ
- سير أعلام النبلاء . شمس الدين الذهبي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة / بيروت. الطبعة الحادية عشرة ١٤١٧ه- ١٩٩٦م.
- سيرة ابن هشام. محمد بن عبد الملك بن هشام. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار التراث / القاهرة.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة. هبة الله بن الحسن اللالكائي. المحقق: د/أحمد سعد حمدان. دار طيبة.
- شرح السنة. الحسين بن مسعود البغوي. المحقق: زهير الشاويش، وشعيب الأرنؤوط. المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

- شرح صحيح البخارى. ابن بطال القرطبي. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد / الرياض. الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- شرح علل الترمذي. ابن رجب الحنبلي. المحقق: صبحي السامرائي. عالم الكتب / بيروت. الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- شرح مذاهب أهل السنة. عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين. تحقيق: عادل بن محمد. مؤسسة قرطبة / القاهرة. ١٤١٥ه ١٩٩٥م.
- الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالح بن محمد العثيمين. دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى ١٤٢٢ - ١٤٢٨ ه.
- شرح الموطأ. محمد بن عبد الباقي الزرقاني. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٨.
- شرح مشكل الآثار.أبو جعفر الطحاوي. المحقق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- شرح معاني الأثار. أبو جعفر الطحاوي. المحقق: محمد زهري النجار. دار الكتب العلمية / بيروت . . الطبعة الثانية. ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م.
- شرف أصحاب الحديث. أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تحقيق: محمد بن سعيد بن خطيب أوغلى. دار إحياء السنة النبوية.
- الشريعة. محمد بن الحسين الأجري. تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه. مؤسسة قرطبة / القاهرة. الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- شعب الإيمان. أحمد بن الحسين البيهقي. المحقق: محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى. ١٤١٠ه.
- الصارم المنكِي في الرد على السبكِي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي. تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد. مؤسسة الريان / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٢٤ه ٢٠٠٣م.
- الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري. دار إحياء التراث العربي / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. محمد بن حبان البستي. المحقق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة / بيروت. الطبعة الثانية. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- صحيح الترغيب والترهيب. محمد ناصر الدين الألباني . مكتبة المعارف / الرياض. الطبعة الخامسة.
- صحيح الجامع الصغير وزيادته. السيوطي . تأليف: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي / بيروت. الطبعة الثالثة ١٩٨٨هـ ١٩٨٨م
- صحيح سنن ابن ماجه. ابن ماجه القزويني. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف / الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٧ه ١٩٩٧م.
- صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج. المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية. ١٣٧٤هـ- ١٩٥٤م.
- صفة الجنة. أبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: على رضا عبد الله. دار المأمون / بيروت. الطبعة الثانية ١٤١٥ه - ١٩٩٥م.
- الصلاة. لأبي نعيم: الفضل بن دكين. تحقيق: صلاح الشلاحي. مكتبة الغرباء الأثرية / المدينة. الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ- ١٩٩٦م.
- الصمت وأداب اللسان. ابن أبي الدنيا. المحقق: أبو إسحاق الحويني. دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- الضعفاء الكبير. أبو جعفر العقيلي. المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي. أبو زرعة الرازي. المحقق: د/ سعدي الهاشمي. الجامعه الاسلامية / المدينه المنورة. الطبعة الأولى ١٤٠٢ه ١٩٨٢م.
- الضعفاء والمتروكين. جمال الدين بن الجوزي. تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.

- الضعفاء والمتروكين. أحمد بن علي النسائي. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. دار الباز / مكة المكرمة. الطبعة الأولى ١٤٠٦ه ١٩٨٦م.
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته. السيوطي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة. ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ضعيف سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف / الرياض. الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- ضعيف سنن النسائي. أحمد بن علي النسائي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.
- طبقات الصوفية. أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
  - الطبقات الكبرى. محمد بن سعد. مكتبة ابن تيمية. ١٤١٢ه- ١٩٩١م.
- طبقات المحدثين بأصبهان. عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد الأنصاري. تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي. مؤسسة الرسالة / بيروت. لطبعة الثانية ١٤١٢ ١٩٩٢.
  - العزلة. الخطابي. تحقيق: ياسين محمد السواس. دار ابن كثير / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٧ ه.
- العظمة. أبو الشيخ الأصبهاني. تحقيق: رضاء الله بن محمد المباركفوري. دار العاصمة / الرياض. الطبعة الأولى ١٤٠٨ه.
- عقد الدرر في أخبار المنتظر. يوسف بن يحيى بن علي المقدسي الشافعي السلمي. دار الكتب العلمية . ١٩٩٧.
- العقوبات. ابن أبي الدنيا. تحقيق محمد حير رمضان يوسف. دار ابن حزم. الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
- علل الترمذي الكبير. محمد بن عيسى. المحقق: صبحي السامرائي وآخرون. عالم الكتب. الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
  - علل الحديث. ابن أبي حاتم. دار المعرفة / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

- علل الدارقطني. أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. دار طيبة / الرياض. الطبعة الأولى.
- العلل المتناهية. أبي الفرج بن الجوزي. تحقيق: خليل الميس. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- العلل ومعرفة الرجال. أحمد بن حنبل. المحقق: وصي الله بن محمد عباس. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى . ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م
- العلو للعلي العظيم. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: عبد الله بن صالح البراك. دار الوطن / الرياض. الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- عمدة الأحكام من كلام خير الأنام . الحافظ عبدالغني المقدسي. تحقيق: أبوعمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري. دار الآثار / صنعاء.
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين العيني الحنفي. تحقيق عبد الله محمود محمد عمر. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م .
- عون المعبود شرح سنن أبي داود. أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية / المدينة المنورة. الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
- العيال. ابن أبي الدنيا. تحقيق: د/ نجم عبد الرحمن خلف. دار الوفاء / المنصورة. الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- عيون الأخبار. ابن قتيبة الدينوري. المؤسسة المصرية العامة / القاهرة. الطبعة الثانية. ١٣٨٣ه ١٩٦٣م.
- غريب الحديث. ابن قتيبة الدينوري. فهرسة: نعيم زرزور. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
- غريب الحديث. إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق. تحقيق: د/ سليمان إبراهيم محمد العايد. جامعة أم القرى مكة المكرمة. الطبعة الأولى ١٤٠٥ه. عدد الأجزاء: ٣.
- الفائق في غريب الحديث. محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب

- العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م.
- الفتاوى الكبرى. تقي الدين ابن تيمية الحراني. تحقيق: أحمد كنعان. دار الأرقم. الطبعة الأولى ١٩٩٩.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محب الدين الخطيب، دار الريان / القاهرة. الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن رجب الحنبلي. تحقيق: طارق بن عوض الله. دار ابن الجوزي / الدمام. الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني. تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة. دار الوفاء / المنصورة. الطبعة الثانية ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- الفتن . حنبل بن إسحاق بن حنبل . تحقيق : عامر بن حسن صبري . دار البشائر الإسلامية / بيروت . . الطبعة الأولى ١٤١٩هـ .
- الفتن. نعيم بن حماد. تحقيق: مجدى بن منصور. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
  - الفتنة ووقعة الجمل. سيف بن عمر الضبي الأسدي. دار النفائس. الطبعة السادسة ١٤٠٦ه.
- فتوح البلدان. أبي الحسن البلاذري. تحقيق: رضوان محمد رضوان. دار الكتب العلمية / بيروت. 180٣هـ ١٩٨٣م.
- فتوح الشام. أبي عبد الله الواقدي. تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٧ه ١٩٩٧م.
- الفرج بعد الشدة. ابن أبي الدنيا. المحقق: مصطفى عبد القادر عطا. مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الأولى ١٤١٤ ١٩٩٣.
- الفردوس بمأثور الخطاب. أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب بالكيا. تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية / بيروت. ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م. عدد الأجزاء

- فضائل الخلفاء. أبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: صالح بن محمد العقيل. دار البخاري. الطبعة الأولى 181٧هـ ١٩٩٧م.
- فضائل الشام. الحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. تحقيق: جبرائيل جبور. دار الأفاق الجديدة ١٩٧٩.
- فضائل الشام الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني . تحقيق : عمرو علي عمر . دار الثقافة العربية ١٤١٢ه .
- فضائل الشام. الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي. تحقيق: مجدي فتحى السيد. دار الصحابة / طنطا ١٤٠٨ه.
- فضائل الشام ودمشق. أبي الحسن علي بن محمد بن صافي بن شجاع الربعي. تحقيق: صلاح الدين المنجد. المجمع العلمي العربي/ دمشق. سنة ١٣٧٠ه.
- فضائل الصحابة. أحمد بن حنبل. المحقق: د/وصي الله محمد عباس. مؤسسة الرسالة / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.
- فضائل القدس. ابن الجوزي. حققه: جبرائيل سليمان جبور. دار الأفاق الجديدة. الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
- فضائل القدس والشام. أبي المعالي المشرف بن المرجا بن إبراهيم المقدسي. تحقيق: أيمن نصر الدين الأزهري. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
- فضائل بيت المقدس. أبي بكر الواسطي. تحقيق: محمد زينهم محمد عزب. دار المعارف. ١٤٢٢هـ ١٤٢٢م.
- فضائل بيت المقدس. ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي. تحقيق: محمد مطيع الحافظ. دار الفكر. الطبعة الأولى ١٤٠٥ه.
- الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي. تحقيق: عادل العزازي. دار ابن الجوزي / الدمام. الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني اسرائيل وغيرهم من العباد والزاهدين. أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الاصبهاني الحنبلي. تحقيق: طارق الطنطاوي.

- الفوائد. تمام بن محمد الرازي. المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي. مكتبة الرشد. ١٤١٢ه.
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. محمد بن علي بن محمد الشوكاني. تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي. المكتب الإسلامي / بيروت. الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ.
- الفوائد المنتخبة العوالي عن الشيوخ الثقات المعروفة ب: الغيلانيات.أبو بكر الشافعي. تخريج أبي الحسن الدارقطني. المحقق: حلمي كامل أسعد. دار ابن الجوزي. ١٤١٧ه ١٩٩٧م.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناوي. تحقيق: أحمد عبد السلام. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الاولى ١٤١٥ هـ ١٩٩٤ م.
- فيما ورد عن شفيع الخلق يوم القيامة أنه احتجم و أمر بالحجامة. شهاب الدين البوصيري. حققه: محمد بن حمد الحمود. الدار السلفية / الكويت. الطبعة الأولى ١٩٨٦م.
- القدر. جعفر بن محمد الفريابي. تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور. أضواء السلف / الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
  - القراءة خلف الإمام. البخاري. تحقيق: على عبد الباسط مزيد. مكتبة الخانجي. ١٤٢١ه
  - قصة المسيح الدجال. محمد ناصر الدين الألباني. المكتبة الإسلامية / عمان. عدد الأجزاء: ١ .
- قوت القلوب في معاملة المحبوب. محمد بن علي بن عطية الحارثي. تحقيق: د/عاصم إبراهيم الكيالي. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الثانية ١٤٢٦ ه ٢٠٠٥ م.
- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع . شمس الدين السخاوى . حققه: بشير محمد عيون . مكتبة المؤيد / دمشق . ومكتبة دار البيان / الطائف . ١٤٠٨ه.
- الكاشف. شمس الدين الذهبي. تحقيق: عزت علي عيد ، موسى محمد علي. دار الكتب الحديثة / القاهرة. الطبعة الأولى ١٣٩٢ه - ١٩٧٢م.
- الكامل في ضعفاء الرجال. عبد الله بن عدي الجرجاني. المحقق: يحيى مختار غزاوي. دار الفكر. ٩٠٤ هـ ١٩٨٨م.
- الكبائر الذهبي. شمس الدين الذهبي. مؤسسة الريان / بيروت. الطبعة الثانية ١٤١١ه ١٩٩١م.
- كشف الأستار عن زوائد البزار. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة. عدد المجلدات: ٤.

- الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. سبط ابن العجمي. حققه :صبحى السامرائي. عالم الكتب / مكتبة النهضة العربية . الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.

= الرائيو والمائي المنتق (غفات الفائية) والفائي المؤرثين

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس. إسماعيل بن محمد العجلوني. تحقيق: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة / بيروت. الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- الكشف والبيان. أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور. دار إحياء التراث العربي / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢ م. عدد الأجزاء: ١٠.
- الكشكول. الشيخ بهاء الدين محمد بن حسين العاملي. تحقيق: محمد عبد الكريم النمري. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٨ه ١٩٩٨م. عدد الأجزاء: ٢.
- كنز العمال. علاء الدين علي المتقى بن حسام الدين الهندي. تحقيق: الشيخ بكري حياني، الشيخ صفوة السفا. مؤسسة الرسالة / بيروت. ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- الكنى . محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: السيد هاشم الندوي. دار الفكر/ بيروت. عدد الأجزاء: ١.
- الكنى والأسماء. محمد بن أحمد الدولابي. تحقيق: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات. أبو البركات محمد بن أحمد المعروف بـ ابن الكيال. تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي. دار المأمون / بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨١م. عدد الأجزاء: ٢.
- اللآلئ المصنوعة. جلال الدين السيوطي. تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٧ه ١٩٩٦م.
  - لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور. دار صادر / بيروت. الطبعة الأولى. عدد الأجزاء: ١٥.
- لسان الميزان. أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: غنيم عباس غنيم. الفاروق الحديثة / القاهرة. الطبعة الأولى ١٤١٦ه ١٩٩٦م.
- المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح . أبو محمد شرف الدين الدمياطي. تحقيق: عبدالملك بن دهيش، ومحمد رضوان. مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة / مكة المكرمة. الطبعة الرابعة ١٩٨٨.

- المتفق والمفترق. الخطيب البغدادي. تحقيق: د/ محمد صادق آيدن. دار القادري. / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
  - المجالس العشرة. الخلال. تحقيق: مجدي فتحى السيد. دار الصحابة للتراث / طنطا.١١١١ه.
- المجالسة وجواهر العلم. أحمد بن مروان الدينوري. تحقيق: مشهور حسن آل سلمان. جمعية التربية الإسلامية / البحرين. الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- المجروحين. ابن حبان. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. دار السوعي / حلب. الطبعة الثانية ٢٠١٤ه.
- مجلس إملاء في رؤية الله تعالى. محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني. تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني. مكتبة الرشد الرياض. الطبعة الأولى . ١٩٩٧م.
- مجمع البحرين في زوائد المعجمين. نور الدين الهيثمي. المحقق: عبد القدوس محمد نذير. مكتبة الرشد / الرياض. الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م. عدد مجلدات: ٩.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. دار الفكر / بيروت. ١٤١٢ ه. عدد الأجزاء: ١٠.
- المجموع شرح المهذب. محي الدين بن شرف النووي. تحقيق: محمود مطرجي. دار الفكر / بيروت. الطبعة الأولى.
- مجموع الفتاوى. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. المحقق: أنور الباز ، عامر الجزار. دار الوفاء. الطبعة الثالثة ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥ م. عدد الأجزاء: ٣٧.
- مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري. محمد بن عمرو بن البختري. تحقيق نبيل سعد الدين جرار. دار البشائر الاسلامية / بيروت. ١٤٢٢هـ ٢٠٠١ م.
  - المحلى. على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. دار الفكر / بيروت.
- مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. تحقيق: محمود خاطر. مكتبة لبنان / بيروت. الطبعة ١٤١٥هـ ١٩٩٥م. عدد الأجزاء: ١.
- مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق : صبري بن عبد الخالق. مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.

- مختصر تاريخ دمشق. ابن منظور. تحقيق: روحية النحاس، ورياض عبد الحميد مراد، ومحمد مطيع الحافظ. دار الفكر / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- المراسيل. ابن أبي حاتم الرازي. تحقيق: شكر الله بن نعمة الله قوجاني. مؤسسة الرسالة / بيروت. الطبعة الثانية ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- مروج الذهب. أبي الحسن المسعودي. تحقيق: شارل بلا. منشورات الجامعة اللبنانية. الطبعة الأولى١٩٧٩
- مسالك الأبصار في عالك الأمصار.ابن فضل الله العمري. تحقيق: محمد نايف الدليمي. عالم الكتب. الطبعة الأولى ١٩٩٩م.
  - المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد الله الحاكم . دار الفكر . ١٣٩٨ه ١٩٧٨م.
- مسند ابن الجعد.علي بن الجعد . المحقق: عامر أحمد حيدر. مؤسسة نادر. الطبعة الأولى ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
- مسند أبي عوانة. أبو عوانة الإسفرائيني. المحقق: أيمن بن عارف الدمشقي. دار المعرفة. الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- مسند أبي يعلى. أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. المحقق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- مسند إسحاق بن راهويه. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. المحقق: د/ عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. مكتبة الإيمان. الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
  - مسند الإمام أحمد. أحمد بن محمد بن حنبل. دار الفكر. عدد الأجزاء: ٦.
- مسند الحميدي. عبد الله بن الزبير الحميدي. المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى ١٤٠٩ه- ١٩٨٨م.
- مسند الروياني . محمد بن هارون الروياني . المحقق: أيمن على أبو يماني . مؤسسة قرطبة . الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .
- مسند الشاشي. الهيثم بن كليب الشاشي. المحقق: محفوظ الرحمن زين الله. مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الأولى ١٤١٠ه.

- مسند الشافعي. محمد بن إدريس الشافعي. دار الكتب العلمية / بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٠ه- ١٩٨٠م.
- مسند الشاميين. سليمان بن أحمد الطبراني. المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ١٤٠٥ه - ١٩٨٤م.
  - مسند الطيالسي. سليمان بن داود الطيالسي. دار المعرفة / بيروت.
- مسند عبد بن حميد. عبد بن حميد بن نصر. تحقيق: صبحي البدري السامرائي ، محمود محمد خليل الصعيدي. مكتبة السنة / القاهرة. الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- مشاهير علماء الأنصار. أبى حاتم محمد بن حبان البستي. حققه: مرزوق على إبراهيم. دار الوفاء / المنصورة. الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- مشكاة المصابيح. محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي / بيروت. الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- مشيخة أبي طاهر ابن أبي الصقر. محمد بن أحمد بن مفلح اللخمي. تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني. مكتبة الرشد / الرياض. الطبعة الأولى ١٩٩٧م.
- المصاحف. عبد الله بن أبي داود السجستاني. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني. تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. دار العربية / بيروت. ١٤٠٣ه. عدد الأجزاء: ٤.
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي. المكتبة العلمي/ بيروت. عدد الأجزاء: ٢.
- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. ابن الجوزى تحقيق: حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة / بيروت. الطبعة الثانية ١٩٨٦م.
- مصنف ابن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. المحقق: محمد عوامة. الطبعة الأولى. ١٤٢٧ه. ٢٠٠٦م.

- مصنف عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني. المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية. ٣٠٠هـ
- المطالب العالية. أحمد بن علي بن حجر. المحقق: غنيم عباس وياسر إبراهيم. دار الوطن. الطبعة الأولى ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
- المطر والرعد. ابن أبي الدنيا. تحقيق: طارق محمد سكلوع. دار ابن الجوزي / الدمام. الطبعة الأولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
  - المعارف. ابن قتيبة الدينوري. تحقيق: ثروت عكاشة. دار المعارف. الطبعة الرابعة
- معالم السنن. أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. تحقيق: محمد حامد الفقي. مكتبة السنة المحمدية ، مكتبة بن تيمية / القاهرة.
- المعجم. ابن الأعرابي. تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم. دار ابن الجوزي / الدمام. الطبعة الأولى 181٨هـ ١٩٩٧م.
- معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي. أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. تحقيق: زياد محمد منصور. مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة. الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني. المحقق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم. دار الحرمين ١٤١٥ه - ١٩٩٥م.
- معجم أبي يعلى الموصلي. أحمد بن علي التميمي. تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون / بيروت. الطبعة الثانية ١٤١٠هـ ١٩٨٩م.
- معجم البلدان. ياقوت الحموي. تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
  - معجم الشيوخ. ابن عساكر. تحقيق: وفاء تقي الدين. دار البشائر / دمشق.
- معجم الصحابة. ابن قانع. تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي. مكتبة الغرباء / المدينة المنورة. الطبعة الأولى ١٤١٨ه ١٩٩٧م.
- المعجم الصغير. سليمان بن أحمد الطبراني. المحقق: محمد شكور محمود. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

- المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبراني. المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية ١٩٨٣هـ ١٩٨٣م.
- معجم مشايخ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد الدقاق. محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني. تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني. مكتبة الرشد / الرياض. الطبعة الأولى . ١٩٩٧. عدد الأجزاء: ١.
- المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار. تحقيق / مجمع اللغة العربية. دار الدعوة. عدد الأجزاء: ٢.
- معرفة السنن والأثار. أحمد بن الحسين البيهقي. المحقق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٢ه- ١٩٩١م.
- معرفة الصحابة. أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده الأصبهاني. تحقيق: عامر حسن صبري. جامعة الأمارات المتحدة. الطبعة الأولى ٢٠٠٥. عدد المجلدات: ٢.
- معرفة الصحابة. أبو نعيم الأصبهاني. المحقق: عادل العزازي. دار الوطن. الطبعة الأولى ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
- المعرفة والتاريخ. أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. المحقق: خليل المنصور. دار الكتب العلمية / بيروت. عدد الأجزاء: ٣.
- مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار. بدر الدين أحمد العيني. تحقيق: محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى٢٠٠٦م.
- المغني في الضعفاء . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: حازم القاضي. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٨ه ١٩٩٧م.
- المغني عن حمل الأسفار. أبو الفضل العراقي. تحقيق: أشرف عبد المقصود. مكتبة طبرية / الرياض. ١٤١٥هـ ١٩٩٥م. عدد الأجزاء: ٢.
- مفاتيح الغيب. فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ٢٠٠٠ م.

- المقتنى في سرد الكنى. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد. الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة. ١٤٠٨ه. عدد الأجزاء: ٢.
- مكارم الأخلاق. ابن أبي الدنيا. المحقق: مجدي السيد إبراهيم. مكتبة القرآن. ١٤١١ه ١٩٩٠م.
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ابن قيم الجوزية. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب. الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م. عدد الأجزاء: ١.
- المنامات. ابن أبي الدنيا. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م. عدد الأجزاء: ١.
- المنتخب من العلل للخلال. ابن قدامة. المحقق: طارق بن عوض الله. دار الراية / الرياض. ١٤٢٥هـ ١٤٠٠م.
- المنتظم في تاريخ الملوك والأم. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. دار صادر/ بيروت. الطبعة الأولى ١٣٥٨ه. عدد الأجزاء: ١٠.
- المنتقى من السنن المسندة. عبد الله بن علي بن الجارود. المحقق: عبد الله عمر البارودي. مؤسسة الكتاب الثقافية. الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي. دار إحياء التراث العربي / بيروت. الطبعة الثانية ١٣٩٢ه. عدد الأجزاء: ١٨.
- منهاج السنة. شيخ الإسلام بن تيمية. المحقق: د/ محمد رشاد سالم. مؤسسة قرطبة / القاهرة. الطبعة الأولى. عدد الأجزاء: ٨.
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. نور الدين الهيثمي. تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، و عبده على الكوشك. دار الثقافية العربية / دمشق. الطبعة الأولى ١٤١١ هـ ١٩٩٠ م. عدد مجلدات: ٩.
  - الموسوعة الفلسطينية. أحمد المرعشلي، وعبد الهادي هاشم. هيئة الموسوعة الفلسطينية.
    - موسوعة بلادنا فلسطين. مصطفى مراد الدباغ. دار الهدى. ٢٠٠٢- ٣٠٠٣م.
- موضح أوهام الجمع والتفريق. أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار المعرفة / بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٧. عدد المجلدات: ٢.

- الموضوعات. عبدالرحمن بن على بن الجوزي. تحقيق: د/ نور الدين بن شكري. أضواء السلف، مكتبة التدمرية / الرياض. الطبعة الاولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
  - الموطأ. مالك بن أنس. المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث.
- ميزان الاعتدال. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: على محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية / بيروت. ١٩٩٥م.
- ناسخ الحديث ومنسوخه. عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين. تحقيق: سمير بن أمين الزهيري. مكتبة المنار / الزرقاء. الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م. عدد الأجزاء: ١.
- الناسخ والمنسوخ في القرآن. القاسم بن سلام. تحقيق: محمد بن صالح المديفر. مكتبة الرشد / الرياض. الطبعة الثانية ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- الناسخ والمنسوخ. أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس. تحقيق: د/ محمد عبد السلام محمد. مكتبة الفلاح / الكويت. الطبعة الأولى ١٤٠٨ه. عدد الأجزاء: ١.
- نسخة أبي مسهر. عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى أبو مسهر. تحقيق: مجدي فتحي السيد. دار الصحابة للتراث / طنطا. الطبعة الأولى ١٤١٠هـ. عدد الأجزاء: ١.
- نتائج الأفكار. ابن حجر العسقلاني. المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي. دار ابن كثير / بيروت. الطبعة الأولى ٢٠٠٠. عدد المجلدات ٣.
- نصب الراية لأحاديث الهداية. جمال الدين الزيلعي. المحقق: محمد عوامة. مؤسسة الريان. الطبعة الأولى ١٤١٨ه ١٩٩٧م.
- نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول. ابن قيم الجوزية. تحقيق: حسن السماعي سويدان. دار القادري / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩٠م. عدد الأجزاء: ١.
- النكت الظراف على الأطراف. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: عبد الصمد شرف الدين ، إشراف زهير الشاويش. المكتب الإسلامي- الدار القيمة. الطبعة الثانية ١٩٨٣. عدد المجلدات: ١٤.
- نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط. علاء الدين على رضا. دار الحديث/ القاهرة. الطبعة الأولى ١٩٨٨م. عدد الأجزاء: ١.

- النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير الجزري. المحقق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية. ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- النهاية في الفتن والملاحم. إبن كثير. تحقيق: أحمد عبد الشافي. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٨م.
- الهواتف. ابن أبي الدنيا. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٣هـ عدد الأجزاء: ١.
- الوابل الصيب من الكلم الطيب. ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض. دار الكتاب العربي / بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٥ه ١٩٨٥م. عدد الأجزاء: ١.
- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. الدار الشامية، دار القلم . الطبعة الأولى. عدد مجلدات: ٢.

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ١      | كلمة المركز                                                      |
| ٣      | تقديم                                                            |
| ٨      | تنبيه ونصيحة                                                     |
| ١٢     | اعتقاد الفضل لبقعة بغير دليل افتراء وضلال وقول عليل              |
| ۲.     | حكم رواية الإسرائيليات                                           |
| 73     | منهج جمع الموسوعة                                                |
| 70     | فريق العمل                                                       |
| **     | كلمة شكر                                                         |
| 47     | ثبت أهم المصادر المتخصصة التي اعتمدنا عليها                      |
| ٣.     | صور المخطوطات                                                    |
| ٤٣     | كتاب الشام                                                       |
| ٤٤     | كِتَابُ الشَّامِ                                                 |
| ٤٥     | حُدُودُ الشَّامِ                                                 |
| ٤٧     | فَضَائِلُ الشَّامِ                                               |
| 00     | الشَّامُ أَرْضٌ مُبَارَكَةً                                      |
| ٥٧     | دُعَاءُ النَّبِيِّ عِيرٌ لِلشَّامِ بِالْبَرَكَةِ                 |
| ٦٣     | اسْتِقْرَارُ الْإِيمَانِ بِالشَّامِ عِنْدَ نُزُولِ الْفِتَنِ     |
| ٨٢     | بَابُ اجْتِمَاع خَيْرِ السُّمَاءِ بَيْنَ الْعَرِيشِ وَالْفُرَاتِ |
| ٦9     | رُجُوعُ الْمَاءِ إِلَى عُنْصُرِهِ بِالشَّامِ                     |
| ٧٠     | الشَّامُ أَرْضُ السَّعَةِ وَالدَّعَةِ                            |

| ٧٢  | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَصْلَ النُّبُوَّةِ مِنَ الشَّامِ                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣  | بَيَانُ أَنَّ الشَّامَ مِنَ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ          |
| ٧٤  | بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَنَّ الطَّاتِفَةَ الْمُنْصُورَةَ بِالشَّامِ                  |
| 9 £ | بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ مُجْتَمِعِينَ عَلَى الْخَقِّ            |
| 1.9 | بَابُ الْعِلْمِ الصَّحِيحِ وَالْفِقْهِ فِي أَهْلِ الشَّامِ                         |
| 117 | مَا جَاءَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ الْإِيمَانُ مِنَ الْأَرْضِ وُجِدَ فِي الشَّامِ |
| ۱۱٦ | الْأَمْرُ بِسُكْنَى الشَّام                                                        |
| ١٢٣ | بَابُ مَنْ حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّام              |
| 170 | فَضْلُ فِلِسْطِينَ                                                                 |
| 179 | فَضْلُ عَسْقَلَانْ                                                                 |
| ١٣٣ | ذِكْرُ مَا وَرَدَ فِي الغُوطَةِ ودِمَشْقَ وَجَامِعِهَا                             |
| 109 | بَابُ ذِكْرِ الْبِنَاءِ بِدِمشْقَ                                                  |
| 17. | بَابُ الْجِبَالِ الْمَقَدَّسَةِ بِالشَّام                                          |
| 17. | غَزْو النَّبِيِّ ﷺ أَرْضَ الشَّامَ                                                 |
| 171 | بُعُوثُ وَرُسُلُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الشَّام                                        |
| 177 | التَّبْشِيرُ بِفَتْح الشَّام                                                       |
| 177 | فَتْحُ الشَّام                                                                     |
| 115 | إِرْسَالُ عُثْمَانَ مُصْحَفًا إِلَى الشَّام                                        |
| 147 | عُقْرُ دَارِ الْإِسْلَامِ الشَّامُ                                                 |
| ١٨٨ | مَا وَرَدَ أَنَّ مُلْكَ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ بِالشَّامِ                          |
|     |                                                                                    |

| 190         | النَّهْيُ عَنْ قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ وَذَمُّ مَنْ قَاتَلَهُمْ                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7         | النَّهْيُ عَنْ سَبِّ أَهْلِ الشَّامِ وَأَنَّ فِيهِمُ الْأَبْدَالَ              |
| ۲.٧         | الشَّامُ أَرْضُ الْمُحْشَرِ وَالْمُنْشَرِ                                      |
| 717         | كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ نَزَلُوا الشَّامَ                             |
| <b>Y1 Y</b> | إبراهيم ولوط عليهما السلام                                                     |
| 77.         | مَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ مَشِيَكِ                                                 |
| 771         | موسى وهارون ويوسف عليهم السلام                                                 |
| 777         | إِلْيَاسُ وَالْيَسَعُ                                                          |
| 777         | يَحْيَى مَلِيَكِهِ                                                             |
| 747         | عِيسَى وَأُمُّهُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ                                        |
| 739         | نَبِيُّ اللهِ مُحَمَّدٌ ﷺ وَالشَّام                                            |
| 7 2 7       | قُبُورُ عَدَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِالشَّامِ وَدِمَشْقَ |
| 7 2 7       | مَنْ نَزَلَ الشَّامَ مِنَ التَّابِعِينَ                                        |
| Y 27        | كَعْبُ الْأَحْبَارِ ابْنُ مَاتِعِ                                              |
| 7 5 7       | بَابُ ذِكْرِ مَنْ قُبِرَ بِدِمَشَّقَ                                           |
| 7 £ Å       | مَنْ نَزَلَ الشَّامَ مِنَ الْمُبْتَدِعِينَ وَأَهْلِ الضَّلَالَ                 |
| 7 £ Å       | الْحَارِثُ الْكَدُّابُ                                                         |
| 707         | مَا جَاءَ فِي خَرَابِ الشَّامِ                                                 |
| 307         | بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَالِبِ أَهْلِ الشَّام                                   |
| 409         | كِتَابُ بَيْتِ الْلَقْدِسِ                                                     |
| ۲٦.         | أَسْمَاءُ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى                                               |
|             |                                                                                |

| 777   | فَضَائِلُ بَيْتِ الْمُقْدِس                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 777   | الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ وْالْجِهَادُ                               |
| ۲۷.   | تَقْديسُ بَيْتِ الْمُقْدسَ                                          |
| ۲٧.   | الْقُرْبُ مِنَ السَّمَاء                                            |
| 777   | نُزُولُ الْلَائكَة عَلَى بَيْت الْقُدس                              |
| 377   | وُجُودُ الْلَائِكَةِ عَلَى بَابِهِ                                  |
| 740   | تَسْبِيحُ الْلَاتِكَة فِي بَيْتَ الْقُدس                            |
| 777   | الْأَرْوَاحُ تُهْدَى إِلَيْه                                        |
| 447   | بَيْتُ الْقُدس كَأْسٌ مِنْ ذَهَب                                    |
| 447   | مَا جَاءَ أَنَّ بَيْتَ الْمُقْدَسِ بَلَدٌ مَحْفُوظٌ                 |
| 7.7.7 | الْجَنَّةُ عَلَى أَجَاجِير بَيْتِ الْقُدس                           |
| 7.7   | اجْنَةُ تَحَنُّ شَوْقًا إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِس                     |
| ۲۸۳   | بَيْتُ الْقَدس صَفْوَةُ اللهُ منْ بَلَاده                           |
| 444   | نُزُولُ النُّورِ وَالْحَنَانِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى بَيْتِ الْلَقْدِس |
| 79.   | تُضَاعَفُ الْحَسَناتُ وَالسَّيثاتُ فيهْ                             |
| 795   | مَا جَاءَ فِي رَفْع دَرَجَات مَنْ أَتَى بَيْتَ الْمُقْدِس           |
| 798   | سُكْنَى بَيْتِ الْمُقْدِس                                           |
| 790   | مَا جَاءَ مِنْ أَنَّ الْكَعْبَةَ تُحْشَرُ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِس   |
| ٣     | فَضْلُ الصَّدَقَة ببَيْت الْمُقْدس                                  |
| ۳.,   | اسْتِحْبَابُ خَتْمِ الْقُرْآنِ فِيهْ                                |
| ٣٠١   | فَضْلُ الْأَذَانِ بَبَيْتِ الْمُقْدِسِ وَمُؤذِّنِيهِ                |
|       |                                                                     |

| ٣.٤         | اسْتِحْبَابُ إِهْدَاءِ الزَّيْتِ إِلَيْهِ                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.٧         | فَضْلُ زِيَارَةِ الْقُدْسِ                                                             |
| ۳۱.         | ثَوَابُ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ                        |
| 711         | ذِكْرُ الْعَجَائِبِ الَّتِي كَانَتْ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ                               |
| 710         | طَوَافُ السَّفِينَةِ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ                                              |
| 412         | سِعَةُ الْخَوْضِ كَمَا بَيْنَ الشَّامِ وَصَنْعَاءَ الْيَمَنِ                           |
| 719         | التَّبْشِيرُ بِفَتْحِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                               |
| ٣٢.         | فَتْحُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                              |
| ٣٣٨         | ذِكْرُ تَارِيخٍ فَتْحِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                              |
| ٣٤٣         | مَا كَانَ بِبَيْتِ الْنُقْدِسِ عِنْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ وَوَلَدِهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ |
| <b>70.</b>  | عُقْرُ دَارِ الْخِلَافَةِ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ                                         |
| 701         | لَا يُعَدُّ مِنَ الْخُلَفَاءِ إِلَّا مَنْ مَلَكَ الْمُسْجِدَيْنِ                       |
| 701         | رِبَاطُ أَهْلِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                      |
| ٣٦.         | تَفْضِيلُ أَعْمَالٍ عَلَى الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ                            |
| ٣٦٣         | مَعَالِمُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                           |
| ٣٦٣         | الرَّبُوَة                                                                             |
| <b>77</b> A | الجِبَالُ                                                                              |
| <b>TV9</b>  | فَضْلُ مَاءِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                        |
| 444         | الْاَبَارُ                                                                             |
| ۳۸۱         | الْعُيونْ                                                                              |
|             |                                                                                        |

| ۳۸۱ | ؞ڵؙۅؘٵڹ۠                                                                | ء ه<br>عَينُ س  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٣٨٣ | بَرَكِ الَّتِي كَانَتْ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ                             | ذِكْرُ الْ      |
| ۳۸٤ | •                                                                       | الأبوار         |
| ۳۸٤ | ب حِطُّة                                                                | ذِکْرُ بَا      |
| ٣٨٥ | بَ التَّوْبَةِ                                                          | ِ<br>ذِکْرُ بَا |
| ۳۸٦ | بَ الْفَرَادِيسِ                                                        |                 |
| ۳۸۷ | اب السَّاعَاتِ                                                          | _               |
| ۳۸۸ |                                                                         | المُسَاج        |
| ۳۸۸ | دُ سُلَيْمَانَ حَلِيَتِهِ ﴾                                             | مَسْجا          |
| ۳۸۹ | <b>ل</b> َسْجِد                                                         | •               |
| ٤٠٣ | بَمَرُ يَضَىٰ الْمُسْجِدَ الشَّريفَ                                     | •               |
| ٤٠٤ | بْد الْلك الْسْجِدَ                                                     | -               |
| ٤١٣ |                                                                         | الْمُحَار       |
| ٤١٣ | بُ مُعَاوِيَةً                                                          | _               |
| ٤١٣ | بُ دَاوُدَ وَقَبْرُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ                     |                 |
| ٤١٤ | مَا جَاءَ فِي بَيْتِ لَحْم                                              |                 |
| ٤١٥ | رُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                   |                 |
| ٤١٧ | ءَ في الصَّخْرَة وفَضْلهَا                                              |                 |
| ٤٤٣ | اءً أَنَّ الصَّخْرَةَ تُحَوَّلُ يَوْمَ الْقيَامَة مُرْجَانَةً بَيْضَاءَ |                 |
| ٤٤٤ | اءَ في حَشْرِ الْكَعْبَةِ إِلَى الصَّخْرَةِ                             |                 |
| 220 | يُّ عَنْ تَعْظِيمٍ صَخْرَةٍ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                          |                 |
|     |                                                                         | •               |

| . 20 .      | اسْتِقْبَالُ النَّبِيِّ وَيَظِيُّو لِصَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 201         | الدُّعَاءُ وَالصَّلَاةُ عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَالْقُبَّةِ               |
| ٤٥٥         | الصَّلَاةُ عَنْ يَمِينِ الصَّخْرَةِ وَشِمَالِهَا                      |
| £0V         | مًا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّخْرَةِ                        |
| 209         | الْيَمِينُ عِنْدَ الصَّحْرَةِ                                         |
| ٤٥٩         | البَلَاطَةُ السُّودَاءُ                                               |
| ٤٦٠         | سُورُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ وَوَادِي جَهَنَّمَ وَالْكَنِيسَة             |
| १२०         | عَدَمُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ كَنِيسَةٍ مَرْمِ                          |
| <b>£</b> 77 | بَابُ النَّهْي عَنْ دُخُولِ الْكَنَائِسِ الَّتِي فِي وَادِي جَهَنَّمْ |
| ٤٦٧         | الْمُجَاوَرَةُ بِبَيْتِ الْلَقْدِسِ                                   |
| <b>٤</b> ٦٩ | بَيْتُ الْمُقْدِسِ مَسْكَنُ الْأَنْبِيَاءِ وَمُقَامُ الْلَائِكَةِ     |
| ٤٧٠         | كِتَابُ الْأَنْبَياءِ الَّذِينَ نَزَلُوا بَيْتَ الْلَقْدِسِ           |
| ٤٧٠         | اَدَمُ مِهِيَّتُهِ وَأَبِنَاتُهُ                                      |
| ٤٧٢         | إبراهيم مليحه                                                         |
| ٤٧٥         | يَعْقُوبْ مِلْكِيْ                                                    |
| ٤٧٦         | أَيُّوبْ مَلِيْعَكِمْ                                                 |
| ٤٧٧         | يُوشَعُ وَمُوسَى وَهَارُونُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ                     |
| ٤٨٠         | إِلْيَاسُ وَالْيَسَعُ وَالْخَضِرُ                                     |
| ٤٨٢         | دَاودُ وَسُلَيْمَانُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ                           |
| 091         | أَرْمِيَا وَدَانْيَال                                                 |
| <b>£</b> 99 | يَحْيَى مَلِيَكُلِهُ                                                  |

| 0.7   | عِيسَى وَأُمُّهُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0,9   | أَعْيَانُ الصَّحَابَةِ مِّنْ نَزَلَ بَيْتَ الْقُدِسِ                      |
| 975   | ذِكْرُ التَّابِعِينَ مِّنْ نَزَلَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ                      |
| 770   | بَابُ مَنْ أَحَبُّ الدُّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا  |
| ०२१   | فَضْلُ مَنْ دُفِنَ فِي بَيْتِ الْلَقْدِسِ                                 |
| 011   | فَضْلُ مَنْ مَاتَ فِي زَيْتُونِ الْلَّةِ                                  |
| ۲۷٥   | فضل مَنْ مَاتَ بِبَيْتِ الْلَقْدِسِ                                       |
| ٥٧٣   | مَنْ رَغِبَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ الْلَقْدِسِ                                |
| 075   | مَا جَاءَ فِي خَرَابِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                  |
| ٥٨٨   | مَنْ كَانَ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ مِنَ الْمُبْتَدِعِينَ وَأَهْلِ الضَّلَالِ |
| 094   | كِتَابُ الْإِسْرَاءِ                                                      |
| 091   | قَالَ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا ﴾          |
| 7.7   | مسند ابن عباس                                                             |
| 7 2 7 | مسند أنس بن مالك                                                          |
| 791   | مسند أبي هريرة                                                            |
| ٧.٦   | مسند عبد الله بن مسعود                                                    |
| ٧١٤   | مسند عبد الله بن عمر                                                      |
| ٧١٨   | مسند جابر بن عبد الله                                                     |
| ٧٢.   | مسند أبي سعيد الخدري                                                      |
| ***   | مسند أبي ذر                                                               |
| ۸۲۸   | مسند حذيفة                                                                |

| مسند بريدة                                                           | ٧٣٢          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| مسند صهیب بن سنان                                                    | ٧٣٣          |
| مسند أب <i>ي</i> بن كعب                                              | ٧٣٤          |
| مسند سمرة بن جندب                                                    | ٧٣٥          |
| مسند شداد بن أوس                                                     | ۲۳٦          |
| مسند علي بن أبي طالب                                                 | ٧٣٩          |
| مسند عقبة بن عامر                                                    | ٧٤٣          |
| مسند عبد الله بن شداد                                                | Y <b>£</b> 0 |
| مسند أبي المخارق                                                     | 727          |
| مسند محمد بن عمير                                                    | ٧٤٦          |
| مسند سليم بن عامر                                                    | 7 £ Y        |
| مسند أبي عبيدة بن عبد الله                                           | ٧٤٨          |
| مسند عطاء                                                            | ٧٥,          |
| مسند الحسن بن يحيى                                                   | 401          |
| مسند عبد الرحمن بن قرط                                               | 401          |
| مسند عبد الله بن عكيم                                                | 707          |
| مسند جعفر بن محمد عن أبيه عن جده                                     | Y0 £         |
| مسند عائشة                                                           | Y00          |
| مسند أم هانئ                                                         | 771          |
| كتاب الفقه                                                           | 770          |
| النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ | <b>Y11</b>   |

| <b>YY</b> • | فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b>    | شَـُّد الرَّحَـالِ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                                |
| <b>V99</b>  | مَا جَاءَ مِنْ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِ الْقَدِسِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ السُّنَّةَ                      |
| ۸۰۰         | بَابُ مَا ۚ ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْمُسَجِدَ الْأَقْصَى أُولَى الْقِبْلَتَيْنِ وَتَحْوِيلُ<br>الْقَبْلَةِ     |
| ۸۰۹         | مَا جَاءَ مِنْ أَنَّ الْسُجِدَ الْأَقْصَى أَوَّلُ بَيتٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ<br>الْسُجِدِ الْحَرَام |
| ۸۱۳         | الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                                          |
| AIT         | بَابْ فِيمَنْ صَلَّى فَوْقَ بَيْتِ الْمُقْدِسَ                                                             |
| ٨١٥         | أَحْكَامُ الْسَاجِدِ                                                                                       |
| 110         | بَابُ الزَّيَادَةِ فِي الْمُسْجِدِ                                                                         |
| ۸۱٦         | مَسْجِدُ قِبَاءٍ وَبَيْتِ الْمُقْدِس                                                                       |
| Alv         | الصَّيَامُ                                                                                                 |
| AIA         | الْاعْتكَافُ                                                                                               |
| ۸۱۸         | مَنْ قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ                                               |
| 777         | الحَجُ                                                                                                     |
| 777         | بَابْ مَهَلُّ أَهْلِ الشَّام                                                                               |
| AY£         | فَضْلُ مَنْ أَخْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                               |
| ÄYY         | ذَكْرُ مِنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمُقْدِسِ وَالصَّخْرَةِ وَالشَّام                                       |
| ۸۳۲         | مَا جَاءَ فِيمَنْ لَبِّي بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ                                                              |
| ٨٣٣         | مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ فِي مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ                                                   |
|             |                                                                                                            |

|       | ره يع ع ٩٠٠                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ٨٣٤   | مَنْ رَأَى أَنْ يَدُورَ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ |
| ٨٣٥   | النُّذُرُ                                                              |
| ٨٣٥   | مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِ الْقُدِسِ                         |
| ۸٤.   | الْحُدُودْ (الِقِصَاصْ)                                                |
| ۸٤.   | الزَّينَة                                                              |
| AEI   | لبسُ الثُّوْبِ المُعَصْفَرِ                                            |
| ٨٤٣   | كتاب التفسير                                                           |
| A £ £ | سورة البقرة                                                            |
| ۸٤٤   | ﴿ وَإِنَّهُا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾                  |
| A £ £ | ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾                                 |
| ٨٤٥   | ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ﴾                                |
| ۸٤٦   | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾                        |
| ٨٥٠   | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾                        |
| ٨٥٤   | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾                     |
| ٨٥٦   | ﴿ وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ ﴾                                |
| ٨٦٠   | ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾                               |
| ATE   | ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾                          |
| ٨٦٥   | ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾                       |
| A79   | ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيهَا ﴾                                |
| ۸٧.   | ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلٌ وَجْهَكَ ﴾                             |
| ۸٧٣   | ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾                |
|       |                                                                        |

| ۸٧٤ | ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَيَةَ مُلْكِهِ ﴾                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷٦ | ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ ﴾                               |
| ۸٧٨ | ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ ﴾                                |
| ۸۸۳ | سُورَةً أَلَ عَمْرَانَ                                                 |
| ٨٨٣ | ﴿ إِذْ قَالَتَ امْرَأَةُ عَمْرَانَ ﴾                                   |
| ٨٨٦ | ﴿ فَنَادَتُهُ الْلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ﴾                   |
| ۸۸۷ | ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾                              |
| ٨٨٨ | سُورَةُ النِّسَاء                                                      |
| ٨٨٨ | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ ﴾                          |
| ٨٨٨ | ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ ﴾                                    |
| ۸9. | سُورَةُ الْكَائِدَةُ                                                   |
| ۸9. | ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾                |
| 797 | ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْلَقَدُّسَةَ ﴾                      |
| ۸90 | ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا ﴾                 |
| Agy | ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا ﴾         |
| 9.0 | ﴿ إِذْ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَوْيَمَ ﴾              |
| 91. | سُورَةُ الْأَعْرَاف                                                    |
| 91. | ﴿ وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ ﴾          |
| 917 | ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾                   |
| 917 | ﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ |
|     |                                                                        |

| ء رم ء<br>سُورة يُونْسِ                                     | 910 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوًّا صِدْقٍ ﴾ | 910 |
| سُورَةً هُود                                                | 917 |
| ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾                 | 917 |
| سُورَةً يُوسُفُ                                             | 919 |
| ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾           | 919 |
| ﴿ رَبُّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ﴾                   | 919 |
| سورة الإسراء                                                | 971 |
| ﴿ شُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا ﴾            | 971 |
| سُورَةً مَرْيَم<br>سُورَةً مَرْيَم                          | 941 |
| ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ﴾                    | 971 |
| سُورَةُ الْأَنْبِيَاء                                       | 940 |
| ﴿ وَغَيُّنَاهُ وَلُوطًا ۗ إِلَى الْأَرْضِ ﴾                 | 970 |
| ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّبِحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ﴾  | 979 |
| سُورَةُ الْمُوْمِنُونَ                                      | 94. |
| ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ﴾                | 98. |
| ﴿ وَاَوْيْنَاهُمَا إِلَى رَبُّوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين ﴾  | 98. |
| سُورَةُ النُّورِ                                            | 987 |
| ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾                | 977 |
|                                                             |     |

| 927   | سُورَةُ الْقَصَص                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 987   | ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾                                   |
| 9 47  | ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ﴾                       |
| 928   | ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ﴾                              |
| 9 8 0 | سُورَةُ الرُّوم                                                           |
| 9 8 0 | ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾                  |
| 9 2 7 | سُورَةُ سَبَأْ                                                            |
| 9 £ 7 | ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾    |
| 9 £ A | سُورَةُ الصَّافَّاتِ                                                      |
| 9 £ A | ﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُّ الْغَالِبُونَ ﴾                               |
| 9 £ 9 | مُ<br>سُورَةً ص                                                           |
| 9 £ 9 | ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ﴾ |
| 901   | سُورَةً ق                                                                 |
| 901   | ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ لِنَادِ الْمُنَادِ ﴾                                 |
| 900   | سُورَةُ الرَّحْمَن                                                        |
| 900   | ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾                                        |
| 904   | سُورَةُ الْحَديد                                                          |
| 904   | ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمَنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ﴾                       |
| 401   | سُورَةُ الْحَشْر                                                          |
| 901   | (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا)                                |

| سُورَةُ الْمُعَارِجِ                                     | 978   |
|----------------------------------------------------------|-------|
| ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ﴾                 | ٩٦٣   |
| سُورَةُ الْجِنَّ                                         | 978   |
| ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾                         | 978   |
| سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ                                   | 970   |
| ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ﴾               | 970   |
| سُورَةُ النَّازِعَاتِ                                    | 977   |
| ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾                          | 977   |
| سُورَةُ الْفَجْرِ                                        | 977   |
| ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾                              | 940   |
| سُورَةُ التَّينِ                                         | 977   |
| ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾                            | 977   |
| كِتابُ الْفِتَنِ                                         | 9.40  |
| كِتابُ الْفِتَنِ فِي الشَّامِ                            | 9 7 7 |
| بُدُوُّ الْفِتْنَةِ بِالشَّامِ                           | 9 7 7 |
| تَسْمِيَةُ الْفِتَنِ الَّتِي هِيَ كَائِنَةً وَعَدَدُهَا  | 998   |
| بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْلَاحِمِ                           | 991   |
| بَابُ الْمُعْقِلِ مِنَ الْفِتَنِ                         | ۲۲    |
| بَابُ مَا يَكُونُ مِنْ فَسَادِ الْبَرْبَرِ وَقِتَالِهِمْ | 1.14  |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْوَةِ الرُّومِ                    | 1.18  |
|                                                          |       |

| 1.71  | مَا بَقِيَ مِنَ الْأَعْمَاقِ وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.  | بَابُ غَزْوَةِ الْهِنْدِ                                                                            |
| 1.41  | أَوَّلُ عَلَامَةٍ تَكُونُ فِي انْقِطَاعِ مُدَّةٍ بَنِي الْعَبَّاسِ                                  |
| 1.44  | مَا يُذْكَرُ مِنَ عَلَامَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهَا انْقِطَاعُ مُلْكِ بَنِي الْعَبَّاسِ الْعَبَّاسِ |
| 1.44  | بَابُ صِفَةِ السُّفْيَانِي وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ                                                     |
| 1.48  | الرَّايَاتُ الَّتِي تَفْتَرِفُ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَالشَّام                                          |
| 1.27  | َ بَابٌ اَخَرٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُهْدِيُّ فِي خُرُوجِهِ                                           |
| 1. 89 | بَابُ اجْتِمَاع النَّاسِ بِمَكَّةَ وَبَيْعَتِهِمْ لِلْمَهْدِيِّ فِيهَا                              |
| 1.00  | بَابُ خُرُوجٍ الْمُهْدِيِّ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ                                    |
| 1.78  | بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْمُهْدِيِّ                                                               |
| ١٠٦٨  | بَابُ صِفَةٍ مَا يُضْرَبُ عَلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ مِنَ الْأَسْوَارِ                                |
| 1.4.  | بَابُ غَوْمٍ دُخُولِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ عَلَى الدُّجَّالِ                                           |
| 1. 71 | ذِكْرُ نُزُولِ عِيسَى ﴿ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ                                            |
| 11.7  | بَابُ خُرُوجٍ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجٍ                                                                 |
| 1111  | الفهارس العلمية                                                                                     |
| 1177  | فهرس الأيات القرآنية                                                                                |
| 1127  | فهرس أطراف الأحاديث                                                                                 |
| 1141  | فهرس أطراف الأثار                                                                                   |
| 1779  | فهرس الأعلام                                                                                        |
| 1707  | فهرس البلدان                                                                                        |

| فهرس الرجال المتكلم فيهم | 1747 |
|--------------------------|------|
| فهرس المصادر والمراجع    | 1717 |
| فهرس الموضوعات           | 1789 |



## موروم مروم مین الفارس مین در الفارس مین در الفارسی

مققه وظرج أماديه وعلى عليه أحكر بن سليمات بن أبوب ومجموعة من طلبة العلم الطبعة الأولى

۱٤٣٤ هـ - ۲۰۱۳ مر

الإصدارالسادس والثلاثون



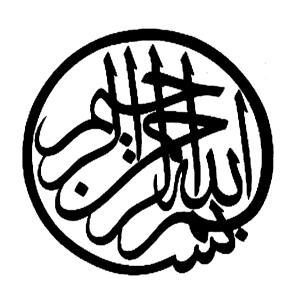



## جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لـ المركز بنيت المقارس في المركز المناب الماه المنابع المنابع المتعارض المنابع المنا

قبرص-نيقوسيا

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الحاسوب أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة خطية من المركز،

■ مكاتب مركزبيت المقدس للدراسات التوثيقية ■-

غزة - الرمال - برج ذو النـورين - طابـق ٦ هاتـف : ٩٧٠٨٢٨٦٦٦٥٤ جـــوال : ٩٧٠٨٢٠٧٩٦٩ / ناســـوخ: ٩٧٠٨٢٠٧٩٦٩٦ maqdes192009@hotmail.com

فلسطين

لبنان - صيدا- ساحة القدس - عزام بلازا - الطابق الأول محمـــول : ٩٦١٢٥٦٦٠٧٠ + - هاتــ ف وناســــوخ : ٩٦١٧٧٥٤٧٨٩ + muqdes\_saida@ hotmail.com

لبنان

القاهرة - مدينة نصر - الحي العاشر - هاتف وناسوخ : ٢٠٢٢٤٧٢٤٦٥ - محمول : ١٩٣٦٦٠٠ - المحمول : ٢٠١٠٠٩٣٦٦٠ للمراسلة : مكتب بريد الحي العاشر - رقم بريدي: ١٥٢٨ - ص.ب:٣٩ agsana.cairo@yahoo.com

مصر

صنعاء - الأصبحي - شارع الحربي - قرب محطة بترول الأصبحي هاتف : ٩٦٧٧١٣٤٨٩٣١٧ - الجوال : ٩٦٧٧١١٢٠٨٩٣١ / + q7٧٧١١٤٨٩٣١٧ + aqsasanaa @yahoo.com

اليمسن

موقع المركز على الإنترنت : www.aqsonline.org البريد الإكتروني : aqsaonline@aqsaonline.org

القاهرة : رقم الحسساب : بنك فيصل الإسلامي - فرع القاهسرة الرئيسي - رقم حساب ٢٦١٣٨٢ صنعاء : بنك التضامن الإسلامي الدولي - فرع صنعاء الرئيسي - رقم حساب ٤٨٣٥٤١ - ١٠١ - ٠٠ لبنان - صيـدا - وقف مركز بيت المقـدس بنك البركــة - رقم الحساب : ٢٠١٠١٧ - ١٠٣-٢٠١٠